



كِتَابُ أَدَبٍ عَامِّرِيَشْتَمِلُ عَلَىٰ بَدَائِعِ لَلِحَكَمِ وَرَوَائِعِ ٱلْأَشِعَارِ وَنَفَا نِسِ ٱلْأَنْتَارِ وَنَوَادِرِ ٱلْأَجْبَارِ فِي مَدْجِ ٱلفَضَائِلِ وَذَمِّ ٱلرَّذَائِلِ

صَنْعَةَ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ جَمَالِ الدِّيْنِ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ جَمَالِ الدِّيْنِ مُعَمِّرِ بِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِعْمِ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمِعُلِمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْم



مَقَّفَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهُ وَخَرَّجَ مَا فِيهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الْكُورِ مُحَمِّحُ الْسِيدِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الْكُورِ مُحَمِّحُ الْسِيدِ وَاسْمَ مُدَرِّشُ النَّحُ و وَالصَّرْفِ بِمَا مِعَةَ دِمَيْشَقَ مُدَرِّشُ النَّحُ و وَالصَّرْفِ بِمَا مِعَةَ دِمَيْشَقَ





رَفْعُ بعب (لرَّحِی (النِّحْرَی النِّحْرَی النِّحْرَی النِّحْرَی النِّحْرَی النِّحْرَی النِّحْرَی النِی الِی النِی الْمِی الْمِی النِی النِی الْلِی النِی الِی الْمِی النِی الْمِی النِی الْمِی الْمِی الْمِی الْ

ۼٛڔۯٳڐۻٲڞٳڷۯٵڶٵۻؾٵ ؿٛۼڔۯٳڷڹڣٳ۠ڶڞٵڞ؆ ڰٛۼڔۯٳڵڹڣٳڶڞؚٳڶڞؚؾٵ



الطبُعَة الأولى ١٤٣٩ هـ ٢٠١٨م

جُقوق الطَّبِّع بَجِفُوطَة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: 20۲۳

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۲۲۲۷۵۸ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۲۰۱۸/۱۱۲

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جـدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۲۷۵۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶

رَفْحُ معبر (لارَّعِمَ الْهُجَرِّي راسِكتِر (ونزرُ (لانزود كريري www.moswarat.com

عُرُرُ إِنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِل

كِتَابُ أَدَبٍ عَامِّ يَشْتَمِلُ عَلَى بَدَائِعِ لَلِحِكَمِ وَرَوَائِعِ ٱلاَشِعَارِ وَنَفَا نِسِ ٱلاَنْنَارِ وَنَوَادِرِ ٱلأَخْبَارِ فِي مَدْحِ ٱلفَضَائِلِ وَذَمِّ ٱلرَّذَائِلِ

> صَنْتَ أَيِيْ عَبْدِ اللَّهِ جَسَمَالِ الدِّيْنِ مُحَمَّرِنْ إِلْبُرُهُمِ مِعْ بَرَجُتْ بَى بُرَجُكِيّ الْمِلْبِي المَصْرُوْفِ بِالْوَطْوَاطِ اللَّوْفِ ١٧١٧م

> > السِّفُرُ الأَوَّلُ

مَفْنَهُ دَعَلَق عَلَيْهُ وَفَرَّجَ مَا فِيهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الدكتورمجّري التيرقاسم مُدَرَّسُ النَّحْوِوَالصَّرُفِ عِجَامِعَةِ دِمَيْشِقَ مُدَرِّسُ النَّحْوِوَالصَّرُفِ عِجَامِعَةِ دِمَيْشِقَ

وارالقالع



### الإهتدكاء

- إِلَىٰ ٱلْجَبَلِ ٱلْأَشَمِّ ٱلْبَاذِخِ ٱلَّذِي يَأْوِي إِلَيْهِ مُعْتَصِماً بِهِ ٱلْفُقَرَاءُ وَٱلْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهم وعِيَالُ ٱلله .

\_ إِلَى أَبَرِّ مَنْ عَرَفْتُ مِنَ ٱلرِّجَالِ وأَحْنَاهُمْ وأَسْخَاهُمْ يَقْطِفُ أَلْكُونَ مَنْ عَرَفْتُ مِنَ ٱلرِّجَالِ وأَحْنَاهُمْ وأَسْخَاهُمْ يَقْطِفُ ٱلْوَلَادَةِ وٱلْحُبِّ . ٱلْمَوْتَ بِيَدٍ ، ويَزْرَعُ بِالأُخْرَىٰ رَحِيْقَ ٱلْوِلَادَةِ وٱلْحُبِّ .

\_ إِلَىٰ ٱلجَبَّارِ ٱلْهَادِرِ مَلَاذِ ٱلْيَتَامَىٰ عِصْمَةِ ٱلأَرَامِلِ ، تَسْكُنُ إِلَيْهِ الطَّيْرُ ، ويَتَهَلَّلُ لَهُ ٱلنَّجْمُ في ٱلسَّمَاءِ غِبْطَةً بسِحْرِهِ ووَرَعِه .

- إِلَيْكَ يَا عَشِيْرَ ٱلرُّوْحِ وَشَرِيْكَ ٱلنَّفْسِ يَا مَنْ شَرَّفَنِي ٱللهُ بِهِ حِيْنَ جَعَلَهُ أَخِي وَمَفْزَعِي وَمَهْوَىٰ فُؤَادِي يَمُوْتُ لتَنْهَضَ حَيْنَ جَعَلَهُ أَخي ومَفْزَعي ومَهْوَىٰ فُؤَادِي يَمُوْتُ لتَنْهَضَ أَرُوَاحُ مَنْ حَوْلَهُ ، وقَدْ مَضَىٰ أَبُوَايَ يَلْفِظَانِ بِٱسْمِ اللهِ وبٱسْمِهِ .

\_ إِلَىٰ أَحَبِّ رِجَالِ ٱلْعَالَمِيْنَ إِلَيَّ:

أَخي ٱلْمُهَنْدِسِ ٱلْهُمَامِ أَبِي عَبْدِ ٱلْمَلِكِ اللهُ عَبْدِ ٱللهُ قاسم بلال عَبْد ٱلله قاسم

وكَتَبَهُ محمَّد عبد الله قاسم

# نب الالرخمان إ

### ( لمق ترتم

ٱلْحَمْدُ لله ذي ٱلْعِزَّةِ وٱلْجَلَالِ ، وٱلطَّوْلِ وٱلإِنْعَامِ ، أَحْمَدُهُ حَمْدَ عَائِذٍ برِضَاهُ مِنْ سُخْطِهِ ، وبعَفْوِهِ مِنْ عُقُوْبَتِهِ ، وٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِ ٱللهِ ٱلرَّسُوْلِ الْعَرَبِيِّ ٱلْفَصِيْحِ ٱلْبَلِيْغِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلّذي تَحَدَّرَ مِنْ أَصْلَابٍ كَرِيْمَةٍ ، وأَعْرَبِيِّ ٱلْفَاكَبِيْغِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ، ٱلّذي تَحَدَّرَ مِنْ أَصْلَابٍ كَرِيْمَةٍ ، وبُعِثَ رَحْمَةً للعَالَمِيْنَ ، وتَرَكَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ ٱلْمَحَجَّةِ ٱلْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، وعَدَكَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ ٱلْمَحَجَّةِ ٱلْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا ، وعَحْبِهِ ٱلأَبْرَارِ .

وبَعْدُ

فهٰذَا ﴿ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحة وعُرَرِ ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحة ﴾ أَثَرٌ مِنْ آثَارِ جَمَالِ ٱلدِّيْنِ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ عَلِيٍّ ٱلْكُتْبِيِّ ٱلْمَعْرُوْفِ بَالْوَطُوَاطِ ٱلْمُتَوَفَّىٰ سَنَةَ ٧١٨ هـ وعِلْقٌ مِنْ أَعْلاقِ نَفَائِسِ تُرَاثِنا ٱلْعَربِيِّ ٱلْحَافِلِ بَالوَطُواطِ ٱلْمُتَوَفِّىٰ سَنَةَ ٧١٨ هـ وعِلْقٌ مِنْ أَعْلاقِ نَفَائِسِ تُرَاثِنا ٱلْعَربِيِّ ٱلْحَافِلِ الْمُسْرَةِ بَوْشِكُ أَنْ تَكُونَ صُوْرَةً عَنْ مَخْطُوطَتِهِ ، ثُمَّ تَوَالَىٰ تَصْوِيْرُهُ ، وَحُبِّرَ رَسْمُهُ ، غَيَّبَتِ ٱلأَقْضِيةُ ذِكْرَهُ قُرُوناً بَعْدَ صَاحِبِهِ إِلَىٰ أَنْ نُشِرَ سَنَةَ ١٢٦٨ هـ نَشْرَةً تُوشِكُ أَنْ تَكُونَ صُوْرَةً عَنْ مَخْطُوطَتِهِ ، ثُمَّ تَوَالَىٰ تَصْوِيْرُهُ ، وَكَادَ ٱلرُّجُوعُ إِلَيْهِ يَنْحَصِرُ في دَائِرَةٍ تَخْرِيْجِ ٱلشِّعْرِ وتَوْثِيْقِهِ ولا سِيَّما عِنْدَ صُنَاعِ اللَّيْ وَاللَّعْرِ وتَوْثِيْقِهِ ولا سِيَّما عِنْدَ صُنَاعِ اللَّهُ وَالْعَرْونِ وَٱلْفَقْهِ : ٱلتَّارِيْخِ وٱلأَدَى وَلَا تُعَمِّ عَلَيْهِ وَالرَّجَالِ ومُعْجَمَاتِ ٱلْمُعَانِي وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا تَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَٱلْعَرُوضِ وٱلْفَقْهِ وٱلرِّجَالِ ومُعْجَمَاتِ ٱلْمُعَانِي وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا تَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَٱلْعَرُونِ وَٱلْفَقْهُ وَٱلرِّجَالِ ومُعْجَمَاتِ ٱلْمُعَانِي وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا تَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَٱلْعَرُونِ وَٱلْفَوْدِ وَٱلْفَقُهُ وَٱلرَّجَالِ ومُعْجَمَاتِ ٱلْمُعَانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لا تَقَعُ عَيْنُكَ عَلَيْهِ وَٱلْعَرُقَ وَلَا فَكَارِ ٱلتِي تُبَيِّنُ صُورَةً مُعْتَقَدَاتٍ عَيْدِهِ ، تُقَيِّدُ كَثِيراً مِنَ ٱلْقِيمِ ٱلاجْتِمَاعِيَّةٍ وَٱلأَفْكَارِ ٱلتِي تُبَيِّنُ صُورَةً مُعْتَقَدَاتِ

وقَدْ كَانَ مِنْ صُنْعِ ٱللهِ لِي وتَوْفِيْقِهِ إِيَّايَ أَنْ جَرَىٰ قَضَاؤُه أَنْ أَنْهَدَ لتَحْقِيْقِ

كِتَابِ ٱلْوَطُواطِ هٰذَا ﴿ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَة وعُرَرِ ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَة ﴾ في زَمَانٍ أَتَتِ ٱلْحَرْبُ ٱلْغَشُومُ ٱلضَّارِيَةُ علىٰ قِيمِهِ ، وٱغْتَالَتْ خَلْقاً مِنْ أَهْلِه ، وَمَعْثَرَتْ نُفُوْسَ مَنْ بَقِيَ حَيًّا منهم ، وأَنَّىٰ لأُوْلَئِكَ المُبَعْثَرِيْنَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ وَبَعْثَرَتْ نُفُوسَ مَنْ بَقِي حَيًّا منهم ، وأَنَّىٰ لأُوْلَئِكَ المُبَعْثَرِيْنَ أَنْ تَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ عُقُولُهُم ٱلَّتِي يَضُخُ مَاءَ ٱلْحَيَاةِ فيهم . عُقُولُهُم ٱلَّتِي تَضُخُ مَاءَ ٱلْحَيَاةِ فيهم . كان ما كان على وِفَاقِ ما جَرَىٰ بِهِ ٱلْقَلَمُ ، وجَفَّتْ بِهِ ٱلصَّحُفُ ، وٱلْمَعْبُونُ مَنْ كان ما كان على وِفَاقِ ما جَرَىٰ بِهِ ٱلْقَلَمُ ، وجَفَّتْ بِهِ ٱلصَّحُفُ ، وٱلْمَعْبُونُ مَنْ يَرْرَعُ اللَّهِ صَوَابُهُ ، وتَحَرَّكَ قَلَمُهُ ، فراح يَوْرَ ٱلْحَرْبِ ، وٱلسَّعِيْدُ مَنِ ٱرْتَدَّ إِلَيْهِ صَوَابُهُ ، وتَحَرَّكَ قَلَمُهُ ، فراح يَزْرَعُ ٱلأَرْضَ ٱلْمَوْاتَ وأَمَلٌ يُوْرِقُ فَوْقَ أَصَابِعِهِ أَنَّ ٱلآتِي أَجْمَلُ .

وكُنْتُ في أَوَّلِ ضِرَامِ هٰذِهِ ٱلْحَرْبِ مُنْكَسِراً مُنْفَطِرَ ٱلْقُلْبِ مُزَلْزَلًا مَهْزُوْماً لا يَكَادُ يَصِحُّ عِنْدِي مَعْنَىٰ مِنْ مَعَانِي ٱلْحَيَاةِ ، وغَلَبَ عَلَيَّ ٱلْعَبَثُ بَلْ صُوْرَةُ الْعِلْمِ نَفْسِهِ ٱهْتَرَّتْ في وِجْدَاني ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْصِمْ مَنْ أُحِبُّ مِنْ مَوْتٍ زُوَّامِ ٱلْعِلْمِ نَفْسِهِ ٱهْتَرَّتْ في وِجْدَاني ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَعْصِمْ مَنْ أُحِبُّ مِنْ مَوْتٍ زُوَّامِ مُحَقَّةٍ ، ثُمَّ زَادَني تَشَظِّياً أَنِّي غَدَوْتُ بلا مَكَانٍ تَأْوِي إِلَيْهِ رُوْحِي ، وأَنِّي أَسْمَعُ مُحَقَّقٍ ، ثُمَّ زَائِنِ كُتُبي ٱلْيَتَامِىٰ : أَلَا لِقَاءٌ ؟ وهل مِنْ أَوْبَةٍ يَطُولُ بِهَا ٱلْعِنَاقُ ؟ وصِرْتُ الْخِطُ خَبْطَ عَشُواءَ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى ولا رَشَادٍ ، أَنْطَلِقُ مَعَ خُيُوْطِ ٱلْفَجْرِ تَلَمُّساً لِمَا فَاعْرَ خَبْطُ خَبْطُ عَشُواءَ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى ولا رَشَادٍ ، أَنْطَلِقُ مَعَ خُيُوْطِ ٱلْفَجْرِ تَلَمُّساً لِمَا فَاعْتَ ، ثُمَّ يُلُقِي جَمَلُ ٱللَّيْلِ بَرْكَهُ فَوْقَ عِظَامِي صَارِحاً بي : مُتْ أَيُّها ٱلذَّاوِي ، فَأَسْتِعِيْب . وكُلَّما سَأَلَني سَائِلٌ : ما تَفْعَلُ هٰذِهِ ٱلْأَيَّامَ ؟ ضِقْتُ بسُوَالِهِ ذَرْعاً ، وشَعَرْتُ أَنَّ في سُؤَالِهِ ٱسْتَفْزَازاً لِمَا رَقَدَ في قَلْبِي رَقْدَةَ مَوْتٍ ، وتَصَرَّمَتْ أَيَّامٌ وسِنُونَ ذَافِعاً عَنْ نَفْسِي ٱلْعَوْدَةَ إِلَىٰ مَحَارِيْبِ ٱلْعَرَبِيَةِ ، وما حَاجَتِي إِلَيْها وقَدْ تَخَطَفَتُ يَدُ ٱلْمَنُونِ أَحِبَّتِي ؟ ! وكَثِيْراً ما كُنْتُ أُنْشِدُ قَوْلَ ٱبْنِ مُقْبِلٍ :

ما أَطْيَبَ ٱلْعَيْشَ لَوْ أَنَّ ٱلْفَتَىٰ حَجَرٌ تَنْبُو ٱلْمَصَائِبُ عَنْهُ وَهْوَ مَلْمُوْمُ

ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ لهٰذَا ٱلإِعْرَاضَ وٱلصُّدُوْدَ عَنِ ٱلْعَرَبِيَّةِ مِنَ ٱلتَّعِلَّاتِ ٱلْبَاطِلَةِ ، وهو ضَرْبٌ مِنْ وَسَاوِسِ ٱلنَّفْسِ ٱلْكَذُوْبِ ، وأَنَّ ٱلإِصْغَاءَ إِلَيْهَا ٱحْتِمَاءٌ بِعَبَاءَةِ ٱلْكَسَلِ وٱلْهُوَيْنَىٰ ، ووَأْدٌ للهِمَّةِ ، ومَوَاتٌ للعِشْقِ ٱلْقَدِيْمِ ، وقَدْ عَرَفْنا رِجَالًا في عَصْرِنا كَانُوا لا يَدَعُوْنَ ٱلْقَلَمَ ولا ٱلْكِتَابَ وهُمْ عَلَىٰ أَسِرَّةِ ٱلْمَوْتِ وٱلْمَرضِ ، يَعْمَلُوْنَ إِنْ أَزْهَرَ ٱلأَمَلُ أَوْ تَجَهَّمَ ٱلْخَطْبُ ، عَلَىٰ ٱلْمَنْشَطِ وٱلْمَكْرَهِ ، وٱلضَّنكِ وَجُهِ وَٱلسَّعَةِ ، يَحْتَرِقُوْنَ بٱلْعِلْمِ ٱحْتِرَاقاً ، بَلْ ما أَكْثَرَ ٱلأَعْمَالَ ٱلّتِي بَقِيَتْ عَلَىٰ وَجُهِ ٱلسَّعَةِ ، يَحْتَرِقُوْنَ بٱلْعِلْمِ مَتْتِرَاقاً ، بَلْ ما أَكْثَرَ ٱلأَعْمَالَ ٱلّتِي بَقِيَتْ عَلَىٰ وَجُهِ ٱلسَّعَةِ ، يَحْتَرِقُونَ بٱلْعِلْمِ أَنْضَجَتْها إِلّا شَدِيْدَةَ ٱللَّهَبِ ، ولَمْ تَكُنِ ٱلأَثَافِيُّ ٱلنِّي اللَّهَافِيُّ ٱلنِّي عَلَىٰ وَجُهِ مَمَلَتِ ٱلإِنَاءَ ٱلذي طُبِخَتْ فِيهِ إِلَّا حَالِكَةَ ٱلسَّوَادِ ضَارِيَةَ ٱلْقَتَامَةِ ، ومِنْ جَحِيْمِ ٱلْمَوْتِ تَهْدُرُ ٱلرُّوْحُ وَالِدَةً للحَيَاةِ .

ثُمَّ فَاءَتْ إِلَيَّ نَفْسِي بَعْدَ لأي ، ولله ِالمِنَّةُ وٱلْحَمْدُ ، فأَخَذْتُها أَخْذاً لا هَوَادَةَ فِيْهِ ، أَحْمِلُها عَلَىٰ ٱلْعَمَلِ حَمْلًا يُذِيْقُها حَلاَوَةَ ٱلْعِلْمِ ، ويَجُبُّها عَنِ ٱلتَّهَكير بما يُحِيْطُ بصَاحِبِها مِنْ أَوْجَاعٍ .

وكَذَا كَانَ ، دَلَفْتُ إِلَى ٱلْغُرَرِ أَصْنَعُ فِيْهِ ٱلصَّنْعَةَ ٱلَّتِي أَرَدْتُ ، بالزَّادِ ٱلّذي حَمَلْتُ ، وكَانَتْ مُتْعَةُ تَبْرِئَةِ ٱلْكِتَابِ حَمَلْتُ ، وكَانَتْ مُتْعَةُ تَبْرِئَةِ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱلأَسْقَامِ ٱلّتِي ٱجْتَاحَتْ مَطْبُوْعَتَهُ ؛ إِذْ كَانَتْ مُتَنَوِّعَةَ ٱلْعِلَلِ وٱلأَدْوَاءِ كَثِيْرَةَ وُجُوْهِ مِنَ ٱلنَّصُوْصِ = تُهَدْهِدُ رُوْحِي ، وتُذْكي ٱلْمُرُوْءَةَ ٱلْخَلَلِ وٱلْفَسَادِ في غَيْرِ قَلِيْلٍ مِنَ ٱلنَّصُوْصِ = تُهَدْهِدُ رُوْحِي ، وتُذْكي ٱلْمُرُوْءَة وسِحْرَ ٱلْعَرَبِيَةِ فِي ، وتُسَافِرُ بِي عَلَىٰ أَجْنِحَةٍ مُنَعَّمَةً مِنْ بُسُطِ ٱلْعِلْمِ ٱلْمُنَصَّرةِ ٱلأَلْوَانِ . ومِنْ غَوَايَةِ هَذِهِ ٱلْمُتَعَةِ أَنَّهَا حَمَلَتْنِي عَلَىٰ ٱلانْصِرَافِ إِلَىٰ ٱلْكِتَابِ ، فلاَزَمْتُهُ أَكْثَرَ سَاعَاتِ يَوْمِي مِنْ لَدُنِ ٱلْفَجْرِ حَتَّى يَعْشَانِيَ ٱللَّيْلُ لا أَبْغِي عَنْهُ حِوَلًا . سَاعَاتِ يَوْمِي مِنْ لَدُنِ ٱلْفَجْرِ حَتَّى يَعْشَانِيَ ٱللَّيْلُ لا أَبْغِي عَنْهُ حِوَلًا .

نَسَخْتُ ٱلْغُرَر وٱلْعُرَر ، وفَقَّرْتُهُ ، ورَقَّمْتُهُ ، وأَدَّيْتُهُ عَلَىٰ مَعَانِيْهِ ، وضَبَطْتُهُ ضَبْطاً تامًّا ، ثُمَّ قَابَلْتُ ٱلْمَنْسُوْخَةَ عَلَىٰ ٱلْمَطْبُوْعَةِ ٱلْبُوْلَاقِيَةَ ونُسختَيْ فَيْضِ الله أَفَنْدِي وَجَامِعَةِ ٱلْمَلِكِ سُعُوْدٍ ، ولَمَّا ٱسْتَقَرَّ ٱلنَّصُّ في رَوْعي مُعَافًىٰ تَقَدَّمْتُ نَحْوَ خَدْمَتِهِ بضَرْبٍ مِنَ ٱلتَّخْرِيْجِ وٱلتَّنْبِيْهِ عَلَىٰ ما يَحْسُنُ ٱلتَّنْبِيهُ عَلَيْهِ في نُصُوْمِهِ مِنْ ضَبْطِ عَلَمٍ ، أَوْ شَهْوٍ وَقَعَ فِيْهِ ٱلْمُصَنِّفُ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا تَقْتَضِيْهُ صِنَاعَةُ تَحْقِيْقِ ٱلنَّصُوْمِ وأَدَائِها .

ثُمَّ صَنَعْتُ للكِتَابِ ٱلْفَهَارِسَ ٱلْفَنِّيَةَ ٱلشَّامِلَةَ، وأَوْشَكَتْ أَنْ تَكُوْنَ نُسْخَةً مُهَذَّبَةً مُبَوَّبَةً مِنْهُ ؛ إِذْ أَتَتِ ٱلْفَهْرَسَةُ عَلَىٰ كُلِّ ما يَهْجَعُ فِيْهِ ، وكَانَ فِهْرِسُ ٱلْجُمَلِ ٱلأَدَبِيَّةِ وٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلنِّي يَحْتَاجُ إِلَيْها ٱلْمُتَأَدِّبُونَ في بِنَاءِ نُصُوْصِهم = أَنْبَهَ ما فيها .

وكَانَ مِنْ نَتَائِجِ طُوْلِ صُحْبَتِي للكِتَابِ أَنْ سُلِبَتْ مِنِّي نَفْسي ، فَٱنْصَرَفْتُ عَنْ وَلَدَيَّ ٱنْصِرَافاً أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَغْفِرَهُ لي ، وأَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ بَابَةِ ٱلاحْتِرَاقِ بالصَّالِحِ وَلَدِي الْعَامِّ عَلَىٰ حِسَابِ ٱلصَّالِحِ ٱلْخَاصِّ ، إِذْ بَلَغَ ٱنْصِرَافِي عَنْهما حَدًّا حَمَلَ وَلَدِي الْعَامِّ عَلَىٰ حِسَابِ ٱلصَّالِحِ ٱلْخَاصِّ ، إِذْ بَلَغَ ٱنْصِرَافِي عَنْهما حَدًّا حَمَلَ وَلَدِي يَوْماً أَنْ يَسْأَلَنِي : أَبِي أَيُّهما أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أَمِ ٱلْوَطُواطُ ؟! فَٱنْفُطَرَ قَلْبِي مِمَّا يَوْماً أَنْ يَسْأَلَنِي : أَبِي أَيُهما أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَا أَمِ ٱلْوَطُواطُ ؟! فَٱنْفُطَرَ قَلْبِي مِمَّا سَمِعْتُ ، وعَلِمْتُ حَجْمَ ما أَتَيْتُ .

وقد بَذَلْتُ في قِرَاءَةِ ٱلْغُررِ وتَحْقِيْقِهِ وٱلتَّعْلِيْقِ عَلَيْهِ وصِنَاعَةِ فَهَارِسِهِ ما بَذَلْتُ مِمَّا تَرَىٰ آثَارَهُ حَيْثُ نَظَرْتَ في مَتْنِهِ وحَوَاشِيهِ ، وبَقِيَتْ في ٱلْكِتَابِ أُشَيَّاءُ لَمْ أَتَهَدَّ إِلَىٰ وَجْهِ ٱلصَّوَابِ فيها ، ولا أَسْعَفَتْنِي ٱلْمَصَادِرُ في شَأْنِهَا ، ولا أَفْتَاني فيها مَنِ إلَىٰ وَجْهِ ٱلصَّوَابِ فيها ، ولا أَسْعَفَتْنِي ٱلْمَصَادِرُ في شَأْنِهَا ، ولا أَفْتَاني فيها مَنِ السَّقُتَيْتُ مِنْ رِجَالِ ٱلْعَرَبِيَةِ ، ولَوْ حَبَسَ ٱلْمَرْءُ ما اسْتَغَلَهُ يَنْتَظِرُ لَهُ ٱلْكَمَالَ مَا أَخْرَجَ للنَّاسِ شَيْئًا ، ولَمْ يَكُنْ مِنْهُ قِيَامٌ بحَقِّ ٱلْعِلْمِ عَلَيْهِ ، ومَنِ ٱلْكَامِلُ في مَا أَخْرَجَ للنَّاسِ شَيْئًا ، ولَمْ يَكُنْ مِنْهُ قِيَامٌ بحَقِّ ٱلْعِلْمِ عَلَيْهِ ، ومَنِ ٱلْكَامِلُ في شَيْءٍ حَتَّىٰ لا يَجُوزُ عَلَيْهِ خَطَأٌ فِيْهِ ، هٰذَا ما لا يَدَّعِيْهِ جَاهِلٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولُهُ عَلَامٌ .

وأَنَا حَرٍ أَلَّا أُزَكِّي عَمَلي ، وأَلَّا أَزْعُمَ أَنَّ جَمِيْعَ مَا قَيَّدَهُ قَلَمِي حَقُّ صُرَاحٌ ، ولكِنْ لهذَا مَا أَتِيْحَ لِيَ ٱلْوُقُوْفُ عَلَيْهِ مِنَ وَلْكِنْ لهذَا مَا أَتِيْحَ لِيَ ٱلْوُقُوْفُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَصَادِرِ ، « وٱلنَّمْلُ يُعْذَرُ بٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي حَمَلا » ، وإِنْ كَانَتْ أُمْنِيَّتِي أَنْ أَكُوْنَ قَدْ أَخْرَجْتُ لهذَا ٱلسِّفْرَ ٱلنَّفِيْسَ وأَنَا قَابِعٌ بَيْنَ خَزَائِنِ كُتُبِي :

مُنَّىٰ إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَفْضَلَ ٱلْمُنَىٰ وَإِلَّا فَقَدْ عِشْنَا بِهِا زَمَناً رَغْدِهَا أَمَانِيَّ مِنْ سُعْدَىٰ عَلَىٰ ظَمَإٍ بَرْدا وَقَدْ أَفَدْتُ مِنْ سُعْدَىٰ عَلَىٰ ظَمَإٍ بَرْدا وقَدْ أَفَدْتُ مِنْ جُهُوْدِ كُلِّ مَنْ حَقَّقَ كِتَاباً مِنَ ٱلْمَصَادِرِ ٱلَّتِي عَوَّلْتُ عَلَيْها في

تحقيقي نُصُوْصَ ٱلْكِتَابِ، وإِنِّي لأَشْكُرُ كُلَّ مَنْ وَقَفَ عَلَىٰ عَمَلِي، فأَنْبَهَنِي عَلَىٰ صَوَابِ ضَلَّ عَنِّي قِيَاماً مِنْهُ بِحَقِّ ٱلْعِلْمِ عَلَيْهِ لا تُحَرِّكُهُ في ذٰلِكَ شَهْوَةٌ أَوْ صِيَالٌ أَوْ غَلَبَةٌ، فَقَدْ كَثُرَ في زَمَانِنا أَدْعِيَاءُ زَعَانِفُ لا يَعْمَلُوْنَ، ولا يُحِبُّوْنَ أَنْ يَعْمَلُ الآخَرُونَ ، حَتَىٰ إِذَا أَخْرَجَ ٱلْمَرْءُ كِتَاباً كَدَّهُ تَحْقِيْقُهُ وضَبْطُهُ وتَعَقُّبُ مَخَارِج يَعْمَلُ الآخَرُونَ ، حَتَىٰ إِذَا أَخْرَجَ ٱلْمَرْءُ كِتَاباً كَدَّهُ تَحْقِيْقُهُ وضَبْطُهُ وَتَعَقُّبُ مَخَارِج نَصُوْصِهِ قَدْ سَقَاهُ مَاءَ عَيْنِهِ = جَاءَ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلاَءِ وهُوَ مَجْمُومُ ٱلنَّشَاطِ مُتَوَفِّزُ نَصُوْصِهِ قَدْ سَقَاهُ مَاءَ عَيْنِهِ = جَاءَ وَاحِدٌ مِنْ هَوُلاَءِ وهُو مَجْمُومُ ٱلنَّشَاطِ مُتَوَفِّزُ الْخَطْرِ يَتَرَصَّدُ ما فَرَطَ مِنَ ٱلأَوَّلِ ، ثُمَّ يَنْضَحُهُ بسِهَامِهِ طَاعِنا في وَضَحِ ٱلنَّهَارِ وَفِي غَلَسِ ٱلظَّلَامِ . وأَيْنَ هَذَا مِنْ خُلُقٍ أَبِي سُلَيْمانَ ٱلخَطَّابِيِّ ( ت ٣٨٨ هـ ) الشَّاهِ عَلَىٰ حَرْفِ أَوْ مَعْنَىٰ يَجِبُ تَغْيِيْرُهُ فَنَحْنُ نَنَاشِدُهُ ٱللهَ في إِصْلاَحِهِ وأَدَاءِ حَقِّ يَسْتَهُدِي ٱلْقَارِىءَ مَا يَعْثُرُ عَلَيْهِ مِنْ زَلَلٍ في كِتَابِهِ « غريب ٱلْحَدِيْث » : « وكُلُّ مَنْ يَشْرَ فِيهِ عَلَىٰ حَرْفِ أَوْ مَعْنَىٰ يَجِبُ تَغْيِيْرُهُ فَنَحْنُ نَنَاشِدُهُ ٱلللهَ في إِصْلاَحِهِ وأَدَاءِ حَقِّ النَّهُ فِي إِصْلاَحِهِ وأَدَاءِ حَقِّ الْتَسْلَمُ مِنَ ٱلْخَطَإِ إِلَّا أَنْ يَعْصِمَه ٱلللهُ النَّاسِيْحَةِ فِيْهِ ، فإِنَّ ٱلإِنْسَانَ ضَعِيْفٌ لا يَسْلَمُ مِنَ ٱلْخَطَإِ إِلَا أَنْ يَعْصِمَه ٱلللهُ بَتُوفِيقِهِ » .

وأَيُّ جَوَادٍ لا يَكْبُو؟ وأَيُّ مُهَنَّدٍ لا يَنْبُو؟ والْمَرْءُ وإِنْ نَقَّحَ عَمَلَهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ ، وأَرْجَعَ الْبَصَرَ فِيْهِ كَرَّتَيْنِ ، وحَبَّرَهُ بأَوْشَىٰ حُلَّةٍ مُعَرَّضٌ لطَاعِنٍ أَوْ ثَالِبٍ يَسُرُّهُ أَنْ يَهْدِمَ ما بَنَاهُ غَيْرُهُ .

ولْيَشْفَعْ لِي إِنْ طَاشَ سَهْمِي في بَعْضِ مَا ٱجْتَرَحْتُ أَوْ تَنَكَّبْتُ فِيْهِ عَنِ ٱلْجَادَّةِ وَلْيَشْفَعْ لِي إِنْ طَاشَ سَهْمِي في بَعْضِ مَا ٱجْتَرَحْتُ أَوْ تَنَكَّبْتُ فِيهِ عَنِ ٱلْجَادَةِ لَاحَقَتْنِي في أَنَّ هٰذَا ٱلْكِتَابَ رَحَلَ مَعِي حَيْثُ أَرْحَلُ ، وأَنَّ نُصُوْصَهُ وأَخْبَارَهُ لاَحَقَتْنِي في مَنَامِي ، عِشْتُ لَهُ وفِيْهِ ، وخَالَطَ ذَوْبَ نَفْسِي ، في زَمَانٍ يَفُوْتُ ٱللَّغَةَ وَصْفُهُ ، ولَكِنَّها ٱلْعَظِيْمُ :

وقَائِلَةٍ ما ذا ٱلشُّحُوْبُ وذا ٱلضَّنَىٰ فَقُلْتُ لَهَا قَوْلَ ٱلْمَشُوْقِ ٱلْمُتَيَّمِ هَوَاكَ أَتَانِي وَهُوَ ضَيْفٌ أُعِزُّهُ فَأَطْعَمْتُهُ لَحْمي وأَسْقَيْتُهُ دَمِي

ومِنْ تَمَامِ ٱلْمُرُوْءَةِ أَنْ أَشْكُرَ مَنْ تَلْمَذْتُ لَهُ وعَلَّمَني أُصُولَ لهذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ صِنَاعَةِ تَحْقِيْقِ ٱلنُّصُوْصِ ٱلّتي هُوَ مِنْ مَفَاخِرِها أُسْتَاذِيَ ٱلْجَلِيْلَ أَبَا أَحْمَدَ ٱلدّكتور مُحمَّد أَحْمَد ٱلدَّالي حَسَنَةَ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْبَاقِيَةَ في عَصْرِنَا ، وكَمْ بَذَلَ لي وأَدْنَىٰ مِنْ أَجْلِي ما لَمْ يَكُنْ مِنْ أَجْلِي ما لَمْ يَكُنْ فِي كُلَّ بَعِيْدٍ ، وأَقْتَنَىٰ مِنْ أَجْلِي ما لَمْ يَكُنْ فيها ، لَهُ ٱلْحُبُّ ما سَمَرَ بمَكَّةَ سَامِرٌ ، وما غَنَّتْ حَمَامَةٌ علىٰ فَرْعِ خُصْنِها ٱلْمَيَّادِ ، ولا زَالَتْ عَيْنُ اللهِ تَكْلَؤُهُ ، وتَمُدُّ في عُمُرِهِ ليُخْرِجَ لَنَا نُصُوْصَ ٱلْعَرَبِيَّةِ ٱلْعِتَاقَ ٱلْأُولَ ، ولا زَالَتْ أَيَادِيْهِ ٱلْبَيْضَاءُ تُطَوِّقُنى :

وقَيَّــدْتُ نَفْسِــي فــي ذَرَاكَ مَحَبَّــةً ومَـنْ وَجَــدَ ٱلإِحْسَــانَ قَيْــداً تَقَيَّــدا واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُثِيْبَنِي عَلَىٰ عَمَلي ، ويَجْعَلَني مِنَ ٱلنَّافِعِيْنَ ومِنْ خَدَمَةِ لهٰذَا ٱللِّسَانِ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمُبيْنِ .

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، ، ،

وكَتَبَهُ أَبُو عَبْدِ ٱلرَّحْمٰن ودَلال مُحَمَّد عَبْد الله قاسم ٱلأَرْبُعَاء ٱلأَوَّل مِن ذي ٱلْحِجَّة ١٤٣٨ هـ آب ٢٠١٧ م



### ٱلْوَطْوَاط<sup>(١)</sup>

#### ( ۲۳۲ هـ ۱۸۱۷ هـ )

محمَّد بْنُ إِبراهيمَ بْنِ يحيىٰ بْنِ عليٍّ ٱلأَنْصَارِيُّ ٱلْمَرْوِيُّ ٱلأَصْلِ ٱلْمِصْرِيُّ ٱلْمَوْلِدِ ، جَمَالُ ٱلدِّيْنِ ٱلْكُتُبِيُّ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالوَطْوَاطِ (٢) .

(۱) تَرْجَمَةُ ٱلْوطواط وأَخْبَارُهُ في : أَعيان ٱلْعصر وأَعوان النَّصْر للصّفديّ (ت ٧٦٤ هـ) ٢٠٣/٤ ـ ٢٠٦، وٱلوافي لَهُ أَيْضاً ٢/١٤ ـ ١٥، وٱلدُّرر ٱلْكامنة في أَعْيَانِ ٱلْمِئَة ٱلثَّامنة لابْنِ حَجَر (ت ٨٥٢ هـ) ٥/٢٤.

وعَلَىٰ ٱلْجملة مَصَادِرُ تَرْجَمَةِ ٱلرَّجُلِ قليلةٌ ، وما أَتَىٰ عليه منها شحيحٌ فيما قَيَّدَ عنه . عَلَىٰ أَنَّ كُتُبُ ٱلرَّجُلِ أَصْدَقُ مُتَرْجِمِيْهِ ، وقَدْ قَيَّدْتُ إِبَّانَ تحقيقي للغُرَرِ فَوَائِدَ قَدْ تُسْهِمُ في إغْنَاءِ تَرْجَمَةِ ٱلْوَطْوَاطِ .

٢) يَخْلِطُ بَعْضُ النّاسِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رشيدِ الدّين الْوَطُواطِ الْمُتَوَفَّىٰ ( ت ٧٧٥ هـ) ؛ قَالَ يَاقُوْتٌ في تَرْجَمَتِهِ : « محمّد بْنِ محمّد بْنِ عبد الجليل بْنِ عبد الملك بْنِ محمّد بْنِ عبد الله بْنِ عبد الله بْنِ عمر بْنِ الخطّاب الأديبُ عبد الله بْنِ عمر بْنِ الخطّاب الأديبُ الثَّاعِرُ ، كان مِنْ نوادر الزَّمَانِ وعَجَائِبِهِ ، وأَفْرَادِ الدَّهْرِ وغَرَائِبِهِ . لَهُ : حَدَائِق السِّحر في دَقَائِق الشِّعر باللَّغة الْفَارسيّة ، أَلَّفَهُ لأبي المُظفّر خوارزم شاه ، وعارض به كتاب « ترجمان البلاغة » لفرحي الشّاعر الفارسيّ ، وديوان شعر ، وديوان رَسَائِلَ عربيّ ، وديوان مُم رَسَائِلَ فارسيّ ، وتُحْفَةُ الصَّدِيْقِ مِنْ كلام أبي بكر الصِّدِيق ، وفَصْلُ الْخِطاب مِنْ كلام عُمر ابْنِ الْخَطَاب ، وأَنْسُ اللَّهْفَانِ مِنْ كلام عُثْمَان ، ومَطْلُوبُ كُلِّ طَالِبٍ مِنْ كَلامِ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِب مِنْ كَلام عَلِي اللهِ عَلْ طَالِب مِنْ كَلام عَلْي بْنِ أَبِي طَالِب مِنْ كَلام عَلْي الْتِ اللهِ عَلَيْ الْهَالْفِ مُنْ كَالْمَ عَلْهُ بْنِ أَلْهِ طَالِه مَالِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مِنْ رَسَائِلِهِ مَا كَتَّبَهُ لَلزَّمَحْشُرِيِّ :

لَقَدْ حَدازَ جَدارُ اللهِ دَامَ جَمَدالُهُ فَضَائِلَ فيها لا يُشَدِّقُ غُبَارُه تَجَدَّدَ رَسْمُ ٱلْفَضْلِ بَعْدَ ٱنْدِرَاسِهِ بِآثَدِر جَدارِ اللهِ فِساللهُ جَدارُه أَنَا مُنْذُ لَفَظَتْنَى ٱلأَقْدَارُ مِنْ أَوْطاني ومَعَاهِدِ أَهْلي وجِيْرَاني إلى هٰذِهِ ٱلْخطَّةِ ٱلتي هي ٱلْيَوْمَ =



وُلِدَ ٱلْوَطْوَاطُ فِي ٱلْقَاهِرَةِ سَنَةَ ٦٣٢ هـ ، وتُوُفِّيَ فِيْهَا سَنَةَ ٧١٨ هـ . قال ٱلصَّفديُّ :

« كَانَ مِنْ كِبَارِ ٱلأُدَبَاءِ ، وأَعْيَانِ ٱلأَلبَّاءِ ، أَلَّفَ وجَمَعَ ، وصَنَّفَ فأَبْرَقَ وَلَمَعَ ، وَكَانَ نَثْرُهُ جَيِّداً ، وَطَبْعُهُ عَنِ ٱلنَّظْمِ مُتَحَيِّداً ١١ .

وكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالكُتُبِ وقِيْمَتِهَا ، ودُرْبَةٌ بؤجُوْدِها وعُدْمِها ، ولَهُ فَهْمٌ وذَوْقٌ ومَعْرِفَةٌ وفَضْلٌ يَدُلُّه في مَجَامِيْعِهِ عَلَىٰ مَا يُرِيْدُ أَنْ يُوْرِدَهُ أَوْ يصرفه ؛ تَدُلُّ تَوَالِيْقُهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وتَشْهَدُ لَهُ بِحُسْنِ ٱلسُّلُوْكِ في تِلْكَ ٱلْمَسَالِكِ .

وكَانَ يَرْتَزِقُ بِالوِرَاقَةِ (٢) ، ويَجْمَعُ في أَثْنَاءِ ذٰلِكَ ما رَاقَهُ ،

بِمَكَانِ جَارِ اللهِ أَدَامَ اللهُ دَوْلَتَهُ جَنَّةً للكِرَامِ ، وجُنَّةً مِنْ نَكَبَاتِ ٱلأَيَّامِ = كَانَتْ قُصْوَىٰ مُنْيَتِي وقُصَارَىٰ بُغْيَتِي أَنْ أَكُوْنَ أَحَدَ ٱلْمُلَازِمِيْنَ لسُلَّتِهِ ٱلشَّرِيْفَةِ ٱلَّتِي هي مخيَّمُ ٱلسِّيَادَةِ ، ومُقَبَّلُ أَفْوَاهِ ٱلسَّادةِ . مَنْ أَلْقَىٰ فيها عَصَاهُ حَازَ في ٱلدَّارَيْنِ مُنَاهُ ، ونَالَ في ٱلْمَحَلَّيْنِ مُبْتَغَاهُ » . مُعْجم ٱلأُدناء ٦/ ٢٦٣١ .

هٰذا بخلاف ما قاله القلقشنديّ في صُبْح الأَعْشَىٰ ٢/ ٤٢١ : « نظم صاحب مناهج ٱلْفِكَر تداخلها مع شهور ٱلْقبط في أرجوزةٍ ، فجاءت في غاية ٱلْحُسْنِ والوضوح إِلَّا أَنَّ فيها طُولًا ، وهي هٰذِهِ . . . » .

أَنْشَدَ ٱلْوطواط في ذَمِّ ٱلْورَاقَةِ في كتابه « غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة » ٣٩٤ ـ ٣٩٥ : قُه وٱلتَّشَاغُه لَ بِٱلْعُلُهُ أَصْلُ ٱلْمَذَلَّةِ وٱلإِضَا ٱبْنُ سَارَةَ ٱلأَنْدَلُسِيُّ:

> أَمَّا ٱلْورَاقَةُ فهي أَنْكَدُ حِرْفَةٍ شَبَّهْتُ صَاحِبَها بإبْرَةِ خَائِطٍ أبو حاتم ٱلْوَرَّاق :

إِنَّ ٱلْـورَاقَـةَ حِـرْفَـةٌ مَـذْمُـومَـةٌ إِنْ عِشْتُ عِشْتُ ولَيْسَ لِي أَكْلٌ

قَـــــــةِ وٱلْمَهَــــانَــــةِ وٱلْهُمُــــوْمُ

أَغْصَانُها وثِمَارُها ٱلْحِرْمَانُ تَكْسُو ٱلْعُرَاةَ وجِسْمُها عُرْيَانُ

مَحْرُوْمَةٌ عَيْشِي بها زَمِنُ أَوْ مِتُ مِتُ ولَيْسَ لي كَفَنُ ولم يَزَلْ علىٰ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنْ بلغتْ حياتُهُ غايتَها، وتناولتْ وفاتُهُ رايتَها» (١) اهـ ثمَّ نقل ٱلصَّفديُّ عن شيخِهِ أَبي حَيَّانَ ٱلأَندلسيِّ (ت ٧٤٥ هـ) رَأْيَهُ في ٱلْوطواط: «كان له معرفةٌ بالكُتُبِ وقِيْمَتِها، ولَهُ نَثْرٌ حَسَنٌ، ومَجَامِيْعُ أَدبيَّةٌ .

وكان بينه وبين ٱبْنِ ٱلْخُويِّيِ قاضي ٱلْقُضَاة (٢) مَوَدَّةٌ لمَّا كان بالمَحَلَّة (٣) ، فلمَّا تَوَلَّىٰ قَضَاءَ ٱلدِّيارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ تَوَهَّمَ جمالُ ٱلدِّين أَنَّهُ يُحْسِنُ إليه ويبَرُّهُ ، وسَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ مَقْصُوْدِهِ ، فأَسْتَفْتَىٰ عليه فُضَلاءَ ٱلدِّيارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، فكَتَبُوا فلَمْ يُجِبْهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْ مَقْصُوْدِهِ ، فأَسْتَفْتَىٰ عليه فُضَلاءَ ٱلدِّيارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، فكَتَبُوا له على فُتْيَاهُ أَجْوِبَةً مُخْتَلِفَةً ، وصَيَّرَ ذٰلِكَ كتاباً (٤) ، وقَدْ رَاحَتْ به نُسْخةٌ إلىٰ له على فُتْيَاهُ أَجْوِبَةً مُخْتَلِفَةً ، وصَيَّرَ ذٰلِكَ كتاباً (٤) ، وقَدْ رَاحَتْ به نُسْخةٌ إلىٰ بلاد ٱلْمَغْرِب . وكَانَ قَدْ سَأَلَني عَلَىٰ أَنْ أُجِيْبَ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، فأَمْتَنَعْتُ ؛ لأَنَّ الإجَابَةَ ٱقْتَضَتْ ذَمَّ ٱلْمُسْتَفْتَىٰ عَلَيْهِ ، وكذٰلِكَ أَجَابَ جَمِيْعُ (٥) مَنْ كَتَبَ عليها (٦) اهـ .

قال ٱلصَّفديُّ :

« أَمَّا لهٰذِهِ ٱلْفُتْيَا فقد رَأَيْتُها ، ونَقَلْتُها بخطِّي ، وهي في ٱلْجُزْءِ ٱلثَّاني عشر

<sup>(</sup>١) أُعيان ٱلْعصر ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) أُحمد بن خليل (ت ٦٩٣ هـ) .

<sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة في ٱلدِّيار ٱلْمِصْرِيَّة ، وهي عدَّة مواضع ، منها : مَحَلَّة دَقْلا : وهي أكبرُها وأشهرُها ، وهي بين القاهرة ودُمياط . ومَحَلَّة أَبي ٱلْهيثم : أظنُّها بالحوف من ديار مصر . ومَحَلَّة شرقيُّون : بمصر أَيْضاً ، وهي ٱلْمَحَلَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ، وهي ذات جنبَيْنِ أحدهما سندفا ، والآخر شرقيُّون . ومَحَلَّة منوف : وهي مدينة بالغربيَّة ذاتُ سوقٍ . ومَحَلَّةُ نقيدة : بالحوف ٱلْغربيَّة بمصر . ومَحَلَّة الْخلفاء . عن معجم ٱلبُلْدان ٥/ ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) هو فتوىٰ ٱلفُتُوَّة ومِرآة ٱلْمُرُوَّة .

<sup>(</sup>٥) إِلَّا مُحيي ٱلدِّين بْنَ عبد ٱلظَّاهر كَتَبَ لَهُ جوابَيْنِ أَحدهما له ، والآخر عليه ، ومكين الدّين ٱلْجزريّ كتب لَهُ جوابَيْن .

<sup>(</sup>٦) أُعيان ٱلْعصر ٤/ ٢٠٥ ، والوافي ٢/ ١٤ .

مِنَ « ٱلتَّذْكِرة » ٱلَّتِي لي ، وقد سمَّاها « فَتْوَىٰ ٱلْفُتُوَّة ومِرْآة ٱلْمُرُوَّة "(١) » اهـ

وقد أَحْصَىٰ ٱلصَّفديُّ فُضَلاءَ عَصْرِهِ ٱلَّذين كَتَبُوا لَهُ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْفُتْيَا، وهُمْ (٢):

١ ـ علم ٱلدِّين ٱلْقِمَّنِيُّ (ت ١٨٦ هـ).

٢ \_ ٱبْنُ ٱلنَّقيب (٤) ( ت ٦٨٧ هـ ) .

٣ ـ مكين ٱلدِّين ٱلْجزريّ كَتَبَ له جوابَيْنِ ( ت ٦٨٩ هـ ) .

٤ ـ مُحْيي ٱلدِّين بْنُ عبد ٱلظَّاهر كَتَبَ لَهُ جَوَابَيْنِ أَحَدُهما لَهُ ، وٱلآخَرُ عَلَيْهِ
 ( ت ١٩٢ هـ ) .

٥ ـ ٱلسِّرَاجِ ٱلْوَرَّاقِ ( ت ٦٩٥ هـ ) .

٦ ـ بدر ٱلدِّين ٱلْمَنْبِجِيُّ ( ت ٦٩٧ هـ ) .

٧ ـ بهاء ٱلدِّين بْنُ ٱلنَّحَّاس ( ت ٦٩٨ هـ ) .

٨ ـ عماد ٱلدِّين بْنُ ٱلْعفيف ٱلْكاتب ( ت ٧٠٣ هـ ) .

٩ \_ ناصر ٱلدِّين شافع بْنُ عليّ ( ت ٧٠٣ هـ ) .

<sup>(</sup>١) أَعْيَان ٱلْعَصْر ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) وَفَيَاتُهُمْ مِنْ مَظَانَّ تَرَاجِمِهم في أَعْيَان ٱلْعَصْرِ.

 <sup>(</sup>٣) قِمَّن: بالكَسْرِ وفتح ٱلْميم ٱلْمُشَدَّدة قريةٌ بمِصْرَ.
 قال ٱلصَّفديُّ حين تَرْجَمَهُ في ٱلْوافي ١٣٧/٦: « وأَظنُّه ٱلْقِمَّنِيَّ ٱلْمذكور في « فتوىٰ ٱلْفُتُوَّة ومِرْآة ٱلْمُرُوَّة » للوطواط الكاتبيّ ؛ لأَنَّهُ ذكر مَنْ أَجاب له في ذُلِّ السؤال ٱلْمَشْهور مِنْ أَهْلِ ٱلْعَصْرِ ، وهو نَثْرٌ ونَظْمٌ جَيِّدان » اهـ

<sup>(</sup>٤) قال ٱلْمُصَنِّفُ في ٱلْغُرر ١٣٧ : « أَنْشَدَنا ناصر ٱلدِّين حَسَنٌ ٱلْكِنَانِيُّ عُرِفَ باَبْنِ ٱلنَّقيب لنَفْسِه في أَوْقَاحٍ » ، وفيه ١١١٢ : « أَنْشَدَني أَفْضَلُ ٱلأَماثِلِ ، وأَمْثَلُ ٱلأَفَاضِلِ ، وذو ٱلْعِلْمِ وٱلْحِلْمِ ، وٱللِّسانِ وٱلْقَلَمِ ، إِنْسَانُ عَيْنِ ٱلأَعْيَانِ ، وزَيْنُ أَرْبَابِ ٱلْبَيَانِ ، ٱلأَمِيْرُ ناصرُ ٱلدِّين حَسَنٌ عُرِفَ باَبْنِ ٱلنَّقيب ٱلْكِنَانِيِّ لنَفْسِهِ يَذُمُّ جاراً لَهُ » اهدوانظر : ٱلْوافي ٢٩/١٢ .

١٠ \_ بدر ٱلدِّين ٱلْحلبيُّ ٱلْمُوقِّع ( ت ٧٠٤ هـ ) .

١١ ـ ٱلنَّصير ٱلْحَمَّاميُّ ( ت ٧٠٤ هـ ) .

١٢ \_ علم ٱلدِّين بْنُ بنت ٱلْعِرَاقيِّ ( ت ٧٠٤ هـ ) .

١٣ \_ شمس ٱلدِّين بْنُ دانيال ( ت ٧١٠ هـ ) .

١٤ ـ أُمين ٱلدِّين بْنُ ٱلْفارغ ( ت ٧١١ هـ ) .

١٥ ـ شرف ٱلدِّين ٱلْقُدْسيُّ ( ت ٧١٢ هـ ) .

١٦ \_ كمال ٱلدِّين بْنُ ٱلْقلبوبيِّ ( ت ٧١٤ هـ ) .

١٧ \_ شرف ٱلدِّين بْنُ فَضْلِ الله ( ت ٧١٧ هـ ) .

١٨ ـ شمس ٱلدّين ٱلْخطيب ٱلْجزريّ ( ت ٧٥٦ هـ ) .

۱۹ ـ شرف ٱلدِّين (۱) بْنُ قاضي إِخْميم (۲) (  $\mathbf{r}$  ) .

٢٠ ـ شمس ٱلدِّين بْنُ مهنّا (ت؟).

٢١ ـ ٱلْفقيه شُعَيْبٌ (ت؟).

٢٢ ـ ناصر ٱلدِّين بْنُ الإسكاف (ت؟).

٢٣ ـ نور ٱلدِّين ٱلْمَكّيّ ( ت ؟ ) .

٢٤ \_ آخر لم يذكر ٱسْمَهُ ؛ لأَنَّهُ عَاهَدَهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ (٣) .

<sup>(</sup>١) كذا ، وفي ٱلْوافي ٢/ ١٤ : شهاب ٱلدِّين .

<sup>(</sup>٢) إِخْميم : بلد بالصَّعيد في ٱلإِقليم ٱلثَّاني ، وهو بَلَدٌ قديم علىٰ شاطىء ٱلنِّيل بالصَّعيد ، وفي غربية جَبَلٌ صغير ، مَنْ أَصْغَىٰ إِليه بأُذُنِهِ سمع خرير ٱلْماءِ ولَغَطاً شبيهاً بكلام ٱلآدمييُّنَ لا يُدْرَىٰ ما هو . وفي إِخميم عجائبُ كثيرةٌ قديمةٌ منها ٱلْبرابي وغيرُها ، وٱلْبرابي أَبنيةٌ عجيبةٌ منها تماثيلُ وصورٌ ، وٱخْتُلِفَ في بانيها . عن معجم ٱلبُلْدان ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أَعْيَان ٱلْعَصْرِ ٤/ ٢٠٤ .

تجلو لنا هٰذِهِ ٱلْفُتْيَا ٱلَّتِي كَتَبَ له فيها فُضَلاءُ عَصْرِهِ بَعْضَ ٱلْحَقَائِقِ:

١ ـ ٱلْعلاقة ٱلطَّيِّبة بين ٱلْوطواط ورجال عَصْرِهِ ٱلَّذين أَجَابُوهُ إِلَىٰ ما أراد وتَعَاطَفُوا معه مِنْ تَنكُّرِ ٱبْنِ ٱلْخُويِّيِ قاضي ٱلقُضَاة له بعد أَنْ ضَرَبَ ٱلدَّهْرُ ضَرَبَاتِهِ ، فولاه قَضَاءَ ٱلدِّيارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، وقَعَدَ عن قضاء حاجة أصحابه ٱلذين كانتُ عُرا المحبَّة بينه وبينهم واشجةً .

ولعلَّ لهذا ٱلْمَوْقِفَ مِنِ ٱبْنِ ٱلْخُويِّيِّ هو الذي أَوْحَىٰ للوطواط أَنْ يَقِفَ ٱلْفَصْلَ ٱلثَّالِثَ مِنْ بَابِ ٱللَّوْمِ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِاللَّوْمِ ٱنْتَفَعَ ، وعَلَا علىٰ ٱلْكِرَامِ وٱرْتَفَعَ (١) ، فقد أَنْشَدَ لَابْنِ ٱلرُّوْمِيِّ :

ويَخْفِضُ كُلَّ ذي شِيَمٍ شَرِيْفَهُ ولا يَنْفَكُ يَطْفُدو فِيْهِ جِيْفَهُ ولا يَنْفَكُ يَطْفُدو فِيْهِ جِيْفَهُ

رَأَيْتُ ٱلدَّهْرَ يَرْفَعُ كُلَّ وَغْدٍ كُولُ وَغْدٍ كُولُ الْبَحْرِ يُغْرِقُ كُلَّ حَيٍّ أَوِ ٱلْمِيْرَانِ يَخْفِضُ كُللَّ وَافٍ أَوْ الْمِيْرَانِ يَخْفِضُ كُللَّ وَافٍ وَأَنْشَدَ :

ويَرْفَعُ رَايَسةَ ٱلْقَوْمِ ٱللِّنَامِ يُطَالِبُ حَقَّهُ عِنْدَ ٱلْكِرَامِ

رَأَيْتُ ٱلدَّهْرَ بِالأَشْرَافِ يَكْبُو كَأَنَّ ٱلِدَّهْرَ مَوْتُورٌ حَقُودٌ وقال أُسَامَةُ بْنُ مُنْقِذٍ:

حَتَّىٰ يُثَمِّرَ للوُرَّاثِ ما خَزَنُوا ذَوِي ٱلْمَكارِمِ وٱلإِفْضَالِ مُضْطَغِنُ

شُغِلَ ٱلزَّمَانُ بأَهْلِ ٱلنَّقْصِ يَرْفَعُهم أَنْهَاهُ رَفْعُ لِتَامِ ٱلنَّاسِ فهو على

ونقل عن أَزدشير : ما شَيْءٌ في ٱنْتِقَالِ ٱلدُّوَلِ أَمَرَّ مِنْ رَفْعِ وَضِيْعِ إِلَىٰ مرتبةِ شَريفٍ ؛ فإِنَّ ٱلْوضيعَ إِذا ٱرْتَفَعَ تَكَبَّرَ ، وإِذا تَمَوَّلَ ٱسْتَطَالَ ، وإِذا تمكَّنَ صَالَ .

٢ ـ ٱلْوطواط شخصيَّةُ ٱنفعاليَّةُ ذاتُ إِرْجَاعِ قَرِيْبٍ ؛ إِذْ بلغ ٱلأَذَىٰ ٱلّذي جَلَّبَهُ

<sup>(</sup>١) غُور ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٨١ ـ ٢٠٧ .

إِلَيه تَنَكُّرُ ٱبْنِ ٱلْخُويِّيِّ حَدًّا حَمَلَهُ علىٰ أَنْ يُؤَرِّخَ ذَمَّهُ بِأَقْلامِ رِجَالِ عَصْرِهِ ، ويُقَيِّدَ فِعْلَهُ ٱلْمُنْكَرَ فِي ٱلصُّحُف ، ويَجْعَلَ عُرَّتَهُ هٰذِهِ علىٰ أَلْسِنَةِ كُلِّ غادٍ ورَائِحٍ لا في مِصْرَ وَحْدَها ، بل في ٱلمغرب ؛ إِذْ سَيَّرَ ٱلْفُتْيَا إِلَيه يَلْتَمِسُ أَقْلاماً تَخُطُّ مَذَمَّة مَنْ تَعَالَىٰ على صَحْبهِ وتَجَافىٰ .

٣ ـ مَنِ ٱمْتَنَعَ مِن جَوَابِه كَأْبِي حَيَّان ومَنْ كَتَبَ لَهُ جَوَابَيْنِ أَحَدُهما لَهُ وٱلآخَرُ عَلَيْهِ كَمُحْيِي ٱلدِّين بْنِ عبد ٱلظّاهر قليلٌ إِزاءَ مَنْ أَفْتَىٰ بذمِّ قاضي قضاة ٱلدِّيار ٱلْمصريَّة ، وكُلُّ أُولئك يعكسُ مَسَاحَة حُرِّيَّةِ ٱلرَّأْيِ ٱلِّتي كَانَتْ سَائِدَةً في ذٰلِكَ ٱلْعَصْرِ ؛ إِذْ لَمْ يَجِدْ رجالٌ مل السَّمع وٱلْبصر كبهاء ٱلدِّين بْنِ ٱلنَّحَاس وٱبْنِ ٱلنَّقيب وٱبْنِ ٱلْعَفيف وسواهم غَضَاضَةً في ٱلإِفْتَاء بغَلَطِ ما فَعَلَه قاضي ٱلْقضاة في ٱلإِفْتَاء بغَلَطِ ما فَعَلَه قاضي ٱلْقضاة في ٱلإِفْتَاء بغَلَطِ ما فَعَلَه قاضي ٱلْقضاة في ٱلدِّيار ٱلْمِصْريَّة حِيَالَ صديقه ٱلْوطواط .

ومِمَّنْ أَنْشَدَ لهم ٱلْوطواط في ٱلْغُرَر مِن رجال عَصْرِه : الإِمام محمَّد بْنُ عبد الله بْنِ عبد ٱلْعزيز مُحْيي ٱلدِّيْنِ ٱلْمعروف بحافي رَأْسِه ٱلْمُتَوَفَّىٰ ١٩٣هـ(١): ومُعْتَقِدٍ أَنَّ ٱلـرِّيَاسَةَ في ٱلْكِبْرِ فَأَصْبَحَ مَمْقُوْتاً بهِ وهُو لا يَدْري يَجُرُّ ذُيُولَ ٱلْفَخْرِ طَالِبَ رِفْعَةٍ أَلَا فَأَعْجَبُوا مِنْ طَالِبِ ٱلرَّفْعِ بٱلْجَرِّ يَجُرُّ ذُيُولَ ٱلْفَخْرِ طَالِبَ رِفْعَةٍ أَلَا فَأَعْجَبُوا مِنْ طَالِبِ ٱلرَّفْعِ بٱلْجَرِّ وَأَنْشَدَ للبهاءِ زُهَيْرٍ (ت ٢٥٦هـ) دُونَ أَنْ يُسَمِّيهُ ؛ إِذ قال : لبَعْضِ شُعَرَاءِ وأَنْشَدَ للبهاءِ زُهَيْرٍ (ت ٢٥٦هـ) دُونَ أَنْ يُسَمِّيهُ ؛ إِذ قال : لبَعْضِ شُعرَاءِ ٱلْعَصْرِ (٢٠) :

مَقَالٌ تُفَدِّيهِ أَوَائِلُ وَائِلُ وَائِلٍ وَتَعْبُدُهُ حُسْناً أَعَارِبُ يَعْرُبِ هُوَ ٱلزَّهَرُ ٱلْغَضُ ٱلّذي في كِمَامِهِ أَوِ ٱللُّوْلُوُ ٱلرَّطْبُ ٱلّذي لَمْ يُتَقَّبِ هُوَ ٱلزَّهَرُ ٱلْخَضُ ٱلدِّين مُحَمَّدُ بْنُ عَليٍّ وقال: أَنْشَدَنِي ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْفَقِيْهُ ٱلْمُفِيْدُ أَمِيْنُ ٱلدِّين مُحَمَّدُ بْنُ عَليٍّ وقال: أَنْشَدَنِي ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْفَقِيْهُ ٱلْمُفِيْدُ أَمِيْنُ ٱلدِّين مُحَمَّدُ بْنُ عَليٍّ

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٣٦٠ .

ٱلْمَحَلِّيُّ ٱلنَّحْوِيُّ (ت ٦٧٣ هـ) لنَفْسِهِ يَعْتَذِرُ مِنْ تَرْكِهِ لعِيَادَةِ بَعْضِ ٱلنُّوْصَاءِ (١):

إِنْ جِئْتُ نِلْتُ بِبَابِكَ ٱلتَّشْرِيفَ وَإِنِ ٱنْقَطَعْتُ فَأُوْثِرُ ٱلتَّخْفِيْفَا فَوَحَتَّ خُبِّي فِينْكَ قِدْماً إِنَّني عُوْفِيْتَ أَكْرَهُ أَنْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا

وقال: أَنْشَدَني أَفْضَلُ ٱلأَمَاثِلِ وأَمْثَلُ ٱلأَفَاضِلِ ، وذو ٱلْعِلْمِ وٱلْحِلْمِ ، وقال : أَنْشَدَني أَفْضَلُ ٱلأَمْيَانِ ، وزَيْنُ أَرْبَابِ ٱلْبَيَانِ ، ٱلأَمِيْرُ وَٱللِّسَانِ وٱلْقَلَمِ ، إِنْسَانُ عَيْنِ ٱلأَعْيَانِ ، وزَيْنُ أَرْبَابِ ٱلْبَيَانِ ، ٱلأَمِيْرُ ناصر ٱلدِّين حَسَنٌ ٱلْكِنَانِيُّ عُرِفَ بأَبْنِ ٱلنَّقيب لنَفْسِه يذمُّ جاراً له (٢) .

هٰذا ذِكْرُ مَنْ عَرَفْتُ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلّذين ٱتَّصل بهم ٱلْوَطْوَاطُ ، وليس في ٱلْمصادرِ ٱلَّتِي ٱنْتَهَتُ إلينا أَنْبَاءٌ عن شُيُوخِهِ ومَنْ لَقِنَ ٱلْعِلْمَ عنهم ، ومَنْ أَنْشَدَ عنهم ما مِن دليلِ علىٰ أَنَّهُ تَلْمَذَ لهم .

و ٱلظّاهر أنَّ عِلْمَ ٱلرِّجل مَنْسُولٌ من مهنة ٱلْوِرَاقَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ سَبَبَ رِزْقِهِ ، فقد حَصَّلَ مُطَالَعَةَ ٱلْكُتُبِ ، ناسخاً لها ، نَاقِداً لبَعْضِ ما ٱتَّفَقَ فيها ، ولا رَيْبَ أَنَّ عَصَّلَ مُطَالَعَةَ ٱلْكُتُبِ ، ناسخاً لها ، نَاقِداً لبَعْضِ ما ٱتَّفَقَ فيها ، ولا رَيْبَ أَنَّ عَمَلَهُ في ٱلْوِرَاقَةِ قد أَمَدَّهُ بثقافةٍ واسعةٍ وٱطِّلاعٍ جمِّ على مختلفِ ٱلْعُلُوْمِ وَٱلْفُنُونِ ، ظهر ذٰلك فيما خطته يراعتُه مِنْ تَصَانِيْفَ .

#### قَالَ ٱلْوَطْوَاطُ :

« خَطَبَ زِيادٌ ، فقال : أَيُّها ٱلنَّاسُ لا يَمْنَعَنَّكُمْ سُوْءُ ما تَعْلَمُوْنَ مِنَّا أَنْ تَنْتَفِعُوا بأَحْسَنِ ما تَسْمَعُون مِنَّا ؛ فإِنَّ ٱلشَّاعِرَ يقولُ :

أَعْمَلْ بَقَوْلِي ولا تَنْظُرُ إِلَىٰ عَمَلِي يَنْفَعْكَ قَوْلِي ولا يَضْرُرْكَ تَقْصِيْرِي كَانَةُ . كذا وَقَعَتْ لَى هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ .

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١١١٢ ، وٱنظر منه ١٣٧ ، ٥٧٣ .

ثمَّ وَجَدْتُ بعد ذَٰلِكَ في بَعْضِ ٱلتَّعَالِيْقِ هٰذا ٱلْبَيْتَ مَنْسُوْباً للخليلِ بْنِ أحمد . ويجوز أَنْ يكونَ ٱلْخليلُ أَنْشَدَهُ مُتَمَثِّلًا بِهِ . واللهُ أَعْلَمُ »(١) اهـ

#### وقال أَيْضاً:

« هٰذا ما أَوْرَدَهُ ٱبْنُ رَشِيْقٍ في كتاب « ٱلْعُمْدَة » .

ثمَّ إِنِّي عَثَرْتُ عِنْدَ مُطَالعتي للكتاب « بَدَائِع ٱلْبَدَائِهِ » علىٰ زيادةٍ وَجَبَ ذِكْرُها ، وهو ما حُكِيَ . . . »(٢) اهـ

#### وقال أَيْضاً:

« وما وَقَفْتُ فيما طالعتُ مِنْ كُتُبِ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ ٱلْقائِلِ مُعْتَذِراً مِنْ تقصيره في معروفٍ أَسْدَاهُ<sup>(٣)</sup> » اهـ

لهذه النُّصوص تَدُلُّ على أَنَّ الْمطالعة والاجتهادَ الْفرديَّ مَصْدَرُ عِلْمِ الرَّجُلِ ، إِذْ سَكَتَ كَتَبُ التَّراجم عن ذِكْرِ أَيِّ شَيْخٍ أَخَذَ عنه ، ولا المصنَّفُ في كتابه الّذي بَيْنَ يَدَيْكَ : « غُرر الْخَصَائص الْوَاضِحَة وعُرَر النَّقَائص الْفَاضِحَة » سَمَّى شَيْخاً تَلَقَّفَ الْعِلْمَ مِنْ فِيْهِ .

ويَبْدُو أَنَّ عَمَلَهُ في ٱنْتِسَاخِ ٱلْكُتُبِ وتجليدِها وٱلاتِّجَارِ بها قَدْ حَمَلَه علىٰ ٱلاطِّلاع عَلَىٰ ما يُؤَلَّفُ ويُنْسَخُ ، وتَتَبُّعِ ما يَسَّاقَطُ إليه من أَخْبَارِ ٱلأَسْفَارِ ، وإِنَّ كَثْرَةَ ٱلاشتغالِ بالشَّيْءِ لتُعْدِي عَلَىٰ ٱلْعِلْم به .

ولم أُصِبْ كَلَاماً في سَبَبِ نَبْزِهِ بِٱلْوَطْوَاطِ ، وٱلْوَطْوَاطُ(١): ٱلْجَبَانُ مِنَ

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللُّغة ٢٤/ ٣٧ ـ ٣٩ ، وديوان الأدب ٣/ ٢٤٦ ، وٱللِّسان [ و ط ط ] .

ٱلرِّجال ؛ شُبِّهَ بضَرْبٍ مِنَ ٱلْخَطَاطِيْفِ لَحَيْدِهِ ونُكُوْصِهِ .

وعن أَبِي عُبيد ٱلْقاسم بْنِ سلَّام : يُقَالُ للرَّجُلِ ٱلضَّعيف : ٱلْوَطْوَاط ، ولا أَرَاهُ سُمِّيَ بذٰلِكَ إِلَّا تشبيهاً بالطَّائِر .

و ٱلْوَطُوَاطُ: ٱلخُطَّاف، ومِنَ ٱلرِّجَالِ: ٱلْجَبَانُ ؟ قَالَ ٱلْعَجَّاجُ: وبَلْدَةٍ بَعِيْدَةِ ٱلنِّيَاطِ قَطَعْتُ حِيْنَ هَيْبَةِ ٱلْوَطُوَاطِ

وعَنِ ٱللِّحْيَانِيِّ : يُقَالُ للرَّجُلِ ٱلصَّيَّاحِ وَطْوَاطٌ ، وهو ٱلَّذي يُقَارِبُ كَلَامَهُ ؛ كَأَنَّ صَوْتَهُ صَوْتُ ٱلْخَطَاطِيْفِ .

وعَنِ ٱبْنِ ٱلأَعْرَابِيِّ : جمع ٱلْوَطْوَاط : ٱلْوُطُط ٱلضَّعْفَىٰ ٱلْعَقْلِ وٱلأَبْدَانِ مِنَ ٱلرِّجال . وٱلْوَطْوَاطُ : ٱلرَّجال . وٱلْوَطْوَاطُ : ٱلرَّجال . وٱلْوَطْوَاطُ :

إِنِّي إِذَا مَا عَجَزَ ٱلْوَطُوَاطُ وكَثُرَ ٱلْهِيَاطُ وٱلْمِيَاطُ لا يُتَشَكَّىٰ منِّى ٱلسِّقَاطُ

فهل كان صاحبُنا جمالُ ٱلدِّين محمَّدٌ علىٰ حظِّ من ٱلْجُبْنِ وٱلْخَورِ وٱلنَّكُوْصِ، أَوْ علىٰ حظِّ مِن ٱلْجَلَبَةِ وٱلصِّيَاحِ ومُقَارَبَةِ ٱلْكلامِ، أَوْ علىٰ حَظِّ مِن ضَعْفِ ٱلرَّأْيِ وهُزَالِ ٱلْبنْيَةِ = فنُبزَ بٱلْوطواط ؟

ويبدو أَنَّ هٰذَا ٱللَّقَبَ ٱلَّذي رُمِيَ به صاحبُنا جمالُ ٱلدِّين مُحَمَّدٌ وَفَّرَ مادَّةً عِنْدَ بَعْضِ عَصْرِيِّيْهِ أَعَانَتْ عَلَىٰ هجائِهِ و ٱلزِّرَايَةِ به ، فقد نَظَمَ ٱبْنُ دانيال مقطوعاتِ يسخرُ منه ، ويُعَرِّضُ به مُسْتثمراً ما في نَبْزِهِ مِنْ إِيْحَاءِ (١) :

<sup>(</sup>١) قال ٱلْعَبَّاسِيُّ في معاهد ٱلتَّنصيص ٢/٣٠٣:

<sup>«</sup> ولم أَقِفْ على ترجمة ٱلْوطواط الشَّاعِر [كذا]، لكنْ رأيتُ ٱبْنَ فَضْلِ الله ذكره في =

ولم أَقْطَع ٱلْوَطْوَاطَ بُخْلًا بِكَحْلِهِ وَلَكِنَّـهُ يَنْبُـو عَـنِ ٱلشَّمْـسِ طَـرْفُـهُ

وقال شافعُ بْنُ عليّ بْنِ عبّاس ٱلْكاتب فيه (١) :

كم على دِرْهَم يَلُوحُ حَرَاماً دائماً في ٱلظَّلامِ تَمْشِي مَعَ ٱلنَّا

وقال فيه أَيْضاً :

قَالُوا: تَرَىٰ ٱلْوَطْوَاطَ في شِدَّةٍ فقُلْتُ : هٰذا دَأْبُهُ دَائِماً يَسْعَىٰ

يا لَئِيْمَ ٱلطِّبَاعِ سرًّا يُسوَاطِي سِ ، ولهذي عَوَائِدُ ٱلْوَطْوَاطِ

ولا أَنا مَنْ يُعْيِيْهِ يَـوْمـاً تَـرَدُّدُ

وكَيْفَ بِهِ لِي قُلْرَةٌ وَهْوَ أَرْمَدُ

مِنْ تَعَبِ ٱلْكَدِّ وفي وَيْلِ مِنَ ٱللَّيْلِ إِلْكِيْ ٱللَّيْلِ

« ٱلْمَسَالك » في مَعْرِضِ تَرَاجِمَ ، فَأَثْبَتُ ما رَأَيْتُهُ قال في ترجمة ٱلشَّمس بْنِ دانيال : إِنَّهُ كان بينَه وبينَ ٱلْوطواط ما يكونُ بَيْنَ ٱلأُدباء ، ويَدِبُّ بين الأَحبَّاءِ ، فعَرَضَتْ للوطواطِ رَمْدَةٌ تَكَدَّرَ بها صَفِيْحُهُ ، وتَكَنَّىٰ لَهُ فيها صَرِيْحُهُ ، فقيل له : لو طلبْتَ ٱبْنَ دانيالَ ، فقَالَ : ذَاكَ لا يَسْمَحُ بِذَرَّةٍ ، يَعْنِي مِنْ كُحْلِهِ ، فَبَلَغَ ٱبْنَ دَانِيالَ ، فقَالَ في ذٰلِكَ :

ولم أَقْطَع ٱلْوَطْوَاطَ بُخْلًا بِكَحْلِهِ . . . . . ٱلْبيتين » اهـ

ٱلصَّفيح : وَجْهُ كلِّ شيءٍ عريضٍ . وفي ٱلْمثل : بَرَزَ ٱلصَّريحُ بجانب ٱلْمَتْنِ . يُضْرَبُ للأَمْرِ ٱلَّذِي ٱتَّضَحَ . وٱلْمَتْنُ : ما ٱستوىٰ مِنْ ٱلأَرضِ . ٱللِّسان [ ص ف ح ـ ص ر ح ] ، ومجمع ٱلأَمثال ١٠٤/١

روىٰ ٱبْنُ شاكر عن ٱبْن سيِّد ٱلنَّاس قال:

كان ٱلْحكيمُ شمسُ ٱلدِّين بْنُ دانيال له دُكَّانُ كُحْلِ داخلَ بَابِ ٱلْفتوح ، فٱجتزتُ عليه أَنا وجماعةٌ مِنْ أَصحابه ، فرأينا عليه زحمةً مِمَّن يَكْحَلُهُ ، فقالوا : تَعَالُوا نخايلْ علىٰ ٱلْحكيم ؛ فقلْتُ لهم : لا تشاكِلُوهُ تخسروا معه ، فلم يسمعوا وقالوا : يا حكيمُ تَحْتَاجُ إلى عُصَيَّات؟ يعنون أَنَّ هؤلاءِ ٱلَّذين يَكْحَلُهم يَعْمُوْنَ ، ويَحْتَاجُونَ إِلَىٰ ٱلْعَصَا . فقال بسرعةٍ : لا ، إِلَّا إِنْ كان فيكم مَنْ يقودُ لله تعالىٰ ! فمرُّوا خَجِلِيْنَ . فوات ٱلْوفيات ٣/ ٣٣٠ .

(١) أَعْيَانُ ٱلْعَصْرِ ٤/ ٢٠٤ ، ومعاهد ٱلتَّنصيص ٢/ ٣٠٣ .

ومِمَّا يَتَّصِلُ بهذا ما كَتَبَهُ ٱلْقاضي مُحْيي ٱلدِّين بْنُ عَبْدِ ٱلظَّاهِر تَقْليداً (١) علىٰ سَبِيْلِ ٱلْمُدَاعَبَةِ لشَخْصِ يُعْرَفُ باَبْنِ غُرَابٍ يُعَرِّضُ فيه بالْوَطْوَاطِ:

« ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَابِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (٢) إلىٰ كُلِّ ذِي جَنَاحٍ ، وكُلِّ ذِي اُجْتِرَاءٍ (٢) منهم وكُلِّ ذِي اَجْتِرَاءٍ (٣) منهم وكُلِّ ذِي صِيَالٍ (٥) منهم وكُلِّ ذِي صِيَالٍ (٥) منهم وكُلِّ ذِي صِيَاحٍ ، وإلىٰ كُلِّ ذي عَفَافٍ مِنْهم ، وكُلِّ ذي جِمَاحٍ .

أُمَّا يَعْدُ

. . . يُشْكَر للوُرْقِ<sup>(٦)</sup> حُسْنُ سَجْعِها وعَفَافُ طَبْعِها ، ومُسَاعَدَتُها للخَلِيِّ بغِنَائِها في دَوْحِها ، ولأَنَّها مُتَجَمِّلَةٌ بتَخْضِيْبِ

<sup>(</sup>۱) ٱلتَقَليد: ٱلْمرسوم ٱلذي يُصْدِرُهُ ٱلسُّلْطانُ ٱلذي يَقْضِي فيه بتعيين كبار موظّفي ٱلدَّولة كالقُضَاة وٱلنُّوّاب على ٱلأَقاليم في ٱلْعهد ٱلْمَمْلُوكيّ . عن ٱلْمعجم ٱلْجامع في ٱلْمُصْطلحات ٱلأَيوبيَّة وٱلْفارسيَّة وٱلتركيَّة ( ٱلْمصطلحات ٱلإداريَّة وٱلْمملوكيَّة وٱلْعثمانيَّة وَالْعثمانيَّة وٱلْعائليَّة ) ، د . حسّان حلاق ، د . عبّاس وٱلْعسكريَّة وٱلسياسيَّة وٱلاجتماعيَّة وٱلاجتماعيَّة وٱلعائليَّة ) ، د . حسّان حلاق ، د . عبّاس صبَّاغ ، دار ٱلْعلم للملايين ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٩ م . ومثل هٰذا ما كتبه أبو ٱلْعبر ٱللهاشميّ تقليداً لأَبي العجل . غرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) [ سورة ألنَّمل : ٣٠] .

 <sup>(</sup>٣) ٱجْتَرَأَ فلانٌ عَلَىٰ فُلانٍ : إِذَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ ، ٱجْتِرَاءً ، وٱلاسْمُ ٱلْجُرْأَة وٱلاجْتِرَاءُ ، ويُمْكِنُ أَنْ
 يَكُونَ ٱلْجَرَاءَةُ مَصْدراً . جمهرة ٱللُّغة ٢/ ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) يُقَالُ : ٱجْتَرَحَ فلانٌ : إِذَا كَسَبَ ؛ قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اَجْتَرَحُواْ اَلسَّيِّعَاتِ ﴾ [سورة الجاثية : ٢١] .

<sup>(</sup>٥) صَالَ عَلَيْهِ إِذَا ٱسْتَطَالَ. وصَالَ عَلَيْهِ: وَثَبَ صَوْلًا وصَوْلَةً ، يُقَالُ : رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ . وَالْمُصَاوَلَةُ : رُبَّ قَوْلٍ أَشَدُّ مِنْ صَوْلٍ . وَالْمُصَاوَلَةُ : وَالْمُصَاوَلَةُ : وَكُذْلِكَ الصِّيَالُ وَالطِّيَالَةُ ، وصَالَ ٱلْجَمَلُ يَصُوْلُ صِيَالًا وصُوَالًا وهُوَ جَمَلٌ صَوُولٌ ، وهُو ٱلّذي يَأْكُلُ رَاعِيَهُ ويُوَاثِبُ ٱلنَّاسَ فيَأْكُلُهُمْ . ٱللِّسان [ ص و ل ] .

<sup>(</sup>٦) جَمْعُ وَرْقَاء: ٱلْحَمَامَةُ ٱلَّتِي ٱخْتَلَطَ بَيَاضُها بِسَوَادٍ. وٱلأَوْرَقُ مِنَ ٱلإِبِلِ: ٱلَّذي في لَوْنِهِ بَيَاضٌ إِلَىٰ سَوَادٍ. ٱللِّسان [ و ر ق ] .

ٱلْكَفِّ وتَطْوِيْقِ ٱلأَعْنَاقِ ، ومُتَحَمِّلَةٌ مِنَ ٱلْقُدُوْدِ إِلَىٰ ٱلأَعْصَانِ رَسَائِلَ ٱلْعُشَّاقِ بِالأَشْوَاقِ . . . وإلَىٰ عَرَانِيْقَ (١) تَهْرَبُ ٱلثَّعَابِيْنُ مِنْ أَصْوَاتِهَا . . . وإلَىٰ طَوَاوِيْسَ كَأَنَّمَا ٱسْتَعَارَ مِنْهَا قَوْسُ قُزَحٍ أَثْوَاباً دَبَّجَتْها (٢) ٱلشَّمْسُ بشُعَاعِها . . .

وإِنَّا فَكَرْنَا فِي بَعْضِ ذَوَاتِ ٱلأَجْنِحَةِ خَبِيْثٍ حَقِيْرِ ٱلسِّمَاتِ ، أَسْوَدِ ٱلْوَجْهِ وَٱلْقَفَا وٱلصِّفَاتِ ، لا يَأْلَفُ إِلَّا قُبُوْرَ ٱلأَمْوَاتِ ، ولا يَسْعَىٰ إِلَّا فِي ٱلظُّلَمِ وَٱلظُّلُمَاتِ ، ذو أُذُنٍ نَاتِئَةٍ ، وما لهٰذِهِ ٱلصِّفَةُ مِنْ صِفَاتِ ٱلطُّيُوْرِ . وإِنَّهُ يُوْلَدُ وَٱلظَّيْرُ لا يُعْرَفُ منها إِلَّا أَنَّهَا تَحْضُنُ بَيْضَهَا فِي أَعْشَاشِها وٱلْوُكُوْرِ (٣) ، وإِنّهُ لا يَعْرَفُ منها إِلّا أَنَّها تَحْضُنُ بَيْضَها في أَعْشَاشِها وٱلْوُكُوْرِ (٣) ، وإِنّهُ لا يَقَعُ في ٱلشِّبَاكِ (٤) ولا في ٱلْفُخُوخِ (٥) ، وإِنّهُ يَمْنِي (٦) كَمَا يَمْنِي ٱلرَّجُلُ ولَيْسَ لا يَقَعُ في ٱلشِّبَاكِ (٤) ولا في ٱلْفُخُوخِ (٥) ، وإِنّهُ يَمْنِي (٦) كَمَا يَمْنِي ٱلرَّجُلُ ولَيْسَ مِنْ ٱلإِنْسِ ، وإِنْ كَانَ شَيْطَاناً فإِنّهُ شَيْطَانُ مَمْسُوخٌ ، ولا يُسْمَعُ مِنْهُ هَدِيْلٌ ولا هَذِيْرٌ ، ولا يَصِيْرُ مَسْرُورٌ حَيْثُ يَصِيْرُ .

يَعْدُو عَلَىٰ ٱلرَّوْضَاتِ مُتَلَصِّصاً ، ويَغْدُو للثِّمَارِ مُنْقِصاً ، مَشْؤُوْمُ ٱلطَّلْعَةِ ، مَذْمُوْمُ ٱلنُّجْعَةِ ، مَرْجُوْمُ (٧) ٱلبُقْعَةِ ، سَيِّى ُ ٱلْجِوَارِ ، قَبِيْحُ ٱلْآثَارِ ، مُؤْذِنٌ

<sup>(</sup>١) غَرَانِيْقُ وَاحِدُها غُرْنُوْق وغِرْنَوْق : طَائِرٌ مَائِيٌّ طَوِيْلُ ٱلْقَوَائِمِ وٱلْعُنُقِ ، أَسْوَدُ . ٱللِّسان [غرن ق] .

<sup>(</sup>٢) ٱلدَّبْجُ : ٱلنَّقْشُ وٱلتَّزيين ، فارسيّ معرَّب . ودَبَجَ ٱلأَرْضَ ٱلْمَطَرُ يَدْبُجُها دَبْجاً : رَوَّضَها . والدِّيْهَا والدِّيْهَ : ضَرْبٌ من ٱلثِّياب ، مُشْتَقٌ مِنْ ذٰلِكَ . ٱللِّسان [ د ب ج ] .

 <sup>(</sup>٣) ٱلْوَكْرُ : مَوْضِعُ ٱلطَّائِرِ يَبِيْضُ فِيْهِ ويُفْرِخُ في ٱلْحِيْطَانِ وٱلشَّجَرِ ، وجَمْعُهُ أَوْكَارٌ ووُكُورٌ .
 ٱللِّسان [ و ك ر ] .

<sup>(</sup>٤) ٱلشَّبَكَةُ : شَرَكَةُ ٱلصَّيَّادِ ، وجَمْعُها شَبَكٌ وشِبَاكٌ . ٱللِّسان [ ش ب ك ] .

<sup>(</sup>٥) ٱلْفَخُّ : ٱلْمِصْيَكَةُ ، وهي ٱلَّتِي يُصَادُ بها ، وجَمْعُهُ فِخَاخِ وفُخُوخٌ . ٱللِّسان [ ف خ خ ] .

<sup>(</sup>٦) ٱلْمَنِيُّ : مَا يَخْرُجُ عِنْدَ بُلُوغِ غَايَةِ ٱلشَّهْوَةِ ، وهُوَ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي يَكُوْنُ مِنْهُ ٱلْوَلَدُ ، يُقَالُ : أَمْنَىٰ يُمْنِي وَمَنَىٰ يَمْنِي ، وٱلأَوَّلُ أَجْوَدُ . ٱلزَّاهر ٥/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) مَرْجُوْم : مَلْعُوْنٌ ، وٱلرَّجْم : ٱلرَّمْيُ بٱلْحِجَارَةِ . ٱللَّسان [ رج م ] .

بِخَرَابِ ٱلدِّيَارِ ، أَسْوَدُ مِنْ قَارِ (١) ، وأَفْسَدُ مِنْ فَارٍ ، لا يَحْسُنُ بِهِ ٱلانْبِسَاطُ ، ولا يُمْكِنُ مَعَهُ ٱلاحْتِيَاطُ ، أَخَسُّ مَخْلُوْقَاتِ الله تَعَالَىٰ ، وهُوَ ٱلْمُسَمَّىٰ بِٱلْوَطْوَاطِ .

كَمْ ضَرِيَ وكَمْ ضَرَّ ، وكَمْ سَاءَ وما سَرَّ ، ما أَبْرَأَ قَطُّ ولا أَبَرَ ، ولا هُوَ حَيَوَانٌ مِنْ بَحْرٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ولا مِنْ بَرِّ .

و هٰذا كِتَابُنا إِلَىٰ كُلِّ ذِي بَسْطٍ وقَبْضٍ ، وإِلَىٰ كُلِّ ذِي ٱنْتِهَاشٍ وعَضِّ ، وكُلِّ رَبِّ مَقْبَرَةٍ مُقْلِمَةٍ ، وكُلِّ ذِي مُوْحِشَةٍ مُعْتِمَةٍ = يَتَضَمَّنُ إِهْلَاكَ هٰذَا ٱلْحَيَوَانِ ٱلْخَبِيْثِ وَتَطْهِيْرَ ٱلْأَمْكِنَةِ مِنْ رِجْسِهِ ، وسَدَّ ٱلْمَنَافِسِ عَلَىٰ ٱلْكَرِيْهَيْنِ مِنْ نَفَسِهِ ٱلْخَبِيْثِ وَتَطْهِيْرَ ٱلْأَمْكِنَةِ مِنْ رَجْسِهِ ، وسَدَّ ٱلْمَنَافِسِ عَلَىٰ ٱلْكَرِيْهَيْنِ مِنْ نَفَسِهِ وَنَفْسِهِ ، وَأَلَّا تُرْعَىٰ لَهُ حُرْمَةٌ ، ولا يُرْقَبُ فِيْهِ إِلَّ ولا ذِمَّةٌ ، بحُكْمٍ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ ٱلطَّيْرِ ولا مِنَ ٱلْوَحْشِ ، ولا ذُو قُوَّةٍ ولا بَطْشٍ . . .

ورَسَمْنا أَنْ يُفَوَّضَ أَمْرُهُ وحِسْبَةُ ٱلطَّيْرِ للإِمَامِ شَرَفِ ٱلدِّيْن بْنِ غُرَابٍ ، فلْيَتَّقِ اللهَ في كُلِّ ذَاتِ طَوْقٍ وغَيْرِ طَوْقٍ . . . .

ولْيَقْرَأُ هٰذا ٱلْمَرْسُوْمَ عَلَىٰ رُؤُوْسِ ٱلأَشْهَادِ وعِنْدَ ٱلآبَارِ ٱلْمُعَطَّلَةِ وٱلْبَرَابِي (٢) وٱلْخَرَابِ وٱلْيَبَابِ . . . وٱلْخَاتَمُ ٱلسُّلَيْمَانِيُّ أَعْلَاهُ حُجَّةٌ بِمُقْتَضَاهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ »(٣) اهـ

فأنت ترى كيف جعل ٱبْنُ عَبْدِ ٱلظَّاهِرِ ٱلْوطواط أَخَسَّ المخلوقات وفَنَّدَ ما له مِنْ قبيح ٱلصِّفات ، وأبان ما لسائر الطُّيور مِنْ حسنات يريد بإِثباتها أَنْ يَكْشِفَ دَمَامَةَ ٱلْوَطْوَاطِ إِذَا ما لُزَّ مَعَها في قَرَنٍ وَاحِدٍ ، وكُلُّ أُوْلَئِكَ للتَّعْرِيْضِ

<sup>(</sup>١) ٱلْقَارُ : شَيْءٌ أَسْوَدُ تُطْلَىٰ بِهِ ٱلإِبِلُ وٱلسُّفُنُ يَمْنَعُ ٱلْمَاءَ أَنْ يَدْخُلَ ، ومِنْهُ ضَرْبٌ تُحْشَىٰ بِهِ ٱلْخِلَاخِيْلُ وٱلأَسْوِرَةُ . ٱللِّسان [ ق ي ر ] .

<sup>(</sup>٢) ٱلْبَرَابِي : أَبْنِيَةٌ عَجِيْبَةٌ فيها تَمَاثِيْلُ وصُوَرٌ . مُعْجم ٱلْبُلْدان ١٢٣/١ .

<sup>(</sup>٣) أُعْيَان ٱلْعَصْر ٤٠/ ٢٠٥ .

بصَاحِبِنا جَمَالِ ٱلدِّين مُحَمَّدٍ وٱلْمَعَابَةِ عليه وٱلْحَطِّ مِنْ شَأْنِهِ، أَعَانَهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ ما نُبِزَ به ٱلرَّجُلُ .

عَلَىٰ ٱلْجُمْلَةِ هٰذِهِ أَهَمُّ ٱلْمَعَالِمِ ٱلَّتِي تَحَصَّلَتْ لَدَيَّ ، تُقَدِّمُ صورةً عَنْ حَيَاةِ ٱلرَّجُلِ علىٰ ٱسْتحياءِ ، فلم نَجِدْ لَهُ شُيُوْخاً فِي ٱلْعِلْمِ مَعْدُوْدِيْنَ ، ولا رَوَىٰ عَنْ أَعْيَانٍ مَذْكُوْرِيْنَ ، وقُصَارَىٰ ٱلأَمْرِ أَنَّ عِلْمَهُ مُسْتَمَدُّ مِنَ ٱلنِّسَاخَةِ وٱلْمُطَالَعَةِ للأُصُوْلِ ٱلْجِيَادِ ٱلَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَىٰ عَقْلٍ مُتَّقِدٍ يُحَاكِمُ ويُنَاقِشُ ويُفَاتِشُ للأُصُوْلِ ٱلْجِيَادِ ٱلَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِلَىٰ عَقْلٍ مُتَّقِدٍ يُحَاكِمُ ويُنَاقِشُ ويُفَاتِشُ بَعْضَ المرويَّاتِ ٱلَّتِي تَقَعُ لَهُ ، ويُعَارِضُ بَعْضَها ببَعْضٍ ، وفي غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْ ذَٰلِكَ تَقَعُ عَلَيْها حِيْنَ تَأْتِي قِرَاءَتُكَ عَلَيْهِ إِنْ شاءَ الله .

ويُكَلِّلُ لهذا ٱلْعِلْمَ ذَوْقُ ٱلرَّجُلِ فيما ٱخْتَارَهُ في مَجَامِيْعِهِ ٱلأَدبِيَّةِ ٱلْحَافِلَةِ ٱلْمَاتِعَةِ ، وٱخْتِيَارُ ٱلرَّجُلِ قِطْعَةٌ مِنْ عَقْلِهِ ، ولكُلِّ شَيْءٍ صِنَاعَةٌ ، وصِنَاعَةُ ٱلْعَقْلِ حُسْنُ ٱلاخْتِيَارِ ، أَوْ كَمَا قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ : « لهذا غَايَةُ ما بَلَغَهُ عِلْمي ، وأَدْرَكَهُ فَهْمي ، وتَصَرُّفُ ٱلنَّاسِ في حُسْنِ ٱلاخْتِيَارِ مَعْدُوْدٌ في ٱلْمَوَاهِبِ ، وللنَّاسِ فيما يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ (١) » .

ويَبْدُو أَنَّ ٱلأُصُوْلَ ٱلْخَطِّيَّةَ لَمَصَادِرِ ٱلْعَرَبِيَّةِ وٱلتَّارِيْخِ ٱلَّتِي كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَثِيْرَةٌ مُتَنَوِّعَةٌ في مُخْتَلَفِ ٱلْعُلُوْمِ وٱلْفُنُوْنِ وَٱلآدَابِ ، ٱمْتَخَضَها ، وٱنْتَخَلَ ما رَأَىٰ أَنَّهُ أَجْمَلُ ما فيها ، وفي ٱلْحَقِّ أَنَّ غَيْرَ قَلِيْلٍ مِمَّا كَانَ ٱلرَّجُلُ مُحْتَازاً لَهُ عَدَتْ عَلَيْهِ ٱلْعَوَادِي ، وطَوَاهُ ٱلدَّهْرُ فيما طَوَىٰ مِنْ ذَخَائِرَ ، وآيَةُ ذٰلِكَ كَثْرَةُ عَدَتْ عَلَيْهِ ٱلْعَوَادِي ، وطَوَاهُ ٱلدَّهْرُ فيما طَوَىٰ مِنْ ذَخَائِرَ ، وآيَةُ ذٰلِكَ كَثْرَةُ ٱلنَّصُوْصِ ٱلْيَتَامَىٰ ٱلدِّي غَرَفَها مِنْهُ ، ولم أَجِدْ لَهَا أَصْلاً فيما بَيْنَ يَدَيَّ مِمَّا طُبِعَ مِنْ تُرَاثِ ٱلْعَرَبِيَةِ .

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٠٥٨ .

#### (4) (2)

### مُصَنَّفَاتُ ٱلْوَطْوَاط

١ - حَوَاشٍ عَلَىٰ كِتَابِ « كَامِلِ ٱلتَّواريخ » لابْنِ ٱلأَثير ( ت ٦٣٠ هـ ) :
 و ٱبْنُ ٱلأَثير يُؤَرِّخ فيه مِنْ بداية ٱلزَّمَانِ حَتَّىٰ سَنَةِ ٦٢٩ هـ .

قَالَ ٱلصَّفَدِيُّ : « مَلَكْتُ بِخَطِّهِ تَارِيْخَ ٱلْكَامِلِ لاَبْنِ ٱلأَثير ، وقَدْ نَاقَشَ ٱلْمُصَنِّفَ في حَوَاشِيهِ ، وغَلَّطَهُ ، ووَاخَذَهُ »(١) اهـ

ووَصَفَ ٱبْنُ حَجَرٍ (٢) لهذِهِ ٱلْحَوَاشِيَ بأَنَّهَا مُفِيْدَةٌ .

وذَكَرَ ٱلصَّفَدِيُّ (٣) أَنَّ لهٰذِهِ ٱلنُّسْخَةَ ٱلَّتِي تَمَلَّكَها مِنْ تَارِيْخِ ٱلْكَامِل بِخَطِّ ٱلْوَطُواطِ تَقَعُ فِي ٱثْنَتَيْ عَشْرَةَ مُجَلَّدَةً ، كَانَ كَتَبَها لبيدرا ٱلأَمِيْرِ بَدْرِ ٱلدِّيْنِ بيدرا نَائِبِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلأَشْرَفِيَّةِ ٱلّذي كَانَ أَعَزَّ النَّاسِ عِنْدَ أُسْتَاذِهِ ٱلْمَلِكِ ٱلْمَنْصُوْرِ فَلَاوُون ، وٱلدِّي كَانَ يَرْجِعُ إلى دِيْنِ وعَقْلِ وعَدْلٍ ، ويُحِبُّ ٱلْكُتُبَ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُوم ، وٱقْتَنَىٰ مِنْها جُمْلَةً ، وٱسْتَنْسَخَ مِنْها أَيْضاً جُمْلَةً .

وكَانَ ٱلْوَطْوَاطُ في « مَنَاهج ٱلْفِكَر » كَثِيْرَ ٱلاسْتِشْهَادِ بِكَلَامِ ٱبْنِ ٱلأَثير في ٱلْكَامِلِ (٤) .

٢ ـ ٱلتَّذْكِرة أَوِ ٱلتَّذْكِرة ٱلتَّوْحِيْدِيَّة :

لم أَقِفْ علىٰ مَنْ ذَكَرَهُ للمُصَنِّف.

وقد أَحَالَ عليه ٱلْمُصَنِّفُ مَرَّتَيْنِ ؛ سَمَّاهُ في ٱلْمَرَّة ٱلأُوْلَىٰ « ٱلتَّذْكرة » لهكَذَا عَطْلًا مِنْ أَيِّ تَحْلِيَةٍ أَوْ وَصْفٍ أَوْ نِسْبَةٍ ؛ قَالَ في ترجمة ٱلْحَجَّاج : « وأَوَّلُ أَمْرِهِ

<sup>(</sup>١) أَعْيَانَ ٱلْعَصْرِ ٤/ ٢٠٤ ، وٱلْوَافِي ٢/ ١٥ .

<sup>(</sup>٢) ٱلدُّرَر ٱلْكامنة ٥/ ٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) ٱلْوَافي ١١/ ٢٢٤ ، وكان بيدرا لهذا قَضَىٰ مقتولًا سنة ٦٩٣ هـ .

<sup>(</sup>٤) مجلَّة ٱلْمقتبس ، العدد ٥٥ ، مقال لعيسىٰ إسكندر معلوف .

ومَصِيْرُهُ إِلَىٰ رَوْحِ بْنِ زِنْباعِ وتَضَمُّنُ ما أَتَّفَقَ مِنْ أَمْرِهِ مَعَهُ وكيفيَّةُ وُصُوْلِهِ إِلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ = في ٱلْمُجَلَّدَة ٱلنَّالِثة مِنَ « ٱلتَّذْكِرة »(١) » اهـ

= وسمَّاه في ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّانية « ٱلتَّذكرة ٱلتَّوْحِيْدِيَّة » ؛ قال في ترجمة أبي مُسْلِمٍ صاحب ٱلدَّعْوة ٱلْعَبَّاسِيَّة : « وقَدْ تَقَدَّمَتْ ترجمتُهُ وكَيْفِيَّةُ ما قَتَلَهُ ٱلْمَنْصُورُ في ٱلْمُجَلَّدة ٱلثَّالثة مِنَ « ٱلتَّذكِرة ٱلتَّوْحيديَّة » » اهـ

و ( ٱلتَّذكرة ) عُنْوَانٌ مَشْهُورٌ جُعِلَتْ تَحْتَهُ مُصَنَّفاتٌ كَثِيْرَةٌ في مُخْتَلَفِ ٱلْفُنُونِ وَ الْعُلُومِ كَالتَّذْكِرَةِ ٱلْحَمْدُونِيَّة لابْنِ حَمْدُون ( ت ٢٦٥ هـ ) ٱلّتِي يُشْبِهُ مَوْضُوعُها مَوْضُوعُها مَوْضُوعُ كِتَابِنا ٱلْغُرَر ، و ٱلتَّذْكِرة لأبي عَلِيٍّ ٱلْفَارِسِيِّ ( ت ٧٧٧ هـ ) في ٱلنَّحْو ، وتَذْكِرة أَبي حَيَّانَ ( ت ٧٤٥ هـ ) ، وٱلتَّذْكِرة ٱلسَّعْديَّة ، وٱلتَّذْكِرة ٱلْهَرَويَة ، وٱلتَّذْكِرة ٱلأَصْفَهَانِيَّة ، وتَذْكِرة ٱلصَّفَدِيِّ وسِوَاها مِمَّا يُخْطِئُهُ ٱلْحَصْرُ ، وكَأَنَّ وَٱلتَّذْكِرة ٱلأَصْفَهَانِيَّة ، وتَذْكِرة ٱلصَّفَدِيِّ وسِوَاها مِمَّا يُخْطِئُهُ ٱلْحَصْرُ ، وكَأَنَّ هِذَا ٱلتَّصْنِيْفَ ٱلدِّي يَحْمِلُ هَذَا ٱلْعُنْوَانَ ـ في وَجْهٍ مِنَ ٱلْوُجُوْهِ ـ خَزَّانٌ مِنَ ٱلْمُعْلُومَ لَهُ ويُقَيِّدُها فيه حَتَّىٰ يَعْدُو مِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلْكِبَارِ ، ثُمَّ ٱلْمَعْلُومات ٱلنِّي تَتَقِقُ للمُؤلِّف ويُقَيِّدُها فيه حَتَّىٰ يَغْدُو مِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلْكِبَارِ ، ثُمَّ الْمُعَلُومات ٱلنِّي تَتَقِقُ للمُؤلِّف ويُقيِّدُها فيه حَتَّىٰ يَغْدُو مِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلْكِبَارِ ، ثُمَّ الْمُعَلَق فيه علىٰ مُصَنَّفاتِهِ ٱلأُخْرَىٰ بَعْدَ أَنْ يُجِيْلَ فِيْهِ بَصَرَهُ .

ويَبْدُو أَنَّ تَذْكرة ٱلْوَطْوَاطِ هٰذِهِ مُصَنَّفٌ في ٱلتَّاريخ ورِجَالِهِ .

#### \_ كتاب ٱلدُّرَر وٱلْغُرَر وٱلدُّرَر وٱلْعُرَر = غُرَر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضِحة

كذا سَمَّاهُ ٱلصَّفديُّ (٢) ، وٱقْتَصَرَ ٱبْنُ حَجَرٍ (٣) في ذِكْرِهِ عَلَىٰ ٱلْمَعْطُوفِ وَحْدَهُ « ٱلدُّرَر وٱلْغُرَر » . ووَقَعَ ٱسْمُهُ في كَشْف ٱلظُّنُون (٤) : « ٱلدُّرر وٱلْغُرَر فَالْغُرَر في شُعَرَاءِ ٱلأَنْدَلُس ، لرشيدِ ٱلدِّين مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْوَطْوَاطِ ٱلْكُتُبِيِّ ٱلْمُتَوَفَّىٰ في شُعَرَاءِ ٱلأَنْدَلُس ، لرشيدِ ٱلدِّين مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْوَطْوَاطِ ٱلْكُتْبِيِّ ٱلْمُتَوَفَّىٰ

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٩٥، ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) أَعْيَان ٱلْعَصْر ٤/ ٢٠٤ ، وٱلْوَافِي ٢/ ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ٱلدُّرَر ٱلْكامنة ٥/ ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) كشف ٱلظُّنون ١/ ٧٤٨ .

٨١٨ ؛ كَأَنَّهُ جَعَلَه ذَيْلًا عَلَىٰ كِتَابِ شُعَرَاء ٱلأَنْدَلُس لابْنِ ٱلْفَرَضِيِّ ».

ثُمَّ ذَكَرَ<sup>(۱)</sup> « غُرَر ٱلأَقْوال ودُرَر ٱلأَمْثال » لمُحَمَّد بْنِ عَبْدِ ٱلْجليل ٱلْوَطْوَاطِ ٱلْعُمَرِيِّ ٱلْبَلْخِيِّ .

وفي كَلام صَاحِب كَشْفِ ٱلظُّنون سِهَاءٌ وأَوْهَامٌ ؛ إِذِ ٱخْتَزَلَ مِنْ عُنْوَانِ الصَّفَدِيِّ « والدُّرر وٱلْعُرَر » ، وزاد فيه « في شعراء الأندلس » ، وجعل في موضع جمال الدّين : رشيد الدّين ، فخلَطَه برشيد الدّين محمّد بن محمّد العُمريّ الوطواط المتوفَّى ( ٧٧٥ هـ ) ، وجعل وفاته ٨١٨ ، وهي ٧١٨ ، ثمّ تَخَيَّلَ أَنَّ هذا الكتاب ذيلٌ على على كتاب شعراء الأندلس لابن ٱلْفَرَضِيِّ عَبْدِ الله ابْنِ محمّد بْنِ يوسف بن نصر ٱلأَزْدِيِّ ٱلْقرطبيّ أَبِي ٱلْوليد ٱلّذي قَتَلَهُ ٱلْبرابرةُ يَوْمَ فَتْحِ قُرْطُبَةَ سَنَةَ ٣٠٤ هـ ، وهل يصحّ تسمية كتاب في طبقات ٱلشّعراء وتراجمهم بالدُّرر وٱلْغُرر ؟ وكيف يُذيّلُ مؤلِّفٌ مقيمٌ في مصر على كتاب في وتراجمهم بالدُّرر وٱلْغُرر ؟ وكيف يُذيّلُ مؤلِّفٌ مقيمٌ في مصر على كتاب في قراجم ٱلأندلسيين مُدَّةَ ثلاثة قرون ؟ ولم يُقِمْ في صُقْعِهم ، ثمَّ كيف يُعبِّر عن هذا الاجتهاد بـ « كأنَّه جعله ذيلًا على كتاب شعراء الأندلس لابن ٱلْفَرَضِيِّ » ؟ مِثْلُ هٰذَا لا « كأنَّ » فيه ؟ إِذْ في مقدِّمة ٱلْمُصَنِّف نصُّ عَلَىٰ أَنَّ كتابه ذَيْلٌ على كتاب كذا . ولم أَتَبَيَّنْ مصدر هذا ٱلْوَهْم حتّىٰ الآن .

ثمّ ذَكَرَ في مَوْضِعِ آخَرَ « غُرر ٱلأَقْوَال ودُرَر ٱلأَمْثَال » ، وجَعَلَهُ لرَشِيْدِ ٱلدِّين ٱلْوَطْوَاطِ ٱلْعُمَرِيِّ ٱلْبُلْخِيِّ ( ت ٧٣ هـ )!!

وفي يَقِيْنِي أَنَّ لهذا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ ٱلصَّفديُّ « ٱلدُّرر وٱلْغُرَر وٱلدُّرر وٱلدُّرر وٱلخُرر النَّقائص وٱلْعُرر » هُوَ كِتَابُنا ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ « غُرَر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضِحة وعُرَر ٱلنَّقائص ٱلْفاضحة » ، قَدْ يَكُوْنُ ٱلْعُنْوَانُ ٱلَّذِي ذَكَرَهُ ٱلصَّفديُّ صُوْرَةً مِنْ أَصْلِ ما سَمَّىٰ بِهِ ٱلْفَاضِحة » ، ثُمَّ ٱسْتَقَرَّ عِنْدَهُ ٱلرَّأْيُ عَلَىٰ تَسْمِيتِهِ بِهٰذَا ٱلْعُنْوَانِ ٱلْمَسْجُوْعِ ٱلّذي اللَّهُ الرَّالُيُ عَلَىٰ تَسْمِيتِهِ بِهٰذَا ٱلْعُنْوَانِ ٱلْمَسْجُوْعِ ٱلَّذِي

<sup>(</sup>١) كشف ٱلظُّنون ٢/ ١٢٠٠ .

يَشِي بِمَا فِي كتابِه ؛ قال : « وَوَسَمْتُهُ بِـ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحة وعُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحة وعُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْفَاضِحة . ٱسْمٌ يكونُ لحُلَّةِ أَدَبِهِ طِرَازاً مُعْلَماً ، وبِمَكْنُوْنِ أَسْرَارِهِ مُعْلِناً ومُعْلِماً ؛ إِذَ ٱلْكِتَابُ لَا يُعْلَمُ مَا فِي بَاطِنِهِ ، إِلَّا مِنْ سِمَةٍ عُنْوَانِهِ ، كما أَنَّ الْإِنْسَانَ يُعْلَمُ مَا فِي قَلْبِهِ مِن لَفَتَاتِ وَجْهِهِ ، وفَلَتَاتِ لِسَانِهِ »(١) .

وأَنْ يُعْرَفَ للكتابِ في ٱلتُّرَاثِ ٱلْعَرَبِيّ غَيْرُ مَا ٱسْمِ ظَاهِرَةٌ مُسْتَقِيْضَةٌ ؛ فَكِتَابُ يَاقُوْتِ ٱلْحَمَوِيِّ في تَرَاجِمِ ٱلأُدْبَاءِ سَمَّاهُ ٱلْمُصَنِّفُ أَسْمَاءً مُخْتَلِفَةَ ٱلأَلْفَاظِ مُتَقَارِبَةَ ٱلْمُعَانِي ، فَأَحَالَ عَلَيْهِ في كِتَابِهِ مُعْجَم ٱلْبُلْدان مَرَّةً باسْمِ « كِتَابِ ٱلأُدْبَاء » (٢) ، وقالَ في ومَرَّةً باسْمِ « مُعْجَم ٱلأُدْبَاء » (٤) ، وقالَ في مُقَدِّمَةِ مُصَنَّفِهِ هٰذَا: « وسَمَّيْتُ هٰذَا ٱلْكِتَابَ إِرْشَادَ ٱلأَرِيْبِ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ٱلأَدِيْبِ » (٥) ، ونقلَ آبُنُ ٱلمُسْتَوْفي (٦) ( ت ٣٣٧ هـ ) عَنْهُ أَنَّهُ سَمَّاهُ « إرشاد ٱلأَلِيَّاءَ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ٱلأُدْبَاء » ، ونقلَ آلا الكتور إحْسَان عَبَّاسِ أَنَّ ٱبْنَ ٱلشَّعَارَ النَّحُويِيِّن » ، ورَأَىٰ ٱلدكتور عبَّاسِ أَنَّ التَّسمية ٱلّتي رُويَتْ عَنِ ٱبْنِ ٱلْمُسْتَوْفي النَّيَ السَّمَّةُ اللَّهُ سَمَّاهُ « مُعْجَم أَئِمَة ٱلأَدب » ، وأَنَّ ياقوتاً سَمَّاهُ أَيْضاً « أَخْبَار النَّحْوِيِين » ، ورَأَىٰ ٱلدكتور عبَّاسِ أَنَّ ٱلتَّسمية ٱلّتي رُويَتْ عَنِ ٱبْنِ ٱلْمُسْتَوْفي هي ٱلنِّي ٱسْتَقَرَّ عليها يَاقُوتُ ، وأَنَّ تَحْقِيْقَهُ للكِتَابِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَها لولا هي ٱلنِّي الشَعَرَّ عليها يَاقُوتُ ، وأَنَّ تَحْقِيْقَهُ للكِتَابِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَها لولا هي النَّي هٰذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ بَعْدَ أَنْ نَجِزَ طَبْعُ ٱلْكِتَابِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَها لولا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْحَقِيْقَةِ بَعْدَ أَنْ نَجِزَ طَبْعُ ٱلْكِتَابِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلُها لولا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْحَقِيْقَة بَعْدَ أَنْ نَجِزَ طَبْعُ ٱلْكِتَابِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلُها لولا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ هٰذِهِ أَلْحَقِيْقَة بَعْدَ أَنْ نَجِزَ طَبْعُ ٱلْكِتَابِ .

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ١٠.

<sup>(</sup>٢) مُعْجِم ٱلْبُلْدان ١/ ٣٩٠، ١٥١ ، ٢٥١ ، ١٧١/٣ ، ١٤٧/٣ ، ١٢٤/٤ . ٥٨ . ٢١ . ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) مُعْجِم ٱلبُلْدان ١/ ٣٤٧ ، ٢/ ١٧٥ ، ٣/ ٢٩١ ، ٣/ ٣٥٩ . ٥/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مُعْجِم ٱلْبُلْدان ١/٦٦٦ ، ٣٠٨ ، ٣٢٧ . ٢٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) مُعْجم الأدباء ١٥/١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ إِرْبل ٣١٩/١، ٣٢٢، وعنه في وَفَيات ٱلأَعيان ١٢٨/٦، وتاريخ ٱلإِسلام ٨٢٣/١٣.

<sup>(</sup>٧) مُعْجِم ٱلأُدباء ٧/ ٢٩٢٥ .



وهو كِتَابْنا لهٰذَا ٱلَّذي بَيْنَ يَدَيْكَ ، وسيَأْتِي ٱلْكَلَامُ عَلَيْهِ بَعْدُ مُفَصَّلًا .

#### ٤ \_ فَتْوَىٰ ٱلْفُتُوَّة وِمِرْآة ٱلْمُرُوَّة (١):

كان بَيْنَ ٱلْوَطْوَاطِ وٱبْنِ ٱلْخُويِّيِّ قَاضِي ٱلْقُضَاةِ مَوَدَّةٌ لَمَّا كَانَ بِالمَحَلَّةِ ، فلمَّا تَوَلَّىٰ قَضَاءَ ٱلدِّيَارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ تَوَهَّمَ صَاحِبُنا ٱلْوَطْوَاطُ أَنَّ ٱبْنَ ٱلْخُويِّيِّ يَرْعَىٰ ما بَيْنَهما مِنْ قَدِيْمِ ٱلْمَوَدَّةِ ، فسَأَلَهُ ، فلَمْ يُجِبْهُ إِلَىٰ ما سَأَلَ ، ففَارَ فَائِرُ ٱلْوَطُواطِ ، فأَسْتَفْتَىٰ عَلَيْهِ فُضَلَاءَ ٱلدِّيَارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ ، فكَتَبُوا لَهُ عَلَىٰ فُتْيَاهُ أَجْوِبَةً مُخْتَلِفَةً صَيَّرَها كِتَاباً سَمَّاهُ « فَتُوَىٰ ٱلْفُتُوَّة وَمِرْآة ٱلْمُرُوَّة » .

وقد ذَكَرَ ٱلصَّفَدِيُّ<sup>(٢)</sup> أَنَّهُ رَأَىٰ لهٰذِهِ ٱلْفُتْيَا ، وٱنْتَسَخَها بقَلَمِهِ ، وجَعَلَها ٱلْجُزْءَ ٱلثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ تَذْكِرَتِهِ .

وقَدْ سَلَفَ ذِكْرُ أُوْلِئِكَ ٱلْفُضَلاءِ ٱلَّذين كَتَبُوا للوَطْوَاطِ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْفُتْيا .

#### مَنَاهِجُ ٱلْفِكَر ومَبَاهِجُ ٱلْعِبَر :

ذَكَرَهُ ٱلصَّفَدِيُّ ، وقال في تحليته (٣) : ﴿ أَرْبَعُ مُجَلَّدَاتٍ ، تَعِبَ عَلَيْهِ ، وَجَوَّدَهُ ، وما قَصَّرَ فِيْهِ ﴾ .

ويَقَعُ ٱسْمُهُ عِنْدَ كَثِيْرٍ « مَبَاهِجِ ٱلْفِكَرِ ومَنَاهِجِ ٱلْعِبَرِ » ، وذَكَرَ صَاحِبُ كَشْفِ ٱلظُّنُون أَنَّ ٱلصَّحِيْحَ « مَنَاهِجِ ٱلْفِكَرِ » بِالنُّون (٤٠) . وقد صَحَّ ٱسْمُه عِنْدي

<sup>(</sup>١) لأَبي منصور ٱلثَّعالبيِّ (ت ٤٢٩ هـ) كتابٌ ٱسْمُهُ «مِرْآة ٱلْمُرُوْءَات»، حَقَّقَتْهُ ٱلدكتورة سلَّامة عبد الله ٱلسُّويديِّ ، ونُشر في مركز ٱلْوثائق وٱلدِّراسات ٱلإنسانيَّة في جامعة قطر ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٢) أَعْيَان ٱلْعَصْر ٢٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) أَعْيَانَ ٱلْعَصْرِ ٤/ ٢٠٤ ، وٱلْوافي ٢/ ١٥ .

<sup>(</sup>٤) كشف ٱلظُّنون ٢/ ١٨٤٦ .

كَذْلِكَ ، ولهذا ما جَعَلْتُهُ بِالنُّونِ حيثما وَرَدَ .

وهُو كِتَابٌ مَوْسُوْعِيٌّ يَحْوِي مَعَارِفَ جَمَّةً في ٱلطَّبِيْعَةِ وٱلْفَلَكِ وٱلْجُغْرَافِيةِ وَٱلنَّبَاتِ وٱلْجَيْوَانِ وٱلْكِيْمِيَاءِ ، ومَزَجَ فُصُوْلَهُ بِالأَدَبِ . وهُوَ مُبِيْنٌ عَنْ تَرَابُطِ ٱلْعُلُوْمِ وتَدَاخُلِها ، فمَعْرِفَةُ نَوْعِ ٱلتُّرْبَةِ يُؤَثِّرُ في ٱخْتِيَارِ ٱلْمَحْصُوْلِ ٱلَّذي يُزْرَعُ فيها وَطَرِيْقَةِ ٱلرِّيِّ ٱلصَّالِحَةِ لَهُ ، ولهذا ما رَأَىٰ بَعْضُهم أَنَّ هٰذَا ٱلْكِتَابَ مِنَ ٱلْمُصَنَّفَاتِ ٱلْأُصُوْلِ في عِلْمِ ٱلْفِلَاحَةِ .

وكَانَ عِيْسَىٰ إِسْكَندر مَعْلُوف<sup>(۱)</sup> قَدْ وَقَفَ سَنَةَ ١٩٠٩ م عَلَىٰ مَخْطُوطٍ نَفِيْسٍ في ٱلْمَكْتَبَةِ ٱلْمَارُوْنِيَّةِ بِحَلَبَ لَهٰذَا ٱلْكِتَابِ ، وذَكَرَ أَنَّهُ عَلَىٰ شَكْلِ دَائِرَةِ مَعَارِفَ في ٱلطَّبِيْعِيَّاتِ وٱلْعُلُوْمِ وٱلْجُغْرَافِيَةِ ، مُتْقَنُ ٱلْخَطِّ ، مُذَهَّبُ ٱلْصَّفَحَاتِ في ١٨٥ صَفْحَةً ، مَخْرُوْمٌ مِنْ آخِرِهِ قَلِيْلًا ؛ وَضَعَهُ مُؤَلِّفُهُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ فُنُوْنٍ :

ٱلأَوَّلُ في ٱلْعَوَالِمِ ٱلْعُلْوِيَّةِ ، وٱلثَّاني في ٱلأَرْضِ ، وٱلثَّالِثُ في ٱلْحَيَوَانِ ، وٱلرَّابِعُ في ٱلنَّبَاتِ .

وكَسَرَ كُلَّ فَنِّ مِنَ ٱلْفُنُوْنِ ٱلأَرْبَعَةِ عَلَىٰ تِسْعَةِ مَوْضُوْعَاتٍ .

وٱلّذي يُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ تَعَالِيْقَ عَلَىٰ ٱلْكِتَابِ أَنَّ مُؤَلِّفَه أَنْدَلُسِيُّ ٱلْأَصْلِ مِصْرِيُّ ٱلْمُنْشَأ ، وأَنَّ هٰذِهِ ٱلنُّسْخَةَ حَصَّلَها مِنْ إِسْبانيةَ ٱلْمُطْرَانُ جرمانوس فرحات ٱلْحلبيُّ ٱلْمَارُوْنِيُّ .

وقَدْ رَصَّعَ مُؤَلِّفُ هٰذا ٱلْكِتَابِ كَلَامَهُ بنَثْرِ بَلِيْغٍ وشِعْرٍ رَشِيْقٍ ، فَمِمَّا أَنْشَدَه في صِفَةِ ٱلتُّرْكِ لابْنِ ٱلرُّوْمِيِّ :

إِذَا ثَبَتُ وا فَسَدُّ مِنْ حَدِيْدٍ تَظَلُّ عُيُونُنَا فِيهِم تَحَارُ أَنْ ثَبُ وا فَسَدُّ مِنْ حَدِيْدٍ وَظَلَّ عُيُونُنَا فِيهِم تَحَارُ أَنْفُسُهِم كِبَارٌ إِذَا لُوْقُوا وأَعْيُنُهُمْ صِغَارُ

<sup>(</sup>١) مجلَّة ٱلْمقتبس، ٱلْعدد٥٥.

## وأَنْشَدَ في ٱلْبِطِّيْخ :

ثَـ لَاثٌ هُـنَّ فـي ٱلْبِطِّيْخِ زَيْنُ وفـي ٱلإِنْسَـ انِ مَنْقَصَـةٌ وذِلَّـهُ خُشُـوْنَـةُ لَمْسِهِ وَٱلثِّقْلُ فِيْهِ وصُفْرَةُ لَـوْنِهِ مِـنْ غَيْرِ عِلَّـهُ

إِلَىٰ أَشْعَارٍ كثيرةٍ في أَوْصَافِ ٱلْحَيَوَانَاتِ وٱلنَّبَاتِ وٱلْكَوَاكِبِ وٱلْمَجَرَّةِ .

وفِيْهِ مَبَاحِثُ تَارِيْخِيَّةٌ في وَصْفِ ٱلْعَوَاصِمِ وٱلأَجْنَادِ وٱلْمَوَاقِعِ مِثْلُ مَوْقِعَةِ دِمْيَاطَ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ وٱلصَّلِيْبِيِّيْنَ ، وفيه أَحَادِيْثُ عَنِ ٱلأَهْرَامِ وٱلْمَبَانِي ومَسَالِكِ ٱلْبُلْدَانِ وٱلْحَوَادِثِ .

وعَلَىٰ هَوَامِشِهِ حَوَاشٍ فيها فَوَائِدُ كَثِيْرَةٌ مِنْها ما يُنْسَبُ إِلَىٰ ٱلسُّلْطَانِ سُلَيْمان ٱلْقَانُوْنِيِّ لَمَّا مَرَّ عَلَىٰ وَادِي حَمَاةَ، وهُوَ في حَلَبَ سَنَةَ ٩٦١ هـ يَصِفُ نَوَاعِيْرَها .

ومِنَ ٱلْمَصَادِرِ ٱلنَّادرة ٱلَّتِي عَوَّل عليها ٱلْوَطْوَاطُ فِيْهِ كتابُ « ٱلأَمْصَار » للجَاحِظِ ، وكتاب « ٱلأَنْوَاء » للمَرْزُبَانِيِّ .

ويَبْدُو أَنَّ « مَنَاهِجِ ٱلْفِكَرِ ومَبَاهِجِ ٱلْعِبَرِ » أَشْهَرُ مُصَنَّفَاتِ ٱلْوَطْوَاطِ ، فقَدْ كَثُرَ النَّقُلُ عَنْهُ عِنْدَ حَدِيْثِهِ عَنِ ٱلصَّوَاعِقِ ؟ النَّقُلُ عَنْهُ عِنْدَ خَدِيْثِهِ عَنِ ٱلصَّوَاعِقِ ؟ قَالَ عَنْهُ عِنْدَ خَدِيْثِهِ عَنِ ٱلصَّوَاعِقِ ؟ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ وَمَبَاهِجِ ٱلْعِبَر : ومِنْ عَجِيْبِ شَأْنِها قَالَ اللهِ عَنْهِ عَلَى عَجِيْبِ شَأْنِها أَنَّهَا تَحْرِقُ مَا في ٱلْكِيْسِ ، ولا تَحْرِقُ ٱلْكِيْسَ ، وإنِ ٱحْتَرَقَ فإنَّما يَحْتَرِقُ أَنَّهَا تَحْرِقُ ما في ٱلْكِيْسِ ، ولا تَحْرِقُ ٱلْكِيْسَ ، وإنِ ٱحْتَرَقَ فإنَّما يَحْتَرِقُ بَالْكِيْسَ ، وإذَ اسْقَطَتْ عَلَىٰ جَبَلٍ أَوْ حَجَرٍ كَلَّسَتُهُ ، بَاحْرِقُ مَا في بَحْرٍ غَاصَتْ فيْهِ ، وأَحْرَقَتْ مَا لاَقَتْ مِنْ جَوَانِيهِ » اهـ وإذَا سَقَطَتْ مِنْ جَوَانِيهِ » اهـ وإذَا سَقَطَتْ مِنْ جَوَانِيهِ » اهـ

ونَقَلَ مِنْهُ ٱلدَّمِيْرِيُّ (٢) نَصًّا في أَوْصَافِ ٱلْخَيْلِ ٱلْمَذْمُوْمَةِ ، وسَهَا في نِسْبَتِهِ

<sup>(</sup>٢) حياة ٱلْحيوان الكبرىٰ ١/٤٠٠ .

إِلَىٰ ٱلسِّرَاجِ ٱلْوَرَّاقِ ( ت ٦٩٥ هـ ) ، وهُوَ عَصْرِيُّ ٱلْمُؤَلِّفِ ، وأَحَدُ مَنْ كَتَبَ لَهُ عَلَىٰ فُتْيَاهُ .

وكذْلِكَ نَقَلَ مِنْهُ ٱلْقَلْقَشَنْدِيُّ في كِتَابَيْهِ « صُبْح ٱلأَعْشَىٰ »(١) ، و« مَآثِر ٱلإِنَافَةِ في مَعَالِم ٱلْخِلَافة »(٢) .

وكَذَا نَقَلَ ٱلْمَقَّرِيُّ ٱلتِّلِمْسَانِيُّ مِنْهُ نُصُوْصاً ، مِنْها ما قَالَهُ في إِشْبيلية : « قَالَ صَاحِبُ مَنَاهِجِ ٱلْفِكَر : وهٰذِهِ ٱلْمَدِيْنَةُ مِنْ أَحْسَنِ مُدُنِ ٱلدُّنْيا ، وبأَهْلِها يُضْرَبُ ٱلْمَثَلُ في ٱلْخَلَاعَةِ ، وٱنْتِهَازِ فُرْصَةِ ٱلزَّمَانِ ٱلسَّاعَةَ بَعْدَ ٱلسَّاعَةِ »(٣) اهـ

وقَدْ نَشَرَ ٱلدَّكتور مُحَمَّد فُؤاد سزكين مَخْطُوْطَتَهُ بِتَمَامِها نَشْراً تَصْوِيْرِيًّا في مُجَلَّدَيْنِ في مَعْهَدِ تاريخ ٱلْعُلُوم في فرانكفورت سَنَة ١٩٩٠ م مُعْتَمِداً عَلَىٰ نُسْخَة مَجْمُوْعَةِ فاتح ، ٱلْمَكْتَبَة ٱلسُّلَيْمَانِيَّة بإصْطنبول ، وهي مَكْتُوْبَةٌ في حَيَاةِ ٱلْمُؤَلِّف . وأَشَارَ سزكين إلَىٰ أَهَمِّيَّةِ ٱلنَّصِّ ٱلْوَارِدِ في ٱلْكِتَابِ ٢/ ٢٢٥ حَوْلَ سُكُوْنِ ٱلأَرْضِ وحَرَكَتِهَا .

ثُمَّ حَقَّقَهُ عَبْدُ ٱلرَّزَّاق ٱلحربيّ ، ونَشَرَهُ في ٱلدّار ٱلْعَرَبِيَّة للمَوْسُوْعَاتِ في بيروت سَنَةَ ٢٠٠٠ م في مُجَلَّدٍ وَاحِدٍ .

وأَفْرَدَ أَحمد عبد الكريم سُليمان ٱلْفَنَّ ٱلرَّابِعَ مِنْهُ ( ٱلنَّبَات ) بعُنْوَان « ٱلْحَيَاة ٱلزِّراعيَّة في مِصْرَ في ٱلْعَصْرِ ٱلْمَمْلُوْكيِّ مِنْ كِتَابِ مَنَاهِج ٱلْفِكَر » ، ونَالَ بِهِ دَرَجَةَ ٱلْمَاجِسْتير في ٱلآداب \_ جامعة ٱلْقاهرة ١٩٧٢ م .

وٱسْتَخْرَجَ ٱلدّكتور عَبْدُ ٱلْعَال عَبْد ٱلْمُنْعِم ٱلشَّاميّ ما يَخُصُّ جغرافيةَ مِصْرَ مِنْ مَنَاهج ٱلْفِكَر . منه، ونَشَرَهاعام ١٩٨١م بعُنْوان: صَفَحَات مِنْ جغرافية مِصْرَ مِنْ مَنَاهج ٱلْفِكَر .

<sup>(</sup>١) صُبْح ٱلأَعْشَىٰ ٢/ ١٦٣ ، ٣٧٣ ، ٣٨٥ ، ٣٩٧ ، ٤٢١ ، ٤٥٦ . ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) مآثر ٱلإِنافة في معالم ٱلْخلافة ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) نَفْح ٱلطِّيْبِ ١/١٥٩ ، وٱنظر منه ١/١٤٨ ، ١٦٨ ، ٤٨٠ ، ٤٩٠ ، ٤٤٦ .

وٱنْظُرْ مَا كَتَبَهُ كراتشكوفسكي عن مَنَاهِجِ ٱلْفِكَر في تاريخ ٱلأَدَب ٱلْجُغْرَافِيِّ ، إِذْ أَفْرَدَهُ بفَصْلِ خاصٍّ ، ومَا كَتَبَهُ جَرِجس ٱلْمَارُونِيُّ ٱلْحَلْبِيُّ في مجلَّة ٱلْمَشْرِق ٱلسَّنة ٱلْعاشرة ١٩٠٧ ، ٱلْعدد ١٦ ، ص ٧٢٣ بعُنْوَان « ٱلْمَبَاهج في وصف ٱلْمَنَاهج » .

#### ٦ ـ نُزْهَةُ ٱلْعُيُوْن في أَرْبَعَةِ فُنُوْن :

هو مُخْتَصَرُ « مَنَاهِج ٱلْفِكَر ومَبَاهِج ٱلْعِبَر » ، ٱنْتَهَى إِلَيْنا مِنْهُ نُسْخَةٌ في مَكْتَبَةِ أَحْمَدَ ٱلثَّالِثِ بإِصْطنبول .

وكَانَ عِيْسَىٰ إِسْكندر معلوف قد رَأَى فيما كَتَبَهُ عَلَىٰ « مناهج ٱلْفِكَر » في مَقَالِهِ في مجلَّةِ ٱلْمُقْتَبَس ٱلسَّالفِ ٱلذِّكْر = أَنَّ نُزْهَةَ ٱلْعُيُوْن في أَرْبَعَةِ فُنُون ٱسْمُ آخَرُ للكِتَابِ « مَنَاهِج ٱلْفِكَر » ، وأَخْشَىٰ أَنَّ ٱلنُّسْخَةَ ٱلَّتِي وَقَفَ عَلَيْهَا في ٱلْمَكْتَبَةِ ٱلْمَارُونِيَّةِ بِحَلَبَ هي هٰذا ٱلْمُخْتَصَرُ لا ٱلْكِتَابُ .

وحَوْلَ لهذا المختصر ٱنْظُرْ مَجَلَّةَ ٱلْمَجْمَعِ ٱلْعِلْمِيِّ ٱلْعَرَبِيِّ بدمشق ٩/ ٦٨١ سنة ١٩٢٩ م .

## غُرَرُ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَةِ وعُرَرُ ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَة

#### ١ \_ عنوان الكتاب

« غُرَرُ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَةِ وعُرَرُ ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَةِ » كذا ٱسْمُهُ على الورقة ٱلأُوْلَىٰ مِنْ كلِّ من ٱلنُّسْختَيْنِ ٱلْخَطِّيَّيَيْنِ اللَّتَيْنِ أُخْرِجَ عنهما الكتاب(١) .

وقد نَقَلَ عَنْهُ في مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وسَمَّاهُ بِٱسْمِهِ ٱلْكَامِلِ هٰذَا ٱلْبَغْدَادِيُّ (٢) ( ت ١٠٩٣هـ ) ، وٱقْتَصَرَ عَلَىٰ « غُرَر ٱلْخصائص » مِنْهُ ٱبْنُ ٱلْعِمَادِ ٱلْحَنْبَلِيِّ (٣) ( ت ١٠٨٧هـ ) .

ومِمَّا يَتَّصِلُ بِعُنْوَانِ ٱلْغُرِرِ ٱلتَّوظيفُ ٱلْحَسَنُ ٱلَّذِي أَتَاهُ أَبُو ٱلْفَضْلِ ٱلْأَعْرَجُ (تَحْرَيْرُ ٱلشَّلُوْكُ فِي تَدْبِيرِ ٱلْمُلُوْكُ » = لَهُ ؛ قال : « وَأَمَّا ٱلْمُقَدِّمَةُ فَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَا يَتَخَلَّىٰ عَنْهُ وَلِيُّ ٱلأَمْرِ مِنْ عُرَرِ ٱلنَّقَائِصِ الْفَاضِحَةِ ، ومَا يَتَحَلَّىٰ بِهِ مِنْ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَة » (٤) .

ومِمَّا جُمِعَ فيه لَفْظا « ٱلْغُرَر وٱلْعُرَر » في صعيدٍ واحدٍ ما أَنْشَدَهُ ٱبْنُ أَيْدَمِر (°) ( ت ٧١٠هـ ) لإبراهيم ٱلْغَزِّيِّ :

غُررٌ لٰكِنَّهُ م عُررٌ إِنْ قَرَنْتَ ٱلْخُبْرَ بِٱلْخَبَرِ بِٱلْخَبَرِ بِٱلْخَبَرِ بِٱلْخَبَرِ بِٱلْخَبَرِ بَقَلَ الْمُر كَٱلْبُقَرِ بَقَلَ الْأَمْرِ كَٱلْبُقَرِ بَقَلَ الْمُر كَٱلْبُقَرِ

<sup>(</sup>١) أنظر ما سيأتي من الكلام عليهما وصوراً منهما في آخر مقدّمة ٱلتَّحقيق .

<sup>(</sup>۲) خزانة الأدب ۲۱/۷۷.

<sup>(</sup>٣) شذرات ٱلذَّهَب ٢/ ١٣٤ . وانظر : كشف ٱلظُّنُون ٢/ ١٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) تحرير ٱلسُّلُوك في تدبير ٱلْمُلُوك ٢٨.

<sup>(</sup>٥) ٱلدُّرّ ٱلْفريد ٧/ ٢٩٥ .

وٱلْغُرَّةُ (١) عِنْدَ ٱلْعَرَبِ أَنْفَسُ شَيْءٍ يُمْلَكُ وأَفْضَلُه . وأَصْلُ ٱلْغُرَّةِ ٱلْبَيَاضُ ٱلّذي يَكُونُ في وَجْهِ ٱلْفَرَسِ ، وغُرَّة ٱلْمَالِ أَفْضَلُهُ ، وغُرَّة ٱلْقَوْمِ سَيِّدُهم . وفي ٱلْذي يَكُونُ في وَجْهِ ٱلْفَرَسِ ، وغُرَّة ٱلْمَالِ أَفْضَلُهُ ، وغُرَّة ٱلْغُرَّة الْغُرَّة الْغُرَّة وَتُظْهِرُ ٱلْعُرَّة الْغُرَّة الْغُرَّة وَتُظْهِرُ ٱلْعُرَّة الْغُرَة الْفَرَسِ . وكُلُّ شَيْءٍ تُرْفَعُ قِيْمَتُهُ فَهُو غُرَّةً الْفَرَسِ . وكُلُّ شَيْءٍ تُرْفَعُ قِيْمَتُهُ فَهُو غُرَّةٌ .

وٱلْعُرَّة في ٱلْحَدِيْثِ: ٱلْقَذَرُ وعَذِرَةُ ٱلنَّاسِ، فٱسْتُعِيْرَ للمَسَاوِىءِ وٱلْمَثَالِبِ. وفُلاَنٌ عُـرَّةُ (٢) قَـوْمِـهِ أَيْ يَشِيْنُهُمْ . وعُـرَّةُ ٱلنِّسَاءِ : فَضِيْحَتُهُـنَّ وسُـوْءُ عِشْرَتِهِنَّ . وعُرَّةُ ٱلرِّجَالِ : شَرُّهم .

فالوَطْوَاطُ جَارٍ مَجْرَىٰ ٱلْحَدِيْثِ في جَعْلِهِ ٱلْغُرَرَ ٱلْأَعْمَالَ ٱلصَّالِحَةَ ٱلْحَسَنَةَ ٱلنِّي هِي أَعْلامُ ٱلرَّذَائِلِ . أَيْ إِنَّ ٱلْكَرَمَ وٱلْعَقْلَ وٱلْفَصَاحَةَ وٱلذَّكَاءَ وٱلسَّخَاء وٱلشَّجَاعَة وٱلْعَقْوَ وَٱللَّخُوَّةَ أَجْوَدُ ٱلْفَضَائِلِ وأَسْمَاها وأَعْلاَهَا مَرْتَبَةً ، وهِي عَلامةٌ عَلَىٰ بُنْيَانِ وٱلْفُضَائِلِ كما أَنَّ غُرَّةَ ٱلْفَرَسِ عَلاَمَةٌ عَلَيْهِ ؛ فٱلْفَضِيلَةُ بَيْضَاءُ عَالِيَةٌ يُعْرَفُ بها الْفَضَائِلِ كما أَنَّ غُرَّةَ ٱلْفَرَسِ عَلاَمَةٌ عَلَيْهِ ؛ فٱلْفَضِيلَةُ بَيْضَاءُ عَالِيَةٌ يُعْرَفُ بها صَاحِبُها كَغُرَّةِ ٱلْفَرَسِ تَمَاماً . وكذا ٱللَّوْمُ وٱلْحُمْقُ وٱلْعِيُّ وٱلنَّغُلُ وٱلْبُخْلُ وٱلْجُبْنُ وٱلانْتِقَامُ وٱلْعُزْلَةُ أَرْدَأُ ٱلرَّذَائِلِ وأَقْبَحُها وأَدْنَاهَا مَرْتَبَةً ، وهي أَعْلامٌ عَلَىٰ وَٱلشَّرِ وٱلسُّوء .

وقد قَالَ ٱلْوَطْوَاطُ في موضع من أبواب الفضائل: « فَٱنْظُرْ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَآثِرِ وَٱلْمَكَارِمِ ٱلَّتِي هي للجِبَاهِ غُرَرٌ ، وللتُّغُورِ مَبَاسِمُ »(٣).

فَضْلًا عمّا يُحَقِّقُهُ ٱقْتِرَانُ ٱللَّفظتَيْنِ مِنْ إِيْقَاعٍ وجِنَاسٍ وتَوَازُنٍ وتَضَادًّ يَزِيْدُ

<sup>(</sup>١) ٱللِّسان[غرر].

<sup>(</sup>٢) ٱللِّسان[عرر].

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخُصَائص ٱلْواضحة ٣٧١ .

ٱلْمَعْنَىٰ وُضُوْحاً، فإذَا ٱنْضَافَ إِلَيْهِما صِلَتُهُما «ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة » و «ٱلنَّقَائِص ٱلْفَاضِحَة » ٱسْتَبَانَ ما في ٱلْعُنْوَانِ مِنْ صِنَاعَةٍ مُحْكَمَةٍ مِنْ جَمْعِ الْأَضْدَادِ ٱلْمُتَقَارِبَةِ ٱلْحُرُوْفِ ٱلْمُتَدَابِرَةِ ٱلْمُعَانِي، وهٰذِهِ سِمَةٌ ٱسْتَبَدَّتْ برِجَالِ هٰذَا الْأَضْدَادِ ٱلْمُتَقَارِبَةِ ٱلْحُرُوفِ ٱلْمُتَدَابِرَةِ ٱلْمَعَانِي، وهٰذِهِ سِمَةٌ ٱسْتَبَدَّتْ برِجَالِ هٰذَا الْعَصْرِ، وصارتْ سِرْبَالًا لا يَعْرَىٰ منه أَحَدٌ، ولَيْسَ يَخْفَىٰ أَنَّ هٰذِهِ ٱلصَّنْعَةَ ٱللَّيْ الْبَيْقَةُ اللَّهُ ظِيَّةَ ٱلتَّتِي ٱجْتَاحَتِ ٱلْعُنُوانَ مُنْبِئَةٌ بِمَضْمُونِ ٱلْكِتَابِ وأُسْلُوْبِ صَاحِبِهِ وثَقَافَةِ عَصْرِهِ ؛ ف « ٱلْكِتَابُ لا يُعْلَمُ ما في بَاطِنِهِ إلاّ مِنْ سِمَةِ عُنْوَانِهِ ، كَمَا أَنَّ ٱلإِنْسَانَ يَعْلَمُ ما في قَلْبِهِ مِنْ لَفَتَاتِ وَجْهِهِ وفَلَتَاتِ لِسَانِهِ » (١) .

<sup>(</sup>١) غُرَر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٠ ٪

### ٢ \_ مَوْضُوعُ ٱلْكِتَابِ ومَنْهَجُ ٱلْوَطْوَاطِ فِيْهِ

يَنْدَرِجُ هٰذَا ٱلْكِتَابُ ﴿ غُرَر ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَة وعُرَر ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَة ﴾ تَحْتَ كُتُب ٱلْمَحَاسِنِ وٱلأَضْدَادِ أَوِ ٱلْمَحَاسِنِ وٱلْمَسَاوى ، وتَحْتَ فَنِّ تَقْبِيْحِ ٱلْحَسَنِ وتَحْسِيْنِ ٱلْقَبِيْحِ ٱلّذي أَفْرَدَهُ أَبُو مَنْصُوْرٍ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلثَّعَالِييُ ٱلْخَسَنِ وتَحْسِيْنِ ٱلْقَبِيْحِ ٱلّذي أَفْرَدَهُ أَبُو مَنْصُوْرٍ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلثَّعَالِييُ النَّيْسَابُورِيُّ ٱلْمُلَوِّقِيْنِ اللَّهَ الْمُتَوَفِّي سَنَةَ ( ٢٦٩ هـ ) بتَصْنِيْفِ سَمَّاهُ النَّيْسَابُورِيُّ ٱلْمُلَوِّيْنِ الْمُتَوَفِّي سَنَة ( ٢٦٩ هـ ) بتَصْنِيْفِ سَمَّاهُ ﴿ يَوَاقِيْتِ ٱلْمُولِقِيْنِ مَا هُو مَذْمُومٌ ، وقَدْ صَارَ مَدْحُ مَا هُو مَذْمُومٌ ، وَذَمُّ مَا هُو مَمْدُوحُ فَنَّا يَصُولُ فِيْهِ ٱلمُؤلِّقُونِ ويَجُولُونَ ، مُسْتَعْرِضِيْنَ مَوَاهِبَهُمُ وَذَمُّ مِا هُو مَمْدُوحُ فَنَّا يَصُولُ فِيْهِ ٱلمُؤلِّلُهُونِ ويَجُولُونَ ، مُسْتَعْرِضِيْنَ مَوَاهِبَهُمُ الْأَدَبِيَّةَ ؛ لِمَا فِي هٰذَا ٱلفَنِّ مِنِ ٱقْتِدَارٍ عَلَىٰ تَحْرِيْكِ ٱلْحَقَائِقِ وإِلْبَاسِها بما شَاءَ صَاحِبُ ٱلْبَيَانِ مِنْ سِرْبَالِ ٱلْحَقِّ أَوِ ٱلْبَاطِلِ .

وٱلْغُرَر وٱلْعُرَر كِتَابُ أَدَبِ عَامٍّ كَالتَّذْكِرَةِ ٱلْحَمْدُوْنِيَّةِ وَعُيُوْنِ ٱلأَخْبَارِ وٱلْعِقْدِ ومُحَاضَرَاتِ ٱلرَّاغِبِ ورَبِيْعِ ٱلأَبْرَارِ ؛ حَشَدَ فِيْهِ صَاحِبُهُ عُيُوْنَ ٱلأَشْعَارِ وٱلأَنْثَارِ وٱلأَخْبَارِ ، في تَنْسِيْقٍ بَارِعٍ ، وذَوْقٍ رَائِعٍ .

بَنَىٰ ٱلْوَطُواطُ كِتَابَهُ عَلَىٰ سِتَّةَ عَشَرَ بَاباً ثَمَانِيَةٌ مِنْها للفَضَائِلِ ، ومِثْلُها للرَّذَائِلِ ، وجَعَلَ كُلَّ بَابٍ ثَلَاثَةَ فُصُوْلٍ ؛ ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ وَقَفَهُ عَلَىٰ ما جَاءَ في مَدَائِحِ ٱلفَّضِيْلَةِ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْكَرِيْمِ وٱلْحَدِيْثِ ٱلشَّرِيْفِ وٱلآثَارِ وٱلأَقْوالِ وٱلْحِكَمِ مَدَائِحِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَهَا ٱتَّفَقَ لَهُمْ مِنْ أَخْبَارٍ وٱلْحَكَايا . وٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي يَتَنَاوَلُ أَشْهَرَ مَنْ عُرِفَ بِهٰذِهِ ٱلْفَضِيْلَةِ وَمَا ٱتَّفَقَ لَهُمْ مِنْ أَخْبَارٍ . وٱتَّجَهَ ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالثُ إِلَىٰ ذَمِّ مَا مُدِحَ مِنَ ٱلْفَضِيئَةِ اللّهَ عُقِدَ ٱلْبَابُ مِنْ أَجْلِها ؛ إِذِ ٱلْبَدُرُ يَطْرَأُ عَلَيْهِ ٱلْخُسُوفُ وٱلْمَحَاقُ ، وٱلشَّخَاءُ وبَيْنَ ٱلْفَضِيْلَةِ وٱلرَّذِيْلَةِ شَعْرَةٌ ، فالشَّجَاعَةُ إذا بُولِغَ فيها صَارَتْ تَهَوُّراً ، وٱلسَّخَاءُ وبَيْنَ ٱلْفَضِيئَلَةِ وٱلرَّذِيْلَةِ شَعْرَةٌ ، فالشَّجَاعَةُ إذا بُولِغَ فيها صَارَتْ تَهَوُّراً ، وٱلسَّخَاءُ وبَيْنَ ٱلْفَضِيْلَةِ وٱلرَّذِيْلَةِ شَعْرَةٌ ، فالشَّجَاعَةُ إذا بُولِغَ فيها صَارَتْ تَهَوُّراً ، وٱلسَّخَاءُ إذَا بَوْلِغَ فيها صَارَتْ تَهَوُّراً ، وٱلسَّخَاءُ إذَا بَوْلِغَ فيها صَارَتْ تَهَوُّراً ، وٱلسَّخَاءُ في وَنَ الْفَضِيْلَةِ وٱلمَرْءُ قَدْرَهُ ٱلْمَحْمُوْدَ صَارَ سَرَفاً ، ولَئِنْ حُسَنَتِ ٱلْفَصَاحَةُ في مَوْضِع إِنَّ ٱلصَّمْتَ خَيْرٌ منها في مَوَاضِعَ .

وكذا في أَبْوَابِ ٱلرَّذَائِلِ: ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ لِمَا تَوَاتَرَ في ذَمِّها، وٱلثَّاني لأَبْرَزِ

أَعْلَامِهَا ، وٱلثَّالِثُ مَدْحُ ما ذُمَّ مِنَ ٱلرَّذِيْلَةِ ٱلَّتِي عُقِدَ ٱلْبَابُ لها ، فالبُخْلُ ربَّما صَارَ حِرْصاً وتَدْبِيْراً ، وٱلْعُزْلَةُ تُدْنِي ٱلْمَرْءَ مِنَ ٱلتَّهَكُّرِ وٱلتَّدَبُّرِ ، وٱلاَنْتِقَامُ عَدْلٌ ومُمَاثَلَةٌ بالجَزَاءِ ، وٱلتَّغَفُّل نِعْمَةٌ ورَاحَةٌ .

وفى ٱلْغُرَر وٱلْعُرَر مَعَارِفُ مُتَنَوِّعَةٌ جَمَّةٌ لا يَتَوَقَّعُ ٱلْقَارِيءُ أَنْ يَكُوْنَ هٰذا ٱلتَّصْنِيثُ مَظِنَّةً لها ، ففيه مُلَخَّصٌ كَافٍ عَنْ عِلْمِ ٱلْعَرُوْضِ ، وفيه أَخْبَارُ مَنِ ٱدَّعَوا ٱلرُّبُوْبِيَّة وٱلنُّبُوَّةَ في ٱلتَّارِيْخِ ، وأَخْبَارُ مَشَاهِيْرِ ٱلْمَجَانِيْنِ جُعَيْفِرَانَ وعُلَيَّانَ وبُهْلُوْلٍ وسِواهم ، وٱلطُّفَيْلِيِّيْنَ ، وٱكْتِشَافُ ٱلنَّرْدِ وٱلشِّطْرَنْجِ ، وأَخْبَارُ أَهَمِّ ٱلْمَعَارِكِ وٱلْحُرُوْبِ ( ٱلْجَمَلِ ، وصِفِّيْنَ ، وكَرْبَلَاءَ ، وٱلْحَرَّةِ ) ، وتَرَاجِمُ وَافِيَةٌ لَمَنْ نَالَ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلسَّنِيَّةَ مِن ذوي ٱلأَعْرَاقِ ٱلدَّنِيَّةِ للحَجَّاجِ ولزِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ ولأَبي مُسْلِم صَاحِبِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ ، ونَكْبَةُ ٱلْبَرَامِكَةِ وإِيْقَاعُ ٱلرَّشِيْدِ بهم وشَيْءٌ مِنْ أَخْبَارِهِم ، وأَخْبَارُ مَنْ عُرِفَ بٱلْحُمْقِ ٱلْوَافِرِ ، وهُمُ ٱلْمُعَلِّمُوْنَ وٱلنِّسَاءُ وٱلْخِصْيَانُ وٱلْحَاكَةُ ، وحَدِيْثٌ عَنْ عُيُوْبِ ٱللِّسَان وآفَاتِ ٱلنُّطْقِ : ٱلتَّمْتَمَةُ ، وٱلْفَأَفَأَةُ ، وٱلْعُقْلَةُ ، وٱلْحُبْسَةُ ، وٱللَّفَفُ ، وٱلرُّتَّة ، وٱلْغَمْغَمَةُ ، وٱلطَّمْطَمَةُ ، وٱللُّكْنَةُ ، وٱلْغُنَّةُ ، وٱللُّثْغَةُ ، وفيه فَوَائِدُ وتَقْيِيْدَاتُ حَوْلَ ٱللَّهَجَاتِ ٱلْمَحْكِيَّةِ في صَعِيْدِ مِصْرَ ( إِبْدَالُ ٱلْجِيْمِ ضاداً ) ودِمَشْقَ ( إِبْدَالُ ٱلرَّاءِ غَيْناً ، وقَوْلُهُم في رَغِيْفٍ غَرِيْف ) ، وفيه ذِكْرُ ٱلْحُدُوْدِ حَدِّ ٱلزِّنا ، وحَدِّ ٱلْخَمْرِ ، وحَدِّ ٱلسَّرِقَةِ ، وحَدِّ ٱلْقَذْفِ ، وٱلتَّعْزِيْرِ ، وٱلْجِنَايَاتِ ، وما ٱلدِّيَةُ فِيْهِ كَامِلَةٌ مِنْ جَوَارِح ٱلإِنْسَانِ وحَوَاسِّهِ ، وأَحْكَامُ ٱلْمُحَارِبِيْنَ ( قُطَّاعِ ٱلطُّرُق ) .

وتَسْتَطِيْعُ أَنْ تَسْتَخْرِجَ مِنْهُ أَيْضاً مُعْجَماً لَطِيْفاً في ٱلأَلْفَاظِ ٱلْكُتَّابِيَّةِ وٱلتَّعَابِيْرِ ٱلْمَجَازِيَّةِ ٱلَّتِي تُقَالُ في مُخْتَلَفِ أَغْرَاضِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ جَلَبَ ٱلْمُؤَلِّفُ أَكْثَرَها مِمَّا وَقَعَ لَهُ مِنْ تَصَانِيْفِ ٱلثَّعَالِبِيِّ ولا سيَّما ٱلْمُبْهِجِ وسِحْرِ ٱلْبَلَاغَةِ . وقَدْ جَعَلَ ٱلْوَطْوَاطُ مُقَدِّمَتَهُ مُقَدِّمَتَيْنِ : ٱلأُوْلَىٰ (١) عَامَّةٌ تَحَدَّثَ فيها عَنْ دَوَافِع تَصْنِيْفِ ٱلْكِتَابِ ، ومَنْهَجِهِ في صِنَاعَتِهِ وتَنْسِيْقِ مَوَادِّهِ ، وعُنْوَانِهِ ، وتَبْوِيْبِهِ ، وٱلثَّانِيَةُ (٢) خَاصَّةٌ وَقَفَها عَلَىٰ ٱلْكَشْفِ عَنْ مَاهِيَّةِ ٱلأَخْلَاقِ وحَقِيْقَةِ مَعَانِيها وحَضِّ ٱلإِنْسَانِ عَلَىٰ طَلَبها وٱلتَّحَلِّي بها .

وذَكَرَ ٱلْوَطْوَاطُ أَنَّهُ جَنَّبَ كِتَابَهُ خُرَافَاتِ ٱلأَخْبَارِ ومُطَوَّلاتِ ٱلأَسْمَارِ مِمَّا لَم يَصِحَّ عِنْدَهُ ، ذٰلِكَ أَنَّ مِثْلَ لهذا ٱلضَّرْبِ مِنْ ٱلْمَرْوِيَّاتِ ٱلْمُتَّهَمَةِ مِمَّا يَشِيْنُ صَبَاحَةَ وَجْهِ ٱلْكِتَابِ ويَغُضُّ مِنْ قِيْمَتِهِ .

والدَّافِعُ إِلَىٰ تَصْنِيْفِ هٰذَا ٱلْمَجْمُوعِ ٱلأَدبِيِّ ٱلْمَبْسُوطِ أَنَّ ٱلْوَطُواطَ لَمَّا رَأَىٰ تَغَايُرَ ٱلأَخْلَاقِ يَدُلُّ عَلَىٰ تَبَايُنِ ٱلأَعْرَاقِ ، وَٱلنَّفُوْسُ تَتَفَاوَتُ في مَيْلِها إِلَىٰ أَغْرَاضِهَا عَلَىٰ حَسَبِ ٱخْتِلَافِ جَوَاهِرِها ومَعَادِنِها = تَحَرَّكَ أَنْ يَجْمَعَ كَلَاماً في أَغْرَاضِهَا عَلَىٰ حَسَبِ ٱخْتِلَافِ جَوَاهِرِها ومَعَادِنِها = تَحَرَّكَ أَنْ يَجْمَعَ كَلَاماً في أَنْمَ حَامِدِ وَٱلْمَذَامِّ ٱلْمُتَخَلِّقَة بِهَا نَفُوسُ ٱلْخَوَاصِّ وَٱلْعَوَامِّ ، يَجْعَلُهُ كِتَاباً يُغْنِي عَنِ ٱلْمَحَامِدِ وَٱلْمَذَامِ ٱلْمُتَخَلِّقَة بِهَا نَفُوسُ ٱلْخَوَاصِّ وَٱلْعَوَامِّ ، يَجْعَلُهُ كِتَاباً يُغْنِي عَنِ ٱلْمَحَلِيسِ وَٱلسَّمِيْرِ ، فلهذا ما نَهَضَ إِلَىٰ حِسَانِ ٱلْكُتُبِ ٱلْمَجْمُوعَةِ في ضُرُوبِ ٱلْأَدَبِ ، تَصَفَّحَ مَضَامِيْنَها ، وٱنْتَخَلَ ما صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَجُودُ ما فيها ، وفي صِفَةِ الْأَدَبِ ، تَصَفَّحَ مَضَامِيْنَها ، وٱنْتَخَلَ ما صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ أَجُودُ ما فيها ، وفي صِفَةِ ما أَنْشَدَ أَنَّهُ أَجُودُ ما فيها ، وفي صِفَةِ ما ٱلْجَبَاهُ أَنْشَدَ آَلَهُ أَنْهُ أَجُودُ ما فيها ، وفي صِفَةِ ما الْجَبَاهُ أَنْشَدَ آَنَّهُ أَنْهُ أَجُودُ ما فيها ، وفي صِفَةِ ما الْمُحْبَاهُ أَنْشَدَ آَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مَا فيها ، وفي صِفَةِ مِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ

أَحَادِيْثُ لَوْ صِيْغَتْ لأَلْهَتْ بحُسْنِها عَنِ ٱلدُّرِّ أَوْ شُمَّتْ لأَغْنَتْ عَنِ ٱلْمِسْكِ

وأَنْشَدَ في صِفَةِ أَخْبَارِهِ ونَوَادِرِهِ وأَشْعَارِهِ ٱلَّتِي أَوْدَعَها في غُرَرِهِ:

كَمَا أَزْهَرَتْ رَوْضَاتُ حُسْنٍ وأَثْمَرَتْ فَأَضْحَتْ وعُجْمُ ٱلطَّيْرِ فيها تُغَرِّدُ وَلَمْ يَأْلُ ٱلْمُصَنِّفُ جَهْداً في جَمْع ٱلأَشْبَاهِ وٱلنَّظَائِرِ وإِضَافَةِ كُلِّ نَصِّ إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضحة ٥ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخُصَائص ٱلْوَاضحة ١٢ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخصائص ٱلْواضحة ٦ .

مَا يُشَاكِلُهُ ويُلاَئِمُهُ ويُضَاهِيْهِ في ٱلْمَعْنَىٰ ويُسَاهِمُهُ ، وكَانَ عَلَىٰ دَرَجَةٍ مِنَ ٱلذَّوْقِ فيما فَعَلَ ، إِذِ ٱلاَخْتِيَارُ وضَمُّ ٱلأَشْبَاهِ إِلَىٰ ٱلأَشْبَاهِ وٱلنَّظَائِرِ إِلَىٰ ٱلنَّظَائِرِ فَنُّ لا يُؤْتَاهُ إِلاَّ حَاذِقٌ مُتَوَهِّجُ ٱلذِّهْنِ حَادُّ ٱلْقِيَاسِ لَمَّاحُ أَشْبَاهٍ .

وجَعَلَ ٱلْمُصَنِّفُ ٱلْفَصْلَ ٱلثَّالِثَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّادِسِ عَشَرَ بَابَ ٱلْعُزْلَةِ دُعَاءً رَجَا أَنْ يُسْمَعَ ويُجَابِ .

وأَمَّا أُسْلُوْبُ ٱلرَّجُلِ فقَلَّما ظَهَرَ إِلَّا فيما حَبَّرَهُ في ٱلْمُقَدِّمَةِ وفي عُنْوَانَاتِ أَبْوَابِ ٱلْكِتَابِ وفُصُوْلِهِ ، وفي بَعْضِ تَعَالِيْقِهِ عَلَىٰ ما سَاقَهُ مِنْ أَخْبَارٍ .

وفيما يَأْتِي نَمَاذِجُ مِنْ نَثْرِهِ :

١ ـ علَّق على خَبَرِ فِيْهِ مُجُوْنٌ وعَبَثٌ :

« فَبُوساً لَهُمْ ، أَلَمْ يَعْلَمْ عَاقِلُهم وجَاهِلُهم بَأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ، وأَنَّ بِيَدِهِ نَوَاصِيَ مَا ذَرَأَ وَبَرَا ، ولٰكِنْ غَرَّهُمُ ٱلإِمْهَالُ ، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهُ إِهْمَالٌ ، فَبَدَّلَنَا اللهُ مِن سِنَةِ ٱلْغَفْلَةِ يَقْظَةَ ٱلطَّاعَةِ ، وأَلْهَمَنا مِنَ ٱلْعَمَلِ مَا نَفُوْزُ بِأَجْرِهِ إِلَىٰ قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ ، الشَّاعَةِ ، وأَلْهَمَنا مِنَ ٱلْعَمَلِ مَا نَفُوْزُ بِأَجْرِهِ إِلَىٰ قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ ، آمين »(١).

٢ ـ وقَالَ عَقِبَ ما نَقَلَهُ مِنْ مَدْحِ ٱلْمُتَنَبِّي وَهَجْوِهِ لَكَافُورٍ ٱلإِخْشِيْدِيِّ :

« قَبَّحَ ٱللهُ ٱلشُّعراءَ! ما أَقَلَّ حِفَاظَهُمْ! وأَكْثَرَ ما تَتَفَاوَتَ بالكَذِبِ في ٱلْمَدْحِ وٱلذَّمِّ أَلْفَاظُهُمْ!

لقد بَاعَ مِنَ ٱلْوَفَاءِ عِلْقاً خَطِيْراً ، وٱعْتَاضَ مِنَ ٱلطَّمَعِ شَيْئاً يَسِيْراً ، وحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْعَهْدِ ٱلْوَفَاءُ ، وكَانَ يُضَايِقُ نَفْسَهُ في ٱخْتِيَارِ ٱلْمَتَاعِ ، ويُسَامِحُها في ٱخْتِبَارِ ٱلْمُتَاعِ ، ويُسَامِحُها في ٱخْتِبَارِ ٱلْمُتَاعِ ، ويَخْلَعُ خِلْعَةً تُسَاوِي بَدْرَةً ، عَلَىٰ عَرَضٍ يُسَاوِي نَقْرَةً ، ويَزُفُ كَرِيْمَةً ٱلْمُبْتَاعِ ، ويَخْلَعُ خِلْعَةً تُسَاوِي بَدْرَةً ، عَلَىٰ عَرَضٍ يُسَاوِي نَقْرَةً ، ويَزُفُ كَرِيْمَةً مِنْ كَرَائِمِ شِعْرِهِ إِلَىٰ مَنْ لَمْ تَقُمْ عَنْهُ كَرِيْمَةٌ ، ولَمْ يُعْرَفْ لَهُ قِيْمَةٌ . لَوْ رَأَىٰ ٱلطَّمَعَ

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْواضحة ١٧٠ .

في بَحْرِ ٱلنَّارِ لدَخَلَهُ ، ولَوْ أَتَاهُ ٱلدِّرْهَمُ مِنْ دُبُرِ كَلْبٍ لأَخَذَهُ وما غَسَلَهُ (١) .

فلا جَرَمَ أَنَّ ٱلنَّاسَ تَعَجَّبُوا مِنْ غَدْرِهِ ، يَشْكُرُ ثُمَّ يَشْكُو ، ويَمْدَحُ ثُمَّ يَهْجُو ، ويَشْهَدُ ثُمَّ يَبْرَحُ شَهَادَتَهُ ، ويُعْطِي ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ عَطِيَتَهُ ، فكم حُرِّ سَلَبَهُ لِحَاءَهُ ، ويَشْهَدُ ثُمَّ يَبْرَحُ شَهَادَتُهُ ، ومِنْ صَحْفَةٍ أَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ شَرِقَ فيها ، ومِنْ طَوِيَّةٍ وَكَمْ عِرْضٍ جَرَّدَ عَنْهُ كِسَاءَهُ ، ومِنْ صَحْفَةٍ أَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ شَرِقَ فيها ، ومِنْ طَوِيَّةٍ زَهِدَها ثُمَّ عَكَفَ عليها »(٢) .

#### ٣ ـ « وقُلْتُ أَذُمُّ مُسْرِفاً في الانْتِقَامِ :

فلانٌ مَنْزُوعٌ ٱلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، مَصْرُوْفُ ٱلْوَجْهِ عَنِ ٱلْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ ، يَرَىٰ ٱلْعَفْوَ مَغْرَماً ، وٱلْعُقُوْبَةَ مَغْنَماً ، إِنْ ضَحِكْتَ في وَجْهِهِ عَبَسَ ، وإِنْ تَخَاضَعْتَ له شَمَسَ ، لا يَرْقُبُ في ٱلْمُسِيْءِ إِلَّا ولا ذِمَّةً ، ولو شُفِّعَ فيه سَوَادُ ٱلأُمَّة »(٣) .

٤ ـ « لهذا غَايَةُ ما بَلَغَهُ عِلْمِي ، وأَدْرَكَهُ فَهْمِي ، وتَصَرُّفُ ٱلنَّاسِ في حُسْنِ ٱلاَحْتِيَارِ مَعْدُوْدٌ في ٱلْمَوَاهِبِ ، وللنَّاسِ فيما يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ »(١) .

٥ \_ ومِنْ عُنْوَانَاتِهِ ٱلْفَرْعِيَّة في فُصُوْلِ ٱلْكِتَابِ:

« نُتَفُّ مِنِ ٱحْتِجَاجِ ٱلْفُرْسَانِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ ٱلْأَقْرَانِ في أَنَّ دُرُوْعَ ٱلْحَذَرِ تَخْرِقُها سِهَامُ ٱلْقَدَرِ »(٥) .

علىٰ ٱلْجُمْلَةِ يَمْتَازُ نَثْرُ ٱلْوَطْوَاطِ ـ علىٰ نُدْرَتِهِ ـ برَشَاقَةِ ٱلتَّعْبِيْرِ وخِفَّتِهِ ، ولم يَحْشُدْ فِيْهِ مَعَارِفَهُ حَشْداً يُثْقِلُه عَلَىٰ نَحْوِ ما فَعَلَهُ غَيْرُ قَلِيْلٍ مِنْ عَصْرِيِّيْهِ .

أُرِيْدُ مِنْ زَمَنِي ذا أَنْ يُبَلِّغَنِي مَا لَيْسَ يَبْلُغُهُ مِنْ نَفْسِهِ ٱلزَّمَنُ

 <sup>(</sup>١) قَدْ أَسْرَفَ ٱلْمُصَنِّفُ في ٱلسَّبِّ وٱلتَّعْرِيْضِ وٱلتَّشْنِيْعِ ، وأَبو ٱلطَّيِّب شَاعِرُ ٱلْعَرَبِيَّةِ يَجِلُّ جَلالًا عَمَّا رَمَاهُ به ، وأَيْنَ ٱلْمُصَنِّفُ مِنْ شَمَمِ ٱلْمُتَنَبِّي وإِبَائِهِ ومِنْ قَوْلِهِ :

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضحة ٣٠٣ ـ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضحة ٩٣٢ ، وبَعْضُه وَقَعَ في ربيع ٱلأَبْرَار ٢/ ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) غُرر ٱلْخُصَائِص ٱلْوَاضحة ١٠٥٨ .

<sup>(</sup>٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٨٢٧.

#### ٣ \_ مَصَادِرُ ٱلْكِتَابِ

ذَكَرْتُ في صَدْرِ تَرْجَمَةِ ٱلْمُصَنِّفِ أَنَّهُ كَانَ وَرَّاقاً يَنْسَخُ ٱلْكُتُبَ، ويُطالِعُ مَا فيها ، وقد عَلِمْتَ أَنَّه بَنَىٰ كِتَابَهُ عَلَىٰ ٱخْتِيَارِ رَوَائِعِ ٱلنُّصُوْصِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ مَنْ خلا قَبْلَهُ مِنَ ٱلرِّجَالِ ، ولَيْسَ للوَطْوَاطِ مِنْ هٰذا ٱلْكِتَابِ إِلَّا جَوْدَةُ ٱلاخْتِيَارِ وَالذَّوْقُ ٱلْعَالِي في ٱلتَّبُويْبِ وتَسْمِيةُ ٱلْفُصُوْلِ وما ٱنْضَوَىٰ تَحْتَها مِنْ مَعَانٍ فَرْعِيَةٍ وَالذَّوْقُ ٱلْعَالِي في ٱلتَّبُويْبِ وتَسْمِيةُ ٱلْفُصُولِ وما ٱنْضَوَىٰ تَحْتَها مِنْ مَعَانٍ فَرْعِيَةٍ بعُنْوَانَاتٍ مَسْجُوعَةٍ مُوَشَّاةٍ وجَمْعُ ما ٱتَّفَقَ لَهُ مِنَ ٱلأَشْبَاهِ وضَمُّ بَعْضِها إِلَىٰ بعض ، ولهذا ما وُصِفَ : « كَانَ لَهُ مَعْرِفَةٌ بالكُتُبِ وقِيْمَتِهَا ، ولَهُ نَثْرٌ حَسَنٌ ، ومَجَامِيْعُ أَدَبِيَّةٌ "(١) .

فَالْحَدِیْثُ عَنْ مَصَادِرِ ٱلْوَطْوَاطِ في ٱلْغُرَر هُوَ حَدِیْثٌ عَنْ جَمِیْعِ مَادَّةِ ٱلْکِتَابِ ٱلْتَي تَرْقُدُ فِیْهِ ، وقَدْ تَأْتَیٰ مِنْ مُعَارَضَةِ هٰذِهِ ٱلْمَادَّةِ بِما أُتِیْحَ لِيَ ٱلْوُقُوْفُ عَلَیْهِ مِنَ ٱلْمَصَادِرِ ، وهو مِقْدَارٌ حَسَنٌ غَیْرُ قَلِیْلٍ = مَعْرِفَةُ مَصَادِرَ جَمَّةٍ ٱغْتَرَفَ ٱلْوَطُواطُ مَنها ، وهو مِقْدَارٌ حَسَنٌ غَیْرُ قَلِیْلٍ = مَعْرِفَةُ مَصَادِرَ جَمَّةٍ ٱغْتَرَفَ ٱلْوَطُواطُ مَنها ، ومَتَحَ برِشَائِها ، وقَدَحَ بزَنْدِها ، وهي مَصَادِرُ مُتَنَوِّعَةٌ في ٱلأَدَبِ مَعْجَمَاتِ ٱلْمَعَانِي وٱلتَّارِیْخِ وٱلْبُلْدَانِ وٱلتَّرَاجِمِ وٱلْفِقْهِ وغیرها .

وقد صَرَّحَ ٱلرَّجُلُ بأَسْمَاءِ بَعْضِ لهذِهِ ٱلْمَصَادِرِ ، وسَكَتَ عَنْ كَثِيْرٍ ، إِذْ شُغْلُهُ الشَّاغِلُ ٱقْتِطَاعُ ٱلنَّصِّ أَوِ ٱلْقَوْلِ لِيُزَيِّنَ بِهِ سِمْطَهُ ، ويَتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ ٱلدَّقِيْقُ لِيَضَعَهُ في الشَّاغِلُ ٱقْتِطَاعُ ٱلنَّصِّ أَو الْهَجْمُوعُ أَمْثُلُ مَوْضِعٍ يَلِيْقُ به ويَحْسُنُ ، ولم يكن مُنْصَرِفاً إلى ذِكْرِ الكتاب أو المجموع الأدبي الذي وَقَعَ فيه ٱلنَّصِ المقبوس منه .

وفيما يَأْتِي ذِكْرُ مَا صَرَّحَ بِهِ ٱلْوَطْوَاطُ مِنَ ٱلْمُصَنَّفَاتِ ٱلَّتِي نَقَلَ عَنْهَا مَنْسُوْقاً عَلَىٰ حُرُوْفِ ٱلْهِجَاءِ :

1 - 1 الاتِّفَاق للمَوْزُبَانيّ (7).

<sup>(</sup>١) أَعْيَانَ ٱلْعَصْرِ ٤/ ٢٠٥ ، وٱلْوَافِي ٢/ ١٤ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١١٠٦ .



- ٢ \_ أَخْبَار الأمراء بمِصْرَ للكنديّ(١) .
- ٣ \_ أَخْبَار ٱلْقُدَمَاءِ وذَخَائِرُ ٱلْحُكَمَاءِ لأَبِي حَيَّانَ ٱلتَّوْحِيْدِيِّ ، وهو ٱلْبَصَائِر وٱلذَّخَائِر لَهُ (٢٠) .
  - ٤ \_ أَخْبَار وُلاة مِصْر لابْنِ زُوْلاق<sup>(٣)</sup> .
  - ٥ \_ ٱلأَدَب لابن ٱلْمُعْتَزِّ ، ولعلَّه ٱلْفُصُوْل ٱلْقِصَار لَهُ (١٤) .
    - ٦ \_ ٱلاشْتِقَاق للأَصْمَعِيِّ (٥) .
    - ٧ \_ الأَغاني لأَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْفَهَانيِّ (٦) .
    - $\Lambda = \tilde{l} V_{1}$  من أبي نَصْرِ بْنِ ماكو $V^{(V)}$  .
      - ٩ ـ ٱلأَلْفَاظ لابْنِ ٱلسِّكِّيت (^)
        - ١٠ \_ ٱلأَمْثَالِ للمَيْدَانِيِّ (٩) .
          - ١١ ـ الإِنجيل<sup>(١٠)</sup> .
          - (١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٨٢.
        - (٢) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٩٥.
        - (٣) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضِحَة ٤٢٨ .
          - (٤) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٥١ .
        - (٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٦٣١ .
        - (٦) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٣١٢ .
        - (٧) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٥٤٣ .
        - (A) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٧٥٠ .
        - (٩) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٣١٤.
- (١٠) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٩٨٦ ، وسَمَّاهُ في مَوْضِعٍ ٣٠ بَعْضَ ٱلْكُتُبِ ٱلْقَدِيْمَةِ ، وسَمَّاهُ أَيْضاً ٩٣٤ ، ١١٠٥ بَعْضَ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُنْزَلَةِ .

١٢ \_ أنواع ٱلأَسْجَاع لابْنِ أَبِي ٱلزَّلازل(١) .

١٣ ـ ٱلْبُخَلاء لأَبِي بكرِ ٱلْخَطِيْبِ ٱلْبَغْدَادِيِّ (٢) .

١٤ \_ بَدَائِعِ ٱلْبَدَائِهِ لابْنِ ظَاهِرٍ ٱلأَزْدِيِّ (٣) .

١٥ \_ بُلْغَةُ ٱلظُّرَفَاءِ في تاريخ ٱلْخُلَفَاءِ للرَّوْحِيِّ (٤) .

١٦ ـ ٱلْبِيَان وٱلتَّبْيِيْن للجَاحِظِ<sup>(٥)</sup> .

١٧ ـ تاريخ ٱلْبَلَاذُرِيِّ (٦) .

١٨ \_ ٱلتَّذْكِرَةُ لابْن حَمْدُوْن (٧) .

١٩ \_ ٱلتَّذْكِرة للمُصَنِّف (^).

۲۰ \_ ٱلتَّوْرَاة (٩) .

٢١ \_ ٱلْحَمَاسَة لأَبِي تَمَّام (١٠) .

٢٢ \_ خَلْق ٱلإِنْسَانِ للأَصْمَعِيِّ (١١) .

(١) غُرَر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٥٠٩ .

(٢) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٥٦٥ ، ٦٧٤ .

(٣) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٩٢ .

(٤) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٩٤٥.

(٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٣٤٥ ، ٤١٠ ، ٥٣٣ . ٥٥١ .

(٦) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٧٧٦.

(٧) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٧٠٢ ، ٩٤٠ .

(٨) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٩٥، ١٩٩، وأَحَالَ عَلَىٰ ٱلْمُجَلَّدَةِ ٱلثَّالِئَةِ مِنْها، ووَصَفَها في أَحَدِ ٱلْمَوْضِعَيْن بالتَّوْحِيْدِيَّة .

(٩) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٣١، ٢٩٤، ٢٩٨، ٢٩٢، ٨١٧، ٩٢٥، ٩٨٢، ٩٨٦. ١١١١ .

(١٠) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٨٢٨ ، ٨٣٥ .

(١١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٥٢٨ .

-4. 💠 🐝

٢٣ ـ دُمْيَة ٱلْقَصْر للبَاخِرْزِيِّ (١) .

٢٤ ـ دِيْوَانُ ٱلنَّابِغَةِ ٱلذُّبْيَانِيِّ (٢) .

٢٥ ـ رِسَالَةٌ في مَدْح ٱلْكَلَام لأَبِي ٱلْفَرَج ٱلْبَبَّغَاءِ (٣) .

 $^{(2)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(3)}$  -  $^{(4)}$  .

٢٧ \_ ٱلزَّاهر لأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْقَاسِمِ ٱلأَنْبَارِيِّ (٥) .

٢٨ ـ زَهْر ٱلآداب وثمر ٱلأَلْبَاب للحُصْرِيِّ ٱلْقَيْرَوَانِيِّ (٦٦ .

 $^{(\vee)}$  . ٱلزُّهَرَة لمُحَمَّدِ بْن دَاوُدَ ٱلظَّاهِرِيِّ  $^{(\vee)}$  .

٣٠ \_ سِرُّ ٱلْفَصَاحَةِ لابْنِ سِنَانٍ ٱلْخَفَاجِيِّ (٨) .

٣١ \_ سِرَاجُ ٱلْمُلُوْكِ لأَبِي بَكْرٍ ٱلطَّرْطُوْشِيِّ (٩) .

٣٢ \_ شُعَب ٱلإِيْمَان للبَيْهَقِيِّ (١٠) .

٣٣ \_ طَبَقات ٱلشُّعَرَاءِ للمَرْزُبَانيِّ (١١) .

<sup>(</sup>١) غُور ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٦٣١ .

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٤٥١ .

<sup>(</sup>٦) غُور ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٨١٥ .

 <sup>(</sup>٧) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٠٣٩ .

 <sup>(</sup>A) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٥٤٧ .

<sup>(</sup>٩) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضحَة ٨٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٤٦ ، ١٢٦ .

<sup>(</sup>١١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٨٩٠ .

٣٤ ـ ٱلْعِقْدُ لأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّه (١) .

٣٥ \_ عقلاء ٱلْمَجَانِين لابْنِ حَبِيْبٍ ٱلنَّيْسَابُوْرِيِّ (٢) .

 $^{(n)}$  \_ ٱلْعُمْدَة  $^{(n)}$  لابْنِ رشِيْقٍ  $^{(n)}$  .

٣٧ \_ ٱلْفَاشُوْش في أَحْكَامِ قَرَاقُوش للقاضي ٱلأَسْعَدِ بْنِ مَمَّاتي (٤) .

٣٨ ـ ٱلْقُوْت لأبي طَالِبٍ ٱلْمَكِّيِّ (٥) .

٣٩ \_ كِتَابٌ في ذَمِّ ٱبْنِ ٱلْخَصِيْبِ لأَبِي ٱلْعَيْنَاءِ (٦) .

٤٠ \_ كِتَابُ سِيْبُوَيْهِ (٧) .

٤١ \_ كِتَابٌ للهنْدِ (^) .

٤٢ \_ كَلِيْلَةُ ودِمْنَة (٩) .

٤٣ \_ ٱللآلي لأَبِي عُبَيْدٍ ٱلْبكْرِيِّ (١٠) .

٤٤ - ٱلْمَثَلُ ٱلسَّائِرُ في أَدَبِ ٱلْكَاتِبِ وٱلْشَّاعِرِ لابْنِ ٱلأَثير(١١).

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٢٦٩ ، ٨٠١ .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٣٢٣، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٥٤٥.

<sup>(</sup>٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٧٧٧.

<sup>(</sup>٦) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٧) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٨) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٩) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٢٩٢ ، ٨٦٤ . ١٠٧١ .

<sup>(</sup>١٠) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٤٥٥ .

<sup>(</sup>١١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٤٣٢ .



- ٥٥ \_ ٱلْمُحَبَّر لابْن حَبيْب (١) .
- ٤٦ ـ ٱلْمَرَاسِيْلُ لأَبِي دَاوُدَ(7).
- ٤٧ \_ ٱلْمُسْتَجَاد للقاضي ٱلتَّنُوْخِيِّ (٣) .
  - ٤٨ \_ مِشْكَاة ٱلأَنْوَار للغَزَاليِّ (٤) .
    - ٤٩ \_ ٱلْمَعَارِفُ لابْن قُتَيْبَةً (٥) .
- ٥ \_ مُعْجَم ٱلْبُلْدان ليَاقُوْتٍ ٱلْحَمَوِيِّ (7).
  - ٥١ ـ ٱلْمُوَقَّقِيَّات للزُّبَيْر بْن بَكَّارِ (٧) .
- ٥٢ \_ ٱلْهَفَوَات لغَرْسِ ٱلنِّعْمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالِ بْنِ ٱلْمُحْسِنِ ٱلصَّابِي (^) .
  - ٥٣ \_ ٱلْوُزَرَاء لَمُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوْسِ ٱلْجهشياريِّ (٩) .
    - ٥٤ \_ يَتِيْمَةُ ٱلدَّهْرِ لأَبِي مَنْصُورٍ ٱلثَّعَالِبِيِّ (١٠) .

لهذهِ جَرِيْدَةُ مَا سَمَّاهُ مِنْ مَصَادِرِهِ ، وَفَي يَقِيْنِي أَنَّ مَا تَرَكَ تَسْمِيَتَهُ أَضْعَافُ ذٰلِكَ ، فقد كَانَ ٱلرَّجُلُ مُطِلَّا بِبَصَرِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَا صُنِّفَ فِي مَوْضُوْعِهِ : ٱلْبِيَان

<sup>(</sup>١) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٨٥٢ ، ولم يَقَعْ ما نَقَلَهُ ٱلْمُصَنِّفُ منه في مطبوعته ٱلَّتي حَقَّقَتْها إِيلزة شتيتر .

<sup>(</sup>٢) غُرر ٱلْخَصَائص ٱلْوَاضِحة ٩٣٦ ، ٩٧٢ .

<sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٥) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٨٤١ .

<sup>(</sup>٦) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ١٩٢ ، وقد ذَكَرَهُ ٱلْمُصَنِّفُ بٱسْم كتاب ٱلْبُلْدَان .

<sup>(</sup>٧) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٢٨٦ ، ٨٩٧ .

<sup>(</sup>٩) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٧٥ ، ٦٢٢ ، ٩٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة ٣٩٥ .

والتَّبْيِيْن والْحَيَوان وعُيُوْن الأَخْبَار والْعِقْد والْكَامِل ومُحَاضَرَات الأُدْبَاء والتَّبْيِيْن والْحَمْدُوْنِيَّة ومُصَنَّفات الثَّعَالِبِيّ وسِوَاها مِنَ الأُمَّاتِ الْعِتَاقِ الأُولِ يَسْتَخْرِجُ ما فيها مِمَّا صَحَّتْ حَاجَةُ كِتَابِهِ إِلَيْهِ ، فيَجْعَلُها عَلَىٰ جُزَازَاتٍ ، مُفَهْرَسَةً مُرَتَّبَةً مُبَوَّبَةً ، حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَ في تَصْنِيْفِ الْكِتَابِ فَرَّقَها عَلَىٰ مَوَاضِعِها مِنْهُ ، فَجَاءَتْ في أَمَاكِنِها مُتَدَانِيَةً آخِذاً بَعْضُها برِقَابِ بَعْضٍ انْسِجَاماً وتَوَافقاً وتَوَاشُجاً.

وفي يقينني أنَّ مِمَّا أَصْطَنَعَهُ ٱلرَّجُلُ أَنْ يَعْمَدَ إِلَىٰ أَشْهَرِ مُصَنَّفٍ مَوْضُوعٍ في الْبَابَةِ أَوِ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذي يَحْشُدُ لَهُ ، فإذَا كَانَ بصَدَدِ ٱلْكَلَامِ عَلَىٰ ٱلْهَدَايَا والتُّحَف وما يَتَّصِلُ بهما مَضَىٰ إِلَىٰ كِتَابِ ٱلْخَالِدِيَّيْنِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدٍ ( ت ٣٨٠ هـ ) وأبي عُثمانَ سَعِيْدٍ ( ت ٣٩٠ هـ ) ٱبْنَيْ هَاشِمِ « ٱلتُّحَف وٱلْهَدَايا » ، ومَخَضَهُ ، عُثمانَ سَعِيْدٍ ( ت ٣٩٠ هـ ) ٱبْنَيْ هَاشِمِ « ٱلتُّحَف وٱلْهَدَايا » ، ومَخَضَهُ ، وأسْتَخْرَجَ زُبْدَهُ ، ثُمَّ أَصْلَحَ ٱلْفَصْلَ بما ٱمْتَخَضَهُ مِنْهُ ، وإذَا كَانَ يَتَسَقَّطُ أَخْبَارَ الْمَجَانِيْنِ ونَوَادِرَهِم أَلَمَ بَكِتَابِ ٱبْنِ حَبِيْبٍ ( ت ٢٠٦ هـ ) « عقلاء ٱلْمَجَانِيْنِ ونَوَادِرَهِم أَلَمَ بَكِتَابِ ٱبْنِ حَبِيْبٍ ( ت ٢٠٦ هـ ) « عقلاء ٱلمجانين » ، وتَلَطَّفَ في ٱجْتِلابِ أَجْمَلِ ما فِيْهِ ، وإذَا عَرَضَ نَمَاذِجَ مِنْ ٱلْهَفُواتِ ٱلنَّادرة » لغَرْسِ ٱلنَّعْمَةِ سَقَطَاتِ ٱلْعُلْمَاءِ أَوِ ٱلأُدْبَاءِ أَرْجَعَ بَصَرَهُ في « ٱلْهَفُواتِ ٱلنَّادرة » لغَرْسِ ٱلنَّعْمَةِ الصَّابِي ( ت ٤٨٠ هـ ) .

ورُبَّما ٱنْتَسَخَ دِيْوَانَ مَحْمُوْدِ ٱلْوَرَّاقِ أَوِ ٱلْخُبْزِ أَرْزِيِّ أَوْ أَبِي ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسْتِيِّ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمِ ٱلْبَاهِلِيِّ أَوِ ٱلأَخْطَلِ ٱلأَهْوَازِيِّ أَوْ أَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلبَبَّغَاءِ أَوِ ٱلنَّاشِيءِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ ٱلْبَاهِلِيِّ أَوِ ٱلأَخْطَلِ ٱلأَهْوَازِيِّ أَوْ أَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلبَبَّغَاءِ أَوِ ٱلنَّاشِيءِ أَوْ غَيْرِهم ، فَيَجْعَلُ ما جَاءَ مِنْ أَشْعَارِهم في فَضَائِلِ كِتَابِهِ ورَذَائِلِهِ عَلَىٰ بطَاقَاتٍ مُفْرَدَةٍ ، ثُمَّ يَضُمُّها إِلَى مَوَاضِعِها مِنْ كِتَابِهِ ، وكَمْ مِنْ قِطْعَةٍ لهؤُلاءِ ٱلشُّعرَاءِ وسِوَاهُم لم أَجِدْ لَهَا أَثَراً عِنْدَ غَيْرِ ٱلْوَطُواطِ ، ومَنْ جَعَلَها في دَوَاوِيْنِهم ٱلْمَطْبُوْعَةِ ٱلشَّعْرَاءِ ٱلشَّعْرَاءِ أَلْمَحْمُوْعَةِ نَسَلَها مِنْ كِتَابِنا هٰذَا وَحْدَهُ .

وكَانَ مِمَّا أَثْرَىٰ مَصَادِرَه أَنَّ ٱلرَّجُلَ رُبَّما حَاوَلَ ضَرْباً مِنَ ٱلتَّحقيق لِمَا جَلَبَهُ إِلَىٰ صَحَائِف كِتَابِهِ مِنَ ٱلنُّصُوْصِ ، فإذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ ضَبْطُ عَلَمٍ فَزْعَ إِلَىٰ ٱلإِكْمَالِ

للأَمِيْرِ ٱبْنِ ماكولا ، وإِذَا أَرَادَ تَحْدِيْدَ مَوْضِعِ ٱسْتَدْنَىٰ كِتَابَ يَاقُوْتٍ مُعْجَمِ ٱلْبُلْدَانِ ، وإِذَا تَعَقَّبَ عَلَماً أَدِيْباً أَوْ وَزِيْراً ٱخْتُلِفَ فِي ٱسْمِهِ ووَفَاتِهِ نَظْرَ فِي كِتَابِ ٱبْنِ عُبْدُوْسِ « ٱلْوُزَراء وٱلْكُتَابِ » ، وإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَضِيّةٍ نَقْدِيَّةٍ فِي مَصْدَرٍ آبْنِ عُبَدُوْسٍ « ٱلْوُزَراء وٱلْكُتَابِ » ، وإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ ٱلزِّيادة كَالَّذِي فَعَلَهُ حِيْنَ تَعَقَّبَ عَارَضَها بِما وَقَعَ فِي مَصْدَرٍ آخَرَ مُنَبِّها عَلَىٰ ٱلزِّيادة كَالَّذِي فَعَلَهُ حِيْنَ تَعَقَّبَ ما ذَكَرَهُ ٱبْنُ رَشِيْقٍ فِي « ٱلْعُمْدَة » ، مُعَارِضاً إِيَّاهُ بِما ٱتَّفَقَ فِي كِتَابِ ٱبْنِ ظَافِرٍ ما ذَكَرَهُ ٱبْنُ رَشِيْقٍ فِي « ٱلْعُمْدَة » ، مُعَارِضاً إِيَّاهُ بِما ٱتَّفَقَ فِي كِتَابِ ٱبْنِ ظَافِرٍ الْأَزْدِيِ « بَدَائِعِ ٱلْبَدَائِهِ » ، وإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ ذِكْرِ ٱلْحُرُوْبِ وٱلْوَقَائِعِ ٱسْتَحْضَرَ ما فِي الْأَزْدِيِ « بَدَائِع ٱلْبَدَائِه » ، وإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ ذِكْرِ ٱلْحُرُوْبِ وٱلْوَقَائِعِ ٱسْتَحْضَرَ ما في كَامِلِ ٱلتَّوَارِيْخِ لابْنِ ٱلأَثِيْرِ ، وقَدْ سَلَفَ فِي صَدْرِ هٰذِهِ ٱلْمُقَدِّمَةِ أَنَّ ٱلْوَطُواطَ كَامِلِ ٱلتَّوَارِيْخِ هُ وَلَهُ عَلَيْهِ تَعْلِيْقَةٌ ، وُصِفَتْ بِأَنَّها مُفِيْدَةٌ ، وبأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَلَّطَ ٱبْنَ ٱلأَثِيْرِ ووَاخَذَهُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ .

ٱلْوَطُواطُ عَارِفٌ بِمَصَادِرِ ٱلتُّراثِ ٱلْعَرَبِيِّ عَلَىٰ ٱخْتلافِ فَنُوْنِها ، ٱنْتَسَخَ قِطْعَةً مِنْها ، وطَالَعَ أُخْرَىٰ ، وٱنْتَخَلَها حَتَّىٰ ٱجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ مَادَّةُ كِتَابِهِ ، وتَرَىٰ في مَوَاشِي ٱلتَّحْقِيْقِ مَصَادِرَ جَمَّةً يُقَدَّرُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ مُعَوِّلٌ عَلَيْها آخِذُ منها ، وبَقِيتْ في حَوَاشِي ٱلتَّحْقِيْقِ مَصَادِرَ جَمَّةً يُقَدَّرُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ مُعَوِّلٌ عَلَيْها آخِذُ منها ، وبَقِيتْ في الْغُرَر نُصُوْصٌ يَتَامَىٰ غَيْرُ قَلِيْلَةٍ لم أَجِدْ لَهَا أَثَراً فيما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلْمَصَادِرِ ، وهُو شَيْءٌ كَثِيْرٌ ، وبيِّنٌ أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱنْتَزَعَها مِنْ كُتُبٍ عَدَتْ عليها ٱلْعَوَادِي ، وطَواهَا ٱلدَّهُرُ فيما طَوَىٰ مِنْ ذَخَائِرَ .

#### ٤ ـ أَثَرُ ٱلْغُرَرِ وٱلْعُرَرِ في ٱلْخَالِفِيْنَ

تُصِيْبُ ٱلحُظُوْظُ ٱلْكُتُبَ، فيصْعَدُ نَجْمُها، ويَذْهَبُ ٱلنَّاسُ في ذِكْرِها مَذَاهِبَ شَتَىٰ أَخْذاً مِنْهَا، وتَعْلِيقاً عَلَيْها، وتَعَقَّباً لبَعْضِ ما وَقَعَ فيها، وشَرْحاً لَشَوَاهِدِها إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ ضُرُوْبِ عَمَلِ ٱلنَّاسِ في ٱلْكُتُب، وقَدْ تَتَجَانَفُ عَنْها، فتَعْدُو خَامِلَةً مُطَّرَحَةً قَلَّما يَعْبَأُ بها عَابِيءٌ، ويَطْوِي ٱلدَّهْرُ ذِكْرَها حَتَىٰ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ.

ولَئِنْ كَانَ ٱلْحَظُّ أَصَابَ كِتَابَ ٱلْوَطْوَاطِ « مَنَاهِج ٱلْفِكَر ومَبَاهِج ٱلْعِبَر » ، فتَكَثَّرَ ٱلنَّاسُ مِنْ ذِكْرِهِ وٱلنَّقْلِ عَنْهُ وٱلإِشَادَةِ بسَعَةِ ما وَقَعَ فِيْهِ وجَلاَلَتِهِ عَلَىٰ نَحْوِ مَا سَلَفَ = إِنَّهُ أَدَارَ ظَهْرَهُ لَكِتَابِهِ ٱلْغُرَر وٱلْعُرَر ، فلَمْ يَكُنْ ذُيُوْعُهُ عِنْدَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ ذُيُوْعَ أَخِيْهِ ، وإِنَّما هِيَ أَحَاظٍ قُسِّمَتْ وجُدُوْدٌ .

فَمِنْ أَثَرِ ٱلْغُرَرِ فِي ٱلْخَالِفِيْنَ عَلَىٰ شِدَّةِ ٱسْتِحْيَائِهِ أَنَّ لَهُ مُخْتَصَرَيْنِ:

ٱلأَوَّلُ: خَصَائِصُ ٱلْغُرَرِ ونَفَائِسُ ٱلْعُرَرِ: مُخْتَارٌ مِنْ كِتَابِ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ لَمحمَّد بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ يَحْيَىٰ ٱلْمَعْرُوْفِ بِالوَطْوَاطِ، وهُوَ مَخْطُوْطٌ، في مَكْتَبَةِ جَامِعَةِ أُمِّ ٱلْقُرَىٰ.

ٱلثَّاني: مَحَاسِن ٱلْغُرَر: جُمِعَ فيه مَحَاسِنُ مَا في غُرَر ٱلْخَصَائِصِ لمحمَّدٍ ٱلْكُتُبِيِّ، وأُلْحِقَ بآخِرِهِ خَاتِمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ ٱلْغُرَرِ ٱلْمَزْبُوْرَةِ، وهُوَ كِتَابٌ حَسَنُ ٱلْخُرَرِ ٱلْمَزْبُوْرَةِ، وهُوَ كِتَابٌ حَسَنُ ٱلْوُضْعِ، وأُوَّلُهُ: ٱلْحَمْدُ لللهِ ٱلَّذي خَلَقَ ٱلْبَشَرَ، وجَعَلَهُمْ مُخْتَلِفِيْنَ في ٱلْوَضْعِ، وأَوَّلُهُ: ٱلْحَمْدُ لللهِ ٱلَّذي خَلَقَ ٱلْبَشَرَ، وجَعَلَهُمْ مُخْتَلِفِيْنَ في ٱلْأَخْلَاقِ (١). . .

وقد تَعَقَّبْتُ مَنْ نَقَلَ عن ٱلْغُرَر وسَمَّاهُ باسمِهِ مُسْتَعِيناً بوَسَائِلِ ٱلتَّقْنِيَةِ السَّعِينَ ، فما أَصَبْتُ له ذِكْراً إِلَّا في موضعين :

<sup>(</sup>١) كشف ٱلظُّنُون ٢/ ١٦٠٨ .

الأَوَّل : خـزانـة الأدب ولـبّ لبـاب لسـان العـرب للبغـداديِّ (ت ١٠٩٣ هـ) ؛ إِذْ قَالَ عقب إنشاده :

أَكْفُ فُ يَمِيْنَكَ عَنْ طَعَامِهِ إِنْ كُنْتَ تَرْغَبُ في كَلَامِهِ النَّكُفُ فَ يَمِيْنَكَ عَنْ طَعَامِهِ الْ

« وأَوْرَدَ ٱلْوَطْوَاطُ إِبْرَاهِيْمُ ٱلْكُتُبِيُّ في كتابه « غُرَر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة وعُرَر ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحة » بَعْدَهما بيتين آخريْنِ هما :

فِ المَ وْتُ أَهْ وَنُ عِنْ دَهُ مِنْ مَضْ غِ ضَيْفٍ وٱلْتِقَامِ هِ وَإِذَا مَ رَرْتَ بِبَ ابِ هِ فَأَحْفَظُ رَغِيْفَكَ مِنْ غُلَامِهِ "(١) اهـ وإذا مَ رَرْتَ بِبَ ابِ هِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُ المِل

ٱلثَّاني : شَذَرَات ٱلذَّهَب لابن ٱلْعِمَاد ٱلْحَنْبَلِيِّ (ت ١٠٨٧ هـ) ؛ إِذْ قَالَ : « قَالَ الْكُتُبِيُّ في « غُرَر ٱلْخَصَائِص » : قَتَلَ أَبو مُسْلِمٍ سِتَّمِئَةِ أَلْفٍ (٢) » اهـ

ومِمَّن صَحَّ عِنْدِي أَنَّهُ نَقَلَ منه ولم يُسَمِّهِ أَبُو ٱلْفَضْلِ ٱلأَعْرَجُ ( ت ٩٢٥ هـ ) صَاحِبُ « تَحْرِيْر ٱلسُّلُوْك في تَدْبيْرِ ٱلْمُلُوْك » .

قَالَ ٱلْوَطْوَاطُ في خَاتِمَةِ مُقَدِّمَتِهِ ٱلأُوْلَىٰ: « ومَعَ لهذا فإنَّ لِسَانَ ٱلتَّقْصِيْرِ عَنِ ٱلْقَيَامِ بِٱلْعُذْرِ قَصِيْرٌ ، وٱلْمُصَنِّفُ وإِنِ ٱسْتَعَانَ في تَنْقِيْحِ ما أَلَّفَ بِمَالِكٍ وعَقِيْلٍ = مُعَرَّضٌ لطَاعِنِ وحَاسِدٍ إِلَّا أَنْ يُتَاحَ لَهُ عَاذِرٌ ومُقِيْلٌ :

وإِنِّ عِي الأَرْجُ و أَنْ يُفَخِّ مَ أَمْ رَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ حُرٌّ شَأْنُهُ ٱلصَّفْحُ و ٱلسَّتْرُ (٣) اهـ

وقال أبو ٱلْفَضْلِ ٱلأَعْرَجُ: « ومَعَ لهذا فإِنَّ لِسَانَ ٱلتَّقْصِيْرِ عَنِ ٱلْقِيَامِ بالعُذْرِ قَصِيْرٌ . وٱلْمُصَنِّفُ وإِنْ نَظَمَ ذُرَرَ ٱلْفُوَائِدِ ، ونَثَرَ غُرَرَ ٱلْفُرَائِدِ ، وٱسْتَعَانَ في

<sup>(</sup>١) خزانة الأَدب ٧١/ ٧٢ ، وأنظر ما سَقَطَ مِنِ ٱسْمِهِ في مَطْبُوْعَتِها .

<sup>(</sup>٢) شذرات ٱلذَّهب ٢/ ١٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) غُرر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحة ١٠ ـ ١١ .

تَرْصِيْفِ مَا صَنَّفَ ، وتَنْقِيْحِ مَا أَلَّفَ مِنْ نُقَّادِ ٱلْعِبَارَةِ وَفُرْسَانِهَا ، بِحَسَّانِ ٱلبَرَاعَةِ وسَحْبَانِهَا = مُعَرَّضٌ لَحَاسِدٍ أَوْ طَاعِنٍ بِقَالٍ وقِيْلٍ ، إِلَّا أَنْ يُتَاحَ لَهُ عَاذِرٌ ومُقِيْلٌ :

وإِنِّ يَ لَأَرْجُ و أَنْ يُفَخِّمَ أَمْ رَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ حُرُّ شَأْنُهُ ٱلصَّفْحُ وٱلسَّرُ الاَهْ وَعَقَدَ لَفْظَهُ بَيِّنٌ أَنَّ ٱلأَعْرَجَ نَاظِرٌ إِلَىٰ هٰذا ٱلْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ ٱلْوَطْوَاطِ ، وعَقَدَ لَفْظَهُ بِلَفْظِهِ ، وزَادَ عَلَيْهِ ، وأَصْلَحَ ما وَقَعَ فِيْهِ ، فَجَعَلَ في مَوْضِعِ « مَالِكٍ وعَقِيْلٍ » بَلَفْظِهِ ، وزَادَ عَلَيْهِ ، وأَصْلَحَ ما وَقَعَ فِيْهِ ، فَجَعَلَ في مَوْضِعِ « مَالِكٍ وعَقِيْلٍ » « حَسَّانَ وسَحْبَانَ » ؛ وذٰلِكَ أَنَّ مَالِكاً وعَقِيْلًا هُما نَدْمَانا جَذِيْمَةَ ٱلأَبْرَشِ يُضْرَبُ بِهِما ٱلْمَثَلُ في ٱلْمُتَخَالَيْنِ ٱلْمُتَصَافِييْنِ ٱللَّذَيْنِ لا يَفْتَرِقَانِ . وخَبَرُهما أَنَّ جَذِيْمَةَ ٱلأَبْرَشَ ٱلْمَلِكَ فَقَدَ ٱبْنَ أَخْتِهِ عَمْرَو بْنَ عَدِيٍّ دَهْراً ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بني ٱلْقَيْنِ يُقَالُ لاَ عَدِي مَا مَالِكُ ، وٱلآخر عَقِيْلٌ وَجَدَاهُ ، فقدِمَا بِهِ عَلَىٰ جَذِيْمَةَ ، فعَظُمَ مَوْقُهُ مِنْهُمَا ، فقَالَ : سَلاني ما شِئْتُمَا ، فسَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَا نَذِيْمَيْهِ ما عَاشَ مَوْقُهُهُ مِنْهُمَا ، فقَالَ : سَلاني ما شِئْتُمَا ، فسَأَلَاهُ أَنْ يَكُونَا نَذِيْمَيْهِ ما عَاشَ وَعَاشًا ، فأَجَابَهما إِلَىٰ ذٰلِكَ ، فهُمَا نَدْمَانا جَذِيْمَةَ .

وظَاهِرٌ أَنَّ ٱلسَّجْعَةَ أَدَّتِ ٱلْمُصَنِّفَ إِلَىٰ أَنْ يَنْسِبَ إِلَىٰ ٱلرَّجُلَيْنِ مَالِكٍ وعَقِيْلٍ غَيْرَ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهُمَا مِنْ طُوْلِ ٱلصُّحْبَةِ وٱلصَّفَاءِ ، وٱنْظُرْ كَيْفَ فَطِنَ ٱلأَعْرَجُ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْخَلَلِ ، وأَنَّهُ لا يَصِحُ ٱلتَّمَثُّلُ بهما في مَقَامِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبيَانِ ، فجَعَلَ في مَوْضِعِهما حَسَّانَ وسَحْبَان ، وٱلْبيئتُ ٱلّذي أَنْشَدَهُ ٱلْوَطْوَاطُ لا أَثَرَ لَهُ في غَيْرِ كِتَابِ ٱلأَعْرَجِ ٱلذي ٱنْتَزَعَهُ مِنْهُ .

وقَالَ ٱلأَعْرَجُ أَيْضاً نَاظِراً إِلَىٰ عُنْوَانِ كِتَابِنا : ﴿ وَأَمَّا ٱلْمُقَدِّمَةُ فَتَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَا يَتَخَلَّىٰ عَنْهُ وَلِيُّ الأَمْرِ مِنْ عُرَرِ ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَةِ ، ومَا يَتَحَلَّىٰ بِهِ مِنْ غُرَرِ ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَةِ ﴾ اهـ

ومِمَّا يَتَّصِلُ بأَثَرِ ٱلْغُرَرِ فِي ٱلْخَالِفِيْنَ كِتَابُ ﴿ نِهَايَةَ ٱلأَرَبِ ﴾ للنُّوَيْرِيِّ ٱلْمُتَوَفَّىٰ

<sup>(</sup>١) تحرير ٱلسُّلُوك في تدبير ٱلْمُلُوك ٢٩.

ولَئِنْ حُرِمَ ٱلْغُرَر وٱلْعُرَر مِن ٱلْحَظِّ عِنْدَ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فِي ٱلْقُرُوْنِ ٱللَّاحِقَةِ إِنَّ طِبَاعَتَهُ ٱلْمُبَكِّرَةَ سَنَةَ ١٢٦٧هـ، ثُمَّ سَنَةَ ١٢٨٨هـ، ثُمَّ سَنَةَ ١٢٨٨هـ، ثُمَّ سَنَةَ ١٣١٨هـ، ثُمَّ سَنَةَ ١٣١٨هـ، ثُمَّ سَنَةَ ١٣١٨هـ عَنْدَ ٱلْبَاحِثِيْنَ وٱلْمُحَقِّقِيْنَ وٱلْمُهْتَمِّيْنَ بِالْمُحَقِّقِيْنَ وٱلْمُهْتَمِّيْنَ بِإِخْرَاجِ ٱلدَّوَاوِيْنِ وَتَوْثِيْقِ ٱلنَّصُوْصِ ، فَتَرَاهُ فِي حَوَاشِي ٱلْمُحَقِّقِيْنَ لا يَكَادُ يَخْلُو بِإِخْرَاجِ ٱلدَّوَاوِيْنِ وَتَوْثِيْقِ ٱلنَّصُوْصِ ، فَتَرَاهُ في حَوَاشِي ٱلْمُحَقِّقِيْنَ لا يَكَادُ يَخْلُو كِتَابٌ مُحَقَّقٌ في ٱلأَدَبِ ٱلْعَامِّ مِنْ ذِكْرِهِ، وقَدْ حَظِيَ بِمَنْزِلَةٍ حَسَنَةٍ عِنْدَ الدَّارِسِيْنَ ؛ كِتَابٌ مُحَقَّقٌ في ٱلأَدَبِ ٱلْعَامِّ مِنْ ذِكْرِهِ، وقَدْ حَظِيَ بِمَنْزِلَةٍ حَسَنَةٍ عِنْدَ الدَّارِسِيْنَ ؛ إِذْ تَنَاوَلُوا غَيْرَ قَلِيْلٍ مِنْ نُصُوْصِهِ بِالتَّحْلِيْلِ وٱلنَّقْدِ ، وللدَّهْرِ أَيَّامٌ تَجُوْرُ وتَعْدِلُ .

<sup>(</sup>۱) نهایة اَلاَّرَب ۱/۹۸، ۲۰۹، ۲۰۳، ۳۵۲، ۲۷۲، ۸۹۳، ۹/۸۲۲، ۳۶۳، ۱۱/۳۳، ۱۱۱، ۸۳۲، ۲۲۳.

## مَخْطُوْطَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُعْتَمَدَةُ ومَنْهَجُ ٱلتَّحْقِيْقِ

#### آ \_ مَخْطُوْطَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُعْتَمَدَةُ:

قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ هٰذَا ٱلْكِتَابَ ﴿ غُرِر ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحة وعُرَر ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحة ﴾ قَدْ أَصَابَ حَظًّا مِنَ ٱلنَّشْرِ ٱلْمُبكِّرِ ﴾ إِذْ طُبِعَ أَوَّلَ مَرَّةٍ سَنَةَ ١٢٦٧ هـ ، و١٣١٨ هـ ، ثُمَّ سَعَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ في ثُمَّ تَكَرَّرَ طَبْعُهُ ١٢٨٤ هـ ، و١٢٩٩ هـ ، ثُمَّ سَعَىٰ غَيْرُ وَاحِدٍ في خَدْمَتِهِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلّذي أَرَادَ وٱلزَّادِ ٱلّذي حَمَلَ ، فكَانَ أَنْ تَفَاوَتَ إِخْرَاجُهُ ، فِذَمَتِهِ عَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلّذي أَرَادَ وَٱلزَّادِ ٱلّذي حَمَلَ ، فكَانَ أَنْ تَفَاوَتَ إِخْرَاجُهُ ، وإِنْ كَانَ أَلْدَي يَجْمَعُ نَشَرَاتِهِ أَنَّ ٱلْعَمَلَ فيها كَانَ خِدَاجاً ﴾ قَدِ ٱعْتَوَرَهُ ٱلتَّصْحِيْفُ وِإِنْ كَانَ أَلْدَي يَجْمَعُ نَشَرَاتِهِ أَنَّ ٱلْعَمَلَ فيها كَانَ خِدَاجاً ﴾ قَدِ ٱعْتَوَرَهُ ٱلتَّصْحِيْفُ وَالنَّ عَرِيْفِ وَالْوَقُوْفِ عَلَىٰ مَقَاطِعِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ وتَرْقِيْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِ وَٱلْوُقُوْفِ عَلَىٰ مَقَاطِعِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ وتَرْقِيْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِ وَالْوَقُوْفِ عَلَىٰ مَقَاطِعِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ وَتَرْقِيْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِ وَالْوَقُوْفِ عَلَىٰ مَقَاطِعِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ وَتَرْقِيْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِ وَالْوَتُوفِ عَلَىٰ مَقَاطِعِ ٱلْكَلَامِ ومَعَانِيْهِ وَتَرْقِيْمِهِ إِلَىٰ غَيْرِ وَلَوْ عَلَىٰ مَقَاطِع مَنَ الْآفَاتِ ٱلتَّهُ وَيْرَتُ عَلَىٰ نَصُوْصِ ٱلْكِتَابِ ، وطَمَمَسَتْ صَبَاحَة وَجْهِها .

ولَمَّا صَحَّ في رَوْعِي أَنَّ ٱلْكِتَابَ في جُمْهُوْرِهِ نَصُوْصٌ مَجْمُوْعَةٌ مِنْ مَصَادِرِ ٱلتُّرَاثِ ٱلْعَرَبِيِّ لَيْسَ للمُؤلِّفِ إِلَّا تَبْوِيْبُها وٱلْمُوَاشَجَةُ بَيْنَها ، وأَنْتَ وَاجِدٌ مِنَ المُصَنِّفِيْنَ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَظُّ مِمَّا صَنَعَ إِلَّا ٱلنَّزْرُ ٱلْسِيرُ = أَيْقَنْتُ أَنِّي أَمَامَ مَخْطُوْطَاتٍ مَطُوِيَّةٍ كَثِيْرَةٍ للنُّصُوصِ ، إِذْ عِنْدَكَ نُسَخٌ عِدَّةٌ مِنْ كُلِّ نَصِّ إِذَا وَقَفْتَ مَنْ السَّعِ عَدَّةٌ مِنْ كُلِّ نَصِّ إِذَا وَقَفْتَ مَنْ اللَّهُ وَلَا النَّي يَغْرِفُ مِنْهَا ٱلْمُصَنِّفُ ، فقَدْ تُصِيْبُ للخَبرِ أَوِ ٱلنَّصِّ نُسْخَةً أَوِ عَلَىٰ ٱلْمُطَانِّ ٱلتِي يَغْرِفُ مِنْهَا ٱلْمُصَنِّفُ ، فقَدْ تُصِيْبُ للخَبرِ أَوِ ٱلنَّصِّ نُسْخَةً أَو النَّصِّ مَوْضِ الْكِتَابِ ، فلا تَقِفُ عَلَيْهِ آلْنَتَيْنِ أَوْ يَزِيْدُ ، وقَدْ تَجُوْرُ ٱلأَيَّامُ عَلَىٰ نَصِّ مِنْ نُصُوْصِ ٱلْكِتَابِ ، فلا تَقِفُ عَلَيْهِ في مَوْضِع ، أَوْ لَمْ تَتَهَدَّ إِلَىٰ ٱلأَصْلِ ٱلّذي أَخَذَ عَنْهُ ٱلْمُصَنِّفُ ، أَوْ قَدْ تَتَهَدَّىٰ إِلَيْهِ ، ولَكِنَّ ٱلزَّمَانَ لَمْ يُسْلِمْهُ إِلَيْكَ .

وقَدْ كَانَ مِنْ عَمَلِي ومِمَّا أَخَذْتُ نَفْسِي به أَخْذاً لا هَوَادَةَ فِيْهِ أَنْ أَعْرِضَ كُلَّ نَصٍّ عَلَىٰ مَصادِرِهِ ، وأُقَابِلَ بَيْنَ رِوَايَةِ ٱلْوَطْوَاطِ لَهُ وٱلرِّوَايَةِ أَوِ ٱلرِّوَايَاتِ ٱلَّتِي ٱتَّفَقَتْ لَهُ في مَظَانِّهِ ، فأُثْبِتُ ما تَحَصَّلَ مِنِ ٱخْتِلَافٍ في ٱلْحَوَاشِي إِمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ

ذَا نَفْعٍ ، وقَدْ أَفَادَ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابَ فَوَائِدَ جَمَّةً ؛ إِذْ عَرْضُ ٱلرِّوَايَاتِ بَعْضِها عَلَىٰ بَعْضٍ مَعَ إِعْمَالِ ٱلذِّهْنِ مِمَّا يَكْشِفُ جَيِّدَها مِنْ رَدِيْئِها ، ويُنَبِّهُ عَلَىٰ مَا قَدْ يَعْتَرِي بَعْضَها مِنْ آفَاتِ ٱلتَّحْرِيْف وإِزَالَةِ ٱلْكَلَام عَنْ وَجْهِهِ .

ٱنْتَهَتْ إِلَيْنَا نُسَخُ مِنْ " غُرَر ٱلْخَصَائِص ٱلْوَاضِحَة وعُرَر ٱلنَّقَائِص ٱلْفَاضِحَة » ، ذَكَرَ (١) ٱلزِّرِكْلِيُّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ نُسْخَةٍ مِنْهَا تَحْتَفِظُ بها دَارُ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُصْرِيَّةِ بِرَقْم ٧٦٩ ، وأَنَّهُ ظَفِرَ بٱلْجُزْءِ ٱلأَوَّلِ مِنْ نُسْخَةٍ بِخَطِّ ٱلْمُؤَلِّفِ .

وبَقِيَتِ ٱلنَّشْرَةُ ٱلْبُوْلاقِيَّةُ ١٢٦٧ هـ أَصْلًا لكُلِّ أَصْحَابِ ٱلنَّشَرَاتِ ٱللَّاحِقَةِ مَنْ صَوَّرَها تَصْوِيْراً ، ومَنْ نَسَبَ إِلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ خَدَمَها ضَرْباً مِنَ ٱلْخِدْمَةِ . ويَبْدُو أَنَّ ٱلأَصْلَ ٱلّذي رُقِنَتْ عَنْهُ جَلِيْلٌ .

### كَانَ مُعَوَّلي في إِخْرَاجِ ٱلْغُرَرِ وٱلْعُرَرِ عَلَىٰ ثَلَاثِ نُسَخِ:

١ ـ مَخْطُوْطَةُ مَكْتَبَةِ فَيْضِ ٱللهِ أَفَنْدِي بتركية ، ورَقْمُها فيها ١٦٧٧ ، ورَمْزُها في التَّعَالِيْقِ ف، وهِيَ مَكْتُوْبَةٌ في ١٧ مِنْ رَجَبٍ ٱلْفَرْدِ سَنَةَ ٨٤٥ للهِجْرَةِ، وخَلَتْ مِنْ ٱسْم نَاسِخِها .

ولهذِّهِ ٱلنَّسْخَةُ عَلَىٰ جَوْدَتِها إِمَّا أَنْ تَكُوْنَ ٱلإِخْرَاجَةَ ٱلأُوْلَىٰ للكِتَابِ لكَثْرَةِ ٱلنَّصُوْصِ ٱلَّتِي خَلَتْ مِنْهَا ، ووَقَعَتْ في ٱلنَّسْخَةِ ٱلأُخْرَىٰ وفي ٱلْمَطْبُوْعَةِ ٱلنُّولاقِيَّةِ ، ثُمَّ زَادَ فيها ٱلْوَطْوَاطُ بَعْضَ ما ٱتَّفَقَ لَهُ وطَالَعَهُ فيما ٱنْتَسَخَهُ بَعْدُ = وإِمَّا أَنْ تَكُوْنَ مُخْتَصَراً للكِتَابِ ؛ وَقَفَ عَلَىٰ ٱلْكِتَابِ بَعْضُ مَنْ لَخَصَهُ ، فأخْتَارَ مِنْهُ أَنُ تُكُوْنَ مُ وَالاحتمالُ ٱلأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ نُصُوْصاً رَآها دُوْنَ ما ٱخْتَارَ . والاحتمالُ ٱلأَوَّلُ أَرْجَحُ ؛ لأَنْ النَّقْصَ وَقَعَ في آخِرِ ٱلفُصُوْلِ أَوِ ٱلْمَبَاحَثِ ٱلفَرْعِيَّةِ فيها .

٢ ـ مَخْطُوْطَةُ جَامِعَةِ ٱلْمَلِكِ سُعُوْدٍ ، ورَقْمُها فيها ٦٩١ ، ورَمْزُها في ٱلتَّعَالِيْقِ س .

<sup>(</sup>١) الأعلام ٥/ ٢٩٧ .

وهِيَ مَكْتُوْبَةٌ فِي ٱلْقَرْنِ ٱلْعَاشِرِ ٱلْهِجْرِيِّ تَقْدِيْراً ، نُسْخَةٌ جَيِّدَةٌ ، خَطُّها نَسْخٌ حَسْنٌ ، مَخْرُوْمَةُ ٱلآخِرِ .

٣ ـ ٱلْمَطْبُوْعَةُ ٱلْبُوْلاقِيَّةُ سَنَةَ ١٢٨٤ هـ ، وهي مُخْرَجَةٌ عَنْ أَصْلٍ تَامٍّ جَلِيْلٍ ،
 ورَمْزُها في ٱلتَّعَالِيْقِ ط .

#### ب \_ مَنْهَجُ ٱلتَّحقيق:

نَسَخْتُ ٱلْمَطْبُوْعَةَ ٱلْبُوْلَاقِيَّةَ ٱلْمُخْرَجَةَ عَنْ أَصْلِ تَامٍّ جَلِيْلٍ ، ثُمَّ عَارَضْتُ مَنْسُوْخي بها وبالنَّسْخَتَيْنِ ف وس ، ونَبَّهْتُ في حَوَاشِيَّ عَلَىٰ ما رَأَيْتُهُ جَدِيْراً بالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ ، وأَغْضَيْتُ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا رَأَيْتُهُ لَيْسَ ذَا بَالٍ ، وأَنَّهُ إِرْهَاقٌ للحَوَاشِي بالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ ، وأَغْضَيْتُ عَنْ كَثِيْرٍ مِمَّا رَأَيْتُهُ لَيْسَ ذَا بَالٍ ، وأَنَّهُ إِرْهَاقٌ للحَوَاشِي بما لا تُطِيْقُ ، وجَعَلْتُ بَيْنَ مَعْقُوْفَتَيْنِ ما زِدْتُهُ مِنْ بَعْضِ ٱلْمَصَادِرِ ٱلْمَنْقُوْلِ مِنْها في ٱلْمَثْنِ .

تَرَكْتُ ٱلنُّصُوْصَ وٱلأَقْوَالَ ٱلّتي ٱسْتَاقَها ٱلْمُصَنِّفُ في مُقَدِّمَتِهِ بلا تَرْقِيْمٍ ، وَلَمَّا دَلَفْتُ إِلَى ٱلْبَابِ ٱلأَوَّلِ رَقَّمْتُ نُصُوْصَ ٱلْكِتَابِ ، فبلَغَتْ ٣٧٦٩ نَصًّا ما بَيْنَ آيَةٍ وحَدِيْثٍ وأَثَرٍ وقَوْلٍ مَأْتُوْرٍ ومَثَلٍ وحِكْمَةٍ وخَبَرٍ وحِكَايَةٍ وتَعَابِيْرَ كُتَّابِيَّةٍ ما بَيْنَ آيَةٍ وحَدِيْثٍ وتَعَابِيْرَ كُتَّابِيَّةٍ وعَظَاتٍ ونَوَادِرَ وتَرَاجِمَ ومَعَارِكَ ونَحْوِها .

حَرَصْتُ ٱلْحِرْصَ كُلَّهُ عَلَىٰ تَرْقِيْمِ ٱلنَّصِّ وتَفْقِيْرِهِ وأَدَائِهِ عَلَىٰ مَعَانِيْهِ ، وتَخْرِيْهِ وَتَخْرِيْفِ ، وضَبْطِهِ ضَبْطاً وتَحْرِيْهِ وَتَخْلِيْصِهِ وتَنْقِيَتِهِ مِنْ شَوَائِبِ ٱلتَّصْحِيْفِ وٱلتَّحْرِيْفِ ، وضَبْطِهِ ضَبْطاً تامًّا ، وإِخْرَاجِهِ في حُلَّةٍ قَشِيْبَةٍ تَكْشِفُ عَمَّا فِيْهِ مِنْ عِلْمٍ نَافِعِ وأَدَبٍ مَاتِعِ .

وجَعَلْتُ رَقْمَ ٱلنَّصِّ فَي ٱلْمَتْنِ مُكَرَّراً في ٱلْحَوَاشِي ، وفيه مَصَادِرُهُ ، فإِنْ أُحْوِجَ ٱلنَّصُّ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ وٱلتَّعْلِيْقِ جَعَلْتُ تَحْتَ رَقْمِ ٱلْخَبَرِ حَوَاشِيَ أُحْوِجَ ٱلنَّصُّ إِلَى ضَرْبٍ مِنَ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلتَّعْلِيْقِ جَعَلْتُ تَحْتَ رَقْمِ ٱلْخَبَرِ حَوَاشِيَ فَرْعِيَّةً مِنْ مَنْبَهَةٍ عَلَىٰ فَرْقِ نُسَخٍ أَوْ شَرْحِ كَلِمَةٍ أَوْ تَغْيِيْرٍ في ٱسْمٍ عَلَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَٰلِكَ مَمَّا تَقْتَضِيْهُ صِنَاعَةُ تَحْقِيْقِ ٱلنَّصُوْصِ .

وقَدْ أَذَانِي تَخْرِيْجُ نُصُوْصِ ٱلْكِتَابِ إِلَىٰ مُرَاجَعَةِ عَشَرَاتِ ٱلْمَصَادِرِ في مُخْتَلَفِ ٱلْعُلُوْمِ وٱلْفُنُوْنِ : كُتُبِ ٱلْأَدَبِ ٱلْعَامِّ ، وٱلدَّوَاوِيْنِ ، وكُتُبِ ٱخْتِيَارَاتِ ٱلشَّعْرِ ، وٱلسَّيَاسَةِ ٱلشَّرْعِيَّةِ وَٱلْقَضَاءِ ، ٱلشَّعْرِ ، وَٱلسَّيَاسَةِ ٱلشَّرْعِيَّةِ وَٱلْقَضَاءِ ، وَٱلشِّعْرِ ، وَٱلسِّيَاسَةِ ٱلشَّرْعِيَّةِ وَمَسَانِيْدِها وَٱلتَّارِيْخِ ، وطَبَقَاتِ ٱلرِّجَالِ ، وٱلسِّيْرَةِ ، وٱلْبُلْدَانِ ، ودَوَاوِيْنِ ٱلسُّنَّةِ ومَسَانِيْدِها وسواها .

ونَبَهْتُ عَلَىٰ مَا تَكَرَّرَ مِنْ نُصُوْصِهِ أَوْ تَقَارَبَ أَوْ تَدَافَعَتْ نِسْبَتُهُ ، وقَيَّدْتُ ما سَهَا فيه ٱلْمُصَنِّفُ ، وذَكَرْتُ وَجْهَ ٱلصَّوَابِ فِيهِ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلأَعْمَالِ مَا سَهَا فيه ٱلْمُصَنِّفُ ، وذَكَرْتُ وَجْهَ ٱلصَّوَابِ فِيهِ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلأَعْمَالِ اللّهِ تَقْتَضِيْها صِنَاعَةُ تَحْقِيقِ ٱلنُّصُوْصِ ، وتَبِيْنُ لكَ آثَارُها حِيْنَ تَأْتِي قِرَاءَتُكَ عَلَىٰ ٱلّتِي تَقْتَضِيْها صِنَاعَةُ تَحْقِيقِ ٱلنُّصُوْصِ ، وتَبِيْنُ لكَ آثَارُها حِيْنَ تَأْتِي قِرَاءَتُكَ عَلَىٰ ٱللّهِ .

ثُمَّ صَنَعْتُ للكِتَابِ ٱلْفَهَارِسَ ٱلَّتِي تَجْعَلُ ٱلسَّبِيْلَ إِلَيْهِ لَاحِبَةً مُطْمَئِنَّةً ، وهِي نُسْخَةٌ ثَانِيَةٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ مُبَوَّبَةٌ مُرَتَّبَةٌ مُنظَّمَةٌ ، وقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جَمِيْعَ مَادَةِ ٱلْكِتَابِ نُصُوْصٌ مُتَنَوِّعَةٌ كُلُّها يَقْتَضِي ٱلْفَهْرَسَةَ ، وقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِيْنَ ضَرْباً ، وهِي : فَصُوْصٌ مُتَنَوِّعَةٌ كُلُّها يَقْتَضِي ٱلْفَهْرَسَةَ ، وقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِيْنَ ضَرْباً ، وهِي : فَهَارِسُ ٱلْقُرْآنِ وٱلْحَدِيثِ وٱلأَثْرِ وٱلأَمْثَالِ وٱلأَشْعَارِ وٱلأَرْجَازِ ومَنْثُورِ ٱلأَقْوالِ وَٱلْحِكَمِ ، وٱلْجُمَلِ ٱلأَدبِيَّةِ وٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ٱلْمُتَأَدِّبُونَ فِي وَالْحِكَمِ ، وٱلْجُمَلِ ٱلأَدبِيَّةِ وٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ٱلْمُتَأَدِّبُونَ فِي بَنَاءِ نُصُوْصِهم ( نُتَفَّ مِنْ خُطَبِ ووَصَايا ورَسَائِلَ وأَجْوِبَةٍ مُسْكِتَةٍ وأَلْفَاظٍ كُتَّابِيَةٍ بَنَاءِ نُصُوْصِهم ( اللَّعْدَامِ وٱلْأَقْوامِ وٱلْبُلْدَانِ وٱلْمَعَارِكِ وٱلْكُتُبِ ٱلَّتِي سَمَّاهَا ٱلْمُصَنِّفُ وَالْوَائِلِ وَٱللَّعْبَ وَٱلْعَادِمِ وَٱلْفَاظِ كُتَّابِيَةٍ وَٱلْفَاظِ كُتَّابِيَةٍ وَٱلْفَاظِ كُتَّابِيَةٍ وَٱلْفَاظِ كُتَّابِيَةِ وَٱلْفَاظِ كُتَّابِيَةٍ وَٱلْفَاظِ كُتَابِهُ وَالْمَعَارِكِ وَٱلْكُتُبِ ٱللّٰعَ وَٱلْفَاظِ كُتَابِعُ وَلَلْهُ وَالْمَعَادِرِ ومَوْضُوْعَاتِ ٱلْكِتَابِ مُفَصَّلَةً ودَلِيْلُ وَٱلْأَوائِلِ وَٱللّٰعَةِ وَٱلْحُدُودِ وٱلْفِقْهِ وٱلْمَصَادِرِ ومَوْضُوْعَاتِ ٱلْكِتَابِ مُفْصَلَةً ودَلِيْلُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰعَةِ وَٱلْمُولِ وَالْفَهَارِسَ .

وبَعْدُ

فَقَدِ ٱنْتَزَعَني لهذا ٱلْكِتَابُ ذو ٱلطَّابَعِ ٱلْمَوْسُوْعِيِّ ٱلْحَافِلِ مِنْ نَفْسِي ٱلِّتي بَيْنَ جَنْبَيَّ ، وهُوَ حَبِيْبٌ وَاتَاني ونَفْسِي هَارِبَةٌ مِنِّي لا تَفِيْءُ إِليّ ، في زَمَنٍ تَدَاعَتْ فِيْهِ ٱلْقِيَمُ ، وأَخَذُ ٱلأَلَمُ يَنْهَشُ ٱللَّحْمَ ، ويُذِيْبُ ٱلشَّحْمَ ، ويَحْطِمُ ٱلْعَظْمَ . ولَمَّا تَمَكَّنَ هٰذَا ٱلْحَبِيْبُ ٱلضَّيْفُ مِنْ صَدْرِ ٱلْمَجْلِسِ ، ورَآني طَوْعَ بَنَانِهِ ، مُنْشَغِلًا به ، لا تكاد مُقْلتي تَطْرِفُ إِلَّا إِلَيْهِ ، ولا تَهْجِسُ وَسَاوِسُ نَفْسِي إِلَّا بِهِ = بَذَلَ لِي نَفْسَهُ ، وأَمْكَنَنِي مِنْ أَزَاهِيْرِهِ وعُطُوْرِهِ ، وعَرَجَ بِي في سَمْوَاتِ حُسْنِهِ ، بَذَلَ لِي نَفْسَهُ ، وأَمْكَنَنِي مِنْ أَزَاهِيْرِهِ وعُطُوْرِهِ ، وعَرَجَ بِي في سَمْوَاتِ حُسْنِهِ ، وهٰكَذَا ٱسْتَحْكَمَ ٱلْعِشْقُ بَيْنَنَا ٱسْتِحْكَاماً أَخَذَني مِن وَلَدَيَّ ومِنْ أَهْلِ بَيْتِي ومِنَ الصَّدِيْقِ وٱلأَنِيْسِ ، لا أَفْزَعُ فَجْراً إِلَّا إِلَيْهِ ، ولا يُدْرِكُنِي ٱللَّيْلُ مُتَسَرْبِلًا بأَهْوَالِهِ إللَّ عَاكِفاً عَلَيْهِ ، ولا تَلْسَعُني سِيَاطُ ٱلْبَرْدِ إِلَّا مُنْصَرِفاً إِلَيْهِ ، ولا شَوَتْنِي ٱلْهَاجِرَةُ إللَّا عَاكِفاً عَلَيْهِ ، ولا تَلْسَعُني سِيَاطُ ٱلْبَرْدِ إِلَّا مُنْصَرِفاً إِلَيْهِ ، ولا شَوَتْنِي ٱلْهَاجِرَةُ إللَّا وأَنَا مُحْتَرِقٌ بِهِ ، قَدْ كَدَّني عِشْقُهُ ، وأكثرَ ٱلذُّنُوْبَ مِنِي ، وكُلُّ لَيَالِي إلَّا وأَنَا مُحْتَرِقٌ بِهِ ، قَدْ كَدَّني عِشْقُهُ ، وأكْثَرَ ٱلذُّنُوْبَ مِنِي ، وكُلُّ لَيَالِي إلَّا وأَنَا مُحْتَرِقٌ بِهِ ، قَدْ كَدَّني عِشْقُهُ ، وأكْثَرَ ٱلذُّنُوْبَ مِنِي ، وكُلُّ لَيَالِي الْعَاشِقِيْنَ ذُنُوْبَ مَنِي ، وكُلُّ لَيَالِي

طَفِقَتْ جَدَائِلُ ٱلْفَجْرِ تَنْسَرِبُ ، مُؤْذِنَةً بانقطاعِ عِنَاقٍ دام دَهْراً ، يَوْمُهُ شَهْرٌ ، وشَهْرُهُ عَامٌ ، وعَامُهُ عَقْدٌ ، يُوْشِكُ أَنْ يَلِدَ لهذا ٱلْعِنَاقُ غُلاماً ، إِلْهِي طَوِّقْه بقَلَائِدِ الْحُسْنِ وٱلْبَهَاءِ وٱلْجَلَالِ ، وٱغْفِرْ لأَبِيْهِ ٱنْصِرَافَهُ عَنْ إِخْوَتِهِ وأُوْلِي ٱلْحَقِّ عَلَيْهِ . ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ عَمَلي فِيْهِ نَافِعاً مُتَقَبَّلًا لا يَنْقَطِعُ أَجْرِي مِنْهُ .

وآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ ، ، ،

وكَتَبَهُ

أَبو عبد الرّحمٰن ودلال مُحَمَّد عبد الله قاسم كَانَ الله لَهُ

رَوْضَةُ دمشق ٱلْمَكْلُوْءَة ٢٩ ذو ٱلْقعدة ١٤٣٨ هـ ٢١ آب ٢٠١٧ م .



# صور المخطوطات



غِلاف نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ فَيْضِ اللهِ أَفَنْدِي «ف»



ٱللَّوْحِ ٱلأَوَّل مِنْ نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ فَيْضِ اللهِ أَفَنْدِي «ف»



ٱللَّوْحُ ٱلأَخِيْرُ مِنْ نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ فَيْضِ اللهِ أَفَنْدِي «ف»

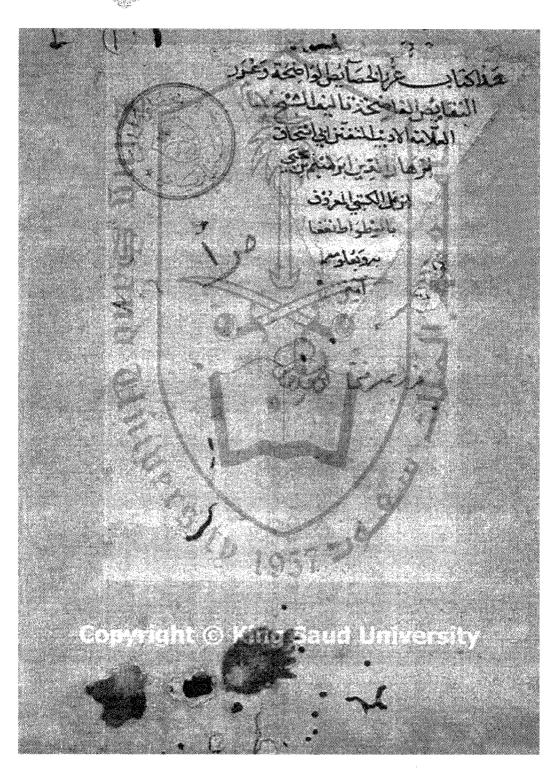

غِلاف نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ جَامِعَةِ ٱلْمَلِكِ سُعُوْدٍ «س»



ٱللَّوْحُ ٱلأَوَّل مِنْ نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ جَامِعَةِ ٱلْمَلِكِ سُعُوْدٍ «س»

وكابتنا التخليف فاستعرف فالمتحرفان التجاري والمنطاع كالمنع فالنطر فالمنتان الماعين والاومية عرضد ورالل الناهة ورون منوسل لمباد سنبال البطابة ومنفان خود اللهوال المائية مالينه لهل لراحب فها المائد عانق وتعتبد علوان والموقا وتست الويتكف للمع فيهاما على المتعواطان المالك المنا للاداء تاا فيص السام والذار المراس الطليف فلمنفس عفيت صافات والوساعان THE SECOND PROPERTY OF والكا المتراوز فلو فليجات وحيله رعام كالمتالين العك وكابتر والمتلاحم والدوالمؤما ليعوالها والعام الافاقور عائد وعد واللفيلان والافرار الابا الاستونده كالمعلالا تعطيلهم ولاستها الاستعدد ولادوقالا ستطنعه ولاحوفا الااست فلاسولا الاستفنه ولا اجترفا النشانة الاخت المنفلات في النظام الألفالية المراجة بالخالراحين المسافلية بالمتاجاتها فتراكم الكرز التدميز والمالالكالكراكي وسوع فيناك وتلم الفاحلة المجاريطال المحكوم الم ماعنكه و لانجد الا المتعالمة المقددة و تا الكالوم عالمة الاغر والمالاعكام والصنعون المان بغرال المام المنظم وتشت وعدملنا فالحصار اللقتونات كتب فاعتملها

ٱللَّوحِ ٱلأَخِيْرُ مِنْ نُسْخَةِ مَكْتَبَةِ جَامِعَةِ ٱلْمَلِكِ سُعُوْدٍ «س»

غرواللمان الواضة وعروالقائص القاضة للشيخ الامام العلامة الاديب المقدن أن احتى وهان الحرن ابراهم بنهي بنعلي الكثر المعروف الكرر المعروف الأطواط وحدد الله تعالى المعروف المعروف



ٱلصَّفْحَة ٱلأُوْلَىٰ مِنَ ٱلْمَطْبُوْعَةِ ٱلْبُوْلاقيَّة ١٢٨٤ هـ

485

الواضة وعردالتقائصالقاضة انتردني سسين تثيبه ولطف وتهذيبه جعقادع ونقل فأمتع علهرضنه وعزمته أشرقت ثميمه وس مذآالسميوالانيس وآلندج والجليس وآلات العرب وأطواق بتغبرت عزرنا بيع أكمكمة أنهاده وفاضت بعوارف المعارف بعاده هبياتليزا مطاده وغنت المبارة غفة لملت الملبع وشرف الوضع بداوالطباعة العامرة يبولاق مصرالقاهرة التيأنف تنتالكتب من والعريف وأطلقها عن قدالتصف وكسهامن البهاء أحسن سلة بيبة ومنابالأجه طيقطية وهوس الماسنالق انتظمت فسلت الوجود ادتفعهاعل كلموجود فأباما بسمنغرها عن العدل وأقاضتهل الانام ويلالفضل فيغلل ساحب السعادة وسلف الجد والسيادة من لت علىسبهالتلوب غنّت أكف المعاطعلام المُنبوب أن يديّم المالتهم والتعزيز شندي مصرالعزيزين العزيز سفادة أقنديسا الحروس يمناية ربه العلى استعبل والرأحرين محدعلى لأذالت الدنياء شرقة بكوكب والمتعدد تاطنت التناصل الاشال غزة بيين الابهوالليال وظندا والطباعة المذكو رتشظ تاغارها المشعرم ساعدا لحدوالاستباد ها صاحبالهمةالعلمة والمعارف الهبة مزلاز البطب اخلاصالطفتني حضرة حسينك حسى لازال موفقالنيرات مسدنا لافواع المبرات خافالتميع بمدالتقبيع بمرفة التقيرالي القدتمالي عمد المساغ أسبغاقه على التمأم اسباغ واسفر درافته والختلم فالمنرالالسنالنهر للمنام بولادةالني مسلى الصطيعوسل سلامًا انتمن العمرة النبوية على صاحبا افتسالكمة وعل آلمالكرام

ٱلصَّفْحَة ٱلأَخِيْرَةُ مِنَ ٱلْمَطْبُوْعَةِ ٱلْبُوْلاقيَّة ١٢٨٤ هـ



قال أبو حَيَّانَ ٱلأَندلسيُّ (ت٥٤٧هـ) في ٱلْوطواط:

«كان له معرفةٌ بالكُتُبِ وقِيْمَتِها، ولَهُ نَثْرٌ حَسَنٌ، ومَجَامِيْعُ أَدبيَّةٌ».

وقال ٱلصفديُّ (ت ٧٦٤هـ) أَيضاً فيه:

« كَانَ مِنْ كِبَارِ ٱلأُدَبَاءِ ، وأَعْيَانِ ٱلأَلبَّاءِ ، أَلَّفَ وجَمَعَ ، وصَنَّفَ فَأَبْرَقَ ولَمَعَ ، وصَنَّفَ فَأَبْرَقَ ولَمَعَ ، وكَانَ نَثْرُهُ جَيِّداً ، وطَبْعُهُ عَنِ ٱلنَّظْم مُتَحَيِّداً .

وكَانَتْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالكُتُبِ وقِيْمَتِهَا ، ودُرْبَةٌ بِوُجُوْدِها وعُدْمِها ، ولَا نَبُ بُوجُوْدِها وعُدْمِها ، ولَهُ فَهُمٌ وذَوْقٌ ومَعْرِفَةٌ وفَضْلٌ يَدُلُّه في مَجَامِيْعِهِ عَلَىٰ ما يُرِيْدُ أَنْ يُوْرِدَهُ أَوْ يَصِرفه ؛ تَدُلُّ تَوَالِيْفُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وتَشْهَدُ لَهُ بِحُسْنِ ٱلسُّلُوْكِ في يَلْكَ الْمُسَالِكِ » .

رَفْخُ معبس ((رَجِحِيُ (الْفِجَدِّي يَ (سِيكنتر) (الإِنْر) (الِإِدوكِ مِي www.moswarat.com

عَبْرُ الْخِيرِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

كِتَابُ أَدَبٍ عَامِّ يَشْتَمِلُ عَلَى بَدَائِعِ الْحِكْمِ وَرَوَائِعِ ٱلْاَشْعَارِ وَنَفَا نِسِ ٱلاَنْتَارِ وَنَوَادِرِ ٱلْاجْبَارِ فِي مَدْحِ ٱلفَضَائِلِ وَذَمِّ ٱلرَّذَائِلِ

> صَنْعَة أَبِيَ عَبْدِ اللَّهِ جَـمَالِ الدِّيْنِ مُحَمَّرِنِ إِلْبُهِ هِلِهِ مَنْ بَحِثَ يَى بُرُجُكِيّ (اللَّبُي المعَنُرُوْفِ بِالوَطْوَاطِ المَتَوْفِ ١٧١٧ه

> > حَقَّهُ دَعَلَّهَ عَلَيْهُ وَخَرَّجَ مَا فِيهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الدكتورمح مرتبلت واسم مُدَرَّشُ لَكَ حُووَالصَّرْفِ بِعَامِعَةِ دِمَيْقَ مُدَرِّشُ لَكَ حُووَالصَّرْفِ بِعَامِعَةِ دِمَيْشِقَ

رَفْحُ حِب (لرَّحِيُ (الْخِرَّي رُسِلتر) (الْفِرَدُ فِرِ رُسِلتر) (الْفِرَدُ فِرِي www.moswarat.com ور الرسي المجتري المسكن اليزر المزووس المسكن اليزر المزووس

# نب الالرخمالجيم

ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱللِّسَانَ عُنْوَانَ عَقْلِ ٱلإِنْسَانِ ، وآلةً تُظْهِرُ سِرَّ الجَنَانِ بِفَصِيْحِ ٱلْعِبَارَةِ وصَرِيْحِ ٱلتِّبْيَانِ ، وصَلاتُه وسلامُه على سيِّدِنا محمّدِ المُجْتَبَىٰ مِنْ سُرَّةِ (١) عَدْنَانَ ، ٱلْمَبْعُوثِ بِجَوَامِعِ الكَلِمِ ٱلشَّامِلَةِ لأَنْوَاعِ ٱلْبَيَانِ ، ٱلْبَاهِرَةِ بِفَصَاحَتِها عُقُوْلَ ذوي ٱلْفِطَنِ وٱلأَذْهَانِ ، وٱلْمَخْصُوصِ بِمَحَاسِنِ ٱلشِّيمِ ٱلْمُتَمِّمَةِ بِفَصَاحَتِها عُقُوْلَ ذوي ٱلْفِطَنِ وٱلأَذْهَانِ ، وٱلْمَخْصُوصِ بِمَحَاسِنِ ٱلشِّيمِ ٱلْمُتَمِّمَةِ لِمَكَارِمِ ٱلأَخْلَقِ ومَزَايا ٱلإحْسَانِ ، وٱلْحائِزِ في حَلَبَاتِ ٱلاصْطِفَاءِ قَصَبَاتِ لِمَكَارِمِ ٱلأَخْلَقِ ومَزَايا ٱلإحْسَانِ ، وٱلْحائِزِ في حَلَبَاتِ ٱلاصْطِفَاءِ قَصَبَاتِ ٱلرِّهَانِ = وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ فُرُوعٍ شَجَرَتِهِ ٱلْبَاسِقَةِ ٱلأَفْنَانِ ، وفَرَاقِدِ سَمَاءِ رِسَالَتِهِ أَعْيَانِ السَّادَاتِ وسَادَاتِ ٱلأَعْيَانِ ، صَلاماً دَائِمَيْنِ ما دَامَ طَرَفُ القَلَمِ مُقَاداً بِعِنَانِ ٱلْبَنَانِ .

#### وبَعْدُ ؛

فإنِّي لَمَّا رَأَيْتُ تَغَايُرَ مَعَانِي ٱلأَخْلَاقِ دَالَّا عَلَىٰ تَبَايُنِ مَبَانِي الأَعْرَاقِ ، وَٱلنَّفُوسُ تَتَفَاوَتُ في مَيْلِها إِلَىٰ أَغْرَاضِها عَلَى حَسَبِ ٱخْتِلَافِ جَوَاهِرِها وأَعْرَاضِها عَلَى حَسَبِ ٱخْتِلَافِ جَوَاهِرِها وأَعْرَاضِها = حَدَانِي غَرَضٌ ٱخْتَلَجَ في سِرِّي ، وأَمَلٌ ٱعْتَلَجَ في صَدْرِي ، عَلَى وأَعْرَاضِها = حَدَانِي غَرَضٌ ٱخْتَلَجَ في سِرِّي ، وأَمَلٌ ٱعْتَلَجَ في صَدْرِي ، عَلَى أَنْ أَجْمَعَ كَلاماً في المَحَامِدِ والمَذَامِّ ، المُتَخَلِّقَةِ بِها نَفُوْسُ الخَواصِّ والعَوامِّ ، وأَجْعَلَه كِتَاباً يُغْنِي ٱللَّبِيْبَ عَنِ ٱلْخَلِيْلِ وٱلنَّذِيْمِ ، ويُخْبِرُ بالحَدِيْثِ ٱلْحَدِيثِ وَالْقَدِيْمِ ، ويُخْبِرُ بالحَدِيْثِ ٱلْحَدِيثِ وَالْقَدِيْمِ ، فَتُصَفَّرُتُ عَنْ سَاقِ الجِدِّ ، وحَسَرْتُ عَنْ سَاعِدِ الكَدِّ ، وعَمَدْتُ إِلَىٰ وَٱلْقَدِيْمِ ، فَتَصَفَقَحْتُ مَضْمُونَها ، وَسَانِ الكُتُبِ ، المَجْمُوعَةِ في ضُرُوْبِ ٱلأَدَبِ ، فَتَصَفَقَحْتُ مَضْمُونَها ، حَسَانِ الكُتُبِ ، المَجْمُوعَةِ في ضُرُوْبِ ٱلأَدَبِ ، فَتَصَفَقَحْتُ مَضْمُونَها ،

<sup>(</sup>۱) سِرُّ النَّسَبِ : مَحْضُه وأَفْضَلُه . ومصدره السَّرَارةُ بالفتح . والسِّرُّ من كلِّ شيءِ : المخالصُ بَيِّنُ السَّرارةِ ، ولا فِعْلَ له . وسَرَارَةُ كُلِّ شَيْءٍ : مَحْضُه ووَسَطُه . عن اللِّسان [س ر ر] . وما جرى به قَلَمُ ٱلمصنَّف غيرُ مُسْتَعْمَلٍ ، وهو يُريدُ مِنْ وَسَطِ عَدْنَانَ وصَحِيْحِه ومَحْضِه ، كالسُّرَة تتوسَّطُ الجسدَ ، واللهُ أَعلمُ .

وتَلَمَّحْتُ فُنُوْنَهَا ، وٱسْتَفْتَحْتُ عُيُوْنَهَا ، وٱسْتَبَحْتُ أَبْكَارَهَا وعُوْنَهَا ، وجَمَعْتُ في هذا الكِتَابِ مِنْ زَوَاهِرِ أَسْدَافِها (() ، وجَوَاهِرِ أَصْدَافِها ، مُلَحَ فُكَاهَاتٍ جَلَتْ عَرَائِسَ المَعَانِي في حُلَلٍ مُوَشَّاةٍ ، وأَظْهَرَتْ نَفَائِسَ المَحَاسِنِ في أَنْوَاعٍ مِنَ البَرَاعَةِ مُغَشَّاةٍ ، وأَزَاهِرَ بَيَانٍ يَعْدُو المُتَلَفِّظُ بِهَا سَبَّاقَ غَايَاتٍ ، ويَرُوحُ المُتَحَفِّظُ لَهَا صَاحِبَ آيَاتٍ ، ويَرُوحُ المُتَحَفِّظُ لَهَا صَاحِبَ آيَاتٍ ، ويَرُوحُ المُتَحَفِّظُ لَهَا صَاحِبَ آيَاتٍ .

وكِلَا ٱلنَّوْعَيْنِ وإِنِ ٱثْتَلَفَا في ٱلأَلْفَاظِ وٱلْمَعَانِي، وٱخْتَلَفَا في ٱلصُّورِ وٱلْمَبَانِي، فكُلُّ مِنْهما لَيَتَبَرَّجُ في مَعْرِضِ ٱلطَّلَاقَةِ وٱلنَّضَارة، ويَتَأَرَّجُ مِنْهُ عَرْفُ ٱلْبَدَاوَةِ وٱلْحَضَارَةِ، وتَعُودُ به بُطُوْنُ ٱلطُّرُوْسِ ٱلجَدِيْبَةِ بِفُنُوْنِ ٱلغُرُوْسِ ٱلرَّطِيْبَةِ.

وجَعَلْتُهُ شَامِلًا لَمَصَائِدِ شَوَارِدِها ، نَاهِلًا مِنَ الفَضَائِلِ أَعْذَبَ مَوَارِدِها ، مُحْتَوِياً مِنْ إِحْرَازِ الأَلْفَاظِ عَلَى دُرَرٍ مَنْظُوْمَةٍ تَسْتَفْتِحُ النُّوَاظِرُ بِلَمَحَاتِ سِلْكِها ، ومِنْ أَسْرَارِ المَعَاني على سُرَرٍ مَخْتُومَةٍ تَسْتَرْوِحُ الخَوَاطِرُ بِنَفَحَاتِ مِسْكِها (٢) : ومِنْ أَسْرَارِ المَعَاني على سُرَرٍ مَخْتُومَةٍ تَسْتَرْوِحُ الخَوَاطِرُ بِنَفَحَاتِ مِسْكِها أَصْدَادِ المَعَاني على سُرَرٍ مَخْتُومَةٍ تَسْتَرْوِحُ الخَوَاطِرُ بِنَفَحَاتِ مِسْكِها أَصَادِيثُ لَوْ صَيْغَتُ لَأَلْهَتْ بحُسْنِهَا عَنِ ٱلدُّرِّ أَوْ شُمَّتُ لأَغْنَتْ عَنِ ٱلْمِسْكِ وَكَسَوْتُهُ مِنَ الأَخْبَارِ بِزَّةً رَفِيْعَةً ، وأَوْدَعْتُ فيما أَوْدَعْتُ فِيْهِ مِنَ الفُكَاهَاتِ وَكَسَوْتُهُ مِنَ الأَخْبَارِ بِزَّةً رَفِيْعَةً ، وأَوْدَعْتُ فيما أَوْدَعْتُ فِيْهِ مِنَ الفُكَاهَاتِ

<sup>(</sup>۱) السَّدَف : ظلام اللَّيل ، أَوْ سواد شخص تراه من بعيد ، والسُّدْفة طائفة من اللَّيل . وعن أبي زيد : السُّدْفة في لغة بني تميم الظُّلْمة ، وفي لغة قيس الضَّوء . وقيل : السُّدفة : آختلاط الضوء والظُّلْمة جميعاً كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أوَّل الإسفار . وقال عِمَارة : السُّدْفة : ظُلْمة فيها ضوءٌ مِنْ أَوَّلِ ٱللَّيْلِ وآخِرِه ، ما بين الظُّلْمة إلى الشَّفَقِ ، وما بَيْنَ ٱلفَجْرِ إلى الصَّلاة . وأَسْدَفُوا : أَسْرَجُوا ، لغة هَوْزَنِيَّة . وأَسْدِفِ ٱلسِّترَ : ٱزْفَعْهُ حَتَّىٰ يضيءَ البيتُ . وٱلسِّدافة : الحجاب . عن اللِّسان [س د ف] .

ولعلَّهُ يريدُ بالأَسْدَافِ لههُنا: ما ٱحْتَجَبَ وٱخْتَبَأَ منها، أَوْ ما أَضاءَ منها، وكلاهما مِمَّا لا يَأْبَاهُ ٱلسِّياق. وبَيِّنٌ أَنَّ المصنِّف من عَصْرٍ يُؤْثِرُ إِقامة السَّجعة حتّى لو أَدَّاه إِلى قلق التعبير أَوْ هُجنته أَوْ غرابته.

<sup>(</sup>٢) وَرَدَ مُفْرِداً بلا نِسْبَةٍ في ٱلمُنْتحل ١٦ ، والدِّرّ الفريد ٢/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في ط: أبدعت ، تحريف .

ٱلرَّائِقَةِ ٱلْبَدِيعَةِ، مِنْ نَوَادِرَ مُطْرِبَاتٍ، وأَبْيَاتٍ مُهَذَّبَاتٍ، هِيَ للأَوْرَاقِ شُمُوْسٌ مُشْرِقَاتٌ، ولآلِئُ أَنْوَارُها بَارِقَاتٌ، أَلْفَاظُهَا أَرَقُ مِنَ النَّسِيْمِ، وأَدْوَقُ مِنَ التَّسْنِيْمِ ('):

كَمَا أَزْهَرَتْ رَوْضَاتُ حُسْنٍ وأَثْمَرَتْ فَأَضْحَتْ وعُجْمُ الطَّيْرِ فِيْهَا تُغَرِّدُ

وجَنَّبْتُه خُرَافَاتِ ٱلأَخْبَارِ ، ومُطَوَّلاتِ ٱلأَسْمَارِ ، لِئَلَّا تَسْأَمَهُ عِنْدَ ٱلْمُطَالَعَةِ النُّفُوسُ ، ولِئَلَّا يَكُوْنَ ذِكْرُها وَضَحاً في غُرَرِ الطُّرُوْسِ (٢) .

وجَعَلْتُهُ سَنَّةَ عَشَرَ باباً ، تُسْفِرُ عَنْ وَجْهِ ٱلإِبْدَاعِ نِقَاباً ، وجَعَلْتُها مُتَضَادَّةً لتَضَادِّ ٱلأَخْلَاقِ والشِّيَمِ ، وتَبَايُنِ الأَقْدَارِ والهِمَمِ . كُلُّ بَابٍ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ فُصُوْلٍ ، في ثَلَاثَةِ مَعَانٍ ، تَفُكُ بلَطَائِفِها مِنْ أَدْهَمِ الهَمِّ كُلَّ قَلْبٍ عَانٍ .

(۱) ابن الرُّومي ، ديوانه ١/ ٣٨٥ ، وزهر الآداب ٢/ ٨٣٥ ، ومحاضرات الأدباء ٢٧/٢ ، والحماسة المغربية ١/ ٤٣٩ .

والرِّواية :

كَمَا أَزْهَرَتْ جَنَّاتُ عَـدْنِ وأَثْمَرَتْ

وقُبْلُه :

كَـرُمْنُـمْ فَجَـاشَ المُفْحَمُـوْنَ لِمَـدْحِكـمِ إِذَا رَجَــزُوا فيكــم أَثَبْتُــمْ فَقَصَّــدُوا

(٢) ٱلطِّرْسُ : ٱلصَّحيفة أَوِ الكتاب ٱلَّذي مُحِيَ ثُمَّ كتب ، والجمع أَطْراسٌ وطُرُوسٌ .

وٱلغُرَّة بالضَّمِّ : بياضٌ في الجبهة . ورجلٌ أغرُّ : كريم الأفعال واضحُها ، ورجلٌ أَغَرُّ الوجه إذا كان أبيضَ الوجه من قومٍ غُرَّ وغُرَّان ؛ قال :

ثيابُ بني عَوْدٍ طَهَارَىٰ نقيَّةٌ وأَوْجُهُهم بِيْضُ ٱلْمَسَافِرِ غُرَّالُ الوَضَاحِ واللَّيلَ الوَضَاحِ واللَّيلَ الوَضَاحِ واللَّيلَ اللَّهْمان . وقد يُكْنَى بالوَضَح عن البَرَصِ ، فقد قيل لجَذِيْمَةَ ٱلأَبْرَشِ : الوضَّاح .

انظر : اللِّسان [ ط ر س ـ غ ر ر ـ و ض ح ] .

ومَعْنَى قول المصنِّف : جَنَّبَتُهُ خرافات الأخبار . . . لئلًا يكون ذكرُها وَضَحاً في غُرَرِ الطُّروس = تركتُ ذكرها خشية أَنْ تكون كالبَرَصِ الذي يَشِيْنُ ما يكتبه في صحيفته من معانِ شريفة ، ويقدح في جودة ما يُحَبِّرُهُ من أفكار .

ولهذِهِ ٱلفُصُولُ قَلائِدُ أَجْنَاسٍ فُصِّلَتْ بلآلئ أَنْوَاعِها ، ومَعَاهِدُ إِيْنَاسٍ نُصِبَت أَشْرَاكُ النُّفُوْسِ برِبَاعِها ، فجَاءَتْ فُصُولًا تُعَبِّرُ عَنْ حِسَانِ فُنُونِها ومَعَانِيْها ، وتُغَبِّرُ في وَجْهِ عَائِبها وشَانِيها (١) .

وقَدَّمْتُ في أَبْوَابِ ٱلْمَحَامِدِ فَصْلًا في مَدَائِحِها ، لِيَتَنَسَّمَ ٱلْمُتَأَمِّلُ عَرْفَ (٢) ٱلْيُمْنِ مِنْ فَوَاتِحِها .

وأَتْبَعْتُه فَصْلاً ثانياً فيما ذُكِرَ عَنِ ٱلْمُتَخَلِّقِيْنَ بها مِنْ أَزْهَارِ خَمَائِلِ ٱلأَخْبَارِ ، وأَبْكَارِ عَقَائِلِ ٱلأَفْكَارِ ، الفَائِقَةِ بٱخْتِبارها دُرَرَ ٱلأَمْثَالِ السَّائِرَةِ ، الرَّائِقَةِ في ٱخْتِيَارِها ، فهي عَنْ غُرَرِ ٱلْمَفَاخِرِ سَافِرَةٌ .

وعَزَّزْتُ بِثَالِثٍ في ذَمِّ ما مُدِحَ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ، لسَبَ يَطْرَأُ عليها ؛ إِذِ الْبَدْرُ يَطْرَأُ عليه الخُسُوفُ والمَحَاقُ ، والشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُعْرَفُ فيُذْكَرُ ، بَعْدَ أَلْبَدْرُ يَطْرَأُ عليه الخُسُوفُ والمَحَاقُ ، والشَّيْءُ بِالشَّيْءِ يُعْرَفُ فيُذْكَرُ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ يُجْهَلُ ويُنْكَرُ ، فرُبَّما تَجَاذَبَتِ ٱلْأَحَادِيْثُ أَذْيَالَها ، فطَلَبَتْ مِنَ المُنَمَّقِ أَشْكَالَها ؛ ولا غَرْوَ ، فالحَدِيْثُ ، كَمَا يُقَالُ ، شُجُونٌ (٣) ، وأَحْسَنُهُ المُنَمَّقِ أَشْكَالَها ؛ ولا غَرْوَ ، فالحَدِيْثُ ، كَمَا يُقَالُ ، شُجُونٌ (٣) ، وأَحْسَنُهُ

<sup>(</sup>١) شَنِئ الشيءَ وشَنَأَهُ أيضاً : أَبْغَضَهُ ، والشَّنَاءَة : البُغْضُ . والشَّنَانُ ، بغير همزٍ ، مثلُ الشَّنَآن ، قال :

وما العَيْشُ إِلَّا ما تَلَـذُ وتَشْتهي وإِنْ لامَ فيه ذو الشَّنَانِ وفَنَدا عن اللِّسان [شنء].

<sup>(</sup>٢) العَرْفُ : الرِّيح ، طَيِّبةً كانت أو خبيثة . يقال : ما أَطْيَبَ عَرْفَهُ ! عن اللِّسان [ ع ر ف ] .

<sup>(</sup>٣) مِنْ أَمثالِهم في باب الحديث يُسْتَذْكَرُ به حديثٌ غيرُه . وكان المفضَّل بن محمَّد يُحدِّثُ بهذا المَثلِ عن ضَبَّةَ بْنِ أُدِّ ، وكان بدء ذلك أَنَّهُ كان له ٱبْنانِ ، يُقالُ لأحدهما سعيد وللآخر سعد ، فخرجا في طَلَبِ إِبلِ لهما ، فرَجَعَ سعد ولم يرجعْ سعيد ، فكان ضبَّة كُلَّما رَأَىٰ شخصاً مُقْبلًا ، قال : أسعدٌ أَمْ سعيد ؟ فذهبتْ كلمتُه هذه مثلًا .

ثمَّ إِنَّ ضبَّة بينما هو يسير ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام ، إذ أَتَيا علىٰ مكانٍ ، فقال الحارثُ لضبَّة : أَتَرَىٰ هٰذا الموضع ، فإِنِّي لقيتُ به فتًى مِنْ هيئته كذا وكذا ، فقتلتُه وأخذتُ=

ما جِذْلُ (١) جِدِّهِ برَقِيْقِ الهَزْلِ مَقْرُوْنٌ (٢) .

عَلَىٰ أَنَّنِي لَمْ آلُ جَهْداً في إِضَافَةِ كُلِّ شَيْءِ إلى ما يُشَاكِلُهُ ويُلائِمُهُ ويُضَاهِيْهِ في الْمَعْنَىٰ ويُسَاهِمُهُ ، مِمَّا يَجْرِي في هٰذَا ٱلأُسْلُوبِ ، ولا يَخْرُجُ عَنِ ٱلْمَقْصُوْدِ وَٱلْمَطْلُوْبِ .

ورَتَّبْتُ فُصُوْلَ أَبْوَابِ ٱلْمَذَامِّ عَلَىٰ العَكْسِ مِنْ أَبْوَابِ ٱلْمَحَامِدِ وٱلْمَآثِرِ ، وأَطْلَعْتُ في دَيَاجِي مَسَاوِيها مِنْ مَحَاسِنِ المُلَحِ الأَنْجُمَ الزَّوَاهِرَ = تَرْتِيباً لا يَرْتَابُ في جَوْدَتِه أَرِيْبٌ ، وتَقْرِيباً يُؤْمَنُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُرِيْبُ ، فأَبْوَابُهُ عَلَىٰ لا يَرْتَابُ في جَوْدَتِه أَرِيْبٌ ، وتَقْرِيباً يُؤْمَنُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا يُرِيْبُ ، فأَبُوابُهُ عَلَىٰ الْحَسْنِ نَظَائِرُ ، وبَعْضُها لبَعْضِ ضَرَائِرُ ، إِنِ ٱزْدَهَىٰ الْحُسْنُ باباً مِنْها بتَقْسِيْمِهِ ووَصْفِهِ ، تَنَفَّسَ الآخَرُ عَنْ حُسْنِ تَرْصِيْعِهِ وطِيْبِ الْحُسْنُ باباً مِنْها بتَقْسِيْمِهِ ووَصْفِهِ ، تَنَفَّسَ الآخَرُ عَنْ حُسْنِ تَرْصِيْعِهِ وطِيْبِ عَرْفَهُ ،

منه لهذا السَّيفَ ، فإذا هي صفة سعيدِ ٱبْنِهِ ، فقال ضَبَّةُ : أَرني السَّيْفَ أنظر إليه ، فناولَه ، فعرفه ضبَّة ، فقال : إِنَّ الحديثَ ذو شجون ، فذهبت كلمتُه الثّانية مثلًا أيضاً ، ثمّ ضرب به الحارث حتى قتله ، فلامَهُ النَّاسُ في ذلك ، وقالوا : أتقتل في الشهر الحرام ؟ فقال : سبق السيفُ العذل ، فذهبتْ كلمتُه الثّالثة مثلًا أيضاً . وفيه قال الفرزدق :

فلا تَاْمَنَانَ ٱلْحَرْبَ إِنَّ ٱسْتِعَارَها كَضَبَّةَ إِذْ قَالَ الحديثُ شُجُونُ عن الأمثال لأبي عُبيد ٦١ ـ ٦٢ .

<sup>(</sup>١) ٱلْجِذْلُ : أَصْلُ الشَّيْءِ الباقي من شجرةٍ وغَيْرِها بَعْدَ ذَهَابِ الفَرْعِ . يقال : صار الشَّيْءُ إِلَىٰ جِذْلِهِ أَيْ أَصْلِه . عن اللِّسان [ ج ذ ل ] .

<sup>(</sup>٢) في ف: مَعْجُونٌ .

<sup>(</sup>٣) عليّ بن جَبَلَة العَكَوَّك ، شعره ما يُنْسَبُ له ولغيره ١١٦ ، وقبله :

ف الوَّجْهُ مِثْ لُ ٱلصُّبْ حِ مُبْيَ ضَ وٱلشَّعْ رُ مِثْ لُ اللَّيْ لِ مُسْ وَدُّ
وهو في سرّ الفصاحة ٦٤ ، وتحرير التحبير ٥٠٣ ، وشرح ديوان ٱلْمتنبِّي ٱلْمنسوب إلىٰ ٱلْعُكْبَرِيِّ ١/٢٢ ، والبحر المحيط ٣/ ١٨٠ .

¢ ♦ ﴾ —

ضِدَّانِ لَمَّا ٱسْتَجْمَعَا حَسُنَا والضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ ٱلضِّدُّ وَالْخَرَاضِ أَلْ وَاللَّعْرَاضِ (١) ، وخَوْفاً أَنْ تَصْرِفَهُ ٱلنَّفُوسُ عِنْدَ ٱلنَّقْدِ بالصَّدِّ عَنْهُ والإعْرَاضِ .

ووَسَمْتُهُ (٢) بغُرَر ٱلخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَةِ وعُرَر ٱلنَّقَائِصِ ٱلْفَاضِحَةِ . ٱسْمٌ يَكُونُ لَحُلَّةِ أَدَبِهِ طِرَازاً مُعْلَماً ، وبمَكْنُونِ أَسْرَارِهِ مُعْلِناً ومُعْلِماً ؛ إِذِ ٱلْكِتَابُ لا يُعْلَمُ ما في بَاطِنِه ، إلَّا مِنْ سِمَةِ عُنْوَانِهِ ، كَمَا أَنَّ الإِنْسَانَ يُعْلَمُ ما في قَلْبِهِ مِنْ لَفَتَاتِ وَجْهِهِ ، وفَلَتَاتِ لِسَانِهِ .

وأَنَا رَاغِبٌ لِمَنْ وَقَفَ عَلَىٰ هٰذَا ٱلْكِتَابِ ، مِنْ سَرَاةٍ (٣) ٱلأَعْيَانِ وٱلْكُتَّابِ ، الْقَاطِفِي أَزْهَارِ ٱلآدَابِ مِنْ جِنَانِ ٱلْخَوَاطِرِ ، ٱلْعَاطِفِي نِفَارِ ٱلأَلْبَابِ في عِنَانِ ٱلْقَاطِفِي نِفَارِ ٱلأَلْبَابِ في عِنَانِ ٱلنَّوَادِرِ = أَلَّا يُفَوِّقَ (٤) لِهَدَفِ ٱلاخْتِيَارِ سَهْمَ ٱلاخْتِبَارِ ، وأَنْ يُحَدِّقَ إِلَيْهِ بَصَرَ ٱلنَّوَادِرِ = أَلَّا يُفُوِّقَ (٤) لِهَدَفِ ٱلاخْتِيَارِ سَهْمَ ٱلاخْتِبَارِ ، وأَنْ يُحَدِّقَ إِلَيْهِ بَصَرَ ٱلاَنْتِقَادِ ، فأَيُّ جَوَادٍ لا يَكْبُو ، وأَيُّ مُهَنَّدٍ لا يَنْبُو ؟

ومَعَ لهذا فإِنَّ لِسَانَ ٱلتَّقْصِيْرِ عَنِ ٱلْقِيَامِ بِالعُذْرِ قَصِيْرٌ ، وٱلْمُصَنِّفُ وإِنِ

<sup>(</sup>۱) في س وط: الأعراض ، وهو تصحيف . والغَرَضُ : هو الهَدَفُ الذي يُنْصَبُ فيُرْمَىٰ فيه ، والمَجمع أغراض . وغَرَضُه كذا أيْ حاجتُه وبغيتُه ، وفهمتُ غَرَضَك أَيْ قَصْدَك . عن اللِّسان [غرض] .

<sup>(</sup>۲) في س : وسمّيته .

<sup>(</sup>٣) في س : سُراة .

والسَّرَاة : ٱسْمٌ للجمع ، وليس بجمع عند سيبويه . وقولهم : قومٌ سَراةٌ جمعُ سَرِيّ ، جاء على غيرِ قياس أَنْ يُجْمَعَ فَعِيْلٌ على فَعَلَة ، ولا يُعرفُ غيرُهُ . والقياس سُرَاةٌ مثل قُضَاة . عن اللِّسان [ س ر ي ] .

<sup>(</sup>٤) ٱلفُوْق : مَشَقُّ رَأْسِ ٱلسَّهْمِ حَيْثُ يقعُ ٱلوَتَرُ ، والجمع أَفْوَاق وفُوَق . عن الأَصمعيّ : فَوَّقَ نَبْلَه تَفْويقاً إذا فرضها وجَعَلَ لها أَفْواقاً . عن اللِّسان [ ف و ق ] . وبَيِّنٌ أَنَّ مراد المصنِّف بـ يُفَوِّق يُسَدِّد . وكأنَّه غيرُ مُسْتعمل .

ٱسْتَعَانَ في تَنْقِيْحِ ما أَلَّفَ بِمَالِكِ وعَقِيْلِ (١) ، مُعَرَّضٌ لطَاعِنٍ وحَاسِدٍ ، إِلَّا أَنْ يُتَاحَ لَهُ عَاذِرٌ ومُقِيْلٌ (٢) :

وإِنِّتِ لأَرْجُو أَنْ يُفَخِّمَ أَمْرَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ حُرُّ شَأْنُهُ ٱلصَّفْحُ والسَّتْرُ والسَّتْرُ واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يُكْسِبَهُ دَلًّا مَعْشَقاً (٣) ، يَكُونُ بِهِ لِدَاءِ ٱلقُلُوْبِ مَحْظِيًّا ، ويَكْسِيهُ حُسْناً ورَوْنَقاً ، حَتَّى يَكُونَ بِعُيُونِ العُقُولِ مَرْعِيًّا ، وللأَفْهَام مَرْضِيًّا ، وبه

(۱) هما نَدْمانا جَذِيْمةَ الأبرش يُضرب بهما المثل في المتخالَيْنِ المُتصافِيَيْنِ اللَّذين لا يفترقان . وخبرهما أنَّ جَذِيْمة الأَبرش الملك فَقَدَ ٱبْنَ أُخته عمرو بْنَ عديّ دَهْراً ، ثمّ إِنَّ رجلَيْنِ من بني القَيْنِ يُقَالُ لأحدِهما مالك ، والآخر عقيل وجَدَاهُ ، فقدِمَا به عَلَىٰ جَذِيْمَةَ ، فعَظُمَ موقفُه منهما ، فقال : سَلاني ما شئتما ، فسألاه أَنْ يكونا نديمَيْهِ ما عاش وعاشا ، فأجابهما إلى ذلك ، فهما ندمانا جَذِيمة ، وفيهما يقول مُتَمِّمُ بْنُ نُويرة :

وكُنَّا كنَدْمَانَى يُجَدِيْمةَ حِقْبَةً مِنَ الدَّهْرِ حَتَّىٰ قِيْلَ لَن يَتَصَدَّعا فَلَمَا تفرَقْنا كَانَّي ومالكاً للهُولِ ٱجتماعٍ له نبتُ ليلةً معا انظر: الأمثال لأبي عُبيد ١٧٣.

وظاهِرٌ أَنَّ السَّجعةَ أَذَتِ المُصنِّف إِلَىٰ أَنْ ينسبَ إِلى الرجلَيْنِ مالكٍ وعَقيلٍ غيرَ ما يُنْسَبُ إليهما من طُوْلِ الصُّحبة والصَّفاء!

(٢) لم أُصب البيت في غير « تحرير السُّلوك في تدبير المُلوك » لأبي الفضل محمّد بن الأعرج من أعيان المئة التاسعة الذي نقله عن كتابنا ص ٢٩ .

وصاحب تحرير السُّلوك ينقل عبارة الوطواط ويتصرّف بها ، ففيه ٢٩ : « ومع هذا فإنَّ لسانَ التقصير عن القيام بالعذر قصير . والمصنِّف وإن نظم درر الفوائد ، ونثر غُرر الفرائد ، واستعان في ترصيف ما صنّف ، وتنقيح ما ألّف من نقّاد العبارة وفرسانها ، بحَسَّان البراعة وسَحْبَانها ، معرّضٌ لحاسدٍ أَوْ طاعنٍ بقالٍ وقيل ، إِلّا أَنْ يتاحَ له عاذر ومُقيل . . . » اهفانظرْ كيف فطن إلى « مالك وعقيل » ، وأنَّه لا يصحُّ التَّمَثُّل بهما في مقام الفصاحة والبيان ، فجعل في موضعهما حسَّان وسحبان .

(٣) الدَّلُّ : حُسْنُ ٱلهيئة وٱلمَنْظَر .

والمَعْشَق : مصدر ميميّ بمعنى العشق . اللّسان [ د ل ل \_ ع ش ق ] . أَسْتَعِيْنُ عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلرَّشَادِ فيما نَحَوْتُ ، فَهُوَ ٱلْمُعِينُ بِهِدَايَتِهِ لتَحْقِيْقِ ما رَجَوْتُ.

ولَمَّا ٱنْتَهَىٰ بِنَا جَوَادُ قَرِيْحَتِنَا إِلَىٰ غَايَةِ ٱلْبَيَانِ عَنِ ٱلْمُرَادِ ، وَحَازَ قَصَبَ السَّبْقِ في مِضْمَارِ ٱلنَّطْقِ بِالسَّدَادِ (١) = رَأَيْنَا صَوَابًا أَنْ نُعْقِبَهُ بِذِكْرِ مُقَدِّمةٍ في حَضِّ الإِنْسَانِ عَلَىٰ ٱلدَّأْبِ في طَلَبِ ٱلْمَعَالِي ، لِيَظْفَرَ بِالحَظِّ ٱلأَوْفَرِ مِنَ ٱلشَّرَفِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ ٱلدَّأْبِ في طَلَبِ ٱلْمَعَالِي ، لِيَظْفَرَ بِالحَظِّ ٱلأَوْفَرِ مِنَ ٱلشَّرَفِ ٱللَّعْالِي تَكُونُ أُسًا (٢) لِمَا قَصَدُنَا فِيهِ ٱلتَّحْرِيْرَ والتَّحْبِيْرَ مِنَ ٱلْكَشْفِ عَنْ مَاهِيَةِ ٱللَّحْدِلَةِ وَحَقِيقَةِ مَعَانِيها ، وكَيْفِيَةِ صُورِها ومَبَانِيْها ، بقَوْلٍ شَافٍ ، وتَلْخِيْصٍ ٱلأَخْلاقِ وحَقِيقَةِ مَعَانِيها ، وكَيْفِيَةِ صُورِها ومَبَانِيْها ، بقَوْلٍ شَافٍ ، وتَلْخِيْصٍ كَافٍ ، وهُوَ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الحُكَمَاءِ ٱلأَعْلَامِ ، أُوْلِي ٱلْبَصَائِرِ وٱلأَحْلَامِ .

قَالُوا : ٱلْخُلُقُ عَادَةٌ للنَّفْسِ يَفْعَلُها ٱلإِنْسَانُ بلا رَوِيَّةٍ ، وهِيَ نَوْعَانِ : جَمِيْلٌ مَحْمُوْدٌ ، وقَبِيْحٌ مَذْمُوْمٌ .

والأَخْلَاقُ ٱلْمَحْمُوْدَةُ وإِنْ كَانَتْ في بَعْضِ ٱلنَّاسِ غَرِيْزَةً ، فإِنَّ ٱلْبَاقِيْنَ يُمْكِنُ أَنْ يَصِيْرُوا إِلَيْهَا بالرِّيَاضَةِ وٱلأُلْفَةِ ، ويَرْتَقُوا إِلَيْها بالتَّدَرُّبِ وٱلْعَادَةِ ، فإِنَّهُمْ وإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَلَىٰ ٱلْخَيْرِ مَطْبُوْعِيْنَ ، صَارُوا بهِ مُتَطَبِّعِيْنَ .

والْفَرْقُ بَيْنَ الطَّبْعِ والتَّطَبُّعِ أَنَّ الطَّبْعَ جَاذِبٌ مُنْفَعِلٌ ، والتَّطَبُّعَ مَجْذُوْبٌ مُفْتَعَلُ<sup>(٣)</sup> ، تَتَّقِقُ نَتَائِجُهُما مَعَ التَّكَلُّفِ ، ويَفْتَرِقُ تَأْثِيْرُهما مَعَ الاسْتِرْسَالِ . وقَدْ يَكُوْنُ فِي النَّاسِ مَنْ لا يَقْبَلُ طَبْعُهُ الْعَادَةَ الْحَسَنَةَ ولا الأَخْلَاقَ الْجَمِيْلَةَ ، ونَفْسُهُ مَعَ ذَلِكَ تَتَشَوَّفُ إِلَىٰ الْمَنْقَبَةِ ، وتَتَأَفَّفُ مِنَ الْمَثْلَبَةِ . لَكِنَّ سُلْطَانَ طَبْعِه بإبَائِهِ مَعَ ذَلِكَ تَتَشَوَّفُ إِلَىٰ الْمَنْقَبَةِ ، وتَتَأَفَّفُ مِنَ الْمَثْلَبَةِ . لَكِنَّ سُلْطَانَ طَبْعِه بإبَائِه

<sup>(</sup>١) السَّداد: ٱلإِصابة في المنطق. ويقال: إِنَّه لذو سَدادٍ في منطقه وتدبيره، وكذلك في الرِّمي. اللِّسان[ س د د].

<sup>(</sup>٢) ٱلأُسْوَةُ أو ٱلإِسْوَةُ : ٱلقُدْوة . وٱئْتَسِ به أي ٱفْتَكِ به وكُنْ مثلَه . وٱلجَمْعُ أُساً . اللِّسان [ ء س و ] .

ولا يَبْعُدُ أَنْ تُقْرَأَ : أُسًّا ، والأُسُّ : أَصْلُ البناءِ . ٱللِّسان [ ء س س ] .

<sup>(</sup>٣) قال شاعر ٱلعربيَّة أبو الطَّيِّب ( ديوانه ٣/ ٨٧ ) : لأَنَّ حِلْمَـــكَ حِلْـــمُ لا تَكَلَّفُـــهُ لَيْسَ ٱلتَّكَحُّـلُ في ٱلْعَيْنَيْنِ كالكَحَـلِ لَأَنَّ حِلْمَـــكَ حِلْـــمُ لا تَكَلَّفُـــهُ لَيْسَ ٱلتَّكَحُّـلُ في ٱلْعَيْنَيْنِ كالكَحَـلِ

عَلَيْهِ ، وٱسْتِعْصَائِهِ (١) عَنْ تَكَلُّفِ ما نُدِبَ إِلَيْهِ = يَخْتَارُ ٱلْعَطَّلَ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلتَّخَلِّي ، ويَسْتَبْدِلُ ٱلْحُزْنَ عَلَىٰ فَوَاتِها بِالتَّسَلِّي (٢) ، فلا يَنْفَعُهُ ٱلتَّأْنِيْبُ ، ولا يَرْدَعُهُ ٱلتَّأْذِيْبُ .

وسَبَبُ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَا قَرَّرَهُ ٱلْمُتَكَلِّمُونَ فِي ٱلأَخْلاقِ ، أَنَّ طَبْعَ ٱلْمَطْبُوْعِ أَمْلَكُ للنَّفْسِ الَّتِي هِيَ مَحَلَّهُ لاسْتِيْطَانِهِ إِيَّاهَا ، وكَثْرَةِ إِعَانَتِهِ لَهَا ، والأَدَبُ طَارٍ عَلَىٰ للنَّفْسِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّهُ لاسْتِيْطَانِهِ إِيَّاهَا ، وكَثْرَةِ إِعَانَتِهِ لَهَا ، والأَدَبُ طَارٍ عَلَىٰ النَّفْسِ التِي هِيَ مَحَلُّهُ لاسْتِيْطَانِهِ إِيَّاهًا ، وكَثْرَةِ إِعَانَتِهِ لَهَا ، والأَدَبُ طَارٍ عَلَىٰ المَّكَلِّ غَرِيْبُ فِيْهِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ في ذَلِكَ (٣) :

إِذَا كَانَ ٱلطَّبَاعُ طِبَاعُ سَوْءٍ فَلَيْسَ بِنَافِعٍ أَدَبُ ٱلأَدِيْبِ وَقَالَ آخَرُ (٤):

- (۱) في س: وٱسْتصعابه. والنّصّ في عجائب الآثار للجبرتي (ت١٢٢٧هـ) ٢٣/١: «...لكنّ سلطان طبعه يأبَىٰ عليه، ويستعصي عن تكليف ما نُدِبَ إليه، يختار العَطَلَ منها...» اهـ
- (٢) الباء مع « أستبدل » تدخل على المتروك ؛ قال تَعَالىٰ ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ اللَّهِى هُوَ أَدْنَ بِالَّذِى هُوَ أَدْنَ بِاللَّهِى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ « التَّسَلِّي » وهو المأخوذ ، وحقّها أَنْ تدخلَ علىٰ « الحزن » وهو المتروك .
- (٣) لأعرابي في عيون الأخبار ٧/٢، وجمهرة الأمثال ٣٠/٢، ومجمع الأمثال ٤٤٦/١،
   والمُسْتقصى ٢٢٣/١، وثمار القلوب ١/٣٩٠.

#### ويُرُّوَى :

إِذَا كَانَ ٱلطِّبَاعُ طِبَاعَ سَوْءِ فَلَيْسَ بِمُصْلِحِ طَبْعًا أَدِيْبُ وَسَاتِي البَّانِي في ذكر الفعل والصَّنيع الدَّاليَّنِ وسيأتي البيت وصلته وخبره في الفصل الثّاني من الباب الثّاني في ذكر الفعل والصَّنيع الدَّاليَّنِ على لُؤْم الوضيع برقْم ٤٦١ .

(٤) في الفاضل ٤٠ أنَّه لخالد بن عبد الله الطَّائيّ ، ويقال لحاتم الطَّائيّ ، وقبله : وتُدُكُرُ أَخْلَقُ ٱلْفُتَىٰ ، وعِظَامُهُ مُغَيَّبَةٌ فَيِ ٱللَّحْدِ بَالِ رَمِيْمُها وفي الكامل ١٨/١ مِنْ إنشادِ أُمِّ الهيثم الكِلابيّة .

وفي شرح ديوان الحماسة للمرزَوقيّ ٢/ ١٢٠٠ ، والحماسة المغربيّة ٢/ ١٢٣١ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ١/ ١٩ أَنَّهُ لحاتم . ومَنْ يَبْتَدِعْ مَا لَيْسَ مِنْ خِيْمٍ نَفْسِهِ يَدَعْهُ ويَغْلِبْهُ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ خِيْمُها

وأَمَّا الَّذِي يَجْمَعُ ٱلْفَضَائِلَ وَٱلرَّذَائِلَ ، فهو الَّذِي تَكُوْنُ نَفْسُهُ ٱلنَّاطِقَةُ مُتَوَسِّطَةَ ٱلْحَالِ بَيْنَ ٱللَّؤْمِ وٱلْكَرَمِ ، وقَدْ تُكْتَسَبُ ٱلأَخْلاقُ مِنْ مُعَاشَرَةِ ٱلأَخِلَاءِ ، فإنَّ صَلاحَها مِنْ مُعَاشَرَةِ ٱللِّكَامِ ، ورُبَّ طَبْعٍ كَرِيْمٍ صَلاحَها مِنْ مُخَالَطَةِ ٱللِّنَّامِ ، ورُبَّ طَبْعٍ كَرِيْمٍ أَضْلَحَتْهُ مُصَاحَبَةُ ٱلأَخْيَارِ .

وَقَدْ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ<sup>(١)</sup> : « يُحْشَرُ ٱلْمَرْءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهِ ، فلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » .

وقال عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوَلَدِهِ ٱلْحَسَنِ (٢): « ٱلأَخُ رُقْعَةٌ فِي ثَوْبِكَ ، فَٱنْظُرْ بِمَ تَرْقَعُهُ » .

وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ في وَصِيَّةٍ لِوَلَدِهِ (٢): يا بُنَيَّ ٱحْذَرْ مُقَارَنَةَ ذَوِي ٱلطِّبَاع

وفي محاضرات الأدباء ١/ ٥٧١ أَنَّهُ لذي ٱلإصبع . وفي الحماسة البصريّة ٢/ ١٧٣ لكُثيّر ،
 والظَّاهر أَنَّ كُثيِّراً ضَمَّنَهُ .

يقال : فلان كريم الخِيم : أَي ٱلطَّبيعة وٱلسَّجيَّة . أَيْ ومَنْ تكلَّف ما لَيْسَ مِنْ خُلُقِه أَوِ ٱسْتبدع طَبْعاً ليس مِنْ شأْنه فارقه المُسْتَحْدَثُ وعَاوَدَهُ المُسْتَقْدَمُ .

<sup>(</sup>١) رواه أَبو داود برقْم ٤٨٣٣ ، ٤/ ٢٥٩ والترمذيّ برقْم ٢٣٧٨ ، ١٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) في العقد ٢/٦٢٦ أنَّه حديث ، وروايته فيه : « ٱلصَّاحِبُ رُقْعَةٌ في قَمِيْصِكَ ، فأَنْظُرْ بِمَنْ تَرْقَعُهُ » .

<sup>(</sup>٣) في أمالي القالي ٢٠٤/٢ : « وصيّة عبد الله بن شدَّاد لابنه محمَّد : إِنّي أَرىٰ داعي الموت لا يُقْلِعُ ، وأرىٰ مَنْ مَضَى لا يرجع ، ومَنْ بقي إِليه ينزع ، قال الحُطيئة :

ولستُ أَرَىٰ السَّعادةَ جَمْعَ مالٍ ولكنَّ التَّقَيَّ هو السَّعيدُ وتَقْوَىٰ اللهِ خيرُ النَّرَادِ ذُخْرِاً وعندَ الله للأَّتَقَىٰ مزيدُ وما لا بُدَّ أَنْ يأْتِي قريبٌ ولكنَّ الدني يَمْضيي بَعِيْدُ وعليك بصُحْبَةَ الأَخيار وصِدْقِ الحديث ، وإيّاك وصُحْبَةَ ٱلأَشرار ، فإنّه عارٌ ، وكُنْ كما قال الشَّاعِرُ :

ٱلْمَرْذُوْلَةِ لِئَلَّا يَسْرِقَ طِبَاعُكَ مِنْ طِبَاعِهِم ، وأَنْتَ لا تَشْعُرُ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ (١): وأَصْحَبِ ٱلأَخْيَارَ وٱرْغَبْ فِيْهُمُ رُبٌّ مَنْ صَاحَبْتَهُ مِثْلُ ٱلْجَرَبْ فَإِذَا كَانَ ٱلْخَلِيْلُ كَرِيْمَ ٱلأَخْلَاقِ حَسَنَ ٱلسِّيْرَةِ ، طَاهِرَ ٱلسَّرِيْرَةِ ، فَبهِ في مَحَاسِنِ ٱلشِّيَمِ يُفْتَدَىٰ ، وبنَجْمِ رُشْدِهِ في طُرُقِ ٱلْمَكَارِمِ يُهْتَدَىٰ .

وإِذَا كَانَ سَيِّئَ ٱلأَعْمَالِ خَبِيْثَ ٱلأَقْوَالِ ، كَانَ ٱلْمُغْتَبِطُ بِهِ كَذَلِكَ ؛ ومَعَ ذْلِكَ ، فَوَاجِبٌ عَلَىٰ ٱلْعَاقِلِ ٱللَّبَيْبِ وٱلفَطِنِ ٱلأَرِيْبِ ، أَنْ يُجْهِدَ نَفْسَهُ حَتَّى يَحُوْزَ ٱلْكَمَالَ بِتَهْذِيْبِ خَلَائِقِهِ ، ويَكْتَسِيَ حُلَلَ ٱلْجَمَالِ بِدَمَاثَةِ شَمَائِلِهِ ، وحَمِيْدِ طَرَائِقِهِ ، ويَكِدُّ في ٱلْهَوَاجِرِ ، ويَسْهَرَ اللَّيَالِيَ ، إِلَىٰ أَنْ يَرْتَقِيَ شُرُفَاتِ ٱلْمَجْدِ وٱلْمَعَالِي .

فَقَدْ قِيْلٌ (٢) : مَنْ شَمَّرَ عَنْ سَاقِ ٱلْجِدِّ ، وَجَدَ مِفْتَاحَ الجَدِّ .

ومِنْ كَلَام ٱلثَّعَالِبِيِّ (٣): لا يَحْصُلُ بَرْدُ ٱلْعَيْشِ إِلَّا بِحَرِّ ٱلنَّصَبِ.

ولله ِ دَرُّ ٱلْوَزِيْرِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ٱلْمَغْرِبِيِّ ، حَيْثُ قَالَ (٤) :

سَاًعْ رِضُ كُل مَنْ زِلَةٍ يُعْ رَضُ دُوْنَها ٱلعَطَ بُ فَ إِنْ أَسْلَ مُ رَجَعُ تُ وقَدْ ظَفِ رْتُ وأَنْجَ حَ ٱلطَّلَ بُ

رُبَّ مَنْ صاحبْتَهُ مِثْلُ ٱلْجَرَبْ

أَصْحَـبِ ٱلأَخْيَـارَ وٱرْغَـبْ فيهُــمُ 

وإذا شاتمْتَ فَأَشْتُهُمْ ذَا حَسَبْ ودَع النَّــاسَ فمَــنْ شــاءَ كَـــذَبْ "اهـ وأصْدُقِ النَّاسِ إِذَا حَدَّثَتُهُ مُ لمسكين الدَّارميّ ، ديوانه ٢٢ ، والمجموع ٱللّفيف ٧٤ ، والصداقة والصديق ٣٥٢ ، ولباب الآداب ٢٥ ، والسِّمط ١/ ٨٢٢ .

- لم أُقِفْ عليه . **(Y)**
- في سحر البلاغة ٢٠٢ . (٣)
- أَنشدها له ياقوت في ترجمته في معجم الأُدباء ٣/ ١٠٩٨ .  $(\xi)$

وإِنْ أَعْطَ بُ فِلِ عَجَ بُ لَكُ لِكُ لِلَّ مَنِيَّ فِهِ سَبَ بَبُ وَإِنْ أَعْطَ بُ إِنْ رَفَعَها ٱرْتَفَعَتْ ، وقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ (١): ٱلْمَرْءُ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ ؛ إِنْ رَفَعَها ٱرْتَفَعَتْ ، وإِنْ وَضَعَها ٱتَّضَعَتْ .

وقَالَ الشَّاعِرُ<sup>(٢)</sup>:

ومَا ٱلْحُرُّ إِلَّا حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ فَفِي صَالِحِ ٱلْأَعْمَالِ نَفْسَكَ فَاجْعَلِ وَقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ (٣): ٱلنَّفْسُ عَزُوْفٌ عَرُوْفٌ ، نَفُوْرٌ أَلُوْفٌ ، مَتَىٰ رَدَعْتَهَا ٱرْتَدَعَتْ ، ومَتَىٰ حَمَّلْتَهَا حَمَلَتْ ، وإِنْ أَهْمَلْتَهَا فَسَدَتْ .

وقَالَ ٱلشَّاعِرُ (٤):

<sup>(</sup>۱) محاضرات الأُدباء ٢٢٤/١ ، والرواية فيه : إِنْ صانها ٱرتفعت ، وإِنْ قصَّر بها اتّضعت ، وفيه ١/ ٢١٥ بلا نسبة .

<sup>(</sup>٢) مِنْقَرُ بْنُ فَرْوَةَ ٱلمِنْقَرِيّ في البيان والتبيين ٣/ ١٥٥ ، وأَبو الميَّاح ٱلعَبْدِيُّ في حماسة الخالديّين ٢ / ١٦ ، وحَزْن بن جناب المِنْقريّ في الوساطة ١٩٨ ، وحَزْن بن جناب المِنْقريّ في الوساطة ١٩٨ ، ومعاوية بن فَرْوَةَ المِنْقَرِيّ في التَّذكرة الحمدونيَّة ٢ / ١٦٣ .

وبلا نسبة في ربيع الأبرار ٣/ ٤٦١ ، ومحاضرات الأُدباءِ ١/ ٦٢٤ ، ٢/ ١٥٢ ، والمنتحل ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) من حديث إِسماعيل بْنِ غزوان عن الكِنْدِيِّ في البُخلاء ١٢٦ ، وسياقُهُ : « ٱصبروا عن الرُّطب عِنْدَ ٱبتدائه وأَوَائله ؛ فإِنَّ للنَّفْسِ عندَ كلِّ طارفِ نَزْوَةً ، وعند كلِّ هاجم بَدُوَةً ، وللقادم حلاوةٌ وفرحةٌ ، وللجديدِ بشاشةٌ وغُرَّةٌ ، فإنَّك مَتَىٰ رَدَدْتَها ٱرْتَدَّتْ ، ومَتَى رَدَعْتَها ٱرْتَدَعَتْ . والنَّفْسُ عَزُوْفٌ عَرُوْف ، نَفُورٌ ٱلُوفٌ ، وما حَمَّلْتَها ٱحْتَمَلَتْ ، وإِنْ أَهْمَلْتَها فَسَدَتْ »اهـ

ونَفْسٌ عَرُوْفٌ : حاملةٌ صبورٌ إذا حُملت على أمرٍ ٱحتملتْه . عن اللِّسان [ع ر ف ] .

إبراهيم بن أحمد الخوّاص (ت ٢٩١ هـ) زاهد متصوّف . البيتان ٱلأوَّل والتَّاني مَعَ أُخر في تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/٧١ ، وعلى غلاف نسخة الشَّكُوىٰ والعِتاب المنسوب إلى الثعالبيّ ٥ ، وهو قطعة من ربيع الأَبرار ، والتَّدوين في أُخبار قزوين ٢/ ١٠٠ ، وطبقات الشَّافعيَّة الكُبْرَىٰ للسُّبكيّ ٤/ ٢٣١ ، وطبقات الأَولياء لابن الملقّن ال ١٩٠١ ، وكنوز الذهب في تاريخ حلب لسبط بْن العجميّ ٢/ ٣٢٧ .

- 46 🔷 30 -

صَبَرْتُ عَلَىٰ اللَّذَّاتِ حَتَّىٰ تَوَلَّتِ وَجَرَّعْتُهَا ٱلْمَكْرُوْهَ حَتَّىٰ تَجَرَّدَتْ وَجَرَّعْتُهَا ٱلْمَكْرُوْهَ حَتَّىٰ تَجَرَّدَتْ وما النَّفْسُ إِلَّا حَيْثُ يَجْعَلُها ٱلْفَتَىٰ وكَانَتْ عَلَىٰ ٱلآمَالِ نَفْسِي عَزِيْزَةً وقَالَ آخَرُ (١):

وأَلْزَمْتُ نَفْسي هَجْرَها فَاسْتَمَرَّتِ وَلَـو حُمِّلَتْ هُجُمْلَةً لاشْمَازَّتِ فلَـو حُمِّلَتْ لاشْمَازَّتِ فاإِنْ أُطْمِعَتْ تَاقَتْ وإلاَّ تَسَلَّتِ فلَمَّا رَأَتْ عَزْمِي عَلَىٰ ٱلتَّرْكِ وَلَّتِ

وٱلنَّفْ سَنُ رَاغِبَ لَهُ إِذَا رَغَّبْتَهَ اللهِ اللهُ عَلَيْ لَ لَا اللهُ عَمَامِ وٱلأَخْوَالِ . وَقَالُوا (٢) : ٱلْفَخْرُ بِالنَّفْسِ وٱلأَفْعَالِ ، لا بِٱلأَعْمَامِ وٱلأَخْوَالِ .

وقَالُوا(٣): ٱلشَّرَفُ بِالهِمَمِ ٱلْعَالِيَةِ ، لا بِالرِّمَمِ ٱلْبَالِيَةِ .

وقَالَ عَامِرُ بْنُ ٱلطُّفَيْلِ (٤):

و ٱلرُّواية فيها :

صَبَرْتُ على بَعْضِ الأَذَى خَوْفَ كُلِّهِ وَدَافَعْتُ عَنْ نَفْسي لنَفْسي لغَنَّتِ وَجَرَّعْتُها المَكْرُوْة حِتَّى تَدرَّبَتْ ولَوْ جُرِّعَتُه جُمْلَة لأَشْمَا أَزَّتِ

- (١) أَبو ذُوِّيبِ الهُذَائِيُّ ، شَرْح أَشْعار ٱلهُذليّين ١/٧.
- (٢) وَقَعَ مَعْنَاهُ وَبَعْضُ لَفْظِه في شعر ٱلمتنبّي : فَخْــرُ الفَتَــــٰى بـــالنَّفْــسِ وٱلأَفْعَـــالِ مِـــنْ قَبْلِـــهِ بـــالعَــــمِّ وٱلأَخْــــوَالِ قال الواحديُّ في شرحه على ديوانه ١/ ٣٩٧ :
- « إنَّما يفخر الفتىٰ بشَرَفِ نفسه وحسن أَفْعاله من قبل أَنْ يفتخرَ بعمِّه وخاله . والضَّمير في « مِنْ قَبْلِه » يعودُ إلى الفخر » اهـ
- (٣) انظر : سحر البلاغة ٢٠١ ، ومحاضرات الأدباء ٢٠٨/١ ، وربيع الأبرار ٢٦٩/٤ ، ونهاية الأرب ١٠٤/٧ ، وفي محاضرات الأُدباء ٢٠٤/١ عن الصّاحب : شرف نفسي خيرٌ من شرف رمسي ، وعِصامي خيرٌ مِنْ عِظامي .
- (٤) ديوانه ٦٠ ، والحيوان ٣٠٢/٢ ، والشّعر والشُّعراء ٢٣٦/١ ، والكامل ١٣٣/١ ، وعيون الأخبار ٢٣٩/١ ، والعقد ١٤٩/١ ، والصناعتين ٣٧٧ ، والبصائر والذخائر ٢٠٠/٩ ، وزهر الآداب ١٨٧١ ، والتَّذْكِرة الحمدونيَّة ٢/٧٢ ، ولباب الآداب ١٨٥ ، والأوَّل والثَّاني=

وإِنِّي وإِنْ كُنْتَ ٱبْنَ فَارِسِ عَامِرٍ فَامِرٍ فَامِرٍ فَمَا سَوَّدَتْني عَامِرٌ عَنْ وِرَاثَةٍ ولَكِنَّني أَحْمِي حمَاهَا وأَتَقِي وَقَالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَبِّي(١):

لا بقَوْمِي شَرُفْتُ بَلْ شَرُفُوا بي وقَالُوا بي وقَالُوا (٢): كُنْ عِصَامِيًّا لا عِظَامِيًّا.

وفِي السِّرِّ مِنْهَا وَٱلصَّرِيْحِ ٱلْمُهَذَّبِ
أَبَى اللهُ أَنْ أَسْمُ وَ بِأُمِّ وَلا أَبِ
أَذَاهَا وأَرْمِي مَنْ رَمَاهَا بِمِقْنَبِ

وبجَـــدِّي فَخَـــرْتُ لا بجُـــدُوْدي

ومَعْنَاهُ لا تَفْتَخِرْ بشَرَفِ آبَائِكَ ، ولَكِنْ بِمَا يُؤْثَرُ مِنْ أَنْبَائِك .

و ﴿ عِصَام ﴾ (٣) المُشَارُ إِلَيْهِ كَانَ رَجُلًا سُوْقَةً ، ثُمَّ صَارَ حَاجِباً للنُّعْمَانِ بْنِ

<sup>=</sup> في أَسْرار البلاغة ٢٦٣ ، والثّاني في البحر المحيط ٣٥٤/٤ شاهداً على إِسكان الواو مِن « أَسمو » ضرورةً .

ورواية الديوان : عن قُرَابةٍ .

والمِقْنَبُ من الخيل: ما بين الثلاثين إلىٰ ٱلأَربعين. عن اللِّسان [ ق ن ب ] .

<sup>(</sup>۱) شرح ديوانه المنسوب إلى العكبري ٢/ ٣٢٢ ، والوساطة ٣٧٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٧٠١ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۲) الإعجاز والإيجاز ۹۲، وثمار القلوب ۲٤٦/۱، ومجمع الأمثال ۳۳۱/۲، والأمثال المولَّدة ١٦٠، وفيه « فلان عصاميّ ليس بعظاميّ »، وديوان المعاني ٢١٧/١، ونهاية الأرب ٢٥/٨٣، والخزانة ٩/٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) عصام بن شهبر الجَرْميّ ، وكان مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بأَساً وأبينهم لساناً وأَحزمهم رأْياً ، وكان على جُلِّ أمر النَّعمان ، ولم يكن في بيت قومِهِ أَدْنَىٰ منه ، فقال له رجلٌ : كيف نزلْتَ هذه المنزلة من الملك وأنت دَنِيْءُ الأَصْلِ ، فقال : نَفْسُ عصام . . . الأبيات .

جمهرة الأمثال ٣١٢/٢ ، وانظر : الأمثال لأبي عُبيد ٩٨ ، وفصل المقال ١٣٧ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٩٢ ، واللِّسان [ ع ص م ] .

وتُنْسَبُ الأبيات إلى النَّابغة ، وليست في ديوانه برواية ابن السّكّيت . الإعجاز والإيجاز ٩٣ ، وثمار القلوب ٢٤٦/١ .

ٱلْمُنْذِرِ ، فَسُئِلَ عَنْ سَبَبِ وُصُوْلِهِ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَنْزِلَةِ ٱلْعَالِيَةِ ، وٱلرُّتْبَةِ ٱلْحَالِيَةِ ، فَقَالَ :

نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَاما وعَلَّـمَتْهُ ٱلكرَّ و ٱلإِقْدَاما وصَيَّـرَتْهُ مَلِكاً هُمَاما

وقَالُوا(١): شَرَفُ ٱلأَعْرَاقِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَرَفِ ٱلأَخْلَاقِ ، ولا حَمْدَ لِمَنْ شَرُفَ نَسَبُهُ ، وسَخُفَ أَدَبُهُ .

يُحْكَىٰ (٢) في هٰذَا أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِم تَخَطَّىٰ رِقَابَ ٱلنَّاسِ في مَجْلِسِ أَحْمَدُ بْنِ أَبِي دُوَادَ ، فقَالَ لَهُ أَحْمَدُ : يا بُنَيَّ ٱلأَدَبُ مِيْرَاثُ ٱلأَشْرَافِ ، ولَسْتُ أَرَىٰ عِنْدَكَ مِنْ سَلَفِكَ مِيْرَاثًا . فَٱسْتَحْسَنَ كَلامَهُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ .

شَاعِرٌ (٣)

وإِذَا ٱفْتَخَرْتَ بِأَعْظُمٍ مَقْبُورَةٍ فِالنَّاسُ بَيْنَ مُكَذِّبٍ ومُصَدِّقِ فَإِذَا ٱفْتَخَرْتَ بِأَعْظُمٍ مَقْبُورَةٍ فِالنَّاسُ بَيْنَ مُحَدِّدِ لِلْعَدِيْمِ مُحَقِّقِ فَأَقِمْ لنَفْسِكَ في ٱنْتِسَابِكَ شَاهِداً بحَدِيْثِ مَجْدٍ للقَدِيْمِ مُحَقِّقِ

إِذَا مَا ٱلْحَيِّ عَاشَ بِذِكْرِ مَيْتٍ فَذَاكَ ٱلْمَيْتُ حَيُّ وَهُوَ مَيْتُ

<sup>(</sup>۱) المثل السائر ۱/۲۲۶، وصبح الأعشىٰ ۱۰/۲۶۱. وانظر: سحر البلاغة ٦٠، وزهر الآداب ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) البصائر والذخائر ٥/ ٧٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١١٥ .

 <sup>(</sup>۳) زهر الآداب ٤/ ١١٣٤، وربيع الأبرار ٤/ ٢٥٩، والتذكرة الحمدونية ٣/ ٧٨، وشرح ديوان
 المتنبِّي المنسوب إلى العكبري ٣/ ٣٣، والفتح على أبي الفتح ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) البيت الأوَّل بلا نسبة في الإعجاز والإيجاز ٩٣ ، وثمار القلوب ٢٤٦/١ ، وفصل المثال ١٣٨ ، والمنتخب من كنايات الأدباء ١٠٨٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٧٠٤ ، والدِّر الفريد ٣/ ١٦١ .

#### ومَــنْ يَــكُ بَيْتُــهُ بَيْتــاً رَفِيْعــاً آبْنُ ٱلرُّوْمِى (١):

ومَا ٱلْحَسَبُ ٱلْمَوْرُوْثُ لا دَرَّ دَرُّهُ فَ للهُ دَرَّهُ لا دَرَّ دَرُّهُ فَ للهُ عَلَى مَا فَعَلْتَهُ وليْ سَن يَسُوْدُ ٱلْمَرْءُ إلا بنَفْسِهِ وليْ سَن يَسُوْدُ ٱلْمَرْءُ إلا بنَفْسِهِ إِذَا المَرْءُ لَمْ يُثْمِرْ وإِنْ كَانَ شُعْبَةً

وقَالَ آخَرُ يَهْجُو رَجُلًا شَرِيفًا (٢):

مَنْ كَانَ يَعْمُرُ ما شَادَتْ أَوَائِلُهُ ما كَانَ في ٱلْحَقِّ أَنْ تَأْتِي فَعَالَهُمُ

وهَــدَّمَــهُ فلَيْــسَ لـــذَاكَ بَيْــتُ

يُفِيْدُ ٱلْفَتَىٰ إِلَّا بِآخَرَ مُكْتَسَبْ ولا تَحْسَبَ ٱلْمَجْدَ يُوْرَثُ بِالنَّسَبْ ولا تَحْسَبَنَ ٱلْمَجْدَ يُوْرَثُ بِالنَّسَبْ وإِنْ عَدَّ آبَاءً كِرَاماً ذَوِيْ حَسَبْ مِنَ ٱلْمُثْمِرَاتِ ٱعْتَدَّهُ ٱلنَّاسُ في ٱلحَطَبْ

فَأَنْتَ تَهْدِمُ مَا شَادُوا وَمَا سَمَكُوا وَأَنْتَ تَحْوِي مِنَ ٱلْمِيْرَاثِ مَا تَرَكُوا

(۱) ديوانه ۱/ ۸۸ ، وألاَّ وألرَّابع في ألبصائر وألذَّ خَائر ۹/ ۲۰۰ ، وأَحْسَنُ ما سَمِعْتُ ۹۶ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٧٠٤ ، ٥٠٥ ، والذّريعة إلى مكارم الشريعة ١١٣ ، ولُباب ألآداب ٢٣٣ والدّر الفريد ٢٠/ ٣٤٧ ، والثاني والثالث والرَّابع في الجليس الصّالح ١٦٦/ ، والأوَّل وحده في أسرار البلاغة ٢٦٣ .

ويروىٰ الأُوَّل : بمُحْتَسَبِ إِلَّا بآخر مُكْتَسَبْ .

والثَّاني : فلا تفتخرْ إِلَّا بما أنتَ فاعلٌ .

والرّابع : إذا الغُصْنُ لم يُثْمِرْ أو إِذا العُودُ لم يُثْمِرْ .

ورواية المصنِّف : إذا المرءُ لم يُثْمِرْ ، لم أجدْها عند غيره ، ورواية المصادر أَشْبَهُ بلغة الشِّعر وأَدْخَلُ في محاريبها !

والشُّعْبة من الشَّجر : ما تفرَّق مِن أغصانها . وشُعَبُ الغُصْنِ : أَطرافُه المتفرِّقة . عن اللِّسان [ ش ع ب ] .

(۲) سهل بن هارون ، زهر الآداب ۲/ ۲۱۷ ، والحماسة البصريَّة ۲/ ۲٦٥ ، والحماسة المغربيَّة
 ۲/ ۱۳۷۸ .

وقَالَ آخَرُ (١):

تَــزِيْــنُ ٱلْفَتَــى أَخْــلَاقُــهُ وتَشِيْنُــهُ وتُذْكَرُ أَخْلَاقُ ٱلْفَتَىٰ وَهُوَ لا يَدْرِي وقَالَ أَبُو تَمَّام حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ ٱلطَّائِيُّ (٢):

وإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْوَسْمَ في خُلُقِ ٱلْفَتَىٰ هُوَ ٱلْوَسْمَ لا ما كَانَ في ٱلشَّعْرِ وٱلْجِلْدِ وقَالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ مُقْتَقِياً أَثَرَهُ ومُصَدِّقاً خَبَرَهُ " :

وما ٱلحُسْنُ في وَجْهِ ٱلْفَتَى شَرَفاً لَهُ إِذَا لَـمْ يَكُـنْ في فِعْلِهِ والخَلائِقِ وَمَا ٱلحُسْنُ في وَجْهِ ٱلْفَتَى شَرَفاً لَهُ إِنْ أَلْمَقَالِ ، مُنَبِّها عَلَىٰ ما تُدْرَكُ بِهِ رُتْبَةً ٱلكَمَالِ : ٱلإِنْسَانُ ٱلتَّامُّ مَنْ نَزَعَ عَنْ نَفْسِه رَبَقَةَ ٱلمَسَاوِي والمَلَاوِم ، وبَذَّ بمَجْدِهِ المُسَاوِي والمُلَاوِم ، وبَذَّ بمَجْدِهِ المُسَاوِي والمُقَاوِم . وهذا ٱلْحَدُّ قَلَّما يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِنْسَانٌ ، وإِذَا ٱنْتَهَىٰ ٱلإِنْسَانُ الإِنْسَانُ ، وإِذَا ٱنْتَهَىٰ ٱلإِنْسَانُ إِلَىٰ هٰذَا كَانَ بالمَلَائِكَةِ أَشْبَهَ مِنْهُ بالنَّاسِ ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ مَضْرُوْبٌ بأَنْوَاعِ الشَّرِ ، مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ طَبْعِه ضُرُوْبُ ٱلنَّقْصِ .

وٱلْكَمَالُ ، وإِنْ كَانَ بَعِيْداً لا يُنَالُ ، فإِنَّهُ مُمْكِنٌ ؛ وذٰلِكَ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا صَرَفَ عَزِيْمَتَهُ ، وأَعْطَىٰ ٱلاجْتِهَادَ حَقَّهُ كَانَ مُمْكِناً ، وهُوَ أَنْ يَكُوْنَ رَاغِباً بِجَمِيْعِ صَرَفَ عَزِيْمَتَهُ ، وأَعْطَىٰ ٱلاجْتِهَادَ حَقَّهُ كَانَ مُمْكِناً ، وهُو أَنْ يَكُوْنَ رَاغِباً بِجَمِيْعِ مَنَاقِبِهِ ونَقَائِصِهِ ، وَارِدَةً طَرَائِقُهُ شِرْعَةً مَنَاقِبِهِ ونَقَائِصِهِ ، وَارِدَةً طَرَائِقُهُ شِرْعَةً ٱلْمُكَارِمِ ٱلصَّافِيَةِ ، مُسْتَعْمِلًا كُلَّ ٱلْمُكَارِمِ ٱلصَّافِيَةِ ، مُسْتَعْمِلًا كُلَّ وَفِيلَةٍ ، مُحْتَهِداً في بُلُوغِ ٱلْقُصْوَىٰ ، وقَمْعِ ٱلنَّفُوسِ عَمَّا فَضِيْلَةٍ ، مُتَجَبِّداً كُلَّ رَذِيْلَةٍ ، مُجْتَهِداً في بُلُوغِ ٱلْقُصْوَىٰ ، وقَمْعِ ٱلنَّفُوسِ عَمَّا

<sup>(</sup>۱) أَبُو البلاد الطُّهُويُّ ، البيان والتبيين ٢/ ٧١ ، ٣/ ٦٦ ، وحماسة الخالديِّين ٢/ ٩٤ ، وقبله : وإِنَّــا وَجَــدْنــا النَّــاسَ عُــوْدَيْــنِ طَيِّبــاً وعُــوْداً خبيثــاً لا يَبِــضُّ علـــى ٱلْعَصْــرِ

 <sup>(</sup>۲) زهر الآداب ۱/۸۰، وزهر الأكم ۲/۲۰۱ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/ ٣٢٠، وشرحه المنسوب إلى العكبريّ ٤/ ٥، وشرح معاني شعره لابْنِ الإِفليلي ٢/ ٢٨١، والوساطة ٣٤٣، والتمثيل والمحاضرة ١١٢، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/ ٢٤٥، والخزانة لابن حجَّة ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) لم أُعْرِفْهُ .

تُحِبُّ وتَهْوَىٰ ، عَاشِقاً لصُوْرَةِ ٱلْجَمَالِ ، مُسْتَلِذًا بِمَحَاسِنِ ٱلْخِلالِ ، يَرَىٰ ٱلكَمَالَ دُوْنَ مَحَلِّهِ ، وٱلتَّمَامَ أَقَلَّ أَوْصَافِهِ ونُبْلِهِ .

فقد قِيْلَ : قَبِيْحٌ (' بذي ٱلْعَقْلِ أَنْ يَكُوْنَ بَهِيْمَةً ، وقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُوْنَ إِنْسَاناً ، أَوْ إِنْسَاناً وقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُوْنَ مَلَكاً ؛ قال ٱلْمُتَنَبِّي ('') :

ولَـمْ أَرَ فِي عُيُـوْبِ ٱلنَّـاسِ شَيْئًا كَنَقْصِ ٱلْقَـادِرِيْـنَ عَلَـىٰ ٱلتَّمَـامِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُقْلَةً (٣):

وإِذَا رَأَيْتُ فَتَى بِأَعْلَى قِمَّةٍ في شَامِخٍ مِنْ عِزِّهِ ٱلْمُتَرَفِّعِ قَالَتْ لِيَ ٱلنَّفْسُ ٱلعَرُوْفُ بِفَضْلِها: ما كَانَ أَوْلاني بهذَا ٱلْمَوْضِع

وٱلْمَنْهَجُ (٤) ٱلْقَوِيْمُ ٱلمُوْصِلُ إِلَىٰ ٱلثَّنَاءِ ٱلْجَمِيْلِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ ٱلإِنْسَانُ فِكْرَهُ و وتَمْيِيْزَهُ فِيْمَا يُنْتِجُ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ٱلْمَحْمُودَةِ وٱلْمَذْمُوْمَةِ مِنْهُ ومِنْ غَيْرِهِ .

ومَنْ أَخَذَ نَفْسَهُ بِمَا ٱسْتَحْسَنَ مِنْهَا وٱسْتَمْلَحَ ، وصَرَفَها عَمَّا ٱسْتَهْجَنَ مِنْهَا وٱسْتَقْبَحَ = فَقَدْ قِيْلَ لَهُ: كَفَاكَ تَهْذِيباً وتَأْدِيباً لنَفْسِك تَرْكُ ما كَرِهَهُ النَّاسُ مِنْ غَيْرِك.

وإذا رَأَتْ عَيْنَايَ عَالِي رَبِيةً بَلَخَ ٱلْمَعَالِي وَهُو غَيَرُ مُهَاذَّبِ وَإِذَا رَأَتْ عَيْنَايَ عَالِي وَهُو غَيْرُ مُهَاذَّبِ قَالَتْ لَيَ ٱلنَّفْسُ ٱلْعَرُوفُ بِفَضْلِها: ما كَانَ أَوْلاني بهاذا ٱلمَنْصِبِ فَالَّتُ لِيَ ٱلْجَعِي وَتَأَذَبِي وَثِقِي فَمَا ٱلْحَسَدُ ٱلذَّمِيمُ بِمَذْهَبِي فَا الْحَسَدُ ٱلذَّمِيمُ بِمَذْهَبِي فِي الْخَامِلِينَ وَكُمْ تَرَفَّعَ مِنْ غَبِي

٤) من قوله: وٱلمَنْهج ٱلقويمُ. . إلى قوله: الناس من غَيْرِك. في عجائب الآثار ١/ ٢٤ بحروفه.

<sup>(</sup>۱) من قوله « قبيح » إلى تمام الاستشهاد ببيت المتنبِّي أخذه المصنِّف من الذريعة إلى مكارم الشّريعة ٦١ .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٤/ ١٤٥ ، وأخلاق الوزيرين ١٥٢ ، وأمالي ٱبْنِ الشّجريّ ٢٣٨/٢ ، وخزانة ابن حجّة
 ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٣) له في الفلاكة والمفلوكون ١٦ ، والرواية فيه : العَرُوْفُ بِقَدْرِها وبلا نسبة في المحاضرات والمحاورات ٣٤٣ ، والرّواية فيه :

وقِيْلَ لعِيْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١): مَنْ أَدَّبَكَ ؟

قال : مَا أَدَّبَنِي أَحَدٌ ، رَأَيْتُ جَهْلَ ٱلْجَاهِلِ فَتَجَنَّبْتُهُ .

إِذَا أَعْجَبَتْ لَكَ خِللاً ٱمْرِيً فَكُنْهُ تَكُنْ مِثْلَ مَنْ يُعْجِبُكُ (٢) ولَيْسَ عَلَى ٱلْمَجْدِ والمَكْرُمَ اللهَ عَلَى ٱلْمَجْدِ والمَكْرُمَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَيْوْبِ ٱلنَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لنَفْسِه ، فذلك هو الأَحْمَقُ بِعَيْنِه .

لا تَلُمِ ٱلْمَرْءَ عَلَى فِعْلِهِ فَأَنْتَ مَنْسُوبٌ إِلَى مِثْلِهِ (١) مَنْ ذَمَّ شَيْعًا وَأَتَى مِثْلِهِ فَأَنْتَ مَنْسُوبٌ إِلَى مِثْلِهِ مَنْ ذَمَّ شَيْعًا وَأَتَى مِثْلَهُ فَإِنَّمَا ذَلَّ عَلَى جَهْلِهِ

ويُقَالُ<sup>(٥)</sup> : ٱلإِنْسَانُ يُضَارِعُ ٱلْمَلَكَ بِقُوَّةِ ٱلْفِكْرِ وٱلتَّمْيِيْزِ ، ويُضَارِعُ ٱلْبَهِيْمَةَ بِقُوَّةِ ٱلْفِكْرِ وٱلتَّمْيِيْزِ ، ويُضَارِعُ ٱلْبَهِيْمَةَ بِقُوَّةِ ٱلْفِكْرِ وٱلتَّمْيِيْزِ حَتَّىٰ يَرَىٰ بِهِما عَاقِبَةَ فِعْلِهِ ، فَحَقِيْقٌ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمَلَائِكَةِ ، فَيُسَمَّىٰ مَلَكاً لَطَهَارَةِ أَخْلَاقِهِ .

ومَنْ صَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَىٰ رُتْبَةِ ٱلقُوَّةِ ٱلشَّهْوَانِيَّةِ بإِتْيَانِ (١) ٱللَّذَّةِ ٱلبَدَنِيَّةِ يَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ ٱلأَنْعَامُ ، فَحَقِيْقٌ أَنْ يَلْحَقَ بالبَهَائِمِ ، فيصِيْرَ إِمَّا غِمْراً كَثَوْرٍ (٧) ، أَوْ شَرِها كَخُنْزِيْرٍ ، أَوْ ضَرِيًّا كَكُلْبٍ ، أَوْ حَقُوْداً كَجَمَلٍ ، أَوْ مُتَكَبِّراً كَنَمِرٍ ، أَوْ رَوَّاعاً كَخِنْزِيْرٍ ، أَوْ ضَرِيًّا كَكُلْبٍ ، أَوْ حَقُوْداً كَجَمَلٍ ، أَوْ مُتَكَبِّراً كَنَمِرٍ ، أَوْ رَوَّاعاً

 <sup>(</sup>١) تسهيل النَّظَر وتعجيل الظّفر للماورديّ ١٢١ ، وفيه : فٱجتنبته .

<sup>(</sup>٢) أبو العيناء ، ديوانه ١٧ ، والمنتحل ١٠٥ ، ومحاضرات ٱلأُدباء ١٠١١ ، ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) مجمع ٱلأمنال ٢/ ٤٥٣ ، وفي ربيع ٱلأَبْرار ٢/ ٣٢٨ عن علي رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٤) جمهرة الأمثال ١/ ٢٧٣، وأخلاق الوزيرَيْنِ ٢٥١، والدّرّ الْفريد ١٨٦/١١ ويُروئ عجز الثّاني:
 فإنّما يُزْرِي عَلَىٰ عَقْلِــه

<sup>(</sup>٥) مِنْ قوله: ويُقال: الإنسان يُضارع. . إلى قوله: كشيطان بحروفه في الذّريعة إلىٰ مكارم الشّريعة ٧٩ ـ ٨٠ . وأنظر كتابَي الراغب: التفسير ١١١١، ، والمفردات [م س خ].

 <sup>(</sup>٦) في ط و س : بإيثار ، وفي مطبوعة الذّريعة ٧٩ : باتّباع .

<sup>(</sup>V) كذا ، ولم أَجِدْهُ .

كَتَعْلَبِ(١) ، أَوْ(٢) جَامِعاً لذٰلِكَ كَشَيْطَانٍ .

ولَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ (٣):

وإِذَا ٱلْفَتَىٰ سَاسَ ٱلأُمُوْرَ بِعِلْمِهِ وأُعِيْنَ بِالتَّاذِيْبِ والتَّهْذِيْبِ سَمَتِ ٱلأُمُورُ بِهِ فيَبْرُزُ سَابِقاً في كُلِّ حَالٍ مَشْهَدٍ ومَغِيْب

ٱللَّهُمَّ كَمَا خَلَقْتَ ٱلإِنْسَانَ بِقُدْرَتِك في أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ، وأَعْلَيْتَهُ بِٱخْتِصَاصِكَ لَهُ ذُرُوةَ ٱلتَّكْرِيْمِ ، وهَدَيْتَهُ بِإِرَادَتِكَ نَجْدَيِ (٤) ٱلْخَيْرِ وٱلشَّرِ ، وصَرَّفْتَهُ بِقَضَائِكَ في عَنَانَيِ ٱلنَّفْعِ وٱلضُّرِ = رُضِ (٥) ٱللَّهُمَّ جَوَامِحَ نَفُوْسِنا إِلَىٰ ٱقْتِفَاءِ أَثَرِ ٱلأَكَارِمِ ، وقُدِ ٱلنَّهُمَّ سَوَائِمَ طِبَاعِنَا عَنْ وٱقْتِنَاءِ مَا يَبْعَثُ عَلَىٰ حَمْدِهَا مِنْ صُنُوْفِ ٱلْمَكَارِمِ ، وذُدِ ٱللَّهُمَّ سَوَائِمَ طِبَاعِنَا عَنْ مَرَاتِعِ المَلَاوِمِ ، ومَرَابِعِ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ عَلَيْنَا لَوْمُ ٱللَّوَائِمِ ، فإلَيْكَ ٱلْخُذْلانُ وٱلْعَوْنُ ، ووبِيكِك أَزِمَّةُ ٱلْمَكَانِ وٱلْكَوْنِ .

<sup>(</sup>١) ٱلرَّوَّاغُ : الثَّعلب ، وهو أَرْوَغُ مِنْ ثعلب . عن اللِّسان [روغ]. ووقع في مطبوعة الذَّريعة : ذا رواغان .

<sup>(</sup>٢) أستخدام المصنِّف « إِمَّا » دون تكرارها ، وجعل موضع تكرارها « أَوْ » . والوَجْهُ تكرار « إِمَّا » ، وفي التنزيل ﴿ إِمَّا أَن نَعْذَبُ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ وَفِي التنزيل ﴿ إِمَّا أَن نَعْذَبُ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴾ [ سورة الكهف : ٨٦ ] . ونصّ النّحّاسُ على أنَّ البصريّين لا يجيزون فيها إلّا التكرار . انظر : أرْتشاف الضَّرَب ٤/ ١٩٩٢ .

<sup>(</sup>٣) دِعْبلٌ ، ديوانه ٦١ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٤/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) في طوس : روّض .

وَهٰذَا حِيْنُ<sup>(١)</sup> ٱنْشِقَاقِ كَمَائِمِ هٰذَا ٱلْكِتَابِ ، عَمَّا أَكَنَّتُهُ مِنْ زَهَرَاتِ ٱلآدَابِ ، وأهْتِصَارِ أَفْنَانِ فُنُوْنِهِ ٱلدَّانِيَةِ القِطَافِ ، ٱلمُتَّسِقَةِ بأَنْوَاعِ التُّحَفِ وٱلأَلْطَافِ .

البَابُ ٱلْأَوَّلُ : في الكَرَم ، وفيه ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في وَصْفِ ٱلأَخْلاقِ الحِسَانِ ، المُتَخَلِّقَةِ بها نُفُوْسُ ٱلأَعْيَانِ .

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ الصَّنَائِعِ والمَآثِرِ ، المُفْصِحَةِ عَنْ أَحْسَابِ ٱلأَكَابِرِ . الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ذَمِّ التَّخَلُّقِ بِالإِحْسَانِ ، إِذَا لَمْ يُوَافِقِ القَلْبُ اللِّسَانَ . النَّابُ الثَّاني : في ٱللُّؤْم ، وفيه ثلاثةُ فُصُوْلٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في ذَمِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ خَلاقٌ، وما ٱتَّصَفَ بِهِ مِنْ قَبِيْحِ ٱلأَخْلَاقِ.

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ ٱلْفِعْلِ وٱلصَّنِيْعِ ، الدَّالَّيْنِ عَلَىٰ لُؤْمِ ٱلوَضِيْعِ . الفَصْلُ الثَّالث : في أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِاللَّوْمِ ٱنْتَفَعَ ، وعَلَا عَلَىٰ الكِرَامِ وٱرْتَفَعَ . الفَصْلُ الثَّالثُ : في ٱلْعَقْلِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُوْلٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في مَدْح العَقْلِ وفَضْلِهِ ، وشَرَفِ مُكْتَسِبهِ ونُبْلِهِ .

الفَصْلُ الثَّاني: في ذِكْرِ أَنْوَاعِ الفِعْلِ الرَّشِيْدِ، الدَّالَّ عَلَىٰ العَقْلِ المُشِيْدِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في أَنَّ هَفَوَاتِ ٱلْعُقَّالِ لا يُغْضَىٰ عنها ولا تُقَالُ .

الْبَابُ الرَّابِع : في الحُمْقِ ، وفيه ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في ذَمِّ الجَهَالَةِ والِجُنُونِ ، وما ٱشْتَمَلا عَلَيْهِ مِنَ الفُّنُوْنِ .

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ النَّوَادِرِ الصَّادِرَةِ عَنْ مَجَانِيْنِ البَادِيَةِ والحَاضِرَةِ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : أَوَان .

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ٱحْتِجَاجِ ٱلأَرِيْبِ ٱلْمُتَحَامِقِ عَلَىٰ أَنَّ الحُمْقَ أَزْكَىٰ الخَكْلِ الخَلائِقِ .

البَابُ الخَامِسُ: في الفَصَاحَةِ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ : في أَنَّ الفَصَاحَةَ والبَيَانَ أَزْيَنُ مَا تَحَلَّتْ بِهِ الأَعْيَانُ .

الفَصْلُ الثَّاني: فيما يَتَحَلَّى بِهِ أَلِبَّاءُ الأُدَبَاءِ، مِنْ بَلَاغاتِ الكُتّابِ والخُطَبَاءِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: في أَنَّ مَعْرِفَةَ حِرْفَةِ ٱلأَدَبِ مَانِعَةٌ مِنْ تَرَقِّي أَعَالِي الرُّتَبِ.

الْبَابُ السَّادِسُ : في العِيِّ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: فيما وَرَدَ عَنْ ذَوِي النَّبَاهَةِ في ذَمِّ العِيِّ والفَهَاهَةِ.

الفَصْلُ الثَّاني: فيمن قَصُرَ بَاعُ لِسَانِهِ عَنْ تَرْجَمَةِ ما في جَنَانِهِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في أَنَّ اللَّسِنَ المِكْتَارَ لا يَأْمَنُ مِنْ آفَةِ ٱلزَّلَلِ وٱلْعِثَارِ .

الْبَابُ السَّابِعُ: في الذَّكَاءِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في مَدْح الفِطَنِ والأَذْهَانِ المُعَظِّمَةِ مِنْ قَدْرِ المُهَانِ.

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ البَدَاهَةِ البَدِيْعَةِ وٱلأَجْوِبَةِ المُفْحِمَةِ السَّرِيعَةِ .

الفَصْلُ الثَّالَث : فيمن سَبَقَ بذَكَائِهِ وفِطْنَتِهِ إِلَىٰ وُرُوْدِ حِيَاضٍ مَنِيَّتِه .

البَابُ الثَّامِنُ : في التَّغَفُّلِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ : في ذُمِّ البَلَادَةِ والتَّغَفُّلِ ، مِنْ ذَوِي التَّعَالِي والتَّنَزُّلِ .

الفَصْلُ الثَّاني : فيمن تَأَخَّرَتْ مِنْهُ ٱلْمَعْرِفَةُ ، ونَوَادِرِ أَخْبَارِهم المُسْتَظْرَفَة .

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في أَنَّ أَنْوَاعَ التَّغَفُّل والبَلَهِ سُتُوْرٌ عَلَىٰ ٱلأَوْلِيَاءِ مُسْبَلَةٌ .

البَابُ التَّاسِعُ : في ٱلسَّخَاءِ ، وفيه ثَلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في أَنَّ التَّبَرُّعَ بالنَّائِلِ مِنْ أَشْرَفِ الخِلَالِ والشَّمَائِلِ.

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ مِنَحِ الأَمَاجِدِ الأَجْوَادِ ، ومُلَحِ الوَافِدِيْنَ وٱلْقُصَّادِ .

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ذَمِّ السَّرَفِ والتَّبُّذِيْرِ ، إِذْ فِعْلُهُما مِنْ سُوْءِ التَّدْبِيْرِ .

البَابُ العَاشِرُ : في البُخْلِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في ذَمِّ ٱلإِمْسَاكِ وٱلشُّحِّ، وما فيهما مِنَ الشَّيْنِ والقُبْح.

الفَصْلُ الثَّانِي: فيما ٱسْتُمْلِحَ مِنْ نَوَادِرِ المُبَخَّلِيْنَ مِنَ الأَرَاذِلِ وٱلْمُبَجَّلِيْنَ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: في مَدْح ٱلْقَصْدِ في ٱلإِنْفَاقِ خَوْفَ التَّعْيِيْرِ بالإِمْلاقِ.

البَابُ الحَادي عَشَرَ : في الشَّجَاعَةِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في مَدْحِ الشَّجَاعَةِ والبَّسَالَةِ وما فِيْهِما مِنَ الرِّفْعَةِ والجَلاَلَةِ.

الفَصْلُ الثَّاني : في ذِكْرِ ما وَقَعَ في الحُرُوْبِ مِنْ شَدَائِدِ الأَزَمَاتِ والكُرُوْبِ مِنْ شَدَائِدِ الأَزَمَاتِ والكُرُوْب .

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ذَمِّ التَّصَدِّي للهَلَكَةِ مِمَّنْ لا يُطِيْقُ بها مَلَكَة .

البَابُ الثَّاني عَشَرَ : في الجُبْنِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في أَنَّ خَلَّتَي ٱلْجُبْنِ والفِرَارِ مِمَّا يَشِيْنُ بني ٱلأَحْرَارِ.

الفَصْلُ الثَّاني : فيمن جَبُنَ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ خَوْفَ ٱلْمَوْتِ ورَجَاءَ ٱلْبَقَاءِ .

الفَصْلُ الثَّالِثُ : فيمن لِيْمَ عَلَىٰ الفِرَارِ والإِحْجَامِ ، فَاعْتَذَرَ بِمَا يَنْفِي عَنْهُ لَمَلَامَ .

البَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ : في العَفْوِ ، وفيه ثلاثة فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في مَدْحٍ مَنِ ٱتَّصَفَ بالعَفْوِ عَنِ الذَّنْبِ المُتَعَمَّدِ والسَّهْوِ.

الفَصْلُ الثَّاني : فيمن حَلُمَ (١) عِنْدَ ٱلاقْتِدَارِ ، وقَبِلَ مِنَ المُسِيْءِ ٱلاعْتِذَارَ . الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ذَمِّ العَفْوِ عَمَّنْ أَسَاءَ ، وٱنْتَهَكَ حُرُمَاتِ الرُّؤَسَاءِ .

الْبَابُ الرَّابِعُ عَشَرَ : في الانْتِقَام ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في التَّشَفِّي والانْتِقَامِ مِمَّنْ أُحْضِرَ قَسْراً في ٱلْمَقَامِ.

الفَصْلُ الثَّاني: في ذِكْرِ مَنْ ظَفِرَ (٢) فعَاقَبَ بأَشَدِّ العُقُوْبَةِ ومَنْ رَاقَبَ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ: في أَنَّ ٱلانْتِقَامَ لحُدُوْدِ ٱللهِ خَيْرُ فَعَلَاتِ مَنْ حَكَّمَهُ اللهُ ووَلَّاهُ.

الْبَابُ الْخَامِسُ عَشَرَ : في الأُخُوَّةِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ : في مَدْح ٱتِّخَاذِ الإِخْوَانِ ، فإِنَّهُمُ العُدَدُ والأَعْوَانُ .

الفَصْلُ الثَّاني: فيما يَدِيْنُ به أَهْلُ المَحَبَّةِ مِنْ شَرَائِع العَوَائِدِ المُسْتَحَبَّةِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ : في ذَمِّ الثَّقِيْلِ والبَغِيْضِ بما ٱسْتُحْسِنَ مِنَ ٱلنَّشْرِ والقَرِيْضِ .

البَابُ السَّادِسُ عَشَرَ : في العُزْلَةِ ، وفيه ثلاثةُ فُصُولٍ :

الفَصْلُ الأَوَّلُ: في ذَمِّ الاسْتِئْنَاسِ بالنَّاسِ ، لِتَلَوُّنِ ٱلطِّبَاعِ وتَنَافِي ٱلأَجْنَاسِ .

الفَصْلُ الثَّاني: فيما يَحُضُّ عَلَىٰ الوَحْدَةِ والاعْتِزَالِ مِنْ ذَمِيْمِ الخَلاَئِقِ والخِلالِ.

الفَصْلُ الثَّالِثُ : فيما يُخْتَمُ بِهِ هٰذَا الكِتَابُ مِنْ دُعَاءِ نَرْجُو أَنْ يُسْمَعَ ويُجَابَ .

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) حَلُمَ يَحْلُمُ حِلْماً ، والحِلْمُ : الأَنَاةُ والعقل . وحَلُمَ عنه وتحلَّم سواء . وتَحَلَّم : تكلَّف الحِلْمَ ؛ قال :

تَحَلَّمْ عِن الْأَدْنَيْنَ وَٱسْتَبْتِ وُدَّهِم ولنْ تستطيعَ الحِلْمَ حَتَّىٰ تَحَلَّما عن اللَّسان [حلم].

 <sup>(</sup>٢) الظَّفَرُ : الفَوْزُ بالمطلوب . وقد ظَفِرَ به وعليه وظَفِرَهُ ظَفَراً ، مثل لَحِقَ به ولَحِقَهُ ، فهو ظَفِرٌ .
 عن اللِّسان [ ظ ف ر ] .





## ٱلْبَابُ ٱلأَوَّل

## في ٱلْكَرَمِ

### ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلأَوَّل

### في وَصْفِ ٱلْأَخْلَاقِ ٱلْحِسَانِ ٱلْمُتَخَلِّقَةِ بِهَا نُفُوْسُ ٱلْأَعْيَانِ

١ ـ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلِا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا ٱلنَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا ٱلنَّيِئَةُ وَلِلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى آحْسَنُ فَإِذَا ٱلنَّيِئَةُ وَلِيَّ حَمِيمُ ﴾ .

٢ ـ وقال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَيْسَ في ٱلْمِيْزَانِ أَثْقَلُ عِنْدَ الله مِنَ الخُلُقِ ٱلْحَسَن » .

٣ ـ « وما حَسَّنَ ٱللهُ خَلْقَ رَجُلٍ وخُلُقَهُ فأَدْخَلَهُ ٱلنَّار » .

٤ ـ وقال عليٌّ كرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ : « نِعْمَ ٱلْحَسَبُ ٱلْخُلُقُ ٱلْحَسَنُ » .

وقال ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُ : سَعَةُ ٱلأَخْلَاقِ مِنْحَةٌ مِنَ اللهِ ، فإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِعَبْدٍ
 خَيْر اَ مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً .

[١] [سورة فُصِّلَتْ : ٣٤] .

<sup>[</sup>٢] مُسْند أحمد برقْم ٢٧٤٩٦ ، والرّواية فيه : « أَنْقَلُ شَيْءٍ في الميزانِ يومَ القيامة الخُلُقُ الحسن » .

<sup>[</sup>٣] ٱلمعجم ٱلأَوْسَط للطبرانيّ ٧/ ٣٧ ، والرّواية فيه : « والله ِ ما حَسَّنَ اللهُ خَلْقَ رَجُلٍ وخُلُقَهُ فتَطْعَمَهُ النَّارُ » .

<sup>[</sup>٤] لم أَقِفْ عليه .

٦ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاة وٱلسَّلامُ: « مَنْ لاَنَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ ،
 وحَسُنَتْ أُحْدُوْ ثَتُهُ (١) ، وظَمِئَتِ ٱلْقُلُوبُ إِلَىٰ لِقَائِهِ ، وتَنَافَسَتْ في مَوَدَّتِهِ » .

٧ ـ وقَالُوا: أَحْسَنُ ٱلشِّيمِ مَا تُشَامُ مِنْهُ بَارِقَةُ ٱلْكَرَمِ.

٨ ـ وأَوْصَىٰ حكيمٌ وَلَدَهُ ، فقالَ : يا بُنَيَّ إِنَّ مَكَارِمَ أَخْلَاقِكَ تَدُلُّ عَلَىٰ شَرَفِكَ وطِیْبِ أَعْرَاقِكَ .

٩ \_ سُمِعَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ يَقُوْلُ لَوَلَدِهِ :

بُنَيَّ إِنَّ ٱلْبِرَّ شَيْءٌ هَيِّنُ وَجْهٌ طَلِيْقٌ وكَلَامٌ لَيِّنُ

١٠ وفي بَعْضِ ٱلْكُتُبِ ٱلْقَدِيْمَةِ : ٱلأَخْلَاقُ ٱلصَّالِحَةُ ثَمَرَاتُ ٱلْعُقُوْلِ
 ٱلرَّاجِحَةِ .

<sup>[7]</sup> لم أُصِبْه حديثاً ، و « مَنْ لانتْ كلمتُه وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ » من كلام عليّ رضي الله عنه كما في شرح نهج البلاغة ٢٦٤/١٩ ، والإعجاز والإيجاز ٤٣ ، والكامل ٥٦/١ ، والعقد ٢٨٨/٢ ، وبلا نسبة في البيان والتبيين ٢/ ١٦٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٥٧٢ .

<sup>(</sup>١) صار فلان أُحْدُوْثَةً ، أي أكثروا فيه الأحاديثَ . ويقال : هذه أُحْدُوْثَةٌ حَسَنَةٌ للحديثِ ٱلْحَسَنِ . عن الجمهرة ٢/ ١١٩٥ ، واللّسان [ح د ث] .

<sup>[</sup>٧] المبهج ٥٨ .

<sup>[</sup>٨] لم أُقِفْ عليه .

<sup>[9]</sup> في معجم السّفر لأبي طاهر السّلَفيّ (ت ٥٧٦ هـ) ٢٢٨ ـ ٢٢٩ أَنَّ قائل الرّجز خالد بن صفوان ، وفي عيون الأُخبار ٢/ ٣٩٠ ، ولطائف المعارف لابن رجب (ت ٧٩٥ هـ) ٢٣١ أَنَّ ابن عمر أَنشده ، وفي محاضرات الأُدباء ١/ ٥٧٢ أَنَّ سُفيان بن عُيينة أَنشده ، وبلا نسبة في أَدب الدُّنيا والدّين ٢٠١ ، وسمط اللآلي ١/ ٧٢ .

<sup>[</sup>١٠] التيسير بشرح الجامع الصّغير للمناوي (ت ١٠٣١ هـ) ٢٠/١ ، وفيه « المُنْزَلة » موضع « القديمة » .

١١ ـ وقَالُوا : مَنْ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ دُرَّتْ أَرْزَاقُهُ .

١٢ \_ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلأُدَبَاءِ : مَتَىٰ يَبْلُغُ ٱلرَّجُلُ ذَّرْوَةَ ٱلْكَمَالِ ؟

قَالَ : إِذَا ٱتَّقَىٰ مَنْ خَلَقَهُ ، وجَادَ بَما رَزَقَهُ ، وٱخْتَارَ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَصْدَقَهُ ، وحَسَّنَ في كُلِّ ٱلأَحْوَالِ خُلُقَهُ ، فذاكَ ٱلَّذي أَنْهَجَ إِلَىٰ ٱلْكَمَالِ طُرُقَهُ .

١٣ ـ ويُقَالُ : إِنَّ في ٱلتَّوْرَاةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : يا مُوْسَىٰ لِيَكُنْ وَجْهُكَ بَسَّاماً ،
 وكَلَامُكَ لَيِّناً تَكُنْ أَحَبَّ إِليَّ مِنَ ٱلنَّاسِ وإلَيْهِمْ مِمَّنْ يُعْطِيْهِمُ ٱلذَّهَبَ وٱلْفِضَة .

١٤ \_ وقَالَ ٱبْنُ الرُّوْمِيِّ :

لَـهُ مُحَيِّـا جَمِيْــلُ يُسْتَــدَلُّ بِــهِ وقَـلَّ مَـنْ أَضْمَـرَتْ خَيْـراً طَـوِيَّتُـهُ

١٥ ـ وما أَصْدَقَ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ :

وما أكْتَسَبَ ٱلْمَحَامِدَ طَالِبُوها بِمِثْلِ ٱلْبِشْرِ وٱلْوَجْهِ ٱلطَّلِيْتِ

١٦ \_ وفي بَعْضِ الآثار ٱلْمَرْوِيَّةِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ

عَلَــىٰ جَمِيْــلِ وللبُطْنَــانِ ظُهْــرَانُ

إِلَّا وفي وَجْهِــهِ للخَيْــرِ عُنْــوَانُ

[11] عن الحسن في التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ٤٠ .

[١٢] لم أُقِفْ عليه.

[١٣] لم أَقِفْ عليه . وفي ط : « تكنْ أَحَبَّ إلىٰ ٱلنَّاسِ وإِليَّ مِمَّنْ يعطيهم الذَّهَبَ والفضَّة » .

[12] ديوانه ٣/ ٣٧٥ ، والتَّمثيل والمحاضرة ٣٠٩ ، وثمار القلوب ٢/ ٦٦٠ ، وخاص الخاص ٣٠ . دوربيع الأبرار ٢/ ١٩١ ، والدِّر الفريد ٩/ ٣٠ ، ونهاية الأرب ٢/ ١١١ .

البطن: الجانب الطّويل من الرّيش، والجمع بُطْنان. وقيل: البُطْنان: ما كان من تحت قضيب الرّيش، والظهران ما كان فوقه. وظُهرانُ الرّيش أَوْفَىٰ وأتمّ. عن اللّسان [ب ط ن].

[10] محمّد بن حازم الباهليّ . عيون الأخبار ١/٩٤ ، وبهجة المجالس ٢/٥٩٨ ، والدّرّ الفريد ٣٤٦/١٠ ، والآداب الشرعيّة والمِنَح المرعيّة للصالحيّ الحنبليّ (ت ٧٦٣ هـ) ٢٠٦/٢ .

[١٦] التفسير الوسيط للواحديّ ٤٢٠/٤ ، ومفيد العلوم ٤٤٨/١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨١/٦١ ، والدّرّ المنثور ٣/٥٠٩ ، وفيها : « أَربعمئة سنة وهو يقول ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَغَلَى ﷺ﴾ [سورة النّازعات : ٢٤] ، ويكذّبُ . . . » .

ويُروى : كان يعمّر بلادي ، ويؤمن عبادي .

قال : يا رَبِّ أَمْهَلْتَ فِرْعَوْنَ أَرْبَعَمِئَةِ سَنَةٍ يُكَذِّبُ رُسُلَك ، ويَجْحَدُ آيَاتِكَ ، فأَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَيْهِ : إِنَّهُ كَانَ حَسَنَ ٱلْخُلُقِ ، سَهْلَ ٱلْحِجَابِ ، فأَحْبَبْتُ أَنْ أُكَافِئَهُ .

١٧ ـ وعلى ذِكْرِ ٱلْحِجَابِ وإِنْ لَم يَكُنْ مِنَ ٱلْبَابِ :

كَانَتِ ٱلْعَرَبُ تَقُوْلُ: مَا شَيْءٌ أَضْيَعَ لَلْمَمْلَكَةِ وَأَهْلَكَ لَلرَّعِيَّةِ مِنْ شِدَّةِ ٱلْحِجَابِ لَلوَالِي ، ولا أَهْيَبَ للرَّعِيَّةِ وَٱلْعُمَّالِ مِنْ سُهُوْلَةِ ٱلْحِجَابِ ؛ لأَنَّ ٱلرَّعِيَّةَ إِذَا وَثِقَتْ بِشِدَّةِ إِذَا وَثِقَتْ بِشِدَةٍ إِذَا وَثِقَتْ بِشِدَةٍ الْحَجَابِ أَحْجَمَتْ عَنِ ٱلظُّلْمِ ، وإذا وَثِقَتْ بِشِدَّةِ الْحِجَابِ تَهَجَّمَتْ عَلَىٰ ٱلظُّلْمِ ، ورَكِبَ ٱلقويِّ ٱلضَّعِيْفَ ، فَخَيْرُ خِلالِ ٱلْوُلاةِ سُهُوْلَةُ ٱلحِجَابِ .

وَصْفُ أَخْلَاقِ أَهْلِ ٱلْوِفَاقِ:

١٨ \_ فلانٌ خُلُقُهُ كنسِيم ٱلأَسْحَارِ عَلَىٰ صَفَحَاتِ ٱلأَنْوَارِ .

١٩ \_ أَخْلَاقٌ قَدْ جَمَعَت ٱلحُرِّيَّةُ أَطْرَافَها ، وفَرَشَتِ ٱلْمُرُوءَةُ أَكْنَافَها .

٢٠ \_ أَخْلَاقٌ تَجْمَعُ ٱلأَهْوَاءَ ٱلْمُتَفَرِّقةَ على مَحَبَّتِهِ ، وتُؤَلِّفُ ٱلآرَاءَ ٱلْمُشَتَّتَةَ في مَوَدَّتِهِ .

<sup>[17]</sup> محاضرات الأدباء ٢٥٧/١ ، والتذكرة الحمدونية ١٩٧/٨ ، ونهاية الأرب ٢٠٧٠ ، والمستطرف ١٠٤/١ ، وفيه : « كانت العجم تقول » . ومِنْ قَوْلِهِ : لأنَّ الرَّعية إلى تمام القول عن ط. وليس في مصادر التخريج ، والظاهر أنَّه من زيادة المصنَّف في بعض النُّسَخ . وهذا القول مُخَالِفٌ لقولِ زيادٍ لابنه : عليكَ بالحِجَابِ ؛ فإنَّما تجرَّأتِ الرُّعاةُ على السِّباعِ لكثرة نظرها إليها. نهاية الأرب ٢/ ٩٠.

<sup>[</sup>١٨] سحر البلاغة ٦٣ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٦ .

<sup>[</sup>١٩] سحر البلاغة ٦٣ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٦ . وفيهما : حرست موضع فرشت .

<sup>[</sup>٢٠] سحر البلاغة ٦٣ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٦ .

٢١ ـ أَخْلَاقٌ هِيَ ٱلْمِسْكُ لَوْلا فَأْرتُهُ ، وٱلْوَرْدُ لَوْلا مَرَارَتُهُ ، والمَاءُ لَوْلا إِسْرَاعُهُ إِلَىٰ ٱلْمَطَر .
 إِسْرَاعُهُ إِلَىٰ ٱلْكَدَرِ ، وٱلرَّوْضُ لَوْلا حَاجَتُهُ إِلَىٰ ٱلْمَطَر .

٢٢ \_ قَدْ جَمَعَ شَرَفَ ٱلأَخْلَاقِ إِلَىٰ طِيْبِ ٱلأَعْرَاقِ .

٢٣ ـ لَـهُ خُلُـقٌ عَلَىٰ ٱلأَيَّامِ يَصْفُو كَمَا رَقَّتْ عَلَىٰ ٱلـزَّمَـنِ العُقَـارُ ٢٤ ـ آخَرُ:

خُلْقٌ سُهُ وْلُ ٱلْمَكْرُمَاتِ سُهُ وْلُهُ وَتَوَعُّرُ ٱلْأَيَّامِ مِنْ أَوْعَارِهِ إِنْ لَاحَ فَهُ وَ ٱلطَّوْضُ في نَوَّارِهِ إِنْ لَاحَ فَهُ وَ ٱلطَّوْضُ في نَوَّارِهِ إِنْ لَاحَ فَهُ وَ ٱلطَّوْضُ في نَوَّارِهِ عِنْ لَاحَ فَهُ وَ ٱلطَّرَوْضُ في نَوَّارِهِ عِنْ لَاحَ فَهُ وَ ٱلطَّنَبِّي :

صَفَتْ مِثْلَ مَا تَصْفُو ٱلمُدَامُ خِلَالُهُ ورَقَّتْ كَمَا رَقَّ ٱلنَّسِيْمُ شَمَاتِكُهُ

۲٦ \_ آخر :

[٢١] لم أقفْ عليه . وفَأْرَةُ المِسْك : وعاؤُه .

<sup>[</sup>۲۲] سحر البلاغة ٦٠ ، وزهر الآداب ١/ ١٣٧ وأنظر : المثل السّائر ١/ ٢٢٤ ، وصُبْح ٱلأَعْشَىٰ ٢٦١/١٠ . وقد تقدَّم نحوُه في مقدِّمة المصنِّف .

<sup>[</sup>٢٣] الصُّبْح المُنير في شعر أبي بصير ٢٤٣ مِمّا أُنشد للأعشىٰ ولم يقع في أصول ديوانه . ونُسب إلى الهُذليّ في التشبيهات ٤١٣ ، وبلا نسبة في المحبّ والمحبوب والمشموم والمشروب ٢٨/٤ ، وربيع الأبرار ٢/٨٢ ، والمستطرف ١/ ٢٤١ .

<sup>[</sup>٢٤] ٱلسّرِيّ ٱلرَّفَّاء ، ديوانه ٢٠٩ ، ويتيمة ٱلدَّهر ٢/ ١٩١ .

<sup>[70]</sup> كذا نسبه إلى المتنبِّي ، وهو إِمّا سهوٌ من المصنَّف ، وإِمَّا تحريفٌ من النُّسَّاخ ، والبيت للبُحْتري في الصناعتين ٢٩٨ ، وديوان المعاني ١/٧١ ، وزهر الآداب ١٠٧/١ ، والحماسة المغربيَّة ١/٨١٨ .

<sup>[</sup>٢٦] نُسبت الأبيات إلىٰ أبي حاتم ٱلسّجزيّ في دمية القصر للباخرزيّ (ت ٤٦٧ هـ) ١٤٨٦/٤ ، وإنباه الرُّواة ٢/٣٣ ، ونُسب الثالث إلى مروان بن أبي حفصة في التذكرة الحمدونيّة ٤١/٤ ، وفيه : « ليس في شعر مروان بيت يُستشهد به غيرُ هذا البيت ، ولعلَّه مأخوذ من=

مُوَفَّقٌ لِسَبِيْ لِ ٱلرُّشْدِ مُتَّبَعٌ تَسْمُ و إِلَيْهِ عُيُونٌ كُلَّمَا ٱنْفَرَجَتْ لَسَمُ و إِلَيْهِ عُيُونٌ كُلَّمَا ٱنْفَرَجَتْ لَسَمُ و إِلَيْهِ عُيُونٌ كُلَّمَا ٱنْفَرَجَتْ لَسَمُ لَا يُغَيِّرُهَا

يَـزِيْنُـهُ كُـلُّ مَـا يَـأْتِـي ويَجْتَنِـبُ للنَّاسِ عَنْ وَجْهِهِ ٱلأَبْوَابُ وٱلْحُجُبُ صَرْفُ ٱلزَّمَانِ كَمَا لا يَصْدَأُ الذَّهَبُ

#### عُيُونٌ مِنْ مَكَارِمِ ٱلأَخْلَاقِ ٱلدَّالَةِ عَلَىٰ طِيْبِ ٱلأَعْرَاقِ

٧٧ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « بُعِثْتُ لأَتُمِّمَ مَكَارِمَ ٱلأَخْلَاقِ » . وهُوَ ما أَوْصَاهُ بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وجَلَّ في قَوْلِهِ (١) : ﴿ خُذِ ٱلْعَفَو وَأَمُنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ما أَوْصَاهُ بِهِ رَبُّهُ عَزَّ وجَلَّ في قَوْلِهِ (١) : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهِلِينَ ﴿ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى فِعْلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٢٨ ـ ولهٰذَا قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « أَلَا أَدُلُّكُم عَلَىٰ خَيْرِ أَخْلَاقِ أَهْلِ
 ٱلدُّنْيَا : مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ ، وعَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، وأَعْطَىٰ مَنْ حَرَمَهُ » .

قول طُرَيْح بْنِ إِسْماعيل النَّقفيّ :

والأَبيات بلا نسبة في البصائر والذخائر ٧/ ١٤٢ ، والصّداقة والصّديق ٨٩ ، و٢٠٨ ( الثالث وحده ) . وسيأتي الأوَّل والثالث برقم ٣٣٤٢ .

<sup>[</sup>٢٧] مسند أحمد برقم ٨٩٥٢ ، ٨٩/١٤ ، والرِّواية فيه : « إِنَّما بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صالحَ الأَخلاق » ، وٱستقصاءُ تخريجه فيه .

<sup>(</sup>١) [سورة الأعراف: ١٩٩].

<sup>(</sup>۲) كذا في ط و س .

ولعلَّه : نَاطُهُ بِشَغَافِ ، أَيْ عَلَّقَه به ، وشَغافٌ القلب غِلافُه أَوْ حجابُه . أَوْ يكونُ « ناطقه » جَعَلَه كالنِّطاق يحيطُ بشغاف قلبه .

<sup>(</sup>٣) [سورة القلم: ٤].

<sup>[</sup>٢٨] ألمعجم الكبير للطَّبراني برقْم ٣٤٣ ، ١٥٥/١٩ .

٢٩ \_ وقَالَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مُطَيْرِ يَفْتَخِرُ :

وأَكْرَهُ أَنْ أُعِيْبَ وأَنْ أُعَابِا ومَـنْ هَـابَ ٱلـرِّجَـالَ تَهَيَّبُوهُ ومَنْ حَقَرَ ٱلرِّجَالَ فلَنْ يُهَابِا

أُحِبُّ مَكَارِمَ ٱلأَخْلَقِ جَهْدِي وأَصْفَحُ عَنْ سِبَابِ ٱلنَّاسِ حِلْماً وشَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ يَهْوَىٰ ٱلسِّبَابِ

٣٠ ـ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ـ وٱسْمُهُ ٱلضَّحَّاكُ . وقيْلَ : صَخْرٌ ـ لَبَنيْهِ : أَلا أَدُلُّكُم عَلَىٰ ٱلْمَحْمَدَةِ: ٱلْخُلُقُ ٱلسَّجِيْحُ (١) ، وٱلْكَفُّ عَنِ ٱلْقَبِيْحِ.

[٢٩] له في الإيضاح للقزويني ١٨٨ ، وللحسن بن رجاء في العقد ٢/ ١٤٢ ، ومن إنشاد الزُّبير بن بكَّار في زهر الآداب ٤/ ١٠٥٢ ، وبلا نسبة في أدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٢ ، ومِنْ صلتها :

ومَنْ قَضَتِ ٱلرِّجالُ لَهُ خُقُومًا وله يَقْض ٱلْحُقُوقَ فما أَصَابِا وأَتْـــرُكُ قَـــائِــلَ العَـــوْرَاءِ عَمْـــداً لأُهْلِكَــهُ ومـــا أَعيـــا ٱلْجَـــوَابـــا

[٣٠] في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٣/٢٤ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٧/ ٩٣ أنَّ ٱسْمَه الضَّحَّاك . وفي طبقات المحدِّثين بأصفهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصفهانيّ (ت ٢٦٩ هـ) ٢/٢٩٦ ، ومعرفة الصّحابة لأبي نُعيم الأصفهانيّ (ت ٤٢٠ هـ) ٣/١٥١٨ أَنَّ أَسْمَهُ صخر .

ولدتْه أمُّه وهو أحنف ، فقالت وهي ترقَّصُه :

والله ِلـولا حَنَفٌ في رِجْـلِه ما كان في ٱلحيِّ غلامٌ مثلُه

قليل الحديث ، روى عن عمر وعليّ وأبي ذر ، وكان ثقةً مَأْمُوناً .

والخبر في البيان والتبيين ٧٩/٢ ، والكامل ١٠٧/١ ، والفاخر للمفضَّل بن سَلَمة ٢٩٩ ، وجمهرة الأمثال ١/٤٦٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٢ ، ومحاضرات الأدباء ١/٣٢٥ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢١٩ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٠٨ .

وتمامه : أَلا أُخبرُكم بأَدْوَأ الدَّاءِ : الخُلُقُ الدَّنِيْء ، وٱللِّسان ٱلبَذِيْء .

(١) في ط و س : ٱلسّحيح ، تصحيف . وٱلسَّجيح : السَّهْل . ورُوي الخبر : الخُلُق ٱلفسيح في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٣/٢٤ . ورواياتُ ٱلخَبَر يُفَسِّرُ بعضُها بَعْضاً .

٣١ ـ وقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيِّ لوَلَدِهِ : يا بَنِيَّ ذَلِّلُوا أَخْلاَقَكُمْ للمَطَالِبِ ، وقُوْدُوْها إلى (١) ٱلْمَحَامِدِ ، وعَلِّمُوها ٱلْمَكَارِمَ ، ولا تُقِيْمُوا عَلَىٰ خُلُقِ تَذَمُّوْنَهُ مِنْ غَيْرِكُمْ ، وصِلُوا مَنْ رَغِبَ إِلَيْكُمْ ، وتَخَلَّقُوا بالجُوْدِ يُلْبِسْكُمُ (٢) ٱلْمَحَبَّةَ ، ولا تَعْتَقِدُوا ٱلْبُخْلَ ، فتَتَعَجَّلُوا ٱلْفَقْرَ .

٣٢ ـ وقِيْلَ لَحَمَمَةَ بْنِ رَافِعِ ٱلدُّوْسِيِّ : مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟

قال: مَنْ إذا قَرُبَ مَنَحَ، وإِذًا بَعُدَ مَدَحَ، وإِذا ظُلِمَ صَفَحَ، وإِذا ضُوْيِقَ سَمَحَ.

٣٣ ـ وقالُوا : مِنَ ٱلأَخْلَاقِ الَّتِي تَزِيْنُ ولا تَشِيْنُ ، وتَحُضُّ عَلَىٰ ٱلْمَكْرُمَاتِ وَتُعِيْنُ : نَشْرُ ٱلْبشْرِ ، وتَرْكُ ٱلْكِبْرِ ، ونَصْرُ ٱلْحُرِّ ، وسَلَامَةُ ٱلصَّدْرِ .

٣٤ ـ وقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلصَّادِقُ : خَيْرُ ٱلسَّادَةِ أَرْحَبُهُم ذِرَاعاً عِنْدَ ٱلضِّيْقِ ، وأَبْسَطُهم وَجْهاً عِنْدَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، وأَبْسَطُهم وَجْهاً عِنْدَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، وأَرْحَمُهم قَلْباً إِذا سُلِّطَ ، وأَكْثَرُهم صَفْحاً إِذا قَدِرَ .

٣٥ ـ وقَالَ عَامِرٌ ٱلْعَدْوَانِيُّ : يا مَعْشَرَ عَدْوَانَ ، ٱلْخَيْرُ أَلُوْفٌ عَزُوْفٌ (١) ،

<sup>[</sup>٣١] العقد ١/ ١٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>١) في طوس : على. وفي ف: للمحامد. وأُثبتُ ما في مصادر تخريج الخبر، فهو أُشْبَهُ.

<sup>(</sup>٢) في مصادر تخريج الخبر : يُكْسِبكم . وكلاهما متّجه .

<sup>[</sup>٣٢] أمالي القالي ٢٧٦/٢، والعقد ١١٨/٢، ولأعرابيِّ في البصائر والذّخائر ٧/٥٤، والصّداقة والصّديق ٣٩.

<sup>[</sup>٣٣] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٣٤] بعض معانيه له في نثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٣٥٧ ، وأسرار الحكماء ٧٠ .

<sup>[</sup>٣٥] البيان والتبيين ١/ ٣١٦ ، وعُيون الأخبار ١/ ٣٧٧ ، وأمالي القالي ٢/ ١٥٧ . وتمامه : وإِنّي لم أكنْ حليماً حتَّىٰ ٱتَّبَعْتُ الحكماء .

<sup>(</sup>۱) في طوس: عَرُوْف. تصحيف. مرّ في مقدّمة المصنّف عن بعض الحكماء [ الكندي ]: النَّفْسُ عَزُوْفٌ عَرُوْفٌ ، نَفُورٌ أَلُوْفٌ ، متى ردعْتَها ٱرتدعَتْ ، ومتى حَمَّلْتَها حَمَلَتْ ، وإنْ أَهْمَلْتَها فَسَدَتْ .

وإِنَّهُ لَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَتَّىٰ يُفَارِقَهُ . وإِنِّي لَمْ أَكُنْ سَيِّدَكُمْ حَتَّىٰ تَعَبَّدْتُ لَكُمْ .

٣٦ ـ قَالَ يَزِيْدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ : ٱسْتَكْثِرُوا مِنَ ٱلْحَمْدِ ، فإِنَّ ٱلذَّمَّ قَلَّما يَنْجُو منه حَدٌ .

٣٧ \_ ومَنْ رَغِبَ في ٱلْمَكَارِم صَبَرَ عَلَىٰ ٱلْمَكَارِهِ ، وٱجْتَنَبَ ٱلْمَحَارِمَ .

٣٨ \_ ويُقَالُ : ٱلْمَكَارِمُ مَوْصُوْلَةٌ بٱلْمَكَارِهِ .

٣٩ \_ فمَنْ أَرَادَ مَكْرُمَةً ٱحْتَمَلَ مَكْرُوْهاً (١) .

٤٠ وقَالَ آبُو ٱلشِّيْصِ :

عَشِقَ ٱلْمَكَارِمَ فَهُو مُعْتَبَدٌ لَهَا وَأَقَامَ سُوقًا للثَّنَاءِ ولَمْ تَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ بَكُنْ أَلْطَنَائِعَ في ٱلْبِلَادِ فأَصْبَحَتْ بَثَّ ٱلطَّنَائِعَ في ٱلْبِلَادِ فأَصْبَحَتْ

٤١ \_ وقَالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَبِّي :

تَلَــذُ لَــهُ ٱلْمُــرُوْءَةُ وَهْــيَ تُــؤذِي

وٱلْمَحْرُمَاتُ قَلِيْكَةُ ٱلْعُشَّاقِ

والمحرمات فليله العشاق سُوقُ الثّنَاءِ تُعَدُّ في ٱلأَسْوَاقِ تُعَبِدُ في ٱلأَسْوَاقِ تُجْبَكِي إِلَيْهِ مَكَارِمُ ٱلأَخْلَاقِ

ومَن يَعْشَقْ يَلَذُّ لَـهُ ٱلْغَـرَامُ

[٣٦] التمثيل والمحاضرة ١٣٤ ، وزهر الآداب ١/٢٥٥ .

[٣٧] لم أُجدُه .

[٣٨] محاضرات الأُدباء ٢/ ١٥٧ .

[٣٩] في محاضرات الأُدباء ٢/ ١٥٧ : وقيل : مَنْ سَمَا لمَكْرُمَةٍ فليتحمَّلْ مكروهها .

(١) كذا في النُّسخ ، وما في محاضرات الأدباء : مكروهها ، والمصنِّف ناظر إليه ، أَشْبَهُ .

[٠٤] ديوانه ٨٩، وٱلدّر ٱلْفريد ٣/ ٣٦٩، ٧/ ٢١١، والأوَّل وحده له في محاضرات الأدباء ١٦٦١ .

[21] ديوانه بشرح الواحديّ ١/ ٨٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٥٩ ، والمثل السائر ١/ ١٦٧ ، وخزانة ابن حجّة ١/ ١٩٩ ، وصُبْح الأَعشىٰ ٢/ ٢٨٣ ، والصُّبْح المُنْبي ٣٨٢ ، والماَخذ على شُرَّاح المتنبِّي ٢/ ٣٨٢ .

## ٤٢ ـ ولله ِ دَرُّ ٱلْقَائِلِ :

يَجْنِيْدِ إِلَّا مِنْ نَقِيْتِ ٱلْحَنْظَلِ ٱلْحَمْدُ شُهْدٌ لا يُرَىٰ مُشْتَارُهُ لَمْ يُوْهِ عَاتِقَهُ خَفِيْفَ ٱلْمَحْمَل غِـلٌ لحَـامِلِـهِ ويَحْسَبُـهُ ٱمْـرُقُ ٤٣ ـ وقَالَ عَلِيٌّ بْنُ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ ٱلْفَصْلِ:

لَوْ قَرُبَ ٱلدُّرُّ عَلَى جَالَّابِهِ ما لَجَّ ٱلْغَائِصُ في طِلَابِهِ لَمْ تَكُنِ ٱلتِّيْجَانُ في حِسَابِهِ ولَــوْ أَقَـــامَ لَازمـــاً أَصْـــدَافَـــهُ ما لُـؤْلُـؤُ ٱلْبَحْـرِ ولا مُـرْجَـانُـهُ إِلَّا وَرَاءَ ٱلْهَــوْلِ مِــنْ عُبَــابــهِ ما لَقِيَ ٱلْمُحِبُّ مِنْ أَحْبَابِهِ مَنْ يَعْشَقِ ٱلْعَلْيَاءَ يَلْقَ عِنْدَها

٤٤ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

دَعِينْ مِ أَنَالُ مِ الله يُنَالُ مِنَ ٱلْعُلا فصَعْبُ ٱلْعُلا في ٱلصَّعْبِ وٱلسَّهْلُ في ٱلسَّهْلِ

[٤٢] أبو تمَّام ، ديوانه ٣/ ٤٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٦ ، وزهر الآداب ١٠٤٦/٤ ، وأدب الدُّنيا والدّين ٣١٨ .

ويُروىٰ الثَّاني :

شَــرٌ لحَــامِلِــهِ ويحسبُــه الّـــذي وقيل : أخذه من قول مُسْلم بن الوليد :

الجودُ أَخْشَنُ مَسَّا يا بني مَطَر ما أَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّ ٱلْجُوْدَ مَدْفَعَةٌ لللَّهُمِّ لكنَّه يأتي على ٱلنَّشَب

مِنْ أَنْ تبزَّكُمُوهُ كَفُّ مُسْتَلِب [٤٣] صُرَّدُرً . المنتظم ١٦/ ١١٢، والمُدْهِش ١٥٧، وٱلدّرَ ٱلْفريد ٩/ ٢٠١، ٣٩٨.

لم يُؤْذِ عَاتِقَهُ خَفِيْفَ ٱلْمَحْمَلِ

[٤٤] المتنبِّي ، شرح ديوانه للواحدي ١/ ٣٦٠ ، والحماسة المغربيَّة ١/ ٧١٧ ، والتذكرة السَّعْديَّة

والوساطة ٢٢٤ ، وأمالي ابن الشجري ٣/ ٢٥٠ ، والمقتطف من أزاهر الطُّرُف ٩٩ ، وخزانة

ابن حجّة ١/٧٠١ ، والصُّبْح المُنْبي ٣٥٩ . وفي النُّسخ : والصَّعْبُ في السَّهْل . وهو سهو من المصنِّف أو مِن النُّسَّاخ .

٤٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٧٥ ، وثمار القلوب ١/ ٥٠٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٥٩ ،

تُرِيْدِيْنَ إِدْرَاكَ ٱلْمَعَالِي رَخِيْصَةً ولا بُدَّ دُوْنَ ٱلشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ ٱلنَّحْلِ 62 ـ وقَالَ ٱلأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ـ وٱسْمُهُ مَعْدِيْكَرِب ـ لقَوْمِهِ : إِنَّمَا أَنَا رَجُلِّ مِنْكُم لَيْسَ لِي فَضْلٌ عَلَيْكُم ، ولكنِّي أَبْسُطُ لكم وَجْهِي ، وأَبْذُلُ لكم مالي ، وأَحْفَظُ حَرِيْمَكُمْ ، وأَقْضِي حُقُوْقَكُمْ ، وأَعُوْدُ مَرِيْضَكُمْ ، وأَشْيِعُ جَنَائِزَكُمْ ، فَمَنْ فَعَلَ مِثْلَ فَذَا فَهُو مِثْلِي ، ومَنْ زَادَ عَلَيْهِ فَهُو خَيْرٌ مَنِّي ، ومَنْ قَصَّرَ عنه فأَنَا خَيْرٌ منه .

قِيْلَ له : وما لهٰذَا ؟

قال : أَحُضُّكُمْ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلأَخْلَاقِ .

٤٦ ـ ومِنْ رَوَائِعِ عَادَاتِ ٱلسَّادَاتِ ووَشَائِعِ سَادَاتِ ٱلْعَادَاتِ : ٱلسَّخَاءُ ،
 وٱلنَّجْدَةُ ، وٱلْمُرُوْءَةُ .

فَالسَّخَاءُ : ٱلتَّبَرُّعُ بِالنَّائِلِ قَبْلَ إِلْحَافِ ٱلسَّائِلِ .

وٱلنَّجْدَةُ : ٱلذَّبُّ عَنِ ٱلْجَارِ ، وٱلإِقْدَامُ عِنْدَ ٱلْكَرِيْهَةِ .

وٱلْمُرُوْءَةُ : حِفْظُ ٱلرَّجُلِ دِيْنَهُ ، وإِحْرَازُ نَفْسِهِ عَنِ ٱلدَّنَسِ .

إلى غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ٱلْجَمِيْلَةِ الَّتِي هِيَ بالمَدْحِ كَفِيْلَةٌ . وسنَذْكُرُ جُمْلَةً منها فيما سيَأْتَي .

٤٧ ـ وقِيْلَ أَسْبَابُ ٱلسُّؤْدُدِ سَبْعَةٌ: ٱلْعَقْلُ، وٱلْحِلْمُ، وٱلصِّيَانَةُ، وٱلصَّدْقُ،
 وٱلْعِلْمُ، وٱلسَّخَاءُ، وأَدَاءُ ٱلأَمَانَةِ.

<sup>[63]</sup> البصائر والذّخائر ٥/ ١٧٩ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٧٥ ، وبهجة المجالس ١/ ١٣١ ، وأُنْس المسجون ٢١٦ .

ونحو هذا الخبر عن عَرَابة الأوسيّ في أمالي القالي ١/ ٢٧٤ ، والمصون ١٨٥ ، والجليس الصالح ١/ ٣٠٨ .

<sup>[</sup>٤٦] عن الحسن بن عليّ في إحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٤٦.

<sup>[</sup>٤٧] لم أُجدُه .

وأُضِيفَ إِلَىٰ ذٰلِكَ : ٱلصَّبْرُ ، وٱلتَّوَاضُعُ ، وٱلْعَفَافُ ، ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (١) هِيَ لَمَحَاسِنِ ٱلشِّيَمِ شَامِلَةٌ .

٤٨ \_ وقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : ما رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ في ٱلصَّحَابَةِ أَسْودَ مِنْ
 مُعَاوِيَة .

فَقِيْلَ لَهُ : أَهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ ؟

قَالَ : هُمَا خَيْرٌ مِنْهُ وهُوَ أَسْوَدُ مِنْهُمَا لحِلْمِهِ وجُوْدِهِ ؛ فإِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعُدُّ ٱلْحِلْمَ وٱلْجُوْدَ ٱلسُّؤْدُدَ .

العَّرْ عَلَى اللَّهُ ال

• • \_ وقِيْلَ : ٱلسَّيِّدُ مَنْ أَوْرَىٰ نَارَهُ ، وحَمَىٰ ذِمَارَهُ (١) ، ومَنَعَ جَارَهُ ، وَ وَمَارَهُ أَنْ وَمَارَهُ أَنْ وَمَارَهُ .

١٥ \_ وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَضْمَنُوا لِيَ سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ ٱلْجَنَّةَ : ٱصْدُقُوا إِذَا

(١) [سورة البقرة : ١٩٦] .

[٤٨] العقد ٢/ ١٥٠ ، والبصائر والذَّخائر ٥/ ١٧٩ ، والإمتاع والمؤانسة ٣١٤ .

[٤٩] عيون الأخبار ١/ ٣٢٦ ، وأمالي القالي ٢/ ١٥٧ ، ومحاضرات الأُدباء ١/ ٢٩٣ .

[٥٠] ظاهر ما في البصائر والذخائر ٣/ ١٣٩ أنَّه من كلام الجاحظ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٢٤ .

(١) ذِمَارُ الرَّجُل كُلُّ ما يلزمُك حفظُه وحياطته وحمايتُه وٱلدَّفْعُ عنه ، وإِنْ ضَيَّعه لزمه اللَّوْمُ . عن اللِّسان [ذ م ر] .

وفي ط و س: وحمى معاره. والمُعارُ مِنَ الخيل : المُسَمَّن . وقيل : المعار المُضَمَّر. عن اللِّسان[ع ي ر] .

[١٥] مسند أحمد برقم ٢٧٧٥٧، ٣٧/ ٤١٧، وصحيح ابن حبّان برقم ٢٧١، ١/٥٠٦.

حَدَّثْتُمْ ، وأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وأَدُّوا ٱلأَمَانَةَ إِذَا ٱتْتُمِنْتُمْ ، وٱحْفَظُوا فُرُوْجَكُم ، وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ » .

٥٢ ـ وذُكِرَ أَنَّ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ وعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، فلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَامَ .

قَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا أَكْمَلَ مُرُوْءَةَ هَٰذَا ٱلْفَتَىٰ !

قَالَ عَمْرُو : إِنَّهُ أَخَذَ بأَخْلَاقٍ أَرْبَعَةٍ وتَرَكَ أَخْلَاقاً أَرْبَعَةً ، أَخَذَ بأَحْسَنِ ٱلْبِشْرِ إِذَا لَقِيَ ، وبأَحْسَنِ ٱلاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وبأَحْسَنِ ٱلاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وبأَيْسَرِ إِذَا لَقِيَ ، وبأَحْسَنِ ٱلاسْتِمَاعِ إِذَا حُدِّثَ ، وبأَيْسَرِ ٱلْمُؤُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، وتَرَكَ مُخَالَسَةَ مَنْ لا يُرْجَعُ الْمَؤُونَةِ إِذَا خُولِفَ ، وتَرَكَ مُخَالَسَةَ مَنْ لا يُرْجَعُ إِلَىٰ دِيْنِهِ ، وتَرَكَ مُخَالَقَةَ (١) لِعَامِ ٱلنَّاسِ ، وتَرَكَ مِنَ الكلامِ كُلَّ ما يُعْتَذَرُ مِنْهُ . إِلَىٰ دِيْنِهِ ، وتَرَكَ مُخَالَقَةَ (١) لِعَامِ ٱلنَّاسِ ، وتَرَكَ مِنَ الكلامِ كُلَّ ما يُعْتَذَرُ مِنْهُ . وقالَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ لِخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : بِمَ بَلَغَ فِيْكُمُ ٱلأَحْنَفُ مَا بَلَغَ ؟

قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ بِخَلَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وإِنْ شِئْتَ بِخَلَّتَيْنِ ، وإِنْ شِئْتَ بِخَلَّتَيْنِ ، وإِنْ شِئْتَ بِنَلاثٍ .

<sup>[</sup>٥٢] رواهُ ٱبْنُ دُرَيْد في ٱلْمُجتنى ٩٦ ، وعنه في المصون ١٣٧ ، ونحوه في الكامل ٦٢/١ ، وعيون الأخبار ٣٠٧/١ ، والتذكرة الحمدونية ٢/١١ .

وٱلْخَبَرُ : وتَرَكَ أَخْلَاقاً ثَلَاثَةً . والمزيدُ عِنْدَ ٱلْمُصَنِّف : « وتَرَكَ مُجَالَسَةَ مَنْ لا يُرْجَعُ إِلَىٰ دِيْنِه » .

<sup>(</sup>١) في النُّسخ : مخالطة . وأُثبت ما في المجتنى .

ومخالقة لئام النَّاس : معاشرتهم على أخلاقهم .

<sup>[</sup>٥٣] العقد ٢/ ١٣٧ ، وأُنْس المسجون ٢١٨ ، وذمّ الهوىٰ ٤٥ ، والمنتظم ٦/ ٩٤ .

ويُروى : كان لا يَشْرَهُ ، ولا يحسد ، ولا يمنع ، كان موفَّقاً للخير معصوماً عن الشّرّ . كان أقوىٰ النّاس سلطاناً على نَفْسِه .

قَالَ: فما الخَلَّةُ ؟

قَالَ : كَانَ أَقْوَىٰ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ نَفْسِهِ .

قَالَ : ومَا الخَلَّتَانِ ؟

قَالَ : كَانَ مَوْقِيَّ ٱلشَّرِّ مَلْقِيَّ ٱلْخَيْرِ .

قَالَ : فما ٱلثَّلاثُ ؟

قَالَ : كَانَ لا يَحْسُدُ ولا يَبْخَلُ ولا يَبْغِي .

١٥٥ ـ وقَالَ رَجُلٌ للأَحْنَفِ : بِمَ سَوَّدَكَ قَوْمُكَ ، وما أَنْتَ بأَشْرَفِهم بَيْتاً ، ولا بأَصْبَحِهم وَجُهاً ، ولا بأَحْسَنِهم خُلُقاً ؟

قَالَ : بخِلافِ ما فِيْكَ يا بْنَ أَخي .

قَالَ : وما ذَاكَ ؟

قَالَ : بتَرْكِي مِنْ أَمْرِك ما لا يَعْنِينْني ، كَمَا عَنَاكَ مِنْ أَمْرِي ما لا يَعْنِيْكَ .

٥٥ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لَبَنِيْهِ : كُلُّكُمْ يَتَرَشَّحُ لَهْذَا ٱلأَمْرِ ، وَلَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ سَيْفٌ مَسْلُولٌ ، ومَالٌ مَبْذُولٌ ، ولِسَانٌ مَعْسُوْلٌ ، وعَدْلٌ تَطْمَئِنُ إِلَيْهِ الْقُلُوْبُ ، وأَمْنُ تَسْتَقِرُّ بِهِ في مَضَاجِعِها ٱلْجُنُوبُ .

٥٦ \_ وقِيْلَ لَقَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ٱلْمِنْقَرِيِّ : بِمَ سُدْتَ قَوْمَك ؟

قَالَ : بَبَذْكِ ٱلْقِرَىٰ ، وتَرْكِ ٱلْمِرَا ، ونُصْرَةِ ٱلْمَوْلَىٰ .

<sup>[20]</sup> العقد ٢/ ١٤٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣ ، والمستطرف ١٤٦/١ .

<sup>[</sup>٥٥] العقد ٢٣/١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٣٨/٥١ ، ونهاية الأَرَب ٦/ ٣٥ .

<sup>[</sup>٥٦] العقد ٢/١٤٤ ، وعيون الأخبار ٢/٧٢١ ، وأمالي القالي ٢/١٥٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٧/٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٣٢٤ ، وسراج الملوك ١٤٦ .

ويُروى : بكَفِّ الأَذَىٰ ، وبَذْلِ النَّدى ، ونَصْرِ ٱلْمَوْلَىٰ .

٥٧ ـ ورَوَىٰ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا أُتِيْنَا بِسَبَايَا طَيِّيءٍ كَانَتْ في ٱلنِّسَاءِ جَارِيَةٌ هَيْفَاءُ ، سَمْرَاءُ كَحْلَاءُ لَمْيَاءُ ، خَمِيْصَةُ ٱلْخَصْرِ ، هَضِيْمَةُ ٱلْكَشْحِ ، مَصْقُوْلَةُ ٱلْمَتْنِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا أُعْجِبْتُ بِها ، فَلَمَّا تَكَلَّمَتْ أَنْسَتْنِي بِمَقَالِها ما رَأَيْتُهُ مِنْ جَمَالِها .

فكَانَ مِنْ كَلَامِهَا أَنْ قَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ هَلَكَ ٱلْوَالِدُ ، وغَابَ ٱلْوَافِدُ ، فإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ وتُخَلِّيَ عَنِّي ولا تُشَمِّتَ بِيَ أَحْيَاءَ ٱلْعَرَبِ ، فإِنِّي ٱبْنَةُ سَيِّدِ وَأَيْتَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ وتُخلِّي عَنِّي ولا تُشَمِّتَ بِي أَحْيَاءَ ٱلْعَرَبِ ، فإِنِّي ٱبْنَةُ سَيِّدِ قَوْمِها ؛ إِنَّ أَبِي كَانَ يَحْمِي ٱلذِّمَارَ ، ويَفُكُ ٱلْعَانِيَ ، ويُشْبِعُ ٱلْجَائِعَ ، ويَكْسُو ٱلْعَارِيَ ، ويُفْشِي ٱلسَّلَامَ ، ولا يَرُدُّ طَالِبَ حَاجَةٍ أَبَداً .

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « مَنْ أَبُوْها » ؟

قَالُوا : حَاتِمُ طَيِّيءٍ .

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ: « لَوْ كَانَ أَبُوْها مُسْلِماً لتَرَحَّمْنا عَلَيْهِ ، خَلُوا عَنْها ، فإِنَّ أَبَاها كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ ٱلأَخْلَاقِ » .

[۷۷] كنز العُمَّال برقْم ۸۳۹۹ ، ٣/٦٦٤ ، ونوادر الأصول ٢/٣١٤ ، ودلائل النّبوّة للبيهقي ٢٤١/١٥ .

وقال صاحب البداية والنهاية ٥/ ٦٧ - ٦٨ : هذا الحديث حسن المتن ، غريب الإسناد ، عزيز المخرج .

وقال ابن حجر في موافقة الخُبْرِ الخَبَرَ في تخريج أَحاديث المختصر ١٩٧/ : هذا حديثٌ غريبٌ أُخرجه الحاكم في الإكليل والبيهقيّ في الدلائل من طريقه . ورجال إسناده كلّهم كوفيّون إلى العُمانيّ . وأبو حمزة الثُّمَاليّ فيه مقال ، وكذا ضرار بن صُرَد .

والحديث في الحور العين ٢٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥٩/١١ ، ٣٥٩/٦٩ ، والمستطرف ١/٩٧١ ، وشرح شواهد المُغْني ٢٠٨/١ . ثُمَّ (١) قَالَ للمُسْلِمِيْنَ: « ما حَازَتْ أَسِنَّتُها ، وحَوَتْهُ أَعِنَّتُها غير (٢) [كذا] التهيئة وٱلإِيْضَاع ، فلَوْ فَعَلُوا لَفَعَلْتُ » .

فقالوا: يا رَسُوْلَ الله ِ أَمْرُنا لأَمْرِكَ تَبَعٌ ، فأَصْنَعْ ما بَدَا لك .

فَقَالَ: « أُعْلِي أَصْحَابِي ، وأُهْلِكُ أَعْدَائِي ، وأُبْدِلُ ٱلأَنْصَارَ بالمَضَاضَةِ عَضَاضَةً » [كذا].

وأَطْلَقَها رَسُوْلُ الله ﷺ، فخَرَجَتْ (٣) إِلَىٰ عَدِيِّ (١)، وكَانَ بدُوْمَةِ ٱلْجَنْدَلِ (٥).

فقَالَتْ : ٱئتِ لهذا ٱلرَّجُلَ قَبْلَ أَنْ تَعْلَقَكَ حَبَائِلُهُ ، فإنِّي رَأَيْتُ هَدْياً ورَأْيًا سَيَغْلِبُ بِهِ أَهْلَ الغَلَبِ ؛ رَأَيْتُ خِصَالًا أَعْجَبَتْنِي : رَأَيْتُهُ يُحِبُ ٱلْفَقِيْرَ ، ويَفُكُ سَيَغْلِبُ بِهِ أَهْلَ الغَلَبِ ؛ رَأَيْتُ خِصَالًا أَعْجَبَتْنِي : رَأَيْتُهُ يُحِبُ ٱلْفَقِيْرَ ، ويَفُكُ الْأَسِيْرَ ، ومَا رَأَيْتُ أَحَداً أَجْوَدَ مِنْهُ ولا أَلْأَسِيْرَ ، ومَا رَأَيْتُ أَحَداً أَجْوَدَ مِنْهُ ولا أَكْرَمَ ﷺ (٢) .

<sup>(</sup>١) ومن قوله « ثمَّ قال للمسلمين . . . إلى تمام الخبر » ليس في ف ، ولم أُصِبُهُ فيما بين يديَّ مِنْ مصادر على كثرة ما نظرت ، وفيه من القلق ما فيه مِمَّا ترىٰ ! ! .

<sup>(</sup>٢) في س : عند [كذا !] .

<sup>(</sup>٣) أَيْ سُفَّانة بضمِّ السِّين وتشديد الفاء كما نصّ ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر في تخريج أحاديث المختصر ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>٤) مَنْ عَنَتْهُ في قَوْلِها : « وغَابَ الوَافِدُ » ، وكان فرَّ مِنَ الرّسول ﷺ إلى دُوْمة ٱلجندل .

<sup>(</sup>٥) دُوْمَةُ ٱلْجَنْدلِ : موضع . وفي ٱلصِّحاح : حِصْنٌ ، بضَمِّ الدَّال ، ويُسَمِّيه أَهْلُ الحديث دَوْمَة ، بالفتح ، وهو خطأ ، وكذلك دُوْماء ٱلجَنْدَلِ . قال أَبو سعيد ٱلضَّرير : دَوْمَة الجَنْدَل في غائطٍ مِنَ الأَرْض خمسة فراسِخ ، ومِنْ قِبَلِ مغربه عينٌ تَثُبُّ ، فتَسْقِي ما به مِنَ ٱلنَّخْل وٱلزَّرْع .

عن اللِّسان [د و م] .

<sup>(</sup>٦) من قوله « فأَطلقها » إلى « ولا أكرم ﷺ » بلفظه في الدّر المنثور في طبقات ربَّات الخدور ٢٤٤ .

٥٨ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ : لا يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَكُونَ كَذَّاباً ولا حَدِيْداً ولا بَخِيْلاً ولا جَباناً ولا حَسُوداً ؛ فإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَذَّاباً ووَعَدَ بخَيْرٍ لَمْ يُرْجَ ، أَوْ أَوْعَدَ بشَرِّ لَمْ يُخَفْ ، وإِنْ كَانَ حَدِيْداً مَعَ ٱلْقُدْرَةِ هَلَكَتِ ٱلرَّعِيَّةُ ، وإِنْ كَانَ بَخِيْلاً لَمْ يُنَاصِحْهُ أَحَدٌ ، ولا تَصْلُحُ ٱلْوِلاَيَةُ إِلاَّ بالمُنَاصَحَةِ ، وإِنْ كَانَ جَبَاناً ٱجْتَرَأَ عَلَيْهِ عَدُوهُ ، وضَاعَتْ ثُغُورُهُ ، فَنَا صَحْةً ، وإِنْ كَانَ جَبَاناً ٱجْتَرَأَ عَلَيْهِ عَدُوهُ ، وضَاعَتْ ثُغُورُهُ ، فَذَلَّ ، وإِنْ كَانَ حَسُوداً لَمْ يُشَرِّفُ أَحَداً ، ولا يَصْلُحُ ٱلنَّاسُ إِلَّا بأَشْرَافِهِم .

٩٥ ـ ويُقَالُ: لَيْسَ للمَلِكِ أَنْ يَغْضَبَ ؛ لأَنَّ ٱلْقُدْرَةَ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِ ، وليَسْلَ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ ؛ لأَنَّ أَحَداً لا يَسْتَزِيْدُهُ (١) حَدِيْثاً ، ولا أَحَدَ يُكْرِهُهُ عَلَىٰ وليَسْلَ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَقُوْداً ؛ لأَنَّ خَطَرَهُ عَظُمَ (٣) عَنِ ٱلْمُجَازَاةِ . غَيْرِ (٢) ما يُرِيْدُ ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَقُوْداً ؛ لأَنَّ خَطَرَهُ عَظُمَ (٣) عَنِ ٱلْمُجَازَاةِ .

٦٠ ـ وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ طَاهِرٍ : لا يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَظْلِمَ وبهِ يُسْتَدْفَعُ الظُّلْمُ ، ولا أَنْ يَبْخَلَ ومِنْهُ يُتَوَقَّعُ ٱلْجُوْدُ .
 الظُّلْمُ ، ولا أَنْ يَعْجَلَ ومِنْهُ تُلْتَمَسُ ٱلأَنَاةُ ، ولا أَنْ يَبْخَلَ ومِنْهُ يُتَوَقَّعُ ٱلْجُوْدُ .

٦١ ـ وقَالُوا: يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَكُوْنَ سَخِيًّا لا يَبْلُغُ التَّبْذِيْرَ، وحَافِظاً

<sup>[0</sup>۸] عيون الأخبار ١٣/١ ، والبصائر والذخائر ١٧١/١ ، والمختار من شعر بشَّار ٢٠٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٢٥ ، ولباب الآداب ٧٠ ـ ٧١ ، والتذكرة الحمدونية ١/ ٣١١ ، ونهاية الأَرَب ٦/ ٤ .

<sup>[09]</sup> قائله آبْنُ المقفَّع . الأدب الكبير ٥١ ، ٥٢ ـ ٥٣ وعيون الأخبار ٢٨٩/١ ، ولباب الآداب ٧٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٢٠١ ، ونهاية الأرب ٢/١ ، وفي الذهب المسبوك ١٦١ يَقُوْلُهُ مُوبِذُ لكِسْرَىٰ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : لأن أحداً يستردّه ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ط و س : يكرهُه على ما يريد .

<sup>(</sup>٣) في ط: عظيم.

<sup>[</sup>٦٠] العقد ٤/ ٣٠٦ ، والإعجاز والإيجاز ٨٥ .

وقوله : « ولا أَنْ يَعْجَلَ ومنه تُلْتَمَسُ الأَناة » ليس في مصادر تخريج الخبر .

<sup>[71]</sup> الفاضل ٥٢ ، وفي زهر الأكم ٢٠٣/٢ عن الجاحظ .

لَا يَبْلُغُ ٱلْبُخْلَ ، وشُجَاعاً لَا يَبْلُغُ ٱلتَّهَوُّرَ ، ومُحْتَرِساً لَا يَبْلُغُ ٱلْجُبْنَ ، وقَائِلًا لَا يَبْلُغُ ٱلْهَذْرَ ، وصَمُوْتاً لَا يَبْلُغُ ٱلْعِيَّ ، وحَلِيْماً لَا يَبْلُغُ ٱلْعَجْزَ .

٦٢ \_ وقَالَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ : لا أُشَاتِمُ أَحَداً ( ) ولا أَرُدُّ سَائِلًا ، فإنَّمَا هُوَ كَرِيْمٌ أَسُدُّ خَلَّتَهُ ، أَوْ لَئِيْمٌ أَسْتُرُ عِرْضِي مِنْهُ .

77 ـ ورَوَىٰ ٱلْبَيْهَقِيُّ في كِتَابِهِ «شُعَب ٱلإِيْمَان» بإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، أَنَّها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَكَارِمُ ٱلأَخْلَقِ عَشَرَةٌ تَكُوْنُ في ٱلبَّنِ ولا تَكُوْنُ في ٱبْنِهِ، وتَكُوْنُ في ٱلبَّنِ ولا تَكُونُ في أَبْنِهِ، وتَكُونُ في ٱلابْنِ ولا تَكُونُ في أَبِيْهِ، وتَكُونُ في اللَّهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ أَبِيْهِ، وتَكُونُ في العَيْدِهِ، يَقْسِمُها اللهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْ أَبِيْهِ، وتَكُونُ في النَّاسِ (٢)، و[ وهُ وَ ] (٣) أَلَّا عَبَادِهِ (١): صِدْقُ ٱلنَّاسِ (٢)، وإعْطَاءُ ٱلسَّائِلِ، وٱلْمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِع، ووَفَاءُ يَشْبَعَ وجَارُهُ وصَاحِبُهُ جَائِعَانِ، وإعْطَاءُ ٱلسَّائِلِ، وٱلْمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِع، ووَفَاءُ ٱلْعَهْدِ (١)، وحِفْظُ ٱلأَمَانَةِ، وصِلَة ٱلسَّائِلِ، وٱلمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِع، ووَفَاءُ ٱلْعَهْدِ (١٠)، وحِفْظُ ٱلأَمَانَةِ، وصِلَة ٱلسَّائِلِ، وٱلمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِع، للجَارِ (٥٠)،

<sup>[</sup>٦٢] الكامل ١٩٧/١ ، و ٣/ ١١٥ ، وعيون الأخبار ٣/ ٨٣٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات [٦٢] الكامل ١٩٧/١ .

<sup>(</sup>١) في مصادر تخريج الخبر: رجلًا ، وهي أَشْبَهُ بمذاهبه في طلب السَّجع.

<sup>[</sup>٦٣] شعب الإيمان برقم ٧٣٢٣ ، ١٦١/١٠ .

<sup>(</sup>١) في شعب الإيمان: أراد به السَّعادة.

<sup>(</sup>٢) في ط و س : البأس . تحريف .

<sup>(</sup>٣) سقط من ط و س .

<sup>(</sup>٤) كذا في ف . وفي ط و س بَعْدَ « وإعْطَاء السَّائل » : وٱلمُوَاسَاة بالنَّائل .

وكلتاهما \_ أَعني « وفاء العهد » و« المواساة بالنائل » \_ لَيْسَتْ في مطبوعةِ شُعَب الإِيمان ، وموضعهما فيه « والتَّذَمُّم للصّاحب » بعد « التَّذَمُّم للجار » .

<sup>(</sup>٥) الذِّمام : الحقّ والحُرْمة . ويقال : أَذْهِبْ عنك مَذِمَّتَهم بشَيْءٍ أَيْ أَعْطِهم شيئاً ، فإن لهم ذماماً .

وٱلذِّمام : كلُّ حُرْمَةٍ تَلْزَمُك إِذا ضَيَّعْتَهَا المَذَمَّةُ .



وقَرَاءُ<sup>(٦)</sup> ٱلضَّيْفِ ، ورَأْسُهُنّ ٱلْحَيَاءُ » .

٦٤ ـ ومِنْ أَخْلاَقِهِم : صَوْنُ ٱلوَجْهِ بِقِنَاعِ ٱلْحَيَاءِ ، وعَقْلُ ٱللِّسَانِ عَنِ اللَّجَاجِ والمِرَاءِ .

70 \_ قَالُوا في حَدِّ ٱلْحَيَاءِ : ٱلتَّوَقِّي من فِعْلِ ٱلْمَسَاوِئ خَوْفَ ٱلذَّمِّ .

٦٦ \_ ويُقَالُ: ٱلْحَيَاءُ خَوْفُ ٱلْمُسْتحيي مِنْ تَقْصِيرٍ يَقَعُ بِهِ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ .

عَنْ الصَّرِيْحِ ، وَشَاهِدُ ٱلْفَضْلِ ٱلصَّرِيْحِ ، وَشَاهِدُ ٱلْفَضْلِ ٱلصَّرِيْحِ ، وَسِمَةُ ٱلصَّلاحِ ٱلصَّلاحِ ٱلشَّامِلِ ، وعُنْوَانُ ٱلْفَلَاحِ ٱلْكَامِلِ .

٦٨ ـ مَنْ كَانَ فِيْهِ نَظَمَ قَلَائِدَ ٱلْمَحَامِدِ ونَسَقَ ، وجَمَعَ مِنْ خِلَالِ ٱلْكَمَالِ
 ما ٱفْتَرَقَ .

٦٩ \_ قَالَ رَسُولُ ٱلله ﷺ : ﴿ إِنَّ لَكُلِّ شَيْءٍ خُلُقاً ، وخُلُقُ هٰذَا ٱلدِّين ٱلْحَيَاءُ ﴾ .

والمَذَمَّةُ: المَلَامَةُ، ومنه التَّذَمُّمُ. وقضى مَذَمَّةَ صاحبه أَي أحسنَ إليه لئلًا يُذَمَّ. قال أبو
 عمرو بن العلاء: سمعتُ أعرابيًا يقول: لم أَرَ كاليوم قطُّ يدخل عليهم مثلُ هذا ٱلرُّطَبِ
 لا يُذِمُّونَ أي لا يَتَذَمَّمُونَ ولا تأْخذُهم ذِمَامةٌ حتّى يُهْدُوا لجِيْرَانِهم. عن اللِّسان [ذم م].

<sup>(</sup>٦) في ط و س : وقِرَىٰ الضَّيْفِ . وفي شعب الإيمان : وإِقْراء ٱلضَّيْف .

وفي اللِّسان [ق ر ي] : قَرَيْتُ ٱلضَّيْفَ قِرَّى ، مِثَالُ قَلَيْتُهُ قِلَى ، وقَرَاءً : أَحْسَنْتَ إِليه ، إِذا كَسَرْتَ القَافَ قَصَرْتَ ، وإِذَا فَتَحْتَ مَدَدْتَ اهـ

<sup>[</sup>٦٤] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٦٥] لم أُجدُه.

<sup>[77]</sup> المقابسات ٣١٥ ، ولباب الآداب ٢٨٤ .

<sup>[</sup>٦٧] لم أُجده .

<sup>[</sup>٦٨] لم أُجدُه .

<sup>[79]</sup> المعجم ألأُوسط للطبراني برقْم ١٧٥٨ ، ٢١٠/٢ .

٧٠ ـ وقَالَ رَسُولُ ٱلله ﷺ : ﴿ ٱلْحَيَاءُ مِنَ ٱلْإِيْمَانِ ، وٱلْإِيْمَانُ في ٱلْجَنَّةِ ﴾ .

٧١ \_ وقال : « ٱلْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ » .

٧٢ ـ وقال رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ ٱسْتَحْيُوا مِنَ الله حَقَّ ٱلْحَيَاءِ ﴾ .

قِيْلَ : كَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ الله ؟

قَالَ : « مَنْ حَفِظَ ٱلرَّأْسَ وما وَعَىٰ ، وٱلْبَطْنَ وما حَوَىٰ ، وذَكَرَ ٱلْمَوْتَ وٱلْبِلَىٰ ، وتَرَكَ زِيْنَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيا ، وآثَرَ ٱلآخِرَةَ عَلَىٰ ٱلأُوْلَىٰ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدِ ٱسْتَحْيَىٰ مِنَ ٱلله حَقَّ ٱلْحَيَاءِ » .

٧٣ \_ فَالْحَيَاءُ ٱسْمُ جَامِعٌ يَدْخُلُ فيه ٱلْحَيَاءُ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ ؛ لأَنَّ ذَمَّهُ فَوْقَ كُلِّ ذمِّ ، ومَدْحَهُ فَوْقَ كُلِّ مَدْح .

٧٤ ـ وقَالَ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ : إِنِّي لأَسْتَحْيي مِنَ الله ِ تَعَالَىٰ أَنْ أُفْضِيَ إِلَيْهِ بشَيْءٍ
 أُخْفِيْهِ مِنْ غَيْرِهِ .

٧٠ ـ وٱلْحَيَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَكُوْنُ بِكَفِّ ٱلأَذَىٰ ، وتَرْكِ ٱلْمُجَاهَرَةِ بِالقَبِيْحِ .

٧٦ \_ ويُرْوَىٰ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال : ﴿ مِنْ تَقْوَىٰ اللهِ ٱتَّقَاءُ ٱلنَّاسِ ﴾ .

٧٧ \_ وقِيْلَ: «هُوَ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُمْ في سِرِّهِ كَمَا يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ في جَهْرِه ».

<sup>[</sup>٧٠] سنن أَبْنِ ماجه برقْم ٤١٨٤ ، ٢/ ١٤٠٠ ، ومسند أحمد برقم ١٠٥١٢ ، ٢١/ ٣٠٥ .

<sup>[</sup>٧١] مسند أحمد برقم ١٩٨٣٠ ، ٣٣/ ٦٤ .

<sup>[</sup>٧٢] مسند أحمد برقم ٣٦٧١ ، ٦/ ١٨٧ .

<sup>[</sup>٧٣] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٧٤] لم أُجِدْه . وفي ط و س : يزيد ، تحريف .

<sup>[</sup>٧٥] لم أُجِدُه .

<sup>[</sup>٧٦] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٧٧] لم أُجدُه .

٧٨ ـ وقِيْل : مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ أَلَّا تَعْمَلَ شَيْئاً في ٱلسِّرِّ يُسْتَحْيَىٰ مِنْهُ في ٱلْعَلَانِيَةِ .
 ٧٩ ـ وكَانَ يُقَالُ : أَحْيُوا ٱلْحَيَاءَ بِمُجَالَسَةِ مَنْ يُسْتَحْيَىٰ منه .

٨٠ وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأُبيِّ : « عَلَيْكَ بالحَيَاءِ وٱلأَنْفَةِ ، فإِنَّكَ إِنِ ٱسْتَحْيَيْتَ
 مِنَ ٱلْغَضَاضَةِ ٱجْتَنَبْتَ ٱلْخَسَاسَة » .

٨١ \_ وأَمَّا ٱسْتِحْيَاءُ ٱلرَّجُلِ مِنْ نَفْسِه فهو أَلَّا يَأْتِيَ في ٱلْخَلَاءِ إِلَّا ما يَأْتِي في ٱلْمَلأ.

٨٢ ـ قَالَ أَنَسُ بْنُ مالك : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ في خِدْرِها . وكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عَرَفْنَاهُ في وَجْهِه .

٨٣ ـ وكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَدْ خُصَّ مِنَ ٱلْحَيَاءِ بِأَجَلِّ ٱلسِّهَامِ ، ومُنِحَ مِنْهُ بأَوْفَرِ ٱلأَقْسَامِ ، وشَهِدَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ بأَنَّهُ تَسْتَحْيي مِنْهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلكِرامُ .

ُ ٨٤ ـ وقَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عنه : إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ ٱلأَبْنِيَةَ في ٱلسَّفَر .

<sup>[</sup>٧٨] من كلام محمّد بن عمران التّيميّ قاضي أَهْلِ المدينة . عيون الأخبار ٤١٢/١ ، وأدب الخواصّ ١٣٧ ، والمجموع اللَّفيف ٤١ ، وربيع الأبرار ٤/٣٦٧ .

<sup>[</sup>٧٩] عيون الأخبار ١/ ٣٩١ ، والعقد ٢/ ٢٥٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٥١ .

<sup>[</sup>٨٠] لم أَجدْه في مظانَّه من دواوين السُّنَّة . وهو في محاضرات الأُدباء ١/ ٥٨٩ ، وفيه تحريف . وتمامُه فيه : « وإِنْ أَنفتَ مِنَ الغَلَبَةِ لم يتقدَّمْكَ أَحدٌ في مرتبةٍ » .

<sup>[</sup>۸۲] البُخاريّ بُرقْم ۳۵۲۲ ، ۱۹۰/۶ ، ومُسْلم برقْم ۲۳۲۰ ، ۱۸۰۹/۶ ، وابن ماجه برقْم ۱۸۲۸ ، ۲۱۷/۱۸ .

<sup>[</sup>٨٣] في الحديث : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » صحيح مسلم برقْم ٢٤٠١ ، المحديث : « ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة » صحيح مسلم برقْم ٢٤٠١ .

<sup>[</sup>٨٤] لم أُجدُه .

٨٠ ـ وقَالُوا : مَنْ لا يَسْتَحْيي مِنْ نَفْسِهِ فَجَدِيْرٌ أَلَّا يَسْتَحْييَ مِنْ غَيْرِهِ .

٨٦ ـ وقَالَ عَمْرُو بْنُ بَحْرِ ٱلْجَاحِظُ : ٱلْحَيَاءُ لِبَاسٌ سَابِغٌ ، وحِجَابٌ وَاقٍ ، وسِتْرٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ ، وأَخُو ٱلْعَفَافِ ، وحَلِيْفُ ٱلدِّيْنِ ، ورَقِيْبٌ مِنَ ٱلْعِصْمَةِ ، وصَيْنٌ كَالِئَةٌ تَذُوْدُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ ، وتَنْهَىٰ عَنِ ٱرْتِكَابِ ٱلأَرْجَاسِ ، وسَبَبٌ إِلَىٰ كُلِّ جَمِيْل .

٨٧ \_ وقَالُوا : مَنْ عَفَّتْ أَطْرَافُهُ حَسُنَتْ أَوْصَافُهُ .

٨٨ ـ ويُقَالُ : لا تَرْضَ قَوْلَ ٱمْرِىءِ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ فِعْلَهُ ، ولا تَرْضَ فِعْلَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ فِعْلَهُ ، ولا تَرْضَ فِعْلَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ حَيَاءَهُ ؛ فإِنَّ (١) ٱبْنَ آدَمَ مَجْبُولٌ عَلَىٰ تَرْضَىٰ حَيَاءَهُ ؛ فإِنَّ (١) ٱبْنَ آدَمَ مَجْبُولٌ عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْ كَرَمٍ ولُؤْمٍ ، فإِذَا قَوِيَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱلْكَرَمُ ، وإِذَا ضَعُفَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱللَّوَمُ .

٨٩ \_ وقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ :

[٨٥] لم أُجدُه .

[٨٦] نصُّه في المجتنى ١٣٣ : الحياءُ لباسٌ سابغٌ ، وحِجابٌ مانعٌ ، وسترٌ مِنَ المَسَاوِئُ واقٍ ، وحليفٌ للدِّين ، وموجب للصَّنيع ، ورقيبٌ للعصمة ، وعينٌ كالئةٌ تذودُ عن الفساد ، وتَنْهَىٰ عن الفحشاء والأدناس .

من الحِكَم المنسوبة إلىٰ عليّ ، شرح نهج البلاغة ٢٧٢/٠ .

وهو في زهر الآداب ٤/ ١٠٢٠ من كلام عليّ بن عبيدة الرّيحانيّ .

وانظر : التذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٨٥ .

[٨٧] من كلام الثعالبيّ في التمثيل والمحاضرة ٤٢٥ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٥٥ .

[٨٨] عن بعض السَّلف في البصائر والذَّخائر ٨/ ١٨٠ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٤/٧٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٨٥ .

(١) في مطبوعة البصائر: قال ، تحريف .

[٨٩] نُسِبا إِلَى جميل بن المُعَلَّىٰ الفزاريّ في الحماسة البصريَّة ١٠/٢ ، وبلا نسبة في شرح الحماسة للمرزوقيّ ١/٨١٦ ، وللتبريزيّ ٢/ ٢٥ ، وبعدهما :

فَأَتْدُرُكُهَا وَفِي بَطْنِي ٱنْطِوَاءُ

ولا ٱلــــُّنْيَـــا إِذَا ذَهَـــبَ ٱلْحَيَـــاءُ

وأَعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قَدْ أَرَاهَا فـلا وأَبيْـكَ مـا فـي ٱلْعَيْـش خَيْـرٌ

٩٠ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعِفَّاءِ :

ورُبَّ قَبيْحَـةٍ مـا حَــالَ بَيْنِـــي فكَانَ هُوَ ٱلدَّوَاءَ لَهَا ولٰكِنْ إِذَا ذَهَبَ ٱلْحَيَاءُ فِللا دَوَاءُ

وبَيْنِ زُكُوبِهِ إِلَّا ٱلْحَيَاءُ

٩١ \_ وقَالُوا: لا يَزَالُ ٱلْوَجْهُ كَرِيْماً ما دَامَ حَيَاؤُهُ، ولَمْ يُرَقْ باللَّجَاجِ مَاؤُهُ.

٩٢ ـ وقَالُوا : حَيَاةُ ٱلْوَجْهِ بِحَيَائِهِ ، كَمَا أَنَّ حَيَاةَ ٱلْغَرْسِ بِمَائِهِ .

٩٣ \_ وقال ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ في كِتَابِ ٱلأَدَبِ : مَنْ كَسَاهُ ٱلْحَيَاءُ ثَوْبَهُ ، سَتَرَ عَنِ ٱلنَّاسِ عَيْبَهُ .

يَعِيْــشُ ٱلمــرءُ مــا ٱسْتحيــا بخيــرٍ ويَبْقَــىٰ العُــوْدُ مــا بَقِــيَ ٱللُّحَــاءُ والأَوَّل في التذكرة الحمدونية ٩/ ٩٢ ، وزهر الأكم ١/ ١٦٠ . والثاني في العقد ٢/ ٣٥٣ .

[٩٠] عليُّ بن الجهم ، وٱلأَوَّل وَحْدَهُ في العقد ٢/ ٢٥٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣١ ، ولباب الآداب ٢٨٦ ، وزهر الأكم ١/ ١٧٤ ، ويرد بعده في المصادر :

إِذَا رُزَقَ ٱلْفَتَكِيٰ وَجْهِكَ وَقَاحِكَ تَقَلَّبَ فَكِي ٱلْأُمُورِ كَمَا يَشَاءُ [٩١] لم أَجِدْه . ولَجَّ في الأمر يَلِجُّ لَجَاجاً : تمادىٰ عليه وأَبَىٰ أَنْ ينصرفَ عنه . عن اللِّسان [ل ج ج] .

[٩٢] لم أُجِدُه.

[٩٣] لعليّ في شرح نهج البلاغة ١١/٥٥ ، وربيع الأبرار ١١٩/٢ ، والطِّراز ١٨٨ ، والمستطرف ١٣٩/١ .

ولأعرابيِّ في المجتنى ١١٠ ، والعقد ٢٨/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣١ ، وزهر الآداب . 1.08/8

وفي ط و س : كساه الأَدَبُ .

٩٤ ـ وقَالُوا : فلانٌ يَتَحَدَّرُ مِنْ أَسَارِيْرِ وَجْهِهِ مَاءُ ٱلْحَيَاءِ ، ويُنِيْرُ لأَلَاءُ غُرَّتِهِ
 حَنَادِسَ ٱلظَّلْمَاءِ .

٩٥ ـ وقَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ في عَلِيٍّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ
 تَعَالَىٰ عَنْهُمْ :

يُغْضِي حَيَاءً ويُغْضَىٰ مِنْ مَهَابَتِهِ فلا يُكَلَّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ الْعُضِي حَيَاءً ويُغْضَىٰ مِنْ مَهَابَتِهِ فلا يُكَلَّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ ٩٦ لَيْلَىٰ ٱلأَخْيَلِيَّةُ في تَوْبَةَ بْنِ ٱلْحُمَيِّرِ:

### [٩٤] في محاضرات الأدباء ١/٥٨٩ :

« وسَأَلَ يحيىٰ بْنُ خالدٍ رجلًا عَنِ ٱبْنِهِ ، فقال : تركتُه وماءُ الحياءُ يتحدّر من أسارير وجهه ، وسيول الجود سائلة من فروج أنامله ، ولآلئ العلْم متناثرةٌ مِن ميازيب منطقه » اهـ وسيأتى نحوه برقم ١٠٤ .

#### [٥٥] قَبْلَهُ:

في كَفِّهِ خَيْدُرَانٌ رِيْحُهُ عَبِقٌ مِنْ كَهَ أَرْوَعَ في عِرْنِيْنِهِ شَمَمُ أُسْبَا إلى الفرزدق في مَدْح زين العابدين عليّ بْنِ الحُسين ضلّة ، وفي الأغاني نُسِبَا إلى الفرزدق في مَدْح زين العابدين عليّ بْنِ الحُسين مِمَّا يُمْدَحُ به مِثْلُ عليّ بْنِ الحسين ، وله من الفَضْلِ المُتَعَالَمِ ما لَيْسَ لأَحَدٍ . والصَّحِيْحُ أَنَّها للحزينِ في عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مروانَ » .

البيان والتبيين ١/ ٢٩٥ ، ٣/ ٢٨ ، والحيوان ٣/ ٦٨ ، والشّعر والشُّعراء ١/ ٦٦ ، وعيون الأخبار ١/ ١٠٤ ، ٢٦ ، والكامل ٢/ ٥٤ ، والعقد ١/ ٣٦ ، والجليس الصّالح ١/ ٢٨٠ ، والوساطة ٢٩٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٨٤ ، وزهر الآداب ١/ ١٠٤ ، ولباب الآداب ١٠٨ .

[97] ديوانها ١١٠ ، والشّعر والشُّعراء ٢/ ٤٤٢ ، ٢/ ٦٩٣ ، وعيون الأخبار ٢/ ٣٩٢ ، وأمالي القالي ١/ ٣٠٠ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ١/ ٢١٢ ، وحماسة الخالديّين ١/ ٣٠ ، وفيه « ومُشَقَّق عنه » ، وزهر الآداب ١/ ٢٢٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٣ .

كَنَّتْ عن جُوْدِهِ بخَرْقِ ٱلْقَمِيصِ مِنْ جَلْبِ العُفَاةِ له عِنْدَ ٱزْدحامهم لأَخْذِ العطاء .

وفي ط و س : توبة الحميري ، كذا .

وفي ط: رَفَعَ اللثام . وفي س: رَفَعَ الحياءَ .

وَسَطَ ٱلْبُيُوْتِ مِنَ ٱلْحَيَاءِ سَقِيْما تَحْتَ ٱللِّوَاءِ عَلَىٰ ٱلْخَمِيْسِ زَعِيْما

ومُخَرَّقٍ عَنْهُ ٱلْقَمِيْصُ تَخَالُهُ حَتَّهِ وَمُخَرَّقٍ عَنْهُ ٱلْقَمِيْصُ تَخَالُهُ حَتَّهِ وَأَيْتَهُ حَتَّهِ وَأَيْتَهُ عَلَيْ اللَّهِ وَاءَ رَأَيْتَهُ عَلَيْ : ٩٧ ـ ولابن ٱلْمُعْتَزِّ :

تَعِباً يُعَصْفِرُ تَارَةً ويُورِّدُ

ويَظَلِّ صُبَّاغُ ٱلْحَيَاءِ بخَدِّهِ ٩٨ ـ وقَالَ آخَرُ :

كَرِيْمٌ وغَضُّ ٱلطَّرْفِ بَعْضُ صِفَاتِهِ وِيَدْنُـو وأَطْـرَافُ ٱلـرِّمَـاحِ دَوَانِ

جَوَامِعُ مَمَادِحِ ٱلْأَخْلَاقِ وٱلشِّيَمِ ٱلْمُتَحَلِّيةِ بِهَا ذَوُو ٱلْأَصَالَةِ وٱلْكَرَمِ

٩٩ ـ مَدَحَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا ، فَقَالَ : كَانَ والله تَعِباً في ٱلْمَكَارِمِ غَيْرَ ضَالً في طُرُقِها ، ولا مُتَشَاغِلٍ بغَيْرِها عَنْهَا .

[۹۷] ديوانه ١/٤٧١ ، والمنصف ٣٤٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٤٠ ، ونهاية الأرب ٢/٢٧ ، وقبله : يا مَنْ يجودُ بمَوْعِدٍ مِنْ وَصْلِهِ ويَصُدُّ حِيْنَ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَوْعِدُ ؟ يا مَنْ يجودُ بمَوْعِدٍ مِنْ وَصْلِهِ ويَصُدُّ حِيْنَ يَقُولُ أَيْنَ ٱلْمَوْعِدُ ؟ [۹۸] أبو الشّيص ، ديوانه ١١٢ ، ويُنسبُ إلى ليلى الأخيليّة ، ديوانها ١١٩ ، والبيان والتبيين ٢/ ١١٦ ، والإماء الشواعر ٩٧ ، وشرح ديوان الحماسة ١/ ١١٢٩ ، والإعجاز والإيجاز ١١٢٧ ، والموازنة ٣/ ٢٢ ، وفي التمثيل والمحاضرة ٢٩٠ :

« قال البحتري :

يضمُّ عن ٱلْفَحْشاءِ فَضْلَ ثِيَابِهِ » اهـ

وبَعْدَهُ في ٱلْمَصَادِر:

وكالسَّيْفِ فِ إِنْ لَايَنْتَهِ لَانَ مَتْنُهُ وَحَدَّاهُ إِنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَانِ وَكَالَّهُ إِنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَانِ وَنُسِبَ إِلَىٰ السَّمْهَرِي بْنِ أَسَدِ في ذيل أَمالي القالي ٧٦ .

[٩٩] في أمالي القالي ٢/ ٤٨ : كان ، والله ِ ، ساعياً في طلب . وفي العقد ٢٦ /٤ : ذاك ، والله ، يُعَنَّىٰ في طلب المكارم . ورواية المصنِّف عن محاضرات الأدباء ١/ ٥٢٤ . ١٠٠ \_ وقَالَ آخَرُ : فلانٌ لو وَجَدَ ٱلْكَرَمَ في يَدِ غَيْرِهِ لعَلِمَ أَنَّهُ ضَالَّةٌ لَهُ .

١٠١ ـ ومَدَحَ أَعْرَابِيُّ رَجُلًا ، فَقَالَ : كَانَ واللهِ صَحِيْحَ ٱلنَّسَبِ ، مُحْكَمَ ٱلْأَدَبِ ، مِنْ أَيِّ أَقْطَارِهِ أَتَيْتَهُ ٱنْثَنَىٰ إِلَيْكَ بِكَرَمٍ فَعَالٍ ، وحُسْنِ مَقَالٍ .

١٠٢ ـ وذَكَرَ أَعْرَابِيُّ رَجُلًا ، فقَالَ : كَأَنَّ ٱلأَلْسُنَ وٱلْقُلُوْبَ رِيْضَتْ لَهُ فلا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَىٰ وُدِّهِ ، ولا تَنْطِقُ إِلَّا بثَنَائِهِ وحَمْدِهِ .

١٠٣ ـ وقَالُوا : فلانٌ مِنْ شَجَرٍ لا يُخْلِفُ ثَمَرُهُ ، ومِنْ مَاءٍ لا يُخَافُ كَدَرُهُ .

١٠٤ ـ وسَأَلَ يَحْيَىٰ بْنُ خَالِدٍ رَجُلًا عَنْ ٱبْنِهِ ٱلْفَضْلِ ، فقَالَ : تَرَكْتُهُ ومَاءُ ٱلْحَيَاءِ يَتَحَدَّرُ مِنْ أَسَارِيْرِ وَجْهِهِ ، وسُيُوْلُ ٱلْجُوْدِ سَائِلَةٌ مِنْ فُرُوْجِ أَنَامِلِهِ ، ولآلِئ ٱلْجُوْدِ سَائِلَةٌ مِنْ فُرُوْجِ أَنَامِلِهِ ، ولآلِئ ٱلْعِلْمِ مُنْتَثِرَةٌ مِنْ مَسَارِبِ مَنْطِقِهِ .

١٠٥ - نَظَمَ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ هِلالٍ ٱلصَّابِي في أَبْيَاتٍ يَمْدَحُ بِهَا ٱلْوَزِيْرَ ٱلْمُهَلَّبِيّ :

<sup>[</sup>١٠٠] محاضرات الأدباء ٢/ ١٥٨.

<sup>[</sup>١٠١] العقد ٤/ ٣٥ ، والبصائر والذخائر ٥/ ٩١ ، وفيه : « فصيح النَّسب فسيح الأدب » ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٨ ، والصّناعتين ٢٦٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٦٥ .

<sup>[</sup>۱۰۲] البيان والتبيين ٣/ ٣٠٤ ، وعيون الأخبار ٣/ ١٧ ، والعقد ٢/ ١٢٧ ، ٣٦/٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٠ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٥ .

<sup>[</sup>١٠٣] الفاضل ٩٩ ، والمجتنى ١٦٣ ، والعقد ٤/ ٣٧ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٩٥ .

<sup>[</sup> ١٠٤] محاضرات الأدباء ١/ ٥٨٩ ، وفيه : « ولآلئ العِلْمِ متناثرة مِنْ ميازيب منطقِهِ » . وانظر ما سلف برقم [ ٩٤] .

<sup>[</sup>١٠٠] أَنشدهاالثعالبيُّ له في خاص الخاص ١٦٣، والإعجاز وَالإيجاز ٢٧٤، وأحسن ما سمعت ٢٧. ٱلطِّرْسُ : الصَّحِيقة ، ويقال هي التي مُحِيَتْ ثمّ كُتبت ، والجمع أَطْراس وطُرُوس . عن اللِّسان [ط ر س] .

لَهُ يَـدٌ بَـرَعَـتْ جُـوْداً بنَـائِلِهَـا ومَنْطِـقٌ دُرُّهُ فـي ٱلطِّـرْسِ مُنْتَشِـرُ فَحَاتِـمٌ كَـامِـنٌ فـي بَطْـنِ رَاحَتِـهِ وفـي أنَـامِلِهـا سَحْبَـانُ مُسْتَتِـرُ فَحَاتِـمٌ كَـامِـنٌ في بَطْـنِ رَاحَتِـهِ وفـي أنَـامِلِهـا سَحْبَـانُ مُسْتَتِـرُ 1.7

مَا آثِرُهُ غُرُّ وأَيَّامُهُ زُهْرُ وطَلْعَتُهُ بَدْرٌ ورَاحَتُهُ بَحْرُ وهذا غَايَةٌ في ٱلتَّقْسيْم .

١٠٧ \_ وقَالَ دِيْكُ ٱلْجِنِّ يَفْتَخِرُ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ :

إِنَّ العُلَا شِيمَى وٱلْبَأْسَ مِنْ نِقَمِى وٱلْمَجْدَ خِلْطُ دَمِي وٱلصِّدْقَ حَشْوُ فَمِي وَٱلصِّدْقَ حَشُو فَمِي النَّمِرُ بْنُ تَوْلَب مُفْتَخِراً:

لا يَعْلَمُ ٱللَّامِعَاتُ ٱللَّامِحَاتُ ضُعَى ما تَحْتَ كَشْجِي ولا يَعْلَمْنَ أَسْرَاري ولا يَعْلَمْنَ أَسْرَاري ولا أَخُونُ ٱبْنَ عَمِّي في حَلِيْلَتِهِ ولا أَبْعِيْدَ نَأَى عَنِّي ولا جَاري

١٠٩ \_ وقَالَ آخَرُ يَفْتَخِرُ بِنَفْسِهِ ، وكَانَ دَمِيْمَ ٱلْخَلْقِ ، أَيْ قَصِيْراً :

والعارفة : النَّفْس الصَّابرة .

#### وبعدهما :

حتَّى يُقَالَ إذا وُوْرِيْتُ في جَدَثي لقد مَضَى نَمِرٌ عَارٍ مِن العَارِ العَارِ العَارِ العَارِ العَارِ الخَلْف في قائلها ، فقيل : بِشْر بن هُذيل الفزاريّ ، وقيل : مُويال بن جهم المذحجيّ . شرح ديوان الحماسة ١/ ٨٣٠ ، وأمالي القالي ١/ ٣٩ ، والسّمط ١/ ١٥٩ ، وحماسة البصريّة ٢/ ٥٤ ، والتذكرة السَّعْديَّة ٢٦ ، وزهر الآداب الخالديّين ٢/ ٢٥٣ ، والجماسة البصريّة ٢/ ٥٤ ، والنيان والتبيين ٣/ ١٦٣ ، وعيون الأخبار ٤/ ٥٤ .

<sup>[</sup>١٠٦] لَهُ في الدّر الفريد ١/ ١٨٧، وأَسْمُهُ فيه : زرعة بن نبهان الْعقيليّ .

<sup>[</sup>١٠٧] ديوانه ١٨٦ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٣٢ .

<sup>[</sup>١٠٨] ديوانه ٧٤ ، وحماسة الخالديّين ٢/ ١١٢ ، وفيه :

ولا البعيدَ نوًى عنِّي ولا جاري

والنوىٰ لههنا الدار ، أي لا أخون الجار ولا الجار الذي أضحت دارُه بعيدةً عن منازلنا .

أَلَـمْ تَعْلَمِـي يـا عَمْـرَكِ اللهَ أَنَّنِـي إِذَا كُنْتُ في ٱلْقَوْمِ ٱلطِّوَالِ فَضَلْتُهُمْ فإِنْ لَمْ يَكُنْ جِسْمِي طَوِيلًا فإِنَّني ١١٠ \_ وقَالَ ٱبْنُ حَبْنَاءَ ٱلتَّمِيْمِيُّ :

إِذَا مَا رَفِيْقِي لَمْ يَكُنْ خَلْفَ نَاقَتِي وَلَمْ يَكُ مِنْ زَادِي لَهُ نِصْفُ مِزْوَدِي شَرِيْكَيْنِ فيما نَحْنُ فِيْهِ وقد أَرَىٰ

١١١ \_ آخَرُ :

وما أُنا بالسَّاعِي بفَضْل زمَامِها ومـا أَنَـا بـالطَّـاوي حَقِيْبَـةَ رَحْلِهــا إِذَا كُنْتَ رَبًّا للقَلُوْسِ فلا تَلْرُ أَنِخْهِا وأَرْدِفْهُ فِإِنْ حَمَلَتْكُمَا

كَسريْم عُلَىٰ حِيْن ٱلْكِرَامُ قَلِيْلُ بعَارِفَةٍ حَتَّى يُقَالَ طَويْلُ لَـهُ بِـالفَعَـالِ الصَّـالِحَـاتِ وَصُـوْلُ

لَهُ مَرْكَبٌ فَضْلٌ فلا حَمَلَتْ رَحْلي فلا كُنْتُ ذا زَادٍ ولا كُنْتُ ذا رَحْل عَلَيَّ لَهُ فَضْلًا بِمَا نَالَ مِنْ فَضْلي

لِتَشْرَبَ مَاءَ ٱلحَوْضِ قَبْلَ ٱلرَّكَائِب لأَبْعَثَها خَفًّا وأَتْـرُكَ صَـاحِبـي رَفِيْقَـكَ يَمْشِـي خَلْفَهـا غَيْـرَ راكِـبِ فَذَاكَ وإِنْ كَانَ ٱلْعِقَابُ فَعَاقِبِ ١١٢ \_ وقَالَ مَالِكُ بْنُ نُويْرَةَ ٱلْفَزَارِيُّ :

[١١٠] حماسة الخالديين ٢٦٨/٢ ، والحماسة البصريَّة ٣٨/٢ . والبيتان الأوَّل والثاني في محاضرات الأدباء ٢/ ٦٤٨ ، ورواية الأوَّل فيه :

إذا ما خليلي ظلَّ ينسلُ خَلْفَها وفي ناقتي فَضْلٌ فلا حَمَلَتْ رَحْلي [١١١] حاتمٌ الطَّائيُّ ، الحماسة بشرح التبريزي ٢ / ٢٩ .

الأوَّل والثاني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٢٠ ، وهما مع الثالث في زهر الأكم

والبيتان الثالث والرابع في الصّداقة والصّديق ١٢٩ ، والجليس الصّالح ١/ ٥٣١ ، والفَرَج بعد الشِّدَّة ٣/ ١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٦٤٨ ، وشمس العلوم ٧/ ٤٦٨١ . والأوَّل وَحْدَه في العقد ٧/ ٢١٤ .

[١١٢] الأبيات عن الأصمعيّ لرجل من بني فزارة في أمالي القالي ١/ ٨٢ ، ورواية الثالث فيه :

لا يُبْعِدِ اللهُ قَوْماً إِنْ سَاَلْتَهُمُ وإِنْ أَصَابَتْهُمُ نَعْمَاءُ سَابِغَةٌ وٱلْكَاسِرُوْنَ عِظَاماً لا جِبَارَ لَهَا

هُمُ ٱلْقَوْمُ إِنْ قَالُوا أَصَابُوا وإِنْ دُعُوا

ولا يَسْتَطِيْعُ ٱلْفَاعِلُـوْنَ فَعَالَهُـمْ

أَعْطُوا وإِنْ قُلْتَ يَا قَوْمُ ٱنْصُرُوا نَصَرُوا لَصَرُوا لَصَرُوا لَصَرُوا لَصَرُوا لَمَ مَبَرُوا لَمَ مَبَرُوا وَالْمَ مَنَكَسِرُوا وَالْجَابِرُوْنَ عِظَاماً لَيْسَ تَنْكَسِرُ

١١٣ ـ وقَالَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ يَمْدَحُ آلَ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ مِنْ أَبْيَاتٍ :

أَجَابُوا وإِنْ أَعْطُوا أَطَابُوا وأَجْزَلُوا ولَجْزَلُوا ولَوْ أَحْسَنُوا في ٱلنَّائِبَاتِ وأَجْمَلُوا

١١٤ \_ والأَسْبَابُ ٱلْمَانِعَةُ مِنَ ٱلسِّيَادَةِ سَبْعَةٌ:

= ٱلْكـاســرونَ عِظــامــاً لا جُبُــوْرَ لهــا وٱلْجابرونَ فأَعْلَىٰ ٱلنَّاسِ مَنْ جَبَرُوا والأُوَّل والثاني في حماسة الخالديّين ١٦٨/٢ لمالك بن وَبَر الفزاريّ ، والثاني في اللِّسان [دج ي] برواية :

وإِنْ أَصَابَتْهُ مُ النَّعْمَاءُ دَاجِيَةً

[۱۱۳] ديوانه ۸۸ ، والعقد ١/ ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، وعيار الشّعر ١١٠ ، والصناعتين ١٠٣ ، وديوان المعاني ٢/١٤ ، والممتع في صنعة الشعر ٤١ ، وزهر الآداب ٩١٢/٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣١١ . وسيأتي بيت منها برقْم ١٤٨ .

[١١٤] رسائل الجاحظ ٤/ ١٨٣ \_ ١٨٤ :

قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأينا شيئاً يمنع من الشُّؤدد إِلَّا وقد وَجَدْنَاهُ في سَيِّدٍ ؛ وجدْنا البُخْلَ يمنع من السُّؤدد ، وكان أبو سفيان بن حرب بخيلاً ، والعهارَ يمنع من السُّؤدد ، وكان عامر بن الطُّفيل سيّداً وكان عاهراً ، والظُّلْمَ يمنع من السُّؤدد ، وكان حذيفة بن بدر ظَلُوماً ، وكان سيّد غطفان ، والحُمْقَ يمنعُ من السُّؤدد ، وكان عُيينَةُ بْنُ حصن مُحَمَّقاً ، وكان سيّداً ، والإملاق يمنع من السُّؤدد وكان عُتبة بن ربيعة مُمْلِقاً ، وكان سيّداً ، وقِلَة العدد تمنع من السُّؤدد ، وكان شبل بن معبد سيّداً ولم يكن مِنْ عشيرتِهِ بالبصرةِ رَجُلان ، والحداثة تمنعُ من السُّؤدد ، وسَادَ أبو جَهْلٍ وما طَرَّ شَارِبُهُ ، ودَخَلَ دَارَ ٱلنَّدُوةِ وما ٱسْتوتْ لحيتُهُ اهـ فذكر الظُّلْمَ والحُمْقَ والبُحْلَ والفَقْرَ والعهار ، وذكر العيوب ولم يذكر الكِبْرَ ؛ لأنَّ هٰذِهِ فذكر الظُّلْمَ والحُمْقَ والبُحْلَ والفَقْرَ والعهار ، وذكر العيوب ولم يذكر الكِبْرَ ؛ لأنَّ هٰذِهِ

الأخلاقَ وإِنْ كانت داءً فإنَّ في فضول أحلامهم وفي سائر أمورهم ما يُداوى به ذلك الدَّاءُ ، =

ٱلْحَدَاثَةُ ، وٱلْبُخْلُ ، وٱلزِّنَا ، وٱلظُّلْمُ ، وٱلْحُمْقُ ، وٱلْفَقْرُ ، وٱلْكَذِبُ . وٱلْحَدَاثَةُ وَالْخَيَانِ ٱلأَمَاثِلِ ، وٱلْحَبَرْتُ هٰذِهِ ٱلأَعْيَانِ ٱلأَمَاثِلِ ، وٱلسَّرَاةِ ٱلأَفَاضِلِ .

١١٥ ـ أَمَّا ٱلْحَدَاثَةُ فَقَدْ سَادَ أَبُو جَهْلٍ وما طَرَّ شَارِبُهُ ، ودَخَلَ دَارَ ٱلنَّدْوَةِ وما آسْتَوَتْ لِحْيَتُهُ .

١١٦ ـ وأَمَّا ٱلْبُخْلُ فَقَدْ سَادَ أَبُو سُفْيَانَ وكَانَ أَبْخَلَ مِنْ نَارِ ٱلْحُبَاحِبِ ،
 وقيْلَ : مِنْ أَبِي حُبَاحِبٍ .

ويُعالج به ذلك السُّقْمُ ، ولَيْسَ ٱلدَّاءُ المُمْكِنُ كالدَّاءِ المُعْضِلِ ، وليس البابُ المُغْلَقُ
 كالمُسْتَبْهِم .

وفي البصائر والذخائر ٢١٢/٦ : الأخلاق المانعة من السُّؤدد : الكذب والكِبْرُ والسُّخْفُ والتَّعرُّضُ للعَيْبِ وفَرْطُ ٱلْعُجْبِ .

(١) ٱلّذي وَجُدَها أَبو عَمْرِو بْنُ ٱلعلاء فيما نَقَلَ عنه الجاحظُ وأبو حيَّان التوحيديّ ، وليس المصنِّف !

[١١٥] لفظ أبي عمرو كما في رسائل الجاحظ ١٨٣/٤ ـ ١٨٨ .

[١١٦] في الحيوان ٥٠٢/٤ : «كلّ نارِ تراها العينُ ولا حقيقةً لها عند التماسها فهي نار أبي الحباحب ، ولم أسمعُ في أبي حباحب نفسه شيئاً » اهـ

وفي جمهرة الأمثال ٢٤٦/١ : الحباحب : رجل من العرب كان لبُخْلِه يُوقد ناراً ضعيفةً ، فإذا أبصرها مستضيء أَطْفَأَها .

وقيل : يعني بها النار التي تنقدح من سنابك الخيل ، وهي نار اليراعة ، واليراعة طائر مثل الذُّباب إذا طار بالليل حسبْتَه شرارةً .

وفي الأزمنة والأمكنة ١/٥٣٦ : أبو حباحب رجل كان لا يُنتفع به في ماعون ولا في موقد نار ، فجعلت ناره مثلًا لكلِّ نارِ تراها العين ولا حقيقة لها عند التماسها ، وإليه نُسبت .

وانظر : مجمع الأمثال ٢٥٣/١ ، والمستقصى ١١١١ .

١١٧ \_ وأَمَّا ٱلزِّنا فقَدْ سَادَ عَامِرُ بْنُ ٱلطُّفَيْل ، وكَانَ أَزْنَى مِنْ قِرْدٍ .

١١٨ ـ وأَمَّا ٱلظُّلْمُ فقَدْ سَادَ كُلَيْبُ بْنُ وَائِل ، وكَانَ أَظْلَمَ مِنْ حَيَّةٍ .

١١٩ \_ وأَمَّا ٱلحُمْقُ فَقَدْ سَادَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، وكَانَ أَحْمَقَ مِنْ دُغَةَ .

[۱۱۷] قِرد: اسم رجل من هذيل ، يقال له: قرد بن معاوية ، كان كثير الزّنا . وقيل: قرد بن معاوية الهُذليّ وفد على رسول الله ﷺ ، فقال : أُسْلِمُ على أَنْ تُحِلَّ ليَ الزّنا . فقال له ولوفده : أتحبُّون لبناتكم وأخواتكم ذلك ؟ قالوا: لا . قال : فأحبُّوا للنّاس ما تحبّونه لأنفسكم . فرجع بهم ولم يسلموا .

آنظر : مجمع الأمثال ١/ ٥٠٢ ، والمستقصى ١/ ٤٩ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٠٦ ، والتَّذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٢ ، وزهر الأكم ٣/ ١٤٤ .

[١١٨] مِنَ الحشرات مَنْ لا تتخذ لنفسها ولا لبيضها ولا لأولادها بيوتاً ، بل تظلمُ كلَّ ذي جُحْرِ جُحْرَهُ ، فتُخرِجُه منه ، أو تأكله إِنْ ثبتَ لها . والعرب تقول للمُسيءِ : أَظلم مِنْ حيَّة ؛ لأَنَّ الحيَّة لا تتخذ لنفسها بيتاً ، وكلّ بيت قصدتْ نحوه هرب أهله منه وأخلوه لها . قال :

# وأنتَ كالأَفْعَىٰ التي لا تحتفرْ ثمّ تجيى سادرةً فتنجحرْ

آنظر: الحيوان ٢٤ ٣٣٢، وجمهرة الأمثال ٢٧/٢، ٢٩، ومجمع الأمثال ١/ ٤٤٥، وأمالى القالى ٢/ ١٢، وفصل المقال ٤٩٢.

[119] عُيَيْنَةُ بْنُ حصن : بن حُذيفة بن بدر الفزاريّ ، وكان آسمه حُذيفة ، فلُقِّبَ عُييْنَةَ لأنَّه كان أصابته شجة ، فجحظتْ عيناه ، وزال فكُّه ، وهو من المؤلَّفة قلوبُهم ، شهد حُنيناً والطَّائف ، وعاش إلى خلافة عثمان . وكان النّبيّ ﷺ يسمّيه الأحمق المُطاع . لقوله : نحن رؤوس مضر وأشرافها ، إِنْ أسلمنا أسلم النّاسُ .

وقال لعثمان : عمر كان خيراً لي منك ؛ أرهبني فاتقاني ، وأَعطاني فأَغناني . فإنْ كنتُ اجترأْتُ عليك فِلم أُخطِئ عليك إِلّا لك ؛ لأنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بك والثَّقةَ بعَفْوِك سببُ إِلى قلّةِ التَّحَقُّظِ وداعيةٌ إِلى تَرْكِ التَّحرُّز . انظر : الإصابة ٢١٤٦ ، ورسائل الجاحظ ٣/ ٧٥ .

ومِمَّا يُروى عن حُمْقِ دُغَةَ أَنَّها وَلَدَتْ غلاماً ، فكان أَبوه يُقبِّلُه ويقول : وا بأبي دردرُك . =

١٢٠ ـ وأَمَّا ٱلْفَقْرُ فَقَدْ سَادَ أَبُو طَالِبٍ وعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ ، وكَانَا أَفْلَسَ مِنِ ٱبْنِ لَمُذَلَّق .

١٢١ ـ ولا يُعْرَفُ في ٱلْعَرَبِ وٱلْعَجَمِ كَذَّابٌ سَادَ قَطُّ إِلَّا المُهَلَّبُ بْنُ أَبِي

وكانتْ حَسَنَةَ الثَّغْر مؤشرتَهُ ، فظنَّت ٱلدَّردرَ ( مغارز ٱلأَسنان ) أَعْجَبَ إليه ، فحطَّمتْ أَسْنَانَها . فلمَّا قال : وا بأبي دردرُك ، قالتْ : يا شيخ كلُّنا ذو دردر ، فقال :

أُعْيَيْتِنِي بأُشرِ فكيفَ بدَرْدَرِ

أَيْ إِنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ شَيءٍ فَيْكُ أَسْنَانُكُ ، وَكَنْتِ مَعَ ذَٰلِكَ غَيْرَ حَظِيَّةٍ عِنْدي ، فكيف إِذَا فَسَدَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فيكِ ؟ !

أنظر : جمهرة الأمثال ١/٥٤ .

[١٢٠] مِنْ مَفَاخر أُمِيَّةَ قَبْلَ ٱلإِسْلامِ عُتْبَةُ بْنُ ربيعة ؛ ساد مُمْلِقاً ، ولا يكونُ السَّيِّد إِلَّا مُتْرَفاً ، لولا ما رأوا عندَه مِن البراعة والنُّبُل والكمال ، وهو الذي تحاكمت إليه بَجيلة وكَلْب في منافرة جريرٍ والفرافصة ، ولمَّا تراهنوا بسوق عكاظ ، وضعوا الرهن على يده دُوْنَ جميعٍ مَنْ شَهِدَ عَلَىٰ ذٰلِكَ ٱلْمَشْهَدِ .

قُتل عُتبة وأخوه شيبة يوم بدر كافرَيْن .

ومن كلامِه في وصف المسلمين يوم بدر: « أَلا تَرَوْنَهم جُثيًّا على الرُّكبِ كأَنَّهم خُرْسٌ يَتَلَمَّظُون تَلَمُّظَ ٱلحيَّاتِ » .

وكان عُتبة قد أَرْسَلَ حكيم بن حزام إِلى أبي جهل لتُنْي عَزْمِهِ عن القتال ، وقال له : إِنَّ عُتبة أرسلني بكذا وكذا .

فقال : ٱنتفخَ والله ِسَحَرُهُ لَمَّا رَأَىٰ محمَّداً وأَصْحَابَهُ !

فلمّا بلغ عُتبة قولُ أَبِي جهل قال : سيعلمُ مُصَفِّرُ ٱسْتِه مَنِ ٱنتفخَ سَحَرُهُ أَنا أَمْ هو ؟

وفيه وفي أخيه شيبةَ وابنِهِ الوليد تقولُ أبنتُه فاطمةُ زَوْجُ عقيلِ بْنِ أبي طالب : يا بني هاشم لا يُحِبُّكم قلبي أَبداً ! أَيْنَ أَبِي؟ أَين عمّي ؟ أين أخي ؟ كَأَنَّ أَعْنَاقَهم أَبَارِيْقُ ٱلفِضَّةِ ، تَرِدُ أُنُوْفُهم قَبْلَ شِفَاهِهِم ٱلْمَاءَ ! قَالَ لها عَقِيْلٌ : إِذا دخلتِ جهنّمَ فخذي عن شِمالك .

. أنظر : رسائل الجاحظ ١/ ٤٤٥ ، والبيان والتبيين ٢/ ٢٢٢ ، وعيون الأخبار ١٨٧/١ .

[١٢١] عيون الأخبار ٢/ ٣٢ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٧١ ، والمستقصى ١/ ٢٩١ .

وفي الشعور بالعُور ٢٢٣ : لم يكنِ ٱلمهلَّبُ يُعاب بشيءِ إِلَّا بالكذب ، وقيلَ فيه « رَاحَ يَكْذِبُ » . قَالَ ٱبْنُ قُتِيبة : كان ٱلمهلَّبُ أَتْقَىٰ لله وأَشْرَفَ وأَنْبَلَ مِنْ أَنْ يكذبَ اهـ

صُفْرَةَ ، فإِنَّهُ كَانَ أَكْذَبَ مِنْ فَاخِتَةٍ ، وكَانَ إِذَا أَخَذَ في ٱلْحَدِيْثِ يَقُوْلُ أَصْحَابُهُ : رَاحَ يَكْذِبُ .

# شَرْحُ ما ذُكِرَ مِنَ ٱلأَمْثَالِ ٱلْوَاقِعَةِ في هٰذَا ٱلْمِثَالِ

١٢٢ \_ أَمَّا سِيَادَةُ أَبِي جَهْلٍ ودُخُوْلُهُ دَارَ ٱلنَّدْوَةِ ، فكَانَتْ دَارُ ٱلنَّدْوَةِ نَادِيَ سَادَاتِ قُرَيْشِ لا يَدْخُلُها إِلَّا مُسَوَّدٌ .

١٢٣ \_ وأَمَّا قَوْلُهم : أَبْخَلُ مِنْ أَبِي حُبَاحِبِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ ٱلرِّوَايَتَيْنِ ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ كَانَ لَبُخْلِهِ يُوْقِدُ نَاراً ضَعِيْفَةً ، فإِذًا أَبْصَرَها مُسْتَضِيْءٌ أَطْفَأَهَا .

وعَلَىٰ ٱلرِّوَايَةِ ٱلأُخْرَىٰ: فَهِيَ ٱلنَّارُ الَّتِي تَقْدَحُها ٱلْخَيْلُ بِحَوَافِرِها ، وتُوْصَفُ بِالبُخْلِ لِقِلَّتِها وعَدَمِ ٱلانْتِفَاعِ بِهَا .

١٢٤ ـ وأَمَّا قَوْلُهم : أَزْنَىٰ مِنْ قِرْدٍ ، فهُوَ قِرْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلهُذَلِيُ .
 وقِيْلَ : هُوَ ٱلْحَيَوَانُ ٱلْمَعْرُوْفُ .

١٢٥ ـ وأَمَّا قَوْلُهم : أَظْلَمُ مِنْ حَيَّةٍ ، فلأَنَّها لا تَتَّخِذُ لنَفْسِها بَيْتاً ، بلْ كُلُّ جُحْرِ أَمَّتْهُ هَرَبَ أَهْلُهُ مِنْهُ وتَرَكُوهُ لَهَا .

<sup>[</sup>۱۲۲] لمّا استوى أمر مكّة لقُصيّ بن كلاب بَنَىٰ دار الندوة ، فكانت قريش تقضي فيها أمورها ، فلا تُنكح ولا تشاور في أمر ولا حرب إلا فيها ، وهي دار الإمارة ، وبابها في المسجد حيال الكعبة . الأوائل ١/ ٢٥ .

وفي رسائل الجاحظ ١/ ٣٠٠ : قال قطبة بن سيّار حكيم فزارة حين تنافر إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن عُلاثة : عليكم بالحديدِ الذِّهْنِ الحديثِ السِّنِّ . يعني أبا جهل .

<sup>[</sup>۱۲۳] مجمع الأمثال ۲۰۳۱ ، والمستقصىٰ ۱۱۱۱ ، والأزمنة والأمكنة ۱۹۳۱ ، وجمهرة الأمثال ۲٤٦/۱ .

<sup>[</sup>١٢٤] مجمع الأمثال ٢/ ٣٢٦، والمستقصىٰ ١/ ٤٩، وجمهرة الأمثال ٢/ ٥٠٠، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٢، وزهر الأكم ٣/ ١٤٤.

<sup>[</sup>١٢٥] مجمع الأمثال ١/ ٤٤٥ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٧ ، ٢٩ ، والحيوان ٤/ ٣٣٢ .

١٢٦ \_ وأَمَّا قَوْلُهُم : أَحْمَقُ مِنْ دُغَةَ ، فإِنَّها مَارِيَةُ بِنْتُ مَعْنج وهُو رَبِيْعَةُ بْنُ جُلٍ .

وَمِنْ حُمْقِها أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وهِيَ صَغِيْرَةٌ في بَنِي ٱلْعَنْبَرِ بْنِ تَمِيْمٍ ، فَحَمَلَتْ فَلَمَّا ضَرَبَهَا ٱلْمَخَاضُ ظَنَّتْ أَنَّهَا تُرِيْدُ ٱلْخَلاءَ ، فَبَرَزَتْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْغِيْطَانِ فَوَضَعَتْ ، فَلَرَبَهَا ٱلْمُخَاضُ ظَنَّتُ الْفَرَيْدُ ، فَٱنْصَرَفَتْ إِلَىٰ ٱلرَّحْلِ تَظُنُّ أَنَّهَا أَحْدَثَتْ ، فقالَتْ لضَرَّتِها : يا هَنَاهُ أَيَفْغَرُ ٱلجَعْرُ فَاهُ ؟

قَالَتْ : نَعَمْ ، ويَدْعُو أَبَاهُ ! ثُمَّ مَضَتِ ٱلضَّرَّةُ ، وأَخَذَتِ ٱلْوَلَدَ إِلَيْهَا ورَبَّتُهُ . وَبَنُو ٱلْعَنْبَرِ يُعَيَّرُوْنَ بِذَٰلِكَ ، ويُعْرَفُوْنَ بِبَنِي ٱلْجَعْرَاءِ .

١٢٧ \_ وأَمَّا قَوْلُهُم : أَفْقَرُ مِنِ ٱبْنِ ٱلْمُذَلَّقِ ، فَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَني عَبْدِ شَمْس ٱبْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ لَمْ يَكُنْ يَجِدُ بَيْتَ لَيْلَةٍ (١) وأَبُوهُ وأَجْدَادُهُ يُعْرَفُوْنَ بالإِفْلاسِ.

١٢٨ ـ وفي أَبِيْهِ يَقُولُ ٱلشَّاعِرُ :

فَإِنَّكَ إِذْ تَـرْجُو تَمِيْماً ونَفْعَهَا كَرَاجِي ٱلنَّدَىٰ وٱلْعُرْفِ عِنْدَ ٱلْمُذَلَّقِ وَيُرْوَىٰ بِالدَّالِ ٱلْمُهْمَلَةِ .

١٢٩ \_ وأَمَّا قَوْلُهم : أَكْذَبُ مِنْ فَاخِتَةٍ ؛ فلأَنَّ حِكَايَةَ صَوْتِها : لهذا زَمَانُ ٱلرُّطَبِ ؛ تَقُولُ ذٰلِكَ والطَّلْعُ لَمْ يَطْلُعْ .

<sup>[</sup>١٢٦] مجمع الأمثال ١/٢١٩ .

<sup>[</sup>١٢٧] مجمع الأمثال ٢/ ٨٣ ، والمستقصىٰ ١/ ٢٧٥ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) في جمهرة الأمثال ٢/٧/٢ : وكان لا يجد في أكثر أوقاته في بيته قوت ليلةٍ واحدةٍ . وفي المستقصىٰ ١٠٧/١ : ما كان يحصل على بِيتة ليلة . وفي شرح المفصَّل ١٢٢/٤ : ما كان يحصل على بيت ليلةً .

<sup>[</sup>۱۲۸] البيت بلا نسبة في مجمع الأمثال ۸۳/۲، وجمهرة الأمثال ۱۰۷/۲، والمستقصى / ۱۲۸ وشرح المفصّل لابن يعيش ٤/ ١٢٢، وفي الخزانة ٤/ ٣٧٢ عن الخوارزمي : هو من باب تعدِّي اللَّقب من الأب إلى الابن اهـ

<sup>[</sup>١٢٩] الفَاخِتَةُ من ذوات الأطواق . وزعموا أنَّ الحيَّات تهربُ من صوتها . وفيها فصاحةٌ وحُسْنُ صوتٍ ، وفي طبعها الأُنْسُ بالنَّاسِ ، وتعيشُ في الدور . حياة الحيوان الكبرىٰ ٣٣٣/٣٣٠ .

## ١٣٠ \_ قَالَ بَعْضُهُمْ:

أَكُذَبُ مِنْ فَاخِتَةٍ تَصِيْحُ عِنْدَ ٱلْكَرَبِ تَصِيْحُ عِنْدَ ٱلْكَرَبِ وَالنَّخْدِ مُطْلِعٍ وَالنَّخْدِ مُطْلِعٍ النَّاذُ الْوَانُ ٱلرُّطَبِ الْمَالُوطِ الْمَالُ الْمُلْلِعِ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْلِعِ اللَّهُ الْمُلْلِعِ اللَّهُ الْمُلْلِعِ الْمَالُ اللَّهُ الْمُلْلِعِ اللَّهُ الْمُلْلِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِعُ اللَّهُ الْمُلْلِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِ اللْمُلْكِلِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِ الْمُلْكِلِعِ الْمُلِعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِ الْمُلْكِلِعِلَّالِعِلْمِ اللِّلْمُلِعِلَّالِمِ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِلَّ الْمُلْكِلِعِلَّالِمِ اللْمُلْكِلِعِلْمِ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِلْمِ اللَّهُ الْمُلْكِمِ اللْمُلْكِلِعِلَّالِمِ اللَّهُ الْمُلْكِلِعِلَّالِمِ اللْمُلْلِعِلَيْمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ اللْمُلِعِلَّالِمِي الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِ الْمُلْلِعِلَمِ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِ الْمُلْلِعِلَمِ الْمُلْكِمِي مِلْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِلْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِنْ الْمُلْمِلِيلِي مِنْ الْمُلْكِمِي مِلْمُلِلْمِي مِنَامِ الْمُلْكِمِي مِلْمُلْلِمِي مِلْل

١٣١ ـ وقَالُوا : عَشْرُ خِصَالٍ في أُنَاسٍ أَقْبَحُ مِنْها في غَيْرِهم : ٱلضِّيْقُ<sup>(١)</sup> في ٱلْمُلُوْكِ ، وٱلْكَذِبُ في ٱلقُضَاةِ ، وٱلْخَدِيْعَةُ في ٱلْعُلَمَاءِ ، وٱلْغَضَبُ في ٱلأَبْرَارِ ، وٱلْغَدُرُ في ٱلأَشْرَافِ ، وٱلسَّفَهُ في ٱلشُّيُوْخِ ، وٱلْمَرَضُ في ٱلأَطِبَّاءِ ، وٱلتَّهَزِّي في ٱلْفُقَرَاءِ ، وٱلشُّحُ في ٱلأَغْنِيَاءِ ، وٱلْفَخْرُ في ٱلقُرَّاءِ ، وٱلشُّحُ في ٱلأَغْنِيَاءِ ، وٱلْفَخْرُ في ٱلقُرَّاءِ ، وٱلشُّحُ في ٱلأَغْنِيَاءِ ، وٱلْفَخْرُ في ٱلقُرَّاءِ ، وٱلشُّحُ في الأَعْنِيَاءِ ، وٱلْفَخْرُ في ٱلقُرَّاءِ ، وٱلسُّحُ في الْأَعْنِيَاءِ ، والْفَخْرُ في القُرَّاءِ ، والسُّحُ في الْأَعْنِيَاءِ ، والشَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والشَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والشَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والْعَمْرَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والشَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والْعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والشَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسُّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسُّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسُّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسُّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعَاءِ ، والسَّعْدِ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسُّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ ، والسُّعَاءُ والسَّعَاءُ ، والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسُّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسُّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسُّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسَّعَاءُ والسُّعَاءُ والسُ

[۱۳۰] بلا نسبة في الحيوان ١/ ٢٢٠، وثمار القلوب ١/٧١٧، ومجمع الأمثال ٢/١٦٧، ووجمع الأمثال ٢/ ١٦٧. وجمهرة الأمثال ٢/ ١٦٣، والمستقصى ١/ ٢٩٢، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٣٣٣\_ ٣٣٤. ويُروى :

# والطَّلْعُ لم يَبْدُ لها هـذا أَوَانُ الرُّطَبِ

[1٣١] البيان والتبيين ٣/ ٢٤٦، وفيه أيضاً ٤/ ٩٦ مع بعض اختلاف : « الضيقُ في الملوك ، والغدر في ذوي الأحساب ، والحاجة في العلماء ، والكذب في القضاة ، والغضب في ذوي الألباب ، والسفاهة في الكهول ، والمرض في الأطبّاء ، والاستهزاء في أهل البؤس ، والفخر في أهل الفاقة ، والشّحّ في ٱلأَغنياء » اهـ

ونهاية الأرب ٨/ ١٨٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٦١ ، وفيه أستقصاء تخريجه .

- (١) في ط و س : الفسق .
  - (٢) في ط: الأعزّاء.

# ٱلفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلأَوَّالِ في ذِكْرِ ٱلصَّنَائِعِ وٱلْمَآثِرِ ٱلْمُفْصِحَةِ عَنْ أَحْسَابِ ٱلأَكَابِرِ

١٣٢ \_ قَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ : كَانَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ يَفِرُ مِنَ ٱلشَّرَفِ ، والشَّرَفُ يَتْبَعُهُ .

١٣٣ \_ لَمَّا تَوَلَّىٰ عَبْدُ الله بْنُ طَاهِرِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ خُرَاسَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ مِنْ قِبَلِ ٱلْوَاثِقِ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ خُلَيْدِ بْنِ سَعْدٍ ٱلْمَعْرُوْفِ بِأَبِي الْعَمَيْثَلِ (١) بقَصِيْدَةٍ يَمْدَحُهُ فيها ويُهَنِّئُهُ بالوِلَايَةِ ، فجاءَ مِنْهَا قَوْلُهُ :

كخِصَــالِ عَبْــدِ اللهِ أَنْصِــتْ وٱسْمَــع وٱكْفُفْ وكَافِ ودَارِ وٱحْلُمْ وٱشْجُع وٱحْزِمْ وجِدَّ وحَامِ وٱحْمَلْ وٱدْفَع وهُـدِيْتَ للنَّهْجِ ٱلأَسَدِّ ٱلْمَهْيَعِ

يا مَنْ يُؤَمِّلُ أَنْ تَكُوْنَ خِصَالُهُ ٱصْدُقْ وعِفَّ وبرَّ وٱنْصِفْ وٱحْتَمِلْ وٱلْطُفْ ولِـنْ وٱشْتَـدَّ وٱرْفِـقْ وٱتَّئِـدْ فلَقَدْ مَحَضْتُكَ (٢) إِنْ قَبلْتَ نَصِيْحَتِي

[١٣٢] عيون الأخبار ١/ ٣٣١ ، وربيع الأبرار ٨/٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢٠٠١ ، والشُّعور بالعُور ١٤٩.

وفي محاضرات الأدباء: قال عمر حين نظر إلى صفوان مبتذلًا لأصحابه: هذا رجلٌ يفرُّ من الشّرف والشرف يتبعه!

[١٣٣] عيار الشِّعر ٤٩ ـ ٥٠ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ١٧٣ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٨٩ ، والوافي بالوفيات ١٦١/١٧ ، وحياة الحيوان الكبرىٰ ٣/٣٠٣ ـ ٢٠٤ ، والمُطْرِب مِنْ أَشْعَارِ أَهْلِ المَغْرب ١٦٦ .

(١) في حياة الحيوان الكُبْرَىٰ ٣/ ٢٠٣ \_ ٢٠٤ :

« العَمَيْثَلُ : الأَسد . وبه كُني عبد الله بن خُلَيْد الشّاعر البليغ ، وكان يُفَخِّمُ الكلامَ ويُغْرِبُهُ ، وكان كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره ، وكان عارفاً باللُّغة (ت ٢٤٠هـ) » اهـ (٢) في ط: نصحتُك.



### ١٣٤ \_ آخَرُ :

إِنْ كُنْتَ تَرْغَبُ في شَأْوِ ٱلْكِرَامِ فسِرْ في ٱلنَّاسِ بِالفَضْلِ وٱلدِّيْنِ الَّذي شَرَعُوا حَافِظْ إِذَا خَهِلُوا وٱبْذُلْ إِذَا جَهِلُوا وٱبْذُلْ إِذَا مَنَعُوا حَافِظْ إِذَا جَهِلُوا وٱبْذُلْ إِذَا مَنَعُوا

# فَمِنْ مَآثِرِ ذَوِي ٱلْكَرَمِ في ٱلنِّجَارِ ٱلذَّبُّ عَنِ ٱلنَّزِيْلِ وحِفْظِ ٱلْجَارِ

١٣٥ \_ كَمَا قِيْلَ : ٱلْكَرِيْمُ يَرْعَىٰ حَقَّ ٱللَّحْظِ ، ويَتَعَهَّدُ حُرْمَةَ ٱللَّفْظِ .

١٣٦ \_ وقَالُوا : وَجْهُ ٱلْكَرِيْمِ جَنَّةٌ ، وكَنَفُهُ جُنَّةٌ .

١٣٧ ـ كَانَ بَعْضُ ٱلهاشِمِيِّنَ إِذَا نَزَلَ بِهِ جَارٌ قَالَ : يا هٰذَا إِنَّكَ قَدِ ٱخْتَرْتَنِي جَارًا ، وٱخْتَرْتَ دَاري دَاراً ، فجِنَايَةُ يَدِكَ عليَّ دُوْنَكَ ، فٱخْتَكِمْ عَلَيَّ حُكْمَ الصَّبِيِّ عَلَىٰ أَهْلِهِ .

١٣٨ ـ ولهذا مَثَلُ تَضْرِبُهُ ٱلْعَرَبُ في ٱلْتِزَامِ ما يُحْكَمُ به عليها ؛ ولْخِلِكَ أَنَّ

## [١٣٤] لم أَقِفْ عليهما .

[١٣٥] البصائر والذّخائر ١٠٩/٨ ، ومحاضرات الأدباء ٥٤٦/١ ، وربيع الأبرار ٥٧٧٠ ، والقول فيها جميعاً : « الكريم يرعى حقَّ اللَّفْظة وحُرْمة اللَّحظة » .

[١٣٦] لم أجده . والجُنَّة : السُّترة ، والجمع أَجْنُن . عن اللِّسان [ج ن ن] .

[۱۳۷] الكامل ۲/۱۳ ، والبصائر والذخائر ۱۱۲/۳ ، ومحاضرات الأدباء ۳۲۷/۱ ، وربيع الأبرار ۲/۳۵۰ ، والتذكرة الحمدونيّة ۲/۱٤۲ ، وزهر الأكم ۲/۱۲۷ ، والممتع في صنعة الشعر ۳۸ .

وفي مصادر تخريج الخبر إِجماع على أنَّ قائله أبو سفيان ، ويبدو أنَّ المصنَّف استكثر عليه أَنْ يقولَ هذا المعنى ، فجعل في موضعه « بعض الهاشميّين » ، وفي حاشية ف : « كأَنَّه عبد الله بن جعفر » .

### [١٣٨] في الكامل ١/ ٤٣ :

وذلك أنَّ الصّبيّ قد يطلب ما لا يوجد إِلّا بعيداً ، ويطلب ما لا يكونُ ألبتة ؛ قال : ولا تحكما حُكْمَ الصَّبِيِّ ؛ فَإِنَّهُ كثيرٌ على ظَهْرِ الطَّرِيقِ مجاهلُه الصَّبِيَّ إِذَا كَانَ عَزِيْزاً في أَهْلِهِ حَمَلَهُ ٱلدَّلالُ عَلَىٰ طَلَبِ ما يَسْتَحِيْلُ وُجُوْدُهُ ويَضْعُبُ مَرَامُهُ ، فهُمْ أَبَداً يَسْعَوْنَ في تَحْصِيْلِ أَغْرَاضِهِ وآرَابِهِ ، ليَظْفَرُوا برِضَاهُ ويُقَدِّمُوْهُ عَلَىٰ أَتْرَابِهِ .

۱۳۹ ـ وكَانَ حَارِثَةُ بْنُ مُرِّ يُسَمَّىٰ مُجِيْرَ ٱلْجَرَادِ؛ وذَٰلِكَ أَنَّهُ نَزَلَ بِفِنَائِهِ جَرَادٌ، فَغَدَا أَهْلُ ٱلْحَيِّ لِيَدْفَعُوهُ عنهم ، فَمَنَعَهُمْ مِنْهُ ، وقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيْدُوْنَ مِنْهُ ؟ قَالُوا : نُرِيْدُ قَتْلَهُ ؛ فَإِنَّهُ نَزَلَ بِجِوَارِكَ .

فقال : أَمَا إِذَا سَمَّيْتُمُوْهُ جَارِي فُواللهِ لِا تَصِلُونَ إِلَيْهِ أَبَداً ، وطَرَدَهُمْ عَنْهُ .

١٤٠ ـ وكَانَ ثَوْبُ بْنُ شَحْمَةَ ٱلْعَنْبَرِيُّ يُسَمَّىٰ مُجِيْرَ ٱلطَّيْرِ ؛ فكَانَتِ ٱلطَّيْرُ لا تُصَادُ بأَرْضِه ولا تُضَارُّ .

١٤١ \_ وحُكِيَ أَنَّ زِيَاداً ٱلأَعْجَمَ وَفَدَ عَلَىٰ ٱلْمُهَلَّبِ ، فَأَكْرَمَهُ وَأَنْزَلَهُ عَلَىٰ ٱبْنِهِ حَبِيْبٍ ، فَجَلَسَا يَوْماً يَشْرَبَانِ فِي بُسْتَانٍ ، فَغَنَّتْ حَمَامَةٌ عَلَىٰ فَنَنٍ ، فَطَرِبَ لَهَا

[١٣٩] وظلَّ يَنْضَحُ عن الجراد حتى حميت الشَّمْسُ فطار ، ثمّ قال : شأنُكم الآن ؛ فقد تحوَّل عن جواري .

وفي حارثة بن مُرّ أبي حَنْبَل هذا قال شاعر طيّئ :

ومنَّ النَّ سُرِّ أَب و حَنْب لِ أَجَارَ مِنَ النَّاسِ رَجْلَ الْجرادُ وزيدٌ لنا ، ولنا حاتمٌ غياثُ الورىٰ في السّنينَ الشّدادُ مجمع الأمثال ١/ ٢٢١ .

وفي الحيوان ١/ ١٧٧ أَنَّ اسمه مُدْلج بن سويد ، وفي جمهرة الأمثال ١/ ٤٠٨ ، والمستقصى ١ / ٨٧ أنَّ اسمه مُدْلج بن سويد ، وقيل : حارثة بن مُرّ .

[120] البخلاء ۲۹۲ ، والحيوان ١/ ٢٥٥ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٣٤ ، وثمار القلوب ١/ ٤٤٨ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٢٨ .

[١٤١] الأغاني ٣٨٣/١٥ ، والحماسة الشّجريّة ٢/ ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ، ولباب الآداب ٢٦٤ ، وشعر زياد الأعجم ٤٤ ، ٧٥ ـ ٧٦ . زِيَادٌ ، فَقَالَ لَهُ حَبِيْبٌ : إِنَّهَا فَاقِدَةُ إِلْفٍ كُنْتُ أَرَاهُ مَعَهَا .

فَقَالَ زِيَادٌ : هُو أَشَدُّ لشَوْقِها ، ثُمَّ أَنْشَد :

تَغَنَّىٰ أَنْتِ فَي ذِمَمِي وعَهْدِي وَجَمَّةِ وَالِدِي أَلَّا تُضَارِي وعُشُّكِ أَصْلِحِيْهِ ولا تَخَافى على زُغْب مُصَفَّرَةٍ صِغَارِ فَإِنَّكِ كُلَّمَا غَنَّيْتِ صَوْتًا ۚ ذَكَرْتُ أَحِبَّتِ وَذَكَرْتُ دَارِي فإِمَّا يَقْتُلُوْكِ طَلَبْتُ ثَأْراً لأَنَّكِ ، يا حَمَامَةُ ، في جِوَارِي

فضَحِكَ حَبِيْبٌ ، ثُمَّ قَالَ : يا غُلامُ هَلُمَّ ٱلْقَوْسَ ، فجَاءَ بها ، فنَزَعَ لَهَا بسَهْم ، فأَصَابَهَا ، فَوَقَعَتْ مَيْتَةً ، فَنَهَضَ زِيَادٌ مُغْضَباً ، وقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جَارَ أَبِي أَمَامَةَ (١) جَارِي ، وذِمَّتَهُ ذِمَّتي ، والله ِ لأُلْزِمَنَّكَ دِيَةَ ٱلحُرِّ ، وأَخَذَ مِنْ مَالِهِ أَلْفَ دِيْنَارٍ ، فَقَالَ فِيْهِ مِنْ أَبِياتٍ ذَكَرَ ٱلْقِصَّةَ فيها ، جَاءَ منها قَوْلُهُ :

فللُّهِ عَيْنَا مَنْ رَأَىٰ كَقَضِيَّةٍ قَضَىٰ لي بها شَيْخُ ٱلْعِرَاقِ ٱلْمُهَلَّبُ قَضَىٰ أَلْفَ دِيْنَارِ لَجَارِ أَجَرْتُهُ مِنَ ٱلطَّيْرِ إِذْ يَبْكِي شَجَاهُ ويَنْدُبُ

١٤٢ \_ ولمَّا وُلِّي صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ مِصْرَ مِنْ قِبَلِ ٱبْنِ أَخِيْهِ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاح خَرَجَ عليه رَجَاءُ بْنُ رَوْحِ بِفِلَسْطِيْنَ مَعَ عَمِّهِ ٱلْحَكَمِ بْنِ ضَبْعَانَ ، وكَانَ عَلَىٰ شُرْطَةِ مِصْرَ ، فأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَبَا عَوْنٍ ومُحَمَّدَ بْنَ أَشْعَثَ ٱلْخُزَاعِيَّ بِعَسْكَرِ فَهَزَمَا ٱلْحَكَمَ ، وبَلَغَ صَالِحَ بْنَ عَلِيٍّ أَنَّ رَجَاءَ بْنَ رَوْح دَخَلَ مِصْرَ ، وٱسْتَجَارَ بمُحَمَّدِ ٱبْنِ مُعَاوِيَةً فَأَجَارَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَحَضَرَ ، فَقَالَ ۚ أَلَمْ أُكْرِمْكَ ؟ أَلَمْ أُشَرِّفْكَ ؟

قَالَ : فكَانَ جَزَائي مِنْكَ أَنْ أَجَرْتَ عَدُوِّي (١) ؟

<sup>(</sup>١) في النُّسخ : لبابة ، وأثبت ما في مصادر التخريج .

<sup>[</sup>١٤٢] كتاب الولاة وكتاب القضاة لأبي عمر محمّد بن يوسف بن يعقوب الكندي (ت بعد . V9\_VA (\_a TOO

<sup>(</sup>١) الرّواية في كتاب الولاة : فكان ثوابى أَنْ آوَيْتَ أعدائى .

قَالَ : وما ذَاكَ أَيُّها ٱلأَمِيرُ ؟

قَالَ : رَجَاءُ بْنُ رَوْحِ وٱبْنُهُ .

قَالَ : أَصْلَحَ اللهُ ٱلأَمِيْرَ ، ٱخْتَرْ وَاحِدَةً مِنِ ٱثْنَتَيْنِ لِي فيهما بَرَاءَةٌ (٢) : إِمَّا أَنْ أَثْلِجَ صَدْرَكَ بِيَمِيْنٍ أَوْ (٣) تُرْسِلَ رَجُلًا مِنْ ثِقَاتِكَ يُفَتِّشُ مَنَازِلِي .

قَالَ : وتَحْلِفُ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

فَأَحْلَفَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وعِتْقِ عَبِيْدِهِ ومَشْيِهِ إِلَىٰ مَكَّةَ رَاجِلاً حَافِياً ، فَحَلَفَ لَهُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، وأَعْلَمَ زَوْجَتَهُ ، فأَعْتَزَلَتْ عَنْهُ ، وقَالَتْ لَهُ : لا تَنْقَطِعْ عُنِّي لِئَلَّا يُشْعَرَ بِكَ ، فلَمَّا عُزِلَ صَالِحٌ عَنْ مِصْرَ ورَجَعَ إِلَىٰ بَغْدَادَ أَظْهَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً طَلاقَ زَوْجَتِهِ ، وأَعْتَقَ رَقِيْقَهُ ، ومَشَىٰ إِلَىٰ مَكَّةَ كَمَا شَرَطَ عَلَيْهِ .

١٤٣ ـ ولَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ لَجَأَ ٱلْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ إِلَىٰ مَنْزِلِ أُمِّ هَانِئ أُخْتِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُسْتَجِيْراً بِهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عَلِيٍّ فَخَبَّرَتْهُ أُخْتِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُسْتَجِيْراً بِهَا ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا عَلِيٍّ فَخَبَّرَتُهُ ٱلْخَبَرَ ، فَأَخَذَ ٱلسَّيْفَ لِيَقَّتُلَهُ ، فقَالَتْ أُمُّ هَانِيءٍ: يَا بْنَ أُمِّ قَدْ أَجَرْتُهُ ، فَلَمْ يَلْتَهِتُ إِلَىٰ قَوْلِها ، فَوَثَبَتْ فَقَبَضَتْ عَلَىٰ يَدَيْهِ ، وقَالَتْ : والله لا تَقْتُلُهُ وقَدْ أَجَرْتُهُ ، فَلَمْ يَقْدِرُ ، فَدَخَلَ فَلَمْ يَقْدِرُ عَلِيٌّ أَنْ يَرْفَعَ قَدَمَهُ عَنِ ٱلأَرْضِ ، وجَعَلَ يَتَفَلَّتُ مِنْها فلا يَقْدِرُ ، فَدَخَلَ فَلَمْ يَقْدِرُ ، فَذَخَلَ

<sup>(</sup>٢) الرّواية في كتاب الولاة : اخترْ واحدة مِنِ ٱثنتين فيهما لي براءة ، ولك شفاءٌ مِمَّا اتّهمْتَني ؛ أنْ ترسلَ الخيلَ على غرّتي ، فتفتّش منازلي . . .

<sup>(</sup>٣) كذا ، والوجه تكرار « وإمَّا » .

<sup>[</sup>١٤٣] نصّ الحديث في دواوين السّنّة : « أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ ، وآمنّا من آمنتِ » ، وما بعده لم أجدْه .

البخاري برقم ۲۵۷ ، ۸۰/۱ ، وبرقم ۳۱۷۱ ، ۶/۱۰۰ ، ومسلم برقم ۳۳۳ ، ۶۹۸/۱ ، وسنن أبي داود برقم ۲۷۲۳ ، ۶۲۰/۱ .

ٱلنَّبِيُّ ﷺ إِلَيْها ، فقَالَتْ : يا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرَىٰ أَنِّي أَجَرْتُ فُلاناً ، فأَرَادَ عَلِيُّ أَنْ يَقْتُلَهُ ؟ فقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « قَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتِ ولا تُغْضِبي عَلِيًّا ، فإنَّ اللهَ يَغْضَبُ لغَضَبِهِ ، أَطْلِقِي عَنْهُ » . فأَطْلَقَتْ عَنْهُ .

فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « يَا عَلِيُّ غَلَبَتْكَ ٱمْرَأَةٌ »!

فَقَالَ : والله ِيا رَسُوْلَ ٱلله ِما قَدِرْتُ أَرْفَعُ قَدَمِي مِنَ ٱلأَرْضِ .

فضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وقَالَ : « لَوْ أَنَّ طالباً وَلَدَ النَّاسَ كَانُوا شِجَاعاً »(١) .

184 ـ ومِنْ أَحْسَنِ ما يُحْكَىٰ في هذا ٱلْبَابِ : أَهْدَرَ ٱلْمَهْدِيُّ دَمَ رَجُلٍ كَانَ يَسْعَیٰ في فَسَادِ دَوْلَتِهِ ، وجَعَلَ لِمَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَأْتِيْهِ بِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاخْتَفَیٰ يَسْعَیٰ في فَسَادِ دَوْلَتِهِ ، وجَعَلَ لِمَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَأْتِيْهِ بِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاخْتَفَیٰ ٱلرَّجُلُ زَمَاناً ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَنْكِراً خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ، فَبَصُرَ بِهِ رَجُلٌ في بَعْضِ دُرُوْبِ الرَّجُلُ زَمَاناً ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَنْكِراً خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ، فَبَصُرَ بِهِ رَجُلٌ في بَعْضِ دُرُوْبِ بَعْدَادَ ، فعَرَفَهُ وأَخذَ بيكِهِ ، وقَالَ : بُغْيَة (١) أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فَاجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ وجَهِدُوا عَلَىٰ أَنْ يُطْلِقُوْهُ مِنْهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا .

فَمَرَّ بِهِ وَهُوَ فِي تِلْكَ ٱلْحَالَةِ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ ، فَنَادَاهُ : يَا أَبَا ٱلْوَلِيْدِ أَجِرْنِي أَجَارَكَ اللهُ ، فَوَقَفَ ٱلرَّجُلُ وقَالَ للرَّجُلِ الَّذي تَعَلَّقَ بِهِ : مَا شَأْنُكَ ؟

قال : بُغيَةُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ الَّذي جَعَلَ لِمَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَأْتِيْهِ بِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ مَعْنُ لَبَعْضِ غِلْمَانِهِ : ٱنْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وٱحْمِلْهُ عَلَيْهَا وٱنْطَلِقْ بِهِ إِلَىٰ مَنْزِلي .

<sup>(</sup>١) شَجُعَ : اشتدَّ عند البأس . والشجاعة : شدَّة القلب في البأس ، ورجل شُجَاع وأَشْجَع وشَجْع وشَجْع وأَشْجَع وشَجْعان وشُجْعان وشُجَعاء . عن اللِّسان [شرج ع] .

<sup>[</sup>١٤٤] العقد ١/٣٢١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٥٤ ، وثمرات الأوراق ٢/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>١) ٱلْبِغْيَةُ وَٱلْبُغْيَةُ : الحاجة ٱلْمَبْغِيَّةُ . وما لي في بني فلان بِغْيَة وبُغْيَة أيْ حاجة . عن اللِّسان [ب غ ي] .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : أَتَحُوْلُ بَيْنِي وبَيْنَ بِغْيَةِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟ فَقَالَ مَعْنُ : ٱذْهَبْ إِلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وأَخْبَرْهُ أَنَّهُ عِنْدِي .

فَذَهَبَ ٱلرَّجُلُ وأَوْصَلَ ٱلْخَبَرَ إِلَىٰ ٱلْمَهْدِيِّ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يُحْضِرُهُ ، فَرَكِبَ مَعْنٌ ، وقَالَ لِمَنْ خَلْفَهُ مِنْ غِلْمَانِهِ في مَنْزِلِهِ : لا يَخْلُصُ إِلَىٰ هٰذَا ٱلرَّجُلِ أَحَدٌ وفيكم عَيْنٌ تَطْرِفُ (٢) .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمَهْدِيِّ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلامَ ، وقَالَ لَهُ : أَتُجِيْرُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : ونَعَمْ أَيْضاً ؟

فقَالَ مَعْنٌ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَقَدْ قَتَلْتُ فِي طَاعَتِكُمْ بِالْيَمَنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفاً فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ عُرِفَ فِيها بَلَائِي وغَنَائِي (٣) ، فَمَا رَأَيْتُمُونِي أَهْلًا لَأَنْ يُوْهَبَ لِيْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ٱسْتَجَارَ بِي .

فَأَطْرَقَ ٱلْمَهْدِيُّ مَلِيًّا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقَدْ سُرِّيَ عَنْهُ (١٤) ، وقَالَ : لَقَدْ أَجَرْنا مَنْ أَجَرْتَ يا أَبَا ٱلْوَلِيْدِ .

فَقَالَ مَعْنٌ : فإِنْ رَأَىٰ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَصِلَهُ فَيَكُوْنَ قَدْ أَحْيَاهُ وأَغْنَاهُ .

فَقَالَ : قَدْ أَمَرْنَا لَهُ بِخَمْسِيْنَ أَلْفاً .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ صِلَاتِ ٱلْخُلَفَاءِ تَكُوْنُ عَلَىٰ قَدْرِ جِنَايَاتِ

 <sup>(</sup>٢) في الحديث : « لا تذهب مئة سنة وعلى الأرض عين تَطْرِف » يريد تَجَرُّم ذلك القَرْنِ .
 عن اللِّسان [ج ر م] .

<sup>(</sup>٣) في العقد : قد تقدَّم بلائي وحُسْنُ غَنَائي .

<sup>(</sup>٤) سُرِّيَ عنه : كُشِفَ عن فؤاده الأَلَمُ أَوِ الخوفُ أَوِ الغَضَبُ وأُزيل عنه . عن اللِّسان [س ري] .

ٱلرَّعِيَّةِ ، وإِنَّ ذَنْبَ ٱلرَّجُلِ عَظِيْمٌ ، فأَجْزِلْ لَهُ ٱلصِّلَةَ .

قَالَ : قَدْ أَمَرْنَا لَهُ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَم .

قَالَ : عَجِّلُها لَهُ ، فإِنَّ خَيْرَ ٱلْبِرِّ عَاجِلُه . فعُجِّلَتْ فأَخَذَها وٱنْصَرَفَ بِهَا إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ ، ولَمْ يَرَ ٱلْمَهْدِيُّ وَجْهَهُ .

140 ـ وٱلْمَثَلُ ٱلْمَضْرُوْبُ في هذا ٱلْبَابِ : جَارٌ كَجَارِ أَبِي دُوَّادٍ ؛ وذَٰلِكَ أَنَّ أَبَا دُوَّادٍ نَزَلَ بِكَعْبِ بْنِ مَامَة ، وكَانَ كَعْبٌ إِذَا جَاوَرَهُ رَجُلٌ قَامَ لَهُ بما يُصْلِحُهُ وَأَهْلَه ، وحَمَاهُ مِمَّنْ يَقْصِدُهُ ، وإِنْ هَلَكَ لَهُ شَيْءٌ أَخْلَفَهُ عَلَيْهِ ، وإِنْ مَاتَ وَارَاهُ ٱلتُرَابَ ، فَجَاوَرَهُ أَبُو دُوَّادٍ الإِيَادِيُّ فَتَعَلَّمَ مِنْهُ ، فَكَانَ يَفْعَلُ بِجَارِهِ مَا فَعَلَ كَعْبُ أَلُو مُضَرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ ، ونُسِيَ كَعْبٌ .

### [١٤٥] في أمالي ابن الشَّجريّ ١٣٣/١ :

جاور أبو دُوَّاد الإياديُّ الحارثَ بْنَ هَمَّام بن مُرَّة ، فخرج صبيانُ الحيِّ يلعبون في غدير ، فغمسوا ابن أبي دُوَّاد فقتلوه ، فقال الحارث : لا يبقى صبيُّ في الحيِّ إِلَّا غُرِّقَ في الغدير ، فؤدِيَ ابن أبي دوَّاد تسعَ ديات أَوْ عشراً اهـ

وانظر : النقائض ١/ ٩١ ، والأغاني ١٩٩/١٧ .

وقيل : إِنَّ جار أبي دُؤَاد هو كعب بن مامة .

قالوا: كان كعب إذا جاوره رجلٌ فمات وَدَاهُ ، وإِنْ هلك له بعيرٌ أَوْ شاةٌ أَخْلَفَ عليه ، فجاوره أبو دؤاد الإياديُّ الشَّاعرُ وكان يفعلُ به ذلك ، فصارتِ ٱلْعَرَبُ إِذا حمدت جاراً لحُسْنِ جواره قالوا: كجار أبي دُؤاد .

انظر : الدّرّة الفاخرة ١٣٠ ، ومجمع الأمثال ١/١٦٣ ، والمستقصىٰ ١/٥٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٤ .

وفي الشعر والشعراء ١/ ٢٣٢ قال قيس بن زهير بن جذيمة في ربيعة بن قرط:

أُحـــاولُ مـــا أُحـــاولُ ثـــمَّ آوي إلـــن جـــارٍ كجـــارِ أبـــي دُوَّادِ اهـ وتفسير المصنَّف المثل على أَنَّ المُجِيْرَ هو أَبو دُوَّاد نفسه غريبٌ وٱنفرادةٌ له لم أقف عليها لغيره!

١٤٦ \_ قَالَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ جُرَيْجِ ٱلرُّوْمِيِّ:

هُوَ ٱلْمَرْءُ أَمَّا مَالُهُ فَمُحَلَّلٌ لَعَافٍ وأَمَّا جَارُهُ فَمُحَرَّمُ لَعُهُو الْمَاءِ : 18٧ وقَالَ شَبِيْبُ بْنُ ٱلْبَرْصَاءِ :

نَوَةٌ كَأَرْوَى ثَبِيْرٍ لا يَحِلُّ ٱصْطِيَادُها وللجَارِ إِنْ كَانَتْ تُرِيْدُ ٱزْدِيَادُها

وجَـارَاتُنَـا مـا دُمْـنَ فِيْنـا عَـزِيْـزَةٌ يَكُــوْنُ عَلَيْنَـا نَقْصُهَــا وضَمَــانُهــا

١٤٨ \_ وقَالَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ :

[١٤٦] ديوانه ٣/ ٢١٧ ، والمنصف لابن وكيع ١٠٩ ، ومحاضرات الأدباء ٥٥٣/١ ، ونضرة الإغريض ٣٥ .

[١٤٧] طبقات فحول الشعراء ٢/ ٧٢٧ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٥١ ، والثاني منهما في الموازنة ١/ ٣١٩ .

آلأَرْوَىٰ جمع كثرة للأُرْوِيَّةِ ، ويجمع على أَرَاوِيِّ ، وهي الأيائل . وقيل : غنم الجبل . وعن الجوهريِّ : الأُرْوِيَّةُ الأنثىٰ من الوعول ، وبها سُمِّيت المرأة ، وهي أُفعولة في الأصل إلّا أنَّهم قلبوا الواو الثانية ياءً وأدغموها في التي بعدها ، وكسروا الأُولى لتسلمَ الياء ، والأَرْوَىٰ مؤنَّنة .

وفي الحديث أَنَّهُ أُهْدِيَ له أَرْوَىٰ وهو مُحْرِمٌ فردَّها . عن اللِّسان [روي] .

ثبير : الجبل المعروف عند مكّة ، وهو أيضاً اسم ماء في ديار مُزَيْنَةَ أقطعه النّبيّ ﷺ شريسَ أَبْنَ ضَمْرَةَ . عن اللّسان [ث ب ر] .

[١٤٨] ديوانه ٨٨ ، والشّعر والشّعراء ٧٥٣/٢ ، والعقد ١٢٢/١ ، ٢٦٠ ، ١٤١/٦ ، وعيار الشّعر ١٠٩ ، والصّناعتين ١٠٣ ، وزهر الآداب ١٩١٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/١٥٣ ، ولبّاب الآداب ٢٦٥ ، ونضرة الإغريض ٥٨ ، والتذكرة الفخرية ٩٤ ، ونهاية الأرب ١٨٧/٣ .

وروايته في محاضرات الأدباء ١/٥٤٧:

هُــمُ يَمْنَعُــوْنَ ٱلْجَــارَ حَتَّــيٰ كَــأَنَّمــا لجــارِهِـــمُ بَيْــنَ السِّمــاكَيْــنِ مُنْــزِلُ والبيت من كلمة مروان التي تقدَّم بعض أبياتها برقم ١١٣ . هُمُ ٱلْمَانِعُوْنَ ٱلْجَارَ حَتَّىٰ كَأَنَّمَا لَجَارِهِمُ فَوْقَ ٱلسِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ الْمَانِعُوْنَ ٱلسِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ الْمَانِعُوْنَ ٱلسِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ الْمَانِعُونَ السِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ الْمَانِعُونَ السِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ الْمَانِعُونَ السِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ اللَّهَانِعُونَ السِّمَاكَيْنِ مَنْزِلُ اللَّهَانِيَةِ اللَّهُ اللّ

ٱلْبَاذِلُ و ٱلْعُرْفِ وٱلأَنْ وَاءُ بَاخِلَةٌ وٱلْمَانِعُونَ ٱلْجَارَ وٱلأَعْمَارُ تُخْتَرَمُ

ومِنْ صَنِيْعِ مَنْ زَكَتْ في ٱلْكَرَم أُرُوْمُهُ صَوْنُ ٱلْمُضِيْمِ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدُوٍّ يَرُوْمُهُ

١٥٠ \_ وَرَدَ فِي بَعْضِ ِ ٱلآَثَارِ : أَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ :

يا دَاوُدُ ٱسْمَعْ مِنِّي وٱلْحَقَّ أَقُوْلُ: مَنْ لَقِيني بِحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ حَكَّمْتُهُ في رَحْمَتِي.

قَالَ دَاوُدُ : يَا رَبِّ وَمَا تِلْكَ ٱلْحَسَنَةُ ؟

قَالَ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوْبِ كُرْبَتَهُ .

١٥١ \_ وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱلدُّنْيا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱلآخِرَةِ، وٱللهُ في عَوْنِ ٱلْعَبْدِ ما دَامَ ٱلْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيْهِ ».

١٥٢ ـ ويُقَالُ : مِنْ كَفَّارَاتِ عَظَائِمِ ٱلذُّنُوْبِ : إِغَاثَةُ ٱلْمَلْهُوْفِ ، وٱلتَّنْفِيسُ عَنِ ٱلْمَكْرُوْبِ .

[١٤٩] أبو الفرج الببغاء من شعراء يتيمة الدُّهر .

يتيمة الدَّهر ١/ ٣٣٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٣٨ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٩٩ .

وفي ط وقع البيت :

الباذلون النَّدى والنَّاسُ باخلةٌ والمانعون وحقّ الجار يحترم!!! أَرْدَاهُ التحريف، وطمس نور معناه التصحيف!

[١٥٠] لم أُجدُه.

[۱۵۱] صحیح مسلم برقم ۲۲۹۹ ، ۲۰۷۶ ، والترمذي برقم ۱٤۲٥ ، ۳٤/۶ ، وابن ماجه برقم ۲۲۵ ، ۲/۱۸ ، ومسند أحمد برقم ۷٤۲۷ ، ۳۹۳/۱۲ .

[۱۰۲] من كلام عليّ رضي الله عنه . نهج البلاغة ٤٧٢ ، والبصائر والذّخائر ١١٧/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٩١ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٣٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٧٠ ، ٢/ ٥٧ . ١٥٣ \_ وقِيْلَ : أَفْضَلُ ٱلْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ ٱلْمَلْهُوْفِ .

١٥٤ \_ ومِنْ أَمْثَالِهِم : رُبَّ أَخِ لَكَ لَمْ تَلِدُهُ أُمُّكَ .

الطَّائِيَّ مَرَّ بأَرْضِ عَنَزَةَ ،
 العَّائِيَّ مَرَّ بأَرْضِ عَنَزَةَ ،
 الفَّادَاهُ أَسِيْرٌ : يا أَبا سُفَّانَةَ أَكَلَنِي ٱلقِدُّ (١) والإِسَارُ وٱلْقَمْلُ .

فقَالَ : مَا أَنَا بَأَرْضِ قَوْمِي ، وقَدْ أَخْطَأْتَ إِذْ نَوَّهْتَ بِٱسْمِي ، ولا مَعِي مَا أَفْدِيْكَ بِهِ . ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي هُوَ في يَدِهِ : خَلِّ عَنْهُ سَبِيْلَهُ ، وٱجْعَلْني في ٱلْقِدِّ مَكَانَهُ ، فَفَعَلَ وبَعَثَ إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فأَتَوْهُ بِمَا فَدَىٰ بِهِ نَفْسَهُ .

١٥٦ ـ وذُكِرَ أَنَّ بني كَلْبِ بْنِ وَبْرَةَ أَغَارُوا عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ، فَقَتَلُوا مِنْهُمْ عَشْرَ أَنْفُسٍ غِيْلَةً (١) ، فٱسْتَنْجَدُوا عَلَيْهِم ، وقَالُوا : إِمَّا ٱلثَّأْرُ وإِمَّا ٱلدِّيَاتُ . فسَأَلُوهُمُ ٱلْمُهْلَةَ في ذٰلِكَ إِلَىٰ أَجَلٍ ، فأَجَابُوا .

فَخَرَجَ بَنُو كَلْبٍ يَسْأَلُونَ قَبَائِلَ ٱلْعَرَبِ ٱلْمَعُوْنَةَ حَتَّىٰ قَدِمُوا أَرْضَ تَمِيْمٍ ، فطَافُوا ماءً ماءً وحَيًّا حَيًّا ، فلَمْ يَجِدُوا أَحَداً يَدْفَعُ عَنْهُمْ ولا يُعِيْنُهم ، وكَانُوا زُهَاءَ مِئَةِ نَفْس .

<sup>[</sup>١٥٣] محاضرات الأدباء ١/٥٥٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٣٢ ، والمستطرف ١/٣٣ .

<sup>[</sup>١٥٤] جمهرة الأمثال ١/ ٤٨١ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٠٢ ، والمستقصى ٢/ ٩٣ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٤٩ .

<sup>[</sup>١٥٥] المحاسن والأضداد ١٨٩ ـ ١٩٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/٥٤٩ ، ومجمع الأمثال ١/١٥٥ ، ١٨٢ ، ٢/٢٠٢ ، والمستقصى ١/٥٣ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣٩/٣٥ .

<sup>(</sup>١) القِدّ : القَيْدُ . وليس في ف .

<sup>[</sup>١٥٦] لمَّا أَقِفْ عليه .

<sup>(</sup>١) غاله الشيءُ غَوْلًا: أهلكه وأخذه من حيثُ لم يَدْرِ. واغتاله: قَتَلَه غِيْلَةً، أي في اغتيال وخُفية، وقيل: هو أنْ يُخْدَعَ الإنسانُ حتى يصير إلى مكانٍ قَدِ ٱستخفىٰ له فيه مَنْ يقتلُه. عن اللِّسان [غ و ل].

فَمَرُّوا بِعُطَارِدِ بْنِ حَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ بْنِ عُدُسِ (٢) ، فَسَأَلُوهُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ : قُولُوا شِعْراً وخُذُوها ، فَلَمْ يَكُنْ فيهم مَنْ يَقُولُ شِعْراً ، فَتَرَكُوهُ ومَضَوْا .

فَأَتُوا عَلَىٰ بَنِي مُجَاشِع ، فَمَرُّوا بِوَادٍ قَدِ ٱمْتَلاَ إِبِلَا وَبِهِ صَعْصَعَةُ جَدُّ الْفَرَزْدَقِ ، وَهُوَ يَهْنَأُ<sup>(٣)</sup> إِبِلَا<sup>(٤)</sup> لَهُ فَسَأَلُوهُ ٱلْقِرَىٰ ، فَقَالَ : لَكُمُ ٱلْبَذْلُ قَبْلَ ٱلْفَرَىٰ ، فَاعْطَاهُمْ عَشْرَ دِيَاتٍ ، ثُمَّ ٱلْقِرَىٰ ، ما الّذي جِئْتُمْ فِيْهِ ؟ فَأَخْبَرُوهُ بِأَمْرِهِمْ ، فَأَعْطَاهُمْ عَشْرَ دِيَاتٍ ، ثُمَّ أَنْزَلَهُمْ وَأَضَافَهُمْ ، فَقَالُوا : أَرْشَدَكَ اللهُ مِنْ سَيِّدٍ أَرَحْتَنَا مِنْ طُوْلِ ٱلتَّعَبِ ، ولَوْ عَرَفْنَاكَ [ أَوَّلًا ] (٥) لقَصَدْنَاكَ .

١٥٧ \_ وصَعْصَعَةُ هٰذا أَوَّلُ مَنْ تَرَكَ وَأَدَ ٱلْبَنَاتِ ، وفَدَاهُنَّ بِمَالِهِ ، وكَفَّتِ ٱلْعَرَبُ عَنْ وَأُدِهِنَّ مِنْ بَعْدُ .

١٥٨ \_ ومِمَّا يَمْتَزِجُ بما ذَكَرْنَاهُ ٱمْتِزَاجَ المَاءِ بالرَّاحِ (١) ، ويَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلَّقَ الْأَنَامِلِ (٢) بالر احِ = ما حَكَاهُ ٱلْجَهْشيَارِيُّ في « كِتَابِ الْوُزَرَاءِ » أَنَّهُ لَمَّا تَفَرَّقَ الْأَنَامِلِ (٢) بالر احِ

<sup>(</sup>٢) في ط و س : عدي ، تحريف . وانظر نسبه في أنساب الأشراف ٥/ ٥٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في ط و س : بفناء ، وهو تحريف .

وهَنَأَ الإبِلَ يَهْنَؤُها هَنْأً وهِنَاءً : طلاها بالهِنَاءِ ، وهو القَطِرَانُ . عن اللِّسان [هـ ن ء] .

<sup>(</sup>٤) في ط: إبل، تحريف.

<sup>(</sup>٥) سقط من ط و س .

<sup>[</sup>۱۵۷] في تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٤/٥٣ : « لم يكنْ أحد من أشراف العرب بالبادية أحسنَ دِيناً من صعصعة جدّ الفرزدق ، ولم يُهاجر ، وهو الذي أحيا ألف مَوْؤُودة ، وحمل على ألف فرس ، وهو الذي أفتخر به الفرزدق :

ومنّا الله في منسع السوائدات وأَحْيا ٱلْوَرِهِ فله مَّا فَلْهِ وَبُوْلُهُ فَالْهُ مَّا اللهُ وَبُوْلُهُ فَالْم [١٥٨] كتاب الوزراء للجهشياريّ ٧٩ ـ ٨٠ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : امتزاج اللَّبن بالماء القَراح .

<sup>(</sup>٢) في ط: الأنام.

ٱلأَمْرُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْجَعْدِيِّ طُلِبَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ بْنُ يَحْيَىٰ كَاتِبُهُ ، وكَانَ صَدِيْقاً لَعَبْدِ الله بْنِ المُقَفَّعِ ، فَفَاجَأَهُ الطَّلَبُ وهُمَا في بَيْتٍ ، فقالَ الَّذِيْنَ دَخَلُوا عَلَيْهِما : أَيُّكُمَا عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ ؟ فقالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أَنَا ، خَوْفاً أَنْ يَنَالَ صَاحِبَهُ مَكْرُوهٌ ، وخَشِيَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ أَنْ يُسْرِعُوا إِلَىٰ ٱبْنِ ٱلْمُقَفَّعِ بِما يَكْرَهُ ، فقالَ لَهُمْ : تَثَبَّتُوا ؛ فإنَّ في عَبْدِ ٱلْحَمِيْدِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُ بِها ، فأَرْسِلُوا إِلَىٰ مُرْسِلِكُمْ مَنْ يَسْتَوْصِفُها مِنْهُ ، فأَيُّنا وَجَدْتُمُوْها فِيهِ فَخُذُوهُ ، فَفَعَلُوا ؛ فوصِفَ مُرْسِلِكُمْ مَنْ يَسْتَوْصِفُها مِنْهُ ، فأَيُنا وَجَدْتُمُوْها فِيهِ فَخُذُوهُ ، فَفَعَلُوا ؛ فوصِفَ لَهُمْ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ بِعَلَامَاتٍ ٱشْتَمَلَ عَلَيْهَا بَدَنُهُ ، فأُخِذَ وحُمِلَ إِلَىٰ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ لَهُمْ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ بِعَلَامَاتٍ ٱشْتَمَلَ عَلَيْهَا بَدَنُهُ ، فأُخِذَ وحُمِلَ إِلَىٰ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ وَيَصَعْهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ بِهِ ذَٰلِكَ حَتَىٰ مَاتَ .

وقِيْلَ غَيْرُ ذَٰلِكَ ، وأَنَا ذَاكِرُهُ فيما يَأْتِي مِنْ لهذا ٱلْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

109 ـ وقَرِيْبٌ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةِ ما حَكَاهُ صَاحِبُ « ٱلْمُسْتَجَادِ » ، قَالَ : لَمَّا أُحْرِقَ جَامِعُ مِصْرَ ظَنَّ ٱلْمُسْلِمُونَ أَنَّ ٱلنَّصَارَىٰ أَحْرَقُوهُ ، فأَحْرَقُوا لَهُمْ خَاناً كَانُوا يَبِيْعُونَ فِيْهِ ٱلزَّيْتَ ، فقَبَضَ ٱلسُّلْطَانُ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلَّذِيْنَ أَحْرَقُوا ٱلْخَانَ ، وَفِيْهَا ٱلْقَطْعُ ، وَفِيْهَا ٱلْجَلْدُ ، وَنَثَرَهَا ٱلْخَانَ ، وَفَيْهَا ٱلْجَلْدُ ، وَنَثَرَهَا عَلَيْهِم ، فَمَنْ وَقَعَتْ في يَدِهِ رُقْعَةٌ فُعِلَ بِهِ ما فِيْها ، فوقَعَتْ في حِجْرِ رَجُلِ رُقْعَةٌ فَعِلَ بِهِ ما فِيْها ، فوقَعَتْ في حِجْرِ رَجُلٍ رُقْعَةٌ فَعِلَ بِهِ مَا فِيْها ، فوقَعَتْ في حِجْرِ رَجُلٍ رُقْعَةٌ فَعِلَ بِهِ مَا فِيْها ، فوقَعَتْ في حِجْرِ رَجُلٍ رُقْعَةٌ فَعِلَ بِهِ مَا فِيْها ، فوقَعَتْ في حِجْرِ رَجُلٍ رُقْعَةٌ إِلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ لَوْلا أُمُّ لِيَ ما بالَيْتُ ، فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ شَابِ كَانَ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، فقَالَ لَهُ : في رُقْعَتِي ٱلْجَلْدُ ولا أُمَّ لِيَ ، فخُذْ رُقْعَتِي وَاللّهِ لَوْلا أُمُّ لِيَ ما بالَيْتُ ، فأَنْ كَانَ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، فقَالَ لَهُ : في رُقْعَتِي ٱلْجَلْدُ ولا أُمَّ لِيَ ، فخُذْ رُقْعَتِي وَاللّهِ لَوْلا أُمْ لِيَ مَا بالَيْتُ ، فأَنْ عَلَىٰ هذا ، وجُلِدَ وَاللّهُ إِلَيَّ رُقْعَتَكَ ، فأَبَىٰ عَلَيْهِ ، فأَقْسَمَ أَنْ لا بُدَّ ، ففَعَلَا ، فقُتِلَ هٰذا ، وجُلِدَ هٰذا .

<sup>[</sup>١٥٩] المستجاد من فعلات الأُجواد ١٢ .

17٠ ـ وحَكَىٰ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ في كِتَابِهِ الَّذي سَمَّاهُ ﴿ ٱلْمُوَفَّقِيَّات ﴾ ، قَالَ : ٱسْتُشْهِدَ بِٱلْيَرْمُوْكِ ٱلْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و ، فَلَّ أَبِي جَهْلٍ وسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ و ، فَأَتُوا بِمَاءٍ وهُمْ صَرْعَىٰ وفِيْهِمْ رَمَقٌ ، فَتَدَافَعُوْهُ ؛ كُلَّما دُفِعَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : ٱسْقِ فُلاناً ، حَتَّىٰ مَاتُوا ولَمْ يَشْرَبُوْهُ .

١٦١ \_ مُسْلِمُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ يَمْدَحُ مَنْ هٰذَا خُلُقُه :

يَجُوْدُ بِالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ ٱلْجَوَادُ بِهَا وَٱلْجُوْدُ بِالنَّفْسِ أَقْصَىٰ غَايَةِ ٱلْجُوْدِ النَّفْسِ أَقْصَىٰ غَايَةِ ٱلْجُوْدِ 177 \_ وقَالَ عِمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ :

يَغْشَـىٰ مَضَـرَّتَـهُ لِنَفْعِ صَـدِيْقِهِ لا خَيْرَ فـي شَـرَفٍ إِذَا لَـمْ يَنْفَعِ لِغُشَـىٰ مَضَـرَفٍ إِذَا لَـمْ يَنْفَعِ اللهُ عَرُرِيُّ :

يَخُوْنُكَ ذُو ٱلْقُرْبَىٰ مِرَاراً ورُبَّما وَفَىٰ لَكَ عِنْدَ ٱلْعَهْدِ مَنْ لا تُنَاسِبُهْ

[١٦٠] الأخبار المُوفقيَّات ١٨٠ ، وعنه في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٣/ ١٠٨٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣/ ٦٠ ، والوافي بالوفيات ٢٠/ ٣٩ .

[171] ديوانه ٣٣٢ ، والعقد ٢/ ٢٤٦ ، ونشوار المحاضرة ٧/ ٢٠ ، والجليس الصالح ٢/ ٤٠٤ ، والأوائل ٢/ ٢٢٩ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٩٥ ، وديوان المعاني ١/ ١٠٤ ، ومعجم الشعراء والأوائل ٢/ ٢٢٩ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٩٥ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري ٣٧٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢/ ١٠١ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري ٣/ ٣٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢١٤ ، والمآخذ على شُرَّاح المتنبِّي ١/ ٨٩ ، ٣٢٥ ، ٥/ ١١١ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٢٥ ، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٤٤ .

[١٦٢] كذا ، وهو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير . والبيت من كلمة عالية أنشدها له أبو عليّ القالي في الأمالي ١/ ٤٥ ، والبيت في جمهرة الأمثال ١/ ٥٨ .

وفي النسخ : يَنْسَىٰ ، واخترت ما في رواية الأمالي ، فهي أَشْبَهُ وأَدْخَلُ في لغة الشعر .

[١٦٣] الأوَّل منهما في عيون الأخبار ٣/ ٣٦ ، ونُسبا في محاضرات الأدباء ٢/٢ إلى بشّار ، ومن هذه الكلمة :

ولا خَيْرَ في قُرْبَىٰ لغيرِك نَفْعُها ولافي صديقٍ لا ترال تعاتبُه

وحَسْبُ ٱلْفَتَىٰ مِنْ نُصْحِهِ ووَفَائِهِ تَمَنِّيْهِ أَنْ يُـؤْذَىٰ ويَسْلَـمَ صَـاحِبُـهْ ١٦٤ ـ آخَرُ:

قَـــوْمٌ إِذَا حَــالَفْتَهُ مَ لَـمْ تَخْـشَ نَـائِبَـةَ ٱلصَّـرُوْف وإذَا وَصَلْــتَ بِحَبْلِهِ مِ حَبْـ للا أَمِنْـتَ مِــنَ ٱلْمَخُـوْف وإذَا وَصَلْــتَ مِـنَ ٱلْمَخُـوْف مِاذَا وَصَلْــتَ مِـنَ ٱلْمَخُـوْف مِاذَا وَصَلْــتَ مِـنَ ٱلْمَخْـوْف مِانَى عِيمَدَحُ ٱلأَمِيْنَ بحُسْنِ ٱلْعَهْدِ وَلَا لَهُ مُنْ بَحُسْنِ الْعَهْدِ وَلَا لَهُ مُنْ مَانِي عِيمُدَحُ ٱلأَمِيْنَ بَحُسْنِ ٱلْعَهْدِ وَالتَّذَمُ مَا :

أَخَذْتُ بِحَبْلٍ مِنْ حِبَالِ مُحَمَّدٍ أَمِنْتُ بِهِ مِنْ طَارِقِ ٱلْحَدَثَانِ تَعَطَّيْتُ مِنْ طَارِقِ ٱلْحَدَثَانِ تَعَطَّيْتُ مِنْ دَهْرِي ولَيْسَ يَرَاني قَطَّيْتُ مِنْ دَهْرِي ولَيْسَ يَرَاني فَلَوْ تَسْأَلُ ٱلأَيَّامَ عَنِّي لَمَا دَرَتْ وأَيْنَ مَكَانِي ما عَرَفْنَ مَكَانِي

### ومِنْ أَمْتَنِ أَسْبَابِ ٱلْحَسَبِ وٱلدِّيانَةِ وَفَاءُ ٱلْعَهْدِ وأَدَاءُ ٱلأَمَانَةِ

١٦٦ \_ قَالُوا : ٱلْوَفَاءُ أَفْضَلُ شَمَائِلِ ٱلْعَبْدِ ، وأَوْضَحُ دَلَائِلِ ٱلْمَجْدِ ، وأَقْوَىٰ أَسْبَابِ ٱلإِخْلَاصِ في ٱلْوُدِّ ، وأَحَقُّ ٱلأَفْعَالِ بِالشُّكْرِ وٱلْحَمْدِ .

17٧ \_ وقَالُوا : ٱلْوَفَاءُ أَتَمُّ حَمِيْدِ ٱلْخِلَالِ ، ومُنْتَهَىٰ غَايَةِ ٱلْكَمَالِ ، تَمَسُّ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، وتَجِبُ ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ، ولَقَدْ صَارَ رَسْماً دَارِساً ، وحُلَّةً لا تَجِدُ لها لابساً ، ومَنْقَبَةً قَلَّ أَنْ تَجِدَ فِيْها مُسْتَأْنِساً ، ولله ِدَرُّ مَنْ قَالَ :

<sup>[</sup>١٦٤] البصائر والذّخائر ٢/ ١٧٧ .

<sup>[170]</sup> ديوانه ٢٩٩ ، زهر الآداب ١/ ١٥ ، ٤/ ١١٦٠ ، وحلية المحاضرة ١/ ٣٤٢ ، والشعر والشعراء ٢/ ١٤٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٥٥ ، والعمدة ٢/ ١٤٠ ، والتذكرة الحمدونية ٤/ ٤٤ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى أبي البقاء العكبري ١/ ٧ ، وزهر الآداب ١/ ١٥٠ ، ٤/ ١١٦٠ ، ونفح الطّيب ٢/ ٢٠٤ .

<sup>[</sup>١٦٦] لم أُقِفْ عليه.

<sup>[</sup>١٦٧] لم أَقِفْ عليه.

وصَادِقُ ٱلْـوُدِّ صَادِقُ ٱلْخَبَرْ مُغْرَى برَعْيِ ٱلْعُهُودِ مُصْطَبِرْ

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّالُ أَسْمَعُ لَهُ وَمَا لَهُ فِي الزَّمَانِ مِنْ أَثَرُ لَوْ أَنَّ كَفِّي بِمِثْلِهِ ظَفِرَتْ قَاسَمْتُهُ في ٱلْمَتَاعِ وٱلْعُمُرْ

١٦٨ ـ وقَالُوا: مَنْ صَحِبَ ٱلنَّاسَ بلِسَانٍ صَادِقٍ، وعَامَلَهُمْ بحُسْنِ ٱلْخَلَائِقِ ، وأَلْزَمَ نَفْسَهُ رَعْيَ ٱلْعُهُودِ وٱلْمَوَاثِقِ ، فَقَدْ أَرْضَىٰ ٱلْمَخْلُوْقَ وٱلْخَالِقَ .

١٦٩ ـ ويُقَالُ: بالوَفَاءِ تُمْلَكُ ٱلْقُلُوبُ، وتُسْتَدَامُ ٱلإِلْفَةُ بَيْنَ ٱلْمُحِبِّ وٱلْمَحْبُوْبِ .

١٧٠ \_ وقَالُوا: مَنْ تَحَلَّىٰ بِٱلْوَفَاءِ، وتَخَلَّىٰ عَنِ ٱلْجَفَاءِ، فَذَٰلِكَ مِنْ إِخْوَانِ ٱلصَّفَاءِ .

١٧١ \_ ولَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ :

إِذَا أَنْتَ مَحَّضْتَ ٱلْمَوَدَّةَ صَافِياً ولَمْ تُرَ عَنْ وَصْلِ ٱلصَّدِيْقِ مُجَافِيا ولَمْ أَرَ مَخْلُوقاً عَلَىٰ ٱلْعَهْدِ بَاقيا ووَفَيْتَ بِٱلْعَهْدِ الَّذِي خَانَهُ ٱلْوَرَىٰ وجَـدَّدْتَ للعَلْيَـا رُسُـوْمـاً عَـوَافِيـا فقَـدْ حُـزْتَ أَسْبَابَ ٱلْمَكَـارِم كُلِّهَـا

١٧٢ ـ وقَالُوا: ٱلْوَفَاءُ ضَالَّةٌ كَثِيْرٌ نَاشِدُها ، قَلِيْلٌ وَاجِدُها .

١٧٣ \_ كَمَا قِيْلَ : ٱلْوَفَاءُ مِنْ شِيمَ ٱلْكِرَامِ ، وٱلْغَدْرُ مِنْ خَلَائِقِ ٱللِّئَامِ .

<sup>[</sup>١٦٨] لم أُقِفْ عليه.

<sup>[</sup>١٦٩] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>١٧٠] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>١٧١] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>۱۷۲] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>١٧٣] محاضرات الأدباء ١/ ٥٩٥ ، وفيه : من همم اللِّئام .

١٧٤ ـ وقَالُوا : إِذَا تُرِكَ ٱلْوَفَاءُ ، نَزَلَ ٱلْبَلَاءُ .

١٧٥ \_ ويُقَالُ : مَنْ أَوْدَعَ ٱلْوَفَاءَ صُدُوْرَ ٱلرِّجَالِ مَلَكَ أَعْنَاقَهُمْ .

١٧٦ \_ ومِنْ أَمْثَالِهِم في ذٰلِكَ : أَوْفَىٰ مِنَ ٱلسَّمَوْءَلِ .

وهُوَ السَّمَوْءَلُ بْنُ عَادِيَاءَ بْنِ حَيَاءِ ٱلْيَهُوْدِيُّ صَاحِبُ قَصْرِ تَيْمَاءَ ٱلْمُسَمَّى بِالأَبْلَقِ ٱلْفُرْدِ .

ومِنْ خَبَرِهِ : أَنَّ ٱمْرَأَ ٱلْقَيْسِ كَانَ قَاصِداً للشَّاْمِ ، فَأَوْدَعَ ٱلسَّمَوْءَلُ أَدْرَاعَهُ وَكُرَاعَه (١) ، فَمَاتَ ٱمْرُؤُ ٱلْقَيْسِ بِأَنْقَرَةَ ، فَقَصَدَ ٱلسَّمَوْءَلَ بَعْضُ مُلُوْكِ غَسَّانَ يَطْلُبُ مِنْهُ مَا كَانَ أَوْدَعَهُ ٱمْرُؤُ ٱلْقَيْسِ عِنْدَهُ ، فَأَبَىٰ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ ، فَقَالَ : إِنْ لَمْ تُسلِّمُهُ ذَبَحْتُ وَلَدَكَ ، وكَانَ قَدْ أَسَرَهُ عِنْدَ نُزُوْلِهِ عَلَىٰ ٱلْقَصْرِ ، فَقَالَ : أَجِّلْنِي تُسلِّمُهُ ذَبَحْتُ وَلَدَكَ ، وكَانَ قَدْ أَسَرَهُ عِنْدَ نُزُوْلِهِ عَلَىٰ ٱلْقَصْرِ ، فَقَالَ : أَجِّلْنِي اللَّيْلَةَ ، ثُمَّ جَمَعَ أَهْلَهُ وٱسْتَشَارَهُمْ ، فَكُلُّ أَشَارَ إِلَيْهِ بِأَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا طَلَبَهُ مِنْهُ .

فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ: لَيْسَ إِلَىٰ دَفْعِها سَبِيْلٌ، فَٱفْعَلْ مَا بَدَا لَكَ! فَذَبَحَ ٱلْمَلِكُ وَلَدَهُ وَرَحَلَ عَنْهُ. ثُمَّ إِنَّ ٱلسَّمَوْءَلَ وَافَىٰ ٱلْمَوْسِمَ بِالأَدْرَاعِ، فَدَفَعَها لُوَرَثَةِ ٱمْرِئَ ٱلْقَيْسِ.

١٧٧ \_ وفِيْهِ يَقُوْلُ ٱلأَعْشَىٰ يُخَاطِبُ شُرَيْحَ بْنَ ٱلسَّمَوْءَلِ بْنِ عَادِيَاءَ ، وقِيْلَ :

<sup>[</sup>١٧٤] محاضرات الأدباء ١/ ٩٤٥ ، وتمامه : وإذا ظهرتِ الخياناتُ ٱستمحقت البركاتُ .

<sup>[</sup>١٧٥] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>۱۷٦] مجمع الأمثال ٢/ ٣٧٤ ، والمستقصىٰ ١/ ٤٣٥ ، والمحاسن والأضداد ١٠٨ ، والتذكرة الحمدونية ٧/ ١٥ ، واللِّسان [ع ب د] .

<sup>(</sup>١) الكُراع: ٱسْمٌ يجمع الخيل. والكُراع: السِّلاح. وقيل: هو اسمٌ يجمع الخيلَ والسِّلاحَ. عن اللِّسان [ك رع].

وانظر : الشَّعر والشُّعراء ١/ ٢٥٥ ، والفاخر ٣٠٢ ، والأغاني ١١٩/٢٢ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٩٠ .

<sup>[</sup>۱۷۷] ديوانه ۲۲۹ ـ ۲۳۱ ، ومحاضرات الأدباء ٥٩٦/١ ، والأغاني ٢٢/ ١٢٠ ، والمحاسن والأضداد ١٢٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٤٠ ، وثمار القلوب ٢/ ٤٢٠ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٧٤ ، والمستقصيٰ ٢/ ٤٣٦ .

شُرَيْحُ بْنُ حِصْنِ بْنِ ٱلسَّمَوْءَلِ ، وقِيْلَ : شُرَيْحُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ السَّمَوْءَلِ مِنْ أبيات :

كُنْ كَالسَّمَوْءَلِ إِذْ طَافَ ٱلهُمَامُ بِهِ بِالْأَبْلَقِ ٱلْفَرْدِ مِنْ تَيْمَاءَ مَنْزِلُهُ فَسَامَه خُطَّتَيْ خَسْفِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ ثُكُلُ وَغَدْرٌ أَنْتَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَهُ فَقَالَ ثُكُلُ وَغَدْرٌ أَنْتَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ تَقْدِمَةً إِذْ رام يَقْتُلُهُ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْتُ لُ ٱبْنَكَ صَبْراً أَوْ تَجِيْءُ بِهَا فَشَكَّ أَوْدَاجَهُ والصَّدْرُ في مَضَضِ فَشَكَ أَوْدَاجَهُ والصَّدْرُ في مَضَضِ واخْتَارَ أَدْرَاعَهُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّدْرُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّدْرُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّدْرُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّدُرُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّدْرُ مِنْ أَنْ يُسَبَّ بِهَا والصَّبْرُ مِنْ هُ قَدِيْما شِيْمَةٌ خُلُتَ والصَّدِمَةُ خُلُتُ

في جَحْفَلٍ كسَوادِ ٱللَّيْلِ جَرَّارِ حِصْنُ حَصِيْنُ وجَارٌ غَيْرُ غَدَّارِ فَلْ ما بَدَا لَكَ إِنِّي سَامِعٌ حَارِ فَلْ ما بَدَا لَكَ إِنِّي سَامِعٌ حَارِ فَا فَيْهِما حَظُّ لَمُخْتَارِ فَا فَيْهِما حَظُّ لَمُخْتَارِ الْقُتُلُ أَسِيْرَكَ إِنِّي مَانِعٌ جَارِي الْقَبْلُ أَسِيْرَكَ إِنِّي مَانِعٌ جَارِي أَشْرِفْ سَمَوْءَلُ فَٱنْظر في الدَّمِ ٱلْجَارِي طَوْعًا فَأَنْظر في الدَّمِ ٱلْجَارِي طَوْعًا فَأَنْكَرَ هَلَذَا أَيَّ إِنْكَارِ عَلَيْهِ مُنْطَوِياً كَاللَّذْعِ بِالنَّارِ وَلَى النَّارِ وَلَى مَكْرُمَةَ اللَّيْنِ عَلَى النَّاقِ بَالنَّارِ وَلَى الْوَقَاءِ ٱللَّانِيا عَلَى الْعَارِ وَزَنْدُهُ فِي ٱلْوَقَاءِ ٱلنَّاقِبُ ٱلْوَارِي وَزَنْدُهُ فِي ٱلْوَقَاءِ ٱلنَّاقِبُ ٱلْوَارِي وَزَنْدُهُ فِي الْوَقَاءِ ٱلنَّاقِبُ ٱلْوَارِي

١٧٨ \_ وفي ذٰلِكَ يَقُوْلُ ٱلسَّمَوْءَلُ مُفْتَخِراً:

إذ طاف : في الديوان : إذ سار .

ورواية الثالث في الديوان :

إِذْ سَامَه خُطَّتَهِ غَسْفٍ فقَالَ له مهما تَقُلْهُ فإِنَّهِ سَامِعٌ حَارِ وفي ط: مانع جاري ، تحريف . حَارِ : مرخَّم حارث .

غير طويل : في الديوان : غير قليل . واقتل أسيرك : اذبحُ هَدِيَّك .

من أَنْ يُسَبّ : في الديوان : أَلَّا يُسَبّ .

<sup>[</sup>۱۷۸] ديوانه ۳۱ ، والأغاني ۲۲/۱۱۹ ، وثمار القلوب ۱/۲۶۰ ، والمحاسن والأضداد ۱۰۸ ، ومجمع الأمثال ۲/۳۷٪ ، والمستقصى ۱/۳۵٪ ، والتذكرة الحمدونيّة ۳/۱۲ ، ونهاية الأرب ۳/۲۲٪ ، ومعاهد التنصيص ۱/۳۰٪ .

وَفَيْتُ بِأَذْرُعِ ٱلْكِنْدِيِّ إِنِّدِي وأَوْصَىٰ عَادِيا يَوْماً بِأَلَّا بَنَىٰ لِيْ عَادِيا حِصْناً حَصِيْناً

إِذَا مَا خَانَ أَقْوَامٌ وَفَيْتُ تُ تُخَرِّبَ يَا سَمَوْءَلُ مَا بَنَيْتُ وَمَاءً كُلَّمَا شِئْتُ ٱسْتَقَيْتُ

وٱلْمَلِكُ هُوَ ٱلْحَارِثُ بْنُ شَمِرٍ ٱلْغَسَّانِيُّ (١).

1۷٩ ـ وحَدَّثَ ٱلْكِنْدِيُّ فِي كِتَابِهِ ﴿ أَخْبَارِ ٱلأُمْرَاءِ بمصر ﴾ ، قَالَ : لَمَّا وُلِّيَ ٱلْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ إِمَارَةَ مِصْرَ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَأْمُوْنِ خَوَّفَهُ أَهْلُ مِصْرَ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَافِعِ ٱلطَّائِيِّ قَبْلَ ٱلْوُصُوْلِ إِلَيْهِ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ ، فَطَلَبَهُ ٱلْمُطَّلِبُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَآتَهُمَ بِهِ جَمَاعَةً مِنْ قُوَّادِ مِصْرَ ، وكَانَ هُبَيْرةُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ شُرْطَةٍ مِصْرَ يَعْرِفُ ٱلْمُكَانَ ٱلَّذِي ٱخْتَفَىٰ فِيْهِ ، وكَانَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ قَدْ أَوْدَعَ مَالَهُ عِنْدَ هُبَيْرةَ آبْنِ هِشَامٍ ، فَسُعِيَ بِهُبَيْرَةَ إِلَىٰ ٱلمُطَّلِبِ ، فَأَحْضَرَهُ وقَالً لَهُ : ٱدْفَعْ إِلَيَّ مَا أَوْدَعَهُ ٱبْنِ هِشَامٍ ، فَسُعِيَ بِهُبَيْرةَ إِلَىٰ ٱلمُطَّلِبِ ، فَأَحْضَرَهُ وقَالً لَهُ : ٱدْفَعْ إِلَيَّ مَا أَوْدَعَهُ ٱبْنِ هِشَامٍ ، فَسُعِيَ بِهُبَيْرَةَ إِلَىٰ ٱلمُطَّلِبِ ، فَأَحْضَرَهُ وقَالً لَهُ : ٱدْفَعْ إِلَيَّ مَا أَوْدَعَهُ مَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عَنْدَكَ ، وإِنْ لَمْ تَجِعْنِي بِهِ أَخَذْتُ مَا فَيْهِ عَيْنَاكَ ، فَأَنْكَرَ ، فَأَوْجَعَهُ ضَرْباً وهُو يَزِيْدُ إِنْكَاراً ، فَلَمَّا طَالَ عَلَىٰ ٱلْمُطَّلِبِ مُعْدَدُ وَ مَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلطَّلَلِ عَلَىٰ ٱلْمُطَّلِبِ مُعْدَدُ وَ مَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ ٱلثَّعَارِ ، وفِيْهِ يَقُولُ سَعِيْدُ مُبَيْرَةً مِنْ مِصْرَ سِرًّا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ مَالَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ ٱلثُّجَارِ ، وفِيْهِ يَقُولُ سَعِيْدُ أَبُنُ عُفِيرٍ الْ . .

<sup>(</sup>١) في نشوة الطّرَب في تاريخ جاهلية العرب ٨١٩ : « الذي طالبه بالدّروع الحارث بن ظالم الفتّاك . وقيل : الحارث بن أبي شمر الغسَّانيّ » اهـ

<sup>[</sup>١٧٩] كتاب الوُلاة وكتاب القُضَاة لأَبي عُمر الكِنْديّ ( تُ بعد ٣٥٥ هـ ) ١١٧ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : عنين ، تحريف .

وسعيد بن عُفير أبو عثمان المِصريّ إمام حافظ أخباريّ ثقة من أعلم الناس بالأنساب والأخبار الماضية وأيّام العرب والتواريخ ، كان أديباً فصيحاً حسن البيان حاضر الحُجّة (ت ٢٢٦هـ).

انظر: سير أعلام النبلاء ٩/ ١١.

لَعَمْرِي لَقَدْ أَوْفَى وزَاد (٢) وفاؤه هُبَيْرَةُ في الطَّائِيِّ وَفَاءَ ٱلسَّمَوْءَلِ وَقَدْ بَرَقَتْ في عَارِضٍ مُتَهَلِّلِ وَقَدْ بَرَقَتْ في عَارِضٍ مُتَهَلِّلِ

١٨٠ - أُتِيَ ٱلْحَجَّاجُ بِقَوْمٍ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْهِ ، فأَمَرَ بِهِم فضربَتْ أَعْنَاقُهُمْ ، وأُقِيْمَتْ صَلَاةُ ٱلْمَغْرِبِ وقَدْ بَقِي مِنَ ٱلْقَوْمِ وَاحِدٌ ، فقالَ لَعَنْبَسَة (١) : ٱنْصَرِفْ بِهِ مَعَكَ حَتَّىٰ تَغْدُو بِهِ عَلَيَ .

قَالَ عَنْبَسَةُ : فَخَرَجْتُ والرَّجُلُ مَعِي ، فلمَّا كُنَّا ببَعْضِ ٱلطَّرِيْقِ قَالَ لِيَ : هَلْ لَكَ في خَيْرِ ؟

قُلْتُ : وما ذَاكَ ؟

قَالَ : إِنِّي واللهِ ما خَرَجْتُ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ولا ٱسْتَحْلَلْتُ قِتَالَهُمْ ، ولَكِنِ ٱبْتُلِيْتُ بما تَرَىٰ وعِنْدِي وَدَائِعُ وأَمْوالٌ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُخْلِيَ سَبِيْلِي وتَأْذَنَ لِيَ حَتَّىٰ ٱبْتُلِيْتُ بما تَرَىٰ وعِنْدِي وَدَائِعُ وأَمُوالٌ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تُخْلِيَ سَبِيْلِي وتَأْذَنَ لِيَ حَتَّىٰ آضَعَ آتِيَ أَهْلِي وأَرَدَّ عَلَىٰ كُلِّ ذي حَقَّ حَقَّهُ وأُوْصِيَ ، ولَكَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ حَتَّىٰ أَضَعَ يَدِكَ .

قَالَ عَنْبَسَةُ : فَعَجِبْتُ لَهُ ، وتَضَاحَكْتُ لَقَوْلِهِ ، قَالَ : فَمَضَيْنا هُنَيْهَةً ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيَّ ٱلْقَوْلَ ، وقَالَ : إِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ لَكَ عَلَىٰ أَنْ أَعُوْدَ إِلَيْكَ .

قَالَ عَنْبَسَةُ : فوالله مِا مَلَكْتُ حَتَّىٰ قُلْتُ لَهُ : ٱذْهَبْ .

فلمَّا تَوَارَىٰ عَنِّي شَخْصُهُ أُسْقِطَ في يَدِي ، فقُلْتُ : مَاذَا صَنَعْتُ بِنَفْسِي ، وَأَتَيْتُ أَهْلِي مَهْمُوْماً مَغْمُوماً ، فَسَأَلُونِي عَنْ شَأْنِي فَأَخْبَرْتُهُمْ ، فقَالُوا : لَقَدِ ٱجْتَرَأْتَ عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ .

فبِتْنا بِأَطْوَلِ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَذَانِ ٱلْغَدَاةِ إِذَا ٱلْبَابُ يُطْرَقُ ، فَخَرَجْتُ فإِذَا

<sup>(</sup>٢) في كتاب الولاة : وفاق .

<sup>[</sup>١٨٠] الفرج بعد الشَّدّة ٤/ ١٢١ ـ ١٢٣ .

<sup>(</sup>١) بْنِ سعيدِ بْنِ العاصِ رَوَىٰ عن أَبِي هُريرة ، وكان مِنْ جُلَسَاءِ ٱلحجَّاجِ . وكان في ط و س : قتيبة بن مسلم ، وهو تحريف .

بالرَّجُلِ ، فقُلْتُ : أَرَجَعْتَ !

قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ! جَعَلْتُ لَكَ عَهْدَ اللهِ عَلَيَّ ، فأَخُوْنُك ولا أَرْجِعُ . فقُلْتُ : أَمَا والله إِنِ ٱسْتَطَعْتُ لأَنْفَعَنَّكَ .

وٱنْطَلَقْتُ بِهِ حَتَّىٰ أَجْلَسْتُهُ عَلَىٰ بَابِ ٱلْحَجَّاجِ ودَخَلْتُ ، فلَمَّا رَآني قَالَ : يا عَنْبَسَةُ أَيْنَ أَسِيْرُكَ ؟

قُلْتُ : أَصْلَحَ اللهُ ٱلأَمِيْرَ ، بالبَابِ ، وقَدِ ٱتَّفَقَ لِيْ مَعَهُ قِصَّةٌ عَجِيْبَةٌ .

قَالَ : مَا هِيَ ؟

فَحَدَّثْتُهُ ٱلْحَدِيْثَ ، فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَنْبَسَةُ أَتُحِبُّ أَنْ أَهَبَهُ لَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

قَالَ : هُوَ لَكَ ، فَٱنْصَرِفْ بِهِ مَعَكَ .

فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهِ قُلْتُ لَهُ : خُذْ أَيَّ طَرِيْقٍ شِئْتَ ، فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ وَقَالَ : لَكَ ٱلْحَمْدُ يَا رَبِّ ، ومَا كَلَّمَنِي بَكَلِمَةٍ ، ولا قَالَ لِيْ أَحْسَنْتَ ولا أَسَأْتَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : مَجْنُونٌ والله ِ .

فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ جَاءَنِي وقَالَ لِيَ : جَزَاكَ اللهُ خَيْراً ، أَمَا واللهِ ما ذَهَبَ عَنِّي ما صَنَعْتُ ، ولْكِنْ كَرِهْتُ أَنْ أُشْرِكَ مَعَ حَمْدِ اللهِ حَمْدَ أَحَدٍ .

١٨١ ـ ولَمَّا تَفَرَّقَ ٱلأَمْرُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَيْقَنَ بزَوَالِ مُلْكِهِ وغَلَبَةِ بَنِي هَاشِمٍ عَلَيْهِ = قَالَ لَكَاتِبِهِ عَبْدِ ٱلْحَمِيْدِ بْنِ يَحْيَىٰ : إِنِّي قَدِ ٱحْتَجْتُ أَنْ تَكُوْنَ مَعَ عَدُوِّي ، فَتُظْهِرَ لَهُمُ ٱلْغَدْرَ بِي ، فإِنَّ إِعْجَابَهُمْ بأَدَبِكَ وحَاجَتَهم إِلَيْكَ تَمْنَعُهُمْ عَدُوِّي ، فَتُظْهِرَ لَهُمُ ٱلْغَدْرَ بِي ، فإِنَّ إِعْجَابَهُمْ بأَدَبِكَ وحَاجَتَهم إِلَيْكَ تَمْنَعُهُمْ مِنْكَ وتَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ حُسْنِ ٱلظَّنِّ بِكَ ، فإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْفَعَني في حَيَاتي ، وإلَّا مِنْكَ وتَدْعُوْهُمْ إِلَىٰ حُسْنِ ٱلظَّنِّ بِكَ ، فإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْفَعَني في حَيَاتِي ، وإلَّا فلا تَعْجَزْ عَنْ حِفْظِ حُرْمَتِي بَعْدَ وَفَاتِي .

<sup>[</sup>۱۸۱] عيون الأخبار ٨٢/١ ، والعقد ٧٣/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/١٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٤٠ ، وزهر الأكم ٣/١١٢ .

فَقَالَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَني بِهِ أَنْفَعُ ٱلأَمْرَيْنِ لَكَ وأَضَرُّهما بِي ، وما عِنْدِي إِلَّا ٱلْوَفَاءُ حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللهُ لَكَ أَوْ أُقْتَلَ مَعَكَ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

أُسِرُ وَفَاءً ثُمَ أُظْهِرُ غَدْرَةً فَمَنْ لِي بِعُذْرٍ يَشْمَلُ ٱلنَّاسَ ظَاهِرُهُ

فَأَمْسَكَ عَنْهُ سَاعَةً ، وأَعَادَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلَ ثَانِيَةً ، فَقَالَ : ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُ وَأُولُ وَأَنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

فَلَمْ يَزَلْ مَعَهُ حَتَّىٰ قُتِلَ ؛ وذَٰلِكَ في آخِرِ سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِ وثلاثِيْنَ ومِئةٍ ولَهُ تِسْعٌ وَخَمْسُوْنَ سَنَةً ، وقُتِلَ بِبُوصِيْرَ (٢) قَرْيَةٍ مِنْ صَعِيْدِ مِصْرَ .

وهُوَ آخِرُ مُلُوْكِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وكَانَتْ دَوْلَتُهُمْ ثَلَاثاً وتِسْعِيْنَ سَنَةً وأَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وأَيَّاماً .

وهَرَبَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ إِلَىٰ قَرْيَةٍ تُعْرَفُ بِالأَشْمُوْنِيْنِ<sup>(٣)</sup> ، فٱخْتَفَىٰ بِها ، فدُلَّ عَلَيْهِ ، وحُمِلَ إِلَىٰ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاحِ بِأَمَانٍ ، فلَمْ يَحْظَ عِنْدَهُ .

وَقَالَ ٱلْجَهْشَيَارِيُّ : قُتِلَ ، وقَدْ ذُكِرَ آنفاً .

<sup>(</sup>١) [سورة البقرة: ١٧٧].

<sup>(</sup>٢) في معجم البُلْدان ٥٠٩/١ : « بُوْصِيْر اسمٌ لأربع قُرى بمصر : بُوْصِيْر قومِيْر قُرى بمصر : بُوْصِيْر قوريدس : بها قُتل مروان بن محمّد الذي به انقرض مُلْكُ بني أميّة ، وهو المعروف بالحمار ، وبالجعدي ، قُتل بها لسبع بقينَ من ذي الحجّة ١٣٢ هـ .

وقال أبو عمر الكندي : قُتل مروان ببُوْصِيْر من كورة الأُشمونين .

وبُوْصِيْر السِّدْر : بُلَيْدة في كورة الجِيْزة .

وبُوْصِيْر دفدنو : مِن كورة الفيُّوم .

وبُوْصِيرْ بنا : مِن كورة السمنودية » اهـ

<sup>(</sup>٣) في معجم البُلْدان ١/ ٢٠٠ : « أُشْمُون وأهل مصر يقولون الأُشْمُونين . وهي مدينة قديمة أزليَّة عامرة آهلة إلى هذه الغاية ، وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدنى غربيّ النِّيل ذات بساتين ونَخْل كثير ، سُمِّيتُ باسم عامرها ، وهو أُشمن بن مصر » اهـ

١٨٢ ـ ومِنْ أَحْسَنِ مَا تَطْرَبُ بِهِ ٱلأَسْمَاعُ ، ويَلْطُفُ بِهِ كَثِيْفُ ٱلطِّبَاعِ ، ما يُحْكَىٰ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ تَزَوَّجَ مَيْسُوْنَ بِنْتَ بَحْدَلٍ ، ونَقَلَها مِنَ ٱلْبَدْوِ إِلَىٰ ٱلشَّأْمِ ، وكَانَتْ كَثِيْرَةَ ٱلْحَنِيْنِ إِلَىٰ أُنَاسِها والتَّذَكُّرِ لمَسْقَطِ رَأْسِها ، فأَنْصَتَ لَهَا يَوْماً ، فسَمِعَها تُنْشِدُ :

لَبَيْتُ تَخْفِقُ ٱلأَرْيَاحُ فِيْهِ ولَبُسِمُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي ولَبُسِمُ عَبَاءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي وأَكُلُ كُسيْرَةٍ في كِسْرِ بَيْتِي وأَصْوَاتُ ٱلرِّيَاحِ بكُلِّ فَحِيِّ وَأَصْوَاتُ ٱلرِّيَاحِ بكُلِّ فَحِيِّ وَكُلْبُ يَنْبَحُ ٱلطُّرَّاقَ دُوْنِي وكَلْبُ يَنْبَحُ ٱلطُّرَّاقَ دُوْنِي وبَكُر يَتْبَعُ ٱلأَظْعَانَ صَعْبَ وبكُر وبَيْ أَلْظُعَانَ صَعْبَ في وَحِرْقُ مِنْ بَنِي عَمِّي نَحِيْفٌ وجِرْقٌ مِنْ بَنِي عَمِّي نَحِيْفٌ في أَلْبَدُو أَشْهَى في الْبَدُو أَشْهَى بَدِيْلًا

أَحَبُ إِلَى مِنْ قَصْرٍ مُنِيْفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ لَبُسِ ٱلشُّفُوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ لُبْسِ ٱلشُّفُوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَكُلِ ٱلرَّغِيْفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَقْرِ ٱلدُّفُوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَقْرِ ٱلدُّفُوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ قِطً ٱلْوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ قِطً ٱلْوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ عِلْمِ رَدُوفِ أَحَبُ إِلَى مِنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمِ مَنْ عِلْمِ عَنِيْفِ أَكُوبُ إِلَى مَنْ عِلْمِ مِنْ الْعَيْشِ ٱلظَّرِيْفِ إِلَى نَفْسِي مِنَ ٱلْعَيْشِ ٱلظَّرِيْفِ إِلَى نَفْسِي مِنَ ٱلْعَيْشِ ٱلظَّرِيْفِ فَحَسْبِي ذَاكَ مِنْ وَطَنٍ شَرِيْفِ فَحَسْبِي ذَاكَ مِنْ وَطَنٍ شَرِيْفِ

فَلَمَّا سَمِعَ مُعَاوِيَةُ ٱلأَبْيَاتَ قَالَ : مَا رَضِيَتْ بِي بِنْتُ بَحْدَلٍ حَتَّىٰ جَعَلَتْنِي عِلْجًا عَنِيْفًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ورَدَّهَا إِلَىٰ أَهْلِهَا .

١٨٣ ـ ويُقَالُ : مِنَ ٱلْوَفَاءِ تَشَوُّقُ ٱلرَّجُلِ لإِخْوَانِهِ ، وَحَنِيْنُهُ إِلَىٰ أَوْطَانِهِ ،

<sup>[</sup>۱۸۲] ٱلأَشباه وٱلنَّظائر للخالديّين ٢/١٣٧ ، وٱلحماسة ٱلشجريّة ٢/٥٧٣ ، وٱلحماسة ٱلبصريّة ٢/١٨٠] ألأَشباه وٱلنَّظائر للخالديّين ٢/ ٤٠٠ ، وألْخزانة ٢/ ٩٤٠ ، وتاريخ دمشق ٨٠٠/٨ ، وحياة ٱلحيوان ٱلكبرىٰ ٣/ ٥٠٠ ، والُخزانة ٨/٣٠٥ ـ ٥٠٤ ، وشَرْح أَبيات ٱلْمغني ٥/ ٦٤ ـ ٦٥ .

ونُسبت في ربيع ٱلأَبرار ١/ ٢٠٨ إلى أعرابيّ .

ونُسبت في ٱلْبَصَائر وٱلذَّخائر ٥/ ٢٦ ، وبلاغات ٱلنِّساء ١١٦ إِلَى ٱمرأةٍ من ولد طلبة بْنِ قَيْسِ ٱبنِ عاصم .

<sup>[</sup>١٨٣] في زهر الآداب ٣/ ٧٣٦ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٥٨٨ :

- 4 2 4 3 4 -

وتَلَهُّفُهُ عَلَىٰ ما مَضَىٰ مِنْ زَمَانِهِ .

١٨٤ ـ وقَالُوا: ٱلْكَرِيْمُ يَحِنُّ إِلَىٰ جَنَابِهِ ، كَمَا يَحِنُّ ٱلْأَسَدُ إِلَىٰ غَابِهِ .

١٨٥ ـ ويُقَالُ : مِنْ عَلَامَةِ ٱلْكَرِيْمِ أَنْ تَكُوْنَ نَفْسُهُ إِلَىٰ مَوْلِدِهِ تَوَّاقَةً ، وإِلَىٰ مَسْقَطِ رَأْسِهِ مُشْتَاقَةً .

١٨٦ \_ شَاعِرٌ :

إِلَيَّ وسَلْمَىٰ أَنْ يَجُوْدَ سَحَابُها وَأَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُها

أَحَبُّ بِلَادِ اللهِ مِا بَيْنَ مُنْعِجٍ لِللهِ مِا بَيْنَ مُنْعِجٍ بِلَادٌ بِهَا نِيْطَتْ عَلَيَّ تَمَائِمِي

= قال أبو عمرو بْنُ العلاء : مِمَّا يدلُّ على حرّيّة الرّجل وكرم غريزته حنينُه إلىٰ أوطانه ، وتشوّقه إلى متقدّم إخوانه ، وبكاؤه على ما مضيٰ من زمانه .

العقد ٤/ ٣١، والبصائر والذخائر ٧/ ١٤٤، وربيع الأبرار ٥/ ٣٠١، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢١.

[۱۸٤] رسائل الجاحظ ۲/ ۳۸٦ ، والبصائر والذخائر ۸/ ۷۸ ، والتمثيل والمحاضرة ۲۹۸ ، وزهر الآداب ۳/ ۷۳۲ ، وربيع الأبرار ۳/ ٦٤ .

[١٨٠] رسائل الجاحظ ٢/ ٣٨٥، وعيون الأَخبار ١/ ٨٧، والبصائر والذخائر ١٧٧/، ومحاضرات الأُدباء ٤/ ٨٨٥، والمحاسن والأضداد ١١٧.

[١٨٦] رسائل الجاحظ ٢/٠٠٪ ، وبلاغات النِّساء ١٩٩ ، والكامل ٢٠٧/ ، وأمالي القالي القالي ٨٣/١ ، وبهجة المجالس ١/٨٠٪ ، ومحاضرات الأدباء ٤/٥٨٩ ، وزهر الآداب ٣/٧٧٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/٤٠٪ .

وفي محاضرات الأدباء ٥٨٨/٤ : قال حفص الطّائيّ : رأيتُ جاريةً تقودُ عَنْزاً ، فقُلْتُ : يا جاريةُ أَيُّ البلادِ أَحَبُّ إِليكِ ؟ فقالت : البيتين .

ويُروئ صَدْرُ الثَّاني :

بلادٌ بها حَلَّ الشّبابُ تميمتي

و: بلادٌ بها عَقَّ الشّبابُ تمائمي

مُنْعِج : وادٍ .

١٨٧ \_ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : أَرْضُ ٱلرَّجُلِ ظِئْرُهُ ، ودَارُهُ مَهْدُهُ .

۱۸۸ ـ وٱلْغَرِيْبُ كالغَرْسِ الَّذي زَايَلَ أَرْضَهُ ، فَهُوَ ذَاوٍ لا يُثْمِرُ<sup>(١)</sup> ، وذَابِلٌ لا يَنْضُرُ .

١٨٩ \_ وفِطْرَةُ ٱلرَّجُلِ مَعْجُوْنَةٌ بِحُبِّ ٱلأَوْطَانِ ، مَجْبُوْلَةٌ عَلَىٰ تَذَكُّرِ مَاضِي ٱلزَّمَانِ .

• ١٩٠ \_ وقَدْ ذَكَرَ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيّ ٱلسَّبَ ٱلْمُوْجِبَ لَحُبِّ ٱلأَوْطَانِ بِقَوْلِهِ :

وحَبَّبَ أَوْطَانَ ٱلرِّجَالِ إِلَيْهِمُ مَآرِبُ قَضَّاهَا ٱلشَّبَابُ هُنَالِكا إِذَا ذَكَرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَرْتَهُمُ عُهُوْدَ ٱلصِّبَا فِيْها فَحَنُّوا لَذَٰلِكَا

١٩١ \_ وقَالُوا : لَيْسَ في ٱلْحَيَوَانِ ٱلسَّانِحِ (١) أَشَدُّ وَفَاءً مِنَ ٱلْفَاخِتَةِ ؛ فإِنَّها إذَا مَاتَ إِلْفُها لا تَزَالُ تَنْدُبُهُ ، ولا تَأْلَفُ غَيْرَهُ حَتَّىٰ تَمُوْتَ .

<sup>[</sup>١٨٧] رسائل الجاحظ ٢/ ٣٨٥ ، وديوان المعاني ٢/ ١٨٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٩٧ .

الظُّنْرُ : العَاطِفَةُ على غيرِ ولدها المُرْضِعةُ له من الناس والإبل . عن اللِّسان [ظ ء ر] .

<sup>[</sup>۱۸۸] رسائل الجاحظ ۲/ ۳۸۷ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٠١ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٥٧٣ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٤٠ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : لا ينمى ، تحريف .

<sup>[</sup>١٨٩] رسائل الجاحظ ٢/ ٣٨٧ ، والبصائر والذخائر ٩/ ٨٩ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٥٨٧ .

<sup>[</sup>۱۹۰] ديوانه ٣/١٤ ـ ١٥ ، والمصون ٢٠٨ ، وديوان المعاني ٢/ ١٨٩ ، وأحسن ما سمعت ٥٥ ، والتمثيل والمحاضرة ١٠١ ، والمنتحل ١٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٥٨٩ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٩٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٢٢ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٣٧ ، ونهاية الأرب ١/ ٢٤٧ ، وزهر الأكم ١/ ٢٤٧ .

<sup>[</sup>١٩١] لم أقف عليه .

<sup>(</sup>١) في ط: السائح، تحريف.

### ومِنْ أَحَاسِنِ فَعَلاتِ ٱلأَشْرَافِ ٱلاتِّصَافُ بٱلْعَدْلِ وٱلإِنْصَافِ

197 ـ فَٱلْعَدْلُ قِوَامُ ٱلدُّنْيا وَٱلدِّيْنِ، وسَبَبُ صَلَاحِ ٱلْمَخْلُوْقِيْنَ، وَلَهُ وُضِعَتِ الْمُوَازِيْنُ وَهُوَ ٱلْمَرْغُوْبُ ٱلْمَأْلُوْفُ، ٱلْمُؤَمِّنُ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ، بِهِ تَأَلَّفَتِ ٱلْقُلُوْبُ، وَٱلْمَوَازِيْنُ وَهُوَ ٱلْمَرْغُوْبُ الْمَأْلُوْفُ، ٱلْمُؤَمِّنُ مِنْ كُلِّ مَخُوْفٍ، بِهِ تَأَلَّفَتِ ٱلْقُلُوْبُ، وَٱلتَّامَتِ ٱلشَّعُوبُ اللَّهَ وَالْعَلَاحُ ، وٱتَّصَلَتْ أَسْبَابُ ٱلنَّجَاحِ ، وٱنْعَقَلَتْ عُرَا ٱلْيُمْنِ وٱلْفَلاحِ ، وشَمِلَ ٱلنَّاسَ ٱلتَّنَاصُفُ ، وٱلتَّوَاصُلُ وٱلتَّعَاطُفُ .

وهُوَ مَأْخُوذٌ مِنِ ٱلاعْتِدَالِ الّذي هُوَ ٱلْقَوَامُ وٱلاسْتِوَاءُ ، ٱلْمُتَجَانِبَانِ للمَيْلِ وَٱلالْتِوَاءُ ، وَيَرْأَبُ بِهِ ٱلصُّدُوْرَ وَٱلاَلْتِوَاءِ ، وَهُوَ مِيْزَانُ ٱلله في أَرْضِهِ الّذي يُوْفِي بِهِ ٱلْحُقُوْقَ ، ويَرْأَبُ بِهِ ٱلصُّدُوْرَ وَٱلْفُتُوْقَ .

وَحَقِيْقَتُهُ وَضْعُ ٱلأُمُورِ في مَوَاضِعِها : لا تُوْضَعُ ٱلشِّدَّةُ مَكَانَ ٱللِّيْنِ وبضِدِّ ذُلِكَ ، ولا السَّيْفُ مَكَانَ ٱلسَّوْطِ وبالعَكْسِ مِنْ ذُلِكَ .

١٩٣ \_ وإِلَىٰ هٰذَا أَشَارَ ٱلْمُتَنَبِّي في قَوْلِهِ :

ووَضْعُ ٱلنَّدَىٰ في مَوْضِعِ ٱلسَّيْفِ بالعِدَى مُضِرُّ كَوَضْعِ ٱلسَّيْفِ في مَوْضِعِ ٱلنَّدَىٰ النَّدَىٰ ١٩٤ ـ والإِنْصَافُ هو ٱسْتِيْفَاءُ ٱلْحُقُوْقِ وٱسْتِخْرَاجُها بالأَيْدِي ٱلْعَادِلَةِ وٱلسِّيَاسَاتِ ٱلْفَاضِلَةِ ، وهُوَ وٱلْعَدْلُ تَوْءَمَانِ يُنْتِجُهُما (١) عُلُوُّ ٱلْهِمَّةِ ، وبَرَاءَةُ

<sup>[</sup>١٩٢] لم أَقفْ عليه.

 <sup>(</sup>١) الشَّعْبُ : الصَّدْعُ والتَّقَرُقُ في ٱلشَّيْءِ ، وٱلجمع شُعوبٌ ، وشَعْبُ الصَّدْعِ في الإِناء :
 إنَّما هو إصلاحُه وملاءَمتُه . عن اللِّسان [ش ع ب] .

<sup>[</sup>۱۹۳] ديوانه ١/ ١٨٨ ، والوساطة ٣١٢ ، والتمثيل والمحاضرة ١١١ ، ٢٩١ ، وأسرار البلاغة ٢٦٦ ، وفصل المقال ٤٨٩ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/ ٢٦١ ، ومجمع الأمثال ١/ ١٤٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٢٢ ، ونهاية الأرب ٤/ ١٠٦ .

<sup>[</sup>١٩٤] لم أقِفْ عليه.

<sup>(</sup>١) في ط و س : نتيجتهما ، تحريف .

ٱلذِّمَّةِ بِٱكْتِسَابِ ٱلْفَضَائِلِ ، وٱجْتِنَابِ ٱلرَّذَائِلِ .

١٩٥ ـ فٱلإِنْصَافُ ٱسْتِثْمَارٌ ، وَٱلْعَدْلُ ٱسْتِكْتَارٌ ، فيصِيْرُ ٱلْمَلِكُ بالإِنْصَافِ مُسْتَثْمِراً ، وبٱلْعَدْلِ مُسْتَكْثِراً ، وما نَقَصَ مُلْكٌ مِنْ إِنْصَافٍ ، ولا جَاهٌ مِنْ إِسْعَافٍ .
 إسْعَافٍ .

١٩٦ \_ وقَدْ قِيْلَ : مَنْ عَدَلَ في سُلْطَانِهِ ، ٱسْتَغْنَىٰ عَنْ أَعْوَانِهِ .

١٩٧ ـ وقيل : عَدْلُ ٱلسُّلْطَانِ أَنْفَعُ للرَّعِيَّةِ مِنْ خِصْبِ ٱلزَّمَانِ .

١٩٨ ـ ورَوَىٰ ٱلثَّقَاتُ بأَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَيْكِةٍ قَالَ :
 « عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً » .

۱۹۹ ـ وعَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « ٱلْمُقْسِطُونَ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُو إِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ ٱلرَّحْمْنِ بِمَا أَقْسَطُوا في ٱلدُّنْيَا » .

٢٠٠ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ لَبَعْضِ ٱلْمُلُوْكِ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّمَا فَخْرُكَ بإِظْهَارِ عَدْلِكَ ، وإَيْثَارِ فَضْلِكَ ، لا بجَمَالِ بِزَّتِكَ ، وتَمَكُّنِ عِزَّتِكَ ، وفَرَاهَةِ مَرْكَبِكَ ، وكَثَافَةِ مَوْكِبكَ .

[١٩٥] لم أَقفْ عليه .

[١٩٦] لباب الآداب ٥٨ .

[۱۹۷] عيون الأخبار ١/ ٥٨ ، والكامل ١/ ٢١٤ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٥٩ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٥١ ، ١/ ٣٣٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٧٣/٤ ، ٧/ ٤٢ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٩٧ .

[١٩٨] الترغيب والترهيب للمنذريّ (ت ٦٥٦ هـ )٣/١١٧ ، والرواية فيه : « عدلُ يومٍ » .

[١٩٩] مسند أحمد برقم ٦٤٨٥ ، ١١/ ٢٤ ، وبرقم ٦٨٩٧ ، ١١/ ٤٩٩ .

[۲۰۰] لم أقف عليه .

٢٠١ ـ ويُقَالُ : المُلْكُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَدْلِ وٱلْكُفْرِ ، ولا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلإِيْمَانِ وٱلْجَوْرِ .

٢٠٢ \_ وإِلَيْهِ أَشَارَ ٱلشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ :

عَلَيْكَ بِٱلْعَدْلِ إِنْ وُلِّيْتَ مَمْلَكَةً وٱحْذَرْ مِنَ ٱلْجَوْرِ فِيْهَا غَايَةَ ٱلْحَذَرِ فَاللهُ الْحَفُورِ وَلا حَضَرِ فَالْمُلْكُ يَبْقَىٰ عَلَىٰ عَدْلِ ٱلْكَفُوْرِ ولا كَضَرِ

٧٠٣ ـ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقِ رَضِيَ ٱلله عَنْهما ، فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ : أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ وَجِدَ فَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَعَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبَا بَكْرٍ في ذٰلِكَ ، فقَالَ : إِنَّهُ عَلَيْ خَلِيْفَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، فَكَلَّمَ عَبْدُ ٱلرَّحْمْنِ أَبَا بَكْرٍ في ذٰلِكَ ، فقَالَ : إِنَّهُ أَتَانِي وَبَيْنَ يَدَيَّ خَصْمَانِ قَدْ فَرَّغْتُ لَهُما سَمْعِي وبَصَرِي وقَلْبي ، وعَلِمْتُ أَنَّ اللهَ سَائِلي عَنْهما وعَمَّا قَالا وعمّا قُلْتُ .

٢٠٤ \_ ويُقَالُ : إِذَا عَدَلَ السُّلْطَانُ في رَعِيَّتِهِ ثُمَّ جَارَ عَلَىٰ وَاحِدٍ لَمْ يَفِ عَدْلُهُ بَجُوْرِهِ .

٢٠٥ ـ ويُقَالُ : حَقُّ عَلَى مَنْ مَلَّكَهُ اللهُ عَلَىٰ بِلَادِهِ ، وحَكَّمَهُ في عِبَادِهِ ، أَنْ يَكُوْنَ لنَفْسِهِ مَالِكاً ، وللهَوَى تَارِكاً ، وللغَيْظِ كَاظِماً ، وللظُّلْمِ هَاضِماً ، وللعَدْلِ في حَالَتَي ٱلرِّضَا وٱلْغَضَبِ مُظْهِراً ، وللحَقِّ في ٱلسِّرِّ وٱلْعَلَانِيَةِ مُؤْثِراً .

<sup>[</sup>٢٠١] دُرر ٱلسُّلوك ٩٣، وتسهيل ٱلنظر ١٨٤.

<sup>[</sup>٢٠٢] أبو الفتح البُسْتيّ ، ديوانه ٢٥٦ ، ودُرر ٱلسُّلوك ٩٣ ، وتسهيل ٱلنظر ١٨٤ .

ويُروىٰ الثَّاني :

فَٱلْعَـدْلُ يُبْقيـه أَنَــىٰ ٱحْتَـلَّ مِـنْ بَلَـجِ وٱلْجَــوْرُ يُفْنِيْـهِ فــي بَـدْوِ وفــي حَضَــرِ [٢٠٣] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٢٠٤] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٢٠٥] لم أَقِفْ عليه إِلَّا في عجائب الآثار ١/ ٢١ الآخِذِ عن كتابنا .

· 30.

وإِذَا كَانَ كَذَٰلِكَ أَلْزَمَ ٱلنَّفُوْسَ طَاعَتَهُ ، وٱلْقُلُوْبَ مَحَبَّتَهُ ، وأَشْرَقَ بنُوْرِ عَدْلِهِ زَمَانُهُ ، وكَثُرَ عَلَىٰ عَدُوِّهِ أَنْصَارُهُ وأَعْوَانُهُ .

### ٢٠٦ \_ ولَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ :

لِكُلِّ وِلَايَةٍ لا بُلِّ عَدْنُ لُ وصَرْفُ ٱلدَّهْرِ عَفْدٌ ثُمَّ حَلُّ وأَحْسَانٌ وعَدْلُ وَعَدْلُ وَعَدْلُ وَعَدْلُ وَعَدْلُ وَعَدْلُ وَعَدْلُ الْأَيَّامِ إِحْسَانٌ وعَدْلُ لَا يَكْ عَادِلٌ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ وَابلِ .

٢٠٨ ـ وكَانَ كِسْرَىٰ يُقِيْمُ رَجُلَيْنِ مِنْ مُوَابِذَتِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وشِمَالِهِ إِذَا أَرَادَ ٱلنَّظَرَ فِي أُمُوْرِ ٱلنَّاسِ ، فكَانَ إِذَا زَاغَ حَرَّكَاهُ بِقَضِيْبٍ مَعَهُما ، وقَالاً لَهُ وٱلرَّعِيَّةُ يَسْمَعُوْنَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَنْتَ مَخْلُوْقٌ لا خَالِقٌ ، وِعَبْدٌ لا مَوْلًى ، ولَيْسَ بَيْنَكَ وبَيْنَ اللهِ قَرَابَةٌ ، أَنْصِفِ ٱلْخَلْقَ وٱنْظُوْ لنَفْسِكَ .

٢٠٩ \_ ويُقَالُ : إِنَّهُ كَتَبَ ثَلَاثَ رِقَاع :

في إِحْدَاهَا: أَمْسِكْ غَضَبَكَ ؛ فإِنَّكَ لَسْتَ بإله ، وإِنَّكَ سَتَمُوْتُ ، ويَأْكُلُ بَعْضُكَ بَعْضاً .

<sup>[</sup>٢٠٦] ٱلبيتان بلا نسبةٍ في روضة آلواعظين ٢/ ٤٥٨ ، وٱلثَّاني في ٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٩/ ١٥٠ .

<sup>[</sup>۲۰۷] العقد ٩/١ ، وجمهرة الأمثال ١٤٧/١ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١ ، ومجمع الأمثال ١٩٠٧] العقد ١٩٨٠ ، وربيع الأبرار ١٩٩/٥ ، ولباب الآداب ٣٤٦ والبصائر والذخائر ١٩٩٥ ، ومحاضرات الأدباء ١٩١١ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٢/١٦ ، ونهاية الأرب ٣٤٦ . وصلته في بعض المصادر : وأَسَدٌ حَطُومٌ خيرٌ مِنْ والٍ ظَلُومٌ ، ووالٍ ظلومٌ خيرٌ مِنْ فتنة تدوم .

<sup>[</sup>۲۰۸] محاضرات الأدباء ١/ ٣٥٢ .

المُوْبَذَان للمجوس كقاضي القضاة للمسلمين . والمُوْبَذ : القاضي . عن اللِّسان [م و ب ذ] .

<sup>[</sup>٢٠٩] التعازي والمراثى للمبرِّد ٢٨٨ ، ومفيد العلوم ٤١٩ .

وفي ٱلثَّانِيَةِ : ٱرْحَمْ عِبَادَ اللهِ يَرْحَمْكَ اللهُ .

وفي ٱلثَّالِثَةِ : ٱحْمِلْ عِبَادَ الله ِعَلَىٰ ٱلْحَقِّ ؛ فإِنَّهُ لا يَسَعُهم إِلَّا ذٰلِكَ .

وكَانَ إِذَا جَلَسَ للنَّاسِ عَامَّةً لِيَنْظُرَ في أُمُوْرِهِم قَامَ بَعْضُ ٱلْحُجَّابِ عَلَىٰ رَأْسِهِ وبيكِهِ ٱلرِّقَاعُ ، فإِذَا رَآهُ غَضِبَ عَلَىٰ أَحَدٍ نَاوَلَهُ ٱلرُّقْعَةَ ٱلأُوْلَىٰ ، فإِنْ رَآهُ تَمَادَىٰ عَلَىٰ غَضَبِهِ نَاوَلَهُ ٱلثَّالِثَةَ .

٢١٠ ـ وكَانَ عُمَرُ بْنُ ٱلخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُ عُمَّالَهُ أَنْ يُوَافُوهُ في ٱلْمَوْسِمِ ، فإذَا ٱجْتَمَعُوا قَالَ : يا أَيُّها النَّاسُ إِنِّي لَمْ أَسْتَعْمِلْ عُمَّالِي عَلَيْكُمْ لِيُصِيْبُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً ، إِنَّما لِيُصِيْبُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً ، إِنَّما لِيُصِيْبُوا مِن أَبْشَارِكُمْ أَنْ أَمُوالِكُمْ شَيْئاً ، إِنَّما أَسْتَعْمَلْتُهُمْ لِيَحْجِزُوا بَيْنَكُم ويَرُدُّوا عَلَيْكُمْ فَيْنَكُمْ ، فأَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ فَلْيَقُمْ .

٢١١ ـ وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ أَمِيْراً عَادِلًا ، فقالَ : هُوَ عَالِمٌ برَعِيَّتِهِ عَادِلٌ في

[۲۱۰] الجليس الصالح ١/ ٤٢٧ .

(١) في اللِّسان [ب ش ر] : « البَشَرَةُ والبَشَرُ : ظاهر جلد الإِنسان ؛ وفي الحديث : لم أَبْعَثْ عُمَّالي ليَضْربُوا أَبْشَارَكم » اهـ

[٢١١] تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤/ ٣٨١ ، والرِّياض النَّضِرة في مناقب العشرة ٢/ ٤٢١ .

والواصف هو أبو طلحة صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحان العَبْدِيُّ ، مِن أصحاب الخِطَطِ بالكوفة ، وكان خطيباً ، ومِن أصحاب عليّ ، وشهد معه الجمل هو وأخواه زيد وسَيْحان أبنا صُوْحان ، وكانت الراية يوم الجمل في يده ، فقُتِلَ ، فأخذها زيدٌ ، فقُتِلَ ، فأخذها صعصعة . وقد روى صعصعة عن عليّ وابن عبَّاس ، وتُوفِّي في الكوفة في خلافة معاوية .

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢١.

والموصوف هو عمر بن الخطّاب . وكان صعصعة وفد على معاوية ، فقال له : صفّ لي عمر بن الخطَّاب .

وأنت ترىٰ كيف جعل المصنِّف الواصف أَعرابيّاً ، والموصوف أميراً عادلًا!!!

أَقْضِيَتِهِ ، عَارٍ مِنَ ٱلْكِبْرِ ، قَابِلُ للعُذْرِ ، سَهْلُ ٱلْحِجَابِ ، مُتَحَيِّزٌ إِلَىٰ ٱلصَّوَابِ ، رَفِيْقٌ بِالضَّعِيْفِ، مُكْرِمٌ للشَّرِيْفِ ، غَيْرُ مُجَافٍ للقَرِيْبِ ، ولا مُخِيْفٍ للغَرِيْبِ .

٢١٢ ـ وكَانَ شَمْسُ ٱلْمَعَالي قَابُوْسُ بْنُ وَشْمَكِيْر عَادِلًا في مُلْكِهِ ، كَانَ
 لا يُؤْتَىٰ بمُفْسِدٍ إِلَّا أَقَامَ ٱلْحَقَّ عَلَيْهِ ، ولَوْ أَنَّهُ أَقْرَبُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ .

٢١٣ ـ وَقَّعَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ إِلَىٰ بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنْصِفْ مَنْ وُلِّيْتَ أَمْرَهُ وإِلَّا أَنْصَفَهُ مِنْكَ مَنْ وَلِيَ أَمْرَكَ .

٢١٤ ـ ووَقَّعَ أَخُوهُ ٱلْفَصْلُ : بِئْسَ ٱلزَّادُ إِلَىٰ ٱلْمَعَادِ ٱلتَّعَدِّي عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ .

٢١٥ ـ وسَأَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ عَنْ حَالِ رَعِيَّتِهِ مَعَ ٱلْعُمَّالِ ، فقَالَ : رَأَيْتُ ٱلظَّالِمَ مَقْهُوراً ، وٱلْمَظْلُوْمَ مَنْصُوْراً ، وٱلغَنِيَّ مَوْفُوْراً ، وٱلْفَقِيْرَ مَبْرُوْراً .

فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ اللهِ الَّذِي وَهَبَ لِيَ مِنَ ٱلْعَدْلِ مَا تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ قُلُوْبُ رَعِيَّتِي .

#### [٢١٢] لم أقف عليه.

شمس المعالي بن وشمكير الملك الخامس من ملوك الدّولة الديلميَّة الجيليّة ، كان مُلْكُه بعد وفاة أخيه بهشيتون سنة ٣٦٦ هـ .

انظر: نهاية الأرب ٢٦/ ٢٥ \_ ٢٦.

[٢١٣] محاضرات الأدباء ٣٦٦/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦٦/٥ ، والتذكرة الحمدونيّة /٢١٣ . ٣/ ١٧٧ .

وفي ربيع الأبرار ٣/ ٧٤ ، وشرح نهج البلاغة ١٠٠/١١ نُسب إلى المأمون .

[٢١٤] المجتنى ١٠٩ ، ونهج البلاغة ٥٠٧ ، وشرحه ٢٠/ ٣٤٠ ، والتَّذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٧٧ ، والتمثيل والمحاضرة ١٤٦ ، ٤٥٢ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٥/ ٨٢ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٢٢ .

وعُزي إلى الشّافعيّ في طبقات الشافعيّة لابن كثير ١٦٣١ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ١٦٠ . [٢١٥] لم أَقفْ عليه . ٢١٦ ـ وتَعَرَّضَ لَهُ مُتَظَلِّمٌ في بَعْضِ ٱلطُّرُقِ ، فوَقَفَ لَهُ وأَزَالَ شِكَايَتَهُ ، فقِيْلَ لَهُ : هَلَّ صَبَرْتَ حَتَّىٰ يَسْتَقِرَّ بِكَ ٱلْمَنْزِلُ .

فقَالَ : ٱلْخَيْرُ سَرِيْعُ ٱلذَّهَابِ ، وخَشِيْتُ أَنْ أَفُوْتَهُ بِنَفْسِي ، وإِنَّما هِيَ فُرْصَةٌ قَدَّمْتُ فِيْهَا ٱلعَزْمَ ، وٱسْتَصْحَبْتُ ٱلْحَزْمَ .

٢١٧ \_ قَالَ شَاعِرٌ يَمْدَحُ مُتَوَلِّياً ٱتَّصَفَ بِهِذِهِ ٱلْخَلَّةِ مِنَ ٱلرُّؤَسَاءِ ٱلْجِلَّةِ

لَا تَقْدَحُ ٱلظِّنَةُ فِي حُكْمِهِ شِيْمَتُهُ مَدِّ وَإِنْصَافُ يَمْضِي إِذَا لَهُ تَلْقَهُ شُبْهَةٌ وفي ٱعْتِرَاضِ ٱلشَّكِّ وَقَافُ

## ومِمَّا ٱتَّفَقَ عَلَىٰ مَدْحِهِ ٱلأَوَائِلُ وٱلأَوَاخِرُ تَوَاضُعُ مَنْ حَازَ ٱلْفَضَائِلَ وٱلْمَفَاخِرَ

٢١٨ ـ قَالُوا : يَنْبَغِي لِمَنْ عَظُمَ قَدْرُهُ ، وٱمْتُثِلَ نَهْيُهُ وأَمْرُهُ ، وٱنْتَشَرَ في ٱلْخَافِقَيْنِ ذِكْرُهُ ، أَنْ يَكُوْنَ للإعْجَابِ مُطَّرِحاً ، وعَنِ ٱلْكِبْرِ مُنْتَبِذاً ومُنْتَزِحاً ، فإنَّ هِمَّةَ ٱلرَّجُلِ ٱلْعَاقِلِ ٱلْفَاضِلِ شَرِيْفَةٌ عَلِيَّةٌ ، وبٱخْتِفَارِ مَا أُوْتِيَتْ مِنْ رِئَاسَاتِ الْأَعْمَالِ وٱلأَمْوَالِ مَلِيَّةٌ .

٢١٩ ـ قَالَ ذُو ٱلنُّون : مَنْ تَطَأْطًأَ لَقَطَ رُطَباً ، ومَنْ تَعَالَىٰ لَقِيَ عَطَباً .

· ٢٢ \_ وقَالَ عُرْوَةُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ : ٱلتَّوَاضُعُ مِنْ مَصَائِدِ ٱلشَّرَفِ .

<sup>[</sup>٢١٦] لم أُجِدُه.

<sup>[</sup>٢١٧] أبأن بن عبد الحميد اللاحقيّ في سوار بن عبد الله ٱلْقاضي كما في ربيع الأبرار ٣٠٦/٤ ، واَلدّرّ اَلْفريد ٢١/ ١٧٦، ٤٢٣، وبلا نسبة في الإمتاع والمؤانسة ٤٣ .

<sup>[</sup>٢١٨] لم أقف عليه .

<sup>[</sup>٢١٩] صفة الصَّفوة ٢/٢] .

<sup>[</sup>۲۲۰] عيون الأخبار ١/٣٧٧، وثمار القلوب ٢/٩٥٩، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/١٢٠، المراد ١٢٠/٣ ، ولباب الآداب ٢٥٦، والتذكرة الحمدونيّة ٤/٩٨، ولباب الآداب ٢٥٦، ونهاية الأرب ٣/ ٢٤٥.

ونُسب في البيان والتبيين ٣/ ٣٠٨ إلى مصعب بن الزُّبير.

٢٢١ ـ وكُلُّ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ عَلَيْها إِلَّا ٱلتَّوَاضُعَ.

٢٢٢ ـ ويُقَالُ: ٱلتَّوَاضُعُ في الشَّرَفِ أَشْرَفُ مِنَ ٱلشَّرَفِ .

٢٢٣ ـ ويُقَالُ: ٱسْمَانِ يَتَقِقُ مَعْنَاهُمَا ويَفْتَرِقُ لَفْظُهُما: ٱلتَّوَاضُعُ وٱلشَّرَفُ.

٢٢٤ ـ وكَانَ رَسُوْلُ الله ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ ٱلْحُرِّ وٱلْعَبْدِ وٱلأَمَةِ وٱلْمِسْكِيْنِ .

٢٢٥ ـ ويَقُولُ : « لَوْ دُعِيْتُ إِلَىٰ كُرَاعِ لأَجَبْتُ » .

٢٢٦ ـ وكَانَ يَخْصِفُ ٱلنَّعْلَ ، ويَحْلُبُ ٱلشَّاةَ ، ويَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ رِدْفاً ،
 ويَرْقَعُ ٱلثَّوْبَ .

٢٢٧ \_ ويَطْحَنُ مَعَ ٱلْخَادِمِ إِذَا أَعْيَتْ ، ويَأْكُلُ مَعَها .

[٢٢١] عيون الأخبار ١/ ٣٧٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١٠ .

[٢٢٢] نهاية الأرب ٦/ ١٣٥.

[٢٢٣] عيون الأخبار ١/٣٧٧ .

[٢٢٤] شعب الإيمان للبيهقيّ برقم ٧٨٤٣ ، ٧٨٠٠ : «كان رسول الله ﷺ يجلسُ على الأرض ، ويأكلُ على الأرض ، ويعتقلُ الشَّاةَ ، ويجيبُ دعوة المملوك » اهـ

[۲۲۰] صحیح البخاری برقم ۵٦۸ ، ۱۵۳/۳ ، وبرقم ۵۱۷۸ ، ۲۵/۷ ، ومسند أحمد برقم ۱۰۲٤۳ ، ۱۷۲/۱٦ .

وانظر : عيون الأخبار ٣/ ٤١ ، ٤٣ ، والعقد ٧/ ٢٢٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٧٤ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٤٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣١٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/٨ .

[٢٢٦] مسند أحمد برقم ٢٤٧٤٩ ، ٢٦٩/٤١ : « قيل لعائشة : ما كان النّبيّ ﷺ يصنعُ في بيته ؟ قالت : كما يصنعُ أحدكم : يَخْصِفُ نَعْلَه ، ويرقعُ ثوبه » .

وفي شعب الإيمان للبيهقيّ ١٠/ ٤٨٤ برقم ٧٨٤١ : « كان رسول الله ﷺ يعود المريض ، ويشهدُ الجِنازة ، ويجيب دعوة المملوك ، ويركبُ الحمار رِدْفاً » .

[۲۲۷] لم أقف عليه في مظانّه.

والخادم واحدُ الخَدَمِ ، ويقع على الذكر والأُنثىٰ لإجرائه مُجْرَىٰ الأسماء غير المأخوذة من=

- **(**( )

٢٢٨ ـ ويَحْمِلُ بِضَاعَتَهُ مِنَ ٱلسُّوقِ . ويُسَلِّمُ مُبْتَدِئاً ، ويُصَافِحُ ٱلْغَنِيَّ وٱلْفَقِيْرَ ، ويُحَالِطُ أَصْحَابَهُ ويُحَادِثُهُمْ ويُمَازِحُهم ويُلاعِبُ صِبْيَانَهُم ويُجْلِسُهُمْ في حِجْرِهِ ، وما دَعَاهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، ولا مِنْ أَهْلِ بَيْتِه ، إِلَّا قَالَ : لَبَيْكَ .

٢٢٩ \_ وقَالَ : « لا تُفَضِّلُوني عَلَىٰ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى » .

٢٣٠ ـ « ولا تَرْفَعُوْني فَوْقَ قَدْرِي » ؛ فتقُوْلُوا فيَّ ما قَالَتِ النَّصَارَىٰ في ٱلْمَسِيْح . « إِنَّ اللهَ ٱتَّخَذَني عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَني رَسُوْلًا » .

٢٣١ \_ وكَانَ ﷺ لا يَأْكُلُ مُتَّكِئاً .

٢٣٢ ـ ويَأْكُلُ ٱلْخَبيْصَ .

= الأفعال كحائض وعاتق . وفي حديث عبد الرّحمٰن : أَنَّهُ طلَّق امرأته ، فمتَّعها بخادمٍ سوداء ، أَي جارية . عن اللِّسان [خ د م] .

[٢٢٨] لم أجدُه في مظانِّه . وانظر : نهاية الأرب ١٨/٨٨ .

[٢٢٩] فتح الباري ١٦٢/١٠ ، والبداية والنهاية ٢/ ٣٠ ، وحياة الحيوان الكبرى ١٤٣/٢ .

[۲۳۰] المستدرك على الصحيحين للحاكم برقم ٤٨٢٥ ، ٣/ ١٩٦ ، والمعجم الكبير للطبراني برقم ٢٨٠٩ ، ص ٣٤٩ . وليس فيه « فتقولوا في ما قالت النَّصاريٰ في المسيح » .

[٢٣١] مسند أبي يعلىٰ الموصليّ برقم ٤٩٢٠ ، ٣١٨/٨ : « كان لا يأكلُ متكئاً ، ويقول آكلُ كما يأكلُ العبد ، وأجلسُ كما يجلسُ العبد » .

[٢٣٢] المعجم الكبير للطبراني برقم ٣٧٠ ، ٣٧ ، ١٥٠ : « دعا رسول الله ﷺ ببُرْمَةٍ ، فجعل فيها من ذلك الدقيق والسمن والعسل ، ثمّ أَكَلَ ، ثمّ قال لأصحابه : كلوا ، لهذا الذي تُسمّيه فارسُ الخبيصَ » .

وفي ف : ويأكل بالحضيض .

وفي مصنَّف ابن أبي شيبة برقم ٩٦٣ ، ٢/٤٢٤ ، وبرقم ٣٤٣٢٤ ، ٧٨/٧ : «رُوي أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَيْه ﷺ هديّة ، فلم يجد شيئاً يضعُه عليه ، فقال : ضَعْهُ بالحضيضِ ، فإنَّما أنا عبد آكلُ كما يأكلُ العبدُ » .

والحضيضُ الأرض.

٢٣٣ \_ ويَقُولُ: «إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ، وأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْعَبْدُ».

٢٣٤ ـ وقَالَ ٱلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ : رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ يَنْقُلُ ٱللهِ ﷺ وَارَى التُّرَابُ صَدْرَهُ .

٢٣٥ ـ وكَانَ يَنْقُلُ ٱللَّبِنَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ عِنْدَ بِنَاءِ مَسْجِدِهِ بٱلْمَدِيْنَةِ .

هٰذَا ولِسَانُ فَخْرِهِ يَنْزِعُ عَنِ ٱلإِبَانَةِ عَنْ عُلُوِّ قَدْرِهِ .

٢٣٦ ـ فيَقُولُ : « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ومَنْ دُوْنَه تَحْتَ لِوَائِي ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ ، لَسْتُ كأَحَدِكم ، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُني ويَسْقِيْني » .

شَرَفٌ صُرِفَتْ أَمَانِيُّ ٱلآمَالِ عَنْ بُلُوْغِ مَدَاهُ ، وتَقَطَّعَتْ دُوْنَهُ أَيْدِي ٱلطَّمَع ، فلا تَصِلُ إِلَىٰ عُلَاهُ .

٢٣٧ ـ ولَمَّا وُلِّي أَبُو بَكْرٍ ٱلْخِلَافَةَ ، قَالَ : إِنِّي وُلِّيْتُكُمْ ولَسْتُ بِخَيْرِكُمْ . فَلَمَّا بَلَغَ كَلَامُهُ ٱلْحَسَنَ ٱلْبِصْرِيَّ قَالَ : بَلَىٰ . ولْكِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَهْضِمُ نَفْسَهُ .

٢٣٨ \_ وسُئِلَ بَعْضُ ٱلتَّابِعِيْنَ : هَلْ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرِ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، رَأَيْتُ مَلِكاً في زِيِّ مِسْكِيْنٍ .

<sup>[</sup>٢٣٣] مسند أبي يعلى الموصليّ برقم ٤٩٢٠ ، ٣١٨/٨ .

<sup>[</sup>۲۳٤] صحیح البخاری برقم ۲۸۳۸ ، ۲۲/۶ ، وبرقم ۳۰۳۳ ، ۱۶/۶ ، وبرقم ۲۱۰۶ ، وبرقم ۲۰۹۶ ، محبر ۱۰۹/۶ .

<sup>[</sup>٢٣٥] لم أقف عليه .

<sup>[</sup>٢٣٦] مسند أحمد برقم ٢٥٤٦ ، ٤/ ٣٣٠ ، وشعب الإيمان برقم ٣٦١٤ ، ٤٠٣/٥ .

<sup>[</sup>۲۳۷] المجتنى ٥٧ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢٥٤ ، والعقد ١٥٠/٤ ، ونهاية الأرب ٢٩/١٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢٣/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢٠/٢ ، وطبقات ابن سعد ٣/ ١٨٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ١٢٢ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٦٦ .

ولكنّ المؤمنَ يهضمُ نفسه أي يضع من قَدْره تواضعاً .

<sup>[</sup>۲۳۸] من كلام ثابت بن قُرّة في وصف عمر .

انظر: معجم الأدباء ٥/٢١١٣.



٢٣٩ ـ وقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ كَثِيْراً مَا يُنْشِدُ :

إِذَا أَرَدْتَ شَرِيْفَ ٱلنَّاسِ كُلِّهِمُ ذَاكَ الَّذي حَسُنَتْ في ٱلنَّاسِ قَالَتُهُ ذَاكَ النَّاسِ قَالَتُهُ ٢٤٠

يا حَبَّذَا حِيْنَ تُمْسِي ٱلرِّيْحُ بَارِدَةً

مُخَدَّمُوْنَ كِرَامٌ في مَجَالِسِهِمْ

فَٱنْظُرْ إِلَىٰ مَلِكٍ فَي زِيِّ مِسْكِيْنِ وذاكَ يَصْلُحُ للـدُّنْيـا وللـدِّيْـنِ

إِنَّ ٱلسَّعِيْدَ الَّذِي تَمَّتْ سَعَادَتُهُ فَتَى يَفِرُ مِنَ ٱلدُّنْيا إِلَى ٱلدِّيْنِ يَصُدُّ بِالطَّرْفِ مِنْهُ عَنْ زَخَارِفِها فيَغْتَدِي مَلِكاً في زِيِّ مِسْكِيْنِ

٢٤١ ـ وقَالَ ٱلْمَرَّارُ بْنُ ٱلْمُنْقِذِ ٱلْعَدَوِيُّ :

وَادِي ٱلأَضَاءِ وفِتْيَانٌ بِهِ هُضُمُ وفِي ٱلرِّجَالِ إِذَا صَاحَبْتَهُمْ خَدَمُ إِلَّا يَنِيْدُهُمُ حُبِّاً إِلَى هُمُ وُلِيَ قَالَ: ٱللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ أَعْلَهُم مُ

وما أَصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرَهُمْ إِلَّا يَـزِيْـدُهُــمُ حُبِّـاً إِلَــيَّ هُــمُ ٢٤٢ ـ وكانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا مُدِحَ قَالَ : ٱللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنْ

[۲۳۹] المجتنى ۹۹ ، وعيون الأخبار ۳۵۸/۲ ، والعقد ۲۰۲/۲ ، ۲۰۲/۲ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۱۲۷/۱۸ ، وتاريخ الإسلام للذهبي ۲۱/ ۲۰۵ .

ووقع البيتان في شعر أبي العتاهية ، ديوانه ٣٩٢ ، وشعر محمود الورّاق ، ديوانه ٢٨١ .

[٢٤٠] أَبُو ٱلْعتاهية ، عيون الأخبار ٢/ ٣٥٨ ، وٱلْعقد ١/ ٣٦ ، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٢/ ٢٧٧ .

[۲٤۱] أو زياد بن حَمَل العدويّ أو غيرهما . الشّعر والشّعراء ٢/ ٦٨٦ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٨٠ ، والعقد ٢/ ٢٦٤ ، والمصون ٧١ ، وحماسة الخالديّين ٢/ ١٧٥ ، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ١/ ٩٧٣ ، والخزانة ٥/ ٢٥٠ .

والرواية فيها : وادي أُشِيٍّ .

[٢٤٢] له في شرح نهج البلاغة ١٨/ ٢٥٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ١١٩ .

وهو عن أبي بكر في المجتنى ٥٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٨٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٩٨ ، وربيع الأبرار ٩٧ / ٩٠ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٦٩ ، وزهر الآداب ٢/ ٣٢ ، وأسرار الحكماء ٢٣ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٣٥ ، والمستطرف ٢/ ٢٢٩ .

نَفْسِي ، وأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا يَحْسَبُوْنَ ، وٱغْفِرْ لي ما لا يَعْلَمُوْنَ ، ولا تُؤَاخِذْني بما يَقُوْلُوْنَ .

٢٤٣ ـ ورُوِيَ أَن عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَادَىٰ يَوْماً: ٱلصَّلاة جَامِعَةً ، فلَمَّا ٱجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فحَمَدَ اللهَ وأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ رَأَيْتُمُوْنِي وأَنَا أَرْعَىٰ عَلَىٰ خالاتٍ لي مِن بني مَخْزُوْمٍ ، فيقْبِضْنَ لِي مِن بني مَخْزُوْمٍ ، فيقْبِضْنَ لِي أَلْقَبْضَةَ مِنَ ٱلتَّمْرِ أَوِ ٱلزَّبيْب .

فَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : مَا زِدْتَ عَلَىٰ أَنْ قَمَیْتَ (١) نَفْسَكَ .

فقَالَ : وَيْحَكَ يَا بْنَ عَوْفٍ خَلَوْتُ بِنَفْسِي ، فَقَالَتْ لِيْ : أَنْتَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ولَيْسَ بَيْنَكَ وبَيْنَ اللهِ أَحَدٌ ، فَمَنْ ذَا أَفْضَلُ مِنْكَ ؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَرِّفَهَا قَدْرَهَا .

٢٤٤ ـ و ٱشْتَرَىٰ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَمْراً بدِرْهَمٍ ، فحَمَلَهُ في رِدَائِهِ ، فسَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ حَمْلَهُ عَنْهُ ، فقالَ : أَبُو ٱلْعِيَالِ أَحَقُّ بحَمْلِهِ .

٧٤٥ ـ وحَكَىٰ ٱلشَّعْبِيُّ قَالَ : رَكِبَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَدَنَا مِنْهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبِّ اللهِ عَبَّاسٍ ، فَأَخَذَ بِرِكَابِهِ ، فَقَالَ : لا تَفْعَلْ يا بْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فقَالَ : لا تَفْعَلْ يا بْنَ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فقَالَ : له كَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا ، فقَالَ زَيْدٌ : أَرِني يَدَكَ فَأَخَذَها وقَبَّلَها ، وقَالَ : له كَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنَا ، فقَالَ زَيْدٌ : أَرِني يَدَكَ فَأَخَذَها وقَبَّلَها ، وقَالَ : له كَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيتًا .

<sup>[</sup>٢٤٣] الرِّياض النَّضِرَة في مناقب العشرة لمحبّ الدِّين الطَّبري ( ت ٦٩٤ هـ ) ٢/ ٣٨٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣١٤/٤٤ ـ ٣١٥ .

<sup>(</sup>١) أَيْ عِبْتَ .

<sup>[</sup>٢٤٤] نثر الدّرّ في المحاضرات ١٩٨/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧٠/١ ، والمقتطف مِن أزاهر الطُّرف ١٨٩ .

<sup>[</sup>٢٤٠] عيون الأخبار ١/ ٣٨١ ، والفاضل ٢ ، والعقد ٢/٧ ، ٩١ ، والبصائر والذخائر ٩٩/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٨٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ١٠٤ .

٢٤٦ ـ ودَخَلَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ عَلَىٰ ٱلْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ فَأَنْشَدَهُ :
 ٱللهُ فَرْدٌ و ٱبْنُ زَيْدٍ فَرْدُ

فَقَالَ : بِفِيْكَ ٱلأَثْلَبُ(١) ؛ أَلَا قُلْتَ :

ٱللهُ فَرْدٌ وٱبْنُ زَيْدٍ عَبْدُ

وَنَزَلَ عَنْ سَرِيْرِهِ ، وأَلْصَقَ خَدَّهُ بِالأَرْضِ .

٧٤٧ \_ وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سَافَرَ مَعَ قَوْمٍ يَحْتَطِبُ لَهُمْ ، ويَطْبُخُ لَهُمْ ، ويَطْبُخُ لَهُمْ ، ويَطْبُخُ لَهُمْ .

٢٤٨ ـ وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ خَلِيْفَةُ مَرْوَانَ بْنِ ٱلْحَكَمِ عَلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ يَحْتَطِبُ ويَأْتِي بِالحُزْمَةِ مِنَ ٱلْحَطَبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ يَشُقُّ بِهَا ٱلسُّوْقَ ، ويَقُوْلُ : جَاءَ ٱلأَمِيْرُ جَاءَ ٱلأَمِيْرُ ، حَتَّىٰ يَعْلَمَ ٱلنَّاسُ بِهِ ، فينْصَرِفُوْنَ إِلَيْهِ في حَوَائِجِهم .

٢٤٩ \_ ٱلْبُحْتُرِيُّ مَادِحاً :

دَنَوْتَ تَوَاضُعاً وعَلَوْتَ قَدْراً فَشَاأْنَاكَ ٱنْحِدَارٌ وٱرْتِفَاعُ

[٢٤٦] ربيع الأبرار ٥/ ٢٢٢ ، ونهاية الأرب ٢٥/ ٨٧ .

(١) الأَثْلَبُ : التُّراب والحجارة . عن اللِّسان [ث ل ب] .

[٢٤٧] لم أُجده .

[٢٤٨] المعارف ٢٧٨ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٧٨ ، ٤٣٥ ، وثمار القلوب ٢٠٩/ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/٣٦ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٢٢ ، وطبقات ابن سعد ٤/ ٣٣٦ ، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٦١٤ .

[٢٤٩] ديوانه ٢/ ١٢٤٧ ، وأمالي القالي ٢/ ٠٥ ، وديوان المعاني ٢/ ٥٥ ، والمنصف ٤٨٣ ، والموازنة ٢/ ٣٥٠ ، ٣/ ٦٣ ، والإعجاز والإيجاز ٢٢٧ ، وخاص الخاص ١٢٢ ، وأحسن ما سمعت ٨٤ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٠٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ١٠٥ ، ونهاية الأرب ٢٤٦/٣ .

كَذَٰاكَ ٱلشَّمْسُ تَبْعُدُ أَنْ تُسَامَىٰ ويَدْنُو ٱلضَّوْءُ مِنْهَا وٱلشُّعَاعُ ٢٥٠ ولآخَرَ:

تَوَاضَعْ تَكُنْ كَالنَّجْمِ لَاحَ لنَاظِرٍ عَلَىٰ صَفَحَاتِ ٱلْمَاءِ وَهُو رَفِيْعُ وَلا تَكُنْ كَالنَّجْمِ لَاحَ لنَاظِرٍ عَلَىٰ طَبَقَاتِ ٱلْجَوِّ وَهُو وَضِيْعُ ولا تَكُ كَالدُّخَانِ يَعْلُو بنَفْسِهِ إِلَىٰ طَبَقَاتِ ٱلْجَوِّ وَهُو وَضِيْعُ

٢٥١ ـ كَانَ ٱبْنُ مَسْعُوْدٍ إِذَا مَشَىٰ خَلْفَهُ أَحَدٌ قَالَ : أَخِّرُوا عَنِّي نِعَالَكُمْ ؛ فإنَّها ذِلَةٌ للتَّابِع ، وفِتْنَةٌ للمَتْبُوْع .

٢٥٢ ـ ولمَّا وُلِّي عَلِيُّ بْنُ عِيْسَىٰ ٱلْوِزَارَةَ ، وذُلِكَ في سَنَةِ ثَلَاثِمِئَةٍ رَأَىٰ ٱلنَّاسَ يَمْشُوْنَ حَوْلَ ٱلْوُزَرَاءِ قَبْلَهُ ، فٱلْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وقَالَ : إِنَّا لاَ نَرْضَىٰ لعَبِيْدِنا أَنْ يَفْعَلُوا لهٰذَا مَعَنا ، فكَيْفَ نُكَلِّفُهُ قَوْماً أَحْرَاراً لا إِحْسَانَ لَنَا عَلَيْهِمْ ؟ ومَنَعَهم مِنَ ٱلْمَشْي في رِكَابِهِ .

٢٥٣ \_ فكَأَنَّما عَنَاهُ أَبُو تَمَّامٍ حَبِيْبٌ بِقَوْلِهِ :

[٠٥٠] أمين الدُّولة بن التَّلميذ ، كما في عيون الأنباء في طبقات الأطبَّاء ٣٦٠ ، والرواية فيه :

تواضعْ تكنْ كالبَدْرِ ٱسْتَنَارَ لنَاظِرِ على صفحاتِ الماء وهُو رَفيعُ ومَنْ دُوْنَهُ يَسْمُو إِلَىٰ ٱلمَجْدِ صَاعِداً سُمُوً دُخَانِ النَّارِ وهُو وَضيعُ وموسىٰ بْنُ عليّ بن موسىٰ ٱلزَّرزاريّ ( ٦٥٨ ـ ٧٣٠ هـ ) كما في أعيان ٱلعصر ٥/ ٤٧٩ ، والله نسبة في تحرير التحبير ٥١٢ .

[٢٥١] في إِحياء علوم الدّين ٣/ ٢٧٦ ، والآداب الشَّرعيَّة والمِنَح المرعيَّة ٣/ ٢٥٨ : « قال سليم ابن حنظلة : بينا نحنُ حول أُبيّ بن كعب نمشي خَلْفَه إِذ رآه عُمر ، فعَلاهُ بالدِّرَّة ، فقال : ٱنظر يا أمير المؤمنين ما تصنعُ ؟ فقال : إِنَّ لهذِهِ ذِلَّةٌ للتابع ، وفِتْنَةٌ للمتبوع » اهــ

[٢٥٢] لم أقف عليه.

[۲۵۳] ديوانه ۱۹۷/۳ ، وديوان المعاني ۱/۵۶ ، ومحاضرات الأدباء ۱/۳۳ ، ونهاية الأرب ۲٤٦/۳ . مُتَبَـذِّلٌ في ٱلْقَـوْمِ وَهْـوَ مُبَجَّـلٌ مُتَـوَاضِعٌ في ٱلْحَيِّ وَهْـوَ مُعَظَّمُ

٢٥٤ \_ وقَالَ ٱلْحَسَنُ : أَرْبَعَةٌ لا يَنْبَغِي لشَرِيْفٍ أَنْ يَأْنَفَ مِنْهُنَّ : قِيَامُهُ عَنْ
 مَجْلِسِهِ لأَبِيْهِ ، وخِدْمَتُهُ لضَيْفِهِ ، وقِيَامُهُ عَلَىٰ فَرَسِهِ ، وخِدْمَتُهُ لِمَنْ يَأْخُذُ مِنْ
 عِلْمِهِ .

٢٥٥ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ : رَأْسُ التَّواضُعِ أَنْ تَبْدَأَ بالسَّلامِ مَنْ
 لَقِیْتَ ، وأَنْ تَرْضَیٰ بالدُّوْنِ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ .

٢٥٦ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ : أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدْ بَرِئ مِنَ الكِبْرِ : مَنِ الْعَنْزَ، ورَكِبَ ٱلْحِمَارَ، ولَبِسَ ٱلصُّوْفَ، وأَجَابَ دَعْوَةَ ٱلدُّوْنِ مِنَ ٱلرِّجَالِ.

# ومِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ شَرَفِ ٱلأُبُوَّةِ إِلْزَامُ ٱلنَّفْسِ بِأَنْوَاعِ ٱلْمُرُوَّةِ

٢٥٧ \_ قَالَ بَهْرام بْنُ بَهْرام : ٱلْمُرُوْءَةُ ٱسْمٌ جَامِعٌ للمَحَاسِنِ كُلِّها .

٢٥٨ \_ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ: ٱلْمُرُوْءَةُ جَامِعَةٌ لِأَشْتَاتِ ٱلْمَبَرَّاتِ ، جَالِبَةٌ

[٢٥٤] البيان والتبيين ٢/ ٤٩ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٤٤ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٩٣ ، والأمثال المولَّدة ٢٤٩ .

وفي عيون الأَخبار بعد « وقيامه على فرسه » : وإنْ كان له مئةُ عَبْدٍ .

وفي الإمتاع والمؤانسة في موضع « وقيامه على فرسه » : والسُّؤال عمَّا لا يَعْلَمُ مِمَّنْ هو أَعْلَمُ منه .

[٥٥٠] عيون الأخبار ١/ ٣٨١ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٣٧ ، ١٤٣ .

[٢٥٦] البيان والتبيين ٣/ ٨٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٨١ .

أَعتقلَ شَاتَه : وَضَعَ رِجْلَها بين ساقه وفخذه فحَلَبَها . وفي حديث عمر : مَنِ ٱعْتَقَلَ الشَّاة وحَلَبَها وأكَلَ مع أَهْلِه فقد بَرِئ مِنَ الكِبْرِ . عن اللِّسان[ع ق ل] .

[٢٥٧] التمثيل والمحاضرة ٤٢٢ ، وفي ربيع الأبرار ٤/ ٣٦١ : بهرام بن هُرمز .

[٢٥٨] لم أَجِدْه . ويُشبه أَنْ يكون من كلام الثَّعالبيّ .

le<sub>re</sub>

لأَسْبَابِ ٱلْمَسَرَّاتِ ، دَالَّةٌ عَلَىٰ كَرَمِ ٱلأَعْرَاقِ ، بَاعِثَةٌ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلأَخْلَاقِ ، نَاظِمَةٌ لَقَلَائِدِ ٱلْمُحَامِدِ . نَاظِمَةٌ لَقَلَائِدِ ٱلْفَوَائِدِ ، عَاقِلَةٌ لشَوَارِدِ ٱلْمَحَامِدِ .

٢٥٩ \_ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْمُرُوْءَةُ سَجِيَّةٌ، جُبِلَتْ عَلَيْهَا ٱلنُّفُوْسُ ٱلزَّكِيَّةُ، وضَعُفَتْ عَنْهَا ٱلطَّبَائِعُ ٱلدَّنِيَّةُ. الزَّكِيَّةُ، وضَعُفَتْ عَنْهَا ٱلطَّبَائِعُ ٱلدَّنِيَّةُ.

٢٦٠ \_ وقَالُوا: أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ بِٱلْمُرُوْءَةِ مَنْ لَهُ بُنُوَّةُ ٱلنُّبُوَّةِ .

٢٦١ \_ وقَدْ جَمَعَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مُتَفَرِّقَاتِها في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ اللَّهَ عَالَىٰ اللَّهَ عَالَىٰ اللَّهَ عَالَىٰ اللَّهَ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَمُ عَلَىٰ عَلَىٰ

٢٦٢ \_ وجَمَعَها ٱلنَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ عَلَىٰ نَوْعِ آخَرَ ، فقَالَ : « مَنْ عَامَلَ ٱلنَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهم ، وحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهُ ، وظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، ووَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ ، وحَرُمَتْ غِيْبَتُهُ » .
 كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهُ ، وظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، ووَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ ، وحَرُمَتْ غِيْبَتُهُ » .

٢٦٣ \_ وجَمَعَها بَعْضُهم عَلَىٰ نَوْعٍ آخَرَ ، فقَالَ : بَابٌ مَفْتُوْحٌ ، وخَيْرٌ مَمْنُوْحٌ ، وخَيْرٌ مَمْنُوْحٌ ، وسَتْرٌ مَرْفُوعٌ ، وطَعَامٌ مَوْضُوعٌ ، ونَائِلٌ مَبْذُوْلٌ ، وكَلَامٌ مَعْسُوْلٌ ، وعَفَافٌ مَعْرُوْفٌ ، وأَذًى مَكْفُوْفٌ .

٢٦٤ \_ وجَمَعَها آخَرُ فَقَالَ : مُرُوْءَةُ ٱلرَّجُلِ صِدْقُ لِسَانِهِ ، وٱحْتِمَالُ عَشَرَاتِ

[ ٢٥٩] ٱلْمروءة لابن ٱلْمرزبان ١٣٢ .

[٢٦٠] ربيع ٱلأبرار ٢٦٩/٤ .

[٢٦١] [سورة النَّحْل : ٩٠] .

[٢٦٢] مُسند الشِّهاب القُضاعيّ برقم ٥٤٣ ، ١/ ٣٢٢ ، والكفاية في علم الرُّواية ٧٨ .

[٢٦٣] في روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار ٧٢ : قيل لحكيم : ما المروءة ؟ قال : باب مفتوح ، وطعام مبذول ، وإزارٌ مشدودٌ .

[٢٦٤] في الموشَّى ٥٢ : سُئل بعضُ الظِّراف عن الظُّرْف ، فقال : التَّوَدُّدُ إلىٰ الإخوان ، وكفُّ الأَذَىٰ عن الجيران اهـ وعن الحسن البصريّ في روض الأخيار ٧٢ .

إِخْوَانِهِ ، وَبَذْلُ ٱلْمَعْرُوْفِ لأَهْلِ زَمَانِهِ ، وَكَفُّ ٱلأَذَىٰ عَنْ جِيْرَانِهِ .

مَ ٢٦٥ \_ وقَالَ أَعْرَابِيُّ : والله ِ لَوْلًا أَنَّ ٱلْمُرُوْءَةَ ثَقِيْلٌ مَحْمَلُها شَدِيْدٌ مَؤُوْنَتُها ما تَرَكَ ٱللِّنَامُ للكِرَام مِنْها شَيْئاً .

٢٦٦ ـ وقَالُوا: ٱلْمُرُوْءَةُ الظَّاهِرَةُ ، ٱلثِّيَابُ ٱلطَّاهِرَةُ .

٢٦٧ - كَمَا قَالَ يَزِيْدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ لوَلَدِهِ : كُنْ أَحْسَنَ ما تَكُوْنُ في ٱلظَّاهِرِ حَالًا ، أَقَلَّ ما تَكُوْنُ في ٱلْبَاطِنِ مَآلًا .

٢٦٨ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ ، ويَكْرَهُ ٱلْبُؤْسَ وٱلتَّبَاؤُسَ » .

٢٦٩ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهما : إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ ٱلْجَمَالَ .

[٢٦٥] العقد ٤/ ٣٠ .

[٢٦٦] طلحة بن عُبيد الله في البيان والتبيين ٢/ ١٢٢ ، وعمر بن الخطّاب في عيون الأخبار ٢٦٥] المحافر الدّر في المحاضرات ٢٨/٢ ، وبلا نسبةٍ في الإعجاز والإيجاز ٣٥، والتمثيل والمحاضرة ٢٨٢ .

[٢٦٧] في البيان والتبيين ٢/ ٧٨ ، وأمالي القالي ٢/٣/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٥٣ ، ٧/ ٦٥ ، ولباب الآداب ٢٣ وصيّة عبد الله بن شدّاد لابنه ، وفي العقد ٣/ ٩٧ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣٤٥ وصيّة خالد بن صفوان لابنه ، وفي ربيع الأبرار ٥/ ٨٤ لأعرابيّ .

[٢٦٨] شُعب الإيمان للبيهقيّ برقم ٥٧٩٠ ، ٨/٢٦٢ ، وبرقم ٥٧٩١ ، ٨/٢٦٣ ، والمعجم الكبير للطبرانيّ برقم ٥٣٠٨ ، ٥/٢٧٣ ، ومحاضرات الأدباء ٤/٥ .

[٢٦٩] صحيح مسلم برقم ١٤٧، ١/٩٣، ومسند أحمد برقم ٣٧٨٩، ٦/٣٣، والمعجم الكبير للطبراني برقم ٧٨٢٧، ٢٠٣/٨، ولباب الآداب ٢٥٦، وحياة الحيوان الكبرى ٢/٤٤٤.

وفي محاضرات الأدباء ٤/٥-٦: « وكان الحسن يلبس ثوباً بأربعمئة درهم ، وفَرْقَدُّ السَّبَخيِّ كان يلبس المُسُوح ، فلقيه الحسن ، فلمس ثوبه ، فقال : يا أبا سعيد ما أَلْينَ =



٢٧٠ ـ وقَالُوا: مُرُوْءَةُ ٱلرَّجُلِ أَلَّا يَلْبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ.

٢٧١ ـ كَمَا قَالَ بَعْضُ ٱلظُّرَفَاءِ : كُلْ ما ٱشْتَهَتْ نَفْسُكَ ، وٱلْبَسْ ما يَلْبَسُهُ أَبْنَاءُ جِنْسِك .

٢٧٢ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ حَيْثُ نَظَمَ لهذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ يُخَاطِبُ بِهَا إِنْسَاناً لَبسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ ، فَقالَ :

إِنَّ ٱلْعُيُوْنَ رَمَتُكَ إِذْ فَاجَاْتَهَا وَعَلَيْكَ مِنْ شَهْرِ ٱلثِّيَابِ لِبَاسُ أَمَّا ٱلطَّعَامُ فَكُلْ لنَفْسِكَ ما ٱشْتَهَاهُ ٱلنَّاسُ أَمَّا ٱلطَّعَامُ فَكُلْ لنَفْسِكَ ما ٱشْتَهَاهُ ٱلنَّاسُ ٢٧٣ ـ وقَالُوا: ٱلتَّعَرِّي ٱلبَارِحُ خَيْرٌ مِنَ ٱلزِّيِّ ٱلْفَاضِح .

٢٧٤ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ صَالِح : لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ ٱلسَّادَاتِ ذَوِي ٱلْمُرُوَّاتِ ذَوَاتُ ٱلأَلْوَانِ ؛ فإِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ ٱلْغِلْمَانِ وٱلنِّسْوَانِ .

٢٧٥ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

ثَوْبَكَ ! فقال الحسن : يا فُرَيْقِدُ ليس لِيْنُ ثيابي يُباعدُني من الله ، ولا خُشُونةُ ثَوْبِكَ تُقَرِّبُك منه ؛ إِنَّ اللهَ جميل يحبُّ الجمال » اهـ

فأنت ترى كيف نقل المصنّف ما رُوي عن الحسن البصريّ إلى الحسن بن عليّ ، وكيف جعل الحديث الشريف من كلامه ، وإنّما تمثّل به أبو سعيد الحسن البصريّ !

[٧٧٠] محاضرات الأدباء ٧/٤ : « قال النَّبيُّ ﷺ : مَنْ لبس ثوب شهرةٍ في الدُّنيا ألبسه اللهُ ثوبَ ذُلِّ يوم القيامة » اهـ وانظر : نهاية الأرب ٥/ ٢٦٣ .

[۲۷۱] ربيع الأبرار ٤٣٨/٤ ، والمستطرف ١/ ٢٧٧ .

[ ٢٧٢] أدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٣٥٣، وربيع الأبرار ٤/ ٤٣٨، ونُسبا لمحمود ٱلْوَرَّاق في ٱلدّر ٱلْفريد ٤/ ٢٤٧.

[٢٧٣] التمثيل والمحاضرة ٢٨٢ ، ومحاضرات الأدباء ٤/٧ ، وأنس المسجون ١٨٩ .

[٢٧٤] خاص الخاص ٥٢ .

[٢٧٥] لم أَقِفْ عليها .

ليَــرْتَقِــى أَسْبَـابَ أَوْعَـار

قُلْ للَّذي يَخْرُجُ عَنْ شَكْلِهِ كَيْفَ تُرَجِّي أَنْ تَنَالَ ٱلْعُلَا

ولَـمْ تُبَـالِ ٱلـدَّهْـرَ مِـنْ عَـارِ مَنْ فَارَقَ ٱلْمَعْهُوْدَ مِنْ زِيِّهِ 

٢٧٦ ـ ورَأَىٰ إِنْسَانٌ عَلَىٰ أَبِي طَاهِرِ ٱلْخُبْزِأَرزِيِّ ثَوْباً حَسَناً ، فلاَمَهُ في ذٰلِكَ وعَنَّفَهُ ، فأنشَدَ :

عَلَى يَ ثِيَابٌ فَوْقَ قِيْمَتِهِا فَلْسُ وَفِيْهِنَّ نَفْسٌ دُوْنَ قِيْمَتِهِا ٱلإِنْسُ فْتَوْبُكَ صُبْحٌ تَحْتَ أَذْيَالِهِ دُجًى وثَوْبِيَ لَيْلٌ تَحْتَ أَذْيَالِهِ شَمْسُ

٢٧٧ ـ فكُلُّ مَنِ ٱفْتَخَرَ بِمَجْدِهِ مِنَ ٱلأَكَارِمِ وَمَدَحَ أَسْمَالَهُ ، ورَأَىٰ ٱكْتِسَاءَهُ حُلَلَ ٱلْمَكَارِمِ أَنْمَى لقَدْرِهِ وأَسْمَى لَهُ = ٱقْتَدَىٰ بالعَتَّابِيِّ في هٰذا ٱلْمَذْهَبِ ، وتَخَتَّمَ بِفُصِّهِ ٱلْمُذَهَّبِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ في سَمَلٍ ، وكَانَ لا يُبَالِي مَا لَبِسَ فَعَابَهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَلِيٍّ أَخْزَىٰ اللهُ مَنْ يَرْفَعُهُ هَيِّنَاهُ : جَمَالُهُ وَمَالُهُ ، حَتَّىٰ يَرْفَعَهُ أَكْبَرَاهُ : هِمَّتُهُ ونَفْسُه ، وأَصْغَرَاهُ : قَلْبُهُ ولِسَانُهُ .

الوَعْرُ : المكان الحَزْنُ ذو الوعورة ، ضدّ السَّهل . طريقٌ وَعِرٌ ، والجمع أَوْعار . عن اللِّسان [وع ر] .

<sup>[</sup>٢٧٦] ٱلدّر ٱلْفريد ٧/ ٢٥٧، ٩/ ٨٩، وزهر الأكم ٣/ ١٩٦، ، ورواية الثَّاني فيه : فثوبُك مثلُ ٱلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِها الدُّجَىٰ وثَوْبِسِيَ مِثْلُ مَنْ تَحْتَمهُ ٱلشَّمْسِ [۲۷۷] عيون الأخبار ٢/٤١٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢٠/٤ ، وزهرالآداب ٣/٦٧٤ ، وربيع الأبرار ٤/٤٣٤ .

وفي التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٧٩ : « قال يحيى بن خالد للعتَّابيّ في لباسه ، وكان لا يبالي ما لبس ، فقال : يا أبا علميّ أخزىٰ اللهُ ٱمرَأُ رَضِيَ أَنْ ترفعَه هَيْئَتَاهُ من ماله وجماله ، فإنَّما ذلك حظُّ الأَدنياءِ من الرّجال والنّساء ، لا والله ِحتَّى يرفعَه أكبراه : هِمَّتُه ونفسُه ، وأصغراه : قلبه ولسانه » اهـ

٢٧٨ - قَالَ شَاعِرٌ في ٱلْمَعْنَىٰ الَّذي نَحَاهُ:

لا تَنْظُرَنَ إِلَى ٱلثِّيَابِ فَإِنَّنِي خَلِقُ ٱلثِّيَابِ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ كَاسِي ٢٧٩ ـ وقَالَ أَبُو هِفَّانَ ، وأَجَاد في ٱلنَّحْوِ الَّذي أَرَاد :

لَا تَعْجَبِي قَدْ يَلُوْحُ ٱلْفَجْرُ فِي السُّدَفِ وَمَا دَرَتْ دُرُّ أَنَّ الدُّرَّ فِي ٱلصَّدَفِ

تَعَجَّبَتْ دُرُّ مِنْ شَيْبِي فَقُلْتُ لَهَا: وزَادَها عَجَباً أَنْ رُحْتُ في سَمَلٍ

٢٨٠ ـ و لآخَرَ في ٱلْمَعْنَىٰ :

[۲۷۸] ٱلدّر ٱلْفريد ١٩١/١١ .

[٢٧٩] عبد الله بن أحمد بن حرب المهزميّ ( ت ٢٥٧ هـ ) أبو هِفَّان .

ديوانه ١٩٦ ( المنشور في مجلّة المورد العراقيّة مج ٩ ، ع ١ ) ، وعيون الأخبار ١/٤١٤ ، وأمالي القالي ١/١١١ ، والإعجاز والإيجاز ٢٣١ ، والتمثيل والمحاضرة ٩٤ ، ولباب الآداب ٩١ ، وديوان المعاني ١/٠٨ ، والمنصف ٣٦٤ ، ومحاضرات الأدباء ١٠/٤ ، وربيع الأبرار ٤/٤٣٧ .

[٢٨٠] جَذِلُ بْنُ أَشْمَطَ العَبْدِيُّ في التذكرة السَّعديَّة ٦٣ ، ورواية الرابع فيها :

أَوْ كَـانَ صَــرْفُ ٱللَّيــالــي عَنْـكِ غَيَّــرَهُ فــإِنَّ تَحْــتَ ثيــابــي ضَيْغَــمٌ أَسَــدُ ونُسِبَ الثَّاني إِلَى أَبِي هِفَّان في الإعجاز والإيجاز ٢٣١ ، وهو في ديوانه ١٩٠ ، واللَّطائف

الفَنَدُ : الخَرَفُ وإِنكار العقل من الهَرَمِ أُو المرض .

القِدَّة : القِطْعةُ من الشَّيء ، وجمعها القِدَدُ .

الطُّمْرُ : الثَّوْبُ الخَلَقُ ، أَو الكساء البالي من غير الصّوف ، وجمعه أَطْمار .

خَلُقَ الثَّوْبُ خُلُوقه: بَلِيَ.

القَذَىٰ : ما يقع في العين وما ترمي به ، وجمعه أُقْذَاءٌ .

الزَّبَدُ : زَبَدُ الجمل الهائج وهو لُغامه الأبيض الذي تتلطَّخ به مشافرُه إذا هاج ، وللبحر زَبَدٌ إ إذا هاج موجُه .

لَبِدُ : قيل لزُبْرَةِ الأسد : لِبْدَةٌ ؛ والأسد ذو لِبْدة . واللَّبْدَةُ : الشَّعر المتراكب بينَ كتفيه .

إِنْ يُمْس مُنْفَرِداً فَالسَّيْفُ مُنْفَردٌ أَوْ كُنْتِ أَنْكَرْتِ طِمْرَيْهِ وقَدَ خَلُقًا ﴿ فَالْبَحْرُ مِنْ فَوْقِهِ ٱلْأَقْذَاءُ وٱلزَّبَدُ

لا تُنْكِرِي رَجُلًا أَثْوَابُهُ قِدَدُ وٱللَّيْــثُ مُنْفَــردٌ وٱلْبَــدْرُ مُنْفَــردُ إِنْ كَانَ صَرْفُ ٱللَّيَالِي رَثَّ بِزَّتَهُ فَبَيْنَ طِمْرَيْهِ مِنْهُ ضَيْغَمٌ لَبِدُ

٢٨١ \_ ومِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ ٱلتَّطَيُّبُ ؛ فإِنَّهُ وَرَدَ عَنْ مَكْحُوْلٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ نَظَّفَ نَفْسَهُ قَلَّ هَمُّه ، ومَنْ طَابَ رِيْحُهُ زَادَ عَقْلُهُ ، ومَنْ جَمَعَ بَيْنَهُما ظَهَرَتْ مُرُوْءَتُهُ .

٢٨٢ \_ وقِيْلَ : مِنَ ٱلظُّرْفِ وٱلْكَرَمِ ٱلاسْتِقْصَاءُ في ٱلتَّبَخُّرِ .

٢٨٣ \_ وكَانَ ﷺ يُعْرَفُ خُرُوْجُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ بِرَائِحَةِ ٱلْمِسْكِ ، وكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيْقاً عَرَفَ ٱلسَّائِلُ عَنْهُ أَيْنَ يَمَّمَ لطِيْبِ رِيْحِهِ.

٢٨٤ ـ وكَانَ ٱبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما إِذَا ٱجْتَازَ في طَرِيْقٍ قَالَ النَّاسُ: لَطِيْمَةُ مِسْكٍ أَوِ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ؛ لطِيْبِ رِيْحِهِ .

٢٨٥ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

وكذاك رِيْحُ ٱلْمَاجِدِ ٱلْوَهَابِ ويَفُوحُ مِسْكًا طِيْبُ رِيْحٍ ثِيَـابِـهِ

<sup>[</sup>٢٨١] البصائر والذخائر ٥/ ٦١ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٥ ، ومحاضرات الأدباء ٢٦/٤ ، وروض الأخيار ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٨٢] محاضرات الأدباء ٤/ ٢٨ ، وروض الأخيار ٣٢٣ .

<sup>[</sup>٢٨٣] الإِشارة إلى سيرة المصطفىٰ لمغلطاي ( ت ٧٦٢ هـ ) ٤٢٢ .

<sup>[</sup>٢٨٤] لم أُقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٢٨٥] محاضرات الأدباء ٤/ ٢٩ ، وروض الأخيار ٣٢٢ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلأَوَّلِ في ذَمِّ ٱلتَّخَلُّقِ بِٱلإِحْسَانِ إِذَا لَمْ يُوَافِقِ ٱلْقَلْبُ ٱللِّسَانَ

٢٨٦ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ .

٢٨٧ \_ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ ذَا ٱلْوَجْهَيْنِ لَا يَكُوْنُ عِنْدَ ٱللهِ وَجِيْهاً ﴾ .

٢٨٨ \_ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ تَخَلَّقَ بِمَا لَيْسَ مِنْ خُلُقِهِ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ .

٢٨٩ \_ وقَالَ ٱبْنُ مَسْعُوْدٍ : مَنْ كَانَ كَلَامُهُ لا يُوَافِقُ فِعْلَهُ ، فإِنَّمَا يُوَبِّخُ بِذَٰلِكَ نَفْسَه .

· ٢٩ ـ وقِيْلَ : مَا الدُّخَانُ بِأَدَلَّ عَلَىٰ ٱلنَّارِ مِنْ ظَاهِرِ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ بَاطِنِهِ .

[٢٨٦] [سورة الصّف : ٢ ، ٣] .

[٢٨٧] مُسْند أَبي دَاوُدَ الطَّيالسيِّ برقم ٦٧٩ ، ٢/ ٣٥ : وفيه « إِنَّ ذا الوجهَيْنِ في الدُّنيا يوم القيامة له وجهان في النَّار » .

والمجازات النبوية ٣١١ ، والإعجاز والإيجاز ٣٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٦ ، وخاص الخاص ٢٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٢٤٨ .

وهو من كلام الأحنف في البُرصان والعُرجان ٣١٧ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٠٥ ، والممتع ٢٢٥ .

[٢٨٨] لم أقف عليه.

[٢٨٩] عيون الأخبار ٢/ ١٩٥، وزهر الآداب ٣/ ٧٣٦، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٠، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٥٧.

[٢٩٠] التمثيل والمحاضرة ٤٢٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٩٦ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٥٥ .

٢٩١ ـ وقَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَىٰ :

ومَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ ٱمْرِىءِ مِنْ خَلِيْقَةٍ وإِنْ خَالَهَا تَخْفَىٰ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ تُعْلَمِ ٢٩٢ ـ وقَالَ آخَرُ:

كُلُّ ٱمْرِى ۚ رَاجِعٌ يَوْماً لشِيْمَتِهِ وإِنْ تَخَلَّقَ أَخْلَقاً إِلَى حِيْنِ كُلُّ ٱمْرِى ۚ وَالْ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ لتِلْمِيْذٍ لَهُ : يا مَنْ بَاطِنُهُ مَنْظُورٌ لحَقِّ ، وظَاهِرُهُ مَنْظُورٌ لحَقِّ ، وظَاهِرُهُ مَنْظُورٌ لخَلْقٍ ، حَسِّنْ ما شِئْتَ لِمَا شِئْتَ .

٢٩٤ \_ وقَالُوا : مَا أَقْبَحَ بِٱلإِنْسَانِ أَنْ يَقُوْلَ مَا لا يَفْعَلُ ، ومَا أَحْسَنَ ٱلْفِعْلَ ٱبْتِدَاءً قَبْلَ ٱلْقَوْلِ .

٢٩٥ \_ فإِنَّ مَنْ مَاتَ مَحْمُوْداً أَحْسَنُ حَالًا مِمَّنْ عَاشَ مَذْمُوماً .

٢٩٦ ـ و قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيّ : فَضْلُ ٱلْقَوْلِ عَلَىٰ ٱلْفِعْلِ دَنَاءَةٌ ، وفَضْلُ ٱلْفِعْلِ عَلَىٰ ٱلْفِعْلِ مَكْرُمَةٌ .

٢٩٧ \_ ويُقَالُ: أَحْسَنُ ٱلْمَقَالِ مَا صُدِّقَ بِحُسْنِ الفَعَالِ.

[۲۹۱] ديوانه صنعة الأعلم ۲۸ ، والحيوان ٣/ ٢٢٧ ، وشرح القصائد السَّبْع ٢٨٩ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٢٩ .

[٢٩٢] ذو الإِصبع العدواني ، المفضَّليَّات ١٦٣ ، وشرحها لأبي محمَّد الأنباريّ ٣٢٦ ، والعقد ٢/ ٣١٩ ، وعيون الأخبار ٨/٢ ، وأمالي القالي ١/ ٢٥٦ ، والإمتاع والمؤانسة ١١٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٩٠ .

[۲۹۳] لم أُجدُه .

[٢٩٤] لم أُجدُه.

[٢٩٥] عيون الأنباء في طبقات الأطبَّاء ١٠٠ ، ومفيد العلوم ٤٥٨ .

[٢٩٦] الأمثال لأبي عُبيد ٦٦ ، والعقد ٣/ ٢٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٦ ، ومجمع الأمثال ٢ / ٧٨ ، والمستقصى ٢/ ١٨٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٩٥ .

[۲۹۷] لم أُجده.

٢٩٨ ـ وكَانَ رَجُلٌ يُكْثِرُ ٱلثَّنَاءَ عَلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بلِسَانٍ لا يُوَافِقُهُ ٱلْقَلْبُ ، فقَالَ لَهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَوْماً وقَدْ أَلَحَّ عَلَيْهِ في ٱلثَّنَاءِ : أَنا دُوْنَ ما تَقُوْلُ ، وفَوْقَ ما في نَفْسِكَ .

فَٱنْظُرْ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْفِرَاسَةِ ٱلْمُفْتَرِسَةِ لَحَبَّاتِ ٱلْقُلُوْبِ ، ٱلْمَكْشُوْفِ لَهَا ٱلْغِطَاءُ عَنْ خَفِيًّاتِ ٱلْغُيُوْبِ .

٢٩٩ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : لأَنْ يَكُوْنَ لِيَ نِصْفُ لِسَانٍ ونِصْفُ وَجْهٍ عَلَىٰ مَا فِيْهِمَا مِنْ قُبْحِ ٱلْمَنْظَرِ وسُوْءِ ٱلْمَخْبَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ ذَا وَجْهَيْنِ ، وذَا لِسَانَيْنِ ، وذا قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ .

٣٠٠ \_ وقَالَ أَرَسْطُوطَاليس : وَجْهُكَ مِرْآةُ قَلْبِكَ ؛ فإِنَّهُ يَظْهَرُ عَلَىٰ ٱلْوُجُوْهِ مَا تُضْمِرُهُ ٱلْقُلُوْبُ .

٣٠١ ـ وقَالُوا: ٱلْعُيُوْنُ طَلائِعُ ٱلْقُلُوْبِ.

وقَدْ أُوْلِعَ ٱلشُّعَرَاءُ بِنَطْمٍ لهذا المَعْنَىٰ كَثِيْراً .

٣٠٢ \_ فمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُ بَعْضِهم :

[۲۹۸] الأمثال لأبي عُبيد ٤٥ ، وفيه « معناه أَنَّهُ ٱتّهمه بأنَّهُ يصفُه بخلاف ما في قلبه » ، والبيان والتبيين ٢/ ٥١ ، ١٤٠ ، وعيون ٱلأخبار ١/ ٣٩٠ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٢ .

[٢٩٩] سعيد بن أبي العروبة . البيان والتبيين ٢/ ١٠٢ .

[٣٠٠] في طبقات الصُّوفيَّة للسُّلميّ (ت٤١٢هـ) ٥٦ قال السَّرِيِّ بن المُفْلس السَّقطيّ (ت٢٥١هـ): لسانُك ترجمان قلبك ، ووَجْهُك مرآةُ قَلْبِك ؛ يتبيَّن على الوجه ما تُضْمِرُ القلوب اهـ

[٣٠١] واللَّحْظُ طَرْفُ الضَّمير . قاله أَبْنُ المعتزّ في « الفصول القصار » . ثمار القلوب ١/٥١٧ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٧ ، والبصائر والذخائر ٦/ ٤١ .

[٣٠٢] المنتحل ١٠١ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٤٣٣ ، والرِّواية فيهما :

إِنَّ ٱلْعُيُ وْنَ لَتُبْدِي فِي تقلُّبها ما في ٱلضَّمائِرِ مِنْ وُدِّ ومِنْ حَنَقِ

ما في ٱلْقُلُوْبِ مِنَ ٱلْبَغْضَاءِ وٱلإِحَنِ

إِنَّ ٱلْعُيُوْنَ لَتُبْدِي فِي نَوَاظِرِها اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُولِيَّا اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلمُولِيَّ اللهِ ال

تُرِيْكَ أَعْيُنُهُمْ ما في صُدُوْرِهُمُ ٣٠٤ - آخَرُ:

عَيْنَاكَ قَدْ دَلَّتا عَيْنَيَّ مِنْكَ عَلَىٰ تَظُلُّ في نَفْسِكَ ٱلْبَغْضَاءُ كَامِنَةً وَٱلْعَيْنُ تَعْرِفُ مِنْ عَيْنَيْ مُحَدِّثِها وَٱلْعَيْنُ تَعْرِفُ مِنْ عَيْنَيْ مُحَدِّثِها

أَشْيَاءَ لَوْلاهما ما كُنْتُ أَدْريها وٱلْعَيْنُ تُبْدِيها وٱلْعَيْنُ تُبْدِيها إِنْ كَانَ مِنْ حِزْبِهَا أَوْ مِنْ أَعَادِيْها إِنْ كَانَ مِنْ حِزْبِهَا أَوْ مِنْ أَعَادِيْها

إِنَّ ٱلصُّدُورَ يُوَدِّي سِرَّها ٱلنَّظَرُ

٣٠٥ ـ ويُقَالُ: ٱلْعَادَاتُ قَاهِرَاتُ، فَمَنِ ٱعْتَادَ شَيْئًا فِي ٱلسِّرِّ فَضَحَهُ فِي عَلَانيَة.

٣٠٦ ـ وقَالُوا: حَقِيقَةُ ٱلنِّفَاقِ ٱخْتِلَافُ ٱلسِّرِّ وٱلْعَلَنِ، وٱخْتِلَافُ ٱلْقَوْلِ وٱلْعَمَلِ.

٣٠٧ ـ وقَالَ أَبُو سَعِيْدٍ ٱلْجُرْجَانِيُّ : لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ حُسْنُ ٱلْقَوْلِ تَمْهِيْداً لِقَبِيْحِ ٱلْفِعْلِ .

مُ ٣٠٨ - لَامَ ٱلشَّعْبِيُّ - وأَسْمُهُ عَامِرُ بْنُ شُرَاحِيْلَ - عَبْدَ ٱلْعَزِيْزِ بْنَ مَرْوَانَ عَلَىٰ تَقْصِيْرٍ فِي ٱلْخُطْبَةِ لَمَّا كَانَ عَامِلًا عَلَىٰ مِصْرَ ، وتَرْكِهِ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْبُلَاغَةِ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ

<sup>[</sup>٣٠٣] الصّداقة والصّديق ٢٨٥ ، وأَدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٦٤ ، وٱلدِّر ٱلْفريد ٥/ ٣٣٧ ، ومعاهد التَّنصيص ١/ ١٣١ .

<sup>[</sup>٣٠٤] روضة الْعقلاء ١/ ٤٤٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٦ ، والدَّرّ الْفريد ٧/ ٢٧٦ ، ٣٥٧ ، ومعاهد التَّنصيص ١/ ١٣٠ ، ونُسبت في بعض المصادر لعليّ .

<sup>[</sup>٣٠٥] الإمتاع والمؤانسة ٢١٧ ، ونثر الدّرّ ٤/ ١٢٤ ، ١٤٦ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٢٧ .

<sup>[</sup>٣٠٦] محاضرات الأدباء ١/ ٢٠٤ ، وفصل المقال ٨٧ .

<sup>[</sup>٣٠٧] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>٣٠٨] ربيع الأبرار ٥/ ٢١٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٧٩ .

عَلَيْهَا ، فَقَالَ : إِنِّي لأَسْتَحْيي مِنَ الله أَنْ أَقُوْلَ بِلِسَانِي عَلَىٰ مِنْبَرِي خِلاَفَ ما أَعْلَمُهُ مِنْ قَلْبِي .

٣٠٩ ـ وكَتَبَ رَجُلٌ إِلَىٰ صَدِيْقٍ له : أَمَّا بَعْدُ ، فعِظِ ٱلنَّاسَ بفِعْلِكَ ولا تَعِظْهُمْ بقَوْلِكَ .

٣١٠ ـ وأَوْحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : يا عِيْسَى عِظْ نَفْسَك ، فإنِ اتَّعَظَتْ فعِظِ ٱلنَّاسَ .

# ومِمَّا يُعَابُ مِنْ خِلالِ ٱلإِنْسَانِ

أَنْ يَكُوْنَ بَدِيْعَ مَقَالِ ٱللِّسَانِ بَعِيْدَ مَجَالِ ٱلإِحْسَانِ

٣١١ ـ قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « لَيْسَ ٱلْمَلَقُ مِنْ أَخْلَاقِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ » .

٣١٢ \_ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : مَنْ كَثُرَ مَلَقُهُ لَمْ يُعْرَفْ بشْرُهُ .

٣١٣ ـ ذَمَّ أَعْرَابِيٌّ قَوْماً ، فقَالَ : قُلُوبُهُم أَمَرٌ مِنَ ٱلدِّفْلَىٰ ، وأَلْسِنَتُهُمْ مِنَ

[٣٠٩] الصناعتين ١٧٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٧٠ .

[٣١٠] الزّهد لابن حنبل ٤٨ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٤ ، وإِحياء علوم الدِّين ٢/ ٣٢ ، ٣١٢/٢ ، ٣١٢] الزّهد لابن حنبل ٤٨ ، وأدب الدُّن في المحاضرات ٧/ ١١ ، ونفح الطِّيب ٥/ ٤١٣ .

[٣١١] مُسْند ٱلشِّهاب ٱلقُضاعيّ برقَّم ١١٨٨ ، ٢٠٣/٢ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣١١] مُسْند ٱلشِّهاب ٱلقُضاعيّ برقَّم ١١٨٨ ، وعيون الأخبار ١٣٧/٢ ، وربيع الأبرار ٢٥٨/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢٠٨/٢ .

وروايته في بعضها : ليس المَلَقُ من أخلاق المؤمن إِلَّا في طلب العلم اهـ

[٣١٢] التذكرة الحمدونيَّة ٢٠٨/٢ مِنْ غيرِ نسبةٍ .

[٣١٣] في محاضرات الأدباء ١٢٩/٤:

قُلُ وْبُهُ مُ أَمَ رُّ مِ نَ ٱلدَّفْلَ يَ وَلَفْظُهُ مَ أَحْلَ يَ مِ نَ ٱلْعَسَ لِ وَلَفْظُهُ مَ أَحْلَ يَ مِ نَ ٱلْعَسَ لِ وَفَي جمهرة اللَّغة ٢/ ٦٧٢ :

الدُّفْلَىٰ : شجرٌ مُرٌّ معروفٌ يكون في الأودية ؛ قال الشّاعر :



# ٱلْعَسَل أَحْلَىٰ .

٣١٤ \_ وقَالَ الشَّاعِرُ :

إِذَا نُصِبُوا للقَوْلِ قَالُوا فَأَحْسَنُوا وَلٰكِنَّ حُسْنَ ٱلْقَوْلِ خَالَفَهُ ٱلْفِعْلُ وَلَكِنَّ حُسْنَ ٱلْقَوْلِ خَالَفَهُ ٱلْفِعْلُ ٢١٥ ـ وقَالَ ٱبْنُ جُبَيْرِ:

ٱلنَّاسُ شِبْهُ ظُرُوْفٍ حَشْوُها صَبِرٌ وفَوْقَ أَفْوَاهِها شَيْءٌ مِنَ ٱلْعَسَلِ تَحْلُو لَذَا يُقَلِ الْعَسَلِ تَحْلُو لَذَا يُقِهَا حَتَّىٰ إِذَا ٱنْكَشَفَتْ لَهُ تَبَيَّنَ مِا تَحْوِيْهِ مِنْ دَغَلِ

٣١٦ ـ وقَالُوا: فُلانٌ يُبْدي وَجْهَ ٱلْمُطَابِقِ ٱلْمُوَافِقِ، ويُخْفِي نَظَرَ ٱلْمُسَارِقِ ٱلْمُنَافِق.

٣١٧ \_ قَالَ شَاعِرٌ :

## أَمَرُ مِنَ ٱلدُّفْلَىٰ وأَحْلَىٰ مِنَ ٱلْعَسَلْ

وفي تصحيح التصحيف ٢٦١ : العربُ تقولُ : هو أَمَرُ مِنَ الدُّفْلَىٰ وأَحْلَىٰ مِنَ العَسَل .

[٣١٤] عبد الله بن همَّام السّلوليّ ، ديوانه ٩١ ، والكامل ٧/ ٥٠ ، ٢/ ٢٠٤ ، والبصائر والذّخائر ٥/ ١٤٧ ، وسمط اللآلي ١/ ١٠٨ ، ٢٣٣/٢ ، ومحاضرات الأدباء ١٢٩/٤ .

[٣١٥] أبو الحسين بْنُ جُبير المتوفَّىٰ ٦١٤ هـ ، والبيتان من قصيدة له أنشدها المقّري في نفح الطّيب ٢/ ٤٩١ ، ورواية الثَّاني فيه :

تَغُــــُ ذَائِقَهـــا حَتَّــــــىٰ إِذَا كُشِفَـــتْ لَــهُ تَبَيَّــنَ مــا تَحْــوِيْــهِ مِــنْ دَخَــلِ الصَّبِرُ : عُصَارة شجرٍ مُرِّ ، واحدته صَبِرَة ، وجمعه صُبُور . عن اللِّسان [ص ب ر] .

[٣١٦] من كلام الثعالبيّ في سحر البلاغة ٧٩ ، ١٨٨ .

[٣١٧] العرجيّ ، ديوانه ٣٣ ، ونوادر أبي زيد ١٨١ ، والكامل ١١/١ ، والحيوان ٣/٦٦ ، والشعر والشعراء ٢/ ٥٦١ ، والعقد ٢/ ٣١٩ ، وزهر الآداب ١٢٤/١ ، ونُسب إلى سالم بْنِ وَالِصَةَ في البيان والتبيين ١/ ٣٣٣ ، وشرح الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٧١٠ .

ويُروى صدر الثَّاني:

ٱعْمِدْ إِلَىٰ ٱلْقَصْدِ فيما أَنْتَ راكبُهُ

يا أَيُّهَا ٱلْمُتَحَلِّي غَيْرَ شِيْمَتِهِ وَمِنْ شَمَائِلِهِ ٱلتَّبَدِيْلُ وٱلْمَلَقُ ٱرْجِعْ إِلَىٰ خُلْقِكَ ٱلْمُعْرُوْفِ دَيْدَنُهُ إِنَّ ٱلتَّخَلُقَ يَا أَتِي دُوْنَهُ ٱلْخُلُقُ الْجُلُقُ الْجُلُقَ مَوَافِقٌ ، وفي ٱلْبَاطِنِ ٢١٨ وقَالُوا: شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ هُوَ في ٱلظَّاهِرِ صَدِيْقٌ مُوَافِقٌ ، وفي ٱلْبَاطِنِ

٣١٩ \_ قَالَ شَاعِرٌ:

عَدُوٌ مُنَافِقٌ .

لَعَمْ رُكَ مَا وُدُّ ٱللِّسَانِ بنَافِعٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْلُ ٱلْمَوَدَّةِ في ٱلْقَلْبِ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: عَلَّمْني ٱلسَّلَامَ عَلَىٰ ٢٢٠ وقَالَ رَجُلٌ لَعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ: عَلِّمْني ٱلسَّلَامَ عَلَىٰ ٱلإِخْوَانِ . فقَالَ : لا تَبْلُغْ بِهِم النِّفَاقَ ، ولا تُقَصِّرْ بِهِمْ عَنِ ٱلاسْتِحْقَاقِ .

٣٢١ \_ ولَقَدْ صَدَقَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقُدُّوْسِ في قَوْلِهِ :

وأَكْثَرُ مَنْ تَلْقَىٰ يَسُرُكَ قَوْلُهُ ولَكِنْ قَلِيْلٌ مَنْ يَسُرُكَ فِعْلُهُ وَلَكِنْ قَلِيْلٌ مَنْ يَسُرُكَ فِعْلُهُ وَقَدْ كَانَ حُسْنُ ٱلظَّنِّ بَعْضَ مَذَاهِبِي فَأَدَّبَنِي هَٰذَا ٱلزَّمَانُ وأَهْلُه

٣٢٢ \_ وقَالَ آخرُ وبَالَغَ في الذَّمِّ :

لَمْ يَبْقَ فِي ٱلنَّاسِ إِلَّا ٱلْمَكْرُ وٱلْمَلَقُ

شَـوْكٌ إِذَا ٱخْتُبِـرُوا زَهْـرٌ إِذَا رُمِقُـوا

[٣١٨] لم أجده.

[٣١٩] البيان والتبيين ١/ ١٨٦، وعيون الأخبار ٣/ ٨٩، والصداقة والصديق ٣٤٨، وزهر الأكم ١/ ٣٠٣. ويُروى الصدر موضع القلب .

[٣٢٠] البصائر والذَّخائر ٧/ ١٥٢ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ١٨ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٢٠ ، ونثر الدِّرَ في المحاضرات ٤/ ١٥٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٦٥ .

والمصادر عن خالد بن صفوان .

[٣٢١] لَبَبَّغاء ٱلْبغداديّ في محاضرات الأدباء ٦٠٣/١ ، وللوزير ٱلْمغربيّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤٠٤/١٠ ، والثَّاني بلا نسبةٍ في ربيع الأبرار ٣/ ٢٩٩ .

[٣٢٢] الإمام الشَّافعيّ ، ديوإنه ١٨٠ .

فكُنْ جَحِيْماً لَعَلَّ ٱلشَّوْكَ يَحْتَرِقُ

فإِنْ دَعَاكَ إِلَىٰ إِتْلافِهِمْ قَدَرٌ ٣٢٣ \_ آخَرُ :

خَــلِّ ٱلنَّفَــاقَ لأَهْلِــهِ وٱذْهَب بنَفْسِك لَن تَرى

٣٢٤ \_ آخَرُ:

فبِــتَّ حِبَــالَــكَ مِــنْ وَصْلِــهِ ولا تُكْثِـــرَنَّ عَلَيْـــهِ ٱلنَّــــدَمْ

يُرِيْكَ ٱلنَّصِيْحَةَ عِنْدَ ٱللِّقا ويَبْرِيْكَ في السِّرِّ بَرْيَ ٱلْقَلَمْ

وعَلَيْكَ فَٱنْتَهِجِ ٱلطَّرِيْقَ ا

ومِمَّا يَلْحَقُ بهٰذا أَنَّ عَمَلَ ٱلرِّيَاءِ سَالِبٌ عَنْ صَاحِبِه جِلْبَابَ ٱلْحَيَاءِ

٣٢٥ ـ ٱلرِّيَاءُ مِنَ ٱلْكَبَائِرِ ، وأَخْبَثُ ٱلسَّرَائِرِ ، شَهِدَتْ بِمَقْتِهِ ٱلآيَاتُ وٱلآثَارُ ، وتَوَارَدَتْ بذَمِّهِ ٱلْقِصَصُ وٱلأَخْبَارُ .

٣٢٦ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلًا فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ ريَاءٍ »

٣٢٧ ـ وأَمَّا ٱلْحَيَاءُ : فَهُوَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : مِنَ ٱللهِ ، ومِنَ النَّاسِ ، وحَيَاءُ ٱلْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ . فإنَّهُ مَنِ ٱسْتَحْيَا مِنَ اللهِ ولَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَقَدِ ٱسْتَهَان بِالنَّاسِ ، وَمَنِ ٱسْتَحْيَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ اللهِ فَقَدِ ٱسْتَهَان بِاللهِ ، ومَنِ ٱسْتَحْيَا مِنَ ٱلنَّاسِ ولَمْ يَسْتَحْيِ مِنْ نَفْسِهِ فلَيْسَ لنَفْسِهِ عِنْدَهُ قَدْرٌ ، ووَيْلٌ لِمَنْ

[٣٢٣] إبراهيم بن عبَّاس في محاضرات الأدباء ٣/ ١٨ \_ ١٩ ، والمذاكرة في ألقاب الشعراء ٢٨١. [٣٢٤] الأوَّل منهما في أدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٣٣٧ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١١/ ٣٤٢ .

[٣٢٥] من صنعة المصنّف.

[٣٢٦] إحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٩٤ .

[٣٢٧] القول في ف : الحياء من ثلاثة أوجه : مِن الله ، ومِن النَّاس ، ومِن نَفْسِك ؛ فإنَّهُ مَنْ لم يَسْتَحي من نَفْسِه فليس لنفسه عليه قَدْرٌ .

أَرْضَىٰ اللهَ بلِسَانِهِ ، وأَسْخَطَهُ بقَلْبهِ .

٣٢٨ ـ وكَانَ أَبُو مُسْلِمٍ ٱلْخَوْلانِيُّ يَقُولُ : ما عَمِلْتُ مُنْذُ كَذَا وكَذَا سَنَةً عَمَلًا أُبَالِي أَنْ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ إِلَّا حَاجَةَ ٱلرَّجُلِ إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وحَاجَتَهُ إِلَىٰ ٱلْخَلَاءِ .

٣٢٩ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : لأَنْ تَطْلُبَ ٱلدُّنْيَا بِأَقْبَحِ مَا تُطْلَبُ بِهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ تَطْلُبَهَا بِأَخْسَنِ مَا تُطْلَبُ بِهِ ٱلآخِرَةُ .

٣٣٠ ـ وقَالَ ٱلْفَتْحُ بْنُ خَاقَانَ : كُنْتُ يَوْماً أُلاَعِبُ ٱلْمُتَوَكِّلَ بٱلنَّرْدِ ، فَٱسْتُؤْذِنَ لأَحْمَدَ بْنِ أبي دُوَاد فأُذِنَ لَهُ ، فلَمَّا قَرُبَ مِنَّا هَمَمْتُ برَفْعِها ، فمَنَعَنِي ٱلْمُتَوَكِّلُ وقَالَ : كَيْفَ أَجَاهِرُ اللهَ بشَيْءٍ وأَسْتُرُهُ عَنْ عِبَادِهِ .

٣٣١ ـ وكَانَ ٱلشَّبْلِيُّ (١) إِذَا رَأَىٰ مَنْ يَدَّعِي ٱلتَّصَوُّفَ يَقُوْلُ (٢) ﴿ وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَا لَهُ مَا لَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا فَيُشْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ١٤ ﴿ .

٣٣٢ \_ وقَالَ شَاعِرٌ يَذُمُّ ٱلْمُرَائِيْنَ مِنْهُمْ :

[٣٢٨] لم أَقفْ عليه .

[٣٢٩] الفُضَيْل بن عياض بن مسعود التّميميّ (ت ١٨٧ هـ) في ربيع الأبرار ١/٤٤ ، ومحمّد بن واسع في العقد ٩٣/٢ ، وعيون الأخبار ٣٥٦/٢ ، وبعض الأدباء في محاضرات الأدباء . ٧٠/١

[٣٣٠] زهر الآداب ٤/ ٩٥٢ .

[٣٣١] محاضرات الأدباء ٤/ ١٢٥.

(١) أبو بكر الشَّبْليُّ دُلَف بن جحدر فقيه متصوِّف وله ألفاظٌ وحِكم ، وشعر جيّد سلك به مسالك الصّوفيّة (ت ٣٣٤ هـ) .

وفيات الأعيان ٢/ ٢٧٣ .

(٢) [سورة طَهَ : ٦١] .

[٣٣٢] ابن صابر المنجنيقيّ (ت ٦٧٥ هـ). والبيتان في وفيات الأعيان ٧/ ٣٩ ، وسير أعلام النُّبلاء ٢٢/ ٣١٠ ، والوافي بالوفيات ٢٨/ ١١٢ .

مَشَايِخُ ٱلْعَصْرِ لشُرْبِ ٱلْعَصِيرْ

شَـرٌ طَـوِيْـلٌ تَحْـتَ ذَيْـلٍ قَصِيـرْ

قَدْ لَبِسَ ٱلصُّوْفَ لتَرْكِ ٱلصَّفا ٱلرَّقْصُ وٱلتَّنَاهُـدُ مِـنْ شَـأَنِهِـمْ ٣٣٣ \_ آخَرُ:

أَظْهَ رُوا للنَّاسِ نُسْكِاً وعَلَى يُ ٱلْمَنْةُ وَشُوشُ دَارُوا ولَـــهُ صَــامُــوا وصَلُّـوا ولَـــهُ حَجُّــوا وزَارُوا إِنْ يَكُ نَ فَوْقَ ٱلثُّرَيَّا ولَهُ مُ رِيْ شُ لطَ ارُوا

٣٣٤ ـ ولآخَرَ يَحُضُّ عَلَىٰ ٱلاعْتِزَالِ عَنْ هَؤُلاءِ:

حَلَقُ وا ٱلشَّ وَارِبَ للطَّمَ عُ لا تَصْحَبَ نَ عَصَ ابَ ــةً ما للفَريْسَةِ لا تَقَعَى عُ يَبْكِكِ وَجُلُّ بُكِ الِِّسِهِ

٣٣٥ ـ قَالَ ثَابِتُ ٱلْبَنَانِيُّ: دَخَلْتُ عَلَىٰ دَاوُدَ ٱلطَّائِيِّ، فقَالَ لِيْ: ما حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ : زيَارَتُكَ .

قَالَ : ومَنْ أَنَا حَتَّىٰ أُزَارَ ، لَيْسَ مِنَ ٱلْعُبَّادِ أَنَا لا واللهِ ، ولا مِنَ ٱلزُّهَّادِ أَنَا لا والله ِ، ثُمَّ ضَرَبَ بيَدِهِ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ وأَقْبَلَ عَلَىٰ نَفْسِه يُوَبِّخُها ، وقَالَ : كُنْتُ في زَمَنِ ٱلشَّبَابِ فَاسِقاً ثُمَّ تُبْتُ فَصِرْتُ مُرَائياً ، والله ِ إِنَّ ٱلْمُرَائِيَ لَشَرٌّ مِنَ ٱلْفَاسِقِ

٣٣٦ ـ ويُقَالُ: كَانَ النَّاسَ يُرَاؤُوْنَ بما يَفْعَلُونَ لا بما يَقُوْلُونَ ، فَصارُوا يُرَاؤُوْنَ بِما يَقُوْلُونَ ولا يَفْعَلُونَ ، ثُمَّ صَارُوا يُرَاؤُوْنَ بِما لا يَقُوْلُونَ ولا يَفْعَلُونَ .

<sup>[</sup>٣٣٣] العلاء بن الجارود في الحيوان ٣/ ٢٢٣ ، ومحمود الورّاق في العقد ٣/ ١٦٩ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٢٨٨ .

<sup>[</sup>٣٣٤] محاضرات الأدباء ٤/ ١٢٧ ، وٱلثَّاني في سراج ٱلْملوك ٥١ ، ١١٢ .

في ط و س : يبكوا وجلّ بكائهم [كذا].

<sup>[</sup>٣٣٥] العقد ٣/ ١٦٧ .

<sup>[</sup>٣٣٦] محاضرات الأدباء ٤/ ١٢٥.

٣٣٧ ـ ذَمَّ ٱلبَدِيْعُ ٱلْهَمَدَانِيُّ قَاضِياً بِالرِّيَاءِ ، فَقَالَ : قَدْ بَيَّضَ لِحْيَتَهُ بِسَوَادِ صَحِيْفَتِهِ ، وأَظْهَرَ وَرَعَهُ لِيُخْفِيَ طَمَعَهُ ، وقَصَّرَ سِبَالَهُ ليُظْهِرَ سِرْبَالَهُ ، ويَغْشَىٰ مَحْرابَهُ ليَمْلاً جِرَابَهُ ، يَبْرُزُ في ظاهِرِ أَهْلِ ٱلسَّمْتِ (١١) ، وهُوَ في بَاطِنِ أَهْلِ السَّمْتِ (٢١) . وهُوَ في بَاطِنِ أَهْلِ السَّمْتِ (٢٠) .

## ٣٣٨ ـ شَاعِرٌ:

تَصَنَّعَ كَيْ يُقَالَ لَهُ أَمِيْنَ وما يَعْنِي تَصَنُّعُه ٱلأَمَانَهُ ولَكِنْ أَرَادَ بِهِ طَرِيْقًا للخِيَانَهُ ولَكِنْ أَرَادَ بِهِ طَرِيْقًا للخِيَانَهُ ولَكِنْ أَرَادَ بِهِ طَرِيْقًا للخِيَانَهُ ٣٣٩ ـ آخَرُ :

[٣٣٧] رسالة بديع الزمان إلى القاضي عليّ بن أحمد يشكو أبا بكر الحيريّ القاضيَ ويذمُّه . سحر البلاغة ٧٩ ، وزَهر الآداب ٣/ ٧٧١ . وستأتي قطعة منها برقم ٥٠٨ .

- (١) أهل السَّمت أهل الوقار واللابسون لباس التقوى والصّلاح .
  - (٢) في ط و س : الصّمت ، تحريف .

وأهل السّبت من اليهود الذين مُسخوا قِردة لمّا احتالوا على إباحة ما حرّم الله عليهم من الصَّيد بأَنْ نصبوا الشّباك يوم الجمعة ، فلمّا وقع فيها الصَّيد أخذوه يوم الأحد .

قال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ امِنُوا عِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا آصْحَابَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمَّرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ السَّورة النِّساء:

٤٧] . وانظر : ربيع الأبرار ٤/ ٣٥٠ ، والتمثيل والمحاضرة ١٩٤ .

[٣٣٨] في العقد ٣/ ١٧٠ ، ٧/ ٢٥٢ ، والآداب الشّرعيّة ٣/ ٥٢٨ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٢٧ لمحمود الورّاق .

ورواية الأوَّل في محاضرات الأدباء ٤/١٢٧.

تَصَوَّفَ فَالْزُدَهَ لَى بِالصُّوْفِ جَهْلًا وبعضُ النَّاسِ يَلْبَسُه مجانه [٣٣٩] الشَّافعيّ ، ديوانه ٢٢٠ .

ورواية الأُوَّل فيه :

ودَعِ التــواضــعَ فــي الثّيــابِ تَخَشُّعــاً

ودَعِ ٱلتَّواضُعَ في ٱللِّباسِ تَحَرِّياً فاللهُ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ وتَكْتُمُ فُورِثَاتُ ثَوْبِكَ لا يَزِيْدُكَ رِفْعَةً عِنْدَ ٱلإلهِ وأَنْتَ عَاصٍ مُجْرِمُ فُورَثَاتُ ثَوْبِكَ لا يَزِيْدُكَ رِفْعَةً عِنْدَ ٱلإلهِ وأَنْتَ عَاصٍ مُجْرِمُ

٣٤٠ ـ ويُقَالُ : أَرْبَعَةُ لا يُعْتَدُّ بِهِنَّ : زُهْدُ ٱلْخَصِيِّ ، وتَوْبَةُ ٱلْجُنْدِيِّ ، وشَكْوَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، وتَقْوَىٰ ٱلأَحْدَاثِ .

٣٤١ \_ صَلَّىٰ رَجُلٌ صَلَاةً خَفِيْفَةً ، فقِيْلَ لَهُ : أَقَصَرْتَ ٱلصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لا بَلْ هِيَ صَلَاةٌ لَيْسَ فِيْهَا رِيَاءٌ .

٣٤٢ \_ نَظَرَ أَبُو أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيُّ إِلَىٰ رَجُلٍ في ٱلْمَسْجِدِ وهُوَ سَاجِدٌ يَبْكِي ، فَقَالَ : نِعْمَ ٱلرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ كَانَ هٰذَا في بَيْتِكَ .

ومِنْ ظُرَفِ ٱلْحِكَايَاتِ وتُحَفِ ٱلْفُكَاهَاتِ عَمَّنْ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلرِّيَاءِ عُرَّةٌ فَاضِحَةٌ ومِنْ عَدَمِ ٱلْحَيَاءِ سِمَةٌ لَائِحَةٌ ٣٤٣ ـ وَفَدَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ بِلالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، فَجَعَلَ يُصَلِّي

#### وصلتهما :

وبهاءُ ثَـوْبِـك لا يضـرُك بعــد أَنْ تَخْشَــىٰ الإِلْــهَ وتتّقـــي مــا يَحْــرُمُ (٣٤٠] في ربيع الأبرار ٢/ ١٧٢ عن سفيان : أربع لا يُعْبَأُ بهنّ : نسك المرأة ، وزُهد الخصيّ ، وتوبة الجنديّ ، وقراءة الحدث .

[٣٤١] محاضرات الأدباء ٢٠١/٤ .

[٣٤٢] تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧/٢٤ ، وتهذيب الكمال ١٦٢/١٣ ، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٣٦١ ، وفيها : «رأيتُ أبا أُمامة أتىٰ على رجلٍ في المسجد وهو ساجدٌ يبكي في سجوده ، ويدعو ربَّه ، فقال أبو أُمامة : أنت أنت لو كان هذا في بيتك » اهـ

وكان في ط و س : نظر أبا أمامة الباهليّ رجلٌ . كذا .

[٣٤٣] الكامل ٢/ ٤١ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٤٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٢٢٠ ، وخزانة ابن حجَّة ٣٦/٣ ، والممتع ٢٣٩ . ويُطِيْلُ ٱلصَّلاةَ ، فقَالَ عُمَرُ للعَلاءِ (١) : تَرَىٰ ذٰلِكَ تَصَنُّعاً ؟

فقَالَ ٱلْعَلَاءُ : أَنَا آتِيْكَ بِخَبَرِهِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فأَتَىٰ إِلَىٰ دَارِهِ بَيْنَ ٱلْعِشَاءَيْنِ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي ، فقَالَ لَهُ : خَفِّفْ ؛ فإِنَّ لِيَ إِلَيْكَ حَاجَةً .

فَخَفَّفَ وَسَلَّمَ وَقَالَ : مَا الْحَاجَةُ ؟

فقَالَ لَهُ ٱلْعَلَاءُ : تَعْرِفُ مَحَلِّي مِنْ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فإِنْ أَنَا أَشَرْتُ بِكَ عَلَيْهِ في وِلَايَةِ ٱلْعِرَاقِ ، فمَا تَجْعَلُ لِي ؟

قَالَ: لَكَ عَلَيَّ عَمَالَتِي سَنَةً.

وكَانَ مَبْلَغُ ذَٰلِكَ عِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَسَأَلَهُ ٱلْعَلَاءُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَٰلِكَ شَرْطاً عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ ، فَأَتَىٰ ٱلْعَلَاءُ بِالشَّرْطِ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ غَرَّنا بِاللهِ فَكَنْ نَفْسِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ ، فَأَتَىٰ ٱلْعَلَاءُ بِالشَّرْطِ إِلَىٰ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ غَرَّنا بِاللهِ فَكِذْنا نَغْتَرُ ، وكُنَّا نَظُنَّهُ ذَهَباً ، فَلَمَّا سَبَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ خَبَثاً .

٣٤٤ ـ وأُدْخِلَ عَلَىٰ ٱلْمَنْصُورِ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يُولِّيَهُ قَضَاءَ نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلْعِرَاقِ قَدْ جَعَلَ ٱلسُّجُودُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَرُكْبَةِ ٱلْجَمَلِ ، فقالَ لَهُ ٱلْمَنْصُورُ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَ اللهَ بَلْمَنْصُورُ : إِنْ كُنْتَ أَرَدْتَنا فما يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْغَلَكَ عَنْهُ ، وإِنْ كُنْتَ أَرَدْتَنا فما يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْغَلَكَ عَنْهُ ، وإِنْ كُنْتَ أَرَدْتَنا فما يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَشْغَلَكَ عَنْهُ ، وإِنْ كُنْتَ أَرَدْتَنا فما يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَنْخَدِعَ لَكَ . ولَمْ يُولِّهِ شَيْئًا .

٣٤٥ ـ مَرَّ بَعْضُ ٱلْمُرَائِيْنَ بِٱبْنِ مَزْدَادَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ وَبَيْنَ عَيْنَيِ الرَّجُلِ سِجَّادَةٌ عَظِيْمَةٌ ، وكَانَ ٱبْنُ مَزْدَادَ شَيْخاً ٱبْنَ ثَمَانِيْنَ ومُقْعَداً مِنْ ثَلاثِيْنَ سَنَةً ، فقَالَ : ٱمْرَأَتي طَالِقٌ إِنْ كَانَ في ٱسْتي مِنَ ٱلْقُعُوْدِ ما في جَبْهَةِ هذا مِنَ ٱلشُّجُودِ .

<sup>(</sup>١) ابن المغيرة بن البندار.

<sup>[</sup>٣٤٤] محاضرات الأدباء ٢٦٦/٤ .

<sup>[</sup>٣٤٥] لم أُجدْه .

٣٤٦ ـ وَضَعَ بَعْضُ ٱلْمُرَائِيْنَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ سِجَّادَةً ودَلَكَها بِنَوَاةٍ ، وشَدَّ عَلَيْها ثَوْبًا ، وبَاتَ بها ، فزَاغَتِ ٱلْعِصَابَةُ عَنْ مَكَانِها وصَارَتْ في نَاحِيَةِ صُدْغِهِ ، فَاتَّسَمَ ، فقِيْلَ لَوَلَدِهِ : كَيْفَ أَصْبَحَ أَبُوْكَ ؟

قَالَ : أَصْبَحَ مِمَّنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَىٰ حَرْفٍ .

٣٤٧ \_ وقَالَ ظَرِيْفٌ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ لمُرَاءِ يَتَهَكَّمُ به في مَعْرِضِ ٱلْوَصِيَّةِ:

شَمِّرْ ثِيَابَكَ وٱسْتَعَدَّ لَقَابِلِ وٱحْكُكْ جَبِيْنَك للقَاء بشُوْمِ وَامْشِ ٱلدَّبِيْبَ إِذَا مَشَيْتَ لَحَاجَةً حَتَّىٰ تُصِيْبَ وَدِيْعَةً ليتَيْمِ وَامْشِ ٱلدَّبِيْبَ إِذَا مَشَيْتَ لَحَاجَةً حَتَّىٰ تُصِيْبَ وَدِيْعَةً ليتَيْمِ مِ الْمُشْ الدَّشِيْدَ قَوْلُ أَبِي نُواسِ (۱):

يا أَحْمَدُ ٱلْمُرْتَجَىٰ في كُلِّ نَائِبَةٍ قُمْ سَيِّدي نَعْصِ جَبَّارَ ٱلسَّمْوَاتِ وَقَوْلُهُ(٢):

أَلا فَاسْقِنِي خَمْراً وقُلْ لِيْ هِيَ ٱلْخَمْرُ ولا تَسْقِني سِرًّا إِذَا أَمْكَنَ ٱلْجَهْرُ وقَوْلُهُ<sup>(٣)</sup>:

[٣٤٦] زهر الآداب ٢/ ٤٦٦ .

[٣٤٧] مساور الورَّاق في البيان والتبيين ٣/ ١٠٥ ، والأغاني ١٥٠/١٨ ، وبلا نسبة في الحيوان ٣/ ٢٢٣ ، والعقد ٣/ ١٧٠ ، ٨/ ٧٧ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٢٧ .

[٣٤٨] الشُّعر والشُّعراء ٢/ ٧٩٧ .

(۱) ديوانه ۱۷۶ ، والحيوان ٤٨٥/٤ ، والشّعر والشّعراء ٧٩٦/٢ ، والموشّح ٣٣٩ ، والصناعتين ١١٦ ، ومحاضرات الأدباء ١٤٣/٤ .

وأحمد هو أحمد بن أبي صالح ، وقد كان أبو نواس يتعشَّقُه .

(۲) ديوانه ۲۸ ، والموشّح ٣٦٠ ، والأوائل ١/٣٧٩ ، وديوان المعاني ٢/٢٠١ ، وزهر الآداب ٢/٤٦٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٦٣٩ ، وزهر الأكم ٣/ ٨٨ .

(٣) الموشَّح ١٠٧ ، والوساطة ٦٤ ، والرّواية فيها :

ما جَاءَنا أَحَدٌ مُذْ مَاتَ يُخْبِرُنا في جَنَّةٍ جِسْمُهُ قَدْ كَانَ أَوْ نَارِ

فَقَالَ : هٰذَا كَلَامُ زِنْدِيْقٍ ، وَأَمْرَ ٱلْفَضْلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ بِحَبْسِهِ ، فَحَبَسَهُ وتَنَاسَاهُ زَمَاناً ، فأَظْهَرَ ٱلتَّوْبَةَ ، وكَتَبَ إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ مِنَ ٱلْحَبْسِ بَهْذِهِ ٱلأَبْيَاتِ<sup>(١)</sup> :

فَأَدْعَوَىٰ بَاطِلِي وأَقْصَرَ جَهْلي بِسُرُكُسوْعٍ أَرْيْنُسهُ بِحُشُسوْعٍ لَرْيْنُسهُ بِحُشُسوْعٍ لَرْيْنُسهُ بِحُشَسنَ ٱلْبِصْلَاتِي شَبَّهُتَني ٱلْحَسَنَ ٱلْبِصْلَاتِي شَبَّهُتَني ٱلْحَسَنَ ٱلْبُصْلَاتِي فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَىٰ طَرْفَةَ تَعَجْد فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَىٰ طَرْفَةَ تَعَجْد فَاذْعُ بِي لا عَدِمْتَ تَقْوِيْمَ مِثْلي فَادْعُ بِي لا عَدِمْتَ تَقْوِيْمَ مِثْلي فَادْعُ بِي لا عَدِمْتَ تَقْوِيْمَ مِثْلي تَسَرَ أَثَسَراً مِنَ ٱلصَّلاةِ بوجهِي لَيْ وَلَمَ اللهُ رَائِيْنَ يَوْما لَيْ وَلَكِنْ وَلَكُنْ وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَهُ وَلَكُونَا وَلَعُونَا وَلَكُونَا وَلَيْنَ وَلَيْ وَلَكُونَا وَلَيْنُ وَلَا فَيْ فَعِيْ وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَكُونَا وَلَا وَلَا وَالْمَالِيْنَ وَلَكُونَا وَلَا فَالَ مِنْ الْمُعْلِي فَالِكُونَا وَلَا وَلِا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَالْمُلْمِ وَلَا وَلَا وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِي فَالْمُولِقُولِ وَلَا وَلَا وَلَا وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَا وَلَا فَا وَلِلْمُ وَلَا وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَالْمُولِ وَلَا فَالْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَا فَا فَالْمُوالِلْمُ وَلَا فَالْمُ وَلِلْمُ وَا فَالْمُوا وَلَا فَا فَا فَا فَا

وتَبَ لَنْ اللَّهُ عِفَّةً وزَهَ الْجَرَادَهُ وَاصْفِرَادٍ الْجَرَادَهُ وَاصْفِرَادٍ الْجَرَادَهُ وَاصْفِرَادٍ الْجَرَادَهُ حَرِيَّ في حَالِ نُسْكِهِ أَوْ قَتَادَهُ حَدَّهُ في لِبَّتِي مَكَانَ الْقِلادَهُ جَد فُ في لِبَّتِي مَكَانَ الْقِلادَهُ جَد فُ في لِبَّتِي مَكَانَ الْقِلادَهُ جَد فُ في لِبَّتِي مَكَانَ الْقِلادَهُ حَد فَ مُسْتَجَادَهُ وَتَا مَلِيْحَةً مُسْتَجَادَهُ وَتَا أَمَّ لُ بِعَيْنِكَ السِّجَادَةُ وَتَا أَمَّ لَ بِعَيْنِكَ السِّجَادَةُ لَا اللَّهَا مِنْ عِبَادَهُ لَا اللَّهَا مِنْ عِبَادَهُ لَا اللَّهَا مِنْ عِبَادَهُ لَا اللَّهَا مَنْ عِبَادَهُ اللَّهَا مَنْ عَلَى يَدَيْكَ اللَّهَا مَنْ عِبَادَهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّا وَصَلَتِ ٱلأَبْيَاتُ إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ ضَحِكَ مِنْها ، وكَلَّمَ فِيْهِ ٱلأَمِيْنَ (٥) فَأَطْلَقَهُ ، ولَمَّا أُطْلِقَ مِنْ حَبْسِهِ كَتَبَ إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ يَشْكُرُهُ عَلَىٰ جَمِيْلِ فِعْلِهِ .

على الله على الل

<sup>(</sup>٥) في أوَّل الخبر أنَّ الآمر بحبسه الرَّشيد ، وفي آخره أنَّ مَنْ تُشُفِّعَ به الأمين! .





# ٱلْبَابُ ٱلثَّانِي في ٱللُّؤْمِ

ِفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذَا ٱلْبَابِ في ذَمِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ خَلَاقٌ وما ٱتَّصَفَ بِهِ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ

٣٤٩ \_ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ هَمَّازِ مَّشَّآمِ بِنَمِيمِ ۞ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞ عُتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۞ هُذَهِ ٱلنَّقَائِصُ كُلُها يَجْمَعُها سُوْءُ ٱلْخُلُقِ .

٣٥٠ ـ وقيْل : إِنَّا سُوْءَ ٱلْخُلُقِ شُؤْمٌ يَجْذِبُ صَاحِبَهُ في ٱلدُّنْيَا إِلَىٰ ٱلْعَارِ ،
 وفي ٱلآخِرَةِ إِلَىٰ ٱلنَّارِ .

٣٥١ ـ وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلشُّوْمِ ، فَقَالَ : « ٱلشُّوْمُ سُوْءُ ٱلْخُلُقِ » .

٣٥٢ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : إِذَا كَانَ في ٱلإِنْسَانِ عَشْرُ خِصَالٍ تِسْعٌ مِنْها صَالِحَةٌ ووَاحِدَةٌ هِيَ سُوْءُ ٱلْخُلُقِ أَفْسَدَتْ هٰذِهِ ٱلْخَصْلَةُ تِلْكَ ٱلتَّسْعَ .

٣٥٣ \_ شَاعِرٌ :

<sup>[</sup>٣٤٩] [سورة القلم: ١١ \_ ١٣].

<sup>[</sup>۳۵۰] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>۳۵۱] مسند أحمد برقم ۱۲۰۷۹ ، ۲۵/ ۶۸۷ ، وشعب الإِيمان برقم ۷۲۵۷ ، ۲۰/ ۳۷۷ ، وبرقم ۸۱/۱۱ . ۸۲۱٤

<sup>[</sup>٣٥٢] لم أَقِفْ عليه .

وكان في النُّسخ : خصال تسعة ، . . . تلك التسعة . والوجه ما أثبت .

<sup>[</sup>٣٥٣] لم أُصبه .

وكَمْ مِنْ فَتَى أَزْرَىٰ بِهِ سُوء خُلْقِهِ فَأَصْبَحَ مَذْمُوماً قَلِيْلَ ٱلْمَحَامِدِ وَكَمْ مِنْ فَتَى أَزْرَىٰ بِهِ سُوء خُلْقِه طَابَ فِرَاقَهُ .

• • • وقَالُوا: سُوْءُ ٱلْخُلُقِ يَدُلُّ عَلَىٰ خُبْثِ ٱلطَّبْعِ ولُؤْمِ ٱلْعُنْصُرِ.

٣٥٦ ـ ويَكَادُ سَيِّئَ ٱلْخُلُقِ أَنْ يُعَدَّ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ .

٣٥٧ ـ وقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ ٱلْخُلُقَ ٱلسَّيِّىء يُفْسِدُ ٱلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ ٱلْخَلَ ٱلْعَسَلَ » .

٣٥٨ ـ ورُوِيَ عَنْهُ أَنَهُ ﷺ قَالَ: « إِنَّ سُوْءَ ٱلْخُلُقِ زِمَامٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ في أَنْفِ صَاحِبِهِ ، وٱلزِّمَامُ في يَلِ شَيْطَانٍ يَجُرُّهُ إِلَىٰ ٱلنَّارِ » ؛ أَخْرَجَهُ ٱلْبَيْهَقِيُّ في « شُعَبِ ٱلإِيْمَانِ » .

٣٥٩ ـ وقَالُوا: فُلانٌ لَهُ خُلُقٌ خَلَقٌ ، وشَأْنٌ شَائِنٌ ، وشِيْمَةٌ مَشْؤُوْمَةٌ ، وخِيْمٌ وَخِيْمٌ ، وطَبْعٌ طَبَعٌ (١) .

[٤٥٤] المستطرف ١/ ٣٤ .

[٥٥٥] لم أُجدُه.

[٣٥٦] التمثيل والمحاضرة ٤٢١ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٥٤ .

[٣٥٧] شعب الإيمان برقم ٧٦٧٣ ، ٢٨٦/١٠ .

[۳۵۸] شعب الإيمان برقم ٧٦٧٥ ، ٧٦٨/١٠ ، وفيه : والزِّمام بيد الشيطان ، والشيطان يجرُّه إلى النار .

[804] ربيع الأبرار ٢/٢١٢ .

(١) والطَّبْع: بالسُّكون الخَتْمُ ، وبالتَّحريك الدَّنَسُ ، وأَصْلُه من الوسخ والدَّنَس يغشيان السِّيف ، ثمّ استُعير فيما يُشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح. اللِّسان [طبع].

وكان في ط و س : طبيع .

# فَمِنْ مَسَاوِئ أَخْلَاقِهِم ٱلذَّمِيْمَةِ نَقْلُ ٱلأَقْدَام بِالسِّعَايَةِ وِالنَّمِيْمَةِ

٣٦٠ ـ قَالُوا: ٱلنَّمِيْمَةُ مِنَ ٱلْخِصَالِ ٱلذَّمِيْمَةِ، تَدُلُّ عَلَىٰ نَفْسٍ سَقِيْمَةٍ، وَطَبِيْعَةٍ لَئِيْمَةٍ، مَشْغُوْفَةٍ بِهَتْكِ ٱلأَسْتَارِ، وإِفْشَاءِ ٱلأَسْرَارِ.

٣٦١ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلأَشْرَارُ يَتَتَبَّعُوْنَ مَسَاوِئَ ٱلنَّاسِ ويَتْرُكُوْنَ مَحَاسِنَهُمْ ، كَمَا يَتَبََّعُ ٱلذُّبَابُ ٱلْمَوَاضِعَ ٱلأَلِمَةَ مِنَ ٱلْجَسَدِ ويَتْرُكُ ٱلصَّحِيْحَةَ .

٣٦٢ ـ وقَالُوا: لَمْ يَمْشِ مَاشٍ شَرُّ مِنْ وَاشٍ ، وٱلسَّاعِي بالنَّمِيْمَةِ يُهْلِكُ نَفْسَهُ ، ومَنْ سَعَىٰ إِلَيْهِ .

٣٦٣ ـ كما حُكِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مُعَاوِيَة بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَة بْنِ أبي سُفْيَانَ ٱلْعُتْبِيَّ رَأَىٰ رَجُلًا يَسْعَىٰ برَجُلٍ عِنْدَ صَدِيْقٍ لَهُ ، فقالَ لَهُ : نَزِّهْ سَمْعَكَ عَنِ ٱسْتِمَاعِ ٱلْخَنَا ، كَمَا تُنَزِّهُ لِسَانَكَ عَنِ ٱلتَّكَلُّمِ بِهِ ، فإنَّ ٱلسَّامِع شَرِيْكُ ٱلْقَائِلِ ، وإنَّما نَظَرَ شَرَّ ما في وِعَائِهِ فأَفْرَغَهُ في وِعَائِكَ ، ولَوْ رُدَّتْ كَلِمَةُ سَاعٍ إِلَىٰ فِيهِ لسَعِدَ رَادُّها كَمَا شَقِيَ قَائِلُها .

٣٦٤ ـ و ٱلنَّمَّامُ شَرُّ مِنَ ٱلسَّاحِرِ ؛ فإِنَّ ٱلنَّمَّامَ يُفْسِدُ في ٱلسَّاعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ما لا يُفْسِدُ ٱلسَّاحِرُ في ٱلْمُدَّةِ ٱلطَّوِيْلَةِ .

٣٦٥ ـ أَتَىٰ رَجُلٌ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ وهُوَ وَالِي ٱلْبَصْرَةِ مِنْ قِبَلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ

<sup>[</sup>٣٦٠] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٣ .

<sup>[</sup>٣٦١] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٣ ، والكشكول ٢/ ٦٠ .

<sup>[</sup>٣٦٢] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٣ .

<sup>[</sup>٣٦٣] البيان والتبيين ٢٠٦/٢ ، وعيون الأخبار ١٨/٢ ، والعقد ٢١٠/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/١٩٧ .

<sup>[</sup>٣٦٤] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٣ .

<sup>[</sup>٣٦٠] خاص الخاص ٨٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٩١ ، ٣/١١٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ١٥٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٠ .

عَنْهُ بِنَمِيْمَةٍ ، فَقَالَ لَهُ : إِنْ شِئْتَ سَأَلْنا عَمَّا جِئْتَ بِهِ ، فإِنْ كُنْتَ صَادِقاً مَقَتْنَاكَ ، وإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ ، وإِنْ شِئْتَ أَقَلْنَاكَ ؛ فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَفْعَلَ فَٱفْعَلْ .

#### ٣٦٦ ـ شَاعِرٌ:

تَوخَّ مِنَ ٱلطُّرْقِ أَوْسَاطَها وسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ ٱلْقَبِيْحِ فإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْحَدِيْتِ

٣٦٧ \_ وقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَّ لِيُّ :

لا تَقْبَلَ نَمِيْمَ قُ بُلِّغْتَهِ اللَّهِ وَتَحَفَّظَ نَّ مِنَ الَّذِي أَنْبَاكُها إِنَّ الَّذِي أَلْقَى إِلَيْكَ نَمِيْمَةً سَينُمٌ عَنْكَ بِمِثْلِها قَدْ حَاكَها

وعَـدٌّ عَـنِ ٱلْجَـانِـبِ ٱلْمُشْتَبِـهُ كَصَوْدِ ٱللِّسَادِ عَنِ ٱلنُّطْقِ بِهُ شَرِيْكُ لقَائِلِهِ فَٱنْتَبِهُ

٣٦٨ \_ هٰذا مَنْظُوْمُ قَوْلِ ٱلنَّاسِ: مَنْ نَمَّ لَكَ نَمَّ عَلَيْكَ.

٣٦٩ ـ وسَعَىٰ رَجُلٌ برَجُلٍ عِنْدَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ نَظَرْنا في أَمْرِك ؟ فإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فأَنْتَ دَاخِلٌ تَحْتَ حُكْم هٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ (١) ، وإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فأَنْتَ مِنْ هٰذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ هَمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ شَنَّ ﴾ (٢) ، وإِنْ شِئْتَ عَفَوْنا عَنْكَ .

<sup>[</sup>٣٦٦] محمود ألوَرَّاق، ديوانه ٢٦٧، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٨٤، ومحاضرات الأُدباء ١٤٩/١، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٣٤٥، ٥/ ٣٠٣، ٤٤٨، ومعجم الأُدباء ٣/ ١١٥٠.

<sup>[</sup>٣٦٧] تعليق من أمالي ابن دريد ٢٠٢ ، عن الأُشْناندانيّ ، والعقد ٢/ ١٨٢ ، والصّداقة والصّديق ٢٢٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٢ .

<sup>[</sup>٣٦٨] من كلام الشَّافعيّ . مناقب الشَّافعيّ للبيهقي ٢/ ١٩٨ ، وسير أعلام النُّبلاء ٩٩/١٠ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٤٩ .

<sup>[</sup>٣٦٩] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) [سورة الحجرات : ٦] .

<sup>(</sup>٢) [سورة القلم: ١١].

٣٧٠ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْمُلُوْكِ لَوَلَدِهِ : لِيَكُنْ أَبْغَضُ رَعِيَّتِكَ إِلَيْكَ أَشَدَّهُمْ كَشْفاً لَمَعَايِبِ ٱلنَّاسِ ، فإِنَّ للنَّاسِ مَعَايِبَ وأَنْتَ أَحَقُّ بِسَتْرِها ، وأَنْتَ إِنَّمَا تَحْكُمُ بِما ظَهَرَ لَكَ ، واللهُ يَحْكُمُ فيما غَابَ عَنْكَ ، وأكْرَهْ للنَّاسِ ما تَكْرَهُ لنَفْسِكَ ، وأَسْتُرِ ظَهَرَ لَكَ ، واللهُ عَلَيْكَ ما تُحِبُّ سَتْرَهُ ، ولا تُصْغِ إِلَىٰ تَصْدِيْقِ سَاعٍ ، فإِنَّ ٱلسَّاعِيَ الْعَوْرَةَ يَسْتُرِ اللهُ عَلَيْكَ ما تُحِبُّ سَتْرَهُ ، ولا تُصْغِ إِلَىٰ تَصْدِيْقِ سَاعٍ ، فإِنَّ ٱلسَّاعِيَ غَاشٌ ، وإِنْ قَالَ قَوْلَ نَصِيْح .

٣٧١ - وقَالَ أَرسطاطالِيس : ٱلنَّمِيْمَةُ تُهْدِي إِلَىٰ ٱلْقُلُوبِ ٱلْبَغْضَاءَ ، ومَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ .

٣٧٢ - وقَالُوا: أَشَرُ مِنَ ٱلنَّمِيْمَةِ قَبُوْلُها؛ لأَنَّ ٱلنَّمِيْمَةَ دِلَالَةٌ وٱلْقَبُوْلَ إِجَازَةٌ، ولَيْسَ مَنْ دَلَّ عَلَىٰ شَيْءِ كَمَنْ قَبلَهُ وأَجَازَهُ.

٣٧٣ ـ وقَالَ ٱلْمَهْدِيُّ : ما ٱلسَّاعِي بأَعْظَمَ عَوْرَةً ، ولا أَقْبَحَ حَالًا مِنْ قَابِلِ سِعَايَتِهِ ، ولا يَخْلُو أَنْ يَكُوْنَ ٱلسَّاعِي حَاسِدَ نِعْمَةٍ فلا يُشْفَىٰ غَيْظُهُ ، أَوْ عَدُوًّا فلا يُعَاقَبُ لَهُ عَدُوُّهُ لَئِلَّا يَشْمَتَ بهِ .

٣٧٤ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ٱلظُّرَفَاءِ في قَوْلِهِ :

لا تَسْمَعَنَّ مِنَ ٱلْحَسُودِ مَقَالَةً لَوْ كَانَ حَقًا ما يَقُولُ لَمَا وَشَيٰ ٢٧٥ وَقَالَ آخَرُ يَذُمُّ صَدِيْقاً لَهُ نَمَّاماً:

<sup>[</sup>٣٧٠] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٢ .

<sup>[</sup>٣٧١] عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ١٠١ .

<sup>[</sup>٣٧٢] ذُو ٱلرِّيَاسَتَيْنِ ٱلْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ وَزِيْرُ ٱلْمَأْمُونِ .

ٱلْعقد ٢/ ١٨٢ ، وزهر ٱلآداب ٢/ ٣٥٥ ، وٱلتَّذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥٧ ، ونهاية ٱلأَرَب ٢ / ٢٩٢ .

<sup>[</sup>٣٧٣] زهر ٱلآداب ٢/ ٣٥٦ .

<sup>[</sup>٣٧٤] لم أُصِبْه .

<sup>[</sup>٣٧٥] أَبْنُ المعتزّ ، ديوانه ٢/ ٤٢٩ ، وثمار القلوب ٢/ ٨٠٨ ، والمنتحل ١٣٣ .

وصَاحِبِ سَوْءٍ وَجْهُهُ لِيَ أَوْجُهُ وَفِي فَمِهِ طَبْلٌ بِسِرِّيَ يَضْرِبُ وَلَا بُدَّ لِي مِنْهُ فَحِيْناً يُغِصُّنِي ويَنْسَاغُ لي حِيْناً ووَجْهِي يُقَطِّبُ ولا بُدَّ لِي حِيْناً ووَجْهِي يُقَطِّبُ كَمَاءٍ بَدَرْبِ ٱلْحَاجِّ في كُلِّ مَنْهَلٍ يُذَمُّ عَلَىٰ ما كَانَ مِنْهُ ويُشْرَبُ كَمَاءٍ بَدَرْبِ ٱلْحَاجِّ في كُلِّ مَنْهَلٍ يُذَمُّ نَمَّاماً:
٣٧٦ ـ وقَالَ ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ يَذُمُّ نَمَّاماً:

أَنَــمُّ بما ٱسْتَـوْدَعْتُـهُ مِـنْ زُجَـاجَـةٍ يُرَىٰ ٱلشَّيْءُ فيها ظَاهِراً وهُوَ بَاطِنُ ٢٧٧ ـ وقَالَ ٱبْنُ وَكِيْع في ٱلْمَعْنَىٰ :

يَنُمُ بِسِرِ مُسْترعيه لُؤْماً كَمَا نَمَ ٱلظَّلامُ بِسِرِ نَارِ أَنَامِ مُسْترعيه لُؤْماً ومِنْ صَافي ٱلزُّجَاجِ عَلَى عُقَارِ أَنَامُ مِنَ ٱلنُّصُوْلِ على مَشِيْبٍ ومِنْ صَافي ٱلزُّجَاجِ عَلَى عُقَارِ ٣٧٨ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ مُحَمَّدُ بْنُ شَرَفِ ٱلْقَيْرَ وَانِيُّ في قَوْلِهِ يَصِفُ نَمَّاماً:

ونَاصِب نَحْوَ أَفْوَاهِ ٱلْوَرَىٰ أُذُناً كَالْقَعْبِ يَلْقُطُ منها كُلَّ ما سَقَطا يَظَلُ بِالْقَوْلِ وَٱلأَخْبَارِ مُجْتَهِداً حَتَّىٰ إِذَا ما وَعَاها زَقَّ ما لَقَطا

وٱلنَّمِيْمَةُ وٱلْكَذِبُ رَضِيعا لَبَانٍ وفي مِشْوَارِ ٱلدَّنَاءَةِ فَرَسا رِهَانٍ

٣٧٩ ـ قال أَبُو حَيَّانَ ٱلتَّوْحِيْدِيُّ : ٱلْكَذِبُ شِعَارٌ خَلِقٌ ، [ ومَوْرِدٌ

<sup>[</sup>٣٧٦] ديوانه ١٤٤، وثمار القلوب ٢/ ٩٥٨، والصداقة والصّديق ١١٦، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٣. ونُسِبَ في محاضرات الأدباء ٢/ ٦٥ لابن الرّوميّ .

<sup>[</sup>٣٧٧] يتيمة الدَّهر ١/٥٢٣ ، وفيه لأبي الحسن عليّ بن عبد الرّحمن بن يونس المنجِّم ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٩٤ ، وحياة الحيوان الكبرئ ١/ ٧٢٥ .

<sup>[</sup>٣٧٨] خريدة القصر ١ / ٢٢٩، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٤ .

ٱلقَعْبُ : ٱلقَدَحُ ٱلضَّخْمِ الغليظ . اللِّسان [ق ع ب]

الزِّقّ : الوعاء الذي تُنقل فيه الخمر لللِّسان [ز ق ق] .

وظاهر أَنَّ اللفظة لههُنا بمعنى نَقَلَ ، ويبدو أنَّه معنَّى مولَّدٌ .

<sup>[</sup>٣٧٩] البصائر والذّخائر ٢/ ١٦٤ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٤٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦١ .

رَنْقُ ]<sup>(۱)</sup> ، وأَدَبٌ سَيِّئ ، وعَادَةٌ فَاحِشَةٌ ، وقَلَّ مَنِ ٱسْتَرْسَلَ مَعَهُ إِلَّا أَلِفَهُ ، وقَلَّ مَنْ أَلِفَهُ إِلَّا [ أَتْلَفَهُ ]<sup>(۲)</sup> .

٣٨٠ ـ وأَوْصَىٰ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ وَلَدَهُ ، فَقَالَ : إِيَّاكَ وٱلْكَذِبَ ؛ فإِنَّهُ يُزْرِي بِقَائِلِهِ وإِنْ كَانَ عَزِيْزاً في أَهْلِهِ . بِقَائِلِهِ وإِنْ كَانَ عَزِيْزاً في أَهْلِهِ .

٣٨١ ـ وقَالُوا: ٱثْنَانِ لا يَجْتَمِعَانِ: ٱلْكَذِبُ [ وٱلْمُرُوْءَةُ ] (١) .

٣٨٢ ـ أَرسطاطاليس: فُضِّلَ ٱلنَّاطِقُ عَلَىٰ ٱلأَخْرَسِ بِالنُّطْقِ، وزَيَّنَ النُّطْقَ النُّطْقَ النُّطْقَ النُّطْقَ النُّطْقَ النُّطْقَ النَّطَدْقُ (١)، [ فإِذَا كَانَ ٱلنَّاطِقُ كَاذِباً فالصَّامِتُ وٱلأَخْرَسُ خَيْرٌ مِنْهُ ] (٢).

٣٨٣ ـ وقَالَ بُزُرْجُمُهُرُ : ٱلْكاذِبُ وٱلْمَيِّتُ سَوَاءٌ ، فإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُوْثَقْ بِكَلَامِهِ بَطَلَتْ حَيَاتُهُ .

٣٨٤ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ يَوْماً للأَحْنَفِ وقَدْ حَدَّثَهُ : أَتَكْذِبُ ؟ قَالَ : واللهِ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ ٱلْكَذِبَ شَيْنٌ !

٣٨٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ : عَجِبْتُ مِنَ ٱلكَذَّابِ ٱلْمُشِيْدِ بكَذِبِهِ ، وإِنَّما

<sup>(</sup>١) سقط من ط و س ، وماءٌ رَنْقٌ : كَدِرٌ .

<sup>(</sup>٢) سقط من س ، وفي ط : أَذلُّه .

<sup>[</sup>٣٨٠] نهاية الأرب ٣/ ٣٦١ .

<sup>[</sup>٣٨١] عيون الأخبار ٢/ ٣٢ ، ومِنْ كلام الأَحنف في نهاية الأَرب ٣/ ٣٦١ .

<sup>(</sup>١) سقط من س . وفي ط : الحياء .

<sup>[</sup>٣٨٢] نهاية الأرب ٣/ ٣٦١ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : بالصّدق .

<sup>(</sup>٢) ما بين معقوفتين سقط من ط و س .

<sup>[</sup>٣٨٣] نهاية الأرب ٣/ ٣٦١ .

<sup>[</sup>٣٨٤] نهاية الأرب ٣/ ٣٦١ .

<sup>[</sup>٣٨٠] زهر الآداب ٢/ ٤٧٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٢ .

هُوَ يَدُلُّ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ عَيْبِهِ ، ويَتَعَرَّضُ للعِقَابِ مِنْ رَبِّهِ ، فَٱلآثَامُ لَهُ عَادَةٌ ، وَٱلأَخْبَارُ عَنْهُ مُتَضَادَّةٌ ؛ إِنْ قَالَ حَقًّا لَم يُصَدَّقْ ، وإِنْ أَرَادَ خَيْرًا لَمْ يُوفَقْ ، فَهُوَ الْأَخْبَارُ عَنْهُ مُتَضَادَّةٌ ؛ إِنْ قَالَ حَقًّا لَم يُصَدَّقْ ، وإِنْ أَرَادَ خَيْرًا لَمْ يُوفَقْ ، فَهُو الْجاني عَلَىٰ نَفْسِهِ بَفِعَالِهِ ، ٱلدَّالُّ عَلَىٰ فَضِيْحَتِهِ بِمَقَالِهِ ، فما صَحَّ مِنْ صِدْقِهِ نُسِبَ إلَىٰ غَيْرِهِ ، وما صَحَّ مِنْ كَذِبِ غَيْرِهِ نُسِبَ إلَيْهِ .

٣٨٦ ـ ويُقَالُ: ٱلْكَذِبُ جِمَاعُ ٱلنَّفَاقِ، وعِمَادُ مَسَاوِئَ ٱلأَخْلَاقِ، عَارٌ لَازِمٌ، وذُلُّ دَائِمٌ، يُخِيْفُ صَاحِبَهُ مِنْ نَفْسِهِ وهُوَ آمِنٌ، ويَكْشِفُ سِتْرَ ٱلْحَسَبِ عَنْ لُؤْمِهِ وهو كَامِنٌ (١).

٣٨٧ ـ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

إِنَّ ٱلنَّمُ وْمَ أُغَطِّ ي دُوْنَ هُ خَبَرِي ولَيْسَ لِي حِيْلَةٌ في مُفْتَرِي ٱلْكَذِبِ النَّمُ وَمَ أَغَطِ مَفْتَرِي ٱلْكَذِبِ اللَّمُوءُ إِلَّا مِنْ مَهَانَتِهِ أَوْ عَادَةِ ٱلسُّوْءِ أَوْ مِنْ قِلَّةِ ٱلأَدَبِ

٣٨٩ ـ ويَكْفي في ذَمِّ ٱلْكَذِبِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ فَيْ ﴾ .

٣٩٠ ـ وقَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱلصَّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلْبِرِّ ، وٱلْبِرُّ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلْبِرُّ . وَٱلْفُجُورِ ، وٱلْفُجُورُ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلنَّارِ » .

٣٩١ ـ وقَوْلُ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ : لأَنْ يَضَعَنِي ٱلصِّدْقُ ـ وقَلَّما

<sup>[</sup>٣٨٦] محاضرات الأدباء ١/ ٢٤٧ ، ونهاية الأرب ٣/٣٦٣ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : لؤمه الكامل . وما في ف أشبه .

<sup>[</sup>٣٨٧] المبرِّد . الكامل ٢/ ٢٣٠ ، والموشَّح ٤٣٤ ، وربيع الأبرار ٣٥٣/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة (٣٨٧) . ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٢ ، وكنز الكُتَّاب ومنتخب الآداب ٢/ ٦٩٨ .

<sup>[</sup>٣٨٨] محاضرات ٱلأُدباء ٢٤٧/١ ، وربيع الأَبرار ٣٥٢/٤ ، ونهاية الأرب ٣٦٣/٣ ، والدّرّ الْفريد ٢١/ ٢٥٠. وفي المصادر إِلّا الدّرّ : أَوْ مِنْ قِلَّةِ ٱلْوَرَعِ .

<sup>[</sup>٣٨٩] [سورة النَّحل: ١٠٥].

<sup>[</sup>٣٩٠] مسند أحمد برقم ٣٨٤٥ ، ١/٣٩٦ .

<sup>[</sup>٣٩١] لم أُجده.

يَفْعَلُ - أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرْفَعَنِي ٱلْكَذِبُ - وقَلَّمَا يَفْعَلُ - .

٣٩٢ ـ وقِيْلَ: لا يَجُوزُ أَنْ يَكْذِبَ ٱلرَّجُلُ لصَلَاحِ نَفْسِهِ ، فإِنَّ ما عَجَزَ ٱلصَّدْقُ عَنْ إِصْلاحِهِ كَانَ ٱلْكَذِبُ أَوْلَىٰ بِفَسَادِهِ .

٣٩٣ ـ ولَقَدْ صَدَقَ مَنْ قَالَ :

عَوِّدْ لِسَانَكَ قَوْلَ ٱلصِّدْقِ تَحْظَ بِهِ إِنَّ ٱللِّسَانَ لِمَا عَـوَّدْتَ مُعْتَادُ مُـوَكَّلُ بِتَقَاضِي ما سَنَنْتَ لَـهُ في ٱلْخَيْرِ وٱلشَّرِّ فٱنْظُرْ كَيْفَ تَرْتَادُ مُـوَكَّلُ بِتَقَاضِي ما سَنَنْتَ لَـهُ في ٱلْخَيْرِ وٱلشَّرِ فَٱنْظُرْ كَيْفَ تَرْتَادُ مُوتِكَ لِ بَهِ مُقِتَ إِذَا نَطَقَ ، وكُذِّبَ وإِنْ صَدَقَ .

٣٩٥ ـ قَالَ رَجُلٌ لأبي حَنِيْفَةَ : مَا كَذَبْتُ قَطُّ !

فقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ : أَمَّا هٰذِهِ فَوَاحِدَةٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ بِهَا .

٣٩٦ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ لرَجُلٍ كَذَّابٍ : أَصَدَقْتَ قَطُّ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قِيْلَ لَهُ : عَجَبٌ ! قَالَ : خِفْتُ أَنْ أَقُوْلَ : لا ، فأَصْدُقَ .

٣٩٧ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ : أَيُّمَا أَشَرُّ ٱلْكَذَّابُ أَوِ ٱلنَّمَّامُ ؟ فقَالَ : ٱلْكَذَّابُ ؛ لأَنَّهُ يَخْتَلِقُ عَلَيْكَ ، وٱلنَّمَّامُ يَنْقُلُ عَنْكَ .

٣٩٨ ـ شَاعِرٌ:

<sup>[</sup>٣٩٢] لباب الآداب ٤٣٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٢ .

<sup>[</sup>٣٩٣] أدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٣٦٢ ، والجليس الصالح ١/١٩٤ ، وزهر الأكم ٢/٢٩٩ ، والأوَّل في لباب الآداب ٢٦٣ ، وٱلدِّر ٱلْفريد ٧/٢٧٠ .

<sup>[</sup>٣٩٤] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٣٩٠] عيون الأُخبار ٢/ ٣٢ ، وربيع الأُبرار ٤/ ٣٤١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٧٩ .

<sup>[</sup>٣٩٦] عيون الأَخبار ٣١/٢ ، والكامل ٢/١٥٤ ، والبصائر والذخائر ٢٠٦/٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٤١ ، وربيع الأبرار ٣٤٢/٤ ، وحياة الحيوان الكبرى ٤/٤٧ .

<sup>[</sup>٣٩٧] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٢ .

<sup>[</sup>٣٩٨] الفقيه منصور التّميميّ (ت٣٠٦ هـ)، ديوانه ١٦١ ( المنشور ضمن مجلّة المجمع =

لِ مِنْ حَيْلَ مَ أُ فَيْمَ مِنْ يَنُمْ مَ وَلَيْ سَ فِي ٱلْكَذَّابِ حِيْلَ هُ مَ نَ كَانَ يَخْلُ قُ ما يَقُو لُ فَحِيْلَتِ مِي فِيْ فِي فَلِيْلَ هُ

٣٩٩ ـ ومِنْ ظَرِيْفِ أَخْبَارِ ٱلْكَذَبَةِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ ٱلْحَارِثِ بْنِ ظَالِمٍ ، قَالَ : لَقَدْ بَلَغَني أَنَّ ٱلْحَارِثَ غَضِبَ يَوْماً فٱنْتَفَخَ في ثَوْبِهِ ، فبَدَرَ مِنْ ثَوْبِهِ أَرْبَعَةُ أَرْبَعَةُ أَرْرَادٍ ، ففَقَأَتْ أَرْبَعَ (١) أَعْيُنٍ مِنْ عُيُوْنِ جُلَسَائِهِ .

### ٤٠٠ \_ شَاعِرٌ:

حَلَفْتُ برَبِّ مَكَّةَ وٱلْمُصَلَّىٰ وأَيْدِي ٱلْوَاقِفِيْنَ عَلَى عُكَاظِ لَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ إِذَا تَأَلَّىٰ وشَدَّدَهَا بِأَيْمَانٍ غِلَاظِ لَأَكْذَبُ مَا يَكُونُ إِذَا تَأَلَّىٰ وشَدَدَهَا بِأَيْمَانٍ غِلَاظِ

٤٠١ \_ وآفَةُ ٱلْكَذِبِ ٱلنِّسْيَانُ ؛ كَذَا وَرَدَ في ٱلنَّبَأُ ٱلْمَأْثُورِ وٱلْخَبَرِ ٱلْمَشْهُورِ

٤٠٢ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

الهنديّ ، مج ٢ ـ ع ١ ـ ٢ ) ، والكامل ٢/ ٢٣٠ ، والمنتحل ١٩٧ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٥٩٦ . ونُسبا في الموشَّح ٣٣٠ لمحمود بن مروان بن أبي حفصة ، وفي ربيع الأبرار ٣/ ٣٦٢ لمحمود بن مروان بن أبي الجنوب [كذا]. ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٢، وكنز الكُتَّاب ٢/ ٢٩٨ .

[٣٩٩] نثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٤٠ ، وربيع الأُبرار ٢/٢٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/٣٥ . (١) في ط و س : أربعة أعين . والوجه ما أَثبتُّ .

[٤٠٠] ٱلثَّاني في ٱلدّر ٱلْفريد ١١٤/١٠ ، وٱلأَوَّل مِمّا شاع مِنْ أساليبهم في القسم .

أنشد صاحب الأمالي ٢/ ٩٦:

حلفتُ برَبِّ مَكَّمةَ والمُصَلَّىٰ ورَبِّ السواقفين غَدَاةَ جَمْمعِ لَانستِ على التَّنَائِسي فَاعلميه أَحَبُّ إِلَيَّ مِن بصري وسَمْعي وسَمْعي أَحَبُ إِلَيَّ مِن بصري وسَمْعي [٤٠١] نهاية ٱلأَرب ٣٦٣/٣.

[٤٠٢] محمود الوَرَّاق ، ديوانه ١٥٢ ، والدِّرّ ألفريد ٣/ ٣٠، وفي مجمع الآداب ١٨٦/٤ :

إِذَا عُرِفَ ٱلْكَذَّابُ بِالكَذْبِ لَمْ يَزَلْ لَدَىٰ ٱلنَّاسِ كَذَّاباً وإنْ كَانَ صَادِقا وَمِنْ آفَةِ ٱلْكَذَّابِ نِسْيَانُ كَـذْبِهِ وَتَلْقَـاهُ ذَا ذِهْـنٍ إِذَا كَـانَ حَـاذِقـا

# ومِنْ مُسْتَقْبَحِ خَلَائِقِ ٱللُّؤْمِ ٱلصُّرَاحِ ٱللِّسَانُ ٱلبَذِيءُ وٱلْوَجْهُ ٱلْوَقَاحُ

٢٠٣ ـ قَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ : « شَرُّ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِيْنَ يُكَرَّمُوْنَ ٱتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ » .

٤٠٤ ـ وقَالَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : مَا ٱسْتَبَّ رَجُلَانِ إِلَّا غَلَبَ أَللًا مُهُما .

٤٠٥ - وقَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَدْوَإِ ٱلدَّاءِ : ٱلْخُلُقُ ٱلدَّنِيُّ ،
 وٱللِّسَانُ ٱلْبَذِيُّ .

٤٠٦ ـ وقَالُوا: ٱللَّئِيْمُ يَعُدُّ ٱلخَنَا جَنَّةً ، وٱلْوَقَاحَةَ جُنَّةً ، فوَجْهُهُ صُلْبٌ ، ولِسَانُهُ خَلْبٌ .

٤٠٧ ـ وقَالُوا : ٱلْفَاقَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلصَّفَاقَةِ .

 <sup>«</sup> كمال الدّين أبو الفيض عبد المؤمن بن محمّد بن بدران العراقي الأديب كان أديباً حافظاً للأمثال . قال : العرب تقول : مَنْ عُرف بالكذب لم يَجُزْ تصديقُه ، وأنشد :

إِذَا عُـرِف الكـنَّابِ بـالكـنب لـم يَـزَلْ لدى النَّاسِ كذَّاباً وإِنْ كان صادقا » اهـ [٤٠٣] سُنن أبي دَاوُد برقْم ٤٧٩٣ ، ٢٥١/٤ .

<sup>[3.3]</sup> من كلام ابن ثوابة في خبر في البصائر والذخائر ٨/ ١٧٤ ، والصّناعتين ١٩ ، ونثر الدر في المحاضرات ٣/ ١٣٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٨٦ ، ولعليّ في محاضرات الأدباء ٢/ ٥٥ ، وبلا نسبة في العقد ٢/ ١٤١ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ٣٢٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٧٥ ، ونهاية الأرب ٨/ ١٨٧ .

<sup>[</sup>٤٠٠] الكامل ١٠٧/١ ، والعقد ٣/١٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/٣٨ ، وربيع الأبرار ٢٠٨/٢ .

<sup>[</sup>٤٠٦] محاضرات الأُدباء ١/ ٥٩٢ .

<sup>[</sup>٤٠٧] محاضرات الأُدباء ١/ ٥٩١ ، وربيع الأَبرار ٥/ ٣٠٩ .

٤٠٨ ـ وقَالَ أَبُو حَيَّانَ : إِنَّ ٱلْخَصْمَ إِذَا كَانَ ٱلْهَوَىٰ مَرْكَبَهُ ، وٱلْعِنَادُ مَطْلَبَهُ ،
 فَلَنْ تُفْلِحَ مَعَهُ ولَوْ خَرَجَتِ ٱلْيَدُ بَيْضَاءَ وٱنْقَلَبَتِ ٱلْعَصَا حَيَّةً .

٤٠٩ \_ قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَهْجُو مُعَانِداً:

تَـرَاهُ مُعَـدًّا للخِـلَافِ كَـأَنَّـهُ بردِّ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلصَّوَابِ مُوكَّلُ كُوهُ مُعَدِه ، وخَسَاسَةِ قَدْرِهِ ، وخَسَاسَةِ قَدْرِهِ ، وخَسَاسَةِ قَدْرِهِ ، وقَالُوا : ٱلْوَقَاحَةُ في ٱلرَّجُلِ تَدُلُّ عَلَىٰ لُؤْمِ نَجْرِه ، وخَسَاسَةِ قَدْرِهِ ، وقَلَّةِ خَيْرِهِ ، وكَثْرَةِ شَرِّهِ .

٤١١ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

صَلَابَةُ ٱلْوَجْهِ لَمْ تَغْلِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا تَكَمَّلَ فِيْهِ ٱلشَّرُ وٱجْتَمَعا كَالَابَةُ ٱلْوَجْهِ لَمْ تَغْلِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا تَكَمَّلَ فِيْهِ ٱلشَّرُ وٱجْتَمَعا ٤١٢ ـ وقَالَ بَعْضُهُمْ في ذَمِّهِ أَوْقَاحاً:

لَوْ أَنَّ أَكْفَانَهُمْ مِنْ حُرِّ أَوْجُهِهِمْ قَامُوا إِلَىٰ ٱلْحَشْرِ فِيْهَا مِثْلَ مَا رَقَدُوا كَاوُ أَنْ أَكْفَانَهُمْ مِنْ حُرِّ أَوْجُهِهِمْ قَامُوا إِلَىٰ ٱلْحَشْرِ فِيهِا مِثْلَ ذَلِكَ ، وأَحْسَنَ فِي قَوْلِهِ :

<sup>[</sup>٤٠٨] ٱلْبُصَائر والذَّخائر ٩/٤ .

<sup>[</sup>٤٠٩] أُميَّة بن أبي الصَّلت ، ديوانه ٤٣١ ، وشرح ديوان الحماسة للتبريزيّ ١/٣١٥ ، والحماسة البصريَّة ٢/٣٠٦ ، والنَّريعة البصريَّة ٢/٣٠٦ ، والنَّريعة إلى مكارم الشَّريعة ١٨١ .

<sup>[</sup>٤١٠] في الحيوان ٢٩/١ : « ما بلغ من قَدْرِ الكلبِ مع لُؤْمِ أَصْلِه ، وخبث طبعه ، وسقوط قدره ، ومهانة نفسه ، ومع قلّة خيره وكثرة شرّه ، واجتماع الأمم على استسقاطه واستسفاله ، ومع ضربهم المثل في ذلك كلّه . . . » اهـ

<sup>[</sup>٤١١] عبد الله بن أبي عُييَّنَة . المجموع اللَّفيف ٤٦٣ .

<sup>[</sup>٤١٢] أبو بكر ٱلورَّاق التّميميّ. الحماسة المغربيَّة ٢/ ١٣٨٠ ، وفوات الوفيات ٢/ ٤٣٧، وٱلوافي ٢ / ٢٩٧.

<sup>[</sup>٤١٣] الصّناعتين ٢٥٥ ، ٣٩٩ ، وديوان المعاني ١٩٨/١ ، ومحاضرات الأدباء ١٩٢/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/٣٥٣ .

يا لَيْتَ لِيْ مِنْ جِلْدِ وَجْهِكَ رُقْعَةً فَأَقُدَّ مِنْهَا حَافِراً للأَشْهَبِ عِلَا لَيْتَ لِيْ مِنْ جِلْدِ وَجْهِكَ رُقْعَةً فَالَّذِي حَسَنٌ ٱلْكِنَانِيُّ عُرِفَ بٱبْنِ ٱلنَّقِيْبِ لنَفْسِهِ في الْكِنَانِيُّ عُرِفَ بٱبْنِ ٱلنَّقِيْبِ لنَفْسِهِ في أَوْقَاحِ ، فقَالَ :

فما أَخْفَتْ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ حَالاً وغُيِّرَ خَلْقُهَا حَتَّىٰ ٱسْتَحَالاً وَغُيِّرَ خَلْقُهَا حَتَّىٰ ٱسْتَحَالاً ولَيْتَ لَبَغْلَتِي مِنْهَا نِعَالاً

تَعَالَىٰ اللهُ خَالِقُهَا وُجُوهاً لَقَدْ صَلُبَتْ وجَفَّتْ مِنْ حَيَاءٍ وُجُوهٌ لَيْتَ لِيْ مِنْهَا حِذَاءً وَجُوهٌ لَيْتَ لِيْ مِنْهَا حِذَاءً ٤١٥ ـ وقَالَ ٱلنَّاجِمُ يَهْجُو:

لَكَ عِـرْضٌ مُثَلَّـمٌ مِـنْ قَـوَارِيْ \_ رِ ووَجْـهٌ مُلَمْلَـمٌ مِـنْ حَـدِيْـدِ

٤١٦ - لِيْمَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ ٱلْوَقَاحَةِ ، فقَالَ : ٱلْوَجْهُ ذُو ٱلوَقَاحَةِ مِنَ وُجُوْهِ ٱلْأَقْفَالَ ، ويَفْتَحُ لَهُ ٱلْأَقْفَالَ ، ويُلْقِطُهُ ٱلرَّقَاحَةِ إِنَّ مَا كِيْمَ مَا مِيلِقِمُهُ مَا ٱسْتَطَابَ ، ويُجَسِّرُهُ عَلَىٰ قَوْلِ ٱلْمِنْطِيْقِ ، ويُيسِّرُ لَهُ فِعْلَ مَا لا يُطِيْقُ .

٤١٧ \_ ثُمَّ أَنْشَدَ :

إِذَا رُزِقَ ٱلْفَتَىٰ وَجْهَا وَقَاحاً تَقَلَّبَ فِي ٱلْأُمُوْرِ كَمَا يَشَاءُ

<sup>[</sup>٤١٤] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[10]</sup> محاضرات الأدباء ١/ ٥٩٢ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣١٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٥٣ .

<sup>[</sup>٤١٦] أطواق الذهب في المواعظ والخطب ٩ ، وربيع الأبرار ٥/٣١٠ .

<sup>(</sup>١) الرَّقَاحة : الكَسْبُ والتِّجارة . وفي تلبية بعض أهل الجاهليَّة : جئناك للنَّصاحة ولم نَأْتِ للرَّقاحة . عن اللِّسان [رق ح] .

<sup>[</sup>٤١٧] عليّ بن الجهم . العقد ٢/ ٢٥٣ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٩٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣١١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٣١ ، وزهر الأكم ١/ ١٧٤ .

٤١٨ ـ وقَالَ جَعْفَرُ ٱلصَّادِقُ : إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ ٱللَّعَانَ ٱلسَّبَابَ ٱلطَّعَانُ ٱلْمُتَفَحِشَ .

## ٤١٩ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

مَنْ لَمْ يَكُنْ عُنْصُرُهُ طَيِّاً لَمْ يَخْرُجِ ٱلطَّيِّبُ مِنْ فِيْ هِ كُلُّ ٱمْرِيءِ يُشْبِهُ لَهُ فِعْلُلَهُ ويَرْشَحُ ٱلْكُوزُ بما فِيْ هِ أَصْلُ ٱلْفَتَىٰ يَخْفَىٰ وَلْكِنَّـهُ مِنْ فِعْلِهِ يَظْهَرُ خَافِيْ هِ

# جِمَاعُ ما يَتَخَلَّقُ بِهِ ٱلأَنْذَالُ مِنَ ٱلشِّيَمِ وٱلْخِلالِ

٤٢٠ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : أَرْبَعٌ (١) مِنْ عَلَامَاتِ ٱللَّؤْمِ : إِفْشَاءُ ٱلسِّرِ ،
 واعْتِقَادُ ٱلْغَدْرِ ، وغِيْبَةُ ٱلأَحْرَارِ ، وإِسَاءَةُ ٱلْجِوَارِ .

٤٢١ ـ وسَأَلَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ٱلْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَنْ خُلُقِهِ فَتَلَكَّأَ ، وَأَبَى أَنْ يُوسُفَ عَنْ خُلُقِهِ فَتَلَكَّأَ ، وَأَبَى أَنْ يُخْبِرَهُ ، فَأَقْسَمَ عَلَيْهِ أَنْ لا بُدَّ ، فَقَالَ : حَسُوْدٌ كَنُوْدٌ لَجُوْجٌ حَقُوْدٌ . فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : مَا فِي إِبْلِيْسَ شَرِّ مِنْ هٰذِهِ ٱلْخِصَالِ ! فَبَلَغَ ذٰلِكَ خَالِدَ بْنَ صَفْوَانَ ، فَقَالَ : لَقَدِ ٱنْتَحَلَ ٱلشَّرَّ بحَذَافِيْرِهِ ، ومَرَقَ مِنْ جَمِيْعِ خِلَالِ ٱلْخَيْرِ

[٤١٨] لم أَجده . وفي شُعب الإِيمان برقم ١٠٣٣٩ ، ٢٨٣/١٣ : « إِنَّ اللهَ لا يحبُّ الفاحشَ المُتَفَحِّشَ » .

[٤١٩] ٱلدّر ٱلْفريد ٩/ ٣٨٠. وفي معجم الأدباء ٦/ ٢٧٨٣ لهشام أخي ذي الرّمّة :

مَا يَفْعَلُ الْمَرَءُ فَهُ وَ أَهْلُ هَ كَلِّ ٱمْرِيءِ يُشْبِهُ لَهُ فِعْلُ هَ وَلاَ تَرَى أَعْجَزَ مِنْ عَاجِزٍ أَسْكَتَنَا عَدِنْ ذَمِّ لِهِ ذُلُكَ وَلاَ تَدَرَى أَعْجَزَ مِنْ عَاجِزٍ أَسْكَتَنَا عَدِنْ ذَمِّ لِهِ ذُلُكَ وَفِي التَمثيل والمحاضرة ١٧، وزهر الآداب ١١٠٧/٤ :

كُــلُ ٱمْــرِىء يُشْبِهُــهُ فِعْلُــهُ ما يَفْعَــلُ المـرءُ فهـو أَهْلُـه كُــلُ المـرءُ فهـو أَهْلُـه (٤٢٠] نهاية الأرب ٢٦٧ ٪

(١) في النُسخ : أربعة ، والوجه ما أثبت .
 (٢٦٧] نهاية الأرب ٣/ ٢٦٧ .



بأَسْرِهِ ، وتَأَنَّقَ في ذَمِّ نَفْسِهِ ، وتَجَرَّدَ في ٱلدَّلَالَةِ عَلَىٰ لُؤْمِ طَبْعِهِ ، وأَفْرَطَ في إِقَامَةِ ٱلحُجَّةِ عَلَىٰ كُفْرِهِ ، وخَرَجَ مِنَ الخِلالِ ٱلمُوْجِبَةِ لرِضَا رَبِّه .

٤٢٢ ـ وقَالَ أَبُو تَمَّام :

مَسَاوٍ لَوْ قُسِمْنَ عَلَىٰ ٱلْغَوَانِي لَمَا أُمْهِرْنَ إِلَّا بِالطَّلاقِ مَسَاوٍ لَوْ قُسِمْنَ عَلَىٰ ٱلله ﷺ : « أَرْبَعُ (١) مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وإِذَا ٱتْتُمِنَ خَانَ » .

٤٢٤ ـ وقَالُوا: ٱللَّئِيْمُ كَذُوْبُ ٱلوَعْدِ، خَؤُوْنُ ٱلْعَهْدِ، قَلِيْلُ ٱلرِّفْدِ.

٤٢٥ ـ وقَالُوا: ٱللَّئِيْمُ إِذَا ٱسْتَغْنَىٰ بَطِرَ ، وإِذَا ٱفْتَقَرَ قَنَطَ ، وإِنْ قَالَ أَفْحَشَ ، وإِنْ شُئِلَ بَخِلَ ، وإِنْ سَأَلَ أَلْحَفَ ، وإِنْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ صَنِيْعٌ أَخْفَاهُ ، وإِنْ ٱسْتُكْتِمَ سِرًّا أَفْشَاهُ ، فصَدِيْقُهُ مِنْهُ عَلَىٰ حَذَرٍ ، وعَدُوَّهُ مِنْهُ عَلَىٰ غَرَرٍ .

# ومِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ في غَدْرِ ٱللِّئَام مِنْ دُرَرِ ٱلأَهَاجِي وٱلْمَذَامِّ

٤٢٦ ـ ذَمَّ أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ٱلْكَاتِبُ بَنِي سَعِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، فقَالَ : مَحَاسِنُهم مَسَاوِئ ٱلسَّفِلِ ، ومَسَاوِيْهِم فَضَائِحُ ٱلأُمَمِ ، ٱلْسِنتُهُمْ مَعْقُوْدَةٌ بالعِيِّ ، وَالْمُسَاوِيْهِم فَضَائِحُ ٱلأُمَمِ ، ٱلْسِنتُهُمْ مَعْقُوْدَةٌ بالعِيِّ ، وَالْمُ الذَّمِّ ، فَهُمْ كَمَا قِيْلُ (١) : وأَيْدِيهم مَعْقُوْلَةٌ بالبُحْلِ ، أَعْرَاضُهُمْ أَغْرَاضُ ٱلذَّمِّ ، فَهُمْ كَمَا قِيْلُ (١) : لا يَكْثُرُونَ وإِنْ طَالَتْ حَيَاتُهُمُ ولا تَبِيْدُ مَخَازِيْهم وإِنْ بَادُوا لا يَكْثُرُونَ وإِنْ طَالَتْ حَيَاتُهُمُ ولا تَبِيْدُ مَخَازِيْهم وإِنْ بَادُوا

[٤٢٢] ديوانه ٤/٧/٤ ، أحسن ما سمعت ٩٤ ، والمنتحل ١٤٢ ، وزهر الآداب ٣/٧٧٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٥١ ، ونهاية الأرب ٧/ ٢٨٣ ، وصُبح الأَعْشَىٰي ١/ ٥٣١ .

[٤٢٣] البخاريّ برقم ٢٤٥٩ ، ٣/ ١٣١ ، ومسلم برقْم ١٠٦ ، ٧٨/١ .

(١) في النُّسخ : أربعة ، والرواية وٱلْوَجْهُ مَا أَثبتَ .

[٤٢٤] نهاية الأرب ٣/ ٢٦٧ .

[473] نهاية الأرب ٣/ ٢٦٧ ، وانظر : زهر الآداب ١/ ٧٧ .

[٤٢٦] المصون ٢١٠ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٨٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٨ .

(١) البيت بلا نسبة في الدّر الفريد ١١/ ٢٥٠ .

٤٢٧ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيُّ قَوْماً ، فقالَ : أُوْلٰئِكَ قَوْمٌ سُلِخَتْ أَقْفَاؤُهُمْ بالهِجَاءِ ،
 ودُبِغَتْ جُلُوْدُهُمْ باللُّؤْمِ ؛ فلِبَاسُهُمْ في ٱلدُّنْيَا ٱلْمَلَامَةُ ، وفي ٱلآخِرَةِ ٱلنَّدَامَةُ .

٤٢٨ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيٍّ قَوْماً ، فقالَ : أُولْئِكَ قَوْمٌ هُمْ أَقَلُّ ٱلنَّاسِ ذُنُوباً إِلَىٰ أَعْدَائِهِم ، يَصُوْمُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوْفِ ، وَأَكْثَرُهُمْ تَجَرِّياً عَلَىٰ أَصْدِقَائِهِم ، يَصُوْمُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوْفِ ، ويُفْطِرُوْنَ عَلَىٰ ٱلْفَحْشَاءِ .

٤٢٩ ـ وكَانَ عِيْسَى بْنُ فَرْخَان شَاه يَتِيْهُ عَلَىٰ أَبِي ٱلْعَيْنَاءِ في حَالِ وِزَارَتِهِ ،
 فلَمَّا ٱنْصَرَفَ عَنْها لَقِيَ أَبَا ٱلْعَيْنَاءِ في بَعْضِ ٱلسِّكَكِ ، فسَلَّمَ عَلَيْهِ سَلاماً خَفِيًّا ،
 فقَالَ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ لغُلامِهِ : مَنْ لهٰذَا ؟

فَقَالَ : أَبُو مُوْسَىٰ .

فَدَنَا مِنْهُ حَتَّىٰ أَخَذَ بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ ، وقَالَ : لَقَدْ كُنْتُ أَقْنَعُ بِإِيْمَائِكَ دُوْنَ لَفُظِكَ ، فَالْحَمْدُ لله عَلَىٰ مَا آلَتْ إِلَيْهِ حَالُكَ ، فَلَئِنْ كُنْتَ بَيَانِكَ ، وبلَحْظِكَ دُوْنَ لَفُظِكَ ، فَالْحَمْدُ لله عَلَىٰ مَا آلَتْ إِلَيْهِ حَالُكَ ، فَلَئِنْ كُنْتَ أَخْطَأَتْ فِيْكَ ٱلنِّقْمَةُ ، ولَئِنْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا أَبْدَتْ قَبَائِحَهَا بَالْإِقْبَالِ عَلَيْكَ ٱلنِّعْمَةُ لَقَدْ أَطْهَرَتْ مَحَاسِنَهَا بِٱلْإِدْبَارِ عَنْكَ ، ولله ٱلْمِنَّةُ إِذْ أَغْنَانا عَنِ بَالْإِقْبَالِ عَلَيْكَ وَنَزَّهَنا عَن قَوْلِ ٱلزُّوْرِ فِيْكَ ، فقَدْ والله أَسَأْتَ حَمْلَ ٱلنِّعْمَةِ ومَا شَكَرْتَ حَقَّ ٱلمُنْعِم ، ثُمَّ أَطْلَقَ يَدَهُ مِنْ عِنَانِهِ ورَجَعَ إِلَىٰ مَكَانِهِ .

فَقِيْلَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ لَقَدْ بَالَغْتَ فِي ٱلسَّبِّ ، فَمَا كَانَ ٱلذَّنْبُ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُهُ حَاجَةً أَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ ، فَرَدَّنِي عَنْهَا بِأَقْبَحَ مِنْ خِلْقَتِهِ .

<sup>[</sup>٤٢٧] الصناعتين ٢٨٠ ، وديوان المعاني ٢/٣٠١ ، والبصائر والذّخائر ٢٩/٥ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٣٤ ، وربيع الأبرار ٢/٣١٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٨ .

<sup>[</sup>٤٢٨] البيان والتبيين ٣/ ٣٠٤ ، وعيون الأخبار ٤/ ١٠٩ ، والعقد ٣٩ /٤ ، والصناعتين ٢٨٠ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٦/ ٣٦ ، وربيع الأبرار ٢/ ٣٣٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ١٣٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٨ .

<sup>[</sup>٤٢٩] زهر الآداب ١/ ٣١٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٨ .



٤٣٠ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ : نَزَلْتُ بذاكَ ٱلْوَادِي ؛ فإِذَا ثِيَابُ أَحْرَارٍ عَلَىٰ أَجْسَامِ عَبِيْدٍ ؛ إِقْبَالُ حَظِّهِم إِدْبَارُ حَظِّ ٱلْكِرَامِ .

٤٣١ \_ أُخَذَ هٰذا ٱلْمَعْنَىٰ شَاعِرٌ ، فقَالَ :

أَرَىٰ حُلَىلًا تُصَانُ عَلَىٰ رِجَالٍ وأَعْرَاضًا تُرَانُ ولا تُصَانُ يَقُونُ اللَّهُ وَلا تُصَانُ يَقُونُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ اللَّهُ مَانُ

١٣٢ ـ وسُئِلَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ عَنْ رَجُلٍ ، فَقالَ : هُوَ صَغِيْرُ ٱلْقَدْرِ ، قَصِيْرُ ٱلشَّبْرِ (١) ، ضَيِّقُ ٱلصَّدْرِ ، لَئِيْمُ ٱلنَّجْرِ (٢) ، عَظِيْمُ ٱلْكِبْرِ ، كَثِيْرُ ٱلْفَخْرِ .

٢٣٣ ـ وسُئِلَ آخَرُ عَنْ رَجُلٍ ، فقَالَ : لَوْ قُذِفَ عَلَىٰ ٱللَّيْلِ لُؤْمُهُ ، لانْطَمَسَتْ مِنْهُ نُجُوْمُهُ .

٤٣٤ ـ وسُئِلَ آخَرُ عَنْ رَجُلٍ، فقَالَ: يَكَادُ يُعْدي بِلُوْمِهِ، كُلَّ مَنْ تَسَمَّى برسْمِهِ.

<sup>[</sup>٤٣٠] العقد ٤/ ٤١ ، وأمالي القالي ٢/ ٢١٨ ، والصناعتين ٣١١ ، وديوان المعاني ٢/ ٣٠١ .

<sup>[</sup>٤٣١] العقد ٢/ ١٨٨ ، ونهاية ٱلأَرَب ٣/ ٢٦٩ ، والثاني في التمثيل والمحاضرة ٢٤٧ ، واللَّطائف ٢٠ ، والمنتحل ١٤٣ ، والمجموع اللَّفيف ٢٨١ ، وربيع الأَبرار ١/١٥ ، والتذكرة الحمدونية ٥/ ٧٦ .

<sup>[</sup>٤٣٢] البيان والتبيين ١/ ٢٣٨ ، وبلاغات النّساء ٩١ ، وألمجتنىٰ ١٤١ ، والعقد ٤١/٤ ، وألبَصَائر والذَّخائر ١٧٦/٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١٢٤ ، ١٥٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١) في طوس : الشّرّ ، تحريف . وقصير الشّبْر : متقارب ٱلْخَلْقِ . وبَعْدَهُ في بَعْضِ المّصادر : قليل البشْر .

<sup>(</sup>٢) النَّجْر : ٱلأَصْلُ وٱلْحَسَبُ .

<sup>[</sup>٤٣٣] لم أُقِفْ عَلَيْهِ .

<sup>[£</sup>٣٤] العقد ٤/٣٩ ، والصناعتين ٣٥٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٧ ، وسحر البلاغة ٧٥ ، وزهر الآداب ٣/٧٦٩ ، وربيع الأَبرار ٢/٣٣٢ .

عه عنه الله عَجَّاجُ بْنُ هَارُوْنَ : والله ِما لَهُ في ٱلشَّرَفِ أَسْبَابٌ مِتَانٌ ، ولا في ٱلْخَيْرِ عَادَاتٌ حِسَانٌ .

٢٣٦ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيُّ رَجُلًا فَقالَ: هُوَ عَبْدُ ٱلْبَدَنِ ، حُرُّ ٱلثِّيَابِ ، عَظِيْمُ ٱلرِّوَاقِ ، صَغِيْرُ ٱلأَخْلاقِ ، ٱلدَّهْرُ يَرْفَعُهُ ، وهِمَّتُهُ تَضَعُهُ .

٤٣٧ ـ وذَمَّ آخَرُ رَجُلًا فقَالَ : أَمَّا ٱلْوَجْهُ فَدَمِيْمٌ ، وأَمَّا ٱلْخُلُقُ فَذَمِيْمٌ ، وأَمَّا ٱلْخِيْمُ فَوَخِيْمٌ ، وأَمَّا ٱلْحَسَبُ فَلَئِيْمٌ .

٤٣٨ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : فلانٌ لا تَنْجَعُ فِيْهِ ٱلرُّقَىٰ ، ولا تَنْفَذُ فِيْهِ ٱلْحِيلُ ، ولا يَهْ وَلا يَهْ وَلا يُخِونُهُ ٱلتَّوْبِيْخُ ، ولا يَهْزُنُهُ ٱلنَّوْبِيْخُ ، ولا يَهْزُنُهُ ٱلنَّوْبِيْخُ ، ولا يَرْخَمُ ٱلْمَظْلُومَ ، فإنِ ٱسْتَرْحَمْتَهُ ٱزْدَادَ غِلْظَةً ، ولا يَرِقُ لفَقِيْرٍ ، وإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ قَتَلَهُ جُوْعاً .

٤٣٩ ـ وقَالَ آخَرُ: فلانٌ غَثُّ في دِيْنِهِ ، قَذِرٌ في دُنْيَاهُ ، رَثُّ في مُرُوْءَتِهِ ، سَمِجٌ في هَيْئَتِهِ ، مُنْقَطِعٌ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، رَاضٍ عَنْ عَقْلِهِ ، بَخِيْلٌ بما وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، كَتُوْمٌ لِمَا آتَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ، حَلَّافٌ لَجُوجٌ إِنْ سَأَلَ أَلْحَفَ ، وإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ ، لا يُنْصِفُ ٱلأَصَاغِرَ ، ولا يَعْرِفُ حَقَّ ٱلأَكَابِرِ .

[٤٣٥] زهر الآداب ٣/ ٨٤٦ .

[٤٣٦] البصائر والذّخائر ٥/ ٩٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٦٠ ، وربيع الأبرار ٣١٨/٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٩ .

[٤٣٧] لم أقف عليه.

[٤٣٨] لم أُجدُه .

[٤٣٩] البصائر والذَّخائر ١٦/٥ ، ونثر الدِّرِ في المحاضرات ١٧/٥ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٦١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١٦١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٩ .



# ٤٤ ـ وأَنْشَدَ لائنِ قَادُوْسِ :

تَ أَنَّسَتْ بِذَمِيْمِ ٱلْفِعْلِ طَلْعَتُهُ تَ أَنُّسَ ٱلْمُقْلَةِ ٱلرَّمْدَاءِ بِالظُّلَمِ لَلْمُقْلَةِ ٱلرَّمْدَاءِ بِالظُّلَمِ لَا اللَّهَ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمِعَ عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى الللْمُعْمَا عَلَى اللْمُعْمَا عَلَمْ عَلَى الللْمُعْمَا عَلَمْ عَلَى اللْمُعْمَا عَلَمْ عَلَمْ ع

## ٤٤٢ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ يَهْجُو قَوْماً لِئَاماً:

هُمُ ٱلكُشُوثُ (١) فلا أَصْلٌ ولا ثَمَرُ ولا نَسِيْ مِ ولا ظِ لَ ولا وَرَقُ الكُشُوثُ (١) فلا أَصْلٌ ولا ثَمَرُ ولا نَسِيْ مِ ولا ظِ لَ ولا وَرَقُ جَفَوا مِنَ ٱللَّوْمِ حَتَىٰ لَوْ أَصَابَهُمُ فَوْءُ ٱلسُّهَىٰ في ظَلَامِ اللَّيْلِ لاحْتَرَقُوا لَوْ صَافَحُوا ٱلمُزْنَ ما ٱبْتَلَتْ أَنَامِلُهُمْ ولَوْ يَخُوْضُونَ بَحْرَ ٱلصِّيْنِ ما غَرِقُوا لَوْ صَافَحُوا ٱلمُزْنَ ما ٱبْتَلَتْ أَنَامِلُهُمْ ولَوْ يَخُوْضُونَ بَحْرَ ٱلصِّيْنِ ما غَرِقُوا لَا مُحَاسِنِ ٱلتَّلْفِيْقِ في ٱلذَّمِّ : فُلانٌ لَهُ كَيْدُ مُخَنَّثٍ ، وحَسَدُ

[٤٤٠] نُسب في نهاية الأرب ٣/ ٢٦٧ لأبي تمَّام .

<sup>[</sup>٤٤١] البيان والتبيين ٩٦/٣ ، والعقد ٣/٥٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٧٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/٧ ، والتذكرة الحمدونية ٥/١٥٩ . من كلام يُنسب إلى السّيّد المسيح عليه السّلام .

<sup>(</sup>١) كذا في النَّسخ . والوجه والرواية : كالسَّمُرَةِ . وهي شجرة أمّ غيلان التي قلَّ ورقُها ، وبها يُضرب المثل في هذا ، وتمام الكلام : لا كالكرمة التي حَسُنَ ورقُها ، وطابَ ثمرُها ، وسَهُلَ مجتناها اهـ فقابل السَّمُرَة بالكرمة .

<sup>[</sup>٤٤٢] أبو عليّ بن عبدوس الرَّازيِّ في محاضرات الأدباء ٢٥٣/١، والتذكرة الحمدونيَّة ٥٨٤١)، وفيهما وفي مجمع الأَمْثال ٢/ ٢٨٤، ٢/ ٢٥٠، وشمس العلوم ٩/ ٥٨٤١، وتصحيح التَّصحيف ١٢٣، واللِّسان والتاج [ك ش ث] الأوَّل وحدَه.

<sup>(</sup>١) الكُشُوثُ : نبات مجتثّ مقطوع ٱلأَصْل ، أصفر يتعلّق بأطراف الشّوك ، ويُجعل في النَّبيذ . أو نبات يتعلّق بأَغْصَان الشَّجر من غير أَنْ يَضْرِبَ بعِرْقٍ في الأَرض .

اللِّسان [ك ش ث].

<sup>[</sup>٤٤٣] في التوفيق للتلفيق ٧٨ أَنَّهُ ٱللَّيث بْنُ نَصْرِ بْنِ سَيَّار . وفي نشوار المحاضرة ٦/٣٢٧ ، =

نَائِحَةٍ ، وشَرَهُ قَوَّادٍ ، وذُلُّ قَابِلَةٍ ، ومَلَقُ دَايَةٍ ، وبُخْلُ كَلْبٍ ، وحِرْصُ نَبَّاشٍ ، ونَتَنُ جَوْرَبِ ، ووَحْشَةُ قِرْدٍ .

٤٤٤ ـ قَالَ ٱبْنُ حَجَّاجِ في مِثْلِ ذَٰلِكَ:

نَسِيْ مُ حَسِشٌ ورِيْ حُ مُقْعَدَةٍ ونَفْثُ أَفْعَى ونَتْنُ مَصْلُوبِ في عَلَمْ عَسْدُةٍ وَلَهُ يَهْجُو :

نِعْمَا ٱسْتُفْبِحَتْ عَلَى أَقْوَامِ لَا تُعَابُ ولَكِنْ رُبَّمَا ٱسْتُفْبِحَتْ عَلَى أَقْوَامِ لَا يَلِيْتُ ٱلْغِنَى بِوَجْهِ أَبِي يَعْ لَلَىٰ ولا نُورُ بَهْجَةِ ٱلإِسْلَامِ وَسِخُ ٱلثَّوْبِ وٱلْعَمَامَةِ وِٱلْبِرْ ذَوْنِ وٱلْوَجْهِ وٱلْقَفَا وٱلغُلامِ

٤٤٦ ـ ومِنَ ٱلتَّلْفِيْقِ: فُلانٌ يَرُوْغُ مِنَ ٱلْحَقِّ رَوَغَانَ ٱلثَّعْلَبِ، ويَشْرَهُ إِلَىٰ ٱلْحَقِّ رَوَغَانَ ٱلثَّعْلَبِ، ويَشْرَهُ إِلَىٰ ٱلشَّرِّ ٱلْأَدْنَاسِ شَرَهَ ٱلْخِنْزِيْرِ، ويَسْتَسْلِمُ إِلَىٰ عَدُوِّهِ ٱسْتِسْلَام ٱلضَّبُعِ، ويَدِبُّ إِلَىٰ ٱلشَّرِّ وَيَجْبُنُ عَنِ ٱلْقَرْنِ جُبْنَ ٱلْعُصْفُوْدِ، ويَجْبُنُ عَنِ ٱلْقَرْنِ جُبْنَ ٱلْعُصْفُودِ، ويَجْبُلُ في ٱلْجَهْلِ خَبْطَ ٱلنَّاقَةِ.

٤٤٧ ـ ٱبْنُ عَرُوْسِ يَهْجُو:

<sup>=</sup> والبصائر والذَّخائر ٥/ ٤١ ، ٨/ ٩١ أنَّه ٱبْنُ سيّابه ، وفي المجموع اللَّفيف ١٩٦ أَنَّه أَبو طُفَيْلَةَ الحِرمازيِّ ، وفي محاضرات الأُدباء ١/ ٦٦١ أَنَّه إِبراهيم بْنُ المدبِّر ، وبلا نسبة في ثمار القلوب ١/ ٣٨٦ .

<sup>[</sup>٤٤٤] محاضرات الأدباء ١/ ٦٦٢ ، وألدّر ٱلْفريد ٩/ ٤٥٠.

<sup>[420]</sup> الأوّل بلا نسبة في أخلاق الوزيرين ٣١٥ ، وثلاثتها للعطوي في شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبريّ ٢/ ٣٧٠ ، وهي لأبي حَفْصِ البصريّ في طبقات الشعراء لابن المعتزّ 1٧٤ ، والوافي بالوفيات ٢٦/ ٣٥٣ قالها في عُبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير .

<sup>[</sup>٤٤٦] لم أجده.

<sup>[</sup>٤٤٧] لم أَقفْ عليها .

كَـمْ قَـالَ مُنْتَقِـدُوْكَ أَحْمَـرُ زَائِـفٌ ولَقَـدْ عَـرَضْتُكَ يـا زَنِيْـمُ بـدِرْهَـم سَافِرْ بطَرْفِكَ هَلْ تَرَىٰ لَكَ شَاكِراً

٤٤٨ \_ آخَرُ :

أَمَّا ٱلْهِجَاءُ فَدَقَّ عِرْضُكَ دُوْنَهُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ طَلِيْقُ عِرْضِكَ إِنَّهُ

مَاذَا أَقُوْلُ وقَدْ عَصَيْتُ ٱلنَّاقِدا فيمَنْ يَزِيْدُ فما وَجَدْتُ مُزَايِدا أَوْ ذَاكِراً أَوْ حَاسِداً أَوْ حَامِدا

وٱلْمَدْحُ فِيْكَ كَمَا عَلِمْتَ جَلِيْلُ عِرْضٌ عَزَزْتَ بِهِ وأَنْتَ ذَلِيْلُ

<sup>[</sup>٤٤٨] مسلم بن الوليد ، ديوانه ٣٣٤ ، والمنصف ١٣٠ ، وديوان المعاني ١/ ١٧٨ ، وأحسن ما سمعت ٩٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٦ ، وخاص الخاص ١١٤ ، والإعجاز والإيجاز ٢١٠ ـ ٢١١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٨٥ ، ٢٧٦ ، وفيه « يهجو دِعْبِلًا » .

وفي إحدى نسخ الكامل ٣/ ٥٨ ، والبصائر والذخائر ٣/ ١٠١ أنَّه لدِعْبِل .

وفي شرح الحماسة للمرزوقي ١/ ١٨٢ ، والموازنة ١/ ٦٣ أنَّه لأبي تمَّام .

وبلا نسبة في أخلاق الوزيرين ٦٤ .



## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلْفِعْلِ وٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالَيْنِ عَلَىٰ لُؤْمِ ٱلْوَضِيْعِ

٤٤٩ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ ٱلنَّاسَ مِنْ كَلَامِ ٱلنُّبُوَّةِ ٱلأُوْلَىٰ :
 إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَٱصْنَعْ ما شِئْتَ » .

٠٥٠ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

إِذَا لَمْ تَصُنْ عِرْضاً ولَمْ تَخْشَ خَالِقاً وتَسْتَحْيِ مَخْلُوقاً فَمَا شِئْتَ فاصنعِ الْذَا لَمْ تَضُنْ عِرْضاً ولَمْ تَخْشَ خَالِقاً وتَسْتَحْيِ مِنَ ٱلشَّرِّ، ولا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ، فلَوْ أَفْلَتَتْ كَلِمَةُ سُوْءٍ لَمْ تُنْسَبْ إِلَّا إِلَيْهِ، ولَوْ وَقَعَتْ لَعْنَةٌ لَمَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَيْهِ، ولَوْ وَقَعَتْ لَعْنَةٌ لَمَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَلُو أَفْلَتَتْ كَلِمَةً سُوْءٍ لَمْ تُنْسَبْ إِلَّا إِلَيْهِ ، ولَوْ وَقَعَتْ لَعْنَةٌ لَمَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَيْهِ ، ولَوْ وَقَعَتْ لَعْنَةٌ لَمَا وَقَعَتْ إِلَّا

٢٥٢ ـ وسُئِلَ مُعَاوِيَةٌ عَنِ ٱلسَّفِلَةِ (١) ، فقال : الَّذي لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ مَوْصُوْفٌ ،
 ولا نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ .

٢٥٣ ـ كما قَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ وقَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، فقَالَ : عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ

[٤٤٩] صحيح البخاريّ برقم ٦١٢٠ ، ٨/ ٢٩ ، ومسند أحمد برقم ١٧٠٩٠ ، ٢١٩/٢٨ .

[•٥٠] أبو دُلُف العِجْليّ كما في زهر الأكم ١/ ٧٥ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ١/ ٥٩١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣١١ .

وفي ف : فأَفْعَل .

[٤٥١] المصون ٢١٠ ، والعقد ٤/٣ ، والبصائر والذَّخائر ٥/٣ ، ومُحاضرات الأدباء ٢٠/١ .

[٤٥٢] محاضرات الأدباء ١/ ٦٣٧ .

(١) السَّفِلَةُ : أراذِلُ الناس . يقال : هو مِن السَّفِلَة ، ولا يقال : هو سَفِلَةٌ لأَنَّها جمعٌ ، والعامّة تقولُ : رجلٌ سَفِلَةٌ مِن قَوْم سَفِلٍ . عن اللِّسان [س ف ل] .

[٤٥٣] العقد ٤/ ٤١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٩ .



٤٥٤ \_ وقَالَ بَعْضُ ٱلْعَارِفِيْنَ : أَفْعَالُ ٱلْمَرْءِ شُهُوْدٌ لوَاصِفِيْهِ .

٤٥٥ ـ وسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَسَنِ عَنِ ٱلسَّفِلَةِ ، فقالَ : مَنْ يَبْخَلُ بِقِطْعَةِ ٱلْحَجَّام (١) ، ويَفْعَلُ في ٱلطَّرِيْقِ فِعْلَ ٱلطَّغَام (٢) .

٢٥٦ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : السَّفِلَةِ مَنْ لا يُبَالِي بِمَا قَالَ أَوْ قِيْلَ لَهُ .

٤٥٧ ـ وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَكْثَمَ : ٱلسَّفِلَةُ الَّذي لا يَعِيْبُهُ مَا صَنَعَ .

٨٥٨ \_ وقَالَ أَبُو مُسْلِم : أَلاَّمُ ٱلأَعْرَاضِ عِرْضٌ لَمْ يَرْتَعْ فِيْهِ مَدْحٌ ولا ذَمّ .

٤٥٩ ـ وسَمِعَ ٱلأَحْنَفُ رَجُلًا يَقُولُ : لا أُبَالِي مُدِحْتُ أَوْ ذُمِمْتُ ؟

فَقَالَ : يَا هٰذَا ٱسْتَرَحْتَ مِنْ حَيْثُ تَعِبَ ٱلْكِرَامُ .

[٤٥٤] لم أقفْ عليه .

[٥٥٥] في ربيع الأبرار ٢/٣٤٥ : « عن محمّد بن الحسن : مَنْ يَبْخُلُ بعطيّةِ الحَجَّامِ والمُزيِّن ويأكلُ في الطَّريق » اهـ

(١) قطعة الحجَّام: ما يَسْتَأْصِلُهُ عِنْدَ ٱلْخِتَانِ. يقال: أَشَمَّ الحَجَّامُ الخِتانَ والخافضةُ البظرَ: أخذا منهما قليلًا. وسَحَتَ الحَجَّامُ الخِتانَ سَحْتاً: ٱسْتَأْصَلَهُ.

(٢) الطَّغَام : أَرَاذِلُ الطّير والسّباع والنّاس وأوغادهم ، لا يُنطق منه بفعل ، ولا يُعرف له
 اشتقاقٌ . اللّسان [ط غ م] .

[٤٥٦] نثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٥٨ : « قال المغيرة بن شعبة : السَّفِلَةُ مَنْ لا يبالي ما قال وما قيل له ، ولا ما فَعَلَ ولا ما فُعِلَ به » اهـ

وعن الأصمعيّ في ربيع الأبرار ٢/ ٣٤٥ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ١/ ٦٣٧ .

[٤٥٧] محاضرات الأدباء ٨/ ٦٣٧ .

[٤٥٨] المجتنى ١٣٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٩٧ .

[404] عيون الأخبار ٢/ ٤٩ ، والتمثيل والمحاضرة ١٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ٩٧ ، وزهر الأكم ٣/ ٦٤ .

فمِنْ فِعْلاتِ مَنْ خَلَعَ في ٱللُّؤْمِ ٱلرَّسَنَ ٱلْمُكَافَأَةُ بِالقَبِيْحِ عَنِ ٱلْفِعْلِ ٱلْحَسَنِ

٤٦٠ ـ مِنْ أَمْثَالِ ٱلْعَرَبِ في ذَٰلِكَ : أَكْفَرُ مِنْ نَاشِرَةَ ؛ وَذَٰلِكَ أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُرَّةَ كَانَ قَدْ أَخَذَ نَاشِرَةَ مِنْ أُمِّهِ لَمَّا مَاتَ أَبُوهُ وضَاقَتْ بِتَرْبِيَتِهِ ذَرْعاً ، فرَبَّاهُ وأَحْسَنَ إِلَيْهِ ، فلمَّا بَلَغَ ٱلْحِلْمَ أَتَىٰ شَيْئاً قَبِيْحاً فنَهَاهُ عَنْهُ ، فتَرَكَهُ حَتَّى نَامَ وٱغْتَالَهُ .

٤٦١ ـ وحَكَىٰ ٱلأَصْمَعِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا رَبَّىٰ جَرْوَ ذِئْبِ ، وجَعَلَ يُغَذِّيه بلَبَنِ شَاةٍ لَهُ حَتَّىٰ كَبُرَ ، فَخَرَجَ مَعَها يَوْماً للرَّعْيِ كَعَادَتِهِ ، فَحَرَّكَتْهُ ٱلطَّبِيْعَةُ ٱلدَّنِيَّةُ ، وٱلنَّفْسُ ٱلذَّئْبِيَّةُ عَلَىٰ ٱفْتِرَاسِ ٱلشَّاةِ ، فلمَّا رَأَىٰ ٱلأَعْرَابِيُّ ٱلشَّاةَ فَرِيْسَةً للذَّنْبِ أَنْشَدَ :

عَقَرْتَ شُويْهَتِي وفَجَعْتَ قَوْمي بشَاتِهِمُ وأَنْتَ لَهَا رَبِيْبُ غَذِيْتَ شُويْهَتِي وفَجَعْتَ قَوْمي بشَاتِهِمُ وأَنْتَ لَهَا رَبِيْبُ غَذِيْتَ بِدُرِّها ونَشَأْتَ مَعْها فَمَنْ أَنْبَاكَ أَنَّ أَبَاكَ ذِيْبُ إِذَا كَانَ ٱلطِّبَاعُ طِبَاعُ سُوْءٍ فلَيْسَ بنَافِعٍ أَدَبُ ٱلأَدِيْبِ إِذَا كَانَ ٱلطِّبَاعُ طِبَاعُ سُوْءٍ فلَيْسَ بنَافِعٍ أَدَبُ ٱلأَدِيْبِ

٤٦٢ ـ وأَغَارَ خَيْثَمَةُ بْنُ مَالِكِ ٱلْجُعْفِيُّ عَلَىٰ بَنِي ٱلقَيْنِ ، فٱسْتَاقَ مِنْهُم إِبِلًا ، فأَطْلَقُوا خَلْفَهُ ٱلأَعِنَّةَ [ لِيُطْلِقُوها مِنْهُ ، ](١) ، فلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ولا وَصَلُوا إِلَيْهِ .

<sup>[</sup>٤٦٠] جمهرة الأمثال ٢/ ١٧٦ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٧٠ ، والمستقصى ٢٩٦/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٦٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٧ .

<sup>[</sup>٤٦١] الحيوان ٤/ ٢٨٤ ، ٦/ ٣٣٠ ، وعيون الأخبار ٢/ ٥٧ ، وثمار القلوب ١/ ٥٨١ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٣٠٠ ، ومَجْمَع الأمثال ١/ ٤٤٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٥٢ . وسلف البيت الثّالث في مقدّمة المصنّف .

وفي الحيوان ٦/ ٣٣٠ أنَّه ربَّى جرو الذَّئب « لأنَّه أَغْنَىٰ غَنَاءً مِنَ الكَلْبِ ، وأَقْوَىٰ علىٰ الذَّبِّ عَنِ المَلْبِ ، وأَقْوَىٰ علىٰ الذَّبِّ عَنِ الماشية . وقد أَنكَرَ ناسٌ مِنْ أَصحابنا لهذا الحديثَ وقالُوا : لم يكنْ ليأْلفَه ويقيمَ مَعَه بَعْدَ أَن الشَّتَ عَظْمُه ، ولِمَ لَمْ يذهبْ مَعَ الذِّئابِ والضِّباعِ ، ولم تكنِ البادية أَحبَّ إليه مِنَ الحاضرة ، والقفارُ أَحَبَّ إليه مِنَ المواضع المأنوسة » اهــ

<sup>[</sup>٤٦٢] التذكرة الحمدونيّة ٣/ ٣٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٧ \_ ٣٦٨ .

<sup>(</sup>١) ما بَيْنَ معقوفتين سقط من ط و س .

[ ثُمَّ إِنَّهُ ذَكَرَ يَداً كَانَتْ لَبَعْضِهم عِنْدَهُ ، فَخَلَّىٰ مَا كَانَ في يَدِهِ ، ووَلَّىٰ مُنْصَرِفاً ، ](١) فَنَادَوْهُ وقَالُوا لَهُ : إِنَّ أَمَامَكَ مَفَازَةً ولا مَاءَ مَعَك وقَدْ فَعَلْتَ مُنْصَرِفاً ، فَانْزِلْ ولكَ ٱلذِّمَامُ وٱلْحِبَاءُ ، فَنَزَلَ ، فلَمَّا ٱطْمَأَنَّ وسَكَنَ أَخَذَتْهُ سِنَةٌ فَنَامَ ، فوَثَبُوا عَلَيْهِ وقَتَلُوهُ .

## ومِمَّا يُسْتَغْرَبُ مِنْهُ ويُسْتَعْجَبُ في هٰذَا ٱلْبَابِ ويُسْتَعْذَبُ

27٣ ـ لَمَّا حَارَبَ ٱلْحَجَّاجُ عَبْدَ ٱلرَّحْمٰنِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَثِ بَرَزَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رِزَام (١) ٱلْحَارِثِيُّ وطَلَبَ ٱلْمُبَارَزَةَ ، فَبَرَزَ إِلَيْهِ أَصْحَابِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ عَبْدُ الله ، ثُمَّ عَادَ فطَلَبَ ٱلْمُبَارَزَةَ ، فخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلْحَجَّاجِ فقَتَلَهُ عَبْدُ الله ، ثُمَّ عَادَ فطَلَبَ ٱلْمُبَارَزَةَ ، فخَرَجَ إِلَيْهِ آخَرُ فقَتَلَهُ ، ثُمَّ عَادَ وطَلَبَ ٱلْبِرَازَ ، فخَرَجَ إِلَيْهِ آخَرُ فقتَلَهُ ، ثُمَّ عَادَ وطَلَبَ ٱلْبِرَازَ ، فخَرَجَ إِلَيْهِ آخَرُ فقتَلَهُ ، ثُمَّ عَادَ وطَلَبَ ٱلْبِرَازَ ، فخَرَجَ إليهِ آخَرُ فقتَلَهُ ، ثُمَّ عَادَ وطَلَبَ ٱلْبِرَازَ ، فخَرَجَ إليهِ آلْحَكَمِيِّ : ٱخْرُجْ إِلَيْهِ ، فخَرَجَ فقالَ اللهِ وكَانَ صَدِيْقاً لَهُ : ما أَخْرَجَكَ ؟

قَالَ : ٱبْتُلِيْتُ بِكَ .

قَالَ : فَهَلْ لَكَ فِي خَيْرِ ؟

قَالَ ٱلْجَرَّاحُ : وما هُوَ ؟

قَالَ : أَنْهَزِمُ لَكَ فَتَرْجِعُ إِلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ وَقَدْ أَحْسَنْتَ عِنْدَهُ . وَأَمَّا أَنَا فَأَحْتَمِلُ مَقَالَةَ ٱلنَّاسِ فِي ٱنْهِزَامِي حُبًّا لسَلامَتِكَ ، فإنِّي لا أُحِبُّ قَتْلَ مِثْلِكَ مِنْ قَوْمِي .

قَالَ : ٱفْعَلْ .

فَحَمَلَ ٱلْجَرَّاحُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ، فَٱسْتَطْرَدَ لَهُ<sup>(٢)</sup> عَبْدُ اللهِ، وتَبِعَهُ ٱلْجَرَّاحُ يُرِيْدُ قَتْلَهُ ، فَصَاحَ بِعَبْدِ اللهِ غُلامٌ لَهُ ، وكَانَ نَاحِيَةً عَنْهُ وكَانَ مَعَهُ إِدَاوَةً (٣) ، وقَالَ لَهُ :

<sup>[</sup>٤٦٣] تاريخ الطّبريّ ٦/ ٣٦١ ، والكامل في التاريخ ٣/ ٥٠٢ ، ونهاية الأَرب ٢١/ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : سواد ، تحريف .

<sup>(</sup>۲) في ط و س : به ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في الطّبري ٦/ ٣٦١ : « فحَمَلَ عليه ، فأُخَذَ يَسْتَطْرِدُ لَهُ ـ وكان الحارثيُّ قد قُطِعَتْ =

يا سَيِّدي إِنَّ ٱلرَّجُلَ يُرِيْدُ قَتْلَكَ ، فعَطَفَ عَلَىٰ ٱلْجَرَّاحِ ، فضَرَبَهُ بعَمُوْدٍ عَلَىٰ رَأْسِهِ فصَرَعَهُ ، فقَالَ لَهُ : يا جَرَّاحُ بِئْسَ ما جَزَيْتَنِي بِهِ ، أَرَدْتُ لَكَ ٱلْعَافِيَةَ وتُرِيْدُ قَتْلِي ؛ ٱنْطَلِقْ ؛ فقَدْ تَرَكْتُكَ للصَّدَاقَةِ الّتي بَيْنِي وبَيْنَكَ .

فشَتَّانَ ما بَيْنَ ٱلْفِعْلَيْنِ .

٤٦٤ \_ قَصَدَ أَبُو بَكْرِ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ ٱلصَّاحِبَ بْنَ عَبَّادٍ ومِدَحَهُ بِقَصِيْدَةٍ، قَالَ فِيهَا(١):

وما خُلِفَتْ كَفَّاكَ إِلَّا لأَرْبَعِ عَوَائِدُ لَمْ يُخْلَقْ لَهُنَّ ثَوَانِ لَتَقْبِيْلِ أَفْوَاهِ وتَنْوِيْلِ نَائِلً وتَقْلِيْبِ هِنْدِيٍّ وأَخْذِ عِنَانِ لَتَقْبِيْلِ أَفْوَاهِ وتَنْوِيْلِ نَائِلً لَهُ مَا أَنَّ لَا مُنَالًا أَنْ مَا تَالًا لَهُ مَا أَنَّ لَا مُنَالًا أَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْلًا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللللْمُ لَلْمُنْ الللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ الللللْمُ اللَّذُا لِمُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللَّا لِلْمُنِلِمُ اللللْمُلْمُ مُنَا اللللْمُ الللْمُنْ الللْمُنْ اللللْم

فَلَمَّا بَلَغَ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْبَيْتِ قَالَ لَهُ : لَمْ تَذْكُرِ ٱلْقَلَمَ وهُوَ آلَةُ ٱلْكَاتِبِ ، وبِهِ تَقَدَّمَ ورَأَسَ ، فقَالَ قَصِيْدَةً مَدَحَهُ بها جَاءَ مِنْهَا (٢) :

يَدُّ تَرَاهَا أَبَداً فَوْقَ يَدٍ وتَحْتَ فَهُمُ

فَخَلَعَ عَلَيْهِ كُلَّ مَلْبُوْسِهِ، وخَلَعَ عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ كَانَ في مَجْلِسِه مِنَ ٱلثِّيَابِ مُوافَقَةً للصَّاحِبِ، فحَصَلَتْ لَهُ مِئَةُ جُبَّةٍ، فلَمْ يُرْضِهِ ذٰلِكَ وٱنْصَرَفَ، فهَجَاهُ بقَوْلِهِ (٣):

لَهَاتُهُ ، وكان يعطشُ كثيراً ، وكان معَه غلامٌ له معه إداوة مِنْ ماء ، فكلما عَطِشَ سقاه الغلامُ \_ فأطَرَدَ لَهُ الحارثيُ ، وحمل عليه الجرَّاحُ حملةً بجِدِّ لا يريدُ إِلَّا قَتْلَه . . » .
 [٤٦٤] لم أقفْ عليه .

<sup>(</sup>۱) متنازَعا النِّسبة ، فقد نُسبا لأبي الضِّياء الحِمصيّ في يتيمة الدَّهر ٧٥ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٣١٩ ، ولابن خُرداذبه ْ في تحرير التحبير ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ، وبلا نسبة في الذخيرة ٧/ ٢٩٩ ، والطراز ٣/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أَبو ٱلفيَّاض سعد بن أحمد الطَّبَريّ في الإعجاز والإيجاز ٢٩٦ ، وخاص الخاص ١٨٩ ، ولباب الأداب ١٢٠ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٣/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) متنازَعا النِّسبة ، فقد نُسب إلى أَبي القاسم ٱلأَعمىٰ في المنصف ٤٧٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/١٦٠ ، ونشوار المحاضرة ٣/٢٧ ، ولإبراهيم بن العبَّاس في جمهرة =

لا تَحْمَدَنَّ آبْنَ عَبَّادٍ ولَوْ مُطِرَتْ كَفَّاهُ بالجُوْدِ حَتَّىٰ جَازَتِ ٱلدِّيَما لَٰكِنَّهَا خَطَرَتْ وَسَاوِسِه يُعْطِي ويَمْنَعُ لا بُخْلًا ولا كَرَما

و أَتَّفَقَ أَنْ مَاتَ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ عَقِبَ قَوْلِهِ لهذهِ ٱلأَبْيَاتَ ، فلَمَّا بَلَغَ ٱلصَّاحِبَ مَوْتُهُ قَالَ (٤):

سَأَلْتُ بَرِيْداً مِنْ خُرَاسَانَ مُقْبِلاً أَمَاتَ خَوَارِزْمِيُّكُمْ قَالَ لِيْ نَعَمْ فَالَ لِيْ نَعَمْ فَقُلْ ٱلنِّعَمْ فَقُلْتُ ٱلرَّحْمُنُ مَنْ يَكْفُرُ ٱلنِّعَمْ فَقُلْتُ ٱلرَّحْمُنُ مَنْ يَكْفُرُ ٱلنِّعَمْ

ومِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ خُبْثِ نِجَارِ ٱللَّئِيْمِ ٱلْغَدْرُ بِمَنْ يَرْكَنُ إِلَيْهِ ويَسْتَنِيْمُ

٤٦٥ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا جَمَعَ ٱللهُ ٱلأَوَّلِيْنَ وٱلآخِرِيْنَ رُفِعَ لكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ ، وقيْلَ : هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلانٍ » .

٤٦٦ ـ وقَالُوا : مَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ ، ومَنَعَ رِفْدَهُ ، فلا خَيْرَ عِنْدَهُ .

٢٦٧ ـ وقَالُوا: ٱلْعُذْرُ يَصْلُحُ في كَثِيْرٍ مِنَ ٱلْمَوَاطِنِ، ولا عُذْرَ لِغَادِرٍ ولا خَائِنٍ.

٤٦٨ ـ شَاعِرٌ:

أَخْلِقْ بِمَنْ رَضِيَ ٱلْخِيَانَةَ شِيْمَةً أَلَّا يُرَى إِلَّا صَرِيْعَ حَوَادِثِ

الأمثال ٧٣/١، وللخوارزميّ في نزهة الأَلبَّاء ٢٣٩، ومعجم الأدباء ٦٩٦/٢، ووفيات الأعيان ٤٠٢/٤، وله : أَخْجَلَ ووفيات الأعيان ٤٠٢/٤، وله : أَخْجَلَ ٱلدِّيما، وسيأتيان برقم ٢٠٩٩.

 <sup>(</sup>٤) نزهة الألبّاء ٢٣٩ ، ومعجم الأُدباء ٢/٦٩٦ ، ووفيات الأعيان ٤٠٢/٤ ، والوافي
 ٣/ ١٥٨ ، وزهر الأكم ٢/ ٨٧ ، وسيأتيان برقم ٢٠٩٨ .

<sup>[570]</sup> صحيح مسلم برقم ١٧٣٥ ، ٣/ ١٣٥٩ ، ومسند أُحمد برقم ٤٨٣٩ ، ٨/ ٤٥١ .

<sup>[</sup>٤٦٦] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٤ .

<sup>[</sup>٤٦٧] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٤ .

<sup>[</sup>٤٦٨] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٤ .

ما زَالَتِ ٱلأَرْزَاءُ تُلْحِقُ بُؤْسَها أَبَداً بغَادِرِ ذِمَّةٍ أَوْ نَاكِثِ مَا زَالَتِ ٱلْأَرْزَاءُ تُلْحِقُ بُؤْسَها أَبَداً بغَادِرِ ذِمَّةٍ أَوْ نَاكِثِ

٤٧٠ ـ قَالَ أَبُو تَمَّامٍ :

شَــرُ ٱلأَوَائِــلِ وٱلأَوَاخِـرِ ذِمَّــةٌ لَـمْ تُصْطَنَعْ وصَنِيْعَـةٌ لـم تُشْكَـرِ فَيُعَالُ : مَنْ تَعَدَّىٰ عَلَىٰ جَارِهِ ، دَلَّ عَلَىٰ لُؤْم نِجَارِهِ .

٤٧٢ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ٱلْوَفَاءُ بِأَهْلِ ٱلْغَدْرِ غَدْرٌ ، وٱلْغَدْرُ بِأَهْلِ ٱلْغَدْر وَفَاءٌ .

٤٧٣ ـ ذُكِرَ أَنَّ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مَرَّ بِإِنْسَانٍ يُطَارِدُ حَيَّةً، وهِيَ تَقُولُ لَهُ: واللهِ لَئِنْ لَمْ تَذْهَبْ عَنِّي لأَنْفُخَنَّ عَلَيْكَ نَفْخَةً أُقَطِّعُكَ بِهَا قِطَعاً، فَمَضَىٰ عِيْسَىٰ وعَادَ لَئِنْ لَمْ تَذْهَبْ عَنِّي لأَنْفُخَنَّ عَلَيْكَ نَفْخَةً أُقَطِّعُكَ بِهَا قِطَعاً، فَمَضَىٰ عِيْسَىٰ وعَادَ فَوَجَدَ ٱلحَيَّةَ فِي جُوْنَةِ ٱلرَّجُلِ مَحْبُوْسَةً، فقالَ لَهَا: وَيْحَكِ أَيْنَ مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ؟ فَوَجَدَ ٱلحَيَّةَ فِي جُوْنَةِ ٱلرَّجُلِ مَحْبُوْسَةً، فقالَ لَهَا: وَيْحَكِ أَيْنَ مَا كُنْتِ تَقُوْلِيْنَ ؟ قَالَتْ : يَا رُوْحَ الله إِنَّهُ حَلَفَ لِي وَغَدَرَ ، وإِنَّ سُمَّ غَدْرِهِ أَقْتَلُ لَهُ مِنْ سُمِّي .

٤٧٤ ـ أَعْرَقُ ٱلنَّاسِ في ٱلْغَدْرِ :

عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبٍ ، فإِنَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ غَدَرَ بِٱلحَجَّاجِ لَمَّا وَلَّاهُ بِلادَ خُرَاسَانَ ، وٱدَّعَىٰ ٱلْخِلاَفَةَ وقاتَلَهُ ،

<sup>[</sup>٤٦٩] المجتنى ١٢٩ ، وفي حواشيه أنَّه لعليّ بن عبيدة الرّيحانيّ في مختارات من نثره برقم ١٢٠ ( ( بحوث ودراسات ١/ ١٤٩ ) .

<sup>[</sup>۷۷] ديوانه  $1 \times 100$  ، ومحاضرات الأدباء  $1 \times 100$  ، وزهر الأكم  $1 \times 100$  . وسقط البيت من طوس .

<sup>[</sup>٤٧١] من كلام الثعالبيّ في سحر البلاغة ٢٠١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٤ .

<sup>[</sup>٢٧٤] ربيع الأبرار ١٤٣/٤.

<sup>[</sup>٤٧٣] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٥ ، وحياة الحيوان الكبرى ٢/ ١٧٣ عن الأَذكياء ٢٥٨ .

<sup>[</sup>٤٧٤] المحبَّر ٢٤٤، ونهاية الأرب٣/ ٣٦٥، وشرح لامية العجم للدميري ١١٧، وكنز الدُّرر ١/ ٣٩٨.

وكَانَتْ بَيْنَهُمْ ثَمَانُونَ وَقْعَةً ، وكَانَ آخِرُها دَائِرَةَ ٱلسُّوءِ عَلَيْهِ .

وغَدَرَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلأَشْعَثِ بأَهْلِ طَبْرِسْتَانَ ، وكَانَ عُبَيْدُ اللهِ وَلَّاهُ إِيَّاهَا ، فَصَالَحَ أَهْلَهَا عَلَىٰ أَلَّا يَدْخُلَها ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ غَادِراً ، فأَخَذُوا عَلَيْهِ ٱلشِّعَابَ وقَتَلُوا ٱبْنَهُ أَبَا بَكْرٍ .

وغَدَرَ ٱلأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ ببني ٱلْحَارِثِ بْنِ كَعْبِ ، غَزَاهُمْ فأَسَرُوْهُ ، ففَدَىٰ نَفْسَهُ بمئتَيْ بَعِيْرٍ ، فأَعْطَاهُمْ مِئَةً ، وبَقِيَتْ عَلَيْهِ مِئَةٌ ، فلَمْ يُؤَدِّها لَهُمْ حَتَىٰ جَاءَ ٱلْإِسْلَامُ ، فهَدَمَ ما كَانَ في ٱلْجَاهِلِيَّةِ .

وكَانَ بَيْنَ قَيْسِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبٍ وبَيْنَ مُرَادٍ عَهْدٌ إِلَىٰ أَجَلٍ ، فَغَزَاهُمْ في آخِرِ يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَجَلِ ، وكَانَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّهُ لا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نُقَاتِلَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ، فَأَخَّرَهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيْحَةُ ٱلسَّبْتِ قَاتَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ وهَزَمُوا جَيْشَهُ .

وغَدَرَ مَعْدِيكَرِبٌ بِمُهْرَةَ وكَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ عَهْدٌ إِلَىٰ أَجَلٍ ، فغَزَاهُمْ نَاقِضاً لعَهْدِهِمْ ، فقَتَلُوْهُ ، وفَتَقُوا بَطْنَهُ ، ومَلَؤُوهُ بِٱلْحَصَىٰ .

ومِمَّا يَنْزِعُ لِبَاسَ ٱلْحَسَبِ وٱلصِّيانَةِ رُفُوْلُ ٱلْمَرْءِ في أَطْمَارِ ٱلْخِيَانَةِ

٤٧٥ ـ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ : « لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، ولا دِيْنَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ » .

٤٧٦ ـ وقَالَ ﷺ : « لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ما لَمْ تَرَ ٱلأَمَانَةَ مَغْنَماً ، وٱلصَّدَقَةَ مَغْرَماً » .

٤٧٧ ـ ومِنَ ٱلْحِكَايَاتِ في لهٰذَا ٱلْبَابِ ما يُحْكَىٰ أَنَّ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ ، وكَانَ

<sup>[</sup>٥٧٥] مسند أحمد برقْم ١٢٣٨٣ ، ١٩/ ٣٧٦ .

<sup>[</sup>٤٧٦] روى الطبرانيّ نحوه في المعجم الأوسط برقم ١٣٩٧ ، ٢/ ١٠٥ .

<sup>[</sup>٤٧٧] البيان والتبيين ٣/ ٢٩٩ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٥٤ ، وثمار القلوب ١/ ٢٨٩ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٤٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٩ .

مِنَ أَجِلَّةِ ٱلْقُرَّاءِ وأَصْحَابِ ٱلْحَدِيْثِ دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً وبَيْنَ يَدَيْهِ خَرَائِطُ قَدْ جُمِعَتْ لَتُوْضَعَ في بَيْتِ ٱلْمَالِ ، فقَعَدَ عَلَىٰ إِحْدَاها ومُعَاوِيَةُ يَرَاهُ ، فلَمَّا رُفِعَتِ جُمِعَتْ لَتُوْضَعَ في بَيْتِ ٱلْمَالِ ، فقَعَدَ عَلَىٰ إِحْدَاها ومُعَاوِيَةُ يَرَاهُ ، فلَمَّا رُفِعَتِ ٱلْخَرَائِطُ فُقِدَ مِنْ عَدَدِها خَرِيْطَةٌ ، فأَعْلَمَ ٱلْخَازِنُ بذلكَ مُعَاوِيَةَ ، فقَالَ : هِيَ ٱلْخَرَائِطُ فَقِدَ مِنْ عَدَدِها خَرِيْطَةٌ ، فأَعْلَمَ ٱلْخَازِنُ بذلكَ مُعَاوِيَةً ، فقَالَ : هِيَ مُحْسُوبَةٌ (١) لَكُمْ ولا تَسْأَلُوا عَنْ آخِذِها ؛ وفِيْهِ يَقُوْلُ ٱلشَّاعِرُ (٢) :

لَقَدْ بَاعَ شَهْ رُ دِيْنَهُ بِخَرِيْطَةٍ فَمَنْ يَأْمَنُ ٱلْقُرَّاءُ بَعْدَكَ يِا شَهْرُ لَقَدْ بَاعَ شَهْرُ دِيْنَهُ بِخَرِيْطَةٍ فَمَنْ يَتُوضًا أُفِيْهِ ، فقالَ لَهُ يَوْماً : هَلَا إِذَا سَرَقْتَ تَأْتِيْنِي بِما تَسْرِقُهُ فَأَشْتَرِيَهُ مِنْكَ ، قَالَ : فَٱشْتَرِ مِنِّي هٰذِهِ ، وأَشَارَ إِلَىٰ الّتي بَيْنَ يَدَيْهِ .

قَالَ: بكَمْ هِيَ ؟

قَالَ : بدِيْنَارَيْنِ .

قَالَ : عَلَىٰ أَلَّا تَسْرِقُها .

فَقَالَ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهُ دِيْنَارَيْنِ . وَلَمْ يَعُدِ ٱلْخَادِمُ يَسْرِقُ شَيْئاً لِمَا رَأَىٰ مِنْ حِلْمِهِ عَنْهُ .

٤٧٩ ـ وقَالَ ٱلْمَنْصُورُ لَعَامِلٍ بَلَغَهُ عَنْهُ خِيَانَةٌ : يَا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ أَمِيْرٍ

<sup>(</sup>١) في ف : فأعلم الخزَّان . . . هي محبوسة لكم .

<sup>(</sup>٢) بلا نسبة في مظانً الخبر ، ونُسب في التاج [ش هـ ر] إلى القُطاميّ الكلْبيّ أَوْ سنان بن مُكبِّل النُّميريّ .

<sup>[</sup>٨٧٨] التذكرة الحمدونية ٢/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١) الطَّسْتُ : مِن آنية الصُّفْر ، أُنثى ، وقد تُذكَّر .

والطَّسُّ : لغة طَيِّئ ، أُبدل من إحدىٰ السّينين تاء للاستثقال ، فإذا جَمَعْتَ أو صَغَرْتَ رددتَ السين ، فقُلت : طِسَاس ، وطُسَيْس . عن اللّسان [ط س ت] .

وفي ف : طِسَاسَهُ .

<sup>[</sup>٤٧٩] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٩ .

ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وعَدُقَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ أَكَلْتَ مَالَ اللهِ ، وخُنْتَ خَلِيْفَةَ ٱلله ؟

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ نَحْنُ عِيَالُ اللهِ ، وأَنْتَ خَلِيْفَتُهُ ، وٱلْمَالُ مَالُ ٱللهِ ، فَمِنْ أَيْنَ نَأْكُلُ إِذَنْ ؟

فضَحِكَ مِنْهُ ، وأَطْلَقَهُ ، وأَمَرَ أَلَّا يُوَلَّىٰ عَمَلًا بَعْدَها .

٤٨٠ ـ سَرَقَ رَجُلٌ في مَجْلِسِ أَنُوْشِرْوَانَ جَامَ ذَهَبٍ وهُوَ يَرَاهُ . ولمَّا فَقَدَهُ ٱلشَّرَابِيُّ قَالَ : والله ِلا يَخْرُجُ أَحَدٌ حَتَّىٰ يُفَتَّشَ ؟

فَقَالَ أَنُوشِرْوَانُ : لا تَتَعَرَّضْ لأَحَدٍ ؛ فَقَدْ أَخَذَهُ مَنْ لا يَرُدُّهُ ، ورَآهُ مَنْ لا يَنُمُّ

٤٨١ ـ وأَوْدَعَ بَعْضُ ٱلتُّجَّارِ عِنْدَ قَاضِي مَعَرَّةِ ٱلنُّعْمَانِ وَدِيْعَةً ، وغَابَ عَنْهَا مُدَّةً ، فلَمَّا جَاءَ طَالَبَهُ بِهَا ، فأَنْكَرَهَا ، فتَشَفَّعَ إِلَيْهِ برُؤَسَاءِ بَلَدِهِ في رَدِّهَا ، فلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّىٰ أَقَرَّ بِهَا ۚ، وٱدَّعَىٰ أَنَّهَا سُرِقَتْ مِنْ حِرْزِهِ ، فٱسْتَحْلَفَهُ فحَلَفَ ، فعَمِلَ فِيهِ ٱبْنُ ٱلدُّوَيْدَةِ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمَعَرِّيُّ أَبْيَاتًا مِنْها:

لا يَصْدُقُ ٱلْقَاضِي ٱلْخَوُّونُ إِذَا ٱدَّعَىٰ عُدْمَ ٱلْوَدِيْعَةِ مِنْ حَصِيْنِ ٱلْمُودِع

إِنْ قَالَ قَدْ ضَاعَتْ فيَصْدُقُ أَنَّها ضَاعَتْ ولْكِنْ مِنْكَ يَعْني لَوْ تَعِي أَوْ قَالَ قَدْ وَقَعَتْ فيصْدُقُ أَنَّها وَقَعَتْ ولْكِنْ مِنْهُ أَحْسَنَ مَوْقِع ٤٨٢ ـ وقَالَ ٱبْنُ حَجَّاج :

[٤٨٠] التاج في أخلاق الملوك ٩٩ ، والبصائر والذخائر ١٠٣/٩ ، وربيع الأبرار ١٤٨/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٦٩ . وانظر : الفرج بعد الشُّدّة ٣/ ١٨٤ ، ونشوار المحاضرة ٣/ ٤٢ .

[٤٨١] نهاية الأرب ٣/ ٣٦٩ . وألثَّاني وألثَّالث في تحرير ٱلتَّحبير ٣٣١، ٥٩٩، وخزانة ٱبْنِ حجَّة ١/ ١٤٦، ونفح ألطِّيب ٥/ ٢٦٩، وألْوافي ٢٠٦/٢٠.

[٤٨٢] نهاية الأرب ٣/ ٣٧٠ ، وهما مِمَّا اختاره ابن نباتة في تلطيف المزاج من شعر ابن الحجَّاج

وأَدْعُوْهُم إِلَىٰ ٱلْقَاضِي عَسَاهُمْ وأَضْيَعُ ما يَكُونُ ٱلْحَقُّ عِنْدِي ٤٨٣ \_ آخَرُ :

إِذَا حَلَّفُ وْنِي بِٱلْغَمُ وْسِ مَنَحْتُهُمْ وإِنْ أَحْلَفُونِي بِٱلْعِتَاقِ فَقَدْ دَرَىٰ

يَمِيْناً كسَحْقِ ٱلأَتْحَمِيِّ(١) ٱلْمُمَزَّقِ سُحَيْمٌ غُلامِي أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَق وإِنْ أَحْلَفُوني بِالطَّلَاقِ رَدَدْتُهَا عَلَىٰ خَيْر مَا كَانَتْ كَأَنْ لَمْ تَطَلَّقِ

إِذَا وَقَعَ ٱلْجُحُودُ يُحَلِّفُونَ عِنَا لَهُ

إِذَا عَزَمَ ٱلْغَرِيْمُ عَلَى ٱلْيَمِيْنِ

٤٨٤ \_ وَقَفَ بَعْضُ ٱلْمُجَّانِ عَلَىٰ قَبْر سَارِقٍ ، فقَالَ : رَحِمَكَ اللهُ ، فَلَقَدْ كُنْتَ أَحْمَرَ ٱلإِزَارِ ، حَادَّ ٱلسِّكِّيْنِ ، إِنْ نَقَبْتَ فَجُرْذٌ ، وإِنْ تَسَلَّقْتَ فَسِنَّوْرٌ ، وإِن ٱسْتَلَبْتَ فَحِدَأَةٌ (١) ، وإِنْ ضَرَبْتَ فأَرَضٌ (٢) ، ولٰكِنَّكَ ٱلْيَوْمَ وَقَعْتَ في زَاوِيَةِ

[٤٨٣] سُويد بن صُميع في رسالة الغفران ١١ ، أو أخيل بن مالك الكلاليّ في حماسة البحتريّ ٢٦٦ ، أو الأخيل العِجْليّ في التذكرة الحمدونيّة ٣/٨٣ ـ ٨٤ ، وبلا نسبة في حماسة الخالديين ٢/٣٦ ، والتشبيهات لابن أبي عون ٥٧ ، واللآلي ١٨٩/١ ، ومحاضرات الأدباء

(١) في ط و س : الألحمي ، تحريف .

وٱلأَتْحميّ : ضَرْبٌ من ٱلبُرود ؛ قال :

أَمْسَىٰ كسَحْقِ الأَتْحميّ أرسمُهُ

اللِّسان [ت ح م] .

[٤٨٤] البصائر والذخائر ١٤٥٪ ، وربيع الأبرار ١٤٥٪ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٢٩٢، ونثر الدّر في المحاضرات ٣/ ٢٠٣.

(١) ٱلْحِدَأَةُ : طائرٌ يطير يصيدُ الجِزْذان ، والجمع حِدَأً .

عن اللِّسان [ح د ء] .

(٢) في ط و س : فقاض ، تحريف .

الأَرَضَةُ ضَرْبان : ضَرْبٌ صِغار مثل كبار الذَّرّ ، وهي آفة الخَشَبِ خاصّةً ، وضَرْبٌ مثل كبار النَّمل ذواتِ أَجنحة ، وهي آفة كلِّ شيءٍ من خَشَبٍ ونباتٍ ، غير أنَّها لا تَعْرِضُ= سُوْءٍ ، ولَيْسَ كُلِّ حَبْسٍ تُحْبَسُ فِيْهِ إِلَىٰ ٱلتَّنَادِ عَلَىٰ أَمْوَالِ ٱلْعِبَادِ .

## ومِنَ ٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ لُؤْمِ ٱلأُصُوْلِ مَنْ كَانَ بسَيْفِ جَوْرِهِ عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ يَصُوْلُ

• ٨٥ \_ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : « ٱلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

٤٨٦ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : ﴿ أَعْتَىٰ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ ٱللهِ ، وأَبْغَضُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱللهِ ، وأَبْعَدُ ٱلنَّاسِ مِنَ اللهِ رَجُلٌ وَلَآهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئاً فلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ ﴾ .

٤٨٧ ـ وقَالَ سُفْيَانُ ٱلثَّوْرِيُّ : لأَنْ تَلْقَىٰ اللهَ تَعَالَىٰ بسَبْعِیْنَ ذَنْباً فیما بَیْنَكَ وبَیْنَ ٱلْعِبَادِ .
 وبَیْنَهُ أَهْوَنُ عَلَیْكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بذَنْبِ وَاحِدٍ فیما بَیْنَك وبَیْنَ ٱلْعِبَادِ .

٨٨٨ ـ ويُقَالُ : مَنْ طَالَ عُدْوَانُهُ زَالَ سُلْطَانُهُ .

١٨٩ ـ وقَالَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: يَوْمُ ٱلْمَظْلُومِ عَلَىٰ ٱلظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ ٱلظَّالِمِ عَلَىٰ ٱلْمَظْلُومِ .

• ٤٩ ـ ويُقَالُ : ٱلظُّلْمُ يَجْلِبُ ٱلنِّقَمَ ، ويَسْلُبُ ٱلنِّعَمَ .

<sup>=</sup> للرُّطَبِ ، وهي ذات قوائم َ ، والجمعُ أَرَضٌ . عن اللِّسان [ء ر ض] . وبعدها في مصادر القول : وإِنْ شربتَ فحُبُّ .

<sup>[</sup>٤٨٥] صحيح البخاريّ برقْم ٢٤٤٧ ، ٣/١٢٩ ، ومسلم برقم ٢٥٧٨ ، ١٩٩٦/٤ .

<sup>[</sup>٤٨٦] في السُّنن الكبرى للبيهقيّ برقم ٢٠١٦٩ ، ١٥١/١٠:

<sup>«</sup> أَبغض النَّاسِ إِليَّ يومَ القيامةِ وأَشدَّهم عذاباً إِمامٌ جائرٌ » اهـ [٤٨٧] لم أَجدُه .

<sup>[</sup>٤٨٨] الإمتاع والمؤانسة ١٩٨ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣١١ .

<sup>[</sup>٤٨٩] ربيع الأبرار ٣/ ٣١٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٧٧ ، والكشكول ١/ ٣١١ .

<sup>[</sup>٤٩٠] ربيع الأبرار ٣/ ٣١١ .

٤٩١ ـ وقَالُوا: مَنْ ظَلَمَ مِنَ ٱلْمُلُوْكِ ، فَقَدْ خَرَجَ مِنْ كَرَمِ ٱلْحُرِّيَّةِ وٱلْمُلْكِ إِلَىٰ دَنَاءَةِ ٱلْعُبُوْدِيَّةِ وٱلْمِلْكِ .

٤٩٢ ـ ويُقَالُ: لَيْسَ شَيْءٌ أَسْرَعَ إِلَىٰ تَغْيِيْرِ نِعْمَةٍ وتَعْجِيْلِ نِقْمَةٍ مِنَ ٱلإِقَامَةِ

، الله عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ مَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ مَنْ ظَلَمَ مَنْ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيْرِي » .

جِد لهَ ناصِرا عَيْرِي » . ٤٩٤ ـ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : شَرُّ ٱلْمُلُوْكِ ٱلأَفَّاكُ ٱلسَّفَّاكُ . ٤٩٥ ـ وقَالَ أَبُو مَنْصُوْرٍ ٱلثَّعَالِبِيُّ : أَخْلِقْ بالمَلِكِ ٱلظَّلُومِ أَنْ يَصِيْرَ غُصَّةً للمُرَائِيْنَ ، وعِظَةً للرَّائِيْنَ .

رِينَ ٤٩٦ ـ وَقَالُوا: ٱلظُّلْمُ أَسْرَعُ إِلَىٰ تَبْدِيْلِ ٱلنِّعَمِ ، وتَعْجِيْلِ ٱلنِّقَمِ مِنَ ٱلطُّيُورِ إِلَىٰ ٱلأَوْكَارِ ، ومِنَ ٱلمَاءِ في ٱلانْحِدَارِ .

٤٩٧ ـ وقَالُوا : سَبُعٌ حَطُومٌ خَيْرٌ مِنْ وَالِ ظَلُومٍ . ٤٩٨ ـ كَانَ زِيَادُ بْنُ أَبِيْهِ مِمَّنِ ٱسْتَطَالَ بِجَوْرِهِ وعَسَفِه في وِلَايَتِهِ عِرَاقَي ٱلْبَصْرَةِ وٱلْكُوْفَةِ .

[٤٩١] لم أقف عليه.

[٤٩٢] محاضرات الأدباء ٢/٤٤٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٣١٧ ، ونهاية الأرب ٦/٢٦ ، ٤٠ ، وصُّبح ٱلأَعْشَىٰ ١١/١٠ .

[٤٩٣] المعجم الصغير للطبرانيّ برقم ٧١ ، ١/١١ .

[٤٩٤] المُبْهِج للتَّعالبيّ ٤٣.

[٤٩٥] في المُبْهِج له ٣٩.

[٤٩٦] التمثيل والمحاضرة ٤٥٢ .

[٤٩٧] من كلام عمرو بن العاص في مجمع الأمثال ١/ ٢٩٨ ، وهو بلا نسبة في الفاخر ٥٢ ، وجمهرة الأمثال ١٤٧/١ .

[49.4] الكامل في التاريخ ٣/ ٤٩٤ ، ومروج الذهب ٣/ ٢٧ ، والعقد ١/ ٧٥ ـ ٧٦ ، ٥/ ٢٧٤ ، والاستيعاب ٢/ ٥٣٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٣١٢ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٦ \_ ٥٧ .

فلمَّا ذَلَّ لَهُ مَنْ فيهما كَبُرَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وٱسْتَقَلَّهُما لَهَا ، فكَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ : إِنِّي قَدْ ضَبَطْتُ ٱلْعِرَاقَيْنِ بِيَمِيْنِي ، وبَقِيَتْ شِمَالِي فَارِغَةً .

فَجَمَعَ لَهُ مُعَاوِيَةُ ٱلْحِجَازَ ، وٱتَّصَلَتْ وِلاَيَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَاجْتَمَعَ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ ، فَلاذُوا بِقَبْرِهِ يَسْأَلُوْنَ اللهَ تَعَالَىٰ ٱلْإِقَالَةَ مِنْهُ .

ورَفَعَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ، وقَالَ: ٱللَّهُمَّ ٱكْفِنَا شِمَالَ زِيَادٍ كَمَا كَفَيْتَنا يَمِيْنَهُ.

فطُعِنَ (١) فيها ، فشَاوَرَ شُرَيْحاً في قَطْعِها ، فقَالَ لَهُ : رِزْقٌ مَقْسُوْمٌ ، وأَجَلٌ مَعْلُومٌ ، وإِنْ حُمَّ أَجَلُكَ أَنْ تَلْقَىٰ مَعْلُومٌ ، وإِنْ حُمَّ أَجَلُكَ أَنْ تَلْقَىٰ اللهَ مَعْلُومٌ ، وإِنْ حُمَّ أَجَلُكَ أَنْ تَلْقَىٰ اللهَ مَقْطُوعَ ٱلْيَدِ ، فإِذَا سَأَلَكَ لِمَ قَطَعْتَها ؟ فتَقُوْلَ : بُغْضاً لِلِقَائِكَ وفِرَاراً مِنْ قَضَائِكَ ، فتَرَكَها .

فَلَمَّا خَرَجَ شُرَيْحٌ مِنْ عِنْدِهِ لَامَهُ ٱلنَّاسُ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَدِ ٱسْتَشَارَني وَٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنُ ، وَلَوْلا أَمَانَةُ ٱلْمَشُوْرَةِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ٱللهَ قَطَعَ يَدَهُ يَوْماً ، ورِجْلَهُ يَوْماً ، وسَائِرَ أَعْضَائِهِ يَوْماً يَوْماً .

وزَارَهُ شُرَيْحٌ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَهُ مَسْرُوْقٌ : كَيْفَ تَرَكْتَ ٱلأَمِيْرَ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ يَأْمُرُ ويَنْهَىٰ !

فَأُوَّلَ قَوْلَهُ : فإِذَا هُوَ يَأْمُرُ بِٱلْوَصِيَّةِ ، ويَنْهَىٰ عَنِ ٱلْبُكَاءِ عَلَيْهِ .

وَمَاتَ مِنْ تِلْكَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وخَمْسِيْنَ في رَمَضَانَ ، وكَانَ مَوْلِدُهُ عَامَ ٱلْهِجْرَةِ . ودُفِنَ في أَرْضِ ٱلْكُوْفَةِ .

وسَنَأْتِي عَلَىٰ نُتَفٍّ مِنْ مَوْلِدِهِ ونَسَبِهِ فيما يَلِي هٰذَا ٱلْفَصْلَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

٤٩٩ ـ ومِنَ ٱلْمُفْرِطِيْنَ في ٱلْعَسَفِ وٱلْعُنْفِ يُوْسُفُ بْنُ عُمَرَ ٱلثَّقَفِيُّ : قَلَّدَهُ

<sup>(</sup>١) طُعِنَ فيها : عَرَضَتْ له قَرْحَةٌ فيها .

<sup>[</sup>٤٩٩] ٱبْنُ عمِّ ٱلْحَجَّاج. وفيات ٱلأَعيان ٧/ ١٠١، وتاريخ الإسلام ٣/ ٧١٠ .

هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلْعِرَاقَ ، وكَانَ شَيْطَاناً مَرِيْداً ، وجَبَّاراً عَنِيْداً ، سَفَّاكاً للدِّمَاءِ ، مَعْرُوْفاً بِالظُّلْمِ وٱلْغَشْمِ .

ولَمَّا قَلَّدَهُ أَمَرَهُ بِٱلْقَبْضِ عَلَىٰ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيِّ ، فَسَارَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ هَجَمَ عَلَيْهِ ، وهُوَ في قَصْرِهِ عَلَىٰ حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَمْرِهِ ، فأَخَذَهُ ، ثُمَّ رَقِيَ ٱلْمِنْبَرَ وقَالَ : يا أَهْلَ ٱلْعِرَاقِ إِنَّ ٱلْحَجَّاجَ كَانَ دُخَاناً أَنَا نَارُهُ ، ولَهَباً أَنَا شَرَارُهُ ، فَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ ٱلْعُائِدَةِ بِجَزِيْلِ ٱلثَّوَابِ ، وإِيَّاكُمْ وٱلْمُخَالَفَةَ ٱلْمُوْجِبَةَ لوَشِينُكِ فَعَلَيْكُمْ وَٱلْمُخَالَفَةَ ٱلْمُوْجِبَةَ لوَشِينُكِ ٱلْعِقَابِ ، وقِدْ أَعْذَرَ مَنْ أَنْذَرَ ، ثُمَّ نَزَلَ .

٥٠٠ ـ يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ ٱلضَّرْبِ ، فعَايَرَ دِرْهَماً ، فوَجَدَهُ نَاقِصاً
 حَبَّةً ، فضَرَبَ فيها ٱلأُمنَاءَ وٱلصُّنَاعَ عَشْرَةَ آلَافِ سَوْطٍ .

١٠٥ - وكَانَ ٱلْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ وَزِيْرُ ٱلْمُعْتَصِمِ ظَالِمًا غَاشِمًا مُتَبَجِّحًا بِالظُّلْم ، مُتَجَبِّرًا مُتَكَبِّرًا .

كَانَ ٱلْمُعْتَصِمُ يَقُولُ: ٱلْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ أَسْخَطَ ٱلله وأَرْضَانِي ، فَسَلَّطَنِي اللهُ عَلَيْهِ.

٠٠٢ - دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْهَيْثُمُ بْنُ فِرَاسٍ ٱلسَّامِيُّ (١) مُتَظَلِّماً مِنْ بَعْضِ عُمَّالِهِ ،

<sup>[</sup>٠٠٠] التذكرة الحمدونية ٢/ ٢٠٨ .

<sup>[</sup>٥٠١] إعتاب الكُتَّاب ١٣٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤٣٧ .

<sup>[0.</sup>۲] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٦٤، وربيع الأبرار ٣/ ٥٠٢، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٢٣٢، ووفيات الأعيان ٤/ ٤٥، ومعجم الأدباء ٢/ ٥٣٠، والوافي ٢٤/ ٦٤، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٨٤، وحياة الحيوان الكبرىٰ ٢/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>١) في ط و س : الشاعر ، تحريف .

والسّاميّ من بني سامة بن لؤيّ بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أحد رواة الأخبار . الوافي ٢٤/٢٤ .

وفي وفيات الأعيان ٤/ ٤٥ أنَّ المرزبانيِّ أنشد هذه الأبيات له في معجم الشعراء ، ولم تقع فيما طُبع منه .

فصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ولَوَىٰ عِطْفَهُ ، فخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وهُوَ يُنْشِدُ :

تَجَبَّرْتَ يا فَضْلُ بْنَ مَرْوَانَ فَٱنْتَظِرْ تُـــلَاثَــةُ أَمْــلَاكٍ مَضَـــوا لسَبيْلِهـــمْ

فَقَبْلَكَ كَانَ ٱلْفَصْلُ وٱلْفَصْلُ وٱلْفَصْلُ وٱلْفَصْلُ أَبَادَهُمُ ٱلتَّنَكِيْـلُ وٱلْحَبْـسُ وٱلْقَتْـلُ فإِنْ تَكُ قَدْ أَصْبَحْتَ في ٱلنَّاسِ ظَالِماً ستُوْدِي كَمَا أَوْدَىٰ ٱلثَّلاثَةُ مِنْ قَبْلُ

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْفَضْلُ أَبْيَاتَهُ ، قَالَ : مَا الَّذِي عَنَىٰ بِقَوْلِهِ ؟

فَقِيْلَ : إِنَّهُ أَرَادَ ٱلْفَصْٰلَ بْنَ يَحْيَىٰ ، وٱلْفَصْٰلَ بْنَ سَهْلٍ ، وٱلْفَصْٰلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ ؛ فْتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا أَيَّاماً يَسِيْرَةً حَتَّىٰ قُبضَ عَلَيْهِ .

٥٠٣ ـ وفِيْهِ يَقُولُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ مِنْ أَبْيَاتٍ بَنَىٰ قَوَافِيَهَا عَلَىٰ أَلْفَاظِ ٱلْفَضْلِ ٱلْمُتَّقِقَةِ مَبَانِيْها ، ٱلْمُخْتَلِفَةِ مَعَانِيْها ، ولَقَدْ أَبْدَعَ وأَجَادَ فيها :

> نَصَحْتُ فأَخْلَصْتُ ٱلنَّصِيْحَةَ للفَضْل أَلا إِنَّ في ٱلْفَصْلِ بْنِ يَحْيَىٰ لَعِبْرَةً وفي ٱبْنِ ٱلرَّبيْعِ ٱلْفَضْلِ للفَضْلِ زَاجِرٌ ولِلْفَصْل في ٱلْفَصْل بْن سَهْل مَوَاعِظٌ إِذَا ذُكِرُوا يَوْماً وقَدْ صِرْتَ رَابِعاً فأَبْقِ جَمِيْلًا مِنْ حَدِيْثٍ تَكُونُهُ ف إِنَّكَ قَـدْ أَصْبَحْتَ للنَّاسِ قَـائِمـاً

٤٠٥ \_ وقَالَ شَاعِرٌ في نَكْبَتِهِ :

لا تَغْبِطَ نَ أَخَا ٱلدُّنْيَا بِمَقْدِرَةٍ

وقُلْتُ فبيَّنْتُ ٱلْمَقَالَةَ للفَضْل إِنِ ٱعْتَبَرَ ٱلْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ بِٱلْفَضْلِ إِنِ ٱزْدَجَرَ ٱلْفَصْلُ بْنُ مَرْوَانَ بِٱلْفَصْلِ إِنِ ٱتَّعَظَ ٱلْفَصْٰلُ بْنُ مَرْوَانَ بِٱلْفَصْٰلِ ذُكِرْتَ بِقَدْرِ ٱلسَّعْيِ مِنْكَ إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ ولا تَدَع ٱلْمَعْرُوْفَ وٱلأَخْذَ بٱلْفَضْلِ وصِرْتَ مَكَانَ ٱلْفَضْلِ وٱلْفَضْلِ وٱلْفَضْلِ

فِيْهِا وإِنْ كَانَ ذَا عِزٍّ وسُلْطَانِ

<sup>[</sup>٥٠٣] دِعْبِلٌ ، ديوانه ٢٤٢ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٩٥ .

<sup>[</sup>٤٠٤] البصائر والذخائر ٢٢٢/٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٤٣ ، والأوَّل والثالث في أُنس المسجون ١٨٩ ، والثَّالث وحده في محاضرات الأدباء ٤/٥٢ ، ونهاية الأرب ١/١٣٤ ،

يَكْفِيْكَ مِنْ غِيرِ (١) ٱلأَيَّامِ ما صَنَعَتْ حَوَادِثُ ٱلدَّهْرِ بِٱلْفَصْلِ بْنِ مَرْوَانِ إِنَّ ٱللَّيَالِيَ لَـمْ تُحْسِنْ إِلَىٰ أَحَـدٍ إِلَّا أَسَـاءَتْ إِلَيْـهِ بَعْـدَ إِحْسَـانِ

٥٠٥ ـ وَصَفَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ عَامِلًا للمَأْمُوْنِ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَا تَرَكَ فِضَّةً إِلَّا فَضَها ، ولا ذَهَباً إِلَّا ذَهَبَ بِهِ ، ولا عِلْقاً إِلَّا عَلِقَهُ (١) ، ولا ضَيْعَةً إِلَّا أَضَاعَها ، ولا غَلَّةً إِلَّا غَلَها (٢) ، ولا عَرَضاً إِلَّا عَرَضَ لَهُ ، ولا مَاشِيةً إِلَّا أَضَاعَها ، ولا جَلِيْلًا إِلَّا أَجْلاهُ ، ولا دَقِيْقاً إِلَّا دَقَّهُ ، ولا رَقِيْقاً إِلَّا رَقَّهُ ؛ فضحاتَ مِنْهُ ، وصَرَفَه عَنْ أَهْلِ نَاحِيتِهِ .

٥٠٦ ـ ووَصَفَ بَعْضُهُمْ عَامِلَ وِلَايةٍ ، فَقَالَ : واللهِ مَا ٱلذِّئْبُ في ٱلْغَنَمِ بِالقِيَاسِ إِلَيْهِ إِلَّا مِنَ ٱلْمُصْلِحِيْنَ ، ولا السُّوْسُ في ٱلْخَرَزِ (١) مِنَ ٱلصَّيْفِ إِلَّا مِنْ ٱلْعَادِلِيْنَ ، ولا السُّوْسُ في الْخَرَزِ (١) مِنَ ٱلصَّيْفِ إِلَّا مِنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ ٱلْعَادِلِيْنَ ، ولا فَارِسَ بالإِضَافَةِ إِلَيْهِ إِلَّا مِنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ وَٱلشُّهَدَاءِ وٱلصَّالِحِيْنَ ، ولا فِرْعَوْنُ في بَنِي إِسْرَائِيْلَ إِذَا قَابَلْتَهُ بِهِ إِلَّا

<sup>(</sup>١) في البصائر والذخائر : عِبَر .

<sup>[</sup>٠٠٠] سحر البلاغة ١٥١ ، وزهر الآداب ٥١٨/٢ ، وخزانة ابن حجّة ١/ ٦٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٦/٦ .

<sup>(</sup>١) علق : العِلْقُ النَّفيس من كلِّ شيء . وعَلِقَ به أحبَّه . أو عُلِّقَهُ مبنيّاً للمجهول من عُلِّقَ امرأة أحبَّها .

وفي بعض مصادر القول : اعتلقها .

<sup>(</sup>٢) غَلُّها : احتازها ، والأصل فيه غَلَّه أي وضع في عنقه الغُلِّ ، وهو القيد .

<sup>(</sup>٣) ٱمْتَشَّ ما في ٱلضِّرْع : مصَّ جميعَه .

<sup>[</sup>٥٠٦] سحر البلاغة ١٥١ .

وفي موضع « ولا يَزْدَجُرد ٱلأَثيم في أهل فارس . . . والصالحين » وقع : « وما الحجَّاجُ في أهل العراق معه إِلّا أوَّل العادلين » .

<sup>(</sup>١) في سحر البلاغة : الصّوف .



مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْمُقَرَّبِيْنَ .

٥٠٧ - ووَصَفَ آخَرُ عَامِلَ وِلَايَةٍ ، فقالَ : كَانَ يَجْبِي خَرَاجَ ٱلْوَحْشِ ، ويَأْخُذُ جِزْيَةَ ٱلسَّمَكِ ، ويَطْلُبُ زَكَاةَ ٱلْمَلاَئِكَةِ ، ويَلْتَمِسُ جَمْعَ ٱلرِّيْحِ ، ويَرُوْمُ ٱلْقَبْضَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ ، وحَصْرَ ٱلْحَصَىٰ ، وكَيْلَ ٱلأَنْهَارِ ، وتَحْصِيْلَ ٱلْهَبَاءِ . ولَئِنْ كَانَتِ ٱلنِّعْمَةُ عَظُمَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ خَرَجَ عَنْهُم ، لَقَدْ جَلَّتِ ٱلْمُصِيْبَةُ بِقَوْمٍ نَزَلَ فِيْهِمْ .
 كَانَتِ ٱلنِّعْمَةُ عَظُمَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ خَرَجَ عَنْهُم ، لَقَدْ جَلَّتِ ٱلْمُصِيْبَةُ بِقَوْمٍ نَزَلَ فِيْهِمْ .

٥٠٨ - وذَمَّ ٱلْبَدِيْعُ ٱلْهَمَدَانِيُّ قَاضِياً ووَصَفَه بِالظُّلْمِ ، فَقَالَ :

قَاضٍ لا شَاهِدَ أَعْدَلَ عِنْدَهُ مِنَ ٱلسَّلَةِ (١) وٱلْجَام (٢) ، يُدْلِي بِهِمَا إِلَىٰ ٱلْخُكَّامِ ، ولا مُزَكِّي (٣) أَصْدَقَ لَدَيْهِ مِنَ ٱلصُّفْرِ الَّتِي تَرْقُصُ عَلَىٰ ٱلظُّفْرِ ، ولا وَكِيْلَ أَوْقَعَ وَثِيْقَةَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ غَمَزَاتِ ٱلْخُصُوْمِ عَلَىٰ ٱلْكِيْسِ ٱلْمَخْتُومِ ، ولا وَكِيْلَ أَوْقَعَ وَثِيْقَةَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ خَمِيئَةِ ٱلذَّيْلِ وحَمَّالِ ٱللَّيْلِ ، ولا كَفِيْلَ أَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمِنْدِيْلِ وٱلطَّبَقِ ، بوفَاقِهِ مِنْ خَبِيئَةِ ٱلذَّيْلِ وحَمَّالِ ٱللَّيْلِ ، ولا كَفِيْلَ أَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمِنْدِيْلِ وٱلطَّبَقِ ، في وَقْتَي ٱلْفَلَقِ وٱلْغَسَقِ .

وأُقْسِمُ لَوْ أَنَّ ٱلْيَتِيْمَ وَقَعَ بَيْنَ ٱلأُسُوْدِ ، بَلِ ٱلْحَيَّاتِ ٱلسُّوْدِ ، لَكَانَتْ سَلَامَتُهُ مِنْهَا أَيْسَرَ مِنْ سَلَامَتِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ .

مَا ظَنُّكَ برَجُلٍ يُعَادِي ٱللهَ في ٱلْفَلْسِ ، ويَبِيْعُ ٱلدِّيْنَ بالثَّمَنِ ٱلْبَخْسِ ، ولَصِّ لا يَنْقُبُ إِلَّا خَزَائِنَ ٱلأَوْقَافِ ، وكُرْدِيِّ (٤) لا يُغِيْرُ إِلَّا عَلَىٰ ٱلضِّعَافِ ، وذِئبٍ

<sup>[</sup>۷۰۷] محاضرات الأدباء ١/ ٣٧٧.

<sup>[</sup> ٥٠٨] رسالته إلى القاضي عليّ بن أحمد يشكو أبا بكر الحيريّ القاضيَ ويذمُّه ، وهي في كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزّمان ١٦٦-١٧٢ . وقد تقدّمت قطعةٌ منها برقم ٣٣٨ . سحر البلاغة ٧٩ ـ ٨٠ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٧٢ .

<sup>(</sup>١) في ط و س : السكر ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) الجام : إِناء من فضّة . عن اللِّسان [ج و م] .

<sup>(</sup>٣) في ط و س : وليّ ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) كَرَدَهم يكردُهم كَرْداً : ساقهم وطَرَدَهم ودَفَعَهم . عن اللِّسان [ك ر د] .

لا يَفْتَرِسُ عِبَادَ ٱللهِ إِلَّا بَيْنَ ٱلرُّكُوْعِ وٱلشُّجُوْدِ ، ومُحَارِبٍ لا يَنْهَبُ مَالَ اللهِ إِلَّا بَيْنَ ٱلْعُهُوْدِ وٱلشُّهُوْدِ .

بين عَمْرَ وَ وَهُمَ عَنْلَ لَبَعْضِ ٱلْأَعْرَابِ : أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ : أَنْ تَلْقَىٰ اللهَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ مَظْلُوماً ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ لِهُ : وَيْحَكَ ، ولِمَ ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ لِهَ عَظْلُوماً ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ لِهَ عَظْلُوماً ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ لِهِ مَظْلُوماً ؟ قَالَ : مَا عُذْرِي إِذَا قَالَ لِهِ عَلَيْ مُنْ أَبِي لِهُ اللهَ عَلَيْ مَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْ مَنْ أَبِي اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلْمَىٰ أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

ومَنْ لا يَذُدْ عَنْ حَوْضِهِ بسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ ومَنْ لا يَظْلِمِ ٱلنَّاسَ يُظْلَمِ ومَنْ لا يَظْلِمِ ٱلنَّاسَ يُظْلَمِ ومَنْ مَعَايِبِ مَنْ رَغِبَ عَنِ ٱلْمَكَارِمِ إِلْقَاءُ ٱلْحِشْمَةِ في ٱرْتِكَابِ ٱلْمَحَارِمِ

١٠ - كَمَا يُحْكَىٰ أَنَّ نَصْرَ بْنَ سَيَّارٍ مَرَّ بأبي ٱلْهِنْدِيِّ ، وكَانَ شَرِيْفاً في قَوْمِهِ
 وهُوَ يَمِيْلُ سُكْراً ، فقَالَ لَهُ : أَفْسَدْتَ شَرَفَكَ !

فَقَالَ أَبُو ٱلْهِنْدِيِّ : لَوْ لَمْ أُفْسِدْ شَرَفي لَمْ تَكُنْ أَنْتَ وَالِيَ خُرَاسَانَ !

<sup>[</sup> ٥٠٩] محاضرات الأدباء ٢/ ٤٥٠ ، وربيع الأبرار ٣ ٢ ٣٢١ ، والتذكرة الحمدونية ٢ / ١٥٨ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٢ / ٣١٠ ، و٢١ ، وفيه : « لا بل ظالماً ، والله ِ . قالوا : سبحانَ الله ! أَتحبُّ الظُّلْمَ ؟ قال : فما عُذْري إِنْ أتيتُه مظلوماً ، فيقول : خلقتُك مثلَ البعيرِ الصَّمَحْمَحِ \_ وفي المطبوعة : الصّحيح ، تحريف ، والبعيرُ الصَّمَحْمَحُ : مُجْتَمِعٌ ذو أَلواحٍ قويٌ غليظٌ شديدٌ \_ ثمّ تأتيني تعصرُ عينيك وتشتكي » اهـ وما في مصادر القول نحوُه .

<sup>(</sup>١) سقط من ط و س . وثُمَّ في ط : لَمْ . كذا .

<sup>(</sup>٢) ديوانه برواية الأعلم ٢٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١٩٦٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٧ ، وخاص الخاص ٢١ ، ٩٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٧٣/٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٦٢ .

<sup>[</sup>١٠٠] الكامل ٣/ ٣٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ٥١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٤٤٥ ، ٧/ ٢٣٦ ، ونهاية الأرب ٤/ ٩٦ .

الْخَمْرِ ، ولُقِّبَ أَيْضاً يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ يُلَقَّبُ بِالسَّكْرَانِ لَكَثْرَةِ ٱنْهِمَاكِهِ عَلَىٰ شُرْبِ ٱلْخَمْرِ ، ولُقِّبَ أَيْضاً يَزِيْدَ ٱلْخَمْرَ . ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّ ٱلْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَرْمِيْهِ بشُرْبِ ٱلْخَمْرِ ، فكَتَبَ إِلَىٰ عَامِلِهِ بِالمَدِيْنَةِ أَنْ يَحُدَّ ٱلْمِسْوَرَ حَدَّ ٱلْقَذْفِ ، ففعَلَ ، فقالَ ٱلْمِسْوَرُ :
 الْمِسْوَرُ :

أَتَشْرَبُها صِرْفاً تَطِنُ (١) دِنَانُها أَبَا خَالِدٍ وٱلْحَدُّ يُضْرَبُ مِسْوَرُ مَجْلِسَ شَرَابِهِ ، ويَطْرَحُ لَهُ مَجْلِسَ شَرَابِهِ ، ويَطْرَحُ لَهُ مُتَّكَأً ، ويَسْقِيْهِ فَضْلَةَ كَأْسِهِ ، وٱتَّخَذَ لَهُ أَتَاناً وَحْشِيَّةً قَدْ رِيْضَتْ لَهُ وذُلِّلَتْ ، وصُنِعَ لَهَا سَرْجٌ ولِجَامٌ مِنْ ذَهَبٍ يُرْكِبُهُ بِهِمَا عَلَيْهَا ، ويُسَابِقُ بِهَا ٱلْخَيْلَ يَوْمَ حَلْبَةِ وصُنِعَ لَهَا سَرْجٌ ولِجَامٌ مِنْ ذَهَبٍ يُرْكِبُهُ بِهِمَا عَلَيْهَا ، ويُسَابِقُ بِهَا ٱلْخَيْلَ يَوْمَ حَلْبَةِ الرِّهَانِ .

فَجَاءَ يَوْماً سَابِقاً ، وتَنَاوَلَ ٱلْقَصَبَةَ الَّتِي هِيَ ٱلْغَايَةُ ، وَدَخَلَ ٱلْحُجْرَةَ قَبْلَ مَجِيءِ ٱلْخَيْلِ ، وعَلَيْهِ قَبَاءُ (١) وقَلَنْسُوةٌ مِنَ ٱلْحَرِيْرِ ٱلأَحْمَرِ ، وفِيْهِ يَقُولُ بَعْضُ شُعَرَاءِ ٱلشَّام (٢) :

فلينس عَلَيْهَا إِنْ سَقَطْتَ ضَمَانُ جِيَادَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤمِنِيْنَ أَتَانُ

[٥١١] لم أَقِفْ عليه.

تَمَسَّكُ أَبَا قَيْسِ بِفَضْلِ زِمَامِهَا

أَلَا مَنْ رَأَىٰ ٱلْقِرْدَ الّذي سَبَقَتْ بهِ

<sup>(</sup>١) أَطْنَنْتُ ٱلطَّسْتَ فطَنَّتْ . وٱلطَّنطنة : صوت الطُّنبور وضَرْب ٱلْعُود ذي ٱلأَوتار . عن ٱللِّسان[ط ن ن] .

<sup>[017]</sup> الحيوان ٤/ ٢٩٤ ، وأمالي الزّجَاجيّ ٦٩ ، ومروج الذَّهب ٣/ ٢٦٦ ، والجليس الصالح ١/ ٥١٠ ، والمخصّص ١٧٧/ ١٣ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٤٧٦ ـ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>١) القَبْوَةُ : ٱنْضمام ما بينَ الشفتين ، والقَبَاءُ : ممدود ، من الثِّياب : الَّذي يُلْبَسُ ، مشتقٌّ من ذلك لاجتماع أطرافه ، والجمع أَقْبِيَةٌ . عن اللسان [ق ب و] .

<sup>(</sup>۲) یزید بن معاویة ، دیوانه ۳۳ .

١٣ - وكَانَ ٱلْوَلِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ مَاجِناً زِنْدِيْقاً مُسْتَهْزِئاً مُسْتَخِفًا مُسْتَغِيناً بِٱلْخَاصَّةِ وٱلْعَامَّةِ ، مُدْمِناً للخَمْرِ مُتَلاهِياً بِاللَّهْوِ وٱللَّعِبِ ، مُصِرًّا عَلَىٰ مُسْتَهِیْناً بِٱلْخَاصَّةِ وَٱلْعَامَةِ ، مُدْمِناً للخَمْرِ مُتَلاهِیاً بِاللَّهْوِ وٱللَّعِبِ ، مُصِرًّا عَلَیٰ آرْتِكَابِ ٱلْفَوَاحِشِ ، مُشْتَغِلًا بِخَلاَعَتِهِ عَنِ ٱلنَّظَرِ في أُمُوْرِ ٱلْمُسْلِمِیْنَ وٱلْقِیَامِ بِحُقُوْقِ ٱلْخِلاَفَةِ وأُمُوْرِ ٱلْمَمْلَكَةِ وأَحْوَالِ ٱلرَّعِیَةِ ، وفِیْهِ یَقُولُ ٱلْقَائِلُ (١) :

مَضَىٰ ٱلْخُلَفَاءُ بِٱلأَمْرِ ٱلْحَمِيْدِ وأَصْبَحَتِ ٱلْمَلْاَمَّةُ للوَلِيْدِ تَشَاغَلُ عَنْ رَعِيَّهِ بِلَهْ وِ وَخَالَفَ قَوْلَ ذِي ٱلرَّأْيِ ٱلسَّدِيْدِ تَشَاغَلُ عَنْ رَعِيَّهِ بِلَهْ وِ وَخَالَفَ قَوْلَ ذِي ٱلرَّأْيِ ٱلسَّدِيْدِ

المُؤرِّخِيْنَ أَنَّ ٱلْمُؤرِّخِيْنَ أَنَّ ٱلْمُؤرِّنَ أَذَّنَ يَوْماً للصَّلَاةِ وهُوَ في لَهْوِهِ ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْ جَوَارِيْهِ ٱلْفُواسِقِ أَنْ تَعْتَمَّ وتَتَلَثَّمَ وتُصَلِّيَ بالنَّاسِ ، فخَرَجَتْ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلصِّفَةِ وصَلَّتْ بِهِمْ .

١٥ - وبَلَغَ مِنْ تَهَكُّمِهِ بِالشَّرِيْعَةِ أَنَّهُ كَانَ يُفْطِرُ في رَمَضَانَ ، وٱلشَّاهِدُ عَلَيْهِ
 ما يُقَالُ إِنَّهُ مِنْ شِعْرِهِ :

أَلَا مَنْ مُبْلِغُ ٱلرَّحْمٰ نِ عَنِّي بِأَنِّي تَارِكٌ شَهْرَ ٱلصِّيَامِ ١٦٥ - وقَوْلُه:

<sup>[</sup>۱۳] الأغاني ٧/ ٨١ ـ ٨٢ ، وفوات الوفيات ٤/ ٢٥٧ ، والحور العين ١٩٠ ، ونهاية الأرب ٤٦٤ /٢١ ، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ٢٥٢ ـ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۱) يزيد بن أبي مساحق السُّلميّ ، الأغاني ۱/۸۱ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥ ) ٣٨٧ ، وانظر : ديوان الوليدبن يزيد ٣٨ .

<sup>[10]</sup> حياة الحيوان الكبرى ١/٢٥٣.

<sup>[</sup>٥١٥] ديوانه ١١٦ ما نُسب له ولغيره .

وفي أنساب الأشراف ١/ ٣٠٧ ، ٢١/ ٩٥ ، ورسالة الغفران ١٣٥ أنَّه لشدَّاد بن الأسود اللَّيثيّ يبكي قتلى قريش يوم بدر ، وفي الحور العِين ١٩٠ للوليد بن يزيد ، وفي ربيع الأبرار ٥/ ١٠ أنَّه الأسود بن عبد يغوث . وبلا نسبة في معجم الأدباء ١/ ٣٤٤ .

<sup>[</sup>٥١٦] ديوانه ٤٨ ، والحُور العين ١٩٠ ، ونهاية الأرب ٢١/ ٤٦٤ .

يا أَيُّهَا ٱلسَّائِلُ عَنْ دِيْنِنَا نَحْنُ عَلَىٰ دِيْنِ أَبِي شَاكِرِ (١) نَحْنُ عَلَىٰ دِيْنِ أَبِي شَاكِرِ (١) نَشْرَبُها صِرْفاً ومَمْزُوْجَةً بِالسُّخْنِ وٱلْبَارِدِ وٱلْفَاتِرِ

المَّدِيْنَةِ وَأَلْبَسَهُ سَرَاوِيْلَ مِنْ مِنْ الْمَدِيْنَةِ وَأَلْبَسَهُ سَرَاوِيْلَ مِنْ جِلْدِ قِرْدٍ لَهُ ذَنَبٌ ، و اُقْتَرَحَ عَلَيْهِ صَوْتاً يَرْقُصُ بِهِ ، فلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ أَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

١٨ - وقيْل : إِنَّهُ لَمَّا دَخَل عَلَيْهِ أَخْرَجَ لَهُ ذَكَرَهُ مُنْعِظاً ، وقَالَ لَهُ : هَلْ
 رَأَيْتَ مِثْلَ لَهٰذَا ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فأَسْجُدْ لَهُ ، فسَجَدَ .

المُعْدَة وَقَدْ جَعَلَهُ هَدَفاً حِيْنَ تَفَاءَلَ مِنْهُ ، فَخَرَجَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱسْتَفَتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارْ عَنِيدِ ﴿ وَٱسْتَفَتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارْ عَنِيدٍ ﴿ اللَّهِ عَنِيدٍ لَا اللَّهِ عَنِيدٍ لَا اللَّهِ اللَّهِ عَنِيدٍ لَا اللَّهِ عَنِيدٍ لَا اللَّهِ عَنِيدٍ لَهُ اللَّهِ عَنِيدٍ لَهُ اللَّهُ عَنِيدً لَهُ اللَّهُ عَنِيدً لَهُ اللَّهُ عَنِيدً لَهُ اللَّهُ عَنِيدً لَهُ اللّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ عَنِيدًا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَاللَّهُ عَنْهُ عَلَاللَّهُ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَالُهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَالَّهُ عَلَّهُ عَلَالَّا عَلَالَاللَّهُ عَلَّا عَلَالَاللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَّا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَّهُ ع

(١) أبو شاكر : مَسْلمة بن هشام بن عبد الملك . والوليد يُعَيِّرُ هشاماً بابنه مَسْلمة . فقال هشام لابنه : يُعَيِّرُني الوليد بك ، وأنا أُرَشِّحُكَ للخلافة . فألزمه الأدب ، وأحضره الجماعة ، وولاه الموسمَ سنة تسع عشرة ومئة ، فأظهر النُّسك واللّين ، وقسم بمكّة والمدينة أموالاً ، فقال مولَّى لأهل المدينة :

يا أَيُّها السَّائِلُ عن دِيْننا نحن على دينِ أبي شاكِرِ السَواهِبِ الجُرْدَ بِأَرْسَانِها لَيْسَ بِزِنْدِيْتِ وَ وَلا كَافِرِ نَالْ الْمُرْبِ ٢١/٤٦٤ .

[١٧٥] لم أَقفْ عليه .

[١٨٥] لم أقفْ عليه .

[019] أدب الدُّنيا والدِّين ٥٠٠ ـ ٥٠١ ، والأغاني ٧/ ٤٩ ، ومروج الذهب ٥٣/٤ ، وأمالي المرتضى ١/ ١٣٠ ، ونهاية الأرب ٢١/ ٤٨٤ ، وحياة الحيوان الكبرى ٢٥٣/١ ، وكرانة الأدب ٢/ ٢٢٨ .

- (١) [سورة إبراهيم : ١٥] .
- (٢) ديوانه ٣٥ ، وفيه ٱستقصاء تخريجهما .

إِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ فَقُلْ : يَا رَبِّ مَنَّقَنِي ٱلْوَلِيْدُ وَٱلسَّبَبُ فِي قَوْلِهِ هَٰذَا : أَنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ حَالَتَهُ قَدِ ٱنْحَلَّ نِظَامُها ، ودَوْلَتَهُ مُدْبِرَةً وَالسَّبَبُ فِي قَوْلِهِ هَٰذَا : أَنَّهُ لَمَّا رَأَىٰ حَالَتَهُ قَدِ ٱنْحَلَّ نِظَامُها ، ودَوْلَتَهُ مُدْبِرَةً وقَدْ نَفِدَ نَفِدَتُ فَيْهِ فَأَلًا ، فخَرَجَ لَهُ : وقَدْ نَفِدَ فَأَلًا ، فخَرَجَ لَهُ : ﴿ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ ﴾ .

٠٢٠ \_ ومِنْ قَوْلِهِ يُخَاطِبُ ٱلْمُصْحَفَ فِعْلَ مَنْ بَدَّلَ وحَرَّفَ :

تُخَوِّفُني ٱلْحِسَابَ ولَسْتُ أَدْرِي أَحَقًّا ما تَقُولُ مِنَ ٱلْحِسَابِ فَقُلْ للهِ يَمْنَعُنِي شَرابِي فَقُلْ للهِ يَمْنَعُنِي شَرابِي فَقُلْ للهِ يَمْنَعُنِي شَرابِي تَلَاعَبُ بِالنَّبُ وَّ قَاشِمِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

فَمَنَعَهُ ٱللهُ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ ، كَمَا أَرَادَ في مَقَالِهِ ، وسَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ .

و هٰكَذَا عَادَةُ الله ِ فِي أَمْثَالِهِ ، فَقُتِلَ يَوْمَ ٱلْخَمِيْسِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيتَا مِنْ جُمَادَىٰ ٱلأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتَّ وَعِشْرِيْن وَمِئَةٍ (١) بالبَخْرَاءِ (٢) ، وهُوَ قَصْرٌ عَلَىٰ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ ٱلأُوْلَىٰ سَنَةَ سِتَّ وَعِشْرِيْن وَمِئَةٍ (١) بالبَخْرَاءِ (٢) ، وهُوَ قَصْرٌ عَلَىٰ سِتَّةٍ أَمْيَالٍ مِنْ

[٢٠٠] ديوانه ١٠٤ ما نُسب له ولغيره ، وفي الحور العين ١٩١ : « وأَمَّا قول الوليد بن يزيد : فقُلْ لله يمنعُني طعامي

فإِنَّ لهٰذا البيت لبُجير بن عبد الله القشيريّ في شعره الذي رثى به هشام بن المغيرة المخزوميّ ، إِلّا أَنَّ الوليد قلب البيت ، فجعل عروضه ضرباً ، وضربه عروضاً . . "اهـ وانظر : رسالة الغفران ١٣٠ ، ومروج الذهب ٣/ ٢٢٩ ، وأمالي المرتضى ١/ ١٣٠ ، وشذرات الذهب ٢/ ١١١ .

- (١) حياة الحيوان الكبرى ١/٢٥٤ .
- (٢) ٱلْبَخْرَاءُ : منزل من منازل البحرين بين البصرة والأحساء .

وقيل : هي أرض بالشّام سُمِّيت بذلك لعفونة ترتبها ونتن ريحها . وكان الوليد بن يزيد توجّه إليها يغتذي بها ، ويشربُ ألبان اللِّقاح يتطلّب الصّحّة ويستبعد الوباء . الروض المعطار ٨٤ .

وانظر : معجم البُلْدان ١/٣٥٦ .

تَدْمُرَ ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ٱثْنَتَانِ وأَرْبَعُونَ سَنَةً .

وقِيْلَ : تِسْعٌ وثَلاثُونَ وأَشْهُرٌ .

وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ سَنَةً وشَهْرَيْنِ وعِشْرِيْنَ يَوْماً .

وحُمِلَ رَأْسُهُ إِلَىٰ دِمَشْقَ ، وعُلِّقَ بِهَا ، وقُرِنَ بِهِ دَفُّ وطُنْبُورٌ . ولَمْ يَزَلْ أَثَرُ اللَّمِ عَلَىٰ الْجُدْرَانِ إِلَىٰ أَنْ قَدِمَها ٱلْمَأْمُونُ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ ومِئَتَيْنِ ، فأَمَرَ بحَكِّهِ .

٥٢١ ـ وكَانَ وَالِبَةُ بْنُ ٱلْحُبَابِ مِنَ ٱلْخُلَعَاءِ ٱلْمُسْتَهْزِئِيْنَ ، وهُوَ ٱلَّذي رَبَّى أَبَا نُواسٍ وأَدَّبَهُ .

يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ كَشَفَ يَوْماً عَنْ فَقْحَتِهِ ، فَقَبَّلَها ، فضَرَطَ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ ، فقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ ما لهٰذَا ؟

فَقَالَ : أَمَا سَمِعْتَ ٱلْمَثَلَ<sup>(١)</sup> : جَزَاءُ مُقَبِّلِ ٱلْوَجْعَاءِ ضَرْطَةٌ ، فزَادَ كَلَامُهُ عَجَباً به .

٠٠٠ مَحْكَىٰ أَنَّ جَمَاعَةً ٱجْتَمَعُوا في مَجْلِسِ ٱلْمُطِيْعِ بْنِ إِيَاسٍ يَشْرَبُوْنَ ٱلْخَمْرَ ، فأَقَامُوا عَلَىٰ ذٰلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فقَالَ لَهُمْ يَحْيَىٰ بْنُ زِيَادٍ لَيْلَةً وهُمْ

[٢١٥] نهاية الأرب ٤/ ٩٥ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٨٣ ، وخزانة الأدب ١/ ٣٤٧ .

(۱) في مجمع الأمثال ١/ ١٩٠ من أمثال المولَّدين : جزاء مُقَبِّلِ الاست الضُّرَاط . وانظر : التمثيل والمحاضرة ٢٠١ ، ٣٤٣ ، ونثر الدِّرِ في المحاضرات ٣١٦/٦ . وفي التذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١٥٢ :

قال أَبْنُ الرُّوميّ وقد هجا كبيراً ، أَمَّلَ منه كثيراً ، فأجازه حقيراً :

أَتِيتُكَ مَادِحًا فَهَجَوْتَ شعري وكانتُ هَفْوَةً مَنْدِي وغَلْطَهُ للسَّوْدِ فَا فَهَجَوْتَ شعري وغَلْطَهُ اللهُ اللهُ وَيُعْلَا فَدِي مَثَلِ سَخِيْهُ إِنَّ اللهُ اللهُ وَجْعَاءِ ضَرْطَهُ اللهُ وَر ١٨٠ .

سُكَارَىٰ : وَيْحَكُمْ مَا صَلَّيْنَا مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَقُوْمُوا حَتَّىٰ نُصَلِّيَ ، فَقَامَ مُطِيْعٌ فَأَذَنَ ، وقَالَ للقَيْنَةِ : تَقَدَّمِي وصَلِّي بنَا وٱقْرَئِي في صَلَاتَكِ (١) :

عَلِ قَ ٱلْقَلْ بُ رَبَ ابِ ابَعْ دَمِ اشَ ابَتْ وشَ ابِ عَلْمَ وَعَلَيْها غِلَالَةٌ رَقِيْقَةٌ يَظْهَرُ سَائِرُ فَتَقَدَّمَتْ وصَلَّتْ ، وكَانَتْ بلا سَرَاوِيْلَ ، وعَلَيْها غِلَالَةٌ رَقِيْقَةٌ يَظْهَرُ سَائِرُ جَسَدِها مِنْها ، فلَمَّا سَجَدَتْ ٱنْكَشَفَ سِتْرُهَا ، وبَدَا هَنُها ، فوَثَبَ إِلَيْهِ مُطِيعٌ وقَبَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَ (٢) :

ولَمَّا بَدَا هَنُها جَاثِماً كَرَأْسٍ حَلِيْتِ ولَمْ يَعْتَمِدْ سَجَدْدُتُ عَلَيْتِ ولَمْ يَعْتَمِدْ سَجَدْدُتُ عَلَيْتِهِ فَقَبَّلْتُهُ ثُمَا يَفْعَلُ ٱلْعَابِدُ ٱلْمُجْتَهِدْ فَقَطَعُوا صَلَاتَهُمْ بالضَّحِكِ ، وعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ .

٣٢٥ ـ ومِنْ أَشْعَارِهِمْ قَوْلُ أبي نُوَاسٍ :

إِنَّمَا ٱللَّذُنْيَا غُلَامٌ وطَعَامٌ ومُلَدَامْ ومُلَدَامْ ومُلَدَامْ ومُلَدَامْ ومُلَدَامْ فَاللَّامُ فَاللَّذَا وَلَامُ اللَّلَامُ فَاللَّامُ اللَّلَامُ

فَبُوْساً لَهُمْ ، أَلَمْ يَعْلَمْ عَاقِلُهم وجَاهِلُهم بأَنَّ ٱللهَ يَرَىٰ ، وأَنَّ بِيَدِهِ نَوَاصِيَ ما ذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَلٰكِنْ غَرَّهُمُ ٱلإِمْهَالُ ، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهُ إِهْمَالٌ ، فَبَدَّلَنَا اللهُ مِنْ سِنَةِ ما ذَرَأَ وَبَرَأَ ، وَلٰكِنْ غَرَّهُمُ ٱلإِمْهَالُ ، حَتَّىٰ ظَنُّوا أَنَّهُ إِهْمَالٌ ، فَبَدَّلَنَا اللهُ مِنْ سِنَةِ ٱلْغَفْلَةِ يَقْظَةَ ٱلطَّاعَةِ ، وأَلْهَمَنا مِنَ ٱلْعَمَلِ ما نَفُوزُ بِأَجْرِهِ إِلَىٰ قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ ، آمِيْنَ .

[٥٢٣] في العقد ٧/ ٢٤٦ ، ونهاية الأرب ٢/ ١٥ : « قيل لأبي نُوَاس : ما السُّرورُ ؟ قال : مجالسة الفتيان في بيوت القِيان ، ومنادمة الإخوان على قُضُبِ الرَّيحان ، ثم أنشد : الأبيات » اهــ

<sup>(</sup>١) أمالي القالي ٢/ ٣٠٨، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٣٥، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) في قطب السّرور : بدا حِرُها . . .

خَرَرْتُ عليه . . .

## ومِنْ خَلَائِقِ ٱلْعَرِيْقِ فِي ٱلْوَضَاعَةِ أَخْذُ ٱلنَّفْسِ بِالتَّكَبُّرِ وٱلرَّقَاعَةِ

٥٢٤ ـ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : أَظْلَمُ ٱلنَّاسِ لنَفْسِهِ ٱللَّئِيْمُ : إِذَا ٱرْتَفَعَ جَفَا أَقَارِبَهُ ،
 وأَنْكَرَ مَعَارِفَهُ ، وٱسْتَخَفَّ بٱلأَشْرَافِ ، وتَكَبَّرَ عَلَىٰ ذَوِي ٱلْفَضْلِ .

٥٢٥ ـ وقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ : ما ضَاعَ إِلَّا وَضِيْعٌ ، ولا فَاخَرَ إِلَّا لَقِيْطٌ ، ولا تَعَصَّبَ إِلَّا دَخِيْلٌ .

٥٢٦ ـ وقَالَ عُمَرُ: ما وَجَدَ أَحَدٌ في نَفْسِهِ كِبْراً إِلَّا لَمَهَانَةٍ يَجِدُها في نَفْسِهِ .

٧٢٥ \_ ويُقَالُ : ٱلإِعْجَابُ يُغَطِّى سَائِرَ ٱلْمَحَابِّ .

٨٢٥ ـ ويَكْفِي في ذَمِّ ٱلْكِبْرِ قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ
 يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ .

قَالَ ٱبْنُ عُيَيْنَةً (١): حَرَمَهُمْ فَهُمَ ٱلْقُرْآنِ.

٥٢٩ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : ٱلْكِبْرُ مِنْ أَخْبَثِ سَرَائِرِ ٱلْقُلُوْبِ ، وأَعْظَمِ كَبَائِرِ ٱلنَّانُوبِ ، لا يُرَىٰ طَحِدٍ سِوَاهُ في ٱلْفَضْلِ ٱلذُّنُوبِ ، لا يُرَىٰ طَاحِبُهُ أَبَداً إِلَّا فَظًّا غَلِيْظاً ، ولا يَرَىٰ لأَحَدٍ سِوَاهُ في ٱلْفَضْلِ

[٧٢٤] له في ٱلانتقاء في فضائل ٱلثّلاثة ٱلأئمّة ٱلْفقهاء ٩٩ ، وسراج الملوك ٥٥ ، والمستطرف /٧٤] . وسيأْتي برقْم ٣٦٢٦ .

[٥٢٥] الخراسانيّ صاحب الدولة (ت ١٣٧ هـ) في الإعجاز والإيجاز ٨١ ، وربيع الأبرار ١٩٠/٤ .

ومن كلام أفلاطون الحكيم في حياة الحيوان الكبرى ١/ ٣٤٦.

[٢٦٥] البيان والتبيين ٣/ ٢٩٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧١ .

[٧٢٥] لم أَجِدْهُ .

[٢٨٥] [ سورة الأعراف : ١٤٦] .

(١) تفسير الطّبريّ ١١٢/١٣ .

[٢٩٥] لم أُجِدْهُ .

حَظًّا حَظِيْظاً ، وكَفَىٰ بِهِ شِيْمَةً مَشْؤُوْمَةً ، وخَلَّةً مَذْمُوْمَةً ، أَهْلَكَتِ ٱلأَكَابِرَ حَدِيْثاً وقَدِيْماً ، وعَادَ ٱلْكَرِيْمُ مِنَ ٱلرِّجَالِ ذَمِيْماً مُلِيْماً .

٣٠ - وقَالَ رَسُولُ ٱلله ﷺ : « لا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مَنْ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ
 كِبْرِ » .

٣١ - وكَانَ يُقَالُ : مَنْ جَهِلَ قَدْرَ نَفْسِهِ فَهُوَ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلُ .

٣٣٥ \_ ومَنْ أَنِفَ مِنْ عَمَلِ نَفْسِهِ ٱضْطُرَّ إِلَىٰ عَمَلِ غَيْرِهِ .

٣٣٥ ـ وقَالُوا : مَنْ قَلَّ لُبُّهُ ، كَثُرَ عُجْبُهُ .

٣٤ - وقَالَ أَزْدَشِيرُ بْنُ بَابَكَ : مَا ٱلْكِبْرُ إِلَّا فَضْلُ حُمْقٍ ، لَمْ يَدْرِ صَاحِبُهُ أَيْنَ يَضَعُهُ ، فَصَرَفَهُ إِلَىٰ ٱلْكِبْر .

ه ٥٣٥ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

<sup>[</sup> ٣٦٠] مسلم برقم ١٤٧ ، ١/ ٩٣ ، وابن ماجه برقم ٥٩ ، ١/ ٢٢ ، والترمذي برقم ١٩٩٩ ، ٢ / ٣٦١ ، ومسند أحمد برقم ٣٩٤٧ ، ٧/ ٦٠ ، وشعب الإيمان برقم ٧٨٢ ، ٨/ ٢٥٧ .

<sup>[</sup>٥٣١] التمثيل والمحاضرة ٤٣٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٣٢٣ ، ونهاية الأرب ٢٦/٦ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٤/ ١٦٥ .

<sup>[</sup>٥٣٢] نثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٥ .

<sup>[</sup>٥٣٣] نهاية الأرب ٣/ ٣٧١.

<sup>[</sup>ه٣٤] عيون الأخبار ١/ ٣٨٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٤ ، وأدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٣٦ ، وسراج الملوك ٥٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧١ .

<sup>[</sup> ٣٥] ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤ / ٦٦\_٦٧ ، وغذاء ٱلألباب ٢/ ٢٣٣ ، وصدر الأوَّل في ربيع الأبرار ٨٤/٤ : قُوْلا لأَحْمَقَ يلوي التِّيْهُ أَخْدَعَه

وقُلْ لمُغْتَبِطٍ بِالتِّيْهِ مِنْ حُمْقٍ لَوْ كُنْتَ تَعْرِفُ ما في ٱلتِّيْهِ لَمْ تَتُهِ ٱلتِّيْبِ فِ ٱلتِّيْبِ فِ ٱلْتَيْبِ فِ ٱلْتَبِهِ التَّيْبِ مَنْهَكَةٌ للعِرْضِ فَٱنْتَبِهِ ٣٦ \_ آخَرُ :

رَأَيْتُ ٱلْفَتَىٰ يَـزْدَادُ نَقْصـاً وذِلَّـةً إِذَا كَانَ مَنْسُوباً إِلَىٰ ٱلْعُجْبِ وٱلْكِبْرِ ومَنْ ظَنَّ أَنَّ ٱلْعُجْبَ مِنْ كُبْرِ هِمَّةٍ ۖ فإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْعُجْبَ مِنْ صِغَرِ ٱلْقَدْرِ ٧٣٥ \_ وأَنْشَدَ ٱلإِمَامُ مُحْيِي ٱلدِّيْنِ مُحَمَّدٌ \_ عُرِفَ بِحَافِي رَأْسِهِ (١) \_ ٱلنَّحْوِيُّ

فأَصْبَحَ مَمْقُوْتاً بِهِ وَهْوَ لا يَدْري ومُعْتَقِدٍ أَنَّ ٱلرِّيَاسَةَ في ٱلْكِبْر أَلَا فَأَعْجَبُوا مِنْ طَالِبِ ٱلرَّفْعِ بِٱلْجَرِّ يَجُرُّ ذُيُولَ ٱلْفَخْرِ طَالِبَ رِفْعَةٍ ٣٨ \_ وقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ ٱلتَّوَاضُعَ مَعَ ٱلْبُخْلِ وٱلْجَهْلِ أَزْيَنُ بٱلرَّجُلِ مِنَ

وفي مجمع الآداب ٢/ ٢٨١ : كتب علاء الدين أبو العبَّاس أحمد بن داود بن خالد الخونجي الفقيه في وصيّة لولده بعد فصول كثيرة : لا تَشْرَهَنَّ . . . . الأبيات .

ووقع الثَّاني في العقد ٢/ ١٩٩ منسوباً لمحمود الورَّاق بهذه الرَّواية :

ٱلتِّيْكُ مَفْسَدَةٌ للدِّيْنِ مَنْقَصَةٌ للعَقْلِ مَجْلَبَةٌ للذَّمِّ والسَّخَطِ وهو في ديوانه ١٤١ ، وٱلدّرّ ٱلفريد ٢٦/٤.

[٥٣٦] نسبا إلى محمود ٱلْوَرَّاق في ٱلدِّرِ ٱلْفريد ٦/ ٢٨٤ .

[٥٣٧] محمّد بن عبد الله بن عبد العزيز أبو عمر المتوفَّىٰ ٦٩٣ هـ .

بغية الوعاة ١٣٨/١ ، وتاريخ الإسلام ١٥/٧٧٤ ، والوافي بالوفيات ٣/ ٢٩٠ ، وفوات الوفيات ٣/ ٤١٠ ، وزهر الأكم ٣/ ١١٨ .

(١) لُقِّب بحافي رأسه ، لأنَّه أقام مدَّةً مكشوفَ الرَّأْس . وقيل : كان في وسط رأسه حفرة كبيرة . وقيل : رآه رئيس بالثغر ، فأُعطاه ثياباً جُدداً ، فقال : لهذا لبدني ، ورأسيَ حافٍ ، فلَّزمَهُ ذٰلك .

انظر مصادر تخريج الشِّعر .

[٥٣٨] التذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٠١-١٠١، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧١، وحياة الحيوان الكبري ٢/ ٦٩٤. =

ٱلْكِبْرِ مَعَ ٱلْبَذْلِ وٱلْعَقْلِ ، فيا لَهَا حَسَنَةً غَطَّتَ سَيِّئَتَيْنِ كَبِيْرَتَيْنِ ، ويا لَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ غَطَّتَ سَيِّئَتَيْنِ كَبِيْرَتَيْنِ ، ويا لَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ غَطَّتُ سَيِّئَةٍ مَا لَهَا مِنْ سَيِّئَةٍ غَطَّتْ عَلَىٰ حَسَنتَيْنِ عَظِيْمَتَيْن .

٥٣٩ \_ وقَالُوا : مَنْ أَصَابَ حَظًّا مِنْ جَاهٍ ، فأَصَارَهُ إِلَىٰ كِبْرٍ وتَرَفُّع أَعْلَمَ ٱلنَّاسَ أَنَّهُ دُوْنَ تِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةِ ، ومَنْ أَقَامَ عَلَىٰ حَالِهِ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ تِلْكَ ٱلْمَنْزِلَة دُوْنَهُ ، وأَنَّها دُوْنَ ما يَسْتَحِقُّ .

٠٤٠ ـ مَرَّ ٱلْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ عَلَىٰ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله ِوهُوَ يَتَبَخْتَرُ في جُبَّةِ خَزٍّ ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللهِ هَٰذِهِ مِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ ورَسُوْلُهُ ، فَقَالَ ٱلمُهَلَّبُ : أَمَا تَعْرِفُني ؟ فَقَالَ لَهُ : ومَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا ٱلْمُهَلَّبُ ، قَالَ : أَعْرِفُكَ ، أَوَّلُكَ نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ ، وأَنْتَ فيما بَيْنَ هٰذا وهٰذا تَحْمِلُ ٱلْعَذِرَةَ .

٥٤١ - نَظَمَ بَعْضُهم هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ، فقَالَ :

عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبُ بصُوْرَتِهِ وكَانَ بِٱلأَمْسِ نُطْفَةً مَذِرَهْ وفِي غَدٍ بَعْدَ حُسْن طَلْعَتِهِ يَصِيْـرُ في ٱللَّحْـدِ جِيْفَـةً قَـذِرَهْ ما بَيْنَ جَنْبَيْهِ يَحْمِلُ ٱلْعَـذِرَهُ

وهـــوَ عَلَـــىٰ تِيْهِـــهِ ونَخْـــوَتِـــهِ

٤٢ \_ ولآخَرَ :

<sup>[</sup>٥٣٩] من كلام أكثم بن صيفيّ في التذكرة الحمدونيّة ٣/ ١٠٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧١ .

<sup>[</sup>٠٤٠] الخبر أنَّ بعض ولد المهلُّب مرّ على مالك بن دينار .

محاضرات الأدباء ١/٥٣٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/١٠٣ ، ونهاية الأرب ٣٧١/٣ ، والمستطرف ١/ ١٤٠ ، ووَفْقَ رواية المصنِّف ما في وفيات الأعيان ٦/ ٢٨٤ .

<sup>[</sup>٥٤١] أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد البافيّ الخوارزميّ المتوفَّىٰ ٣٩٨ هـ . يتيمة الدَّهر ٣/٣٤ ، ووَفيات الأعيان ٦/ ٢٨٤ ، والسُّلوك في طبقات العلماء والملوك ٢/ ٢٢٠ ، وطبقات الشَّافعيَّة الكبريٰ للسُّبْكي ٣/ ٣١٨ ، وٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٧/ ١٧٨ .

<sup>[</sup>٥٤٢] عيون الأخبار ١/ ٣٨٤ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٣٨ ، ورواية الثالث فيهما :

يا مُظْهِرَ ٱلكِبْرِ إِعْجَاباً بصُوْرَتِهِ لَوْ فَكَّرَ ٱلنَّاسُ فَيْمَا فِي بُطُونِهِمُ هَلْ في ٱبْن آدَمَ مِثْلُ ٱلرَّأْسِ مَكْرُمَةً أَنْـفٌ يَسِيْـلُ وأَذْنٌ رِيْحُهَـا سَهِـكٌ

ٱنْظُـرْ خَـلَاءَك إِنَّ ٱلنَّتْـنَ تَشْـرِيْـبُ مَا ٱسْتَشْعَرَ ٱلْكِبْرَ شُبَّانٌ ولا شِيْبُ بأَرْبَع هُوَ بِٱلأَقْذَارِ مَضْرُوْبُ وٱلْعَيْنُ ۚ مُرْمِصَةٌ وٱلتَّغْرُ مَلْعُوْبُ(١) يا بْنَ ٱلتُّرَابِ ومَأْكُوْلَ ٱلتُّرَابِ غَداً أَقْصِرْ فَإِنَّكَ مَأْكُوْلٌ ومَشْرُوْبُ

عَدْهُ مِنْ ظَرِيْفِ مَا يُذْكَرُ مِنْ أَخْبَارِ ٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ مَا يُحْكَىٰ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلِ ٱلْحَضْرَمِيَّ قَدِمَ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ عَلِياتُ فيمَنْ وَفَدَ عَلَيْهِ مِنْ سَادَاتِ ٱلعَرَبِ ، فأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُعَاوِيَةً أَنْ يَنْطَلِقَ بِهِ إِلَىٰ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ لَيُنْزِلَهُ عِنْدَهُ ، وكَانَ مَنْزِلُهُ بِأَقْصَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ .

قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَخَرَجْتُ مَعَهُ وهُوَ رَاكِبٌ نَاقَتَهُ ، وأَنَا أَمْشِي في سَاعَةِ قَيْظٍ يَشْوِي ٱلْوُجُوْهَ ، ولَيْسَ لِيْ حِذَاءٌ .

فَقُلْتُ لَهُ : أَرْدِفْني خَلْفَكَ .

فَقَالَ : لَسْتَ مِنْ أَرْدَافِ ٱلْمُلُوْكِ(١) .

قُلْتُ : إِنِّي ٱبْنُ أَبِي سُفْيانَ .

قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّهِ .

قُلْتُ : فأَلْقِ لِيْ نَعْلَيْكَ .

هَـلْ في ٱبْنِ آدَمَ غَيْـرَ ٱلـرَّأْسِ مَكْـرُمَـةٌ وهو بخَمْس مِنَ ٱلأَقْـذَارِ مَضْرُوْبُ (١) الرَّمَصُ : قَذًى تَلْفِظُ العينُ به . السَّهَكُ : ريحٌ كريهةٌ تجدُها من الإنسان إذا عَرِقَ . ثغر مَلْعوب : ذو لعاب يسيل . اللِّسان [ر م ص ـ س هـ ك ـ ل ع ب] .

<sup>[</sup>٥٤٣] الخبر عن وائل بن حجر . البصائر والذخائر ٧٨/٢ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٧٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٩٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٢ ، ١١٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>١) أُرداف الملوك في الجاهليّة بمنزلة الوزراء في الإسلام .

قَالَ : لا تَقْبَلانِ قَدَمَيْكَ (٢) ، ولَكِنِ ٱمْشِ فِي ظِلِّ نَاقَتِي فَكَفَاكَ ذَاكَ شَرَفاً ، وإِنَّ ٱلظِّلَّ لَكَ لكَثِيْرٌ .

قَالَ مُعَاوِيَةُ : فما مَرَّ بِيْ مِثْلُ ذُلِكَ ٱلْيَوْمِ قَطُّ ، والله لَخِلْتُهُ أَنَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ . ثُمَّ أَدْرَكَ سُلْطَاني فلَمْ أُوَاخِذْهُ ، بَلْ أَجْلَسْتُهُ مَعِي عَلَىٰ سَرِيْرِي هٰذَا .

٤٤٥ ـ وحُكِيَ أَنَّ عُمَارَةَ بْنَ حَمْزَةَ ـ وكَانَ مُتَكَبِّراً جِدًّا ـ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمَهْدِيِّ وَمُ اللهِ عَلَىٰ الْمَهْدِيُّ قَدْ أَعَدَّهُ لِيتَهَكَّمَ بِعُمَارَةَ ، وَعُالَ الْمَهْدِيُّ قَدْ أَعَدَّهُ لِيتَهَكَّمَ بِعُمَارَةَ ، فَقَالَ : مَظْلُومٌ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ: مَنْ ظَلَمَكَ ؟

قَالَ : عُمَارَةُ هٰذَا غَصَبَني ضَيْعَتِي ، وكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ ضِيَاعٍ عُمَارَةَ .

فَقَالَ ٱلْمَهْدِيُّ : قُمْ فَأَجْلِسْ مَعَ خَصْمِكَ .

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَا هُوَ لِيْ بِخَصْمٍ ؛ إِنْ كَانَتِ ٱلضَّيْعَةُ لَهُ فَلَسْتُ أُنَازِعُهُ فِيهُا ، وإِنْ كَانَتْ لِيْ فَقَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ ، ولا أَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ شَرَّفَني بِهِ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَلَمَّا خَرَجَ ٱلرَّجُٰلُ وٱنْفَضَّ ٱلْمَجْلِسُ سَأَلَ عُمَارَةُ عَنْ صِفَةِ ٱلرَّجُٰلِ وما كَانَ لِبَاسُهُ ، وأَيْنَ كَانَ مَوْضِعُ جُلُوْسِهِ ؟ فَلَمْ يُعْلَمْ .

وكَانَ مِنْ تِيْهِهِ أَنَّهُ إِذَا أَخْطأً يَمُرُّ عَلَىٰ خَطئِهِ تَكَبُّراً عَنِ ٱلرُّجُوْعِ
 ويَقُوْلُ : نَقْضٌ وإِبْرَامٌ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ٱلْمَوْتُ أَهْوَنُ مِنْهُ .

 <sup>(</sup>٢) في مصادر الخبر: أكره أنْ يبلغَ أقيالَ اليمن أنَّك لبسْتَ نَعْلَ مَلِكٍ . وفي نهاية الأرب
 ١١٢ / ١٨ : لا يبلغُ أهلَ اليمنِ أَنَّ سُوْقةً لَبسَ نَعْلَ مَلِكٍ .

<sup>[</sup>٤٤٥] نهاية الأرب ٣/٣٧٣.

<sup>[020]</sup> البصائر والذّخائر ٢/ ١٢٣ ، وثمار القلوب ١/ ٣٣٣ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٨٤ ، والشعور بالعُور ١٧٥ .



وقَالَ ٱبْنُ عُبْدُوْسِ ٱلْجَهْشيَارِيُّ <sup>(١)</sup>: كَانَ عُمَارَةُ أَعْوَرَ دَمِيْماً ٱسْتَعْمَلَهُ ٱلْمَنْصُوْرُ عَلَىٰ ٱلْخَرَاجِ وكُورِ دَجْلَةَ وٱلأَهْوَازِ وكُورِ فَارِسَ ، وقَلَّدَهُ ٱلْمَهْدِيُّ ذٰلِكَ أَيْضاً .

وَكَانَ عَمِيْدُ ٱلدَّوْلَةِ بْنُ جَهِيْرٍ وَزِيْرُ ٱلْمُسْتَظْهِرِ باللهِ مُتَكَبِّراً كَثِيْرَ ٱلْكِبْرِ
 يَكَادُ يَعُدُّ كَلَامَهُ عَدًّا ، وكَانَ إِذَا كَلَّمَ رَجُلًا كَلَاماً يَسِيْراً هُنِّئَ ذَٰلِكَ ٱلرَّجُلُ بِكَلَامِهِ .

٧٤٥ ـ ومِنَ ٱلْكِبْرِ ٱلْمُسْتَبْشَعِ وٱلتِّيْهِ ٱلْمُسْتَشْنَعِ ما يُحْكَىٰ أَنَّ [ ٱبْنَ ] (١) ثَوَابَةَ دَعَا أَكَّاراً (٢) فَكَلَّمَهُ ، فلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ دَعَا بَمَاءٍ وتَمَضْمَضَ بِهِ ٱسْتِقْذَاراً لَمُخَاطَبَتِهِ .

٨٤٥ \_ وأُنْشِدَ لبَعْضِ ٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ مُفْتَخِراً:

أَتِيْــهُ عَلَــىٰ جِــنِّ ٱلْبــلَادِ وإِنْسِهَــا

أَتِيْهُ فَمَا أَدْرِي مِنَ ٱلتِّيْهِ مَنْ أَنَا

ولَوْ لَمْ أَجِدْ خَلْقاً لَتُهْتُ عَلَىٰ نَفْسي سِوَىٰ ما يَقُولُ ٱلنَّاسُ فِيَّ وفِي جِنْسِي

<sup>(</sup>١) الوزراء والكُتَّاب ٦٠ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣١ ، وسير أعلام النبلاء ٨/ ٢٧٥ .

<sup>[520]</sup> المتوفَّىٰ ٩٣٤هـ. انظر: وفيات الأعيان ٥/ ١٣١ ـ ١٣٢، وسير أعلام النبلاء ١٩٠/ ١٧٥.

<sup>[</sup>٧٤٧] محاضرات الأدباء ١/١١، ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/١٠٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>١) سقط من ط و س .

<sup>(</sup>٢) ٱلأَكَّار: ٱلْحَرَّاثُ . اللِّسان [ ع ك ر] .

<sup>[840]</sup> في معجم الشعراء ٤١٣ : بنو يسار النُّسّاب ثلاثة إسماعيل وسليمان ومحمد مدنيّون أصلُهم من العجم من سَبْي الكوفة ، وهم موالي كنانة ، يقولُ أحدهم : أَتيهُ على . . . البيت . وفي تعليقات الدار قطني على المجروحين لابن حبّان ١٤٠ :

محمّد بن عبد الرّحمن البَيْلَمَاني : وهو القائل : أُتيه على . . . البيت .

وفي ربيع الأبرار ٤/ ١٧٥ : ابن يسار النسائيّ [كذا].

وبلا نسبة في عيون الأخبار ١/ ٣٨٣ ، والمنصف ٢٦٧ ، وديوان المعاني ١/ ١٩٧ ، والأوّل في نهاية الأرب ٣/ ٢٣٩ .

فما لِيَ عَيْبٌ غَيْرَ أَنِّي مِنَ ٱلْإِنْسِ

فإِنْ زَعَمُوا أَنِّي مِنَ ٱلإِنْسِ مِثْلُهُمْ فإِنْ زَعَمُوا أَنِّي مِنَ ٱلإِنْسِ مِثْلُهُمْ عَلَيْهِ .

أَيُّهَا ٱلْمُدَّعِي ٱلْفَخَارَ دَعِ ٱلْفَخْ صَرَ لِنِي ٱلْكِبْرِيَاءِ وٱلْجَبَرُوْتِ نَسْجُ دَاوُدَ لَـمْ يُفِدْ لَيْلَةً ٱلْغَا رِ وكَانَ ٱلْفَخَارُ لِلْعَنْكَبُوْتِ وَبَعَاءُ الشَّمَنْ لِهِ فَي لَهَبِ ٱلنَّا رِ مُنْ نِيْلٌ فَضِيْلَةَ ٱلْيَاقُوْتِ

وبَقَاءُ السَّمَنْ فِي لَهَ بِ ٱلنَّا رِ مُنْ زِيْلٌ فَضِيْلَةَ ٱلْيَاقُوتِ مُنْ السَّمَنْ فِي اللَّمْ الْهَمَدَانِيُّ مُتَكَبِّراً ، فَقَالَ : كَأَنَّ ٱلدُّنْيَا خَاتَمٌ في

خِنْصِرِهِ ، وحِسَابَ خَرَاجِها في بِنْصِرِهِ ، وكَأَنَّ ٱلشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ جَبِيْنِهِ ، والْغَمَامَ يَنْدَىٰ مِنْ يَمِيْنِهِ ، وكَأَنَّ كِسْرَىٰ حَامِلُ غَاشِيَتِهِ ، وقَارُوْنَ وَكِيْلُ نَفَقَتِهِ .

١٥٥ - وقَالَ آخَرُ : كَانَ ٱلْعُجْبُ شَقِيْقَهُ ، وٱلْبَذْخُ رَفِيْقَهُ ، وٱلنَّفْجُ أَلِيْفَهُ ،
 وٱلصَّلَفُ حَلِيْفَهُ .

٢٥٥ \_ وقَالَ جُعَيْفِرَانُ يَهْجُو سَعِيْدَ بْنَ مُسْلِم بْنِ قُتَيْبَةَ :

أُمَّ سَعِيْدِ لِهِ وَٱلتَّيْهِ مُلَوَّتًا بِٱلْكِبْرِ وٱلتَّيْهِ وَٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وَٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وَٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وَٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وَٱلتَّيْهِ الْكَبْرِ وَٱلتَّيْهِ الْمُكَذَا حِيْدُ نَ خَرِيْتِيْهِ وَٱكَلْتِيْهِ الْمُكَذَا حِيْدُ نَ خَرِيْتِيْهِ وَٱكَلْتِيْهِ الْمُكَذَا الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥٥٣ \_ آخَوُ :

<sup>[949]</sup> وفيات الأعيان ٧/ ٤١، والوافي ٢٨/ ١١١، وزهر الأكم ٣٤٣، ٣٤٣، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٢٣٩، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٥، وٱلدّر ٱلْفريد ٤/ ١٤٧.

<sup>[</sup>٥٥٠] بعضه في سحر البلاغة ٨١ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٥ ، وزهر الآداب ٣/٧٦٦ بلانسية .

<sup>[</sup>٥٥١] رسائل الجاحظ ١٧٨/٤.

<sup>[</sup>٥٠٢] نهاية الأرب ٣/ ٣٧٥ ، وفي التذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١٧٤ :

أُمَّ زِيَ ادِ لِ مَ وَلَ دُتِيْ هِ مُلْتَحِفًا بِ الكِبْ رِ وَٱلتَّيْ هِ لَمَّ زِيَ الكِبْ رِ وَٱلتَّيْ هِ لَع ليت كِ إِذْ جئتِ بِ هِ هُكَ ذَا أَكَلْتِ هِ لمَّ الْحَرِيتِ بِ هِ [007] محاضرات الأدباء ١/ ٥٣٧ ، وزهر الأكم ١/ ٢٥١ .

كِبْرٌ بلا نَسَبٍ تِيْهٌ بلا حَسَبٍ فَخْرٌ بلا أَدَبٍ لهذَا مِنَ ٱلْعَجَبِ كِبْرٌ بلا أَدَبٍ لهذَا مِنَ ٱلْعَجَبِ عَدْ بلا عَضِ الشُّعَرَاءِ في أبي جَعْفَرٍ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ :

إِنَّ ٱبْنَ عَبَّاسٍ أَبَا جَعْفَرٍ يَبْذُلُ للنَّاتِكِ(١) أَوْرَاكَهُ تَرَاهُ مِنْ تِيْهٍ ومِنْ نَخْوَةٍ كَأَنَّهُ نَاكَ الَّذي نَاكَهُ

٥٥٥ ـ ولِيْمَ بَعْضُ ٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ عَلَىٰ ٱلإِعْجَابِ ، فقَالَ : ٱلتَّوَاضُعُ يُكْسِبُ ٱلْمَذَلَّةَ ، وٱلإِفْرَاطُ في ٱلْمُؤَانَسَةِ يُوْجِبُ ٱلْمَهَانَةَ .

٥٥٦ ـ وأُنْشِدَ :

ونَفْسَكَ أَكْرِمْها فَإِنَّكَ إِنْ تَهُنْ عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَىٰ لَهَا ٱلدَّهْرَ مُكْرِما وَنَفْسَكَ أَكْرِما عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَىٰ لَهَا ٱلدَّهْرَ مُكْرِما عَلَيْكَ فَلَنْ تَلْقَدُوْسِ :

إِذَا مَا أَهَنْتَ ٱلنَّفْسَ لَمْ تَلْقَ مُكْرِماً لَهَا بَعْدَما عَرَّضْتَها لَهَ وَانِ الْحَا الْمَ وَانِ الْمَا أَهَنْتَ ٱلنَّفْسَ لَمْ تَلْقَ مُكْرِماً لَهَا بَعْدَما عَرَّضْتَها لَهَ وَانِ

<sup>[</sup>٥٥٤] يتيمة الدَّهر ١٤٤/٤ لأبي محمّد بن أبي الثِّياب من ندماء ابن العميد ، هاجئ أبا جعفر محمّد بن العبَّاس .

والشِّعر يُصَحِّحُه ، فالمهجوُّ ابنُ عبّاس لا عبَّاسٌ .

<sup>(</sup>١) في يتيمة الدّهر: للنَّاكة.

<sup>[</sup>٥٥٥] ابن المقفّع في محاضرات الأدباء ١/٥٤٥.

<sup>[</sup>٥٥٦] حاتم الطّائيّ ، ديوانه ٢٢٢، والبيان والتبيين ٢/ ١٣٢ ، والوساطة ٢٠١ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٢٥، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٢٤ ، وخزانة الأدب ٣/ ١٢٤ .

<sup>[</sup>٧٥٧] ديوانه ١٤٨، والحماسة البصريَّة ٢/ ٤١، ومحاضرات الأدباء ١/ ٦٢٥، وٱلدِّرِّ ٱلْفريد٣/ ١٧٥.

<sup>[</sup>٥٥٨] روىٰ الأصمعيُّ : مررتُ بكنَّاس في بعض الطَّريق ، وهو يُنشد وأُكرمُ نفسي . . . البيت .

فقلتُ : عن أيِّ شيءٍ أكرمْتَها وهذه الجرَّة على رَقَبتك ؟ !

وأُكْــرِمُ نَفْسِـــي إِنَّنِــي إِنْ أَهَنْتُهِــا وَجَدِّكَ لَمْ تَكْرُمْ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدِي وَأُكْــرِمُ نَفْسِـــي إِنَّا أَهَنْتُهــا وَجَدِّكَ لَمْ تَكْرُمْ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدِي

ومالِيَ وَجْهٌ في ٱللِّمَامِ ولا يَدُ ولٰكِنَّ وَجْهِي في ٱلْكِرَامِ عَرِيْضُ أَهُ لَكِ وَلَٰكِنَّ وَجْهِي في ٱلْكِرَامِ عَرِيْضُ أَهُ لَنَا لَاقَيْتُ ٱللِّمَامَ مَرِيْفُ

قال : عن الوقوف على باب مثلك !

تعليق من أمالي ابن دريد ١٩٥، والمناقب والمثالب لريحان ٢٩٩، والبصائر والذخائر ٢٨٣٦، وأنس المسجون ١٩١، ونثر الدّر في المحاضرات ١٧١/٧، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٤٤، ووفيات الأعيان ٥/ ٤٠١، وألدّر ٱلْفريد ١١٤/١، وحياة الحيوان الكبرى ٤/٤٧، وزهر الأكم ٢/ ٢٧٢.

<sup>[</sup>٥٥٩] للسحيميّ في البيان والتبيين ٣/ ٢٢٧ ، وبلا نسبة في عيون الأخبار ٣٣ /٣ ، والمنصف ٦٨٠ ، وديوان المعاني ١ / ٧٩ ، ومحاضرات الأدباء ٣ / ٣٢ ، وألدّر ٱلْفريد ١٠ / ٤١٠ .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلبَابِ ٱلثَّاني في أَنْ مَنْ تَخَلَّقَ بِاللَّؤْمِ ٱنْتَفَعَ ، وعَلَا عَلَىٰ ٱلْكِرَامِ وٱرْتَفَعَ

• ٥٦٠ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْمُسَيِّبُ : ٱلدُّنْيَا نَذْلَةٌ تَمِيْلُ إِلَىٰ ٱلأَنْذَالِ .

٥٦١ - وقَالَ : لَوْ لَمْ يُزْهَدْ في ٱلدُّنْيا إِلَّا لأَنَّها في يَدِ ٱلأَنْذَالِ ؛ لكَانَ يَنْبَغِي
 لَنَا ذٰلِكَ لهَوَانِها عَلَىٰ ٱللهِ .

٥٦٢ ـ وقَالَ ٱلشَّافِعِيُّ في ذَمِّ ٱلدَّهْرِ وسُوْءِ مُعَامَلَتِهِ لسَرَاتِهِ ، وسُقْيَاهُ لَهُمْ
 أَكْوَابَ حَسَرَاتِهِ :

مِحَنُ ٱلزَّمَانِ كَثِيْرَةٌ لا تَنْقَضِي مَلَكَ ٱلأَكَابِرَ فَٱسْتَرَقَّ رِقَابَهُمْ

٣٦٥ \_ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ :

رَأَيْتُ ٱلدَّهْرَ يَرْفَعُ كُلَّ وَغُدٍ كُولَ وَغُدٍ كَمِثْلِ ٱلْبَحْرِ يُغْرِقُ كُلَّ حَيٍّ أَوِ ٱلْمِيْزَانِ يَخْفِضُ كُلَّ وَافٍ أَوِ ٱلْمِيْزَانِ يَخْفِضُ كُللَّ وَافٍ

٥٦٤ \_ آخَرُ :

رَأَيْتُ ٱلدَّهْرَ بِالأَشْرَافِ يَكْبُو كَالْتُ وَافِ يَكْبُو كَالْتُ وَلَّ مَا وَتُورٌ حَقُودٌ

وسُرُوْرُهُ يَا تَيْكَ كِالْأَعْيَادِ وَتَرَاهُ رِقًا في يَدِ ٱلأَوْغَادِ

ويَخْفِضُ كُلَّ ذِي شِيَمٍ شَرِيْفَهُ ولا يَنْفَكُّ يَطْفُو فِيْهِ جِيْفَهُ ويَرْفَعُ كُلَّ ذي زِنَةٍ خَفِيْفَهُ

ويَرْفَعُ رَايَةَ ٱلْقَوْمِ ٱللِّنَامِ يُطَالِبُ حَقَّهُ عِنْدَ ٱلْكِرَامِ

<sup>[</sup>٥٦٠] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٩٤ .

<sup>[</sup> ٥٦١] في محاضرات الأدباء ٢/ ٢٩٤ : « حكيم : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تزهد في الدُّنيا فانظر عندَ مَنْ هي » اهـ [ ٥٦١] ديوانه ٣٣، ومناقبه للبيهقيّ ٢/ ٩١، ونُسبا في معاهد التَّنصيص ١/ ١٥٨ ، والوافي ٨/ ١٥٤ إلى ابن الراوندي .

<sup>[978]</sup> ديوانه ٢/ ٤٢٢ ، والمنتحل ٢٠٣ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٩٥ ، والكشكول ٢/ ٢٤٢ . [978] الفوائد والأخبار ٣١ ، والجليس الصالح ١/ ٢٠٥ بلا نسبة من إنشاد أبي حاتم .

٥٦٥ \_ وقَالَ أُسَامَةُ بْنُ مُنْقِدٍ :

شُغِلَ ٱلزَّمَانُ بأَهْلِ ٱلنَّقْصِ يَرْفَعُهُمْ أَلْهَاهُ رَفْعُ لِئَامِ ٱلنَّاسِ فَهْ وَ عَلَىٰ أَلْهَاهُ رَفْعُ لِئَامِ ٱلنَّاسِ فَهْ وَ عَلَىٰ أَلْهَاهُ رَفْعُ لِئَامِ ٱلنَّاسِ فَهْ وَ عَلَىٰ

يا دَهْرُ صَافَيْتَ ٱللِّنَامَ ولَمْ تَزَلْ وَعَرَفْتَ كَالْمِيْزَانِ تَرْفَعُ نَاقِصاً

٣٧٥ \_ آخَرُ :

قُلْ لَدَهْ مِنَ ٱلْمَكَارِمِ عَطْلِ كَمْ رَفِيْعٍ حَطَطْتَهُ في حَضِيْضٍ كَمْ رَفِيْعٍ حَطَطْتَهُ في حَضِيْضٍ

عَجَباً للزَّمَانِ يَمْنَعُ حُرًا فَعُ ما خَفْ فَهُ وَ مِثْلُ ٱلْمِيْزَانِ يَرْفَعُ ما خَفْ

٥٦٩ - ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱلآخَرُ في قَوْلِهِ :

حَتَّىٰ يُثَمِّرَ للوُرَّاثِ ما خَزَنُوا ذَوِي ٱلْمَكَارِمِ وٱلإِفْضَالِ مُضْطَغِنُ

أَبَداً لأَبْنَاءِ ٱلْكِرَامِ مُعَانِدا أَبَدا وتَخْفِضُ لا مَحَالَة زَائِدا

يا قَبِيْحَ ٱلْفِعَالِ جَهْمَ ٱلْمُحَيَّا ووَضِيْعٍ أَلْحَقْتَهُ بِالثُّرَيَّا

ما لَدَيْهِ ويَمْنَحُ ٱلْمَالَ نَـذُلا فَ ويَهْوِي في ٱلرَّزَانَةِ سُفْلا

[٥٦٥] ديوانه ٣١٢ ، وصدر الثَّاني فيه: أَنْهَاهُ عن كُرماءِ .

[٥٦٦] السّريّ الرّفّاء ، ديوانه ١٦٦ ، والبديع لأسامة بن منقذ ١٨٨ ، والمحاضرات والمحاورات ٣٦٤ ، ونُسبا فيه إلى ابن الرّوميّ وهْماً .

[٥٦٧] عقلاء المجانين لابن حبيب النيسابوريّ (ت ٤٠٦ هـ) ٤١ من إنشاد أبي الفضل العبَّاس بن القاسم الطّبريّ ، ورواية الثاني فيه :

كَـــمْ رفيــع حططتَــهُ عـــن يَفَــاع ورَقِيْــعِ ٱلْحَقْتَــهُ بـــالثُّــريَّـــا [٥٦٨] البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ١٨٨ بلا نسبة .

[٥٦٩] الأستاذ أبو القاسم عبد الواحد بن محمّد بن عليّ بن الحريش الأصبهانيّ بقية الشعراء المُفْلِقين . يتيمة الدَّهر ٥/١٣٣ ، واللَّطائف ١٤٣ ، وخاصّ الخاص ٢١٣ ، وتحسين القبيح ٦٠ ، ورواية عجز الأوَّل :

وللسُّخْفِ مُهْتَزُّ وبالهَزْلِ مُخْتَصُّ

سَأَلْتُ زَمَانِي وَهُوَ بِٱلْخَفْضِ مُوْلَعُ وبِٱلْجَهْلِ مَحْفُوْفٌ وبِالنَّقْصِ مُخْتَصَّ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنْ طَرِيْقِ إِلَىٰ ٱلعُلاَ فَقَالَ طَرِيْقَانِ ٱلْوَقَاحَةُ وٱلنَّقْصُ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ مِنْ طَرِيْقٍ إِلَىٰ ٱلعُلاَ فَقَالَ طَرِيْقَانِ ٱلْوَقَاحَةُ وٱلنَّقْصُ

٥٧٠ - ويُقَالُ: ٱتِّضَاعُ ٱلأَعَالِي بٱرْتِفَاعِ ٱلأَسَافِلِ ، وإِذَا ٱرْتَفَعَتِ ٱلأَرَاذِلُ
 هَلَكَتِ ٱلأَفَاضِلُ .

٥٧١ - وقَالَ قَيْسُ بْنُ زُهَيْرٍ : أَرْبَعَةٌ لا يُطَاقُونَ : عَبْدٌ مَلَكَ ، ونَذْلٌ شَبِعَ ،
 وأَمَةٌ وَرِثَتْ ، وقَبيْحَةٌ تَزَوَّجَتْ .

٧٧٥ - وقَالَ أَزْدَشِيْرُ: ما شَيْءٌ في ٱنْتِقَالِ ٱلدُّوَلِ أَمَرَّ مِنْ رَفْعِ وَضِيْعٍ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ شَرِيْفٍ ؛ فإِنَّ ٱلْوَضِيْعَ إِذَا ٱرْتَفَعَ تَكَبَّرَ ، وإِذَا تَمَوَّلَ ٱسْتَطَالَ ، وإِذَا تَمَكَّنَ صَالَ .

٧٧٥ ـ وقَالُوا: سُوْءِ ٱلْقَتْلِ ولا رِيَاسَةُ ٱلنَّذْلِ.

٥٧٤ - ولْنَرْجِعْ إِلَىٰ خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيِّ ٱلّذي وَرَدَ بِهِ شِرْعَةَ ٱلإِنْصَافِ ، وحَسَمَ فِيْهِ بَيْنَ ٱلْعُقَلاءِ مَادَّةَ ٱلخِلافِ ، قَالَ :

لا صَغِيْرَ في ٱلْوِلَايَةِ وٱلْعِمَالَةِ ، ولا كَبِيْرَ مَعَ ٱلعُطْلَةِ وٱلْبِطَالَةِ ، وإِنَّمَا ٱلوِلَايَةُ أُنْثَىٰ تَصْغُرُ وتَكْبُرُ بِوَالِيْهِا ، ومَطِيَّةٌ تَحْسُنُ وتَقْبُحُ بِمُمْتَطِيْهِا ، وٱلصَّدْرُ بِمَنْ يَلِيْهِ ،

[٧٠٠] في البيان والتبيين ١/ ٢٠٥، ٣/ ٢٥٧، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٧٠:

أَرَىٰ زَمَناً نَوْكَاهُ أَسْعَدُ أَهْلِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَشْقَىٰ بِهِ كُلُّ عَاقِلِ سَعَىٰ فَوْقَهُ رِجْلاهُ ، والرَّأْسُ تحتَه فكُبَّ الأَعالي بـٱرْتفاعِ ٱلأَسَافِلِ سَعَىٰ فَوْقَهُ رِجْلاهُ ، والرَّأْسُ تحتَه

[٧٧١] جمهرة الأمثال ١/ ٤٥٧ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢٧٤ ، والمستقصى ١/ ١٢١ .

[٥٧٢] في محاضرات الأدباء ٢/ ٦٥٩ : « أَزدشير : ما شَيْءٌ أَسْرَعَ في ٱنتقالِ الدُّول مِنْ رَفْعِ وضيعٍ إلىٰ مرتبةِ شريفٍ » اهــ

[٧٣٥] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٤٧٤] يتيمة الدُّهر ٢٢٨/٤ ، والتمثيل والمحاضرة ١٤١ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٤٢ .

وٱلدَّسْتُ بِمَنْ يَجْلِسُ فِيْهِ ، وٱلأَعْمَالُ بِٱلْعُمَّالِ ، كَمَا أَنَّ ٱلنِّسَاءَ بِالرِّجَالِ .

٥٧٥ - ويُؤَيِّدُ لهذا أَنَّ ٱلرَّشِيْدَ بَلَغَهُ أَنَّ مُوْسَىٰ بْنَ عِيْسَىٰ ٱلْهَادِيَ - وكَانَ أَمِيْراً عَلَىٰ مِصْرَ مِنْ قِبَلِهِ - عَازِمٌ عَلَىٰ خَلْعِهِ ، فقَالَ : والله ِ لأَعْزِلنَّهُ بأَخَسِّ مَنْ عَلَىٰ عَلَىٰ مِصْرَ وٱكْتُمْ بَابِي . وقَالَ ليَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ : ٱطْلُب لِيَ كَاتِباً عَفِيْفاً يَصْلُحُ لَعَمَلِ مِصْرَ وٱكْتُمْ خَبَرَهُ ، فلا يَشْعُرَ بهِ مُوْسَىٰ حَتَّىٰ يَفْجَأَهُ .

فَقَالَ : قَدْ وَجَدْتُهُ .

قَالَ : مَنْ هُوَ ؟

قَالَ : عُمَرُ بْنُ مِهْرَانَ .

وكَتَبَ لَهُ بِخَطِّهِ كِتَابِاً إِلَىٰ مُوْسَىٰ بِتَسْلِيْمِ ٱلْعَمَلِ إِلَيْهِ ، فَسَارَ ولَيْسَ مَعَهُ غَيْرُ غُلامٍ أَسْوَدَ ٱسْمُهُ أَبُو دُرَّةَ عَلَىٰ بَغْلِ ٱسْتَأْجَرَهُ ، ومَعَهُ خُرْجٌ فِيْهِ قَمِيْصٌ ومِبْطَنَةٌ وشَاشٌ وطَيْلَسَانٌ وِخُفتٌ .

فَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ مِصْرَ نَزَلَ خَاناً ، فأَقَامَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَبْحَثُ عَنْ أَخْبَارِ ٱلْبَلَدِ وَعَمَّنْ فِيهِ مِنَ ٱلْغُمَّالِ ، وأَخْبَرَ مَنْ كَانَ بِجِوَارِهِ في ٱلْخَانِ أَنَّهُ قَدْ وُلِّي مِصْرَ ، وأَسْتَعْمَلَ مِنْهُمْ كَاتِباً وحَاجِباً وصَاحِباً وشُرْطِيًّا ، وقَلَّدَ آخَرَ بَيْتَ ٱلْمَالِ ، وأَمَرَ مَنْ تَبِعَهُ ووَثِقَ بِهِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ عَلَىٰ مُوْسَىٰ ، فإذَا سَمِعُوا حَرَكَةً في دَارِ ٱلإِمَارَةِ قَبَضُوا عَلَىٰ ٱلدِّيْوَانِ .

فَلَمَّا أَبْرَمَ أَمْرَهُ بَكَّرَ إِلَىٰ دَارِ ٱلإِمَارَةِ ، فَأَذِنَ مُوْسَىٰ للنَّاسِ إِذْناً عَامَّا ، فَدَخَلَ في جُمْلَتِهِم وَمَنِ ٱتَّفَقَ مَعَه ، ومُوْسَىٰ جَالِسٌ في دَسْتِهِ وٱلْقُوَّادُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وكُلُّ مَنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ يَنْصَرِفُ ، وعُمَرُ جَالِسٌ وٱلْحَاجِبُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ يَسْأَلُهُ عَنْ مَنْ قُضِيَتْ حَاجَتُهُ يَنْصَرِفُ ، وعُمَرُ جَالِسٌ وٱلْحَاجِبُ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ يَسْأَلُهُ عَنْ

<sup>[</sup>٥٧٥] تاريخ الطَّبريّ ٨/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، وتجارب الأمم ٣/ ٥١٩ ، والمنتظم ٩/ ١٩ ، والكامل ٥/ ٢٩٢ ، والبداية والنهاية ١٣/ ٥٨٥ .

حَاجَتِهِ وهُوَ يَتَغَافَلُ حَتَّى خَفَّ ٱلنَّاسُ ، فَتَقَدَّمَ وأَخْرَجَ كِتَابَ ٱلرَّشِيْدِ ودَفَعَهُ لَمُوْسَىٰ ، فَقَبَّلَهُ ووَضَعَهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، ثُمَّ فَتَحَهُ وقَرَأَهُ فَٱنْتُقِعَ لَوْنُهُ ، وقَالَ : ٱلسَّمْعُ وٱلطَّاعَةُ ، ثُمَّ قَالَ : أَقْرِئَ أَبَا حَفْصِ ٱلسَّلَامَ ، وقُلْ لَهُ : كُنْ بِمَوْضِعِكَ حَتَّىٰ وَٱلطَّاعَةُ ، ثُمَّ قَالَ : أَقْرِئَ أَبَا حَفْصِ ٱلسَّلَامَ ، وقُلْ لَهُ : كُنْ بِمَوْضِعِكَ حَتَّىٰ نَتَّخِذَ لِكَ مَنْزِلًا ، ونَأْمُرَ ٱلْجُنْدَ يَسْتَقْبِلُوْنَكَ .

قَالَ : أَنَا عُمَرُ بْنُ مِهْرَانَ ، وَقَدْ أَمَرَني أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ أُقِيْمَك للنَّاسِ وَأُنْصِفَ ٱلْمُظْلُوْمَ مِنْكَ ، وأَنَا فَاعِلُ ما أَمَرَني بِهِ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَقَالَ لَهُ مُوْسَى : أَنْتَ عُمَرُ بْنُ مِهْرَانَ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ: لَعَنَ اللهُ فِرْعَوْنَ حَيْثُ قَالَ ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ (١) .

و أَضْطَرَبَ ٱلْمَجْلِسُ ، فَقُبِضَ عَلَىٰ ٱلدِّيْوَانِ ، فَبَلَغَ مُوْسَىٰ ٱلْخَبَرُ ، فَنَزَلَ عَنْ فَرْشِهِ وَقَالَ : لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، هٰكَذَا تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ ، ما ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَداً بَلَغَ مِنَ ٱلْحِيْلَةِ وَٱلْحَزْمِ ما بَلَغْتَ ؛ تَسَلَّمْتَ مِنِّي ٱلْعَمَلَ وأَنْتَ في مَجْلِسِي ، ثُمَّ نَهَضَ عُمَرُ إِلَىٰ ٱلدِّيْوَانِ ، وَنَظَرَ فِيْهِ ، وأَمَرَ ونَهَىٰ وعَزَلَ ووَلَّىٰ .

وكَانَ بِمِصْرَ قَوْمٌ يُدَافِعُونَ ٱلْخَرَاجَ ، فأَحْضَرَ أَشَدَّهُمْ مُدَافَعَةً ، فطَالَبَهُ فَاسْتَمْهَلَهُ ، فحَلَفَ أَيْمَاناً مُؤَكَّدَةً لا يَسْتَأْدِيْهِ إِلَّا فِي بَيْتِ ٱلْمَالِ بِبَغْدَادَ ، ووَكَلَ بِهِ فَاسْتَمْهَلَهُ ، فحَلَفَ أَيْمَاناً مُؤَكَّدةً لا يَسْتَأْدِيْهِ إِلَّا فِي بَيْتِ ٱلْمَالِ بِبَغْدَادَ ، ووَكَلَ بِهِ مَنْ أَشْخَصَهُ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فخَافَ ٱلنَّاسُ مِنْ مِثْلِ ذَٰلِكَ ، فلَمْ يَنْكَسِرْ مِنَ ٱلْخَرَاجِ بَعْدَها دِرْهَمَ .

وإِنَّما ذَكُرْنَا هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةَ لِمَا فِيْهَا مِنَ ٱلتَّنْبِيْهِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلرُّتْبَةَ ٱلنَّفِيْسَةَ إِذَا وَلِيَها ذو ٱلقَدْرِ ٱلْحَقِيْرِ وَٱلنَّفْسِ ٱلْخَسِيْسَةِ لا يَكُوْنُ ذُلِكَ قَادِحاً في جَلالَتِها ، ولا مُغَيِّراً لَهَا حَالَتَها ، وإِنَّما ذُلِكَ بحَسَبِ ما يَنْظُرُ إِلَيْها ٱلزَّمَانُ ، فرُبَّما نَظَرَ إِلَيْها بسَعْدٍ أَوْ نَظَرَ إِلَيْها بسَعْدٍ أَوْ نَظَرَ إِلَيْها ببَعِدَتْ وَلِيَها مَنْ هُوَ أَكْبَرُ منها ، وإِنْ حُرِمَتْ تَوَلَّها مَنْ يَصْرفُ ٱلسَّعْدَ عَنْها .

<sup>(</sup>١) [ سورة الزُّخرف : ٥١ ] .

#### ذِكْرُ مَنْ نَالَ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلسَّنِيَّةَ مِنْ ذَوِي ٱلْأَعْرَاقِ ٱلدَّنِيَّةِ

ونَقْتَصِرُ مِنْهُمْ عَلَىٰ ذِكْرِ ثَلَاثَةٍ ، وهُمْ : زِيَادٌ وٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ وأَبُو مُسْلِمٍ ، وإِنَّمَا ٱقْتَصَرْنَا عَلَىٰ هٰؤُلاءِ ؛ لأَنَّهُمْ أَقَامُوا دُولَ مَنْ كَانُوا نُوَّابَهِم مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ ، فزِيَادٌ لمُعَاوِيَةَ ، وٱلْحَجَّاجُ لعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وأَبُو مُسْلِمٍ لبَنِي ٱلْخُلَفَاءِ ، فزِيَادٌ لمُعَاوِيَةَ ، وٱلْحَجَّاجُ لعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وأَبُو مُسْلِمٍ لبَنِي ٱلْخُلَامِ .

٧٦٥ \_ فأُمَّا زِيَادٌ فَقِيْلَ فِيْهِ : زِيَادُ بْنُ أَبِيْهِ .

وقِيْلَ : زِيَادُ بْنُ عُبَيْدٍ ٱلثَّقَفِيُّ .

وقِيْلَ : زيَادُ بْنُ سُمَيَّةً .

وقِيْلَ : زيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

وإِنَّمَا قِيْلَ ٱبْنُ أَبِيْهِ لاخْتِلَافِ ٱلنَّاسِ فيمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ .

وسُمَيَّةُ كَانَتْ عِنْدَ كِسْرَىٰ ، فَوَهَبَهَا لأَبِي ٱلْجَبْرِ قَيْلٍ مِنْ أَقْيَالِ حِمْيَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا ٱلطَّائِفَ ، فَمَرِضَ ، فَطَبَّهُ ٱلْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ طَبِيْبُ ٱلْعَرَبِ، فَنَجَعَ فِيْهِ طِبُّهُ ، فَوَهَبَ لَهُ سُمَيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ نُفَيْعًا ، ويُكَنَّىٰ أَبَا بَكْرَةً ، ونَافِعاً .

ثُمَّ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ لصَفِيَّةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عِلَاجٍ ٱلثَّقَفِيِّ (١) ، وكَانَ يُسَمَّىٰ عُبَيْداً ، فوَلَدَتْ لَهُ زِيَاداً .

ويُقَالُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ وَاقَعَها عَلَىٰ كُرْهٍ مِنْهَا في حَالِ سُكْرِهِ ، وكَانَتْ بَغِيًّا فَحَمَلَتْ مِنْهُ بزيَادٍ .

وقِيْلَ لَعُبَيْدٍ : إِنَّهُ لَفِرَاشِكَ ، فَكَانَ عُبَيْدٌ يُكْنَىٰ بهِ .

<sup>[</sup>٧٦٦] الاستيعاب ٢/ ٥٢٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٧٤/١٩ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٥٧ ، وأُسْد الغابة ٢/ ٣٣٣ ، ونهاية الأرب ٣٠٣/٢٠ .

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢/ ٥٢٨ .

ورَوَىٰ ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ<sup>(٢)</sup> أَنَّ زِيَاداً ٱشْتَرَىٰ عُبَيْداً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وأَعْتَقَهُ ، فكَانَ يُغْبَطُ بِذَٰلِكَ .

وأَمَّا ٱلسَّبَ في إِضَافَةِ أَبِي سُفْيَانَ زِيَاداً إِلَىٰ نَفْسِهِ وإِلْحَاقِهِ بِهِ فَمَا ذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ ٱبْنَ ٱلْخَطَّابِ بَعَثَ زِيَاداً في إِصْلاحٍ فَسَادٍ وَقَعَ في ٱلْيَمَنِ ، فَلَمَّا رَجَعَ مِنْ وَجْهِهِ آبْنَ ٱلْخَطَّبَ خُطْبَةً لَمْ يَسْمَعِ ٱلنَّاسُ مِثْلَها ، فقالَ عَمْرو بْنُ ٱلْعَاصِ<sup>(٣)</sup> : لَوْ كَانَ هٰذا ٱلْغُلامُ قُرَشِيًّا لَسَاقَ ٱلْعَرَبَ بِعَصَاهُ .

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ : والله إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ وَضَعَهُ في رَحِمِ أُمِّهِ . فَقَالَ لَهُ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ : ومَنْ هُوَ يَا أَبَا سُفْيَانَ ؟ قَالَ : أَنَا .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَهْلًا يا أَبَا سُفْيَانَ .

فَقَامَ وأَنْشَدَ (٤):

أَمَا واللهِ لَوْلا خَوْفُ شَخْصٍ يَرَانِي يَا عَلِيُّ مِنَ ٱلْأَعَادِي لَا عَلِيُّ مِنَ ٱلْأَعَادِي لَأَظْهَرَ أَمْرَهُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ ولَمْ تَكُنِ ٱلْمَقَالَةُ عَنْ زِيَادِ ولَكِنِّي أَمْرَهُ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ ولَمْ تَكُنِ ٱلْمُقَالَةُ عَنْ زِيَادِ ولَكِنِّي أَكُن أَكُن وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي أَحَادِي [كذا] ولَكِنِّي أَحَادِي وَيَهُم ثَمَر ٱلفُوَادِ فَقَدْ طَالَتْ مُجَامَلَتِي ثَقِيْفاً وتَرْكِي فِيْهُم ثُمَرَ ٱلفُوَادِ

وكَانَتْ مِنْ أَبِي سُفْيَانَ فَلْتَةً ، فَلْلِكَ الَّذِي حَمَلَ مُعَاوِيَةً عَلَىٰ إِلْحَاقِ زِيَادٍ بأَبِي سُفْيَانَ ، وذَٰلِكَ في سَنَةِ أَرْبَعِ وأَرْبَعِيْنَ ، وشَهِدَ عِنْدَهُ زِيَادُ بْنُ أَسْمَاءَ ، ومَالِكُ بْنُ

<sup>(</sup>۲) الاستيعاب له ۲/ ۵۲۳ .

<sup>(</sup>٣) كنز الكُتّاب ١/ ٤٥٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) الأبيات إِلّا الثالث منها في الاستيعاب ٢/ ٥٢٥ ، وكنز الكُتّاب ١/ ٤٥٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٩/ ١٧٥ ، ووَفيات ٱلأَعيان ٦/ ٣٥٣ ، ونهاية الأرب ٢٠٣/٣ ، والوافي ٥/ ٧٠٠ .

رَبِيْعَةَ ، وٱلْمُنْذِرُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ عَلَىٰ إِقْرَارِ أَبِي سُفْيَانَ بِأَنَّهُ وَلَدُهُ .

وكَانَ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ : مَا رَأَتْ سُمَيَّةُ أَبِا سُفْيَانَ قَطُّ .

وَلَمَّا أَلْحَقَ مُعَاوِيَةُ زِيَاداً بِأَبِيْهِ دَخَلَ مَرْوَانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ عَلَيْهِ ، فأَنْشَدَهُ قَوْلَ أَخِيْهِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ فِيْهِ <sup>(ه)</sup> :

أَلَا أَبْلِعْ مُعَاوِية بنن صَخْرٍ

أَتَغْضَبُ أَنْ يُقَالُ أَبُوكُ عَفُّ
فَا أَشْهَدُ أَنَّ إِلَّكَ مِنْ زِيَادٍ
وأَشْهَدُ أَنَّ إِلَّكَ مِنْ زِيَادٍ
وأَشْهَدُ أَنَّهَا حَمَلَتْ زِيَاداً
وهذَا ٱلشِّعْرُ يُؤَيِّدُ قَوْلَ أَبِي بَكْرَة .

فقَدْ ضَاقَتْ بما يَأْتِي ٱلْيَدَانِ وَتَرْضَى أَنْ يُقَالَ أَبُوكَ زَانِ وَتَرْضَى أَنْ يُقَالَ أَبُوكَ زَانِ كَالِ الْفَيْلِ مِنْ وَلَدِ ٱلأَتَانِ وَصَخْرُ مِنْ سُمَيَّةَ غَيْرُ دَانِ وَصَخْرُ مِنْ سُمَيَّةَ غَيْرُ دَانِ

ويُرْوَىٰ أَنَّهَا لَيَزِيْدَ بْنِ مُفَرِّغِ ٱلْحِمْيَرِيِّ ، وأَوَّلُها :

أَلَا أَبْلِعْ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَخْرٍ مُغَلْغَلَةً مِنَ ٱلرَّجُلِ ٱلْيَمَاني وَقَالَ يَزِيْدُ<sup>(٦)</sup>:

إِنَّ زِيَاداً ونَافِعاً وأَبَا هُلَمْ زِجَالٌ ثَالَاثَةٌ خُلِقُوا هُلَمْ رَجَالٌ ثَالَاثَةٌ خُلِقُوا ذَا قُررشِيٌّ كَمَا يَقُولُ وذَا

بَكْرَةَ عِنْدِي مِنْ أَعْجَبِ ٱلْعَجَبِ الْعَجَبِ فَصِي رَحْمِ أُنْسَىٰ وكُلُّهُ مَ لأَبِ مَوْلًى وكُلُّهُ مَ لأَبِ مَوْلًى وهُذا برَعْمِه عَرِبي

- (٥) نُسبت في الحيوان ٩٦/١ ، ٧/ ١٣٩ ، والعقد ٧/ ١٤٥ ، والأوائل ٢٤٧/١ ، والوافي ٥/ ١٥ نُسبت في الشِّعر والشُّعراء ٥/ ٧ ، والخزانة ٦/ ٥١ لعبد الرحمن بن الحكم ، ونُسبت في الشِّعر والشُّعراء ١/ ٣٥١ ، والموشَّح ٣٤٢ ، والخزانة ٤/ ٣٢٤ ليزيد بن مفرِّغ الحميريّ ، وفي التذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٤٤ خبر يقرّ فيه يزيد أَنَّها لعبد الرحمن .
- (٦) الشَّعر والشُّعراء ١/١٥٦، والعقد ١٤٥٧، وفصل المقال ٢٤٣، وكنز الكُتَّاب ١/٥٥) والتذكرة الحمدونية ٨/٩٤، ونهاية الأرب ٢٠٧/٢٠، والاستيعاب ٢/٧٥، والخزانة ٢/٧٤.

و هٰذا يُشِيْرُ إِلَىٰ أَنَّ ٱلثَّلاثَةَ أَوْلَادُ ٱلْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ .

وَلِيَزِيْدَ يَهْجُو عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ (٧):

أَعَبَّادُ مِا للَّوْمِ عَنْكَ مُحَوَّلٌ ولا لَكَ أُمُّ مِنْ قُريْشِ ولا أَبُ وَقُلْ مَا للَّوْمِ عَنْكَ مُحَوَّلٌ ولا يَدْرِي آمْرُؤٌ كَيْفَ تُنْسَبُ وقُلْ لَعُبَيْدِ اللهِ مَا لَكَ وَالِلدٌ بحقٍ ولا يَدْرِي آمْرُؤٌ كَيْفَ تُنْسَبُ وسَأَلَ رَجُلٌ ٱلشَّعْبِيَّ: هَلْ تَجُوزُ ٱلصَّلَاةُ خَلْفَ وَلَدِ ٱلرِّنا ؟

فَقَالَ : نَحْنُ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً نُصَلِّي خَلْفَهُ ، ونَرْجُو مِنَ ٱللهِ ٱلْقَبُوْلَ<sup>(٨)</sup> ـ يَعْنِي

فقال : نخن مُند تلاتِيْن سُنة نصلي خلفة ، ونَرْجُو مِن اللهِ القَبَوْلُ `` ـ يُعنِي زِيَاداً ـ .

وقَالَ زِيَادٌ لِرَجُلٍ: يا بْنَ ٱلزَّانِيَةِ. فقَالَ: أَتَسُبُّنِي بشَيْءٍ شَرُفْتَ بِهِ أَنْتَ وَآبَاؤُكَ<sup>(٩)</sup>.

قَالَ ٱلْمَدَائِنِيُّ (١٠): قَدِمَ زِيَادُ ٱلْبَصْرَةَ مَعَ أَخَوَيْهِ أَبِي بَكْرَةَ وِنَافِعٍ وَهُوَ غُلامٌ ، وَكَانَ يَكْتُبُ بِالْقَلَمَيْنِ ٱلْعَرَبِيِّ وَٱلْفَارِسِيِّ ، فَٱسْتَكْتَبَهُ ٱلْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، وأَجْرَىٰ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ : دِرْهَمٍ عَنِ ٱلْقَلَمِ ٱلْفَارِسِيِّ . لَهُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ : دِرْهَمٍ عَنِ ٱلْقَلَمِ ٱلْعَرَبِيِّ وَدِرْهَمٍ عَنِ ٱلْقَلَمِ ٱلْفَارِسِيِّ .

ثُمَّ تَرَقَّتْ بِهِ ٱلْحَالُ، وظَهَرَتْ مَرَاتِبُه، وٱنْتَهَىٰ أَمْرُهُ إِلَىٰ أَنِ ٱدَّعَاهُ مُعَاوِيَةُ أَخاً.

ووَلِيَ فَارِسَ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ثُمَّ ٱحْتَمَلَ مَالًا ، وَهَرَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ .

<sup>(</sup>٧) كنز الكُتَّاب ١/ ٤٥٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/٨٤ ، ونهاية الأرب ٢٠ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٩) التذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٣٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>١٠) في تاريخ الطّبريّ ٣/ ٥٩٧ : « المدائنيُّ قال : كانتْ عِنْدَ عُتْبةَ صفيَّةُ بنتُ الحارثِ بن كَلَدَةَ ، فلمَّا وَلِيَ عُتْبَةُ البصرةَ خَرَجَ معه أصهارُه : أبو بَكْرَةَ ، ونافع ، وانحدر معهم زيادٌ ، فلمّا فتحوا الأُبُلَّةَ لم يجدوا قاسماً يَقْسِمُ بينهم ، فكان زيادٌ قاسمَهم ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، له ذُوَابةٌ ، فأَجْروا عليه كلّ يوم درهمين » اهـ والأُبُلَّة : مدينة إلىٰ جنب البصرة .

اللسان [ء ب ل] .

وجَمَعَ لَهُ مُعَاوِيَةُ ٱلْعِرَاقَيْنِ . وهُوَ أَوَّلُ مَنْ جُمِعَا لَهُ (١١) .

وجُمِعَا بَعْدَهُ لاَبْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ، ولمُصْعَبِ بْنِ ٱلنَّرْبَيْرِ، ولمَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ، ولمَسْلَمَة بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ، ولعُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ، ولَمْ يُجْمَعَا لأَحَدٍ غَيْرِ هٰؤُلاءِ في أَيَّام بَنِي أُمَيَّةَ.

٧٧٥ - ومِنْهُمْ كُلَيْبُ ثَقِيْفِ ٱلْحَجَّاجُ ذُو ٱلْمِرَاءِ في سَفْكِ ٱلدِّمَاءِ وٱللَّجَاجِ.
 ولُؤْمُ ٱلْحَجَّاجِ مِنْ قِبَلِ رَضَاعِهِ ومَكَاسِبِ آبَائِهِ .

قِيْلَ : إِنَّ أُمَّ ٱلْحَجَّاجِ \_ وٱسْمُها ٱلْفَارِعَةُ بِنْتُ مَسْعُوْدِ ٱلثَّقَفِيَّةُ \_ كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَها يُوْسُفُ عِنْدَ ٱلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَدَخَلَ عَلَيْها يَوْماً حِيْنَ أَقْبَلَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، وهِيَ تَتَخَلَّلُ مِنْ أَكُلِ ٱلْيَوْمِ إِنَّكَ لَنَهِمَةٌ ، وهِيَ تَتَخَلَّلُ مِنْ أَكُلِ ٱلْيَوْمِ إِنَّكَ لَنَهِمَةٌ ، وإِنْ كَانَ هَوْ أَكُلِ ٱلْبَارِحَةِ فَإِنَّكَ لَقَذِرَةٌ ، ٱنْصَرِفِي فَأَنْتِ طَالِقٌ .

فَقَالَتْ : سَخِنَتْ عَيْنُكَ ! ما هُوَ مِنْ ذَا ولا مِنْ ذَاكَ ، ولْكِنِّي ٱسْتَكْتُ ، فَتَخَلَّلْتُ مِنْ سِوَاكي .

فَٱسْتَرْجَعَ ، ثُمَّ خَرَجَ فَلَقِيَ يُوْسُفَ بْنَ ٱلْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيْلٍ ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ نَزَلْتُ ٱلْيَوْمَ عَنْ خَيْرِ نِسَاءِ بَنِي ثَقِيْفٍ ، وحَدَّثَهُ بِٱلْقِصَّةِ . فَتَزَوَّجَهَا (٢) .

فَوَلَدَتْ لَهُ ٱلْحَجَّاجَ مُشَوَّهاً لا دُبُرَ لَهُ ، فَثُقِبَ دُبُرُهُ ، وأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ ٱلثَّدْيَ مِنَ ٱلْمَرَاضِعِ ، وأَعْيَاهُمْ أَمْرُهُ .

<sup>(</sup>١١) المعارف ٣٤٦ .

<sup>[</sup>۵۷۷] مروج الذهب ٣/ ٣٢٩ ، ووَفيات ٱلأَعيان ٢/ ٢٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١١٦/١٢ ، وبغية الطلب ٥/ ٢٠٣٩ ، والبداية والنهاية ٩/ ١٣٧ ، وحياة الحيوان الكبرىٰ ١/ ٥٤٨ .

<sup>(</sup>١) تُخَلِّلُ أسنانها لتُخْرِج ما بينها مِنْ أَذًى .

<sup>(</sup>٢) العقد ٧/ ١٢٩ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٤/ ٤٥ ، وبغية الطلب ٥/ ٢٠٣٩ .

فَيُقَالُ : إِنَّ إِبْلِيْسَ تَصَوَّرَ لَهُمْ عَلَىٰ صُوْرَةِ ٱلْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ ، وأَشَارَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُذْبَحَ جَدْيٌ أَسْوَدُ ، ويُوْلِغُوْهُ دَمَهُ يَوْمَيْنِ ، وفي ٱلثَّالِثِ يُذْبَحَ لَهُ تَيْسٌ أَسْوَدُ ، ويُولِغُوهُ دَمَهُ ، ويَطْلُوا به وَجْهَه ؛ فإنَّهُ ويُولِغُوهُ دَمَهُ ، ويَطْلُوا به وَجْهَه ؛ فإنَّهُ يَقْبَلُ ٱلثَّذْيَ ، فَفَعَلُوا ذٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ ثَذْي أُمِّهِ " .

فأَكْسَبَهُ ٱلرَّضَاعُ ٱلأَوَّلُ لُؤْماً ، وٱلرَّضَاعُ يُغَيِّرُ ٱلطِّبَاعَ ، فكَانَ في كِبَرِهِ سَفَّاكاً للدِّمَاءِ .

فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ صَارَ هُوَ وأَخُوهُ مُعَلِّمَيْنِ بِالطَّائِفِ، وفِيْهِ (٤) يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ ٱلرَّيْبِ يَهْجُو ٱلْحَجَّاجَ (٥):

فَلُوْلا بَنُو مَرْوَانَ كَانَ ٱبْنُ يُوسُفٍ كَمَا كَانَ عَبْداً مِنْ عَبِيْدِ إِيَادِ وَلَوْلا بَنُو مَرْوَانَ كَانَ أَلْقُرَىٰ ويُغَادِي وَرُمَانَ هُوَ ٱلْعَبْدُ ٱلْمُقِرِّ بِذُلِّهِ يُرَاوِحُ صِبْيَانَ ٱلْقُرَىٰ ويُغَادِي

وقَالَ آخَرُ يَذْكُرُ تَعْلِيْمَهُ ٱلصِّبْيَانَ (٦٠):

أَينْسَلَىٰ كُلَيْبٌ زَمَانَ ٱلْهُزَالِ

وتَعْلِيْمَـــهُ سُـــوْرَةَ ٱلْكَـــوْتَــرِ

 <sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ٣٠ ، ومروج الذهب ٣/ ٣٢٩ ، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ٥٤٨ ،
 والوافي ١١/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٤) وفيه يقول . . . يهجو الحجَّاج . كذا !

<sup>(</sup>٥) الكامل ٧٩/٢، والشّعر والشّعراء ٢/١٤، والعقد ٥/ ٢٧٥، والمعارف ٥٤٨، وشذرات الذّهب ١/ ٣٨٠، والخزانة ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٧٩/٢ ، والمعارف ٥٤٨ ، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ٣٠٦/٣ ، وشذرات الذهب ٧٩/١ .

يُشير إلى خبز المعلِّمين ؛ فإِنَّه مختلفٌ في الصِّغر والكِبَر على قدر بيوت الصِّبيان .

ويروى صدر الثاني :

رغيفٌ له فَلَكٌ دائرٌ

رغيف له فَلَكٌ ما يُرَىٰ

رَغِيْ فَ لَكَ أَهُ فَلْكَ أَهُ مِا تُرَىٰ وَآخَ رَىٰ وَآخَ لَ الْقَمَ رِ ٱلأَزْهَ رِ وَالْحَدُا رَوَاهُ جَمِيْعُ ٱلأَخْبَارِيِّيْنَ .

و ٱلصَّوَابُ ما ذَكَرَهُ ٱلْحَمَوِيُّ في كِتَابِ ﴿ ٱلْبُلْدَانِ ﴾ لَهُ ، قَالَ (٧) : ٱلْكَوْثَرُ قَرْيَةٌ في ٱلطَّائِفِ كَانَ ٱلْحَجَّاجُ مُعَلِّماً بِهَا ، وأَنْشَدَ شَاهِداً عَلَىٰ ذٰلِكَ :

أَيَنْسَكَ كُلَيْبٌ زَمَانَ ٱلْهُ زَالِ وَتَعْلِيْمَهُ صِبْيَةَ ٱلْكَوْتُ وَثَرِرَالِ وَتَعْلِيْمَهُ صِبْيَةَ ٱلْكَوْلُوغُ . وعَلَىٰ لهٰذَا يَكُونُ ٱسْمُهُ كُلَيْباً ، وهُوَ ٱلأَوْلَىٰ بِهِ . وقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ ٱلْوُلُوغُ . وقَالَ آخَرُ (^) :

كُلَيْبِ تَعَاظَمَ في أَرْضِكُمْ وقَدْ كَانَ فِيْنَا صَغِيْرَ ٱلْخَطَرْ وَلَيْنَا صَغِيْرَ ٱلْخَطَرْ وَالْخَلَرُ وَرَأَيْتُ في بَعْضِ كُتُبِ ٱلتَّوَارِيْخِ : أَنَّ ٱلْحَجَّاجَ لَمَّا ٱحْتُضِرَ قَالَ لِمُنَجِّمٍ كَانَ عِنْدَهُ (٩) : هَلْ تَرَىٰ مَلِكاً يَمُوْتُ ؟

قَالَ : نَعَمْ ولَسْتَ بهِ ، إِنِّي أَرَىٰ مَلِكاً يَمُوْتُ يُسَمَّىٰ كُلَيْباً .

قَالَ : أَنَا واللهِ كُلَيْبٌ ، بِذَٰلِكَ كَانَتْ أُمِّي تُسَمِّيني .

ومِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لُؤْمِهِ مَا كَتَبَ بِهِ إِلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

فَكَتَبَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّكَ طَمَتْ بِكَ ٱلأُمُوْرُ ، وعَلَوْتَ فِيْها حَتَّىٰ تَعَدَّيْتَ دَاهِيَةً دَهْمَاءَ أَرَدْتَ أَنْ تَرُوْزَنِي حَتَّىٰ تَعَدَّيْتَ دَاهِيَةً دَهْمَاءَ أَرَدْتَ أَنْ تَرُوْزَنِي بِهَا ، فإِنْ سَوَّغْتُكَها مَضَيْتَ قُدُماً ، وإِنْ لَمْ أَفْعَلْ رَجَعْتَ ٱلْقَهْقَرَىٰ ، فلَعَنَكَ اللهُ

<sup>(</sup>٧) معجم البُلْدان ٤٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) أنشده مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال ٣/ ٤٠٦ بلا نسبة ، والرّواية فيه : كُلَيْبٌ تَكَبَّرَ وفي الكامل ٢/ ٧٩ : كُلَيْبٌ تَمَكَّنَ .

<sup>(</sup>٩) وفيات الأعيان ٢/٠٥ ، والحيوان ٢١٣/١ ، والاشتقاق ٣٠٧ ، والمعارف ٣٩٧ ، والوافي ٢١٨/ ٢٣٨ ، وحياة الحيوان الكبرئ ١/٥٥٧ .

أَخْفَشَ ٱلْعَيْنَيْنِ ، مَنْقُوْصَ ٱلْجَاعِرَتَيْنِ ، مَمْسُوْحَ ٱلسَّاعِدَيْنِ ، أَصَكَّ ٱلرِّجْلَيْنِ ، أَراكَ قَدْ نَسِيْتَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وآبَاؤُكَ مِنَ ٱلدَّنَاءَةِ وٱللُّوْمِ ، فَٱذْكُرْ مَكَاسِبَ آبَائِكَ بِالطَّائِفِ ؛ إِذْ كَانُوا يَنْقُلُونَ ٱلْحِجَارَةَ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِم ، ويَحْفِرُوْنَ ٱلآبَارَ بَائِكَ بِالطَّائِفِ ؛ إِذْ كَانُوا يَنْقُلُونَ ٱلْحِجَارَةَ عَلَىٰ ظُهُوْرِهِم ، ويَحْفِرُوْنَ ٱلآبَارَ بَائِكَ بِالطَّائِفِ ؛ وَيْمُ اللهِ يا بْنَ المُسْتَفْرِمَةِ بِعَجَمِ ٱلزَّبِيْبِ (١٠) لأَغْمِزَنَكَ غَمْزَ ٱللَّيْثِ بَأَيْدِيْهِم ، وآيْمُ اللهِ يا بْنَ المُسْتَفْرِمَةِ بِعَجَمِ ٱلزَّبِيْبِ (١٠) أُمِّكَ ، فإذَا أَتَاكَ كِتَابِي ٱلثَّعْلَبَ ، ولأَرْكُضَنَّ بِكَ رَكْضَةً تَدْخُلُ بِهَا في وَجْعَاءِ (١١) أُمِّكَ ، فإذَا أَتَاكَ كِتَابِي لَلْنَاسٍ أَطُوعَ مِنْ عَبْدٍ لَسَيِّدِهِ ، وإلَّا أَصَابَكَ مِنِّي سَهْمٌ مُثْكِلٌ (١٢) هٰذَا فَكُنْ لأَنسٍ أَطُوعَ مِنْ عَبْدٍ لَسَيِّدِهِ ، وإلَّا أَصَابَكَ مِنِّي سَهْمٌ مُثْكِلٌ (١٢) ، هُلُولَ نَبَا مُ مُشْكِلٌ نَبَا لِ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَصَفَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ ٱلْحَجَّاجَ ، فقَالَ : أَتَانَا أُخَيْفِشَ أُعَيْمِشَ يَخْطِرُ في مِشْيَتِهِ ويَصْعَدُ ٱلْمِنْبَرَ ، فيَقُوْمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ تَفُوْتَهُ ٱلصَّلَاةُ ، لا مِنَ الله ِيَتَّقِي ، ولا مِنَ النَّه ِيَتَّقِي ، ولا مِنَ النَّه يَتَقِي ، ولا مِنَ النَّه يَقُوْلُ لَهُ قَائِلٌ : مِنَ النَّاسِ يَسْتَحِي ، فَوْقَهُ اللهُ ، وتَحْتَهُ مِئَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُوْنَ ، لا يَقُوْلُ لَهُ قَائِلٌ : ٱلصَّلَاةَ أَيُّها ٱلرَّجُلُ ، هَيْهَاتَ دُوْنَ ذَلِكَ ٱلسَّيْفُ وٱلسَّوْطُ (١٤٠) .

<sup>(</sup>١٠) الفَرْمُ : ما تُعالج به المرأةُ فَرْجَها ليضيقَ ويَسْتَحْصِفَ . وإِنّما قال ذلك لأنَّ في نساء ثقيف سَعَةً ، فهنَّ يَفْعَلْنَ ذٰلِكَ يَسْتَضِفْنَ به .

<sup>(</sup>١١) الوجعاء : الاسْتُ ، أو السَّافلة ، أو الدُّبُر .

العقد ٥/ ٢٩٧ ، وصبح الأعشى ٦/ ٣٧٦ .

وفي موضع هذه الجملة في بعض المصادر : لأخبطنَّك خبطةً تودُّ أنَّك زاحمْتَ مخرجَك مِنْ بطن أُمِّك .

أَوْ : تودُّ معها لو أنَّك رجعْتَ في مخرجِك مِن وجعاءِ أُمِّك .

<sup>(</sup>۱۲) أُنساب الأشراب ۲۹٦/۷ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳۷۶/۹ ، ۳۷۳/۱۲ ، وبغية الطلب ٥/ ٢٠٥٤ ، والوافي ۹/ ۲۳۰ ، وحياة الحيوان الكبرىٰ ۲/ ۲۰۰ ـ ۲۰۱ ، والبداية والنهاية ۲//۲۲ .

<sup>(</sup>١٣) [ سورة الأَنعام : ٦٧ ] .

<sup>(</sup>١٤) نثر الدّر في المحاضرات ٥/ ١٣٣ .

وفِيْهِ يَقُولُ ٱلأَحْمَرُ بْنُ سَالِمٍ ، وأَحْسَنَ (١٤) :

ثَقِيْفٌ بَقَايَا مِنْ ثَمُوْدَ وما لَهُمْ أَبٌ مَاجِدٌ مِنْ قَيْسِ عَيْلانَ يُنْسَبُ وَأَنْتَ دَعِيٍّ يا بْنَ يُوسُفَ فِيْهُمُ زَنِيْمٌ إِذَا ما حُصِّلُوا مُتَذَبِّ ذِبُ

ويُقَالُ (١٥٠): إِنَّ ٱلْحَجَّاجَ طَلَبَهُ ، فَهَرَبَ إِلَىٰ هِيْتٍ ، فَأَخَذَهُ عَامِلُهُ عَلَيْها ، فَقَتَلَهُ وأَحْرَقَهُ وذَرَّاهُ في ٱلرِّيْح .

وجَرَىٰ (١٥) بَيْنَه وبَيْنَ بَعْضِ ٱلْخَوَارِجِ مُشَاجَرَةٌ ، فَقالَ لَهُ ٱلْخَارِجِيُّ : لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ لُؤْمِ أَبِيْكَ إِلَّا أَنَّهُ وَلَدَ مِثْلَكَ لَكَفَاهُ ، فأَمَرَ بِهِ ، فقُتِلَ .

وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ يَوْماً لَعَبْدِ ٱلْمَلِكِ (١٦) : لَوْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ ذَهَبِ لَكُنْتُهُ .

قَالَ : وكَيْفَ ذٰلِكَ ؟

قَالَ : لأَنِّي لَمْ تَلِدْني أَمَةٌ بَيْنِي وبَيْنَ حَوَّاءَ إِلَّا هَاجِرُ .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : لَوْلا هَاجَرُ كُنْتَ كَلْباً مِنَ ٱلْكِلَابِ .

وأَوَّلُ وِلَايَةٍ تَوَلَّاهَا تَبَالَةُ ، فلَمَّا رَآها ٱسْتَقَلَّها ، فرَجَعَ عَنْها ، فقَالُوا في ٱلْمَثَلِ (١٧) : أَهْوَنُ مِنْ تَبَالَة (١٨) عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ .

<sup>(</sup>١٤) له في تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٣٥١، ٧١/ ١٣٥ ومرآة ٱلزّمان لسبط بن ٱلْجوزيّ ٩/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>١٥) العقد ٥/٣١٣ .

<sup>(</sup>١٦) البيان والتبيين ٢/٥٥ ، والعقد ١٣٦/٤ ، وربيع الأبرار ٣٦١/٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣٦ ٤٤٩ .

<sup>(</sup>١٧) الحيوان ٢/٣١١ ، وعيون الأخبار ٢/٣٣٧ ، وجمهرة الأمثال ٢/٣٧٣ ، ومجمع الأمثال ٢٨٢/٢ .

<sup>(</sup>١٨) في مجمع الأمثال ٤٠٨/٢ : تَبَالة : بلدة صغيرة من بُلْدان اليمن . وهذا المثل من أمثال أهل الطائف . زعم أبو اليقظان أنَّ أَوَّل عَمَلٍ وَلِيَهُ الحجَّاج عمل تَبَالة ، فسار إليها ، فلمّا قَرُبَ منها قال للدّليل : أين هي ؟ قال : سَتَرَتْها عنك هذه الأكمة . فقال : أَهُونْ عليَّ بعمل بلدةٍ تسترها عنِّي أكمة ، ورجع من مكانه اهـ



وفي كِتَابِ « أَخْبَارِ ٱلْقُدَمَاءِ وذَخَائِرِ ٱلْحُكَمَاءِ » لأَبِي حَيَّانَ ٱلتَّوْحِيْدِيِّ في

(١٩) في الوافي ٢٣٨/١١: « الحجّاج وأبوه كانا يعلّمان الصّبيان بالطّائف ، ثمّ إِنّ الحجّاج لَحِقَ برَوْح بن زنباع وزيرِ عبد الملك، وكان في عداد شرطته إلى أَنْ رأى عبد الملك أنحلال عسكره ، وأَنَّ النَّاس لا يرحلون برحيله ، ولا ينزلون بنزوله ، فشكا ذلك إلى روح بن زنباع ، فقال : إِنّ في شرطتي رجلًا لو قلَّده أميرُ المؤمنين عسكره لأرحل النَّاس برحيله ، وأنزلهم بنزوله يقال له الحجَّاج بن يوسف . قال : فإنَّا قد قلّدناه ذلك . فكان لا يقدر أحدٌ أَنْ يتخلَّف عن الرحيل والنزول إلا أعوان روح بن زنباع ، فوقف عليهم وقد رحل الناسُ وهم على طعام يأكلون ، فقال لهم : ما منعكم أنْ ترحلوا لرحيل أمير المؤمنين ؟ فقالوا له : آنزلْ يا بْنَ اللَّخناء وكُلْ معنا .

فقال لهم : هيهات ! ذهب ذلك ، ثمّ أمر بهم فجُلدوا بالسِّياط ، وطوّفهم في العسكر ، وأمر بفسطاط روح ، فأُحرق بالنار .

فدخل روح على عبد الملك باكياً ، وقال : يا أمير المؤمنين إِنَّ الحجّاج الذي كان في شرطتي ضرب غلماني ، وأحرق فساطيطي .

قال : عليَّ به .

فلمّا دخل عليه قال : ما حَمَلَك على ما فعلْتَ ؟

قال: أنا ما فعلتُ!

قال : ومَنْ فَعَلَ ؟

قال : أنتَ ، إنما يدي يدُك ، وسوطي سوطك ، وما على أمير المؤمنين أنْ يُخْلِفَ لروح ما ذهب له عوض الفسطاط فسطاطين ، وعوض الغلام غلامين ، ولا يكسرني فيما قدّمني له .

فأخلف لروح ما ذهب له . وتقدَّم الحجَّاجُ في منزلته ، وكان ذلك أوَّل ما عُرف من كفايته » اهــ

(٢٠) لم أقفُ على مَنْ ذكره له في ترجمته .

سَبَبِ تَوْلِيَةِ ٱلْحَجَّاجِ ٱلْعِرَاقَ (٢١): قَالَ ٱلْعُتْبِيُّ: لَمَّا ٱشْتَدَّتْ شَوْكَةُ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ خَطَبَ ٱلنَّاسَ ، وقَالَ : إِنَّ نِيْرَانَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ قَدْ عَلَا عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ خَطَبَ ٱلنَّاسَ ، وقَالَ : إِنَّ نِيْرَانَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ قَدْ عَلَا لَهَبُها ، وكَثُر حَطَبُها ، فجَمْرُها حَرُّ ، وشِهَابُها وَارٍ ، فهَلْ مِنْ رَجُلٍ ذي سِلَاحٍ عَتِيْدٍ ، وقَلْبٍ حَدِيْدٍ ، أَبْعَثُهُ لَهَا (٢٢) ؟

فَقَامَ ٱلْحَجَّاجُ وَقَالَ : أَنَا يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : ومَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيْلِ بْنِ عَامِرٍ .

فَقَالَ لَهُ: ٱجْلِسْ، ثُمَّ أَعَادَ ٱلْكَلَامَ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ ٱلْحَجَّاجِ، فَقَالَ: ٱجْلِسْ، ثُمَّ أَعَادَ ٱلْكَلَامَ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ ٱلْحَجَّاجِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ وَلَيْتُكَ ؟ ثُمَّ أَعَادَ ٱلْكَلَامَ، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ غَيْرُ ٱلْحَجَّاجِ، فَقَالَ : كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ وَلَيْتُكَ ؟

قَالَ : أَخُوْضُ ٱلْغَمَرَاتِ ، وأَقْتَحِمُ ٱلْهَلَكَاتِ ، فَمَنْ نَازَعَني حَارَبْتُهُ ، وَمَنْ هَرَبَ مِنِّي طَلَبْتُهُ ، وَمَنْ لَحِقْتُهُ قَتَلْتُهُ ، أَخْلِطُ عَجَلَةً بِتَأَنِّ ، وصَفْواً بِكَدَرٍ ، وشِدَّةً بلِيْنٍ ، وتَبَسُّماً بٱزْوِرَارٍ ، وعَطَاءً بحِرْمَانٍ . ولا عَلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يُجَرِّبَ ؛ فإِنْ كُنْتُ للأَوْصَالِ قَطَّاعاً، وللأَرْوَاح نَزَّاعاً، وللأَمْوَالِ جَمَّاعاً، وإلاَّ فلْيَسْتَبْدِلْ بِي.

فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : مَنْ تَأَدَّبَ وَجَدَ بُغْيَتَهُ ، ٱكْتُبُوا لَهُ كِتَابَهُ .

٥٧٨ ـ ومِنْهُمْ ذُو ٱلأَصْلِ ٱلدَّنِيْءِ وٱلنَّفْسِ ٱلأَبِيَّةِ أَبُو مُسْلِمٍ صَاحِبُ ٱلدَّعْوَةِ ٱلْعَبَّاسِيَّةِ .

كَانَ أَبُو مُسْلِمٍ \_ و ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ مُسْلِمٍ \_ عَبْداً لَعِيْسَىٰ بْنِ مَعْقِلٍ ، فَبَاعَهُ لأَخِيْهِ إِدْرِيْسَ جَدِّ أَبِي دُلَفٍ \_ و ٱسْمُهُ قَاسِمُ بْنُ عِيْسَىٰ بْنِ إِدْرِيْسَ ٱلْعِجْلِيُّ \_ وَكَانَ قَهْرَمَاناً ، فَجَلَسَ إِدْرِيْسُ فِي ٱلْكُوْفَةِ ، و أَبُو مُسْلِمٍ مَعَهُ يَخْدُمُهُ ، فَرَأَىٰ بَكْرُ

<sup>(</sup>٢١) البصائر والذّخائر ٢/ ٢١٢ ، والأوائل ١/ ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢٢) في البصائر: شديدٍ يُنتدبُ إليها.

<sup>[</sup>۵۷۸] تاريخ الطَّبريّ ٧/ ٣٦٤ ، وتجارب الأمم ٣/ ٢٧١ ، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٥٢ ، ونهاية الأرب ٢٢/ ٧٤ ، والوافي ٦١٤ / ١٨ ، وما سَيَأْتي برقْم ٣١١٥ .

ابْنُ هَامَانَ مِنْ أَبِي مُسْلِمٍ حِذْقاً وكَيْساً ، فقَالَ لإِدْرِيْسَ : ما لهٰذَا ٱلْغُلَامُ ؟

فَقَالَ : مَمْلُوكٌ لِي .

قَالَ : بعْهُ لِيْ .

قَالَ : هُوَ لَكَ .

قَالَ : لا بُدَّ مِنْ ثَمَنِهِ .

قَالَ : هُوَ لَكَ بِمَا شِئْتَ .

فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَمِئَةِ دِرْهَمٍ ، وأَخَذَهُ ، وبَعَثَ بِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ ٱلْمَنْعُوْتِ بِالإِمَامِ ، فَدَفَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ إِلَىٰ مُوْسَىٰ ٱلسَّرَّاجِ ، فسَمِعَ مِنْهُ ، وحَفِظَ عَنْهُ .

ومَا زَالَ قَدْرُهُ يَنْبُلُ حَتَّىٰ أَرْسَلَه إِبْرَاهِيْمُ بالدَّعْوَةِ لبَنِي ٱلْعَبَّاسِ ، وذَٰلِكَ في سَنَة ِثَمَانٍ وعِشْرِيْنَ ومِئَةٍ ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ إِحْدَىٰ وعِشْرُوْنَ سَنَةً .

وقَدِمَ إِلَىٰ خُرَاسَانَ يَدْعُو ٱلنَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِهِم في أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ يَسْعٍ وعِشْرِيْنَ ، فَنَزَلَ قَرْيَةً مِنْ قُرَىٰ مَرْوٍ ، وبَثَّ دُعَاتَهُ . فقالَ النَّاسُ : رَجُلِّ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدْ ظَهَرَ لَهُ حِلْمٌ ورُوَاءٌ ووَقَارٌ وسَكِيْنَةٌ ، فَٱنْطَلَقَ فِتْيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوٍ نُسَاكٌ ، وكَانُوا يَطْلُبُوْنَ ٱلْفِقْهَ ، فَأَتُوا أَبَا مُسْلِمٍ في عَسْكَرِهِ ، فسَأَلُوهُ عَنْ نَسَبِه ، فَقَالَ : خَبَرِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نَسَبِي .

ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ ٱلْفِقْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمْرَكُمْ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَنَهْيَكُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ لهٰذَا ، ونَحْنُ إِلَىٰ دَعْوَتِكُمْ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَىٰ إِجَابَةِ مَسْأَلَتِكُمْ ، فَأَعْفُوْنا ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا نَعْرِفُ لَكَ نَسَباً ، وَمَا نَظُنُّكَ إِلَّا تَبْقَىٰ قَلِيْلًا وتُقْتَلُ ، وَكَانَ كَذْلِكَ .

ومِنَ ٱلدَّلِيْلِ عَلَىٰ لُؤْمِ أَصْلِهِ مَا نَقَمَ عَلَيْهِ بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ ٱلْمَنْصُوْرُ ، وهُوَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَخْطِبُ مِنْهُ أَمِيْنَةً بِنْتَ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وزَعَمَ أَنَّهُ ٱبْنُ سُلَيْطِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ . فقَالَ لَهُ ٱلْمَنْصُوْرُ عِنْدَ تَقْرِيْعِهِ بِذُنُوبِهِ لَمَّا أَرَادَ قَتْلَهُ: لَقَدِ ٱرْتَقَيْتَ لَا أُمَّ لَكَ لَمُرْتَقًى صَعْباً ؛ تُقِرُّ عَلَىٰ نَفْسِك أَنَّكَ دَعِيٌّ ، ثُمَّ تَرْغَبُ في بَنَاتِ ٱلْعَبَّاسِ .

ونَقَمَ عَلَيْهِ أَيْضاً أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيَّامَ خِلَافَتِهِ : عَافَانَا اللهُ وإِيَّاكَ ، فَبَدَأَ بَنَفْسِهِ في ٱلدُّعَاءِ .

ولَمَّا أَرَادَ ٱلْمَنْصُوْرُ قَتْلَهُ ٱسْتَشَارَ مُسْلِمَ بْنَ قُتَيْبَةَ في ذٰلِكَ (') ، فقالَ : ﴿ لَوَ كَانَ فِي مِمَآ عَالِمَ أَوَادُ اللهَ لَقَالَ : ﴿ لَوَ كَانَ فِي مِمَآ عَالِمَ أَوْلَكُ إِلَّا ٱللّهُ لَفَسَدَتَأَ ﴾ (٢) ، فقالَ : حَسْبُكَ يا أَبا أُمَيَّةَ قَدْ أَصَبْتَ ٱلْغَرَضَ.

ثُمَّ ٱسْتَدْعَاهُ ولَمْ يَأْذَنْ لأَحَدِ مَعَهُ ، فلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وأَخَذَ مَجْلِسَهُ سَأَلَهُ أَنْ يُرِيَهُ سَيْفَهُ ، فلَمَّا تَنَاوَلَهُ مِنْهُ جَعَلَ يُذَكِّرُهُ فَعَلَاتِهِ الَّتِي نَقَمَها عَلَيْهِ وهُو يَعْتَذِرُ عَنْهُ ، فلَمَّ رَكَضَهُ برِجْلِهِ ، فوَثَبَ عَلَيْهِ ٱلْمُرْصِدُوْنَ لقَتْلِهِ فقَتَلُوهُ ، وأَخْرَجَ إِلَىٰ عَنْها ، ثُمَّ رَكَضَهُ برِجْلِهِ ، فوَثَبَ عَلَيْهِ ٱلْمُرْصِدُوْنَ لقَتْلِهِ فقَتَلُوهُ ، وأَخْرَجَ إِلَىٰ قُوّادِهِ وجُنُودِهِ بٱلْجَوَائِزِ وٱلْخِلَعِ ، فقُسِمَتْ بَيْنَهم ، ثُمَّ رَمَىٰ برَأْسِهِ إِلَيْهِمْ ، فَقَرَّقُوا ورَجَعُوا قَائِلِيْنَ : بِعْنَا مَوْلَانَا بِالدَّرَاهِمِ ، إِنَّا لللهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

وَذَٰلِكَ فِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلَاثِيْنَ وَمِئَةٍ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلْمِئَةِ . وَكَانَ مَوْلِدُهُ عَلَىٰ رَأْسِ ٱلْمِئَةِ . وَفَيْهِ يَقُوْلُ أَبُو دُلَامَةً ـ وٱسْمُهُ زَيْدُ بْنُ ٱلْجَوْنِ ـ يهجوه (٣) :

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار ١/ ٨١ ، والعقد ١/ ٧٤ ، ٩/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٣٨/٢ ، والأخبار الطّوال ٤٠٥ ، ووفيات الأعيان ١٥٣/٣ ، والوافي ١٦٤/١٨ ، وحياة الحيوان الكبرى ١/ ٥٢ ـ ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الأنبياء : ٢٢ ] .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٢ ، والشّعر والشُّعراء ٢/ ٧٦٦ ، والمعارف ٤٢٠ ، وعيون ٱلأَخْبار ١/ ٨١ ، وألفاضل ٥٩ ، وألجليس ألصّالح ١٠٦/١ ، ٧٣٤ ، وطبقات الشُّعراء لابن المعتزّ ٢٢ ، وأنساب ٱلأَشراف ٢٠٦/٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥/ ٤٢٤ ، ووفيات الأَعيان ٢/ ٣٠٠ ، ٣/ ١٥٥ ، وألـوافـي ١٦٥/١٨ ، وحياة الحيـوان الكبـرئ ١/ ٥٥ . ٥٤ .

أَبَا مُجْرِمٍ مَا غَيَّرَ اللهُ نِعْمَةً عَلَىٰ عَبْدِهِ حَتَّىٰ يُغَيِّرَهَا ٱلْعَبْدُ أَفِي دَوْلَةِ ٱلْمَهْدِيِّ حَاوَلْتَ غَدْرَهُ ٱلْا إِنَّ أَهْلَ ٱلْغَدْرِ آبَاؤُكَ ٱلْكُرْدُ أَنِي دَوْلَةِ ٱلْمَهْدِيِّ حَاوَلْتَ غَدْرَهُ عَلَيْكَ بما خَوَفْتَنِي ٱلْأَسَدُ ٱلْوَرْدُ أَبَا مُجْرِمٍ خَوَفْتَنِي ٱلْأَسَدُ ٱلْوَرْدُ وَقَدْ تَقَدَّمَتُ وَكَيْفِيَّةُ مَا قَتَلَهُ ٱلْمَنْصُورُ فِي ٱلْمُجَلَّدَةِ ٱلثَّالِثَةِ مِنَ وقَدْ تَقَدَّمَتُ تَرْجَمَتُهُ وكَيْفِيَّةُ مَا قَتَلَهُ ٱلْمَنْصُورُ فِي ٱلْمُجَلَّدَةِ ٱلثَّالِثَةِ مِنَ وقَدْ تَقَدَّمَتْ تَرْجَمَتُهُ وكَيْفِيَّةُ مَا قَتَلَهُ ٱلْمَنْصُورُ فِي ٱلْمُجَلَّدَةِ ٱلثَّالِثَةِ مِنَ وقَدْ رَقِي اللهَ وَيُدِيَّة ».

وخَطَبَ ٱلْمَنْصُورُ لَمَّا قَتَلَهُ ، فقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ (٤) : أَيُها ٱلنَّاسُ لا تَخْرُجُوا مِنْ أُنْسِ ٱلطَّاعَةِ ، إِلَىٰ وَحْشَةِ ٱلْمَعْصِيةِ ، ولا تُسِرُّوا غِشَّ ٱلأَئِمَّةِ ؛ فإِنَّ أَحْداً لا يُسِرُّ سَرِيْرَةً إِلَّا ظَهَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ في فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وصَفْحَةِ وَجْهِهِ وبَوَادِرِ فَإِنَّ أَحْداً لا يُسِرُّ سَرِيْرَةً إِلَّا ظَهَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ في فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وصَفْحَة وَجْهِهِ وبَوَادِرِ نَظَرِهِ . إِنَّا لَمْ نَبْخَسْكُمْ حُقُوثَةَكُمْ ، ولَنْ نَبْخَسَ ٱلدِّيْنَ حَقَّهُ عَلَيْكُمْ ، وإنَّهُ مَنْ نَظَرِهِ . إِنَّا لَمْ نَبْخَسْكُمْ حُقُوثَةُكُمْ ، ولَنْ نَبْخَسَ ٱلدِّيْنَ حَقَّهُ عَلَيْكُمْ ، وإنَّهُ مَنْ نَظَرِهِ . وإنَّ أَبَا مُسْلِم بَايَعَ لَنَا عَلَىٰ نَلَرَعَنا عُرْوَةَ هٰذَا ٱلْغِمْدِ . وإنَّ أَبَا مُسْلِم بَايَعَ لَنَا عَلَىٰ فَلَا عَرْوَةَ هٰذَا ٱلْقِمْدِ اللهِ لَانْفُسِنا حُكْمَهُ أَنَّهُ مَنْ نَكَثَ هُو ، فَحَكَمْنا عَلَيْهِ لأَنْفُسِنا حُكْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِنا ، ولَمْ يَمْنَعْنا رِعَايَةُ ٱلْحَقِّ لَهُ مِنْ إِقَامَةِ ٱلْحَقِّ عَلَيْهِ .

وإِنَّمَا ٱقْتَصَرْتُ عَلَىٰ ذِكْرِ لَمُؤُلَاءِ ٱلثَّلَاثَةِ دُوْنَ غَيْرِهِم لَعَظِيْمِ مَا ٱرْتَكَبُوهُ مِنَ ٱلْجَرَائِمِ النّبي نَهَىٰ اللهُ عَنْ فِعْلِهَا ، وأَكَّدَ في ٱلتَّحْذِيْرِ مِنْهَا ، وبَالَغَ في ٱلْوَعِيْدِ عَلَيْهَا ، وهِيَ قَتْلُ ٱلنَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وٱسْتِبَاحَةُ حَرِيْمٍ مَالِهَا الّذي حُرْمَتُهُ كَفُرَةً أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، ولا مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ إِلَىٰ ٱللهِ كَحُرْمَتِها . وهذا لا يَرْضَىٰ فِعْلَهُ كَفَرَةُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، ولا مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ إِلَىٰ ٱللهِ ٱلْمَرْجِعَ وٱلْمَآبَ .

<sup>(</sup>٤) الفاضل ٥٨ ، وتاريخ الطبريّ  $\Lambda$ / ٩٤ ، والجليس الصّالح 1/ ٧٣٤ ، ومجمع الأمثال 1/ ٢٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر 1/ ٤٢٦ ، وسير أعلام النبلاء 1/ ٨٩ .

### ومِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِٰذَا ٱلْفَصْلِ تَسَلِّي مَنْ خَفَضَهُ ٱلزَّمَانُ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ بقِلَّةِ ٱلْكِرَامِ وكَثْرَةِ ٱللِّئَامِ وتَقَلُّبِ ٱلأَحْوَالِ عَلَىٰ مَدَىٰ ٱلأَيَّامِ

٧٧٥ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ٱلنَّاسُ كَإِبِلٍ مِئَةٍ لا يَكَادُ يُوْجَدُ فِيْها رَاحِلَةٌ».

٠٨٠ \_ وقالوا: ٱلْكِرَامُ في ٱللِّئامِ كَٱلْغُرَّةِ في جَبْهَةِ ٱلْفَرَسِ ، أَوْ كالرَّقْمَةِ في يَدِ ٱلدَّابَّةِ .

٨١ - ويُقَالُ: لا يَكَادُ يُوْجَدُ كَرِيْمٌ ، حَتَّىٰ يُخَاضَ إِلَيْهِ أَلْفُ لَئِيْمٍ .

٥٨٢ \_ قَالَ ٱلسَّمَوْءَلُ بْنُ عَادِيَاءَ ٱلْيَهُوْدِيُّ :

وما ضَرَّنا أَنَّا قَلِيْلٌ وجَارُنا عَزِيْزٌ وجَارُ ٱلأَكْثَرِيْنَ ذَلِيْلُ

تُعَيِّرُنا أَنَّا قَلِيْلٌ عَدِيْدُنا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ ٱلْكِرَامَ قَلِيْلُ

[٥٧٩] مسند أحمد برقم ٢٥١٦ ، ٨/١١٠ ، وبرقم ٥٠٢٩ ، ٧٠/٩ .

[٥٨٠] العقد ١/٢٢٦.

وفي ٱللِّسان [ر ق م] : « ما أنتم في الأمم إِلَّا كالرَّقْمَةِ في ذِراع الدَّابَّة .

الرَّقْمة : الهَنَةُ النَّاتئة في ذراع الدَّابَّة من داخل .

والرَّقْمتان اللَّتان في باطن ذراعَي الفرس لا تُنبتان الشَّعر » .

#### [٥٨١] في العقد ١/ ٢٣٦:

ولَقَــدْ نكــونُ ولا كــريــمَ ننَــالُــهُ حَتَّــىٰ نخــوضَ إِلَيْــهِ أَلْــفَ لَئِيْــمِ [٥٨٢] البيان والتبيين ٣/ ١٢٨ ، والعقد ٢٠٨/١ ، ٢٣٦ ، وأمالي القالي ١/ ٢٦٩ ، والصناعتين ١٠٥ ، وديوان المعاني ١/ ٨٣ ، والفرج بعد الشِّدَّة ٣/ ٩ ، والجليس الصَّالح ١/٣٥ ، وشرح الحماسة للمرزوقيِّ ١/٨٣، واللَّطائف ٩٩، ونهاية الأَّرب ٢٠٢/٣، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٨٢ .

مَّهُ وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : إِذَا خَرِفَتِ ٱلدَّوْلَةُ وقَرُبَ زَوَالُها ، هَبَطَتْ بِٱلأَخْيَارِ ، ورَفَعَتْ دَرْجَ ٱلأَشْرَارِ .

٥٨٤ ـ وقَالَ أَبُو طَالِبٍ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِٱبْنِ زَبَادَةَ ٱلْبَغْدَادِيِّ ٱلْكَاتِب :

بِٱضْطِرَابِ ٱلزَّمَانِ تَـرْتَفِعُ ٱلأَنْ لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَعُمَّ ٱلْبَـلاءُ وَكَانُ فِيْ وَحَتَّـى يَعُمَّ ٱلْبَـلاءُ وَكَـذَا ٱلْمَاءُ سَـاكِنا ً إِذَا حُـرْ رِكَ ثَـارَتْ مِـنْ قَعْـرِهِ ٱلأَقْـذَاءُ

٥٨٥ ـ وكَأَنَّ عَلِيَّ بْنَ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ٱلْوَزِيْرَ ٱلْمَغْرِبِيَّ لَمَحَ هٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ بقَوْلِهِ :

إِذَا مَا ٱلْأُمُورُ ٱضْطَرَبْنَ ٱعْتَلَىٰ سَفِيْهٌ يُضَامُ ٱلْعُلا بِاعْتِلائِهِ كَلْدَا ٱلْمُاءُ إِنْ حَرَّكَتْهُ يَدٌ طَفَا عَكِرٌ رَاسِبٌ في إِنَائِهِ كَلْدَا ٱلْمَاءُ إِنْ حَرَّكَتْهُ يَدٌ طَفَا عَكِرٌ رَاسِبٌ في إِنَائِهِ

٥٨٦ - ومِنْ أَحْسَنِ ما وَرَدَ في هذا ٱلْبَابِ ما حُكِيَ أَنَّ ٱلْمُعْتَصِمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَ أَشْنَاسَ ٱلتُوْكِيَّ (١) عَقِبَ فَتْحِ بَابَكَ أَمَرَ أَصْحَابَ ٱلْمَرَاتِبِ أَنْ يَتَرَجَّلُوا لَهُ ، فَكَانَ فيمَنْ تَرَجَّلُ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ سَهْلِ ، فرَآهُ حَاجِبُهُ يَمْشِي ويَعْثُرُ ، فبكَىٰ رَحْمَةً لَكُ ، فقَالَ لَهُ : لا يَهُمَنَّكَ ما تَرَاهُ ؛ إِنَّ ٱلْمُلُوْكَ شَرَّفَتْنا ثُمَّ شُرِّفَتْ بنَا .

<sup>[</sup>٥٨٣] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٥٨٤] المتوفَّىٰ ٥٩٤ هـ . وزَبَادة بفتح الزّاي هو القطعة من الزَّبَاد الذي يتطيَّبُ به النِّسوان .

والبيتان في معجم الأدباء ٦/ ٢٨١٨، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٤٥، ومعاهد التنصيص ٢/ ٧٧.

<sup>[</sup>٥٨٥] يتيمة الدَّهر ٥/ ٣٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٠٩٨ .

<sup>[</sup>٨٦٠] زهر الآداب ١/٥٥٨.

<sup>(</sup>۱) قائد مذكور مشهور ، قدم حلب صحبة المأمون حين قدمها للغزو ، وسيرّه المأمون إلى حصن سندس غازياً ، فأتاه برئيسه ، وكان أيضاً على مقدمة المعتصم حين فتح عمورية (ت ٢٣٠ هـ) . بغية الطلب ١٩١٩/٤ .

حَالًا مُغَيِّرةً لَهُ عَنْ حَالِ عَزَلُوا ٱلْعَفَافَ بِهِ عَنِ ٱلْأَعْمَالِ

٨٧ - ولَمَّا عَزَلَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ وَكِيْعاً عَنْ رِئَاسَةِ بَنِي تَيْمٍ قَالَ شَاعِرُهُمْ: ضِيَاءُ ٱلشَّمْسِ يَمْحُوهُ ٱلظَّلَامُ

فإِنْ تَكُ قَدْ عُزِلْتَ فلا عَجِيْبٌ

٨٨٥ ـ وقَالَ آخَرُ يُسَلِّى مَعْزُوْلًا :

عَزَلُوْهُ كالذَّهَبِ ٱلْمُصَفَّىٰ لا تَرَىٰ لَـمْ يَعْزِلُـوا ٱلأَعْمَـالَ عَنْـهُ وإِنَّمَـا

٥٨٩ \_ آخَرُ :

إِنَّ ٱلْـوِلَايَـةَ لا تَـدُوْمُ لـوَاحِـدٍ لا تَجْــزَعَــنْ فلِكُــلِّ وَالٍ مَعْــزَلٌ

إِنْ كُنْتَ تُنْكِرُ ذَا فَأَيْنَ ٱلْأَوَّلُ فَكَمَا عُزِلْتُ فَعَنْ قَلِيْلٍ يُعْزَلُ ٩٠ - ومِنْ أَحْسَنِ ما قِيْلَ في تَسَلِّي مَعْزُوْلٍ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ ٱلأُمَوِيِّ في مالِكِ بْنِ طَوْقٍ:

> لِيَهْنِكَ أَنْ أَصْبَحْتَ مُجْتَمِعَ ٱلْحَمْدِ وإِنَّـكَ صُنْـتَ ٱلنَّـاسَ فيمــا وَلِيْتَـهُ فلا تَحْسَب ٱلأَعْدَاءُ عَزْلَكَ مَغْنَماً وما كُنْتَ إِلَّا ٱلسَّيْفَ جُرِّدَ في ٱلْوَغَلَىٰ

ورَاعِي ٱلْمَحَامِي وٱلْمَعَالِي عَنِ ٱلْمَجْدِ وفَرَّقْتَ ما بَيْنَ ٱلْغَوَايَةِ والرُّشْدِ فإِنَّ إِلَىٰ ٱلأَحْرَارِ عَاقِبَةَ ٱلْوِرْدِ فأَحْمَدَ فيها ثُمَّ رُدَّ إِلَىٰ ٱلْغِمْدِ

١٩٥ \_ آخَرُ :

[٥٨٧] ابن أبي الرعد في محاضرات الأدباء ١/ ٣٧١ وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٧/ ٣٨١ .

وفيهما : يَعْزِلُهُ ٱلظَّلامُ .

[٥٨٨] الثاني لابن المفجّع في محاضرات الأدباء ١/ ٣٧٠ .

[٨٩٩] ٱلأَوَّل بلا نسبة في ٱلأَمثال ٱلْمولَّدة ٤٧٦ ، وٱلدِّرَ ٱلْفريد ٣/ ٤١١، ٤/ ٤٦٧ .

[٩٩٠] نُسبت في ديوان المعاني ٢/ ٢٣١ لأبي تمَّام ، وللبحتريِّ في تحسين القبيح ٣٣ ، والثالث والرابع في المنتحل ٢٥٥ ، والرابع في التمثيل والمحاضرة ٤٩٠ بلا نسبةٍ .

[٩٩١] تاريخ الطّبري ٨/ ١٠٨ ، وتاريخ بغداد ٦/ ١٠٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٦/ ٢٢٧ ، وبغية الطلب ٣/ ١٤٩٢ ، ٨/ ٣٨١٦ ، ونهاية الأرب ٢٢/ ١٠١ .

مَّا ٱخْتَلَفَ ٱللَّيْلُ وٱلنَّهَارُ ولا إلَّا لنَقْلِ ٱلنَّعِيْمِ مِنْ مَلِكٍ إلَّا لنَقْلِ أَلنَّعِيْمِ مِنْ مَلِكٍ إلَّا لنَقْلِ أَلْفَهُم :

للسدَّهْ رِإِدْبَسارٌ وإِقْبَسالُ ووصَاحِبُ ٱلأَيَّامِ في غَفْلَةٍ وصَاحِبُ ٱلأَيَّامِ في غَفْلَةٍ كَمْ أَبْلَتِ ٱلدُّنْيَا وكَمْ جَدَّدَتْ يَشْهَدُ أَعْدائي بأَنِّي فَتَعى لا تَمْلِكُ ٱلشِّدَةُ عَرْمي ولا لا تَمْلِكُ ٱلشِّدَةُ عَرْمي ولا

دَارَتْ نُجُوْمُ ٱلسَّمَاءِ في ٱلفَلَكِ قَدِ ٱنْقَضَى مُلْكُهُ إِلَى مَلِكِ

وكُلُّ حَالٍ بَعْدَها حَالُ ولَيْسَسَ لَلْاَيَّامِ إِغْفَالُ مِنِّي وكَمْ تُبْلِي وتَغْتَالُ مَنِّا ووَصَّالُ قُطَّاعُ أَسْبَابٍ ووَصَّالُ يُبْطِرُني جَاةٌ ولا مَالُ

٩٣ - وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ حَقًّا عَلَىٰ ٱللهِ أَلَّا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ لهذِهِ ٱلدُّنْيا إلَّا وَضَعَهُ ، ولا يَضَعُ شَيْئًا إِلَّا رَفَعَه » .

٩٤ - كَتَبَ مُفْلِسٌ عَلَىٰ خَاتَمِهِ : ٱصْبرْ فٱلدَّهْرُ دُوَلٌ .

٥٩٥ ـ رَاجِزٌ:

وإِنَّما ٱلدُّنْيا دُوَلْ كراحِلٍ قِيْـلَ نزَلْ ونازلٍ قِيْـلَ رَحَلْ

٥٩٦ - وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ما قَالَ ٱلنَّاسُ لشَيْءِ طُوْبَىٰ إِلَّا وقَدْ خَبَّأَ لَهُ ٱلدَّهْرُ يَوْمَ سُوْءٍ .

<sup>[</sup>٩٩٢] ديوانه ٢١ ، والأوَّل والثاني في الفرج بعد الشَّدَّة ٥/ ٥٩ .

<sup>[</sup>٩٣٠] صحيح البخاريّ برقم ٢٥٠١ ، ٨/ ١٠٥ ، ومسند أحمد برقم ١٢٠١٠ ، ١٨/ ٦٨ .

<sup>[99</sup>٤] البصائر والذخائر ٢/ ١٤١ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٥٠ .

<sup>[</sup>٥٩٥] ربيع الأبرار ١/٥٥٠.

<sup>[</sup>٩٦٦] ربيع الأبرار ١/ ٤٥١ ، والتذكرة الحمدونية ١/ ٧٩ .

٩٧ - وقال مُطَرِّفٌ : لا تَنْظُرُوا إِلَىٰ خَفْضِ عَيْشِ ٱلْمُلُوْكِ وطِيبِهِ ، ولٰكِنِ ٱنْظُرُوا إِلَىٰ سُرْعَةِ ظَعَنِهم وسُوْءِ مُنْقَلَبهم .

٩٨ - وأُنْشِدْتُ لابْنِ ٱلأَعْرَابِيِّ :

رُبَّ قَـوْمِ رَتَعُلُوا فَـيَ نِعْمَـةٍ زَمَنَا والْعَيْشُ رَيَّانُ غَـدَقْ سَكَـتَ الْدَّهْرُ طَوِيْلًا عَنْهُمُ ثُمَا أَبْكَاهُمْ دَما حِيْنَ نَطَـقْ سَكَـتَ اللَّهُمُ دَما حِيْنَ نَطَـقْ مَكَـتَ اللَّهُمُ دَما حِيْنَ نَطَـقْ مَعَ أَبْكَاهُمُ وَمُا حِيْنَ نَطَـقْ مَعَ أَبْكَاهُم وَمُا حِيْنَ نَطَـقْ مَعَ أَبْكَاهُم وَيُقَالُ: لا يَقُوْمُ عِزُ ٱلْوِلَايَةِ بِذُلِّ ٱلْعَزْلِ.

٠٠٠ ـ ويُقَالُ : ٱلْعَزْلُ طَلَاقُ ٱلرِّجَالِ .

٦٠١ \_ قَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ :

وذُلُّ ٱلْعَـزْلِ يَضْحَـكُ كُـلَّ يَـوْمِ ويَنْقُـرُ في قَفَا ٱلْـوَالِـي ٱلْمُـدِلِّ ... وذُلُّ ٱلْعَـزْلِ يَضْحَـكُ كُـلَّ يَـوْمِ ويَنْقُـرُ في قَفَا ٱلْـوَالِـي ٱلْمُـدِلِّ ... ولَهُ :

كَــمْ تَــائِــهٍ بــوِلاَيَــةٍ وبعَــزْلِـهِ رَكَـضَ ٱلْبَــرِيْــدُ سُكُــرُ ٱلْــوِلاَيَــةِ طَيِّــبُ وخُمَـارُهـا صَعْـبُ شَــدِيْــدُ سُكُــرُ ٱلْــولِلاَيَــةِ طَيِّــبُ وخُمَـارُهـا صَعْـبُ شَــدِيْــدُ

٦٠٣ \_ ٱبْنُ زَبَادَةَ :

[٩٩٧] البيان والتبيين ٣/ ١٠٥ ، وربيع الأبرار ٢/٣٥١ ، ١٦٢/٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٢٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٧١ .

[٩٩٨] عيون الأخبار ٣٢٦/٢، والبصائر والذّخائر ١٩٦/٤، ولباب الآداب ٤٢٤ ، وتاريخ بغداد ١٩٥/١٦ ، ومعجم الأدباء ٢١٤٠/٥ ، والدّرّ الثمين في أسماء المصنّفين ٢١٦ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/٦٩، ٣٠٦ .

[٩٩٩] ثمار القلوب ٢/ ٩٥٤ ، وربيع الأبرار ١/٤٦٨ .

[7۰۰] التمثيل والمحاضرة ١٤٩ ، واللطائف ٣٤ ، وسحر البلاغة ١٩٤ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨٣ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٥٥ .

[٦٠١] ديوانه ٢/ ٤٦١ ، وثمار القلوب ٢/ ٩٥٤ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٦٨ .

[٦٠٢] ديوانه ٢/ ٤٤١ ، وتحسين القبيح ٥٦ ، وزهر الآداب ٢/ ٨٢٦ .

[٦٠٣] وفيات الأعيان ٦/ ٢٤٦ ، وسير أعلام ٱلنُّبلاء ٢١/ ٣٣٧ ، وتاريخ الإِسلام ١٠٢٤ .

لا تَغْبطَــنَّ وَزيْــراً للمُلُــوْكِ وإِنْ وٱعْلَمْ بِأَنَّ لَهُ يَوْماً تَمُوْرُ بِهِ ٱلْـ هَارُوْنُ وَهْوَ أَخُو مُوْسَىٰ ونَاصِرُهُ

أَحَلُّهُ ٱلدَّهْرُ مِنْهُم فَوْقَ رُتْبَتِهُ أَرْضُ ٱلْـوَقُـورُ كَمَـا مَـارَتْ لهَيْبَتِـهُ لَـوْلَا ٱلْـوِزَارَةُ لَـمْ يَـأْخُـذْ بلِحْيَتِـهْ

٦٠٤ ـ ولآخَرَ :

فكُلُّ ٱلْخَيْرِ فيما لا تُريْدُ تَنَـحَ عَـن ٱلْـوزَارَةِ لا تُـردْهـا أَلَسْتَ تَرَى وَزِيْسِراً كُللَّ يَوْمٍ يُبَاعُ مَتَاعُهُ فيمَنْ يَزِيْدُ مع من أُعْجَبِ ما يُحْكَىٰ فِي تَنَقُّلِ ٱلأَحْوَالِ: أَنَّ ثِقْلَ (١) ٱلْفَضْل بْن ٱلرَّبِيْعِ كَانَ يُحْمَلُ عَلَىٰ أَلْفِ بَعِيْرٍ ، ثُمَّ رُؤِيَ ثِقْلُهُ فِي زَنْبِيْلِ(٢) وفِيْهِ أَدْوِيَةٌ لعِلَّتِهِ يَنْقُلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَىٰ مَكَانٍ .

ورُؤِيَ ثِقْلُ ٱلْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ فِي زَنْبِيْلٍ فِيْهِ نَعْلانِ وقَمِيْصَانِ وٱصْطِرْلابٌ ، ثُمَّ رُؤِيَ ثِقْلُهُ عَلَىٰ أَلْفِ بَعِيْرٍ .

٢٠٦ \_ قَالَ بَعْضُهُمْ:

[٢٠٤] في التدوين في أُخبار قزوين ٤/ ٤٩:

يُبَاعُ مَتَاعُهُ فيمَنْ يَنزِيْدُ أَلَـمْ تَـرَ مَيِّتاً في كُلِّ يَـوْم [3.0] الفرج بعد الشّدّة ٣/ ٢١٨ .

(١) الثِّقُلُ: ٱلْحِمْلُ الثَّقيل ، والجمع أَثقال مثل حِمْل وأَحْمال . اللِّسان [ت ق ل].

ويروىٰ عجز الثَّاني :

دُوْنَ ٱلسَّماءِ ويَوْماً تخفضُ ٱلعالي

<sup>(</sup>٢) الزَّنبيل : ٱلجِرَاب ، أَوِ ٱلوِعاء يُحمل فيه ، أَوِ ٱلقُفَّة ، وجمعه زَنَابيل . اللِّسان [ز *ب* ل] .

<sup>[</sup>٢٠٦] للواثق بالله في الفرج بعد الشَّدّة ٥/ ٦٤ ، والمجموع اللّفيف ٣١٨ ، ومن إنشاد إسحٰق الموصلي في ربيع الأبرار ١/ ٤٥٩ ، ولأبي دُلُفِ في التمثيل والمحاضرة ٣٢٩ ، وبلا نسبة في أنس المسجون ٢٤٥ .

فأَصْبِرْ فلَيْسَ لَهَا صَبْرٌ عَلَىٰ حَالِ

إِلَىٰ ٱلسِّمَاكِ وطَوْراً تَخْفِضُ ٱلْعَالِي

هِيَ ٱلْمَقَادِيْرُ تَجْرِي في أَعِنَّتِها يَوْماً تَرِيْشُ خَسِيْسَ ٱلْحَالِ تَرْفَعُهُ

٦٠٧ ـ وتَغَيَّرَ أَبُو جَعْفَرِ ٱلْمَنْصُوْرُ عَلَىٰ وَزِيْرِهِ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْمُوْرِيَانِيِّ ، فقالَ :

وكُنْتُ بِأَذْنَىٰ عِيْشَةِ ٱلنَّاسِ رَاضِيا أَلَا لَيْتَنِى لَمْ أَلْقَ ما قَدْ لَقِيْتُهُ ويُضْحِي وَسِيْطَ ٱلْحَالِ مَنْ كَانَ نَاجِيا رَأَيْتُ عُلُوَّ ٱلْمَرْءِ يَدْعُو ٱنْحِطَاطَهُ

٦٠٨ ـ ولهٰذَا قِيْلَ : ٱلْفَقْرُ مَعَ ٱلأَمْنِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْغِنَىٰ مَعَ ٱلْخَوْفِ .

٦٠٩ \_ وقَالَ بَعْضُهم مُسَلِّياً عَن ٱلْعُطْلَةِ :

لَعَمْرُكَ ما طُولُ ٱلتَّعْطُ ل ضَائِرُ إِذَا كَانَتِ ٱلأَرْزَاقُ فِي ٱلْقُرْبِ وٱلنَّوَىٰ وإِنْ ضِقْتَ فَأَصْبِرْ يُفْرِجِ ٱللهُ مَا تَرَىٰ

ولا كُلُّ شُغْلِ فِيْهِ للمَرْءِ مَنْفَعَـهْ عَلَيْكَ سَوَاءً فَأَغْتَنِمْ لَذَّةَ ٱلدَّعَة أَلَا رُبَّ ضِيْقٍ في عَواقِبهِ سَعَهُ

. ٦١٠ \_ آخَرُ :

لا تَطْلُبِ ٱللِّكْرَ فِي ٱلْمَجَامِعُ كُـنْ بخُمُـوْكِ ٱلنَّفْـسِ قَـانِـعْ فلَــنْ يَــزَالَ ٱلْفَتَــيٰ بِخَيْــرِ

711 \_ ٱبْنُ مُقْلَةَ يَقُوْلُ عِنْدَما نُكِبَ :

ما لَم تُشِرْ نَحْوَهُ ٱلأَصَابِعُ

<sup>[</sup>٢٠٧] سُليمان بن داود أبو أيّوب ٱلْمُوْرِيَانِيُّ نسبة إلى مُوريان قرية بالأهواز المتوفَّى سنة ١٥٣ هـ . الأنساب للسَّمعانيّ ١٢/ ٤٧٧ ، والوافي ١٥/ ٢٣٢ .

<sup>[</sup>٦٠٨] الكشكول ١٦٧/١ .

<sup>[</sup>٢٠٩] من إنشاد ٱلرّياشيّ ولم يُسَمِّ قائلًا في الفرج بعد الشّدّة ٩٦/٥ ، والمحاسن والأَضداد ١٥٦ . ونُسبت إِلَىٰ راشدِ ٱلْكاتبِ في محاضرات الأُدباء ٢/ ٢٥٩ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٣/ ٧٩ .

<sup>[</sup>٦١٠] ٱبن وكيع في نزهة ٱلأَبصار ٧٨ .

<sup>[</sup>٦١١] له في تاريخ بغداد ٦١/ ١٤٧ .

ودَهْ لِ يَكُ لِ أَبِي بِمِهِ اللهِ يَسُلِ لَّ

ودُنْيا تُنَادِيْكَ أَنْ لَيْسَ حُرِّ

زَمَــــانٌ يَمُــــرُ وعَيْــــشٌ يَفِــــرُ و 

٦١٢ ـ آخَرُ:

وأَحْسَنُ مِا ٱسْتَشْعَرَ ٱلْمُسْلِمُو نَ عِنْدَ ٱلنَّوَائِبِ حِلْمٌ وصَبْرُ وأُبْلَـىٰ بِـهِ مِنْـهُ حَمْـدٌ وشُكْـرُ ولله ِ فَ عَ كُلِّ مِا نَابَنِي

٦١٣ - سُمِعَ أَعْرَابِيٌّ يَقُولُ: هٰذَا غَنَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ فَنَاءٌ ، وعَلَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ بَلاءٌ ، وبَقَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ شَقَاءٌ .

٦١٤ ـ وقِيْلَ لابْنِ ٱلْجَهْمِ بَعْدَما صُوْدِرَ : ما تُفَكِّرُ في زَوَالِ نِعْمَتِكَ ؟

قَالَ : لَا بُدَّ مِنَ ٱلزَّوَالِ ؛ فلأَنْ تَزُوْلَ وأَبْقَىٰ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَزُوْلَ وتَبْقَىٰ .

٦١٥ ـ وقِيْلَ لأَعْرَابِيِّ : صِفْ لنا ٱلدَّهْرَ ، فقَالَ : ٱلدَّهْرُ سَلُوْبٌ لِمَا وَهَبَ ، وَهُوْبٌ لِمَا سَلَبَ ؛ كالصَّبيِّ إِذَا لَعِبَ .

<sup>[</sup>٦١٢] لابن مُقْلة في تاريخ بغداد ١٤٦/١٦ .

<sup>[</sup>٦١٣] ٱلبصائر وٱلذَّخائر ٩/ ٢٠٥ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٧٤ .

<sup>[</sup>٦١٤] ٱلْبصائر والذَّخائر ٧/ ٢٢، وربيع الأَبرار ١/ ٤٥١، ونثر ٱلدّرّ في المحاضرات ٤/ ١١٨.

<sup>[</sup>٦١٥] مِنْ كلام أُبِي النَّفيس الرّياضيّ في البصائر والذُّخائر ٨/١٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات





## ٱلْبَابُ ٱلثَّالِثُ في ٱلْعَقْلِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنَ لهٰذَا ٱلْبَابِ في مَدْحِ ٱلْعَقْلِ وفَضْلِهِ وشَرَفِ مُكْتَسِبِهِ ونُبْلِهِ

717 \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ هِ يَدُ شِيْكُ ﴿ .

٦١٧ \_ سُئِلَ ٱلْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ : ما حَدُّ ٱلْعَقْلِ ؟

فَقَالَ : ٱلْوُقُوْفُ عِنْدَ ٱلأَشْيَاءِ قَوْلًا وَفِعْلًا .

٦١٨ وسُئِلَ آخَرُ ، فقالَ : ٱلإِصَابَةُ بالظُّنُوْنِ ، وٱلتَّلَمُّحُ فيما كَانَ وما
 بَكُوْنُ .

ومُرَادُهُ في ٱلْقِسْمِ ٱلثَّانِي ٱلتَّجْرِبَةُ .

719 ـ وقَالُوا : هُوَ إِدْرَاكُ ٱلأَشْيَاءِ عَلَىٰ ما هِيَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِيْقَةِ مَعَانِيْها ،
 وصِحَّةِ مَبَانِيْها .

[٦١٦] [سورة قَ : ٣٧] .

[٦١٧] نهاية الأرب ٣/ ٢٣٣ .

[٦١٨] الأمثال لأبي عبيد ١٠٤ ، والبيان والتبيين ٣/ ٢٨٧ ، ومجمع الأَمثال ٢٥٦/٢ ، وفيها : « ٱلإِصابةُ بالظُّنون ، ومعرفة ما لم يكن بما قد كان » اهــ

[٦١٩] لم أَقفْ عليه.

٠ ٦٢٠ ـ وقِيْلَ لَحَكِيْمٍ : مَا مِقْدَارُ ٱلْعَقْلِ ؟

فَقَالَ : مَا لَمْ يُرَكَامِلاً فِي أَحَدٍ ، فلا يُعْرَفُ لَهُ مِقْدَارٌ .

الكَّلِّ شَيْءٍ غَايَةٌ وحَدٌّ ، وٱلْعَقْلُ لا غَايَةَ لَهُ ولا حَدَّ ، ولْكِنِ النَّاسُ يَتَفَاوَتُوْنَ فِيْهِ كَتَفَاوُتِ ٱلأَزْهَارِ فِي ٱلرَّائِحَةِ وٱلطِّيْبِ .

وٱخْتَلَفَ ٱلْحُكَمَاءُ أَيْضاً في مَاهِيَّتِهِ ، كَمَا ٱخْتَلَفُوا في حَدِّهِ .

717 - فقالَ بَعْضُهم: هُو نُوْرٌ وَضَعَهُ ٱللهُ طَبْعاً ، وَغَرَزَهُ في ٱلْقَلْبِ كَالنُّوْرِ في ٱلْعَيْنِ ، وهُو ٱلْبَصَرُ نُوْرٌ في ٱلْعَيْنِ ، وهُو ٱلْبَصَرُ نُوْرٌ في ٱلْعَيْنِ ، وهُو الْبَصَرِ شَوَاهِدُ ٱلْأُمُورِ ، كَذَٰلِكَ يَنْقُصُ ويَزِيْدُ ، ويَذْهَبُ ويَعُوْدُ ، وكَمَا يُدْرَكُ بِالبَصَرِ شَوَاهِدُ ٱلأُمُورِ ، كَذَٰلِكَ يَنْقُصُ ويَزِيْدُ ، ويَذْهَبُ ويَعُوْدُ ، وكَمَا يُدْرَكُ بِالبَصَرِ شَوَاهِدُ ٱلأُمُورِ ، كَذَٰلِكَ يُدْرَكُ بِنُوْرِ ٱلْعَقْلِ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْمَحْجُوبِ وٱلْمَسْتُورِ ، وعَمَىٰ ٱلْقَلْبِ كَعَمَىٰ ٱلْبَصَرِ ، يَدْرَكُ بِنُورِ ٱلْعَقْلِ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْمَحْجُوبِ وَٱلْمَسْتُورِ ، وعَمَىٰ ٱلْقَلْبِ كَعَمَىٰ ٱلْبَصِرِ ، وَعَمَىٰ ٱلْقَلْبِ كَعَمَىٰ ٱلْبَصِرِ ، وَعَمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ (١) : ﴿ فَإِنَّ الْأَعْمَىٰ الْأَجْمَىٰ الْأَجْمَىٰ مَنْ عَمِيَ بَصَرُهُ ، ولَكِنَّ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيتُ وقَالَ ٱلنَّبِيُ عَلَيْهِ (٢) : ﴿ لَيْسَ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيَ بَصَرُهُ ، ولَكِنَّ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيتُ بَصِيْرَتُهُ » . وَلَكِنَّ ٱلْأَعْمَىٰ مَنْ عَمِي بَصَرُهُ ، ولَكِنَ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيتُ بَصِيْرَتُهُ » .

٦٢٣ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْعَقْلُ غَرِيْزَةٌ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَصِفَها في نَفْسِهِ ولا في غَيْرِهِ ، ولا يُعْرَفُ إِلاَّ بِٱلأَقْوَالِ وٱلأَفْعَالِ ٱلدَّالَّةِ عَلَيْهِ . وعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فلا سَبِيْلَ أَنْ يُوْصَفَ بِجِسْمِ ولا لَوْنٍ ولا عَرْضٍ ولا طُوْلٍ .

٦٧٤ ـ وقَالَ ٱلْعُتْبِيُّ ـ وٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلله بْنُ عَمْرِو بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ

<sup>[</sup>٦٢٠] نهاية الأرب ٣/ ٢٣٣.

<sup>[771]</sup> نهاية الأرب ٣/ ٢٣٣ ، والمستطرف ١/ ٢١ .

<sup>[</sup>٦٢٢] نهاية الأرب ٣/ ٢٣٣ \_ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الحجّ : ٤٦ ] .

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان برقْم ١٣٠٩ ، ٢/ ٤٩٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٦ .

<sup>[</sup>٦٢٣] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>٦٢٤] أمالي القالي ٢/ ١٦٧ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٤٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٣٥ ، ٢٤٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٤ .

أَبْنِ أَبِي سُفْيَانَ : ٱلْعَقْلُ عَقْلانِ : عَقْلٌ تَفَرَّدَ الله بصُنْعِهِ وهُوَ ٱلأَصْلُ ، وعَقْلٌ يَسْتَقِيْدُهُ ٱلْمَرْءُ بِأَدَبِهِ وهُوَ ٱلْفَرْعُ ، فإِذَا ٱجْتَمَعَا قَوَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهما صَاحِبَهُ تَقْوِيَةَ النَّارِ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْبَصَرَ .

وَجْهَهُ ورَضِيَ عَنْهُ : وَجْهَهُ ورَضِيَ عَنْهُ :

رَأَيْتُ ٱلْعَقْلُ لَ عَقْلَيْ نِ فَمَطْبُ وْعٌ وَمَسْمُ وَعُ ولايَنْفَ عُ مَسْمُ وْعٌ إِذَا لَ مْ يَ كُ مَطْبُ وْعُ كَمَ الا تَنْفَ عُ ٱلشَّمْ شُ وضَ وْءُ ٱلْعَيْ نِ مَمْنُ وْعُ

٦٢٦ ـ ويُفْهَمُ مِنْ فَحْوَىٰ ما ذَكَرْنَاهُ أَنَّ ٱلْعَقْلَ في ٱلْقَلْبِ ، وهٰذَا ٱلْقَوْلُ هُوَ ٱلْمَوْجُودُ بصِحَّةِ ٱلنَّظِرِ ، وٱلْمَعْلُومُ مِنْ جِهَةِ ٱلأَثَرِ .

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَفَكُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبُصُدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ورُوِيَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلْعَقْلُ في ٱلْقَلْبِ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَاطِلِ »(٢) .

وقَالَ بَعْضُهُم (٣): هُوَ في ٱلدِّمَاغِ ، وإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيْفَةَ وأَصْحَابُهُ .

<sup>[</sup>٦٢٥] أدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٧، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٣٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٤ .

<sup>[</sup>٦٢٦] المحرَّر الوجيز ٤/ ١٢٧ ، وتفسير الفخر الرّازي ٢٤/ ٥٣٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الحجّ : ٤٦ ] .

<sup>(</sup>٢) بهذا اللَّفظ في نهاية الأرب ٣/ ٢٣٤ ، ونحوه في شعب الإيمان برقْم ٤٣٤٠ ، ٣٦٨/٦ .

٦٢٧ ـ وقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : يَثَّغِرُ ٱلْغُلامُ لَسَبْعٍ ، ويَحْتَلِمُ لأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، ويَنْتَهِي عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وعِشْرِيْنَ ، ويَبْلُغُ عَشْرَةَ ، ويَنْتَهِي عَقْلُهُ لِثَمَانٍ وعِشْرِيْنَ ، ويَبْلُغُ أَشُدَّهُ لَخَمْسٍ وثَلَاثِيْنَ ، وما بَعْدَ ذٰلِكَ تَجَارِبُ .

٦٢٨ ـ وقَالَ بَعْضُهُم : كُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، وٱلْعَقْلُ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ ٱلْتَجَارِب .

٦٢٩ ـ وقَالَ بَعْضُهم : مَنْ طَالَ عُمُرُهُ نَقَصَتْ قُوَّةُ بَدَنِهِ ، وزَادَتْ قُوَّةُ عَقْلِهِ .

٦٣٠ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: أَرْبَعَةُ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَرْبَعِ: ٱلْحَسَبُ إِلَىٰ ٱلْمَوَدَّةِ ، وٱلْعَقْلُ إِلَىٰ ٱلتَّجْرِبَةِ . ٱلأَمْنِ ، وٱلْقَرَابَةُ إِلَىٰ ٱلْمَوَدَّةِ ، وٱلْعَقْلُ إِلَىٰ ٱلتَّجْرِبَةِ .

٦٣١ ـ ويُقَالُ: هَرَمُ ٱلسِّنِّ شَبَابُ ٱلْعَقْلِ.

٦٣٢ \_ وقَالَ البُسْتِيُّ :

ما ٱسْتَقَامَتْ قَنَاةُ رَأْيِي إِلَّا بَعْدَ ما عَوَّجَ ٱلْمَشِيْبُ قَنَاتِي

[٦٢٧] في البصائر والذّخائر ٥/ ٥٥ لبعض الأَطِبَّاءِ ، وفي محض الصّواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب ٢/ ٧٣٦ لعمر .

(١) ٱتَّغَرَ الغلامُ : نبتتْ أَسْنَانُهُ . وثُغِرَ الغلام : سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ ٱلرَّوَاضع .

اللِّسان [ثغ ر] .

[٦٢٨] لم أُجدُه .

[٦٢٩] أدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٠ .

[٦٣٠] في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٥٠ ، ٣/ ٢٧١ أنَّه لأزدشير بن بابك ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٤٧١ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٧ .

[٦٣١] التذكرة الحمدونيَّة ٢٦/٦ ، وفيه أنَّه من كلام أفلاطون ، والرَّواية : هرم النَّفْس .

[٦٣٢] ديوانه ٩٤، والتمثيل والمحاضرة ١٢٧، والمنتحل ١٣، وزهر الأداب ٣١٤/١، ونهاية الأرب ٣/ ١١٥، ألدّر ٱلْفريد ٩/ ١٠٦.

# ومِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلْكَلِمِ وأَسْنَاهَا فِي أَنَّ ٱلْعَقْلَ أَشْرَفُ ٱلْمَوَاهِبِ وأَسْمَاهَا

٦٣٣ ـ قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْها ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَرَأَيْتِ ٱلرَّجُلَ يَقِلُّ قِيَامُهُ وِيَكْثُرُ رُقَادُهُ ، وٱلآخِرَ يَكْثُرُ فَقَادُهُ وَيَقِلُّ رُقَادُهُ ، وٱلآخِرَ يَكْثُرُ قَيَامُهُ ويَقِلُّ رُقَادُهُ ، وَٱلآخِرَ يَكْثُرُ قَيَامُهُ ويَقِلُّ رُقَادُهُ ، أَيُّهِما أَحَبُّ إِلَيْكِ ؟ قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ كَمَا سَأَلْتُنَي ، فَقَالَ لِيْ : ﴿ أَحْسَنُهِما عَقْلًا ﴾ . قُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّما سَأَلْتُكَ عَنْ عَبَادَتِهما ؟ فقَالَ لِيْ : ﴿ أَحْسَنُهما كَقُلًا ﴾ . قُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّما سَأَلْانِ عَنْ عِبَادَتِهما ؟ فقالَ : ﴿ يا عَائِشَةُ إِنَّهُما لا يُسْأَلانِ عَنْ عِبَادَتِهما ، إِنَّما يُسْأَلانِ عَنْ عَبَادَتِهما ، فَمَنْ كَانَ أَعْقَلَ كَانَ أَفْضَلَ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ ﴾ .

٦٣٤ ـ ورُوِي عَنْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ ، أَنَّهُ قَالَ : « ٱلجَنَّةُ مِئَةُ دَرَجَةٍ : تِسْعَةٌ وتِسْعُوْنَ مِنْها لأَهْلِ ٱلْعَقْلِ ، ووَاحِدَةٌ لسَائِرِ ٱلنَّاسِ » .

٦٣٥ ـ ورَوَىٰ ٱلْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ ٱلنَّبِيَ ﷺ قَالَ : « لَكُلِّ شَيْءٍ وَثِيْقَةٌ وَمَحَجَّةٌ وَاضِحَةٌ ، وأَوْثَقُ ٱلنَّاسِ مَطِيَّةً وأَحْسَنُهم دِلَالَةً ومَعْرِفَةً بالحُجَّةِ ٱلْوَاضِحَةِ أَفْضَلُهم عَقْلًا » .

٦٣٦ \_ وقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : ٱلإِنْسَانُ صُوْرَةٌ فِيْهَا عَقْلٌ ، فإِنْ أَخْطَأَهُ ٱلْعَقْلُ وَلَيْهَا عَقْلٌ ، فإِنْ أَخْطَأَهُ ٱلْعَقْلُ وَلَزِمَتْهُ ٱلصُّوْرَةُ ، فلَيْسَ بإِنْسَانٍ .

<sup>[</sup>٦٣٣] لم أُصبُه في مظانِّه من دواوين السُّنَّة والمسانيد . وهو بهذا اللفظ في الأذكياء ٧ ، وذمّ الهويٰ ٦ .

<sup>[</sup> ٦٣٤] كنز العُمَّال برقم ٧٠٦٣ ، ٣٨٤ .

<sup>[</sup>٦٣٥] بهذا اللفظ في ذمِّ الهوى ٦ ، ونحوه في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ت ٢٨٢ هـ ) للهيثميّ ( ت ٨٠٧ هـ ) برقم ٨١١ ، ٨٠١ /٢ .

<sup>[</sup>٦٣٦] البصائر والذَّخائر ٢/ ٦٣ ـ ٦٤ ، وفيه « قال صاحب المنطق » وتمامه فيه : « لم يكن إنساناً كاملًا ، ولم تكنْ صورته إِلّا كصورة تمثالٍ لا روحَ فيه » .

#### ٦٣٧ \_ قَالَ ٱلْمُتَنَبِّي :

لَـوْلا ٱلْعُقُـوْلُ لَكَـانَ أَدْنَـى ضَيْعَـمِ أَدْنَـى إِلَـى شَـرَفٍ مِـنَ ٱلإِنْسَـانِ اللهُ عَنْهُما: إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ رُزِقَ اللهُ عَنْهُما: إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ رُزِقَ ٱللهُ عَنْهُما: إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّنْ رُزِقَ ٱللهُ عَنْهُما وَقَالَ ٱللهَ مَعَه شَيْئًا آخَرَ.

٦٣٩ ـ وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْها: أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ عَقْلًا.

٦٤٠ ـ وقَالَ مُطَرِّفٌ : ما أُوْتِيَ ٱلْعَبْدُ بَعْدَ ٱلإِيْمَانِ باللهِ تَعَالَىٰ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْعَقْلِ .

٦٤١ ـ ويُقَالُ : مَا تَمَّ دِيْنُ ٱمْرِيءٍ حَتَّىٰ يَتِمَّ عَقْلُهُ ، ومَا ٱسْتَوْدَعَ ٱللهُ رَجُلًا عَقْلًا إِلَّا ٱسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَّا .

٦٤٢ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : لَوْ صُوِّرَ ٱلْعَقْلُ لأَضَاءَ مَعَهُ ٱللَّيْلُ ، ولَوْ صُوِّرَ ٱلْجَهْلُ لأَظْلَمَ مَعَهُ ٱلنَّهَارُ .

٦٤٣ ـ وُقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : ٱلْعَقْلُ كالمِسْكِ إِنْ خَبَّأْتَهُ عَبِقَ ، وإِنْ بِعْتَهُ نَفَقَ .

[٦٣٧] ديوانه ٤/ ١٧٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٥٠ ، وأَمالي ٱبْنِ الشّجريّ ٣/ ٢٦٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٥ ، والخزانة ١/ ٢٠٢ ، وزهر الأكم ١/ ١٢ .

[٦٣٨] لم أَقِفْ عليه .

[٦٣٩] ذمّ ٱلْهَوَىٰ ٨ .

[٦٤٠] له في الأذكياء ٩ ، وصفة الصفوة ٢/ ١٣٢ .

[٦٤١] حديث في الجليس الصالح ١/١٦٥ ، وللحسن في العقد ١١٠/، وهو في البصائر والذخائر ٧/ ٢٨٢ ، وربيع الأبرار ٣/٤٤١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/٢٢، ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٦١ .

[٦٤٢] زهر الآداب ٤/ ٩١٣ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٥ .

[٦٤٣] في ربيع الأبرار ٢/ ٤١٠ « هو كالمسك . . . » ، وفي محاضرات الأدباء ١٩/٣ اتَّفق التعبير في لفظ أعرابيِّ يصف صديقاً .

٦٤٤ ـ وقَالُوا : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثُرَ رَخُصَ إِلَّا ٱلْعَقْلَ ؛ فإِنَّهُ إِذَا كَثُرَ غَلا ، ولَوْ
 بِیْعَ لَمَا ٱشْتَرَاهُ إِلَّا ٱلْعُقَلاءُ لَمَعْرِفَتِهِم بِفَضْلِه .

مع ٦٤٥ وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ، ودَوَاءُ ٱلْقَلْبِ ٱلْعَقْلُ ؛ ولكُلِّ شَيْءٍ (١) فُسْطَاطٌ ، وفُسْطَاطُ وفُسْطَاطُ اللهُ عَوْلُ شَيْءٍ (١) فُسْطَاطٌ ، وفُسْطَاطُ الْأَبْرَارِ ٱلْعَقْلُ » .

7٤٦ - ويُقَالُ : ٱلْعَقْلُ وَزِيْرٌ رَشِيْدٌ ، وظَهِيْرٌ سَعِيْدٌ ، مَنْ أَطَاعَهُ نَجَّاهُ ،
 ومَنْ عَصَاهُ أَرْدَاهُ .

٦٤٧ \_ وقَالَ بَعْضُهم يَصِفُ ٱلْعَقْلَ :

لله ِ ذَرُّ ٱلْعَقْ لِ مِ نَ رَائِدٍ وَصَاحِبِ فَ يَ ٱلْعُسْرِ وَٱلْيُسْرِ وَٱلْيُسْرِ وَٱلْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْيُسْرِ وَحَاكِمٍ يَقْضِي عَلَىٰ غَائِبٍ قَضِيَّةَ الشَّاهِ لِللَّمْسِرِ وَاللَّمْسِرِ وَإِنَّ شَيْئًا بَعْ ضُ أَحْوَالِهِ أَنْ يَفْصِلَ ٱلْخَيْسِرَ مِ نَ ٱلشَّرِ لَلَّ سَرِّ وَالطَّهُ رِ لَكَ اللَّهُ لِ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْهُ الللِّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُعْمِلِ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْم

٦٤٨ \_ آخَرُ :

[322] المصون ١٤١ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ١٣٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٠٧ ، واللَّطائف ٤٢ ، والجليس الصالح ١/ ٧٢٣ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ٤/ ١٢١ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٤٢ .

[٦٤٥] لم أُجدُه.

(١) في ف: ولكلِّ مُسَافرٍ فُسْطَاطٌ .

[٦٤٦] نهاية الأَرب ٣/ ٢٣٤ ، وفي البصائر والذَّخائر ١٣١/١ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات [٦٤٦] نهاية الأَرب ٣٤/٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٦٧ : « العقل وزيرٌ رشيدٌ ، والهوىٰ خادمٌ كذوبٌ » .

[٦٤٧] بِشْر بن المُعْتَمِر في الحيوان ٦/ ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٣٦ .

[٦٤٨] نهاية ٱلأَرب ٣/ ٢٣٦ .

ٱلْعَقْلُ خُلَّةُ فَخْرٍ مَنْ تَسَرْبَلَها كَانَتْ لَهُ نَسَباً تُغْنِي عَنِ ٱلنَّسَبِ وَالْعَقْلُ أَفْضَلُ ما في ٱلنَّاسِ كُلِّهِم بٱلْعَقْلِ يَنْجُو ٱلْفَتَى مِنْ حَوْمَةِ ٱلطَّلَبِ

#### ومِنْ قَوْلِهِم في أَنَّ مَنْ وَهَبَ اللهُ لَهُ عَقْلًا كَسِيَ مِنَ ٱلْمَنَاقِبِ حُلَّةً لا تَبْلَىٰ

٦٤٩ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : لَوِ ٱذْدَدْتُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ عَقْلٍ ما بَالَيْتُ ما فَاتَني مِنْ أَنْوَاعِ ٱلتَّطَوُّعِ .

١٥٠ وقَالَ وَهْبُ : مَثَلُ ٱلْعُقَلَاءِ في ٱلدُّنْيا مَثَلُ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارِ لا تَقُومُ ٱلدُّنْيا لِا حَظَّ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَاقِلًا .
 إلَّا بِهِما ، فكذَٰ لِكَ ٱلْمَرْءُ في ٱلدُّنْيَا لا حَظَّ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَاقِلًا .

٢٥١ - وقِيْلَ لأَنُوشُرْوَانَ : أَيُّ ٱلنَّاسِ أَوْلَىٰ بِالسَّعَادَةِ ؟

قَالَ : أَنْقَصُهم ذُنُوْباً .

قِيْلَ : فَمَنْ أَنْقَصُهِم ذُنُوباً ؟

قَالَ : أَتَمُّهم عَقْلًا .

٢٥٢ ـ وقَالُوا: إِذَا كَانَ ٱلْعَقْلُ في ٱلنَّفْسِ ٱللَّئِيْمَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ في ٱلأَرْضِ ٱلذَّمِيْمَةِ يُنْتَفَعُ بِثَمَرِها عَلَىٰ خُبْثِ ٱلْمَغْرِسِ ، فَاجْتَنِ ثَمَرَ ٱلْكَرِيْمَةِ في ٱلأَرْضِ ٱلذَّمِيْمَةِ يُنْتَفَعُ بِثَمَرِها عَلَىٰ خُبْثِ ٱلْمَغْرِسِ ، فَاجْتَنِ ثَمَرَ ٱلْكَرِيْمَةِ فِي ٱلأَنْفُسِ .

٦٥٣ - وإِلَىٰ هٰذَا أَشَارَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قَوْلِهِ لوَلَدِهِ

<sup>[</sup>٦٤٩] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٦٥٠] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٦٥١] لم أجده.

<sup>[</sup>٢٥٢] زهر الآداب ١٨٢/١ .

<sup>[</sup>٦٥٣] البيان والتبيين ٢/ ١٩٥ ، وربيع الأبرار ١٩/٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٩٠/١ . وفيها : « فلا تزال تَتَلَجْلَجُ » .

ٱلْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: خُذِ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّىٰ أَتَتْكَ ، فإِنَّ ٱلْحِكْمَةَ تَكُوْنُ في صَدْرِ الْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : خُذِ ٱلْحِكْمَةَ أَنَّىٰ تَخْرُجَ ، فتَسْكُنَ إِلَىٰ صَاحِبها . ٱلْمُنَافِقِ ، فلا تَزَالُ تَخْتَلِجُ في صَدْرِهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ ، فتَسْكُنَ إِلَىٰ صَاحِبها .

70٤ وقَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَمْ تَرَ عَيْنَايَ أَفْضَلَ مِنْ فَضْلِ عَقْلِ يَتَرَدَّىٰ بِهِ الرَّجُلُ ، إِنِ اَنْكَسَرَ جَبَرَهُ ، وإِنْ صُرِعَ أَنْعَشَهُ ، وإِنْ ذُلَّ أَعَزَّهُ ، وإِنِ اَعْوَجَ أَقَامَهُ ، وإِنْ عَثَرَ أَقَالَهُ ، وإِنِ اَفْتَقَرَ أَغْنَاهُ ، وإِنْ عَرِيَ كَسَاهُ ، وإِنْ غَوَىٰ أَرْشَدَهُ ، وإِنْ خَافَ آمَنَهُ ، وإِنْ عَرَى كَسَاهُ ، وإِنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَاني وإِنْ خَافَ آمَنَهُ ، وإِنْ عَرَنَ أَفْرَحَهُ ، وإِنْ تَكَلَّمَ صَدَّقَهُ ، وإِنْ أَقَامَ بَيْنَ ظَهْرَاني قَوْمِ أَغْتُبِطُوا بِهِ ، وإِنْ غَابَ عَنْهِم أَسِفُوا عَلَيْهِ ، وإِنْ بَسَطَ يَدَهُ قَالُوا : جَوَادٌ ، وإِنْ قَالُوا : جَوَادٌ ، وإِنْ قَالُوا : عَالِمٌ ، وإِنْ صَامَ قَالُوا : مُعْدُورٌ .

٥٥٥ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

وأَفْضَلُ قَسْمِ ٱللهِ لِلْمَرْءِ عَقْلُهُ يَزِيْنُ ٱلْفَتَىٰ في النَّاسِ صِحَّةُ عَقْلِهِ وَشَيْنُ ٱلْفَتَىٰ في ٱلنَّاسِ قِلَّةُ عَقْلِهِ وَشَيْنُ ٱلْفَتَىٰ في ٱلنَّاسِ قِلَّةُ عَقْلِهِ إِذَا أَكْمَلَ ٱلرَّحْمُنُ للمَرْءِ عَقْلَهُ إِذَا أَكْمَلَ ٱلرَّحْمُنُ للمَرْءِ عَقْلَهُ

٢٥٦ \_ آخَرُ :

ما وَهَـبَ اللهُ لامْرِيءٍ هِبَـةً

فلَيْسَ مِنَ ٱلْخَيْرَاتِ شَيْءٌ يُقَارِبُهُ وَإِنْ كَانَ مَحْظُوراً عَلَيْهِ مَكَاسِبُهُ وإِنْ كَانَ مَحْظُوراً عَلَيْهِ مَكَاسِبُهُ وإِنْ كَرُمَتْ أَعْرَاقُهُ ومَنَاسِبُهُ فَقَدْ كَمُلَتْ أَخْلَاقُهُ ومَنَاسِبُهُ فَقَدْ كَمُلَتْ أَخْلَاقُهُ ومَارِبُهُ

أَشْرَفَ مِنْ عَقْلِهِ ومِنْ أَدَبِهُ

[٦٥٤] نهاية الأرب ٣/ ٢٣٥.

[٦٥٦] ٱلْعقد ٢/ ٢٦١ ، وكنز ٱلكُتَّاب ١/ ٨٢، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٢١٧ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٣٦ .

هُمَا حَيَاة ٱلْفَتَىٰ فَإِنْ عُدِمَا فَإِنَّ فَقْدَ ٱلْحَيَاةِ أَجْمَلُ بِهُ هُمَا حَيَاةً أَجْمَلُ بِهُ

يُعَدُّ رَفِيْعُ ٱلْقَوْمِ مَنْ كَانَ عَاقِلًا وإِنْ لَمْ يَكُنْ في قَوْمِهِ بِحَسِيْبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في قَوْمِهِ بِحَسِيْبِ وَإِنْ كَانَ عَاقِلٌ في بَلْدَةٍ بِغَرِيْبِ وَمِا عَاقِلٌ في بَلْدَةٍ بِغَرِيْبِ

٦٥٨ ـ وقَالَ طَاوسٌ : مَا قِلَادَةٌ نُظِمَتْ مِنْ دُرِّ وَيَاقُوتٍ بِأَزْيَنَ لَصَاحِبِهَا مِنَ ٱلْعَقْلِ ، وَلَوْ نَاصَحَ ٱلْمَرْءُ عَقْلَهُ لأَرَاهُ مَا يَزِيْنُهُ مِمَّا يَشِيْنُهُ ، فالمَغْبُوْنُ مَنْ أَخْطأَ حَظَّهُ مِنَ ٱلْعَقْلِ .

# ومِمَّا أَثْبَتْنَاهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلرَّائِعِ ٱلرَّائِقِ فِيْمَا يَمْتَازُ بِهِ ٱلْعَاقِلُ مِنَ ٱلْمَائِقِ

٢٥٩ ـ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ : إِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَىٰ ٱلأَرْضِ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : بالدِّيْنِ وٱلْعَقْلِ وحُسْنِ ٱلْخُلُقِ ، وقَالَ : إِنَّ ٱللهَ يُخَيِّرُكَ وَاحِداً مِنْ هٰذِهِ ٱلثَّلَاثَةِ .

فَقَالَ : يَا جِبْرِيْلُ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ هَؤُلَاءِ فِي ٱلْجَنَّةِ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، وَقَالَ لَذَيْنِكَ : ٱصْعَدَا .

قَالاً: لا نَصْعَدُ.

قَالَ: أَتَعْصِيانِي ؟

[٦٥٧] العَتَّابيّ كلثوم بن عمرو بن أيّوب التَّغلبيّ كما في المجموع اللّفيف ٧٥ ، وفي معجم السفر للسِّلَفيّ ( ت ٧٦٥ هـ ) ٢٥٤ لأبي العتاهية .

وبلا نسبةٍ في عيون الأخبار ١٣٦/٢ ، والعقد ١٠٨/٢ ، وتاريخ بغداد ٨١/١٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٠٨/١٨ ، ٢٩٤/١ ، وألدّر ٱلْفريد ١٩١/٢٦ ، ٣٧٤/١١ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٩٥ ، ونفح الطِّيب ٢/ ٣٥٥ .

[٦٥٨] لم أجده.

[٢٥٩] لم أُجدُه.

قَالَا : لَا نَعْصِيْكَ ، وَلَٰكِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَكُوْنَ مَعَ ٱلْعَقْلِ حَيْثُ كَانَ .

٦٦٠ ـ وقَالَ رَسُوْلُ ٱللهِ ﷺ : « للعَاقِلِ عَشْرُ خِصَالٍ يُعْرَفُ بِها : يَحْلُمُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، ويَتَوَاضَعُ لِمَنْ دُوْنَهُ ، ويُسَابِقُ إِلَىٰ بِرِّ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، وينْتَهِزُ ٱلْفُرْصَةَ إِذَا أَمْكَنَتْهُ ، لِتَدَبَّرُ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ، فإذَا إِذَا أَمْكَنَتْهُ ، لِتَدَبَّرُ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ، فإذَا تَكَلَّمُ غَنِمَ ، وإذَا سَكَتَ سَلِمَ ، وإذَا أَعْتَرَضَتْ لَهُ فِتْنَةٌ ٱعْتَصَمَ بِٱللهِ » .

٦٦١ \_ وقَالَ أَبُو عُبَادَةَ مَادِحاً :

غَرِيْبُ ٱلسَّجَايَا مَا تَزَالُ عُقُولُنا مُدَلَّهَةً في خَلَّةٍ مِنْ خِلَالِهِ عَدَاهُ ٱلْحِجَا فِي عُنْفُوانِ شَبَابِهِ وأَقْبَلَ كَهْ لَا قَبْلَ حِيْنِ ٱكْتِهَالِهِ

777 ـ وقَالُوا : مِنْ عَلاَمَةِ ٱلْعَاقِلِ ثَلاَثَةٌ : تَقْوَىٰ ٱللهِ ، وصِدْقُ ٱلْحَدِيْثِ ، وتَرْكُ ما لا يَعْنِي .

٦٦٣ - وفي حِكْمَةِ دَاوُدَ : عَلَىٰ ٱلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِأَهْلِ زَمَانِهِ ، مَالِكاً للسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ .
 للسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ .

٦٦٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : أَرْبَعَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ ٱلْعَقْلِ : حُبُّ ٱلْعِلْمِ ،
 وحُسْنُ ٱلْحِلْم ، وصِحَّةُ ٱلْجَوَابِ ، وكَثْرَةُ ٱلصَّوَابِ .

370 \_ وقَالُوا : إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ ٱلرَّجُلِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَدِّثُهُ فِي حَدِيْثِكَ بِمَا لَا يَكُوْنُ ، فإِنْ أَنْكَرَ فَهُوَ عَاقِلٌ ، وإِنْ صَدَّقَ فَهُوَ أَحْمَقُ .

<sup>[</sup>٦٦٠] نحوُّه في مُسْند الحارث برقْم ٨٤٧ ، ٢/ ٨١٥ .

<sup>[</sup>٦٦١] البُحتريّ ، ديوانه ٢/ ١٠٤٢ ، والأوَّل منهما في الموازنة ١/ ٣٧٩ ، ٣/ ٢٤٤ .

<sup>[</sup>٦٦٢] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٦٦٣] ديوان المعاني ١٤٣/١ .

<sup>[</sup>٦٦٤] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٦٦٥] محاضرات الأدباء ١/ ٢٥٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٨٠ .

777 ـ وقَالُوا: لا تَجِدُ ٱلْعَاقِلَ يُحَدِّثُ مَنْ يَخَافُ تَكْذِيْبَهُ ، ولا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنْعَه ، ولا يَسْتَطِيْعُ إِنْجَازَهُ .

77٧ ـ وقَالَ لُقْمَانُ لا بُنِهِ : لا يَتِمُّ عَقْلُ آمْرِيءٍ حَتَّىٰ يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالٍ : يَكُونُ الْكِبْرُ مِنْهُ مَأْمُوناً ، والرُّشْدُ فِيهِ مَأْمُولاً ، وفَضْلُ ما لَدَيْهِ مَبْذُولاً ، لا يُصِيْبُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا الْقُوتَ ، التَّوَاضُعُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ ، والذُّلُّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ ، والذُّلُّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ ، والذُّلُّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ ، لا يَسْأَمُ مِنْ طَلَبِ الْمَعَالِي ، ولا يَتَبَرَّمُ بطَلَبِ الْحَوَائِحِ إِلَيْهِ ، إِلَيْهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ ، ويَسْتَقِلُ كَثِيْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وأَنْ يَرَى جَمِيْعَ أَهْلِ يَسْتَكُثِرُ قَلِيْلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ ، ويَسْتَقِلُ كَثِيْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ ، وأَنْ يَرَى جَمِيْعَ أَهْلِ اللهُ نَا خَيْراً مِنْهُ وأَنَّهُ شَرُّ مِنْهُمْ . وهذِهِ الْخَصْلَةُ تُشِيْدُ مَجْدَهُ ، وتَكُبُتُ ضِدَّهُ ، وتُكْبُتُ ضِدَّهُ ، وتُكْبُتُ ضِدَّهُ ،

٦٦٨ ـ وقَالُوا: ٱلْعَاقِلُ إِذَا وَالَىٰ بَذَلَ في ٱلْمَوَدَّةِ نَصْرَهُ ، وإِذَا عَادَىٰ رَفَعَ عَنِ ٱلْظُلْمِ قَدْرَهُ ، فيَسْتَعِيْنُ مُوَالِيْهِ بعَقْلِهِ ، ويَعْتَصِمُ مُعَادِيْهِ بعَدْلِه .

7٦٩ ـ وقَالَ ٱلْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ ، وٱسْمُهُ ظَالِمُ بْنُ سُرَاقُ<sup>(١)</sup> : يُعْجِبُني أَنْ أَرَىٰ عَقْلَ ٱلرَّجُلِ زَائِداً عَلَىٰ لِسَانِه ، ولا يُعْجِبُني أَنْ أَرَىٰ لِسَانَهُ زَائِداً عَلَىٰ عَقْله .

٦٧٠ ـ وقَالُوا: زِيَادَةُ ٱلْعَقْلِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ فَضِيْلَةٌ ، وزِيَادَةُ ٱللِّسَانِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ رَذِيْلَةٌ ، واللهُ أَعْلَمُ .

<sup>[</sup>٦٦٦] ٱبْنُ المقفّع في الأدب الصغير ٦٠ .

<sup>[</sup>٦٦٧] الأذكياء ١٥.

<sup>[</sup>٦٦٨] أدب الدُّنيا والدّين ٢٧ .

<sup>[</sup>٦٦٩] الأذكياء ١٥.

<sup>(</sup>١) في ط و س : سراقة ، تحريف . انظر سير أعلام النُّبلاء ٢٨٣/٤ .

<sup>[</sup>٦٧٠] لم أُجدُه.

# شَوَارِدُ مَجْمُوْعَةُ في آحْتِيَاجِ ذَوِي ٱلْعَقْلِ وٱلْجِلْمِ إِلَىٰ ٱكْتِسَابِ فَضِيْلَتَيِ ٱلأَدَبِ وٱلْعِلْمِ

٦٧١ ـ أَمَّا ٱلأَدَبُ فقالَ بُزُرْجُمُهْرُ : ٱلْعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَادَّةِ ٱلأَدَبِ ، كَمَا تَحْتَاجُ ٱلأَبْدَانُ إِلَىٰ قُوْتِها مِنَ ٱلأَطْعِمَةِ .

٦٧٢ ـ وقَالُوا : عَقْلٌ بلا أَدَبٍ فَقْرٌ ، وأَدَبٌ بلا عَقْلٍ حَتْفٌ .

٦٧٣ ـ وقَالُوا : عَقْلٌ بلا أَدَبٍ كَشُجَاعِ بلا سِلَاحٍ .

٦٧٤ ـ وقَالُوا : لا عَقْلَ إِلَّا بِأَدَبٍ ، ولا أَدَبَ إِلَّا بِعَقْلٍ .

مَعَ الْعَاقِرِ ، وَقَالَ أَفْلاطُونُ : عَقْلٌ بلا أَدَبٍ كالشَّجَرَةِ ٱلْعَاقِرِ ، وٱلْعَقْلُ مَعَ ٱلأَدَبِ كالشَّجَرَةِ ٱلْمُثْمِرَةِ .

٦٧٦ وقَالَ بُزُرْجُمُهُرُ : ٱلأَدَبُ صُوْرَةُ ٱلْعَقْلِ ، فحسِّنْ صُوْرَةَ عَقْلِك كَيْفَ شِئْتَ .

٦٧٧ ـ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ : كَمَا أَنَّ ٱلأَدَبَ لا يَكْمُلُ إِلَّا بِٱلْعَقْلِ ، فكذلِكَ لا يَكْمُلُ ٱلْعَقْلِ اللهَ وَكُذُلِكَ لا يَكْمُلُ اللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>[</sup> ٦٧١] محاضرات الأدباء ١/ ١٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٦٨ .

<sup>[</sup>٦٧٢] محاضرات الأدباء ١٨/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٦٨ .

<sup>[</sup>٦٧٣] محاضرات الأدباء ١٨/١.

<sup>[</sup> ٣٧٤] أدب المجالسة ١٠٤ ، ولباب الآداب ٢٣٢ ، والآداب الشَّرعيَّة ٣/ ٥٥٢ .

<sup>[</sup>٥٧٥] التمثيل والمحاضرة ١٥٩ .

<sup>[</sup>٦٧٦] التمثيل والمحاضرة ١٥٩ ، وفي اللَّطائف ٥٨ أَنَّه من كلام ابن المعتزّ ، وربيع الأبرار ٨/ ٦٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٦٨ .

<sup>[</sup>٦٧٧] لم أَقفْ عليه .

٦٧٨ ـ وقَالُوا : ٱحْرِصْ أَلَّا يَكُوْنَ أَدَبُكَ أَغْزَرَ مِنْ عَقْلِكَ ، فإِنَّ مَنْ زَادَ أَدَبُهُ عَلَىكِ عَقْلِكِ ، فإِنَّ مَنْ زَادَ أَدَبُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ كَانَ كالرَّاعِي ٱلضَّعِيْفِ في ٱلْغَنَم ٱلْكَثِيْرَةِ .

٦٧٩ - ويُقَالُ : أَدِّبُوا أَوْلادَكُمْ صِغَاراً تَقِرَّ أَعْيُنْكُمْ بِهِمْ كِبَاراً .

٦٨٠ ـ شَاعِرٌ:

قَدْ يَنْفَعُ ٱلأَدَبُ ٱلأَحْدَاثَ فِي صِغَرٍ ولَيْسَ يَنْفَعُ بَعْدِ ٱلْكَبْرَةِ ٱلأَدَبُ إِذَا قَوَمْتَها ٱلْخَشَبُ إِذَا قَوَمْتَها ٱلْخَشَبُ

٦٨١ - وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : لاعِبْ وَلَدَك سَبْعاً ، وأَدِّبْهُ سَبْعاً ،
 وأَسْتَصْحِبْهُ سَبْعاً ، فإِنْ أَفْلَحَ فأَلْقِ حَبْلَهُ عَلَىٰ غَارِبه .

٦٨٢ - ولا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ :

قُولا لِمَنْ يَنْصَحُ ٱبْنَا لَهُ ضَيَّعَ ٱلْوَقْتَ بِلا طَائِلٍ كِلْهُ إِلَى ٱللهِ وتَدْبِيْرِهِ فَإِنَّمَا ٱلأَقْدَارُ لا بُدَّ أَنْ فَإِنَّمَا ٱلأَقْدَارُ لا بُدَّ أَنْ

يُ رَدِّدُ ٱلْقَ وْلَ لَتَهُ لِيْبِ هُ فَيُكْثِ رُ ٱلْقَ وْلَ وَيُهُ زَا بِ هُ فَيُكْثِ رُ ٱلْقَ وْلَ وَيُهُ زَا بِ هُ ثُمَ إِلَى ٱلدَّهُ وِ تَجْرِيْبِ هُ تَأْتِي بما خُطً وتَجْرِيَ بِهُ تَأْتِي بما خُطً وتَجْرِيَ بِهُ

فَلَيْسَ كَمَا قَالَ ؛ فإِنَّمَا ٱلْهَمَلُ في ٱلإِمْهَالِ ، ولا عُذْرَ لَهُ في ٱلإِهْمَالِ ، وعود ٱلصِّبا أبداً آمناً أَنْ يَحْتَاجَ إِلَىٰ ٱلشَّفيف [كذا] ، وطَيْشُ ٱلشَّبَابِ سَرِيْعُ ٱلْحَرَاكِ فلا غَنَاءَ لَهُ عَنِ ٱلتَّوْقِيْفِ .

<sup>[</sup>٦٧٨] البصائر والذَّخائر ١٧١/٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١٠٢/٣ ، ١٨/٧ ، والتمثيل والمحاضرة ١٥٩ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٢٧ ، وربيع الأبرار ٤/ ٥٩ .

<sup>[</sup>٦٧٩] لم أقف عليه .

<sup>[7.</sup>۸۰] الأمثال لأبي عُبيد ۲۱ ، والبيان والتبيين ۲/ ۱٦۱ ، ۳/ ۵۷ ، وديوان المعاني ۲/ ۲۶۲ ، والتمثيل والمحاضرة ١٦٤ ، وجمهرة الأمثال ۲/ ۲۸۰ ، وزهر الأكم ۱/ ۳۰۲ .

<sup>[</sup>٦٨١] لم أقف عليه .

<sup>[</sup>٦٨٢] لم أَقفْ عليه .

٦٨٣ ـ ويُحْكَىٰ أَنَّ أَبَا ٱلأَسْوَدِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَتَرَكَ ٱلصَّلَاةَ يَوْماً ، ومَضَىٰ يَلْعَبُ بِالكِلَابِ مَعَ ٱلصِّبْيَانِ ، فكَتَبَ إِلَىٰ مُؤَدِّبِهِ رُقْعَةً ، وأَرْسَلَها مَعَهُ مَخْتُوْمَةً ، يَقُولُ فِيْها:

تَرَكَ ٱلصَّلَاةَ لأَكْلُب يَسْعَىٰ بها فليَا أُتِينَاكَ غَادِياً بصَحِيْفَةٍ فإِذَا أَتَاكَ مُعَنِّراً بمَلاَمَةٍ وإِذَا هَمَمْــتَ بِضَــرْبــهِ فبـــدِرَّةٍ وٱعْلَمْ بِأَنَّكَ مِا فَعَلْتَ فَنَفْسُهُ مَعَ مِا تُجَرِّعُنِي أَعَزُّ ٱلأَنْفُسِ

نحو ٱلْهِرَاشِ مَعَ ٱلْغُوَاةِ ٱلرُّجُّس نَكْدَاءَ مِثْل صَحِيْفَةِ ٱلْمُتَلَمِّس فعِظَنْهُ مَوْعِظَةَ ٱللَّبيْبِ ٱلأَكْيَس وإِذَا بَلَغْتَ بِهِ ثَلاثًا فَاحْبِس

٦٨٤ ـ وأَمَّا ٱلْعِلْمُ فَقَدْرُهُ كَبِيْرٌ ، وفَضْلُهُ كَثِيْرٌ ، ويَكْفِي في شَرَفِهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِيْكِيَّةٌ قَالَ : ﴿ خُيِّرَ سُلَيْمَانُ بَيْنَ ٱلْمُلْكِ وٱلْمَالِ وٱلْعِلْمِ ، فٱخْتَارَ ٱلْعِلْمَ ، فأُعْطِيَ ٱلْمُلْكَ وٱلْمَالَ لاخْتِيَارِهِ ٱلْعِلْمَ » .

٦٨٥ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: إِذَا ٱجْتَمَعَ ٱلْعَقْلُ وٱلْعِلْمُ في رَجُلِ فَقَدِ ٱسْتَطَابِ ٱلْمَحْيَا ، وسَمَا إِلَىٰ ٱلدَّرَجَةِ ٱلْعُلْيَا ، وجَمَعَ ٱلآخِرَةَ وٱلدُّنْيَا .

٦٨٦ ـ وقَالُوا: ٱلْعِلْمُ أَفْضَلُ مُكْتَسَبِ ، وأَكْرَمُ مُنْتَسَبِ ، وأَشْرَفُ ذَخِيْرَةٍ تُقْتَنَىٰ ، وأَطْيَبُ ثَمَرَةٍ تُجْتَنَىٰ ، وبهِ يُتَوَصَّلُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ٱلْحَقَائِقِ ، ويُتَوَسَّلُ إِلَىٰ رِضَا ٱلْخَالِقِ ، وهُوَ أَفْضَلُ نَتَائِجِ ٱلْعَقْلِ وأَعْلَاها ، وأَكْرَمُ فُرُوْعِهِ وأَزْكَاها ،

<sup>[</sup>٦٨٣] شُريح بن الحارث أبو أُميَّة القاضي (ت ٨٠ هـ)، كما في الحيوان ٢/ ٢٩٧، وعيون الأخبـار ٢/١٨٣ ، والعقـد ٢/ ٢٧٢ ، وثمـار القلـوب ١/٣٥٣ ـ ٣٥٤ ، وربيـع الأبـرار

<sup>[</sup>٦٨٤] كنز العُمَّال برقم ٢٨٧٨٣ ، ١٥٣/١٠ ، وبرقم ٢٨٩١٠ ، ١٧٤/١٠ .

<sup>[</sup>٥٨٥] لم أُقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٦٨٦] لم أُقِفْ عليه .

لا يَضِيْعُ أَبَداً صَاحِبُهُ ، ولا يَفْتَقِرُ كَاسِبُهُ ، ولا يَخِيْبُ طَالِبُهُ ، ولا تَنْحَطُّ مَرَاتِبُهُ .

7۸۷ ـ وقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: تَعَلَّمُوا ٱلْعِلْمَ ، فإِنَّ تَعْلِيْمَهُ لله ِخَشْيَةٌ ، وطَلَبَهُ عِبَادَةٌ ، ومُدَارَسَتَهُ تَسْبِيْحٌ ، وٱلْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ ، وتَعْلِيْمَهُ لَمَنْ لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ، وهُوَ ٱلأَنِيْسُ في ٱلْوَحْشَةِ ، وٱلصَّاحِبُ في ٱلْغُرْبَةِ ، وٱلْوَزِيْرُ عِنْدَ صَدَقَةٌ ، وهُوَ ٱلأَنِيْسُ في ٱلْوَحْشَةِ ، وٱلصَّاحِبُ في ٱلْغُرْبَةِ ، وٱلْوَزِيْرُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ (۱) ، وٱلْقَرِيْبُ بَيْنَ ٱلْغُرَبَاءِ .

## ٦٨٨ ـ شَاعِرٌ:

أَجَـلُّ مَا يُبْتَغَـىٰ يَـوْماً ويُكْتَسَبُ و عِلْمٌ شَرِيْفٌ عَمِيْمُ ٱلنَّفْعِ قَدْ رُفِعَتْ لَا إِنْ عَاشَ عَاشَ جَمِيْلًا سَامِياً أَبَداً لا وإِن يَمُــتْ فَثَنَـاءٌ شَـائِـعٌ حَسَـنٌ و

ويُجْتَنَىٰ مِنْ حُلَىٰ ٱلدُّنْيا ويُنْتَخَبُ لَحَامِلِيْهِ بَآفَاقِ ٱلْعُللا رُتَبُ لا يُسْتَضَامُ ولا يُشْنَا فيُجْتَنَبُ وبَعْدَهُ رَحْمَةٌ تُرْجَىٰ وتُرْتَقَبُ

٦٨٩ \_ آخَرُ :

ٱلْعِلْمُ أَعْلَىٰ مِنَ ٱلأَمْوَالِ مَنْزِلَةً لأَنَّـهُ حَافِظٌ وٱلْمَالُ مَحْفُوظُ

· ٦٩٠ ـ وقَالُوا : ٱلْعِلْمُ عِزُّ لا يَبْلَىٰ جَدِيْدُهُ ، وكَنْزُ لا يَفْنَىٰ مَدِيْدُهُ .

791 ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ : تَعَلَّمُوا ٱلْعِلْمَ ، فإِنْ كُنْتُمْ مُلُوْكاً فُقْتُمْ ، وإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطاً سُدْتُمْ ، وإِنْ كُنْتُمْ سُوْقَةً عِشْتُمْ .

<sup>[</sup>٦٨٧] العقد ٢/ ٨٤ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٩٤ ، وجامع بيان العلم وفضله برقْم ٢٦٨ ، ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) وقع في بعض مصادر التخريج : والدِّين عند الأَجلَّاء . وٱلزَّيْنُ عند ٱلأَخِلَّاء .

<sup>[</sup>٦٨٨] لمَّا أُقفْ عليها .

<sup>[</sup>٦٨٩] لم أَقَفْ عليه .

<sup>[</sup>٦٩٠] لم أَقَفْ عليه .

<sup>[</sup>٦٩١] له في البصائر والذَّخائر ٧/ ٣٣ ، ولعبد الملك بن مروان في أَدب الدُّنيا والدِّين ٣٦ .

٦٩٢ ـ وقَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنِ مِنْ شَرَفِ ٱلْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ ٱلْمُلُوْكَ حُكَّامٌ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ، وٱلْعُلَمَاءَ حُكَّامٌ عَلَىٰ ٱلْمُلُوكِ = لكَفَىٰ بذلكَ شَرَفاً.

٦٩٣ ـ وقَالَ بَعْضُهم :

ٱلْعِلْمُ فِيْهِ جَلَالَةٌ ومَهَابَةٌ والْعِلْمُ أَنْفَعُ مِنْ كُنُوْ الْجَوْهَ وِ الْعِلْمُ أَنْفَعُ مِنْ كُنُوْ الْجَوْهَ وِ الْعِلْمُ الْكُنُوْزُ عَلَىٰ ٱلزَّمَانِ وصَرْفِهِ وَٱلْعِلْمُ يَبْقَى بَاقِيَاتِ ٱلأَعْصُرِ تَفْنَىٰ ٱلْكُنُوْزُ عَلَىٰ ٱلزَّمَانِ وصَرْفِهِ وَٱلْعِلْمُ إِلَىٰ سِتَّةِ أَشْيَاءَ : فَرَاغٌ وجِدَةٌ وجِدٌ وأُسْتَاذٌ وطُوْلُ عُمْ وِ مَعُوْنَةٌ مِنَ الله تَعَالَىٰ ، ولهذا مِلَاكُها الّذي لا بُدَّ مِنْهُ ، ولا غَنَاءَ لأَحَدِ عَنْهُ .

٢٩٥ ـ نَظَمَ ذٰلِكَ ٱلشَّاعِرُ ، فقال :

أَصِخْ لِيْ فَلَيْسَ ٱلْعِلْمُ إِلَّا بَسِتَّةٍ سَأُنْبِيْكَ عَنْ مَجْمُ وْعِهَا بَبَيَانِ ذَكَاءٌ وجِرْصٌ وٱجْتِهَادٌ وبُلْغَةٌ وإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وطُولُ زَمَانِ

٦٩٦ ـ وقَالُوا: ٱلْعِلْمُ مَيْتٌ يُحْيِيْهُ ٱلطَّلَبُ، فإِذَا حَيِيَ فَهُوَ ضَعِيْفٌ يُقَوِّيْهِ ٱللَّمْنَاظَرَةُ ، فإِذَا ظَهَرَ فَهُوَ عَقِيْمٌ ٱلدَّرْسُ ، فإِذَا ظَهَرَ فَهُوَ عَقِيْمٌ نِتَاجُهُ ٱلْمُنَاظَرَةُ ، فإِذَا ظَهَرَ فَهُوَ عَقِيْمٌ نِتَاجُهُ ٱلْمُنَاظَرَةُ .

<sup>[</sup>٦٩٢] من كلام أبي الأسود في عيون الأخبار ٢/ ١٣٧ ، والعقد ٢/ ٨٣ ، والمصون ١٣٧ ، ونثر الدّر في المحاضرات ١٤٠/٤ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٢٩ ، والتمثيل والمحاضرة ١٦٥ ، واللطائف ٤٧ .

<sup>[</sup>٦٩٣] معجِم ٱلسَّفر ٣٤٨ ، ونشر طيّ التعريف في فضل حَمَلَةِ العلم الشريف ١٦٢ .

<sup>[</sup>٦٩٤] لم أقف عليه .

<sup>[</sup>٦٩٠] في الآداب الشّرعيّة والمِنَح المَرْعيَّة ٢١٦/١ : « قال ابنُ الجوزيِّ : إِنَّ أبا بكر أحمد بن محمَّد الدِّينوريّ الحنبليّ تلميذ أبي الخطَّاب ( ت ٥٣٢ هـ ) قال أنشدني : أخي لن تنال » . [٦٩٦] لم أَقِفْ عليه .



#### ٦٩٧ \_ شَاعِرٌ :

ٱلْعِلْمُ مِنْ شَرْطِهِ لِمَنْ خَدَمَه وَوَاجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ كَمَا وَوَاجِبُ حِفْظُهُ عَلَيْهِ كَمَا وَمَنْ خَوَىٰ ٱلْعِلْمَ ثُمَّ أَوْدَعَهُ وَمَانَ حَوَىٰ ٱلْعِلْمَ ثُمَّ أَوْدَعَهُ وَكَانَ كَالْمُبْتَنِي ٱلْبِنَاءَ إِذَا

أَنْ يَجْعَلَ ٱلنَّاسَ كُلَّهُم خَدَمَهُ يَحْفَظُ ما عَاشَ مَالَهُ ودَمَهُ غَيْرَ مُحِبِّ لَهُ فَقَدْ ظَلَمَهُ تَحْمَدُ ظَلَمَهُ تَحْمَدُ ظَلَمَهُ تَحْمَدُ ظَلَمَهُ تَحْمَدً لَلَهُ مَا أَرَادَهُ هَدَمَهُ

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ في ذِكْرِ ٱلْفِعْلِ ٱلرَّشِيْدِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُشِيْدِ

٦٩٨ ـ قَالُوا : ٱلْعَقْلُ أَصْلٌ لَكُلِّ مَحْمُودٍ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ، فإِذَا عُدِمَ ٱلأَصْلُ فلا بَقَاءَ للفَرْعِ مَعَ عُدْمِ ٱلأَصْلِ .

١٩٩ - وقِيْلَ للحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : مَتَىٰ يَكُونُ ٱلْعَاقِلُ عَاقِلًا ؟
 قَالَ : إِذَا عَقَلَهُ عَقْلُهُ عَمَّا لا يَنْبَغِى ، فهُوَ عَاقِلٌ .

٧٠٠ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدَةَ ٱلرَّيْحَانِيُّ : ٱلْعَقْلُ مَلِكٌ وٱلْخِصَالُ ٱلْحَسَنَةُ
 رَعِيتُهُ ، فإذَا ضَعُفَ عَنِ ٱلْقِيَامِ عَلَيْها وَصَلَ ٱلْخَلَلُ إِلَيْها .

٧٠١ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْمَلَائِكَةُ رُوْحٌ وعَقْلٌ، وٱلْبَهَائِمُ نَفْسٌ وهَوًى ، وٱلْإِنْسَانُ يَجْمَعُ ٱلْكُلَّ ٱبْتِلَاءً ؛ فإِنْ غَلَبَ ٱلرُّوْحُ وٱلْعَقْلُ عَلَىٰ ٱلنَّفْسِ وٱلْهَوَىٰ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ وٱلْعَقْلِ فَضُلَتِ وَٱلْهَوَىٰ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ وٱلْعَقْلِ فَضُلَتِ وَٱلْهَوَىٰ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ وٱلْعَقْلِ فَضُلَتِ ٱلنَّفْسُ وٱلْهَوَىٰ عَلَىٰ ٱلرُّوْحِ وٱلْعَقْلِ فَضُلَتِ ٱلْهَوَىٰ فَضُلَة ، وكَفَّها عَنْ شَهَوَاتٍ تُقَرِّبُ إِلَيْهِ ٱلْبَهَائِمُ ، فالعَاقِلُ مَنْ ذَادَ عَنْ مَرَاتِعِ ٱلْهَوَىٰ نَفْسَهُ ، وكَفَّها عَنْ شَهَوَاتٍ تُقَرِّبُ إِلَيْهِ رَمْسَهُ .

وفي البصائر والذَّخائر ٧/ ٣١ : «قال الجاحظ : دخلت على عليّ بن عُبيدة الرّيحاني عائداً ، وقلت : ما تبتغي ؟ قال : أعين الرُّقباء ، وأكباد الحُسَّاد ، وألسن الوشاة ! ولعليّ بن عُبيدة كتابٌ يسمّونه « المصون » يحوي آداباً حسنة وألفاظاً حلوة . وكان بخراسان مع المأمون ، وشُغف أهل خراسان بكلامه . كان من الظُّرفاء ، وتنسَّك آخر عمره » اهـ مع المأمون ، وشُغف أهل خراسان بكلامه . كان من الظُّرفاء ، وتنسَّك آخر عمره » اهـ (٧٠١] مناهج الفكر للمصنَّف ٢ .

<sup>[</sup>٦٩٨] لم أَقفْ عليه .

<sup>[</sup>٦٩٩] لم أَقفْ عليه .

<sup>[</sup>٧٠٠] لم أَقَفْ عليه.

٧٠٢ ـ قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيُّ : ﴿ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي ويُصِمُّ ﴾ .

٧٠٣ - وقَالُوا: ٱلْهَوَىٰ خَادِعٌ للأَلْبَابِ، صَارِفٌ عَنِ ٱلصَّوَابِ، صَاحِبُهُ أَعْمَىٰ مُبْصِرٌ أَصَمُّ سَمِيْعٌ.

٧٠٤ ـ وقَالُوا: ٱلْهَوَىٰ أَشْأَمُ دَلِيْلٍ ، وأَلاَّمُ خَلِيْلٍ ، وأَغْشَمُ وَالٍ ، وأَغَشُّ مُوَالٍ ، وأَغْشُ

٠٠٥ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ :

وآفَةُ ٱلْعَقْلِ ٱلْهَوَىٰ فَمَنْ عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ فَقَدْ نَجَا

٧٠٦ وقَالَ بَعْضُ ٱلصَّالِحِيْنَ: ٱلْهَوَىٰ مَرْكَبٌ ذَمِيْمٌ، يَسِيْرُ بِكَ في مَضِلَّاتِ ٱلْفِتَنِ ، ومَرْتَعٌ وَخِيْمٌ يُقْعِدُكَ في مَوَاطِنِ ٱلْمِحَنِ ، ويُعَلِّقُكَ في حَبَائِلِ ٱلإِحَنِ .

٧٠٧ ـ ويُقَالُ: مَنْ كَانَ لعِنَانِ هَوَاهُ أَمْلَكَ كَانَ لطُرُقِ ٱلرَّشَادِ أَسْلَكَ .

٧٠٨ ـ ويُقَالُ: بغَلَبَةِ سُلْطَانِ ٱلْعَقْلِ عَلَىٰ ٱلْهَوَىٰ يُنَالُ ٱلسُّؤْدُدُ.

٧٠٩ وقَالَ شَاعِرٌ:

<sup>[</sup>٧٠٧] مسند أحمد برقْم ٢١٦٩٤ ، ٣٦/ ٢٤ ، وبرقْم ٢٧٥٤٨ ، ٣٣/٥٥ .

<sup>[</sup>٧٠٣] الأحكام السُّلطانيّة للماورديّ ٥٧ ، والمنهج المسلوك في سياسة الملوك ٢١١ ، ٤٨٦ .

<sup>[</sup>٧٠٤] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٧٠٠] أَمالي المرزوقي ٥٨ ، والعقد ٢/١١٣ ، وبهجة المجالس ١/١٧١ ، والآداب الشّرعيّة والمنح المرعيّة ٣/ ١٣١ .

<sup>[</sup>٧٠٦] لم أَجدُه .

<sup>[</sup>۷۰۷] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>٧٠٨] هو الثَّعالبيّ في المبهج ٧٩ .

<sup>[</sup>٧٠٩] العقد ٢/ ١٤٤ ، وروضة العقلاء ١/ ١٩٤ .

وٱعْلَمْ بأَنَّكَ لَنْ تَسُوْدَ ولَنْ تَرَىٰ طُرُقَ ٱلرَّشَادِ إِذَا ٱتَّبَعْتَ هَوَاكا ٧١٠ ـ آخَرُ:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْصَ ٱلْهَوَىٰ قَادَكَ ٱلْهَوَىٰ إِلَىٰ كُلِّ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ الْهَوَىٰ إِلَىٰ كُلِّ مَا فِيْهِ عَلَيْكَ مَقَالُ مَقَالُ : عَبْدُ ٱلْهَوَىٰ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ ٱلرِّقِّ .

٧١٢ ـ وقَالُوا: أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ عَصَىٰ مُرَادَهُ ، ولَمْ يَعْطِ ٱلْهَوَىٰ قِيَادَهُ .

٧١٣ ـ شَاعِرٌ:

إِنَّ ٱلسَّرَّدَىٰ تَبَّعُ ٱلْهَ وَىٰ وَمِنَ ٱلْهَ وَىٰ حُلْوٌ ومُرَّ ٱلْهَ وَىٰ حُلْوٌ ومُرَّ ٱلْفَاسِعُ بَعَيْشِكَ تَرْضَكُ وَٱمْلِكُ هَوَاكَ فَأَنْتَ حُرَّ ٱلْفَصَيْنِ ٱلْمَغْرِبِيُّ : 
٧١٤ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْمَغْرِبِيُّ :

ما للمُطِيْسِعِ هَاهُ مِسْنَ ٱلْمَسْلامِ مَسْلَاهُ فَالْمُسْلامِ مَسْلَاهُ فَالْخُتَسِرُ لنَفْسِكُ إِمَّا عَسرَضٌ وإِمَّا ٱلْتِسْلَاةُ ذَاذُ كَالْمُسْلَاءُ لَا الْتُكِيْمُ لُولَدِهِ: ٱعْصِ هَوَاكَ ، وأَطِعْ مَنْ شِئْتَ .

<sup>[</sup>٧١٠] عيون الأخبار ١/٤٤ ، والفاضل ١٢٣ ، والكامل ٢/٢ ، والبصائر والذخائر ٢/٢٢، والراكاء والتمثيل والمحاضرة ٤٥٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٣٦٧ ، وفي أدب الدنيا والدين ٣٠ « لم يَقُلُ هشامٌ غير لهذا ٱلْبَيْتِ » ، وبهجة المجالس ١/١٧١ .

<sup>[</sup>۷۱۱] أنس المسجون ۱۹۶ ، والذّريعة إلى مكارم الشريعة ۲۲٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/٣١ ، ٣/١٠٢ .

<sup>[</sup>٧١٢] لم أجده .

<sup>[</sup>٧١٣] أبو العتاهية ، ديوانه ١٧٣ ، وألدّر ٱلْفريد ٧/ ٣٥٠ ، ٩/ ٣٤٧ .

<sup>[</sup>٧١٤] مجمع الآداب في معجم الألقاب ١١٨/٤.

<sup>[</sup>٧١٥] أرسطاطاليس في التمثيل والمحاضرة ١٧ ، ٢١٦ ، واللطائف ١٦٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٣١ ، ١٤٩/٤ .



فَقَدْ ثَكِلَتْهُ عِنْدَ ذَاكَ ثَوَاكِلُهُ وَقَدْ وَجَدَتْ فِينهِ مَقَالًا عَوَاذِلُهُ

## ٧١٦ قَالَ بَعْضُهُمْ:

إِذَا ما رَأَيْتَ ٱلْمَرْءَ يَقْتَادُهُ ٱلْهَوَىٰ وقَدْ أَشْمَتَ ٱلأَعْدَاءَ حَقًّا بِنَفْسِهِ ٧١٧ ـ آخَرُ وأَجَادَ :

إِذَا ما دَعَتْكَ ٱلنَّفْسُ يَوْماً لشَهْوَةٍ فخَالِفٌ هَوَاهَا ما ٱسْتَطَعْتَ فإنَّما

وكَانَ عَلَيْهَا للخِلافِ طَرِيْتُ هُوَاهَا عَدُقٌ وٱلْخِلافُ صَدِيْتُ ٧١٨ ـ وقَالُوا : كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيْرٍ ، عِنْدَ هَوًى أَمِيْرٍ .

٧١٩ شَاعِرٌ:

إِلَىٰ ٱلنَّجْمِ لَمَّا أَنْ أَطَاعَ ٱلْهَوَىٰ هَوَىٰ وعَاصِ ٱلْهَوَىٰ ٱلْمُرْدِي فَكَمْ مِنْ مُحَلِّقٍ

٧٢٠ ولبَعْضِهِم:

مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا حَازِمُ ٱلرَّأْيِ كَامِلُهُ وما يَزَعُ ٱلنَّفْسَ ٱللَّجُوْجَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ٧٢١ ـ وقَالُوا : أَعْدَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ عَقْلَهُ مِنْ هَوَاهُ ، ومَنَعَ نَفْسَهُ مِمَّا

<sup>[</sup>٧١٦] التذكرة السَّعديَّة ٣٦ ، والمنهج المَسْلُوك في سياسة الملوك ١٩٠ .

<sup>[</sup>٧١٧] فصل المقال ٣٢٠، وحياة الحيوان الكبرىٰ ٣/٦٠٦، وزهر الأكم ٩٦/٢، وروض الرياحين ٤١٠ .

ونُسبا إلى أبي إسلحق الشيرازيِّ في غذاء ٱلأَلباب في شرح منظومة ٱلآداب ٢/ ٤٦٠.

<sup>[</sup>٧١٨] التمثيل والمحاضرة ٤٥٣ ، والمجتنى ١٠٥ ، وفيه نُسب إلى عليّ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٨ . وانظر شرح نهج البلاغة ١٩ / ٣١ .

<sup>[</sup>٧١٩] مقامات الحريريّ ٥١٥ بلا نسبة « ولله ِ دَرُّ القائل لابنه » ، وفي خريدة القصر ٢٤/١ « أنشدني الماندائيّ القاضي بواسط قول الحريريّ » اهـ

<sup>[</sup>٧٢٠] البصائر والذخائر ٦/ ٢٤١ ، وفي التذكرة السّعدية ٣٦ وقع ثالث البيتين المتقدِّمين برقم ٧١٦ .

<sup>[</sup>٧٢١] قوله « وأعدلُ النّاس مَنْ أنصف عقله من هواه » وقع في أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم للصّوليّ ١/ ٢٩٥ مختاراً من « فصول لعبد الله \_ أي ابن المعتزّ \_ قصار » .

يَكُوْنُ سَبَباً لَبَلْوَاهُ ، ولَحِظَ ٱلأَشْيَاءَ بعَيْنِ فِكْرِهِ وإِضْمَارِهِ ، فعَلِمَ مِنْ وُرُوْدِ ٱلأَمْرِ عَاقِبَةَ إِصْدَارِهِ ، فيُحْسِنُ بأَفْعَالِهِ حَمْدَ ٱلأَوِدَّاءِ ، ويَأْمَنُ في مَالِهِ كَيْدَ ٱلأَعْدَاءِ .

٧٢٢ ـ كما حُكِيَ أَنَّ نُصَيْباً دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَتَغَدَّىٰ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ ظُرْفَهُ وأَدَبَهُ ، قَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ فيما نَتَنَادَمُ عَلَيْهِ ؟

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَوْنِي حَائِلٌ ، وشَعْرِي مُفَلْفَلٌ (١) ، وخَلْقي مُشَوَّهُ ، ووَجْهِي قَبِيْحٌ ، ولَمْ أَبْلُغْ مَا بَلَغْتُ مِنْ إِكْرَامِكَ إِيَّايَ لَا لَشَرَفِ أَبٍ ولا كَرَمِ أُمٍّ ، وإِنَّمَا بَلَغْتُهُ بِعَقْلِي ولِسَانِي، فأُنْشِدُك اللهَ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَّا تَحُوْلَ بَيْني وبَيْنَ ما بَلَغْتُ بِهِ هٰذِهِ ٱلْمَنْزِلَةَ مِنْكَ ، فأَعْفَاهُ .

٧٢٣ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْخُبْزِ أَرزيّ مُشِيْراً إِلَىٰ قَوْلِ نُصَيْبِ:

أَرَىٰ ٱلْكَأْسَ تُذْهِبُ عَقْلَ ٱلْفَتَىٰ فيَذْهَلُ عَنْ كُلِّ مُسْتَمْتَع ولَـوْلا ٱبْتِهَـاجـى بكُـمْ لَـمْ أَكُـنْ وقَــالُــوا سُــرُوْرٌ فقُلْــتُ ٱلسُّــرُوْرُ

الأَشْرَبَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ بــأَنْ تَتْــرُكُــونــي وعَقْلِــي مَعِــي

٧٢٤ ـ وقَالَ آخَرُ:

رَطْ للانِ لا أَزْدَادُ فَ وْقَهُما فلْيَغْتَهِ ر لِي مَنْ يُنَادِمُني وأُرِيْــدُ مــا يَقْــوَىٰ بــهِ بَــدَنِــي

في ٱلشُّرْبِ إِنْ حَضَرُوا وإِنْ وَحْدي أُنِّي أحتٌ عَوَاقِبَ ٱلرُّشٰدِ [كذا] وأُجَــانِــبُ ٱلأَمْــرَ ٱلّـــذي يُــرْدِي

[٧٢٧] الكامل ١١٨/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٣٤٤ ، ونهاية الأرب ٤/٤٨ .

(١) في ط و س : مغلغل ، تصحيف . وشَعْرٌ مُفَلْفَلٌ : إِذَا ٱشتدَّتْ جُعُوْدَتُهُ . ٱللِّسان [ف ل ف ل].

[٧٢٣] لم أقف عليها.

[٧٢٤] لم أقف عليها .

٧٢٥ ـ وعَلَىٰ ذِكْرِ مَا يَنْتُجُ مِنْ شُرْبِ ٱلْخَمْرِ مِنْ زَوَالِ ٱلذِّهْنِ وذَهَابِ ٱلْغَقْلِ ، فَحَسَنٌ قَوْلُ مَنْ قَالَ : ٱلْخَمْرُ مِصْبَاحُ ٱلسُّرُوْرِ ، ولٰكِنَّهَا مِفْتَاحُ ٱلشُّرُوْرِ .

٧٢٦ ـ وقَوْلُ أَبِي ٱلْفَضْلِ ٱلْمِيْكَالِيِّ :

عَيَّرَتْنِي تَرْكَ ٱلْمُدَامِ وَقَالَتْ: هِيَ تَحْتَ ٱلظَّلام نُـوْرٌ وفي ٱلأَكْـ قُلْتُ يا لهذهِ عَدَلْتِ عَنِ ٱلنُّصْ حِج وما للرَّشَادِ فِيْكِ نَصِيْبُ إِنَّهِــا للسُّتُــورِ هَتْــكٌ وفـــي ٱلأَلْــ

هَلْ جَفَاهَا مِنَ ٱلرِّجَالِ لَبيْبُ بَادِ بَرْدُ وفي ٱلْخُدُوْدِ لَهِيْبُ حَبَاب فَتْكُ وفي ٱلْمَعَادِ ذُنُوبُ

٧٢٧ \_ وقَالَ رَجُلٌ لابْنِهِ وهُوَ يَتَعَاطَىٰ ٱلشَّرَابَ : ٱحْذَرْهُ ؛ فإِنَّهُ قَيْءٌ في شِدْقِكَ ، أَوْ سَلْحٌ عَلَىٰ عَقِبِكَ ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ .

٧٢٨ ـ وقال ٱلْحَصْكَفِيُّ (١) ذَاكِراً لَهْذِهِ ٱلْعُيُوْبِ:

[٧٢٥] من كلام الثعالبيّ في المبهج ١١٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٠٥ ، والإعجاز والإيجاز ١٢٤ ، وثمار القلوب ٢/ ٩٧١ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٦ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٠٣ .

[٧٢٦] يتيمة الدّهر ٤/ ٤٣١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٩ ، وزهر الأكم ١/ ٢٨٦ .

[٧٢٧] ربيع الأبرار ٥/١٣.

[٧٢٨] معجم الأدباء ٦/٢٨١٩ ، ووفيات الأعيان ٦/٢٠٦ ، ونهاية الأرب ١١٤/٤ ، وتاريخ الإسلام ١٢/ ٣٩.

(١) نسبة إلى حصن كيفًا ، وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابني عمر وميافارقين ، وكان القياس أنْ ينسبوا إليها الحصنيّ ، وقد نسبوا إليه أيضاً كذلك ، ولكن إذا نسبوا إلى اسمين أُضيف أحدهما إلى الآخر ركّبوا من مجموع الاسمين اسماً واحداً ، ونسبوا إليه ، كما فعلوا هْهُنا ، وكذلك نسبوا إلى رأس عين : رسعنيّ ، وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار : عبدليّ وعبشميّ وعبدريّ .

وَفَيات ٱلأَعيان ٦/ ٢١١ .

ونَدِيْم بِتُ أَعْدِلُه ويَرَىٰ عَذْلي مِنَ ٱلْعَبَثِ وَلَدَ وَيَرَىٰ عَذْلي مِنَ ٱلْعَبَثِ قُلْتُ إِنَّ ٱلْخَمْرَ مَخْبَثَةٌ قَالَ حَاشَاهَا مِنَ ٱلْخَبَثِ قُلْتُ مِنْهَا ٱلْفَيْء قَالَ نَعَم شَرُفَتْ عَنْ مَخْرَج ٱلْحَدَثِ قُلْتُ مِنْهَا ٱلْعَيْشِ في ٱلرَّفَتْ قَالَ طِيْبُ ٱلْعَيْشِ في ٱلرَّفَثِ قُلْتُ لَكُرْفَاثِ تَشْرَبُها قَالَ طِيْبُ ٱلْعَيْشِ في ٱلرَّفَثِ

٧٢٩ وقَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا ماحُكِيَ أَنَّ ٱلْحَجَّاجَ وَفَدَ عَلَىٰ ٱلْوَلِيْدِ بَنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ، فَلَمَا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ وقَدْ أَخَذَا يَتَجَاذَبَانِ أَذْيَالَ ٱلْمُذَاكَرَةِ، فَقَالَ لَهُ ٱلْوَلِيْدُ: هَلْ لَكَ فَيَالَ ٱلشَّرَابِ ؟

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ مَحْظُوراً مُدَاخَلَةُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ (١) ، ولٰكِنِّي أَمْنَعُ أَهْلَ عَمَلِي مِنْهُ ، وأَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَ قَوْلَ ٱلْعَبْدِ ٱلصَّالِحِ لقَوْمِهِ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَ قَوْلَ ٱلْعَبْدِ ٱلصَّالِحِ لقَوْمِهِ ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَىٰ حَمْمُ عَنْهُ ﴾ (٢) . فأسْتَحْسَنَ ذٰلِكَ مِنْهُ وأَعْفَاهُ .

٧٣٠ ـ وقَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْمَوْصِلِيُّ : دَخَلْتُ عَلَىٰ ٱلهَادِي فقَالَ : غَنِّنِي صَوْتاً أَطْرَبُ مِنْهُ ، ولَكَ حُكْمُكَ ، فغَنَّيْتُهُ (١) :

وإِنِّي لتَعْرُوْنِي لذِكْرَاكَ هِزَّةٌ كَمَا ٱنْتَفَضَ ٱلْعُصْفُورُ بَلَّلَهُ ٱلْقَطْرُ فَإِنِّي لَتَعْرُ<sup>(٢)</sup> ، فشَقَّ مِنْها ذِرَاعاً ، فقَالَ : أَحْسَنْتَ واللهِ ، وضَرَبَ بيكِهِ إِلَىٰ دُرَّاعَتِهِ (٢) ، فشَقَّ مِنْها ذِرَاعاً ،

[٧٢٩] الكامل ٢/١١٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧٩/٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/٣٥٣ ، ونهاية الأرب ٤/٨٥ .

- (١) في المصادر: ليس بحرام ما أَحْلَلْتَهُ.
  - (٢) [ سورة هود : ٨٨ ] .
- [٧٣٠] نهاية الأرب ٤/ ٣٣٣ ، وربيع الأبرار ٣/ ١٤٢ ، ومسالك الأبصار ١٠/ ٣٧٧ .
- (۱) لأَبِي صخرِ الهُذليِّ في شرح أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٠ ، والأغاني ٥/ ١٧٠ ، ٣٢/ ٢٧٨ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٢٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ١٦٥ ، ولباب الآداب ٤١٢ ، والتذكرة السَّعديَّة ٤٣ .
  - (٢) الدُّرَّاعة : ثوب من صوف وجُبَّةٌ مشقوقة المقدَّم .

## فَقَالَ : زَدْنِي ، فَغَنَّيْتُهُ :

في ا حُبَّهَ إِذِنْ يَ جَوَّى كُلَّ لَيْلَةً وِيا سَلْوَةَ ٱلأَحْبَابِ مَوْعِدُكِ ٱلْحَشْرُ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بيكِهِ إِلَىٰ دُرَّاعَتِهِ ، فَشَقَّ مِنْهَا ذِرَاعاً آخَرَ ، فَقَالَ لَهُ : زَدْنِي ، فَغَنَّيْتُهُ :

هَجَرْتُكِ حَتَّىٰ قِيْلَ لا يَعْرِفُ ٱلْهَوَىٰ وزُرْتُكِ حَتَّىٰ قِيْلَ لَيْسَ لَهُ صَبْرُ فَهَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : أَحْسَنْتَ ، وشَقَّ بَاقِي دُرَّاعَتِهِ مِنْ شِدَّةِ ٱلطَّرَبِ ، ثُمَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَيَّ ، وقَالَ لِيْ : تَمَنَّ وٱحْتَكِمْ .

فَقُلْتُ : أَتَمَنَّىٰ عَيْنَ مَرْوَانَ (٣) .

قَالَ إِسْلَحْقُ : فَرَأَيْتُهُ وَقَدْ دَارَتْ عَيْنَاهُ فِي رَأْسِهِ حَتَّىٰ خِلْتُهُما جَمْرَتَيْنِ .

ثُمَّ قَالَ : يا بْنَ ٱللَّخْنَاءِ ، أَتُرِيْدُ أَنْ تُشْهِرَني بهذَا ٱلْمَجْلِسِ ، وتَجْعَلَني سَمَراً وحَدِيثاً يَقُوْلُ ٱلنَّاسُ : أَطْرَبَهُ ، فَوَهَبَهُ عَيْنَ مَرْوَانَ . أَمَا والله لَوْلا بَادِرَةُ جَهْلِكَ النِّي غَلَبَتْ عَلَىٰ صِحَةِ عَقْلِكَ ، لأَلْحَقْتُكَ بِمَنْ غَبَرَ مِنْ أَهْلِكَ .

ثُمَّ أَطْرَقَ إِطْرَاقَ ٱلأَفْعُوَانِ، فرَأَيْتُ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ (٤) بَيْنِي وبَيْنَهُ يَنْتَظِرُ أَمْرَهُ فِيَّ.

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، ودَعَا بإِبْرَاهِيْمَ بْنِ ذَكْوَانَ وقَالَ لَهُ : خُذْ بيكِ هٰذَا ٱلْجَاهِلِ ، وأَدْخِلْهُ بَيْتَ ٱلْمَالِ ، فإِنْ أَخَذَ ما فيه فدَعْهُ وإِيَّاهُ .

قَالَ إِسْلِحَقُ : فَدَخَلْتُ وأَخَذْتُ مَا يُسَاوِي عَيْنَ مَرْوَانَ أَضْعَافاً .

٧٣١ ـ وما أَحْسَنَ ما قَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ يَصِفُ إِنْسَاناً بَصِيْراً بالعَوَاقِبِ : فُلانٌ يَعْرِفُ مِنْ صُدُوْرِ ٱلأُمُوْرِ أَعْجَازَ فُلانٌ يَعْرِفُ مِنْ صُدُوْرِ ٱلأَمُوْرِ أَعْجَازَ

<sup>(</sup>٣) في المصادر : تُقْطِعُني عين مروان بالمدينة .

<sup>(</sup>٤) في ط و س: الملك ، تحريف .

<sup>[</sup>٧٣١] الثعالبيّ في سحر البلاغة ٦٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٨ .

ما في ٱلصُّدُورِ .

٧٣٢ ـ وقَالَ آخَرُ : فلانٌ يَرَىٰ ٱلْعَوَاقِبَ في مِرْآةِ فِكْرِهِ ، فلا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ بضُرِّهِ .

٧٣٣ \_ نَادِرَةٌ : قِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْمَجَانِيْنِ : هَلْ لَكَ في ٱلشَّرَابِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ ٱلْعَاقِلَ يَشْرَبُ ٱلْخَمْرَ حَتَّىٰ يَتَشَبَّهَ بي، فأَنَا إِذَا شَرِبْتُهُ فبمَنْ ذا أَتَشَبَّهُ .

٧٣٤ ـ وأَحْسَنُ مِنْها ما يُحْكَىٰ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا رَاوَدَ ٱمْرَأَةً عَنْ نَفْسِها ، فَأَنْعَمَتْ لَهُ ، فَلَمَّا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَتَيْها قَامَ عَنْها ولَمْ يَقْضِ وَطَراً ، ولا عَفَّىٰ مِنْ غَرَضِهِ أَثَراً .

فْقَالَتْ لَهُ : يَا هَنَاهُ (١) مَا الَّذِي عَرَاكَ وَقَدْ بَلَغْتَ مُنَاكَ ؟

فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا يَبِيْعُ جَنَّةً عَرْضُها ٱلسَّلْمُواتُ وٱلأَرْضُ بأُصْبُعَيْنِ بَيْنَ فَخِذَيْكِ لَقَلِيْلُ ٱلخِبْرَةِ بٱلْمَسَاحَةِ .

> وٱلْعَاقِلُ مَنِ ٱهْتَدَىٰ بِمَشُوْرَةِ نُصَحَائِهِ ، وكَشَفَ لَهُمْ عَنْ مَسْتُوْرِ أَغْرَاضِهِ وأَنْحَائِهِ

٧٣٥ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لنَبِيّه مُحَمَّدٍ ﷺ : ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللهَ ۗ .

فَهٰذَا ٱلْخِطَابُ لَمُحَمَّدٍ ﷺ لَيُعْلِمَ أَصْحَابَهُ مَا في ٱلْمَشُوْرَةِ مِنَ ٱلْبَرَكَةِ

[٧٣٢] سحر البلاغة ٦٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٨ .

[٧٣٣] لم أُقفْ عليه .

[٧٣٤] نثر ٱلدِّر في المحاضرات ٦/ ٤٠، ومحاضرات الأُدباء ٣/ ٤٤٥، وذمّ الهوى ٢٦٠.

(١) يُقالُ في النِّداء خاصَّةً : يا هَنَاهُ ، بزيادة هاءِ في آخره تصير تاءً في الوصل ، معناهُ : يا فلانُ . ولك أَنْ تقول : يا هناهُ أقبلْ ، بهاءِ مضمومةٍ . اللِّسان [هــ ن ن] .

[٥٣٧] [ سورة آل عمران : ١٥٩ ] .



٧٣٦ ـ قَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَأْمُرْ نَبِيَّهُ ﷺ بمُشَاوَرَةِ أَصْحَابِهِ لِحَاجَةٍ إِلَىٰ رَأْيِهِم ، وإِنَّمَا أَرادَ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ مَا بِالْمَشُوْرَةِ مِنَ ٱلْبَرَكَةِ .

٧٣٧ \_ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ: « ٱلْمَشُوْرَةُ حِصْنٌ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ ، وأَمْنٌ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ ، وأَمْنٌ مِنَ ٱلْمَلَامَةِ » .

٧٣٨ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ٱلرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَنْظُرُ فِي اللهُ عَنْهُ : ٱلرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَنْظُرُ فِي ٱلأُمُوْرِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ ، فيصْدِرُها مَصَادِرَها ، ورَجُلٌ مُتَوَكِّلٌ لا يَتَأَمَّلُ ، فإذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ شَاوَرَ أَصْحَابَ ٱلرَّأْيِ وقَبِلَ قَوْلَهُمْ ، ورَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لا يَأْتَمُّ رَشَداً ولا يُطِيْعُ مُرْشِداً .

٧٣٩ \_ وقَالُوا : مَادَّةُ ٱلْعَقْلِ مِنَ ٱلْعُقُوْلِ ، كَمَادَّةِ ٱلأَنْهَارِ مِنَ ٱلسُّيُوْلِ .

٧٤٠ وقَالَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ : نِعْمَ ٱلْمُؤَازَرَةُ ٱلْمَشُوْرَةُ ،
 وبئس ٱلاسْتِعْدَادُ ٱلاسْتِبْدَادُ .

٧٤١ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ لُوَلَدِهِ : يَا بُنَيَّ إِنَّ رَأْيَكَ إِنِ ٱحْتَجْتَ إِلَيْهِ وَجَدْتَهُ نَائِماً ، ووَجَدْتَ هُوَاكَ . ووَجَدْتَ هَوَاكَ .

<sup>[</sup>٧٣٦] بهجة المجالس ١/ ٩٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١١٩ .

<sup>[</sup>٧٣٧] أدب الدُّنيا والدّين ٣٠٠ .

<sup>[</sup>٧٣٨] البيان والتبيين ٣/ ٢٠٠، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٣٧، وٱلْمُقْتَطَفُ مِنْ أَزَاهِرِ الطُّرُف ٦٧. [٧٣٩] لم أقف عليه .

<sup>[</sup>٧٤٠] أدب الدُّنيا والدّين ٣٠٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٩٨/١ ، ونهاية الأرب ٦٩ ٦٦ .

<sup>[</sup>٧٤١] من كلام عبد الله بن الحسن بن الحسن لابنه محمّد أو إِبراهيم . زهر الآداب ١٢٠/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣١٦/٣ ، ونهاية الأرب ٢/٠٧ .

٧٤٧ ـ وقَالُوا: ٱلْخَطَّأُ مَعَ ٱلاسْتِشَارَةِ أَحْمَدُ مِنَ ٱلإِصَابَةِ مَعَ ٱلاسْتِبْدَادِ.

٧٤٣ ـ ويُقَالُ : إِذَا ٱسْتَخَارَ ٱلْعَبْدُ رَبَّهُ ، وٱسْتَشَارَ صَدِيْقَهُ ، وٱجْتَهَدَ رَأْيَهُ فَقَدْ قَضَىٰ ما عَلَيْهِ ، ويَقْضِي ٱللهُ في أَمْرِهِ ما أَحَبَّ .

٧٤٤ ـ وقَالُوا : مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ برَأْيِهِ فَقَدْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ .

٧٤٥ ـ وقَالُوا : عَلَيْكَ بِٱلْمَشُوْرَةِ ؛ فإِنَّها تَأْمُرُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ، وتَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .

٧٤٦ ـ وقَالُوا : لا تَسْتَبِدَّ بِتَدْبِيْرِكَ ، ولا تَسْتَخِفَّ بِأَمِيْرِكَ ، فَمَنِ ٱسْتَبَدَّ بِتَدْبِيْرِهِ ذَلَّ .

٧٤٧ ـ وقَالُوا : مَنْ شَاوَرَ ٱلأَخِلَّاءَ أَمِنَ مِنْ كَيْدِ ٱلأَعْدَاءِ .

٧٤٨ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِم : زَاحِمْ بعَوْدٍ أَوْ دَعْ .

[٧٤٢] نهاية الأرب ٦/ ٦٩.

[٧٤٣] الصداقة والصديق ٩٥ ، والتذكرة الحمدونية ٣١٦/٣ ، وربيع الأبرار ٣/٣٥٣ ، ونهاية الأرب ٦٩/٦ .

[٤٤٧] ديوان المعاني ٢/ ٩٤ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٦٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١٨ ، وخاص الخاص ١٧ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٤ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢٦٢ ، ونهاية الأرب ٦/ ٧٠ .

[٧٤٥] لم أَقفْ عليه .

[٧٤٦] روض الأخيار ٦٠ .

[٧٤٧] لم أَقِفْ عليه .

[۷٤٨] الأمثال لأبي عبيد ١٠٧ ، والعقد ٣/٣، وأمالي القالي ٢/٥١، وجمهرة الأمثال / ٧٤٨ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٦/٦، ، والتمثيل والمحاضرة ٣٣٤ ، ومجمع الأمثال / ٣٠٠ ، والمستقصى ٢/١٠٩ .

العَوْد : المُسِنّ من الإِبل . أي ٱستعنْ على أمرِك بأهل السّنّ وأهل المعرفة .

٧٤٩ ـ وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ مِنْ أَبْيَاتٍ :

وإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ ٱلْتَوَىٰ فشَــــاوِرْ لَبِيبْـــاً ولا تَعْصِــــهِ ف لا تَنْ أَ عَنْ لَهُ ولا تُقْصِ مِ وإِنْ نَاصِحٌ مِنْكَ يَوْماً دَنَا ٧٥٠ ولآخَرَ :

إِنَّ ٱللَّبيْ بَ إِذَا تَفَ رَقَ أَمْ رُهُ وأَخُـــو ٱلتَّكَبُّــرِ يَسْتَبِـــدُّ بـــرَأْيِـــهِ ١٥٧ - بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ:

> إِذَا بَلَغَ ٱلرَّأْيُ ٱلْمَشُوْرَةَ فَأَسْتَعِنْ ولا تَجْعَلِ ٱلشُّوْرَىٰ عَلَيْكَ غَضَاضَةً وما خَيْرُ كُفٍّ أَمْسَكَ ٱلْغُلُّ أُخْتَهَا ٧٥٧ \_ آخَرُ :

فَتَــقَ ٱلأَّمُــوْرَ مُنَــاظِــراً ومُشَــاوِرا وتَـرَاهُ يَعْتَسِفُ ٱلأَمُـوْرَ مُخَـاطِـرا

برَأْيِ نَصِيْحٍ أَوْ نَصَاحَةِ حَازِمِ فَإِنَّ ٱلْخَوَالِي قُوَّةٌ للقَوَادِمُ

[٧٤٩] في جمهرة الأمثال ١/ ٩٨ ، والصاهل والشاحج للزُّبير بن عبد المطّلب ٢٢ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٣/ ١٠٦ ، ولصالح بن عبد القدّوس في بهجة المجالس ٥٨/١ ، ٩٨ ، وبلا نسبة في الموشَّح ٦ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري ٣/ ٢٩٢ .

[٠٥٧] محمود الورَّاق ، ربيع الأبرار ٣/ ٤٥٦ ، والمنهج المسلوك ٤٨١ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيَّة ١/٣٢٨ ، وبهجة المجالس ١/٩٩ .

[٥١] ديوانه ٤/ ١١٧٢ ، والحيوان ٣/ ٣١ ، وأمالي القالي ٢/ ٢٨٧ ، والمصون ١٦٤ ، والجليس الصالح ١/ ٥٧٢ ، وديوان المعاني ١/ ١٣٧ ، والتمثيل والمحاضرة ٧٤ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨١ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٠٠ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٤٧ وفيه نُسبت للجَعْجَاع الأُزديّ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٣٠٠ .

[٧٥٧] الطُّغرانيّ ، ديوانه ٢٠٩/١ ، وشرح لامية العجم للدَّميري ١٥ ، وفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء ٤٢٠ ، وروض الأخيار ٤١٤ .

حُكْمَ ٱلصَّوَابِ إِذَا بَدَا مِنْ نَاقِصِ مَا حَطَّ رُتْبَتَهُ هَـوَانُ ٱلْغَـائِـصِ

يَوْماً وإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَشُوْرَاتِ

ولاتَـــُرَىٰ نَفْسَهـــا إِلَّا بمِــــرْآةِ

رَ مِنْهَا مُضِيءٌ ومُسْتَغْمِضُ

لا تَحْقِــرَنَّ ٱلــرَّأْيَ وَهْــوَ مُــوَافِــقٌ فَ اللَّارُّ وَهُ وَ أَجَلُّ شَيْءٍ يُقْتَنَىٰ ٧٥٣ \_ آخَوُ :

شَــاوِرْ سِــوَاكَ إِذَا نَــابَتْـكَ نَــائِبَــةٌ فٱلْعَيْنُ تَلْقَىٰ كِفَاحاً مَنْ دَنَا ونَأَىٰ

٧٥٤ \_ آخَرُ :

تَـــــأَنَّ وشَـــــاوِرْ فــــإِنَّ ٱلأُمُــــوْ

فرأْيَانِ أَفْضَلُ مِنْ وَاحِدٍ ورَأْيُ ٱلثَّلاثَةِ لا يُنْقَضَ

٥٥٧ \_ قَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : أَفْرَهُ ٱلدَّوَابِّ لا غِنَىٰ لَهُ عَنِ ٱلسَّوْطِ ، وأَعْقَلُ ٱلنِّسَاءِ لا غِنَىٰ لَهَا عَنِ ٱلزَّوْجِ ، وأَدْهَىٰ ٱلرِّجَالِ لا غِنَىٰ لَهُ عَنِ ٱلْمَشُوْرَةِ .

# فَمِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ٱلْمَشُوْرَةِ مَنْ تَكُوْنُ ٱلنَّفْسُ بِآرَائِهِ مَسْرُوْرَةً

٧٥٦ ـ قَالُوا: لا تُدْخِلْ في مَشُوْرَتِك بَخِيلًا في عَطَاءِ فيْقَصِّرَ بكَ ، ولا جَبَاناً في حَرْبٍ فيُخَوِّفَكَ ، ولا حَرِيصاً في بَذْلٍ فيَصُدَّك ؛ فإِنَّ ٱلْبُخْلَ وٱلْجُبْنَ وٱلْحِرْصَ طَبِيْعَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُها سُوْءُ ٱلظَّنِّ باللهِ .

<sup>[</sup>٧٥٣] الأرّجانيّ، ديوانه ٢٤٦/١، و شرح لامية العجم للدَّميريّ ٢٥، وحياة الحيوان الكبرى ٢/ ٦٦٠ ، ووفيات الأعيان / ١٥٢ ، والوافي ٧/ ٣٧٨ .

<sup>[</sup>٤٥٧] نهاية الأرب ٧٧/٦ . وفي ٱلْجليس ٱلصّالح ١/٥٨١: تَوْءَمُ ٱلرَّأْيِ خيرٌ مِنَ ٱلْفَذِّ، ورأيُ الثَّلاثةِ لا يُنْقَضُ.

<sup>[</sup>٥٥٧] بهجة المجالس ٩٩/١ ، والآداب الشَّرعيَّة والمِنَح المرعيَّة ١/٣٢٧ ، وفي اللَّطائف ٣٦ عن أنوشروان .

<sup>[</sup>٧٥٦] اللَّطائف ١٣٧ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٥ ، وفيه عن عليّ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣١٨ ، ونهاية الأرب ٦/ ٢١ ، ٧٦ ، وصبح الأعشى ١٢/١٠ .



٧٥٧ ـ قِيْلَ : ٱسْتَشَارَ زِيَادٌ رَجُلًا ، فقَالَ : حَقُّ ٱلْمُسْتَشَارِ أَنْ يَكُوْنَ ذا عَقْلٍ وَافِرٍ ، وٱخْتِبَارٍ مُتَظَاهِرٍ ، ولا أُرَاني كذلِكَ .

٧٥٨ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

خَصَائِصُ مَنْ تُشَاوِرُهُ ثَلاثُ وِدَادٌ خَالِصُ مَنْ تُشَاوِرُهُ ثَلاثُ وِدَادٌ خَالِصِ وَوُفُونُ عَقْلِ فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ لهذي ٱلْمَعَانِي فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ لهذي ٱلْمَعَانِي فَمَنْ حَصَلَتْ لَهُ لهذي ٱلْمَعَانِي ١٧٥٩ وقَالَ آخَرُ:

إِذَا ٱلأَمْـــرُ أَشْكَــلَ إِنْفَـاذُهُ فَضَاوِرْ بِأَمْـرِكَ فَـي سِـرِّهِ فَشَـاوِرْ بِأَمْـرِكَ فَـي سِـرِّهِ كَامُـرِكَ فَـي سِـرِّهِ كَامُـرِكَ فَـي سِـرِّهِ كَامُـرُهُ :

وإِذَا ٱلأُمُوْرُ عَلَيْكَ يَوْماً أَشْكَلَتْ وَاحْفَظْ نَصِيْحَةً مَنْ بَدَا لَكَ وُدُّهُ

٧٦١ - آخَرُ:

فخُذْ مِنْها جَمِيْعاً بِالْوَثِيْقَةُ ومَعْرِفَةٌ بِحَالِكَ فِي ٱلْحَقِيْقَةُ ومَعْرِفَةٌ بِحَالِكَ فِي ٱلْحَقِيْقَةُ فَتَابِعُ رَأْيَهُ وٱلْرَمْ طَرِيْقَة

ولَـمْ تَـرَ مِنْـهُ سَبِيْـلًا فَسِيْحـا أَخَـاكَ ٱللَّبِيْـبَ ٱلشَّفِيْـقَ ٱلنَّصِيْحـا

فاعْمَدْ لرَأْيِ أَخِ نَصِيْحٍ مُرْشِدِ وبرَأْيِ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ جَهْدَكَ فَأُهْتَدِ

[٧٥٧] محاضرات الأُدباء ١/ ٦٠ ، ونهاية الأَرب ٦/ ٧٤ .

[٧٥٨] البُّسْتيّ، ديوانه ٢٦٤، وتهذيب الرّياسة وترتيب السياسة ١٨٧، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٦/ ١٤٩\_٠٠١.

[٥٩٧] لباب ألآداب ٧٥، وألْمنهج ألْمسلوك ٤٨١، وٱلْجوهر ألنَّفيس ١٦٨.

[٧٦٠] الأوَّل منهما بلا نسبة في المنهج المسلوك ٤٩١ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ١٠/٨٠ .

[٧٦١] في رسالة الغفران ١٤٠ : ﴿ وأصحاب بشَّار يروون له هذا البيت : وما كلِّ ذي لبِّ . . .

وفي كتاب سيبويه نصف هذا البيت الآخر ، وهو في باب الادّغام لم يُسَمَّ قائلُه . وزعم غيرُه أنَّه لأبي الأسود الدُّؤليّ » اهـ

وهو لأَبي الأَسود في الحيوان ٣١٨/٥ ، والعمدة ٢/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣٠١/٣ ، والتذكرة السَّعديَّة ٣٢ ، وأدب الدِّنيا والدِّين ٣٠١ . وانظر ديوانه ٢٠٩ .

ولبشار في الذريعة إلى مكارم الشريعة ٢١١ .

فَمَا كُلُّ ذِي وُدِّ بِمُولِيْكَ نُصْحَهُ ولا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَه بِلَبِيْبِ وَلا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَه بِلَبِيْبِ وَلَكِنْ إِذَا مَا ٱسْتَجْمَعَا عِنْدَ وَاحِدٍ فَحُقَّ لَـهُ مِنْ طَاعَةٍ بِنَصِيْبِ

٧٦٧ \_ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : لا تُشَاوِرِ ٱلْمَعْزُوْلَ ؛ فإِنَّ رَأْيَهُ مَغْلُولٌ .

٧٦٣ ـ وقَالُوا: لا تُشَاوِرِ ٱلْجَائِعَ حَتَّىٰ يَشْبَعَ ، ولا ٱلْعَطْشَانَ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ ، ولا ٱلْأَسِيْرَ حَتَّىٰ يُطْلَقَ ، ولا ٱلْمُقِلَّ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ يَجِدَ ، ولا الرَّاغِبَ حَتَّىٰ يُنْجِحَ .

٧٦٤ ـ وقَالَ أَفْلَاطُونُ : إِذَا ٱسْتَشَارَكَ عَدُوُّكَ فَجَرِّدْ لَهُ النَّصِيْحَةَ ؛ لأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بٱلاسْتِشَارَةِ مِنْ عَدَاوَتِكَ إِلَىٰ مُوَالاتِكَ .

٧٦٥ ـ وَلَمَّا نَوَىٰ ٱبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَاضِي مَرْو ٱلرَّوْذِ<sup>(١)</sup> أَنْ يُزَوِّجَ ٱبْنَهُ ٱسْتَشَارَ جَاراً لَهُ مَجُوْسِيًّا ، فقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ يَسْتَفْتُونَك وأَنْتَ تَسْتَفْتِيْنِي ؟

قَالَ : لا بُدَّ أَنْ تُشِيْرَ عَلَيَّ .

فقَالَ : إِنَّ كِسْرَىٰ رَئِيْسَ ٱلْفُرْسِ كَانَ يَخْتَارُ ٱلْمَالَ ، وقَيْصَرَ رَئِيْسَ ٱلرُّوْمِ كَانَ يَخْتَارُ ٱلْمَالَ ، ومُحَمَّداً نَبِيَّكُمْ كَانَ يَخْتَارُ ٱلنَّسَبَ ، ومُحَمَّداً نَبِيَّكُمْ كَانَ يَخْتَارُ ٱلدِّيْنَ ، فَٱنْظُرْ بِمَنْ تَقْتَدِي .

<sup>[</sup>٧٦٢] نهاية الأرب ٦/٦٦ بلا نسبة ، وفيه : رأْيه مفلول .

<sup>[</sup>٧٦٣] عن الأحنف في نهاية الأرب ٧٦/٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣٦/٥ ، والتذكرة الحمدونية ٣/ ٣٠٧ ، والجوهر النفيس في سياسة الرئيس ١٦٦ ، وبلا نسبة في الفخري في الآداب السلطانية ٧٢ ، واللطائف ١١٩ .

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: ولا المُضِلّ .

<sup>[</sup>٧٦٤] التذكرة الحمدونيَّة ٣/٣٠٣ ، ونهاية الأرب ٦/٧٢ .

<sup>[</sup>٧٦٥] ربيع الأبرار ٧٦٤/، والتذكرة الحمدونيَّة ٣١٧/٣، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ٢/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>١) في ط و س : مروان ، تحريف .

ومَرْو الرَّوْذ : موضع مِنْ خُراسان ، ومَرُّوذ ، هكذا يتلفَّظ بها أهل خراسان . معجم البلدان ٥/ ١١٢ .

٧٦٦ ـ وقالوا : لا تُشَاوِرْ بَخِيْلًا في صِلَةٍ ، ولا جَبَاناً في حَرْبٍ ، ولا شَابًا في جَارِيَةٍ .

٧٦٧ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: عَلَيْكُمْ بِمَشُوْرَةِ مَنْ حَلَبَ ضَرْعَ دَهْرِهِ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِ صُرُوْفُ خَيْرِهِ وشَرِّهِ، وبَلَغَ مِنَ ٱلْعُمْرِ أَشُدَّهُ، ومِنَ ٱلتَّجْرِبَةِ أَوْرَىٰ زَنْدُهُ.

ولذلك كَانَتْ ٱلْعَرَبُ تَقْتَدِي برَأْيِ ٱلشُّيُوْخِ ، وتَعْتَمِدُ في ٱلنَّوَازِلِ عَلَىٰ مَشُوْرَةِ ٱلْكُهُوْلِ ؛ لِمَا يُوْجَدُ فِيهُم مِنْ أَصَالَةِ ٱلرَّأْيِ وإِصَابَةِ ٱلْحَدْسِ وصِحَّةِ ٱلنَّظَرِ مَعَ ما مُنِحُوا مِنْ حُسْنِ ٱلاخْتِبَارِ ، وسَمْتِ ٱلْوَقَارِ .

وقَدْ (۱) عَدَلَ قَوْمٌ عَنْ هذا ٱلْمَرْتَعِ ، ونَزَعُوا غَيْرَ هذا ٱلْمَنْزِعِ ، فَجَعَلُوا للسَّهَامِ مِنْ نَشَاطِ ٱلنَّفْسِ وقُوَّةِ للشَّبَابِ أَيْسَرَ ٱلأَقْسَامِ مِنْ تَوَقُّدِ ٱلْفِطْنَةِ ، وأَوْفَرَ السِّهَامِ مِنْ نَشَاطِ ٱلنَّفْسِ وقُوَّةِ ٱلْمُنَّةِ . فرُبَّما قَصُرَتْ عَنْ مُقَاوَمَتِهم ٱلْكُهُوْلُ ، ولَجَأَتْ إِلَيْهِمْ في كَثِيْرٍ مِنْ تَنْقِيْحِ ٱلْمُنَّةِ . فرُبَّما قَصُرَتْ عَنْ مُقَاوَمَتِهم ٱلْكُهُوْلُ ، ولَجَأَتْ إِلَيْهِمْ في كَثِيْرٍ مِنْ تَنْقِيْحِ ٱلْمُنَّةِ وَٱلأُصُولِ ، لتَوَقُّرِ غَرِيْزَةِ ٱلْعَقْلِ فِيْهِم ، وحِدَّةِ ٱلْخَاطِرِ الَّتِي تُرْشِدُهم إلَىٰ ٱلصَّوابِ وتَهْدِيْهم .

٧٦٨ ـ ولهذا قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

رَأَيْتُ ٱلْعَقْلَ لَمْ يَكُنِ ٱنْتِهَاباً ولَمْ يُقْسَمْ عَلَىٰ عَدَدِ ٱلسِّنِيْنَا ولَكُ يُقْسَمْ عَلَىٰ عَدَدِ ٱلسِّنِيْنَا ولَكَ الْآبَاءُ أَنْصِبَةَ ٱلْبَنِيْنَا ولَكَ الْآبَاءُ أَنْصِبَةَ ٱلْبَنِيْنَا

٧٦٩ ـ وكَانَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ يَقُوْلُ: عَلَيْكُمْ بِآرَاءِ ٱلأَحْدَاثِ ومَشُوْرَةِ

<sup>[</sup>٧٦٦] طلحِة بن عبيد الله . مكارم الأخلاق للخرائطيّ ١/٢٥٢ .

<sup>[</sup>٧٦٧] لم أقف عليه .

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية الأرب ٦/ ٧٥ \_ ٧٦ .

<sup>[</sup>٧٦٨] أدب الدُّنيا والدِّين ٢١، وزهر الآداب ١/ ٢٦٧، وٱلدّر ٱلْفريد ٦/ ٢٨٣، ونهاية الأرب ٦/ ٧٦.

<sup>[</sup>٧٦٩] نهاية الأرب ٦/ ٧٥ ، وبدائع السلك في طبائع الملك ٣١٣ .

ٱلشُّبَّانِ ؛ لأَنَّ لَهُمْ أَذْهَاناً تَقُدُّ (١) ٱلْقَوَاصِلَ ، وتُحَطِّمُ ٱلذَّوَابِلَ .

٧٧٠ ـ وقَالُوا: آرَاءُ ٱلشُّبَّانِ خَضِرَةٌ نَضِرَةٌ لَمْ يَهْتَصِرْ غُصْنَها هَرَمٌ ، ولا أَذْوَىٰ زَهْرَها قِدَمٌ ، ولا خَبَا مِنْ ذَكَائِها بطُوْلِ ٱلمُدَّةِ ضَرَمٌ .

٧٧١ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

عَلَيْكُمْ بِآرَاءِ ٱلشَّبَابِ فِإِنَّهَا نَتَائِجُ مَا لَمْ يَبْلُهُ قِدَمُ ٱلْعَهْدِ فُرُوعُ ذَكَاءِ تَسْتَمِدُ مِنْ أَلنَّهَىٰ بأَنْوَرَ فِي ٱللأْوَاءِ مِنْ قَمَرِ ٱلسَّعْدِ فُرُوعُ ذَكَاءِ تَسْتَمِدُ مِنْ أَلنَّهَىٰ بأَنْوَرَ فِي ٱللأْوَاءِ مِنْ قَمَرِ ٱلسَّعْدِ

٧٧٢ ـ ومِنْ أَحْسَنِ مَا قِيْلَ في مَدْحِ شَابٍ غَزِيْرِ ٱلْعَقْلِ ، كَثِيْرِ ٱلْفَضْلِ ، طَاهِرِ ٱلْفِعْلِ قَوْلُ ٱلشَّاعِرِ :

أَدْرَكْتَ ما فَاتَ ٱلْكُهُولَ مِنَ ٱلْحِجَا في عُنْفُوانِ شَبَابِكَ ٱلْمُسْتَقْبَلِ وإِذَا قَضَيْتَ فلا يُقَالُ لَكَ ٱعْدِلِ وإِذَا قَضَيْتَ فلا يُقَالُ لَكَ ٱعْدِلِ

وقِيْلَ : بَلِ ٱلْعَاقِلُ مَنْ أَخَذَ بِٱلاَسْتِبْدَادِ فِي ٱلْأُمُوْرِ ، وأَجْرَاهَا مُخْتَاراً عَلَىٰ حُكْم ٱلْقَضَاءِ ٱلْمَقْدُوْرِ .

٧٧٣ ـ قَالَ ٱلْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ : لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ٱلاسْتِبْدَادِ بٱلرَّأْيِ إِلَّا صَوْنُ ٱلسِّرِّ وتَوْفِيْرُ ٱلْعَقْلِ ؛ لوَجَبَ ٱلتَّمَسُّكُ بِهِ .

٧٧٤ ـ وقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : أَرَدْتُ نَصِيْحاً أَثِقُ بِهِ فما وَجَدْتُ غَيْرَ فِكْرِي ،

<sup>(</sup>١) في نهاية الأرب : تَفُلُّ .

<sup>[</sup>۷۷۰] نهاية الأرب ٦/ ٧٥ .

<sup>[</sup>٧٧١] نهاية الأرب ٦/ ٧٥.

<sup>[</sup>۷۷۲] البحتريّ ، ديوانه ١٨٠٢/٤ ، والأَوَّل في الموازنة ٢٠٤١ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٢٥٤/٢ ، والثاني في التذكرة الفخرية ٣١١ ، وكلاهما في المنتحل ٥٥ ، ونهاية الأرب ٢٦/٦ .

<sup>[</sup>٧٧٣] نهاية الأرب ٦/ ٧٩ ، ومحاضرات الأُدباء ١/ ٦٠ .

<sup>[</sup>٤٧٧] نهاية الأرب ٦/ ٧٩ ، وسراج الملوك ١٩١ .

وٱسْتَضَأْتُ بنُوْرِ ٱلشَّمْسِ وٱلْقَمَرِ فلَمْ أَسْتَضِىءْ بشَيْءٍ أَضْوَأَ مِنْ نُوْرِ قَلْبِي .

٧٧٥ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ٱلْفِكْرُ مِرْآةٌ تُرِي ٱلْمُؤْمِنَ سَيَّنَاتِهِ فَيُكْثِرُ مِنْها ، فلا تَقَعُ مِقْرَعَةُ ٱلتَّقْرِيْعِ عَلَيْهِ ، ولا تَنْظُرُ عَيْنُ ٱلْعَوَاقِبِ شَزَراً إِلَيْهِ .

٧٧٦ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ صَالِح : مَا ٱسْتَشَرْتُ أَحَداً قَطُّ إِلَّا تَكَبَّرَ عَلَيَّ وَتَصَاغَرْتُ لَهُ ، و دَخَلَتْهُ ٱلعِزَّةُ و دَخَلَتْنِي ٱلذِّلَةُ ، فعَلَيْكَ بالاسْتِبْدَادِ ؛ فإنَّ صَاحِبَهُ جَلِيْلٌ في ٱلْعُيُوْنِ ، مَهِيْبٌ في ٱلصُّدُوْرِ ، وإِنَّكَ مَتَىٰ ٱسْتَشَرْتَ تَضَعْضَعَ شَأْنُكَ ، وما عَزَّ سُلْطَانٌ لَمْ يُغْنِهِ عَقْلُهُ عَنْ عُقُوْلِ وُزَرَائِهِ ، وآراءِ وَرَجَفَتْ بِكَ أَرْكَانُكَ ، وما عَزَّ سُلْطَانٌ لَمْ يُغْنِهِ عَقْلُهُ عَنْ عُقُوْلِ وُزَرَائِهِ ، وآراءِ نُصَحَائِهِ ، فإيَّاكَ وٱلْمَشُوْرَةَ وإِنْ ضَاقَتْ عَلَيْكَ ٱلْمَذَاهِبُ ، وٱشْتَبَهَتْ لَدَيْكَ ٱلْمَسَالِكُ ؛ وأَنْشَدَ (١) :

فما كُلُّ ذِي لُبِّ بِمُؤْتِيْكَ نُصْحَهُ ولا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيْبِ ولا كُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيْبِ ولاكُلُّ مُؤْتٍ نُصْحَهُ بِلَبِيْبِ ولاكُلُّ مُؤْتِ نُصْحَهُ بِلَبِيْبِ وَلاَنْ أُخْطِيءَ وَلاَنْ أُخْطِيءَ مَعْ الْاسْتَبْدَادِ أَلْفَ خَطَإٍ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَسْتَشِيْرَ ، فأَلْحَظَ بِعَيْنِ ٱلنَّقْصِ وَٱلتَّقْصِيْر .

٧٧٨ \_ وما أَصْدَقَ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ:

لَيْسَ ٱحْتِيَالٌ ولا عَقْلٌ ولا أَدَبٌ يُجْدِي عَلَيْكَ إِذَا لَمْ يُسْعِدِ ٱلْقَدَرُ ولا تَسوَانٍ ولا عَجْنِ يُضُرُ إِذَا جَاءَ ٱلْقَضَاءُ بِما فِيْهِ لَكَ ٱلْخَيْرُ

<sup>[</sup>٥٧٧] نهاية الأرب ٦/ ٧٩ .

<sup>[</sup>۷۷٦] الصناعتين ٥٣ ، وديوان المعاني ١/١٣٧ ، وتحسين القبيح ٥٧ ، ونهاية الأرب ٧٨/٦ . (١) سلف برقم ٧٦١ مخرَّجاً .

<sup>[</sup>٧٧٧] التمثيل والمحاضرة ٣١٨ ، وٱللَّطائف ١٢١ ، وتحسين القبيح ٥٧ .

<sup>[</sup>٧٧٨] العُتْبيِّ في طبقات الشعراء لابن المعتزّ ٣١٦ ، وأبن السكيت في اَلدّر ٱلْفريد ٩/ ٤٦.

وعَلَىٰ ٱلْمُسْتَبِدِّ أَنْ يَتَرَوَّىٰ في رَأْيِهِ ، فإِنَّ أَفْضَلَ ٱلرَّأْيِ ما أَجَادَتِ ٱلْفِكْرَةُ نَقْدَهُ ، وأَحْكَمَتِ ٱلتَّرْوِيَةُ عَقْدَهُ .

٧٧٩ ـ وقَالُوا : كُلُّ رَأْيٍ لَمْ تَتَمَخَّضْ بِهِ ٱلْفِكْرَةُ لَيْلَةً كَامِلَةً ، فَهُوَ مَوْلُوْدٌ لَغَيْرِ نَمَام .

### ۷۸۰ ـ شَاعِرٌ:

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيِ فَكُنْ ذَا أَنَاءَةٍ فَا فَسَادَ ٱلسَرَّأْيِ أَنْ تَتَعَجَّلا وما ٱلْحَرْمُ إِلَّا أَنْ تَهُمَّ فَتَفْعَلا وما ٱلْحَرْمُ إِلَّا أَنْ تَهُمَّ فَتَفْعَلا

٧٨١ ـ وقَالَ شَاعِرٌ في مُسْتَبدٍّ :

ذَهَبَ ٱلصَّوَابُ بِرَأْيِهِ فَكَأَنَّما آرَاؤُه خُلِقَتْ مِنَ ٱلتَّافِيْتِ وَٱلتَّسْدِيْدِ وَإِذَا دَجَا خَطْبُ تَبَلَّجَ رَأْيُهُ صُبْحاً مِنَ ٱلتَّوْفِيْقِ وٱلتَّسْدِيْدِ

٧٨٢ ـ وقَالُوا: فلانٌ ٱلْخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِي آرَائِهِ ، وٱلْيُمْنُ مُنْادٌ في نَوَاحِي أَنْحَائِهِ .

٧٨٣ \_ فلانٌ إِذَا أَذْكَىٰ سِرَاجَ ٱلْفِكْرِ ، أَضَاءَ ظَلَامَ ٱلأَمْرِ .

[٧٧٩] نهاية الأرب ٦/٧٦ ، والمنهج المسلوك ٤٩١ ، وبدائع السلك في طبائع الملك ٣١٨ .

<sup>[</sup>۷۸۰] نهاية الأرب ٧٩/٦ ، والثاني في الكامل ١٦٧/١ ، وحماسة الخالديين ٩٨/٢ . وفي التذكرة الحمدونيَّة ١٩٨١ ، وألدِّر ٱلْفريد ٣/١٠٢ : كتب عيسى بن عليّ إلى المنصور لمَّا همَّ بقَتْلِ أبي مسلم :

إذا كنت ذا رأي فكن ذا تدبُّر في إنَّ فسادَ الرَّأْيِ أَنْ تتعجَّلا [٧٨١] محمَّد بن إدريس الطَّائيّ في ربيع الأبرار ٣/ ٢٥٦ ، والوافي ٢/ ١٨١ ، والمحمَّدون من الشعراء ٢٠٣ .

<sup>[</sup>٧٨٢] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٧٨٣] من كلام الثعالبيّ في سحر البلاغة ٦٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٣٨ .

٧٨٤ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْعَمِيْدِ: ٱلْعَاقِلُ مَنِ ٱسْتَنْتَجَ في كُلِّ أَمْرٍ خَاتِمَتَهُ ، وعَلِمَ مِنْ كُلِّ بَدْءٍ عَاقِبَتَهُ ، وطَالَعَ بقَلْبِهِ مِنْ كُلِّ غُصْنٍ ما يَخْفَىٰ مِنْهُ ، ومِنْ كُلِّ زَرْعٍ ما يُخْصَدُ عَنْهُ .

# ٧٨٥ ـ ولله ِ مَنْ قَالَ مَادِحاً إِصَابَةَ ٱلرَّأْيِ:

وذُو يَقَظَاتٍ مُسْتَمِرً مَرِيْرُها بَصِيْرُ مَا رِيْرُها بَصِيْرٌ بِأَعْقَابِ ٱلأُمُوْرِ كَأَنَّما وَأَيْنَ يَفِرُ ٱلْحَرْمُ مِنْهُ وإِنَّمَا

٧٨٦ \_ وقَالَ أَبُو عُبَادَةَ ٱلْبُحْتُرِيُّ في سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

يُرِيْكَ بِالظَّنِّ مِا فَاتَ ٱلْيَقِيْنُ بِهِ كَانَّ آرَاءَهُ وٱلْحَارُمُ يَتْبَعُها ما غَابَ عَنْ عَيْنِه فالقَلْبُ يَكْلَؤُهُ

٧٨٧ \_ ومِنْها :

يَرَىٰ ٱلْعَوَاقِبَ في أَثْنَاءِ فِكْرَتِهِ لا فِكْرَةٌ مِنْهُ إِلَّا تَحْتَها عَمَلٌ

إِذَا ٱلدَّهْرُ لَاقَاهَا ٱضْمَحَلَّتْ نَوَائِبُهُ لَيُخَاطِبُهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ مُرَائِي ٱلْأُمُورِ ٱلْمُشْكِلَاتِ تَجَارِبُهُ مَرَائِي ٱلْأُمُورِ ٱلْمُشْكِلَاتِ تَجَارِبُهُ

إِذَا تَلَبَّ سَ دُوْنَ ٱلظَّ نِ إِيْقَ الْ أَلَّ فِي إِنْقَ الْ تُتَرِيْهِ كُلَّ خَفِيٍّ وَهْوَ إِعْلَانُ وَإِنْ تَنَمْ عَيْنُهُ فَالْقَلْبُ يَقْظَانُ

كَأَنَّ أَفْكَارَهُ بِٱلْغَيْبِ كُهَانُ كَالَدَّهُ لِلْاَلْهَا شَانُ

[٧٨٤] سحر البلاغة ١٨٧ .

وفيه : ﴿ وَطَالُعُ بَظُنُّهُ مِنْ كُلِّ غُرْسٍ مَا يُجْنَىٰ مَنَهُ ﴾ .

[٧٨٠] أبو تمَّام ، الحماسة المغربيَّة ١/٣٢٨ ، ونهاية الأرب ٧٩/٦ ، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٥/١٨١ ، ٧/٣٥٣ ، وسيأتي الثاني برواية مختلفة برقم ٢٥٦٥ .

[٧٨٦] له في نهاية الأرب ٦/ ٨٠ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٤٤ .

[٧٨٧] لابن مطرف المنجم في الأفضليَّات ١٦ ، ٢٧ ، وٱلدِّرِ ٱلْفريد ٣٣٩/١١ ، ونفح الطِّيب ١١/٤٤ .

#### ٧٨٨ ـ ولَهُ :

يُرِيْكَ بِالظَّنِّ مِا فَاتَ ٱلْيَقِيْنُ بِهِ كَأَنَّهُ وزِمَامُ ٱللَّهْرِ في يَدِهِ

٧٨٩ \_ آخَرُ :

بَدِيْهَتُهُ وفِكْ رَتُهُ سَواءٌ إِذَا ما نَابَهُ ٱلْخَطْبُ ٱلْخَطِيْرُ وأَحْزَمُ مِا يَكُونُ ٱلدَّهْرَ رَأْياً إِذَا عَجِزَ ٱلْمُشَاوِرُ وٱلْمُشِيْرُ

# وٱلْعَاقِلُ مَنْ نَصَبَ مِنْ تَحَيُّلِهِ ٱلْحَبَائِلَ وٱقْتَنَصَ بها شَوَاردَ ٱلْمَطَالِبِ وٱلْوَسَائِلِ

٧٩٠ قَالُوا: بِٱلْحِيْلَةِ يُسْتَنْزَلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ جَوِّ ٱلسَّمَاءِ، ويُسْتَخْرَجُ ٱلحُوثُ مِنْ جَوْفِ ٱلْمَاءِ .

٧٩١ ـ فمِنْ ٱلْمَحْكِيِّ في ذٰلِكَ ما ذُكِرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ وَثَبَا عَلَىٰ أَحَدِ مَرَازِبَةِ

[٧٨٨] أبو الحسين أحمد بن محمّد الكاتب يمدح عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير في زهر الآداب ٤/ ١٠٤٥ ، وله أَوْ لابْنِ الرُّوميّ في العُمدة ٢/ ١٤١ ، ولابن الرُّوميّ في الطِّراز ٣/ ٥١ ، ووقعت نسبة الشُّعر إلى أبي الحسن بن أبي البغل البغداديّ في التَّذْكِرة الحمدونيَّة ٤/ ٥٤ ، ونهاية الأَرَب ٣/ ١٩٢ ، ٢/ ٨٠ .

يُرِيْكَ بِالظَّنِّ مِا يَعْيَا العَيَانُ بِهِ

[٧٨٩] سَلْم الخاسر في طبقات الشعراء لابن المعتزّ ١٠٢ ، والأحكام السلطانية للماوردي ٥١ ، وبهجة المجالس ١١٣/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/٥٨ ، والحماسة المغربيَّة ١/٢٧١ ، ولعنان جارية ألنّاطفيّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٥/ ١٧٥ ، وبلا نسبة في نهاية الأرب ٦/ ٨٠ .

[٧٩٠] من كلام الثعالبيّ في ٱلْمُبْهِج ٩٥ .

[٧٩١] عن الإسكندر في الأذكياء ١٧٢ \_ ١٧٣ .

وٱلشَّــاهِــدَانِ عَلَيْــهِ ٱلْعَيْــنُ وٱلأَثَــرُ يَرَىٰ عَوَاقِبَ ما يَأْتِي وما يَلْرُ

كِسْرَىٰ أَنُوْشُرْوَانَ فَقَتَلَاهُ ، ولَمْ يُعْرَفا .

فَخَشِيَ إِنْ هُوَ لَمْ يَقْتُلْهُما بِهِ كَانَ ذَٰلِكَ عَاراً عَلَيْهِ وَعَجْزاً يُنْسَبُ إِلَيْهِ ، فقَالَ في مَجْمَعٍ مِنَ ٱلنَّاسِ : إِنَّ مَنْ قَتَلَ ٱلْمَرْزُبَانَ لَعَظِيْمُ ٱلْقُدْرَةِ ، شَدِيْدُ ٱلْبَأْسِ ، ولَوْ ظَهَرَ لَجَازَيْنَاهُ بِما يَسْتَحِقُّ ورَفَعْنَاهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ .

فَلَمَّا بَلَغَهُما كَلَامُهُ ظَهَرَا وأَقَرَّا .

فقَالَ أَنُوْشُرْوَانَ : إِنِّي مُجَازِيْكُما بِما تَسْتَحِقَّانِ ، فإِنَّهُ لا يَكُوْنُ جَزَاءُ مَنْ قَتَلَ سَيِّدَهُ وغَدَرَ بِهِ إِلَّا ٱلْقَتْلَ . وأَمَّا رَفْعُكما عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فإِنِّي أَصْلُبْكما عَلَىٰ أَطْوَلِ جِذْع أَجِدُهُ .

ثُمَّ أَمَرَ ، فَفُعِلَ بِهِمَا ذَٰلِكَ .

٧٩٢ - وأَحْسَنُ مِنْهَا حِيْلَةٌ عُمِلَتْ عَلَىٰ ٱلإِسْكَنْدَرِ ، فَخَفِيَ عَلَيْهِ ٱلصَّوَابُ في التَّخَلُّصِ مِنْهَا . وهِيَ مَا حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لا يَدْخُلُ مَدِيْنَةً عُنْوَةً إِلَّا هَدَمَهَا وقَتَلَ مَنْ فِيْهَا ، فَقَدِمَ عَلَىٰ مَدِيْنَةٍ كَانَ فِيْهَا مُؤَدِّبٌ لَهُ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ، فَأَعْظَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْرَمَهُ وأَكْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ما جَاءَ بِكَ ؟

قَالَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَحَقَّ مَنْ زَيَّنَ لَكَ أَمْرَكَ ، وأَعَانَكَ عَلَيْهِ لأَنَا ، وإِنَّ أَهْلَ هَٰذِهِ ٱلْمَدِيْنَةِ أَبُوا طَاعَتَكَ ، وطَمِعُوا فِيْكَ لَمَكَانِي مِنْكَ ، وأُحِبُّ أَلَّا تُشَفِّعَني فِيْهِ مِنْ أَمْرِهِم .

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلإِسْكَنْدَرُ مَقَالَتَهُ ظَنَّ ذَٰلِكَ نُصْحاً له ، وأَنَّ غَرَضَ ٱلْمُعَلِّمِ وَافَقَ غَرَضَهُ ، وسُرَّ بذٰلِكَ .

فَلَمَّا رَأَىٰ ٱلْمُعَلِّمُ سُرُوْرَهُ طَلَبَ مِنْهُ ٱلْعَهْدَ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، فعَاهَدَهُ .

فَلَمَّا ٱسْتَوْثَقَ مِنْهُ ذٰلِكَ قَالَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ مِنَ ٱلرَّأْيِ أَنْ تَهْدِمَ هٰذِهِ ٱلْمَدِيْنَةَ ، وتَقْتُلَ أَهْلَها .

<sup>[</sup>٧٩٢] البيان والتبيين ٢/ ١١٢ ، والعقد ١/ ١١١ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ٨٣ .

فَقَالَ ٱلإِسْكَنْدَرُ : لا سَبِيْلَ إِلَىٰ ذٰلِكَ ، ولا بُدَّ مِنْ مُخَالَفَتِكَ .

قَالَ : فَٱرْتَحِلْ عَنْهَا إِذَنْ ، فَٱرْتَحَلَ .

٧٩٣ ـ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ بِقَتْلِ ٱلْهُرْمُزَانِ ، فشَكَا ٱلْعَطَشَ ، فأُتِيَ بإِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ ، فلَمَّا تَنَاوَلَهُ أَظْهَرَ رِعْشَةً في يَدِهِ يُوْهِمُ أَنَّها مِنْ خَوْفٍ ، فقَالَ عُمَرُ : لا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَ ، فرَمَىٰ ٱلإِنَاءَ مِنْ يَدِهِ ، فكَسَرَهُ ، فأَمَرَ عُمَرُ بِقَتْلِهِ .

قَالَ : أَوَ لَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَنِي ٱلأَمَانَ ؟

قَالَ : مَتَىٰ ؟

قَالَ : أَلَسْتَ قُلْتَ : لا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَ ولَمْ أَشْرَبْ .

فَقَالَ عُمَرُ : قَاتَلَهُ اللهُ أَخَذَ مِنَّا ٱلأَمَانَ ولَمْ نَشْعُرْ .

٧٩٤ ـ ومِنْ ظَرِيْفِ ٱلْحِيَلِ مَا حُكِيَ أَنَّ سَلْمَانَ ٱلْفَارِسِيَّ خَطَبَ بِنْتَاً لَعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فأَجَابَهُ إِلَىٰ تَزْوِيْجِهِ ، فشَقَّ ذٰلِكَ عَلَىٰ وَلَدِهِ عَبْدِ الله ، وشَكَاهُ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ ٱلعَاصِ ، فقَالَ لَهُ : أَنَا أَرُدُّهُ عَنْكَ .

فَقَالَ : إِنْ رَدَدْتَهُ بِمَا يَكْرَهُ غَضِبَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَقَالَ : لَكَ عَلَيَّ أَنْ أَرُدَّهُ رَاضِياً ، ثُمَّ أَتَىٰ سَلْمَانَ ، فَضَرَبَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وقَالَ : هَنِيئاً لَكَ أَبَا عَبْدِ الله ِ، لهذا أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَتَوَاضَعُ بتَزْوِيْجِكَ بنْتَهُ .

فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَباً ، وقَالَ : إِنِّي مُتَوَاضِعٌ ، والله ِلا أَتَزَوَّجُها .

٧٩٥ ـ وأَسَرَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ الأَوْدِيَّ ، وكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ ، فقَدَّمَهُ للقَتْلِ ، فقَالَ : لا تَقْتُلْني ؛ فإِنَّكَ خَالي .

<sup>[</sup>۷۹۳] تاريخ الطبريّ 3/۸۸، وتجارب الأمم ۳۷٤، والمنتظم ٤/ ٢٣٤، وعيون الأخبار // ١٤٥، والبصائر والذّخائر ٥/ ١١١، وربيع الأبرار ٢/ ١٤٥، ونهاية الأرب ٢٤٦/١٩. [٧٩٤] عيون الأخبار ١/ ٣٨٠.

<sup>[</sup>٧٩٠] تاريخ الطَّبريّ ٥/ ٥٦ ، وتجارب الأمم ٥٤٦ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٦٦٤ .

فقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنَا خَالُكَ ولَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وبَيْنَ أَوْدٍ صِهَارَةٌ ؟

فَقَالَ : إِنْ أَخْبَرْتُكَ يَكُنْ نَافِعِي عِنْدَكَ ؟

قَالَ : نُعَمْ .

قَالَ : أَلَيْسَتْ أُخْتُكَ أُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجَةُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

قَالَ : بَلَیٰ .

قَالَ : فَأَنَا ٱبْنُهَا وَأَنْتَ أَخُوهَا ، فَٱسْتَظْرَفَ قَوْلَهُ ، وخَلَّىٰ سَبِيْلَهُ .

٧٩٦ ـ وحَاصَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ حِصْنَ تَيْمَاءَ ، فَطَلَبَ مَنْ فِيْهِ ٱلأَمَانَ ، فَأَجَابَهُمْ إِلَىٰ ذٰلِكَ ، فَلَمَّا تَسَلَّمَهُ قَتَلَ كُلَّ مَنْ فِيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً .

٧٩٧ ـ وعَزَمَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ عَلَىٰ قَتْلِ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْأُسَرَاءِ ، فَلَمَّا مَثَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ قَامَ أَصْغَرُ ٱلْقَوْمِ ، وقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ أَتَقْتُلُ أَسْرَاكَ وقَدْ جَاعُوا وعَطِشُوا ؟! يَدَيْهِ قَامَ أَصْغَامٍ وشَرَابٍ ، فَلَمَّا أَكَلُوا وشَرِبُوا قَامَ إِلَيْهِ ، وقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ أَتَقْتُلُ أَضْيَافَكَ ؟! فَحَلُمَ عَلَيْهُم ، وخَلَّىٰ سَبِيْلَهُم .

٧٩٨ - ولَمَّا قُبِضَ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلْمُقَفَّعِ وُكِّلَ بِهِ رَجُلٌ يُعَذِّبُهُ في مَالٍ طُلِبَ مِنْهُ ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ ذَٰلِكَ ، وخَشِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلتَّلَفَ ٱقْتَرَضَ مِنْ صَاحِبِ ٱلْعَذَابِ مِئَةَ اللهَ عَلَىٰ مَالِهِ . أَنْفِ دِرْهَم ، فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرْفُقُ بِهِ خَوْفاً عَلَىٰ مَالِهِ .

٧٩٩ ـ وٱقْتَحَمَ رَجُلٌ عَلَىٰ ٱلأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مَجْلِسَهُ فلَطَمَهُ ، فقَالَ لَهُ :
 ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما فَعَلْتَ ؟

<sup>[</sup>٧٩٦] سعيد بن العاص غزا طبرستان : صالحهم على أَلَّا يقتلَ منهم رجلًا واحداً ، فقَتَلَهم كلَّهم إِلَّا رجلًا واحداً .

تاريخ الطَّبري ٤/ ٢٧٠ ، والعقد ١/ ١١٢ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٧٧ .

<sup>[</sup>٧٩٧] العقد ١/٣١ ، والفرج بعد الشَّدّة ٤/ ٩١ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٧٨ .

<sup>[</sup>٧٩٨] عيون الأخبار ١/ ٢٩٨.

<sup>[</sup>٧٩٩] المحاسن والمساوئ ١/٢٢١ .

فَقَالَ : لَطَمَني رَجُلٌ مِنْ تَمِيْمٍ ، فأَقْسَمْتُ أَنْ أَقْتَصَّ مِنْ سَيِّدِهم .

فَقَالَ لَهُ ٱلأَحْنَفُ: لَمْ تَبِرَ فَي يَمِيْنِكَ ، ولَسْتُ بِسَيِّدِ تَمِيْمٍ ، وإِنَّمَا سَيِّدُهم حَارِثَةُ بْنُ قُدْمِهِ ، فلَطَمَهُ ، فأَمَرَ بقَطْعِ حَارِثَةُ بْنُ قُدْمِهِ ، فلَطَمَهُ ، فأَمَرَ بقَطْعِ يَدِهِ ، فقُطِعَتْ .

فَيُقَالُ : مَا قَطَعَ يَدَهُ إِلَّا ٱلأَحْنَفُ الَّذِي جَرَّأَهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ولَمْ يُؤَدِّبْهُ عَلَىٰ فِعْلِهِ .

وإِنْ كَانَتْ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ لَيْسَتْ جَارِيَةً عَلَىٰ ٱلْمَعْهُوْدِ مِنْ حِلْمِ ٱلْأَحْنَفِ = فإِنَّ ٱلنَّفُوْسَ ٱلشَّرِيْفَةَ تَأْبَىٰ ٱلاسْتِرْسَالَ في ٱلاحْتِمَالِ لِمَا يَحْصُلُ في حَقِّها مِنْ إِهْمَالِ النَّفُوْسَ ٱلطَّائِيُّ مُعْتَذِراً عَمَّنْ أَحْوَجَهُ الذَّبُ ٱلْجُهَّالِ ، كَمَا قَالَ أَبُو تَمَّامُ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ ٱلطَّائِيُّ مُعْتَذِراً عَمَّنْ أَحْوَجَهُ الذَّبُ عَنْ عَادَتِهِ إِلَىٰ ٱلْخُرُوْجِ عَنْ عَادَتِهِ (١) :

إِذَا أَحْوَجْتَ ذَا كُرَمِ تَخَطَّئَى إلَيْكَ بِبَعْضِ أَخْلَقِ ٱللَّئَامِ وَإِذَا أَحْوَدُ ٱللَّئَامِ وَإِنْ تَعَدَّىٰ الْبِأَبْلَغَ فِيْكَ مِنْ حِقْدِ ٱلْكِرَامِ

٨٠٠ وَلَىٰ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَخَاهُ بِشْراً ٱلْعِرَاقَ ، وضَمَّ إِلَيْهِ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ ، فَقَالَ يَوْماً : زِنْبَاعٍ ، فَقَالَ يَوْماً : مَنْ يَحْتَالُ لِي فِيْهِ ؟

فَقَالَ ثُمَامَةُ ٱلْبَاهِلِيُّ : أَنَا ، ثُمَّ صَارَ إِلَىٰ دِهْلِيْزِ رَوْحٍ ، وكَتَبَ عَلَىٰ حَائِطِهِ : يـــا رَوْحُ مَـــنْ لَبُنَيَّــاتٍ وأَرْمَلَــةٍ ﴿ إِذَا نَعَــاكَ لأَهْــلِ ٱلْمَغْــرِبِ ٱلنَّــاعِــي

<sup>(</sup>١) الأوَّل منهما للبحتريّ في سمط اللآلي ١/ ٥٨٣، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٤٠، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٠٢، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٢٣٢، وانظر ديوان البحتريّ ٤/ ٢٠٧٩.

<sup>[</sup>۸۰۰] ربيع الأبرار ٢/ ١٥٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٢٤٩ ، وقطب السرور ٧٢ ، والمستطرف ٣٤٢/١ .

ورواية صدر الثّاني في المصادر:

إِنَّ ٱبْسِنَ مَــرْوَانَ قــد حَــانَــتْ مَنِيَّتُــهُ

إِنَّ ٱلْخَلِيْفَةَ قَدْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ فَاحْتَلْ لَنَفْسِكَ يَا رَوْحُ بُننَ زِنْبَاعِ فَلَمَّا قَرَأَهُ مَا ظَنَّ إِلَّا أَنَّ بَعْضَ ٱلْجِنِّ كَتَبَهُمَا ، فعَدَا إِلَىٰ بِشْرٍ ، فَاسْتَأْذَنَهُ في الرُّجُوْعِ إِلَىٰ ٱلشَّامِ ، فَامْتَنَعَ بِشْرٌ مِنَ ٱلإِذْنِ لَهُ ، وجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُقِيْمَ ، فَأَبَىٰ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُقِيْمَ ، فَأَبَىٰ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُقِيْمَ ، فَأَبَىٰ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وجَعَلَ يَسْأَلُهُ أَنْ يُقِيْمَ ، فَأَبَىٰ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ قَالَ : ٱلْحَمْدُ لله عَلَىٰ سَلاَمَتِكَ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : وما ذَٰاكَ ؟ فأَخْبَرَهُ ٱلْخَبَرَ ، فقَالَ لَهُ : سَخِرَ بِكَ بِشْرٌ وأَهْلُ ٱلْعِرَاقِ لَمَّا ثَقُلْتَ عَلَيْهِمْ ، فأَحْتَالُوا للرَّاحَةِ مِنْكَ .

٨٠١ وقَدَّمَ قَوْمٌ غَرِيْماً لَهُمْ إِلَىٰ قَاضٍ ، وٱدَّعَوا عَلَيْهِ بِمَالٍ ، فصَدَّقَهُمْ ، فأَمَرَهُ ٱلْقَاضِي أَنْ يَدْفَعَ لكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّه .

فَقَالَ : إِن لِي رَيْعاً وقَدْ حَانَ ٱسْتِغْلَالُهُ ، فإِنْ رَأُوا أَنْ يُؤَجِّلُونِي أَيَّاماً حَتَّىٰ أَسْتَغِلَّهُ وأُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حُقُوْقَهُمْ ، فلا بَأْسَ .

فَسَأَلَهُمُ ٱلْقَاضِي ذَٰلِكَ ، فَقَالُوا : واللهِ مَا نَعْلَمُ لَهُ سَبَداً ولا لَبَداً (') . فَقَالَ لَهُ ٱلْقَاضِي : ٱذْهَبْ فَقَدْ فَلَسَكَ غُرَمَاؤُكَ .

٨٠٢ وحُكِي أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ ٱلْحَجَّ ، فأَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالًا ، فلَمَّا رَجَعَ طَلَبَهُ مِنْهُ ، فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ ، فأَتَىٰ إِيَاساً ٱلْقَاضِيَ ، فأَخْبَرَهُ ، فقَالَ لَهُ : لا تُعْلِمْ أَحَداً أَنَّكَ جِئْتَنِي وعُدْ إِلِيَّ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ دَعَا إِيَاسٌ ذٰلِكَ ٱلرَّجُلَ ٱلمُوْدَعَ عِنْدَهُ ، وقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ تَحَصَّلَ عِنْدَنا مَالٌ لأَيْتَام ، وأُرِيْدُ دَفْعَهُ إِلَيْكَ ليَكُوْنَ وَدِيْعَةً في وقَالَ لَهُ : إِنَّهُ قَدْ تَحَصَّلَ عِنْدَنا مَالٌ لأَيْتَام ، وأُرِيْدُ دَفْعَهُ إِلَيْكَ ليَكُوْنَ وَدِيْعَةً في حِرْزِكَ ، فَحَصِّنْ بَيْتَكَ ، وٱنْتَخِبْ أَقُواماً ثِقَاتٍ يَحْمِلُونَهُ مَعَك ، فرَجَعَ ٱلرَّجُلُ ، وأَصْلَحَ مَنْزِلَهُ ، ثُمَّ دَعَا إِيَاسٌ صَاحِبَ ٱلْمَالِ ، وقَالَ لَهُ : ٱنْطَلِقْ إِلَىٰ صَاحِبُ ،

<sup>[</sup>٨٠١] لم أُجدُه .

<sup>(</sup>١) في أمالي القالي ١/ ٩٠ : أَيْ ما لَهُ ذو سَبَدٍ ، وهو ٱلشَّعْرُ ، ولا ذُو لَبَدٍ ، وهو ٱلصُّوف ، فمعناه ما لَهُ شَاءٌ ولا غنم اهـ وكان في مطبوعته: شاة، ولا عَنْزٌ، محرَّفين، فأصلحتهما. [٨٠٢] محاضرات الأدباء ٢/ ٤٠٢ .

و ٱطْلُبْ مِنْهُ مَالَكَ ، وقُلْ لَهُ : إِنْ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيَّ شَكَوْتُكَ لِلقَاضِي ، فَذَهَبَ ٱلرَّجُلُ إِلَيْهِ ، وَطَلَبَ مِنْهُ ٱلْمَالَ ، فرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فأَخْبَرَ ٱلرَّجُلُ إِيَاساً بِذَٰلِكَ ، فَالرَّجُلُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُعَاوِدْ إِيَاساً ذَٰلِكَ ، فَقَالَ : رُبَّما كَانَتِ ٱلْحِيْلَةُ وَسِيْلَةً إِلَىٰ ذَرْكِ ٱلْمَطْلُوْبِ ، ولَمْ يُعَاوِدْ إِيَاساً ذَٰلِكَ الرَّجُلُ ٱلمُوْدَعُ عِنْدَهُ فيما وَعَدَهُ بِهِ .

# وٱلْحَازِمُ مَنْ أَضَافَ إِلَىٰ تَاجِ رِئَاسَتِهِ عُقُوْداً مِنْ جَوَاهِرِ سِيَاسَتِهِ

٨٠٣ ـ فإِنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ طَلَبَ ٱلرِّئَاسَةَ ، فلْيَصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ ٱلسِّيَاسَةِ .

٨٠٤ ـ ويُقَالُ : إِذَا صَحَّتِ ٱلسِّيَاسَةُ ، ثَبَتَتِ ٱلرِّئَاسَةُ .

م ١٠٥ وَصَفَ أَنُوْشُرُوَانُ سِيَاسَتَهُ ، فقَالَ : لَمْ أَهْزُلْ في أَمْرٍ ولا نَهْيٍ ، ولَمْ أَخْلِفْ في وَعِيْدٍ ولا وَعْدٍ ، وأُعَاقِبُ للأَدَبِ لا للغَضَبِ ، وأُثِيْبُ للغِنَىٰ لَخْلَفْ في وَعِيْدٍ ولا وَعْدٍ ، وأُعَاقِبُ للأَدَبِ لا للغَضَبِ ، وأُثِيْبُ للغِنَىٰ لا للهَوَىٰ ، فأَوْدَعْتُ قُلُوْبَ ٱلرَّعِيَّةِ هَيْبَةً لا يَشِيْنُهَا مِنْهم هَلَعٌ ، ومَحَبَّةً لا يَشُوْبُها فيهم طَمَعٌ ، وعَمَّمْتُ بالقُوْتِ ، وحَذَفْتُ ٱلْفُضُوْلَ .

٨٠٦ ـ وقَالَ أَزْدَشِيْرُ لأَصْحَابِهِ وقَدْ سُعِيَ عِنْدَهُ بإِنْسَانٍ : إِنَّمَا أَمْلِكُ ٱلظَّوَاهِرَ لا أَلنَّيَاتِ ، وأَحْكُمُ بالعَدْلِ لا بالرِّضَا ، وأَفْحَصُ عَنِ ٱلأَعْمَالِ لا عَنِ ٱلسَّرَائِرِ .

٨٠٧ \_ ومِنْ كَلَامِهِ : لا سُلْطَانَ إِلَّا برِجَالٍ ، ولا رِجَالَ إِلَّا بمَالٍ ، ولا مَالَ

<sup>[</sup>٨٠٣] محاضرات الأدباء ١/ ٣٢٥ ، والجوهر النَّفيس ١٢٧ ، ونهاية الأرب ٤٣/٦ .

<sup>[</sup>٨٠٤] نهاية الأرب ٦/ ٤٣ ، وفيه : تمَّت الرِّياسة .

<sup>[</sup> ٨٠٠] عيون الأخبار ١/ ٦٤، والعقد ١/ ٢٣، والجليس الصّالح ١/ ١٥، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٧٧، ، ٧/ ٣٣، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤٠٨، ولباب الآداب ٣٧، ٥٢، ونهاية الأرب ٦/ ٤٣، وسراج الملوك ٢٠، والجوهر النَّفيس ١٢٩، وبهجة المجالس ١/ ٧٢.

وفي سراج الملوك : وأَثْبُتُ أَهْلَ ٱلنُّهَىٰ لا ٱلهَوَىٰ .

<sup>[</sup>٨٠٦] عيون الأخبار ١/١٦ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٨٩ ، ونهاية الأرب ١٦/٦ ، ١٢٢ .

<sup>[</sup>٨٠٧] عيون الأخبار ٦٣/١ ، والعقد ٣/ ٣٣ ، وثمار القلوب ٢/ ٣٠١ ، وربيع الأبرار ٣٩٣/٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٧٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٣٥ .

إِلَّا بِعِمَارَةٍ ، ولا عِمَارَةَ إِلَّا بِعَدْلٍ .

٨٠٨ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : أَسْوَسُ ٱلْمُلُوْكِ لرَعِيَّتِهِ مَنْ قَادَ أَبْدَانَهَا بِقُلُوْبِهِا ،
 وقُلُوْبَها بِخَوَاطِرِها ، وخَوَاطِرَها بأَسْبَابِها مِنَ ٱلرَّغْبَةِ وٱلرَّهْبَةِ .

٨٠٩ وقَالُوا: قُلُوبُ ٱلرَّعِيَّةِ خَزَائِنُ مَلِكِها ، فما أَوْدَعَها مِنْ شَيْءٍ فلْيَعْلَمْ أَنَّهُ فيها .

مُلْطَانٌ يَجِبُ لَهَا ٱلطَّاعَةُ ، وٱلطَّاعَةُ سِيَاسَةٌ يَقُومُ بها ٱلْمُلْكُ ، وٱلشَّرِيْعَةُ سَيَاسَةٌ يَقُومُ بها ٱلْمُلْكُ ، وٱلْمُلْكُ رَاعٍ سُلْطَانٌ يَجِبُ لَهَا ٱلطَّاعَةُ ، وٱلطَّاعَةُ سِيَاسَةٌ يَقُومُ بها ٱلْمُلْكُ ، وٱلْمُلْكُ رَاعٍ يَعْضُدُهُ ٱلْجَيْشُ ، وٱلْجَيْشُ أَعْوَانٌ يَكْفَلُهم ٱلْمَالُ ، وٱلْمَالُ رِزْقٌ تَجْمَعُهُ ٱلرَّعِيَّةُ ، وَالرَّعِيَّةُ سَوَادٌ يَسْتَعْبِدُهم ٱلْعَدْلُ ، وٱلْعَدْلُ أَسَاسٌ بِهِ قِوَامُ ٱلْعَالَمِ .

٨١١ ـ وقَالُوا: يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَمْرَ رَعِيَّتِهِ في كُلِّ شَهْرٍ ، وأَمْرَ خَاصَّتِهِ في كُلِّ شَهْرٍ ، وأَمْرَ خَاصَّتِهِ في كُلِّ سَاعَةٍ .

٨١٢ وقَالَ أَبُو مَنْصُوْرِ ٱلثَّعَالِبِيُّ : إِذَا كَانَ ٱلْمَلِكُ وَاضِحَ مَبْسَمِ ٱلْعَدْلِ ، وَآهِلَ مَوْسِمِ ٱلْفَضْلِ ، بَاسِطَ جَنَاحِ ٱلبِرِّ ، مُنْبَثَ نُوْرِ [آهِلَ مَوْسِمِ ٱلْفَضْلِ ، بَاسِطَ جَنَاحِ ٱلبِرِّ ، مُنْبَثَ نُوْرِ ٱلْمَحَبَّةِ ، مُمْتَدَّ ظِلِّ ٱلْهَيْبَةِ ، مَالِكَ عِنَانِ ٱلسِّيَاسَةِ ، [بَالِغَ أَعْنَانِ ٱلمِّيَاسَةِ ، [بَالِغَ أَعْنَانِ ٱلرِّئَاسَةِ ] (١) = فَقَدْ أَرَّخَ ٱلزَّمَانُ بِحُسْنِ آثَارِهِ ، وشَقَّ عَلَىٰ ٱلْمُلُوْكِ شَقُّ غُبَارِهِ .

<sup>[</sup>٨٠٨] عيون الأخبار ١/٦٦ ، وسراج الملوك ١١٨ .

<sup>[</sup>٨٠٩] الإعجاز والإيجاز ٥٧ ، ولباب الآداب ٧٢ ، وتسهيل النظر ٢٨٤ .

<sup>[</sup>٨١٠] بهجة المجالس ٧١/١ ، والآداب المرعيَّة والمِنَح المرعيَّة ١٧٩/١ ، وبدائع السِّلك ١٠٦] بهجة المجالس ١٢٤ ، والمنهج المَسْلوك ٢٤٨ .

<sup>[</sup>٨١١] البصائر والذخائر ٨/ ١٦٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٧٠ .

<sup>[</sup>٨١٢] في المُبْهج له ٣٤.

<sup>(</sup>١) زدتُهُ عن المُبْهِج .

٨١٣ ـ ومِنْ كَلَام بَعْضِ ٱلْبُلَغَاءِ: خَيْرُ ٱلْمُلُوْكِ مَنْ كَفَىٰ وكَفَّ، وعَفَا وعَفَّ . ٨١٤ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ في بَعْضِ وُلاةِ بَنِي مَرْوَانَ :

إِذَا مِا قَضَيْتُمْ لَيْلَكُمْ بِمَنَامِكُمْ وأَفْنَيْتُمُ أَيَّامَكُمْ بِمَلَمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَغْشَاكُمُ فِي مُلِمَّةٍ وَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْقَاكُمُ بسَلام رَضِيْتُمْ مِنَ ٱلدُّنْيا بِأَيْسَرِ بُلْغَةٍ لِللَّهِ عُلِلَّم أَوْ بشُرْبِ مُلدَام أَلَمْ تَعْلَمُ وا أَنَّ ٱللِّسَانَ مُوكَّلٌ بَمَدْح كِرَامِ أَوْ بِذُمِّ لِتَامِ

٨١٥ ـ ويُقَالُ: يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَعْمَلَ بخِصَالٍ ثَلَاثٍ: تَأْخِيْرُ عُقُوْبَةِ ٱلْمُسِيْءِ ، وتَعْجِيْلُ ثَوَابِ ٱلْمُحْسِنِ ، وٱلْعَمَلُ بِالأَنَاةِ فيما يَحْدُثُ لَهُ ؛ فإِنَّ في تَأْخِيْرِ ٱلْعُقُوْبَةِ إِمْكَانَ ٱلْعَفْوِ ، وفي تَعْجِيْلِ ثَوَابِ ٱلْمُحْسِنِ ٱلْمُسَارَعَةَ بالطَّاعَةِ ، وفي ٱلأَنَاةِ ٱنْفِسَاحَ ٱلرَّأْيِ وٱتِّضَاحَ ٱلصَّوَابِ .

٨١٦ \_ وسَأَلَ ٱلْمَأْمُونُ رَسُولَ ٱلرُّوْمِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ عَنْ سِيْرَةِ مَلِكِهم ، فَقَالَ : بَلَالَ عُرْفَهُ ، وسَلَّ سَيْفَهُ ، فٱجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ ٱلْقُلُوْبُ رَغْبَةً ، ولَجَأَتْ إِلَيْهِ رَهْبَةً ، سَهْلُ ٱلنَّوَالِ ، حَزْنُ ٱلنَّكَالِ ، فالرَّجَاءُ وٱلْخَوْفُ مَعْقُوْدَانِ في يَدِهِ .

قَالَ لَهُ: فَكَيْفَ حُكْمُهُ ؟

قَالَ: يَرْدَعُ ٱلظَّالِمَ، ويَحْنُو عَلَى ٱلْمَظْلُوم، فالرَّعِيَّةُ ٱثْنَانِ: رَاضٍ ومُغْتَبِطٌ.

<sup>[</sup>٨١٣] الثعالبيّ في ٱلْمُبْهج ٤٤ ، وعنه في تهذيب الرّياسة ١٤٢ .

<sup>[</sup>٨١٤] أبو الوفا الدّمياطيّ يقولُه في المصريّين ، كما في تتمة اليتيمة ٥/ ٨٨ ، ولبعض أُهل خُراسان في مجمع الآداب ٣/ ٩١، وبلا نسبة في البصائر والذُّخائر ٤/ ٨٩، وربيع الأبرار ٥/ ١٩٧.

<sup>[</sup>٨١٥] لباب الآداب ٥٣ ، وبهجة المجالس ١/ ٧٢ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ١٧١ ، ونهاية الأرب ٦/٥ ، وبدائع السلك ١٦٣ .

<sup>[</sup>٨١٦] في سراج الملوك ١٨٦ ، وعنه في حياة الحيوان الكبرىٰ ٦٦٩/٢ أنَّ السائل هو الفضل بن مروان ، وأنَّه حدَّث المأمون به .

وانظر : زهر الآداب ١/ ٢٥٢ ، وبدائع السلك ٨٢ .

قَالَ : فكَيْفَ هَيْبَتُهُ فِيْهِم ؟

قَالَ : يُتَصَوَّرُ في ٱلْقُلُوْبِ ، فتَخْشَعُ لَهُ ٱلأَبْصَارُ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ : للهِ أَبُوكَ لَقَدْ أَحْسَنْتَ فيما وَصَفْتَ .

٨١٧ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ لمُسْلِم بْنِ زِيَادٍ لَمَّا وَلَّاهُ خُرَاسَانَ : إِنَّ أَبَاكَ كَفَىٰ أَخَاهُ عَظِيْماً ، وقَدِ ٱسْتَكْفَيْتُكَ صَغِيراً ، فلا تَتَّكِلَنْ عَلَىٰ عُذْرٍ مِنِّي ، فَقَدِ ٱتَّكَلْتُ عَلَىٰ كِفَايَةٍ مِنْكَ . وإِيَّاك مِنِّي قَبْلَ أَنْ أَقُوْلَ إِيَّايَ مِنْكَ ؛ فإِنَّ ٱلظَّنَّ إِذَا أَخْلَفَ مِنِّي فِيْكَ أَخْلَفَ مِنْكَ فِيَّ ، وأَنْتَ في أَدْنَىٰ حَظِّكَ فٱطْلُبْ أَقْصَاهُ ، وقَدْ أَتْعَبَكَ أَبُوكَ ، فلا تُرِيْحَنَّ نَفْسَك .

٨١٨ - وقَالَ أَنُوشُرْوَانُ : ٱلنَّاسُ ثلاثُ طَبَقَاتٍ ، نَسُوسُهم ثَلاثَ سِيَاسَاتٍ : طَبَقَةٌ هُمْ خَاصَّةُ ٱلأَبْرَارِ نَسُوْسُهم بٱلْعَطْفِ وٱللِّيْنِ وٱلإِحْسَانِ ، وطَبَقَةٌ هُمْ خَاصَّةُ ٱلأَشْرَارِ نَسُوْسُهم بالغِلْظَةِ وٱلْعُنْفِ، وطَبَقَةٌ هُمُ ٱلعَامَّةُ نَسُوْسُهِم بِالشِّدَّة وٱللِّينِ كَيْلا تُخْرِجَهِم ٱلشِّدَّةُ ولا يُبْطِرَهُم ٱللِّينُ .

٨١٩ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ :

إِذَا كُنْتُمُ لِلنَّاسِ أَهْلَ سِيَاسَةٍ فَسُوْسُوا كِرَامَ ٱلنَّاسِ بِالرِّفْقِ وٱلْبَذْلِ وسُوْسُوا لِئَامَ ٱلنَّاسِ بِالذُّلِّ يَصْلُحُوا عَلَىٰ ٱلذَّلِّ إِنَّ ٱلذُّلَّ أَوْفَقُ للنَّذْلِ

<sup>[</sup>٨١٧] البيان والتبيين ٢/ ١٠٢ ، وعيون الأخبار ١٨٩/١ ، والعقد ١/ ١٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٢٥ ، والتذكرة الحمدونية ١/ ٤٢٩ .

<sup>[</sup>٨١٨] لباب الآداب ٥٣ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٤٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٧ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٤ ، والجوهر النفيس ١٣٢ .

<sup>[</sup>٨١٩] محاضرات الأدباء ٢/٣٤٦ ، وتسهيل النَّظر ١١٩ ، ونهاية الأرب ٢/٤٤ ، ودرر السلوك ١١٨ ، والمنهج المسلوك ٢٨٩ .

٨٢٠ وقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: إِنِّي لا أَضَعُ سَيْفي حَيْثُ يَكْفِيني سَوْطِي،
 ولا أَضَعُ سَوْطِي حَيْثُ يَكْفِيني لِسَانِي ، ولَوْ أَنَّ بَيْني وبَيْنَ ٱلعَامَّةِ شَعْرَةً لَمَا ٱنْقَطَعَتْ .
 قَيْلَ لَهُ : وكَيْفَ ذَاكَ ؟

قَالَ : إِنْ جَذَبُوها أَرْخَيْتها ، وإِنْ أَرْخُوها مَدَدْتُها .

٨٢١ وكَانَ زِيَادٌ إِذَا وَلَى رَجُلًا عَمَلًا ، قَالَ لَهُ : خُذْ عَهْدَكَ ، فَاخْتَرْ لَنَفْسِكَ ؛ إِنَّا إِنْ وَجَدْنَاكَ أَمِيْناً ضَعِيْفاً ٱسْتَبْدَلْنا بِكَ لَضَعْفِكَ ، وسَلَّمَتْكَ مِنْ مَعَرَّتِنَا أَمَانَتُكَ ، وإِنْ وَجَدْنَاكَ قَوِيًّا خَائِناً ٱسْتَهَنَّا بِقُوَّتِكَ ، وأَحْسَنَا عَلَىٰ خِيَانَتِكَ أَدَبَكَ ، وأَوْجَعْنَا ظَهْرَكَ ، وثَقَلْنَا غُرْمَكَ ، وإن جَمَعْتَ عَلَيْنَا ٱلْجُرْمَيْنِ ، جَمَعْنا عَلَيْكَ وأَوْجَعْنَا ظَهْرَكَ ، وإِنْ وَجَدْنَاكَ قَوِيًّا أَمِيْناً زِدْنا في عَمَلِك ، ورَفَعْنَا ذِكْرَكَ ، وكَثَّرْنا في عَمَلِك ، ورَفَعْنَا ذِكْرَكَ ، وكَثَّرْنا مَالَكَ ، وأَوْطَأْنَا عَقِبَك .

٨٢٢ ـ وقَالُوا : إِذَا كَانَ للمُحْسِنِ مِنَ ٱلْحَقِّ مَا يُقْنِعُهُ ، وللمُسِيْءِ مِنْ أَلِيْمِ ٱلْعَذَابِ مَا يَقْمَعُهُ، بَذَلَ ٱلْمُحْسِنُ ٱلنُّصْحَ رَغْبَةً، وٱنْقَادَ ٱلْمُسِيْءُ إِلَىٰ ٱلْحَقِّ رَهْبَةً .

٨٢٣ ـ ولا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنَ ٱلْمُلُوْكِ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ قَوْلِ أَزْدَشِيْرَ بْنِ بَابَكَ ٱلْمُلْكَ مَنْ هُوَ الذَّبِهِ : ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمُلْكَ ٱلْمُلْكَ

<sup>[</sup>٨٢٠] عيون الأخبار ٢/١٦ ، والعقد ٢/ ٢٥ ، والمجتنى ٩٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤١٤ ، وسراج الملوك ٦١ ، وبهجة المجالس ١/ ٧٤ .

<sup>[</sup>۸۲۱] عيون الأخبار ١١٨/١ ، وتعليق من أمالي ابن دريد ١٥١ ، وأمالي القالي ٨١/٢ ، والجليس الصالح ٢٥٤/١ ، والمجموع اللفيف ١٩٣ ، والتذكرة الحمدونية ٢٩٩١ ، وبدائع السَّلك ٣٣٩ .

<sup>[</sup>۸۲۲] إبراهيم بن العبَّاس الصّوليّ في المصون ۲۲۸ ، والصناعتين ۲۱۵ ، وزهر الآداب / ۸۲۷ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ۲۹۷ ، وصبح الأعشى ٢/ ٣٢٥ .

<sup>[</sup>٨٢٣] الإمتاع والمؤانسة ١٨٠ ، ومحاضرات الأدباء ١٨٨١ .

و ٱلدِّيْنَ أَخَوَانِ تَوْءَمَانِ لا قِوَامَ لاََحَدِهِما إِلَّا بِالآخَرِ ؛ لأَنَّ ٱلدِّيْنَ هُوَ أَمْنُ ٱلْمُلْكِ وَعِمَادُهُ ، ولا بُدَّ للمُلْكِ مِنْ أُسِّ ، وعِمَادُهُ ، ولا بُدَّ للمُلْكِ مِنْ أُسِّ ، ولا بُدَّ للمُلْكِ مِنْ أُسَّ لَهُ ولا بُدَّ للدِّيْنِ مِنْ حَارِسٍ ؛ فإنَّ مَنْ لا حَارِسَ لَهُ ضَائِعٌ ، ومَنْ لا أُسَّ لَهُ مَهْدُوْمٌ .

٨٧٤ ـ وٱعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَلِكِ وعَلَىٰ ٱلرَّعِيَّةِ أَلَّا يَكُوْنَ للفَرَاغِ عِنْدَهُمْ مَوْضِعٌ ، فإنَّ ٱلتَّضْيِيْعَ في فَرَاغِ ٱلْمَلِكِ ، وفَسَادَ ٱلْمَلِكِ مِنْ فَرَاغِ ٱلرَّعِيَّةِ .

٨٢٥ ـ ويُقَالُ: شَيْئَانِ إِنْ صَلَحَ أَحَدُهما صَلَحَ ٱلآخَرُ: ٱلسُّلْطَانُ وٱلرَّعِيَّةُ.

٨٢٦ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ : أَسْوَسُ ٱلْمُلُوْكِ مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ لرَعِيَّتِهِ ، فأَسْقَطَ عَنْهُ مَوَاقِعَ حُجَّتِهِ عَنْها .

٨٢٧ \_ كَانَ ٱلرَّشِيْدُ في بَعْضِ غَزَوَاتِهِ ، فأَلَحَّ عَلَيْهِ ٱلثَّلْجُ لَيْلَةً .

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَمَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنَ ٱلْجَهْدِ و وٱلنَّصَبِ ووَعْثَاءِ ٱلسَّفَرِ ، وٱلرَّعِيَّةُ قَارَّةٌ وَادِعَةٌ نَائِمَةٌ .

فَقَالَ : ٱسْكُتْ ؛ فللرَّعِيَّةِ ٱلْمَنَامُ وعَلَيْنَا ٱلْقِيَامُ ، ولا بُدَّ للرَّاعِي مِنْ حِرَاسَةِ ٱلرَّعِيَّةِ ، وتَحَمُّلِ ٱلأَذِيَّةِ .

٨٢٨ ـ وإِلَيْهِ أَشَارَ بَعْضُ مُدَّاحه :

غَضِبتْ لغَضْبَتِكَ ٱلصَّوَارِمُ وٱلْقَنَا

نَـامُـوا إِلَـىٰ كَنَفٍ بِعَـدْلِـكَ وَاسِـع

لَمَّا نَهَضْتَ لنُصْرَةِ ٱلإِسْلَامِ وسَهِرْتَ تَحْرُسُ غَفْلَةَ ٱلنُّوَام

[٨٢٤] نثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٥٣ .

<sup>[</sup>٨٢٥] رسائل الجاحظ ١/٣١٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٦٩/٤ .

<sup>[</sup>٨٢٦] نهاية الأرب ٦/ ٤٤ ، ودرر السّلوك ٨٥ .

<sup>[</sup>٨٢٧] الجوهر النفيس ١٢٧ .

<sup>[</sup>٨٢٨] الشّريف ٱلرَّضيُّ ، المنتحل ٢٥٩ ، والجوهر النَّفيس ١٢٧ .

# وٱلْعَاقِلُ مَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عَيْبِ مَنْ سِوَاهُ ، وَالْعَاقِلُ مَنْ سِوَاهُ وَلَمْ يُطِعْ في جَوَابِ ٱلسَّفِيْهِ أَمِيْرَ هَوَاهُ

٨٢٩ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « طُوْبَىٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ ٱلنَّاسِ ، وأَنْفَقَ ٱلْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، ورَحِمَ أَهْلَ ٱلذِّلَةِ وٱلْمَسْكَنَةِ ، وخَالَطَ أَهْلَ ٱلْفِقْهِ وٱلْحِحْمَةِ » .

٨٣٠ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ: « لا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؛ فإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ ٱلْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ ٱللهُ عَوْرَتَهُ ، ومَنْ تَتَبَّعَ ٱللهُ عَوْرَتَهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْضَحَهُ ولو في رَحْلِه » .

٨٣١ \_ وقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْقِيّ : ٱسْتُرْ عَيْبَ أَخِيْكَ لِمَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ .

٨٣٢ ـ وقَالُوا : أَحْمَقُ ٱلنَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ مِنْ غَيْرِهِ مَا هُوَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ .

٨٣٣ \_ قِيلَ للرَّبيْع بْنِ خَيْثُم : ما لَكَ لا تَعِيْبُ أَحَداً ؟

قَالَ : لَسْتُ عَنْ نَفْسِي رَاضِياً ، فأَتَفَرَّغَ لعُيُوْبِ ٱلنَّاسِ ومَذَامِّهم .

٨٣٤ ـ وقَالُوا: مَنْ أَسْرَعَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ ، قَالُوا فيه مَا لا يَعْلَمُونَ ، ومَنْ تَتَبَّعَ مَسَاوِىءَ ٱلْعِبَادِ فَقَدْ نَحَلَهم عِرْضَهُ .

<sup>[</sup>٨٢٩] شُعب الإيمان برقم ١٠٠٧٩ ، ١٤٢/١٣ ، وفيه « وجانب أهل الذَّلَّ والمعصية » في موضع « ورحم . . . والمسكنة » .

<sup>[</sup>٨٣٠] سُنن الترمذيّ برقْم ٢٠٣٢ ، ٣/٤٤٦ ، وشعب الإيمان برقْم ٩٢١٣ ، ١٦٠/١٢ .

<sup>[</sup>٨٣١] له في أدب الدُّنيا والدين ١٨٠ : الشَّرَفُ في التَّغافُل .

<sup>[</sup>۸۳۲] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٨٣٣] ربيع الأبرار ٢/ ٣٢٢ ، والمستطرف ١/ ٩٥ ، والكشكول ١/ ١٣٧ .

<sup>[</sup> ۸۳٤] عيون الأخبار ٣١/٢ ، والعقد ٢٨/٤ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٥٩ ، والمجتنى ٣١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٧٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٥٧/٤ ، ١٦٥ .

#### ٨٣٥ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لا تَكْشِفَنْ مِنْ مَسَاوِي ٱلنَّاسِ ما سَتَرُوا وَٱذْكُرْ مَحَاسِنَ ما فِيْهِم إِذَا ذُكِرُوا

٨٣٦ \_ وما أُحْسَنَ قَوْلَ ٱلْقَائِلِ :

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيا سَلِيْماً مِنَ ٱلأَذَى فَلَا يَنْتَطِقْ مِنْكَ ٱللِّسَانُ بِسَوْءَةٍ وَعَيْنُكَ إِنْ أَبْدَتْ إِلَيْكَ مَسَاوِئاً فَعَاشِرْ بِإِنْصَافٍ وكُنْ مُتَودِّداً

فَيَكْشِفَ ٱللهُ سِتْراً مِنْ مَسَاوِيْكَا وَلا تَعِبْ أَحَداً مِنْهِم بما فِيْكَا

ودِيْنُكَ مَوْفُورٌ وعِرْضُك صَيِّنُ فللنَّاسِ سَوْءَاتٌ وللنَّاسِ أَلْسُنُ لقَوْم فقُلْ يا عَيْنُ للنَّاسِ أَعْيُنُ ولا تَلْقَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

٨٣٧ ـ وقَالُوا: فلانٌ يُصِمُّ أُذُنَّهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ، ويُخْرِسُ لِسَانَهُ عَنِ ٱلتَّكَلُّمِ بها.

٨٣٨ \_ وقَالَ ٱلشَّاعر يَمْدَحُ :

عَيِيٌّ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ أَمَّا لِسَانُهُ

٨٣٩ \_ آخَرُ :

كَرِيْمٌ لَهُ عَيْنَانِ عَيْنٌ عَنِ ٱلْخَنَا كَرِيْمٌ لَهُ عَيْنًا فِ عَيْنًا عَنِ ٱلْخَنَا ٨٤٠

فعَـفُ وأُمَّـا طَـرْفُـهُ فكَلِيْــلُ

تَنَامُ وأُخْرَىٰ في ٱلْمَكَارِمِ تَسْهَرُ

[٨٣٥] محمودٌ الورَّاق ، عيون الأخبار ٢/ ٢٣ ، والعقد ٢/ ١٨٣ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٦٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩١ ، وٱلدِّر ٱلْفريد ١/ ١٨٣ ، وفيه للشيظيّ أَوِ ٱبْنِ دُريد .

[٨٣٦] الشافعيّ، ديوانه ١٠٨، و لُباب الآداب ٣٦٢ .

[٨٣٧] ٱلْعِقْد ٤/ ٣٧ .

[٨٣٨] محاضرات الأدباء ١/١٥٠، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٢٥، والتذكرة الفخريّة ٩٨، وألدّر ٱلْفريد ٧/ ٣٠٧.

[٨٣٩] لم أَقِفْ عليه .

[٨٤٠] لم أَقَفْ عليه .

وإِذَا تَـوَخَّاكَ ٱمْـرُوُّ بِقَبِيْحَةٍ فَاجِبْهُ بِٱلإِحْسَانِ وٱلإِجْمَالِ اللهِ الْمِجْمَالِ مَالْمُونُ : قَدِ ٨٤١ حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا عَابَ رَجُلًا عِنْدَ ٱلْمَأْمُونِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ : قَدِ ٱسْتَدْلَلْنا عَلَىٰ كَثْرَةِ عُيُوبِكَ بِما تَذْكُرُ مِنْ عُيُوبِ ٱلنَّاسِ ؛ لأَنَّ طَالِبَ ٱلْعُيُوْبِ إِنَّما يَطْلُبُها بِقَدْرِ ما هِيَ فِيْهِ لا بقَدْرِ ما فِيْهِ مِنْها .

٨٤٢ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

أَرَىٰ كُلَّ إِنْسَانٍ يَـرَىٰ عَيْبَ غَيْرِهِ ويَعْمَىٰ عَنِ ٱلْعَيْبِ الَّذي هُـوَ فِيْهِ وَما خَيْرُ مَـنْ تَخْفَىٰ عَلَيْهِ عُيُـوْبُـهُ ويَبْـدُو لَـهُ ٱلْعَيْبُ الَّـذي لأَخِيْـهِ

٨٤٣ \_ وقَالَتْ رَابِعَةُ ٱلْعَدَوِيَّةُ : ٱلإِنْسَانُ إِذَا نَصَحَ لله ِفي نَفْسِهِ أَطْلَعَهُ ٱلْجَبَّارُ عَلَىٰ مَسَاوِىءِ عَمَلِهِ ، فيتَشَاعَلُ بِها عَنْ خَلْقِه .

# وٱلْعَاقِلُ مَنْ جَعَلَ إِغْضَاءَهُ عَنِ ٱلْمَسَاوِي

## حِصْناً إِلَيْهِ مِنْ ذَمِّ ٱللِّئَام يَأْوِي

٨٤٤ \_ يُقَالُ : رُبَّمَا سَخِطَ ٱلْعَاقِلُ، فيُبْدِي ٱلرِّضَا ويُغْضِي مِثْلَ جَمْرِ ٱلْغَضَا.

٥٤٥ \_ وقِيْلَ لَبُزُرْجُمُهُرَ : مَنْ أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ ؟

قَالَ : مَنْ لَمْ يَجْعَلْ سَمْعَهُ غَرَضاً لسَمَاعِ ٱلْفَحْشَاءِ ، وكَانَ ٱلْغَالِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّغَافُلَ .

<sup>[</sup>٨٤١] العقد ٢/ ١٨٣ ، والبصائر والذَّخائر ٥/ ٢٠٣ .

<sup>[</sup>٨٤٢] ديوان المعاني ٢/ ٢٤٥ ، وعقلاء المجانين ٥٣ ، وفيه نُسب إلى سعدون في خبر ، وروضة العقلاء ١/ ١٢٦ ، وآلدّر ٱلْفريد ٣/ ٣٣٤. .

<sup>[</sup>٨٤٣] ربيع الأبرار ٢/ ٣٢٠ ، وصفة الصفوة ٢/ ٤٣٢ .

<sup>[</sup>٨٤٤] من كلام الثعالبيّ في المُبْهج ٧١ .

<sup>[</sup>٥٤٨] ربيع الأبرار ٣/ ٤٤٩ .

٨٤٦ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنِ ٱمْتَطَىٰ زِمَامَ ٱلتَّغَافُلِ مَلَكَ زِمَامَ ٱلْمُرُوْءَةِ .

م المَرَوءِهِ . ٨٤٧ ـ وقَالُوا : أَشْرَفُ ٱلْكَرَمِ تَغَافُلُكَ عَمَّا تَعْلَمُ . ٨٤٨ ـ ويُقَالُ : ٱلتَّغَافُلُ مِنَ ٱلْكِرَامِ ، يَمْنَحُهم ٱلإِجْلَالَ وٱلإِكْرَامَ . ٨٤٩ ـ أَنْشَدَ ٱلبَاخِرْزِيُّ في ٱلدُّمْيَةِ لأبي ٱلْفَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْخَيْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ:

> يا مَنْ يُعَرِّضُ بِٱلْخَنَا مُتَـوَهِّماً كَمْ مَرَّةً أَغْضَيْتُ مِنْكَ عَلَىٰ قَذًى ۸٥٠ \_ آخَرُ :

ويَشْتُمُنِي ٱلنَّـٰذُلُ ٱللَّئِيْـمُ فِـلا أَرَىٰ

أَجُـرُ لَـهُ ذَيْلـي كَـأَنِّـيَ غَـافِـلٌ

جَهْلِي بِهِ مَهْ لاَ فَإِنَّكَ جَاهِلُ لَوْلا ٱلنُّهَىٰ لرَأَيْتَ مَا أَنَا فَاعِلُ

كُفُواً لِعِرْضِي عِرْضَهُ فأُجَامِلُه أُضَاحِكُهُ طَوْراً أُخَاتِلُه

٨٥١ ـ وقِيْلَ لبَعْضِهم : مَنِ ٱلْعَاقِلُ ؟

قَالَ: ٱلْفَطِنُ ٱلْمُتَغَافِلُ.

٨٥٢ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

[٨٤٦] لم أقف عليه .

[٨٤٧] لم أقف عليه.

[٨٤٨] لم أقف عليه.

[٨٤٩] دُمية القصر ٢/ ١٠٩٤ .

[٨٥٠] لم أقف عليهما .

[٨٥١] في البصائر والذُّخائر ٥/ ١٥٢ : قال عبد الصمد بن أبي شبيب عن أبيه : الأديب العاقل هو الفَطِنُ المتغافل .

وجمهرة الأمثال ١/ ١٤٠ ، وأمالي القالي ٢٠٣/٢ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٤٤ ، ولباب الآداب ٢٤ ، وأدب الدنيا والدين ١٨٠ ، وبهجة المجالس ١/٥٥٠ .

[٨٥٢] حسان بن ثابت ، ديوانه ١٥٥ ، والأمثال لأبي عبيد ١٥٢ ، وفصل المقال ٢٣١ ، والدّرّ الفريد ٣/ ٤٤١ .

أَعْرِضْ عَنِ ٱلْعَوْرَاءِ إِنْ أُسْمِعْتَهَا وٱسْكُتْ كَأَنَّكَ غَافِلٌ لَمْ تَسْمَعِ الْعُرِضْ عَنِ ٱلْعَضِهم مُعْرِباً بِكَرَمِهِ ، ومعرّفاً بشِيَمِه :

وإنِّى لأُغْضِى عَنْ أُمُوْرٍ كَثِيْرَةٍ وأُعْرِضُ حَتَّى يَحْسَبَ ٱلنَّاسُ أَنَّنِي ٨٥٤ ـ آخَرُ :

وفي دُوْنِها قَطْعُ ٱلْحَبِيْبِ ٱلْمُوَاصِلِ جَهِلْتُ الَّذِي آتِي ولَسْتُ بِجَاهِلِ

وأُغْضِي عَنِ ٱلْعَوْرَاءِ حَتَّىٰ يُقَالَ لِي بِأَذْنَيْهِ وَقُرُ عِنْدَها حِيْنَ تُنْطَقُ حَيَاءً وإِكْرَاماً لِعِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ وَلا خَيْرَ في عِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مَكَاءً وإِكْرَاماً لِعِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مَكَاءً وإكْرَاماً لِعِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مِكَاءً والمُحْرَد في عِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مِكَاءً والمُحْرَد في عِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مِكَاءً والمُحْرَد في عِرْضٍ يَظَلُّ يُمَزَّقُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

دَعِي مُلكَحَاةً مَنْ هَجَانِي يَا نَفْسُ إِنْ تَغْفَلِي تُصَانِي إِذَا حَكَيْتِ سُوى لِسَانِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأَمَّا ما قِيْلَ في ٱلتَّغَاضِي وٱلاحْتِمَالِ وٱلْكَفِّ عَنْ جَوَابٍ قَبِيْحِ ٱلْمَقَالِ

٨٥٦ ـ فَقَالُوا : أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ ٱلصَّمْتَ فِي عُقُوْبَةِ ٱلسَّفِيْهِ .

٨٥٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ٱلشُّكُوْتُ عَنِ ٱلسَّفِيْهِ جَوَابٌ ، وٱلإِعْرَاضُ عَنْهُ عِقَابٌ .

[٨٥٣] ابن كناسة : محمّد بن كناسة ، واسم كناسة عبد الله . قيل : هو ابن أخت إبراهيم بن أَدهم العابد . ( ت ٢٠٧ هـ ) .

الوافي بالوفيات ٢ / ٢٦٧، والآداب الشّرعيّة والمِنح المرعيَّة ١/ ٢٩٤، وغذاء الألباب ١/ ٢٦٧] [٨٥٤] لبعض الأعراب في الزُّهرة ١/ ١٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٠٩/٥٢ .

وفيهما : بأُذْنِيَ وَقْرٌ عِنْدَها حينَ أُطْرِقُ

[٥٥٥] لم أقف عليهما .

[٨٥٦] عامر بن مُرَّةَ الزُّهْرِيّ في أدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٤ .

[٨٥٧] لم أَقِفْ عليه .

فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ ٱلسُّكُوْتُ وَتُ

#### ٨٥٨ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

إِذَا نَطَ قَ ٱلسَّفِيْ لَهُ فَ لَا تُجِبْ لَهُ فَ إِنَّ جَبْ لَهُ فَ إِنْ جَاوَبْتَ لَهُ فَ رَّجْ تَ عَنْ لَهُ فَ إِنْ جَاوَبْتَ لَهُ فَ رَّجْ تَ عَنْ لَهُ مَا يَعْضُهم :

لا تُرْجِعَنَّ إِلَى ٱلسَّفِيْهِ خِطَابَهُ إِلَّا جَوَابَ تَحِيَّةٍ حَيَّاكَها فَمَتَى تُحَرِّكُ مُ تُحَرِّكُ جِيْفَةً تَكْرُدُنَ الْأَدُنَ مَا أَرَدْتَ حِرَاكَها فَمَتَى تُكَرِّكُ مِيْفَةً تَكُودَادُ نَتْناً مِا أَرَدْتَ حِرَاكَها

٨٦٠ ـ آخَوُ :

أَرَىٰ ٱلْكَفَّ عَنْ شَتْمِ ٱلسَّفِيْهِ تَكَرُّماً أَضَرَّ بِهِ مِنْ شَتْمِهِ حِيْنَ يُشْتَمُ الْكَفَّ عَنْ شَتْمِهِ حِيْنَ يُشْتَمُ ١٨٦١ وقَالُوا: إِذَا سَكَتَّ عَنِ ٱلْجَاهِلِ فَقَدْ أَوْسَعْتَهُ جَوَاباً، وأَوْجَعْتَهُ عَذَاباً.

٨٦٢ ـ ويُقَالُ : ثَلَاثَةٌ لا يَنْتَصِفُونَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : حَلِيْمٌ مِنْ أَحْمَقَ ، وبَرٌّ مِنْ فَاجِرٍ ، وشَرِيْفٌ مِنْ دَنِيءٍ .

[٨٥٨] أَبُو دُلَفٍ في ٱلزُّهرة ١٩٩١ ، وعَمْرو بْنُ عليّ في أَدَب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٥٣ ، وسالم بن ميمون الخواص في رَوْضة العقلاء ١/١٤٠ ، وبلا نسبةٍ في زهر الأكم ١/٣٣٣ .

[٨٥٩] محاضرات الأُدباء ١/ ٤٦٢ ، وٱلدّر ٱلْفريد ١١٤١.

[٨٦٠] ٱلمُؤَمِّلُ بْنُ أُمَيْل المُحَارِبيّ . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٨٠٤/١ ، والموازنة ٣/ ٨٠٥ ، والتذكرة السعديّة ٢٥ ، وأدب الدّنيا والدِّين ٢٥٥ ، والرّوايةُ فيها :

ولَلْكَـفُّ عَـنْ شَتْمِ اللَّيْئِمِ تَكَـرُّمـاً أَضَـرُّ لَـهُ مِـنْ شَتْمِـهِ حيـنَ يُشْتَـمُ [٨٦١] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٥ .

[۸٦٢] مجالس ثعلب ١/٥٥ ، وللأحنف في والبصائر والذخائر ١٧٣/٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٨٦٤ ، وبهجة المجالس ١/١٣٢ ، ١٩٩ ( لسليمان بن موسىٰ ) ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦٤/٣ ( لسليمان بن موسىٰ ) ٣٣٤ / ٢٤ ( للأحنف ) .

#### ٨٦٣ ـ شَاعِرُ:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تُعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهْلِ وٱلْخَنَا فأُصْبَحْتَ إِمَّا نَالَ عِرْضَكَ جَاهِلٌ

٨٦٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ يَمْدَحُ قَوْمَهُ :

تَخَالُهُمُ صُمَّا وعُمْياً عَنِ ٱلْخَنَا وخُرْساً عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ عِنْدَ ٱلتَّهَاجُر ومَـرْضَــى إِذَا لُـوْقُــوا حَيَــاءً وعِفَّــةً لَهُــمْ ذَلُّ إِنْصَــافٍ ولِيْــنُ تَــوَاضُــع تَخَالُ بِهِمْ دَاءً يَخَافُون عَارَهُ

وعِنْدَ ٱلْحِفَاظِ كَاللُّيُوْثِ ٱلخَوَادِر وعَفْوٌ عَنِ ٱلْمَوْلَىٰ وحُسْنُ تَصَابُرِ وما وَصْمُهم إِلَّا اتَّقَاءُ ٱلْمَعَايِرِ

أَصَبْتَ حَلِيْماً أَوْ أَصَابَكَ جَاهِلُ

سَفِيْــهُ وإِمَّــا نِلْــتَ مـــا لا تُحَـــاوِلُ

وٱلْعَاقِلُ مَنْ قَنِعَ مِنَ ٱلدُّنْيا باليَسِيْرِ ، وحَصَّلَ فِيْها مِنَ ٱلتَّقْوَىٰ زَاداً للمَسِيْرِ

٨٦٥ ـ وَصَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٱلدُّنْيا ، فقَالَ : « مَنْ صَحَّ فِيْها سَقِمَ ، ومَنْ سَقِمَ فِيْهَا بَرِمَ ، ومَنِ ٱفْتَقَرَ فِيْهَا حَزِنَ ، ومَنِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنْهَا فُتِنَ ، حَلَالُها

[٨٦٣] كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ ، ديوانه ٢٥٧ ، أَوْ أَوْسٌ ، ديوانه ٩٩ ، والأوَّل في الشعر والشعراء ١/ ١٥٠ ، والعقـد ٢/ ١٣٨ ، ٣٣٤ ، والتمثيـل والمحــاضـرة ٤٩ ، والزُّهـرة ١/ ٢١٨ ، والفصول والغايات ١١ ، وأدب الدّنيا والدين ٣٣٩ ، ونهاية الأرب ٣/٣٦ ، ٦٦/٦ ، والدّر الفريد ٢/ ٣٦٧ .

[٨٦٤] محمَّد بن زياد الحارثيّ ، عيون الأخبار ١/٣٩٢ ، والفاضل ٩٠ ، والعقد ٢/١٤٣ ، ٢٥٣ ، والزُّهرة ١/ ١٧٢ ، والتذكرة الحمدونية ٤/ ٢٩ .

وعجز الثالث يُرْوَىٰ :

ومِنْ عِزِّهم ذَلَّتْ رِقَابُ المَعَاشِرِ

وبهم ولَهُمْ ذَلَّتْ رِقَابُ المَعَاشِر

[٨٦٥] من كلام عليّ . إحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٠٨ ، وسراج الملوك ٨ ، ١٠٢ ، ونهاية الأرب . YEA/0

حِسَابٌ ، وحَرَامُها عِقَابٌ ، ومُتَشَابِهُها عِتَابٌ ، مَنْ طَلَبَها فَاتَنْهُ ، ومَنْ قَعَدَ عَنْها أَتْنُهُ ، ومَنْ نَظَرَ إِلَيْها أَعْمَتْهُ » .

٨٦٦ ـ ووَصَفَ ٱبْنُ ٱلسَّمَّاكِ ٱلدُّنيا ، فقَالَ : مَنْ نَالَ مِنْها مَاتَ فِيْها ، ومَنْ لَمْ يَنَلْ مِنْها مَاتَ عَلَيْها .

٨٦٧ ـ ووَصَفَ مُحَمَّدُ بْنُ تُوْمَرْتَ ٱلدُّنْيا ، فقَالَ : لَحْظَةٌ بَيْنَ عَدَمَيْنِ فِيْها شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ .

٨٦٨ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ : ٱلدُّنْيا تُطْلَبُ لثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : للغِنَىٰ وللعِزِّ وللرَّاحَةِ ، فَمَنْ قَنِعَ ٱسْتَخَنَىٰ ، ومَنْ زَهِدَ فِيْهَا عَزَّ ، ومَنْ قَلَّ سَعْيُهُ ٱسْتَرَاحَ .

٨٦٩ ـ وقَالَ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : أَنا الَّذي كَبَبْتُ ٱلدُّنيا عَلَىٰ وَجْهِها ، وَجَهِها ، وَجَهِها ، وَجَهِها ، وَلَيْسَ لِيْ زَوْجٌ تَمُوْتُ ولا دَارٌ تَخْرَبُ .

٨٧٠ وقَالَ ٱبْنُ السَّمَّاك : مَنْ جَرَّعَتْهُ ٱلدُّنْيا حَلاَوَتَها بِمَيْلِهِ إِلَيْها ، جَرَّعَتْهُ ٱلدُّنْيا حَلاَوَتَها بِمَيْلِهِ إِلَيْها ، جَرَّعَتْهُ ٱلاَّخِرَةُ مَرَارَتَها بتَجَافِيْهِ عَنْها .

٨٧١ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ٱلدُّنْيا وٱلآخِرَةُ كَٱلْمَشْرِقِ وٱلْمَغْرِبِ ، إِنْ قَرُبْتَ مِنْ أَحَدِهما بَعُدْتَ عَنِ ٱلآخَرِ .

<sup>· [</sup>٨٦٦] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٨٦٧] لم أَجدْه . قال تعالىٰ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيدِشَّرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ﴾ [ سورة يَسَ : ١٣ ] .

<sup>[</sup>٨٦٨] البصائر والذخائر ٧/ ٩٩ ، وربيع الأبرار ١/ ٢٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢١٢ .

<sup>[</sup>٨٦٩] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>٨٧٠] البصائر وٱلذّخائر ٥/ ١٢ ، وربيع الأبرار ٤٣/١ .

<sup>[</sup>٨٧١] الإمتاع والمؤانسة ٤٠ ، وإحياء علوم الدّين ١/ ٦٠ .

٨٧٢ ويُرْوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةُ ضُرَّتَانِ ؛ مَتَىٰ أَرْضَيْتَ إِحْدَاهُما أَسْخَطْتَ ٱلأُخْرَىٰ . ثُمَّ قَالَ : لا بَلْ أُخْتَانِ ، ولا يُمْكِنُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ .

٨٧٣ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « لَدُنْيَاكُمْ هٰذِهِ أَهْوَنُ في عَيْني مِنْ عُرَاقِ (١) جَزُوْرٍ في يَدِ مَجْذُوْمِ » .

٨٧٤ ويُقَالُ: عَيْنُ ٱلدَّهْرِ تَطْرِفُ بالمَسَاوِىء ، وٱلخَلَائِقُ نِيَامٌ بَيْنَ أَجْفَانِها .

٨٧٥ \_ وقَالَ بَعْضُ المُسْتَقِيْلِيْنَ مِنْها ، وأَحْسَنَ :

أُفِّ لَـدُنْيَا لَيْسَتْ تُـوَاتِيْنَي إِلَّا بِنَقْضِي لَهَا عُـرَا دِيْنِي

[۸۷۲] بلا نسبة في الإمتاع والمُؤَانسة ٤٠ ، وبهجة المجالس ٧ / ٢٣٧ ، وإحياء علوم الدّين ٣ / ٨٠٨ .

[۸۷۳] في ربيع الأبرار ٧٤/١، وحياة الحيوان الكبرى ٢ / ٤٥٣ : أَهْوَن على من عُراق خنزير ، وهو من كلام عليّ . وفي إتحاف المهرة برقم ٢٠٥٦ ، ٢/ ٤٥٢ : « كنّا مع رسول الله ، فمرَّ بسخلةٍ ميتةٍ . فقال : أترون هذا هان على أَهْلِه . قلْنا : نعم . قال : ترون هذه الدُّنيا أهون على الله من هذا على أَهْلِه » اهـ

(١) ٱلْعَرْقُ : ٱلْعَظْمُ إِذَا أُخِذَ عنه مُعْظَمُ ٱللَّحم وهَبْرُهُ ، وبَقِيَ عليها لُحُومٌ رقيقةٌ ، وجَمْعُهُ عُرَاقٌ ؛ قَالَ ٱبْنُ ٱلأَثير : وهو جَمْعٌ نادرٌ . وٱلْعَرْقُ : ٱلْفِدْرة مِنَ ٱللَّحم ، وجَمْعُها عُرَاق ، وهو مِنَ ٱلْجَمع ٱلْعزيز . عن اللِّسان [ع ر ق] .

[٨٧٤] لم أقفْ عليه .

[٨٧٥] البصائر والذّخائر ٢/ ١٩٥ ، وربيع الأبرار ١/ ٧٩ لأبي مسهر الدّمشقيّ المحدِّث ، والزهد للبيهقيّ ١٧٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٤٤٢ ، وطبقات الشّافعيّة الكبرىٰ ١/ ٢٨٥ .

٨٧٦ ـ مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُمْ ، فَقِيْلَ لَهُ : هٰؤُلاءِ ٱلزُّهَّادُ . قَالَ : وما قَدْرُ ٱلدُّنْيا حَتَّىٰ يُزْهَدَ فِيْهَا .

٨٧٧ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ٱلدُّنْيا جِيْفَةٌ ، فمَنْ أَرَادَهَا فلْيَصْبِرْ عَلَىٰ مُخَالَطَةِ ٱلْكِلاب .

٨٧٨ ـ وقَالَ مَنْصُوْرُ بْنُ عَمَّارٍ : ٱلدُّنْيا أَوَّلُها بُكَاءٌ ، وأَوْسَطُها عَنَاءٌ ، وآخِرُها فَنَاءٌ ،

٨٧٩ ـ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ بِعْ دُنْيَاكَ بآخِرَتِكَ تَرْبَحْهما جَمِيْعاً ، ولا تَبعْ آخِرَتَكَ بدُنْيَاكَ بدُنْيَاكَ فتَخْسَرْهما جَمِيْعاً .

٨٨٠ وقَالَ ٱلْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : لَوْ عُرِضَتْ عَلَيَّ ٱلدُّنْيا بِحَذَافِيْرِها حَلالًا لا أُحَاسَبُ عَلَيْها في ٱلآخِيْفَةَ إِذَا مَرَّ بها أَحَاسَبُ عَلَيْها في ٱلآخِرَةِ لكُنْتُ أَتَقَذَّرُها كَمَا يَتَقَذَّرُ أَحَدُكم ٱلْجِيْفَةَ إِذَا مَرَّ بها أَنْ تُصِيْبَ ثَوْبَهُ .

٨٨١ ـ وقَالَ : جُعِلَ ٱلْخَيْرُ كُلُّه في بَيْتٍ ، وجُعِلَ مِفْتَاحُه ٱلزُّهْدُ في ٱلدُّنْيا .

<sup>[</sup>٨٧٦] في ربيع الأبرار ١/ ٨١ : « فقال : ما خَطَرُ الدُّنيا حتّى يُحمدَ مَنْ زَهِدَ فيها » .

<sup>[</sup>۸۷۷] عن عليّ بن الحسين في محاضرات الأدباء ٣١٨/٢ ، وعن أبي حازم في بهجة المجالس ١/ ٨٧٧ ، وعن عليّ في قوت القلوب ١/ ٤٠٧ ، وبلا نسبة في إحياء علوم الدّين ٣/ ٢٠٨ . [٨٧٨] من كلام عليّ في الكامل ١/ ١٢٥ ، والعقد ٣/ ١١٩ ، وأمالي القالي ٢/ ١٢٠ ، وأدب الدُّنيا

والدّين ١٠٩ ، وأنس المسجون ٢٣٧ ، وربيع الأبرار ٧٦/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٩٣١ . [٨٧٨] عن الحسن البصريّ في البيان والتبيين ٣/ ٩٠ ، والتذكرة الحمدونية ١٨٠١ ، ونثر الدّر في البيان والتبيين ٣/ ٩٠ ، والتذكرة الحمدونية ٥١٨٠ ، ونثر الدّر

في المحاضرات ١١٨/٥ ، ١٢٩ ، وعن لقمان في التمثيل والمحاضرة ٣٥ ، وربيع الأبرار ١/٨٥ .

<sup>[</sup>٨٨٠] ربيع الأبرار ٧/ ٤٣ ، والرسالة القُشيريّة ١/ ٤١ ، وإِحياء علوم الدّين ٣/ ٢٠٩ .

<sup>[</sup> ٨٨١] محاضرات الأدباء ٣١٦/٢ ، ٣١٩ ، وربيع الأبرار ٢٤٤ ، والزهد للبيهقيّ ١٣٣ ، والرسالة القشيريّة ١/ ٢٤٤ ، وإحياء علوم الدّين ٢٤٣/٤ .

٨٨٢ ـ وقَالَ يُوْسُفُ بْنُ أَسْبَاط : إِنَّ ٱلدُّنْيا لَمْ تُخْلَقْ ليُنْظَرَ إِلَيْها ، إِنَّما خُلِقَتْ ليُنْظَرَ بِها إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ .

٨٨٣ ـ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ : مَسَاكِيْنُ ٱلأَغْنِيَاءُ طَلَبُوا ٱلرَّاحَةَ فعَدِمُوها ، ووَجَدَها ٱلزُّهَّادُ فلَزِمُوها .

٨٨٤ ـ ومِنَ ٱلمَنْظُوْمِ في ذٰلِكَ :

تَبًّا لطَالِبِ دُنْيا لا بَقَاءَ لَهَا صَفَاؤُها ضَررٌ صَفَاؤُها ضَررٌ صَفَاؤُها ضَررٌ شَرَاؤُها ضَررٌ شَبَابُها هَرَمٌ رَاحَاتُها سَقَمُ لا يَسْتَقِيْتُ مِنَ ٱلأَنْكَادِ صَاحِبُها فَخَلِّ عَنْها ولا تَرْكَنْ لزَهْرَتِها وأَعْمَلْ للذَهْرَتِها وأَعْمَلْ للذَهْرَتِها وأَعْمَلْ للذَادِ نَعِيْمٍ لا نَفَادَ للهُ وأَعْمَلْ للذَادِ نَعِيْمٍ لا نَفَادَ للهُ وأَعْمَلْ للذَادِ نَعِيْمٍ لا نَفَادَ للهُ

كَأَنَّمَا هِيَ في تَصْرِيْفِها حُلُمُ أَمَانُها غَدَرٌ أَنْوَارُها ظُلَمُ لَذَّاتُها نَدَمٌ وِجْدَانُها عَدَمُ لَذَّاتُها نَدَمٌ وِجْدَانُها عَدَمُ لَوْ كَانَ ما مَنَحَتْ ما ضُمِّنَتْ إِرَمُ فإنَّها نِعَمْ في طَيِّها نِقَمُ ولا يُخَافُ بِهِ مَوْتٌ ولا هَرَمُ

٨٨٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلزُّهَّادِ ، وأَحْسَنَ :

ومَنْ يَحْمَدِ ٱلدُّنْيا لشَيْءِ يَسُرُّهُ إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَىٰ ٱلمَرْءِ حَسْرَةً

۸۸٦ \_ آخَرُ :

فسَوْفَ لَعَمْرِي عَنْ قَلِيْلٍ يَلُومُها وإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيْراً هُمُومُها

[٨٨٢] ربيع الأبرار ١/ ٢٣٩ ، وصفة الصفوة ٢/ ٤٠٩ .

[٨٨٣] لم أُقِفْ عليه.

[٨٨٤] لم أُقِفْ عليها .

[ ٨٨٥] مجالس ثعلب ١/ ٤٥ ، وبهجة المجالس ١/ ٢٣٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١ / ١٩٧ ، والتذكرة السَّعديَّة ٣٦ ، والتذكرة الصمدونيَّة ١/ ٢٢٤ .

[٨٨٦] البيان والتبيين ٣/ ١٢٤ ، والعقد ٣/ ١٢٢ ، وفي الوافي بالوفيات ٦/ ١٤٩ للخَارِكيّ البصريّ .

يا خَاطِبَ ٱلدُّنْيا إِلَىٰ نَفْسِهِ إِنَّ ٱلتَّسِي تَخْطِبُ غَرَارَةٌ

تَنَحَ عَنْ خِطْبَتِهِ السَّلَمِ قَرِيْبَةُ ٱلْعُرْسِ مِنَ ٱلْمَأْتَمِ

٨٨٧ - وقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبُ " ٱلْعِقْد " :

أَلَا إِنَّما ٱلسُّنْيا غَضَارَةُ أَيْكَةٍ هِيَ ٱلدَّارُ ما ٱلآمَالُ إِلَّا فَجَائِعٌ فَكَمْ سَخِنَتْ بٱلأَمْسِ عَيْنٌ قَرِيْرَةٌ فَكَمْ سَخِنَتْ بٱلأَمْسِ عَيْنٌ قَرِيْرَةٌ فللا تَكْتَحِلْ عَيْنَاكَ مِنْها بِعَبْرَةٍ فللا تَكْتَحِلْ عَيْنَاكَ مِنْها بِعَبْرَةٍ

أَلَا إِنَّمَا ٱلدُّنْيا كأَحْلام نَائِم

إِذَا ٱخْضَرَّ مِنْهَا جَانِبٌ جَفَّ جَانِبُ عَلَيْهِا وما ٱللَّذَّاتُ إِلَّا مَصَائِبُ وقَرَّتْ عُيُوْنٌ دَمْعُها ٱلآنَ سَاكِبُ عَلَىٰ ذَاهِبٍ مِنْها فإنَّكَ ذَاهِبُ

٨٨٨ ـ وذُكِرَتِ ٱلدُّنيا عِنْدَ ٱلْحَسَنِ ٱلْبصْرِيِّ ، فَقالَ :

وما خَيْرُ عَيْشٍ لا يَكُونُ بدَائِمِ فَأُنْيَتُهَا هَلْ أَنْت إِلَّا كَحَالِمِ

تَــَأُمَّـلْ إِذَا حَــاوَلْـتَ بِـالْأَمْـسِ لَــَذَّةً ٨٨٩ ـ آخَرُ :

إِنُّمَا ٱللَّهُ نْيا كَظِلٍّ زَائِلٍ طَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَيْهِ فَأَضْمَحَلُّ

[۸۸۷] ديوانه ۲۱ ، والعقد ۱۲۳/۳ ، والمُطْرب من أشعار أهل المغرب ١٥٥ ، والمنازل والديار ٢٥٥ ، وأدب الدُّنيا والدّين ٢٩٤ ، ويتيمة الدّهر ٢/ ٩ ، ومعجم الأدباء ١/٥٦ ، والوافي ٨/٨ .

[٨٨٨] ابن عبد ربِّه ، ديوانه ١٥٢ ، والتشبيهات من أشعار أهل الأندلس ٢٥٨ ، وبلا نسبة في أدب الدُّنيا والدّين ١٠٩ .

[٨٨٩] روضة العقلاء ١/ ٩٧٣ ، وفي ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤٩٢/٤ ، وتهذيب الكمال ٢١/ ١٥٢ لعليّ بن موسىٰ الرّضا ( ت ٢٣٠ هـ ) :

إنَّمَا السَّذُنِيا كَظُلِّ زَائِلٍ حَلَّ فِيهِ رَاكِبٌ ثُمَّ رَحَلُ وَ فِيهِ رَاكِبٌ ثُمَّ رَحَلُ وَقِبله :

كلُّنا يأملُ مدّاً في الأَجَلْ والمنايا هُنَ آفاتُ ٱلأَمَلْ

عَلَّلَتْهُ بِٱلْمُنَكِى ثُمَّ ٱرْتَحَلْ

كَانَ في دَارِ سِوَاها دَارُهُ ٨٩٠ آخَرُ:

لَعَمْ رُكَ مِا ٱلدُّنْيا بِدَارِ إِقَامَةٍ إِذَا رَفَعَتْ حَطَّتْ وإِنْ هِيَ أَحْسَنَتْ ٨٩١ \_ آخَرُ :

مَـزْمُـوْمَـةٌ بِالْهَـمِّ مَخْطُـوْمَـةٌ سُـمِ ذُعَافٌ دَرُّ أَخْـلَافِهـا

ولَـــمْ تَـــزَلْ تَقْتُـــلُ أُلَّافَهــا أُفِّ لقَتَــــالَــــةِ أُلَّافِهــــا

ولٰكِنَّها دَارُ ٱنْتِقَالٍ لِمَنْ عَقَالُ وَلَكِنَّها دُوَلْ أَعْطَتْ فَأَيَّامُها دُوَلْ

٨٩٢ ـ ويُقَالُ : لَيْسَ ٱلزَّاهِدُ في ٱلدُّنْيا مَنْ زَهِدَ فيها وقَدْ أَعْرَضَتْ عَنْهُ ، وٱنْبَتَّتْ مِنْهُ ولَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ مَتَاعِها ، وضَاقَتْ عَلَيْهِ مَعَ ٱتِّسَاعِها ، وهُوَ مُضْطَرٌّ إِلَىٰ ذْلِكَ لظُهُورِ عُسْرَتِهِ ، ونُفُوْدِ يُسْرَتِهِ ، وإِنَّما ٱلزَّاهِدُ في ٱلدُّنْيا مَنْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ ، وحَشَدَتْ فَوَائِدَهَا إِلَيْهِ ، وحَسُنَتْ لَهُ في ذَاتِهَا ، وأَمْكَنَتْهُ مِنْ لَذَّتِهَا ، فأَعْرَضَ عَنْها ، وزَهِدَ فيها .

٨٩٣ ـ شَاعِرٌ:

ضُرُوْبٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا فلَيْسَ بزَاهِدِ إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَزْهَدْ وقَدْ جُمِعَتْ لَهُ

<sup>[</sup>٨٩٠] الأوَّل بلا نسبة في محاضرات الأدباء ٤٦/٤.

<sup>[</sup>٨٩١] أنس بن أبي شيخ كاتب البرامكة (ت ١٨٧ هـ) كما في الوافي ٩/ ٢٤٠ ، ولسان الميزان ٢/ ٢٢٢ ، وأبو العيناء في محاضرات الأدباء ٢٧/٤، وٱلدّر ٱلْفريد ٩/ ٢٧٣ .

<sup>[</sup>٨٩٢] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٨٩٣] أَبو تمَّام ، ديوانه ١/ ٤٥٩ ، والحماسة المغربيَّة ١/ ٣٥٨ ، والدِّرّ الفريد ٢/ ٣٢٩ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٧٩ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٥١ . والرواية فيها :

إِذَا المرءُ لَمْ يَنْ هَدْ وقد صُبِغَتْ له بعُصْفُ رِها اللَّانيا فلَيْسَ بزاهِدِ

ولو بَرزَتْ في زيِّ عَـذْرَاءَ ناهِـدِ يصلُّ عن اللُّنيا إِذا عَنَّ سُؤُدُدٌ

٨٩٤ - ويُرْوَىٰ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّمَا ٱلزَّاهِدُ في ٱلدُّنْيا مَنْ يَكُوْنُ بما في يَدِكُ » .

٨٩٥ ـ وما أَكْثَرَ إِنْصَافَ مَنْ قَالَ :

نُرَاعُ لَذِكْرِ ٱلْمَوْتِ سَاعَةَ ذِكْرِهِ وَتَعْتَرِضُ ٱللَّانْيَا فَنَلْهُ و وَنَلْعَبُ وَنَكْعَبُ وَنَكْعَبُ وَنَحْنُ بَنُو ٱلدُّنْيَا خُلِقْنَا لَغَيْرِهَا وَمَا كَانَ مِنْهَا فَهُوَ شَيْءٌ مُحَبَّبُ

٨٩٦ وقَالَ بَعْضُ ٱلبُلَغَاءِ: صَاحِبُ ٱلدُّنْيا سَاكِنٌ رَاحِلٌ ، وأَيَّامُهُ مَرَاحِلُ ، وأَيْامُهُ مَرَاحِلُ ، وأَنْفَاسُهُ رَوَاحِلُ . صَاحِبُ ٱلدُّنْيا بَيْنَ فَرْحَةٍ ، وتَرْحَةٍ ، وحَبْرَةٍ ، وعَبْرَةٍ . وعَبْرَةٍ . صَاحِبُ ٱلدُّنْيا بَيْنَ ٱلْعَسَلِ وٱلصَّابِ ، وٱلصِّحَةِ وٱلأَوْصَابِ .

٨٩٧ ـ حُكِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكَ قَالَ لَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ، وقَدْ أَعْجَبَهُ سُلْطَانُه : كَيْفَ تَرَىٰ ما نَحْنُ فِيْهِ ؟

فَقَالَ عُمَرُ : سُرُوْرٌ لَوْلا أَنَّهُ غُرُوْرٌ ، وحُسْنٌ لَوْلا أَنَّهُ عُدْمٌ ، ومُلْكٌ لَوْلاَ أَنَّهُ هُلْكٌ ، وحَيَاةٌ لَوْلا أَنَّهُ مَوْتٌ ، ونَعِيْمٌ لَوْلا أَنَّهُ عَذَابٌ ٱلِيْمٌ .

فَظَهَرَ فِي وَجْهِ سُلَيْمَانَ ٱلْكَاَّبَةُ مِنْ كَلَامٍ عُمَرَ . ولَمْ يَنْتَفِعْ بِنَفْسِه بَعْدَ ذٰلِكَ .

وتُوُفِّيَ في سَنَةِ ثَمَانٍ وتِسْعِيْنَ وهُوَ ٱبْنُ خَمْسٍ وأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ وِلايَتُهُ سَنَةَ سِتِّ وتِسْعِيْنَ .

[۸۹٤] العقد ٣/ ١١٨ .

<sup>[</sup>٨٩٥] محمّد بن وهيب الحميريّ البصري في معجم الشعراء ٤٢٠ ، وعيون الأخبار ٢/٣٥٥، والعقد ٣/ ١٢٤ ، والحماسة المغربيّة ٢/٣٣٣ ، وأنس المسجون ٦١ ، وبهجة المجالس ١/٣٥٠ .

<sup>[</sup>٨٩٦] هو الثعالبيّ في المُبْهج له ٨٩ ـ ٩٠ .

<sup>[</sup>٨٩٧] مَزْدَكُ في أَدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ١١٢ ، وسراج الملوك ٩ ، وعن عمر في روض الأخيار ٦٩ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ في أَنَّ هَفَوَاتِ ٱلْعُقَّالِ لا يُغْضَىٰ عَنْهَا ولا تُقَالُ

#### ٨٩٨ \_ كَمَا قِيْلَ :

لا يَحْقِرُ ٱلرَّجُلُ ٱلرَّفِيْعُ دَقِيْقَةً للسَّهْوِ فِيْهَا للوَضِيْعِ مَعَاذِرُ لَا يَحْقِرُ ٱلْرَّفُ ٱلْرَائُ اللهَ الْرَائُ الْمَاثِرُ لَا الْمَاثِرُ اللَّهُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمَاثِرُ الْمُعَاثِرُ اللَّهُ الْمَاثِرُ اللَّهُ الْمَاثِرُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمَاثِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِيْنِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٨٩٩ - ولسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فيما قَصَدْنَاهُ كَلاَمٌ هُوَ ٱلنُّورُ ٱللَّائِحُ ، وٱلْهادِي إِلَىٰ ٱلطَّرِيْقِ ٱلوَاضِحِ ؛ وهُوَ قَوْلُهُ : ٱلسُّكُوْتُ عَمَّا يَعْنِيْكَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ فيما لا يَعْنِيْكَ .
ٱلْكَلامِ فيما يَضُرُّكَ ، وٱلسُّكُوتُ عَمَّا لا يَضُرُّكَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْكَلامِ فيما لا يَعْنِيْكَ .

٩٠٠ وقَالَ عَمرُو بْنُ ٱلْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : زَلَّةُ ٱلرَّجُلِ تُجْبَرُ ، وزَلَّةُ ٱللِّمَانِ لا تُبْقِى ولا تَذَرُ .

## ٩٠١ قَالَ بَعْضُهم:

[٨٩٨] ٱلأَوَّل منهما في حاشية ٱلطِّيبيّ (ت ٧٤٣هـ) علىٰ ٱلكَشَّاف ٥/٠٠٥.

<sup>[</sup> ۱۹۹ ] البيان والتبيين ١/ ٢٥١ ، والمقتطف من أزاهر الطُّرَف ١٨٧ ، والتذكرة الحمدونية ١/ ١٨٧ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٢١/٣ .

<sup>[</sup>٩٠٠] البصائر والذخائر ٩٩/٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١ ، وبهجة المجالس ١٣/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٦١ .

<sup>[</sup>٩٠١] عيون الأخبار ١٩٦/٢ ، والعقد ٣٠٣/٢ ، وأدب الخواص ٧٥ ، ٧٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٩٢/٣ ، وربيع الأبرار ٣٦/٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/١٦٢ ، وبهجة المجالس ١٣٢/١ .

يَمُوْتُ ٱلْفَتَىٰ مِنْ عَشْرَةٍ بلِسَانِهِ ولَيْسَ يَمُوْتُ ٱلْمَرْءُ مِنْ عَثْرَةِ ٱلرِّجْلِ

٩٠٢ ـ وقَالُوا : طَعْنُ ٱللِّسَانِ أَنْفَذُ مِنْ طَعْنِ ٱلسِّنَانِ .

٩٠٣ ـ وجُرْحُ ٱلْكَلَامِ أَصْعَبُ مِنْ وَقْعِ ٱلسِّهَامِ .

٩٠٤ ـ وقَالُوا: رُبَّ لِسَانٍ أَتَىٰ عَلَىٰ إِنْسَانٍ .

# ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَ سَهْماً مِنْ فِيْهِ فأصَابَ مَقْتَلَهُ ولَمْ يَكَدْ يُخْطِيْهِ

٩٠٥ - حُكِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْفُرْسِ وَقَفَ إِلَىٰ شِيْرَوَيْهِ لَمَّا قَتَلَ أَبْرَوِيْزَ ،
 فَقالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ الّذي قَتَلَ أَبْرَوِيْزَ عَلَىٰ يَدِكَ ، ومَلَّكَكَ ما كُنْتَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُ ،
 وأَرَاحَنا مِنْ عُتُوِّهِ وكِبْرِهِ وتَجَبُّرِهِ وبُخْلِهِ وجَهْلِهِ ؛ فإنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ بٱلإِحْنَةِ ، ويَقْتُلُ بٱلظِّنَةِ ، ويُخِيْفُ ٱلْبَرِيَّ ، ويُذِلُّ ٱلسَّرِيَّ .
 بألظَّنَةِ ، ويُخِيْفُ ٱلْبَرِيَّ ، ويُذِلُّ ٱلسَّرِيَّ .

فَلَمَّا سَمِعَ شِيْرَوَيْهِ كَلَامَهُ قَالَ للحَاجِبِ : ٱحْمِلْهُ إِلَيَّ .

فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : كَمْ كَانَ رِزْقُكَ ؟

قَالَ : أَلْفَيْنِ .

قَالَ : وٱلآنَ ؟

قَالَ : ما زيْدَ شَيْئاً .

قَالَ : فما دَعَاكَ إِلَىٰ ٱلْوُقُوعِ فِيْهِ ، وإِنَّمَا ٱبْتِدَاءُ نِعْمَتِكَ مِنْ عِنْدِهِ ولَمْ تَرْعَ لَهُ ذٰلِكَ .

<sup>[</sup>٩٠٢] البصائر والذخائر ٥/ ١٥١ ، ولباب الأداب ٥٥ ، والمستقصى ٢/ ١٥١ .

<sup>[</sup>٩٠٣] لباب الآداب ٥٥ ، والمستطرف ١/ ٣٣ .

<sup>[</sup>٩٠٤] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>٩٠٠] التاج في أخلاق الملوك ١٠٩ ـ ١١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٣٥/٢ ، والهفوات النادرة ١١٤ ـ ١١٥ ، وأسرار الحكماء ٥٥ ـ ٥٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٤٣٩ .

وأَمَرَ بنَزْعِ لِسَانِهِ مِنْ قَفَاهُ .

٩٠٦ ـ ولَمَّا ظَهَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ حُسَيْنِ بٱلْمَدِيْنَةِ في أَيَّامِ أَبِي جَعْفَرٍ ٱلْمَنْصُورِ دَخَلَ عَلَيْهِ سُدَيْفُ بْنُ مَيْمُونٍ ، فأَنْشَدَهُ أَبْيَاتاً يُحَرِّضُه فِيْها عَلَىٰ إِظْهَارِ ٱلدَّعْوَةِ ، ويَطْعُنُ في دَوْلَةِ بني ٱلْعَبَّاسِ ، يَقُولُ فِيْها :

إِنَّا لَنَاْمَالُ أَنْ تَسِرْتَدَّ أَلْفَتُنَا بَعْدَ ٱلتَّبَعُّدِ وٱلْشَّحْنَاءِ وٱلإِحَنِ وَتَنْقَضِي دَوْلَةٌ أَحْكَامُ قَادَتِها فِيْنَا كَأَحْكَامِ قَوْمٍ عَابِدِيْ وَثَنِ فَانْهَضْ بَيْعَتِكُمْ نَنْهَضْ بَطَاعَتِكُمْ إِنَّ ٱلْخِلَافَةَ فِيْكُمْ يَا بَنِي حَسَنِ فَٱنْهَضْ بَيْعَتِكُمْ فَا بَنِي حَسَنِ

فَبَلَغَتِ ٱلْمَنْصُوْرَ ٱلأَبْيَاتُ ، فَكَتَبَ فِيْهِ إِلَىٰ عَبْدِ ٱلصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وكَانَ عَامِلَهُ عَلَىٰ مَكَّةَ ، فأَخَذَهُ وقَطَعَ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ ، وجَدَعَ أَنْفَهُ ، فلَمْ يَمُتْ ، فدَفَنَهُ حَيًّا .

٩٠٧ ـ وكَانَ دِعْبِلُ ٱلْخُزَاعِيُّ هَجَّاءً للمُلُوكِ جَسُوْراً عَلَىٰ أَعْرَاضِهم مُتَحامِلًا لا يُبَالي ما صَنَعَ حَتَى عُرِفَ بذلِكَ وٱشْتُهِرَ ، فصَنَعَ عَلَىٰ لِسَانِهِ بَكْرُ بْنُ حَمَّادِ لا يُبَالي ما صَنَعَ حَتَى عُرِفَ بذلِكَ وٱشْتُهِرَ ، فصَنَعَ عَلَىٰ لِسَانِهِ بَكْرُ بْنُ حَمَّادِ ٱلتَّاهرتيُّ مِمَّنْ كَانَ دِعْبِلٌ يُؤْذِيْهِ وِيُهَاجِيْهِ أَبْيَاتاً يَهْجُو فِيْهَا ٱلْمُعْتَصِمَ ، وذَكَرَ قَوْمٌ ٱلتَّاهرتيُّ مِمَّنْ كَانَ دِعْبِلٌ يُؤْذِيْهِ وِيُهَاجِيْهِ أَبْيَاتاً يَهْجُو فِيْهَا ٱلْمُعْتَصِمَ ، وذَكَرَ قَوْمٌ أَنْهَا لَهُ ، وهِيَ (١) :

مُلُوكُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ في ٱلْكُتْبِ سَبْعَةٌ ولَمْ يَأْتِنا عَنْ ثَامِنٍ لَهُمْ كُتْبُ كَلْبُ كَلْكَ أَهْلُ ٱلْكَهْفِ في ٱلْكَهْفِ سَبْعَةٌ كِرَامٌ إِذَا عُـدُّوا وثَـامِنُهـم كَلْبُ وما أَنْتَ عِنْدِي في ٱلْوَفَاءِ كَكَلْبِهم لأَنَّك ذُو ذَنْبٍ وما أَذْنَبَ ٱلْكَلْبُ

[9.7] العقد ٥/ ٣٤٥، وسراج الملوك ٢٦٢، ومقاتل الطالبيين ٤٧٤، والتذكرة الحمدونية ٣/ ٧٦. [9.7] الشّعر والشّعراء ٢/ ٨٣٨، وثمار القلوب ١/ ٥٨٥، والعمدة ١/ ٧٧، والتذكرة الحمدونية ٥/ ١٤١، ٨/ ١٦٩، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٩٦، والوافي ١٣/ ١٤، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١/ ٢٦٤، ولسان الميزان ٣/ ٤١٩، ومجمع الآداب ٢/ ١٤٦.

وانظر دیوان دعبل ۵۱ ـ ۵۲ .

<sup>(</sup>١) الجليس الصّالح ١/٣٠٧ ، ومعاهد التنصيص ١٤٣/١ .

فَبَلَغَتِ ٱلْمُعْتَصِمَ ٱلأَبْيَاتُ ، فأَمَرَ بطَلَبه ، فهَرَبَ إِلَىٰ زَوِيْلَةَ بَلَدٍ بالسُّوْدَانِ بناحيةِ ٱلْمَغْرِبِ ، فَمَاتَ بِهَا ، وقِيْلَ : بِالأَهْوَازِ .

وقِيْلَ لدِعْبل : أَنْتَ ٱلْقَائِلُ لهٰذِهِ ٱلأَبْيَاتِ ؟

قَالَ : لا والله ِ، ولٰكِنَّ مَنْ حَشَا اللهُ قَبْرَهُ نَاراً ـ يَعْني إِبْرَاهِيْمَ بْنَ ٱلْمَهْدِيِّ ـ أَشَاطَ بِدَمِي لمَّا هَجَوْتُهُ بِقَوْلِي فِيْهِ ، وهُوَ خَلِيْفَةٌ :

فسَــوْفَ نُعْطِيْكُــمْ سُــرَيْجِيَّــةً (٢) لا تَــدْخُــلُ ٱلْكِيْــسَ ولا تُــرْبَــطُ وٱلْمَعْبَدِيَّاتُ لقُوَّوَادِكُمَ وما بهَذا أَحَدٌ يُغْبَطُ وهٰكَـــذَا يَـــرْزُقُ أَصْحَـــابَـــهُ خَلِيْفَـــةٌ مُصْحَفُـــهُ ٱلْبُـــرْبُــطُ

يا مَعْشَرَ ٱلأَعْرَابِ لا تَقْنَطُوا خُذُوا عَطَايَاكُمُ ولا تَسْخَطُوا

وكَانَ ٱلْمُعْتَصِمُ يُلَقَّبُ بِالثَّمَانِي ؛ لأَنَّهُ ٱتَّفَقَ لَهُ عَدَدُ ٱلثَّمانية في كَثِير مِنَ أَمُوْرِهِ ، وُلِدَ في شَهْرِ شَعْبَانَ ، وهُو الثَّامِنُ مِنْ شُهُورِ ٱلسَّنَةِ ، وهِيَ سَنَةُ ثَمَانٍ وسَبْعِيْنَ ومِئَةٍ ، وهو ثَامِنُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ مَوْلِداً ، وثَامِنُهم وِلايةً ، وكَانَتْ خِلَافَتُهُ ثَمَانِي سِنِيْنَ وثَمَانِيَةَ أَشْهُرِ ، وعُمْرُهُ ثَمَانٍ وأَرْبَعُوْنَ ، وغَزَوَاتُهُ وفُتُوْحَاتُهُ ثَمَانٍ ، وقَتَلَ ثَمَانِيَةً أَعْدَاءٍ ، وخَلُّفَ ثَمَانِيَة بَنِيْنَ ، وثَمَانِيَ بَنَاتٍ ، وتَرَكَ ثَمَانِمِئة أَلْف دِيْنَارٍ ومِثْلُها دَرَاهِمَ ، إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ عَدَدِ ٱلثَّمَانِيَةِ .

٩٠٨ ـ رَجَعَ ما ٱنْقَطَعَ : ذَكَرَ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلْإِيَادِيُّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ دَخَلُوا عَلَىٰ أَبِي ٱلعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاحِ ، وفِيْهِم ٱلْغَمْرُ بْنُ [يزيدَ بْنِ ](١) هِشَام بْنِ

<sup>(</sup>٢) السُّريجيَّة : ضَرْبٌ من السُّيوف تُنْسَبُ إِلى سُرَيْج قَيْنِ معروف . اللِّسان [س رج] . ورُوي في موضعها : حُنَيْنِيَّة ، مصغَّر حنَّانة ، وهي صفة للقوس تغلبُ عليها غَلَبَةَ الاسم . اللِّسان [ح ن ن] .

<sup>[</sup>٩٠٨] الهفوات النَّادرة ١٠٥ ـ ١٠٧، والعقد ٥/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨ . (١) عن الهفوات النادرة .

عَبْدِ ٱلْمَلِكِ، فَأَلَحَ إِلَيْهِ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ بِالنَّظَرِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ٱلْغَمْرُ ذَٰلِكَ مِنْهُ أَنْشَدَهُ (٢):

عَبْدُ شَمْسٍ أَبُوكَ وَهْوَ أَبُونا لا نُنَادِيْكَ مِنْ مَكَانٍ سَحِيْقِ<sup>(٣)</sup> وَالْقَرَابِ اللهُ الْعُرابِ اللهُ وَثِيْتِ وَالْقَرَابِ عَقْدٍ وَثِيْتِ وَالْقَرَابِ عَقْدٍ وَثِيْتِ

فَأَعْجَبَهُ ذُلِكَ مِنْهُ ، وأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَىٰ ٱلسَّرِيْرِ ، وأَقْعَدَ أَصْحَابَهُ يَمِيْناً وشِمَالًا ، وقَالَ لَهُمْ : إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَخْلِطَكُمْ بِنَفْسِي ، وأَسْتَخْلِصَكُم لَهَا ، فَشَكَرُوْهُ عَلَىٰ ذُلِكَ .

فَبَيْنَمَا هُمْ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ سُدَيْفٌ ، فَأَنْشَدَ ٱلسَّفَّاحَ ٱلْقَصِيْدَةَ الَّتي أَوَّلُها (٤) :

### عُمِّرَ ٱلدِّيْنُ فٱسْتَبَانَ مَلِيّا

(۲) أبو عليّ العبليّ . تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۱/ ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، وأنساب الأشراف ۳/ ۹۳ ، ۸۸ ، والوافي ۲۰۰/ ۲۰۰ .

والأوَّل في محاضرات الأدباء ٢/ ٤٩ ، وربيع الأبرار ٤/ ٢٨٧ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ١١٥ .

(٣) يروى البيتان على رويّ القاف المكسورة (سحيقٍ ـ وثيقِ )، ورويّ الدَّال المكسورة (بعيدِ ـ شديدِ ). وفي النسخة ف منبهةٌ على الروايتين معاً . وفي الهفوات : بعَقْدٍ وَكِيْدِ .

(٤) يبدو أن الشطر من مطلع قصيدة سُديف التي حرّض فيها أبا العبَّاس السّفّاح على قتل الأمويين ، ومنها :

يا بْنَ عَمَّ النَّبِيِّ أَنْتَ ضِيَاءٌ ٱسْتَبَنَّ ابِكَ اليقينَ الجليّا لا يغرَّنَ عَمَّ النَّبِيِّ أَنْتَ ضِيَاءٌ إِنَّ تَحْسَتَ ٱلضُّلُ وعِ داءً دويّا فضع السَّيفَ وارْفَعِ ٱلسَّوْطَ حتّى لا ترىٰ فوق ظَهْرِها أُمويّا الشعر والشعراء ٧٤٩/٢.

ووقع الشطر في مطبوعة الهفوات :

عُمِّرَ الدِّينِ فاستنارَ مليّا

حَتَّى أَتَىٰ عَلَىٰ آخِرِها.

فَقَالَ ٱلسَّفَّاحُ : يَا بْنَ هِشَامٍ ، كَيْفَ تَرَىٰ شَاعِرَنا ؟

فقَالَ لحِيْنِهِ قَوْلًا مُعَجِّلًا لحَيْنِهِ وأَرْبَابِ (٥) بَني أُمَيَّة : إِنَّ شَاعِرَنا لأَشْعَرُ مِنْ شَاعِركُمْ ، وأَكْثَرُ بَيَاناً ، وأَفْصَحُ لِسَاناً .

فَقَالَ ٱلسَّفَّاحُ : وما قَالَ شَاعِرُكُمْ ؟

فقال (٦):

لَوْ تَحْمِلُ ٱلنَّجْبُ وٱلأَفْيَالُ مُثْقَلَةً أَحْلامَهم تُرِكَتْ عَقْرَىٰ ٱلأَبَاهِيْرِ لا يَعْبَثُ ون إِذَا لَجَتْ مَحَافِلُهُمْ زَيْنُ ٱلْمَجَالِسِ فُرْسَانُ ٱلْمَنَابِيْرِ

فَاحْمَرَّتْ عَيْنَا ٱلسَّفَّاحِ ، وهَاجَتْ بِهِ حَمِيَّةٌ كَانَتْ فِيْهِ قَدْ سَكَنَتْ ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَىٰ فَخِذِ ٱلْغَمْر ، وقَالَ (٧) :

طَمِعَتْ أُمَيَّةُ أَنْ يُجَاوِزَ هَاشِمٌ عَنْهَا وِيَـذْهَبَ زَيْـدُها وحُسَيْنُها كَصَلَّ أُمَيَّةُ أَنْ يُجَاوِزَ هَاشِمٌ عَنْهَا وَيَـذْهَبَ وَيَكُمْ وَرُهَا وَخَـوُوْنُها كَصَلَّ وَرَبِّ مُحَمَّدِ وَمَلِيْكِدِهِ حَتَّى يَبِيْدَ كَفُـوْرُهَا وَخَـوُوْنُها وَخَـوُوْنُها ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوا إِلَىٰ مَقْصُورَتِكُمْ ، ثُمَّ دَعَا بثَلَاثَةٍ وسَبْعِيْنَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ

(٥) الوجه أَنْ يعيد المضاف لههُنَا : ولحَيْنِ أربابِ . والحَيْنُ : الموت والهلاك.

ووقع « أرباب » في مطبوعة الهفوات : إدبار ، كذا .

(٦) في الهفوات النادرة :

لو تحملُ الشُّحْبُ والأَجْبَالُ مُثْقَلَةً

وفي ط و س : لو تحملُ البُخْتُ .

(٧) سُديف في العقد ٥/ ٢٢٩ ، وعبد الله بن عليّ أبو العبّاس السّفّاح في عيون الأخبار ١٢/٤٠ ، والعقد ٥/ ٢٢٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٢/٤٠ .

ويُروى الثاني :

خُرَاسَانَ ، فَأَعْطَاهُمُ ٱلْخُشُبَ وقَالَ : اشْدَخُوْهُمْ ، فشَدَخُوْهُمْ عَنْ آخِرِهم .

قَالَ سُدَيْفُ : والله ِما خَرَجْتُ مِنَ ٱلأَنْبَارِ حَتَّىٰ رَأَيْتُهم مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهم (^) قَدْ نَهَشَتِ ٱلْكِلَابُ رُؤُوْسَهُمْ .

٩٠٩ ـ ولَمَّا بَنَىٰ زِيَادٌ بَيْضَاءَ ٱلْبَصْرَةِ ، وهِيَ أَوَّلُ بِنَاءٍ بُنِيَ بِالجِصِّ وٱلآجُرِّ بِالبَصْرَةِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَسْمَعُوا مِنْ أَفْوَاهِ ٱلنَّاسِ ما يَقُولُونَ فِيْهَا ويُبَلِّغُوهُ ويَأْتُوهُ بِالْفَائِلِ ، فأُتِيَ بإِنْسَانٍ قِيْلَ : إِنَّهُ لَمَّا رَآها تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ اَيَةً بَالْقَائِلِ ، فأُتِي بإِنْسَانٍ قِيْلَ : إِنَّهُ لَمَّا رَآها تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ اَيَةً لَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ اَيَةً لَمُونَ فَيَهُ وَيَا لَكُمْ مَعْلَدُونَ فَلَهُ وَيَالًا .

فَقَالَ زِيَادٌ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ هٰذَا ؟

قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ هٰذَا عَنْ قَصْدٍ ، وإِنَّمَا خَطَرَتْ عَلَىٰ قَلْبِي ، فتَلاها لِسَاني .

فَقَالَ: وَاللهِ لِأَعْمَلَنَّ فِيْكَ بَبَاقِي ٱلآيَةِ: ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ جَبَّارِينَ ۞ ﴿ وَأَمَرَ بِهِ ، فَبُنِيَ عَلَيْهِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِها .

٩١٠ ـ وكَانَ أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ ٱلْكَاتِبُ كَثِيْرَ ٱلسَّقَطَاتِ ، وكَانَ يُجَالِسُ ٱلْمَأْمُوْنَ ، وكَانَ ٱلْمَأْمُوْنُ إِذَا تَبَخَّرَ لا يَسْتَقْصِي ٱلبَخُورَ ، وتَخْرُجُ ٱلْمِجْمَرَةُ بما يَبْقَىٰ فِيْها ، فتُوْضَعُ تَحْتَ ٱلرَّجُلِ وٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلْجُلَسَاءِ إِكْرَاماً لَهُمْ وٱعْتِنَاءً بِهِمْ ، فَقَالَ : هَاتُوا ٱلْمَرْدُوْدَ .

فسَمِعَه ٱلْمَأْمُونُ ، فقَالَ : أَلَنا يُقَالُ هٰذا ! ونَحْنُ نُجِيْزُ رَجُلًا وَاحِداً مِنْ خَدَمِنا

<sup>(</sup>٨) في الهفوات : مُنْكَبِّيْنَ لَعَرَاقِيبِهِم .

<sup>[</sup>٩٠٩] الهفوات النادرة ١١٧ ، والمحاسن والأضداد ٥١ ، ومعجم البلدان ١/ ٥٣٠ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الشعراء : ١٢٨ ، ١٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الشعراء : ١٣٠ ] .

<sup>[</sup>٩١٠] لم أَقِفْ عليه .

بِعَشْرةِ آلافٍ دِرْهَمٍ وأَكْثَرَ ؟ وَيْحَكَ إِنَّمَا قَصَدْنَا إِكْرَامَكَ ، وأَنْ أَكُوْنَ أَنَا وأَنْتَ الْعَشْرةِ آلافٍ دِرْهَمٍ وأَكْثَرَا ؟ وَيْحَكَ إِنَّمَا قَصَدْنَا إِكْرَامَكَ ، وأَنْ أَكُوْنَ أَنَا وأَنْتَ وَالْعَلَمْ عَنَا بَخُوراً وَاحِداً ، ولا يَأْبَىٰ ٱلْكَرَامَةَ إِلَّا لَئِيْمٌ .

ثُمَّ أَمَرَ ٱلْمَأْمُونُ أَنْ يُطْرَحَ في ٱلْمِجْمَرَةِ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيْلَ مِنَ ٱلْعَنْبَرِ ، ويُبَخَّرَ بِها أَحْمَدُ ، ويُدْخِلَ رَأْسَهُ في طَوْقِهِ حَتَّىٰ يَنْفَدَ رِيْحُها ، ففُعِلَ بِهِ ذَلِكَ وهُوَ يَسْتَغِيْثُ ، فلا يُغَاثُ حَتَّىٰ ٱحْتَرَقَ دِمَاغُهُ ، وقَامَ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، فمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ .

# ومِمَّنْ أُسْقِطَ مِنَ ٱلْعُقَلَاءِ في كَلَامِهِ ، فكَانَ سَبَباً مُؤَكَّداً للَوْمِهِ وإِيْلامِهِ

٩١١ ـ ذُو ٱلرُّمَّةِ ، فإنَّهُ وُصِفَ لعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ذَكَاؤُهُ وجَوْدَةُ شِعْرِهِ ، فأَحَبَّ أَنْ يَرَاهُ ، وتَقَدَّمَ بإِحْضَارِهِ ، فلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ٱسْتَنْشَدَهُ ، فأَنْشَدَهُ قَصِيْدَتَهُ ٱلْمُذْهَبَةَ ، وٱفْتَتَحَها بِقَوْلِهِ (١) :

ما بَالُ عَيْنِكَ مِنْهَا ٱلْمَاءُ يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِنْ كُلَىٰ مَفْرِيَّةٍ سَرِبُ وَاتَّفَقَ أَنْ كُلَىٰ مَفْرِيَّةٍ سَرِبُ وَاتَّفَقَ أَنْ كَانَتْ عَيْنا عَبْدِ ٱلْمَلِكِ تَسِيْلانِ دَائماً ، فظنَّ أَنَّهُ عَرَّضَ بِهِ ، فغَضِبَ ، فقَالَ لَهُ : ما لَكَ يا بْنَ ٱللَّخْنَاءِ ولهذا ٱلسُّؤَالِ ؟ ثُمَّ قَطَعَ إِنْشَادَهُ ، وأَمَرَ بإخْرَاجِهِ .

فَأَقَامَ حَتَّىٰ أَذِنَ للشُّعَرَاءِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، فَدَخَلَ مَعَهم وقَدْ غَيَّرَ ما قَالَ أَوَّلًا ، وأَنْشَدَهُ :

# ما بَالُ عَيْنيَ مِنْها ٱلْمَاءُ يَنْسَكِبُ

<sup>[</sup>٩١١] الهفوات النَّادرة ٤٢ ـ ٤٣ ، ونهاية الأرب ٨/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷/۱ ، وأمالي القالي ۲/۲۲٪ ، والموشّع ۲۰ ، والصناعتين ٤٣١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٨٨١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٦/ ٩١ ، ونهاية الأرب ٧/١٣٣ ، ٨٠٠/٨ .

حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ (٢):

كَحْلاءُ في بَرَجٍ صَفْرَاءُ في نَعَجٍ كَأَنَّها فِضَّةٌ قَدْ مَسَّها ذَهَبُ<sup>(٣)</sup> فَأَجَازَهُ وأَكْرَمَهُ ، وقَالَ لَهُ : لَوْ أَنَّها قِيْلَتْ في ٱلْجَاهِلِيَّةِ لسَجَدَتْ لَهَا ٱلْعَرَبُ .

٩١٢ ـ ودَخَلَ أَبُو ٱلنَّجْمِ ٱلشَّاعِرُ عَلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ مَعَ ٱلشُّعَرَاءِ ، فَأَنْشَدَهُ أُرْجُوزَتَهُ الَّتِي أَوَّلُها :

ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلْوَهُوبِ ٱلْمُجْزِلِ

حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ يَصِفُ ٱلشَّمْسَ:

وَهْيَ عَلَىٰ ٱلأُفْقِ كَعَيْنِ ٱلأَحْوَلِ

ولَمْ يَقُلِ : ٱلأَحْوَلِ ، وقَطَعَ إِنْشَادَهُ ، وأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، وعَلِمَ أَنَّها زَلَّةُ عَاقِلِ ، فَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ غَفْلَةَ جَاهِلٍ ؛ لأَنَّ هِشَاماً كَانَ أَحْوَلَ ، فقَالَ لَهُ هِشَامٌ : وَيْلَكَ أَتْمِمِ ٱلْبَيْتَ ، وأَمَرَ بوَجْء عُنُقِه وإِخْرَاجِهِ مِنَ ٱلرُّصَافَةِ .

٩١٣ ـ ولَمَّا مَاتَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وذٰلِكَ في ٱلنِّصْفِ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧/١ ، والبيان والتبيين ١/ ١٩٢ ، والشُّعر والشُّعراء ١/ ٥٢٤ والكامل ٣/ ٣٣ ، والصِّناعتين ٣٧٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٣١٥ .

<sup>(</sup>٣) البَرَج : سعة في بياض العين . النَّعَج : ٱللَّيْن .

<sup>[917]</sup> الشّعر والشعراء ٢/ ٥٨٩ ، وعيون الأخبار ٥٨/٤ ، والكامل ٣/ ٧١ ، والعقد ١/ ٢٦٩ ، ٢٦٣] الشّعر والموشَّح ٢٧٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٣٧٣ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٨٧ ، ونهاية الأرب ٨/ ١٨٠ .

<sup>[</sup>٩١٣] الهفوات النادرة ١٣٠ ، والجليس الصالح ١/ ٤٥٤ ، والمنتظم ٦/ ٢٧٦ .

وفي مصادر الخبر أنَّ الوليد قال : ﴿ أَلَا قُلْتَ :

إِذَا مُقْرَمٌ منَّا ذرا حــ دُّنا بــه تَخَمَّ طَ فينا نـابُ آخَــرَ مُقْــرَم "=

سِتِّ وَثَمَانِیْنَ ، وَكَانَ عُمْرُهُ یَوْمَئِذٍ سِتِیْنَ سَنَةً وأَیَّاماً . وقِیْلَ : ٱثْنَتَیْنِ وستِّین . وَکَانَتْ مُدَّةُ خِلافَتِهِ إِحْدَیٰ وعِشْرِیْنَ سَنَةً وأَیَّاماً = سَجَّاهُ ٱبْنُهُ ٱلْوَلِیْدُ ، فأَنْشَدَهُ هِشَامٌ أَخُوْهُ (۱) :

فما كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا فَمَا كَانَ قَدْمٍ تَهَدَّمَا فَلَطَمَهُ ٱلْوَلِيْدُ عَلَىٰ فَمِهِ ، وقَالَ : ٱسْكُتْ يا بْنَ ٱلأَشْجَعِيَّةِ ؛ فإنَّكَ أَحْوَلُ أَكْشَفُ تَنْطِقُ بلِسَانِ شَيْطَانٍ .

٩١٤ ـ ودَخَلَ جَرِيْرُ بْنُ عَطَيَّةَ ٱلْخَطَفَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بَعْدَ ما مَنَعَهُ مِنَ ٱلدُّخُولِ عَلَيْهِ كَرَاهَةً فِيْهِ وفي شِعْرِهِ ، فأَنْشَدَ (١):

أَتَصْحُـو أَمْ فُـوَادُكَ غَيْرُ صَـاحِ عَشِيَّةَ هَـمَّ قَـوْمُـكَ بـالـرَّوَاحِ فَقَالَ لَهُ: بَلْ فُؤَادُكَ يا بْنَ ٱللَّخْنَاءِ (٢). فحصِرَ جَرِيْرٌ، وخَرَجَ خَائِباً، وفي هَذِهِ ٱلْقَصِيْدَةِ يَقُولُ مَادِحاً بِما لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِه:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ ٱلْمَطَايا وأَنْدَىٰ ٱلْعَالَمِيْنَ بُطونَ رَاحِ اللَّهِ خَيْرَ مَنْ رَجِبَ ٱلْمَطَايا وأَنْدَىٰ ٱلْعَالَمِيْنَ بُطونَ وَاللَّهُ عُلْمَا اللَّهُ عُلَا عَلَا عُلَا عُلَى عُلَا عُلَى عُلَا عُلِكُ عُلَا عُلَ

المُقْرَمُ من الإبل : المُكَرَّم . ذرا : سقط . تَخَمَّطَ الفحل : هدر . وأراد إذا هلك منّا سيّد خلفه سيّد آخر .

<sup>(</sup>١) عَبْدة بن الطَّبيب ، ديوانه ٨٧ .

<sup>[</sup>٩١٤] العقد ١/ ٣٣١ ، والموشَّح ٣٠٧ ، والجليس الصالح ١/ ١٩١ ، والهفوات النادرة ١٣١ ، والبصائر والذخائر ١/ ٩٩ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٨٩ .

<sup>(</sup>٢) اللَّخناء : ٱلمُنْتِنَةُ الرَّائحة .

<sup>[</sup>٩١٥] عيون الأخبار ١/١٥٠ ، والعقد ١٢٢/٤ ، وزهر الآداب ٩٣٥/٤ ، والتذكرة الحمدونية ٣/ ١٧٩ ، والمقتطف من أزاهر الطُّرَف ٢٠٦ .

بِلالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وكَانَ أَمِيْرَ ٱلْكُوْفَةِ وقَاضِيَها ، فقَضَىٰ عَلَىٰ خَالِدٍ .

ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرْكَبُ بِلالٍ فَسَأَلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوا : بِلالٌ . فقَامَ خَالِدٌ وهُوَ يَقُولُ (١) :

سَحَابَةُ صَيْفٍ عَنْ قَلِيْلٍ تَقَشَّعُ

فَسَمِعَهُ بِلالٌ ، فَقَالَ لَهُ : وَاللهِ لا تَقَشَّعُ حَتَّىٰ يُصِيْبَكَ مِنْهَا شُؤْبُوْبُ (٢) بَرَدٍ ، ثُمَّ أَمَرَ بهِ ، فَضُرِبَ مِئَتَيْ سَوْطٍ ، وأَمَرَ بحَبْسِهِ .

فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ : عَلامَ تَفْعَلُ بِي هٰذا ولَمْ أَجْنِ جِنَايَةً ؟

فَقَالَ بِلالٌ : يُخْبِرُكَ بِذَٰلِكَ بَابٌ مُصْمَتٌ وأَقْيَادٌ ثِقَالٌ وقَيِّمٌ يُقَالُ لَهُ حَفْصٌ .

ثُمَّ ضَرَبَ ٱلدَّهْرُ ضَرَبَاتِهِ ، فَنُكِبَ بِلالٌ بَعْدَ ذٰلِكَ ، وأَحْضَرَهُ يُوْسُفُ بْنُ عُمَرَ ٱلثَّقَفِيُّ عَامِلُ هِشَامٍ في قُيُوْدِهِ ، وكَانَ خَالِدٌ جَالِساً عِنْدَهُ .

فَقَالَ لَهُ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ إِنَّ بِلالًا عَدُقُ اللهِ؛ ضَرَبَني وحَبَسَني ولَمْ أُفَارِقْ جَمَاعَةً ، ولا خَلَعْتُ يَداً مِنْ طَاعَةٍ .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ بِلالٍ وقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ الّذي أَذَلَّ سُلْطَانَكَ ، وهَدَّ أَرْكَانَكَ ، وأَزَالَ جَمَالَكَ ، وغَيَّرَ حَالَكَ ، فواللهِ لَقَدْ كُنْتَ شَدِيْدَ ٱلْحِجَابِ مُسْتَخِفًّا بِالشَّرِيْفِ مُظْهِراً للمَعْصِيّةِ .

<sup>(</sup>١) عِمران بن حِطَّان ، شعر الخوارج ١٧٢ ، وصدره :

فإِنْ كانت الدُّنيا تُحَبُّ ، فإنَّها

البيان والتبيين ٣/ ١٠٠ ، وعيون الأخبار ١/ ١٥٠ ، والبصائر والذخائر ١١٦/٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٣٦ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٥/ ٩٠ ، ٩٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٦٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٦٧/١ .

<sup>(</sup>٢) الشَّؤبوب : ٱلدُّفعة .

فَقَالَ بِلالٌ : يَا خَالِدُ إِنَّمَا ٱسْتَطَلْتَ عَلَيَّ بثلاثٍ : ٱلأَمِيْرُ عَلَيْكَ مُقْبِلٌ وعَنِّي مُعْرِضٌ ، وأَنْتَ طَلِيْقُ وأَنَا عَانٍ ، وأَنْتَ في وَطَنِكَ وأَنَا غَرِيْبٌ ، فأَفْحَمَهُ .

ومِنَ ٱلْهَفَوَاتِ ٱلْجَارِيَةِ مَجْرَىٰ ٱلتَّطَيُّرِ ٱلْمُؤْذِنِ لَفْظُها بِالزَّوَالِ وٱلتَّغَيُّرِ

٩١٦ ـ قَالَ عَلَوَيْهِ : كُنْتُ مَعَ ٱلْمَأْمُوْنِ لَمَّا خَرَجَ إِلَىٰ ٱلشَّأْمِ ، فَدَخَلْنَا قَصْراً مِنْ قُصُوْرِها ، دِمَشْقَ ، فَدَخَلْنا قَصْراً مِنْ قُصُوْرِها ، فَوَجَدْنَاهُ مَفْرُوْشاً بِالرُّخَامِ ٱلأَخْضَرِ كُلَّهُ ، وفيْهِ بِرْكَةٌ يَدْخُلُها ٱلْمَاءُ ويَخْرُجُ مِنْها ، فَوَجَدْنَاهُ مَفْرُوْشاً بِالرُّخَامِ ٱلأَخْضَرِ كُلَّهُ ، وفيْهِ بِرْكَةٌ يَدْخُلُها ٱلْمَاءُ ويَخْرُجُ مِنْها ، فيسْقِي رَوْضَةً قَدْ جُمِعَتْ فِيْها أَنْوَاعُ ٱلأَشْجَارِ ، وفي ٱلْقَصْرِ مِنْ أَجْنَاسِ ٱلأَطْيَارِ مَا يُغْنِي صَوْتُها عَنِ ٱلْعُوْدِ وٱلْمِزْمَارِ .

فَٱسْتَحْسَنَ ٱلْمَأْمُونُ مَا رَأَىٰ ، وعَزَمَ عَلَىٰ ٱلصَّبُوْحِ ، فَدَعَا بِالطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ ، فَأَكَلْنا وشَرِبْنا . ثُمَّ قَالَ : غَنِّني بِأَطْيَبِ صَوْتٍ وَٱلَذِّهِ .

فلَمْ يَمُرَّ بِخَاطِرِي غَيْرُ هٰذا ٱلصَّوْتِ: (١):

لَـوْ كَـانَ حَـوْلـي بَنُـو أُمَيَّـةَ لَـمْ يَنْطِــقْ رِجَــالٌ أَرَاهُـــمُ نَطَقُــوا فَنَظَرَ إِلَىَّ مُغْضَباً ، وقَالَ : عَلَيْكَ وعَلَىٰ بَنِي أُمَيَّةَ لَعْنَةُ اللهِ .

فعَلِمْتُ أَنِّي قَدْ أَخْطَأْتُ . فأَخَذْتُ أَعْتَذِرُ مِنْ هَفْوَتِي ، وقُلْتُ : يا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتَلُومُنِي أَنْ أَذْكُرَ بني أُمَيَّةَ وزِرْيَابُ عَبْدُهم كَانَ يَرْكَبُ في مِئَتَيْ غُلَامٍ ومَمْلُوكٍ لَهُ ، ومَلَكَ ثَلَاثَمِئَةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلضِّيَاعِ وٱلأَثَاثِ ، وأَنَا عَبْدُكم أَمُوْتُ جُوْعاً .

فَقَالَ : مَا وَجَدْتَ شَيْئًا تُذَكِّرُني بِهِ نَفْسَكَ غَيْرَ هٰذَا ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ،

الهفوات النادرة 7 au 7 au ، والتذكرة الحمدونيَّة 1 au 7 au - 1 au ، ونهاية الأرب 1 au 7 au 7 au ، ونفح الطِّيب 1 au 7 au .

<sup>(</sup>١) عُبيد الله بن قيس الرُّقيَّات ، ديوانه ٧٢ .



وقَالَ : ٱعْدِلْ عَنْ لهذا وغَنِّني بِمَا ٱقْتَرَحْتُ عَلَيْكَ .

فَلَمْ يَحْضُرْني غَيْرُ لهٰذَا ٱلصَّوْتِ (٢):

ٱلْحَيْنُ سَاقَ إِلَىٰ دِمَشْقَ ولَمْ أَكُنْ أَرْضَـــی دِمَشْــقَ لأَهْلِنــا وَطَنــا فَرَمَانِي بالقَدَحِ فأَخْطأَنِي ، وقَالَ : قُمْ إِلَىٰ لَعْنَةِ اللهِ وحَرِّ سَقَرِهِ ، ثُمَّ قَامَ ورَكِبَ ، فكَانَ آخِرَ عَهْدِي بهِ حَتَّىٰ مَاتَ .

وَمَاتَ ٱلْمَأْمُوْنُ لِثلاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَمِئَتَيْنِ. وكَانَتْ خِلافَتُهُ مُنْذُ قُتِلَ ٱلأَمِيْنُ مُحَمَّدٌ عِشْرِيْنَ سَنَةً وأَشْهُراً ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَمَانٍ وأَرْبَعُوْنَ سَنَةً .

ومَاتَ ٱلْمُعْتَصِمُ أَيْضاً في لهذا ٱلْعُمْرِ، وكَانَتْ وِلاَيَتُهُ ثَمَاني سِنِيْنَ وثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ. وكَذٰلِكَ عُمْرُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ ، وتُوُفِّيَ في رَبِيْعِ ٱلأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِيْنَ ومِتَتَيْنِ . وكَانَتْ مُدَّةُ إِمَارَتِهِ بِخُرَاسَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً .

٩١٧ ـ ولَمَّا فَرَغَ ٱلْمُعْتَصِمُ مِنْ بِنَاءِ قَصْرِهِ بِالْمَيْدَانِ جَلَسَ فِيْهِ مَعَ جَمْعٍ مِنْ أَعْيَانِ جُلَسَائِهِ ونُدَمَائِهِ سُرُوْراً بِهِ ، فما رَأَىٰ ٱلنَّاسُ أَحْسَنَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ .

فَقَامَ إِسْحٰقَ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْمَوْصِلِيِّ وَأَنْشَدَهُ قَصِيْدَةً يُهَنِّئُهُ فِيْها ، أَوَّلُها :

يا دَارُ غَيَّ رَكِ ٱلْبِلَىٰ ومَحَاكِ يا لَيْتَ شِعْرِي ما الَّذي أَبْلاكِ

قــادتْــك نفسُــك فــاستقــدْتَ لهــا وأَرتْـــك أَمْـــرَ غــــوايــــةٍ رَشَـــدا وموضع وَطَنا فيه: بَلَدا .

[٩١٧] الهفوات النادرة ١٧ ، والموشَّع ٣٨٤ ، والصّناعتين ٤٣٢ ، وخزانة الأدب لابن حُجَّة (٩١٧) الهفوات النادرة ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المنازل والديار ٥٨ ، ومصادر تخريج الخبر .

وبعده في التذكرة الحمدونيّة :



فَتَطَيَّرَ ٱلْمُعْتَصِمُ ، وتَغَامَزَ ٱلنَّاسُ ، وعَجِبُوا مِنْ بَادِرَتِهِ وهَفْوَتِهِ مَعَ عِلْمِهِ وفَهْمِهِ وطُوْلِ خِدْمَتِهِ للمُلُوكِ ، وقَامَ ٱلْمُعْتَصِمُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْمَجْلِسِ مُتَطَيِّراً . فذُكِرَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ بَعْدُ .

٩١٨ - ومِنْ قَبِيْحِ مَا وَقَعَ لأبِي نُواسٍ ٱلَّذِي أَسَاءَ فِيْهِ أَدَبَهُ وَخَالَفَ بِهِ مَذْهَبَهُ مَا حُكِي أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَىٰ ٱلْبَرْمَكِيَّ بَنَىٰ دَاراً ، وتَأَنَّقَ فِيْها ، وٱنْتَقَلَ إِلَيْها ، فَانَّقَلَ إِلَيْها ، فَأَنْشَدَهُ (١) :
 فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو نُواسٍ مَعَ مَنْ دَخَلَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ للهَنَاءِ بِها ، فأَنْشَدَهُ (١) :

أَدَارَ ٱلْبِلَكِي إِنَّ ٱلْخُشُوعَ لَبَادِ عَلَيْكِ وإِنِّي لَمْ أَخُنْكِ وِدَادِي فَمَعْذِرَةً مِنِّتِي إِلَيْكِ بِأَنْ تُرَيْ رَهِيْنَةَ أَرْوَاحٍ وصَوْبَ غَوادِي وَمَعْذِرَةً مِنِّتِي إِلَيْكِ بِعِيْلَةٍ فَمَا أَنَا مِنْهَا قَائِلٌ لسُعَادِ وَلا أَدْرَأُ ٱلضَّرِاءَ عَنْكِ بِعِيْلَةٍ فَمَا أَنَا مِنْهَا قَائِلٌ لسُعَادِ فَإِنْ كُنْتُ مَهْجُورَ ٱلفِنَاءِ فما رَمَتْ يَدُ ٱلْهَجْرِ عَنْ قَوْسِ ٱلْمَنُونِ فُؤَادِي فَإِنْ كُنْتُ مَهْجُورَ ٱلفِنَاءِ فما رَمَتْ فَقَدْ بُدُّلَتْ عَيْنِي قَدْى بِرُقَادِ فَإِنْ كُنْتُ قَدْ بُدِّلْتُ بُؤْسَىٰ بِنِعْمَةٍ فَقَدْ بُدِّلَتْ عَيْنِي قَذَى بِرُقَادِ

وخَتَمَها بِقُوْلِهِ :

سَلامٌ عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا إِذَا مَا فُقِدْتُمُ بَنِي بَرْمَكٍ مِنْ رَائِحِيْنَ وغَادِ فَتَطَيَّرَ جَعْفَرٌ لَهَا ، وأَظْهَرَ ٱلْوُجُوْمَ ، ثُمَّ قَالَ : نَعَيْتَ إِلَيْنَا أَنْفُسَنَا يَا أَبَا نُواسٍ .

فلَمْ تَكُنْ إِلَّا مُدَّةٌ يَسِيْرَةٌ حَتَّىٰ أَوْقَعَ بِهِم ٱلرَّشِيْدُ.

وزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلتَّارِيْخِ أَنَّ أَبَا نُواسٍ قَصَدَ ٱلتَّشَاؤُمَ لَهُمْ لشَيْءِ كَانَ في صَدْرِهِ مِنَ ٱلْمَمْدُوْح .

<sup>[</sup>٩١٨] عيار الشعر ٢٠٥ ، والصناعتين ١٤٦ ، ١٤٦ ، والعمدة ١/ ٢٢٤ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/١٥٦ ، والموازنة ١/٣٢٥ ، والمنازل والديار ١٣٨ .

وسَبَبُ ذٰلِكَ أَنَّ أَبَا نُوَاسٍ دَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً ، فلَمْ يَهَشَّ لَهُ ، ولَمْ يُدْنِ مَجْلِسَهُ ، وكَلَحَ في وَجْهِهِ .

ثُمَّ دَخَلَ مُسْلِمُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ فَهَشَّ لَهُ ، وأَدْنَىٰ مَجْلِسَهُ وأَقْبَلَ عَلَيْهِ .

فَحَمَلَ أَبَا نُوَاسٍ وأَغْرَاهُ ٱلْحَسَدُ ، فَعَمِلَ هٰذِهِ ٱلْقَصِيْدَةَ عَلَىٰ طَرِيْقِ ٱلتَّطَيُّرِ .

وقَالَ ٱلْمُبَرِّدُ في « ٱلرَّوْضَةِ » : إِنَّ أَبَا نُواسٍ عَمِلَها في ٱلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَىٰ (٢) .

(۱) هَا وَحَكَىٰ ٱلصَّابِي في كِتَابِ ( ٱلْهَفَوَاتِ ) أَنَّ شَرَفَ ٱلْمُلْكِ أَبَا سَعِيْدٍ (١) ٱلْوَزِيْرَ جَلَسَ يَوْمَ عِيْدٍ وٱلنَّاسُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ يُهَنِّؤُوْنَهُ ويَمْدَحُوْنَهُ ، فَأَنْشَدَهُ أَحَدُ ٱلشُّعَرَاءِ مِنْ قَصِيْدَةٍ يُعَاتِبُهُ :

وأَنْتَ حِصْنِي اللَّذِي أَلُوذُ بِهِ فَمَا لَهُ قَدْ تَهَدَّمَتْ شُرَفُهُ فَاللَّهِ فَدْ تَهَدَّمَتْ شُرَفُهُ فَانَسَبَةِ « شُرَفه » مِنْ شَرَفِ ٱلْمُلْكِ في لَقَبه .

ثُمَّ أَنْشَدَ آخَرُ قَصِيْدَةً أَوَّلُها:

عَقْدُ ٱلصِّيَامِ بِيَوْمِ ٱلْفِطْرِ مَحْلُولُ فَقَدِّمِ (٢) ٱلْكَأْسَ فَٱلْقِنْدِيْلُ مَعْزُولُ فَقَدِّمِ فَأَذْ دَادَ تَطَيُّرُهُ . وعَجِبَ ٱلْحَاضِرُوْنَ مِنْ سُوْءِ مَا ٱتَّفَقَ .

فلَمَّا كَانَ ٱلسَّابِعُ<sup>(٣)</sup> مِنْ شَوَّالٍ قُبضَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) في الموشَّح ٣٤٣ ، والصّناعتين ٤٣١ أَنَّها فيه .

<sup>[</sup>٩١٩] الهفوات النَّادرة ٣٥٠ ـ ٣٥١ .

<sup>(</sup>١) في الهفوات : سعد .

<sup>(</sup>٢) في الهفوات : فقلَّد الكأس .

<sup>(</sup>٣) في الهفوات : التاسع .

# مَنِ ٱسْتَدْرَكَ هَفْوَةَ لِسَانِهِ مِنَ ٱلْعُقَلَاءِ ورَدَّ بٱلاعْتِذَارِ عَنْهُ ما نَزَلَ بهِ مِنَ ٱلْبَلاءِ

٩٢٠ ـ يُحْكَىٰ أَنَّ ٱلْمَنْصُوْرَ قَالَ : حَجَجْتُ سَنَةَ إِحْدَىٰ وأَرْبَعِيْنَ ومِئَةٍ ، وأَنَا خَلِيْفَةٌ مَاشِياً لنَذْرٍ لَزِمَني ، فأَنْفَرَدْتُ عَنِ ٱلنَّاسِ ، فإذا أَنَا بأَعْمَىٰ كُنْتُ أَعْرِفُهُ يَتَرَدَّدُ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وأَخَذْتُ بيكِهِ .

فقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟

قُلْتُ : رَفِيْقُكَ إِلَىٰ ٱلشَّامِ ، وأَنْتَ تُرِيْدُ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ (١) .

فَرَدَّ عَلَيَّ ٱلسَّلامَ ، وأَنْشَدَ (٢) :

آمَتْ نِسَاءُ بَنِي أُمَيَّةً مِنْهُمُ وبَنَاتُهُم مِنْهُمَ مَضِيْعَةٍ أَيْتَامُ نَامُ لَمُضِيْعَةٍ أَيْتَامُ نَامَتُ جُدُودُهُمُ وأُسْقِطَ نَجْمُهم والنَّجْمُ يَسْقُطُ والجُدُودُ تَنَامُ خَلَتِهِمُ حَتَّىٰ الْمَمَاتِ سَلامُ خَلَتِهِمُ حَتَّىٰ الْمَمَاتِ سَلامُ

فقُلْتُ لَهُ وٱلْغَضَبُ مُسْتَوْلٍ عَلَيَّ، وٱلرِّفْقُ بِهِ مُشِيْرٌ إِلَيَّ: كَمْ كَانَ مَرْوَانُ أَعْطَاك؟

قَالَ : أَغْنَانِي حَتَّىٰ لا أَسْأَلَ أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً ؛ مَلَّكَنِي ٱلْغِلْمَانَ وٱلْجَوَارِيَ وَٱلْمَالَ وٱلْعَقَارَ .

قُلْتُ : وأَيْنَ ذَاكَ ؟

<sup>[</sup>٩٢٠] الهفوات النادرة ١١٢ ـ ١١٤ ، والأغاني ٢٦/ ٣٠٠ ، ومروج الذهب ٣/ ٢٩٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٣٤ ، وفوات الوفيات ٢/ ٤٢ .

<sup>(</sup>۱) يشير إلى خبر ذكره الصّابي قبل هذا ، وهو أَنَّ المنصور صحب رجلًا ضريراً إلى الشَّام ، وهو يريد مروان بن محمّد بشعرِ مدحه به . . .

<sup>(</sup>٢) أبو العبّاس الأعمى السائبُ بن فرُّوخ . ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين ٣/ ٣٥٧ إلى الكميت ، والصّحيح أنَّه لأبي العبّاس كما في مصادر تخريج الخبر ، وأمالي ابن الشّجريّ ٢/ ٤١٧ ، ونكت الهميان ١٥٥ .



قَالَ: بالبَصْرَةِ.

قَالَ ٱلْمَنْصُورُ: فلَوْلا أَنَّ حَقَّ ٱلصُّحْبَةِ مَنَعَني عَنْهُ كُنْتُ هَمَمْتُ بِهِ وشَفِيَتْ نَفْسِي مِنْهُ. فقُلْتُ لَهُ: أَتَعْرِفُني ؟

قَالَ : مَا أُثْبَتُكَ مَعْرِفَةً ، وَلَا أُنْكِرُكَ مِنْ سُوْءٍ .

قُلْتُ : أَنَا ٱلْمَنْصُورُ !

فأُسْقِطَ في يَدِهِ ، ووَقَعَتْ عَلَيْهِ ٱلرِّعْدَةُ ، ثُمَّ قَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَقِلْني جُبلَتِ ٱلْقُلُوبُ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْها .

فَأَقَلْتُهُ وٱنْصَرَفْتُ. ثُمَّ طَلَبْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ليُسَامِرَني فلَمْ أَجِدْهُ، فكَأَنَّ ٱلْبَيْدَاءَ أَبَادَتْهُ.

قَالَ أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْبَهَانِيُّ (٣): ولهذا ٱلأَعْمَىٰ هُوَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخٍ ، مِنْ بَنِي ٱللَّيْثِ .

وقِيْلَ : مِنْ بَنِي ٱلدَّيْل بْنِ بَكْرٍ .

لَهُ فِي بَنِي أُمَيَّةً مَدَائِحُ أَجْزَلُوا لَهُ بِهِا ٱلْمَنَائِحَ ، فَمِنْهَا قَوْلُه (٤):

وكُ لُّ خَلِيْفَ قِ وَلِ يَ عَهْ لِهِ لَكُ مْ يَ اللَّ مَ رُوانَ ٱلْفِ دَاءُ إِمَ ارَتُكُ مَ شِفَاءٌ حَيْثُ كُنْتُ مْ وبَعْ ضُ إِمَ ارَةِ ٱلأُمَ رَاءِ دَاءُ وكُنْتُ مْ شِفَاءٌ حَيْثُ كُنْتُ مْ وغَيْرُكُ مُ إِذَا مَلَكُ وا أَسَاؤُوا وكُنْتُ مْ تُحْسِنُ وْنَ إِذَا مَلَكُ وا أَسَاؤُوا هُ مُ أَرْضٌ لأَرْجُلِكُ م وأَنْتُ مْ لأَيْ لِيْهِم وأَعْيَنِهِم سَمَاءُ هُ مُ أَرْضٌ لأَرْجُلِكُ م وأَنْتُ مْ لأَيْ لِيْهِم وأَعْيَنِهِم سَمَاءُ

٩٢١ \_ وَلَّىٰ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ عَمَلًا ، فَبَلَغَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :

<sup>(</sup>٣) الأغانى ١٦/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في العقد ١/ ٢٦٨ لأبي العبَّاس الزّبيريّ [ كذا].

<sup>[</sup>۹۲۱] الأذكياء ١١٤ ، وثمرات الأوراق ١/١٥٢ ، وإيضاح طرق الاستقامة ١٩٢ ، ومحض الصواب ٢/١٥٤ .



ٱسْقِنِي شَرْبَةً أَلَذُ عَلَيْهَا وٱسْقِ بِاللهِ مِثْلَها ٱبْنَ هِشَامِ فَعَزَلَهُ .

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : أَنْتَ ٱلْقَائِلُ \_ وأَنْشَدَهُ ٱلْبَيْتَ \_ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وٱلْقَائِلُ بَعْدَهُ :

عَسَلًا بَارِداً بمَاءِ سَحَابِ إِنَّنِي لا أُحِبُّ شُرْبَ ٱلْمُدَامِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: قَاتَلَك اللهُ كَذَا قُلْتَ ، ورَدَّهُ إِلَىٰ عَمَلِهِ .

٩٢٢ ـ وأُتِيَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بِمَصْقَلَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ٱلشَّيْبَانِيِّ ، وكَانَ مِمَّنْ أَخَذَ مَعَ ٱلْخَوَارِجِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، وقَالَ : أَلَسْتَ ٱلْقَائِلَ :

ومِنَّا سُویْدٌ وٱلْبَطِیْنُ وقَعْنَبٌ ومِنَّا أَمِیْرُ ٱلْمُوْمِنِیْنَ شَہِیْبُ فقالَ : یا أَمِیْرَ ٱلْمُؤْمِنِیْنَ إِنَّما قُلْتُ : أَمِیْرَ ـ وفَتَحَ ٱلرَّاءَ ـ . فٱسْتَحْسَنَ ذٰلِكَ مِنْهُ وأَطْلَقَهُ .

فَٱنْظُرْ إِلَىٰ حِذْقِ لَهٰذَا ٱلرَّجُلِ سَكَّنَ جَأْشاً بِحَرَكَةٍ أَمَدَّ عُمْرَهُ مِنْ أَجْلِها بِالبَرَكَةِ ، وجَعَلَ ٱلْهَمْزَةَ حَرْفَ ٱلنِّدَاءِ (١) ، بالبَرَكَةِ ، وخَعَلَ ٱلْهَمْزَةَ حَرْفَ ٱلنِّدَاءِ (١) ،

<sup>[</sup>۹۲۲] عيون الأخبار ٢/ ١٧١ ، ومعجم الشعراء ٢٦٦ ، والبصائر والذّخائر ٦/ ٦٦ ، وربيع الأبرار 3/ ٩٢١ ، المحاضرات ٤/ ٧٨ ، ١٤١ ، المحاضرات ٤/ ٧٨ ، ١٤١ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٤/ ٧٨ ، ١٤١ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٨٠ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٥٦ ، والوافي بالوفيات ٢١/ ٦٠ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٢٩٧ .

وهو عِتْبان ٱلحروريّ في سير أعلام ٱلنُّبلاء ٤/ ١٤٧ .

وانظر شعر الخوارج ٦٤ .

<sup>(</sup>١) قدّر المصنّف أنَّ أداة النّداء الهمزة ، وإذا حُذف حرف النّداء ، لم يكن تقديره إلّا « يا » أُمّ باب النّداء .

وٱلْمُنَادَىٰ ٱلْمُضَافُ مَنْصُوْبٌ أَبَداً . وقَبْلَ هٰذا ٱلْبَيْتِ (٢) :

أَلَا أَبْلِعْ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ رِسَالَةً وذُو ٱلنُّصْحِ مَا تَرْعَاهُ مِنْكَ قَرِيْبُ فَإِنَّكَ إِلَّا تَرْضَ بَكُرُ بُنُ وَائِلً يَكُنْ لَكَ يَوْمٌ بِٱلْعِرَاقِ عَصِيْبُ فَإِنَّكَ إِلَّا تَرْضَ بَكُرُ بُنُ وَائِلً يَكُنْ لَكَ يَوْمٌ بِٱلْعِرَاقِ عَصِيْبُ فَإِنْ يَكُ مِنْكُمْ هَاشِمٌ وحَبِيْبُ فَإِنْ يَكُ مِنْكُمْ هَاشِمٌ وحَبِيْبُ فَإِنْ مَرْوَانُ وَٱبْنُهُ وَعَمْرُو وَمِنْكُمْ هَاشِمٌ وحَبِيْبُ فَعِنَا سُوَيْدٌ . . . ٱلْبَيْت .

٩٢٣ ـ وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ لَعَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ : مَا مَالُك ؟

قَالَ : لَقَدْ خَتَمْتُ عَلَىٰ أَلْفِ أَلْفِ وَرْهَم .

ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ شَعَرَ بزَلَّةِ لِسَانِهِ ، وخَافَ غَائِلَةَ ٱلحَجَّاجِ ، ف فتَدَارَكَها مُسْرِعاً ، وقَالَ : ولَقَدْ أَصْبَحْتُ وما أَمْلِكُ إِلَّا خَاتَمي .

٩٢٤ \_ وأُتِيَ ٱلْمَأْمُونُ بِرَجُلٍ ٱدَّعَىٰ ٱلنُّبُوَّةَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا ٱسْمُكَ ؟

قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ ٱلنَّبِيِّ.

فَقَالَ لَهُ : لَقَدِ ٱدَّعَيْتَ زُوْراً ، ثُمَّ أَمَرَ بِضَرْبِهِ .

فَلَمَّا رَأَىٰ ٱلرَّجُلُ ٱلأَعْوَانَ قَدْ أَحَاطَتْ بِهِ ، قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنَا أَحْمَدُ ٱلنَّبِيَّ ، فَهَلْ تَذُمُّهُ أَنْتَ ؟

فتكارَكَ ٱلْمَأْمُونُ ما بَقِيَ مِنْ رَمَقِ ٱلْمُنَّةِ بالْمِنَّةِ، وأَوْرَىٰ لَهُ زَنْدُ ٱلْمِحْنَةِ بالمِنْحَةِ.

و هٰذَا ٱلْفَنُّ كَثِيْرٌ لَا يُحْصَىٰ ، ولا يَعِزُّ وُجُوْدُهُ عِنْدَ ٱلاسْتِقْصَاءِ .

<sup>[</sup>٩٢٣] الهفوات النادرة ٣٥٦ .

<sup>[</sup>٩٢٤] البصائر والذخائر ٦/ ٦٦ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٥٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٢٦١ .





# ٱلْبَابُ ٱلرَّابِعُ في ٱلْحُمْقِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

# الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ فَي ذَمِّ الْبَابِ فِي ذَمِّ الْبَابِ فِي ذَمِّ الْفَنُوْنِ فِي ذَمِّ الْلْجَنُوْنِ وما ٱشْتَمَلَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفُنُوْنِ

وفي وَلَدِها ضَيَاعٌ » .

٩٢٦ - وفي حَدِيْثٍ آخَرَ: «لا تَسْتَرْضِعُوا ٱلْحَمْقَاءَ ؛ فإِنَّ لَبَنَها يُغَيِّرُ ٱلطِّبَاعَ».

٩٢٧ ـ وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَمْ يَقُمْ جَنِيْنٌ في بَطْنِ حَمْقَاءَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا خَرَجَ ٱلْوَلَدُ مَائِقاً .

حَدُّ ٱلْحُمْقِ:

٩٢٨ - قَالُوا: هُوَ قِلَّةُ ٱلإِصَابَةِ، ووَضْعُ ٱلشَّيْءِ في غَيْرِ ٱلْمَوْضِعِ الَّذي وُضِعَ لَهُ.

٩٢٩ ـ وقِيْلَ : هُوَ فِقْدَانُ مَا يُحْمَدُ مِنَ ٱلْعَاقِلِ .

[٩٢٠] تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني (ت ٩٦٣ هـ ) ٩٦٠ . ٢/٣/٢ برقم ٤٤ ، والزيادات على الموضوعات للسيوطيّ (ت ٩١١ هـ ) ٢/٣/٢ .

[٩٢٦] مجمع الزوائد برقم ٧٣٧٢ ، ٢٦٢/٤ ، والرواية فيه : فإِنَّ اللَّبن يُورَّثُ .

[۹۲۷] البيان والتبيين ٢/ ٦٧ .

[٩٢٨] محاضرات الأدباء ١/١٧ ، ونهاية الأرب ٣/٣٥٣ .

[٩٢٩] محاضرات الأدباء ١/ ١٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٣ .



٩٣٠ ـ وقَالَ أَبُو يُوسُفَ : ٱلنَّاسُ ثَلَاثَةٌ : مَجْنُونٌ ، ونِصْفُ مَجْنُونٍ ، وعَاقِلٌ ؛ فأَمَّا ٱلْمَجْنُونُ فأَنْتَ مِنْهُ في رَاحَةٍ لتَرْكِ ٱلاخْتِلاطِ بِهِ ، وأَمَّا نِصْفُ ٱلْمَجْنُوْنِ فأَنْتَ مَعَهُ في تَعَبِ لضَرُوْرَتِكَ إِلَيْهِ ، وأَمَّا ٱلْعَاقِلُ فَقَدْ كُفِيْتَ مَؤُوْنَتَهُ .

# فمِنْ قَوْلِهِم في ذَمِّ ٱلْحُمْقِ وإظْهَارِ خَافِيْهِ وأَنَّهُ دَاءٌ عُضَالٌ لا يُمْكِنُ تَلَافِيْهِ

٩٣١ - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ قَالَ : « ٱلأَحْمَقُ أَبْغَضُ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ ٱلله تَعَالَىٰ ؛ إِذْ
 حَرَمَهُ أَعَزَّ ٱلأَشْيَاءِ عَلَيْهِ وهُوَ ٱلْعَقْلُ » .

٩٣٢ \_ وقِيْلَ : أَوْحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : أَتَدْرِي لِمَ رَزَقْتُ ٱلأَحْمَقَ ؟

قال : لا يا رَبِّ .

قَالَ : ليَعْلَمَ ٱلْعَاقِلُ أَنَّ طَلَبَ ٱلرِّزْقِ لَيْسَ بٱلاجْتِهَادِ .

٩٣٣ ـ وقِيْلَ : مَنْ لا عَقْلَ له لا دِيْنَ لَهُ ، ومَنْ لا دِيْنَ لَهُ لا آخِرَةَ لَهُ .

٩٣٤ ـ وقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُزِيْلَ عَنْ عَبْدِ نِعْمَتَهُ ، فإِنَّ أَوَّلَ ما يُغَيِّرُ مِنْهُ عَقْلَهُ .

<sup>[</sup>٩٣٠] عقلاء المجانين لابن حبيب ٤٠ ، وأخبار الحمقلي ٣٩ .

<sup>[</sup>٩٣١] لم أَجِدْهُ في مَظَانُه مِنْ دواوين السُّنَّة . وهو في أَدَب الدُّنيا والدِّين ٢٦ ، ونهاية ٱلأَربِ ٣٥٣/٣ .

<sup>[</sup>٩٣٢] ربيع ألأَبرار ٣٣٦/٥، وبهجة المجالس ١١٦/١، والآداب ٱلشَّرعيَّة وٱلْمِنح المرعيَّة / ٢١٠) ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٣ .

<sup>[</sup>٩٣٣] لم أَقِفْ عليه بهذا اللَّفظ .

<sup>[</sup>٩٣٤] البيان والتبيين ٢/ ١٩٩ ، والمجموع اللفيف ٤١٧ ، والمنهج المسلوك ٢٦٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٣٥ ، وفيها جميعاً فيروز حصين .



٩٣٥ \_ وقَالُوا : ٱلْحُمْقُ دَاءٌ دَوَاؤُهُ ٱلْمَوْتُ .

٩٣٦ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لِكُـــلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَــبُّ بِــهِ إِلَّا ٱلْحَمَاقَةَ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيْها الْكُــلِّ دَاءٍ نَهْ أَلْأَحْمَقِ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَقِ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَقِ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُعْقِلَ .

٩٣٨ ـ ورُوِيَ أَنَّ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أُتِيَ بِأَحْمَقَ لَيْدَاوِيَهُ ، فَقَالَ : أَعْيَاني دَوَاءُ ٱلأَحْمَقِ ، وَلَمْ يُعْيِني مُدَاوَاةُ ٱلأَكْمَهِ وٱلأَبْرَصِ .

٩٣٩ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

وعِلَجُ ٱلأَبْدَانِ أَيْسَرُ خَطْبًا حِيْنَ تَعْتَلُّ مِنْ عِلَجِ ٱلْعُقُولِ وَعِلْجِ ٱلْعُقُولِ عَلْمَ اللَّهُ فِي مَعْرِضِ ٱلتَّقْرِيْعِ لَهُ: يا أَحْمَقُ ،

فَهُشَمَ أَنْفَهُ ، فَسَأَلَهُ أَبُوهُ ٱلْمَهْدِيُّ عَنِ ٱلسَّبَ ِ .

فَقَالَ : قَالَ لِيْ يَا أَحْمَقُ ، وَلَوْ قَالَ لِيْ يَا مَجْنُوْنُ لَاحْتَمَلْتُهُ .

٩٤١ ـ وقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : خَطَبَ ٱلْحَجَّاجُ يَوْمَ جُمْعَةٍ ، فأَطَالَ ، فقامَ إِلَيْهِ

<sup>[</sup>٩٣٥] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٣ ، والمستطرف ١/ ٢٣ ، وغذاء الألباب ٢/ ٤٨٦ .

<sup>[</sup>٩٣٦] العقد ٢/ ٢٢٦ ، وأدب الدُّنيا والدين ٢٨ ، وربيع الأبرار ٣٩ /٢ ، والتذكرة الحمدونيّة (٣٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٤ .

<sup>[</sup>٩٣٧] الآداب النافعة لابن شمس الخلافة ( ت ٦٢٢ هـ ) ٢٤ .

<sup>[</sup>٩٣٨] بهجة المجالس ١١٩/١ ، وزهر الأكم ٣/٦٥ ، والأداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيّة المرعيّة والمِنَح المرعيّة (٢١٢/٢ .

<sup>[</sup>٩٣٩] أخبار الحمقى ٢٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٤ .

<sup>[</sup>٩٤٠] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٩٤١] البيان والتبيين ٢/ ٢٠٤ ، والعقد ١/ ٥١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٧ .

رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ ، وقَالَ : إِنَّ ٱلْوَقْتَ لا يَنْتَظِرُكَ ، وإِنَّ ٱلرَّبَّ لا يَعْذِرُكَ .

فَأَمَرَ بِهِ ، فَحُبِسَ ، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ ، وَقَالُوا : إِنَّهُ مَجْنُونٌ .

فَقَالَ ٱلْحَجَّاجُ : إِنْ أَقَرَّ بِالجُنُوْنِ خَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ .

فَجَاءَ إِلَى ٱلرَّجُلِ أَهْلُه ، وسَأَلُوهُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِالجُنُوْنِ .

فَقَالَ : لا والله ولا أَزْعُمُ أَنَّ اللهَ ٱبْتَلَانِي وقَدْ عَافَانِي .

فَبَلَغَ ٱلْحَجَّاجَ كَلَامُهُ ، فَعَظُمَ فِي نَفْسِهِ وأَطْلَقَهُ .

٩٤٢ \_ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : قُلْتُ لغُلامٍ مِنْ أَبْنَاءِ ٱلْعَرَبِ : أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُوْنَ
 لَكَ مِئَةُ أَلْفِ دِرْهَم وأَنْتَ أَحْمَقُ ؟

قَالَ : لا والله ِ .

قُلْتُ : ولِمَ ؟

قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَىَّ حُمْقِي جِنَايَةً تُذْهِبُ مَالَى ، ويَبْقَى حُمْقِي !

٩٤٣ ـ وقَالَ سَعِيْدُ بْنُ عَمَّارٍ : مَكْتُوْبٌ في ٱلتَّوْرَاةِ أَنَّ مَنْ صَنَعَ لأَحْمَقَ مَعْرُوفاً ، فهُوَ خَطِيْئَةٌ مَكْتُوْبَةٌ عَلَيْهِ .

٩٤٤ \_ وقِيْلَ: إِذَا قِيْلَ لَكَ: إِنَّ فَقِيْراً ٱسْتَغْنَىٰ ، أَوْ غَنِيًّا ٱفْتَقَرَ ، أَوْ حَيًّا مَاتَ ،
 أَوْ مَيِّتًا عَاشَ ، فَصَدِّقْ . وإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ أَحْمَقَ ٱسْتَفَادَ عَقْلًا ، فلا تُصَدِّقْ .

940 \_ وقَالُوا : ٱلأَحْمَقُ تَتَمَنَّىٰ أُمُّهُ لَوْ ثَكِلَتْهُ ، وتَتَمَنَّىٰ زَوْجَتُهُ أَنَّها عَدِمَتْهُ ، ويَتَمَنَّىٰ جَارُهُ مِنْهُ ٱلْوَحْشَةَ .

<sup>[</sup>٩٤٢] أخبار الظِّراف والمتماجنين ١٥٧ ، والأذكياء ٢٠٣ .

<sup>[</sup>٩٤٣] غذاء الألباب ٢/ ٤٨٠ .

<sup>[</sup>٩٤٤] أخبار الحمقي ٢٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٤ .

<sup>[</sup>٩٤٥] وَهْب بن مُنَبِّه . البصائر والذخائر ١٧/٨ ، والجليس الصَّالح ٢٦٦١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٦٥ ، ونهاية الأرب ٣٥٦/٣ .

# ومِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ حِكَمِ أُولِي ٱلتَّجَارِبِ في ذَمِّ ٱلتَّعَرُّفِ بِمَنْ هُوَ للنَّهَىٰ مُحَارِبٌ

9٤٦ ـ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مُجَامَعَةُ ٱلْعَاقِلِ في ٱلْغُلِّ وَٱلْإِسْتَبْرَقِ . وَٱلْوَثَاقِ خَيْرٌ مِنْ مُجَامَعَةِ ٱلْجَاهِلِ عَلَىٰ ٱلسُّنْدُسِ وٱلْإِسْتَبْرَقِ .

٩٤٧ \_ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : إِنِّي لأُجَالِسُ ٱلأَحْمَقَ سَاعَةً ، فأَتَبَيَّنُ ذُلِكَ فِي عَقْلِي .

٩٤٨ ـ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : لا تُعَاشِرِ ٱلأَحْمَقَ وإِنْ كَانَ ذا جَمَالٍ ؛ فإِنَّهُ كَالَسَيْفِ حَسَنٌ مَخْبَرُهُ قَبِيْحٌ أَثَرُهُ .

٩٤٩ \_ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : لا تُجالِسِ ٱلْحَمْقَىٰ ؛ فإِنَّهُ يَعْلَقُ بِكَ مِنْ مُجَالَسَتِهِم يَوْماً مِنَ ٱلْفَسَادِ ما لا يَعْلَقُ بِكَ مِنْ مُجَالَسَةِ ٱلْعُقَلَاءِ دَهْراً مِنَ ٱلصَّلاحِ ؛ فإِنَّ ٱلْفَسَادَ أَشَدُّ ٱلْتِحَاماً بِالطَّبَائِعِ .

• ٩٥٠ وقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : مُقَاسَاةُ ٱلأَحْمَقِ عَذَابُ ٱلرُّوْحِ .

٩٥١ ـ وقَالَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ : لا تَطْلُبْ حَاجَتَكَ إِلَىٰ أَحْمَقَ ؛ فإِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ

<sup>[</sup>٩٤٦] لم أَقِفْ عليه . وفي محاضرات الأدباء ٢١/١ : « العاقل بخشونة العيش مع العقلاء أسرُّ منه بِلِيْن العيش مع ٱلسُّفهاء » اهـــ

<sup>[</sup>٩٤٧] الكامل ٢/ ١١٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٤٤ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ٥/ ٣٨ .

<sup>[</sup>٩٤٨] محاضرات الأدباء ١/ ٢١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٥ .

<sup>[</sup>٩٤٩] محاضرات الأدباء ١/٢١ \_ ٢٢ .

<sup>[• 90]</sup> من كلام عليّ في روض الأخيار ٣٤٥ ، ومن كلام أرسطوطاليس في عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء ٩٧ .

<sup>[</sup>٩٥١] من كلام عليّ في عيون الأخبار ٣/ ٩١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٣٦١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٩٧ ، وأخبار الحمقىٰ ٣٨ .



يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ ۚ ، فَسُكُوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ ، وبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ ، ومَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ

٩٥٢ \_ وقَالُوا : ٱلْعَاقِلُ مَرْجُوٌّ خَيْرُهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وٱلأَحْمَقُ مَخُوفٌ شَرُّهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .

٩٥٣ ـ وقَالُوا: صُحْبَةُ ٱلْعَاقِلِ في لُجَجِ ٱلْبِحَارِ وأَهْوَالِ ٱلْقِفَارِ أَلَذُ مِنْ صُحْبَةِ ٱلْجَاهِلِ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأَنْهَارٍ ، وأَلْوَانِ أَطْعِمَةٍ وَثِمَارٍ . صُحْبَةُ ٱلأَحْمَقِ غَرَرٌ ، ومُجَاوَرَتُهُ خَطَرٌ ، وٱلبُعْدُ عَنْهُ

٥٥٥ \_ وقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُجْرَانُ ٱلأَحْمَقِ قُرْبَةٌ إِلَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ .

٩٥٦ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : إِنَّ ٱلأَحْمَقَ ضَالٌّ مُضِلٌّ ، إِنْ أُونِسَ تَكَبَّرَ ، وإِنْ أُوحِشَ تَكَدَّرَ ، وإِنِ ٱسْتُنُطِقَ تَخَلَّفَ ، وإِنْ تُرِكَ تَكَلَّفَ ، مُجَالَسَتُهُ تَضُرُّ ، ومُوَالاتُهُ تَعُرُّ ، ومُفَارَقَتُهُ شِفَاءٌ .

٧٥٧ \_ وقَالَ عَلِيٌّ بْنُ بَسَّام :

وٱقْطَعْ حِبَالَك مِنْ حِبَالِ ٱلأَحْمَقِ لا تَيْ أَسَنَّ مِنَ ٱللَّبِيْبِ وإِنْ جَفَا

[۲۵۲] روضة العقلاء ۱/۹۸ .

[٩٥٣] من كلام معاذ بن جبل في الممتع في صنعة الشُّعر ٢٦.

[٩٥٤] لم أُقِفْ عليه .

[٩٥٠] أخبار الحمقيٰ ٣٨ ، والعزلة للخطَّابيِّ ٢٣ ، وفي ثمرات الأوراق ١٦١/١ ، وغذاء الألباب ٢/ ٤٨٠ عن سفيان الثُّوريّ .

[٩٥٦] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٧ بلا نسبةٍ .

[٩٥٧] لم أَقِفْ عليهما .

فعَـــدَاوَةٌ مِــنْ عَــاقِــلٍ مُتَجَمِّــلٍ أَوْلَـىٰ وأَسْلَـمُ مِـنْ صَـدَاقَةِ أَخْـرَقِ مِــدَاوَةٍ ٱلأَحْمَقِ . معهــ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : ٱلْعَاقِلُ يَضِلُّ عَقْلُهُ عِنْدَ مُحَاوَرَةِ ٱلأَحْمَقِ .

**١٥٩ ـ** وقَالُوا : مَثَلُ ٱلأَحْمَقِ كالثَّوْبِ ٱلْخَلِقِ ، إِنْ رَفَأْتَه مِنْ مَوْضِعٍ تَخَرَّقَ مِنْ مَوْضِعٍ تَخَرَّقَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ .

٩٦٠ \_ وقَالَ مِسْكِيْنٌ ٱلدَّارِمِيُّ :

أتَّ قِ ٱلأَحْمَ قَ لا تَصْحَبُ هُ كُلَّم ا رَقَعْ تَ مِنْ هُ جَانِباً كُلَّم ا رَقَعْ قَ مِنْ هُ جَانِباً أَوْ كَصَدْع في زُجَاجٍ فَاحِشٍ وَإِذَا عَاتَبْتُ هُ كَيْ يَرْعَوِي

إِنَّما ٱلأَحْمَقُ كَالثَّوْبِ ٱلْخَلِقْ حَرَّكَتْهُ ٱلرِّيْحُ وَهْناً فَٱنْخَرَقْ هَلْ تَرَىٰ صَدْعَ زُجَاجٍ يَتَقِقْ فَ زُجَاجٍ يَتَقِقْ زَادَ جَهْلًا وتَمَادَىٰ في ٱلْحُمُقْ

971 ـ وقَالُوا: ٱلأَحْمَقُ كالرَّمْلِ ٱلْمُنْهَارِ ، كُلَّما قَوَّمْتَ مِنْهُ جَانِباً ٱنْهَارَ عَلَيْكَ جَانِبًا آنْهَارَ عَلَيْكَ جَانِبٌ آخَرُ .

ومِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ دَمِيْمِ ٱلْخَلَائِقِ عَلَىٰ خَافِي حُمْقِ ٱلْأَهْوَجِ وٱلْمَائِقِ

٩٦٧ ـ قَالُوا : مِمَّا حَكَمَتْ بِهِ ٱلتَّجْرِبَةُ أَنَّ مَنْ طَالَتْ قَامَتُهُ ، وصَغُرَتْ هَامَتُهُ ، وصَغُرَتْ هَامَتُهُ ، وٱنْسَدَلَتْ لِحْيَتُهُ ، كَانَ حَقِيْقاً عَلَىٰ مَنْ يَرَاهُ أَنْ يُقْرِئَهُ عَنْ عَقْلِهِ ٱلسَّلامَ .

<sup>[</sup>٩٥٨] الإمتاع والمؤانسة ٢١٦ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٢ .

<sup>[</sup>٩٥٩] التمثيل والمحاضرة ٤٣٩ .

<sup>[97</sup>۰] ديـوانـه ۷۷ ، وتـاريـخ دمشـق لابـن عسـاكـر ٥٦/١٨ ، ٣٩٩/٦٣ ، ومعجـم الأدبـاء ٣٩٠/٣ ، والجليس الصالح ٤٢٦/١ ، وعقلاء المجانين ٤٣ ، وأخبار الحمقى ٤٠ ، وأنس المسجون ١٧٩ ، وألدّر ٱلْفريد ٢/١٧٦\_١٨٧ .

ونسبت الأبيات لأبي العتاهية في العقد ٢/ ٢٢٦ ، وانظر ديوانه ٢٩١ .

<sup>[</sup>٩٦١] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٩٦٢] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٦ .

٩٦٣ \_ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ يَهْجُو ٱللِّحَىٰ:

إِنْ تَطُلُ لِحْيَةٌ عَلَيْكَ وتَعْرُضْ عَلَّقَ ٱللهُ في عَذَارَيْكَ مِخْلا لَـوْ رَأَىٰ مِثْلَهـا ٱلنَّبِـيُّ لأَجْـرَىٰ

٩٦٤ \_ وقَالَ آخَرُ :

صَاحِبُنا ٱلْخَيَّاطُ ذُو لِحْيَةٍ كَأَنَّها في عَرْضِها وٱلْكَمَالْ

ف المَخَ الِي مَخْلُوْقَةٌ للحَمِيْسِ ةً ولٰكِنَّهـــا بغَيْــــرِ شَعِيْــــرِ في لِحَيْ ٱلنَّاسِ سُنَّةَ ٱلتَّقْصِيْسِ

مِلْحَفَ ةُ للَّهْ وِ مَضْ رُوْبَةٌ ووَجْهُهُ مِنْ فَوْقِها كَالْخَيَالْ

٩٦٥ - في ٱلتَّوْرَاةِ: أَنَّ ٱللِّحْيَةَ مَخْرَجُها مِنَ ٱلدِّمَاغ ، فَمَنْ أَفْرَطَ عَلَيْهِ طُوْلُها قَلَّ دِمَاغُهُ ، ومَنْ قَلَّ دِمَاغُهُ قَلَّ عَقْلُهُ ، ومَنْ قَلَّ عَقْلُهُ فَهُوَ أَحْمَقُ .

٩٦٦ \_ وقَالَتْ أَعْرَابِيَّةٌ لقَاضٍ قَضَىٰ عَلَيْها : صَغُرَ رَأْسُكَ ، فَبَعُدَ فَهْمُكَ ، وٱنْسَدَلَتْ لِحْيَتُكَ ، فٱنْشَمَرَ عَقْلُكَ ، وما رَأَيْتُ مَيْتاً يَقْضِي بَيْنَ حَيَّيْنِ غَيْرَكَ !

٩٦٧ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : إِذَا طَالَتِ ٱللِّحْيَةُ تَكَوْسَجَ ٱلْعَقْلُ .

٩٦٨ ـ وقَالَ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ يَوْماً لَجُلَسَائِهِ : يُعْرَفُ حُمْقُ ٱلرَّجُلِ في

[٩٦٣] ديوانه ٣/ ٩٢٧ ـ ٩٢٨ ، وثمرات الأوراق ١/ ١٦١ ، وديوان المعاني ١/ ٢١٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ١٥٠ ، ٤٤٤ .

[٩٦٤] لمَّا أُصِبْهما .

[٩٦٥] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٦.

[٩٦٦] البصائر والذَّخائر ٧/ ٦٤، ونثر ٱلدّرّ في المحاضرات ٤/ ٧٣، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٦.

[٩٦٧] البصائر والذُّخائر ٧/١٤٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١٣ ، وخاص الخاص ٥١ ، واللَّطف واللطائف ٤ ، والوافي ٢/ ١٢٣ ، وٱلكُلّيّات ١/ ٨٤٤ .

والكَوْسَج : الذي لا شعر على عارضيه ، والناقص الأسنان .

[٩٦٨] عن هشام بن عبد الملك في البيان والتبيين ٣/ ٢٥٦ ، وعيون الأخبار ٢/ ٤٧ ، والعقد ٧/ ١٦٦ ، وأخبار الحمقي ٣٤ ، وبهجة المجالس ١/ ١١٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٧ .

أَرْبَعِ : طُوْلُ لِحْيَتِهِ ، وبَشَاعَةُ كُنْيَتِهِ ، وإِفْرَاطُ شَهْوَتِهِ ، ونَقْشُ خَاتَمِهِ .

فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ طَوِيْلُ ٱللِّحْيَةِ.

فَقَالَ لَهُمْ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ أَتَاكُمْ بِوَاحِدَةٍ ، فَٱنْظُرُوا أَيْنَ هُوَ مِنَ ٱلثَّلاثِ .

فَقِيْلَ لَهُ : مَا كُنْيَتُكَ ؟

قَالَ : أَبُو ٱلْيَاقُوْتِ .

قِيْلَ: فما نَقْشُ خَاتَمِك ؟

قَالَ: ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِى لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأُمّْ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴾ (١).

قِيْلَ : فأَيُّ ٱلطَّعام أَحَبُّ إِلَيْكَ .

قَالَ: ٱلجَلنجِبيْن (٢).

فأَنْشَدَ مَسْلَمَةُ (٣):

ما بَعْدَ كُنْيَتِهِ وطُولِ لِحْيَتِهِ ونَقْسَ خَاتَمِه شَكُّ لَمُعْتَبِرِ وَنَقْسَ خَاتَمِه شَكُّ لَمُعْتَبِرِ ومِمَّنْ شُهِرَ بِٱلْعَقْلِ ٱلنَّافِرِ ، وعُرِفَ بِٱلْحُمْقِ ٱلْوَافِرِ

ٱلْمُعَلِّمُوْنَ :

٩٦٩ ـ قَالَ ٱلْجَاحِظُ : قَسَّمَ ٱللهُ ٱلْحُمْقَ مِئَةَ جُزْءٍ ، فَجَعَلَ مِنْهُ تِسْعَةً وتِسْعِيْنَ جُزْءً اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ .

٩٧٠ - وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

<sup>(</sup>١) [ سورة النَّمل : ٢٠] .

<sup>(</sup>٢) في حاشية ف : هو الورد المربَّىٰ .

وفي حواشي ثمار القلوب ٢/ ٧٧٥ : الجَلنجبين : كلمتان فارسيتان : كُل وانكَلبينَ . بمعنى ألورد وألعسل .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب ٣/ ٣٥٧ ، وخلت سائر مصادر الخبر منه .

<sup>[</sup>٩٦٩] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٩٧٠] محاضرات الأدباء ١٠٧/١.



كَفَىٰ ٱلْمَرْءَ نَقْصاً أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ مُعَلِّمُ صِبْيَانٍ وإِنْ كَانَ فَاضِلا ٩٧١ - آخَرُ:

> وإِنَّ أَحْمَـــقَ خَلْــقِ ٱللهِ كُلِّهِــمِ ٱللهُ صَـاغَهُــمُ حَمْقَــىٰ وكَــوَّنَهــم ذَاعَتْ حَمَاقَتُهم في ٱلنَّاسِ وٱشْتُهِرَتْ

مَنْ كَانَ بِٱلْفَضْلِ وِٱلتَّعْلِيْمِ مُشْتَغِلا نَوْكَىٰ وَأَوْجَدَهم بَيْنَ ٱلْوَرَى سَفَلا بَيْنَ ٱلْوَرَى سَفَلا بَيْنَ ٱلْبَرِيَّةِ حَتَّىٰ أَصْبَحُوا مَثَلا

٩٧٢ ـ وحَكَىٰ ٱلْجَاحِظُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِمُعَلِّمٍ شَابٍّ حَسَنِ ٱلْهَيْئَةِ ، فَجَعَلْتُ أُصَعِّدُ نَظَرِي ، فَفَهِمَ عَنِّي ، وأَنْشَدَني :

ما طَارَ تَحْتَ ٱلْخَافِقَيْ نِ أَقَالُ عَقْلًا مِنْ مُعَلِّمْ وَلَقَدْ حَنْ أَقَالُ عَقْلًا مِنْ مُعَلِّمْ ولَقَدْ خَلَسْنَا فَي ٱلصِّنَا عَدَةِ مِنْ قَرِيْبٍ رَبِّ سَلِّمْ فَكَ وَتَرَكْتُهُ .

٩٧٣ \_ وكَانَ ٱلْجَاحِظُ كَثِيراً مَا يُنْشِدُ:

وكَيْفَ يُرَجَّىٰ ٱلْعَقْلُ وٱلرَّأْيُ عِنْدَ مَنْ يَرُوْحُ عَلَىٰ أُنْثَىٰ ويَغْدُو عَلَىٰ طِفْلِ ٩٧٤ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِم : أَحْمَقُ مِنْ مُعَلِّمٍ . ٩٧٤ ـ ومِنْ رَاعِي ضَأْنٍ .

<sup>[</sup>٩٧١] معجم ٱلأُدباء ٣/ ١٣٩٨.

<sup>[</sup>٩٧٢] نزهة الأنام لابن دُقماق ٢٥١ . وكان أبو الحسن بن النيار انتُخب لتعليم أولاد المستعصم ، فكان أوَّل مثالٍ مثّله لهم هذين البيتين .

<sup>[</sup>٩٧٣] العقد ١/ ٦١ ، وأحسن ما سمعت ٩٥ ، وثمار القلوب ١/ ٣٨٧ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٢١ ، وفي البيان والتبيين ١/ ٢٤٨ نُسب إلى صِقلاب المعلِّم .

<sup>[</sup>٩٧٤] البيان والتبيين ١/ ٢٠٩ ، والأمثال المولَّدة ١٤٦ .

<sup>[</sup>٩٧٥] البيان والتبيين ١/ ٢٠٩ ، والحيوان ٥/ ٢٥٩ ، والبُرُصان ٣٢٥ ، ومجمع الأمثال المعال ٢٢٤ ، ونهاية الأرب ٢/ ١٢٢ .

#### ٩٧٦ \_ قَالَ ٱلْمُتَنَبِّي :

مِيْتَــةَ جَــالِينــوسَ فــي طِبِّــهِ يَمُوْتُ رَاعِي ٱلضَّأْنِ في جَهْلِهِ

٩٧٧ ـ قَالُوا : لا تَدَعْ أُمَّ صَبِيِّكَ تَضْرِبُهُ ؛ فإِنَّهُ أَعْقَلُ مِنْها وإِنْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ ، بَلْ أَدِّبْهُ بِزَجْرِكَ ، وَهَذِّبْهُ بِهَجْرِكَ .

٩٧٨ ـ ويُقَالُ : عَقْلُ مِئَةِ صَبِيِّ بِعَقْلِ مُعَلِّمٍ ، وعَقْلُ مِئَةِ مُعَلِّمٍ بِعَقْلِ خَصِيٍّ ، وعَقْلُ مِئَةِ خَصِيٍّ بعَقْلِ ٱمْرَأَةٍ .

٩٧٩ ـ ويَكْفِي فِي ذَمِّهُنَّ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : « نَاقِصَاتُ عَقْلٍ ودِيْنٍ » . ٩٨٠ ـ وقَوْلُهُ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ ٱلْفُرْسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِم بُوْرَانَ : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا عَلَيْهُمُ آمْرَأَةً ».

#### = وٱلْخِصْيَانُ :

٩٨١ ـ قَالَ ٱلْجَاحِظُ : في ٱلخَصِيِّ عَشْرُ خِصَالٍ مُتَضَادَّةٍ : لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ظَهْرِ مُؤْمِنٍ ، ويَخْرُجُ مِنْ ظَهْرِهِ مُؤْمِنٌ ، وهُوَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ غَيْرَةً وأَشَدُّهم قِيَادَةً ، وهُوَ أَضْعَفُ ٱلنَّاسِ مَعِدَةً وأَشْرَهُهم عَلَىٰ ٱلطَّعَامِ، وهُوَ أَسْوَأُ ٱلنَّاسِ أَدَباً ويُعَلِّمُهم ٱلأَدَبَ ، وهُوَ أَغْزَرُ ٱلنَّاسِ دَمْعَةً وأَقْسَاهُمْ قَلْباً ، ما خَلَا مَعَ رَجُلٍ إِلَّا حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ ٱمْرَأَةٌ ، ولا خَلاَ مَعَ ٱمْرَأَة إِلَّا حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنَّهُ رَجُلٌ .

<sup>[</sup>٩٧٦] ديوانه ٢١٣/١ ، وجمهرة الأمثال ١/١١٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٠٥ ، وأمالي ابن الشجري  $\pi/ 201$  ، ومعاهد التنصيص  $\pi/ 201$  .

<sup>[</sup>٩٧٧] البيان والتبيين ١/ ٢٠٩ ، والكامل ٢/ ١١٥ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ١٣٣ . [٩٧٨] لم أُقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٩٧٩] البخاريّ برقم ٣٠٤ ، ١/٨٦ ، ومسلم برقم ١٣٢ ، ١٨٦٨ .

<sup>[</sup>٩٨٠] البخاري برقم ٤٤٢٥ ، ٨/٦ .

<sup>[</sup>٩٨١] جمع الجواهر في المُلَح والنوادر ٤٥ .

#### ٩٨٢ \_ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَذُمُّ ٱلْخِصْيَانَ :

لَيْسَ حَمْدُ ٱلخِصْيَانِ في ٱلنَّاسِ إِلَّا شِدَّةَ ٱلصَّبْرِ عِنْدَ سَدِّ ٱلْفِقَاحِ مَعْشَرٌ أَشْبَهُ وا ٱلْقُرُوْدَ ولٰكِنْ خَالَفُوْها في خِفَّةِ ٱلأَرْوَاحِ

٩٨٣ وقَدْ بَالَغَ ٱلْمُتَنَبِّي في هَجْوِ كَافُورِ ٱلإِخْشِيْدِيِّ وتَعْدَادِ مَعَايِبِهِ وَأَوْصَافِهِ ، فلا حَاجَةَ إِلَىٰ ذِكْرِها في هٰذا ٱلْمُخْتَصَرِ ، ولا بُدَّ مِنْ إِيْرَادِ شَيْءٍ مِنْها ؛ فمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُهُ :

ٱلْكَرَمُ أَيْنَ ٱلْمَحَاجِمُ يِا كَافُورُ وٱلجَلَمُ لَكُرَمُ فَعُرِّفُوا بِكَ أَنَّ ٱلْكَلْبَ فَوْقَهُمُ لَكُلْبَ فَوْقَهُمُ لَهُ ذَكَرٌ تَقُودُهُ أَمَةٌ لَيْسَتْ لَهَا رَحِمُ لَهُ ذَكَرٌ تَقُودُهُ أَمَةٌ لَيْسَتْ لَهَا رَحِمُ

مِنْ أَيَّةِ ٱلطُّرْقِ يَأْتِي نَحْوَكَ ٱلْكَرَمُ مَّ جَازَ ٱلأُلَىٰ مَلَكَتْ كَفَّاكَ قَدْرَهُمُ لَا شَيْءَ أَقْبَحَ مِنْ فَحْلٍ لَهُ ذَكَرٌ لا شَيْءَ أَقْبَحَ مِنْ فَحْلٍ لَهُ ذَكَرٌ 48٤ \_ وقَوْلُهُ:

[٩٨٢] ابن الرُّوميِّ ، ديوانه ١/ ٣٣٥ ، وديوان المعاني ٢٠٨/١ ، والصناعتين ٤٠١ ، والمنتحل ١٣٧ ، وهرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبري ٣٥٩/٢ ، والثَّاني في الدَّر الفريد ١٣٧ .

[٩٨٣] ديوانه بشرح الواحدي ١/ ٣٤١ ، ومعجز أحمد ١/٦٠٦ .

الجلمُ : المِقَصُّ ، وأكثر ما يُستعمل في الذي يُجَزُّ به الصّوف من الغنم .

كيف لك بالكرم الذي لا يُشْبهك ؟ ومن أيّ السُّبُل يقصدُك وهو لا يليقُ بك ، وإنما كنتَ عَبْداً ساقطاً تحلق وتحجم .

جاز أهل مصر أقدارَهم فيما تخلّقوا به من الكِبْرِ ، وأَمِنُوه من حوادث الدّهر ، فعُرِّفُوا بولايتك لأمورهم وأنفرادِك بتدبيرهم ، أنَّ الكلبَ مع ضعته يتعالىٰ عنهم ، وأنَّه أرفع منزلةً منهم . لا شيء أقبح من فَحْلٍ كامِلِ الخَلْقِ سويّ جميل الشخص يقوده متملكاً ، ويصرفه متلاعباً به خصيّ أسود يخرج من الرجال بالخصاء ، ويتواضع عن حقيقة النساء . عن شرح معاني شعر المتنبى لابن الإفليلي ٢/ ٢٧ .

[٩٨٤] ديوانه بشرح الواحدي ١/ ٣٤٤ ، ومعجز أحمد ١/ ٤٠٩ .

الْعَبْدُ لَيْسَ لَحُرِّ صَالِحِ بِأَخِ لا تَشْتَرِ الْعَبْدَ إِلَّا والْعَصَا مَعَهُ مَنْ عَلَّمَ الْأَسْوَدَ الْمَخْصِيَّ مَكْرُمَةً أَمْ أُذْنُهُ في يَبِدِ النَّخَاسِ دَامِيهً أَوْلَى اللَّمَامِ كُويْفِيْرٌ بِمَعْدِرَةٍ وذَاكَ أَنَّ الْفُحُولُ الْبِيْضَ عَاجِزَةً

لَوْ أَنَّهُ في ثِيَابِ ٱلْحُرِّ مَوْلُوْدُ إِنَّ ٱلْعَبِيْدَ لأَنْجَاسٌ مَنَاكِيْدُ أَقَوْمُهُ ٱلْبِيْضُ أَمْ آبَاؤُهُ ٱلصِّيْدُ أَمْ قَدْرُهُ وَهْوَ بالفَلْسَيْنِ مَرْدُوْدُ فلا جَمِيْلٌ ولا عَفْوٌ ولا جُودُ عَنِ ٱلْجَمِيْلِ فكيْفَ ٱلْخِصْيَةُ ٱلسُّوْدُ

قَبَّحَ ٱللهُ ٱلشُّعَرَاءَ! ما أَقَلَّ حِفَاظَهُمْ! وأَكْثَرَ ما تَتَفَاوَتَ بالكَذِبِ في ٱلْمَدْحِ وَٱلذَّمِّ أَلْفَاظُهم!

٩٨٥ \_ يَقُولُ هٰذَا بَعْدَ أَنْ قَالَ فِيْهِ وَقَدْ وَصَفَ خَيْلًا أَرْكَبَها إِلَيْهِ :

فَجَاءَتْ بِنَا إِنْسَانَ عَيْنِ زَمَانِهِ وَخَلَّتْ بَيَاضاً خَلْفَها ومَاقِيا وَمَاقِيا وَمَا قِيا وَمَا قَيا وَمَا قَصَدَ ٱلْبَحْرَ ٱسْتَقَلَّ ٱلسَّوَاقيا

لَقَدْ بَاعَ مِنَ ٱلْوَفَاءِ عِلْقاً خَطِيْراً ، وآعْتَاضَ مِنَ ٱلطَّمَعِ شَيْئاً يَسِيْراً ، وحَالَ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلْعَهْدِ ٱلْوَفَاءُ ، وكَانَ يُضَايِقُ نَفْسَه في ٱخْتِيَارِ ٱلْمَتَاعِ ، ويُسَامِحُها في ٱخْتِبَارِ ٱلْمُتَاعِ ، ويَخْلَعُ خِلْعَةً تُسَاوِي بَدْرَةً ، عَلَىٰ عَرَضٍ يُسَاوِي نُقْرَةً ، ويَزُفُ كَرِيْمَةً ٱلْمُبْتَاعِ ، ويَخْلَعُ خِلْعَةً تُسَاوِي بَدْرَةً ، عَلَىٰ عَرَضٍ يُسَاوِي نُقْرَةً ، ويَزُفُ كَرِيْمَةً

في كُلِّ لُـوْمٍ وبَعْضُ العُـدْرِ تَفْنِيْــدُ

[٩٨٥] ديوانه بشرح الواحدي ١/ ٣١١ ، ومُعْجِز أَحمد ١/ ٣٧٢ .

جاءت هذه الخيل بنا من كافور هذا الملك إنسان عين الدهر الذي ينظر به ، وعماده الذي تسلّم الملوكُ له ، وأعرضتْ عن سائر الملوك الذين منزلتهم منه منزلة بياض العين من سوادها وموقها ـ وهو طرف العين مِمّا يلي الأَنف ـ من ناظرها .

توارك غيره من الملوك الذين منزلة جميعهم بالإضافة إلى قدره ، وموازنتهم بما أبانه الله من فضله منزلة السواقي من البحر ، والأجزاء اليسيرة من الكلِّ . شرح معاني شعر المتنبي لابن الإفليلي ١/ ٦١ .

ورواية عجز الخامس :

مِنْ كَرَائِمِ شِعْرِهِ إِلَىٰ مَنْ لَمْ تَقُمْ عَنْهُ كَرِيْمَةٌ ، ولَمْ يُعْرَفْ لَهُ قِيْمَةٌ . لَوْ رَأَىٰ ٱلطَّمَعَ فِي بَحْرِ ٱلنَّارِ للدَخَلَةُ ، ولَوْ أَتَاهُ ٱلدِّرْهَمُ مِنْ دُبُرِ كَلْبٍ لأَخَذَهُ وما غَسَلَه .

فلا جَرَمَ أَنَّ ٱلنَّاس كما ٱسْتَحْسَنُوا قَوْلَهُ ، ٱسْتَقْبَحُوا فِعْلَهُ ، وكَمَا أَعْجِبُوا بِشِعْرِهِ ، تَعَجَّبُوا مِنْ غَدْرِهِ ، يَشْكُرُ ثُمَّ يَشْكُو ، ويَمْدَحُ ثُمَّ يَهْجُو ، ويَشْهَدُ ثُمَّ يَجْرَحُ شَهَادَتَهُ ، ويُعْطِي ثُمَّ يَسْتَرْجِعُ عَطِيَّتَهُ ، فكَمْ حُرِّ سَلَبَه لِحَاءَهُ ، وكَمْ عِرْضٍ يَجْرَحُ شَهَادَتَهُ ، ومِنْ طَوِيَّةٍ زَهِدَها ثُمَّ جَرَّدَ عَنْهُ كِسَاءَهُ ، ومِنْ صَحْفَةٍ أَكَلَ مِنْها ثُمَّ شَرِقَ فيها ، ومِنْ طَوِيَّةٍ زَهِدَها ثُمَّ عَكَفَ عَلَيْها .

٩٨٦ ـ وَصَفَ بَعْضُهُمُ ٱلْخِصْيَانَ مَادِحاً لَهُمْ ، فَقَالَ : هُمُ ٱلأُمَنَاءُ عَلَىٰ ٱلْخُرُمِ ، ٱلبُّعَدَاءُ عَنِ ٱلتُّهَمِ ، ولَهُمْ ٱلتَّظَرُّفُ وٱلتَّلَطُّفُ ، وٱلوَقَارُ وقِلَّةُ ٱلخُرُمِ ، ٱلبُّعَدَاءُ عَنِ ٱلتُّهَمِ ، ولَهُمْ التَّظَرُّفُ وَٱلتَّلَطُّفُ ، وٱلوَقَارُ وقِلَّةُ ٱلضَّحِكِ ، وهُمْ طِرَازُ ٱلْمُلْكِ وجَمَالُ ٱلدُّوَلِ وعُنْوَانُ ٱلنِّعَمِ ، وكَثِيراً مَا أَذَّبُوا أَوْلادَ ٱلْمُلُوكِ ، وهَذَّبُوهم وعَرَّفُوهم طَرِيْقَ ٱلسِّياسَاتِ ودَرَّبُوْهم .

#### و ٱلْحَاكَةُ :

٩٨٧ ـ يُقَالُ : ٱلْحُمْقُ عَشْرَةُ أَجْزَاءِ : تِسْعَةٌ مِنْها في ٱلْحَاكَةِ ، ووَاحِدٌ في سَائِرِ ٱلنَّاسِ .

٩٨٨ \_ وقَالُوا : لَوْ أَنَّ للحَائِكِ قَرْناً لنَطَحَ بِهِ .

٩٨٩ \_ وسَأَلَ رَجُلُ ٱلأَعْمَشَ عَنِ ٱلصَّلاةِ خَلْفَ ٱلْحَائِكِ ، فقَالَ : لا بَأْسَ بها عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوْءٍ .

<sup>[</sup>٩٨٦] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٩٨٧] محاضرات الأدباء ٢/ ١٨٧ .

<sup>[</sup>٩٨٨] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٩٨٩] البصائر والذخائر ١٣٩/٤ ، وربيع الأبرار ٣/ ١١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٧٦ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ١٠٧/٢ .

-•(:\*\*\*)»-

قيل: فما تَقُولُ في شَهَادَتِهِ ؟

قَالَ : تُقْبَلُ مَعَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ .

٩٩٠ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : مَنْ نَظَرَ في طِرَازِ حَائِكٍ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً .

991 ـ وٱلسَّبَبُ في زَوَالِ عُقُوْلِهم ما ذُكِرَ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْها ٱلسَّلامُ ذَهَبَتْ تَطْلُبُ عِيْسَىٰ ، وكَانَ قَدْ ضَلَّ منها ، فلَقِيَتْ حَائِكاً فسَأَلَتْهُ : كَيْفَ آخُذُ ؟ فدَلَّها عَلَىٰ غَيْرِ ٱلطَّرِيْقِ النِّي سَلَكَ .

فَقَالَتْ : ٱللَّهُمَّ تَوِّهْهُ . فلا يُوْجَدُ إِلَّا تَائِهاً .

وفي رِوَايَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْهِم سِفْلَةَ ٱلنَّاسِ وأَقَلَّهُمْ عَقْلًا .

٩٩٢ \_ قِيْلَ لرَجُلٍ مِنَ ٱلْحَاكَةِ : هَلْ في بَلَدِكم حَائِكٌ ؟

قَالَ : لا .

قِيْلَ : فَمَنْ يَنْسُجُ ثِيَابَكُم ؟

قَالَ : كُلُّ مِنَّا يَنْسُجُ ثَوْبَهُ بِنَفْسِهِ .

قِيْلَ لَهُ : فإِذَنْ كُلُّكم حَاكَةٌ .

٩٩٣ \_ قَالُوا : فَلانٌ مَجْنُونٌ ، وأَجَنُّ مِنْهُ لا يَكُونُ . فلانٌ إِذَا رَأَيْتَهُ نَسِيْتَ مَجْنُونَ بَنِي عَامِرٍ .

[٩٩٠] لم أُجده .

[٩٩١] أخبار الحمقيٰ ١٥٣ ، والكامل في الضعفاء ٦/ ٤٣٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٠/ ١٢١ .

[٩٩٢] ربيع الأبرار ٣/ ١١١ .

[٩٩٣] لم أَجدُه .

# طُرَفٌ مِمَّا ذُمَّ بِهِ أَهْلُ ٱلْجَهَالَةِ ٱلْمُتَمَسِّكُوْنَ بِعُرَا ٱلغَوَايَةِ وٱلضَّلَالَةِ

998 ـ يُحْكَىٰ أَنَّ أَبَا ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيَّ قَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْهَرَ عَالِماً ، فأَحْضِرْهُ جَاهِلًا .

٩٩٥ \_ وقَالُوا : لا مَعِيْبَةَ أَعْظَمَ مِنَ ٱلْجَهْلِ ، ولا صَاحِبَ أَخْذَلَ مِنْهُ .

٩٩٦ \_ وقَالُوا : لا مُصِيْبَةَ أَعْظَمَ مِنَ ٱلْجَهْلِ .

٩٩٧ \_ وقَالُوا: ٱلْجَهْلُ في ٱلْقَلْبِ كَالأَكَلَةِ في ٱلْجَسَدِ.

٩٩٨ ـ وقَالَ بُزُرْجُمُهُرُ : ٱلْعَالِمُ كَبِيْرٌ وإِنْ كَانَ صَغِيراً ، وٱلْجَاهِلُ صَغِيْرٌ وإِنْ كَانَ صَغِيرً

٩٩٩ ـ وقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : ٱلأَدَبُ عِنْدَ ٱلْجَاهِلِ كَٱلْمَاءِ في أُصُوْلِ ٱلْحَنْظَلِ ، كُلَّمَا ٱزْدَادَ رِيًّا ٱزْدَادَ مَرَارَةً .

١٠٠٠ وقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبَّهٍ : يُقَالُ إِنَّ ٱلْجَاهِلَ إِذَا تَكَلَّمَ فَضَحَه عَيْبُهُ ،
 وإذا سَكَتَ فَضَحَهُ جَهْلُه ، لا عِلْمُ نَفْسِهِ يُغْنِيْهِ ، ولا عِلْمُ غَيْرِهِ يَنْفَعُهُ ، إِنْ قَالَ لَمْ
 يُحْسِنْ ، وإِنْ قِيْلَ لَمْ يَفْقَهُ .

١٠٠١ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا ، فقَالَ : إِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ ٱغْتَمَّ ، وإِنْ أَقْبَلْتَ

<sup>[</sup>٩٩٤] البيان والتبيين ٢/ ٤٨ ، والعقد ٢/ ٩٠ .

<sup>[</sup>٩٩٥] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>٩٩٦] التمثيل والمحاضرة ٤٣٨، ولباب الآداب ٢٣٠، ٢٣٤، وحياة الحيوان الكبرى ٤/ ٢٤٣.

<sup>[</sup>٩٩٧] التمثيل والمحاضرة ٤٣٨ .

<sup>[</sup>٩٩٨] زهر الآداب ٢/ ٤٢٩ .

<sup>[</sup>٩٩٩] الصناعتين ٢٤٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٧٧ ، وأخبار الحمقيٰ ٢٥ .

<sup>[</sup>١٠٠٠] نحوه في أخبار الحمقيٰ ٣٦ ـ ٣٧ ، والمستطرف ٢٣/١ .

<sup>[</sup>١٠٠١] روضة العقلاء ١/٩١١.

عَلَيْهِ ٱغْتَرَ ، وإِنْ حَلُمْتَ عَلَيْهِ جَهِلَ عَلَيْكَ ، وإِنْ جَهِلْتَ عَلَيْهِ حَلَّمَ عَنْكَ .

١٠٠٢ ـ ٱلبَسَّامِيُّ يَهْجُو جَاهِلًا:

لَنَا جَلِيْسُ تَسَارِكُ لَسِلاَ دَبْ جَلِيْسُهُ مِنْ نَوْكِهِ فَي تَعَبْ مُخَالِفٌ يَغْضَبُ مَالَ ٱلرِّضَا عَمْداً ويَرْضَىٰ عِنْدَ حَالِ ٱلْغَضَبْ مُخَالِفٌ يَغْضَبُ مَالَ ٱلرِّضَا عَمْداً ويَرْضَىٰ عِنْدَ حَالِ ٱلْغَضَبْ كَانَّهُ مِنْ سُوءِ ٱلأَدْبِ مُسُوءِ ٱلأَدَبْ كَانَّهُ مِنْ سُوءِ ٱلأَدْبُ مُسْلِمَ فَي كُتَّابِ سُوءِ ٱلأَدَبُ كَانَ فَي يَكُونُ صَدِيْقَ غَيْرِهِ؟

10.8 وقَالَ بُزُرْجُمُهُمُ: ٱلْجَاهِلُ عَدُونُ نَفْسِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ صَدِيْقَ غَيْرِهِ؟

10.8 وشئِلَ أَبُو ٱلعَيْنَاءِ عَنْ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ ، فقَالَ : لَوْ كَانَ في بَنِي

١٠٠٤ ـ وَسَئِلَ ابُو الْعَيْنَاءِ عَنْ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ ، فقال : لَوْ كَانَ فَي بَنِي إِسْرَائِيْلَ ، ووَقَعَتْ قِصَّةُ ٱلْبَقَرَةِ ما ذُبِحَ غَيْرُهُ .

١٠٠٥ ـ شَاعِرٌ يَهْجُو جَاهِلًا:

لَيْسَ يَدْرِي مِنَ ٱلْجَهَالَةِ مَنْ ذا دَوَّرَ ٱلْبَعْرَ في بُطُونِ ٱلْجِمَالِ الْجِمَالِ ١٠٠٦ - آخَرُ:

يَظُنُّ بَأَنَّ ٱلْخَمْلَ في ٱلقُطْفِ نَابِتٌ وأَنَّ الّذي في بَاطِنِ ٱلتِّيْنِ خَرْدَلُ الْخَمْلَ في القُطْفِ نَابِتٌ وأَنَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>[</sup>١٠٠٢] أحمد بن يوسف الكاتب وزير المأمون كما في أخبار الشعراء المحدثين من كتاب الأوراق ٢١٦/١ ، ومن إنشاد عليّ بن محمّد البسامي في روضة العقلاء ١/١٢٣ ، وللفقيه منصور في اَلدّر ٱلْفريد ٨/ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، وبلا نسبة في أخبار الحمقيٰ ٣٧ .

<sup>[</sup>١٠٠٣] أرسطوطاليس في لباب الآداب ٢٣٨ .

<sup>[</sup>١٠٠٤] زهر الآداب ١/٣٢٦ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٤ .

<sup>[</sup>١٠٠٥] محاضرات الأدباء ١/ ٢٥.

<sup>[</sup>١٠٠٦] فصل المقال ٥١٦ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٢ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٣٣٠، ١١/ ٣٧١ .

<sup>[</sup>١٠٠٧] زهر الآداب ٨٤٦/٣ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٣/١٥٢ من كلام سعيد بن حميد :

 <sup>﴿</sup> إذا أصاب أحجم ، وإذا أخطأ صمّم » .
 وفي الإمتاع والمؤانسة ٣٠٢: ﴿ قيل: مَا حَدُّ السُّكْرِ ؟ قال: أَلَّا تعرفَ السَّماءَ من الأرض ،
 ولا الطُّولَ من العرض، ولا النافلة من الفَرْضِ، مِنْ شدّة النّهس والكسر والقطع والقرض » .



ٱلشِّمَالِ ، ولا ٱلسَّمَاءَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، ولا ٱلطُّوْلَ مِنَ ٱلْعَرْضِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْعِلْمِ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ، إِنْ أَصَابَ أَحْجَمَ ، وإِنْ أَخْطَأَ صَمَّمَ .

١٠٠٨ ـ وقَالُوا : فلانٌ خَطَؤُه بَعْدَ ٱجْتِهَادٍ ، وصَوَابُه عَنْ غَيْرِ ٱعْتِمَادٍ .

١٠٠٩ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

يُصِيْبُ ولا يَدْرِي ويُخْطِي وما دَرَىٰ وكَيْهَ يَكُونُ ٱلنَّوْكُ إِلَّا كَذَٰلِكَـا

١٠١٠ ـ وقَالُوا: ٱلْجَهْلُ رَأْسُ ٱلْفَضَائِحِ، ومَعْدِنُ ٱلْقَبَائِحِ، ومِضْمَارُ ٱلْعَثَارِ، وهُوَ ٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ غِلَظِ ٱلطَّبْعِ، وجُمُودِ ٱلْخَاطِرِ، وفَسَادِ ٱلتَّرْكِيْبِ، واعْتِلَالِ ٱلذِّهْنِ، وكَذِبِ ٱلنَّفْسِ، وخُبْثِ ٱلطَّوِيَّةِ.

١٠١١ ـ ويُقَالُ: أَشَدُّ حَوَادِثِ ٱلدُّنيا عَالِمٌ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ جَاهِلٍ.

١٠١٢ ـ وكَانَتْ مُلُوكِ ٱلْفُرْسِ إِذَا غَضِبَتْ عَلَىٰ عَالِمٍ ، وأَرَادَتْ عُقُوْبَتَهُ
 حَبَسَتْهُ مَعَ جَاهِلٍ .

۱۰۱۳ ـ شَاعِرٌ:

وإِذَا بُلِيْتُ بَجَاهِلٍ مُتَحَكِّمٍ يَجِدُ ٱلْمُحَالَ مِنَ ٱلأُمُورِ صَوَابًا

[١٠٠٨] محاضرات الأدباء ١/ ٨٧ .

[۱۰۰۹] أبو الأسود، ديوانه ۱٤۱، والأوائل ١/١٨١، وربيع الأبرار ٢/٤٢، ومحاضرات الأدباء ١/٨٧، والهفوات النادرة ٣٩٨، والدّرّ الفريد ٢١/٣٦٦.

[١٠١٠] لم أقف عليه .

[١٠١١] أنوشروان في روض الأخيار ٨٤ .

[١٠١٢] أَدَب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٧ .

[١٠١٣] أبو مسلم الجهنيّ في يتيمة الدّهر ٥/١٠٤ ، وأبو العبّاس النّاشىء في بهجة المجالس ١/ ١٠٤ ، والجليس الصالح ١/ ٣٨٦ ، والآداب الشرعيّة والمنح المرعيّة ١/ ١٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٨٢ / ٣٨٨ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٧٠ .

أَوْلَيْتُــهُ منِّــي ٱلسُّكُــوتَ ورُبَّمــا كَانَ ٱلسُّكُوتُ عَنِ ٱلْجَوَابِ جَوَابِا

١٠١٤ \_ وفي مَنْثُورِ ٱلْحِكَم : مَنْ عُرِفَ بٱلْجَهْلِ ، فَهُوَ لَكُلِّ قَبَيْحَةٍ أَهْلٌ .

١٠١٥ وقَالُوا: لا يُرَىٰ ٱلْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً ، يُسِيْءُ عَمْداً ،
 ويُحْسِنُ غَلَطاً .

١٠١٦ ـ وقِيْلَ لبُزُرْجُمُهْرَ : ما لَكُم لا تُعَاقِبُونَ ٱلْجُهَّالَ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلُوا ؟ فقَالَ : إِنَّا لا نُكَلِّفُ ٱلْعُمْيَ أَنْ يُبْصِرُوا ، ولا ٱلصُّمَّ أَنْ يَسْمَعُوا .

١٠١٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : عَمَىٰ ٱلْجَهْلِ أَشَدُّ مِنْ عَمَىٰ ٱلْعَيْنِ ؛ لأَنَّ ٱلْأَعْمَىٰ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَعْثُرَ فيما ٱرْتَفَعَ مِنَ ٱلأَرْضِ ، أَوْ يَسْقُطَ فيما ٱنْخَفَضَ مِنْها ، والْجَاهِلَ رُبَّما عَثَرَ فيما لا يَسْتَقِيْلُ مِنْهُ ، ووَقَعَ فيما لا مَخْرَجَ لَهُ مِنْهُ .

١٠١٨ ـ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيّ :

كَالثَّوْرِ عَقْلًا ومِثْلُ ٱلتَّيْسِ مَعْرِفَةً فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وٱلْفَنَدِ ٱلْجَهْلُ شَخْصٌ يُنَادِي فَوْقَ هَامَتِهِ : لَا تَسْأَلِ ٱلرَّبْعَ مَا في ٱلرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ

١٠١٩ ـ وقَالُوا : ٱلْجَاهِلُ يَجْني عَلَىٰ نَفْسِهِ ، ولَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْها .

١٠٢٠ ـ ٱسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيْفٍ عَلَىٰ ٱلوَلِيْدِ وعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ٱلصَّادِقِ ، وهُما يَلْعَبَانِ بِالشَّطْرَنْجِ ، فسَتَرَ عَبْدُ اللهِ ٱلشَّطْرَنْجَ .

<sup>[</sup>١٠١٤] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٠١٥] التمثيل والمحاضرة ٤٣٩، وزهر الآداب ٤/ ١٠٨٠، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ١٠٥.

<sup>[</sup>١٠١٦] أدب الدُّنيا والدِّين ٤٥ .

<sup>[</sup>١٠١٧] لم أُجده .

<sup>[</sup>١٠١٨] ليسافي ديوانه . وهما لتميم بْنِ ٱلمعزِّ بْنِ باديس ٱلْحميريّ في قاضٍ من قضاته . معجم السفر ٣٧٧ .

<sup>[</sup>١٠١٩] روض الأخيار ١٨٣ .

<sup>[</sup>١٠٢٠] ربيع الأبرار ٢/ ٢٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٩٣ .

فَلَمَّا دَخَلَ ٱلرَّجُلُ وسَلَّمَ سَأَلَهُ ٱلْوَلِيْدُ عن حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَقَرَأْتَ ٱلْقُرْآنَ ؟

قَالَ : لا والله ِيا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؛ شَغَلَني عَنْهُ أُمُورٌ وهَنَاتٌ .

قَالَ : أَرَوَيْتَ مِنَ ٱلْحَدِيْثِ شَيْئاً ؟

قَالَ : لا والله ِيا أُمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : أَتَعْرِفُ ٱلْفِقْهَ ؟

قَالَ : لا والله ِيا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَكَشَفَ عَنِ ٱلشَّطْرَنْجِ وَقَالَ : شَاهَك يَا أَبِا جَعْفَرِ !

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ رَفَعْتَ ؟

فَقَالَ : ٱلْعَبْ فَمَا عِنْدَكَ أَحَدٌ .

ومِنْ صِفَاتِ مَنْ عَدِمَ خِلالَ ٱلنُّهَىٰ ، وٱعْتَرَاهُ في عَقْلِهِ ٱخْتِلالٌ فوَهَىٰ

١٠٢١ ـ إِنْ تَكَلَّمَ عَجِلَ ، وإِنْ حَدَّثَ وَهِلَ ، وإِنِ ٱسْتُنْزِلَ عَنْ رَأْيٍ نَزَلَ ، وإِنْ حُمِلَ عَلَى بَاطِلٍ فَعَلَ .

١٠٢٢ ـ ومِنْ عَلَامَاتِهِ : ٱلْغَضَبُ في غَيْرِ شَيْءٍ ، وٱلْكَلَامُ في غَيْرِ نَفْعٍ ، وَالْكَلَامُ في غَيْرِ نَفْعٍ ، وإِفْشَاءُ ٱلسِّرِّ ، وٱلثَّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ ، وأَلَّا يَعْرِفَ صَدِيْقَهُ مِنْ عَدُّةِهِ .

الْخَفْلَةُ وٱلتَّوَانِي وٱلضَّيَاعُ وٱلْخِفَّةُ وٱلتَّوَانِي وٱلضَّيَاعُ وٱلتَّفْرِيْطُ وٱلْخَفْلَةُ وٱلسَّهْوُ .

<sup>[</sup>١٠٢١] أيّوب بن القِرِّيَّة ، البصائر والذخائر ١٢/٨ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٢٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١١٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥ ، وزهر الأكم ٣/ ٦٥ .

<sup>[</sup>٢٠٢٢] صفة الصّفوة ١/ ٥٠٩، والآداب الشَّرعيَّة وٱلْمِنَح ٱلْمَرْعِيَّة ٢/ ٢١١، وطبقات الصُّوفيَّة ٣٧٣.

<sup>[</sup>١٠٢٣] روضة العقلاء ١/ ١٢١ ، والمستطرف ١/ ٢٣ ، وأخبار الحمقي ٣٦ .

١٠٢٤ ـ ومِنْ عَلَامَاتِهِ: إِنِ ٱسْتَغْنَىٰ بَطِرَ، وإِنِ ٱفْتَقَرَ قَنَطَ، وإِنْ فَرِحَ أَشِرَ، وإِنْ بَكَىٰ خَارَ ، وإِنْ ضَحِكَ نَهَقَ ، وإِنْ أَعْطَيْتُهُ كَفَرَكَ ، وإِنْ أَعْطَاكَ مَنَّ عَلَيْكَ .

١٠٢٥ - وقَالُوا: مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْمَائِقِ: كَثْرَةُ ٱلالْتِفَاتِ، وسُرْعَةُ ٱلْالْتِفَاتِ، وسُرْعَةُ ٱلْجَوَابِ، وتَحْرِيْكُ ٱلرَّأْسِ إِذَا مَشَىٰ.

وإِذَا ٱعْتَبَرْنا هٰذِهِ ٱلخِلالَ ٱلرَّذِلَةَ وَجَدْنَاها في كَثِيْرٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فلا نَكَادُ نَعْرِفُ ٱلْعَاقِلَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلالْتِبَاسِ .

١٠٢٦ - كَمَا قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وفِيْهِ حُمْقَةٌ ، فبها يَعِيْشُ » .

١٠٢٧ ـ وقَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ : خُلِقَ ٱبْنُ آدَمَ أَحْمَقَ ، ولَوْلا ذٰلِكَ لَمَا هَنَأَهُ ٱلْعَيْشُ .

يَّ عَلَّا لَنُا ٱلْمَجَانِيْنَ ، فَقَالَ : هٰذَا يَطُولُ ، وَيُلَ لَبُهْلُولٍ : عُدَّ لَنَا ٱلْمَجَانِيْنَ ، فَقَالَ : هٰذَا يَطُولُ ، وَلَٰكِنِّي أَعُدُّ ٱلْعُقَلَاءَ .

١٠٢٩ ـ نَظَرَ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فقَالَ وأَجَادَ :

وما بَقِيَتْ مِنَ ٱللَّذَّاتِ إِلَّا مُحَادَثَةُ ٱلرِّجَالِ ذَوِي ٱلْعُقُولِ وَعَالَهُ مَا رَقِهُ ٱلرِّجَالِ ذَوِي ٱلْعُقُولِ وَقَدْ كَانُوا أَقَالً مِنَ ٱلْقَلِيْلِ وَقَدْ صَارُوا أَقَالً مِنَ ٱلْقَلِيْلِ

[١٠٢٤] من كلام عليّ ، زهر الآداب ٧/٧١ ، ومجمع الأمثال ٧/٢٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٧٥ ، وأخبار الحمقيٰ ٣٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٧ .

[١٠٢٥] المجتنى ١٥٥ ، والبيان والتَّبيين ٢/ ٧٨ ، وعيون الأخبار ٢/ ٤١٢ ، ٢/ ٤٧ ، والعقد ٢/ ٢٦٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٤٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٥ ، وزهر الأكم ٣/ ٦٥ .

[١٠٢٦] عن عليّ في البصائر والذَّخائر ١/ ٣٦ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٠ ، وأخبار الحمقيٰ ٢٦ .

[١٠٢٧] عقلاء المجانين ١٣ ، وربيع الأبرار ٢/٤٢ .

[١٠٢٨] محاضرات الأُدباء ١/ ٢٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٥٧ .

[١٠٢٩] العقد ٢/ ١٠٦، والصّداقة والصّديق ٩٥، وربيع الأبرار ٢/ ٤٣٩، ونهاية الأرب ٥/ ٢٢٥.



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلرَّابِعِ في ذِكْرِ ٱلنَّوَادِرِ ٱلصَّادِرَةِ عَنْ مَجَانِيْنِ ٱلْبَادِيَةِ وٱلْحَاضِرَةِ

١٠٣٠ ـ فَمِمَّنْ شُهِرَ مِنْهُمْ بِالمُلَحِ وعُرِفَ ، وٱسْتُحْسِنَ كَلَامُهُ ٱلنَّادِرُ وٱسْتُخْسِنَ كَلَامُهُ ٱلنَّادِرُ وٱسْتُظْرِفَ جُعَيْفِرَانُ ، وآسْمُهُ جَعْفَرٌ ، وَإِنَّمَا صُغِّرَ للتَّحبِيْبِ ، وهُوَ ٱلْقَائِلُ في نَفْسه :

ما جَعْفَ رُّ لأَبِيْ هِ ولا لَ هُ بشَبِيْ هِ أَضْحَ لَى لَقَ وَم كَثِيْ رٍ فَكُلُّهُ مُ يَ لَتَ لَّعِيْ هِ أَضْحَ لَى لَقَ وَم كَثِيْ رٍ فَكُلُّهُ مُ يَ لَكَ يَعْفُ هُ فِيْ هِ فَلْ اللهُ الل

وقَالَ : إِنَّ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتَ وَضَعَها في دِعْبِلِ ، فيكُوْنُ قَوْلُه : ما دِعْبِلٌ لأَبِيْهِ . وَٱللَّوَايَةُ ٱلأُوْلَىٰ هِيَ الَّتِي رَوَاهَا أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْفَهَانِيُّ في كِتَابِ (الأغانى » .

١٠٣١ ـ وكَانَ جُعَيْفِرَانُ مُتَشَيِّعاً .

قِيْلَ لَهُ يَوْماً : ٱشْتُمْ فَاطِمَةَ ، وخُذْ دِرْهَماً .

قَالَ : لا ، بَلْ أَشْتُمُ عَائِشَةَ وَآخُذُ نِصْفَ دِرْهَمٍ .

١٠٣٢ ـ وٱسْتَقْبَلَتْهُ ٱمْرَأَةٌ صَبِيْحَةٌ ، فَبَدَرَ إِلَيْهَا وقَبَّلَهَا ، فَأَكَبَّ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ يَضْرِبُوْنَهُ ، فَأَنْشَدَ :

<sup>[</sup>۱۰۳۰] البيان والتبيين ٢/ ١٥٧، والعقد ٧/ ١٨٤، والمجموع اللَّفيف ٤٠٣، والأَغاني ٢٠ / ٢٠٩. والمجموع اللَّفيف ٤٠٣ البيان والتبيين ٢/ ١٥٦، والعقد ٧/ ١٦٦، والبصائر والذخائر ٢/ ٨٠، والمجموع اللفيف ٤٠٣، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٣/ ١٨٠.

<sup>[</sup>١٠٣٢] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٦ ، وصبح الأعشى ١٤/ ٢٨٠ .

عَلَّقُ وَ اللَّحْ مَ للبُ زَا وَ عَلَى ذِرْوَتَ فِي عَلَى ذَرْوَتَ فَي عَلَى ذَرْوَتَ فَي عَلَى فَا لَكُمْ مَ للبُ فَيْ وَيْ مِ عَلَى خَلْعِ وَ اللَّهُ مَ السَّرَّسَ نَ ثُلُعِ وَ اللَّهُ مِ السَّرَّسَ نَ اللَّهُ مِ السَّرَّسَ الْ

سم الأمسوا المجسب في المعرب في السرسين المحلف علم المحسن المحسن أرَادُوا عَفَ المحسان الْحَسَان الْحَسَان

١٠٣٣ ـ ووَقَفَ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ إِسْلْمَعِيْلَ ٱلْهَاشِمِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : أَعْطِني دِرْهَماً ، فأَمَرَ ٱلْغِلْمَانَ بطَرْدِهِ ، فطَرَدُوهُ ، فوَلَىٰ ، وهُوَ يُنْشِدُ :

قَـدْ زَعَـمَ ٱلنَّـاسُ ولَـمْ يَكُـذِبُـوا أَنَّـكَ مِـنْ غَيْـرِ بَنِـي هَـاشِـمِ فَقَالَ لغِلْمَانِهِ: رُدُّوهُ وأَعْطُوهُ دِرْهَمَيْنِ ، فأَخَذَها وٱنْصَرَفَ وهُوَ يُنْشِدُ:

قَدْ كَدْ كَاللهُ أَحَادِيْتَهُمُ يَا هَاشِمِ يَّ ٱلْأَصْلِ مِنْ آدَمِ ١٠٣٤ ـ وحَكَىٰ ٱلْجَاحِظُ قَالَ : كَانَ جُعَيْفِرَانُ يُمَاشِي رَجُلًا ، فدَفَعَهُ ٱلرَّجُلُ عَلَىٰ كَلْب . فقَالَ لَهُ : ما لهذا ؟

قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَقْرِنَكَ بِهِ .

قَالَ : فَمَعَ مَنْ أَنَا مُنْذُ ٱلْغَدَاةِ ؟

١٠٣٥ ـ وتَشَاجَرَ رَجُلانِ في رَجُلِ ٱدَّعَيَاهُ ، قَالَ أَحَدُهما : هُوَ مِنْ طَفَاوَةَ ،
 وقَالَ ٱلآخَرُ : هُوَ مِنْ بني رَاسِب ، وتَحَاكَمَا إِلَىٰ جُعَيْفِرَانَ .

فَقَالَ : أَلْقُوْهُ فِي ٱلْمَاءِ ، فَإِنْ طَفَا فَهُوَ مِنْ طَفَاوَةَ ، وإِنْ رَسَبَ فَهُوَ مِنْ بَنِي رَاسِبِ !

قَالَ ٱلنَّسَّابُونَ (١) : رَاسِبُ بْنُ [ مَالِكِ بْنِ ] مَيْدَعانَ بَطْنٌ مِنَ ٱلأَزْدِ . وطَفَاوَةُ

<sup>[</sup>١٠٣٣] عقلاء المجانين ٨٥ .

<sup>[</sup>١٠٣٤] جمع الجواهر ٧٠ .

<sup>[</sup>١٠٣٥] العقد ٣٧٣/٢ ، وعيون الأخبار ٧١/٢ ، وخزانة الأدب لابن حجّة ١/١١١ ، وأنساب الأشراف ٢٠٨/١٢ .

<sup>(</sup>١) مختلف القبائل ومؤتلفها ٤٢ ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ٢٤٤ .

مِنْ وَلَدِ أَعْصُر ، وهُوَ مُنَبَّهُ بْنُ سَعْدِ بْنِ قَيْسِ عَيْلانَ .

و هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ نَسَبَها ٱلْمَيْدَانِيُّ في كِتَابِ « ٱلأَمْثَالِ »(٢) لهَبَنَّقَةَ ٱللَّيْئِيِّ ٱلْمَضْرُوْبِ بهِ ٱلْمَثَلُ في ٱلتَّغَفُّلِ وٱلْحُمْقِ .

ومِنْ مَشَاهِيْرِ مَجَانِيْنِ ٱلْكُوْفَةِ ٱلْبُهْلُولُ ذُو ٱلْعَقْلِ ٱلسَّقِيْم وٱلذِّهْنِ ٱلْمَفْلُولِ

١٠٣٦ ـ وُلِدَ لإِسْحٰقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلصَّبَاحِ بِنْتٌ ، فَسَاءَه ذٰلِكَ ، وٱمْتَنَعَ مِنَ ٱلطَّعَامِ وٱلشَّرَابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ بُهْلُولٌ وقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ مَا هٰذَا ٱلْجَزَعُ وَٱلْكَامِ وَٱلشَّرَابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ بُهْلُولٌ وقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ مَا هٰذَا ٱلْجَزَعُ وَٱلْحُزْنُ ؟ جَزِعْتَ لَخَلْقٍ سَوِيٍّ ، وَهَبَهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْعَلِيُّ ، أَيَسُرُّكُ أَنْ يَكُونَ مَكَانَهَا ٱبْنٌ وَأَنَّهُ مِثْلَى ؟

فضَحِكَ ٱلأَمِيْرُ ودَعَا بالطَّعَامِ وٱلشَّرَابِ، وأَذِنَ للنَّاسِ بالدُّخُولِ عَلَيْهِ للهَنَاءِ.

١٠٣٧ \_ ومَرَّ بُهْلُولٌ بقَوْمٍ فَي أَصْلِ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّونَ بفَيْئِها ، فقَالَ بَعْضُهم لَبَعْض : تَعَالَوا حَتَّى نَسْخَرَ مِنْ بُهْلُولٍ .

فَلَمَّا ٱجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، قَالَ أَحَدُهم : يا بُهْلُولُ تَصْعَدُ هٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ وتَأْخُذُ مِنَ ٱلدَّرَاهِم عَشْرَةً ؟

قَالَ : نَعَمْ .

فأَعْطَوْهُ ٱلدَّرَاهِمَ فَصَرَّها في كُمِّهِ.

ثُمَّ قَالَ : هَاتُوا سُلَّماً .

فَقَالُوا : لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِنا سُلَّمٌ .

قَالَ : كَانَ في شَرْطِي دُوْنَ شَرْطِكم .

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال ١/٢١٧ .

<sup>[</sup>١٠٣٦] التذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٢٨٨ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ١٧٨ .

<sup>[</sup>١٠٣٧] التذكرة الحمدونيّة ٨/ ٢٦٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٧٧ ، وأخبار الظّراف والمتماجنين ٩٩ ، والأذكياء ٢٠٥ .

١٠٣٨ ـ وسُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ مِنَ ٱلْفَرَائِضِ : وهِيَ رَجُلٌ مَاتَ ، وخَلَّفَ ٱبْناً وبْنَتاً وزَوْجَةً ، ولَمْ يَتْرُكُ مِنَ ٱلْمَالِ شَيْئاً ، فقَالَ : للابْنِ ٱلْيُتْمُ ، ولِلْبِنْتِ ٱلثَّكُلُ ، وللزَّوْجَةِ خَرَابُ ٱلْبَيْتِ ، وما بَقِيَ مِنَ ٱلهَمِّ فللعَصَبَةِ .

١٠٣٩ ـ وحَمَلَ عَلَيْهِ ٱلصِّبْيَانُ يَوْماً ، فأَلْجَؤُوهُ إِلَىٰ دَارٍ مَفْتُوْحَةٍ ، فَوَلَجَها ، فَوَجَدَ فيها قَوْماً وبَيْنَ أَيْدِيْهِم مَائِدَةٌ فيها مِنْ أَنْوَاعِ ٱلأَطْعِمَةِ ما تَشْتَهِي ٱلأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلأَعْيُنُ ، فَرَجَعَ ، وغَلَّقَ ٱلْبَابَ ، ودَخَلَ وهُوَ يَقْرَأُ (١) : ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَتَهُمُ بِسُورِ لَلْمَانُهُ فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ .

٠٤٠ ـ وتَبِعَهُ ٱلصِّبْيَانُ يَوْماً آخَرَ ، فَٱلْتَجَا ۚ إِلَىٰ دَارِ بَعْضِ ٱلْعَلَوِيِّيْنَ ، فَرَأَىٰ رَجُلًا ضَخْماً بِضَفِيْرَتَيْنِ ، فَقَالَ (١) : ﴿ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجُعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَامُ سَدًّا ﴿ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجُعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَامُ سَدًّا ﴿ يَكُذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ مَا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَامُ سَدًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُلْمُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

فَخَرَجَ ٱلرَّجُلُ ، وأَغْلَقَ ٱلْبَابَ ، وحَمَاهُ مِنَ ٱلصِّبْيَانِ .

المعامل عَلَيْهِ ٱلصِّبْيَانُ يَوْماً ، فأَلْجَؤُوْهُ إِلَىٰ مَضِيْقٍ ، فَشَدَّ عَلَيْهِم بَالْقَصَبَةِ ، وهُوَ يَقُولُ<sup>(١)</sup> :

إِذَا تَضَايَتَ أَمْرٌ فَٱنْتَظِرْ فَرَجاً فَأَضْيَتُ ٱلأَمْرِ أَدْنَاهُ مِنَ ٱلْفَرَج

<sup>[</sup>١٠٣٨] عقلاء المجانين ٧٤ ، وأخبار الظِّراف والمتماجنين ٩٩ ، والأذكياء ٢٠٦ .

<sup>[</sup>١٠٣٩] العقد ١٦٣/٧ ، وعقلاء المجانين ٧٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٧٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٩/ ٤٥٧ ، والأذكياء ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الحديد : ١٣ ] .

<sup>[</sup> ۱۰٤٠] البيان والتبيين ٢/ ١٦٢، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٤، والمجموع اللفيف ٢٠٦، والأذكياء ٢٠٥. (١) [ سورة الكهف : ٩٤] .

<sup>[</sup>١٠٤١] لم أجده .

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ٢/ ٢٣٧ ، وعيون الأخبار ٣١١/٣ ، والمجموع اللَّفيف ٤٣٢ ، وربيع الأبرار ٢٤٦/٤ .

١٠٤٢ ـ وسَمِعَ ٱلْبُهْلُولُ مَجْنُوناً يَقُولُ يَوْمَ عِيْدٍ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ، فَلَطَمَ وَجْهَه وقَالَ (١): ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُةً ﴾ .

١٠٤٣ ـ وقَالَ لَهُ ٱلرَّشِيْدُ يَوْماً : مَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟

قَالَ : مَنْ أَشْبَعَ بَطْنِي .

قَالَ : إِنِّي أُشْبِعُك ، فَهَلْ تُحِبُّني ؟

قَالَ لَهُ : ٱلحُبُّ لا يَكُونُ بِالنَّسِيْئَةِ .

١٠٤٤ ـ وأَحْضَرَهُ يَوْماً وأَجْلَسَهُ في صَحْنِ ٱلدَّارِ وجَلَسَتْ أُمُّ جَعْفَرٍ حَيْثُ
 لا يَرَاها، وعِيْسَى بْنُ جَعْفَرٍ جَالِسٌ مَعَ ٱلرَّشِيْدِ، فقَالَ لَهُ ٱلرَّشِيْدُ: عُدَّ لَنَا ٱلْمَجَانِيْنَ؟

فَقَالَ : أَوَّلُهُم أَنَا ، والثَّانِي لهٰذِهِ ، وأَشَارَ إِلَىٰ أُمِّ جَعْفَرٍ .

فَقَالَ لَهُ عِيْسَىٰ : يَا بْنَ ٱللَّخْنَاءِ تَقُولُ هٰذَا لأُخْتِي ؟

قَالَ بُهْلُولٌ : وأَنْتَ ٱلثَّالِثُ يا صَاحِبَ ٱلعَرْبَدَةِ .

فَقَالَ ٱلرَّشِيْدُ : أَخْرَجُوهُ .

فَقَالَ بُهْلُولٌ : وأَنْتَ ٱلرَّابِعُ .

١٠٤٥ ـ وقَالَ رَجُلٌ لِبُهْلُولٍ: قَدْ أَمَرَ ٱلأَمِيْرُ لَكُلِّ مَجْنُونٍ بِدِرْهَمَيْنِ.

فَقَالَ لَهُ : ٱمْضِ وخُذْ نَصِيْبَكَ لَئِلًّا يَفُوْتَكَ .

١٠٤٦ \_ وقِيْلَ : أَيُّما أَفْضَلُ أَبُو بَكْرِ أَوْ عَلِيٌّ ؟

[١٠٤٢] عقلاء المجانين ٧٣، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٧٦ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٣.

(١) [ سورة طه : ١١٤ ] .

[١٠٤٣] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٤ .

[١٠٤٤] محاضرات الأدباء ٨٦٤/٤ .

[١٠٤٥] لم أُجِدُه.

[١٠٤٦] جمع الجواهر ٦١ ، وفيه : وكندة بالكوفة من غُلاة الرّافضة ، وبنو ضبّة أهل سُنَّة اهـ

قَالَ : أَمَّا وأَنَا في كِنْدَةَ فعَلِيٌّ ، وإِذَا كُنْتُ في بَنِي ضَبَّةَ فأَبُو بَكْرٍ .

وكِنْدَةُ فِي ٱلْكُوْفَةِ مِنْ غُلَاةِ ٱلشِّيْعَةِ، وبَنُو ضَبَّةَ أَهْلُ نَصَبٍ، وهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَمَلِ.

# نُبَذُ مِمَّا يَجْلُبُ ٱلتَّسَلِّي لقَلْبِ ٱلْمَحْزُوْنِ

### مِنَ ٱلْفُكَاهَاتِ ٱلْمَحْكِيَّةِ عَنْ عُلَيَّانَ ٱلْمَجْنُوْنِ

١٠٤٧ ـ ذُكِرَ أَنَّهُ وُصِفَ للمَأْمُوْنِ ، فأَمَرَ بإِحْضَارِهِ ، فلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ آزْدَرَاهُ ، وأَمَرَ بِهِ أَنْ يَجْلِسَ في مَجْلِسِ ٱلْعَامَّةِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ما ٱسْمُك ؟

قَالَ : عُلَيَّانُ ، فضَحِكَ مِنْهُ .

فَقَالَ عُلَيَّانُ<sup>(١)</sup> : ﴿ إِن تَسۡخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ﷺ فَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ﴾ ، فهابَهُ ٱلْمَأْمُونُ وعَظُمَ في عَيْنِهِ بها .

الْكُورُ اللَّهُ ، فَقَالَ للرَّجُلِّ وَهُوَ يَأْكُلُ تَمْراً وٱلصِّبْيَانُ يُؤْذُوْنَهُ ، فَقَالَ للرَّجُلِ : ٱنْظُرْ إِلَىٰ هٰذَا ٱلتَّمْرِ مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ ، وهٰؤُلاءِ ٱلصِّبْيَانِ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ .

١٠٤٩ ـ وتَوَلَّعَ ٱلصِّبْيَانُ بِهِ يَوْماً .

قَالَ لَهُ رَجُلٌ : هَلْ لَكَ في طَرْدِهِم عَنْكَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وأَنْتَ مَعَهُمْ .

• ١٠٥٠ ـ ورَآهُ رَجُلٌ وهو يَأْكُلُ تَمْراً في ٱلسُّوْقِ .

[١٠٤٧] لم أُجِدْه .

(١) [ سورة هود : ٣٨ ـ ٣٩ ] ، وتمام الثانية ﴿ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُمُزْنِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمً ﴿ اللَّهِ ﴾ .

[١٠٤٨] لم أُجدُه.

[١٠٤٩] لم أَجِدْهُ .

[١٠٥٠] في البخلاء ٢٤٥ ، والبيان والتبيين ٢/١٥٦ : « قيل لديسموس : تأكلُ في السّوق ؟ قال : إن جاع ديسموس في السوق أكل في السوق ! » . فَقَالَ لَهُ: يَا عُلَيَّانُ أَتَأْكُلُ فِي ٱلسُّوْقِ ؟

قَالَ : مَنْ جَاعَ في ٱلسُّوْقِ أَكَلَ في ٱلسُّوْقِ !

١٠٥١ \_ ورَآهُ مَنْ لا يَعْرِفُهُ ، فقَالَ لَهُ : أَنْتَ مَجْنُونٌ ؟

فَقَالَ : كُلُّ ٱلنَّاسِ مَجَانِيْنُ ، وَلَكِنْ حَظِّي أَوْفَوْ .

١٠٥٢ \_ وقَالَ لَهُ رَجُلٌ : مَا الَّذِي صَيَّرَكَ إِلَىٰ مَا أَرَىٰ ؟

قَالَ : مَحْتُوْمُ ٱلْقَضَا .

١٠٥٣ \_ وقَالَ لَهُ مَنْ لا يَعْرِفُهُ : أَغَرِيْبٌ أَنْتَ ؟

قَالَ : أَمَّا عَنِ ٱلْعَقْلِ فَنَعَمْ ، وأَمَّا عَنِ ٱلْبَلَدِ فلا .

١٠٥٤ ـ وأُدْخِلَ بُهْلُولٌ عَلَىٰ ٱلرَّشِيْدِ وعِنْدَهُ عُلَيَّانُ ، فَكَلَّمَهما ، فأَغْلَظَا لَهُ في ٱلْقَوْلِ ، وأَمَرَ بالنِّطْعِ وٱلسَّيْفِ ، فقَالَ عُلَيَّانُ : كُنَّا مَجْنُوْنَيْنِ ، فصِرْنا ثَلَاثَةً ، فضَحِكَ ٱلرَّشِيْدُ ، وعَفَا عَنْهُما .

١٠٥٥ ـ ومَاتَ أَبُوهُ، وخَلَّفَ سِتَّمِئَةِ دِرْهَمٍ، فأَخَذَها ٱلْقَاضِي وحَجَرَ عَلَيْهِ لِيَخْتَبِرَ عَقْلَهُ، فجَاءَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فقَالَ لَهُ: إِنَّكَ حَجَرْتَ عَلَيَّ لَمَّا عَلِمْتَ أَنِّي لَيَّا عَقْلَي ، وأَنَا جَائِعٌ ، فأَدْفَعْ لِيْ مِئتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّىٰ أَقْعُدَ بِها في أَصْحَابٍ مُصَابٌ في عَقْلي ، وأَنَا جَائِعٌ ، فأَدْفَعْ لِيْ مِئتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّىٰ أَقْعُدَ بِها في أَصْحَابِ أَلْخُلْقَانِ (١) أَبِيْعُ وأَشْتَرِي ، فإنْ رَأَيْتَ مِنِّي رُشْداً جَنَحْتُ إِلَىٰ ٱلْبَاقِي ، وإنْ أَلْخُلْقَانِ (١) أَبِيْعُ وأَشْتَرِي ، فإنْ رَأَيْتَ مِنِّي رُشْداً جَنَحْتُ إِلَىٰ ٱلْبَاقِي ، وإنْ أَنْلُقْتُهَا كَانَ الَّذِي أَتْلَفْتُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِي ، فأَعْطَاهُ مِئتَيْ دِرْهَمٍ ، فأَخَذَها ، ولَزِمَ

<sup>[</sup>١٠٥١] عقلاء المجانين ١٤٧ .

<sup>[</sup>١٠٥٢] لم أُجِدْه .

<sup>[</sup>١٠٥٣] لم أُجِدْه .

<sup>[</sup>١٠٥٤] البيان والتبيين ٢/ ١٥٩ ، وعقلاء المجانين ٧٨ .

<sup>[</sup>٥٥٥] عقلاء المجانين ٧٠ .

<sup>(</sup>١) الخُلْقَان : الشِّابِ البالية .

ٱلْحِيْرَةَ حَتَّى أَنْفَقَهَا . ورَأَىٰ ٱلْقَاضِيَ بَعْدَ ذَٰلِكَ ، فقَالَ : يا عُلَيَّانُ ما صَنَعْتَ بالدَّرَاهِم ؟

قَالَ : أَنْفَقْتُها ، فلْيَزِنِ ٱلْقَاضِي \_ أَعَزَّهُ ٱللهُ \_ مِنْ مَالِهِ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ويَرُدَّهَا إِلَىٰ ٱلْكِيْسِ ، حَتَّىٰ يَرْجِعَ ٱلْمَالُ إِلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ .

# طُرَفٌ مِنْ لَطَائِفِ أَخْبَارِهِم ٱلأَنِيْقَةِ ونُتَفٌ مِنْ لَطَائِفِ نَوَادِرِهِم ٱلرَّشِيْقَةِ

١٠٥٦ - حُكِيَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَشْرَسَ قَالَ : بَعَثَنِي ٱلرَّشِيْدُ إِلَىٰ دَارِ ٱلْمَجَانِيْنِ لأَصْلِحَ مَا فَسَدَ مِنْ حَالِهِم ، فَرَأَيْتُ فِيْهِم شَابًّا حَسَنَ ٱلزِّيِّ ؛ كَأَنَّهُ صَحِيْحُ ٱلْعَقْلِ ، فقَالَ لِيْ : يَا ثُمَامَةُ إِنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ ٱلْعَبْدَ لا يَنْفَكُ مِنْ نِعْمَةٍ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ لَدَيْها ، وأَنْتَ تُبِيْحُ ٱلْمَطْبُوخَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ الشُّكْرُ عَلَيْها ، أَوْ بَلِيَّةٌ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ لَدَيْها ، وأَوْلَجَ فِيْكَ مِثْلَ ذِرَاعِ ٱلْبَكْرِ ، فقُلْ سَكِرْتَ ، ونِمْتَ ، وقَامَ إِلَيْكَ غُلامُك ، وأَوْلَجَ فِيْكَ مِثْلَ ذِرَاعِ ٱلْبَكْرِ ، فقُلْ لِيَ اللهَ عُرْعَلَيْها ، أَمْ بَلِيَّةٌ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ لَدَيْها ؟

قَالَ ثُمَامَةُ : فلَمْ أَدْرِ بِمَاذا أُجِيبُهُ .

فَقَالَ : مَسْأَلَةٌ .

قُلْتُ : ما هِيَ ؟

قَالَ : مَتَىٰ يَجِدُ ٱلنَّائِمُ لَذَّةَ ٱلنَّوْمِ ؟ إِنْ قُلْتَ في حَالِ نَوْمِهِ فَمُحَالٌ ، وإِنْ قُلْتَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ فَبَعِيْدٌ أَنْ يَجِدَ لَذَّةَ شَيْءٍ ٱنْقَضَىٰ ومَضَىٰ .

فبُهِتُ لا أُحِيْرُ جَوَاباً.

<sup>[</sup>١٠٥٦] الكشكول ٣٩/٢ ، والمسألة الثّالثة منه في عقلاء المجانين ٧٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٧٩ .

فَقَالَ : مَسْأَلَةٌ أُخْرَىٰ .

قُلْتُ : وما هِيَ ؟

قَالَ : إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ لَكُلِّ أُمَّةٍ نَذِيْراً ، فما نَذِيْرُ الكِلَابِ ؟

قُلْتُ : لا أَدْرِي .

فقَالَ : أَمَّا ٱلْجَوَابُ عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ ٱلأُوْلَىٰ فَيَجِبُ أَنْ تَقُولَ : ٱلنِّعَمُ ثَلَاثَةٌ : نِعْمَةٌ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ كَذَيْها ، وبَلِيَّةٌ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ عَنْها ، فَلِيَّةٌ يَجِبُ ٱلصَّبْرُ عَنْها ، فَهْذِهِ مِنَ ٱلْقِسْمِ ٱلثَّالِثِ ، وهِيَ ٱلْبَلِيَّةُ النِّي يَجِبُ ٱلصَّبْرُ عَنْها .

وأَمَّا ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلثَّانِيَةُ فٱلْجَوَابُ عَنْها أَنَّها مُحَالٌ ؛ لأَنَّ ٱلنَّوْمَ دَاءٌ ولا لَذَّةَ مَعَ وُجُوْدِ ٱلدَّاءِ .

وأَمَّا ٱلْمَسْأَلَةُ ٱلثَّالِثَةُ ، \_ وأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ حَجَراً \_ فقَالَ : إِذَا عَدَا عَلَيْكَ كَلْبٌ ف فهذا نَذِيْرُهُ .

ورَمَانِي بِٱلْحَجَرِ فَأَخْطَأَنِي ، وأَصَابَ ٱلأُسْطُوَانَةَ .

فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَجْنُونٌ ، وأَنَّ عَقْلَهُ مُصَابٌ ، فَتَرَكْتُهُ ، وٱنْصَرَفْتُ ، وقَنِعْتُ مِنَ ٱلْغَنِيْمَةِ بِٱلْإِيَابِ .

اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مَجْنُونٌ يُسَمَّىٰ لُغْدَانُ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ ٱللهِ اللهِ مَجْنُونٌ يُسَمَّىٰ لُغْدَانُ ، فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ ٱللهِ اللهِ مَعْلَمُ في ٱلدُّنْيا خَيْراً مِنْكُمْ . ابْنِ تَيْمِ ٱللهِ مِا أَعْلَمُ في ٱلدُّنْيا خَيْراً مِنْكُمْ .

قَالُوا : وكَيْفَ ذٰلِكَ ؟

قَالَ : لأَنَّ بَنِي أَسَدٍ لَيْسَ فِيْهِم مَجْنُونٌ غَيْرِي ، وقَدْ قَيَّدُوْني وسَلْسَلُوْني ، وكُلُّكُمْ مَجَانِيْنُ ولَيْسَ فِيْكُمْ مُقَيَّدٌ .

<sup>[</sup>١٠٥٧] عقلاء المجانين ١٠٥ ، والأذكياء ٢٠٦ ، وأخبار الظِّراف والمتماجنين ١٠٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٥٨ .

١٠٥٨ ـ وكَتَبَ بَعْضُ ٱلْمَجَانِيْنِ إِلَىٰ عنباوة (١) : كِتَابِي إِلَيْكَ لَثَلاثِ سَاعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْمِيْلَادِ النِّي صَبَحَها يَوْمُ ٱلْمِهْرَجَانِ ، ودَجْلَةُ تَطْفَحُ بِٱلْمَاءِ هَيَّا هَيَّا وَٱلْحِجَارَةُ لا تَزْدَادُ إِلَّا كَثْرَةً ، وٱلصِّبْيَانُ قَلَّلَهُم اللهُ ، وبَدَّدَ شَمْلَهم لا يَزْدَادُوْنَ وَٱلْحِجَارَةُ لا تَزْدَادُ إِلَّا كَثْرَةً ، والصِّبْيَانُ قَلَّلَهُم اللهُ ، وبَدَّدَ شَمْلَهم لا يَزْدَادُوْنَ إِلَّا وَقَاحَةً ، فإِنْ قَدِرْتَ أَلَّا تَبِيْتَ إِلَّا وحَوْلَك حِجَارَةٌ فَافْعَلْ ، وٱسْتَعْمِلْ قَوْلَ ٱللهِ يَعَالَىٰ (٢) : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُه مِن قُوّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ حَمْدُوّ مَن وَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ حَمْدُوّ مَن وَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهُ وَعَدُوّ حَمْدُ وَعَدُوْ حَمْدُ وَمَن وَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوّ اللهِ وَعَدُوّ حَمْدُونَ وَمِن وَبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوْ

١٠٥٩ ـ ورَكِبَ بختيشوعُ ٱلمُتَطَبِّبُ مَعَ ٱلْمَأْمُونِ ، فتَعَلَّقَ بِهِ مَجْنُوْنٌ وقَالَ :
 أَيُّهَا ٱلطَّبِيْبُ جُسَّ نَبْضِي فجَسَّهُ .

وقَالَ لَهُ : مَا تَشْتَكِي ؟

قَالَ: ٱلشَّبَقُ.

فَقَالَ لَهُ : خُذْ مِسْوَاكَ أَرَاكٍ ، وأَدْخِلْه مِنْ وَرَاكَ ؛ فإِنَّهُ صَالِحٌ لذَاكَ .

فَرَفَعَ ٱلْمَجْنُونُ فَخِذَهُ وضَرَطَ ، وقَالَ : خُذْ لهذا جَزَاك حَتَّىٰ نُجَرِّبَ دَوَاكَ ، فَإِنْ كَانَ صَالِحاً لذَاكَ شَكَرْنَاكَ وزِدْنَاكَ ، ولا يَكُوْنُ لَنَا طَبِيْبٌ سِوَاكَ .

فخَجِلَ بختيشوعُ وضَحِكَ ٱلْمَأْمُونُ مِنْ كَلَامِ ٱلْمَجْنُونِ .

١٠٦٠ و وَقَفَ صَبَّاحُ ٱلْمُوَسْوَسُ عَلَىٰ قَوْم ، فَسَأَلَهُمْ شَيْئاً ، فَرَدُّوهُ ،

<sup>[</sup>١٠٥٨] لم أُجدُه.

<sup>(</sup>۱) من المجانين في الكوفة . المجموع اللفيف ٤٠٤ . وفي البيان والتبيين ٢/ ٢٣٠ ، والعقد ٦/ ١٥٥ ورد : عيناوة .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الأنفال : ٦٠ ] .

<sup>[</sup>١٠٥٩] محاضرات الأدباء ٢/ ١٣٩.

<sup>[</sup>١٠٦٠] عقلاء المجانين ١٠٥ ، وربيع الأبرار ٣/ ٢٩٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٩٢ .

فَوَلَّىٰ وَهُوَ يُنْشِدُ (١):

أَسَائُتُ إِذْ أَحْسَنْتُ ظَنِّسِ بِكُمْ وَٱلْحَزْمُ سُوْءُ ٱلظَّنِّ بِالنَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّانِ رَغِيْفاً يُؤْثِرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما صَاحِبَهُ بِهِ ، وهُمَا يَتَقَاسَمَانِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُما وأَنَا أَظُنُّ أَنِّي أَرْبَحُ عَلَيْهِما : أَنَا آكُلُه إِنْ لَمْ تَأْكُلاهُ .

فَقَالَ أَحَدُهما: يا أَحْمَقُ إِنَّ مَعَه أُدْماً لا يَسُوْغُ إِلَّا بهِ.

قُلْتُ : وما هُوَ ؟

قَالَ : ضِيْقُ ٱلخَنْقِ ، ووَجْءُ ٱلْعُنُقِ !

فُوَلَّيْتُ عَنْهِما .

فَقَالًا : يَا مَجْنُونُ لَوْلًا غَضَاضَةُ ٱلأُدْمِ لِأَكَلْنَاهُ مُنْذُ حِيْنٍ .

١٠٦٢ ـ وسَمِعَ أَبُو ٱلصَّقْرِ ٱلْمَجْنُونُ سَقَّاءً يَصِيْحُ في يَوْمِ حَرٍّ : هٰذا يَوْمٌ يُسْقَىٰ فِيْهِ ٱلْخُبْزُ . يُسْقَىٰ فِيْهِ ٱلْخُبْزُ .

١٠٦٣ ـ وحَكَىٰ عَلِيُّ بْنُ ٱلْجَهْمِ ٱلشَّاعِرُ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِمَجْنُونِ وٱلنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ يَعْبَثُونَ بِهِ ، فَلَمَّا رَآني قَصَدَني دُوْنَهم ، وأَخَذَ بِعِنَانِ بَعْلَتِي ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

لا تَحْفِلَ نَ مَعْشَ رِ ٱلْ هَمَ جِ ٱلَّاذِينَ تَسرَاهُم

(۱) العبَّاس بن الأحنف ، ديوانه ۱۵۸ ، والبرصان ٣٣ ، والبصائر والذخائر ٨٣/٨ ، والأغاني ٨/ ٣٦١ ، ومصادر تخريج الخبر .

[١٠٦١] هارون المخزومي في جمع الجواهر ٦٢ .

[١٠٦٢] لم أَجِدْهُ .

[١٠٦٣] العقد ٧/ ١٨٩ .

ثُمَّ جَالَ بِطَرْفِهِ فِي ٱلْحَلْقَةِ ، فَرَأَى فِيْها شَابًا مَلِيْحَ ٱلْوَجْهِ حَسَنَ ٱلْهَيْئَةِ ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ ، ومَزَّقَ ما كَانَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ نَظَرَ إِليَّ وأَنْشَدَ :

هُ ذَا ٱلسَّعِيْ لُ لَ دَيْهُ مَ قَ فَ دَ صَ ارَ بِ مِ أَشْقَ اهُ مَ الْمَجَانِيْنِ عَلَىٰ بَابِ مَسْجِدٍ فَبَالَ ، فأَرَادَتِ ٱلعَامَّةُ ضَرْبَهُ ، فقَالَ لَهُمْ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ بَالَ هُهُنا حِمَارٌ ، أَكُنْتُمْ ضَارِبِيْهِ ؟

قَالُوا : لا .

قَالَ : فَهَبُوْنِي حِمَاراً ، فإِنَّهُ لا عَقْلَ لي ، فرَقُّوا لَهُ وأَطْلَقُوهُ .

١٠٦٥ ـ وقَالَ ٱلْمُبَرِّدُ: دَخَلْتُ دَارَ ٱلْمَجَانِيْنِ، فَوَقَفْتُ تجاه مَجْنُونِ وأَخْرَجْتُ لِسَاني ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَيْها ، وأَخْرَجْتُ لِسَاني ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَيْها ، وأَخْرَجْتُ لِسَاني ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَيْها ، وأَخْرَجْتُ لِسَاني ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَىٰ نَاحِيةٍ أُخْرَىٰ ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ وَفَعَلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَلَمَّا أَضْجَرْتُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ، وقَالَ : ٱنْظُرْ يا رَبِّ مَنْ حَلُّوا ومَنْ رَبَطُوا.

## ما ٱخْتِيْرَ مِنْ شِعْرِهم ٱلرَّقِيْقِ ٱلْجَزْلِ ٱلْمَنْظُوْم في سِلْكِهِ جَوَاهِرُ ٱلجِدِّ وٱلْهَزْلِ

١٠٦٦ ـ حَدَّثَ ٱبْنُ حَبِيْبٍ في كِتَابِهِ الّذي صَنَّفَهُ في « أَخْبَارِ عُقَلَاءِ ٱلْمَجَانِيْنِ » بإِسْنَادِه إِلَىٰ أَبِي إِسْلُقَ إِبْرَاهِيْمَ ٱلأَيْلِيّ .

<sup>[</sup>١٠٦٤] عقلاء المجانين ١١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٥٨ ، وٱسْمُهُ فيه طبرزد ، وكان بدير المعاقل .

<sup>[</sup>١٠٦٥] ربيع ٱلأبرار ٢/ ٤٠ ، ونثر ٱلدّر في المحاضرات ٣/ ١٧٧ .

<sup>[</sup>١٠٦٦] عقلاء المجانين ١١٠ ، ومصارع العُشَّاق ١/ ٣٢٤ .

قَالَ : رَأَيْتُ غوركَ ٱلْمَجْنُونَ يَوْماً خَارِجاً مِنَ ٱلْحَمَّامِ وٱلصِّبْيَانُ قِيَامٌ يَضْرِبُوْنَهُ ويُؤْذُوْنَهُ ، وهُوَ يَبْكِى .

فَقُلْتُ لَهُ: ما خَبَرُك يا أَبَا مُحَمَّدٍ؟

قَالَ : آذَانِي هٰؤُلاءِ ٱلصِّبْيَانُ ، أَمَا يَكْفِيْنِي مَا أَنَا فِيْهِ مِنَ ٱلْعِشْقِ وٱلْجُنُونِ ؟ قُلْتُ : مَا أَظُنُّكَ مَجْنُوناً .

قَالَ : بَلَىٰ والله ِوعَاشِقٌ .

قُلْتُ : وهَلْ قُلْتَ في عِشْقِك شَيْئاً ؟

قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

جُنُوْنٌ وعِشْقٌ ذَا يَـرُوْحُ وذَا يَغْـدُو وقَدْ سَكَنَا تَحْتَ ٱلْحَشَا وتَحَالَفَا وأَيُّ طَبيْ بِ يَسْتَطِيْ عُ بِحِيْلَ ــةٍ

عَلَىٰ مُهْجَتِى أَلَّا يُفَارِقَها ٱلْجَهْدُ يُعَالِجُ مِنْ دَاءَيْنِ ما مِنْهُما بُـدُّ

وحُــــُ لا يَـــزُوْلُ ولا يَبيْـــدُ

وقَلْبِسِي بَيْنِ ذَاكَ وَذَا عَمِيْنِكُ

فهذا لَه حَدُّ وهدذا لَه حَدُّ

قَالَ ٱلأَيْلِيُّ : فَوَلَّيْتُ عَنْهُ ، قَالَ : قِفْ وٱسْمَعْ مَا أَقُولُ ؛ فَإِنَّ شَرْحَ غَرَامي عَلَىٰ ٱلخَلِيِّ يَطُولُ ، فَوَقَفْتُ فَأَنْشَدَ :

> جُنُونٌ لَيْسَ يَضْبِطُهُ ٱلْحَدِيْدُ فجِسْمِــي بَيْــنَ ذَاكَ وذَا نَحِيْــلُّ

ثُمَّ قَالَ : ٱنْصَرِفْ ما سَمِعْتَهُ يَكْفِيكَ

١٠٦٧ \_ وأَخَذَ يَوْماً بِيَدِ ٱلمُتَّهَم بِعِشْقِهِ ، فقَالَ لَهُ ٱلْمَعْشُوْقُ رَجَاءَ ٱلْخَلَاصِ مِنْهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟

فقال :

مُتَعَرِّضًا لمَوَارِدِ ٱلتَّلَفِ أَصْبَحْتُ مِنْكَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ

<sup>[</sup>١٠٦٧] عقلاء المجانين ١١٠ ، والعقد ٧/ ١٨٩ ، وأخبار النساء لابن الجوزي ٣٥ .

وأَرَاكَ نَحْــوِي غَيْــرَ مُلْتَهِــتٍ مُنْحَـرِفاً عَــنْ غَيْـرِ مُنْحَــرَفِ لِللَّهُ مِـنْ تَلَفِـي عَلَيْـكَ أَشَــدُّ مِــنْ تَلَفِـي يَــا مَــنْ أَطَــالَ بهَجْــرِهِ أَسَفِــي أَسَفِــي عَلَيْـكَ أَشَــدُّ مِــنْ تَلَفِــي

١٠٦٨ و حُكِي أَيْضاً أَنَّ هَارُوْنَ ٱلرَّشِيْدَ مَرَّ بدَيْرٍ في ظَاهِرِ ٱلرَّقَّةِ ، فلَمَّا أَقْبَلَتْ مَوَاكِبُهُ أَشْرَفَ أَهْلُ ٱلدَّيْرِ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ ، وفيهم مَجْنُونٌ مُسَلْسَلٌ ، فلَمَّا رَأَىٰ هَارُوْنَ رَمَى بنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ قُلْتُ فِيْكَ أَرْبَعَةَ أَبْيَاتٍ أَفَأَنْشِدُكَ إِيَّاهَا ؟

قَالَ : نَعَمْ ، فأَنْشَدَهُ :

لَحَظَاتُ طَرْفِكَ في ٱلْعِدَا وَعَزِيْهُ مُ رَأْيِكُ في ٱلنُّهَ لَى وَعَزِيْهُ مُ رَأْيِكُ في ٱلنُّهَ لَى وَسُيُ النَّهَ لَى وَسُيُ وَلُ كَفِّكَ بِالنَّدَىٰ وَضِيَاءُ وَجْهِكَ في ٱلدَّجَلَىٰ وَضِيَاءُ وَجْهِكَ في ٱلدُّجَلَىٰ

تُغْنِيْكَ عَنْ سَلِّ ٱلسُّيُوفِ
يَكْفِيْكَ عَاقِبَةَ ٱلصُّرُوْفِ
يَكْفِيْكَ عَاقِبَةَ ٱلصُّعِيْفِ
بَحْرٌ يَقِيْضُ عَلَىٰ ٱلضَّعِيْفِ
أَبْهَىٰ مِنَ ٱلْبَدْرِ ٱلْمُنِيْفِ

ثُمَّ قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ هَاتِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَشْتَرِي بِهَا كَبِيْسَأُ<sup>(۱)</sup> وَتَمْراً .

فَقَالَ هَارُونُ : تُدْفَعُ لَهُ ، فَحُمِلَتْ إِلَىٰ أَهْلِهِ .

١٠٦٩ ـ وحُكِيَ أَيْضاً : قَالَ إِدْرِيْسُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱللَّخْمِيُّ : سَمِعَني مَجْنُونٌ أَنْشِدُ في يَوْم غَيْم :

أَرَىٰ ٱلْيُوْمَ يُوْماً قَدْ تَكَاثَفَ غَيْمُهُ وإِقْتَامُـهُ فَالْيَـوْمَ لا شَـكَّ مَـاطِـرُ

<sup>[</sup>١٠٦٨] عقلاء المجانين ١٢٨ ، والعقد ١٨٨/ ، والمنصف ٤٦٥ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٢/ ٢٥٨ .

<sup>(</sup>١) الكبيس : ثمار مُرَبَّية ، ثمار معقَّدة بالسّكر . والعامة تستعمل الكبيس لِما كُبِسَ في الخَلِّ ونحوه مِن الثّمار . تكملة المعاجم العربيَّة ٩/ ٢٦ .

<sup>[</sup>١٠٦٩] عقلاء المجانين ١٢٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٧ ، وبدائع البدائه ٥٧ .

فقَالَ بَدِيهاً مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ:

وقَدْ حَجَبَتْ فِيْهِ ٱلسَّحَائِبُ شَمْسَهُ كَمَا حَجَبَتْ وَرْدَ ٱلْخُدُوْدِ ٱلْمَحَاجِرُ

١٠٧٠ - ومَرَّ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْمُدَبِّرِ بِٱلْأَهْوَازِ وقَدْ صُرِفَ عَنْها ، فتَعَرَّضَ لَهُ مَانٍ ٱلْمُوسُوسُ ، وٱسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ ، فأَخَذَ بلِجَامِ بَغْلَتِهِ ، وقَالَ :

لَيْتَ شِعْرِي أَيُّ قَوْمٍ أَجْدَبُوا نَظَرَرُ ٱللهُ إِلَيْهِمَ دُوْنَنَا يَا أَبَا إِسْلَمَ قَ سِرْ في دَعَةٍ إِنَّمَا أَنْتَ سَحَابٌ هَاطِلٌ

فأُغِيثُوا بِكَ مِنْ طُوْلِ ٱلْعَجَفْ وحُرِمْنَاكَ لِذَنْبِ قَدْ سَلَفْ وأُمْضِ مَحْمُوداً فما عَنْكَ خَلَفْ حَيثُما صَرَفْ اللهُ ٱنْصَرَفْ حَيثُما صَرَفْ

فأَمَرَ لَهُ بستِّمِئَةِ دِرْهَمٍ .

١٠٧١ \_ ونَظَرَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ وهُوَ يَأْكُلُ تَمْراً ، ويَبْلَعُ نَوَاهُ .

قَالَ لَهُ : لِمَ لا تَرْمِي نَوَاهُ ؟

قَالَ : هٰكَذَا وُزنَ عَلَيَّ .

١٠٧٢ \_ وقِيْلَ لَهُ : في كَمْ يَصِيْرُ ٱلإِنْسَانُ مَجْنُوناً ؟

فَقَالَ : عَلَىٰ قَدْرِ ٱلصِّبْيَانِ .

١٠٧٣ ـ ومِنْ شِعْرِهِ :

زَعَمُ وا أَنَّ مَ ن تَشَاغَلَ بِاللَّ لَذَّاتِ يَوْماً عَنْ حُبِّهِ يَتَسَلَّىٰ

<sup>[</sup> ١٠٧٠] الوافي ٦/ ٧٢ ، وفوات الوفيات ١/ ٤٦ ، وديوان المعاني ٢/ ٢٢٩ .

<sup>[</sup>١٠٧١] التذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٥٨ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ١٨٣ .

<sup>[</sup>١٠٧٢] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>١٠٧٣] مصارع العُشَّاق ٢/ ٢٥ ، وتاريخ بغداد ٤/ ٢٨٤ ، والوافي ٢٤٦/٤ ، وفوات الوفيات ٣٢/٤ .

كَذَبُوا والَّذي تُسَاقُ لَـهُ ٱلْبُـدْ نُ ومَـنْ دَارَ بِالطَّـوَافِ وصَلَّىٰ إِنَّ نَـارَ ٱلْهَـوَىٰ أَحَـرُ مِـنَ ٱلْجَمْ حِرِ عَلَىٰ قَلْبِ عَـاشِـوٍ يَتَقَلَّىٰ

وأَخْبَارُ ماني أَحْلَىٰ مِنْ مُسَامَرَةِ ٱلأَمَاني ، لَكِنِ ٱسْتِيْفَاؤُها رُبَّما يَخْرُجُ عَنِ ٱلْغَرَضِ . ٱلْغَرَضِ .

١٠٧٤ ـ وحَكَىٰ ٱلْمُبَرِّدُ قَالَ : خَرَجْنا مِنْ بَغْدَادَ إِلَىٰ وَاسِطَ ، فَمِلْنا إِلَىٰ دَيْرِ هِرَقْلَ نَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْمَجَانِيْنِ ، فَنَظَرْنا إِلَىٰ فَتَى مِنْهُمْ نَاحِيَةً عَنْهُمْ ، فَمِلْنا إِلَيْهِ ، وَسَلَّمْنا عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنا ٱلسَّلامَ ، فَقُلْنا لَهُ : مَا تَجِدُ ؟

#### فقُالَ :

الله يعْلَ مُ أَنَّنِ يَ كَمِ لَ وَرُحُ تَضَمَّنَها وَرُوحُ تَضَمَّنَها وَرُوحُ تَضَمَّنَها وَأَرَىٰ الْمُقِيْمَةَ لَيْسَ يَنْفَعُها وَأَرَىٰ الْمُقِيْمَةَ لَيْسَ يَنْفَعُها وَأَظُنَ عَائِبَتِ يَ كَشَاهِدَتِ يَ وَأَظُنَ عَائِبَتِ يَ كَشَاهِدَتِ يَ فَقُلْنَا لَهُ : أَحْسَنْتَ .

لا أَسْتَطِيْعُ أَبُّتُ مَا أَجِدُ بَلَدٌ وأُخْرَىٰ حَازَهَا بَلَدُ صَبْرٌ ولَيْسَ يَفُونُهَا جَلَدُ بِمَكَانِها تَجِدُ الَّذِي أَجِدُ

فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَىٰ شَيْءٍ لِيَرْمِينَا بِهِ ، فَوَلَيْنَا هَارِبِيْنَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُكُمْ بِاللهِ إِلَّا مَا رَجَعْتُمْ حَتَّىٰ أُنْشِدَكُمْ ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ قُلْتُمْ : أَحْسَنْتَ ، وإِنْ أَسَأْتُ قُلْتُمْ : أَسَأْتَ . قَلْ ، فَأَنْشَدَنَا : قَلْ ، فَأَنْشَدَنَا :

لَمَّا أَنَاخُوا قُبَيْلَ ٱلصُّبْحِ عِيْسَهُمُ ورَحَّلُوها وسَارَتْ بِٱلْهَوَىٰ ٱلإِبِلُ وقَلَّبَتْ مِنْ خِلالِ ٱلسِّجْفِ نَاظِرَها تَرْنُو إِلَيَّ ودَمْعُ ٱلْعَيْنِ يَنْهَمِلُ ووَدَّعَـتْ بِبَنَانٍ زَانَها عَنَـمٌ نَادَيْتُ لا حَمَلَتْ رِجَلاكَ يا جَمَلُ ووَدَّعَـتْ بِبَنَانٍ زَانَها عَنَـمُ

[۱۰۷٤] عقلاء المجانين ۱۳۹ ، ومصارع العُشَّاق ۱/۱۹ ، والعقد ۱۸٦/۷ ، ونهاية الأرب ۱۸۲۷ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٦/ ٢٤٩ ، وذمّ الهوى ٥٣٥ .

مِنْ نَازِلِ ٱلبَيْنِ جَدَّ ٱلْبَيْنُ وٱرْتَحَلُوا

يا رَاحِلَ ٱلْعِيْسِ في تَرْحَالِك ٱلأَجَلُ

يا لَيْتَ شِعْرِي لطُوْلِ ٱلدَّهْرِ ما فَعَلُوا

وَيْلِي مِنَ ٱلبَيْنِ وَيْلٌ حَلَّ بِي وَبِها يا حَادِي ٱلْعِيْسِ عَرِّجْ كَيْ نُودِّعَهُمْ إِنِّي عَلَىٰ ٱلْعَهْدِ لَمْ أَنْقُضْ مَوَدَّتَهُمْ

قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : مَاتُوا .

فصَاحَ وقَالَ : وأَنا واللهِ أَمُوْتُ ، وٱسْتَلْقَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهِ وتَمَدَّدَ فَمَاتَ . فما بَرحْنا حَتَّىٰ دَفَنَّاهُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلرَّابِعِ فَي ٱلْبَابِ ٱلرَّابِعِ فَي ٱحْتِجَاجِ ٱلأَرِيْبِ ٱلْمُتَحَامِقِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحُمْقَ أَزْكَىٰ ٱلْخَلَائِقِ

١٠٧٥ \_ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَا آَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمَعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلَآ أَفْعِدَتُهُم مِّن لَكُهُمْ مَالَ أَفْعِدَتُهُم مِّن أَنْ عَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَاۤ آَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَاۤ أَنْعَدُرُهُمْ وَلَاۤ أَفْعِدَتُهُم مِّن

عَبَّرَ بِالْأَفْئِدَةِ وهِيَ ٱلْقُلُوبُ عَنِ ٱلْعُقُوْلِ ؛ لأَنَّهَا مَقَرُّها .

١٠٧٦ \_ وقَالَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ : « يُحَاسِبُ اللهُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُوْلِهم » .

وَ فِي طَرِيْقٍ آخَرَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحَاسِبُ كُلَّ ٱمْرِىءٍ عَلَىٰ مِقْدَارِ عَقْلِهِ ﴾ .

١٠٧٧ ـ وفي بَعْضِ ٱلآثَارِ : ما جَعَلَ اللهُ لرَجُلٍ عَقْلًا وَافِراً إِلَّا ٱحْتَسَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِهِ .

١٠٧٨ ـ وقِيْلُ : مَنْ زِيْدَ في عَقْلِهِ نَقَصَ مِنْ رِزْقِهِ .

مَا قِيْلَ فِي أَنَّ لَذَاذَةَ ٱلْعَيْشِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِٱلْجَهَالَةِ وٱلطَّيْشِ

١٠٧٩ ـ ذُكِرَ أَنَّ بَعْضَ ٱلْحُكَمَاءِ سُئِلَ : مَنْ أَقَرُّ ٱلنَّاسِ عَيْناً ، وأَحْسَنُهم حَالًا ، وأَخْسَنُهم

فَقَالَ : مَنْ كُفِيَ أَمْرَ دُنْيَاهُ ولَوْ لَمْ يَهْتَمَّ لآخِرَتِهِ .

[١٠٧٧] ربيع الأبرار ٣/٤٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٠٨ ، ونثر الدِّرِ في المحاضرات الأدباء ٢٦/١ .

<sup>[</sup>١٠٧٥] [ سورة الأحقاف : ٢٦].

<sup>[</sup>١٠٧٦] لم أجده.

<sup>[</sup>١٠٧٨] محاضرات الأدباء ٢٦/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٥٨/٤ .

<sup>[</sup>١٠٧٩] نثر الدّرّ في المحاضرات ١٥٨/٤.

١٠٨٠ \_ أَخَذَهُ ٱلْمُتَنَبِّي ، فقَالَ :

تَصْفُو ٱلْحَيَاةُ لجَاهِلٍ أَوْ غَافِلِ وَلَمَنْ يُغَالِطُ في ٱلْحَقِيْقَةِ نَفْسَهُ

١٠٨١ ـ ولأَبِي بَكْرٍ ٱلْكَاتِبِ :

مَنْ رُزِقَ ٱلْحُمْقَ فَذُو نِعْمَةٍ يَحُطُّ ثِقْلَ ٱلْهَمِّ عَنْ نَفْسِهِ

عَمَّا مَضَىٰ فِيْهَا ولا يُتَوَقَّعُ ويَسُومُها طَلَبَ ٱلْمُحَالِ فَتَطْمَعُ

آثَارُها وَاضِحَةٌ ظَاهِرَهُ وَالْفِكُرَ في ٱللَّخِرَهُ وَالْفِكُرَ في ٱللَّذِرَة

١٠٨٢ \_ وقَالَ حَكِيْمٌ : ثَمَرَةُ ٱلدُّنْيا ٱلسُّرُورُ ، ولا سُرُوْرَ للعُقَلَاءِ .

١٠٨٣ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

ٱلسرَّوْحُ وٱلسرَّاحَةُ في ٱلْحُمْقِ وفي زَوَالِ ٱلْعَقْلِ وٱلْخَسرُقِ فَمَنْ أَرَادَ ٱلْعَيْشِ في رَاحَةٍ فلْيَلْزَمِ ٱلْجَهْلِ مَعَ ٱلْحُمْقِ

١٠٨٤ \_ ومِنْ أَمْثَالِهِم : ما سُرَّ عَاقِلٌ قطّ .

١٠٨٥ ـ وقَوْلُهم : ٱلْهَمُّ وٱلْعَقْلُ لا يَفْتَرِقَانِ .

١٠٨٦ ـ وقَوْلُهم : ٱسْتَرَاحَ مَنْ لا عَقْلَ له .

[١٠٨٠] ديوانه ٢/ ٢٦٩ ، ومعجز أحمد ١/ ٤٢٠ ، والوساطة ١٤٧ ، وزهر الآداب ٩٦٦/٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٢٣١ .

[١٠٨١] محاضرات الأدباء ٢١ ٣٦ \_ ٢٤ ، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٩/ ٣٣٥ .

[١٠٨٢] تحسين القبيح ٤٧ ، ونهاية الأَرب٣/٣٥٨ .

[١٠٨٣] عقلاء المجانين ٣٦ مِنْ إِنشادِ أَبِي منصور مهلهل بن عليّ الغنويّ .

[١٠٨٤] اللّطائف ٤٤ ، وتحسين القبيح ٤٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٤٨ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٤/ ١٢٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٨ .

[١٠٨٥] اللطائف ٤٣ .

[١٠٨٦] أوَّل من قال ذلك عمرو بن العاص لابنه . مجمع الأمثال ٢٩٨/١ ، وبهجة المجالس ١/١٢٠ ، والحيوان ٣/ ٢٣٧ ، وجمهرة الأمثال ١/٤٧/١ .

١٠٨٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْعَاقِلُ في رَبَقَةٍ مِنْ عَقْلِهِ تَحْجُبُهُ عَنِ ٱللَّذَّاتِ ، وتَصُدُّهُ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ، فَمَتَىٰ جَرَىٰ عَلَىٰ حُكْمِ ٱلْبَشَرِيَّةِ ، فأَطَاعَ هَوَاهُ ، وٱتَّبَعَ غَرَضَهُ ومُنَاهُ = قِيْلَ : زَلَّةُ عَاقِلٍ وهَفْوَةُ ذَاكِرٍ ، فَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهما ، ونَرْغَبُ إِلَىٰ اللهِ فِي ٱلْكِفَايَةِ مِنْهُما .

#### ١٠٨٨ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

أَرَىٰ ٱلْعَقْلَ بُؤْسَىٰ في ٱلْمَعِيْشَةِ للفَتَىٰ ولا عَيْشَ إِلَّا ما حَبَاكَ بِهِ ٱلْجَهْلُ الْحَهْلُ الْحَهْلُ الْحَهْلُ الْحَهْلُ اللَّهُ ، ويَظْفَرُ بآرَابِهِ ، ويُطِيْعُ قَلْبَهُ ، الْجَاهِلُ يَنَالُ أَغْرَاضَهُ ، ويَظْفَرُ بآرَابِهِ ، ويُطِيْعُ قَلْبَهُ ،

ويَجْرِي في عِنَانِ هَوَاهُ ، وهُوَ بَرِيْءٌ مِنَ ٱللَّوْمِ ، سَلِيْمٌ مِنَ ٱلعَيْبِ ، تُغْفَرُ زَلَّاتُهُ ، وتَنْغَمِدُ هَفَوَاتُهُ .

١٠٩٠ ـ وقَالَ آخَرُ : ٱلْجَاهِلُ رَخِيُّ ٱلذَّرْعِ ، خَالِي ٱلبَالِ ، عَازِبُ ٱلهَمِّ ، حَسَنُ ٱلظَّنِّ ، لا يَخْطُرُ خَوْفُ ٱلْمَوْتِ بِفِكْرِهِ ، ولا يَجْرِي أَلَمُ ٱلإِشْفَاقِ عَلَىٰ ذِكْرِهِ .

١٠٩١ ـ وقَالُوا: ٱلْجَهْلُ مَطِيَّةُ ٱلْمَسَرَّةِ وٱلْمَرَاحِ، ومَسْرَحُ ٱلْفُكَاهَةِ وٱلْمِزَاحِ، ومَسْرَحُ ٱلْفُكَاهَةِ وٱلْمِزَاحِ، وحَلِيْفُ ٱلْهَوَىٰ وٱلتَّصَابِي، صَاحِبُهُ في ذِمَامٍ مِنْ عُهْدَةِ ٱللَّوْمِ وٱلْمِنَابِ، وأَمَانٍ مِنْ قَوَارِصِ ٱلذَّمِّ وٱلسَّبِّ.

١٠٩٢ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

<sup>[</sup>١٠٨٧] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>١٠٨٨] البحتريّ ديوانه ١٦١٦/١ ، المصنف ٧٥٥ ، ٦٩٤ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٣/ ٣٠٧ ، ٧/ ٢٢٠ .

<sup>[</sup>١٠٨٩] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٨ .

<sup>[</sup>١٠٩٠] نهاية الأَرب ٣/ ٣٥٩ .

<sup>[</sup>١٠٩١] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٩ .

<sup>[</sup>١٠٩٢] نهاية الأَرب ٣/ ٣٥٩ .

ورَأَيْتُ ٱلْهُمُوْمَ في صِحَّةِ ٱلعَقْ لِي فَدَاوَيْتُهَا بِإِمْرَاضِ عَقْلي وَرَأَيْتُها بِإِمْرَاضِ عَقْلي اللهُ مُعْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : ما ٱلْعَيْشُ إِلَّا في إِلْقَاءِ ٱلْحِشْمَةِ .

ومِنِ ٱحْتِجَاجِ مَنْ أَطْلَقَ نَفْسَهُ مِنْ عِقَالِ ٱلْعَقْلِ ، وأَلْقَىٰ عَصَاهُ عَامِداً في بَيْدَاءِ ٱلْجَهْلِ

١٠٩٤ ـ قَوْلُ بَعْضِهِم : لَمَّا كَانَ ٱلْعَقْلُ في ٱلْمَعْنَىٰ ذَائِداً عَنِ ٱلْآرَابِ ، وَحَائِلًا دُوْنَ ٱلأَغْرَاضِ ، جُعِلَ ٱسْمُهُ مَأْخُوذاً مِنْ لَفْظَةِ ٱلْعِقَالِ ، فَكَمْ بَيْنَ ٱلطَّلِيْقِ وَحَائِلًا دُوْنَ ٱلأَغْرَاضِ ، جُعِلَ ٱسْمُهُ مَأْخُوذاً مِنْ لَفْظَةِ ٱلْعِقَالِ ، فَكَمْ بَيْنَ ٱلطَّلِيْقِ وَالْعَانِي ؟ وأَيْنَ ٱلْمَعْقُولُ مِنَ ٱلشَّارِدِ ؟ وهَلْ مَنْ يَتَصَرَّفُ عَلَىٰ ٱخْتِيَارِه ، ويُجِيْبُ دَاعِي أَهْوَائِهِ كَمَنْ يُقْسَرُ ، ويُحْصَرُ ، ويُكْرَهُ ، ويُجْبَرُ .

1090 ـ وقَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضِيْلَةِ ٱلْجَهْلِ غَيْرُ ٱلإِقْدَامِ ووُرُوْدِ الْحِمَامِ \_ وقَالُوا: لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضِيْلَةِ الْجَهْلِ عَيْرُ ٱلإِقْدَامِ ووُرُوْدِ الْحِمَامِ \_ إِذْ هُمَا عَيْنُ ٱلشَّجَاعَةِ وٱلْبَسَالَةِ ، وسَبَبَا تَحْصِيْلِ ٱلرِّفْعَةِ وٱلْجَلَالَةِ \_ [لكَفَاهُ].

١٠٩٦ \_ وقَالَ شَاعِرُهم :

مَا لِي وللعَقْلِ لا ٱسْتَصْحَبْتُهُ أَبَداً فالعَقْلُ يُنْزِلُ دَارَ ٱللَّالِّ وٱلْهُوْنِ لَقَدْ تَحَامَقْتُ صَارَ ٱلنَّاسُ يُدْنُوْنِي لَقَدْ تَحَامَقْتُ صَارَ ٱلنَّاسُ يُدْنُوْنِي

١٠٩٧ ـ وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَكْثَمَ : مَا رَأَيْتُ ٱلْعَقْلَ قَطُّ إِلَّا خَادِماً للجَهْلِ .

١٠٩٨ ـ وقَالُوا : كَمْ عَاقِلٍ أَخَّرَهُ عَقْلُه ، وجَاهِلٍ صَدَّرَهُ جَهْلُهُ .

<sup>[</sup>١٠٩٣] الإعجاز والإِيجاز ٧٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٣٥٨ .

<sup>[</sup>١٠٩٤] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>١٠٩٥] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٩ ، وما بين معقوفتين زدتُه عنه .

<sup>[</sup>١٠٩٦] لم أَجِدْهما .

<sup>[</sup>١٠٩٧] البصائر والذَّخائر ٨/ ٨٤ .

<sup>[</sup>١٠٩٨] ربيع الأبرار ٢/ ٣٠ .

١٠٩٩ ـ وقَالَ ٱلشَّرِيْفُ أَبُو يَعْلَىٰ بْنُ ٱلْهَبَّارِيَّةِ :

تَجَاهَلْتُ لَمَّا لَمْ أَرَ ٱلْعَقْلَ شَافِعاً وأُنْكِرْتُ لَمَّا كُنْتُ بالعِلْمِ ضَائِعا وما نَافِعِي عَقْلي وفَضْلي وفِطْنتي إِذَا بِتُ صِفْرَ ٱلْكَفِّ وٱلْبَطْنِ جَائِعا ١١٠٠ وما أَحْسَنَ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْمُعْتَزِّ في هٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ مَعَ زِيادَةٍ للمُصَنِّفِ: ٱلْعَقْلُ كالمِرْآةِ ٱلْمَصْقُوْلَةِ يَرَىٰ صَاحِبُها فيها مَسَاوِىءَ ٱلدُّنيا ، فلا للمُصَنِّفِ: ٱلْعَقْلُ كالمِرْآةِ ٱلْمَصْقُوْلَةِ يَرَىٰ صَاحِبُها فيها مَسَاوِىءَ ٱلدُّنيا ، فلا يَزَالُ في صَحْوِه مَهْمُوماً مُتَعَذِّرَ السُّرُورِ حَتَّىٰ يَشْرَبَ ٱلْخَمْرَ ، فإنْ أَكْثَرَ مِنْها غَشِيه الصَّدَأُ كُلُه حَتَّى لا تَظْهَرُ تِلْكَ ٱلْمَسَاوِىءُ فيقْرَحَ ويَمْرَحَ . وٱلْجَهْلُ كالمِرْآةِ ٱلصَّدِئَةِ لا يُرَىٰ صَاحِبُها إِلّا مَسْرُوراً أَبَداً قَبْلَ ٱلشُّرْبِ وبَعْدَهُ .

مِنْ هُنَا للمُصَنِّفِ: فالعَاقِلُ يَسْتَدْعِي حَالَةَ ٱلْجَهْلِ إِلَىٰ نَفْسِهِ لتَرَادُفِ ٱلْهُمُوْمِ عَلَيْهِ في ٱلْعَوَاقِبِ، وٱلْعَرَضِ في ٱكْتِسَابِ ٱلْمَحَامِدِ وٱلْمَنَاقِبِ، فإذَا ضَاقَ بها ذَرْعاً، ولَمْ يَسْتَطِعْ لرِدَائِها نَزْعاً، ٱحْتَالَ عَلَىٰ ذَهَابِها بالشَّرَابِ ليُحِلَّ عَنْهُ عِقَالَ الْهُمُومِ وٱلأَثْرَاحِ بأَيْدِي ٱلْمَسَرَّاتِ وٱلأَفْرَاحِ.

١١٠١ \_ ومِنْ مُسْتَطْرَفِ ما نُظِمَ في هذا ٱلْمَعْنَىٰ قَوْلُ أبي مُعَاذٍ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ: لَيَّ مُسْتَطْرَفِ ما نُظِمَ في هذا ٱلْمَعْنَىٰ قَوْلُ أبي مُعَاذٍ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ: لَمَّا رَأَيْتُ ٱلْحَظَّ حَظَّ ٱلْجَاهِل

والْعَيْشَ في الدُّنْيا لغَيْرِ الْعَاقِلِ وَالْعَيْشَ في الدُّنْيا لغَيْرِ الْعَاقِلِ رَحَلْتُ عِيْساً مِنْ كَرَائِمِ بَابِلِ فَغَدَوْتُ مِنْ عَقْلي ببُعْدِ مَرَاحِلِ فَغَدَوْتُ مِنْ عَقْلي ببُعْدِ مَرَاحِل

<sup>[</sup>١٠٩٩] ديوانه ١٣٥ \_ ١٣٦ ، ومجمع الآداب ٥/ ٦٣ .

<sup>[</sup>١١٠٠] اللَّطائف ٤٣ ، وتحسين القبيح ٤٧ ، من « فصوله القِصار » ، وقطب السرور ٩٢ .

<sup>[</sup>۱۱۰۱] عيون الأخبار ١/ ٣٧٠، وديوان المعاني ١/ ٣٣١ وفيهما لابن عائشة، والعقد ٨/ ٦٠، وعقلاء المجانين ٣٥.

## ومِنْ أَحَاسِنِ أَقْوَالِهم في أَنَّ ٱلْعَقْلَ طَرِيْقٌ إِلَىٰ ٱلْعَنَاء وسَدُّ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ ٱلْوُصُوْلِ للغَنَاء

١١٠٢ ـ رُوِيَ عَنِ ٱلإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَكَّلَ اللهُ ٱلْجَهْلَ بِالْخِنَىٰ ، وٱلْعَقْلَ بِالْحِرْمَانِ ؛ ليَعْتَبِرَ ٱلْعَاقِلُ ، ولِيَعْلَمَ أَنْ لَيْسَ لَهُ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ .

١١٠٣ \_ وفي مِثْلِ هٰذَا يَقُوْلُ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالخُبْزِأَرْزِيِّ :

سُبْحَانَ مَنْ قَدَّرَ ٱلأَشْيَاءَ مَنْزِلَها وصَيَّرَ ٱلنَّاسَ مَرْفُوْضاً ومَرْمُوْقا فَعَاقِلٌ مَنْ فَكُرَ ٱلْأَقْفَاهُ مَرْزُوقا فَعَاقِلٌ فَطِنٌ أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ وأَحْمَتٌ جَاهِلٌ تَلْقَاهُ مَرْزُوقا هَذَا الّذي تَرَكَ ٱلأَوْهَامَ حَائِرةً وصَيَّرَ ٱلْعَالِمَ ٱلنَّحْرِيْرَ زِنْدِيْقا

١١٠٤ \_ قَالَ رَجُلٌ لَبُزُرْجُمُهْرَ : تَعَالَ نَتَنَاظُرْ في ٱلْقَدَرِ .

قَالَ : وما أَصْنَعُ بالمُنَاظَرِةِ ؟ رَأَيْتُ ٱلظَّاهِرَ ، فٱسْتَدْلَلْتُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْبَاطِنِ ؛ رَأَيْتُ ٱلظَّاهِرَ ، فَاسْتَدْلَلْتُ بِهِ عَلَىٰ ٱلْبَاطِنِ ؛ رَأَيْتُ ٱلأَحْمَقَ مَرْزُوْقاً ، وٱلْعَاقِلَ مَحْرُوماً ، فعَلِمْتُ أَنَّ ٱلتَّدْبِيْرَ لَيْسَ مِنَ ٱلْعِبَادِ .

١١٠٥ ـ وقِيْلَ : أَعْجَبُ ٱلأَشْيَاءِ نُجْحُ ٱلْجَاهِلِ ، وإِكْدَاءُ ٱلْعَاقِلِ .

١١٠٦ - حَتَّى قِيلَ: لَوْ جَرَتِ ٱلأَقْسَامُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْعُقُوْلِ لَمْ تَعِشِ ٱلْبَهَائِمُ.

<sup>[</sup>١١٠٢] العقد ٢/ ١١٠ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٤٤ ، وبهجة المجالس ١/ ١١٩ .

<sup>[</sup>١١٠٣] متنازَعة النِّسبة ، لعمرو القصافيّ في طبقات الشعراء لابن المعتزّ ٤٤٦ ، ولابن الراونديّ في معاهد التنصيص ١/١٤٧ ، وكنوز الذّهب في تاريخ حلب ٣٢٦/٢ ، ولأبي العلاء في طبقات الشّافعيّة للسُّبُكيّ ٤/٢٣٢ ، وبلا نسبة في أدب الدّنيا والدين ١٣٠ ، وأخلاق الوزيرين ١٣٠ ، ومعجم الأدباء ٢/٨٧٢ .

ورواية الأوَّل فيها اختلاف كثير .

<sup>[</sup>١١٠٤] البصائر والذخائر ٤/ ١٧٤ .

<sup>[</sup>١١٠٥] أدب الدُّنيا والدِّين ٤٥ .

<sup>[</sup>١١٠٦] أدب الدُّنيا والدِّين ٤٥.

١١٠٧ ـ قَالَ حَبيْبُ بْنُ أَوْسِ ٱلطَّائِيُّ : ويُكْدِي ٱلْفَتَىٰ في دَهْرِهِ وَهْوَ عَالِمُ هَلَكْنَ إِذَنْ مِنْ جَهْلِهِنَّ ٱلْبَهَائِمُ

يَنَالُ ٱلْفَتَىٰ مِنْ عَيْشِهِ وَهُوَ جَاهِلٌ فلُو كَانَتِ ٱلأَرْزَاقُ تَجْرِي عَلَىٰ ٱلْحِجَا ١١٠٨ - ٱلْمُتَنَبِّي:

ذُو ٱلْعَقْلِ يَشْقَىٰ في ٱلنَّعِيْمِ بِفَضْلِهِ ١١٠٩ ـ آخَرُ :

ٱلْعَقْلُ لَيْسَ بمُسْعِدٍ خَلْقًا إِذَا وحُكُوْمَةُ ٱلأَيَّام يَسْعَدُ جَاهِلٌ ١١١٠ ـ آخَرُ :

لَوْ كَانَتِ ٱلأَرْزَاقُ يُدْرِكُها ٱلْفَتَىٰ لأَخَــنْتُ أَفْضَلَها ببَــارِع هِمَّتِــي لْكِنَّهِ الْهِسَمُ ولَيْسَ بِمُلْرَكٍ

وأَخُو ٱلْحَمَاقَةِ في ٱلشَّقَاوَةِ يَنْعَمُ

ما عَالَ حَتَّىٰ يُسْعِدَ ٱلْمَقْدُورُ فِيها ويَشْقَىٰ ٱلْعَالِمُ ٱلنَّحْرِيْرُ

بَجَــــــلَادَةٍ أَوْ قُـــــوَّةٍ وشِــــــرَاسِ وبمنْطِقِي وبحِيْلَتِي ومِرَاسِي ما لَـمْ يُقَـدِّرْهُ إِلْـهُ ٱلنَّـاسِ

١١١١ ـ حَدَّثَ ٱبْنُ حَبيْبِ في كِتَابِهِ ﴿ عُقَلَاءِ ٱلْمَجَانِيْنِ ﴾ ، قَالَ : حَدَّثَ سَعِيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَّافٍ .

<sup>[</sup>١١٠٧] ديوانه ٣/ ١٧٨، وأَدب الدُّنيا والدِّين ٤٥، وعيون الأخبار ١/٣٤٩، والتمثيل والمحاضرة ٩٥ ، وأُنس المسجون ١٩٢، وفصل المقال ٢٨٤ ، وآلدَّر الفريد ١١/ ٤٢٩، ونهاية الأرب ٣/ ٩٥ ، ومعاهد التُّنْصِيص ١/ ٩٤١ .

<sup>[</sup>١١٠٨] ديوانه ٤/١٢٤ ، ومعجز أُحمد ١/١٩٤ ، وشرح ديوانه للواحدي ١/٢٧١ ، وجمهرة الأمثال ١/ ١٤٨ ، وديوان المعاني ٢/ ٩٢ ، واللَّطائف ٤٤ ، وتحسين القبيح ٤٧ ، وأمالي ابن الشَّجريّ ٣/ ٢٤١ ، ٢٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٧١ .

<sup>[</sup>١١٠٩] أبو عليّ العدويّ في ربيع الأبرار ١/ ٤٤٠ .

<sup>[</sup>١١١٠] لم أُصِبْها.

<sup>[</sup>١١١١] عقلاء المجانين ٣٤ \_ ٣٥ .

قَالَ : كَانَ عِنْدَنا رَجُلٌ عَاقِلٌ ظَرِيْفٌ أَدِيْبٌ يُسَمَّىٰ عَامِراً ، وكَانَ مَعَ كَثْرَةِ أَدَبِهِ مَحْرُوْماً .

ُ فَقِيْلَ لِي : إِنَّهُ قَدْ تَحَامَقَ ، فَجَعَلْتُ أَتَطَلَّبُهُ حَتَّىٰ ظَفِرْتُ بِهِ فِي بَعْضِ ٱلطُّرُقِ وٱلصِّبْيَانُ حَوْلَهُ يَضْحَكُونَ مِنْهُ .

فَقُلْتُ : يا عَامِرُ ما هٰذِهِ ٱلْحَالَةُ ؟

فأَنْشَدَ عَجِلًا ومُرْتَجِلًا:

يا عَاذِلي لا تَلُمْ أَخَا حُمْقٍ يُضْحَكُ مِنْهُ فَالْحُمْقُ أَلْوَانُ حَمَّقُ مَانُ حَمَّقُ أَلْوَانُ حَمَّقُتُ نَفْسِي لَكَيْ أَنَالَ غِنَى فَالْعَقْلُ فِي ذَا ٱلزَّمَانِ حِرْمَانُ حَمَّقُتُ نَفْسِي لَكَيْ أَنَالَ غِنَى فَالْعَقْلُ فِي ذَا ٱلزَّمَانِ حِرْمَانُ

الْكَ ، فَقَالَ : حَمَاقَةٌ تَعُوْلُني خَيْرٌ مِنْ عَقْلٍ أَعُوْلُهُ . ثُمَّ أَنْشَدَ : خَمَاقَةٌ تَعُوْلُني خَيْرٌ مِنْ عَقْلٍ أَعُوْلُهُ . ثُمَّ أَنْشَدَ :

عَذَلُوني عَلَى ٱلْحَمَاقَةِ جَهْلًا وَهْنِيَ مِنْ عَقْلِهِم أَلَذُ وأَحْلَىٰ حُمْقِيَ مِنْ عَقْلِهِم أَلَذُ وأَحْلَىٰ حُمْقِينَ ٱلْيَوْمَ قَائِمٌ بِعِيَالِي ويَمُوْتُونَ إِنْ تَعَاقَلْتُ هَزُلا

ومِنَ ٱلْمَنْظُوم في أَنَّ مِنْ أَفْعَالِ ٱلزَّمَانِ إِلْبَاسَ ٱلْعُقَلَاءِ أَسْمَالَ ٱلْحِرْمَانِ

١١١٣ \_ أَبُو يَعْلَىٰ بْنُ ٱلْهَبَّارِيَّةِ:

ٱلْجَهْــلُ أَرْوَحُ للفَتَــيٰ مِــنْ عَقْلِــهِ

تَرَكَ ٱلْعَوَاقِبَ جَانِباً عَنْ فِكْرِهِ

يُمْسِي ويُصْبِحُ آمِناً مَسْرُوْرا وسَعَىٰ رَوَاحاً في ٱلْهَوَىٰ وبُكُوْرا

[١١١٢] عليّ بن محمد بن قادم في عقلاء المجانين ٤١ ، وبلا نسبة في البصائر والذخائر ٥/ ٦٩ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٠ ، وبهجة المجالس ١١٩/١ .

و" جَهْلٌ يَعُولُني خيرٌ من عَقْلِ أَعُولُه » من أمثال أهل بغداد . اللّطائف ٥٠ ، وتحسين القبيح ٤٧ ، ومجمع الأمثال ١/ ١٩٠ ، والأمثال المولّدة ٨٩ .

[١١١٣] ديوانه ٩٢ ـ ٩٣ عن كتابنا ، وفي حاشية محقِّقه الدكتور محمّد فائز طرابيشي : «وفي فلك المعاني (ورقة ٩/ و) يذكر ابن الهبّاريّة هذه الأبيات لغيره دون أَنْ يُحدِّد ٱلاسْمَ» اهـ

والْعَقْلُ يَعْقِلُهُ عَلَى حَسَرَاتِهِ وتَراهُ مُهْتَمَّا كَثِيْرِ أَغَمُّهُ لَمَّا عَلَا ٱلْجُهَالُ في أَيَّامِنا أَخْفَيْتُ عِلْمي والطَّرَحْتُ فَضَائِلِي أَخْفَيْتُ عِلْمي واطَّرَحْتُ فَضَائِلِي

دَعْ عَنْكَ عَقْلِي فَالْعُقُولُ مَخَارِقُ كَمْ عَاقِلٍ أَمْسَىٰ عِقَالًا عَقْلُه كَامْ عَاقِلٍ أَمْسَىٰ عِقَالًا عَقْلُه ١١١٥ - آخَرُ:

ولَمَّا رَأَيْتُ ٱلدَّهْرَ أَحْمَقَ جَاهِلا يُنِيْلُ ويُعْطِي ٱلأَحْمَقَ ٱلْغُمْرَ سُؤْلَهُ فيَمْنَعُهم مَنَّ ٱلْقِرَىٰ ويَذُوْدُهُمْ فيمْنَعُهم مَنَّ ٱلْقِرَىٰ ويَذُوْدُهُمْ فيمْنَعُهم عَبْدُ ٱلْقَاهِرِ ٱلْجُرْجَانِيُّ :

كَبِّرْ عَلَى الْعَقْلِ يَا خَلِيْلَيِ وَكُرِيْ وَكُرِيْلِ فَيْدِ وِكُرِيْ وَكُرِيْ وَكُرْبِيْ وَكُمْ وَكُمْ وَلَالِيْ فَالْمُؤْمِنِيْ وَكُرْبِيْ وَلِيْكُمْ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِيْعِلِيْ وَلِمْ وَالْمُؤْمِ و

١١١٧ \_ آخَوُ :

طَابَ عَيْشُ ٱلرَّقِيْعِ في ذا ٱلزَّمَانِ

ويَصُدُّهُ فيَ سَرُدُّهُ مَحْسُوْرا يَحْسُورا يَحْسُونُ فَقِيْسِرا أَوْ يَمُسُونُ فَقِيْسِرا ورَقَوا ونَالُوا مَنْزِلًا وسَرِيْسِرا عَلِّي أَكُونُ إِذَا جَهِلْتُ أَمِيْسِرا عَلِّي أَكْسُونُ إِذَا جَهِلْتُ أَمِيْسِرا

لا يَنْفَـــعُ ٱلإِنْسَــانَ إِلَّا جَهْلُــه دُوْنَ ٱلْمُنَــي وغَــدا فُضُــوْلًا فَضْلُـه

يُصِيْبُ ولا يَدْرِي ويُخْطِي ولا يَدْرِي ويَخْطِي ولا يَدْرِي ويَقْصِدُ أَبْنَاءَ ٱلْفَضَائِلِ بِالعُسْرِ إِذَا وَرَدَ ٱلنَّوْكَىٰ تَحَامَقْتُ للدَّهْرِ

ومِلْ إِلَى ٱلْجَهْلِ مَيْلَ هَائِمْ فَائِمُ فَائِمُ فَائِمُ فَاللَّهُ الْبَهَائِمُ

وٱلْجَهُ ولِ ٱلْغَفُ ولِ وٱلصَّفْعَ انِ

[١١١٦] تاريخ الإسلام ٢٠/٣٣، وفوات الوفيات ٢/٣٧، والوافي ٣٥/١٩، وطبقات الشّافعيّة الكبرى للسّبكيّ ٥/١٥٠، والبُلُغة في أئمّة اللغة ١٨٦، وبُغية الوعاة ٢/٢٠٦، وشذرات الذَّهب ٥/٣٠٩.

[١١١٧] أَبو الرَّبيع محمّد بن عليّ الصّفّار البَلْخيّ في عقلاء المجانين ٣٦ .

<sup>[</sup>١١١٤] لم أَجدُهما .

<sup>[</sup>١١١٥] لم أَجدُها .

فَأُغْتَنِمْ خُمْقَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

إِذَا كَانَ ٱلنَّامَانُ زَمَانَ حُمْتِ الْخَمْقَى فَإِنِّي فَكُنْ حَمِقاً مَعَ ٱلْحَمْقَى فَإِنِّي فَإِنِّي الْحَمْقَى فَإِنِّي

قَدْ كَسَدَ ٱلْعَقْلُ وأَصْحَابُهُ فَاسْتَعْمِلِ ٱلْحُمْقَ تَكُنْ ذَا غِنَى فَاسْتَعْمِلِ ٱلْحُمْقَ تَكُنْ ذَا غِنَى ١١٢١ ـ آخَرُ:

تَحَامَقْ مَعَ ٱلنَّوْكَىٰ إِذَا مَا لَقِيْتَهُمْ وَخَلِّطُ إِذَا لَاقَيْتَهُمْ وَخَلِّطاً مُخَلِّطاً فَإِنِّي رَأَيْتُ ٱلمَرْءَ يَشْقَىٰ بِعَقْلِهِ

١١٢٢ \_ آخَرُ:

تَحْظَ بِالمَكْرُمَاتِ وٱلإِحْسَانِ

فإِنَّ ٱلْعَقْلَ حِرْمَانٌ وشُومُ أَرَىٰ ٱلْعَقْلَ بِدُوْلَتِهِم تَدُوْمُ أَرَىٰ ٱلسَدُّنْيا بِدَوْلَتِهِم تَدُوْمُ

وتَـرَدَّيْـتَ في ٱلـرِّجَـالِ ٱلْبُـرُوْدا سِ وأَخْفَـىٰ عَـنِ ٱلْعُيُـوْنِ ٱلسُّعُـودا

وفُتِحَــتْ للجَهْــلِ أَبْـــوَابُـــه فَقَــدْ مَضَـــى ٱلْعَقْــلُ وأَرْبَــابُـــه

ولا تَلْقَهُمْ بالعَقْلِ إِنْ كُنْتَ ذَا عَقْلِ يُخَلِّطُ فِي قَوْلٍ صَحِيْحٍ وَفِي فِعْلِ كَمَا كَانَ قَبْلَ ٱلْيَوْمِ يَسْعَدُ بالعَقْلِ كَمَا كَانَ قَبْلَ ٱلْيَوْمِ يَسْعَدُ بالعَقْلِ

<sup>[</sup>١١١٨] عقلاء المجانين ٣٧ ، ومجمع الآداب ٦/ ٢٠٤ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٣/ ٧٠ .

<sup>[</sup>١١١٩] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>١١٢٠] عقلاء المجانين ٤٢ .

<sup>[</sup>١١٢١] البيان والتبيين ٢٠٦/١ ، والعقد ١٩١/٢ ، ٢٧٨ ، والأمثال المولَّدة ٩٠ ، وبهجة المجالس ١/١١٨ ، والآداب الشَّرعيَّة وٱلْمِنَح ٱلْمَرْعِيَّة ٢/٢١٢ .

<sup>[</sup>۱۱۲۲] البيان والتبيين ٣/ ٢٥٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٥١ ، وتعليق من أمالي ابن دريد ١٨٨ ، وبهجة المجالس ١/ ١١٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ٧٠ .

أَرَىٰ زَمَناً نَوْكَاهُ أَسْعَدُ أَهْلِهِ مَشَىٰ فَوْقَهُ رِجْلاهُ وٱلرَّأْسُ تَحْتَهُ

١١٢٣ ـ وقَالَ بَعْضُ ظُرَفَاءِ ٱلأُدَبَاءِ ، وهُوَ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَائِقُ : ۗ

طَلَبْتُ ٱلسرِّزْقَ بِالحِذْقِ فَلَ مَا لَحِذْقِ فَلَ مَا يُكْسِبْنِ عَ الْعَقْلِ فَلَ مَا يُكْسِبْنِ عَ الْعَقْلِ فَلَ أَذْبَرْتُ عَ مِنِ ٱلْعَقْلِ فَخَافَ ٱلنَّاسُ أَشْعَادِي فَخَافَ ٱلنَّاسُ أَشْعَادِي وَجَاؤُوا لأَبِي ٱلْجَحْشِ وَجَاؤُوا لأَبِي ٱلْجَحْشِ فَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ فَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَمَالْحَمْشُونَ وَالْمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشُونِ وَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَالْمَانُ الْمُعْمَانُ لامَ عَلَى الْحُمْشِ وَالْمَانُ الْمُعْمَانُ لامَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَانُ لامَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَاعِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

مِنَ ٱلغَرْبِ إِلَى ٱلشَّرْقِ سِوَىٰ ٱلْبُعْدِ مِنَ الخَلْقِ وأَقْبَلْتُ عَلَىٰ ٱلْحُمْتِ وقَالُوا أَحْمَتُ ٱلْخُمْتِ وقَالُوا أَحْمَتُ ٱلْخَلْقِ بما شَاءَ مِنَ ٱلصَّرْقِ فقَدْ حَادَ عَن ٱلْحَقَ

ولْكِنَّمَا يَشْقَىٰ بِهِ كُلُّ عَاقِلِ

فكَبَّ ٱلأَعَالي بأرْتِفَاع ٱلأَسَافِلِ

## ومِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلْحُظُوْظَ أَجْدَىٰ لصَاحِبِ ٱلْحِجَا وَمِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلْحُظُوْظَ أَجْدَىٰ وَاللَّجَىٰ وَأَهْدَىٰ في طُرُقِ مَآرِبِهِ مِنْ نُجُوْم ٱلدُّجَىٰ

١١٢٤ ـ ما حَكَىٰ أَهْلُ ٱلتَّجَارِبِ ، فإِنَّهُمْ قَالُوا : ٱلْعَقْلُ وسُوْءُ ٱلْحَظِّ كالعِلَّةِ وَٱلْمَعْلُولِ ؛ لا مَفْصَلَ لأَحَدِهما عَنِ ٱلآخَرِ .

١١٢٥ ـ وقَالُوا: إِفْرَاطُ ٱلْعَقْلِ مُضِرٌّ بٱلجَدِّ.

١١٢٦ ـ وقِيْلَ : ٱسْتَأْذَنَ ٱلْعَقْلُ عَلَىٰ ٱلْجَدِّ فَحَجَبَهُ .

فَقَالَ : ٱذْهَبْ أَنْتَ بِي لا أَنَا بِكَ .

<sup>[</sup>١١٢٣] بهجة المجالس ١/٠١١.

<sup>[</sup>١١٢٤] لم أُجده.

<sup>[</sup>١١٢٥] عيون الأَخبار ١/ ٤٥٠ ، والبصائر والذخائر ٥٣/٥ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٣٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٢٦٩ .

<sup>[</sup>١١٢٦] لم أَجدُه.

#### ١١٢٧ \_ قَالَ شَاعِرٌ :

عِـشْ بَجَـدٌ ولا يَضُـرُكَ نَـوْكُ إِنَّما عَيْشُ مَـنْ تَـرَىٰ بِٱلجُـدُودِ الجَـدُودِ ١١٢٨ \_ آخَرُ:

لا تَنْظُرَنَّ إِلَى عَقْلِ ولا أَدَبِ إِنَّ ٱلْجُدُوْدَ قَرِيْنَاتُ ٱلْحَمَاقَاتِ الْحَمَاقَاتِ الْحَمَاقِ اللَّهُ الْحُمَاقَاتِ اللَّهُ الْحَمَاقَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمَاقَاتِ اللَّهُ اللَّ

ٱلْجَدُّ أَنْهَضُ بِٱلْفَتَىٰ مِنْ عَقْلِهِ فَٱنْهَضْ بِجَ مِا أَقْرَبَ ٱلأَشْيَاءَ حِيْنَ يَسُوْقُها قَدَرُ وأَبْعَ مِا أَقْرَبَ ٱلأَشْيَاءَ حِيْنَ يَسُوْقُها قَدَرُ وأَبْعَ مِا الْحَرُ:

مَتَىٰى مَا يَرَ ٱلنَّاسُ ٱلْغَنِيَّ وجَارُهُ ولَيْسَ ٱلْغِنَىٰ والله ِ مِنْ حِيْلَةِ ٱلْفَتَىٰ

فَأَنْهَضْ بَجَدِّكُ فِي ٱلْحَوَادِثِ أَوْ ذَرِ قَلْمُ لَكُور الْحَوَادِثِ أَوْ ذَرِ قَلْمَدُرِ قَلْمَدُرِ لَكُمْ تُقْمَدُرِ

فَقِيْــرٌ يَقُــولُــوا عَــاجِــزٌ وجَلِيْــدُ ولٰكِــنْ أَحَــاظٍ قُسِّمَـــتْ وجُـــدُوْدُ

- [۱۱۲۷] يحيى بن المبارك اليزيدي في هجاء شيبة بن الوليد . الأغاني ۱۸/۷۷، ۲۸/۲۰، وجمهرة والبيان والتبيين ۲/۲۲، وعيون الأخبار ۱/۴۶، والجليس الصالح ۱/۲۸، وجمهرة الأمثال ۱/۲۸، ۲۸۲، وثمار القلوب ۱/۲۰۰، وفصل المقال ۲۸۶، والمستقصى ۱/۲۸، واللِّسان [هـ ب ن ق] .
- [١١٢٨] الخريميّ في عيون الأخبار ١٤٠/٢ ، وبلا نسبة في أمالي القالي ٢/ ٩٥ ، وعقلاء المجانين ٤٠ ، وٱلدّر ٱلفريد ١٩٢/١١ ، وزهر الأكم ١/ ٣٣٠ .
- [١١٢٩] عبد الله بن يزيد الهلاليّ في الحماسة المغربيّة ٢/ ١٢٦٢ ، وبلا نسبة في ديوان المعاني ٢/ ١٢٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٦٦ ، والآمِل والمأمول المنسوب إلى الجاحظ ٣ ، وبهجة المجالس ١/ ٣٧ .
- [١١٣٠] معلوط بن بدل القُريعيّ في التذكرة السَّعديَّة ٢٥ ، وعيون الأخبار ٣٥٤/١ ، ٣١١/٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٠٦ ، وزهر الأداب ٢/ ٥٤١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٨٥ ، وزهر الأكم ١/ ٣٣٠ .

#### ١١٣١ ـ آخَرُ:

لا تَنْظُرَنَّ إِلَىٰ ٱلْجَهَالَةِ وٱلْحِجَا وٱنْظُرْ إِلَىٰ ٱلإِدْبَارِ وٱلإِقْبَالِ كُمْ مِنْ صَحِيْحِ ٱلْعَقْلِ أَخْطَأَهُ ٱلْغِنَىٰ وعَدِيْمٍ عَقْلٍ فَازَ بِٱلأَمْوَالِ

١١٣٢ \_ ودَعَتْ أُمُّ ٱلإِسْكَنْدَرِ لوَلَدِها ، فقَالَتْ : رَزَقَك اللهُ حَظًّا يَخْدُمُكَ بهِ ذوو ٱلْعُقُوْلِ ، ولا رَزَقَكَ عَقْلًا تَخْدُمُ بِهِ ذَوِي ٱلْحُظُوْظِ .

١١٣٣ ـ وخُيِّرَ رَجُلٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، فأَبَىٰ أَنْ يَخْتَارَ وقَالَ : أَنَا بِجَدِّي أَوْثَقُ مِنِّى بعَقْلِي .

١١٣٤ \_ ومِنْ أَمْثَالِهِم : إِنْ تَجِدَّ فَلا تَكِدَّ .

١١٣٥ \_ قَالَ أَبُو ٱلْعَلاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ٱلْمَعَرِّيِّ :

لا تَطْلُبَ نَ بِغَيْ رِ حَظِّ رُتْبَةً قَلَمُ ٱلْبَلِيْ غِ بِغَيْ رِ حَظِّ مِغْ زَلُ سَكَنَ ٱلسِّمَاكَانِ ٱلسَّمَاءَ كِلَاهُمَا هُذَا لَهُ رُمْحٌ وهٰذا أَعْزَلُ

١١٣٦ \_ وقَالَ بَعْضُهُمْ :

قَالُوا أَقَمْتَ وما رُزقْتَ وإِنَّمَا فأَجَبْتُهُمْ ما كُلُّ سَيْرِ نَافِعٌ

بالسَّيْرِ يَكْتَسِبُ ٱللَّبِيْبُ ويُـرْزَقُ ٱلْمُقْلِـقُ الْحَـظُ يَنْفَـعُ لا ٱلـرَّحِيْـلُ ٱلْمُقْلِـقُ

[١١٣١] ٱلأُوَّل منهما بلا نسبةٍ في ٱلدَّرِ ٱلفريد ١٩١/١١ .

[١١٣٢] الصِّناعتين ٣٧١ ، وروض الأخيار ١٣٤ ، والكشكول ٢٥٣/٢ .

[١١٣٣] عيون الأُخبار ١/ ٣٩٦ ، والبصائر والذخائر ٧/ ١٨٣ .

[١١٣٤] لم أُجدُه.

[١١٣٥] لابن هندو في ٱلدَّرّ ٱلفريد ١١/ ١٦٢، وبلا نسبةٍ في المثل السائر ١/ ٢٨٣، وخزانة ابن حجّة ٢/ ٤٣٣ ، ومعاهد التَّنصيص ١/ ١٥٢ ، ووفيات الأعيان ١/ ١١٤ .

[١١٣٦] أَبْنِ ٱلْهِبَّارِيَّةَ ( ت ٥٠٩ هـ ) ، ديوانه ١٥٥ ـ ١٥٦ ، ووَفَيات الأَعيان ٧٨/٤ ، وشذرات الذُّهب ٤/ ٢٤ .

كَمْ سَفْرَةٍ نَفَعَتْ وأُخْرَىٰ مِثْلُها كَالْبَدْدِ يَكْتَسِبُ ٱلْجَمَالَ بسَيْرِهِ كَالْبَدْدِ يَكْتَسِبُ ٱلْجَمَالَ بسَيْرِهِ أَخُرُ:

لا يُوْجَدُ ٱلرِّزْقُ بِٱلإِمْعَانِ في ٱلطَّلَبِ بَلِ ٱلْحُظُوظُ الَّتِي تَعْلُو بِصَاحِبِها كَمْ مِنْ غُلَامٍ أَدِيْبٍ فَيْصَلٍ ذَكَرٍ كَمْ مِنْ غُلَامٍ أَدِيْبٍ فَيْصَلٍ ذَكَرٍ يُمْسِي ويُضْحِي مِنَ ٱلإِفْلاسِ في تَعَبِ يُمْسِي ويُضْحِي مِنَ ٱلإِفْلاسِ في تَعَبِ وَأَخَرٍ جِلْفٍ طبع لا خَلقَ لَـهُ لا يَعْرِفُ ٱلْمِيْمَ مِنْ وَاوِ إِذَا كُتِبَا لا يَعْرِفُ ٱلْمِيْمَ مِنْ وَاوِ إِذَا كُتِبَا قَدْ أَقْبَلَتْ نَحْوَهُ ٱلْأَيَّامُ ضَاحِكَةً قَدْ أَقْبَلَتْ نَحْوَهُ ٱلْأَيَّامُ ضَاحِكَةً

ضَرَّتْ ويَكْتَسِبُ ٱلْحَرِيْصُ ويُخْفِقُ وبِــهِ إِذَا حُــرِمَ ٱلسَّعَــادَةَ يُمْحَــقُ

ولا بكَد ولا حِرْص ولا تَعَبِ لا بالخُطُوْطِ الَّتِي في سَائِرِ ٱلْكُتُبِ الْمُعُمِ مَهِيْب كَحَدِّ ٱلسَّيْفِ ذي الشُّطَبِ شَهْم مَهِيْب كَحَدِّ ٱلسَّيْفِ ذي الشُّطَبِ يُقَلِّبُ ٱلْكُفُ فَ بِٱلنِّيْرَانِ وٱللَّهَبِ مُذَبْذَبِ ٱلْعُقْلِ ثَوْدٍ مُنْتِنِ الذَّنب [كذا] مُذَبْذَب [كذا] ولا يُمَيِّزُ الذَّنب و ٱلْعِنب ولا يُمَيِّزُ الذَّنب و ٱلْعِنب والْخَدَمَتْهُ اللَّيَالي كُلَّ ذِي حَسَب والْحَدَمَتْهُ اللَّيَالي كُلَّ ذِي حَسَب والْحَدَمَيْهُ اللَّيَالي كُلَّ ذِي حَسَب

و الْجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَقِ عُوداً وأَثْمَرَ في يَدَيْهِ فَحَقِّقِ مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِ بنُجُوم أَقْطَارِ السَّمَاء تَعَلُّقِي ضِدَّانِ مُفْتَرِقَانِ أَيَّ تَفَرُقِ ضِدَّانِ مُفْتَرِقَانِ أَيَّ تَفَرُقِ بؤس اللَّيْبِ وطِيْبُ عَيْشِ الأَحْمَقِ ذُو هِمَّةٍ يُبْلَى بَرِزْقٍ ضَيِّقِ

[١١٣٧] لم أُصِبْها .

[١١٣٨] مناقب الشافعيّ للبيهقي ٢/ ٩٢ ، وعقلاء المجانين ٤٢ ، والعمدة ١/ ٤٠ ، وأُدب الدُّنيا والدِّين ٢٢٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤١٧/٥١ ـ ٤١٨ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٠٣٣ ، ووَفَيات الأَعيان ٤/ ١٦٦ ، والوافي ٢/ ١٢٥ .

فلَــرُبَّمــا مَــرَّتْ بِقَلْبِــي ضَجْــرَةٌ فَـاْوَدُّ مِنْهــا أَنَّنِــي لَــمْ أُخْلَــقِ اللَّهِ اللَّ ١١٣٩ ـ وقَالَ : إِذَا أَقْبَلَ جَدُّ ٱلْمَرْءِ فالأَقْدَارُ تُسْعِدُهُ ، وٱلأَوْطَارُ تُسَاعِدُهُ ، وَالأَوْطَارُ تُسَاعِدُهُ ، وإِذَا أَدْبَرَ فالأَيَّامُ تُعَادِيْهِ ، وٱلنُّحُوْسُ تُرَاوِحُهُ وتُغَادِيْهِ .

١١٤٠ - ويُرْوَىٰ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ لتَلْحَظُ ٱلْحَجَرَ ، فيدْعَىٰ رَبًّا » .

١١٤١ - وإِلَىٰ هٰذَا أَشَارَ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ فِي قَوْلِهِ:

وإِذَا تَا أَمَّلْتَ ٱلْجِبَالَ وَجَدْتَها تُشْرِي كَمَا تُشْرِي ٱلرِّجَالُ وتُعْدِمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وإِذَا ٱلسَّعَادَةُ لاحَظَتْكَ بِعَيْنِهِ نَهِ فَالْمَخَاوِفُ كُلُّهُ نَّ أَمَانُ وَأَصْطَدْ بِهِا ٱلْجَوْزَاءَ فَهْ يَ عِنَانُ وَأَصْطَدْ بِهِا ٱلْجَوْزَاءَ فَهْ يَ عِنَانُ

[١١٣٩] من كلام الثعالبيّ في سحر البلاغة ٢٠٢ ، واتّفق في بعض كلام صاحب خلاصة الأثر ٢/ ٣٧٢ .

[١١٤٠] لم أُصبُه في مظانه من دواوين السُّنَّة .

و ﴿ إِنَّ السَّعادةَ لتلحظ الحَجَرَ » مِما يقع في كلامهم .

صبح الأعشى ١٢/ ٣٣٩.

[١١٤١] ديوانه ٢/٣٥٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٩٥ ، والمنتحل ١٧٧ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ١/ ٢٨٥ ، ٢/ ٢٨٢ ، وألدّر الفريد ١/ ٢٠، ونهاية الأرب ٣/ ٩٥ . ويُرْوَىٰ في مَوْضع الْجبال : الْبلاد، والْيُفَاع .

[١١٤٢] ابن مكنسة أُبو طاهر إسماعيل بن محمّد بن الحسين القُرشيّ الإسكندريّ في وَفَيات الأَعيان ٣/ ١٦١ ، وصبح الأَعْشَىٰ ٢/ ٩٥ ، الأَعيان ٣/ ١٦١ ، وخزانة الأَدب ٧/ ١٣٧ .

ويُرُوَىٰ :

وإذا السعادةُ أَحْرَسَتْكَ عُيُونُها

١١٤٣ \_ وقَالَ ٱبْنُ نُبَاتَةَ :

أَلَا فَٱخْشَ مَا يُرْجَىٰ وَجَدُّكَ هَابِطٌ فلا نَافِعٌ إِلَّا مَعَ ٱلنَّحْس ضَائِرٌ ١١٤٤ \_ آخَرُ :

إِذَا كُنْتَ مَرْمُوْقاً بِعَيْنِ سَعَادَةٍ فإِنَّ الَّذي قَدْ قَرَّبَ ٱللهُ سَعْدَهُ

ٱلْقَيْرَوَانِيِّ :

إِذَا صَحِبَ ٱلْفَتَىٰ جَـــُدُّ وسَعْـــُدُّ ووَافَاهُ ٱلْحَبيْبُ بِغَيْرِ وَعُدِ

ولا تَخْشَ مِنْ شَيْءٍ وجَلُّكَ رَافِعُ ولا ضَائِرٌ إِلَّا مَعَ ٱلسَّعْدِ نَافِعُ

فلا تَخْشَ يَوْماً مِنْ رَجُوْعِ ٱلْكُوَاكِبِ بَعِيْدٌ لَعَمْرِي مِنْ صُرُوْفَ ٱلنَّوَائِب ١١٤٥ ـ ومِنَ ٱلظَّرِيْفِ ٱلْمَطْبُوعِ في هذا ٱلْبَابِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ شَرَفٍ

تَحَامَتُهُ ٱلْمَكَارِهُ وٱلْخُطُوبُ طُفَيْلِيًّا وقَادَ لَـهُ ٱلـرَّقِيْـبُ

<sup>[</sup>١١٤٣] يتيمة الدّهر ٢/ ٤٦٤ ، وخزانة ابن حجّة ١/ ٣٥٥ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٥/ ٨٣ .

<sup>[</sup>١١٤٤] لَمْ أُصِبْهما .

<sup>[</sup>١١٤٥] معجم الأدباء ٢/٢٣٨ ، وفوات الوفيات ٣/ ٣٦١ ، والشُّعور بالعُور ٢٠٨ ، والوافي ٣/ ٨٥ ، ومعاهد التَّنصيص ١٥٢/١ .





## ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ في ٱلْفَصَاحَةِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

ُ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ في أَنَّ ٱلْفَصَاحَةَ وٱلْبَيَانَ أَزْيَنُ ما تَحَلَّتْ بِهِما ٱلأَعْيَانُ

1187 - قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ﴾ .

١١٤٧ \_ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلْبَيَانِ لَسِحْراً ﴾ .

حَدُّ ٱلْبِيَانِ :

١١٤٨ ـ قَالَ ٱلْجَاحِظُ في كِتَابِهِ اللّذي سَمَّاهُ « ٱلْبَيَانَ وٱلتَّبْيِيْنَ » : ٱلْبَيَانُ ٱسْمٌ جَامِعٌ لكُلِّ كَلام كَشَفَ لَكَ عَنْ قِنَاعِ ٱلْمَعْنَىٰ ، وهَتَكَ ٱلْحِجَابَ عَنِ ٱلضَّمِيْرِ حَتَّىٰ يُفْضِيَ ٱلسَّامِعَ إِلَىٰ حَقِيْقَةِ ٱللَّفْظِ ، ويَهْجُمَ عَلَىٰ مَحْصُوْلِهِ كَائِناً مَا كَانَ .

١١٤٩ ـ وقِيْلَ لَجَعْفَرِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ ٱلْبَرْمَكِيِّ : مَا ٱلْبَيَانُ ؟

فَقَالَ : أَنْ يَكُوْنَ ٱلاسْمُ مُحِيْطاً بِمَعْنَاكَ كَاشِفاً عَنْ مَغْزَاكَ .

١١٥٠ ـ وقَالَ آخَرُ : خَيْرُ ٱلْبَيَانِ ما كَانَ مُصَرِّحاً عَنِ ٱلْمَعْنَىٰ لَيُسْرِعَ إِلَىٰ ٱلْفَهْم تَلَقَّيْهِ ، ومُوْجَزاً لِيَخِفَّ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ تَعَاهُدُهُ .

<sup>[</sup>١١٤٦] [ سورة الرَّحمٰن : ١ \_ ٤ ] .

<sup>[</sup>١١٤٧] البخاري برقم ١٤٦٥ ، ٧/١٩ ، وبرقم ٥٧٦٧ ، ١٣٨ /

<sup>[</sup>١١٤٨] البيان والتبيين ١/١١ ، ونهاية الأرب ٧/٦ .

<sup>[</sup>١١٤٩] ديوان المعاني ٢/ ٨٨ ، ونهاية الأرب ٧/ ٦ .

<sup>[</sup>١١٥٠] نهاية الأرب ٧/٦.

### فَمِمَّا وَرَدَ عَنْ جَهَابِذَةِ هٰذَا ٱلْعِقْيَانِ مَدْحُ مَوْهِبَتَيِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَيَانِ

١١٥١ \_ قَوْلُ ٱبْنِ ٱلْمُعْتَزِّ : ٱلْبَيَانُ تُرْجُمَانُ ٱلْقُلُوبِ وصَيْقَلُ ٱلْعُقُوْلِ .

١١٥٢ ـ وقَالَ سَهْلُ بْنُ هَارُوْنَ : ٱلْبَيَانُ تُرْجُمَانُ ٱللِّسَانِ ، ورَوْضُ ٱلْقُلُوْبِ .

١١٥٣ - وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ لوَلَدِهِ : عَلَيْكَ بالفَصَاحَةِ في مَنْطِقِكَ ؛ فإنَّها مَعَ صَوَابِ لَفْظِك كالرِّيْشِ ٱلْبَهِيِّ في حُسْنِ ٱلصُّوْرَةِ .

١١٥٤ \_ ويُقَالُ : مَنْ عُرِفَ بِفَصَاحَةِ ٱللِّسَانِ لَحَظَتْهُ ٱلْعُيُوْنُ بِالوَقَارِ .

١١٥٥ - وقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ : ما أَحْدَثَ ٱلنَّاسُ مُرُوْءَةً أَعْجَبَ إِليَّ مِنَ ٱلْفَصَاحَةِ .

١١٥٦ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ: ٱلْفَصَاحَةُ أَوْثَقُ شَاهِدٍ عَدْلٍ عَلَىٰ ٱجْتِمَاعِ شَمْلِ ٱلْفَضْلِ ، وَأَقْوَىٰ دَلِيْلٍ عَلَىٰ ٱسْتِكْمَالِ ٱلذَّكَاءِ وٱلنَّبْلِ ، لَمْ تَزَلْ تُشِيْدُ لأَهْلِها فَي رُبُوْعِ ٱلْمَجْدِ فَخْراً ، وتَرْفَعُ لَهُمْ في مَرَاتِبِ ٱلْعُلُوْمِ ذِكْراً ، ورُبَّما سَوَّدَتْ غَيْرَ مُسَوَّدٍ ، ورَفَعَتْ مِنَ ٱلْحُضِيْضِ ٱلأَوْهَدِ إِلَىٰ مَحَلِّ ٱلنَّسْرِ وٱلْفَرْقَدِ .

<sup>[</sup>١١٥١] زهر الآداب ١٤٠/١ .

<sup>[</sup>١١٥٢] التمثيل والمحاضرة ١٥٧ ، وزهر الآداب ١٥٩/١ ، ونهاية الأرب ١٠/٧ ، وفيها جميعاً « ترجمان العقول » ، وهو أَشْبَهُ .

<sup>[</sup>١١٥٣] لم أُصِبْه.

<sup>[</sup>١١٥٤] المستطرف ١/١٥.

<sup>[</sup> ١١٥٥] في المروءة ٤٣ عن الزُّهريّ ، وفي كنز الكُتَّاب ١/ ٨٤ عن ابن مسلم بن شهاب الزُّهريّ . ويُروىٰ : ما أحدث النَّاسُ مروءة أحبَّ إِليَّ من طلب النَّحو ، في البصائر والذَّخائر آلاً عن من الله النَّحو ، في البصائر والذَّخائر آلاً ١٨٩٠ ، وبهجة المجالس ٨/١ ، وربيع الأبرار ٢٣/٤ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٥/ ١٧٩ .

<sup>[</sup>١١٥٦] لم أُجدُه.

١١٥٧ ـ ويُقَالُ: بالفَصَاحَةِ وٱلْبَيَانِ ٱسْتَوْلَىٰ يُوْسُفُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مِصْرَ ومَلَكَ زِمَامَ ٱلأُمُوْرِ، وأَطْلَعَهُ مَلِكُها عَلَىٰ ٱلْجَلِيِّ مِنْ أَمْرِهِ وٱلْمَسْتُوْرِ ؛ فإنَّ ٱلْعَزِيْزَ لَمَّا رَأَىٰ فَصَاحَةِ لِسَانِهِ وحُسْنَ بَيَانِهِ ، أَعْلَىٰ مَكَانَهُ وأَعْظَمَ شَانَهُ.

### ومِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ نَوْعُ ٱلإِنْسَانِ فَصَاحَةُ ٱلْمَنْطِقِ وذَلَاقَةُ ٱللِّسَانِ

١١٥٨ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْكَلَامُ حَدُّ ٱلإِنْسَانِ ٱلْحَيِّ ٱلنَّاطِقِ.

١١٥٩ \_ وقَالُوا : ٱلصَّمْتُ مَنَامٌ ، وٱلْكَلَامُ يَقَظَةٌ .

١١٦٠ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : إِنَّ ٱلْكَلَامَ قَاضٍ يَحْكُمُ بَيْنَ ٱلْخُصُومِ ، وضِيَاءٌ يَجْلُو ٱلظُّلَمَ ، حَاجَةُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ مَوَادِّه كَحَاجَتِهم إِلَىٰ مَوَادِّ الْخُصُومِ ، وضِيَاءٌ يَجْلُو ٱلظُّلَمَ ، حَاجَةُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ مَوَادِّه كَحَاجَتِهم إِلَىٰ مَوَادِّ ٱلْأَغْذِيَةِ .

١١٦١ \_ وقَالَ : حَدُّ ٱلإِنْسَانِ أَنَّهُ نَاطِقٌ ، فَمَنْ كَانَتْ رُتْبَتُهُ في ٱلنَّطْقِ أَبْلَغَ كَانَ بِٱلإِنْسَانِيَّةِ أَخْلَقَ .

١١٦٢ ـ وقَالَ أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلبَبَّغَاءُ في رِسَالَةٍ لَهُ مَدَحَ فِيْهَا ٱلْكَلَامَ: ٱلْحَيَوَانُ

[١١٥٧] المستطرف ١/٥١ .

[١١٥٨] البيان والتبيين ١/ ٨٣ ، ١٥٤ ، والعقد ٢/ ٤ ، ٤/ ٢٧١ ، والعمدة ١/ ٢٤٢ .

[١١٥٩] عيون الأخبار ١٨٦/٢ ، وديوان المعاني ١/ ١٥٠ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢١٢ ، والممتع في صنعة الشعر ١١ .

[١١٦٠] لباب الآداب ٢٢٩ .

[١١٦١] لم أَجِدْه .

[١١٦٢] لم أُجِدُه.

وأَبو الفرج الببغاء عبد الواحد بن نصر بن محمَّد المخزوميّ شاعر كاتب مترسِّل ، أتَّصل بسيف الدولة ، ونادم الملوك وألرُّؤساء في الموصل وبغداد ، (ت ٣٩٨ هـ). وفيات الأعيان ١/ ٢٩٨ .

كُلُّه مُتَسَاوٍ بنَعْتِ ٱلْحَرَكَةِ وٱلنُّمُوِّ؛ فٱلإِنْسَانُ وٱلْبَهِيْمَةُ بٱشْتِمَالِ هٰذَا ٱلْوَصْفِ عَلَيْهِما سِيَّانِ ، وإِنَّما فُضِّلَ ٱلْعَالَمُ ٱلإِنْسِيُّ بالنُّطْقِ ٱلْمُتَرْجِمِ عَنْ مُرَادِ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُظْهِرِ للجِكْمَةِ مِنَ ٱلْقَلْبِ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، فإذَا صَحَّتْ هٰذِهِ ٱلْقَاعِدَةُ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ بفَضِيْلَةِ ٱلنُّطْقِ أَشْرَفُ مَصْنُوعٍ وأَفْضَلُ مَطْبُوعٍ ، فقَدْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَكْمَلَ هٰذَا الْجُنْسِ فَضْلًا ، ومَنْ كَانَ قِسْطُهُ بفَضِيْلَةِ ٱلنُّطْقِ مَوْفُوراً ، فمَحَلُّه مِنْ رَبْعِ ٱلبَلَاغَةِ مَعْمُوْراً .

الْكَلَامِ فَقَدْ حَكَمَ عَلَىٰ ٱلْكَلَامِ بِالنَّقْصَانِ ، وأَحَلَّ ٱلْعِيَّ مَحَلَّ ٱلْبَيَانِ . ولَوْ كَانَ الْكَلَامِ فَقَدْ حَكَمَ عَلَىٰ ٱلْكَلَامِ بِالنَّقْصَانِ ، وأَحَلَّ ٱلْعِيَّ مَحَلَّ ٱلْبَيَانِ . ولَوْ كَانَ اللهَ بَهِ فيما ٱنْتُدِبْنا لَهُ بٱلإِلْهَامِ ، وكَانَ تَوْحِيْدُ اللهِ الصَّمْتُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْكَلَامِ لِتَعَبَّدُنا اللهُ بِهِ فيما ٱنْتُدِبْنا لَهُ بٱلإِلْهَامِ ، وكَانَ تَوْحِيْدُ اللهِ بحُجَجِ ٱلْعُقُوْلِ في غِنًى عَنْ وَاسِطَةٍ أَوْ رَسُوْلٍ .

١١٦٤ \_ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ : أَيُّما أَفْضَلُ : ٱلصَّمْتُ أَوِ ٱلنُّطْقُ ؟

فَقَالَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ بَعَثَ أَنْبِياءَهُ بِالنُّطْقِ لِبَيَانِ ٱلْحُجَّةِ ، وإِنَّكَ تَمْدَحُ ٱلصَّمْتَ بِالنُّطْقِ ، ولا تَمْدَحُ ٱلنُّطْقَ بِالصَّمْتِ ، وما عَبَرْتَ بِهِ عَنْ شَيْءٍ فهو أَفْضَلُ مِنْهُ .

١١٦٥ ـ وقَالَ : مِنْ فَضْلِ ٱلنَّاطِقِ عَلَىٰ ٱلصَّامِتِ أَنَّ ٱلنَّاطِقَ يَهْدِي ضالًا ،
 ويُرْشِدُ غَاوِياً ، ويُعَلِّمُ جَاهِلًا .

١١٦٦ ـ وقِيْلَ لزَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم : ٱلصَّمْتُ خَيْرٌ أَمِ ٱلْكَلَامُ ؟

<sup>[</sup>١١٦٣] لم أَجِدْه.

<sup>[</sup>١١٦٤] لم أَجِدْه.

<sup>[</sup>١١٦٥] البصائر والذُّخائر ٢/ ١٢٤ .

<sup>[</sup>١١٦٦] البيان والتبيين ١/٢٥٦ ، ومحاضرات الأدباء ١/١٤١ ، وربيع الأبرار ٥/٢٠٩ .

فقَالَ : لَعَنَ اللهُ ٱلْمُسَاكَتَةَ ، فما أَفْسَدَها للبَيَانِ ، وأَجْلَبَها للعِيِّ ، واللهِ لَلْمُمَارَاةُ أَسْرَعُ في هَدْمِ ٱلْعِيِّ مِنَ ٱلنَّارِ في يَبِيْسِ ٱلْعَرْفَجِ (١) .

١١٦٧ ـ وقَالَ آخَرُ : ٱلصَّمْتُ مِفْتَاحُ ٱلسَّلامَةِ ، ولٰكِنَّهُ قُفْلٌ .

١١٦٨ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

خُلِقَ ٱللِّسَانُ لنُطْقِهِ وكَلَامِهِ لا للسُّكُوْتِ وذَاكَ حَظُ ٱلأَخْرَسِ فَإِذَا نَطَقْتَ فَكُنْ مُجِيْباً سَائِلًا إِنَّ ٱلْكَلَامَ يَنِيْنُ رَبَّ ٱلْمَجْلِسِ فَإِذَا نَطَقْتَ فَكُنْ مُجِيْباً سَائِلًا إِنَّ ٱلْكَلَامَ يَنِيْنُ رَبَّ ٱلْمَجْلِسِ 1179 م وقَالُوا: ٱللِّسَانُ عُضْوٌ إِنْ مَرَّنْتَهُ مَرَنَ ، وإِنْ تَرَكْتَهُ حَرَنَ .

١١٧٠ ـ وقَالُوا : ٱللِّسَانُ إِذَا كَثُرَتْ حَرَكَتُهُ ، رَقَّتْ عَذَبَتُهُ <sup>(١)</sup> ؛ كالرِّجْلِ إِذَا عُوِّدَ*تِ* ٱلْمَشْيَ سَعَتْ .

١١٧١ ـ وقَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ : ما ٱلإِنْسَانُ لَوْلا ٱللِّسَانُ إِلَّا صُوْرَةٌ مُمْمَثَلَةٌ ، أَوْ بَهِيْمَةٌ مُرْسَلَةٌ ، أَوْ ضَالَّةٌ مُهْمَلَةٌ .

١١٧٢ ـ وقَالَ أَيْضاً : لِسَانُ ٱلْفَتَىٰ أَوْجَهُ شُفَعَائِهِ ، وأَنْفَذُ سِلَاحِهِ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) العَرْفَجُ : ضَرْبٌ من النَّبْتِ ، واحدته عَرْفَجَةٌ ، وهو نبات طَيِّبُ الرِّيح أغبر إلى الخُضرة ، وله زهرة صفراء ، وليس له حبّ ولا شوك ، وهو سريع الاشتعال بالنار ، ولَهَبُه شديدُ الحُمرة . اللِّسان [ع ر ف ج] .

ويُضرب في سرعة آشتعاله المثل ، فيقال : أَسْرَعُ من النَّار في يبيس العرفج . مجمع الأمثال ١/ ٣٥٥ ، والمستقصى ١/١٦٣ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ١/ ١٣٧ .

<sup>[</sup>١١٦٧] اللَّطائف ١٠٨ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ١٤٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣٨ .

<sup>[</sup>١١٦٨] محاضرات الأدباء ١/١٤٢.

<sup>[</sup>١٦٦٩] الكامل ٢/ ١٧ ، والعقد ٢/ ١٢٩ ، واللطائف ١٠٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٦ .

<sup>[</sup>١١٧٠] الكامل ٢/ ١٧ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١) عَذَبَةُ اللِّسان : طَرَفُه . أدب الكاتب ١٤٧ .

<sup>[</sup>١١٧١] رسائل الجاحظ ١/ ٣٨٠، واللَّطائف ١٠٢، وأدب المجالسة ٤٢، وبهجة المجالس ٢/١.

<sup>[</sup>١١٧٢] البصائر والذخائر ٢/ ١٦٥ .

أَعْدَائِهِ ، بهِ يَتَّصِلُ ٱلْوُدُّ ، ويَنْحَسِمُ ٱلْحِقْدُ .

۱۱۷۳ \_ شَاعِرٌ :

لِسَانُ ٱلْفَتَىٰ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فُؤَادُهُ وَلَـمْ يَبْقَ إِلَّا صُوْرَةُ ٱللَّحْمِ وٱلـدَّمِ السَّانُ ٱلْفَكْرُ ، وزَارِعُهُ ٱلْفِكْرُ ، وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : مَغْرِسُ ٱلْكَلَامِ ٱلْقَلْبُ ، وزَارِعُهُ ٱلْفِكْرُ ، وقَيِّمُهُ ٱلْعَقْلُ ، وزَهْرُهُ ٱلإعْرَابُ ، وثَمَرُهُ ٱلصَّوَابُ ، وجَانِيْهِ ٱللِّسَانُ .

#### ومِمَّا شَرُفَ بِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ خَصَائِصِ ٱلإِحْسَانِ

مَلَىٰ سَائِرِ ٱلْأَعْضَاءِ ، فَأَنْطَقَهُ بِتَوْجِيْدِهِ ، وأَلْهَمَهُ لِتَمْجِيْدِهِ ؛ ومِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلْأَعْضَاءِ ، فَأَنْطَقَهُ بِتَوْجِيْدِهِ ، وأَلْهَمَهُ لِتَمْجِيْدِهِ ؛ ومِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّهُ أَدَاةٌ يَظْهَرُ بِهَا ٱلْبَيَانُ ، وظَاهِرٌ يُخَبِّرُ عَمَّا بَطَنَ في ٱلْجَنَانِ ، وحَاكِمٌ يَفْصِلُ أَدَاةٌ يَظْهَرُ بِهَا ٱلْبَيَانُ ، وظَاهِرٌ يُخبِّرُ عَمَّا بَطَنَ في ٱلْجَنَانِ ، وحَاكِمٌ يَفْصِلُ بِالخِطَابِ ، ونَاطِقٌ يَرُدُّ ٱلْجَوَابَ ، ووَاصِفٌ تُعْرَفُ بِهِ ٱلأَشْيَاءُ ، ووَاعِظُ يُنْهَىٰ بِهِ بِالخِطَابِ ، وشَافِعٌ تُدْرَكُ بِهِ ٱلْمُطَالِبُ ، عَنِ ٱلْغَائِبِ ، وشَافِعٌ تُدْرَكُ بِهِ ٱلْمُطَالِبُ ، ومُؤْنِقٌ يُلْهِي ٱلْخَاطِرَ ، ومُؤْنِشٌ يُزِيْلُ وَحْشَةَ ٱلنَّافِرِ ، ومُغْنٍ تُسَكَّنُ بِهِ غُلَّةُ ومُؤْنِقٌ يُلْهِي ٱلْخَاطِرَ ، ومُؤْنِشٌ يُزِيْلُ وَحْشَةَ ٱلنَّافِرِ ، ومُغْنٍ تُسكَّنُ بِهِ غُلَّةُ الْخَلِيْلِ ، ومُزَيِّنٌ يَدْعُو إِلَىٰ ٱلْجَمِيْلِ ، وزَارِعٌ يُنْبِتُ ٱلْوِدَادَ ، وحَاصِدٌ يُذْهِبُ ٱلضَّغَائِنَ وٱلأَحْقَادَ .

<sup>[</sup>۱۱۷۳] الأَعور الشَّنِيُّ ، البيان والتبيين ١٥٤/١ ، والفاضل ٦ ، والعقد ١٠٤/٢ ، والصِّناعتين ١١٧٣ ، وديوان المعاني ١/٦٦ ، والجليس الصالح ١٥٤/١ ، والإمتاع والمؤانسة ٢١٨/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٣٨٢ ، والحماسة البصريَّة ٢/٢٨ ، وزهر الأكم ١٦٢ ، ١٧٢ .

هذا وقد نُسب البيت إلى زهير ، وعبد الله بن معاوية ، والهيثم بن الأسود ، وأبي بكر العرزميّ الكوفيّ .

<sup>[</sup>١١٧٤] لم أُجده .

<sup>[</sup>١١٧٥] لم أُجده.

## ومِمَّا يَنَالُ بِهِ ٱلْخَامِلُ أَعْلَىٰ ٱلرُّتَبِ ٱلتَّحَلِّي بِأَنْوَاعِ جَوَاهِرِ ٱلأَدَبِ

١١٧٦ ـ ٱلأَدَبُ نَوْعَانِ : نَفْسِيٌّ وكَسْبِيٌّ .

فَالنَّفْسِيُّ بَتَوْفِيْقِ اللهِ يَهَبُهُ ٱللهُ لِمَنْ يُرِيْدُ ، وهُوَ مَا كَانَ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلأَفْعَالِ ٱلدَّالَّةِ عَلَىٰ كَرَم ٱلطِّبَاع .

وٱلْكَسْبِيُّ مَا ٱسْتَفَادَتُهُ ٱلْأَنْفُسُ مِنْ أَحَاسِنِ ٱلْأَقْوَالِ ٱلآخِذَةِ بَأَعِنَّةِ ٱلْقُلُوبِ وَٱلأَسْمَاعِ ، وهُوَ الّذي تَرْجَمْتُ عَنْهُ في هذا ٱلْمَوْضِعِ ، ليَقَعَ ذِكْرُهُ في ٱلنَّفُوسِ وَٱلأَسْمَاعِ ، وهُوَ الّذي تَرْجَمْتُ عَنْهُ في هذا ٱلْمَوْضِعِ ، ليَقَعَ ذِكْرُهُ في ٱلنَّفُوسِ أَحْسَنَ مَوْقِعِ ، ولتَرْمُقَهُ لأَجْلِهِ ٱلْعُيُونُ بِٱلإِجْلَالِ ، وتَتَجَمَّلَ ٱلنَّفُوسُ بِهِ لمَيْلِها إِلَيْهِ بَتَسَابُعِ ٱلإِدْلَالِ ، وهُوَ ٱلظُّرْفُ في ٱللِّسَانِ ، ٱلْكَائِنُ عَنِ ٱلاَشْتِغَالِ بِفُنُونِ عُلُومِ بِتَسَابُعِ ٱلإِدْلَالِ ، وهُوَ ٱلظُّرْفُ في ٱللِّسَانِ ، ٱلْكَائِنُ عَنِ ٱلاَشْتِغَالِ بِفُنُونِ عُلُومِ الشَّعْرِ وإنْشَاءِ ٱلنَّثْرِ وما يَتَعَلَّقُ بذلكَ مِنْ الآدَابِ ٱلْجِيْعِ وٱلْمَعَانِي وٱللَّغَةِ ونَظْمِ ٱلشِّعْرِ وإنْشَاءِ ٱلنَّثْرِ وما يَتَعَلَّقُ بذلكَ مِنْ عِلْم ٱلْبَدِيْعِ وٱلْمَعَانِي وٱلْبَيَانِ .

وما ذَكَرْنَاهُ فَهُوَ الّذي نَالَ بِهِ حَمَّادٌ ٱلرَّاوِيَةُ وٱلأَصْمَعِيُّ وإِسْحٰقُ ٱلْمَوْصِلِيُّ ٱلْعُلا مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ ، وسُمُّوا تَشْرِيفاً لَهُمْ بالجُلَسَاءِ وٱلنُّدَمَاءِ .

١١٧٧ ـ قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيّ : ٱلرَّجُلُ بلا أَدَبٍ شَخْصٌ بغَيْرِ آلَةٍ ، وجَسَدٌ بلا رُوْحٍ .

١١٧٨ ـ وقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : ٱلأَدَبُ شَرِيْفٌ لا يَنْطَبِعُ إِلَّا في مِثْلِهِ .

١١٧٩ \_ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ : لكُلِّ شَيْءٍ ذُوَابَةٌ ، وذُوَّابَةُ ٱلشَّرَفِ ٱلأَدَبُ .

<sup>[</sup>١١٧٦] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١١٧٧] محاضرات الأدباء ١٨/١ ، ١٩ ، وعن أبي عمرو بن العلاء في تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦٦/٦٣ .

<sup>[</sup>١١٧٨] لم أجده.

<sup>[</sup>١١٧٩] عن أبي عمرو بن العلاء في تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٣/٦٣ .

١١٨٠ \_ وقَالَ أَنُوْشُرْوَانُ : عَجِبْتُ لِمَنْ لَمْ يُشْهِرْهُ ٱلأَدَبُ كَيْفَ تَدْعُوهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ مَكْرُمَةٍ .

١١٨١ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ لوَلَدِهِ : عَلَيْكَ بِٱلأَدَبِ ؛ فإِنَّهُ يَرْفَعُ ٱلْعَبْدَ ٱلْمَبْدَ وَقَالَ بَعْضُ ٱلْأَعْرَابِ لوَلَدِهِ : عَلَيْكَ بِٱلأَدَبِ ؛ فإِنَّهُ يَرْفَعُ ٱلْعَبْدَ ٱلْمُلُوْكِ .

١١٨٢ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لَبَنِيْهِ: تَأَدَّبُوا؛ فإِنْ كُنْتُمْ مُلُوكاً بَرَزْتُمْ، وإِنْ كُنْتُمْ أُوسَاطاً فُقْتُمْ، وإِنْ أَعْوَزَكُمُ ٱلْمَعَاشُ عِشْتُمْ، ٱسْتَفِيْدُوا مِنَ ٱلأَدَبِ ولَوْ

ٱلْمَحَافِلِ ، وسَبَبٌ إِلَىٰ دَرْكِ ٱلْحَاجَةِ .

١١٨٤ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : والله ِ لأَنْ أَمُوْتَ طَالِباً للأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ قَانِعاً بالجَهْلِ.

١١٨٥ ـ ويُقَالُ: ذَكِّ قَلْبَكَ بِالأَدَبِ كَمَا تُذَكَّىٰ ٱلنَّارُ بِٱلْحَطَبِ. ١١٨٦ ـ وقَالَ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ: مَنْ لَمْ يَكْتَسِبْ بِالأَدَبِ مَالًا، ٱكْتَسَبَ بِهِ جَمَالاً.

<sup>[</sup>١١٨٠] نحوه في بهجة المجالس ١/١٣٣، وإحياء علوم الدّين ١/ ٩، وسير أُعلام النبلاء ٨/ ٣٩٨.

<sup>[</sup>١١٨١] نثر الدِّرّ في المحاضرات ٦/ ٣١ ، والجليس الصالح ١/ ١٦٥ .

<sup>[</sup>١١٨٢] عن ابن المقفع في البصائر والذخائر ٧/ ٣٣ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ١٤٠ ، وعن ابن القِرّيّة في أدب المجالسة ١٠٥ ، وبهجة المجالس ١٩١١ .

<sup>[</sup>١١٨٣] معجم الأدباء ١/ ٢١ ، وقريب منه ما في بهجة المجالس ١/ ١١٢ .

<sup>[</sup>١١٨٤] أدب الدُّنيا والدِّين ٤٣ ، والمحاسن والأضداد ٢٣ .

<sup>[</sup>١١٨٥] عن عليّ في العقد ٣/ ١٠٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٣٠ .

<sup>[</sup>١١٨٦] المُجتنى ١٠٣ .

١١٨٧ - وقَالَ آخَرُ: ٱلأَدَبُ أَكْرَمُ ٱلْجَوَاهِرِ طَبِيْعَةً، يَرْفَعُ ٱلأَحْسَابَ ٱلْوَضِيْعَةَ، ويُوْفِئُ ٱلْأَحْسَابَ ٱلْوَضِيْعَةَ، ويُفْدِدُ وٱلْوَسِيْلَةَ، فٱلْبَسُوْهُ حُلَّةً، ويَنْحِجُ ٱلْقَصْدَ وٱلْوَسِيْلَةَ، فٱلْبَسُوْهُ حُلَّةً، وتَزَيَّنُوْهُ حِلْيَةً، فإِنَّهُ أَنْفَقُ مَعَاشٍ، وأَجْمَلُ رِيَاشٍ.

١١٨٨ ـ وقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : ٱلأَدَبُ للفَقِيْرِ مَالٌ ، وللغَنِيِّ جَمَالٌ ، وللحَكِيْمِ كَمَالٌ .

## ومِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلتَّحَلِّيَ بِٱلآدَابِ يُلْحِقُ ٱلدَّنِيْءَ بِذَوِي ٱلأَحْسَابِ

١١٨٩ \_ قَالُوا : مَنْ قَعَدَ بِهِ نَسَبُهُ ، نَهَضَ بِهِ أَدَبُهُ .

١١٩٠ - وقَالُوا : مَنْ تَأَدَّبَ ولَيْسَ لَهُ حَسَبٌ أَلْحَقَهُ ٱلأَدَبُ بِأَهْلِ ٱلرُّتَبِ ،
 وقَدْ يُسْتَغْنَىٰ بِالأَدَبِ عَنِ ٱلْحَسَبِ .

١١٩١ \_ كَمَا حُكِيَ عَنْ سِيْبَوَيْهِ قَالَ: تَكَلَّمَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْمَأْمُوْنُ فَأَحْسَنَ.

فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ : ٱبْنُ مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : ٱبْنُ ٱلأَدَبِ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ !

فَقَالَ : نِعْمَ ٱلْحَسَبُ الَّذِي ٱنْتَسَبْتَ إِلَيْهِ .

١١٩٢ ـ ولهٰذَا قِيْلَ : ٱلمَرْءُ مِنْ حَيْثُ يَثْبُتُ لا مِنْ حَيْثُ يَنْبُتُ ، ومِنْ حَيْثُ

[١١٨٧] العقد ٢/ ٢٥٨ .

[١١٨٨] لم أُجده.

[١١٨٩] من كلام الأصمعيّ في تعليق من أَمالي ابن دريد ١٧١ ، وأَمالي القالي ٢٢٣/١ ، وكنز الكُتَّاب ٨/ ٨٨ \_ ٨٩ ، وزهر الأكم ٢٦٣/١ .

[١١٩٠] لم أُجدُه.

[١١٩١] المستطرف ١/٣١.

[١١٩٢] التذكرة الحمدونيّة ٦/ ٤٣٤ ، ووقع بعضه في كلام بديع الزمان الهمداني في رسائله

يُوْجَدُ لا مِنْ حَيْثُ يُوْلَدُ ، وبآدَابِهِ لا بثِيَابِهِ ، وبفَضِيْلَتِهِ لا بفَصِيْلَتِهِ ، وبعَقْلِهِ لا بعَقَائِلِه ، وبأَنْبَائِه لا بآبَائِهِ ، وبكَمَالِهِ لا بجَمَالِهِ .

#### ١١٩٣ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

كُنْ ٱبْنَ مَنْ شِئْتَ وٱتَّخِذْ أَدَباً يُغْنِيْكَ مَحْمُ وْدُهُ عَنِ ٱلنَّسَبِ إِنَّ ٱلْفَتَىٰ مَنْ يَقُولُ كَانَ أَبِي

١٩٩٤ ـ وقَالَ بُزُرْجُمُهُرُ : مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ كَثُرَ شَرَفُهُ وإِنْ كَانَ وَضِيْعاً ، وبَعُدَ صِيْتُهُ وإِنْ كَانَ خَويئِهاً ، وكَثُرَتْ حَوَائِجُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ وإِنْ كَانَ غَرِيْباً ، وكَثُرَتْ حَوَائِجُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ وإِنْ كَانَ فَقِيْراً .

١١٩٥ ـ وقَالُوا: مَنْ دَأَبَ في طَرِيْقِ ٱلأَدَبِ أَدْرَكَ حَاجَتَهُ، ومَلَكَ نَاصِيتَهُ، ونَبُلَ قَدْرُهُ، ونَبُهَ ذِكْرُهُ.

#### ١١٩٦ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لكُلِّ شَيْءِ زِيْنَةٌ في ٱلْوَرَىٰ وزِيْنَةُ ٱلْمَرْءِ تَمَامُ ٱلأَدَبْ قَدْ يَشْرُفُ ٱلْمَرْءُ بِآدَابِهِ فينا وإِنْ كَانَ وَضِيْعَ ٱلْحَسَبْ قَدْ يَشْرُفُ ٱلْمَصَنَ قَوْلَ بَعْضِ ٱلأَعَاجِمِ يَفْتَخِرُ ويَعْتَذِرُ:

لي عَقْلِي وهِمَّتِي حَسَبِي ما أنا مَوْلًى ولا أنا عَرَبِي

<sup>[</sup>١١٩٣] الفاضل ٨ ، ونشوار المحاضرة ٦/١٥٠ ، وجمهرة الأمثال ٣١٢/٢ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٦٨ ، وزهر الأكم ٢/٢٦٣ .

<sup>[</sup>١١٩٤] الكامل ١/ ٦٥ ، ولباب الآداب ٢٣٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢٣/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٥ ، وكنز الكُتّاب ١/ ٨١ .

<sup>[</sup>١١٩٥] لم أُجِدْه .

<sup>[</sup>١١٩٦] معجم ٱلأُدباء ٢/ ٢٠، وكنز الكُتَّاب ١/ ٨١، ومجمع الآداب ٣/ ٢٧، والثَّاني وحده في ٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٨/ ٣٠٧ .

<sup>[</sup>١١٩٧] العقد الفريد ٢/ ١٤٩ ، ٣/ ٣٥٩ ، وكنز الكُتَّاب ١/ ٨٩ .

وإِذَا ٱنْتَمَــى مُنْتَــم إِلَــى أَحَــد فَــإِنَّنِــي مُنْتَــم إِلَـــى أَدَبِي وَإِذَا ٱنْتَمَــى مُنْتَــم إِلَـــى أَدَبِي سَنْتُرُ قَبِيْحَ ٱلنَّسَبِ.

١١٩٩ ـ وقَالُوا : ٱلْفَصْلُ بالعَقْلِ وٱلأَدَبِ ، لا بٱلأَصْلِ وٱلنَّسَبِ .

١٢٠٠ ـ ويُقَالُ: ٱلأَدَبُ يَنُوبُ عَنِ ٱلْحَسَبِ، ولا يَنْفَعُ حَسَبٌ بلا أَدَبٍ.

١٢٠١ ـ شَاعِرٌ:

كُمْ مِنْ خَسِيْسٍ وَضِيْعِ ٱلْقَدْرِ لَيْسَ لَهُ في ٱلْعِزِّ بَيْتٌ ولا يُنْمَىٰ إِلَىٰ نَسَبِ
قَدْ صَارَ بٱلأَدَبِ ٱلْمَحْمُوْدِ ذَا شَرَفٍ عَالٍ وذَا حَسَبٍ مَحْضٍ وذَا نَشَبِ
يُعْلِي ٱلتَّأَدُّبُ أَقْوَاماً ويَرْفَعُهم حَتَّىٰ يُسَاووا ذَوي ٱلْعَلْياءِ في ٱلرُّتَبِ
يُعْلِي ٱلتَّأَدُّبُ مَنْ دَأَبَ في طَلَبِ ٱلأَدَبِ ، فنَالَ بهِ أَعْلَىٰ ٱلْمَنَاصِبِ وٱلرُّتَبِ

١٢٠٢ ـ يَكْفِي دَلِيْلًا عَلَىٰ ما ذَكَرْنَاهُ ، وأُنْمُوْذجاً لِمَا وَصَفْنَاهُ ، حَالُ أَحْمَدَ ابْنِ أَبِي دُوَّادَ فِي تَرَقِّيْهِ إِلَىٰ يَفَاعِ ٱلْمَجْدِ ، مِنَ ٱلْحَضِيْضِ ٱلْوَهْدِ .

يُحْكَىٰ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ مَجْلِسِ بِشْرٍ ٱلْمَرِيْسِيِّ () في حَالةٍ رَثَّةٍ، وهَيْئَةٍ رَدِيْئَةٍ، وهَيْئَةٍ رَدِيْئَةٍ، ويَنْصَرِفُ عَنْهُ في قَائِمِ ٱلظَّهِيْرَةِ مُعَلِّقاً مِحْبَرَتَهُ مُتَأَبِّطاً دَفْتَرَهُ، فيُقِيْلُ عِنْدَ أَخِ لَهُ.

فَلَمَّا وَجَّهَ ٱلْمَأْمُونُ ٱلْمُعْتَصِمَ إِلَىٰ مِصْرَ ٱلْتَمَسَ مِنْ بِشْرٍ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَكُونُ في صُحْبَةِ ٱلْمُعْتَصِمِ يُولِيَّهِ عَلَىٰ ٱلْمَظَالِمِ ويَكْتُبُ إِلَيْهِ أَخْبَارَهُ .

<sup>[</sup>١١٩٨] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٣٢.

<sup>[</sup>١١٩٩] من كلام على في الإعجاز والإيجاز ٣٨.

<sup>[</sup>١٢٠٠] حياة الحيوان الكبرى ١٤٨/١ .

<sup>[</sup>١٢٠١] الأوَّل والثَّاني بلا نسبة في معجم الأُدباء ١/ ٢١ .

<sup>[</sup>١٢٠٢] تاريخ الإسلام ٥/ ٧٥٨ ، ولسان الميزان ١/ ٤٥٨ .

<sup>(</sup>۱) بشر المَرِيْسِيّ : بشر بن غياث ، فقيه معتزليّ عارف بالفلسفة ( ت ۲۱۸ هـ ) . وفيات الأعيان ١/ ٩١ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَعَنَا قَوْمٌ لَهُمْ فِقْهٌ ، وَلَكِنْ لَمْ يَجْمَعُوا إِلَيْهِ ٱلأَدَبَ ومَعْرِفَةَ أُمُورِ ٱلسُّلْطَانِ .

ثُمَّ وَصَفَ لَهُ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي دُؤَادَ ؛ قَالَ : إِنَّه جَمَعَ إِلَىٰ فِقْهٍ أَدَباً وبَيَاناً وعَقْلًا . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، وقَلَّدَهُ ٱلْمَظَالِمَ ، فَفَعَلَ .

ثُمَّ حَلَّ مِنَ ٱلْمُعْتَصِمِ مَحَلًّا عَظِيْماً لاخْتِيَارِهِ لَهُ أَيَّامَ مَقَامِهِ بِمِصْرَ مَعَهُ.

ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَقَلَّدُ بِسَيْفَيْنِ أَحَدُهِما أَحْمَرُ ٱلْجَفْرِ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ : رِئَاسَةُ ٱلتَّدْبِيْرِ ، ولهذا سُمِّيَ ذا ٱلْحَرْبِ ، وٱلآخَرُ أَسْوَدُ ٱلْجَفْرِ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهِ : رِئَاسَةُ ٱلتَّدْبِيْرِ ، ولهذا سُمِّيَ ذا ٱلرِّئَاسَتَيْن .

وصَحِبَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمَأْمُونَ في حَدَاثَتِهِ أَيَّامَ أَبِيْهِ ٱلرَّشِيْدِ، وهُوَ مَجُوْسِيُّ ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ ، وكَانَ ٱلْفَضْلُ يَعْلَمُ فَغَلَبَ عَلَيْهِ ، وكَانَ ٱلْفَضْلُ يَعْلَمُ أَخْكَامَ ٱلنُّجُوْمِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ يَرَىٰ في طَالِعِهِ أَنَّهُ يَلِي ٱلْخِلَافَةَ سَلْباً ، وأَنَّ تَدْبِيْرَهُ يَبْعُدُ عَنْهُ شَرْقاً وغَرْباً .

فَبَلَغَ ٱلرَّشِيْدَ شَأْنُهُ وَخَبَرُهُ ، فَهَدَرَ دَمَهُ ، فَٱسْتَتَرَ حِيْناً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَظْهَرَ ، فَأَتَىٰ ٱلرَّشِيْدَ وَهُوَ يَقُولُ : أَعُوْذُ يا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك ، وأَعْتَرِفُ بِالذَّنْبِ ، وأُسْلِمُ لللهِ عَلَىٰ يَدِكَ .

فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ : مَنْ لهذا ؟

<sup>[</sup>١٢٠٣] وفيات الأعيان ٤/ ٤١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>١) الحَلْبَة : خيلٌ تُجمعُ للسِّباق مِنْ كلِّ أوبٍ ، لا تخرج من موضع واحدٍ ، ولكنْ منْ كلِّ حيٍّ . عن اللِّسان [ح ل ب] .

قَالُوا: ٱلْمَجُوْسِيُّ الَّذي هَدَرْتَ دَمَهُ.

فَقَالَ : قَدْ وَهَبْنَاكَ دَمَكَ إِذَا سَلَّمْتَ لَهُ ، فإِيَّاكَ ومُعَاوَدَةَ ما بَلَغَنا عَنْكَ .

١٢٠٤ ـ ومِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتُ ، قَالَ لَهُ ٱلْعَلَاءُ بْنُ أَيُّوبَ يَوْماً ، وقَدْ دَارَتْ بَيْنَهما مُحَاوَرَةٌ في مُنَاظَرَةٍ : لَيْسَ لهذا كَيْلَ ٱلزَّيْتِ ولا عَدَّ ٱلْجَوْزِ .

قَالَ لَهُ : أَبِالتِّجَارَةِ تُعَيِّرُني ! قَدْ كُنْتُ تَاجِراً وكُنْتُ مُتَأَخِّراً ، فقَدَّمَني اللهُ بالأَدَبِ ، وأَصَارَني بَعْدَ ٱلتِّجَارَةِ إِلَىٰ ٱلْوِزَارَةِ ، ولَيْسَ ٱلْمَعِيْبَ مَنْ كَانَ خَسِيْساً فَارْتَفَعَ ، ولَوْ كُنْتُ عَامَلْتُكَ مُعَامَلَةَ ٱلْفَضْلِ بْنِ فَارْتَفَعَ ، ولَوْ كُنْتُ عَامَلْتُكَ مُعَامَلَةَ ٱلْفَضْلِ بْنِ سَهْلٍ ، وأَذْلَلْتُكَ كَمَا أَذَلَّكَ لَمْ تُقْدِمْ عَلَيَّ بِمِثْلِ هٰذَا ٱلْقَوْلِ الّذي لَمْ يَنْفَعْكَ .

فقَدْ كُنْتَ تَدْخُلُ دَارَ ٱلْخِلَافَةِ تَلُوْذُ بِٱلْجُدْرَانِ ، وتَتَبَّعُ ٱلأَفْيَاءَ ، نَاكِسَ ٱلرَّأْسِ ، غَضِيْضَ ٱلطَّرْفِ خَوْفاً مِنْهُ ، لٰكِنِّي رَفَعْتُك في ٱلْمَجْلِسِ فَوْقَ مَنْ هُوَ ٱلرَّأْسِ ، غَضِيْضَ ٱلطَّرْفِ خَوْفاً مِنْهُ ، لٰكِنِّي رَفَعْتُك في ٱلْمَجْلِسِ فَوْقَ مَنْ هُوَ أَتُقَدِّمٌ عَلَيْكَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْعَلَاءُ: مَهْلًا إِنَّمَا قُلْتَ كَلِمَةً مَقُوْلَةً ، وتَمَثَّلْتَ بِمَثَلٍ مَضْرُوْبٍ لَمْ أُعْتَمَدْ بِهِ .

فَأَمَّا قَوْلُك : إِنِّي كُنْتُ أَلُوْذُ بِٱلْجُدْرَانِ ، وأَتَّبَّعُ ٱلأَفْيَاءَ خَوْفاً مِنَ ٱلْفَضْلِ ، فَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ ، ولْكِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَاكَ هُنَاكَ ، وإِنَّ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ أَلَّا يُعَيِّرَ أَحَداً بِٱسْتِخْفَافِ ٱلْفَضْلِ لأَنْتَ .

فَقَالَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ: هٰذَا شَرُّ مِنْ ذَٰلِكَ ، ونَهَضَ مِنْ مَجْلِسِه ، وقَالَ: ٱحْجُبُوْهُ عَنِّي .

فَكَانَ ٱلْعَلَاءُ يَأْتِي بَابَهُ كُلَّ يَوْمٍ ، فَيَقِفُ حَتَّىٰ يَنْصَرِفَ ٱلنَّاسُ ثُمَّ يَمْضِي ، فلَمَّا

<sup>[</sup>١٢٠٤] وفيات الأُعيان ٢/ ٥٤ ، والمنتظم ١١/ ١٩٨ ، وتاريخ الطبري ٢١/ ٢٧ .

رَأَىٰ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ صَبْرَهُ وأَدَبَهُ صَالَحَهُ وخَالَصَهُ .

وأَرَادَ ٱلْعَلَاءُ بِقَوْلِهِ: فإِنَّ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ أَلَّا يُعَيِّرَ أَحَداً بِٱسْتِخْفَافِ ٱلْفَضْلِ لَأَنْتَ: أَنَّ ٱلْفَضْلَ رَأَىٰ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلزَّيَّاتِ سَوَاداً ، فأَمَرَ بِتَمْزِيْقِهِ عَلَيْهِ ، وقَالَ: لاَ تَتَشَبَّهُ بأَصْحَابِ ٱلسُّلْطَانِ وأَرْبَابِ ٱلْمَرَاتِبِ .

ثُمَّ لَمْ تَطُلْ مُدَّةُ ٱلأَيَّامِ وٱللَّيَالِي حَتَّىٰ قُلِّدَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ ٱلْوِزَارَةَ ، وجَلَسَ ٱلْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ .

وكَانَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ مُلِمًّا بعِلْمِ ٱلأَدَبِ كَاتِباً شَاعِراً لا يُشَقُّ في شَيْءِ مِنْها غُبَارُهُ ، ولا تُدْرَكُ آثَارُهُ .

يُحْكَىٰ (١) في سَبَبِ تَقَدُّمِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَتَوَلَّىٰ قَهْرَمَةَ ٱلدَّارِ ، ويُشْرِفُ عَلَىٰ ٱلْمَطْبَخِ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَىٰ ٱلْمُعْتَصِمِ كِتَابُ ٱلْبَرِيْدِ يُخْبَرُ فِيْهِ أَنَّ بِلادَ ٱلْجَبَلِ نَزَلَ بِهَا مَطَرٌ عَظِيْمٌ كَثُرَ مِنْهُ ٱلْكَلاُ ، فقَالَ ٱلْمُعْتَصِمُ لأَحْمَدَ بْنِ عُمَارَةَ ، وكَانَ مُتَقَلِّدَ ٱلْعَرْضِ عَظِيْمٌ كَثُرَ مِنْهُ ٱلْكَلاُ ، فقَالَ ٱلْمُعْتَصِمُ لأَحْمَدَ بْنِ عُمَارَةَ ، وكَانَ مُتَقَلِّدَ ٱلْعَرْضِ عَلَيْهِ : مَا ٱلْكَلاُ ؟

قَالَ : لا أَدْرِي .

فَقَالَ ٱلْمُعْتَصِمُ : إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أَخَلِيْفَةٌ أُمِّيٌّ وَكَاتِبٌ عَامِّيٌّ ؟ ثُمَّ قَالَ : مَنْ قَرَأَ لَنَا ٱلْكِتَابَ ، فعُرِّفَ بِمَكَانِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتِ فطَلَبَهُ ، فلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : ما ٱلْكَلاُ ؟

قَالَ : ٱلنَّبَاتُ كُلُّهُ رَطْبُه ويَابِسُهُ ، فالرَّطْبُ خَاصَّةً يُقَالُ لَهُ ٱلْعُشْبُ ، وٱلْيَابِسُ خَاصَّةً يُقَالُ لَهُ ٱلْحَشِيْشُ ، ثُمَّ ٱنْدَفَعَ في وَصْفِ ٱلنَّبَاتِ مِنِ ٱبْتِدَائِهِ إِلَىٰ ٱنْتِهَائِهِ . فهذا هُوَ ٱلسَّبَبُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) الأوائل للعسكريّ ١/ ٣٤٩ ، وصبح الأَعْشَى ١/ ١٨٧ ، وكنز الدُّرر ٥/ ٢١٠ .

## ومِنْ مَمَادِحِ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٱلآخِذِيْنَ بِأَعِنَّةِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَرَاعَةِ

١٢٠٥ ـ وَصَفَ مُسْلِمُ بْنُ بِلالٍ بَني ٱلْعَبَّاسِ ، وقَدْ سُئِلَ عَنْهُمْ فقَالَ : أُولَئِكَ قَوْمٌ بنُوْرِ ٱلْخِلَافَةِ يُشْرِقُونَ ، وبلِسَانِ ٱلنُّبُوَّةِ يَنْطِقُونَ .

١٢٠٦ ـ ومَدَحَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ رَجُلًا ببَرَاعَةِ ٱلْمَنْطِقِ ، فَقَالَ : كَانَ واللهِ جَزْلَ ٱلأَلْفَاظِ ، غَزِيْرَ مَقَالِ ٱللِّسَانِ ، فَصِيْحَ مَآخِذِ ٱلْبَيَانِ ، رَقِيْقَ حَوَاشِي ٱلْكَلَام ، بَلِيْلَ ٱلرِّيْقِ ، قَلِيْلَ ٱلْحَرَكَاتِ ، سَاكِنَ ٱلإِشَارَاتِ .

۱۲۰۷ \_ ومَدَحَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا ، فقَالَ : فُلانٌ أَخَذَ بزِمَامِ ٱلْكَلَامِ ، فقَادَهُ أَسْهَلَ مَقَادِ ، وسَاقَهُ أَجْمَلَ مَسَاقٍ ، فأَسْتَرْجَعَ بِهِ ٱلْقُلُوْبَ ٱلجَامِحَةَ ، وٱسْتَصْرَفَ بِهِ ٱلْأَبْصَارَ ٱلطَّامِحَةَ .

١٢٠٨ ـ ووَصَفَ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ بَلِيْغاً ، فقَالَ : ما زَالَتْ يَنَابِيْعُ حِكَمِهِ تَتَرَقْرَقُ في مَعَابِرِ ٱلآذَانِ حَتَّىٰ أَعْشَبَتْ بِها ٱلْقُلُوبُ عُقُولًا .

١٢٠٩ \_ وقَدْ أَلَمَّ بهذا ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمُتَنِّي في قَوْلِهِ:

نُطْتُ إِذَا مِا ٱلْقَوْلُ حَطَّ لِثَامَهُ أَعْطَىٰ بِمَنْطِقِهِ ٱلْقُلُوْبَ عُقُولًا لِثَامَهُ أَعْطَىٰ بِمَنْطِقِهِ ٱلْقُلُوْبَ عُقُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ :

<sup>[</sup> ١٢٠٥] العقد ٤/ ١٨٤ ، ٥/ ٣٤٩ .

<sup>[</sup>١٢٠٦] العقد ٤/ ٣٥ ، والبصائر والذَّخائر ٨/ ١٠٢ ، وزهر الآداب ٩١٦/٤ .

<sup>[</sup>١٢٠٧] البصائر والذّخائر ٢/ ١٦٤ ، وزهر الآداب ١/ ١٥٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٦ .

<sup>[</sup>١٢٠٨] محاضرات الأدباء ١/٤٢١ .

<sup>[</sup>١٢٠٩] شرح ديوان المتنبي للواحدي ١/ ١١٥ ، ومعجز أحمد ١/ ١٢٧ .

<sup>[</sup>۱۲۱۰] يتيمة الدّهر ٣/٣٣٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١١ ، وخاصّ الخاصّ ١٦٣ ، ومن غاب عنه المطرب ١١ ، وزهر الآداب ١/٠٨٠ ، ومعاهد التنصيص ٢/٣٧ .

قَدْ أَعْجَزَتْ كُلَّ ٱلْوَرَىٰ أَوْصَافُه

ويَسُوغُ في أُذُنِ ٱلأَرِيْبِ سُلَافُه

قُـلْ للـوَزيْـر أَبـي مُحَمَّـدٍ الّـذي لَكَ في ٱلْمَحَافِلِ مَنْطِقٌ يَشْفي ٱلْجَوَىٰ فَكَأَنَّ لَفْظَكُ لُـوْلُـوٌ مُتَنَجَّلٌ وكَأَنَّما آذَانُنَا أَصْدَافُه

١٢١١ ـ قِيْلَ : فُلانٌ إِذَا أَنْشَأَ وَشَّىٰ ، وإِذَا عَبَّرَ حَبَّرَ .

١٢١٢ ـ فُلانٌ إِذَا أَنْشَأَ ٱنْتَثَرَتْ زَاهِرَاتُ ٱلآدَابِ مِنْ عُذُوْبَةِ لِسَانِهِ ، وإِذَا أَنْشَدَ حَرَّكَ ذَا ٱلْوَقَارِ طَرَباً بإحْسَانِهِ .

١٢١٣ ـ لله ِ دَرُّ فُلانٍ مَا أَسْبَطَ لِسَانَهُ ، وأَطْوَلَ عِنَانَهُ ، وأَفْصَحَ بَيَانَهُ ، وأُجْوَدَ ٱفْتِنَانَهُ !

١٢١٤ - أَبُو عُبَادَةَ ٱلْبُحْتُرِيُّ يَصِفُ بَلِيْغاً:

حِكَم فسَائِحُها خِلالَ بَنَانِهِ كالرَّوْض مُؤْتَلِقاً بِحُمْرَةِ نَوْرِه وكَـأَنُّهـا فـي ٱلسَّمْـع مَعْقُـوْدٌ بِهَـا

١٢١٥ ـ ولبَعْضِ شُعَرَاءِ ٱلْعَصْرِ:

مَقَالٌ تُفَدِّيهِ أَوَائِلُ وَائِلُ وَائِل هُوَ ٱلزَّهَرُ ٱلْغَضُّ الَّذي في كِمَامِهِ

مُتَدَدِّفِّتٌ وقَلِيْبُها في قَلْبه وبَيَــاضِ زَهْــرَتِــهِ وخُضْــرَةِ عُشْبــه شَخْصُ ٱلْحَبِيْبِ بَدَا لَعَيْنِ مُحِبِّه

وتَعْبُدُهُ خُسْنًا أَعَارِبُ يَعْرُب أَوِ ٱللُّؤْلُؤُ ٱلرَّطْبُ الّذي لَمْ يُثَقَّبَ

[١٢١١] مقامات الحريريّ ٥٩ ، والمستطرف ١/ ٢٤١ .

[١٢١٢] لم أُجِدُه.

[۱۲۱۳] لم أَجِدْه .

[١٢١٤] عيون الأخبار ١/٠١١ ، والعقد ٤/ ٢٧٥ ، والعُمدة ٢/ ٢٦٧ ، وتحرير التحبير ٤٠٨ ، والموازنة ٣/ ٤٤ .

[١٢١٥] هو ٱلبهاء زهير (ت٢٥٦هـ)، ديوانه ٢٦ .

#### ١٢١٦ \_ آخَرُ:

قَوْلٌ هُوَ ٱلْمَاءُ لَذَّ مَطْعَمُهُ وكُلُّ قَوْلٍ سِوَاهُ كَالزَّبَدِ وكُلُّ قَوْلٍ سِوَاهُ كَالزَّبَدِ اللهُ عَنْهُ:

إِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكُ مَقَالًا لَقَائِلٍ بَمُلْتَقَطَاتٍ لا تَرَىٰ بَيْنَها فَصْلا كَفَىٰ وشَفَىٰ ما في ٱلنُّفُوسِ ولَمْ يَدَعْ لذي إِرْبَةٍ في ٱلْقَوْلِ جِدًّا ولا هَزْلا كَفَىٰ وشَفَىٰ ما في ٱلنُّفُوسِ ولَمْ يَدَعْ لذي إِرْبَةٍ في ٱلْقَوْلِ جِدًّا ولا هَزْلا ١٢١٨ - آخَرُ:

كَلَامٌ كُوَقْعِ ٱلْقَطْرِ فِي ٱلْمَحْلِ يُشْتَفَىٰ بِهِ مِنْ جَوًى فِي بَاطِنِ ٱلْقَلْبِ لَاطِفُ

[۱۲۱٦] ابن نباتة ، ديوانه ۲/۳۵۳، والمنتحل ۱۳ ، ويتيمة الدَّهر ۲/٤٤٪ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ۱۱۰/۸ ، ۳۲۰/۸ .

#### [١٢١٨] قَبْلُه:

وإِنَّا لِبَجْرِي بَيْنَا حِيْنَ نَلْتقي حَدِيْثٌ لَـهُ وَشْيٌ كَـوَشْيِ ٱلْمَطَارِفِ وَيُرْوَىٰ لَذَي ٱلرُّمَّة كما في ٱلْحماسة ٱلْبصريَّة ٢/ ٨٦، وآنظر ديوانه ٣/ ١٨٩٠، وهو بلا نسبة في ٱلْبيان وٱلتَّبيين ١/ ٢٣٤، وحماسة ٱلْخالديِّين ١/ ٥٤، وٱلدِّر ٱلْفريد ٢/ ٢٦، ١٦٣/١٠. ولاطف: لطيف، وٱلرَّواية ٱلْمشهورة في ٱلْمصادر:

حَدِيْثٌ كَطَعْمِ ٱلْقَطْرِ فِي ٱلْمَحْلِ يُشْتَفَىٰ بِهِ مِنْ جَوَّى فِي دَاخِلِ ٱلْقَلْبِ شَاغِفِ

<sup>[</sup>۱۲۱۷] ديوانه ۲۱۳ ، والبيان والتبيين ١/ ٢٦٨ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٨٦ ، والعقد ٢/ ١٢٨ ، والدّرّ وأخلاق الوزيرين ٩٦ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٦٧ ، والتذكرة الحمدونية ٤/ ٢٧ ، والدّرّ الفريد ٣/ ٤٩ ـ ٤٩ .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْخَامِسِ فَيما يَتَحَلَّىٰ بِهِ أَلِبَّاءُ ٱلأُدَبَاءِ مِنْ بَلَاغَاتِ ٱلْكُتَّابِ وٱلْخُطَبَاءِ

ولْنُوْرِدْ أَمَامَ لهذا ٱلْفَصْلِ نُبْذَةً يَسِيْرَةً في حَدِّ ٱلْبَلَاغَةِ وأَقْسَامِها ، وٱلطَّرِيْقِ ٱلَّذي يُوْصِلُ سُلُوْكُهُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ نَقْصِها أَوْ تَمَامِها .

١٢١٩\_ قَالَ ٱلْعَتَّابِيُّ ، وٱسْمُهُ كُلْثُومُ بْنُ عَمْرٍو : ٱلْبَلَاغَةُ إِظْهَارُ مَا غَمُضَ عَنِ ٱلْخَلْقِ ، وتَصْوِيْرُ ٱلْبَاطِلِ في صُوْرَةِ ٱلْحَقِّ .

۱۲۲۰ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَىٰ ٱلرُّمَّانِيُّ : أَبْلَغُ ٱلْكَلَامِ مَا حَسُنَ إِيْجَازُهُ ، وَتَسَاوَتْ صُدُوْرُهُ وأَعْجَازُهُ .

١٢٢١ ـ وقَالُوا: ٱلْبَلَاغَةُ إِيْصَالُ ٱلْمَعْنَىٰ إِلَىٰ ٱلْقَلْبِ في أَحْسَنِ صُوْرَةٍ مِنَ للَّفْظ .

١٢٢٢ ـ وقيْلَ لبَعْضِ ٱلْبُلَغَاءِ : مَنِ ٱلْبَلِيْغُ ؟

قَالَ : الَّذِي إِذَا قَالَ أَسْرَعَ ، وإِذَا أَسْرَعَ أَبْدَعَ ، وإِذَا أَبْدَعَ حَرَّكَ كُلَّ نَفْسٍ بِما أُوْدَعَ .

١٢٢٣ \_ وقَالُوا : لا يَسْتَحِقُّ ٱلْكَلَامُ ٱسْمَ ٱلبَلاغَةِ حَتَّىٰ لا يَكُوْنَ لَفْظُه إِلَىٰ سَمْعِكَ أَسْبَقَ مِنَ مَعْنَاهُ إِلَىٰ قَلْبك .

[١٢١٩] البيان والتبيين ١/١١٢ ، ١٨٩ ، والعقد ٢/٣٢ ، ٤/ ٢٧٢ ، وزهر الآداب ١/٧٤٧ .

[١٢٢٠] لم أُجدُه.

[۱۲۲۱] التمثيل والمحاضرة ۱۵۸ ، وزهر الآداب ۱/۱۲۰ ، والعمدة ۲٤٦/۱ ، ونهاية الأرب ۷/ ۱۱ .

[١٢٢٢] العمدة ١/ ١٢٢ ، ونهاية الأرب ٧/٨ .

[١٢٢٣] البيان والتبيين ١/١١٣ ، والعمدة ١/ ٢٤٥.

—•° ♦° °;0 -

١٢٢٤ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ بْنُ يَحْيَىٰ كَاتِبُ مَرْوَانَ ٱلْحِمَارِ : ٱلْبَلَاغَةُ مَا رَضِيَتْهُ ٱلخَاصَّةُ وفَهِمَتْهُ ٱلْعَامَّةُ .

## وٱلْعَرَبُ سُبَّاقُ حَلْبَةِ ٱلْبَيَانِ يَعْتَرِفُ لَهُمْ بِذَٰلِكَ فُصَحَاءُ كُلِّ زَمَانٍ

١٢٢٥ ـ قَالَ بَعْضُهم : نَحْنُ أُمَرَاءُ ٱلْكَلَامِ فِيْنَا وَشَجَتْ عُرُوْقُهُ ، وعَلَيْنَا تَدَلَّتْ غُصُوْنُهُ ، فَنَحْنُ نَجْنِي مِنْها ما ٱحْلَوْلَىٰ وعَذُبَ، ونَتْرُكُ ما ٱمْلَوْلَحَ وخَبُثَ .

اللَّهُ عُو اَمْتَعُ ولا أَنْفَعُ ، ولا آنَقُ في ٱلأَرْضِ كَلَامٌ هُوَ أَمْتَعُ ولا أَنْفَعُ ، ولا آنَقُ في ٱلأَسْمَاعِ ، ولا أَقْوَدُ للطِّبَاعِ ، ولا أَفْتَقُ للِّسَانِ ، ولا أَجْوَدُ تَقْوِيْماً للبَيَانِ مِنْ كَلَامِ ٱلأَعْرَابِ ٱلْفُصَحَاءِ ٱلْعُقَلَاءِ .

١٢٢٧ ـ وسُئِلَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : أَيُّما أَشْرَفُ ٱلْعَرَبُ أَوِ ٱلْعَجَمُ ؟

فقَالَ : ٱلْعَرَبُ أَحْلَىٰ وأَحْلَمُ ، وأَعْلَىٰ وأَعْلَمُ ، وأَقْوَىٰ وأَقْوَمُ ، وأَنْكَىٰ وأَنْكَىٰ وأَنْكَىٰ وأَنْكَىٰ وأَنْكَىٰ وأَذْكَلُ ، وأَخْطَىٰ وأَعْطَىٰ وأَعْطَىٰ ، وأَخْصَىٰ وأَحْصَفُ ، وأَبْلَىٰ وأَشْمَىٰ وأَسْمَحُ ، وأَشْرَىٰ للفَخَارِ وأَشْرَفُ ، وأَنْفَىٰ للعَارِ وآنَفُ .

١٢٢٨ ـ وسَأَلَ كِسْرَىٰ ٱلْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ لَمَّا وَفَدَ عليه : ما الَّذي يُحْمَدُ مِنْ أَخْلاقِ ٱلْعَرَب ، ويُحْفَظُ مِنْ مَذَاهِبهم ؟

فقَالَ: لَهُمْ أَنْفُسٌ سَخِيَةٌ ، وقُلُوْبٌ جَرِيَّةٌ ، وعُقُولٌ صَحِيْحَةٌ ، وأَنْسَابٌ صَرِيْحَةٌ ، وأَنْسَابٌ صَرِيْحَةٌ ، يَمْرُقُ ٱلْكَلَامُ مِنْ أَفْوَاهِهِم مُرُوْقَ ٱلسَّهْمِ مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ، أَعْذَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَرَقُ مِنَ ٱلْهَوَاءِ ، يُطْعِمُوْنَ ٱلطَّعَامَ ، ويَضْرِبُونَ ٱلهَامَ ، عِزُّهم لا يُرَامُ ، وَلَمْرِبُونَ ٱلهَامَ ، عِزُّهم لا يُرَامُ ، وجَارُهُمْ لا يُضَامُ ، ولا يُرَوَّعُ إِذَا نَامَ .

<sup>[</sup>١٢٢٤] الإعجاز والإيجاز ١١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٤٠٢ .

<sup>[</sup>١٢٢٥] البصائر والذخائر ٣/ ١٧٩ .

<sup>[</sup>١٢٢٦] البيان والتبيين ١/ ١٣٦ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٤ .

<sup>[</sup>۱۲۲۷] لم أجده.

<sup>[</sup>١٢٢٨] العقد ٨/ ٨٥.

# فَمِنْ وَشَائِعِ أَلْفَاظِهِم ٱلْبَارِعَةِ وبَدَائِعِ مَعَانِيْهِم ٱلرَّائِعَةِ

اللهِ لَقَدْ عَالَمَ اللهِ اللهِ لَقَدْ عَنْدَ ضَجَرِهِ في طَلَبِ ٱلرِّزْقِ : واللهِ لَقَدْ تَقَلَّبَتْ بِيَ ٱلأَسْبَابُ ، وقَرَعْتُ جَمِيْعَ ٱلأَبْوَابِ ، وٱضْطَرَبْتُ غَايَةَ ٱلاضْطِرَابِ ، وَسَافَرْتُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ مُنْقَطَعَ ٱلتُّرَابِ ، ورَضِيْتُ مِنَ ٱلْغَنِيْمَةِ بِالإِيَابِ ، فما رَأَيْتُ الْحِرْمَانَ إِلَّا فَائِضاً ، وٱلنُّجْحَ إِلَّا غَائِضاً .

مَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ ٱلسَّفَّاحِ، وَاعْتَرَضَتْ أَعْرَابِيَّةٌ ٱلْمَنْصُورَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ بَعْدَ مَوْتِ ٱلسَّفَّاحِ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ أَخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ فِي ٱلْحَالَتَيْنِ ، وأَعْظَمَ عَلَيْكَ ٱلنِّعَمَ فِي ٱلْمَنْزِلَتَيْنِ ، سَلَبَكَ خَلِيْفَةَ ٱللهِ ، وأَفَادَكَ خِلَافَةَ ٱللهِ ، فٱحْتَسِبْ عِنْدَ اللهِ مَا سَلَبَكَ ، وٱشْكُرْ لَهُ مَا مَنَحَكَ .

المُتبَاحِ، والْعُقُولِ الصِّحَاحِ، والصُّدُورِ الفِسَاحِ، فقالَ: يا أَرْبَابَ الوُجُوْهِ الصِّبَاحِ، والعُّمَاحِ، والصُّدُورِ الفِسَاحِ، والنُّفُوسِ السِّمَاحِ، والطُّبَاحِ، والأَلْسُنِ الفِصَاحِ، والمُّكَارِمِ الرِّبَاحِ، هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي، فيَعْذِرَنِي وَالأَلْسُنِ الفِصَاحِ، والْمَكَارِمِ الرِّبَاحِ، هَلْ فِيْكُمْ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي، فيعَذِرَنِي مِنْ مَقَامي.

١٢٣٢ ـ ووَقَفَ أَعْرَابِيٌّ بِقَوْمٍ ، فقَالَ : يا قَوْمُ أَشْكُو إِلَيْكُم زَمَاناً كَلَحَ لِيْ بِوَجْهِهِ ، وأَنَاخَ عَلَيَّ بكَلْكَلِهِ ، بَعْدَ نِعْمَةٍ مِنَ ٱلْبَالِ ، وثَرْوَةٍ مِنَ ٱلْمَالِ ، وغِبْطَةٍ مِنَ ٱلْبَالِ ، وثَرْوَةٍ مِنَ ٱلْمَالِ ، وغِبْطَةٍ مِنَ ٱلْجَالِ ، وثَرْقِةٍ مِنَ ٱلْمَالِ ، وغِبْطَةٍ مِنَ ٱلْحَالِ ، أَعْتَوَرَتْنِي جَدَائِدُهُ (١) ، بنِبَالِ مَصَائِبِه ، عَنْ قِسِيٍّ نَوَائِبِه ، فما تَرَكَتْ لِيْ ثَاغِيَةً (٢) أَجْتَدِي ضَرْعَها ، ولا رَاغِيَةً أَرْتَجِي نَفْعَها ، فهَلْ فِيْكُم مُعِيْنٌ لِيْ

<sup>[</sup>١٢٢٩] البصائر والذُّخائر ٢/ ٢١٥ .

<sup>[</sup>١٢٣٠] الأوائل للعسكريّ ١/١٤٦ ، وربيع الأبرار ٤/٢٥٢ ، وصبح الأَعْشَىٰ ٩/ ٢٨٨ .

<sup>[</sup>١٢٣١] البيان والتَّبيين ٣/ ٣٠٦ ، وفيه : « تُعِيْذُني مِنْ مقامي لهذا » .

<sup>[</sup>١٣٣٢] العقد ٤/ ٢٠ .

<sup>(</sup>١) سنة جدًّاء : مُمْحِلة مُجْدِبةٌ . والجمع جدائد .

 <sup>(</sup>٢) الثاغية : الشّاة ، مِن الثُّغاء ، وهو صوت الغنم ، والرّاغية : الناقة ، من الرُّغاء ، وهو صوت الإبل .

### عَلَىٰ صَرْفِهِ ، أَوْ مُعْدٍ (٣) عَلَىٰ حَتْفِه ؟

فَرَدُّوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُنِيْلُوْهُ شَيْئًا ، فَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَهُوَ يَقُولُ :

قَدْ ضَاعَ مَنْ يَأْمَلُ مِنْ أَمْثَالِكُمْ
جُوْداً ولَيْسَ ٱلْجُوْدُ مِنْ أَفْعَالِكُمْ
لا بَارَكَ ٱللهُ لَكُمْ في مَالِكُمْ
ولا أَزَاحَ ٱلللهُ لَكُمْ في مَالِكُمْ
فأَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ صَلَاحٍ حَالِكُمْ
فأَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ صَلَاحٍ حَالِكُمْ

١٢٣٣ ـ ومِنْ كَلَامِهم في ٱلأَوْصَافِ: وَصَفَ أَعْرَابِيُّ ٱمْرَأَةً ، فَقَالَ: هِيَ ٱلسُّقَٰمُ الَّذي لا بُوءَ مِنْهُ ، وٱلبُرْءُ الَّذي لا سُقْمَ مَعَهُ ، أَسْهَلُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ . السَّمَاءِ .

١٢٣٤ ـ ووَصَفَ آخَرُ ٱمْرَأَةً ، فقَالَ : كَادَ ٱلْغَزَالُ يَكُوْنُها ؛ لَوْلا ما نَقَصَ مِنْهُ وتَمَّ مِنْهَا .

١٢٣٥ ـ وقَالَ آخَرُ: شَيَّعْنا ٱلْحَيَّ وفيهم أَدْوِيَةُ ٱلسَّقَامِ، فَقَرَأْنَ بالحَدَقِ ٱلسَّلَامَ، وخَرِسَتِ ٱلأَلْسُنُ عَنِ ٱلْكَلَام.

١٢٣٦ \_ وقَالَ آخَرُ : خَرَجْتُ حِيْنَ ٱنْحَدَرَتِ ٱلنُّجُوْمُ ، وشَالَتْ أَرْجُلُها ، فَمَا زَلْتُ أَصْدَعُ ٱللَّيلَ حَتَّىٰ ٱنْصَدَعَ ٱلْفَجْرُ .

<sup>(</sup>٣) مُعْدٍ : أَعْدَاهُ عليه ، نَصَرَهُ وقوَّاه .

<sup>[</sup>١٢٣٣] العقد ٤/٥٠ ، وأمالي القالي ١/ ١٩٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ٣١٠ .

<sup>[</sup>١٢٣٤] عيون الأخبار ٢٨/٤ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٣٢ ، وكنز الكُتَّاب ٢/ ٥٣٧ .

<sup>[</sup>١٢٣٥] أمالي القالي ٢/ ٤٨ .

<sup>[</sup>۱۲۳٦] البيان والتبيين ٢/ ٦٩ ، والعقد ٤٩/٤ ، والبصائر والذخائر ٢٠٢/١ ، وزهر الآداب ٨/ ٤٥٨ ، ٣/ ٨٠٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ١١ .

١٢٣٧ \_ وأَرْسَلَ أَعْرَابِيٍّ وَلَدَهُ في حَاجَةٍ ، فرَجَعَ خَائِباً ، فسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ خَيْبَتِهِ .

فقَالَ : أَتَيْتُ سُوْقَ ٱلظَّماِ ، فبكَتِ ٱلسَّمَاءُ ، وضَحِكَ ٱلْبَرْقُ ، وقَهْقَهَ ٱلرَّعْدُ ، فخِفْتُ ٱلْهَاطِلَةَ ، فرَجَعْتُ .

١٢٣٨ ـ وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ مُصِيْبَةً ، فقَالَ : إِنَّهَا مُصِيْبَةٌ تَرَكَتْ سُوْدَ ٱلرُّؤُوْسِ بِيْضاً ، وبيْضَ ٱلْوُجُوْهِ سُوْداً .

١٢٣٩ ـ وقِيْلَ لبَعْضِ ٱلأَعْرَابِ : هَلْ عِنْدَكُمْ في ٱلْبَادِيَة طَبِيْبٌ ؟

قَالَ : كلَّا إِنَّا حُمُرَ ٱلْوَحْشِ لا تَحْتَاجُ إِلَىٰ بَيْطَارٍ .

١٢٤٠ ـ وقيْلَ لأَعْرَابِيٍّ : كَيْفَ حَالُك ؟

فَقَالَ : أُمَزِّقُ دِيْنِي بِالذُّنُوْبِ ، وأُرَقِّعُهُ بِٱلاسْتِغْفَارِ .

١٢٤١ ـ وقيْلَ لأَعْرَابِيِّ : ما لكَ مِنْ فُلانٍ ؟

قال : وَجْهٌ صَبِيْحٌ ، وصَدْرٌ فَسِيْحٌ ، وقَلْبٌ نَصِيْحٌ ، ونَسَبٌ صَرِيْحٌ ، وخُلُقٌ سَجِيْحٌ ، وخُلُقٌ سَجِيْحٌ ، وسَعْيٌ نَجِيْحٌ ، ووَعْدٌ مُرِيْحٌ .

مُلَحٌ مِنْ بَدَائِعِ أَلْفَاظِ ٱلْكُتَّابِ ٱلأَفَاضِلِ ٱلهَادِي حَلَالُ سِحْرِها لحَرَامِ سِحْرِ بَابِلَ

ولْنُوْرِدْ أَمَامَ ذٰلِكَ كَلاماً في فَضْلِ ٱلْكِتَابَةِ كَافِياً ، وللكُتَّابِ مِنْ أَدْوَاءِ ٱلْخُمُوْلِ شَافِياً.

<sup>[</sup>١٢٣٧] لم أُقف عليه.

<sup>[</sup>١٢٣٨] العقد ٤/ ١٠ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٧ ، وكنز الكُتَّاب ١/ ٤٣٥ .

<sup>[</sup>١٢٣٩] العقد ٤/٨٥.

<sup>[</sup>١٢٤٠] الحيوان ٦/ ٩١، والعقد ٤/ ٢٨، وربيع الأبرار ٢/ ٣٧٧، والتذكرة الحمدونيّة ٩/ ٤١٥.

<sup>[</sup>١٢٤١] لم أقف عليه.

١٢٤٢ ـ قُلْتُ : ٱلكُتَّابُ سَاسَةُ ٱلْمَلِكِ وعِمَادُهُ ، وأَرْكَانُ قَرارِهِ وأَطْوَادُه ، بِأَقْلامِهِم تُضانُ ٱلْمَعَاقِلُ إِذَا عَجَزَ بَأَقْلامِهِم تُضانُ ٱلْمَعَاقِلُ إِذَا عَجَزَ عَنْ صَوْنِها ٱلرِّجَالُ .

١٢٤٣ \_ وقَالُوا : ٱلْكَاتِبُ مَالِكُ ٱلْمَلِكِ يُصَرِّفُهُ بِقَلَم ٱلإِنْشَاءِ حَيْثُ يَشَاءُ .

١٢٤٤ ـ وقَالُوا: لَوْ أَنَّ في ٱلصِّنَاعَاتِ صِنَاعَةً مَرْبُوْبَةً لكَانَتِ ٱلْكِتَابَةُ رَبًّا لكُلِّ صِنَاعَةٍ .

1750 مَ اللُّوا: ٱلْكِتَابَةُ طِبُّ ٱلأَدَبِ، وفَلَكُ ٱلْحِكْمَةِ، ولِسَانٌ نَاطِقٌ بِالفَصْلِ، ومِيْزَانٌ يَدُلُّ عَلَىٰ رَجَاحَةِ ٱلْعَقْلِ. وبالكِتَابَةِ والكُتَّابِ قَامَتْ ٱلسِّيَاسَةُ، وٱلرِّئَاسَةُ، وإلَيْهِمْ أُلْقِيَ تَدْبِيْرُ ٱلأَعِنَّةِ وٱلأَزِمَّةِ، وعَلَيْهِمْ يُعْتَمَدُ في حَصْرِ ٱلأَمْوَالِ، وٱنْتِظَامِ شَتَاتِ ٱلأَحْوَالِ.

# ١٢٤٦ ـ شَاعِرٌ:

قَوْمٌ إِذَا أَخَذُوا ٱلأَقْلامَ عَنْ غَضَبٍ ثُمَّ ٱسْتَمَدُّوا بِها مَاءَ ٱلْمَنِيَّاتِ نَالُوا بِها مِنْ أَعَادِيْهِم وإِنْ بَعُدُوا ما لا يُنَالُ بحَدِّ ٱلْمَشْرَفِيَّاتِ

١٧٤٧ \_ آخَرُ :

<sup>[</sup>١٢٤٢] نحوه في التمثيل والمحاضرة ١٥٦ .

<sup>[</sup>١٢٤٣] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>١٢٤٤] من كلام أبي جعفر الفضل بن أحمد نقله صاحب صُبْح الأَعْشَىٰ ١/٦٦.

<sup>[</sup>١٢٤٥] من كلام أبي جعفر الفضل بن أحمد نقله صاحب صبح الأعشى ١٦٦/١.

<sup>[</sup>۱۲٤٦] كنز الكُتّاب ١/١٨٨ ، ووفيات الأعيان ٣/٥٩ ، والوافي ٧/٧٧ ، وصبح الأعشىٰ ١٢٤٨] كنز الكُتّاب ١٨٥/١ ، وفياية الأرب ٧/ ٢٥ ، وطبقات الشّافعية الكبرىٰ للسبكي ٨/ ٢٦٥ .

<sup>[</sup>١٢٤٧] أَبُو تَمَّام ، صُبْح ٱلأَعْشَىٰ ١/ ٩٨ ، ١٣١ / ١٣١ ، والمحاسن والمساوىء ١٢ ، ومعجم ٱلأُدباء ٥/ ٢٣٠٨ ، وهما للخُبْزأَرزِيّ في الدّرّ الفريد ٨/ ٣٦٥ .

قَـوْمٌ إِذَا خَـافُـوا عَـدَاوَةَ آمْـرِىءِ سَفَكُـوا ٱلـدِّمـا بِأَسِنَّـةِ ٱلأَقْـلَامِ وَلَضَـرْبَـةٌ مِـنْ رَقِيْـقِ حُسَـامِ وَلَضَـرْبَـةٌ مِـنْ رَقِيْـقِ حُسَـامِ وَلَضَـرْبَـةٌ مِـنْ رَقِيْـقِ حُسَـامِ الْمُكُوكِ. الْمُكُوكِ. الْمُكُوكِ. الْمُكُوكِ.

١٢٤٩ - ومِنْ فَضْلِ ٱلْكِتَابَةِ أَنَّ صَاحِبَ ٱلسَّيْفِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ ٱلْقَلَمِ في قَلَمِهِ ، ولا يُزَاحِمُهُ ٱلْكَاتِبُ في سَيْفِهِ .

#### فمِنْ مُوْجَزِ بَلَاغَتِهِمْ ومُعْجِزِ صِيَاغَتِهِمْ

١٢٥٠ ـ ما كُتِبَ بِهِ للنَّبِيِّ عَيْكَاتُهُ مِنْ كِتَابٍ :

أَمَّا بَعْدُ ، فَكَأَنَّنَا فَيَ ٱلثُّقَةِ بِكَ مِنْكَ ، وَكَأَنَّكَ في ٱلرِّقَّةِ عَلَيْنَا مِنَّا ؛ لأَنَّا لَمْ نَرْجُكَ في أَمْرٍ إِلَّا نِلْنَاهُ ، ولا خِفْنَاكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَمِنَّاهُ .

١٢٥١ ـ ومِنْ بَلِيْغِ مُكَاتَبَتِهِم مَا كَتَبَ بِهِ يَزِيْدُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَقَدْ بَلَغَهُ تَلَكُّؤُهُ في بَيْعَتِهِ :

وقَدْ بَلَغَهُ تَلَكُّؤُهُ في بَيْعَتِهِ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنِّي أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا وتُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ ، فإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذا فأَعْتَمِدْ عَلَىٰ أَيِّهِما شِئْتَ ، وٱلسَّلامُ .

١٢٥٢ ـ ومِنْها ما كَتَبَ بِهِ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ لرَجُلٍ بالوِصَايَةِ عَلَىٰ إِنْسَانٍ : حَقُّ

<sup>[</sup>١٢٤٨] صُبح الأعشى ٧٣/١ .

<sup>[</sup>١٢٤٩] صُبح الأَعشى ١٧/١ .

<sup>[</sup>١٢٥٠] مِنْ كلام عمرِو بْنِ أُميَّةَ ٱلضَّمريّ يخاطب النَّجاشيَّ في لُباب الآداب ٣٤٤ ، وعيون الأثر ٢ / ١٣٥ ، والاكتفاء ٢/ ١٢ ، والسِّيرة الحلبيَّة ٣/ ٣٤٨ . وبلا نسبةِ في نثر الدِّر في المحاضرات ٥/ ٦٧ .

<sup>[</sup>۱۲۰۱] البيان والتبيين ۱/۲۶۹ ، والعقد ۱/۸۱ ، ۲۹۲/۶ ، ۲۰۸/۰ ، وصبح الأعشى ا/۲۰۸ ، ۳۷۸/۰ .

<sup>[</sup>١٢٥٢] نهاية ٱلأَرب ٧/ ٢٦٠ .

مُوْصِلِ هٰذَا ٱلْكِتَابِ إِلَيْكَ كَحَقِّهِ عَلَيَّ إِذْ رَآكَ مَوْضِعاً لأَمَلِهِ ، ورَآني أَهْلاً لحَاجَتِهِ ، وقَدْ أَنْجَزْتُ حَاجَتَهُ ، فَحَقِّقْ أَمَلَهُ .

١٢٥٣ ـ ومِنْها ما ذُكِرَ أَنَّ ٱلْمَأْمُونَ قَالَ لَعَمْرِو بْنِ مَسْعَدَةَ : ٱكْتُبْ إِلَىٰ عَامِلِنا فُلانٍ كِتَابَ عِنَايَةٍ بِإِنْسَانٍ في سَطْرٍ وَاحِدٍ ، فكَتَبَ : لهذا كِتَابُ وَاثِقٍ بِمَنْ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعْتَنٍ بِمَنْ كُتِبَ لَهُ ، ولَنْ يَضِيْعَ بَيْنَ ٱلثَّقَةِ وٱلْعِنَايَةِ حَامِلُهُ .

١٢٥٤ ـ ومِنْ بَدَائِعِها ما كَتَبَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ جَوَاباً عَنْ هَدِيَّةٍ : وَصَلَتِ ٱلتُّحْفَةُ ولَمْ يَكُنْ لَهَا عَيْبٌ إِلَّا أَنَّ بَاذِلَها مُسْرِفٌ في ٱلبِرِّ ، وقَابِلَها مُقْتَصِدٌ في ٱلشُّحْرِ ، وٱلشَّرَفُ مَذْمُومٌ إِلَّا في ٱلْمَجْدِ ، وٱلاقْتِصَادُ مَحْمُودٌ إِلَّا في ٱلشُّكْرِ وٱلْحَمْدِ .

٥٩٥ ـ وكَتَبَ ٱبْنُ ٱلْعَمِيْدِ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ يَسْتَعْطِفُهُ مِنْ رِسَالَةٍ : وما أَحْسَبُنَا ٱشْتَرَكْنَا إِلَّا في ٱلاسْمِ فَقَطْ ، وشَتَّانَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٍ ، فلَوْ كُنَّا ٱلنَّسْرَيْنِ لكُنْتَ ٱلطَّائِرَ وكُنْتُ ٱللَّمَاكَيْنِ لكُنْتَ ٱلطَّائِرَ وكُنْتُ ٱللَّمَاكَيْنِ لكُنْتَ ٱلطَّائِرَ وكُنْتُ ٱللَّهُودَ وكُنْتُ ٱلذَّابِحَ .

١٢٥٦ \_ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ ٱلْفَرَزْدَقِ:

<sup>[</sup>١٢٥٣] خاصّ الخاصّ ٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ١٦٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥٦٦٥ ، ونهاية ٱلأَرْب ٧/ ٢٦٠ .

<sup>[</sup>١٢٥٤] نهاية الأرب ٧/ ٢٦١ .

<sup>[</sup>١٢٥٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٦٦٨ ، ونهاية الأرب ٧/ ٢٦١ .

<sup>[</sup>۱۲۵٦] ديوانه ٢/ ٤٠ ، والوساطة ٤٠٤ ، والموازنة ١/ ٣١٥ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٦٦٧ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٥١ ، وٱلدّر الفريد ١٠/ ٢٨٩ .

والرِّواية :

ولٰكِنْ فُرِّقُوا فِي ٱلْخَلَائِتِ

وقَدْ تَلْتَقِي ٱلأَسْمَاءُ في ٱلنَّاسِ وٱلْكُنَىٰ كَثِيْـراً ولْكِـنْ لا تَـلاقِـي ٱلْخَـلاَئِـقِ كَثِيْـراً ولْكِـنْ لا تَـلاقِـي ٱلْخَـلاَئِـقِ الْخَـلاَئِـقِ الْخَلائِـةِ النَّامَانِ الْهَمَدَانِيُّ بَدِيْعُ ٱلزَّمَانِ يَسْتَعْطِفُ أَيْضاً :

إِنِّي خَدَمْتُ مَوْلَايَ وٱلْخِدْمَةُ رِقٌ بِغَيْرِ إِشْهَادٍ ، ونَاصَحْتُهُ وٱلْمُنَاصَحَةُ للمَوَدَّةِ أَوْثَقُ عِمَادٍ ، ونَادَمْتُهُ وٱلْمُنَادَمَةُ رِضَاعٌ ثَانٍ ، وطَاعَمْتُهُ وٱلْمُطَاعَمَةُ نَسَبٌ دَانٍ ، وَطَاعَمْتُهُ وٱلْمُطَاعَمَةُ نَسَبُ دَانٍ ، وَسَافَرْتُ مَعَهُ وٱلسَّفَرُ وٱلأُخُوَّةُ رَضِيْعَا لَبَانٍ ، وقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وٱلْقِيَامُ وٱلصَّلاَةُ شَرِيْكَا عِنَانٍ ، وأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ وٱلثَّنَاءُ عِنْدَ الله بِمَكَانٍ ، وأَخْلَصْتُ لَهُ وٱلإِخْلَاصُ مَشْكُورٌ بِكُلِّ لِسَانٍ .

١٢٥٨ ـ وكَتَبَ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ إِلَىٰ أَبِي ٱلْوَلِيْدِ يَسْتَجْدِيْهِ : مَسَّنا وأَهْلَنا ٱلضَّرُّ ، وبِضَاعَتُنا ٱلْوُدُّ وٱلشُّكْرُ ، فإِنْ لَمْ تُعْطِنا فلَسْنا مِمَّنْ ﴿ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوُا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (١) .

١٢٥٩ \_ وأَبُو ٱلْعَيْنَاءِ كَمَا قَالَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُكْرَمٍ ، وقَدْسُئِلَ عَنْهُ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ ٱلْحَمِيْدِ أَكْتَبُ مِنْ أَبِي ٱلعَيْنَاءِ إِذَا أَحَسَّ بكرَمٍ أَوْ شَرَعَ فِي طَمَعٍ ، فقَدْ ظَلَمَ

١٢٦٠ ـ وبَعَثَ مَلِكُ ٱلرُّوْمِ إِلَىٰ ٱلْمُعْتَصِمِ كِتَاباً يَتَوَعَّدُهُ فَيْهِ ويَتَهَدَّدُهُ ، فأَمَرَ ٱلْكُتَّابَ أَنْ يَكْتُبُوا جَوَابَهُ ، فكَتَبُوا ، فلَمْ يُعْجِبْهُ مِمَّا كَتَبُوا شَيْءٌ .

فَقَالَ لبَعْضِهِم : ٱكْتُب :

<sup>[</sup>١٢٥٧] نهاية ٱلأَرَب ٧/ ٢٦٤ ، ولم أُصِبْهُ فيما طُبِعَ مِنْ رسائله بشرح ٱلأَحْدَبِ ٱلطَّرابلسيّ .

<sup>[</sup>١٢٥٨] المصون ١٨٦ \_ ١٨٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٤٧ .

<sup>(</sup>١) [ سورة التوبة : ٥٨ ] .

<sup>[</sup>١٢٥٩] زهر الآداب ١/ ٣٢٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ١٤٧ .

<sup>[</sup>١٢٦٠] زهر الآداب ٣/ ٨٤٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٢٣ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٣/ ٨٥ ، ونهاية الأرب ٧/ ١٠ ، ٢٦٢ ، وصبح الأعشىٰ ١/ ٢٣٢ ، وزهر الأكم ٢/ ٦٦ .

بِسمِ ٱلله ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ ، وفَهِمْتُ خِطَابَكَ ، وأَلَّ بَعْدُ الْخَوَابُ ما تَرْىٰ لا ما تَسْمَعُ ، ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَافِرُ لِمَنْ عُقِّبَى ٱلدَّارِ ﴾ (١) .

المِّن مَحَاسِنِ لَطَائِفِهِم مَا حُكِيَ أَنَّ ٱلرَّشِيْدَ قَالَ لِيَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ : إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْعَلَ ٱلْخَاتَمَ الَّذِي في يَدِ ٱلْفَضْلِ إِلَىٰ جَعْفَرٍ ، فَٱحْتَشَمْتُ مِنْهُ فَأَكْفِنِيْهِ .

فَكَتَبَ يَحْيَىٰ إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ : قَدْ أَمَرَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَعْلَىٰ اللهُ قَدْرَهُ ، وأَنْفَذَ أَمْرَهُ ، أَنْ يَنْقُلَ خَاتَمَهُ مِنْ يَمِيْنِكَ إِلَىٰ شِمَالِكَ .

فَأَجَابَ ٱلْفَصْلُ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ فِي أَخِي ، ومَا ٱنْتَقَلَتْ عَنِي نِعْمَةٌ صَارَتْ إِلَيْهِ ، ولا غَرُبَتْ عَنِّي رُتْبَةٌ طَلَعَتْ عَلَيْهِ .

فْأَنْظُرْ إِلَىٰ هٰذِهِ ٱلْمَآثِرِ وٱلْمَكَارِمِ الَّتِي هِيَ للجِبَاهِ غُرَرٌ ، وللثُّغُورِ مَبَاسِمُ .

١٢٦٢ ـ ومِنْ مُلَحِهِمْ مَا كَتَبَهُ أَبُو ٱلْعِبَرِ ، وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْهَاشِمِيُّ تَقْلِيْداً لاَّبِي ٱلْعِجْلِ : يَا أَبَا ٱلْعِجْلِ وَفَقَكَ اللهُ وسَدَّدَكَ ، وإلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ أَرْشَدَكَ ، وَلَيْتُكَ خَرَاجَ ضِيَاعِ ٱلْهُوَاءِ ، وسَاحَةَ ٱلْفَضَاءِ ، وكَيْلَ مَاءِ ٱلأَنْهَارِ ، وَصَدَقَاتِ ٱلبُوْمِ ، وقِسَمَ الشُّوْمِ بَيْنَ ٱلْهِنْدِ وَعَدَّ وَرَقِ ٱلأَشْجَارِ ، وطِرَارَ ٱلأَوْبَارِ ، وصَدَقَاتِ ٱلبُوْمِ ، وقِسَمَ الشُّوْمِ بَيْنَ ٱلْهِنْدِ وَٱلرُّوْمِ ، وأَجْرَيْتُ لَكَ مِنَ ٱلأَرْزَاقِ مَا يَقُوْمُ بَأُودِكَ فِي ٱلإِنْفَاقِ ، بُغْضَ أَهْلِ وَمُصَلَ لاَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ، وأَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَ عِيَالَكَ بَبَيْسَانَ ، وإصْطَبْلَكَ بهَمَذَانَ ، ومَطْبَلكَ بهَمَذَانَ ، ومَطْبَخَك بحَرَّانَ ، وبَيْتَ مَالِكَ بسِجِسْتَانَ ، ودِيْوَانَك بغَانَةَ ، ومَجْلِسَك بفَرَغَانَةَ ، ومَرَاوِيْلَ مِنْ دَيْنٍ ، وقَمِيصاً مِنْ شَيْنٍ ، وسَرَاوِيْلَ مِنْ دَيْنٍ ، فَوَمِيصاً مِنْ شَيْنٍ ، وسَرَاوِيْلَ مِنْ دَيْنٍ ، فَوَمِيصاً مِنْ شَيْنٍ ، وسَرَاوِيْلَ مِنْ دَيْنٍ ، فَتَمْ فَانَةَ ، وخَلَعْتُ عَلَيْكَ خُفَيْ حُنَيْنٍ ، وقَمِيصاً مِنْ شَيْنٍ ، وسَرَاوِيْلَ مِنْ دَيْنٍ ،

<sup>(</sup>١) [سورة الرّعد: ٤٢]، و﴿ الكَافِرُ ﴾ قراءة أبي عمرو بن العلاء. أدب الكُتَّابِ للصُّوليِّ ١٧٨. وفي البحر ٦/ ٤٠٢ أَنَّها قراءة جَنَاح بن حُبَيْشٍ .

<sup>[</sup>١٢٦١] محاضرات ألأُدَباء ١/٣٦٩ .

<sup>[</sup>١٢٦٢] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٧٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٥٥ .

وعِمَامَةً مِنْ سُخْنَةِ عَيْنٍ ، وحَمَلْتُكَ عَلَىٰ حِمَارٍ مَقْطُوعِ ٱلذَّنَبِ وٱلأُذْنَيْنِ ، مَكْسُوْرِ ٱليَدَيْنِ ، وٱحْمَدِ اللهَ عَلَىٰ مَكْسُوْرِ ٱليَدَيْنِ ، وٱحْمَدِ اللهَ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَنا فِيْكَ ، وقَابِلْنا بالشُّكْرِ عَلَىٰ ما نُولِيْكَ .

# ولْنَذْكُرْ مِنْ كَلَامِ ٱلْخُطَبَاءِ ذَوِي ٱلْبَرَاعَةِ وٱللَّسَنِ ما كَانَ ذَا لَفْظٍ بَدِيْعٍ ومَعْنَى حَسَنٍ بَعْدَ أَنْ نُوْرِدَ في شَرَفِ ٱلْخَطَابَةِ وٱلْخُطَبَاءِ كَلاماً يَمْتَزِجُ بٱلْقُلُوْبِ ٱمْتِزَاجَ ٱلْمَاءِ بٱلصَّهْبَاءِ

المَّكَا عَنْ شَرَفِ مَا أَجْزَلَ لَهُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ مُبِيْناً عَنْ شَرَفِ مَا أَجْزَلَ لَهُ فَي ٱلْعَطَاءِ وأَطَابَ : ﴿ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ﴾ (١) .

ذُكِرَ أَنَّ فَصْلَ ٱلْخِطَابِ هُوَ « أَمَّا بَعْدُ » في ٱلْخُطْبَةِ ، وأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ قَالَها .

و قَالَتِ ٱلْعَرَبُ : إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَالَها قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ٱلإِيَادِيُّ .

وأَوَّلُ مَنْ خَطَبَ لُقْمَانُ بَعْدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، وبِهِ يُضْرَبُ ٱلْمَثَلُ في ٱلْحِكْمَةِ وٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ .

١٢٦٤ ـ وفي ٱلْحَدِيْثِ : ﴿ أَنَّ شُعَيْبًا خَطِيْبُ ٱلأَنْبِيَاءِ ﴾ .

١٢٦٥ ـ وفي ٱلْمَثَلِ : أَخْطَبُ مِنْ قُسِّ .

هُوَ قُسُّ بْنُ سَاعِدَةَ ٱلْإِيَادِيُّ .

<sup>[</sup>١٢٦٣] أدب الكُتَّاب للصولي ٣٧، والأوائل للعسكريّ ١/ ٦٨، وثمار القلوب ١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٠، و٢٢٠ . ونهاية الأرب ٢/ ٥٦ ، وصُبح الأعشىٰ ١/ ٤٩٢ ، ٢/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>١) [ سورة ص : ٢٠ ] .

<sup>[</sup>۱۲٦٤] المستدرك على الصّحيحين برقم ٢٠٧١، ٢/ ٦٢٠، والبيان والتبيين ١/ ١٧٥، ٣/ ٢٦٥. [١٢٦٥] جمهرة الأمثال ٢/ ٤٤٢، والبصائر والذخائر ٢/٧، ومجمع الأمثال ١/ ٢٦٢، ونثر الدّر في المحاضرات ٦/ ٦٦، ونهاية الأرب ٢/ ١١٩.

١٢٦٦ ـ ولإِيَادٍ وتَمِيْمٍ شَرَفٌ لَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ ؛ لأَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ رَوَىٰ كَلَامَ قُسِّ وَمَوْعِظَتَهُ بِعُكَاظٍ ، وهذا إِسْنَادٌ تَعْجَزُ عَنْهُ أَمَانِيُّ ٱلرِّجَالِ ، وتَنْقَطِعُ دُوْنَهُ ٱلآمَالُ ، وبذٰلِكَ كَانَ خَطِيْبَ ٱلْعَرَبِ قَاطِبَةً .

وأُمَّا تَمِيْمٌ فإِنَّ ٱلنَّبِيَّ (١) عَلَيْهِ سَأَلَ عَمْرَو بْنَ ٱلْأَهْتَمِ عَنِ ٱلزِّبْرِقَانُ بٱقْتِصَارِهِ حُصَيْنُ بْنُ بَدْرٍ ، فأَجَابَهُ بكلام مَدَحَهُ فِيْهِ بما فِيْهِ ، فلَمْ يَرْضَ ٱلزِّبْرِقَانُ بٱقْتِصَارِهِ عَلَىٰ ما قَالَهُ ، ورَأَىٰ أَنَّهُ غَضٌّ مِنْهُ ، وأَنَّها عَثْرَةٌ لا تُقَالُ ، فقالَ في ٱلْحَالَةِ ٱلرَّاهِنَة كَلَىٰ ما قَالَهُ ، ورَأَىٰ أَنَّهُ غَضٌّ مِنْهُ ، وأَنَّها عَثْرَةٌ لا تُقالُ ، فقالَ في ٱلثَّانِي ، فعَجِبَ كَلَاماً ذَمَّهُ فِيْهِ بما فِيْهِ ، فصَدَقَ في ٱلأَوَّلِ ولَمْ يَمِنْ في ٱلثَّانِي ، فعَجِبَ رَسُولُ الله عَلَىٰ قَوْلِهِ الصِّدْقَ في مَدْحِهِ وذَمِّهِ ، وقَالَ في وَصْفِ رَسُولُ الله عَلَىٰ عَطْفاً عَلَىٰ قَوْلِهِ لِلَبِيْدِ : « إِنَّ مِنَ ٱلشَّعْرِ لَحُكْماً ، وإِنَّ مِنَ ٱلشَّعْرِ لَحُكْماً ، وإنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَلَيْ لَيْ فِي السِّعْرِ لَمُ عَلَىٰ قَوْلِهِ لِلَبِيْدِ : « إِنَّ مِنَ ٱلشَّعْرِ لَحُكْماً ، وإنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَحُكْماً ، وإنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَمُ عُنِهُ اللهُ وَاللَّهُ مِنَ السَّعْرِ لَعُرَىٰ عَطْفاً عَلَىٰ قَوْلِهِ لِلَبِيْدِ : « إِنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَحُكُما ، وإنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَعُرَىٰ عَطْفاً عَلَىٰ قَوْلِهِ لِلَبِيْدِ : « إِنَّ مِنَ ٱلشَعْرِ لَحُكُما .

# ١٢٦٧ \_ قَالَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ يَمْدَحُ قَوْماً بِٱلْخَطَابَةِ:

[١٢٦٦] كلام الجاحظ في البيان والتبيين ١/ ٦٥ ، والعقد ١/ ٣١٨ ، وزهر الآداب ٣٩/١ ، وفصل المقال ١٥ ، وزهر الأكم ١/ ١٣٦ .

(١) في المستدرك على الصّحيحين برقم ٦٥٦٩ ، و٣/ ٧١٠ : « قال النّبيّ ﷺ لعمرو بن الأَهتم : ما تقولُ في الزّبرقان بْنِ بدرٍ ، فقال : يا رسول الله ، مُطاعٌ في نادِيْهِ ، شديدُ العارضة ، مانعٌ لِمَا وراءَ ظَهْرِه .

فقال الزِّبرقان: يا رسول الله والله إِنَّهُ ليعلمُ منِّي أكثرَ مِمَّا وَصَفَني به ، ولكنَّه حسدني . فقال عَمْرُو: والله ِيا رسولَ الله ِ، إِنَّه ذَامِرُ المروءة ، ضَيَّقُ العَطَنِ ، لئيمُ الخال ، أحمق الموالد ، والله ِ ما كذبتُ أَوَّلًا ، ولقد صدقتُ آخراً ، ولكنِّي رضيتُ فقلتُ أحسنَ ما عَلِمْتُ ، وغضبْتُ فقلْتُ أَقْبَحَ ما علمت !

فقال النّبيّ ﷺ: إِنَّ من البيان لسحراً ، وإِنَّ من الشّعر لحكماً » اهـ

[١٢٦٧] البيان والتبيين ١/١٨٨ ، وأمالي القالي ١/ ٢٣٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ١١٠٩ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢١٩ ، والمستقصين ١/ ٧١ ، ونهاية الأرب ٦/ ٥١ . خُطَبَاءُ حِيْنَ يَقُومُ قَائِلُهِم بِيْضُ ٱلْوُجُوهِ مَصَاقِعٌ لُسْنُ الْمَعْنَىٰ : ١٢٦٨ وقَالَ آخَرُ يَفْتَخِرُ بِقَوْمِهِ فِي ٱلْمَعْنَىٰ :

وإِنِّ عِي مِنْ قَوْمٍ كِرَامٍ أَعِزَّةٍ لأَقْدَامِهِم صِيْغَتْ رُؤُوْسُ ٱلْمَنَابِرِ الْمَنَابِرِ الْمَنَابِرِ الْعَبَّاسِ ٱلأَعْمَىٰ ، وٱسْمُهُ ٱلسَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخٍ مَادِحاً لبني أُمَيَّةَ بالخَطَابَةِ في ٱلْمَعْنَىٰ أَيْضاً :

خُطَبَاءُ عَلَىٰ ٱلْمَنَابِرِ فُرْسَا نُ عَلَيْهَا وقَالَةٌ غَيْرُ خُرْسِ لَا يُعَابُوا ولَمْ يَقُولُوا بَلَبْسِ لا يُعَابُوا ولَمْ يَقُولُوا بَلَبْسِ لا يُعَابُوا ولَمْ يَقُولُوا بَلَبْسِ 17٧٠ ـ وٱلْخَطَابَةُ جَزَالَةُ ٱللَّفْظِ وشِدَّةُ ٱلْمُعَارَضَةِ .

١٢٧١ - وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : رَأْسُ ٱلْخَطَابَةِ ٱلطَّبْعُ ، وعَمُوْدُها ٱلدُّرْبَةُ ، وجَنَاحَاهَا رِوَايَةُ ٱلْكَلَامِ ، وحَلْيُها ٱلإعْرَابُ ، وبَهَاؤُها تَخَيُّرُ ٱللَّفْظِ ، وٱلْمَحَبَّةُ مَقْرُوْنَةٌ بٱلإِيْجَازِ .

١٢٧٢ - وَقَالَ أَبُو دُوَادَ : تَلْخِيْصُ ٱلْمَعَانِي رِفْقٌ ، وٱلاسْتِعَانَةُ بٱلْغَرِيْبِ عَجْزٌ ، وٱلتَّشَادُقُ بُغْضٌ ، وٱلنَّظَرُ في عُيُوْنِ ٱلنَّاسِ عِيُّ ، ومَسُّ ٱللِّحْيَةِ هُلْكُ ، والنَّطَرُ في عُيُوْنِ ٱلنَّاسِ عِيُّ ، ومَسُّ ٱللِّحْيَةِ هُلْكُ ، والخُرُوْجُ مِمَّا بُنِيَ عَلَيْهِ أَوَّلُ ٱلْكَلَامِ إِسْهَابٌ .

<sup>[</sup>١٢٦٨] العُتبيّ في طبقات الشعراء لابن المعتز ٣١٥ ، والمجموع اللَّفيف ٣٩٠ .

<sup>[</sup>١٢٦٩] البيان والتبيين ١٩٦/١ ، وتحرير التحبير ٤٨٩ ، وزهر الآداب ٤٦٤/٢ ، والحماسة البصريّة ١/١٣٧ ، والممتع في صنعة الشعر ٨٢ .

<sup>[</sup>۱۲۷۰] لم أُجده.

<sup>[</sup>١٢٧١] عــن أبــي دُوَاد الإِيــاديّ فــي البيــان والتبييــن ١/٥٩ ، والعقــد ١٣٣/٢ ، ١٤٦/٤ ، والصناعتين ٥٨ ، وزهر الآداب ١/١٤٨ ، وصبح الأعشى ٢/٣٥٨ .

<sup>[</sup>۱۲۷۲] البيان والتبيين ٩/١، ، والعقد ١٣٣/٢ ، ٤٦/٤ ، والصناعتين ٣ ، وزهر الآداب ١٤٧٦١ ، والعمدة ١/ ٢٤٧ ، وصُبح الأَعشىٰ ٢/ ٢٣٥ .

ولرَسُوْلِ ٱللهِ ﷺ ٱلخُطَبُ الّتي حَكَمَتْ فَصَاحَتُها بالعِيِّ لقُسِّ ، وٱلْفَهَاهَةِ لسَوْابِقُ ٱلأَذْهَانِ ، ورَجَعَتْ خَاسِئَةً عَنْ مُجَارَاتِها في مَيْدَانِ ٱلْبَلَاغَةِ سَوَابِقُ ٱلأَذْهَانِ ، ورَجَعَتْ خَاسِئَةً عَنْ مُجَارَاتِها في مَيْدَانِ ٱلْبَلَاغَةِ سَوَابِقُ ٱلأَذْهَانِ ، غَيْرَ أَنَّا نُوْدِدُ مِنْها في هٰذا ٱلْمَكَانِ قَطْرَةً مِنْ سَحَابِها ٱلصَّائِبِ لنَصِيْبِ ٱلْغَرَضِ الْمَقْصُودِ ، إصَابَةَ ٱلْهَدَفِ في ٱلسَّهْمِ ٱلصَّائِبِ .

١٢٧٣ ـ خَطَبَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ ، فقَالَ : ﴿ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ (' فَٱنْتَهُوا إِلَىٰ نِهَايَتِكُمْ ، أَلَا وإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَٱنْتَهُوا إِلَىٰ نِهَايَتِكُمْ ، أَلَا وإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ : بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَىٰ لا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِحٌ فِيْهِ ، وبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِي لا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِحٌ فِيْهِ ، وبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِي لا يَدْرِي مَا اللهُ قَاضٍ فِيْهِ ، فلْيَأْخُذِ ٱلْعَبْدُ مِنْ نَفْسِه لنَفْسِهِ ، ومِنْ دُنْيَاهُ لاَخِرَتِهِ ، ومِنَ ٱلشَّبِيْبَةِ قَبْلَ ٱلْهَرَمِ ، ومِنَ ٱلْحَيَاةِ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ ؛ فواللّذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيكِهِ مَا بَعْدَ ٱلدُّنْيا ذَارٌ إِلَّا ٱلْجَنَّةُ أَوِ ٱلنَّالُ » .

فيا لَهَا كَلِمَاتٍ لَوْ صَادَفَتْ سَمْعاً وَاعِياً ، وقَلْباً لجَنَابِ اللهِ دَاعِياً .

١٢٧٤ ـ وخَطَبَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، وقَدْ عَشِيَهُمْ . عَشِيَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بِمُصِيْبَتِهِم بِهِ ما غَشِيَهُمْ .

فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فإِنَّ اللهَ حَيِّ لا يَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ ٱخْتَارَ لنَبِيّهِ ما عِنْدَه عَلَىٰ ما عِنْدَكُم ، وقَبَضَه

<sup>[</sup>١٢٧٣] البيان والتبيين ٢٤٩/١ ، وعيون الأخبار ٢٥١/٢ ، والكامل ١٦٨/١ ، ونثر الدّر في المحاضرات ١/١١٠ ، والتذكرة الحمدونية ١/٣٧ ، وأدب الدُّنيا والدّين ١٢٦ .

<sup>(</sup>١) المعالم جمع مَعْلَم كمَذْهب، وهو الأثر يُستدلُّ به على الطريق، والمراد حدود الشّريعة .

<sup>[</sup>١٢٧٤] صحيح البخاريّ برقم ٣٦٦٨ ، ٦/٥ ، والكامل ٣٠٦/١ ، وزهر الآداب ٢٩٢١ ، والمداونيَّة ١١/١١ ، ونهاية الأرب والتذكرة الحمدونيَّة ١١/١١ ، ونثر الدِّرِ في المحاضرات ٢١١/١ ، ونهاية الأرب ٣٨٧/١٨ .

إِلَىٰ ثَوَابِهِ ، وَخَلَّفَ فِيْكُم كِتَابَ ٱللهِ وسُنَّتَهُ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِما عَرَفَ ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهِما أَنْكَرَ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ (١) . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ ٱلْكِتَابَ كَمَا أُنْزِلَ ، وأَنَّ ٱلْحَدِيْثَ كَمَا حُدِّثَ ، وأَنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ ، وإنَّا للهَ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

١٢٧٥ ـ وكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ زَمَاني آخِرَهُ ، وخَيْرَ وَمَاني آخِرَهُ ، وخَيْرَ أَيَّامي يَوْمَ لِقَائِك .

١٢٧٦ ـ وكَانَ عُمَرُ يَقُولُ آخِرَ خُطْبَتِهِ : ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْني في غَمْرَةٍ ، ولا تَأْخُذْني على غِرَّةٍ ، ولا تَجْعَلْني مِنَ ٱلْغَافِلِيْنَ .

۱۲۷۷ ـ و خَطَبَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّ ٱلدُّنْيا قَدْ [ أَذْبَرَتْ و آَثْرَفَتْ بِالطِّلَاعِ ، وإِنَّ الآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وأَشْرَفَتْ بِالطِّلَاعِ ، وإِنَّ الْمِضْمَارَ الْمَعْمَارَ الْمَعْمَارَ اللَّهِ في الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ لَهُ في ٱلرَّهْبَةِ ، وإِنَّ الْمَوْفَ اللهِ في الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ لَهُ في الرَّهْبَةِ ، وإِنَّ أَنْهُوَىٰ ، وطُوْلُ ٱلأَمَل .

١٢٧٨ ـ وخَطَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في يَوْمٍ شَدِيْدِ ٱلْحَرِّ، قَالَ بَعْدَ ٱلتَّحْمِيْدِ : إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ فَلَمْ يَنْسَكُمْ ، ووَعَظَكُمْ فَلَمْ يُهْمِلْكُمُ ، فقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا التَّحْمِيْدِ : إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ فَلَمْ يَنْسَكُمْ ، ووَعَظَكُمْ فَلَمْ يُهْمِلْكُمُ ، فقَالَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ مَا اللَّهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهِ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) [ سورة آل عمران : ١٤٤ ] .

<sup>[</sup>١٢٧٥] العقد ٣/ ١٧٦ ، ٤/ ١٥٦ .

<sup>[</sup>۲۷۲] العقد ٣/ ١٧٦ ، ٤/ ١٥٦ .

<sup>[</sup>١٢٧٧] البيان والتبيين ٢/ ٣٥ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢٥٦ ، والعقد ٤/ ١٦٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٦٤ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ١/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١) زدته عن مصادر الخطبة .

<sup>[</sup>۱۲۷۸] العقد ٤/ ١٧٢]

<sup>(</sup>١) [ سورة آل عمران : ١٠٢ ] .

١٢٧٩ - و خَطَبَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ ، قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ما شَاءَ صَنَعَ ، مَنْ شَاءَ أَعْطَىٰ ، ومَنْ شَاءَ مَنَعَ ، ومَنْ شَاءَ خَفَضَ ، ومَنْ شَاءَ رَفَعَ . إِنَّ صَنَعَ ، مَنْ شَاءَ أَعْطَىٰ ، ومَنْ شَاءَ مَنْعَ ، ومَنْ شَاءَ خَفَضَ ، ومَنْ شَاءَ أَنْ يَمُدَّهُ ، ثُمَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةً كَانَ حَبْلًا مِنْ حِبَالِ اللهِ تَعَالَىٰ ، مَدَّهُ ما شَاءَ أَنْ يَمُدَّهُ ، ثُمَّ قَطْعَهُ حِيْنَ أَرَادَ قَطْعَهُ ، وكَانَ دُوْنَ مَنْ قَبْلَهُ ، وخَيْراً مِمَّنْ بَعْدَهُ ، ولا أُزْكِيْهِ عِنْدَ رَبِّهِ وقَدْ صَارَ إِلَيْهِ ، فإِنْ يَعْفُ عَنْهُ فبرَحْمَتِهِ ، وإِنْ يُعَاقِبْهُ فبذَنْهِ ، وقَدْ وُلِيْتُ رَبِّهِ وقَدْ صَارَ إِلَيْهِ ، فإِنْ يَعْفُ عَنْهُ فبرَحْمَتِهِ ، وإِنْ يُعَاقِبْهُ فبذَنْهِ ، وقَدْ وُلِيْتُ رَبِّهِ وقَدْ مَنْ جَهْلٍ ، ولا آسَىٰ عَلَىٰ طَلَبِ عِلْمٍ ، وعَلَىٰ رَسُلُكُمْ إِذَا كَرِهَ اللهُ شَيْئاً عَسَرَهُ ، وإِذَا أَرَادَ أَمْراً يَسَرَهُ .

١٢٨٠ ـ وخَطَبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنَّمَا ٱلدُّنْيا دَارُ غُرُوْرٍ وَمَنْزِلُ بَاطِلٍ ، تُضْحِكُ بَاكِياً ، وتُبْكِي ضَاحِكاً ، وتُخِيْفُ آمِناً ، وتُؤْمِنُ خَائِفاً ، وتُفْقِرُ مُثْرِياً ، وتُثْرِي فَقِيْراً . أعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ هٰذَا ٱلْقُرْآنَ يَجْلُو كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَمَا يَجْلُو ضَوْءُ ٱلصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ظَلَامَ ٱللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ .

١٢٨١ ـ وخَطَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ، فقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ تَصْلُحْ لَكُم آخِرَتُكُمْ ، وأَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ تَصْلُحْ لَكُم آخِرَتُكُمْ ، وإِنَّ أَمْرَأً لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ آدَمَ أَبٌ حَيُّ لَعَرِيْقٌ في ٱلْمَوْتَىٰ .

١٢٨٢ ـ وكَانَ يَقُولُ في آخِرِ خُطْبَتِهِ : ٱللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوْبِي عَظُمَتْ عَنْ أَنْ تُحْصَىٰ ، وهِيَ صَغِيْرَةٌ في جَنْبِ عَفْوِكَ ، فأَعْفُ عَنِّي .

<sup>[</sup>١٢٧٩] العقد ٤/ ١٧٧ ، ٥/ ١٢٤ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢٣٨ .

<sup>[</sup>١٢٨٠] عيون الأخبار ٢/ ٢٦٩ ، والعقد ٤/ ١٧٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٤٢ ، والسّيرة الحلبيَّة ٢/٣٣ .

<sup>[</sup>١٢٨١] العقد ٤/ ١٧٩ \_ ١٨٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ١٥٢ ، وحلية الأولياء ٥/ ٢٦٥ .

<sup>[</sup>١٢٨٢] عن عبد الملك في العقد ٣/ ١٧٥ ، ١٧٨/٤ .

١٢٨٤ ـ وخَطَبَ ٱلسَّفَّاحُ لَمَّا قُتِلَ مَرْوَانُ وبُوْيِعَ ، فَقَالَ : ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَرَ إِلَى اللَّهِ مَنَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُّواْ فَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١) .

ثُمَّ قَالَ : نَكَصَ بِكُمْ يَا أَهْلَ ٱلشَّامِ آلُ حَرْبٍ ، وآلُ مَرْوَانَ ، ماذا يَقُولُ زُعَمَاؤُكُمْ ؟ يَقُولُونَ : ﴿ رَبَّنَا هَـٰتَؤُلَآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴾ (٢) . إِذَنْ يَقُولُ اللهُ وَفَاءً بِمَا وَعَدَ ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ وَفَاءً بِمَا وَعَدَ ﴿ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

أَمَّا أَنَا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ ٱلزَّلَّةَ ، وبَسَطْتُ لَكُمُ ٱلإِقَالَةَ ، وعُدْتُ بِفَضْلِي عَلَىٰ نَقْصِكُمْ ، وبحِلْمِي عَلَىٰ جَهْلِكُمْ ، فلْيَسْكُنْ رَوْعُكُمْ ، ولْتَطْمَئِنَّ بِكُمْ دَارُكُمْ ، ولْتَعِظْكُمْ مُصَارِعُ أُولئِكُمْ ، ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوَ أَ ﴾ (٣) .

١٢٨٥ ـ وخَطَبَ ٱلْمَنْصُورُ ، فقَالَ : أَحْمَدُ اللهَ وأَسْتَعِيْنُهُ وأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ،

<sup>[</sup>۱۲۸۳] العقد ٤/٤٢٪ ، وديوان المعاني ٢/ ٩٤ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٧٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٢٢٩ ] .

<sup>[</sup>١٢٨٤] العقد ٤/ ١٨٤ ـ ١٨٥ ، والتذكرة الحمدونية ٦/ ٢٨٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٣٠١ .

<sup>(</sup>١) [ سورة إبراهيم : ٢٨ ] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الأعراف : ٣٨ ] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة النَّمل : ٥٢ ] .

<sup>[</sup>١٢٨٥] العقد ١٨٦/٤ ، وتاريخ الطّبريّ ٨/ ٩٠ ، وعيون الأخبار ٣٦٣/٢ ، وصُبح ٱلأَعْشَىٰ ٢٦٢/١ .

وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُوْلُهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُه ورَسُوْلُهُ ، أَيُّها النَّاسُ ٱتَّقُوا اللهَ .

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَالَ : أُذَكِّرُكَ مَنْ ذَكَّرْتَنا بِهِ ، وأَنْتَ في ذِكْرِهِ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ ٱلرَّجُلِ وقَالَ : وأَمَّا أَنْتَ يا قَائِلَها فواللهِ مَا اللهَ أَرَدْتَ بهذا ، ولَكِنْ ليُقَالَ قَامَ فُلانٌ فقَالَ ، فعُوْقِبَ فصَبَرَ ، وأَهْوِنْ بِهَا مِنْ قَائِلٍ لَوْ كَانَتْ وأَنَا أَنْذِرُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أُخْتَها ، فإنَّ ٱلْمَوْعِظَةَ عَلَيْنَا نَزَلَتْ ، وَفِيْنَا ثَبَتَتْ .

ثُمَّ قَالَ : رَحِمَ اللهُ ٱمْرَأَ نَظَرَ في دُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ فمَشَىٰ ٱلْقَصْدَ ، وقَالَ ٱلْفَصْلَ ، وَجَانَبَ ٱلْهُجْرَ .

ثُمَّ أَخَذَ بِقَائِمِ سَيْفِهِ وَقَالَ: إِنَّ بِكُمْ دَاءً لهذا شِفَاؤُه ، وأَنَا زَعِيْمٌ لَكُمْ بِشِفَائِهِ ، فلْيَعْتَبِرْ عَبْدٌ قَبْلَ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ ، فَمَا بَعْدَ ٱلْوَعِيْدِ إِلَّا ٱلإِيْقَاعُ ، و ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي فَلْيَعْتَبِرْ عَبْدٌ قَبْلَ أَلْإِيْقَاعُ ، و ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي فَلْيَعْتَبِرْ عَبْدٌ لَلْإِيْقَاعُ ، و ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي اللَّهِ ﴾ (٣) .

١٢٨٦ \_ وخَطَبَ ٱلْمَأْمُوْنُ في يَوْمِ عِيْدٍ ، فقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَظُمَ قَدْرُ

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٢٠٦] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الأُنعام : ٥٦ ] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة النَّحل : ١٠٥ ] .

<sup>[</sup>١٢٨٦] عيون الأخبار ٢/ ٢٧٧ ، والعقد ١٩٣/٤ .

ٱلدَّارَيْنِ ، وتَبَايَنَ جَزَاءُ ٱلْعَمَلَيْنِ ، وطَالَتْ مُدَّةُ ٱلْفَرِيْقَيْنِ ، اللهَ اللهَ إِنَّهُ ٱلجِدُّ لا ٱلدَّعِبُ ، وٱلْحِثُ وٱلْبَعْثُ وٱلْمِيْزَانُ وٱلْحِسَابُ لا ٱللَّعِبُ ، وٱلْحِشَاصُ وٱلْقِوَابُ وٱلْعِقَابُ ، فمَنْ نَجَا يَوْمَئِذٍ فقَدْ فَازَ ، ومَنْ هَوَىٰ فَقَدْ خَابَ ، ٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ٱلْجَنَّةِ ، وٱلشَّرُّ كُلُّهُ فِي ٱلنَّارِ .

فَلِلَّهِ هَٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتُ مَا أَجْلَاهَا لَصَدَا اللَّانُوبِ ، وأَحْلَاهَا وَاقِعاً في ٱلْقُلُوْبِ . ولَمْ تَزَلْ خُلَفَاءُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ يَخْطُبُونَ عَلَىٰ ٱلْمَنَابِرِ في ٱلجُمَعِ وٱلأَعْيَادِ ، وآخِرُ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُم ٱلرَّاضي .

#### خُطَبُ ٱلْعُمَّالِ:

١٢٨٨ ـ خَطَبَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لا يَمْنَعَنَّكُمْ سُوْءُ ما تَعْلَمُوْنَ مِنَّا أَنْ تَنْتَفِعُوا بِأَحْسَنِ ما تَسْمَعُوْنَ مِنَّا ؛ فإِنَّ ٱلشَّاعِرَ يَقُولُ<sup>(١)</sup> :

ٱعْمَلْ بِقَوْلِي ولا تَنْظُرْ إِلَىٰ عَمَلِي يَنْفَعْكَ قَوْلِي ولا يَضْرُرْكَ تَقْصِيْرِي

كَذَا وَقَعَتْ لِيْ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ ، ثُمَّ وَجَدْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ في بَعْضِ ٱلتَّعَالِيْقِ هٰذَا ٱلْبَيْتَ مَنْسُوْباً للخَلِيْلِ بْنِ أَحْمَدَ . ويَجُوزُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْخَلِيْلُ أَنْشَدَهُ مُتَمَثِّلًا بِهِ ، واللهُ أَعْلَمُ .

وقَالَ بَعْدَ إِنْشَادِهِ ٱلْبَيْتَ : ٱسْمَعُوا قَوْلِي هٰذا وعُوْهُ ؛ فإِنَّما عَلَيَّ ما حُمِّلْتُ وعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ .

<sup>[</sup>١٢٨٧] ربيع الأبرار ٥/ ٢٢١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٥ .

<sup>[</sup>۱۲۸۸] العقد ٣/ ٨٣ ، ٤/ ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>۱) للخليل في عيون الأخبار ٢/ ١٤١ ، وطبقات النَّحْويين واللُّغويين ٤٧ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٦٧ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ١٧٣ ، وخاص الخاص ٧٣، والمعارف ٥٤٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨/ ١١٦ ، ٣٥/ ٥٦ ، وألدَّرَ ٱلْفريد٣/ ٤٥٤ ، ١٠/ ٢٧١ .

١٢٨٩ - وخَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ لَمَّا قَدِمَ ٱلْعِرَاقَ وَالِياً عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَخِيْهِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ﴿ طَسَمَ ۚ إِنَّ عَلْكَ اَلْكَنْكِ اللهِ اللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ﴿ طَسَمَ ۚ إِنَّ فَاكَنْكَ الْكَنْكِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْقِ لِقَوْمِ يُوقِمِنُونِ ۚ إَنَّ الْكَنْكَ الْكَنْكَ الْكَنْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وكَانَ ٱلْحَجَّاجُ مِنَ ٱلْفُصَحَاءِ ٱلْبُلَغَاءِ .

١٢٩٠ قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : كُنْتُ مِمَّنْ شَاهَدَهُ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَبْيَنَ مِنَ ٱلْحِبَانِهُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ وصَفْحَهُ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْحَجَّاجِ ، إِنْ كَانَ ليَرْقَىٰ ٱلْمِنْبَرَ فيذْكُرُ إِحْسَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ وصَفْحَهُ عَنْهُمْ وَإِسَاءَتَهُم عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَقُولَ في نَفْسِي : إِنِّي لأَحْسَبُهُ صَادِقاً ، وإِنِّي لأَظُنُّهم كَاذِبيْنَ .

١٢٩١ ـ خَطَبَ ، قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فإنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ ٱلدُّنْيا ٱلْفَنَاءَ ، وكَتَبَ

<sup>[</sup>١٢٨٩] البيان والتبيين ٢/ ٢٠٥ ، والعقد ٤/ ٢٢١ ، ونهاية الأرب ٢١/ ٤٤ .

<sup>(</sup>١) [ سورة القصص: ١ ـ ٣ ] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة القصص : ٤ ] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة القصص : ٥ - ٦ ] .

<sup>(</sup>٤) [ سورة القصص : ٦ ] .

<sup>[</sup>١٢٩٠] البيان والتبيين ٢/ ١٨٤ .

<sup>[</sup>١٢٩١] الأوائل للعسكري ٢/ ٣٢٠ ، وزهر الآداب ١/ ١٨٢ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٥/ ٣٢ .

عَلَىٰ ٱلآخِرَةِ ٱلْبُقَاءَ ، ولا بَقَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلْفَنَاءُ ، ولا فَنَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلْفَنَاءُ ، ولا فَنَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلْفَقَاءُ ، فلا يَغُرَنَّكُمْ شَاهِدُ ٱلدُّنْيا عَنْ غَائِبِ ٱلآخِرَةِ ، وٱقْهَرُوا طُوْلَ ٱلأَمَلِ بقِصَرِ ٱلأَجَل .

قَالَ ٱلشَّعْبِيُّ (١) : كَلَامُ حِكْمَةٍ خَرَجَ عَنْ قَلْبٍ خَرِبٍ .

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّنالِحُونَ فَقَالَ : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّنالِحُونَ فَيَ الْرَّفِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى الصَّنالِحُونَ فَمَا اللَّهُ وَمَا هُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا هُو اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَ مَا وَاللَّهُ وَعُدَهُ ، وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَهِ بُعْدًا لِلْقَوْمِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[١٢٩٣] العقد ٤/ ١٨٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٢٨٨ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>١) زهر الآداب ١/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الأنبياء : ١٠٥ ـ ١٠٦ ] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة الطارق: ١٣ \_ ١٤ ] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة هود : ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٤) [ سورة الحِجر : ٩١ ] .

<sup>(</sup>٥) [ سورة الحجّ : ٤٥ ] .

<sup>(</sup>٦) [ سورة آل عمران : ١٨٢ ] .

<sup>(</sup>٧) [ سورة إبراهيم : ١٥ ] .

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ إِنَّ اللهُ مَ اللهُ مَعْمُ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ هَلَ يَجْسُ مِنْهُم مِّنَ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ هَا لَهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ الل

١٢٩٣ \_ وخَطَبَ دَاوُدُ أَخُوهُ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ حَتَّامَ يَهْتِفُ بِكُمْ صَرِيْخُكم ؟ أَمَا آنَ لرَاقِدِكُمْ أَنْ يَنْتَبِهَ ، ﴿ كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (١) .

أَغَرَّكُمُ ٱلإِمْهَالُ حَتَّىٰ حَسِبْتُمُوْهُ ٱلإِهْمَالَ ، هَيْهَاتَ مِنْكُمْ وكَيْفَ بِكُمْ وٱلسَّوْطُ في كَفِّى ، وٱلسَّيْفُ مَشِيْمٌ (٢) ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ (٣) :

حَتَّىٰ تَبِيْدَ قَبِيْلَةٌ وَقَبِيْلَةٌ وَيَعَضَّ كُلُّ مُثَقَّهِ بِٱلْهَامِ وَيَعَضَّ كُلُّ مُثَقَّهُ بِٱلْهَامِ وَيَقُمْنَ رَبَّاتُ ٱلْخُدُورِ حَوَاسِراً يَمْسَحْنَ عَرْضَ نَوَاصِي ٱلأَيْتَامِ

قَالَ ٱلْجَاحِظُ<sup>(٤)</sup> : دَاوُدُ وسُلَيْمَانُ مِنْ أَفْصَحِ خُطَبَاءِ بَنِي هَاشِمٍ ، كَانَا في ٱلْبَيَانِ فَرَسَيْ رِهَانٍ ، إِلَّا أَنَّ دَاوُدَ أَفْتَقُ لِسَاناً ، وأَرْوَقُ بَيَاناً ، وكَانَ لا يُتَقَدَّمُ في تَحْرِيْر خُطْبَةٍ قَطُّ .

[١٢٩٢] العقد ١٨٨/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٢٣٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٨) [ سورة الحج : ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٩) [ سورة مريم : ٩٨ ] .

<sup>(</sup>١) [ سورة المطففين : ١٤ ] .

<sup>(</sup>٢) شام السَّيف : سلَّه وغَمَدَه ، مِن الأضداد .

<sup>(</sup>٣) مهلهل، الأصمعيَّات ١٩٦، والتعازي للمبرَّد ٢٧٦، والبصائر والذَّخائر ٢/١٢، ونثر الدِّر في المحاضرات ٢/٢، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٢٣٠، ونهاية الأرب ٢٠٢/١٥ . والرَّه الله :

وتجولَ رَبَّاتُ ٱلخدور حَوَاسِراً يَمْسَحْنَ عَرْضَ ذَوَائِبِ ٱلأَيْتَامِ وهي أحسن لخروجها عن لغة أكلوني البراغيث .

<sup>(</sup>٤) لم أُصِبْ قَوْلَه .

ووَاجِبٌ أَنْ يَكُوْنَ بِهِذِا ٱلْفَصْلِ لاحِقاً ذَمُّ مَنْ ظَلَّ بِمُسْتَثْقَلِ ٱلتَّقْعِيْرِ نَاطِقاً 179٤ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَبْغَضُكُمْ إِلَى َّٱلثَّرْ ثَارُوْنَ ٱلْمُتَفَيْهِ قُوْنَ » .

قَالَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ ٱلْمُبَرِّدُ<sup>(١)</sup> : ٱلثَّرْثَارُوْنَ الّذين يَتَكَلَّمُونَ بِالكَلَام تَكَلُّفاً وتَجَاوُزاً وخُرُوْجاً عَنِ ٱلْحَدِّ مِنْ قَوْلِهِم : نَهْرٌ ثَرْثَارٌ لكَثْرَةِ مَائِهِ .

وٱلْمُتَفَيْهِقُوْنَ تَأْكِيْدٌ ، وهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِم : فَهَقَ ٱلْغَدِيْرُ يَفْهَقُ إِذَا ٱمْتَلاً .

١٢٩٥ ـ وقَالَ بِشْرُ بْنُ ٱلْمُعْتَمِرِ : إِيَّاكَ وٱلتَّقْعِيْرَ ؛ فإِنَّهُ يُسْلِمُكَ إِلَىٰ ٱلتَّعْقِيْدِ ، فيَسْتَهْلِكُ مَعَانِيَكَ ، ويَمْنَعُكَ مِنَ إِصَابَةِ مَرَامِيْكَ .

۱۲۹٦ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ: أُحَذِّرُكُمُ ٱلتَّعَمُّقَ في ٱلقَوْلِ وٱلتَّكَلُّفَ، وعَلَيْكُمْ بمَحَاسِنِ ٱلأَلْفَاظِ وٱلْمَعَانِي ٱلْمُسْتَخَفَّةِ ٱلْمُسْتَمْلَحَةِ ؛ فإنَّ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْمَلِيْحَ إِذَا كَسِيَ لَفْظاً حَسَناً ، وأَعَارَهُ ٱلْبَلِيْغُ مَخْرَجاً سَهْلًا ، كَانَ في قَلْبِ ٱلسَّامِعِ إِذَا كَسِيَ لَفْظاً حَسَناً ، وأَعَارَهُ ٱلْبَلِيْغُ مَخْرَجاً سَهْلًا ، كَانَ في قَلْبِ ٱلسَّامِعِ أَحْلَىٰ ، ولصَدْرِهِ أَمْلَىٰ .

١٢٩٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُذَّاقِ : إِيَّاكَ والنَّحْوَ بَيْنَ ٱلعَامَّةِ ؛ فإِنَّهُ كاللَّحْنِ بَيْنَ ٱلْخَاصَّةِ .

١٢٩٨ \_ وما أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي عَمْرِو بْنِ ٱلْعَلَاءِ في نَحْوِ هٰذا ٱلْمَعْنَىٰ :

<sup>[</sup>١٢٩٤] مسند أحمد برقم ١٧٧٤٣ ، ٢٧٩ /٩ ، والبيان والتبيين ٢٦ ، ٣٦ ، ٢٦٥ ، ٣٠ ، ٢٦٥ ، وأدب الكاتب ١٦ ، والكامل ٨/١ ، والعقد ٤/ ٢٣٧ ، وأمالي القالي ٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>١) في الكامل له ١/ ٨ \_ ٩ .

<sup>[</sup>١٢٩٥] البيان والتبيين ١/١٢٩، والعقد ١٤٧/٤، والصناعتين ١٣٤، والعمدة ٢١٣/١، والعمدة ٢١٣/١، ووصبح الأعشى ٢/٢٥٦، ولَفُظُ بِشْرِ فيها : « إِيَّاكُ والتوغُّر ؛ فإِنَّه يُسْلمك إلى التعقيد، والتعقيدُ هو الذي يستهلكُ معانيك ، ويَشِيْنُ ألفاظك » اهـ

<sup>[</sup>١٢٩٦] لم أَجِدْه .

<sup>[</sup>١٢٩٧] أَخبار الحمقى ١٣٣ عن أبي القاسم بن برهان الأسدي .

<sup>[</sup>۱۲۹۸] لمؤرِّج السّدوسيّ في تاريخ العلماء النَّحْويّين ٩٠ ، ولابن أبي عبادة اليمنيّ (ت ٥٩٠ هـ) في السلوك ٢٤٨/١ ، والوافي ٣٠٧/١١ .

لَعَمْرُكَ مِا ٱللَّحْنُ مِنْ شِيْمَتِي ولا أَنَا عَنْ خَطَاٍ أَلْحَنُ ولا أَنَا عَنْ خَطَاٍ أَلْحَنُ ولكِنَّنِي قَدْ قَسَمْتُ ٱلْكَلَامَ أُخَاطِبُ كُلَّا بِمَا يُحْسِنُ

١٢٩٩ ـ وقَالُوا : خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِّيًّا سُوْقِيًّا ، ولا عَرَبِيًّا وَحْشِيًّا .

١٣٠٠ ـ وقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيُّ لوَلَدِهِ : يا بُنَيَّ إِذَا كُنْتَ في قَوْمٍ فلا تُكَلِّمُهُم بكَلَامٍ هُوَ دُوْنَكَ فيَزْدَرُوْكَ تُكَلِّمُهُم بكَلَامٍ هُوَ دُوْنَكَ فيَزْدَرُوْكَ ويَحْتَقِرُوْكَ .

### فَمِنْ بَوَارِدِ نَوَادِرِ ٱلْمُتَقَعِّرِيْنَ وشَوَارِدِ بَوَادِرِ ٱلْمُتَفَيْهِقِيْنَ

١٣٠١ ـ ما حُكِيَ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ٱلنَّحْوِيِّ أَنَّه هَاجَ بِهِ دَمٌ ، فأُتِيَ بِحَجَّامٍ ، فقالَ : يا لهذا ٱشْدُدْ قَصَبَ ٱلْمَحَاجِمِ ، وأَرْهِفْ ظُبَةَ ٱلْمَشَارِطِ ، وأَسْرِعِ ٱلْوَضْعَ ، وعَجِّلِ ٱلنَّزْعَ ، ولْيَكُنْ شَرْطُكَ وَخْزاً ، ومَصُّكَ نَهْزاً ، ولا تُكْرِهَنَّ آبِياً ، ولا تَرُدَنَّ آنِياً .

فقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّامُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لهٰذِهِ ٱلصَّنْعَةَ لا أُحْسِنُها ، ولهٰذِهِ حَرْبُ لا يَشُبُّ نَارَها ، ولا يَشُقُّ غُبَارَها إِلَّا عَمْرُو بْنُ مَعْدِيْكَرِبٍ ، ثُمَّ تَرَكَه وٱنْصَرَفَ وَلَمْ يَحْجِمْهُ .

١٣٠٢ ـ ومِنْ أَظْرَفِ مَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ هَاجَ بِهِ يَوْماً مِرَارٌ ، فَسَقَطَ عَلَىٰ وَجْهِه ، وأَقْبَلَ قَوْمٌ يَعَضُّونَ إِبْهَامَهُ ، وقَوْمٌ يُؤَذِّنُوْنَ فِي أُذُنِه ظَنَّا مِنْهِم أَنَّهُ مَصْرُوعٌ ، فلَمَّا أَفَاقَ مِنْ غَمَرَاتِ غَشْيَتِهِ رَآهُمْ مُحَدِّقِيْنَ بِهِ ، فقَالَ : مَا لِيْ

<sup>[</sup>١٢٩٩] محاضرات ٱلأُدباء ١/ ١٢٥ .

<sup>[</sup>١٣٠٠] محاضرات الأدباء ١/ ١٢٥.

<sup>[</sup>١٣٠١] الصناعتين ٢٧ ، وجمع الجواهر في المُلَح والنوادر ٥٢ .

<sup>[</sup>۱۳۰۲] البيان والتبيين ١/ ٣٠١، وعيون الأخبار ٢/ ١٧٩، والصّناعتين ٢٧، وصبح الأعشىٰ / ٢٥٦.

أَرَاكُمْ تَتَكَأْكَؤُونَ عَلَيَّ تَكَأْكُؤكُمْ عَلَىٰ ذِي جِنَّةٍ ، ٱفْرَنْقِعُوا عَنِّي ؛ فقالَ بَعْضُهم لبعض : دَعُوهُ ؛ فإنَّ جِنِّيَتُهُ تَتَكَلَّمُ بالهِنْدِيَّةِ .

۱۳۰۳ ـ ٱشْتَرَىٰ ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلْحُبَابِ جَارِيَةً ، فَوَجَدَها ضَيِّقَةَ ٱلْمَسْلَكِ ، فَقَالَ : يا جَارِيَةُ هَلْ مِنْ بُسَاقٍ أَوْ بُزَاقٍ أَوْ بُصَاقٍ ؛ لأَنَّ ٱلْعَرَبَ تُبْدِلُ ٱلسِّيْنَ صَاداً وزَاياً ، فقَالُوا : صَقْرٌ وسَقْرٌ وزَقْرٌ .

فقَالتِ ٱلْجَارِيَةُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ِالَّذي لَمْ يُمِثني حَتَّىٰ رَأَيْتُ حِرِي قَدْ صَارَ ٱبْنُ ٱلأَعْرَابِيِّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ٱللُّغَةَ .

١٣٠٤ ـ وأَتَىٰ رَجُلٌ بَعْضَ ٱلْوُلَاةِ ، قَالَ : أَعَزَّ اللهُ ٱلأَمِیْرَ إِنَّ لِیْ ٱبْنَ أَخِ أَشِراً بَطِراً قَدِ ٱنْضَوَیٰ إِلَیٰ کُلِّ سِکِیْ وِجِمِّیْ ؛ عَمَدَ إلی عُوْدٍ فَنَحَتَهُ ، وإِلَیٰ مَعْیِ فَقَضَبَهُ ، فَطَنَّ وَطَنْطَنَ حَتَّیٰ فُطِنَ لَهُ ، فَأُحِبُّ عُقُوْبَتَهُ حَتَّیٰ یَنْتَهِیَ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَضَبَهُ ، فَطَنَّ وَطَنْطَنَ حَتَّیٰ فُطِنَ لَهُ ، فَأُحِبُّ عُقُوْبَتَهُ حَتَّیٰ یَنْتَهِیَ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَضَبَهُ ، فَطَنَّ وَطَنْطَنَ حَتَّیٰ فُطِنَ لَهُ ، فَأُحِبُّ عُقُوْبَتَهُ حَتَّیٰ یَنْتَهِی عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَضَبَهُ ، فَطَنَّ وَطَنْطَنَ مَثَلَ بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ لَهُ : یا بْنَ أَخِی أَلَمْ أُطْعِمْكَ أَلَذَّ الطَّعَام ؟ أَلَمْ أَسْقِكَ أَلْمَ أَطْعِمْكَ أَلَذَّ

قَالَ : بَلَيْ يا عَمِّ .

قَالَ : مَا لَكَ وَٱلتَّعَدِّي ؟ أَضْجِعُوهُ وجِئُوا عُنُقَهُ .

فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلشَّابُّ وقَالَ : والله ِيا عَمِّ لَوَقْعُ ٱلسِّيَاطِ عَلَىٰ بَدَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَقْع كَلَامِك في أُذُنِي ، فضَحِكَ مِنْهُ ٱلأَمِيْرُ وأَطْلَقَهُ .

١٣٠٥ \_ أَنْشَدَ ٱلْعَجَّاجُ وأَعْرَابِيٌّ حَاضِرٌ عِنْدَ ٱلْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ(١):

<sup>[</sup>١٣٠٣] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>١٣٠٤] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>١٣٠٥] محاضرات الأدباء ١/ ١٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٣٣٢ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/ ٥٣٥ ، والثَّاني في ٱلموشَّح ٢٧٦، واللِّسان [ج ل د].

# أَمْسَىٰ ٱلْغُواني قَاطِعَاتٍ صُدَّدا وقَدَّد أَرَاني للغُواني مِصْيدا

فقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ للعَبَّاسِ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ: تَنَحَّ عَنْهُ لِئَلَّا تَسْقُطَ عَلَيْكَ مِنْ فِيْهِ كَلِمَةٌ فتَشْدَخَكَ (٢).

ومِنْ أَجْلِ لهذا ٱلنَّادِرِ ٱسْتَثْقَلَ ٱلتَّقْعِيْرَ أَهْلُ ٱلرَّشَاقَةِ في ٱلأَلْفَاظِ وٱلْحَلَاوَةِ ، وقَادُوا طِبَاعَهم إِلَىٰ ٱللَّطَافَةِ وٱلطَّلَاوَةِ .

١٣٠٦ ـ فَقَالُوا : مَتَىٰ كَانَ ٱللَّفْظُ كَرِيْماً في نَفْسِهِ ، مُتَخَيَّراً في جِنْسِهِ ، وَكَانَ سَلِيْماً مِنَ ٱلتَّفْعِيْرِ وٱلتَّعْقِيْدِ ، حُبِّبَ إِلَىٰ ٱلنَّفُوْسِ ، وٱتَّصَلَ بالأَذْهَانِ ، وَكَانَ سَلِيْماً مِنَ ٱلتَّفُوْسِ ، وٱتَّصَلَ بالأَذْهَانِ ، وَكَانَ سَلِيْماً مِنَ ٱللَّفُوْسِ ، وٱتَّصَلَ بالأَذْهَانِ ، وَخَفَّ عَلَىٰ وَٱلْتَحَمَ بالعُقُوْلِ ، وهَشَّتْ لَهُ ٱلأَسْمَاعُ ، وٱرْتَاحَتْ إِلَيْهِ ٱلْقُلُوبُ ، وخَفَّ عَلَىٰ وَالْسِنَةِ ٱلرُّوَاةِ حَمْلُهُ ، وشَاعَ في ٱلآفَاقِ ذِكْرُهُ .

ومَدَحُوا ٱلتَّارِكَ للتَّقْعِيْرِ .

١٣٠٧ ـ فقَالُوا: فُلانٌ لَمْ يَرْضَ بِالتَّكَلُّفِ مَذْهَباً ، ولا ٱتَّخَذَ ٱلتَّصَنُّعَ مَرْكَباً .

١٣٠٨ ـ وقَالُوا : فُلانٌ لَهُ أَلْفَاظٌ لا يَشُوْبُها كَدَرُ ٱلْعِيِّ ، ولا يَطْمُسُ رَوْنَقَها ٱلتَّكَلُّفُ ، ولا يَمْحُو طَلَاوَتَها ٱلتَّقَيْهُتُ ، أَعْذَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .

<sup>(</sup>٢) كَنَّىٰ عن خشونة كلامِهِ وغِلَظِه .

<sup>[</sup>١٣٠٦] من كلام الجاحظ في البيان والتبيين ٢/٧ .

<sup>[</sup>١٣٠٧] لم أَجِدُه.

<sup>[</sup>١٣٠٨] ٱبْنُ دُرَيْدِ في ٱلْمُجْتَنَىٰ ٧.



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْخَامِسِ فَي أَلْ مَعْرِفَةَ حِرْفَةِ ٱلأَدَبِ مَانِعَةٌ مِنْ تَرَقِّي أَعَالِي ٱلرُّتَبِ

١٣٠٩ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَا ٱزْدَادَ ٱلرَّجُلُ حِذْقاً في صَنْعَةٍ إِلَّا كَانَ ذَلِكَ نَقْصاً مِنْ رِزْقِهِ » .

١٣١٠ - وقَالُوا: ٱلْمُتَقَدِّمُ فِي ٱلْحِذْقِ مُتَأَخِّرٌ فِي ٱلرِّزْقِ.

١٣١١ - وقَالُوا: حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ أَعْدَىٰ لصَاحِبها مِنَ ٱلجَرَبِ.

١٣١٢ ـ وقَالُوا: ٱلرِّزْقُ عِنْدَ ذَوِي ٱلأَدَبِ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ.

١٣١٣ - ومِنْ أَمْثَالِ عَوَامِّ بَغْدَادَ : جَهْلٌ يَعُوْلُنِي خَيْرٌ مِنْ عِلْمِ أَعُوْلُهُ .

١٣١٤ ـ وقَالَ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ : إِذَا كَثُرَ ٱلأَدَبُ قَلَّ خَيْرُهُ ، وإِذَا قَلَّ خَيْرُهُ كَثُرَ ضَيْرُهُ .

١٣١٥ - وقَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ في هٰذا ٱلْمَعْنَىٰ:

وإِنْ سَـــرَّكَ حِــرْمَـانُ بِـــهِ تُصْبِـــ مُ مَقْلِيّــا فَكُــنْ مَــعَ ذَاكَ نَحْـوِيّــا فَكُــنْ مَــعَ ذَاكَ نَحْـوِيّــا

[١٣١٠] البصائر والذُّخائر ٩/ ١٣٧ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٣٢ .

[١٣١١] ربيع الأبرار ١/٤٣٣ .

[١٣١٢] لم أُجِدُه.

[١٣١٣] اللَّطائف ٥٠ ، وتحسين القبيح ٤٧ ، والأمثال المولَّدة ٨٩ ، ومجمع الأمثال ١/ ١٩٠ .

[١٣١٤] اللَّطائف ٥٨ ، وتحسين القبيح ٤٩ .

[١٣١٥] في اللَّطائف ٥٨ لأبي الحسن الممشاديّ ، وفي تحسين القبيح ٤٩ : « أَنْشَدَ أَبو بكر الخوارزميّ لغَيْرِه » ، وفي بهجة المجالس ١/ ٩ لأَبي هِفَّان .

<sup>[</sup>١٣٠٩] لم أُصِبْهُ في مظانّه .

١٣١٦ ـ ويُقَالُ: حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ لا يَسْلَمُ مِنْ حِرْمَانِها أَدِيْبٌ.

١٣١٧ ـ وقَالُوا : ٱلتَّأْدِيْبُ تَعْذِيْبٌ .

١٣١٨ ـ وأَنْشَدَ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ :

مَا ٱزْدَدْتُ مِنْ أَدَبٍ حَرْفاً أُسَرُّ بِهِ إِنَّ ٱلْمُقَدِّمَ مِنْ أَدَبٍ حَرْفاً أُسَرُّ بِهِ إِنَّ ٱلْمُقَدَّمَ في حِدْقٍ بِصَنْعَتِهِ

١٣١٩ \_ وقَالَ ٱبْنُ رَشِيْقٍ :

أَشْقَى بَجَدِّكَ أَنْ تَكُونَ أَدِيْباً إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً فَفِعْلُكَ أَعْوَجُ كَالْفَصِّ لَيْسَ يَبِيْنُ مَعْنَى نَقْشِهِ

١٣٢٠ - أَبْنُ طَبَاطَبَا:

أَلَيْسَ عَجِيبًا أَنَّنِي مَعْ تَاُدُّبِي وأَنِّي إِذَا مِا زُرْتُ قَوْماً مُسلِّماً وقَدْ طَالَ إِفْلاَسِي وأُحْسَبُ مُثْرِياً

١٣٢١ ـ آخَرُ :

إِلَّا تَـزَايَـدْتُ حُـرْفـاً تَحْتَـهُ شُـوْمُ أَنَّـىٰ تَـرَايَـدْتُ خُـرُوْمُ أَنَّـىٰ تَـوَجَّـهَ فِيهـا فَهْـوَ مَحْـرُوْمُ

أَوْ أَنْ يَرَىٰ فِيْكَ ٱلْوَرَىٰ تَهْذِيْبا يَوْماً وإِنْ أَخْطَأْتَ كُنْتَ مُصِيْبا حَتَّىٰ مُصِيْبا حَتَّىٰ مُقَلُوب

وشِعْري ما أُعْطِيْتُ جَدًّا ولا حَدّا حُجِبْتُ فظَنُّوا أَنَّنِي أَبْتَغِي رِفْدا فَأَصْبَحْتُ لا يُجْدَىٰ عَلَيَّ وأُسْتَجْدَىٰ فَأَصْبَحْتُ لا يُجْدَىٰ عَلَيَّ وأُسْتَجْدَىٰ

[١٣١٦] تحسين القبيح ٤٩ ، واللطائف ٥٩ .

[١٣١٧] لم أُجدُه .

[١٣١٨] الحمدوني أَو الخليل، التمثيل والمحاضرة ٨٨، وديوان المعاني ٢/ ٤٦، وعيون الأخبار ٢ / ١٣٠، واللطائف ٥٨، وتحسين القبيح ٤٩ ، وثمار القلوب ٢/ ٩٣٥، والوساطة ٣١٠. ونسب في زهر الآداب ٢/ ٥٥٦ إلى الخريميّ ، ديوانه ٧٨.

[١٣١٩] ديوانه ٣٧ ، والذخيرة ١/٨٤٤ ، ٨/ ٥٣١ ، ومعاهد التنصيص ١/ ١٥٥ .

[١٣٢٠] لمَّا أُصِبْها .

[١٣٢١] ٱلأُوَّل للبرقعيّ في ربيع ٱلأَبرار ٤/ ٥٩.

قَالُوا أَدِيْبٌ فأَيْنَ ٱلْمَالُ قُلْتُ لَهُمْ قَوْسِي بلا وَتَرٍ سَهْمِي بلا فُوْقِ مَانُ لا يَكُوْنُ آدَابُهُ كَالنَّفْخِ فِي ٱلْبُوْقِ مَنْ لا يَكُوْنُ آدَابُهُ كَالنَّفْخِ فِي ٱلْبُوْقِ

١٣٢٢ ـ ولَمَّا خُلِعَ ٱلْمُقْتَدِرُ بُوْيِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُعْتَزِّ بْنِ ٱلْمُتَوَكِّلِ ، ولُقِّبَ ٱلْمُوْتَضِي بِاللهِ ، أَدْرَكَتْهُ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ ، فلَمْ يُقِمْ في ٱلْخِلَافَةِ غَيْرَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْمُوْتَضِي بِاللهِ ، أَدْرَكَتْهُ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ ، فلَمْ يُقِمْ في ٱلْخِلَافَةِ غَيْرَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَرَبَ حَبْلُهُ ، وهَطَلَ عَلَيْهِ طَلُّ ٱلْجِرْمَانِ ووَابِلُهُ ، فهرَبَ إِلَىٰ دَارِ ٱبْنِ ٱلْخُصَاصِ ٱلتَّاجِرِ ، فأختقَىٰ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْها إِلَىٰ ٱلْقُضَاةِ وٱلشَّهُوْدِ ٱلْعُدُوْلِ مَيْتَا بَعْدَ أَيَّام يَسِيْرَةٍ .

وذٰلِكَ في يَوْمِ ٱلْخَمِيْسِ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَبِيْعٍ ٱلأَوَّلِ سَنَةَ سِتٍّ وتِسْعِيْنَ ومِئَتَيْنِ .

قَالَ فِيْهِ ٱبْنُ بَسَّامٍ مِنْ أَبْيَاتٍ يَرْثِيْهِ بِهَا(١):

للهِ دَرُّكَ مِنْ مَيْسَتٍ بِمَضْيَعَةٍ نَاهِيْكَ في ٱلْعِلْمِ وٱلآدَابِ وٱلْحَسَبِ مِا فِيْهِ لَوْ وَالْاَدَابِ وَٱلْحَسَبِ مَا فِيْهِ لَوْ وَلا لَيْتُ فَتَنْقُصَهُ وإِنَّمَا أَدْرَكَتْهُ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ

١٣٢٣ ـ وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ ٱلْمُثَنَّىٰ ، قَالَ لِيْ أَبِي : إِذَا كَتَبْتَ كِتَاباً فٱلْحَنْ فِيْهِ ، فإِنَّ ٱلصَّوَابَ حِرْفَةٌ وٱلْخَطَأَ نُجْحٌ .

١٣٢٤ - أَخَذَهُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فَنَظَمَهُ في قَوْلِهِ :

<sup>[</sup>١٣٢٢] ٱلأَوَائِل للعَسْكَرِيِّ ١/ ٣٨٩ ، وأشعار أُولاد الخلفاء ١/ ١٠٧ ، ووَفَيات ٱلأَعيان ٣/ ٧٦ ، والوافي ٤٤٧ /١٧ ، وفَوَات الوفيات ٢/ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۱) ثمار القلوب ۲/۳۲۱ ، ۲/۹۳۵ ، وزهر الآداب ۲/۵۵۷ ، وربيع الأبرار ٥/١٧٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٢٨٥ ، ووفيات الأعيان ٣/٧٧ .

<sup>[</sup>١٣٢٣] البصائر والذَّخائر ٦/ ١٨٢ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢١ .

<sup>[</sup>١٣٢٤] نُسِبَ البيتان إلى قاضي القضاة مجد الدّين إسماعيل بن إبراهيم الكنانيّ الحنفيّ (ت ٨٠٢هـ) في المنهل الصافي ٢/ ٣٨١.

إِنْ كُنْتَ يَوْمِاً كَاتِباً رُقْعَةً تَبْغِي بِها نُجْعَ وُصُوْلِ ٱلطَّلَبْ إِيَّاكَ أَنْ تُعْرِبَ أَلْفَاظَها فَتَكْتَسِي حِرْفَةَ أَهْلِ ٱلأَدَبْ

١٣٢٥ \_ وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ٱلْخُبْزَ بِأَدَبِهِ ، فَلْتَبْكِ عَلَيْهِ ٱلْبُوَاكِي .

١٣٢٦ \_ ولَقَدْ أَجَادَ أَبُو إِسْحٰقَ ٱلصَّابِي في قَوْلِهِ :

قَدْ كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْ مَالِي وكَثْرَتِهِ حَتَّى ٱنْثَنَتْ وَهْيَ كالغَضْبَلِي تُلَاحِظُني وٱسْتَيْقَنَتْ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَىٰ غَلَطٍ وٱسْتَدْرَكَتْهُ وأَفْضَتْ بِي إِلَىٰ ٱلْحَرَبِ ٱلضَّبُّ وٱلنُّونُ قَدْ يُرْجَى ٱجْتِمَاعُهما (١)

وكَيْفَ تَغْفُلُ عَنِّى حِرْفَةُ ٱلأَدَب شَزْراً فلَمْ تُبْقِ لِيْ شَيْئاً مِنَ ٱلنَّشَب وَلَيْسَ يُرْجَىٰ ٱجْتِمَاعُ ٱلْفَضْلِ وٱلذَّهَبِ

### وٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ٱلأُدَبَاءِ مَوْهِبَةَ ٱلْحَظِّ وخُمُولِ ٱلنُّجَبَاءِ

١٣٢٧ \_ ما ذَكَرَهُ بَعْضُ ٱلْمُنْصِفِيْنَ مِنْهُمْ في قَوْلِهِ : إِنَّ ذَا ٱلأَدَب لا يَزَالُ مُتَسَخِّطاً عَلَىٰ دُنْيَاهُ ذَامًّا لِحَالِهِ ؛ لِمَا يَرَىٰ مِنْ مَيْلِ ٱلزَّمَانِ للِئَامِهِ وجُهَّالِهِ ، فهُوَ لا يَمْدَحُهم لعِلْمِه بقُصُوْرِهم عَنْ إِدْرَاكِ مَنْظُوْمِهِ ، ولا يُثَابُ إِمَّا بجَهْلِ مَمْدُوْحِهِ ، وإِمَّا مِنْ إِفْرَاطِ بُخْلِهِ ٱلنَّاتِجِ عَنْ لَؤْمِهِ .

١٣٢٨ ـ وقِيْلَ للحَسَنِ البصْرِيِّ : لِمَ صَارَتِ ٱلْحِرْفَةُ مَقْرُوْنَةً بِمَنْ جَعَلَ ٱلْعِلْمَ وٱلْأَدَبَ شِعَاراً ، وٱلثَّرْوَةُ بِمَنْ كَسَاهُ ٱلْجَهْلُ وٱلْحُمْقُ عَاراً ؟

<sup>[</sup>١٣٢٥] ربيع الأبرار ٤/ ٣٧.

<sup>[</sup>١٣٢٦] يتيمة الدَّهر ٢/ ٣٤٥ ، وٱلدّرَ ٱلْفريد ٤/ ١١٨ ، وغذاء الأَلباب ٢/ ٥٥٦ .

<sup>(</sup>١) تقول العرب في تبعيد ما بين الجنسين : حتَّى يؤلُّفَ بين الضَّبِّ والنَّون « السَّمك » . ثمار القلوب ١/٦١٦ ، ومجمع الأمثال ١/٢١٣ .

<sup>[</sup>١٣٢٧] لم أَجِدْه .

<sup>[</sup>١٣٢٨] عيون الأُخبار ٢/ ١٤٠ ، والعقد ٢/ ٨٣ ، والتَّذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٠٨ .

فقالَ : لَيْسَ ٱلْقَوْلُ كَمَا قُلْتُمْ ، ولا ٱلأَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ ، ولٰكِنَّكُمْ طَلَبْتُمُ قَلِيلًا فِي قَلِيْلُ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ وٱلأَدَبِ وهُمْ قَلِيْلٌ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ وٱلأَدَبِ وهُمْ قَلِيْلٌ ، وَلَوْ نَظَرْتُمْ إِلَىٰ مَنْ تَحَارَفَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَهْلِ لوَجَدْتُمُوْهُمْ أَكْثَرَ إِقْتَاراً ، وَالْمَالَ عَنْهِم أَشَدَّ نِفَاراً .

١٣٢٩ ـ وقَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ عَلِيُّ ٱلْمَعْرُوْفُ بِٱبْنِ أَبِي ٱلْبَعْلِ مُتَضَجِّراً مِنَ ٱلْخُمُولِ:

ٱلدَّهْرُ ضِدَّ ذَوِي ٱلْفَضَائِلِ كُلِّهِم لَوْ كُنْتُ أَجْهَلُ ما عَلِمْتُ لسَرَّني كالصَّعْوِ يَرْتَعُ في ٱلرِّيَاضِ وإِنَّما كالصَّعْوِ يَرْتَعُ في ٱلرِّيَاضِ وإِنَّما ١٣٣٠ - آخَرُ:

حَتَّىٰ كَانَّ عَدُوَّهُ مَنْ يَفْهَمُ مُ خَدُوَّهُ مَنْ يَفْهَمُ مُ جَهْلي كَمَا قَدْ سَاءَني ما أَعْلَمُ حُبِسَ ٱلْهَزَارُ لأَنَّهُ يَتَرَنَّمُ

يُطْوَىٰ لأَهْلِ ٱلْفَضْلِ دُوْنَ ٱلـوَرَىٰ كــالطَّيْــرِ لا يُحْبَــسُ مِــنْ بَيْنِهـــا

مَصَائِبُ ٱلدُّنْيا وآفَاتُها إِلَّا النِّدِي تُطْرِبُ أَصْوَاتُها

١٣٣١ \_ ٱلْخُرَيْمِيُّ :

ودُخُولي في ٱلْعِلْمِ مِنْ كُلِّ بَابِ بِسِجِسْتَانَ حِــرْفَــةُ ٱلآدَابِ قَـلَّ عَنِّـي غَنَـاءُ عَقْلـي ودِيْنـي أَدْرَكَتْنــي وذاكَ أَعْظَــمُ دَائِــي

<sup>[</sup>۱۳۲۹] جمهرة الأمثال ۱/۱۸۸، وديوان المعاني ۲/۲، والأمثال المولَّدة ۸۹\_۹۰، والوافي وتحسين القبيح ٤٨، والبصائر والذَّخائر ٥/٢١، ووفيات الأعيان ١/١٥٤، والوافي ١٣٥٨، وألدّر ٱلْفريد ٤/٨٨.

<sup>[</sup>۱۳۳۰] أبو بكر الأَرجانيّ ، تاريخ إربل ٢/ ٣٤٢ ، ووفيات الأعيان ١٥٤/١ ، وغذاء الألباب ٢/ ١٥٤ ، وٱلوزير المغربيّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٥/ ٣٦٣، ٣٩٣/٨.

<sup>[</sup>١٣٣١] له في تاريخ دمشق لابن عساكر ٨/ ٢٠١، وبغية الطلب٣/ ١٤٥٨، والثَّاني في الموازنة ١/ ١٢٤.

#### ١٣٣٢ \_ آخَوُ :

قَدْ عَقَلْنا وٱلْعَقْلُ شَرُّ وَثَاقِ وصَبَرْنا وٱلصَّبْرُ مُرُّ ٱلْمَذَاقِ إِنَّ مَنْ كَانَ فَاضِلًا كَانَ مِثْلي فَاضِلًا بَعْدَ قِسْمَةِ ٱلأَرْزَاقِ

# ورُبَّما أَعْدَتْ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ أَهْلَ ٱلْوِرَاقَةِ ، فَأَظَلَّتُهُمْ مِنْها سَحَائِبُ ٱلْحِرْمَانِ وٱلْفَاقَةِ

١٣٣٣ ـ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيْبِ ٱلْمَعْرُوْفُ بأَبِي هِفَّانَ : سَأَلْتُ وَرَّاقاً عَنْ حَالِهِ ، فقَالَ : عَيْشِي أَضْيَقُ مِنْ مِحْبَرَةٍ ، وجِسْمِي أَدَقُّ مِنْ مِسْطَرَةٍ ، وجَاهِي أَوْهَىٰ مِنَ ٱلزُّجَاجِ ، وحَظِّي أَشَدُّ سَوَاداً مِنَ ٱلْعَفْصِ (') إذا خُلِطَ بَالزَّاجِ ('') ، وسُوءُ حَالِي أَلْزَمُ لِيْ مِنَ ٱلصِّمْغِ ، وطَعَامِي أَمَرُ مِنَ ٱلصَّبِ ، بالزَّاجِ ('') ، وسُوءُ حَالِي أَلْزَمُ لِيْ مِنَ ٱلصِّمْغِ ، وطَعَامِي أَمَرُ مِنَ ٱلصَّبِرِ ، والهَمُّ والأَلَمُ يَجْرِيَانِ في عُلْقَةٍ قَلْبِي مَجْرَى ٱلْمِدَادِ في وشَرَابِي أَكْدَرُ مِنَ ٱلْحِبْرِ ، والهَمُّ والأَلَمُ يَجْرِيَانِ في عُلْقَةٍ قَلْبِي مَجْرَى ٱلْمِدَادِ في شِقَ ٱلْقَلَمِ .

فَقُلْتُ : يَا أَخِي لَقَدْ عَبَّرْتَ بِبَلاءٍ عَنْ بَلاءٍ ؛ فأَنْشَدَ (٣) :

ٱلْمَالُ يَسْتُرُ كُلَّ عَيْبٍ في ٱلْفَتَىٰ وٱلْمَالُ يَرْفَعُ كُلَّ وَغْدٍ سَاقِطِ فَعَلَيْكَ بِٱلْأَمْوَالِ فَٱقْصِدْ جَمْعَها وٱضْرِبْ بِكُتْبِ ٱلْعِلْمِ وَجْهَ ٱلْحَائِطِ

[۱۳۳۲] ابن دانيال في أعيان العصر ٤/ ٤٣١ ، والوافي ٣/ ٤٤ ، وفوات الوفيات ٣/ ٣٣٣ ، والدّرر الكامنة ٥/ ١٧٦ ، ومعاهد التنصيص ١/ ١٥٤ ، وغذاء الأَلباب ٢/ ٥٥٣ .

[١٣٣٣] أدب الكُتّاب للصّوليّ ٩٧ ، وديوان المعاني ٨٢/٢ ، وخاص الخاص ٦٩ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٥٥ .

- (١) العَفْص : شَجَرٌ وثَمَرٌ معروفٌ بهذا الاسْم ؛ يُتَّخَذُ مِنْهُ ٱلْحِبْرُ . اللِّسان [ع ف ص] .
- (٢) الزّاج : الشَّبُ ٱليماني ، وهو من الأدوية ، وهو مِن أخلاط الحبر ، فارسيّ معرّب .
   اللّسان [ز ا ج] .
  - (٣) اللَّطائف ٥٠ ، وتحسين القبيح ٤٨ ، وٱلدَّرِّ ٱلْفريد ١٥٦/٤.

#### ١٣٣٤ \_ آخَرُ :

إِنَّ ٱلْــــوِرَاقَـــةَ وَٱلتَّفَقْ قُـهَ وَٱلتَّشَاغُـلَ بِــٱلْعُلُــومِ أَصْـــلُ ٱلْمَــذَلَّــةِ وَٱلإِضَــا قَــةِ وَٱلْمَهَــانَــةِ وَٱلْهُمُــوْمِ ١٣٣٥ ـ وأُنْشِدْتُ لأبي ٱلنَّصْرِ بن أبي ٱلْفَتْح كَشَاجِمَ :

غَبِطَ ٱلنَّـاسُ بِـالْكِتَـابَـةِ قَـوْمـاً حُـرِمُـوا حَظَّهـم بحُسْـنِ ٱلْكِتَـابَـهُ وَإِذَا أَخْطَــاً ٱلْكِتَـابَـهُ وَإِذَا أَخْطَــاً ٱلْكِتَــابَــةَ حَــظٌ سَقَطَــتْ تَـاؤُهُ فصَــارَتْ كَــآبَــهُ

١٣٣٦ \_ وقَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْم بْنُ حَمْدَوَيْهِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالْحَمْدَوِيِّ :

ثِنْتَانِ مِنْ أَدَوَاتِ ٱلْعِلْمِ قَدْ ثَتَا عِنَانَ حَظِّي عَمَّا رُمْتُ مِنْ هِمَمِ وَحَبَّرَتْ لِيْ صُحُفَ ٱلْحَرْفِ مِحْبَرَةٌ تَلُوْدُ عَنِّي سَوَامَ ٱلْمَالِ وٱلنِّعَمِ وَحَبَّرَتْ لِيْ صُحُفَ ٱلْحَرْفِ مِحْبَرَةٌ لَعَصْمَتِي نَافِرٌ خِلْقٌ مِنَ ٱلْعُصَمِ وَٱلْعِلْمُ يَعْلَمُ أَنِّي حِيْنَ آخُذُهُ لِعِصْمَتِي نَافِرٌ خِلْقٌ مِنَ ٱلْعُصَمِ

١٣٣٧ \_ سَمِعَ بَعْضُ مُجَّانِ ٱلأُدَبَاءِ رَجُلًا يَقُولُ: لا خَيْرَ في عِلْمٍ لا يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ ٱلْحَمَّامَ، فقَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنَّهُ مَتَىٰ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَانِقٌ يَخْرُجُ بِهِ بَقِيَ رَهْناً.

١٣٣٨ \_ ٱبْنُ سَارَةَ ٱلأَنْدَلُسِيُّ :

<sup>[</sup>١٣٣٤] أبو عليّ صالح بن محمَّد البغداديّ (ت ٢٩٤ هـ ) في تاريخ بغداد ١٠/ ٤٣٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٩٦/٢٣ .

<sup>[</sup>۱۳۳۰] دیوانه ٤٧٤، ویتیمة الدَّهر ١/ ٣٥٥، وتاریخ دمشق لابن عساکر ٦٧/ ٢٦٤، وٱلدِّرّ ٱلْفُرید ٧/ ۲۸۷، ۲/ ۲۰.

<sup>[</sup>١٣٣٦] أَدَبُ الكُتَّابِ للصَّوليّ ٩٤ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٥٦ ، وٱلأوَّل في مجمع ٱلآداب ٥/ ٣٠٥، ٦/ ٦٢٤، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٥/ ٤٨٠.

<sup>[</sup>١٣٣٧] في صبح الأعشى ١٤/ ٢٥٢: «كل عِلْم لا يدخل مع صاحبه الحمّام فجداه قاصرٌ ونفعه قليل».

<sup>[</sup>۱۳۳۸] له في قلائد العقيان ۲۰۹ ، وخريدة القصر ۱/۳۱۰، والمطرب مِن أشعار أهل المغرب ۷۸ ، وبغية الوعاة ۲/۷۰ ، وشذرات الذهب ۲/۹۰ .

أُمَّا ٱلْوِرَاقَةُ فَهْيَ أَنْكَدُ حِرْفَةٍ أَغْصَانُها وثِمَارُها ٱلْحِرْمَانُ شَبَّهْتُ صَاحِبَها بإبْرَةِ خَائِطٍ تَكْسُو ٱلْعُرَاةَ وجِسْمُها عُرْيَانُ

١٣٣٩ ـ وأَنْشَدَ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ٱلثَّعَالِبِيُّ في « ٱلْيَتِيْمَة » لأَبي حَاتِم ٱلْوَرَّاقِ:

إِنَّ ٱلْوِرَاقَةَ حِرْفَةٌ مَـذْمُـوْمَـةٌ مَحْـرُوْمَـةٌ عَيْشِـي بِهَا زَمِـنُ إِنَّ وَلَيْسَ لِيْ أَكُلُ الْ أَوْ مِـتُّ مِـتُّ ولَيْسَ لِيْ كَفَـنُ إِنْ عِشْتُ ولَيْسَ لِيْ كَفَـنُ

١٣٤٠ ـ وقَالَ ٱلشَّرِيْفُ أَبُو يَعْلَىٰ بْنُ ٱلْهَبَّارِيَّةِ مِنْ قَصِيْدَتِهِ ٱلْمُخَمَّسَةِ الَّتي أَوَّلُها:

حَيَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْعَمَلِ

يَذُمُّ ٱلْوِرَاقَةَ :

تَبَّالرَبِّ ٱلْمِحْبَرَهُ يَا وَيْلَهُ مَا أَدْبَرَهُ وَعَيْشُهُ مَا أَدْبَرَهُ وَعَيْشُهُ مَا أَكْدَرَهُ وَعَيْشُهُ مَا أَكْدَرَهُ ورِزْقُهُ مَا أَقْتَرَهُ ورِزْقُهُ مَا أَقْتَرَهُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقْنِي فسَلْ

١٣٤١ ـ آخَرُ:

أَدْمَىٰ ٱلْبُكَا عَيْنَيَّ وٱلْمَآقِي وظِلْتُ ذَا هَمٍّ وذا ٱحْتِرَاقِ

<sup>[</sup>١٣٣٩] يتيمة الدَّهر ٤/٥١٠ .

<sup>[</sup>١٣٤٠] ديوانه ١٧٨ ، ١٨٠ ، وتاريخ الإسلام ١١/ ١٢٧ . [١٣٤١] أَدب الكُتَّاب للصُّوليِّ ٩٥ ، وزَهْر ٱلآداب ٢/ ٥٥٨ .

ما إِنْ أَرَىٰ في ٱلأَرْضِ وٱلآفَاقِ أَزْرَىٰ ولا أَشْقَسَىٰ مِنَ ٱلْوَرَّاقِ أَزْرَىٰ ولا أَشْقَسَىٰ مِنَ ٱلْوَرَّاقِ إِذَا بَدَا في ٱلقُمُسِ ٱلأَخْلاقِ يَفْرَحُ بٱلْسِرِ وٱلأَوْرَاقِ يَفْرَحُ بٱلْأَوْرَاقِ كَفَرْحَةِ ٱلْجُنْدِيِّ بٱلأَرْزَاقِ كَفَرْحَةِ ٱلْجُنْدِيِّ بٱلأَرْزَاقِ

#### ١٣٤٢ ـ آخَرُ :

هَرَبْتُ مِنَ ٱلْوِرَاقَةِ مِلْءَ شَوْطِي فَرَدَّنِيَ ٱلنَّامَانُ إِلَى ٱلْوِرَاقَهُ وَرَاقَهُ وَرَاقَهُ وَسَرَاراً لأَمْرٍ لَيْسَ يَدْرِيْهِ حَمَاقَهُ وَسَرَاراً لأَمْرٍ لَيْسَ يَدْرِيْهِ حَمَاقَهُ

# ٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ذَوِي ٱلنَّبَاهَةِ فِقْدَانُ أَهْلِ ٱلْفَصْٰلِ وٱلْوَجَاهَةِ

١٣٤٣ - يُرْوَىٰ أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ذَكَرَتْ يَوْماً قَوْلَ لَبِيْدِ (١):

ذَهَبَ الَّذِيْنَ يُعَاشُ في أَكْنَافِهِمْ وبَقِيْتُ في خَلَفٍ كَجِلْدِ ٱلأَجْرَبِ وقَالَتْ: اللهِ أَبُوهُ ما كَانَ أَشْعَرَهُ! لَقَدْ صَدَقَ.

قَالُوا : وكَيْفَ يا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

قَالَتْ : كَانَ أَحَدُهُم إِذَا عَلِمَ مِنْ أَخِيْهِ خَلَّةً سَدَّها مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُ ، ثُمَّ ذَهَبَ أُوْلَئِكَ ، وجَاءَ قَوْمٌ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا عَلِمَ مِنْ أَخِيْهِ خَلَّةً سَدَّهَا مِنْ حَيْثُ

<sup>[</sup>١٣٤٢] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>١٣٤٣] تَعَجُّبُ عائشةَ مِنْ قول لبيد دون بيانها في كنز العُمَّال برقم ٣٩٦٤٨ ، ٧٨/١٤ ، وكشف الخفاء برقم ٢١٩٣٨ ، ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ ، والبيان والتبيين ٢/٣٢١ ، ٢/١١٥ ، والكامل ٢٨/٤ ، والأمثال لأبي عبيد ٢٧٦ ، والفاخر ٢٦٩ ، وفضل الكلاب ٢٦ ، والعقد ٢/١٨٧ ، ٢/١٢٤ ، وأمالي القاليّ ١/١٥٨ ، والجليس الصَّالح ١/٣٧٧ ، والدّرّ ٱلفريد ٢٤/٦ .

يَعْلَمُ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِهم قَوْمٌ إِذَا عَلِمَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَخِيْهِ خَلَّةً أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَهُ ، فإذَا سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِم قَوْمٌ إِذَا عَلِمَ أَحَدُهم مِنْ أَخِيْهِ خَلَّةً أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلُهُ ، فإذَا سَأَلَهُ مَنَعَهُ ، ثُمَّ بَعْدَ ذٰلِكَ يَفْضَحُهُ ، فيقُولُ : جَاءَ فلانٌ يَسْأَلُني فلَمْ أُعْطِهِ .

#### ١٣٤٤ ـ ولله ِ دَرُّ ٱلْقَائِلِ :

لا يَغُ رَنّ لَكَ ٱللّبَ اسُ هُمُ وإِنْ نَالُوا ٱلثُّريّ اللهُ وَإِنْ نَالُوا ٱلثُّريّ اللهُ كُللّ مَن يُدْءَ لَى رَئِيسًا كُللّ مَن يُدْءَ لَى رَئِيسًا كُللّ مَن يُدْءَ لَى رَئِيسًا كَاللّهُ للقَطْ

١٣٤٥ \_ آخَرُ :

عَلامَ تَحَرُّكِي وٱلْحَظُّ سَاكِنْ أَرَىٰ نَــُذُلًا تُقَــدِّمُــهُ ٱلْمَسَـاوِي

١٣٤٦ \_ جَحْظَةُ :

لَعِشْتُ في خَيْرٍ وظِلِّ ظَلِيْلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَلْ لَيْسَالْ اللَّهِ مِنْ سَبِيْسَلْ

لَيْ سَنَ فَيِ ٱلأَثْنُوابِ نَاسُ

هُ وَ فَ عِي ٱلْخِسَ قِ رَاسُ

\_\_\_ع فتُفْ لَذَىٰ وتُبَاسُ

وما قَصَّـرْتُ في طَلَبـي ولْكِـنْ

عَلَىٰ حُرِّ تُوَخِّرُهُ ٱلْمَحَاسِنْ

١٣٤٧ \_ دَخَلَ بَعْضُ ٱلظُّرَفَاءِ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكٍ ، وهُوَ في ٱلسِّجْنِ يُرِيْدُ زِيَارَتَهُ ، فقَالَ لَهُ : ما تَشْتَهِي ؟

<sup>[</sup>١٣٤٤] فارس المعروف بطلّق في خريدة القصر ١/ ٦٠ .

<sup>[</sup>١٣٤٥] فتيان الشاغوريّ (ت٦١٥هـ) ، وَفَيات الأَعْيان ٢٦/٤ ، وبُغْية ٱلوعاة ٢٤٣/٢ ، وشذرات ٱلذَّهَب ٧/١١٦ .

<sup>[</sup>١٣٤٦] ليسا في ديوانه المجموع ضمن «شعراء عبَّاسيُّون منسيُّون» .

<sup>[</sup>١٣٤٧] الأذكياء ١٤٦ ، وأخبار الظِّراف ٩٧ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٨ .

عَيْنَيْكَ ؟

فَقَالَ : أَنْ أَرَىٰ إِنْسَاناً ، فأَخَذَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمِرْآةَ ، وأَرَاهُ وَجْهَهُ فيها ، فشَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ ثُمَّ أَنْشَدَه (١٠) :

مَا أَكْثَرَ النَّاسَ لا بَلْ مَا أَقَلَّهُمُ اللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَقُلْ فَنَدا إِنِّي لَمْ أَقُلْ فَنَدا إِنِّي لأَقْرَى أَوْتَكُها عَلَىٰ كَثِيْرٍ ولْكِنْ لا أَرَىٰ أَحَدا إِنِّي لأَفْتَحُها عَلَىٰ كَثِيْرٍ ولْكِنْ لا أَرَىٰ أَحَدا إِنِّي لأَفْتَحُها عَلَىٰ كَثِيْرٍ ولْكِنْ لا أَرَىٰ أَحَدا اللهُ عَيْنَيْهِ مَاءُ: أَلَا تَقْدَحُ اللهُ اللهُ عَيْنَيْهِ مَاءُ: أَلَا تَقْدَحُ

فَقَالَ : حَتَّىٰ أَنْظُرَ بِهِمَا إِلَىٰ مَنْ ؟

١٣٤٩ \_ ومِثْلُ ذٰلِكَ ما قَالَهُ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ مُعْتَذِراً عَنْ عَمَاهُ:

قَ الْوا ٱلْعَمَى مَنْظَرٌ قَبِيْحٌ قُلْتُ بِفَقْدِي لَكُمْ يَهُوْنُ وَاللهِ مِا فِي لَكُمْ يَهُ وْنُ وَاللهِ مِا فِي اَلْأَنَامِ حُرِّ تَا أَسَىٰ عَلَىٰ فَقْدِهِ ٱلْعُيُونُ

١٣٥٠ ـ وسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ حِمَاراً عَارِيَّةً ، فأَخْرَجَ لَهُ إِكَافاً ، وقَالَ لَهُ :
 ٱجْعَلْهُ عَلَىٰ مَنْ شِئْتَ .

١٣٥١ ـ ومَرَّ رَجُلٌ بصَدِيْقٍ لَهُ فَرَآهُ وَاقِفاً عَلَىٰ ٱلطَّرِيْقِ ، فقَالَ لَهُ : ما وُقُوْفُكَ له هُنا ؟

<sup>(</sup>۱) دِعبل ، دیوانه ۱۲۱ ، والعقد ۲۳۳۱ ، ۲۲/۱۵ ، ۱۲۳٪ ، والمجموع اللّفیف ۲۲۸ ، وتاریخ دمشق لابن عساکر ۷۲/ ۱۰۵ ، واُلدّرّ اُلفرید ۹/۱۱۳ ـ ۱۱۴ . [۱۳٤۸] لـم أَقفْ علیه .

<sup>[</sup>١٣٤٩] نُسْبا في شرح لامية العجم للدّميريّ ١١٥ ، ونكت الهميان ٥٤ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٨/ ٢٣٤، والمحاضرات في اللُّغة والأدب ٢/ ٧٩ إلى أبي العلاءِ ، ولمنصور الفقيه في كنز الدرر ٢/ ٧٤ ، وبلا نسبة في الحلّة السيراء ٢٤ . وهما في ديوان بشّار ٢١٣/٤ عن شرح

المقامات للشريشي ١١٦/١.

<sup>[</sup>١٣٥٠] نثر الدِّرِّ في المحاضرات ١٤٦/٢ . [١٣٥١] أخبار الظِّراف ١٣٦ ، والأذكياء ١٤٥ .

فقَالَ: أَنْتَظِرُ إِنْسَاناً.

قَالَ : يَطُولُ وُقُوْفُكَ !

١٣٥٢ \_ وقِيْلَ لأَبِي ٱلْعَيْنَاءِ : هَلْ بَقِيَ مَنْ يُلْقَىٰ ؟

قَالَ : نَعَمْ في ٱلْبئرِ .

١٣٥٣ ـ ومَرَّ ببَعْضِ ٱلسِّكَكِ ، فحَبَسَهُ إِنْسَانٌ يُرِيْدُ ٱلْعَبَثَ بِهِ ، قَالَ لَهُ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : ٱبْنُ آدَمَ ، فأَقْبَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ سَلَامَ مُسْتَوْحِشٍ ، وقَالَ : عَجَبٌ واللهِ ما ظَنَنْتُ إِلَّا أَنَّ هٰذَا ٱلنَّسْلَ قَدِ ٱنْقَطَعَ ! يُشِيرُ إِلَىٰ ضَيَاعِهِ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ .

١٣٥٤ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

ٱلْمَــادِحُــونَ ٱلْيَــوْمَ أَهْــلَ زَمَــانِنــا ذَهَبَ ٱلَّـٰذِيْنَ يَهُـٰزُّهُـم مُـدَّاحُهـم

أَوْلَى مِنَ ٱلْهَاجِيْنَ بِٱلْحِرْمَانِ هَـزَّ ٱلْكُمَاةِ عَـوَالِـيَ ٱلمُـرَّانِ كَانُوا إِذَا مَدَحُوا رَأُوا ما فِيْهِمُ فِيْهِمُ فِيْ الْأَرْيَحِيَّةُ مِنْهُمَ مِكَانِ

١٣٥٥ ـ وقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ : لَقَدْ عِشْتُ في زَمَانٍ وأَدْرَكْتُ أَقْوَاماً لَو ٱحْتَلَفَتِ ٱلدُّنْيَا مَا تَجَمَّلْتُ إِلَّا بِهِمْ ، وأَنَا ٱلآنَ في زَمَانٍ مَا أَرَىٰ فِيْهِ عَاقِلًا حَصِيْفاً ، ولا فَاتِكاً ظَرِيْفاً ، ولا نَاسِكاً عَفِيْفاً ، ولا جَوَاداً شَريفاً ، ولا خَادِماً نَظِيفاً ، ولا جَلِيْساً خَفِيْفاً ، ولا مَنْ يُسَاوِي عَلَىٰ ٱلْخِبْرَةِ رَغِيْفاً ؛ وأَنْشَدَ (١) :

<sup>[</sup>١٣٥٢] البصائر والذُّخائر ٢/ ٧٤، وعيون الأخبار ٢/ ٣١٤، والأذكياء ٨٢ ، وأخبار الظِّراف ٩٠ . [١٣٥٣] معجم ألأُدباء ٦/٩٠٦.

<sup>[</sup>١٣٥٤] أَبْنُ الرُّوميّ ، ديوانه ٣/ ٤٦٠ ، وفضل الكلاب ٣١ ، والمثل السائر ٣/ ١٨٦ ، والذخيرة ٨/ ٧١٥ ، والدّرّ الفريد ٦/ ٢٦٥ .

<sup>[</sup>٥٣٥] البصائر والذُّخائر ٨/٨٪ ، وربيع الأبرار ١/ ٥٦١ .

<sup>(</sup>١) بلا نسبةٍ في فضل الكلاب ٢٨ ، وديوان المعاني ٧٨/١ ، وٱلدِّرِّ الفريد ٩٣/٨ ، وتاريخ الإسلام ١١/ ٢٤٣ .



فما ٱلنَّاسُ بالنَّاسِ الَّذِيْنَ عَهِدْتُهُمْ النَّاسُ النَّاسُ النَّوْمِيِّ : 1٣٥٦ مِنْ ٱلرُّوْمِيِّ :

أَيِسْتُ مِنْ دَهْرِي ومِنْ أَهْلِهِ إِن رُمْتُ مَدْحاً لَمْ أَجَدْ أَهْلَهُ إِن رُمْتُ مَدْحاً لَمْ أَجَدْ أَهْلَهُ السم السم السم السم السم السم السم

قِيْلَ لِيْ لِمَ ذَمَمْتَ كُلَّ ٱلْبَرَايَا قُلْتُ هَبْ أَنَّنِي كَذَبْتُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْعَرَبِ:

ذَهَبَ ٱلَّذِيْنَ إِذَا رَأَوْنِي مُقْبِلًا وَبَقِيتُ مُقْبِلًا وَبَقِيتُ فَي خَلْفٍ كَأَنَّ حَدِيْتَهُمْ وَبَقِيتُ فَي خَلْفٍ كَأَنَّ حَدِيْتَهُمْ السَّرَا الطَّرَا اللَّسِيُّ (١): قَالُوا هَجَرْتَ ٱلشِّعْرَ قُلْتُ ضَرُوْرَةً فَاللَّهَ صَرُوْرَةً فَسَدَ ٱلزَّمَانُ فلا كَرِيْمٌ يُرْتَجَى

ولا الدَّارُ بالدَّارِ الَّتِي كُنْتُ أَعْرِفُ

فلَيْسَ فِيْهِمَ أَحَدُ يُسَرْضَكَ فَلَيْسَ فَيْهِمَ أَحَدُ يُسَرُّضَكَ أَوْ رُمْتُ هَجْواً لَمْ أَجِدْ عِرْضا

وهَجَوْتَ ٱلأَنَامَ هَجْواً قَبِيْحا فَأَرُوْني مَنْ يَسْتَحِقُ ٱلْمَدِيْحا

هَشُّوا إِلَى ورَحَّبُوا بِالْمُقْبِلِ وَرَحَّبُوا بِالْمُقْبِلِ وَلَحَبُوا بِالْمُقْبِلِ وَلَكُمُ الْمَنْزِلِ

بَابُ ٱلدَّوَاعِي وٱلْبَوَاعِثِ مُغْلَقُ مِنْهُ ٱلنَّوَالُ ولا مَلِيْثُ يُعْشَقُ

[٢٥٦٦] ديوانه ٤/ ١٤٢١ .

[١٣٥٧] ديوانه ٢/ ٦٩٥، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٨/ ٢٣٠ .

[١٣٥٨] عبد الله بن عروة بن الزُّبير في ربيع الأبرار ١/ ٣٧١، والمُسْتطرف ١/ ٣١٢، وللحارث بن الوليد في الحيوان ١/ ٢١٠، واَلدَّر اَلفريد٦/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥، وبلا نسبةٍ في الصّداقة والصّديق ٢٣١.

[١٣٥٩] إبراهيم بن عثمان أبو إِسْلحق الغزّي في المنتظم ٢٥٨/١٧ ، ووفيات الأعيان ١/٥٥ ، والوافي ٦/٣٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧/٥، ونزهة الألبّاء ٢٨٦ ، ولأَبي إِسْلحق الصّابىء في ٱلدّرّ ٱلفريد ٨/٢٣٧ .

(١) أَبو الحسين أحمد بن مُنِيْرِ بْنِ أحمد بْنِ مفلح الطَّرَابُلْسِيّ مهذّب الدِّين عين الزمان الشاعر (ت ٥٤٨ هـ). وفيات الأعيان ١/١٥٦.

١٣٦٠ - ٱبْنُ ٱلهَبَّارِيَّةِ:

خُــ ذْ جُمْلَـةَ ٱلْبَلْـ وَىٰ ودَعُ تَفْصِيلَهـا

وإِذَا ٱلْبَيَاذِقُ في ٱلدُّسُوْتِ تَفَرْزَنَتْ

ما في ٱلْبَرِيَّةِ كُلِّها إِنْسَانُ فَالْفِرْزَانُ (١) فَالْفِرْزَانُ (١)

<sup>[</sup>۱۳۲۰] ديوانه ۱۸۵ ، ووَفَيات الأَعيان ٤/٥٥٪ ، وآلدَّرّ ٱلفريد ٢٧/١٠ ، والوافي ١١٩/١ ، وشذرات الذَّهب ٦/١٪ .

<sup>(</sup>١) الفِرْزان : الوزير في لُعبة الشطرنج ، أَعجميّ مُعرَّب . والبيدق : الجنديّ .





## ٱلْبَابُ ٱلسَّادِسُ في ٱلْعِيِّ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ هٰذَا ٱلْبَابِ فيما وَرَدَ عَنْ ذَوي ٱلنَّبَاهَةِ في ذَمِّ ٱلْعِيِّ وٱلْفَهَاهَةِ

ا ١٣٦١ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِ ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اللهُ مُعِينِ اللهُ مُعِينِ اللهُ الله

١٣٦٢ ـ وقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ فَخْرِ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ مُوْسَىٰ بِٱلْبِيَانِ في قَوْلِهِ : ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ .

ذَكَرَ أَهْلُ ٱلتَّفْسِيْرِ أَنَّ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ لَمَّا سَمِعَ هَذَا ٱلْقَوْلَ مِنْ فِرْعَوْنَ قَالَ : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرْ لِيٓ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلْ عُقَدَةً مِّن لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُواْ فَوْلَ ﴾ (١) ، فأَسْتَجَابَ اللهُ دُعَاءَهُ ، وسَمِعَ نِدَاءَهُ ، فقالَ ﴿ فَدَ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ وَمُوسَىٰ ۞ (١) . وحَلَّ اللهُ تِلْكَ ٱلْعُقْدَةَ ، وأَطْلَقَ تِلْكَ ٱلْحُبْسَة (٣) .

#### حَدُّ ٱلْعِيِّ:

[١٣٦١] [ سورة الزُّخرف : ١٨ ] .

[١٣٦٢] [ سورة الزُّخرف : ٥٢ ] .

(١) [ سورة طَّة : ٢٥ ـ ٢٨ ] .

(٢) [ سورة طَّة : ٣٦].

(٣) انظر : البحر المحيط ١٠٨/١٩ ، والبيان والتبيين ١/ ٣١ ، ٣/ ٢٦٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

١٣٦٣ \_ قَالُوا : هُوَ مَعْنَى قَصِيْرٌ يَحْوِيْهِ لَفْظُ طَوِيْلٌ .

١٣٦٤ \_ وقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : هُوَ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَوْقَ مَا تَقْتَضِيْهِ حَاجَتُكَ .

١٣٦٥ ـ وقَالُوا : ٱلْعِيُّ ٱلنَّاطِقُ أَعْيَىٰ مِنَ ٱلعِيِّ ٱلسَّاكِتِ ؛ لأَنَّ ٱلْمُفْحَمَ يَأْتِيْهِ ما لا يَرْضَاهُ ، ويَطْلُبُ فَوْقَ ما في قِوَاهُ .

١٣٦٦ ـ وقَالُوا : ٱلْعِيُّ بَلَاغَةٌ بعِيِّ .

١٣٦٧ \_ كما ذُكِرَ أَنَّ رَبِيْعَةَ الرَّأْيَ خَطَبَ ، فأَطَالَ ، وأَعْجَبَتْهُ نَفْسُه ، وإِلَىٰ جَانِبِهِ أَعْرَابِيٌّ ما تَعُدُّوْنَ ٱلْبَلَاغَةَ فِيْكُمْ ؟ جَانِبِهِ أَعْرَابِيٌّ ما تَعُدُّوْنَ ٱلْبَلَاغَةَ فِيْكُمْ ؟

قَالَ : قِلَّةُ ٱلْكَلَامِ مَعَ ٱلإِصَابَةِ .

قَالَ : فما تَعُدُّوْنَ ٱلْعِيِّ ؟

قَالَ : مَا كُنْتَ فِيْهِ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ .

١٣٦٨ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

هَــذِرَ ٱلْكَــلامِ تَقُــوْلُــهُ مُخْتَــالا ومِــنَ ٱلتَّكَلُّـمِ مـا يَكُــوْنُ خَبَـالا

وإِذَا خَطَبْتَ عَلَىٰ ٱلرِّجَالِ فلا تَكُنْ وٱعْلَـمْ بِـأَنَّ مِـنَ ٱلشُّكُـوْتِ سَـلَامَـةً

[١٣٦٣] العقد ٢/ ١٢٤ ، وأدب الكُتَّاب للصُّولتي ٢٣٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

[١٣٦٤] محاضرات الأدباء ١/ ١٢٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

[١٣٦٥] عيون الأخبار ٢/ ١٩٠ .

[١٣٦٦] عيون الأخبار ٢/ ١٩٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/١٢٧ ، وبهجة المجالس ١/٦٣ .

[١٣٦٧] البيان والتبيين ١/٣٠١ ، والعقد ٢/٢٢١ ، ٣/٤ ، ٥٦ ، ٢٣٩ ، والموشّع ٣٧١ ،

وربيع الأبرار ٥/ ٢١٥ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٢٧ .

[١٣٦٨] بعض الكلبيين في البيان والتبيين ١٢٨/١ ، والعُمدة ٢٤٣/١ ، وزهر الأكم ١/٥٥٠ ، ومعجم الأدباء ٢/٩٠٩ . ١٣٦٩ \_ وقَالَ كِسْرَىٰ : عِيُّ ٱلصَّمْتِ خَيْرٌ مِنْ عِيِّ ٱلْكَلَام .

١٣٧٠ - وقَالَ ٱلْجَاحِظُ يَذُمُّ رَجُلًا بِٱلْعِيِّ وٱلْجُبْنِ : لَمْ أَرَ جَبَاناً أَجْرَأَ مِنْهُ ،
 ولا جَرِيْئاً أَجْبَنَ مِنْهُ .

١٣٧١ \_ نَظَمَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ مَعْنَاهُ ، فقَالَ :

حَصِرٌ مُسْهَبٌ جَرِيْءٌ جَبَانٌ خَيْرُ عِيِّ ٱلرِّجَالِ عِيُّ ٱلسُّكُوْتِ فَعِي ٱلْبَيَانِ وَٱلْخَبَرِ فَمِمَّا يَشِيْنُ حِسَانَ ٱلصُّوَرِ ٱلْعِيُّ فِي ٱلْبَيَانِ وَٱلْخَبَرِ

١٣٧٢ \_ قَالُوا : فُضِّلَ ٱلإِنْسَانُ عَلَىٰ ٱلْحَيَوَانِ بالبَيَان ، فإِذَا نَطَقَ ولَمْ يُفْصِحْ عَادَ بَهِيْماً .

١٣٧٣ \_ ويُقَالُ: ما لِعَيِيِّ مُرُوْءَةٌ، ولا لمَنْقُوْصِ ٱلْبَيَانِ بَهَاءٌ، ولَوْ حَكَّ يَافُوْخَه في عَنَانِ ٱلسَّمَاءِ.

١٣٧٤ \_ وقَالُوا : ٱلْعِيُّ دَاءٌ دَوَاؤُهُ ٱلخَرَسُ .

١٣٧٥ \_ وتَكَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ، وكَانَ ذا عِيٍّ ، فقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : سُكُوْتُ ٱلأَلْكَنِ نِعْمَةٌ .

وقَالَ مُعَاوِيَةُ : وكَلَامُ ٱلأَحْمَقِ نِقْمَةٌ .

[١٣٦٩] الفاخر ٢٦٣ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٤٩٤ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٥ ، ٢٩ ، ١٨٢ .

[١٣٧٠] لم أُجِدْه .

[١٣٧١] مكّيّ بن سوادة في البيان والتبيين ١/ ٢٨ ، ونفح الطّيب ٤/ ٧٧ ، وتاج العروس [س هـب].

[١٣٧٢] نهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

[١٣٧٣] يُوْنُس بن حبيب . البيان والتبيين ١/ ٨٣ ، وعيون الأخبار ١٩١/٢ ، والعقد ٢/ ٤ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٢ ، والممتع في صنعة الشعر ١٢١ .

[١٣٧٤] محاضرات الأدباء ١/ ١٢٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

[١٣٧٥] محاضرات الأدباء ١٢٩/١.

١٣٧٦ ـ وقَالُوا: ٱلْبَيَانُ بَصَرٌ وٱلْعِيُّ عَمَّى ، وٱلْبَيَانُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْعِلْمِ ، وٱلْبَيَانُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْعِلْمِ ، وٱلْعِيُّ مِنْ نِتَاجِ ٱلْجَهْلِ .

١٣٧٧ - يُحْكَىٰ أَنَّ رَجُلًا قَامَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنِّي مَظْلُوْمُكَ ؟

فَقَالَ : هٰذَا كَلَامٌ يَحْتَاجُ إِلَىٰ شُهُوْدٍ وبَيِّنَةٍ وأَشْيَاءَ غَيْرِ ذٰلِكَ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ٱلشُّهُودُ هُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ، وٱلْبَيِّنَةُ هُمُ ٱلشُّهُودُ ، وأَشْيَاءُ غَيْرُ ذَٰلِكَ حَصَرٌ وعِيُّ وزِيَادَةٌ هِيَ نَقْصٌ في ٱلْقِيَامِ بِحُجَّتِكَ . فَضَحِكَ مِنْهُ ، وكَشَفَ ظُلَامَتَهُ .

١٣٧٨ ـ وقِيْلَ لَبُزُرْجُمُهْرَ : أَيُّ شَيْءٍ أَسْتَرُ لَلْعَيِيِّ ؟

قَالَ: عَقْلٌ.

قَالُوا: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ ؟

قَالَ : مَالٌ .

قَالُوا : فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؟

قَالَ : فَإِخْوَانٌ يُعَبِّرُوْنَ عَنْهُ .

قَالُوا : فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِخْوَانٌ ؟

قَالَ : يَكُوْنُ شَيْئًا صَامِتًا كَٱلْحَجَرِ ، ولا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ .

١٣٧٩ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

<sup>[</sup>١٣٧٦] البيان والتبيين ١/ ٨٢ ، والعقد ٢/ ٤ .

<sup>[</sup>١٣٧٧] نثر الدّر في المحاضرات ٢/١١٧ ، ونهاية الأرب ٨/١٧٩ .

<sup>[</sup>۱۳۷۸] البيان والتبيين ١/ ٣٠ ، ١٨٠ .

<sup>[</sup>١٣٧٩] عيون الأخبار ٢/ ١٨٥، والكامل ٢/ ٩٥، وكنز الكُتَّاب ١/ ٨٠، والتذكرة الحمدونيّة المعربيّ في الدّر الفريد ٦٨١/ . ونُسبا إلى الوزير المغربيّ في الدّر الفريد ٦٨١/ .

وما حُسْنُ ٱلرِّجَالِ لَهُمْ بـزَيْنِ إِذَا لَـمْ يُسْعِـدِ ٱلْحُسْنَ ٱلْبَيَـانُ كَفَــى بِـالْمُـرْءِ عَيْبًا أَنْ تَــرَاهُ لَــهُ وَجْــهُ ولَيْــسَ لَــهُ لِسَــانُ

۱۳۸۰ ـ آخَرُ :

وٱلصَّمْتُ أَزْيَتِ نُ للفَتَ عِي يَشِيْنُهُ وَٱلصَّمْتُ أَزْيَتِ نُ للفَتَ عِي يَشِيْنُهُ وَٱلْقَصُولُ ذُو خَطَ لِ إِذَا مَا لَهُ يَكُنُ لُبُّ يُعِيْنُهُ

١٣٨١ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : لا يُعَابُ ٱلأَخْرَسُ ، ولا يُلاَمُ مَنِ ٱسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ بَيَانِهِ ٱلْعَجْزُ ، ويُذَمُّ ٱلْحَصِرُ ، ويُؤَنَّبُ ٱلْعَبِيُّ .

١٣٨٢ ـ وَصَفَ أَعْرَابِيُّ قَوْماً بِٱلْعِيِّ ، فقَالَ : مِنْهُمْ مَنْ يَقْتَطِعُ كَلَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ لِسَانِهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ يَلِجُ كَلَامُهُ أُذُنَ جَلِيْسِهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ يَلِجُ كَلَامُهُ ٱلْأَذُهَانِ . ٱلأَذْهَانِ .

١٣٨٣ - قَالَ شَاعِرٌ يُنَزِّهُ لِسَانَهُ عَنِ ٱلْعِيِّ:

وما بِيَ مِنْ عِيِّ ولا أَنْطِقُ ٱلْخَنَىٰ إِذَا جَمَعَ ٱلأَقْوَامَ في ٱلْخَطْبِ مَحْفِلُ ١٣٨٤ - آخَرُ:

وقُلْنا بلا عِيِّ وسُسْنا بطَاقَةٍ إِذَا ٱلنَّارُ نَارُ ٱلْحَرْبِ طَالَ ٱشْتِعَالُها

<sup>[</sup>۱۳۸۰] أُحَيْحَةُ بْنُ ٱلجُلَاحِ ، البيان والتبيين ۱/۲۹ ، ۱۸۹/۲ ، والفاضل ۷ ، ولباب الآداب ٢٧٧ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٣٠ .

<sup>[</sup>١٣٨١] البيان والتبيين ١/ ٣٥ .

<sup>[</sup>١٣٨٢] البصائر والذَّخائر ١/ ١٥٢ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢١٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١٥٧ .

<sup>[</sup>۱۳۸۳] البيان والتبيين ١/ ٢٨ ، والفاضل ٦ .

<sup>[</sup>١٣٨٤] زبَّان بن سيَّار ، البيان والتبيين ١/ ٢٩ .

### ومِنْ عَلَامَاتِ ٱلْعِيِّ ٱلْوَاضِحَةِ وسِمَاتِ ٱللَّكَنِ ٱلْفَاضِحَةِ

١٣٨٥ ـ ٱلاسْتِعَانَةُ ، وهُوَ أَنْ يُرَىٰ ٱلْمُخَاطِبُ إِذَا كَلَّ لِسَانُهُ يَقُوْلُ عِنْدَ مَقَاطِعِ كَلَامِهِ للمُخَاطَبِ : ٱسْتَمِعْ إِلَيَّ ، وٱسْمَعْ مِنِّي ، وأَلَسْتَ تَفْهَمُ ، وٱفْهَمْ عَنِّي .

١٣٨٦ ـ ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ في خَلَلِ كَلَامِهِ : أَمَّا قَوْلِي كَذَا فَأَعْنِي بِهِ كَذَا ، ولا يُرِيْدُ ٱلتَّقْسِيْرَ ، ولكِنْ يُعِيْدُ كَلَامَهُ بصِيْغَةٍ أُخْرَىٰ تَكُوْنُ غَيْرَ مُرَادِهِ ٱلأَوَّلِ .

فَبِيَانُهُ أَبَداً يَقْصُرُ عَنْ إِيْضَاحِ إِشْكَالِهِ ، وإِنْ أَتَىٰ بِأَنْوَاعِ ٱلْكَلَامِ وأَشْكَالِهِ .

١٣٨٦ - وذَمَّ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ عَيِيًّا ، فقَالَ : قَلْبُهُ مَيِّتُ ٱلْفِطْنَةِ ، ولِسَانُهُ بَادِي ٱللَّكْنَةِ ، ولَفْظُهُ ظَاهِرُ ٱلْهُجْنَةِ ، شَدِيْدُ ٱلْالْتِفَاتِ ، بَيِّنُ ٱلتَّهَافُتِ ، إِذَا عَضَّتُهُ ولَدُغَتْهُ ٱلْمُسَاجَلَةُ وٱلْمُسَاوَرَةُ تَثَاءَبَ للعُطَاسِ ، وتَثَاقَلَ للنُّعَاسِ ، وتَشَاغَلَ ولَدُغَتْهُ ٱلْمُسَاجَلَةُ وٱلْمُسَاوَرَةُ تَثَاءَبَ للعُطَاسِ ، وتَثَاقَلَ للنُّعَاسِ ، وتَشَاغَلَ بَمَسْحِ ٱللِّعْيَةِ ، ومَسِّ ٱلْجَبْهَةِ ، وقَرْعِ ٱلسِّنِ ، وفَتْلِ ٱلأَصَابِعِ ، فعَجْزُهُ ظَاهِرٌ ، بمَسْحِ ٱللِّعْيَةِ ، ومَسِّ ٱلْجَبْهَةِ ، وقَرْعِ ٱلسِّنِ ، وفَتْلِ ٱلأَصَابِعِ ، فعَجْزُهُ ظَاهِرٌ ، وعِيَّةُ حَاضِرٌ .

١٣٨٧ ـ شَاعِرٌ في مِثْلِ ذُلِكَ :

مَلِيّ بِبُهْ رِ وَٱلْتِفَاتِ وَسَعْلَةٍ وَمِسْحَةِ عُثْنُوْ وَفَتْلِ ٱلأَصَابِعِ مَلِيّ بِبُهْ رِ وَالْتَثَاؤُبُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ ، وَٱلتَّثَاؤُبُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ ، وَٱلتَّثَاؤُبُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ ، وَٱلإِكْبَابُ فِي ٱلأَرْضِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ .

<sup>[</sup>۱۳۸٤] البيان والتبيين ١/ ١١٢ ، والعقد ٢/ ١٢٦ ، وزهر الآداب ١/ ١٤٨ ، والعمدة ١/ ٢١٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

<sup>[</sup>١٣٨٥] نهاية الأرب ٣/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>١٣٨٦] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>۱۳۸۷] العقد ۲/ ۸۸ ، ۱۲۱ ، ۱٤٦/٤ ، وزهر الآداب ۱۷۷/۱ ، ومحاضرات الأدباء الأدباء ١٢٧/١ ، وألدّر ٱلْفريد ٩/ ٣٠٨ ، ونهاية الأرب ٧/٧ .

<sup>[</sup>١٣٨٨] مِنْ كلام أَبْنِ ٱلْقِرِّيَّةِ كما في وَفَيات الأَعيان ١/ ٢٥٤، وٱلْوافي ١٨/١٠ .



١٣٩٠ \_ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَمِرِ :

ومِنَ ٱلْكِبَائِرِ مِقْوَلٌ مُتَتَعْتِعٌ جَمُّ ٱلتَّنَحْنُحِ مُتْعَبِّ مَبْهُ ورُ

ومِنْ عُيُوْبِ ٱللِّسَانِ ٱلْمُزِيْلَةِ للإِحْسَانِ ٱلمُزْرِيَةِ بِقَدْرِ ٱلإِنْسَانِ

ٱلتَّمْتَمَةُ ، وٱلْفَأْفَأَةُ ، وٱلْعُقْلَةُ ، وٱلْحُبْسَةُ ، وٱللَّفَفُ ، وٱلـرُّتَـةُ ، وٱلنُّغْمَةُ ، وٱللُّكْنَةُ ، وٱلنُّنْغَةُ .

١٣٩١ \_ قَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : ٱلتَّمْتَمَةُ إِذَا تَعْتَعَ في ٱلتَّاءِ ، فَهُوَ تَمْتَامٌ ، وإِذَا تَعْتَعَ في ٱلتَّاءِ ، فَهُوَ تَمْتَامٌ ، وإِذَا تَرْدَدَ في ٱلْفَاءِ فهُوَ فَأْفَاءٌ ؛ قَالَ ٱلرَّاجِزُ<sup>(١)</sup> :

لَـيْسَ بِفَأْفَاءِ ولا تَمْتَامِ ولا كَثِيْرِ ٱلْهَجْرِ في ٱلْكَلامِ

١٣٩٢ \_ وٱلْعُقْلَةُ ٱلْتِوَاءُ ٱللِّسَانِ عِنْدَ ٱلْكَلَامِ .

١٣٩٣ ـ وٱلْحُبْسَةُ تَعَذُّرُ ٱلنُّطْقِ ولَمْ يَبْلُغْ حَدَّ ٱلْفَأْفَاءِ ولا ٱلتَّمْتَامِ ، ويُقَالُ : إِنَّهَا تَعْرِضُ أَوَّلَ ٱلْكَلَام ، فإِذَا مَرَّ فِيْهِ ٱنْقَطَعَتْ .

١٣٩٤ ـ وٱللَّفَفُ إِدْخَالُ بَعْضِ ٱلْكَلَام في بَعْضٍ ؟ قَالَ ٱلرَّاجِزُ :

<sup>[</sup>١٣٩٠] بشر بن المعتمر في البيان والتبيين ١/ ٥٧ .

<sup>[</sup>۱۳۹۱] البيان والتبيين ١/١٣ ، ٥٥ ، والكامل ٢/ ١٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ ، والبصائر والذخائر ٦/ ٥٩ ، ونهاية الأرب ٢/ ٦٩ ، ٣٨٢ .

<sup>(</sup>١) أبو الزَّحف في البيان والتبيين ١/ ٥٤ ، والكامل ٢/ ١٦٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>۱۳۹۲] الكامل ٢/ ١٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ ، والبصائر والذخائر ٦/ ٩٥ ، والتذكرة الحمدونية ٢/ ٦١ ، ونهاية الأرب ٢/ ٦٨ ، ٣/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>١٣٩٣] نهاية الأرب ٣/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>۱۳۹٤] البيان والتبيين ١/٥٥، والكامل ٢/١٦٥، والعقد ٢/٣٠٧، ومحاضرات الأدباء ١/٩٢١، ونهاية الأرب٣/٣٨.

## كَ أَنَّ فِي فِيْ هِ لَفِيْ فَا إِنْ نَطَقُ مِنْ طُوْلِ تَحْبِيسٍ وهَمٍّ وأَرَقُ (١)

١٣٩٥ \_ وٱلرُّتَّةُ إِيْصَالُ بَعْضِ ٱلْكَلَام ببَعْضٍ دُوْنَ إِفَادَةٍ .

١٣٩٦ \_ وٱلْغَمْغَمَةُ أَنْ تَسْمَعَ ٱلصَّوْتَ ، ولا يَبِينُ لَكَ تَقْطِيْعُ ٱلْحُرُوْفِ ، ولا تَفْهَمُ مَعْنَاهُ .

١٣٩٧ \_ وٱلطَّمْطَمَةُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلْكَلَامُ شَبِيْهِاً بِكَلَامِ ٱلْعَجَمِ ، وهِيَ حِمْيَرِيَّةٌ .

وقَالُوا : هِيَ إِبْدَالُ ٱلطَّاءِ بالتَّاءِ ؛ لأَنَّهُما مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ ، فيَقُولُونَ : ٱلسُّلْتَان وٱلشَّيْتَانُ بِمَعْنَى ٱلسُّلْطَانِ وٱلشَّيْطَانِ .

وكَانَتْ في لِسَانِ زِيَادِ بْنِ سَلْمَىٰ ٱلأَعْجَمِ ، وكَانَ خَطِيْباً شَاعِراً كَاتِباً .

١٣٩٨ ـ وٱللُّكْنَةُ هِيَ إِذْخَالُ بَعْضِ حُرُوْفِ ٱلْعَرَبِ في بَعْضِ حُرُوْفِ ٱلْعَرَبِ في بَعْضِ حُرُوْفِ ٱلْعَجَمِ ، وتَشْتَرِكُ فِيْهَا ٱللُّغَةُ ٱلتُّرْكِيَّةُ وٱلنَّبَطِيَّةُ ، وهِيَ إِبْدَالُ ٱلهَاءِ مِنَ ٱلْحَاءِ ، وأَنْقِلابُ ٱلْعَيْنِ هَمْزَةً ، وكَانَتْ في لِسَانِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وصُهَيْبٍ ٱلرُّوْمِيِّ وَأَنْقِلابُ ٱلرُّوْمِيِّ وَأَنْقِلابُ اللهِ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وصُهَيْبٍ ٱلرُّوْمِيِّ وَضِيَ اللهِ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ وصُهَيْبٍ ٱلرُّوْمِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِب رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْلًا .

١٣٩٩ \_ وذُكِرَ أَنَّ مَوْلًى لزِيَادٍ قَالَ : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ ٱحْدُوا لَنَا هِمَارَ

<sup>(</sup>١) الرجز بلا نسبة في مصادر تخريج ٱللَّفف .

<sup>[</sup>١٣٩٥] البيان والتبيين ١/ ٣٥.

<sup>[</sup>١٣٩٦] الكامل ٢/ ١٦٥ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ .

<sup>[</sup>١٣٩٧] الكامل ٢/ ١٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٦١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>١٣٩٨] البيان والتبيين ١٦/١ ، ٧٧ ، ونهاية الأرب ٢/ ٦٨ .

<sup>[</sup>١٣٩٩] البيان والتبيين ١/١٣ ، ٨٠ ، ١٥٠ ، ٢/١٤٧ ، والحيوان ٧/١٣٨ ، وعيون الأخبار ٢/١٣٩ ، والمجموع اللّفيف ٤٠١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٢ .

وَهْشٍ \_ يُرِيْدُ ٱهْدُوا لَنَا حِمَارَ وَحْشٍ \_ فَلَمْ يَفْهَمْ زِيَادٌ قَوْلَهُ .

فَقَالَ : مَا تَقُولُ ؟ وَيُلَك .

فَقَالَ : ٱحْدُوا لَنَا أَيْراً (١) .

فَقَالَ زِيَادٌ : أَرْجِعْنا إِلَىٰ ٱلأَوَّلِ فَهُوَ خَيْرٌ .

المَّانِهِ لُكْنَةٌ ، فأَمْلَىٰ عَلَيْهِ يَوْماً في كِتَابٍ : أَنَّا اَعْتَبَرْنَا الْهاصِل ، بالهَاءِ ، فوَجَدْنَاهُ لِسَانِهِ لُكْنَةٌ ، فأَمْلَىٰ عَلَيْهِ يَوْماً في كِتَابٍ : أَنَّا اَعْتَبَرْنَا الْهاصِل ، بالهَاءِ ، فوَجَدْنَاهُ أَلْفَ كَرٍّ ، فكَتَبَها الْكَاتِبُ كَمَا لَفَظَ بِهَا ، فلَمَّا أَعَادَ عَلَيْهِ ما أَمْلاهُ فَطِنَ لَاجْتِمَاعِهما عَلَىٰ الْجَهْلِ ، فقَالَ : أَنْتَ لا تُهْسِنُ أَنْ تَكْتُبَ ، وأَنَا لا أُهْسِنُ أَنْ لا جُتِمَاعِهما عَلَىٰ الْجَهْلِ ، فقَالَ : أَنْتَ لا تُهْسِنُ أَنْ تَكْتُبَ ، وأَنَا لا أُهْسِنُ أَنْ أَمْلِي ، فأَكْتُبِ الْجَاصِل ولا تُعْجِمِ الْجِيْمَ .

١٤٠١ ـ وٱلْغُنَّةُ أَنْ يَشْرَبَ ٱلصَّوْتَ ٱلْخَيْشُومُ ، وٱلْخَنَّةُ ضَرْبٌ مِنْها .

١٤٠٢ ـ وٱلتَّرْخِيْمُ حَذْفُ بَعْضِ ٱلْكَلِمَةِ لتَعَذُّرِ ٱلنُّطْقِ بهِ .

١٤٠٣ \_ وٱللَّنْغَةُ قَالَ ٱلْجَاحِظُ في كِتَابِهِ « ٱلْبَيَان » : ٱلْحُرُوْفُ الَّتِي يَدْخُلُها ٱللَّنْغَةُ أَرْبَعَةٌ ، وهِيَ : ٱلْقَافُ وٱلسِّيْنُ وٱلرَّاءُ وٱللَّامُ .

فالَّتي تَعْرِضُ للقَافِ ، فإِنَّ صَاحِبَها يَجْعَلُ ٱلْقَافَ طَاءً ، فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْلَ قُلْتُ وقَالَ . قُالَ : طُلْتُ وطَالَ ، بِمَعْنَىٰ قُلْتُ وقَالَ .

ومِنْهُمْ مَنْ يُبْدِلُها كافاً ، فيَقُولُ : كُلْتُ وكَالَ ، بِمَعْنَىٰ قُلْتُ وقَالَ .

وكَانَتْ في لِسَانِ أَبِي مُسْلِمٍ وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ .

<sup>(</sup>١) يريد : أهدوا لنا عَيْراً .

<sup>[</sup>١٤٠٠] البيان والتبيين ١/ ٧٩، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٤٣، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٥/ ٢٤٣.

<sup>[</sup>١٤٠١] الكامل ٢/ ١٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٦٦ .

<sup>[</sup>١٤٠٢] الكامل ٢/ ١٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٠٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٣ .

<sup>[</sup>١٤٠٣] البيان والتبيين ١/١٣ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٤ .

وقَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَراءِ في أُمِّ وَلَدٍ لَهُ يَصِفُها بِذَلِكَ (١): أَكْثَرُ ما أَسْمَعُ مِنْها في ٱلسَّحَرْ تَذْكِيْرُها ٱلأُنْثَىٰ وتَأْنِيْثُ ٱلذَّكَرْ وٱلسَّوْءَةُ ٱلسَّوْآءُ في ذِكْر ٱلْقَمَرْ

لْأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَقُوْلَ ٱلْقَمَرَ ، قَالَتِ : ٱلْكَمَرَ ، وٱلْكَمَرُ جَمْعُ كَمَرَةٍ وهِيَ حَشَفَةُ ٱلذَّكَرِ .

وَأَمَّا الَّتِي تَعْرِضُ للسِّيْنِ ، فإِنَّهُمْ يُبْدِلُوْنَها ثَاءً ، فيَقُولُ : بِثْمِ اللهِ ، إِذَا أَرَادُوا بِسْمِ اللهِ ، ويَشَرَهُ اللهُ ، بمَعْنَىٰ يَسَّرَه اللهُ ، وهِيَ مُسْتَحْسَنَةٌ مِنَ ٱلْجَوَارِي وَٱلْغِلْمَانِ .

وأَحْسَنُ ما سُمِعَ فِيْها قَوْلُ بَعْضِهم (٢):

وأَهْيَفَ كَالْهِلَالِ شَكَوْتُ وَجْدِي إِلَيْهِ بِحُسْنِهِ وأَطَلْتُ بَثِّي وَخُدِي وَأَطَلْتُ بَثِّي وَقُلْتُ لَهُ فَدَتْكَ ٱلنَّفْسُ صِلْنِي تَحُزْ حُسْنَ ٱلثَّوابِ فَقَالَ بَثِّي

ومِنْ قَبِيْحِ ٱلإِبْدَالِ : إِبْدَالُ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ بِالتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ ، وكَانَتْ في لِسَانِ شُعْبَةَ ، وذَلِكَ فَاشُ في لُغَةِ أَهْلِ صَعِيْدِ مِصْرَ ، وما أَقْبَحَهم إِذَا قَالُوا : تَلاَتَىٰ أَعْبَةَ وَتَلاَتَهُ وَتَلاَتَهُ وَتَلاَتَهُ وَتَلاَتَهُ وَتَلاَتَهُ وَتَلاَتِيْنَ ، وتَلَت .

وفي ٱلنَّاسِ مَنْ يُبْدِلُ ٱلْجِيْمَ ضَاداً ، وهُمْ مِنْ أَهْلِ صَعِيْدِ مِصْرَ أَيْضاً ، فإِذَا ٱجْتَمَعَ لأَحَدِهم جِيْمٌ وضَادٌ في كَلِمَةٍ مِثْلِ ضَجّ وضَجِرَ ، قَالُوا : جَضَّ وجَضِرَ ، بجَعْلِ ٱلجِيْم ضَاداً وٱلضَّادِ جِيْماً .

وفي ٱلنَّاسِ مَنْ يُبْدِلُ ٱلْخَاءَ ٱلْمُعْجَمَةَ حَاءً مُهْمَلَةً ، فيَقُولُ : في خَوْخ حَوْح

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١/ ٨٠ ، ١٥٠ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٧٥ ، والعقد ٧/ ١٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) الرئيس أبو غالب نصر بن عيسىٰ بن بابي الواسطي (ت بعد ٥٠٠) في خريدة القصر
 ١/ ٤٩٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٣ .

وفي خَلْخَال حَلْحَال ، وهِيَ مُسْتَحْسَنَةٌ مِنَ ٱلْغِلْمَانِ وٱلْجَوَارِي .

وأَمَّا ٱلَّتِي تَعْرِضُ في ٱلرَّاءِ ، فهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ .

فَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُها غَيْناً مُعْجَمَةً ، فإِذا أَرَادُوا أَنْ يَقُولُوا عَمْرو قالَ عَمْع ، وهِيَ غَالِبَةٌ عَلَىٰ لِسَانِ غَالِبِ أَهْلِ دِمَشْقَ ، وٱلْعَجَبُ أَنَّهُ إِذَا ٱجْتَمَعَ لَهُمْ رَاءٌ مَعَ غَيْنٍ فِي مِثْلِ رَغِيْفٍ نَطَقُوا ٱلرَّاءَ غَيْناً وٱلْغَيْنَ رَاءً ، فيقُولُونَ : غَرِيف .

ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُها عَيْناً مُهْمَلَةً ، فإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْلَ عَمْرُو ، قَالَ : عَمْع .

ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُها يَاءً ، فيَقُوْلُ : عَمْي .

ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُها زَاياً ، فيَقُولُ : عَمْز ، وهِيَ لُغَةٌ خَسِيْسَةٌ .

ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُها بِالظَّاءِ أُخْتِ ٱلطَّاءِ .

وٱلأُوْلَىٰ كَانَتْ في لِسَانِ مُحَمَّدِ بْنِ شَبيْبِ ٱلْخَارِجِيِّ .

وٱلثَّانِيَةُ كَانَتْ في لِسَانِ وَاصِلِ بْنِ عَطَاءِ ٱلْمُعْتَزِلِيِّ ، وكَانَ الاَقْتِدَارِهِ عَلَىٰ ٱلنُّطْقَ بِهَا حَتَّىٰ كَأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حُرُوْفِ ٱلْمُعْجَمِ .

ومِّنْ عَجِيْبِ مَا يُخْكَىٰ (٣) عَنْهُ أَنَّهُ ذَكَرَ بَشَّارَ بْنَ بُرْدٍ بِكَلَامٍ أَسْهَبَ فِيْهِ وأَطْنَبَ، فَلَمْ يَأْتِ بِكَلِمَةٍ فِيْهَا رَاءٌ ، وهُوَ : مَا لَهْذَا ٱلأَعْمَىٰ ٱلْمُكْنَىٰ بِأَبِي مُعَاذٍ مَنْ يَقْتُلُه ، والله ِلَوْلا أَنَّ قَتْلَهُ مِنْ أَخْلاقِ ٱلْغَالِيَةِ لَبَعَثْتُ إِلَيْهِ مَنْ يَبْعَجُ بَطْنَهُ عَلَىٰ مَضْجَعِهِ .

يُرِيْدُ بِقَوْلِهِ : ٱلأَعْمَىٰ يَعْنِي ٱلضَّرِيْرَ .

وقَالَ ٱلْمُكْنَىٰ بأَبِي مُعَادٍ ، ولَمْ يَقُلْ بَشَّار ولا ٱبْنَ بُرْدٍ .

وقَالَ : مِنْ أَخْلَاقِ ٱلْغَالِيَةِ ، ولَمْ يَقُلِ ٱلْمُغِيْرِيَّة (٤) .

وقَالَ : مَنْ يَبْعَجُ ، ولَمْ يَقُلْ يَبْقُرُ .

<sup>(</sup>٣) البيان التبيين ١/ ٣٨ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٣٧٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) وٱلْمُغِيْرِيَّة: فرقةٌ مِن غُلاة الشِّيعة أصحاب ٱلْمُغِيْرَةِ بن سعيد ٱلْعجليّ .

وقَالَ : عَلَىٰ مَضْجَعِهِ ، ولَمْ يَقُلْ عَلَىٰ فِرَاشِهِ .

ولبَعْضِهم فيمَنْ يَلْثَغُ بِالرَّاءِ(٥):

ويَجْعَلُ ٱلْبُرَّ قَمْحاً في تَصَرُّفِهِ وجَانَبَ ٱلرَّاءَ حَتَّىٰ ٱحْتَالَ للشَّعْرِ ولَا مُعَلِّرُ مُطَرِ ولَا مُعْجِلُهُ فَقَالَ بِٱلْغَيْثِ إِشْفَاقاً مِنَ ٱلْمَطَرِ وللمَعْضِهم فيمَنْ يَلْثَغُ بالرَّاءِ أَيْضاً (٦):

أَعِدْ لُثْغَةً لَو أَنَّ واصِلَ حَاضِرٌ ليَسْمَعَها ما أَسْقَطَ ٱلرَّاءَ وَاصِلُ وَأَمَّا الَّتِي تَعْرِضُ في ٱللّامِ ، فإِنَّ مِنْ أَهْلِها مَنْ يُبْدِلُها ياءً ، فيقُولُ ٱعْتَيَيْتُ ، بمَعْنَىٰ ٱعْتَلَلْتُ ، وبَدَلَ جَمْلٍ جَمَي ، وهِيَ أَوْضَعُهُنَّ لذِي ٱلْمُرُوْءَةِ .

وقَوْمٌ يَجْعَلُونَ ٱللَّامَ كَافاً وهِيَ قَبِيْحَةٌ .

ولا حَاجَةَ بِنا إِلَىٰ تَكْمِلَةِ بَيَانِ هٰذِهِ ٱلْحُرُوْفِ.

قَالَ ٱلْجَاحِظُ<sup>(٧)</sup> : ولَيْسَ ٱللَّجْلَاجُ وٱلتَّمْتَامُ وٱلأَلْثَغُ وٱلْفَأْفَاءُ وذُو ٱلْحُبْسَةِ وذُو ٱللَّفَفِ وٱلرُّتَّةِ في سَبِيْلِ مَنْ حَصِرَ في خُطْبَتِهِ ، وعَيِيَ في مُنَاضَلَتِهِ وخُصُوْمَتِهِ .

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين ٢/١٤ ، والكامل ٣/١٤٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٢٨٣ ، ومعجم الأُدباء ٦/ ٢٨٣ ، ووفيات الأَعيان ٦/٨، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٦) أبو عمر يوسف بن هارون الكنديّ المعروف بالرَّماديِّ في وفيات الأعيان ٩/٦ ، ٧/ ٢٢٧ ، والوافي ٢٩/ ١٦٢ ، وروايته :

أَعِـدْ لُثْغَـةً في ٱلـرَّاءِ لَـوْ أَنَّ وَاصِـلًا تَسَمَّعَهـا مـا أَسْقَـطَ ٱلـرَّاءَ وَاصِـلُ (٧) البيان والتبيين ١/٣٥ .

## وقَدْ يَكُوْنُ ٱلْبَلِيْغُ عَيِيًّا عِنْدَ سُؤَالِ مَطْلُوْبِهِ كَالْعَاشِقِ مَتَى رَامَ شَكْوَىٰ حَالِهِ لَمَحْبُوْبِهِ

١٤٠٤ ـ سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دُوَّاد : مَتَىٰ يَكُوْنُ ٱلْبَلِيْغُ عَيِيًّا ؟

قَالَ : إِذَا سَأَلَ مَا يَتَمَنَّاهُ ، وشَكَا حُبَّهُ إِلَىٰ مَنْ يَهْوَاهُ ، ثُمَّ أَنْشَدَ (١) :

بَلِيْغٌ إِذَا يَشْكُو إِلَىٰ غَيْرِهَا ٱلْهَوَىٰ وإِنْ هُـوَ لَاقَـاهَـا فَغَيْـرُ بَلِيْـغِ بَلِيْـغِ الْفَا فَعَيْـرُ بَلِيْـغِ اللهُوَىٰ وإِنْ هُـوَ لَاقَـاهَـا فَغَيْـرُ بَلِيْـغِ

قَالَتْ عَبِيْتَ عَنِ ٱلشَّكْوَىٰ فَقُلْتُ لَهَا جَهْدُ ٱلشِّكَايَةِ أَنْ أَعْيَا عَنِ ٱلْكَلِمِ الْكَلِمِ اللَّهَا عَنِ ٱلْكَلِمِ اللَّهَا عَنِ اللَّهَا عَنِ ٱللَّهُ اللَّهُ الل

وكَمْ مِنْ حَدِيْثٍ قَدْ خَبَأْنَاهُ لِلَّقافِ فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا صِرْتُ أَخْرَسَ أَبْكَما اللَّقَيْنَا صِرْتُ أَخْرَسَ أَبْكَما اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَدُو أَنْ اللَّهَا فَلَمَّا ٱلْتَقَيْنَا صِرْتُ أَخْرَسَ أَبْكَما اللَّهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا صِرْتُ أَخْرَسَ أَبْكَما اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا عَلَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّ

عِيُّ ٱلْمُحِبِّ لَدَىٰ ٱلْحَبِيْبِ بَلَاغَةٌ ولسرُبَّما قَتَلَ ٱلْبَلِيْغَ لِسَانُه عِيُّ ٱلْمُحِبِّ لَكَنْ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْعِيِّ فِيْهِما إِذَا شَكَوْتُ إِلَىٰ 1٤٠٨ مَوْطِنَانِ لا آنَفُ مِنَ ٱلْعِيِّ فِيْهِما إِذَا شَكَوْتُ إِلَىٰ

<sup>[</sup>١٤٠٤] محاضرات الأدباء ١/١٣٤ .

<sup>(</sup>۱) قيس بن ذُريح ، الموازنة ۱/٦٤ ، ٢/٠٥ ، والمجموع اللَّفيف ٢١٦ ، ومحاضرات الأدباء ١/١٣٤ ، والدّر ٱلفريد ٥/ ٢١٥ .

<sup>[</sup>١٤٠٥] عليّ بن محمَّد العَلَويّ الكوفيّ في الزّهرة ١٣/١ ، وبلا نسبة في الجليس الصالح ١/ ١٤٠٥ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبري ٢/ ٣٣٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٧/ ٧٧٧ ، والمنصف ٢٥١ .

ونسب إلى الحِمَّانيّ في المنصف ٢٧٢ .

<sup>[</sup>١٤٠٦] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>١٤٠٧] أَبُو مُحمَّد الرّاسبيّ عبد الله بن محمَّد ( ت ٣٦٧ هـ ) كما في طبقات الصّوفيّة ٣٨١ .

<sup>[</sup>١٤٠٨] محاضرات الأدباء ١/١٣٤ . وعن سعيد بن العاص : موطنان لا آنف فيهما من =

مَحْبُوبِي عِشْقِي ، وإِذَا سَأَلْتُ حَاجَةً لنَفْسِي ؛ فإِنَّ ٱلسَّائِلَ قَدْ يَهَابُ ٱلْمَسْؤُوْلَ ، ويَتْبَعُهُ مَعَ ٱلهَيْبَةِ ذُلُّ ٱلسُّؤالِ .

١٤٠٩ ـ وسَأَلَ ٱلْعَتَّابِيُّ رَجُلًا حَاجَةً ، فأَقْلَلَ فِي كَلَامِهِ ، فقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ طَوْقٍ في ذٰلِكَ ؟

فَقَالَ : كَيْفَ لا يَقِلُّ كَلامِي ومَعِي حَيْرَةُ ٱلطَّلَبِ ، وذُلُّ ٱلْمَسْأَلَةِ ، وخَوْفُ ٱلرَّدِّ .

۱٤۱٠ ـ وحُكِيَ أَنَّ ٱلْفَضْلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ سَارَ بَعْدَ نَكْبَتِهِ إِلَىٰ أَبِي عُبَادٍ ـ وٱسْمُهُ ثَابِتُ بْنُ يَحْيَىٰ ـ يَسْأَلُهُ حَاجَةً ، فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فقَالَ : يَا أَبَا ٱلْعَبَّاسِ أَبِهِذَا ٱلْبَيَانِ خَدَمْتَ خَلِيْفَتَيْنِ ؟

فَقَالَ : إِنَا تَعَوَّدْنَا أَنْ نُسْأَلَ ولا نَسْأَلَ . فَٱسْتَعْبَرَ لَكَلَامِهِ ، ورَقَّ لَحَالِهِ ، وقَضَىٰ حَاجَتَهُ .

١٤١١ - عَلِيُّ بْنُ ٱلْجَهْمِ :

العِيِّ ، إذا سألت حاجةً لنفسي ، وإذا كلَّمْتُ جاهلًا . التمثيل والمحاضرة ٤٦٨ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٩١ ، ٣/ ٢١٢ ، ومحاضرات الأدباء ٣٦٨/٢ ، والتـذكـرة الحمـدونيـة / ٢٦١ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٣/ ١١٠ .

<sup>[</sup>١٤٠٩] التذكرة الحمدونيَّة ٧/ ١٩٠ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٢/ ١٣٤ .

<sup>[</sup>١٤١٠] محاضرات الأدباء ٣٦٨/٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٨٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٢٩/٢ .

<sup>[</sup>۱٤۱۱] ديوانه ١٤٤ ـ ١٤٥ ، والعقد ١/ ٢٠٠ ، والإعجاز والإيجاز ١٧١ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٨٨ .

### وأَمَّا ما يَعْتَرِي ٱلْعَاشِقَ ٱلْمَشُوْقَ مِنَ ٱلإِفْحَام عِنْدَ رُؤْيَةِ ٱلْمَعْشُوْقِ

١٤١٢ \_ فكَمَا قَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلصُّنَوْبَرِيُّ :

وٱنْقِطَاعٌ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ عِيِّ ووُلُوعٌ بِالصَّمْتِ وٱلْإِطْرَاقُ

١٤١٣ ـ آخَرُ :

فَمَا هُـوَ إِلَّا أَنْ أَرَاهَا فُجَاءَةً وأَنْسَىٰ الَّذي قَدْ كُنْتُ فِيْهِ هَجَرْتُها ١٤١٤ \_ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيْعَةَ :

ضَلَّ عَنِّى لشِدَّةِ ٱلْـوَجْـدِ عَقْلِى ونَسِيْتُ الَّذي جَمَعْتُ مِنَ ٱلْقَوْ

١٤١٥ \_ آخَرُ :

أُفَكِّرُ مِا أَقُولُ إِذَا ٱفْتَرَقْنَا فأنْسَاهَا إِذَا نَحْنُ ٱلْتَقَيْنَا

١٤١٦ ـ ولبَعْضِ ٱلصُّوْفِيَّةِ :

آيَـةٌ مِـنْ عَـلامَـةِ ٱلْعُشَاقِ ٱصْفِرَارُ ٱلْـوُجُوهِ عِنْدَ ٱلتَّلاقِي

فَأُبْهَٰتَ لا عُرْفٌ لَدَيَّ ولا نُكْرُ كَمَا قَدْ تُنَسِّي لُبَّ شَارِبِها ٱلْخَمْرُ

وجَفَاني ٱلذَّكَا وعَيَّ لِسَاني لِ لَدَيْها وغَابَ عَنِّي بَيَاني

وأُحْكِمُ دَائِساً حُجَمِ ٱلْمَقَالِ فَأَنْطِقُ بِٱلْمُحَالِ

[١٤١٢] ديوانه ٤٣٨ ، وبدائع البدائه ١٦٧ ، والذَّخيرة ٨/ ٢٠٠ .

[١٤١٣] أَبُو صَخْرِ الهُذَلِيِّ ، أَمالِي القالي ١/ ١٤٩ ، وٱلسِّمط ١/ ٤٠٠ ، وشرح الحماسة للتبريزيّ ٢/ ٦٧ ، ولباب الآداب ٤١٢ ، والخزانة ٣/ ٢٥٨ ، ٨/ ٣٦٥ .

[١٤١٤] ديوانه ٣٦٠ ، وعجز ٱلأَوَّل فيه :

وتَعَايَا بِذَاتِ نَفْسِي لِسَاني

[١٤١٥] البيتان بلا نسبة في الرِّسالة القُشيريّة ١٦/١ ، وٱلزُّهَرة ١٦/١ .

[١٤١٦] البيتان بلا نسبة في طبقات الصّوفيّة للسُّلميّ ٢٥٤ .

يَنْوِي ٱلْعِتَابَ لَهُ مِنْ قَبْلِ رُؤْيَتِهِ فَإِنْ رَآهُ فَدَمْعُ ٱلْعَيْنِ مَسْكُوْبُ

لا يَسْتَطِيْعُ كَلَاماً حِيْنَ يُبْصِرُهُ كَلَّ ٱللِّسَانُ وفي ٱلأَحْشَاءِ تَلْهِيْبُ

١٤١٧ - وقَالَ أَبُو ٱلْمَعَالِي شَيْذَلَةُ: ٱلصَّبْوَةُ وٱلشَّوْقُ، وٱلارْتِيَاحُ وٱلتَّوْقُ ، وٱلْفِرَاقُ وٱلتَّلَهُّفُ ، وٱلْفَوْتُ وٱلتَّأَشُّفُ = دَوَاع تَسْتَأْثِرُ ٱلصَّبْرَ ، وتَحْصِرُ عَنْ وَصْفِهَا للمَحْبُوبِ أَلْسِنَةُ ٱلْبَشَرِ.

## ومِمَّا يَشِيْنُ ٱلْبَلِيْغَ بَيْنَ أَتْرَابِهِ عَطْلُ بَيَانِهِ مِنْ حُلَىٰ إِعْرَابِهِ

١٤١٨ ـ قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : تَعَلَّمُوا ٱلنَّحْوَ كَمَا تَتَعَلَّمُوْنَ ٱلشُّنَنَ وٱلْفَرَائِضَ .

١٤١٩ ـ وكَانَ أَيُّوبُ ٱلسِّخْتِيَانِيُّ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا ٱلنَّحْوَ؛ فإِنَّهُ جَمَالُ ٱلْوَضِيْع ، وتَرْكُهُ هُجْنَةٌ للشَّرِيْفِ .

#### ١٤٢٠ ـ شَاعِرٌ:

ٱلنَّحْ وُ يُصْلِحُ مِنْ لِسَانِ ٱلأَلْكَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ مِنَ ٱلْعُلُــوم أَجَلُّهـــا لَحْنُ ٱلشَّرِيْفِ يَحُطُّهُ عَنْ قَدْرهِ وتَــرَىٰ ٱلــدَّنِــيَّ إِذَا تَكَلَّــمَ مُعْــرِبــاً مَا وَرَّثَ ٱلآبَاءُ فيما وَرَّثُوا

١٤٢١ \_ آخَرُ:

وٱلْمَــرْءُ تُكْــرمُــهُ إِذَا لَــمْ تَلْحَــن فَأَجَلُّهِا مِنْهَا مُقِيْمُ ٱلأَلْسُن وتَـرَاهُ يَسْقُـطُ مِـنْ لِحَـاظِ ٱلأَعْيُـنِ نَالَ ٱلنَّبَاهَةَ بِاللِّسَانِ ٱلْمُعْلِن أَبْنَاءَهُم مِثْلَ ٱلْعُلُوم فَأَتْقِنِ

<sup>[</sup>١٤١٧] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٤١٨] البيان والتبيين ٢/ ١٥١ ، والعقد ٢/ ٣٠٨ .

<sup>[</sup>١٤١٩] البيان والتبيين ٢/ ١٥١ ، والعقد ٢/ ٣٠٨ ، والمجموع اللَّفيف ٤٠١ .

<sup>[</sup>١٤٢٠] إسلحق بن خلف البهرانيّ في زهر الآداب ٣/ ٧٧٥ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ١٩١ ـ ١٩٢ .

<sup>[</sup>١٤٢١] لم أقف عليهما .

لَوْ لَمْ يَكُنْ في ٱلنَّحْوِ إِلَّا أَنَّهُ يَلْأُرُ ٱلضَّيْسُلَ مِنَ ٱلرِّجَالِ مَهِيبًا يُخْشَىٰ ٱلتَّكَلُمُ حَيْثُ حَلَّ كَأَنَّما أَضْحَىٰ بِأَفْوَاهِ ٱلأَنَامِ رَقِيْبًا

١٤٢٢ \_ وقَالَ عُمَرُ: تَعَلَّمُوا ٱلْعَرَبِيَّةَ ؟ فإِنَّها تُقَوِّي ٱلْعَقْلَ، وتَزِيْدُ في ٱلْمُرُوْءَةِ.

١٤٢٣ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ : ٱللَّحْنُ في ٱلْمَنْطِقِ أَقْبَحُ مِنْ آثَارِ ٱلْجُدَرِيِّ في ٱلْوَجْهِ .

187٤ ـ وسَمِعَ ٱلْمَأْمُونُ لَحْناً مِنْ بَعْضِ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : مَا عَلَىٰ أَحَدِكُم أَنْ يَتَعَلَّمَ ٱلْعَرَبِيَّةَ يُصْلِحُ بِهَا لِسَانَهُ ، ويَفُوْقُ أَقْرَانَهُ ، ويُقِيْمُ أَوَدَهُ ، ويَزِيْنُ مَشْهَدَهُ ، ويَفُلُّ حُجَجَ خَصْمِهِ ، بمُسْكِتَاتِ حِكَمِه ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ ؟ ويَفُلُ تُحَجَجَ خَصْمِهِ ، بمُسْكِتَاتِ حِكَمِه ، أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ كَعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ ؟ فلا يَزَالُ ٱلدَّهْرَ أَسِيْرَ كَلِمَتِهِ .

١٤٢٥ ـ سَمِعَ ٱلأَعْمَشُ إِنْسَاناً يَلْحَنُ ، فقَالَ : مَنْ لهذا الّذي يَتَكَلَّمُ وقَلْبي مِنْهُ يَتَأَلَّمُ ؟!

١٤٢٦ \_ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ: رُبَّما دَعَوْتُ فلَحَنْتُ، فأَخَافُ أَلَّا يُسْتَجَابَ لِيْ. اللهَ لا يَسْمَعُ دُعَاءً مَلْحُوناً » .

<sup>[</sup>۱٤۲۲] معجم الأدباء ۲۲/۱، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳۷٤/۵۱، ومحض الصواب ۲/۱۲۷، وطبقات النَّحْويِّين واللُّغويِّين ۱۳، وصبح الأَعْشَىٰي ۱/۲۰۰.

<sup>[</sup>١٤٢٣] البيـان والتبييـن ١٤٨/٢ ، وعيـون الأخبـار ١٧٣/٢ ، والتمثيـل والمحـاضـرة ١٦١ ، والمجموع اللفيف ٤٠١ ، وربيع الأبرار ٣٦/٣ ، ٣٣/٤ .

<sup>[</sup>١٤٢٤] إعتاب الكُتَّاب ١٢٦ ، وبهجة المجالس ٧/١ .

<sup>[</sup>١٤٢٥] محاضرات الأدباء ١٤٠/١ .

<sup>[</sup>١٤٢٦] لم أُجده.

<sup>[</sup>١٤٢٧] كشف الخفاء برقم ٧٥٦ ، ١/ ٢٨١ ، والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع برقم ٤٧ ، ٦٢ ، وفيه « لا يُعرف له أصلٌ » .

وٱلْعُلَمَاءُ لا يَرَوْنَ ٱلصَّلَاةَ خَلْفَ ٱللُّحَنَةِ ، وكَيْفَ لا يَكُونُ كَذَٰلِكَ وأَدْنَىٰ حَرَكَةٍ مُغَيِّرَةٌ للمَعْنَىٰ مُؤَدِّيَةٌ إِلَىٰ ٱلْكُفْرِ .

١٤٢٨ \_ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ : دَخَلْتُ عَلَىٰ ٱلرَّشِيْدِ ، فَمَلاَ قَلْبِي رُعْبُهُ ، فَلَا الْمَالُ فَلْبِي رُعْبُهُ ، فَلَمَّا لَحَنَ خَفَّ عَلَيَّ أَمْرُهُ .

١٤٢٩ ـ يُحْكَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنَ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ ، ولا مِنَ ٱلشَّعْبِيِّ ، ولا مِنْ أَيُّوْبَ بْنِ ٱلْقِرِّيَّةِ ، ولا هَزْلٍ . مِنْ أَيُّوْبَ بْنِ ٱلْقِرِّيَّةِ ، ولا هَزْلٍ .

١٤٣٠ ـ وكَانَ سِيْبَوَيْهِ ـ وآسْمُهُ عَمْرُو بْنُ قَنْبَرِ ـ يَخْتَلِفُ إِلَىٰ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ يَقْرَأُ عَلَيْهِ آلْحَدِيْثَ ، فكَانَ يَلْحَنُ في قِرَاءَتِهِ ، فيرُدُّ عَلَيْهِ حَمَّادٌ ، فأَبْرَمَهُ يَوْماً لَحْنُهُ ، فقالَ لَهُ : كَمْ تَلْحَنُ ، أَمَا لَكَ مُرُوْءَةٌ ؟ فخَجِلَ ووَجَمَ ، فلَمَّا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ٱنْقَطَعَ إِلَىٰ ٱلْخَلِيْلِ بْنِ أَحْمَدَ ، فقَرَأَ عَلَيْهِ ٱلنَّحْوَ . فمَهَرَ فِيْهِ وفَاقَ ، وسَارَ ذِكْرُهُ في ٱلآفَاقِ .

وَهٰذِهِ نُبْذَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ بِنَوَادِرِهِم ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ في ٱلتَّحْرِيْفِ

١٤٣١ ـ قَالَ يُوْسُفُ بْنُ خَالِدٍ لعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ : مَا تَقُولُ فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ مِنْ قَفَائها ؟

قَالَ : أَحْسِنْ .

قَالَ : مِنْ قَفَاءَها ؟

قَالَ : أَصْلِحْ .

<sup>[</sup>١٤٢٨] البصائر والذَّخائر ٦/ ١٨٧ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٢ .

<sup>[</sup>١٤٢٩] في أمالي الزَّجَاجيِّ ٢٠ : « عن الأصمعيِّ : أربعة لم يلحنوا في جِدِّ ولا هَزْلِ : الشَّعبيّ ، وعبد الملك بن مروان ، والحَجَّاج ، وابن القِرّيّة ، والْحجَّاج أفصحهم » اهـ

<sup>[</sup>١٤٣٠] أخبار النّحويّين البصريين ٣٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١١٩٩ ، وبُغية الوعاة ١/ ٥٤٨ .

<sup>[</sup>١٤٣١] البيان والتبيين ٢/ ١٤٦ ، والمجموع اللَّفيف ٤٠٠ .

قَالَ : مِنْ قَفَاؤُها ؟

قَالَ لَهُ عَمْرُ و : مَا عَنَّاكَ بِهِذَا ؟ قُلْ : مِنْ قَفَاهَا ، وٱسْتَرِحْ وأَرِحْ .

١٤٣٢ \_ وكَانَ يُوْسُفُ يَقُولُ : لهذا أَحْمَرُ مِنْ لهذا ، أَيْ أَشَدُّ حُمْرَةً .

المَعْ اللهُ اللهُ الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ لُحَنَةً خَطَبَ ٱلنَّاسَ يَوْمَ عِيْدٍ ، فَقَرَأَ في خُطْبَتِهِ ﴿ يَكَيْتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ (١) ، وضَمَّ ٱلتَّاءَ ، فقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ : عَلَيْكَ وأَرَاحَنا مِنْكَ .

١٤٣٤ ـ ودَخَلَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ وعِنْدَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ، قَالَ لَهُ : مَنِ ٱنْتَ ؟ ـ ووَصَلَ ٱلْهَمْزَةَ ـ فظَنَّ ٱلأَعْرَابِيُّ أَنَّهُ يَقُولُ : مَنَنْتَ .

فَقَالَ : ٱلمِنَّةُ لله ولأَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ عُمَرُ للأَعْرَابِيِّ : إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَقُولُ لَكَ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : فُلانُ بْنُ فُلانٍ .

قَالَ : مَا شَانَكَ ؟ \_ وَفَتَحَ ٱلنُّونَ \_ .

قَالَ : جُدَرِيٌّ في وَجْهِي وفَحَجٌ بسَاقِي .

قَالَ عُمَرُ : وَيْحَكَ إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَقُولُ لَكَ : مَا شَأْنُكَ \_ وضَمَّ ٱلنُّونَ \_ .

قَالَ : ظَلَمَني خِتْني .

قَالَ : ومَنْ خَتَنَك ؟ \_ وفَتَحَ النُّون \_ .

[١٤٣٢] البيان والتبيين ٢/ ١٤٦.

[١٤٣٣] البيان والتبيين ٢/ ١٤٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٥٢ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ٣٩ ، ٥/ ١٨٢ ، والكامل في التاريخ ٤/ ٧١ .

(١) [ سورة الحاقَّة : ٢٧ ] .

[١٤٣٤] أخبار الحمقيٰ ١٢٩ ، والكامل في التاريخ ٤/ ٧١ .

قَالَ : وما سُؤَالُكَ عَنْ ذٰلِكَ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، حَجَّامٌ عِنْدَنا بِٱلْبَادِيَةِ .

قَالَ عُمَرُ : إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَقُولُ لَكَ : مَنْ خِتْنُكَ ؟ \_ وضَمَّ ٱلنُّون \_ .

قَالَ : فُلانٌ .

١٤٣٥ ـ وقِيْلَ للوَلِيْدِ : إِنَّ ٱلْعَرَبَ لا تُحِبُّ أَنْ يَتَوَلَّىٰ عَلَيْها إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ كَلَامَها ، فَجَمَعَ أَهْلَ ٱلنَّحْوِ ، ودَخَلَ بَيْتاً لِيَتَعَلَّمَ فِيْهِ ٱلنَّحْوَ ، فأَقَامَ فِيْهِ سِتَّةَ أَشْهُرِ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ أَجْهَلَ مِنْ يَوْمَ دَخَلَ .

١٤٣٦ - وَكَانَ بِشْرٌ ٱلْمَرِيْسِيُّ مِمَّنْ شُهِرَ بِاللَّحْنِ دَعَا لَقَوْمٍ ، فَقَالَ : قَضَىٰ اللهُ لَكُمُ ٱلْحَوَائِجَ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْوُجُوْهِ وَأَهْنَؤُها ، فأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لَحْنَهُ ، فقَالَ قَاسِمٌ ٱلتَّمَّارُ : يَصِحُّ هٰذَا عَلَىٰ قَوْلِ ٱلشَّاعِرِ (١) :

إِنَّ سُلَيْمَ عَىٰ وَاللهُ يَكْلَ وَاللهُ يَكْلَ وَاللهُ يَكْلَ وَاللهُ يَكْلَ مِنْ لَحْنِ بِشْرٍ .

١٤٣٧ ـ وكَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيُّ لُحَنَةً ، وفِيْهِ يَقُولُ ٱبْنُ نَوْفَلٍ مِنْ أَيْتَ بَوْفَلٍ مِنْ أَيْتَ اللهِ الل

وأَلْحَنُ ٱلنَّاسِ كُلِّ ٱلنَّاسِ قَاطِبَةً وكَانَ يُوْلَعُ بِالتَّشْدِيْقِ وٱلْخُطَبِ النَّشْدِيْقِ وٱلْخُطَبِ 18٣٨ ـ قَرراً سَابِتٌ ٱلأَعْمَدِيْ : ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ

<sup>[</sup>١٤٣٥] نهاية ٱلأَرب ٢١/ ٣٣٨ ، والكامل في التاريخ ٤/ ٧١ .

<sup>[</sup>١٤٣٦] البيان والتبيين ٢/ ١٤٧ ، وعيون الأخبار ١٧٣/٢ ، والعقد ٢/ ٣١١ ، والبصائر والذخائر ٢/ ٢١٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٨٠ .

<sup>(</sup>١) إِبراهيم بن هَرْمة ، ديوانه ٥٥ .

<sup>[</sup>١٤٣٧] البيان والتبيين ١/ ١١٩ ، ٢/ ١٤٩ ، والكامل ١/ ٣١ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٧ .

<sup>[</sup>١٤٣٨] البيان والتبيين ٢/ ١٥١ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٧٥ ، والعقد ٤/ ٦٥ ، والتذكرة الحمدونيّة (١٤٣٨ ) ونثر الدّر في المحاضرات ٥/ ١٨١ .

يُؤْمِنُوأً﴾(١) ، فقَالَ بَعْضُ ٱلْمُجَّانِ : ولا إن آمنوا .

١٤٣٩ ـ تَرَافَعَ إِلَىٰ زِيَادٍ رَجُلٌ وأَخُوهُ في مِيْرَاثٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَبُوه مَاتَ ، وإِنَّ أَخِيْنا وَثَبَ عَلَىٰ مَالِ أَبَانا فَأَكَلَهُ .

فقَالَ زِيَادٌ : الَّذِي أَضَعْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَضَرُّ عَلَيْكَ مِمَّا أَضَعْتَ مِنْ مَالِكَ .

وأَمَّا ٱلْقَاضِي فَقَالَ : لا رَحِمَ اللهُ أَبَاكَ ، ولا جَبَرَ عَظْمَ أَخِيْكَ ، قُمْ في لَعْنَةِ ٱللهِ وحَرِّ سَقَرِهِ .

١٤٤٠ ـ وقَالَ رَجُلٌ للأَعْمَشِ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟

قَالَ : مِنَ ٱلسُّوْقِ .

قَالَ : وما ٱشْتَرَيْتَ ؟

قَالَ : عَسَلٌ .

قَالَ : هَلَّا زدْتَ أَلِف ؟

فَقَالَ لَهُ ٱلأَعْمَشُ : وهَلَّا زِدْتَ في أَلِفِك أَلِفاً .

١٤٤١ ـ وعَكْسُها ما حُكِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ : تَأْمُرُنا بِشَيْئاً ؟

قال : نَعَمْ بِتَقُوَىٰ اللهِ و إِسْقَاطِ ٱلأَلِفِ .

١٤٤٢ \_ ويُحْكَىٰ أَنَّ خَالِدَ بْنَ صَفْوَانَ دَخَلَ ٱلْحَمَّامَ يَوْماً ، وفي ٱلْحَمَّامِ

[١٤٣٩] البيان والتبيين ٢/ ١٥٢ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ١٤٠ ، وصبح الأعشى ١/ ٢٠٧ .

[١٤٤٠] البيان والتبيين ٢/ ١٤٦ ، ومحاضرات الأدباء ١٣٩/١ .

[١٤٤١] التذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٤٩ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٥/ ١٨٠ .

[١٤٤٢] البصائر والذَّخائر ٦/ ٢٢٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٧٩ .

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٢٢١ ] ، وقرأً بفتح التَّاءِ « ولا تَنْكِحُوا » .

رَجُلٌ مَعَهُ ٱبْنُهُ ، فأَرَادَ ٱلرَّجُلُ أَنْ يُعَرِّفَ خَالِداً ما عِنْدَهُ مِنَ ٱلْبَيَانِ ، فقَالَ لوَلَدِهِ : يا أَبَا صَفْوَانَ قَدْ يا بُنَيَّ ٱغْسِلْ يَدَاكَ قَبْلَ وَجْهِكَ ، وٱلْتَفَتَ إِلَىٰ خَالِدٍ ، وقَالَ : يا أَبَا صَفْوَانَ قَدْ ذَهَبَ أَهْلُهُ .

فَقَالَ خَالِدٌ : هٰذَا كَلَامٌ مَا خَلَقَ اللهُ لَهُ أَهْلًا قَطُّ .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّادِسِ فَي ذِكْرِ مَنْ قَصُرَ بَاعُ لِسَانِهِ عَنْ تَرْجَمَةِ ما في جَنَانِهِ

المُعْرِ : لِمَ لا تَقُوْلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ : ٱلَّذِي أَرْضَاهُ لا يَجِيْءُ ، والَّذِي يَجِيءُ لا أَرْضَاهُ .

١٤٤٤ ـ وزَهَّدَني في ٱلشِّعْرِ أَنَّ قَرِيْحَتِي بما يَسْتَجِيْـدُ ٱلنَّاسُ لَيْسَ تَجُـودُ

١٤٤٥ ـ وقَالَ ٱبْنُ عَبْدكَانَ ٱلْكَاتِبُ :

قَلْبِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَمْلُوعٌ جَوَانِبُهُ وذا ٱللِّسَانُ كَلِيْلٌ لا يُواتِينِي

## فمِمَّنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ مِنْ خُطَبَاءِ ٱلْمَحَافِلِ وفُرْسَانِ ٱلْمَنَابِرِ وٱلْجَحَافِلِ

1887 ـ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ : كَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَاهُ رُبْعاً مِنْ أَرْبَاعِ اللهُ عَنْهُ وَلَاهُ رُبْعاً مِنْ أَرْبَاعِ اللهُ بَعْدَ اللهُ بَعْدَ اللهُ بَعْدَ اللهُ بَعْدَ عُلْهِ ، فَقَطَعَ اللهُ بَعْدَ ، وقَالَ : سيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ، وبَعْدَ عِيِّ بَيَاناً ، وأَنْتُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ قَوَّالٍ ، عُسْرٍ يُسْراً ، وبَعْدَ عِيٍّ بَيَاناً ، وأَنْتُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ قَوَّالٍ ، وثُمَّ نَزَلَ .

<sup>[</sup>١٤٤٣] البيان والتبيين ١/ ٢٠٨ ، والحيوان ٣/ ٦٧ ، والعقد ٦/ ١٥٩ ، وزهر الآداب ١/ ٢٤٤ . ويروئ عن الخليل أَيضاً .

<sup>[</sup>١٤٤٤] ابن دقيق العيد عليّ بن وَهْب (ت ٦٦٧ هـ) في الوافي ١٨٦/٢٢ ، وبعده :
ويَــأُبُــــىٰ لِـــيَ ٱلْخِيْـــمُ ٱلشَّــرِيْــفُ رَدِيْئَــهُ فَـــاَطْـــرُدُهُ عــــن خـــاطـــري وأَذُوْدُ
[١٤٤٥] لم أَجِدْه .

<sup>[</sup>١٤٤٦] الكامل ٨٤/١، وعيون الأخبار ٢٥٦/٢، والعقد ١٤٧/٤، والتذكرة الحمدونيّة ٢٥٢/٦ ، وأمالي المرتضى ١٠٣/٢، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١١٢/٣، وانظر: الشعور بالعور ١٢١١.

ورُوِيَ هٰذَا ٱلْكَلَامُ لَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وعَلَيْهِ أَكْثَرُ ٱلْمُؤَرِّخِيْنَ .

اللهِ بنُ عَامِرٍ مِنْبَرَ ٱلْبَصْرَةِ في يَوْمِ عِيْدِ ٱلْأَضْحَىٰ اللهِ بنُ عَامِرٍ مِنْبَرَ ٱلْبَصْرَةِ في يَوْمِ عِيْدِ ٱلأَضْحَىٰ فَحَصِرَ .

فَقَالَ : لَا أَجْمَعُ عَلَيْكُمْ عِيًّا وبُخْلًا ، ٱدْخُلُوا سُوْقَ ٱلْغَنَمِ ، فَمَنْ أَخَذَ شَاةً فَهِيَ لَهُ وَعَلَيَّ ثَمَنُها .

١٤٤٨ - ثُمَّ صَعِدَ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَحَصِرَ ، فَٱلْتَفَتَ يَمِيْناً وشِمَالًا ، فَرَأَىٰ عَتَابَ ابْنَ وَرْقَاءَ وَكَانَ شَيْخاً أَصْلَعَ ، فقالَ : أَمَّا بَعْدُ يا أَصْلَعُ ، فواللهِ ما غَلَّطَني غَيْرُك ، فلَعَنَها اللهُ مِنْ صَلْعَةٍ ، عَلَيَّ بِهِ ، فلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عِشْرِيْنَ سَوْطاً ، ومَنَعَهُ مِنْ دُخُولِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْجَامِعِ بَعْدَها .

١٤٤٩ ـ وصَعِدَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَأَةَ ٱلْمِنْبَرَ ، فلَمَّا رَأَىٰ جَمْعَ ٱلنَّاسِ أُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذي يُطْعِمُ لهؤُلاءِ ويَسْقِيْهم ، ثُمَّ نَزَلَ .

١٤٥٠ ـ وصَعِدَ رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ ٱلْمِنْبَرَ ، فلَمَّا رَأَىٰ ٱلنَّاسَ قَدْ أَصْغَوْا إِلَيْهِ بِأَسْمَاعِهم ، ورَمَقُوْهُ بأَبْصَارِهم ، قَالَ : نَكِّسُوا رُؤُوْسَكُم ، وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ؛ فإنَّ ٱلْمِنْبَرَ مَرْكَبٌ صَعْبٌ ، وإِذَا اللهُ يَسَّرَ فَتْحَ قُفْلِ تَيَسَّرَ ، ثُمَّ نَزَلَ .

١٤٥١ ـ وخَطَبَ مُصْعَبُ بْنُ حَيَّانَ أَخُو مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ خُطْبَةَ نِكَاحٍ ، فَقَالَ : لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ قَوْلَ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ .

<sup>[</sup>١٤٤٧] محاضرات الأدباء ١/ ٢٨٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٧٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات (٩٢/٧ .

<sup>[</sup>١٤٤٨] نحوه في محاضرات الأدباء ١/ ٢٨٢ .

<sup>[</sup>١٤٤٩] البيان والتبيين ٢/ ١٧١ ، وبهجة المجالس ١/ ١٠ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٧/ ١٦٤ .

<sup>[</sup>٠٤٥٠] البيان والتبيين ٢/ ١٧١، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٨٢، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٥/ ٥٣.

<sup>[</sup>١٤٥١] البيان والتبيين ٢/ ١٧٢ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢٨٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٦٤ .



١٤٥٢ ـ وصَعِدَ وَازِعٌ ٱلْيَشْكُرِيُّ ٱلْمِنْبَرَ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ جَمْعَ ٱلنَّاسِ هَابَهُمْ فَحَصِرَ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ ٱمْرَأَتِي حَمَلَتْني عَلَىٰ إِتْيَانِ ٱلْجُمُعَةِ مَا جَمَّعْتُ (١)، وَأَنَا أُشْهِدُكم أَنَّهَا طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ نَزَلَ .

١٤٥٣ ـ وخَطَبَ ثَابِتٌ مَوْلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ ، فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فَنَزَلَ ، وهُوَ يَقُولُ :

فَ إِلَّا أَكُ نُ فِيْكُمْ خَطِيْباً فَ إِنَّنِي بَسَيْفي إِذَا جَدَّ ٱلْوَغَىٰ لَخَطِيْبُ فَالَغَ ذَٰلِكَ ٱلْمُهَلَّبَ، فقَالَ : لَوْ قَالَ هٰذَا عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ لَكَانَ مِنْ أَخْطَبِ النَّاسِ.

١٤٥٤ ـ وخَطَبَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيُّ ، فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فقَالَ : إِنَّ لهذا ٱلْكَلَامَ يَجِيءُ أَحْيَاناً ، ويَعْسُرُ أَحْيَاناً ، ورُبَّما كُوْبِرَ فأَبَىٰ ، وعُوْلِجَ فنَبَا ، وٱلتَّأَنِّي لَمَجِيْئِهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلتَّعَاطِي لأَبِيِّةِ ، وتَرْكُهُ عِنْدَ تَنكُّرِهِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِهِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ ، وقَدْ يَخْتَلِطُ مِنَ ٱلْجَرِيْءِ جَنَانُهُ ، ويَنْقَطِعُ مِنَ ٱلذَّرِبِ لِسَانُهُ ، وسأَعُودُ فأَقُولُ ، ثُمَّ نَزَلَ .

١٤٥٥ - وأُرْتِجَ عَلَى أبي الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ ، فَنَزَلَ ثُمَّ صَعِدَ ، وقَالَ : أَيُّها النَّاسُ إِنَّ ٱللِّسَانَ بِضْعَةٌ مِنَ ٱلإِنْسَانِ يَكِلُّ لكَلَالِهِ ، ويَرْتَجِلُ لارْتِجَالِهِ ، ونَحْنُ

<sup>[</sup>١٤٥٢] البيان والتبيين ٢/ ١٧٣ .

<sup>(</sup>١) جَمَّعَ: صَلَّىٰ صَلاَةَ ٱلْجُمُعَة. ٱللِّسان [ج مع].

<sup>[</sup>۱٤٥٣] الشَّعر والشُّعراء ٢/ ٦١٥ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢٨٠ ، والعقد ٢٣١ ، والصِّناعتين ٢٢ ، والشُّعور بالعُور ١٢١ ، ووَفَيات الأَعيان ٢٨٨/٦ ، وفَوَات الوفيات ٢٦٩/١ ، والوافى ٢٨٣/١٠ .

<sup>[</sup>١٤٥٤] محاضرات الأدباء ١/ ٢٨١ .

<sup>[</sup>٥٤٥٠] محاضرات الأدباء ١/ ٢٨١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٢٧٩ .

أُمَرَاءُ ٱلْكَلَامِ بِنَا تَفَرَّعَتْ فُرُوْعُهُ ، وعَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُوْنُهُ ، وإِنَّا لا نَتَكَلَّمُ هَذْراً ، ولا نَسْكُتُ مُعْتَبِرِيْنَ ، ونَنْطُقُ مُرْشِدِيْنَ .

١٤٥٦ ـ وذَكَرَ ٱلْمَسْعُوْدِيُّ أَنَّ ٱلْمُعْتَضِدَ خَرَجَ يَوْمَ ٱلْفِطْرِ ، وكَانَ يَوْمَ ٱلاثْنَيْنِ سَنَةَ تِسْعِ وسَبْعِيْنَ ومِئَتَيْنِ ، إِلَىٰ مُصَلَّى أَحْدَثَهُ بِالقُرْبِ مِنْ دَارِهِ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، فَكَبَّرَ فِي ٱلثَّانِيَةِ تَكْبِيْرَةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ فَكَبَّرَ فِي ٱلثَّانِيَةِ تَكْبِيْرَةً وَاحِدَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلَاةِ صَعِدَ ٱلْمُنْبَرَ فَحَصِرَ ، ولَمْ يُسْمَعْ لَهُ خُطْبَةٌ . وفي ذٰلِكَ يَقُولُ ٱلشَّاعِرُ يَعْتَذِرُ عَنْهُ في هٰذَا ٱلْمَقَامِ :

حَصِرَ ٱلإِمَامُ ولَمْ يُبَيِّنْ خُطْبَةً للنَّاسِ في حِلٍّ ولا إِحْرَامِ مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ عِيٍّ ولا إِفْحَامِ مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ عِيٍّ ولا إِفْحَامِ

١٤٥٧ \_ وخَطَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فقَالَ : ٱتَّقُوا ٱللهَ ، وٱفْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ ، وٱنْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ ، ثُمَّ نَزَلَ .

وَلَقَدْ جَمَعَ في لهٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ بَيْنَ ٱلْحِكْمَةِ وفَصْلِ ٱلْخِطَابِ ، وأَحْسَنَ لَهُمْ في ٱلنَّصِيْحَةِ وأَطَابَ .

١٤٥٨ ـ صَعِدَ بَعْضُ ٱلْخُطَبَاءِ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَصِرَ بَعْدَ ٱلْحَمْدَلَةِ ، فَكَرَّرَهَا مِرَاراً ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ : عَلَىٰ مَا أَبْلانا مِنْكَ ؛ فَإِنَّهُ لا يُحْمَدُ عَلَىٰ مَا أَبْلانا مِنْكَ ؛ فَإِنَّهُ لا يُحْمَدُ عَلَىٰ أَلْمَكُرُوْهِ غَيْرُهُ ، ثُمَّ وَلَّىٰ وهُوَ يُنْشِدُ :

خَتْماً فلَيْسَ عَلَىٰ ٱلْكَلَامِ بِقَادِرِ لَحْماً تُحَرِّكُ لُهُ لِصَقْرٍ نَافِرِ لَا فِرِ

[١٤٥٦] مروج الذَّهب ٢/٤٦٣ ، وسير أعلام النبلاء ٤٦٨/١٣ .

خَتَمَ ٱلإِلْهُ عَلَىٰ لِسَانِ عُـذَافِرٍ

فإِذَا أَرَادَ ٱلنُّطْقَ خِلْتَ لِسَانَهُ

[١٤٥٧] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>١٤٥٨] لم أجد الخبر ، والبيتان لبعض المازنيين في البصائر والذَّخائر ١٩٠/٤ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٩ .

وقَامَ في ٱلْعِيْدِ لَنَا خَاطِباً يُحَرِّضُ ٱلنَّاسِ عَلَى ٱلْكُفْرِ وَقَامَ في الْعِيْدِ لَنَا خَاطِباً يُحَرِّفُ ٱللَّئِمَةِ في مِحْرَابِهِ

### وكَانَ تَرْكُهُ للصَّلاةِ خَوْفَ ٱلْخَجَلِ أَحْرَىٰ بِهِ

١٤٦٠ ـ رَجُلٌ صَلَّى بِقَوْمٍ ، فَقَرَأً : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ
 ٱلرَّحِيمِ (١٤) ، فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُكَرِّرُها .

فَقَالَ لَهُ مَزْيَدٌ : والله إِنَّكَ لا تُحْسِنُ ٱلْقُرْآنَ ، فما ذَنْبُ ٱلشَّيْطَانِ ؟!

١٤٦١ ـ وصَلَّى سَيْفَوَيْهِ ٱلْقَاصُّ بِقَوْمٍ ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ ٱلإِخْلَاصِ ، فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ عِنْدَ رَأْسِ آيَتَيْنِ مِنْها ، فٱلْتَفَتَ إِلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ ، وقَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْمَعَ بَاقِي ٱلسُّوْرَةِ فَلْيَحْضُرْ مَسْجِدَ بَني فُلانٍ ، ثُمَّ خَرَجَ وتَرَكَهُمْ .

١٤٦٢ - وصَلَّتْ أَعْرَابِيَّةٌ مَعَ قَوْمٍ ، فَقَرَأَ ٱلْإِمَامُ : ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْلَمَى

<sup>[</sup>١٤٥٩] ألحسن بن إبراهيم مؤرِّخ مصر (ت٢٨٧ هـ)، له خُطط مصر أستقصى فيه، وله «أُخبار قضاة مصر»، وأنتهى فيه إلى سنة قضاة مصر»، وأنتهى فيه إلى سنة ٢٤٦، وأتم ٱبْنُ زُولاق إلى سنة ٣٨٦. وفيات الأُعيان ٢/ ٩١.

وانظر: الأنساب للسَّمعاني ٨/ ٢١٦ ، وتاريخ الإسلام ٧/ ١٠ .

<sup>(</sup>١) [ سورة آل عمران : ٢٠٢ ] .

<sup>[187</sup>٠] محاضرات الأدباء ١/٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) [ سورة النَّحُل : ٩٨ ] .

<sup>[</sup>١٤٦١] لم أُجده .

<sup>[</sup>١٤٦٢] محاضرات الأُدباء ٢٠٤/٤ .

مِنكُرُ ﴾ (١) ، ثُمَّ أُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُرَدِّدُها مِرَاراً ، فَخَرَجَتِ ٱلْمَرْأَةُ تَعْدُو حَتَّىٰ لَجَقَتْ بأُخْتِهَا ، وقَالَت : يا أُخْتَاهْ لَمْ يَزَلِ ٱلإِمَامُ يَأْمُرُهم بِنِكَاحِنا حَتَّىٰ خَشِيْتُ أَنْ يَقَعُوا عَلَىًّ .

١٤٦٣ ـ و خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْتِهِ مُغَلِّساً ، فَمَرَّ بَمَسْجِدٍ يُصَلِّي فِيْهِ ٱلصُّبْحَ ، فَدَخَلَ لِيُصَلِّي ، فَقَرَأَ ٱلإِمَامُ ٱلْفَاتِحَةَ ، وٱبْتَدَأَ سُوْرَةَ يُوْسُفَ ، فَلَمَّا ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِي ٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيٍّ ، فَرَدَّدَها مِرَاراً ، فَقَالَىٰ : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِي ٱلْوَكَ إِلَىٰ ٱلظَّهْرِ يَطُولُ مَقَامي مَعَك فَقَالَ ٱلرَّجُلُ مِنْ خَلْفِهِ : فإنْ لَمْ يَأْذَنْ لَكَ أَبُوكَ إِلَىٰ ٱلظَّهْرِ يَطُولُ مَقَامي مَعَك ويَفُونَني قَضَاءُ حَاجَتِي ، ثُمَّ مَضَىٰ وتَرَكَهُ .

١٤٦٤ - وأُرْتِجَ عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ في صَلَاتِهِ ، فلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَهْدِيَهُ لِمَا ضَلَّ عَنْهُ ، فتلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ رُدُّوهِا عَلَیُّ ﴾ (۱) ، فرُدَّتْ عَلَیْهِ .

فَلِلَّهِ دَرُّهُ مَا أَحْسَنَ مَا أَجَالَ فِكْرَهُ حَتَّىٰ أَدْرَكَ بِهِ ٱلْفَهْمَ ٱلْعَازِبَ ، ولَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِكَلَامِهِ ، بَلْ كَانَ مِنْ أَشْرَفِ ٱلْمَوَاهِب .

النَّاسِ مِنْ الْغَدَاةِ في دَارِهِ ، فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فهِيْبَ أَنْ يُلَقَّنَ ما نَسِيَ ، فلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدَاةِ في دَارِهِ ، فأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فهِيْبَ أَنْ يُلَقَّنَ ما نَسِيَ ، فلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُلَقَّنَ ما نَسِيَ ، فلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُولُ مَنْ يُرْشِدُهُ ، تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

<sup>(</sup>١) [ سورة النُّور : ٣٢ ] .

<sup>[</sup>١٤٦٣] المستطرف ١/ ٤٧٣ .

<sup>[</sup> سورة يوسف : ٨٠] .

<sup>[</sup>١٤٦٤] لم أُجدُه.

<sup>(</sup>١) [ سورة صَ : ٣٣ ] .

<sup>[</sup>١٤٦٥] عن الهادي في ربيع الأبرار ٢/ ٣٠٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٦٥ .

<sup>(</sup>١) [ سورة هود : ٧٨ ] .

فرَدَّ ٱلرَّاشِدُ ٱلشَّارِدَ عَلَىٰ ٱلنَّاشِد .

الْمَغْرِبِ، فَتَقَدَّمَ ٱلْكِسَائِيُّ وٱلْيَزِيْدِيُّ عِنْدَ ٱلرَّشِيْدِ، فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَتَقَدَّمَ ٱلْكِسَائِيُّ، فَصَلَّىٰ، فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ فِي سُوْرَةِ: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا اللَّمَغُرِبِ، فَتَقَدَّمَ ٱلْكُوْفَةِ يُرْتَجُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَ الْمُعْلِمُ اللَل

ٱحْفَظْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُولَ فَتُبْتَلَى إِنَّ ٱلْبَلَاءَ مُوكَّلٌ بِٱلْمَنْطِقِ

١٤٦٧ حَدَّثَ أَبُو ٱلْحَسَنِ بْنُ رَاهَوَيْهِ قَالَ : صَلَّىٰ يَحْيَىٰ بْنُ ٱلْمُعَلَّىٰ ٱلْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ الْمُعَلَّىٰ ، فَعَلِطَ فِيْهَا وأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، وكَانَ الْكَاتِبُ ، فَقَرَأَ : ﴿ قُلَ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴿ ثَلَ اللَّهُ اللللللْمُولَا اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّهُ اللللْم

أَكْثَـرَ يَحْيَىٰ غَلَطـاً في « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ »

فقَالَ ٱلأَحْنَفُ:

قَامَ طَوِيْ لَا سَاكِت اللهِ عَلَى اللهِ

[١٤٦٦] نزهة الأَلبَّاء ٦٢، وتاريخ بغداد ٣٤٥/١٣، وإِنباه الرُّواة ٢/٦٣، وغاية النهاية ١/٩٣٥. (١) [ سورة الكافرون : ١] .

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في شرح القصائد السبع الطِّوال ٤٢٠ ، ٥٧٣ ، وجمهرة الأمثال ١/١٤٦ ، ولباب الآداب ٢٧٥ ، ومصادر تخريج الخبر ، وسيأتي برقم ١٥١٥ .

<sup>[</sup>١٤٦٧] العُمدة ٢/ ٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٩٠ ، وبدائع البدائه ١٢٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة (١٤٦٧) وقطب السرور ٤٣ ، والهفوات النَّادرة ٣٥٩ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الإخلاص : ١].

### فَقَالَ ٱلْخَلِيْعُ:

يَزْحَــرُ في مِحْرَابِــهِ زَحِيْرَ حُبْلَىٰ بوَلَدْ(٢)

فقال الصَّرِيْعُ:

كأنَّـما لِسَانُـهُ شُدَّ بِحَبْلٍ مِنْ مَسَدْ

و ٱتَّصَلَتْ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ بِأَبِي عَلِيِّ بْنِ رَشِيْقٍ ، فقَالَ : ونَسِيَ « ٱلْحَمْدُ » فمَا مَرَّتْ لَهُ عَلَىٰ خَلَدْ

هٰذا ما أَوْرَدَهُ ٱبْنُ رَشِيْقٍ في كِتَابِ « ٱلعُمْدَةِ » (٣) .

ثُمَّ إِنِّي عَثَرْتُ عِنْدَ مُطَالَعَتِي لَكِتَابِ « بَدَائِعِ ٱلْبَدَائِه »(٤) عَلَىٰ زِيَادَةٍ وَجَبَ ذِكُرُها ، وهُوَ ما حُكِيَ أَنَّ أَبَا ٱلْعَبَّاسِ بْنَ الحُطَيْئة لَمَّا سَمِعَ لهٰذِهِ ، قَالَ :

ورَامَ شَيْئاً غَيْرَ ذا يَـقْرَوُهُ فَمَا وَجَدْ

ومِمَّنْ أَخَذَ ٱلْعِيُّ بِعِنَانِ قَلَمِهِ ، وظَهَرَ كَلَفُ ٱلتَّكَلُّفِ في صَفَحَاتِ كَلِمِهِ ١٤٦٨ ـ ما حُكِيَ أَنَّ بَعْضَهم كَتَبَ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْعُمَّالِ عَلَىٰ مَدِيْنَةِ حَلَبَ يُخْبِرُهُ أَنَّ شَلَنْدِيَّيْنِ مِنْ شَوَانِي (١) ٱلْمُسْلِمِيْنَ غَرِقَا ما منا له [كذا] : ٱعْلَمْ أَيُّها ٱلأَمِيْرُ أَعَزَّهُ اللهُ أَن شَلَنْدِيَّيْنِ مِنْ شَوَانِي (١) ٱلْمُسْلِمِيْنَ غَرِقَا ما منا له [كذا] : ٱعْلَمْ أَيُّها ٱلأَمِيْرُ أَعَزَّهُ اللهُ أَن شَلَنْدِيَّيْنِ مِنْ شَوَانِي مَرْكَبَيْنِ مَ صَفَقَا ما مَا نَه لَهُ لَكَ مَنْ فِيْهِما ما أي تَلِفُوا مَلُكَ مَنْ فِيْهِما أي تَلِفُوا مِي

<sup>(</sup>٢) الزَّحير: الصّوت أو النَّفَسُ بأَنين، ويقال للمرأة إذا ولدت ولداَّ زَحَرَتْ به. اللِّسان [زح ر].

<sup>(</sup>٣) العُمدة ٢/ ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) بدائع البدائه ١٢٤ .

<sup>[</sup>١٤٦٨] الهفوات النادرة ٣٠٥ ، ونشوار المحاضرة ٧/ ١٧٨ ، وأخبار الحمقيٰ ١١٣ .

<sup>(</sup>١) الشاني : اسم لنوع من السفن التجارية والحربيَّة عند المسلمين ، وجمعه شواني .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْعَامِلُ كِتَاباً عَلَىٰ ٱلْحِكَايَةِ يَسْتَخِفُ بِهِ : وَرَدَ كِتَابُكَ ـ أَيْ وَصَلَ ـ وفَضَضْنَاهُ ـ أَيْ فَتَحْنَاهُ ـ وفَهِمْنا ما فِيْهِ ـ أَيْ عَلِمْنَاهُ ـ فأَدِّبْ كَاتِبَكَ ـ أَي وَصَلَ ـ وفَضَضْنَاهُ ـ أَيْ فَتَحْنَاهُ ـ وفَهِمْنا ما فِيْهِ ـ أَيْ عَلِمْنَاهُ ـ فأَدِّبْ كَاتِبَكَ ـ أَي أَصْفَعْهُ ـ وأَصْرِفْهُ ـ أَيْ آمُنِ أَيْ أَحْمَقُ ـ أَيْ عَيِّرُهُ ـ فإنَّهُ مَائِقٌ ـ أَيْ أَحْمَقُ ـ أَيْ فَلِيَّهُ مَائِقٌ ـ أَيْ أَدُ وَالسَّلام ـ أَيْ قَدِ ٱنْقَضَىٰ ٱلْكِتَابُ ـ .

١٤٦٩ ـ وكَتَبَ بَعْضُ عُمَّالِ طَاهِرِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ إِلَيْهِ كِتَاباً ، وفِيْهِ : قَدْ وَرَأْتُ وَجَهْتُ إِلَىٰ ٱلأَمِيْرِ ثَوْبَ دِيْبَاجٍ أَحْمَرَ أَحْمَرَ أَحْمَرَ ، فكَتَبَ طَاهِرٌ إِلَيْهِ : قَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ ، فعَلِمْتُ أَنْكَ أَحْمَقُ أَحْمَقُ ، فأَفْدَمُ أَفْدَمُ أَفَدَمُ أَفْدَمُ أَوْدَمُ أَودَمُ أَوْدَمُ أُودُمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَودُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدَمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أَوْدُمُ أ

١٤٧٠ ـ ومِمَّا عَابَهُ ٱبْنُ ٱلأَثِيْرِ كَلَامُ ٱلْمُتَرَسِّلِيْنَ ٱلْقُدَمَاءِ ، وٱدَّعَىٰ أَنَّهُ قُصُوْرٌ وعِيٌّ في صِنَاعَةِ ٱلإِنْشَاءِ ، وهُوَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِٱلإِقْوَاءِ وٱلإِيْطَاءِ ، قَالَ في فَصْلٍ مِنْ كِتَابِهِ « ٱلْمَثَل ٱلسَّائِر في أَدَبِ ٱلْكَاتِبِ وٱلشَّاعِر » :

ُ إِذَا وَرَدَتْ في كَلَامِ ٱلْمُتَرَسِّلِ سَجْعَتَانِ تَدُلَّانِ عَلَىٰ مَعْنَى وَاحِدٍ كَانَتْ إِحْدَاهُما كَافِيَةً في ٱلدَّلَالَةِ عَلَيْهِ، وٱلأُخْرَىٰ مِنْ حَشْوِ ٱلْكَلَامِ الَّذي لا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ.

وقَدْ وَجَدْتُ كَثِيْراً مِنْ ذَلِكَ في كَلَامِ ٱلْمُفْلِقِيْنَ مِنْ أَهْلِ هَذَا ٱلشَّأْنِ، كَالصَّابِيءِ وَٱبْنِ ٱلْعَمِيْدِ ؛ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ٱلصَّابِيءِ في تَحْمِيْدَةِ كِتَابٍ : ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذِي لا تُدْرِكُهُ ٱلأَعْيُنُ بِأَلْفَاظِها ، ولا تُخْلِقُهُ ٱلْعُصُورُ لا تُدْرِكُهُ ٱلأَعْيُنُ بِأَلْفَاظِها ، ولا تُخْلِقُهُ ٱلْعُصُورُ بمُرُورِها ، ولا تُهْرِمُهُ ٱلدُّهُورُ بكُرُورِها ؛ ثُمَّ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ ٱلصَّلاةِ عَلَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، فقالَ : لَمْ يَرَ للكُفْرِ أَثَراً إِلَّا طَمَسَهُ ومَحَاهُ ، ولا رَسْماً إِلَّا أَزَالَهُ وعَفَّاهُ .

<sup>[</sup>١٤٦٩] نحوه في البيان والتبيين ٢/ ١٦٠ ، والعقد ٧/ ١٧٤ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٨٧٧ ، وربيع الأَبرار ٥/ ٢١٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٢١١ .

<sup>(</sup>١) ٱلْفَدْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ : ٱلْعَيِيُّ عَن ٱلْحُجَّة وٱلكلام مع ثقلٍ ورِخاوةٍ وقِلَّةِ فَهْمٍ . وٱلْمُفْدَمُ من ٱلثَّيابِ : ٱلْمُشْبَعُ حُمْرَةً . ٱللِّسان [ف د م].

<sup>[</sup>١٤٧٠] المثل السَّائر ١/ ٢١٤ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢١٩ .

فلا فَرْقَ بَيْنَ مُرُوْرِ ٱلْعُصُوْرِ وكُرُوْرِ ٱلدُّهُورِ ، وكذَٰلِكَ لا فَرْقَ بَيْنَ مَحْوِ ٱلأَثَرِ وتَعْفِيَةِ ٱلرَّسْمِ .

ومِنْ كَلَامِهِ أَيْضاً مِنْ كِتَابِ : وقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ ٱلدَّوْلَةَ ٱلْعَبَّاسِيَّةَ لَمْ تَزَلْ عَلَىٰ سَالِفِ ٱلأَيَّامِ وتَعَاقُبِ ٱلأَعْوَامِ تَعْتَلُّ طَوْراً ، وتَصِحُّ أَطْوَاراً ، وتَلْتَاثُ مَرَّةً ، وتَسْتَقِلُ مِرَاراً مِنْ حَيْثُ أَصْلُها رَاسِخٌ لا يَتَزَعْزَعُ ، وبُنْيَانُها ثَابِتٌ لا يَتَضَعْضَعُ .

فَمَعْلُومٌ أَنَّ ٱلاعْتِلالَ وٱلالْتِيَاثَ بِمَعْنَى ، وٱلطَّوْرَ وٱلْمَرَّةَ بِمَعْنَى ، وٱلرُّسُوخَ وٱلشُّبُوْتَ بِمَعْنَى .

ولَهُ مِنْ كِتَابٍ: وَصَلَنِي كِتَابُهُ مُفْتَتحاً مِنَ ٱلاعْتِزَاءِ إِلَىٰ إِمَارَةِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَٱلتَّفْلِيْدِ لأَمُوْرِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بما أَعْرَاقُهُ ٱلزَّكِيَّةُ مُجَوِّزَةٌ لاسْتِمْرَارِهِ ، وأُرُوْمَتُهُ ٱلْعَلِيَّةُ مُسَوِّغَةٌ لاسْتِمْرَارِهِ .

ومِنْهُ : فلا بُدَّ مِنِ ٱتِّفَاقِ أَشْرَافِ كُلِّ قُطْرٍ وأَفَاضِلِهِ ، وأَعْيَانِ كُلِّ صُقْعٍ وأَمَاثِلِهِ .

فهذا ٱلسَّجْعُ كُلُّهُ مُتَسَاوِي ٱلأَلْفَاظِ وٱلْمَعَانِي ؛ فإِنَّ إِمَارَةَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وتَقْلِيْدَ أُمُوْرِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بَمَعْنَى ، وٱلتَّجْوِيْزُ وٱلْمُورِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ بَمَعْنَى ، وٱلتَّجْوِيْزُ وٱلصُّفْعُ . وٱلتَّسْوِيْغُ بِمَعْنَى ، وكذلكَ ٱلأَعْيَانُ وٱلأَمَاثِلُ ، وٱلْقُطْرُ وٱلصُّفْعُ .

ومِنْ كَلَامِ ٱبْنِ ٱلْعَمِيْدِ في كِتَابٍ : وهُوَ لا يُوَجِّهُ هِمَّتَهُ إِلَىٰ أَعْظَمِ مَرْغُوْبٍ إِلّا طَاعَ ودَانَ ، ولا تَمْتَدُّ عَزِيْمَتُهُ إِلَىٰ مَطْلُوبٍ إِلَّا كَانَ وٱسْتَكَانَ .

وكُلُّ هٰذِهِ ٱلأَلْفَاظِ مُسْتَوِيَةُ ٱلْمَعَانِي » .

قُلْتُ : وفِيْمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ لهذا ٱلْفَنِّ كِفَايَةٌ ومَقْنَعٌ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْخَاطِرَ إِذَا ٱنْشَرَحَ ٱنْقَادَ ، وإِذَا كَلَّ تَمَنَّعَ .

ورَأَيْتُ صَوَاباً إِلْحَاقَ لهذِهِ ٱلْحِكَايَةِ بهٰذَا ٱلْفَصْلِ .

العَالَمُ عَلَا وَفِيْقَانِ لِيْ مِنْ قَرَىٰ بَغْدَادَ للتَّنَزُّهِ فيها ، فأَقَمْنا بها يَوْماً ، فلَمَّا قَرْيَةٍ تُسَمَّى طَهْيَاتًا ، وهي مِنْ قُرَىٰ بَغْدَادَ للتَّنَزُّهِ فيها ، فأَقَمْنا بها يَوْماً ، فلَمَّا أَرَدْنا ٱلانْصِرَافَ قُلْتُ لرَفِيْقَيَّ : ليَقُلُ كُلُّ مِنَّا في صِفَةِ يَوْمِنا شَيْئاً ، قَالاً : فأَبْتَدِىءُ أَنْتَ ، فقُلْتُ (١) :

نِلْنَا لَذِيْذَ ٱلْعَيْشِ فِي طَهْيَاثًا (٢)

فقالَ أَحَدُهما:

لَمَّا حَثَثْنَا ٱلقَدَحَ ٱحْتِثَاثًا

وأُرْتِجَ عَلَىٰ ٱلآخَرِ ، فقال :

وأُمُّ عَمْرٍو طَالِقٌ ثَلاثا

فَقُلْنَا لَه : وَيْحَك مَا ذَنْبُ ٱلْمَرْأَةِ ؟

فَقَالَ : والله ِمَا لَهَا ذَنْبٌ إِلَّا أَنَّهَا قَعَدَتْ عَلَىٰ طَرِيْقِ ٱلْقَافِيَةِ .

<sup>[</sup>١٤٧١] الهفوات النادرة ٣٨، والمحاسن والأَضداد ٢٤٠، ومحاضرات الأدباء ١٨٥٨ ـ ٨٥٩ ، وأخبار الحمقى ١٣٧ ، وقطب السرور ٢٢ .

<sup>(</sup>١) شعر دِعْبل ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) رُويَ : بطياثا .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّادِسِ في أَنَّ ٱللَّسِنَ ٱلْمِكْثَارَ لا يَأْمَنُ آفَةَ ٱلزَّلَل وٱلْعِثَار

١٤٧٢ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : « إِذَا قُلْتَ فَأَوْجِزْ ، فإِذَا بَلَغْتَ حَاجَتَكَ فلا تَتَكَلَّفْ » .

١٤٧٣ \_ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ٱلإِكْثَارُ يُزِلُّ ٱللِّسَانَ ، ويُزِيْلُ ٱلإِحْسَانَ .

١٤٧٤ \_ وقِيْلَ لعَدِيِّ بْنِ حَاتَمِ : أَيُّ شَيْءٍ أَوْضَعُ للإِنْسَانِ ؟

قَالَ : كَثْرَةُ ٱلْكَلَام .

١٤٧٥ \_ وقَالَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ : إِذَا كَثُرَ ٱلْكَلَامُ ٱخْتَلَ ، وإِذَا ٱخْتَلَ ٱعْتَلَ .

١٤٧٦ \_ وقَالَ : خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ ، وَلَمْ يَطُلُ فَيُمَلُّ .

١٤٧٧ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ لعَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ : مَنْ أَبْلَغُ ٱلنَّاسِ ؟

قَالَ : مَنْ تَرَكَ ٱلْفُضُوْلَ ، وٱقْتَصَرَ عَلَىٰ ٱلإِيْجَازِ .

١٤٧٨ \_ وقَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ : لَيْسَ ٱلْبَلَاغَةُ بِخِفَّةِ ٱللِّسَانِ ، ولا كَثْرَةِ

[١٤٧٢] لم أصبه في مظانَّه من دواوين السُّنَّة . وهو في الكامل ١٠١١ .

[١٤٧٣] لم أُجِدُه.

[١٤٧٤] الصداقة والصديق ٣٠١ ، ولباب الآداب ٢٣٩ .

وتمامه : « وإضاعة السّر ، والثِّقة بكلِّ أُحد » .

[١٤٧٥] محاضرات الأدباء ١١٩/١.

[١٤٧٦] الإعجاز والإيجاز ٩٧ ، وخاص الخاص ٧ ، ٩٢ ، والعمدة ٣٤٦/١ ، ومحاضرات الأدباء ١/٩١١ .

[١٤٧٧] جمهرة الأمثال ١/ ٤٩٤ ، ولباب الآداب ٣٤٨ .

[۱٤٧٨] العقد ٢/ ١٢٢ ، والبصائر والذخائر ٨/ ١٠٢ ، والعمدة ١/ ٢٤٥ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٤ . ٱلْهَذَيَانِ ، ولٰكِنَّهَا إِصَابَةُ ٱلْمَعْنَىٰ ، وٱلْقَصْدُ إِلَىٰ ٱلْحُجَّةِ .

١٤٧٩ ـ وقَالَ : خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا كَانَ عَن ٱلْحَصَرِ بَعِيْداً ، وللأَسْمَاعِ مُفِيْداً ، وهُوَ أَنْ يَكُوْنَ لا مَائِلًا إِلَىٰ ٱلْحَصَرِ ، فتَضْعُفَ ٱلْحُجَّةُ ، ولا إِلَىٰ ٱلهَذَرِ فتَتْلَفَ ٱلْمُهْجَةُ .

#### ١٤٨٠ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

للقَـوْلُ مُسْتَمَـعٌ يُـزْدِي بصَـاحِبِهِ مِنْهُ ٱلْغُلُوُّ وقَـدْ يُـزْدِي بِهِ ٱلْحَصَـرُ وخَيْرُ حَالِ ٱلْفَتَىٰ في ٱلْقَوْلِ أَقْصَدُها بَيْـنَ ٱلطَّـرِيْقَيْـنِ لا عِـيُّ ولا هَـذَرُ

١٤٨١ ـ وقَالَ : عِيٌّ يُزْرِي بِكَ خَيْرٌ مِنْ هَذَرٍ يَأْتِي عَلَيْكَ .

١٤٨٢ \_ قَالَ شَاعِرٌ :

وصَمْتُكَ مِنْ غَيْرِ عِنِيِّ ٱللِّسَا فِ أَزْيَنِ مِنْ هَذِ ٱلْمَنْطِقِ الْمَنْطِقِ الْمَنْطِقِ الْمَنْطِقِ المَنْطِقِ اللَّوَاءِ ؛ إِنْ أَقْلَلْتَ مِنْهُ نَفَعَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : ٱلْكَلَامُ كَالدَّوَاءِ ؛ إِنْ أَقْلَلْتَ مِنْهُ نَفَعَ ، وإِنْ أَكْثَرْتَ مِنْهُ صَرَعَ .

١٤٨٤ ـ وقَالَ لوَلَدِهِ عَبْدِ اللهِ : قَصِّرْ إِذَا قُلْتَ ، وٱقْتَصِرْ إِذَا أَطَلْتَ ، وإِيَّاكَ وإِيَّاكَ وإيَّاكَ وإيَّاكَ وإيَّاكَ وألإِكْثَارَ ؛ فإِنَّهُ شَيْنُ ٱلْعَاقِلِ ، وحَيْنُ ٱلْجَاهِلِ .

١٤٨٥ ـ وقَالُوا : ٱلْعِثَارُ مَعَ ٱلإِكْثَارِ .

[١٤٧٩] لم أُجدُه.

[١٤٨٠] الثَّاني منهما في محاضرات الأدباء ١/ ١٤٤ ، وألدَّرَ ٱلْفريد ١٠/ ٢٣٢ للخُرَيميّ . [١٤٨١] لم أَقِفْ عليه .

[١٤٨٢] أبو نواس ، ديوانه ٢٠٤ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٢٦٠ ، ٣٤٠ .

[١٤٨٣] الإعجاز والإيجاز ٧٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٣٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٣٧ .

[١٤٨٤] لم أُجِدْهُ .

[١٤٨٥] لم أُجدُه.

- 45/40 50 -

١٤٨٦ \_ وقَالَ بُزُرْجُمُهْرُ : مَنْ مَلَكَهُ طُوْلُ لِسَانِهِ ، أَهْلَكَهُ فَضْلُ بَيَانِهِ .

١٤٨٧ \_ ويُقَالُ : مَنْ طَالَ لِسَانُهُ بَطَلَ إِحْسَانُهُ .

١٤٨٨ ـ قَالَ ٱلْفَقِيْهُ مَنْصُوْرٌ :

ولا تُكْثِرَرَنَّ فَخَيْرُ الْكَلَامِ الْهِ قَلِيْلُ الْحُرُوفِ الْكَثِيْرُ الْمَعَانِي وَلا تُكْثِر خَرَسٍ ، الْحَدْر والْحْتَرَسِ ، وَخَافَ مِنْ أَمْسَكَ عَنِ الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ خَرَسٍ ، وَخَافَ مِنَ المَلَامِ ، فَحَذِرَ والْحْتَرَسَ

١٤٨٩ \_ قَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : اللِّسَانُ قِيْمَةُ ٱلإِنْسَانِ ، فَمَنْ قَوَّمَهُ زَادَتْ قِيْمَتُهُ .

١٤٩٠ و قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : هُلْكُ ٱلإِنْسَانِ في طُوْلِ ٱللِّسَانِ .

١٤٩١ ـ وقَالَ سُفْيَانُ ٱلثَّوْرِيُّ : لأَنْ أَرْمِيَ عَدُوِّي بسَهْمِي خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ أَرْمِيَ عَدُوِّي بسَهْمِي خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ أَرْمِيَهُ بلِسَانِي ؛ لأَنَّ رَمْيَ ٱللَّسَانِ لا يُخْطِىءُ ، ورَمْيَ ٱلسَّهْمِ يُصِيْبُ ويُخْطِىءُ .

١٤٩٢ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

ورُبَّ كَلَامٍ قَدْ جَرَىٰ مِنْ مُمَازِحٍ فَسَاقَ إِلَيْهِ سَهْمَ حَتْفٍ مُعَجَّلِ وَرُبَّ كَلَامُكَ مَعْجَلِ المَانُكَ سَيْفٌ قَاطِعٌ يَبْدَأُ بِكَ ، وكَلَامُكَ سَهْمٌ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُم

[١٤٨٦] لم أُجدُه.

[١٤٨٧] لم أُجدُه.

[١٤٨٨] محاضرات الأُدباء ١/ ١١٩ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٤٥٤ ، ١١٠ ١٨٠ .

[١٤٨٩] لم أَجِدْهُ .

[١٤٩٠] في مجمع الأمثال ١/٤٤٢ : « طولُ اللِّسان يُقَصِّرُ الأجل » وانظر ما سيأْتي برقْم ١٥٠١ . [١٤٩١] التوبيخ والتنبيه ٩٦ .

[١٤٩٢] حُميد بن عبَّاس في تنبيه الغافلين ٢١٧ ، ورجل من ربيعة في روضة العقلاء ١/ ٢١٠ .

[١٤٩٣] لم أُجدُه.

نَافِذٌ يَرْجِعُ عَلَيْكَ ، فَٱقْتَصِدْ في ٱلْمَقَالِ ، وإِيَّاكَ وما يُوْغِرُ صُدُوْرَ ٱلرِّجَالِ .

١٤٩٤ \_ وقَالَ أَعْرَابِيٌّ : ٱلْكَلِمَةُ أَسِيْرَةٌ في وَثَاقِ ٱلرَّجُلِ ، فإِذَا تَكَلَّمَ عَادَ أُسِيْراً في وَثَاقِها .

١٤٩٥ \_ ٱجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلْمُلُوكِ عَلَىٰ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ تَوَارَدُوا فيها مَوَارِدَ ٱلنَّصَائِحِ ، وأَخْرَجُوا دُرَرَ مَعَانِيْها مِنْ بِحَارِ ٱلْقَرَائِحِ .

قَالَ كِسْرَىٰ : أَنَا عَلَىٰ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدُرُ مِنِّي عَلَىٰ رَدِّ مَا قُلْتُ .

وقَالَ مَلِكُ ٱلصِّيْنِ : أَنَا إِذَا تَكَلَّمْتُ بِٱلْكَلِمَةِ مَلَكَتْنِي ، وإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِهَا

وقَالَ مَلِكُ ٱلْهِنْدِ : عَجِبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ إِنْ ذُكِرَتْ عَنْهُ ضَرَّتْ ، وإِنْ لَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ لَمْ تَنْفَعْهُ .

وقَالَ قَيْصَرُ: لأَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ما لَمْ أَقُلْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ما قُلْتُ. هٰذِهِ كَلِمَاتٌ صَدَرَتُ عَنْ صُدُوْرٍ صَافِيَةٍ مِنْ كَدَرِ ٱلغِلِّ وغِشِّهِ، ليَتَحَذَّرَ بِهَا ٱلْعَاقِلُ مِنْ لَدْغِ ٱلْكَلَامِ ونَهْشِهِ .

١٤٩٦ ـ وقَالُوا : مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ بِمَا يُحِبُّ كَانَ أَكْثَرُ مَقَامِهِ حَيْثُ

١٤٩٧ \_ وقَالَ ﷺ : « مَا أُعْطِيَ ٱلْعَبْدُ شَرًّا مِنْ طَلَاقَةِ ٱللِّسَانِ » .

<sup>[</sup>١٤٩٤] الموشَّىٰ ١٠ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٣٥ .

<sup>[</sup>١٤٩٥] الموشَّى ١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٣٦٥ ، وربيع الأبرار ٢/١٣٥ ، وبهجة المجالس ١/ ٨٠ ، وزهر الآداب ٣/ ٩٨٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٦ ، وزهر الأكم ٣/ ١٦٣ .

<sup>[</sup>١٤٩٦] محاضرات الأدباء ١/ ١٤٤ ، ونحوه في أدب الخواص ٦٥ ، ونثر الدّر في المحاضرات

<sup>[</sup>١٤٩٧] المُنْتَقَىٰ شرح الموطَّأ ٧/ ٣١٠ ، والبيان والتبيين ١/ ١٧٠ ، والعقد ٢/ ٣٠٤ .

١٤٩٨ ـ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ إِنَّ مِنَ ٱلْكَلَامِ ما هُوَ أَشَدُّ مِنَ ٱلْحَجَرِ ، وأَنْفَذُ مِنَ ٱلْجَمْرِ ؛ وإِنَّ مِنَ ٱلْقُلُوبِ مَزَارِعَ وأَنْفَذُ مِنَ ٱلْجَمْرِ ؛ وإِنَّ مِنَ ٱلْقُلُوبِ مَزَارِعَ فَازْرَعُ فِيْها ٱلْكَلِمَةَ ٱلطَّيِّبَةَ ، فإِنْ لَمْ تَنْبُتْ كُلُّها نَبَتَ بَعْضُها .

١٤٩٩ ـ وقَالَ زِيَادٌ: إِنَّ ٱلرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لا يَقْطَعُ بِهَا ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُوْدٍ، فتَبْلُغُ إِمَامَهُ فيسَفِكُ دَمَهُ .

١٥٠٠ ـ ويُقَالُ:

## حِفْظُ ٱللِّسَانِ رَاحَةُ ٱلإِنْسَانِ

١٥٠١ ـ وقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ : طُوْلُ ٱللِّسَانِ يُقَصِّرُ ٱلأَجَلَ ، وخَطَأُ ٱلْقَوْلِ يُصِيْبُ ٱلْمَقْتَلَ .

١٥٠٢ ـ ويُقَالُ : مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ حَقَنَ دَمَهُ ، ومَنْ مَلَكَ كَلَامَهُ أَمِنَ نَدَمَه ؛ فاللِّسَانُ سَيْفٌ مُرْهَفٌ لا يَنْبُو حُدُّهُ ، وٱلْكَلَامُ سَهْمٌ مُرْسَلٌ لا يُمْكِنُ رَدُّهُ .

١٥٠٣ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْجَاهِلُ يَسْتَعْجِلُ بِإِظْهَارِ ٱلْمَعَانِي قَبْلَ إِحْكَامِها وإِخْرَاجِها ، وإِنْ لَمْ يَجِنْ أَوَانُ تَمَامِها ، فإِذَا سَدَّدَها تَخَطَّىٰ غَرَضَ ٱلصَّوابِ .

<sup>[</sup>١٤٩٨] بعضه في روضة العقلاء ٢/ ٦٦٤ .

<sup>[</sup>١٤٩٩] البيان والتبيين ١/ ٢١٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٥٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٩ .

<sup>[</sup>١٥٠٠] أبو الفتح البُستي في زهر الآداب ٣١٣/١ ، والصاحب بن عبّاد في فصل المقال ٢٤ ، وزهر الأكم ٣/٤٤ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ١٢٣ ، وعَجُزُهُ :

فأَحْفَظْهُ حِفْظَ ٱلشُّكْرِ للإِحْسَانِ

<sup>[</sup>١٥٠١] مجمع الأمثال ١/ ٤٤٢ . وانظر ما سلف برقْم ١٤٩٠ .

<sup>[</sup>١٥٠٢] بعضه في المستطرف ١/ ٣٤ .

<sup>[</sup>١٥٠٣] لم أُجدُه.

## ١٥٠٤ ـ وقَالَ ٱلْخُبزِأَرزِيّ :

إِذَا مَا لِسَانُ ٱلْمَرْءِ أَكْثَرَ هَـذْرَهُ فَـذَاكَ لِسَـانٌ بِـٱلْبَـلَاءِ مُـوَكَّـلُ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا عَـزِيْـزاً مُسَلَّماً فَـدَبِّـرْ ومَيِّـزْ ما تَقُـولُ وتَفْعَـلُ

ومِمَّا ٱخْتَرْتُ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ ٱلْأَعْلَامِ في مَدْحِ ٱلصَّمْتِ وذَمِّ ٱلْكَلَامِ الْحُكَمَاءِ ٱلْأَعْلَامِ في مَدْحِ ٱلصَّمْتِ وذَمِّ ٱلْكَلَامِ ١٥٠٥ ـ قَوْلُ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ لمُعَاذٍ : « أَنْتَ سَالِمٌ مَا سَكَتَّ ، وإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَكَ أَوْ عَلَيْكَ » .

١٥٠٦ \_ وقَالَ ٱبْنُ مَسْعُوْدٍ : إِنْ كَانَ ٱلشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي ٱللِّسَانِ .

١٥٠٧ \_ وقَالَ أَبُو نُوَاسٍ :

خَلِّ جَنْبَيْكَ لَرَامٍ وأَمْضِ عَنْهُ بِسَلَامٍ مُتْ بِدَاءِ ٱلْكَلَامِ مُتْ بِدَاءِ ٱلصَّمْتِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ دَاءِ ٱلْكَلَامِ مُتْ بِدَاءِ ٱلصَّمْتِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ دَاءِ ٱلْكَلَامِ رُبَّما ٱسْتَفْتَحْتَ بِالنَّطْ تِقِ مَغَالِيْقَ ٱلْحِمَامِ إِنَّمَا ٱلسَّالِمُ مَنْ أَلْ جَمَ فَاهُ بِلِجَامِ إِنَّمَا ٱلسَّالِمُ مَنْ أَلْ جَمَ فَاهُ بِلِجَامِ

١٥٠٨ ـ وقَالُوا : صَمْتٌ يُعْقِبُ ٱلنَّدَامَةَ خَيْرٌ مِنْ نُطْقٍ يَسْلُبُ ٱلسَّلَامَةَ .

١٥٠٩ \_ وقَالُوا : ٱلصَّمْتُ زَيْنُ ٱلْحِلْم ، وعَوْذَةُ ٱلْعِلْم ، يُلْزِمُكَ ٱلسَّلامَةَ ،

[١٠٠٤] له في نشوار المحاضرة ٧/ ١٠٤ ، وتاريخ بغداد ١٠٤/٥، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٧٤٧. [١٥٠٥] لم أُصبُه في مظانّه من دواوين السُّنَّة. وهو في أدب الدُّنيا والدّين ٢٧٥، ولباب الآداب ٢٧٠. [١٥٠٨] بهجة المجالس ١/ ١٢.

<sup>[</sup>۱۵۰۷] ديوانه ۹۸۰ ، والبيان والتبيين ۱/۲۲۲ ، ۲/۲۲ ، ۳/ ۱۳۵ ، وعيون الأخبار ۲/۱۹۳ ، والعقد ۳۰۳/۲ ، والبصائر والذخائر ۷/۷۲ ، وكنز الكُتَّاب ۱۰۸/۱ ، ولباب الآداب ۲۷۲ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۱/۳٦٦ ، اُلدَّرَ ٱلْفريد ٩/ ۲۲۸ ، ومعاهد التَّنصيص ٩٨/١ .

<sup>[</sup>١٥٠٨] في المستطرف ١/ ٣٣ : ﴿ صَمْتٌ تَسْلَمُ بِهِ خِيرٌ مِنْ نُطْقِ تندم عليه » .

<sup>[</sup>١٥٠٩] نحوه في أَدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين ٢٧٥ .

ويُصْحِبُكَ ٱلْكَرَامَةَ ، ويَكْفِيْكَ مَؤُوْنَةَ ٱلاعْتِذَارِ ، ويُلْبِسُكَ ثَوْبَ ٱلْوَقَارِ .

## ١٥١٠ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

ٱلصَّمْتُ زَيْنٌ وٱلسُّكُوْتُ سَلَامَةٌ فَإِذَا نَطَقْتَ فِلا تَكُنْ مِكْشَارا مِلْ اللَّهُ مِرَارا مِلْ اللَّهُ مِرَارا مِنْ فَلَى الْكَلَامِ مِرَارا

١٥١١ ـ وقَالُوا: لِسَانُكَ كالسَّبُعِ إِنْ عَقَلْتَهُ حَرَسَكَ ، وإِنْ أَرْسَلْتَهُ ٱفْتَرَسَكَ.

١٥١٢ ـ ويُقَالُ: ٱخْزِنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزِنُ مَالَك ، وٱعْرِفْهُ كَمَا تَعْرِفُ وَلَدُكَ ، ورَنْهُ كَمَا تَعْرِفُ وَلَدَكَ ، وزَنْهُ كَمَا تَزِنُ نَفَقَتَكَ ، وأَنْفِقْ مِنْهُ بِقَدْرٍ ، وكُنْ مِنْهُ عَلَىٰ حَذَرٍ ؛ فإنَّ إِنْفَاقَ أَلْفِ دِرْهَمٍ في غَيْرِ وَجْهِها أَيْسَرُ مِنْ إِطْلَاقِ كَلِمَةٍ في غَيْرِ حَقِّها .

#### ١٥١٣ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

آخفَظْ لِسَانَكَ وٱسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهِ إِنَّ ٱللِّسَانَ هُـوَ ٱلْعَدُوُ ٱلْكَاشِحُ وَزِنِ ٱلْكَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ يَلُوحُ لَكَ ٱلصَّوَابُ ٱللَّائِحُ وَلِنِ ٱلْكَلَامَ إِذَا نَطَقْتَ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ يَلُوحُ لَكَ ٱلصَّوَابُ ٱللَّائِحُ وٱلنَّطْتَ سَعْدٌ ذَابِحُ وٱلضَّمْتُ مِنْ سَعْدِ ٱلسُّعُوْدِ بِمَطْلَعٍ تَحْيَا بِـهِ وٱلنَّطْتَ سَعْدٌ ذَابِحُ

١٥١٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : عَلَيْكَ بالصَّمْتِ وإِنْ أَصَبْتَ في ٱلْقَوْلِ ،
 وبَرَزْتَ في ٱلْفَضْلِ ؛ فإِنَّهُ زِيْنَةُ ٱلْعَاقِلِ ، وحِلْيَةُ ٱلْفَاضِلِ .

<sup>[</sup> ١٥١٠] إبراهيم بن المهدي في الموشَّى ٨، والبيان والتبيين ١/ ٢٢٤، وٱلعقد ٢/ ٣٠٣، وتنبيه الغافلين ٢١٧، وأدب الخواص ٦٤، ولباب الآداب ٢٧٨، وٱلدِّر ٱلْفريد ٤/ ١٣٣، ١٩٢، ٩/ ١٢٨.

<sup>[</sup>١٥١١] لم أُجده.

<sup>[</sup>١٥١٢] بعضه في بهجة المجالس ١/ ١٢ ، وعقلاء المجانين ٨٠ .

<sup>[</sup>١٥١٣] الضوء اللَّامع ١١٨/٦ ، وعجز الثاني فيه :

وَزْناً يلوحُ لك الضِّياءُ اللَّائحُ

<sup>[</sup>١٥١٤] لم أُجده.

#### ١٥١٥ ـ شَاعِرٌ:

أَحْفَظْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُوْلَ فَتُبْلَىٰ إِنَّ ٱلْبَلَاءَ مُـوَكَّلٌ بِٱلْمَنْطِقِ الْحَفَظْ لِسَانَكَ أَنْ تَقُوْلَ فَتُبْلَىٰ إِنَّ ٱلْبَلَاءَ مُـوَكِّلٌ بِٱلْمَنْطِقِ الْمَنْطِقِ الْمَانِطِةِ الْمَنْطِقِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ الْمَانِطِةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا ا

وزِنِ ٱلْكَــلَامَ إِذَا نَطَقُــتَ فــإِنَّمَــا يُبْدِي ٱلرِّجَالَ مِنْ ٱلسُّتُورِ ٱلْمَنْطِقُ المُنْطِقُ ١٥١٧ ـ وقَالُوا: رُبَّ كَلِمَةٍ جَلَبَتْ مَقْدُوْراً، وخَرَبَتْ دُوْراً، وعَمُرَتْ قُنُوْراً.

#### ١٥١٨ \_ شَاعِرٌ:

إِذَا ٱلمَرْءُ لَمْ يَخْزِنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَىٰ شَيْءِ سِوَاهُ بِخَرَّانِ إِذَا ٱلمَرْءُ لَمْ يَخْزِنْ عَلَيْهِ لِسَانَهُ فَلَيْسَ عَلَىٰ شَيْءِ سِوَاهُ بِخَرَّانِ إِنَّا الْمَرْءُ لَا الْمَرْءُ :

أَخْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا ٱلإِنْسَانُ لا يَلْدَغَنَّكِ إِنَّهُ ثُعْبَانُ كَمْ في ٱلْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيْلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ ٱلأَقْرَانُ كَمْ في ٱلْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيْلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَخَافُ لِقَاءَهُ ٱلأَقْرَانُ كَمْ في الْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيْلِ لِسَانِهِ كَانَتْ تَخَافُ لِقَافُو ؛ فاقْصِرْهُ عَلَىٰ ١٥٢٠ وقَالُوا: كَلامُ ٱلرَّجُلِ بَيَانُ فَضْلِه ، وتُرْجُمَانُ عَقْلِهِ ؛ فاقْصِرْهُ عَلَىٰ

[١٥١٥] البيت بلا نسبة في شرح القصائد السبع الطِّوال ٤٢٠ ، ٥٧٣ ، وسلف شاهداً في الخبر ذي الرَّقْم ١٤٦٦ .

[١٥١٦] صالح بن عبد القدّوس ، أُدب الدنيا والدين ٢٧٨ ، وروضة العقلاء ٢/ ٧٩٢ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٩٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥٠/٣٥ .

[١٥١٧] لم أُجدُه.

[۱۰۱۸] أمرؤ القيس ، ديوانه ۹۰ ، والشّعر والشّعراء ۱/۱۱۰ ، والكامل ۲/۲۲۸ ، والصّناعتين ٣٨٦ ، وجمهرة الأمثال ١/٢٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/١٥١ ، وبهجة المجالس ١٢/١ .

[١٥١٩] الشّافعيّ، ديوانه ١٠٥، واللّطائف ١٠٤ ، ومحاضرات الأدباء ١٤٦/١ ، ومجمع الآداب ٢/ ٢٩٦ ، ومناقب الشّافعيّ للبيهقيّ ٢/ ٨٧ .

[١٥٢٠] أدب الدُّنيا والدّين ٢٧٨ .

ٱلْجَمِيْلِ، وٱقْتَصِرْ مِنْهُ عَلَىٰ ٱلْقَلِيْلِ، وإِيَّاكَ وما يُسْخِطُ سُلْطَانَك، ويُوْحِشُ إِخْوَانَهُ تَبَرَّأَ مِنَ ٱلْحُرِّيَّةِ. إِخْوَانَكَ؛ فَمَنْ سَخِطَ سُلْطَانُهُ تَعَرَّضَ للمَنِيَّةِ، ومَنْ أَوْحَشَ إِخْوَانَهُ تَبَرَّأَ مِنَ ٱلْحُرِّيَّةِ.

#### ١٥٢١ ـ شَاعِرٌ:

يَدُلُّ عَلَىٰ جَهْلِ ٱلْفَتَىٰ فَضْلُ نُطْقِهِ ونُطْقُ أَخِي ٱلْعَقْلِ ٱلرَّصِيْنِ قَلِيْلُ وَإِنَّ لِسَانَ ٱلمَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَىٰ عَـوْرَاتِـهِ لـدَلِيْـلُ وَإِنَّ لِسَانَ ٱلمَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةٌ عَلَىٰ كَثْرَةِ صَمْتِهِ وقِلَّةِ ٱلْكَلَامِ 10٢٢ وما أَحْسَنَ عُذْرَ مَنْ غَصَّ بالمَلامِ عَلَىٰ كَثْرَةِ صَمْتِهِ وقِلَّةِ ٱلْكَلامِ

قَالُوا نَرَاكَ كَثِيْرَ ٱلصَّمْتِ قُلْتُ لَهُمْ مَا طُوْلُ صَمْتِيَ مِنْ عِيِّ ولا خَرَسِ ٱلصَّمْتُ أَخْمَدُ في ٱلأَشْيَاءِ عَاقِبَةً وأَزْيَنُ ٱلآن لِي مِنْ مَنْطِقٍ شَكُسِ أَأَنْشُرُ ٱلدُّرَّ للعُمْيَانِ في ٱلْغَلَسِ أَأَنْشُرُ ٱلدُّرَّ للعُمْيَانِ في ٱلْغَلَسِ

الْمَوْضُوعَةِ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ في مَدْحِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ ٱلْحَيَوَانَاتِ في مَدْحِ الطَّمْتِ وذَمِّ ٱلْكَلَامِ أَنَّهُ ٱجْتَمَعَ بُرْغُوْثُ وبَعُوْضَةٌ ، فقَالَتِ ٱلْبَعُوْضَةُ للبُرْغُوْثِ : إِنِّي لأَعْجَبُ مِنْ حَالِي وحَالِك ؛ أَنَا أَفْصَحُ مِنْكَ لِسَاناً ، وأَرْجَحُ مِيْزَاناً ، وأَوْضَحُ بَيَاناً ، وأَكْبَرُ مِنْكَ شَأْناً ، وأَكْثَرُ طَيرَاناً ، ولِيْ في بَحْرِ ٱلْعُبُوْدِيَّةِ وَأَوْضَحُ بَيَاناً ، ولِيْ في بَحْرِ ٱلْعُبُوْدِيَّةِ

<sup>[</sup>۱۹۲۱] طَرَفَةُ ، ديوانه ٧٦ ، والشعر والشعراء ١/ ١٩٠ ، والبصائر والذّخائر ٩٦/٥ ، وسمط اللزّلي ١/ ٣٦٣ ، وفصل المقال ٢٦٢ ، والتذكرة الحَمْدونيّة ٧/ ٦٢ ، وأدب الدُّنيا والدّين ٢٨٠ ، وبهجة المجالس ١/ ١١ .

<sup>[</sup>١٥٢٢] الفَضْلُ بْنُ الحُباب بن محمّد أبو خليفة الجُمحيّ في معجم الأدباء ٥/ ٢١٧٢ ، والبُلْغة في تراجم أئمّة النَّحْو واللُّغة ١٣٣ ، وعقلاء المجانين ١٢٣، والوافي ٩/ ١٥٦، وفيهما لآسية البغداديَّة .

وقال ياقوت : وقد رُوي مِن جهة أُخرىٰ أَنَّ ٱلأَبيات لابن دُريد .

<sup>[</sup>١٥٢٣] لم أقف عليها.

سِبَاحَةٌ ، وفي سَاحَتِهِ سِيَاحَةٌ ، ومَعَ لهذا كُلِّه فَقَدْ أَحَاطَ بِي الفضوع [كذا] ، وأَحْرَمَني ٱلْجُوْعُ ٱلْهُجُوْعَ ، وأَنْتَ عَلَىٰ عَلَّاتِك في جَمِيْعِ حَالاتِكَ ، تَأْكُلُ وتَشْبَعُ ، وفي نَوَاعِم ٱلأَبْدَانِ تَرْتَعُ !

قَالَ: نَعَمْ ، أَنْتِ بَيْنَ ٱلعَالَمِ مُطَّنْطِنَةٌ ، وعَلَىٰ رُؤُوْسِهم مُدَنْدِنَةٌ ، وطُوْلُ لِسَانِك سَبَبُ حِرْمَانِكِ . وأَمَّا أَنَا فالتَّلَطُّفُ صِنَاعَتِي ، وٱلصَّمْتُ بِضَاعَتِي ، والصَّمْتُ بِضَاعَتِي ، وإنَّمَا تَوَصَّلْتُ إِلَىٰ قُوَّتِي بسُكُوْتِي .

## ومِمَّا لَهُ في لهذا ٱلْمَوْضِعِ مِنَ ٱلنُّفُوْسِ حُسْنُ مَوْقِعِ حِفْظُ ٱلأَسْرَارِ أَنْ تُدَالَ عَلَىٰ ٱلأَحْرَارِ وٱلأَنْذَالِ

١٥٢٤ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ يَعْقُوْبَ لِيُوْسُفَ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ حِيْنَ قَصَّ عَلَيْهِ مُ السَّلامُ حِيْنَ قَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُ ، فَعَلِمَ مِنْهَا بَدْءَ أَمْرِهِ وَمُنْتَهَاهُ : ﴿ يَنْبُنَى ٓ لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدُواْ لَكَ كَيْدًا ۚ ﴾ .

١٥٢٥ \_ وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱسْتَعِيْنُوا عَلَىٰ قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالكِتْمَانِ».

١٥٢٦ \_ وكَانَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ إِذَا أَرَادَ غَزَاةً وَرَّىٰ بغَيْرِها .

١٥٢٧ \_ ومِنْ أَمْثَالِهِم : صَدْرُكَ أَوْسَعُ لسِرِّكَ .

١٥٢٨ ـ ويُقَالُ: إِذَا ٱنْتَهَىٰ ٱلسِّرُّ مِنَ ٱلجَنَانِ إِلَىٰ عَذَبَةِ ٱللِّسَانِ<sup>(١)</sup>؛ فالإِذَاعَةُ

<sup>[</sup>۲۰۲٤] [ سورة يوسف : ٥ ] .

<sup>[</sup>١٥٢٥] شعب الإيمان برقم ٦٢٢٨ ، ٩٤/٩ ، والمعجم الكبير برقم ١٨٣ ، ٢٠/٩٤ .

<sup>[</sup>١٥٢٦] البخاري برقم ٢٩٤٧ ، ١٨/٤ .

<sup>[</sup>١٥٢٧] الأمثال لأبي عُبيد ٥٧ ، ومجمع الأمثال ٢/٣٩٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٦٢ .

<sup>[</sup>١٥٢٨] نهاية الأرب ٦/ ٨٣ .

<sup>(</sup>١) عَذَبَةُ ٱللِّسان : طَرَفُهُ ٱلدَّقيق . ٱللِّسان [ع ذب] .

مُسْتَوْلِيَةٌ عَلَيْهِ ، وعُيُوْنُ ٱلْحَوَادِثِ تَنْظُرُ شَزَراً إِلَيْهِ .

١٥٢٩ ـ وقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ : ٱلصُّدُوْرُ خَزَائِنُ ٱلأَسْرَارِ ، وٱلشِّفَاهُ أَقْفَالُها ، وٱلأَلْسُنُ مَفَاتِيْحُها ؛ فلْيَحْفَظْ كُلُّ ٱمْرِىءٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ .

· ١٥٣٠ ـ وقَالُوا : إِذَا ضَاقَ صَدْرُك عَنْ نَجْوَاكَ فَكَيْفَ تَسْتَكْتِمُهُ سِوَاكَ .

١٥٣١ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: سِرُّكَ مِنْ دَمِك، فلا تُجْرِهِ في غَيْر أَوْدَاجِك ؟ فإِنَّكَ مَتَىٰ تَكَلَّمْتَ بِهِ أَرَقْتَهُ ؛ وكما أَنَّهُ لا خَيْرَ في آنِيَةٍ لا تُمْسِكُ ما فيها ، فكذلك لا خَيْرَ في لِسَانٍ لا يَمْلِكُ سِرَّهُ .

١٥٣٢ ـ وقَالَ آخَرُ : كُنْ عَلَىٰ سِرِّك أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ حَقْنِ دَمِك .

١٥٣٣ ـ وقَالُوا : سِرُّكَ أَسِيْرُكَ ، فإِنْ بَذَلْتَهُ كُنْتَ أَسِيْرَهُ .

١٥٣٤ \_ ٱبْنُ نُبَاتَةَ ٱلسَّعْدِيُّ :

وحَــاذِرْ فمــا ٱلْحَــزْمُ إِلَّا ٱلْحَــذَرْ

صُن ٱلسِّرَّ عَنْ كُلِّ مُسْتَخْبِرٍ أَسِيْ رُكَ سِ رُكَ إِنْ صُنْتَ لُهُ وأَنْ تَ أَسِيْ رُ لَـ هُ إِنْ ظَهَرْ

١٥٣٥ \_ آخَرُ:

[١٥٢٩] البصائر والذَّخائر ١/ ١٧٠ ، وربيع الأَبرار ١/ ٣٠٥ ، ولباب الآداب ٢٤٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٢/ ٩٣ ، ونهاية الأرب ٦/ ٨٣ .

[١٥٣٠] معنى قول رجل من بني سعد في الحيوان ٥/ ١٠٥ :

إذا ما ضَاقَ صَدْرُك عن حديثٍ فأَفْشَتْهُ ٱلسرِّجَالُ فمَن تَلُومُ [١٥٣١] معناه في أدب الدُّنيا والدين ٣٠٧ ، وبهجة المجالس ١/ ١٠٠ ، والعقد ١/ ٦٢ .

[١٥٣٢] التمثيل والمحاضرة ٤٢٠ .

[١٥٣٣] فصل المقال ٥٨ ، ولباب الآداب ٢٣٩ ، وزهر الأكم ٣/ ١٦٣ .

[١٥٣٤] نهاية الأرب ٦/ ٨٣ ، وألدّر ٱلْفريد ٧/ ٩٤.

[٥٣٥] أبو جعفر الشطرنجيّ في ديوان الصَّبابة ٣٧ ، وبلا نسبةٍ في الفاضل ١٠٢ .

ولا تُخْبِرْ بسِرِّكَ بَلْ أَمِتْهُ وصَيِّرْ في حَشَاكَ لَهُ حِجَابِا فما أَوْدَعْتَ مِثْلَ ٱلصَّدْرِ بَابِا فما أَوْدَعْتَ مِثْلَ ٱلْقَلْبِ سِرَّا ولا أَغْلَقْتَ مِثْلَ ٱلصَّدْرِ بَابِا الصَّدْرِ بَابِا الصَّدْرِ بَابِا مَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ وأَفْشَاهُ ، فلُمْتُهُ ؛ لأَنِّي كُنْتُ أَضْيَقَ صَدْراً مِنْهُ حِيْنَ ٱسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ .

١٥٣٧ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

١٥٣٨ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةً : ٱلحَازِمُ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ عَنْ صَدِيْقِهِ مَخَافة أَن تَنْتَقِلَ
 صَدَاقَتُهُ ، فَيُذِيْعَ سِرَّهُ .

١٥٣٩ ـ شَاعِرٌ:

١٥٤٠ ـ وكَانَ يُقَالُ : ٱلْكَاتِمُ سِرَّهُ بَيْنَ إِحْدَىٰ فَضِيْلَتَيْنِ : ٱلظَّفَرُ بِحَاجَتِهِ ،
 وٱلسَّلَامَةُ مِنْ شَرِّ إِذَاعَتِهِ .

<sup>[</sup>١٥٣٦] العقد ١/ ٦٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٩ .

<sup>[</sup>۱۰۳۷] العتبيّ في الكامل ٢/ ٢٣٠ ، والعقد ١/ ٦٢ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٧٥ ، وديوان المعاني ا/ ١٥١ ، وأَدب الدُّنيا والدِّين ٣٠٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥٢ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٤١ ، وألدِّر ٱلفريد ١/ ١٧٧ ، ٢/ ٣٢١ ، ١٧٣ .

<sup>[</sup>١٥٣٨] الموشَّى ٤٧ .

<sup>[</sup>١٩٣٩] القاضي ابن معروف في التذكرة السَّعديَّة ٤٠، ويتيمة اُلدهر ٣/ ١٢٧، وزهر الأكم ٣/ ١١٦، واللَّطائف ولمنصور الفقيه في ١/ ١٦٥، وبلانسبة فيه ٢/ ٨٩، وفي فصل المقال ٥٩، واللَّطائف ١٤٩، ولعلى بن عيسى في اُلدَّر الْفريد ٢/ ١٨٨.

<sup>[</sup>١٥٤٠] نهاية الأرب ٦/ ٨٣ .

١٥٤١ ـ ويُقَالُ: أَصْبَرُ ٱلنَّاسِ مَنْ صَبَرَ عَلَىٰ كِتْمَانِ سِرِّهِ، فلَمْ يُبْدِهِ لَصَدِيْقِهِ.

١٥٤٢ ـ وقَالَ آخَرُ : كِتْمَانُكَ سِرَّكَ يُعْقِبُكَ ٱلسَّلامَةَ ، وإِفْشَاؤُهُ يُعْقِبُكَ ٱلنَّدَامَةِ عَلَىٰ إِفْشَائِهِ . ٱلنَّدَامَةِ عَلَىٰ إِفْشَائِهِ .

١٥٤٣ \_ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَفَاجَةَ :

لا تُودِعَنَ ولا الجَمَادَ سَرِيْرَةً فَمِنَ ٱلْجَوَامِدِ مَا يُشِيْرُ وينْطِقُ وإِذَا ٱلْمِحَادُ فَمَنْ بِهِ يُسْتَوْثَقُ وإِذَا ٱلْمِحَادُ فَمَنْ بِهِ يُسْتَوْثَقُ

١٥٤٤ ـ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ : أَدْنَىٰ أَخْلَاقِ ٱلشَّرِيْفِ كِتْمَانُ سِرِّهِ ، وأَعْلَىٰ أَخْلَاقِ الشَّرِيْفِ كِتْمَانُ سِرِّهِ ، وأَعْلَىٰ أَخْلَاقِهِ نِسْيَانُ مَا أُسِرَّ إِلَيْهِ .

١٥٤٥ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

ولَسْتُ بمُبْدٍ للرِّجَالِ سَرِيْرَتِي ولا أَنَا عَنْ أَسْرَارِهم بسَؤُوْلِ ولا أَنَا يَوْماً للحَدِيْثِ سَمِعْتُهُ إِلَى لهَانا مِنْ لهَانا بَنْ فُهُنا بَنَقُوْلِ

١٥٤٦ \_ آخَرُ :

تَبُوْحُ بِسِرِّكَ ضِيْقًا بِهِ وتَحْسَبُ كُلِلَّ أَخٍ يَكْتُمُ

[١٥٤١] الكامل ٢/ ٢٢٩ ، ولباب الآداب ٢٤٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥١ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٥ ، ونهاية الأرب ٦/ ٨٨ ، ٨٣ .

[١٥٤٢] المحاسن والأضداد ٤٦ ، ونهاية الأرب ٦/ ٨٣ .

[١٥٤٣] ديوانه ١٦٩، وغذاء الألباب ١١٨/١.

[١٥٤٤] المهلَّب بن أبي صُفرة في الكامل ٢/ ٢٣٢ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣٠٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة (١٥١ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٥/ ٤٦ .

[١٥٤٥] كَعْبُ بْنُ سَعْدِ ٱلْغَنَوِيُّ، الأَصمعيَّات ٧٦، والكامل ٢/ ٢٣٠، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥٢.

[١٥٤٦] بشَّار بن برد ، لباب الآداب ٢٤٢ ، وروضة العقلاء ١٨٨/١ ، ونهاية الأرب ٦/ ٨٣ .

----

وكِتْمَانُكَ ٱلسِّرَّ مِمَّنْ تَخَافُ إِذَا ذَاعَ سِرُكَ مِ سِنْ مُخْبَرِ

١٥٤٧ ـ وقَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ :

لا تُفْسِ سِرَّكَ إِلَّا عِنْدَ ذِي ثِقَةٍ صَدْراً (١) رَحِيْباً وقَلْباً وَاسِعاً صَمِتاً

أَوْ لا ، فأَفْضَلُ ما ٱسْتَوْدَعْتَ إِسْرَارا لَمْ تَخْشَ مِنْهُ لِمَا أَوْدَعْتَ إِظْهَارا

ومَـــنْ لا تَخَـــافُهُــــمُ أَحْـــزَمُ

ف أَنْ تَ إِذَا لُمْتَ هُ أَلْ وَمُ

١٥٤٨ \_ وقِيْلَ لأَبِي مُسْلِمٍ ٱلْخُرَاسَانِيِّ : بأَيِّ شَيْءٍ أَدْرَكْتَ ما أَدْرَكْتَ ؟

قَالَ : ٱئْتَزَرْتُ بالحَزْمِ ، وٱرْتَدَيْتُ بالكِتْمَانِ ، وحَالَفْتُ ٱلصَّبْرَ ، وسَاعَدَني ٱلْقَدَرُ ، فأَدْرَكْتُ مُرَادِي ، وحُزْتُ ما في نَفْسِي ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ (١) :

عَنْهُ مُلُوكُ بَنِي مَرْوَانَ إِذْ حَشَدُوا وٱلْقَوْمُ في غَفْلَةٍ بالشَّامِ قَدْ رَقَدُوا مِنْ نَوْمَةٍ لَمْ يَنَمْها قَبْلَهُمْ أَحَدُ ونَامَ عَنْها تَوَلَّىٰ رَعْيَها ٱلأَسَدُ أَذْرَكْتُ بالحَزْمِ وٱلْكِتْمَانِ مَا عَجَزَتْ مَا زِلْتُ أَسْعَىٰ عَلَيْهِمْ في دَمَارِهِمُ مَا زِلْتُ أَسْعَىٰ عَلَيْهِمْ في دَمَارِهِمُ حَتَّىٰ ضَرَبْتُهُمُ بِالسَّيْفِ فَٱنْتَبَهُ وَا وَمَنْ يَدَعْ غَنَماً في أَرْضِ مَسْبَعَةٍ وَمَنْ يَدَعْ غَنَماً في أَرْضِ مَسْبَعَةٍ

## وأَمَّا ٱلْمُزَاحُ وما وَرَدَ فِيْهِ عَمَّنْ أَبَاحَهُ ومَنْ يُجَافِيْهِ

١٥٤٩ ـ فيرُورَىٰ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ مَزَحَ ٱسْتُخِفَّ بِهِ ﴾ .

<sup>[</sup>١٥٤٧] ديوانه ٢٥٧ (شعر أُنْشِدَ لكعب ولم يقعُ في ديوانه) عن كتابنا .

<sup>(</sup>١) كذا بالنَّصْب هو وما بعده. وحقُّها أَنْ تكونَ بالرَّفع خبراً لـ أَفْضل. وقد قال ٱلأُستاذ ٱلميمنيُّ : « أَخافُ عليهما ٱلنَّحْل». عن حواشي الديوان.

<sup>[</sup> ۱۵۶۸] المنتظم ۱۸/۸ ، والكامل في التَّاريخ ٥/ ٦٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥/ ٤١٤ ، ووفيات الأعيان ٣/ ١٦٤ ، وسير أعلام النبلاء ٦/ ٥٣ ، والوافي بالوفيات ١٦٤/١٨ .

<sup>(</sup>۱) التَّذكرة السَّعديَّة ۱۳ ، والمحاسن والأضداد ٤٥ ، وربيع الأبرار ٣/٤٦٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/١٥٣ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٧٢ ، ومصادر تخريج الخبر .

<sup>[</sup>١٥٤٩] عن عمر في المعجم الأوسط للطبراني برقم ٢٢٥٩ ، ٣٧٠/٢ ، والمجتنى ٦١ ، =

١٥٥٠ وقَالَ آخَرُ : تَجَنَّبْ شُؤْمَ ٱلْهَزْلِ ونَكَدَ ٱلْمِزَاحِ ؛ فإِنَّهُما بَابَانِ إِذَا فُتِحَا لَمْ يُغْلَقا إِلَّا بَعْدَ عُسْرٍ ، وفَحْلان إِذا أَلْقَحَا لَمْ يُنْتِجَا غَيْرَ ضُرِّ .

١٥٥١ ـ وقَالُوا: ٱلْمُزَاحُ يَضَعُ قَدْرَ ٱلشَّرِيْفِ، ويُذْهِبُ هَيْبَةَ ٱلْجَلِيْلِ.

١٥٥٢ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ لَوَلَدِهِ : يَا بُنَيَّ إِيَّاكَ وَٱلْمُزَاحَ ؛ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ بَهَاءَ ٱلْوَجْهِ ، ويَحُطُّ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ .

١٥٥٣ \_ شَاعِرٌ:

أَلَا رُبَّ قَوْلٍ قَدْ جَرَىٰ مِنْ مُمَازِحٍ فَسَاقَ إِلَيْهِ ٱلْمَوْتَ فِي طَرَفِ ٱلْحَبْلِ وَإِنَّ مِـزَاحَ ٱلْحَمَاقَةِ وٱلْجَهْلِ وَإِنَّ مِـزَاحَ ٱلْحَمَاقَةِ وٱلْجَهْلِ

١٥٥٤ \_ آخَرُ :

إِيَّاكَ إِيَّاكَ ٱلْمُ زَاحَ فَإِنَّهُ يُطَمِّعُ فِيْكَ ٱلطِّفْلَ وٱلرَّجُلَ ٱلنَّذْلا ويُدْهِبُ مَاءَ ٱلْوَجْهِ بَعْدَ بَهَائِهِ ويُورِثُ بَعْدَ ٱلْعِزِّ صَاحِبَهُ ذُلّا

١٥٥٥ - ويُقَالُ : أَوْكَدُ أَسْبَابِ ٱلْقَطِيْعَةِ ٱلْمُزَاحُ ، وإِنْ كَانَ لا غِنَىٰ للنَّفْسِ
 عَنْهُ ، فلْيَكُنْ بمِقْدَارِ ما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلطَّعَامُ مِنَ ٱلْمِلْح .

<sup>=</sup> وجمهرة الأمثال ٢٠/١ ، والإعجاز والإيجاز ٤٤ ، ولباب الآداب ١٧ ، ونهاية الأرب ٧٢ ، وأسرار الحكماء ٢٤ .

<sup>[</sup>٥٥٥٠] سحر البلاغة ١٨٨، وربيع الأبرار ٥/ ١١١، ونهاية الأرب٤/ ٧٧، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٢١.

<sup>[</sup>١٥٥١] نهاية الأرب ٤/ ٧٢ .

<sup>[</sup>١٥٥٢] نهاية الأرب ٢٣/٤ .

<sup>[</sup> ١٥٥٣] نهاية الأرب ٢ / ٧٣ .

<sup>[</sup>١٥٥٤] الموشَّىٰ ١٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ١١٢ ، وٱلدِّرِ ٱلْفريد ٥/ ١٢٨، ٧/ ٤٣٤ ، ونهاية الأرب ٧٣/٤ .

<sup>[</sup>٥٥٥١] نهاية الأرب ٤/ ٧٣ .

# ١٥٥٦ \_ كَمَا قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسْتِيُّ :

أَفِدْ طَبْعَكَ ٱلْمَكْدُوْدَ بِالهَمِّ رَاحَةً بِرَاحٍ وعَلِّلْهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْمَـزْحِ وَلِكِنْ إِذَا أَعْطَيْتَهُ ٱلْمَـزْحَ فلْيَكُـنْ بِمِقْدَارِ مَا تُعْطِي ٱلطَّعَامَ مِنَ ٱلْمِلْحِ

١٥٥٧ ـ وقَالَ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْعَاصِ لَوَلَدِهِ : ٱقْتَصِدْ في مِزَاحِكَ ؛ فإِنَّ ٱلإِفْرَاطَ فِيْهِ يُذْهِبُ ٱلْبَهَاءَ ، ويُجَرِّىءُ ٱلسُّفَهَاءَ .

١٥٥٨ \_ ويُقَالُ : ٱلْمَزْحُ أَوَّلُهُ فَرَحٌ ، وآخِرُهُ تَرَحٌ .

١٥٥٩ ـ شَاعِرٌ:

أَمْنَحْ بِمِقْدَارِ ٱلطَّلَاقَةِ وٱجْتَنِبْ لا تُغْضِبَنْ أَحَداً إِذَا مَازَحْتَهُ

١٥٦٠ ـ أَبو جَعْفَرِ ٱلطَّبَرِيُّ :

لِي صَاحِبُ لَيْسَ يَخْلُو يُحِيْدُ تَمْزِيْتَ عِرْضِي

مَزْحاً تُضَافُ بِهِ إِلَىٰ سُوءِ ٱلأَدَبْ إِنَّ ٱلمُّزَاحَ عَلَىٰ مُقَدِّمَةِ ٱلْغَضَبْ

لِسَانُهُ مِنْ جِراحِ عَلَى مَانُهُ مِنْ جِراحِ عَلَى مَانُهُ مِنْ جِراحِ عَلَى مَانِيْ لَا الْمُ زَاحِ

[١٥٥٦] ديوانه ٥٩ ، وزهر الآداب ٢٠٧/١ ، وٱلدّرّ ٱلفريد ٩/٤ ، وصبح الأعشى ٩/٥٢٠ ، ونهاية الأرب ٤/٣٧ ، ٥٧٧ ، وزهر الأكم ١٧١/٢ .

[١٥٥٧] محاضرات الأدباء ١/ ٥٨٤ .

[١٥٥٨] التمثيل والمحاضرة ٤٤٨ ، واللطائف ١٥٢ ، وزهر الآداب ٥٢١/٢ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٨٣ ، وفيه عن ٱبْنِ ٱلْقِرِّيَّة .

[١٥٥٩] أبن الشّجريّ ( ت ٥٤٢ هـ ) كما في معجم الأُدباء ٦/ ٢٧٧٦ ، وصَدْرُ ٱلثَّاني فيه : وٱحذرْ ممازحةً تعودُ عداوةً

وبلا نسبة في نهاية الأرب ٤/ ٧٤ ، ولابن وكيع في آلدّر ٱلْفريد ٩/ ٥٠٨ ، ١٨٩ /١١ .

[١٠٦٠] الجليس الصَّالح ٧٤/١، ٧٨٧، ومحاضرات الأدباء ٥٨٩/١، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٩/٥٩، والثَّاني في ٱلدِّرّ ٱلْفريد ٣١٨/١١.







## وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ في مَدْحِ ٱلْفِطَنِ وٱلأَذْهَانِ ٱلْمُعَظِّمَةِ مِنْ قَدْرِ ٱلْمُهَانِ

١٥٦١ ـ قَالَ ٱبْنُ ٱلأَنْبَارِيِّ في كِتَابِهِ الَّذي سَمَّاهُ بـ الزَّاهِر »: قَوْلُهُمْ: « فُلانٌ ذَكِيٌّ مَعْنَاهُ كَامِلُ ٱلْفِطْنَةِ ثَاقِبُها (١) ، مِنْ قَوْلِ ٱلْعَرَبِ: ذَكَتِ ٱلنَّارُ تَذْكُو إِذَا زَادَ وُقُودُها ، ويُقَالُ: مِسْكُ ذَكِيٌّ إِذَا كَانَ طَيِّبَ ٱلرِّيْح .

قَالَ جَمِيلٌ (٢):

صَادَتْ فُوَادِي بِعَيْنَيْهِا ومُبْتَسَمٍ كَأَنَّهُ حِيْنَ أَبْدَتْهُ لَنَا بَرَدُ عَادَتُ لُنَا بَرَدُ عَذْبٌ كَأَنَّ ذَكِيَّ ٱلْمِسْكِ خَالَطَهُ وٱلزَّنْجَبِيْلُ ومَاءُ ٱلْمُزْنِ وٱلشُّهُدُ » اهـ

فَمِمَّنِ ٱنْشَقَّتْ كَمَائِمُ مَبَانِيْهِ عَمَّا أَخْفَتْ مِنْ زَهَرَاتِ مَعَانِيْهِ ، فَعَطَفَتْ إِلَيْهِ قَلْبَ شَانِيْهِ بَعْدَما أَنِفَ أَنْ يُدَانِيَهُ = سَعْدُ بْنُ ضَمْرَة .

١٥٦٢ ـ قَالُوا : كَانَ كَثِيْراً ما يُغِيْرُ عَلَىٰ بِلَادِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ ، ويَنْقُصُ أَطْرَافَها حَتَّىٰ عِيْلَ صَبْرُهُ ، وبَدَا ضُرُّهُ ، فبَعَثَ إِلَيْهِ ٱلنُّعْمَانُ أَنَّ لَكَ أَلْفَ نَاقَةٍ

<sup>[</sup>١٥٦١] الزَّاهر ٢/ ٤٠٠ ، والأذكياء ١٠ \_ ١١ .

<sup>(</sup>١) في مطبوعة الزَّاهر : تامّها .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٨ ، والأذكياء ١١ .

<sup>[</sup>۱۰۶۲] البيان والتبيين ١/١٥٤ ، ٢٠١ ، وزهر الأداب ١١٥٩/٤ ، وفصل المقال ١٣٧ ، وزهر الأكم ٣/ ١٧٧ .

حَمْرَاءَ عَلَىٰ أَنْ تَدْخُلَ في طَاعَتِي ، فَوَفَدَ عَلَيْهِ ، وكَانَ سَعْدُ بْنُ ضَمْرَةَ نَحِيْفاً قَصِيْراً دَمِيْماً ، وكَانَ مُلْتَقَّا بِعَبَاءَةٍ ، فلَمَّا رَآهُ ٱلنَّعْمَانُ ٱزْدَرَاهُ ، وقَالَ<sup>(١)</sup> : لأَنْ تَسْمَعَ بالمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ .

قَالَ سَعْدٌ : أَبَيْتَ ٱللَّعْنَ إِنَّ ٱلرِّجَالَ لا تُكَالُ بِالقُفْزَانِ ، ولا بِمُسُوْكٍ يُسْتَقَىٰ بِها مِنَ ٱلْغُدْرَانِ ، وإِنَّما ٱلْمَرْءُ بأَصْغَرَيْهِ قَلْبِهِ ولِسَانِهِ ، إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بَبَيَانٍ ، وإِنْ قَاتَلَ قَاتَلَ بَجَنَانٍ .

فَقَالَ لَهُ ٱلنُّعْمَانُ : أَنْتَ ضَمْرَةُ بْنُ ضَمْرَةَ !

١٥٦٣ ـ ونَظَرَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ إِلَىٰ ٱلأَحْنَفِ وعِنْدَهُ ٱلْوَفْدُ وٱلأَحْنَفُ مُلْتَفَّ بِعَبَاءَةٍ ، فترَكَ عُمَرُ ٱلْقَوْمَ وٱسْتَنْطَقَهُ ، فتكَلَّمَ بكَلَامِهِ ٱلْبَلِيْغِ ٱلْمُصِيْبِ ، وذَهَبَ فِي النِّرْوَةِ ٱلْبَلِيْغِ ٱلْمُصِيْبِ ، وذَهَبَ فِي الدِّرْوَةِ ٱلْعُلْيا إِلَىٰ أَنْ عَدَّ لَهُ مِنَ فَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْمُلْيا إِلَىٰ أَنْ عَدَّ لَهُ مِنَ ٱلدِّنْيا .
 ٱلرِّئَاسَةِ عَلَىٰ تَمِيْمٍ ما كَانَ لَهُ ثَابِتاً إِلَىٰ أَنْ فَارَقَ ٱلدُّنْيا .

١٥٦٤ ـ قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: قَدِمَ عَلَيْنا ٱلأَحْنَفُ ٱلْكُوْفَةَ أَصْلَعَ ٱلرَّأْسِ،
 مُتَرَاكِبَ ٱلأَسْنَانِ ، أَشْدَقَ مَائِلَ ٱلذَّقْنِ ، نَاتِيءَ ٱلْجَبْهَةِ ، جَاحِظَ ٱلْعَيْنَيْنِ ،
 خَفِيْفَ ٱلْعَارِضَيْنِ أَحْنَفَ ، ولٰكِنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ جَلَا عَنْ نَفْسِهِ سَائِرَ ٱلْعُيُوْبِ .

١٥٦٥ \_ خَرَجَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ دَارِهِ ، فرَأَىٰ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ قَيْسٍ

<sup>(</sup>۱) الأمثال لأبي عبيد ۹۷ ، والبُرْصان ۹۲ ، والشعر والشعراء ۲/۲۲۲ ، وعيون الأخبار ۲/۲۲٪ ، والعقد ۲/۲۲٪ ، وجمهرة الأمثال ۲/۲۲٪ ، ومجمع الأمثال ۲/۱۲۹٪ ، والمستقصى ۱/۳۵٪ ، وربيع الأبرار ۲/۱۸۲٪ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۷/۱۲۰٪ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۷/۱۲۰٪ .

<sup>[</sup>١٥٦٣] البيان والتبيين ١/ ٢٠٠ .

<sup>[</sup>١٥٦٤] ربيع الأبرار ٢/ ١٨٦.

<sup>[</sup>١٥٦٥] البيان والتبيين ١/ ٢٠٠ ، ٣/ ٩٧ ، وعيون الأخبار ٢/ ٣٩٩ ، والكامـل ١/ ٨٤ ، والعقـد ٢ / ١٥٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٥٩ .

عَلَىٰ بَابِهِ ، وقَدْ أَلْقَىٰ رَأْسَهُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، وكَانَ عَامِرٌ شَيْخاً دَمِيْماً أَشْغَىٰ ثَطَّا(١) ، فأَنْكَرَهُ وَأَنْكَرَ مَكَانَهُ ، فقَالَ : يا أَعْرَابِيُّ أَيْنَ رَبُّكَ ؟

قَالَ : بالمِرْصَادِ !

فَيْقَالَ : إِنَّ عُثْمَانَ لَمْ يُفْحِمْهُ أَحَدٌّ غَيْرُهُ .

1077 ـ ونَظَرَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ ٱلنَّخَّارِ بْنِ أَوْسٍ ٱلْعَدَوِيِّ ٱلْخَطِيْبِ ٱلنَّسَّابَةِ في عَبَاءَةٍ في نَاحِيَةٍ مِنْ مَجْلِسِه ، فأَنْكَرَ مَكَانَهُ وٱزْدَرَاهُ ، فتَبَيَّنَ للنَّخَّارِ ذَلِكَ في وَجْهِهِ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ ٱلْعَبَاءَةَ لا تُكَلِّمُكَ ، إِنَّمَا يُكَلِّمُكَ مَنْ فِيْها ، وكَمَالُ ٱلرَّجُلِ آدَابُهُ لا ثِيَابُهُ ؛ وأَنْشَدَ (١٠ :

إِنِّى وإِنْ كُنْتُ أَثْوَابِي مُلَفَّقَةً لَيْسَتْ بِخَرِِّ ولا مِنْ نَسْجِ كِتَّانِ فَإِنَّ فِي أَنْ فَسُجِ كِتَّانِ فَإِنَّ فِي الْمَجْدِ هِمَّاتِي وَفِي لُغَتِي فَصَاحَةٌ ولِسَانِي غَيْرُ لَحَانِ

١٥٦٧ ـ وأَرَادَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ مُخَاطَبَةَ إِنْسَانٍ ، فَٱزْدَرَاهُ ٱلرَّجُلُ لرَثَاثَةِ ثَوْبِهِ وَخِسَّةِ حَالِهِ ، وأَبَىٰ أَنْ يُكَلِّمَهُ ، فقَالَ : مَا لَكُمْ يَا عَبِيْدَ ٱلثِّيَابِ ، وأَشْبَاهَ ٱلْكِلَابِ ، حَقَّرْتُمُ وْنِي لأَطْمَارِي ، ولَمْ تَسْأَلُوني عَنْ مَكْنُونِ أَخْبَارِي ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ :

ٱلْمَرْءُ يُعْجِبُنِي وما كَلَّمْتُ ويُقَالُ لِيْ: هٰذَا ٱللَّبِيْبُ ٱللَّهْذَمُ فَا يَزِيْفُ ٱلدَّرْهَمُ فَا يَزِيْفُ ٱلدِّرْهَمُ

<sup>(</sup>١) ٱلشَّغَىٰ : تراكُبُ الأسنانِ وٱختلافُها . والثَّطُّ : صغيرُ اللَّحْية .

<sup>[</sup>١٥٦٦] البيان والتبيين ٢٠٠١، وعيون الأخبار ٤١٤/١، والكامل ١٢٥/٢، والجليس الصالح ٤١٤/١، وربيع الأبرار ٣/ ١٧١، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>١) معجم الأُدباء ٢٦/١، وألدّر ٱلْفريد ٤/ ٢٥١، ونُسبا في الأشباه والنظائر ٢/ ٢٠٩ إلى : « سُويد بن أبي كاهل ، ونظنُّها لغَيْرِهِ » اهـ

<sup>[</sup>١٥٦٧] لم أُجدُه. والبيتان بلا نسبة في فصل المقال ٥٢، وزهر الأكم ٣/ ١٧٢.

١٥٦٨ ـ ودَخَلَ كُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْلمٰنِ ـ وكَانَ يُلَقَّبُ بزُبِّ ٱلذُّبَابِ<sup>(١)</sup> لقِصَرِهِ ـ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ في أَوَّلِ خِلَافَتِهِ ، فٱقْتَحَمَتْهُ عَيْنُهُ ، ففَهِمَ عَنْهُ .

فَقَالَ كُثَيِّرٌ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ كُلُّ عِنْدَ نَفْسِهِ وَاسِعُ ٱلْفِنَاءِ ، شَامِخُ ٱلْبِنَاءِ ، عَالِي ٱلسَّنَاءِ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ للعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ :

تَرَىٰ ٱلرَّجُلَ ٱلنَّحِيْفَ فتَرْدَرِيْهِ وفـــي أَثْـــوَابـــهِ أَسَــــدٌ هَصُـــوْرُ ويُعْجِبُ كَ ٱلطَّ رِيْ رُ فَتَبْتَلِيْ هِ فيُخْلِفُ ظَنَّكَ ٱلرَّجُلُ ٱلطَّريْسُ ولَـمْ تَطُـل ٱلبُـزَاةُ ولا ٱلصُّقُـوْرُ بُغَاثُ ٱلطَّيْرِ أَطْوَلُهَا رِقَابًا وأُمُّ ٱلبَـــازِ مِقْـــلَاةٌ نَـــزُورُ خَشَاشُ ٱلطَّيْسِ أَكْثَسُوها فِسرَاخماً وأَضْرَؤُها ٱللَّوَاتِي لا تَزِيْرُ ضِعَافُ ٱلأُسْدِ أَكْثَرُهَا زَئِيْراً فلَـمْ يَسْتَغْـنِ بِالعِظَـمِ ٱلْبَعِيْـرُ وقَدْ عَظُمَ ٱلْبَعِيْثُ بِغَيْثُ لُبِيْثُ لُبِيِّ ويُنْزِلُهُ عَلَىٰ ٱلْخَسْفِ ٱلْجَرِيْرُ يُصَــرِّفُــهُ ٱلصَّغِيْــرُ بكُــلِّ أَرْضِ ولا عُـــرْفٌ لَـــدَيْـــهِ ولا نَكِيْـــرُ يُنَوَّخُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِالهَرَاوَىٰ ولٰكِـــنْ زَيْنُهُـــمْ كَـــرَمٌ وخَيْـــرُ فما عِظَمُ ٱلرِّجَالِ لَهُمْ بزَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَطْوَلَ لِسَانَهُ ، وأَمَدَّ عِنَانَهُ ، وأَجْرَأَ جَنَانَهُ ؛

[١٥٦٨] شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨١٠ ، وأمالي القالي ١/ ٤ ـ ٤٧ ، والجليس الصالح ١/ ١٩٥ ، وزهر الآداب ٢/ ٤١٠ ، وزهر الأكم ٣/ ١٠٧ .

قال أبو عُبيد في اللآلي ١٩٠/١ :

<sup>﴿</sup> أَختَلَفَ العَلَمَاءُ في عزو لهذا الشَّعر ؛ فأنشده أبو تمَّام لعبَّاس بن مرداس السُّلميّ ، ونسبه الرِّياشيُّ وأبن الأعرابيّ إلى معوِّد الحكماء ، وقال عمرو بن أبي عمرو : وقد نُسب إلى ربيعة وهو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب » إهـ

<sup>(</sup>۱) اللآلي ١/٦١٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٩٤ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٣٦ ، ووفيات الأعيان ٤/ ١٣٦ ، والوافي ٢٤٧/٢٤ .

إِنِّي لأَحْسَبُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ ، وأَمَرَ لَهُ بَصِلَةٍ حَسَنَةٍ .

١٥٦٩ ـ وقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ٱلْبَكْرِيُّ في « لآلِئِه » : إِنَّ كُثَيِّرًا كَانَ لا يَبْلُغُ طُوْلُه ضُرُوْعَ ٱلإِبِلِ لِقِصَرِهِ ، وكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ يَقُولُ لَهُ حِيْنَ يَرَاهُ : طَأْطِيءْ رَأْسَكَ لِئَلَا يُصِيْبَه ٱلسَّقْفُ ، تَهَكُّماً بِهِ .

١٥٧٠ ـ وفِيْهِ يَقُولُ ٱلْحَزِيْنُ ٱلشَّاعِرُ :

قَصِيْرُ ٱلْقَمِيْصِ فَاحِشٌ عِنْدَ بَيْتِهِ يَعَضُّ ٱلْقُرَادُ بِٱسْتِهِ وَهُوَ قَائِمُ

١٥٧١ \_ وكَانَ ٱلْجَاحِظُ \_ وآسْمُهُ عَمْرُو بْنُ بَحْرٍ \_ دَمِيْمَ ٱلصُّوْرَةِ قَبِيْحَ ٱلْوَجْهِ نَاتِيءَ ٱلْعَيْنَيْنِ .

يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أَخْجَلَني أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا ٱمْرَأَةٌ أَخَذَتْ بِيَدِي ، وحَمَلَتْني إِلَىٰ نَجَارٍ ، وقَالَتْ لَهُ : مِثْلُ لهذا ، ثُمَّ تَرَكَتْني وٱنْصَرَفَتْ .

فَبَقِيْتُ مُتَعَجِّباً مِنْ أَخْذِها لِي مِثَالًا ، فَسَأَلْتُ ٱلصَّايِغَ فَقَالَ : إِنَّ لَهٰذِهِ ٱلْمَرْأَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أَصْنَعَ لَهَا مِثَالَ شَيْطَانٍ تُفَزِّعُ بِهِ وَلَدَهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنِّي لَمْ أَرَ شَيْطَاناً قَطُّ حَتَّىٰ أَعْمَلَ مِثَالَهُ ، وطَلَبْتُ مِنْها مِثَالًا .

فَقَالَتْ : أَنَا آتِيْكَ بِهِ ، فَجَاءَتْنِي بِكَ .

<sup>[</sup>١٥٦٩] اللآلي ١/ ٦١٣ ، ووفيات الأعيان ١١٣/٤ ، ومعاهد التَّنصيص ٢/ ١٣٦ .

<sup>[</sup>١٥٧٠] الحيوان ٥/ ٢٣٤ ، وعيون الأخبار ٤/ ٥٤ ، والصناعتين ٣٦١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٣١٦ ، والتذكرة الحمدونية ٥/ ١٦٥ ، ومعاهد التَّنصيص ٢/ ١٣٧ .

وصَدْرُهُ في أكثر المصادر:

يكادُ خليلي مِنْ تَقَارُبِ شَخْصِهِ

<sup>[</sup>۱۹۷۱] ربيع الأبرار ۲/ ۱۹۱ ، وثمرات الأوراق ۲/ ۲۸۵ ، والمستطرف ۱/ ۲۷۵ ، والكشكول 7/ ۲۵۹ .

١٥٧٢ ـ وقُرِعَ عَلَيْهِ ٱلْبَابُ يَوْماً ، فَخَرَجَ غُلامُه ، فَسُئِلَ عَنْهُ ، فَقَالَ : هَا هُو ذَا يَكْذِبُ عَلَىٰ رَبِّهِ .

قِيْلَ لَهُ : كَيْفَ ذٰلِكَ ؟

قَالَ: نَظَرَ فِي ٱلْمِرْآةِ وَجْهَهُ فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ الّذي خَلَقَني، فأَحْسَنَ صُوْرَتِي! إِلَّا أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ وَشَّىٰ حُلَلَ ٱلطُّرُوْسِ بِأَقْلَامِهِ ، وإِذَا تَكَلَّمَ لَفَظَ ٱلدُّرَرَ مِنْ مَنْتُوْرِ كَلَامِهِ .

١٥٧٣ ـ وفِيْهِ يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ سَلَامَةَ ٱلْكُتُّبِيُّ يَهْجُوهُ ويَذْكُرُ قُبْحَهُ:

لَوْ يُمْسَخُ ٱلْخِنْزِيْرُ مَسْخاً ثَانِياً ما كَانَ إِلَّا دُوْنَ قُبْحِ ٱلْجَاحِظِ وَإِذَا ٱلْمِرَاةُ جَلَتْ عَلَيْهِ وَجْهَهُ لَمْ تَخْلُ مُقْلَتُهُ بِهَا مِنْ وَاعِظِ وَإِذَا ٱلْمِرَاةُ جَلَتْ عَلَيْهِ وَجْهَهُ لَمْ تَخْلُ مُقْلَتُهُ بِهَا مِنْ وَاعِظِ

١٥٧٤ \_ وعَلَىٰ أَثَرِ قُبْحِ ٱلصُّوْرَةِ يَقُولُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ في جَحْظَةً :

مَنْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَىٰ مُنْكَرٍ فَجَحْظَةُ أَنْكَرُ مِنْ مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَمِن مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَمِنْ مُنْكَرِ لَكُوْ اللهُ بِلِهِ نَارَهُ لَا فَالْهَا بَرْداً ولَمْ تَازْفُرِ

١٥٧٥ \_ وأَنْشَدَ أَعْرَابِيٌّ :

خَبَّرْتُهَا أَنِّي مُحِبُّ لَهَا فَأَقْبَلَتْ تَضْحَكُ مِنْ مَنْطِقِي وَالْتَفَتَتُ تَضْحَكُ مِنْ مَنْطِقِي وَالْتَفَتَتُ تَضْحَكُ مِنْ مَنْطِقِي وَالْتَفَتَتُ تَضْحَكُ مِنْ مَنْطِقِي وَالْتَفَتَتُ تَحْوَ فَتَاةٍ لَهَا كَالرَّشَا إِلَّا وَسْنَانِ فِي قُرْطُّقِ

[۲۷۷۲] ربيع الأبرار ٢/ ١٩١.

[١٥٧٣] الجَمَّاز في ثمار القلوب ١/ ٩٩٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٨٥ ، وثمرات الأوراق ٢/ ٢٨٥ ، والمستطرف ٢/ ٢٣٠ ، والكشكول ٢/ ٢٥٦ .

[١٥٧٤] لم أَقِفْ عليهما .

[١٥٧٥] إسماعيل بن معمر ٱلْمكّيّ ٱلْقراطيسيّ في محاضرات الأُدباء ٣/ ٥٥١، والوافي ٩/ ٣٥، ووبلا نسبةٍ في البصائر والذَّخائر ٧/ ٦٩ .

قَــالَــتْ لَهَــا قُــوْلِــي لهــذَا ٱلْفَتَــىٰ ٱنْظُــرْ إِلَــىٰ وَجْهِــكَ ثُــمَّ ٱعْشَــقِ الْفَــُهُ ، الْفَــُوْرَةِ فَتَاةً حَسْنَاءَ ، فعَرَضَ عَلَيْها نَفْسَهُ ، فَعَرَضَتْ عَنْهُ ، وقَالَتْ : أَمُخَادِعٌ غَائِلٌ أَمْ رَكِيْكٌ هَازِلٌ ؟

قَالَ : بَلْ لَبِيْبٌ عَاقِلٌ مُحِبٌّ مَائِلٌ .

قَالَتْ : فما أَصْنَعُ بكَ قَبيْحاً فَقِيْراً شَيْخاً كَبيْراً ؟

قَالَ : أَسْتَمْنِحُ لفَقْرِي مُلُوكاً فيَزُولُ ، وأَصْبُغُ شَيْبي حُلُوكاً فيَحُولُ .

فَقَالَتْ : فَقَبَّحَك إِلامَ يَؤُوْلُ ؟

فَوَلَّىٰ عَنْهَا وَهُو يَقُولُ :

تُنهُ عَلَيَّ بدَلِّها وشَبَابِها وتَقُولُ لِيْ يا شَيْخُ أَنْتَ مُخَادِعُ وَبُنعُ وَإِفْلَاسٌ وشَيْبُ شَاسِعٌ وطَمِعْتَ فِيْنا أَخْلَفَتْكَ مَطَامِعُ قَبْعُ وإِفْلَاسٌ وشَيْبُ شَاسِعٌ وطَمِعْتَ فِيْنا أَخْلَفَتْكَ مَطَامِعُ قَبْعُ وَالشَّيْبُ يُذْهِبُهُ ٱلخِضَابُ ٱليَانِعُ فَأَجَبْتُهَا ٱلإِفْلَاسُ يُنْهِ حِيْلَةٌ وٱلقُبْعُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ نَافِعُ قَالَتُ فَقُبْعُ وَجُهِي دَافِعُ يَا صِدْقَها ما كَانَ أَصْدَقَ حُجّتِي لَوْ كَانَ يَدْفَعُ قُبْعَ وَجُهِي دَافِعُ يَا صِدْقَها ما كَانَ أَصْدَقَ حُجّتِي لَوْ كَانَ يَدْفَعُ قُبْعَ وَجُهِي دَافِعُ يَا صِدْقَها ما كَانَ أَصْدَقَ حُجّتِي

رَجَعْنا .

۱۵۷۷ \_ قَالَ بَعْضُهم: كُنْتُ بِفِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ إِذْ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ أَصْلَعُ أَرْسَحُ (۱) أَفْحَجُ (۲) ، كَأَنَّ أَنْفَهُ بَعْرَةٌ أَشَدُّ سَوَاداً مِنِ ٱسْتِ ٱلْقِدْرِ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ

<sup>[</sup>١٥٧٦] العَطَوِيّ في الموشَّى ١٤٦ ـ ١٤٧ . وفيه: ٱلخضاب الناصع، تحريف. واليانع: الأَحمر من كلِّ شيءٍ.

<sup>[</sup>٧٧٥١] ربيع الأبرار ٤/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>١) رجل أَرْسَحُ : قليل لحم ٱلْعَجُزِ والفَخِذَيْنِ . اللِّسان [ر س ح] .

<sup>(</sup>٢) رجل أفحج : متباعد ما بين الساقين ، أَوِ الذي في رجليه ٱعوجاج ، وهو الذي تتدانى صدور قدمَيْهِ ، ويتباعد عَقِباه ، وتتفحَّجُ ساقاه . اللِّسان [ف ح ج] .

قِطْرِيَّانِ<sup>(٣)</sup>، فرَأَيْتُ ٱلنَّاسَ يُهْرَعُوْنَ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ يَطْلُبُوْنَ ٱلسَّبْقَ في ٱلسَّلامِ عَلَيْهِ ، فقُلْتُ : مَنْ لهذا ؟

قَالُوا: هٰذَا سَيِّدُ فُقَهَاءِ ٱلْحِجَازِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ.

١٥٧٨ \_ وَصَفَهُ آخَرُ ، فقَالَ : كَانَ أَعْوَرَ أَفْطَسَ أَشَلَّ أَعْرَجَ ، ثُمَّ عَمِيَ بَعْدَ فَلِكَ .

مَعْ أَبِي نُرِيْدُ هِشَامَ بْنَ عَطَاءِ ٱلْخُرَاسَانِيُّ : ٱنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي نُرِيْدُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فَلَمَّا قَرُبْنا إِذَا بِشَيْخٍ عَلَىٰ حِمَارٍ أَسْوَدَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ دَنِسٌ ، وجُبَّةٌ دَنِسَةٌ ، وركَابَاهُ مِنْ خَشَبٍ ؛ فضَحِكْتُ مِنْهُ ، وقُلْتُ لَاَئِيَةٌ دَنِسَةٌ ، وركَابَاهُ مِنْ خَشَبٍ ؛ فضَحِكْتُ مِنْهُ ، وقُلْتُ لأَبِي : مَنْ لهذا ٱلأَعْرَابِيُّ ؟

قَالَ : ٱسْكُتْ لهذا سَيِّدُ فُقَهَاءِ ٱلْحِجَازِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ .

فَلَمَّا قَرُبَ مِنَّا نَزَلَ أَبِي عَنْ بَغْلَتِهِ وَنَزَلَ هُوَ عَنْ حِمَارِه ، فَٱعْتَنَقَا وتَسَاءَلا ، ثُمَّ عَادَا فَرَكِبَا وٱنْطَلَقَا حَتَّىٰ وَقَفَا عَلَىٰ بَابِ هِشَام ، فما ٱسْتَقَرَّ بِهِما ٱلْجُلُوْسُ حَتَّى أَذِنَ لَهُما ، فلَمَّا خَرَجَ أَبِي قُلْتُ لَهُ : حَدِّثْنِي ما كَانَ مِنْكُما ؟

قَالَ : لَمَّا قِيْلَ لَهِشَامٍ : إنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِالبَابِ أَذِنَ لَهُ ، فَوَاللهِ ما دَخَلْتُ إِلَّا بِسَبَهِ .

<sup>(</sup>٣) البُرُودُ القِطْرِيَّة : حُمْرٌ لها أَعْلامٌ فيها بَعْضُ الخُشُونة . وقال خالد بن جَنْبَةَ : هي حُللٌ تُعملُ بمكانٍ لا أدري أين هو . وهي جِيادٌ وقد رأيتها ، وهي حُمْرٌ تأتي من قبل البحرين . وقال أبو منصور : وبالبحرين على سيف وعُمان مدينة يُقالُ لها قَطَر ، وأحسبُهم نسبوا هذه الثياب إليها ، فخَفَّفوا ، وكسروا القافَ للنَّسبة ، وقالوا : قِطْرِيّ . عن اللِّسان [ق ط ر] .

<sup>[</sup>١٥٧٨] العقد ٢/ ٩٦ ، وكنز الكُتّاب ٢/ ٨٣١ ، والشُّعور بالعور ١٧٠ .

<sup>[</sup>١٥٧٩] المُتَفَق والمُفْترق للخطيب البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ) ١٠٦١/٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٦٨/٤٠ .

فَلَمَّا رَآهُ هِشَامٌ قَالَ : مَرْحباً مَرْحباً هَهُنا هَهُنا ، ولا زَالَ يَقُولُ لَهُ هَهُنا هَهُنا هَهُنا حَتَّىٰ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَىٰ سَرِيْرِهِ ، ومَسَّ برُكْبَتِهِ رُكْبَتَهُ وعِنْدَهُ أَشْرَافُ ٱلنَّاسِ يَتَحَدَّثُونَ

فَقَالَ لَهُ : مَا حَاجَتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَهْلُ ٱلْحَرَمَيْنِ أَهْلُ اللهِ وَجِيْرَانُ رَسُوْلِهِ تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقُهم وأُعْطِيَاتُهم .

قَالَ : يَا غُلامُ ٱكْتُبُ لأَهْلِ مَكَّةَ وٱلْمَدِيْنَةِ بِعَطَايَاهُمْ وأَرْزَاقِهِم لَسَنَةٍ .

ثُمَّ قَالَ : هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِها يا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَهْلُ ٱلْحِجَازِ وأَهْلُ نَجْدٍ هُمْ أَصْلُ ٱلْعَرَبِ وقَادَةُ ٱلإِسْلَامِ تُرَدُّ فِيْهِم فُضُوْلُ صَدَقَاتِهِم .

قَالَ : نَعَمْ يا غُلامُ ٱكْتُبْ بأَنْ تُرَدَّ فِيْهِم فُضُوْلُ صَدَقَاتِهم .

هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِها يا أَبا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَهْلُ ٱلثَّغُورِ يَرُدُّوْنَ مِنْ وَرَائِكُم ويُقَاتِلُونَ عَدُوَّكُمْ؛ تُجْرِي لَهْمُ أَرْزَاقاً تُدِرُّها عَلَيْهِم ؛ فإِنَّهُمْ إِنْ هَلَكُوا ضَاعَتِ ٱلثُّغُورُ .

قَالَ : نَعَمْ يا غُلامُ ، ٱكْتُبْ بحَمْلِ أَرْزَاقِهِم إِلَيْهِمْ .

هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِها يا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَهْلُ ذِمَّتِكُمْ لَا يُجْبَىٰ صِغَارُهم ، ولا يُتَعْتَعُ كِبَارُهم ، ولا يُكَلَّفُونَ ما لا يُطِيْقُونَ ؛ فإِنَّ ما تَجْبُوْنَهُ مِنْهم مَعُوْنَةٌ لَكُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكم .

> قَالَ : نَعَمْ يَا غُلامُ ٱكْتُبُ لأَهْلِ ٱلذِّمَّةِ بِأَلَّا يُكَلَّفُوا مَا لا يُطِيْقُوْنَ . هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِها يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟

قَالَ : نَعَمْ ٱتَّقِ اللهَ في نَفْسِك ؛ فإِنَّكَ خُلِقْتَ وَحْدَك ، وتَمُوْتُ وَحْدَك ، وتَمُوْتُ وَحْدَك ، وتُحْشَرُ وَحْدَكَ ، ولا والله ِما مَعَكَ مِمَّنْ تَرَىٰ أَحَد .

فأَكَبَّ هِشَامٌ يَنْكُتُ في ٱلأَرْضِ وهُوَ يَبْكِي .

فَقَامَ عَطَاءٌ ، فَلَمَّا كُنَّا عِنْدَ ٱلْبَابِ إِذَا رَجُلٌ قد تَبِعَه بِكِيْسٍ لا أَدْرِي ما فِيْهِ دَنَانِيْرَ أَمْ دَرَاهِمَ ؟

فَقَالَ : إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَمَرَ لَكَ بِهِذَا .

فقَالَ : ﴿ وَمَا آَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ثَا ﴾ (١) ، فوالله ما شَرِبَ عِنْدَهُ قَطْرَةَ مَاءٍ .

# وأَكْثَرُ ما يُوْجَدُ ٱلذَّكَاءُ ٱلْمُفْرِطُ عِنْدَ ٱلْعُمْيَانِ إِنَّهُمْ عُوِّضُوا عَنِ ٱلْبَصَرِ سُرْعَةَ ٱلْحِفْظِ وبُطْءَ ٱلنِّسْيَانِ

١٥٨٠ ـ كَانَ فَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ أَكْمَهَ ، وكَانَ يَقُولُ لَقَائِدِهِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ : تَجَنَّبْ بِي ٱلْحِلَقَ النِّي فيها ٱلْخَطَأُ ؛ فإنَّهُ ما وَصَلَ إِلَىٰ سَمْعِي شَيْءٌ ، فأَدَّاهُ إِلَىٰ قَلْبِي فنَسِيَهُ .

١٥٨١ \_ ومِمَّنْ وُلِدَ أَكْمَهَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ ، وكَانَ رَأْسَ طَبَقَةٍ في ٱلشُّعَرَاءِ

<sup>(</sup>١) [ سورة الشّعراء : ١٠٩ ] .

<sup>[</sup>۱۵۸۰] قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ٢١/١ : « قَتَادَةُ بْنُ دِعامة السّدوسيّ من رُواة الفِقْهِ عالم بالعرب وأنسابها ، ولم يَأْتِنا عند أحدٍ مِن رواة الفقه من علم العرب أصحُّ من شيء أتانا عن قتادة » اهـ ٱلْحَلْقَةُ: كلُّ شيء ٱستدار كحَلْقَةِ الحديد والذَّهب والفضَّة، والجمع حِلَاق علىٰ الغالب، وحِلَق علىٰ النَّادر. وحُلُوق الأَرض: مَجَاريها وأَوْدِيَتُها علىٰ النشبيه بالحُلُوقِ التي هي مَسَاوِغُ ٱلطَّعام والشَّراب. عن اللِّسان [ح ل ق].

وانظر ترجمته في إنباه الرواة ٣/ ٣٥ ، ومعجم الأدباء ٥/ ٢٢٣٣ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٨٥ .

<sup>[</sup>١٥٨١] قال بشَّار ، ديوانه ١٣٦/٤ :

عَمِيْتُ جَنِيْنَاً وَٱللَّذَكَاءُ مِنَ العَمَىٰ فجئتُ عجيبَ الظَّنِّ للعِلْمِ مَـوْئـلا والبَرصان ٤٨ ، وتحسين القبيح ٢٩ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣٧ ، ومعاهد التّنصيص ٢/ ٣٠ .

ٱلْمُولَّدِيْنَ ، وهُمْ : أَشْجَعُ ٱلسُّلَمِيُّ ، ومُسْلِمُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ ، وأَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ ، وأَبُو نُوَاسٍ وغَيْرُهم .

وقَالَ ٱلشِّعْرَ ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً .

١٥٨٢ \_ ومِنْهِم أَبُو ٱلْعَلَاءِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ٱلْمَعَرِّيُّ .

ومِنْ عَجِيْبِ حَكَايَاتِهِ أَنَّ أَبَا زَكَرِيَّا ٱلتَّبْرِيْزِيَّ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ مِنْ تَبْرِيْزَ ، فجَاءَ حَلْقَةَ أَبِي ٱلْعَلَاءِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ غَائِبٌ في بَعْض شَأْنِهِ .

قَالَ لَهُ أَبُو ٱلْعَلَاءِ: مَا تُرِيْدُ بِهِ ؟

قَالَ : جِئْتُ برسَالَةٍ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ .

قَالَ : هَاتِها حَتَّى نُوْصِلَها إِلَيْهِ .

قَالَ : إِنَّهَا مُشَافَهَةٌ .

قَالَ : فأَسْمِعْناها حَتَّىٰ نُوْصِلَها إِليه .

قال: إِنَّها بالفارسيَّة.

قال : لا عليكَ إِنْ تُسْمِعْنَاهَا ولا تُسْقِطْ مِنْهَا حَرْفاً ، فأَوْرَدَها عَلَيْهِ ، فلَمَّا جَاءَ ٱلتَّبْرِيْزِيُّ أُخْبِرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مِنْ تَبْرِيْزَ ومَعَهُ رِسَالَةٌ مِنْ أَهْلِكَ .

قَالَ : لَيْتَكُمْ أَخَذْتُمُوْهَا مِنْهُ ؛ فإنِّي مَشُوْقٌ لِمَا يَرِدُ مِنْ أَخْبَارِهِم .

فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ قَالَ : إِنَّهَا مُشَافَهَةٌ ، فتأَسَّفَ لذٰلِكَ .

فَلَمَّا رَأَىٰ أَبُو ٱلْعَلَاءِ تَأَسُّفَهُ قَالَ لَهُ : لا عَلَيْكَ إِنِّي سَمِعْتُها مِنْهُ وحَفِظْتُها ، ثُمَّ أَمْلاها عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ ٱلتَّبْرِيْزِيُّ يَضْحَكُ مَرَّةً ، ويَبْكي مَرَّةً .

<sup>[</sup>١٥٨٢] نحوه في معاهد التنصيص ١/ ١٣٨، وانظر: إنباه الرواة ١/٧١، ومعجم الأدباء ١/ ٢٩٥.

فَسَأَلَهُ أَبُو ٱلعَلَاءِ عَنْ ضَحِكِهِ وبُكَائِهِ .

فقَالَ: تَارَةً تُخْبِرُني بما يَسُرُّني فأَضْحَكُ، وتَارَةً تُخْبِرُني بما يُحْزِنُني فأَبْكِي! وعَمِيَ أَبُو ٱلْعَلَاءِ ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَلَاثُ سِنِيْنَ مِنْ جُدَرِيٍّ أَصَابَهُ ، وقَالَ ٱلشِّعْرَ ولَهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً .

## ١٥٨٣ \_ ولبَشَّارٍ :

وعَيَّرَنِي ٱلأَعْدَاءُ وٱلْعَيْبُ فِيهُمُ الْأَعْدَاءُ وٱلْعَيْبُ فِيهُمُ إِذَا أَبْصَرَ ٱلمَرْءُ ٱلمُرُوْءَةَ وٱلتُّقَدَى رَأَيْتُ ٱلْعَمَىٰ أَجْراً وذُخْراً وعِصْمَةً

١٥٨٤ ولعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنْ يَأْخُدِ اللهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُوْرَهُما قَلْبِي ذَكِيٌّ وعَقْلِي غَيْرُ ذِي دَخَلٍ

١٥٨٥ \_ ولبَعْضِهم يَتَوَجَّعُ :

عَــزَاءَكِ أَيُّهــا ٱلْعَيْــنُ ٱلسَّكُــوْبُ وكُنْـتِ كَـرِيْمَتـي وجَمَــالَ وَجْهِـي

ولَيْسَ بعَارٍ أَنْ يُقَالَ ضَرِيْرُ فإِنَّ عَمَىٰ ٱلْعَيْنَيْنِ لَيْسَ يَضِيْرُ وإِنِّي إِلَىٰ تِلْكَ ٱلثَّلاثِ فَقِيْرُ

فَفْ فَ فُوادِي وقَلْبِي مِنْهُمَا نُورُ وفي فَمِي ضَارِمٌ بِالقَوْلِ مَشْهُورُ

وصَبْرَكِ إِنَّهَا نُوبٌ تَنُوبُ وَبُ تَنُوبُ وَكَانَتْ لِيْ بِكِ ٱلدُّنْيَا تَطِيْبُ

[١٩٨٣] ديوانه ٤/ ٥٢، والثَّاني والثَّالث مِنْ إِنشاد ٱبْنِ ٱلأَعْرَابِيّ في ٱلبيان وٱلتَّبيين ٢/ ١٩٢، و وٱلأَوَّل والثَّاني في ٱللَّطائف ٢٨٢ .

[١٥٨٤] الحيوان ٣/٨٥ ، والشعر والشعراء ١/٣٤٨ ، وعيون الأخبار ٤/٥٥ ، والعقد ٥/١٦ ، ١٦٢/٦ ، وربيع الأبرار ٥/٥٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/٣٠٨ ، ومعاهد التنصيص ١/٢٥٢ ، ومعجم الأدباء ٢/٢٦١٢ ، ونكت الهميان ٥١ ، ٢٥٢ .

[٥٨٥] صالح بْنُ عبد القدُّوس ، ربيع الأَبرار ٥/ ٦٥ ، ونكت الهِميان ٥١ . والثَّاني للخُريميّ في ٱلدَّرّ ٱلْفريد ٣/ ٢٢٤ . وإِنِّي قَدْ ثَكِلْتُك في حَيَاتي وفَارَقَني مِنَ ٱلدُّنْيا ٱلْحَبِيْبُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيا نَصِيْبُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيا نَصِيْبُ عَلَىٰ ٱلدُّنْيا نَصِيْبُ

## مَنِ ٱخْتَرَعَ مِنَ ٱلأَوَائِلِ حِكْمَةً بِثَاقِبِ فِكْرِهِ ، فكَانَتْ سَبَباً لتَنْوِيْهِ قَدْرِهِ وإِبْقَاءِ ذِكْرِهِ

وٱلْمُخْتَرَعَاتُ أَرْبَعَةٌ : ٱثْنَتَانِ في صَدْرِ ٱلإِسْلامِ ، وهُمَّا ٱلنَّرْدُ وٱلشِّطْرَنْجُ ، والشَّطْرَنْجُ ، والشَّطْرَنْجُ ، والنَّتَانِ إِسْلَامِيتَتانِ ، وهُما ٱلنَّحْو وٱلْعَرُوْضُ .

١٥٨٦ ـ فَأَمَّا ٱلنَّرْدُ فَوَضَعَها أَزْدَشِيْرُ بْنُ بَابَكَ ، وهُوَ أَوَّلُ مُلُوْكِ ٱلْفُرْسِ ٱلأَخِيْرَةِ ، وأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلنَّرْدَ ، وضَرَبَها مَثَلًا للقَضَاءِ والقَدَرِ ، وأَنَّ ٱلإِنْسَانَ لَيْ تَصَرُّفٌ فَي نَفْسِهِ لا يَمْلِكُ لَهَا نَفْعاً ، ولا يَدْفَعُ عَنْها ضُرَّا ، ولا يَقْدِرُ أَنْ يَجْلِبَ لَهَا مَوْتاً ولا حَيَاةً ولا سَعْداً ولا شَقَاءً ، بَلْ هُوَ مُصَرَّفٌ عَلَىٰ حُكْمِ ٱلْقَضَاءِ وٱلقَدَرِ ، مُعَرَّضٌ طَوْراً للشَّوِ وطَوْراً للضُّرِّ .

وجَعَلَها أَيْضاً تَمْثِيلًا للحَظِّ الَّذي يَنَالُهُ ٱلْعَاجِزُ بِما يَجْرِي لَدَيْهِ مِنَ ٱلْمِلْكِ وَٱلْحِرْمَانِ الَّذي يُبْتَلَىٰ بِهِ ٱلْحَازِمُ بِما دَارَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفَلَكِ .

ووَضَعَها عَلَىٰ مِثَالِ ٱلدُّنْيا وأَهْلِها ، فَرَتَّبَ ٱلرُّقْعَةَ ٱثْنَيْ عَشَرَ بَيْتاً بِعَدَدِ شُهُوْرِ السَّنَةِ وٱلْبُرُوْجِ ، وَجَعَلَ ٱلْقِطَعَ ثَلَاثِيْنَ قِطْعَةً بِعَدَدِ أَيَّامٍ كُلِّ شَهْرٍ ، وٱلدُّرَجَ الّتي هِيَ لَكُلِّ بُرْجٍ ثَلَاثُوْنَ دَرَجَةً . ومَعْنَاهُما أَنَّ كُلَّ ثَلَاثِيْنَ دَرَجَةً عَلَىٰ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، ومَعْنَاهُما أَنَّ كُلَّ ثَلَاثِيْنَ دَرَجَةً عَلَىٰ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، ومَعْنَاهَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلسَّيَّارَةُ ، ثُمَّ جَعَلَ لَهَا تَشْبَيْهاً ، فَوَضَعَ [كذا](١) .

وشَبَّهَهَا بِالنِّيْرِ ، وصَوَّرَ فِيْهَا أَرْبَعَةً وعِشْرِيْنَ بَيْتاً بِعَدَدِ سَاعَاتِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، في كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنْهَا ٱثْنَا عَشَرَ بَيْتاً ، وصَيَّرَ لَهَا ثَلَاثِيْنَ كَلْباً تَشْبِيْها بأَيَّامِ الشَّهْرِ ودُرَجِ ٱلْفَلَكِ .

<sup>[</sup>١٥٨٦] نهاية الأرب ١٤/ ٣٢١ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٧ .

<sup>(</sup>١) كذا، بُيِّضَ .

ثُمَّ عَمِلَ فُصَّيْنِ شَبَّهَهُما بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ .

وتَوَصَّلَ إِلَىٰ إِيْصَالِ ذَٰلِكَ للعُقُوْلِ بأَنْ جَعَلَ ٱللَّعِبَ بالفُصَّيْنِ ٱللَّذَيْنِ أَنْزَلَهما مَنْزِلَةَ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارِ ، فَجَعَلَ لَكُلِّ فُصِّ سِتَّةَ أَوْجُهٍ ؛ كَجِهَاتِ ٱلإِنْسَانِ : فَوْق وأَسْفَل ووَرَاء وأَمَام ويَمِيْن وشِمَال ؛ لأَنَّه عَدَدٌ لَهُ نِصْفٌ وثُلُثٌ وسُدُسٌ ، وجَعَلَ في كُلِّ جِهَةٍ مِنَ ٱلفُصَّيْنِ سَبْعَ نُقَطٍ تَحْتَ ٱلسِّتَّةِ وَاحِدَةً ، وتَحْتَ ٱلْخَمْسَة ثِنْتَيْن ، وتَحْتَ ٱلأَرْبَعَةِ ثلاثةً تَشْبِيْهاً بِعَدَدِ ٱلأَيَّامِ ، وعَدَدِ ٱلْكَوَاكِبِ ٱلسَّيَّارَةِ ، وأَنْزَلَهما مَنْزِلَةَ ٱلْقَضَاءِ وٱلْقَدَرِ ، ثُمَّ جَعَلَها مِحْنَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَنْزَلَهما مَنْزِلَةَ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارِ .

يُشِيْرُ إِلَىٰ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ لا يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ يَأْتِيْهِ ٱلْخَيْرُ وٱلشَّرُّ ؛ فَكَمَا أَنَّ ٱلإِنْسَانَ لا يَعْلَمُ مِمَّا يَرِدُ أَنَّ عليه مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرٍّ أَوْ نَفْع أَوْ ضُرٍّ ، فكذا لا يَعْلَمُ ما يُعْطِيَانِهِ ٱلفُصَّانِ أَوْ يَسْلُبَانِهِ ، هَلْ يَكُونُ غَالِباً أَوْ مَغْلُوباً ؟ إِذْ لَيْسَ لَهُ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ .

وأَشَارَ فِيْهَا أَيْضاً إِلَىٰ تَقَلُّب ٱلْقَدَرِ بٱلإِنْسَانِ ، فتَارَةً يَكُوْنُ شَرِيْفاً ، ثُمَّ يَكُوْنُ مَشْرُوْفاً وبالعَكْسِ ، أَوْ يَكُوْنُ فَقِيْراً ثُمَّ يَصِيْرُ غَنِيًّا وبٱلْعَكْسِ ، إِلَىٰ ما لا نِهَايَةَ لَهُ مِنْ تَقَلُّبِ ٱلأَطْوَارِ في تَغَايُرِ ٱلأَوْطَارِ .

ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ في وَصْفِها مِنْ أَبْيَاتٍ (٢):

ومُحَكَّمَانِ عَلَىٰ ٱلنُّفُوسِ ورُبَّما أُخَوَانِ قَدْ وَسَمَا عَلَىٰ مَثْنَيْهِما يَلْقَاهُمَا ٱلْمَرْزُوقُ سَعْداً طَالِعاً فإذًا هُمَا ٱصْطَحَبَا عَلَىٰ كَفِّ ٱلْفَتَىٰ ١٥٨٧ ـ وأَمَّا ٱلشِّطْرَنْجُ فإِنَّ ٱلْفُرْسَ لَمَّا ٱفْتَخَرَتْ بِوَضْعِ ٱلنَّرْدِ ، وكَانَ

لَـمْ يَحْكُما فِيْهِنَّ حُكْماً عَادِلا سِمَةً تَحُتُّ عَلَىٰ ٱلْبَلِيْدِ غَوَائِلا ويَـرَاهُمَـا ٱلْمَحْـرُوْمُ سَعْـداً آفِـلا ضَـرَّاهُ أَوْ نَفَعَـاهُ نَفْعـاً عَـاجِـلا

(٢) ديوانه ٣٦١ ، وديوان المعانى ٢/ ٢٤٢ .

<sup>[</sup>١٥٨٧] نهاية الأرب ١٤/ ٣٢٢ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٧ ، وصبح الأعشى ٢/ ١٥٨ .

مَلِكُ ٱلرُّوْمِ يَوْمَئِذٍ بَلْهَيْت (١) ، فَوَضَعَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ يُسَمَّى صِصَّهْ (٢) ٱلشِّطْرَنْجَ ، وضَرَبَها مَثَلًا عَلَىٰ أَنْ لا قَدَرَ ، وأَنَّ ٱلإِنْسَانَ قَادِرٌ بسَعْيِهِ وٱجْتِهَادِهِ يَبْلُغُ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلْعَلِيَّةَ وٱلْخُطَطَ ٱلسَّنِيَّةَ ، وإِنْ هُو أَهْمَلَها صَارَتْ بِهِ إِلَىٰ ٱلْخُمُوْل يَبْلُغُ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلْعَلِيَّةَ وٱلْخُطَطَ ٱلسَّنِيَّةَ ، وإِنْ هُو أَهْمَلَها صَارَتْ بِهِ إِلَىٰ ٱلْخُمُوْل وإلَىٰ ٱلْعَيْشِ ٱلأَرِيْضِ .

ومِمَّا جَعَلَهُ دَلِيْلًا عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَنَّ ٱلْبَيْدَقَ يَنَالُ بِحَرَكَتِهِ وَسَعْيِهِ مَنْزِلَةَ ٱلْفِرْزَانِ في ٱلرِّيَاسَةِ .

وجَعَلَها مُصَوَّرةً تَمَاثِيْلَ عَلَىٰ صُوْرَةِ ٱلنَّاطِقِ وٱلصَّامِتِ ، وجَعَلَها دَرَجَاتٍ ومَرَاتِبَ ، وجَعَلَ ٱلشَّاهَ ٱلْمُدَبِّرَ ٱلرَّئِيْسَ ، وٱلْفَرَسُ وٱلْفِيْلُ مَرْكُوْبَانِ لَهُ ، وٱلْفِرْزَانُ (٣) وَزِيْرُهُ ، وٱلْبَيَادِقُ رَعَايَاهُ ؛ فكَمَا أَنَّ ٱلْوَاحِدَ مِنَ ٱلرَّعِيَّةِ إِذَا أَعْطَىٰ وَالْفِرْزَانُ (٣) وَزِيْرُهُ ، وٱلْبَيَادِقُ رَعَايَاهُ ؛ فكَمَا أَنَّ ٱلْوَاحِدَ مِنَ ٱلرَّعِيَّةِ إِذَا أَعْطَىٰ ٱلْاجْتِهَادَ حَقَّهُ في تَهْذِيْبِ نَفْسِهِ وتَأْدِيْبِها كَانَ ذَلِكَ عَوْناً لَهُ عَلَىٰ أَنْ يَنَالَ رُتْبَةَ ٱلْفِرْزَانِ ، فكذَلِكَ ٱلْفِرْزَانُ إِذَا عَلَتْ هِمَّتُهُ ، وتَمَكَّنَتْ قُدْرَتُه طَمِحَتْ نَفْسُه إِلَىٰ نَيْلِ رُتْبَةِ ٱلشَّاهِ وقِتَالِهِ ، وكذَلِكَ ما يَلِيْها مِنَ ٱلْقِطَعِ .

ويُقَالُ في سَبَبِ وَضْعِها: إِنَّ بَعْضَ مُلُوْكِ الْهِنْدِ كَانَ لَهُ وَلَدٌ يُسَمَّىٰ شَاه أَخْرَجَهُ إِلَىٰ بَعْضِ الْمُوْفُ أَنْ يُعْلِمُوْهُ الْخُرُوبِ، فَقُتِلَ فِيْها، فَهَابَ النَّاسُ الْمَلِكَ أَنْ يُعْلِمُوْهُ بَعْضُ حُكَمَائِهِم الشِّطْرَنْجَ.

وبَيَّنَ لَهُمْ فيها ما خَفِيَ عَنْهم مِنَ مَكَائِدِ ٱلْحُرُوْبِ وكَيْفِيَّةِ ظَفَرِ ٱلْغَالِبِ وَخَيْلِيَّةِ ظَفَرِ ٱلْغَالِبِ وَخَيْلِيَّةِ طَفَرِ ٱلْغَالِبِ وَخَيْلَةِ الْمَغْلُوْبِ .

<sup>(</sup>١) قال في وفيات الأعيان ٤/ ٣٦١ : « وأَمَّا بَلْهَيْت فلا أتحقّق من ضبطه ، غير أَنِّي وَجَدْتُهُ مضبوطاً بخطّ النّاسخ ، وقد فتح الباء الموحّدة ، وسكّن اللام ، وفتح الهاء ، وسكّن الياء المثنّاة من تحتها ، وبعدَها تاء مثنّاة من فوقها ، والله أعلمُ بصحّة ذلك من سُقمه » اهـ

<sup>(</sup>٣) الفِرْزان : الوزير في مصطلحات أهل الشِّطرنج ، والبيدق : الجنديّ .

وَبَيَّنَ فِيْهَا ٱلتَّذْبِيْرَ وٱلْحَزْمَ وٱلاحْتِيَاطَ وٱلْمَكِيْدَةَ وٱلاحْتِرَاسَ وٱلتَّعْبِئَةَ وٱلنَّجْدَةَ وٱلْقُوَّةَ وٱلْجَلَدَ وٱلشَّجَاعَةَ وٱلْبَأْسَ ؛ فمَنْ عَدِمَ شَيْئًا مِنْ ذٰلك عُلِمَ مَوْضِعُ تَقْصِيْرِهِ ، ومِنْ أَيْنَ أُتِيَ بسُوْءِ تَذْبِيْرِهِ ؛ لأَنَّ خَطَأَهَا لا يُسْتَقَالُ ، وٱلْعَجْزَ فِيْهَا مُتْلِفٌ ٱلمُهَجَ وٱلأَمْوَالَ .

وٱعْلَمْ أَنَّ في تَرْكِ ٱلْحَزْمِ ذَهَابَ ٱلمُلْكِ ، وضَعْفُ ٱلرَّأْيِ جَالِبٌ للعَطَبِ وَٱلهُلْكِ ، وضَعْفُ ٱلْمَعْرِفَةِ بالتَّعْبِئَةِ دَاعٍ إِلَىٰ وَٱلهُلْكِ ، وَٱلتَّقْصِيْرُ سَبَبُ ٱلْهَزِيْمَةِ وَالإِتْلَافِ ، وعَدَمُ ٱلْمَعْرِفَةِ بالتَّعْبِئَةِ دَاعٍ إِلَىٰ ٱلانْكِشَافِ .

وأَمَرَهم أَنْ يَلْعَبُوا بها بَيْنَ يَدَيِ ٱلْمَلِكِ ، فَلَمَّا لَعِبَ بِها قَالَ ٱلْغَالِبُ للمَغْلُوبِ : شَاه مَاتَ .

فَفَطِنَ ٱلْمَلِكُ للمُرَادِ ، وأَمَرَ أَنْ يُعَزَّىٰ بِوَلَدِهِ ثَمَرَةِ ٱلْفُؤَادِ .

ويُقَالُ<sup>(١)</sup> : إِنَّ صِصَّهْ لَمَّا وَضَعَ ٱلشِّطْرَنْجَ ، وعَرَضَها عَلَىٰ ٱلْمَلِكِ ، وأَظْهَرَ لَهُ مَكْنُونَ سِرِّها ، قَالَ لَهُ : ٱقْتَرِحْ ما تَشْتَهِي ؟

قَالَ : أَنْ تَضَعَ حَبَّةَ بُرِّ في ٱلْبَيْتِ ٱلأَوَّلِ ، ولا تَزَالُ تُضَعِّفُها حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْبُيُوْتِ ، فَمَهْمَا بَلَغَ تُعْطِني .

فَاسْتَخَفَّ ٱلْمَلِكُ عَقْلَهُ ، وٱحْتَقَرَ ما طَلَبَهُ ، وقَالَ : كُنْتُ أَظُنُّ برَجَاحَةِ عَقْلِك وتَوَقُّدِ فِحْرِك أَنْ تَطْلُبَ شَيْئاً نَفِيْساً .

فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّكَ لَمَّا صَرَفْتَني إِلَىٰ ٱلتَّمَنِّي لَمْ يَخْطُِرْ بِبَالِي غَيْرُ ذٰلِكَ ، ولا سَبِيْلَ إِلَىٰ ٱلرُّجُوْعِ عَنْهُ .

فَأَنْعَمَ لَهُ ٱلْمَلِكُ بِمَا سَأَلَ ، وتَقَدَّمَ بِإِحْضَارِ ٱلْحُسَّابِ ، وأَمَرَهُمْ بِحِسَابِ

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان ٤/ ٣٥٧\_ ٣٥٩، وصبح ٱلأَعشىٰ ٢/ ١٥٨، وشذرات الذَّهب ٤/ ١٩٣.

ذٰلِكَ ، فأَعْمَلُوا في بُلُوْغِ قَصْدِه مَطَايا ٱلأَفْكَارِ ، حَتَّىٰ لَاحَ لَهُمْ نَجْمُ صِدْقِه فعَرَفُوهُ بَعْدَ ٱلإِنْكَارِ ، فلَمْ يَجِدُوا في بلادِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلبُرِّ مَا يَفِي للحَكِيْمِ بمُرَادِهِ ، ولَوْ كَانَتِ ٱلرِّمَالُ مِنْ أَمْدَادِهِ .

وذُلِكَ أَنَّهُمْ وَضَعُوا حَبَّةً في ٱلْبَيْتِ ٱلأَوَّلِ ، وفي ٱلثَّاني حَبَّتَيْنِ ، وفي ٱلثَّالِثِ أَرْبَعَةً ، وفي ٱلثَّالِمِ ثَمَانِيَةً ، وفي ٱلْخَامِسِ سِتَّةَ عَشَرَ ولهكذا ، ولَوْلا خَشْيَةُ ٱلتَّطُويْلِ لذَكَرْنا تَضْعِيْفَ عَدَدِها ونِهَايَةَ مَدَدِها ، ولَمْ أُهْمِلْ ذَلِكَ ، فإنِّي وَجَدْتُ بَعْضَ ٱلْحُذَّاقِ حَصَرَها بٱلأَعْدَادِ ٱلْهِنْدِيَّةِ ، ونَظَمَها في بَيْتٍ مِنَ ٱلشَّعْرِ ، فذكَرْتُ ذَلِكَ ٱسْتِحْسَاناً لوِجَازَتِهِ ؛ فٱلْبَيْتُ :

هـا وا هَطـط وصِفـر بَعْـدَهُ ﴿ زَجْر وس صفرا وقُل دَد دود دَحا [كذا]

وقَالَ ٱلسَّرِيُّ : مِنَ ٱلأَبْيَاتِ ٱلَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها في صِفَةِ ٱلنَّرْدِ يَصِفُ ٱلشِّطْرَنْجَ ، وقَدْ أَحْسَنَ في قَوْلِهِ (٥٠ :

وكَتِيْبَتَ إِنْ جِ ورُوْم أَذْكَتَ افِي مَعْرَكِ قَسَمَ ٱلنِّزَالُ بِقَاعَهُ لَمَ يَسْفَحَا فِيْ وِ دَما وكَأَنَّما تُبْدِي لعَيْنِك كُلَّمَا عَايَنْتَهَا فَكَأَنَّما فَكَأَنَّما فَكَأَنَّما فَكَأَنَّما فَكَأَنَّه فَكَأَنَّهُ وَكَالَّمَا عَايَنْتَهَا فَكَأَنَّهُ وَكُما عَايَنْتَهَا فَكَأَنَّ ذَا صَاحٍ يَسِيْرُ مُقَوِمًا فَكَأَنَّ ذَا صَاحٍ يَسِيْرُ مُقَوِمًا فَاعْجَبْ لَهَا حَرْبًا تُثِيْرُ إِذَا ٱلْتَظَتْ

حَرْباً يَسُلُّ بِهَا ٱلذَّكَاءُ مَنَاصِلا بَيْنَ ٱلْكُمَاةِ ٱلْمُعْلَمِيْنَ مَنَازِلا رَشَحَا ٱلدِّمَاءَ أَعَالِياً وأَسَافِلا قَرْنَيْنِ جَالاً مُقْدِماً ومُخَاتِلا وكَأَنَّ ذَا نَشْوَانُ يَخْطِرُ مَائِلا فَضْلَ ٱلرِّجَالِ ولا تُثِيْرُ قَسَاطِلا

وقَالُوا<sup>(١٦)</sup> : إِنَّ أَصْلَ شِطْرَنْج شِشْ رَنْك ، ومَعْنَاهُ سِتَّةُ أَلْوَانٍ ؛ لأَنَّ شِش عِنْدَهم سِتَّة ، ورَنْك لَوْن ؛ فكَأَنَّهم قَالُوا : سِتَّةُ أَلْوَانٍ ، فالشَّاهُ لَوْنٌ ، وٱلْفِرْزَانُ لَوْنٌ ، وٱلْفِيْلُ لَوْنٌ ، وٱلرَّخُ لَوْنٌ ، وٱلْفَرَسُ لَوْنٌ ، وٱلبَيْدَقُ لَوْنٌ .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٦) صُبح الأَعْشَىٰ ١٥٨/٢ .

وأَمَّا مَا ٱخْتُرِعَ فِي ٱلإِسْلَامِ فَٱلنَّحْوُ وٱلْعَرُوْضُ .

١٥٨٨ ـ فَأَمَّا ٱلنَّحْوُ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ ٱلَّذِي ٱبْتَكَرَهُ وَٱخْتَرَعَهُ .

وقَالُوا في أَصْلِ وَضْعِهِ لَهُ : إِنَّ أَبَا ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَّلِيَّ كَانَ لَيْلَةً عَلَىٰ سَطْحِ بَيْتِهِ وعِنْدَهُ بِنْتُ لَهُ ، فرَأَتِ ٱلسَّمَاءَ ونُجُوْمَها وحُسْنَ تَلأْلُوِ أَنْوَارِها مَعَ وُجُوْدِ ٱلظُّلْمَةِ ، فقَالَتْ : يا أَبَتِ ما أَحْسَنُ ٱلسَّمَاءِ - بضَمِّ ٱلنُّونِ - .

فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّةُ نُجُومُها . وظَنَّ أَرَادَتْ أَيُّ شَيْءٍ أَحْسَنُ مِنْها ؟

فَقَالَتْ : يَا أَبَتِ إِنَّمَا أَرَدْتُ ٱلتَّعَجُّبَ مِنْ حُسْنِهَا .

فَقَالَ : قُوْلي : مَا أَحْسَنَ ٱلسَّمَاءَ !

فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا عَلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ حَدَثَ في أَوْلادِنا ما لَمْ نَعْرِفْهُ ، وأَخْبَرَهُ بالقِصَّةِ .

فَقَالَ : هٰذَا بِمُخَالَطَةِ ٱلْعَجَمِ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَٱشْتَرَىٰ صُحُفاً ، وأَمْلَىٰ عَلَيْهِ بَعْدَ

أَقْسَامُ ٱلْكَلَامِ ثلاثةٌ: ٱسْمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ جَاءَ لمَعْنَى ، وجُمْلَةٌ مِنْ بَابِ التَّعَجُّبِ.

وقَالَ : ٱنْحُ نَحْوَ هٰذا .

فَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلُ مَا أُلِّفَ فِي ٱلنَّحْوِ .

ثُمَّ قَالَ : تَتَبَّعْهُ وزِدْ فِيْهِ مَا وَقَعَ لَكَ .

<sup>[</sup>۱۵۸۸] أُخبار النَّحْويين البصريّين ١٥ ، وتاريخ العلماء النَّحْويين ١٦٨ ، ونزهة الألبَّاء ٢١ ، وإنباه الرُّواة ١/ ١٥ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٣٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥ / ١٩٠ . وانظر ما سَيَأْتي برقم [٢١٣٢] .

وٱعْلَمْ يَا أَبَا ٱلأَسْوَدِ أَنَّ ٱلأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ : ظَاهِرٌ ومُضْمَرٌ وشَيْءٌ لَيْسَ بظَاهِرٍ ولا مُضْمَرِ .

قَالَ : فَجَمَعْتُ مِنْهَا أَشْيَاءَ وعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ ، فَكَانَ مِنْ ذَٰلِكَ حُرُوْفُ ٱلنَّصْبِ ، فَذَكَرْتُ مِنْها : إِنَّ وأَنَّ ولَيْتَ ولَعَلَّ وكَأَنَّ ، ولَمْ أَذْكُرْ لٰكِنَّ .

فقال لِيْ: لِمَ تَرَكْتَها ؟

فَقُلْتُ : لَمْ أَحْسَبْها مِنْها .

فَقَالَ : بَلْ هِيَ مِنْها .

فزِدْتها فيها .

ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ أَبِي الأَسْوَدِ مَيْمُوْنُ ٱلأَقْرَنُ ، فزَادَ عَلَىٰ ما أَلَّفَهُ أَبُو ٱلأَسْوَدِ .

ثُمَّ تَلَاهُ فِي ذَٰلِكَ عَنْبَسَةُ بْنُ مَعْدَانَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَنْبَسَةُ ٱلْفِيلُ ، فزَادَ فِيهِ .

ثُمَّ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي إِسْلِحَقَ ٱلْحَضْرَمِيُّ وأَبُو عَمْرِو بْنُ ٱلْعَلَاءِ ، فزَادَا في اللهَ بَنُ الْعَلَاءِ ، فزَادَا في اللهَ .

ثُمَّ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ .

وكَانَ عَلِيُّ بْنُ حَمْزَةَ ٱلْكِسَائِيُّ رَسَمَ في ذٰلِكَ رُسُوْماً أَخَذَها عَنْهُ ٱلْكُوْفِيُّونَ

ثُمَّ أَخَذَ ذٰلِكَ سِيْبَوَيْهِ عَنِ ٱلْخَلِيْلِ، وكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ، فمِنْ بَحْرِ كِتَابِهِ يَغْتَرَفُوْنَ، وبتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمْ يَعْتَرِفُوْنَ.

١٥٨٩ ـ وأَمَّا ٱلْعَرُوْضُ فأَوَّلُ مَنِ ٱخْتَرَعَهُ وٱبْتَدَعَهُ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ .

وأَبُوهُ أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ أَحْمَدَ فِي ٱلْإِسْلام .

<sup>[</sup>١٥٨٩] البيان والتبيين ١/ ١٣١ ، والحيوان ١/ ٩٩ ، وتاريخ العلماء النَّحْويّين ١٢٧ ، ونزهة الألبَّاء ٤٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٦٠ ، وإنباه الرُّواة ١/ ٣٤١ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٤ .

وهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلْعَرُوْضَ ، وٱسْتَخْرَجَ غَرَائِبَهُ ، وٱسْتَنْبَطَ عَجَائِبَهُ ، وَجَعَلَهُ مَوْزَاناً للشِّعْرِ يُعْرَفُ بِهِ ٱلتَّامُّ مِنَ ٱلنَّاقِصِ ، وصَاغَ لَهُ مِنَ ٱلتَّفَاعِيْلِ ثَمَانِيّةَ أَجْزَاءِ لا يَخْرُجُ شِعْرٌ مَوْزُوْنٌ عَنْها صَيَّرَها لَهُ كالمَثَاقِيْلِ ، وهِيَ :

فَعُوْلُنْ فَاعِلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُتَفَاعِلُنْ مَفْعُوْلاتُ وَفَيْلٌ ، وَقِيلٌ ، وَقِيلٌ مُرَكَّبَةٌ مِنْ سَبَبٍ ووَتِدٍ ؛ فالسَّبَبُ نَوْعَانِ (١) : خَفِيْفٌ وثَقِيْلٌ ، فالخَفِيْفُ مُتَحَرِّكٌ بَعْدَهُ سَاكِنٌ ، نَحْوُ : مَا وهَلْ .

وٱلثَّقِيْلُ مُتَحَرِّكَانِ ، نَحْوُ : لِمَ وبِمَ ، إِذَا سَأَلْتَ .

و ٱلوَتِدُ نَوْعَانِ (٢): مَجْمُوعٌ ومَفْرُوقٌ، فالمَجْمُوعُ مُتَحَرِّكَانِ بَعْدَهما سَاكِنٌ، نَجُو : دَعَا ورَمَى وسَعَى .

وٱلْمَفْرُوْقُ مُتَحَرِّكَانِ بَيْنَهُما سَاكِنٌ ، نَحْوُ : كَيْفَ .

وجَعَلَ بَيْتَ ٱلشَّعْرِ مِثَالَ بَيْتِ ٱلشَّعْرِ ؛ لأَنَّ ٱلْبَيْتَ مِنَ ٱلشَّعْرِ لا يَقُومُ إِلَّا بِالأَسْبَابِ ، وهِي ٱلأَطْنَابُ ، وٱلأَوْتَادِ الّتي تُضْرَبُ في الأَرْضِ ، وتُرْبَطُ فيْهَا ٱلأَطْنَابُ ، فيقُومُ ٱلْبَيْتُ .

وإِنَّمَا مَثَّلَ بِذَٰلِكَ ؛ لأَنَّ في ٱلشِّعْرِ حُرُوْفاً مُضْطَرِبَةً يَطْرَأُ عَلَيْها ٱلزِّحَافُ ، فَسُمِّيَتْ أَسْبَابً لاَضْطِرَابِها تَشْبِيْها بأَسْبَابِ بَيْتِ ٱلشَّعْرِ ، وفِيْهِ حُرُوْف ثَابِتَةٌ لا يَطْرَأُ عَلَيْها ٱلزِّحَافُ ، فَسُمِّيَتُ أَوْتَاداً لثَبَاتِها .

وإِلَىٰ مَا قَصَدَهُ ٱلْخَلِيْلُ في هٰذَا ٱلتَّمْثِيْلِ أَشَارَ أَبُو ٱلْعَلَاءِ ٱلْمَعَرِّيُّ في قَوْلِهِ<sup>(٣)</sup>: وٱلْحُسْنُ يَظْهَرُ في شَيْئَيْنِ رَوْنَقُهُ بَيْتٌ مِنَ ٱلشَّعْرِ أَوْ بَيْتٌ مِنَ ٱلشَّعْرِ

<sup>(</sup>١) الكافي في العروض والقوافي ١٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي في العروض والقوافي ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سرّ الفصاحة ١٩٧ ، وزهر الأكم ٣/ ٩٥ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٨٠ ، والتاج المكلَّل من جواهر مآثر الطِّراز الآخر والأَوَّل ٤٤٨ .

وفَسَّرَ ٱلنَّاسُ هٰذَا ٱلْبَيْتَ بأَنَّ بَيْتَ ٱلشِّعْرِ يَحْتَوِي عَلَىٰ ٱلْمَعَانِي كَٱحْتِوَاءِ بَيْتِ ٱلشَّعْرِ عَلَىٰ ٱلصُّوَر .

وسَمَّىٰ نِصْفَ ٱلْبَيْتِ ٱلأَوَّلَ صَدْراً ، وٱلنِّصْفَ ٱلأَخِيْرَ عَجُزاً ، وآخِرَ جُزْءٍ في ٱلصَّدْرِ عَرُوْضاً ، وآخِرَ جُزْءٍ في ٱلْعَجُزِ ضَرْباً .

وحَصَرَ أَقْسَامَهُ في خَمْسِ دَوَائِرَ يُسْتَخْرَجُ مِنْها خَمْسَةَ عَشَرَ بَحْراً ، وهِيَ : ٱلْمُخْتَلِفُ ، وٱلْمُؤْتَلِفُ ، وٱلْمُجْتَلِبُ ، وٱلْمُشْتَبَهُ ، وٱلمُتَّقِقُ .

فالطَّوِيلُ<sup>(٤)</sup>: وهُوَ أَصْلُ دَائِرَةِ ٱلْمُخْتَلِفِ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَعُوْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءِ ، وسُمِّي طَوِيلًا ، لأَنَّهُ أَكْثَرُ ٱلشِّعْرِ عَدَدَ حُرُوْفٍ ، وعَدَدُ حُرُوْفِ سَبْعَةٌ وأَرْبَعُوْنَ حَرْفاً ، ورُبَّما كَانَ مُصَرَّعاً ، فجَاءَ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ وأَرْبَعِيْنَ حَرْفاً .

وٱلْمَدِيْدُ<sup>(٥)</sup>: وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ، وإِنَّمَا سُمِّيَ مَدِيْداً لامْتِدَادِ سَبَبِهِ ، فصَارَ سَبَبٌ في أَوَّلِ جُزْءِ ٱبْتِدَائِهِ وسَبَبٌ في آخِرِهِ .

وٱلْبَسِيْطُ<sup>(٦)</sup> : وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلُنْ ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، وإِنَّمَا سُمِّيَ بَسِيْطاً لانْبِسَاطِ ٱلأَسْبَابِ في أَوَّلِ أَجْزَائِهِ في ٱلدَّائِرَةِ .

وهُنَّ يُفْكَكُنَ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْمُخْتَلِفِ .

وٱلْوَافِرُ<sup>(٧)</sup> : وهُوَ أَصْلُ دَائِرَةِ ٱلْمُؤْتَلِفِ ، وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ مُفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ سِتَّةَ أَجْزَائِهِ في ٱلدَّائِرَةِ ، فهُو مَوْفُورُ ٱلْحَرَكَاتِ نَاقِصُ ٱلْحُرُوْفِ .

<sup>(</sup>٤) الكافي في العروض والقوافي ٢٢ ـ ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) الكافي في العروض والقوافي ٣١ \_ ٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الكافي في العروض والقوافي ٣٩ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) الكافي في العروض والقوافي ٥١ ـ ٥٧ .

وٱلْكَامِلُ<sup>(٨)</sup>: وهُوَ مَبْنِيٍّ مِنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ، وإِنَّما سُمِّي بذٰلِكَ لَكَمَالِ أَجْزَائِهِ وحَرَكَاتِهِ وحُرُوْفِهِ ، ولَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا نَقَصَ مِنَ الْوَافِرِ ، ومِنْها أَنَّهُ جَاءَ عَلَىٰ ٱثْنَيْنِ وأَرْبَعِيْنَ حَرْفاً مِنْها ثَلَاثُونَ مُتَحَرِّكَاتُ ، فلَمَّا كَثُرَتْ حَرَكَاتُهُ وزَادَتْ عَلَىٰ سَائِرِ ٱلأَجْنَاسِ سُمِّي كَامِلًا .

وهُمَا يُفَكَّانِ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْمُؤْتَلِف .

وٱلْهَزَجُ (٩): وهُوَ أَصْلُ دَائِرَةِ ٱلْمُجْتَلِبِ ، وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مِثَانَّةً مِنْ : تَهَزُّجِ ٱلصَّوْتِ وهُوَ ٱلتَّرَدُّدُ ؛ لأَنَّهُ يَتَوَالَىٰ فَاعِيْلُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ، وهُوَ مُشْتَقُّ مِنْ : تَهَزُّجِ ٱلصَّوْتِ وهُوَ ٱلتَّرَدُّدُ ؛ لأَنَّهُ يَتَوَالَىٰ في آخِرِ كُلِّ جُزْءِ سَبَبَانِ ، فتَوَالِيْهِما هُوَ ٱلتَّهَزُّجُ .

وٱلرَّجَزُ (١٠): وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ، سُمِّيَ بذٰلِكَ لأَنَّ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ سَبَبَيْنِ ، فَهُوَ سَرِيْعٌ لاضْطِرَابِهِ ، وٱلرَّجَزُ هُوَ أَنْ تَتَحَرَّكَ قَوَائِمُ ٱلْبَعِيْرِ مَرَّةً وتَسْكُنَ أُخْرَىٰ .

وٱلرَّمَلُ (١١): وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ، وهُوَ مُشْتَقٌ مِنَ ٱلسُّرْعَةِ فِي ٱلسَّيْرِ .

وهُنَّ يُفْكَكُنَ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْمُجْتَلِبِ .

وٱلسَّرِيْعُ (١٢): وهُوَ أَصْلُ دَائِرَةِ ٱلْمُشْتَبِهِ ، وهُوَ مَبْنِيُّ عَلَىٰ مُسْتَفْعِلُن مُسْتَفْعِلُن مُسْتَفْعِلُن مَفْعُولاتُ سِتَّةَ أَجْزَاءِ ، وسُمِّيَ بِذَٰلِكَ لسُرْعَتِهِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ .

<sup>(</sup>٨) الكافى في العروض والقوافي ٥٨ \_ ٧٢ .

<sup>(</sup>٩) الكافي في العروض والقوافي ٧٣ ـ ٧٦ .

<sup>(</sup>١٠) الكافي في العروض والقوافي ٧٧ ـ ٨٢ .

<sup>(</sup>١١) الكافي في العروض والقوافي ٨٣ \_ ٩٤ .

<sup>(</sup>١٢) الكافي في العروض والقوافي ٩٥ \_ ١٠٢ .

وٱلْمُنْسَرِحُ (١٣): وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُسْتَفْعِلُنْ مَفْعُوْلَاتُ مُسْتَفْعِلُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ، سُمِّيَ بِذَٰلِكَ لانْسِرَاحِهِ في سُهُوْلَتِهِ .

وٱلْخَفِيْفُ (١٤): كالرَّمَلِ في ٱلسُّرْعَةِ ، وإِنَّما غُوْيِرَ بَيْنَهُما في ٱلتَّسْمِيَةِ ، وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَاعِلَاتُنْ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ .

وٱلْمُضَارِعُ (١٥): وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَفَاعِيْلُنْ فَاعِلَاتُنْ مَفَاعِيْلُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ ، وسُمِّيَ بذٰلِكَ لمُضَارَعَتِهِ ٱلْهَزَجَ . وقِيْلَ : ٱلْمُجْتَثّ . وقِيْلَ : ٱلْمُنْسَرِح . وقِيْلَ : ٱلْمُخْتَثّ . وقِيْلَ : ٱلْمُنْسَرِح . وقِيْلَ : ٱلْخَوْدَةُ في كُتُبِ ٱلْعَرُوْضِ وقِيْلَ : ٱلْخَوْدَةُ في كُتُبِ ٱلْعَرُوْضِ يَضِيْقُ عَنْها ٱلْوَقْتُ ، وتُفَوِّتُ ٱلْغَرَضَ ٱلْمَقْصُودَ في هذا ٱلْكِتَابِ .

وٱلْمُقْتَضَبُ<sup>(١٦)</sup> : وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مَفْعُولاتُ مُسْتَفْعِلُن أَرْبَعَةَ أَجْزَاءِ ، سُمِّيَ بِذٰلِكَ ؛ لأَنَّهُ ٱقْتُضِبَ مِنَ ٱلْمُنْسَرِحِ ، وقِيْلَ : مِنَ ٱلسَّرِيْعِ .

وٱلْمُجْتَتُ (١٧): وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ مُسْتَفْعِلُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ سِتَّةَ أَجْزَاءٍ، سُمِّيَ بذٰلِكَ ؛ لأَنَّهُ ٱجْتُثَ مِنَ ٱلْمُنْسَرِحِ . سُمِّيَ بذٰلِكَ ؛ لأَنَّهُ ٱجْتُثَ مِنَ ٱلْمُنْسَرِحِ . وهُنَّ يُفْكَكْنَ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْمُشْتَبَهِ .

وٱلْمُتَقَارِبُ (١٨): وهُوَ رَبُّ دَائِرَةِ ٱلْمُتَّقِقِ لا يَشْرَكُهُ فِيْها غَيْرُهُ ، وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَعُوْلُنْ ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءِ ، وسُمِّيَ بِلْلِكَ لتَقَارُبِ أَوْتَادِهِ مِنْ أَسْبَابِهِ ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ ووَتِدٌ ، ووَتِدٌ وسَبَبٌ ، فأَسْبَابُهُ كأَوْتَادِهِ ، وأَوْتَادُهُ كأَسْبَابِهِ .

<sup>(</sup>١٣) الكافي في العروض والقوافي ١٠٣ \_ ١٠٨ .

<sup>(</sup>١٤) الكافي في العروض والقوافي ١٠٩ ـ ١١٦.

<sup>(</sup>١٥) الكافي في العروض والقوافي ١١٧ ـ ١١٩ .

<sup>(</sup>١٦) الكافي في العروض والقوافي ١٢٠ \_ ١٢١ .

<sup>(</sup>١٧) الكافي في العروض والقوافي ١٢٢ \_ ١٢٦ .

<sup>(</sup>١٨) الكافي في العروض والقوافي ١٢٩ ـ ١٣٦ .

وزَادَ ٱلأَخْفَشُ (١٩) بَحْراً آخَرَ ، وسَمَّاهُ ٱلْخَبَبَ ، وهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ فَعْلُن فَعْلُن فَعْلُن فَعْلُن ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ .

وَهُوَ عِنْدَ ٱلْخَلِيْلِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ ، ويُسَمَّىٰ ٱلْمُتَدَارَكَ ، وٱلْمُخْتَرَعَ ، ورَكْضَ ٱلْخَيْلِ (٢٠) ، وهُوَ وٱلْمُتَقَارِبُ يُفَكَّانِ مِنْ دَائِرَةِ ٱلْمُتَّقِقِ .

#### نَادِرَةٌ :

حُكِيَ (٢١) أَنَّ ٱلْخَلِيْلَ كَانَ لَهُ وَلَدٌّ جِلْفٌ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً ، فَوَجَدَ أَبَاهُ قَدْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي جُبِّ وهُوَ يُقَطِّعُ بَيْتَ شِعْرٍ ، فَخَرَجَ صَارِخاً يَقُولُ : أَدْرِكُوا أَبِي ؛ فَقَدْ جُنَّ ، فَدَخَلَ إِلَيْهِ أَصْحَابُه ، وأَعْلَمُوهُ بِمَا قَالَ وَلَدُهُ ، فَأَنْشَدَ مُخَاطِباً لَهُ :

لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ ما أَقُولُ عَذَرْتَنِي أَوْ كُنْتُ أَجْهَلُ ما تَقُولُ عَذَلْتُكَا لَكِنْ جَهِلُ ما تَقُولُ عَذَلْتُكَا لَكِنْ جَهِلْتَ مَقَالَتِي فَعَذَرْتُكِا وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ فَعَذَرْتُكَا

ومِنْ بَدِيْعِ فَصَاحَةِ ٱلْبُلَغَاءِ وصَنِيْعِ بَلَاغَةِ ٱلْفُصَحَاءِ في وَصْفِ ذِي ٱلذِّهْنِ ٱلْوَقَادِ وٱلطَّبْعِ ٱلسَّلِيْمِ ٱلْمُنْقَادِ

١٥٩٠ ـ وَصَفَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ ذَكِيًّا ، فقَالَ : فُلَانٌ يَعْلَمُ مِنْ مُفْتَتَحِ ٱلأَمْرِ

<sup>(</sup>١٩) العيون الغامزة على خبايا الرَّامزة ٤ .

<sup>(</sup>٢٠) قال أبو العلاء في الصَّاهل والشَّاحج ١٠١ : « ولولا أَنَّ الوزن الذي يُسَمَّىٰ ركض الخيل وَزْنٌ ركيكٌ ، لوَجَبَ على نقيب الشعراء أَنْ يتقدَّم إليهم أَلَّا ينشدوا السّيّد عزيز الدّولة شعراً في هذه الآونة إلَّا على ذلك الوزن . ولكنَّه وزنٌ ضعيفٌ ، وهجرتْه الفحول في الجاهليّة وفي الإسلام » اهـ

<sup>(</sup>٢١) عيون الأخبار ٣/ ١١٨ ، والعقد ٢/ ٩٠ ، وطبقات الشعراء لابن المعتزّ ٩٨ ، وأخبار النَّحُويِّين البصريِّين ٣٦ ، وتاريخ العلماء النَّحُويِّين ١٢٦ ، ونزهة الألبَّاء ٤٦ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٦ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٧ .

<sup>[</sup>١٥٩٠] في الْمبْهج ٧١ : « العاقلُ يرىٰ بأَوَّلِ رَأْبِهِ آخِرَ ٱلأُمور » .

وفي زهر الآداب ٤/ ١٠٤٤ :

يَنَالُ بِالظَّنِّ ما فاتَ اليقينُ به كَانَ اليقينُ به كَانَ آراءَه والظَّنِّ يجمعُها

إذا تَلَبَّـــسَ دونَ الظَّـــنِّ إِيْقَـــانُ تُسَرِيْــهِ كُــلَّ خَفِــيِّ وَهْــوَ إِعْـــلانُ

خَاتِمَتَهُ ، ومِنْ بَدِيهِهِ عَاقِبَتَهُ .

١٥٩١ ـ فُلانٌ لَهُ بَصِيْرَةٌ حَاضِرَةٌ ، ورَوِيَّةٌ مُسْتَأْمِرَةٌ ، كُلُّ عِلْمٍ في سَكَنَاتِهِ ، وكُلُّ دَهَاءِ في حَرَكَاتِهِ .

١٥٩٢ ـ فلانٌ لَهُ رَأْيُ كَاهِنٍ ، وظِنَّةُ مُنَجِّمٍ ، مَتَىٰ حَصَلَ في عَارِضٍ مُشْكِلٍ ، وأَمْرٍ مُعْضِلٍ ، دَلَّهُ فُؤَادُهُ عَلَىٰ ٱلْهِدَايَةِ ، وآمَنَهُ مِنَ ٱلْجَهَالَةِ وٱلْغُوايَةِ .

١٥٩٣ \_ فُلانٌ عِنْدَهُ مُشْكِلُ ٱلأَمْرِ مَشْكُوْلٌ .

١٥٩٤ ـ أُخَذَهُ مِنْ قَوْلِ حَبيْبٍ :

يَرَىٰ ٱلْحَادِثَ ٱلْمُسْتَعْجِمَ ٱلْخَطْبِ مُعْجَماً لَـدَيْـهِ ومَشْكُـوْلًا إِذَا كَـانَ مُشْكِـلا ١٥٩٥ ـ ولعِنَانَ جَارِيَةِ ٱلنَّاطِفِيِّ في جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَىٰ :

بَدِيْهَتُ هُ وفِكْ رَتُ هُ سَدِاءٌ إِذَا ٱشْتَبَهَتْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ٱلأُمُورُ وصَدْرٌ فِيْ فِي للهَ مِ ٱلتَّسَاعُ إِذَا ضَاقَتْ مِنَ ٱلهَمِ ٱلصُّدُورُ وصَدْرٌ فِيْ فَلَهُ مَ الصَّدُورُ اللَّهُ عَنْنِ ، وفَمٌ فَيْهِ أَلْفُ عَيْنٍ ، وفَمٌ فَيْهِ أَلْفُ عَيْنٍ ، وفَمٌ فَيْهِ أَلْفُ لَسَانٍ ، وصَدْرٌ فِيْهِ أَلْفُ قَلْبِ .

١٥٩٧ ـ وَصَفَ سَهْلُ بْنُ هَارُوْنَ رَجُلًا ، فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ فَهْماً لَجَلِيْلٍ ، ولا أَحْسَنَ تَفَهُّماً لدَقِيْقٍ ، مِنْهُ .

<sup>[</sup>١٩٩١] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٥٩٢] لم أجدْه . والظَّنُّ شكُّ ويقينٌ إِلَّا أَنَّه ليس بيقينِ عِيانٍ ، وإنَّما هو يقينُ تدبُّرٍ ، فأمَّا يقين العِلْمِ فلا يقال فيه إِلَّا عَلِمَ . عن اللِّسان[ظ ن ن] .

<sup>[</sup>١٥٩٣] في زهر الآداب ١/ ١٨٥ : « شَكْلُه يُؤْمِنُ إِشْكَالَه » .

<sup>[</sup>١٩٩٤] زهر الآداب ١/ ١٨٥ ، والموازنة ٣/ ٢٥ ، وصُبح ألأَعشىٰ ٣/ ١٥٤ .

<sup>[</sup>١٥٩٥] ليسا في ديوانها المطبوع ، وهما لسَلْم الخاسر في التذكرة الحمدونيّة ٣/ ٥٨ ، ولأشجع السُّلَميّ في الحماسة المغربيّة ١/ ٢٧١ ، وبلا نسبة في بهجة المجالس ١١٣/١ .

<sup>[</sup>٩٩٦] ربيع الأبرار ٣/ ١٥٧.

<sup>[</sup>٩٩٧] البيان والتبيين ٢/ ٢٧ ، والمصون ٢١٢ ، وزهر الأداب ١/ ١٩٢ .

١٥٩٨ ـ وَصَفَ ٱلْبَاخِرْزِيُّ أُطْرُوْشاً يَفْهَمُ مَا يُكْتَبُ لَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْكَفِّ ، فَقَالَ : إِذَا خَطَّ لَهُ صَاحِبُ غَرَضٍ بِبَنَانِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ وَقَفَ عَلَىٰ ٱلْمُرَادِ ، وَرَضِيَ نِيَابَةَ ٱلْبَنَانِ عَنِ ٱلْأُنْبُوْبِ ٱلْمَغْمُوْسِ فِي ٱلْمِدَادِ ؛ حَتَّىٰ كَأَنَّ لَكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ بَدَنِهِ وَاعِياً مُصْغِياً بِأُذُنِهِ ، وذَاكَ ، لَعَمْرِي ، كَالرَّقْمِ عَلَىٰ بُسُطِ ٱلْمَاءِ بِالخَيَالِ ، بَدَنِهِ وَاعِياً مُصْغِياً بِأُذُنِهِ ، وذَاكَ ، لَعَمْرِي ، كَالرَّقْمِ عَلَىٰ بُسُطِ ٱلْمَاءِ بِالخَيَالِ ، أَوْ كَالنَّقْشِ عَلَىٰ قَائِمِ ٱلْهَوَاءِ بِالهَبَاءِ . ومِنْ عَجِيْبِ أَمْرِهِ أَنَّهُ فِي ٱلصَّمَمِ بِحَيْثُ أَوْلُ فِي غَيْرِهِ :

وأَصْلَخَ فَي مَنْفَذَيْ سَمْعِه صِمَامٌ مِنَ ٱلصَّمَمِ ٱلْمُطْبِقِ فَلَتْ خَيَّا ولَمْ يُصْعَقِ فَلَتْ حَيَّا ولَمْ يُصْعَقِ

١٥٩٩ - وَصَفَ ٱلْيُوْسُفِيُّ غُلاماً بِالذَّكَاءِ ، قَالَ : كَانَ يَعْرِفُ ٱلمُرَادَ بِاللَّحْظِ كَمَا يَعْرِفُهُ بِاللَّفْظِ ، ويُعَايِنُ في ٱلنَّاظِرِ ما يَجْرِي في ٱلْخَاطِرِ ، أَقْرَبَ إِلَىٰ دَاعِيْهِ كَمَا يَعْرِفُهُ بِاللَّفْظِ ، ويُعَايِنُ في ٱلنَّاظِرِ ما يَجْرِي في ٱلْخَاطِرِ ، أَقْرَبَ إِلَىٰ دَاعِيْهِ مِنْ يَدِ مُعَاطِيْهِ ، حَدِيْدَ ٱلذَّهْنِ ثَاقِبَ ٱلْفَهْمِ ، يُغْنِينْكَ عِنْدَ ٱلْمَلَامَةِ ، ولا يُحْوِجُك إِلَىٰ ٱلاسْتِزَادَةِ .

١٦٠٠ - قَالَ أَبُو نُواسٍ يَصِفُ نَفْسَهُ في مَحَبَّةِ مَخْدُوْمِهِ بِالذَّكَاءِ:

إِذَا جَعَلَ ٱللَّحْظَ ٱلْخَفِيَّ كَلَامَهُ جَعَلْتُ لَـهُ عَيْنِي لِتَفْهَمَـهُ أُذْنَا اللَّرِيْفُ ٱلْنُ طَبَاطَبَا يَمْدَحُ صَاحِباً لَهُ بِهِذِهِ ٱلصِّفَةِ:

لِيْ صَاحِبٌ لا غَابَ عَنِّي شَخْصُهُ أَبَداً وظِلْتُ مُمَتَّعاً بودَادِهِ

[١٥٩٨] دمية القصر ٢/ ١٠٦٨ .

ٱلأُطْرُوش : ٱلأَصَمُّ .

ٱلأَصْلَخُ : الأَصَمُّ .

[١٥٩٩] زهر الآداب ٤/ ٩٨٢ .

[١٦٠٠] له في زهر الآداب ٤/ ٩٨٣ ، ولأَبي المطّلب ٱلْبِصريّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٤٠٤ .

[١٦٠١] له في مُعْجم الأُدباء ٦/ ٢٨٢٩ .

فَطِنٌ بِمَا يُوْحَىٰ إِلَيْهِ كَأَنَّما قَدْ نِيْطَ هَاجِسُ فِكْرَتِي بِفُؤَادِهِ فَطِنٌ بِمَا يُوْحَىٰ إِلَيْهِ كَأَنَّما قَدْ نِيْطَ هَاجِسُ فِكْرَتِي بِفُؤَادِهِ اللَّهُ كَانَ ١٦٠٢ وكُلُّ ٱلنَّاسِ ٱلأَذْكِيَاءِ عِيَالٌ عَلَىٰ زِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ ؟ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَوْماً جَالِساً في مَجْلِسِ عُمَرَ ، فأَمْلَىٰ عُمَرُ عَلَىٰ كَاتِبِهِ كِتَاباً سِرًّا ، فكتَبَ ٱلْكَاتِبُ خِلَافَهُ .

فَقَالَ زِيَادٌ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّهُ كَتَبَ غَيْرَ مَا أَمْلَيْتَهُ .

فَتَنَاوَلَ عُمَرُ ٱلْكِتَابَ ، فَوَجَدَ ٱلأَمْرَ كَمَا قَالَ زِيَادٌ ، فَقَالَ عُمَرُ لَزِيَادٍ : مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ هٰذَا ؟

قَالَ : رَأَيْتُ رَجْعَ فِيْكَ وحَرَكَةَ قَلَمِه ، فَلَمْ أَرَ بَيْنَهِمَا ٱتِّفَاقًا .

<sup>[</sup>١٦٠٢] لم أقف عليه.

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّابِعِ في ذِكْرِ بَدَاهَةِ ٱلأَذْكِيَاءِ ٱلْبَدِيْعَةِ وأَجْوِبَتِهِم ٱلْمُفْحِمَةِ ٱلسَّرِيْعَةِ

اللهُ اللهُ

١٦٠٤ - ويُقَالُ: بِٱلإِحْسَانِ فِي ٱلْبَدِيْهَةِ تَفَاضَلَتِ ٱلْعُقُوْلُ.

١٦٠٥ ـ ويُقَالُ: مَيْسُورُ ٱلرَّأْيِ عِنْدَ ٱلْبَدِيْهَةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلإِطْنَابِ بَعْدَ ٱلْفِكْرَةِ.

17.7 - فَمَمَّنْ أَبْدَعَ فِي بَدِيْهَتِهِ مِنَ ٱلْفُضَلَاءِ مِنْ غَيْرِ مَا سُؤَالٍ ولا ٱبْتِلاءِ أَبُو نُوَاسٍ ، وذَٰلِكَ أَنَّهُ ٱجْتَمَعَ نُدَمَاءُ ٱلأَمِيْنِ فِي مَجْلِسِ أُنْسٍ وخَلاَعَةٍ وهُوَ فِيْهِم ، فُوَاسٍ ، وذَٰلِكَ أَنَّهُ ٱجْتَمَعَ نُدَمَاءُ ٱلأَمِيْنِ فِي مَجْلِسِ أُنْسٍ وخَلاَعَةٍ وهُوَ فِيْهِم ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمِيْنُ فِي زِيْنَتِهِ مَخْمُوراً وٱلْجَوَارِي يَحْمِلْنَهُ عَلَىٰ سَرِيْرٍ ، فلَمَّا رَآهُ أَبُو نُواسٍ قَالَ : ﴿ إِنَّ ءَايَكَ مُلْكِهِ اللَّهُ إِنَّ عَالَيْكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن لَا يُلِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن لَا يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن لَرَّيَ عَلَى اللَّهُ الْمَكَمِيكَةُ ﴾ (١) .

فلله حُسْنُ ٱنْتِزَاعِ لهذا ٱلرَّجُلِ ما أَبْدَعَهُ وأَبْرَعَهُ ، وفِكْرُهُ ما أَصْدَعَهُ وأَسْرَعَهُ ! لَقَدْ جَاوَزَ شَأْوَ ٱلاَخْتِرَاعِ في ٱلانْتِزَاعِ ، وتَعَدَّىٰ ٱلْغَايَةَ ، وصَرَفَ ٱلْعُقُوْلَ لاَسْتِحْسَانِ ما أَشَارَ إِلَيْهِ بَهْذِهِ ٱلآيَةِ ؛ لَأَنَّ أَبَاهُ هَارُوْنُ ٱلرَّشِيْدُ وعَمَّهُ مُوْسَىٰ ٱلهَادِي ، وهُوَ وَارِثُهما .

<sup>[</sup>١٦٠٣] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦٠٤] المأمون . العقد ٢/ ١٠ ، والصناعتين ٤٠ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٩٤ ، والجليس الصالح ٢٩٢/١ .

<sup>[</sup>١٦٠٥] الأمثال والحكم للماوردي ٨٤ .

<sup>[</sup>١٦٠٦] أَخبار أَبِي نُوَاس لأَبِي هِفَّان ( ت ٢٥٧هـ ) ٢٤ .

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٢٤٨ ] .

١٦٠٧ ـ وصَعِدَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ٱلْمِنْبَرَ ـ ويُقَالُ: ٱلْوَلِيْدُ ، وعَلَيْهِ أَكْثَرُ ٱلْمُؤَرِّخِيْنَ ـ فسَمِعَ صَوْتَ نَاقُوسٍ ، فقالَ: ما هذا ؟ قَالُوا: ٱلْبَيْعَةُ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ . فأَمَرَ بهَدْمِها ، فهُدِمَتْ .

فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مَلِكَ ٱلرُّوْمِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ لهٰذِهِ ٱلْبَيْعَةَ أَقَرَّهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكَ ، فإِنْ كَانُوا أَصَابُوا فَقَدْ أَخْطَأْتَ ، وإِنْ تَكُنْ أَصَبْتَ فَقَدْ أَخْطَؤُوا .

فسَأَلَ سُلَيْمَانُ مِنْ خَوَاصِّ دَوْلَتِهِ ٱلْجَوَابَ ، فأَعْيَاهُمْ .

قَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ : عَنْ إِذْنِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ: قُلْ.

قَالَ: يُكْتَبُ إِلَيْهِ ﴿ فَفَهَّمَنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَالْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ ﴾ (١) .

فَسُرَّ بِذَٰلِكَ ، وأَمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ ٱلْافِ دِرْهَمٍ .

١٦٠٨ و خَطَبَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَىٰ مِنْبَرِ خُرَاسَانَ عِنْدَما قَدِمَها وَالِياً ، فَسَقَطَتِ ٱلْعَصَا مِنْ يَدِهِ ، فَتَطَيَّرَ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَقَامَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ ، فَمَسَحَها ، وَنَاوَلَهُ إِيَّاها ، وقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ لَيْسَ كَمَا ظَنَّ ٱلْعَدُقُ ، وسَاءَ ٱلصَّدِيْقَ ، ولٰكِنَّهُ كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ (١) :

فأَلْقَتْ عَصَاها وٱسْتَقَرَّ بِهَا ٱلنَّوَىٰ كَمَا قَرَّ عَيْناً بِالإِيَابِ ٱلمُسَافِرُ

[١٦٠٧] العقد ٢/ ٧٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٤ /٧٤ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٩٧ .

(١) [ سورة الأنبياء : ٧٩ ] .

[١٦٠٨] عيون الأخبار ٢/ ٢٨٣ ، والعقد ٦/ ١٣٧ ، وزهر الأكم ٣/ ٧٤ .

(۱) مُعَقِّر بن حِمار البارقيّ . النقائض ۲۷۲ ، ومعجم الشعراء ۲۰۶ ، والمؤتلف والمختلف ١٦٢/١١ ، والصّاهل والشّاحج ۷۰ ، وصبح الأَعشىٰ ٢/٣٢٧ ، ١٩٠/١١ ، ٢٦٢/١٤ ، ونهاية الأرب ٢/٥٥ ، ٣٢٧ ، ٥٨/٥ ، ١٢٩ ، و٥٢/٣٠ ، ١١٨/٢٨ . ووقعت نسبته إلى الأَحمر بن سالم المُزَنيّ في بهجة المجالس ٢/٢١ .

فَسُرِّيَ عَنْهُ مَا كَانَ وَجَدَهُ مِنَ ٱلغَمِّ ، وأَمَرَ لَهُ بِخَمْسَةِ آلافِ دِرْهَمٍ .

١٦٠٩ ـ وخَرَجَ طَاهِرُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لِقِتَالِ عَلِيِّ بْنِ عِيْسَىٰ بْنِ مَاهَانَ وَفِي كُمِّهِ دَرَاهِمُ يُفَرِّقُها عَلَىٰ ٱلضُّعَفَاءِ ، وسَهَا أَنَّها فِي كُمِّهِ ، فأَسْبَلَ كُمَّهُ فَتَبَدَّدَتْ ، فَتَغَيَّرَ لذٰلِكَ وتَطَيَّرَ مِنْهُ ، فأَنْشَدَهُ شَاعِرٌ كَانَ مَعَهُ :

هَذَا تَفَرُّقُ جَمْعِهِم لا غَيْرُهُ وذَهَابُها مِنْهُ ذَهَابُ ٱلهَمِّ الهَمِّ الْهَمِّ شَيْءٌ يَكُونُ ٱلهَمُّ نِصْفَ حُرُوْفِهِ لا خَيْرَ في إِمْسَاكِهِ في ٱلْكُمِّ

١٦١٠ ـ و دَخَلَ أَبُو ٱلشَّمَقْمَقِ ، وٱسْمُه مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَلَىٰ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَزْيَدٍ ٱلشَّيْبَانِيِّ وقَدْ قَلَّدَهُ ٱلْمَأْمُونُ ٱلْمَوْصِلَ ، فلَمَّا دَخَلَ ٱلْمُوْصِلَ مَرَّ بَزِيْدَ بْنِ مَزْيَدٍ ٱلشَّيْبَانِيِّ وقَدْ قَلَدَهُ ٱللَّوَاءُ في بَعْضِ أَبْوَابِها ، فتَطَيَّرَ خَالِدٌ مِنْ ذَلِكَ ، بَعْضِ ٱلدُّرُوْبِ ، فَٱنْدَقَ مِنْهُ ٱللِّوَاءُ في بَعْضِ أَبْوَابِها ، فتَطَيَّرَ خَالِدٌ مِنْ ذَلِكَ ، فقَالَ أَبُو ٱلشَّمَقْمَقِ يُسَلِّيهِ عَنِ ٱلطِّيْرَةِ :

ما كَانَ مُنْدَقُ ٱللِّوَاءِ لطِيْرَةٍ تُخْشَىٰ ولا سُوْءِ يَكُونُ مُعَجَّلا لَا كَانَ مُنْدَةً لَا اللهُ مُعَبَّلا لَكِنَ هَانَةً فَاسْتَقَلَ ٱلْمَوْصِلا لَكِنَ هَذَا ٱلرُّمْحَ أَضْعَفَ مَثْنَهُ صِغَرُ ٱلوِلَايَةِ فَٱسْتَقَلَ ٱلْمَوْصِلا

فَسُرِّيَ عَنْهُ مَا كَانَ وَجَدَهُ . وكَتَبَ صَاحِبُ ٱلْبَرِيْدِ إِلَىٰ ٱلْمَأْمُونِ ذَٰلِكَ ، فزَادَهُ دِيَارَ رَبِيْعَةَ ، فأَعْطَىٰ خَالِدٌ أَبَا ٱلشَّمَقْمَقِ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَم .

<sup>[</sup>١٦٠٩] تحسين القبيح ٢٠ ، والأذكياء ١٥٣ ، والأَفضليَّات ٤١ ، وزهر الأكم ٣/٧٤ .

<sup>[</sup>١٦١٠] طبقات الشعراء لابن المعتزّ ٢٩ ، وتحسين القبيح ٢١ ، والعمدة ١٨/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/٢٦ ، ونهاية الأرب ١٤٨/٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٣٧ ، ومعجم الأدباء ٢٦٣/٦ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٤١ ، وفوات الوفيات ٤/ ١٣٠ ، والوافي ١٦٩/١٣ .

ومِمَّنْ سُئِلَ مِنَ ٱلأَذْكِيَاءِ ، فأَجَابَ ، وأَتَتْ سُرْعَةُ بَدِيْهَتِهِ بالشَّيْءِ ٱلْعُجَابِ

١٦١١ ـ ما يُحْكَىٰ أَنَّ ٱلْمَأْمُونَ دَخَلَ يَوْماً دِيْوَانَهُ ، فَمَرَّ بِغُلامٍ جَمِيْلٍ عَلَىٰ أُذُنِهِ قَلَمُ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ ، فقَالَ : مَن ٱلشَّابُّ ؟

فَقَامَ وَقَالَ : ٱلنَّاشِيءُ في دَوْلَتِكَ ، وٱلْمُؤَمِّلُ لَخِدْمَتِكَ ، وٱلْمُتَقَلِّبُ في نِعْمَتِك ، ٱلْحَسَنُ بْنُ رَجَاءٍ ؛ فٱسْتَحْسَنَ كَلَامَهُ ، وأَمَرَ لَهُ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

١٦١٢ - ودَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ صَالِحٍ عَلَىٰ ٱلْمَأْمُوْنِ ، فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : سَلِيْلُ نِعْمَتِك ، وآبْنُ دَوْلَتِك ، وغُصْنُ مِنْ أَغْصَانِ دَوْحَتِكَ ! فأَعْجَبَهُ وسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ ، فقَضَاهَا لَهُ .

الله عُبَادَةَ ٱلْبُحْتُرِيُّ : دَخَلْتُ يَوْماً دَارَ ٱلْفَتْحِ بْنِ خَاقَانَ ، فَوَجَدْتُ ٱلشِّعَرَاءَ في دِهْلِيْزِ دَارِه ، وبَيْنَهم صَبِيٌّ صَغِيْرُ ٱلسِّنِّ قَصِيْرُ ٱلْقَامَةِ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتَ يَا غُلامُ ؟

فقَالَ: شَاعِرٌ.

فتَبَسَّمْتُ عَجَباً مِنْهُ ؟ ثُمَّ قُلْتُ : أَجِزْ :

[۱٦٦١] العقد ٢/ ١٠ ، والصناعتين ٤٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨٨/١٣ ، وسير أعلام النبلاء ٢٨٠/١٠ .

[١٦١٢] عيون الأخبار ١/ ١٨٢ ، والجليس الصالح ١/ ٢٤٢ ، وكنز الكُتَّاب ١/ ١٠٤ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ١/٣١٣ .

[١٦١٣] الخبر في بدائع البدائه ٣٦ أنَّ أبا تمَّام لقي ديك الجِنّ وهو طفلٌ يلعب ، ويدّعي الشعر ، فسأله أَنْ يجيز . ورواية عجز البُعد فيه :

مِثْلُ بُعْدِ السِّمَاكِ والفَرقَدَيْنِ

وبيت القُرْب في المُنتحل ٢٢٠ بلا نسبة .

# لَيْتَ مَا بَيْنَ مَنْ أُحِبُّ وبَيْنِي

قَالَ : مِنَ ٱلْبُعْدِ أَمْ مِنَ ٱلْقُرْبِ ؟

قُلْتُ : مِنَ ٱلْقُرْبِ .

فقَالَ :

مِثْلُ ما بَيْنَ حَاجِبَيَّ وعَيْنِي

فَقُلْتُ : فإِنْ أَرَدْنَاهُ مِنَ ٱلْبُعْدِ .

فقَالَ :

مِثْلُ ما بَيْنَ مُلْتَقَىٰ ٱلْخَافِقَيْنِ

وَ مَا خَذْتُ بِيَدِهِ ، وأَوْصَلْتُهُ إِلَىٰ ٱلْفَتْحِ ، وأَخْبَرْتُهُ بِمَا دَارَ بَيْنِي وبَيْنَه ، فعَجِبَ مِنْهُ وأَجَازَهُ .

 ١٦١٤ ـ لَامَ ٱلسَّفَّاحُ خَالِدَ بْنَ بَرْمَكَ عَلَىٰ كَثْرَةِ عَطَائِهِ وصِلَاتِهِ .
 فقَالَ لَهُ خَالِدٌ : لَمْ أَرَ شُكْرِي يُحِيْطُ بنِعَمِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فٱسْتَعَنْتُ بأَلْسِنَةِ ٱلنَّاسِ عَلَيْهَا .

مَا كَاثُرَةِ حَوَائِجِهِ : يا أَحْمَدُ ، قَدْ أَخْلَيْتَ بُيُوْتَ ٱلأَمْوَالِ مِنْ إِفْرَاطِك في ٱلطَّلَبِ مِنْ كَثْرَةِ حَوَائِجِهِ : يا أَحْمَدُ ، قَدْ أَخْلَيْتَ بُيُوْتَ ٱلأَمْوَالِ مِنْ إِفْرَاطِك في ٱلطَّلَبِ للَّائِذِيْنَ بكَ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ نَتَائِجُ شُكْرِهَا مُتَّصِلَةٌ بِكَ ، وذَخَائِرُ أَجْرِهَا مَكْتُوْبَةٌ لَكَ ، ومَا لِي مِنْ ذَٰلِكَ إِلَّا عِشْقُ ٱتِّصَالِ ٱلأَلْسُنِ بِخُلُودِ ٱلْمَدْحِ فِيْكَ .

<sup>[</sup>١٦١٤] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦١٥] زهر الآداب ٧٥٢/٣ ، والجليس الصالح ٤٩/١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧١/ ١١٥ ، ووفيات الأعيان ١/ ٣٩٧ .

فقَالَ ٱلْوَاثِقُ : والله ِيا أَبَا عَبْدِ ٱلله ِما مَنَعْنَاكَ ما يَزِيْدُ في عِشْقِك ، ويُقَوِّي مِنْ هِمَّتِك ، وأَمَرَهُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَىٰ عَادَتِهِ في عَرْضِ حَوَائِجِهِ .

١٦١٦ ـ وكَانَ ٱلْفَصْلُ بْنُ يَحْيَىٰ يُرْسِلُ إِلَىٰ ٱلْقَاسِمِ بْنِ إِسْلَى ٱلْبِصْرِيِّ مَعَ جَوَائِزِهِ رِقَاعاً مَخْتُوْمَةً ، فيَرُدُّ ٱلجَوَابَ برِقَاعٍ مَنْشُوْرَةٍ ، فَنَقِمَ عَلَيْهِ ، وكره ذَلِكَ مِنْهُ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْقَاسِمُ : رِقَاعُك تَشْتَمِلُ عَلَىٰ بِرِّ ، ورِقَاعي تَشْتَمِلُ على شُكْرٍ ، فَأَنْتَ تَكْتُمُ بِرَّك ، وأَنَا أَنْشُرُ شُكْرِي ، فَكُلُّ مِنَّا فَعَلَ ما وَجَبَ عَلَيْهِ ونُدِبَ إِلَيْهِ .

١٦١٧ ـ وَفَدَ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ عَلَىٰ بَابِ كِسْرَىٰ ، وكَانَ قَدْ مَنَعَ تَمِيْمَ رِيْفَ ٱلْعِرَاقِ ، فقَالَ لِحَاجِبِهِ : قُلْ للمَلِكِ إِنَّ بالبَابِ رَجُلًا مِنَ ٱلْعَرَبِ يُرِيْدُ ٱلوُفُوْدَ عَلَيْكَ وَٱلْمُثُوْلَ بَيْنَ يَدَيْكَ ؛ فأَعْلَمَ ٱلْحَاجِبُ كِسْرَىٰ بما قَالَ ، فأَذِنَ لَهُ ، فلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : سَيِّدُ ٱلْعَرَبِ .

قَالَ : أَلَسْتَ ٱلْقَائِلَ للحَاجِبِ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ قَبْلَ وُصُوْلِي إِلَيْكَ ومُثُوْلِي بَيْنَ يَدَيْكَ ، فأَمَّا وَقَدْ تَشَرَّفْتُ بِخِدْمَتِكَ ، وحَظِيْتُ برُؤْيَتِك ، فَقَدْ صِرْتُ سَيِّدَ ٱلْعَرَبِ .

فَقَالَ كِسْرَىٰ : زِهْ ، وأَمَرَ أَنْ يُحْشَىٰ فَمُهُ جَوَاهِرَ ، ورَمَىٰ إِلَيْهِ وِسَادَةً تَكْرِمَةً لَهُ ، فَأَخَذَها ووَضَعَها عَلَىٰ رَأْسِهِ ، فَتَغَامَزَ مَنْ كَانَ حَاضِراً مِنَ ٱلْمَرَازِبَةِ وَٱسْتُجْهِلَ .

<sup>[</sup>١٦١٦] لم أُجده .

<sup>[</sup>١٦١٧] العقد ١/ ٢٨٧ ، والمجموع اللفيف ٢٠٢ ، وحماسة الظُّرفاء ١/ ٤٤ ، وصُبح الأَعْشَىٰ ١/ ٤٥١ .

فَقَالَ لَهُ كِسْرَى : لَيْسَ هٰذَا مَكَانَها ، إِنَّما هِيَ للجُلُوْسِ عَلَيْها .

فَقَالَ : عَلِمْتُ أَيُّهَا ٱلمَلِكُ ، ولٰكِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ عَلَيْهَا صُوْرَتَكَ أَجْلَلْتُهَا ، فَوَضَعْتُها عَلَىٰ أَشْرَفِ أَعْضَائِي ليَتَشَرَّفَ بِهَا .

فَقَالَ كِسْرَىٰ : زهْ ، وأَمَرَ أَنْ يُسَوَّرَ فَسُوِّرَ .

١٦١٨ ـ ورُؤِيَ كُثَيِّرٌ رَاكِباً ومُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْبَاقِرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمْشِي مَعَهُ ، فقِيْلَ : أَتَرْكَبُ ومُحَمَّدٌ يَمْشِي ؟

فقَالَ : هُوَ أَمَرَني بذٰلِكَ ، فطَاعَتِي لَهُ في ٱلرُّكُوْبِ أَفْضَلُ مِنْ عِصْيَاني لَهُ في ٱلْمُشْي .

١٦١٩ ـ ودَخَلَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَأَةَ عَلَىٰ شُرَيْحٍ ٱلْقَاضِي ، فقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ .

قَالَ: بَعِيْدٌ سَحِيْقٌ.

قَالَ : وإِنِّي قَدِمْتُ بَلَدَكُمْ لهٰذِهِ .

قَالَ : خَيْرَ مَقْدَم .

قَالَ : وإِنِّي تَزَوَّجْتُ .

قَالَ : بالرَّفَاءِ وٱلْبَنِيْنَ .

قَالَ : وإِنَّ ٱمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً .

قَالَ : يَهْنَؤُكَ ٱلْفَارِسُ .

قَالَ : وقَدْ كُنْتُ شَرَطْتُ لَهَا صَدَاقاً .

#### [١٦١٨] لم أُجِدْه .

<sup>[</sup>١٦٦٩] البيان والتبيين ٣/ ٣١٠ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٣٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٥٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٩٢ .

قَالَ : ٱلشَّرْطُ أَمْلَكُ .

قَالَ : وقَدْ أَرَدْتُ ٱلْخُرُوْجَ بِهَا إِلَىٰ بَلَدِي .

قَالَ : ٱلرَّجُلُ أَحَقُّ بِأَهْلِهِ .

قَالَ : فَٱقْضِ بَيْنَنا .

قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .

قَالَ : بشَهَادَةِ مَنْ ؟

قَالَ : بشَهَادَةِ (١) آبْن أُخْتِ خَالَتِكَ .

١٦٢٠ ـ ودَخَلَ عُرْوَةُ بْنُ ٱلرُّبَيْرِ بُسْتَاناً لعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وقَدْ فُتِّحَتْ أَزْهَارُهُ ، وأَطْرَدَتْ أَنْهَارُهُ ، وتَغَرَّدَتْ أَنْهَارُهُ ، فقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : ما أَحْسَنُ لهذا ٱلْبُسْتَانِ ؟

فَقَالَ : أَنْتَ أَحْسَنُ مِنْهُ ؛ لأَنَّهُ يُؤْتِي أُكُلَهُ كُلَّ عَامٍ ، وأَنْتَ تُؤْتِي أُكُلَكَ كُلَّ يْن .

١٦٢١ ـ وَقَفَ ٱلْمُنْذِرُ عَلَىٰ عَجُوزٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ ، فقَالَ : مِمَّنْ أَنْتِ ؟

قَالَتْ : مِنْ طَيِّيءٍ .

فقَالَ : مَا مَنَعَ طَيِّناً أَنْ يَكُوْنَ فِيْهِم مِثْلُ حَاتِم ؟

قَالَتْ : ٱلَّذِي مَنَعَ ٱلْمُلُوْكَ أَنْ يَكُوْنَ فِيهم مِثْلُكَ .

فَعَجِبَ مِنْ سُرْعَةِ جَوَابِهَا ، وأَمَرَ لَهَا بَصِلَةٍ .

<sup>(</sup>١) عدل شريحٌ عن لفظ « عليكَ » ، لئلًا يواجهه بالتَّصريح على ما يشقُّ علىٰ المخاصِمِ مِنَ القضاءِ عليه ، أو أَنْ تومِيء بذلك على وجه المتكلِّم .

<sup>[</sup>١٦٢٠] العقد ٢/ ٩٥ ، وخاص الخاص ٣٩ .

<sup>[</sup>١٦٢١] أخبار الظُّراف والمتماجنين ١٤٦ ، وروض الأخيار ١٩٤ .

١٦٢٢ ـ ورَكِبَ ٱلرَّشِيْدُ وجَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ يُسَايِرُهُ ، فَرَأَىٰ ٱلرَّشِيْدُ في طَرِيْقِهِ أَحْمَالًا مُقْبِلَةً ، فَسَأَلَ عَنْها .

فقِيْلَ لَهُ : هَدَايا خُرَاسَانَ بَعَثَ بِهَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَىٰ بْنِ مَاهَانَ ، وكَانَ ٱلرَّشِيْدُ وَلَّاهُ إِيّاهَا بَعْدَ ٱلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَىٰ .

فقَالَ ٱلرَّشِيْدُ لجَعْفَرِ: أَيْنَ كَانَتْ هٰذِهِ أَيَّامَ أَخِيْك؟

قَالَ : في مَنَازِلِ أَصْحَابِها يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

نَادِرَةٌ :

الْعَجَمِ ، وضَمَّ إِلَيْهِ أَلْفاً مِنَ ٱلْعَجَمِ ، وضَمَّ إِلَيْهِ أَلْفاً مِنَ ٱلْعَجَمِ ، وقَالَ لَهُ : قَدْ ضَمَمْتُ لَكَ أَلْفَ شَيْطَانٍ تُذِلُّ بِهِمُ ٱلْخَلْقَ ، فلَمَّا أَتَىٰ ٱلْمَوْصِلَ ، عَاثُوا في ٱلْبِلَادِ ، وقَطَعُوا ٱلسُّبُلَ ، فأَنْتَهَىٰ خَبَرُهُمْ إِلَىٰ ٱلْمَنْصُورِ ، فكتَبَ إِلَيْهِ : أَكَفَرْتَ ٱلنَّعْمَةَ يا سُلَيْمَانُ ؟
 أَكَفَرْتَ ٱلنَّعْمَةَ يا سُلَيْمَانُ ؟

فَأَجَابَهُ: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ ﴾(١). فَقَبِلَ ٱلْمَنْصُوْرُ عُذْرَهُ ، وصَرَفَهُمْ عَنْهُ .

١٦٢٤ ـ وقَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ لأَبِي ٱلْعَيْنَاءِ: ما أَشَدُّ ما مَرَّ عَلَيْكَ في ذَهَابِ بَصَركَ ؟

قَالَ : فَوْتُ رُؤْيَتِكَ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

[١٦٢٢] مُعْجَم ٱلأُدباء ٦/ ٢٨١١ .

[١٦٢٣] ربيع الأبرار ٢/ ٦٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٢٢١ .

(١) [ سورة البقرة : ١٠٢ ] .

[١٦٢٤] نوادر الخلفاء ٢٥١ .

وانظر نحوَه في معجم الأدباء ٦/ ٢٦٠٤ ، ونَكْت ٱلْهِمْيَان ٢٥٢ .

١٦٢٥ - وحُكِيَ أَن ٱلْحَجَّاجَ طَافَ لَيْلَةً ، فظَفِرَ برَجُلَيْنِ سَكْرَانَيْنِ ، فقَالَ :
 مَنْ أَنْتُمَا ؟

فقالَ أَحَدُهُمَا:

أَنَا ٱبْنُ الَّذِي لا يُنْزِلُ ٱلدَّهْرُ قِدْرَهُ تَرَىٰ ٱلنَّاسَ أَفْوَاجاً إِلَىٰ ضَوْءِ نَارِهِ وسَأَلَ ٱلآخَرَ ، فقَالَ :

أَنَا ٱبْنُ مَنْ ذُلَّتِ ٱلرِّقَابُ لَهُ تَابُولُ لَهُ تَابُولُهُ مَا غِرَةٌ

أُبُوْكَ حَزَّ ٱلنِّجَادُ عَاتِقَهُ

يَــأُخُــذُ مِــنْ مَــالِــهِ ومِــنْ دَمِــهِ

يْهِ بِالرَّغْمِ وَهْمِي صَاغِرةٌ يَأْخُدُ مِنْ مَالِها ومِنْ دَمِها فَمِنْ دَمِها فَسَأَلَ ٱلحَجَّاجُ عَنْ أَبَوَيْهِما ، فإذَا أَبُو ٱلأَوَّلِ بَاقِلَانِيٌّ ، وأَبُو ٱلآخَر حَجَّامٌ ، فقَالَ

ٱلْحَجَّاجُ : أَطْلِقُوْهُما لأَدَبِهِمَا لا لنَسَبِهما ، لَئِنْ أَخْطَأَ ٱلنَّسَبُ فما أَخْطَأَ ٱلأَدَبُ .

١٦٢٦ ـ وقَدْ أَخَذَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ قَوْلَ ٱلثَّانِي ، فقَالَ يَمْدَحُ حَجَّاماً في مَعْرِضِ ٱلتَّهَكُّم وٱلاسْتِهْزَاءِ :

كَمْ مِنْ كَمِيٍّ أَدْمَىٰ ومِنْ بَطَلِ لَحَمْ مِنْ بَطَلِ لَحَمْ مِنْ ثَائِرٍ عَلَىٰ وَجَلِ لَحَمْ لَا مُحْلِ

وإِنْ نَـزَلَـتْ يَـوْمـاً فسَـوْفَ تَعُـوْدُ

فمِنْهُم قِيَامٌ حَوْلَها وقُعُودُ

ما بَيْنَ مَخْزُوْمِها وهَاشِمِها

[١٦٢٥] نهاية الأرب ٣/ ١٥٩ ، وخزانة ابن حجّة ٢/ ٣٥٩ ، وزهر الأكم ٢٠/ ٣٥٩ .

وانظر : عيون الأخبار ٢/٢١٩ ، وأخبار الظّراف والمتماجنين ١٤٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٧/٤٠ .

[١٦٢٦] عتبة الأعور في طبقات الشعراء لابن المعتزّ ٩٢ ، والبصائر والذخائر ٨/٥٥ ، وربيع الأبرار ٣/ ١٦٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٧٩ ، وبلا نسبة في ديوان المعاني ٢/ ٢٤٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٩٢ ، ونُسبا في شرح مقامات الحريريّ للشريشيّ ٥/ ٢٨٨ إلى ابن كناسة يخاطب آبن سيّابة ، ونسبا في الإيناس ٧ إلى عمران بن حِطان ، وانظر شعر الخوارج ١٦٨ .

ويُرْوَىٰ :

أَبُوكَ أَوْهَىٰ . . .

ومِمَّنْ رُشِقَ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ بسِهَامِ ٱلْمَقَالِ ، فزَبَرَها بعَارِضَةٍ أَحَدَّ مِنَ ٱلنِّصَالِ

١٦٢٧ ـ عُرْوَةُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَوْماً ، فلَمَّا ٱسْتَقَرَّ بِهِ ٱلْمَجْلِسُ تَجَاذَبَ ٱلْجُلَسَاءُ أَذْيَالَ ٱلْمُذَاكَرَةِ ، وتَسَاقُوا أَكُوابَ ٱلْمُحَاوَرَةِ ، فَذَكَرَ أَخَاهُ عَبْدَ ٱللهِ ، فقَالَ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَفْعَلُ كَذَا وكَذَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ كَذَا وكَذَا ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ كَذَا ، فقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : تُكَنِّيْهِ عِنْدَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَا أُمَّ لَكَ ؟!

فَقَالَ : أَلِيْ يُقَالُ : لا أُمَّ لَكَ ، وأَنَا ٱبْنُ عَجَائِزِ ٱلْجَنَّةِ !

يَعْنِي أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ جَدَّتُهُ ، وعَائِشَةَ أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ خَالَتُهُ ، وأَسْمَاءَ ذَاتَ ٱلنِّطَاقَيْنِ أُمُّهُ .

١٦٢٨ ـ ودَخَلَ شَابُّ عَلَىٰ ٱلْمَنْصُورِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَالِدِهِ ، فَقَالَ : مَرِضَ وَالِدِهِ ، فَقَالَ : مَرِضَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ كَذَا ، وتَرَكَ مِنَ ٱلْمَالِ رَحِمَهُ ٱللهُ يَوْمَ كَذَا ، وتَرَكَ مِنَ ٱلْمَالِ رَحِمَهُ ٱللهُ كَذَا ؛ فَٱنْتَهَرَهُ ٱلرَّبِيْعُ وقَالَ : بَيْنَ يَدَي أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ تُوالِي بِالدُّعَاءِ لأَبِيْكَ .

فَقَالَ ٱلشَّابُّ : لا أَلُوْمُك يا رَبِيْعُ ؛ لأَنَّكَ لَمْ تَعْرِفْ حَلَاوَةَ ٱلآبَاءِ .

فضَحِكَ ٱلْمَنْصُوْرُ وخَجِلَ ٱلرَّبِيْعُ ، وذٰلِكَ أَنَّ ٱلرَّبِيْعَ كَانَ مَوْلًى للمَنْصُوْرِ لا يُعْرَفُ لَهُ أَبُّ .

قَالَ أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْفَهَانِيُّ (١): كَانَ ٱلرَّبِيْعُ يَدَّعِي أَنَّهُ ٱبْنُ يُوْنُسَ بْنِ أَبِي

<sup>[</sup>١٦٢٧] الأوائل للعسكريّ ١/١٥٥، والإمتاع والمؤانسة ٣٩٠، ومجمع الأمثال ١/٤١٤، وربيع الأبرار ٤/٤٦٤، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/٣٣٠.

<sup>[</sup>١٦٢٨] البيان والتبيين ٢/٣٢٢ ، وعيون الأخبار ٢/٥٩ ، والأوائل ٢/٨٢١ ، وثمار القلوب ١/٢٨] البيان والبيين ٢٢٣/١ ، وعيون الأخبار ١٤٤/٦ ، والمجموع اللّفيف ٤٢٦ ، وربيع الأبرار ٤٦٧ ، والبيع المراد ٢٦١٢ ، والوافي ٢٦١٢ ، والخزانة ٤/٨ .

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب ٥/ ٢٢ .

فَرْوَةَ ، وَبَنُو فَرْوَةَ يَدْفَعُوْنَ ذَلِكَ ، ويَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ لَقِيْطٌ وُجِدَ مَنْبُوْذاً ، وكَفَلَهُ يُوْنُسُ ، فَلَمَّا وَلِّيَ ٱلْخِلَافَةَ جَعَلَهُ يُوْنُسُ للمَنْصُوْرِ قَبْلَ ٱلْخِلَافَةِ ، فَلَمَّا وُلِّيَ ٱلْخِلَافَةَ جَعَلَهُ حَاجِباً ، ثُمَّ جَعَلَهُ وَزِيْراً .

وقَالَ ٱبْنُ عُبْدُوْسِ ٱلْجَهْشِيَارِيُّ (٢) : هُوَ ٱلرَّبِيْعُ بْنُ يُوْنُسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، وٱسْمُ أَبِي فَرْوَةَ كَيْسَانُ مَوْلَى ٱلْحَارِثِ ٱلْحَقَّارِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وكَانَ يُوْنُسُ شَاطِراً بِالمَدِيْنَةِ ، فعَلِقَ أَمَةَ قَوْمِ بِالمَدِيْنَةِ ، ووَقَعَ عَلَيْها ، فجَاءَتْ بِالرَّبِيْعِ ، فأَسْتُعْبِدَ ، ولَمْ يَكُنْ لِيُوْنُسَ مَالٌ فيَبْتَاعَهُ ، فأَبْتَاعَهُ زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله خالُ أبي عَبْدِ الله خالُ أبي عَبْدِ الله إلى اللهِ اللهِ السَّفَّاحِ ، فأَهْدَاهُ إِلَيْهِ ، ولَمْ يَزَلْ يَخْدُمُهُ حَتَى مَاتَ ، فخَدَمَ أَبَا جَعْفَرِ بَعْدَهُ ، فخُصَّ بهِ ، وأَسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ أَمْرِهِ لَحَذَاقَتِهِ ونَبَاهَتِهِ .

١٦٢٩ ـ وحُكِي أَنَّ قُرَشِيًّا سَأَلَ خَالِدَ بْنَ صَفْوَانَ بْنِ ٱلأَهْتَمِ ٱلتَّمِيْمِيَّ عَنِ ٱسْمِهِ ، فَٱنْتَسَبَ لَهُ ، فَقَالَ ٱلْقُرَشِيُّ : إِنَّ ٱسْمَكَ لكَذِبٌ ؛ مَا أَحَدٌ في ٱلدُّنيا بخَالِدٍ ، وإِنَّ أَبَاكَ لحَجَرٌ بَعِيْدٌ مِن ٱلرَّشْحِ ، وإِنَّ جَدَّكَ لأَهْتَمُ ، وٱلصَّحِيْحُ خَيْرٌ مِنَ ٱلأَهْتَم .

فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ : قَدْ سَأَلْتَ فَأَجَبْتُك ، فَمَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : مِنْ قُرَيْشِ .

قَالَ : مِنْ أَيِّ قُرَيْشِ أَنْتَ ؟

قَالَ : مِنْ بَنِي عَبْدِ ٱلدَّارِ .

<sup>(</sup>۲) الوزراء والكُتَّاب ۱۲۵ ، ومعجم الشعراء ۳۱۲ ، ووفيات الأعيان ۲۹۶٪ ، والوافي ۲۲/۱۷ ، وبغية الطلب ۳۲۰۸٪ .

<sup>[</sup>١٦٢٩] البيان والتبيين ٢/٣٧١ ، وسرّ الفصاحة ١٩٧ ، والعقد ١٢٥/٤ ، والصناعتين ٣٢٣ ، وأنساب الأشراف ٢٨٩/١٢ ، والمحاسن والأضداد ٣٩ .

قَالَ خَالِدٌ : لَمْ تَصْنَعْ شَيْئاً يَا أَخَا عَبْدِ ٱلدَّارِ ، فَمِثْلُكَ يَشْتُمُ تَمِيْماً في عِزِّها وشَرَفِها ، وقَدْ هَشَمَتْكَ هَاشِمُ ، وأَمَّتْكَ أُمَيَّةُ ، وجَمَحَتْ بِكَ جُمَحُ ، ورَضَخَتْ رَأْسَكَ فِهْرُ، وخَزَمَتْ أَنْفَكَ مَخْزُوْمُ ، ولَوْتَ بِكَ لُؤَيُّ ، وغَلَبَتْكَ غَالِبُ ، ونَفَتْكَ مُنَافُ ، وزَهَرَتْ عَلَيْكَ زُهْرَةُ ، وأَقْصَتْكَ قُصِيُّ ، فَجَعَلَتْكَ عَبْدَ دَارِها ، مُنَافُ ، وزَهَرَتْ عَلَيْكَ زُهْرَةُ ، وأَقْصَتْكَ قُصِيُّ ، فَجَعَلَتْكَ عَبْدَ دَارِها ، ومُنْتَهَىٰ عَارِها ، تَفْتَحُ إِذَا دَخَلُوا ، وتُغْلِقُ إِذَا خَرَجُوا .

فَخَرَّ ٱلرَّجُلُ مَيِّناً مِنْ شِدَّةِ ٱلْغَيْظِ ، فكَانَتِ ٱمْرَأَتُهُ تُنَادِي في أَزِقَّةِ ٱلْبَصْرَةِ صَارِخَةً : خَالِدٌ قَتَلَ بَعْلِي بلِسَانِهِ .

وٱدَّعَىٰ أَهْلُهُ عَلَىٰ خَالِدٍ بدِيَتِهِ ؛ لأَنَّهُ مَاتَ بسَبَبِ كَلَامِهِ .

١٦٣٠ - وٱفْتَخَرَ قَوْمٌ باليَمَنِ عِنْدَ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فقَالَ لَخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : أَجِبْهُمْ .

فَقَالَ : مَا عَسَىٰ أَنْ أَقُوْلَ لَقَوْمٍ هُمْ بَيْنَ نَاسِجِ بُرْدٍ ، وَدَابِغِ جِلْدٍ ، وَسَائِسِ قِرْدٍ ، مَلَكَتْهُمُ ٱمْرَأَةٌ ، ودَلَّ عَلَيْهُمْ هُدْهُدٌ ، وغَرَّقَتُهُمْ فَأْرَةٌ .

١٦٣١ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ لعَقِيْلٍ : ما حَالُ عَمِّك أَبِي لَهَبٍ ؟

قَالَ : في ٱلنَّارِ يَفْتَرِشُ عَمَّتَكَ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ .

١٦٣٢ ـ ودَخَلَ عَقِيْلٌ بَعْدَما كُفَّ بَصَرُهُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ يَوْماً ، فَقَالَ لَهُ : ما بَالُكُمْ تُصَابُونَ فِي أَبْصَارِكُمْ يا بَنِي هَاشِمٍ ؟ يُعَرِّضُ بِهِ وبِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : كَمَا تُصَابُونَ أَنْتُمْ فِي بَصَائِرِكُمْ يا بَنِي أُمَيَّةَ .

١٦٣٣ ـ وحُكِيَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً بْنِ رَبِيْعَةً وَقَفَتْ بالمَوْسِمِ ، وقَالَتْ :

<sup>[</sup>١٦٣٠] البيان والتبيين ١/ ٢٧٥ ، وعيون الأخبار ١/ ٣١٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢٢٢١ ، والبصائر والذخائر ٦/ ١٦٩ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٧٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ١٧ . [١٦٣١] الفاضل ٩٣ ، والعقد ٤/ ٩١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣/٤١ .

<sup>[</sup>١٦٣٢] روض الأخيار ١٩٣.

<sup>[</sup>١٦٣٣] في البيان والتبيين ٢/ ٢٢٢ أنَّ القائلة فاطمة بنت عتبة، وكانت امرأة عقيل ، والرواية فيه :=

يا بَنِي هَاشِمِ أَيْنَ أَبِي ؟ أَيْنَ أَخِي ؟ أَيْنَ عَمِّي ؟ أَيْنَ الَّذين كَانَتْ وُجُوْهُهم تُضِيْءُ للسَّارِي في اللَّيْلِ الْعَاكِرِ ، ونَسَقَ بمَدْحِهِم لِسَانُ الذَّاكِرِ ؟

فَقَالَ لَهَا عَقِيْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إِذَا دَخَلْتِ ٱلنَّارَ فَخُذِي عَلَىٰ شِمَالِكَ .

١٦٣٤ ـ ودَخَلَ يَزِيْدُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فَلَمَّا رَآهُ دَمِيْماً حَقِيْراً ، قَالَ لَهُ : لَعْنَةُ الله ِعَلَىٰ رَجُّلٍ أَجَرَّكَ رَسَنَهُ ، ووَلَّاكَ خَيْلَهُ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ رَأَيْتَنِي وٱلأَمْرُ عَنِّي مُدْبِرٌ ، فَلَوْ رَأَيْتَنِي وٱلأَمْرُ عَلَيَّ مُقْبِلٌ لاسْتَعْظَمْتَ مِنِّى مَا ٱسْتَصْغَرْتَ .

فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ : أَتُرَىٰ ٱلْحَجَّاجَ بَلَغَ قَعْرَ جَهَنَّمَ بَعْدُ ؟

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَجِيءُ ٱلحَجَّاجُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بَيْنَ أَبِيْكَ وَأَخِيْكَ قَابِضاً عَلَىٰ يَمِيْنِ أَبِيْكَ وشِمَالِ أَخِيْكَ ، فضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ .

١٦٣٥ ـ ودَخَلَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ عَلَىٰ أَمِيْرٍ يُرِيْدُ مَدْحَهُ ، فقالَ لَهُ ٱلأَمِيْرُ :
 مِمَّنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : مِنْ تَمِيْمٍ ؟

قَالَ : الَّذينَ يَقُولُ فِيْهِم ٱلشَّاعِرُ (١) :

تَمِيْمٌ بِطُرْقِ ٱللُّؤْمِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلْقَطَا وَلَوْ سَلَكَتْ سُبُلَ ٱلْمَكَارِمِ ضَلَّتِ

= « كأنَّ أَعناقهم أَباريقُ الفضَّة ، تَرِدُ أَنفُهم قبل شفاههم الماءَ » ، والعقد ٧/ ١٠٧ ، والممتع في صنعة الشّعر ٦٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٨١ .

[١٦٣٤] الكامل ٢/١٤٦ ، وزهر الآداب ٤/١٠٨٩ ، وربيع الأبرار ٢/ ٥٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٦٢ ، ٣١٨/٩ ، وإعتاب الكُتّاب ٥٧ .

وللخبر غيرُ ما روايةٍ .

[١٦٣٥] الأمير هو أبو دُلف ، المجموع اللَّفيف ٥١ ، والأنساب للسمعاني ١/٥٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/٧١٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢١٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ١٣٨ .

(۱) الطُّرمَّاح ، ديوانه ٥٩ ، والشعر والشعراء ٢/ ٥٧٢ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢١١ ، والعقد ١/ ١٣٠ ، ١٣٠ ، والعقد ١/ ١٣٠ ، ١٣٠ ، والصناعتين ٣٦١ ، والتمثيل والمحاضرة ٦٧ .

قال : نَعَمْ ، بِتِلْكَ ٱلْهِدَايَةِ جِئْتُك !

فخَجِلَ ، وسَأَلَهُ كِتْمَانَها . ووَصَلَهُ .

١٦٣٦ ـ أُخِذَتِ آمْرَأَةٌ في زِنًا ، فطِيْفَ بِهَا عَلَىٰ جَمَلٍ ، فقَالَ لَهَا بَعْضُ ٱلْمُجَّانِ : كَيْفَ خَلَّفْتِ ٱلحَاجَّ ؟

قَالَتْ : بِخَيْرٍ ، وَكَانَتْ أُمُّك مَعَنا ، فَخَرَجَتْ فِي ٱلنَّفْرِ ٱلأَوَّلِ .

١٦٣٧ \_ وقَالَ رَجُلٌ للفَرَزْدَقِ : كَيْفَ عَهْدُكَ بِٱلْحِر ؟

قَالَ : مُنْذُ مَاتَتْ عَجُوْزُك .

١٦٣٨ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرٍ لرَجُلٍ : مَا بَالُ شِدْقِكَ مُعْوَجًّا ؟

قَالَ : عُقُوْبَةٌ عَاقَبَني اللهُ بِهَا لكَثْرَةِ ثَنَائِي عَلَيْكَ بالبَاطِلِ .

١٦٣٩ ـ ٱجْتَمَعَ أَبُو حَنِيْفَةَ ٱلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ وشَيْطَانُ ٱلطَّاقِ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَارُوْنَ عِنْدَ ٱلْمَهْدِيِّ بَعْدَ مَوْتِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلصَّادِقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وعَنْ آبَائِهِ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ لَشَيْطَانِ ٱلطَّاقِ يُعَرِّضُ بِهِ: مَاتَ إِمَامُك.

فَقَالَ لَهُ : أَبْشِرْ ؛ فإِنَّ إِمَامَكَ مِنَ ٱلمُنْظَرِيْنَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُوْمِ

قَالَ ٱلْمَهْدِيُّ : لله ِ دَرُّكَ لَقَدْ أَجَدْتَ . وأَمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ .

١٦٤٠ \_ ومَازَحَ ٱلمُتَوَكِّلُ أَبَا ٱلْعَيْنَاءِ ، فقَالَ : هَلْ أَبْصَرْتَ طَالِبِيًّا حَسَنَ

ٱلْوَجْهِ ؟

<sup>[</sup>١٦٣٦] جمع الجواهر ٤٣ .

<sup>[</sup>١٦٣٧] البصائر والذَّخائر ٩/ ١٤٨ .

<sup>[</sup>١٦٣٨] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦٣٩] العقد ٤/ ١٢٩، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٣٣، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٥٣، ٥/ ١٣٧.

<sup>[</sup>١٦٤٠] ـ زهر الآداب ٣٢٣/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٣٧ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٦٠٤ ، ونَكْت الهمْيَان ٢٥٣ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَهَلْ يُسْأَلُ أَعْمَىٰ عَنْ مِثْلِ هَٰذَا ؟

قَالَ : إِنَّما سَأَلْتُكَ عَمَّا سَلَفَ إِذْ كُنْتَ بَصِيرًا .

قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ مِنْهُمْ بَبَغْدَادَ مُنْذُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً فَتَى مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْهُ ولا أَلْطَفَ شَمَائِلَ .

قَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ : نَجِدُهُ كَانَ مُؤَاجِراً ، ونَجِدُكَ كُنْتَ قَوَّاداً عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ : وتَفَرَّغْتُ لهذا يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَتُرَانِي كُنْتُ أَدَعُ مَوَاليَّ ، وأُقَوِّدُ عَلَىٰ ٱلْغُرَبَاءِ ؟

قَالَ : ٱسْكُتْ يا مَأْبُونُ .

قَالَ : مَوْلَئِي ٱلْقَوْمِ مِنْهُمْ .

قَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ : أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَهِيَ مِنْهُمْ ، فَٱشْتَهَىٰ لَهُمْ مِنِّي .

١٦٤١ ـ وقَالَ رَجُلٌ لَمُغَنِّيَةٍ : أَشْتَهِي أَنْ أَقْتُلَكِ .

قَالَتْ : ولِمَ ؟

قَالَ: لأَنَّكِ زَانِيَةٌ.

قَالَتْ : فَكُلُّ زَانِيَةٍ تُقْتَلُ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَتْ : « فَٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ »(١) .

١٦٤٢ ـ لَقِيَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ ٱلْفَرَزْدَقَ ، وكَانَ كَثِيْرًا مَا يُدَاعِبُهُ ، وكَانَ

[١٦٤١] البصائر والذَّخائر ٧/ ٥٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٤٥ .

(١) البخاريّ برقم ١٤٢٦ ، ٢/١١٢ ، وبرقم ٥٣٥٥ ، ١٣٢٧ .

[١٦٤٢] الشّعر والشّعراء ١/ ٤٦٥ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٢٥ ، والعقـد ١٣٠/٤ ، والإمتاع والمؤانسة ٣٨٣ .

ٱلْفَرَزْدَقُ دَمِيْماً ، فَقَالَ لَهُ : أَبَا فِرَاسٍ ، مَا أَنْتَ بِالَّذِي ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ اَكْبُرْنَهُۥ وَفَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾(١) .

فقَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ: ولا أَنْتَ أَبَا صَفْوَانَ بِالّذِي قَالَتِ ٱلْفَتَاةُ لأَبِيْها في حَقِّهِ ﴿ يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ إِنَّ ﴾ (٢) .

١٦٤٣ - رَأَىٰ أَبُو نُوَاسٍ غُلَاماً جَمِيْلاً يَمْشِي في بَعْضِ ٱلسِّكَكِ ، فقَالَ لَهُ : ما تَصْنَعُ ٱلحُوْرُ بَيْنَ ٱلدُّوْرِ ؟

فَقَالَ ٱلصَّبِيُّ: مَا يَصْنَعُ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنَ ٱلجِيْطَانَ ؟!

1788 ـ وحَبَسَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ عَنْ جُنْدِهِ ٱلْعَطَاءَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمْيَرِيٌّ ، وقَالَ : أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلأَمِيْرَ إِذَا لَمْ تُعْطِنا شَيْئاً فٱتَّخِذْ جُنْداً مِنْ حِجَارَةٍ لا يَأْكُلُونَ ولا يَشْرَبُونَ .

فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو : ٱخْسَأْ يَا كُلْبُ .

فَقَالَ ٱلْحِمْيَرِيُّ : إِنْ كُنْتُ كَمَا ذَكَرْتَ فأَنْتَ إِذَنْ أَمِيْرُ ٱلكِلَابِ .

ومِمَّنْ تَهَكَّمَ في خِطَابِهِ ، وٱعْتَمَدَ ٱلْهَزْلَ في جَوَابِهِ

١٦٤٥ \_ ما حُكِيَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيْدِ لَمَّا قَدِمَ ٱلْيَمَامَةَ نَزَلَ عَسْكَرُهُ عَلَىٰ قَصْرٍ

<sup>(</sup>١) [ سورة يوسف : ٣١ ] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة القصص : ٢٦ ] .

<sup>[</sup>١٦٤٣] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦٤٤] ربيع الأبرار ٢/ ٦٦ ، والأذكياء ١٣٩ .

<sup>[</sup>١٦٤٥] تاريخ الطبري ٣/ ٣٤٥، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٧ / ٣٦٤، والجليس الصالح // ١٦٤) ومجمع الأمثال ٢/ ٧٢، وأخبار الظّراف ٧٩، والتذكرة الحمدونيّة ٦/ ٣٩، وزهر الأكم ٢/ ٢٣٣.

مِنْ قُصُوْرِ ٱلْحِيْرَةِ يُقَالُ لَهُ قَصْرُ بَنِي بُقَيْلَةَ ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَبْعَثُوا لَهُ رَجُلًا مِنْ عُقَلَائِهم وذَوِي أَنْسَابِهم ، فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عَبْدَ ٱلْمَسِيْحِ بْنَ بُقَيْلَةَ ، فأَقْبَلَ يَدِبُّ في مَشْيِهِ .

فَقَالَ خَالِدٌ : بَعَثُوا إِلَيْنَا شَيْخًا لَا يَفْهَمُ شَيْئًا .

فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ ، قَالَ : أَنْعِمْ صَبَاحاً .

فَقَالَ خَالِدٌ: إِنَّ اللهَ أَكْرَمَنا بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِنْ لهٰذِهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَيْنَ أَقْصَى أَثَرِكَ ؟

قَالَ : ظَهْرُ أَبِي .

فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ خَرَجْتَ ؟

قَالَ : مِنْ بَطْنِ أُمِّي .

قَالَ : عَلامَ أَنْتَ ؟

قَالَ : عَلَىٰ ٱلأَرْضِ .

قَالَ : فِيمَ أَنْتَ ؟

قَالَ : في ثِيَابِي .

فَقَالَ لَهُ : تَعْقِلُ ؟

قَالَ : نَعَمْ وأُقَيِّدُ .

قَالَ : ٱبْنُ كَمْ أَنْتَ ؟

قَالَ : ٱبْنُ رَجُلٍ وٱمْرَأَةٍ .

قَالَ : كَمْ أَتَىٰ عَلَيْكَ ؟

قَالَ: لَوْ أَتَىٰ عَلَيَّ شَيْءٌ لَقَتَلَني.

قَالَ : كَمْ سِنُّكَ ؟

قَالَ : سِتُّ وثَلاثُونَ .

قَالَ خَالِدٌ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ وتُجِيْبُني عَنْ غَيْرِه .

قَالَ: مَا أَجَبْتُكَ إِلَّا عَمَّا سَأَلْتَ.

قَالَ : كَمْ عُمْرُك ؟

قَالَ : ثَلَاثُمِئَةٍ وخَمْسُوْنَ سَنَةً .

فجَعَلَ لا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَجَابَهُ .

١٦٤٦ - وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ لرَجُلٍ مِنَ ٱلْخَوَارِج : أَجَمَعْتَ ٱلْقُرْآنَ ؟

قَالَ : مَا كَانَ مُفَرَّقاً فأَجْمَعَهُ .

قَالَ: أَفَتَحْفَظُهُ ؟

قَالَ : مَا خَشِيْتُ فِرَارَهُ حَتَّىٰ أَحْفَظَهُ .

قَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ؟

قَالَ : لَعَنَهُ اللهُ ولَعَنَكَ مَعَهُ .

قَالَ : إِنَّكَ مَقْتُولٌ فَكَيْفَ تَلْقَىٰ ٱللهَ ؟

قَالَ : أَلْقَاهُ بِعَمَلِي وتَلْقَاهُ بِدَمِي .

١٦٤٧ ـ وكَانَ ٱلْمَنْصُورُ قَدْ أَلْزَمَ ٱلنَّاسَ بلُبْسِ قَلَانِسَ طِوَالٍ ، وأَنْ يُطِيْلُوا حَمَائِلَ سُيُوْفِهِم ، وأَنْ يَكْتُبُوا عَلَيْها : ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ . أَلْعَكِيمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِيمُ اللَّهُ .

وفي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ وُلِدَ ٱلشَّافِعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو دُلَامَةَ \_ وٱسْمُهُ زَيْدُ بْنُ ٱلْجَوْنِ \_ في لهذا ٱلزِّيِّ ، فقَالَ لَهُ : كَيْفَ أَنْتَ يا أَبَا دُلَامَةَ ؟

<sup>[</sup>١٦٤٦] الجليس الصالح ١/ ١٢٢، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٧٤، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٥٢. [١٦٤٧] جمع الجواهر ٤١، وكنز الدُّرر ٥/ ٢٣.

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ١٣٧ ] .



قَالَ : كَيْفَ حَالُ مَنْ صَارَ وَجْهُهُ في وَسَطِهِ ، وسَيْفُه في ٱسْتِهِ ، ونَبَذَ كِتَابَ ٱللهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ .

فضَحِكَ مِنْهُ ، وأُمَرَ بتَغْيِيْرِ ذٰلِكَ ٱلزِّيِّ .

١٦٤٨ \_ ومَاتَتْ حَمَادَةُ بِنْتُ عِيْسَىٰ عَمَّةُ ٱلْمَنْصُوْرِ ، فَخَرَجَ فِي جِنَازَتِها ، فَرَأَىٰ أَبَا دُلَامَةَ وَاقِفاً عَلَىٰ شَفِيْرِ قَبْرِها ، فقَالَ : ما أَعْدَدْتَ لهٰذِهِ ٱلْحُفْرَةِ يا أَبَا دُلَامَةَ ؟

قَالَ : عَمَّةَ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يُؤْتَىٰ بِهَا ٱلسَّاعَةَ، فتُدْفَنُ فِيْها .

فَغَلَبَ ٱلْمَنْصُوْرَ ٱلضَّحِكُ حَتَّىٰ سَتَرَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ رِدَائِهِ حَيَاءً مِنَ ٱلنَّاسِ.

١٦٤٩ \_ قَالَ فَتَى لأَبِيْهِ : زَوِّجْني .

قَالَ : أَوَ تُحْسِنُ أَنْ تَعْمَلَ ؟

قَالَ : نَعَمْ ؛ أُقِيْمُ أَيْرِي ، وأُسَدِّدُ طَعْنِي ، وأُلْصِقُ عَانَتي ، وأَشُدُّ ضَمِّي .

فَقَالَتْ أُمُّهُ لأَبِيْهِ : تَعَلَّمْ ـ أَسْخَنَ اللهُ عَيْنَيْكَ ـ مِنِ ٱبْنِي ، فَدَيْتُهُ .

١٦٥٠ \_ عُرِضَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو ٱلبَقَرِ \_ وكَانَ ظَرِيْفاً مَطْبُوعاً مَاجِناً \_ عَلَىٰ مُوْسَىٰ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فقَالَ : واللهِ مِا أَعْرِفُ لهٰذَا ؟

فَقَالَ : وَاللهِ إِنَّكَ لأَعْرَفُ بِهِ مِنَ ٱلتُّرْكِ بِالبُوْمِ ، وٱلْغُزَاةِ بِالرُّوْمِ ، وٱلْعَرَبِ بِالشِّيْحِ وٱلْقَيْصُوْمِ ، ولْكِنَّكَ ضَجِرْتَ ضَجَرَ ٱلْمُحِبِّ مِنَ ٱلرَّقِيْبِ .

فَقَالَ : أَنْتَ أَبُو ٱلْبَقَرِ ؟

قَالَ : أَنَا أَبُو ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيْنَ بَيْنَ يَدَيْكَ .

[١٦٤٨] التذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٣٨٩ ، ونهاية الأرب ٤/ ٤٤ ، ومعاهد التَّنصيص ٢/ ٢٢٣ .

[١٦٤٩] لم أجده.

[١٦٥٠] لم أُجِدُه .

فضَحِكَ مِنْهُ ، وقَضَىٰ حَاجَتَهُ .

١٦٥١ ـ وتَعَرَّضَ أَبُو ٱلْعِبَرِ للمُتَوَكِّلِ وٱلْمُتَوَكِّلُ مُشْرِفٌ مِنْ قَصْرِهِ ٱلْجَعْفَرِيِّ ، وعَلَىٰ رَأْسِهِ خُفًّا ، وجَعَلَ سَرَاوِيْلَهُ قَلْسُوتَيْنِ ، وعَلَىٰ رَأْسِهِ خُفًّا ، وجَعَلَ سَرَاوِيْلَهُ قَمِيْصاً ، وقَمِيْصَهُ سَرَاوِيْلَ .

فقَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ: عَلَيَّ بهذا ٱلْمُثْلَةِ . فلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : أَنْتَ شَارِبٌ ؟

قَالَ : لا بَلْ عَنْفَقَةٌ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : إِنِّي أَضَعُ رِجْلَكَ في ٱلأَدْهَم ، وأَنْفِيْكَ إِلَىٰ فَارِس .

قَالَ : ضَعْ رِجْلي في ٱلأَشْهَبِ ، وٱنْفِني إِلَىٰ رَاجِلٍ .

قَالَ : أَتُرَانِي فِي قَتْلِكَ مَأْتُوْم ؟

قَالَ : لا ، بَلْ مَاءُ بَصَلِ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فضَحِكَ مِنْهُ ، ووَصَلَهُ .

### ومِمَّنْ لِيْمَ عَلَىٰ قَبِيْحِ فَعَالِهِ ، فَسَدَّدَهُ بِمُغَالَطَاتِ مَقَالِهِ

١٦٥٢ \_ ما ذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ أَرْضٌ إِلَىٰ جَانِبِ أَرْضٍ لرَجُلٍ آخَرَ، فكَانَ ٱلرَّجُلُ يَضُمُّ كُلَّ سَنَةٍ قِطْعَةً مِنْهَا إِلَىٰ أَرْضِهِ، فقَالَ لَهُ يَوْماً: ما هٰذَا ٱلنُّقْصَانُ في أَرْضِي ؟

[فقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ (١).

<sup>[</sup>١٦٥١] جمع الجواهر ٣١ . وأنظر : أشعار أولاد الخلفاء ١/ ٣٢٩ ، وفوات الوفيات ٣/ ٢٩٩ . [١٦٥٢] محاضرات الأدباء ١/ ٤٤٨ .

<sup>(</sup>١) [سورة الرعد: ٤١].

\*\*

فقال: فما لهذِهِ] (٢) الزِّيادَةُ في أَرْضِكَ ؟

قَالَ : ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ﴾ (٣) .

قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ [أُوْتِيْتَ ٱلْفَضْلَ ، وأُوْتِيْتُ] (٤) ٱلنَّقْصَ [ في ذَلِكَ ] ؟

قَالَ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُّكُم فَهُ وَكُمْ اللَّهِ عَنْ أَشْكِاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُّكُم فَهُ وَالْأَنْ

170٣ ـ وسُئِلَ بَعْضُ ٱلوُعَّاظِ: لِمَ لَمْ تَنْصَرِفْ ﴿ أَشَياءَ ﴾ ، فلَمْ يَفْهَمْ ما قِيْلَ لَهُ ، فقالَ لسَائِلِهِ: يا لهذا ٱقْتَفِ آثَارَ ٱلْمُهْتَدِيْنَ ، ولا تَسْأَلْ سُؤَالَ اللهَ اللهُ كَانَ عَفُوراً رَحِيْماً ، لَقَدِ ٱلْتَكَبْتَ بِمُخَالَفَتِكَ ذَنْباً عَظِيْماً ، فَاسْتَغْفِرِ الله ؟ إِنَّ الله كَانَ غَفُوراً رَحِيْماً .

١٦٥٤ \_ وقَرَأَ قَارِى مْ : في رَوْضَةٍ تَخْبزُوْنَ (١) .

فقَالَ مَاجِنٌ : خُشْكَاراً أَمْ حُوَّارَىٰ (٢) ؟

فَقَالَ : مَا أَرَادُوا ، فَفِيها ﴿ مَا نَشَتَهِ بِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ ﴾ (٣) .

#### [١٦٥٤] لم أُجِدْه .

- (١) النَّنزيل ﴿ فِي رَوْضَكَةِ يُحْبَرُونَ ﴾ [ سورة الرَّوم : ١٥ ] .
- (٢) الخُشْكار: الخبز الأسمر الحُوّاريٰ: الخبز يُنَقّىٰ من لُباب البُرِّ.
  - (٣) [ سورة الزُّخرف : ٧١ ] .

<sup>(</sup>٢) زَدْتُهُ عن محاضرات الأدباء .

<sup>(</sup>٣) [ سورة المائدة : ٥٤ ] .

<sup>(</sup>٤) سقط من ط و س .

<sup>(</sup>٥) [ سورة المائدة : ١٠١].

<sup>[</sup>١٦٥٣] أُخبار الحمقي ١٤٣.

<sup>(</sup>١) [ سورة المائدة : ١٠١ ] .

١٦٥٥ ـ وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ أَكْثَمَ لشَيْخٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ : بمَنِ ٱقْتَدَيْتَ في تَحْلِيْلِ ٱلْمُتْعَةِ ؟

قَالَ : بِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ .

قَالَ يَحْيَىٰ : كَيْفَ هٰذا ، وعُمَرُ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ فيها ؛ لأَنَّ ٱلْخَبَرَ ٱلصَّحِيْحَ أَتَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فقَالَ : اللهُ ورَسُولُه أَحَلَّ لَكُمْ مُتْعَتَيْنِ ، وإِنِّي مُحَرِّمُهما عَلَيْكُمْ ، وأُعَاقِبُ مَنْ فَعَلَهما .

قَالَ : فَنَحْنُ نَقْبَلُ شَهَادَتَهُ ، ولا نَقْبَلُ تَحْرِيْمَهُ .

١٦٥٦ \_ وحُكِيَ أَنَّ ٱلْفَصْلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ قَالَ : كُنْتُ أَقْرَأُ كِتَاباً وَرَدَ عَلَيَّ وإِلَىٰ جَانِبِي رَجُلٌ مَدَنِيُّ يَنْظُرُ فِيْهِ ، فقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ وَيْحَكَ ؟

قَالَ : بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ أَخِيْهِ ٱلْمُؤْمِنِ بغَيْرِ إِذْنِهِ ، فكَأَنَّمَا تَطَلَّعَ في ٱلنَّارِ » (١) ، ولَنَا أَشْيَاخٌ تَقَدَّمُونا ، فأَرَدْتُ أَعْرِف أَيْنَ مَكَانُهُمْ مِنْها . فشَغَلَني ٱلضَّحِكُ مِنْهُ عَنِ ٱلإِنْكَارِ عَلَيْهِ .

١٦٥٧ - ولَمَّا قَتَلَ ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ ٱلزُّبَيْرِ ٱرْتَجَّتْ مَكَّةُ بِالبُكَاءِ ، فأَمَرَ ٱلْحَجَّاجُ ٱلنَّاسَ أَنْ يَجْتَمِعُوا إِلَىٰ ٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، فحَمَدَ اللهَ ، وأَنْثَىٰ عَلَيْهِ ، وقَالَ : يا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَني بَكَاؤُكُمْ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فحَمَدَ اللهَ ، وأَنْثَىٰ عَلَيْه إِلَّا أَهْلَ مَكَّةَ بَلَغَني بَكَاؤُكُمْ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، وكَانَ مِنْ أَخْيَارِ هٰذِهِ ٱلأُمَّةِ حَتَّىٰ رَغِبَ في ٱلْخِلَافَةِ ، ونَازَعَ أَهْلَها فيها ، فخَلَعَ طَاعَةَ الله ، وأَسْتَكَنَّ بحرَم الله ، ولَوْ كَانَ شَيْءٌ مَانِعاً للعُصَاةِ لمَنعَتْ آدَمَ عَلَيْهِ طَاعَةَ الله مُ حُرْمَةُ ٱلْجَنَّةِ ؛ لأَنَّ الله خَلَقَهُ بِيَدِهِ ، ونَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْجِهِ ، وأَسْجَدَ لَهُ ٱلسَّلامُ حُرْمَةُ ٱلْجَنَّةِ ؛ لأَنَّ الله خَلَقَهُ بِيَدِهِ ، ونَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُوْجِهِ ، وأَسْجَدَ لَهُ

<sup>[</sup>١٦٥٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٢٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٢/ ١٣٢ .

<sup>[</sup>١٦٥٦] محاضرات الأدباء ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>١) سُنن أبي داود برقم ١٤٨٥ ، ٧٨/٢ .

<sup>[</sup>١٦٥٧] تاريخ دمشق لابن عساكر ٤/٥٠، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥٠/٥.

مَلَائِكَتَهُ ، وأَبَاحَهُ جَنَّتَهُ ، فلَمَّا أَخْطَأَ أَخْرَجَهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ بِخَطِيْئَتِهِ ، وآدَمُ أَكْرَمُ عَلَىٰ ٱللَّهِ مِنِ ٱلْكَتَّةِ بِخَطِيْئَتِهِ ، وآدَمُ أَكْرَمُ عَلَىٰ ٱللَّهِ مِنِ ٱلْنَّ بَيْرِ ، وٱلْجَنَّةُ أَكْبَرُ حُرْمَةً مِنَ ٱلْكَعْبَةِ .

١٦٥٨ ـ وجَلَسَ نَحْوِيٌّ إِلَىٰ جَانِبِ مِنْبَرِ وَاعِظٍ ، فلَحَنَ ٱلْوَاعِظُ ، فقَالَ لَهُ ٱلنَّحْوِيُّ : أَخْطَأْتَ يَا لُحَنَةُ !

فقالَ ٱلْوَاعِظُ بَدِيْها : أَيُّها ٱلْمُعْرِبُ في أَقْوَالِهِ ، ٱللَّاحِنُ في أَفْعَالِهِ ، ما لِيْ أَرَاكَ تَائِها مُنْكِراً ، أَكُلُّ ذٰلِكَ لأَنَّكَ رَفَعْتَ ونَصَبْتَ ، وخَفَضْتَ وجَزَمْتَ ، هَلَّا رَفَعْتَ إِلَىٰ اللهِ يَدَيْكَ فِي جَمِيْعِ ٱلْحَاجَاتِ ، ونَصَبْتَ بَيْنَ عَيْنَيْكَ ذِكْرَ ٱلْمَمَاتِ ، وخَفَضْتَ نَفْسَكَ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ، وجَزَمْتَها عَنِ ٱتِّبَاعِ ٱلْمُحَرَّمَاتِ ، أَ وَما عَلِمْتَ وَخَفَضْتَ نَفْسَكَ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ ، وجَزَمْتَها عَنِ ٱتِّبَاعِ ٱلْمُحَرَّمَاتِ ، أَ وَما عَلِمْتَ النَّهُ لا يُقالُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ : أَلا كُنْتَ فَصِيْحاً مُعْرِباً ، وإِنَّما يُقالُ لَكَ : لِمَ كُنْتَ عَاصِياً مُذْنِباً ، فلَوْ كَانَ ٱلأَمْرُ كَمَا زَعَمْتَ لَخُوْطِبَ كَمَا حَكَمْتَ ، ولكَانَ هَارُونُ عَلَوْ بَالرِّسَالَةِ مِنْ مُوْسَىٰ ؛ إِذْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْهُ : ﴿ وَأَخِى هَكُونِكُ هُو لَكَانَ هَارُونُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْهُ : ﴿ وَأَخِى هَكُونِكُ هُو أَضَاحَةً أَلَكَ اللهَ اللهُ عَمَاكَةً وَلِيكُ اللّهُ اللهُ عَالَوْ اللهُ اللهُ

مُجَازِفٌ في ٱلفِعَالِ ذُو زَلَلِ قَصَالَ قُو زَلَلِ قَصَالَ قُصَالًا فَطُتُهُ قَصَالًا فَطُتُهُ فَعَالًا فَقُلْتُ فَا فَقُلْتُ فَا فَقُلْتُ فَا اللَّذِي يَقُومُ غَداً فَقُلْتُ فَا اللَّذِي يَقُومُ غَداً فَقُلْتُ فَا اللَّذِي يَقُومُ غَداً فَا اللَّذِي يَقُومُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ

١٦٥٩ ـ ومِنْ أَظْرَفِ مَا قِيْلَ :

تَاهَ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ بِإِعْرَابِهِ إِنْ كَانَ في أَقْوَالِهِ مُعْرِباً

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ قَوْلُهُ وَزَنَهُ وَزَنَهُ وَزَنَهُ وَزَنَهُ وَزَنَهُ وَزَنَهُ وَيَهُا وعُجْباً: أَخْطَأْتَ يِا لُحَنَهُ ولا يَرَىٰ في كِتَابِهِ حَسَنَهُ ولا يَرَىٰ في كِتَابِهِ حَسَنَهُ

أَيْ فَاحْذَرُوْنِي إِنَّنِي مُلْسِنُ فَا فَي فِعْلِهِ مِلْحَنُ

<sup>[</sup>١٦٥٨] بحر ٱلدَّموع ١٤١ .

<sup>(</sup>١) [ سورة القصص : ٣٤] .

<sup>[</sup>١٦٥٩] البديع الإِصْطرلابيّ في عيون ٱلأَنْباء ٣٧٩.

١٦٦٠ \_ نَظَرَ رَجُلٌ إِلَىٰ مُخَنَّثٍ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ ، فَعَنَّفُهُ .

فقَالَ لَهُ : أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونَ في ٱسْتِك ؟

قَالَ : لا .

فَقَالَ : شَيْءٌ لا تُحِبُّهُ أَنْ يَكُوْنَ في ٱسْتِكَ كَيْفَ أُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ في وَجْهِي ؟!

١٦٦١ ـ وقِيْلَ لمُخَنَّثٍ : لِمَ تَنْتَفُ لِحْيَتَكَ ؟

فَقَالَ لَسَائِلِهِ : وأَنْتَ أَيْضاً لِمَ لَا تَنْتِفُها ؟

١٦٦٢ \_ وسَمِعَ بَعْضُهم قَارِئاً يَقْرَأُ : ٱلأَكْرَادُ أَشَدُّ كُفْراً ونِفَاقاً ، فقَالَ لَهُ : وَيُحَك إِنَّما هِيَ ٱلأَعْرَابُ .

فَقَالَ : كُلُّهُمْ يَقْطَعُوْنَ ٱلطَّرِيْقَ ، عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وسُخْطُهُ .

<sup>[</sup>١٦٦٠] رسائل الجاحظ ٢/ ١٢٧ ، والبصائر والذخائر ٣/ ٨٧ .

<sup>[</sup>١٦٦١] محاضرات الأدباء ٣/٦١٦ .

<sup>[</sup>١٦٦٢] ربيع الأبرار ٣٤/٢، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/٤١٩، ونثر الدِّرِ في المحاضرات / ٢٠٠/٧.

## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّابِعِ فيمَنْ سَبَقَ بذَكَائِهِ وفِطْنَتِهِ إِلَىٰ وُرُوْدِ حِياضِ مَنِيَّتِهِ

يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَذْكُرَ مُقَدِّمَةً يُنْتَجُ عَنْها حَقِيْقَةُ ما تَرْجَمْنا عَلَيْهِ ، وسَاقَنا ٱلْغَرَضُ إِلَيْهِ ، وهِيَ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا كَانَ ۚذا فِكْرِ ثَاقِبِ ، وقَرِيْحَةٍ وَقَّادَةٍ ، رُبَّما تَشَكَّلَ لَهُ فِيْها خَيَالَاتٌ وَهْمِيَّةٌ ، وأُمُورٌ حَدْسِيَّةٌ ، تُؤَيِّدُها إِصَابَاتٌ ٱتِّفَاقِيَّةٌ ، خَارِقَاتٌ للعَوَائِدِ ٱلْفِعْلِيّةِ ، كالحَدَقَةِ إِذَا زَادَ شُعَاعُ بَاصِرها عَنْ حَدِّ ٱلاعْتِدَالِ رُبَّما أَدْرَكَتْ مِنَ ٱلْمَرْئِيَّاتِ ما لا يُمْكِنُ ٱلْعِبَارَةُ عَنْهُ ، فكَانَ كالنَّقْص وٱلاخْتِلالِ . وكذٰلِكَ ٱلسَّمْعُ أَيْضاً مِنْ شِدَّةِ حِدَّةِ حَاسَّتِهِ رُبَّما عَرَضَ لَهُ طَٰنِيْنٌ لكَثْرَةِ ما يَعِي مِنَ ٱلسَّمْعِيَّاتِ ، كَمَا قُلْنا في إِدْرَاكِ حِدَّةِ ٱلْبَصَرِ مِنَ ٱلْمَرْئِيَّاتِ ، فتُقَرْطِسُ سِهَامُ تِلْكَ ٱلْخَيَالَاتِ ٱلْفِكْرِيَّةِ أَغْرَاضَ ٱلأَقْدَارِ ، ولا يَعْلَمُ صَاحِبُها أَنَّ اللهَ أَجْرَاهَا بإِرَادَتِهِ شَرِيْكَيْ عِنَانٍ عِبْرَةً لأُوْلِي ٱلْبَصَائِرِ وٱلأَبْصَارِ ، فمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوْراً قَادَتْهُ فَرْعَنَةُ طَبْعِهِ إِلَىٰ ٱلْقَوْلِ وٱلْعِنَادِ ، وَحَسَّنَتْ لَهُ أَنْ يَتَّصِفَ بِغَيْر صِفَاتِ ٱلْعِبَادِ ، أَوْ يَقُولُ إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ إِذَا كَانَتْ مُنَاطَةً بأَفْعَالِ ٱلإِنْسَانِ في حَرَكَاتِهِ وسَكَنَاتِهِ ، مُسَاعِدَةً لَهُ في سَائِرِ حَالَاتِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ إِذَا بَاشَرَ مُتَعَسِّراً تَيَسَّرَ أَوْ صَعْباً هَانَ أَوْ شَدِيْداً لَانَ ، رُبَّما سَوَّلَتْ لَهُ خَيَالَاتٌ شَيْطَانِيَّةٌ أَنَّ تِلْكَ ٱلأَفْعَالَ ٱنْفَعَلَتْ بِقُدْرَتِهِ لا بالقُدْرَةِ ٱلإِلْهِيَّةِ ، فَتَخْرُجُ ٱلنَّفْسُ بِدَعَاوِيها عَنْ صِفَاتِها ٱلْبَشَرِيَّةِ وأَطْوَارِها ٱلطِّينيَّةِ ، كَمَا فَعَلَ ٱلنُّمْرُوْذُ وفِرْعَوْنُ ومَنْ تَابَعَهما بتَخَيُّلاتِهم ٱلْفَاسِدَةِ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمَقَالاتِ ، وأَرْبَابِ ٱلْمُحَالَاتِ ، وكُلُّ مِنْهم عَبَدَ صَنَمَ هَوَاهُ ، فأَضَلُّهُ ، وأَغْوَاهُ ، ورَقَّاهُ بدَعْوَاهُ أَصْعَبَ مُرْتَقًى ، فَهُوَى بِهِ إِلَىٰ أَسْفَلِ دَرَكَاتِ ٱلشَّقَا .

فَمِنْهُمْ مِمَّنْ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَهُ ، فَأَشْمَتَ بِهِ مُخَالِفِيْهِ وَأَعْدَاءَهُ ١٦٦٣ ـ ٱلْمُقَنَّعُ ٱلْخُرَاسَانِيُّ وٱسْمُهُ عَطَاءٌ ، وكَانَ أَعْوَرَ قَصَّاراً مِنْ أَهْلِ

<sup>[</sup>١٦٦٣] وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٣ ـ ٢٦٥ ، والطبري ٣٣٨/٩ ، والشُّعور بالعُوْر ١٧٠ ، والوافي ٢٠/ ٨٠ ، وشذرات الذّهب ٢/ ٢٧١ .

مَرْوٍ ، وكَانَ لا يَدَعُ ٱلْقِنَاعَ عَنْ وَجْهِهِ لِئَلَّا يُرَىٰ قُبْحُهُ ، وكَانَ يُعْرَفُ بسُرْعَةِ ٱلسِّحرِ وٱلنِّيْرَنْجِيَّاتِ<sup>(١)</sup> وٱلْهَنْدَسَةِ ، وكَانَ أَصْلُ مُعْتَقَدِهِ ٱلْحُلُوْلَ وٱلتَّنَاسُخَ ؛ فَٱلسِّحْ يَانَ اللهِّبُوْبِيَّةَ فِي قَوْمِهِ ، فَتَابَعُوْهُ وقَالُوا بِقَوْلِهِ ، وأَسْقَطَ عَمَّنْ تَبِعَهُ ٱلصَّلَاةَ وٱلصَّوْمَ وٱلْحَجَّ .

فمِنْ مِفْصَلِ أَبَاطِيْلِهِ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ اللهَ - تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُوْلُ ٱلظَّالِمُونَ وٱلْجَاحِدُوْنَ عُلُوَّا كَبِيْراً - حَلَّ في آدَمَ ، ثُمَّ مِنْ آدَمَ في نُوْحٍ ، ثُمَّ إِلَىٰ صُوْرَةٍ بَعْدَ صُوْرَةٍ مِنْ صُورِ عُلُوَّا كَبِيْراً - حَلَّ في آدَمَ ، ثُمَّ مِنْ آدَمَ في نُوْحٍ ، ثُمَّ إِلَىٰ صُوْرَةٍ بَعْدَ صُوْرَةٍ مِنْ صُورِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وٱلْحُكَمَاءِ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ صُوْرَةِ أَبِي مُسْلِمِ ٱلْخُرَاسَانِيِّ ، فَحَلَّ فِيهَا ، ثُمَّ الْأَنْبِيَاءِ وٱلْحُكَمَاءِ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ صُوْرَةِ أَبِي مُسْلِمِ ٱلْخُرَاسَانِيِّ ، فَحَلَّ فِيهَا ، ثُمَّ مِنْ أَنْ بَيَاءٍ وَالْحُرَاسَانِيِّ ، فَحَلَّ فِيهَا ، ثُمَّ مِنْ أَلَيْهِ ، فَعَبَدَهُ قَوْمُه وقَاتَلُوا دُوْنَهُ ، وٱتَّخَذَ وَجْهاً مِنْ ذَهَبٍ لِئَلَّا يُرَىٰ قُبْحُ وَجْهِهِ فلا يُعْبَدَ ، ولهذَا سُمِّيَ ٱلْمُقَنَّعَ .

وكَانَ ظُهُوْرُهُ في خِلَافَةِ ٱلْمَهْدِيِّ ، وحُمَيْدُ بْنُ قَحْطَبَةَ وَالِي خُرَاسَانَ يَوْمَئِذٍ . وٱشْتَدَّتْ شَوْكَتُهُ ، ودَامَتْ فِتْنَتُهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، وكَانَتْ بما وَرَاءَ ٱلنَّهْرِ بنَوَاحِي ٱلصُّغْدِ وإِيْلاقَ وما دَانَاها مِنْ بلَادِ ٱلتُّرْكِ .

ولَمَّا تَمَادَىٰ أَمْرُهُ أَنْفَذَ إِلَيْهِ ٱلْمَهْدِيُّ عَسْكَراً فَقَاتَلَهُ ، فَكَانَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُ وبَيْنَ جُمُوْعِهِ سِجَالًا .

فَلَمَّا أَحَسَّ بِالغَلَبَةِ صَنَعَ لَهُ أُخْدُوْداً مِنْ نَارٍ ، وأَلْقَىٰ نَفْسَهُ فِيْهِ .

وقِيْلَ : أَمَرَ أَنْ يُغْلَىٰ لَهُ سُكَّرٌ وقَطِرَانٌ ، ثُمَّ أَلْقَىٰ نَفْسَه فِيْهِ ، فذَابَ ، ولَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ ، فَأَزْدَادَ أَصْحَابُهُ بِذَٰلِكَ ضَلالًا ، وقَالُوا : قَدْ رُفِعَ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ، وذَٰلِكَ في سَنَةِ سِتِّيْنَ ومِئَتَيْنِ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ .

١٦٦٤ ـ ومِمَّنْ كَانَ يَقُونُ بِٱلْحُلُوْلِ ، وأَجْمَعَ مُعَاصِرُوْهُ عَلَىٰ ضَلَالَةِ

<sup>(</sup>۱) النَّيْرَنْجِيَّات : النِّيْرَنْجُ بالكسر ، والنِّيْرَجُ : أُخَذٌ ، كالسَّحر وليس به ، أي ليس بحقيقته ولا كالسِّحر ، إِنَّما هو تشبيهٌ وتلبيسٌ ، وهي النِّيْرَنْجِيَّات . عن التاج [ن ر ج] . [١٦٦٤] الفِهْرِست ١٩٠ ـ ١٩٢ ، ووفيات الأعيان ٢/ ١٤٠ ـ ١٥٥ ، والمنتظم ٦/ ١٦٠ .

مَا يَقُولُ خُسَيْنٌ ٱلْحَلَّاجُ .

وهُوَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ، ويُكْنَىٰ أَبَا مُحَمَّدٍ ، وأَبَا عَبْدِ ٱلله ، وأَبَا مَسْعُوْدٍ ، وأَبَا مُغِيْثٍ ، وكَانَ ظُهُوْرُهُ في سَنَةِ إِحْدَىٰ وثَلَاثِمِئَةٍ في خِلَافَةِ ٱلْمُقْتَدِرِ .

فَمِمَّا أَوْرَدَهُ ٱلْمُؤَرِّخُوْنَ ٱلثَّقَاتُ مِنْ كَلَامِهِ ٱلْمُنْتَقَدِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (١) : أَنَا ٱلْحَقُّ، وقَوْلُهُ : ما في ٱلْجُبَّةِ إِلَّا ٱللهُ ، وقَوْلُهُ أَيْضاً (٢) :

سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوْتَهُ سِرَّ سَنَا لاهُوْتِهِ ٱلثَّاقِبِ
ثُمَ بَدَا مُتَحَجِّباً ظَاهِراً في صُوْرَةِ ٱلآكِلِ وٱلشَّارِبِ
حَتَّىٰ لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقُهُ كَلَحْظَةِ ٱلْحَاجِبِ بِٱلْحَاجِبِ

ومِنْ كَلَامِهِ لِمَنْ تَابَعَهُ (٣): مَنْ عَذَّبَ نَفْسَهُ في ٱلطَّاعَةِ ، وصَبَرَ عَنِ ٱللَّذَةِ وَٱلشَّهْوَةِ وصَفَا حَتَّىٰ لا يَبْقَىٰ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْبَشَرِيَّةِ حَلَّ فِيْهِ رُوْحُ ٱلإِلْهِ كَمَا حَلَّ في وَٱلشَّهْوَةِ وصَفَا حَتَّىٰ لا يَبْقَىٰ فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ ٱلْبَشَرِيَّةِ حَلَّ فِيْهِ رُوْحُ ٱلإِلْهِ كَمَا حَلَّ في عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، ولا يُرِيْدُ إِذْ ذَاكَ شَيْئاً إِلَّا كَانَ كَمَا أَرَادَهُ ، ويَكُوْنُ جُمْلَةُ فِعْلِهِ فِعْلَ ٱللهِ .

وكَانَ يُظْهِرُ أَنَّهُ سُنِّيٌ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ ، وشِيْعِيٌّ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ ، وشِيْعِيٌّ لِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلسُّيْعَةِ ، ومُعْتَزِلِيٌّ لِمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ ٱلاعْتِزَالَ ؛ وكَانَ مَعَ ذَلِكَ شَعْبَذِيًّا يَسْتَعْمِلُ ٱلشَّيْعَةِ ، ومُعْتَزِلِيٌّ لِمَنْ لا تَحْصِيْلَ عِنْدَهُ .

ثُمَّ ٱدَّعَىٰ ٱلرُّبُوْبِيَّةَ ، وقَالَ بالحُلُوْلِ ، وعَظُمَ ٱفْتِرَاؤُهُ عَلَىٰ ٱللهِ ، وكَانَ يَدَّعِي

<sup>(</sup>١) ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان ٢/ ١٤٠ أنَّ أبا حامد الغزاليّ ذكر في « مشكاة الأنوار » فصلًا طويلًا في حاله ، واعتذر عن الألفاظ التي كانت تصدر عنه مثل قوله « أنا الحقّ » و « ما في الجُبَّة إِلَّا الله » . وسيأتي .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷۳، وتاريخ بغداد ۸/ ۷۰۰، وتلبيس إبليس ۱۵٤، وتاريخ الإسلام ۱۹٪، ، وسير أعلام النُّبلاء ٤/ ٣٢٥، وشذرات الذَّهب ٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفِرَق ١٩٨ .

أَنَّهُ ٱلْمُغْرِقُ لَقَوْمٍ نُوْحٍ ، وٱلْمُهْلِكُ لَعَادٍ وثَمُوْدَ ، وكَانَ لا يُحْسِنُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْئاً ، ولا مِنَ ٱلْحَدِيْثِ ، ولا مِنَ ٱلْفِقْهِ ، ولا مِنَ ٱلشِّعْرِ شَيْئاً .

وكَانَ عُنْوَانُ كُتُبِه إِلَىٰ أَصْحَابِهِ مِنَ ٱلهُو رَبِّ ٱلأَرْبَابِ إِلَىٰ عَبْدِهِ فُلانٍ . وكَانُوا يَكْتُبُوْنَ إِلَيْهِ يَا ذَاتَ ٱلذَّاتِ ، يَا مُنْتَهَىٰ غَايَةِ ٱلْغَايَاتِ ، نَشْهَدُ أَنَّكَ مُصَوَّرٌ فيما شِئْتَ مِنَ ٱلصُّورِ ، وأَنَّكَ لتَتَصَوَّرُ في صُوْرَةِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ٱلْحَلَّجِ ، ونَحْنُ نَسْتَجِيْرُ بِكَ ، ونَرْجُو رَحْمَتَكَ يا عَلَّامَ ٱلْغُيُوْبِ .

فَٱتَّصَلَ خَبَرُهُ بِعَلِيٍّ بْنِ عِيْسَىٰ ٱلْوَزِيْرِ ، فَأَحْضَرَهُ ، وأَحْضَرَ لَهُ ٱلْفُقَهَاءَ ، فَسَأَلُوْهُ ، فَلَمْ يَجِدُوْهُ يَعْرِفُ شَيْئًا ، وأُسْقِطَ في كَلَامِهِ .

فَأُمَرَ بِهِ ، فَضُرِبَ ، وصُلِبَ حَيًّا في ٱلْجَانِبِ ٱلشَّرْقِيِّ ، ثُمَّ في ٱلْجَانِبِ ٱلثَّرْبِيِّ ليَرَاهُ ٱلنَّاسُ ، ثُمَّ خُبسَ في دَارِ ٱلْخِلَافَةِ مُدَّةً ، ثُمَّ أُطْلِقَ .

ثُمَّ ظَهَرَ في سَنَةِ تِسْعٍ وثَلَاثِيْنَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ ٱلْهِنْدَ وما وَرَاءَ ٱلنَّهْرِ وبِلَادَ تُرْكِسْتَانَ وخُرَاسَانَ وسِجِسْتَانَ وكِرْمَانَ وفَارِسَ وبلَادَ ٱلْجَبَلِ وٱلْعِرَاقَ .

وكَانَ كَثِيْرَ ٱلتَّلَوُّنِ ، لَهُ في كُلِّ بَلَدِ ٱسْمٌ وكُنْيَةٌ ولَقَبٌ ، يَلْبَسُ تَارَةً ٱلْمُسُوْحَ ، وتَارَةً ٱلنُّوَّطَةَ (٤) وآلُمُرَقَّعَةَ ، وتَارَةً ٱلْفُوْطَةَ (٤) وٱلْمُرَقَّعَةَ ، وتَارَةً ٱلْفُوْطَةَ (٤) وٱلْمُرَقَّعَةَ ، وتَارَةً ٱلْغَبَاءَةَ .

وأَشْكَلَ حَالُهُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ فَقَائِلٌ: سَاحِرٌ، وقَائِلٌ: مُشَعْبِذٌ، ومِنْهُمْ مَنْ يُثْبِتُ لَهُ ٱلْكَرَامَاتِ، وذٰلِكَ لِمَا يَظْهَرُ عَنْهُ مِنْ خَوَارِقِ ٱلْعَادَاتِ.

فَلَمَّا ظَهَرَ فِي ٱلمَرَّةِ ٱلثَّانِيَةِ ٱخْتُدِعَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمُقْتَدِرِ ، وكَانَ وَزِيْرُهُ يَوْمَئِذٍ أَحْمَدَ بْنَ ٱلْعَبَّاسِ ، فعَرَضَ حَالَهُ عَلَىٰ ٱلْفُقَهَاءِ ، فأَفْتَىٰ بِقَتْلِهِ خَمْسَةٌ وثَمَانُوْنَ بِفَتَاوَىٰ وَافَقَتْ رَأْيَ ٱلْمُقْتَدِرِ .

<sup>(</sup>٤) الفُوْطَةُ : ثوبٌ قصيرٌ غليظٌ يكون مِئْزراً . اللِّسان [ف و ط] .

ومِمَّنْ أَفْتَىٰ بِقَتْلِهِ ٱلْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ٱلْمَالِكِيُّ ، وأَبُو ٱلْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ شُرَيْحِ ٱلشَّافِعِيُّ ، وأَبُو بَكْرِ بْنُ فُوْرَكٍ ، ودَاوُدُ ٱلظَّاهِرِيُّ (°) .

فَأُمِرَ بِهِ ، فَضُرِبَ مِئَةَ سَوْطٍ ، وقُطِّعَتْ أَطْرَافُهُ ، وصُلِبَ حَيَّا ، ثُمَّ ضُرِبَ عُنُقُهُ مِنَ ٱلْغَدِ ، ولُفَّ في رِدَائِهِ ، وأُحْرِقَ بالنِّفْطِ ، وذُرِّيَ رَمَادُهُ في دَجْلَةَ .

فَلَمَّا فُعِلَ بِهِ ذَٰلِكَ جَعَلَ أَصْحَابُهُ يَعِدُوْنَ نُفُوْسَهُم برُجُوْعِهِ بَعْدَ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً.

وٱدَّعَىٰ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَمْ يُقْتَلْ ولَمْ يُصْلَبْ ، وإِنَّمَا أُلْقِيَ شِبْهُهُ حَالَةَ ٱلْقَتْلِ وَٱلصَّلْبُ . والصَّلْب كعِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ .

وقَدْ حَمَلَ ٱلْغَزَالِيُّ إِطْلَاقَاتِهِ الَّتِي تَنْبُو عَنْهَا مَسَامِعُ ٱلْعُقَلَاءِ ، وتَرْفُضُها نَفُوْسُ ٱلْعُلَمَاءِ حَمْلًا حَسَناً ، وتَأَوَّلَهَا تَأْوِيْلًا بَدِيْعاً ، وقَالَ : هٰذا مِنْ فَرْطِ ٱلْمَحَبَّةِ وَٱلْوَجْدِ ، ذَكَرَهُ في كِتَابِهِ ٱلْمُسَمَّىٰ « مِشْكَاةُ ٱلأَنْوَارِ » .

واللهُ تَعَالَىٰ عَالِمُ ٱلإعْلَانِ مِنْ أَمْرِهِ وٱلإِسْرَارِ .

وكَانَ قَتْلُهُ في يَوْمِ ٱلثُّلَاثاءِ لتَلَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي ٱلحِجَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وثَلَاثِمِئَةٍ .

١٦٦٥ - وظَهَرَ في أَيَّامِ ٱلرَّاضِي باللهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلشَّلْمَغَانِيُّ (١) ٱلْمَعْرُوْفُ بٱبْنِ أَبِي ٱلعَزَاقِرِ ، وكَانَ غَالِياً في ٱلتَّشَيُّع يَقُولُ بالتَّنَاسُخِ وٱلحُلُولِ .

وكَانَ مِمَّنُ وَافَقَهُ ، وخَلَعَ رَبَقَةَ ٱلْإِسْلَامِ ٱبْنُ أَبِي عَوْنِ (٢) ٱلْكَاتِبُ ، وٱبْنُ ٱلْفُرَاتِ، وٱبْنُهُ ٱلْحَسَنُ ، وٱلْحَسَنُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهْبٍ . اللهُ رَبْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ وَهْبٍ . فَوَشِيَ بِهِمْ إِلَىٰ ٱلرَّاقَةِ ، فَسَأَلَهُم عَمَّا فَوْشِيَ بِهِمْ إِلَىٰ ٱلرَّاقَةِ ، فَسَأَلَهُم عَمَّا

<sup>(</sup>٥) وَفَيَاتُهم على الترتيب: (٣٢٠هـ) ، (٣٠٦هـ) ، (٤٠٦هـ) [كذا؟] ، (٢٧٠هـ) .

<sup>[</sup>١٦٦٥] مُعْجم ٱلأُدباء ١٠٦/١ ، وسير أعلام النُّبلاء ٤١/٥٦٦ ، والوافي ٨١/٤ ، والبداية والنِّهاية ٢٠٣/١١ ، وتاريخ الإسلام ٧/٤٠٦ .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى شَلْمَغَان ، قرية من نواحي واسط .

<sup>(</sup>٢) صاحب كتاب التشبيهات .

رُمُوا بهِ ، فأَنْكَرُوْهُ .

فَأَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ مَا فِي بَيْتِ آبْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ مِنَ ٱلْأَوْرَاقِ ، فَوَجَدُوا خَطَّ ٱلْحَسَنِ وَٱبْنِ أَبِي عَوْنٍ يُخَاطِبَانِهِ بِٱلْإِلْهِيَّةِ ، فَأَمَرَ ٱلرَّاضِي ٱبْنَ أَبِي عَوْنٍ أَنْ يَصْفَعَ ٱبْنَ أَبِي عَوْنٍ أَنْ يَصْفَعَ ٱبْنَ أَبِي الْعَزَاقِرِ ، فَلَمَّا نَهَضَ لَذَٰلِكَ أَظْهَرَ رِعْشَةً فِي يَدِهِ ، وَذَنَا إِلَىٰ رَأْسِهِ أَبْنَ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ ، فَلَمَّا نَهَضَ لَذَٰلِكَ أَظْهَرَ رِعْشَةً فِي يَدِهِ ، وَذَنَا إِلَىٰ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهَا ، وقَالَ : أَسْتَغْفِرُك يَا إِلْهِي وَخَالِقِي وَرَازِقِي .

فقالَ ٱلرَّاضِي لابْنِ أَبِي ٱلْعَزَاقِرِ : أَلَيْسَ قَدْ أَنْكَرْتَ ما نُسِبَ إِلَيْكَ مِنِ ٱدِّعَائِكَ ٱلْإِلْهِيَّةَ ؟

فَقَالَ : والله ِمَا أَمَرْتُهُ بِذَٰلِكَ .

فأَمَرَ ٱلرَّاضِي بِهِما فصُلِبَا حَيَّيْنِ أَيَّاماً وأُحْرِقَا.

وبَعَثَ إِلَىٰ ٱلْحَسَنِ مَنْ قَتَلَهُ بِٱلرَّقَّةِ ، وذَٰلِكَ في ذِي ٱلْقَعْدَةِ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وعِشْرِيْنَ وثَلَائِمِئَةٍ (٣) .

ومِنْهُمْ مَنِ ٱرْتَقَىٰ بِٱدِّعَائِهِ ٱلنُّبُوَّةَ مُرْتَقَى صَعْباً ، فَصُيِّرَ جِسْمُهُ للطَّيْرِ مَرْعًى وللهَوَامِّ نَهْباً

١٦٦٦ ـ أَوَّلُ مَنِ ٱرْتَكَبَ لهذا ٱلْمَحْظُورَ ، وٱمْتَطَىٰ فِيْهِ صَهْوَةَ ٱلْغُرُوْرِ بَعْدَما نَسَخَ نُوْرُ صُبْحِ ٱلرِّسَالَةِ ظَلَامَ لَيْلِ ٱلضَّلَالَةِ = مُسَيْلِمَةُ .

وهُوَ مُسَيْلِمَةُ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالِ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ حَنِيْفَةَ بْنِ عِجْلٍ ، وكَانَ صَاحِبَ نِيْرَنْجِيَّاتٍ .

وهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ ٱلْبَيْضَةَ فِي ٱلْقَارُوْرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢/ ١٤٠ .

<sup>[</sup>١٦٦٦] تاريخ الطّبريّ ٣/ ٢٨٢ ، وثمار القلوب ١/ ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ، والمعارف ٤٠٥ ، والأوائل ٢/ ١٧٥ .

١٦٦٧ ـ وسَجَاحُ ، وهِيَ سَجَاحُ ابْنَةُ ٱلْحَارِثِ<sup>(١)</sup> مِنْ بَنِي يَرْبُوْعِ تَنَبَّأَتْ ، وزَعَمَتْ أَنَّ ٱلْوَحْيَ يَأْتِيْهَا ، وتَابَعَها كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ ورُؤَسَاءِ ٱلْجَزِيْرَةِ .

قَالَ ٱبْنُ أَبِي ٱلزَّلازِلِ في كتاب « أَنْوَاعِ ٱلأَسْجَاعِ »(٢):

كَانَ مِنْ حَدِيْثِ سَجَاحَ ٱلْيَرْبُوْعِيَّةِ بِنْتِ سُوَيْدِ بْنِ خَلَفِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ ٱلْعَنْبَرِ بْنِ
يَرْبُوْعٍ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وٱسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَنَبَّأَتْ
سَجَاحُ ، وخَرَجَتْ مِنْ تَغْلِبَ ، فَتَبِعَهَا مِنْهُمْ نَاسٌ كَثِيْرٌ ، ومِنَ ٱلنَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ
وإيَادٍ ، وسَارَتْ بِهِمْ إِلَىٰ بِلَادِ بَنِي تَمِيْمٍ ، فَقَالَتْ (٣) : أَنَا ٱمْرَأَةٌ مِنْكُمْ ، وٱلْمُلْكُ مُلْكُكُمْ ، وقَدْ بُعِشْتُ نَبِيَةً .

فَقَالُوا لَهَا : مُرِيْنا بأَمْرِك .

فقَالَتْ : إِنَّ رَبَّ ٱلسَّحَابِ وٱلتُّرَابِ ، يَأْمُرُكُم أَنْ تُوَجِّهُوا ٱلرِّكَابَ ، وَسَنْتَعِدُّوا للنِّهَابِ حَتَّىٰ تُغِيْرُوا عَلَىٰ ٱلرِّبَابِ ، فلَيْسَ دُوْنَهم حِجَابٌ .

فَسَارَتْ بَنُو حَنْظَلَةَ إِلَىٰ بَنِي ضَبَّةَ ، وهُمْ مِنَ ٱلرِّبَابِ ، وسَارَتْ سَجَاحُ ومَعَهَا

<sup>[</sup>١٦٦٧] تاريخ الطّبريّ ٣/ ٢٧٣ ، والأغاني ٢١/ ٣٢ ـ ٣٥ ، وثمار القلوب ١/ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ، والأوائل ٢/ ١٧١ ـ ١٧٦ ، والمنتظم ٤/ ٣٢ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١١ .

<sup>(</sup>۱) في جمهرة ابن حزم ۲۲٦ : سجاح المُتنَبَّقُهُ ، وكانت تُكُنَىٰ أمّ صادر ، وهي بنت أوس ابن حريز بن أسامة بن العنبر بن يربوع . وفي الأوائل ٢/ ١٧١ : سجاح بنت سويد بن خالد . وفي تاريخ الطبري ٣/ ٢٦٩ وفق ما ذكر المصنِّف . وفي ثمار القلوب ١/ ٤٨٥ : سجاح بنت عُقفان التميميَّة .

<sup>(</sup>٢) الحسين بن عبد الرّحيم بن عثمان بن جعفر أبو عبد الله الكِلابيّ المعروف بابن أبي الزَّلازِل (ت ٣٥٤ هـ). وله مصنَّفات ، منها كتاب « أنواع الأسجاع » ، وهو ما جاء من أخبار العرب مسجوعاً ، آبتدأ بتأليفه في دمشق سنة ٣٤٣ هـ رَوَىٰ فيه عن شيوخه وغيرهم ، وهو كتاب مُمتع أجاد وَضْعَه وتأليفه . معجم الأدباء ٣١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الأوائل ٢/ ١٧٢ .

بَنُو تَغْلِبَ وٱلنَّمِرِ وإِيَادٍ إِلَىٰ جَفْرِ (١) ٱلتَّيْمِ .

ولَمَّا بَلَغَهَا حَدِيْثُ مُسَيْلِمَةَ بْنِ ثُمَامَةَ ، قَالَتْ لَهُمْ (٥) : عَلَيْكُمْ بِاليَمَامَةِ ، زُفُّوا زَفِيْفَ حَمَامَةٍ ؛ فإِنَّهَا دَارُ ثُمَامَةً ، نَلْقَى مُسَيْلِمَةً بْنَ ثُمَامَةً ، فإِنْ كَانَ نَبِيًّا فَفي النَّبِيِّ عَلَامَةٌ ، وإِنْ كَانَ كَذَّاباً فلِقَوْمِهِ ٱلنَّدَامَةُ ، فإِنَّهَا عِبْرَةٌ مُدَامَةٌ لا يَلْحَقُكم بَعْدَها مَلَامَةٌ .

فَخَرَجُوا مَعَهَا ، وتَبِعَهَا عُطَارِدُ بْنُ حَاجِبٍ ، وعَمْرُو بْنُ ٱلأَهْتَمِ ، وٱلأَقْرَعُ ابْنُ حَابِسٍ ، وشَبِيْبُ بْنُ رِبْعِيّ وغَيْرُهم مِنْ سَادَاتِ ٱلْعَرَبِ حَتَّى نَزَلُوا بِالصَّمَّانِ .

فَلَمَّا بَلَغَ مُسَيْلِمَةَ مَسِيْرُها إِلَيْهِ بِمَنْ جَاءَ مَعَها خَافَها ، وهَابَها ، وأَهْدَىٰ لَهَا . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا يَسْتَأْمِنُها عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فآمَنَتْهُ ، وأَذِنَتْهُ في ٱلْقُدُوْمِ عَلَيْها .

فَجَاءَ إِلَيْهَا وَافِداً فِي أَرْبَعِيْنَ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ، وكَانَتْ رَاسِخَةً فِي ٱلنَّصْرَانِيَّةِ ، فَخَاءَ إِلَيْهَا تَذْكُرُ ٱلْبَاهُ (٢) . فَقَالَ مُسَيْلِمَةُ لاَّصْحَابِهِ : ٱضْرِبُوا لَهَا قُبَّةً ، وجَمِّرُوْها لَعَلَّها تَذْكُرُ ٱلْبَاهُ (٢) .

فْفَعَلُوا ، وأَرْصَدُوا حَوْلَ ٱلْقُبَّةِ أُنَاساً مِنْهُمْ للحِرَاسَةِ .

فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَدَّثَتْهُ وحَادَثُها ، وقَالَتْ : مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ ؟

قَالَ : أُوْحِيَ إِلَيَّ : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِالحُبْلَىٰ ، أَخْرَجَ مِنْها نَسَمَةً تَسْعَىٰ ، مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وحَشَّى .

قَالَتْ : ثُمَّ مَاذَا ؟

<sup>(</sup>٤) ٱلْجَفْرُ : ٱلْبِئْرُ ٱلْواسعة .

<sup>(</sup>٥) الأوائل ٢/ ١٧٢ ـ ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ثمار القلوب ١/ ٢٥٩ ، والتذكرة الحمدونية ٧/ ٣٥٠ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١١ .

قَالَ<sup>(٧)</sup>: أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّ اللهَ خَلَقَ ٱلنِّسَاءَ أَفْوَاجاً ، وجَعَلَ ٱلرِِّجَالَ لَهُنَّ أَزْوَاجاً ، فنُوْلِجُ فِيْهِنَّ غَرَامِيْلَنا إِيْلاجاً ، ثُمَّ نُخْرِجُها إِذَا شِئْنَا إِخْرَاجاً ، فيُنْتِجْنَ لَنَا سِخَالًا نِتَاجاً .

قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ .

قَالَ : هَلْ لَكِ أَنْ أَتَزَوَّجَكَ ، فأُذِلَّ بِقَوْمِي وقَوْمِك ٱلْعَرَبَ ؟

قالت : نعم .

فقال<sup>(۸)</sup> :

قَالَتْ : بِهِ أَجْمَعَ ، فَهُوَ للشَّمْلِ أَجْمَعُ ، صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْكَ .

قَالَ : كَذْلِكَ أُوْحِيَ إِلَيَّ .

فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ قَلِيْلًا ، ثُمَّ ٱنْصَرَفَتْ إِلَىٰ قَوْمِها ، فَقَالُوا لَهَا : ما عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : وَجَدْتُهُ عَلَىٰ حَقِّ ، فَتَبَعْتُهُ ، وتَزَوَّجْتُهُ .

قَالُوا : فَهَلْ أَصْدَقَكِ شَيْئاً ؟

<sup>(</sup>٧) الأوائل ٢/ ١٧٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٣٥٠ ، ونهاية الأرب ١٩/ ٧٩ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١١ .

<sup>(</sup>٨) الأغاني ٣٤/٢١ ، والأوائل ٢/ ١٧٤ ، وتاريخ الطّبريّ ٣/ ٢٧٣ ، وثمار القلوب ١/ ١٤٩ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٢٦ ، والمستقصى ١/ ١٤٩ ، والتـذكـرة الحمدونيّة ٧/ ٣٥٠ ، ونهاية الأرب ١/ ٩١ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١١ .

قَالَتْ : لا .

قَالُوا : ٱرْجِعِي إِلَيْهِ ، فقَبيْحٌ بِمِثْلِكِ أَنْ يُنْكَحَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ .

فرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، فلَمَّا رَآهَا قَالَ لَهَا : ما لَكِ ؟

قَالَتْ: أَصْدِقْني صَدَاقاً ؟

قَالَ : مَنْ مُؤَذِّنُكِ ؟

قَالَتْ : شَبِيْبُ بْنُ رِبْعِيِّ ٱلرَّبَاحِيُّ .

قَالَ : عَلَيَّ بِهِ ؛ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ صَلَاةَ ٱلْغَدَاةِ وصَلَاةَ ٱلْعَتْمَةِ ، وجَعَلْتُ ذَٰلِكَ صَدَاقَها ، فنَادِ في أَصْحَابِكَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ بْنَ حَبِيْبِ رَسُوْلَ اللهِ قَدْ وَضَعَ عَنْكُم صَلَاتَيْنِ مِمَّا أَتَاكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلاةَ ٱلْفَجْرِ وصَلَاةً ٱلعِشَاءِ ٱلآخِرَة .

فكَانَ عَامَّةُ بَنِي تَمِيْمِ لا يُصَلُّونَهُما .

وكَانَ مِمَّا شَرَعَ لَهُمْ: مَنْ أَصَابَ وَلَداً مِنِ ٱمْرَأَةٍ لا يَعُودُ يَطَؤُها إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ ٱلْوَلَدُ.

وحَرَّمَ ٱلنِّسَاءَ عَلَىٰ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ .

وفِيْهِ وفي سَجَاحَ يَقُولُ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ ٱلمِنْقَرِيُّ (٩):

وأَصْبَحَتْ أَنْبِيَاءُ ٱلنَّاسِ ذُكْرَانا عَلَىٰ سَجَاحَ ومَنْ بِٱلإِفْكِ أَغْرَانا أَصْدَاؤُهُ مَاءَ مُرْنٍ حِيْثُمَا كَانَا أَضْحَتْ نَبِيَّنَا أُنْشَىٰ يُطَافُ بِهَا فَلَعْنَدَةُ اللهِ وَٱلأَقْدُوامِ كُلِّهِمِ فَلَعْنَدَةُ اللهِ وَٱلأَقْدُوامِ كُلِّهِمِ أَعْنِي مُسَيْلِمَةَ ٱلْكَذَّابَ لَا سُقِيَتْ

<sup>(</sup>٩) له في ربيع الأبرار ٢/٢٥٤ ، وثمار القلوب ١/٥٨٥ ، ولعطارد بن حاجب في الأوائل ٢/١٥٥ ، والتذكرة ١٧٥ \_ ١٧٦ ، ومعجم الشعراء ١٦٢ ، وبلا نسبة في الأغاني ٢١/٣٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٣٤١ .

وَلَمَّا تَبِعَتْهُ ٱلْعَرَبُ وَٱرْتَدَّتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيْدِ إِلَىٰ ٱلْيَمَامَةِ ، فَقَاتَلَ بَنِي حَنِيْفَةَ ، وٱسْتُشْهِدَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وٱلأَنْصَارِ ، وٱنْهَزَمَ مُسَيْلِمَةُ وَمَنْ بَقِيَ مَعَهُ ، فأَذْرَكَهُ وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبِ فَقَتَلَهُ .

وأَسْلَمَتْ سَجَاحُ فيما بَعْدُ وحَسُنَ إِسلَامُها .

ووَحْشِيٌّ (١٠) هٰذا هُوَ الَّذِي قَتَلَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ يَوْمَ أُحُدٍ ، ووَحْشِيٌّ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ ، وقَالَ عِنْدَ قَتْلِهِ لمُسَيْلِمَة : يا مَعْشَرَ ٱلْعَرَبِ إِنْ كُنْتُ قَتَلْتُ بهٰذِهِ الْحَرْبَةِ أَحَبَّ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْ ﴿ فَقَدْ قَتَلْتُ بِهَا ٱلْيَوْمَ أَبْغَضَ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْ ﴿ فَقَدْ قَتَلْتُ بِهَا ٱلْيَوْمَ أَبْغَضَ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْ ﴿ فَقَدْ قَتَلْتُ بِهَا ٱلْيَوْمَ أَبْغَضَ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ، فَهٰذِهِ بتِلْكَ .

وكَانَ خُرُوْجُهُ \_ لَعَنَهُ اللهُ \_ آخِرَ سَنَةِ عَشْرٍ مِنْ سِنِي ٱلْهِجْرَةِ قَبْلَ حِجَّةِ ٱلوَدَاع .

وكَتَبَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (١١): سَلَامٌ عَلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فإنِّي قَدْ أُشْرِكْتُ في ٱلأَمْرِ مَعَك ، وإِنَّ لَنَا نِصْفَ ٱلأَرْضِ ولقُرَيْشٍ نِصْفَها ، ولٰكِنَّ قُرَيْشاً قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ ـ أَيْ يُجْحِفُوْنَ .

فَلَمَّا قُرِىءَ كِتَابُهُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ ٱلْكَذَّابِ لَعَنَهُ اللهُ ، ٱلسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ ٱلْكَذَّابِ لَعَنَهُ اللهُ ، ٱلسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ اللهُ أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّ ٱلأَرْضَ للهِ يُوْرِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وٱلْعَاقِبَةُ للمُتَّقِيْنَ .

وكَانَ كِتَابُ مُسَيْلِمَةَ بِخَطِّ عَمْرِو بْنِ ٱلجَارُوْدِ ، وكِتَابُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ بِخَطِّ أُبِيِّ ٱبْنِ كَعْبٍ ، ذَكَرَ ذٰلِكَ ٱبْنُ عُبْدُوْسٍ ٱلْجَهْشِيَارِيُّ .

<sup>(</sup>١٠) المعارف ٣٣٠ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٤٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>١١) ثمار القلوب ٢/٠٢١ ، والأوائل ٢/١٧٣ ، والعقد ٣١٩/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٣٤٩ .

ثُمَّ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ما ذَكَرْنَاهُ آنِفاً .

١٦٦٨ ـ ومِمَّنْ تَنَبَّأَ ، وزَعَمَ أَنَّ ٱلْوَحْيَ يَأْتِيْهِ ٱلْأَسْوَدُ ٱلْعَنْسِيُّ ، وٱسْمُهُ عَبْهَلَةُ بْنُ كَعْبٍ ، وكَانَ يُلَقَّبُ ذَا ٱلْخِمَارِ ـ بِٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ـ لأَنَّهُ كَانَ يُخَمِّرُ وَجْهَهُ أَبَداً .

وقِيْلَ : بِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ؛ لأَنَّهُ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَقُولُ لَهُ ٱسْجُدْ فيَسْجُدَ ، وٱبْرُكْ فيَبْرُكَ .

وكَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا عَادَ مِنْ حِجَّةِ ٱلْوَدَاعِ تَوَعَّكَ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ٱلْعَنْسِيَّ ، فَادَّعَىٰ ٱلنَّبُوَّةَ ، وكَانَ عَرَفَ شَيْئاً مِنَ الشَّعْبَذَةِ وٱلنِّيْرَنْجِيَّاتِ ، ويُرِي مِنْها عَجَائِبَ ، فتَبِعَتْهُ مَذْحِجُ ، وقَصَدَ نَجْرَانَ ، فأَخْرَجَ مِنْها عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ ، ومَلَكَها ، ثُمَّ قَصَدَ صَنْعَاءَ ، وغَلَبَ عَلَىٰ ٱلطَّائِفِ إِلَى عَدَنَ إِلَىٰ ٱلْبَحْرَيْنِ ، وٱسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ .

فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ مَنْ باليَمَنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ : أَنِ ٱقْتُلُوا ٱلأَسْوَدَ ٱلْعَنْسِيَّ ، إِمَّا مُصَادَمَةً وإِمَّا غِيْلَةً .

وكَانَ باليَمَنِ قَوْمٌ مِنَ ٱلْفُرْسِ يُسَمَّوْنَ ٱلأَبْنَاءَ أَسْلَمُوا مَعَ بَاذَامَ.

وكَانَ بَاذَامُ عَامِلًا للفُرْسِ عَلَىٰ ٱلْيَمَنِ ، فلَمَّا أَسْلَمَ وَلَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ما كَانَ بيَدِهِ ، وأَقَرَّهُ عَلَيْها ، فلَمَّا مَاتَ فَرَّقَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ بِلَادَ ٱلْيَمَنِ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .

وكَانَ ٱلأَسْوَدُ لَمَّا قَتَلَ شَهْرَ بْنَ بَاذَامِ ، ومَلَكَ صَنْعَاءَ ٱسْتَصْفَىٰ زَوْجَتَهُ ، فَأَتَّفَقَ ٱلأَبْنَاءُ مَعَها عَلَىٰ قَتْلِهِ غِيْلَةً ، ووَاعَدَتْهُمْ عَلَىٰ لَيْلَةٍ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَشْرَبَ

<sup>[</sup>١٦٦٨] تاريخ الطَّبريّ ٣/١٨٥ ، والمنتظم ١٨/٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٩/٤٩ ، وتاريخ الإسلام ٢/١١ ، ونهاية الأرب ٤٩/١٩ .

فِيْهَا ، ودَلَّتْهُمْ عَلَىٰ مَكَانٍ يَنْقُبُوْنَهُ يَصِلُوْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ . فَوَجَدُوْهُ وقَدْ سَكِرَ ونَامَ ، فَوَثَبُوا عَلَيْهِ ، فَسَمِعَ ٱلْحَرَسُ ضَوْضَاءَ ، فقَالُوا لزَوْجَتِهِ : مَا لهٰذَا ؟

قَالَتْ : نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلْوَحْيُ .

فَلَمَّا قَتَلُوْهُ خَرَجُوا مُظْهِرِيْنَ شِعَارَ ٱلإِسْلَامِ ، فَوَثَبَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، وقَتَلُوا خَلْقاً مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، ورَجَعَ ٱلْعُمَّالُ إِلَىٰ أَعْمَالِهِم ، وكُتِبَ بَالِكَ إِلَىٰ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ مَ فَوَافَى ٱلرَّسُوْلُ ٱلْمَدِيْنَةَ ، فَوَجَدَ رَسُوْلَ الله عَلَيْهِ قَدْ مَاتَ .

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ('): أَتَانَا ٱلْخَبَرُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ في ٱللَّيْلَةِ النّي قُتِلَ فِيهَا ، فقَالَ : قُتِلَ ٱلْعَنْسِيُّ .

فَقِيْلَ : مَنْ قَتَلَهُ ؟

قَالَ : رَجُلٌ مُبَارَكٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكٍ .

قِيْلُ : مَنْ هُوَ ؟

قَالَ : فَيْرُوْزُ . وفي صَبيْحَةِ تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ قُبضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ .

وكَانَتْ مُدَّةُ ٱلْعَنْسِيِّ مِنْ أَوَّلِها إِلَىٰ آخِرِها ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

١٦٦٩ ـ ومِمَّنِ ٱمْتَطَىٰ مَطِيَّ لهٰذَا ٱلْغَرَرِ ، فرَمَتْهُ ٱلأَيَّامُ مِنْ تَغَيُّظِها بِالشَّرَرِ ، الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ٱلثَّقَفِيُّ ، وكَانَ قَدْ جَمَعَ ليَطْلُبَ ثَأْرَ ٱلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ ٱلرَّحْمَةُ وٱلرُّضْوَانُ .

وكَانَ ٱلْمُخْتَارُ لا يُوْقَفُ لَهُ عَلَىٰ مَذْهَبٍ ؛ كَانَ خَارِجِيًّا ، ثُمَّ صَارَ رَافِضِيًّا في

<sup>(</sup>١) تاريخ الطَّبريّ ٣/ ٢٣٦ ، والمنتظم ٤/ ٢٠ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٢٠٠ .

<sup>[</sup>١٦٦٩] تاريخ الطّبريّ ٥/٩٦٥ ، ٦/٨٦ ، والكامل للمبرِّد ٣/ ٢٦٤ ، ولابن الأثير ١١/٤ ، وسير أعلام النُّبلاء ٣/ ٥٣٨ ، وفوات الوفيات ٤/ ١٢٣ .

ظَاهِرِهِ ، ثُمَّ تَنَبَّأَ ، وزَعَمَ أَنَّ جِبْرِيْلَ يَأْتِيْهِ بِالوَحْيِ (١) .

فَلَمَّا بُوْيِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ بِالخِلَافَةِ بَعَثَ أَخَاهُ مُصْعَباً إِلَىٰ ٱلْعِرَاقِ ، فقَاتَلَ ٱلْمُخْتَارَ فَقَتَلَهُ ، وقُتِلَ مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَابَعَهُ ، وذلِكَ في سَنَةِ سَبْعٍ وسِتِّيْنَ .

177٠ وتَنَبَّا أَبُو ٱلطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْمُتَنَبِّي في بَادِيَةِ ٱلسَّمَاوَةِ وَنَوَاحِيْهَا ، وتَبِعَه مَنْ فِيْها مِنْ كَلْبٍ وغَيْرِها ، فخَرَجَ إِلَيْهِ لُؤْلُؤٌ أَمِيْرُ حِمْصَ مِنْ قِبَلِ ٱلإِخْشِيْدِ ، فَقَاتَلَهُ ، وأَسَرَهُ ، وشَرَّدَ مَنْ كَانَ ٱجْتَمَعَ عَلَيْهِ ، وحَبَسَهُ مُدَّةً طَوِيْلَةً ، فأعْتَلَ وكَادَ يَتْلَفُ .

فَسُئِلَ فِيْهِ فَٱسْتَتَابَهُ ، وكَتَبَ عَلَيْهِ وَثِيْقَةً أَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيْهَا بِبُطْلَانِ مَا ٱدَّعَاهُ ورُجُوعِهِ إِلَى ٱلإِسْلَامِ ، وأَلَّا يَعُوْدَ إِلَىٰ مِثْلِهِ .

١٦٧١ ـ وتَنَبَّأَ حَائِكٌ بِالكُوْفَةِ ، وأَحَلَّ ٱلْخَمْرَ ، فقَالَ رَجُلُ لاَبْنِ عَبَّاسٍ ذَٰلِكَ ، فقَالَ : لا يُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّىٰ يُبْرِىءَ ٱلأَكْمَةَ وٱلأَبْرَصَ .

فأُتِيَ بِهِ إِلَىٰ ٱلْكُوْفَةِ ، فٱسْتَتَابَهُ ، فأَبَىٰ أَنْ يَتُوْبَ ويَرْجِعَ .

فَأَتَتْهُ أُمُّهُ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : تَنَحِّيْ ؛ رُبِطَ عَلَىٰ قَلْبِكَ كَمَا رُبِطَ عَلَىٰ قَلْبِ أُمِّ مُوْسَىٰ ، وأَتَاهُ أَبُوهُ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، فَقَالَ لَهُ : تَنَحَّ يا آزَرُ ، فأَمَرَ ٱلْوَالِي بِقَتْلِهِ ، فَقُتِلَ ، وصُلِبَ .

١٦٧٢ ـ وظَهَرَ في أَيَّامِ أَبِي مُسْلِمٍ بهافريد ٱلْمَجُوْسِيُّ ، وكَانَ قَدْ غَابَ عَنْ

<sup>(</sup>١) ثمار القلوب ١/ ١٧٨ .

<sup>[</sup>١٦٧٠] وفيات الأعيان ٢/١١١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٩/٧١ ، ونزهة الألبَّاء ٢٢١ ، وسير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٠٠ ، والوافي ٦/ ٢٠٨ ، والمنتظم ١٦٤/١٤ .

<sup>[</sup>۱۲۷۱] العقد ٧/ ١٦١ .

<sup>[</sup>١٦٧٢] مفاتيح ٱلْعُلُوم ٥٦ .

أَهْلِهِ سَبْعَ سِنِيْنَ في ٱلصِّيْنِ ، فأَصَابَ مِنْ طُرُقِها قَمِيْصاً تَحْوِيْهِ قَبْضَةُ ٱلرَّجُلِ ، فَجَاءَ مُخْتَفِياً ، فظَهَرَ في نَاوُوْسِ (١) يُجَاوِرُ بَلَدَهُ ، وٱدَّعَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَرْفُوْعاً في ٱلسَّمَاءِ ، وأَنَّهُ نَبِيُّ ، فضَلَّ بِهِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ .

وجَاءَ بسَبْعِ صَلَوَاتٍ ، وحَرَّمَ ٱلْمَيْتَةَ وتَزْوِيْجَ ٱلأُمِّ وٱلأُخْتِ وبَنَاتِ ٱلْعَمِّ وبَنَاتِ ٱلْعَمِّ وبَنَاتِ ٱلْعَمِّ وبَنَاتِ ٱلْعَمِّ وبَنَاتِ ٱلْأَخ .

و هٰذا مِمَّا يُخَالِفُ دِيْنَ ٱلْمَجُوْسِيَّةِ .

وفَرَضَ عَلَيْهِم ٱلسُّبُعَ في ٱلأَمْوَالِ، وحَظَرَ أَنْ يُتَجَاوَزَ بِالْمَهْرِ أَرْبَعَمِئَةٍ وَفَرَضَ عَلَيْهِم ٱلسُّبُعَ في ٱلأَمْوَالِ، وحَظَرَ أَنْ يُتَجَاوَزَ بِالْمَهْرِ أَرْبَعَمِئَةٍ وَهُم .

فَاجْتَمَعَ مُوَابِذَةُ ٱلْمَجُوْسِ إِلَىٰ أَبِي مُسْلِمٍ ، وقَالُوا : لهذا أَفْسَدَ عَلَيْنا دِيْنَنا وِيْنَنا وِيْنَنا وِيْنَكُمْ . فَأَنْفَذَ إِلَيْهِ أَبُو مُسْلِمٍ مَنْ أَخَذَهُ ، وقَتَلَهُ ، وصَلَبَهُ .

١٦٧٣ \_ وٱدَّعَىٰ رَجُلُ ٱلنُّبُوَّةَ في زَمَنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيِّ ، وعَارَضَ ٱلْقُرْآنَ ، فأتَىٰ بهِ خَالِدٌ ، فقَالَ لَهُ : ما تَقُولُ ؟

قَالَ : عَارَضْتُ ٱلْقُرْآنَ .

قَالَ : بمَاذَا ؟

قَالَ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْثَرَ ۞ ﴾ (١) ، وتَلَا ٱلسُّوْرَةَ إِلَىٰ آخِرِها ، وقُلْتُ : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْجَمَاهِرَ ، فصَلِّ لرَبِّكَ وهَاجِرْ ، ولا تُطِعْ كُلَّ سَاحِر .

فَضُٰرِبَتْ رَقَبَتُهُ ، وصُلِبَ .

<sup>(</sup>١) النَّاووس : صندوق من خَشَبٍ أَوْ نحوه تُوْضَعُ فيه جثَّة الميَّت . التابوت .

<sup>[</sup>١٦٧٣] العقد ٧/ ١٥٩، والبداية والنِّهاية ١٣/ ٢٠٠، وتهذيب الكمال في أسماء الرِّجال ٨/ ١١٣.

<sup>(</sup>١) [ سورة الكوثر : ١ ] .

فَمَرَّ بِهِ خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ ٱلشَّاعِرُ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَىٰ ٱلْخَشَبَةِ ، وقَالَ : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْعُوْدَ ، فَصَلِّ لرَبِّكَ مِنْ قُعُوْدٍ ، وأَنَا ضَامِنٌ لَكَ أَلَّا تَعُوْدَ .

## ومِنْهُمْ مَنِ ٱذَّعَىٰ أَنَّهُ ٱلإِمَامُ ٱلْمُنْتَظَرُ ، فَصُيِّرَ عِبْرَةً لِمَنْ أَمْعَنَ في ٱلْعَوَاقِبِ ٱلنَّظَرَ

١٦٧٤ ـ ظَهَرَ في شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وخَمْسِيْنَ ومِئَتَيْنِ في قُرَىٰ ٱلْبَصْرَةِ رَجُلٌ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَىٰ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وٱسْتَعْمَلَ ٱلزِّنْجَ ٱلَّذين يَعْمَلُونَ في ٱلسِّبَاخِ ، وأَطْمَعَهُمْ في مَوَالِيْهِمْ ، ووَعَدَهُمْ أَنَّهُ يُمَلِّكُهم ما في أَيْدي مَوَالِيْهِم .

فَا جْتَمَعَ لَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وجَمَّ غَفِيْرٌ ، وعَبَرَ دِجْلَةَ ، ونَزَلَ قَرْيَةً تُسَمَّىٰ الدِّيْنَارِيَّةَ ، وزَعَمَ أَنَّ سَحَابَةً أَظَلَّتُهُ ، ونُوْدِيَ مِنْها : ٱقْصِدِ ٱلْبَصْرَةَ تَمْلِكُها ، وأَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَىٰ ما في ضَمَائِرِ أَصْحَابِهِ وما يَفْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عِيْدِ ٱلأَضْحَىٰ مِنْ لهذِهِ ٱلسَّنَةِ صَلَّىٰ بِهِمْ ، وخَطَبَ بِهُمْ ، وَخَطَبَ بِهُمْ ، وَذَكَّرَهُمْ مَا كَانُوا فِيْهِ مِنَ ٱلشَّقَاءِ وسُوْءِ ٱلْحَالِ ، وأَنَّ اللهَ أَنْقَذَهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، وأَنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَرْفَعَ أَقْدَارَهُمْ ، ويُمَلِّكَهُمُ ٱلْعَبِيْدَ وٱلأَمْوَالَ .

وشَنَّ بِهِم ٱلغَارَاتِ عَلَىٰ أَطْرَافِ بِلَادِ ٱلْعِرَاقِ ، فأَجْلَىٰ أَهْلَ ٱلضِّيَاعِ مِنْهَا ، وأَسْتَفْحَلَ أَمْرُهُ ، وقَصَدَ ٱلْبَصْرَةَ ، فَمَلَكَها سَنَةَ تِسْعِ وخَمْسِيْنَ ، وقَتَلَ مَنْ فِيْهَا مِنَ ٱلرِّجَالِ وٱلنِّسَاءِ وٱلصِّبْيَانِ ، وأَحْرَقَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْجَامِعَ ، وبَنَىٰ مَدِيْنَتَيْنِ عَلَىٰ شَاطِىءِ دِجْلَةَ ، وحَصَّنَهُما بٱلأَسْوَارِ وٱلْخَنَادِقِ .

فَٱنْتُدِبَتْ إِلَيْهِ ٱلْعَسَاكِرُ مِنْ بَغْدَادَ بَرًّا وبَحْراً ، فكَانَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُ وبَيْنَهم

<sup>[</sup>١٦٧٤] تاريخ الطَّبريّ ٩/٤١٠ ، والمنتظم ١٢/٨٥ ، والكامل في التاريخ ٦/٣٦٣ ، ونهاية الأرب ٢٥/٨٠٤ .

سِجَالًا إِلَىٰ أَنْ كَانَتِ ٱلدَّائِرَةُ عَلَيْهِ في صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعِيْنَ ومِئتَيْنِ.

ونَسَبُهُ الّذي ٱدَّعَاهُ لَمْ يَكُنْ صَحِبْحاً ، وٱلصَّحِيْحُ أَنَّ ٱسْمَهُ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ أَلرَّحِيْمِ ، ونَسَبُهُ في عَبْدِ قَيْسٍ .

وكَانَ ظُهُوْرُهُ في أَيَّامِ ٱلْمَهْدِيِّ ، وقَتْلُهُ في أَيَّامِ ٱلْمُعْتَمِدِ عَلَىٰ يَدِ أَخِيْهِ ٱلْمُوَقَّقِ .

١٦٧٥ وظَهَرَ في أَيَّامِ خِلَافَةِ ٱلْمُعْتَمِدِ سَنَةَ ثَمَانٍ وسَبْعِيْنَ ومِئَتَيْنِ بقَرْيَةٍ مِنْ سَوَادِ ٱلْكُوْفَةِ رَجُلٌ أَحْمَرُ ٱلْعَيْنَيْنِ يُسَمَّىٰ كِرْمِيْئَة ، فَٱسْتَثْقَلُوا هٰذِهِ ٱللَّفْظَة ، فَاسْتَثْقَلُوا هٰذِهِ ٱللَّفْظَة ، فَخَفَّفُوْها وقَالُوا: قِرْمِط ، فكَانَ يُظْهِرُ ٱلزُّهْدَ وٱلتَّقَشُّفَ وكَثْرَةَ ٱلصَّلاحِ ، فَخَفَّفُوْها وقَالُوا: قِرْمِط ، فكَانَ يُظْهِرُ ٱلزُّهْدَ وٱلتَّقَشُّفَ وكَثْرَةَ ٱلصَّلاحِ ، فأَجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ ٱلْقَرْيَةِ وعَظَّمُوهُ ، فلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهُمْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ الّذي يُشِيْرُ إِلَيْهِ فَأَجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَهْلُ ٱلْقَرْيَةِ وعَظَّمُوهُ ، فلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْهُمْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ الّذي يُشِيرُ إِلَيْهِ ٱلنَّبِي وَجُلٌ ٱسْمُهُ كَأَسْمِي يَمْلاً ٱلنَّبِي وَجُلٌ ٱسْمُهُ كَأَسْمِي يَمْلاً النَّبِي وَجُلٌ ٱسْمُهُ كأَسْمِي يَمْلاً اللَّرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً .

فَلَمَّا أَطَاعُوْهُ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ ٱلصَّلَاةَ ٱلْمَفْرُوْضَةَ عَلَيْهِمْ خَمْسُوْنَ صَلاةً في ٱلْيَوْمِ و وٱللَّيْلَةِ ، فشَكَوا إِلَيْهِ كَثْرَتَها ، وأَنَّها تُعَطِّلُهم عَنْ أَشْغَالِهِم ، فسَوَّفَهم أَيَّاماً ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَكِتَابٍ فِيْهِ : يَقُولُ ٱلفَرَجُ بْنُ عُثْمَانَ : إِنَّهُ ٱلْمَسِيْحُ وهُوَ عِيْسَى ، وهُوَ الْكَلِمَةُ ، وهُوَ جَبْرِيْلُ . ٱلْكَلِمَةُ ، وهُوَ ٱلْمَهْدِيُّ ، وهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ ، وهُوَ جِبْرِيْلُ .

وذَكَرَ أَنَّ ٱلْمَسِيْحَ تَصَوَّرَ لَهُ عَلَىٰ صُوْرَةِ إِنْسَانٍ ، وقَالَ لَهُ : إِنَّكَ ٱلدَّاعِيةُ ، وإِنَّكَ ٱلْدُجَّةُ ، وإِنَّكَ ٱلدَّابَّةُ ، وإِنَّكَ ٱلدَّابَّةُ ، وإِنَّكَ يَحْيَىٰ النَّاقَةُ ، وإِنَّكَ الدَّابَةُ ، وإِنَّكَ رُوْحُ ٱلْقُدُسِ ، وإِنَّكَ يَحْيَىٰ ابْنُ زَكَرِيًّا .

<sup>[</sup>١٦٧٥] تاريخ الطّبريّ ١٠/٢٦ ، والكامل في التاريخ ٦/٤٦٤ ، والمنتظم ٢٩٠/١٢ ، ونهاية الأرب ١٨٨/٢٥ ، وشذرات الذهب ٣/٣٣٣ .

<sup>(</sup>١) سُنَن أبي داود برقم ٤٢٩٠ ، ٤٠٨/٤ ، ومسند أحمد برقم ١١١٣٠ ، ٢١٠/١٧ .

وعَرَّفَهُ أَنَّ ٱلصَّلَاةَ أَرْبَعُ تَكْبِيْرَاتٍ ، ويَتَشَهَّدُ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ :

أَشْهَدُ أَنَّ آدَمَ رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ لُوْطاً رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً بْنَ ٱلْحَنَفِيَةِ رَسُوْلُ اللهِ .

ومِنْ شَرَائِعِهِ : أَنَّ ٱلصَّوْمَ يَوْمَانِ في ٱلسَّنَةِ : يَوْمُ ٱلْمِهْرَجَانِ ويَوْمُ ٱلنَّيْرُوْزِ ، وأَنَّ ٱلنَّبِيْذَ وٱلْخَمْرَ غَيْرُ حَرَامٍ ، ولا غُسْلَ مِنْ جَنَابَةٍ ، ويُؤْكَلُ كُلُّ ذي نَابٍ وذي مِخْلَبٍ ، وأَنَّ ٱلْقِبْلَةَ إِلَىٰ بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ ، ويَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ يَوْمُ ٱلاثنَيْنِ ، ويَشْتَرِكُ في ٱلْمَرْأَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلرِّجَالِ .

فَأَجَابَهُ زُهَاءٌ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ رَجُلٍ ، وٱتَّخَذَ مِنْهُم ٱثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْباً ، وقَالَ لَهُمْ : أَنْتُمْ كَحَوَارِيِّ عِيْسَىٰ .

ثُمَّ إِنَّ هٰذَا ٱلشَّقِيَّ ٱلْمَذْكُوْرَ ٱخْتَفَىٰ ، وأَقَامَ رَجُلًا يُعْرَفُ بأبي ٱلْفُوارِسِ ، وآسْمُهُ خَلَفُ بْنُ عُثْمَانَ ، دَاعِياً لمَذْهَبِهِ ، فتَعَطَّلَ عَلَىٰ ٱلْمُعْتَضِدِ ٱلْخَرَاجُ مِنْ سَوَادِ ٱلْكُوْفَةِ ، ونَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنْ طَاعَتِهِ ، وشَقُّوا ٱلْعَصَا بِمُخَالَفَتِهِ ، فأَرْسَلَ إلَيْهِمْ شِبْلًا (٢) غَلامَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلطَّائِيِّ في عَشْرَةِ آلافِ فَارِس ، فظَفِرَ بِهِمْ ، وقَتَلَهُمْ ، وأَخَذَ أَبَا ٱلْفُوارِسِ أَسِيْراً ، وحَمَلَهُ إِلَىٰ ٱلْمُعْتَضِدِ ، فأَمَرَ بِهِ ، فقُلِعَتْ وَصُرَاسُهُ ، وخُلِعَتْ أَعْضَاؤُهُ ، ثُمَّ قُطِّعَتْ يَدَاهُ ورِجْلاهُ ، وضُرِبَ عُنْقُهُ ، وصُدِبَ عُنْقُهُ ، وصُدِبَ عُنْقُهُ ، وصُدِبَ عُنْقُهُ ، وصُرِبَ عُنْقُهُ ، وصُرِبَ عُنْقُهُ ، وصُدِبَ الشَّرْقِيِّ سَنَةَ تِسْعِ وثَمَانِيْنَ ومِئَتَيْنِ .

وفي شَهْرِ رَبِيْعِ ٱلآخِرِ مِنْ هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ مَاتَ ٱلْمُعْتَضِدُ ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ سَبْعٌ وَأَرْبَعُوْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ تِسْعَ سِنِيْنَ وتِسْعَةَ أَشْهُرٍ وأَيَّاماً .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطَّبريّ ١٠/ ٨٦ ، وتجارب الأمم ٥/ ١٧ ، والكامل في التاريخ ٦/ ٥٢٢ .

١٦٧٦ ـ ثُمَّ قَامَ فِيْهِم آخَرُ يُسَمَّىٰ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (١) ، فعَاثَ فِي بِلَادِ ٱلشَّامِ عَيْثاً ذَرِيْعاً ، وأَخْرَبَ مُدُناً وقُرًى كَثِيْرَةً .

وكَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ طُغْجَ بْنِ جُفِّ ٱلإِخْشِيْدِيِّ صَاحِبِ مِصْرَ وٱلشَّامِ حُرُوْبٌ كَثِيْرَةٌ أَجْلَتْ عَنْ قَتْلِ ٱلإِخْشِيْدِ ٱلْفَرْغَانِيِّ .

فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ ٱلْجُيُوْشُ مِنْ مِصْرَ فَحَارَبُوْهُ ، فَقُتِلَ فِي بَعْضِ ٱلْحُرُوْبِ عَلَىٰ فِخَرَجَتْ إِلَيْهِ ٱلْجُمُونِ ، وكَانَ يُسَمَّىٰ صَاحِبَ ٱلْجَمَلِ .

فقَامَ بَعْدَهُ أَخُوْهُ ، ويُسَمَّىٰ أَحْمَدَ ، ويُلَقَّبُ بذي ٱلشَّامَةِ لشَامةٍ كَانَتْ في وَجْهِهِ ، وأَقَامَ لَهُ دَاعِيَيْنِ سَمَّىٰ أَحَدَهما ٱلْمُدَّثِّرَ ، وزَعَمَ أَنَّهُ ٱلْمَذْكُوْرُ في ٱلقُرْآنِ ، وسَمَّىٰ ٱلآخَرَ ٱلْمُطَوِّقَ .

فَٱشْتَدَّتْ في ٱلْعِنَادِ شَوْكَتُهُ ، وسُلِّطَتْ عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ فَتْكَتُهُ ، وسَارَ إِلَىٰ دِمَشْقَ ، فصُوْلِحَ عَلَيْها بمَالٍ ، فرَجَعَ عَنْها في سَنَةِ تِسْعِيْنَ .

وكَانَتْ عَادَتُهُ إِذَا فَتَحَ بَلَداً عُنْوَةً قَتَلَ مَنْ فِيْهَا مِنَ ٱلرِّجَالِ وٱلنِّسَاءِ وٱلْوِلْدَانِ وٱلْبَهَائِمِ، فضَاقَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ بِهِ ذَرْعاً ، فَاسْتَغَاثُوا بِٱلْمُكْتَفِي ، فَجَهَّزَ لَهُمْ جَيْشاً عَظِيْماً ، وقَدَّمَ عَلَيْهِمِ ٱلْحُسَيْنَ بْنَ حَمْدَانَ ، وٱلْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ الله ٱلْكَاتِبَ ، وأَمْرَ ٱلْجَيْش بِالسَّمْعِ وٱلطَّاعَةِ لَهُ ، فَوَاقَعَهُم في شَهْرِ ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَيَسْعِيْنَ ، فأَنْهَزَمَ وأَسْلَمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقُتِلُوا ، وهَرَبَ مَعَهُ ٱلْمُدَّرُّ وٱلْمُطَوِّقُ .

وأَلْجَأَتْهُمُ ٱلْهَزِيْمَةُ وٱلْخَوْفُ إِلَىٰ قَرْيَةٍ مِنْ أَعْمَالِ ٱلْفُرَاتِ تُسَمَّىٰ دَالِيَةَ ، فَأَنْكَرَهُمْ أَهْلُها ، وٱسْتَفْصَحُوا أَحَدَهُمْ عَنْ أَمْرِهِم ، فَجَمْجَمَ في كَلَامِهِ ،

<sup>[</sup>١٦٧٦] تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٢/٤٣ ـ ٦٣ ، والكامل في التّاريخ ٦/ ٥٢١ ، وبُغية الطلب ٢/ ٩٢٩ ، وتاريخ الإسلام ٦/ ٨٨٢ .

<sup>(</sup>١) يُعرف بابن المهزول .

فعُوْقِبَ حَتَّىٰ أَقَرَّهَا ، فأَخَذَهُمْ مُتَوَلِّيها ، وحَمَلَهُمْ إِلَىٰ ٱلْمُكْتَفِي ، وكَانَ بالرَّقَة ، فرَحَلَ بِهِمْ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فدَخَلَها ومَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلأُسَرَاءِ في شَهْرِ رَبِيْعِ ٱلأَوَّلِ ، وأَمَرَ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ في ٱلْمُصَلَّىٰ ٱلْعَتِيْقِ ٱرْتِفَاعُها عَشْرُ أَذْرُعٍ ، ثُمَّ أُصْعِدُوا عَلَيْها ، فقُطِعَتْ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ في ٱلْمُصَلَّىٰ ٱلْعَتِيْقِ ٱرْتِفَاعُها عَشْرُ أَذْرُعٍ ، ثُمَّ أُصْعِدُوا عَلَيْها ، فقُطِعَتْ بِبِنَاءِ دَكَّةٍ في ٱلْمُصَلَّىٰ ٱلْعَتِيْقِ آرْتِفَاعُها عَشْرُ أَذْرُعٍ ، ثُمَّ أُصْعِدُوا عَلَيْها ، فقُطِعتْ أَيْدِيْهِم وأَرْجُلُهم مِنْ خِلافٍ ، ثُمَّ ضُرِبَتْ رِقَابُهم بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بالقِرْمِطِيِّ ، فَشُرِبَ مِئَتَيْ سَوْطٍ ، وكُويَتْ خَوَاصِرُهُ ، ثُمَّ قُتِلَ ، وصُلِبَ على ٱلْجِسْرِ الْأَعْظَم .

١٦٧٧ - ثُمَّ ظَهَرَ فِيْهِمْ رَجُلٌ يُسَمَّىٰ زَكْرَوَيْهِ بْنَ مَهْرَوَيْهِ في سَنَةِ ثَلاثٍ وتِسْعِيْنَ ، ونَعَتَ نَفْسَهُ بالمَهْدِيّ ، فقطعَ ٱلطَّرِيْقَ عَلَىٰ ٱلْحَاجِّ ، ونَهَبَ ٱلْقَوَافِلَ ، وقَتَلَ أَهْلَها ، وسَبَىٰ حَرِيْمَهُم ، فبَعَثَ إِلَيْهِ مِنْ بَغْدَادَ جَيْشاً فحَارَبَهُ الْقَوَافِلَ ، وهُوَ مَوْضِعٌ بَيْنَ ٱلْكُوْفَةِ وٱلْبَصْرَةِ ، فٱنْهَزَمَ ، وأُخِذَ أَسِيْراً جَرِيْحاً في بني وَيْعِ بَيْنَ ٱلْكُوْفَةِ وٱلْبَصْرَةِ ، فَانْهَزَمَ ، وأُخِذَ أَسِيْراً جَرِيْحاً في شَهْرِ رَبِيْعِ ٱلْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وتِسْعِيْنَ ، فَحُمِلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فمَاتَ في ٱلطَّرِيْقِ في شَهْر رَبِيْعِ ٱلْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعِ وتِسْعِيْنَ ، فَحُمِلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فمَاتَ في ٱلطَّرِيْقِ في شَهْر رَبِيْع ٱلْأَوِلِ مَنْ اللَّهِيْنَ ، فَحُمِلَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فمَاتَ في ٱلطَّرِيْقِ في

١٦٧٨ - ثُمَّ ظَهَرَ فيهم رَجُلٌ يُسَمَّىٰ عَلِيُّ بْنُ شَبِيْبٍ ، ويُعْرَفُ بالمُبَرْقَعِ ، فَحُوْرِبَ ، وٱنْهَزَمَ ، وأُخِذَ أَسِيْراً ، وأُدْخِلَ بَغْدَادَ عَلَىٰ جَمَلٍ ، وضُرِبَ عُنُقُهُ .

١٦٧٩ ـ ثُمَّ ظَهَرَ فِيْهِمْ أَبُو سَعِيْدٍ ٱلْحَسَنُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ كُوْدَر ٱلْجَنَّابِيُّ بِالْبَحْرَيْنِ ، فقَتَلَهُ خَادِمَانِ لَهُ في سَنَةِ عَشْرِ وثَلَائِمِئَةٍ .

فَقَامَ بَعْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ ٱلْحَسَنِ ٱلْجَنَّابِيُّ ، فَعَاثَ فِي ٱلْبِلَادِ ، وأَفْسَدَ ، وقَصَدَ

<sup>[</sup>١٦٧٧] تاريخ الطّبريّ ١٣٠/١٠ ، ١٣٠/١١ ، وتجارب الأمم ٢٩/٥ ، والمنتظم ١٤/١٣ ، والكامل ٦/ ٢١٥ .

<sup>[</sup>١٦٧٨] ٱلْيماني أَبو حرب، خرج بفلسطين سنة ٢٢٧هـ. تاريخ الطّبريّ ٩/١١٦ .

<sup>[</sup>١٦٧٩] تاريخ الطبري ١١/ ١٥٥ ، والمنتظم ٢٨١/١٣ ، وكنز الدّرر ٥/ ٣٦٠ ، والكامل في التاريخ ٧/ ٤١٥ ، وفوات الوفيات ٢/ ٥٩ ، وشذرات الذّهب ٣/ ٣٥٩ .

مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَىٰ ، فَدَخَلَهَا يَوْمَ ٱلْتَّرْوِيَةِ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَثَلَاثِمِئَةٍ في خِلَافَةِ ٱلْمُقْتَدِرِ ، فَقَتَلَ مَنْ وَجَدَ مِنَ ٱلْحَاجّ في ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ، ورَمَىٰ بالقَتْلَىٰ في بِئْرِ زَمْزَمَ ، وعَرَّىٰ ٱلْكَعْبَةَ ، وقَلَعَ بَابَهَا ، وأَخَذَ ٱلْحَجَرَ ٱلأَسْوَدَ .

فَبَقِيَ ٱلْحَجَرُ عِنْدَهُم ٱثْنَتَيْنِ وعِشْرِيْنَ سَنَةً إِلَّا شَهْراً (١) ، ثُمَّ رَدُّوْهُ مَكْسُوْراً عَلَىٰ يَدِ شَنْبَرِ بْنِ ٱلْفَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ وثَلَاثِيْنَ وثَلَاثِمِئَةٍ ، ونُصِبَ في مَكَانِهِ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ مِنَ ٱلسَّنَةِ ٱلْمَذْكُوْرَةِ .

وكَانَ بِجْكُمُ الرَّالِثِقِيُّ بَذَلَ لَهُمْ فِيْهِ خَمْسِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ، فأَبَوا (٢) .

وكَانَ مَوْتُ سُلَيْمَانَ في سَنَةِ ثَلَاثٍ وثَلَاثِيْنَ وثَلَاثِيمِئَةٍ .

١٦٨٠ ـ ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ ٱلْمُعِنُّ لِدِيْنِ اللهِ مِصْرَ بَعْدَ أَخْدِ جَوْهَرٍ مَوْلاهُ لَهَا ـ وذَٰلِكَ في سَنَةِ ٱثْنَيْنِ وسِتِيْنَ وتَلَاثِمِئَةٍ في أَيَّامِ ٱلْمُطِيْعِ ـ تَصَدَّىٰ لَهُ ٱلْقَائِمُ فِيْهِم يَوْمَئِذٍ، وهو رَجُلٌ يُعْرَفُ بنِحْرِيْر شويزان ، فخَرَجَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ فلاحٍ ، فٱلْتَقَاهُ بالرَّمْلَةِ ، فقَاتَلَهُ ، وهَزَمَ عَسْكَرَهُ ، وقَتَلَهُ في سَنَة تِسْعِ وسِتِيْنَ وثَلاثِمِئَةٍ .

١٦٨١ - ثُمَّ قَامَ فِيْهِم رَجُلٌ يُسَمَّىٰ حَسَناً ، وَيُعْرَفُ بِٱلأَعْصَمِ ، فَمَلَكَ ٱلشَّامَ ، وأَخْرَجَ مِنْهُ عُمَّالَ ٱلْمُعِزّ ، فأَنْهَزَمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فتَبِعَهُمْ إِلَىٰ مِصْرَ ، وَلَشَّامَ ، وأَخْرَجَ مِنْهُ عُمَّالَ ٱلأَرْضِ ، ووَصَلَ إِلَىٰ مِصْرَ ، ونزَلَ بِعَسْكَرِهِ عَلَيْها .

فَخَرَجَ إِلَيْهِم ٱلْقَائِدُ جَوْهَرٌ ، فَحَارَبَهِم ، فٱقْتَتَلُوا قِتَالًا شَدِيْداً ، وقُتِلَ مِنَ

<sup>(</sup>١) المنتظم ١٤/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) كنز الدُّرر ٥/ ٣٦٠ .

<sup>[</sup>١٦٨٠] وفيات الأعيان ٢/١٤٩ ، والكامل ٢/٢٩٩ ، وتاريخ ابن الوردي ٢٨٦/١ ، والبداية والنهاية ٢٥/٣٢٠ .

<sup>[</sup>١٦٨١] تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/١٣ ، ووفيات الأعيان ٢/١١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٧٤/١٦ .

ٱلْعَسْكَرِ خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وذٰلِكَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ غُرَّةَ شَهْرِ رَبِيْعٍ ٱلْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وسَبْعِيْنَ وثَلَاثِمِئَةٍ .

ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا ، وتَرَكُوا ٱلْحَرْبَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ، ورَجَعُوا يَوْمَ ٱلأَحَدِ ، وهُمْ وَاثِقُونَ بٱلظَّفَرِ .

فَلَمَّا ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ أَعْطَىٰ اللهُ ٱلنَّصْرَ لَعَسَاكِرِ ٱلْقَائِدِ جَوْهَرٍ ، وٱنْكَشَفَتِ ٱلْقَرَامِطَةُ بِٱلانْهِزَامِ ، وسَارُوا إِلَىٰ ٱلْبَحْرَيْنِ عَلَىٰ نِيَّةِ ٱلْعَوْدِ إِلَيْهَا وإِلَىٰ ٱلشَّامِ ، فَوَجَدُوا بَنِي حَمْدَانَ قَدْ مَلَؤُوا شِعَابَهُ وأَوْدِيَتَهُ ، ورَفَعُوا بِهِ قَوَاعِدَ ٱلدِّيْنِ وأَلْوِيَتَهُ .

ولَمْ يَجْمَعِ اللهُ للأَعْصَمِ عَلَىٰ شَقِّ عَصَا ٱلإِسْلامِ شَمْلًا ، ولَمْ يُمْضِ لَهُ بَعْدُ في ٱلإِسْلامِ قَوْلًا ولا فِعْلًا ، وتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ في ٱلبِلَادِ أَيْدِيَ سَبَا ، وٱسْتَرْجَعَ مِنْهُ ٱلإِسْلامِ قَوْلًا ولا فِعْلًا ، وتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ في ٱلبِلَادِ أَيْدِيَ سَبَا ، وٱسْتَرْجَعَ مِنْهُ ٱلدَّهْرُ مَا نَهَبَ وسَبَىٰ ، وكَانَتْ مُدَّةُ دَوْلَتِهِم سِتًّا وَثَمَانِيْنَ سَنَةً .

وهٰذا ٱلّذي ذَكَرْنَاهُ يَشْتَرِكُ في ٱلْقَوْلِ بِهِ أَصْحَابُ ٱلآرَاءِ وٱلْمَقَالَاتِ ٱلْخَابِطُوْنَ في عَشْوَاءِ ٱلْجَهَالَاتِ ؛ كَأَصْحَابِ ٱلنِّحَلِ وٱلْمِلَلِ ٱلْمُتَمَسِّكِيْنَ بِآرَائِهِمْ مَعَ مَا فِيها فِي عَشْوَاءِ ٱلْجَهَالَاتِ ؛ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَٱلْحَشُّوِيَّةِ (') وغُلاةِ ٱلرَّافِضَةِ وسَائِرِ ٱلْفِرَقِ مِنَ ٱلْفَسَادِ وَٱلخَلَلِ ؛ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَٱلْحَشُّوِيَّةٍ (') وغُلاةِ ٱلرَّافِضَةِ وسَائِرِ ٱلْفِرَقِ اللهِ رَاجِيةٌ ، وكُلُّ الْإِسْلَامِيَّةِ ، غَيْرَ ٱلْفِرْقَةِ ٱلنَّاجِيةِ ، ٱلتي هِيَ لَعَوَاطِفِ لُطْفِ اللهِ رَاجِيةٌ ، وكُلُّ منهم قَدْ أَضَلَهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ، فَنَعُوذُ بِاللهِ مِنَ ٱلْغَوَايَةِ بَعْدَ ٱلْهِدَايَةِ ، ومِنَ ٱلْخُورِ بَعْدَ ٱلْاسْتِبْصَارِ ؛ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَوَّابٌ مُجِيْبٌ . بَعْدَ ٱلْكُورِ ('') ، ومِنَ ٱلإِنْكَارِ بَعْدَ ٱلاسْتِبْصَارِ ؛ إِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ تَوَّابٌ مُجِيْبٌ .

<sup>(</sup>١) الحَشْوِيَّةُ: طائفة يُجرون آيات الله على ظاهرها، ويعتقدون أَنَّه ٱلمُراد. كشّاف ٱصطلاحات ٱلفنون ١/ ٦٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ٱلْحديث: نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ ٱلْحَوْرِ بَعْدَ ٱلْكَوْرِ؛ معناه مِنَ ٱلنُّقْصانِ بعد ٱلزِّيادةِ، وقيل: مَعْنَاهُ مِنْ فَسَادِ أُمُوْرِنا بَعْدَ صَلاَحِها. عن ٱللِّسان [ح و ر].





### ٱلْبَابُ ٱلثَّامِنُ في ٱلتَّغَفُّلِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

#### ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ في ذَمِّ ٱلْبَلَادَةِ وٱلتَّغَفُّلِ مِنْ ذَوِي ٱلتَّعَالِي وٱلتَّنَزُّلِ

١٦٨٢ ـ ومَعْنَىٰ ٱلتَّغَفُّلِ ٱلْغَلَطُ في ٱلْوَسِيْلَةِ وٱلطَّرِيْقِ إِلَىٰ ٱلْمَطْلُوْبِ مَعَ صِحَّةِ ٱلْقَصْدِ ، فٱلْمُغَفَّلُ مَقْصِدُهُ صَحِيْحٌ ، ولٰكِنَّ سُلُوْكَهُ ٱلطَّرِيْقَ فَاسِدٌ ، ورَمْيَتَهُ في ٱلْوُصُوْلِ إِلَىٰ ٱلْغَرَضِ غَيْرُ صَحِيْحَةٍ .

المُحْكَمَاءِ : إِذَا فَقَدَ ٱلْعَالِمُ ٱلذِّهْنَ قَلَّ عَلَىٰ ٱلأَضْدَادِ الْعَالِمُ ٱلذِّهْنَ قَلَّ عَلَىٰ ٱلأَضْدَادِ الْحَبَجَاجُهُ ، وكَثُرَ إِلَيْهِم ٱحْتِيَاجُهُ ، وتَعَاوَرَتْهُ أَسِنَّةُ ٱلشُّكُوْكِ ، وٱشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ مَنَاهِجُ ٱلسُّلُوْكِ .

١٦٨٤ ـ وقَالُوا: ٱلتَّغَفُّلُ تَحْرِيْفُ ٱلشَّيْءِ عَنْ مَوَاضِعِهِ مَعَ تَيَقُّنِ أَنَّ ذَٰلِكَ مَوَاضِعِهِ مَعَ تَيَقُّنِ أَنَّ ذَٰلِكَ

١٦٨٥ - كَمَا ذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَرَضَ ٱلْقَصَصَ يَوْماً عَلَىٰ ٱلْمَأْمُوْنِ وهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَرَّ بِقِصَّةٍ مَكْتُوْبٍ عَلَيْهَا: فُلانُ ٱليَزِيْدِيِّ، فَصَحَّفَهُ، وقَالَ ٱلثَّرِيْدِيِّ .

<sup>[</sup>١٦٨٢] أخبار الحمقي ٢٣.

<sup>[</sup>١٦٨٣] محاضرات الأدباء ١/٩٨.

<sup>[</sup>١٦٨٤] لم أُقِفْ عليه .

<sup>[</sup>١٦٨٥] كتاب بغداد ٣١ ، وشرح أُدب الكاتب ٤٣ ، والمحاسن والمساوىء ٤٢٥ ، والوافي بالوفيات ٨/ ١٧٧ .

فضَحِكَ ٱلْمَأْمُوْنُ وقَالَ: يا غُلامُ ثَرِيْدَةٌ ضَخْمَةٌ لأَبِي ٱلْعَبَّاسِ ؛ فإِنَّهُ أَصْبَحَ جَائِعاً .

فخَجِلَ أَحْمَدُ وقَالَ : مَا أَنَا جَائِعٌ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلَٰكِنَّ صَاحِبَ لَهٰذِهِ ٱلْوُقْعَةِ أَحْمَقُ وَضَعَ عَلَىٰ يَائِهِ ثَلَاثَ نُقَطٍ ، كَأَثَافِيِّ ٱلْقِدْرِ .

ُ فَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : عَدِّ عَنْ لهذا ؛ فإِنَّ ٱلنُّقَطَ شُهُوْدُ ٱلزُّوْرِ ، وٱلْجُوْعُ ٱضْطَرَّكَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱلثَّرِيْدِ .

فلَمَّا أُتِيَ بِٱلثَّرِيْدِ ٱحْتَشَمَ أَحْمَدُ مِنْ أَكْلِهِ ، فقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُوْنُ : بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا ما أَكَلْتَ .

فتَرَكَ ٱلْقَصَصَ ، ومَالَ إِلَىٰ ٱلصَّحْفَةِ ، وأَكَلَ قَلِيْلًا ، ثُمَّ دَعَا بٱلْمَاءِ ، فغَسَلَ يَدَيْهِ ، ورَجَعَ إِلَىٰ ٱلْقَصَصِ ، فمَرَّ بقِصَّةٍ عَلَيْهَا مَكْتُوْبٌ : فلانٌ ٱلْحِمْصِيّ ، فقَرَأَهَا ٱلْخَبِيصِيّ .

فضَحِكَ ٱلْمَأْمُوْنَ وقَالَ : يا غُلامُ جَامُ خَبِيْصٍ ؛ فإِنَّ غَدَاءَ أَبِي ٱلْعَبَّاسِ كَانَ أَبْتَرَ .

فَخَجِلَ وَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ صَاحِبُ لهٰذِهِ ٱلرُّقْعَةِ أَحْمَقُ مِنَ ٱلأَوَّلِ فَتَحَ ٱلْمِيْمَ ، فصَارَتَ كَأَنَّها سِنّانِ .

قَالَ : دَعْ عَنْكَ لهذا ، فلَوْلا حُمْقُ لهذا وصَاحِبِهِ مُتَّ أَنْتَ جُوْعاً . فأُتِيَ بجَامِ خَبِيْصٍ ، فأَبَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلاسْتِحْيَاءِ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُوْنُ : بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلَّا مَا مِلْتَ نَحْوَهُ وأَكَلْتَ .

فٱنْحَرَفَ إِلَيْهِ ، وأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ ، وٱنْصَرَفَ إِلَىٰ ٱلْقَصَصِ ، وٱحْتَرَزَ في قِرَاءَتِها ، وتَثَبَّتَ في حُرُوْفِها ، فما حَرَّفَ حَرْفاً حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ آخِرِها .

#### وقَدِ ٱخْتَرْتُ مِنْ مَذَامِّ ٱلْمُتَغَفِّلِيْنَ مِمَّا حَسُنَ ورَاقَ دُرَراً ضَمَّنْتُها أَصْدَافَ لهذِهِ ٱلأَوْرَاقِ

١٦٨٦ ـ ذَمَّ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ ٱلْمُثَنَّىٰ كَيْسَانَ مُسْتَمْلِيْهِ ، وقَدْ أَمْلَىٰ عَلَيْهِ شَيْئاً ، فعَجَزَ عَنْ إِدْرَاكِهِ ، فقَالَ : والله ِما فَهِمَ ، ولَوْ فَهِمَ لوَهِمَ .

١٦٨٧ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : كَانَ كَيْسَانُ مُسْتَمْلِي أَبِي عُبَيْدَةَ يَكْتُبُ غَيْرَ مَا يَسْتَفْتِي ؛ أَمْلَيْتُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَفْتِي ؛ أَمْلَيْتُ عَلَيْهِ مَا يَسْتَفْتِي ؛ أَمْلَيْتُ عَلَيْهِ يَوْماً (١) :

عَجِبْتُ لَمَعْشَرٍ عَلَدُلُوا بِمُعْتَمِرٍ أَبَكَا عَمْرِو فَحَبُونَ لَمَعْتَمِرٍ أَبَكَا عَمْرِو فَكَتَبَ أَبَا بشرٍ ، وٱسْتَفْتَىٰ أَبَا زَيْدٍ ، وقَرَأَ أَبَا حَفْصٍ .

١٦٨٨ \_ وسَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ شُعَرَاءِ ٱلْعَرَبِ : مَا ٱسْمُهُ ؟ فَقَالَ : هُوَ خِدَاشٌ أَوْ شَيْءٌ آخَرُ، وأَظُنَّهُ قُرَشِيًّا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةً : مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّ نَسَبَهُ في قُرَيْشٍ ؟

قَالَ : رَأَيْتُ ٱكْتِنَافَ ٱلشِّينَاتِ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ .

١٦٨٩ ـ وذَكَرَ ٱلْجَاحِظُ عَنْهُ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَىٰ رَجُلِ عِنْدَ بَعْضِ ٱلوُلَاةِ ، فقَالَ : سَمِعْتُ بأُذُنِي ـ وأَشَارَ إِلَىٰ أَذُنِهِ ـ أَنَّهُ أَمْسَكَ سَمِعْتُ بأُذُنِي ـ وأَشَارَ إِلَىٰ أُذُنِهِ ـ أَنَّهُ أَمْسَكَ بتكابِيْبِ هٰذَا ٱلرَّجُلِ ـ وأَشَارَ إِلَىٰ كُمِّهِ ـ ، ومَا زَالَ يَضْرِبُ خَاصِرَتَهُ ـ وأَشَارَ إِلَىٰ كُمِّهِ ـ ،

<sup>[</sup>١٦٨٦] أدب الكُتَّاب للصّولي ١٢٢ ، وزهر الآداب ١/ ١٩٥ .

<sup>[</sup>١٦٨٧] زهر الآداب ١/ ١٩٥ ، والوافي ٢٤/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>١) العقد ٦/ ٣٢٩ ، والعروض لابن جنِّي ٨١ ، والفصول والغايات ٩٧ ، والقسطاس ٨٧.

<sup>[</sup>١٦٨٨] التذكرة الحمدونيّة ٣/ ٢٩٢ ، والوافي ٢٤/ ٢٨٧ .

<sup>[</sup>١٦٨٩] أخبار الحمقى ١٨٣ ، والوافي ٢٤/ ٢٨٧ .

فَكِّهِ \_ ، فضَحِكَ ٱلْوَالِي ، وقَالَ : أَحْسَبُك قَرَأْتَ كِتَابَ خَلْقِ ٱلإِنْسَانِ عَلَىٰ ٱلأَصْمَعِيّ ؟

قَالَ : نَعَمْ مَرَّتَيْنِ .

١٦٩٠ ـ وذَمَّ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ فَدْماً ، فقَالَ : لا يَفْهَمُ ولا يُفْهِمُ ، ويَنْقُضُ ما يُبْرِمُ ، ولا يَعْلَمُ ولا يَتَعَلَّمُ ، ويَسْتَصْغِرُ مَنْ يَتَعَلَّمُ .

١٦٩١ ـ وسَأَلَ أَبُو عَوْنٍ رَجُلًا عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : عَلَىٰ ٱلْخَبِيْرِ بِهَا
 سَقَطْتَ ، سَأَلْتُ عَنْها أَبِي فقَالَ : سَأَلْتُ عَنْها جَدَّكَ ، فقَالَ : لا أَدْرِي .

١٦٩٢ ـ وقَالُوا: فلانٌ يَسْمَعُ غَيْرَ ما يُقَالُ ، ويَحْفَظُ غَيْرَ ما يَسْمَعُ ،
 ويَكْتُبُ غَيْرَ ما يَحْفَظُ ، ويَقْرَأُ غَيْرَ ما يَكْتُبُ .

المَّوَاقِبِ ، وتَالُوا : فُلانٌ ذُو بَصِيْرَةٍ عَمْيَاءَ عِنْدَ تَأَمُّلِ ٱلثَّوَاقِبِ ، وتَجْرِبَةٍ صَمَّاءَ عِنْدَ تَشَابُهِ ٱلنَّوَائِب .

١٦٩٤ \_ وقَالَ شَاعِرٌ يَهْجُو رَجُلًا:

جَهُ وْلٌ غَاصَ في لَحْمٍ وشَحْمٍ ولَمْ يُنْسَبْ إِلَى عَقْلِ وفَهْمِ إِذَا لَبِسَ ٱلسَّوَادَ فعِدْلُ فَحْمِ إِذَا لَا لَبِسَ ٱلسَّوَادِ أَلْسَوَادِ مُعَاوَلَ بَذَمِّهِ الْمَادِي ، فطَاوَلَ بَذَمِّهِ مَا إِذْرَاكِ ٱلصَّوَابِ ٱلبَادِي ، فطَاوَلَ بَذَمِّهِ

<sup>[</sup>١٦٩٠] إبراهيم بن رباح . نثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٥٢ .

<sup>[</sup>١٦٩١] جمع الجواهر ٣٤.

<sup>[</sup>١٦٩٢] قاله ابن الأنباري في كيسان . التذكرة الحمدونيّة ٩/ ٤٤٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٦٠ .

<sup>[</sup>١٦٩٣] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦٩٤] الثاني منهما بلا نسبةٍ في ديوان المعاني ١/٢١٢.

<sup>[</sup>١٦٩٥] معجم الأدباء ٦/ ٢٦١١ .

لِسَانَ ٱلْحَاضِرِ وٱلْبَادِي أَحْمَدُ بْنُ ٱلْخَصِيْبِ وَزِيْرُ ٱلْمُسْتَنْصِرِ، ووَزَرَ أَيْضاً للمُسْتَعِيْنِ.

عَمِلَ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ كِتَاباً في ذَمِّهِ حَكَىٰ فِيهِ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْفُضَلَاءِ ٱجْتَمَعُوا في مَجْلِسٍ ، وكُلُّ مِنْهُمْ يَكْرَهُ ٱبْنَ ٱلْخَصِيْبِ لِمَا كَانَ فِيْهِ مِنَ ٱلْفَدَامَةِ وٱلْجَهَالَةِ وَالتَّغَفُّلِ ، فتَجَاذَبُوا أَطْرَافَ ٱلمُلَـح في ذَمِّهِ .

فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ بَسَّامٍ : كَانَ جَهْلُه غَامِراً لعَقْلِهِ ، وسَفَهُهُ قَاهِراً لحِلْمِهِ .

و قَالَ آخَرُ : لَوْ كَانَ دَابَّةً لتَقَاعَسَ في عِنَانِهِ ، وحَرَنَ في مَيْدَانِهِ .

و قَالَ آخَرُ : كُنْتُ إِذَا وَقَعَ لَفْظُهُ في سَمْعِي أَحْسَسْتُ ٱلنُّقْصَانَ في عَقْلِي .

وقَالَ بَعْضُ كُتَّابِهِ : كُنْتُ أَرَىٰ قَلَمَ ٱبْنِ ٱلْخَصِيْبِ يَكْتُبُ بِما لا يُصِيْبُ ، ولَوْ نَطَقَ لنَطَقَ بنَوْكٍ عَجِيْبِ .

وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْمُدَبِّرِ: كُنْتُ يَوْماً عِنْدَهُ ، فقُدِّمَ ٱلطَّعَامُ وفِيْهِ هِلْيَوْنُ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَقُدِّمَ ٱلطَّعَامُ وفِيْهِ هِلْيَوْنُ ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَرَاكَ رَاغِباً في ٱلْهِلْيَوْنِ ؟

فَقَالَ : إِنَّهُ يَزِيْدُ فِي ٱلْبَاهِ .

وسُئِلَ عَنْهُ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ بَعْدَ لهٰذَا ٱلتَّصْنِيْفِ ، فقَالَ : إِنْ دَنَوْتَ مِنْهُ غَرَّكَ ، وإِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ ضَرَّكَ ، فَحَيَاتُهُ لا تَنْفَعُ ، ومَوْتُهُ لا يَضُرُّ .

وقَالَ آخَرُ : لَوْ غَابَتْ عَنْهُ ٱلْعَافِيَةُ لَنُسِيَها .

وكَانَ ٱبْنُ ٱلْخَصِيْبِ إِذَا نَاظِرَ شَغَبَ وجَلَبَ ، ورُبَّما رَفَسَ مَنْ نَاظَرَهُ إِذَا أُفْحِمَ عَنِ ٱلْجَوَابِ ، وخَفِيَ عَنْهُ ٱلصَّوَابُ ، وٱسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ ٱلْبَلَادَةُ ، وعَرِيَ كَلَامُهُ عَنِ ٱلإِفَادَةِ ١٦٩٦ ـ وفِيْهِ يَقُولُ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْفَضْلِ :

[١٦٩٦] محمّد بن القاسم ، وقيل : ابن خلاد بن ياسر بن سُليمان الهاشميّ بالولاء ، أبو عبد الله المعروف بأبي العيناء الإخباريّ الأديب الشاعر (ت ٢٨٣ هـ) في معجم الأدباء ٦/٣١٦ ، وٱلأوَّل والخامس بلا نسبةٍ في وَفَيات ٱلأَعيان ١/١٨٧ ، وٱلأَوَّل وحده في ٱلْعقد ٢/٣٢٦، وربيع ٱلأَبرار ١/١٤١، وٱلتذكرة ٱلْحمدونيَّة ٣/٢٢٢.

قُلْ للخَلِيْفَةِ يا بْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ قَـدْ أَحْجَـمَ ٱلْمُتَظَلِّمُـوْنَ مَخَـافَـةً ما دَامَ مُطْلَقَةً عَلَيْنا رِجْلُهُ قَدْ نَالَ مِنْ أَعْرَاضِنَا بِلِسَانِهِ ٱمْنَعْهُ مِنْ رَكْلِ ٱلرِّجَالِ فإِنْ تُرِدْ

ٱشْكُــلْ وَزِيْــرَكَ إِنَّــهُ رَكَّــالُ مِنْـهُ وقَـالُـوا مـا نَـرُوْمُ مُحَـالُ أَوْ دَامَ للنَّزَقِ ٱلجَهُولِ مَقَالُ ولــرِجْلِــهِ بَيْــنَ ٱلصُّـــدُوْرِ مَجَـــالُ مـــالًا فعِنْـــدَ وَزيْـــرك ٱلأَمْـــوَالُ

١٦٩٧ ـ وحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَىٰ جَرَاداً كَبِيْراً يَطِيْرُ ، فَقَالَ لَجُلَسَائِهِ : لَا تَغْتَمُّوا ، إِنِّي أَحْسَبُهُ كَأَنَّهُ مَيْتٌ .

١٦٩٨ ـ وفِيْهِ يَقُولُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَهْجُوهُ مِنْ أَبْيَاتٍ :

حِمَارٌ في ٱلْكِتَابَةِ يَدَّعِيْها فخَلِّ عَنِ ٱلْكِتَابَةِ لَسْتَ مِنْها

كـدَعْـوَىٰ آلِ حَـرْبٍ فـي زِيَـادِ ولَـوْ لَطُّخْـتَ ثَـوْبَـكَ بِـالمِـدَادِ

١٦٩٩ ـ وقَدْ هَجَا أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ أَسَدَ بْنَ جَوْهَرِ ، ونَحَا فِيْهِ لهذا ٱلْمَنْحَىٰ :

ومَحَــا رُسُـــوْمَ ٱلظُّـــرْفِ وٱلآدَاب فِيْهِم رَدَدْتُهُم إِلَى ٱلْكُتَاب مِنْ بَيْنِهِ اخُلِقُوا بِلا أَذْنَابِ ما بَيْنَ عَيَابِ إِلْنَى عَتَاب مُتَشَبِّها بأجِلَّةِ ٱلْكُتَّاب مَا ٱحْتِيْجَ مِنْهُ إِلَىٰ جَوَابِ كِتَابِ

تَعِسَ ٱلزَّمَانُ لَقَدْ أَتَىٰ بِعُجَابِ وَافَىٰ بِكُتَّابِ لَـو انْبسَطَـتْ يَـدِي جِيْلٌ مِنَ ٱلأَنْعَامِ إِلَّا أَنَّهُمْ لا يَعْـرفُـوْنَ إِذَا ٱلْجَـريْـدَةُ جُـرِّدَتْ أَ وَ مَا تَرَىٰ أَسَدَ بْنَ جَوْهَرَ قَدْ غَدَا لْكِنْ يُمَـزِّقُ أَلْفَ طُوْمَـارٍ إِذَا

[١٦٩٧] لم أُجدُه.

<sup>[</sup>١٦٩٨] لباذنجانة الكاتب في الهفوات النَّادرة ٢٧٤ ، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٦/١٦ ، ولبعض العراقيين في أبي مسهر الكاتب في العقد ٧/ ١٤٥ ، وبلا نسبةٍ فيه ٤/ ٢٥٣ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٢٣ .

<sup>[</sup>١٦٩٩] معجم الأدباء ٦/٢٦١٢ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٦٤ ، والبصائر والذَّخائر ٢١/٩ ، واللُّطائف ٥٦ .

فإذا أتاهُ سَائِلٌ في حَاجَةٍ وسَمِعْتَ مِنْ غَثِّ ٱلْكَلَامِ ورَثِّهِ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ هَبْكَ مِنْ بَقَرِ ٱلْفَلَا

١٧٠٠ ـ ولآخَرَ يَهْجُو كَاتِبَ خَرَاجٍ :

لَوْ قِيْلَ كَمْ خَمْسٌ وخَمْسٌ لاغْتَدَىٰ يَـرْمِـى بمُقْلَتِـهِ ٱلسَّمَـاءَ مُفَكِّـراً ويَقُولُ مُعْضِلَةٌ عَظِيْمٌ أَمْرُها حَتَّىٰ إِذَا خَدِرَتْ أَنَامِلُ كَفِّهِ أَوْفَىٰ عَلَىٰ نَشْزِ وقَالَ أَلا ٱسْمَعُوا خَمْــسُ وخَمْــسٌ سِتَّــةٌ أَوْ سَبْعَــةٌ فِيْهِ خِلَافٌ ظَاهِرٌ ومَذَاهِبٌ وخَـوَاطِـرُ ٱلْحُسَـابِ فِيْهَـا كَثْـرَةٌ

يَــوْمــاً ولَيْلَتَــهُ يَعُــدُّ ويَحْسُــبُ ويَظَلُّ يَـرْسُمُ في ٱلتُّرَابِ ويَكْتُبُ ولَئِنْ فَهمْتُ فإنَّ فَهْمى أَعْجَبُ عَـــدًّا وكَـــادَتْ عَيْنُـــهُ تَتَصَـــوَّبُ قَدْ كِدْتُ مِنْ طَرَبِ أُجَنُّ وأُسْلَبُ قَـوْلانِ قَـالَهُمَا ٱلْخَلِيْلُ وتُعْلَبُ لْكِنَّ مَــُذْهَبَنــا أَصَــحُ وأَصْــوَبُ وأَظُنُّ قَوْلِي فِيهُم لَا يَكُذِبُ

رَدَّ ٱلْجَــوَابَ لَــهُ بغَيْــرِ جَــوَابِ

وقَبيْحِــهِ بـــاللَّحْــنِ وٱلإِعْــرَابِ

ما كُنْتَ تَغْلَطُ مَرَّةً بصَوَابِ

١٧٠١ ـ ومِمَّنْ كَانَ صَوَابُهُ عَنْ غَيْرِ ٱعْتِمَادٍ ، وخَطَؤُهُ بَعْدَ تَرَوِّ وٱجْتِهَادٍ ، شُجَاعُ بْنُ ٱلْقَاسِمِ كَاتِبُ أُوْتَامُشَ ٱلتُّوْكِيِّ ، وكَانَ أُمِّيًّا لا يَقْرَأُ ولا يَكْتُبُ ولا يَفْهَمُ ولا يُفْهِمُ ، وإِنَّما عَلِمَ عَلَامَاتٍ كَانَ يَكْتُبُها في ٱلتَّوْقِيْعَاتِ .

قَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ ٱلْمُخَلِّد : كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ ٱلمُسْتَعِيْنِ ومَعَنا أَوْتَامُشُ ؛ إِذْ دَخَلَ شُجَاعُ بْنُ ٱلْقَاسِم وسَرَاوِيْلُهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَىٰ قَدَمِهِ وهُوَ يَسْحَبُهُ ويَدُوْسُهُ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْمُسْتَعِيْنُ : وَيْحَك يا شُجَاعُ ما لهذِهِ ٱلْحَالَةُ ؟

<sup>[</sup> ١٧٠٠] حماسة الظُّرفاء ١/ ٢٦ لأبي الحسن الرَّازيِّ في ٱلْبَلِيند .

<sup>[</sup>١٧٠١] جمع الجواهر ٨١ .

قَالَ : ٱلسَّاعَةَ يا سَيِّدِي دَاسَني كَلْبٌ ، فَخَرَّقْتُ سَرَاوِيْلَهُ وثِيَابَهُ .

فضَحِكَ ٱلْمُسْتَعِيْنُ، وقَالَ لأُوْتَامُشَ: مِثْلُ هٰذا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ في ٱلْكُتَّابِ.

١٧٠٢ ـ ومِنْ ظَرِيْفِ ما يُخْبَرُ عَنْهُ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ عَمَّارٍ عَمِلَ شِعْراً مُخْتَلِفَ الْقَوَافِي ولا مَعْنَىٰ لَهُ مِمَّا يَلِيْقُ بِفَهْمِهِ وعَقْلِه مُتَعَمِّداً ذٰلِكَ ليُضْحِكَ مِنْهُ إِخْوَانَهُ ووَقَفَ إِلَيْهِ ، وقَالَ : أَيُّها ٱلْوَزِيْرُ لَيْسَ ٱلشِّعْرُ صِنَاعَتِي ، ولٰكِنَّكَ أَحْسَنْتَ إِلَيَّ ووقَفَ إِلَيْهِ ، وقَالَ : أَيُّها ٱلْوَزِيْرُ لَيْسَ ٱلشِّعْرُ صِنَاعَتِي ، ولٰكِنَّكَ أَحْسَنْتَ إِلَيَّ وَالَىٰ أَهْلِي بِما أَوْجَبَ عَلَيَّ شُكْرَكَ ، فعَمِلْتُ أَبْيَاتاً أَمْدَحُك بِها ، فتَفَضَّلْ بِسَمَاعِها ؟

فَقَالَ لَهُ : أَغْنَاكَ شَرَفُكَ عَنِ ٱلتَّكَشُّبِ بِالشِّعْرِ وإِنْشَادِهِ .

قَالَ : لَا بُدَّ أَنْ تَتَفَضَّلَ ، وتَأْذَنَ لِيْ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَأَنْشَدَ :

شُجَاعٌ لُجَاعٌ كَاتِبٌ لائِبٌ مَعاً خَبِيْ صُلْ الْبِيْ مَعاً خَبِيْ صُلْ لَبِيْ صُلْ مُسْتَمِدٌ مُقَدِّمٌ مُ الْبِيْ صُلْ مُسْتَمِدٌ مُقَدِّمٌ اللَّيْ خُلُ ما شِئْتُ قُلْتُهُ فَطِيْنَ لَطِيْنَ آمِرٌ لَلكَ زَاجِرٌ فَطِيْنَ لَطِيْنَ آمِرٌ لَلكَ زَاجِرٌ أَدِيْبُ فِيْهِ فَهْمٌ وعِفَّةٌ أَدِيْبٌ فِيْهِ فَهْمٌ وعِفَّةٌ كَرِيْمٌ خَلِيْمٌ قَابِضٌ مُتَبَاسِطٌ كَرِيْمٌ خَلِيْمٌ قَابِضٌ مُتَبَاسِطٌ

كَجُلْمُوْدِ صَخْرِ حَطَّهُ ٱلسَّيْلُ مِنْ عَلِ
كَثِيْ رُّ أَثِيْ رُّ ذُو شِمَ الْ مُهَ نَّ بُ
لَدَيْهِ وإِنْ أَسْكُتْ عَنِ ٱلأَمْرِ يَسْكُتِ
حَصِيْ فُ لَصِيْ فُ كُلُّ ذٰلِكَ يُعْلَمُ
عَلِيْمٌ بشِعْري حِيْنَ أُنْشِدُ يَشْهَدُ
إِذَا جِئْتَهُ يَوْماً إِلَىٰ ٱلْبَذْلِ يَسْمَحُ

فسُرَّ بذٰلِكَ ، وشَكَرَهُ عَلَىٰ إِنْشَادِهِ ، ووَصَلَهُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وأَجْرَىٰ لَهُ أَلْفَ دِرْهَم فِي كُلِّ شَهْرٍ .

١٧٠٣ \_ وكَانَ مَحْمُوْدٌ ٱلوَرَّاقُ عَنَىٰ هٰذَا ٱلْمَذْكُوْرَ بِقَوْلِهِ مِنْ أَبْيَاتٍ :

<sup>[</sup>١٧٠٢] الهفوات النادرة ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ، وجمع الجواهر ٨١ ، والمحاضرات لليوسيِّ ١٢١/١.

<sup>[</sup>۱۷۰۳] ديوانه ١٠٦ ، وعيون الأخبار ٤٠٣/٢ ، والكامل ٧/٥ ، والعقد ١٢٨/٣ ، وأحسن ما سمعت ١٢ ، وألدّر ٱلْفريد ٢١٠/١١.

يا نَاظِراً يَرْنُو بِعَيْنَيْ رَاقِدٍ ومُشَاهِداً لِلأَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ اللهَمْرِ غَيْرَ مُشَاهِدِ 1۷۰٤ وأَبُو تَمَّامٍ بِقَوْلِهِ:

ولَوْ نُشِرَ ٱلْخَلِيْلُ لَهُ لَعَفَّتْ بَلَادَتُهُ عَلَى فِطَنِ ٱلْخَلِيْلِ

اَوْ قَوْلُ هٰذَا ٱلْعَاقِلِ فِيْهِ : فلانٌ لا يَنْتَبِهُ ، ولَوْ أُدْخِلَ في ٱلْكُوْرِ ، ونُفِخَ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُنْفَخَ في ٱلصُّوْرِ .

١٧٠٦ و حَكَىٰ ٱلْجَاحِظُ في كِتَابِ « ٱلْبَيَان » أَنَّ ٱلْمَأْمُوْنَ كَانَ يَسْتَثْقِلُ سَهْلَ ابْنَ هَارُوْنَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَوْماً وٱلنَّاسُ جُلُوْسٌ ، وقَدْ أَسْبَلُوا بَرَاقِعَ ٱلْغَفْلَةِ عَلَىٰ وُجُوْهِ ٱلْفِطَنِ ، وٱلْفَهْمُ عَنْهُمْ قَدْ رَحَلَ ، وٱلتَّبَلُّدُ فِيهِمْ قَدْ قَطَنَ ؛ فلَمَّا فَرَغَ ٱلْمَأْمُونُ مِنْ كَلَامِهِ أَقْبَلَ سَهْلٌ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ وقَالَ : ما لَكُمْ تَسْمَعُوْنَ ولا تَعُوْنَ ، ٱلْمَأْمُونُ مِنْ كَلَامِهِ أَقْبَلَ سَهْلٌ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ وقَالَ : ما لَكُمْ تَسْمَعُوْنَ ولا تَعُونَ ، وَتُشَاهِدُوْنَ ولا تَعَجَّبُونَ ، والله إِنَّه لِيقُوْلُ ويَفْعَلُ في وَتَفْهَمُوْنَ ولا تُفَهِّمُونَ ، والله إِنَّه لِيقُوْلُ ويَفْعَلُ في ٱلنَّوْمِ ٱلْقَصِيْرِ مِثْلَ ما فَعَلَهُ بَنُو مَرْوَانَ في ٱلزَّمَنِ ٱلطَّوِيْلِ ، عَرَبُكُمْ كَعَجَمِهم ، ٱلْيَوْمُ الْكِنْ كَيْفَ يَعْرِفُ ٱلدَّوَاءَ مَنْ لا يَشْعُرُ بالدَّاءِ .

فَٱسْتَحْسَنَ ٱلْمَأْمُوْنَ مِنْهُ ذٰلِكَ ، وأَنْزَلَهُ مَنْزِلَتَهُ ٱلأُوْلَىٰ .

وكَلَامُ سَهْلٍ يَحْتَمِلُ مَدْحَ فَصَاحَةِ ٱلْمَأْمُوْنِ وذَمَّ ٱلْبَلَادَةِ النِّي أَنْزَلَتْ جُلَسَاءَهُ ٱلْمَنْزِلَ ٱلدُّوْنَ ، وإِبْتَاتُهُ في حقِّهم بالذَّمِّ أَوْجَبُ عَلَيْنا وأَلْزَمُ .

<sup>[</sup>٤٠٧٠] زهر الآداب ٤/ ٩٥٧ ، وربيع ٱلأَبرار ٣/ ٤٠٣ ، وٱلدّر ٱلْفريد ١٠/ ٣٠٧ .

<sup>[</sup>٥٠٧] ربيع الأبرار ٣/٤٠٣.

<sup>[</sup>٦٧٠٦] البيان والتبيين ١/ ٢٧٠ ، والعقد ٢/ ١٤ ، وإِعتاب ٱلْكُتَّابِ ٨٩، وربيع الأبرار ٥/ ٢٣٢ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّامِنِ فَيْمَنْ تَأَخَّرَتْ مِنْهُ ٱلْمَعْرِفَةُ ونَوَادِرِ أَخْبَارِهِم ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ

ووَاجِبٌ أَنْ نَبْدَأَ بأَخْبَارِ مَنْ أَسَاءَ في ٱلتَّفَقُّدِ وٱلْعِيَادَةِ ، ولَمْ يُحْسِنْ خِطَابَهُ في ٱلشَّوَالِ ولا ٱلإِعَادَةِ .

١٧٠٧ ـ قَالَ عَامِرُ بْنُ شُرَاحِيْلَ ٱلشَّعْبِيُّ : عِيَادَةُ ٱلنَّوْكَىٰ أَشَدُّ عَلَىٰ ٱلْمَرِيْضِ مِنْ مَرَضِهِ ؛ فإِنَّهُمْ حُمَّىٰ ٱلرُّوْحِ وطَلِيْعَةُ مَلَكِ ٱلْمَوْتِ .

١٧٠٨ ـ دَخَلَ حِمْصِيٌّ عَلَىٰ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ يَعُوْدُهُ لَمَّا قُطِعَتْ رِجْلُه ، لأَلَمٍ أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِعْلَ ذٰلِكَ مِنْ أَكَلَةٍ أَصَابَتْها ، فقَالَ : أَقُطِعَتْ رِجْلُكَ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : جَيِّدٌ .

قَالَ : أَ وَجَعُكَ شَدِيْدٌ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : جَلَّدٌ .

ثُمَّ قَالَ : لا تَغْتَمَّ ؛ فإِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ ثَوَابَها لتَمَنَّيْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ قَطَعَ رِجْلَيْكَ ويَدَيْكَ ، ودَقَّ صُلْبَكَ .

فَكَانَ مُصَابُ عُرْوَةَ بِعَائِدِهِ ٱلْمَزِيْدِ فِي نَكَدِهِ أَكْثَرَ مِنْ مُصَابِهِ بِمَا قُطِعَ مِنْ رِجْلِهِ ويَدِهِ .

<sup>[</sup>١٧٠٧] عيون الأخبار ٣/ ٥١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٣٤ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٤/ ٢٦١ .

<sup>[</sup>١٧٠٨] محاضرات الأدباء ٤/ ٣٤٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٣٢٦ .

١٧٠٩ ـ وأَيْنَ لهذا ٱلجِلْفُ مِنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، فإِنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ عُرْوَةَ لهذا يَعُوْدُهُ لَمَّا قُطِعَتْ رِجْلُه ، فقَالَ : والله ما كُنَّا نَعُدُّك للصِّرَاعِ ولا للتَّسْبَاقِ ، ولَكِنْ نَعُدُّك للخَيْرِ ونَوَالِك ٱلْمُنْسَاقِ ، ولَئِنْ أَعْدَمَنا اللهُ أَقَلَّك لَقَدْ أَبْقَىٰ لَنَا أَكْثَرَكَ ، سَمْعَك وبَصَرَك ولِسَانَك وعَقْلَك ويَدَيْكَ وإِحْدَىٰ رِجْلَيْكَ !

فَقَالَ : يَا عِيْسَىٰ مَا عَزَّانِي أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا عَزَّيْتَنِي بِهِ .

١٧١٠ ـ ودَخَلَ آخَرُ عَلَىٰ مَرِيْضٍ يَشْكُوْ مِنْ رَأْسِهِ ، فقَالَ لأَهْلِهِ : لا ضَيْرَ إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْمَرِيْضَ هٰكَذَا ، فأغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ .

١٧١١ ـ وعَادَ آخَرُ مَرِيضاً ، فقَالَ لَهُ : ما بِكَ ؟

قَالَ : وَجَعُ ٱلرُّكْبَةِ .

قَالَ : إِنَّ جَرِيراً ذَكَرَ بَيْتاً ذَهَبَ عَنِّي صَدْرُهُ ، وبَقِيَ عَجُزُهُ ، وهُوَ (١) : ولَيْسَ لدَاءِ ٱلرُّكْبَتَيْن دَوَاءُ

فَقَالَ ٱلْمَرِيْضُ : لَيْتَ عَجُزَكَ ذَهَبَ كَمَا ذَهَبَ صَدْرُهُ .

١٧١٢ ـ وعَادَ آخَرُ مَرِيْضاً ، فلَمَّا خَرَجَ قَالَ لأَهْلِهِ : آجَرَكُمُ اللهُ ، فقَالُوا : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ . قَالَ : يَمُوْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ !

<sup>[</sup>١٧٠٩] البيان والتبيين ٢/ ٤٦ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٤ .

<sup>[</sup>١٧١٠] محاضرات الأدباء ٢/ ١٤٧ ، وأخبار الحمقيٰ ١٧٦ .

<sup>[</sup>١٧١١] محاضرات الأدباء ٢/ ١٤٧ ، وأخبار الحمقي ١٧٢ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه بشرح محمّد بن حبيب 1/ 2 ، وتمامه :

تَحَنَّىٰ ٱلْعِظَامُ ٱلرَّاجِفَاتُ مِنَ ٱلْبِلَىٰ ولَيْسِ لَسَدَاءِ ٱلسِرُّكْبَتَيْسِ طَبِيْبُ وَهُو فَي الكامل ٢/ ٢٠٢ ، والعقد ٢/ ٣٦٩ ، ٧/ ٢٩٩ .

<sup>[</sup>١٧١٢] أبو الطَّمحان في عيون الأخبار ٢/ ٦٢ ، والعقد ٧/ ١٦٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٤٧ ، وأخبار الحمقيٰ ١٥٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٤٣ .

١٧١٣ ـ وعَادَ آخَرُ مَرِيْضاً ، فلَمَّا خَرَجَ قَالَ لأَهْلِهِ : لا تَفْعَلُوا في هٰذا كَمَا فَعَلْتُمْ بِالآخَرِ ، مَاتَ وما أَعْلَمْتُمُوْنِي بهِ .

١٧١٤ \_ وعَادَ آخَرُ مَرِيْضًا ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لأَهْلِهِ : أَحْسَنَ اللهُ عَزَاءَكم . فَقَالُوا : إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ .

قَالَ : قَدْ عَرَفْتُ ، ولٰكِنِّي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لا أَسْتَطِيْعُ ٱلنُّهُوْضَ في كُلِّ وَقْتٍ ، وأَخَافُ أَنْ يَمُوْتَ فأَعْجَزَ عَنِ ٱلْمَجِيءِ لأُعَزِّيَكُمْ بِهِ .

١٧١٥ ـ وعَادَ رَجُلٌ ٱلشَّعْبِيَّ فَأُبْرِمَ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ما تَشْتَهِي ؟ قَالَ : أَشْتَهِي أَلَّا أَرَاكَ .

١٧١٦ ـ وعَادَ آخَرُ مَرِيْضاً، فقَالَ لَهُ: ما تَشْتَكِي ؟

قَالَ : وَجَعَ ٱلْخَاصِرَةِ .

قَالَ : واللهِ كَانَتْ عِلَّهَ أَبِي فَمَاتَ مِنْها ، فَعَلَيْكَ بِالْوَصِيَّةِ يَا أَخِي. فَذَا لَا تَدَعْهُ يَدْخُلْ عَلَيَّ بَعْدَ لَهٰ الْ

١٧١٧ \_ وَعَادَ آخَرُ مَرِيْضاً ، فلَمَّا رَآهُ أَنْشَدَ مُتَمَثِّلًا بِما أَمْلَىٰ قَلْبُهُ ٱلْغَبِيُّ عَلَىٰ لِسَانِهِ ٱلْعَيِيِّ :

يَمُوْتُ ٱلصَّالِحُونَ وأَنْتَ حَيِّ تَخَطَّاكَ ٱلْمَنَايَا لا تَمُوْتُ ١٧١٨ ـ وذَكَرَ ٱلْمَسْعُوْدِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ لَمَّا قَدِمَ مِنْ مِصْرَ عَلَىٰ

<sup>[</sup>١٧١٣] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>١٧١٤] لم أجده.

<sup>[</sup>١٧١٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٥٧ ، وسيأتي نحوه عن الأعمش برقم ٣٥٠٩ .

<sup>[</sup>١٧١٦] لم أجده.

<sup>[</sup>١٧١٧] البيت في المجتنى ٨٥ ، وكتاب الشُّعر ٢/ ٤٧٤ .

<sup>[</sup>١٧١٨] مروج الذهب ٣/ ٣٠ ، والمجتنى ٨٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٩/ ٢٠٠ ، والبداية والنهاية ٢١/ ٤٤٧ ، وانظر ديوان معاوية ٥٧ ، وفيه وَهُمٌّ .

مُعَاوِيَةً أَنْشَدَهُ هٰذا ٱلْبَيْتَ ، فأَجَابَهُ عَمْرٌ و:

أَتَـرْجُـو أَنْ أَمُـوْتَ وأَنْـتَ حَـيٌّ ولَسْـتُ بِمَيِّـتٍ حَتَّـى تَمُـوْتَ اللَّهِ بُنُ أَبِي عَتِيْقٍ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ١٧١٩ ـ دَخَلَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي عَتِيْقٍ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا يَعُوْدَانِها ، فقالَ لَهَا : كَيْفَ حَالُك يا عَمَّةُ ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَك .

قَالَتْ : في ٱلْمَوْتِ ؟

قَالَ : ٱلآنَ لا جَعَلَني اللهُ فِدَاءَك ؛ فإِنِّي كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ في ٱلْوَقْتِ فُسْحَةً . وَمَالَ وَمِمَّن عُرِفَ بالتَّغَافُلِ وٱشْتُهِرَ ، وَفَاقَ فِيْهِ أَهْلَ زَمَانِهِ ومَهَرَ

وكَانَ عِنْدَ ٱلْمُقْتَدِرِ مِنْ خَوَاصِّ أَحِبَّتِهِ ، ومِمَّنْ لَهُ ٱلْكَلِمَةُ ٱلْمُطَاعَةُ في دَوْلَتِهِ ، ثُمَّ نَقِمَ عَلَيْهِ ، فصَادَرَهُ ، فأَخَذَ مِنْهُ سِتَّةَ آلافِ دِيْنَارٍ وغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مَوَاشٍ وأَثَاثٍ وعَقَارٍ ، ومِنْ نَفَائِسِ ٱلأَعْلَاقِ وٱلذَّخَائِرِ ما لا يُوْجَدُ قَلِيْلُهُ عِنْدَ عُقَلَاءِ ٱلأَخَائِرِ .

١٧٢١ ـ ومِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ كَثْرَةِ مَالِهِ أَنَّ ٱلْمُعْتَضِدَ لَمَّا عَدَّ نِكَاحَهُ عَلَىٰ قَطْرِ النَّدَىٰ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ طُوْلُوْنَ لَيُوْدِعَه ، فلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَا صَرَفَ ، وكَانَ مَبْلَغُهُ أَلْنَدَىٰ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ طُوْلُوْنَ لَيُوْدِعَه ، فلَمْ يَذْكُرْ لَهُ مَا صَرَفَ ، وقَالَ : لا بُدَّ أَرْبَعَمِئَةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ ، فَسَأَلَهُ ٱبْنُ طُوْلُوْنَ عَنْهُ ، فَدَافَعَهُ فَأَبَىٰ ذَٰلِكَ ، وقَالَ : لا بُدَّ مِنْهُ ، فَذَكَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ : رَاجِعْ طُوْمَارَكَ لَعَلَّكَ نَسِیْتَ شَیْئاً ، فرَاجَعَهُ ، فإذَا فِیهِ تِكَكُّ قِیْمَتُها عِشْرُوْنَ أَلْفَ دِیْنَارٍ لَم یُدْخِلْها فی حِسَابِهِ ، فأَطْلَقَ لَهُ ٱلْجَمِیْعَ .

<sup>[</sup>١٧١٩] زهر الآداب ١/ ٢٨٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٤٧ .

<sup>[</sup>١٧٢٠] المنتظم ٢٦/ ٢٦٧ ، والوافي ٢٢/ ٢٣٩ .

<sup>[</sup>١٧٢١] نشوار المحاضرة ٢/ ٣١٤ \_ ٣١٥ .

فَٱنْظُرْ إِلَىٰ مَالٍ يُنْفَقُ مِنْ عَرَضِهِ أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفِ دِيْنَارٍ وعِشْرُوْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ كَمْ يَكُوْنُ أَصْلُهُ ؟

١٧٢٢ ـ فمِنْ مُلَحِ أَخْبَارِهِ ومِنَحِ آثَارِهِ ما حُكِيَ أَنَّ إِنْسَاناً سُئِلَ عَنْ صِفَتِهِ ، فَقَالَ : رَأَيْتُهُ شَيْخاً طَوِيْلً طَوِيْلَ ٱللِّحْيَةِ ، خَفِيْفَ ٱلْعَارِضَيْنِ ، صَغِيْرَ ٱلرَّأْسِ تَشْهَدُ صُوْرَتُهُ عَلَيْهِ بالنَّوْكِ .

١٧٢٣ ـ وحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ ٱلْفُرَاتِ يُحَدِّثُهُ ، وهُوَ غَافِلٌ عَنْهُ سَاهٍ تَارَةً يَنْعَسُ ، وتَارَةً يَبْهَتُ ، فقَالَ لَهُ : كَمْ ذا السَّهْوُ وٱلنُّعَاسُ ؟

فَقَالَ: يا سَيِّدِي عِنْدَنا في ٱلْمَحَلَّةِ كِلَابٌ لا تَدَعُنا نَنَامُ مِنْ كَثْرَةِ صِيَاحِها وهِرَاشِها.

فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ ٱلْفُرَاتِ : لِمَ لا تَأْمُرُ عَبِيْدَك تَضْرِبُها ؛ فإنِّي أَحْسَبُها جِرَاءً .

فَقَالَ : لَا تَقُلْ ذَٰلِكَ أَيُّهَا ٱلْوَزِيْرُ ؛ فَإِنَّ كُلَّ كَلْبٍ مِنْهَا مِثْلِي ومِثْلُكَ .

١٧٢٤ ـ نَوْعٌ مِنْهَا لَغَيْرِهِ : تَغَدَّىٰ أَبُو ٱلسَّرَايَا عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ وَلِيُّ عَهْدِ أَبِيْهِ ، فَقَدَّمَ أَمَامَهُ جَدْياً ، وقَالَ : كُلْ مِنْ كُلْيَتِهِ ، فَإِنَّهَا تَزِيْدُ فِي ٱلدِّمَاغ .

فَقَالَ : لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُ ٱلأَمِيْرُ لكَانَ رَأْسُهُ مِثْلَ رَأْسِ ٱلْبَغْلِ.

١٧٢٥ ـ وقَالَ بَعْضُهُمْ : دَخَلْتُ عَلَىٰ ٱبْنِ ٱلْجَصَّاصِ يَوْماً وٱلْمُصْحَفُ في حِجْرِهِ ، وقَدْ بَلَ كَاغِدَهُ بدُمُوْعِهِ ، وأَذَلَّ نَفْسَهُ بتَضَرُّعِهِ وخُشُوْعِهِ ، فسَأَلْتُهُ :

<sup>[</sup>١٧٢٢] ثمرات ٱلأُوراق ١/ ١٦١.

<sup>[</sup>١٧٢٣] نشوار المحاضرة ١/ ٢٩ ، وٱلهفوات ٱلنَّادرة ٥٣ ، والتذكرة ٱلحمدونيَّة ٣/ ٢٧٤ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٧/ ٢٠٣ .

<sup>[</sup>١٧٢٤] البيان والتبيين ٢/ ١٦٤ ، وعيون الأخبار ٢/ ٥٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٨٨ . [١٧٢٠] التذكرة الحمدونيّة ٣/ ٢٧٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٢٠٤ .

#### ما الَّذي دَهَاكَ وأَزَالَ بَهَاكَ ؟

فَقَالَ : أَكَلْتُ مَعَ ٱلْجَوَارِي ٱلْمَخِيْضَ ، فَتَعَدَّيْتُ أَمْرَ اللهِ وَخَالَفْتُهُ ، وكُنْتُ أَعْرِفُ أَنَّ اللهَ نَهَىٰ عَنْهُ وحَذَّرَ مِنْهُ .

قُلْتُ : وما الَّذي أَوْصَىٰ اللهُ بِهِ ، ونَهَىٰ عَنْهُ ، وحَذَّرَ مِنْهُ ؟

قَالَ : أَكُلُ ٱلْمَخِيْضِ مَعَ ٱلْجَوَارِي .

قُلْتُ : وكَيْفَ قَالَ اللهُ في ذٰلِكَ ؟

قَالَ : أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا نَقْرَبُوهُنَ ﴾ (١) ، وقَرَأَهُنَّ بالخَاءِ . ثُمَّ قَالَ : يا أَخِي هَلْ تَعْرِفُ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ أَغْسِلُ بِهَا هٰذِهِ ٱلْحَوْبَةَ ؟

قُلْتُ : ٱلتَّضَرُّعُ في ٱلدُّعَاءِ بالإِقَالَةِ ، وٱلابْتِهَالُ إِلَىٰ اللهِ بِصِدْقِ ٱلْمَقَالَةِ ؛ فقَامَ وكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ ، وحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، ورَفَعَ يَدَيْهِ ، وقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَجِدُ مَنْ تَرْحَمُهُ سِوَايَ ، ولا أَجِدُ مَنْ يُعَذِّبُني سِوَاكَ .

فتَرَكْتُهُ وٱنْصَرَفْتُ مُتَعَجِّباً مِنْ لهذِهِ ٱلْحَالِ مُوْقِناً أَنَّ ٱلْجَدَّ لا يُلَوَّنُ بسَعْيِ ٱلْمُحْتَالِ .

١٧٢٦ ـ وسُمِعَ يَوْماً يَقُولُ في سُجُوْدِهِ : سَجَدَ لَكَ بَيَاضِي وسَوَادِي خَاضِعاً ضَارِعاً مَاصًا لِبَظْرِ أُمِّهِ ، ومَنْ أَنَا ؟ هَلْ أَنَا إِلَّا عَبْدُك وٱبْنُ عَبْدِك ٱلزَّانِيةِ بَنُ ٱلزَّانِيةِ حَتَّىٰ لا يُغْفَرَ لَهُ .

١٧٢٧ \_ ومِمَّا يُشْبِهُ لهذا ٱلْقَوْلَ لغَيْرِهِ ما حُكِيَ أَنَّ شُعَيْبًا ٱلعَلَائِيَّ كَانَ

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٢٢٢ ] .

<sup>[</sup>١٧٢٦] أَخبار الحمقيٰ ١٤٧، وفيه بعد «أُمِّه»: ومَنْ أنا عندَكَ؟! الزّاني ابن الزَّانية حتَّى لا يُغفر له ؟ [١٧٢٧] محاضرات الأدباء ٢٣٣٤.

لا يَصُوْمُ ولا يُصَلِّي، ويَقُوْلُ: مَنْ أَنَا حَتَّىٰ أَصُوْمَ وأُصَلِّيَ، إِنَّمَا يُصَلِّي ٱلْمُتَكَبِّرُوْنَ اللهِ يَصُوْمُ ٱلشِّبَاعُ حَتَّىٰ يَعْرِفُوا قَدْرَ مَا فِيْهِ ٱلجِيَاعُ. اللّذِيْنَ أُرِيْدَ مِنْهُمُ ٱلتَّوَاضُعُ، ويَصُوْمُ ٱلشِّبَاعُ حَتَّىٰ يَعْرِفُوا قَدْرَ مَا فِيْهِ ٱلجِيَاعُ.

١٧٢٨ ـ وكَأَنَّهُ ٱقْتَدَىٰ في قَوْلِهِ بما حُكِيَ أَنَّ ٱلرُّسْتُمِيَّ كَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنَ ٱلتُّجَّارِ ، فَحَضَرَتِ ٱلصَّلاةُ ، فَنَهَضَ ليُصلِّي فَنَهَضُوا مَعَهُ ، فقَالَ : ما لَكُمْ ولهٰذَا ؟ وما أَنْتُمْ مِنْهُ ؟ ٱلصَّلاةُ رُكُوعٌ وسُجُودٌ ، وقِيَامٌ وقُعُودٌ ، وإِنَّما فَرَضَ اللهُ لهٰذَا عَلَىٰ ٱلْمُتَجَبِّرِيْنَ وٱلْمُتَكَبِّرِيْنَ وٱلْمُلُوكِ ٱلأَعَاجِمِ مِثْلِي ومِثْلِ ذِي ٱلأَوْتَادِ وَنُمْرُوذَ وأَنُوشِرْوَانَ ، ولَسْتُمْ مِنْ لهؤلاءِ ، فما لَكُمْ ولَهَا ؟

لَٰكِنَّهُ ٱلْمَغْرُوْرُ ٱقْتَدَىٰ بِهِ في ٱلْقَوْلِ دُوْنَ ٱلْعَمَلِ ، وحَمَلَ أَوْزَارَ ٱلْجَهْلِ ، وجَمَلَ أَوْزَارَ ٱلْجَهْلِ ، وبَئْسَ واللهِ ما حَمَلَ .

١٧٢٩ ـ وأَهْدَىٰ ٱبْنُ ٱلجَصَّاصِ إِلَىٰ ٱلعَبَّاسِ بْنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْوَزِيْرِ نَبِقاً (١) وكَتَبَ مَعَهُ:

تَفَيَّلْتُ بِأَنْ تَبْقَى فَأَهْدَيْتُ لَكَ ٱلنَّبْقِا فَكَتَبَ لَهُ ٱلْوَزِيْرُ: مَا تَفَيَّلْتَ ، وَلَكِنْ تَبَقَّرْتَ .

ذِكْرُ مَنْ أَخْطَأَ فِي سُؤَالٍ أَوْ جَوَابٍ ، وظَنَّ أَنَّ كَلَامَهُ عَيْنُ ٱلصَّوَابِ

١٧٣٠ ـ ذُكِرَ أَنَّ إِنْسَاناً كَانَ يُكْثِرُ ٱلْجُلُوْسَ في حَلْقَةِ ٱلشَّافِعِيِّ ، وكَانَ ذَا رُوَاءِ وهَيْبَةٍ ، وكَانَ ٱلشَّافِعِيُّ يُجِلُّه ويُكْرِمُهُ ، فسَأَلَهُ يَوْماً : أَيَّ وَقْتٍ يَحْرُمُ عَلَىٰ ٱلصَّائِمِ ٱلأَكْلُ ؟

<sup>[</sup>١٧٢٨] عيون الأخبار ١/ ٣٨٣.

<sup>[</sup>١٧٢٩] التذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٧٥ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٧/ ٢٠٧ .

<sup>(</sup>١) النَّبِقُ : ثَمَرُ السِّدْرِ . والنَّبْق مُخَفَّف : حَمْلُ السِّدْرِ . اللِّسان [ن ب ق] .

<sup>[</sup> ١٧٣٠] نحوه عن أبي حنيفة في زهر الأكم ١٤٣/١ .

فَقَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : عِنْدَ طُلُوْعِ ٱلْفَجْرِ .

قَالَ : فإِنْ طَلَعَ ٱلْفَجْرُ بَعْدَ طُلُوْعِ ٱلشَّمْسِ ؟

فَقَالَ : ٱلآنَ يَمُدُّ ٱلشَّافِعِيُّ رِجْلَهُ . ومَدَّها ولَمْ يَحْتَشِمْ مِنْهُ .

١٧٣١ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ ٱلشَّعْبِيِّ وبَيْنَ يَدَيْهِ ٱلْفُقَهَاءُ، فقَالَ بَعْدَما طَالَ جُلُوْسُهُ: أَيُّها ٱلشَّيْخُ إِنِّي أَجِدُ في قَفَايَ حَكَّةً، أَفَتَرَىٰ أَنَّ أُحْجَمَ ؟

فَقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ: ٱلْحَمْدُ للهِ الَّذي رَفَعَ مَنْزِلَتَنَا ، فَحَوَّلَنَا مِنَ ٱلْفِقْهِ إِلَى ٱلحِجَامَةِ! وأَكْثَرُ مَا تَقَعُ هٰذِهِ ٱلنَّوَادِرُ مِنَ ٱلقُصَّاصِ.

١٧٣٢ - سُئِلَ بَعْضُهم عَنْ أَرْبَعِيْنَ مَاشِيَةً نِصْفُها ضَأْنٌ ونِصْفُها مَعْزٌ : كَيْفَ نُخْرِجُ زَكَاتَها ؟

فَقَالَ : يُخْرَجُ عَنْها رَأْسٌ نِصْفُها ضَأْنٌ ، ونِصْفُها مَعْزٌ .

١٧٣٣ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهم : إِنَّ نَصْرَانيًّا قَالَ : لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ لا غَيْرُ ، ما يَجِبُ لَهُ وعَلَيْهِ ؟

قَالَ : يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ ٱلجِزْيَةِ ، ويُؤْمَرُ بِأَدَاءِ نِصْفِ ما على ٱلْمُسْلِمِيْنَ مِنَ ٱلْفَرَائِضِ وٱلسُّنَنِ ، وإِنْ مَاتَ دُفِنَ بَيْنَ مَقَابِرِ ٱلْيَهُوْدِ وٱلنَّصَارَىٰ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَاۤ إِلَىٰ هَـُؤُلآ ۚ ﴾ (١) ، فهُوَ مِنَ ٱلْمُذَبْذَبِيْنَ .

١٧٣٤ ـ وأُتِيَ بَعْضُ ٱلقُصَّاصِ بِنَصْرَانِيِّ يُرِيْدُ أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ : قُمْ عَنِّي ،

[۱۷۳۱] البيان والتبيين ٢/ ٢٢٠ ، وعيون الأخبار ٢/ ٦٤ ، والعقد ٢/ ٣٢٦ ، ٧/ ١٦٨ ، والمجموع اللّفيف ٤٢٤ ، وربيع الأبرار ٣/ ١١٥ ، وبهجة المجالس ١/ ١٢٣ .

[١٧٣٢] التذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٧٧ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٢٠٦/٤ .

[١٧٣٣] محاضرات ٱلأُدباء ١/ ٢٧٦ ، وٱلتذكرة ٱلْحمدونيَّة ٩/ ٤٥٥ .

(١) [ سورة النِّساء : ١٤٣ ] .

[١٧٣٤] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٢٣ .

أَتُرِيْدُوْنَ أَنَّ تُوْقِعُوا بَيْنِي وبَيْنَ عِيْسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ.

١٧٣٥ - وسُئِلَ بَعْضُ ٱلقُصَّاصِ عَنْ لُوْطٍ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ ، فقَالَ : كَانَ رَجُلاً لُوْطِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِعْلِهِ ؛ فأَنْكَرَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ ولامَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بَعْدَ ٱلْوْطِيًّا نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ فِعْلِهِ ؛ فأَنْكَرَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ ولامَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بَعْدَ ٱنْصِرَافِهم ، وأَعْلَمَهُ أَنَّ لُوْطاً نَبِيُّ مُوْسَلٌ بُعِثَ إِلَىٰ قَوْم كَانَ ذٰلِكَ ٱلقَبِيْحُ فِعْلَهُمْ ، وَنَدِمَ عَلَىٰ مَا قَالَهُ .

فَلَمَّاكَانَ فِي ٱلْمَجْلِسِ ٱلآخَرِ سُئِلَ عَنْ فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ : دَعُوْنامِنْ حَدِيْثِ ٱلأَنْبِيَاءِ ، وٱسْأَلُوااللهَ ٱلسَّلامَةَ ؛ قَوْمٌ لا رَأَيْنَاهُمْ ولارَأَوْنا ، كَيْفَ نَتَكَلَّمُ فِي أَعْرَاضِهِم .

١٧٣٦ - وسُئِلَ بَعْضُهم : مَا تَقُولُ فِي خَلْقِ ٱلْقُرْآنِ ؟

فَقَالَ : دَعُوْنَا مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، وَهُوَ مَخْلُوْقٌ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ .

١٧٣٧ ـ وسُئِلَ آخَرُ ، وكَانَ نَاصِبِيًّا عَنْ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ : مُعَاوِيَةُ لَيْسَ بِمَخْلُوْقٍ ، وَكَاتِبُ ٱلْوَحْيِ مِنَ بَمَخْلُوْقٍ ، وكَاتِبُ ٱلْوَحْيِ مِنَ ٱلْوَحْيِ مِنَ ٱلْوَحْيِ .

۱۷۳۸ و حَكَىٰ سَعِيْدُ بْنُ خَالِدٍ ٱلْيَمَانِي ، قَالَ : كَانَ عِنْدَنا قَاضٍ يُسَمَّى أَبَا خَالِدٍ ، قَالَ نَ كَانَ عِنْدَنا قَاضٍ يُسَمَّى أَبَا خَالِدٍ ، قَالَ في دُعَائِهِ يَوْماً : يا سَاتِرَ عَوْرَةِ ٱلْكَبْشِ لِمَا عُلِمَ مِنْ فَضْلِه وصَلَاحِه ، وهَاتِكَ عَوْرَةِ ٱلنَّيْسِ لِمَا عُلِمَ مِنْ قَذَرِهِ وفُجُوْرِهِ ٱسْتُرْ عَلَيْنا وٱرْحَمْنَا ، وٱهْتُكْ سِتْرَ أَعْدَائِنا .

فَقِيْلَ لَهُ : ومَا فَضِيْلَةُ ٱلْكَبْشِ ؟

قَالَ : لأَنَّهُ كَبْشُ إِبْرَاهِيْمَ ٱلَّذِي فُدِيَ بِهِ ٱبْنُهُ ، ولا يُذْبَحُ في ٱلْعَقِيْقَةِ غَيْرُهُ .

<sup>[</sup>١٧٣٥] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>١٧٣٦] لم أُجدُه .

<sup>[</sup> ١٧٣٧] محاضرات الأدباء ٤/ ٢٨٢ .

<sup>[</sup>١٧٣٨] البصائر والذخائر ٢/ ١٨٤ .

قِيْلَ لَهُ : فَما ذَنْبُ ٱلتَّيْسِ ؟

قَالَ : يَشْرَبُ بَوْلَهُ ، ويَنْزُو عَلَىٰ ٱلشَّاةِ ٱلَّتِي لَمْ تَسْتَحِقَّ ٱلنَّزْوَ ، ويُؤْذِي ٱلنَّاسَ بنتَنِ رِيْحِهِ ، ويُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ ٱلزِّنا ، وهُوَ عَيْبٌ عَلَىٰ أَصْحَابِ ٱللِّحَىٰ .

يُقَالُ : جَاءَ فُلانٌ في لِحْيَةِ ٱلتَّيْس .

١٧٣٩ ـ وقَرَأَ قَارَىءٌ في مَجْلِسِ سَيْقُويَهِ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَلَطِينَ ﴾ (١)، فقَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ : ٱرْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ ، وقُولُوا : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنَا مِنْهُمْ .

١٧٤٠ ـ وقَالَ ٱلْفَصْلُ بْنُ إِسْحَقَ ٱلْهَاشِمِيُّ : سَمِعْتُ قَاصًّا وقَدْ قُرِىءَ في مَجْلِسِه ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ (١) ، يَقُوْلُ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْنا مِمَّنْ يَتَجَرَّعُه ويُسِيْغُه .

١٧٤١ ـ وكَانَ سَيْفُويَهِ مِمَّنْ يَتَلاَوَطُ ، فَبَيْنَما هُوَ يَقُصُّ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ إِذْ أَقْبَلَ جَمَاعَةُ صِبْيَانٍ حِسَانٍ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوْتُ وٱلْمُرْجَانُ ، فقَالَ : يا أَصْحَابَنَا أَقْبَلَ ٱلْعَدُوُّ مِبْيَانٍ حِسَانٍ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوْتُ وٱلْمُرْجَانُ ، فقَالَ : يا أَصْحَابَنَا أَقْبَلَ ٱلْعَدُوُ مِبْهُم ، وكُبَّهم عَلَىٰ وُجُوْهِم ، الْعَدُوُ ٱرْفَعُوا أَيْدِيَكُم ، وقُوْلُوا : ٱللَّهُمَّ وَلِّنَا أَدْبَارَهُم ، وكُبَّهم عَلَىٰ وُجُوْهِم ، وأَرِنَا سَوْآتِهم ، ومَكِّنْ رِمَاحَنا مِنْ ظُهُوْرِهِم ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

وسَيْفُويَهِ بضَمِّ ٱلْفَاءِ وفَتْحِ ٱلْيَاءِ ، هٰكَذَا ضَبَطَهُ ٱلأَمِيْرُ أَبُو نَصْرِ بْنُ مَاكُوْلا في كِتَابِ « ٱلإِكْمَالِ »(١) .

<sup>[</sup>١٧٣٩] لم أُجدُه.

<sup>(</sup>١) [ سورة القصص: ٨].

<sup>[</sup>١٧٤٠] عيون الأخبار ٢/ ٦٩ ، وأخبار الحمقيٰ ١٤٢ .

<sup>(</sup>١) [ سورة إبراهيم : ١٧ ] .

<sup>[</sup> ١٧٤١] نثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ٢٠٥ ، وعن عيّار في محاضرات الأُدباء ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>١) الإكمال ٤/٢٥٤.

## ومِمَّنْ تَأَخَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنَ ٱلْحُكَّامِ ، وتَقَدَّمَ جَهْلُهُ في ٱلْقَضَايَا وٱلأَحْكَام

١٧٤٢ ـ حُكِيَ أَنَّ عَامِلًا لَمَنْصُوْرِ بْنِ ٱلنُّعْمَانِ كَتَبَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْبَصْرَةِ : إِنِّي أَصْبُتُ سَارِقاً سَرَقَ نِصَاباً مِنْ حِرْزٍ ، فَمَا أَصْنَعُ فِيْهِ ؟

فَكَتَبَ مَنْصُوْرٌ إِلَيْهِ : ٱقْطَعْ رِجْلَهُ ، ودَعْهُ يَكِدُّ بِيَدَيْهِ عَلَىٰ عِيَالِهِ .

فَأَجَابَهُ ٱلْعَامِلُ: إِنَّ ٱلنَّاسَ يُنْكِرُوْنَ هٰذا لقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ في ٱلْقُرْآنِ: ﴿ وَٱلسَّارِقُهُ فَٱلْفَا عُوَا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ عَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ عَكِيمٌ (١) .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ ٱلْقُرْآنَ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، ونَحْنُ في ٱلأَرْضِ ، وٱلشَّاهِدُ يَرَىٰ ما لا يَرَىٰ ٱلْغَائِبُ .

1۷٤٣ ـ وتَقَدَّمَ رَجُلٌ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقُضَاةِ بِخَصْمٍ ، فقَالَ : إِنَّ لهذا بَاعَني ثَوْباً وَجَدْتُ فِيْهِ عَيْباً ، وسَأَلْتُهُ أَنْ يُقِيْلَني فأَبَىٰ ؛ فأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلْقَاضِي وقَالَ : أَقِلْهُ عَافَاكَ اللهُ ، فإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : « قِيْلُوا فإِنَّ ٱلشَّيَاطِيْنَ لا تَقِيْلُ »(١) .

١٧٤٤ ـ وقِيْلَ لَقَاضِي حِمْصَ : كَيْفَ تَحْكُمُ عَلَىٰ ٱللُّوْطِيِّ ؟

قَالَ : بنِصْفِ حُكُوْمَةِ ٱلزَّانِي .

قِيْلَ لَهُ : ولِمَ ؟

قَالَ: لأَنَّ ٱلْحِمَارَ لا يَحْمِلُ إِلَّا نِصْفَ ما يَحْمِلُ ٱلْجَمَلُ، وهٰذا حُكْمٌ مَفْهُوْمٌ.

<sup>[</sup>١٧٤٢] أخبار الحمقى ١٠١ .

<sup>(</sup>١) [ سورة المائدة : ٣٨ ] .

<sup>[</sup>١٧٤٣] لم أَقِفْ عليه.

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء برقم ٣٣٠ ، ١/١٣٦ ، وبرقم ١٥٨٨ ، ٢٣/٢ .

<sup>[</sup>١٧٤٤] لم أَقَفْ عليه .

١٧٤٥ \_ و أَدَّعَتِ ٱمْرَأَةٌ عَلَىٰ زَوْجِها مَهْراً عِنْدَ بَعْضِ ٱلْقُضَاةِ ، فأَنْكَرَ ، فأَمَرَ ٱلقَاضِي أَنْ يُجْلَدَا حَدَّيْنِ .

قِيْلَ لَهُ : ولِمَ حَكَمْتَ بهٰذَا ؟

قَالَ : لأَنَّهما زَنيَا إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُما مَهْرٌ .

قِيْلُ : فلا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ؟

قَالَ : بَلَىٰ ؛ إِنَّ ٱلنَّخْلَ إِذَا لَمْ يَحْمِلْ رَأْسُها أُحْرِقَ أَصْلُها .

1٧٤٦ ـ وتَقَدَّمَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ قَرَاقُوْشَ ، وكَانَ عَامِلًا لَصَلاحِ ٱلدِّيْنِ عَلَىٰ مِصْرَ ، ومَعَهُمْ قَتِيْلٌ وثَوْرٌ ورَجُلٌ مَكْتُوْفٌ ، فقَالُوا : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ إِنَّ هٰذا ٱلثَّوْرَ صَالَ عَلَىٰ هٰذا ٱلرَّجُلِ فقَتَلَهُ ، وهٰذا مَالِكُهُ وهُوَ ٱلْعَاقِلَةُ ؛ ففكَّرَ سَاعَةً ، ثُمَّ أَمَرَ بِالثَّوْرِ أَنْ يُشْنَقَ ويُطْلَقَ صَاحِبُهُ .

قِيْلَ لَهُ : ما لهذا حُكْمُ ٱللهِ ؟

فَقَالَ : لَوْ جَرَىٰ لهٰذا في زَمَنِ فِرْعَوْنَ ما فَعَلَ غَيْرَ لهٰذا ؛ فإِنَّهُ ٱلْقَاتِلُ ، ولا يَجِلُّ أَنْ أَقْتُلَ غَيْرَ ٱلْقَاتِلِ .

و لهذِهِ ٱلْحِكَايَةُ ذَكَرَهَا ٱلْقَاضِي ٱلأَسْعَدُ بْنُ مَمَّاتِي (١) في كِتَابِهِ ٱلَّذِي وَضَعَهُ ، وسَمَّاهُ « ٱلفَاشُوْش في أَحْكَامِ قَرَاقُوْش »(٢) ، ذَكَرَ فِيْهِ مِنْ لهٰذِهِ ٱلأَحْكَامِ شَيْئًا كَثِيْرًا ، وٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>[</sup>٥٧٤٥] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>١٧٤٦] لم أَقِفْ عليه.

<sup>(</sup>۱) المتوفَّى سنة ٢٠٦ هـ . وفيات الأعيان ١/ ٢١٠ ، ٤/ ٩٥ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٦٣٦ ، وإنباه الرُّواة ١/ ٢٦٦ ، وتاريخ الإسلام ١٢٩ /١٣ ، ونهاية الأرب ٢٩ / ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قَرَاقُوش : لفظ تركيّ معناه العُقاب .

١٧٤٧ - وكَانَ نَصْرُ بْنُ مُقْبِلِ عَامِلًا للرَّشِيْدِ عَلَىٰ ٱلرَّقَةِ ، فَأْتِيَ برَجُلِ مِنَ ٱلطُّرَفَاءِ وُجِدَ يَنْكِحُ شَاةً ، فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ إِنَّهَا واللهِ مُلْكُ يَمِيْنِي ، وقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَوْ مَامَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ ۚ ﴾ (١) ، فأطْلَقَهُ ، وأَمَرَ أَنْ تُضْرَبَ ٱلشَّاةُ ٱلْحَدَّ ، فإنْ مَاتَتْ تُصْلَبْ .

قَالُوا: أَيُّها ٱلأَمِيْرُ إِنَّهَا بَهِيْمَةٌ ؟

قَالَ : وإِنْ كَانَتْ بَهِيْمَةً ، فإِنَّ ٱلْحُدُوْدَ لا تُعَطَّلُ ، وإِنْ عَطَّلْتُها فبِئْسَ ٱلْوَالِي

فَٱنْتَهَىٰ خَبَرُهُ إِلَىٰ ٱلرَّشِيْدِ ولَمْ يَكُنْ رَآهُ قَبْلُ ، فَدَعَا بِهِ ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : مِمَّنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : مَوْلًى لكَلْبِ .

فضَحِكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ : كَيْفَ بَصَرُكَ بِالحُكْمِ ؟

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلنَّاسُ وٱلْبَهَائِمُ عِنْدِي فِيْهِ سَوَاءٌ ، ولَوْ وَجَبَ ٱلحَدُّ عَلَىٰ بَهِيْمَةٍ وكَانَتْ أُمِّي أَوْ أُخْتِي لحَدَدْتُها ولَمْ تَأْخُذْني في الله لَوْمَةُ لائِمٍ .

فَعَزَلَهُ ٱلرَّشِيْدُ، وأَمَرَ أَلَّا يُسْتَعَانَ بِهِ في عَمَلٍ، فلَمْ يَزَلْ مُعَطَّلًا (٢) إِلَىٰ أَنْ مَاتَ.

١٧٤٨ \_ وكَانَ ٱلرَّبِيْعُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْعَامِرِيُّ وَالِياً عَلَىٰ ٱلْيَمَامَةِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ كَلْباً قَتَلَ كَلْباً لآخَرِيْنَ ، فأَمَرَ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ؛ فقَالَ فِيْهِ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ :

<sup>[</sup>١٧٤٧] جمع الجواهر ٣٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٦/ ٢٩٩ ، ١٩٢/٧ .

<sup>(</sup>١) [ سورة النساء : ٣] .

<sup>(</sup>۲) في جمع الجواهر ۳٤: فلم يزلْ معطَّلًا حتَّىٰ وَلِيَ المأمونُ، فَرَفَعَ يَسْأَلُهُ الاستعانةَ به، فولَّاه. [۱۷٤٨] البيان والتبيين ٢/ ١٧٨، وعيون الأخبار ٢/ ٥٩، والعقد ٧/ ١٧٥، والمجموع اللَّفيف ٤١٠، والصَّاهل والشَّاحج ٣٧، وأدب الدُّنيا والدّين ٢٨.

شَهِدْتُ بِأَنَّ ٱللهَ حَتَّ لِقَاؤُهُ وأَنَّ ٱلدَّبِيْعَ ٱلْعَامِرِيَّ رَقِيْعُ أَهَادَ لَنَا كَلْبً الْمُسْلِمِيْنَ تَضِيْعُ أَقَادَ لَنَا كَلْبً الْمُسْلِمِيْنَ تَضِيْعُ

١٧٤٩ ـ وكَانَ أَبُو ٱلضَّحَّاكِ مَيْمُونٌ قَدْ وُلِّيَ ٱلْقَضَاءَ بِبَعْضِ ٱلأَهْوَازِ ، فأُتِيَ برَجُلٍ قَذَفَ فقَطَعَ يَدَهُ ، فقَالَ فِيْهِ مُحَمَّدُ برَجُلٍ قَذَفَ فقطَعَ يَدَهُ ، فقَالَ فِيْهِ مُحَمَّدُ ٱبنُ مُنَاذِرِ :

قَدْ ذَهَبَ ٱلْعِلْمُ وأَشْيَاعُهُ إِلَّا أَبَا ٱلضَّحَاكِ مَيْمُونَا يَقْطَعُ كَفَ ٱلْعَلَامِ ٱلْمُفْتَرِي ويَجْلِدُ ٱلسَّارِقَ ثَمَانِيْنا

#### ومِنَ ٱلتَّغَفُّلِ ٱلْوَاقِعِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ في مَدَائِحِ ٱلسَّادَاتِ وٱلْكُبَرَاءِ

١٧٥٠ ـ قَالَ ٱلْخَفَاجِيُّ في كِتَابِ « سِرّ ٱلْفَصَاجَةِ » : يَنْبَغِي للشَّاعِرِ ذِي التَّمْيِيْزِ في فَنَّهِ وٱلتَّبْرِيْزِ أَلَّا يُعَبِّرَ عَنِ ٱلْمَدْحِ بِٱلأَلْفَاظِ ٱلْمُسْتَعْمَلَةِ في ٱلذَّمِّ بِٱلأَلْفَاظِ ٱلْمُسْتَعْمَلَةِ في ٱلْمَدْحِ ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ في جَمِيْعِ ٱلأَغْرَاضِ يُعَبِّرَ في الذَّمِّ بِٱلأَلْفَاظِ ٱللَّائِقَةَ بِهَا : في مَوْضِعِ ٱلْجِدِّ أَلْفَاظُهُ ، وفي مَوْضِعِ ٱلْهَزْلِ أَلْفَاظُهُ ؛ أَلَا الْأَلْفَاظَ ٱللَّائِقَةَ بِهَا : في مَوْضِعِ ٱلْجِدِّ أَلْفَاظُهُ ، وفي مَوْضِعِ ٱلْهَزْلِ أَلْفَاظُهُ ؛ أَلَا تَرَىٰ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا مَدَحَ ذَكَرَ ٱلرَّأْسَ وَٱلْهَامَةَ وَٱلْكَاهِلَ ، وإِذَا هَجَا ذَكَرَ ٱلأَخَادِعَ وَالْقَلَاهُ وَٱلْقَلَالُ ، وإِنْ كَانَتْ مَعَانِي ٱلْجَمِيْعِ مُتَقَارِبَةً ، فقبيثُ بالشَّاعِرِ وغَيْرِهِ أَنْ وَالْقَلَالُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَعَانِي ٱلْجَمِيْعِ مُتَقَارِبَةً ، فقبيثُ بالشَّاعِرِ وغَيْرِهِ أَنْ يَقُولُ للمَلِكِ : وحَقِّ قَذَالِكَ مَكَانَ وحَقِّ رَأْسِكَ ؛ لأَنَّ ٱلاَسْتِعْمَالَ مُخْتَلِفٌ في يَقُولُ للمَلِكِ : وحَقِّ قَذَالِكَ مَكَانَ وحَقِّ رَأْسِكَ ؛ لأَنَّ ٱلاَسْتِعْمَالَ مُخْتَلِفٌ في الْأَلْفَاظِ ، وإِنْ كَانَ في ٱلْمَعْنَىٰ غَيْرَ مُخْتَلِفٍ .

<sup>[</sup>١٧٤٩] الثاني منهما لمحمّد بن مناذر قاله في خالد بْنِ عَبْدِ الله بن طليقِ الخُزَاعيِّ ، وكان المهديّ أستقضاه ، في البيان والتبيين ٢/ ٢٣٤ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ١٩٣ ، والمجموع اللَّفيف ٤٣١ ، والدّر الْفريد ٥/ ٤٠٧ ، ١١/ ٣٩٥ .

<sup>[</sup>١٧٥٠] سرّ الفصاحة ١٦١ .

١٧٥١ \_ فمِنَ ٱلسَّقَطَاتِ ٱلْمَعْدُوْدَةِ في ذٰلِكَ قَوْلُ أَبِي نُوَاسٍ:

جَادَ بِ الْأَمْ وَالِ حَتَّ لَى حَسِبُ وْهُ ٱلنَّاسُ مُمْقَا اللَّهُ عَمْقًا مِ : 1۷٥٢ و كَقَوْلِ أَبِي تَمَّامٍ :

مَا زَالَ يَهْذِي بِـٱلْمَكَـارِمِ وَائِبًا حَتَّــىٰ ظَنَّنَـا أَنَّــهُ مَحْمُــوْمُ اللهِ عَلَيْنَـا أَنَّــهُ مَحْمُــوْمُ اللهِ عَلَيْنَـا أَنَّــهُ مَحْمُــوْمُ اللهِ عَلَيْنَا أَنَّــهُ مَحْمُــوْمُ

يا أَبَا جَعْفَ رٍ جُعِلْتُ فِدَاكا فَاقَ كُلَّ ٱلْوُجُوْهِ حُسْنُ قَفَاكا إِلَىٰ غَيْرِ ذَٰلِكَ مِنْ شِعْرِ ٱلْمُولَّدِيْنَ وٱلْمُحْدَثِيْنَ وٱلْعَصْرِيِّيْنَ ؛ فالحُمْقُ ويَهْذِي ومَحْمُومٌ مِنَ ٱلأَلْفَاظِ ٱللَّائِقَةِ بالهِجَاءِ .

١٧٥٤ ـ وقَـدْ سَقَـطَ ٱلْمُتَنَبِّـي فـي ٱفْتِتَـاحِـهِ قَصِيْـدَةً مَـدَحَ بِهَـا كَـافُـوراً ٱلإِخْشِيْدِيَّ ؛ إِذْ قَالَ :

[١٧٥١] ديوانه ١٢١ ، والوساطة ٢٥٩ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى ٱلعكبريّ ٤/ ٣٢ ، وأَمالي ٱبْنِ ٱلشَّجريِّ ٣/ ٩٢ ، ٢٧١ .

[۱۷۵۲] ديوانه ٣/ ٢٩١ ، يمدح محمّد بن الهيثم بن شُبانة ، وأخبار أبي تمَّام ٣٣ ، وأسرار البلاغة ٢٥٤ ، والموشَّح ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، والوساطة ٢٥٩ ، والصناعتين ٣٦٧ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/٣٧ ، ٢٧١ .

قال في الوساطة ٢٥٩ : فتناول معنَّى بارداً ، وغرضاً فاسداً ، فأكَّده وأضاف إلى الحُمَّىٰ الهَذَيَان اهـ

[١٧٥٣] منهاج البلغاء ٤٩ ، ومثله لأبي نواس :

بِ أَبِ يَ أَنْ تَ مِ نَ غَ زَالٍ غَ رِيْ رِ يَ بَ ذَّ حُسْنَ ٱلْـوُجُـوْهِ حُسْنُ قَفَ اكـا الصّناعتين ٢٣١ ، والعقد ٦/ ٢٤١ ، وٱلدَّرِ ٱلْفُريد ٦/ ١٦٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ١٧٨ .

[١٧٥٤] ديوانه ١/ ٢٨١ ، والوساطة ١٥٧ ، والعمدة ١/ ٢٢٢ ، والمآخذ على شُرَّاح ديوان أبي الطَّيِّب ٥/ ٣٣٢ ، وأمالي أَبْنِ الشَّجريِّ ١/ ١١٣ ، ٣٢٢ ، ٢٦٠ ، ويتيمة الـدَّهـر ١/ ٢٨٢ ، ٢٥٠ .

كَفَىٰ بِكَ دَاءً أَنْ تَرَىٰ ٱلْمَوْتَ شَافِيا وحَسْبُ ٱلْمَنَايَا أَنْ تَكُوْنَ أَمَانِيا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا عِيْبَ مَا حُكِيَ أَنَّ زُبَيْدَةَ بِنْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْإِنْ أَبِي جَعْفَرِ ٱلْمَنْصُوْرِ أَنْشَدَهَا قَاصِدٌ مِنَ ٱلأَعْرَابِ ، فقَالَ :

أَزُبَيْ لَهُ أَبْنَا لَهُ أَبْنَا لَهُ أَبْنَا لَهُ أَبْنَا لَهُ أَبْنَا لَهُ أَلْمُثَابُ الْمُثَابُ الْمُثَابُ الْمُثَابُ الْمُثَابُ الْمُثَابُ مِنْ الرِّغَابُ لَمُثَابُ الْمُثَابُ مِنْ الرِّغَابُ الْمُثَابِ

فَوَثَبَ إِلَيْهِ خَدَمُها ، وهَمُّوا بضَرْبِهِ ، فَمَنَعَتْهُمْ مِنْ ذَٰلِكَ ، وقَالَتْ : أَرَادَ خَيْراً فَأَخْطاً ، وهُوَ أَحَبُ إِلَيْنا مِمَّنْ أَرَادَ شَرًّا فأَصَابَ ؛ سَمِعَ قَوْلَهُمْ : شِمْالُكَ خَيْراً فأَخْطأً ، وهُو أَحَبُ إِلَيْنا مِمَّنْ أَرَادَ شَرًّا فأَصَابَ ؛ سَمِعَ قَوْلَهُمْ : شِمْالُكَ أَنْدَىٰ مِنْ يَمِيْنِ غَيْرِك ، فظنَّ أَنَّهُ إِذَا قَالَ هٰكَذَا كَانَ أَبْلَغَ . أَعْطُوْهُ مَا أَمَّلَ ، وَعَرِّفُوْهُ مَا جَهِلَ .

۱۷۵٦ ـ وعَابَ ٱلْفَضْلُ بْنُ يَحْيَىٰ عَلَىٰ أَبِي نُوَاسٍ قَوْلَهُ فِي قَصِيْدَةٍ مَدَحَهُ بِها: سأَشْكُو إِلَىٰ ٱلْفَضْلِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ هَـوَاكُـمْ لَعَـلَّ ٱلْفَضْلَ يَجْمَعُ بَيْنَنا فَقَالَ لَهُ ٱلْفَضْلُ : ما زدْتَ عَلَىٰ أَنْ جَعَلْتَنِي قَوَّاداً .

فْقَالَ : إِنَّهُ جَمْعُ تَفَضُّلَ لا جَمْعُ تَوَصُّلٍ .

١٧٥٧ - وقَدْ تَابَعَهُ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَبِّي في قَوْلِهِ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِها سَعِيْدَ ٱبْنَ كِلَابِ:

<sup>[</sup>۱۷۰۰] الموشّح ۲۳۵ ، ۶۰۸ ، والبصائر والذّخائر ٥/ ٠٠ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٠٤ ، وسرّ الفصاحة ١٦٥ ، وعيار الشّعر ١٥٢ ، والمجموع اللّفيف ١١٥ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٠٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٤٣ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٣١٥ ، وألدّرّ ألْفريدا / ٢٩٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ١٧٨ . [٢٥٨] الموشّح ٣٤٤ ، والبصائر والذّخائر ٥/ ٢٧ ، والعمدة ١/ ٢٣٥ ، وسرّ الفصاحة ٢٥٩ ، والمثل السّائر ٣/ ١٣٨ ، واللّطائف ١٦ ، وطبقات الشعراء لابن المعتزّ ٢١٦ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥ .

<sup>[</sup>۱۷۵۷] ديوانه ٣/ ٣٥٢ ، والمآخذ على شُرَّاحه ٢/ ١٤٦ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥ ، والعمدة / ١٢٥٧ ، والمثل السائر ٣/ ١٣٨ .

عَلَّ ٱلأَمِيْرَ يَرَىٰ ذُلِّي فيَشْفَعَ لِيْ إِلَىٰ ٱلّتِي صَيَرَتْنِي في ٱلْهُوَىٰ مَثَلا ١٧٥٨ وعِيْبَ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا سَيْفَ ٱلدَّوْلَةِ بْنَ حَمْدَانَ: لَيْتَ أَنَّا إِذَا ٱرْتَحَلْتَ لَكَ ٱلْخَيْ لَلْ وَأَنَّا إِذَا نَـزَلْتَ ٱلْخِيَامُ فَإِنَّهُ أَنْزُلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ ٱلأَنْمُلَةِ ، وعَبَّرَ عَنْ هِمَّتِهِ بِٱلْقِلَّةِ بِجَعْلِها مَرْكُوْبَةً ، ولَمْ يَكْفِهِ ذَلِكَ حَتَّىٰ أَلْبَسَ ٱلْمَمْدُوْحَ شِعَارَهُ ، وأَكْسَبَهُ عَارَهُ ، بجعْلِهِ رَاكِباً تَارَةً وَمَرْكُوْبا أُخْرَىٰ ، وأتَصَفَ بصِفَاتِ ٱلْمَدْحِ ٱلّتِي هُوَ بِهَا أَحْرَىٰ ، فأَسَاءَ ٱلأَدَبَ ، وأَخْطَأَ ٱلطَّرِيْقَ ، وعَدِمَ ٱلرُّشْدَ ويُمْنَ ٱلتَوْفِيْقِ .

١٧٥٩ ـ ودَخَلَ بَعْضُهم عَلَىٰ رَئِيْسِ ٱلرُّؤَسَاءِ أَبِي ٱلْغَنَائِمِ ، فأَنْشَدَهُ قَصِيْدَةً جَاءَ مِنْها:

[١٧٥٨] ديوانه بشرح الواحديّ ١٩٣/١ ، وسرّ الفصاحة ٢٦٢ ، والمآخذ علىٰ شُرَّاح ديوان أبي الطَّيِّب ٢/١٦٧ ، ١٣٧/٣ ، ٤٣/٤ ، ١٨٠/٥ .

وقال ابن الإِفليلي في شرح معاني شعر المتنبِّي ١/ ١٧٤ : ليت أنِّي ومَنْ يتصل بي نتحمَّل من مَؤُونتك ما تتحمَّله الخيلُ عند رحلتك ، وننوب في صيانتِك عن الخيام عند إِقامتك ، رغبةً في الشَّرف بقُرْبك ، والقضاء لحقوق فَضْلِك اهـ

[١٧٥٩] البردخت الضّبيّ عليّ بن خالد مِمَّنْ صرعتْه بَغْلَتُهُ ، وكان زيد الضّبّيّ هو الذي حمله على ذلك البغل الذي صرعه ، فقال :

أَقُــولُ للبَغْــلِ لمَّــا كــادَ يقتلُنــي لا بــاركَ اللهُ فــي زيــدِ ومــا وَهَبــا أعطانـيَ الحَثـفَ لمَّـا جئـتُ سـائلَـه وأَمْسَـكَ الفضَّـةَ البيضـاءَ والــذَّهبــا وهو الذي كان هجا زيداً بأنَّه حديث الغنى ، وأتاه وهو أميرٌ في يوم حفله ، فقال :

ولست مُسَلِّماً ما دمت حيّاً على زيد بتسليم الأمير الأميات . . .

البغال ٥٠ ، وبلا نسبة في البيان والتبيين ٣/ ٢٧٧ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٣٩ ، وأخبار الحمقىٰ ١٠٩ ، والهفوات النَّادرة ٧٠ ، والمنتظم ٦/ ٢٨٠ ، وسير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٩٢.

فسُبْحَانَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكا وعَلَّمَكَ ٱلْجُلُوسَ عَلَىٰ ٱلسَّرِيْرِ وتَمَامُهُ:

أَتَـذْكُـرُ إِذْ لِبَـاسُـكَ جِلْـدُ شَـاةٍ وإِذْ نَعْـلاكَ مِـنْ جِلْـدِ ٱلْبَعِيْـرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْجُلَسَاءِ: أَتَقُوْلُ مِثْلَ هٰذَا للرَّئِيْسِ، لا أُمَّ لَكَ ؟ فقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلْجُلَسَاءِ : أَتَقُوْلُ مِثْلَ هٰذَا للرَّئِيْسِ، لا أُمَّ لَكَ ؟ فقَالَ : والله ما ظَنَنْتُ أَنِّي قُلْتُ عَيْبًا غَيْرَ أَنِّي مَدَحْتُ ٱلرَّئِيْسَ بما مَدَحْتُ بِهِ . فضَحِكَ مِنْهُ ووَصَلَهُ .

و لهذَانِ ٱلْبَيْتَانِ ذَكَرَهُما ٱلْجَاحِظُ في كِتَابِ « ٱلْبَيَانِ وٱلتَّبْيِيْنِ »(١) لأَعْشَىٰ هَمْدَانَ ، وأَنْشَدَ قَبْلَهُمَا :

فلَسْتُ مُسَلِّماً ما دُمْتُ حَيَّا عَلَى زَيْدِ بِتَسْلِيْمِ ٱلأَمِيْدِ فِلْسِتُ مُسَلِّما وَيُطْعِمُ ضَيْفَ وُجُبْزَ ٱلشَّعِيْدِ وَيُطْعِمُ ضَيْفَ وُجُبْزَ ٱلشَّعِيْدِ

قُلْتُ : وما هِيَ ، أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ ؟

قَالَ : مَاتَتْ أُمِّي ، وغُيِّرَ رَسْمِي ، ورُثِيَ مَيْتِي بِمِثْلِ هٰذَا ٱلشَّعْرِ ، ورُمِيَ لِي رُفْعَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيْها :

لأُمُّ سُلَيْمَانَ عَلَيْنَا مُصِيْبَةٌ مُجَلِّلَةٌ مِثْلُ ٱلحُسَامِ ٱلْبَوَاتِرِ وَكُنْتِ سِرَاجُ ٱلْبَيْتِ بَيْنَ ٱلْمَقَابِرِ وَكُنْتِ سِرَاجُ ٱلْبَيْتِ بَيْنَ ٱلْمَقَابِرِ

<sup>(</sup>١) وقعت الأبيات من غير نسبة في مطبوعة البيان والتبيين ٣/ ٢٧٧ .

<sup>[</sup>١٧٦٠] العقد ٤/ ٢٥٣ ، ٧/ ١٨٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٧٩ .

فَٱشْتَغَلْتُ بِالضَّحِكِ عَنِ ٱلْبُكَاءِ ، وٱلتَّسَلِّي عَنِ ٱلعَزَاءِ .

وكَانَ ٱلشِّعْرُ لأبي أَيُّوبَ، وٱسْمُهُ صَالِحُ بْنُ شَهْرَيَارَ، ٱبْنِ أُخْتِ أَبِي ٱلْوَزِيْرِ.

١٧٦١ ـ ومَدَحَ بَعْضُهم أُمِيْراً ، فقَالَ :

أَنْ تَ ٱلْإِمَامُ ٱلأَرْيَحِيُّ ٱلْوَاسِعُ بْنُ ٱلْوَاسِعُ الْوَاسِعُ الْوَاسِعَةُ فَقِيْلَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ لهذا ؟

قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّاسِ يُثْنُوْنَ عَلَيْهِ بِلْالِكَ .

#### ومِنْ شَوَارِدِ لهٰذَا ٱلنَّوْعِ وأَفْرَادِهِ ما يَفِي بغَرَضِ ٱلْمُتَأَمِّلِ ومُرَادِهِ

١٧٦٢ ـ مَا حُكِيَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ رَأَتْهُ ٱمْرَأَتُهُ عَلَىٰ بَطْنِ جَارِيَةٍ لَهُ ، فخَرَجَتْ وشَحَذَتْ شَفْرَةً ، ثُمَّ دَخَلَتْ إِلَيْهِ تُرِيْدُ قَتْلَهُ ، فَوَجَدَتْهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِها ، فقَالَ لَهَا : مَهْيَمْ (١) ؟

فَقَالَتْ : أَمَا إِنِّي لَوْ وَجَدْتُكَ حَيْثُ كُنْتَ لَوَجَأْتُ بِهَا بَطْنَكَ .

فَقَالَ لَهَا: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلِي لِللَّهِ نَهَانا أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنا ٱلْقُرْآنَ جُنُباً.

قَالَتِ : ٱقْرَأْ ؛ فأنْشَدَ (٢) :

كَمَا لَاحَ مَشْهُوْرٌ مِنَ ٱلصُّبْحِ سَاطِعُ بِيهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مِا قَالَ وَاقِعُ

أَتَانَا رَسُولُ الله ِ يَتْلُو كِتَابَهُ أَتَىٰ بِالهُدَىٰ بَعْدَ ٱلْعَمَىٰ فَقُلُوْبُنا

[١٧٦١] محاضرات ٱلأُدباء ١/١٩١، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/٢٩٤، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ١٩٩٧، ونهاية ٱلأَرب ٣/١٧٨، وفيها جميعًا: « قال: مِن أَين عرفْتَها؟ قال: قد جَرَّبْتُها! فقال: أَسوأُ مِن شعرك ما أُتيتَ به من عُذْرِك » اهـ.

[١٧٦٢] تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨/ ١١٥ ، وأخبار الظِّراف ٥٥ ، والتذكرة الفخرية ٢٤ ، وطبقات الشّافعية الكبرى للشّبكيّ ١/ ٢٦٥ .

(١) مَهْيَمْ : كأنَّها كلمة يمانية معناها ما أَمْرُك أَوْ ما هذا الذي أَرَىٰ بك . اللِّسان [م هـ م] .

(۲) ديوانه ٩٦ .

يَبِيْتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا مَا ٱسْتَقَرَّتْ بِالجُنُوبِ ٱلْمَضَاجِعُ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَقَالَهُ ، قَالَتْ : آمَنْتُ بِاللهِ ، وكَذَّبْتُ بَصَرِي !

فأَخْبَرَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فضَحِكَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

١٧٦٣ ـ وأَسَرَ عَتَّابُ بْنُ وَرْقَاءَ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْخَوَارِجِ ، فَوَجَدَ فِيْهِمُ ٱمْرَأَةً ، فَقَالَ : وأَنْتِ يَا عَدُوَّةَ اللهِ مِمَّنْ مَرَقَ مِنَ ٱلدِّيْنِ ، وخَرَجَ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ؟ أَمَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ :

كُتِبَ ٱلْقَتْلُ وٱلْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ ٱلْغَانِيَاتِ جَرُّ ٱللَّهُ يُولِ فَقَالَتْ : حُسْنُ مَعْرِفَتِكَ بِكِتَابِ ٱللهِ دَعَانَا إِلَىٰ ٱلْخُرُوْجِ عَلَيْكَ يا عَدُقَ ٱللهِ .

١٧٦٤ ـ وصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ بأَصْبَهَانَ فَخَطَبَ ، وقَالَ في أَثْنَاءِ خُطْبَتِهِ ، وذَٰلِكَ كَمَا قَالَ ٱللهُ في كِتَابِهِ ٱلْعَزِيْزِ (١):

لَيْسَ شَيْءٌ عَلَى ٱلْمَنُوْنِ بِبَاقِي غَيْرُ وَجْهِ ٱلْمُسَبَّحِ ٱلْخَلَّقِ فَوْلَ عَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ . فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ : لَيْسَ لهذا قَوْلَ ٱللهِ ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عَدِيٍّ بْنِ زَيْدٍ .

قَالَ : فَنِعْمَ وَاللهِ مِا قَالَ عَدِيٌّ .

١٧٦٥ ـ ومِثْلُ ذُلِكَ ما حُكِيَ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ زِيَادٍ ٱلْإِيَادِيَّ قَالَ في بَعْضِ خُطَبِهِ : أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ : ﴿ مَاۤ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُوۡ خُطَبِهِ : أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ ٱلْعَبْدُ ٱلصَّالِحُ : ﴿ مَاۤ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَدِيكُوۡ

<sup>[</sup>١٧٦٣] البيان والتبيين ٢/١٦٣ ، وعيون الأخبار ٥٩/٢ ، والعقد ٧/ ١٧٧ ، والجليس الصالح // ١٧٧ ، والبصائر والذخائر ١/ ١٢٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢١٨/٧ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ١٤٣/٥ . وألبيت لعُمر بن أَبي ربيعة في ديوانه ١٧٦ .

<sup>[</sup> ۱۷۶٤] تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦ / ١٧٤ ، والجليس الصالح ٣/ ٣٦٥ ، ومعجم الأُدباء ٥/ ٢٣١٥ . (١) عَدِيّ بْنُ زيد ٱلعِبَاديّ ، ديوانه ١٥٠ ، والعمدة ١/ ١٠٤ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٦٤ ، ١٠ / ٣٥١ .

<sup>[</sup>١٧٦٥] البيان والتبيين ٢/ ٦٨ ، والعقد ٧/ ١٧٧ ، والمجموع اللَّفيف ٤٠٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة /٢٠٥ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٦/ ٢٩٤ .

اِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ (١) ، فقَامَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ وقَالَ : ما لهذا قَوْلَ عَبْدٍ صَالِحٍ ، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ فِرْعَوْنَ .

فَقَالَ : مَنْ قَالَ لهذا فَقَدْ أَحْسَنَ .

1۷٦٦ ـ وأَمَّ رَجُلٌ مِنَ الظُّرَفَاءِ بِقَوْمٍ أَيَّاماً، وكَانُوا مِنَ التَّغَفُّلِ بِمَكَانٍ، فكَانُوا يُطْعِمُوْنَهُ الْخُبْزَ و الْكَامَخَ (١) لا يَزِيْدُوْنَهُ عَلَيْهِما شَيْئاً ، فصَلَّىٰ بِهِمْ يَوْماً الصُّبْحَ ؛ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ اللَّوْلَىٰ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ : يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ولا تُطْعِمُوا فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ اللَّوْلَىٰ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ : يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ولا تُطْعِمُوا أَئِمَّتَكُمْ كَامَخاً بَلْ لَحْماً ، فإنْ لَمْ تَجِدُوا لَحْماً فَشَحْماً ، فإنْ لَمْ تَجِدُوا شَحْماً فَبَيْناً ، وَخَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيْناً .

وقَرَأَ في ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ : فإِنْ لَمْ تَجِدُوا بَيْضاً فسَمَكاً ، وٱطْبُخُوْهُ سِكْبَاجاً ، فإِنْ لَمْ تَجِدُوا بَيْضاً ، ومَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ فإِنْ لَمْ تَجِدُوا سَمَكاً فلَبَناً ولا تُحَمِّضُوْهُ تَحْمِيْضاً ، ومَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيْماً .

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جَاؤُوْهُ ، وٱعْتَذَرُوا إِلَيْهِ مِنَ ٱلتَّقْصِيْرِ في حَقِّهِ ، وأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ بأَنَّ اللهَ أَنْزَلَ في ٱلْوَصِيَّةِ بِالأَئِمَّةِ شَيْئاً . وسَأَلُوْهُ في أَيِّ سُوْرَةٍ لهٰذِهِ ٱلآيَاتُ ؟

فَقَالَ لَهُمْ : في سُوْرَةِ ٱلْمَائِدَةِ .

١٧٦٧ ـ وكَانَ بَعْضُ ٱلْحَمْقَىٰ يَتَعَشَّقُ جَارِيَةً ، فهَامَ بِها دَهْراً لا يَقْدِرُ عَلَىٰ ٱلْوُصُوْلِ إِلَيْهَا ، فزَارَتْهُ يَوْماً فنَامَ وتَرَكَها .

<sup>(</sup>١) [ سورة غافر : ٢٩ ] .

<sup>[</sup>١٧٦٦] حدائق الأزاهر ٦٢ .

<sup>(</sup>١) الكامَخ : مُخَلَّل يُشَهِّي الطَّعام ، أَوْ طعامٌ من دقيقٍ ومِلْحٍ ولَبَنِ يُنَشَّفُ في الشَّمْس . [١٧٦٧] لم أَجدْه .

فَقَالَتْ لَهُ : وَيْحَكَ مَا دَعَاكَ إِلَىٰ ٱلنَّوْمِ وقَدْ ظَفِرْتَ بِمَنْ تَهْوَاهُ ؟

فقال : يا سَيِّدَتِي أَتَنَاوَمُ لَعَلِّي أَرَاكِ أَيْضاً في ٱلْمَنَامِ ؛ كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ (١) : وإِنِّي لأَسْتَغْشِي ومنا بِي نَعْسَةٌ لَعَلَّ خَيَالًا مِنْكَ يَلْقَىٰ خَيَالِيا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وإِيَّاكِ \_ فَافْعَلِي .

فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ : يَا أَحْمَقُ مَتَىٰ عُصِمْنَا لَا نَجْتَمِعُ أَبَداً .

١٧٦٩ ـ ووَقَعَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مَرْوَانَ ٱلأَعْمَشِ وبَيْنَ زَوْجَتِهِ وَحْشَةٌ ، فَسَأَلَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ٱلإِصْلَاحِ بَيْنَهُما ، فَدَخَلَ إِلَيْها وقَالَ : إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ شَيْخُنا وفَقِيْهُنا ، فلا يُزْهِدَنَّكِ فِيْهِ عُمُوْشَةُ عَيْنَيْهِ ، ونَتَنُ إِبْطَيْهِ ، وبَخَرُ شِدْقَيْهِ ، وجُعُودُ كَفَيْهِ ، وخُمُوْشَةُ سَاقَيْهِ ، وذٰلِكَ بمَرْأًى مِنَ ٱلأَعْمَشِ ومَسْمَع مِنْهُ .

فَقَالَ لَهُ ٱلأَعْمَشُ: كُفَّ لا أُمَّ لَكَ، فَقَدْ ذَكَرْتَ لَهَا مِنْ عُيُوْبِي ما لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُهُ.

١٧٧٠ ـ وذُكِرَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ فَضْلَوَيْهِ ، وكَانَ عَامِلَ قَزْوِيْنَ أَنْشَدَ يَوْماً :

يَـوْمُ ٱلْقِيَـامَـةِ يَـوْمٌ لا دَوَاءَ لَـهُ إِلاَّ ٱلطِّلاءُ وإِلَّا ٱلطِّيْبُ وٱلطَّرَبُ فقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ: أَخْطَأْتَ إِنَّما هُوَ يَوْمُ ٱلْحِجَامَةِ ، فقَالَ: ٱعْذُرُوْني ؟ فإِنِّى لا أَعْرِفُ ٱلنَّحْوَ.

<sup>(</sup>۱) مجنون ليلى ، ديوانه ٢٩٦ ، والشَّعر والشُّعراء ٢/٥٥٨ ، وعيون الأخبار ١٣٦/٤ ، والكامل ١/ ٢٣٤ ، وأمالي القالي ١/ ٢١٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٥٦ ، وأسرار البلاغة ٢٩٨ ، وأمالي المرزوقي ٦٧ ، ونهاية الأرب ٢/ ٢٤٠ .

<sup>[</sup>١٧٦٨] الصناعتين ١٥٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٨٥ ، ونهاية الأرب ٤/ ٢٠ ، وصُبْح الأعشىٰ ٦/ ٢٧٥ .

<sup>[</sup>١٧٦٩] محاضرات الأدباء ٣/ ٥٥٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٩/ ٣٧٠ .

<sup>[</sup> ١٧٧٠] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٧٩ ، وأخبار الحمقي ١٠٧ ، وألدّر ٱلْفريد ١١/ ٤٣٧.

١٧٧١ - بَاعَ بَعْضُ ٱلْمُتَخَلِّفِيْنَ بُسْتاناً ، وٱشْتَرَىٰ بِثَمَنِهِ حِمَاراً ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لَهُ : بِعْتَ ما كَانَ يَعْلَفُ ٱلْمَاءَ ، فَيُعَوِّضُكَ ٱلشَّعِيْرَ ، وٱشْتَرَيْتَ ما تَعْلَفُهُ ٱلشَّعِيْرَ ، فَيُعَوِّضُكَ ٱلشَّعِيْرَ ، فَيُعَوِّضُكَ ٱلْمَاءَ .

١٧٧٢ \_ ومِنْ لهذا ٱلْبَابِ تَخَلُّفُ أَبِي غَبْشَانَ (١) ، وكَانَ سَادِناً للكَعْبَةِ ؛ فإِنَّهُ بَاعَ ٱلْكَعْبَةَ بِزِقِّ خَمْرٍ حَتَّىٰ ضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ في ٱلتَّخَلُّفِ ، فقِيْلَ : أَخْسَرُ صَفْقَةً مِنْ أَبِي غَبْشَانَ .

١٧٧٣ ـ وتَخَلُّفُ سَلْمِ ٱلْخَاسِرِ ؛ فإِنَّهُ بَاعَ مُصْحَفاً وٱشْتَرَىٰ بثَمَنِهِ طُنْبُوْراً ، فَضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ ، فَقِيْلَ : أُخْسَرُ مِنْ سَلْمٍ .

<sup>[</sup>۱۷۷۱] في محاضرات الأدباء ٢/٢١ : « وباع رجلٌ بُسْتاناً ، وٱشْتَرَىٰ بِهِ دابةً ، فقَالَ له رجلٌ : بِعْتَ ما كُنْتَ تَعْلَفُهُ السِّرْجِينَ ـ الزِّبْل ـ فيُعَوِّضُك الشَّعير = بما يَأْكُلُ الشَّعيرَ ويُعَوِّضُك السِّرجين » اهـ السِّرجين » اهـ

<sup>[</sup>۱۷۷۲] الأوائل للعسكريّ ٢١/١ ، وجمهرة الأَمثال ٢/٣٨١ ، ومجمع الأمثال ٢١٦/١ ، والمستقصىٰ ٢/٢١ ، وزهر الآداب ٢٩٤١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/٢٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٦٠ ، ٦٠ ، ٦٠ .

<sup>(</sup>۱) في المستقصى ١/٧٢: أبو غَبْشَان رجلٌ من خُزاعة ، ٱسمُه المحترش بن جليل بن حبيل بن حبيل بن حبيتة بن سلول بن كعب كانت إليه سِدانة الكعبة ، فخدَعَهُ عن مفاتيحها قُصيّ بن كلاب بأَنْ أَسكره ، وٱبتاعها مِنْهُ بزقً خمر اهـ

<sup>[</sup>۱۷۷۳] سلم بن عمرو بن حمّاد ، شاعر خليع ماجن ، من أهل البصرة (ت ١٨٦ هـ) ، ربيع الأبرار ٢/ ٤٨٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٢٩٩ ، وطبقات الشعراء لابن المعتزّ ٩٩ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٥٠ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّامِنِ فَي ٱلْبَابِ ٱلثَّامِنِ فَي أَنَّ أَنْوَاعَ ٱلتَّغَفُّلِ وٱلْبَلَهِ سُتُوْرٌ عَلَىٰ ٱلأَوْلِيَاءِ مُسْبَلَةٌ

١٧٧٤ - قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ
 خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِن نِسَآةٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ .

١٧٧٥ ـ وقَالَ ﷺ : « رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٧٧٦ \_ وقَالَ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ للحَوَارِيِّيْنَ : كُوْنُوا بُلْهاً كالحَمَامِ ، حُلُماً كالحَيَّاتِ .

١٧٧٧ \_ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَيَةِ : « ٱطَّلَعْتُ عَلَىٰ ٱلْجَنَّةِ ، فرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها ٱلْبُلْهَ » .

١٧٧٨ \_ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: هُمُ ٱلْبُلْهُ في طَلَبِ ٱلدُّنْيا ٱلأَكْيَاسُ في طَلَبِ ٱلآخِرَةِ.

فَمِنْهُمْ عُلَيَّانُ ٱلَّذِي كَانَ قَالَبُهُ مَعَ ٱلْخَلْقِ وقَلْبُهُ مُسْتَغْرِقاً في أَسْرَارِ ٱلْحَقِّ

١٧٧٩ ـ يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : مَنْ ٱلْعَاقِلُ ؟ وهُوَ يَهْزَأُ بِهِ .

[١٧٧٤] [ سورة الحُجُرَات : ١١ ] .

[١٧٧٥] مسند أحمد برقم ١٢٤٧٦ ، ١٩٩/١٥ .

[۱۷۷۲] البيان والتبيين ۲/ ۱٦۷ ، والحيوان ٣/ ٩٤ ، ٧/ ٢٠ ، ١٥٣ ، والبصائر والذخائر ٧/ ٢٤٠ ، وربيع الأبرار ٣٩ / ٢٠٦ ، والصَّاهل والشَّاحج ٣٩ .

[١٧٧٧] كنز العُمَّال برقم ٣٩٣١٣ ، ٤٧٣/١٤ ، والصَّاهل والشَّاحج ٣٩ .

[١٧٧٨] لم أقف عليه .

[١٧٧٩] عقلاء المجانين ٧٦ .

فَقَالَ : مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ ورَاقَبَ رَبَّهُ .

١٧٨٠ ـ وقَالَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَاضِي ٱلْكُوْفَةِ : مَرَرْتُ بِعُلَيَّانَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ٱلسُّوْقِ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ سُرُوْرَ ٱلدُّنْيَا وٱلنَّارَ في ٱلآخِرَةِ فَلْيَتَمَنَّ مَا هٰذَا فِيْهِ .

قَالَ ٱبْنُ غِيَاثٍ : والله ِلَقَدْ تَمَنَّيْتُ لَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ أَنَّ أُمِّي لَمْ تَلِدْني ، أَوْ أَنِّي مُتُّ قَبْلَ أَنْ أَلِيَ ٱلْقَضَاءَ .

١٧٨١ ـ وقَالَ لأَبِي ٱلْوَفَاءِ وقَدْ مَرَّ بِهِ : رَأَيْنَاكَ أَسْمَنْتَ دَابَّتَكَ ، وأَهْزَلْتَ دِيْنَكَ ، وأَهْزَلْتَ دِيْنَكَ ، أَمَا واللهِ إِنَّ أَمَامَكَ لعَقَبَةً كَؤُوْداً لا يَجُوْزُها إِلَّا ٱلْمُخِفُّونَ .

۱۷۸۲ ـ وعَنِ ٱبْنِ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُلَيَّانَ قَدْ دَلَّىٰ رِجْلَيْهِ في قَبْرِهِ ، وهُوَ يَلْعَبُ بالتُّرَابِ ؛ فقُلْتُ لَهُ : ما تَصْنَعُ لههُنَا ؟

قَالَ : أُجَالِسُ أَقْوَاماً لا يُؤْذُوْنَنِي إِنْ حَضَرْتُ ، ولا يَغْتَابُوْنَني إِنْ غِبْتُ .

فَقُلْتُ : قَدْ غَلَا ٱلسِّعْرُ ، فَهَلَّا تَدْعُو اللهَ ، فَيَكْشِفَ عَنَّا ٱلضُّرَّ ؟

فَقَالَ : واللهِ لِا أُبَالِي ولَوْ حَبَّةً بِدِيْنَارٍ ؛ إِنَّ اللهَ أَخَذَ عَلَيْنَا ٱلْعَهْدَ أَنْ نَعْبُدَهُ كَمَا أَمَرَ ، وأَنَّ عَلَيْهِ رِزْقَنا كَمَا وَعَدَ ؛ ثُمَّ صَفَّقَ بِيَدَيْهِ ، وقَامَ قَائِلًا :

يا مَنْ تَمَتَّعُ بِالدُّنْيَا وزِيْنَتِهِا ولا تَنَامُ عَنِ ٱللَّنْدَاتِ عَيْنَاهُ شَعَلْتَ نَفْسَكَ فِيْمَا لَيْسَ تُدْرِكُهُ تَقُولُ للهِ مَاذَا حِيْنَ تَلْقَاهُ

[١٧٨٠] عقلاء المجانين ٧٥ ، وربيع الأبرار ٢١٠/٤ ، والتذكرة الحمدونية ٥/٢١٦ .

[۱۷۸۱] البيان والتبيين ٢/ ١٥٩ ، والعقد ٧/ ١٦٦ ، والمجموع اللَّفيف ٤٠٥ ، والخبر فيها عن صبَّاح الموسوس .

[۱۷۸۲] عقلاء المجانين ٦٧ ، وفوات الوفيات ١/ ٢٢٩ ، والوافي ١٩٤/١ ، وتاريخ الإسلام ٨١٨/٤ .

وتُرْوَىٰ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةُ عَنْ بُهْلُولٍ<sup>(١)</sup> ٱلآتِي ذِكْرُهُ .

١٧٨٣ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَنْصُورٍ : رَأَيْتُ ٱلصِّبْيَانَ يَرْمُوْنَ عُلَيَّانَ بالحِجَارَةِ ، فأَدْمَاهُ حَجَرٌ مِنْهُمْ ، فقالَ :

حَسْبِــــــيَ اللهُ تَـــــوَكَّلْــــتُ عَلَيْـــــهِ لَيْسَ للهَارِبِ في مَهْ رَبِهِ أَبِداً مِنْ رَاحَةٍ إِلَّا إِلَيْهِ رُبّ رَامٍ لِسِيْ بِأَحْجَارِ ٱلأَذَىٰ لَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنَ ٱلْعَطْفِ عَلَيْهِ

مَنْ نَوَاصِي ٱلْخَلْقِ طُرًّا في يَدَيْهِ

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : تَعْطِفُ عَلَيْهِمْ وهُمْ يَرْمُوْنَكَ بِٱلْحِجَارَةِ ؟

١٧٨٤ \_ ومِنْ شِعْرهِ :

أَفْلَحَ ٱلـزَّاهِـدُوْنَ وٱلْعَـابـدُوْنَا أَقْرَحُوا ٱلأَعْيُنَ ٱلْقَرِيْرَةَ شَوْقاً حَيَّرَتْهُم مَخَافَمة الله حَتَّلى

إِذْ لِمَـوْلَاهُـمْ أَجَـاعُـوا ٱلْبُطُـوْنـا فمَضَىٰ لَيْلُهِم وهُمْ سَاجِدُوْنَا زَعَهُ ٱلنَّاسُ أَنَّ فِيهِمْ جُنُونا

## ومِمَّنْ كَانَتْ نَفْسُهُ عَنِ ٱلشُّبُهَاتِ مَكْفُوْفَةً بُهْلُولٌ ٱلْمَعْدُوْدُ مِنْ مَجَانِيْنِ ٱلْكُوْفَةِ

١٧٨٥ ـ قَالَ عَبْدُ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْمُتَكَلِّمُ: رَأَيْتُ بُهْلُولًا يَوْماً بَاكِراً ، فقُلْتُ : يا بُهْلُولُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ ؟

قَالَ : بِخَيْرٍ ، أَنْتَظِرُ لِقَاءَ مَنْ يُوْجِبُ ٱلأَجْرَ ، ويَحُطُّ ٱلْوِزْرَ ، ويَشُدُّ ٱلأَزْرَ .

<sup>(</sup>١) هي عنه في مصادر تخريج الخبر .

<sup>[</sup>١٧٨٣] عقلاء المجانين ٦٩ ، وفوات الوفيات ٢/٩٧١ ، والوافي ١٩٥/١ ، وتاريخ الإسلام . 111/2

<sup>[</sup>١٧٨٤] عقلاء المجانين ٧٩.

<sup>[</sup>٥٧٧٨] لم أَجِدْهُ .

ثُمَّ قَالَ لِيْ : يَا عَبْدَ ٱلْعَزِيْزِ أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ ٱلنِّعَمِ بِالشُّكْرِ عِنْدَ ٱلرَّخَاءِ ، وٱلصَّبْر عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ .

١٧٨٦ ـ ولَمَّا دَخَلَ ٱلرَّشِيْدُ ٱلْكُوْفَةَ خَرَجَ ٱلنَّاسُ لِيَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، فَنَادَاهُ بُهْلُولٌ : يا هَارُوْنُ ـ ثَلاثاً ـ فقَالَ ٱلرَّشِيْدُ : مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْنا في هذا ٱلْمَوْضِعِ ؟ فقيْلَ لَهُ : بُهْلُولٌ .

فَرَفَعَ طَرَفَ ٱلسِّجْفِ (١) وقَالَ : ٱدْنُ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ رَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْعَامِرِيِّ، قَالَ (٢) : « رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَمَىٰ جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ، ولا قِيْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ : إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَتَوَاضُعُكَ فِي شَرَفِكَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ تَجَبُّرِكَ وتَكَبُّرِكَ .

قَالَ : فَبَكَىٰ ٱلرَّشِيْدُ حَتَّىٰ بَدَتْ دُمُوْعُهُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، وقَالَ : أَحْسَنْتَ يَا بُهْلُوْلُ زَدْنَا يَرْحَمْكَ اللهُ .

قَالَ : رَوَيْنا عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٤) : « أَيُّمَا رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا وسُلْطاناً وجَمَالًا فَأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وعَفَّ في جَمَالِهِ ، وعَدَلَ في سُلْطَانِهِ ، كُتِبَ في دِيْوَانِ اللهِ مِنَ الْأَبْرَارِ » .

قَالَ ٱلرَّشِيْدُ : أَحْسَنْتَ يَا بُهْلُولُ ، وأَمَرَ لَهُ بَجَائِزَةٍ .

فَقَالَ : ٱرْدُدْهَا عَلَىٰ مَنْ أَخَذْتَها مِنْهُ ، فلا حَاجَةَ لِيْ بِهَا .

<sup>[</sup>١٧٨٦] عقلاء المجانين ٦٨ ، وجمع الجواهر ٦١ ، والكشكول ٢/ ١٣٤ .

<sup>(</sup>١) السَّجْفُ : ٱلسِّتْران ٱلمَقْرُوْنان بينهما فُرْجَةٌ . جمهرة اللُّغة ١/ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه برقم ٥٠٣٥ ، ٢/ ١٠٠٩ ، ومسند أحمد برقد ١٥٤١٢ ، ١٣٨/٢٤ .

 <sup>(</sup>٣) أي كان لا يضربُ الناس ، ولا يطردُهم ، ولا ينادي إليك إليك ، أو الطّريقَ الطّريقَ ،
 وتنح عن الطّريق ، أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٤) لم أصبُّه في مظانُّه ، وهو في مصادر تخريج الخبر .

قَالَ : يَا بُهْلُولُ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ قَضَيْتُهُ عَنْكَ .

قَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ هُؤُلَاءِ أَهْلَ ٱلرَّأْيِ بِالكُوْفَةِ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ قَضَاءَ ٱلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لا يَجُوْزُ .

قَالَ : فَهَلْ لَكَ أَنْ أُجْرِيَ عَلَيْكَ رِزْقاً يَقُومُ بِكَ ويَكْفِيْكَ ؟

فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ وقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنَا وأَنْتَ عِيَالُ اللهِ ؛ ثُمَّ تَرَكَهُ رِمَضَىٰ .

ولهذِهِ ٱلْحِكَايَةُ لذَوي ٱلْعُقُوْلِ كَافِيَةٌ ، وللقُلُوْبِ مِنْ أَدْوَاءِ ٱلذُّنُوْبِ شَافِيَةٌ .

ومِنْ مَشَاهِيْرِ هٰذِهِ ٱلطَّائِفَةِ سَعْدُوْنُ ٱلطَّالِبُ للعُلا وٱلرَّاغِبُ عَنِ ٱلدُّوْنِ

١٧٨٧ ـ رَوَىٰ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلطُّوْسِيُّ ، قَالَ : لَمَّا حَجَّ هَارُوْنُ ٱلرَّشِيْدُ فُرِشَ لَهُ مِنْ جَوْفِ ٱلْعِرَاقِ إِلَىٰ مَكَّةَ لُبُوْدٌ مِرْعِزَّيَّةٌ (١) ، فمَشَىٰ عَلَيْها لقَضَاءِ نَذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ، فَاسْتَنَدَ يَوْماً إِلَىٰ زَمِيْلٍ (٢) مِنْ تَعَبٍ نَالَهُ ، وإِذَا بسَعْدُوْنَ قَدْ عَارَضَهُ وهُوَ يَقُولُ :

أَلَيْسَ ٱلْمَوْتُ يَاأُتِيْكَ وَظِلَ الْمَوْتُ يَاأُتِيْكَ وَظِلِلَ ٱلْمِيْسِلِ يَكْفِيْكِ وَظِلِلَ ٱلْمِيْسِلِ يَكْفِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمِيْمِيْدِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمِانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِ الْمَانِيْكِيْكِ الْمَانِيْكِ ا

هَ بِ ٱلدُّنْيَ اتُواتِيْكِ ا فمَ اتَصْنَعُ بِالدُّنْيَ ا أَلَا يِا طَالِبَ ٱلدُّنْيِ ا كَمَا أَضْحَكَ كَ ٱلدَّهْ رُ

فَبِكَىٰ هَارُوْنُ ، وقَالَ : ٱلْوَيْلُ لَنَا إِنْ لَمْ يَعْفُ اللهُ عَنَّا .

<sup>[</sup>١٧٨٧] عقلاء المجانين ٥٩ ، وتاريخ إربل ١/٥٦ .

<sup>(</sup>١) اللَّبْدُ من البُّسُط معروف . وثياب مِرْعِزَّىٰ : يخالطها حرير . أي فُرِشَ له بُسُطٌ من حريرٍ .

<sup>(</sup>٢) الزَّمِيْل : الرَّديف على البعير . اللِّسان [ز م ل] .

١٧٨٨ - وقَالَ عِيْسَىٰ بْنُ عَلِيٍّ : رَأَيْتُ سَعْدُوْنَ وٱلصِّبْيَانُ يَـرْمُـوْنَـهُ بِٱلْحِجَارَةِ ، فصَرَفْتُهُمْ عَنْهُ ، فقَالَ لِيْ بَعْضُ ٱلصِّبْيَانِ : إِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَرَىٰ رَبَّهُ .

فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَسْمَعُ مَقَالَةَ ٱلصِّبْيَانِ ؟

فَقَالَ : يَا أَخِي مُذْ عَرَفْتُ اللهَ مَا فَقَدْتُهُ ؟ ثُمَّ قَالَ :

زَعَهُ ٱلنَّهُ النَّهُ أَنَّنِهِ مَجْنُوْنُ كَيْفَ أَسْلُو ولي فُؤَادٌ مَصُوْنُ عَلِقَ أَسْلُو ولي فُؤَادٌ مَصُوْنُ عَلِقَ ٱلْقَائِمِ مَحْدَزُوْنُ عَلِقَ اللَّيَاجِي وَهْوَ بِاللهِ مُغْرَمٌ مَحْدَزُوْنُ

١٧٨٩ ـ وعَنْ عَطَاءِ بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : كَتَبَ سَعْدُوْنُ إِلَىٰ وَاليْنَا : أَمَّا بَعْدُ ، يَا هٰذَا إِنْ لَمْ تَسْتَحِ مِنَ ٱلْخَلْقِ فَٱسْتَحِ مِنَ ٱلْخَالِقِ ، وَٱحْذَرْ سَهْماً مِنْ سِهَامِهِ ؛ يَا هٰذَا إِنْ لَمْ تَسْتَحِ مِنَ ٱلْخَلْقِ فَٱسْتَحِ مِنَ ٱلْخَالِقِ ، وَٱحْذَرْ سَهْماً مِنْ سِهَامِهِ ؛ فَإِنَّ سِهَامَهُ لا تُخْطِىءُ ، ولا يَغُرَنَّكَ حِلْمُهُ عَنْكَ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ عَاقَبَكَ أَهْلَكَكَ فَإِنَّ سِهَامَهُ لا تُخْطَىءُ ، ولا يَغُرَنَّكَ حِلْمُهُ عَنْكَ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ عَاقَبَكَ أَهْلَكَكَ وَلَا يَعْرَنَكَ عَلْمُهُ عَنْكَ ؛ فُهُ أَوْلَئِهَكَ كُلُ أَوْلَئِهَكَ كَانَ عَنْهُ وَهَتَكَكَ ؛ ثُمَّ كَتَبَ عِنْوَان : ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُلُكُ اللَّهُ مَا كُلُكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ

١٧٩٠ ـ وقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَطَاءٍ : مَرَرْتُ بِسَعْدُوْنَ ، فَلَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَنَظَرَ إِلَى ، وقَالَ :

يا ذَا ٱلّنذي تَرَكَ ٱلسَّلامَ تَعَمُّداً لَيْسَ ٱلسَّلامُ بضَائِرٍ مَنْ سَلَّما إِنَّ ٱلسَّلامُ بضَائِرٍ مَنْ سَلَّما إِنَّ ٱلسَّلامَ تَحِيَّةٌ مَبْسِرُوْرَةٌ لَيْسَتْ تُحَمِّلُ قَائِلِيْها مَغْرَما إِنَّ ٱلسَّلامَ تَحِيَّةُ مَبْسِرُوْرَةٌ لَيْسَتْ تُحَمِّلُ قَائِلِيْها مَغْرَما إِنَّ ٱلسَّلامَ تَحِيَّةً مَبْسِرُوْرَةٌ لَيْسَتْ تُحَمِّلُ عَلَىٰ جِدَادٍ :

[١٧٨٨] عقلاء المجانين ٦١ .

<sup>[</sup>١٧٨٩] لم أقف عليه .

<sup>(</sup>١) [ سورة الإسراء : ٣٦ ] .

<sup>[</sup>١٧٩٠] عقلاء المجانين ٥٤ .

<sup>[</sup>١٧٩١] عقلاء المجانين ٥٥.

ما حَالُ مَنْ سَكَنَ ٱلشَّرَىٰ ما حَالُهُ أَمْسَىٰ ولا رَوْحُ ٱلْحَيَاةِ يُصِيْبُهُ أَمْسَىٰ وقدْ دَرَسَتْ مَحَاسِنُ وَجْهِهِ أَمْسَىٰ وقدْ دَرَسَتْ مَحَاسِنُ وَجْهِهِ وَٱسْتُبْدِلَتْ مِنْهُ ٱلْمَحَاسِنُ غَبْرَةً ما زَالَتِ ٱلأَيَّامُ تَلْعَبُ بِٱلْفَتَىٰ ما زَالَتِ ٱلأَيَّامُ تَلْعَبُ بِٱلْفَتَىٰ

أَتَتْ رُكُنِي وقَدْ آلَيْتَ حَلْفًا ۗ

وأَنَّــكَ ضَــامِــنٌ للــرِّزْقِ حَتَّــىٰ

أَمْسَىٰ وقَدْ رَثَّتْ هُنَاكَ حِبَالُه أَبُداً ولا لُطْفُ ٱلْحَبِيْبِ يَنَالُه وتَفَرَّقَتْ في قَبْرِهِ أَوْصَالُه وتُقُسِّمَتْ مِنْ بَعْدِهِ أَمْوَالُه وتُقُسِّمَالُ يَذْهَبُ صَفْوهُ وحَلالُه والْمَالُ يَذْهَبُ صَفْوهُ وحَلالُه

١٧٩٢ ـ وكَانَ إِذَا ٱشْتَدَّ بِهِ ٱلْجُوْعُ رَمَقَ بِطَرْفِهِ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ، وقَالَ :

بَانَّكَ لا تُضَيِّعُ مَنْ خَلَقْتَا تُؤدِّي ما ضَمِنْتَ وما قَسَمْتا ولٰكِنَّ ٱلْقُلُوْبَ كَمَا عَلِمْتا

فَ إِنَّ يَ وَاثِتٌ بِكَ يَا إِلْهِ يَ وَلَكِ نَ ٱلْقُلُوبَ كَمَا عَلِمْتُ وَلَكِ نَ ٱلْقُلُوبِ ٱلْمُمْحِلَةِ رَبِيْعٌ ، وأَحَاسِنِ آثَارِهِمِ ٱلَّتِي هِيَ لَلْقُلُوبِ ٱلْمُمْحِلَةِ رَبِيْعٌ ، ولَحَاسِنِ آثَارِهِمِ ٱلَّتِي هِيَ لَلْقُلُوبِ ٱلْمُمْحِلَةِ رَبِيْعٌ ، وللصَّدُور ٱلصَّدِئَةِ غَيْثُ مَرِيْعٌ

١٧٩٣ ـ ما حُكِيَ أَنَّ سَمْنُوْنَ قَالَ لرَجُلٍ يَعِظُهُ : ٱجْعَلْ قَبْرَكَ خِزَانَتَكَ ،
 وٱحْشُها مِنْ كُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ ، فإِذَا وَرَدْتَ عَلَىٰ قَبْرِكَ سَرَّكَ ما تَرَىٰ .

١٧٩٤ ـ ومِنْ كَلامِهِ : إِذَا بَسَطَ ٱلْجَلِيْلُ بِسَاطَ ٱلْعَفْوِ دَخَلَتْ ذُنُوْبُ ٱلأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ تَحْتَ حَوَاشِيْهِ ، وإِذَا بَدَتْ ذَرَّةٌ مِنْ عَيْنِ ٱلْجُوْدِ أَلْحَقَتِ ٱلْمُسِيْئِيْنَ بَالْمُحْسِنِيْنَ .

١٧٩٥ ـ ومِنْ شِعْرِهِ :

<sup>[</sup>١٧٩٢] عقلاء المجانين ٦٠ .

<sup>[</sup>١٧٩٣] عقلاء المجانين ١٠٢ ، والزُّهد الكبير للبيهقي ١٩٩ .

<sup>[</sup>۱۷۹٤] تاریخ بغداد ۱۰/ ۳۲۴ .

<sup>[</sup>۱۷۹۰] عقلاء المجانين ۱۰۳ ، وتاريخ بغداد ۸/ ۲۸۸ ، وسير أعلام النبلاء ۲۲۷/۱۶ ، والوافي ۲۲۷/۱۶ .

لَئِنْ أَمْسَيْتُ في ثَوْبَي عَدِيْم لَقَدْ بَلِيَا عَلَىٰ حُرِّ كَرِيْم فلا يَحْزُنْكَ إِنْ أَبْصَرْتَ حَالًا مُغَيَّرَةً عَنِ ٱلْحَالِ ٱلْقَدِيْمِ

١٧٩٦ ـ وقِيْلَ لشَقْرَانَ : مَنِ ٱلْحَكِيْمُ ؟

قَالَ : ٱلَّذِي لا يَتَعَرَّضُ للعَذَابِ ٱلأَلِيْمِ .

قِيْلَ : وما ٱلْعَذَابُ ٱلأَلِيْمُ ؟

قَالَ : ٱلْبُعْدُ عَنِ ٱلرَّبِّ ٱلْكَرِيْمِ .

١٧٩٧ ـ وقَالَ بَعْضُهُمْ : رَأَيْتُ فليتَّا وٱلصِّبْيَانُ حَوْلَهُ يُؤْذُوْنَهُ ويَرْمُوْنَهُ بٱلْحِجَارَةِ ، وهُوَ يَقُوْلُ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴿ اللَّهُ الْ

١٧٩٨ ـ وقَالَ أَبُو هَمَّامِ إِسْرَائِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْقَاضِي : رَأَيْتُ سَابِقاً ٱلْمَعْتُوْهَ ، وهُوَ يَكْتُبُ عَلَىٰ حَائِطٍ بِالفَحْمِ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتَ :

نَظَرْتُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيا بِعَيْنِ مَرِيْضَةٍ وَفِكْرَةِ مَعْتُوْهِ وتَأْمِيْل جَاهِل فَقُلْتُ هِيَ ٱلدُّنْيَا ٱلَّتِي لَسْتُ مِثْلَها ونَافَسْتُ فِيْها في غُرُوْرٍ وبَاطِلِ وضَيَّعْتُ أَيَّاماً طِوَالًا كَثِيْرَةً بلَذَّاتِ أَيَّام قِصَارٍ قَلَائِل

١٧٩٩ ـ وقِيْلَ لَمَجْنُوْنٍ : فِيْمَ يَسْعَىٰ هَٰذَا ٱلْخَلْقُ ؟

قَالَ : في طَلَب ما لا يَكُوْنُ مِنَ ٱلدُّنيا .

قِيْلَ : فما يَطْلُبُوْنَ ؟

قَالَ : ٱلرَّاحَةُ ، وَذَٰلِكَ مَا لَا يَجِدُوْنَ .

<sup>[</sup>١٧٩٦] عقلاء المجانين ١٠٦.

<sup>[</sup>١٧٩٧] نحوه في مجمع الآداب ٤/ ٥٢٩ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الشُّوريٰ : ٤٣ ] .

<sup>[</sup>١٧٩٨] عقلاء المجانين ١٠١ .

<sup>[</sup>١٧٩٩] محاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٥.





## ٱلْبَابُ ٱلتَّاسِعُ في ٱلسَّخَاءِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

## ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ في أَنَّ ٱلتَّبَرُّعَ بالنَّائِلِ مِنْ أَشْرَفِ ٱلْخِلَالِ وٱلشَّمَائِلِ

اللهِ عَلَيْكُمْ . أَلَا إِنَّ ٱلسَّخَاءَ شَجَرَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ أَغْصَانُها مُدَلَّاةٌ فِي ٱلأَرْضِ ؛ فَمَنْ تَعَلَّقَ عَلَيْكُمْ . أَلَا إِنَّ ٱلسَّخَاءَ شَجَرَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ أَغْصَانُها مُدَلَّاةٌ فِي ٱلأَرْضِ ؛ فَمَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ مِنْها أَدْخَلَهُ ٱلْجَنَّةَ . أَلَا إِنَّ ٱلسَّخَاءَ مِنَ ٱلإِيْمَانِ ، وٱلإِيْمَانُ فِي ٱلْجَنَّةِ » .

رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ ٱلْخَطِيْبُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ في كِتَابِ « ٱلْبُخَلاء »(١) لَهُ .

١٨٠١ ـ وقَالَ ﷺ : « تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ ٱلسَّخِيِّ ؛ فإِنَّ اللهَ آخِذُ بيكِهِ إِذَا مَثَرَ » .

١٨٠٢ ـ « إِنَّ ٱلسَّخِيَّ قَرِيْبٌ مِنَ اللهِ ، قَرِيْبٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، قَرِيْبٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، قَرِيْبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ ، بَعِيْدٌ مِنَ ٱلنَّارِ ، ولَجَاهِلُ سَخِيٍّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ عَالِمٍ بَخِيْلٍ » .

١٨٠٣ ـ وقَالَ ﷺ : « ٱلْخَلْقُ كُلُّهم عِيَالُ اللهِ ، وأَحَبُّ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ ٱللهِ ِ أَنْفَعُهُمْ لَعِيَالِهِ » .

<sup>[</sup>١٨٠٠] كنز العُمَّال برقم ١٦٢١٧ ، ٦/٣٩٣ .

<sup>(</sup>١) ٱلْبُخَلاء لَهُ برقم ١٧ ، ٤٨ .

<sup>[</sup>١٨٠١] كنز العُمَّال برقم ١٢٩٨٣ ، ٥/ ٣١١ ، والمقاصد الحسنة برقم ١٤٣ ، ١٣٦ .

<sup>[</sup>١٨٠٢] كنز العُمَّال برقم ١٥٩٢٨ ، ٦/ ٣٣٨ ، والمقاصد الحسنة برقم ٥٥٧ ، ٣٨٦ .

<sup>[</sup>١٨٠٣] كنز العُمَّال برقم ١٦٠٥٦ ، ٦/ ٣٦٠ ، والمقاصد الحسنة برقم ٤٤٣ ، ٣٢٤ .

المَّنْفِمْ ، وأَفْرَدَ مِنْهُمْ رَجُلًا ، فقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يا رَسُولَ اللهِ ٱلرَّبُّ بَقَتْلِهِمْ ، وأَفْرَدَ مِنْهُمْ رَجُلًا ، فقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يا رَسُولَ اللهِ ٱلرَّبُّ وَاحِدٌ ، والذَّنْبُ وَاحِدٌ ، فما بَالُ لهذا مِنْ بَيْنِهِمْ ؟ فقَالَ عَلَيْهِ وَاحِدٌ ، والذَّنْبُ وَاحِدٌ ، فقَالَ : اَقْتُلْ لهؤلاء ، واتْرُكُ لهذَا ؟ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ : « نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيْلُ عَلِيْهِ ، فقَالَ : اَقْتُلْ لهؤلاء ، واتْرُكُ لهذَا ؟ فإنَّ اللهُ شَكَرَ لَهُ سَخَاءً فِيْهِ » .

١٨٠٥ - وقَالَ ﷺ : « أَحَبُّ ٱلْعِبَادِ إِلَىٰ اللهِ مَنْ حُبِّبَ إِلَيْهِ ٱلْمَعْرُوفُ » .
 وإنَّمَا سُمِّىَ ٱلْمَعْرُوفْ مَعْرُوفاً ؛ لأَنَّ ٱلْكِرَامَ عَرَفَتْهُ فأَلِفَتْهُ .

١٨٠٦ ـ وٱلسَّخَاءُ سَخَاءَانِ : سَخَاءُ نَفْسِ ٱلرَّجُلِ بِمَا في يَدِهِ يَصُوْنُ بِهِ عِرْضَهُ عَنْ ذَمِّ ٱللَّنَامِ ، وتَرْكُهُ مَا في أَيْدِي ٱلنَّاسِ يُغْلِقُ عَنْهُ بَابَ ٱلْمَلامِ .

وهُوَ إِنْ جَمَعَهُما ، فقَدْ وُهِبَ شَرَفَ أَخْلاقِ ٱلْكِرَامِ ، وتَوَاطَأَ عَلَىٰ مَدْحِهِ ٱلْخَاصُّ وٱلْعَامُّ .

١٨٠٧ ـ ويُقَالُ في مَدْحِ مِثْلِ لهذَا: فُلانٌ بمَالِهِ مُتَبَرِّعٌ ، وعَنْ مَالِ غَيْرِهِ مُتَوَرِّعٌ .

١٨٠٨ ـ ويُقَالُ : مَرَاتِبُ ٱلْعَطَاءِ ثَلَاثٌ : سَخَاءٌ وجُوْدٌ وإِيْثَارٌ ؛ فالسَّخَاءُ

<sup>[</sup>١٨٠٤] في تخريج أحاديث إحياء علوم الدّين ١٩١٩/٤ : قال العراقيُّ : لم أَجِدْ له أَصلًا . وقال ابن السُّبكيّ : لم أَجدْ له إِسناداً اهـ

<sup>[</sup>١٨٠٥] كنز العُمَّال برقم ١٥٩٦٨ ، ٢٤٤/٦ .

<sup>[</sup>١٨٠٦] لم أُجدُه .

وفي نهاية الأرب ٣/ ٢٠٤ : « الجوادُ مَنْ جاد بماله ، وصان نَفْسَهُ عن مالِ غَيْرِهِ » اهـ [ ١٨٠٧] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٣٤ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤١٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٠٤ ، وفيه عن عمرو بن عُبيد .

<sup>[</sup>١٨٠٨] نهاية الأرب ٣/ ٢٠٤ .

إِعْطَاءُ ٱلأَقَلِّ وإِمْسَاكُ ٱلأَكْثَرِ ، وٱلْجُوْدُ إِعْطَاءُ ٱلأَكْثَرِ وإِمْسَاكُ ٱلأَقَلِّ ، وٱلإِيْثَارُ إِعْطَاءُ ٱلكُلِّ مِنْ غَيْرِ إِمْسَاكٍ لشَيْءِ .

و لهذهِ أَشْرَفُ ٱلرُّتَبِ وأَعْلَاهَا ، وأَحَقُّها بالمَدْحِ وأَوْلَاهَا ؛ فإنَّ إِيْثَارَ ٱلْمَرْءِ غَيْرَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَفْضَلُ مِنْ إِيْثَارِ نَفْسِهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وكَفَىٰ بهذِهِ ٱلْخَلَّةِ شَرَفاً مَدْحُ اللهِ تَعَالَىٰ أَهْلَها في قَوْلِهِ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَىٰ أَهْلَها في قَوْلِهِ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَىٰ أَهْلَها في قَوْلِهِ : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شَحْهَ نَفْسِهِ عَالَىٰ أَهْلَهُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١٠).

١٨٠٩ - وقَالُوا: ٱلْجَوَادُ مَنْ لَمْ يَكُنْ جُوْدُهُ لدَفْعِ ٱلْأَعْدَاءِ، وطَلَبِ ٱلْجَزَاءِ.

١٨١٠ - كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ جَعْفَرٍ : أَمْطِرْ مَعْرُوْفَكَ ؛ فإِنْ أَصَابَ ٱلْكِرَامَ كَانُوا لَهُ أَهْلًا .

الما الله والنَّوَالِ اللهُ وَرَدَ عَنْ ذَوِي الإِفْضَالِ في الْحَثِّ عَلَىٰ الْعَطَاءِ والنَّوَالِ ما ذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَبَيْهِ : يا بَنِي أُمَيَّةَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ الْكَرِيْمَ يَتَقِي عِرْضَهُ بِمَالِهِ ، فلا تَبْخَلُوا إِذَا سُئِلْتُمْ ؛ فإِنَّ خَيْرَ الْمَالِ ما أَفَادَ حَمْداً اللهُ تَكَفَّلَ الله تَكَفَّلَ اللهُ تَكَفَّلَ الله تَكَفَّلَ الله تَكَفَّلَ الله وَمَنْ ضَيَّقَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنْ ضَيَّقَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَنْ ضَيَّقَ ضَيِّقَ عَلَيْهِ ؛ ثُمَّ تَلا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ :

فيا لله ِ للعَجَبِ مَا أَشَدَّ مَا بَايَنَ قَوْلَ لهٰذَا ٱلْخَلِيْفَةِ فِعْلُهُ ، وخَالَفَ سَخَاءَهُ

<sup>(</sup>١) [ سورة الحشر : ٩ ] .

<sup>[</sup>١٨٠٩] الفرائد والقلائد للأهوازيّ (ت نحو ٣٣١ هـ) ٥٥ .

<sup>[</sup>١٨١٠] بهجة المجالس ١/ ٦٤ ، وإحياء علوم الدّين ٣/ ٢٤٧ .

<sup>[</sup>١٨١١] أمالي القالي ٢/ ٢٩ ، وزهر الآداب ٤/ ١١١٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٧/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>١) [ سورة سبأ : ٣٩ ] .

بُخْلُهُ ! وكَيْفَ قَسَمَ خَلِيْقَتَهُ بَيْنَ ٱلإِيْجَابِ وٱلسَّلْبِ ، وخَصَّ لِسَانَهُ بالمَدْحِ وقَلْبَهُ

١٨١٢ ـ وقَالَ زُهَيْرُ بْنُ جَنَابِ (١) لوَلَدِهِ : عَلَيْكُمْ بٱصْطِنَاعِ ٱلْمَعْرُوْفِ وٱكْتِسَابِهِ ، وتَلَذَّذُوا بطِيْبِ نَسِيْمِهِ ورُضَابِهِ ، وأَرْضُوا مَوَدَّاتِ ٱلرِّجَالِ مِنْ أَثْمَانِهِ ، فَرُبَّ رَجُلٍ قَدْ صَفِرَ مِنْ مَالِهِ ، فَعَاشَ هُوَ وَعَقِبُهُ فِي ٱلذِّكْرِ ٱلْجَمِيْلِ .

١٨١٣ ـ وقَالَ شَاعِرٌ في مِثْلِ هٰذا:

إِذَا كُنْتَ ذَا حَظٌّ مِنَ ٱلْمَالِ فَٱكْتَسِبْ بِهِ ٱلْأَجْرَ وَٱرْفَعْ ذِكْرَ أَهْلِ ٱلْمَقَابِرِ ١٨١٤ \_ ٱلْفَقِينةُ مَنْصُوْرٌ يَرْثِي :

> سَأَلْتُ رُسُوْمَ ٱلْقَبْرِ عَمَّنْ ثَوَىٰ بهِ أَتَسْ أَلُ عَمَّنْ عَاشَ بَعْدَ وَفَاتِهِ

١٨١٥ ـ وقَالَ أَبُو نَصْرِ ٱلْمِيْكَالِيُّ :

ٱلْجُــوْدُ رَأْيُ مُــوَفَّــقٍ ومُسَـــدَّدٍ وٱلْبِرُّ أَكْرَمُ مَا وَعَتْهُ حَقِيبَةٌ وإِذَا ٱلْكَـرِيْـمُ مَضَـىٰ ووَلَّـىٰ عُمْـرُهُ

لأَعْلَمَ ما لَاقَىٰ فَقَالَتْ جَوَانِبُهُ بمَعْرُوْفِهِ إِخْوَانُهُ وأَقَارِبُهُ

وٱلْبَــذْلُ فِعْــلُ مُــوَّيَــدٍ ومُعَــانِ وٱلشُّكْرُ أَفْضَلُ ما حَوَتْهُ يَدَانِ كَفَلَ ٱلثَّنَاءُ لَهُ بِعُمْرٍ ثَانِ

<sup>[</sup>١٨١٢] تاريخ دمشق لابن عساكر ١٠٦/١٩ .

<sup>(</sup>١) في النُّسخ : جذيمة ، تحريف .

<sup>[</sup>١٨١٣] البيت من كلمة أنشدها ابن دريد عن أبي حاتم في أمالي القالي ١/٢٥٣ بلا نسبة ، وزهر الأكم ٣/١١٠ .

<sup>[</sup>١٨١٤] البصائر والذُّخائر ١٥٣/٦ .

<sup>[</sup>١٨١٥] دمية القصر ٢/ ٩٥٥ ، والخزانة ١/ ٣١٠ ، والثَّالث في الوافي ٧/ ١٣٤ .

١٨١٦ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ : ٱلدَّرَاهِمُ مَيَاسِمُ تَسِمُ حَمْداً وذَمَّا ، فَمَنْ حَبْسَها كَانَ لَهَا ، ومَنْ أَنْفَقَها كَانَتْ لَهُ .

١٨١٧ \_ أَخَذَ شَاعِرٌ هٰذا ٱلْمَعْنَىٰ ، فقَالَ :

إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَعْتِقْ مِنَ ٱلْمَالِ نَفْسَهُ تَمَلَّكَهُ ٱلْمَالُ ٱلّذي هُوَ مَالِكُه ٱلْمَالُ ٱلّذي أَنَا مُنْفِقٌ ولَيْسَ لِيَ ٱلْمَالُ ٱلّذي أَنَا تَارِكُه

١٨١٨ - وأَوْصَىٰ قَيْسُ بْنُ مَعْدِيْكَرِبِ بَنِيْهِ ، فقَالَ : يا بَنِيَّ عَلَيْكُمْ بهٰذَا الْمَالِ ، فَاطْلُبُوْهُ أَجْمَلِ الطَّلَبِ ، ثُمَّ أَخْرِجُوْهُ في أَجْمَلِ مَذْهَب ، فصِلُوا بِهِ الْمَالِ ، فأَسْطَنِعُوا بِهِ الْكِرَامَ ، وأَجْعَلُوهُ جُنَّةً لأَعْرَاضِكُمْ ، ووَسِيْلَةً تَصِلُونَ الأَرْحَامَ ، وأصْطَنِعُوا بِهِ الْكِرَامَ ، وأَجْعَلُوهُ جُنَّةً لأَعْرَاضِكُمْ ، ووَسِيْلَةً تَصِلُونَ بَهَا إِلَىٰ أَغْرَاضِكُمْ ، تَحْسُنْ في النَّاسِ قَالَتُكُمْ ؛ فإنَّ بَذْلَهُ تَمَامُ الشَّرَفِ وثَبَاتُ الْمُرُوءَةِ ، وإِنَّهُ لَيْسَوِّدُ غَيْرَ السَّيِّدِ ، ويُقَوِّي غَيْرَ الأَيِّدِ ، حَتَّىٰ يَكُونَ في النَّاسِ نَبِيلًا ، وفي الْقَلُوْبِ مَهِيْبًا جَلِيْلًا .

١٨١٩ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : لَيْسَ شَيْءٌ أَلَذً ولا أَسَرَّ ولا أَنْعَمَ مِنْ عِزِّ ٱلأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، ومِنَ ٱلظَّفَرِ بِٱلأَعْدَاءِ ، ومِنْ تَقْلِيْدِ عُقُوْدِ ٱلْمِنَنِ في أَعْنَاقِ ٱلرِّجَالِ ؛ لأَنَّ هٰذِهِ ٱلأُمُوْرَ هِيَ نَصِيْبُ ٱلرُّوْحِ وحَظُّ ٱلذِّهْنِ وقِسْمَةُ ٱلنَّفْسِ .

فإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يُزَادَ في اللهِ حَسَانِ إِلَيْكَ ، وأَنْ يَثْبُتَ لَدَيْكَ ما أَنْعَمَ اللهُ بِهِ عَلَيْكَ ، فَأَقْضِ حَاجَةَ مَنْ قَصَدَكَ ، وٱبْسُطْ لَهُ بِالبِشْرِ وَجْهَكَ ، وبٱلْمَعْرُوْفِ مَدَكَ .

<sup>[</sup>١٨١٦] العقد ٤/ ٢٤ ، والعُمْدة ٢/٨ .

<sup>[</sup>١٨١٧] أبو العتاهية ، ديوانه ٢٧٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٣٢٨ ، والوافي ٩/١١٣ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢٨٨ .

<sup>[</sup>١٨١٨] التذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٨٨ ، وروضة العقلاء ١/ ٢٢٧ .

<sup>[</sup>١٨١٩] الحيوان ٢/ ٣٠٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٧٧ .

١٨٢٠ ـ وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ في بَعْضِ خُطَبِهِ : لا يَمَلَّنَّ أَحَدُكُمُ ٱلْمَعْرُوْفَ ؛ فإِنَّ صَاحِبَهُ يُعَوَّضُ خَيْرًا مِنْهُ إِمَّا شُكْراً في ٱلدُّنْيا ، وإِمَّا ثَوَاباً في ٱلآخِرَةِ .

١٨٢١ - وكَانَ يُقَالُ: ٱلْمَعْرُوْفُ كَنْزٌ لا تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ، وثَوْبٌ لا يُدَنِّسُهُ ٱلْعَارُ .

١٨٢٢ ـ وقَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: ما ٱدَّخَرَ ٱلآبَاءُ للأَبْنَاءِ، ولا أَبْقَتِ الأَمْوَاتُ للأَحْيَاءِ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمَعْرُوْفِ عِنْدَ ذَوِي ٱلأَحْسَابِ وٱلآدَابِ.

١٨٢٣ ـ وكَانَ يُقَالُ : إِنَّمَا مَالُكَ لَكَ أَوْ للجَائِحَةِ أَوْ للوَرَثَةِ ، فلا تَكُنْ أَعْجَزَ ٱلثَّلَاثَةِ .

١٨٢٤ \_ وقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ مِنْ قَصِيْدَةٍ مَدَحَ بها خَالِدَ بْنَ بَرْمَكَ :

جَمَالًا ولا تَبْقَىٰ ٱلْكُنُوْزُ مَعَ ٱلْحَمْدِ ولا تُبْقِهِ إِنَّ ٱلْعَصْوَارِيَ للرَّدِّ

فَأَطْعِمْ وكُلْ مِنْ عَارَةٍ مُسْتَرَدَّةٍ ١٨٢٥ ـ ٱلْمُتَنَبِّي :

وأَحْسَنُ شَيْءٍ في ٱلْوَرَىٰ وَجْهُ مُحْسِنِ

أَخَالِدُ إِنَّ ٱلْمَالَ يَبْقَىٰ لأَهْلِهِ

وأَيْمَـنُ كَـفٍّ فِيْهُــمُ كَـفُّ مُنْعِــم

[١٨٢٠] نثر الدُّرّ في المحاضرات ٥/ ٣٢ .

[١٨٢١] التمثيل والمحاضرة ٤٢٢ .

[١٨٢٢] وفيات الأعيان ٢/ ٥٠١ .

[۱۸۲۳] عن أبي ذرّ في البيان والتبيين ٣/ ١٣١ ، والبصائر والذخائر ١٠٩/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ١٤٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٥ ، وبهجة المجالس ١/ ٣٩ .

[١٨٢٤] ديوانه ٣/ ١٢٦ ، والدّرّ الفريد ٢/ ٢١٩ ، وسيأتيان برقم ١٩٢٦ .

[١٨٢٥] شرح ديوان المتنبِّي للواحديّ ٢/ ٣٢٥ ، ولابن الإفليليّ ١/ ١٠٧ ، ويتيمة الدَّهر ١/ ١٠٧ ، والصُّبْح المُنْبي ٣٧٧ ، والأوَّل في الوساطة ١١٧ ، والتذكرة السَّعْديَّة ٤٢ ، والمنتحل ٦٧ .

وأَشْرَفُهُمْ مَنْ كَانَ أَشْرَفَ هِمَّةً لِمَنْ تَطْلُبُ ٱلدُّنْيا إِذَا لَمْ تُرِدْ بِها ١٨٢٦ - بَعْضُهُمْ:

إِذَا ٱلْمَالُ لَمْ يَنْفَعْ صَدِيْقاً ولَمْ يُصِبْ فِعُقْبَاهُ أَنْ تَحْتَازَهُ كَفْ وَارِثٍ فَعُقْبَاهُ أَنْ تَحْتَازَهُ كَفْ وَارِثٍ مَحْمُوْدٌ ٱلْوَرَّاقُ :

تَمَتَّعْ بِمَالِكَ قَبْلَ ٱلْمَمَاتِ شَقِيْتَ بِهِ ثُلَمَ خَلَفْتَ هُ شَقِيْتَ بِهِ ثُلَمَ خَلَفْتَ هُ يَجُودُ عَلَيْكَ بِزُوْرِ ٱلْبُكَاءِ وَأُوْهَبْتَهُ كُلَّ ما في يَدَيْكَ وَأَوْهَبْتَهُ كُلَّ ما في يَدَيْكَ

وأَعْظَمَ إِقْدَاماً عَلَىٰ كُلِّ مُعْظَمِ سُرُوْرَ مُحِبِّ أَوْ إِسَاءَةَ مُجْرِمِ

قَرِيْباً ولَمْ تُجْبَرْ بِهِ حَالُ مُعْدَمِ وللبَاخِلِ ٱلْمَوْرُوْثِ عُقْبَىٰ ٱلتَّنَدُّمِ

وإِلَّا فسلا مَسالَ إِنْ أَنْستَ مُتَسا لغَيْسرِكَ سُحْقساً وبُعْسداً ومَقْتسا وجُدْتَ لَـهُ بالّـذي قَـدْ جَمَعْتا وخَـلَّاكَ رَهْناً بما قَـدْ كَسِبْتا

#### ويَنْتَظِمُ في سِلْكِ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتِ ما يُرْوَىٰ مِنْ وَاعِظِ ٱلْحِكَايَاتِ

١٨٢٨ - يُحْكَىٰ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ لَمَّا ٱحْتُضِرَ رَأَىٰ أَهْلَهُ يَبْكُوْنَ عَلْهِ ، فقَالَ لَهُمْ : جَادَ لَكُمْ هِشَامٌ بِالدُّنْيا وجُدْتُمْ لَهُ بِٱلْبُكَاءِ ، وتَرَكَ لَكُمْ مَلَيْهِ ، فقَالَ لَهُمْ : جَادَ لَكُمْ هِشَامٌ بِالدُّنْيا وجُدْتُمْ لَهُ بِٱلْبُكَاءِ ، وتَرَكَ لَكُمْ مَا كَسَبَ ، وتَرَكْتُمْ عَلَيْهِ مَا ٱكْتَسَبَ ، يا سُوْءَ حَالِ هِشَامِ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ اللهُ لَهُ .

١٨٢٩ \_ بَعْضُهُمْ :

<sup>[</sup>١٨٢٦] لم أقف عليهما .

<sup>[</sup>١٨٢٧] أَدب الدُّنيا والدِّين ٢٢٢ ، ولباب الآداب ١٢٢ .

<sup>[</sup>۱۸۲۸] العقد ٣/ ١٦٥ ، والتعازي والمراثي للمبرِّد ١٥٠ ، وأدب الدُّنيا والدّين ٢٢٢ ، وبهجة المجالس ١/ ٢٥٤ ، ولباب الآداب ١٢٢ ، والجليس الصالح ١/ ٣٧٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠٤ .

<sup>[</sup>١٨٢٩] ابن دريد في أدب الدُّنيا والدِّين ١٩٥، وربيع الأبرار ٣/ ١٧٨، واَلدَّرَ ٱلْفُريد ١ / ١٢٩، ونهاية الأَرب ٦/ ١٣٩، والحسين الخالع (ت ٣٨٨ هـ) في معجم الأدباء ٣/ ١١٤، ومِنْ إنشاد مجير الدِّين أبي نصر عبد الله بن نعمة الله بن إبراهيم العبّادانيّ في مجمع الآداب ٤/ ٤٧٥.

لا تَجْبَهَنْ بِالرَّدِّ وَجْهَ مُوَمِّلٍ وَالْحَبَهُ مُوَمِّلٍ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْ قَلِيْلٍ صَائِرٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْ قَلِيْلٍ صَائِرٌ فَالنَّرِيْفُ ٱلرَّضِيُّ :

أَحَتُّ مَنْ كَانَتِ ٱلنَّعْمَاءُ سَابِغَةً وَأَجْدَرُ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْنو ٱلرِّقَابُ لَهُ

فلَخَيْرُ وَقْتِكَ أَنْ تُرَىٰ مَا أُمُولا خَبَراً فكُنْ خَبَراً يَرُوْقُ جَمِيْلا

عَلَيْهِ مَنْ أَسْبَغَ ٱلنَّعْمَىٰ (١) عَلَىٰ ٱلأُمَمِ مَنْ يَسْتَرِقُّ رِقَابَ ٱلنَّاسِ بِالنِّعَمِ

## ٱلْحَضُّ عَلَىٰ ٱنْتِهَازِ فُرْصَةِ ٱلإِمْكَانِ فَي إِسْدَاءِ ٱلْمَرْجُوِّ مِنَ ٱلإِحْسَانِ لِمَنْ كَانَ

١٨٣١ \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَنْ فُتِحَ عَلَيْهِ بَابٌ مِنَ ٱلْخَيْرِ فلْيَنْتَهِزْهُ ؛ فإِنَّهُ لا يَدْرِي مَتَىٰ يُغْلَقُ عَنْهُ » .

١٨٣٢ \_ وقَالَ حَكِيْمٌ : ٱلدُّنْيَا غَرَّارَةٌ ، إِنْ بَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لَهَا .

١٨٣٣ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ عَلَيْكَ بِٱصْطِنَاعِ ٱلْمَعْرُوْفِ ؟ فإِنَّ ٱلدَّهْرَ ذُو صُرُوْفٍ ، وٱلأَيَّامَ ذَاتُ نَوَائِبَ تَقْضِي عَلَىٰ ٱلشَّاهِدِ وٱلْغَائِبِ ، كَمْ مِنْ وَائِبَ صَارَ مَطْلُوْباً لَدَيْهِ .

<sup>[</sup>۱۸۳۰] ديوانه ٤/ ٢٥٩ ، والدّرّ الفريد ٢/ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) في اللَّسان [ن ع م]: ٱلنَّعمة: ٱليد ٱلبيضاء ٱلصّالحة وٱلصَّنيعة وٱلمِنَّةُ. وٱلنُّعمىٰ كالنِّعمة، فإِنْ فتحتَ ٱلنُّونَ مددْتَ فقلتَ: النَّعماء اهـ

<sup>[</sup>١٨٣١] كنز العُمَّال برقم ٤٣١٣٤ ، ١٥/٧٩١ .

<sup>[</sup>١٨٣٢] التمثيل والمحاضرة ٢٤٩ ، ونهاية الأرب ٦/١١٠ .

<sup>[</sup>۱۸۳۳] البيان والتبيين ۲/۸۷، ۱۸۰، وأمالي القالي ۲٬۲۲٪، والمجموع اللّفيف ٤١١، وربيع الأبرار ٣٠٠٪، ولباب الآداب ٢٢، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٠٠، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/٣٠٪، ٧/ ٦٠.

#### ١٨٣٤ \_ شَاعِرٌ :

لَيْسَ فَي كُلِّ سَاعَةٍ وأَوَانٍ فَي كُلِّ سَاعَةٍ وأَوَانٍ فَيَاذِرُ إِلَيْهَا فَا أُمْكِنْتَ فَبَادِرْ إِلَيْهَا والْغَتَنِمْها إِذَا قَصِدِرْتَ عَلَيْها أَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ إِذَا أَحْسَنَ الدَّهُ أَحْزَمُ النَّاسِ مَنْ إِذَا أَحْسَنَ الدَّهُ الْحَنَانِيُّ (١):

100 - ابْنُ النَّقِيْبِ الْكِنَانِيُّ (١):

ٱلْحَمْدُ أَيْنَعُ ما آجْتَنَاهُ ٱلْمُجْتَنِي فَإِذَا وَلِيْتَ وَكَانَ أَمْرُكَ نَافِذاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسْعَىٰ لَهَا فَتَفُوْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسْعَىٰ لَهَا فَتَفُوْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسْعَىٰ لَهَا فَتَفُوْتَهُ مِنْدُو:

إِذَا هَبَّتُ رِيَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا وَلا تَغْفَلْ عَنِ ٱلإِحْسَانِ فِيْهَا

١٨٣٧ \_ آخَرُ :

تَتَهَيَّا صَنَائِعُ ٱلْإِحْسَانِ حَسَانِ حَسَانِ حَسَانِ حَسَانِ حَسَدُراً مِنْ تَعَاثُرِ ٱلْإِمْكَانِ حَسَنَ تَعَيُّرِ ٱلأَزْمَانِ حَسَانِ صَلْ تَلَقَّىٰ ٱلإحْسَانِ بِٱلإحْسَانِ

وٱلْمَجْدُ أَرْفَعُ ما ٱبْتَنَاهُ ٱلْمُبْتَنِي فٱذْخَرْ صَنِيْعاً في ٱلْوِلَايَةِ وٱبْتَنِي ويَقُـوْلَ عِنْدَ فَواتِهِ يا لَيْتَنِي

فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ فَا فَعَالَ اللَّهُ وَنُ فَا لَيْكُونُ فَا لَيْكُونُ فَا لَيْكُونُ

[١٨٣٤] الأوَّل والثَّاني في الجليس الصّالح ١/ ٥٩١، والمنتحل ٦٧ بلا نسبةٍ ، وهما في بُغْية الطَّلب ٩/ ٤١٦٥ لسالم بن مفرج بن الحسن . وفي تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٩٧/٢٩ لعبد الله بْنِ طَاهِرٍ مِنْ إِنْشَادِ ٱلْمُبَرِّدِ ، وله في ٱلدِّر ٱلْفريد ٧/ ٣٢٨، ٩/ ٦٨ . والرّابع بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٢٤٧، ٣٣٥، والمنتحل ٨٤، وٱلدِّر ٱلْفريد ٢/ ١٩٠ .

[١٨٣٥] لم أُقِفْ عليها.

(١) اسمه الحسن بن شاور بن طرخان ( ت ٦٨٧ هـ ) . الوافي ٢٩/١٢ .

[۱۸۳٦] التمثيل والمحاضرة ۲٤۱ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ۲۰۳ ، واَلدَّرَ ٱلْفريد ٣/ ٢٦١ ، ومناقب الشَّافعي للبيهقيّ ٢/ ١٠٥ ، ونهاية الأرب ١/ ١٠٠ ، ١٣٨/٦ .

[١٨٣٧] روض الأَخيار ٣٥٥، وألأَوَّل منهما في ٱلدَّرَ ٱلْفريد ١١٨/١١ .

لَا تَقْطَعَنْ عَادَةَ ٱلْإِحْسَانِ عَنْ أَحَدٍ مَا دُمْتَ تَقْدِرُ وٱلأَيَّامُ تَارَاتُ وَٱذْكُرْ فَضِيْلَةَ صُنْعِ ٱللهِ إِذْ جُعِلَتْ إِلَيْكَ لَا لَكَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ حَاجَاتُ

١٨٣٨ - ومِنْ أَحْسَنِ ما قِيْلَ مِنَ ٱلأَبْيَاتِ في ٱنْتِهَازِ ٱلْفُرْصَةِ بالمَعْرُوْفِ ، وإِغَاثَةِ ٱلْمَكْرُوْبِ وٱلْمَلْهُوْفِ ، قَوْلُ سَالِمِ ٱلأَنْبَارِيِّ :

تَمَتَّعْ مِنَ ٱلدُّنْيا بِسَاعَتِكَ ٱلَّتِي ظَفِرْتَ بِهِا مَا لَمْ تَعُقْكَ ٱلْعَوَائِقُ فَمَا يَوْمُك ٱلآتِي بِهِ أَنْتَ وَاثِقُ فَمَا يَوْمُك ٱلآتِي بِهِ أَنْتَ وَاثِقُ

### ٱحْتِجَاجُ ٱلْمُتَبَجِّحِ بِٱلْمَعْرُوْفِ عَلَىٰ ٱلسَّائِلِ ٱلْمَجْهُوْلِ وِٱلْمَعْرُوْفِ

١٨٣٩ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عِنْدَهُ عَظُمَتْ مَوُوْنَةُ اللهِ عِنْدَهُ عَظُمَتْ مَوُوْنَةُ اللَّا اللهِ عَنْدَهُ عَظُمَتْ مَوُوْنَةُ النَّاسِ إِلَيْهِ ، فإِنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ ٱلنِّعْمَةَ للزَّوَالِ » .

١٨٤٠ ـ وقِيْلَ لَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وكَانَ جَوَاداً : ٱقْتَصِدْ في ٱلْعَطَاءِ ؛ فإِنَّ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ ذُلَّ .

فقَالَ : إِنَّ اللهَ عَوَّدَني بِالإِفْضَالِ عَلَيَّ ، وعَوَّدْتُهُ بِالإِفْضَالِ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا فَخَافُ أَنْ أَقْطَعَ ٱلْعَادَةَ ، فيقُطَعَ عَنِّي ٱلْمَادَّةَ ؛ ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُهُ أَمَا بِأَنْ اللَّهِ مِمَّ ﴾ (١) .

١٨٤١ ـ وقِيْلَ : أَحْسَنُ ٱلنَّاسِ عَيْشاً مَنْ حَسَّنَ عَيْشَ غَيْرِهِ في عَيْشِهِ .

<sup>[</sup>١٨٣٨] الحماسة البصريَّة ٢/ ٤٣١ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣٠٧ ، وليزيد بن معاوية في ٱلدَّر ٱلْفريد ٥/ ٤٢٤ .

<sup>[</sup>١٨٣٩] كنز العُمَّال برقم ١٥٩٩٤ ، ٦/ ٣٤٧ ، وبرقم ١٧٠١٨ ، ٦/ ٥٨٨ .

<sup>[</sup>١٨٤٠] الكامل ١/ ١١٥ ، وربيع الأبرار ٢٧٦/٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٩٤ ، والاستيعاب ٣/ ٨٨٢ ، والوافي ١/ ٥٩ .

<sup>(</sup>١) [ سورة ألرّعد : ١١ ] .

<sup>[</sup>١٨٤١] وَهْب بن مُنَبِّه في عيون الأخبار ٣/ ٢٠٠ ، والأحنف في تاريخ دمشق لابن عساكر =

١٨٤٢ ـ وقِيْلَ لَعَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ ، وكَانَ جَوَاداً: أَنْفِقْ وأَمْسِكْ بَعْضَ ٱلإِمْسَاكِ . قَالَ : إِنَّ سِمَنَ ٱلْكِيْسِ ونُبْلَ ٱلذِّكْرِ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً .

١٨٤٣ \_ نَظَمَهُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فقَالَ :

أَرَاكَ تُوَمِّلُ حُسْنَ ٱلثَّنَاءِ أَلَكَ مُنْ وَلَهُ ذَاكَ ٱلْبَخِيْلِا وكَيْفَ يَسُودُ أَخُو بِطْنَةٍ يَمُنَ كَثِيْرَ وَاللهُ ذَاكَ ٱلْبَخِيْلِا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

ما ٱجْتَمَعَ ٱلْمَالُ وحُسْنُ ٱلثَّنَا مُلْ كَانَتِ ٱللَّنْيَا لإِنْسَانِ وَأَيُّ هُلَانِي وَأَنْ اللَّانِي وَاللَّانِي وَاللَّلْمُ وَاللَّانِي وَاللَّالِي وَالْمَالِي وَاللَّالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَلَّالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِنْ وَالْمَالِي وَالْمُنْ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمِلْمِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِ

١٨٤٥ \_ آخَوُ :

صَوْنُ ٱلْفَتَىٰ عِرْضَهُ عَمَّا يُدَنِّسُهُ وصَوْنُهُ ما حَوَاهُ لَيْسَ يَجْتَمِعُ ٱلْمَالُ يُتْلِفُهُ دَهْراً ويُرْجَعُهُ إِلَيْهِ وٱلْعِرْضُ لا يَمْضِي فيَرْتَجِعُ ٱلْمَالُ يُتْلِفُهُ دَهْراً ويُرْجَعُهُ إِلَيْهِ وَٱلْعِرْضُ لا يَمْضِي فيَرْتَجِعُ ٱلْمَالُ يُتَلِقُهُ مَا مَنْ أَبْيَاتٍ :

= ٢٤٥/٢٤ ، وللمغيرة بن شُعبة فيه أيضاً ٢٠/٥٠ ، وجاء : « قيل للمُغيرة بن شُعبة : مَنْ

أَحْسَنُ النَّاسِ عَيْشاً ؟ فقال : مَنْ عاشَ غيرُه في خَيْرِ عَيْشِهِ » اهـ [ ۱۸٤۲] الإعجاز والإيجاز ٨٦ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٨٧ ، وسير أعلام النبلاء ١٠/ ٦٨٥ ، وتاريخ الإسلام ٥/ ٦٠١ ، والوافي ١١٧/١٧ .

[١٨٤٣] أدب الدُّنيا والدِّين ١٨٥ ، والبصائر والذَّخائر ٩/ ١٣٩ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٩٤ ، وأنس المسجون ٢٢٨ ، وٱلدِّر ٱلْفريد ٣/ ٢٧٩ . وسيأتيان برقم ١٩٨١ .

[١٨٤٤] منصور المِصْريّ في البصائر والذُّخائر ٦/ ١١١ .

[٥٨٨] ألبيت ألأول منهما بلا نسبةٍ في ألدّر ٱلْفريد ٧/ ٩٨ .

[۱۸٤٦] أَدب الدُّنيا والدِّين ١٩٠ ، وٱلتَّذكرة ٱلسَّعْديَّة ٣٨ ، وٱلأَوَّل في الصِّناعتين ٢٣٥ ، وأَسرار ٱلبلاغة ٢٩٨ ، وٱلموازنة ٢/ ٩٢ ، ٣٣٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧/١٢ . ولا ٱلْمَجْدُ في كَفِّ ٱمْرِيءٍ وٱلدَّرَاهِمُ ولَمْ يَجْتَمِعْ شَرْقٌ وغَرْبٌ لقَاصِدٍ ولَمْ أَرَ كَٱلْمَعْرُوْفِ تُدْعَىٰ خُقُوْقُهُ

١٨٤٧ \_ وقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : لا يُزْهِدَنَّكَ في ٱلْمَعْرُوْفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ ؟ فإنَّهُ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ تَصْطَنِعْهُ إِلَيْهِ .

إِنِّي إِذَا أَمْكَنَتْنِي سَاعَةٌ سَعَةٌ سَعَةً إِمَّا شَكُورٌ فَزَيْنٌ لِي إِعَانَتُهُ

١٨٤٩ \_ آخر :

يَدُ ٱلْمَعْرُوْفِ غُنْمٌ حَيْثُ كَانَتْ فَفِي شُكْرِ ٱلشَّكُورِ لَهَا جَزَاءٌ

۱۸۵۰ ـ آخَرُ :

وأَفْضَلُ ما ٱدَّخَرْتَ عَلَىٰ ٱللَّيَالِي

مَغَارِمَ في ٱلأَقْوَامِ وَهْيَ مَغَانِمُ

۱۸٤٨ ـ شَاعِرٌ:

زَيَّنْتُ بِالبَذْلِ أَوْصَافِي وأَحْوَالِي أَوْ الْكَفُورُ فِعِرْضِي صُنْتُ بٱلْمَالِ

تَحَمَّلَهِ اللهِ مَا جَحَدَ أَوْ كَفُ وَرُرُ أَوْ كَفُ وَرُرُ أَوْ كَفُ وَرُرُ أَوْ كَفُ وَرُرُ وَرُ

صَنَائِعُ عِنْدَ مُصْطَنَعِ شَكُورِ

[١٨٤٧] عيون الأخبار ٣/١٩٩ ، والكامل ١/١١٥ ، وديوان المعاني ١/١٥٤ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ۲۰۲ .

[١٨٤٨] الأستاذ أبو عبد الرَّحمٰن محمّد بن عبد العزيز النّيليّ في دمية القصر ٩٦٢/٢ ، ومجد الدّين أبو محمَّد عبد المجيد بن عمر بن يوسف العراقي القاضي في مجمع الآداب

[١٨٤٩] عبد الله بن المبارك في بهجة المجالس ١/ ٦٥ ، والمنتخب من معجم شيوخ السّمعانيّ ٨٦٢ ، وبلا نسبة في أُنس المسجون ٤٠ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٨٠ ، والجليس الصّالح ١/ ٣٨٥ ، والتذكرة السَّعْديَّة ٣٦ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٠٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٢٩٧ ، وآلدّر ٱلْفريد ١١/ ٣٢٩.

[١٨٥٠] لم أَقِفْ عليه.

ومِنَ ٱلْمَفَاخِرِ ٱلَّتِي لا نِزَاعَ فِيْها ولا خِلَافَ: بَسْطُ ٱلْوَجْهِ، وبَذْلُ ٱلْقِرَىٰ للأَضْيَافِ

١٨٥١ - أَوَّلُ مَنْ شَرَعَ سُنَّةَ قَرْيِ ٱلأَضْيَافِ سَيِّدُنا إِبْرَاهِيْمُ ٱلْخَلِيْلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، كَانَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ يَخْرُجُ إِلَىٰ ٱلطُّرُقَاتِ لِيَأْتِيَ بِمَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ ، ثُمَّ تَبعَتْهُ ٱلْعَرَبُ عَلَىٰ سُنَّتِهِ .

١٨٥٢ ـ وأَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلْمَوَائِدَ عَلَىٰ ٱلطُّرُقِ سَيِّدُنا عُبَيْدُ الله ِ بْنُ عَبَّاسِ ، وكَانَتْ نَفَقَتُهُ في كُلِّ يَوْم خَمْسَمِئَةِ دِيْنَارٍ .

١٨٥٣ \_ قَالَ شَاعِرٌ يَمْدَحُ مَنْ هٰذِهِ صِفَتُهُ:

أَبْلَجُ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ نُوْرُه إِذَا تَغَدَّىٰ رُفِعَتْ سُتُوْرُه

١٨٥٤ ـ وفي مِثْلِهِ يَقُوْلُ ٱلشَّاعِرُ في خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ :

تَأْبَىٰ خَلَائِتُ خَالِدٍ وفَعَالُهُ إِلَّا تَجَنُّبَ كُلِّ أَمْرٍ عَائِبِ وإِذَا حَضَرْنَا ٱلْبَابَ عِنْدَ غَدَائِهِ أَذِنَ ٱلْغَدَاءُ لَنَا برَغْمِ ٱلْحَاجِبِ

٥ ١٨٥ \_ وقَالَ بَعْضُهُمْ :

[١٨٥١] روضة العقلاء ١/ ٢٥٨ ، وصبح الأعشىٰ ١/ ٤٩١ .

[١٨٥٢] العقد ١/ ٢٤٧ . وسيأتي برقْم ١٨٥٥ .

<sup>[</sup>١٨٥٣] العقد ٧/ ٢٠٩ ، والبصائر والذَّخائر ٣/ ٦٠ ، وربيع الأبرار ٣/ ٢٦١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٢٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٢٩٨ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٣/ ٢٠٠ ، ٧/ ١١٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٨ ، وسيأتيان برقم ٢٢٩١ .

<sup>[</sup>١٨٥٤] عمارة بن عقيل في خالد بن يزيد في رسائل الجاحظ ٢/ ٨٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٧٥ ، والممتع في صنعة الشّعر ٢٩٧ ، وأخبار أبي تمَّام ٢٠ ، وبلا نسبة في الأوائل للعسكريّ ١/ ٢٣٧ ، والبصائر والذَّخائر ٣/ ٦٠ .

<sup>[</sup>٥٨٥٠] أُعرابيٌّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ١١٥ ، والأَوَّل والثَّاني بلا نسبةٍ في ربيع الأبرار ٤/ ٣٦٢ .

وأُوْثِرُ بِالزَّادِ ٱلرَّفِيْقَ عَلَىٰ نَفْسِي

وأَجْعَلُ قَرَّ ٱللَّيْلِ مِنْ دُوْنِهِ لُبْسِي

إِذًا ضَمَّني وَحْدِي إِلَىٰ صَدْرِه رَمْسِي

أَبِيْتُ خَمِيْصَ ٱلْبَطْنِ غَرْثَانَ طَاوِياً وأَمْنَحُهُ فَرْشِي وأَفْتَرِشُ ٱلثَّرَىٰ حِذَارَ أَحَادِيْثِ ٱلْمَحَافِلِ في غَدٍ

١٨٥٦ ـ آخَرُ :

أُضَاحِكُ ضَيْفِي قَبْلَ إِنْزَالِ رَحْلِهِ وما ٱلْخِصْبُ للأَضْيَافِ أَنْ تُكْثِرَ ٱلْقِرَىٰ

ويُخْصِبُ عِنْدِي وٱلزَّمَانُ جَدِيْبُ ولُكِنَّمَا وَجْهُ ٱلْكَرِيْمِ خَصِيْبُ

١٨٥٧ \_ آخَرُ:

أَوْقِدْ فإِنَّ ٱللَّيْلَ لَيْلٌ قَرُّ و ٱلرِّيْحُ يا وَاقِدُ رِيْحٌ صَرُّ عَسَىٰ يَرَىٰ نَارَكَ مَنْ يَمُرُّ إِنْ جَلَبْتَ ضَيْفاً فأَنْتَ حُرُّ

١٨٥٨ \_ آخَرُ :

يَسْتَرْسِلُ ٱلضَّيْفُ أُنْساً في مَنَازِلِنَا فلَيْسَ يَعْلَمُ خَلْقٌ أَيُّنا ٱلضَّيْفُ

[١٨٥٦] إسخق بن حسَّان الخُريميّ في الوحشيَّات ٢٧٣ ، والشعر والشعراء ٢/ ٨٤٥ ، وعيون الأخبار ٣/ ٢٦٢ ، والحماسة البصريَّة ٢/ ٢٣٨ ، والتذكرة الحمدونية ٢/ ٢٧٥ ، وحاتم في العقد ١/ ١٩٧ ، ١٩٩/ ، والتذكرة الحمدونية ٣/ ١٠٨ ، وبلا نسبة في البيان والتبيين العقد ١/ ١٩٧ ، وأحسن ما سمعت ٦٠ .

[١٨٥٧] حاتم، ديوانه ٢٥٩ ، والعقد ١/ ٢٤٢ ، وأمالي الزّجّاجيّ ١٢٤ ، وربيع الأبرار ١/ ١٥٣، وثمار القلوب ٢/ ٨٢٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٨٢٨ .

وفي الوافي ١٠/ ٥١ : « بحر بن خلف أبو التيّار الرَّاجز هو القائل في رواية أبي هِفَّان : أَوْقِدْ . . . الأبيات » ، وله أَيضًا في الحماسة البصريَّة ٢/ ٢٤٥ .

[١٨٥٨] عليّ بن محمّد العَلَويّ صاحب الزِّنج في الزُّهَرَة ١٩٤/ ، وبهجة المجالس ٦٢/١ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١١/ ٣٤٩ ، وبلا نسبة في المنصف ٣٣٤ .

وٱلسَّيْفُ إِنْ قِسْتَهُ يَـوْمـاً بنَـاشِئِنـا ۱۸۵۹ \_ آخَرُ :

قَالَتْ سُلَيْمَىٰ لَحَاكَ اللهُ مِنْ رَجُل وحُرْمَةَ ٱلضَّيْفِ مَا إِنْ خُنْتَ عَهْدَكُمُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلضَّيْفُ عِنْدِي قَدْرَ مَنْزِلِهِ أَقُوْلُ للأَهْلِ وٱلْقُرْبَىٰ وقَدْ حَضَرُوا ١٨٦٠ \_ آخَرُ :

لَحَـا اللهُ مَـنْ يُمْسِـي بَطِينــاً وجَــارُهُ لَعَمْ رُكَ ما ضَيْفِ عَلَيَّ بهَيِّنِ ١٨٦١ \_ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ هَرْمَةً :

يَبِيْتُوْنَ فِي ٱلْمَشْتَىٰ خِمَاصاً وعِنْدَهُمْ إِذَا ضَـلَّ عَنْهُـمْ ضَيْفُهُـمْ رَفَعُـوا لَـهُ ١٨٦٢ \_ وتَبعَهُ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ ، فقَالَ :

ولَيْــلِ يَــوَدُّ ٱلمُصْطَلُــوْنَ بنَــارِهِ رَفَعْتُ بِهِ نَارِي لِمَنْ يَبْتَغِي ٱلْقِرَىٰ ١٨٦٣ ـ ومُسْتَنْبِح بَعْدَ ٱلْهُدُوِّ برَقْدَةٍ

لَمْ تَدْرِ مِنْ عَزْمِنا مَنْ ذَا هُوَ ٱلسَّيْفُ

مَا تَحْفَظُ ٱلْعَهْدَ وٱلْمِيْثَاقَ وٱلذِّمَمَا وقَـدْ حَلَفْتَ يَمِيْناً بَـرَّةً قَسَمـا لتَاهَ حَتَّىٰ يُرَىٰ لا يُرْجِعُ ٱلكَلِما قِفُوا قَلِيْلًا فَإِنَّ ٱلضَّيْفَ قَدْ قَدِما

مِنَ ٱلْجُوْعِ مَحْنِيُّ ٱلضُّلُوْعِ خَمِيْصُ وإِنِّي عَلَىٰ ما سَرَّهُ لَحَرِيْصُ

مِنَ ٱلزَّادِ فَضْلاتٌ تُعَدُّ لِمَنْ يُقْرَىٰ مِنَ ٱلنَّادِ في ٱلظَّلْمَاءِ أَلْوِيَةً حُمْرا

لَوَ ٱنَّهُمُ حَتَّىٰ ٱلصَّبَاحِ وَقُوْدُها عَلَىٰ شُرَفٍ حَتَّىٰ ٱلتَّاهَا وُفُوْدُها بشَقْرَاءَ مِثْلِ ٱلْفَجْرِ بَادٍ وَقُودُها

<sup>[</sup>١٨٥٩] لم أقِفْ عليها.

<sup>[</sup>١٨٦٠] الحماسة البصريّة ٢/ ٢٣٩.

<sup>[</sup>١٨٦١] في الإعجاز والإيجاز ١٨٢ للأعشى، وليسافي ديوانه، ولابن هرمة في نهاية الأرب١/١١٣، وبلا نسبة في معاهدالتَّنْصيص ٢/ ١٥٩ ، والتَّاني بلا نسبة في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ١٨ ، وسيأتيان برقْم ١٩٥٢ .

<sup>[</sup>١٨٦٢] أمالي ألزَّجَّاجيَّ ١٢٤ ، والجليس الصَّالح ١/ ٤٥١ .

<sup>[</sup>١٨٦٣] شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١١٥٠ ، وحلية المحاضرة ١/ ١٤١ .

فَقُلْتُ لَـهُ أَهْـلًا وسَهْـلًا ومَـرْحَبـاً فإِنْ شِئْتَ أَثْوَيْنَاكَ في ٱلْحَيِّ مُكْرَماً

١٨٦٤ ـ آخَرُ :

لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي وإِنْ كَانُوا خَوَوا اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

ٱلضَّيْفُ أَكْرِمْ ما ٱسْتَطَعْتَ مَحَلَّهُ وَاعْلَمْ بِأَنَّ ٱلضَّيْفَ يَوْماً مُخْبِرٌ

وَصِيَّةُ كَرِيْمٍ بِالسُّؤْدُدِ عَلِيْمٍ .

١٨٦٦ \_ قَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : سُؤْدُدٌ بلا جُوْدٍ ، كَمُلْكِ بلا جُنُوْدٍ .

١٨٦٧ ـ وقَالُوا: جُوْدُ ٱلرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَىٰ أَضْدَادِهِ، وبُخْلُه يُبَغِّضُهُ إِلَىٰ أَوْلادِهِ.

١٨٦٨ \_ وما أَصْدَقَ مَنْ قَالَ :

إِذَا لَمْ يَكُنْ للمَرْءِ فَضْلٌ ولَمْ يَكُنْ وَكَمْ يَكُنْ وَكَمْ يَكُنْ وَكَمْ يَكُنْ وَكَمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ

بمُوْقِدِ نَارِ مُحْمَدٍ مَنْ يَرُوْدُها وإِنْ شِئْتَ بَلَغْنَاكَ أَرْضاً تُرِيْدُها

فلَنِعْمَ مَا أُوَىٰ ٱلضَّيْفِ وٱلْجِيْرَانِ وٱلْجَيْرَانِ وَٱلْجَارُ مَضْمُونٌ مِنَ ٱلْحَدَثَانِ

وتَلَقَّ نُ بِتَ وَدُّدٍ وتُهَلُّ لِلِ

يُدَافِعُ عَنْ إِخْ وَانِهِ لَمْ يُسَوَّدِ بِكَافِعُ مَنْ إِخْ وَانِهِ لَمْ يُسَوَّدِ بِلا مِنَّةٍ مِنْهُ عَلَيْهِمْ ولا يَدِ

[١٨٦٤] لم أَقِفْ عليهما .

[١٨٦٥] عبد قيس بن خفاف ، المفضَّليَّات ٣٨٤ ، والأَصمعيَّات ٢٢٩ .

ورواية الأَوَّل فيهما :

والضَّيْف فَ أَكْرِمْه أَ فَإِنَّ مَبِيْتَهُ حَـ قُّ ولا تَـكُ لعنــة للنُّــزَّلِ [١٨٦٦] أدب الدُّنيا والدِّين ١٨٤ .

[١٨٦٧] أدب الدُّنيا والدِّين ١٨٤ .

[١٨٦٨] أبو بكر العروضيّ في أُنس المسجون ٢١٥ ، وبلا نسبةٍ في الصّداقة والصّديق ٢٣٩، واّلدّرَ الْفريد ٣/ ١٤٥. ١٨٦٩ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ثَوَابُ ٱلْجُوْدِ خُلْفٌ ومَكَافَأَةٌ ومَحَبَّةٌ، وثَوَابُ ٱلْجُوْدِ خُلْفٌ ومَكَافَأَةٌ ومَحَبَّةٌ،

١٨٧٠ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ للنِّعْمَةِ أَجْنِحَةً ، فإِنْ أُمْسِكَتْ بِٱلإِحْسَانِ قَرَّتْ وإِلَّا فَرَّتْ .

١٨٧١ - وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ أَفْضَلَ ٱلْمَالِ مَا أَفَادَ شُكْراً ، وأَوْرَثَ ذِكْراً ، وأَوْجَبَ أَجْراً ، ولَوْ رَأَيْتُمُ ٱلْمَعْرُوْفَ لرَأَيْتُمُوْهُ حَسَناً جَمِيْلًا .

١٨٧٢ - وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : لأَنْ أُخْطِىءَ مُعْطِياً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصِيْبَ مَانِعاً .

١٨٧٣ ـ ٱلعُرْفُ زِيْنَةُ ذِي ٱلنُّهَىٰ وذَخِيْرَةٌ تُلْقِي جَوَازِيَهَا بِكُلِّ مَكَانِ مَكَانِ مَكَانِ مَعْرُوْفٌ أَتَيْتَ إِلَىٰ ٱمْرِيءٍ فغَدَا ورَاحَ يُدِيْعُهُ بلِسَانِ

ذِكْرُ ٱلأَجْوَادِ ٱلْمَعْرُوْفِيْنَ بِبَذْكِ ٱلأَمْوَالِ ، وٱلْمَوْصُوْفِيْنَ بِإِصْلاح فَسَادِ ٱلأَحْوَالِ

١٨٧٤ ـ أَسْخَاهُمْ وأَجْوَدُهُمْ سَيِّدُنا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، في ٱلْحَدِيْثِ

[۱۸۶۹] المحاسن والأضداد ۸۷ ، والمحاسن والمساوى، ۱/ ۹۰ ، ومفيد العلوم ۳۳٤ ، وروض الأخيار ۷۹ .

[١٨٧٠] لم أَجِدْهُ .

[١٨٧١] خالد بن عبد الله القسريّ في البصائر والذّخائر ١٦٢/٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣٧/٥٤ .

[١٨٧٢] أخلاق الوزيرين ٢٤ .

[١٨٧٣] البيتان بلا نسبة في الطُّيوريَّات ٦٨٤ .

[١٨٧٤] من حديث جابر في نوادر الأصول ٣/ ٧٦ .

ٱلصَّحِيْحِ: أَنَّهُ مَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ ، فَقَالَ: لا.

١٨٧٥ \_ فإِنْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَعْطَىٰ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ٱسْتَدَانَ .

١٨٧٦ ـ أَعْطَىٰ عُييَنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِئَةً مِنَ ٱلإِبِلِ ، وأَعْطَىٰ ٱلأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِثْلَها .

١٨٧٧ ـ وأَعْطَىٰ أَعْرَابِيًّا غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ ، فَٱنْطَلَقَ ٱلأَعْرَابِيُّ وقَالَ لِقَوْمِهِ : أَسْلِمُوا ؛ فإِنَّ مُحَمَّداً ﷺ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخَافُ ٱلْفَقْرَ .

١٨٧٨ - وقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : أُتِي رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بِمَالٍ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ لَمْ يُؤْتَ قَبْلَهُ بِمِثْلِهِ ، فَوُضِعَ في ٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فصَلَّىٰ ، فلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يُؤْتَ قَبْلَهُ بَمِثْلِهِ ، فوضِعَ في ٱلْمَسْجِدِ ، ثُمَّ خَرَجَ فصَلَّىٰ ، فلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جَلَسَ ، ثُمَّ دَعَا بالمَالِ ، فمَا رَأَىٰ أَحَداً إِلَّا أَعْطَاهُ مِنْهُ ، فجَاءَهُ عَمُّه ٱلْعَبَّاسُ فقَالَ : يا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي ، وفَادَيْتُ عَقِيْلًا .

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ﴿ خُذْ ﴾ .

فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ليَقُوْمَ فلَمْ يَسْتَطِعْ ، فقَالَ : يا رَسُوْلَ الله ِمُرْ مَنْ يَرْفَعُهُ عَلَيَّ ؟

قَالَ : « لا » .

قَالَ : فَٱرْفَعْهُ أَنْتَ .

قَالَ : ( لا » .

فَنَثَرَ مِنْهُ ، ثُمَّ ٱحْتَمَلَهُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ وذَهَبَ . فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ

[١٨٧٧] صحيح ابن حِبَّان برقم ٢٥٠٢ ، ١٠/ ٣٥٤ ، وجامع الأصول برقم ٢٩٨٢ ، ٥/٥ .

[١٨٧٨] صحيح البُخاريّ برقم ٤٢١ ، ١/ ٩١ .

<sup>[</sup>١٨٧٥] لم أُجِدْه في مظانّه .

<sup>[</sup>١٨٧٦] صحيح مُسْلم برقم ١٣٧ ، ٢/ ٧٣٧ ، ومسند أحمد برقم ١٣٠٨٤ ، ٢٠/ ٣٦٥ .

بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَفِيَ عَلَيْنَا تَعَجُّباً مِنْ حِرْصِهِ .

وما قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عِيَالِيَّ حَتَّىٰ فَرَّقَ ٱلْمَالَ جَمِيْعَهُ .

١٨٧٩ - ومِمَّنْ عَمَرَتِ ٱلْوُفُوْدُ أَرْجَاءَ نَادِيْهِ ، وغَمَرَتْ بِالجُوْدِ فَوَاضِلُه وأَيَادِيْهِ ، أَجُوَادُ ٱلْعَرَبِ فِي ٱلْجُوْدِ ثَلَاثَةٌ لا رَابِعَ لَهُمْ ، أَجْوَادُ ٱلْعَرَبِ فِي ٱلْجُوْدِ ثَلَاثَةٌ لا رَابِعَ لَهُمْ ، وهُرا دُونُ الْمَثَلُ في الْجُوْدِ ثَلَاثَةٌ لا رَابِعَ لَهُمْ ، وهُرا دُونُ سِنَانٍ ٱلمُرِّيُّ ، وحَاتِمُ ٱلطَّائِيُّ .

۱۸۸۰ ـ وقَدْ جَمَعَهم بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ في بَيْتٍ وَاحِدٍ ، فقَالَ مَادِحاً مِنْ أَبْيَاتٍ :

لَوْ أَدْرَكَ ٱلْعَصْرُ مِنْ كَعْبٍ ومِنْ هَرِمٍ وَحَاتِمٍ جُوْدَ كَفَيْهِ لَمَا ذُكِرُوا اللهُ أَوْلُ مَنْ هَشَمَ الْمُرَبِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ ؟ فإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ ٱلثَّرِيْدَ ، وجَمَعَ قَوْمَهُ عَلَيْهِ ، فسُمِّيَ لذٰلِكَ هَاشِماً .

١٨٨٢ ـ وفِيْهِ يَقُوْلُ ٱلشَّاعِرُ :

عَمْرُو ٱلْعُلا هَشَمَ ٱلثَّرِيْدَ لَقَوْمِهِ ورِجَالُ مَكَّـةَ مُسْنِتُوْنَ عِجَـافُ اللهُ مَكَّـةَ مُسْنِتُوْنَ عِجَـافُ ١٨٨٣ ويُقَالُ في ٱلْمَثَلِ: مَا أَحَدٌ كَهَاشِمٍ وإِنْ هَشَمَ ، ولا كَحَاتِمٍ وإِنْ حَتَمَ .

<sup>[</sup>١٨٧٩] مفيد العلوم ٢/ ٤٠ ، وأمالي ابن الشَّجريّ ٢/ ٤٠ .

<sup>[</sup>١٨٨٠] محاضرات الأُدباء ٢/ ٤٣٢ .

<sup>[</sup>١٨٨١] الاستيعاب ٢٧/١ ، وصُبْح الأَعْشَىٰ ١/ ٤٩١ ، ومصادر تخريج البيت الآتي .

<sup>[</sup>۱۸۸۲] عبد الله بْنُ الزِّبَعْرَىٰ ، رسائل الجاحظ ۱/ ٤١١ ، والكامل ۲۰۱/۱ ، والفاحز ۲۳۷ ، والعقد ۳/ ۲۸۱ ، والجليس الصّالح ۱/ ٤٢١ ، وجمهرة الأمثال ۲/ ٤١٥ ، ورسالة المغفران ١١٠ ، ومجمع الأمثال ۱/ ۱۷/۱ ، ۲۸۱ .

<sup>[</sup>١٨٨٣] يتيمة الدَّهر ٤/ ٣٤١ .

وأَجْوَادُ ٱلْعَرَبِ فِي ٱلْإِسْلَامِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وأَخُوْهُ عُبَيْدُ اللهِ .

١٨٨٤ ـ فِمِنَ ٱلْمَأْتُوْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ مُضَارَّتَهُ ، فأَتَىٰ وُجُوْهَ قُرَيْشٍ وَهُمْ جُلُوْسٌ في فِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ ، وقَالَ : يَقُوْلُ لَكُمْ عَبْدُ اللهِ : تَغَدُّوا عِنْدَهُ ٱلْيَوْمَ .

فَأْتُوْهُ وَقْتَ ٱلْغَدَاءِ حَتَّىٰ مَلَؤُوا ٱلْبَيْتَ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ مَجِيْئِهِم ، فَأَخْبَرُوْهُ ٱلْخَبَرَ، فَأَمَرَ قَوْماً بَالْخُبْزِ، وقَوْماً أَنْ يَطْبُخُوا، وقُدِّمَتِ ٱلْخَبْزِ، وقَوْماً أَنْ يَطْبُخُوا، وقُدِّمَتِ ٱلْخَبْزِ، وقَوْماً أَنْ يَطْبُخُوا، وقُدِّمَتِ ٱلْخَبْزِ، وقَوْماً أَنْ يَطْبُخُوا، وقُدِّمَتِ ٱلْفَوَائِدُ ، فَأَكَلُوا ، وٱنْصَرَفُوا . ٱلْفَاكِهَةُ إِلَيْهِمْ ، فما فَرَغُوا مِنْ أَكْلِها حَتَّىٰ قُدِّمَتِ ٱلْمَوَائِدُ ، فأَكَلُوا ، وٱنْصَرَفُوا .

ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ لِوَكِيْلِهِ : أَيُوْجَدُ مِثْلُ لهذا كُلَّ يَوْمِ إِذَا أَرَدْنَاهُ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : فَلْيَتَغَدُّوا عِنْدَنَا كُلَّ يَوْم .

١٨٨٥ ـ وأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فِإِنَّهُ كَانَ لفَرْطِ جُوْدِهِ يُسَمَّىٰ مُعَلِّمَ ٱلْجُوْدِ ، وهُوَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلْمَوَائِدَ عَلَىٰ ٱلطُّرُقِ ، وكَانَتْ نَفَقَتُهُ في كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ دِيْنَارٍ .

وكَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ دُوْرِهِ طَعَامٌ إِلَىٰ رِحَابِهِ ومَسَاجِدِهِ لا يُرَدُّ إِلَيْها مِنْهُ شَيْءٌ ، فإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْكُلُهُ تُرِكَ مَكَانَهُ ، فرُبَّما أَكَلَتْهُ ٱلسِّبَاعُ .

وكَانَ هُوَ وٱلنَّاسُ في مَالِهِ سَوَاءً ؛ مَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، ومَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ ٱبْتَدَأَهُ ، فلا يَرَىٰ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فيدَّخِرُ . فلا يَرَىٰ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فيدَّخِرُ .

١٨٨٦ \_ وكَانَ يُقَالُ: مَنْ أَرَادَ ٱلْجَمَالَ وٱلْفِقْهَ وٱلسَّخَاءَ فَلْيَأْتِ دَارَ

<sup>[</sup>١٨٨٤] المستجاد ٢ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٤٧ . رَوَاهُ المصنِّف عن عَبْدِ اللهِ، وفي المصادر أَنَّهُ عُبَيْدُ الله .

<sup>[</sup>١٨٨٥] سلف برقم ١٨٥٢ .

<sup>[</sup>١٨٨٦] أنساب الأشراف ٤/ ٢٤ ، والاستيعاب ٣/ ١٠١٠ ، والوافي ١٩ / ٢٥٠ .

ٱلْعَبَّاسِ ، فالجَمَالُ للفَضْلِ ، وٱلْفِقْهُ لعَبْدِ اللهِ ، وٱلسَّخَاءُ لعُبَيْدِ اللهِ .

ومِنَ ٱلأَجْوَادِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

١٨٨٧ ـ قَالَ ٱلأَعْمَشُ : كُنْتُ عِنْدَهُ يَوْماً ، فأُتِيَ بٱثْنَيْنِ وعِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم ، فلَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّىٰ فَرَّقَها .

١٨٨٨ ـ وكَانَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ تَصَدَّقَ بِهِ ، وكَانَ كَثِيْراً ما يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَرِ ، فَقِيْلَ لَهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ عَنَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ عَنَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهُ عَنَالَىٰ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ اللَّهِ عَنَا لَكُ اللَّهُ مَا يَجُبُونَ ﴾ (١٠) .

١٨٨٩ ـ وأَعْتَقَ أَلْفَ عَبْدٍ ، وكَانَ إِذَا رَأَىٰ عَبْداً مِنْ عَبِيْدِهِ مُلَازِماً للصَّلاةِ

فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يَخْدَعُوْنَك ؟

فَقَالَ : مَنْ خَدَعَنا بِاللهِ ٱنْخَدَعْنا لَهُ .

١٨٩٠ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ: ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: ٱللَّهُمَّ أَعْطِني عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ ، فأَخَذَ بيكِهِ ، وٱنْطَلَقَ بِهِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، فأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ . وأَخْرَجَ للهِ مِنْ مَالِهِ مَرَّتَيْنِ . وقَاسَمَ اللهَ مَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، حَتَّىٰ إِنَّهُ أَعْطَىٰ نَعْلًا وأَمْسَكَ نَعْلًا .

<sup>[</sup>١٨٨٧] سير أُعلام ٱلنُّبلاء ٣/ ٢١٨ .

<sup>[</sup>١٨٨٨] ربيع الأبرار ٢/ ٢٩٠ ، وإحياء علوم الدين ١/ ٢٢٦ .

<sup>(</sup>١) [ سورة آل عمران : ٩٢ ] .

<sup>[</sup>۱۸۸**۹**] صفة الصفوة ۱/۲۱۷، والتبصرة ۲٤۰، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳۱/۳۳، والطبقات الكبرى ۱٦۷/٤.

<sup>[</sup> ۱۸۹۰] تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۲۳/۱۳ ، وسير أعلام النبلاء ۳/۲۲۷ ، والمنتظم ٥/ ١٦٥ ، وحياة الحيوان الكبرئ ١/ ٢١٢ .

ومِنْ أَجْوَدِ ٱلصَّحَابَةِ ٱلْعَشَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وٱلزُّبَيْرُ ، وعَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ ، وسَعِيْدُ بْنُ ٱلْعَاصِ ؛ كَانُوا رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ إِذَا رَأُوا أَمْوَالَهُمْ كَثُرَتْ وزَادَتْ نَقَصُوْهَا بإِيْلاَءِ ٱلبِرِّ وإِسْدَاءِ ٱلْمَعْرُوْفِ خَوْفاً مِنْ أَنْ رَأُوا أَمْوَالَهُمْ كَثُرَتِها عَنِ ٱلاشْتِغَالِ تَحْمِلَهُمْ نُفُوْسُهم عَلَىٰ ٱلبَطرِ وٱلطُّغْيَانِ ، وأَنْ تُلْهِيَهُمْ بكَثْرَتِها عَنِ ٱلاشْتِغَالِ بعِبَادَةِ ٱلرَّحْمٰنِ .

١٨٩١ ـ فمِنَ ٱلْمَأْثُوْرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ ٱشْتَرَىٰ بِئْرَ رُوْمَة (١ بَأَرْبَعِيْنَ أَلْفُ دِرْهَمِ ، وأَوْقَفَها عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِیْنَ ، وأَنْفَقَ في جَیْشِ ٱلْعُسْرَةِ عَشْرَةَ آلافِ دِیْنَارِ ذَهَباً ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ یُقَلِّبُها بیدِهِ ظَهْراً لبَطْنٍ ، ویقُوْلُ : « غَفَرَ اللهُ لَكَ یا عُثْمَانُ ما قَدَّمْتَ وما أَخَرْتَ ، وما أَسْرَرْتَ وما أَعْلَنْتَ ، ولا تُبَالي ما عَمِلْتَ بَعْدَ ٱلْيَوْم » .

١٨٩٢ ـ وأَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ في خِلَافَةِ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيْقِ رَضِيَ الله عَنْهُ ، فَلَمَّا ٱشْتَدَّ بِهِمُ ٱلأَمْرُ جَاؤُوا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، وقَالُوا : يا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ ٱللهِ ، إِنَّ ٱلسَّمَاءَ لَمْ تُمْطِرْ ، وٱلأَرْضَ لَمْ تُنْبِتْ ، وقَدْ تَوَقَّعَ ٱلنَّاسُ ٱلْهَلَاكَ ، فما نَصْنَعُ ؟

فَقَالَ لَهُمْ : ٱنْصَرِفُوا وٱصْبِرُوا ، فإِنِّي أَرْجُو اللهَ أَلَّا تُمْسُوا حَتَّىٰ يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ .

فَلَمَّا كَانَ آخِرُ ٱلنَّهَارِ وَرَدَ ٱلْخَبَرُ بِأَنَّ عِيْراً لعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَاءَتْ مِنَ ٱلشَّام،

<sup>[</sup>۱۸۹۱] كنز العُمَّال ۱٤٢٤، ٥/ ٧٢١، وبرقم ٣٢٨٤٧، ١١/ ٩٩٤، وبرقم ٣٦١٨٩، ٣٨/٣، وبرقم ٣٦٢٤٥، ٣١/ ٥٠.

<sup>(</sup>١) بئر رُوْمَةَ : في عقيق المدينة ، رُوِيَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال : نِعْمَ الحفيرُ حفيرُ المزنيّ ، يعني رُوْمَةَ ، فلمّا سمع عثمان ذلك ٱبتاعَ نصفَها بمئة بَكْرة ، وتصدَّقَ بها على المسلمين . معجم البُلْدان ٢٩٩/١ .

<sup>[</sup>١٨٩٢] الرِّياض النَّضِرَة في مناقب العشرة ٣/ ٤٤ .

وتُصْبِحُ بالمَدِيْنَةِ ، فلَمَّا جَاءَتْ خَرَجَ ٱلنَّاسُ يَتَلَقَّوْنَها ، فإِذَا هِيَ أَلْفُ بَعِيْرٍ مَوْسُوْقَةٌ بُرًّا (١) وزَيْتاً وزَبيْباً ، فأَنَاخَتْ ببَابٍ عُثْمَانَ .

فَلَمَّا جَعَلَها في دَارِهِ جَاءَ ٱلتُّجَّارُ ، فقَالَ لَهُمْ : مَا تُرِيْدُوْنَ ؟

قَالُوا : إِنَّكَ لتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ، بِعْنَا مِنْ هٰذَا ٱلَّذِي وَصَلَ إِلَيْكَ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ ضَرُوْرَةَ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ .

قَالَ : حُبًّا وكَرَامَةً ، كَمْ تُرْبِحُوْنَنِي عَلَىٰ شِرَائِي ؟

قَالُوا: ٱلدِّرْهَمَ دِرْهَمَيْنِ.

قَالَ : أُعْطِيْتُ زِيَادَةً عَلَىٰ لهذا .

قَالُوا : أَرْبَعَة .

قَالَ : أُعْطِيْتُ زِيَادَةً عَلَىٰ هٰذا .

قَالُوا : خَمْسَة .

قَالَ : أُعْطِيْتُ أَكْثَرَ مِنْ هٰذا .

قَالُوا: يَا أَبِا عُمَرَ وَمَا بَقِيَ فِي ٱلْمَدِيْنَةِ تُجَّارٌ غَيْرُنَا وَمَا سَبَقَنَا إِلَيْكَ أَحَدٌ، فَمَنْ ذَا الّذي أَعْطَاكَ ؟

قَالَ : إِنَّ اللهَ أَعْطَانِي بِكُلِّ دِرْهَم عَشْرَةً ، أَعِنْدَكُمْ زِيَادَةٌ ؟

قَالُوا : لا .

قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ أَنِّي جَعَلْتُ مَا حَمَلَتْ هَٰذِهِ ٱلْعِيْرُ صَدَقَةً لله ِ عَلَىٰ ٱلْمَسَاكِيْنِ وَفُقَرَاءِ ٱلْمُسْلِمِیْنَ .

<sup>(</sup>١) الوَسْقُ : الحَمْلُ ، وكلّ شيء وَسَفْتَهُ فقد حَمَلْتَهُ . ووسق البعيرَ وأَوْسَقَهُ : حَمَّلُهُ . والوُسُوْقُ : ٱلأَحْمال . اللّسان [و س ق] .

١٨٩٣ ـ ومِنَ ٱلْمَأْثُوْرِ عَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَلْفُ عَبْدِ يُؤَدُّوْنَ إِلَيْهِ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَلْفُ عَبْدِ يُؤَدُّوْنَ إِلَيْهِ ٱلخَرَاجَ كُلَّ يَوْمٍ ، فما يَدْخُلُ بَيْتَهُ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بَذْكُ كُلِّهِ .

١٨٩٤ ـ ومِنَ ٱلْمَأْثُوْرِ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ بَاعَ أَرْضاً مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفْفِ أَنَّهُ بَاعَ أَرْضاً مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بأَرْبَعِیْنَ أَلْفَ دِیْنَارِ ، وقَسَّمَ ذٰلِكَ في بَنِي زُهْرَةَ وفُقَرَاءِ ٱلْمُسْلِمِیْنَ وأُمَّهَاتِ عَفَّانَ بأَرْبَعِیْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ٱللهُ عَنْها مِنْ هٰذا ٱلْمَالِ بأَرْبَعِیْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ : سَقَیٰ ٱللهُ ٱبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبیلِ ٱلجَنَّةِ .

وحَمَلَ مَرَّةً في عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ خَمْسِمِئَةِ فَرَسٍ في سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ حَمَلَ مَرَّةً أُخْرَىٰ عَلَىٰ أَلْفٍ وخَمْسِمِئَةِ رَاحِلَةٍ في سَبِيْلِ ٱللهِ، وشَاطَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ مَالَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

ومَرِضَ، فأَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بَعْدَ مَوْتِهِ بثُلُثِ مَالِهِ ، فعُوْفِيَ ، فتَصَدَّقَ بِهِ بنَفْسِهِ .

١٨٩٥ ـ وجَلَسَ لَيْلَةً في بَيْتِهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ ٱللهِ عَلَىٰ ، وكَتَبَ جَرِيْدَةً بَتَفْرِيْقِ جَمِيْعِ مَالِهِ عَلَىٰ فُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَٱلْأَنْصَارِ ، حَتَّىٰ كَتَبَ قَمِيْصَهُ ٱلّذي عَلَىٰ بَدَنِهِ : هٰذَا لفُلانٍ ، ولهذا لفُلانٍ ، ولَمْ يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا كَتَبَهُ . فلَمَّا صَلَّىٰ مَعَ هٰذَا لفُلانٍ ، ولهذا لفُلانٍ ، ولَمْ يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا كَتَبَهُ . فلَمَّا صَلَّىٰ مَعَ رَسُوْلِ ٱللهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ وقَالَ : يا مُحَمَّدُ رَسُوْلِ ٱللهِ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ وقَالَ : يا مُحَمَّدُ يَقُولُ اللهُ لَكَ : أَقْرِىءِ ٱلسَّلامَ مِنِي عَلَىٰ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ، ويَأْمُرُكَ أَنْ تَرُدَّ لَهُ جَرِيْدَتَهُ ، وقُلْ لَهُ : إِنَّ اللهُ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ ، وهُو وَكِيْلُ اللهِ ووَكِيْلُك فِيها ، فلْيَصْنَعْ في مَالِهِ وقُلْ لَهُ : إِنَّ اللهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ ، وهُو وَكِيْلُ اللهِ ووَكِيْلُك فِيها ، فلْيَصْنَعْ في مَالِهِ مَا شَاءَ ، ويَتَصَرَّفُ فِيْهِ مِنْ قَبْلُ ولا حِسَابَ عَلَيْهِ .

<sup>[</sup>١٨٩٣] صفة الصّفوة ١/ ١٢٩ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٧٤ ، ونهاية الأرب ٢٠/ ٩١ . [١٨٩٤] صفة الصَّفوة ١/ ١٣٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥/ ٢٨٥ ، وسير أعلام النَّبلاء ١/ ٨٦. [١٨٩٥] الرِّياض النَّضِرَة في مناقب العشرة ٤/ ٣١٢ .

ويُرْوَىٰ أَنَّهُ أَعْتَقَ ثَلَاثِيْنَ أَلْفَ عَبْدٍ .

١٨٩٦ ـ ومِنَ ٱلْمَأْثُورِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ ٱلْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ ، فَقَالَ لغُلَامِهِ : أَعْطِهِ خَمْسَمِئَةٍ ، فَمَضَىٰ ٱلغُلامُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ مُسْتَفْهِماً أَدِيْنَاراً أَمْ دِرْهَماً ؟

فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَدْتُ إِلَّا دَرَاهِمَ ، أَمَا وقَدْ رَجَعْتَ فَصَيِّرْهَا دَنَانِيْرَ .

فجَعَلَ ٱلرَّجُلُ يَبْكِي .

فَقَالَ لَهُ : مَا يُبْكِيْكَ ؟

قَالَ : أَبْكِي عَلَىٰ أَنْ تَأْكُلَ ٱلأَرْضُ مِثْلَكَ .

١٨٩٧ ـ ويُرْوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ عُزِلَ عَنِ ٱلْمَدِيْنَةِ ، فٱنْصَرَفَ لَيْلَةً مِنَ ٱلْمَسْجِدِ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ وَحْدَهُ ، فَرَأَىٰ رَجُلًا يَتْبَعُهُ فَقَالَ لَهُ : أَلَكَ حَاجَةٌ ؟ قَالَ : لا ولٰكِنِّي رَأَيْتُكَ وَحُدَكَ ، فَوَصَلْتُ جَنَاحَكَ ، فَقَالَ : وَصَلَكَ اللهُ يا بْنَ أَخِي ، ٱطْلُبْ لي جِلْداً ، وَحُدَكَ ، فَوَصَلْتُ جَنَاحَكَ ، فَقَالَ : وَصَلَكَ اللهُ يا بْنَ أَخِي ، ٱطْلُبْ لي جِلْداً ، وَادْعُ لِيْ مَوْلايَ فُلاناً ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ صَكًّا بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَم ، وأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَادْعُ لِيْ مَوْلايَ فُلاناً ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَكَتَبَ لَهُ صَكًّا بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَم ، وأَشْهَدَ عَلَيْهِ مَوْلاهُ بِهَا ، وقَالَ : إِذَا جَاءَتْ غَلَّتُنَا دَفَعْنَا إِلَيْكَ ذُلِكَ ؛ فَمَاتَ سَعِيْدٌ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ ، فَجَاءَ ٱلرَّجُلُ بِالصَّكِّ إِلَىٰ وَلَذِهِ عَمْرٍ و ، فأَمْضَاهُ وأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ .

١٨٩٨ ـ ولَمَّا ٱحْتُضِرَ سَعِيْدٌ قَالَ لَبَنِيْهِ : لا يَفْقِدُ أَصْحَابِي بَعْدَ مَوْتِي غَيْرَ وَجْهِي ، أَجْرُوا عَلَيْهِم مَا كُنْتُ أُجْرِي ، وآصْنَعُوا إِلَيْهِمْ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِهِمْ ، وٱحْنَفُوهُمْ مَوُوْنَةَ ٱلطَّلَبِ ؛ فإِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ ٱلْحَاجَةَ ٱصْطَرَبَتْ أَرْكَانُهُ ، وٱكْفُوْهُمْ مَؤُوْنَةَ ٱلطَّلَبِ ؛ فإِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ ٱلْحَاجَةَ ٱصْطَرَبَتْ أَرْكَانُهُ ، وٱكْفُوهُمْ مَخَافَةً أَنْ يُرَدَّ عَنْها ، والله لِرَجُلٌ بَاتَ يَتَمَلْمَلُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ رَآكُمْ

<sup>[</sup>۱۸۹٦] تاریخ ابن معین ۳ / ۳۳ .

<sup>[</sup>١٨٩٧] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٧١ ، ونهاية الأرب ٢١/ ١٠٨ ، والاستيعاب ٢/ ٦٢٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢١/ ١٣١ .

<sup>[</sup>١٨٩٨] البرّ والصِّلة لابن الجوزيّ ٢٤٨ \_ ٢٤٩ .

مَوْضِعاً لحَاجَتِهِ أَعْظَمُ مِنَّةً عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ بما تُعْطُوْنَهُ .

١٨٩٩ ـ ويُرْوَىٰ أَيْضاً أَنَّهُ لَمَّا ٱحْتُضِرَ قَالَ لَبَنِيْهِ : أَيُّكُمْ يَتَكَفَّلُ لِيَ بِثَلاثٍ ؟ فقَالَ آبْنُهُ عَمْرٌ و : أَنا .

قَالَ : ٱقْضِ عَنِّي دَيْنِي ، وهُوَ ثَمَانُوْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ، واللهِ ما ٱسْتَدَنْتُها إِلَّا لَكَرِيْم سَدَدْتُ خَلَّتَهُ ، أَوْ لَئِيْمٍ وَقَيْتُ عِرْضِي عَنْهُ .

قَالَ : عَلَيَّ دَيْنُك يا أَبَتِ .

قَالَ : قَدْ بَقِيَتِ ٱثْنَتَانِ .

قَالَ : وما هُمَا ؟

قَالَ : بَنَاتِي لا تُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا ٱلأَكْفَاءَ ، ولَوْ تَقَرْقَرْنَ مِنْ خُبْزِ ٱلشَّعِيْرِ .

قَالَ : أَفْعَلُ .

قَالَ : وبَقِيَتْ وَاحِدَةٌ هِيَ أَشَدُّهُنَّ عَلَيَّ .

قَالَ : ما هِيَ ؟

قَالَ : إِنْ فَقَدَ أَصْحَابِي وَجْهِي فلا يَفْقِدُوْنَ مَعْرُوْفي .

يا بُنَيَّ ثَلاثٌ ضِقْتُ بِهُنَّ ذَرْعاً : رَجُلٌ ٱغْبَرَّ وَجْهُهُ فِي ٱلتَّرَدُّدِ للتَّسْلِيْمِ عَلَيَّ ، ورَجُلٌ نَزَلَ بِهِ مُهِمٌّ مِنَ ٱلأُمُوْرِ ، فَبَاتَ ورَجُلٌ ضَاقَ فِي مَجْلِسِي فَتَزَحْزَحَ لِي ، ورَجُلٌ نَزَلَ بِهِ مُهِمٌّ مِنَ ٱلأُمُوْرِ ، فَبَاتَ مُتَمَلْمِلًا عَلَىٰ فِرَاشِهِ يَتَقَلَّبُ مِنْ أَمْرِه ظَهْراً لبَطْنٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَآنِي مَوْضِعاً لَحَاجَتِهِ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَآنِي مَوْضِعاً لَحَاجَتِهِ ، فَلَمَّ أَكَافِئْهُ ولَوْ خَرَجْتُ مِنْ جَمِيْعِ مَا أَمْلِكُ .

١٩٠٠ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ٱلتَّيْمِيُّ فَرَّقَ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

<sup>[</sup>۱۸۹۹] تاریخ دمشق لابن عساکر ۴٦/ ۳۵ ، وتهذیب الکمال ۲۲/ ۳۸ . [۱۹۰۰] لم أَجِدْه .



١٩٠٢ ـ وهُوَ أَحَدُ مَشَاهِيْرِ ٱلطَّلَحَاتِ ٱلَّذِينِ يُضْرَبُ بِهِمُ ٱلْمَثَلُ في ٱلْجُوْدِ ، وكَانُوا سِتَّةً .

ويُسَمَّىٰ هٰذَا طَلْحَةَ ٱلْفَيَّاضَ .

وطَلْحَةُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ ٱلتَّيْمِيُّ أَيْضاً ، وهُوَ طَلْحَةُ ٱلْجُوْدِ . وطَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَوْفِ أَخِي عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلزُّهْرِيِّ ، ويُسَمَّىٰ طَلْحَةَ

وطَلْحَةُ بْنُ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وهُوَ طَلْحَةُ

وَ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقِ ، ويُسَمَّىٰ طَلْحَةَ ٱلدَّرَاهِمِ .

وطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ خَلَفٍ ٱلْخُزَاعِيُّ ، وهُوَ طَلْحَةُ ٱلطَّلَحَاتِ ، وَسُمِّيَ بِذَٰلِكَ لأَنَّهُ كَانَ أَجْوَدَهُمْ .

وقِيْلَ : سُمِّيَ بِذَٰلِكَ لأَنَّهُ وَهَبَ في عَامٍ وَاحِدٍ أَنْفَ جَارِيَةٍ ، فَكَانَتْ كُلُّ جَارِيَةٍ ، فكَانَتْ كُلُّ جَارِيَةٍ مِنْهُنَّ إِذَا وَلَدَتْ غُلاماً تُسَمِّيْهِ طَلْحَةَ عَلَىٰ ٱسْمِ سَيِّدِها .

١٩٠٣ ـ وعَنِ ٱلْحَسَنِ قَالَ : بَاعَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ خَلَفٍ ٱلْخُزَاعِيُّ أَرْضاً بِسَبْعِمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَبَاتَ ذَٰلِكَ ٱلْمَالُ عِنْدَهُ لَيْلَةً ، فَبَاتَ أَرِقاً مَخَافَةَ ذَٰلِكَ

<sup>[</sup>١٩٠١] سير أعلام النُّبلاء ٣/ ٧٤ ، وتاريخ الإسلام ٢٩٣/٢ .

<sup>[</sup>١٩٠٢] المحبَّر ٣٥٥\_ ٣٥٦ ، والبصائر والذَّخائر ١٥٦/٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر 70/ ٣٢ ، والشعور بالعُور ١٥٧ ، ومجمع الآداب ٣/ ٢٩٢ .

<sup>[</sup>١٩٠٣] تاريخ الطبري ٤/ ٢٠٥، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥/ ١٠١، والرياض النَّضرة ٤/ ٢٦١.

ٱلْمَالِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ ، فَفَرَّقَهُ .

ومِنْ أَجْوَادِ ٱلصَّحَابَةِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

١٩٠٤ \_ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : ما رَأَيْتُ أَحَداً بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ (١) مِنْ مُعَاوِيَةً .

١٩٠٥ - وهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَعْطَىٰ أَلْفَ أَلْفٍ في صِلَةٍ ، وكَانَ يُعْطِيْهَا للحَسَنِ واللهُ عَنْهُمْ .
 والْحُسَيْنِ وعَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ .

١٩٠٦ ـ وَلَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ وَوَلِيَ ٱبْنُهُ يَزِيْدُ دَخَلَ وَفْدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَىٰ يَزِيْدُ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ وَالِدَكَ كَانَ يَصِلُ رَحِمِي في كُلِّ عَامٍ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَم .

فَقَالَ يَزِيْدُ : نَعَمْ وكَرَامَةً أَعْطُوهُ أَلْفَ أَلْفٍ وأَلْفَ أَلْفٍ وأَلْفَ أَلْفٍ وأَلْفَ أَلْفٍ .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ : بأَبِي أَنْتَ وأُمِّي يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وما قُلْتُها لأَحَدٍ غَيْرِكَ .

قَالَ يَزِيْدُ: لا جَرَمَ أَنِّي أُضَعِّفُها لَكَ ، فلَكَ عَلَيْها أَلْفُ أَلْفٍ أُخْرَىٰ .

فخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

فقِيْلَ ليزِيْدَ : أَتَقْطَعُ لرَجُلٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ أَلْفِ دِرْهَم ؟

<sup>[</sup>١٩٠٤] الاستيعاب ٣/١٤١٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٩/ ٦٦ ، ١٧٣ ـ ١٧٤ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٥٤٠ ، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٥٢ ، والبداية والنهاية ١١/ ٤٣٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٦٧ .

<sup>(</sup>١) في النُّسخ : أَجود ، وغيّرتُه إلى ما في المصادر .

<sup>[</sup>١٩٠٥] رسائل الجاحظ ١/ ٤٣١ .

<sup>[</sup>١٩٠٦] العقد ١/ ٣٢١ .



فَقَالَ لَلمُنْكِرِ: وَيْحَكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا لأَهْلِ ٱلْمَدِيْنَةِ، وما هِيَ في يَدِهِ إِلَّا عَارِيَّةٌ (١). وَلَمْ تَزَلْ عَطِيَّاتُ ٱلْخُلَفَاءِ أُلُوْفَ ٱلأَلُوْفِ .

١٩٠٧ \_ وكَانَ آخِرَ مَنْ فَعَلَها مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلْمَنْصُوْرُ ، ومِنَ ٱلْوُزَرَاءِ ٱلْحَسَنُ ٱبْنُ سَهْلِ .

١٩٠٨ ـ ومِنْ غُرَرِ حِكَايَاتِ مُعَاوِيَةَ في ٱلْعَطَاءِ أَنَّهُ حَجَّ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ قَالَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لأَخِيْهِ ٱلْحَسَنِ : لا تَلْقَهُ ولا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ .

فَقَالَ : إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً ، ولا بُدَّ مِنْ إِتْيَانِهِ .

فَرَكِبَ فِي أَثَرِهِ حَتَّىٰ لَحِقَهُ وسَلَّمَ عَلَيْهِ وأَخْبَرَهُ بِدَيْنِهِ .

فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَحَادَثَانِ إِذْ مَرَّ بُخْتُيٌّ قَدْ أَعْيَاهُ حِمْلُهُ وقَوْمٌ يَسُوْقُوْنَهُ ليَلْحَقُوا بِهِ ٱلْحُمُولَ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا شَأْنُ هَٰذَا ٱلْبَعِيْرِ ؟

فذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ أَعْيَاهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلمَالِ.

قَالَ : وكُمْ عَلَيْهِ ؟

قَالُوا: ثَمَانُونَ أَلْفَ دِيْنَارِ.

فَقَالَ : ٱصْرفُوْها لأَبِي مُحَمَّدٍ .

١٩٠٩ \_ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ٱلطَّيَّارِ . وكَانَ يُسَمَّىٰ بَحْرَ

<sup>(</sup>١) العاريَّة : مَا تَدَاوَلُوه بينهم . والعاريَّة يجبُ ردُّها إِجماعاً مهما كانت عَيْنُها باقيةً ، فإن تَلِفَتْ وَجَبَ ضمانُ قيمتها . اللِّسان[ع ري] .

<sup>[</sup>١٩٠٧] في التاج في أخلاق الملوك ١٤١ ، وتاريخ الطّبريّ ٨/ ٨٥ أنَّه أوَّل مَنْ فعل ذلك .

<sup>[</sup>١٩٠٨] لباب الآداب ٨٧ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٤٧ .

<sup>[</sup>١٩٠٩] الاستيعاب ٣/ ٨٨١ ، وتهذيب الكمال ١٤/٣٦٧ ، والوافي ١٧/ ٥٩ .

ٱلْجُوْدِ لَجُوْدِهِ . وَيُقَالُ : إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي عَصْرِهِ أَجْوَدُ مِنْهُ .

١٩١٠ ـ فَمِنَ ٱلْمَأْثُوْرِ عَنْهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَىٰ بَابِهِ يَوْماً ، وَكَانَ أَرْبَابُ ٱلْحَاجَاتِ يَنْتَظِرُوْنَ خُرُوْجَهُ ، فَنَهَضُوا إِلَيْهِ ، فما طَلَبَ أَحَدٌ حَاجَةً إِلَّا قَضَاهَا لَهُ ، وكَانَ فِيْمَنْ حَضَرَ نُصَيْبٌ ٱلشَّاعِرُ ، فلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ ما يُسْمَعُ عَنْهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وقَبَّلَ يَدَهُ ، وأَنْشَدَ :

أَلِفْتَ « نَعَمْ » حَتَّىٰ كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ عَرَفْتَ مِنَ ٱلأَشْيَاءِ شَيْئاً سِوَىٰ « نَعَمْ » وَعَادَيْتَ « لا » حَتَّىٰ كَأَنَّكَ لَمْ تَكُنْ سَمِعْتَ بـ «لا » في سَالِفِ ٱلدَّهْرِ وٱلأُمَمْ

عَدَيْتُ \* لَا \* حَنَى كَانِكُ لَمُ عَكْمُ لَكُمْ عَالَمُ لَمُ عَلَمُ اللهِ ِ: مَا حَاجَتُكَ ؟

قَالَ : هٰذِهِ رَوَاحِلي تَمِيْرُني عَلَيْها .

قَالَ: أَنِحْ أَنِحْ، ثُمَّ أَوْسَقَها لَهُ بُرًّا وتَمْراً، وأَمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمِ وثِيَابٍ.

فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ نُصَيْبٌ قَالَ قَائِلٌ لعَبْدِ اللهِ : يا بْنَ ٱلطَّيَّارِ أَتُعْطِي هٰذَا ٱلْعَطَاءَ كُلَّهُ لمِثْل هٰذَا ٱلْعَبْدِ ٱلأَسْوَدِ ؟

فَقَالَ (١) : إِنْ كَانَ أَسْوَدَ فإِنَّ شِعْرَهُ لأَبْيَضُ ، وإنَّ كَانَ عَبْداً فإِنَّ ثَنَاءَهُ

[١٩١٠] المنتقىٰ من أخبار الأصمعيّ للرَّبعيّ ١٦٢ .

وعن كتاب الأصمعيّ لهذا أَن السَّائلَ أَعْرَابِيٌّ ، والْمَسْؤُوْلَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَسْرِيُّ ، في الجليس الصَّالح ١٨٨١ ، وتاريخ دمشق لابْنِ عَسَاكر ١٥٢/١٦ ، وبُغية الطَّلب الجليس الصَّالح ٢٠١/١٣ ، وتاريخ الإسلام ٧ ٣٠٧٧ ، ووفيات الأعيان ٢/٢٢٧ ، والبداية والنهاية ٢٠١/١٣ ، وتاريخ الإسلام المركبال ١١٤٨ .

وورد البيتان بلا نسبة ولا مناسبة في الحماسة البصريَّة ١/٨٨١ ، والمنهج المسلوك ٢٩٣ .

(۱) في البيان والتبيين ٢/ ٦٥ : ﴿ أَمَا واللهِ لئن كان جلدُه أَسودَ إِنَّ ثناءَه لأبيضُ ، وإِنَّ شعره لعربيٌّ . ولقد اُستحقَّ بما قال أكثر مِمَّا نال ، وإِنَّما أخذ رواحلَ تُنْضَىٰ وثِياباً تَبْلَىٰ، ومالاً يَفْنَىٰ، وأَعْطَىٰ مَدِيْحاً يُرُوّىٰ، وثنَاءً يَبْقَى» اهـ، وانظر : الفاضل ٣٣، والكامل ٢/٤١، ونثر الدّر في المحاضرات ١/ ٢٩٥، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٧٠.

لَعَرَبِيٌّ . وَهَلْ أَعْطَيْنَاهُ إِلَّا رَوَاحِلَ تُنْضَىٰ (٢) ، وطَعَاماً يَفْنَىٰ ، وثِيَاباً تبلَىٰ .

وكَانَ يَعْتِقُ في غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ مِئَةَ عَبْدٍ .

١٩١١ ـ ومِنْ حِكَايَاتِهِ : أَنَّهُ ٱبْتَاعَ حَائِطَ نَخْلِ مِنْ رَجُلٍ أَنْصَارِيٍّ بمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَم ، فرَأَىٰ ٱبْناً لَهُ يَبْكِي ، فقَالَ لَهُ : ما يُبْكِيْكَ ؟

قَالَ : كُنْتُ أَطْلُبُ أَنَا وأَبِي أَنْ نَمُوْتَ قَبْلَ خُرُوْجِ لهذا ٱلْحَائِطِ مِنْ أَيْدِيْنا ، ولَقَدْ غَرَسْتُ بَعْضَ نَخْلِهِ بِيَدِي .

فَدَعَا أَبَاهُ ، ورَدَّ عَلَيْهِ ٱلصَّكَّ ، وسَوَّغَهُ ٱلْمَالَ .

١٩١٢ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : عُرَابَةُ ٱلأَوْسِيُّ . يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ ٱجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ بِفِنَاءِ ٱلْكَعْبَةِ ، فتَذَاكَرُوا ٱلأَجْوَادَ .

فَقَالَ أَحَدُهم : أَجْوَدُ ٱلنَّاسِ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ .

وقَالَ آخَرُ : أَجْوَدُ ٱلنَّاسِ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً .

و قَالَ آخَرُ : أَجْوَدُ ٱلنَّاسِ عُرَابَةُ ٱلأَوْسِيُّ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْجَمَاعَةِ : لِيَمْضِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ لَصَاحِبِهِ يَسْأَلُهُ حَتَّىٰ نَنْظُرَ ما يُعْطِيْهِ ونَحْكُمَ عَلَىٰ ٱلْعَيَانِ .

فَقَامَ صَاحِبُ عَبْدِ اللهِ ، فَصَادَفَهُ قَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي ٱلرِّكَابِ يُرِيْدُ سَفَراً ، فَقَالَ : يا بْنَ بِنْتِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، ٱبْنُ سَبِيْلٍ ومُنْقَطَعٌ بِهِ .

فَأَقَامَ ثِنْيَ رِجْلِهِ وَقَالَ : خُذِ ٱلنَّاقَةَ بِمَا عَلَيْهَا ، ولا تُخْدَعْ عَنِ ٱلسَّيْفِ ؛ فإنَّهُ

<sup>(</sup>٢) النَّضْوُ : البعيرُ المهزولُ ، والجمع أَنْضَاءٌ . وأَنْضَىٰ فلانٌ بَعِيْرَهُ : هَزَلَهُ . عن اللَّسان [ن ض و] .

<sup>[</sup>١٩١١] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>١٩١٢] المستجاد ٣٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٩/ ٤٢٠ ، وثمرات الأوراق ١٠٣/١ .

مِنْ سُيُوْفِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ قُوِّمَ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ .

فَجَاءَ بِالنَّاقَةِ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ مَطَارِفِ خَزِّ وأَرْبَعَةِ آلافِ دِيْنَارٍ ، وأَعْظَمُها ٱلسَّيْفُ .

ومَضَىٰ ٱلآخَرُ إِلَىٰ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، فَوَجَدَهُ نَائِماً ، فَقَالَ لَهُ غُلامُهُ : هُوَ نَائِمٌ ، فما حَاجَتُكَ ؟

قَالَ : ٱبْنُ سَبِيْلٍ ومُنْقَطَعٌ بِهِ .

قَالَ : حَاجَتُكَ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ أُوْقِظَهُ ، لهذا كِيْسٌ فِيْهِ سَبْعُمِئَةِ دِيْنَارٍ ، واللهِ ما في دَارِ قَيْسٍ ٱلْيَوْمَ غَيْرُها ، خُذْها وٱمْضِ إِلَىٰ مَعَاطِنِ ٱلإِبِلِ بِعَلَامَةِ كَذَا إِلَىٰ مَنْ فِيْها ، خُذْ رَاحِلَةً وعَبْداً ، وٱمْضِ إِلَىٰ شَأْنِكَ .

قِيْلَ : إِنَّ قَيْساً لَمَّا ٱنْتَبَهَ أَعْلَمَهُ غُلامُه بِما صَنَعَ فأَعْتَقَهُ ، وقَالَ لَهُ : هَلَّا أَيْقَظْتَنِي ، فكُنْتُ أَزِيْدُهُ .

ومَضَى صَاحِبُ عُرَابَةَ ، فَلَقِيَهُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيْدُ ٱلصَّلَاةَ وهُوَ مُتَوَكِّىءٌ عَلَىٰ عَبْدَيْنِ وقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ ، فقَالَ : يا عُرَابَةُ ٱبْنُ سَبِيْلٍ ومُنْقَطَعٌ بِهِ .

فَتَخَلَّىٰ عَنِ ٱلْغُلَامَيْنِ ، وصَفَّقَ بِيَدَيْهِ وقَالَ : أَوْهِ واللهِ مَا تَرَكَتِ ٱلْحُقُوْقُ لَعُرَابَةَ مَالًا ، خُذِ ٱلْعَبْدَيْنِ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : مَا كُنْتُ بِالَّذِي أَقُصُّ جَنَاحَيْكَ .

قَالَ : إِنْ لَمْ تَأْخُذْهُما فَهُمَا حُرَّانِ ، فإِنْ شِئْتَ فَخُذْ وإِنْ شِئْتَ فَاعْتِقْ ، ورَفَعَ يَدَيْهِ عَنْهُما وتَرَكَهُما ، وأَقْبَلَ يَلْتَمِسُ ٱلْحَائِطَ بِيَدِهِ .

فَأَخَذَ ٱلرَّجُلُ ٱلْغُلَامَيْنِ ، وجَاءَ بِهِمَا إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ عُرَابَةَ أَ أَجْوَدُ ٱلثَّلَاثَةِ ؛ لأَنَّهُ جُهْدٌ مِنْ مُقِلِّ ، وأَنَّ ٱلْغَيْرَ أَعْطَىٰ مِنْ سَعَةٍ .

### ١٩١٣ \_ وفي عُرَابَةَ يَقُوْلُ ٱلشَّمَّاخُ :

رَأَيْتُ عُرَابَةَ ٱلأَوْسِيَّ يَسْمُو إِلَىٰ ٱلْعَلْيَاءِ مُنْقَطِعَ ٱلْقَرِيْنِ إِلَىٰ الْعَلْيَاءِ مُنْقَطِعَ ٱلْقَرِيْنِ إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لَمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عُرَابَة باليَمِيْنِ

١٩١٤ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، وٱسْمُهُ نُفَيْعٌ ، كَنَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بهِ .

١٩١٥ ـ ولإِفْرَاطِهِ في ٱلْجُوْدِ كَتَبَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ أَلَّا تُولِّيهُ عَمَلًا ؛ فإِنَّهُ أَرْيَحِيُّ .

١٩١٦ ـ ومِنْ حِكَايَاتِهِ : أَنَّهُ أَوْسَعَ لَهُ رَجُلٌ في مَجْلِسٍ ، فلَمَّا قَامَ قَالَ للرَّجُلِ : ٱلْحَقْني إِلَىٰ مَنْزِلي ، فلَحِقَهُ ، فأَمَرَ لَهُ بعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ .

١٩١٧ ـ وٱبْتَنَىٰ دَاراً بِالبَصْرَةِ أَنْفَقَ عَلَيْها عَشْرَةَ آلَافِ دِيْنَارِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فِيْهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، وٱسْتَحْسَنَها ، فقالَ : هِيَ لَكَ بِما فِيْها مِنَ ٱلْفُرُشِ وٱلأَثَاثِ فِيْهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، وٱسْتَحْسَنَها ، فقالَ : هِيَ لَكَ بِما فِيْها مِنَ ٱلْفُرُشِ وٱلأَثَاثِ وَاللهِ وَٱلرَّقِيْقِ ؛ فقالَ الرَّجُلُ : يُعْمِرُها اللهُ بِكَ ، ويُمَتِّعُكَ بِهَا ، فقالَ : واللهِ لتَقْبَلَنَها ، فقبَلَها .

<sup>[</sup>۱۹۱۳] ديوانه ٣٤٣، والشعر والشُّعراء ٢/٧٠١، والكامل ١٠٨/١، ١٩٨/٢، والعقد ٢/٢٦] ديوانه ٣٤٣، والشعر والشُّعراء ٢٠٧١، والمصون ١٨٥، وأمالي القالي ٢٧٤/١، وثمار الفلوب ٢/٢١، وأسرار البلاغة ٣٨٥، وربيع الأبرار ١٢/٤، والتذكرة الحمدونيَّة ٢٦/٢، والشعور بالعُور ٢٥٤، والوافي ٢١٤/١٦.

وفي ديوانه ٣٤٣ ـ ٣٥٠ أستقصاء تخريجه .

<sup>[</sup>١٩١٤] تهذيب التهذيب ١٠ ٤٦٩ .

<sup>[</sup>١٩١٥] تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٨/ ١٣٤ .

<sup>[</sup>١٩١٦] العقد ١/ ٢٥٢ .

<sup>[</sup>١٩١٧] لم أَجِدْه .

١٩١٨ ـ ووَلَّاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ سِجِسْتَانَ ، وأَمَرَهُ بِهَدْمِ ما فِيْها مِنْ بُيُوْتِ الْأَشْرَافِ فَهَدَمَها ، وأَخَذَ ما فِيْها مِنَ ٱلأَمْوَالِ ٱلمُعَدَّةِ للنَّفَقَةِ عَلَىٰ سَدَنَتِهِ ، فَكَانَتْ أَرْبَعَةَ ٱلأَفِ دِرْهَمٍ ، فما أَتَىٰ عَلَيْهِ ٱلحَوْلُ حَتَّىٰ ٱسْتَدَانَ .

١٩١٩ \_ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةً .

مِمَّا يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ يَوْماً إِلَىٰ دَارِهِ ، فرَأَىٰ فَتَى بالبَابِ جَالِساً ، فقال : ما أَجْلَسَكَ هٰهُنَا ؟

قَالَ : خَيْرٌ .

قَالَ : والله ِلَتُخْبِرَنِّي .

قَالَ : جِئْتُ سَائِلًا أَهْلَ هٰذِهِ ٱلدَّارِ مَا آكُلُ ، فَخَرَجَ إِلَيَّ مِنْهَا جَارِيَةٌ ٱخْتَطَفَتْ قَلْبِي ، وسَلَبَتْ عَقْلِي ، فأَنَا جَالِسٌ لَعَلَّهَا تَخْرُجُ ثَانِيَةً ، فأَنْظُرَ إِلَيْهَا .

قَالَ : أَفَتَعْرِفُها إِذَا رَأَيْتَها ؟

قَالَ : نَعَمْ .

فَدَعَا بِمَنْ فِي ٱلدَّارِ مِنَ ٱلْجَوَارِي ، وَجَعَلَ يَعْرِضُهُنَّ عَلَيْهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّىٰ مَرَّتِ ٱلْجَارِيَةُ ، فَقَالَ : لهٰذِهِ .

فَقَالَ : قِفْ مَكَانَكَ حَتَّىٰ أَخْرُجَ إِلَيْكَ ، ثُمَّ دَخَلَ ٱلدَّارَ ، وخَرَجَ وٱلْجَارِيَةُ مَعَهُ ، وقَالَ للفَتَىٰ : إِنَّمَا أَبْطَأْتُ عَلَيْكَ ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِيْ ، وإِنَّمَا كَانَتْ لبَعْضِ مَعَهُ ، وقَالَ للفَتَىٰ : إِنَّمَا أَبْطَأْتُ عَلَيْكَ ؛ لأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لِيْ ، وإِنَّمَا كَانَتْ لبَعْضِ بَنَاتِي ، ولَمْ أَزَلْ بِهَا حَتَّىٰ ٱبْتَعْتُها مِنْها ، خُذْ بِيَدِها ، فَقَدْ وَهَبْتُها لَكَ ، وهذِهِ ٱلأَنْفُ أَصْلِحْ بِها شَأْنَكَ .

<sup>[</sup>١٩١٨] لم أُجدُه .

<sup>[</sup>١٩١٩] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٠٨ .

۱۹۲۰ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : يَزِيْدُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ ، ولَهُ حِكَايَاتٌ شَهِدَتْ بكَرَمِ نِجَارِهِ ، ونَكَبَ عَنْ لَحَاقِهِ فِيْهَا كُلُّ كَرِيْمٍ ، فلَمْ يُجَارِهِ .

مِنْهَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلْكُوْتَرُ بْنُ زُفَرَ ٱلْكِلَابِيُّ حِيْنَ وَلَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ أَلْعِرَاقَ ، فَقَالَ لَهُ \_ يَعْنِي ٱبْنَ زُفَرَ \_ : أَنْتَ أَكْبَرُ قَدْراً مِنْ أَنْ يُسْتَعَانَ عَلَيْكَ إِلَّا فِلْهِ وَلَيْسَ الْعَجَبُ لِكَ ، ولَيْسَ ٱلْعَجَبُ مِنْكَ أَنْ تَفْعَلَ ، ولَيْسَ ٱلْعَجَبُ مِنْكَ أَنْ تَفْعَلَ ، قَالَ : سَلْ حَاجَتَكَ . مَنْكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَلَكِنَّ ٱلْعَجَبَ مِنْكَ أَلَا تَفْعَلَ . قَالَ : سَلْ حَاجَتَكَ .

قَالَ : تَحَمَّلْتُ عَشْرَ دِيَاتٍ وقَدْ هَاضَنِي ذٰلِكَ .

قَالَ : قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِهَا .

فَقَالَ ٱلْكَوْثَرُ : أَمَّا مَا أَسْأَلُكَ لَوَجْهِي فَأَقْبَلُهُ مِنْكَ ، وأَمَّا ٱلَّذِي بَدَأْتَنِي بِهِ فلا حَاجَةَ لِيْ بِهِ .

قَالَ : ولِمَ وقَدْ كَفَيْتُكَ ذُلَّ ٱلسُّؤَالِ ؟

قَالَ : رَأَيْتُ ٱلَّذي رَمْتُهُ بَبَذْكِ مَسْأَلَتِي إِيَّاكَ وبَذْكِ وَجْهِي لَكَ أَكْبَرَ مِنْ مَعْرُوْفِكَ عِنْدِي ، فَكَرِهْتُ ٱلْفَضْلَ لَكَ عَلَيَّ .

فقَالَ يَزِيْدُ : فَأَنَا أَسْأَلُكَ كَمَا سَأَلْتَنِي ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّك لِمَا أَهَّلْتَنِي لَهُ مِنْ إِنْزَالِ ٱلْحَاجَةِ بِي إِلَّا قَبِلْتَهَا ؛ فَفَعَلَ .

۱۹۲۱ ـ وأَوَّلُ مَنْ عَمِلَ ٱلْبِيْمَارَسْتَانَاتِ ، وأَجْرَىٰ ٱلصَّدَقَاتِ عَلَىٰ ٱلزَّمْنَىٰ وٱلْمَجْذُوْمِیْنَ وٱلْعُمْیَانِ وٱلْمَسَاکِیْنِ ، وٱسْتَخْدَمَ لَهُمُ ٱلخُدَّامَ ٱلْوَلِیْدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ.

<sup>[</sup>١٩٢٠] ألمنتظم ٧/ ٨٢ . وأنظر : التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٠٣ ـ ١٠٤ .

<sup>[</sup>١٩٢١] طبقات ٱلشَّافعية ٱلْكُبْرَىٰ للسُّبكي ٢٩٢٦، وصُبْح ٱلأَعْشَىٰ ١٩١١، وكنز ٱلدُّرر اللَّبكي ٢٩١٦. وصُبْح الأَعْشَىٰ ٢٦١/٤، وكنز ٱلدُّرر ٢٦١/٤

وهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَبَّرَ مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ ، وأَنِفَ أَنْ يُدْعَىٰ بٱسْمِهِ كَمَا كَانَ يُدْعَىٰ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ .

ويَكْفِيْهِ مَنْقَبَةً بِنَاؤُهُ جَامِعَ دِمَشْقَ ٱلَّذِي هُوَ أَحَدُ عَجَائِبِ مَبَانِي ٱلدُّنْيا .

١٩٢٢ ـ ومِنَ ٱلأَجْوَادِ : مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ ٱلشَّيْبَانِيُّ ، ويَكْفِيْهِ أَنْ يُقَالَ فِيْهِ :
 حَدِّثْ عَنِ ٱلْبَحْرِ ولا حَرَجَ ، وعَنْ مَعْنٍ ولا حَرَجَ .

وسَنُوْرِدُ شَيْئًا مِنْ أَخْبَارِهِ في ٱلْفَصْلِ ٱلثَّاني مِنْ لهذا ٱلبَابِ .

ومِنَ ٱلأَجْوَادِ ٱلَّذِيْنَ تَوَارَثُوا ٱلْكَرَمَ خَلَفاً عَنْ سَلَفٍ بَنُو بَرْمَكَ ، وهُمْ سِتَّةٌ : خَالِدٌ ووَلَدُهُ يَحْيَىٰ وأَوْلَادُهُ أَرْبَعَةٌ ، وهُمُ ٱلْفَضْلُ وجَعْفَرٌ ومُوْسَىٰ ومُحَمَّدٌ .

فأَمَّا خَالِدٌ فلَمْ يَزَلْ يَرْتَضِعُ ثَدْيَ ٱلْخِلَافَةِ صَبِيًّا إِلَىٰ أَنْ بَلَغَ مِنَ ٱلكِبَرِ عِتيًّا.

١٩٢٣ \_ مِنْ جُوْدِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَلَدٌ إِلَّا مِنْ جَارِيَةٍ قَدْ وَهَبَها لَهُ ، ولا دَارٌ إِلَّا مِنْ دُوْرٍ أَنْفَقَ عَلَىٰ بِنَائِها مَالَهُ .

وكَانَ ٱلْقُصَّادُ يُسَمَّوْنَ قَبْلَ أَيَّامِهِ بِالسُّؤَّالِ ، فكرِهَ لهذِهِ ٱلتَّسْمِيةَ ، ورَأَىٰ أَنَّهَا نَقْصٌ مِنْهُمْ ، وقَالَ : إِنَّ فِيهِمْ مَنْ لَهُ بَيْتٌ وشَرَفٌ وعِلْمٌ وأَدَبٌ ، فسمَّاهُمُ بِالنُّوَّارِ . وكَانُوا يَقْصِدُوْنَهُ في ٱلْمَوَاسِمِ للهَنَاءَةِ بها ، فيكْتُبُوْنَ أَسْمَاءَهُمْ ، وتُعْرَضُ عَلَيْهِ ، فينخُصُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَىٰ حِدَتِهِ ، ويَسْأَلُهُ بما يَمُتُ إِلَيْهِ حَتَىٰ يُعْطِيهُ بقَدْرِ ماتَّتِهِ ومَنْزِلَتِهِ .

<sup>[</sup>۱۹۲۲] ٱلبيان والتبيين ٢/ ٧٨ ، وعيون ٱلأُخبار ١/ ٤٦١ ، وٱلمعارف ٤١٣ ، والعقد ١/ ٢٥٤ ، ومجمع ٱلأَمثال ١/ ٢٠٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٩٥ ، وزهر ٱلأكم ٢/ ٢٠٤ .

<sup>[</sup>۱۹۲۳] تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦/٥.

وترجمة خالد بن بَرْمَك في وفيات الأعيان ١/ ٣٣٢ ، وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٨ ، والوافي ٢٤٧/١٣ .

١٩٢٤ ـ وتَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فقَالَ لَهُ : بِمَاذَا تَمُتُ ؟

فَقَالَ : وَاللهِ مَا بِي مِنْ مَاتَّةٍ وَلا حُرْمَةٍ وَلا وَسِيْلَةٍ ، وَلَكِنْ رَغِبْتُ إِلَيْكَ بِحُسْنِ ٱلظَّنِّ فِيْكَ وَٱلتِّيْهِ بِكَرَمِكَ ، ومَا بَلَغَنِي مِنْ جُوْدِكَ .

فَقَالَ : مَا هُهُنَا أَحَدٌ أَوْلَىٰ مِنْكَ بِالْعَطِيَّةِ ؛ فأَجْزَلَ صِلْتَهُ .

١٩٢٥ ـ ثُمَّ سَأَلَ آخَرَ فقَالَ : حُرْمَتِي بالأَمِيْرِ أَنَّهُ جَمَعَني وإِيَّاهُ مَسْجِدٌ بجُرْجَانَ يَوْمَ كَذَا في شَهْرِ كَذَا ، فصَلَّيْنا فِيْهِ ، قَالَ : حُرْمَةٌ لا تُدْفَعُ ، وأَمَرَ لَهُ بصِلَةٍ .

١٩٢٦ ـ وفِيْهِ يَقُوْلُ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ :

لَعَمْرُكَ قَدْ أَجْدَىٰ عَلَيَّ ٱبْنُ بَرْمَكِ حَلَبْتُ بشِعْرِي رَاحَتَيْهِ فَدَرَّتا أَخَالِدُ إِنَّ ٱلْحَمْدَ يَبْقَىٰ لأَهْلِهِ أَخَالِدُ إِنَّ ٱلْحَمْدَ يَبْقَىٰ لأَهْلِهِ فَأَطْعِمْ وكُلْ مِنْ عَارَةٍ مُسْتَرَدَّةٍ

وما كُلُّ مَنْ كَانَ ٱلْغِنَىٰ عِنْدَهُ يُجْدِي عَلَيَ مَنْ كَانَ ٱلْغِنَىٰ عِنْدَهُ يُجْدِي عَلَيْ ٱلرَّعْدِ عَلَيْ ٱلرَّعْدِ جَمَالًا ولا تَبْقَىٰ ٱلْكُنُوْزُ مَعَ ٱلْكَدِّ ولا تُبْقِها إِنَّ ٱلْعَصوَارِيَ للصرَّدِّ

١٩٢٧ ـ ثُمَّ كَانَ ٱبْنُهُ يَحْيَىٰ سَالِكاً في سَنَنِهِ آخِذاً في ٱلْجُوْدِ بِفَرَائِضِه وسُنَنِهِ ، فَفِيْهِ يَقُولُ سَلْمُ ٱلْخَاسِرُ :

يا أَيُّها ٱلْمَلِكُ ٱلِّذي أَضْحَىٰ وهِمَّتُهُ ٱلْمَعَالِي

[١٩٢٤] لم أَجِدْهُ.

وذكر أَبْنُ عساكر في تاريخ دمشق ٦/١٦ أَنَّ عمر بن الأزرق الكرمانيّ وضع كتاباً في « أخبار البرامكة وفضائلهم » ، ولعلّ المصنِّف وقف عليه .

[١٩٢٥] لم أَجِدْهُ.

[۱۹۲٦] ديوانه ٣/ ١٢٦ ، والدّرّ الفريد ٢/ ٢١٩ ، وكنز ٱلدُّرر ٥/ ٨٨ ، والثاني في الموازنة ١/ ٣٨٣ ، والثالث والرَّابع سلفا برقم ١٨٢٤ .

[۱۹۲۷] الأبيات ٤ و٦ و٧ و٨ في تاريخ بغداد ١٧/١٢ ، وإكمال تهذيب الكمال ٦٣/٩ ، و٦ و٧ في أدب الدُّنيا والدِّين ١٨٨ ، وبهجة المجالس ٣٣/١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٤٥٧ ، ٣٥/ ٥٦ ، وسير أعلام النُّبلاء ٨/٤١٠ ، وتاريخ الإسلام ٤/ ٨٨٢ .

أَنْ تَ ٱلْمُنَ وَهُ بِ آسْمِ فِهُ ثُم مَّ ٱلّٰ ذي أَمْ وَالُ فَهُ لله ِ ذَرُّكَ مِ نْ فَتَّ مِي لله ِ ذَرُّكَ مِ نْ فَتَّ مِي يَحْيَى بُنُ خَالِدٍ ٱلّٰذي أَعْطَاكَ قَبْ لَ سُوَالِهِ مَلِكُ خَلَا مِ نْ مَالِهِ وإذا رَمَ اكْ بَمَ وْعِ لِهِ

عِنْدَ ٱلْمُلِمَّدَاتِ ٱلثَّقَدالِ عِنْدَ ٱلْمُلِمَّدَامِدِ خَيْدُ مَالِ عِنْدَ ٱلْمُحَامِدِ خَيْدُ مَالِ مَا فِيْكَ مِنْ كَرَمِ ٱلْخِلَالِ يُعْطِي ٱلْجَزِيْلَ ولا يُبَالِي يَعْظِي ٱلْجَزِيْلَ ولا يُبَالِي وكَفَداكَ مَكْدرُوْهَ ٱلسُّوالِ وكَفَداكَ مَكْدرُوْهَ ٱلسُّوالِ ومِدنَ ٱلْمُدرُوْءَةِ غَيْدرُ خَالِ ومِدنَ ٱلْمُدرُوْءَةِ غَيْدرُ خَالِ ومِدنَ ٱلْمُدرُوْءَةِ غَيْدرُ خَالِ كَاللَّهُ وَالْ مَدعَ ٱلْمُقَالِ كَاللَّهُ وَالْ مَدعَ ٱلْمُقَالِ

وأَوْلادُهُ سَادُوا ، فشَادُوا ما أَسَّسَ ، وجَادُوا ، فزَادَ ٱلْمَنُّ بِما غَرَسَ ، فلَهُمْ طَارِفُ ٱلسَّخَاءِ وتَلِيْدُهُ ، وكَهْلُ ٱلثَّنَاءِ ووَلِيْدُهُ .

۱۹۲۸ ـ فالفَضْلُ في جُوْدِهِ ونَزَاهَتِهِ ، وجَعْفَرٌ في بَلَاغَتِهِ وفَصَاحَتِهِ ، ومُوْسَىٰ في نَجْدَتِهِ وشَجَاعَتِهِ ومُحَمَّدٌ في مُرُوْءَتِهِ وبُعْدِ هِمَّتِهِ ؛ وفيْهِمْ يَقُوْلُ ٱلشَّاعِرُ :

أَوْلادُ يَحْيَكِي أَرْبَعِ الْطَّبَائِعِ كَالْأَرْبَعِ الطَّبَائِعِ كَالْأَرْبَعِ الطَّبَائِعِ فَهُمْ إِذَا ٱخْتَبَرْتَهُمْ طَبَائِعُ الطَّنَائِعِ طَبَائِعُ الطَّنَائِعِ الطَّبَائِعُ الطَّنَائِعِ الطَّنِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنِعِ الطَّنِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَيْفِي اللَّذِي الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنِعِ الطَائِعِ الطَّنِعِ الطَّنِعِ الطَّنِعِ الطَائِعِ الطَائِعِ الطَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعُ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَّنَائِعِ الطَائِعِ الْطَائِعِ الطَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَيْعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِ الْعَلَائِعِي الْعَلَائِعِي الْعَل

لْكِنَّ ٱلْفَضْلَ كَانَ لتَلَقِّي ٱلعُفَاةِ أَبْسَطَهم، وَأَمْضَاهُمْ بالصِّلَةِ عَزِيْمَةً وَأَنْشَطَهُمْ ، وأَمَدَّهُمْ بِاللِّنْعَامِ يَداً ؛ ولا سِيَّما إِنْ تَرَنَّمَ شَاعِرٌ بِمَدْحِه أَوْ شَدَا .

١٩٢٩ - وفِيْهِ يَقُوْلُ ٱلْخَيَّاطُ ٱلْمَدَنِيُّ :

<sup>[</sup>۱۹۲۸] تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۳۸/۱۱ ، ووفیات الأعیان ۲/۱۲۱ ، وتاریخ بغداد ۱۹۲۸] تاریخ دمشق لابن عساکر ۴۱۸/۱۱ .

<sup>[19</sup>۲۹] له في الصناعتين ٢٠٠، والوساطة ٢٢٣، والموازنة ١/ ٧٠،  $^{\prime\prime}$  ( ٧٠/ ١٩٢٩) وفوات الوفيات  $^{\prime\prime}$  ( ٤٠١ ) والوافي  $^{\prime\prime}$  ( ٢٤٥ ) وبلا نسبة في عيون الأُخبار ١/ ٤٦٧ ) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي  $^{\prime\prime}$  ( ١١٤٠ ) والسِّمط ١/ ٣١٠ ) ووفيات الأَعيان ١/ ٤٢٢ ) وكنز الدُّرر  $^{\prime\prime}$  ( ٧٠ ) .

لَمَسْتُ بِكُفِّي كَفَّهُ أَبْتَغِي ٱلْغِنَىٰ فلا أَنَا مِمَّا قَدْ أَفَادَ ذُوو ٱلْغِنَىٰ

١٩٣٠ - وفِيْهِمْ يَقُوْلُ سَلْمٌ ٱلْخَاسِرُ:

سَأُرْسِلُ بَيْتًا قَدْ وَسَمْتُ جَبيْنَهُ أَقَامَ ٱلنَّدَىٰ وٱلنَّجُوْدُ في كُلِّ بَلْدَةٍ ١٩٣١ - وفِيْهِمْ يَقُوْلُ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً ، وجَمَعَهم عَلَىٰ ٱلنَّسَقِ:

> لَكَ ٱلْفَضْلُ يا فَضْلُ بْنَ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ رَأَىٰ اللهُ فَضْلًا مِنْكَ في ٱلنَّاس شَائِعاً وزَادَكَ فَضْلًا أَنَّ أَهْلَكَ في ٱلْوَرَىٰ ولَمْ يُبْقِ فِيْكَ ٱلْجُوْدُ للبُخْلِ مَوْضِعاً إِذَا كَلْبَتْ أَسْمَاءُ قَوْم عَلَيْهِمُ

يُقَطِّعُ أَعْنَاقَ ٱلْبُيُوْتِ ٱلشَّوَارِدِ أَقَامَ بِهَا ٱلْفَضْلُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدِ

ولَمْ أَدْرِ أَن ٱلْجُوْدَ مِنْ كَفِّهِ يُعْدي

أَفَدْتُ وأَعْدَاني فأَتْلَفْتُ ما عِنْدِي

وما كُلُّ مَنْ يُدْعَىٰ بِفَضْلٍ لَهُ ٱلْفَضْلُ فَسَمَّاكَ فَضْلًا فَٱلْتَقَىٰ ٱلاسْمُ وٱلْفِعْلُ كِرَامٌ إِذَا أَزْرَىٰ بذي ٱلشَّرَفِ ٱلْجَهْلُ فأَصْبَحَ يَسْتَعْدِي عَلَىٰ جُوْدِكَ ٱلْبُخْلُ فأَسْمُكَ صِدِّيْقٌ لَهُ شَاهِدٌ عَدْلُ

١٩٣٢ - وفِيْهِ يَقُونُلُ ٱلحُسَيْنُ بْنُ مُطَيْرِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ:

رَأَىٰ ٱللهُ للفَضْ لِ بْـنِ يَحْيَىٰ فَضِيْكَةً لَـهُ يَـوْمُ بُـؤْسِ فِيْـهِ للنَّـاسِ أَبْـؤُسُ فيُمْطَرُ يَوْمَ ٱلْجُوْدِ مِنْ كَفِّهِ ٱلنَّدَىٰ ولَـوْ أَنَّ يَـوْمَ ٱلْجُـوْدِ خَلَّىٰ يَمِيْنَـهُ ولَـوْ أَنَّ يَـوْمَ ٱلْبُـؤْسِ خَلَّىٰ شِمَـالَـهُ

فْفَضَّلَـهُ واللهُ بِالنَّـاسِ أَعْلَــمُ ويَـوْمُ نَعِيْـم فِيْـهِ للنَّـاسِ أَنْعُـمُ ويُمْطَرُ يَوْمَ ٱلْبُؤْسِ مِنْ كَفِّهِ ٱلدَّمُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ لَمْ يُصْبِحْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُعْدَمُ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ لَمْ يُصْبِحْ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُجْرِمُ

<sup>[</sup>١٩٣٠] العقد ١/ ٢٦٤ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٠٦ ، والوافي ١٥/ ١٨٩ .

<sup>[</sup> ١٩٣١] ليست في ديوانه، والبيتان الأُوَّل والثَّاني في البداية والنهاية ٢٢/١٤ .

<sup>[</sup>١٩٣٢] شرح ديوان الحماسة للتبريزيّ ٢/ ٢٧١ ، وزهر الآداب ١٠٥١/٤ ، والعقد ٢٦٦/١ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٩/ ٣٢ بإِسْقَاطِ ٱلأَوَّل منها.

### ومِمَّنْ فَاهَ بِبَدِيْعِ مَدْحِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ ذَوِي ٱلإِنْعَامِ وٱلإِحْسَانِ

۱۹۳۳ \_ وَصَفَ أَعْرَابِيُّ رَجُلًا فَقَالَ : ذَاكَ رَجُلٌ ٱشْتَرَىٰ عِرْضَهُ مِنَ ٱلأَذَىٰ ، فَهُوَ وإِنْ أَعْطَىٰ ٱلدُّنْيَا بأَسْرِهَا رَأَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ حُقُوْقاً مِنْها .

1971 ـ ومَدَحَ أَعْرَابِيُّ قَوْماً بِالجُوْدِ ، فقَالَ : هُمُ ٱلَّذِیْنَ جَعَلُوا أَمْوَالَهُمْ مَنَادِیْلَ أَعْرَاضِهِمْ ، فَٱلْحَمْدُ فِیْهِمْ زَائِدٌ ، وٱلْجُوْدُ لَهُمْ شَاهِدٌ ، یُعْطُوْنَ أَمْوَالَهُمْ مَنَادِیْلَ أَعْرَاضِهِمْ ، فَٱلْحَمْدُ فِیْهِمْ زَائِدٌ ، وٱلْجُوْدُ لَهُمْ شَاهِدٌ ، یُعْطُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِطِیْبِ أَنْفُسٍ إِذَا طُلِبَتْ إِلَیْهِمْ ، ویُبَاشِرُوْنَ ٱلْمَكْرُوْهَ بِإِشْرَاقِ ٱلْوُجُوْهِ إِذَا بُغِيَ عَلَیْهِمْ .

۱۹۳٥ ـ ومَدَحَ آخَرُ رَجُلًا ، فقَالَ : ما رَأَيْتُ أَعْشَقَ للمَعْرُوْفِ مِنْهُ (١) ، وما رَأَيْتُ ٱلْمُنْكَرَ أَبْغَضَ لأَحَدِ مِنْهُ .

١٩٣٦ \_ وقَالُوا : فلانٌ دَوَاءُ ٱلْفَقْرِ إِنْ سُئِلَ أَعْطَىٰ ، وإِنْ لَمْ يُسْأَلِ ٱبْتَدَأَ .

١٩٣٧ ـ وقَالُوا : فُلانٌ يَبْذُلُ ما جَلَّ ، ويَجْبُرُ ما آغْتَلَّ ، ويُكْثِرُ ما قَلَّ .

١٩٣٨ ـ ومِنْ كَلَامِ ٱلتَّعَالِبِيِّ : فلانٌ يُحْيِي ٱلْقُلُوْبَ بِلِقَائِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيْتَ ٱلْعُدْمَ بِعَطَائِهِ .

١٩٣٩ \_ فلانٌ يُوْجِبُ ٱلصِّلاتِ وُجُوبَ ٱلصَّلاةِ .

[١٩٣٣] الصناعتين ٢٧٩ .

[١٩٣٤] العقد ٤/ ٣٤ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٠٥ .

[١٩٣٥] عيون الأخبار ١/ ٣٨٩ ، والعقد ٤/ ٣٧ .

(١) سقط من ط و س .

[١٩٣٦] محاضرات الأدباء ٢/ ٤٤٢ .

[١٩٣٧] لم أَجِدْه .

[١٩٣٨] التمثيل والمحاضرة ٤٣٧ .

[١٩٣٩] سحر البلاغة ٦١ .

١٩٤٠ فلانٌ لَوْ أَنَّ ٱلْبَحْرَ مَدَدُهُ ، وٱلسَّحَابَ يَدُهُ ، وٱلْجِبَالَ ذَهَبُهُ ،
 لقَصَّرَتْ عَمَّا يَهَبُهُ .

١٩٤١ ـ وقَالُوا : فلاَنُّ لَهُ نَفْسٌ فَيْحَاءُ لا تَضِيْقُ بالبَذْلِ ، وأُذُنُّ صَمَّاءُ لا تُضغِي للعَذْلِ .

وأَمَّا ٱلْمَنْظُومُ في لهذا فكَثِيْرٌ.

١٩٤٢ \_ فمِنْ ذٰلِكَ قَوْلُ ٱلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ:

قَوْمٌ إِذَا نَزَلَ ٱلْغَرِيْبُ بِأَرْضِهِمْ رَدُّوْهُ رَبَّ صَوَاهِلٍ وقِيَانِ لَا يَنْكُتُونَ ٱلأَرْضَ عِنْدَ سُؤَالِهِمْ لِتَطَلُّبِ ٱلْحَاجَاتِ بِالعِيْدَانِ لِللَّهُونَ ٱلأَرْضَ عِنْدَ سُؤَالِهِمْ عِنْدَ ٱلسُّؤَالِ كَأَحْسَنِ ٱلأَلْوَانِ بَلْ يَبْسُطُونَ وُجُوْهَهُمْ فَتَرَىٰ لَهُمْ عِنْدَ ٱلسُّؤَالِ كَأَحْسَنِ ٱلأَلْوَانِ

١٩٤٣ \_ آخَرُ :

<sup>[</sup>١٩٤٠] سحر البلاغة ٦١ .

<sup>[</sup>١٩٤١] ربيع الأبرار ٣٦٨/٤ .

<sup>[</sup>١٩٤٢] القاسم بن أميّة بن أبي الصَّلت . الحيوانَ ٢٦/١ ، والشَّعر والشُّعراء ٢/ ٤٥٤ ، وعيون الأخبار ٣/ ١٧٢ ، ومُعْجم الشُّعراء ٣٣٣ ، ولباب الآداب ٢٥٧ ، ٣٦٦ ، والسَّمط ٢/ ٢١ ، وربيع الأبرار ٥/ ١٠٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٦٠ .

<sup>[</sup>١٩٤٣] بكير بن الأخنس . البيان والتبيين ١٥٨/٣ ، والعقد ١٨/٤ ، وأمالي القالي ١/١١ ، والوساطة ١٩٢٦ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/٢٢١ ، ٥٧٣ ، ويتيمة الدَّهر ٥/٥٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/٣٩ ، ولباب الآداب ٣٦٦ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ١/١٨١ ، والشعور بالعُور ٢٢٤ ، ووفيات الأعيان ٥/٣٥٧ ، والوافي ٤/٢٥ ، ٧/٥٤١ .

وفي السِّمط ١/ ٧٣٠ : « الأخنس شاعر جاهليّ ، وابنُه بُكير بن الأخنس شاعر إسلاميّ ، وهو القائل : نزلتُ على . . . وقد نُسب هذان البيتان إلى أبي الهندي » اهـ وفى وفيات الأعيان ٥/ ٣٥٧ نُسب البيتان إلى الأخنس الطائيّ يمدح المهلَّب .

نَزَلْتُ عَلَىٰ آلِ ٱلْمُهَلِّبِ شَاتِياً فما زَالَ بي إِكْرَامُهُمْ وٱفْتِقَادُهُمْ ١٩٤٤ \_ آخَرُ :

لَـوْ قِيْـلَ للعَبَّـاسِ عَـمٍّ مُحَمَّـدٍ إِنَّ ٱلْمَكَارِمَ لَـمْ تَـزَلْ مَعْقُـوْلَـةً وإِذَا ٱلْكِرَامُ تَسَايَرُوا في بَلْدَةٍ ما إِنْ أَعُـدُّ مِـنَ ٱلْمَكَـارِم خَصْلَـةً ١٩٤٥ \_ ٱلْحُطَيْئَةُ :

تَزُوْرُ ٱمْرَأً يُعْطِى عَلَىٰ ٱلْحَمْدِ مَالَهُ كَسُــوْبٌ ومِتْــلافٌ إِذَا مـــا لَقِيْتَـــهُ مَتَىٰ تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَىٰ ضَوْءِ نَارِهِ

١٩٤٦ \_ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ : وإِنَّا إِذَا مِا تَرَكْنَا ٱلسُّوَا

وإِنْ نَحْــنُ لَــمْ نَبْــغ مَعْــرُوْفَــهُ

وإِلْطَافُهُمْ حَتَّىٰ حَسِبْتُهُمُ أَهْلِي قُلْ لا وأَنْتَ مُخَلَّدٌ ما قَالَها

بَعِيْداً عَنِ ٱلأَوْطَانِ في زَمَنٍ مَحْلِ

حَتَّىٰ فَكَكْتَ برَاحَتَيْكَ عِقَالَها كَـانُـوا كَـوَاكِبَهـا وكُنْـتَ هِــلالَهـا إِلَّا وَجَـدْتُكَ عَمَّها أَوْ خَالَها

ويَعْلَمُ أَنَّ ٱلشُّحَّ غَيْرُ مُخَلِّدِ تَهَلَّــلَ وٱهْتَــزَّ ٱهْتِــزَازَ ٱلْمُهَنَّــدِ تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَها خَيْرُ مُوْقِدِ

لَ فلَم نَبْغِ نَائِلَهُ يَبْتَدِيْنا فمَعْ رُوْفُ لَهُ أَبَداً مُبْتَغِيْنا

[١٩٤٤] ربيعة الرّقّيّ في طبقات الشعراء لابن المعتزّ ١٥٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/٢٦ ، ومعجم الأدباء ٣/١٣٠٣ ، والوافي ٦٦/١٤ ، ونكت الهميان ١٣٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢١٥ .

وأبو العتاهية في ديوان المعاني ١/ ١٠٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢١٤ .

وبلا نسبة في حماسة الظُّرفاء ١/ ٣٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/ ٣٩٧ .

[١٩٤٥] ديوانه ١٦١ ، وزهر الآداب ٩٧٨/٤ ، والمنصف ٥٥٥ ، والسِّمط ٣٤٦/١ ، والثالث في البحر المحيط ٩/ ٦٠ .

[١٩٤٦] الوساطة ٧٦ ، ٢٥٩ ، والموازنة ١/ ٩٥ ، ٣/ ١٤٠ ، وشرح ديوان المتنبِّي للواحديِّ ١/ ١٤ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العُكْبَرَيّ ٣/ ١٦٧ .

١٩٤٧ \_ وقَالَ مُسْلِمُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ مَادِحاً مِنْ أَبْيَاتٍ :

قَبِّلْ أَنَامِكُ فَلَسْنَ أَنَامِكُ وٱذْكُـرْ صَنَـائِعَـهُ فلَسْـنَ صَنَـائِعــاً يَلْقَاكَ مِنْهُ تُنَاؤُهُ وعَطَاؤُهُ كالشَّمْسِ في كَبدِ ٱلسَّمَاءِ مَحَلُّها

١٩٤٨ \_ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً :

لُّهُ سَحَائِبُ جُودٍ في أَنَامِلِها يَقُوْلُ فِي ٱلْعُسْرِ إِنْ أَيْسَرْتُ ثَانِيَةً حَتَّىٰ إِذَا عُـدْنَ أَيَّامُ ٱلْيسَارِ لَـهُ

مَا أَنْتَ فِي ٱلْجُوْدِ إِنْ عُدَّتْ فَضَائِلُهُ أَنْسَيْتَنَا فِي ٱلنَّدَىٰ أَمْثَالَ أَوَّلِنا ١٩٥٠ \_ آخَرُ :

أَقْصَرْتُ عَنْ بَعْض ما أُعْطِى وما أَهَبُ رَأَيْتَ أَمْوَالَـهُ في ٱلنَّـاسِ تُنْتَهَـبُ ١٩٤٩ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْكُمَيْتِ في خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيِّ :

أَمْطَارُها ٱلْفِضَّةُ ٱلْبَيْضَاءُ وٱلذَّهَبُ

لْكِنَّهُ نَ مَفَ اتِ حُ ٱلأَرْزَاقِ

لْكِنَّهُ نَ قَلِلْ إِلَى دُ ٱلأَعْنَاقِ

بذككاء رَائِحَة وطِيْب مَذَاقِ

وشُعَاعُها قَدْ شَاعَ في ٱلآفَاقِ

ولا ٱبْنُ مَامَةَ إِلَّا ٱلْبَحْرُ وٱلْوَشَلُ فأنْتَ للجُوْدِ فيما بَعْدَنا مَثَلُ

فَضَحِ ٱلْغَمَامُ نَوَالَهُ أَوَ ما تَرَىٰ ضَحِكَ ٱلْبُرُوْقِ عَلَىٰ ٱلْغَمَامِ ٱلْهَاطِلِ ١٩٥١ ـ وقَالَ عَامِرُ بْنُ ٱلظَّرِبِ ٱلْعَدْوَانِيُّ مَادِحاً لقَوْمِهِ :

<sup>[</sup>١٩٤٧] الأوَّل لابن دريد في معجم الأدباء ٦/ ٢٤٩٩ ، والتذكرة الحمدونية ٤٨/٤ ، وألدَّرّ ٱلْفريد ٧/ ٢١٢، ٨/ ٢٤٥، ونهاية الأرب ٢/ ٩٤، ولابن الرُّومي في العُمدة ١/ ٢٧٣، وبلا نسبة في يتيمة الدُّهر ٥/ ٢٦٧ ، وثمار القلوب ١/ ٦٨٩ .

<sup>[</sup>١٩٤٨] بلا نسبة في ربيع الأبرار ٣٦٣/٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٥/ ٣٧٨ ، ومناقب الشَّافعي للبيهقيّ ٢/ ٢١٢ ، وألدّر ٱلْفريد ١١/ ٣٩٨ .

<sup>[</sup>١٩٤٩] الدّيباج ٢٤ ، والثَّاني منهما في الوحشيَّات ٢٧٤ .

<sup>[</sup>١٩٥٠] لم أجِدْهُ.

<sup>[</sup>١٩٥١] حُجَيَّةُ بْنُ المُضَرِّب يمدح يَعْفُر بْنَ زُرْعة في أمالي القالي ٥٤/١ ، والحماسة البصريَّة ١/ ١٤٤ ، وزهر الأكم ٣/ ١٢٧ .

( • » —

أُولَئِكَ قَوْمٌ شَيَّدَ اللهُ فَخْرَهُمُ أُولَئِكَ وَجُهُهُ أُنَاسٌ إِذَا مِا ٱلدَّهْرُ أَظْلَمُ وَجُهُهُ يَصُونُونَ أَحْسَاباً ومَجْداً مُؤَثَّلًا يَصُونُونَ أَحْسَاباً ومَجْداً مُؤَثَّلًا سَمَوا في ٱلْمَعَالِي رُثْبَةً فَوْقَ رُثْبَةٍ أَضَاءَتْ لَهُمْ أَحْسَابُهُمْ فَتَضَاءَلَتْ فَلَوْ لَامَسَ ٱلصَّحْرُ ٱلأَصَمُّ أَكُفَّهُمْ فَلَوْ لَامَسَ ٱلصَّحْرُ ٱلأَصَمُّ أَكُفَّهُمْ شَكَوْتُ لَهُمْ آلاءَهُمْ وبَلاءَهُمْ وبَلاءَهُمْ ولَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ ٱلْبَسِيْطَةِ مِنْهُمُ ولَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ ٱلْبَسِيْطَةِ مِنْهُمُ ولَوْ كَانَ في ٱلأَرْضِ ٱلْبَسِيْطَةِ مِنْهُمُ

#### ١٩٥٢ \_ آخَرُ :

يَبِيْتُوْنَ في ٱلْمَشْتَىٰ خِمَاصاً وعِنْدَهُمْ إِذًا ضَلَّ عَنْهُمْ ضَيْفُهُمْ رَفَعُوا لَـهُ

#### ١٩٥٣ \_ آخَرُ :

سَهْلُ ٱلْحِجَابِ إِذَا حَلَلْتَ بَبَابِهِ وإِذَا رَأَيْتَ شَقِيْقَهُ وصَدِيْقَهُ

١٩٥٤ \_ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هَانِيءٍ ٱلأَنْدَلُسِيُّ :

أَعْطَىٰ وأَكْثَرَ وٱسْتَقَـلَّ هِبَـاتِـهِ

فما فَوْقَهُ فَخْرٌ وإِنْ عَظُمَ ٱلْفَخْرُ فِانْ عَظُمَ ٱلْفَخْرُ فَائِدِيْهِمُ بِيْضٌ وأَوْجُهُهُمْ زُهْرُ فَايَدِيْهِمُ بِيْضٌ وأَوْجُهُهُمْ وُهُرُ بِينِ وَأَوْجُهُهُمْ وُهُرُ بِينِ أَكْفَ دُوْنَهَا ٱلْمُزْنُ وٱلْبَحْرُ أَكَانِهُمُ وٱلنَّسْرُ المُنيْرةُ وٱلنَّسْرُ للنُوْرِهِمُ ٱلشَّمْسُ ٱلمُنيْرةُ وٱلْبَدْرُ لفَاضَ يَنَابِيْعَ ٱلنَّدَىٰ ذَلِكَ ٱلصَّخْرُ لفَاضَ يَنَابِيْعَ ٱلنَّدَىٰ ذَلِكَ ٱلصَّخْرُ وما ضَاعَ مَعْرُوْفٌ يُكَافِئُهُ شُكْرُ لفَاضَ يَنَابِيْعَ النَّدَىٰ لَمَا عُرِفَ لُكَافِئُهُ شُكْرُ لفَا عُرِفَ ٱلْفَقْرُ للْمَاعُرِفَ ٱلْفَقْرُ للْمَاعُرِفَ ٱلْفَقْرُ للْمَاعُرِفَ ٱلْفَقْرُ

مِنَ ٱلزَّادِ فَضْلاتٌ تُعَدُّ لِمَنْ يُقْرَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ في ٱلظَّلْمَاءِ أَلْوِيَةً حُمْرا

طَلْتُ ٱلْيَدَيْنِ مُؤَدَّبُ ٱلْخُدَّامِ لَلْمُ لَكُم الْخُدَّامِ لَلْمُ خَدِر أَيُّهما أَخُو ٱلأَرْحَامِ

فاستَحْيَتِ ٱلأَنْوَاءُ وَهْمِيَ هَوَامِلُ

<sup>[</sup>١٩٥٢] سلف البيتان لابن هَرْمة برقم ١٨٦١ .

<sup>[</sup>١٩٥٣] ابن هرمة أوْ غيره في البيان والتبيين ١/١٥٢ ، ٢٢٦/٢ ، وعيون الأخبار ١٦٢/١ ، والعقد ١٦٦/٢ ، والمجموع اللفيف ٤٢٨ ، ومحمد بن بشير في التذكرة الحمدونيَّة ٤/٤٢ ، والحماسة البصريَّة ١/٢٤٥ ، والمغربيَّة ٢/٠٣٠ ، وأَمالي الزِّجَاجِيِّ ١٤٣ ، والتَّاني أَيضاً له في الموازنة ١/٨٢ .

<sup>[</sup>١٩٥٤] ديوانه ٢٧٠ ـ ٢٧١، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٦٨ .

ٱلكَنَهْوَرُ: السّحاب المتراكم . اللِّسان [ك ن هـ ر] .

فأسْمُ ٱلْغَمَامِ لَدَيْهِ وَهْوَ كَنَهْوَرُ لَمْ تَخْلُ أَرْضٌ مِنْ نَدَاهُ ولا خَلاَ ١٩٥٥ - آخَرُ:

لَهُ رَاحَةٌ لَوْ أَنَّ مِعْشَارَ جُودِهَا إِذَا مِا أَتَاهُ ٱلسَّائِلُونَ تَوَقَّدَتْ لَوُ قَدَتْ لَهُ في ذُوِي ٱلْمَعْرُوْفِ نُعْمَىٰ كَأَنَّها لَهُ في ذُوِي ٱلْمَعْرُوْفِ نُعْمَىٰ كَأَنَّها لَهُ في أَوْي ٱلْمَعْرُوْفِ نُعْمَىٰ كَأَنَّها لَهُ في أَوْي ٱلْمَعْرُوْفِ نُعْمَىٰ كَأَنَّها

أَصْبَــــَ أَهْـــلُ ٱلأَرْضِ زُوَّارَهُ كَــَانَهُ كَــانَ ٱلْأَرْضِ زُوَّارَهُ كَـانَهُ النَّمَـا أَدَرَّ بَيْــنَ ٱلنَّطَّاح : 190٧ ـ بَكْرُ بْنُ ٱلنَّطَّاح :

أَقُولُ لَمُرْتَادِ ٱلنَّدَىٰ عِنْدَ مَالِكِ فَتَّى جَعَلَ ٱلدُّنْيَا وِقَاءً لِعِرْضِهِ ولَوْ خَذَلَتْ أَمْوالُه جُوْدَ كَفِّهِ لَوْ لَمْ يَجِدْ في ٱلْعُمْرِ قِسْماً لطَالِبٍ

آلٌ وأَسْمَاءُ ٱلْبِحَارِ جَـدَاوِلُ مِنْ شُكْرِ ما يُولِي لِسَانٌ قَائِلُ

عَلَىٰ ٱلْبَرِّ كَانَ ٱلْبَرُّ أَنْدَىٰ مِنَ ٱلْبَحْرِ عَلَىٰ مِنَ ٱلْبَحْرِ عَلَيْهِ مَصَابِيْحُ ٱلطَّلَاقَةِ وٱلْبشرِ مَوَاقِعُ مَاءِ ٱلْمُزْنِ في ٱلْبَلَدِ ٱلْقَفْرِ

فمَالُهُ نَهْبُ لَا رُوَارِهِ مَالُهُ وَارِهِ مَجَارِي ٱلأَرْزَاقِ مِالِي دَارِهِ

تَمَسَّكُ بِجَدْوَىٰ مَالِكٍ وصِلاَتِه وإِسْدَاءَهُ ٱلْمَعْرُوْفَ عِنْدَ عِدَاتِه لقَاسَمَ مَنْ يَرْجُوْهُ شَطْرَ حَيَاتِه وجَازَ لَهُ ٱلإِعْطَاءُ مِنْ حَسَنَاتِه

[ ١٩٥٥] الأَوَّل لبكر بن النّطّاح في أبي دُلف القاسم بن عيسى في الكامل ٣/ ٩٥ ، وفوات الوفيات الرفيات الرفيات ١٢٠٠ ، والوافي ١٠٨/١٠ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٠٩ ، وللعكوَّك في ديوانه ٥٥ ، وبلا نسبة في المصون ٥٧ ، والموازنة ٣/ ١٧٩ ، والصناعتين ٥٧ ، وديوان المعاني ١/ ١٠٨ ، وأحسن ما سمعت ٨٨ .

والثّاني والثّالث قول أبي الأسد في ديوان المعاني ١/ ٣٠ ، ولأَحمد بْنِ أَبِي طاهرٍ في ٱلتَّذكرة ٱلْفخريَّة ١٣٦، وهما في ديوانه ٣١٠ ضمن « أربعة شعراء عباسيّون »، وللعتّابيّ في روضة العقلاء ١/ ٢٥٤، وبلا نسبة في عيون الأخبار ٣/ ١٧٢ ، والحماسة البصريّة ١/ ١٦٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٢٥ .

[١٩٥٦] لم أُجِدُهما .

[۱۹۵۷] العقد ۱/۱۹۸، وأُمالي القالي ۱/۲٤۷، والحماسة البصريَّة ۱/۳۳۷، والمغربيَّة //۳۳۷، والوافي ۱/۱۳۹.

لجَادَ بِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ برَبِّهِ لَجَادَ بِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ برَبِّهِ

يا أَيُّها ٱلْمَلِكُ ٱلّذي لنَوَالِهِ أَنْعَمْتَ حَتَّىٰ لَيْسَ يَقْصِدُ قَاصِدٌ وَجَمَعْتَ أَشْتَاتَ ٱلْمَكَارِمِ وٱلْعُلَا

١٩٥٩ \_ عَلِيُّ بْنُ ٱلْجَهْم فِي ٱلْمُتَوَكِّلِ:

بِسُرَّ مَرْ رَا إِمَامٌ عَدْلُ مُرَّ مَرْ مَرْ تَجَدَى ويُخْشَدَى مُرَّ مَرْ تَجَدى ويُخْشَدى الْمُلْكُ فِيْهِ وفدي بَنِيْهِ لا زَالَ في الْمُلْكِ ذَا الْغَتِبَاطِ يَدَاهُ بِالجُرْ فِدِ ضُرَّ تَانِ لَمْ تَاتِ مِنْهُ الْيَمِيْنُ شَيئاً لَمْ تَاتُ مِنْهُ الْيَمِيْنُ شَيئاً 1970 - الْمُتَنبِّي:

لَوْلا ٱلْمَشَقَّةُ سَادَ ٱلنَّاسُ كُلُّهُمُ تَمَلَّكُ مَا لمُفْتَخِرِ

وأَشْرَكَهُ في صَوْمِهِ وصِلاَتِه

ظِلِّ تُغَرَّسُ دُوْنَهُ ٱلآمَالُ [كذا] وبَذَلْتَ حَتَّىٰ قَلَّتِ ٱلسُّوَّالُ فأهْنَأْ فأَنْتَ ٱلْوَاهِبُ ٱلْمِفْضَالُ

تَغْرَقُ في بَحْرِهِ ٱلْبِحَارُ كَالَّهُ مَنَّ فَ مَنَّ فَ مَنَّ فَ وَنَالُ كَالُّهُ مَنَّ فَ مُنَّ فَ وُنَالُ مَا لُأَنْجُمِ ٱلْمَادُ لُمُ مَا ذَارَ بِالأَنْجُمِ ٱلْمَادُ لُمُ اللَّهُ وَٱلنَّهَارُ مَا الْخَتَلَ فَ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا تَغَارُ اللَّهُ الْيَسَارُ عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا تَغَارُ لَا أَتَاتُ مِثْلَ هُ ٱلْيَسَارُ اللَّهُ ٱلْيَسَارُ اللَّهُ الْيَسَارُ اللَّهُ الْمَسَارُ اللَّهُ الْمَسَارُ اللَّهُ الْمَسَارُ اللَّهُ الْمَسَارُ اللَّهُ الْمُسَالُ اللَّهُ الْمَسْلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْمِلُهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِلُولُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ

ٱلْجُـوْدُ يُفْقِـرُ وٱلإِقْـدَامُ قَتَـالُ في ٱلْجُـوْدُ يُفْقِـرُ وٱلإِقْـدَامُ قَتَـالُ في ٱلْحَمْدِ حَاءٌ ولا مِيْمٌ ولا دَالُ

[١٩٥٨] لم أُجِدُها .

[١٩٥٩] وتُنسب إلى البحتريّ أيضاً ، وهي في العقد ١/ ٢٧٢ ، وبدائع البدائه ١٩٤ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٢/ ١٦٢ ، والبداية والنّهاية ١٨ ٣٥٣ .

[١٩٦٠] ديوانه ٢/ ٢٦٩ ، والأوَّل منهما بيتٌ سيَّارٌ تراه في الوساطة ٢٨٧ ، والإعجاز والإيجاز ١٩٦٠ ، وخاص الخاص ١٤٧ ، وزهر الآداب ١٠٤٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٧٩ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/ ٢٤٩ ، وأدب الدُّنيا والدين ٣١٨ ، ويتيمة الدَّهر ١/ ٢٥٧ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٠٥ ، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٢٠١ .

## ومِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ لَاحِقاً بِما ذَكَرْنَاهُ ومُتَمِّماً للغَرَضِ ٱلَّذي أَرَدْنَاهُ نَوْعَانِ لَهُمَا في هٰذا ٱلْمَوْضِعِ لِمَنْ تَأَمَّلَهُمَا أَحْسَنُ مَوْقِعِ

## ٱلنَّوْعُ ٱلأَوَّلُ

# في ذَمِّ مَنْ أَتْبَعَ ٱلإِحْسَانَ بِالتَّعْدِيْدِ وٱلامْتِنَانِ

١٩٦١ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ .

١٩٦٢ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « إِيَّاكُمْ وٱلامْتِنَانَ بالمَعْرُوْفِ ؛ فإِنَّهُ يُبْطِلُ ٱلشُّكْرَ ، ويَمْحَقُ ٱلأَجْرَ » .

١٩٦٣ ـ وقَالُوا : ٱلْمِنَّةُ تَهْدِمُ ٱلصَّنِيْعَةَ .

١٩٦٤ ـ ويُقَالُ : تَعْدَادُ ٱلْمِنَّةِ مِنْ ضَعْفِ ٱلْمُنَّةِ .

١٩٦٥ ـ ومِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ذَمِّ مَنَّانٍ : شَوَىٰ أَخُوْكَ حَتَّىٰ إِذَا أَنْضَجَ رَمَّكَ .

١٩٦٦ \_ شَاعِرٌ يَذُمُّ مَنَّاناً :

[١٩٦١] [ سورة البقرة : ٢٦٤] .

[١٩٦٢] لم أصبُّه في مظانَّه . وهو في محاضرات الأدباء ٢/ ٤٩٦ .

[١٩٦٣] الأمثال لأبي عبيد ٦٦، وعيون الأخبار ١٩٨/٣، والكامل ١٤٥١، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٤، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٨٧، والمستقصيٰ ١/ ٣٥٠، وربيع الأبرار ٥/ ٢٨٧.

[١٩٦٤] محاضرات الأدباء ٢/ ٤٩٦ ، والمُبْهج ٧٦ .

[١٩٦٥] الأمثال لأبي عُبيد ٦٦ ، وعيون الأخبار ٣/ ١٧٧ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٩ ، ومجمع الأمثال ١/ ٣٦٠ ، والمستقصى ٢/ ١٣٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ١٢٨ .

التَّرميد إلقاء الشيء في الرَّماد . يُضْرَبُ لِمَنْ يفتتح بالإحسان ثمّ يختتم بالإِساءَةِ .

[١٩٦٦] ٱلأَوَّل منهما بلا نُسبةٍ في عيون الأخبار ١٩٨/٣ ، والأمثال المُولَّدة ٥١١ ، والصّداقة والصّديق ١٨٢ ، وأُدب الدُّنيا والدّين ٢٠٤ ، ومجمع الأمثال ٢٩٢١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٩٢/ ١٥١ ، وألدّر ٱلْفريد ٤/ ١٤.

أَفْسَدْتَ بِالْمَنِّ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لَيْسَ ٱلْجَوَادُ إِذَا أَسْدَىٰ بِمَنَّانِ الْمُنْ يَهْدِمُ مَا شَيَّدْتَ مِنْ كَرَمٍ هَلْ يَرْغَبُ ٱلْحُرُّ في هَدْمٍ لِبُنْيَانِ الْمُنْ يَهْدِمُ مَا شَيَّدْتَ مِنْ كَرَمٍ هَلْ يَرْغَبُ ٱلْحُرُّ في هَدْمٍ لِبُنْيَانِ

١٩٦٧ ـ وقَالُوا: لا خَيْرَ في ٱلْمَعْرُوْفِ إِذَا أُحْصِيَ.

١٩٦٨ ـ وقَالُوا : ما يُعَدُّ لا يُعْتَدُّ .

١٩٦٩ ـ ويُقَالُ: أَحْسَنُ ٱلْعَطَاءِ مَوْقِعاً ما لَمْ يُشَبْ بِمَنٍّ.

١٩٧٠ ـ ويُنشَدُ في مِثْلِهِ :

أَحْسَ نُ مِ نُ كُلِّ حَسَ نُ فَ فِي كُلِّ وَقُ تٍ وزَمَ نَ فَ فَي كُلِّ وَقُ تٍ وزَمَ نَ أَخْسَ نُ وَفَيْ فَ فَ مَنِيْعَ مَ الْمِنَ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ

١٩٧١ ـ ويُنْسَبُ للإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

ٱلْمَعْرُوْفَ إِذَا مُنَّ بِهِ كُفِرَ ، وإِذَا ضَاقَ قَلْبُهُ ٱتَّسَعَ لِسَانُهُ .

١٩٧٣ ـ وقَالَ لُقْمَانٌ : مَنْ عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَقَ كَرَمَهُ .

[١٩٦٧] ابن شُبُرُمة في عيون الأخبار ٣/١٩٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٩٦/٥ ، وعليّ بن موسىٰ في التذكرة الحمدونيّة ٢/٢٦٢ .

[١٩٦٨] لم أَجِدْهُ .

[١٩٦٩] لم أَجِدْهُ.

[١٩٧٠] روضة العقلاء ١/ ٢٥٧.

[١٩٧١] ديوانه ١١٤، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٠٥.

[١٩٧٢] الصِّناعتين ٢٨١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤٩٥ .

[١٩٧٣] التمثيل والمحاضرة ٤٥٦ ، وزهر الآداب ٤/١٠٨٠ .

١٩٧٤ - وقَالُوا : إِذَا طَوَّقْتَ آمْرَأً جَوْهَرَ إِحْسَانِكَ ، فلا تَجْعَلِ ٱلْمِنَّةَ بهِ حَظَّ

لِسَانِكَ ، فيَنْحَلَّ مَعْقُوْدُ نِظَامِهِ ، ويَصِيْرَ بَدْرُهُ إِلَّىٰ ٱلسِّرَارِ بَعْدَ تِمَامِهِ .

١٩٧٥ ـ وقَالُوا: خَيْرُ ٱلْمَعْرُوْفِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَطْلٌ ، ولَمْ يَتْبَعْهُ مَنٌّ .

١٩٧٦ ـ وقَدْ أَحْسَنَ قَائِلُ لهٰذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ :

إِذَا زَرَعْتَ جَمِيْلًا فِأُسْقِهِ غَدَقًا مِنَ ٱلْمَكَارِمَ كَيْ يَنْمُو لَكَ ٱلشَّجَرُ وَلاَ تَشُبْهُ بَمَنِ فَالَةِ ٱلْمَنِّ أَنْ يُؤْذَىٰ بِهِ ٱلشَّمَرُ ولا تَشُبْهُ بِمَنِ فَالَةِ ٱلْمَنِّ أَنْ يُؤْذَىٰ بِهِ ٱلشَّمَرُ

المَعْرُوْفَ أَنْ تَسْتُرَهُ ولا تُظْهِرَهُ، وَيُقَالُ: عَلَيْكَ حَقُّ لِمَنْ أَجْرَيْتَ عَلَيْهِ ٱلْمَعْرُوْفَ أَنْ تَسْتُرَهُ ولا تُظْهِرَهُ، وتُقَدِّمَهُ ولا تُشْعَلُهُ بِأَذًى .

١٩٧٨ - وقَالَ مُوْسَىٰ شَهَوَاتٍ يَمْدَحُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ بتَرْكِ ٱلْمُنَّ :

حَمْزَةُ ٱلْمُبْتَاعُ بِالمَالِ ٱلثَّنَا ويَرَىٰ في بَيْعِهِ أَنْ قَدْ غُبِنْ وإِذَا أَعْطَى عَطَاءً مُفْضِلًا ذَا إِخَاءٍ لَهِ يُكَدِّرُهُ بِمَنْ وإِذَا أَعْطَى عَطَاءً مُفْضِلًا ذَا إِخَاءٍ لَهِ يُكَدِّرُهُ بِمَنْ وَإِذَا أَعْطَى عَظَاءً مُفْضِلًا فَلْ الْحَدْاءِ لَهِ مَا يُكَدِّرُهُ بِمَانُ الْعَبَّاسِ ٱلصُّوْلِيُّ مُفْتَخِراً بِتَرْكِ ٱلْمَنِّ :

[١٩٧٤] لم أَقِفْ عليه .

[١٩٧٥] من كلام ابن المعتزّ في فصوله القِصار . أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ٢٩٦/١ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٣ ، ومن كلام الحسين بن عليّ في التذكرة الحمدونيّة ١/٢٧٣ ، ولأعرابيّ في البصائر والذّخائر ١/٠٧٠ .

[١٩٧٦] عفيف الدّين أبو بكر محمّد بن حامد بن محمّد العراقيّ الأَديب في مجمع الآداب ١/ ٤٦٨ ، وبلانسبةٍ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٤٤١ .

[۱۹۷۷] لم أقف عليه .

[۱۹۷۸] الكامل ٢/١٩٩ ، والاشتقاق ٩٤ ، ومعجم الشعراء ٣٧٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٤٦/٦١ .

[١٩٧٩] له في ديوان المعاني ١/ ٩٠ ، وزهر الآداب ١٠٩٢/٤ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٩٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٠٢ .

ولعبد الله بن طاهر في الشعر والشعراء ١/٨٨ ، وعيون الأخبار ١/٣٧٧ ، والعقد ٢/ ١٦٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٩/ ٣٧٢ . أُفَرِقُ بَيْنَ مَعْرُوْفِي وَمَنِّي وَأَجْمَعُ بَيْنَ مَالِي وَٱلْحُقُوقِ الْخُقُوقِ ١٩٨٠ وَكَانَ يُقَالُ: ٱلأَيَادِي ثَلَاثَةٌ: يَدٌ بَيْضَاءُ ، ويَدٌ خَضْرَاءُ ، ويَدٌ سَوْدَاءُ ، والنَّخَضْرَاءُ ٱلْمُكَافَأَةُ عَلَيْهِ ، وَٱلْخَضْرَاءُ ٱلْمُكَافَأَةُ عَلَيْهِ ، وَٱلنَّوْدَاءُ ٱلْمُكَافَأَةُ عَلَيْهِ ، وَٱلسَّوْدَاءُ ٱلْمُنَّ بِهِ .

#### ١٩٨١ \_ شَاعِرٌ:

أَرَاكَ تُصِوَّرُ اللهَ ذَاكَ ٱلْبَخِيْ للا وَكَيْسِ وَدُ أَخُو بِطْنَةٍ مِلْمَانِ وَاللهَ ذَاكَ ٱلْبَخِيْ للا وكَيْسِ فَ يَمُ لِنُ كَثِيْسِ اللهِ وَلَمْطِسِي قَلِيْ للا وكَيْسِفَ يَسُوهُ أَخُو بِطْنَةٍ يَمُ لَنُ كَثِيْسِ اللهِ وَيُعْطِسِي قَلِيْ للا اللهِ عَلَيْ اللهُ كَاهَاتِ ما يُحْكَىٰ أَنَّ ٱلأَشْعَثَ اللهُ عَيْسِ قَالَ لرَجُلٍ أَسْدَىٰ إِلَيْهِ مَعْرُوفاً فلَمْ يَشْكُرْهُ عَلَيْهِ : ما شَكَرْتَ مَعْرُوفي وَنَا فَلَمْ يَشْكُرْهُ عَلَيْهِ : ما شَكَرْتَ مَعْرُوفي وَنَاكَ ؟

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : إِنَّ مَعْرُوْفَكَ كَانَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَسِبٍ ، فَوَقَعَ عِنْدَ غَيْرِ شَاكِرٍ .

١٩٨٣ - ولِيْمَ بَعْضُهم عَلَىٰ مَنِّهِ بِمَعْرُوْفٍ أَسْدَاهُ ، فَقَالَ : إِذَا كُفِرَتِ ٱلنِّعْمَةُ وَجَبَتِ ٱلْمِنَّةُ .

١٩٨٤ \_ ولِيْمَ آخَرُ ، فقَالَ : إِذَا جُحِدَ ٱلإِحْسَانُ وَجَبَ ٱلامْتِنَانُ .

[١٩٨٠] مجمع الأمثال ٢/٢٥٦.

[١٩٨١] البصائر والذَّخائر ٩/ ١٣٩ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٩٤ ، وأنس المسجون ٢٢٨ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٨٥ .

وسلف البيتان برقم ١٨٤٣ .

[١٩٨٢] الخبر عن أشعب في عيون الأخبار ٣/ ١٨٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٢١٥ ، والوافي ٩/ ١٦١ .

وبلا نسبة في طبقات الصوفية للسُّلَميّ ٨٤ .

[١٩٨٣] لم أُجِدُهُ .

[١٩٨٤] الآداب النافعة لابن شمس الخلافة (ت ٦٢٢ هـ) ٢٣ .

# ٱلنَّوْعُ ٱلثَّاني الْمَطْلِ بِهِ فَي أَنَّ مِنْ تَمَامِ ٱلْمَعْرُوْفِ تَرْكَ ٱلْمَطْلِ بِهِ وَإِعَانَةَ ٱلْمُسْتَجْدِي عَلَىٰ حُصُوْلِ مَطْلَبِهِ

١٩٨٥ - قَالَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ : نَظَرْتُ إِلَىٰ ٱلْمَعْرُوْفِ ، فَوَجَدْتُهُ لا يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثٍ : تَعْجِيْلُهُ وسَتْرُهُ وتَصْغِيْرُهُ ؛ فإِنَّكَ إِذَا عَجَلْتَهُ هَنَّأْتَهُ ، وإِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ ، وإِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ .

١٩٨٦ - مَدَحَ بَعْضُهم مَنْ هٰذِهِ خَلَّتُهُ ، فقالَ :

زَادَ مَعْرُوْفَكَ عِنْدِي عِظَماً أَنَّهُ عِنْدَكَ مَسْتُورٌ حَقِيْرُ تَتَنَاسَاهُ كَأَنْ لَهِ تَأْتِهِ وَهُوَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مَشْكُورٌ كَثِيْرُ

١٩٨٧ \_ آخَرُ:

أَمِتْ ذِكْرَ مَعْرُوْفٍ تُرِيْدُ حَيَاتَهُ فَإِحْيَاؤُهُ حَقَّا إِمَاتَهُ ذِكْرِهِ وَصَغِّرْهُ يَعْظُمْ في ٱلنَّفُوْسِ مَحَلُّهُ فتصْغِيْرُهُ في ٱلنَّاسِ تَعْظِيْمُ قَدْرِهِ

١٩٨٨ ـ وقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلعَاصِ : مَا ٱسْتَبْطَأَنِي صَاحِبُ حَاجَةٍ قَطُّ ؛ لأَنِّي لاَ أَعِدُ شَيْئاً حَتَّىٰ أُعِدَّ لَهُ عُذْراً .

١٩٨٩ ـ ويُقَالُ : إِيَّاكَ وٱلْمَطْلَ بالمَعْرُوْفِ ؛ فإِنَّهُ مَفْسَدَةٌ للمُرُوْءَةِ ، مَهْدَمَةٌ

<sup>[</sup>١٩٨٥] تعليق من أمالي أَبْنِ دُريد ١٧١ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٧٠ ، ٥/ ٢٧٩ .

<sup>[</sup>١٩٨٦] الخُريميّ ، الفاضل ٩٦ ، والعقد ٣١٨/٤ ، والموشَّى ٤٥ ، والمنصف ٤٧٤ ، ولباب الأداب ٢٥٧ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ٤/ ٦٥ ، والموازنة ٣/ ٢٢٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٧/٢٧ .

<sup>[</sup>١٩٨٧] لم أُقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>١٩٨٨] لم أُصِبْه.

<sup>[</sup>١٩٨٩] في المعمّرون والوصايا ٤٠ : « أوصىٰ رياح بن ربيعة بنيه ، فقال : إِيَّاكم وٱلْمَنَّ ؛ فإِنَّهُ مَهْدَمَةٌ للصَّنبعة » اهـــ

للصَّنِيْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ للشُّكْرِ ، دَاعِيةٌ للذَّمِّ .

#### ١٩٩٠ ـ شَاعِرٌ:

يا صَانِعَ ٱلْمَعْرُوْفِ لا تَمْطُلَنْ يَوْدَادُ ذُو ٱلْحَاجَةِ في حَاجَتِهُ

فشَرُّ مَعْرُوْفِكَ مَمْطُولُهُ وخَيْرُهُ ما كَانَ في سَاعَتِهُ لكُلِّ خَيْرِ يُرْتَجِلِي آفَةٌ ومَطْلُكَ ٱلْمَعْرُوْفَ مِنْ آفَتِهْ

١٩٩١ ـ وسَأَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، فأَعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، وعَجَّلَ صَرْفَهُ ، فقَالَ : أَصَبْتُ في ٱلشُّكْرِ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأْتَ في ٱلرَّدِّ ؛ لأَنَّكَ صَرَفْتَني وفي ٱلزَّادِ بَقِيَّةٌ ، وفي ٱلنَّفْسِ رَمَقٌ ، وفي ٱلْوَجْهِ بَقِيَّةُ مَاءِ ٱلْحَيَاءِ .

#### ١٩٩٢ ـ شَاعِرٌ:

جُوْدُ ٱلْكِرَامِ إِذَا مَا كَانَ عَنْ عِدَةٍ إِنَّ ٱلسَّحَائِبَ لا تُجْدِي بَوَارِقُهَا ومَاطِلُ ٱلْوَعْدِ مَذْمُوْمٌ وإِنْ سَمَحَتْ

199۳ \_ آخَرُ :

كَمْ جَزِيْلٍ مِنَ ٱلنَّوَالِ أَتَانِي أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ ٱلْكَرِيْمِ إِذَا ٱسْتَبْ

وقَدْ تَأَخَّرَ لَمْ يَسْلَمْ مِنَ ٱلْكَدَرِ نَفْعاً إِذَا هِيَ لَمْ تُمْطِرْ عَلَىٰ ٱلأَثَرِ يَدَاهُ مِنْ بَعْدِ طُوْلِ ٱلْمَطْلِ بالبدَرِ <sup>(١)</sup>

بَعْدَ مَطْلٍ وكَانَ غَيْرَ جَزِيْلِ طَ أَتَ مَعْ رُوْفَ لُهُ وِيَيْ نَ ٱلْبَخِيْ لَ

[١٩٩٠] يزيد بن جبل في الموشَّىٰ ٤٤ ، وبلا نسبةٍ في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٦/٣٧ ، والثَّاني في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٧/ ٣٢٥.

[١٩٩١] لم أُجِدْهُ.

[١٩٩٢] ابن عسكر الموصليّ (ت ٦١٠ هـ) في وفيات الأعيان ٧ /٣٠ .

(١) البِدَر : ج بَدْرة كِيْسٌ فيه ألف أَوْ عَشْرَةُ آلاف . وأصل البَدْرة : جِلْدُ السَّخلة . اللِّسان

[١٩٩٣] نُسبا في الدِّرّ الفريد ٥/ ١٣٧ ـ ١٣٨ إلى البحتريِّ ، وليسا في ديوانه .



#### ١٩٩٤ \_ آخَرُ :

رَأَيْتُ ٱلْمَطْلَ مَيْدَاناً طَوِيْلاً يُرَاوِدُ عَنْ جَدَاهُ نَفْسَ سُوْءِ يُراوِدُ عَنْ جَدَاهُ نَفْسَ سُوْءِ 1990 - آخَرُ:

يَـرُوْضُ طِبَاعَـهُ فِيْـهِ ٱلْبَخِيْـلُ يَـرَىٰ أَنَّ ٱلنَّـدَىٰ حِمْـلُ ثَقِيْـلُ

تَعْجِيْلُ جُودِ ٱلْمَرْءِ أُكْرُوْمَةٌ تَنْشُرُ عَنْهُ أَطْيَبَ ٱلذِّكْرِ وَالْكِيْلُ عَنْهُ أَطْيَبَ ٱلدَّكْرِ وَالْكِيْلُ فَالْمَطْلُ بِالحُرِّ وَالْكِيْلُ فَاللَّهُ الْمُطْلِلُ بِالحُرِّ وَالْكِيْلُ فَالْمَطْلِلُ بِالحُرِّ

١٩٩٦ ـ وقَالُوا: ٱلْمَنْعُ بالعُذْرِ ٱلْجَمِيْلِ ، خَيْرٌ مِنَ ٱلْمَطْلِ ٱلطَّوِيْلِ .

١٩٩٧ ـ وقَالُوا: ٱلْمَطْلُ مَرَضُ ٱلْمَعْرُوْفِ، وٱلإِنْجَازُ بُرْؤُهُ، وٱلمَنْعُ تَلَفُهُ.

١٩٩٨ \_ وقَالُوا : ٱلْمَسْؤُولُ حُرُّ حَتَّىٰ يَعِدَ ، ومُسْتَرَقٌّ بِالوَعْدِ حَتَّىٰ يُنْجِزَ .

١٩٩٩ ـ وقَالُوا: مِنْ مُرُوْءَةِ ٱلْمَطْلُوْبِ إِلَيْهِ أَلَّا يُلْجَأَ إِلَىٰ ٱلإِلْحَاحِ عَلَيْهِ.

· · · · ح و قَالُوا: ٱلإِسْرَاعُ بِالرَّدِّ خَيْرٌ مِنَ ٱلإِبْطَاءِ بِٱلْوَعْدِ.

<sup>[</sup>١٩٩٤] ابن الرّوميّ ، ديوانه ٣/ ٩٥ ، والأوّل في جمهرة الأمثال ١/ ٤٧٨ ، وديوان المعاني ١/ ١٥٥ ، والدّرّ الفريد ٦/ ٢٨٥ .

<sup>[</sup>١٩٩٥] المأمون في الموشَّىٰ ٤٤، وبلا نسبة في المستطرف ١/٢٠٧. وانظر ديوانه المجموع ٨١.

<sup>[</sup>١٩٩٦] الصناعتين ٤١١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٩٧ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٢٠٠ .

<sup>[</sup>١٩٩٧] من كلام ابن المعتزّ في التمثيل والمحاضرة ٤١٨ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٢٦ .

<sup>[</sup>١٩٩٨] من كلام ابن المعتزّ في التمثيل والمحاضرة ٤١٨ ، ومن كلام الحسن بن عليّ في التذكرة الحمدونيَّة ٨/١٦٠ ، ونهاية الأرب ٣/٢٥٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١٩٣/١ ، ٣/٢٠٠ .

<sup>[</sup>١٩٩٩] أدب الدُّنيا والدِّين ١٩٦ .

<sup>[</sup>۲۰۰۰] لم أَجِدْهُ .

كَمَا أَنَّ خَيْرَاتِ ٱللَّيَالِي قِصَارُها

إِذَا وَقَعَتْ تَحْتَ ٱلْمِطَالِ صِغَارُها

تَسَلَّيْتَ عَنْهَا حِيْنَ شَطَّ مَزَارُها

#### ٢٠٠١ \_ أَبُو تَمَّام:

وخَيْرُ عِـدَاتِ ٱلْمَـرْءِ مُخْتَصَـرَاتُها وإِنَّ ٱللَّيَـالِي ٱلصَّـالِحَـاتِ كِبَـارُهَـا وما ٱلْعُـرْفُ بِـالتَّسْوِيْفِ إِلَّا كَخُلَّةٍ

#### ۲۰۰۲ \_ آخَوُ:

إِذَا قُلْتَ في شَيْءِ نَعَمْ فأَتِمَّهُ وإِلَّا فَقُـلْ لا وٱسْتَـرِحْ وأَرِحْ بهـا

فإِنَّ نَعَمْ دَيْنُ عَلَىٰ ٱلْحُرِّ وَاجِبُ لَكَيْلًا يَقُوْلُ ٱلنَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ

٢٠٠٣ \_ وقَالُوا : لَوْلا أَنَّ إِنْجَازَ ٱلْوَعْدِ فَضِيْلَةٌ مَعْدُوْمَةٌ في أَكْثَرِ ٱلنَّاسِ لَمَا وَصَفَ اللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَىٰ نَبيَّهُ إِسْلِمعِيْلَ بِصِدْقِ ٱلْوَعْدِ .

#### ۲۰۰۶ ـ شَاعِرٌ:

إِنَّ ٱلْحَوائِعِ رُبَّمِا أَزْرَىٰ بِهِا فَإِذَا ضَمِنْتَ لِطَالِبِ لَكَ حَاجَةً

عِنْدَ ٱلَّذِي تَقْضِي لَهُ تَطْوِيْلُها فَاعْلَمْ بِأَنَّ تَمَامَها تَعْجِيْلُها

<sup>[</sup>٢٠٠١] ديوانه ٤/ ٤٦١ ، وديوان المعاني ١٦٣/١ ، وزهر الأكم ٣/ ٩١ ، والثالث في التذكرة الحمدونيّة ٨/ ١٦٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٩ ، والموازنة ١/ ٣٣٦ .

<sup>[</sup>۲۰۰۲] ابن حازم في العقد ١/ ٢٠٥ ، وثمرات الأوراق ١/ ١٢٥ ، وأحمد بن يوسف الكاتب في تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ١١٥ ، وبغية الطلب ٣/ ١٢٧٥ ، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٦٢ ، والبداية والنهاية ة١٤٥/ ١٩٦ .

<sup>[</sup>٢٠٠٣] ثمار القلوب ١/ ٤٥ .

<sup>[</sup>٢٠٠٤] أدب الدُّنيا والدِّين ١٩٧ ، وتاريخ إربل ١/ ١٨٨ ، والثاني في الموشَّىٰ ٤٤ .

## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلتَّاسِعِ في مِنَحِ ٱلأَمَاجِدِ ٱلأَجْوَادِ ومُلَحِ ٱلْوَافِدِيْنَ وٱلْقُصَّادِ فمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ فيما يَمَّمْنَاهُ تَلَطُّفُ ٱلرَّاغِبِ ليَنَالَ ما تَمَنَّاهُ

٢٠٠٥ \_ يُقَالُ: ٱلتَّلَطُّفُ في ٱلسُّؤَالِ سَبَبٌ لتَحْصِيل ٱلنَّوَالِ.

٢٠٠٦ \_ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : لُطْفُ ٱلاسْتِمنَاحِ سَبَبُ ٱلنَّجَاحِ .

٢٠٠٧ ـ وقَالَ ٱلْعَتَّابِيُّ : إِذَا طَلَبْتَ حَاجَةً ۚ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ فَأَجْمِلْ في ٱلطَّلَبِ إِلَيْهِ ، وإِيَّاكَ وٱلإِلْحَاحَ عَلَيْهِ ؛ فإِنَّ ٱللَّجَاجَةَ تَكْلُمُ عِرْضَكَ ، وتُرِيْقُ مَاءَ وَجُهِكَ ، فلا تَأْخُذْ عِوَضاً مِمَّا أُخِذَ مِنْكَ ، ولَعَلَّ ٱلإِلْحَاحَ يَجْمَعُ عَلَيْكَ أَخْلَاقَ ٱلْوِقَاح ، وحِرْمَانَ ٱلنَّجَاحِ .

٢٠٠٨ \_ ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱلأَدَبَ ٱلْقَائِلُ :

وإِذَا طَلَبْتَ إِلَىٰ كَرِيْمٍ حَاجَةً فَلِقَاؤُهُ يَكْفِيْكَ وٱلتَّسْلِيْمُ فَاللَّهُ مَلْدَ وُالتَّسْلِيْمُ فَا إِذَا رَآكَ مُسَلِّماً عَرَفَ ٱلَّذِي حَمَّلْتَهُ فَكَاتَهُ فَكَاتَهُ مَلْدُوْمُ

٢٠٠٩ \_ نَقَضَ بَعْضُهم هٰذا بقَوْلِهِ :

<sup>[</sup>٢٠٠٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٠٠٦] العقد ١/ ٢١٢ ، وثمرات الأوراق ١/ ١٢٥ .

<sup>[</sup>۲۰۰۷] العقد ١/٢١٢ .

<sup>[</sup>٢٠٠٨] أبو بكر الخوارزميّ في الوساطة ٣٧٧ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ١٩٨/ ، أو أبو الأسود الدؤليّ في تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠٧/٢٥ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ٢/٣٧٦ .

<sup>[</sup>٢٠٠٩] حيص بيص في ديوانه ٣/ ٤٥٤ ، وخريدة القصر ٢/ ٦٢ ، ومسالك الأبصار ٧٠١/١٥ ، والدّرّ الفريد ٦/ ٧٢ .

وبلا نسبة في التماس السَّعْد في الوفاءِ بالوعد للسخاوي ( ت ٩٠٢ هـ ) ٩٩ .

حُثَّ ٱلْجَوَادَ عَلَىٰ ٱلنَّدَىٰ وتَقَاضَهُ بِالوَعْدِ وٱحْمِلْهُ عَلَىٰ ٱلإِنْجَازِ وَدَعِ ٱلْمِهْمَازِ وَدَعِ ٱلْمِوْتُ بِطَبْعِهِ فَلَرُبَّمَا نَشِطَ ٱلْجَوَادُ بِشَوْكَةِ ٱلْمِهْمَازِ وَدَعِ ٱلْمِوْتُ بِطَبْعِهُم مُقِيْماً عُذْرَ مَنْ مَنَعَ :

وإِذَا طَلَبْتَ إِلَىٰ كَرِيْمٍ حَاجَةً فَأَنَىٰ فلا تَعْقِدْ عَلَيْهِ بِحَاجِبِ فَلَرْبُما ضَنَّ ٱلْجَوَادُ وما بِهِ بُخْلٌ وَلٰكِنْ سُوْءُ حَظِّ ٱلطَّالِبِ

# فَمِنْ أَحَاسِنِ بَدَائِعِ مَا تَلَطَّفَ بِهِ

مَنِ ٱسْتَمَاحَ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلْخَادِعِ لذَوِي ٱلسَّمَاحِ ٢٠١١ ـ ما حُكِيَ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيْهِ نَظَرَ إِلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَأْكُلُ عَلَىٰ مَائِدَتِهِ أَكْلًا ذَرِيْعاً ، وهُوَ مِنْ أَقْبَحِ ٱلنَّاسِ وَجْهاً ، فقالَ : يا أَعْرَابِيُّ ، كَمْ عِيَالُكَ ؟

قَالَ : سَبْعُ بَنَاتٍ أَنَا أَجْمَلُ مِنْهُنَّ ، وهُنَّ آكَلُ مِنِّي .

فضَحِكَ زِيَادٌ وقَالَ : لله ِ دَرُّكَ مَا أَلْطَفَ جَوَابَكَ ! ٱفْرِضُوا لَكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِئْهُنَّ مِئَةَ دِيْنَارٍ ، وعَجِّلُوا لَهُنَّ ذٰلِكَ .

وقَدْ رَوَىٰ ٱلأَصْمَعِيُّ هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةَ ، وذَكَرَ أَنَّها جَرَتْ لسَعِيْدِ بْنِ ٱلْمُحَسِّنِ مَعَ زِيَادٍ ، وأَنَّهُ لَمَّا وَصَلَه ووَصَلَ أَوْلَادَهُ خَرَجَ وهُوَ يُنْشِدُ (١) :

إِذًا كُنْتَ مُرْتَادَ ٱلسَّمَاحَةِ وٱلنَّدَىٰ فَبَادِرْ زِيَاداً أَوْ أَخا لزِيَادِ لِيَاداً أَوْ أَخا لزِيَادِ لِيَادِ لَيُ الْمَعْرُوْفِ كُلُّ جَوَادِ لِيَالْمَعْرُوْفِ كُلُّ جَوَادِ

[٢٠١٠] التذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٥٥ ، والثاني بلا نسبة في الوافي ١٥/ ٧١ ، ومسالك الأبصار [٢٠١٠] .

<sup>[</sup>٢٠١١] عيون الأخبار ٣/ ١٤٥ ، والعقد ٢/٩٢١ ، والأوائل للعسكريّ ٣٠٢/١ ، والإمتاع والمؤانسة ٣٣٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ١٥٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٩٠/١٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٧٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ٨٤ .

<sup>(</sup>١) العقد ١/ ٢٢٩ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٣٠٢ .

—v[• ♣ ]]»

٢٠١٢ ـ وحُكِيَ أَنَّ نُصَيْباً قَالَ لَعَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ لِي لِيْ بَنَاتٍ نَفَضْتُ عَلَيْهِنَّ مِنْ سَوَادِي ؛ فضَحِكَ مِنْهُ ، وأَمَرَ لَهُ بَصِلَةٍ .

٢٠١٣ ـ وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ للعَتَّابِيِّ : سَلْنِي .

فَقَالَ : يَدَاكَ بِالنَّوَالِ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانِي بِالسُّؤَالِ .

٢٠١٤ ـ وقَصَدَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ مَعْنَ بْنَ زَائِدَةَ ٱلشَّيْبَانِيَّ يَسْتَجْدِيْهِ ، فأَذِنَ عَلَيْهِ ، فلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ٱلْحَاجِبُ ، وكَانَ مَعْنٌ في بُسْتَانٍ لَهُ ، فعَمَدَ ٱلشَّاعِرُ إِلَىٰ قِطْعَةِ خَشَبٍ ، وكَتَبَ عَلَيْها :

أَيَا جُوْدَ مَعْنٍ نَاجِ مَعْناً بِحَاجَتِي فَمَا لِيْ إِلَىٰ مَعْنٍ سِوَاكَ رَسُوْلُ وَصَلَتُ وِأَرْسَلَهَا في سَاقِيَةٍ تَصِلُ إِلَيْهِ ، فلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ وقَرَأَهَا أَذِنَ لَهُ ، ووَصَلَهُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَم .

٢٠١٥ ـ وأَمَرَ ٱلْمَأْمُونُ مُحَمَّدَ بْنَ حَازِمٍ أَنْ يَرْتَجِلَ بَيْتَيْنِ مِنَ ٱلشِّعْرِ ، فقال : أَنْ ـ تَمَ سَمَاءٌ ويَـ ـ دِي أَرْضُهـ اللهِ وَٱلأَرْضُ قَدْ تَأْمَلُ غَيْثَ ٱلسَّمَاءُ فَالْزَرْعُ يَـ داً عِنْ ـ دِي مَحْمُ ـ وْدَةً تَحْصُدْ بِها مِنِّ يَ حُسْنَ ٱلثَّنَاءُ فَاسْتَحْسَنَ ذٰلِكَ مِنْهُ ، وأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلاف دِرْهَم .

٢٠١٦ ـ سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، فَقَالَ لَهُ : سَلِ اللهَ تَعَالَىٰ .

<sup>[</sup>٢٠١٢] زهر الآداب ٢/ ٣٩١ .

<sup>[</sup>٢٠١٣] الأنساب للسمعانيّ ٢٠/٧٥ ، وتاريخ بغداد ١٤/٥١٥ ، والمنتظم ١٩٠/١٠ ، وتاريخ الإسلام ٥/٤٣١ .

<sup>[</sup>٢٠١٤] المستجاد ٥٠ ، وثمرات الأوراق ٢/ ١٦٦ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٤٩ . وسيأتي البيت برقم ٢٠٢٣ .

<sup>[</sup>٢٠١٥] البصائر والذخائر ٩/ ١٠٧ ، وربيع الأبرار ٣/ ١٧٧ .

<sup>[</sup>٢٠١٦] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٧٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٢٤٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات (٣١٠/٦ .

فَقَالَ : قَدْ سَأَلْتُهُ ، فأَحَالَني عَلَيْكَ ؛ فضَحِكَ مِنْهُ وأَعْطَاهُ .

٢٠١٧ ـ وقَدِمَ عَلَىٰ مُخَلَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ رَجُلٌ كَانَ قَدْ زَارَهُ ، فَقَالَ : أَلَمْ تَكُنْ قَدْ أَتَيْتَنَا فَأَجَزْنَاكَ ؟

قَالَ : بَلَيْ .

قَالَ : فما رَدَّكَ ؟

قَالَ : قَوْلُ ٱلْكُمَيْتِ فِيْكَ (١) :

سَأَلْنَاهُ ٱلْجَزِيْلَ فما تَلَكَّا وأَحْسَنَ ثُمَّ عُدْنَا وأَحْسَنَ ثُمَّ عُدْنَا مِصَرَاراً لا أَعُصَنَ ثُمَّ عُدْنَا مِصَرَاراً لا أَعُصَوْدُ إِلَيْهِ إِلَّا فَأَضْعَفَ لَهُ ما كَانَ أَعْطَاهُ.

وأَعْطَ عِلْ فَوْقَ مُنْيَتِنَا وزَادا فَاحْسَنَ ثُمَّ عَادا فَأَحْسَنَ ثُمَّ عَادا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً وثني النوسادا

وقَدْ نَسَبَ ٱبْنُ عُبْدُوْسٍ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتَ لزِيَادِ بْنِ عَمْرٍو ٱلْعَتَكِيِّ في عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱبْنِ زِيَادٍ في « كِتَابِ ٱلْوُزَرَاء » لَهُ .

٢٠١٨ ـ ودَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱللهِ ٱلْقَسْرِيِّ ، فقَالَ :

أَخَالِدُ إِنِّي لَمْ أَزُرْكَ لَحَاجَةٍ سِوَىٰ أَنَّنِي عَافٍ وأَنْتَ جَوَادُ

[۲۰۱۷] معجم الأدباء ۱۳۲۹/۳ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۱٤٨/۱۹ ، وبغية الطلب ۱۲۰۱۷] معجم الأدباء ۱۳۲۹/۳ ، وفوات الوفيات الأعيان ٢/ ٢٨ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٨ ، والوافي ١٦٥/١٤ .

(۱) زياد الأعجم في ديوانه ٦٦ ، والمصون ١٦٧ ، وأحسن ما سمعت ١٩ ، والاستيعاب ٣/ ٩٣٣ ، وأبو الهنديّ في المنصف ٤٣٩ ، وبلا نسبة في عيون الأخبار ٣/ ١٠١ ، ١٧١ .

[٢٠١٨] الجليس الصَّالح ١/ ١٣٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٥٢/١٦، وبغية الطلب ٧/ ٢٠٠٧، ووفيات الأعيان ٢٢٨/٢، وتاريخ الإسلام ٣/ ٤٠٠، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٤٠٨.

أَخَالِدُ بَيْنَ ٱلْحَمْدِ وٱلأَجْرِ حَاجَتِي فَأَيَّهُمَا تَـأْتِـي فَأَنْـتَ عِمَـادُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ : سَلْ حَاجَتَكَ ؟

قَالَ : مِئَةُ أَلْفِ دِرْهَم .

قَالَ خَالِدٌ : أَسْرَفْتَ فَٱحْطُطْنا مِنْها .

قَالَ : حَطَطْتُكَ أَلْفاً .

فَقَالَ خَالِدٌ : مَا أَعْجَبَ مَا سَأَلْتَ وَمَا حَطَطْتَ !

فَقَالَ : لَا يَعْجَبُ ٱلْأَمِيْرُ ، سَأَلْتُهُ عَلَىٰ قَدْرِهِ ، وحَطَطْتُهُ عَلَىٰ قَدْرِي .

فضَحِكَ مِنْهُ ، وأَمَرَ لَهُ بِمَا طَلَبَ .

٢٠١٩ ـ وسَأَلَ رَجُلٌ أَسْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِقَالَ : إِنِّي لا أَسْأَلُكَ مِنْ حَاجَةٍ ، ولٰكِنِّي رَأَيْتُكَ تُحِبُّ مَنْ أَعْطَيْتَ ، فأَحْبَبْتُ أَنْ تُحِبَّني ؛ فأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ .

٢٠٢٠ ـ وقَصَدَ تَمَّامُ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَوْسٍ ٱلطَّائِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنَ طَاهِرٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِي تَمَّامٍ ، فٱسْتَنْشَدَهُ فأَنْشَدَهُ :

إِذْ بَجَمَالِ ٱلْـوَجْـهِ رَوَّاكِـا وَأُورَقَ ٱلْعُـودُ بِجَـدُواكِـا

حَيَّاكَ رَبُّ ٱلنَّاسِ حَيَّاكِا كَيَّاكِا كَيَّاكِا بَغْدَادُ مِنْ نُورِكَ قَدْ أَشْرَقَتْ فَالَ : فَأَطْرَقَ عَبْدُ الله سِاعَةً ، ثُمَّ قَالَ :

حَيَّاكَ رَبُّ ٱلنَّاسِ حَيَّاكِا كَيْسُهُ أَتَيْتَ شَخْصاً قَدْ خَلَا كِيْسُهُ

إِنَّ اللَّذِي أَمَّلُستَ أَخْطَاكا وَلَوْ حَوَىٰ شَيْعًا لأَعْطَاكا

فَقَالَ: أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ إِنَّ بَيْعَ ٱلشِّعْرِ بِالشِّعْرِ رِباً، فأَجْعَلْ بَيْنَهُما فَضْلًا مِنَ ٱلْمَالِ.

<sup>[</sup>٢٠١٩] لباب الآداب ٢٠١٩ .

<sup>[</sup>۲۰۲۰] زهر الآداب ۲/ ٤٣١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٩/١١ ، والوافي ٢٤٦/١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٨٦٠ .

فضَحِكَ مِنْهُ ، وقَالَ : لَئِنْ فَاتَكَ شِعْرُ أَبِيْكَ ، فما فَاتَكَ ظُرْفُهُ ، وأَمَرَ لَهُ بصلة .

٢٠٢١ ـ وَقَفَ رَجُلٌ لَعَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ في طَرِيْقِهِ ، فَنَاشَدَهُ أَنْ يَقِفَ لَهُ حَتَّى يُنْشِدَهُ ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ ، فَوَقَفَ وَقَالَ لَهُ : قُلْ ، فَأَنْشَدَهُ :

وأَضْرَبَ للهَامِ يَوْمَ ٱلْوَغَى وأَطْعَمَ في ٱلزَّمَنِ ٱلْمَاحِلِ

إِذَا قِيْ لَ أَيُّ فَتَ عَلْمُ وْنَ أَهَ شَ إِلَى ٱلبَّائِسِ وٱلنَّائِلِ أُشَارَ إِلَيْكَ جَمْعُ ٱلأَنَامِ إِشَارَةَ غَرْقَى إِلَى ٱلسَّاحِلِ فأَمَرَ لَهُ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

٢٠٢٢ ـ وكَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ إِلَىٰ إِسْمَعِيْلَ بْنِ بُلْبُلٍ رُقْعَةً يَذْكُرُ فِيْهَا أَخْتِلَالَ حَالِهِ ، وفي آخِرِ ٱلرُّقْعَةِ :

غَيْثًا لكُلِّ مُصِوَمِّلِيْهِ فكَفَرْتُ بِالمَنْقُوشِ فِيْهِ يا سَيِّداً لَمَّا يَـزُلُ إِنْ كُنْـــــــــُ أَمْلِـــــكُ دِرْهَمــــــاً فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِيْنَارِ .

٢٠٢٣ ـ حُكِيَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَفَدَ عَلَىٰ مَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ : مِمَّن ٱلرَّجُلُ ؟

قَالَ : رَجُلٌ مِنَ ٱلْعَرَبِ وهُمْ أَصْلُكَ وقَوْمُكَ ، فلا تَشْغَلْني بالسُّؤَالِ عَمَّا هُمْ فِيْهِ مِنْ سُوْءِ ٱلْحَالِ.

<sup>[</sup>٢٠٢١] إِبراهيم بن هَرْمَةَ ، حماسة الخالديين ٩/٢ ، والعقد ١/٣١٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٢٢ ، والحماسة البصريَّة ١٦١/١ .

<sup>[</sup>٢٠٢٢] البديع في نقد الشعر لأسامة بن منقذ ١٤٠ .

<sup>[</sup>٢٠٢٣] لم أُقِفْ عليه.

قَالَ : فما حَاجَتُكُ ؟

قَالَ : نَأْيُ بَلَدِي ، وكَثْرَةُ وَلَدِي ، وضَعْفُ جِلْدِي ، وقِلَّةُ ذَاتِ يَدِي ، فَأَتَيْتُكَ يا مُغِيْثَ ٱللَّهِيْفِ ، وجَابِرَ ٱلضَّعِيْفِ ، آمِلًا لجُوْدِكَ ، رَاجِياً لزَوْدِك .

قَالَ : فَهَلْ مِنْ قَرَابَةٍ تَمْتُ بِهَا أَوْ يَدٍ تَتَوَسَّلُ بِمِثْلِها ؟

قَالَ : أَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِىءَ مِثْلِي يَداً إِلَىٰ مِثْلِكَ ، أَوْ يُتَوَسَّلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ فَضْلِكَ ، أَوْ تُتَمَحَّلَ ٱلْحِيَلُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ ، وقَدْ قُلْتُ في ذَٰلِكَ شِعْراً .

قَالَ : هَاتِهِ .

فأَنْشَدَ (١):

أَيَا جُوْدَ مَعْنٍ نَاجٍ مَعْناً بِحَاجَتِي فَمَا لَي إِلَىٰ مَعْنٍ سِوَاكَ شَفِيْعُ قَالَ : إِذَنْ لَا أُشَفِّعُهُ فِيْكَ .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : مَا أَنْتَ بِالبَخِيْلِ ، فَأُوَجِّهَ ٱلذَّمَّ إِلَيْكَ ، ولا أَوْلَيْتَ مَا يُحْسِنُ ثَنَائِي عَلَيْكَ ؛ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ وهُوَ يَقُولُ (٢) :

بِأَيِّ ٱلْخَصْلَتَيْنِ عَلَيْكَ أُثْنِي فَإِنِّي فَإِنِّي عِنْدَ مُنْصَرَفي مَسُوْلُ أَبِالحُسْنَى وَلَيْسَ لَهَا ضِيَاءٌ عَلَيَّ فَمَنْ يُصَدِّقُ مِا أَقُولُ أَبِالحُسْنَى وَلَيْسَ لَهَا ضِيَاءٌ عَلَيَّ فَمَنْ يُصَدِّقُ مِا أَقُولُ أَلِمُ اللَّحْرَى تَكُونُ فَتِلْكَ عَالٌ عَلَى مَنْ دَأْبُهُ ٱلْفِعْلُ ٱلْجَمِيْلُ فَرَلَ صِلَتَهُ .

٢٠٢٤ ـ وَفَدَ شَاعِرٌ عَلَىٰ أَبِي دُلَفٍ قَاسِمِ بْنِ عِيْسَىٰ ٱلْعِجْلِيِّ ، فأَقَامَ بِبَابِهِ

<sup>(</sup>١) سلف البيت برقم ٢٠١٤ ، والرواية ثمّة : سِوَاكَ رَسُوْلُ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار ٣/ ١٨٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٧ ، وحماسة الظُّرفاء ١/ ٢٦٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٧٩ .

<sup>[</sup>٢٠٢٤] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٧٩ .

مُدَّةً لا يَصِلُ إِلَيْهِ ، فكَتَبَ في رُقْعَةٍ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتَ :

مَاذَا أَقُولُ إِذَا أَتَيْتُ مَعَاشِراً إِنْ قُلْتُ أَعْطَانِي كَذَبْتُ وإِنْ أَقُلْ أَمْ مَا أَقُوْلُ إِذَا سُئِلْتُ وقِيْلَ لِي ولأَنْـتَ أَعْلَـمُ بـالمَكَـارِم والْعُـلا فَأُخْتَرُ لِنَفْسِكَ مِا أَقُوْلُ فَإِنَّنِي

صِفْراً يَدِي مِنْ عِنْدِ أَرْوَع مُفْضِل ضَنَّ ٱلْجَوَادُ بِمَالِهِ لَهُ يَجْمُل مَاذَا أُفَدْتَ مِنَ ٱلأَمِيْرِ ٱلْمُجْزِلِ مِنْ أَنْ أَقُولَ فَعَلْتَ ما لَمْ تَفْعَلِ لا بُــدَّ أُعْلِمُهُــمْ وإِنْ لَــمْ أَسْــأَلِ

ودَفَعَها ، فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْها أَبُو دُلَفٍ أَمَرَ لَهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إِقَامَةٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وكَتَبَ خَلْفَ ٱلرُّقْعَةِ (١):

> أَعْجَلْتنا فأتَاكَ عَاجِلُ برِّنا فخُذِ ٱلْقَلِيْلَ وكُنْ كَأَنَّكَ لَمْ تَسَلْ

بَاتَتْ تُعَاتِبُنِي مِنْ بَعْدِ رَفْدَتِها

وقَـالَـتِ ٱبْتَـعْ لَنَـا نَخْـلًا ومُـزْدَرَعــاً

ونَكُونُ نَحْنُ كَأَنَّنَا لَمْ نُسْأَلِ ٢٠٢٥ ـ ويُحْكَىٰ أَنَّ أَبَا دُلَامَةَ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ ، فَأَنْشَدَهُ :

أُمُّ ٱلدُّلَامَةِ لَمَّا هَاجَهَا ٱلْجَزَعُ كَمَا لَجِيْ رَانِنا نَخْلُ ومُنْ ذَرَعُ خَادِعْ خَلِيْفَتَنَا عَنْهَا بِمَسْأَلَةٍ إِنَّ ٱلْخَلِيْفَةَ للتَّسْآلِ يَنْخَلِعُ

نَــزْراً ولَــوْ أَمْهَلْتَنــا لَــمْ نُقْلِــلِ

فَأَمَرَ أَنْ يُقْطَعَ أَلْفَ جَرِيْبِ عَامِرَةٍ ، وأَلْفَ جَرِيْبِ غَامِرَةٍ .

فَقَالَ أَبُو دُلَامَةً : أَمَّا ٱلْعَامِرَةُ فَقَدْ عَرَفْتُهُ ، فَمَا ٱلْغَامِرَةُ ؟

قَالَ : مَا لَا يُدْرِكُهُ ٱلْمَاءُ ، ولا يُسْقَىٰ إِلَّا بِالكُلْفَةِ وٱلمَؤُوْنَةِ .

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار ٢/٢٥١ ، والعقد ٢٠٨/١ ، والمنصف ٢٣٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٢٣/٢٩ ، ١٤١/٤٩ ، وتاريخ الإسلام ٢٠١/٥ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢٠٥ ، والخزانة ٣/ ٢٣٠ .

<sup>[</sup>٢٠٢٥] الأغاني ٢١/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، والوزراء ٩٦ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٤/ ٢١٧ ، وتاريخ بغداد ١٦/ ٢٠ ، وجمع الجواهر ٣٨ .

فقَالَ أَبُو دُلَامَةَ : أُشْهِدُكَ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ومَنْ حَضَرَ أَنِّي أَقْطَعْتُ عَبْدَ ٱلْمُلِكِ بَادِيَةَ بَنِي أَسَدٍ .

فضَحِكَ ٱلْمَنْصُورُ وقَالَ : يا عَبْدَ ٱلْمَلِكِ ٱكْتُبْ عَامِرَةً .

فَقَالَ أَبُو دُلَامَةَ للمَنْصُورِ : ٱلْذَنْ لِي في تَقْبِيلِ يَدِكَ ، فلَمْ يَفْعَلْ .

فَقَالَ : مَا مَنَعْتَنِي شَيْئًا هُوَ أَهْوَنُ عَلَىٰ عِيَالِي مِنْ هٰذا .

٢٠٢٦ ـ وكَانَ ٱلْمَنْصُوْرُ يَدْخُلُ ٱلْبَصْرَةَ في أَيَّامِ بَنِي أُمَيَّةَ مُتَسَتِّراً ، فيَجْلِسُ في حَلْقَةِ أَزْهَرَ ٱلسَّمَّانِ ٱلْمُحَدِّثِ ، فلَمَّا أَفْضَتِ ٱلْخِلَافَةُ إِلَيْهِ قَدِمَ عَلَيْهِ أَزْهَرُ أَلْكُوْفَةَ ، فرَحَّبَ بِهِ ، وقَرَّبَ مَنْزِلَهُ ، وقَالَ لَهُ : ما الّذي أَقْدَمَكَ عَلَيْنا ؟

قَالَ : جِئْتُ طَالِباً .

فَأَمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وقَالَ لَهُ : قَدْ قَضَيْتُ حَاجَتَكَ ، فَأَخَذَها ، وٱنْصَرَفَ .

ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي قَابِلٍ ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟

قَالَ : جِئْتُ مُسَلِّماً . فأَعْطَاهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وقَالَ : لا تَأْتِنَا طَالِباً ولا مُسَلِّماً ، فأَخَذَها ، وٱنْصَرَفَ .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدَ عَامٍ ، فَقَالَ لَهُ : مَا ٱلَّذِي أَقْدَمَكَ عَلَيْنَا ؟

قَالَ : عَائِداً ، فَوَصَلَهُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وقَالَ : لا تَأْتِنا طَالِباً ولا مُسَلِّماً ولا عَائِداً ، فأَخَذَها ، وٱنْصَرَفَ .

ثُمَّ عَادَ بَعْدَ سَنَةٍ . فَلَمَّا رَآهُ قَالَ لَهُ : مَا ٱلَّذِي أَتَىٰ بِكَ ؟

قَالَ : دُعَاءٌ كُنْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ جِئْتُ لأَكْتَسِبَهُ .

<sup>[</sup>٢٠٢٦] العقد ٢/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، وجمع الجواهر ٣٩ ، وتاريخ الطّبريّ ٧٧ / ٧٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٢٤٥ ، وثمرات الأوراق ٢/ ١٢٦ .

فضَحِكَ ٱلْمَنْصُوْرُ وقَالَ : إِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَجَابٍ ؛ لأَنِّي دَعَوْتُ اللهَ بِهِ أَلَّا يُرِيَني وَجْهَك ، فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ ، وقَدْ أَمَرْنا لَكَ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ، وتَعَالَ مَتَىٰ أَرَدْتَ ، فَقَدْ أَغْيَتْنَا فِيْكَ ٱلْحِيْلَةُ .

وكَانَ ٱلْمَنْصُوْرُ مُبَخَّلًا جِدًّا ، وسنَذْكُرُ شَيْئاً مِنْ أَخْبَارِهِ في بَابِ ٱلْبُخَلَاءِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

٢٠٢٧ \_ وقَصَدَ ٱلْحَكَمُ بْنُ عَبْدَلٍ ٱلشَّاعِرُ أَسْمَاءَ بْنَ خَارِجَةً ، فأَنْشَدَهُ :

أَغْفَيْتُ قَبْلَ ٱلصُّبْحِ نَـوْمَ مُسَهَّدٍ فَـوْرَ مُسَهَّدٍ فَـرَأَيْتُ أَنَّـكَ رُعْتَنَـي بـوَلِيْدَةٍ وبَخَلَـةٍ وبَبَـدْرَةٍ حُمِلَـتْ إِلَـيَّ وبَغْلَـةٍ فَسَـأَلْـتُ رَبِّـي أَنْ يُثِيْبَـكَ جَنَّـةً

في سَاعَة ما كُنْتُ قَبْلُ أَنَامُها مِغْنَاجَة مَسْلُ أَنَامُها مِغْنَاجَة حَسَنٍ لَدَيَّ قِيَامُها شَهْبَاءَ نَاجِية يَصِلُّ لِجَامُها عِوضاً يُصِيبُكَ بَرْدُها وسَلَامُها

فَقَالَ لَهُ : أَصَبْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَأَيْتَهُ عِنْدَنا إِلَّا ٱلْبَغْلَةَ ؛ فإِنَّهَا دَهْمَاءُ ؛ فقَالَ : أَذْكَرْتَني أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ ؛ فإِنِّي مَا رَأَيْتُهَا إِلَّا دَهْمَاءَ ؛ فضَحِكَ مِنْهُ أَسْمَاءٌ ، وأَمَرَ لَهُ بَكُلِّ مَا سَأَلَ .

وحَكَىٰ أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْفَهَانِيُّ أَنَّ لهٰذِهِ ٱلْحِكَايَةَ جَرَتْ لاَبْنِ عَبْدَلٍ مَعَ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ أَخِي عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، واللهُ أَعْلَمُ بالصَّحِيْح مِنْ ذٰلِكَ .

٢٠٢٨ ـ ودَخَلَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ هَوَازِنَ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، فَوَقَفَتْ بَيْنَ ٱلسِّمَاطَيْنِ (١) ، وجَعَلَتْ تُلْحِظُهُ وَجْهَها مَرَّةً ، وتَسْتُرُهُ أُخْرَىٰ ، فلَمَّا أَبْصَرَهَا

<sup>[</sup>٢٠٢٧] البغال ٦٢ ، والعقد ١/ ٢٣٠ ، وجمع الجواهر ٣٨ .

<sup>[</sup>٢٠٢٨] بلاغات النّساء ٤٧ ، وأشعار النساء ٣٦ ، والأذكياء ٢٠٩ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٤٩٦/١ .

<sup>(</sup>١) السِّماطان من النّخل والنّاس : الجانبان . وسِمَاطُ الوادي : ما بين صَدْرِهِ ومنتهاه . اللِّسان [س م ط] .

عَلِمَ أَنَّ لَهَا حَاجَةً ، فقَالَ لَجُلَسَائِهِ : ما عَلَيْكُمْ أَنْ تَقُوْمُوا حَتَّىٰ تَقُوْلَ لهذِهِ ٱلْمَرْأَةُ حَاجَتَها ، فتَقَدَّمَتْ وقَالَتْ :

أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلأَمِيْرَ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ أَرْضٍ شَاسِعَةٍ ، تَرْفَعُنِي رَافِعَةٌ ، وتَحْفِضُني وَاضِعَةٌ ، لِمُلِمَّاتٍ قَدْ أَكَلْنَ لَحْمِي ، وبَرَيْنَ عَظْمِي ، وتَركْنَني أَغُصُّ بِالْجَرِيْضِ ، وقَدْ جِئْتُ بَلَداً لا أَعْرِفُ فِيْهَا بِلْجَرِيْضِ ، وقَدْ جِئْتُ بَلَداً لا أَعْرِفُ فِيْهَا أَكْمَرْ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ أَحْيَاءَ ٱلْعَرَبِ مَنِ أَلْبَكُ بَعْدَ أَنْ سَأَلْتُ أَحْيَاءَ ٱلْعَرَبِ مَنِ أَلْمَرْجُو نَابِلُهُ ، ٱلْمُعْطَىٰ سَائِلُهُ ، فأرْسِلْتُ إِلَيْكَ ، ودُلِلْتُ عَلَيْكَ ، وأَلَمْ وأَنَّ عَلَيْكَ ، وأَلْمُ وأَةٌ قَدْ هَلَكَ عَنْها ٱلْوَالِدُ ، وذَهَبَ عَنْهَا ٱلطَّارِفُ وٱلتَّالِدُ ، وأَنْ سَلَدُ ٱلخَلَةَ ، ويُبْرِدُ ٱلْغُلَّةَ . فإمَّا أَنْ تُحْسِنَ صَفَدي ، وتُقِيْمَ أَوَدِي ، وإمَّا أَنْ تَحْسِنَ صَفَدي ، وتُقِيْمَ أَوَدِي ، وإمَّا أَنْ تَرُدَّنِي إِلَىٰ بَلَدِي . فقَالَ : بَلْ أَجْمَعُ لَكِ كُلَّ مَا ذَكَرْتِ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهَا بعَشْرَةِ ورَاحِلَةٍ .

٢٠٢٩ أَصَابَ ٱلنَّاسَ مَجَاعَةٌ عَلَىٰ عَهْدِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فدَخَلَ عَلَيْهِ دِرْوَاسُ بْنُ حَبِيْبِ ٱلْعِجْلِيُّ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ تَتَابَعَتْ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ ٱلنَّاسِ سِنُوْنَ ثَلَاثٌ : أَمَّا ٱلأُوْلَىٰ فأَكَلَتِ ٱللَّحْمَ ، وأَمَّا ٱلثَّانِيةُ فَمَصَّتِ ٱلْعَظْمَ ، وفي أَيْدِيْكُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ ؛ فإِنْ فَأَذَابَتِ ٱلشَّحْمَ ، وأَمَّا ٱلثَّالِثَةُ فَمَصَّتِ ٱلْعَظْمَ ، وفي أَيْدِيْكُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ ؛ فإِنْ تَكُنْ لله فَاعْطِفُوا بها عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وإِنْ تَكُنْ لَهُمْ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا عَنْهُمْ وتُنْفِقُونَهَا إِسْرَافاً وتَبْذِيْراً ، واللهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِيْنَ (١) ، وإِنْ تَكُنْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بها إِسْرَافاً وتَبْذِيْراً ، واللهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِيْنَ (١) ، وإِنْ تَكُنْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا بها

<sup>(</sup>٢) الجرض : الغَصَصُ بالرِّيق . جمهرة اللُّغة ١/ ٤٥٩ .

وفي أنساب الأشراف: تَرَكْنَني وَلْهَىٰ أَمْشِي بالحضيض وهي أَشْبَهُ.

<sup>[</sup>٢٠٢٩] محاضرات الأدباء ٢/٣٥٤\_ ٣٥٥ ، ولباب الآداب ٣٥٣ ، وربيع الأبرار ٢٢٦/٥ ، وكنز الكُتَّاب ١/٤٠١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٢ \_ ٢٣ .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّكُهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [ سورة الأنعام : ١٤١ ] .

عَلَيْهِ مَ ؛ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ (٢) ، و ﴿ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) .

فَقَالَ هِشَامٌ : للهِ أَبُوْكَ ، مَا تَرَكْتَ لَنَا وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ ؛ وأَمَرَ بَمِئَةِ أَلْفٍ ، فَقُسِّمَتْ فَي ٱلنَّاسِ ، وأَمَرَ لِدِرْوَاسٍ بِمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ مِثْلُها .

قَالَ : لا ، ولا يَقُوْمُ بِذَٰلِكَ بَيْتُ ٱلْمَالِ .

قَالَ : فلا حَاجَةَ لِيْ بِما يَبْعَثُ عَلَىٰ ذَمِّكَ .

فأَلْزَمَهُ بها .

فَلَمَّا عَادَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ قَسَّمَ تِسْعِيْنَ أَلِفاً في أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ ، وحَبَسَ عَشْرَةَ آلافٍ لَهُ ولقَوْمِهِ .

فَبَلَغَ ذَٰلِكَ هِشَاماً فَقَالَ: لله ِ دَرُّهُ إِنَّ ٱلصَّنِيْعَةَ عِنْدَ مِثْلِه تَبْعَثُ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلأَخْلَقِ .

٢٠٣٠ ـ ومِثْلُها ما يُحْكَىٰ أَنَّ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ حَبَسَ عَنِ ٱلنَّاسِ ٱلْعَطَاءَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ : يا أَبَا ٱلْوَلِيْدِ بَلَغَنِي أَنَّ عِنْدَكَ مَالًا ؛ فإنْ كَانَ للهُ فَاقْسِمْهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وإِنْ يَكُنْ لَكَ فَتَفَضَّلْ بِهِ عَلَيْهِمْ ، وإِنْ يَكُنْ لَهُمْ فَادْفَعْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهم ، وإِنْ يَكُنْ بَيْنَك وبَيْنَهم فَقَدْ أَسَأْتَ شَرِكَتَهُمْ . ثُمَّ وَلَىٰ .

فقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : ٱطْلُبُوا ٱلرَّجُلَ ، فطَلَبُوهُ ، فلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، فأَمَرَ للنَّاسِ بأُعْطِيَاتِهِمْ .

<sup>(</sup>٢) [ سورة يوسف : ٨٨ ] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة هود : ١١٥ ] .

<sup>[</sup>۲۰۳۰] لم أَجِدْهُ .

### ومِمَّنْ أَبْرَعَ مِنَ ٱلْقُصَّادِ في ٱلْمَدْحِ وأَجَادَ ، فٱسْتَحَقَّ بهِ ٱلصِّلَةَ مِمَّنْ سَمَحَ وجَادَ

٢٠٣١ ـ دَخَلَ ٱلنَّابِغَةُ عَلَىٰ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ بْنِ مَاءِ ٱلسَّمَاءِ بْنِ ٱمْرِىءِ ٱلْقَيْسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ ٱللَّخْمِيِّ ، فحَيَّاهُ تَحِيَّةَ ٱلْمُلُوْكِ ؛ ثُمَّ قَالَ :

يُفَاخِرُكَ ذُو فَائِشٍ وأَنْتَ سَائِسُ ٱلْعَرَبِ ، وغُرَّةُ ٱلْحَسَبِ ، وٱللَّآتِ لأَمْسُكَ أَيْمَنُ مِنْ وَجْهِه ، وليَسَارُكَ أَيْمَنُ مِنْ وَجْهِه ، وليَسَارُكَ أَجْوَدُ مِنْ يَوْمِهِ ، ولعَفَاكَ أَجْسَنُ مِنْ وَجْهِه ، وليَسَارُكَ أَجْوَدُ مِنْ يَمِيْنِهِ ، ولوَعْدُكَ أَبْلَجُ مِنْ رِفْدِهِ ، ولخَالُكَ أَجْوَدُ مِنْ يَمِيْنِهِ ، ولوَعْدُكَ أَبْلَجُ مِنْ رِفْدِهِ ، ولخَالُكَ أَجْوَدُ مِنْ جَدِّهِ ، ولغَنْهُ مِنْ جُنْدِه ، وليَوْمُكَ أَزْهَرُ مِنْ دَهْرِهِ ، ولفِتْرُكَ أَبْسَطُ مِنْ شِبْرِهِ ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

أَخْلَاقُ مَجْدِكَ جَلَّتْ ما لَهَا خَطَرُ مُ مُخْدِكَ جَلَّتْ ما لَهَا خَطَرُ مُتَوَّجٌ بِالمَعَالِي فَوْقَ مَفْرِقِهِ إِذَا دَجَا ٱلْخَطْبُ جَلَّاهُ بِصَارِمِهِ

في ٱلْبَأْسِ وٱلْجُوْدِ بَيْنَ ٱلْحِلْمِ وٱلْخَفَرِ وَفِي ٱلْوَغَىٰ ضَيْغَمُ في صُوْرَةِ ٱلْقَمَرِ كما يُجَلَّىٰ زَمَانُ ٱلْمَحْلِ بالمَطَرِ

فَتَهَلَّلَ وَجْهُ ٱلنَّعْمَانِ سُرُوْراً ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْشَىٰ فُوْهُ دُرًّا ، ويُكْسَىٰ أَثْوَابَ ٱلرِّضَا ، وهِيَ جِبَابٌ أَطْوَاقُها ٱلذَّهَبُ في قُضُبِ ٱلزُّمُرُّدِ .

ثُمَّ قَالَ ٱلنُّعْمَانُ : هٰكَذَا فَلْتُمْدَحِ ٱلْمُلُوثُ .

وذُو فَائِشِ ٱلْمَذْكُوْرُ هُوَ سَلَامَةُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ سَلَامَةَ مِنْ وَلَدِ يَحْصُبَ بْنِ مَالِكٍ ، وكَانَ ٱلنَّابِغَةُ مُتَّصِلًا بِهِ قَبْلَ ٱتِّصَالِهِ بِالنَّعْمَانِ ، ولَهُ فِيْهِ مَدَائِحُ كَثِيْرَةٌ مَذْكُوْرَةٌ في دِيْوَانِهِ .

وفَائِشٌ مُشْتَقٌ مِنَ ٱلْمُفَايَشَةِ وهِيَ ٱلْمُفَاخَرَةُ ، قَالَهُ ٱلأَصْمَعِيُّ في « ٱشْتِقَاقِهِ » .

<sup>[</sup>٢٠٣١] نهاية الأرب ٣/ ١٧٧ ، وألف باء البلوي ٢٢٨ .

• >----

٢٠٣٢ \_ و دَخَلَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ إِسْلَمِعِيْلُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ سُوَيْدِ ٱلْعَنَزِيُّ ٱلْعُتَبِيُّ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْعَلَاءِ مَوْلَىٰ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ٱلّذي يَقُولُ فِيْهِ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ مِنْ أَبْيَاتٍ (١) :

إِذَا أَرَّقَتْ لَكَ جِسَامُ ٱلأُمُ وْرِ فَنَبِّهُ لَهَا عَمْ راً ثُمَّ نَهُ فَتَ مَ فَتَّى لا يَبِيْ تَ عَلَى دِمْنَةٍ ولا يَشْرَبُ ٱلْمَاءَ إِلَّا بِدَمْ فَتَى لا يَبِيْ تُ عَلَى دِمْنَةٍ ولا يَشْرَبُ ٱلْمَاءَ إِلَّا بِدَمْ فَأَنْشَدَهُ أَبْيَاتاً يَقُوْلُ مِنْهَا (٢):

إِنِّي أَمِنْتُ مِنَ ٱلزَّمَانِ ورَيْبِهِ لَلَوْ يَسْتَطِيْعُ ٱلنَّاسُ مِنْ إِجْلَالِهِ لِلَّهِ النَّاسُ مِنْ إِجْلَالِهِ إِنَّ ٱلْمَطَايِا تَشْتَكِيْكَ لأَنَّها فَيْنِ مُخِفَّةً فَا إِذَا أَتَيْنَ مُخِفَّةً

لَمَّا عَلِقْتُ مِنَ ٱلْأَمِيْسِ حِبَالا لَحَذُوا لَهُ حُرَّ ٱلْـوُجُـوْهِ نِعَالا قَطَعَتْ إِلَيْكَ سَبَاسِباً ورِمَالا وإذَا رَجَعْن بِنَا رَجَعْن ثِقَالا

فأَمَرَ عُمَرُ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ أَنْ يَخْلَعُوا عَلَيْهِ ، فَخَلَعُوا عَلَيْهِ حَتَّىٰ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ ٱلنَّهُوْضِ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلثِّيَابِ .

تَخِذُوا لَهُ حُرَّ الوجوهِ نِعالا

وهي أَشْبَهُ .

ويُروىٰ الرَّابع :

فِ إِذَا وَرَدْنَ بنِ ا وَرَدْنَ خَفَ ائِف وَ إِذَا صَ دَرْنَ بنِ صَ دَرْنَ ثِقَ الا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُدة ٢/ ١٨٤ .

<sup>[</sup>۲۰۳۲] أمالي القالي ۲/۳۲۱ ـ ۲٤۳ ، وزهر الآداب ۳۷۸/۲ ، والسِّمط ۱/۰۰۱ ، ووفيات الأعيان ۱/۲۲۰ ـ ۲۲۱ ، والوافي ۹/۱۱۲ ، ومعاهد التنصيص ۳/۱۶۳ .

<sup>(</sup>۱) عيون الأخبار ٣/ ١٥١ ، والعقد ١/٨٠١ ، وأمالي القالي ٢/٣٣٢ ، وديوان المعاني ١/٠١٠ ، والسِّمط ١/٧٧ ، وتاريخ الطَّبريّ ٧/ ٥١٠ ، وشرح القصائد السّبع الطُّوال ٢٩٣ ، ٥٢٠ ، والمنتظم ٨/ ٣١ ، ونهاية الأرب ٣/ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦٠٣ ـ ٦٠٦ ، والحماسة المغربيَّة ١/ ٢٦٤ ، وسير أعلام النُّبلاء ١٩٨/١٠ . ويُروئ عجز الثاني :

فَلَمَّا خَرَجَ حَسَدَهُ مَنْ كَانَ ببَابِهِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ ، فبَلَغَ عُمَرَ ٱلْخَبَرُ فقَالَ : عَلَيَّ بِهِمْ ؛ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ ، وَمَثَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ ، قَالَ لَهُمْ : مَا أَحْسَدَ بَعْضَكُمْ لبَعْض يا مَعْشَرَ ٱلشُّعَرَاءِ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُرِيْدُ مَدْحَنا ، فينْسِبُ في قَصِيْدَتِهِ بِخَمْسِيْنَ بَيْتاً ، فما يَبْلُغُ مَدْحَنا حَتَّىٰ تَذْهَبَ حَلَاوَةُ شِعْرِهِ ، وتَعْرَىٰ طَلَاوَةُ رَوْنَقِهِ ، وأَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ بَدَأَ بِذِكْرِنا ، وخَتَمَ بِمَدْحِنا ؛ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَبِي ٱلْعَتَاهِيَةِ : أَنْ أَقِمْ حَتَّىٰ أَنْظُرَ في أَمْرِكَ ، فأَقَامَ أَيَّاماً فلَمْ يَرَ شَيْئاً ، وكَانَ عُمَرُ يَنْتَظِرُ مالًا يَجِيءُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضِ أَعْمَالِهِ ، فأَبْطأَ عَلَيْهِ ، فكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو ٱلْعَتَاهِيةِ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتَ (٣):

يا بْنَ ٱلْعَلَاءِ ويا بْنَ ٱلْقَرْم مِرْدَاسِ إِنِّي مَدَحْتُكَ في صَحْبي وجُلَّاسي أُثْنِى عَلَيْكَ ولِيْ حَـالٌ تُكَـذِّبُنـي حَتَّىٰ إِذَا قِيْلَ مَا أَعْطَاكَ مِنْ صَفَدٍ

فَقَالَ عُمَرُ لَحَاجِبه : ٱكْفِنِيْهِ عَنِّي أَيَّاماً ، فَفَعَلَ ، فَلَمَّا طَالَ عَلَىٰ أَبِي ٱلْعَتَاهِيةِ ٱلانْتِظَارُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَحِثُّهُ (٤):

فيما أَقُوْلُ فأَسْتَحْيِي مِنَ ٱلنَّاسِ

طَأْطَأْتُ مِنْ سُوْءِ حَالٍ عِنْدَها رَاسِي

فَنَحْنُ لَهَا نَبْغِى ٱلتَّمَائِمَ وٱلنُّشَرْ (٥) أَصَابَتْ عَلَيْنا جُوْدَكَ ٱلْعَيْنُ يا عُمَرْ ويا رُبَّ عَيْنِ صُلْبَةٍ تَفْلِقُ ٱلْحَجَرْ أَصَابَتْكَ عَيْنٌ مِنْ سَخَائِكَ صُلْبَةٌ سنَـرْقِيْكُ بِالأَشْعَارِ حَتَّىٰ تَمَلُّها وإِنْ لَمْ تُفِقْ مِنهَا رَقَيْنَاكَ بِالسُّوَرْ

فضَحِكَ عُمَرُ ، وقَالَ لصَاحِبِ بَيْتِ مَالِهِ : كَمْ عِنْدَكَ ؟

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٦٩ ، وزهر الأكم ٣/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٥٥٧ ، والعمدة ٢/ ١٦٠ ، ووفيات الأعيان ١/ ٢٢١ ، والوافي ١١٢/٩ ، ومعاهد التنصيص ٣/ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ٱلتُّشَر : ج نُشْرَة ضَرْبٌ من الرُّقْية والعِلاج يُعالَجُ به من كان يُظَنَّ أَنَّ به مَسًّا مِن الجِنّ . سُمِّيَت نُشْرة ؛ لأَنَّهُ يُنَشَّرُ بها عنه ما خامَرَهُ مِنَ الدَّاءِ ، أي يُكْشَفُ ويُزال . اللِّسان [نشر].

قَالَ : سَبْعُوْنَ أَلْفاً .

قَالَ : ٱدْفَعْهَا لَهُ ، وٱعْذُرْني عِنْدَهُ ، ولا تُدْخِلْهُ عَلَيَّ ، فإنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُ .

٢٠٣٣ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيّ في مَدْحِ مَنْ رَأَىٰ أَنَّهُ قَصَّرَ في عَطَائِهِ ، فَأَعْتَذَرَ مِنْهُ :

يُعْطِي عَطَاءَ ٱلْمُحْسِنِ ٱلْخَضِلِ ٱلنَّدِي عَفْ واً ويَعْتَ ذِرُ ٱعْتِ ذَارَ ٱلْمُ ذُنِ بِ

٢٠٣٤ ـ وما وَقَفْتُ فِيْما طَالَعْتُ مِنْ كُتُبِ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ ٱلْقَائِلِ مُعْتَذِراً مِنْ تَقْصِيْرِهِ في مَعْرُوْفٍ أَسْدَاهُ :

لَوِ ٱنْبَسَطَتْ فِيْمَا تُؤَمِّلُهُ يَدِي ولا وللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ واللهِ وألَّ في طَوَيْتُ هُمُوْماً لَوْ أُصِيْبَتْ ببَعْضِها خُذِ ٱلْعَفْوَ وآغْذُرْ صَاحِباً لَوْ بنَفْسِهِ

لجُدْتُ بِهِ عَفْواً ولَوْ أَنَّهُ ٱلدُّنْيا [كذا] إلَيْهِ ٱلْحَجِيْجُ يَقْطَعُوْنَ ٱلْفَلا سَعْيا يَدُ ٱلدَّهْرِ مَا ٱسْطَاعَتْ لأَيْسَرِهَا طَيّا يَدُ ٱلدَّفْنِيا غُلامُكَ لاسْتَحْيا [كذا]

٢٠٣٥ - آخَرُ:

خِـلٌ إِذَا جِئْتَـهُ يَــوْمـاً لِتَسْـأَلَـهُ أَعْطَـاكَ مـا مَلَكَـتْ كَفَّـاهُ وٱعْتَــذَرا يُخْفِي صَنَــائِعَــهُ وَاللهُ يُظْهِــرُهــا إِنَّ ٱلْجَمِيْــلَ إِذَا أَخْفَيْتَـــهُ ظَهَـــرا

٢٠٣٦ ـ وحَكَىٰ جَحْظَةُ ٱلْبَرْمَكِيُّ قَالَ : أَنْشَدَ مُقَدِّسٌ ٱلْخَلُوْقِيُّ طَاهِرَ بْنَ

[۲۰۳۳] بل أبو تمَّام ، ديوانه ١/ ٢٤١ ، والموازنة ٣/ ٢١٦ ، والمنتظم ١١/ ١٣٣ ، والدَّرّ الفريد ٣٧٧/١١ .

[٢٠٣٤] لم أُقِفْ عليها .

[٢٠٣٥] سهل بن هارون في أدب الدُّنيا والدّين ٢٠٤ ، وبلا نسبة في المحاسن والأضداد ٩٢ .

[٢٠٣٦] عوف بن مُحَلِّم الخُزَاعيّ في طبقات الشُّعراء لابن المعتزّ ١٨٩ ، ومعجم الأدباء ٥/ ٢١٣٧ ، وفوات الوفيات ٣/ ١٦٢ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٣٧٥ .

ومقدس الخلوقي في وفيات الأعيان ٢/٥١٩ ، والمنتظم ١٦٦٢١٠ ، وتاريخ الإسلام =

ٱلْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ زُرَيْقٍ مَوْلَىٰ طَلْحَةَ ٱلطَّلَحَاتِ ٱلْخُزَاعِيِّ ، فَمَدَحَهُ فَلَمْ يُثِبُهُ ، وتَغَافَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ رَكِبَ فِي حَرَّاقَتِهِ (١) فَعَارَضَهُ ، وقَالَ لَهُ : بِحَقِّ رَأْسِ أَمِيْرِ أَنْهُ وَتَغَافَلَ عَنْهُ حَتَّىٰ رَكِبَ فِي حَرَّاقَتِهِ (١) فَعَارَضَهُ ، وقَالَ لَهُ : بِحَقِّ رَأْسِ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا سَمِعْتَ مِنِّي ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ ؛ فَأَمَرَ بِإِيْقَافِ ٱلْحَرَّاقَةِ ، وقَالَ : هَاتِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا سَمِعْتَ مِنِّي ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ ؛ فَأَمَرَ بإِيْقَافِ ٱلْحَرَّاقَةِ ، وقَالَ : هَاتِ ٱلْأَبْيَاتَ ؛ فَأَنْشَدَهُ :

عَجِبْتُ لَحَرَّاقَةِ آبْنِ ٱلْحُسَيْ نِ كَيْفَ تَسِيْرُ ولا تَغْرَقُ وَبَحْرَانِ مِنْ فَوْقِهَا وَاحِدٌ وآخَرُ مِنْ تَحْتِهِا مُطْبِقُ وَبَحْرَانِ مِنْ فَوْقِها وَاحِدٌ وآخَرُ مِنْ تَحْتِها مُطْبِقُ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ عِيْدَانُها إِذَا مَسَّها كَيْنَفَ لا تُروقُ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَاكَ عِيْدَانُها إِذَا مَسَّها كَيْنَفَ لا تُروقُ فَأَمَرَ لَهُ عَنْ كُلِّ بَيْتٍ بِأَلْفِ دِيْنَارٍ .

٢٠٣٧ ـ وكَانَ طَاهِرُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ مِنَ ٱلأَجْوَادِ .

ذُكِرَ أَنَّهُ جَلَسَ في مَجْلِسٍ يَوْماً ، فَنَظَرَ في قُصَصٍ ورِقَاعٍ ، فوَقَّعَ عَلَيْها بِصِلَاتٍ أُخْصِيَتْ ، فكَانَتْ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَم .

٢٠٣٨ ـ رَكِبَ ٱلرَّشِيْدُ في بَعْضِ أَسْفَارِهِ نَاقَةً ، فطَلَعَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٍّ ، فَطَلَعَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٍّ ،

٥/ ٩٤ ، ١٠/ ٤٨٣ ، والوافي ٢١/ ٢٢٩ ، والشُّعور بالعُور ١٥٦ .

والعكوَّك في بدائع البدائه ١٥٦ .

وابن الخيّاط في المنصف ٢٧٨ .

ودعبل في العقد ١/ ٢٦٦ .

وبلا نسبة في الوساطة ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١) الحَرَّاقة: ضَرْبٌ من السُّفن فيها مرامي نيران يُرْمَىٰ بها العدق في البحر. اللِّسان [حرق].

<sup>[</sup>۲۰۳۷] كتاب بغداد ۸٦ ، وتاريخ بغداد ٤٨٣/١٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٩٠/٢٩ ، وبغية الطلب ٣/١٢٤٧ .

<sup>[</sup>٢٠٣٨] ابن الصيقل في معجم الأدباء ٦/ ٢٨٤٧ ، وإعتاب الكُتَّاب ٧٦ ، وابن أبي السّعلاء في طبقات الشعراء لابن المعترّ ١٥٠ ، وجمع الجواهر ٩٩ .

أَغَيْثَا تَحْمِالُ النَّااقِ فَ الْهَالُونِا النَّالَا النَّالَ النَّالَا اللَّهُ الْهَارُونِا أَمِ السَّمْ فَ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

٢٠٣٩ قَامَ رَجُلُ بَيْنَ يَدَي خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيِّ ، فَقَالَ : أَصْلَحَ اللهُ ٱلأَمِيْرَ قَدْ قُلْتُ فِيْكَ بَيْتَيْنِ ولَسْتُ أُنْشِدُهما حَتَّىٰ تُعْطِينِي قِيْمَتَهما ، قَالَ : وكَمْ قِيْمَتُهما ؟ قَالَ : عِشْرُوْنَ أَلْفاً .

قَالَ : أَنْشِدْهُما ؛ فأَنْشَدَ :

قَدْ كَانَ آدَمُ قَبْلَ حِيْنِ وَفَاتِهِ أَوْصَاكَ حِيْنَ تَجُوْدُ بِالحَوْبَاءِ(') بَنِيْهِ أَنْ تَرْعَاهُمُ فَرَعَيْتَهُمْ فَكَفَيْسَتَ آدَمَ عَيْلَةَ '' ٱلأَبْنَاءِ فَأَمَرَ لَهُ بِعِشْرِيْنَ أَلْفاً ، وأَنْ يَنْ كَفَيْ تَحُمْسِيْنَ سَوْطاً ، وأَنْ يُنَادَىٰ عَلَيْهِ : هٰذَا جَزَاءُ مَنْ لا يُحْسِنُ قِيْمَةَ ٱلشِّعْرِ .

• ٢٠٤ - وَقَفَ أَعْرَابِيُّ لَمَعْنِ بْنِ زَائِدَةَ فِي طَرِيْقِهِ ، فَأَنْشَدَهُ:

[۲۰۳۹] العقد ۱/۳۰۶ ، وثمار القلوب ۳۸/۱ ، وزهر الآداب ۸۸۸٪ ، وتاریخ دمشق لابن عساکر ۱۱۲/۱۹۲ ، وسیر أعلام النبلاء ٥/٤٢٩ .

- (١) الحَوْبَاءُ: النَّفْسُ. اللِّسان [ح و ب].
- (٢) عَيْلة : العَيْلةُ : الفاقة . اللَّسان [ع ي ل] .
- [٢٠٤٠] ابن ٱلْمَوْلَىٰ المدنيّ ، واسمه محمّد بن عبد الله بن مسلم في معجم الشعراء ٤١١ ، ووفيات الأعيان ٦/٣٦ ، والوافي ٣/ ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، والحماسة البصريّة ١٨٣/١ ، ونُسب البيتان إلى مروان بن أبى حفصة في الجليس الصّالح ١٨٨١ .

فأَمَرَ لَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ .

٢٠٤١ ـ ومِنْ حِكَايَاتِهِ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنِّي جَعَلْتُ فَصْلَكَ سَبَبِي إِلَيْكَ ، وكَرَمَكَ وَسِيْلَتِي عِنْدَكَ .

قَالَ : سَلْ .

قَالَ : أَلْفُ دِرْهَم .

قَالَ مَعْنٌ: قَدْ أَرْبَحْتَنِي أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وإِنِّي حَدَّثْتُ نَفْسِي خَمْسَةَ آلَافٍ. فقَالَ : أَنْتَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تَرْبَحَ عَلَىٰ مُؤَمِّلِكَ .

فأَعْطَاهُ خَمْسَةَ آلافِ دِرْهَمِ .

٢٠٤٢ \_ وأَنْشَدَ أَعْرَابِيٌّ :

كَتَبْتَ «نَعَمْ» ببَابِكَ حِيْنَ تَدْعُو إِلَيْكَ ٱلنَّاسَ مُسْفِرَةَ ٱلنِّقَابِ وَقُلْتَ لِهِ لا » عَلَيْكِ ببَابِ غَيْرِي فإنَّكِ لَنْ تُرَيْ أَبَداً ببَابِي فأَعْطَاهُ أَلْفَ دِيْنَارِ .

٢٠٤٣ ـ وحَدَّثَ بَعْضُهم قَالَ : كُنَّا مَعَ يَزِيْدَ بْنِ مَزْيَدٍ ، فإِذَا بِصَائِحٍ في ٱللَّيْلِ : يا يَزِيْدُ بْنَ مَزْيَدٍ ، قَالَ : عَلَيَّ بهذا ٱلصَّائِحِ ؛ فلَمَّا جِيْءَ بِهِ قَالَ لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ نَادَيْتَ بهذا ٱلاسْم .

فَقَالَ : نَفَقَتْ دَابَّتِي ، ونَفِدَتْ نَفَقَتِي ، وسَمِعْتُ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ ، فَتَمَنَّيْتُ بِهِ . فَقَالَ لَهُ : وما قَالَ ٱلشَّاعِرُ ؟

[٢٠٤١] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٠٤٢] المُعْطي خالدُ بْنُ عَبْدِ الله الفَسْرِيُّ في تاريخ دمشق لابن عساكر ١٥٦/١٦ ، والبداية والنِّهاية ٢٠٢/١٣ .

<sup>[</sup>٢٠٤٣] وفيات الأعيان ٦/ ٣٣٧ .

إِذَا قِيْلَ مَنْ للمَجْدِ وٱلْجُوْدِ وٱلنَّدَىٰ فنَادِ بصَوْتٍ يا يَزِيْدُ بْنَ مَزْيَدِ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَهُ هَشَّ لَهُ ، وقَالَ لَهُ : أَتَعْرِفُ يَزِيْدَ بْنَ مَزْيَدٍ ؟

قَالَ : لا والله ِ .

قَالَ : أَنَا هُوَ ؛ وأَمَرَ لَهُ بِفَرَسِ أَبْلَقَ كَانَ مُعْجَباً بِهِ وبمِئَةِ دِيْنَارٍ .

٢٠٤٤ ـ قَامَ أَعْرَابِيُّ بَيْنَ يَدَيْ دَاوُدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ وَقَالَ: إِنِّي قَدْ مَدَحْتُكَ فأسْمَعْ. قَالَ : عَلَىٰ رِسْلِكَ ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَتَقَلَّدَ سَيْفَهُ وَخَرَجَ ، ثُمَّ قَالَ : قُلْ ،

فإِنْ أَحْسَنْتَ حَمَلْنَاكَ ، وإِنْ أَسَأْتَ قَتَلْنَاكَ ؛ فَأَنْشَدَ :

أَمِنْتُ بِــدَاوُدٍ وجُــوْدِ يَمِيْنِــهِ مِنَ ٱلْحَدَثِ ٱلْمَخْشِيِّ وٱلْبُؤْس وٱلْفَقْر كَمَا يَفْرَقُ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ

وأَصْبَحْتُ لا أَخْشَىٰ بِدَاوُدَ كَبْوَةً مِنَ ٱلحَدَثَانِ إِذْ شَدَدْتُ بِهِ أَزْرِي لَـهُ حُكْـمُ دَاوُدٍ وصُـوْرَةُ يُـوْسُـفٍ ومُلْـكُ سُلَيْمَـانٍ وعَـدْلُ أَبِـي بَكْـر فَتَّى تَفْرَقُ ٱلأَمْوَالُ مِنْ جُوْدِ كَفِّهِ

فَقَالَ لَهُ : قَدْ حَمَلْنَاكَ ، فإِنْ شِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِنا ، وإِنْ شِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِكَ .

قَالَ : بَلْ عَلَىٰ قَدْرِي .

فأَعْطَاهُ خَمْسِيْنَ .

فَقَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ : هَلَّا ٱحْتَكَمْتَ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلأَمِيْرِ .

قَالَ : لَمْ يَكُنْ في مَالِهِ ما يَفِي بقَدْرِهِ .

فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ: أَنْتَ في هٰذا أَشْعَرُ مِنْكَ في شِعْرِكَ . وأَمَرَ لَهُ بِمِثْلِ ما أَعْطَاهُ.

٢٠٤٥ ـ وَفَدَ رَجُلٌ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلأُمْرَاءِ ، فَسَأَلَهُ حَاجَةً فَقَضَاهَا ، ثُمَّ سَأَلَهُ

<sup>[</sup>٤٤٤] العقد ١/٢١٧ .

<sup>[</sup>٢٠٤٥] لمَّا أَقِفْ عليه.

أُخْرَىٰ فَقَضَاهَا ، حَتَّىٰ قَضَىٰ لَهُ سَبْعَ حَاجَاتٍ ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ قِيْلَ لَهُ : مَا فَعَلَ بِكَ ؟

قَالَ : مَا أَدْرِي ؟ ثُمَّ قَالَ :

لْكِنْ أُخَبِّرُكُمْ عَنْهُ بنَادِرَةٍ إِذَا قَرَا عَلَيْهِ كِتَابًا مِنْهُ كَاتِبُهُ حَتَّىٰ إِذًا ما مَضَتْ « لا » في رِسَالتهِ

لَـمْ يَـأْتِهـا قَبْلَـهُ عُـرْبٌ ولا عَجَـمُ إِلَىٰ أَخ وَجَبَتْ مِنْهُ لَـهُ نَعَـمُ قَالَ ٱسْتَمِعُ ثُمَّ لا يَمْضِي بكَ الصَّمَمُ [كذا] لا تَكْتُبَنَّ بـ لا » فِيْهـا إِلَـيْ أَحَـدٍ شُـقَّ ٱلْكِتَـابَ ومُـرْ فلْيُكْسَر ٱلْقَلَـمُ

٢٠٤٦ ـ وَفَدَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ ، وكَانَ زَرِيَّ ٱلْحَالِ رَثَّ ٱلْهَيْئَةِ ، فمُنِعَ مِنَ ٱلدُّخُوْلِ إِلَيْهِ ، فأقامَ بالرَّحْبَةِ أَيَّاماً .

فَخَرَجَ مَالِكٌ ذَاتَ يَوْم يُرِيْدُ ٱلنُّزْهَةَ حَوْلَ ٱلرَّحْبَةِ ، فَعَارَضَهُ ٱلأَعْرَابِيُّ ، فَمَنَعَهُ ٱلشُّرْطَةُ ٱزْدِرَاءً بهِ ، فلَمْ يَنْثَنِ عَنْهُ حَتَّى أَخَذَ بعِنَانِ فَرَسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ أَنَا عَائِذٌ بِكَ مِنْ شُرَطِكَ ؛ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ ، وأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ مِنْ حَاجَة ؟

قَالَ : نَعَمْ أَصْلَحَ ٱللهُ ٱلأَمِيْرَ .

قَالَ : وما هِيَ ؟

قَالَ: أَنْ تُصْغِيَ إِلَيَّ بِسَمْعِكَ، وتَنْظُرَ إِلَيَّ بِطَرْفِكَ، وتُقْبِلَ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ.

قَالَ : نَعَمْ .

فأُنْشَدَهُ:

بِبَابِكَ دُوْنَ ٱلنَّاسِ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي ويَمْنَعُني ٱلْحُجَّابُ وٱللَّيْـلُ مُسْبِلٌ

وأَقْبَلْتُ أَسْعَـىٰ نَحْـوَهُ وأَطُـوْفُ وأَنْـتَ بَعِيْـدٌ وٱلـرِّجَـالُ صُفُـوْفُ

يَطُوْفُونَ حَوْلِي بِالقُلُوسِ<sup>(۱)</sup> كَأَنَّهُم فأَمَّا وقَدْ أَبْصَرْتُ وَجْهَكَ مُقْبِلاً وما لِيْ مِنَ ٱلدُّنيا سِوَاكَ وما لِمَنْ وقَدْ عَلِمَ ٱلْحَيَّانِ قَيْسٌ وخِنْدِفُ تَخَطَّيْتُ أَعْنَاقَ ٱلْمُلُوكِ ورِحْلَتِي فجئتُكَ أَعْنَاقَ ٱلْمُلُوكِ ورِحْلَتِي فجئتُكَ أَبْغي ٱلْخَيْرَ مِنْكَ فهزَّني فلا تَجْعَلَنْ لِي نَحْوَ بَابِكَ عَوْدَةً

ذِئَ ابٌ جِيَ اعٌ بَيْنَهُ انَّ خَرُوْفُ وأُصْرَفُ عَنْهُ إِنَّنِ الصَعِيْفُ تَركُتُ وَرَائِي مَرْبَعٌ ومَصِيْفُ ومَ ن هُ و فِيْها نَازِلٌ وحَلِيْفُ إلَيْكَ وقَدْ أَخْنَتْ عَلَيَ صُرُوْفُ ببابِكَ مِنْ ضَرْبِ ٱلْعَبِيْدِ صُنُوْفُ فقَلْبِيَ مِنْ ضَرْبِ ٱلْعَبِيْدِ مَخُوْفُ

فَٱسْتَضْحَكَ مَالِكٌ حَتَّىٰ كَادَ يَسْقُطُ عَنْ فَرَسِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ يُعْطِيْهِ دِرْهِماً بِدِرْهَمَيْنِ ، وثَوْباً بِثَوْبَيْنِ ؟ فَنُثِرَتِ ٱلدَّرَاهِمُ ، ووَقَعَتِ ٱلثِّيَابُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّىٰ تَحَيَّرَ ٱلأَعْرَابِيُّ ، وٱخْتَلَطَ عَقْلُهُ لكَثْرَةِ ما أُعْطِيَ .

فَقَالَ : هَلْ بَقِيَتْ لَكَ حَاجَةٌ يا أَعْرَابِيُّ ؟

قَالَ : أَمَّا إِلَيْكَ فلا .

قَالَ : فَإِلَىٰ مَنْ ؟

قَالَ : إِلَىٰ اللهِ أَنْ يُبْقِيَكَ للعَرَبِ ، فإِنَّها لا تَزَالُ بِخَيْرٍ ما بَقِيْتَ لَهَا .

٢٠٤٧ ـ وحَكَىٰ أَبُو بَكْرِ المَاذَرَائِيُّ قَالَ : كُنْتُ أُسَايِرُ ٱلأَمِيْرَ أَبَا ٱلْجَيْشِ خَمَارَوَيْهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ طُوْلُوْنَ ، وكَانَ قَدْ خَرَجَ إِلَىٰ ٱلصَّيْدِ بدِمَشْقَ ؛ إِذْ تَلَقَّاهُ أَعْرَابِيُّ ، فَأَخَذَ بعِنَانِ فَرَسِهِ ، وقَالَ :

إِنَّ ٱلسِّنَانَ وحَدَّ ٱلسَّيْفِ لَوْ نَطَقًا لأَخْبَرَا عَنْكَ في ٱلْهَيْجَاءِ بٱلْعَجَبِ

<sup>(</sup>١) القُلُوس: ٱلسِّياط، واحدها قَلْسٌ، وهو الحَبْلُ الغَلِيْظُ.

<sup>[</sup>٢٠٤٧] مروان بن أبي حفصة في العقد ١/ ٢١٣ ، ومروان بن صرد في معجم الشعراء ٣٩٨ ، ووَفْقَ ما ذكر المصنِّفُ في المستجاد ٣٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٤٧/١٧ ، وسير أعلام النبلاء ٢٦١/١٣ ، وتاريخ الإسلام ٦/ ٧٤٧ ، والوافي ٢٦١/١٣ .

أَتْلَفْتَ مَالَكَ تُعْطِيْهِ وتُنْهِبُهُ يَا آفَةَ ٱلفِضَّةِ ٱلْبَيْضَاءِ وٱلذَّهَب فَقَالَ : يا غُلامُ أَعْطِهِ ما مَعَكَ ، فأَعْطَاهُ خَمْسَمِئَةِ دِيْنَارِ .

فْقَالَ : يَا أُمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ زِدْنِي .

فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مِنْ غِلْمَانِهِ : ٱطْرَحُوا لَهُ مَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمَنَاطِقِ وٱلسُّيُوْفِ ؛ فحَصَلَ لَهُ مِنْهُمْ ما عَجَزَ عَنْ حَمْلِهِ .

٢٠٤٨ ـ وقَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ ٱلْعُلَيْمِيُّ : قَصَدْتُ بَدْراً ٱلجَمَالِيَّ بمِصْرَ ، فرَأَيْتُ أَشْرَافَ ٱلنَّاسِ وكُبَرَاءَهُمْ وشُعَرَاءَهُمْ قَدْ طَالَ مُقَامُهم عَلَىٰ بَابهِ ، ولَمْ يُؤْذَنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ ، فبَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ إِذْ خَرَجَ يُرِيْدُ ٱلصَّيْدَ ، فأَقَمْتُ حَتَّىٰ رَجَعَ مِنْ صَيْدِهِ ، فَلَمَّا قَارَبَ دُخُوْلَ ٱلْبَلَدِ خَرَجْتُ إِلَيْهِ ، ووَقَفْتُ عَلَىٰ نَشْزِ عَالٍ مِنَ ٱلأَرْضِ ، وأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِرُقْعَةٍ ، فَوَقَفَ ، فَأَنْشَدْتُهُ :

> قَلِّبُ وفَتِّشْهِا بِسَمْعِكَ إِنَّمَا فأتَتْكَ تَحْمِلُها إِلَيْكَ تِجَارُها حَتَّىٰ أَنَاخُوا نَحْوَ بَابِكَ وٱلرَّجَا فْبَذَلْتَ ما لَمْ يُعْطِهِ في دَهْرهِ وسَبَقْتَ هٰذَا ٱلْخَلْقَ فِي طَلَبِ العُلا

نَحْنُ ٱلتِّجَارُ وهٰ ذِهِ أَعْلَاقُنا ۚ ذُرُّ وجُ وْدُ يَمِيْزِكَ ٱلْمُبْتَاعُ هِيَ جَوْهَرٌ تَخْتَارُهُ ٱلأَسْمَاعُ كَسَـدَتْ عَلَيْنـا بـالشَّـآم وكُلَّمـا كَسَـدَ ٱلْمَتَـاعُ تَعَطَّـلَ ٱلصُّنَّـاعُ ومَطِيُّهِ الْآمَ الْ وَٱلأَطْمَ اعُ مِنْ دُوْنِكَ ٱلسِّمْسَارُ وٱلْبَيَّاعُ هَــرمٌ ولا كَعْــبٌ ولا ٱلْقَعْقَــاعُ وٱلنَّــاسُ بَعْــدَكَ كُلُّهُــمْ أَتْبَــاعُ

فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ إِنْشَادِها سَارَ قَلِيْلًا ، ثُمَّ وَقَفَ فأَسْتَعَادَها مِنِّي ، فلَمَّا دَخَلَ دَارَهُ وٱسْتَقَرَّ بِهِ ٱلْجُلُوْسُ ٱسْتَدْعَانِي فأَعَدْتُها ، فقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ خَوَاصِّهِ وغِلْمَانِهِ وأَتْبَاعِهِ : مَنْ أَحَبَّني فلْيَخْلَعْ عَلَيْهِ ، فخُلِعَ عَلَيَّ مِئَةُ خِلْعَةٍ ، ووَصَلَنِي

<sup>[</sup>٢٠٤٨] بدائع البدائه ٢٢٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧١/ ٣٦٦ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٤٩ ، والكامل في التاريخ ٨/ ٣٨٢ .

بعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَم .

٢٠٤٩ ـ وحَبَسَ ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوْسُفَ يَزِيْدَ بْنَ ٱلْمُهَلَّبِ لَبَاقٍ عَلَيْهِ كَانَ بِخُرَاسَانَ ، وأَقْسَمَ ليَسْتَأْدِيَنَّهُ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فبَيْنَمَا هُوَ قَدْ جَبَاها لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ ٱلأَخْطَلُ ؛ فأَنْشَدَهُ :

أَبَا خَالِدٍ ضَاقَتْ خُرَاسَانُ بَعْدَكُمْ وقَالَ ذَوُو ٱلْحَاجَاتِ أَيْنَ يَزِيْدُ وَمَا قَطَرَتْ بِالْمَرْوَيْنِ بَعْدَكَ عُودُ وَما قَطَرَتْ بِالْمَرْوَيْنِ بَعْدَكَ عُودُ وَما لَسَرِيْرٍ بَعْدَ بُعْدِكَ بَهْجَةٌ ولا لَجَوَادِ بَعْدَ جُودُ جُودُ

فقَالَ : يا غُلامُ أَعْطِهِ ٱلْمِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فإِنَّا نَصْبِرُ عَلَىٰ عَذَابِ ٱلْحَجَّاجِ ولا نُخَيِّبُ ٱلأَخْطَلَ ؛ فَبَلَغَتِ ٱلْحَجَّاجَ فقَالَ : للهِ دَرُّ يَزِيْدَ لَوْ كَانَ تَارِكاً للسَّخَاءِ يَوْماً لتَرَكهُ ٱلْيَوْمَ ، وهُوَ يَتَوَقَّعُ ٱلْمَوْتَ .

٢٠٥٠ ـ ومِنْ أَخْبَارِ يَزِيْدَ أَنَّ ٱلْفَرَزْدَقَ دَخَلَ عَلَيْهِ ، وهُوَ مَحْبُوسٌ فلَمَّا رَآهُ مُقَيَّداً قَالَ لَهُ :

أَصْبَحَ فِي قَيْدِكَ ٱلسَّمَاحَةُ وٱلْ جُودُ وحَمْلُ ٱلدِّيَاتِ وٱلْحَسَبُ

[٢٠٤٩] عن الأخطل في تاريخ دمشق لابن عساكر ١٢١/٧٤ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٢٧٩ ، والسلوك في طبقات العلماء والملوك ١/ ١٣٣ . والخبر عن الفرزدق في ثمرات الأوراق ٢/ ٣٤٣ ، والمستطرف ١/ ١٧٢ ، وتاريخ بيهق ١٩٨ .

والأبيات في ديوان الفرزدق ١/ ١٣٧ .

[۲۰۵۰] وفيات الأعيان ٦/٣٠٠ .

والخبر عن حمزة بن بيض الحنفيّ في أنساب الأشراف للبلاذريّ ١٩٤/، والمصون ١٣٤ ـ ١٣٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٣٥ ـ ١٣٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٤٦٨ ، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٠٥ .

وعن يزيد بن الحكم في ثمرات الأوراق ١ / ١٢ .

وبلا نسبة في تاريخ الإسلام ٢/ ٦٩٦ .

لا بَطِ رِّ إِنْ تَ رَادَفَ تُ نِعَ مِّ وَصَابِرٌ فِي ٱلْبَلَاءِ مُحْتَسِبُ فَقَالَ لَهُ يَزِيْدُ: وَيْحَكَ ما أَرَدْتَ بِمِدْحَتِي وأَنَا عَلَىٰ لهٰذِهِ ٱلْحَالَةِ!

فَقَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ : وَجَدْتُكَ رَخِيْصاً ، فأَحْبَبْتُ أَنْ أُسْلِفَكَ بِضَاعَتِي .

فَرَمَىٰ إِلَيْهِ بِخَاتَمٍ كَانَ في إِصْبَعِهِ قِيْمَتُهُ أَلْفُ دِيْنَارٍ ، وقَالَ : هُوَ رِبْحُكَ ، أَمْسِكُهُ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيَكَ رَأْسُ ٱلْمَالِ .

٢٠٥١ ـ ودَخَلَ جُعَيْفِرَانُ ، وٱسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ٱلسَّرِيِّ ، عَلَىٰ أَبِي دُلَفٍ ، فَأَنْشَدَهُ :

يا أَكْرَمَ ٱلْأُمَّةِ مَوْجُودا ويا أَعَزَ ٱلنَّاسِ مَفْقُودا لَمَّا سَأَلْتُ ٱلنَّاسِ مَحْمُودا لَمَّا سَأَلْتُ ٱلنَّاسِ مَحْمُودا قَالُوا جَمِيْعاً إِنَّهُ قَاسِمٌ أَشْبَهَ آبَاءً لَهُ صِيْدا لَكُو عَبَدَ ٱلنَّاسُ سِوَىٰ رَبِّهِمْ لَكُنْتَ في ٱلْعَالَمِ مَعْبُودا فقَالَ لَهُ: أَحْسَنْتَ ، يا غُلامُ أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَم .

فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ ومَا أَصْنَعُ بِهَا ؟ مُرِ ٱلْغُلَامَ يَأْخُذُهَا ، ويُعْطِيْنِي مِنْهَا كُلَّ يَوْم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ إِلَىٰ أَنْ تَنْفَدَ .

فَقَالَ أَبُو دُلَفٍ : أَعْطُوْهُ ٱلأَلْفَ ، ومَتَىٰ جَاءَكُمْ أَعْطُوْهُ مَا سَأَلَ .

فَأَكَبَّ جُعَيْفِرَانُ عَلَىٰ يَدِهِ يُقَبِّلُها ، وقَالَ :

يَمُ وْتُ هٰ ذَا ٱلّٰ ذِي أَرَاهُ وَكُلُونُ شَرِيْءٍ لَهُ نَفَادُ لَكُمُ شَرِيْءٍ لَهُ نَفَادُ لَكُمُ فَضِلُ ٱلْجَوَادُ لَا مُفْضِلُ ٱلْجَوَادُ

<sup>[</sup> ۲۰۰۱] كتاب بغداد ۱۳۲ ، وتاريخ بغداد ۲۰۷/۱۶ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۲۹/۲۶ . والرّابع لابْنِ أَبِي البَغْلِ في يتيمة الدَّهر ٣/ ٣٦٥ .

ٱلْمُخْتَارُ مِنْ غُرَرِ نَوْعَي ٱلْكَلَام في ٱسْتِنْجَازِ ما تَأْخَرَ مِنْ صِلاتِ ٱلْكِرَام

٢٠٥٢ ـ يُحْكَى أَنَّ ٱلأَحْنَفَ بْنَ قَيْس قَدِمَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، فأَقَامَ شَهْراً لا يَسْأَلُهُ فيما جَاءَ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّكَ تُرْعِيْنِي مَرْعًى وَبيْلًا ، وتُوْرِدُني ظَمَأً طَوِيْلًا ، أَفَيَأْسٌ ورَوَاحٌ ، أَوْ حَبْسٌ ونَجَاحٌ ؟ فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ .

٢٠٥٣ ـ ووَقَفَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ رَجُلِ يَسْتَجْدِيْهِ ، فَقَالَ : إِنِّي ٱمْتَطَيْتُ إِلَيْكَ ٱلرَّجَاءَ ، وسِرْتُ عَلَىٰ ٱلأَمَلِ ، ووَفَدْتُ بِالشُّكْرِ ، وتَوَسَّلْتُ بِحُسْنِ ٱلظَّنِّ ؛ فَحَقِّقِ ٱلْأَمَلَ ، وأَحْسِنِ ٱلْمَثُوْبَةَ ، وأَقِمْ عَلَىٰ ٱلأَوَدِ ، وعَجِّلِ ٱلسَّرَاحَ .

٢٠٥٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَسْتَنْجِزُ :

جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ وَجَبَ ٱلذِّمَامُ وقَدْ طَالَ ٱلتَّلَبُّتُ وٱلْمُقَامُ وقَـدْ أَزِفَ ٱلـرَّحِيْـلُ إِلَـىٰ بـلَادِي فـرَأْيُـكَ لا عَــدِمْتُـكَ وٱلسَّـلامُ

٢٠٥٥ ـ ٱلْمُتَنَبِّي :

لَقَدْ نَظَرْتُكَ حَتَّىٰ حَانَ مُرْتَحَلي وذَا ٱلْوَدَاعُ فكُنْ أَهْلًا لِمَا شِئْتا

٢٠٥٦ ـ وكَتَبَ آخَرُ يَسْتَجْدِي : بنا إِلَىٰ مَعْرُوْفِكَ حَاجَةٌ ، ولكَ عَلَىٰ صِلَتِنا قُوَّةٌ ، فَٱنْظُرْ فِي ذَٰلِكَ بِمَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ ونَحْنُ لَهُ أَهْلٌ .

٢٠٥٧ ـ وطَلَبَ ٱلْعَتَّابِيُّ مِنْ صَدِيْقٍ لَهُ حَاجَةً ، فَقَضَىٰ لَهُ نِصْفَها ، ومَطَلَهُ

<sup>[</sup>٢٠٥٢] لم أَقِفْ عليه .

وانظر نحوه في محاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٠ .

<sup>[</sup>٢٠٥٣] العقد ٤/ ١٧ ، وزهر الآداب ٤/ ٩١٤ .

<sup>[</sup>٢٠٥٤] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٢ ، وعنه في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٦/ ٣١ .

<sup>[</sup>٧٠٥٥] ديوانه بشرح الواحدي ١/ ٣٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>٢٠٥٦] البصائر والذُّخائر ٦/ ١٧٦ ، وربيع الأبرار ٣/ ١٧٧ .

<sup>[</sup>٢٠٥٧] المحاسن والأضداد ٣٤ ، والمحاسن والمساوى، ١٩٠/١ .

- 46 6

#### ببَاقِيْها ، فكَتَبَ إِلَيْهِ :

بَسَطْتُ لِسَانِي ثُمَّ أَمْسَكْتُ نِصْفَهُ فَنِصْفُ لِسَانِي بِاَمْتِدَاحِكَ مُطْلَقُ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُنْجِزْ عِدَاتِي تَرَكْتَنِي وَبَاقِي لِسَانِ ٱلشُّكْرِ بِٱلْيَأْسِ مُوْثَقُ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تُنْجِزْ عِدَاتِي تَرَكْتَنِي وَبَاقِي لِسَانِ ٱلشُّكْرِ بِٱلْيَأْسِ مُوْثَقُ فَإِنْ أَنْسٍ ٱلطَّائِيُّ : 

\*\*Transpart of the state of the

إِنَّ ٱبْتِـدَاءَ ٱلْعُـرْفِ مَجْـدٌ بَـاسِـقٌ وٱلْمَجْدُ كُلُّ ٱلْمَجْدِ في ٱسْتِتْمَامِهِ لَمَا الْهِلَالُ يَـرُوْقُ أَبْصَارَ ٱلْوَرَىٰ حُسْنَا ولَيْـسَ كحُسْنِـهِ لتَمَـامِـهِ لَحَدَا ٱلْهِلَالُ يَـرُوْقُ أَبْصَارَ ٱلْوَرَىٰ حُسْنَا ولَيْـسَ كحُسْنِـهِ لتَمَـامِـهِ لَحَدَا ٱلْهِلَالُ يَـرُوقُ أَبْصَارَ ٱلْوَرَىٰ حُسْنَا ولَيْـسَ كحُسْنِهِ لتَمَامِهِ لَمَا اللهِ لَكُ يَرُورَ عَلَىٰ مَنْ أَزْهَرَ بقَوْلٍ أَنْ يُثْمِرَ بفَوْلٍ أَنْ يُثْمِرَ بفَوْلٍ أَنْ يُثْمِرَ بفَعْلٍ ، وٱلسَّلَامُ .

٢٠٦٠ و فَدَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ عَلَىٰ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ ، فَٱمْتَدَحَهُ ، فَوَعَدَهُ خَالِدٌ وَمَطَلَهُ ، فَتَصَدَّىٰ لَهُ في طَرِيْقِهِ وهُو يُرِيْدُ ٱلْجَامِعَ ، وأَخَذَ بعِنَانِ بَعْلَتِهِ ، وأَنْشَدَ : أَظَلَتْ عَلَيْنا مِنْكَ يَوْماً سَحَابَةٌ أَضَاءَ لَهَا بَرْقٌ وأَبْطا رَشَاشُها فَلَلَتْ عَلَيْنا مِنْكَ يَوْماً سَحَابَةٌ ولا غَيْثُها يَهْمِي فَتَرْوَىٰ عِطَاشُها فَلا غَيْمُها يُهْمِي فَتَرْوَىٰ عِطَاشُها فَلا غَيْمُها يَهْمِي فَتَرْوَىٰ عِطَاشُها فَلا غَيْمُها يَهْمِي فَتَرْوَىٰ عِطَاشُها فَلا غَيْمُها يَهْمِي فَتَرْوَىٰ عِطَاشُها فَلَا ذَلْ تَنْصَرِفَ ٱلسَّحَابَةُ حَتَّىٰ تَبُلَّكَ يا أَبَا مُعَاذٍ ، وأَمَرَ لَهُ بعَشْرَةِ آلافِ فِرْهَم .

<sup>[</sup>۲۰۵۸] ديوانه ٣/ ٢٦٩ ، والإعجاز والإيجاز ١٦٩ ، والمنصف ٢٢٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٨٤ ، والموازنة ٣/ ٥٤١ .

<sup>[</sup>٢٠٥٩] عن الزُّهريِّ ، عيون الأخبار ٣/١٦٨ ، والعقد ٢٠٤١ ، والإمتاع والمؤانسة ٢٦١ ، والبصائر والذَّخائر ٧/١٩٦ ، وربيع الأبرار ٣/٢٨١ .

<sup>[</sup>٢٠٦٠] البيتان لعبد الصمد بن الفَضْل الرّقاشيّ يخاطب خالد بن ديسم عامل الرِّيّ في عيون الأخبار ٣/١٩٥، والعقد ٢/٧٠١، والبصائر والذَّخائر ٨/١٩٥، وثمرات الأوراق ١/٥٠٨.

ولبشار بن برد في التمثيل والمحاضرة ٢٤٠ ، والمنتحل ٦٩ .

٢٠٦١ ـ ولبَشَّارٍ أَيْضاً يَسْتَنْجِزُ :

هَـزَزْتُـك لا أَنِّـي وَجَـدْتُـكَ نَـاسِيـاً ولكِنْ رَأَيْتُ ٱلسَّيْفَ مِنْ بَعْدِ سَلِّهِ ٢٠٦٢ ـ ولبَشَّارِ أَيْضاً:

فِيْكَ للمَجْدِ شِيْمَ لَهُ قَدْ كَفَتْنِي فَإِذَا ٱلْمَجْدُ كَانَ عَوْنِي عَلَىٰ ٱلْمَرْ

٢٠٦٣ ـ ٱلْمُفَجَّعُ ٱلْبصْرِيُّ يَسْتَنْجِزُ:

أَيُّهَا ٱلسَّيِّدُ عِسْ فَي غِبْطَةٍ لِلسَّيِّ وَعُدُّ مِنْكَ لا تُنْكِرُهُ لِلسَّيِ وَعُدُّ مِنْكَ لا تُنْكِرُهُ أَنْكَ لا تُنْكِرُهُ أَنْتَ أَحْيَيْتَ بِمَبْ ذُوْلِ ٱلنَّدَىٰ فَا إِذَا صَالَ زَمَانٌ أَوْ سَطَا

٢٠٦٤ م أَبُو ٱلْحَسَنِ بْنُ أَبِي ٱلْبغْلِ :
 وَعَـــدْتَ فـــأَنْجِـــزْ ولا تَبْلُنـــي
 وصُــنْ وَجْــة حُــرِّ بَــرَاهُ ٱلــزَّمَــانُ

لأَمْرِي ولا أَنِّي أَرَدْتُ ٱلتَّقَـاضِيـا إِلَىٰ ٱلْهَٰزِّ مُحْتَاجاً وإِنْ كَانَ مَاضِيا

مِنْكَ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ بالمُتَقَاضِي [كذا] ء تَقَاضِي أَلتَّقَاضِي عَنْدَ اللَّقَاضِي

ما تَغَنَّىٰ طَائِرُ ٱلأَيْكِ ٱلْغَرِدْ فَاقْضِهِ ﴿ أَنْجَزَ حُرُّ مِا وَعَدْ ﴾ سُنَنَ ٱلْجُودِ وقَدْ كَانَ هَمَدْ فعَلَىٰ مِثْلِكَ مِثْلِى يَعْتَمِدْ

بكَدِّ ٱلتَّقَاضِي وذُلِّ ٱلشُّوَالِ بَانْيَابِهِ مِثْلَ بَرْي ٱلْخِلَالِ

[٢٠٦١] ديوانه ٢/٨/٤، وديوان المعاني ١/ ٢٢١، وأُحسن ما سمعت ٩٣، والمنتحل ٦٨، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٧١، وفوات الوفيات ١/ ٢٩٥، والوافي ١١/ ١١٤، وفيهما لابن ورقاء الشّيبانيّ .

[۲۰۹۷] الثاني لأبي تمّام في عيون الأخبار ١٦٨/٣ ، والمنصف ٢٣٩ ، وديوان المعاني المراه الثاني الأبي تمّام في عيون الأخبار ١٦٨/٣ ، والمنتحل ١٦٨/١ ، ومحاضرات الأدباء ٢٧٦/٢ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العُكْبَرِيِّ ١٩٨/١ ، ٣٢/٤ ، وألدّر ٱلْفريد ٢٧/١٠ . وهما في ديوان بشّار على ١٤/٤ عن كتابنا .

[٢٠٦٣] لم أَقِفْ عليه. و« أنجز حرٌّ ما وعد » مِنْ كلام الحارث بن عمرو الكِنديّ. الأَمثال لأَبِي عُبيد ٧١.

[٢٠٦٤] لَمْ أَقِفْ عليه. ٱلْخِلال: ٱلْعُود الّذي يُتَخَلَّلُ به، وخَلَّ ٱلشَّيْءَ: ثَقَبَهُ ونَفَذَهُ، وَٱلجمع أَخِلَّة. اللِّسان [خ ل ل].

فإِنْ ضَاقَ مَالُكَ عَنْ رِفْدِهِ ٢٠٦٥ - ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ :

يا مَنْ تَزَيَّنَتِ ٱلدُّنْيا بِطَلْعَتِهِ أَوْرَادُ بَحْرِكُم مِثْلِي ومُنْصَرَفِي وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلصَّبْرَ مِنْ صَبِرٍ وأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلصَّبْرَ مِنْ صَبِرٍ

٢٠٦٦ ـ قَصَدَ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْجَلِيْلِ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيْبِ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ مُسْتَجْدِياً ، فأَخَرَ عَنْهُ مُدَّةً ، فكَتَبَ إِلَيْهِ مُسْتَنْجِزاً :

وَرَدَ ٱلْعُفَاةُ ٱلْمُعْطِشُوْنَ فَأَصْدَرُوا وأَرَاكَ تُمْطِرُ جَانِباً عَنْ جَانِب أَلِحُسْنِ مَنْزِلَتِي تُؤَخِّرُ حَاجَتِي أَلِحُسْنِ مَنْزِلَتِي تُؤَخِّرُ حَاجَتِي ٢٠٦٧ ـ أَبُو تَمَّامِ ٱلطَّائِيُّ :

سَحَابٌ خَطَاني جُوْدُهُ وَهُوَ صَيِّبٌ وبَدْرٌ أَضَاءَ ٱلأَرْضَ شَرْقاً ومَغْرِباً

۲۰۶۸ \_ آخَرُ :

فجَاهُكَ أَوْسَعُ مِنْ كُلِّ مَالِ

وأَصْبَحَتْ مِنْهُ في حَلْيٍ وفي حُلَلِ في وَلَي وَلَي وَلَي وَلَا نَهَلِ في الصَّادِرِيْنَ بلا عَلِّ ولا نَهَلِ فأَمْزِجْهُ بالنُّجْحِ إِنَّ ٱلنُّجْحَ مِنْ عَسَلِ

رِيًّا وطَابَ لَهُمْ لَدَيْكَ ٱلْمَكْرَعُ وفِنَاءُ أَرْضِي مِنْ سَمَائِكَ بَلْقَعُ أَمْ لَيْسَ عِنْدَكَ لِي بِخَيْرٍ مَطْمَعُ

وبَحْرٌ عَدَانِي سَيْلُهُ وَهْوَ مُفْعَمُ وَمَوْضَ مُفْعَمُ وَمَوْضِعُ رِجْلي مِنْهُ أَسْوَدُ مُظْلِمُ

<sup>[</sup>٢٠٦٥] ديوانه ٥/ ٢٨٤ والأوَّل والثَّالث في المنتحل ١٢٦، والثّاني والثّالث في مجمع الآداب٦/ ٦٠٩.

<sup>[</sup>٢٠٦٦] الأَوَّل والثاني لزياد ٱلأَعجم في طلحة ٱلطَّلَحَات في ربيع ٱلأَبرَار ٣/ ١٨٧ ، والثَّالث في عيون الأخبار ٣/ ١٨٩ للطِّرِمَّاح .

وهي مِمَّا تَمَثَّلَهُ الخليلُ في مُعجّم الأُدباء ٣/ ١٢٦٦ ، وتاريخ العلماء النَّحْويّين ١٢٨ .

وفي معجم الأدباء : أَلِبَخْسِ مَنْزِلَتي .

<sup>[</sup>٢٠٦٧] بل ٱلبُّحْتُرِيُّ، ديوانه ٣/ ١٩٨٠، وديوان المعاني ١/ ١٠٨، ويتيمة الدَّهر ١/ ٩٤، وٱلدَّر ٱلْفريد ٦/ ٤١٣.

<sup>[</sup>٢٠٦٨] أبو سعيد الرّستميُّ في يتيمة الدُّهر ٣/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ .

أُمِرْتُ بِأَنْ أُقِيْمَ عَلَى ٱنْتِظَارٍ وَرَاقَبْتُ السَّوْلَ وقُلْتُ يِأْتِي وَرَاقَبْتُ السَّوْلَ وقُلْتُ يِأْتِي فَلَيْسِ بَغَيْرِ أَمْسِرِكَ لِيْ مَقَامٌ وقَدْ أَوْقَفْتُ عَزْمِي وٱلْمَطَايَا وقَدْ أَوْقَفْتُ عَزْمِي وٱلْمَطَايَا

عَلَيْكَ مُعْوَيَّدَ ٱلدِّيْنِ ٱعْتِمَادِي تَمَادَىٰ ٱلْمَطْلِ وَٱلآمَالُ زَرْعٌ وقَدْ أَزِفَ ٱلرَّحِيْلُ وأَنْتَ كَهْفِي زَفَقْتُ إِلَيْكَ أَبْكَارَ ٱلْمَعَاني زَفَقْتُ إِلَيْكَ أَبْكَارَ ٱلْمَعَاني

سَهْلُ مَشَارِعُهُ عَلَى ٱلْوُرَّادِ وَأَعَفَ فَي عَلَى ٱلْوُرَّادِ وَأَعَفَ فَي طَلَبِ ٱلْقَنَاعَةِ زَادِي نُوبَ تُسرَاوِحُ تَسارَةً وتُغَسادِي وكَادِي وكَادِي وكَادِي وكَادِي وكَادِي وكَادُ اللَّغَاثُ كَثِيْسَرَةُ ٱلأَوْلَادِ

لرَأْيِكَ إِنَّهُ ٱلرَّأْيُ ٱلأَصِيْلُ بِبِيْكَ إِنَّهُ ٱلسَّوْلُ بِبِيْكَ إِنَّهُ السَّوْلُ وَلَا عَنْ غَيْرِ ذَاتِكَ لِيْ رَحِيْلُ وَلا عَنْ غَيْرِ ذَاتِكَ لِيْ رَحِيْلُ فَعَلْ مَا تَقُوْلُ فَعَلَ مَا تَقُولُ لُقُولً مَا تَقُولُ لَا فَعَلَ مَا تَقُولُ لُ

فلا تَجْنَعُ إِلَىٰ كَذِبِ ٱلأَعَادِي وطُونُ ٱلانْتِظَارِ مِنَ ٱلْحِدَادِ ومِنْ جَدْوَاكَ رَاحِلَتِي وزَادِي فسزُفَّ إِلَىيَّ أَبْكَارَ ٱلأَيَادِي

<sup>[</sup>٢٠٦٩] ٱلبُحتريُّ ، ديوانه ٤/ ٢٨١ ، والزُّهَرة ١/ ١٨٣ ، والمُنْتَحَل ٧٩ ـ ١٨٠ .

<sup>[</sup>٢٠٧٠] أبو إِسْحٰقَ إِبراهيم بن عثمان بن محمَّد الكلبيّ ثمّ الأشْهبيّ المعروف بالغَزِّيِّ المتوفَّىٰ ٥٢٤ هـ . تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ٥١ .

والأَبيات إِلَّا الرَّابِعَ مِنْ كلمةٍ لَهُ فِي خريدة ٱلْقَصْرِ ٢/٢١٧ ، ومنها :

مَحَلُّكَ فَيِ ٱلسَّمَاءِ فَأَيُّ شَيْءٍ أَمُّتُ بِهِ إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلشِّدَادِ وَجَدْتُ جِمِيعَ ما في الأَرْضِ منها ولَيْسَسَ المُسْتَعَسَادُ بمُسْتَقَسَادِ ومَى للبُحتريّ في المنتحل ٧٩.

<sup>[</sup>٢٠٧١] الرَّاجز ٱلْعُمَانِيُّ . البصائر والذَّخائر ٦/ ٨٧ ، والمحمّدون من الشُّعراء ٣٢٢ ، وبغية الطلب ١٠/ ٤٧٦٨ ، والوافي ٣/ ٥٤ .

يا جَابِرَ ٱلْعَظْمِ إِذَا ٱلْعَظْمُ ٱنْكَسَرْ ونَاعِشَ ٱلْجَلِّ إِذَا ٱلْجَلُّ عَثَرْ أَنْـــتَ رَبيْعـــي وٱلـــرَّبيْـــعُ يُنْتَظَــرْ وخَيْدُ أَنْدَاعَ ٱلدَّبِيْعَ مِا بَكَرْ

### ٢٠٧٢ \_ أَبُو تَمَّام:

عِلْمي بفَضْلِكَ قَادَ نَحْوَكَ حَاجَتِي فَ آمْنُ نُ عَلَيَّ بِنُجْحِ مِا أَمَّلْتُهُ ۲۰۷۳ \_ آخَوُ :

أَجِرْني لا عَدَمْتُكَ مِنْ مِطَالِكْ لَقَدْ كَثُرَتْ عِدَاتُكَ ثُمَّ طَالَتْ ٢٠٧٤ \_ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ :

كَـمْ ظَهْـرِ مَـرْتٍ مُقْفِـرِ جَـاوَزْتُـهُ جُــوْدٌ كَجُــوْدِ ٱلسَّيْــلِ إِلَّا أَنَّ ذا ٱلْفِطْرُ وٱلأَضْحَىٰ قَدِ ٱنْسَلَخَا ولِي عَــامٌ ولَــمْ يُنْتَــِجْ نَــدَاكَ وإِنَّمَــا جِشْ لِي ببَحْرِ وَاحِدٍ أُغْرِقْكَ في

فأتَتْ مُسَيْ أَلَتِي عَقِيْبَ ثَنَائِي 

ودَعْنِـي مِـنْ صُــدُوْدِكَ وٱعْتِـلَالِـكْ فهَلْ وَعْدٌ يَكُونُ لَهَا فَذَٰلِكُ

فحَلَلْتُ رَبْعاً مِنْكَ لَيْسَ بمُقْفِر كَـــدِرٌ وأَنَّ نَـــدَاكَ غَيْـــرُ مُكَـــدَّر أَمَـلٌ ببَـابِكَ صَـائِـمٌ لَـمْ يُفْطِر تُتَوَقَّعُ ٱلْحُبْلَىٰ لتِسْعَةِ أَشْهُ رِ بَحْرِ أَجِيْشُ لَـهُ بِسَبْعَـةِ أَبْحُرِ ٢٠٧٥ ـ ومِنْ أَحْسَنِ مَا ٱسْتُجْدِيَ بِهِ ٱلأَجْوَادُ ، وبُلِغَ بِهِ غَايَةَ ٱلأَمَلِ

<sup>[</sup>٢٠٧٢] ليسا في ديوانه .

<sup>[</sup>٢٠٧٣] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٠٧٤] بل لأَبِي تمَّام، ديوانه ٤/ ٣٥٣ ـ ٤٥٤، وألدَّرّ ٱلْفريد ١/ ٣٣٧، ٧/ ٢٢، والمنتحل ٧٠. [٧٠٧٠] أَمالي القالي ٢/ ١٣٥ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٢٥٠ ، والبصائر والذَّخائر ٥/ ٦٨ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٧٢ .

وٱلْمُرَادِ ، مَا كَتَبَ بِهِ كَلْثُوْمُ بْنُ عَمْرٍ و ٱلْعَتَّابِيُّ إِلَىٰ صَدِيْقٍ لَهُ يَسْتَمْنِحُهُ :

أَمَّا بَعْدُ ؛ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَكَ ، وجَعَلَهُ يَمْتَدُّ بِكَ إِلَىٰ رُضْوَانِهِ وٱلْجَنَّةِ ؛ فإنَّكَ كُنْتَ عِنْدَنَا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ ٱلْكَرَمِ تَبْتَهِجُ ٱلنُّفُوْسُ بَهَا ، وتَسْتَرِيْحُ ٱلْقُلُوْبُ إِلَيْهَا ، وكُنَّا نُعْفِيْهَا مِنَ ٱلنُّجْعَةِ ٱسْتِتْمَاماً لزَهْرَتِها ، وشَفَقَةً عَلَىٰ خُضْرَتِها ، وٱدِّخَاراً لثَمَرَتِها ، حَتَّىٰ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ سِنِي يُوْسُفَ ، فكَذَبَتْنَا غُيُوْمُهَا ، وأَخْلَفَتْنا بُرُوْقُها فَٱنْتَجَعْتُكَ ، وإِنِّي بٱنْتِجَاعِي إِيَّاكَ شَدِيْدُ ٱلْثِّقَةِ بِكَ عَظِيْمُ ٱلشَّفَقَةِ عَلَيْكَ ، ومَعَ عِلْمِي بأَنَّكَ غَايَةُ أَمَلِ ٱلْقُصَّادِ ، وأَعْذَبُ مَنَاهِلِ ٱلْوُرَّادِ ، وأَقُولُ ما قَالَ حَمَّادُ عَجْرَدٍ (١):

> إِنَّ ٱلْكَرِيْمَ لِيُخْفِي عَنْكَ عُسْرَتَهُ وللبَخِيْل عَلَى أَمْوَالِهِ عِلَلٌ إِذَا تَكَرَّمْتَ عَنْ بَذْكِ ٱلْقَلِيْلِ ولَـمْ بُتُ ٱلنَّوَالَ فلا تَمْنَعُكَ قِلَّتُهُ

ظِلُّ ٱلْيَسَارِ عَلَىٰ ٱلعَبَّاسِ مَمْدُوْدُ وحَظُّهُ أَبَداً بِالسَّعْدِ مَعْقُودُ حَتَّىٰ تَـرَاهُ غَنِيًّا وَهْـوَ مَجْهُـوْدُ زُرْقُ ٱلْعُيُـوْنِ عَلَيْهَـا أَوْجُـهُ سُـوْدُ تَقْدِرْ عَلَىٰ سَعَةٍ لَـمْ يَظْهَـر ٱلجُـوْدُ فَكُلُّ مَا سَدَّ فَقْراً فَهْوَ مَحْمُودُ

قَالَ : فَشَاطَرَهُ مَالَهُ حَتَّىٰ إِحْدَىٰ نَعْلَيْهِ ، وَنِصْفَ قِيْمَةِ خَاتَمِهِ .

٢٠٧٦ ـ وكَتَبَ آخَرُ : ٱلْوَعْدُ أَيْسَرُ مَغَارِمِ ٱلْجُوْدِ ، وأَخَفُ مَحْمُوْلٍ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) ظاهِرُ ما في مَصَادِرِ تَخْرِيْجِ ٱلْخَبَرِ أَنَّ الشِّعر مِن إِنْشَاءِ ٱلْعَتَّابِيّ لا مِنْ إِنشادِهِ .

وفي الإعجاز والإيجاز ٩٤١ أنَّه غُرَّة شعر حمّاد عجرد أَنْشَدَهُ له ابن المعتزّ ، ورواه غيرُه لبشَّار ، ولأيُّهما كان فهو من خير الكلام ، وسحرِ البيان .

وفي التنبيه على أوهام أبي عليّ في أماليه ١٠٦ ـ ٢٠٧ : « وهذا أيضاً سَهْوٌ بَيِّنٌ ؛ لأنَّ هٰذا الشِّعر هجاءٌ لا مديحٌ ، وليس للعتَّابيّ ، إنَّما هو لبشَّار يهجو به العبَّاس بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن العبَّاس ، وإنَّما قال :

ظِلُّ اليسارِ على العبَّاسِ ممدودُ وقَلْبُهُ أبداً بالبُخْلِ مَعْقُودُ » اهد وفي السِّمط ١/ ٧٥٩ : « ولهذا غلطٌ فاحشٌ ، والشِّعر لبشَّارٍ لا للعتَّابيِّ . . . » اهـ

<sup>[</sup>٢٠٧٦] لم أَقِفْ عليه .

عَاتِقِ ٱلْكَرَمِ ٱلْمَرْفُوْدِ ، وٱلْمُتَقَنِّعُ بِهِ قَدْ أَسْلَفَ ٱلْمَطْلَ آمَالَهُ ، وأَوْسَعَ لَخَطْوِ النَّدَىٰ مَحَالَّهُ ، وآكْتَفَىٰ بِوَرَقِ ٱلْغُصْنِ دُوْنَ ٱلنَّدَىٰ مَحَالَّهُ ، وآكْتَفَىٰ بِوَرَقِ ٱلْغُصْنِ دُوْنَ ٱلنَّمَرِ ، فأَيُّ عُذْرٍ للسَّمَاحِ إِذَا حَرَمَهُ طَالِبَهُ ، وحَمَىٰ عَنْهُ جَانِبَهُ ، وقَدْ وَجَدَ ٱلْمَسْلَكَ إِلَىٰ ٱلْمَطْلُوْبِ سَهْلًا ، وٱلطَّالِبَ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ٱلْوَعْدُ أَهْلًا .

#### ۲۰۷۷ ـ شَاعِرٌ:

إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُنْتِجَهُ فَٱفْعَلْ .

لا أَقْتَضِيْكَ إِلَى ٱلسَّمَاحِ لأَنَّهُ لَكَ عَادَةٌ لٰكِنَّمَا أَنَا مُلْكِرَرُ لِا أَقْتَضِيْكَ إِلَىْ السَّمَاءِ فَيُمْطِرُ إِلَيْهِ بِالدَّعَاءِ فَيُمْطِرُ عَلَيْهِ ، وقَالَ لَهُ : وَعَدْتَني وَعْداً لاَهُ عَلَيْهِ ، وقَالَ لَهُ : وَعَدْتَني وَعْداً

فَقَالَ : مَا أَذْكُرُ هَٰذَا ٱلْوَعْدَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ : صَدَقْتَ ، فأَنْتَ لا تَذْكُرُ ؛ لأَنَّ مَنْ قَصَدَك مِثْلي كَثِيْرٌ ، وأَنَا لا أَنْسَىٰ ؛ لأَنَّ مَنْ أَسْأَلُهُ مِثْلَكَ قَلِيْلٌ .

فَأَعْجَبَهُ كَلَامُهُ ، وقَضَىٰ حَاجَتَهُ . فَأَنْشَدَ :

فلَقَدْ قَصَدْتُكَ رَاجِياً في حَاجَتِي ما يَـرْتَجِيْـهِ ٱلطَّـالِـبُ ٱلْمَلْهُـوْفُ فَسَـرَرْتَنِـي وبَـرَرْتَنِـي بنَجَـاحِهـا وكـنا يَكُـوْنُ ٱلْجُـوْدُ وٱلْمَعْـرُوْفُ

۲۰۷۹ \_ آخَوُ :

بَدَأْتَ بِتَسْهِيْلٍ وثَنَّيْتَ بِالرِّضَا وثَلَّثْتَ بِالحُسْنَىٰ ورَبَّعْتَ بِالكَرَمْ

<sup>[</sup>٢٠٧٧] ابن العودي سالم بن عليّ أبو المعالي التَّغلبيُّ ( ت بعد ٥٥٤ هـ ) في الوافي ٥٦/١٥ ، وبلا نسبةٍ في ٱلدَّرِ ٱلْفريد ١/ ٣٣٨ .

<sup>[</sup>٢٠٧٨] الخبر دون البيتين في وفيات الأعيان ٣٤٧/٤ ، وشذرات الذّهب ٣٤٠/٣ ، وروض الأخيار ٣٦٤ .

<sup>[</sup>٢٠٧٩] دِعْبِلٌ ٱلْخُزَاعِيُّ، ديوانه ٢٧٢، والثّاني للبُسْتيِّ في ٱلْمنتحل ٩٥.

وأَبْعَدْتَ «لا» عَنِّي وقَرَّبْتَ لِي «نَعَمْ»

حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ أَمْرُهُ ٱلسَّامِي عَلَىٰ ٱلأُمَم

إِلَىٰ ٱللَّيَالِي نَجَتْ مِنْ قَبْضَةِ ٱلظُّلَمَ

تُقَابِلُ ٱلسَّادَةَ ٱلأَحْرَارَ بِالخَدَم

**♦** 🐎——

وحَقَّقْتَ لي ظَنِّي وأَنْجَزْتَ مَوْعِدِي ٢٠٨٠ - آخَرُ :

يا مَنْ سَهِرْتُ ٱللَّيَالِي في ٱلدُّعَاءِ لَهُ ٱنظُرْ إِلَيَّ بِعَيْنٍ لَوْ نَظَرْتَ بِها الْظُرْ كَيْفَ تُرَىٰ حَتَّىٰ أَقُوْلَ لَصَرْفِ ٱلدَّهْرِ كَيْفَ تُرَىٰ

۲۰۸۱ \_ آخَرُ :

إِنْ أَنْتَ لَمْ تُحْدِثْ إِلَيَّ يَداً حَتَّىٰ أَقُوْمَ بشُكْرِ ما سَلَفًا لَنْ أَنْتَ لَمْ أَحْظُ مِنْكَ بِنَائِلٍ أَبَداً ورَجَعْتُ بِالحِرْمَانِ مُنْصَرِفًا

وفيما ذَكَرْنَاهُ مِنْ هٰذِهِ ٱلْمُلَحِ كِفَايَةٌ ؛ إِذِ ٱلْمَحَاسِنُ لا يُفْضِي ٱلْبَاحِثُ عَنْها إِلَىٰ عَايَةٍ ، ولَوِ ٱسْتَقْصَيْنا ذِكْرَ ما أَمْطَرَتْهُ أَكُفُ ٱلأَجْوَادِ مِنْ سَحَائِبِ ٱلْجُوْدِ ، لَخَرَجْنا مِمَّا نَحَوْنَاهُ في ٱلْغَرَض ٱلْمَقْصُوْدِ .

ومِمَّا يَحْسُنُ إِلْحَاقُهُ بِهٰذَا ٱلْفَصْلِ إِطْلَاقُ ٱللِّسَانِ بِشُكْرِ أَهْلِ ٱلإِحْسَانِ وٱلْفَضْلِ

٢٠٨٢ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَٰ لَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ .

قَالَ بَعْضُ ٱلْمُفَسِّرِيْنَ : إِنَّهُ شُكْرُ ٱصْطِنَاعِ ٱلْمَعْرُوْفِ .

٣٠٨٣ ـ وفي ٱلْحَدِيْثِ ٱلْمَشْهُوْرِ وٱلنَّبَإِ ٱلْمَأْثُوْرِ : « مَنْ ذَكَرَ مَعْرُوفاً فقَدْ شَكَرَهُ ، ومَنْ سَتَرَهُ فقَدْ كَفَرَهُ » .

<sup>[</sup>۲۰۸۰] لم أَقِفْ عليها .

<sup>[</sup>٢٠٨١] النَّاشيءُ ٱلأَكْبَرُ في زهر الآداب ٢/٣٧٦.

<sup>[</sup>٢٠٨٢] [ سورة البقرة : ٧٣٧ ] ، والبحر المحيط ٤/ ٣٥٧ .

وانظر : تفسير الطبريّ ٤/ ٣٣٩ ، والمحرَّر الوجيز ١/ ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٠٨٣] لم أُصبُه في مظانِّه ، وهو في العقد ١/ ٢٣٤ .

٢٠٨٤ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ فَلْيُكَافِيءُ عَلَيْهِ ، وقَالَ عَلَيْهُنِ ، فإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ ٱلنِّعْمَةَ » .

٢٠٨٥ \_ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: يا بُنَيَّ ٱلْمَعْرُوفُ غُلٌّ لا يَفَكُّهُ إِلَّا شُكْرٌ أَوْ مُكَافَأَةٌ.

٢٠٨٦ \_ وقَالُوا: ٱلْمَعْرُوْفُ رِقٌ ، وٱلْمُكَافَأَةُ عِتْقٌ .

٢٠٨٧ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

كُلَّما قُلْتُ أَعْتَقَ ٱلشُّكْرُ رِقِّي صَيَّرَتْنِي لَكَ ٱلْمَكَارِمُ عَبْدا فَلْتَ وَلَّي اللَّهُ عَبْدا فَاقْنَ عُمْرَ ٱلزَّمَانِ حَتَّىٰ نُؤَدِّي شُكْرَ إِحْسَانِكَ ٱلَّذِي لا يُوَدَّىٰ فَاقْنَ عُمْرَ ٱلزَّمَانِ حَتَّىٰ نُؤَدِّي

٢٠٨٨ ـ ويُقَالُ : ٱلشُّكْرُ وإِنْ قَلَّ ثَمَنُ كُلِّ نَوَالٍ وإِنْ جَلَّ .

٢٠٨٩ \_ ويُقَالُ : ٱلشُّكْرُ تَمِيْمَةٌ لَتَمَام ٱلنَّعْمَةِ .

<sup>[</sup>٢٠٨٤] بهذا اللفظ في محاضرات الأدباء ٢/٢ ، وفي مسند الحارث برقم ٩١٣ ، ٢/٨٨ : « مَنْ أُعطي عطاءً فقَدِرَ أَنْ يَجْزِيَ به فلْيَجْزِ بهِ ، ومَنْ لم يقدرْ فليُحْسِنِ الثَّناءَ ، فإِنْ لم يفعل فقد كَفَرَ النِّعمة ، ومَنْ تحلَّىٰ بما لم يُعْطَ فهو كلابِسِ ثَوْبَيْ زُوْدِ » اهـ

<sup>[</sup>٢٠٨٥] ابن المعتزّ في ديوان المعاني ٢/ ٩٥ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٣٨٩ ، وموسىٰ بن جعفر في التذكرة الحمدونيّة ٤/ ٨٤ .

<sup>[</sup>٢٠٨٦] من فصول عبد الله بن المعتزّ القصار في أشعار أولاد الخلفاء ٢٩٦/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٠٤ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٤٢٢ .

<sup>[</sup>۲۰۸۷] ٱلْبُّحْتُرِيُّ، ديوانه ٣/ ٧١٣، والصّناعتين ٦٣، ٤٠٦، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٥/ ١٢٥، ٧/ ٣١٩، ٤٦٩، ٢١/ ٧٨، والأوَّل بلا نسبة في زهر الأكم ٢/ ٢٦٥.

<sup>[</sup>٢٠٨٨] عثمان بن عُرْوَةَ في البيان والتبيين ١/ ٢٦٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٨/ ٤٤٤ ، وتهذيب الكمال ١٩٨/ ٤٤٤ ، وتاريخ الإسلام ٣/ ٦٩٥ . وأبو العبَّاس عُبيد الله بن دينار في أخلاق الوزيرين ٤٧ ، وبلا نسبة في أنس المسجون ٣٨ .

<sup>[</sup>٢٠٨٩] المبهج ٦٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١٧ ، وأُنس المسجون٤٢ .

٢٠٩٠ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ : إِذَا قَصُرَتْ يَدُكَ بِالمُكَافَأَةِ فَلْيَطُلُ لِسَانُكَ بِالشُّكْرِ .

٢٠٩١ - وقَالُوا: مَوْقِعُ ٱلشُّكْرِ مِنَ ٱلنِّعْمَةِ مَوْقِعُ ٱلْقِرَىٰ مِنَ ٱلضَّيْفِ؛ إِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَرُمْ ، وإِنْ فَقَدَهُ لَمْ يَقُمْ .

٢٠٩٢ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : ٱلشُّكْرُ غَرْسٌ إِذَا أُوْدِعَ أُذُنَ ٱلْكَرِيْمِ أَثْمَرَ بِالزِّيَادَةِ ، وحِفْظِ ٱلْعَادَةِ .

٢٠٩٣ ـ وٱلسَّعِيْدُ إِذَا أَظَلَّتْهُ نِعْمَةٌ لَمْ يَلْتَهِ بِسُكْرِها عَنْ شُكْرِها .

٢٠٩٤ ـ وقَالُوا: لا بَقَاءَ للنِّعْمَةِ إِذَا كُفِرَتْ ، ولا زَوَالَ لَهَا إِذَا شُكِرَتْ .

٢٠٩٥ - ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ: شُكْرُكَ نِعْمَةً سَالِفَةً يَقْتَضِي لَكَ نِعْمَةً مُسْتَأْنَفَةً.

٢٠٩٦ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ : قَدْ أَرَاحَنِي ٱلشَّيْخُ بِبِرِّهِ ، لَٰكِنْ أَتْعَبَنِي بشُكْرِهِ ، وخَفَّفَ ظَهْرِي مِنْ ثِقَلِ ٱلْمِحَنِ ؛ لا بَلْ أَثْقَلَهُ بِأَعْبَاءِ ٱلمِنَنِ ، وأَحْيَانِي بشُكْرِهِ ، وخَفَّفَ ظَهْرِي مِنْ ثِقَلِ ٱلْمِحَنِ ؛ لا بَلْ أَثْقَلَهُ بِأَعْبَاءِ ٱلمِنَنِ ، وأَحْيَانِي بَتَحْقِيْقِ ٱلرَّجَاءِ ؛ لا بَلْ أَمَاتَنِي بِفَرْطِ ٱلْحَيَاءِ ، فأنا لَهُ رَقِيْقٌ بَلْ عَتِيْقٌ ، وأَسِيْرٌ بَلْ طَلِيْقٌ .

<sup>[</sup>٢٠٩٠] خالد بن صفوان في التمثيل والمحاضرة ٤١٧ ، وبلا نسبة في عيون الأخبار ٣/١٧٨ ، والعقد ١/٢٣٤ ، وربيع الأبرار ٥/٢٧٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٩٣/٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٥٢ ، ونهاية الأرب ٣/٨٨٢ .

<sup>[</sup>٢٠٩١] أبو إسْحٰق الصَّابىء في التمثيل والمحاضرة ٤١٧ ، وسحر البلاغة ٧١ ، ١٩١ ، وزهر الآداب ٢/ ٣٨٩ .

<sup>[</sup>٢٠٩٢] سحر البلاغة ٧١ ، وزهر الآداب ٢/ ٣٨٩ .

<sup>[</sup>٢٠٩٣] المبهج ٦٨.

<sup>[</sup>٢٠٩٤] محاضرات الأُدباء ٢/٧، وأَدب الدُّنيا والدِّين ٢٠٧، وٱلْمُجتنىٰ ٣١، وأُنس المسجون ٣٤.

<sup>[</sup>٢٠٩٥] في فصوله القصار في أشعار أولاد الخلفاء ١/ ٢٩٥ ، وأُنس المسجون ٣٤ .

<sup>[</sup>٢٠٩٦] رسائل الخوارزميّ ٢٠١ ، والإعجاز والإيجاز ١١٤ ، وخاص الخاص ١٣ .

٢٠٩٧ ـ ومِنْ كَلَامِهِ : ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْني زَمَاناً أَوْسَعَ مِنْ زَمَاني ، ولِسَاناً أَفْصَحَ مِنْ لِسَاني ، وبَنَاناً أَجْرَىٰ مِنْ بَناني ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ بِالشُّكْرِ حُقُوْقَ إِخْوَاني ، فِلْ لِسَاني ، وبَنَاناً أَجْرَىٰ مِنْ بَناني ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ بِالشُّكْرِ حُقُوْقَ إِخْوَاني ، فلا بَذْلَ إِلَّا بِجُوْدٍ ، وللجَوْدِ ، وللجَنَّ ٱلدُّعَاءَ غَايَةُ مَنْ ضَاقَ فلا بَذْلَ إِلَّا بِجُوْدٍ ، ولا جُوْدَ إِلَّا مِنْ مَوْجُوْدٍ ، وللجَنَّ ٱلدُّعَاءَ غَايَةُ مَنْ ضَاقَ إِمْكَانُهُ ولَمْ يُسَاعِدُهُ زَمَانُهُ ؛ فكيف يُكَافِيءُ مَنْ قَلَّتْ بَسْطَتُهُ ، وعَجَزَتْ قُدْرَتُهُ ، وقَجَزَتْ قُدْرَتُهُ ، وقَطَعَتْ عَنْ مَسَافَةِ هِمَّتِهِ جِدَتُهُ .

٢٠٩٨ ـ ولَمَّا بَلَغَ ٱلصَّاحِبَ إِسْمَعِيْلَ بْنَ عَبَّادٍ مَوْتُ أَبِي بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ بَرِيْداً مِنْ خُرَاسَانَ مُقْبِلاً أَمَاتَ خَوَارِزْمِيُّكُمْ قَالَ لِيْ نَعَمْ فَالَ لِيْ نَعَمْ فَقُلْتُ آكْتُبُوا بِالجِصِّ مِنْ فَوْقِ قَبْرِهِ أَلَا لَعَنَ ٱلرَّحْمُنُ مَنْ كَفَرَ ٱلنِّعَمْ فَقُلْتُ ٱكْتُبُوا بِالجِصِّ مِنْ فَوْقِ قَبْرِهِ أَلَا لَعَنَ ٱلرَّحْمُنُ مَنْ كَفَرَ ٱلنِّعَمْ

٢٠٩٩ ـ وٱلّذي أَوْجَبَ قَوْلَ ٱلصَّاحِبِ لهٰذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيَّ قَالَ فِيْهِ هٰذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ :

لا تَمْدَحَنَّ ٱبْنَ عَبَّادٍ وإِنْ هَ طَلَتْ كَفَّاهُ بِالجُودِ حَتَّىٰ جَاوَزَ ٱلدِّيما فَإِنَّهَا خَطَرَاتُ مِنْ وَسَاوِسِهِ يُعْطِي ويَمْنَعُ لا بُخْلًا ولا كَرَما

فَلَمَّا كَفَرَ بِمَا أَسْدَىٰ إِلَيْهِ ٱلصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ مِنَ ٱلْمَعْرُوْفِ ذَكَرَ هٰذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِهِ .

ذِكْرُ مَنْ تَبَجَّحَ بذِكْرِ ٱلْمَعْرُوْفِ ٱلّذي أُسْدِيَ إِلَيْهِ ، وَأُقَرَّ بِعَجْزِ لِسَانِهِ عَنْ شُكْرِ ٱلْمُنْعِم وٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ

الثَّعَالِبِيُّ: شُكْرِي لا يَقَعُ في نِعَمِهِ ٱلظَّاهِرَةِ مَوْقِعَ ٱلنُّقْطَةِ مِنَ ٱلدَّائِرَةِ .

<sup>[</sup>۲۰۹۷] رسائل ألخوارزميّ ۲۰۹ .

<sup>[</sup>۲۰۹۸] فَرَغْتُ منهما برقم [٤٦٤] ح (٤) .

<sup>[</sup>٢٠٩٩] فَرَغْتُ منهما برقم [٤٦٤] ح (٣) .

<sup>[</sup>۲۱۰۰] محاضرات الأدباء ۲/ ۱۰ .

٢١٠١ ـ لأَشْكُرَنَّكَ مِلْءَ ٱلْقَلْبِ وٱللِّسَانِ شُكْرَ حَسَّانَ إِلَىٰ غَسَّانَ .

٢١٠٢ ـ لأَشْكُرَنَّكَ شُكْرَ ٱلأَسِيْرِ لِمَنْ أَطْلَقَهُ ، وٱلْمَمْلُوْكِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .

٢١٠٣ ـ لأَشْكُرَنَّكَ شُكْرَ ٱلرِّيَاضِ للدِّيمِ ، وزُهَيْرٍ لِهَرِم .

٢١٠٤ ـ وقَالَ آخَرُ: لَوِ ٱسْتَعَرْتُ ٱلدَّهْرَ لِسَاناً ، وٱلرِّيْحَ تُرْجُمَاناً ؛ لأُشِيْعَ إِحْسَانَهُ حَقَّ ٱلإِشَاعَةِ ، إِحْسَانَهُ حَقَّ ٱلإِشَاعَةِ ، لقَصُرَتْ عَنْهُ يَدُ ٱلاسْتِطَاعَةِ .

٥٠١٠ ـ قَالَ ٱلأَمِيْرُ أَبُو ٱلْفِتْيَانِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيُّوْسٍ ، وأَحْسَنَ كُلَّ ٱلإِحْسَانِ :

سَأَشْكُرُ ما دَامَ ٱللِّسَانُ يُطِيْعُني صُنُوْفاً أَتَتْ مِنْ جُوْدِكَ ٱلْمُتَنَابِعِ تَوَالَتْ عَلَىٰ مَنْ لا يُدِلُّ بِخِدْمَةٍ عَلَيْكَ ولا يُدْلي إِلَيْكَ بشَافِعِ

٢١٠٦ ـ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْمَهْدِيِّ مُخَاطِباً للحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ ، وقَدْ شَفَعَ لَهُ عِنْدَ ٱلْمَأْمُوْنِ :

وقَبْلَ رَدِّكَ مَالِي قَدْ حَقَنْتَ دَمِي إِنِّي لَفِي ٱللَّؤْمِ أَحْظَىٰ مِنْكَ في ٱلْكَرَمِ

رَدَدْتَ مَالِي ولَمْ تَضْنُنْ عَلَيَّ بِهِ لَئِنْ جَحَدْتُكَ ما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ كَئِنْ جَحَدْتُكَ ما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ ٢١٠٧ - آخَرُ:

[۲۱۰۱] لم أُجِدْهُ .

[٢١٠٢] سحر البلاغة ٧٢ ، وزهر الآداب ٢/ ٣٨٩ .

[٢١٠٣] لم أُجِدْهُ .

[٢١٠٤] سحر البلاغة ٧١ ، وزهر الآداب ٢/٨١٨ .

[٢١٠٥] ديوانه ١/ ٣٣٢، وفيه: ما دام الكلامُ.

[۲۱۰٦] أبو تمام، ديوانه ١/ ٢٣٤، وٱلدّر ٱلْفريد٩/ ٢٨٧، ١/ ٣٣٦، والثّاني له في عيون الأخبار ٣/ ٢١٥) أبو تمام، ديوانه ١/ ٢٠٠، والمنتحل ٩٣، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٩، والموازنة ٣/ ١٨٧، والعقد ١/ ٢٠٠، والمنتحل ٩٣، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٩، والموازنة ٣/ ٣٢٠، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٠، ولإبراهيم بن المهدي في أدب الدُّنيا والدِّين ٢٦٠، والعُمدة ١/ ٢٩٥.

[٢١٠٧] صُبْح الأَعْشَىٰ ١٤/٢٢٧ .



مَوَاهِبُ لُو أَنِّي تَكَلَّفْتُ نَسْخَها ٢١٠٨ ـ آخَرُ:

ولَوْ أَنَّ لي في كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ ٢١٠٩ للهُ عُمْرُوْنَ :

طَوَّ قْتَنَى مِنْكَ ٱلْجَمِيْلَ قَلَائِداً والله ِلَوْ حَلَّ السُّجُوْدُ لِمُنْعِمِ ٢١١٠ ـ آخَرُ :

لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُ فَوْقَ ٱلشُّكْرِ مَنْزِلَةً إِذَنْ مَنْحُتُكَهِا مِنِّسِي مُهَا ذَّبَةً إِذَنْ مَنَحْتُكَها مِنِّسِي مُهَا ذَّبَةً

لَقَدْ أَفْرَطْتَ فِي بِرِّي وَثُدَ أَفْرِي عِنْدَ إِحْسَان

۲۱۱۲ \_ آخَوُ :

لأَفْلَسْتُ في أَقْلامِها ومِدَادِها

لِسَاناً يَبُثُّ ٱلشُّكْرَ كُنْتُ مُقَصِّرا

وبَسرَرْتَنِي حَتَّىٰ حَسِبْتُكَ وَالِـدا ما كُنْتُ إِلَّا رَاكِعاً لَـكَ سَاجِـدا

أَعْلَىٰ مِنَ ٱلشُّكْرِ عِنْدَ اللهِ في ٱلثَّمَنِ حَذْواً عَلَىٰ حَذْوِ ما أَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنِ

وقَدْ قَصَّرْتُ فَي ٱلشُّكُرِ

[۲۱۰۸] ديوان المعاني ١/ ١٢٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٠ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٨٧ ، وصُبْح الأَعْشَىٰي ١٤/ ٢٣٠ ، والوافي ١٣٧ /١٧ .

[٢١٠٩] المستطرف ٢/٣٤٦ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٨٩ .

[٢١١٠] أبو عُييَّنَةَ بْنُ محمَّد بن أبي عُييَّنة المُهَلّبيّ في التذكرة الحمدونيّة ٤/ ٨٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٤٩ .

والوزير المغربيّ في معجم الأدباء ٣/ ١٠٩٨ .

[٢١١١] البيتان بلا نسبة في المنتحل ٨٥.

[٢١١٢] في المنتخب من شيوخ السَّمعاني ٢٩٦ :

« أنشدنا أبو الحسين بن العالم بسمنان ، أنشدنا أبو إبراهيم أسعد بن مسعود العتبيّ إملاءً ، أنشدنا جدّي أبو النَّضْر لنَفْسِه : أَتَظُنُّني . . . البيتين » اهـ

أَتَظُنُّنِ مَ أَنْسَىٰ أَيَادِيَ كَ ٱلَّتِي لَا وَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلْمَحَبَّةَ مِحْنَةً

٢١١٣ ـ وحَبَسَ ٱلرَّشِيْدُ ٱلْعَتَّابِيَّ عَلَىٰ ذَنْبٍ ٱقْتَرَفَهُ لَمْ يَحْتَمِلْهُ مِنْهُ ، ولا أَغْضَىٰ لَهُ عَنْهُ ، فتَنَاسَاهُ في ٱلْحَبْسِ مُدَّةً ، فشُفِّعَ فِيْهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مَزْيَدٍ ، فأَطْلَقَهُ ، فكَتَبَ ٱلْعَتَّابِيُّ إِلَيْهِ يَشْكُرُهُ :

> ما زِلْتُ في غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ مُطَّرَحاً فلَمْ تَزَلْ دَائباً تَسْعَىٰ بِلُطْفِك لي كلم : أَبُو نُوَاسِ :

> قَدْ قُلْتُ للعَبَّاسِ مُعْتَدِراً أَنْتَ آمْرُوً جَلَّلْتَنِسِي نِعَماً لَأَنْسِي نِعَماً لا تُسْدِيَنَ إِلَى عَارِفَةً

قَدْ زَالَ عَنِّي لَطِيْفُ ٱلْفِكْرِ مِنْ حِيلي حَتَّىٰ ٱخْتَلَسْتَ حَيَاتي مِنْ يَدَيْ أَجَلي

أَهْـدَتْ إِلَـيَّ مِـنَ ٱلـزَّمَـانِ أَمَـانـا

وهَــوَىٰ ٱلنُّفُــوْسِ مَــذَلَّـةً وهَــوَانــا

مِنْ ضَعْفِ شُكْرِيْهِ ومُعْتَرِفًا أَوْهَتْ قُوى شُكْرِي فَقَدْ ضَعُفًا حَتَّىٰ أَقُومَ بشُكْرِ مِا سَلَفًا

[٢١١٣] الموشَّح ٣٥٧ ، وربيع الأبرار ٣٠/٣ ، ومعجم الشعراء ٣٥٢ ، ومعجم الأدباء ٥/ ٢١٤ ، ووفيات الأعيان ٤/ ٣٥٧ ، وفوات الموفيات ٣/ ٢٢٠ ، والوافي ٢٢٤٤ ، ومجمع الآداب ٣١٨/٢ .

وإبراهيم بن المهديّ في ثمار القلوب ١/ ٦٢٠ ، والمنتحل ٨١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٩٠ ـ ٩١ .

وأبو دُلف يشكر أحمد بن أبي دُواد على استنقاذه من القتل في أُنس المسجون ١٦٨ . وبلا نسبة في تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣/٣٧ .

[۲۱۱۶] ديـوانـه ۷۷۱ ، والشَّعـر والشُّعـراء ۲/۸۱۲ ، وعيـون الأخبـار ۲/۲۵۲ ، ۳/ ۱۸۵ ، والفاضل ۹۸ ، والكامل ۸/۲ ، والصناعتين ۲۱۵ ، وديوان المعاني ۱/۱۳۷ ، وأحسن ما سمعت ۹۱ ، والمنتحل ۸۱ ، وزهر الآداب ۲/۳۷۲ ، ۱۳۵۲ ، والعمدة ۲/۳۶۳ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/۸۸ ، ومحاضرات الأدباء ۲/۱۱ ، ومعجم الأدباء ۲/۲۳۹ .

#### ٢١١٥ \_ آخَرُ:

يا زِيْنَةَ ٱلنَّاسِ وٱلدُّنْيا وما جَمَعَتْ بِاللهِ أُقْسِمُ لَوْ مُلِّكْتُ أَلْسِنَةً لَمِنْ مِنْنِ لَمَا وَفَيْتُ بِما أَوْلَيْتَ مِنْ مِنْنِ

بالأَمْرِ وٱلنَّهْيِ وٱلْقِرْطَاسِ وٱلْقَلَمِ تَبْتَثُ شُكْرَكَ مِنْ قَرْنِي إِلَىٰ قَدَمِي ولا نَهَضْتُ بما أَسْدَيْتَ مِنْ نِعَمِ

<sup>[</sup>٢١١٥] نُسبت إلى ٱلنُبُحْتُريّ في المنتحل ٩٠ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلتَّاسِعِ في ذَمِّ ٱلسَّرَفِ وٱلتَّبْذِيْرِ إِذْ فِعْلُهُمَا مِنْ سُوْءِ ٱلتَّدْبِيْرِ

٢١١٦ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْفُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبُذِرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَذِرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ ۚ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ عَلَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَانُ لِرَبِّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى الللّهُ ع

٢١١٧ ـ وقَالَ ﷺ : « مِنَ ٱلسَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ ما ٱشْتَهَيْتَ » .

٢١١٨ ـ وقَالَ ﷺ : « آفَةُ ٱلْجُوْدِ ٱلسَّرَفُ » .

٢١١٩ ـ وٱلسَّرَفُ ٱسْمٌ لِمَا جَاوَزَ ٱلْجُوْدَ .

٢١٢٠ ـ وقَالُوا : ٱلسَّرَفُ هُوَ أَنْ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ لا يُبَالِي فيما يَشْتَرِي أَوْ يَبِيْعُ أَوْ يَبِيْعُ أَوْ يَبِيْعُ أَوْ يَغْبِنُ أَو يُغْبَنُ ، فيبَيْعُ بوكْسٍ ، ويَشْتَرِي بفَضْلٍ .

٢١٢١ ـ ولهذا كَمَا قِيْلَ : ٱلْحُرُّ يَتَغَابَنُ في ٱبْتِيَاعِ ٱلْحَمْدِ ، ولا يَتَغَابَنُ في ٱلشِّرَاءِ وٱلْبَيْع .

٢١٢٢ ـ وقِيْلَ لعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ : إِنَّكَ تُعْطِي ٱلْكَثِيْرَ إِذَا سُئِلْتَ ، وتُضَيِّقُ في ٱلْقَلِيْل إِذَا عُوْمِلْتَ .

<sup>[</sup>٢١١٦] [ سورة الإسراء : ٢٦ ، ٢٧ ] .

<sup>[</sup>٢١١٧] سننِ ابن ماجه برقم ٣٣٥٢ ، ٢/١١١١ ، وربيع الأبرار ٣/٢٠١٦ .

<sup>[</sup>٢١١٨] لم أصِبْهُ في مظانّه .

<sup>[</sup>٢١١٩] رسائل الجاحظ ١/ ٤٣٥ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٢٩ ، ونهاية الأرب ٢/ ١٣٠ .

<sup>[</sup>٢١٢٠] لم أُجِدْه . والوَكْسُ : نقص الثمن في البيع . اللِّسان [و ك س] .

والغَبْنُ: إِيقاع الإجحاف على آخر في البيع أو الشِّراء. كَشَّاف اصطلاحات الفنون ٢/ ١٢٤٦. [٢١٢١] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٠٧

<sup>[</sup>٢١٢٢] الكامل ٢/ ١٢٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٧٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٩٥ . وانظر : محاضرات الأدباء ٢/ ٢٠٦ .

فْقَالَ : أُجَوْدُ بِمَالِي ، وأَضِنُّ بِعَقْلِي .

٢١٢٣ ـ وقَالُوا: ٱلسَّخَاءُ خُلُقٌ مُسْتَحْسَنٌ ما لَمْ يَنْتَهِ إِلَىٰ سَرَفٍ وتَبْذِيْرٍ؛ فإِنَّهُ مَنْ بَذَلَ جَمِيْعَ ما يَمْلِكُهُ لِمَنْ لا يَسْتَحِقُّهُ لَمْ يُسَمَّ سَخِيًّا، وإِنَّمَا يُسَمَّىٰ مُبَذِّراً مُضَيِّعاً.

٢١٢٤ \_ وقَالَ مُعَاوِيَةُ : ما رَأَيْتُ سَرَفاً قَطُّ إِلَّا وإِلَىٰ جَانِبهِ حَقٌّ مُضَيَّعٌ .

٢١٢٥ \_ وقَالُوا : يُوْشِكُ مَنْ أَنْفَقَ سَرَفاً أَنْ يَمُوْتَ أَسَفاً .

٢١٢٦ ـ وقَالُوا : ما وَقَعَ تَبْذِيْرٌ في كَثِيْرٍ إِلَّا هَدَمَهُ ودَمَّرَهُ ، ولا دَخَلَ تَدْبِيْرٌ فِي قَلِيْلٍ إِلَّا هَدَمَهُ ودَمَّرَهُ ، ولا دَخَلَ تَدْبِيْرٌ فِي قَلِيْلٍ إِلَّا كَثَّرَهُ وأَثْمَرَهُ .

٢١٢٧ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ لوَلَدِهِ يَزِيْدَ : إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ مَالَكَ في غَيْرِ ٱلْحَقِّ يُوْشِكُ أَنْ يَجِيْءَ ٱلْحَقُّ ولَيْسَ مَعَكَ ما تُعْطِي فِيْهِ .

٢١٢٨ ـ وقَالُوا : تَطَوَّلْ ولا تَتَطَاولْ .

٢١٢٩ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنِّي لأَبْغِضُ أَهْلَ بَيْتٍ يُنْفِقُوْنَ رِزْقَ ٱلْأَيَّام في ٱلْيَوْم ٱلْوَاحِدِ .

٢١٣٠ ـ وَقَالُوا: ٱلسَّرَفُ في ٱلإِنْفَاقِ يُفْسِدُ مِنَ ٱلنَّفْسِ بِمِقْدَارِ مَا يُصْلِحُ مِنَ ٱلنَّفْسِ بِمِقْدَارِ مَا يُصْلِحُ مِنَ ٱلنَّفْسِ بِمِقْدَارِ مَا يُصْلِحُ مِنَ ٱلْعَيْشِ.

<sup>[</sup>٢١٢٣] تهذيب الأخلاق المنسوب إلى الجاحظ ٢٦ .

<sup>[</sup>٢١٢٤] البيــان والتبييــن ٣/ ١٧٧ ، وعيــون الأخبــار ١/ ٤٥٤ ، والتمثيــل والمحــاضــرة ٣١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٦٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٠ .

<sup>[</sup>٢١٢٥] نثر الدِّرّ في المحاضرات ١٦٦/٤.

<sup>[</sup>٢١٢٦] محاضرات الأدباء ٢/٢٦٦.

<sup>[</sup>٢١٢٧] محاضرات الأدباء ٢٦٦/٢.

<sup>[</sup>٢١٢٨] البصائر والذخائر ٧/ ١٢٦ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٣/ ١٠٢ ، ١٤٨/٤ .

<sup>[</sup>٢١٢٩] العقد ٧/ ٢٢٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٦٦ .

<sup>[</sup>٢١٣٠] أفلاطون في المجموع اللَّفيف ٧٥.

٢١٣١ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ في مُحَاوَرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ ٱلسَّرَفَ مِنْ طِيْنَةِ ٱلسَّخَاءِ، ولٰكِنَّهُ جَاوَزَ ٱلْحَقَّ، ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ (١) .

٢١٣٢ ـ وكَانَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيُّ يَقُولُ : يا بُنَيَّ إِذَا بَسَطَ اللهُ عَلَيْكَ فَٱبْسُطْ ، وإِذَا أَمْسَكَ عَنْكَ فَأَمْسِكْ ولا تُجَاوِزْهُ ؛ فإِنَّهُ أَكْرَمُ مِنْكَ وأَجْوَدُ .

وٱسْمُ أَبِي ٱلأَسْوَدِ ظَالِمُ بْنُ عَمْرِو<sup>(١)</sup> ، يُعَدُّ فِي ٱلتَّابِعِيْنَ وٱلْمُحَدِّثِيْنَ وٱلْمُحَدِّثِيْنَ وٱلْمُحَدِّثِيْنَ وٱلْمُحَدِّثِيْنَ وٱلْبُخْرِ<sup>(٢)</sup> .

٢١٣٣ ـ وقَالُوا: ٱلتَّدْبيْرُ يُنْمِي ٱلْيَسِيْرَ ، وٱلتَّبْذِيْرُ يُدَمِّرُ ٱلْكَثِيْرَ .

٢١٣٤ ـ ولِيْمَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ عَلَىٰ ٱلإِمْسَاكِ في ٱلْعَطَاءِ ، فقَالَ : إِنَّا لا نُعْطِي تَبْذِيْراً ، ولا نُمْسِكُ تَقْتِيْراً ؛ إِنَّما نَحْنُ خُزَّانُ ٱللهِ في بِلَادِهِ ، وأُمَنَاؤُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ؛ فإذَا شَاءَ أَعْطَيْنا ، وإِذَا كَرِهَ أَبَيْنا ، ولَوْ كَانَ كُلُّ قَائِلٍ يُصَدَّقُ ، وكُلُّ سَائِلٍ يَسْتَحِقُ ، ما جَبَهْنا قَائِلًا ولا رَدَدْنا سَائِلًا .

ورُبَّمَا عُوْقِبَ ٱلْمُبَذِّرُ بِٱلإِفْلَاسِ ، وصُيِّرَ بِالفَقْرِ مُثْلَةً بَيْنَ ٱلنَّاسِ

٢١٣٥ ـ قَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : قَصَدَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ مَنْزِلَ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ

<sup>[</sup>٢١٣١] معناه في البخلاء ٢٢٦.

<sup>(</sup>١) [ سورة يونس : ٣٢] .

<sup>[</sup>٢١٣٢] لم أُجِدْهُ . وأنظر معناه عنه في تحسين القبيح ٦٠ .

<sup>(</sup>۱) سلفت ترجمة أبي الأسود ومصادرها برقم [۱۵۸۸] ، وانظر : البُرْصان والعُرْجان (۱۶ ملفت ترجمة أبي الأسود ومصادرها برقم [۲۹۵ ما ۱۸۷ ما ۱۸۷ ما ۱۸۷ ما ۱۸۷ ما البیان والتبیین ۱/۲۶۶ ما

<sup>(</sup>٢) البُخْر : ج أُبخر ، والبَخَر : رائحة كريهة تنبعث من الفم .

<sup>[</sup>٢١٣٣] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢١٣٤] العقد ٥/ ١٩٦ ، والسِّمط ١/ ٣٩٧ ، وصُبْح الأَعْشَىٰ ٢/ ٣١٢ .

<sup>[</sup>٢١٣٥] الأذكياء ٢٠٢ ، وأخبار الظُّراف ١٥٧ ، والمحاسن والأضداد ١٨٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٥٨٤ .

هَرْمَةَ ، فإِذَا بِنْتُ لَهُ صَغِيْرَةٌ تَلْعَبُ بِالطِّيْنِ ، فقَالَ لَهَا : ما فَعَلَ أَبُوْكِ ؟

قَالَتْ : وَفَدَ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلأَجْوَادِ ، فَمَا لَنَا بِهِ عِلْمٌ مُذْ مُدَّةٍ .

فَقَالَ لَهَا: قُوْلِي لأُمِّكِ تَنْحَرُ لَنَا نَاقَةً ؛ فإنِّي وأَصْحَابِي أَضْيَافُها.

فَقَالَتْ : والله ِمَا نَمْلِكُها .

قَالَ : فشَاةٌ ؟

قَالَتْ : والله ِما نَجِدُها .

قَالَ: فدَجَاجَةٌ ؟

قَالَتْ : والله ِما هِيَ لَنَا في مَنْزِلٍ .

قَالَ: فأَعْطِيْنَا بَيْضَةً.

قَالَتْ : مِنْ أَيْنَ ٱلبَيْضَةُ إِذَا لَمْ تَكُنِ ٱلدَّجَاجَةُ !

قَالَ : فَبَاطِلٌ مَا قَالَ أَبُوْكِ ؛ حَيْثُ قَالَ (١) :

كُمْ نَاقَةٍ قَدْ وَجَأْتُ مِنْحَرَها بمُسْتَهَلِّ ٱلشُّوْبُوْبِ أَوْ جَمَلِ لا أُمْتِكُ ٱلعُودَ بِالفِصَالِ ولا أَبْتَاعُ إِلَا قَرِيْبَةَ ٱلأَجَلِ لا غَنَمِي في ٱلْحَيَاةِ مُدَّ لَهَا إلى دَرَاكِ ٱلْقِرَىٰ ولا إِبلي

قَالَتْ : فَذَاكَ ٱلْفِعْلُ مِنْ أَبِي أَصَارَنا إِلَىٰ أَنْ لَيْسَ عِنْدَنا شَيْءٌ ، فَتَرَكَها وَمَضَىٰ .

٢١٣٦ \_ وكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ مِنَ ٱلأَجْوَادِ ٱلَّذِيْنَ يَعُمُّوْنَ بِجُوْدِهم طَوَائِفَ ٱلْعِبَادِ ، وٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلإِفْلَاسُ وضِيْقُ ٱلْيَدِ إِلَىٰ أَنْ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، فقَالَ لَهُ : إِنَّ حَالِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۸۳ ، ورسالة الغفران ۱۷۹ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۲/۲۲ ، ۳۸۳ ، والأوّل في السِّمط ۲/۲۷ .

<sup>[</sup>٢١٣٦] لم أُقِفْ عليه.

مُتَغَيِّرَةُ بِجَفْوَةِ ٱلسُّلْطَانِ وحَوَادِثِ ٱلزَّمَانِ ، ولٰكِنِّي أُعْطِيْكَ مَا أَمْكَنَنِي ، فأَعْطَاهُ رِدَاءً كَانَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ ، وقَالَ : ٱللَّهُمَّ ٱسْتُرْنِي بٱلْمَوْتِ . فما أَتَىٰ بَعْدَ دَعْوَتِهِ إِلَّا أَيَّامٌ حَتَّىٰ مَرِضَ ومَاتَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ .

٢١٣٧ ـ وَفَدَ أَبُو ٱلشَّمَقْمَقِ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بِنَيْسَابُوْرَ يُرِيْدُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ ٱلسَّلامِ ، فلَمَّا دَخَلَها صَارَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، فأُخْبِرَ أَنَّهُ في دَارِ ٱلْخَرَاجِ مُطَالَبٌ ، فقَصَدَهُ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ وهُوَ قَائِمٌ في ٱلشَّمْسِ وعَلَىٰ عُنْقِهِ صَخْرَةٌ عَظِيْمَةٌ ، فتَغَيَّرَ لَهُ ، فلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدٌ قَالَ :

قَدِمَ ٱلرِّجَالُ عَلَيْهُمُ فَتَمَوَّلُوا كَانُوا بِأَرُضٍ أَقْفَرَتْ فَتَحَوَّلُوا

ٱلْجُودُ فَلَّسَهُمْ وغَيَّرَ حَالَهُمْ فَٱلْيَوْمَ إِنْ سُئِلُوا ٱلنَّوَالَ تَبَخَّلُوا(١)

٢١٣٨ - دَخَلَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارِ عَلَىٰ أَبِي عَوْنٍ فِي ٱلْحَبْسِ ، وكَانَ قَدْ ضَرَبَهُ بِلَالُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ بٱلسِّيَاطِ ، وإِذَا فِي ٱلْحَبْسِ جَمَاعَةٌ مِنْ عُمَّالِ ٱلسُّلْطَانِ فِي ٱلْحَدِيْدِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ حَضَرَ غَدَاؤُهُمْ ، فَجَعَلَ ٱلْخَدَمُ يَنْقُلُوْنَ أَلْوَانَ ٱلأَطْعِمَةِ ، فَقِيْلَ لَهُ : يَا أَبَا يَحْيَىٰ هَلُمَّ .

فقَالَ: لا أُرِيْدُ أَنْ آكُلَ مِثْلَ هٰذا، ولا أَنْ يُوْضَعَ في رِجْلي مِثْلُ هٰذا؛ وأَشَارَ إِلَىٰ ٱلقَيْدِ.

[۲۱۳۷] التذكرة الحمدونيَّة ٢/٢٥٣ ، والأذكياء ٢٠٤ ، وثمرات الأوراق ٢/ ٢٤٥ ، ونهاية الأرب ٢١٣/٣ .

ولَقَدْ قَدِمْتُ عَلَىٰ رِجَالٍ طَالَ ما

أَخْنَى ٱلزَّمَانُ عَلَيْهُمُ فَكَأَنَّهُمْ

فَقَالَ أَبُو ٱلشَّمَقْمَق :

فاليَوْمَ إِنْ رَامُوا ٱلسَّمَاحَ تَجَمَّلُوا

[٢١٣٨] سير السَّلف الصّالحين لإسماعيل بن محمَّد الأَصفهانيّ (ت ٥٣٥ هـ) ٩٣٦.

<sup>(</sup>١) الرواية في التذكرة الحمدونيّة:

٢١٣٩ ـ وكَانَ للأَعْمَشِ صَدِيْقٌ مُتَصَرِّفٌ في عَمَلِ ٱلسُّلْطَانِ ، فبَقِي عَلَيْهِ مَالٌ ، فجُسِسَ فِيْهِ ، فزَارَهُ ٱلأَعْمَشُ مُغْتَمَّا لَهُ ، فلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَأَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ سَلَّةً فَيْهَا فَالَوْذَجٌ ، وهُوَ يَتَغَدَّىٰ مِنْهَا ، قَالَ : واللهِ ما لاَزَمْتَ ٱلْوَثَاقَ إِلَّا بإِسْرَافِكَ في أَلْإِنْفَاقِ ، فلَوْ قَنِعَتْ نَفْسُكَ ، وعَفَّتْ يَدُكَ لَمْ يَكُنْ مَضِيْقُ ٱلسِّجْنِ مَقْعَدَكَ .

ولهٰذَا ٱلإِفْلَاسِ أَكْثَرَ ٱلنَّاسُ كَلَامَهُمْ في ٱلتَّحْذِيْرِ مِنْ عَوَاقِبِ ٱلتَّبْذِيْرِ.

· ٢١٤ \_ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْفَقِيْهِ مَنْصُوْرِ رَحِمَهُ اللهُ:

ثَـــوْبٌ وكِسْــرَةُ خُبْـنِ وبَيْــتُ كَــنِّ وأَمْــنُ أَلَــذُّ مِــنْ كُــلِّ مُلْــكٍ عُقْبَــاهُ ضَــرْبٌ وسَجْــنُ

# ومِمَّا يُعَدُّ مِنَ ٱلإِسْرَافِ في ٱلْبَذْلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلْمَعْرُوْفِ إِلَىٰ ٱللَّئِيْم وٱلنَّذْلِ

٢١٤١ ـ قَالُوا: حَدُّ ٱلْجُوْدِ أَنْ يَبْذُلَ ٱلرَّجُلُ مَالَهُ حَيْثُ يَجِبُ ٱلبَذْلُ، ومَنْ أَمْسَكَ ويَحْفَظُهُ حَيْثُ يُمْكِنُ ٱلْحِفْظُ، ومَنْ بَذَلَ مَكَانَ ٱلإِمْسَاكِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ، ومَنْ أَمْسَكَ مَكَانَ ٱلْإِمْسَاكِ فَهُوَ مُبَذِّرٌ، ومَنْ أَمْسَكَ مَكَانَ ٱلْبَذْلِ فَهُوَ بَخِيْلٌ.

٢١٤٢ \_ وقَالُوا : مِنَ ٱلحَزْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَالَكَ لا يَسَعُ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ ، فَتَوَخَّ بِهِ أَهْلَ ٱلْخَصُّصْ بِهِا أَهْلَ ٱلْفَضْلِ بِهِ أَهْلَ ٱلْمُونَّةِ ، ومَنْ تَمَسُّهُ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْكَ .

<sup>[</sup>٢١٣٩] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢١٤٠] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢١٤١] إحياء علوم الدّين ٣/٢٥٩ .

<sup>[</sup>٢١٤٢] لم أَجِدْهُ .

٢١٤٣ ـ وٱلإِعْطَاءُ بَعْدَ ٱلْمَنْعِ أَجْمَلُ مِنَ ٱلْمَنْعِ بَعْدَ ٱلإِنْعَامِ .

٢١٤٤ \_ وقَالَ لُقْمَانُ : ٱلْمَعْرُوْفُ كَنْزٌ ، فَٱنْظُرْ مَنْ تُوْدِعُهُ .

٢١٤٥ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْمُقَفَّع : إِنَّ مَالَكَ لا يَسَعُ ٱلنَّاسَ ، فٱخْصُصْ بِهِ ذَوِي ٱلْكَرَمِ مِنْ أَهْلِكَ وخَاصَّتِكَ ، ودَعِ ٱلأَجَانِبَ جَانِباً .

٢١٤٦ ـ وقَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ ٱلْقُدُّوْسِ سَامَحَهُ اللهُ :

لَا تَجُدْ بِالْعَطَاءِ فِي غَيْرِ حَقِّ لَيْسَ فِي مَنْعِ غَيْرِ ذِي ٱلْحَقِّ بُخْلُ إِنَّمَا ٱلْجُوْدُ أَنْ تَجُوْدَ عَلَىٰ مَنْ هُوَ للبَذْلِ مِنْكَ وٱلْجُودِ أَهْلُ إِنَّمَا ٱلْجُودُ أَنْ تَجُودَ عَلَىٰ مَنْ هُو للبَذْلِ مِنْكَ وٱلْجُودِ أَهْلُ

٢١٤٧ \_ آخَوُ :

لا تَضَعِ ٱلْمَعْرُوْفَ في سَاقِطٍ ذَاكَ صَنِيْعٌ سَاقِطٌ ضَائِعُ وَضَعْهُ فَي حُرِّ كَرِيْمٍ يَكُنْ عَرْفُك مِسْكاً عَرْفُه ضَائِعُ

٢١٤٨ ـ وَقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءِ: أَصْلُ كُلِّ عَدَاوَةٍ ٱصْطِنَاعُ ٱلْمَعْرُوْفِ إِلَىٰ لِلَّامِ.

٢١٤٩ ـ وقَالُوا: ٱلإِحْسَانُ إِلَىٰ ٱللَّئِيْمِ أَضْيَعُ مِنَ ٱلرَّسْمِ عَلَىٰ بِسَاطِ ٱلْمَاءِ،

[٢١٤٣] الأدب الصغير والأدب الكبير ٧٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٥ ، وروضة العقلاء ١/ ٢٥٥ .

[٢١٤٤] نثر الدّر في المحاضرات ٣/ ١٠٩.

[٢١٤٥] تحسين القبيح ٦٠ .

[۲۱٤٦] التمثيل والمحاضرة ۷۸ ، ٤٤٣ ، والمنتحل ۱۹٤ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٨٣ ، وأدب الدُّنيا والدّين ۱۹۸ .

[٢١٤٧] ألاَّديب ألخوارزميّ في ألدّر ٱلْفريد ١١/٦٥١، وبلا نسبةٍ في ربيع الأبرار ٤/٣٧٩.

[٢١٤٨] عن سُفيان في المحاسن والأضداد ٥٥ ، وعن الشَّافعيِّ في إحياء علوم الدِّين ٢/ ٢١٥ .

[٢١٤٩] لم أجده.

وٱلْخَطِّ عَلَىٰ بَسِيْطِ ٱلْهَوَاءِ .

· ٢١٥ ـ وقَالُوا : زَوَالُ ٱلدُّوَلِ بِٱصْطِنَاعِ ٱلسَّفَلِ .

٢١٥١ ـ وقَالُوا : كُنْ جَوَاداً في مَوْضِعِ ٱلْجُوْدِ ؛ فإِنَّ أَحْمَدَ جُوْدِ ٱلْحُرِّ ٱلْإِنْفَاقُ في وَجْهِ ٱلْبرِّ .

٢١٥٢ ـ وقَالَ بَعْضُهُمْ : لا حَسْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ نِعْمَةٍ أُسْدِيَتْ إِلَىٰ غَيْرِ ذِي حَسَبِ ولا مُرُوْءَةٍ .

٣ ٢١٥٣ ـ وقَالَ آخَرُ : لا تَصْنَعُوا إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ مَعْرُوْفاً : ٱللَّئِيْمُ ؛ فإنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ ٱلسَّبِخَةِ لا يَظْهَرُ فِيْهِ الْبِنْدُر ، وذٰلِكَ لا يَظْهَرُ فِيْهِ ٱلْمَعْرُوْفُ ، والْفَاحِشُ ؛ فإنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ ٱلّذي صَنَعْتَ مَعَهُ إِنَّمَا هُوَ مَخَافَةُ فُحْشِهِ ، والأَحْمَقُ ؛ فإنَّهُ لا يَدْرِي قَدْرَ ما أَسْدَيْتَ إِلَيْهِ ولا يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ .

#### ٢١٥٤ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لَعَمْرُكَ مَا ٱلْمَعْرُوْفُ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَمُسْتَوْدَعٌ ضَاعَ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَهُ وَمَا ٱلنَّاسُ فِي كُفْرِ ٱلأَيَادِي وشُكْرِها فَمَزْرَعَةٌ أَجْدَتْ فَأَضْعَفَ زَرْعُها

وفي أَهْلِهِ إِلَّا كَبَعْضِ ٱلْوَدَائِعِ وَمُسْتَوْدَعٌ ما عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ وَمُسْتَوْدَعٌ ما عِنْدَهُ غَيْرُ ضَائِعِ إِلَّا كَبَعْضِ ٱلْمَزَارِعِ إِلَّا كَبَعْضِ ٱلْمَزَارِعِ وَمَزْرَعَةٌ أَكْدَتْ عَلَىٰ كُلِّ زَارِعِ

[٢١٥٠] الإمتاع والمؤانسة ١٩٨ ، ولباب الآداب ٦٠ ، ٦٩ ، وروض الأخيار ٦٤ .

[٢١٥١] من وصيّة عبد الله بن شدّادٍ لابنه في أَمالي القالي ٢/ ٢٠٢ ، ولباب الآداب ٢٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٣٣٤ .

[٢١٥٢] لم أُجِدْهُ.

[۲۱۵۳] البيان والتبيين ۲/ ۷۵ .

[٢١٥٤] الأبيات بلا نسبة في أدب الدُّنيا والدّين ٢٠٦ ، وتعليق من أمالي ابن دُريد ١٧٣ ، والمنتحل ٨٣ ، وروضة العقلاء ٢٥٦/١ .

٢١٥٥ - وقَالُوا : وَاضِعُ ٱلْمَعْرُوْفِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ كَالْمُسْرِجِ فِي ٱلشَّمْسِ ،
 وٱلزَّارِعِ فِي ٱلسَّبْخِ .

### ٢١٥٦ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

ومَنْ يَصْنَعِ ٱلْمَعْرُوْفَ مَعْ غَيْرِ أَهْلِهِ أَعَدَّ لَهَا لَمَّا الشَّجَارَتْ بَيْتِهِ وَأَسْمَنَهَا حَتَّىٰ إِذَا ما تَمَكَّنَتْ فَقُلْ لذوي ٱلْمَعْرُوْفِ هٰذَا جَزَاءُ مَنْ

#### ۲۱۵۷ \_ آخَرُ :

عَلَيْكَ ذَوِي ٱلأَقْدَارِ فَأَكْسَبْ ثَنَاءَهُمْ وَمَا مَالُ مَنْ أَعْطَىٰ ٱلْكِرَامَ بِنَاقِصٍ

### ۲۱۰۸ \_ آخَرُ :

إِذَا مَا بَدأْتَ أَمْراً جَاهِلًا وَلَا مَا بَدأْتَ أَمْراً جَاهِلًا وَلَا مَا يُلْفِهِ قَابِلًا للجَمِيْلِ وَلَا مُمْهُ ٱلْهَوَانَ فَإِنَّ ٱلْهَوَانَ فَإِنَّ ٱلْهَوَانَ

يُلاَقِ كَمَا لاَقَىٰ مُجِيْرُ أُمِّ عَامِرِ أَحَالِيْبَ أَلْبَانِ ٱللِّقَاحِ ٱلدَّرَائِرِ فَرَتْهُ بِأَنْيَابٍ لَهَا وأَظَافِرِ يَجُوْدُ بِمَعْرُوْفٍ عَلَىٰ غَيْرِ شَاكِرِ

فمَالُكَ في غَيْرِ ٱلأَكَارِمِ ضَائِعُ ولَكِنَّهُ عِنْدَ ٱلْكِرَامِ وَدَائِعُ

ببِ رِّ فَقَصَّ رَ عَ نَ حَمْلِ هِ وَلا عَ رَفَ ٱلْعِ زَّ مِ نَ ذُلِّ هِ وَلا عَ رَفَ ٱلْعِ زَّ مِ نَ ذُلِّ هِ دَوَاءٌ لَ ذِي ٱلْجَهْ لِ مِ نَ جَهْلِ هِ

<sup>[</sup>٥٥/٢] البيان والتبيين ٢/ ٧٥ .

<sup>[</sup>٢١٥٦] جمهرة الأمثال ١/ ٥٢٥ ، وثمار القلوب ١/ ٤٠٢ ، والمجموع اللفيف ١٣٥ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٤٤ ، والمستقصى ٢/ ٢٣٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ٢٧٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٤٢ .

<sup>[</sup>٢١٥٧] يزيد بن محمّد المهلبيّ في المنتحل ١١٢ ، والثاني بلا نسبةٍ في روض الأخيار ٨٠ .

<sup>[</sup>۲۱۵۸] البصائر والذَّخائر ۱۲۱/۶ ، وإعتاب الكُتَّاب ۱٤۸ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥٠/٥ ، ٢١٥ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٥٠/٥ .

٢١٥٩ ـ وقَالُوا: ٱلْعَاقِلُ يَتَخَيَّرُ لَمَعْرُوْفِهِ كَمَا يَتَخَيَّرُ ٱلْبَاذِرُ مَا زَكَا مِنَ ٱلأَرْضِ لِبِذْرِهِ .

٢١٦٠ - وقَالُوا: رَأْسُ ٱلرَّذَائِلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلأَرَاذِلِ.

٢١٦١ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

مَتَىٰ تُسْدِ مَعْرُوْفاً إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ رُزِئْتَ ولَمْ تَظْفَرْ بِحَمْدٍ ولا أَجْرِ

# ما ٱحْتَجَّ بِهِ سَرَاةُ ٱلأَشْرَافِ في تَحْسِيْنِ ٱلتَّبْذِيْرِ وٱلإِسْرَافِ

قَدْ كُنَّا قَدَّمْنا في أَوَّلِ فَصْلِ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ جُمْلَةً مِمَّا وَرَدَ عَنِ ٱلْكُرَمَاءِ في ٱلْحَضِّ عَلَىٰ ٱنْتِهَازِ ٱلْفُرْصَةِ بِٱلْإِنْفَاقِ ثِقَةً بِالْخَلَفِ مِنَ ٱلْكَرِيْمِ ٱلرَّزَّاقِ ما فِيْهِ كِفَايَةٌ ، فَلَمْ يُقْنِعْنا ذَٰلِكَ ، فَذَكَرْنا في لهذَا ٱلْمَوْضِعِ ما ٱسْتَدْرَكْنَاهُ لِيَتِمَّ لَنَا ٱلْغَرَضُ ٱلْمَقْصُوْدُ فيما نَحَوْنَاهُ مِنْ كُلِّ مُسْتَحْسَنِ بَدِيْعِ لسرِّ ٱلْبَرَاعَةِ بِلِسَانِ ٱلْيَرَاعَةِ يَذِيْعُ .

٢١٦٢ ـ مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ ، وهُوَ أَصْدَقُ ٱلْقَائِلِيْنَ : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُغَلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ .

٢١٦٣ ـ وقَوْلُ ٱلنَّبِيِّ ﷺ : « يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ لكُلِّ مُنْفِقٍ
 خَلَفاً ، ولكُلِّ مُمْسِكٍ تَلَفاً » .

٢١٦٤ \_ وقَوْلُهُ ﷺ : « أَنْفِقْ بِلاَلُ ولا تَخْشَ مِنْ ذِي ٱلْعَرْشِ إِقْلَالًا » .

<sup>[</sup>٢١٥٩] لم أُجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢١٦٠] سحر البلاغة ٢٠١ .

<sup>[</sup>٢١٦١] لأَبِي نُخيلة في محاضرات الأدباء ٢/ ٤٦٤ ، وٱلدّرَ ٱلْفريد ٩/ ٢٣٤، ٣٣٩، وفيه: بأُجْرِ ولاحَمْدِ . وهو ٱلصَّحيح .

<sup>[</sup>۲۱٦۲] [ سورة سَبَأ : ٣٩ ] .

<sup>[</sup>٢١٦٣] صحيح البخاريّ برقم ١٤٤٢ ، ٢/ ١١٥ ، ومُسْلم برقم ٥٧ ، ٢/ ٧٠٠ .

<sup>[</sup>٢١٦٤] المعجم الكبير للطبرانيّ برقم ١٠٢٠، ١/ ٣٤٠، وشعب الإيمان برقم ١٢٨٣ ، ٢/ ٤٨٣.

٢١٦٥ ـ ولَقَدْ أَجَادَ عَسَلُ بْنُ ذَكْوَانَ في قَوْلِهِ:

أَنْفِقُ ولا تَخْشَ إِقْلالًا فَقَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ مَعَ ٱلآجَالِ أَرْزَاقُ لا يَنْفَعُ ٱلْبُخْلُ مَعْ دُنْيا مُولِّيَةٍ ولا يَضُرُ مَعَ ٱلإِقْبَالِ إِنْفَاقُ لا يَنْفَعُ ٱلْبُخْلُ مَعْ دُنْيا مُولِّيَةٍ ولا يَضُر مَعَ ٱلإِقْبَالِ إِنْفَاقُ كَاللهُ عَنْهُ وعَنْ آبَائِهِ ٱلْكِرَامِ وَحُكِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوْسَىٰ ٱلرِّضَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وعَنْ آبَائِهِ ٱلْكِرَامِ فَرَّقَ في يَوْمِ عَرَفَةً - وكَانَ بخُرَاسَانَ - مَالَهُ كُلَّهُ ، فقالَ لَهُ ٱلْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ : مَا لَهُ الْمَغْرَمُ ؟

قَالَ : بَلْ هُوَ ٱلْمَغْنَمُ ؛ لا تَعُدَنَّ ما ٱبْتَغَيْتَ بِهِ أَجْراً أَوْ كَرَماً مَغْرَماً .

٢١٦٧ ـ وكَانَ ٱلنَّبِيُّ ﷺ لا يَدَّخِرُ شَيْئاً لغَدٍ .

٢١٦٨ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: أَنْفِقْ في ٱلْحُقُوْقِ، ولا تَكُنْ خَازِناً لغَيْرِكَ، فَإَبْكِ عَلَىٰ ما نَقَصَ مِنْ مَالِكَ، فَٱبْكِ عَلَىٰ ما نَقَصَ مِنْ عُمْرِكَ؛ فإنَّهُ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ في مَالِهِ وهُوَ مَوْجُوْدٌ عُمِلَ في مَالِهِ وهُوَ مَفْقُوْدٌ.

٢١٦٩ \_ وقَالَ بُزَرْجُمُهْرُ : إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ ٱلدُّنْيا فأَنْفِقْ مِنْهَا ؛ فإِنَّهَا لا تَنْفَىٰ . لا تَفْنَىٰ ؛ فإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْكَ فأَنْفِقْ مِنْهَا ؛ فإِنَّها لا تَبْقَىٰ .

٢١٧٠ \_ طَاهِرُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ نَاظِماً لهذا ٱلْمَعْنَى :

<sup>[</sup>٢١٦٥] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٦٨، وأُنس المسجون ٢١٩، ولجحظة أَوْ عُبيد بن ذكوان في ٱلدِّر ٱلْفريد ٤/ ٣٦٩، ٢١/ ٢٥٥.

<sup>[</sup>٢١٦٦] محاضرات الأدباء ٢/٢٦٦ .

<sup>[</sup>٢١٦٧] سنن الترمذيّ برقم ٢٣٦٢ ، ٤/ ١٥٩ ، وشعب الإيمان برقم ١٣٩١ ، ٣/ ٥٩ .

<sup>[</sup>٢١٦٩] عيـون الأخبّـار ٣/ ٢٠١ ، والعقـد ١٩٠/١ ، ونهـايـة الأرب ٣/ ٢٠٦ ، وَزهـر الأكـم / ٢١٦] عيـون الأخبّـار ٣٣٥ ، ولعليّ في إحياء علوم الدّين ٣/ ٢٤٦ .

<sup>[</sup>٢١٧٠] خلف بن خليفة في الشّعر والشّعراء ٢/ ٧٠٥ ، وعيون الأخبار ٣/ ٤٤ ، وابن هبيرة في الفاضل ٣٤ ، والخثعميّ في التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٦٨ ، وبلا نسبةٍ في العقد ١/ ١٩١ ، وسراج الملوك ٣٤٩ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٩٩ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٠٦ ، وزهر الأكم ١/ ٣٣٥ .

لا تَبْخَلَىنَّ بِـدُنْيِـا وَهْــيَ مُقْبِلَـةٌ فَلَيْسَ يُلْهِبُهَا ٱلتَّبْلَذِيْـرُ وٱلسَّـرَفُ فَإِنْ تَوَلَّتْ فَأَخْرَىٰ أَنْ تَجُـوْدَ بِهِا فَٱلْحَمْدُ مِنْها إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلَفُ فَإِنْ تَوَلَّتُ مَنْهَا إِذَا مَا أَدْبَرَتْ خَلَفُ كَالَا لَـ وَيُقَالُ : أَنْفِقْ وأَسْرِفْ ؛ فإِنَّ ٱلشَّرَفَ في ٱلسَّرَفِ .

٢١٧٢ ـ وقِيْلَ للحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ ـ وكَانَ مِعْطَاءً ـ : لا خَيْرَ في ٱلسَّرَفِ، فقَالَ : لا سَرَفَ في ٱلْخَيْر !

ولهذا مِنْ بَدِيْعِ ٱلْكَلَامِ ؛ ولْحَلِكَ أَنَّهُ عَكَسَ عَلَىٰ ٱلْمُنْكِرِ كَلَامَهُ ، فَكَانَ جَوَاباً لَهُ ورَدًّا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَزِيْدَ فِيْهِ ولا يُنْقِصُ مِنْهُ .

٢١٧٣ ـ وقَالَ ٱلرَّاضِي بالله ِ يُخَاطِبُ لَائِماً لَامَه عَلَىٰ ٱلسَّرَفِ:

لا تُكْثِرَنْ عَذْلي عَلَىٰ ٱلإِسْرَافِ أَجْرِي كَآبَائِي ٱلْخَلَائِفِ سَابِقاً إِنِّي وَلَخَلَائِفِ سَابِقاً إِنِّي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلّذِيْنَ أَكُفُّهُم إِلِّذِيْنَ أَكُفُّهُم إِلَّذِيْنَ أَكُفُّهُم إِلَّذِيْنَ أَكُفُّهُم إِلَّذِيْنَ أَكُفُّهم إِلَّا فَيْ وَالْمَالِيْنَ أَكُفُّهم إِلَّا فَيْ وَالْمَالِيْنَ أَكُفُّهم إِلَّا فَيْ وَالْمَالِيْنَ أَكُفُّهم إِلَيْنَ أَكُفُلُهم إِلَيْنَ أَكُفُّهم إِلَيْنِ أَلْمُ أَلِهم إِلَيْنَ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أُلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أُلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أُلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَ

قَامَتْ تَلُوْمُ عَلَىٰ بَذْلِ ٱلنَّوَالِ ولي لا تَجْزَعِي أَنْ تَرَيْ بي فَاقَةً أَبَداً

٢١٧٥ \_ آخَرُ :

رِبْحُ ٱلْمَحَامِدِ مَتْجَرُ ٱلأَشْرَافِ
وأَشِيْدُ ما قَدْ أَسَّسَتْ أَسْلَافِي
مُعْتَادَةُ ٱلإِتْلَافِ وٱلإِخْلَافِ

بِهِ وُلُوعٌ فَقُلْتُ ٱللَّوْمُ فِي ٱلْبَاقِي فَمِنْ خَزَائِنِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ إِنْفَاقِي

<sup>[</sup>٢١٧١] عيون الأخبار ٢/٤٦٦ ، والإعجاز والإيجاز ٩٩ ، والتمثيل والمحاضرة ١٣٥ .

<sup>[</sup>۲۱۷۲] الإعجاز والإيجاز ۹۹ ، والتمثيل والمحاضرة ۱۳۵ ، وخاصّ الخاص ۸ ، وخزانة ابن حجّة ۱/ ۳۵۵ ، وزهر الأكم ۲/ ۱۷۲ .

<sup>[</sup>٢١٧٣] أَشعار أولاد الخلفاء وأُخبارهم للصوليّ ٢/ ٥٤ .

<sup>[</sup>۲۱۷٤] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢١٧٥] أَبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميميّ في المنتخب من معجم شيوخ السّمعانيّ ١٤٣٩ ، والتحبير في المعجم الكبير ٢/ ١٢٠ .

فصوني لعرضي بمالي جَمَالي

لعِرْضِي ودِيْنِي وجَاهِي ومَالِي

أَلَا لَا تَلُمْنِي عَلَىٰ بَدُلْ مَالِي وَصَوْني لَمَالِي وصَوْني لَمَالِي بعِرْضِي فَسَادٌ الصَّوْلِيُ :

لا تَلُ وْمَنَّ مِي فَهَمُّ كَ أَنْ أُنْ صَرِي وهَمِّ مَكَارِمُ ٱلأَخْ لَاقِ لَيْسَ يَسْطِيْعُ حِفْظَ ما مَلَكْتْ كَفْ فَاهُ مَنْ ذَاقَ لَلْذَةَ ٱلإِنْفَاقِ

٧١٧٧ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ لَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ : بَلَغَنِي أَنَّ فِيْكَ سَرَفاً ؟ فَقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَنْعُ ٱلْجُوْدِ سُوْءُ ٱلظَّنِّ بالمَعْبُوْدِ .

فَقَالَ ٱلْمَأْمُونَ : لا يَحْسُنُ ٱلسَّرَفُ إِلَّا بِأَهْلِ ٱلشَّرَفِ .

٢١٧٨ \_ وقَالَ ٱلْبُحْتُرِيُّ يَمْدَحُ مِعْطَاءً أَسْبَلَ ٱلْكَرَم عَلَيْهِ غِطَاءً:

كَرَمٌ دَعَتْكَ بِهِ ٱلْقَبَائِلُ مُسْرِفاً ما مُسْرِفٌ في ٱلْمَكْرُمَاتِ بمُسْرِفِ ٢١٧٩ ـ وقَالَ آخَرُ يَحُضُّ عَلَىٰ ٱلإِسْرَافِ في ٱلصَّنَائِع:

ذَهَابُ ٱلْمَالِ في حَمْدٍ وأَجْرِ ذَهَابٌ لا يُقَالُ لَهُ ذَهَابُ

<sup>[</sup>٢١٧٦] ٱلأَوَّل منهما بلا نسبة في ٱلدَّرِ ٱلفريد ١١٨ / ١٨٨ .

<sup>[</sup>۲۱۷۷] الفاضل ۳۵ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٠ ، والمحاسن والأضداد ۸۹ ، وزهر الأكم ۳۳٦/۱ .

و « منعُ الجودِ سوءُ الظَّنِّ بالمعبودِ » حديث في محاضرات الأدباء ٢/ ٤٢٣ .

<sup>[</sup>۲۱۷۸] ديوانه ٤/ ١٨٠ ، والموازنة ٣/ ١٥٩ .

<sup>[</sup>٢١٧٩] البيان والتبيين ١/ ٢٠٥، وربيع الأبـرار ٤/ ٣٧١، وبهجـة المجـالـس ١/ ٣٧، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤٦١.

# ١٩ \_ فِهْرِسُ مَوْضُوْعَاتِ ٱلْكِتَابِ

|               | ١١٠ - فِهْرِسْ مُوطِيوْ عَاكِ الْجِنَابِ                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة     | الموضوع                                                                                                                |
| 5             | _ ٱلإِهْدَاء                                                                                                           |
| 6-11          | ـ ٱلمُقَدِّمة                                                                                                          |
| 12-26         | _ ٱلْوَطْوَاطُ : ترجمته                                                                                                |
| 27-35         | _ مصنفات اًلوطواط                                                                                                      |
| دره،          | _ غُرَر ٱلْخُصَائِصِ ٱلْوَاضِحَة (عنوانه، وموضوعه، ومنهج صاحبه فيه، ومصا                                               |
| 36-55         | وأثره في الخالفين)                                                                                                     |
| 56-70         | ـ مخطوطات ٱلْكِتَابِ ومنهج ٱلتَّحقيق وصُور المَخْطُوطات                                                                |
| 1177_0        | ٱلنَّصُِّ ٱلْمُحَقَّق                                                                                                  |
| ٥ _ ٨٢        | مُقَدِّمَة ٱلْمُصَنِّف                                                                                                 |
| 178_79        | • ٱلْبَابُ ٱلأَوَّلُ في ٱلْكَرَم                                                                                       |
| 77 _ 79       | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّل في وَصْفِ ٱلأَخْلاقِ ٱلْحِسَانِ ٱلْمُتَخَلِّقَةِ بِهِا نُفُوْسُ ٱلأَعْيَانِ                       |
| ٥٣ _ ٣٤       | _ عُيُوْنٌ مِنْ مَكَارِمِ ٱلأَخْلاقِ ٱلدَّالَّة عَلَىٰ طِيْبِ ٱلأَعْرَاقِ                                              |
| ۳۵ _ ۳۲       | ـ جَوَامِعُ مَمَادِحِ ٱلْأَخْلَاقِ وٱلشِّيمِ ٱلْمُتَحَلِّيَةِ بِها ذوو ٱلأَصَالَةِ وٱلْكَرَم                           |
| 71_01         | ـ ٱلأَسْبَابُ ٱلْمَانِعَةُ مِنَ ٱلسِّيَادَةِ سَبْعَةٌ                                                                  |
| 77 _ 71       | ـ شَرْحُ ما ذُكِرَ مِنْ ٱلأَمْثَالِ ٱلْوَاقِعَةِ في لهذا ٱلْمِثَالِ                                                    |
| 1 - 9 - 78    | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلصَّنَائِع وٱلْمَآثِرِ ٱلْمُفْصِحَةِ عَنْ أَحْسَابِ ٱلأَكَابِرِ                        |
| ٧٨ _ ٧٣       | _ مِنْ صَنِيْعِ مَنْ زَكَتْ في ٱلْكَرَمِ أُرَّوْمُهُ صَوْنُ ٱلْمُضِيْمِ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدُوِّ يَرُوْمُهُ             |
| 90_VA         | ـ مِنْ أَمْتَنِ أَسْبَابِ ٱلْحَسَبِ وٱلدِّيَانة وَفَاءُ ٱلْعَهْدِ وأَدَاءُ ٱلأَمَانَةِ                                 |
| 1.7-90        | ـ مِمَّا ٱتَّفَقَ عَلَىٰ مَدْحِهِ ٱلأَوَائِلُ وٱلأَوَاخِرُ تَوَاضُعُ مَنْ حَازَ ٱلْفَضَائِلَ وٱلْمَفَاخِرَ             |
| 1 • 9 _ 1 • ٣ | _ مِمَّا يَدُلُ عَلَىٰ شَرَفِ ٱلأَبُوَّةِ إِلْزَامُ ٱلنَّفْسِ بِأَنْوَاعِ ٱلْمُرُوَّةِ                                 |
| 178_11.       | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلتَّخَلُّقِ بِالإِحْسَانِ إِذَا لَمْ يُوَافِقِ ٱلْقَلْبُ ٱللِّسَانَ</li> </ul> |
| نِ ۱۱۴ ـ ۱۱۷  | _ مِمَّا يُعَابُ مِنْ خِلَالِ ٱلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُوْنَ بَدِيْعَ مَقَالِ ٱللِّسَانِ بَعِيْدَ مَجَالِ ٱلإِحْسَادِ      |
|               |                                                                                                                        |

| ٱلصَّفْحة | الموضوع                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171_117   | _ عَمَلُ ٱلرِّيَاءِ سَالِبٌ عَنْ صاحِبِهِ جِلْبَابَ ٱلْحَيَاءِ                                              |
|           | _ مِنْ ظُرَفِ ٱلْحِكَايَاتِ وتُحَفِ ٱلْفُكَاهَاتِ عَمَّنْ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلرِّيَاءِ عُرَّةٌ فَاضِحَةٌ      |
| 178_171   | ومِنْ عَدَم ٱلْحَيَاءِ سِمَةٌ لائِحَةٌ                                                                      |
| Y·V_1Y0   | • ٱلْبَابُ ٱلثَّاني في ٱللُّؤْم                                                                             |
| 180_170   | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ في ذَمِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ خَلَاقٌ</li> </ul>                                  |
| 14 110    | _ مِنْ مَسَاوِىءِ أَخْلَاقِهِم ٱلذَّمِيْمَةِ نَقْلُ ٱلأَقْدَامِ بِالسِّعَايَةِ وٱلنَّمِيْمَةِ               |
| 140 - 14. | ــ ٱلنَّمِيْمَةُ وٱلْكَذِبُ رَضِيْعا لَبَانٍ، وفي مِشْوَارِ ٱلدَّنَاءَةِ فَرَسا رِهَانٍ                     |
| 147 - 140 | ـ مِنْ مُسْتَقْبَح خَلَائِقِ ٱللُّؤْمِ ٱلصُّرَاحِ ٱللِّسَانُ ٱلْبَذِيْءُ وٱلْوَجْهُ ٱلْوَقَاحُ              |
| 149 - 144 | _ جِمَاعُ ما يَتَخَلَّقُ به ٱلأَنْذَالُ مِنَ ٱلشِّيمِ وٱلْخِلَالِ                                           |
| 180_189   | _ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ فِي غَدْرِ ٱللِّئَامِ مِنْ دُرَرِ ٱلْأَهَاجِي وٱلْمَذَامِّ                            |
| ۲31 _ ۱۸۱ | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلْفَعْلِ وٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالَّيْنِ عَلَىٰ لُؤْمِ ٱلْوَضِيْعِ               |
| 189_181   | _ مِنْ فِعْلاتِ مَنْ خَلَعَ في ٱللُّوْمَ ٱلرَّسَنَ ٱلْمُكَافَأَةُ بِالقَبِيْحِ عَنِ ٱلْفِعْلَ ٱلْحَسَنِ     |
| 101_189   | _ مِمَّا يُسْتَغْرَبُ منه وْيُسْتَعْجَبُ فَي لهذا ٱلْبَابِ ويُسْتَعْذَبُ                                    |
| 107_101   | ـ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ خُبْثِ نِجَارِ ٱللَّئيم ٱلْغَدْرُ بِمَنْ يَرْكَنُ إِلَيْهِ ويَسْتَنِيْمُ            |
| 101-104   | ـ مِمَّا يَنْزِعُ لِبَاسَ ٱلْحَسَبِ وَٱلصِّيانَةِ رُفُولُ ٱلْمَرْءِ في أَطْمَارِ ٱلْخِيَانَةِ               |
| 178_101   | _ مِنَ ٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ لَوْمِ ٱلأُصُولِ مَنْ كَانَ بسَيْفِ جَوْرِهِ عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ يَصُولُ  |
| 17.       | _ مَنْ مَعَايِبٍ مَنْ رَغِبَ عَنِ ٱلْمَكَارِمِ إِلْقَاءُ ٱلْحِشْمَةِ فِي ٱرْتِكَابِ ٱلْمَحَارِمِ            |
| 14 141    | _ مِنْ خَلَائِقَ ٱلْعَرِيْقِ فِي ٱلْوَضَاعَةِ أَخْذُ ٱلنَّفْسِ بِالتَّكَبُّرِ وٱلرَّقَاعَةِ                 |
| 140 - 141 | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فَي أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِاللَّؤْمِ ٱنْتَفَعَ ، وعَلاَ عَلَىٰ ٱلْكِرَامِ وٱرْتَفَعَ |
| 199_177   | _ ذِكْرُ مَنْ نَالَ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلسَّنِيَّةَ مِنْ ذَوِي ٱلْأَعْرَاقِ ٱلدَّنِيَّةِ                          |
| ۲۸۱ _ ۱۹۰ | _ تَرْجَمَةُ زِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ                                                                          |
| 197_19.   | _ تَرْجَمَةُ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفٍ ٱلثَّقَفِيِّ                                                         |
| 199_197   | - تَرْجَمَةُ أَبِي مُسْلِم صَاحِبِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلعَبَّاسِيَّة                                               |
|           |                                                                                                             |

الموضوع ألصَّفْحة

- تَسَلِّي مَنْ خَفَضَهُ ٱلزَّمَانُ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ بِقِلَّةِ ٱلْكِرَامِ وكَثْرَةِ ٱللِّئَامِ وتَقَلُّبِ ٱلأَحْوَالِ عَلَىٰ مَدَىٰ ٱلأَيَّام Y . V \_ Y . . • الْبَابُ الثَّالِثُ في الْعَقْلِ 14. \_ Y.A ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في مَدْحِ ٱلْعَقْلِ وفَضْلِهِ وشَرَفِ مُكْتَسَبِهِ ونُبْلِهِ 770 \_ 7 · A ـ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلْكَلِمِ وأَسْنَاهَا في أَنَّ ٱلْعَقْلَ أَشْرَفُ ٱلْمَوَاهِبِ وأَسْمَاهَا ٢١٢ ـ ٢١٥ ـ مِنْ قَوْلِهِم فِي أَنَّ مَنْ وَهَبَ اللهُ لَهُ عَقْلًا كَسِيَ مِنَ ٱلْمَنَاقِبِ حُلَّةً لا تَبْلَىٰ 717-710 ـ مِمَّا أَثْبَتْنَاهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلرَّائِقِ فيما يَمْتَازُ بِهِ ٱلْعَاقِلُ من ٱلْمَائِقِ 119\_ TIV ـ شَوَارَدُ مَجْمُوْعَةٌ في أَحْتِيَاج ذَوِي ٱلْعَقْلِ وٱلْحِلْم إِلَىٰ ٱكْتِسَابِ فَضِيْلَتَي ٱلْعِلْم وٱلأَدَبِ ٢٢٠ ـ ٢٢٥ • ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني في ذِكْرِ ٱلْفِعْلِ ٱلرَّشِيْدِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُشِيْدِ 777 \_ 177 ـ ٱلْعَاقِلُ مَن ٱهْتَدَىٰ بِمَشُوْرَةِ نُصَحَائِهِ ، وكَشَفَ لَهُمْ عَنْ مَسْتُوْرِ أَغْرَاضِهِ وأَنْحَائِهِ ٢٣٨ ـ ٢٣٨ \_ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في ٱلْمَشُوْرَةِ مَنْ تَكُوْنُ ٱلنَّفْسُ بِآرَائِهِ مَسْرُوْرَة 177 \_ 77A \_ ٱلْعَاقِلُ مَنْ نَصَبَ مِنْ تَحَيُّلِهِ ٱلْحَبَائِلَ، وٱقْتَنَصَ بها شَوَارِدَ ٱلْمَطَالِبِ وٱلْوَسَائِلِ 737\_707 - ٱلْحَارِمُ مَنْ أَضَافَ إِلَىٰ تَاجِ رِئَاسَتِهِ عُقُوْداً مِنْ جَوَاهِرِ سِياسَتِهِ YOX \_ YOY ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عن عَيْبِ سِوَاهُ ، ولم يُطعْ في جَوَابِ ٱلسَّفِيْهِ أَمِيْرَ هَوَاهُ 17. \_ YOA - ٱلْعَاقِلُ مَنْ جَعَلَ إِغْضَاءَهُ عَنِ ٱلْمَسَاوِي حِصْناً إِلَيْهِ مِنْ ذَمِّ ٱللَّمَام يَأْوِي 170 \_ Y7 . ـ مَا قِيْلَ فِي ٱلتَّغَاضِي وٱلاحْتِمَالِ وٱلْكَفِّ عَنْ جَوَابِ قَبِيْحِ ٱلْمَقَالِ 777 \_ 357 ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ قَنِعَ مِنَ ٱلدُّنْيا باليَسِيْرِ ، وحَصَّلَ فيها مِنَ ٱلتَّقْوَىٰ زَاداً للمَسِيْرِ 357 \_ 177 • ٱلْفَصْلُ ٱلنَّالِثُ في أَنَّ هَفَوَاتِ ٱلْعُقَّالِ لا يُغْضَىٰ عنها ولا تُقَالُ **79. \_ 777** ـ ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَ سَهْماً مِنْ فِيهِ ، فأَصَابَ مَقْتَلَهُ ولَمْ يَكَدْ يُخْطِيْهِ 779 \_ 77F \_ مِمَّنْ أُسْقِطَ مِنَ ٱلْعُقَلاءِ في كَلَامِهِ ، فكانَ سَبَباً مُؤَكَّداً للَوْمِهِ وإِيْلَامِهِ 717 \_ 719 ـ مِنَ ٱلْهَفَوَاتِ ٱلْجَارِيَةِ مَجْرَىٰ ٱلتَّطَيُّرِ ٱلْمُؤْذِنِ لَفْظُها بالزَّوَالِ وٱلتَّغَيُّرِ 777 \_ 777 ـ مَنِ ٱسْتَدْرَكَ هَفْوَةَ لِسَانِهِ مِنَ ٱلْعُقَلَاءِ ، ورَدَّ بِٱلاعْتِذَارِ عَنْهُ ما نَزَلَ بِهِ مِنَ ٱلْبَلَاءِ **74. \_ 7 / Y** 

| ٱلصَّفْحة       | الموضوع                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197_334         | • ٱلْبَابُ ٱلرَّابِعُ في ٱلْحُمْقِ                                                                                    |
| 711_791         | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ ٱلْجَهَالَةِ وٱلْجُنُونِ وما ٱشْتَمَلَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفُنُونِ</li> </ul>     |
| 797_397         | _ مِنْ قَوْلِهِم في ذَمِّ ٱلْحُمْقِ وإِظْهَارِ خَافِيْهِ ، وأَنَّهُ دَاءٌ عُضَالٌ لا يُمْكِنُ تَلَافِيْهِ             |
| 797_790         | _ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ حِكَمِ أُولِي ٱلتَّجَارِبِ في ذَمِّ ٱلتَّعَرُّفِ بِمَنْ هُو للنُّهَىٰ مُحَارِبٌ            |
| 799_ Y9V        | _ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ ذَمِيْمِ ٱلْخَلَائِقِ عَلَىٰ خَافي حُمْقِ ٱلأَهْوَجِ وٱلْمَائِقِ                       |
| T.0_799         | _ مِمَّنْ شُهِرَ بِٱلْعَقْلِ ٱلنَّافِرِ ، وعُرِفَ بٱلْحُمْقِ ٱلْوَافِر :                                              |
| W.1_799         | _ ٱلْمُعَلِّمُون                                                                                                      |
| ٣٠١             | ـ ٱلنِّسَاءُ                                                                                                          |
| ۲۰۱_۲۰۱         | _ ٱلْخِصْيَان                                                                                                         |
| ۲۰۰_۳۰٤         | _ ٱلْحَاكَة                                                                                                           |
| ۳۱۰_۳۰٦         | _ طُرَفٌ مِمَّا ذُمَّ به أَهْلُ ٱلْجَهَالَةِ ٱلْمُتَمَسِّكُوْنَ بعُرَا ٱلْغَوَايَةِ وٱلضَّلَالَة                      |
| ۳۱۱_۳۱۰         | _ مِنْ صِفَاتِ مَنْ عَدِمَ خِلَالَ ٱلنُّهَىٰ ، وٱعْتَرَاهُ في عَقْلِهِ ٱخْتِلَالٌ فوَهَىٰ                             |
| <b>777_717</b>  | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلنَّوادِرِ ٱلصَّادِرَةِ عَنْ مَجَانِيْنِ ٱلْبَادِيَةِ وٱلْحَاضِرَةِ</li> </ul> |
| 717_317         | _ نَوَادِرُ جُعَيْفِران                                                                                               |
| T1V_T18         | _ نَوَادِرُ بُهْلُوْل                                                                                                 |
| <b>719_71V</b>  | _ نَوَادِرُ عُلَيَّان                                                                                                 |
| 777 _ 719       | ـ طُرَفٌ مِنْ لَطَائِفِ أَخْبَارِهم ٱلأَنيْقَةِ ، ونُتَفُ مِنْ لَطَائِفِ نَوَادِرِهم ٱلرَّشِيْقَةِ                    |
| 777 <u>77</u> 7 | ـ مَا ٱخْتِيْرَ مِنْ شِعْرِهُم ٱلرَّقِيْقِ ٱلْجَزْلِ ٱلْمَنْظُوْمِ في سِلْكِهِ جَوَاهِرُ ٱلْجِدِّ وٱلْهَزْلِ          |
| 479             | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ٱحْتِجَاجِ ٱلأَرِيْبِ ٱلْمُتَحَامِقِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحُمْقَ أَزْكَىٰ ٱلْخَلَائِقِ           |
| ۳۳۲ _ ۳۲۹       | _ ما قِيْلَ في أَنَّ لَذَاذَةَ ٱلْعَيْشِ لَا تُحَصَّلُ إِلَّا بِٱلجَهَالَةِ وٱلطَّيْشِ                                |
| ۳۳۳ _ ۳۳۲       | _ مِنِ ٱحْتِجَاجِ مَنْ أَطْلَقَ نَفْسَه مِنْ عِقَالِ ٱلْعَقْلِ ، وأَلْقَىٰ عَصَاهُ عَامِداً في بَيْدَاءِ ٱلْجَهْلِ    |
|                 | _ مِنْ أَحَاسِنِ أَقْوَالِهِم في أَنَّ ٱلْعَقْلَ طَرِيْقٌ إِلَىٰ ٱلْعَنَاءِ، وسَدٌّ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ           |
| ۲۳٦ _ ۲۳۶       | ٱلْوُصُوْلِ للغَنَاءِ                                                                                                 |

| ٱلصَّفْحة            | الموضوع                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹ _ ۴۳٦            | _ مِنَ ٱلْمَنْظُوْمِ فِي أَنَّ مِنْ أَفْعَالِ ٱلزَّمَانِ إِلْبَاسَ ٱلْعُقَلاءِ أَسْمَالَ ٱلْحِرْمَانِ                     |
| 788_779              | _ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلْخُطُوْظَ أَجْدَىٰ لصَاحِبِ ٱلْحِجَا وأَهْدَىٰ في ظُرُقِ مَآرِبِهِ مِنْ نُجُوْمِ ٱلدُّجَىٰ        |
| ٤٠٢_٣٤٥              | • ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ في ٱلْفَصَاحَةِ                                                                                     |
| 771_750              | • ٱلْفَصْلُ ٱلأُوَّلُ في أَنَّ ٱلْفَصَاحَةَ وٱلْبَيَانَ أَزْيَنُ مَا تَحَلَّتْ بِهِمَا ٱلأَعْيَانُ                        |
| 737_737              | _ مِمَّا وَرَدَ عن جَهَابِذَةِ لهٰذَا ٱلْعِقْيَانِ مَدْحُ مَوْهِبَتَي ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَيَانِ                            |
| 70 · _ 72V           | _ مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ نَوْعُ ٱلْإِنْسَانِ فَصَاحَةُ ٱلْمَنْطِقِ وذَلاَّقَةُ ٱللِّسَانِ                                |
| <b>70</b> *          | _ مِمَّا شَرُفَ بِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ خَصَائِصِ ٱلإِحْسَانِ                                                                |
| 707_701              | _ مِمَّا يَنَالُ بِهِ ٱلْخامِلُ أَعْلَىٰ ٱلرُّتَبِ ٱلتَّحَلِّي بِأَنْوَاعِ جَوَاهِرِ ٱلأَدَبِ                             |
| 700_70T              | _ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلتَّحَلِّي بالآدابِ يُلْحِقُ ٱلدَّنيءَ بِذَوِي ٱلأَحْسَابِ                                         |
| T09_T00              | ـ ذِكْرُ من دَأَبَ في طَلَبِ ٱلأَدَبِ ، فَنالَ بِهِ أَعْلَىٰ ٱلْمَنَاصِبِ وٱلرُّتَبِ                                      |
| 411-409              | ـ مِنْ مَمَادِح أَهْلِ هٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٱلآخِذِيْنَ بَأَعِنَّةِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَرَاعَةِ                             |
| 777 _ Y77            | • ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني فيما يَتَحَلَّىٰ بِهِ أَلِبَّاءُ ٱلأُدَبَاءِ مِنْ بَلَاغَاتِ ٱلْكُتَّابِ وٱلْخُطَبَاءِ               |
| 474                  | _ ٱلْعَرَبُ سُبَّاقُ حَلْبَةِ ٱلْبِيَانِ يَعْتَرِفُ لهم بِذَٰلِكَ فُصَحَاءُ كُلِّ زَمَانٍ                                 |
| 354_ 575             | ـ من وَشَائِعِ أَلْفَاظِهِم ٱلْبَارِعَةِ وبَدَائِعِ مَعَانِيْهِم ٱلرَّائِعَةِ                                             |
| نابِلَ ٣٦٦ _ ٣٦٨     | _ مُلَحٌ مِنْ بَدَائِعِ أَلْفَاظِ ٱلْكُتَّابِ ٱلْأَفَاضِلِ ٱلْهَادِي حَلَالُ سِحْرِها لحَرَامِ سِحْرِ بَ                  |
| ۸۶۳ <sub>-</sub> ۲۷۳ | _ مِنْ مُوْجَزِ بَلَاَغَتِهِم ومُعْجِزِ صِيَاغَتِهِمْ                                                                     |
| ۳۸۳ <sub>–</sub> ۳۷۲ | ـ مِنْ كَلَامِ ٱلْخُطَبَاءِ ذوي ٱلْبَرَاعَةِ وٱللَّسَنِ ما كان ذا لَفْظٍ بَدِيْعٍ ومَعْنًى حَسَنٍ                         |
| ۳۸۰ _ ۴۸٤            | _ وَاجِبٌ أَنْ يَكُوْنَ بِهِٰذَا ٱلْفَصْلِ لَاحِقاً ذَمُّ مَنْ ظَلَّ بِمُسْتَثْقَلِ ٱلتَّقْعِيْرِ نَاطِقاً                |
| ۳۸۷ _ ۳۸٥            | ـ مِنْ بَوَارِدِ نَوَادِرِ ٱلْمُتَقَعِّرِيْنَ وشَوَارِدِ بَوَادِرِ ٱلْمُتَفَيْهِقِيْنَ                                    |
| ٤٠١ _ ٣٨٨            | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ مَعْرِفَةَ حِرْفَةِ ٱلأَدَبِ مَانِعَةٌ مِنْ تَرَقِّي أَعَالِي ٱلرُّتَبِ</li> </ul> |
| <b>797 _ 791</b>     | _ ٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ٱلأُدَبَاءِ مَوْهِبَةَ ٱلْحَظِّ وخُمُوْلِ ٱلنُّجَبَاءِ                                           |
| <b>441 - 444</b>     | _ رُبَّما أَعْدَتْ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ أَهْلَ ٱلْوِرَاقَةِ ، فأَظَلَّتْهِم منها سَحَائِبُ ٱلْحِرْمَانِ وٱلْفَاقَةِ          |
| 2+1_497              | _ ٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ذَوِي ٱلنَّبَاهَةِ فِقْدَانُ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وٱلْوَجَاهَةِ                                      |

| ٱلصَّفْحة        | الموضوع                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠_٤٠٢          | <ul> <li>قَلْبَابُ ٱلسَّادِس في ٱلْعِيِّ</li> </ul>                                                                     |
| ۲۰3 _ ۲۲3        | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ فيما وَرَدَ عَنْ ذوي ٱلنَّبَاهَةِ في ذَمِّ ٱلْعِيِّ وٱلْفَهَاهَةِ</li> </ul>               |
| ٤٠٦_ ٤٠٤         | _ مِمَّا يَشِينُ حِسَانَ ٱلصُّوَرِ ٱلْعِيُّ في ٱلْبَيَانِ وٱلْخَبَرِ                                                    |
| ٤٠٨_ ٤٠٧         | _ مِنْ عَلَاماتِ ٱلْعِيِّ ٱلْوَاضِحَةِ وسِمَاتِ ٱللَّكَنِ ٱلْفَاضِحَةِ                                                  |
| ٤١٣ _ ٤٠٨        | - مِنْ عُيُوْبِ ٱللِّسَانِ ٱلْمُزِيْلَةِ للإِحْسَانِ ٱلْمُزْرِيَةِ بِقَدْرِ ٱلإِنْسَانِ                                 |
|                  |                                                                                                                         |
| 213_013          | _ وقَدْ يَكُونُ ٱلْبَلِيْعُ عَيِيًّا عِنْدَ سُؤَالِ مَطْلُوبِهِ كالعَاشِقِ مَتَىٰ رَامَ شَكْوَىٰ حَالِهِ لمَحْبُوبِهِ   |
| 819_817          | _ ما يَعْتَرِي ٱلْعَاشِقَ ٱلْمَشُوْقَ مِنَ ٱلإِفْحَامِ عِنْدَ رُؤْيَةِ ٱلْمَعْشُوْقِ                                    |
| 274 _ 219        | _ نُبْذَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ بنَوَادِرِهم ٱلْمُسْتَطْرَفَةِ فِي ٱلتَّحْرِيْفِ                           |
| 273 _ 373        | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي في ذِكْرِ مَنْ قَصُرَ بَاعُ لِسَانِهِ عَنْ تَرْجَمَةِ ما في جَنَانِهِ</li> </ul>           |
| 273 _ 273        | _ مِمَّنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ مِنْ خُطَبَاءِ ٱلْمَحَافِلِ وفُرْسَانِ ٱلْمَنَابِرِ وٱلْجَحَافِلِ                           |
| ۲۳۱ _ ٤٣٨        | _ مِمَّنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ في مِحْرَابِهِ                                                             |
| 173_373          | _ مِمَّنْ أَخَذَ ٱلْعِيُّ بِعِنَانِ قَلَمِهِ ، وظَهَرَ كَلَفُ ٱلتَّكَلُّفِ في صَفَحَاتِ كَلِمِهِ                        |
| ٤٥٠ _ ٤٣٥        | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ ٱللَّسِنَ ٱلْمِكْثَارَ لا يَأْمَنُ آفَةَ ٱلزَّلَلِ وٱلْعِثَار</li> </ul>         |
| £ £ £ _ £ \$ Y V | _ ٱحْتِجَاجُ مَنْ أَمْسَكَ عَنِ ٱلْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ خَرَسٍ ، وخَافَ مِنَ ٱلْمَلَامُ ، فَحَذِرَ وٱحْتَرَسَ            |
|                  | _ مِمَّا لَهُ فِي هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ مِنَ ٱلنُّفُوْسِ حُسْنُ مَوْقِعِ حِفْظُ ٱلْأَسْرَارِ أَنْ تُدَالَ عَلَىٰ            |
| £ £ Å _ £ £ £    | ٱلأَحْرَارِ وٱلأَنْذَالِ                                                                                                |
| ٤٥٠ _ ٤٤٨        | _ ٱلْمُزَاحُ وما وَرَدَ فيه عَمَّنْ أَبَاحَهُ ومَنْ يُجَافِيْهِ                                                         |
| 078_801          | ● ٱلْبَابُ ٱلسَّابِعُ في ٱلذَّكَاءِ                                                                                     |
| ٤٧٧ _ ٤٥١        | ● ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في مَدْحَ ٱلْفِطَنِ وآلأَذْهَانِ ٱلْمُعَظَّمَةِ مِنْ قَدْرِ ٱلْمُهَانِ                            |
| ٤٦٣ <u>-</u> ٤٦٠ | _ أَكْثَرُ ما يُوْجَدُ ٱلذَّكَاءُ ٱلْمُفْرِطُ عِنْدَ ٱلْعُمْيَانِ                                                       |
| هِ ۲۲۳           | _ مَنِ ٱخْتَرَعَ مِنَ ٱلأَوَائِلِ حِكَمَهُ بِثاقِبِ فِكْرِهِ ، فَكَانَتْ سَبَبًا لتَنْوِيْهِ قَدْرِهِ وإِبْقَاءِ ذِكْرِ |
| 278 _ 273        | _ ٱلنَّرْدُ                                                                                                             |
| £71 _ £78        | _ ٱلشِّطْرَنْج                                                                                                          |
|                  |                                                                                                                         |

| ٱلصَّفْحة         | الموضوع                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣٦٩ _ ٤٦</b> ٨ | ـ ٱلنَّحْوُ                                                                                                                  |
| £V£_£79           | _ ٱلْعَرُوْضُ                                                                                                                |
|                   | ــ مِنْ بَدِيْعِ فَصَاحَةِ ٱلْبُلَغَاءِ وصَنِيْعِ بَلَاغَةِ ٱلْفُصَحَاءِ في وَصْفِ ذي ٱلذِّهْنِ ٱلْوَقَّادِ                  |
| £VV _             | والطَّبْع السَّلِيْم الْمُنْقَادِ                                                                                            |
| ۸۷۶ ـ ۲۰۵         | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ بَدَاهَةِ ٱلأَذْكِيَاءِ ٱلْبَدِيْعَةِ وأَجْوِبَتِهم ٱلْمُفْحِمَةِ ٱلسَّرِيْعَةِ               |
| ٤٨٧ _ ٤٨١         | ــ مِمَّنْ سُئِلَ مِنَ ٱلأَذْكِيَاءِ فَأَجَابَ ، وأَتَتْ سُرْعَةُ بَدِيْهَتِهِ بِالشَّيْءِ ٱلْعُجَابِ                        |
| ٤٩٤_ ٤٨٨          | _ مِمَّنْ رُشِقَ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ بسِهَام ٱلْمَقَالِ ، فزَبَرَها بعَارِضَةٍ أَحَدُّ مِنَ ٱلنِّصَالِ                         |
| £9A_ £9E          | _ مِمَّنْ تَهَكَّمَ في خِطَابِهِ ، وٱعْتَمَدَ ٱلْهَزْلَ في جَوَابِهِ                                                         |
| 193 _ 7.0         | _ مِمَّنْ لِيْمَ عَلَىٰ قَبِيْح فَعَالِهِ ، فسَدَّدَهُ بِمُغَالَطَاتِ مَقَالِهِ                                              |
| 070_0.4           | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فِيمَن سَبَقَ بِذَكَائِهِ وِفِطْنَتِهِ إِلَىٰ وُرُوْدِ حِيَاضِ مَنِيَّتِهِ                            |
| ۰۰۸ _ ۰۰۳         | ـ مِمَّنْ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَه ، فأَشْمَتَ به مُخَالِفِيْهِ وأَعْدَاءه                                                     |
| 011-0.1           | _ منهم مَنِ ٱرْتَقَىٰ بادِّعَائِهِ ٱلنُّبُوَّةَ مُرْتَقًى صَعْباً ، فصُيِّرَ جِسْمُهُ للطَّيْرِ مَرْعًىٰ وللهَوَامِّ نَهْباً |
| 078_011           | _ منهم مَنِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ ٱلإِمَامُ ٱلْمُنْتَظَرُ ، فصُيِّرَ عِبْرَةً لِمَنْ أَمْعَنَ في ٱلْعَوَاقِبِ ٱلنَّظَرَ           |
| 070_370           | • ٱلْبَابُ ٱلثَّامِنُ في ٱلتَّغَفُّلِ                                                                                        |
| 070 _ 770         | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ ٱلْبَلَادَةِ وٱلتَّغَفُّلِ مِنْ ذَوِي ٱلتَّعَالِي وٱلتَّنَزُّلِ                               |
| 077 _ 077         | _ ٱخْتَرْتُ مِنْ مَذَامٌ ٱلْمُتَغَفِّلِيْنَ مِمَّا حَسُنَ وراق دُرَراً ضَمَّنْتُها أَصْدَافَ هٰذه ٱلأَوْرَاقِ                |
| 370_700           | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني فيمن تَأْخَرَتْ منه ٱلْمَعْرِفَةُ ونَوَادِرِ أَخْبَارِهِم ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ</li> </ul>           |
| 0 8 7 _ 0 8 •     | ـ ذِكْرُ مَنْ أَخْطَأَ فِي سُؤَالٍ أَوْ جَوَابٍ ، وظَنَّ أَنَّ كَلَامَهُ عَيْنُ ٱلصَّوَاب                                    |
| 0 8 7 _ 0 8 8     | ـ مِمَّنْ تَأَخَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنَ ٱلْحُكَّامِ ، وتَقَدَّمَ جَهْلُهُ في ٱلْقَضَايا وٱلأَحْكَام                          |
| 007_087           | ـ مِنَ ٱلتَّغَفُّلِ ٱلْوَاقِعِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ في مَدَائِحِ ٱلسَّادَاتِ وٱلْكُبَرَاءِ                                      |
| 700_700           | _ مِنْ شَوَارِدِ هٰذَا ٱلنَّوْعِ وأَفْرَادِهِ مَا يَفِي بِغَرَضِ ٱلْمُتَأَمِّلِ ومُرَادِه                                    |
| 078_00            | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ أَنْوَاعَ ٱلتَّغَفُّلِ وٱلْبَلَهِ سُتُوْرٌ عَلَىٰ ٱلأَوْلِيَاءِ مُسْبَلَةٌ</li> </ul> |
| 009_00V           | _ عُلَيَّان                                                                                                                  |

| ٱلصَّفْحة | الموضوع                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P00_150   | ـ بُهْلُوْل                                                                                                         |
| 170       | ــ سَعْدُوْن                                                                                                        |
| ٥٦٣       | _ سَمْنُوْن                                                                                                         |
| ٥٦٤       | _ شَقْرَان                                                                                                          |
| 370       | _ فليتًا                                                                                                            |
| 350       | ـ سَابِقٌ ٱلْمَعْتُوْهُ                                                                                             |
| 070_77    | • • الْبَابُ ٱلتَّاسِعُ في ٱلسَّخَاءِ                                                                               |
| 070_11    | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلأَوَّل في أَنَّ ٱلتَّبَرُّعَ بالنَّائِلِ مِنْ أَشْرَفِ ٱلْخِلَالِ وٱلشَّمَائِلِ</li> </ul>     |
| 0VE_0VY   | _ ٱلْحَضُّ عَلَىٰ ٱنْتِهَازِ فُرْصَةِ ٱلْإِمْكَانِ فَي إِسْدَاءِ ٱلْمَرْجُوِّ مِنَ ٱلإِحْسَانِ لِمَنْ كان           |
| ٥٧٧ _ ٥٧٤ | _ ٱحْتِجَاجُ ٱلْمُتَبَجِّح بَٱلْمَعْرُوْفِ عَلَىٰ ٱلسَّائِلِ ٱلْمَجْهُوْلِ وٱلْمَعْرُوْفِ                           |
| 011 - 011 | _ مِنَ ٱلْمَفَاخِرِ ٱلَّتِي لا نِزَاعَ فيها ولا خِلاف بَسْطُ ٱلْوَجْهِ ، وبَذْلُ ٱلْقِرَىٰ للأَضْيَاف               |
|           | _ ذِكْرُ ٱلأَجْوَادِ ٱلْمَعْرُوْفِيْنَ بَبَذْلِ ٱلأَمْوَالِ ، وٱلْمَوْصُوْفِيْنَ بِإِصْلاَحِ فَسَادِ ٱلأَحْوَالِ    |
| 711_7.8   | _ مِمَّنْ فَاهُ بِبَدِيْعِ مَدْحِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ ذوي ٱلإِنْعَامِ وٱلإِحْسَانِ                                    |
| 710_711   | ـ ذَمُّ مَنْ أَتْبَعَ ٱلْإِحْسَانَ بالتّعديد وٱلامْتِنَانِ                                                          |
| 711-710   | _ مِنْ تَمَامِ ٱلْمَعْرُوْفِ تَرْكُ ٱلْمَطْلِ بِهِ وإِعَانَةُ ٱلْمُسْتَجْدِي عَلَىٰ حُصُوْلِ مَطْلَبِهِ             |
| 709_719   | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني في مِنَح ٱلأَمَاجِدِ ٱلأَجْوَادِ ومُلَح ٱلْوَافِدِيْنَ وٱلْقُصَّاد</li> </ul>           |
| 74 77.    | _ مِنْ أَحَاسِنِ بَدَائِع ما تَلَطَّفَ به مَنِ ٱسْتَمَاحَ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلْخَادِعِ لذوي ٱلسَّمَاح                 |
| 784 _ 741 | _ مِمَّنْ أَبْرَعَ مِنَ ٱلْقُصَّادِ في ٱلْمَدْحِ وأَجَادَ ، فاسْتَحَقَّ بِهِ ٱلصِّلَةَ مِمَّنْ سَمَحَ وجَادَ        |
| 704 _ 788 | _ ٱلْمُخْتَارُ مِنْ غُرَرِ نَوْعَيِ ٱلْكَلَامِ فَي ٱسْتِنْجَازِ ما تَأَخَّرَ مِنْ صِلَاتِ ٱلْكِرَامِ                |
| 700_707   | _ إِطْلَاقُ ٱللِّسَانِ بشُكْرِ أَهْلِ ٱلإِحْسَانِ وٱلْفَضْلِ                                                        |
|           | _ ذِكْرُ مَنْ تَبَجَّحَ بِذِكْرِ ٱلْمَعْرُوْفِ ٱلَّذِي أُسْدِيَ إِليه ، وأَقَرَّ بِعَجْزِ لِسَانِهِ عَنْ شُكْرِ     |
| 709_700   | ٱلْمُنْعِمِ وٱلثَّنَاءِ عليه                                                                                        |
| 777 _ 777 | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلسَّرَفِ وٱلتَّبْذِيْرِ إِذْ فِعْلُهما مِنْ سُوْءِ ٱلتَّدْبِيْرِ</li> </ul> |

# ٱلصَّفْحة

777 \_ 777

779\_770

777 \_ 779

#### الموضوع

\_ رُبَّما عُوْقِبَ ٱلْمُبَذِّرُ بِالإِفْلَاسِ ، وصُيِّرَ بِالفَقْرِ مُثْلَةً بَيْنَ ٱلنَّاس

\_ مِمَّا يُعَدُّ مِنَ ٱلإِسْرَافِ فِي ٱلْبَذْلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلْمَعْرُوْفِ إِلَىٰ ٱللَّيْهِمِ وٱلنَّذْلِ

\_ ما ٱحْتَجَّ به سَرَاةُ ٱلأَشْرَافِ في تَحْسِيْنِ ٱلتَّبْذِيْرِ وٱلإِسْرَافِ

\* \* \*



# www.moswarat.com





#### تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم ــ دمشيق هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۸۵۵۲۸ ص.ب: ۴۵۲۳ www.alkalam-sy.com

الدار الشامية ــ بيروت هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۱۰) فاكس: ۸۵۷۲۲۲ ص.ب: ۱۱۲/۱۵۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدُة ۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۵ هاتف: ۲۰۰۸۰۲۱ / ۲۲۲۵۲۲۱





# 

كِتَابُ أَدَبِ عَامِّر يَشْتَمِلُ عَلَى بَدَائِعِ لَلِحِكَمِ وَرَوَائِعِ ٱلْأَشِعَارِ وَنَفَا نِسِ ٱلأَنْتَارِ وَنَوَادِرِ ٱلْأَخِبَارِ فِي مَدْجِ ٱلفَضَائِلِ وَذَمِّ ٱلرَّذَائِلِ

صَنْعَةَ اللهِ عَبْدِ اللهِ جَمَالِ الدِّيْنِ اللهِ جَمَالِ الدِّيْنِ اللهُ عَبْدِ اللهِ جَمَالِ الدِّيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



مَفَّفَهُ وَعَلَّنَ عَلَيْهُ وَخَرَّجُ مَا فِيهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الدِّتُورِ مِحْرَى التِّعِيْرِ فَاسْم مُدَدِّشُ التَّحُو وَالصَّرُفِ عِلَيْمَةً دِمَشْقَ





رَفْعُ عِب (لرَّحِيْ (النِّجْرَيُّ رُسِلْنَهُ (النِّهُ وُلِيْرُ رُسِلْنَهُ (النِّهُ وُلِيْرُ رُسِلْنَهُ (النِّهُ وُلِيْرُ رُسِلْنَهُ (النِّهُ وُلِيْرُ



الطبُّعَة الأولى ١٤٣٩ هـ ٢٠١٨م

جُقوق الطَّبِع عَجِفُوطَلة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) ص.ب: ۸۵۰۱ /۱۱۳

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جيدة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷٦۲۱ فاکس: ۲۸۹۰

رَفَحُ عبى (الرَّعِيُّ والبَخِيِّ يَّ راسِكَتِي (النِّرُ (الِنِوو و ) www.moswarat.com

> كِتَابُ أَدَبِ عَامِّ يَشْتَمِلُ عَلَى بَدَائِعِ لَلِحَكِمِ وَرَوَائِعِ ٱلاَشِّعَارِ وَنَفَا نِسِ ٱلاَثَنَارِ وَنَوَادِرِ ٱلأَخْبَارِ فِي مَدِّحِ ٱلفَضَائِلِ وَذَمِّ ٱلرَّذَائِل

> > صَنْتَ أَنِي عَبْدِ اللَّهِ جَسَمَالِ الدِّيْنِ مُحَمَّرِيْ (اِيُهِ هِمِ مِي مِنْ مِحْتَ بَي بُرَجُكِيّ (اللَّهُي المعشرُوفِ بِالوَطْوَاطِ المَثَوَفِ مِن ١٨٧ه

> > > السِّفْرُالتَّانِي

مَقْنَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهُ وَخَرْجَ مَا فِيهِ وَصَنَعَ فَهَارِسَهُ الدكتورمح يحرالت واسم مُدَرِّشُ النَّحْ وِوَالصَّرُفِ بِعَامِعَةِ دِمَيْشِقَ مُدَرِّشُ النَّحْ وِوَالصَّرُفِ بِعَامِعَةِ دِمَيْشِقَ









# ٱلْبَابُ ٱلْعَاشِرُ في ٱلْبُخْل

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

## ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ في ذَمِّ ٱلإِمْسَاكِ وٱلشُّحِّ وما فِيْهِما مِنَ ٱلشَّيْنِ وٱلْقُبْحِ

٢١٨٠ ـ فَرَّقُوا بَيْنَ ٱلشُّحِّ وٱلْبُخْلِ .

فقَالُوا : ٱلشُّحُّ أَنْ تَكُوْنَ ٱلنَّفْسُ كَزَّةً حَرِيْصَةً عَلَىٰ ٱلْمَنْعِ ، كَمَا قَالَ ٱلشَّاعِرُ (١) :

يُمَارِسُ نَفْسَاً بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَزَّةً إِذَا هَمَّ بِٱلْمَعْرُوْفِ قَالَتْ لَهُ مَهْلا وَهُوَ ٱللَّوْمُ .

وأَمَّا ٱلْبُخْلُ فَهُوَ ٱلْمَنْعُ نَفْسُهُ ؛ فَمِمَّا جَاءَ فِي ٱلْبُخْلِ قَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُو خَيَّرًا لَمَّهُ بَلُ هُوَ شَرُّ لَمَّهُ سَيُطُوّقُونَ مَا يَخِلُواْ بِهِ عَيْوَمَ ٱلْقِينَمَةُ ﴾ (٢) ، وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ فَاشِرَهُم بِعَذَابٍ ٱللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ وَأَلْفِضَةً وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَلِيلِ ٱللهِ فَبَشِّرَهُم وَظُهُورُهُم فَعَذَابٍ ٱللهِ عَنَامِ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ لَا نَفْسِكُم وَظُهُورُهُم فَعَذَاما كَنَرْتُم لِأَنفُسِكُم وَلُوهُما مَا كَنَرْتُم لِأَنفُسِكُم وَلُوهُما مَا اللهِ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَا فِي اللهِ عَلَيْهِا فَيْ فَلُورُهُم وَظُهُورُهُم أَعْدَاما كَنَرْتُم لِإِنْفُسِكُم وَلُوهُ أَمَا اللهِ عَلَيْهُا فِي اللهِ عَلَيْهُا فَيُ اللهِ عَلَيْهُا فَي اللهُ اللهِ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَيْهَا فِي نَارِ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَيْهِا فَيْ اللهُ عَلَيْهُا فَلُ اللهُ عَلَيْهُا فَيْ اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَيْهُا فَيْ لَا اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَيْهُا فَي مَا اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا فَي اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَيْهُا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>[</sup>٢١٨٠] رجل كَزُّ وكَزُّ اليدَيْنِ: شحيحٌ قليلُ المؤاتاة. أَساس البلاغة [ك ز ز].

والبُخْلُ : هو المنع نَفْسُه ، والشَّحّ : هو الحالة النَّفْسِيَّةُ التي تقتضي ذلك المنع . الكُلّيّات ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>١) البيت بلا نسبة في محاضرات الأدباء ٢/ ٤٧٥ ، وأساس البلاغة [ك ز ز] .

<sup>(</sup>٢) [ سورة آل عمران : ١٨٠ ] .

## كُنتُمُ تَكْنِرُونَ ﴾ (٣).

قُالَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْمَعَانِي (١٠): إِنَّمَا خَصَّ هٰذِهِ ٱلأَعْضَاءَ دُوْنَ غَيْرِها بالذِّكْرِ لأَنَّ ٱلسَّائِلَ إِذَا سَأَلَ ٱلْبَخِيْلَ زَوَىٰ عَنْهُ وَجْهَهُ ، فإِنْ أَلَحَّ عَلَيْهِ ٱزْوَرَّ عَنْهُ بشِقِّ جَنْبِهِ ٱلّذي يَلِيْهِ ، فإِنْ أَلْحَفَ وَلَاهُ ظَهْرَهُ .

٢١٨١ ـ ورَوَىٰ ٱلْخَطِيْبُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ ٱللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ ، قَالَ لَهَا : تَزَيَّنِي ، فَتَزَيَّنَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا : أَظْهِرِي أَنْهَارَكِ ، فأَظْهَرَتْ عَيْنَ ٱلسَّلْسَبِيْلِ ، وعَيْنَ ٱلسَّلْسَبِيْلِ ، وعَيْنَ ٱلسَّلْسَبِيْلِ ، وعَيْنَ ٱلسَّلْسَبِيْلِ ، وعَيْنَ ٱلنَّسْنِيْمِ ، ونَهْرَ ٱللَّبَنِ ، ونَهْرَ ٱلْعَسَلِ ، ونَهْرَ ٱلْخَمْرِ ؛ ثُمَّ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عُورَكِ وحِجَالَكِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمي . لَهَا: أَظْهِرِي حُورَكِ وحُجَالَكِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمي . فقَالَ اللهُ عَزَ وجَالَكِ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: تَكَلَّمي . فقَالَ اللهُ عَزَ وجَلَّذِ النَّهِ حَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ بَخِيْلٍ » . فقَالَ اللهُ عَزَ وجَلَّ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ بَخِيْلٍ » . أَوْرَدَهُ في كِتَابِ « ٱلْبُخَلَاء » لَهُ .

٢١٨٢ ـ وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لقَوْمٍ مِنَ ٱلأَنْصَارِ : « مَنْ سَيِّدُكُمْ » ؟ قَالُوا : ٱلْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ عَلَىٰ بُخْلٍ فِيْهِ . فَقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « وأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ ٱلْبُخْلِ » .

٣١٨٣ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : ﴿ إِيَّاكُمْ وٱلشُّحَّ ؛ فإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>٣) [ سورة التّوبة : ٣٤ ، ٣٥ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر : أحكام القرآن لابن العربيّ ٢/ ٩٢٤ ، ولطائف الإشارات ٢٣/٢ ، والبحر المحيط ٢٦٧/١١ .

<sup>.</sup> ٢٩٥/٦] إحياء علوم الدّين % ٢٥٥ ، ونهاية الأرب % ٢٩٥ .

<sup>[</sup>۲۱۸۲] صحیح البخاريّ برقم ۳۱۳۷ ، ۹۰/۶ ، وبرقم ۴۳۸۳ ، ۱۷۲/۵ ، ومسند أحمد برقم ۲۱۸۲] صحیح البخاريّ برقم ۲۰۵۷ ، والعقد ۱/۹۸۱ ، ومحاضرات الأدباء ۲/۲۲٪ .

<sup>[</sup>۲۱۸۳] كنز العُمَّال برقم ۷۳۹ ، ۴۵۱/۳ ، وبرقم ۷٤٠٥ ، ۴۵۲/۳ ، ومسند أحمد برقم ۲۱۸۳] كنز العُمَّال برقم ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۸/۱۱ ، ۳۹۸ .

قَبْلَكُمْ فسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، ودَعَاهُمْ فٱسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ، ودَعَاهُمْ فقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ » .

٢١٨٤ ـ وعَنْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ قَالَ : « أَقْسَمَ اللهُ بعِزَّتِهِ وعَظَمَتِهِ وعَظَمَتِهِ وجَلَالِهِ لا يَدْخُلُ ٱلجَنَّةَ شَحِيْحٌ ولا بَخِيْلٌ » .

٢١٨٥ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : ٱلْبَخِيْلُ يَتَعَجَّلُ ٱلْفَقْرَ لَنَفْسِهِ ؛ يَعِيْشُ في ٱلدُّنْيَا عَيْشَ ٱلْفُقَرَاءِ ، ويُحَاسَبُ في ٱلاَّخِرَةِ حِسَابَ ٱلأَغْنِيَاءِ .

٢١٨٦ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ : لَوْ أَنَّ ٱلْبُخْلَ لَمْ يُدْخِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيْرِ بُخْلِهِمْ وَمَذَمَّةِ ٱلنَّاسِ لَهُمْ وإِطْبَاقِ ٱلْقُلُوْبِ عَلَىٰ بُغْضِهم إِلَّا سُوْءَ ٱلظَّنِّ برَبِّهم في ٱلْخَلَفِ = لَكَانَ عَظِيْماً؛ فإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخُلِفُ أَهُ ﴾ (١) .

وكَفَىٰ بِالبَخِيْلِ مَعَرَّةً أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ ٱكْتِسَابَ ٱلْحَسَنَاتِ مَعَ ٱفْتِقَارِهِ إِلَيْهَا ، ويَحْرِمَها مُبَاحَ ٱلشَّهَوَاتِ مَعَ ٱقْتِدَارِهِ عَلَيْها ، ورُبَّما تَرَكَ ٱلتَّدَاوِيَ وإِنْ أَجْحَفَتْ بِهِ ٱلْعِلَّةُ ، وأَهْمَلَ دَفْعَ ٱلْمَكَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، وقَدْ نِيْطَتْ بِهِ ٱلْمَذَلَّةُ لَكَثْرَةِ ٱلإِشْفَاقِ عَلَىٰ ٱلإِنْفَاقِ ، فهُوَ لا يَلْقَىٰ في ٱلدُّنْيَا شَكُوراً ، ولا يَلْقَىٰ في ٱلآخِرَةِ أَجْراً عَلَىٰ ٱلإِنْفَاقِ ، فهُو لا يَلْقَىٰ في ٱلآخِرَةِ أَجْراً مَدْخُوْراً .

٢١٨٧ ـ وقَالُوا: ٱلْبُخْلُ مِنْ سُوْءِ ٱلظَّنِّ ، وخُمُوْلِ ٱلهِمَّةِ ، وضَعْفِ

<sup>[</sup>٢١٨٤] كنز العُمَّال برقم ٧٤٠٧ ، ٣/ ٤٥٢ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/ ٢٥٥ ، والجليس الصالح ٢٩٨/١ .

<sup>[</sup>٢١٨٥] الجليس الصّالح ١٥٨/١ ، وربيع الأبرار ٣/٤٢٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٢٦١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢٢٢/١ .

<sup>[</sup>٢١٨٦] بشر بن مروان في محاضرات الأُدباء ٢/ ٤٧١ .

<sup>(</sup>١) [ سورة سبأ : ٣٩ ] .

<sup>[</sup>٢١٨٧] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٥ .

ٱلرَّوِيَّةِ ، وسُوْءِ ٱلاخْتِيَارِ ، وٱلزُّهْدِ في ٱلْخَيْرَاتِ .

٢١٨٨ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : ٱلْبُخْلُ جَامِعُ ٱلْمَسَاوِىءِ وَٱلْعُيُوْبِ ، وقَاطِعُ ٱلْمَوَدَّاتِ مِنَ ٱلْقُلُوْبِ .

٢١٨٩ ـ وقَالَ سُقْرَاطُ : ٱلأَغْنِيَاءُ ٱلْبُخَلَاءُ بمَنْزِلَةِ ٱلبِغَالِ وٱلْحَمِيْرِ تَحْمِلُ ٱلذَّهَبَ وٱلْفِضَّةَ ، وتَعْتَلِفُ ٱلتَّبْنَ وٱلشَّعِيْرَ .

٢١٩٠ ـ وحَدُّهُ ، قَالُوا : هُوَ مَنْعُ ٱلْمُسْتَرْفِدِ مَعَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَىٰ رِفْدِهِ .

وكَانَ أَبُو حَنِيْفَةَ لا يَرَىٰ قَبُوْلَ شَهَادَةِ ٱلْبَخِيْلِ ، ويَقُوْلُ : بُخْلُهُ يَحْمِلُهُ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ حَقِّهِ مَخَافَةَ أَنْ يُغْبَنَ ، فمَنْ لهذِهِ حَالُهُ لا يَكُوْنُ مَأْمُوناً .

٢١٩١ ـ وقَالَ بِشْرُ بْنُ ٱلْحَارِثِ ٱلْحَافِي : لا غِيْبَةَ لَبَخِيْلٍ ، ولَشُرْطِيُّ سَخِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ .

٢١٩٢ ـ وقَالُوا: صَدِيْقُ ٱلْبَخِيْلِ مَنْ أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ، وعَدُوُّه مَنْ تَرَكَهُ وقَلَاهُ .

٢١٩٣ ـ وقِيْلَ : ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلْبَخِيْلِ يُقَسِّي ٱلْقُلُوْبَ .

٢١٩٤ ـ وقَالُوا: ٱلْبُخْلُ يَهْدِمُ مَبَانِي ٱلشَّرَفِ، ويَسُوْقُ ٱلنَّفْسَ إِلَىٰ ٱلتَّلَفِ.

[٢١٨٨] عن عليّ في ربيع الأبرار ٢/ ٣٩٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٢٢ ، وعن الحسن في نهاية الأرب ٣/ ٢٩٥ .

[٢١٨٩] التمثيل والمحاضرة ١٧٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٥ .

[۲۱۹۰] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٥ .

[٢١٩١] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٥ .

[٢١٩٢] لم أَجِدْهُ . وفي نثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١١٧ : « صديقُ البخيل مَنْ لم يُجَرِّبُه » اهـ [٢١٩٣] بشر بن الحارث في مفيد العلوم ٣٣٨ ، والرِّسالة القشيريَّة ٢٠٦/٢ ، وإحياء علوم الدِّين

707/4

[٢١٩٤] زهر الآداب ٤/ ١٠٨٠ .

-**4; ∳**}•

٢١٩٥ ـ وقَالُوا: ٱتَّقِ ٱلشُّحَّ؛ فإِنَّهُ أَدْنَسُ شِعَارٍ وأَوْحَشُ دِثَارٍ.

٢١٩٦ ـ وقَالُوا : ٱلْبَخِيْلُ يَمْلاً بَطْنَهُ وٱلْجَارُ جَائِعٌ ، ويَحْفَظُ مَالَهُ وٱلْعِرْضُ ضَائِعٌ .

۲۱۹۷ \_ شَاعِرٌ:

ومِنَ ٱلجَهَالَةِ بِٱلْمَكَارِمِ أَنْ تَرَىٰ جَاراً يَجُوعُ وجَارُهُ شَبْعَانُ

٢١٩٨ - ويُقَالُ: مَنْ جَعَلَ عِرْضَهُ دُوْنَ مَالِهِ ٱسْتُهْدِفَ للذَّمِّ.

٢١٩٩ \_ وقَالَ ٱلرَّاجِزُ :

مَنْ يَجْمَعِ ٱلْمَالَ فَلَمْ يَجُدْ بِهِ ويَجْمَعِ ٱلْمَالَ لَعَامِ جَدْبِهِ يَهُنْ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ هَوَانَ كَلْبِهِ

٢٢٠٠ وقَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْمَوْصِلِيُّ:

أَرَىٰ ٱلنَّاسَ خِلَّانَ ٱلْجَوَادِ ولا أَرَىٰ بَخِيْلًا لَـهُ في ٱلْعَـالَمِيْنَ خَلِيْـلُ وَإِنَّى رَأَيْتُ ٱلْبُخْـلَ يُـزْدِي بِأَهْلِـهِ فَأَكْـرَمْـتُ نَفْسِي أَنْ يُقَـالَ بَخِيْـلُ وإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْبُخْـلَ يُـزْدِي بِأَهْلِـهِ فَأَكْـرَمْـتُ نَفْسِي أَنْ يُقَـالَ بَخِيْـلُ

[٢١٩٥] ربيع الأبرار ٤/ ٣٩٩ .

[٢١٩٦] التمثيل والمحاضرة ٤٤١ ، وسحر البلاغة ٧٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٦٩ .

[٢١٩٧] لم أَجِدْهُ.

[٢١٩٨] أكثم بن صيفيّ ، جمهرة الأمثال ٢/٢٥٧ ، والبصائر والذَّخائر ١/١٥٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/٣٤٣ .

[٢١٩٩] ابن الذَّئبَةِ في البخلاءِ ٢٤١ ، والحيوان ١٦٦/١ ، وبلا نسبة في عيون الأخبار ١/٣٥٠ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٤٦ .

[۲۲۰۰] الأغاني ٥/ ٣٣١ ، وأمالي القالي ١/ ٣١ ، ونشوار المحاضرة ٦/ ١٩١ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٨٥ ، والحماسة البصريَّة ٢/ ١٩ ، والمجموع اللَّفيف ٣٠٥ .



٢٢٠١ ـ وقَالُوا: ٱلْبَخِيْلُ لا يَسْتَحِقُّ ٱسْمَ ٱلْحُرِّيَّةِ ؛ فإِنَّهُ يَمْلِكُهُ مَالُهُ .

٢٢٠٢ ـ وقَالُوا أَيْضاً : ٱلْبَخِيْلُ لا مَالَ لَهُ ، إِنَّمَا هُوَ لَمَالِهِ .

٢٢٠٣ ـ وقَالَ قَيْسُ بْنُ مَعْدِيْكَرِبِ لَبَنِيْهِ : يَا بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَٱلْبُخْلَ ؛ فَإِنَّهُ مَنِ ٱكْتَسَبَ مَالًا فَلَمْ يَصُنْ بِهِ عِرْضاً بَحَثَ ٱلنَّاسُ عَنْ أَصْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَدْخُولًا مَتْكُوْهُ ، وإَنْ لَمْ يَكُنْ مَدْخُولًا أَلْزَمُوْهُ ذَنْباً رَمَوْهُ بِهِ وَمَقَتُوْهُ ، وأَكْسَبُوْهُ عِرْقاً هَجِيْناً حَتَّىٰ يُهَجِّنُوْهُ .

٢٢٠٤ ـ وٱلْبُخْلُ دَاءٌ ، ونِعْمَ ٱلدَّوَاءُ ٱلسَّخَاءُ .

٢٢٠٥ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : لَمْ أَرَ أَشْقَىٰ بِمَالِهِ مِنَ ٱلْبَخِيْلِ ؛ لأَنَّهُ في ٱلدُّنْيَا مِنْ ٱللَّنْيَا مِنْ ٱلدُّنْيَا مَنْ بَجَمْعِهِ ، وفي ٱلآُنْيَا مِنْ ٱلدُّنْيَا مَنْ مَنْعِهِ ، غَيْرُ آمِنٍ في ٱلدُّنْيَا مِنْ هَمِّهِ ، وَلَا نَاجٍ في ٱلآَنْيَا عَيْشُ ٱلْفُقَرَاءِ ، وحِسَابُهُ في ٱلدُّنْيَا عَيْشُ ٱلْفُقَرَاءِ ، وحِسَابُهُ في ٱلآَنْيَا عَيْشُ ٱلْفُقَرَاءِ ، وحِسَابُهُ في ٱلآخِرَةِ حِسَابُ ٱلأَغْنِيَاءِ .

أَخَذَهُ مِنْ كَلَامٍ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

٢٢٠٦ ـ ودَخَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْأَهْتَمِ يَعُوْدُهُ في مَرَضِهِ ،
 فَرَآهُ يُصَعِّدُ بَصَرَهُ ، ويُصَوِّبُهُ إِلَىٰ صُنْدُوْقٍ في زَاوِيَةٍ مِنْ بَيْتِهِ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَاللهُ يُصَعِّدُ بَصَرَهُ ، ويُصَوِّبُهُ إِلَىٰ صُنْدُوْقٍ في هذا ٱلصُّنْدُوْقِ لَمْ أُؤَدِّ مِنْهَا زَكَاةً ،
 وقالَ : يا أَبَا سَعِيْدٍ ما تَقُولُ في مِئَةٍ أَلْفٍ في هذا ٱلصُّنْدُوْقِ لَمْ أُؤَدِّ مِنْهَا زَكَاةً ،

<sup>[</sup>۲۲۰۱] محاضرات الأدباء ٢/ ٤٧١ .

<sup>[</sup>٢٢٠٢] نهاية الأرب ٣/ ٢٩٦ .

<sup>[</sup>٢٢٠٣] التذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٨٨ \_ ٨٩ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٦/ ٢٥٤ .

<sup>[</sup>٢٢٠٤] رياح بن ربيعة في المعمَّرون والوصايا ٤٠ .

<sup>[</sup>٢٢٠٥] الجليس الصالح ١٥٨/١ عن أعرابيٌّ.

<sup>[</sup>۲۲۰٦] العقد ٣/ ٩١ ، ١٦٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٦٥\_ ٣٦٦ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٢/ ٥٦ ، ٥/ ٦٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٦ .



### ولَمْ أَصِلْ مِنْهَا رَحِماً ؟

قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، ولِمَنْ كُنْتَ تَجْمَعُها ؟

قَالَ: لرَوْعَةِ ٱلزَّمَانِ ، وجَفْوَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، ومُكَاثَرَةِ ٱلْعَشِيْرَةِ ؛ ثُمَّ مَاتَ ، فَشَهِدَ ٱلْحَسَنُ جِنَازَتَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَىٰ ٱلْقَبْرِ ، ثُمَّ قَالَ : ٱنْظُرُوا إِلَىٰ هٰذا أَتَاهُ شَيْطَانُهُ ، فَخَوَّفَهُ رَوْعَةَ زَمَانِهِ ، وجَفْوَةَ سُلْطَانِهِ ، ومُكَاثَرَةَ عَشِيْرَتِهِ بِما ٱسْتَوْدَعَهُ اللهُ إِيَّاهُ ، ٱنْظُرُوا إِلَيْهِ كَيْفَ خَرَجَ مِنْها مَذْمُوْماً مَدْحُوْراً .

ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ وَارِثِهِ وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْوَارِثُ لَا تُخْدَعَنَّ كَمَا خُدِعَ صُويْحِبُكَ بِالأَمْسِ ؛ أَتَاكَ هٰذَا ٱلْمَالُ حَلَاً ، فلا يَكُونَنَّ عَلَيْكَ وَبَالًا ، أَتَاكَ عَفْواً صَفْواً مِمَّنْ كَانَ له جَمُوْعاً مَنُوعاً ، مِنْ بَاطِلِ جَمَعَهُ ، ومِنْ حَقِّ مَنَعَهُ ، قَطَعَ فِيْهِ لُجَجَ مِمَّنْ كَانَ له جَمُوْعاً مَنُوعاً ، مِنْ بَاطِلِ جَمَعَهُ ، ومِنْ حَقِّ مَنَعَهُ ، قَطَعَ فِيْهِ لُجَجَ ٱلْبُحَارِ ، ومَفَاوِزَ ٱلْقِفَارِ ، لَمْ تَكْدَحْ لَكَ فِيْهِ يَمِيْنٌ ، ولَمْ يَعْرَقْ لَكَ فِيْهِ جَبِيْنٌ ؛ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْحَسَرَاتِ غَداً أَنْ تَرَىٰ مَالَكَ في مِيْزَانِ غَيْرِكَ ، فيا لَهَا عَثْرَةً لا تُقَالُ ، وتَوْبَةً لا تُنَالُ .

## ما ٱخْتَرْتُ مِنْ مَحَاسِنِ كَلَامِ ٱلْفُصَحَاءِ وتَأَنُّقِهم في ذَمِّ ٱللِّئَامِ ٱلأَشِحَّاءِ

٢٢٠٧ \_ كَتَبَ بَعْضُ ٱلأُدَبَاءِ إِلَىٰ صَدِيْقٍ لَهُ يَسْتَشِيْرُهُ في قَصْدِ بَعْضِ ٱلرُّؤَسَاءِ تَأْمِيْلًا لنَائِلِهِ \_ وكَانَ مَعْرُوْ فا بالبُخْل \_ فأَجَابَهُ :

كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُني عَنْ فُلَانٍ ، وذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِزِيَارَتِهِ وَحَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِالقُدُوْمِ عَلَيْهِ ، فلا تَفْعَلْ ، أَمْتَعَ اللهُ بِكَ ، فإِنَّ حُسْنَ ٱلظَّنِّ بِهِ لا يَقَعُ إِلَّا بِخِذْلانٍ مِنْ ٱللهِ ، وإِنَّ ٱلطَّمَعَ فِيْمَا عِنْدَهُ لا يَخْطِرُ عَلَىٰ ٱلْقَلْبِ إِلَّا مِنْ سُوْءِ ٱلتَّوَكُّلِ عَلَىٰ مِنْ اللهِ ، وإِنَّ ٱلطَّمَعَ فِيْمَا عِنْدَهُ لا يُبْتَغَىٰ إِلَّا بَعْدَ ٱلْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ ؛ لأَنَّهُ رَجُلٌ اللهِ ، وإِنَّ ٱلرَّجَاءَ لِمَا في يَدَيْهِ لا يُبْتَغَىٰ إِلَّا بَعْدَ ٱلْيَأْسِ مِنْ رَوْحِ اللهِ ؛ لأَنَّهُ رَجُلٌ يَرَىٰ ٱلتَّقْتِيْرَ ٱلذي نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ هُوَ ٱلتَّبْذِيْرَ ٱلّذي يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وأَنَّ ٱلاقْتِصَادَ يَرَىٰ ٱلتَقْتِيْرَ ٱلّذي نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ هُوَ ٱلتَّبْذِيْرَ ٱلّذي يُعَاقَبُ عَلَيْهِ ، وأَنَّ ٱلاقْتِصَادَ

<sup>[</sup>۲۲۰۷] المحاسن والمساوىء ١/٢٢٠]

ٱلّذي أَمَرَ اللهُ بِهِ هُوَ ٱلإِسْرَافُ ، وأَنَّ بَني إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُسْتَبْدَلُوا ٱلْمَنَّ بالعَدَسِ ، وآلسَّلُوَىٰ بالبَصَلِ إِلَّا لفَضْلِ حُلُوْمِهِم ، وقَدِيْمِ عِلْمِ تَوَارَثُوْهُ عَنْ آبَائِهِم ، وأَنَّ الشَّيَافَةَ مَرْفُوْضَةٌ ، وألهِبَةَ مَكْرُوْهَةٌ ، وألصَّدَقَةَ مَنْسُوْخَةٌ ، وأَنَّ ٱلتَّوَسُّعَ ضَلَالَةٌ ، والخُوْدَ فِسْقٌ وجَهَالَةٌ ، وألسَّخَاءَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِيْنِ .

كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ بالمَعْرُوْفِ إِلَّا في ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلأُوْلَىٰ ٱلَّتِي نَسَخَ اللهُ جَمِيْلَ أَخْبَارِها ، ونَهَىٰ عَنِ ٱتِّبَاعِ آثَارِها .

وكَأَنَّ ٱلرَّجْفَةَ لَمْ تَأْخُذْ أَهْلَ مَدْيَنَ إِلَّا لَسَخَاءٍ نُسِبَ إِلَيْهِمْ ، ولا أَهْلَكَتِ ٱلرِّيْحُ ٱلْعَقِيْمُ عَاداً إِلَّا لَإِفْضَالٍ كَانَ فِيْهِم ، وهَلْ يُخْشَىٰ ٱلْعِقَابُ إِلَّا عَلَىٰ ٱلإِنْفَاقِ ، ويُرْجَىٰ ٱلْعَفْوُ إِلَّا بِٱلإِمْسَاكِ .

ويَعِدُ نَفْسَهُ بِالفَقْرِ ، ويَأْمُرُهَا بِالبُخْلِ خِيْفَةَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ قَوَارِعُ ٱلظَّالِمِيْنَ ، أَوْ يُصِيْبَهُ مَا أَصَابَ ٱلأَوَّلِيْنَ ؟

فَأَقِمْ ، رَحِمَكَ اللهُ ، بَمَكَانِكَ ، وٱصْبِرْ عَلَىٰ خَطْبِ زَمَانِك ، وٱمْضِ عَلَىٰ عُلَىٰ خُطْبِ زَمَانِك ، وٱمْضِ عَلَىٰ عُسْرَتِكَ ؛ فعَسَىٰ أَنْ يُبَدِّلَك اللهُ خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وأَقْرَبَ رُحْماً .

٢٢٠٨ ـ وكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ خَالِدٍ مُبَخَّلًا بِالنِّسْبَةِ لأَبِيْهِ ، وأَخَوَيْهِ جَعْفَرٍ وٱلْفَضْلِ ، فَشُؤِلَ ٱلْجَمَّازُ عَنْ مَائِدَتِهِ ، فقَالَ : فِتْرٌ في فِتْرٍ ، وصِحَافُها مَنْقُوْرَةٌ مِنْ حَبِّ ٱلْخَشْخَاشِ ، وبَيْنَ نَدِيْمِهِ وبَيْنَ ٱلرَّغِيْفِ مَضْرَبُ كُرَةٍ ، وبَيْنَ ٱللَّغِيْفِ مَضْرَبُ كُرَةٍ ، وبَيْنَ ٱللَّوْنِ وٱللَّوْنِ فَتْرَةُ نَبِيٍّ .

قِيْلَ : فَمَنْ يَحْضُرُهُ ؟

قَالَ : خَيْرُ خَلْقِ ٱللهِ وشَرُّهُمْ .

<sup>[</sup>۲۲۰۸] عيون الأخبار ٣/ ٢٩٢ ، والعقد ٧/ ٢٠٢ ، واللّطائف ١٥ ، والإمتاع والمؤانسة ١٩٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٦٨، وثمار القلوب ١/ ١١٠، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٧٦.

قِيْلُ : مَنْ هُمْ ؟

قَالَ : ٱلْمَلَائِكَةُ ، وٱلذُّبَابُ ؟

قِيْلَ لَهُ : أَنْتَ بِهِ خَاصٌّ وثَوْبُكَ مُخَرَّقٌ .

فَقَالَ : والله لَوْ مَلَكَ بَيْتاً مِنْ بَغْدَادَ إِلَىٰ ٱلنَّوْبَةِ مَمْلُوْءاً إِبَراً ، ثُمَّ جَاءَهُ يَعْقُوْبُ ٱلنَّبِيُّ وَمَعَهُ ٱلأَنْبِيَاءُ شُفَعَاءُ وٱلْمَلَائِكَةُ ضُمَنَاءُ يَسْأَلُوْنَهُ إِعَارَةَ إِبْرَةٍ يَخِيْطُ بِها قَمِيْصَ لُوْسُفَ ٱلّذي قُدَّ مِنْ دُبُرٍ = ما فَعَلَ .

٢٢٠٩ \_ أَخَذَهُ ٱلشَّاعِرُ ، ونَظَمَهُ في قَوْلِهِ :

لَوْ أَنَّ قَصْرَكَ يا بْنَ أَغْلَبَ مُمْتَلِ إِبَراً يَضِيْتُ بِهِا رِحَابُ ٱلْمَنْزِلِ وَأَنَّ الْمَنْزِلِ وَأَتَاكَ يُوسُفُ يَسْتَعِيْرُكَ إِبْرَةً ليَخِيْطَ قَدَّ قَمِيْصِهِ لَمْ تَفْعَلِ

٢٢١٠ \_ آخَرُ يَهْجُو بَخِيْلًا:

لَوْ أَنَّ دَارَكَ أُمْطِرَتْ عَرَصَاتُها إِبَراً يَضِيْتُ بِهَا رِحَابُ ٱلْمَنْزِلِ وَأَتَاكَ يُوسُفُ يَوْمَ قُدَّ قَمِيْصُهُ يَرْجُو نَوَالَكَ في ٱبْرَةٍ لَمْ تَفْعَلِ

٢٢١١ ـ وقِيْلَ لأَبِي ٱلْحَارِثِ جُمَّيْنٍ : تَغَدَّيْتَ عِنْدَ فُلانٍ ؟ قَالَ : لا ، ولْكِنِّي مَرَرْتُ بِبَابِهِ وهُوَ يَتَغَدَّىٰ .

قِيْلَ لَهُ : وقَدْ عَرَفْتَ ذَٰلِكَ ؟

<sup>[</sup>٢٢٠٩] في الورقة ٤١ رَزِين العَروضيّ ، وفي العقد ٧/ ٢٠٢ محمّد بن مَسْلَمة يهجو ابن الأغلب ، وفي الوافي ١٩١/١٤ زُرْزُر ٱلرَّفَّاء ، وبلا نسبةٍ في الكامل ٧/٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٠٤ ، وثمار القلوب ١/ ١١٠ ، وربيع الأَبرار ٤٠١/٤ .

<sup>[</sup>٢٢١٠] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٢١١] ربيع الأبرار ٣٩٨/٤، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٣٧٣، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات / ٣٧٣]. .



قَالَ : رَأَيْتُ غِلْمَانَهُ بِأَيْدِيْهِم قِسِيُّ ٱلْبُنْدُقِ يَرْمُوْنَ بِهِا ٱلطَّيْرَ في ٱلْهَوَاءِ .

٢٢١٢ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيُّ قَوْماً ، فقَالَ : لَهُمْ بُيُوْتُ نَدْخُلُها حَبْواً إِلَىٰ غَيْرِ نَمَارِقَ ولا وَسَائِدَ ، فُصْحُ ٱلأَلْسُنِ بردِّ ٱلسَّائِلِ ، جُعْدُ ٱلأَكُفِّ عَنِ ٱلنَّائِلِ .

٢٢١٣ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيُّ قَوْماً ، فقَالَ : ما كَانَتِ ٱلنِّعْمَةُ فِيْهِم إِلَّا طَيْفاً ، فلَمَّا ٱنْتَبَهُوا لَهَا ذَهَبَتْ عَنْهُمْ .

٢٢١٤ ـ فَقَالَ شَاعِرٌ وكَأَنَّهُ أَلَمَّ بِهٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ في قَوْلِهِ :

خَنَازِيْرُ نَامُوا عَنِ ٱلمَكْرُمَاتِ فَأَيْقَظَهُمْ قَدَرٌ لَهُ يَنَهُمْ فَيَا تُبْحَهِم في زَوَالِ النِّعَمُ

٧٢١٥ ـ نَزَلَ أَعْرَابِيُّ برَجُلٍ ، فقَالَ لَهُ بَعْضُ قَوْمِهِ : لَقَدْ نَزَلْتَ بوادٍ غَيْرِ مَمْطُورٍ ، ورَجُلٍ بِعَدَم .

٢٢١٦ ـ وقَالَ ٱلمُتَوَكِّلُ لأَبِي ٱلعَيْنَاءِ : مَنْ أَبْخَلُ مَنْ رَأَيْتَ ؟

قَالَ : مُوْسَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ صَالِح .

قَالَ : وما رَأَيْتَ مِنْ بُخْلِهِ ؟

قَالَ : رَأَيْتُهُ يَحْرِمُ ٱلْقَرِيْبَ كَمَا يَحْرِمُ ٱلْبَعِيْدَ ، ويَعْتَذِرُ مِنَ ٱلإِحْسَانِ كَمَا يَعْتَذِرُ مِنَ ٱلإِسَاءَةِ .

٢٢١٧ ـ وقَالَ بَشَّارٌ: مَنِ ٱسْتَضَافَ فلاناً ٱسْتَغْنَىٰ عَنِ الْكَنِيْفِ، وأَمِنَ مِنَ ٱلتُّخْمَةِ.

<sup>[</sup>٢٢١٢] العقد ٤/ ٣٩ .

<sup>[</sup>٢٢١٣] العقد ٤/ ٤٢ .

<sup>[</sup>۲۲۱٤] محمود الوَرَّاق ، ديوانه ۲۷۷ ، فيما نُسب إليه وإلى غيره ، ويُرَجَّحُ أَنَّهُ لَيْسَ له ، ومحاضرات الأدباء ٣٦٨/١ ، ومحمّد بن محمّد بن عروس في حماسة الظُّرفاء ٢٧ ، وبلا نسبة في المنتحل ١٣٧ ، وربيع الأبرار ٤٥٨/١ ، والزُّهَرة ١/١٨٧ .

<sup>[</sup>٢٢١٥] الصّناعتين ١/ ٢٦٢ ، وديوان المعاني ٢/ ١٠٣ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٤٨ .

<sup>[</sup>٢٢١٦] جمع الجواهر ١٠٨ .

<sup>[</sup>٢٢١٧] البصائر والذَّخائر ٩/ ٤٠ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٩٩٥ .

-- •{: • ·•

٢٢١٨ ـ وذَمَّ آخَرُ بَخِيْلًا ، فقَالَ : ضَنَّ بفَلْسِهِ ، وجَادَ بنَفْسِهِ .

٢٢١٩ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيٍّ بَخِيْلًا ، فقَالَ : جَعْدُ ٱلْبَنَانِ ، شَحِيْحُ ٱلْكَفِّ ، مُقْفَلُ ٱلْبَنَانِ ، شَحِيْحُ ٱلْكَفِّ ، مُقْفَلُ ٱلْيَدِ ، لا يَسْقَطُ مِنْ كَفِّهِ ٱلْخَرْدَلُ ، وإِنِ ٱسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ أَصَابِعِهِ ٱلْجَنْدَلُ .

٢٢٢٠ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

تَحَلَّىٰ بِأَسْمَاءِ ٱلشُّهُ وْرِ فَكَفُّهُ جُمَادَىٰ وما ضَمَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمُحَرَّمُ

٢٢٢١ ـ وقَالُوا: فُلانٌ ما هُوَ رَطْبٌ فيُعْصَرَ ، ولا يَابِسٌ فيُكْسَرَ .

٢٢٢٢ \_ مَانِعٌ للمَوْجُوْدِ ، سَيِّيءُ ٱلظَّنِّ بٱلْمَعْبُوْدِ .

٢٢٢٣ ـ فُلانٌ مَبْعُوثٌ عَلَىٰ ٱلْجَمْعِ وٱلْمَنْعِ ، لا يَعُدُّ ٱلْعَيْشَ إِلَّا ما جَمَعَهُ ،
 وٱلْحَزْمَ إِلَّا ما مَنَعَهُ .

٢٢٢٤ ـ فلانٌ ٱبْنُ لَبُوْنٍ لا دَرٌّ فيُحْلَبَ ، ولا ظَهْرٌ فيُرْكَبَ .

٢٢٢٥ ـ وذَمَّ أَعْرَابِيٍّ رَجُلًا بِالبُخْلِ ، فقَالَ : لَقَدْ صَغَّرَ فُلاناً في عَيْني كُبْرُ ٱلدُّنْيا في عَيْنِي أَبْرُ الدُّنْيا في عَيْنِهِ ، وكَأَنَّما يَرَىٰ ٱلسَّائِلَ إِذا رَآهُ مَلَكَ ٱلْمَوْتِ إِذَا أَتَاهُ .

٢٢٢٦ \_ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ:

[٢٢١٨] الأمثال والحكم للماروديّ ١٥٣ ، والفرائد والقلائد ٥١ .

[٢٢١٩] لم أُجِدْهُ .

[۲۲۲۰] الغَزِّيُّ، خريدة القصر ٢/ ٢١٠، ٢١٨، والأذكياء ١٥٦، واُلدِّرِّ ٱلْفريد ١/ ١٠٧، ٥/ ٢٩٥.

[۲۲۲۱] حاجب بن زرارة في القعقاع . البيان والتبيين ٣/ ٦٠ .

[٢٢٢٢] أخلاق الوزيرين ٣٨٣ .

[٢٢٢٣] لم أَقِفْ عليه .

[٢٢٢٤] حذيفة بن اليمان في البيان والتبيين ٦٦/٢ ، والإمتاع والمؤانسة ١٧٩ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٧/ ٧٨ ، وعلىّ في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٧٣ .

[٢٢٢٥] العقد ٤/ ٣٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٨ .

[٢٢٢٦] ديوانه ٤/ ٢١٢ ، ومحاضرات الأُدباء ٢/ ٤٨٩ .



إِذَا سَلَّــمَ ٱلْمِسْكِيْـنُ طَــارَ فُــوَادُهُ مَخَــافَـةَ سُــوْلٍ وٱعْتَــرَاهُ جُنُــوْنُ

## ومِنْ مَنْظُوْم نَفَثَاتِ ٱلصُّدُوْرِ ٱلْمُحْنَقَةِ في ذَمِّ مَنْ سَلَّبَهُ ٱلسَّخَاءُ رَوْنَقَهُ

٢٢٢٧ \_ قَوْلُ مَنْصُوْرِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَهْجُو بُخَلاءَ:

قَوْمٌ غَدُوا وٱلطَّعَامُ عِنْدَهُم وَزْنُ لُجَيْنِ ووَزْنُ يَاقُوتِ وَوَنْ يَاقُوتِ إِنْ كَانَ قُوتِ إِلَيْهِمُ وبِهِمْ بَرِئْتُ مِنْهُمْ ومِنْكَ يَاقُوتِي

٢٢٢٨ \_ ٱلأَخْطَلُ:

مَا زَالَ فِيْنَا رِبَاطُ ٱلْخَيْلِ مُعْلَمَةً وفي كُلَيْبِ رِبَاطُ ٱلْخِزْيِ وٱلْعَارِ قَوْمٌ إِذَا ٱسْتَنْبَحَ ٱلأَضْيَافَ كَلْبُهُمُ قَالُوا لأُمِّهِمُ بُوْلِي عَلَىٰ ٱلنَّارِ

٢٢٢٩ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو ٱلشَّمَقْمَقِ في قَوْلِهِ : ما كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ ٱلْخُبْزَ فَاكِهَةٌ

حَتَّىٰ نَزَلْتُ عَلَىٰ أَوْفَىٰ بْنِ مَنْصُوْرِ

[٢٢٢٧] له في البُخلاء للخطيب ٩٧ .

[٢٢٢٨] ديوانه ٢/ ٦٣٦ ، وديوان المعاني ١/ ١٧٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١٠٢/٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٧٦ ، والثَّاني في الحيوان ١/ ٢٥٥ ، وطبقات فحول الشعراء ٤٩٦/٢ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢١٢ ، والكامل ٣٦/٤ ، والمصون ٢١ ، والموشَّح ١٨٦ ، والصناعتين ٤٢٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٣٠٠ ، والعمدة ٢/ ١٧٥ ، ١٨١ ، وحياة الحيوان الكبرى ٣/ ٦٧٣ ، ٧١٨ .

ونُسب إلى جرير في العقد ٧/ ٢٠٩ ، والمستطرف ١/ ٥٣٠ ، وليس في ديوانه ونُسب إلى محمّد بن حمَّاد بن حمَّاد بن المؤمَّل في المناقب والمثالب لريحان ١٣١ .

ونُسب إلى دِعْبلِ في البخلاء للخطيب ٨٣ ، وانظر ديوانه ٤٥٢ .

وسيأتي الثاني مع آخَريْن برقم ٢٣٢٨ .

[٢٢٢٩] ديوانه ٥٧ ، والبخلاء للخطيب ٧٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١١/ ١٤٩ .

-460**\$**00-

ٱلْحَابِسِ ٱلرَّوْثَ في أَعْفَاجِ بَغْلَتِهِ الْحَابِسِ ٱلرَّوْثُ ني

غَدا لرَغِيْفِ فِنْفُ وَقُرْطُ وَقُرْبُ فَكُمْ مَلَيْهِ وَجَاءَ بِكُلِّ فَائِحَةٍ عَلَيْهِ وَدُوْنَ رَغِيْفِ فِي وَقُ ٱلثَّنَايِا

٢٢٣١ \_ وقَالَ أَبُو نُواسِ يَهْجُو سَعِيْدَ بْنَ سَالِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ :

رَغِیْفُ سَعِیْدٍ عِنْدَهُ عِدْلُ نَفْسِهِ
ویَا خُدُهُ فی حُضْنِهِ ویَشَمُّهُ
وإِنْ قَامَ مِسْکِیْنُ عَلَیٰ بَابِ دَارِهِ
یُصَبُّ عَلَیْهِ ٱلْبُوْلُ مِنْ کُلِّ جَانِبِ
یصَبُّ عَلَیْهِ ٱلْبُوْلُ مِنْ کُلِّ جَانِب

٢٢٣٢ \_ أَبْنُ طَبَاطَبَا:

أَجَاعَ بَطْنِي حَتَّىٰ وَجَاءَنِ فَ وَجَاءَنِ فِ وَجَاءَنِ فِ الْفَالِي الْفَالِي وَأَنْفِ فَا فَقُمْ الْفَالِي الْفَالِي وَأَنْضَالُ وَأَنْضَالًا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَةُ وَلَيْكُوا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَالَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا وَالْعَلَا عَلَا عَل

خَوْفاً عَلَىٰ ٱلحَبِّ مِنْ لَقْطِ ٱلْعَصَافِيْرِ

وإِكْلِيْ لَذِ مِنْ خَرَرْ ودُرِّ ودُرِّ ودُرِّ ودُرِّ ودُرِّ فَجَعَتْ بِصَخْرِ بُكَا ٱلْخَنْسَاءِ إِذْ فُجِعَتْ بِصَخْرِ كَمَا بَكَتِ ٱلرِّبَابُ لفَقْدِ عَمْرِ و كَمَا بَكَتِ ٱلرِّبَابُ لفَقْدِ عَمْرِ و وحَرْبٌ مِثْلُ وَقْعَةِ يَوْمِ بَدْرِ

يُقَلِّبُهُ طَوْراً وطَوْراً يُلاَعِبُه ويَلْثِمُهُ حِيْناً وحِيْناً يُخَاطِبُه إذَنْ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وأَقَارِبُه إذَنْ ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ وأَقَارِبُه وتُخْضَدُ(١) سَاقَاهُ ويُنْتَفُ شَارِبُه

شَمَهْ تُ رِيْ عَ الْمَنِيَّ فَ قَصَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّ فَ قَصَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّ فَ أَدُقَ مِنْ فَ شَظِيَّ فَ مُنْ فَعَ مِثْ لَ سَهْم السَّرَّمِيَّ فَ عَ مِثْ لَ سَهْم السَّرَّمِيَّ فَ عَ مِثْ لَ سَهْم السَّرَّمِيَّ فَ

[٢٢٣٠] ابن أبي الزَّلازل في معجم الأدباء ٣/ ١١٢٩ .

وبلا نسبة في ديوان المعاني ١/ ١٨٥ ، والبخلاء للخطيب ١٦٩ ، والزُّهَرة ٢/ ٥٦٨ ، . ٦٢٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٢٥ ، ١١٢/٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٠ .

[٢٢٣١] ديوانه ١/ ١٢٥، وحماسة الظُّرفاء ١/ ٢٧.

(١) خَضَدَ الغُصْنَ وغَيْرَهُ يَخْضِدُه كَسَرَهُ . اللِّسان [خ ض د] .

[٢٢٣٢] لم أَقِفْ عليها.

#### o(; 🍎 );>—

فشَـــجَّ رَأْسِـــي ثَـــلَاثـــاً ۲۲۳۳ ـ آخَرُ :

رَبِّي ورَبُّكَ بَعْدَ ٱلْجُوْعِ أَشْبَعَني وَرَبُّكَ بَعْدَ ٱلْجُوْعِ أَشْبَعَني وَلَوْ عَلَيْكَ ٱتِّكَالِي في ٱلطَّعَامِ إِذَنْ وَلَوْ عَلَيْكَ ٱتِّكَالِي في ٱلطَّعَامِ إِذَنْ ٢٢٣٤ - آخَرُ:

وقَائِلَةٍ ما دَهَى نَاظِرَيْكَ أَكَلْتُ دَجَاجَةَ بَعْضِ ٱلْمُلُوكِ 1770 - آخَرُ:

نَـوَالُـكَ دُوْنَـهُ خَـرْطُ ٱلْقَتَـادِ تَرَىٰ ٱلإِصْلاحَ صَوْمَكَ لا لأَجْرٍ ولَـوْ أَبْصَرْتَ ضَيْفاً في ٱلْمَنَـامِ ومَـا أَهْجُـوْكَ أَنَّكَ كُـفْءُ شِعْرٍ

#### ٢٢٣٦ \_ آخَرُ :

ودَعَوْتَنِي فَأَكَلْتُ عِنْدَكَ لُقْمَةً وسَأَلْتَنِي في إِثْرِ ذٰلِكَ حَاجَةً فجَعَلْتُ أُفْكِرُ فِيْكَ بَاقِيَ لَيْلَتِي

ورِزْقُ رَبِّكَ آتٍ غَيْرُ مَدْفُوْعِ لَكُنْتُ أَوْلَ مَدْفُوْدٍ مِنَ ٱلْجُوْعِ لَكُنْتُ أَلْجُوعِ

فَقُلْتُ لأَمْرٍ بِهِ قَدْ مُنِيْتُ فَمَا زِلْتُ أُصْفَعُ حَتَّى عَمِيْتُ

وخُبْزُكَ كَالثُّريَّا فِي ٱلبِعَادِ
وكَسْرَكَ للرَّغِيْفِ مِنَ ٱلْفَسَادِ
لحَرَّمْتَ ٱلْمَنَامِ إِلَى ٱلتَّنَادِ
ولْكِنِّي هَجَوْتُكَ للكَسَادِ

وشَرِبْتُ شُرْبَ مَنِ ٱسْتَتَمَّ خَرُوْفا أَوْدَتْ بِمَالِي تَالِداً وطَرِيْفا ما كُنْتَ تَسْأَلُ لَوْ أَكَلْتُ رَغِيْفا

[٢٢٣٣] الثاني بلا نسبة في عيون الأخبار ٣/ ٢٩٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤٩٦ .

[٢٢٣٤] جَحْظَةُ البَرْمَكِيّ في البصائر والذَّخائر ١/٥٠ .

[٢٢٣٥] ديوان المعاني ٢٠٣١ ، والمحاسن والأضداد ١٠١ ، والزُّهرة ١/١٨٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١١ .

[٢٢٣٦] الحسن الدُّقَّاق ، تتمَّة اليتيمة ٥/ ٥٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٨/ ٢٥٥ .



#### ۲۲۳۷ \_ آخَرُ :

أُتَيْتُ ٱبْنَ يَحْيَىٰ وَهُوَ يَأْكُلُ فَٱنْثَنَىٰ وَقَالَ لَمَاذَا جِئْتَ قُلْتُ مُسَلِّماً

٢٢٣٨ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْخَيَّاطِ ٱلصِّقِلِّيُّ :

لا تَكُونَىنَ مُبْرِماً وعَسُوفاً أَكُورَمَ ٱلْخُبُزَ بِالصِّيَانَةِ حَتَّىٰ

٢٢٣٩ ـ آخَرُ يُخَاطِبُ بَخِيْلًا:

لَكَ نَفْسَ إِذَا أَضَرَّ بِهَا ٱلْجُوْ مَنْ يَكُنْ عَيْشُهُ كَعَيْشِكَ هُذَا

#### ۲۲٤٠ \_ آخَوُ :

رَأَيْتُكَ عِنْدَ حُضُورِ ٱلْخِوَانِ تُلَاحِظُ عَيْسَاكَ كَفَّ ٱلْأَكِيْلِ فِعَسَالَ آمْرِيءِ بَخِلَتْ نَفْسُهُ

#### ٢٢٤١ \_ آخَرُ يَهْجُو بَخِيْلًا:

أَصْبَحَ لا يَعْرِفُ ٱلْجَمِيْلَ ولا إِنَّ ٱلَّذِي يَرْتَجِي نَدَاهُ كَمَنْ

إِلَــيَّ قَطُــوْبــاً إِذْ رَآنِــي وهَمْهَمـا فَقَالَ لَقَدْ سَلَّمْتَ فَٱرْجِعْ مِثْلَ ما

سَلْمهُ أُدْمًا وخَلِّ عَنْهُ ٱلرَّغِيْف الجَعَلَ الْبَنَاتِ شُنُوْف

عُ تَللَافَيْتَها بشَمِّ ٱلرَّغِيْفِ فَ عَلْمُ لَا كَنِيْسَفِ فَلْتَكُسِنُ دَارُهُ بِغَيْسِرٍ كَنِيْسَفِ

قَلِيْلَ ٱلنَّشَاطِ كَثِيْرَ ٱلصِّيَاحِ وَتَدِرُ مُقَّلُهُ مِنْ جَمِيْعِ ٱلنَّوَاحِي وَتَرْمُقُهُ مُ مِنْ جَمِيْعِ ٱلنَّوَاحِي بشَدِيْءِ يَدؤُولُ إِلَى المُسْتَراحِ بشَديْءِ يَدؤُولُ إِلَى المُسْتَراحِ

يُفَــرِّقُ بَيْــنَ ٱلْقَبِيْــجِ وٱلْحَسَــنِ يَحْلُــبُ تَيْسـاً مِــنْ عِــزَّةِ ٱللَّبَــنِ

<sup>[</sup>۲۲۳۷] لم أقف عليهما .

<sup>[</sup> ٢٢٣٨] معجم الأدباء ٦/ ٢٨٠٦.

<sup>[</sup>٢٢٣٩] البخلاء للخطيب ١٨٩ .

<sup>[</sup>٢٢٤٠] إسماعيل بن الغمر في البصائر والذَّخائر ٣/ ٥٦ ، والثالث بلا نسبةٍ في زهر الأكم ٢/ ١٥٦ .

<sup>[</sup>٢٢٤١] أُبو العتاهية ، ديوانه ٦٥٦ ، والثاني في جمهرة الأمثال ٢/ ١٥٠ ، والمنتحل ١٦١ ، وثمار القلوب ١/ ٣٧٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤٧٣ .

#### ۲۲٤٢ \_ آخَرُ :

يَزْدَادُ شُحًّا وبُخْلًا كُلُّ مَنْ كَثُرَتْ أَمْوَالُهُ ثُمَّ لا تُرْجَىٰ مَوَاهِبُهُ كَالْبَحْرِ كُلُّ مِيَاهِ ٱلأَرْضِ قَاطِبَةً تَاْوِي إِلَيْهِ ويَظْمَا فِيْهِ رَاكِبُهُ

ومِمَّا يَكُونُ مُتَمِّماً لِمَا ذَكَرْنَاهُ خُلْفُ ٱلشَّحِيْحِ لسَائِلِهِ بما مَنَّاهُ

٢٢٤٣ ـ قَالُوا : خُلْفُ ٱلْوَعْدِ مِنْ خُلُقِ ٱلْوَعْدِ .

٢٢٤٤ \_ وٱلْمَثَلُ ٱلْمَضْرُوْبُ قَوْلُهُمْ : أَخْلَفُ مِنْ عُرْقُوْبِ .

٢٢٤٥ ـ وأَخْلَفُ مِنْ شُرْبِ ٱلْكَمُّوْنِ ؛ فإِنَّ ٱلْكَمُّوْنَ يُمَنَّىٰ بالسَّقْيِ ولا أَسْقَى اللَّهُ وَلا أَسْقَى اللَّهُ وَلا أَسْقَى اللَّهُ وَلا أَسْقَى (١) .

٢٢٤٦ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

سَقَيْتُمُوْني كُؤُوْسَ ٱلْمَطْلِ مُتْرَعَةً

لا تَتْرُكُوني ككَمُّونِ بمَزْرَعَةٍ

حَتَّىٰ تَمَلْمَلْتُ وٱلسَّكْرَانُ عِرْبِيْـدُ إِنْ خَانَـهُ ٱلْعَيْـدُ أَحْيَتْـهُ ٱلْمَـوَاعِيْـدُ

[٢٢٤٢] تاريخ بغداد ٩٩/١٩ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢١/ ٣٤٤ .

[٢٢٤٣] الإعجاز والإيجاز ١١٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١٩ ، ٤٥٦ ، وسحر البلاغة ٨٣ ، ٢٠١] الإعجاز والإيجاز ١٠٨٠ ، والعمدة ١/ ٣٢٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٩ .

[٢٢٤٤] جمهرة الأمثال ١/ ٤٣٣ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢٥٣ ، وزهر الأكم ٢/ ١٩٦ .

[٢٢٤٥] جمهرة الأمثال ١/ ٤٣٤ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢٥٤ ، والمستقصى ١/ ١٠٧ .

(١) ذلك أَنَّ صاحبه يَرَاهُ أَخْضَرَ أبداً ، فيُؤخِّر سَفْيَهُ ، قال :

فأَصبحتُ كالكَمُّونِ مَاتَتْ عُرُوْقُهُ وأَوْرَاقُ مِمَّا يُمَنُّونَ وُنَهُ خُضْرُ الطر : جمهرة الأمثال ١/ ٤٣٤ ، وٱللِّسان [كمن] .

[۲۲٤٦] بشًار ، ديوانه ٢/ ٢٧٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٧٢ ، وثمار القلوب ٢/ ٨٧٨ ، والأمثال المولَّدة ٧٩٥ ، والأمثال والحكم ١٠٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٦٢ ، والمحاسن والمساوىء ١/ ٤١٥ ، وألدِّر ٱلْفريد ١/ ١٣١ .

- e : \*\* i o -

٢٢٤٧ ـ وقَالَ بَعْضُ كُرَمَاءِ ٱلْعَرَبِ : لأَنْ أَمُوْتَ عَطَشاً أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُمُوْتَ عَطَشاً أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُخْلِفَ مَوْعِداً .

٢٢٤٨ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ يَذُمُّ بَخِيْلًا : فلانٌ مَلاَ سَمْعِي رَوْحاً وكَفِّي رَيْحاً .

رَ الخَيْبَةِ عَلَى الْحَرُ : فلانٌ يَفْتَحُ مَوَاعِيْدَهُ بِالأَطْمَاعِ ، ويَخْتِمُها بِالخَيْبَةِ و الخَيْبَةِ و اللهُ الخَيْبَةِ و اللهُ الخَيْبَةِ و اللهُ ال

وَبَطِيْءٌ رِفْداً . وَقَالَ آخَرُ : فُلانٌ سَخِيٍّ قَوْلًا ، وبَخِيْلٌ فِعْلًا ، وسَرِيْعٌ وَعْداً ، وبَطِيْءٌ رِفْداً .

۲۲۰۱ وقَالَ آخَرُ : فلانٌ أَوَّلُ وَعْدِهِ طَمَعٌ ، وآخِرُهُ يَأْسٌ ، وما هُوَ إِلَّا كَالسَّرَابِ يَغُرُّ مَنْ رَآهُ ، ويُخْلِفُ مَنْ رَجَاهُ .

٢٢٥٢ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

لِسَانُكَ أَحْلَىٰ مِنْ جَنَىٰ ٱلنَّحْلِ مَوْعِداً وكَفُّكَ بالمَعْرُوْفِ أَضْيَقُ مِنْ قَفْلِ لِسَانُكَ أَحْلَى مِنْ جَنَىٰ ٱلنَّحْلِ مَوْعِداً وكَفُّكَ بالمَعْرُوْفِ أَضْيَقُ مِنْ قَفْلِ ٢٢٥٣ ـ آخَرُ:

[٢٢٤٧] عوف بن النُّعمان الشَّيبانيّ . الأمثال لأبي عُبيد ٧١ ، وفصل المقال ٨٤ ، والمثنَّىٰ بن خارجة في الموشّى ٤٣ ، وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة ٤١٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٠ . [٢٢٤٨] لم أَجِدْه .

[٢٢٤٩] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٩٩ .

[۲۲۵۰] لم أُجِدُه.

[٢٢٥١] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٩٨ ، وأنظر : جمهرة الأمثال ٢/ ٨٤ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٦٤ .

[٢٢٥٢] مُسْلم بْنُ الوليد في عيون الأخبار ٣/ ١٦٧ ، والبحتريّ في الموازنة ٣/ ٥٨١ ، وبلا نسبة في الأمل والمأمول ٥ ، وبهجة المجالس ١٠٨/١ ، والتماس السَّعْد ١٠٢ .

[٢٢٥٣] بلا نسبة في البيان والتبيين ١/١٧١ ، والحيوان ٥/٢٣٠ ، والعُزْلة للخطَّابيّ ٦٣ ، وروضة العقلاء ١/١٠٥ ، وبهجة المجالس ١/١٥٤ .



لِسَانُكَ مَعْسُولٌ وقَلْبُكَ عَلْقَمٌ ودُوْنَ ٱلثُّرَيَّا مِنْ صَدِيْقِكَ مَالُكا لِسَانُكَ مَعْسُولٌ :

يا جَـوَادَ ٱللِّسَـانِ مِـنْ غَيْـرِ فِعْـلِ لَيْـتَ فـي رَاحَتَيْـكَ جُـوْدَ ٱللِّسَـانِ ٢٢٥٥ ـ وقَالُوا : مَنْ وَعَدَ وأَخْلَفَ لَزِمَتْهُ ثَلَاثُ مَذَمَّاتٍ : ذَمُّ ٱللَّوْمِ ، وذَمُّ ٱلخُلْفِ ، وذَمُّ ٱلْكَذِبِ .

٢٢٥٦ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

أَلَا إِنَّمَا ٱلْإِنْسَانُ غِمْدٌ لقَلْبِهِ ولا خَيْرَ في غِمْدٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ نَصْلُ ولا خَيْرَ في قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ ولا خَيْرَ في قَوْلٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِعْلُ فإِنْ تَجْمَعِ ٱلآفَاتِ فالبُخْلُ شَرُها وشَرٌ مِنَ ٱلْبُخْلِ ٱلْمَوَاعِيْدُ وٱلْمَطْلُ فإِنْ تَجْمَعِ ٱلآفَاتِ فالبُخْلُ شَرُها وشَرٌ مِنَ ٱلْبُخْلِ ٱلْمَوَاعِيْدُ وٱلْمَطْلُ فإِنْ تَجْمَعِ ٱلآفَاتِ فالبُحْلُ شَرُها وشَرٌ مِنَ ٱلْبُخْلِ ٱلْمَوَاعِيْدُ وَٱلْمَطْلُ بِلُ مَنْ أَخْلَفَ ٱلْمَوَاعِيْدَ ، وكَذَّبَهَا ، ولَمْ يَفِ بشَيْءٍ مِنْها إِسْمُعِيْلُ بْنُ صُبَيْحٍ كَاتِبُ ٱلرَّشِيْدِ ، وما كَانَتِ ٱلرُّؤَسَاءُ قَبْلَ ذٰلِكَ يَعْرِفُونَ ٱلْمَوَاعِيْدَ ٱلْكَاذِبَة .

٢٢٥٨ \_ وما أَحْلَىٰ قَوْلَ بَعْضِ ٱلشُّعَرَاءِ يُخَاطِبُ مَنْ أَخْلَفَ عِدَةً وَعَدَهُ إِيَّاهَا

[۲۲۰٤] عيون الأَخبار ١٦٣/٣ ، والعقد ٢١٠/١ ، والمنتحل ١٥٦ ، ونُسب إلى أبي جعفر محمّد بن الحسن القُمِّيِّ في يتيمة الدَّهر ٤/٤٧٤ ، والدِّرِّ الفريد ٢١٠/٢١ ، وعَجُزُهُ فيه :

لَيُــتَ جُــوْدَ ٱللِّسَــانِ فــي رَاحَتَيْكَــا

[٢٢٥٥] العقد ١/ ٢٠٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٨٠ .

[٢٢٥٦] عبد الله بن طاهر في أمالي الزّجّاجيّ ١١٦ ، وصالح بن جناح اللَّخميّ في ربيع الأبرار ٣/ ٢٠٤ ، والخُقيشر في التذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٥٠ ، والأُقيشر في التذكرة السَّعديَّة ٣١ ، وعنها في ديوانه ٥٠ .

[۲۲۵۷] نهاية الأرب ٣/ ٣٨١ .

[۲۲۵۸] ثمار القلوب ۱/۲۲۳ وربيع الأبرار ٤/٣٥٠، والتذكرة الحمدونيّة ٨٦/٣، ونهاية الأرب ٣/٣٦٣.

•{ <del>\*</del>}}•-

#### مِنْ أَبْيَاتٍ :

ووَعَـ دْتَنِـي عِـدَةً ظَنَنْتُكَ صَـادِقاً فَجَعَلْتُ مِنْ طَمَعِي أَرُوْحُ وأَذْهَبُ فَإِذَا حَضَـرْتُ أَنَا وأَنْتَ بِمَجْلِسٍ قَـالُـوا مُسَيْلِمَـةٌ وهـذَا أَشْعَـبُ

٢٢٥٩ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلبُلَغَاءِ يَذُمُّ مُخْلِفَ وَعْدِهِ : فلانٌ وَعْدُهُ في ٱلْخِلَافِ كَشَجَرِ ٱلْخِلَافِ أَنْ مُنْظَرِ ، ثُمَّ لا يَجْنِيْكَ شَيْئاً مِنَ ٱلثَّمَرِ .

٢٢٦٠ \_ نَظَمَهُ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ ، فقَالَ :

لَيْسَ مَنْ حَلَّ بِٱلْمَحَلِّ ٱلَّذِي أَنْ بَنْكَ أَلْوَعْدَ لِلأَخِلَّاءِ طَوْعاً فَغَدَا كَالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فغَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فغَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فغَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَدَا كالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَدَا كَالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَدَا كَالْخِللَافِ يَحْسُنُ للعَيْد فعَد فعَد فعَد فعَد المُحَلِّذِ في المُعَدِيد فعَد فعَد في المُحَلِّذِ في المُعَدِيد في المُعَدِيد في المُعَدِيد في المُعَدِيد في المُحَلِّد في المُعَدُّ المُعَدِيد في المُعَدِيد في

عَلَىٰ ٱلدُّنْيَا وما فِيْهَا ٱلسَّلَامُ رَضِيْتُ مِنَ ٱلأُمُوْرِ بِكُلِّ شَيْءٍ

تَ مِنْ سَمَاحَةٍ ووَفَاءِ وأَبَىٰ بَعْدَ ذَاكَ بَدْلُ ٱلْعَطَاءِ ويَأْبَىٰ ٱلإِثْمَارَ كُلَّ ٱلإِبَاءِ

إِذَا مَلَكَ تُ خَـزَائِنَهِـا ٱللَّئَـامُ قَضَـاهُ اللَّهُ وٱنْقَطَـعَ ٱلْكَــلَامُ

<sup>[</sup>٢٢٥٩] ربيع الأبرار ١/٢٢٢ .

<sup>(</sup>۱) الخِلاف: شجر الصَّفْصاف ، وهو شجرٌ عِظامٌ ، وأصنافُهُ كثيرةٌ ، وكلُّها خوّار ضعيف . [۲۲٦٠] ديوانه ١/ ٦٦ ، والثاني والثالث في أسرار البلاغة ١٤٩ ، ومحاضرات الأُدباء ٢/٣٠٤ ، والثالث في التمثيل والمحاضرة ٢٦٧ ، وثمار القلوب ٢/ ٨٤٦ ، وأَسرار البلاغة ١١٧ .

<sup>[</sup>٢٢٦١] لم أُقِفْ عليهما .



## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْعَاشِرِ في ذِكْرِ نَوَادِرِ ٱلْمُبَخَّلِيْنَ مِنَ ٱلأَرَاذِلِ وٱلْمُبَجَّلِيْنَ

يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ أَوَّلًا ما صَدَرَ عَنِ ٱلأَمَاجِدِ ٱلْعُقَلَاءِ في ٱلتَّحْذِيْرِ مِنَ سُؤَالِ ٱلأَجْوَادِ وٱلْبُخَلَاءِ ، ثِقَةً بما ضَمِنَهُ اللهُ مِنْ رِزْقِهِ ٱلدَّائِرِ عَلَىٰ سَائِرِ خَلْقِهِ .

٢٢٦٢ ـ قَالُوا: مَكْتُوْبٌ في ٱلتَّوْرَاةِ: ٱبْنَ آدَمَ لا تَسْأَلِ ٱلنَّاسَ، فإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَٱسْأَلْ مَعَادِنَ ٱلْخَيْرِ تَرْجِعْ مَغْبُوْطاً مَحْسُوْداً.

٢٢٦٣ ـ وفي « كِتَابِ كَلِيْلَةَ ودِمْنَةَ » : يَنْبَغِي للعَاقِلِ أَنْ يَرَىٰ أَنَّ إِدْخَالَ يَدِهِ فِي فَمِ ٱلتِّنِيْنِ وٱبْتِلاعَهُ سُمَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ سُؤَالِ ٱلنَّاسِ .

٢٢٦٤ ـ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَفْصَةَ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ صُنْ شُكْرَكَ عَمَّنْ لا يَسْتَحِقُّهُ ، وٱسْتُوْ مَاءَ وَجْهِكَ لا يَسْتَحِقُّهُ ، وٱسْتُوْ مَاءَ وَجْهِكَ بِقِنَاعِ قَنَاعَتِكَ ، وٱسْتُوْ مَاءَ وَجْهِكَ بِقِنَاعِ قَنَاعَتِكَ ، وَتَسَلَّ عَنِ ٱلدُّنْيا بِتَجَافِيْها عَنِ ٱلْكِرَامِ .

٢٢٦٥ ـ وأَنْشَدَ :

هِيَ ٱلْقَنَاعَةُ فَٱلْزَمْهَا تَكُنْ مَلِكاً لَوْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِلَّا رَاحَةُ ٱلْبَدَنِ وَٱلْكَفَنِ وَٱلْكُفَنِ وَٱلْكُفَنِ مَلَكَ ٱلدُّنْيَا بِأَجْمَعِها هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ ٱلْقُطْنِ وَٱلْكَفَنِ وَٱلْكُفَنِ كَانَظُرْ لِمَنْ مَلَكَ ٱلدُّنْيَا بِأَجْمَعِها هَلْ رَاحَ مِنْها بِغَيْرِ ٱلْقُطْنِ وَٱلْكَفَنِ وَالْكَفَنِ 1777 \_ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ لا تُخْلِقْ وَجْهَكَ بِطَلَبِ ٱلْحَوَائِجِ إِلَىٰ

<sup>[</sup>٢٢٦٢] ربيع الأبرار ٣/ ١٦٩ ، والآمل والمأمول ٧ ، ١٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٧٦ .

<sup>[</sup>٢٢٦٣] كليلة ودمنة ٩٠ ، والآمل والمأمول ٧ .

<sup>[</sup>٢٢٦٤] المجتنى ١٢٢ ، والآمل والمأمول ٧ ، والمحاسن والأضداد ٥٣ .

<sup>[</sup>٢٢٦٥] أنس المسجون ٢٠٨، وألدّر ٱلفريد ٤/ ٣٥٩، ٧/ ٦١، ١١/ ٨٨، وغذاء الأَلباب ٢/ ٥٣٧.

<sup>[</sup>٢٢٦٦] مجمع الأمثال ٢/٤٥٦ ، ولزياد عند موته يخاطب ابنه عبيد الله في التذكرة الحمدونيّة ٣٣٦/٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٦/٥ ، وبلا نسبة في المجتنى ١٦٤ .



مَنْ هُوَ دُوْنَكَ ؛ فإِنَّهُ إِنْ رَدَّكَ سَاقَ إِلَيْكَ مِحْنَةً ، وإِنْ قَضَىٰ حَاجَتَكَ ٱتَّخَذَها عَلَيْكَ مِثْنَةً ، ويُبْغِضُ مَنْ لا يَسْأَلُهُ .

#### ۲۲٦٧ ـ شَاعِرٌ ا

اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وبُنِيُ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

٢٢٦٨ - وقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ دُعَاءٌ ككَلَامِ لُقْمَانَ كَانَ يَدْعُو بِهِ إِذَا الْحُتَاجَ ؛ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ يَا مَنْ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ ، ويَغْضَبُ عَلَىٰ مَنْ لا يَسْأَلُ ، وأَحْتَاجَ ؛ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ يَا مَنْ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ ، ولَيْسَ أَحَدٌ كذَٰلِكَ غَيْرُك ، يَا كَرِيْمُ وَأَحَبُ عِبَادِهِ إِلَيْهِ مَنْ سَأَلَهُ فَأَكْثَرَ سُؤَالَهُ ، ولَيْسَ أَحَدٌ كذَٰلِكَ غَيْرُك ، يَا كَرِيْمُ أَعْظِنَى كذَا ، ويَسْأَلُ حَاجَتَهُ .

٢٢٦٩ ـ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا كَرُمَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ نَفْسُهُ إِلَّا هَانَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّنْيَا .

۲۲۷۰ ـ شَاعِرٌ:

ٱلْحُرُّ حُرُّ عَزِيْزُ ٱلنَّفْسِ حَيْثُ ثَوَىٰ كَالشَّمْسِ فِي أَيِّ بُرْجٍ ذَاتُ أَنْوَارِ كَالشَّمْسِ فِي أَيِّ بُرْجٍ ذَاتُ أَنْوَارِ ٢٢٧١ ـ آخَرُ:

[٢٢٦٧] العُزْلة للخطّابيّ ٦٦ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٤٣ .

[٢٢٦٨] نوادر الأصول للترمذيّ ٢/ ١٦٨ .

[٢٢٦٩] التمثيل والمحاضرة ٣٢، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣١٥، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٤٠٦.

[۲۲۷۰] أبو الفتح البُستيّ ، ديوانه ١٦٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٢٩ ، ويتيمة الدَّهر ٣٨١/٤ ، واللطائف ٢٣٠ ، والمنتحل ٥٣ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٢٣ ، وآلدَّر ٱلْفريد٧ / ٣٥٣ ، ٩/ ٨٧ ، ونهاية الأرب ١/ ٤٤ ، وزهر الأكم ١/ ٢١٥ .

[۲۲۷۱] أبو العتاهية ، ديوانه ۲۸۹ ، والموشَّى ٤٥ ، وزهر الآداب ١١٣٢/٤ ، ولباب الآداب ٣٠٧] أبو العتاهية ، ديوانه ٢٩٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/٧٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٨/ ٣٣٠ .

**†( ♦** )>-

ما آعْتَاضَ بَاذِلُ وَجْهِهِ بِسُؤَالِهِ وَإِذَا ٱلسُّؤَالِ وَزَنْتَهُ وَإِذَا ٱلسُّؤَالُ مَعَ ٱلنَّوَالِ وَزَنْتَهُ ٢٢٧٢ \_ آخَرُ:

لا أَسْتَعِيْنُ بِإِخْوَانِي عَلَىٰ ٱلزَّمَنِ إِنِّي كَلِيْلٌ إِذَا ٱسْتَعْطَفْتُ ذَا ثِقَةٍ إِنِّي كَلِيْلٌ إِذَا ٱسْتَعْطَفْتُ ذَا ثِقَةٍ ذُكُّ ٱلشُّكْرِ مَا ٱجْتَمَعَا لَا أَبْتَدِي بِسُؤَالٍ بَاخِلًا أَبَداً لَا أَبْتَدِي بِسُؤَالٍ بَاخِلًا أَبَداً لَا أَبْتَدِي بِسُؤَالٍ بَاخِلًا أَبَداً لَهُ ٱلشَّرَاءُ ولِيْ عِرْضٌ أُوفِيرهُ لَلهُ ٱلشَّرَاءُ ولِيْ عِرْضٌ أُوفِيرهُ لَلهُ ٱلشَّرَاءُ ولِيْ عِرْضٌ أُوفِيرهُ لَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم : مُحَمَّدُ بِيْ الْمَا الْمُعْلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

أَضْرَعْ إِلَىٰ ٱللهِ لا تَضْرَعْ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ فَالرِّزْقُ عَنْ قَدَرٍ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ فَكَيْف أَجَلٍ فَكَيْف أَبْتَاعُ فَقْراً حَاضِراً بِغِنّى

عِـوَضاً ولَـوْ نَـالَ ٱلْغِنَـىٰ بسُـؤَالِ رَجَـعَ ٱلسُّـؤَالُ وخَـفَّ كُـلُّ نَـوَالِ

ولا أَرَىٰ حَسَناً ما لَيْسَ بالحَسَنِ بما حَوَثْ كَفُّهُ قَدْ كَانَ أَغْفَلَني بما حَوَثْ كَفُّهُ قَدْ كَانَ أَغْفَلَني إِلَّا أَضَرًا بمَاء ٱلْوَجْهِ وٱلْبُدَنِ لَوْ شَاءَ قَبْلَ سُؤالِيْهِ لأَكْرَمَني لَوْ شَاءَ قَبْلَ سُؤالِيْهِ لأَكْرَمَني عَنْهُ ويُقْنِعُني قُوتٌ يُبَلِّغُني

و اَقْنَعْ بِيَأْسٍ فَإِنَّ ٱلْعِزَّ فِي ٱلْيَاسِ فِي ٱلْيَاسِ فِي كَفِّ لا غَافِلٍ عَنِّي ولا نَاسِ وكَيْفَ أَطْلُبُ حَاجَاتِي مِنَ ٱلنَّاسِ

٢٢٧٤ \_ ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱبْنُ شُهَيْدٍ كُلَّ ٱلإِحْسَانِ في قَوْلِهِ يَصِفُ مَنْ صَانَ وَجْهَهُ

[۲۲۷۲] البيت الأوَّل والثّالث والرَّابع بلا نسبة في لباب الآداب ٣٠٧ ، والثالث في محاضرات الأدباء ٢/ ٣٠٧ ، وٱلدَّر ٱلْفريد ٦/ ٢٥٤ . ويُرْوَىٰ في موضع ﴿ ذُلُّ الشُّكْرِ ، وَقُلُ الشُّكْرِ ، وعِزُّ ٱلكِبْرِ .

[٢٢٧٣] البيت الأوَّل في العقد ٣/ ١٥٨ ، والآمل والمأمول ٥ ، وإحياء علوم الدِّين ٤/ ٢٠٠ ، ووقع صدر الثاني صدراً لبيت آخر له من قصيدة بائية رواها أبو حيَّان في البصائر والذَّخائر ٤/ ٩٨ :

والـرِّزْقُ عـن قَـدَرٍ يجـري إِلــى أَجَــلٍ بالعَجْــزِ والكَيْـسِ والتضييــع والطلـب ووقع صدراً في قول الآخر في جمهرة الأمثال ١/ ٤٩٠ :

الــرِّزْقُ عــن قَــدَرٍ يجــري إلــى أَجَــلِ لا يَنْفَــدُ الــرِّزْقُ حَتَّــىٰ يَنْفَــدَ ٱلْعُمُــرُ [٢٢٧٤] ديوانه ١٤٨ ، ومَطْمح الأنفس ١٩٠ ، ونفح الطِّيب ١/ ٦٢٢ .



عَنْ ٱلسُّؤَالِ بِقِنَاعِ قَنَاعَتِهِ ، وكَفَّ وصَبَرَ عَلَىٰ مَضَضِ ٱلاحْتِيَاجِ بِقَدْرِ ٱسْتِطَاعَتِهِ ، فعَفَّ :

أَبْدَىٰ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ رِيَّا وَهُوَ ظَمْآنُ وٱلْوَجْهُ طَلْقٌ بِمَاءِ ٱلْبِشْرِ رَيَّانُ

إِنَّ ٱلْكَـرِيْـمَ إِذَا نَـالَتْـهُ مَخْمَصَـةٌ يَطْوِي ٱلضُّلُوْعَ عَلَىٰ مِثْلِ ٱللَّظَىٰ حُرَقاً

۲۲۷۰ \_ آخَرُ :

وكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ فَتَى مُتَجَمِّلِ يَرُوْحُ ويَغْدُو لَيْسَ يَمْلِكُ دِرْهَمَا يَبِيْتُ يُراعِي ٱلنَّجْمَ مِنْ سُوْءِ حَالِهِ ويُصْبِحُ يُلْقَىٰ ضَاحِكاً مُتَبَسِّما

ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَدِيْنُ بِالبُخْلِ مِنَ ٱلْمُلُوْكِ ، وَآتَصَفَ بِما لا يَحْسُنُ بِالفَقِيْرِ ٱلصُّعْلُوْكِ

عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ ، ويُكْنَىٰ أَبَا خُبَيْبٍ ، وإِنَّما لَمْ يُعَدَّ مِنَ ٱلْبُخَلَاءِ لجَلَالَةِ رُتْبَتِهِ ، وأَصَالَةِ أُبُوَّتِهِ .

٢٢٧٦ ـ فمِمَّا يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ جُنْدِهِ قَدْ دَقَّ في صُدُوْرِ أَصْحَابِ ٱلحَجَّاجِ في قِتَالِهِ عَلَىٰ مَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَرْمَاحٍ ، فقالَ لَهُ : يا هٰذا ٱعْتَزِلْ عَنْ نُصْرَتِنا ؟ فإنَّ بَيْتَ ٱلْمَالَ لا يَقُوْمُ بهذا .

٢٢٧٧ ـ وفي لهذِهِ ٱلْحَرْبِ يَقُوْلُ مُعَاتِباً جُنْدَهُ : أَكَلْتُمْ تَمْرِي ، وعَصَيْتُمْ أَمْرِي، سِلَاحُكُمْ رَثُّ، وكَلَامُكُمْ غَثُّ، عِيَالٌ في ٱلْجَدْبِ، أَعْدَاءٌ في ٱلْخِصْبِ. أَمْرِي، سِلَاحُكُمْ رَثُّ، وكَلَامُكُمْ غَثُّ، عِيَالٌ في ٱلْجَدْبِ، أَعْدَاءٌ في ٱلْخِصْبِ. ٢٢٧٨ ـ وقَالَ لرَجُلِ كَانَ يَتَعَاطَىٰ ٱلتِّجَارَةَ: ما صَنْعَتُكَ؟

<sup>[</sup>٧٢٧٠] البصائر والذَّخائر ٦/ ١١٥، وبهجة المجالس ١/ ٢٠٩، وٱلثَّاني في ٱلدَّر ٱلْفريد ١١/ ٣١٤. [٢٢٧٦] عيون الأخبار ٢/ ٣٨.

<sup>[</sup>۲۲۷۷] عيون الأخبار ٣٩/٢، والعقد ٧/١٩٧، والأوائل للعسكريّ ٢٢٠/١، والإعجاز والإعجاز ٥٠، والتمثيل والمحاضرة ٤١، ٢٦٩، ومجمع الأمثال ٧٧/١، ١١١، والمستقصين ١/٢٩، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/١٢٠.

<sup>[</sup>۲۲۷۸] ربيع الأبرار ٣/ ٣٤٩ .

قَالَ: أَتَّجِرُ في ٱلدَّقِيْقِ.

فقَالَ : مَا أَشَدَّ إِقْدَامَكَ عَلَىٰ ٱلْغَرَرِ وإِضَاعَةِ ٱلْمَالِ!

قَالَ: بِمَاذَا ؟

قَالَ : بِبِضَاعَتِكَ ٱلْمَلْعُوْنَةِ ٱلَّتِي هِيَ ضَمَانُ نَفْسٍ ، ومَؤُوْنَةُ ضِرْسٍ .

٢٢٧٩ ـ وأَتَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ فُضَالَةَ مُسْتَجْدِياً ، فأَخَذَ يَشْكُو إِلَيْهِ شِدَّةَ فَاقَتِهِ ، وَخَفَا نَاقَتِهِ ، وَوُعُوْرَةَ طَرِيْقِهِ ، وبُعْدَ مَسَافَتِهِ .

فَقَالَ لَهُ : ٱخْصِفْها بِهُلْبٍ ، وٱرْقَعْها بسِبْتٍ ، وأَنْجِدْها يَبْرُدْ خُفُّها .

فقَالَ ٱبْنُ فُضَالَةَ : َ إِنَّماً جِئْتُكَ مُسْتَوْصِلًا لا مُسْتَوْصِفاً ، فلا بَقِيَتْ نَاقَةٌ حَمَلَتْنِي إِلَيْكَ .

قَالَ : إِنَّ وصَاحِبَها .

\_ وقَوْلُهُ إِنَّ بِمَعْنَىٰ نَعَمْ \_ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ ٱلْمُثَنَّىٰ (١): لَوْ تَكَلَّفَ ٱلْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ طَبِيْبُ ٱلْعَرَبِ مِنْ وَصْفِ عِلَاجٍ نَاقَةِ لهذا ما تَكَلَّفَهُ لهذا ٱلْخَلِيْفَةُ لَعَسُرَ عَلَيْهِ .

٢٢٨٠ ـ ويُقَالُ : إِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ في كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ أَكْلَةً وَاحِدَةً ، ويَقُولُ : إِنَّمَا بَطْني شِبْرٌ في شِبْرٍ ، وعِنْدِي ما عَسَىٰ يَكْفِيْنِي .

[۲۲۷۹] تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۸۱/۲۸ ، ۲۸۷/۶۸ ، وزهر الآداب ۵۲۰/۲ ، ومجمع الأمثال ۱/۱۱۱ ، والمستقصىٰ ۱/۱۲ ، وتثقيف اللِّسان ۲۷۲ ، والخزانة ۲۲۶ . خَصْفُ النَّعْل : أَنْ يُطْبِقَ عليها مثلها .

الهُلْبُ: شعر الخِنْزِير الذي يُخْرَزُ به ، الواحد هُلْبة ، وكذلك ما غَلُظَ مِن شعر الذَّنَبِ وغيره. السَّبْت : جلود البقر المدبوغة بالقرظ تُحْذَىٰ منه النِّعَالُ السّبتيّة .

أَنْجَدَ : أخذ في بلاد نجد ، ونَجْد مُوصوف بالبَرْدِ .

(١) الأوائل للعسكريّ ١/ ٢٢١ ، ومجمع الأمثال ١/ ١١١ ، والمستقصيٰ ١/ ١٤ .

[٢٢٨٠] عيون الأخبار ٣٨/٢ ، والعقد ١٩٦/٧ ، والأوائل للعسكريّ ٢٢١/١ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ٢٠١ ، ومجمع الأمثال ١/ ١١١ ، والدّرّ ٱلْفريد ٧/ ٣٧٧ .

٢٢٨١ ـ ومِنْ بُخَلَاءِ ٱلْخُلَفَاءِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، وكَانَ يُسَمَّىٰ رَشْحَ ٱلْحَجَر ولَبَنَ ٱلطَّيْرِ أَيْضاً ، لبُخْلِهِ .

٢٢٨٢ ـ وهِشَامٌ وَلَدُهُ كَانَ يَنْظُرُ في ٱلْقَلِيْلِ مِنَ ٱلْمَالِ ، ويَمْنَعُ ٱلسَّائِلَ وإِنْ أَلْحَفَ في ٱلسُّؤَالِ ، ويَبِيْعُ ما يُهْدَىٰ إِلَيْهِ ، ويَجْعَلُ ٱلسَّبَّ صِلَةَ مَنْ يُقَرِّظُهُ ، ويُثْنِى عَلَيْهِ .

٢٢٨٣ ـ مِنْ حِكَايَاتِهِ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ اللهَ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : ما لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكَ أَنْ يَغُرَّكَ أَلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فقالَ لَهُ : ما لَكَ عِنْدِي شَيْءٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكَ أَنْ يَغُرَّكَ أَحَدٌ ، فَيْقُوْلَ لَكَ : لَمْ يَعْرِفْكَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنْتَ فُلانُ بْنُ فُلانٍ ، فلا تُقِيْمَنَ ، فَتُنْفِقَ ما مَعَكَ ، فليْسَ لَكَ عِنْدِي صِلَةٌ ، فبَادِرْ وٱلْحَقْ بأَهْلِكَ .

٢٢٨٤ ـ وكَانَ مُعَاوِيَةُ يُبَخَّلُ في طَعَامِهِ مَعَ كَثْرَةِ جُوْدِهِ بِالْمَالِ ، قَالَ لرَجُلٍ وَاكَلَهُ : ٱرْفِقْ بِيَدِكَ ، فقَالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ : وأَنْتَ فأَغْضُضْ مِنْ طَرْفِكَ .

<sup>[</sup>۲۲۸۱] المعارف ۳۵۵ ، وثمار القلوب ۲/ ۸۰۲ وربيع الأبرار ۲/ ۶۶۹ ، والتذكرة الحمدونيّة ۸/ ۲۹۸ ، ونهاية الأرب ۲۱/ ۹۸ .

<sup>[</sup>٢٢٨٢] تاريخ دمشق لابن عساكر ٧٤/ ٢٢ ، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٥١ .

<sup>[</sup>٢٢٨٣] تاريخ الطبري ١/ ٣٧٤، وتجارب الأمم ٣/ ١٦٠، والكامل في التاريخ ٢٨٤/٤، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٣/٥٣.

<sup>[</sup>٢٢٨٤] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٧٨ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٣/ ١٩٠ .

<sup>[</sup>٧٢٨] المجموع اللفيف ١٧٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ١٧٧ ، ونهاية الأرب ٨/ ١٧٠ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الحِجر: ٢١].

48 **\*** >> —

فَقَامَ إِلَيْهِ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ وقَالَ : نَحْنُ مَا نَلُوْمُكَ عَلَىٰ مَا في خَزَائِنِ الله ، ولَكِنْ نَلُوْمُكَ عَلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِهِ إِذَا ٱغْتَلَقْتَ بَابَكَ دُوْنَهُ .

٢٢٨٦ و ٱلْمَنْصُوْرُ ، و كَانَ يُلَقَّبُ أَبَا ٱلدَّوَانِيْقِ ، ولُقِّبَ بذلِكَ لأَنَّهُ لَمَّا بَنَىٰ بَغْدَادَ كَانَ يَنْظُرُ في ٱلْعِمَارَةِ بِنَفْسِهِ ، فيُحَاسِبُ ٱلصُّنَاعَ و ٱلأُجَرَاءَ ، فيقُوْلُ لهذَا : أَنْتَ النَّصَرَفْتَ أَنْتَ الْقَائِلَةَ ، ولهذَا : أَنْتَ لَمْ تُبْكِرْ إِلَىٰ عَمَلِكَ ، ولهذَا : أَنْتَ ٱنْصَرَفْتَ فَلَمْ تُكْمِلِ ٱلْيَوْمَ ؛ فيعْظِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحَسَبِ ما عَمِلَ في يَوْمِهِ ، فلا يَكَادُ يُعْظِي أُجْرَةً يَوْمٍ كَامِلٍ .

٢٢٨٧ ـ ويُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لطَبَّاخِيْهِ : لَكُمْ ثَلَاثٌ وعَلَيْكُمُ ٱثْنَتَانِ : لَكُمْ ٱلْحُطُبُ وٱلتَّوَابِلُ . ٱلرُّؤُوْسُ وٱلأَكَارِعُ وٱلْجُلُوْدُ ، وعَلَيْكُمُ ٱلْحَطَبُ وٱلتَّوَابِلُ .

٢٢٨٨ ـ ومِنْ حِكَايَاتِهِ ٱلدَّالَّةِ عَلَىٰ شِدَّةِ بُخْلِهِ أَنَّ ٱلرَّبِيْعَ بْنَ يُوْنُسَ حَاجِبَهُ قَالَ لَهُ يَوْماً : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ ٱلشُّعَرَاءَ بَبَابِكَ وَهُمْ كَثِيْرُوْنَ وَقَدْ طَالَتْ أَيَّأَمُ إِقَامَتِهِمْ ، ونَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ .

فقَالَ : ٱخْرُجْ إِلَيْهِمْ ، وٱقْرَأْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلامَ ، وقُلْ لَهُمْ : مَنْ مَدَحَنا مِنْكُمْ فلا يَصِفُنا بِالأَسَدِ ؛ فإِنَّمَا هُوَ كَلْبٌ مِنَ ٱلكِلَابِ ، ولا بِالحَيَّةِ ؛ فإِنَّمَا هِيَ دُوَيْبَةٌ مُنْتِنَةٌ تَأْكُلُ ٱلتُرَابَ ، ولا بِالجَبلِ ؛ فإنَّمَا هُوَ حَجَرٌ أَصَمُّ ، ولا بِالبَحْرِ ؛ فإنَّهُ ذُو مُنْتَنَةٌ تَأْكُلُ ٱلتُرابَ ، ولا بِالجَبلِ ؛ فإنَّمَا هُوَ حَجَرٌ أَصَمُّ ، ولا بِالبَحْرِ ؛ فإنَّهُ ذُو غُطَامِطٍ ؛ فمَنْ لَيْسَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَدْخُلْ ، ومَنْ كَانَ في شِعْرِهِ شَيْءٌ مِنْ لهذا فلْيَنْصَرِفْ ، فأَنْصَرَفُوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيْمَ بْنَ هَرْمَةَ ؛ فإنَّهُ قَالَ : أَدْخِلْني ، فلَمْ مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : يَا رَبِيْعُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ لا يُجِيْبُكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ ،

<sup>[</sup>٢٢٨٦] نهاية الأرب ٣/ ٣٠٦ .

<sup>[</sup>٢٢٨٧] ربيع الأبرار ٣/ ٢٢٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٦ .

<sup>[</sup>۲۲۸۸] نهایة الأرب ۳۰٦/۳ ، والمنتظم ۹/۲۲ ، وتاریخ دمشق لابن عساکر ۷۱/۷ ، وتاریخ بغداد ۷/۶۲ .

هَاتِ يا إِبْرَاهِيْمُ ؛ فأَنْشَدَهُ ٱلْقَصِيْدَةَ ٱلَّتِي أَوَّلُها (١):

سَرَىٰ ثَوْبَهُ عَنْكَ ٱلصِّبَا ٱلْمُتَحَامِلُ وآذَنَ بِٱلْبَيْنِ ٱلْحَبِيْبُ ٱلْمُزَايِلُ حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ (٢):

لَهُ لَحَظَاتٌ مِنْ حَفَافَيْ سَرِيْرِهِ إِذَا كَرَّهَا فِيْهَا عِقَابٌ ونَائِلُ فَائِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَاكِلُ فَرَغَ مِنْ إِنْشَادِها ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ فَرَغَ مِنْ إِنْشَادِها ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ فَرَغَ مِنْ إِنْشَادِها ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ

وَقَعْ لَهُ السَّرَ ، وَاقْبَلْ عَلَيْهِ مُصَعِيا إِلَيْهِ حَنَى قَرْعَ مِنْ إِنسَادِهَا ، ثَمَ امْرَ لَهُ بِع بعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمْ ، وقَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيْمُ لَا تُتْلِفُها طَمَعاً فِي نَيْلِ مِثْلِها ، فما في كُلِّ وَقْتٍ تَصِلُ إِلَيْنَا وتَنَالُ مِثْلَها مِنَّا .

فقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: أَلْقَاكَ بِها يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ ٱلْعَرْضِ وعَلَيْها خَاتَمُ ٱلْجِهْبِذِ (٣).

٢٢٨٩ ـ ودَخَلَ ٱلْمُؤْمَّلُ بْنُ أُمَيْلٍ عَلَىٰ ٱلْمَهْدِيِّ بالرِّيِّ ، وهُوَ إِذْ ذَاكَ وَلِيُّ عَهْدِ أَبِيْهِ ٱلْمَنْصُوْرِ ، فَٱمْتَدَحَهُ بأَبْيَاتٍ يَقُوْلُ فِيْها :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٦٦ ، والزَّاهر ١/ ٤١٧ ، وغريب الحديث للخطَّابي ٣٦١/٢ ، والمنتظم ٩١/٢ . واللهاية ١٢/ ٥٨٧ ، واللهان [س ري] ، والسَّمط ٢/ ٢٢ .

سَرَوْتُ الثوبَ عن الرجل، وسريته عنه: إذا كَشَفْتَهُ . ويروىٰ : نَضَا ثَوْبَهُ ، وهو بمعناه.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱٦٨ ، والحيوان ٣/ ٦٩ ، وعيون الأخبار ١/ ٤١٠ ، والعقد ١/ ٣٦ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٥٠ ، ٢٥٣ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٩٥ \_ ٥٩٦ ، والعُمدة ٢/ ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) الجِهْبِذُ : النَّقَّاد الخبير بغوامض الأمور البارعُ العارفُ بطُرُقِ النَّقد .

التاج [ج هـ ب ذ] .

<sup>[</sup>٢٢٨٩] أمالي الزَّجَّاجيّ ٩٤ ـ ٩٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤٤/٥٣ ، وتاريخ بغداد ٥١/ ٢٣١ ، ومعجم الأدباء ٦/ ٢٧٣ ، وفوات الوفيات ٤/ ١٧٧ ، ونكت الهميان ٢٨٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٧ .

هُـــوَ ٱلْمَهْـــدِيُّ إِلَّا أَنَّ فِيْــــهِ تَشَــابَــهَ ذَا وذَا فهُمَــا إِذَا مــا فهذا في ٱلضِّياءِ سِرَاجُ عَدْلٍ ولْكِنْ فَضَّلَ ٱلـرَّحْمٰنُ لهــذا ونَقْـصُ ٱلشَّهْـرِ يُخْمِــدُ ذا ولهــذا

مَشَـــابـــهَ صُـــوْرَةِ ٱلْقَمَـــرِ ٱلْمُنِيْـــرِ أَنَارَا يُشْكِلَانِ عَلَى الْبُصِيْرِ ولهــذا فــي ٱلظُّــلام سِــرَاجُ نُــوْرِ عَلَــىٰ ذا بــالمَنَــابــرِ وٱلسَّــرِيْــرِ مُنِيْ رُ عِنْ لَهُ فُصَ انِ ٱلشُّهُ وَرِ

لَـهُ فَضْـلُ ٱلْكَبيْـرِ عَلَـىٰ ٱلصَّغِيْـرِ فإِنْ سَبَقَ ٱلْكَبِيْثِ فَأَهْلُ سَبْقٍ وإِنْ بَلَـغَ ٱلصَّغِيْـرُ مَـدَىٰ كَبِيْـرٍ

فأَعْطَاهُ عِشْرِيْنَ أَلْفَ دِرْهَم .

فَقَـدْ خُلِـقَ ٱلصَّغِيْـرُ مِـنَ ٱلْكَبِيْـرِ

فَكَتَبَ بِذَٰلِكَ صَاحِبُ ٱلْبَرِيْدِ إِلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ ، وهُوَ بِمَدِيْنَةِ ٱلسَّلام بَغْدَادَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ٱلْمَهْدِيُّ يَلُوْمُهُ عَلَىٰ هٰذا ٱلْعَطَاءِ ، ويَقُوْلُ لَهُ : إِنَّما كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ ٱلشَّاعِرَ إِذَا أَقَامَ بِبَابِكَ سَنَةً أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَم .

وأَمَرَ كَاتِبَهُ أَنْ يُوَجِّهَ إِلَيْهِ بِالشَّاعِرِ ، فطُلِبَ فلَمْ يُوْجَدْ .

وذُكِرَ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، فكَتَبَ ٱلْكَاتِبُ إِلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ بِذَٰلِكَ ، فأَمَرَ بَعْضُ ٱلقُوَّادِ بِإِرْصَادِ ٱلْمُؤَمَّلِ عَلَىٰ بَابِ بَغْدَادَ ، فَجَعَلَ ٱلْقَائِدُ يَتَصَفَّحُ وُجُوْهَ ٱلنَّاسِ ٱلْقَادِمِيْنَ عَلَيْهِا ، ويَسْأَلُهم عَنْ أَسْمَائِهِم وأَسْمَاءِ آبَائِهِم حَتَّىٰ وَقَعَ عَلَىٰ ٱلْمُؤَمَّلِ ، فَسَأَلَ عَنِ ٱسْمِهِ ، فأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : أَنْتَ بُغْيَةُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وطِلْبَتُهُ .

قَالَ ٱلْمُؤَمَّلُ : فَكَادَ وَاللهِ قَلْبِي يَنْصَدِعُ خَوْفاً وَفَزَعاً .

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي ، فسَارَ بِي إِلَىٰ ٱلرَّبِيْعِ ، فأَدْخَلَنِي عَلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ هٰذا ٱلْمُؤَمَّلُ بْنُ أُمَيْلٍ قَدْ ظَفِرْتُ بهِ ، فسَلَّمْتُ ، فرَدَّ ٱلسَّلامَ ، فَسَكَنَ جَأْشِي ، وزَالَ ٱسْتِيْحَاشِي عِنْدَ ذَٰلِكَ ، وٱطْمَأَنَّ قَلْبِي ، وزَالَ رَوْعِي . ثُمَّ قَالَ لِي : أَتَيْتَ غُلاماً غِرًّا ، فخَدَعْتَهُ فَٱنْخَدَعَ .

فَقُلْتُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَتَيْتُ مَلِكاً جَوَاداً كَرِيْماً ، فَمَدَحْتُهُ ، فَحَمَلَهُ كَرَمُ أَعْرَاقِهِ ومَكَارِمُ شِيمِهِ عَلَىٰ صِلَتِي وبرِّي .

فأَعْجَبَهُ كَلَامي ، ثُمَّ قَالَ : أَنْشِدْني ما قُلْتَ فِيْهِ .

فأَنْشَدْتُهُ ٱلْقَصِيْدَةَ.

فَقَالَ : وَاللهِ لَقَدْ أَحْسَنْتَ ، وَلَكِنَّهَا لا تُسَاوِي عِشْرِيْنَ أَلْفاً يَا رَبِيْعُ ، خُذْ مِنْهُ ٱلْمَالَ ، وأَعْطِه مِنْهُ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَم ، فَفَعَلَ .

فلَمَّا وُلِّيَ ٱلْمَهْدِيُّ ٱلْخِلَافَةَ قَدِمَ عَلَيْهِ ٱلْمُؤَمَّلُ ، فأَخْبَرَهُ بما دَارَ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلْمَنْصُوْرِ ، فضَحِكَ ، وأَمَرَ لَهُ برَدِّ ما أُخِذَ مِنْهُ ، فرُدَّ عَلَيْهِ .

٢٢٩٠ وأَشْرَفَ يَوْماً عَلَىٰ ٱلصَّيَادِ ، فرَأَىٰ صَائِداً ٱصْطَادَ سَمَكَةً عَظِيْمَةً ، فقَالَ لَبَعْضِ مَوَالِيْهِ : ٱخْرُجْ إِلَىٰ ٱلْمُتَسَبِّ ، فمُرْهُ أَنْ يُوكِّلَ بِالصَّيَّادِ مَنْ يَدُوْرُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُ ، فإذَا بَاعَ ٱلسَّمَكَةَ قَبَضَ عَلَىٰ مُشْتَرِيْها ، وصَارَ بِهِ إِلَيْنا ؛ فَفَعَلَ ٱلْمُتَسَبِّبُ ما أُمِرَ بهِ .

فَلَقِيَ ٱلصَّيَّادُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا ، فَٱبْتَاعَ مِنْهُ ٱلسَّمَكَةَ بِثُلُثَيْ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا صَارَتِ ٱلسَّمَكَةُ فِي يَدِ ٱلنَّصْرَانِيِّ، وذَهَبَ بِها ، قَبَضَ عَلَيْهِ ٱلأَعْوَانُ، وأَتَىٰ بِهِ ٱلْمُتَسَبِّبُ، وأَدْخَلَهُ عَلَىٰ ٱلْمَنْصُوْر .

فَقَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ .

قَالَ : بِكُم ٱبْتَعْتَ لَمْذِهِ ٱلسَّمَكَةَ ؟

قَالَ : بِثُلُثَيْ دِرْهَمٍ .

<sup>[</sup>۲۲۹۰] لم أَقِفْ عليه .

•(: <mark>♦</mark> ;)• –

قَالَ : وكَمْ عِيَالُكَ ؟

قَالَ : لَيْسَ لِي عِيَالٌ .

قَالَ : وأَنْتَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلسَّمَكَةِ بِمِثْلِ هٰذا ٱلثَّمَنِ ، كَمْ عِنْدَكَ مِنَ ٱلْمَالِ ؟

قَالَ : ما عِنْدِي شَيْءٌ .

فَقَالَ للمُتَسَبِّبِ : خُذْهُ إِلَيْكَ ، فإِنْ أَقَرَّ بجَمِيْعِ ما عِنْدَهُ ، وإِلَّا فَمَثِّلْ بِهِ ؛ فأَقَرَّ بعَشْرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ .

قَالَ : كَلَّا إِنَّهَا أَكْثَرُ ، فأَقَرَّ بثَلَاثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وأَحَلَّ دَمَهُ إِنْ وَقَفَ لَهُ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْها .

قَالَ لَهُ : مِنْ أَيْنَ جَمَعْتَها ؟

قَالَ : وأَنَا آمِنٌ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ لَهُ : وأَنْتَ آمِنٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ إِنْ صَدَقْتَ .

قَالَ : كُنْتُ جَاراً لأَبِي أَيُّوْبَ ، فَوَلَّانِي جَهْبَذَةَ (١) بَعْضِ نَوَاحِي ٱلأَهْوَازِ ، فَأَصَبْتُ هٰذَا ٱلْمَالَ .

فَقَالَ ٱلْمَنْصُوْرُ : اللهُ أَكْبَرُ ؛ لهذا مَالُنا ٱخْتَنْتَهُ . وأَمَرَ ٱلْمُتَسَبِّبَ بِحَمْلِ ٱلْمَالِ وإطْلَاقِ ٱلرَّجُلِ .

٢٢٩١ \_ وقَدْ حَكَىٰ ٱبْنُ حَمْدُوْنَ في « تَذْكِرَته » أَنَّ ٱلْمَنْصُوْرَ حَجَّ في بَعْضِ

<sup>(</sup>١) الجَهْبَذَةُ : جباية الخراج والضّرائب وإدارتها .

تكملة المعاجم العربية ٢/ ٣١٧ [ج هـ ب ذ] .

<sup>[</sup>٢٢٩١] التذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٢٣، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٢٠٠، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٨.



ٱلسِّنِيْنَ ، فَحَدَا بِهِ سَلْمٌ ٱلحَادِي في طَرِيْقِهِ يَوْماً بِقَوْلِ ٱلشَّاعِرِ (١) : أَبْلَجُ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ نُوْرُه إِذَا تَغَدَّىٰ رُفِعَتْ سُتُوْرُه يَزِيْنُهُ حَيَاؤُهُ وَخَيْرُه ومِسْكُه يَشُوْبُهُ كَافُورُه ومِسْكُه يَشُوبُهُ كَافُورُه

فطَرِبَ ٱلْمَنْصُوْرُ حَتَّىٰ ضَرَبَ برِجْلِهِ ٱلْمَحْمَلَ ، ثُمَّ قَالَ : يا رَبِيْعُ أَعْطِهِ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ـ وفي رِوَايَةٍ : نِصْفَ دِرْهَمٍ ـ فقال سَلْمٌ : لا غَيْرُ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، والله لَقَدْ حَدَوْتُ بِهِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فأَمَرَ لِي بثَلَاثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ ٱلْمَنْصُوْرُ : مَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَكَ مِنْ بَيْتِ مَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ مَا ذَكَرْتَ ، يَا رَبِيْعُ وَكِّلْ بِهِ مَنْ يَسْتَخْرِجُ مِنْهُ لهذَا ٱلْمَالَ .

قَالَ ٱلرَّبِيْعُ : فَمَا زِلْتُ أَسْفُرُ بَيْنَهُما حَتَّىٰ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْدُو بِهِ في خُرُوْجِهِ و وقُفُوْلِهِ بغَيْرِ مَؤُوْنَةٍ .

وكَانَ سَلْمُ (٢) هٰذا ٱلْمَذْكُوْرُ يُوْرِدُ ٱلإِبِلَ لثَمَانٍ ولتِسْعٍ ولعَشْرٍ ، فيَحْدُو لَهَا فيُلْهِيْها بحَدْوِهِ عَنْ وُرُودِ ٱلْمَاءِ .

٢٢٩٢ ـ ومِنْ ظَرِيْفِ ما يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الله ِبْنَ زِيَادِ بْنِ ٱلْحَارِثِ كَتَبَ إِلَيْهِ رُقْعَةً بَلِيْغَةً يَسْتَمْنِحُهُ فِيْها ، فكَتَبَ عَلَيْها : إِنَّ ٱلْغِنَىٰ وٱلْبَلَاغَةَ إِذَا ٱجْتَمَعَا في

<sup>(</sup>۱) الأوَّل والثَّاني في رسائل الجاحظ ۲/۲٪ ، والعقد ۲۰۹٪ ، والبصائر والذَّخائر ٣/١٠٪ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٧/١١٪ ، وربيع الأبرار ٣/٢٦١ ، وسلف برقم ١٨٥٣ .

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب ٣٠٨/٣ .

<sup>[</sup>۲۲۹۲] تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۳ /۳۲ ، وتاريخ بغداد ۲٤٤/۱۱ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٦٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٨ .

رَجُلٍ أَبْطَرَاهُ ، وأَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مُشْفِقٌ عَلَيْكَ ، فٱكْتَفِ بالبَلَاغَةِ .

٢٢٩٣ ـ وكَانَ لَسَوَّارِ ٱلْقَاضِي بِالبَصْرَةِ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَنْصُوْرِ كَاتِبَانِ رِزْقُ أَكَبِهِ مِنْ قِبَلِ ٱلْمَنْصُورِ كَاتِبَانِ رِزْقُ أَكَبِهِ مَوَّالُ أَحَدِهما عِشْرُوْنَ دِرْهَماً ، فكَتَبَ إِلَيْهِ سَوَّالُ ٱلتَّسْوِيَةَ بَيْنَهما ، فنَقَصَ صَاحِبَ ٱلأَرْبَعِيْنَ عَشْرَةً ، وزَادَها صَاحِبَ ٱلْعِشْرِيْنَ . وإِنَّما أَرَادَ سَوَّالُ أَنْ يُلْحِقَ صَاحِبَ ٱلْعِشْرِيْنَ بصَاحِبِ ٱلأَرْبَعِيْنَ .

# مَنْ صَانَ دِرْهَمَهُ ولَمْ يَسْمَحْ بِهِ للعَطَاءِ ، فكَشَفَ عَنْهُ ٱللَّؤْمُ ما أَسْبَلَهُ ٱلْكَرَمُ مِنَ ٱلْغِطَاءِ

٢٢٩٤ ـ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وذَٰلِكَ أَنَّهُ خَرَجَ يُرِيْدُ ٱلْمَهْدِيَّ ، فقَالَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ : ما لِي عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ بالجَائِزَةِ ؟

قَالَ : إِنْ أَعْطِيْتُ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ أَعْطَيْتُكِ دِرْهَماً ، فأَعْطِيَ سِتِّيْنَ أَلْفاً ، فأَعْطِيَ سِتِّيْنَ أَلْفاً ، فأَعْطَاها أَرْبَعَةَ دَوَانِيْقَ .

٢٢٩٥ ـ وسَأَلَ رَجُلٌ خَالِدَ بْنَ صَفْوَانَ ، فَقَالَ : هَبْ لِيْ دُنَيْنِيْراً .

فَقَالَ خَالِدٌ : لَقَدْ صَغَّرْتَ عَظِيْماً صَغَّرَكَ اللهُ . ٱلدِّيْنَارُ عُشْرُ ٱلْعَشَرَةِ ، وَٱلْعَشَرَةُ عُشْرُ ٱلْأَلْفِ ، وٱلأَلْفُ دِيَتُكَ .

٢٢٩٦ ـ وكَانَ بَعْضُ ٱلْبُخَلَاءِ إِذَا صَارَ ٱلدِّرْهَمُ في يَدِهِ خَاطَبَهُ ونَاجَاهُ،

<sup>[</sup>٢٢٩٣] التذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٢٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٥٩ ، ٦١ .

<sup>[</sup>٢٢٩٤] الأغاني ١٠/ ٨٢ ، والبخلاء للخطيب ٨٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٢٨ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ٣/ ٩٥ ، والمنتظم ٩/ ٧١ ، والبداية والنهاية ١١٥ / ٦١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٩٦/٥٧ .

<sup>[</sup>٧٢٩٥] البيان والتبيين ٢/ ١٤١ ، والبخلاء ١٩٨ ، والعقد ٧/ ٢١٨ ، وأمالي القالي ٢/ ٢٧٨ ، وربيع الأبرار ٥/ ٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٣ .

<sup>[</sup>٢٢٩٦] البخلاء ١١٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٣١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٩٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٠٣ .



وقَبَّلَهُ وفَدَاهُ ، وقَالَ لَهُ : بأَبِي أَنْتَ وأُمِّي كَمْ مِنْ أَرْضٍ قَطَعْتَ ، وكِيْسٍ خَرَمْتَ ، وكَمْ مِنْ خَامِلِ رَفَعْتَ ، وسَرِيٍّ وَضَعْتَ ، إِنَّ لَكَ عِنْدِي أَلَّا تَعْرَىٰ ولا خَرَمْتَ ، وكَمْ مِنْ خَامِلِ رَفَعْتَ ، وسَرِيٍّ وَضَعْتَ ، إِنَّ لَكَ عِنْدِي أَلَّا تَعْرَىٰ ولا تَضْحَىٰ ؛ ثُمَّ يُلْقِيْهِ في ٱلْكِيْسِ ويَقُولُ : ٱسْكُنْ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ في مَكَانٍ لا تُحَوَّلُ عَنْهُ ، ولا تَخْرُجُ مِنْهُ .

٢٢٩٧ ـ وكَانَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ إِذَا جَاءَتْهُ جَائِزَةٌ يَقُوْلُ للدَّرَاهِمِ : كَمْ خَامِلِ رَفَعْتِ ، وكَمْ سَرِيٍّ وَضَعْتِ ، طَالَ ما تَغَرَّبْتِ في ٱلْبِلَادِ ، وأَتْعَبْتِ في طَلَبِ تَحْصِيْلِكَ ٱلْعِبَادَ ، وفواللهِ لأُطِيْلَنَّ ضَجْعَتكِ ، ولأُدِيْمَنَّ صَرْعَتكِ ؛ ثُمَّ طَلَبِ تَحْصِيْلِكَ ٱلْعِبَادَ ، وفواللهِ لأُطِيْلَنَّ ضَجْعَتكِ ، ولأُدِيْمَنَّ صَرْعَتكِ ؛ ثُمَّ يَضَعُها في ٱلصُّنْدُوْقِ ، ويَخْتِمُ عَلَيْها .

٢٢٩٨ ـ وكَانَ أَبُو ٱلْعُمَيْسِ إِذَا وَقَعَ ٱلدِّرْهَمُ في يَدِهِ نَقَرَهُ بأُصْبُعِهِ ، وقَالَ مُخَاطِباً لَهُ : كَمْ مِنْ يَدٍ وَقَعْتَ فِيْها ، ومِنْ بَلَدٍ جُلْتَ في نَوَاحِيْها ، بأبي أَنْتَ وَأُمِّي ٱسْكُنْ ، وقَرَّ عَيْناً ، فقَدْ قَرَّ بِكَ ٱلْقَرَارُ ، وٱسْتَقَرَّتْ بِكَ ٱلدَّارُ ، وٱطْمَأَنَّ بِكَ ٱلْمَنْزِلُ ؛ ثُمَّ يَضَعُهُ في كِيْسٍ ، ويَخْتِمُ عَلَيْهِ ، فيَكُوْنُ آخِرَ ٱلعَهْدِ بِهِ .

٢٢٩٩ ـ وكَانَ بَعْضُ ٱلْبُخَلَاءِ إِذَا وَقَعَ ٱلدِّرْهَمُ في كَفِّه قَالَ مُخَاطِباً لَهُ: أَنْتَ عَقْلِي ودِيْنِي وصَلَاتِي وصِيَامِي وجَامِعُ شَمْلي وقَرَّةُ عَيْنِي وقُوَّتِي وعِمَادِي وَعُدَّتِي ؛ ثُمَّ يَقُولُ: يا حَبِيْبَ قَلْبي وثَمَرَةَ فُؤَادِي قَدْ صِرْتَ إِلَىٰ مَنْ يَصُوْنُك ، وعُدَّتِي ؛ ثُمَّ يَقُولُ: يا حَبِيْبَ قَلْبي وثَمَرَةَ فُؤَادِي قَدْ صِرْتَ إِلَىٰ مَنْ يَصُوْنُك ، ويَعْرِفُ حَقَّكَ ، ويُعَظِّمُ قَدْرَكَ ، ويُشْفِقُ عَلَيْكَ ، وكَيْفَ لا يَكُونُ ذَلِكَ وبكَ تُجْلَبُ ٱلْمَسَادُ ، وتُدْفَعُ ٱلْمَضَادُ ، وتُعَظَّمُ ٱلأَقْدَارُ ، وتُعَمَّرُ ٱلدِّيَارُ ، وتُقْتَضُّ الْأَبْكَارُ ، وتُدْفَعُ ٱلذِّكَرُ ، ويعْلَىٰ ٱلْقَدْرُ ؛ ثُمَّ يَطْرَحُهُ في ٱلْكِيْسِ ويُنْشِدُ :

<sup>[</sup>٢٢٩٧] عن خالد بن صفوان في ربيع الأبرار ٤/ ٣٩٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٢٠ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٢/ ٢٨٩ \_ ٢٩٠ ، وبُغية الطلب ٧/ ٣٠٥٨ .

<sup>[</sup>۲۲۹۸] المحاسن والأضداد ۹۷ ، والمحاسن والمساوى، ١٢١ . [۲۲۹۸] لم أَجِدْهُ .



بنَفْسِيَ مَحْجُوْبٌ عَنِ ٱلْعَيْنِ شَخْصُهُ ولَيْسَ بِخَالٍ مِنْ لِسَانِي ولا قَلْبِي وَمَنْ ذِكْرُهُ حَظِّي مِنْهُ فِي ٱلْبُعْدِ وٱلْقُرْبِ وَمَنْ ذِكْرُهُ حَظِّي مِنْهُ فِي ٱلْبُعْدِ وٱلْقُرْبِ وَمَنْ ذِكْرُهُ حَظِّي مِنْهُ فِي ٱلْبُعْدِ وٱلْقُرْبِ وَمَنْ ذِكْرُهُ مَا وَلَمْ يَسْمَحْ بِهِ ، فكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لذَمِّهِ وثَلْبِهِ

٧٣٠٠ ما يُحْكَىٰ أَنَّ أَعْرَابِيًّا شَرِبَ عِنْدَ بَخِيْلٍ غَبُوْقاً ، فَلَمَّا سَكِرَ ٱلْبَخِيْلُ وَانْتَشَىٰ خَلَعَ عَلَىٰ ٱلأَعْرَابِيِّ قَمِيْصاً ، فَلَمَّا صَحَا ٱنْتَزَعَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ شَرِبَ مَعَهُ صَبُوْحاً ، فَلَمَّا صَحَا ٱنْتَزَعَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ : صَبُوْحاً ، فَلَمَّا صَحَا ٱنْتَزَعَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ :

كَسَانِي قَمِيْصاً مَرَّتَيْنِ إِذَا ٱنْتَشَىٰ ويَنْ زِعُهُ مِنِّي إِذَا كَانَ صَاحِياً فَلِي فَرْحَةٌ فَي سُكْرِهِ وٱنْتِشَائِهِ وفي ٱلصَّحْوِ تَرْحَاتُ تُشِيْبُ ٱلنَّوَاصِيا

٢٣٠١ ـ وأُتِيَ بَعْضُ ٱلْبُخَلَاءِ بغُلام ليَشْتَرِيَهُ ، فسِيْمَ فِيْهِ بأَرْبَعِيْنَ دِيْنَاراً ، فأَعْطَى فِيْهِ عِشْرِيْنَ ، فقِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ فَرَّاشُ ونَدَّافَ ، فقالَ : لَوْ فَرَشَ ٱلسَّمَاءَ ، ونَدَّفَ الْغَيْمَ بِقَوْسِ قُزَحِ ما ٱشْتَرَيْتُهُ بأَرْبَعِيْنَ .

٢٣٠٢ ـ وسَاوَمَ أَشْعَبُ بِقَوْسِ بُنْدُقٍ ، فَقَالَ صَاحِبُهُ : بِدِيْنَارَيْنِ ، فَقَالَ : واللهِ لَوْ رَمَيْتَ بِهِ طَائِراً ، فَوَقَعَ مَشْوِيًّا بَيْنَ رَغِيْفَيْنِ ما ٱشْتَرَيْتُهُ بِهٰذَا ٱلثَّمَنِ .

وكَانَ أَشْعَبُ بَخِيْلًا ، ولَهُ حِكَايَاتٌ تُذْكَرُ فيما بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ .

٢٣٠٣ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : قَالَتِ ٱمْرَأَةٌ لزَوْجِها : ٱشْتَر لَنَا رُطَباً .

<sup>[</sup>٢٣٠٠] يُوْنُسُ ٱلخيَّاطُ المدينيُّ في الوحشيَّات ٢٢٥ ، والأغاني ٢٨١/١٩ ، والعقد ٥/٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٨٣ ، والوافي ٢٣٢/٤ ، وفي مجمع الآداب ٣٣٣/٤ عبد الله بن سالم .

<sup>[</sup>٢٣٠١] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٢٣٠٢] العقد ٧/ ٢٢٩ ، ٨/ ١٣٥ ، والبصائر والذَّخائر ٢/ ٩٧ ، ومجمع الأمثال ١/ ٤٣٩ ، وثمار القلوب ١/ ١٥٠ .

<sup>[</sup>٢٣٠٣] لم أَقِفْ عليه.

-4( § )}»·

قَالَ لَهَا : وكَيْفَ يُبَاعُ ؟

قَالَتْ : كَيْلَجَةٌ بِدِرْهَم .

فقَالَ : والله لَوْ خَرَجَ الدَّجَالُ ، وعَاثَ في الأَرْضِ ، وأَنْتَ تَمْخَضِيْنَ بعِيْسَىٰ والنَّاسُ يَنْتَظِرُوْنَ الْفَرَجَ عَلَىٰ يَدَيْهِ في قِتَالِ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ لَمْ تَلِدِيْهِ حَتَّىٰ تَأْكُلِي النَّاسُ يَنْتَظِرُوْنَ الْفَرَجَ عَلَىٰ يَدَيْهِ في قِتَالِ الدَّجَّالِ ، ثُمَّ لَمْ تَلِدِيْهِ حَتَّىٰ تَأْكُلِي النَّاطَبَ ما الشَّتَرَيْتُهُ لَكَ كَيْلَجَةٌ بدِرْهَم .

٢٣٠٤ ـ مَدَحَ شَاعِرٌ مُحَمَّدَ بْنَ عُبْدُوْسٍ ، فقَالَ لَهُ : أَمَّا أَنْ أُعْطِيَكَ شَيْتًا مِنْ مَالِي فلا ؛ ولْكِنْ ٱذْهَبْ فأَجْنِ جِنَايَةً حَتَّىٰ لا آخُذَكَ بِهَا .

٢٣٠٥ ـ وقَالَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ : ما فَرِحْتُ بشَيْءٍ فَرَحِي بمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَهَبَهَا لِي أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْمَهْدِيُّ ، فزَادَتْ دِرْهَماً فأَشْتَرَيْتُ بِهِ لَحْماً .

٢٣٠٦ - ودَخَلَ أَبُو صَاعِدٍ عَلَىٰ ٱلْغَنَوِيِّ ، فأَنْشَدَهُ :

رَأَيْتُ في ٱلنَّوْمِ أَنِّي مَالِكُ فَرَساً ولي وَصِيْفُ وفي كَفِّي دَنَانِيْرُ فَقَالَ قَوْمٌ لَهُمْ عِلْمٌ ومَعْرِفَةٌ رَأَيْتَ خَيْراً وللأَحْلامِ تَفْسِيْرُ فَقَالَ قَوْمٌ لَهُمْ فِي بَيْتِ ٱلأَمِيْرِ تَجِدْ تَحْقِيْتَ ذَاكَ وللفَالُ ٱلتَّبَاشِيْرُ الْقَصْص مَنَامَكَ في بَيْتِ ٱلأَمِيْرِ تَجِدْ تَحْقِيْتَ ذَاكَ وللفَالُ ٱلتَّبَاشِيْرُ وَلَيْ مَنَامَكَ في بَيْتِ ٱلأَمِيْرِ تَجِدْ تَحْقِيْتَ ذَاكَ وللفَالُ ٱلتَّبَاشِيْرُ وَلَيْ مَا مُنَامَكُ في بَيْتِ ٱلأَمِيْرِ تَجِدْ اللهَالِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلأَمِيْرُ إِنْشَادَهُ ، قَالَ : ﴿ أَضْغَنْتُ أَحْلَيْمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيمِ بِعَلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُولِي الللللللْمُ اللللْمُولِ

مَنْ كَانَ بُخْلُهُ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ بطَعَامِهِ مُعْرِباً عَنْ لُؤْمِهِ ومُوْجِباً لمَلَامِهِ مَعْرِباً عَنْ لُؤْمِهِ ومُوْجِباً لمَلَامِهِ ٢٣٠٧ \_ ٱلْحُطَيْئَةُ ، يُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّ بَعْضَ ٱلأَعْرَابِ مَرَّ بِهِ وهُوَ يَرْعَىٰ غَنَماً لَهُ

<sup>[</sup>٢٣٠٤] ربيع الأبرار ٢/ ١١٨، والتذكرة الحمدونية ١/ ٤٦٦، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٧/ ١٩٣.

<sup>[</sup>٧٣٠٥] الأغاني ١٠/ ٨٢ ، والتذكرة الحمدونية ٢/ ٣٢٧ .

<sup>[</sup>٢٣٠٦] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، والأذكياء ٩٢ .

<sup>(</sup>١) [ سورة يوسف : ٤٤ ] .

<sup>[</sup>۲۳۰۷] البيان والتبيين ٢/ ١٠٠ ، ٣/ ٥٥ ، وعيون الأخبار ٣/ ٢٦٥ ، والكامل ٣/ ١١٨، وديوان المعاني ١/ ٤٠، وربيع الأبرار ٣/ ٢٤٩، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣١٨، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩٧.

o{: ♦ }}• —

وفي كَفِّهِ عَصًّا، فَنَادَاهُ ٱلأَعْرَابِيُّ: يَا رَاعِيَ ٱلْغَنَمِ.

فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ ٱلْحُطَيْئَةُ بِعَصَاهُ ، وقَالَ: إِنَّهَا عَجْرَاءُ مِنْ سَلَم .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : إِنِّي ضَيْفٌ .

فَقَالَ : وللضِّيْفَانِ أَعْدَدْتُها .

٢٣٠٨ ـ ومَرَّ أَعْرَابِيُّ بأَبِي ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيِّ ، وهُوَ وَاقِفٌ عَلَىٰ بَابِ دَارِهِ ، فَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ٱلأَسْوَدِ : كَلِمَةٌ مَقُوْلَةٌ .

قَالَ : أَتَأْذَنُ لِي في دُخُوْلِ مَنْزِلِكَ ؟

قَالَ : وَرَاءَكَ أَوْسَعُ لَكَ .

قَالَ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُؤْكَلُ ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ : فأَطْعِمْني .

قَالَ : عِيَالِي أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ .

قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَلاَمَ مِنْكَ .

قَالَ : لَسْتَ تَرَىٰ نَفْسَكَ !

٢٣٠٩ \_ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

إِيَّاكَ تَرْغَبُ فِي كَلَامِه وَٱرْفَعْ يَمِيْنَكَ مِنْ طَعَامِه وَارْفَعْ يَمِيْنَكَ مِنْ طَعَامِه فِي اللّهَ وَالْتِقَامِه في المَدونُ عِنْدَهُ مِنْ مَضْعِ ضَيْفٍ وٱلْتِقَامِه

[۲۳۰۸] أمالي المرتضى ١/ ٢١٤ ، والعقد ٧/ ٢٠٦ .

[٢٣٠٩] أبو محمَّد يحيى بن المبارك اليزيديّ (ت ٢٠٢ هـ) ، شعر اليزيديِّين ٨٣ ، وكتاب الشِّعر المرابع ال

سِيَّانِ كَسْرُ رَغِيْفِ فِي أَوْ كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ وَإِذَا مَانِ كَسْرُ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِه وإِذَا مَانِ خُلامِهِ فَاحْفَظْ رَغِيْفَكَ مِنْ غُلامِه

٢٣١٠ ـ وقَالَ رَجُلٌ لبَعْضِ ٱلْبُخَلَاءِ: لِمَ لا تَدْعُوْنِي إِلَىٰ طَعَامِكَ ؟

قَالَ : لأَنَّكَ جَيِّدُ ٱلمَضْع ، سَرِيْعُ ٱلْبَلْع ، إِذَا أَكَلْتَ لُقْمَةً هَيَّأْتَ أُخْرَىٰ .

فَقَالَ: يَا أَخِي أَتُرِيْدُ أَنِّي إِذَا أَكَلْتُ عِنْدَكَ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ كُلِّ لُقْمَتَيْنِ .

٢٣١١ ـ وقَالَ آخَرُ لبَخِيْلِ : لِمَ لا تَدْعُوْنِي ؟

قَالَ : لأَنَّكَ تُعَلِّقُ وتُشَدِّقُ وتُحَدِّقُ !!

أَيْ يَحْمِلُ وَاحِدَةً في يَدِهِ ، وأُخْرَىٰ في شِدْقِهِ ، ويَنْظُرُ إِلَىٰ أُخْرَىٰ بعَيْنِهِ .

٢٣١٢ ـ وعَزَمَ بَعْضُ إِخْوَانِ أَشْعَبَ عَلَيْهِ ليَأْكُلَ عِنْدَهُ .

فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ مِنْ ثَقِيلٍ يَأْكُلُ مَعَنا .

فَقَالَ : لَيْسَ مَعَنا ثَالِثٌ ، فَمَضَىٰ مَعَهُ ، فَبَيْنَا هُمَا يَأْكُلَانِ إِذَا بِالبَابِ يُطْرَقُ . فَقَالَ أَشْعَبُ : مَا أُرَانا إِلَّا صِرْنا إِلَىٰ مَا نَكْرَهُ .

قَالَ : إِنَّهُ صَدِيْقِي وفِيْهِ عَشْرُ خِصَالٍ إِنْ كَرِهْتَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ آذَنْ لَهُ .

فَقَالَ أَشْعَبُ : هَاتِ أَوَّلَها .

قَالَ : إِنَّهُ لا يَأْكُلُ ولا يَشْرَبُ .

قَالَ : ٱلتَّسْعُ لَكَ ، ودَعْهُ يَدْخُلُ ؛ قَدْ أَمِنَّا مَا كُنَّا نَخَافُهُ .

٢٣١٣ ـ وكَانَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ لا يَأْكُلُ إِلَّا ٱلرُّؤُوْسَ ، فقِيْلَ لَهُ في ذٰلِكَ ، قَالَ : لأَنَّ ٱلْغُلَامَ لا يَقْدِرُ أَنْ يَخُوْنَنِي فِيْهِ ؛ إِنْ أَخَذَ أُذِناً أَوْ أَخَذَ عَيْناً

<sup>[</sup>٢٣١٠] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٠٧ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٧٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات (٣٢٧) ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٣١١] محاضرات الأدباء ٢/ ٦٠٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٣١٢] زهر الآداب ٢/٣٠١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/٢١٢ .

<sup>[</sup>٢٣١٣] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٢٧ .



وَقَفْتُ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، وآكُلُ مِنْهُ أَلْوَاناً ، آكُلُ عَيْنَهُ لَوْناً ، ودِمَاغَهُ لَوْناً ، وأُذُنيهِ لَوْناً ، وأُذُنيهِ لَوْناً ، وأُكْفَىٰ مَؤُوْنَةَ طَبْخِهِ في ٱلْبَيْتِ ، فَقَدِ ٱجْتَمَعَ لِيْ فِيْهِ مَرَافِقُ شَتّىٰ .

٢٣١٤ ـ وحَكَىٰ دِعْبِلُ ٱلْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَتَيْتُ سَهْلَ بْنَ هَارُوْنَ في حَاجَةٍ، فأَطَلْتُ ٱلْجُلُوْسَ عِنْدَهُ، فأَخَّرَ غَدَاءَهُ لقِيَامي، فجَلَسْتُ عَلَىٰ عَمْدٍ حَتَّىٰ كَظَّهُ ٱلْجُوْعُ.

فَقَالَ : يَا غُلَامُ غَدِّنَا ، فَجَاءَ بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا قَصْعَةٌ فِيْهَا مَرَقٌ وَدِيْكٌ لَيْسَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا غَيْرُهَا ، فَأَطَّلَعَ فِي ٱلْقَصْعَةِ ، فَفَقَدَ رَأْسَ ٱلدِّيْكِ .

فَقَالَ للغُلام : أَيْنَ ٱلرَّأْسُ ؟

قَالَ : رَمَيْتُ بهِ .

قَالَ : ولِمَ رَمَيْتَ بهِ ؟

قَالَ : ظَنَنْتُكَ لا تَأْكُلُهُ .

قَالَ : فَهَلَّا ظَنَنْتَ أَنَّ ٱلْعِيَالَ يَأْكُلُوْنَهُ ؛ ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَيَّ وقَالَ : لَوْ لَمْ أَكْرَهْ مِمَّا صَنَعَ إِلَّا ٱلطِّيْرَةَ لَكَانَ حَسْبِي ؛ فإِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ : ٱلرَّأْسُ للرَّئِيْسِ ، وفِيْهِ ٱلْحُوَاسُّ الْأَرْبَعُ ، ومِنْهُ يَصِيْحُ ٱلدِّيْكُ ، وفِيْه عُرْفُهُ ٱلّذي يُتَبَرَّكُ بِهِ ، وعَيْنُهُ ٱلّتي يُضْرَبُ بِهَا ٱلْمَثَلُ في ٱلصَّفَاءِ ، ودِمَاغُهُ مَوْصُوْفٌ لوَجَعِ ٱلْكُلْيَتَيْنِ ، ولَمْ أَرَ عَظْماً قَطُّ أَهَشَّ ٱلْمَثَلُ في ٱلصَّفَاءِ ، ودِمَاغُهُ مَوْصُوْفٌ لوَجَعِ ٱلْكُلْيَتَيْنِ ، ولَمْ أَرَ عَظْماً قَطُّ أَهَشَّ تَحْتَ ضِرْسٍ مِنْ دِمَاغِ دِيْكٍ ، وَيْلَكَ ٱنْظُوْ أَيْنَ رَمَيْتَهُ ؟

قَالَ : لا أَدْرِي .

قَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَدْرِي أَيْنَ رَمَيْتَهُ ، في بَطْنِكَ ، اللهُ حَسِيْبُكَ .

٢٣١٥ ـ وكَانَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بَخِيْلًا عَلَىٰ ٱلطَّعَامِ ؛ رُفِعَتِ ٱلْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ يَوْماً وعَلَيْهَا دَجَاجَةٌ صَحِيْحَةٌ قَدْ أَخَذَ مِنْها بَعْضُ بَنِيْهِ جَنَاحاً ، فلَمَّا

<sup>[</sup>٢٣١٤] عيون الأخبار ٣/ ٢٥٩، والعقد٦/ ١٨٠، وربيع الأبرار ٣/ ٧١٦، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٨٨. [٢٣١٥] عيون الأخبار ٣/ ٢٧١، والعقد ٧/ ٢٠٠، وأخبار الظِّراف ١٥٨، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٨١. ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٨٩.



أُعِيْدَتْ عَلَيْهِ بِالغَدَاةِ قَالَ : مَنْ هٰذا ٱلّذي تَعَاطَىٰ فعَقَرَ ؟

فَقِيْلَ لَهُ : ٱبْنُكَ ٱلصَّغِيْرُ . فَقَطَعَ أَرْزَاقَ جَمِيْع بَنِيْهِ مِنْ أَجْلِهِ .

فَلَمَّا طَالَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، وأَضَرَّ بِهِمُ ٱلْحَالُ جَاءَهُ أَكْبَرُهُمْ ، وقَالَ : يا أَبَانا أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا (١) .

فأَعْجَبَهُ ذٰلِكَ ، وأَمَرَ برَدِّ أَرْزَاقِهِم إِلَيْهِمْ .

٢٣١٦ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَكْيَاسِ: دَعَانِي كُوْفِيُّ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، فَقَدَّمَ لِيْ دَجَاجَةً ، فَأَكَلْتُ مِنَ ٱلْمَرَقَةِ ، وجَهِدْتُ أَنْ آكُلَ مِنَ ٱللَّحْمِ ، فما قَدِرْتُ لَصَلاَبَتِهِ ، وبتُ عِنْدَهُ ، فأَعَادَهُ مِنَ ٱلْغَدِ إِلَىٰ ٱلْقِدْرِ ، وطَرَحَ عَلَيْهِ سُكَّراً ، فعَادَ زيرباجاً ، فقَدَّمَهُ ، وأَكَلْتُ مِنَ ٱلْمَرَقِ ، وجَهِدْتُ أَنْ آكُلَ مِنَ ٱللَّحْمِ ، فما قدِرْتُ لشِدَّتِهِ ، فبتُ عِنْدَهُ ٱللَّيْلَةَ ٱلثَّانِيةَ . ولمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ قَالَ لغُلَامِهِ : ٱطْرَحْ عَنِ ٱللَّحْمِ ٱلْمَرَقِ ، وجَهِدْتُ أَنْ ٱلْكَدِ قَالَ لغُلَامِهِ : ٱطْرَحْ عَنِ ٱللَّحْمِ ٱلْمَرَقَ لَيصِيْرَ قِلْيَةً ، ثُمَّ قَدَّمَهُ إِلَيَّ ، فأكَلْتُ مِنَ ٱلْمَرَقِ ، وجَهِدْتُ أَنْ آكُلَ مِنَ ٱللَّحْمِ الْمَرَقِ ، وجَهِدْتُ أَنْ آكُلُ مِنَ ٱللَّحْمِ الْمَرَقِ ، وجَهِدْتُ أَنْ آلُكُ مِنَ ٱللَّحْمِ فَلَمْ أَقْدِرْ لقُوَّتِهِ ، فأَخَذْتُ قِطْعَةً مِنَ ٱللَّحْمِ ، ووَضَعْتُها إِلَىٰ جِهَةِ ٱلقِبْلَةِ ، وقُمْتُ لأَصَلِّيَ إِلَيْهَا .

فَقَالَ : ما هذا ٱلّذي تَصْنَعُ ؟

قُلْتُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ لَحْمُ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله ِ تَعَالَىٰ ؛ فإِنَّهُ قَدْ أُدْخِلَ ٱلنَّارَ ثَلَاثَ دُفْعَاتٍ ، فلَمْ تَفْعَلْ فِيْهِ شَيْئاً .

فَلَمَّا أَرَدْتُ ٱلانْصِرَافَ إِذَا بِبَعْضِ جِيْرَانِهِ يَدُقُّ ٱلْبَابَ ، فَقَالَ لَهُ : أَعِرْنِي ذَلِكَ ٱللَّحْمَ لَضَيْفٍ وَافَانِي مِنَ ٱلْغَدِ لأَطْبُخَهُ لَهُ ، وأَرُدُّهُ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، فَنَاوَلَهُ إِلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ ، فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَتُمْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ ﴾ [ سورة الأعراف : ١٥٥] . [٢٣١٦] لم أَجِدْهُ .

٢٣١٧ ـ وسَأَلَ فَقِيْرٌ مِنْ دَارِ بَخِيْلِ شَيْئاً ، فأُعْطِيَ لُقْمَةً صَغِيْرَةً ، فقَالَ : يا أَهْلَ هٰذا ٱلْمَنْزِلِ كَيْفَ أَشْرَبُ لهٰذَا ٱلدَّوَاءَ ؟

٢٣١٨ ـ وَقَفَ سَائِلٌ عَلَىٰ بَابِ دَارٍ فِيْهَا يَحْيَىٰ بْنُ زِيَادٍ وحَمَّادُ عَجْرَدٍ وبَشَّالُ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَىٰ طَعَامٍ ، فقَالَ : يا إِخْوَتِي ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

فَقَالَ يَحْيَىٰ : ﴿ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ مَ يُوْمَعِنِدِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ فَالَّا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ مَ يَوْمَعِنِدِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿ وَأَنَّ اللَّهِ ﴿ (١) .

فَقَالَ : ٱرْحَمُوني .

فَقَالَ حَمَّادٌ : نَحْنُ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَىٰ رَحْمَتِنا .

فَقَالَ : وٱسْمَعُوا كَلَامِي .

فَقَالَ بَشَّارٌ (٢):

# لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيّا

فَقَالَ ٱلسَّائِلُ: أَمَّا ٱلْقَوْلُ فما أَوْسَعَ بِهِ شَقَائِقَ أَقْوَالِكُمْ ، وأَمَّا ٱلْفِعْلُ فما أَخْيبَهُ! قَرَنَ اللهُ بالخَيْبَةِ آمَالَكُمْ .

[٢٣١٧] البصائر والذّخائر ٤/ ٥١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٣٩٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٣٢٢ . [٢٣١٨] محاضرات الأدباء ٢/ ٣٩٥ .

(١) [ سورة المؤمنون : ١٠١ ] .

(٢) عجزه :

#### ولْكِنْ لا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادي

وهو لفُضَالة بن شريك في الحماسة البصريّة ٢/ ٣٠١ .

والبيت متنازع النِّسبة ، فقد نسبه ابن نباتة في سرح العيون إلى عمرو بن معديكرب ، ديوانه ١١٣ ، ثمّ ذكر في موضع آخر أنَّه يُروى لدُريد بن الصّمّة ، ونسبه الصّفدي في شرح لامية العجم إلى عبد الرحمن بن الحكم ، وهو له في الأغاني ١١٧/١٥ ، ويُنسب إلى كُثيَّر أيضاً . قول على قول ١/٢٢١ - ٢٢٢ .

وهو بلا نسبة في حياة الحيوان الكبري ٣/ ٢٦٥ .

٢٣١٩ ـ وقَالَ ٱلْعُتْبِيُّ : كَانَ ٱلأَصْمَعِيُّ يَجْعَلُ ٱلْخُبْزَ ٱلْحَارَّ أَدْماً للخُبْزِ ٱلْبَارِدِ ، ولو بُذِلَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ بِدِرْهَم لاسْتَنْقَصَ مِنْهُ شَيْئاً .

· ٢٣٢ ـ وقَالَ جَحْظَةُ : دَخَلْتُ عَلَىٰ هَارُوْنَ بْنِ ٱلخَالِ ، وكَانَ بَخِيْلًا بطَعَامِهِ ، وكُنْتُ إِذْ ذَاكَ نَاقِهًا مِنْ عِلَّةٍ وقَدْ نُصِبَتْ مَائِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَعَانِي إِلَيْهَا وقُدِّمَتْ إِلَيَّ صَحْفَةٌ فِيْها مَضِيْرَةٌ مَعْقُوْدَةُ بِعُصْبَانٍ كَأَنَّها قُضْبَانُ فِضَّةٍ ، فأَنْهَمَكْتُ في ٱلأَكْل ، فَنَظَرَ إِلَيَّ شَزَراً ، ثُمَّ قَالَ : يا جَحْظَةُ لهذِهِ والله ِ مَعْدِنُ أَلَم ٱلْمَفَاصِلِ وٱلْفَالِجِ وٱللَّقْوَةِ وٱلْقَوْلَنج ، وأَنْتَ عَلِيْلٌ ، وبَدَنْكَ نَحِيلٌ ، والعَصَبُ ثَقِيلٌ ، وٱللَّبَنُ يَسْتَحِيلُ .

فَقُلْتُ : واللهِ ٱلْعَظِيْمِ ٱلْجَلِيْلِ لآتِيَنَّ مِنْهَا عَلَىٰ ٱلْكَثِيْرِ وٱلْقَلِيْلِ ، وحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ ٱلْوَكِيْلُ ؟ ثُمَّ أَقْبُلْتُ عَلَىٰ ٱلأَكْلِ مِنْها حَتَّىٰ ٱكْتَفَيْتُ ، فلَمَّا ٱنْصَرَفْتُ عَمِلْتُ فِيهِ:

ولِيْ صَاحِبٌ لا قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ بَعِيْدٌ عَنِ ٱلْخَيْرَاتِ غَيْرُ قَرِيْبِ أَكَلْتُ عَصِيبًا عِنْدَهُ في مَضِيْرَةٍ فيالَكَ مِنْ يَوْم عَلَيْهِ عَصِيْبِ

٢٣٢١ ـ ولَهُ وأَبْدَعَ :

لا تَعْ ذُلُوني إِنْ هَجَرْتُ طَعَامَهُ خَوْفاً عَلَىٰ نَفْسِي مِنَ ٱلْمَأْكُولِ فَمَتَى لَكُلْتُ قَتَلْتُهُ مِنْ بُخْلِهِ وَمَتَى قَتَلْتُ قُتِلْتُ بِالْمَقْتُولِ

٢٣٢٢ ـ وحَضَرَ أَعْرَابِيٌّ مَائِدَةَ هِشَام بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فرَفَعَ ٱلأَعْرَابِيُّ لُقْمَةً ، فَقَالَ لَهُ هِشَامٌ : شَعْرَةٌ فِي لُقْمَتِكَ يا أَعْرَابِيُّ .

فَقَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : فَإِنَّكَ تُلاَحِظُني مُلاحَظَةَ مَنْ يَرَىٰ ٱلشَّعْرَةَ ، واللهِ لا أَكَلْتُ عِنْدَكَ أَبَداً .

[٢٣١٩] ربيع الأبرار ٤/ ٣٩٧ .

<sup>[</sup>٢٣٢٠] معجم الأدباء ٢١٦/١ ، وأحسن ما سمعت ٥٩ ، والبخلاء للخطيب ١٤٨ .

<sup>[</sup>۲۳۲۱] زهر الآداب ۲/ ٤٩٢ .

<sup>[</sup>۲۳۲۲] العقد ۲/ ۲۹۰ ، ٤/ ۷۹ .



٢٣٢٣ ـ وقَالَ بَعْضُ البُّخَلَاءِ : إِنِّي لا آكُلُ إِلَّا نِصْفَ ٱللَّيْلِ .

قِيْلَ لَهُ : ولِمَ ؟

قَالَ : يَبْرُدُ ٱلْمَاءُ، ويَنْقَمِعُ ٱلذُّبَابُ ، وآمَنُ فَجْأَةَ ٱلدَّاخِلِ ، وصَرْخَةَ ٱلسَّائِلِ.

٢٣٢٤ ـ وطَبَخَ رَجُلٌ قِدْراً ، وجَلَسَ مَعَ زَوْجَتِهِ يَأْكُلَانِ ، فَقَالَ : مَا أَطْيَبَ هٰذَا ٱلطَّعَامَ لَوْلَا ٱلزِّحَامُ !

قَالَتْ : أَيُّ زِحَامٍ هٰهُنَا ، إِنَّمَا هُوَ أَنَا وأَنْتَ !

قَالَ : كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ أَنَا وٱلْقِدْرُ .

٢٣٢٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُخَلَاءِ لغُلَامِهِ : هَاتِ ٱلطَّعَامَ ، وأَغْلِقِ ٱلْبَابَ .

قَالَ: يَا مَوْلِايَ لَيْسَ هِٰذَا حَزْماً ، بَلْ أُغْلِقُ ٱلْبَابِ أَوَّلًا ، وأُقَدِّمُ ٱلطَّعَامَ ثَانِياً .

فَقَالَ لَهُ : ٱذْهَبْ ، فأَنْتَ حُرٌّ لوَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ لعِلْمِكَ بأَسْبَابِ ٱلْحَزْمِ .

٢٣٢٦ ـ وأَيْنَ لهذا مِمَّا يُحْكَىٰ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمِ ٱلطَّائِيَّ عَمِلَ مَأْدُبَةً ، فقَالَ لَوَلَدِهِ وكَانَ صَغِيْراً: أَقِمْ عَلَىٰ ٱلْبَابِ، وٱئْذَنْ لِمَنْ تَعْرِفُ ، وٱمْنَعْ مَنْ لا تَعْرِفُ .

فَقَالَ : والله لا يَكُوْنُ أَوَّلُ شَيْءٍ وُلِّيتُهُ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيا مَنْعَ أَحَدٍ عَنْ طَعَامٍ .

فَقَالَ عَدِيُّ : والله ِ يا وَلَدِي أَنْتَ أَكْرَمُ مِنِّي وأَفْطَنُ ، ٱفْتَحُوا ٱلْبَابَ ، فَمَنْ شَاءَ فلْيَدْخُلْ .

٢٣٢٧ \_ وبهاتَيْنِ ٱلْحِكَايَتَيْنِ عُلِمَ مِصْدَاقُ مَنْ أَطْلَعَ ٱللهُ شَمْسَ ٱلْحِكْمَةِ مِنْ

<sup>[</sup>٢٣٢٣] البصائر والذَّخائر ٢/ ١٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٦١١ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ٣/ ١٩٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٣٢٤] جمع الجواهر ٨٢ ، ونهاية الأرب ٣/٣٣٣ .

<sup>[</sup>٢٣٢٥] البصائر والذَّخائر ٢/ ٨٩ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٦١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٧٢ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٣/ ٢٨٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٣ .

<sup>[</sup>٢٣٢٦] البيان والتبيين ٢/ ٩٩ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٥٧ .

<sup>[</sup>٢٣٢٧] العبد من طِينة مولاه في الذَّخيرة ٢/ ٨٨٦ ، وفوات الوفيات ٢/ ٢٠٢ ، والولد سرُّ أَبيه في شرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ١/ ١٥٦ ، وصبح الأَعْشَىٰ ١١/ ٤١٠ .

-4: **\$** ;>-

مَشْرِقِ فِيْهِ بِقَوْلِهِ : ٱلْعَبْدُ مِنْ طِيْنَةِ مَوْلَاهُ ، وٱلْوَلَدُ سِرُّ أَبِيْهِ .

٢٣٢٨ ـ شَاعِرٌ يَذُمُّ بُخَلاءَ ، وتُرْوَىٰ للأَخْطَل :

وٱسْتَوْتَقُوا مِنْ رِتَاجِ ٱلْبَابِ وٱلدَّارِ وٱلدَّارِ ولا تُكَفَّ يَدُ عَنْ حُرْمَةِ ٱلْجَارِ قَالُوا لأُمِّهُمُ بُوْلِي عَلَىٰ ٱلنَّارِ

قَوْمٌ إِذَا أَكَلُوا أَخْفَوْا كَلَامَهُمُ لا يَقْبِسُ ٱلْجَارُ مِنْهُمْ فَضْلَ نَارِهِمُ قَوْمٌ إِذَا ٱسْتَنْبَحَ ٱلأَضْيَافَ كَلْبُهُمُ

٢٣٢٩ \_ آخَرُ :

تَـرَاهُـمْ خَشْيَـةَ ٱلأَضْيَـافِ خُـرْسـاً يُقِيْمُـوْنَ ٱلصَّـلاةَ بـلا أَذَانِ ٢٣٣٠ أَبُو هِلَالٍ ٱلْعَسْكَرِيُّ يَذُمُّ بَخِيْلًا:

تَنَانِيْ رُكُمْ للنَّمْ لِ فِيْهَا مَدَارِجُ وعِنْدَكُمُ للضَّيْفِ حِيْنَ يَنُوبُكُم وأَنْتُمْ عَلَىٰ ما تَنْعُمُونَ أَكَارِمٌ

وفي قِدْرِكُمْ للعَنْكَبُوْتِ مَنَاسِجُ سُوَّا لَاتُ سُوْءِ كُلُّها وسفاتجُ فأيْرِيَ في إِسْتِ ٱلأَكَارِمِ وَالِجُ

[٢٣٢٨] سلف الثالث مع آخر برقم ٢٢٢٨ مُخَرَّجاً .

والأوَّل والثاني لبعض آل المهلب في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٠٦٣ ، والحماسة المغربيّة ٢/ ١٣٥٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١١٣ ، ولداود بن عُيَيْنَة المِنْقَرِيِّ في الحماسة البصريَّة ٢/ ٢٥٦ ، وهما بلا نسبة في عيون الأخبار ٢/ ٤٠ ، والكامل ٣/ ١١٦ ، والأوَّل وحده بلا نسبة في العقد ٧/ ٢٠٩ .

- [٢٣٢٩] عليّ بن جبلة العكوَّك ، ديوانه ١٠٨ ، والأغاني ٣١٢/١٩ ، والبيان والتبيين ٣/ ١٣٠ ، وعيون الأخبار ٣/ ٢٦٥ ، والعقد ٧/ ٢٠٩ ، والبصائر والذخائر ٩/ ١٠٠ ، وربيع الأبرار ٤/ ٤٠٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١١١ ـ ١١٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٤ .
- [ ۲۳۳۰] الأوَّل والثاني لأبي سعد بن المطّلب في خريدة القصر ١٨٣ ١٨٨ ، ومَعَهما أَنشد : فسِيَّانِ بَيْتُ تُ ٱلعنكبوتِ وجَوْسَتُّ مُنِيْفٌ ، إِذَا لَم تُقْضَ فيه الحوائجُ ونُسِبَ هذا البيت إلى بديع الزمان في اللِّسان [ح و ج] .



٢٣٣١ ـ وقَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ : أَكَلْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ لُقْمَةً ، فَقَامَ بِهَا مَطِيْباً .

قِيْلَ : وكَيْفَ ذَاكَ ؟

قَالَ : كُنْتُ آكُلُ مَعَهُ فَهَيَّاً لُقْمَةً لِيَأْكُلَها ، فأَغْفَلَها ، فأَخَذْتُها وأَكَلْتُها ، فسَمِعْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَقُوْلُ : أَيُّها ٱلنَّاسُ أَجْمِلُوا في ٱلطَّلَبِ ، فرُبَّ رَافِعِ لُقْمَةٍ إِلَىٰ فِي مَبَقَهُ إِلَىٰهَا غَيْرُهُ .

ومِمَّا يَلِيْقُ بِهٰذَا ٱلْفَصْلِ مِنَ ٱلتَّذْيِيْلِ ذِكْرُ مَنْ عُرِفَ بِالطَّمَعِ وٱلتَّطْفِيْلِ

٢٣٣٢ ـ قَالُوا: ٱلطَّمَعُ يُدَنِّسُ ٱلثِّيَابَ ، ويُعَرِّي ٱلإِهَابَ .

٢٣٣٣ ـ وقَالُوا: مَصَارِعُ ٱلأَلْبَابِ تَحْتَ ظِلَالِ ٱلطَّمَع.

٢٣٣٤ ـ وقَالُوا : ٱلْحُرُّ عَبْدٌ ما طَمِعَ ، وٱلْعَبْدُ حُرٌّ إِنْ قَنِعَ .

٢٣٣٥ - وقَالُوا: أُخْرِج ٱلطَّمَعَ مِنْ قَلْبِكَ تَحُلَّ ٱلْقَيْدَ مِنْ رِجْلِكَ.

٢٣٣٦ ـ وَصَفَ بَعْضُهُمْ طَمَّاعاً ، فقَالَ : لَوْ رَأَىٰ شَيْئاً في جُحْرِ أَفْعَىٰ لَجَاءَ إِلَيْهِ يَسْعَىٰ ، وأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ لِيَأْخُذَهُ ويَحْوِيَهُ .

<sup>[</sup>٢٣٣١] البصائر والذَّخائر ٩٨/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٣١ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ٣/ ١٩٥ .

<sup>[</sup>٢٣٣٢] ربيع الأبرار ٣/ ٢٧١ .

<sup>[</sup>٢٣٣٣] ربيع الأبرار ٣/ ٢٦٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٧ .

<sup>[</sup>٢٣٣٤] التمثيل والمحاضرة ٤١١ ، ومجمع الأمثال ١/ ٢٣٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٧٧ .

<sup>[</sup>٢٣٣٥] التمثيل والمحاضرة ٣١٨ ، ٤٤٦ ، والأمثال المولَّدة ٩١ ، ومجمع الأمثال ٢٦٢/١ ، ونشال ٢٦٢/١ ، ونشاية الأرب ٣/ ٣٧٧ .

<sup>[</sup>٢٣٣٦] لم أُجِدْه .



٢٣٣٧ ـ وقَالُوا : لَوْ قِيْلَ للطَّمَعِ : مَنْ أَبُوْكَ ؟ لقَالَ : ٱلشَّكُّ في ٱلْمَقْدُوْرِ .
 ولَوْ قِيْلَ لَهُ : ما حِرْفَتُكَ ؟ لقَالَ : ٱكْتِسَابُ ٱلذُّلِّ . ولَوْ قِيْلَ لَهُ : ما غَايَتُكَ ؟
 لقَالَ : ٱلْحِرْمَانُ .

٢٣٣٨ \_ ولله ِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

وما قَطَعَ ٱلأَعْنَاقَ حَتَّىٰ أَبَانَها وقرّرها إِلَّا سُيُوفُ ٱلْمَطَامِعِ ٢٣٣٩ ـ شَاعِرٌ يَذُمُّ ٱلطَّمَعَ :

وذِي طَمَعٍ يَغْدُو بَقِيَّةَ عُمْرِهِ ويُمْسِي ولَمْ تَجْمَعْ يَدَاهُ لَهُ وَفْرا يَبِيْتُ سَمِيْراً للمُنَى مُثرِياً بها ويُضْحِي سَلِيْباً مِنْ مَوَاهِبِها صِفْرا وأَكْثَرُ ما تَلْقَىٰ ٱلأَمَانِي كَوَاذِباً فإنْ صَدَقَتْ جَازَتْ بصَاحِبِها ٱلْقَدْرا

٢٣٤٠ ـ ومِمَّنِ ٱشْتُهِرَ بالطَّمَعِ ، وجَمَعَ فِيْهِ بَيْنَ الطَّبْعِ والطَّبَعِ<sup>(١)</sup> أَشْعَبُ ، وبه يُضْرَبُ ٱلْمَثَلُ . قِيْلَ لَهُ : ما بَلَغَ مِنْ طَمَعِكَ ؟

[٢٣٣٧] أبو بكر الوَرَّاق في صفة الصّفوة ٣٤٣/٢ ، والرّسالة القُشيريَّة ٩٧/١ ، والزهد الكبير للبيهقيّ ٩١ ، وطبقات الصُّوفيَّة ١٨١ .

[٢٣٣٨] لم أَقِفْ عليه .

[٢٣٣٩] في الفرج بعد الشِّدَّة ٥/٥٠ :

وأَكْثَسَرُ مَا تَلْقَىٰ الأَمانِي كواذباً فإِنْ صَدَقَتْ جَازَتْ بِصَاحِبِها القَدْرا وآخُسِر اللَّسِرا وآخُسر إِحْسَانِ اللَّيَالِي إِسَاءَةٌ على أَنَّها قد تُتبع العُسْرَ اليُسْرا وجُعل صدر الأوَّل منهما عَجُزاً لصدر الثَّاني في زهر الآداب ٢٧/٢، وعزاه لمسلم بن الوليد، ديوانه ٣١٨، وبهجة المجالس ٢٢/١، وألدِّر ٱلفريد ١١٣/١، ومعاهد التَّنصيص ٢/١٤٤.

[٢٣٤٠] ثمار القلوب ١/ ٢٦٣ ، وجمع الجواهر ٧٦ ، وربيع الأَبرار ٣/ ٢٧٣ .

(١) ٱلطَّبْعُ: ٱلْخَلِيْقَةُ وٱلسَّجِيَّةُ ٱلتي جُبِلَ عليها ٱلإِنسانُ .

وٱلطَّبَعُ: ٱلدَّنَسُ. ٱللِّسان [طبع].

(\* **&** })•-

قَالَ : مَا رَأَيْتُ عَرُوْساً تُزَفُّ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّهَا لِي ، ولا رَأَيْتُ جِنَازَةً إِلَّا حَسِبْتُ أَنَّ صَاحِبَها أَوْصَىٰ لِي بشَيْءٍ ، ولا رَأَيْتُ ٱثْنَيْنِ يَتَنَاجَيَانِ إِلَّا خُيِّلَ لِي أَنَّهُما يَأْمُرَانِ لِيْ بَمَعْرُوْفٍ . ولَقَدْ طَافَ ٱلصِّبْيَانُ حَوْلي يَوْماً يَتَوَلَّعُوْنَ بِي ، فقُلْتُ لَهُمْ لِيْ بِمَعْرُوْفٍ . ولَقَدْ طَافَ ٱلصِّبْيَانُ حَوْلي يَوْماً يَتَوَلَّعُوْنَ بِي ، فقُلْتُ لَهُمْ لأَبْعِدَهُمْ عَنِّي : إِنَّ في دَارِ فُلانٍ لَوْزَنِيْجاً يُفَرَّقُ ، فذَهَبُوا يَتَعَادَوْنَ ، فلَمَّا ذَهَبُوا عَنِي ظَنَنْتُ أَنِّي صَادِقٌ فَتَبِعْتُهُمْ .

٢٣٤١ ـ وقِيْلَ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ أَطْمَعَ مِنْكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، نَزَلْتُ بطَرِيْقِ الشَّامِ مَعَ رَفِيْقٍ لِي تَحْتَ صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ ، فَتَنَازَعْنا في شَيْءٍ ، فقُلْتُ : أَيْرُ الشَّامِ مَعَ رَفِيْقٍ لِي تَحْتَ صَوْمَعَةِ رَاهِبٍ ، فَتَنَازَعْنا في شَيْءٍ ، فقُلْتُ : أَيْرُ الشَّاهِبِ في السَّتِ الْكَاذِبِ ! وإِذَا الرَّاهِبُ قَدْ نَزَلَ وأَيْرُهُ في يَدِهِ ، وقَدْ أَنْعَظَ ، وهُوَ يَقُولُ : فَدَيْتُكُمَا مَنِ الْكَاذِبُ فِيْكُمَا ؟

٢٣٤٢ ـ وكَانَ يَقُولُ: مَا أَحْسَسْتُ بِجَارٍ لِي يَطْبُخُ قِدْراً إِلَّا غَسَلْتُ الْغُضَارَ (١) ، ووَضَعْتُ ٱلْمَائِدَةَ ، وٱنْتَظَرْتُهُ يَحْمِلُ إِليَّ قِدْرَهُ .

٢٣٤٣ ـ جَلَسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي عَتِيْقٍ مَعَ زَوْجَتِهِ ، فَتَمَنَّىٰ أَنْ يُهْدَىٰ لَهُ مَسْلُوْخٌ ، فيتَخَذَ مِنْهُ لَوْنَ كَذَا ولَوْنَ كَذَا ، فسَمِعَتْه جَارَةٌ لَهُ ، فظَنَّتْ أَنَّهُ أَمَرَ بِعَمَلِ مَسْلُوْخٌ ، فيتَخَذَ مِنْهُ لَوْنَ كَذَا ولَوْنَ كَذَا ، فسَمِعَتْه جَارَةٌ لَهُ ، فظَنَّتْ أَنَّهُ أَمَرَ بِعَمَلِ ما سَمِعَتْ ، فأنتظَرَتْهُ إِلَىٰ ٱللَّيْلِ ، ثُمَّ جَاءَتْ ، وطَرَقَتِ ٱلبَابَ ، وقَالَتْ : شَمَمْتُ رَائِحَةَ قِدْرِكُمْ ، فجِئْتُ لتُطْعِمُوْنِي مِنْها . فقَالَ ٱبْنُ أَبِي عَتِيْقٍ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ أَقَمْنَا في دَارِ يَتَشَمَّمُ أَهْلُها رِيْحَ ٱلأَمَانِيِّ ، ورَحَلَ عَنْها .

٢٣٤٤ \_ بَعْضُ ٱلْمُتَمَنِّيْنَ :

<sup>[</sup>٢٣٤١] عيون الأخبار ٢/ ٦٩ ، وثمار القلوب ٢/ ٢٦٣ ، ومجمع الأمثال ١/ ٤٣٩ ، والمستقصى 1/ ٢٣٤] ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ١٤٠ .

<sup>[</sup>٢٣٤٢] جمع الجواهر ٢٦.

<sup>(</sup>١) غُضَار : جَمْعُه أَغْضِرة صَحْفَة كبيرة . تكملة المعاجم العربيّة ٧/ ٤١٢ .

<sup>[</sup>٢٣٤٣] عيون الأخبار ١/ ٣٧٤ .

<sup>[</sup>٢٣٤٤] خلف بن خليفة . المتفق والمفترق للخطيب البغداديّ ٢/ ٨٥١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٥/ ٣٢٧ .



خَلَوْتُ بِنَفْسِي فَمَنَّيْتُهِا فَهُ لَذَا ٱشْرِبًا فَهُلَدُا ٱشْرِبًا

أَمَانِيَّ خَابَتْ ولَمْ تَصْدُقِ وَهُانِيَّ وَكُمْ تَصْدُقِ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَهُانِيَ وَالْأَبْلَقِ

ٱلتَّطْفِيلُ: مِنْ أَمْثَالِهِمْ قَوْلُهُمْ:

٢٣٤٥ ـ أَطْفَلُ مِنْ ذُبَابٍ .

٢٣٤٦ ـ وأَلْزَمُ مِنْ قُرَادٍ .

٢٣٤٧ ـ وأَنَمُّ مِنْ لَيْلِ عَلَىٰ نَهَارٍ.

٢٣٤٨ ـ ومِنْ أَدَبِ ٱلرَّاجِزِ :

أَوْغَلُ في ٱلتَّطْفِيْلِ مِنْ ذُبَابِ عَلَى طُعَامِ وعَلَى شَرَابِ عَلَى شَرَابِ لَوْ أَبْصَرَ ٱلرُّغْفَانَ في ٱلسَّحَابِ لَطَارَ في ٱلسَّحَابِ لَطَارَ في ٱلجَوِّ مَعَ ٱلعُقَابِ

٢٣٤٩ ـ وقَالُوا : مَنْ جَاءَ إِلَىٰ طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ ٱسْتَحَقَّ ٱلطَّرْدَ ، ولا يُلاَمُ عَلَيْه .

• ٢٣٥ ـ لِيْمَ بَعْضُ ٱلْمُتَطَفِّلِيْنَ عَلَىٰ ٱلتَّطْفِيْلِ ، فَقَالَ : والله ِمَا بُنِيَتِ ٱلْمَنَاذِِلُ

<sup>[</sup>٢٣٤٠] مجمع الأمثال ١/ ٤٤١ ، والمستقصى ١/ ٢٢٤ .

<sup>[</sup>٢٣٤٦] أَثْبَتُ مِنْ قُرَادٍ ؛ لأنَّه يلازم جسد البعير ، فلا يفارقُه . مجمع الأمثال ١٥٧/١ ، والمستقصى ١/ ٤٠ .

<sup>[</sup>٢٣٤٧] أَطْفَلُ من ليل على نهار . مجمع الأمثال ١/ ٤٤١ ، والمستقصى ١/ ٢٢٤ .

<sup>[</sup>٢٣٤٨] أبو عليّ سليمان بن الفتح الموصليّ المعروف بابن الزّمكدم . التَّطفيل للخطيب ٧٧ ، ونشوار المحاضرة ٧/ ١٤٠ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٨١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٩/ ١١٠ ، وحياة الحيوان الكبرئ ٢/ ٤١٦ .

<sup>[</sup>٢٣٤٩] التمثيل والمحاضرة ٤٣ .

<sup>[</sup>٢٣٥٠] زهر الآداب ٤/ ٩٧٩ .



إِلَّا لَتُدْخَلَ ، ولا قُدِّمَتِ ٱلأَطْعِمَةُ إِلَّا لَتُؤْكَلَ ، وإِنِّي لأَجْمَعُ في ٱلتَّطْفِيْلِ خِلالًا : أَدْخُلُ مُجَالِساً ، وأَقْعُدُ مُسْتَأْنِساً ، وأَنْبَسِطُ وإِنْ كَانَ رَبُّ ٱلْمَجْلِسِ عَابِساً ، ولا أَتَكَلَّفُ مَغْرَماً ، ولا أُنْفِقُ دِرْهَماً .

٢٣٥١ ـ وقَالَ بُنَانٌ ، وهُوَ كَبِيْرُهُمْ : ٱلتَّمَكُّنُ عَلَىٰ ٱلْمَائِدَةِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعَةِ أَلْوَانٍ زَائِدَةٍ .

٢٣٥٢ \_ ومِنْ دُعَائِهِ : ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي صِحَّةَ ٱلْجِسْمِ ، وكَثْرَةَ ٱلأَكْلِ ، ودَوَامَ ٱلشَّهْوَةِ ، ونَقَاءَ ٱلْمَعِدَةِ .

٣٥٣ \_ ودَخَلَ بَعْضُ ٱلطُّفَيْلِيِّيْنَ عَلَىٰ قَوْمٍ ، فقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا ٱلَّذِي لا أُحْوِجُكُمْ إِلَىٰ رَسُوْلٍ .

٢٣٥٤ \_ ولبَعْضِهم في ٱلْمَعْنَىٰ :

نَحْنُ قَوْمٌ إِنْ جَفَا النَّا سُ وَصَلْنَا مَنْ جَفَانَا لا نُبُالِي صَاحِبُ ٱلدَّا رِ نَسِيْنَا أَمْ دَعَانَا

٢٣٥٥ ـ قَصَدَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلطُّفَيْلِيَيْنَ بَابَ بَعْضِ ٱلْكُبَرَاءِ وَقْتَ غَدَائِهِ ،
 فَمَنَعَهُمْ بَوَّائِهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهم :

قَدْ أَتَيْنَاكَ زَائِرِيْنَ خِفَافًا وعَلِمْنا بِأَنَّ عِنْدَكَ فَضْلَه

[٢٣٥١] التطفيل ١٤٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٧٢ .

وانظر ترجمة بُنان في التطفيل ١٣٩ .

[٢٣٥٢] أمالي القالي ٢/ ١٧٤ ، والتَّطفيل ١٣١ ، ١٦١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ١٠٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٤ .

[٢٣٥٣] التَّطفيل ١١٤ .

[٢٣٥٤] التَّطفيل ١٣٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٨ .

[٥٥٥٧] أحمد بن سليمان بن وهب الكاتب في معجم الأدباء ١/ ٢٧١ ، والوافي ٦/ ٢٤٨ .

ولَـدَيْنَا مِـنَ ٱلْحَـدِيْثِ هَنَاتٌ إِنْ تَجِـدْنا كَمَا تُـرِيْدُ وإِلَّا فَاذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا .

مُعْجِبَاتٌ نَعُدُّها لَكَ جُمْلَه فَاحْتَمِلْنا فَإِنَّما هِيَ أَكْلَه

# ٢٣٥٦ \_ ٱلْبَدِيْعُ ٱلْهَمَدَانِيُّ عَلَىٰ لِسَانِ طُفَيْلِيٍّ :

نَحْنُ قَوْمٌ نُحِبُّ هَدْيَ رَسُوْلِ مِ اللهِ هَدْياً بِهِ ٱلصَّوَابَ أَصَبْنا فَادْعُنا كُلَّما نَشِطْتَ فإِنَّا لَوْ دُعِيْنا إِلَى كِرَاعٍ أَجَبْنا فَادْعُنا كُلَّما نَشِطْتَ فإِنَّا لَوْ دُعِيْنا إِلَى كِرَاعٍ أَجَبْنا فَادْعُنا كَلَّما تَخُرُ:

ولَمَّا أَنْ كَتَبْتُ ولَمْ تُجِبْنِي ولَمْ تَنْظُرْ إِلَيْ بَعَيْنِ أَنْسِ وَلَمْ تَنْظُرْ إِلَيْ بَعَيْنِ أَنْسِ وَلَمْ تَنْظُرْ وَالْ أَكُونَ وَسُوْلَ نَفْسِي وَلَيْتُ وَأَنْ أَكُونَ وَسُوْلَ نَفْسِي وَلَيْتُ وَأَنْ أَكُونَ وَسُوْلَ نَفْسِي ٢٣٥٨ ولَمْ أَسْمَعْ بِأَطْرَفَ مِنْ قَوْلِ ٱلْقَائِلِ :

ونَدِيْمٍ رَقِيْتِ حَاشِيَةِ ٱلْخَلْ لَمَةِ صَافِي زُجَاجَةِ ٱلآدَابِ شَغَلَتْهُ ٱلسرِّقَاعُ مِنْهُ إِلَيْهِ دَاعِياً نَفْسَهُ إِلَى ٱلأَصْحَابِ ٢٣٥٩ ـ آخَرُ يَصِفُ طُفَيْلِيًّا:

لَوْ طُبِخَتْ قِدْرٌ بِمَطْمُورَةٍ بِالشَّامِ أَوْ أَقْصَىٰ حُدُوْدِ ٱلثُّغُورْ وَأَنْتَ بِالصَّيْنِ لِوَافَيْتَهَا يَا عَالِمَ ٱلْغَيْبِ بِمَا فِي ٱلْقُدُورْ

[٢٣٥٦] نهاية الأرب ٣/ ٣٢٨.

[٢٣٥٧] التَّطفيل ١٣٧ .

[٢٣٥٨] عمرو بْنُ عثمان بن إسفنديار الكاتب في ثمار القلوب ١/٣٢٧ .

[٢٣٥٩] أبو محمَّد السُّلَميّ في يتيمة الدَّهر ١٠٥/٤ ، وأحسن ما سمعت ٦٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٣٥ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْعَاشِرِ في مَدْحِ ٱلْقَصْدِ في ٱلإِنْفَاقِ خَوْفَ ٱلتَّعْيِيْرِ بٱلإِمْلَاقِ

٢٣٦٠ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لنَبِيهِ مُحَمَّدٍ ﷺ نَاصِحاً بِالْإِشْفَاقِ ، وآمِراً لَهُ بِالْقَصْدِ فِي الْإِنْفَاقِ ، مُثَبِّتاً لكَمَالِهِ قَوَّاماً مَشْكُوْراً : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَهَاهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ التَّقْتِيْرِ ، كَمَا نَهَاهُ عَنِ التَّعْذِيْرِ .

٢٣٦١ ـ وقَالَ تَعَالَىٰ مُثْنِياً عَلَىٰ ٱلْمُقْتَصِدِيْنَ بحُسْنِ تَقْدِيْرِهِم إِكْرَاماً: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُشْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢٣٦٢ ـ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيلَةٍ : ﴿ مَا عَالَ مَنِ ٱقْتَصَدَ ﴾ ، أي مَا ٱفْتَقَرَ .

٢٣٦٣ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْقَصْدَ وٱلتَّقْدِيْرَ ، ويَكْرَهُ ٱلسَّرَفَ وٱلتَّبْذِيْرَ .

٢٣٦٤ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : حُسْنُ ٱلتَّقْدِيْرِ نِصْفُ ٱلْكَسْبِ ، وهُوَ قَوَامُ ٱلْمَعِيْشَةِ .

[٢٣٦٠] [ سورة الإسراء : ٢٩].

[٢٣٦١] [ سورة الفُرقان : ٦٧ ] .

[٢٣٦٢] مسند أحمد برقم ٤٢٦٩ ، ٣٠٢/٧ ، والمعجم الكبير للطبرانيّ برقم ١٠١١٨ ، ١٠٨/١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٢٦٦/٢ .

[٢٣٦٣] لم أقف عليه.

[٢٣٦٤] عن الحسن في البيان والتبيين ٢/ ٦٥ ، والعقد ٢/ ١١٧ ، وعن أبي الدرداء في عيون الأخبار ١/ ٤٥٣ ، ومحاضرات الأدباء الأخبار ٢/ ٤٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٥٠ .

-**4**{ }}>-

٢٣٦٥ ـ وقَالَ لوَلَدِهِ : كُنْ مُقَدِّراً ولا تكُنْ مُقَتِّراً .

٢٣٦٦ ـ وأَوْصَىٰ حَكِيْمٌ وَلَدَهُ ، فقَالَ : يا بُنَيَّ عَلَيْكَ بالتَّقْدِيْرِ بَيْنَ ٱلطَّرَفَيْنِ لا تَكُنْ رَطْباً فتُعْصَرَ، ولا يَابِساً فتُكْسَرَ. لا تَكُنْ رَطْباً فتُعْصَرَ، ولا يَابِساً فتُكْسَرَ.

٢٣٦٧ ـ وقَالُوا : حُسْنُ ٱلتَّقْدِيْرِ رَأْسُ ٱلتَّدْبيْرِ .

٢٣٦٨ ـ وقَالَ ذُو ٱلنُّونِ : حُسْنُ ٱلتَّقْدِيْرِ مَعَ ٱلْكَفَافِ أَكْفَىٰ مِنَ ٱلْكَثِيْرِ مَعَ ٱلْكَفَافِ أَكْفَىٰ مِنَ ٱلْكَثِيْرِ مَعَ ٱلْإِسْرَافِ .

٢٣٦٩ ـ ويُقَالُ : لا تَسْمَحْ لوَلَدِكَ ولا لامْرَأَتِكَ ولا لغُلَامِكَ وخَادِمِكَ بما فَوْقَ ٱلْكِفَايَةِ ؛ فإِنَّ طَاعَتَهُمْ لَكَ بقَدْرِ حَاجَتِهِم إِلَيْكَ .

٢٣٧٠ ـ ومِنْ لهذَا وهُوَ لَائِقٌ بالمُلُوْكِ ما حُكِيَ أَنَّ أَبْرَوِيْزَ قَالَ لابْنِهِ : لا تُوسِّعَنَّ عَلَيْهِمْ فيضُجُّوا مِنْكَ ، لا تُوسِّعَنَّ عَلَيْهِمْ فيضُجُّوا مِنْكَ ، ولا تُضيِّقَنَّ عَلَيْهِمْ في الرَّجَاءِ ، ولا وأَعْطِهِم عَطَاءً قَصْداً ، وأَمْنَعْهُمْ مَنْعاً جَمِيْلًا ، ووَسِّعْ لَهُمْ في الرَّجَاءِ ، ولا تُوسِّعْ عَلَيْهِمْ في الرَّجَاءِ ، ولا تُوسِّعْ عَلَيْهِمْ في الْعَطَاءِ .

٢٣٧١ ـ وفي وَصِيَّتِهِ لوَلَدِهِ : أَيْ بُنَيَّ قَوْلُ « لا » يَدْفَعُ ٱلْبَلَاءَ ، وقَوْلُ

<sup>[</sup>٢٣٦٥] محاضرات الأدباء ٢٦/٢.

<sup>[</sup>٢٣٦٦] التمثيل والمحاضرة ٢٣٦٦.

<sup>[</sup>٢٣٦٧] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٣٦٨] التمثيل والمحاضرة ٤٢٨ ، وربيع الأبرار ٥/ ٨٧ .

<sup>[</sup>٢٣٦٩] روض الأخيار ٤٠٨ .

<sup>[</sup>٢٣٧٠] عيون الأخبار ٢١/١ ، والعقد ٢٦/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢٩٨/١ ، ونثر الدِّرّ في المحاضرات ٣٢/٧ .

<sup>[</sup>٢٣٧١] عن الكنديّ في التمثيل والمحاضرة ٤٤٣ ، واللطائف ١٩٢ ، وتحسين القبيح ٧١ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨٩ . وانظر : الأمثال المولَّدة ٩٥ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٥٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٨٨ .



« نَعَمْ » يُزِيْلُ ٱلنِّعَمَ . وسَمَاعُ ٱلْغِنَاءِ بِرْسَامٌ حَادٌ ؛ لأَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْغِنَاء شَرِبَ ، وإِذَا شَرِبَ طَرِبَ ، وإِذَا طَرِبَ وَهَبَ ، وإِذَا وَهَبَ عَطِبَ ، وإِذَا عَطِبَ ٱعْتَلَّ ، ثُمَّ يَمُوْتُ مِنْ غَمِّ ذٰلِكَ . وٱلدِّرْهَمُ مَحْمُوْمٌ إِنْ حَرَّكْتَهُ مَاتَ ، وٱلدِّيْنَارُ مَحْبُوْسُ إِنْ أَطْلَقْتَهُ طَارَ . وكَذَبَ مَنْ قَالَ : « ٱلْيَمِيْنُ ٱلْفَاجِرَةُ تَذَرُ ٱلدِّيَارَ بَلَاقِعَ »(١) ، وإِنَّمَا ٱلإِسْرَافُ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

وٱلأَصْدِقَاءُ هُمُ ٱلأَعْدَاءُ ؛ لأَنَّكَ إِذَا ٱحْتَجْتَ إِلَيْهِمْ مَنَعُوْكَ ، وإِنِ ٱحْتَاجُوا إِلَيْكَ ومَنَعْتَهُمْ سَبُّوْكَ ، وإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدُّ مِنْهُمْ فكُنْ مَعَهُمْ كلَاعِبِ ٱلشِّطْرَنْجِ يَحْفَظُ ما مَعَهُ ، ويَحْتَالُ في أَخْذِ ما مَعَ غَيْرِهِ .

٢٣٧٢ ـ وسَأَلَ رَجُلٌ زِيَادَ بْنَ سُمَيَّةَ ، فأَعْطَاهُ دِرْهَماً ، فقَالَ : صَاحِبُ ٱلْعِرَاقَيْنِ أَسْأَلُهُ فيعْطِينِي دِرْهَماً ؟!

فقَالَ : مَنْ بِيَدِهِ خَزَائِنُ ٱلسَّلِوِاتِ وٱلأَرْضِ رُبَّما رَزَقَ أَخَصَّ عِبَادِهِ عِنْدَهُ وأَكْرَمَهُمْ لَدَيْهِ ٱلتَّمْرَةَ وٱللُّقْمَةَ ، وما يَكْبُرُ عِنْدِي أَنْ أَصِلَ رَجُلًا بِمئةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، ولا يَصْغُرُ عِنْدِي أَنْ أُعْطِيَ سَائِلًا رَغِيْفاً إِذَا كَانَ رَبُّ ٱلْعَالَمِيْنَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ .

٢٣٧٣ ـ وقِيْلَ : يَنْبَغِي للعَاقِلِ أَنْ يَكْسَبَ بِبَعْضِ مَالِهِ ٱلْمَحْمَدَةَ ، ويَصُوْنَ بِبَعْضِهِ وَجْهَهُ عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ .

٢٣٧٤ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : سَمِعْتُ بَعْضَ ٱلأَعْرَابِ يَقُوْلُ : مَنِ ٱقْتَصَدَ في ٱلْغِنَىٰ وٱلْفَقْرِ فَقَدِ ٱسْتَعَدَّ لنَوَائِبِ ٱلدَّهْرِ .

<sup>(</sup>۱) كذا [؟!] ، وهو حديث في كنز العمَّال برقم ٦٩٥٦ ، ٣٦٣/٣ ، والأمثال لأبي عُبيد ٨٩ ، والعقد ٣/ ٢٦ ، وربيع الأبرار ٣٢٦/٤ ، ولباب الآداب ٣٣٣ .

<sup>[</sup>٢٣٧٢] الأوائل للعسكري ١/ ٢٩٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٦ .

<sup>[</sup>٢٣٧٣] نثر الدّر في المحاضرات ٣/ ١٠٩ .

<sup>[</sup>٢٣٧٤] التذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢١٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٢ .

٧٣٧٥ - ويُقَالُ: ٱقْتَصِدْ في إِنْفَاقِ ٱلدَّرَاهِمِ ؛ فإِنَّهَا لجِرَاحِ ٱلْفَاقَةِ مَرَاهِمُ .

٢٣٧٦ - وقَالُوا: إِسْقَاطُ ٱلْفُضُوْلِ في ٱلنَّفَقَةِ رِبْحُ بِضَاعَةٍ لا تُمَلُّ ؛ فإِنَّ ٱلإِسْرَافَ رُبَّما كَانَ سَبَباً في ٱلتَّقْتِيْرِ

٢٣٧٧ ـ وقَالَ ٱلثَّعَالِبِيُّ : مَنْ كَثُرَتْ في دَعْوَتِهِ نَفَقَتُهُ أَسْلَمَ مَالَهُ ، ونَقَصَتْ

٢٣٧٨ ـ وقَالَ أَفْلَاطُوْنُ : رَأْسُ ٱلْعَقْلِ ٱلاقْتِصَادُ فِي ٱلإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِ بُخْلِ .

٢٣٧٩ ـ ومِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلْبَدِيْهِ للبَدِيْعِ ٱلْهَمَدَانِيِّ قَوْلُهُ: مَثَلُ ٱلإِحْسَانِ في ٱلإِنْسَانِ مَثَلُ ٱلأَشْجَارِ في ٱلإِثْمَارِ ، فحَقُّهُ إِذَا أَتَىٰ بالحَسَنَةِ أَنْ يُرَفَّهَ إِلَىٰ سَنَةٍ .

٢٣٨٠ ـ وما أَحْسَنَ ما قِيْلَ في ٱلْمَعْنَىٰ:

أَنْفِتْ بِمِقْدَارِ مِا ٱسْتَفَدْتَ ولا تُسْرِفْ وعِشْ فِيْهِ عَيْشَ مُقْتَصِدِ مَنْ كَانَ فِيْما ٱسْتَفَادَ مُقْتَصِداً لَهُ يَفْتَقِرْ بَعْدَها إِلَى أَحَدِ

٢٣٨١ \_ آخَرُ:

[٢٣٧٥] المبهج ٦٥ ، وفي التمثيل والمحاضرة ٢٨٨ : « الدّراهم مراهم لجروح الهمّ » ، وفي مجمع الأمثال ١/ ٢٧٤ : « الدّراهم مراهم » اهـ

[٢٣٧٦] لم أُجِدُهُ .

[٢٣٧٧] لم أُجِدُهُ .

[٢٣٧٨] في المستطرف ٢١/١ : « ثلاثةٌ هُنَّ رَأْسُ العقل : مداراة النَّاس ، والاقتصاد في المعيشة ، والتَّحَبُّب إلى النَّاس » اهـ

[۲۳۷۹] رَسَائله ۲۲۱ .

[٢٣٨٠] لم أُقِفْ عليهما .

[٢٣٨١] ابن طباطبا العَلَويّ ، الإعجاز والإيجاز ٢٠٩ ، والتمثيل والمحاضرة ١٠٤ ، وخاص الخاص ١٣٣ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٣٠١\_٣٠٠ ، ونهاية الأرب ٣/١٠١ ، ٣١٧ ، وزهر الأكم ١/٣٥٣ .



# مَا قِيْلَ إِنَّ فِي صَلَاحِ ٱلْأَمْوَالِ صَلَاحَ مَا فَسَدَ مِنَ ٱلْأَحْوَالِ

٢٣٨٢ - قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا يَقِلُّ مَعَ ٱلإِصْلَاحِ شَيْءٌ، كَمَا لا يَكْثُرُ مَعَ ٱلإِفْسَادِ شَيْءٌ.

٢٣٨٣ ـ ويُقَالُ: مِنَ ٱلْفَسَادِ إِضَاعَةُ ٱلزَّادِ.

٢٣٨٤ \_ ٱلْمُتَلَمِّسُ:

لَحِفْظُ ٱلْمَالِ خَيْرٌ مِنْ فَنَاهُ وسَيْرٍ فَي ٱلْبِلَادِ بغَيْرِ زَادِ قَلِي الْبِلَادِ بغَيْرِ زَادِ قَلِيثُ لُ الْمَالِ تُصْلِحُهُ فَيَبْقَى ولا يَبْقَى الْكَثِيْرُ مَعَ ٱلْفَسَادِ

٢٣٨٥ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي رَزَقَكُمُ اللهُ ؛ فإِنَّ إِقْلالًا في رِفْقٍ خَيْرٌ مِنْ إِكْثَارٍ في خَرْقٍ .

٢٣٨٦ ـ وقَالُوا : إِنَّ في صَلَاحٍ ٱلأَمْوَالِ سَلَامَةَ ٱلدِّيْنِ وجَمَالَ ٱلْوَجْهِ وبَقَاءَ ٱلْعِزِّ وصَوْنَ ٱلْعِرْضِ .

<sup>[</sup>٢٣٨٢] بهجة المجالس ١/ ٤٤ ، والآداب الشرعيّة والمِنَح المرعيّة ٣/ ٣١٤ .

<sup>[</sup>٢٣٨٣] بهجة المجالس ١/ ٢١٥ .

<sup>[</sup>۲۳۸٤] ديوانه ۱۷۲ ، والحيوان ٣/٧٤ ، والبخلاء ١٦٥ ، والأغاني ٢٣/٢٥ ، والشعر والشعر المالح والشعراء ١/١٨١ ، والعقد ٢/ ٣٥٠ ، ٣/ ١٨٥ ، ١٨٥ ، ١٨٥ ، والجليس الصالح ١/ ٧٠ ، والبصائر والذّخائر ٩/ ١٠٠ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٦٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٠٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٤ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣١٥ .

<sup>[</sup>٢٣٨٥] رواهُ أَبْنُ أَبِي ٱلدُّنيا عنه في إِصلاح المال ١٢٥ .

<sup>[</sup>٢٣٨٦] التمثيل والمحاضرة ٤٢٨ .

٢٣٨٧ ـ وقَالُوا : أَصْلِحْ مَالَكَ تَجِدْهُ لرَوْعَةِ ٱلزَّمَانِ . وجَفْوَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَجَفْوَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَذَفْعِ ٱلأَحْزَانِ .

٢٣٨٨ ـ وكَتَبَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَىٰ وَكِيْلِهِ يُعَاهِدُهُ: تَعَهَّدْ صَغِيْرَ مالي يَكْبُرْ، ولا تَجْفُ كَبِيْرَهُ فيصَغْرَ؛ فإنَّهُ لَيْسَ يَشْغَلُني كَثِيْرُ مَالِي عَنْ إِصْلَاحِ قَلِيْلِهِ، ولا يَمْنَعُني قَلِيْلُهُ عَنِ ٱلصَّبْرِ عَلَىٰ كَثِيْرِ ما يَنُوْبُني.

٢٣٨٩ ـ وقَالَ أُحَيْحَةُ بْنُ ٱلجُلاحِ : أَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمْ ؛ فإِنَّكُمْ لا تَزَالُونَ ذَوِي مُرُوْءَاتٍ ما ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ عَشِيْرَتِكُمْ .

٢٣٩٠ ـ وقَالَ شَبِيْبُ بْنُ شَيْبَةَ لَبَنِيْهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱلْمُرُوْءَةَ وٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَّةَ وَٱلْفُتُوَةَ وَالْفُتُوَةِ وَالْفُتُونَ اللهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ وَاللهُمُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُمُ وَاللهُ اللهُ الل

٢٣٩١ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِصْلاحُكَ ما في يَدِكَ أَسْلَمُ مِنْ طَلَبِكَ ما في أَيْدِي ٱلنَّاسِ .

٢٣٩٢ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: ٱطْلُبُوا ٱلْغِنَىٰ بِإِصْلَاحِ مِا في أَيْدِيْكُمْ ؟ فإِنَّ ٱلْفَقْرَ مَجْمَعُ ٱلْعُيُوْبِ .

٢٣٩٣ \_ وقَالَ البُسْتِيُّ :

<sup>[</sup>٢٣٨٧] نحوه في البصائر والذَّخائر ١/ ٢٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٩١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤٢٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٨ .

<sup>[</sup>٢٣٨٨] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٥٢ ، والعقد ٢/ ٣٥١ .

<sup>[</sup>٢٣٨٩] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>۲۳۹۰] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>۲۳۹۱] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢٣٩٢] « الفَقْرُ مَجْمَعُ العُيُوبِ » في التمثيل والمحاضرة ٣٩٥ .

<sup>[</sup>٢٣٩٣] يتيمة الدَّهر ٤/ ٣٨٢ ، واللَّطائف ١٣٥ ، والمستطرف ١/ ٢٩٧ ، ورَوْض الأَخيار ١٢٥ .



أَشْفِتْ عَلَى ٱلْفِضَّةِ وٱلْعَيْنِ تَسْلَمْ مِنَ ٱلعَيْلَةِ وٱللَّيْنِ فَالْعَيْنِ فَالْعَيْنِ وَٱللَّانِينِ فَعُسَوَّةُ ٱلْإِنْسَانِ بِالْعَيْنِ نِ فَصُوَّةُ ٱلْإِنْسَانِ بِالْعَيْنِ نِ

## ٱحْتِجَاجُ مَنْ خَمَدَتْ يَدُهُ عَنِ ٱلنَّوَالِ خَوْفَ ٱلتَّعْيِيْرِ بِالفَقْرِ وذُلِّ ٱلسُّؤَالِ

٢٣٩٤ ـ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ : لا خَيْرَ فِيْمَنْ لا يَحْفَظُ مَالَهُ ليَصُوْنَ بِهِ عِرْضَهُ ، ويَصْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ لِئَامِ ٱلنَّاسِ .

٢٣٩٥ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : لَامَتْ أَعْرَابِيَّةٌ أَباً لَهَا عَلَىٰ إِتْلَافِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ : يا أَبَتِ حَبْسُ ٱلْمَالِ يَمْنَعُ ٱلْعِيَالَ مِنْ بَذْلِ ٱلْوَجْهِ للسُّوَّالِ ، أَسْرَفْتَ في أَلْنَوَالِ وكَثْرَةِ ٱلنِّحَالِ ، أَمْسِكْ فَقَدْ أَتْلَفْتَ ٱلطَّارِفَ وٱلتَّلادَ ، وبَقِيْتَ تَرْقَبُ ما في أَنْوَالِ وكَثْرَةِ ٱلنِّحَالِ ، أَمْسِكْ فَقَدْ أَتْلَفْتَ ٱلطَّارِفَ وٱلتَّلادَ ، وبَقِيْتَ تَرْقَبُ ما في أَيْدِي ٱلْعِبَادِ ، يا أَبَتِ مَنْ لَمْ يَحْفَظُ ما يَنْفَعُهُ يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ بالفَقْرِ فيما يَضُرُّهُ .

#### ٢٣٩٦ - وقَالَ عَبْدُ اللهِ بِنُ ٱلْمُعْتَزِّ :

أَعَاذِلَ لَيْسَ ٱلْبُخْلُ مِنِّي سَجِيَّةً ولٰكِنْ وَجَدْتُ ٱلْفَقْرَ شَرَّ سَبِيْلِ لَمَوْتُ ٱلْفَتَىٰ خَيْرٌ مِنْ الْبُخْلِ لَلْفَتَىٰ ولَلْبُخْلُ خَيْرٌ مِنْ اللهُ عَلْ اللهَ عَلْ اللهَ عَشْرَةَ الله وَاللهُ عَشْرَةَ الله وَلَا اللهُ عَشْرَةَ الله ورْهَم أَحَاسَبُ عَلَيْها أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْتَاجَ إِلَىٰ ٱلنَّاس .

[٢٣٩٤] نهاية الأرب ٣/ ٣١٥.

[٢٣٩٥] زهر الآداب ١٠٧٨/٤ .

[٢٣٩٦] لباب الآداب ٣٠٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٥ .

ولمحمود الورَّاق في الآداب الشَّرعيّة والمِنَح المرعيَّة ٣/ ٢٨١ ، ولأبي الجهم الأنباريّ في الوافي ٦/ ٢٥٥ ، وبلا نسبةٍ في اُلدَّرَ الْفريد ٣/ ٤٣٢ .

ولعليّ بن الجهم في ديوانه ١٧٤ .

[٢٣٩٧] ربيع الأبرار ٥/ ٨٢، ونهاية الأرب ٣١٦/٣، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيّة / ٢٧٨.

- e( • ) b -

٢٣٩٨ ـ وكَانَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ يَقُوْلُ : لأَنْ يَتْرُكَ ٱلرَّجُلُ مَالَهُ بَعْدَهُ لأَعْدَائِهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْحَاجَةِ في حَيَاتِهِ لأَوْلِيَائِهِ .

٢٣٩٩ ـ وقَالَ يَعْقُوْبُ ٱلْكِنْدِيُّ : مَنْ جَادَ بِمَالِهِ فَقَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ ؛ لأَنَّهُ جَادَ بِمَالِهِ فَقَدْ جَادَ بِنَفْسِهِ ؛ لأَنَّهُ جَادَ بِمَا لا قِوَامَ لَهَا إِلَّا بِهِ .

٢٤٠٠ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

يا رُبَّ جُودٍ جَرَّ فَقُرَ ٱمْرِيءِ فَالْسَبْقِهِ فَالْسَبْقِهِ

فَقَامَ للنَّاسِ مَقَامَ ٱلنَّلِيْلِ فَالمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ ٱلْبَخِيْلِ

۲٤٠١ \_ آخَوُ :

ٱلْمَـــوْتُ خَيْـــرٌ للفَتَــــى مِــنْ أَنْ يَعِيْــشَ بغَيْــرِ مَـــالِ وَٱللهُـــوَالِ وَٱللهُـــوَالِ وَٱللهُـــوَالِ

٢٤٠٢ ـ وقَالَ أَبُو ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيُّ : لَوْ لَمْ نَبْخَلْ عَلَىٰ ٱلسُّوَّالِ بِما يَسْأَلُوْنَنا لَكُنَّا أَسُواً حَالًا مِنْهُمْ .

٢٤٠٣ ـ وقَالُوا : خَتْمُ ٱلْمَالِ حَتْمٌ .

<sup>[</sup>۲۳۹۸] نهاية الأرب ٣/ ٣١٥ .

<sup>[</sup>۲۳۹۹] تحسين القبيح ٣٠ ، والبصائر والذَّخائر ١٨١/٤ ، ١٥٥/٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٣ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٦/ ٣٥ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٦٥ ، ٣٨٥ .

<sup>[</sup> ۲٤٠٠] ابن المعتزّ ، التمثيل والمحاضرة ٤٤٣ ، واللّطائف ١٣٥ ، وتحسين القبيح ٣١ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٩٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ٣٠٩ ، والدّرّ الفريد ١١/ ٢٧٨ ، وزهر الأكم ١/ ١٣٧ .

<sup>[</sup>۲٤٠١] المحاسن والمساوىء ١/١٣٠.

<sup>[</sup>٢٤٠٢] عيون الأخبار ٢/ ٣٧ ، والعقد ٧/ ٢١٧ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٤٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٨٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٣٢٠ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٣٠٠ .

<sup>[</sup>٢٤٠٣] الثعالبيّ في المبهج ٦٥.



### ٢٤٠٤ ولِيْمَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَلَىٰ ٱلإِمْسَاكِ ، فأَنْشَدَ :

يُقِيْمُ ٱلرِّجَالُ ٱلْمُوْسِرُوْنَ بَأَرْضِهِمْ وتَرْمِي ٱلنَّوَىٰ بالمُقْتِرِيْنَ ٱلْمَرَامِيا وما فَارَقُوا أَوْطَانَهُمْ عَنْ مَلَالَةٍ ولْكِنْ حِذَاراً مِنْ شَمَاتِ ٱلأَعَادِيا

## ومِنْ قَوْلِهِم في أَنَّ ٱلْفَقْرَ وٱلإِقْلَالَ مَقْرُوْنَانِ بِالدَّحْرِ وٱلإِذْلَالِ

٧٤٠٥ ـ قَالَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ : ٱلْفَقْرُ دَاءٌ لا دَوَاءَ لَهُ ، مَنْ كَتَمَهُ قَتَلَهُ ، ومَنْ أَذَاعَهُ فَضَحَهُ .

٢٤٠٦ ـ وقَالَ أَيْضاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَارَسْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَغَلَبْتُهُ ، ومَارَسَني ٱلْفَقْرُ فَغَلَبَني ، إِنْ سَتَرْتُهُ أَهْلَكَنِي ، وإِنْ أَذَعْتُهُ فَضَحَني .

٧٤٠٧ ـ وقَالَ لَوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَنَفِيَّةِ : يَا بُنَيَّ إِنِّي أَخَافُ ٱلْفَقْرَ ؛ فَإِنَّهُ مَنْقَصَةٌ للدِّيْنِ ، مَذْهَبَةٌ للعَقْلِ ، دَاعِيَةٌ للمَقْتِ .

٢٤٠٨ \_ وقَالُوا: ٱلْفَاقَةُ هِيَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَصْغَرُ ، لا بَلْ هِيَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَكْبَرُ.

٢٤٠٩ ـ وذُكِرَ أَنَّ ٱلسَّفَّاحَ لَمَّا ضَرَبَ أَعْنَاقَ بَنِي أُمَيَّةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ هٰذا واللهِ جَهْدُ ٱلبَلاءِ ، فقَالَ : مَهْ لا أُمَّ لَكَ ، ما هٰذا وشَرْطَةُ حَجَّام إِلَّا سَوَاءٌ ، ولٰكِنْ جَهْدُ ٱلْبَلَاءِ فَقْرٌ مُدْقِعٌ ، بَعْدَ غِنَى مُوْسَعِ .

<sup>[</sup> ٢٤٠٤] البيتان بلا نسبة في معجم الأدباء ٣/ ١١٣٧، والوافي ٨/١٣، وفوات الوفيات ١/ ٣٨٥، والأوَّل لإياس بن القائف في شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٣/ ١١٣٣، والتذكرة الحمدونيَّة الأوَّل لإياس بن القائف في شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١١٣٣، والتذكرة الحمدونيَّة ١٢٠ / ١٨١، ١٢٠ ، وألدّر ٱلْفريد ١/ ١٨١، ١٨١ ، ١١٤ ، ولأبي سعد محمّد بن عليّ الهمذاني في تاريخ بغداد ١٣٥٦، وبلا نسبة في مجمع الآداب ٣/ ٣١٦.

<sup>[</sup>٧٤٠٥] في مفيد العلوم ٣٣٨ : « البُخْلُ داءٌ لا دواءَ لَهُ » اهـ

<sup>[</sup>٢٤٠٦]الإيضاح للقزويني ١/ ١٧٩ .

<sup>[</sup>٧٤٠٧] ربيع الأبرار ٥/ ٩١ .

<sup>[</sup>٢٤٠٨] ربيع الأبرار ٥/ ٩٠ ، والسّمط ٢/٧ ـ ٨ ، وبهجة المجالس ١/ ٨٩ .

<sup>[</sup>٢٤٠٩] البيان والتبيين ٣/ ١١٥ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٥٩ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٣٠٣ .

٢٤١٠ ـ وقَالَ ٱبْنُ دَأْبِ : لَقِيْتُ رَجُلًا كُنْتُ أَعْرِفُهُ حَسَنَ ٱلْحَالِ ، ومِنْ أَصْحَابِ ٱلأَمْوَالِ ، في حَالَةٍ رَدِيَّةٍ ، كَأَنَّما أَصَابَتْهُ رَزِيَّةٌ ، فسَلَّمَ عَلَيَّ ، فقُلْتُ : ما الَّذي غَيَّرَ حَالَكَ ، وأَذْهَبَ مَالَكَ ؟

فَقَالَ : تَنَقُّلُ ٱلزَّمَانِ ، وكَرُّ ٱلحَدَثَانِ ، فَآثَرْتُ ٱلضَّرْبَ في ٱلْبُلْدَانِ ، وٱلبُعْدَ عَنِ ٱلأَوْطَانِ ، ومُفَارَقَةَ ٱلْمَعَارِفِ وٱلإِخْوَانِ ، وعَمِلْتُ بِقَوْلِ ٱلشَّاعِرِ<sup>(١)</sup> :

سأُعْمِلُ نَصَّ ٱلْعِيْسِ حَتَّىٰ يَكُفَّنِي غِنَىٰ ٱلْمَالِ يَوْماً أَوْ غِنَىٰ ٱلْحَدَثَانِ فَلَمُ وَلَا فَكُرُ خِي ٱلْإِقْلَالِ وَسْمُ هَوَانِ فَلَلْمُوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ يُرَىٰ بِهَا عَلَىٰ ٱلْحُرِّ ذِي ٱلْإِقْلَالِ وَسْمُ هَوَانِ فَلَلْمُوْتُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ يُرَىٰ بِهَا عَلَىٰ ٱلْحُرِّ ذِي ٱلْإِقْلَالِ وَسْمُ هَوَانِ مَتَىٰ يَتَكَلَّمُ يُلَعْ حُكْمُ كَلَامِهِ وإِنْ يَقُلُ قَالُوا عَدِيْمُ بَيَانِ

٢٤١١ ـ وقَوْلُهُ هٰذَا يَنْظُرُ إِلَىٰ قَوْلِهِمْ فيما ضَرَبُوْهُ مِنَ ٱلْأَمْثَالِ : مَنَاقِبُ ٱلْمُوْسِرِ مَثَالِبُ ٱلْمُعْسِرِ ؛ وذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَوَاداً قَالُوا مُبَذِّرٌ ، وإِنْ كَانَ لَسِناً قَالُوا مِهْذَارٌ ، وإِنْ كَانَ شُجَاعاً قَالُوا أَهْوَجُ ، وإِنْ كَانَ شُجَاعاً قَالُوا أَهْوَجُ ، وإِنْ كَانَ صَمُوْتاً قَالُوا عَيِيٌ ، وإِنْ كَانَ وَقُوْراً قَالُوا مُتَكَبِّرٌ .

٢٤١٢ ـ ومَنْ نَزَلَ بِهِ ٱلْفَقْرُ لَمْ يَجِدْ بُدَّا مِنْ تَرْكِ ٱلْحَيَاءِ ، ومَنْ ذَهَبَ حَيَاؤُهُ ذَهَبَتْ مُرُوْءَتُهُ ، ومَنْ ذَهَبَتْ مُرُوْءَتُهُ مُقِتَ ، ومَنْ مُقِتَ أُوْذِيَ ، ومَنْ أُوْذِيَ حَزِنَ ، ومَنْ حَزِنَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ، ومَنْ أُصِيْبَ بِلهٰذَا كُلِّهِ كَانَ كَلَامُه عَلَيْهِ لا لَهُ .

<sup>[</sup>٢٤١٠] زهر الآداب ٤/ ٩٨٤ .

<sup>(</sup>۱) أَعرابيُّ مِنْ باهلة ، البيان والتبيين ١٩٨/ ، وعيون الأخبار ٣٤٤/١ ، والكامل ١١٠/١ .

<sup>[</sup>٢٤١١] بهجة المجالس ٢/١١ ، وفيه في موضع « مَنَاقِبُ الموسر مثالبُ المُعْسِرِ » : محاسن الغَنِيِّ مَسَاوِىءُ ٱلْفَقِيْرِ .

<sup>[</sup>٢٤١٢] ابن المقفَّع في الأدب الصغير ٧٠ ، والآمل والمَأْمول ٨ ، وروضة العقلاء ٢٢٦/١ ، والمستطرف ٢٩٦/١ .



#### ۲٤۱۳ ـ شَاعِرٌ :

لَمَّــا رَأَيْــتُ أَخِــلَّائِــي وخَــالِصَتِــي أَبْدَوا جَفَاءً وإِعْرَاضاً فَقُلْتُ لَهُمْ ٢٤١٤ ـ آخَرُ :

يُغَطِّى عُيُوبَ ٱلْمَرْءِ كَثْرَةُ مَالِهِ ويُـزْرِي بعَقْـلِ ٱلْمَـرْءِ قِلَّـةُ مَـالِـهِ

٢٤١٥ \_ آخَرُ :

أَنْطَقَتْ لَكَ ٱلثِّيَ ابُ لا ٱلآدَابُ وطَوَّنِي عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلثِّيَابُ وطَوَّنِي عَنِ ٱلْكَلَامِ ٱلثِّيَابُ والطَّوَابُ السَّوَابُ والطَّوَابُ السَّوَابُ الصَّوَابُ

ٱلْكُلَّ مُنْقَبِضٌ عَنِّي ومُحْتَشِمُ أَذْنَبْتُ ذَنْبُكَ ٱلعَدَمُ

يُصَدَّقُ فيما قَالَ وَهُو كَذُوْبُ يُحَمِّقُهُ أَلاَّقُوابُ يُحَمِّقُهُ ٱلأَقْوامُ وَهُو لَبِيْبُ

٢٤١٦ \_ وقَالُوا : مَنْ حَسُنَ حَالُهُ ٱسْتُحْسِنَ مُحَالُهُ .

٢٤١٧ ـ وقَالُوا: ٱلْفَقْرُ يُخْرِسُ ٱلْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، ويَجْعَلُهُ غَرِيْباً في بَلْدَتِهِ.

٢٤١٨ ـ وقَالُوا : إِذَا ٱفْتَقَرَ ٱلرَّجُلُ ٱتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ يَأْتَمِنُهُ ، وأَسَاءَ بِهِ ٱلظَّنَّ مَنْ كَانَ يُحْسِنُهُ ، فإِذَا أَذْنَبَ غَيْرُهُ نُسِبَ إِلَيْهِ ، ومَنْ كَانَ لَهُ صَارَ عَلَيْهِ .

٢٤١٩ ـ وقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُدَبِّرِ : جَهِدْتُ جَهْدِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ ٱلْفَقِيْرِ بِالْعَيْنِ الَّتِي أَنْظُرُ بِهَا إِلَىٰ ٱلْغَنِيِّ ، فَلَمْ يَتَهَيَّأُ لِيْ ذَٰلِكَ .

<sup>[</sup>٢٤١٣] معجم الأدباء ٣/ ٩٩٢ ، ومجمع الآداب ٢/ ٢٨٢ ، والمستطرف ١/ ٢٩٦ .

<sup>[</sup>٢٤١٤] عيون الأخبار ١/ ٣٤٥ ، وروضة العقلاء ١/ ٢٢٦ ، وٱلدّرّ ٱلفريد ١١/ ٣٨٣ .

<sup>[</sup>٧٤١٥] ٱبْنُ أَبِي ٱلْبغل في ٱلدّرّ ٱلفريد ٤/ ٣٥٧ .

<sup>[</sup>٢٤١٦] لأبي الحسن محمد بن الحسن الأهوازيّ في الإعجاز والإيجاز ١٢٣، وخاصّ الخاصّ ١٢.

<sup>[</sup>٢٤١٧] التذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٥٠ ، ونثر الدِّرِّ في المحاضرات ١/ ١٩٤ .

<sup>[</sup>٢٤١٨] البصائر والذخائر ٥/ ١٦٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٨٨ .

<sup>[</sup>٢٤١٩] لم أُجِدْهُ .



#### ٢٤٢٠ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

يَغْدُو ٱلْفَقِيْرُ وكُلُّ شَيْءِ ضِدَّهُ وٱلأَرْضُ تُغْلِقُ دُوْنَهُ أَبْوَابَها وَنَرَاهُ مَمْقُوْتًا ولَيْسَ بمُذْنِب ويَرَىٰ ٱلْعَدَاوَةَ لا يَرَىٰ أَسْبَابَها حَتَّىٰ ٱلْعَدَاوَةَ لا يَرَىٰ أَسْبَابَها حَتَّىٰ ٱلْكِلَابُ إِذَا رَأَتْ ذَا بِزَّةٍ أَصْغَتْ إِلَيْهِ وحَرَّكَتْ أَذْنَابَها وإِذَا رَأَتْ يَوْمًا فَقِيْرًا عَارِياً نَبَحَتْ عَلَيْهِ وكَشَّرَتْ أَنْيَابَها وإِذَا رَأَتْ يَوْمًا فَقِيْرًا عَارِياً نَبَحَتْ عَلَيْهِ وكَشَّرَتْ أَنْيَابَها

٢٤٢١ ـ وقَالُوا : مَا أَطْيَبَ ٱلْإِفَاقَةَ مِنْ سُقْمِ ٱلْفَاقَةِ !

٢٤٢٢ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ صَالِحٍ : ٱلْفَقْرُ جُنْدُ اللهِ ٱلأَكْبَرُ يُذِلُّ بِهِ مَنْ طَغَىٰ وتَجَبَّرَ .

٢٤٢٣ ـ ويُقَالُ : رُبَّ حَسَبٍ دَفَنَهُ ٱلْفَقْرُ .

٢٤٢٤ ـ شَاعِرٌ:

ٱلْفَقْـرُ يُـزْرِي بِـأَقْـوَامٍ ذَوِي حَسَـبِ وقَــدْ يُسَــوِّدُ غَيْـرَ ٱلسَّيِّــدِ ٱلْمَــالُ ٢٤٢٥ ـ وقَالَ بَعْضُهم : ٱلْفَقِيْرُ كَمَيْتٍ في بَيْتٍ لا يَمْلِكُ غَيْرَ ٱلْجِلْدَةِ بُرْدَةً ، ولا يَلْتَحِفُ لحيَاهُ إِلَّا برِعْدَةٍ .

<sup>[</sup>٢٤٢٠] التكملة لكتاب الصلة لابن الأَبَّار ١٠٣/٢ ، والمستطرف ١/ ٢٩٤ .

<sup>[</sup>٢٤٢١] الثعالبيّ في المُبْهِج ٦٣ .

<sup>[</sup>٢٤٢٢] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٤٥ .

<sup>[</sup>٢٤٢٣] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٨٠ .

<sup>[</sup>٢٤٢٤] المعاني الكبير ١/ ٤٩٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٤٥ ، وكتاب الشَّعر ١/ ٣٦٧ ، والآداب الشّرعيَّة ٣/ ٢٦٦ .

<sup>[</sup>٧٤٢٥] كذا، وهو مِنْ لَفْظِ البديع في مقاماته ٩٠: «لا يملك غير القِشْرة بُرْدَةً، ولا يكتفي لحماية رعدة»، وعنه في زهر الآداب ٧٣٣٣، وفيه: «ولا يلتقي لحياه رعده». وانظر: سحر البلاغة ١٧٨، والتمثيل والمحاضرة ٣٩٦.

#### - e( 🍎 3)+ —

#### ٢٤٢٦ ـ شَاعِرٌ:

مَا أَحْسَنَ ٱلدِّيْنَ وٱلدُّنْيَا إِذَا ٱجْتَمَعَا ٢٤٢٧ ـ آخَرُ:

لَبِسْتُ صُرُوْفَ ٱلدَّهْرِ كَهْلًا وَنَاشِئاً فَلَمْ أَرَ بَعْدَ ٱلدِّيْنِ خَيْراً مِنَ ٱلْغِنَىٰ فَلَمْ أَرَ بَعْدَ ٱلدِّيْنِ خَيْراً مِنَ ٱلْغِنَىٰ ٢٤٢٨ ـ آخَرُ:

رُزِقْتُ لُبًّا ولَمْ أُرْزَقْ مُرُوْءَتَهُ إِذَا أَرَدْتُ مُسَرُوْءَتَهُ إِذَا أَرَدْتُ مُسَامَاةً تُقَعِّدُني

٧٤٢٩ \_ آخَرُ :

كَفَ لَى حَلَزَا أَنَّ ٱلْغِنَلَى مُتَعَلَّرٌ وما قَصَّرَتْ بِي في ٱلْمَطَالِبِ هِمَّةٌ وما قَصَّرَتْ بِي في ٱلْمَطَالِبِ هِمَّةٌ ٢٤٣٠ - آخَرُ:

كَفَىٰ حَـزَنـاً أَنِّي أَرُوْحُ وأَغْتَـدِي

وأَقْبَحَ ٱلْقُلَّ وٱلإِفْلَاسَ بِالرَّجُلِ

وجَرَّبْتُ حَالَيْهِ عَلَىٰ ٱلْعُسْرِ وٱلْيُسْرِ وَٱلْيُسْرِ وَلَـٰ اللَّهُ وَلَـٰ اللَّهُ وَلَـٰ اللَّهُ وَلَـ

وما ٱلْمُرُوْءَةُ إِلَّا كَثْرَةُ ٱلْمَالِ عَمَّا يُنَوِّهُ ٱلْمَالِ عَمَّا يُنَوِّهُ بِٱسْمِي رِقَّةُ ٱلْحَالِ

عَلَىيَّ وأَنِّى بِالْمَكَارِمِ مُغْرَمُ ولَكِنَّنِي وأَنِّى بِالْمَكَارِمِ مُغْرَمُ ولَكِنَّنِي أَسْعَى إِلَيْهَا فَأُحْرَمُ

وما لِيَ مِنْ مَالٍ أَصُوْنُ بِهِ عِرْضِي

[٢٤٢٦] أبو دلامة ، العُمْدة ٢/ ١٧ ، ونهاية الأرب ٧/ ١٠٢ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٢٠٧ .

[٢٤٢٧] أحمد بن أبي غسَّان بن حمزة بن أبي النضر الأمويّ في دمية القصر ١٣٤٣/٢ ، ومحمود الوَرَّاق في بهجة المجالس ٢/ ٤٢ ، وفوات الوفيَات ٤/ ٨١ .

[٢٤٢٨] ابن الجَلَّال في أدب الدُّنيا والدِّين ٢٢٠ ، والخليل بن أحمد في شرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبريّ ٢/٢٢ ، وبلا نسبة في البيان والتبيين ٣/ ١٤١ ، وعيون الأخبار / ٣٤٥ .

[٢٤٢٩] بكر بن النّطّاح في المجموع اللفيف ٢٢٤ ، وبلا نسبة في الحماسة البصريّة ٢٠/٦ ، والتذكرة السَّعديّة ٣٩٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٦٠ ، وبهجة المجالس ٣٨/١ .

[٢٤٣٠] ديوان المعاني ٢/ ٢٤٧ ، وأدب الدُّنيا والدين ٢٢٠ ، ٣٢٩ .

وذْلِكَ لا يَكْفِي ٱلصَّدِيْقَ ولا يُرْضِي

وأَكْثَرُ مَا أَلْقَىٰ صَدِيْقِي بـ« مَرْحَباً » ٢٤٣١ \_ آخَرُ :

أَرَىٰ نَفْسِـي تَتُـوْقُ إِلَــیٰ أُمُــوْرِ فَنَفْسِـــي لا تُطَـــاوِعُنـــي لْبُخْـــلِ

إِذَا قَلَّ مَالُ ٱلْمَرْءِ قَلَّ صَدِيْقُهُ وأَصْبَحَ لا يَدْرِي وإِنْ كَانَ حَازماً فإِنْ مَاتَ لَمْ يُفْقَدْ ولَمْ يَحْزَنُوا لَهُ ٢٤٣٣ \_ قَيْسُ بْنُ عَاصِم :

يُسَوِّدُ هَلَا ٱلْمَالُ غَيْرَ مُسَوَّدٍ وأَوَّلُ مــا يَجْفُــو ٱلْفَقِيْــرَ لفَقْــرِهِ كَأَنَّ فَقِيْرَ ٱلْقَوْمِ فِي ٱلنَّاسِ مُذْنِبٌ

٢٤٣٤ \_ آخَرُ :

۲٤٣٢ \_ آخَوُ :

وِلَمْ يَحْلُ في عَيْنِ ٱلصَّدِيْقِ لِقَاؤُه أَقُٰدًامُ لَهُ خَيْرٌ لَلهُ أَمْ وَرَاؤُه وإِنْ عَاشَ لَمْ يَفْرَحْ بِهِ أَوْلِيَاؤُه

يُقَصِّرُ دُوْنَ مَبْلَغِهِنَّ مَالِي

ولا مَـــالِـــي يُبَلِّغُنـــي فَعَـــالـــي

ويَحْرِمُــهُ لَيْشــاً فيُصْبــحُ ثَعْلبــا بَنُوهُ ولَمْ يَرْضُوهُ في فَقْرِهِ أَبِا وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ ذَٰلِكَ أَذْنَبا

[٢٤٣١] عبد الله بن معاوية ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٣١ ، والوساطة ٣٨٦ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٢٢/٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٢١٩ ، ومجمع الآداب ٦/ ٤٩٤ .

[٢٤٣٢] الأوَّل والثَّاني بلا نسبة في الفاضل ٤٣ ، والصَّداقة والصَّديق ١٩٠ ، ورواية الأوَّل : إذا قَـلَّ مـالُ المـرءِ قَـلَّ صـديقُـه وضـاقَـتْ عليــه أَرْضُــهُ وسَمَــاؤُه ونسب الثَّاني إلى يحيىٰ بْنِ أَكْثَمَ في رَوْضَة العقلاء ١/ ٢٢٥ ، وهو بلا نسبة في الفَرَج بَعْدَ الشَّدّة ٣/ ١٦٨ ، واللَّطائف٩٣ ، ونهاية الأَرَب٢٣/ ٦٩ ، والآداب ٱلشَّرعيَّة والمِنَح ٱلْمَرْعِيَّة ٣/ ٢٦٦ .

[٢٤٣٣] لم أقِفْ عليها.

[٢٤٣٤] البيتان بلا نسبةٍ في أَلمُوَشَّى ١٤٢ ، ورَوْضَة ٱلْعُقَلاء ١/١٧٦ ، ٢٢٦ ، والثَّاني بلا نسبةٍ في ٱلبَصَائر وٱلذَّخائر ١/ ١٤٤ ، وٱلْغَيْث المُسْجَم ١/ ٢٢٠ .

لَعَمْرُكَ إِنَّ ٱلغِنَىٰ قَدْ يَجْعَلُ ٱلْفَتَىٰ وَلا رَفَعَ ٱلنَّفْسَ ٱلدَّنِيَّةَ كَالغِنَىٰ ولا رَفَعَ ٱلنَّفْسَ ٱلدَّنِيَّةَ كَالغِنَىٰ ٢٤٣٥ .

أَلَىمْ تَرَ أَنَّ ٱلْمَرْءَ يَرْدَادُ عِرَّةً ويَنْحَطُّ مِنْهُ ٱلْقَدْرُ إِنْ كَانَ مُعْدَماً ٢٤٣٦ - آخَرُ:

أَرَىٰ ذَا ٱلْغِنَىٰ في ٱلنَّاسِ يَسْعَوْنَ حَوْلَهُ فَذَٰلِكَ دَأْبُ ٱلنَّاسِ ما دَامَ ذَا غِنَّى

ومِنَ ٱلْمَنْظُوْمِ في سِلْكِ ٱلرَّشَاقَةِ ما قِيْلَ في ٱلتَّشَكِّي مِنْ ضَرَرِ ٱلإِقْلَالِ وٱلْفَاقَةِ

٢٤٣٧ ـ مَجْدُ ٱلْعَرَبِ ٱلْعَامِرِيُّ : هَجَـرْتُ للعُـدْمِ كُـلَّ خِـدْنِ فَـ للعُـدْرِ فَـ للْ أُعَـدِزَى ولا أُعَـدزَّى

٢٤٣٨ \_ ٱبْنُ ٱلْخَيَّاطِ ٱلدِّمَشْقِيُّ :

لَـمْ يَبْـقَ عِنْـدي ما يُبَـاعُ بحَبَّـةٍ

سَرِيًّا وإِنَّ ٱلْفَقْرَ بالمَرْءِ قَدْ يُزْدِي وَلا وَضَعَ ٱلنَّفْسَ ٱلنَّفِيْسَةَ كالفَقْرِ

عَلَىٰ أَهْلِـهِ أَنْ يَعْلَمُـوا أَنَّـهُ مُثْـرِي وأَصْبَحَ لا يُـرْجَـىٰ لنَفْـعٍ ولا ضُـرِّ

وإِنْ قَالَ قَوْلًا تَابَعُوهُ وصَدَّقُوا وإِنْ مَالَ عَنْهُ ٱلْمَالُ يَوْماً تَفَرَّقُوا

وصِرْتُ لـــلانْقِبَـــاضِ خِـــدْنـــا ولا أُهَنَّـــــــــا

وكَفَاكَ شَاهِدُ مَنْظَرِي عَنْ مخْبَري

[٢٤٣٥] الأوَّل بلا نسبةٍ في البخلاء ٢٣٩ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٤٨ .

[٢٤٣٦] البيتان بلا نسبة في العقد ٢/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ .

[٢٤٣٧] له في خريدة القصر ٢٦/١ ، وتاريخ بغداد ٣٣/١٩ ، ونُسب في مجمع الآداب ١٢٨/٥ إلى المختار أبي زيد صالح بن عبد الرحمن بن عليّ البصريّ الشاعر .

[۲۵۳۸] ديوانه ۲۷۸ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤١٩/٥ ، ووفيات الأعيان ١/٥١٠ ، ٤/٤٣٨] ديوانه ٢٧٨ ، وسير أعلام النبلاء ٤١/ ٤٧٨ ، والوافي ٣/ ١٠٠ ، ٨/٥٥ ، وخريدة القصر ٢/ ٢٨٢ .

إِلَّا بَقِيَّــةَ مَــاءِ وَجْــهِ صُنْتُهِــا ٢٤٣٩ ـ آخَرُ :

قَعَدْتُ عَنِ ٱلإِخْوَانِ مِنْ غَيْرِ مَا قِلَى وَجُهْدَ ٱلْفَتَىٰ أَنْ يَسْتُرَ ٱلْبَيْتُ حَالَهُ وجُهْدَ ٱلْفَتَىٰ أَنْ يَسْتُرَ ٱلْبَيْتُ حَالَهُ ٢٤٤٠ ـ آخَرُ:

ٱلْحَمْدُ للهِ لَيْسَ لِي نَشَبُ مَن نَظَرَتْ عَيْنُهُ إِلَيْ فَقَدْ مَن نَظَرَتْ عَيْنُهُ إِلَيْ فَقَدْ مَن نَظَرَتْ عَيْنُهُ إِلَيْ فَقَدْ ٢٤٤١ مَن نَظَر :

أنَّا في حَالٍ تَعَالَى اللهُ لَيْ سَنِ عَهِ إِذَا قِيْ لَيْ شَيْءٌ إِذَا قِيْ لَيْ شَيْءٌ إِذَا قِيْ وَلَقَ لَ أَفْلَسْ تُ حَتَّى يَ مَلَّا مُحَالًا مَن رَأَىٰ شَيْءًا مُحَالًا فِي سَنْ رَأَىٰ شَيْءًا مُحَالًا فِي النَّاسِ مُحَالًا فِي النَّاسِ حُرِ لَيْ وَكَانَ في النَّاسِ حُرِ لَيْ النَّاسِ حُرِ لَيْ النَّاسِ حُر يَ النَّاسِ حُر لَيْ اللهُ اللهِ ال

جَاءَ ٱلشِّتَاءُ ولَيْسَ عِنْدِي دِرْهَمَ

عَـنْ أَنْ تُبَـاعَ وأَيْـنَ أَيْـنَ ٱلمُشْتَـرِي

وكَانَ صَوَاباً ما أَتَيْتُ عَلَىٰ عَمْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْ حُرًّا يُعِيْنُ عَلَىٰ ٱلْجَهْدِ

قَدْ خَفَّ ظَهْرِي وقَلَّ زُوَّارِي أَحَاطَ عِلْماً بما قَدْ حَوَتْ دَارِي

ما أعْظَمَ حَالِسِي لَ لِمَنْ ذَا قُلْتُ ذَا لِسِي حَالَّ أَكْلِسِي لِعِيَالِسِي فانَسا عَيْنُ الْمُحَالِ والسَّمْ واتُ ظِللَالِسِي لَمْ أَكُنْ فِيْ مِثْلِ حَالِسِي

وبِدُوْنِ ذٰلِكَ قَدْ يُصَابُ ٱلْمُسْلِمُ

<sup>[</sup>٢٤٣٩] جَحْظة في أنس المسجون ١٧٨ ، ومجمع الآداب ٢/ ٣٨٤ .

<sup>.</sup> ٢٤٢/٧ ، ٣٥١/٢ العقد ٢/ ٢٥١ .

<sup>[</sup>٢٤٤١] أبو الشَّمقمق ، العقد ٢/ ٣٥٢ ، ٧/ ٢٣٩ ، والحماسة المغربيَّة ٢/ ١٣٢٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١١٠ ، وزهر الأكم ٢/ ٧٦ .

<sup>[</sup>٢٤٤٢] أَبُو وَهْب يحيىٰ بن ذي الشّامة ، وٱسْمُه محمَّد بْنُ عمرو بْنِ الوليد بْنِ عقبة بْنِ أبي معيط في معجم الشّعراء ٤٩٧ ، وربيع الأبرار ١٤٣/١ ، ولأعرابيّ في سرور النَّفْس ٢٤٠ .

وتُقَطِّعُ ٱلنَّاسُ ٱلْجِبَابَ وغَيْـرَهَــا

٧٤٤٣ \_ آخَرُ :

طَشْتِيَ ٱلأَرْضُ ومَنْدِيْلِي ٱلْهَوَا هَــلْ سَمِعْتُــمْ أَوْ رَأَيْتُــمْ أَحَــداً ٢٤٤٤ ـ آخَرُ:

خُلِتَ ٱلْمَالُ وٱلْيَسَارُ لِقَوْمِ أَنَا فِيْمَا أَرَىٰ بَقِيَّةُ قَوْمٍ أَزَىٰ بَقِيَّةٌ قَوْمٍ ٢٤٤٥ آخَرُ:

إِذَا جُزْتُ يَوْماً بِٱلسُّوَيْقِ يَمَسُّنِي فَلا قَائِلٌ للمُشْتَرِي كَيْفَ تَشْتَرِي

٢٤٤٦ \_ آخَوُ :

ٱلْحَمْدُ للهِ لَيْسَ لِسِي فَسَرَسٌ ولا غُسِلَمٌ إِذَا هَتَفْسَتُ بِسِهِ وَلا غُسِلَمٌ إِذَا هَتَفْسَتُ بِسِهِ ٱبْنِي غُلامني وزَوْجَتِي أَمَتِي غَلامني غَنِيْتُ بِاليَأْسِ وٱغْتَصَمْتُ بِهِ غَنِيْتُ بِاليَأْسِ وٱغْتَصَمْتُ بِهِ

وكَاأَنَّذِي بِإِزَاءِ مَكَّةً مُحْرِمُ

وعَلَىٰ ٱلْخُبْزِ مِنَ ٱلْجُوْعِ ٱحْتِلَامي أَكَلَ ٱلْخُبْزَ سِوَايَ في ٱلْمَنَامِ

وأُرَانِي خُصِّصْتُ بِٱلْإِمْلَاقِ خُلِقُ بِعُلِمْ اللَّارِ وَالْمَالِمُ اللَّارِ وَالْمَالِمُ اللَّارِ وَالْمَ

لقِلَّةِ نَقْدِي ذِلَّةٌ وخُضُوعُ ولَا سَائِلُ ٱلْبَيَّاعِ كَيْفَ تَبِيْعُ

ولا عَلَىٰ بَابِ مَنْ زِلْي حَرَسُ بَادَرَ نَحْوِي كَأَنَّهُ قَبَسُ مَلَّكَنِيْهَا المُلَّكُ والْعُرسُ(١) عَنْ كُلِّ قِرْدٍ بوجْهِهِ عَبَسُ

[٢٤٤٣] لم أَقِفْ عليهما .

[٢٤٤٤] البيتان بلا نسبةٍ في البصائر والذَّخائر ١٧٨/٨ ، وربيع الأبرار ٥٠/٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/١١٠ ، ومجمع الآداب ٣/٤٠٠ .

[٧٤٤٥] لم أَقِفْ عليهما .

[٢٤٤٦] أبو العَيْناء ( ت ٢٨٣ هـ ) في معجم الأدباء ٦/٢٦١٣ .

(١) ٱلْعُرُسُ : مِهْنَةُ ٱلإِملاك وٱلبِنَاء. ٱللِّسان [ع ر س] .

فَمَا يَرَانِي بِبَابِهِ أَبَداً طَلْقَ ٱلْمُحَيَّا سَمْحٌ ولا شَرِسُ

٢٤٤٧ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي ٱلْعِبَرِ ٱلْهَاشِمِيِّ ، ولَقَدْ أَبَانَ عَنْ شَرَفٍ وعُلُوِّ هِمَّةٍ ، فصَارَ بما قَالَ في ٱلنَّاسِ أُمَّةً :

قَنِعَتْ نَفْسِي بمّا رُزِقَتْ وَلَيْسَتُ الْفَرْسَا رُزِقَتْ وَلَبِسْتُ الطَّبْرَ سَابِغَةً فَالْمَنْسِي فَالْمَانِدِي فَا اللهُ يَظْلِمُنَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وتَمَطَّتْ في ٱلْعُلا هِمَمِي وتَمَطَّتْ في ٱلْعُلا هِمَمِي هِي هِي مِنْ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي لَا هِمَ مَي مِنْ قَرْنِي إِلَى قَدَمِي لَا مُ يَجِدْني كَافِرَ ٱلنِّعَمِ كَيْدُن ٱلنِّعَمِ كَيْدُن أَشْكُو غَيْد رَ مُتَّهَم مِ

## ووَاجِبٌ إِتْبَاعُ هٰذا ٱلْفَصْلِ بِمَدْحِ ٱلْمَالِ ، إِذْ بِهِ يُدْرَكُ ما شَسِعَ مِنَ ٱلْآمَالِ

٢٤٤٨ ـ قَالُوا : ٱلْيَسَارُ عَلَاءٌ ، وٱلإِقْتَارُ بَلَاءٌ .

٢٤٤٩ ـ وقَالُوا : ٱلْغَنِيُّ سَنِيٌّ كَبِيْرٌ ، وٱلْفَقِيْرُ دَنِيٌّ حَقِيْرٌ .

٠ ٧٤٥ ـ ويُقَالُ : قِيْمَةُ كُلِّ ٱمْرِيءٍ ما مَعَهُ .

٢٤٥١ ـ شَاعِرٌ:

ولا يُسَاوِي دِرْهَما وَاحِداً مَنْ لَمْ يَكُنْ في كَفِّهِ دِرْهَم ولا يُسَاوِي وَقَالُوا: ٱلْمَرْءُ بِدِرْهَمَيْهِ لا بأَصْغَرَيْهِ .

[٢٤٤٧] عيون الأخبار ٢/ ٣٥٧ ، والزُّهرة ١/ ١٩٧ ، وجمع الجواهر ٣٢ ، وهي إِلَّا الثاني في أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ٢/ ٣٢ ، والوافي ٢/ ٣٢ ، وهي إِلَّا الثالث في المنصف ٤٦٧ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٢٨١٨ ، والثالث والرابع في فوات الوفيات ٣/ ٢٩٩ .

<sup>[</sup>٢٤٤٨] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٤٩] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>۲٤٥٠] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢٤٥١] أحمد بن أبي طاهر في محاضرات الأدباء ٢/٣٧٣ ، وٱلدّر ٱلْفريد ١٠/١٦).

<sup>[</sup>٢٤٥٢] التمثيل والمحاضرة ١٩٧ ، والأمثال المولَّدة ١٠٢ ، ومجمع الأمثال ٢/٣٢٧ .



٢٤٥٣ \_ نَظَمَهُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فقَالَ :

قَدْ قَالَ قَوْمٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِا ٱلْمَرْء إِلَّا بِأَصْغَرَيْهِ وَقُلْتُ قَوْلُ ٱمْرِيءٍ عَلِيْمٍ مِا ٱلْمَرْءُ إِلَّا بِدِرْهَمَيْهِ وَقُلْتُ قَوْلَ ٱمْرِيءٍ عَلِيْمٍ مِا ٱلْمَرْءُ إِلَّا بِدِرْهَمَيْهِ

٢٤٥٤ \_ وقَالَ بَعْضُهُم لوَلَدِهِ : لِيَكُنْ مَعَك مِنَ ٱلْعَيْنِ ما تَقَرُّ بِهِ ٱلْعَيْنُ .

٧٤٥٥ ـ وقَالُوا: ٱلْمَالُ مَعْشُوْقُ ٱلْوَرَىٰ ، فَمَنْ عَدِمَهُ نُبِذَ بِالْعَرَا ، مُنْفَصِمَ ٱلْعُرَا .

٢٤٥٦ \_ وقِيْلَ للحَسَنِ : ما بَالُ ٱلنَّاسِ يُكْرِمُوْنَ صَاحِبَ ٱلْمَالِ ؟ قَالَ : لأَنَّ عِنْدَهُ مَعْشُوْقَهُمْ ، فإلَيْهِ ٱلْقُلُوْبُ تُمَالُ .

٧٤٥٧ \_ وقَالُوا : ٱلْمَالُ يَسْتَعْبِدُ ٱلأَحْرَارَ ، ويُدِلُّ ٱلأَشْرَارَ .

٧٤٥٨ ـ وقَالَ آخَرُ : بقَدْرِ ما تُعْطَىٰ مِنَ ٱلْمَالِ ، تُعْطَىٰ مِنَ ٱلإِجْلَالِ .

٢٤٥٩ ـ سُمِعَ قَيْسُ بْنُ عُبَادَةَ يَقُوْلُ في دُعَائِهِ : ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي حَمْداً ومَجْداً ، فإِنَّهُ لا حَمْدَ إِلَّا بِفَعَالٍ ، ولا مَجْدَ إِلَّا بِمَالٍ ؛ ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُصْلِحُني

<sup>[</sup>٢٤٥٣] أحمد بن فارس في معجم الأدباء ٤١٦/١ ، وبغية الوعاة ١/٤٥٤ ، وطبقات المفسّرين للداوودي ١/ ٦٢ ، وعجز الثاني بلا نسبة في مجمع الأمثال ١/٣٢٧ .

<sup>[</sup>٢٤٥٤] التمثيل والمحاضرة ٣٩١ ، وسحر البلاغة ١٧٦ .

<sup>[</sup>٥٥٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٥٦] نثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ١٢٢ .

<sup>[</sup>٢٤٥٧] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٥٨] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٥٩] البيان والتبيين ٢/ ١٠٠ ، ٣/ ١٩٠ ، ٢٩٦ ، والتعازي للمبرَّد ١١٨ ، والوساطة ٣٨٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٥٣ ، والسّمط ١/ ٨٦ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢١٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢١/ ٢٦٣ .



ٱلْقَلِيْلُ ، ولا أَصْلُحُ لَهُ ، ولا يُصْلِحُني إِلَّا ٱلْكَثِيْرُ ، ولا أَصْلُحُ إِلَّا عَلَيْهِ .

٢٤٦٠ ـ أَشَارَ في هٰذا إِلَىٰ قَوْلِ ٱلشَّاعِرِ:

ولا مَجْدَ في ٱلدُّنْيا لِمَنْ قَلَّ مَالُهُ ولا مَالَ في ٱلدُّنْيا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُ ولا مَالَ في ٱلدُّنْيا لِمَنْ قَلَّ مَجْدُهُ ٢٤٦١ عُوْتِبَ ٱبْنُ أَبِي لَيْلَىٰ في تَعْظِيْمِ مُوْسِرٍ ، فقَالَ : إِنَّ تَعْظِيْمَ ذَوِي ٱلْمَالِ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللهُ في ٱلْقُلُوْبِ لا يُسْتَطَاعُ رَدُّهُ .

۲٤٦٢ ـ شَاعِرٌ :

يُعِيْثُ ٱلْغِنَىٰ ثَوْبِ ٱلْمَكَارِمِ للفَتَىٰ وإِنْ كَانَ مِنْ ثَوْبِ ٱلْمَكَارِمِ عَارِيا كَانَ مِنْ ثَوْبِ ٱلْمَكَارِمِ عَارِيا ٢٤٦٣ ـ ومَرَّ مُوْسِرٌ بالشَّعْبِيِّ ، فتَزَحْزَحَ لَهُ ، فقِيْلَ لَهُ في ذٰلِكَ ، فقالَ : رَأَيْتُ ذَا ٱلْمَالِ مَهِيْباً .

۲٤٦٤ ـ شَاعِرٌ:

إِنَّ وَجَدْتُ ٱلْغِنَىٰ زَيْناً لصَاحِبِهِ فَي أَهْلِهِ وَفَقِيْ وُ ٱلْقَوْمِ مَحْقُورُ إِنَّ ٱلْمُقِلِّيْ نَ لا تُنْسَىٰ ذُنُوبُهُ مُ وَذَنْبُ ذِي ٱلْمَالِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مَغْفُورُ إِنَّ ٱلشَّرَفَ وَآلسُّؤْدُدَ لِيَنْتَقِلَانِ مَعَ ٱلْغَنِيِّ ، كَمَا يَنْتَقِلُ ٱلظِّلُّ .

<sup>[</sup>٢٤٦٠] بل المتنبِّي مَنْ نظر إلى قول قيس هذا كما قال البكريُّ في السِّمط ٨٦/١ .

وانظر : شرح معاني شعر المتنبّي لًابن الإفليليّ ٨٨/١ ، ويتيمة الدَّهر ٢٥٧/١ ، والوساطة ٣٨٧ ، ونهاية الأرب ١٤٤/٧ ، وزهر الأكم ١١٠/١ .

<sup>[</sup>٢٤٦١] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٨١ .

<sup>[</sup>٢٤٦٢] لم أقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٢٤٦٣] الأمثال لأبي عُبيد ١٩١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٨١ ، ومجمع الأمثال ٣١٩/٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٩٠ ، ٩٩ .

<sup>[</sup>٢٤٦٤] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٤٦٥] بهجة المجالس ١٣٢/١ .

وإِذَا ٱفْتَقَرْتَ إِلَيْهِمُ فَهُمُ ٱلْعِدَىٰ وَيَنْوُلُ سُؤُدُهُ إِذَا فَقَدَ ٱلْغِنَدِىٰ

مَالُ أَبُوهُ وأُمُّهُ ٱلْورِقُ عَيْبٌ سِوَىٰ أَنَّ ثَوْبَهُ خَلِتَ



#### ٢٤٦٦ ـ شَاعِرٌ:

ٱلنَّاسُ مَا ٱسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ صَدِيْقَهُمْ ذُو ٱلْمَالِ عِنْدَهُم يَسُودُ بِمَالِهِ

٢٤٦٧ \_ آخَرُ :

كَمْ مِنْ لَئِيْمِ ٱلْجُدُوْدِ سَوَّدَهُ ٱلْ وكَمْ كُرِيْمُ ٱلْجُدُوْدِ لَيْسَ لَـهُ

۲٤٦٨ \_ آخَرُ :

إِذَا كُنْتَ ذَا تُرْوَةٍ مِنْ غِنَّكَ

فأنْتَ ٱلْمُسَوَّدُ في ٱلْعَالَمِ

وَحَسْبُ كَ مِنْ نَسَبُ صُوْرَةٌ تُخَبِّ رُ أَنَّ لَكَ مِنْ نَسَبُ صُوْرَةٌ تُخَبِّ رُ أَنَّ لَكَ مِ نَ آدَمُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : حَبَّذَا ٱلْمَالُ أَصُوْنُ بِهِ عِرْضِي ، وأَصِلُ بِهِ رَحِمِي ، وأَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّي ، وأَبِرُّ بِهِ صَدِيْقي ، وأُكْمِدُ بِهِ عَدُوِّي ، وأَصِلُ بِهِ رَحِمِي ، وأَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّي ، وأَبِرُ بِهِ صَدِيْقي ، وأُكْمِدُ بِهِ عَدُوِّي ، وأَبِرُ بِهِ صَدِيْقي ، وأَكْمِدُ بِهِ عَدُوِّي ، وأَفْضِلُ بهِ عَلَىٰ عَشِيْرَتِي .

٠ ٧٤٧ ـ وقَالَ ٱلثَّعَالِبِيُّ : مَنْ كَانَ كِيْسُهُ صِفْراً مِنَ ٱلبِيْضِ وٱلصُّفْرِ ، فَلْيُبْشِرْ بجَفَاءِ ٱلدَّهْرِ وٱنْقِطَاعِ ٱلظُّهْرِ .

٢٤٧١ ـ وكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْجَهْمِ يَقُولُ : مَنْ وَهَبَ مَالَهُ في عَمَلِهِ فَهُوَ

[٢٤٦٦] لم أُقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٤٦٧] البيتان بلا نسبة في عيون الأخبار ١/ ٣٤٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٠٢ .

<sup>[</sup>٢٤٦٨] ابن المعتزّ ، ديوانه ٤١٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٩٢ ، واللَّطائف ٩٠ ، والسِّمط ١/ ٣٥٢ ، وخريدة القصر ١/ ٢٢٣ ، وبهجة المجالس ١/ ٤٢ .

<sup>[</sup>٢٤٦٩] العقد ٢/ ٣٤٤، واللطائف ٨٧، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٢٩، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٩٨. [٧٤٧٠] المبهج ٦٤ .

<sup>[</sup>٢٤٧١] التمثيل والمحاضرة ٤٤٣ ، واللَّطائف ١٣٤ ، وتحسين القبيح ٣٠ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٦ .

وفي المصادر : عليّ بن الجهم ، إِلَّا نهاية الأَرَب ، فهو موافق لِمَا في كتابنا .



ومَنْ وَهَبَهُ مِنْ مُلْكِهِ فَهُوَ مَخْذُولٌ ، ومَنْ وَهَبَهُ مِنْ كَسْبِهِ وما ٱسْتَفَادَهُ مِنْ كَدِّهِ بحِيْلَةٍ فَهُوَ ٱلْمَطْبُوعُ عَلَىٰ قَلْبهِ ، ٱلْمَأْخُوذُ بسَمْعِهِ وبَصَرِهِ .

٢٤٧٢ ـ وقَالَ مَنْ عَهُدُهُ بالإِفْلاسِ تَقَادَمَ : مَحَلُّ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلْمَنْزِلِ مَحَلُّ ٱلشَّمْس في ٱلْعَالَم .

٢٤٧٣ ـ وقَالَ بَعْضُ عُقَلَاءِ ٱلْفُرْسِ: مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمَالَ ، فهُوَ عِنْدِي أَحْمَقُ .

٢٤٧٤ - وقَالَ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ لمُعَاوِيَةَ : مَا أَشَدَّ حُبَّكَ للمَالِ!

فَقَالَ : كَيْفَ لَا أُحِبُّهُ وَقَدِ ٱسْتَعْبَدْتُ بِهِ مِثْلَكَ ، وٱشْتَرَيْتُ بِهِ مُرُوْءَتَكَ وِدِيْنَكَ .

٢٤٧٥ ـ وقَالَ ٱلْحُضَيْنُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ : وَدِدْتُ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً لا أَنْتَفِعُ
 شَيْءٍ مِنْهُ .

قِيْلَ لَهُ : فما تَرْجُو بِذَٰلِكَ ؟

قَالَ : أُرِيْدُهُ لَكَثْرَةِ مَنْ يَخْدُمُني عَلَيْهِ ، ويُجِلُّني لأَجْلِهِ .

٢٤٧٦ ـ وقَالُوا: ٱلْمَالُ يَجْمَعُ ٱلشَّمْلَ، ويَسْتُرُ ٱلأَهْلَ، ويَزِيْدُ في ٱلْعَقْلِ.

<sup>[</sup>٢٤٧٢] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٧٣] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٧٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٩٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات (٣٠/٧ ، والمستطرف ٢/ ٢٧١ .

<sup>[</sup>٢٤٧٤] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٧٤٧] البخلاء ٣٤ ، وعيون الأخبار ١/٣٤٧ ، والعقد ٧/ ٢٢٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٢٤٧٦] لم أَجِدْهُ .

٢٤٧٧ \_ وقَالُوا : مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنِ ٱلنَّاسِ عَظَّمُوْهُ ووَقَّرُوْهُ ، ومَنِ ٱحْتَاجَ إِلَيْهِمُ ٱزْدَرَوْهُ وٱحْتَقَرُوْهُ .

٢٤٧٨ \_ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ : أَيُّما أَفْضَلُ ٱلأَدَبُ أَوِ ٱلْمَالُ ؟ قَالَ : ٱلأَدَبُ .

قَيْلَ لَهُ: فما بَالُ ٱلأُدَبَاءِ يَأْتُوْنَ أَبْوَابَ ٱلأَغْنِيَاءِ، ولا تَأْتِي ٱلأَغْنِيَاءُ أَبْوَابَ ٱلأُدَبَاءِ؟ قَالَ: ذٰلِكَ لعِلْمِ ٱلأُدَبَاءِ بمِقْدَارِ فَضْلِ ٱلْمَالِ، وجَهْلِ ٱلأَغْنِيَاءِ بمِقْدَارِ فَضْلِ ٱلأُدَب .

#### ۲٤۷۹ ـ شَاعِرٌ:

أَصُـــوْنُ دَرَاهِمِـــي وأَذُبُّ عَنْهَـــا وأَخْبَـؤُهـا إِلَـىٰ أَعْـدَىٰ ٱلأَعَـادِي ولا سُــؤلِــي إِلَــىٰ رَجُــلٍ لَئِيْــم فيُعْـــرِضَ وَجْهَـــهُ ويَصُـــدًّ عَنّـــي فيَا ذُلَّ ٱلـرِّجَالِ بغَيْرِ مَالٍ

٢٤٨٠ \_ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ :

لا تَلُم ٱلْمَرْءَ عَلَى بُخْلِهِ حَــقُ عَلَـى كُـلِّ ٱمْـرِيءٍ حَـازِم ٢٤٨١ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ ٱلْقَائِلُ وأَجَادَ :

لَعَمْــرِي إِنَّهـــا دِرْعِـــي وتُــرْسِـــي مِنَ ٱلوُرَّاثِ حَتَّى ٱبْنَاءِ جِنْسِي ليُقْرِضَ دِرْهَماً نَقْداً بِخَمْس فتَبْقَـىٰ مِثْـلَ نَفْـسِ ٱلْكَلْـبِ نَفْسِـي ولَــوْ جَــاؤُوا بنِسْبَــةِ آلِ عَبْــس

<sup>[</sup>٢٤٧٧] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٤٧٨] البخلاء ٣٣ ، والعقد ٧/ ٢٢٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٢١ .

<sup>[</sup>٢٤٧٩] لم أَقِفْ عليها .

<sup>[</sup>٢٤٨٠] لَهُ في تحسين ٱلْقبيح ٣١، وٱلأَوَّل لَهُ في جمهرة ٱلأَمثال ١/٥٤٤، وٱلصّناعتين ٣٢٨.

<sup>[</sup>٢٤٨١] أبو العيناء (ت ٢٨٣ هـ) في معجم الأدباء ٦/٢٦١٣ .



مَنْ كَانَ يَمْلِكُ دِرْهَمَيْنِ تَعَلَّمَتْ وَتَقَدَّمَ ٱلإِخْوَانَ فَاسْتَمَعُوا لَهُ لَوْلا دَرَاهِمُهُ ٱلنّبي في كِيْسِهِ إِنَّ ٱلْغَنِيقَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالخَطَا وَإِذَا ٱلْفَقِيْرُ أَصَابَ قَالُوا كُلُّهُمْ وَإِذَا ٱلْفَقِيْرُ أَصَابَ قَالُوا كُلُّهُمْ إِنَّ ٱلدَّرَاهِمَ في ٱلْمَوَاطِنِ كُلُّها فِي ٱلْمَوَاطِنِ كُلُّها فِي ٱلْمَوَاطِنِ كُلُّها فِي ٱلْمَوَاطِنِ كُلُّها فِي ٱلمَّوَاطِنِ كُلُّها فِي ٱلْمَوَاطِنِ كُلُّها فَي ٱلمَّوَاطِنِ كُلُّها فَي ٱلمَّوَاطِنِ كُلُّها فَي ٱلمَّارَادَ فَصَاحَةً

شَفَتَاهُ أَنْ وَاعَ ٱلْكَلَم فَقَالاً ورَأَيْتَهُ بَيْنَ ٱلْورَى مُخْتَالاً ورَأَيْتَهُ بَيْنَ ٱلْورَى مُخْتَالاً للرَأَيْتَهُ أَسْوَا ٱلْبَرِيَّةِ حَالاً قَالُوا صَدَقْتَ وما نَطَقْتَ مُحَالاً أَخْطَأْتَ يا لهذا وقُلْتَ ضَلالاً تَحْسُو ٱلرِّجَالَ مَهَابَةً وجَلالاً تَحْسُو ٱلرِّجَالَ مَهَابَةً وجَلالاً وهِبِي ٱلسِّنَانُ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالاً وهِبِي ٱلسِّنَانُ لِمَنْ أَرَادَ قِتَالاً

# وٱلْمُعِيْنُ عَلَىٰ طَلَبِ ٱلْبُغْيَةِ مِنَ ٱلْمَالِ طَلَبُ ٱلْمَعِيْشَةِ في ٱلأَيَّامِ وٱللَّيَالِ

٢٤٨٢ \_ قَالَ بَعْضُهُمْ :

لا تَـرْهَبَـنَّ ٱلْهَــوْلَ خَــوْفَ مَنِيَّـةٍ ودَعِ ٱلْمَخَـاوِفَ وٱلمَتَـالِـفَ إِنَّهـا

٢٤٨٣ \_ آخَرُ :

فَجُبْ عَرْضَ ٱلْبِلَادِ فَلَسْتَ تَدْرِي ولا تَقْعُدُ عَلَىٰ ظَمَا إِ وَفَقْرِ

۲٤٨٤ \_ آخَوُ :

سَأَضْرِبُ في ٱلآفَاقِ أَلْتَمِسُ ٱلْغِنَىٰ فإِنْ أَعْطَ مَعْرُوفاً فذاكَ وإِنْ أَخِبْ

وٱقْذِفْ بنَفْسِكَ في طِلاَبِ ٱلدِّرْهَمِ نَفْسِكَ في طِلاَبِ ٱلدِّرْهَمِ نَفْسَسُمُ فَاللَّهِ فَيْسَسُمُ

غِنَاكَ بِأَيِّ آفَاقِ ٱلْبِلَادِ فَنُوعُ ٱلْبِلَادِ فَاذُو ٱلْإِقْتَارِ مَمْنُوعُ ٱلرُّقَادِ

وأَرْمِي بنَفْسِي في بُحُوْرِ ٱلْمَطَالِبِ فعِلْمِي بنَفْسِي لَسْتُ أَوَّلَ خَائِبِ

وهي الحِجَا وهي النُّهَيٰ والمُرتجيٰ

[٢٤٨٢] لم أقِفْ عليهما .

[٢٤٨٣] لم أقِف عليهما .

[٢٤٨٤] قطب الدِّين محمَّد بن ميمون بن عبد الله المصريّ الأديب في مجمع الآداب ٣/ ٤٣٦.

وصدر السابع في ف :



### ۲٤۸٥ \_ آخَرُ :

إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَطْلُبْ مَعَاشاً لَنَفْسِهِ وَصَارَ عَلَىٰ ٱلأَهْلِيْنَ كَلَّا وأَوْشَكَتْ فَسِرْ في بِلَادِ ٱللهِ وٱلْتَمِسِ ٱلْغِنَىٰ وَلا تَرْضَ مِنْ عَيْشٍ بدُوْنٍ ولا تَنَمْ

٢٤٨٦ \_ آخَرُ :

لا يَمْنَعَنْكَ نَفِيْسَ ٱلْعَيْشِ تَطْلُبُهُ تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِذْ حَلَلْتَ بِها تَلْقَى بِكُلِّ بِلادٍ إِذْ حَلَلْتَ بِها ٢٤٨٧ ـ آخَرُ:

شَكَا ٱلْفَقْرَ أَوْ لَامَ ٱلصَّدِيْقَ فَأَكْثَرَا صِلَاتُ ذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ بِأَنْ تَتَنَكَّرا تَعِسْ ذَا يَسَارٍ أَوْ تَمُوْتَ فَتُعْذَرا وكَيْفَ يَنَامُ ٱللَّيْلَ مَنْ كَانَ مُعْسِرا

نُـزُوْعُ نَفْسٍ إِلَـىٰ أَهْـلٍ وأَوْطَـانِ أَهْـلًا بِأَهْـلٍ وإِخْـوَانـاً بِإِخْـوَانِ

[٢٤٨٠] عروة بن الورد العبسيّ في الأغاني ٢٧ / ٢٢٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢٥٣ / ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/٨٩ ـ ٩٩ ، وفي لباب الآداب ٢٧ للنابغة ، وفي العقد ٢/ ٣٤٧ لربيعة بن الورد [كذا] ، وفي التذكرة السَّعديَّة ٣٢ لربيعة الرّقيّ ، وبلا نسبة في عيون الأخبار ١/ ٣٥٠ ، والبصائر والذَّخائر ٤/ ١٧٥ ، ٩/ ١٠٥ .

[٢٤٨٦] إبراهيم بن العبَّاس الصّوليّ في الحماسة البصريَّة ٢٠٠٢ ، ومعجم الأدباء ٨٣/١ ، ووفيات الأعيان ٨/١٦ ، وانظر ديوانه ١٥١ ، وهما بلا نسبة في عيون الأخبار ٨٣٣٨ ، ووفيات الأعيان ١/١٩١ ، ١٨٦/٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/١٠١ ـ ٢٠٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/١١١ ، وزهر الأكم ١/١٥١ .

والرواية فيها:

لا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ العَيْش في دَعَةٍ

وانظر ديوان عروة بن الورد برواية ابن السّكّيت ٨٩ .

ونُسِبا إلى صريع الغواني في فوات الوفيات ٤/ ١٤٢ ، وهما في ديوانه ٣٤٢ .

[۲٤٨٧] أبو الأسود الدُّوليّ ، ديوانه ١٦٠ ، والأمثال لأبي عبيد ٢٠٠ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٧٤ ، وفصل المقال ٢٩٣ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٥٧ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٩٠ ، والمستقصىٰ ١/ ٣٣٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٣٣ ، ومعجم الأدباء ٤/ ١٤٧٠ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٥٣٨ ، والوافي ٢١/ ٣٠٦ ، وبغية الوعاة ٢/ ٢٢ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٧٣٥ .

· 4 6 3 4 -

وما طَلَبُ ٱلْمَعِيْشَةِ بِالتَّمَنِّي تَجِئْكَ بِمِلْئِهِا يَوْماً ويَوْماً ٢٤٨٨ - آخر:

ومَـنْ كَـانَ مِثْلِـي ذَا عِيَـالٍ ومُقْتِـراً لِيَبْلُــغَ عُـــذْراً أَوْ يَنَــالَ غَنِيْمَــةً ٢٤٨٩ ـ آخَرُ:

ٱلْعِنُّ تَحْتَ ظِلَالِ ٱلسَّيْفِ مَعْدِنُهُ لا تَرْضَ بالدُّوْنِ مِنْ دُنْيا بُلِيْتَ بِها ٢٤٩٠ ـ آخَرُ:

خَاطِرْ بنَفْسِكَ كَيْ تُصِيْبَ غَنِيْمَةً فَالْمَالُ فَيْهِ تَجِلَّةٌ ومَهَابَةٌ

٢٤٩١ ـ آخَرُ :

أَشَـدُّ مِـنْ فَـاقَـةِ ٱلـزَّمَـانِ

ولْكِنْ أَلْقِ دَلْوَكَ في ٱلدِّلَاءِ تَجِئْكَ بحَمْاءً وقَلِيْلِ مَاء

مِنَ ٱلْمَالِ يَطْرَحْ نَفْسَهُ كُلَّ مَطْرَحِ وَهُسُهُ كُلَّ مَطْرَحِ وَمُبْلِغُ نَفْسٍ قَصْدَهَا مِثْلُ مُنْجِحِ

فَاطْلُبْ بِسَيْفِكَ عِـزًّا آخِـرَ ٱلأَبَـدِ قَدْ ذَلَّ مَنْ كَانَ مُحْتاجاً إِلَىٰ أَحَدِ

إِنَّ ٱلْجُلُـوْسَ مَـعَ ٱلْعِيَـالِ قَبِيْـحُ وَٱلْفَقْـرُ فِيْـهِ مَـذَلَّـةٌ وفُضُـوْحُ

مَقَامُ حُرِّ عَلَى هَوَانِ

[٢٤٨٨] عروة بن الورد العَبْسِيُّ ، ديوانه ٥٢ ، والأمثال لأبي عُبيد ٢٢٩ ، والبخلاء ٢٥٠ ، وعيون الأخبار ٢/٣٤٣ ، ٢/٢١١ ، وأَمالي القالي ٢/ ٢٣٤ .

[٧٤٨٩] للبُرْقُمِيِّ في الدِّرِ الفريد ١٢٦/٤ ، ١١٥/١١ .

[۲٤٩٠] ٱلنَّمِرُ بْنُ تَوْلَب ، ديوانه ٤٩ ، وعيون الأخبار ٣٤٣/١ ، والوساطة ٢٠٢ ، والصناعتين ١٧١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٩٤ ، والدّر الفريد ٦/ ١٢٩ .

[۲٤۹۱] ابن أبي حُصَيْنَةَ (ت ٤٥٧ هـ) ، نشوار المحاضرة ٢٤/٦ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٢٩٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٤٦/١٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١١٢٧ .

وفي الدِّرّ الفريد ٣/ ٤٧٤ : يُرُوَّىٰ لأمير المؤمنين عليّ :

ف ٱسْتَ رُزِقِ اللهَ وٱسْتَعِنْ لهُ وَاللهَ وَاسْتَعِنْ لهُ وَإِنْ نَبَ اللهَ مَنْ رَزِقِ اللهَ وَاسْتَعِنْ لُ

٢٤٩٢ ـ وقَالَ فَتَّى مِنْ قَيْسٍ لِغُلاَمٍ لَهُ :

أَقْ ذِفِ ٱلسَّرْجَ عَلَى ٱلْمُهُ ثُمَ مَ لَكُمْ اللَّهُ وَأَلْمُهُ ثُمَ مَ صُبِّ ٱلسِدِّرْعَ في رَأْ فَمَتَ عَلَى أَطْلُب بُ إِنْ لَكِمْ فَمَتَ عَلَى أَطْلُب بُ إِنْ لَكِمْ فَمَتَ عَلَى أَطْلُب بُ إِنْ لَكِمْ شَعَلَ عَلَى أَطْلُب بُ إِنْ لَكُمْ أَبْغِيْ فَمَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعَلْمُ عَلَى اللْعُلُمُ عَلَى اللْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى الْعُلْمُ عَلَمْ عَلَمُ

۲٤٩٣ ـ آخر :

أَلَا خَلِّني أَمْضِي لشَأْنِي ولا أَكُنْ أَلَا خَلِّني مَعَاشِراً أَرَىٰ ٱلسَّيْرَ في ٱلْبُلْدَانِ يُغْنِي مَعَاشِراً

۲٤٩٤ \_ آخر :

وقبيْتُ مَقَامُ ذي ٱلْهِمَّةِ ٱلْحُلَا عَدُوًّا أَنْكَى ولا ٱلنَّفْسَ أَغْنَى لا عَدُوًّا أَنْكَى ولا ٱلنَّفْسَ أَغْنَى وتَرَاهُ يَجُوْبُ في طَلَبِ ٱلْمَا خَلِيبًا قَلْبًا إِذَا مَا يُحَاوِلُهُ ٱلطَّالَيْسَ في فَوْتِ ما يُحَاوِلُهُ ٱلطَّا إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ أَنْ يُرَى سَاقِطَ ٱلْهِ

ف إِنَّ لَهُ خَيْرُ مُسْتَعَانِ اللَّهِ مَكَانِ فِمِ نُ مَكَانٍ إِلَى مَكَانِ اللَّهِ مَكَانِ

رِ وقَرِطْه اللَّجَاما وسي ونَاوِلْنِي الْحُسَاما أَطْلُب الْحُسَاما أَطْلُب السِرِّزْق غُسلاما أَطْلُب بِ السِرِّزْق غُسلاما فَعُسلاما فَقُد مَالاً أَوْ حَسراما فَقُد رَ أَوْ يُسِدْنِي الْحِمَاما

عَلَىٰ ٱلأَهْلِ كَلَّا إِنَّ ذَاكَ شَدِيْدُ وَلَهُ مَنْ يُجْدِي عَلَيْهِ قُعُودُ

رِّ بأَرْضٍ مَرْعَاهُ فِيْهَا جَدِيْبُ وَهْوَ رَاضٍ بِهِا أَكُولٌ شَرُوْبُ لِ سُهُوبًا وخَلْفَهُ نَّ سُهُوبُ جَدَّ مِنْها إِلَىٰ سِوَاهَا رُكُوبُ لِبُ مِنْ رِزْقِهِ عَلَيْهِ عُيُوبُ لِبُ مِنْ رِزْقِهِ عَلَيْهِ عُيُوبُ

[٢٤٩٢] لمَّا أَقِفْ عليها .

[٢٤٩٣] أمالي القالي ٢/ ١٣٦ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٧١ .

ونُسِبا إلى ٱلحريش السّعديّ في الحماسة البصريّة ١١٤/١.

[٢٤٩٤] لمَّا أَقِفْ عليها.





# ٱلْبَابُ ٱلْحَادِي عَشَرَ في ٱلشَّجَاعَةِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ

في مَدْح ٱلشَّجَاعَةِ وٱلْبَسَالَةِ وما فِيْهِما مِنَ ٱلرِّفْعَةِ وٱلْجَلَالَةِ

٧٤٩٥ ـ ٱلشَّجَاعَةُ غَرِيْزَةٌ في ٱلإِنْسَانِ يَمْنَحُها وَاهِبُ ٱلإِحْسَانِ ؛ كَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلشَّجَاعَةُ غَرِيْزَةٌ يَضَعُها اللهُ فِيْمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ » .

٧٤٩٦ ـ « إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلشَّجَاعَةَ ولَوْ عَلَىٰ قَتْلِ حَيَّةٍ » .

٧٤٩٧ \_ وحَدُّها ، قَالُوا : سَعَةُ ٱلصَّدْرِ بِٱلإِقْدَامِ عَلَىٰ ٱلأُمُوْرِ ٱلْمُتْلِفَةِ .

٢٤٩٨ ـ وقَالُوا: ٱلشُّجَاعُ مَنْ لَمْ تَكُنْ شَجَاعَتُهُ لفَوْتِ ٱلْفِرَارِ، وفَقْدِ ٱلأَنْصَار.

٢٤٩٩ ـ وسُئِلَ بَعْضُهم عَنِ ٱلشَّجَاعَةِ ، فقَالَ : جِبِلَّةُ نَفْسٍ أَبِيَّةٍ .

قِيْلَ لَهُ : ٱلنَّجْدَةُ ؟

[٧٤٩٥] لم أصبه في مظانَّه من دواوين السُّنَّة ، وهو في نهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ .

[٢٤٩٦] كنز العُمَّالُ برقْم ١٧٠٠٨ ، ٦/ ٥٨٢ ، وبرقَّم ٢٣٥٢٧ ، ١٥/ ٨٩٢ ، واللَّطائف ١٢٨ ، ولباب الآداب ١٧٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ .

[٢٤٩٧] نهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ .

[٢٤٩٨] لم أَجِدْهُ .

[٢٤٩٩] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٣ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ ، ١٨/ ٢٥٤ .

قَالَ : ثِقَةُ ٱلنَّفْسِ عِنْدَ ٱسْتِرْسَالِها إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ حَتَّىٰ يُحْمَدَ فِعْلُها عِنْدَ ٱلْخَوْفِ .

٧٥٠٠ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ ٱلتَّجَارِبِ: ٱلرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: فَارِسٌ وشُجَاعٌ وبَطَلٌ؛ فالفَارِسُ ٱلَّذي يَشُدُّ إِذَا شَدُّوا ، وٱلشُّجَاعُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ ٱلبِرَازِ ، وَالشُّجَاعُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ ٱلبِرَازِ ، والمُجِيْبُ دَاعِيْهِ ، وٱلْبَطَلُ ٱلْحَامِي لظُهُوْرِ ٱلْقَوْمِ إِذَا وَلَّوا .

٢٥٠١ ـ وقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ ٱلسِّكِّيْتِ في « أَلْفَاظِهِ » : ٱلْعَرَبُ تَجْعَلُ ٱلشَّجَاعَةَ أَرْبَعَ طَبَقَاتٍ ، تَقُوْلُ : رَجُلٌ شُجَاعٌ ، فإِذَا كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوا : بَطَلٌ ، فإِذَا كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوا : أَلْيَسُ . كَانَ فَوْقَ ذٰلِكَ قَالُوا : أَلْيَسُ .

# مَنْ عُرِفَ مِنَ ٱلأَكَابِرِ في قَوْمِهِ بالبَأْسِ وٱلنَّجْدَةِ ، وكَانَ لَهُمْ عِنْدَ ٱلْهِيَاجِ مَعْقِلًا وشِدَّةً

٢٠٠٢ ـ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ : كَانَ عَلَيْهِ أَجْمَلَ ٱلنَّاسِ وَجْهاً ، وأَجْوَدَ ٱلنَّاسِ كَفًا ، وأَشْجَعَ ٱلنَّاسِ قَلْباً ، لَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً ، فٱنْطَلَقَ ٱلنَّاسُ ثَائِرِيْنَ قِبَلَ ٱلصَّوْتِ ، فتَلَقَّاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيْ رَاجِعاً قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَىٰ ٱلصَّوْتِ ، وسَبَرَ ٱلْخَبَرَ عَلَىٰ فَرَسٍ لأَبِي طَلْحَةَ عُرْياً وٱلسَّيْفُ فِي عُنُقِهِ ، وهُو يَقُولُ : « لَنْ تُرَاعَوا لَنْ تُرَاعَوا » .

٢٥٠٣ ـ وقَالَ عِمْرَانُ بْنُ ٱلْحُصَيْنِ : ما لَقِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَتِيْبَةً قَطُّ إِلَّا
 كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضْرِبُ .

<sup>[</sup>٢٥٠٠] محاضرات الأُدباء ٣/ ٢٥٣ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ .

<sup>[</sup>٢٥٠١] ٱلأَلفاظ له ١٣٢ ، ولَيْسَ فيه « أَلْيَسُ » .

<sup>[</sup>۲۰۰۲] سنن النَّسائيّ برقم ۱۰۸۳۷ ، ۱۹۱۹ .

<sup>[</sup>٣٠٠٣] إحياء علوم الدّين ٢/ ٣٨٠، ونهاية الأرب ١٥٥/١٨، وأخلاق النّبيّ لأبي الشيخ الأصبهانيّ برقم ١٠٩، ص ٣٢٧.

٢٥٠٤ ـ ومِنْ ذٰلِكَ ثَبَاتُهُ يَوْمَ حُنَيْنِ في مَرْكَزِهِ لا يَتَخَلْخَلُ ولا يَتَزَيَّلُ ، لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا عَمُّهُ ٱلْعَبَّاسُ آخِذاً بِلِجَامِ دَابَّتِهِ ، وٱبْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ ٱلْحٰرِثِ ، وكَانَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ يَوْمَئِذٍ ٱثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً ، فأَعْجَبَتْهُمْ كَثْرَتُهُمْ ، حَتَّىٰ قَالَ قَائِلُهُمْ : لَنْ نُغْلَبَ ٱلْيَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ .

وزَلَّ عَنْهُمْ أَنَّ اللهَ هُو ٱلنَّاصِرُ لا كَثْرَةُ ٱلْجُنُوْدِ ولا ٱلْعَسَاكِرِ ، فَٱنْهَزَمُوا حَتَّىٰ بَلَغَ أَوَّلُهِم مَكَّةَ ، ثُمَّ تَدَارَكَ اللهُ ٱلْمِلَّةَ ٱلإِسْلَامِيَّةَ بَنَصْرِهِ ، فَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً عَلَىٰ خُيُوْلٍ بَلْقٍ ، وتَرَاجَعَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَاتَلُوا ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ كَثْرَةَ قِتَالِهِمْ بُلْقٍ ، وتَرَاجَعَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، فَقَاتَلُوا ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ كَثْرَةَ قِتَالِهِمْ قَالَ : « هٰذَا حِيْنَ حَمِيَ ٱلْوَطِيْسُ » \_ وهُو أَوَّلُ مَنْ قَالَ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةَ \_ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، فرَمَىٰ بِهِ ٱلْمُشْرِكِيْنَ ، وقَالَ : « شَاهَتِ ٱلْوُجُوْهُ » ، فَٱنْهَزَمُوا .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ: فلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَرْكُضُ خَلْفَهُمْ.

فنَاهِيْكَ بهذا ٱلثَّبَاتِ شَهَادَةَ صِدْقٍ عَلَىٰ تَنَاهِي شَجَاعَتِهِ وبَسَالَتِهِ ورِبَاطِ جَأْشِهِ، وما هُوَ إِلَّا مِنْ آيَاتِ ٱلنُّبُوَّةِ وعَلَامَاتِ ٱلرِّسَالَةِ.

٢٥٠٥ ـ ومِمَّا عُرِفَ فِيْهِ لأَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقُوَّةِ ٱلْجَأْشِ وَثَبَاتِ ٱلْقَلْبِ وشَجَاعَةِ ٱلنَّفْسِ وٱلصَّبْرِ فِي ٱلْمَوَاطِنِ ٱلْكَرِيْهَةِ يَوْمَ مَاتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَذَّبَ بِمَوْتِهِ ، وقَالَ : ما مَاتَ ، وإِنَّما وَاعَدَهُ رَبُّهُ كَمَا وَاعَدَ مُوْسَىٰ ، وليُرْجِعَنَّهُ اللهُ ، وليُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَ ٱلْمُنَافِقِيْنَ وأَرْجُلَهُمْ ؛ يَسُوْمُوْنَ لَكَمَا وَاعَدَ مُوْسَىٰ ، وليُرْجِعَنَّهُ اللهُ ، وليُقطِّعَنَّ أَيْدِيَ ٱلْمُنَافِقِيْنَ وأَرْجُلَهُمْ ؛ يَسُوْمُوْنَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْمَوْتَ . مَنْ قَالَ : إِنَّ مُحَمَّداً مَاتَ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي هٰذا ؛ وٱعْتَرَاهُ ذُهُوْلٌ حَتَّىٰ صَارَ لا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ .

وَأَمَّا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدُهِشَ، فَجَعَلَ لا يُكَلِّمُ أَحَداً، فَيُؤْخَذَ بِيَدِهِ، فَيُقَادَ. وأَمَّا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَعَدَ فِي ٱلْبَيْتِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْهُ.

<sup>[</sup>٢٥٠٤] صحيح مُسْلم برقم ٧٦ ، ٣/ ١٣٩٨ ، ومسند أحمد برقم ١٧٧٥ ، ٣/ ٢٩٦ \_ ٢٩٧ . [٢٥٠٥] حال الصحابة حين بلغهم موت الرسول ﷺ في العواصم من القواصم ٣٨، وزهر الآداب ١٨٨١.

٢٠٠٦ ـ وكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَئِدٍ غَائِباً في نَاحِيةٍ مِنَ نَوَاحِي ٱللهُ عَنْهُ حِيْنَئِدٍ غَائِباً في نَاحِيةٍ مِنَ نَوَاحِي ٱللهُ عَلَيْهِ وهُوَ ٱلْمَدِيْنَةِ عَلَىٰ مِيْلٍ مِنْها تُسَمَّىٰ ٱلسُّنْحَ ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ٱلْخَبَرُ جَاءَ حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَيْهِ وهُوَ مُسَجَّى ، فكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ٱلْكَرِيْمِ ، وأَكَبَّ عَلَيْهِ وقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وقَالَ : مُسَجَّى ، فكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ٱلْكَرِيْمِ ، وأَكَبَّ عَلَيْهِ وقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وقَالَ : طِبْتَ حَيًّا ومَيْتًا ، وأَعْوَلَ بالبُكَاءِ ، ثُمَّ خَرَجَ وهُو رَابِطُ ٱلْجَأْشِ ثَابِتُ ٱلْقَلْبِ مُصِيْبٌ في ٱلْقَوْلِ .

و ٱلنَّاسُ عَلَىٰ خِلافِ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلذُّهُوْلِ وٱخْتِلَاطِ ٱلْعَقْلِ ، وهُمْ في أَمْرٍ مَرِيْجٍ قَدْ ضَلَّتْ أَفْئِدَتُهُمْ في مَزَالِقِ ٱلشَّجَنِ ، وَزَلَّتْ أَقْدَامُ صَبْرِهِمْ في مَزَالِقِ ٱلشَّجَنِ ، فَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، وقَالَ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ وٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ في كَلَامٍ طَوِيْلٍ :

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ فإِنَّ اللهَ حَيُّ لا يَمُوْتُ ؛ ثُمَّ تَلاَ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ لا يَمُوْتُ ؛ ثُمَّ تَلاً: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ اللهَ القَلْمَةُ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللهُ الشَّكَ عِينَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فَثَابَ إِلَىٰ عُمَرَ عَقْلُهُ ، وقَالَ : فوٱلله ِ ماهُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُها، فَعَقِرْتُ حَتَّىٰ وَقَعْتُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ما تُقِلُّني رِجْلاي ، وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ ٱلله ﷺ قَدْ مَاتَ .

٧٠٠٧ ـ وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في خُطْبَتِهِ ٱلنِّي ٱفْتَخَرَتْ فِيْهَا: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَلَعَ نَجْمُ ٱلنِّفَاقِ ، وآرْتَدَّتِ ٱلْعَرَبُ ، وصَارَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ كَالْغَنَمِ ٱلسَّارِحَةِ في ٱللَّيْلَةِ ٱلْمَاطِرَةِ ، فحَمَلَ أَبِي مِنَ ٱلأَمْرِ ٱلْفَخْمِ ما لَوْ حَمَلَتُهُ ٱلْجِبَالُ لهَاضَها .

<sup>[</sup>٢٥٠٦] المنتظم ٤٣/٤ ، والبداية والنهاية ٨/٤٧ ، وسير أعلام النُّبلاء ٢/ ٤٦٨ ، ٣٢/١٣ ، وتاريخ الإسلام ١/ ٨٢٠ ، ونهاية الأرب ١٨/ ٣٨٥ ، وصفة الصفوة ١/ ٨٥ .

<sup>(</sup>١) [ سورة آل عمران : ١٤٤ ] .

<sup>[</sup>۲۰۰۷] زهر الآداب ۱/ ٦٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠/ ٣١٥ .

وما يُدْرَى أَيُّمَا أَرْبَطُ جَأْشاً وأَثْبَتُ قَلْباً في لهذا ٱلأَمْرِ ٱلشَّدِيْدِ وٱلْمُصَابِ ٱلْعَتِيْدِ ، أَهُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا يَنْهُ أَم ٱبْنَتَاهُ عَائِشَةُ وأَسْمَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .

٢٥٠٨ فَأَمَّا عَائِشَةُ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ مَاتَ بَيْنَ سَحَرِها ونَحْرِها (١) ، وشَاهَدَتْ ذٰلِكَ ٱلهَوْلَ ، ثُمَّ ٱحْتَمَلَتْهُ ، فَأَلْقَتْهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، وسَجَّتْهُ ببرُ دَتِهِ ، ولَمْ تَدَعْ أَحَداً مِنْ نِسَائِهِ وَأَهْلِهِ يُعِيْنُها عَلَيْهِ ، وعُمْرُها إِذْ ذٰاكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ثُمَّ تَدَعْ أَحَداً مِنْ نِسَائِهِ وأَهْلِهِ يُعِيْنُها عَلَيْهِ ، وعُمْرُها إِذْ ذٰاكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً ، ثُمَّ بَكَتْ بَادِئَةً بصَوْتٍ لا يَكَادُ يَعْدُو صَاحِبَهُ .

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلنَّاسُ بُكَاءَها وشَجَنَها تَحَقَّقُوا مَوْتَهُ ، ولَمْ تُظْهِرْ رَزِيَّةً ولا عَوِيْلًا ، ولَمْ تَشُقَّ جَيْبًا ، ولَمْ تَخْمِشْ وَجْهاً ، ولَمْ تَدْعُ وَيْلًا ، وإِنَّما عَلِمَ ٱلنَّاسُ مَوْتَهُ بِبُكَائِها .

٧٥٠٩ ـ وأُمَّا أَسْمَاءُ فإِنَّ وَلَدَها عَبْدَ اللهِ بْنَ ٱلزُّبَيْرِ لَمَّا رَأَىٰ ٱلْغَلَبَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ، وشَكَا إِلَيْهِا ما آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ ، فقَالَتْ : إِيَّاكَ أَنْ تَنْكِلَ أَوْ تَفْشَلَ ، ومُتْ كَرِيْماً أَحْتَسِبْكَ عِنْدَ اللهِ .

فَقَالَ لَهَا : مَا أَخَافُ ٱلْمَوْتَ ، وإِنَّمَا أَخَافُ أَنْ يُمَثَّلَ بِي .

فْقَالَتْ : إِنَّ ٱلشَّاةَ إِذَا ذُبِحَتْ لا تُبَالِي بسَلْخِها .

٢٥١٠ ـ وكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ ٱلأَشِدَّاءِ ٱلأَقْوِيَاءِ مَوْصُوْفاً بِالشِّدَّةِ مَوْسُوْماً بِالحِدَّةِ وٱلشَّجَاعَةِ وٱلنَّجْدَةِ ، كَانَ يَضَعُ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ أُذُنِ فَرَسِهِ ٱلْيُسْرَىٰ ، ثُمَّ يَجْمَعُ جَرَامِيْزَهُ (١) ، ويَثِبُ عَلَىٰ فَرَسِهِ ، فكَأَنَّما خُلِقَ عَلَىٰ مَتْنِهِ .

<sup>[</sup>٢٥٠٨] سير أعلام النُّبلاء ٢/ ١٨٩ ، والبداية والنِّهاية ٨/ ٩٥ .

<sup>(</sup>١) السَّحَر : الرَّئة ، والنَّحْر : الثغرة التي في أسفل العنق .

<sup>[</sup>٢٥٠٩] الكامل في التاريخ ٣/ ٤٠١ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٧٥ .

<sup>[</sup>٢٥١٠] البيان والتبيين ٣/١٧ ، وعيون الأخبار ٢١٦/١ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٢٣/٢ ، والمجموع اللفيف ٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) الجراميز: جملة البدن، الجسد والأعضاء.



٢٥١١ ـ وكَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شُجَاعاً بَطَلًا ؛ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ قَتَلَ في لَيْلَةِ ٱلْهَرِيْرِ مِنْ حَرْبِ صِفِّيْنَ خَمْسَمِئَةٍ وثَلَاثةً وعِشْرِيْنَ رَجُلًا، وكَانَ إِذَا ضَرَبَ لا يُثْنِي.

٢٥١٢ ـ وقِيْلَ لَهُ : إِنَّكَ مَطْلُوْبٌ ، فَلَوِ ٱتَّخَذْتَ طِرْفاً سَابِقاً ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَفرُّ عَلَىٰ مَنْ فَرَّ ؛ فالبَغْلَةُ تَكْفِيْنِي .

٢٥١٣ ـ وقِيْلَ لَهُ في حَرْبِ صِفِّيْنَ : أَتُقَاتِلُ أَهْلَ ٱلشَّامَ بالغَدَاةِ ، وتَظْهَرُ لَهُمْ
 بالعَشِيِّ بإِزَارٍ ورِدَاءٍ ؟

فَقَالَ : أَبِٱلْمَوْتِ أُخَوَّفُ ! والله لِا أُبَالِي أَسَقَطْتُ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ أَوْ سَقَطَ عَلَيَّ .

٢٥١٤ ـ ومِنَ ٱلشُّجْعَانِ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْعُوَّامِ ، قَالُوا : لَمْ يَكُنْ في عَصْرِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ فَارِسٌ أَشْجَعُ مِنَ ٱلزُّبَيْرِ ، ولا رَاجِلٌ أَشْجَعُ مِنْ عَلِيٍّ .

٢٥١٥ ـ وفي ٱلزُّبَيْرِ تَقُوْلُ زَوْجَتُهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ٱلْعَدَوِيِّ تُخَاطِبُ عَمْرَو بْنَ جُرْمُوْزٍ لَمَّا قَتَلَهُ غَدْراً بوَادِي ٱلسِّبَاعِ :

غَـدَرَ ٱبْـنُ جُـرْمُـوْزِ بِفَـارِسِ بُهْمَـةٍ يَـوْمَ ٱللِّقَـاءِ وكَـانَ غَيْـرَ مُعَـرِّدِ يَـا عَمْـرُو لَـوْ نَبَّهْتَـهُ لـوَجَـدْتَـهُ لا طَـائِشـاً رَعِـشَ ٱلجَنَانِ ولا ٱلْيَـدِ يَـا عَمْـرُو لَـوْنَ ٱلشُّجْعَانِ بَنُو قَيْلَةَ وهُمُ ٱلأَنْصَارُ .

<sup>[</sup>٢٥١١] ثمار القلوب ١/ ٦٣٧ ، وربيع الأبرار ١/ ٧٠ ، ونهاية الأرب ١٩ / ٢١٣ .

<sup>[</sup>٢٥١٢] محاضرات الأُدباء ٣/ ٢٥٧ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ٢٠٠ .

<sup>[</sup>٢٥١٣] الكامل ١/ ١٦٧ ، والعقد ١/ ٩٤ .

<sup>[</sup>٢٥١٤] لباب الآداب ١٧٣ ، والوافي ٢٩/ ١٤ .

<sup>[</sup>٢٥١٥] العقد ٣/ ٢٣١ ، ٥/ ٧٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٥ ، ونهاية الأرب ١٣٩/ ١٣٩ ،

۹۲/۲۰ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣/١١١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١١٨ ٤٣٥ ،
 وسير أعلام النبلاء ١/ ٦٧ .

<sup>[</sup>٢٥١٦] العقد ١٠٦/١ .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسِ : مَا سُلَّتِ ٱلسُّيُوْفُ ، ولا زُحِفَتِ ٱلزُّحُوْفُ ، ولا أُقِيْمَتِ ٱلصُّفُوْفُ حَتَّىٰ أَسْلَمَ أَبْنَاءُ قَيْلَةَ \_ يَعْني ٱلأَوْسَ وٱلْخَزْرَجَ ، وهُمُ ٱلأَنْصَارُ \_ .

٢٥١٧ \_ وَصَفَهُمْ مَادِحٌ ، فقَالَ : كَانُوا يُحِبُّونَ ٱلْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ ٱلْحَيَاةَ ، ويَرْغَبُوْنَ فِي ٱلآخِرَةِ كَمَا تَرْغَبُوْنَ فِي ٱلدُّنْيَا.

٨٥١٨ ـ وقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّكُمْ لَتَكْثُرُوْنَ عِنْدَ ٱلْفَزَع ، وتَقِلُّوْنَ عِنْدَ ٱلطَّمَع ».

يُرِيْدُ أَنَّهُمْ يُرِيْدُوْنَ بِقِتَالِهِم وَجْهَ اللهِ وِٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ ، فلا تَمِيْلُ نُفُوْسُهم إِلَىٰ ما يُقْسَمُ مِنَ ٱلْفَيْءِ وٱلْغَنِيْمَةِ رَغْبَةً فيما هُمْ بِصَدَدِهِ مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةِ ٱلإِسْلَامِ وإخْفَاءِ مَا ظَهَرَ مِنْ شِرْكِ عَبَدَةِ ٱلْأَصْنَامِ ، فَهُمْ يَكْثُرُوْنَ إِذَا دُعُوا لَلْقِتَالِ ، ويَقِلُّوْنَ عِنْدَ ٱنْقِسَام ٱلأَنْفَالِ.

٢٥١٩ \_ قَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرِ يَمْدَحُهُمْ :

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ ٱلْحَيَاةِ فلا يَزَلْ

في عُصْبَةٍ مِنْ صَالِحِي ٱلأَنْصَار ٱلْبَاذِلِيْنَ نُفُوسَهُمْ لنَبيِّهِمْ يَوْمَ ٱلْهِيَاجِ وسَطْوَةِ ٱلْجَبَّارِ يَتَطَهَّ رُوْنَ كَأَنَّهُ نُسُكُ لَهُمْ بِدِمَاءِ مَنْ عَلِقُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ

٢٥٢٠ ـ ومِنَ ٱلشُّجْعَانِ مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ قُطِعَ كَفُّهُ يَوْمَ بَدْرِ ، فَبَقِيَ مُعَلَّقاً بجِلْدَةِ بَطْنِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ يَوْمَهُ أَجْمَعَ ، وهُوَ مُعَلَّقٌ حَتَّىٰ وَجَدَ أَلَمَهُ ، فوَضَعَ

<sup>[</sup>٢٥١٧] من كلام خالد في صفة جيشه يخاطبُ به مرازبة فارس في العقد ١١٧/١ .

<sup>[</sup>٢٥١٨] كنز العُمَّال برقم ٣٧٩٥١ ، ٦٦/١٤ ، والبخلاء ٢١٦ ، والكامل ٧/١ ، والصناعتين ٢٦٤ ، ٣٠٩ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ٢٥٧ .

<sup>[</sup>٢٥١٩] طبقات فحول الشُّعراء ١٠٣/١ ، والشُّعر والشُّعراء ١/١٥٤ ، وربيع الأبرار ٨/٢ ، ونهاية الأرب ١٦/ ٤٣٨ .

<sup>[</sup>٢٥٢٠] لم أُجِدْهُ في مظانِّ ترجمته . وانظر : الأوائل للعسكريّ ١٤٢/١ .



٢٥٢١ ـ وحَمَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ حُكَيْمِ بْنِ جَبَلَةَ في يَوْمٍ مِنْ أَيَّامٍ حَرَّةَ ، وقَدْ قَطَعَ سَاقَهُ ، فأَخَذَهَا في يَدِهِ ، وضَرَبَ بِهِا مَنْ قَطَعَها ، فَصَرَعَه ، ثُمَّ أَتَاهُ ، وٱتَّكَأَ عَلَيْهِ ، فقَتَلَهُ ، وقَالَ مُرْتَجِزاً :

> يا سَاقُ لَنْ تُرَاعَيْ إِنَّ مَعِي ذِرَاعِي أَحْمِي بِهِ كُرَاعِي

وحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قِيْلَ لَهُ : مَنْ قَطَعَ سَاقَكَ ؟ قَالَ : وِسَادَتِي .

٢٥٢٢ ـ ولَمْ يَكُنْ في ٱلْجَاهِلِيَّةِ ولا في ٱلْإِسْلَامِ أَشْجَعُ مِنْ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ولشَجَاعَتِهِ سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ سَيْفَ ٱللهِ ؛ وذٰلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَنْهَزِمْ في جَاهِلِيَّةٍ ولا إِسْلَامٍ ، ومَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، ويُقَالُ : إِنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : ما في جَسدِي مَوْضِعٌ إِلَّا وفِيْهِ ضَرْبَةٌ بسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٌ برُمْحٍ أَوْ جُرْحٌ بسَهْمٍ ، وها أَنَا أَمُوْتُ عَلَىٰ فِرَاشِي كَمَا يَمُوْتُ ٱلْعِيْرُ ، فلا نَامَتْ أَعْيُنُ ٱلْجُبَنَاءِ .

٢٥٢٣ ـ ومِنْ شُجْعَانِ ٱلصَّحَابَةِ ٱلْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ ، قِيْلَ عَنْهُ : إِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ

<sup>[</sup>٢٥٢١] العقد ٣/ ٣١٧ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٢٠٤ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٢/ ٢٢٨ ، وتاريخ وتاريخ الطّبريّ ٤/ ٤٧١ ، والصاهل والشّاحج ٩٩ ، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٥٣٢ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٧٨ .

<sup>[</sup>۲۰۲۲] الأمثال لأبي عُبيد ٣١٧ ، وعيون الأخبار ١/ ٢٥٧ ، والعقد ١/ ١٢٥ ، ومجمع الأمثال (٢٥٢) الأمثال أبي عُبيد ٣١٧ ، وسيأتي برقْم (٣٤٧ ، وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٨٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ ، وسير أعلام النبلاء ١/ ٣٨٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ .

<sup>[</sup>٢٥٢٣] تاريخ الطبريّ ٣/ ٢٩٠ ، ٢٩٤ ، ٤/٤٨ ـ ٥٨ ، ولباب الآداب ١٧٨ ، والاستيعاب ١/٤٢١ ، وسير أعملام النُبلاء ١/٦٩١ ، ونهاية الأرب ٩٣/١٩ ، ٩٣٪ ، والـوافـي ١٥٤/١٠ ، وتاريخ الإسلام ١١٦/٢ .

مُبَارِزِ سِوَىٰ مَنْ شُوْرِكَ في قَتْلِهِ ، وكَتَبَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ إِلَىٰ عُمَّالِهِ أَلَّا يُوَلُّوهُ جَيْشاً للمُسْلِمِيْنَ ، فإِنَّهُ يُهْلِكُهُ .

٢٥٢٤ ـ ومِنْ شُجْعَانِ ٱلصَّحَابَةِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وحَارِثَةُ بْنُ حُذَيْفَةَ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ ٱلْأَسْوَدِ . وَالْمِقْدَادُ بْنُ ٱلْأَسْوَدِ .

يُرْوَىٰ أَنَّ عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ بَعَثَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ وهُوَ يُحَاصِرُ مِصْرَ يُطْلُبُ مِنْهُ ثَلَاثَةَ اَلَافِ فَارِسٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ حَارِثَةَ وَٱلزُّبَيْرَ وَٱلْمِقْدَادَ لا غَيْرُ ، أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُقَامَ أَلْفِ فَارِسٍ ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

٢٥٢٥ ـ وكَانَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ شُجَاعاً ، ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَثِبُ ثَلَاثَ وَثَبَاتٍ كُلُّ وَثْبَةٍ ثِنْتَا عَشْرَةَ ذِرَاعاً ، حَتَّىٰ يَصِلَ قَرْنَهُ فيَقْتُلَهُ .

٢٥٢٦ ـ ومِن ٱلْفُرْسَانِ مَالِكُ بْنُ ٱلْحُوَيْرِثِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالأَشْتَرِ ٱلنَّخَعِيِّ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : أَعْطَتْ عَائِشَةُ للّذي بَشَّرَها بحَيَاةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلنُّوبُنِ ٱلنُّوبُنِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ إِذِ ٱلْتَقَىٰ بالأَشْتَرِ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ أَرْبَعَةَ آلافِ دِرْهَم .

٢٥٢٧ ـ ذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ ٱلأَشْتَرَ ، فقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ ٱلنَّخَعِ : ٱسْكُتْ ؛ فإِنَّ حَيَاتَهُ هَزَمَتُ أَهْلَ ٱلْعِرَاقِ .

٢٥٢٨ ـ ومِنَ ٱلشُّجْعَانِ مُصْعَبُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ .

<sup>[</sup>٢٥٢٤] الخبر عن الزُّبير أَنَّه يعدل ألف فارس في لباب الآداب ١٧٣ ـ ١٧٥ . وانظر الأوائل ١/ ٢٧٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤١٠ .

<sup>[</sup>۲۰۲۰] نسب قریش ۲٦٩ .

<sup>[</sup>۲۰۲٦] العقد ١٠٨/١ ، ٥/٧٤ .

<sup>[</sup>٢٥٢٧] البيان والتبيين ٣/ ١٧١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٢٠ .

<sup>[</sup>۲۰۲۸] تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۶۶/۵۸ ، وتاريخ بغداد ۱۲۸/۱۵ ، ونشوار المحاضرة ۷/ ۲۳ ، والمنتظم ٦/ ١١٦ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٨٨١ .

سَأَلَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ يَوْماً جُلَسَاءَهُ : مَنْ أَشْجَعُ ٱلنَّاسِ ؟ فعَدُّوا جَمَاعَةً .

فقالَ : أَشْجَعُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْعَرَبِ مَنْ وَلِيَ ٱلْعِرَاقَ ، فأَصَابَ أَلْفَ أَلْفٍ وأَلْفَ أَلْفٍ وأَلْفَ أَلْفٍ و أَلْفٍ و فَلْفِ و عَدَّها مِرَاراً ـ و جَمَعَ بَيْنَ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ و سُكَيْنَةَ بِنْتِ ٱلْحُسَيْنِ و أُمِّ كُلْثُوْمِ بِنَتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ وهِنْدِ بِنْتِ رِبَابِ سَيِّدِ كَلْبِ ، فَخَذَلَهُ أَهْلُ ٱلْعِرَاقِ ، كُلْثُوم بِنَتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ وهِنْدِ بِنْتِ رِبَابِ سَيِّدِ كَلْبِ ، فَخَذَلَهُ أَهْلُ ٱلْعِرَاقِ ، فَأَعْطَيْنَاهُ ٱلأَمَانَ عَلَىٰ ما شَاءَ ، فقالَ : إِن مِثْلِي لا يَنْصَرِفُ إِلَّا غَالِباً أَوْ مَقْتُولًا . وقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، والله لِلا وَلَدَتِ ٱلنِّسَاءُ مِثْلَهُ .

٢٥٢٩ ـ وقَالَ أَخُوْهُ عَبْدُ اللهِ لَمَّا بَلَغَهُ قَتْلُهُ : إِنْ يُقْتَلُ فَقَدْ قُتِلَ أَخُوْهُ وأَبُوْهُ وعَمُّه ، وإِنَّا لا نَمُوْتُ حَتْفاً ، ولٰكِنْ نَمُوْتُ بَيْنَ أَطْرَافِ ٱلرِّمَاحِ ، وتَحْتَ ظِلَالِ ٱلصِّفَاح .

٢٥٣٠ - وقَالَ ٱلزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ : آلُ ٱلزُّبَيْرِ أَعْرَقُ ٱلنَّاسِ في ٱلْقَتْلِ .

ولا يُعْرَفُ في ٱلْعَرَبِ ولا في ٱلْعَجَمِ سِتَّةٌ مَقْتُوْلُونَ في نَسَقٍ إِلَّا مِنْ آلِ ٱلزُّبَيْرِ ، وهُمْ عُمَارَةُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ .

ْقُتِلَ عُمَارَةُ وحَمْزَةُ مَعاً في حَرْبِ ٱلإِبَاضِيَّةِ .

وقُتِلَ مُصْعَبٌ بِدَيْرِ ٱلْجَاثِلِيْقِ .

وقُتِلَ مُحَمَّدٌ أَخُوهُ في حَرْبِ ٱلْجَمَلِ.

وقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بِمَكَّةَ في حَرْبِ ٱلْحَجَّاجِ .

ولَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ أَمَرَ ٱلْحَجَّاجُ بِشَقِّ صَدْرِهِ ، فإِذَا فُؤَادُهُ مِثْلُ فُؤَادِ ٱلْجَمَلِ ،

<sup>[</sup>٢٥٢٩] العقد ١/ ٩٣ ، ٤/ ١٩٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٥ .

<sup>[</sup>۲۵۳۰] جمهرة نسب قريش وأخبارها ١/ ٣٣٥ ، ونسب قريش ٢٥٠ ، ومجمع الآداب ٢/ ٥٢٠ ، وصُبْح الأَعْشَىٰ ١/ ٤٩٨ ، وشرح شواهد المغني ١/ ٧٣ « عن ابن دريد في الوشاح » ، والوافي ٢٢/ ٢٤٦ ، وكنز الدُّرر ١/ ٣٩٧ .

- 4**6 (\$**) \$\$ -

فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ ٱلأَرْضَ يَنْزُو كَمَا تَنْزُو ٱلْمَثَانَةُ ٱلْمَقْطُوْعَةُ (١).

وقُتِلَ ٱلزُّبَيْرُ بوَادِي ٱلسِّبَاعِ في حَرْبِ ٱلْجَمَلِ.

وقُتِلَ ٱلْعَوَّامُ فِي ٱلْفِجَارِ (٢) ؛ قَتَلَهُ بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَهْمَانَ ٱلثَّقَفِيُّ .

وقُتِلَ خُوَيْلِلاٌ في حَرْبِ خُزَاعَةً .

٢٥٣١ ـ وقِيْلَ لَعَبْدِ ٱلْمَلِكِ : مَنْ أَشْجَعُ ٱلنَّاسِ ؟

فَقَالَ : ٱلْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ ٱلَّذِي يَقُولُ فِيْهِ ٱلشَّاعِرُ(١):

أَشُـــدُّ عَلَـــى ٱلْكَتِيْبَــةِ لا أُبَـــالِـــي أَحَتْفِـــي كَـــانَ فِيْهـــا أَمْ سِـــوَاهـــا وقَيْسُ بْنُ ٱلخَطِيْم ، حَيْثُ يَقُوْلُ (٢) :

وإِنِّيَ في ٱلْحَرْبِ ٱلْعَوَانِ مُوكَّلٌ بِإِقْدَامِ نَفْسٍ لا أُرِيْدُ بَقَاءَها وإِنِّيَ في ٱلْفُجَاءَةِ ، ويُكْنَىٰ أَبَا نَعَامَةَ ،

<sup>(</sup>١) العقد ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) أَيَّامُ ٱلْفِجَار : أَيَّامٌ كانت بين قيس وقُريش . وفي الحديث : «كُنتُ أَيَّامَ ٱلفِجار أَنْبُلُ على عمومتي » . وقيل : أَيَّام الفِجارِ أَيَّام وقائع كانت بين العرب تفاجروا فيها بعُكَاظ ، فأسْتَحَلُّوا ٱلْحُرُمات . الجوهريُّ : ٱلْفِجارُ يومٌ من أيَّام العرب ، وهي أربعة أَفْجِرَةٍ كانت بين قريش ومَنْ معها من كنانة وبين قيس عَيْلان في ٱلجاهليَّة ، وكانت ٱلدَّبْرةُ علىٰ قيس . وإِنَّما سَمَّتْ قريشٌ هٰذه ٱلحربَ فِجاراً ؛ لأَنَّها كانت في ٱلأشهر الحُرُم ، فلما قاتلوا فيها قالوا : قد فَجَرْنا ، فشميّتْ فِجاراً . اللِّسان [ف ج ر] .

<sup>[</sup>٢٩٣١] حلية المحاضرة ١/ ٢٨٠ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤١٦ ـ الاحمدونيَّة ٢/ ٤١٦ . وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٧/ ٢٣٩ ، والوافي ٢١/ ٣٦٣ ، والاستيعاب ٢/ ٨١٨ .

<sup>(</sup>١) بل العَبَّاس نَفْسُه هُوَ ٱلْقَائِلُ ، ديوانه ١٦٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٤٩ .

<sup>[</sup>٢٥٣٢] وفيات الأعيان ٩٣/٤ .



٢٥٣٣ ـ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ في بَعْضِ حُرُوْبِهِ عَلَىٰ فَرَسٍ أَعْجَفَ وبيكِهِ عَمُوْدُ خَشَبٍ ، فَدَعَا إِلَىٰ ٱلْبِرَازِ ، فَبَرَزَ لَهُ رَجُلٌ فَحَسَرَ لَهُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلرَّجُلُ وَخَسَرَ لَهُ عَنْ وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلرَّجُلُ وَلَىٰ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ قَطَرِيُّ : إِلَىٰ أَيْنَ ؟ قَالَ : لا نَسْتَجِي أَنْ نَفِرَّ مِنْكَ .

٢٥٣٤ ـ وكَذْلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَازِمٍ .

٢٥٣٥ ـ وشَبِيْبٌ ٱلْحَرَوْرِيُّ يَصِيْحُ في جَنَبَاتِ ٱلْجَيْشِ ، فلا يَلْوِي أَحَدُّ عَلَىٰ أَحَدِ عَلَىٰ أَحَدُ

وفِيْهِ يَقُوْلُ بَعْضُ شُعَرَاءِ ٱلْخَوَارِجِ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ:

إِنْ صَاحَ يَوْماً حَسِبْتَ ٱلصَّخْرَ مُنْحَدِراً وٱلرِّيْحُ عَاصِفَةٌ وٱلْبَحْرُ مُلْتَظِمُ

٢٥٣٦ ـ ومِنْ شُجْعَانِ ٱلْعَرَبِ وفُرْسَانِهِمُ : ٱلْفِنْدُ ٱلزِّمَّانِيُّ كَانَ يُقَاسُ بِأَلْفِ .

ذُكِرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَىٰ فَارِسٍ مَرْدُوْفٍ بِآخَرَ فطَعَنَهُمَا ، فأَنْتَظَمَا في رُمْجِهِ .

٢٥٣٧ \_ وقَالَ شَاعِرٌ يَمْدَحُ شُجْعَانَ ٱلْعَرَبِ :

<sup>[</sup>٣٥٣٣] وفيات الأعيان ٤/ ٩٣ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٧٧٥ ، والوافي ٢٤/ ١٨٦ .

<sup>[</sup>٢٥٣٤] نهاية الأرب ٢٠١/٢٠ .

<sup>[</sup>٢٥٣٥] البيان والتبيين ١/٣٢١ ، والعقد ١/٦٠١ ، وربيع الأبرار ٣/١٤١ .

<sup>[</sup>٢٥٣٦] محاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٢٦٣ .

<sup>[</sup>٢٥٣٧] عمران بن ناجية في محاضرات الأدباء ٣/ ٢٦٢ .

--**:** 

فواجِدُهُمْ كَالأَلْفِ بَأْساً ونَجْدَةً وَأَلْفُهُمُ للعُرْبِ وَٱلْعُجْمِ قَاهِرُ الْفُهُمُ للعُرْبِ وَٱلْعُجْمِ قَاهِرُ الْفَهُمُ للعُرْبِ وَالْعُجْمِ قَاهِرُ الْفَلْ هٰذِهِ ٢٥٣٨ ولَيْسَ نَظْمُ ٱلْفِنْدِ فَارِسَيْنِ في طَعْنَةٍ بِكَبِيْرٍ ، فَقَد فَعَلَ مِثْلَ هٰذِهِ ٱلْفِعْلَةِ أَبُو دُلَفٍ في بَعْضِ حُرُوْبِهِ ، وفِيْهِ يَقُوْلُ بَكُرُ بْنُ ٱلنَّطَّاحِ يَذْكُرُ طَعْنَتَهُ مِنْ أَلْفِعْلَةِ أَبُو دُلَفٍ في بَعْضِ حُرُوْبِهِ ، وفِيْهِ يَقُوْلُ بَكُرُ بْنُ ٱلنَّطَّاحِ يَذْكُرُ طَعْنَتَهُ مِنْ أَبْيَاتٍ :

وإِذَا بَدَا لَكَ قَاسِمٌ يَوْمَ ٱلْوَغَىٰ يَخْتَالُ خِلْتَ أَمَامَهُ قِنْدِيْ لا وإِذَا تَلَـذَذَ بِالعَمُـوْدِ ولَيِّهِ خِلْتَ ٱلْعَمُـوْدَ بِكَفِّهِ مِنْدِيْ لا وإِذَا تَلَـذَذَ بِالعَمُـوْدِ ولَيِّهِ خِلْتَ ٱلْعَمُـوْدَ بِكَفِّهِ مِنْدِيْ لا وإِذَا تَنَاوَلَ صَخْرَةً لِيَـرُضَّهَا عَادَتْ كَثِيبًا في يَدَيْهِ مَهِيْ لا قَالُوا أَيَنْظِمُ فَارِسَيْنِ بِطَعْنَةٍ يَـوْمَ ٱللِّقَاءِ ولا تَـرَاهُ كَلِيْللا قَالُوا أَيَنْظِمُ فَارِسَيْنِ بِطَعْنَةٍ يَـوْمَ ٱللِّقَاءِ ولا تَـرَاهُ كَلِيْللا لا تَعْجَبُوا لَـوْ كَانَ مَـدَّ قَنَاتَـهُ مِيْللا إِذَنْ نَظَمَ ٱلْفَـوَارِسَ مِيْللا لا تَعْجَبُوا لَـوْ كَانَ مَـدَّ قَنَاتَـهُ مِيْللا إِذَنْ نَظَمَ ٱلْفَـوَارِسَ مِيْللا

# ومِمَّا يُعَدُّ مِنْ شِدَّةِ ٱلشُّجْعَانِ ٱلأَبْطَالِ رَفْضُ ٱلتَّوَانِي بِٱلْمُنَاجَزَةِ ودَفْعُ ٱلْمِطَالِ

٢٥٣٩ ـ قَالُوا : ٱلْعَزْمُ ٱلتَّأَهُّبُ قَبْلَ ٱلأَمْرِ ، وٱلْحَزْمُ ٱلْمُضِيُّ فِيْهِ .

٢٥٤٠ ـ وقَالُوا : ٱلْحَزْمُ ٱنْتِهَازُ ٱلْفُرْصَةِ عِنْدَ تَمَكُّنِ ٱلْقُدْرَةِ ، وتَرْكُ ٱلتَّوَانِي فِيْمَا يُخَافُ فِيْهِ ٱلْفَوْتُ .

٢٥٤١ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ لَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ : مَا ٱلْعَزِيْمَةُ فِي ٱلأَمْرِ ؟

<sup>[</sup>۲۰۳۸] تاريخ بغداد ۲۰۷/۱۶ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۶۹/۱۳۰ ، وهي إلّا الثّالث في أمالي القالي ۲/۲۷۱ ، والحماسة المغربيّة ۲/۲۸۱ ، والرابع والخامس في فوات الوفيات ١٣٥/١ ، والوافي ۲۱۹/۱ .

<sup>[</sup>٢٥٣٩] معجم الفروق ٣٥٦ ، وغريب الحديث للخطَّابيّ ١/٩١٦ .

<sup>[</sup>٢٥٤٠] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٥٤١] محاضرات الأدباء ١/٣٣ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٥ .

قَالَ : إِصْدَارُهُ إِذَا وَرَدَ بِٱلْحَزْمِ .

٢٥٤٢ ـ شَاعِرٌ:

لَيْسَتْ تَكُوْنُ عَزِيْمَةٌ ما لَمْ يَكُنْ مَعْها مِنَ ٱلْحَرْمِ ٱلْمُشَيَّدِ رَافِعُ

٢٥٤٣ \_ وقَالُوا : مَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ عَزْمُهُ أَخَّرَهُ عَجْزُهُ .

٢٥٤٤ ـ وقَالُوا : ٱلْحَازَمُ مَنِ ٱشْتَدَّتْ شَكِيْمَتُهُ ، وعُقِدَتْ عَزِيْمَتُهُ .

٢٥٤٥ ـ وقَالُوا: ٱلْحَرْبُ كالنَّارِ إِذَا تَدَارَكْتَ أَوَّلَها خَمَدَ ضِرَامُها، وإِن ٱسْتَحْكَمَ أَمْرُها صَعُبَ مُرَامُها .

٢٥٤٦ \_ ويُقَالُ : قَبْلَ ٱلإِقْدَامِ تُرَاشُ ٱلسِّهَامُ .

٢٥٤٧ \_ وٱلْعَجْزُ عَجْزَانِ : عَجْزُ ٱلتَّقْصِيْرِ وقَدْ أَمْكَنَ ، وٱلْجِدُّ في طَلَبِهِ وقَدْ

٢٥٤٨ \_ تَمَثَّلَ ٱلْمَنْصُورُ عِنْدَ قَتْلِهِ لاَّبِي مُسْلِمِ ٱلْخُرَاسَانِيِّ:

إِذَا كُنْتَ ذَا رَأْيٍ فَكُنْ ذَا عَزِيْمَةٍ فَا إِنَّا فَسَادَ ٱلرَّأْيِ أَنْ تَتَردَّدا

وَلا تُمْهِلِ ٱلأَعْدَاءَ يَـوْمـاً بِقُدْرَةً وَبَادِرْهُـمُ أَنْ يَمْلِكُـواً مِثْلَهـا غَـدا

[٢٥٤٢] محاضرات الأدباء ١/ ٣٣ ، وألدّرّ ٱلْفريد ٩/٩٥، ونهاية الأرب ٦/ ٤٥ .

[٢٥٤٣] الإعجاز والإيجاز ١٠٩ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٤ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٦ .

[٢٥٤٤] لم أُجِدْهُ .

[٥٤٥٦] لم أجده .

[٢٥٤٦] محاضرات الأدباء ١/ ٣٥ ، وفي مجمع الأمثال ٢/ ١٠١ ، والمُستقصى ٢/ ١٨٧ : قَبْلَ الرَّمْي يُرَاشُ السَّهْمُ .

[٧٥٤٧] لباب الآداب ٤٦، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٠، ونثر الدّر في المحاضرات ٤/ ١١١، ١١٨.

[٨٤٨] زهر الآداب ٢/٢٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٤١٩ ، والحماسة البصريَّة ٢/٥٨ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٩٢ .



### ٢٥٤٩ \_ ولآخَرَ :

مَا ٱلْعَزْمُ أَنْ تَشْتَهِي شَيْئًا وتَتْرُكَهُ حَقِيْقَةُ ٱلْعَزْمِ مِنْكَ ٱلْجِدُّ وٱلطَّلَبُ كَمْ سَوَّفَتْ فَأَنْ يَقْضَىٰ لَهُ ٱلأَرَبُ كَمْ سَوَّفَتْ فَبْلَ أَنْ يَقْضَىٰ لَهُ ٱلأَرَبُ

٠ ٧٥٥ \_ وقَالُوا : مَنْ تَفَكَّرَ في ٱلْعَوَاقِبِ لَمْ يَشْجُعْ في ٱلنَّوَائِبِ .

٢٥٥١ ـ وُجِدَ عَلَىٰ سَيْفٍ مكتوبٌ : أَيُها ٱلْمُقَاتِلُ ٱحْمِلْ تَغْنَمْ ، ولا تُفَكِّرْ
 في ٱلْعَوَاقِب تُهْزَمْ .

### ۲۰۰۲ ـ شَاعِرٌ:

خَاطِرْ بِنَفْسِكَ لا تَقْعُدْ بِمَعْجَزَةٍ فَلَيْسَ حُرُّ عَلَى عَجْزٍ بِمَعْذُوْرِ لَكُو بِنَفْسِكَ لا تَقْعُدُ بِمَعْجَزَةٍ فَلَيْسَ حُرُّ عَلَى عَجْزٍ بِمَعْذُورِ لَنَ يَبْلُغَ ٱلْمَرْءُ بِالإِحْجَامِ هِمَّتَهُ حَتَّىٰ يُبَاشِرَها مِنْهُ بِتَغْرِيْرِ

٢٥٥٣ \_ ٱلرِّيَاشِيُّ :

وعَاجِزُ ٱلرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لفُرْصَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ ٱلْقَدَرا ٢٥٥٤ ويُقَالُ: مِفْتَاحُ ٱلدَّعَةِ مِفْتَاحُ ٱلْبُؤْسِ.

[٢٥٤٩] عثمان بن جَلْدَك في تاريخ إربل ١/ ١٨٣ .

[٢٥٥٠] محاضرات الأدباء ١/٥٠.

[٢٥٥١] محاضرات الأدباء ١/٥٠ .

[٢٥٥٢] من إنشاد نفطويه في أمالي القالي ٢/ ٣٠٤ ، ولأَبي ربيعة مَمُّويه ٱلنَّحْويّ ٱلأَصفهانيّ في ٱلدِّر ٱلْفريد ٦/ ١٣٠ ، وبلا نسبة في زهر الأكم ٣/ ١٠٥ ، والثاني فيه ٣/ ٨٠ .

[٢٥٥٣] البيان والتبيين ٢/ ٢٣٦ ، وعيون الأخبار ١/ ٩١ ، ٢/ ١٥٦ ، والعقد ١/ ٦١، والمجموع الله في ٤٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٠٤، والدّر الفريد ١٣٨/١. ونُسب إلى الخليل في المنتحل ١٣٩، وإلى أَبي وهب يحيى بن ذي الشّامة في معجم الشُّعراء ٤٩٨، وإلى اَبْنِ أَبي عُيينة في الدّر الفريد ٤/ ٤٥٣.

[٢٥٥٤] لم أَجِدْهُ.



٥٥٥٠ \_ أَبُو دُلَفٍ ٱلْعِجْلِيُّ :

لَيْسَ ٱلْمُرُوْءَةَ أَنْ تَبِيْتَ مُنَعَماً وتَظَلَّ مُعْتَكِفاً عَلَى ٱلأَقْدَاحِ مِا للرِّجَالِ وللتَّنَعُ مِ إِنَّمَا خُلِقُ والليَوْمِ كَرِيْهَةٍ وكِفَاحِ

٢٥٥٦ ـ وقَالُوا : زُوِّجَ ٱلْعَجْزُ ٱلتَّوَانِي ، فأُنْتِجَ مِنْهُما ٱلْحِرْمَانُ .

٢٥٥٧ \_ قَالَ أَبُو ٱلْمُعَافَىٰ في مِثْلِ ذٰلِكَ :

وإِنَّ ٱلتَّـوَانِي أَنْكَـحَ ٱلْعَجْـزَ بِنْتَـهُ وسَـاقَ إِلَيْهَـا حِيْـنَ أَنْكَحَهـا مَهْـرا فِيرَاشـاً وَطِيئـاً ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ ٱتَّكِـىء ثُـرَاشـاً وَطِيئـاً ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ ٱتَّكِـىء ثُـرَاشـاً وَطِيئـاً ثُـمَّ قَـالَ لَـهُ ٱتَّكِـىء ثُـرَاشـاً وَطِيئـاً ثُـمَّا لا شَـكَّ أَنْ تَلِــدَا فَقْـرا

٢٥٥٨ ـ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ: ٱلْحَزْمُ طَبْعُ ٱلْحَيَاةِ، وٱلْعَجْزُ طَبْعُ ٱلْمَوْتِ، وٱلنَّفْسُ لا تُحِبُّ أَنْ تَحْيَا، وأَخْذُ ٱلشَّيْءِ بالحَزْم لا بالعَجْزِ.

٢٥٥٩ \_ ٱلْمُتَنَبِّى :

ولَــوَٱنَّ ٱلْحَيَـاةَ تَبْقَــىٰ لَحَــيِّ لَعَـدَذْنَا ضَـلَّالَنَا ٱلشُّجْعَانَا وإِذَا لَـمْ يَكُـنْ مِـنَ ٱلْمَـوْتِ بُــدُّ فمِـنَ ٱلْعَجْـزِ أَنْ تَكُـوْنَ جَبَانا وإذَا لَـمْ يَكُـنْ مِـنَ ٱلْمَـوْتِ بُــدُّ فمِـنَ ٱلْعَجْـزِ أَنْ تَكُـوْنَ جَبَانا وإذَا لَـمْ يَكُـنْ مِـنَ ٱلْمُورَاةَ ؟ فإنَّهَا سَبَبُ ٱلظَّفَرِ .

<sup>[</sup>٢٥٥٨] محاضرات الأدباء ٢/ ١٦٢، وآلدّر ٱلْفريد ٩/ ٤٧١.

<sup>[</sup>٢٥٥٦] محاضرات الأدباء ٢/ ١٦٢ .

وفي مَجْمَعِ ٱلأَمثال ٢/٣١٣ : « من ٱلتَّوَاني والعجز نُتِجَت الفاقةُ » .

وفي الآمل والمأمول ١١ ، وروضة العقلاء ٢١٨/١ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٢٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٨/٤ : « نَكَحَ العَجْزُ التَّواني ، فوُلِدَ منهما النَّدامة » .

<sup>[</sup>۲۰۵۷] البخلاء ۲۶۱ ، وعيون الأخبار ۱/ ۳۵۱ ، ومحاضرات الأدباء ۲/ ۱٦۲ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٠٠ ، والذَّريعة إلى مكارم الشّريعة ٢٦٩ .

<sup>[</sup>٢٥٥٨] نحوه في البديع لأسامة بن منقذ ٢٦٩ .

<sup>[</sup>٢٥٥٩] ديوانه ٤/ ٢٤١ ، وأُمالي ابن الشّجريّ ٣/ ٢٤٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٧٩ .

<sup>[</sup>٢٥٦٠] أبو مسلم الخراسانيّ في عيون الأخبار ٢١٨/١ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠٩٥ .



٢٥٦١ ـ وٱحْرِصْ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ تُوْهَبْ لَكَ ٱلْحَيَاةُ .

٢٥٦٢ \_ وقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : مِنَ ٱلتَّوَانِي وٱلْعَجْزِ أُنْتِجَتِ ٱلهَلَكَةُ .

٢٥٦٣ ـ وقَالُوا : ٱلتَّفَكُّرُ في عَوَاقِبِ ٱلْحَرْبِ مِنْ أَمَارَاتِ ٱلْعَجْزِ ، وٱلتَّهَوُّرُ فِيْها مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْجَزَعِ .

٢٥٦٤ - أَبُو عُبَادَةَ مَادِحاً:

صَارِمُ ٱلْحَزْمِ مَاضِي ٱلْعَزْمِ سَارِي ٱلْ فِكْرِ ثَبْتُ ٱلْجَنَانِ صُلْبُ ٱلْعُوْدِ كَارِمُ ٱلْحَوْدِ ٢٥٦٥ ـ آخَرُ مَادِحاً:

ويَلْحَظُ بِٱلْأَمْرِ ٱلصَّوَابَ كَأَنَّمَا يُللِّحِظُهُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ عَوَاقِبُهُ

٢٥٦٦ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ: تَجَرَّعْ مِنْ عَدُوِّكَ ٱلْغُصَّةَ إِلَىٰ أَنْ تَجِدَ ٱلْفُرْصَةَ ، فإِذَا وَجَدْتَها فٱنْتَهِزْها قَبْلَ أَنْ يَفُوْتَكَ ٱلدَّرَكُ أَوْ يُعِيْنَهُ ٱلْفَلَكُ ؛ فإِنَّمَا الدُّنْيا دُوَلٌ تُقَلِّبُها ٱلأَقْدارُ ، ويَهْدِمُها ٱللَّيْلُ وٱلنَّهَارُ .

<sup>[</sup>٣٥٦١] من كلام أبي بكر لخَالد بن الوليد في البيان والتبيين ٣/١١٧ ، وعيون الأخبار ٢٠٦/١ ، والعقد ١/ ٢١ ، ٩٢ ، والبصائر والذَّخائر ١/ ٢١٩ .

وسيأتي برقْم ٢٧٣٥ .

<sup>[</sup>٢٥٦٢] الفاخر ٢٦٣ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٨٢ ، ٣١٣ .

<sup>[</sup>٢٥٦٣] لم أُجِدْهُ.

<sup>[</sup>٢٥٦٤] ديوانه ٢/ ١٨٠، والموازنة ٣/ ٣٦، والبديع لأسامة بن مُنقذ ١١٩، واَلدَّرّ ٱلْفريد ٧/ ٥٧.

<sup>[</sup>٢٥٦٥] جثَّامة بن قيس في العقد ٢/ ١١٤ ، والرَّواية فيه :

بَصِيْــرٌ بــأَعْقَـــابِ ٱلأُمُـــوْرِ كَـــأَنَّمــا تُخَـــاطِبُــهُ مِــنْ كُـــلِّ أَمْــرِ عَـــوَاقِبُــهُ وهو بلا نسبةٍ في عيون الأخبار ٩٢/١، والكامل ٧/٧، والتذكرة الحمدونيَّة ٣،٥٠٣، ونهاية الأرب ٧/٦).

وسلف البيت بهذه ألرِّواية بلا نسبةٍ برقْم ٧٨٥ .

<sup>[</sup>٢٥٦٦] لباب الآداب ٦٣.

٢٥٦٧ \_ ولَمَّا أُحِيْطَ بِمَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٱلْجَعْدِيِّ ، قَالَ : وَا لَهْفَاهْ عَلَىٰ دَوْلَةٍ مَا نُصِرَتْ ، وكَفِّ ما ظَفِرَتْ ، ونِعْمَةٍ ما شُكِرَتْ .

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ كُمَاتِهِ ، وكَانَ مِنْ أَشْرَافِ ٱلرُّوْمِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهِ سِبَاءً : مَنْ أَغْفَلَ ٱلصَّغِيْرَ حَتَّىٰ يَكْبُرَ ، وٱلْخَفِيَّ حَتَّىٰ يَظْهَرَ ، أَصَابَهُ لهذا .

٢٥٦٨ \_ ومِنَ ٱلأَبْيَاتِ فِي ٱنْتِهَازِ ٱلْفُرْصَةِ ، وتَفْرِيْجِ ٱلْغُصَّةِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ :

٢٥٦٩ \_ آخَرُ :

خُلِقْتُ لأَنْ أَلْقَىٰ ٱلشَّدَائِدَ كُلَّها تَذَكَّرْتُ أَنِّي هَالِكٌ وٱبْنُ هَالِكٍ فَذَعْ كُلَّ شَيْءِ خَالَفَ ٱلْعَزْمَ إِنَّهُ فَدَعْ كُلَّ شَيْءِ خَالَفَ ٱلْعَزْمَ إِنَّهُ وما يُدْرِكُ ٱلْحَاجَاتِ مِثْلُ مُثَابِرٍ

وما لي بأَنْ أَلْقَىٰ ٱلْهَوَانَ يَدَانِ فهَانَتْ عَلَيَّ ٱلأَرْضُ وٱلثَّقَلانِ سَيَكْفِيْكَـهُ جَـدَّانِ مُعْتَلِجَـانِ ولا عَاقَ عَنْها ٱلنُّجْحَ مِثْلُ تَوَانِ

[٢٠٦٧] التذكرة الحمدونيَّة ١/٣١٣ .

[٢٥٦٨] صاحب الزِّنج في جمع الجواهر ٧١ ، والرّواية فيه :

كَمْ ظَلَمْ جَعَلْتُ لُهُ طَيْلَسَانِي صَاحِبِي هِمَّتِي وَقَلْبِي مِجَنِّي مِجَنِّي مِجَنِّي مِجَنِّي مِجَنِّي مِجَنِّي مِجَنِّي مِبَالُ الكَرْنُ لُلَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الْمُولِي الْمُعَالِمُ الللْمُولِي الْمُعَالِمُ الللْمُولِي الْمُعَلِمُ اللْمُولِي الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِمُ الللْمُولِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا

[٢٥٦٩] الأوَّل والثَّاني في المجموع اللَّفيف ٢٢٢، واُلدَّرَ اُلْفريد ٢/٨٣، ٦/١٦٦ لابن الرّوميّ، وليسا في ديوانه، والثَّاني في تاريخ الإسلام ٩/٧٢١، وسير أعلام النبلاء ٣٢/١٨ مِنْ أبياتٍ أَنْشَدَها أَبو العلاء لنَفْسِهِ، ولَيْسَتْ في دِيْوَانَيْهِ.



قَالُوا تَمَهَّلْ في ٱلّذي تَرْتَجِي قُلْتُ ٱلتَّاأَنِّي مُظْفِرٌ بِالمُنَكِي

٢٥٧١ \_ آخَرُ :

عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فٱجْعَل ٱلْحَزْمَ عُدَّةً فإنْ نِلْتَ أَمْراً نِلْتَهُ عَنْ عَزِيْمَةٍ ٢٥٧٢ \_ آخَرُ :

إِذَا هَـمَّ أَلْقَـىٰ بَيْـنَ عَيْنَيْـهِ عَـزْمَـهُ ولَـمْ يَسْتَشِـرْ في أَمْـرِهِ غَيْـرَ نَفْسِـهِ ٢٥٧٣ \_ آخَرُ :

إِذَا فُرْصَةٌ أَمْكَنَتْ في ٱلْعِدَى فإِنْ لَمْ تَلِجْ بَابَها مُسْرِعاً

بُلُوْغَهُ مِنْ نَافِع ٱلأَمْرِ لْكِنَّـــهُ يُجْحِــفُ بـــالعُمْــرِ

لِمَا أَنْتَ بَاغِيْهِ وعَوْناً عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ وإِنْ قَصَّرَتْ عَنْكَ ٱلْحُظُوْظُ فعَنْ عُذْرِ

ونَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ ٱلْعَوَاقِبِ جَانِبا ولَمْ يَرْضَ إِلَّا قَائِمَ ٱلسَّيْفِ صَاحِبا

فلا تُبْدِ فِعْلَكَ إِلَّا بها أَتَاكَ عَدُوُّكَ مِنْ بَابِها

[٧٥٧٠] أسمه في دمية القصر ٢/ ٩٥٧ أبو إبراهيم نصر بن أحمد الميكاليّ ، والبيتان فيها له .

[٧٥٧١] البيتان بلا نسبةٍ في الجليس الصَّالح ١/ ٣٨٦، وألدَّرَ ٱلْفريد ٧/ ٢٥٠، وسيأتيان برقم

[٢٥٧٢] سعد بن ناشب ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٢/٥٦ ، وأمالي القالي ٢/١٧٥ ، والشعر والشعراء ٢/ ٦٨٥ ، وعيـون الأخبـار ١/ ٢٨٥ ، والكـامـل ١/١٦٧ ، والعقـد ٣٢٩/٢ ، وزهر الآداب ١/ ٢٥٨ .

[٣٧٣] ابن المعتزّ ، ديوانه ٨/١ ، وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ١٤٧/١ ، والتمثيل والمحاضرة ١٠٢ ، واللَّطائف ١٢٤ ، والمنتحل ١٨٧ .

# ومِنْ مَمَادِحِ مَنْ عُرِفَ في قَوْمِهِ بِالشَّجَاعَةِ ، ومَدَّ إِلَىٰ قَطْفِ ٱلرُّؤُوْسِ سَيْفَهُ وبَاعَهُ

٢٥٧٤ ـ قَالُوا: فُلانٌ أَبْلَغُ صَوْلَةً مِنْ أَسَدِ ٱلْعَرِيْنِ ، وأَشَدُّ مَنَعَةً مِنَ ٱلحِصْنِ ٱلْحَصِيْنِ .

٢٥٧٥ ـ وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ رَجُلًا بِالشَّجَاعَةِ ، فقَالَ : هُوَ ٱبْنُ ٱلْحَرْبِ أُرْضِعَ بَدَرِّها ، ورَبِيَ في حِجْرِها .

٢٥٧٦ - وسُئِلَ أَغْرَابِيُّ عَنْ قَوْمِهِ ، فقَالَ : كَانُوا والله ِ إِذَا ٱصْطُفُّوا تَحْتَ ٱلْقَتَامِ أَمْطَرَتْ بَيْنَهُمُ ٱلسِّهَامُ بشُؤْبُوْبِ ٱلْحِمَامِ ، وإِذَا تَصَافَحُوا بِالسُّيُوْفِ ، فَغَرَتْ أَفْوَاهَهَا ٱلْحُتُوْفُ ، وحَرْبِ عَبُوْسٍ أَحْسَنَتْ أَدَبَهُ عَزْمَتُهُمْ ، وحَرْبِ عَبُوْسٍ أَصْحَكَتْها أَسِنَّتُهُمْ .

٢٥٧٧ ـ ومَدَحَ أَعْرَابِيٌّ قَوْمَهُ ، فقَالَ : قَوْمِي واللهِ لُيُوْثُ حَرْبِ ، وغُيُوْثُ جَدْبٍ ، وغُيُوْثُ جَدْبٍ ، لَيْسَ لأَسْيَافِهِم أَغْمَادٌ غَيْرُ ٱلْهَامِ ، ولا رُسُلٌ للمَنَايَا غَيْرُ ٱلسِّهَامِ .

٢٥٧٨ \_ وقَالُوا : فُلانٌ يُبَادِرُ ٱلمَهَلَ مُبَادَرَةَ ٱلأَجَلِ ٱلأَمَلَ .

٢٥٧٩ \_ أَطْرَافُ ٱلأَسَلِ أَحْلَىٰ عِنْدَهُ مِنْ لَعْقِ ٱلْعَسَلِ .

<sup>[</sup>٢٥٧٤] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٦٣ .

<sup>[</sup>٥٧٥] روض الأخيار ٨٨ .

<sup>[</sup>٢٥٧٦] أَمالي القالي ١/ ١٣٩، والصناعتين ٢٨٠، وزهر الآداب ١١٣١/٤، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٤٣١، والبديع لأسامة بن منقذ ٤٤.

ويُروىٰ : سَفَرَتْ بَيْنَهُمُ السِّهَامُ بِوُفُودِ الحِمَام .

<sup>[</sup>۲۰۷۷] في زهر الآداب ۲/۲۵۹ : « ليوثُ حَرْبٍ ، وغُيُوثُ جَدْبٍ ، إِنْ قاتلوا أَبْلُوا ، وإِنْ بَذَلُوا أَفْنَوْا » اهــ

<sup>[</sup>۲۰۷۸] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٥٧٩] لم أَجِدُهُ .

— (i 🍎 );» —

٢٥٨٠ ـ آبْنُ شَرَفِ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ : فُلانٌ قَلْبُهُ يُخْرِجُهُ عَنِ ٱلْقَلْبِ ، وصَرَامَتُهُ تَقْتَادُهُ إِلَىٰ مَكَانِ ٱلطَّعْنِ وٱلضَّرْبِ ، رِمَاحُهُ نُجُومُ ظَلَامِ ٱلْقَتَامِ ، وسِهَامُهُ رُجُومُ شَيَاطِيْنِ ٱلْأَنَامِ ، لا تَرُدُّ حَاجَتَهُ مَوَاضِيْهِ ، ولا تَمْطُلُهُ ٱلْمَغَافِرُ ٱلْمَنِيَّةَ عِنْدَ تَقَاضِيْهِ .

### ٢٥٨١ ـ شَاعِرٌ مَادِحاً:

يَلْقَىٰ ٱلسُّيُوْفَ بُوَجْهِ وِ وَبَخْرِهِ مَا إِنْ يُرِيْدُ إِذَا ٱلرِّمَاحُ تَشَاجَرَتْ ويَقُوْلُ للطِّرْفِ ٱصْطَبِرْ لشَبَا ٱلْقَنَا

٢٥٨٢ \_ أَبُو ٱلْفَرَجِ :

۲۰۸۳ \_ آخَرُ :

يَسْعَىٰ إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ وٱلْقَنَا قِصَدٌ كَانَّ لَهُ كَالْمَانَ لَهُ كَالْمَانَ لَهُ لَهُ

ويُقِيْهُ مُهْجَتَهُ مَقَهَامَ ٱلْمِغْفَرِ ويُقِيْهُ أَلُمِغُفَ ويُقِيهُ مُلْمُ فَعَلَمُ الْمُنْصُرِ فَعَقَرْتُ رُكُنَ ٱلْمَجْدِ إِنْ لَمْ تَعْقِرِ فَعَقَرْتُ رُكْنَ ٱلْمَجْدِ إِنْ لَمْ تَعْقِرِ

وخَيْلُهُ بِالسِرُّؤُوْسِ تَنْتَعِلُ عُمْراً مُقِيْماً وما لَهُ أَجَلُ

[٢٥٨٠] من « قَلْبُهُ . . . » إلى « والضَّرْب » في الذَّخيرة ٧/ ١٨٥ .

[٢٥٨١] خالد بن جعفر بن كلاب في المجموع اللَّفيف ٤٧٢ ، وابن المولئ محمَّد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين في السمط ١٨٢/١ ، والعلويّ صاحب الزِّنج في التذكرة الحمدونيَّة ٢/٤٣٦ ، وعبد الملك بن معاوية الحارثيّ أو حُجين بن حجر الغسَّانيّ في التذكرة البصريَّة ١/٠١ ، وألحِمّانيّ في ألدّر ٱلْفريد ١١٩/١١ ، وبلا نسبة في أمالي القالي ٢/٣١ ، والصّناعتين ٢٣٧ ، والإمتاع والمؤانسة ٣١٤ ، وزهر الآداب ١/١٠ ، وربيع الأبرار ٥/٨٠١ ، والحماسة المغربيَّة ١/٣١٦ .

[٢٥٨٢] البَبَّغَاءُ ، نهاية الأرب ٣/ ٢٢٨ .

قِصَد : قِطَعٌ ، واحده قِصْدَة ، وهي القطعة من الشَّيْءِ إذا انكسر .

[٢٥٨٣] نهاية الأرب ٣/ ٢٢٩ .

**♦ %**•—

كَــأَنَّ سُيُــوْفَــهُ صِيْغَــتْ عُقُــوْداً وسُمْـرَ رِمَـاحِـهِ جُعِلَـتْ هُمُــوْمـاً ٢٥٨٤ ـ ٱلْبُحْتُرِيُّ مَادِحاً:

يَلْقَىٰ ٱلرِّمَاحَ بِصَدْرِ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ يَسْفَ لَيْسَ لَهُ يَسْعَىٰ بِهِ ٱلْبَرْقُ إِلَّا أَنَّهُ فَرَسٌ يَسْعَىٰ بِهِ ٱلْبَرْقُ إِلَّا أَنَّهُ فَرَسٌ ٢٥٩٥ مُسْلِمُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ :

لَـوْ أَنَّ قَـوْمـاً يَخْلُقُـوْنَ مَنِيَّـةً قَـوْمٌ إِذَا حَمِـيَ ٱلْـوَطِيْسُ لَـدَيْهُـمُ ٢٥٨٦ ـ ولآخَرَ :

وحَامِي بِلَادِ اللهِ مِنْ كُلِّ مَارِقِ مَلِيْكٌ لَـهُ زُهْرُ ٱلنُّجُوْمِ أَسِنَّـةٌ ٢٥٨٧ ـ آخَرُ:

عِقْبَانُ رَوْعِ وٱلسُّرُوْجُ وُكُورُها وَبُدُورُ هِا وَبُدُورُ هِا وَبُدُورُ تِمِّ وَٱلتَّرَائِكُ في ٱلْوَغَىٰ جَادُوا بِمَمْنُوعِ ٱلتِّلادِ وجَوَّدُوا وتَجَاوَدَتْ أَسْيَافُهُمْ وجِيَادُهُمْ

تَجُـوْلُ عَلَـىٰ ٱلتَّـرَائِـبِ وٱلنُّحُـوْرِ فَمَـا يَخْطُـرُنَ إِلَّا فَــي ضَمِيْــرِ

ظَهْرٌ وهَادِي جَوَادٍ ما لَهُ كَفَلُ فَي صُوْرَةِ ٱلْمَوْتِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلُ

مِنْ بَأْسِهِمْ كَانُوا بَنِي جِبْرِيْلا جَعَلُوا ٱلْجَمَاجِمَ للسُّيُوْفِ مَقِيْلا

لَهُ ٱلطَّيْرُ ضَيْفٌ وٱلْوُحُوْشُ وُفُوْدُ إِذَا أَمَّ أُفْقَالًا وٱلسَّحَابُ بُنُوْدُ

ولُيُوثُ حَرْبٍ والْقَنَا آجَامُ هَالاتُها والسَّابريُّ غَمَامُ ضَرْباً تُخَدُّ بِهِ الطُّلَىٰ والْهَامُ فالأَرْضُ تُمْطِرُ والسَّمَاءُ تُغَامُ

[٢٥٨٤] بل أَبو الفَرَج البَبَّغَاءُ ، يتيمة الدَّهر ١/ ٣٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٣٨ ، وألدَّر ٱلْفريد / ٢٨٨] . ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٢ .

[مهم۲] ديوانه ۳۸۰ ، وديوان ٱلمعاني ۲/٥١، وزهر ٱلآداب ١١٠/١، وٱلْحماسة ٱلْمغربيَّة ١/٢٣٦، نهاية الأرب ٣/٢٢٢ .

[٢٥٨٦] لم أَقِفْ عليهما .

[٧٥٨٧] ابن الخيشيّ الحلبيّ في بغية الطلب ٢/١٣/ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١/ ٢٩٤ ، وبلا نسبة في نهاية الأَرب ٣/ ٢٢٣ .

### ٢٥٨٨ ـ ٱلْبُحْتُرِيُّ :

مَعْشَراً أَمْسَكَتْ حُلُوْمَهُمُ ٱلأَرْ فَإِذَا ٱلْجَدْبُ جَاءَ جَادُوا غُيُوثاً وكَأَنَّ ٱلْإِلْهَ قَالَ لَهُمْ في ٱلْ وكَأَنَّ ٱلْإِلْهَ قَالَ لَهُمْ في ٱلْ وكَأَنَّ ٱلْإِلْهَ قَالَ لَهُمْ في ٱلْ

إِنْ تُرِدْ خُبْرَ حَالِهِمْ عَنْ يَقِيْنِ تَلْقَ بِيْضَ ٱلْوُجُوْهِ سُوْدَ مَثَارِ ٱلنَّ تَلْقَ بِيْضَ ٱلْوُجُوْهِ سُوْدَ مَثَارِ ٱلنَّ تَلْقَ بِيْضَ ٱلْوُجُوْهِ سُوْدَ مَثَارِ ٱلنَّ

قَوْمٌ شَرَابُ سُيُوفِهِمْ ورِمَاحِهِمْ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ خَيْلُهُمْ بِمَعَاشِرٍ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ خَيْلُهُمْ بِمَعَاشِرٍ يَتَحَنَّنُونَ وَنَ إِلَى لِقَاءِ عَدُوِّهِم ويُبَاشِرُونَ ظُبَا ٱلسُّيُوفِ بِأَنْفُسٍ ويُبَاشِرُونَ ظُبَا ٱلسُّيُوفِ بِأَنْفُسٍ جُبِلَتْ عَلَىٰ سَفْكِ ٱلدِّمَاءِ نَفُوسُهُمْ فَيُرِتُ مَصَدَمُوا ٱلْعَدُوَّ بِصَارِمٍ فَيُؤْمِهُمْ فَيُوسَهُمْ فَيُوسَهُمْ فَيْنِي نَفُوسَ عُدَاتِهِم فَشَيُوفَهُمْ تُفْنِي نَفُوسَ عُدَاتِهِم

ضُ وكَادَتْ لَـوْلَاهُـمُ أَنْ تَمِيْـدا وإِذَا ٱلنَّقْـعُ ثَـارَ ثَـارُوا أُسُـوْدا حَـرْبِ كُـوْنُـوا حِجَـارَةً أَوْ حَـدِيْـدا

فَ أَنْتِهِ م يَوْمَ نَائِلِ أَوْ نِزَالِ مَعْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

في كُلِّ مُعْتَرَكٍ دَمُ ٱلأَشْرَافِ كُلُّ الْكُلِّ جَسِيْمٍ أَمْرٍ كَافِ كُلُّ لَكُلِّ جَسِيْمٍ أَمْرٍ كَافِ كَتَحَنُّ سِنِ ٱلأُلَّافِ لَللَّالَّافِ لَللَّالَّافِ اللَّمْيَافِ أَمْضَى وأَقْطَعَ مِنْ ظُبَا ٱلأَسْيَافِ وأَكُفُّهُم جُبِلَتْ عَلَى ٱلإِثلافِ وأَكُفُّهُم جُبِلَتْ عَلَى ٱلإِثلافِ خَضَبُوا ٱلأَسِنَّةَ مِنْ دَمِ ٱلأَجْوَافِ وَعَطَاؤُهُم يُغْنِي سُؤالَ ٱلْعَافِي وعَطَاؤُهُم يُغْنِي سُؤالَ ٱلْعَافِي

<sup>[</sup>۲۰۸۸] ديوانه ١/ ٩٣٣ ، والبديع لأسامة بن منقذ ٤٠ ، والموازنة ٣/ ٤٣٤ ، والحماسة المغربيّة ١/ ٦٨٩ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٦/ ٢٦٩ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٢٢ .

<sup>[</sup>٢٥٨٩] ابن حَيُّوس الدَّمشقيّ ، ديوانه ١١٧ ، وتحرير التحبير ٥٣٣ ، والطِّراز ٣/ ٤٤ ، وٱلدَّر ٱلْفريد ٦/ ٣٥٩، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٢٣ ، ٧/ ١٨١ ، وكنز الدُّرر ٦/ ٢٠٢ .

<sup>[</sup>٢٥٩٠] البصائر والذَّخائر ٢/ ٢٧ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٢٣ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْحَادِي عَشَرَ فَي ذِكْرِ ما وَقَعَ في ٱلْحُرُوْبِ مِنْ شَدَائِدِ ٱلأَزَمَاتِ وٱلْكُرُوْبِ

٢٥٩١ ـ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : جِسْمُ ٱلْحَرْبِ ٱلشَّجَاعَةُ ، وقَلْبُها ٱلتَّدْبِيْرُ ، ولِسَانُها ٱلْمَكِيْدَةُ ، وجَنَاحَاهَا ٱلطَّاعَةُ ، وقَائِدُها ٱلرِّفْقُ ، وسَائِقُها ٱلنَّصْرُ .

٢٥٩٢ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ لَعَمْرِو بْنِ مَعْدِيْكَرِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : صِفْ لَنَا ٱلْحَرْبَ .

فَقَالَ : مُرَّةُ ٱلمَذَاقِ ، صَعْبَةٌ لا تُطَاقُ ، إِذَا شَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ ، مَنْ صَبَرَ لَهَا عَرَفَ ، ومَنْ نَكَلَ عَنْها تَلِفَ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ (١) :

ٱلْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُوْنُ فَتِيَّةٌ تَسْعَىٰ بِزِيْنَتِهَا لَكُلِّ جَهُوْلِ حَتَّىٰ إِذَا حَمِيَتْ وشَدَّ ضِرَامُها عَادَتْ عَجُوْزاً غَيْرَ ذَاتِ حَلِيْلِ شَمْطَاءَ جَزَّتْ رَأْسَها وتَنَكَّرَتْ مَكْرُوْهَـةً للشَّمِّ وٱلتَّقْبِيْلِ

٢٥٩٣ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهم : صِفْ لَنَا ٱلْحَرْبَ ، فَقَالَ : أَوَّلُها شَكْوَىٰ ، وأَوْسَطُها نَجْوَىٰ ، وآخِرُها بَلْوَىٰ .

[۲۹۹۱] نهاية الأرب ٣/ ٢٢٠ .

<sup>[</sup>٢٥٩٢] عيون الأَخبار ١/ ١٢٧ ، وآلعقد ١١٣/١ ، ومحاضرات الأُدباء ٣٤٦/٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٨٧/٤٦ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۸۰ ، وهي في ديوان امرىء القيس بتحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم ٣٥٣ ، ومجمع الأمثال ٢/٨١ ، والحماسة البصريَّة ١٨/١ ، وزهر الأكم ١٠٨/٢ ، ومصادر تخريج الخبر .

<sup>[</sup>٢٥٩٣] البيان والتبيين ١/١٤٥ ، والعقد ١/ ٨٦ ، ومحاضرات الأدباء ٣٤٧ .



٢٠٩٤ ـ تَذَاكَرُوا ٱلْحُرُوْبَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : بَدْرٌ لَعَلِيٍّ ، وأُحُدُ لَطَلْحَةَ ، وٱلْخَنْدَقُ لِلزُّبَيْرِ ، وحُنَيْنُ لِلعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ .

وأَنَا ذَاكِرٌ مِنَ ٱلْحُرُوْبِ ٱلْوَاقِعَةِ في صَدْرِ ٱلإِسْلَامِ بَعْدَ مَوْتِ ٱلنَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ أَرْبَعاً ، وهِيَ ٱلْجَمَلُ وصِفِّيْنُ ويَوْمُ ٱلْحَرَّةِ ويَوْمُ كَرْبَلاءَ ؛ إِذْ هٰذِهِ وَٱلسَّلامُ أَرْبَعاً ، وهِيَ ٱلْجَمَلُ وضِوَاباً ، وأَعْظَمُها في ٱلدِّيْنِ فَجِيْعَةً ومُصَاباً ؛ لِمَا الْحُرُوْبُ أَشَدُّ ٱلْوَقَائِعِ طِعَاناً وضِرَاباً ، وأَعْظَمُها في ٱلدِّيْنِ فَجِيْعَةً ومُصَاباً ؛ لِمَا قُتِلَ فِيْها مِنْ كِبَارِ آلِ بَيْتِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ وصَحَابَتِهِ ، وعُظَمَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ وقَرَابَتِهِ .

### ٱلْجَمَلُ

٧٥٩٥ مُبْتَكَوُها أَنَّ طَلْحَةَ و ٱلزُّبَيْرَ خَرَجا مُغَاضِبَيْنِ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ بَايَعَاهُ ؛ لِمَا هَجَسَ في نُفُوسِهِما مِنْ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ ٱلَّذِي أَلَّبَ عَلَىٰ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فقدِمَا مَكَّةَ قَتْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فقدِمَا مَكَّةَ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وكَانَتْ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ قَبْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، فأَجْتَمَعَا يَوْماً عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها في رِجَالٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، فتَذَاكَرُوا قَتْلَ عُثْمَانَ ، ورَخَبُوا عَائِشَةَ في طَلَبِ ٱلثَّارِ ، فأَعْتَذَرَتْ إِلَيْهِمْ بِقِلَّةِ ذَاتِ يَدِها .

فقَالَ يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَةً \_ ومُنْيَةُ ٱسْمُ أُمِّهِ ، وكَانَ عَامِلًا لَعُثْمَانَ عَلَىٰ ٱلْيَمَنِ \_ : عِنْدِي أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمِ مُسَاعَدَةٌ لَكُمْ ، وخَمْسُمِئَةِ فَارِسٍ أُجَهِّزُها .

وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ \_ وكَانَ عَامِلًا لعُثْمَانَ عَلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ \_ : عِنْدِي أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ ومِئَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ ؛ وأَشَارَ عَلَيْهِمْ بالبَصْرَةِ .

<sup>[</sup>٢٥٩٤] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٥٩٥] ذكر موقعة الجمل في ألفتنة ووقعة ألجمل لسَيْفِ بْنِ عُمَرَ ٱلتَّميميِّ ١٠٠ ، وتاريخ الطَّبريِّ ٤/ ٢٦١ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٢/ ٢٢١ ـ ٢٣٨ ، والاستيعاب ٤/ ١٥٨٧ ، والكامل ٢/ ٧١٥ ، والبداية والنّهاية ٧/ ٢٥٧ ، ونهاية الأرب ٢٠/ ٢٩ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٢٧٠ .



ثُمَّ نَادَىٰ مُنَادٍ بِالتَّحْرِيْضِ عَلَىٰ طَلَبِ دَم عُثْمَانَ ، فٱجْتَمَعَ لَهُمْ أَلْفٌ مِنْهُمْ سِتُّمِئَةٍ عَلَىٰ ٱلنُّوْقِ ، وسِوَاهُمْ عَلَىٰ ٱلْخَيْلِ وٱلْبغَالِ .

وَوَهَبَ يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَةَ ٱلْجَمَلَ ، وَكَانَ يُدْعَىٰ عَسْكُراً ، وَعَمِلَ عَلَيْهِ هَوْدَجاً مِنْ حَدِيْدٍ . ثُمَّ إِنَّهُمْ دَخَلُوا طَالِبِيْنَ ٱلْبَصْرَةَ .

وكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ بَلَغَهُ خَبَرُهُمْ ، وهُوَ في ٱلْمَدِيْنَةِ ، فخَرَجَ مِنْها في تِسْعِمِئَةٍ فِيْهِمْ سَبْعُوْنَ بَدْرِيًّا .

ووَصَلَتْ عَائِشَةُ ٱلْبَصْرَةَ بِمَنْ مَعَها ، وكَانُوا زُهَاءَ ثَلَاثَةِ آلافٍ ، فمَنَعَهم عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَامِلُ عَلِيٍّ مِنْ دُخُوْلِها ، فأَخَذُوْها مِنْهُ بَعْدَ حَرْبِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمْ قُتِلَ فِيْهَا كُلُّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ قَتْلَ عُثْمَانَ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً يُسَمَّىٰ حُرْقُوْصَ بْنَ وَهْبِ (١) ، فإِنَّ بَنِي سَعْدٍ مَنَعَتْهُ .

وأَخَذُوا عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَنَتَفُوا لِحْيَتَهُ ورَأْسَهُ وحَاجِبَيْهِ وأَشْفَارَ عَيْنَيْهِ ، فَجَاءَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثْتَنِي بِلِحْيَةٍ ، وجِئْتُكَ

وكَانَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ مِنْ كِبَارِ ٱلصَّحَابَةِ .

وبَايَعَ أَهْلُ ٱلْبَصْرَةِ طَلْحَةَ وٱلزُّبَيْرَ.

وَوَصَلَ عَلِيٌّ إِلَىٰ ٱلْكُوْفَةِ ، فٱسْتَنْجَدَهُمْ ، فأَنْجَدُوْهُ بٱثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ رَجُلٍ ، وسَارَ حَتَّىٰ وَصَلَ إِلَىٰ جَانِبِ ٱلْبَصْرَةِ ، فَنَزَلَ ، وأَقَامَ تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ ، ثُمَّ نَاشَدَهُمُ اللهَ في ٱلدِّمَاءِ ، فأَبَوْا إِلَّا ٱلْقِتَالَ ، فخَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وهُوَ رَاكِبٌ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللهِ عِيَلِيَّةٍ ، وٱلْتَقَىٰي ٱلجَمْعَانِ .

فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قُتِلَ طَلْحَةَ ، وٱنْهَزَمَ ٱلزُّبَيْرُ ، فَلَحِقَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ

<sup>(</sup>١) في المصادر: حُرْقُوْصُ بْنُ زُهير.

جُرْمُوْزٍ ٱلسَّعْدِيُّ بِوَادِي ٱلسِّبَاعِ عَدُواً ، فَقَتَلَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ ، وقِيْلَ : نَائِمٌ غِيْلَةً . ووَادِي ٱلسِّبَاعِ(٢) برَقَّةِ وَاسِطَ بَيْنَ ٱلْبَصْرَةِ وٱلْكُوْفَةِ . وفِيْهِ يَقُوْلُ جَرِيْرُ بْنُ عَطِيَّةَ بْنِ ٱلْخَطَفَىٰ عَائِباً عَلَىٰ بَنِي مُجَاشِع قَتْلَ ٱلزُّبَيْرِ (٣):

إِنِّي تُذَكِّرُني ٱلرُّبَيْرَ حَمَامَةٌ قَالَتْ قُرَيْشٌ ما أَذَلَّ مُجَاشِعاً لَوْ كُنْتَ حُرًّا يا بْنَ قَيْنِ مُجَاشِع أَفَبَعْدَ قَتْلِكُمُ خَلِيْلَ مُحَمَّدٍ أَفَتَىٰ ٱلنَّدَىٰ وَفَتَىٰ ٱلنِّزَالِ غَدَرْتُمُ وَفَتَىٰ ٱلرِّمَاحِ إِذَا تَهُبُّ بَلِيْلا لَوْ كُنْتَ حِيْنَ غَدَرْتَ بَيْنَ بُيُوْتِنا وحَمَاكَ كُلُّ مُغَاوِرِ يَوْمَ ٱلْوَغَىٰ

تَـدْعُـو ببَطْـنِ ٱلْـوَادِيَيْـنِ هَــدِيْـلا جَـــاراً وأَكْــرَمَ ذا ٱلْقَتِيْــلَ قَتِيْــلا شَيَّعْتَ ضَيْفَكَ فَرْسَخاً أَوْ مِيْلا تَرْجُو ٱلْقُيُونُ مَعَ ٱلرَّسُوْلِ سَبيْلا لسَمِعْتَ مِنْ صَوْتِ ٱلرِّمَاحِ صَلِيْلا ولكَانَ شِلْوُ عَدُوِّكَ ٱلْمَا كُولا

وقُتِلَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ ، وجُرِحَ عَبْدُ اللهِ أَخُوْهُ سَبْعاً وثَلَاثِيْنَ جِرَاحَةً .

وأَطَافَ بَنُو ضَبَّةَ وٱلأَزْدِ بٱلْجَمَل ، وأَقْبَلُوا يَرْتَجِزُوْنَ (١): نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ ٱلْجَمَلْ نَنْزِلُ بِالمَوْتِ إِذَا ٱلْمَوْتُ نَزَلْ وٱلْمَوْتُ أَحْلَىٰ عِنْدَنا مِنَ ٱلْعَسَلْ نَنْعَىٰ ٱبْنَ عَفَّانَ بِأَطْرَافِ ٱلأَسَلْ

فقُطِعَ عَلَىٰ خِطَام ٱلْجَمَلِ سَبْعُوْنَ يَداً مِنْ بَنِي ضَبَّةً .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٥/ ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/ ٤٥٤ ، والكامل ٣/ ٤٧ ، والعقد ٥/ ٧٧ ، والحماسة البصريَّة ١٠١/١ ، ومعجم البُلْدان ٥/ ٢٧٦ ، وشرح أبيات المُغْني ٥/ ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ٱلأَعْرَجُ المَعْنِيُّ في شرح ديوان الحماسة ١/٢١١ ، والعقد ٥/٧٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٠٤ ، ونهاية الأرب ٢٠ / ٧٤ ، وتاريخ الطُّبريّ ٤/ ٥١٨ .

فَلَمَّا ٱلْتَحَمَّتِ ٱلْحَرْبُ ، وٱسْتَعَرَتْ نَارُها نَادَىٰ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ٱعْقِرُوا ٱلْجَمَلَ ؛ فإنَّهُ إِنْ عُقِرَ تَفَرَّقُوا ؛ فعَقَرَهُ عَمْرُو بْنُ دُلْجَة (٥) ، وأَخَذَتْهُ ٱلسُّيُوْفُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ حَتَّىٰ وَقَعَ ، وقُتِلَ حَوْلَهُ خَلْقٌ كَثِيْرٌ .

وَمَالَ ٱلْهَوْدَجُ ، وسُمِعَ صَارِخٌ يَقُولُ : رَاقِبُوا اللهَ في حُرْمَةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ . فقالَ عَلِيٌّ لابْنِهِ ٱلْحَسَنِ : هَلَكْتُ .

قَالَ : قَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ مَسِيْرِكَ .

قَالَ : لَمْ أَكُنْ أَرَىٰ أَنَّ ٱلأَمْرَ يَصِيرُ إِلَىٰ هٰذا .

وجَاءَ أَعْيُنُ بْنُ ضُبَيْعَةَ حَتَّىٰ ٱطَّلَعَ في ٱلْهَوْدَجِ ، فقَالَ : ما أَرَىٰ إِلَّا خَيْراً . قَالَتْ : هَتَكَ اللهُ سِتْرَكَ ، وأَبْدَىٰ عَوْرَتَكَ .

فقُتِلَ بَعْدَ ذٰلِكَ بالبَصْرَةِ ، وصُلِبَ وقُطِعَتْ يَدَاهُ ورِجْلَاهُ ، ورُمِيَ بِهِ عُرْيَاناً في خِرْبَةٍ مِنْ خِرَابِ ٱلأَزْدِ .

وقِيْلَ : إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا وَقَفَ عَلَيْها ضَرَبَ ٱلْهَوْدَجَ بِقَضِيْبٍ ، وقَالَ : يا حُمَيْرَاءُ أَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَكِ بهذا ؟ أَلَمْ يَأْمُرْكِ أَنْ تَقِرِيْ في بَيْتِكِ ؟ واللهِ ما أَنْصَفَكِ ٱلَّذِيْنَ أَخْرَجُوْكِ ، إِذْ صَانُوا حَلَائِلَهُمْ وأَبْرَزُوكِ .

فَيْقَالُ : إِنَّهَا قَالَتْ لَهُ : قَدْ مَلَكْتَ فاسْجِحْ .

ثُمَّ أَمَرَها بالمَسِيْرِ ، وأَذِنَ لأَصْحَابِها أَنْ يُسَافِرَ مَعَها مَنْ أَرَادَ ٱلسَّفَرَ ، فسَافَرَ بَعْضٌ ، وبَقِيَ بَعْضٌ .

وقَالَ ٱلْبَلَاذُرِيُّ في « تَارِيْخِهِ » : إِنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْطَاهَا حِيْنَ أَشْخَصَها إِلَىٰ مَكَّةَ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ غُرَّةَ رَجَبٍ

<sup>(</sup>٥) ورد ٱسْمُهُ : بُجير بْنُ دلجة ، في ٱلْفِتْنة ووَقْعَة الجمل ١٦٦ ، وتاريخ ٱلطَّبريِّ ٤/ ٥٢٣ ، ٥٢٧ ، وٱلمنتظم ٥/ ٩١ ، والكامل ٢/ ٦١٠ .

سَنَةَ سِتِّ وثَلَاثِیْنَ ، وشَیَّعَها عَلِیٌّ أَمْیَالًا ، وقَصَدَتْ مَکَّةَ ، فأَقَامَتْ بِها إِلَیٰ ٱلحَجِّ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَیٰ ٱلْمَدِیْنَةِ .

وكَانَتِ ٱلْوَقْعَةُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمَعْرُوْفِ بِالحَرْبِيَّةِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَىٰ ٱلآخِرَةِ (٢٠). وقيل : في يَوْم ٱلْجُمُعَةِ ٱلنِّصْفِ مِنْ جُمَادَىٰ ٱلأُوْلَىٰ .

وعِدَّةُ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ رَجُلِ<sup>(٧)</sup> مِنْ أَصْحَابِ عَائِشَةَ ، وأَلْفٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ .

وفي وَقْعَةِ ٱلْجَمَلِ يَقُوْلُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ (^):

شَهِدُتُ ٱلْحُرُوْبَ فَشَيَّبْنَنِي وَلَمْ أَرَ يَوْماً كَيَوْمِ ٱلْجَمَلْ أَشَدَّ الْحُرِّ الْجَمَلُ أَشَدَّ عَلَى مُوْمِ وَأَقْتَدَلَ مِنْدَ لَهُ لَحُرِّ الطَّدِلُ فَلَيْدَ اللَّهِ الْحُرْ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ الْحُرْدُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللْ

يَعْنِي ٱلْجَمَلَ ٱلَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ.

وحَكَىٰ أَبُو طَالِبِ ٱلْمَكِّيُّ في « ٱلْقُوْتِ »(٩) أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَنَفِيَّةِ ، وقَدْ قَدَّمَهُ أَمَامَهُ يَوْمَ ٱلْجَمَلِ : أَقْدِمْ أَقْدِمْ ، ومُحَمَّدٌ يَتَأَخَّرُ ، وهُحَمَّدٌ وقَالَ : هٰذِهِ واللهِ ٱلْفِتْنَةُ ٱلْمُظْلِمَةُ وهُوَ يُكْرِهُهُ بِقَائِمِ ٱلرُّمْحِ ، فٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ وقَالَ : هٰذِهِ واللهِ ٱلْفِتْنَةُ ٱلْمُظْلِمَةُ ٱلعَمْيَاءُ . فوكَزَهُ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بالرُّمْحِ ، وقَالَ لَهُ : تَقَدَّمْ لا أُمَّ لَكَ ، أَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ أَبُونُكَ قَائِدُها وسَائِقُها ؟!

<sup>(</sup>٦) قول الواقديّ في تاريخ الطبريّ ٤/ ٥٣٤ .

 <sup>(</sup>٧) ذكر ٱلْمُصَنِّفُ في أَوَّلِ ٱلوقعة أَنَّ مَنِ ٱجتمعَ حَوْلَها أَلْفٌ ، ثمّ ذكر أَنَّهم وصلوا البصرة وعِدَّتهم زُهاء ثلاثة آلاف ، ثمّ ذكر لههُنا أَنَّ مَنْ قُتِلَ مِن أصحابها ثمانيةُ آلاف رجل !! فانظرْ .

<sup>(</sup>٨) العقد ٥/ ٧٤ ، وأَنساب الأَشراف للبلاذريّ ٢/ ٢٧٠ ، ومروج الذهب ٢/ ٣٦٩ ، وكنز الدُّرر ٣/ ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٩) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ١/ ٢٣٦.



### صِفِّيْن

٢٥٩٦ ـ ولَمَّا فَرَغَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ حَرْبِ ٱلْجَمَلِ ، وٱنْصَرَفَ إِلَىٰ ٱلْكُوْفَةِ بَعَثَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ٱلْبَجَلِيَّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يُخَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلِّيَةٍ أَوْ سِلْمٍ ٱلْكُوْفَةِ بَعَثَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ٱلْبَجَلِيَّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يُخَيِّرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجَلِّيةٍ أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ ، فإنِ ٱخْتَارَ ٱلْحَرْبَ فَٱنْبِذْ إِلَيْهِ عَلَىٰ سَوَاءٍ ؛ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ ٱلْخَائِنِيْنَ (١) ، مُخْزِيَةٍ ، فإنِ ٱخْتَارَ ٱلسِّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ وٱرْجِعْ .

لَمَّا بَلَّغَ جَرِيْرٌ ٱلرِّسَالَةَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ أَرْسَلَ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ ، فلَمَّا حَضَرَهُ أَعْلَمَهُ بِما أَتَىٰ فِيْهِ جَرِيْرٌ ، فقَالَ لَهُ : أَمَّا عَلِيٌّ فوالله لا تُسَوِّي ٱلْعَرَبُ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ في شَيْءٍ ، وإِنَّ لَهُ في ٱلْحَرْبِ لَحَظَّا ما هُوَ لاَّحَدٍ في قُرَيْشِ .

قَالَ : صَدَقْتَ ، ولٰكِنَّا نُقَاتِلُهُ عَلَىٰ ما بأَيْدِيْنا ، ونُلْزِمُهُ قَتْلَ عُثْمَانَ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : مُدَّ يَدَكَ وبَايِعْنى .

فَقَالَ : والله ِلا أُعْطِيْكَ شَيْئاً مِنْ دِيْنِي حَتَّىٰ آخُذَ مِنْ دُنْيَاكَ .

ويُقَالُ: بَلْ أَنْشَدَهُ (٢):

مُعَاوِيَ لا أُعْطِيْكَ دِيْنِي ولَمْ أَنَلْ لَدَيْكَ بدُنْيا فَٱنْظُرَنْ كَيْفَ تَصْنَعُ فَإِنْ تُعْطِنِي مِصْراً فَأَرْبَحْ بِصَفْقَةٍ أَخَذْتَ بِهَا شَيْخًا يَضُرُّ ويَنْفَعُ

[٢٠٩٦] ذِكْرُ موقعة صِفِينْ في وقعة صفّين لمزاحم ، والمعارف ٢٠٩ ، والعقد ٥/٠٨\_ ٩١ ، وتجارب الأمم ١/٥١١ ، والمنتظم وتاريخ الطّبريّ ٤/٣٥ ، والمعرفة والتاريخ ٣/٣١٣ ، وتجارب الأمم ١/٥١١ ، والمنتظم ٥/١١٠ ، والكامل في التاريخ ٢/٨٢٦ ، والبداية والنّهاية ١٠٠/٢٠ ، ونهاية الأرب

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآمِنِينَ ۞ ۞ [ سورة الأَنفال : ٥٨ ] .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/٢٧٧ ، والعقد ٥/٢٩ ، وربيع الأبرار ١١/٢ ، والمختصر في أخبار البشر ١/١٨٤ .



فَأَعْطَاهُ مِصْرَ طُعْمَةً ، وكَتَبَ لَهُ بذٰلِكَ شُرُوطاً ، وأَشْهَدَ عَلَيْهِ شُهُوْداً ، فبَايَعَهُ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ ، وتَعَاهَدُوا عَلَىٰ ٱلْوَفَاءِ .

وكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ عَلِيِّ بأَنْ لا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهِ .

لَمَّا وَرَدَ جَرِيْرٌ عَلَىٰ عَلِيٍّ بِمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ أَمَرَ ٱلنَّاسَ بِٱلْخُرُوْجِ إِلَىٰ صِفِّيْنَ لَقِتَالِ مُعَاوِيَةً ، فَاجْتَمَعَ لَهُ مِنَ ٱلْخَلْقِ تِسْعُوْنَ أَلْفاً فِيْهِم سَبْعُوْنَ بَدْرِيًّا ، ومِمَّنْ بَالْكُوتِ تَسْعُونَ أَلْفاً فِيْهِم سَبْعُوْنَ بَدْرِيًّا ، ومِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ سَبْعُمِئَةٍ ، ومِنَ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَٱلأَنْصَارِ أَرْبَعُمِئَةٍ ، وذَٰلِكَ بَايَعَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ سَبْعُمِئَةٍ ، ومِنَ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وَٱلأَنْصَارِ أَرْبَعُمِئَةٍ ، وذَٰلِكَ لَخَمْسِ خَلَوْنَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ سِتِّ وثَلَاثِيْنَ .

وبَلَغَ مُعَاوِيَةَ خُرُوْجُ عَلِيٍّ ، فَجَمَعَ مِنَ ٱلْجُنُوْدِ خَمْسَةً وَثَمَانِيْنَ أَلْفاً ، وقِيْلَ : مِئَةً وعِشْرِيْنَ أَلْفاً . وسَبَقَ عَلِيًّا إِلَىٰ صِفِّيْنَ ، فَنَزَلَ عَلَىٰ مَوْضِعِ سَهْلِ أَفْيَحَ<sup>(٣)</sup> مُعْشِبٍ قَرِيْبٍ مِنَ ٱلْفُرَاتِ ، ونزَلَ عَلِيٌّ عَلَىٰ مَوَاضِعَ بَعِيْدَةٍ مِنَ ٱلْمَاءِ وٱلْعُشْبِ ، فَبَاتَ وَجَيْشُهُ عِطَاشاً قَدْ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وبَيْنَ ٱلْمَاءِ .

فَأَشَارَ عَمْرٌ و عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ أَنْ يُمَكِّنَ عَلِيًّا مِنْ وُرُوْدِ ٱلْمَاءِ ، فَقَالَ : لا واللهِ أَوْ يَمُوتُوا عَطَشاً كَمَا مَاتَ عُثْمَانُ ، فَٱشْتَكَىٰ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ٱلْعَطَشَ ، فَأَمَرَهُمْ بالمَسِيْرِ ، وَقَدَّمَ عَلَيْهِمُ ٱلأَشْتَرَ وٱلأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ ، فسَارُوا وعَلِيٌّ مِنْ وَرَاءِ ٱلْجَيْشِ حَتَّىٰ هَجَمُوا عَلَيْ مِنْ وَرَاءِ ٱلْجَيْشِ حَتَّىٰ هَجَمُوا عَلَىٰ عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ، فَأَزَالُوْهُمْ عَنِ ٱلشَّرِيْعَةِ ، وغَرِقَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيْرٌ .

وٱرْتَحَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ مِنَ ٱلبَرِّ بَعِيْدَةٍ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَرْسَلَ إِلَىٰ عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ في ٱسْتِقَاءِ ٱلْمَاءِ مِنْ طَرِيْقِهِ ، فأَذِنَ لَهُ ، وأَجَابَهُ إِلَىٰ ذٰلِكَ .

ثُمَّ بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يَدْعُوْهُ إِلَىٰ ٱجْتِمَاعِ ٱلْكَلِمَةِ وحَقْنِ ٱلدِّمَاءِ ، وطَالَتِ ٱلْمُرَاسَلَةُ بَيْنَهُما ، فَأَتَّفَقَا عَلَىٰ ٱلْمَوَادَعَةِ إِلَىٰ آخِرِ ٱلْمُحَرَّمِ مِنْ سَنَةِ سَبْعِ وثَلَاثِيْنَ .

فَلَمَّا كَانَ آخِرُ ٱلْمُحَرَّمِ كَتَبَ عَلِيٌّ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلشَّامِ يُحَذِّرُهُمُ ٱلْوُقُوْعَ في

<sup>(</sup>٣) ٱلأَفْيَحُ وٱلفيَّاح: كلّ موضع واسع. وٱلفَيْحُ: خِصْبُ ٱلرّبيع في سَعَةِ ٱلْبِلاد. ٱللِّسان [ف ي ح].



ٱلْهَلَكَةِ ، فَأَبُوا إِلَّا ٱلْحَرْبَ وٱلْقِتَالَ حَتَّىٰ يَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيَا مَنْ حَيِيَ عَنْ يَيِّنَةٍ (٤) .

فَعَبَّأَ عَلِيٌّ جَيْشَهُ يَوْمَ ٱلأَرْبُعَاءِ مُسْتَهَلَّ صَفَرٍ ، وقَدَّمَ عَلَيْهِمُ ٱلأَشْتَرَ .

وتَصَافَّ أَهْلُ ٱلشَّامِ وٱلْعِرَاقِ ، ووَقَعَ ٱلْقِتَالُ بَيْنَهُمْ ، فكَانَ هٰذَا دَأْبَهُمْ في كُلِّ يَوْمٍ إِلَىٰ ٱلسَّابِعِ مِنْ صَفَرٍ ، وفِيْهِ قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ؛ قَتَلَهُ أَبُو ٱلْعَادِيَةِ ٱلْعَامِلِيُّ (٥) ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَلَاثٌ وتِسْعُوْنَ سَنَةً .

وكَانَ في حَرْبِ صِفِّيْنَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ ذُو ٱلشَّهَادَتَيْنِ مَعَ عَلِيٍّ كَافًا سِلَاحَهُ ، فَلَمَّا قُتِلَ عَمَّارٌ خَرَجَ يَطْلُبُ ٱلْمُبَارَزَةَ ، وَهُوَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَعَمَّارِ : « يا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ »(٦) .

ثُمَّ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ أُخْرَىٰ قُتِلَ فِيْهَا ذُو ٱلْكُلَاعِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .

ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَيْلَةُ ٱلْهَرِيْرِ قُتِلَ فِيْهَا خَلْقٌ كَثِيْرٌ ، وكَانَتْ لَيْلَةَ جُمُعَةٍ .

فَلَمَّا رَأَىٰ مُعَاوِيَةُ أَنْ قَدْ فَشَا ٱلْقَتْلُ فِي أَصْحَابِهِ ، قَالَ لَعَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ : هَلُمَّ مُخَبَّآتِكَ ، فقَدْ هَلَكْنَا ؛ وذَكَّرَهُ وِلاَيَةَ مِصْرَ .

فَأَمَرَ أَنْ تُرْفَعَ ٱلْمَصَاحِفُ ، وأَنْ يُقَالَ : ما فِيْهَا حَكَمٌ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ يا أَهْلَ

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَلَكِكِن لِيَقَضِى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَمَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَجِيعٌ عَلِيثُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَنْفَالَ : ٤٢] .

<sup>(</sup>٥) في قاتله اختلاف ، وفي بعضه تصحيف . فهو أبو الغادية الفزاريّ في البداية والنّهاية ٧/ ٢٩٧ ، وأبو العادية العامليّ في مروج الذهب ٢/ ٢٣٤ ، وأبو الغازية في الكامل ٣/ ٣١٠ ، وهو ابن جوى السكسكيّ في البداية والنهاية ٧/ ٢٩٧ ، وابن الجون السكوني في فتوح ابن الأعثم ٣/ ٢٦٦ ، وابن جون السكسكيّ في مروج الذّهب ٢/٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاريّ برقم ٤٤٧ ، ١/ ٩٧ ، ومسلم برقْم ٧٧ ، ٤/ ٢٣٦ .

ٱلْعِرَاقِ ، فرَفَعُوْهَا ، وكَانَتْ زُهَاءَ خَمْسِمِئَةِ مُصْحَفٍ ، ونَادَوا : مَنْ لثُغُوْرِ ٱلشَّامِ بَعْدَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ؟ مَنْ لَجِهَادِ ٱلرُّوْمِ وٱلتُّرْكِ؟ بَعْدَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ ؟ مَنْ لَجِهَادِ ٱلرُّوْمِ وٱلتُّرْكِ؟ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ ٱخْتَلَفَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرَادَ ٱلْقِتَالَ ، ومِنْهُمْ مَنْ أَرَادَ ٱلْقِتَالَ ، ومِنْهُمْ مَنْ أَرَادَ ٱلْقِتَالَ ، ومِنْهُمْ مَنْ أَرَادَ ٱلْكَفَّ .

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : بالأَمْسِ كُنْتُ أَمِيْراً ، وأَصْبَحْتُ ٱلْيَوْمَ مَأْمُوْراً! ثُمَّ أَرْسَلَ ٱلأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ : لأَيِّ شَيْءٍ رَفَعْتَ ٱلْمَصَاحِفَ ؟

قَالَ : لنَرْجِعَ نَحْنُ وأَنْتُمْ إِلَىٰ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ في كِتَابِهِ ؛ تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا مِنْكُمْ تَرْضَوْنَهُ ، ونَبْعَثُ رَجُلًا مِنَّا نَرْضَاهُ ليَعْمَلَا فِيْنَا بَكِتَابِ اللهِ ، ونَتَّبِعَ ما ٱتَّفَقَا عَلَيْهِ .

فَقَالَ ٱلأَشْعَثُ : لهٰذَا هُوَ ٱلْحَقُّ ، وٱنْصَرَفَ إِلَىٰ عَلِيٍّ ، وأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ : رَضِيْنا .

فَاخْتَارَ أَهْلُ ٱلشَّامِ عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِ ، وٱخْتَارَ أَهْلُ ٱلْعِرَاقِ أَبَا مُوْسَىٰ ٱلْأَشْعَرِيَّ ، وٱشْمَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ ، وٱخْتَارَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ .

فَقَالُوا : والله لِا نُرِيْدُ إِلَّا رَجُلًا هُوَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ومِنْكَ عَلَىٰ ٱلسَّوَاءِ .

قَالَ : فأَصْنَعُوا مَا أَرَدْتُمْ .

فَجَمَعُوا بَيْنَ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِ وأَبِي مُوْسَىٰ ، وأَخَذُوا عَلَيْهِمَا ٱلْعَهْدَ وٱلْمِيْثَاقَ أَلَا يَخُوْنا .

وأَخَذَ ٱلْحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ وٱلْحَسَنَيْنِ ٱلْمَوَاثِيْقَ أَنَّهُما آمِنَانِ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمَا ، وأَنْ يَكُوْنَ مِنْهُمُ ٱلْمُبَايَعَةُ عَلَىٰ ما يَرْضَيَانِهِ ، ثُمَّ خَرَجَا ، وٱجْتَمَعَا في دُوْمَةِ ٱلْجَنْدَلِ في شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وثَلَاثِيْنَ ، فقَالَ عَمْرٌو لأَبِي مُوْسَىٰ : إِنَّ هٰذِهِ ٱلْفِتْنَةَ لا تَزَالُ قَائِمَةً ما دَامَ وَاحِدٌ مِنْ هٰذَيْنِ ٱلاثْنَيْنِ مُتَوَلِّيًا إِمْرَةَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

فَقَالَ أَبُو مُوْسَىٰ : فَمَا تَرَىٰ ؟



فأَجَابَهُ إِلَىٰ ذَٰلِكَ ، وتَقَدَّمَ أَبُو مُوْسَىٰ ، وصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ ، وقَالَ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا نَظَرْنَا فِي أَمْرِ هٰذِهِ ٱلأُمَّةِ ، فلَمْ نَرَ أَسْلَمَ لأَمْرِها ، ولا أَلَمَّ لشَعْثِها مِنْ أَمْرٍ أَجْتَمَعَ رَأْيِي ورَأْيُ عَمْرٍ وعَلَيْهِ ، وهُوَ أَنْ يَخْلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا صَاحِبَهُ ، ويُجْعَلَ أَمْرُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْهِمْ يُولُونَ عَلَيْهِمْ مَنْ أَحَبُّوا ، وإِنِّي خَلَعْتُ عَلِيًّا ، فأَسْتَقْبِلُوا أَمْرُكُمْ ، ووَلُوا مَنْ شِئْتُمْ ؛ ونَزَلَ .

ثُمَّ صَعِدَ عَمْرُو ، فَحَمَدَ الله ، وأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ قَالَ أَبُو مُوْسَىٰ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ خَلْعِ صَاحِبِهِ ، وإِنِّي خَلَعْتُهُ كَمَا خَلَعَهُ ، وأُثَبِّتُ مُعَاوِيَةَ كَمَا أُثَبِّتُ حَمِيْلَةَ سَيْفِي هٰذَا في عُنْقِي ؛ فإِنَّهُ وَلِيُّ عُثْمَانَ ، وٱلطَّالِبُ بِدَمِهِ ، وأَحَقُّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ ؛ ثُمَّ نَزَلَ .

فَٱخْتَلَفَ عِنْدَ ذٰلِكَ كَلِمَةُ ٱلْجَيْشَيْنِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلِيٌّ ٱخْتِلَافَهُما رَحَلَ قَاصِداً ٱلْكُوْفَةَ ، ولَحِقَ مُعَاوِيَةُ بِدِمَشْقَ .

وٱنْصَرَفَ عَمْرٌو بِأَهْلِ ٱلشَّامِ بَعْدَ ذَٰلِكَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ بِالخِلَافَةِ ، وَانْصَرَفَ عَلَيْهِ بِالخِلَافَةِ ، وَانْصَرَفُ ، فَكَانَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِالعِرَاقِ ، ومُعَاوِيَةُ بِالشَّامِ إِلَىٰ سَنَةِ أَرْبَعِيْنَ .

وفي لهذِهِ ٱلسَّنَةِ قُتِلَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في رَمَضَانَ ، وهُوَ ٱبْنُ ٱثْنَتَيْنِ وسِتِّيْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ إِلَّا شَهْراً وَاحِداً .

ومُدَّةُ وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ؛ مِنْهَا أَمِيْراً عَلَىٰ ٱلشَّامِ لَعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عِشْرُوْنَ سَنَةً ، وتُوُفِّيَ سَنَةَ سِتِّيْنَ .

ولَمَّا ٱنْفَصَلَ أَهْلُ ٱلشَّامِ وأَهْلُ ٱلْعِرَاقِ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحُرُوْبِ رَجَعَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ وشُرَيْحُ بْنُ هَانِيءٍ إِلَىٰ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

وكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا صَلَّىٰ ٱلْغَدَاةَ لَعَنَ مُعَاوِيَةً وعَمْراً وأَصْحَابَهُ. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مُعَاوِيَةً ، فكَانَ إِذَا قَنَتَ لَعَنَ عَلِيًّا وٱبْنَ عَبَّاسٍ وحَسَناً وحُسَيْناً وٱلْأَشْتَرَ. ولَمْ يَزَلِ ٱلأَمْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بُرْهَةً مِنْ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَىٰ أَنْ وُلِّي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْخِلَافَةَ ، فمَنَعَ مِنْ ذَٰلِكَ ، وجَعَلَ مَكَانَ ٱللَّعْنِ في ٱلْخُطْبَةِ : رَبَّنا عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْخِلَافَةَ ، فمَنَعَ مِنْ ذَٰلِكَ ، وجَعَلَ مَكَانَ ٱللَّعْنِ في ٱلْخُطْبَةِ : رَبَّنا أَغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانِنا ٱلّذِيْنَ سَبَقُونا بالإِيْمَانِ ، ولا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غِلَّا للّذِيْنَ آمَنُوا ، رَبَّنا إِنَّكَ رَوُوْفٌ رَحِيْمٌ .

وقُتِلَ بصِفِّيْنَ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ وٱلشَّامِ في مُدَّةِ مِئَةِ يَوْمٍ وعَشْرَةِ أَيَّامٍ مِئَةُ أَلْفٍ وعَشْرَةُ آلَافٍ .

وقِيْلَ: سَبْعُوْنَ أَلْفاً، مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ خَمْسَةٌ وأَرْبَعُوْنَ، ومِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ خَمْسَةٌ وأَرْبَعُوْنَ، ومِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ خَمْسَةٌ وعِشْرُوْنَ أَلْفاً، واللهُ أَعْلَمُ (٧).

وكَانَتِ ٱلْوَقَائِعُ تِسْعِيْنَ وَقْعَةً ، وعِدَّةُ مَنْ حَضَرَ في صِفِّيْنَ مِنْ أَهْلِ ٱلشَّامِ مِئَةٌ وعِشْرُوْنَ أَلْفاً ، ومِنْ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ مِئَةُ أَلْفٍ وعَشَرَةُ آلَافٍ ، فيَكُوْنُ جُمْلَةُ ٱلْفَرِيْقَيْنِ مِئَتَيْ أَلْفٍ وتَلَاثِيْنَ أَلْفاً .

 <sup>(</sup>٧) العقد ٥/ ٩١ : ٱنقضتْ وقعة صفين عن سبعين ألف قتيل ؛ خمسين ألفاً من أهل الشَّام ،
 وعشرين ألفاً من أهل العراق .

### يَوْمُ كَرْبَلاءَ

٧٩٩٧ ـ لَمَّا بُوْيِعَ يَزِيْدُ بالخِلاَفَةِ ، وذٰلِكَ في رَجَبِ سَنَةَ سِتَيْنَ خَرَجَ الْحُسَيْنُ كَارِهاً للبَيْعَةِ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَبَلَغَ أَهْلَ ٱلْكُوْفَةِ ٱمْتِنَاعُهُ ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ مُ وَيُعَرِّفُوْنَهُ بَأَنَّهُمْ شِيْعَتُهُ وشِيْعَةُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ عَدُوّهُ حَتَّىٰ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ دُوْنَهُ .

فقَدِمَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ لَعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ سِتِّيْنَ ، فبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيْلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ للمُبَايَعَةِ لَهُ فبَايَعُوْهُ .

فَكَتَبَ بِذَٰلِكَ عَامِلُ ٱلْكُوْفَةِ مِنْ قِبَلِ يَزِيْدَ ، وهُوَ عَبْدُ الله ِبْنُ مُسْلِمٍ ، إِلَىٰ يَزِيْد يُولُ يُعْلِمُهُ بِذَٰلِكَ عَامِلُ ٱلْكُوْفَةِ مِنْ قَبَلِ يَزِيْد وَلَاكَ عَقَد لَعُبَيْدِ الله ِبْنِ زِيَادٍ بِوِلَايَةِ ٱلْكُوْفَةِ ، وأَمَرَهُ بِعْلِمُهُ بِذَٰلِكَ عَقِيْلٍ ، فَسَارَ حَتَّىٰ دَخَلَ ٱلْكُوْفَة عَلَىٰ حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها ، وهُوَ بَقَتْلِ مُسْلِمٍ بْنِ عَقِيْلٍ ، فَسَارَ حَتَّىٰ دَخَلَ ٱلْكُوْفَة عَلَىٰ حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها ، وهُوَ مُتَلَقِّمٌ يَظُنُّوْنَهُ ٱلْحُسَيْنَ . فَجَعَلَ لا يَمُرُّ عَلَىٰ مَلاٍ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا قَالُوا : مَرْحَباً يا بْنَ مُتَا رَسُولِ الله عَلَيْهِ ، قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ .

فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمْ حَسَرَ لَهُمْ عَنْ وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأَوْهُ دَاخَلَهم كَآبَةٌ وحُزْنٌ ، وخَافَ مُسْلِمٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَٱسْتَجَارَ بِهَانِيءِ بْنِ عُرْوَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ الله يَطْلُبُهُ مِنْهُ ، فَقَالَ : لا أُسْلِمُ إِلَيْكَ مَنِ ٱسْتَجَارَ بِي ، ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ قَوْمَهُ سَيَمْنَعُوْنَهُ مِنْهُ ، فَتَوَعَدَهُ وَتَهَدَّدَهُ .

فَقَالَ : وَاللهِ لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ مَا رَفَعْتُهُمَا عَنْهُ ، فَٱصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ . فَضَرَبَهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَأَدْمَاهُ ، وهَشَمَ أَنْفَهُ ، وأَمَرَ بِهِ ، فَحْبِسَ .

<sup>[</sup>٢٥٩٧] تاريخ الطّبريّ ٥/٣٤٧، وتجارب الأمم ٢/٤٠، والمنتظم ٥/٣٢٥، والكامل ١٣٢/٣.

فَلَمَّا بَلَغَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيْلٍ ذَٰلِكَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَىٰ في أَصْحَابِهِ ، وكَانَ قَدْ بَايَعَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفاً ، فٱجْتَمَعَ حَوْلَ دَارِهِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ آلافٍ .

فَجَاءَ ٱلصَّارِخُ بِذَٰلِكَ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ، فَخَرَجَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ إِلَىٰ ٱلْقَصْرِ فَزِعاً مُسْرِعاً ، وأَخْلَقَ أَبُوابَهُ ، وأَحَاطَ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيْلٍ بِهِ فَيمَنْ مَعَهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ ، ولَمْ يَكُنْ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ فِي ٱلْقَصْرِ إِلَّا ثَلَاثُوْنَ رَجُلًا مِنَ ٱلشُّرَطِ ، وعِشْرُوْنَ مِنْ أَلشُّرَطِ ، وعِشْرُوْنَ مِنْ أَشْرَافِ ٱلنَّاسِ .

فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ أَقْبَلَ كَثِيْرُ بْنُ شِهَابِ فِيمَنْ أَطَاعَهُ مِنْ مَذْحِج ، فَنَادَىٰ : أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱلْحَقُوا بِأَهَالِيْكُمْ ، ولا تُعَرِّضُوا أَنْفُسَكُمْ للقَتْلِ ؛ فإنَّ لهٰذِهِ جُيُوْشُ أَمِيْرِ ٱللهُ لِنَّاسُ ٱلْحَقُوا بِأَهَالِيْكُمْ ، ولا تُعَرِّضُوا أَنْفُسَكُمْ للقَتْلِ ؛ فإنَّ لهٰ تَرْجِعُوا عَنْ حَرْبِهِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ يَزِيْدَ مُقْبِلَةً ، وقَدْ أَقْسَمَ ٱلأَمِيْرُ عُبَيْدُ اللهِ لِئِنْ لَمْ تَرْجِعُوا عَنْ حَرْبِهِ ليَأْخُذَنَّ ٱلْبَرِيْءَ بِالسَّقِيْمِ ، وٱلْغَائِبَ بِالحَاضِرِ حَتَّىٰ لا يَبْقَىٰ مِنْكُمْ بَاقِيَةٌ .

فَتَفَرَّقَ ٱلنَّاسُ، وجَعَلَ ٱلرَّجُلُ يُخَوِّفُ أَخَاهُ بِجُنْدِ ٱلشَّامِ ، وٱلْمَرْأَةُ تُخَوِّفُ وَلَدَها.

فَأَمْسَىٰ مُسْلِمُ بْنُ عَقِيْلٍ ومَعَهُ ثَلَاثُوْنَ أَلْفاً ، فَخَرَجَ مُتَوَجِّهاً نَحْوَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ ، فَمَا بَلَغَ ٱلأَبْوَابِ وما مَعَهُ إِنْسَانٌ .

فَمَضَىٰ عَلَىٰ وَجْهِهِ لا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ ، فَٱلْتَجَأَ إِلَىٰ دَارِ ٱمْرَأَةٍ تُسَمَّىٰ طَوْعَةَ ، فَقَالَ لَهَا : ٱفْعَلِي مَعِي طَوْعَةَ ، فَقَالَ لَهَا : ٱفْعَلِي مَعِي مَعْرُوفَا لَعَلِّي أَكَافِئُكِ عَلَيْهِ بَعْدُ .

قَالَتْ : وما ذَاكَ ؟

قَالَ : أَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَقِيْلٍ كَذَبَني لْهُؤُلَاءِ ٱلْقَوْمُ ، وغَرُّوْني ، فرَقَّتْ لَهُ ، وحَنَّتْ عَلَيْهِ ، وأَخَذَتْ بيَدِهِ ، وأَدْخَلَتْهُ دَارَها ، وكَانَتْ للأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ .

فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدُ صَعِدَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ ٱلْمِنْبَرَ ، فَحَمَدَ اللهَ عَلَىٰ ٱنْتِصَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : بَرِئَتِ ٱلذِّمَّةُ مِمَّنْ وَجَدْنا مُسْلِمَ بْنَ عَقِيْلٍ فِي دَارِهِ ، ومَنْ جَاءَ بِهِ فَلَهُ دِيتُهُ .

فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلأَشْعَثِ وَقَالَ : إِنَّ بِلَالَ بْنَ أُسَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيْلٍ



فَقَالَ : قُمْ وٱئْتِنِي بِهِ .

فَقَامَ ٱبْنُ ٱلأَشْعَثِ في سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلًا حَتَّىٰ أَتُوا ٱلدَّارَ . فَلَمَّا سَمِعَ مُسْلِمٌ وَقْعَ حَوَافِرِ ٱلْخَيْلِ نَهَضَ إِلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ ، فَٱقْتَحَمُوا عَلَيْهِ ٱلدَّارَ ، فَضَرَبَهُمْ حَتَّىٰ أَخْرَجَهُمْ ، وَخَرَجَ خَلْفَهُمْ مُصْلِتاً سَيْفَه ومَانِعاً عَنْ نَفْسِهِ .

فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ ٱلأَشْعَثِ : يَا فَتَى لَا تَقْتُلْ نَفْسَكَ ، ولَكَ ٱلْأَمَانُ ، وهُوَ يُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهِ ، ويَقُوْلُ<sup>(١)</sup> :

> أُقْسِمُ لا أُقْتَ لُ إِلَّا حُرِّا وإِنْ رَأَيْتُ ٱلْمَوْتَ شَيْئاً نُكْرا كُلُّ ٱمْرِىءٍ يَوْماً مُلَاقٍ شَرَّا أَخَافُ أَنْ أَكْذِبَ أَوْ أُغَرَّا

فَقَالَ ٱبْنُ ٱلْأَشْعَثِ : لا تُكْذَبُ ولا تُغَرُّ ؛ أَنَا زَعِيْمُكَ بالوَفَاءِ وٱلذِّمَام .

فَلَمَّا أَلْقَىٰ سِلَاحَهُ تَوَاثَبُوا عَلَيْهِ ، وأَخَذُوْهُ ، وحُمِلَ إِلَىٰ عُبَيْدِ الله ِ ، فقَالَ لَهُ : يا فَاسِقُ إِنَّ نَفْسَكَ مَنَّتْكَ ما حِيْلَ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ ، قَتَلَني اللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلْكَ قِتْلَةً لَمْ يُقْتَلْها أَحَدٌ قَبْلَكَ في ٱلإِسْلام .

ثُمَّ أَمَرَ بُكَيْرَ بْنَ حُمْرَانَ ٱلأَحْمَرِيَّ أَنْ يَصْعَدَ بِهِ إِلَىٰ سَطْحِ ٱلْقَصْرِ ، وأَنْ يَرْمِيَ بِهِ، فَفَعَلَ. فَلَمَّا فَعَلَ بِهِ كَذَٰلِكَ لَمْ يَمُتْ ، فأَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَضُرِبَتْ ، ثُمَّ ضَرْبِ رَقَبَةِ هَانِيءِ [بْنِ عُرْوَةَ] بَعْدَهُ ، وصُلِبَتْ جُثَّةُ مُسْلِم ، وحُمِلَ رَأْسُهُ إِلَىٰ دِمَشْقَ .

وكَانَ قَتْلُ مُسْلِمٍ بِالكُوْفَةِ يَوْمَ ٱلثُّلَاثَاءِ لتَمَانٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي ٱلحِجَّةِ سَنَةَ سِتِّيْنَ.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطَّالبيين ١٠٦ ، وتاريخ الطَّبريّ ه/ ٣٧٤ ، والكامل في التَّاريخ ٣/٣٣ ، ونهاية ٱلأَرَب ٢٠/ ٤٠٠ .



وفي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ خَرَجَ ٱلْحُسَيْنُ مِنْ مَكَّةَ قَاصِداً نَحْوَ ٱلْكُوْفَةِ بَعْدَما وَصَلَهُ كِتَابُ مُسْلِمٍ يُخْبِرُهُ فِيْهِ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكُوْفَةِ مَعَكَ، فأَقْبِلْ حِيْنَ تَقْرَأُ كِتَابِي ؛ فإنِّي قَدْ بَايَعْتُهُمْ لَكَ.

فَبَيْنَمَا هُوَ سَائِرٌ بِأَصْحَابِهِ نَحْوَ ٱلْكُوْفَةِ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِها ، فَسُئِلَ عَمَّا وَرَاءَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّىٰ قُتِلَ مُسْلِمٌ وَهَانِيءٌ، ورَآهُمَا يُجَرَّانِ بِأَرْجُلِهِما في ٱلسُّوْقِ ، فَهَمَّ بِالرُّجُوْعِ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : والله مِا أَنْتَ كَمُسْلِمٍ ، ولَوْ قَدِمْتَ ٱلْكُوْفَةَ لَكَ انَ ٱلنَّاسُ أَسْرَعَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلسَّيْلِ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُنْحَدِرِ .

فَسَارَ وَإِذَا طَلَائِعُ خَيْلٍ قَدْ أَقْبَلَتْ نَحْوَهُ ، فَنَزَلَ ٱلْحُسَيْنُ ، وأَمَرَ بالأَخْبِيَةِ ، فَضُرِبَتْ ، وَجَاءَ ٱلْقَوْمُ وَهُمْ أَلْفُ فَارِسٍ مَعَ ٱلْحُرِّ بْنِ يَزِيْدَ ٱلْيَرْبُوْعِيِّ ، وكَانَ نَازِلًا عَلَىٰ ٱلْقَادِسِيَّةِ يَنْتَظِرُ قُدُوْمَ ٱلْحُسَيْنِ .

فَلَمَّا ٱجْتَمَعَا قَالَ لَهُ ٱلْحُرُّ : مَا ٱلَّذِي أَقْدَمَكَ ٱلْعِرَاقَ ؟

قَالَ لَهُ : والله ِما خَرَجْتُ حَتَّىٰ أَتَنْنِي كُتُبُّكُمْ مَعَ رُسُلِكُمْ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْحُرُّ : والله ِما نَدْرِي ما لهٰذِهِ ٱلْكُتُبُ ، وقَدْ أُمِرْنا أَنَّا إِذَا لَقِيْنَاكَ لا نُفَارِقُكَ حَتَّىٰ نُقْدِمَكَ ٱلْكُوْفَةَ .

فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، ٱلْمَوْتُ دُوْنَ مَا قُلْتَ .

فَقَالَ ٱلْحُرُّ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَها مِنَ ٱلْعَرَبِ مَا تَرَكْتُ ذِكْرَ أُمِّهِ ، وإِذْ قَدْ أَبَيْتَ فَخُذْ طَرِيْقاً لا تُدْخِلُكَ ٱلْكُوْفَةَ ، ولا تَرُدُّكَ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ .

فَأَبَىٰ وَسَارَ وَٱلْحُرُّ بْنُ يَزِيْدَ مَعَهُ حَتَّىٰ أَتَوا عَلَىٰ قَرْيَةٍ ، فَسَأَلَ ٱلْحُسَيْنُ عَنْها ، قَالُوا : ٱلْعَقْرُ ، فَقَالَ : نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْهُ ـ أَيْ مِنَ ٱلْعَقْرِ ـ وهِيَ كَرْبَلاءُ ، فَنَزَلَ فِيْهَا ، وذٰلِكَ يَوْمَ ٱلْخَمِيْسِ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَىٰ وسِتِّيْنَ .

فَلَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ قَدِمَ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنَ ٱلْكُوْفَةِ في أَرْبَعَةِ آلَافِ فَارِسِ .



فَلَمَّا ٱجْتَمَعُوا كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ عُبَيْدِ الله ِيَسْعَىٰ في صَلَاحِ ٱلْحَالِ مَعَهُ وعَوْدِهِ : أَنَّا قَدِ ٱجْتَمَعْنَا بالحُسَيْنِ في كَرْبَلَاءَ ونَحْنُ نَنْتَظِرُ أَمْرَكَ فِيْهِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : حُلْ بَيْنَ ٱلْحُسَيْنِ وبَيْنَ ٱلْمَاءِ كَمَا فُعِلَ بِالزَّكِيِّ ٱلنَّقِيِّ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَمَنَعُوْهُ وأَصْحَابَهُ ٱلْمَاءَ .

ثُمَّ أَنْفَذَ إِلَيْهِمُ ٱلشَّمِرَ بْنَ ذِي ٱلْجَوْشَنِ ، وأَمَرَهُ أَنْ يَسْمَعَ لَعُمَرَ بْنِ سَعْدٍ إِنْ هُوَ قَاتَلَ ، وإِنْ أَبَىٰ فتَقَدَّمْ أَنْتَ عَلَىٰ ٱلْعَسْكَرِ .

فَأَقْبَلَ شَمِرُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ، وَبَلَّغَهُ مَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ ، فَٱمْتَعَضَ لَذَٰلِكَ ، وقَالَ : لا ولا كَرَامَةَ ، ولٰكِنْ أَنَا أَتَوَلَّىٰ ذَٰلِكَ ؛ ثُمَّ نَادَىٰ : يا خَيْلَ اللهِ ٱرْكَبِي . وذَٰلِكَ عَشِيَّةَ ٱلْخَمِيْسِ لَتِسْعِ خَلَوْنَ مِنَ ٱلْمُحَرَّمِ .

ثُمَّ تَقَدَّمُوا نَحْوَ ٱلْحُسَيْنِ ، فأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَخَاهُ ٱلْعَبَّاسَ يَسْأَلُهُمُ ٱلتَّأْخِيْرَ لَصَبِيْحَةِ غَدٍ ، فأَجَابُوْهُ إِلَىٰ ذٰلِكَ .

فَلَمَّا صَلَّىٰ ٱلْغَدَاةَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ - وقِيْلَ : يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وهُوَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ - خَرَجَ عُمَرُ فَيمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وخَرَجَ ٱلحُسَيْنُ وأَصْحَابُهُ وكَانُوا ٱثْنَيْنِ وثَلَاثِيْنَ فَارِساً وأَرْبَعِيْنَ رَاجِلًا ، ثُمَّ وَقَفَ فِيْهِمْ عَلَىٰ رَاجِلَتِهِ ونَادَىٰ : أَيُّها ٱلنَّاسُ ٱجْمَعُوا فَارِساً وأَرْبَعِيْنَ رَاجِلًا ، ثُمَّ وَقَفَ فِيهِمْ عَلَىٰ رَاجِلَتِهِ ونَادَىٰ : أَيُّها ٱلنَّاسُ ٱجْمَعُوا أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ، ثُمَّ أَفْضُوا إِلَيَّ ولا تَنْظُرُونَ ، إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ ٱلذي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ، وهُو يَتَوَلَّىٰ ٱلصَّالِحِيْنَ ، فَسَمِعَهُ نِسَاؤُهُ فَبِكَيْنَ . ثُمَّ اللهُ ٱلذي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ، وهُو يَتَوَلَّىٰ ٱلصَّالِحِيْنَ ، فسَمِعَهُ نِسَاؤُهُ فَبِكَيْنَ . ثُمَّ قَالَ : ٱنْسِبُونِي وٱنْظُرُوا مَنْ أَنَا ، هَلْ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي (٢) ؟ قَالَ : ٱنْسِبُونِي وٱنْظُرُوا مَنْ أَنَا ، هَلْ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي (٢) ؟ فَسَمِعَتُهُ أَمْنِي وَأَنْظُرُوا مَنْ أَنَا ، هَلْ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ ٱبْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ غَيْرِي (٢) أَنْ أَنْ الْمُوالَةِ : ٱلْيَوْمَ مَاتَتْ فَاطِمَةُ أُمِّي ، وعَلِيٌّ أَبِي فَسَمِعَتُهُ أَمْنَهُ أَمْنَ وَعُلِيَّ أَبِي فَالِيْنَ : ٱلْيَوْمَ مَاتَتْ فَاطِمَةُ أُمِّي ، وعَلِيٌ أَبِي

فَسَمِعْتُهُ الْحَتَهُ زَيْنَبُ ، فَقَالَت : الْيَوْمُ مَاتَتَ فَاطِمَةُ الْمَي ، وَعَلِيُّ ابِي وَالْحَسَـــنُ أَخِـــي ، يـــا خَلِيْفَـــةَ ٱلْمَـــاضِـــي وثِمَــالَ

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطّبريّ ٥/ ٤٢٥ : « فوالله ِما بينَ المشرقِ والمغربِ ٱبْنُ بنتِ نَبِيٍّ غيري منكم ولا مِنْ غَيْرِكم ، أنا ٱبْنُ بنتِ نبيّكم خاصّة » .

### ٱلْبَاقى (٣).

فقَالَ مُجِيبًا لَهَا (٤):

### ولَـوْ تُـرِكَ ٱلْقَطَـا لَيْــلَّا لنَــامــا

فَجَاءَهُ ٱلْحُرُّ بْنُ يَزِيْدَ ٱلْيَرْبُوْعِيُّ ، فَقَالَ لَهُ : مَا جَاءَ بِكَ ؟

قَالَ : جِئْتُكَ تَائِباً مِمَّا كَانَ مِنِّي مُوَاسِياً لَكَ بِنَفْسِي ، أَفَتَرَىٰ ذٰلِكَ لِيْ تَوْبَةً ؟

قَالَ : نَعَمْ ، يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْكَ ويَغْفِرُ لَكَ .

ثُمَّ أَقْبَلَ ٱلْحُرُّ بِوَجْهِهِ عَلَىٰ أَصْحَابِ ٱبْنِ زِيَادٍ ، وقَالَ لَهُمُ : ٱتَّقُوا اللهَ في ٱبْنِ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ نَبِيِّكُمْ ، حُلْتُمْ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلْمَاءِ ٱلّذي يَلَغُ فِيْهِ ٱلْكَلْبُ، ويَرِدُهُ ٱلْحَطَشُ ، فبنْسَمَا خَلَفْتُمْ مُحَمَّداً في أَهْلِ بَيْتِهِ . ٱلْكَافِرُ، وها أَصْحَابُهُ قَدْ صَرَعَهُمُ ٱلْعَطَشُ ، فبنْسَمَا خَلَفْتُمْ مُحَمَّداً في أَهْلِ بَيْتِهِ .

فَحَمَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنْهُمْ ، ونَشَبَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَ ٱلْحُرُّ يُنْشِدُ يَحْمِلُ عَلَىٰ ٱلْقَوْم ويَقُوْلُ (٥٠ :

والله ِ لا تُقْتَ لُ حَتَّ مِي أُقْتَ لا وَلَ مَقْتَ لا وَلَ مَقْتَ لا

(٣) انظر : أنساب الأشراف للبلاذريّ ٣/ ١٨٦ ، والكامل في التاريخ ٣/ ١٦٧ ، والبداية والنهاية ٨/ ١٩٢ .

#### (٤) صدره:

أَلَا يِمَا قَوْمَنَا ٱرْتَحِلُوا وسِيْرُوا

وقائلتُه حَذَامِ بنتُ الدَّيَّان . الفاخر ١٤٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٧٠ ، وفصل المقال ٢٤ ، ٣٨٥ ، والمُسْتقصى ٢/ ٢٩٦ ، والوافى ٢٩٢/٢٢ .

والعجز يجري مجرى المثل ، ويُضْرَبُ لِمَنْ يُهَيَّجُ حتَّى يَهِيْجَ .

(٥) تاريخ الطّبريّ ٥/ ٤٤٠ ، والبداية والنّهاية ٨/ ١٥٩ ، ورواية الثَّاني : ولَنْ أُصَابَ ٱلْيُوْمَ إِلّا مُقْبلا



### أَضْرِبُهُمْ بالسَّيْفِ ضَرْباً مِقْصَلا لا نَاكِلًا عَنْهُمْ ولا مُهَلِّلا

ولَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ قُتِلَ .

ثُمَّ حَمَلَ أَصْحَابُ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَلَىٰ أَصْحَابِ ٱلْحُسَيْنِ حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فقَتَلُوْهُمْ كُلَّهُمْ .

وكَانَ أَوَّلُ مَنْ قُتِلَ مِنْ آلِ بَنِي طَالِبٍ عَلِيَّ بْنَ ٱلْحُسَيْنِ ٱلأَكْبَرِ .

وبَقِيَ ٱلْحُسَيْنُ وَحْدَهُ ، وكَانَ ٱلنَّاسُ قَدْ تَوَقَّوْا قَتْلَهُ ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يُحِيْلُ عَلَىٰ

وصَاحَ شَمِرٌ \_ لَعَنَهُ ٱللهُ \_ بأَصْحَابِهِ : أَنِ ٱقْتُلُوْهُ ثَكِلَتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ، فَضَرَبَهُ زُرْعَةُ بْنُ شَرِيْكٍ بِالسَّيْفِ ، فَقَطَعَ يَسَارَهُ ، وَطَعَنَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ ٱلنَّخَعِيُّ بِالرُّمْحِ ، فَصَرَعَهُ ، ونَزَلَ إِلَيْهِ ، فٱحْتَزَّ رَأْسَهُ مِنْ قَفَاهُ وأَخَذَها .

ووُجِدَ فِيْهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ جِرَاحَةً وثَلَاثُونَ طَعْنَةً ، وٱلْكُلُّ فيما أَقْبَلَ مِنْ وَجْهِهِ .

وقِيْلَ : مِئةٌ وعِشْرُوْنَ جِرَاحَةً ما بَيْنَ طَعْنَةٍ برُمْحٍ ورَشْقَةٍ بسَهْمٍ ورَمْيَةٍ بحَجَرٍ وضَرْبَةٍ بسَيْفٍ . وكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزِّ دَكْنَاءُ، فصَارَتْ كَأَنَّها جِلْدُ قُنْفُذٍ مِنَ ٱلسِّهَامِ.

ثُمَّ سَلَبَهُ إِسْلَحَقُ بْنُ حَيْوَةَ قَمِيْصَهُ ، فَبَرِصَ ، وَسَلَبَهُ يَحْيَىٰ بْنُ كَعْبٍ سَرَاوِيْلَهُ

ونَادَىٰ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ مَنْ يَنْتَدِبُ للحُسَيْنِ ، فيَطَأَهُ بِفَرَسِهِ ، فٱنْتَدَبَ لَهُ إِسْحٰقُ ٱبْنُ حَيْوَةَ وتِسْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فوَطَؤُوا ظَهْرَهُ وصَدْرَهُ حَتَّىٰ رَضُّوْهُ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ، ولَعَنَ قَاتِلَهُ وٱلْمُعِيْنَ لَهُ .

وأَتَىٰ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ بِرَأْسِ ٱلْحُسَيْنِ إِلَىٰ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ



قَالَ<sup>(٦)</sup> :

أَوْقِرْ رِكَابِي فِضَّةً وذَهَبَا أَنَا قَتَلْتُ ٱلسَّيِّدَ ٱلْمُحَجَّبا أَكْرَمَ خَلْقِ ٱللهِ أُمَّا وأَبا وخَيْرَهُمْ إِذْ يُنْسَبُوْنَ نَسَبا

فَظَفِرَ بِهِ ٱلْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَقَتَلَهُ ، وأَحْرَقَهُ .

ثُمَّ بَعَثَ بِالرَّأْسِ مَعَ مُحَفِّزِ بْنِ ثَعْلَبَهَ ٱلْعَائِذِيِّ إِلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ : جِئْتُكَ بِرَأْسِ أَلاَمِ ٱلنَّاسِ ، ما وَلَدَتْ مُخَدَّرَةٌ أَلاَمَ وأَوْضَعَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَضْرِبُ ثَنَايَاهُ بِقَضِيْبِ خَيْزُرَانٍ كَانَ في يَدِهِ ، ويُنْشِدُ (٧) :

أَبَىٰ قَوْمُنَا أَنْ يُنْصِفُونَا فَأَنْصَفَتْ قَوَاضِبُ في أَيْمَانِنا تَقْطُرُ ٱلدَّمَا تُفَلِّرُ ٱلدَّمَا تُفَلِّرُ مَا فَكَنْ وَهُمْ كَانُوا أَعَقَ وأَظْلَمَا تُفَلِّدَ فَهُمْ كَانُوا أَعَقَ وأَظْلَمَا أَمَا واللهِ لِوَدِدْتُ أَنِّي أَتَيْتُ بِكَ مُسْلِماً ، ولَوْ وَلَيْتُكَ مَا قَتَلْتُكَ .

ثُمَّ قَدِمَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ، وٱلْحَسَنُ بْنُ ٱلْحَسَنِ ، فقَالَ لعَلِيٍّ : أَنْتَ أَبُوْكَ

<sup>(</sup>٦) العقد ٥/ ٢١٩ ، وكنز الكُتَّاب ١/ ٢٥٧ ، وتاريخ الطَّبريّ ٥/ ٣٩٠ ، ٤٥٤ ، والمنتظم ٥/ ٣٤١ ، والكامل في التاريخ ٣/ ١٨٤ ، والبداية والنهاية ٨/ ٢١٤ ، وشذرات الذّهب ١/ ٣٤٠ ، والاستيعاب ١/ ٣٩٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٤ / ٢٥٢ ، وبغية الطلب ٦/ ٢٧٤ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٣/ ٢٠٥ ، ٥/ ٢٤٧ ، والوافي ٢/ ٢٧٣ ، ونهاية الأرب ٢/ ٤٦١ .

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ ٣/ ١٨٨ ، والأوَّل من كلمة للعبَّاس بن عبد المطَّلب في الوحشيَّات ٧٧ ، وعيون الأخبار ١٤٨/١ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٩/ ٤٩٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٦/ ٢٨٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤١٥ ، ومعجم الشعراء ٢٦٢ ، والحماسة البصريّة ١/ ٢٥ ، والثاني من كلمة للحُصين بن حِمام المُرِّيِّ في المفضَّليَّات ٥٦ ، والشَّعر والشُّعراء ٢/ ٣٣٤ ، والعقد ٥/ ١٣١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٨٦٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٠٠ ، والأنساب للسَّمعانيّ ٨/ ١٨٦ .

قَطَعَ رَحِمي ، ونَازَعَني سُلْطَاني ، فجَزَاهُ اللهُ جَزَاءَ ٱلْقَطِيْعَةِ للرَّحِمِ ؛ فقَالَ عَلِيُّ (^): ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَيْبِ مِّن قَبِّلِ أَن نَبْرَأَهَا ۚ ﴾ .

فقَالَ يَزِيْدُ<sup>(٩)</sup>: ﴿ وَمَآ أَصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (أَنَّهُ .

ويُرْوَىٰ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ ٱلْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَىٰ يَزِيْدَ زَحْرُ بْنُ قَيْسٍ ٱلْمَذْحِجِيُّ ، فقَالَ لَهُ : ما وَرَاءَكَ ؟

قَالَ (١٠): أَبْشِرْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِفَتْحِ اللهِ وِنَصْرِهِ، وَرَدَ عَلَيْنَا ٱلْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيً فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَسِتِّيْنَ رَجُلًا مِنْ شِيْعَتِهِ، فَسِرْنَا إِلَيْهِمْ، فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا وَيَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِ ٱلأَمِيْرِ عُبَيْدِ اللهِ أَوِ ٱلْقِتَالَ ، فَاخْتَارُوا ٱلْقِتَالَ عَلَىٰ الاسْتِسْلامِ ، فَعَدَوْنَا عَلَيْهِمْ مَعَ شُرُوْقِ ٱلشَّمْسِ ، فَأَحَطْنَا بِهِمْ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ حَتَّىٰ ٱلاسْتِسْلامِ ، فعَدَوْنَا عَلَيْهِمْ مَعَ شُرُوْقِ ٱلشَّمْسِ ، فَأَحَطْنَا بِهِمْ مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ حَتَّىٰ أَلْسُيْنَ وَلَا مَنْ هَامِ ٱلْقَوْمِ ، وَجَعَلُوا يَلْجَوُوْنَ إِلَىٰ غَيْرِ وَزَدٍ ، وَيَلُودُونَ مِنَّا بِٱلآكِامِ وَٱلْحُفَرِ كَمَا لَاذَ ٱلْحَمَائِمُ مِنْ صَقْرٍ . فوالله يِا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِهُ مِنْ اللهِ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَا كُانَ إِلَّا جَزُورَ جَزُوْرٍ أَوْ نَوْمَةَ قَائِلٍ حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَلَىٰ آخِرِهِمْ ، فهاتِيْكَ أَجْسَادُهُمْ مُحَوَّدَةٌ وَيُعَلِّ حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَلَىٰ آخِرِهِمْ ، فهاتِيْكَ أَجْسَادُهُمْ مُحَوَّدَةٌ وَيُومِ وَقُونَةُ مُ ٱلشَّمْسُ، وتَسْفِي عَلَيْهِمُ مُحَوَّدَةٌ وَقُومَ أَوْدُهُمْ مُعَقَرَةٌ تَصْهَرُهُمُ ٱلشَّمْسُ، وتَسْفِي عَلَيْهِمُ أَلِرَّهُمْ مُومَلَّلَةً ، وخُدُودُهُمْ مُعَقَرَةٌ تَصْهَرُهُمُ ٱلشَّمْسُ، وتَسْفِي عَلَيْهِمُ الرَّيْحَ، وفَوْقَهُمُ ٱلْعِقْبَانُ وٱلرَّخَمُ بِقِيِّ سَبْسَبِ (١١) لا مُكَفَّنِيْنَ ولا مُوسَدِيْنَ.

فَدَمَعَتْ عَيْنَا يَزِيْدَ ، وقَالَ : كُنْتُ أَرْضَىٰ مِنْكُمْ ومِنْ طَاغِيَتِكُمْ بدُوْنِ قَتْلِ

<sup>(</sup>٨) [ سورة الحديد : ٢٢ ] .

<sup>(</sup>٩) [ سورة الشُّوري : ٣٠ ] .

<sup>(</sup>١٠) نَصُّ كلام زَحْرِ بْنِ قيس في العقد ٥/ ١٣٠ ، وتاريخ الطَّبريّ ٥/ ٤٦٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٧/٥ ، والمنتظم ٥/ ٣٤٢ ، والكامل في التاريخ ٣/ ١٨٧ ، وبغية الطلب ٦/ ٢٦٣ ، ٨/ ٣٧٨٥ ، ونهاية الأرب ٤٦٨/٢٠ ، والوافي ١٢٧/١٤ .

<sup>(</sup>١١) ٱلرَّخَمَةُ: طائر أَبقع علىٰ شكل النَّسْر خِلْقَةً، والجمع رَخَمٌ ورُخْمٌ. والقِيّ: بالكسر والتشديد فِعْل من القَوَاء، وهي الأرض القَفْرُ الخالية. والسَّبْسَبُ: الأرض القفر ٱلبعيدة. اللِّسان [رخ م ـ ق ي ي ـ س ب س ب] .

ٱلْحُسَيْنِ ، لَعَنَ اللهُ ٱبْنَ سُمَيَّةَ ، أَمَا واللهِ لَوْ أَنِّي صَاحِبُهُ لَعَفَوْتُ عَنْهُ ، فرَحِمَ اللهُ ٱلْحُسَيْنَ ، فَلَمْ يَصِلْهُ بِشَيْءٍ .

ويُقَالُ : إِنَّهُ لَمَّا حُمِلَ رَأْسُ ٱلْحُسَيْنِ إِلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ كَفُّ يَدٍ مِنَ ٱلْحَائِطِ ، فَكَتَبَتْ في جَبْهَتِهِ (١٢) :

أَتَــرْجُــو أُمَّــةٌ قَتَلَــتْ حُسَيْنــاً شَفَــاعَــةَ جَــدِّهِ يَــوْمَ ٱلْحِسَــابِ
وقُتِلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ خَمْسٌ ، وقِيْلَ : سِتُّ ، وقِيْلَ : سَبْعٌ
وخَمْسُوْنَ سَنَةً ، وقُتِلَ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وسِتُّوْنَ رَجُلًا مِنْ شِيْعَتِهِ .

ولَمَّا وَصَلَ خَبَرُ مَقْتَلِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ، وكَانَ وَالِياً عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ عَمْرُو بْنُ سَعِيْدِ ٱبنِ ٱلْعَاصِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالأَشْدَقِ قَامَ مُنَادِياً ، فنَادَىٰ بِقَتْلِهِ ، فصَاحَ نِسَاءُ بَنِي الْبَاهِ بَنِي الْعَاصِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالأَشْدَقِ قَامَ مُنَادِياً ، فَنَادَىٰ بِقَتْلِهِ ، فَصَاحَ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ ، وخَرَجَتْ ٱبْنَةُ عَقِيْلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَاسِرَةً ، وهِيَ تَقُوْلُ (١٣) :

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ ٱلنَّبِيُّ لَكُمْ مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ ٱلأُمَمِ بِعِثْرَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْتَقَدِي مِنْهُم أُسَارَى وقَتْلَىٰ ضُرِّجُوا بدَمِ مِنْهُم أُسَارَى وقَتْلَىٰ ضُرِّجُوا بدَمِ ما كَانَ هٰذا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تُخْلِفُونِي بسُوْءِ في ذَوِي رَحِمي ما كَانَ هٰذا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ أَنْ تُخْلِفُونِي بسُوْءِ في ذَوِي رَحِمي

وفي يَوْمِ قَتْلِهِ مِنَ ٱلْعَامِ ٱلْقَابِلِ قُتِلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ ؛ قَتَلَهُ ٱلْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ . وقَتَلَ مُصْعَباً عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ . عُبَيْدٍ . وقَتَلَ مُصْعَباً عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .

فيالله ِ ٱلْعَجَبُ كَيْفَ وأَنَّىٰ تُهْدَرُ دِمَاءُ بَنِي ٱلْبَتُوْلِ وسَيْفُ ٱلنَّصْرِ عَلَىٰ ٱلْبَاغِي بيكِ ٱلزَّمَانِ مَسْلُوْلٌ .

<sup>(</sup>۱۲) كنز الكُتَّاب ١/ ٤٦٧ ، وصبح الأعشىٰ ٢٣٤/١٣ ، والاستيعاب ٣٩٦/١ ، وتاريخ دمشـق لابـن عسـاكـر ٢٤٣/١٤ ، ٧٧/٧٠ ، وبغيـة الطلـب ٢/ ٢٦٥٢ ، والـوافـي ٢٦١/١٢ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٦٣٦ .

<sup>(</sup>١٣) عيون الأخبار ١/٣١٢ ، وربيع الأبرار ١٢٦/٤ ، وتاريخ الطّبريّ ٥/ ٣٩٠ ، والمنتظم ٥/ ٣٤٤ ، والكامل في التاريخ ٣/ ١٩١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٧٨/٦٩ ، والأنساب للسمعاني ٨/ ١٨٧ .



### يَوْمُ ٱلحَرَّةِ

٢٥٩٨ وَسَبَبُهُ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْرَافِ ٱلْمَدِيْنَةِ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ الْغَسِيْلِ (١) وَبَنُوْهُ ثَمَانِيَةٌ وَالْمُنْذِرُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ قَدِمُوا مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وكَانَ قَدْ أَكْرَمَهُمْ وحَمَّلَهُمْ وكَسَاهُمْ ، فأَظْهَرُوا شَتْمَهُ ، وأَكْثَرُوا سَبَّهُ وعَيْبَهُ للنَّاسِ ، وقَالُوا : قَدِمْنا مِنْ عِنْدِ رَجُلِ شِرِّيْبِ فِسِيْقٍ يَلْعَبُ بالكِلَابِ ، ويُسَامِرُ ٱلْقُرُودَ وَقَالُوا : قَدِمْنا مِنْ عِنْدِ رَجُلِ شِرِّيْبِ فِسِيْقٍ يَلْعَبُ بالكِلَابِ ، ويُسَامِرُ ٱلْقُرُودَ وَالْقِيَانَ ، وإِنَّا نُشْهِدُكُمْ أَنْ قَدْ خَلَعْنَاهُ ، وتَبَرَّأُنَا مِنْهُ .

فَكَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالِي ٱلْمَدِيْنَةِ مِنْ قِبَلِ يَزِيْدَ إِلَيْهِ يُعْلِمُهُ بِما أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

فكَتَبَ يَزِيْدُ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلْمَدِيْنَةِ (٢):

أَمَّا بَعْدُ ؛ فَ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَذُّ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ شَيْهُ ﴿ (٣) ، وإِنِّي والله لَقَدْ لَبَسْتُكُمْ فَأَبْلَيْتُكُمْ ، ورَقَّعْتُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ عَلَىٰ صَدْرِي ثُمَّ عَلَىٰ وَرَقَّعْتُكُمْ عَلَىٰ رَأْسِي ثُمَّ عَلَىٰ صَدْرِي ثُمَّ عَلَىٰ بَعْنَيْ ، وأَيْمُ الله لِئِنْ وَضَعْتُكُمْ تَحْتَ قَدَمِي لأَطَأَنَّكُمْ وَطْأَةً أُقِلُ بِهَا عَدَدَكُمْ ، بَطْنِي ، وأَيْمُ الله لِئِنْ وَضَعْتُكُمْ تَحْتَ قَدَمِي لأَطَأَنَّكُمْ وَطْأَةً أُقِلُ بِهَا عَدَدَكُمْ ،

<sup>[</sup>٢٠٩٨] خبر يوم الحَرَّة في العقد ١٣٦/٥ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٣٢٠/٥ ، وتاريخ الطّبريّ ٥/ ٣٢٠ ، وتجارب الأمم ٢/ ٨٥ ، والمنتظم ٢/٧ ، والكامل في التاريخ ٣٢٠/٢ ، ونهاية الأرب ٢٠/ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>١) لُقِّبَ حنظلة بن أبي عامر الأوسيّ الأنصاريّ بـ « غسيل الملائكة » لأَنَّه لمَّا استُشهد في غزوة أحد أَخبر النّبيّ ﷺ أنَّه تغسلُه الملائكة .

<sup>(</sup>٢) نصّ كتاب يزيد إلى أهل المدينة في عيون الأخبار ٢٠٠/١ ، والعقد ٥/١٣٧ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٣/١١ ، وصبح الأعشى ٦/٣٧٧ ، وكنز الدُّرر ١١١/٤ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٥/٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) [سورة الرعد: ١١].

و أَفُلُّ بِهَا عُدَدَكُمْ ، وأَتْرُكُكُمْ أَحَادِيْثَ تَنْسَخُ أَخْبَارَكُمْ مَعَ أَخْبَارِ عَادٍ وثَمُوْدَ ، فإِنْ شِئْتُمْ فَلا أَفْلَحَ مَنْ نَدِمَ ؛ وكَتَبَ في آخِرِ ٱلْكِتَابِ مُتَمَثِّلًا بِقَوْلِ ٱلشَّاعِرِ (٤) :

لَقَدْ بَدَّلُوا ٱلْحِلْمَ ٱلَّذِي مِنْ سَجِيَّتِي فَبَدَّلْتُ قَوْمِي غِلْظَةً بلَيَانِ

فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِمُ ٱلْكِتَابُ وقُرِىءَ عَلَيْهِمْ أَبُوا إِلَّا خَلْعَهُ ، وٱزْدَادُوا عَلَيْهِ تَغَيُّظاً وفِيْهِ كَرَاهَةً ، ثُمَّ بَايَعُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ ، ووَثَبُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَقَبُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنَ ٱلْمَدِيْنَةِ ، وأَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فِيْها مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ومَوَالِيْهِمْ ، وكَانُوا وأَخْرَجُوا مِنْ أَلْفٍ ، فَنَزَلُوا دَارَ مَرْوَانَ بْنِ ٱلْحَكَمِ ، فَخَرَجُوا إِلَيْهِمْ ، وحَصَرُوْهُمْ فِيْهَا . فَكَتَبَ مَرْوَانُ إِلَىٰ يَزِيْدَ يُعْلِمُهُ بِما جَرَىٰ .

فَوَصَلَ إِلَيْهِ ٱلْكِتَابُ لَيْلًا وعِنْدَهُ ٱلضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا ٱلرَّأْيُ ؟

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ قَوْمُكَ وَعَشِيْرَتُكَ وَبَلَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَحَرَمُهُ ، وَتَتَغَمَّدَ ذُنُوْبَهُمْ .

فَقَالَ : ٱخْرُجْ عَنِّي ، ثُمَّ دَعَا مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ ٱلْمُرِّيَّ .

قَالَ : فما لَبِثَ أَنْ دَخَلَ رَجُلٌ أَعْوَرُ حَاسِرُ ٱلرَّأْسِ كَأَنَّمَا يَقْلَعُ رِجْلَهُ مِنْ وَحْلِ إِذَا مَشَىٰ ، فَرَمَىٰ إِلَيْهِ بِٱلكِتَابِ ، فلَمَّا قَرَأَهُ ٱحْمَرَّ وَجْهُهُ ، وأَزْبَدَ شِدْقُهُ ، فقَالَ لَهُ يَزِيْدُ : مَا ٱلرَّأْيُ ؟

قَالَ : أَرَىٰ أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْهِمْ جَيْشاً رِجَالُهُ غَلِيْظَةٌ أَكْتَافُهُمْ ، طَوِيْلَةٌ رِمَاحُهُمْ ، فَوَيْلَةٌ رِمَاحُهُمْ ، فَيَطَوُّوْهُمْ حَتَّىٰ يَكُوْنُوا نَكَالًا لِمَنْ خَلْفَهُمْ .

فَقَالَ لَهُ يَزِيْدُ : كُنْتَ لَهَا لَوْلا أَنَّكَ ضَعِيْفٌ .

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُني لَمُصَارَعَتِهِم فَإِنِّي ضَعِيْفٌ ، وإِنْ

<sup>(</sup>٤) المتوكِّل اللَّيثيُّ في منتهى الطلب ١٠٢١، وتاريخ الطّبريّ ٥/ ٤٨٣، والكامل ٣/ ٢١١.

كُنْتَ تُرِيْدُنِي للرَّأْيِ فإِنِّي قَوِيُّ .

فأَمَرَهُ يَزِيْدُ بِالتَّجَهُّزِ .

فما أَصْبَحَ إِلَّا وعَلَىٰ بَابِ يَزِيْدَ عِشْرُوْنَ أَلْفاً ، وفِيْهِمْ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ ، فأَسْتَدْعَاهُ يَزِيْدُ وقَالَ لَهُ : سِرْ ، فإنْ حَدَثَ بِكَ أَمْرٌ فأَسْتَخْلِفِ ٱلْحُصَيْنَ بْنَ نُمَيْرٍ ، وأَدْعُ أَهْلَ ٱلْمَدِيْنَةِ ثَلاثاً ، فإنْ أَجَابُوْكَ وإلَّا قَاتِلْهُمْ ؛ فإنْ أَطَاعُوا أَمْرَنَا فأَنْصَرِفْ عَنْهُمْ إِلَىٰ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فإنْ قَاتَلْتَهُمْ وظَفِرْتَ بِهِمْ فأَبِحْها ثَلاثاً ، فأنْصَرِفْ عَنْهُمْ إِلَىٰ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فإنْ قَاتَلْتَهُمْ وظَفِرْتَ بِهِمْ فأَبِحْها ثَلاثاً ، وأَسْتَوْصِ بِعَلِيِّ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ خَيْراً ؛ ثُمَّ وَدَّعَهُ وٱنْصَرَفَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْجَيْشِ .

فَلَمَّا سَمِعَ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ قُدُوْمَ ٱلْجَيْشِ غَوَّرُوا ٱلْمِيَاهَ ٱلَّتِي بَيْنَهُمْ وبَيْنَ أَهْلِ ٱلشَّام، فأَرْسَلَ اللهُ ٱلسَّمَاءَ، فلَمْ يَسْتَقِ أَصْحَابُ مُسْلِمٍ بِدَلْوٍ حَتَّىٰ قَدِمُوا ٱلْمَدِيْنَةَ.

وكَانَ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ قَدْ أَطْلَقُوا بَنِي أُمَيَّةَ، فَخَرَجُوا قَاصِدِیْنَ ٱلشَّامَ، فَلَقُوا مُسْلِماً بالجَیْش ، فرَحَّبَ بِهِمْ ، وسَأَلَهُمْ عَنْ أَهْلِ ٱلْمَدِیْنَةِ ، فأَخْبَرُوْهُ بحَالِهِم ، وشَاوَرَهُمْ أَیْنَ یَكُوْنَ نَزُولُهُ مِنْ نَوَاحِي ٱلْمَدِیْنَةِ ، فأَشَارَ عَلَیْهِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ وَشَاوَرَهُمْ أَیْنَ یَكُوْنَ نَزُولُهُ مِنْ نَوَاحِي ٱلْمَدِیْنَةِ ، فأَشَارَ عَلَیْهِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يَنْزِلَ بالجَیْشِ مِنْ قِبَلِ ٱلْحَرَّةِ ؛ فإنَّها مُشْرِفَةٌ عَلَیٰ ٱلْمَدِیْنَةِ ، وإِنَّ أَهْلَها یَنْظُرُوْنَ مَنْ تَأْلُقُ بَیْضِکُمْ وأُسِیَّةً رِمَاحِکُمْ وسُیوُ فِکُمْ ما لایرَاهُ أَصْحَابُك مِنْهُمْ ، فَنَزَلَها .

فَلَمَّا رَآهُمْ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ خَرَجُوا في جُمُوْعٍ كَثِيْرَةٍ وهَيْئَةٍ لَمْ يُرَ مِثْلُها .

فَلَمَّا رَآهُمْ أَهْلُ ٱلشَّامِ أَكْبَرُوْهُمْ ، وكَرِهُوا قِتَالَهُمْ ، فَكَتَبَ مُسْلِمٌ إِلَيْهِمْ يُحَذِّرُهُمْ سَطَوَاتِهِ ، ويُنْذِرُهُمْ فَتَكَاتِهِ .

فأَبُوا قَبُوْلَ ما دَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنِ ٱلانْقِيَادِ لطَاعَتِهِ.

فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلرَّابِعُ وهُوَ يَوْمُ ٱلْجُمُعَةِ لثَلاثٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي ٱلْقَعْدَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ نَادَىٰ مُنَادِيْهِ : يَا أَهْلَ ٱلْمَدِيْنَةِ قَدْ مَضَىٰ ٱلأَجَلُ ، فما تَصْنَعُوْنَ أَتُسَالِمُوْنَ أَمْ تُحَارِبُوْنَ ؟



فَقَالُوا : بَلْ نُحَارِبُ .

ثُمَّ خَرَجُوا ، وطَلَبُوا ٱلبِرَازَ ، فأَمَرَ مُسْلِمٌ أَنْ يُعَبَّأَ ٱلجَيْشُ ، وضَرَبَ لَهُمْ فُسْطَاطاً ، ووَقَعَ ٱلْقِتَالُ .

وجَعَلَ مُسْلِمٌ يَعِدُ قَوْمَهُ ويُمَنِّيْهِم ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ حَنْظَلَةَ ٱلْغَسِيْلِ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ ، ويُقَدِّمُ أَوْلَادَهُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّىٰ قُتِلُوا ، ثُمَّ حُمِلَ عَلَيْهِ ، فقُتِلَ .

وقُتِلَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

وقَالَ أَهْلُ ٱلشَّامِ لِبَنِي أُمَيَّةً : أَلهٰؤُلاءِ جِئْتُمْ بِنا حَتَّىٰ نَقْتُلَهُمْ ؟

ثُمَّ ٱشْتَدَّ ٱلْقِتَالُ ، وكَثُرَ ٱلْقَتْلُ حَتَّىٰ ٱنْهَزَمَ أَهْلُ ٱلْمَدِيْنَةِ ، فَدَخَلُوها ، وتَحَصَّنُوا بها .

فيئِسَ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ ، فدَلَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ عَلَىٰ طَرِيْقٍ سَالِكَةٍ إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ، فسَلَكَهُ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَها .

فَلَمَّا رَأَىٰ أَهْلُها ٱلْجَیْشَ قَدْ صَارَ مَعَهُمْ تَفَرَّقُوا ، فَقُتِلُوا فِي كُلِّ جِهَةٍ ، وذَٰلِكَ لَثَلاثٍ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وسِتِیْنَ ، ثُمَّ ٱنْتَهَبُوْها ثَلَاثاً ، وأَقَامُوا بِهَا حَتَّیٰ رَأُوا هِلَالَ ٱلْمُحَرَّم .

ثُمَّ أَخَذَ مُسْلِمٌ ٱلْبَيْعَةَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْمَدِيْنَةِ أَنَّهُمْ عَبِيْدٌ أَقْنَانٌ ليَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وإِنْ شَاءَ قَتَلَ .

ثُمَّ رَكِبَ مُسْلِمٌ ٱلْفَاسِقُ ـ لَعَنَهُ اللهُ ـ وخَرَجَ إِلَىٰ ٱلْحَرَّةِ يَطُوْفُ في ٱلْقَتْلَىٰ ، وَمَعَهُ مَرْوَانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ ، فَمَرَّ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَهُوَ مَاذُّ أَصْبُعَهُ نَحْوَ ٱلسَّمَاءِ ، فَقَالَ : واللهِ لَئِنْ نَصَبْتَها مَيْتاً لطَالَمَا نَصَبْتَها حَيًّا دَاعِياً إِلَىٰ ٱللهِ .

ومَرَّ عَلَىٰ إِبْرَاهِیْمَ بْنِ نُعَیْمٍ ، فَوَجَدَ فَرْجَهُ مَسْتُوْراً بیکِهِ ، فَقَالَ : واللهِ لَئِنْ حَفِظْتَهُ عِنْدَ ٱلْوَفَاةِ لَقَدِیْماً حَفِظْتَهُ فِي حَالِ ٱلْحَیَاةِ .



ومَرَّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وهُوَ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَقَالَ : أَمَا والله لِنَيْنْ كُنْتَ عَلَىٰ جَبْهَتِكَ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ لَطَالَمَا فَرَشْتَها لله ِسَاجِداً في طُوْلِ ٱلْحَيَاةِ .

فَقَالَ : والله ِما لهُؤُلاءِ إِلَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ .

ثُمَّ إِنَّ مُسْلِماً حَزَّ رُؤُوْسَ ٱلْقَوْمِ ، وأَرْسَلَها إِلَىٰ يَزِیْدَ ، فَیْقَالُ : إِنَّهُ أَنْشَدَ لَمَّا أَلْقِيَتْ بَیْنَ یَدَیْهِ بَیْتَ ٱبْنِ ٱلزِّبَعْرَیٰ (٥) :

لَيْتَ أَشْيَاخِي بِبَدْرٍ شَهِدُوا جَزَعَ ٱلْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعِ ٱلْأَسَلْ

قَالَ ٱلْوَاقِدِيُّ (٦): قُتِلَ يَوْمَ ٱلْحَرَّةِ سَبْعُمِئَةٍ مِنْ حَمَلَةِ ٱلْقُرْآنِ.

وقِيْلَ (٧) : قُتِلَ سَبْعُمِئَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ وٱلأَنْصَارِ ، وقُتِلَ مِمَّنْ لا يُعْرَفُ عَشَرَةُ لَافٍ .

ثُمَّ سَارَ مُسْلِمٌ لَعَنَهُ اللهُ لَيُويْدُ مَكَّةَ لقِتَالِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فلَمَّا كَانَ بقُدَيْدٍ (١٠) مَاتَ ، فدُفِنَ بالمُشَلَّلِ (٩) . وقِيْلَ : بثَنِيَّةِ هَرْشَىلِ (١٠) .

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٤٢ ، والحيوان ٢٩٩/٥ ، والكامل ١١/٤ ، والعقد ١٣٩/٥ ، ٣٤٤ ، ٣٤٤ ، ونثر ١٦٩/٧ ، ونثر ١٦٩/٧ ، ونثر الحمدونيَّة ٢٦٢/٦ ، ونثر الدَّرِّ في المحاضرات ١٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) عن الإمام مالك في البداية والنهاية ٦/ ٢٦٢ .

 <sup>(</sup>٧) في العقد ١٣٩/٥ : « جميع مَنْ قُتِلَ من قريش والأنصار ثلاثمئة رجل وستّة رجال ،
 ومن الموالي وغيرِهم أضعاف هؤلاء » اهــ

<sup>(</sup>٨) قُدَيْد : موضع قرب مكّة . معجم البُلْدان ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>٩) المُشَلَّل : جبل يُهْبَطُ منه إلى قُدَيْد مِن ناحية البحر . معجم البُلْدان ٥/ ١٣٦ .

<sup>(</sup>١٠) هَرْشَىٰ : ثنيَّة في طريق مكّة قريبة من الجحفة يُرى منها البحر ، ولها طريقان ، فكلّ من سلك واحداً منهما أَفْضَىٰ به إلى موضع واحد . معجم البُلْدان ٥/ ٣٩٧ .



وفي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ مَاتَ يَزِيْدُ في ٱلرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ رَبِيْعِ ٱلأَوَّلِ ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَمَانٍ وثَلَاثُوْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ ثَلَاثَ سِنِيْنَ وتِسْعَةً أَشْهُرٍ .

وَلَمَّا دُفِنَ مُسْرِفٌ (١١) جَاءَتْ أُمُّ وَلَدٍ ليَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ ، فَنَبَشَتْهُ ، وطَلَبَتْهُ .

وفِيْما ذَكَرْنا مِنْ هٰذِهِ ٱلْحُرُوْبِ إِقْنَاعٌ يُعْذَرُ بِهِ ٱلْمُخْبِرُ ، إِذَا سَئِمَ مِنَ ٱلْمُطَاوَلَةِ ٱلْمُسْتَخْبِرُ .

<sup>(</sup>١١) لقب مُسْلِم بن عُقْبة المُرّيّ .

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ دمشق لابن عساکر ۵۸/۱۱۳ .

# وأَحْسَنُ مَا لَحِقَ بَهٰذَا ٱلْفَصْلِ وَتَلَاهُ وَصْفُ عِظَمِ ٱلْجَيْشِ وَمَصَارِعِ قَتْلَاهُ وَصْفُ عِظَمِ ٱلْجَيْشِ وَمَصَارِعِ قَتْلَاهُ ٢٥٩٩ ـ أَبْلَغُ مَا وُصِفَ بِهِ عِظَمُ ٱلْجَيْشِ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ ٱلرَّيْبِ مِنْ أَبْيَاتٍ : بَجَيْشٍ لَهَامٍ يَشْغَلُ ٱلأَرْضَ جَمْعُهُ عَلَىٰ ٱلطَّيْرِ حَتَّىٰ مَا يَجِدْنَ مَنَازِلا بَجَيْشٍ لَهَامٍ يَشْغَلُ ٱلأَرْضَ جَمْعُهُ عَلَىٰ ٱلطَّيْرِ حَتَّىٰ مَا يَجِدْنَ مَنَازِلا بَحَيْشٍ لَهَامٍ لَسُلامِيُّ :

والنَّقْ عُ ثَوْبٌ بِالنُّسُورِ مُطَيَّرٌ والأَرْضُ فَرْشٌ بِالخُيُولِ مُخَيَّلُ تَهْفُو الْعُقَابُ عَلَىٰ الْعُقَابِ فَيَلْتَقِي بَيْنَ الْفَوارِسِ أَجْدَلُ ومُجَدَّلُ ومُجَدَّلُ تَهْفُو الْعُقَابُ عَلَىٰ الْعُقَابِ فَيَلْتَقِي بَيْنَ الْفَوارِسِ أَجْدَلُ ومُجَدَّلُ اللَّائِيُّ بَنْ أَوْسٍ الطَّائِيُّ مِنْ أَبُو تَمَّامٍ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ الطَّائِيُّ مِنْ أَبْواتٍ يَمْدَحُ بِهَا الْمُعْتَصِمَ ، جَاءَ مِنْها قَوْلُهُ :

وٱلْكُفْرَ فِيْهِ تَغَطْرُسٌ وعُرَامُ أَسْرَجْنَ فِكُرَكَ وٱلْبِلَادُ ظَلَامُ حُسْنُ ٱلْيَقَيْنِ وقَادَهُ ٱلإِقْدَامُ

لَمَّا رَأَيْتَ ٱلدِّيْنَ يَخْفِقُ قَلْبُهُ أُوْرَيْتَ زَنْدَ عَزَائِمٍ تَحْتَ ٱلدُّجَىٰ فَنْهَضْتَ تَسْحَبُ ذَيْلَ جَيْشٍ سَاقَهُ

<sup>[</sup>٢٥٩٩] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٨٧ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ١١٤/٤ ، والموازنة ٣/ ٢٨٠ ، وشرح ديوان المتنبيّ للواحدي ١/ ١٦٠ ، والصُّبْح المُنْبي ٦٦ .

<sup>[</sup>٢٦٠٠] يتيمة الدَّهر ٢/ ٤٩٧ ، والإعجاز والإيجاز ١٩٨ ، وخاص الخاص ١٧١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٣٧٢ .

<sup>[</sup>۲٦٠١] ديوانه ٢/ ٣٧٥ ، و٣ و٤ في الصَّبْح المُنْبي ٦١ ، و٤ في الموازنة ٣/ ٢٧٥ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ٣/ ٤١ ، ٣٨٤ ، و٥ في الموازنة ١/ ٢١٨ ، ٢٧٨ ، والموازنة ٣/ ٢٧٨ ، والمنصف ٢٨٦ ، و٧ في الموازنة ٣/ ٣٠٤ ، والموازنة ٣/ ٣٠٤ ، والمنصف ٢٨٦ ، و٧ في الموازنة ٣/ ٣٠٤ ، وشرح ديوان المتنبِّي وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ١/ ١٢١ ، ٣/ ٣٤٧ ، وشرح ديوان المتنبي للواحدي ١/ ٢٨ ، ١٩٤ ، وألدّر ألفريد ٩/ ١٥٠ ، ٢٧٤ ، وروض الأخيار ٨٨ ، و٩ في الموازنة ١/ ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، والمنصف ٢٧٤ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبريّ ٤/ ٢٤ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبريّ ٤/ ٢٤ ، وشرح ديوان المتنبي للواحدي ١/ ٧٨ ، وألدّر ٱلفريد ٢/ ٧٠ ، و١١ و١٢ ،

مَلاَ ٱلْمَلاَ عُصَباً فكَادَ بأَنْ يُرَىٰ بسَوَاهِم لُحُقِ ٱلأَيَاطِلِ شُرْبٍ بسَوَاهِم لُحُقِ ٱلأَيَاطِلِ شُرْبٍ ومُقَاتِلِيْنَ إِذَا ٱنْتَمَوْا لَمْ يُخْزِهِم تَخِذُوا ٱلْحَدِيْدَ مِنَ ٱلْحَدِيْدِ مَعَاقِلاً مُسْتَرْسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مُسْتَرْسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مَسْتَرْسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مَسْتَرْسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مَسْتَرْسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مَسْتَرُسِلِيْنَ إِلَى ٱلْحُتُوفِ كَأَنَّما مَسْتَدُ مَوْتٍ مُخْدَرَاتٌ ما لَهَا فَعُنْ فَعُنْ بوَقْعَةٍ فَي مَعْرَكِ أَمَّا ٱلْحِمامُ فَمُفْطِرٌ وَلَيْبَة والضَّرْبُ يُقْعِدُ كُلُّ قَرْم كَتِيْبَة والضَّرُبُ يُقْعِدُ كُلُّ قَرْم كَتِيْبَة فَقَصَمْتَ عُرُوةَ جَمْعِهِمْ فِيْهِ وقَدْ فَقَصَمْتَ عُرُوةَ جَمْعِهِمْ فِيْهِ وقَدْ

٧٦٠٢ - أَبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ صَاحِبُ « ٱلْعِقْدِ » : وجَيْشٍ كَظَهْرِ ٱلْيَمِّ تَنْفَحُهُ ٱلصَّبَا يَعُ فَيَنْ وَلَيْ سَى بنَازِلٍ ويَ فَيَنْ رَلِّ ضَنْكٍ تَعَاطَتْ كُمَاتُهُ كُونُ وَمَعْتَرَكٍ ضَنْكٍ تَعَاطَتْ كُمَاتُهُ كُونُ وَمُعْتَرَكٍ ضَنْهُمْ بينْهُمْ بينْهُمْ بينْهُمْ وَتُسْمِعُهُ مِنْ ٱلرَّوْحِ بَيْنَهُمْ بينْهُمْ فَيْ بينْ وَسُطَها غَنَا وَتُسْمِعُهُ مِنْ أَمُّ ٱلْمَنِيَّةِ وَسُطَها غَنَا وَتُسْمِعُهُ مِنْ أَمُّ ٱلْمَنِيَّةِ وَسُطَها غَنَا وَتُسْمِعُهُ مِنْ أَبُو ٱلْفَرَحِ ٱلْبَبَعْنَاء :

قَادَ ٱلْجِيَادَ إِلَىٰ ٱلْجِيَادِ عَوَابِساً في جَحْفَلِ كَالسَّيْلِ أَوْ كَاللَّيْلِ أَوْ مُتَوَقِّدِ ٱلْجَنبَاتِ يَعْتَنِقُ ٱلْقَنَا

لا خَلْفَ فِيْهِ ولا لَه قُلْمُامُ تَعْلِيْقُهِا ٱلْإِسْرَاجُ والْإِلْجَامُ فَي نَصْرِكَ ٱلْأَخْوَالُ والْإَعْمَامُ فَي نَصْرِكَ ٱلأَخْوَالُ والْأَعْمَامُ شَكَّانُهِا ٱلأَرْوَاحُ والْأَجْسَامُ شَكَّانُها ٱلْأَرْوَاحُ والْأَجْسَامُ بَيْنَ ٱلْحُتُوفِ وبَيْنَهُم مُ أَرْحَامُ إِلَّا ٱلصَّوارِمَ والْقَنَا آجَامُ شَنْعَاءَ لَيْسَ لنَقْضِها إِبْرَامُ فَي فَي هَبُوتَيْهِ والْكُمَاةُ صِيَامُ فَي هَبُوتَيْهِ والْكُمَاةُ صِيَامُ شَرِسِ ٱلضَّرِيْبَةِ والْكُمَاةُ صِيَامُ شَرِسِ ٱلضَّرِيْبَةِ والْكُتُوفُ قَيَامُ جَعَلَتْ تُفَصَّمُ عَنْ عُرَاها ٱلْهَامُ جَعَلَتْ تُفَصَّمُ عَنْ عُرَاها ٱلْهَامُ جَعَلَتْ تُفَصَّمُ عَنْ عُرَاها ٱلْهَامُ

يَعُبُّ عُبَاباً مِنْ قَناً وقَنَابِلِ ويَرْحَلُ أُخْرَاهُ ولَيْسَ برَاحِلِ كُؤُوْسَ دِمَاءِ مِنْ كُلِّى ومَفَاصِلِ بيئض رِقَاقٍ أَوْ بسُمْرٍ ذَوَابِلِ غِنَاءَ صَلِيْلِ ٱلْبِيْضِ تَحْتَ ٱلْمَنَاصِلِ

شُعْشاً ولَـوْلا بَاشُهُ لَـمْ تَنْقَـدِ كَالْقَطْرِ صَافَحَ مَوْجَ بَحْرٍ مُزْبِدِ فِيْهِ ٱعْتِنَاقَ تَـوَاصُـلٍ وتَـوَدُّدِ

<sup>[</sup>۲۲۰۲] ديوانه ۲۲۰، والعقد ١/١٠١ ـ ١٠٠ ، و٣ و٤ و٥ في يتيمة الدَّهر ٢/٨٦، ونهاية الأرب ١٩٢/٦.

<sup>[</sup>٢٦٠٣] يتيمة الدَّهر ١/٣٢٧ ، ونشوار المحاضرة ١/٢٧٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/٣٧٠ .

مُثْعَنْجِرٍ بظُبَ الصَّوَادِمِ مُبْرِقٍ رَدَّ الظَّلاَمَ عَلَىٰ الضُّحَىٰ واسْتَرْجَعَ الْهُ وكَأَنَّهُ الْقُشَتْ حَوَافِرُ خَيْلِهِ وكَأَنَّ طَرْفَ الشَّمْسِ مَطْرُوْفٌ وقَدْ

### ٢٦٠٤ ـ ولَهُ :

في خَمِيْسٍ كَأَنَّما ٱلسُّمْرُ وٱلأَبْ سَلَبَ ٱلشَّمْسَ ضَوْءَهَا بشُمُوْسٍ عَارِضٌ كُلَّما جَلَتْهُ بُرُوْقُ ٱلْ عَارِضٌ كُلَّما جَلَتْهُ بُرُوْقُ ٱلْ عَارِضُ ٢٦٠٥ ولَهُ:

جَيْشٌ يَفُوْتُ ٱلطَّرْفَ حَتَّىٰ لا يُرَىٰ ويَجِيْشُ حَتَّىٰ لا يُرَىٰ ويَجِيْشُ حَتَّىٰ لا يَظُنُ عَدِيْدَهُ فَكَأَنَّما جَعَلَ ٱلإلْهُ رَوَابِيَ ٱلدَّ يَقْضِي عَلَىٰ ٱلأَعْدَاءِ خِيْفَةَ بَأْسِهِ يَقْضِي عَلَىٰ ٱلأَعْدَاءِ خِيْفَةَ بَأْسِهِ وَتَسْمَعُ لَمْعَهُ وَخُفُوْقَهُ وَتَسْمَعُ لَمْعَهُ وَخُفُوْقَهُ

### ٢٦٠٦ \_ آخَوُ:

خَمِيْسٌ إِذَا أَخْفَىٰ سَنَا ٱلشَّمْسِ نطقه تُـوَاجِهُـهُ هُـوْجُ ٱلـرِّيَـاحِ فَيَنْشَنِـي تُـوَاجِهُـهُ هُـوْجُ ٱلـرِّيَـاحِ فَيَنْشَنِـي ٢٦٠٧ ـ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَبِّي :

تَحْتَ ٱلْعَجَاجِ وبالصَّوَاهِلِ مُرْعِدِ إِظْلَامَ مِنْ لَيْسِلِ ٱلْغُبَارِ ٱلأَرْبَدِ لِظَلَامَ مِنْ لَيْسِلِ ٱلْغُبَارِ ٱلأَرْبَدِ للنَّاظِرِيْسَ أَهِلَّةً في ٱلْجَلْمَدِ جَعَلَ ٱلْغُبَارَ لَهُ مَكَانَ ٱلإِثْمِدِ

طَالُ فِيْهِ غِيْلٌ حَمَتْهُ أُسُودُ طَالُ فِيْهِ غِيْلٌ حَمَتْهُ أُسُودُ طَالِعَاتٍ أَفْلَاكُهُ نَّ حَالِيْدُ عِيْدُ لَكُهُ نَّ حَالِيْدُ بِينَا لَمُ عَلَيْدُ بِينَا لَمُ عَلَيْدُ لِمُ عُودُ بِينَا لَمْ عِيْدُ لِ رُعُودُ وَدُ

ما غَابَ مِنْ أَطْرَافِهِ مَحْدُوْدا أَحَدُ لكَثْرَةِ جَمْعِهِ مَعْدُوْدا أَعْدلام أَعْدلاماً لَهُ وبُنُودا قَبْدل ٱللَّقَاء تَهَدُّداً ووَعِيْدا فتَخَالُ فَيْهِ بَوارِقاً ورُعُودا

أَضَاءَ وأَبْدَاهُ ٱلْحَدِيْدُ ٱلْمُسَرَّدُ [كذا] وتَحْمِلُهُ ٱلأَرْضُ ٱلْـوَقُـوْرُ فيـُرْعِـدُ

<sup>[</sup>٢٦٠٤] يتيمة الدُّهر ١/٣٢٨ ، ومجمع الآداب ٤/ ٣٩٥ .

<sup>[</sup>٢٦٠٥] لمَّا أُقِفْ عليها.

<sup>[</sup>٢٦٠٦] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٦٠٧] شرح ديوان المتنبِّي للواحديّ ١/ ٢٧٥ ، والحماسة المغربيَّة ١/ ٥٣٢ .

خَمِيْسٌ بشَرْقِ ٱلأَرْضِ وٱلْغَرْبِ زَحْفُهُ تَجَمَّعَ فِيْهِ كُلُلُّ لَسْمِنٍ وأُمَّةٍ تَجَمَّع فِيْهِ كُلُلُّ لَسْمِنٍ وأُمَّةٍ

وذُو لَجَبِ لا ذو ٱلْجَنَاحِ أَمَامَهُ تَمُرُّ عَلَيْهِ ٱلرِّيْحُ وَهْيَ ضَعِيْفَةٌ وَمُدِيَ ضَعِيْفَةٌ ويَخْفَى عَلَيْكَ ٱلْبَرْقُ وٱلرَّعْدُ فَوْقَهُ عَلَيْكَ ٱلْبَرْقُ وٱلرَّعْدُ فَوْقَهُ ٢٦٠٩ لَبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ :

وعَمَّ ٱلسَّمَاءَ ٱلنَّقْعُ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ ٢٦١٠ أَبْنُ ٱلسَّاعَاتِيِّ :

وٱلنَّقْعُ لَيْلٌ وٱلأَسِنَّةُ أَنْجُمٌ

وفي أُذُنِ ٱلْجَوْزَاءِ مِنْهُ زَمَازِمُ فَمَا رُمُا فَي مُلْحَدَّاثَ إِلَّا ٱلتَّرَاجِمُ

بنَاجٍ ولا ٱلْوَحْشُ ٱلمُثَارُ بسَالِمِ تُطَالِعُهُ مِنْ بَيْنِ رِيْشِ ٱلْقَشَاعِمِ مِنَ ٱللَّمْعِ في حَافَاتِهِ وٱلْهَمَاهِمِ

دُخَانٌ وأَطْرَافَ ٱلرِّمَاحِ شَرَارُ

وٱلسُّمْ رُ غَابٌ وٱلْكُمَاةُ أُسُودُ

<sup>[</sup>٢٦٠٨] شرح ديوان المتنبِّي للواحديّ ١/١٦٠ ، والوساطة ١٣٤ ، وزهر الآداب ١٠٦٩/٤ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٣٣٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٧٩ .

<sup>[</sup>۲٦٠٩] ديوانه ٢/ ٣٧٠ ، وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ٢/ ١٥٩ ، وديوان المعاني ٢/ ٦٧ ، والحماسة المغربيَّة ١/ ٦٩٠ ، والتشبيهات لابن أَبي عون ١٥٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٦٨ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ٣١٨ .

<sup>[</sup>٢٦١٠] صدره في ديوان ٱبْنِ سنانِ ٱلْخفاجيِّ ٢٦٢.



### وَصْفُ ٱلنِّزَالِ وٱلْقَتْلَىٰ

٢٦١١ ـ وَصَفَ أَعْرَابِيٌّ وَقْعَةً ، فَقَالَ : ٱصْطَفُّوا كَجَنَاحِ ٱلطَّائِرِ ، وشَدُّوا شَدَّ ٱلأَسَدِ ٱلْخَادِرِ ، فَمَا ثَنُوا أَعِنَّتَهُمْ ، ولا صَرَفُوا أَسِنَّتَهُمْ حَتَّىٰ ٱنْصَرَفَ أَعْدَاؤُهُمْ .

٢٦١٢ ـ أَبُو نَصْرِ ٱلْمِيْكَالِيُّ : دَارَتْ رَحَىٰ ٱلْحَرْبِ بَيْنَ أَعْمَارِ تُبَاحُ ، ودِمَاءِ تُسْتَبَاحُ ، وأَجْسَامٍ تُطَاحُ ، وأَرْوَاحٍ تَسْفِي بِهَا ٱلرِّيَاحُ ؛ فالسُّيُوْفُ للهَامَاتِ دَامِغَةٌ ، وٱلرِّمَاحُ في ٱلأَكْبَادِ وَالِغَةٌ .

٢٦١٣ ـ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : طَلَبْنا فُلَاناً في ٱلْوَغَىٰ ، فوَجَدْنَاهُ وجَسَدُهُ بالصِّفَاحِ مُنَمَّقٌ مُحَبَّرٌ ، وبالرِّمَاح مُعْجَمٌ مُحَرَّرٌ .

٢٦١٤ ـ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ مِنْ أَبْيَاتٍ :

فَكُمْ عَلَىٰ ٱلنَّهْرِ أَوْصَالٍ مُفَرَّقَةٍ قَدْ فُلِقَتْ بِصَفِيْحِ ٱلْهِنْدِ هَامَتُهُمْ وَكَمْ بِسَاحَتِهِمْ مِنْ شِلْوِ مُطَّرَحٍ وَكَمْ بِسَاحَتِهِمْ مِنْ شِلْوِ مُطَّرَحٍ كَانَّمَا رَأْسُهُ أَفْلَاقُ حَنْظَلَةٍ

٧٦١٥ ـ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ:

تَقَسَّمَتْهَا ٱلْمَنَايَا فَهْ يَ أَشْطَارُ فَهُ نَ أَشْطَارُ فَهُ نَ بَيْنَ حَوَامِي ٱلْخَيْلِ أَعْشَارُ كَأَنَّهُ فَوْقَ ظَهْرِ ٱلأَرْضِ إِجَّارُ وَسَاعِدَاهُ عَلَىٰ ٱلزِّنْدَيْنِ جُمَّارُ وسَاعِدَاهُ عَلَىٰ ٱلزِّنْدَيْنِ جُمَّارُ

[٢٦١١] لم أُجِدْهُ.

[٢٦١٢] لم أُجِدُهُ .

[٢٦١٣] محاضرات الأُدباء ٣/ ٣٠٥ .

[۲٦١٤] ديوانه ١٠٩، وٱلْعِقْد ١/٣٠١.

[٢٦١٥] محاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٣٠٦\_ ٣٠٧ ، وفيه : قالتْ عابدة المهلبيَّة ، ويُرْوَىٰ للخَوَارِزْمِيِّ .

ورواية الثَّالث فيه :

وما لك غَيْرَ جُمْجُمَةٍ رَسُولٌ

وما لكَ غَيْرَ صَاحِبها رَسِيْلُ

كَتَبْنَا فِي وُجُوهِهِمُ سُطُوْراً فتَرْجَمَها ٱلأَعَادِي للأَعادِي فما لَـكَ غَيْـرَ جُمْجُمَـةٍ كِتَـابٌ

٢٦١٦ \_ ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ : كَتَبَتْ لَنَا أَيْدِي ٱلنِّزَالِ صَحَائِفًا

أَطْرَاسُها جُثَثُ ٱلْكُمَاةِ وحِبْرُها فالشَّكْلُ فَوْقَ سُطُّورِها بصوارِم

٢٦١٧ \_ ٱبْنُ نُبَاتَةَ :

عُيُوْناً لَهَا وَقْعُ ٱلسُّيُوْفِ حَوَاجِبُ خَلَقْنَا بِأُطْرَافِ ٱلْقَنَا لَظُهُوْرِهِمْ

٢٦١٨ ـ قَطْعُ ٱلرُّؤُوسِ: أَحْسَنُ ما نُظِمَ فِيْها قَوْلُ ٱلشَّرِيْفِ ٱلرَّضِيِّ مِنْ أَبْيَاتٍ:

فَــزُفَّــتْ وٱلــرُّؤُوْسُ لَهَــا نُثَــارُ خَطَبْنَا بِالقَنَا مُهَـجَ ٱلأَعَـادِي

٢٦١٩ ـ وقَوْلُ جَرِيْرِ ، وإِنْ كَانَ قَبْلَهُ :

غَدَاةَ ٱلْوَغَىٰ تِيْجَانُ كِسْرَىٰ وقَيْصَرا كَأَنَّ رُؤُوْسَ ٱلْقَوْمِ فَوْقَ رِمَاحِنَا

٢٦٢٠ ـ وقَوْلُ ٱلآخِر :

وٱلْهَامُ فَوْقَ صُدُوْرِهِنَ نُهُودُ وكَأَنَّمَا شُمْرُ ٱلرِّمَاحِ مَعَاطِفٌ

[٢٦١٦] لم أقِفْ عليها.

[٢٦١٧] يتيمة الدُّهر ٢/ ٤٥٥ ، وسرّ الفصاحة ٢٥٢ ، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٤٦٩ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١/ ٣٧٧، والوافي ١٩ / ٢٨١ ، ٢٦ / ٧٦ ، ومعاهد التنصيص ٢/ ١٥٥ .

[٢٦١٨] ديوانه ١/ ٣٠٩ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٠٩ ، والدّر الفريد ٦/ ١٥٢ .

[٢٦١٩] ٱلْوِسَاطة ٢٩، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ١١٨/١، والموازنة ١/٨١، ٣١٩ ، ٣/ ٣٦٧ ، وشرح ديوان المتنبِّي للواحديّ ١/ ٨١ ، ومحاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٣٠٧.

[٢٦٢٠] لم أُجِدْهُ .

ويَقْدرَؤُها عَلَىٰ ٱلْحَيِّ ٱلْقَتِيْـلُ وما لَـكَ غَيْـرَ صَـاحِبِهـا رَسُـوْلُ

غَـرَاتِـبَ حِبْـرُهُـنَّ دَمٌ هَمُـوْلُ

عُجْماً مِنَ ٱلإِعْرَابِ وٱلإِفْصَاحِ مِمَّـــــــا أَسَلْنَــــــاهُ دَمُ ٱلأَرْوَاحِ وٱلنَّقْطُ تَحْتَ حُرُوْفِها برِمَاحِ



## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنْ ٱلْبَابِ ٱلْحَادِي عَشَرَ في ذَمِّ ٱلتَّصَدِّي للهَلكَةِ مِمَّنْ لا يَسْتَطِيْعُ بِهَا مَلكَةً

٢٦٢١ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةِّ ﴾ .

٢٦٢٢ ـ وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمُ ﴾ .

٢٦٢٣ ـ وقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ كَرِهَ طَوَاعِيْنَ ٱلشَّامِ أَرَادَ ٱلرُّجُوْعَ إِلَىٰ ٱلْمَدِیْنَةِ ، فقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ : یا أَمِیْرَ ٱلْمُؤْمِنِیْنَ أَتَفِرُ مِنْ قَدَرِ ٱللهِ ؟

قَالَ : نَعَمْ إِلَىٰ قَدَرِ ٱللهِ .

فَقَالَ لَهُ : أَيَمْنَعُ ٱلْحَذَرُ ٱلْقَدَرَ ؟

قَالَ : لَسْتَ مِمَّا هُنَاكَ في شَيْءِ ؛ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِما لا يَنْفَعُ ، ولا يَنْهَىٰ عَمَّا لا يَضُرُ ؛ فإِنَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُلُكُةِ ﴾ ، وقَالَ : ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ .

٢٦٢٤ ـ وقَالُوا : ٱلشَّجَاعَةُ تَغْرِيْرٌ ، وٱلتَّغْرِيْرُ مِفْتَاحُ ٱلْهَلَكَةِ .

٢٦٢٥ ـ وقَالَ يَزِيْدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ : ٱلإِقْدَامُ عَلَىٰ ٱلْهَلَكَةِ تَغْرِيْرٌ ، وٱلإِحْجَامُ
 عَنِ ٱلْفُرْصَةِ جُبْنٌ .

<sup>[</sup>٢٦٢١] [ سورة البقرة : ١٩٥ ] .

<sup>[</sup>٢٦٢٢] [ سورة النِّساء : ٧١ ] .

<sup>[</sup>٢٦٢٣] البخلاء للجاحظ ٢٥٠ ، ومحاضرات الأدباء ١/٣٩ ـ ٤٠ .

<sup>[</sup>٢٦٢٤] تحسين القبيح ٥٩ ، واللَّطائف ١٣٠ .

<sup>[</sup>٢٦٢٥] الفاضل ٥٢ ، والإعجاز والإيجاز ٧٨ ، وروض الأخيار ٩٠ ، وسيأتي نحوه برقم ٢٦٣٤ .



### ٢٦٢٦ ـ وأُنْشِدْتُ لطَاهِرِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ:

رُكُوبُكَ ٱلأَمْرَ ما لَمْ تَبْدُ فُرْصَتُهُ جَهْلٌ ورَأَيُكَ في ٱلإِقْحَامِ تَغْرِيْرُ فَكُوبُكَ أَلْأَمْرَ ما لَمْ تَبْدُ فُرْصَتُهُ فَلَىنْ يُلذَمَّ لأَهْلِ ٱلْحَرْمِ تَلْبِيْرُ فَاعْمَلْ صَوَاباً تَجِدْ بالحَزْمِ مَأْثُرَةً فلَلنْ يُلذَمَّ لأَهْلِ ٱلْحَرْمِ تَلْبِيْرُ

٢٦٢٧ - ويُقَالُ : أَهْوَتْ إِلَىٰ يَزِيْدَ بْنِ ٱلْمُهَلَّبِ حَيَّةٌ ، فَلَمْ يَتَوَقَّها ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْهُ : ضَيَّعْتَ ٱلْحَرْمَ مِنْ حَيْثُ حَفِظْتَ ٱلشَّجَاعَةَ .

### ٢٦٢٨ ـ ٱلشَّرِيْفُ ٱلرَّضِيُّ :

ٱلْعَزْمُ فِي غَيْرِ وَقْتِ ٱلْعَزْمِ مَعْجَزَةٌ وٱلازْدِيَادُ بِغَيْـرِ ٱلْعَقْـلِ نُقْصَـانُ

٢٦٢٩ ـ ويُقَالُ : مَنْ قَاتَلَ بغَيْرِ نَجْدَةٍ ، وخَاصَمَ بغَيْرِ حُجَّةٍ ، وصَارَعَ بغَيْرِ قُوَّةٍ ، وصَارَعَ بغَيْرِ قُوَّةٍ ، فقَدْ أَعْظَمَ ٱلْخَطَرَ ، وأَكْبَرَ ٱلْغَرَرَ .

٢٦٣٠ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : مَنْ أَعْرَضَ عَنِ ٱلْحَذَرِ وٱلاحْتِرَاسِ ، وبَنَىٰ أَمْرَهُ عَلَىٰ غَيْرِ أَسَاسٍ زَالَ عَنْهُ ٱلْعِزُّ ، وٱسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ ٱلْعَجْزُ ، فصَارَ مِنْ يَوْمِهِ في نَحْسٍ ، ومِنْ غَدِهِ في لَبْسٍ .

٢٦٣١ ـ وفي كِتَابِ للهِنْدِ : ٱلْحَازِمُ يَحْذَرُ عَدُقَهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، يَحْذَرُ مُوَاثَبَتَهُ إِنْ قَرُبَ ، وغَارَتَهُ إِنْ بَعُدَ ، وكَمِيْنَهُ إِنِ ٱنْكَشَفَ ، ومَكْرَهُ إِنِ ٱنْفَرَدَ ، وٱسْتِطْرَادَهُ إِذَا وَلَىٰ .

<sup>[</sup>٢٦٢٦] العقد ٤/ ٣٢٤، ولباب الآداب ٧٤، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٠، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٠٨.

<sup>[</sup>٢٦٢٧] الفاضل ٥٦ ، وفيه : ﴿ هَوَتْ جَرَّةٌ على رأس يزيد ، فلم يتوقُّها ﴾ .

<sup>[</sup>٢٦٢٨] ديوانه ٢/ ٣٨٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٨٣ ، وآلدَّرُ ٱلْفريد ٤/ ١٦٧، ١١/ ١٦٠.

<sup>[</sup>٢٦٢٩] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٧ .

<sup>[</sup>۲۶۳۰] لباب الآداب ۲۱ .

<sup>[</sup>٢٦٣١] عيون الأخبار ١/١٩١ ، والعقد ١/١١٠ ، ١٨٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/١٢٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٥ .

٢٦٣٢ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيْقُ يُحَذِّرُ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : إِذَا دَخَلْتَ أَرْضَ ٱلْعَدُوِّ فَكُنْ بَعِيْداً مِنَ ٱلحَمْلَةِ ؛ فإنِّي لا آمَنُ عَلَيْكَ ٱلْجَوْلَةَ ، وَٱسْتَظْهِرْ بِالزَّادِ ، وسِرْ بِٱلأَدِلَّاءِ ، ولا تُقَاتِلْ بِمَجْرُوْحٍ ؛ فإِنَّ بَعْضَهُ لَيْسَ مِنْهُ ، وَٱسْتَظْهِرْ بِالزَّادِ ، فإِنَّ فِي ٱلعَرَبِ غِرَّةً ، وأَقْلِلِ ٱلْكَلَامَ ؛ فإِنَّ ما لَكَ إلاَّ وَاحْتَرِسْ مِنَ ٱلبَيَاتِ ؛ فإِنَّ فِي ٱلعَرَبِ غِرَّةً ، وأَقْلِلِ ٱلْكَلَامَ ؛ فإِنَّ ما لَكَ إلاَّ ما وَعُرْهُمْ ، وكِلْهُمْ إلَى الله فِي سَرِيْرَتِهِمْ ، مَا وُعِي عَنْكَ ، وٱقْبَلْ مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَانِيَتَهُمْ ، وكِلْهُمْ إلَى الله في سَرِيْرَتِهِمْ ، وأَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ ٱلَّذِي لا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ .

٢٦٣٣ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

ومَـنْ يَـأْمَـنِ ٱلْأَعْـدَاءَ لا بُـدَّ أَنَّـهُ سَيَلْقَىٰ بِهِمْ في مَوْقِفِ ٱلْمَوْتِ مَصْرَعا

٢٦٣٤ ـ وقَالُوا: ٱلإِقْدَامُ عَلَىٰ ٱلْهَلَكَةِ تَضْيِيْعٌ ، كَمَا أَنَّ ٱلإِحْجَامَ عَنِ ٱلْفُرْصَةِ عَجْزٌ .

٢٦٣٥ \_ وقِيْلَ لعَنْتَرَةَ ٱلْعَبْسِيِّ : أَأَنْتَ أَشْجَعُ ٱلْعَرَبِ وأَشَدُّها ؟

قَالَ : لا .

قِيْلَ : فَهِمَ شَاعَ لهذا في ٱلنَّاسِ ؟

[٢٦٣٢] عيون الأخبار ١/ ١٨٧ ، والعقد ١/ ١١٦ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٦٨ .

[٢٦٣٣] تأَبَّط شَرًّا ، ديوانه ١١٨ ، وشرح ديوانه الحماسة للمرزوقيّ ٧/٣٥٣ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٧٨ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢/ ٤٣١ .

والرواية في المصادر:

ومَنْ يُغْرَ بِالأعداءِ لا بُدَّ أَنَّه

[٢٦٣٤] سلف برقم ٢٦٢٥ عن يزيد بن المهلُّب:

الإقدام على الهَلَكَةِ تغريرٌ ، والإِحجامُ عن الفرصةِ جُبْنٌ .

[٢٦٣٥] الأغاني ٨/ ٢٤١ \_ ٢٤٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٥٢ .

قَالَ : كُنْتُ أُقْدِمُ إِذَا كَانَ ٱلإِقْدَامُ عَزْماً ، وأُحْجِمُ إِذَا كَانَ ٱلإِحْجَامُ حَزْماً ، ولا أَدْخُلُ مَوْضِعاً لا أَرَىٰ لِي فِيْهِ مَخْرَجاً .

٢٦٣٦ \_ وسُئِلَ بَعْضُ ٱلشُّجَعَاءِ : هَلْ شَيْءٌ أَضَرُّ مِنَ ٱلتَّوَانِي ؟

قَالَ : ٱلاجْتِهَادُ في غَيْرِ وَقْتِهِ .

٢٦٣٧ \_ وقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ : مَنْ مَكَّنَ أَسْبَابَ ٱلْهَلَكَةِ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً لَمْ يَكَدْ يَتَخَلَّصُ مِنْها وإِنْ كَانَ جَاهِداً .

٢٦٣٨ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ لصَدِيْقٍ لَهُ : ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْفِطْنَةَ إِظْهَارُ ٱلْغَفْلَةِ مَعَ شِدَّةِ ٱلْحَذَرِ ، فَبَاثَّ عَدُوَّكَ مُبَاثَّةَ ٱلآمِنِ ، وتَحَفَّظْ مِنْهُ تَحَفُّظَ ٱلْخَائِفِ ، ولا تُظْهِرْ لَهُ أَلْمَخَافَةَ ، فيرَىٰ أَنْ قَدْ حَذِرْتَ ، فيهُوْنَ عَلَيْهِ ما يَسْتَهْوِلُهُ مِنْكَ .

٢٦٣٩ ـ ويُقَالُ : إِذَا أَخَذَ ٱلْمَرْءُ بِٱلْحَذَرِ وٱلاحْتِرَاسِ في مَوْضِعِ ٱلشِّدَّةِ ، وَعَمِلَ عَلَىٰ ٱلْجُرْأَةِ وٱلإِقْدَامِ عِنْدَ ٱنْتِهَازِ ٱلْفُرْصَةِ ، فَقَدْ أَخَذَ بٱلْحَزْمِ في شِدَّتِهِ ، وَعَمِلَ بٱلْعَزْمِ عِنْدَ فُرْصَتِهِ .

٢٦٤٠ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْفَلَاسِفَةِ : كُنْ حَذِراً كَأَنَّكَ غِرٌ ، وفَطِناً كَأَنَّكَ غَافِلٌ ،
 وذَاكِراً كَأَنَّكَ نَاسٍ .

٢٦٤١ ـ وقَالَ بَعْضُهُمْ :

[٢٦٣٦] محاضرات الأدباء ١/ ٤٠ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١١١/٤ .

[٢٦٣٧] في ذمِّ الهوىٰ ١٧٨ : « مَنْ أَعْطَىٰ أَسْبَابَ الفتنةِ مِن نَفْسِه أَوَّلًا لَم يَنْجُ آخراً وإِنْ كان جاهداً » اهــ

[٢٦٣٨]زهر الآداب ٤/ ٩١٤ ، ولباب الآداب ٣٤٢ .

[٢٦٣٩] لم أُجِدْهُ .

[٢٦٤٠] البصائر والذَّخائر ٢/ ١٨٥ ، ١٨٣/٤ .

[٢٦٤١] أَبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ، ديوانه ٢/١، وٱلأَوَّل له في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٣٠٩.

مَنْ أَخَـذَ ٱلْحِـذْرَ مِـنَ ٱلْمَحْـذُوْرِ قَـلَّ تَجَنِّيْهِ عَلَـى ٱلْمَقْـدُوْرِ فَلْيَحْـزِمِ ٱلْحَـازِمُ فـي ٱلأُمُـوْرِ فـإِنْ كَبَـا فـالعُـذُرُ للمَعْـذُورِ

٢٦٤٢ \_ آخَرُ :

عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ فَٱجْعَلِ ٱلْحَزْمَ عُدَّةً تُقَدِّمُها عِنْدَ ٱلنَّوَائِبِ في ٱلدَّهْرِ فَ إِنْ نِلْتَ حَظًّا نِلْتَهُ بِعَ زِيْمَ ۗ قِ وَإِنْ قَصَّرَتْ عَنْكَ ٱلْحُظُوظُ فَعَنْ عُذْرِ

ومِمَّا يَكُوْنُ عُمْدَةً عِنْدَ لِقَاءِ ٱلأَبْطَالِ ٱلتَّفَكُّرُ في أَعْمَالِ ٱلاحْتِيَالِ وإِنْ طَالَ

٢٦٤٣ ـ قَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ: ٱلْحَازِمُ يَحْتَالُ للأَمْرِ ٱلَّذِي يَخَافُهُ لَعَلَّهُ أَلَّا يَقَعَ فِيْهِ ، فلَيْسَ مِنَ ٱلْقُوَّةِ ٱلتَّوَرُّطُ في ٱلْهُوَّةِ .

٢٦٤٤ ـ ومَنْ يَتَأَمَّلِ ٱلْعَوَاقِبَ بِعَيْنِ عَقْلِهِ لَمْ يَقَعْ سَيْفُ حِيْلَتِهِ إِلَّا عَلَىٰ مَقَاتِلِهِ.

٢٦٤٥ \_ وأُنْشِدَ لتَأَبَّطَ شَرًا:

إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَحْتَلْ وقَدْ جَدَّ جِدُّهُ

أَضَاعَ وقَاسَىٰ ٱلصَّعْبَ وَهُوَ مُقَصِّرُ بِهِ ٱلأَمْرُ إِلَّا وَهُوَ للقَصْدِ مُبْصِرُ

ولْكِنْ أَخُو ٱلْحَزْمِ ٱلَّذِي لِيْسَ نَازِلًا

[۲٦٤٢] سلفا برقم ٢٥٧١ .

وعَجُزُ ٱلأَوَّل ثَمَّ :

لِمَا أَنْتَ باغِيْهِ وعَوْناً عَلَىٰ ٱلدَّهْرِ

[٢٦٤٣] من أمثالهم: ليس من القوَّة التَّورُّطُ في الهُوَّة . المُسْتقصى ٢٠٨/٢ .

[٢٦٤٤] من كلام ابن المعتزِّ في فصوله القِصار . ثمار القلوب ٢/٣٢٧ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٠٨ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٥١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٠٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٨/ ٢١٢ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٧٧ .

[٢٦٤٥] ديوانه ٨٩ ، وشرح ديوان الحماسة ٧/١١ ، والعقد ٧/٣٣٧ ، والحماسة البصريَّة ١/ ٦٤ ، والتذكرة السَّعْديَّة ٣ ، والدِّرّ الفريد ٢/ ٣٢٦ ، وزهر الأكم ٣/ ١٢٤ .

٢٦٤٦ ـ ويُقَالُ : إِذَا ٱتَّسَعَ لَكَ ٱلْمَنْهَجُ ، فٱحْذَرْ أَنْ يَضِيْقَ عَلَيْكَ ٱلْمَخْرَجُ . ٢٦٤٧ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

مِنْ قَبْلِ مَوْدِدِهِ طَرِيْقَ ٱلْمَخْرَجِ وإِذَا هَمَمْتَ وُرُوْدَ أَمْرٍ فَالْتَمِسْ ۲٦٤٨ ـ آخَرُ :

وإِيَّاكَ وٱلأَمْرَ ٱلَّذِي إِنْ تَوسَّعَتْ مَوارِدُهُ ضَاقَتْ عَلَيْكَ ٱلْمَصَادِرُ فَمَا حَسَنٌ أَنْ يَعْذُرَ ٱلْمَرْءُ نَفْسَهُ ولَيْسَ لَهُ مِنْ سَائِرِ ٱلنَّاسِ عَاذِرُ فَمَا حَسَنٌ أَنْ يَعْذُرَ ٱلْمَرْءُ نَفْسَهُ ولَيْسَ لَهُ مِنْ سَائِرِ ٱلنَّاسِ عَاذِرُ فَما حَسَنٌ أَنْ يَعْذُرَ ٱلنَّاسِ عَاذِرُ مَا لَمْ ٢٦٤٩ و يُقَالُ: تَفَكَّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ ، وتَدَبَّرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ ؛ فإنَّهُ مَنْ لَمْ

يَنْظُرْ فِي ٱلْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لَحَادِثَاتِ ٱلنَّوَائِبِ.

٢٦٥٠ ـ و وُجِدَ عَلَىٰ حَجَرٍ بِعَدَنِ أَبْيَنَ مَكْتُوْبٌ : أَيُّهَا ٱلْمُحَارِبُ ٱحْذَرْ تَغْنَمْ ، وتَفَكَّرْ في ٱلْعَوَاقِبِ تَسْلَمْ .

٢٦٥١ ـ ويُقَالُ: ٱلنَّاسُ حَازِمَانِ وعَاجِزٌ ، فأَحْزَمُ ٱلْحَازِمَيْنِ مَنْ عَرَفَ بِالْأَمْرِ قَبْلَ وُقُوْعِهِ فَأَحْتَرَسَ مِنْهُ ، وٱلْحَازِمُ بَعْدَهُ مَنْ إِذَا نَزَلَ ٱلأَمْرُ تَلَقَّاهُ بِالرَّأْيِ وٱلْحِيْلَةِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ ، وٱلْعَاجِزُ مَنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ بَيْنَ لا يَأْتَمِرُ رَشَداً ، ولا يُطِيْعُ مُرْشِداً حَتَّىٰ تَفُوْتَهُ ٱلْنَّجَاةُ .

<sup>[</sup>٢٦٤٦] محاضرات الأدباء ١/ ٣٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٤٠ .

<sup>[</sup>٢٦٤٧] محاضرات الأدباء ١/ ٣٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٤٠، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٦٩، ٧٤.

وإذا هَمَمْتَ بِوِرْدِ أَمْرٍ فِالتمِسْ فِنْ قَبْلِ مَوْرِدِهِ طَرِيقَ المَصْدَرِ [٢٦٤٨] شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٢/ ٨٠٩، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٥٧، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤٠٠ ، وزهر الأكم ٣/ ١٢٥ . وٱنْفَرَدَ صاحب ٱلدَّرّ ٱلْفريد ٧/ ٤٣٥، ٨/ ١٠٠ بنسبتها إِلىٰ طُفَيْلِ ٱلْغَنَوِيِّ.

<sup>[</sup>٢٦٤٩] التذكرة الحمدونيّة ٣/ ٣١٦، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٥٥، ومحاضرات الأدباء ١/ ٣٦.

<sup>[</sup>٢٦٥٠] سلف خِلافُه برقْم ٢٥٥١: «أَيُّها ٱلْمُقَاتِلُ ٱحْمِلْ تَغْنَمْ ، ولا تُفَكِّرْ في ٱلْعَوَاقِبِ تُهْزَمْ» .

<sup>[</sup>٢٦٥١] عيون الأخبار ١/ ٩٣ ، ٣٩٤ ، ولباب الآداب ٤٥ .

٢٦٥٢ ـ ويُقَالُ: تَرْكُ ٱلتَّقَدُّم أَحْسَنُ مِنَ ٱلتَّنَدُّم.

٢٦٥٣ ـ وأَوْصَىٰ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ صَالِحِ أَمِيْراً قَدَّمَهُ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ أَرْسَلَها إِلَىٰ قِتَالِ عَدُوِّ لَهُ ، فقَالَ : كُنْ كَالتَّاجِرِ ٱلْكَيِّسِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً تَجِرَ ، وإِلَّا حَفِظَ رَأْسَ مَالِهِ ، ولا تَطْلُبِ ٱلْغَنِيْمَةَ حَتَّىٰ تَحْمَدَ ٱلسَّلَامَةَ ، وكُنْ في ٱحْتِيَالِكَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ مَالِهِ ، ولا تَطْلُبِ ٱلْغَنِيْمَةَ حَتَّىٰ تَحْمَدَ ٱلسَّلَامَةَ ، وكُنْ في ٱحْتِيَالِكَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ مَلَىٰ عَدُوِّكَ مَلَىٰ عَدُولَكَ مَلَىٰ عَدُولَكَ مَلَىٰ عَدُولَكَ مَلَىٰكَ .

٢٦٥٤ ـ وقَالُوا: مَا تُنْفَقُ فِيْهِ ٱلأَمْوَالُ وٱلْحِيَلُ خَيْرٌ مِمَّا تُنْفَقُ فِيْهِ ٱلأَرْوَاحُ وٱلنُّفُوْسُ.

٧٦٥٥ - وأَوْصَتْ أُمُّ ٱلديالِ ٱلْعَبْسِيَّةُ وَلَدَها ٱلْفَتَاكَ ـ وكَانَ مِنْ أَشَدِّ ٱلْعَرَبِ وَفَقَتَ بَشِدَّتِكَ حَتَّىٰ تَعْرِفَ وَجْهَ فَقَالَتْ : يَا بُنَيِّ لَا تَنْشُبْ في حَرْبِ وإِنْ وَثِقْتَ بَشِدَّتِكَ حَتَّىٰ تَعْرِفَ وَجْهَ ٱلْمَهْرَبِ ، فإِنَّ ٱلنَّفْسَ أَقْوَىٰ مَا تَكُونُ إِذَا وَجَدَتْ سَبِيْلَ [ٱلْحِيْلَةِ، وأَضْعَفُ مَا تَكُونُ إِذَا يَئِسَتْ مِنْهَا، وأَحْمَدُ ٱلشِّدَةِ مَا كَانَتِ ٱلْحِيْلَةُ ] مُدْبِرَةً لَهَا [إِذَا لم يَكُنِ تَكُونُ إِذَا يَئِسَتْ مِنْهَا، وأَحْمَدُ ٱلشِّدَةِ مَا كَانَتِ ٱلْحِيْلَةُ ] مُدْبِرَةً لَهَا [إِذَا لم يَكُنِ النَّصُرُ مِنَ ٱللهِ قَائِدًا لها] ، وأَحْتَلِسْ مَنْ تُحَارِبُهُ خِلْسَةَ ٱلذِّئْبِ ، وطِرْ مِنْهُ طَيرَانَ ٱللْغُرَابِ ؛ فإنَّ ٱلْحَذَرَ زِمَامُ ٱلشَّجَاعَةِ ، وٱلتَّهَوُّرَ عَدُقُ ٱلشِّدَّةِ .

٢٦٥٦ ـ وقَالَ أَبُو ٱلسَّرَايا ـ وكَانَ أَحَدَ ٱلْفُتَّاكِ ـ : يا بُنَيِّ كُنْ بِحِيْلَتِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِشِدَّتِكَ ، وبِحَذَرِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِشَجَاعَتِكَ ؛ فإِنَّ ٱلْحَرْبَ وَرْطَةُ ٱلْمُتَهَوِّرِ ، وغَنِيْمَةُ ٱلْمُتَفَكِّر .

<sup>[</sup>٢٦٥٢] روض الأخيار ٨٦ .

<sup>[</sup>٢٦٥٣] البيان والتبيين ٢/٤٪، وعيون الأخبار ١٨٨/، والعقد ١١٨/١، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/٣٠١، ونهاية الأرب ٦/١٧٠.

<sup>[</sup>٢٦٥٤] لم أَجِدْهُ . وسيأتي معناه برقْم ٢٨٣٣ عن صاحب كليلة ودِمْنة .

<sup>[</sup>٢٦٥٥] سراج ٱلْمُلُوك ١٧٥، وما بين معقوفتَيْنِ عنه.

<sup>[</sup>٢٦٥٦] نثر الدَّرّ في المحاضرات ١٤٩/٤ . وسراج الملوك ١٧٥، وفيه: «حَرْبُ ٱلْمُتَهَوِّر، وغنيمةُ ٱلْحَذِر».



٢٦٥٧ ـ ويُقَالُ: لا تَصْلُحُ ٱلْحِزَامَةُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ خِصَالٍ مِنْ طَبَائِعِ ٱلْبَهَائِمِ: قَلْبُ ٱلأَسْدِ، وغَارَةُ ٱلذِّئْبِ، وصَبْرُ ٱلنَّسْرِ، وحَذَرُ ٱلْغُرَابِ، وَرَاسَةُ ٱلْكُرْكِيِّ، وهِدَايَةُ ٱلْخَمَامِ، وحِمَايَةُ ٱلزُّنْبُوْرِ.

# ومِمَّا يَجِبُ مَعَ ٱلتَّفَكُّرِ عَلَىٰ ٱلْمُحَارِبِ مُشَاوَرَةُ ٱلنُّصَحَاءِ مِنْ أُوْلِي ٱلتَّجَارِبِ

قَدْ كُنَّا قَدَّمْنا في صَدْرِ ٱلْكِتَابِ ما يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْعَاقِلِ مِنْ مَشُوْرَةِ نُصَحَائِهِ في سَائِرِ أَنْحَائِهِ ، وأَنَا ذَاكِرٌ في لهذا ٱلْبَابِ ما يَجِبُ عَلَىٰ ٱلْحَازِمِ مِنْ مَشُوْرَةِ أَوِدَّائِهِ في كَيْفِيَةِ لِقَاءِ أَعْدَائِهِ .

٢٦٥٨ ـ فإِنَّهُمْ قَالُوا : يَنْبَغِي لكُلِّ ذِي لُبِّ أَلَّا يُبْرِمَ أَمْراً ، ولا يُمْضِيَ عَزْماً إِلَّا بِمَشُوْرَةِ ذِي ٱلْعَقْلِ ٱلرَّاجِحِ .

٢٦٥٩ ـ وقَالُوا: ٱلْحَازِمُ إِذَا ٱشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ مَصَادِرُ ٱلأُمُوْرِ جَمَعَ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّجَارِبِ وُجُوْهَ ٱلرَّأْيِ حَتَّىٰ يَخْلُصَ لَهُ مِنْهَا ٱلصَّوَابُ ؛ كالعَاقِلِ إِذَا ضَلَّتْ لَهُ لُؤُلُّوَةٌ ؛ فإِنَّهُ إِذَا جَمَعَ ما حَوْلَ مَسْقَطِها وٱلْتَمَسَها يُوْشِكُ أَنْ يَجِدَها .

٢٦٦٠ ـ وقَالُوا : مِنْ حَقِّ ٱلْعَاقِلِ أَنْ يُضِيفَ إِلَىٰ رَأْيِهِ آرَاءَ ٱلْعُلَمَاءِ ، ويَجْمَعَ

<sup>[</sup>٢٦٥٧] في الحيوان ٢/ ٤٣٨ : « كان عظماء الترك يقولون للقائد العظيم القيادة : لا بُدَّ أَنْ تكون فيه عشر خصال من أخلاق الحيوان : سخاء الدّيك ، وتحتُّن الدّجاجة ، وقلب الأسد ، وحملة الخنزير ، ورَوَغَان الثعلب ، وختل الذّئب ، وصبر الكلب على الجراحة ، وحذر الغراب ، وحراسة الكركيّ ، وهداية الحمام » اهـ

وانظر : جمهرة الأمثال ١/ ٣٣١ ، والإمتاع والمؤانسة ١٠٩ ، والمُسْتَقُصي ١/ ١٧١ .

<sup>[</sup>٢٦٥٨] أدب الدُّنيا والدّين ٣٠٠ .

<sup>[</sup>٢٦٥٩] بُزُرْجُمهر. لباب الآداب ٦٧، وربيع الأبرار ٣/ ٤٤٨، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٠. [٢٦٦٠] أدب الدُّنيا والدّين ٣٠٠ .



٢٦٦١ ـ وقَالَ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ: ٱلْمُشَاوِرُ بَيْنَ إِحْدَىٰ ٱلْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا صَوَابٍ، فيقُوْزُ بِثَمَرَتِهِ، وإِمَّا خَطإٍ يُشَارَكُ في مَكْرُوْهِهِ.

٢٦٦٢ ـ وقَالُوا: ٱلرَّأْيُ ٱلسَّدِيْدُ خَيْرٌ مِنَ ٱلأَيِّدِ<sup>(١)</sup> ٱلشَّدِيْدِ.

٢٦٦٣ ـ وكَانَ يُقَالُ: ٱلْمَشُوْرَةُ سُلَّمُ ٱلنَّجَاحِ وطَلِيْعَةُ ٱلْفَلَاحِ.

٢٦٦٤ ـ وقَالُوا: ٱلرَّأْيُ فِي ٱلْحَرْبِ أَنْفَعُ مِنَ ٱلطَّعْنِ وٱلضَّرْبِ.

٢٦٦٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ : ما عَثَرْتُ قَطُّ حَتَّىٰ عَثَرَ قَوْمِي . قِيْلَ لَهُ :
 وكَيْفَ ؟ قَالَ : لا أَفْعَلُ شَيْئاً حَتَّىٰ أُشَاوِرَهُمْ .

٢٦٦٦ ـ وقَالُوا : حَقِيْقٌ أَنْ يُوْكَلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ أُعْجِبَ برَأْيِهِ .

٢٦٦٧ ـ ولَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْمُتَنَبِّي في ٱلتَّحْرِيْضِ عَلَىٰ مُشَاوَرَةِ ٱلإِخْوَانِ عِنْدَ مُسَاوَاةِ ٱلأَقْرَانِ ، بقَوْلِهِ :

<sup>[</sup>٢٦٦١] اللَّطائف ١١٨ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٨١ .

<sup>[</sup>٢٦٦٢] زال بن سام في الإعجاز والإيجاز ٥٣ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٢ .

<sup>(</sup>١) الأَيْد : القُوَّة . ورجلٌ أَيِّدٌ : قَويٌّ . اللِّسان [ء ي د] .

<sup>[</sup>٢٦٦٣] في التمثيل والمحاضرة ٤١٨ : « ابن المعتزّ : المُسْتشيرُ على طَرَفِ النَّجاح » .

<sup>[</sup>٢٦٦٤] جمهرة الأمثال ٦٦/١ ، ٢٥٧/٢ ، والبصائر والذَّخائر ١٥٥/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣٤/٣ . ونثر الدّر في المحاضرات ٤٨/٦ ، ومجمع الأمثال ٢٤٣١ .

<sup>[</sup>٢٦٦٥] البيان والتبيين ٢/ ٢٠٨ ، وعيون الأخبار ٨٨/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٩٩ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٦/ ٢٩ .

<sup>[</sup>٢٦٦٦] بهجة المجالس ٩٩/١ ، وفي مجمع الأمثال ٢/٣٢٧ : « مَنْ أُعْجِبَ برأيه ضَلَّ ، ومَنِ ٱسْتَغْنَىٰ بِعِلْمِه زَلَّ » .

<sup>[</sup>٢٦٦٧] شرح ديوان المتنبي للواحديّ ١/ ٢٩٦ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/ ٢٦٠ ، والحماسة المغربيّة ١/ ٥٠٠ .

ٱلرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ ٱلشُّجْعَانِ فإِذَا هُمَا ٱجْتَمَعَا لنَفْس حُرَّةٍ فلَـرُبَّمَـا طَعَـنَ ٱلْفَتَـيٰ أَقْـرَانَـهُ

٢٦٦٨ ـ ولبَعْضِهِمْ:

وٱلرَّأْيُ كالسَّيْفِ يَنْبُو إِنْ ضَرَبْتَ بِهِ ٢٦٦٩ \_ آخَرُ :

أُشَاوِرُ أَهْلَ ٱلرَّأْيِ فِيْمَا يَنُوْبُني ولا أُدَّعِي بالغَيْبِ عِلْماً لسَائِلِ

۲٦٧٠ \_ آخَرُ :

إِذَا بَدَا لَكَ وَجْهُ ٱلرَّأْيِ فَأَرْم بِهِ

هُــوَ أَوَّلُ وهِــيَ ٱلْمَحَــلُّ ٱلثَّــانِــي بَلَغَتْ مِنَ ٱلعَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ بالرَّأْي قَبْلَ تَطَاعُنِ ٱلأَقْرَانِ

في غِمْدِهِ وإِذَا جَرَّدْتَهُ قَطَعًا

وإِنْ كَانَ لِيْ رَأْيٌ أَحَدُّ صَلِيْبُ ولا أَحْسُدُ ٱلْمَسْؤُوْلَ حِيْنَ يُجِيْبُ

نَحْوَ ٱحْتِرَام تَحَامَاهُ ٱلْمَقَادِيْرُ ولا تَقُل غَرَرٌ أَخْشَى عَوَاقِبَهُ يَوْماً فكُلُّ نَجَاةِ ٱلْقَوْم تَغْرِيْرُ

٢٦٧١ ـ وذَكَرَ ٱلْحُصْرِيُّ في كِتَابِهِ « زَهْرِ ٱلآدَابِ وثَمَرِ ٱلأَلبابِ » : أَنَّ قَوْماً مِنَ ٱلْعَرَبِ أَتَوا شَيْخاً لَهُمْ قَدْ أَرْبَىٰ عَلَىٰ ٱلثَّمَانِيْنَ وأَهْدَفَ ٱلتِّسْعِيْنَ ، فقَالُوا : إِنَّ عَدُوَّنَا ٱسْتَاقَ سَرْحَنا (١) ، فأَشِرْ عَلَيْنا بِما نُدْرِكُ بِهِ ٱلثَّأْرَ ، ونَنْفِي بِهِ ٱلْعَارَ ؟

فَقَالَ : إِنَّ ضَعْفَ قُوَّتِي فَسَخَ هِمَّتِي ، ونَقَضَ إِبْرَامَ عَزِيْمَتِي ، ولُكِنْ شَاوِرُوا ٱلشُّجْعَانَ مِنْ ذَوِي ٱلْعَزْمِ ، وٱلجُبَنَاءَ مِنْ أُولِي ٱلْحَزْمِ ؛ فإِنَّ ٱلْجَبَانَ لا يَأْلُو برَأْيِهِ

<sup>[</sup>٢٦٦٨] مَرْوَان بن أَبِي حَفْصَةَ ، التمثيل والمحاضرة ٢٩٢ ، ومُعْجم الشُّعراء ٣٩٩ ، والتَّشبيهات لابن أبي عون ٧٦ ، ومَجْمع الآداب ٣/ ٢٧٣ .

<sup>[</sup>٢٦٦٩] لم أقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٦٧٠] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>۲۲۲۷] زهر الآداب ۲۲۲۷ .

<sup>(</sup>١) السَّرْحُ: المالُ السَّائِمُ. والسَّرْحُ: المالُ يُسَامُ في المَرْعَىٰ مِنَ ٱلأَنْعَامِ. اللِّسان[س رح].

مَا وَقَىٰ مُهَجَكُمْ ، وٱلشُّجَاعَ لا يَأْلُو مَا يُشِيْدُ ذِكْرَكُمْ ؛ ثُمَّ ٱخْلُصُوا مِنَ ٱلرَّأْيَيْنِ بنَتِيْجَةٍ تُبْعِدُ عَنْكُمْ مَعَرَّةَ ٱلْجَبَانِ وتَهَوُّرَ ٱلشُّجْعَانِ ، فإذَا نَجَمَ ٱلرَّأْيُ عَلَىٰ لهذا كَانَ أَنْفَذَ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ مِنَ ٱلسَّهْمِ ٱلصَّائِبِ ، وٱلْحُسَامِ ٱلْقَاضِبِ .

فِلِلَّهِ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتُ لَوْ يَجِدُها ٱلْجَبَانُ جُنَّةً لَوَقَتْهُ أَوْ هَادِياً أَرَتْهُ مَوَاطِنَ ٱلْعَوَاقِبِ وَوَقَقَتْهُ أَوْ هَادِياً أَرَتْهُ مَوَاطِنَ ٱلْعَوَاقِبِ

## ومِلَاكُ ٱلتَّحَيُّلِ في بُلُوْغِ ٱلأَمَانِي رَفْضُ ٱلْعَجَلَةِ وٱسْتِعْمَالُ ٱلتَّوَانِي

٢٦٧٢ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۗ وَقُل رَّبَ زِدْنِي عِلْمًا شَا ﴾ .

٢٦٧٣ ـ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ » . ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ ، ومَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ » .

٢٦٧٤ \_ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ لعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : «عَلَيْكِ بالرِّفْقِ ؛ فإِنَّ ٱلرِّفْقَ لا يُخَالِطُ شَيْتًا إِلَّا زَانَه ، ولا يُفَارِقُ شَيْتًا إِلَّا شَانَهُ » .

٢٦٧٥ ـ وقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ٱلتُّوْءَدَةَ في كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا ما كَانَ مِنْ عَمَلِ ٱلآخِرَةِ .

٢٦٧٦ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

<sup>[</sup>۲۷۷۲] [سورة طه : ۱۱٤] .

<sup>[</sup>٢٦٧٣] سنن الترمذيّ برقم ٢٠١٣ ، ٣/ ٤٣٥ ، ومسند أحمد برقم ٢٥٢٥٩ ، ٢٥٣/٤٢ ، والعقد ١/ ٣٩ ، ٢/ ٢٠٢ ، وربيع الأبرار ٢/٣٣٢ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤١ .

<sup>[</sup>٢٦٧٤] مسند أحمد برقم ٢٤٨٠٨ ، ١١٥/٤١ .

<sup>[</sup>٢٦٧٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٦٧٦] النابغة ، وعجزه في المصادر :

ٱلسرِّفْتُ يُمْسِنُ وٱلأَنَاةُ سَعَادَةٌ لَيْسَ ٱلنَّجَاحُ لِمَنْ يَطِيْشُ ويَخْرِقُ السَّرِفُ لِمَنْ يَطِيْشُ ويَخْرِقُ ٢٦٧٧ - آخَرُ:

وفي ٱلأَنَاةِ إِذَا ما جَدَّ صَاحِبُها حَزْمٌ ويُعْقِبُها ٱلتَّهْرِيْطُ وٱلْخَرْقُ

٢٦٧٨ ـ وفي ٱلتَّوْرَاةِ : ٱلرِّفْقُ رَأْسُ ٱلْحِكْمَةِ .

٢٦٧٩ ـ وقَالُوا : فِعْلُ ٱللَّبِيْبِ ثَمَرَتُهُ ٱلسَّلَامةُ .

٢٦٨٠ ـ وُجِدَ عَلَىٰ سَيْفٍ مَكْتُوْبٌ : ٱلتَّأَنِّي فيما لا يُخَافُ فِيْهِ ٱلْفَوْتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْعَجَلَةِ إِلَىٰ إِدْرَاكِ ٱلأَمَلِ .

٢٦٨١ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: تَأَنَّ تَحْزِمْ ، وإِذَا ٱسْتَوْضَحْتَ فٱعْزِمْ .

٢٦٨٢ ـ وقَالُوا : يَدُ ٱلرِّفْقِ تَجْنِي ثَمَرَ ٱلسَّلَامَةِ ، ويَدُ ٱلْعَجَلَةِ تَغْرِسُ شَجَرَ ٱلسَّلَامَةِ .

ف اُسْتَ أَنِ فَ يَ رِفْ قِ تُ لَكَ قِ نَجَاحًا ديوانه ٧٧ ، والعقد ٢/ ٢٠٢ ، ولباب الآداب ٣٥٨ ، وفصل المقال ٣٢٨ ، ونهاية الأرب ٧ / ١٠٧ ، والمجتنى ٦٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٣٢/١٩ ، ٢٣٧ ، ١٥٧/٧٢ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٤٥ .

[٢٦٧٧] لم أَقِفْ عليه .

[٢٦٧٨] في الزهد لابن حنبل ٤٤ : «مكتوب في «الحكمة » أَوْ في التَّوراة : الرّفق رأس الحكمة » اهـ والحكمة الإنجيل .

[٢٦٧٩] لم أُجِدْهُ.

[٢٦٨٠] جمع الجواهر ٣٧ ، وحلية الفرسان ٤٣ .

[٢٦٨١] عيون الأخبار ١/ ٩١ ، والكامل ١/ ٧٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٤٩/٤ ، والتذكرة الحَمدونيَّة ٧/ ٣٨ ، وزهر الأكم ٣/ ٧١ .

[٢٦٨٢] المستطرف ١/ ٣٠٩ .

# ٢٦٨٣ ـ أَبُو ٱلْفَتْح ٱلْبُسْتِيُّ :

تَاًنَّ فَي ٱلشَّيْءِ إِذَا رُمْتَهُ لَتَعْرِفَ ٱلرَّشْدَ مِنَ ٱلغَيِّ لِلْعَرِفَ ٱلرَّشْدَ مِنَ ٱلغَيِّ لا تَشْعَرَنَ كُللَّ فَ لُلكَيِّ لا تَشْعَرَنَ كُللَّ فَالنَّارُ قَدْ تُوقَدُ للكَيِّ وقِدُ للكَيِّ وقِدُ للكَيِّ وقِدُ للكَيِّ وقِدُ للكَيِّ وقِدُ للكَيِّ وقِدَ للكَيِّ وقِدَ للكَيِّ وقِدَ للكَيِّ وقِدَ للكَيِّ وقِد الشَّيِّ وقِد الشَّيِّ وقِد الشَّيِّ وقِد الشَّيِّ وقِد الشَّيِّ وقِد الشَّالِ فِي الشَّيِّ وَالشَّالِ فِي الشَّالِ فِي السَّالِ فِي الشَّالِ فِي السَّالِ فِي الشَّالِ فِي السَّالِ فِي اللَّيِّ السَّالِ فِي السَّالِ فَي السَّالِ فَي السَّالِ فِي السَّالِ فَي السَّالِ فِي السَّالِ فَي السَالِي السَّالِ فَي السَّالِ فَي السَّالِ فَي السَالِ فَي السَّالِ فَي السَالِي السَّالِي السَالِي السَالِي السَلَّ السَالِي السَّالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي ا

٢٦٨٤ ـ وقَالَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ لأَهْلِهِ : إِذَا ٱلْتَبَسَتْ عَلَيْكَ ٱلْخُطُوْبُ ، وغَابَ عَنْكَ ٱلْمَوْرُودُ ، وأَشْكَلَ عَلَيْكَ ٱلْمَصْدَرُ فِيْهِ ؛ فَٱلأَنَاةَ ٱلأَنَاةَ ، ولْيَكُنْ أَمْرُكَ حَزْماً ، وإِذَا ٱسْتَبَانَ لَكَ فعَزْماً .

٢٦٨٥ \_ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هَانِيءٍ ٱلأَنْدَلُسِيُّ :

وكُلُّ أَنَاةٍ في ٱلْمَوَاطِنِ سُؤْدُدٌ ولا كأنَاةٍ مِنْ قَدِيْرٍ مُحَكَّمِ وَكُلُّ أَنَاةٍ مِنْ قَدِيْرٍ مُحَكَّمِ وَمَا ٱلرَّأْيُ إِلَّا بَعْدَ طُوْلِ تَثَبُّتٍ ولا ٱلْحَرْمُ إِلَّا بَعْدَ طُوْلِ تَلَوُّمِ

٢٦٨٦ ـ ٱلْقُطَامِيُّ :

قَدْ يُدْرِكُ ٱلْمُتَأَنِّي نُجْحَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُوْنُ مَعَ ٱلْمُسْتَعْجِلِ ٱلزَّلَلُ

٢٦٨٧ \_ آخَرُ :

[۲٦٨٣] ديوانه ٤٥٨، والتمثيل والمحاضرة ٢٦٥، وثمار القلوب ٢/ ٨٣٨، ومجمع الأُمثال / ٢٦٨] ديوانه ٤٥٨، والتمثيل والمحاضرة ١٢٧ ، ١١ / ١٢٧ . والأُوَّل والثَّاني في الدَّرّ الْفريد ٥/ ٢٦٢، ١٢٧ /١١ . [٢٦٨٤] لم أَجِدْهُ .

[٢٦٨٥] ديوانه ١٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٠٩ .

[٢٦٨٦] ديوانه ٢٥ ، والأمثال لأبي عبيد ٢٣٣ ، والشعر والشُّعراء ٢/٢١٧ ، وعيون الأخبار ٣/ ٢٦٨] ديوانه ٢٥ ، والعقد ٢/ ٢٠٢ ، ٣/ ١٥٧ ، والجليس الصالح ١/ ٥٥٧ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٤٨٢ ، ٢/ ١١٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٦٧ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٤٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٣٨٥ ، ٧/ ٣٧ ، ولباب الآداب ٤٢٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٧٤ .

[٢٦٨٧] القطاميّ ، ديوانه ٢٥ ، وأحسن ما سمعت ٨٧ ، والإعجاز والإيجاز ١٩٢ ، واللطائف=

ورُبَّمَا فَاتَ قَـوْماً جُـلُّ أَمْرِهِمُ مِنَ ٱلتَّأَنِّي وكَانَ ٱلْحَزْمَ لَوْ عَجِلُوا كَرُبَّمَا فَاتَ قَـوْماً جُللُهُ أَمْرِهِمُ مِنَ ٱلتَّلَامَةِ ، وٱلْعَجَلَةُ مِفْتَاحُ ٱلنَّدَامَةِ .

٢٦٨٩ ـ وقَالُوا : إِذَا لَمْ يُدْرَكِ ٱلظَّفَرُ بِٱلأَنَاةِ ، فبمَاذَا يُدْرَكُ ؟

٢٦٩٠ ـ وقَالَ ٱلْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ ، وٱسْمُ أَبِي صُفْرَةَ ظَالِمُ بْنُ سُرَّاقٍ : أَنَاةٌ فِي عَوَاقِبِها فَوْتٌ .

٢٦٩١ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِمْ : ٱتَّئِدْ تُصِبْ أَوْ تَكَدْ .

٢٦٩٢ ـ وقَوْلُهُمْ : مَنْ تَأَنَّىٰ أَدْرَكَ مَا تَمَنَّىٰ .

٢٦٩٣ ـ وقَوْلُهُم : ٱلرِّفْقُ مِفْتَاحُ ٱلنَّجَاحِ .

٢٦٩٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : إِيَّاكَ وٱلْعَجَلَة ؛ فإِنَّها تُكْنَىٰ أُمَّ ٱلنَّدَامَةِ ؛ لَأَنَّ صَاحِبَها يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ ، ويُجِيْبُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ ، ويَعْزِمُ قَبْلَ أَنْ يُفَكِّرَ ، ويَقْطَعُ قَبْلَ أَنْ يُعَذِمُ قَبْلَ أَنْ يُخَرِّبَ ، ويَذُمُّ قَبْلَ أَنْ يَخْبُرَ ، ولَنْ وَيَقْطَعُ قَبْلَ أَنْ يُجَرِّبَ ، ويَذُمُّ قَبْلَ أَنْ يَخْبُرَ ، ولَنْ تَصْحَبَ هٰذِهِ ٱلصَّفَةُ أَحَداً إِلَّا صَحِبَ ٱلنَّدَامَةَ ، وجَانَبَ ٱلسَّلَامَةَ .

الماورديّ ٢٠٠ ، وتحسين القبيح ٥٨ ، وتحرير التحبير ٣١٩ ، والأمثال والحكم للماورديّ ٢٠٠ ،
 وتاريخ الإسلام ٣/ ١٤٣ .

ولا وَجْهَ لإيراد المصنِّف هذا البيت ههُنا، إِذ فيه حَضٌّ على العَجَلَةِ، والمقام حَضٌّ على تَرْكِها.

<sup>[</sup>٢٦٨٨] التمثيل والمحاضرة ٤٢٠ ، واللَّطائف ١٢٢ .

<sup>[</sup>٢٦٨٩] المستطرف ١/ ٣٠٩ .

<sup>[</sup>۲۲۹۰] العقد ۱/۱۱۰ .

<sup>[</sup>٢٦٩١] التمثيل والمحاضرة ٤٢٠ ، واللطائف ١٢٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٨٤ .

<sup>[</sup>٢٦٩٢] الأمثال المولَّدة ١٠٢ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٢٧ .

<sup>[</sup>٢٦٩٣] مِنْ كلام إسفَنْدياذ في الإعجاز والإيجاز ٥٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٠ .

<sup>[</sup>٢٦٩٤] زهر الآداب ٢٦٩٤.

### و هٰذِهِ نُبْذَةٌ يَسِيْرَةٌ في ٱلصَّبْرِ:

٢٦٩٥ ـ فمِمَّا يُنْسَبُ لعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

إِنِّي رَأَيْتُ وفي ٱلأَيَّامِ تَجْرِبَةٌ وَقَلَ مَنْ جَدَّ في أَمْرٍ يُحَاوِلُهُ

٢٦٩٦ \_ آخَرُ :

ما أَحْسَنَ ٱلصَّبْرَ في مَوَاطِنِهِ حَسْنِ حُسْنِهِ عَوَاقِبُهُ حَسْنِهِ عَوَاقِبُهُ

۲۲۹۷ \_ آخَرُ :

٢٦٩٨ ـ ويُقَالُ : ٱلصَّبْرُ مِفْتَاحُ ٱلنَّصْرِ .

٢٦٩٩ ـ ويُقَالُ: ٱلنَّصْرُ في مَطَاوِي ٱلصَّبْرِ.

٢٧٠٠ ـ ويُقَالُ : مَنْ تَصَبَّرَ تَبَصَّرَ .

للصَّبْرِ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةُ ٱلأَثَرِ وَٱسْتَصْحَبَ ٱلصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ

والصَّبْرُ في كُلِّ مَوْطِنٍ حَسَنُ عَوَاقِبُ الصَّبْرِ ما لَهَا ثَمَنُ

وكُلُ صَعْبِ بِــه يَكُــوْنُ فـــرُبَّمَــا أَمْكَــنَ ٱلْحَــرُوْنُ

ما قِيْلَ هَيْهَاتَ لا يَكُـوْنُ

[7٦٩٥] محمّد بن يسير في الشِّعر والشُّعراء ٢/ ٨٦٨، وبلانسبة في عيون الأخبار ٣/ ١٣٦، والعقد ١/١٠ والعقد ١/١٠، والفرج بعدالشَّدة ٥/ ٦٠، والصناعتين ٣٩١، وأُنس المسجون ١٢٤، واللَّطائف ١١١، وربيع الأبرار ٣/ ٩٧، ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٢٢، وفيهما نُسِبا لاَّبي حَيَّة النَّميريِّ.

[٢٦٩٦] الفرج بعد الشّدّة ٥/ ٦٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١٥ ، واللَّطائف ١١٣ ، وٱلدَّرَ ٱلْفريد ٩/ ١٠٢ . [٢٦٩٧] الفرج بعد الشّدّة ٥/ ٦٧ ، وأُنس المسجون ١١١، وٱلدَّرَ ٱلْفريد ٤/ ١١٢ .

[٢٦٩٨] في أُدَب الدُّنيا والدِّين ٢٩٠ : الصبر مفتاح الدَّرَك . وفي الإعجاز والإيجاز ٤٩ : « رُسْتم ابن زال : حُسْنُ الصَّبْرِ طليعةٌ للنَّصْرِ » اهـ وفي ألدّر ٱلْفريد ١١٠/٤، ٩/١٧٢: « وٱلصبر مفتاحُ ٱلْفَرَج ».

[٢٦٩٩] لم أُجِدْهُ .

[٢٧٠٠] المقامات الزَّينيَّة لابن الصَّيْقل ٣٩ .

٢٧٠١ ـ وقَالَ ٱلعَتَّابِيُّ : حَظُّ ٱلطَّالِبِيْنَ مِنَ ٱلدَّرَكِ بِحَسَبِ مَا ٱسْتَصْحَبُوْهُ مِنَ ٱلصَّبْر .

٢٧٠٢ \_ وأُنْشِدْتُ لبَعْضِ ٱلشُّعَرَاءِ:

إِذَا كُنْتَ فِي أَمْرٍ ولَمْ تَرَ حِيْلَةً كَلْدُرُ مَرَّةً كَلْدُرُ مَرَّةً

٢٧٠٣ ـ ٱبْنُ مُنْقِدٍ:

لا تَسْتَكِنْ للهَمِّ وأثننِ جِمَامَهُ فَإِذَا أَتَى ما لَيْسَ يُدْفَعُ فَٱلْقَهُ

٢٧٠٤ ـ ومِنْ أَحْسَنِ مَا قِيْلَ فِيْهِ :

أَمَا وٱلَّذي لا خُلْدَ إِلَّا لَوَجْهِهِ لَا خُلْدَ إِلَّا لَوَجْهِهِ لَا خُلْدَ إِلَّا لَوَجْهِهِ

۲۷۰۵ \_ آخَرُ :

أَصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ ٱلإِدْلَاجِ في السَّحَرِ لا تَضْجَـرَنَّ ولا يُعْجِـزْكَ مَطْلَبُهـا

فصَبْرَكَ إِنَّ ٱلنُّجْحَ يُدْرَكُ بِالصَّبْرِ وتَصْفُو مِرَاراً لِمُكَذَا عَادَةُ ٱلدَّهْرِ

بعَزِيْمَةٍ في ٱلْخَطْبِ لا تَتَضَعْضَعُ بِالصَّبْرِ فَهْ وَ دَوَاءُ مَا لا يُـدْفَعُ

ومَنْ لَيْسَ في ٱلْعِزِّ ٱلْمَنِيْعِ لَهُ كُفْوُ لَقَـدْ يُجْتَنَىٰ مِنْ غِبِّهِ ٱلثَّمَرُ ٱلْحُلْـوُ

وفي ٱلرَّوَاحِ إِلَىٰ ٱلْحَاجَاتِ وٱلْبُكَرِ فَالنَّجُحُ يَتْلَفُ بَيْنَ ٱلْعَجْزِ وٱلضَّجَرِ

<sup>[</sup>۲۷۰۱] المجتنى ١٤٠ ، وزهر الآداب ٤/ ١١٤٥ .

<sup>[</sup>۲۷۰۲] لم أُجِدْهما .

<sup>[</sup>۲۷۰۳] ديوانه ٥٠٤ .

<sup>[</sup>٢٧٠٤] رُقَيَّة زَوْج السَّريّ بن عبد الله الهاشميّ في المحاضرات والمحاورات للسيوطيّ ٢٠٧ ، وبلا نسبة في أمالي القالي ١/ ٧٩ ، وأُنس المسجون ٥٧ ، وٱلثَّاني في ٱلدَّر ٱلْفريد ٩/ ٨٧ .

<sup>[</sup>٢٧٠٠] لعليِّ في بهجة المجالس ٢٩/١ ، والمَحَاسِن والمَسَاوِىء ٢٠٤/١ ، وٱلدَّرِ الفريد ٣/ ٤٠١ ، والآداب ٱلشَّرعيَّة وٱلْمِنَح ٱلْمَرْعِيَّةِ ٢/ ١٧٩ . وٱنظر : أَنْوار ٱلْعُقُول ٢٠٥ .





## ٱلْبَابُ ٱلثَّاني عَشَرَ في ٱلْجُبْنِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

َنَّةَ فَصُوْلٍ : ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ في أَنَّ خَلَّتَيِ ٱلْجُبْنِ وٱلْفِرَارِ مِمَّا يَشِيْنُ بَنِي ٱلأَحْرَارِ

٢٧٠٦ \_ ٱلْجُبْنُ غَرِيْزَةٌ كالشَّجَاعَةِ يَضَعُها اللهُ فِيْمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ .

٢٧٠٧ \_ قَالَ ٱلْمُتَنَبِّي :

يَــرَىٰ ٱلْجُبَنَــاءُ أَنَّ ٱلْجُبْــنَ حَــزْمٌ وتِلْــكَ خَــدِيْعَــةُ ٱلطَّبْـعِ ٱللَّئِيْــمِ
٢٧٠٨ ـ وحَدَّهُ بَعْضُ ٱلْمُتكَلِّمِيْنَ في حُدُوْدِ ٱلأَشْيَاءِ ، فقَالَ : هُوَ ٱلضَّنُّ بالحَيَاةِ ، وٱلحِرْصُ عَلَىٰ ٱلنَّجَاةِ .

٢٧٠٩ ـ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ في ٱلْفِرَاسَةِ : مَنْ كَانَتْ فَزْعَتُهُ في رَأْسِهِ فَذَاكَ ٱلّذي يَفِرُ مِنْ أَبَوَيْهِ .

٢٧١٠ ـ وقَالُوا : ٱلْجَبَانُ يُعِيْنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؛ يَفِرُ مِنْ أُمِّهِ وأَبِيْهِ وصَاحِبَتِهِ
 وأَخِيْهِ وفَصِيْلَتِهِ ٱلّتى تُؤْوِيْهِ .

[٢٧٠٦] نهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ . ونحوه عن عمر في عيون الأخبار ١/ ٢٦٥ .

[۲۷۰۷] شرح ديوان المتنبِّي للواحديِّ ١٧١/١ ، والوساطة ١٣٦ ، وأمالي ابن الشَّجريِّ / ٢٧٨] . ٢٥٧/٣ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ ، وزهر الأكم ٣/ ٢١٨ .

ويُرْوَىٰ :

أَنَّ ٱلْجُبْ نَ عَقْ لِلَّ

[٢٧٠٨] الأمثال والحكم للماورديّ ١٠٧ ، ونهاية الأرب ٣٤٧/٣ .

[٢٧٠٩] عمرو بن معديكرب في العقد ١/ ١٢٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ .

[۲۷۱۰] نهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ .



## ٢٧١١ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

يَفِ رُّ ٱلْجَبَانُ مِنْ أَبِيْ وأُمِّ وِ أُمِّ وِ وَيَحْمِي شُجَاعُ ٱلْقَوْمِ مَنْ لا يُنَاسِبُهُ فَصِي الْجَبَانُ مِنْ كَلَامٍ ذَوِي ٱلْإِقْدَامِ فَمِمَّا ٱخْتَرْتُ مِنْ كَلَامٍ ذَوِي ٱلْإِقْدَامِ فِيما عِيْبَ بهِ ٱلْفِرَارُ وٱلْإِحْجَامُ

٢٧١٢ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها: إِنَّ لله ِ خَلْقاً قُلُوْبُهم كَقُلُوْبِ ٱلطَّيْرِ ؟ كُلَّما خَفَقَتِ ٱلرِّيْحُ خَفَقَتْ مَعَها ، فأُفِّ للجُبَنَاءِ .

٢٧١٣ ـ وقَالَ خَالِدُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَقِيْتُ كَذَا وَكَذَا زَحْفاً ، وما في جَسَدِي مَوْضِعٌ إِلَّا وفِيْهِ ضَرْبَةٌ بسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٌ برُمْحٍ أَوْ رَمْيَةٌ بسَهْمٍ ، وها أَنَا ذَا أَمُوْتُ حَتْفَ أَنْفِي كَمَا يَمُوْتُ ٱلْبَعِيْرُ ، فلا نَامَتْ أَعْيُنُ ٱلْجُبَنَاءِ .

۲۷۱٤ ـ شَاعِرٌ:

إِنَّ مَــوْتَ ٱلْفِــرَاشِ عَــارٌ وذُلُّ وَهُوَ تَحْتَ ٱلسُّيُوْفِ فَضْلٌ شَرِيْفُ اللَّهَيُوْفِ فَضْلٌ شَرِيْفُ ٢٧١٥ . ٱلسَّمَوْءَلُ :

[۲۷۱۱] عيون الأخبار ١/ ٢٦٥ ، والعقد ١/ ١٢٥ ، واللّطائف ١٢٨ ، ومحاضرات الأدباء (٣٤٧) من ٣٥٣ ، ونهاية الأرب ٣٤٧/٣ .

ونُسِب إلى أبي يعقوب الخريميّ في بهجة المجالس ١/ ٤٧٥ ، وإِلَىٰ أَبِي بكرٍ ٱلْعَرْزَمِيِّ في الدِّرِ الفريد ١١/ ٣٨٦ .

[۲۷۱۲] العقد ١/ ١٢٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٧ .

[۲۷۱۳] سلف برقْم ۲۵۲۲ .

[٢٧١٤] بكر بن عبد العزيز العِجْليّ ، ديوانه ٧٩ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٧٨ ، ٣١٦/٤ .

[ ٢٧١٥] ويُنسب إلى عَبْدِ الملك بْنِ عَبْدِ الرَّحيم الحارثيّ ، العقد ٢٠٩١ ، ٢٠٩ ، وأمالي القالي القالي ١ ٢٠١ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٧٨ ، والحماسة المغربيّة ١/ ٥٩٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٠٢ . وانظر كلام أبي عُبيد البكريّ في السّمط ١/ ٥٩٦ على نسبة القصيدة التي منها البيتان .

ولا طُـلَّ مِنَّا حَيْثُ كَـانَ قَتِيْـلُ

ولَيْسَتْ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلظُّبَاتِ تَسِيْلُ

وما مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ حَثْفَ أَنْفِهِ تَسِيْلُ عَلَى حَدُّ ٱلظُّبَاتِ نُفُوْسُنا

٢٧١٦ \_ آخَرُ يَفْتَخِرُ :

مُحَرَّمَةٌ أَكْفَالُ خَيْلِي عَلَىٰ ٱلْقَنَا وَمَكْلُوْمَةٌ أَعْنَاقُها ونُحُوْرُها حَرَامٌ عَلَىٰ أَرْمَاحِنا طَعْنُ مُدْبِرٍ وتَنْدَقُ مِنَّا في ٱلصُّدُوْرِ صُدُوْرُها حَرَامٌ عَلَىٰ أَرْمَاحِنا طَعْنُ مُدْبِرٍ وتَنْدَقُ مِنَّا في ٱلصُّدُوْرِ صُدُوْرُها ٢٧١٧ ـ ويُقَالُ: أَسْرَعُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلْفِتْنَةِ أَقَلُّهُمْ حَيَاءً مِنَ ٱلْفِرَارِ.

٢٧١٨ وقَالَ دَارَا بْنُ دَارَا يُحَرِّضُ جَيْشَهُ عَلَىٰ ٱلْقِتَالِ : قَتِيْلٌ صَابِرٌ خَيْرٌ مِنْ نَاجٍ فَارِّ ، ما لهذا ٱلْجُبْنُ وٱلْفِرَارُ ، فَارِّ ، ما لهذا ٱلْجُبْنُ وَٱلْفِرَارُ ، فَارِّ مَا لهذا ٱلْجُبْنُ وَٱلْفِرَارُ ، فَالْمَ صَبْرَ ولا ٱعْتِذَارَ ، تَطْرُدُكُمُ ٱلأَشْرَارُ كَطَرْدِ ٱللَّيْلِ ٱلنَّهَارَ ، ٱثْبُتُوا فإِنَّ ٱلأَجَلَ بَعِقْدَارٍ .

٢٧١٩ ـ وقَالَ هَانِيءٌ ٱلشَّيْبَانِيُّ لقَوْمِهِ يَوْمَ ذِي قَارٍ: يا بَنِي بَكْرٍ هَالِكٌ مَغْدُوْرٌ خَيْرٌ مِنِ خَيْرٌ مِنْ نَاجٍ فَرُوْرٍ ، ٱلْمَنِيَّةُ ولا ٱلدَّنِيَّةُ ؛ يا بَنِي بَكْرٍ ٱسْتِقْبَالُ ٱلْمَوْتِ خَيْرٌ مِنِ ٱسْتِدْبَارِهِ ، ٱلطَّعْنُ في تُغُوْرِ ٱلنُّكُوْرِ أَكْرَمُ مِنْهُ في ٱلأَعْجَازِ وٱلظُّهُوْرِ ؛ يا بَنِي بَكْرٍ قَاتِلُوا ، فما لَنَا مِنَ ٱلْمَنَايَا بُدُّ .

<sup>[</sup>٢٧١٦] أَصْرَمُ بْنُ حُمَيْدِ في بهجة المجالس ٢/ ١٠٢ ، وٱلْعَلَوِيُّ في العقد ٢/ ٩٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٧٥ ، وبلا نسبة في الصِّناعتين ٢٣٧ ، ١٥٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٤١٨ ، وشرح ديوان المتنبي المنسوب إلى العكبريّ ٣/ ٣٣٨ . ونُسبا إلى أَبِي تمَّام في ٱلدِّرّ ٱلْفريد ٢/ ٧٨، ٩/ ٢٥٩ ، وانظر : ديوان أبِي تمَّام ٤/ ٥٧٩ .

<sup>[</sup>۲۷۱۷] الأحنف بـن قيـس فـي البيـان والتبييـن ٢/ ٤٧ ، والبخـلاء ٢٧ ، والعقـد ١٦٤١ ، ٢٧١٧] الأحنف بـن قيـس فـي البيـان والتبييـن ٢/ ٢٧٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣١٧ ، ٣٤٧ .

<sup>[</sup>۲۷۱۸] لم أُقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٢٧١٩] أَمالي القاليّ ١/ ١٦٩ ، وألتَّذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٧ ، ٥/ ١٩٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٨.

٢٧٢٠ ـ ٱلْجَبَانُ مُبَغَّضٌ حَتَّىٰ لأُمِّهِ ، وٱلشُّجَاعُ مُحَبَّبٌ حَتَّىٰ لعَدُوِّهِ .

٢٧٢١ ـ ويُقَالُ: ٱلْجُبْنُ خَيْرُ أَخْلَاقِ ٱلنِّسَاءِ ، وشَرُّ أَخْلَاقِ ٱلرِّجَالِ.

٢٧٢٢ ـ وقَالَ يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَةَ لَقُوْمِهِ حِيْنَ فَرُُّوا مِنْ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ : إِلَىٰ أَيْنَ؟ قَالُوا : قَدْ ذَهَبَ ٱلنَّاسُ .

فَقَالَ : أُفِّ لَكُمْ فِرَارٌ وٱعْتِذَارٌ .

٢٧٢٣ ـ ولَمَّا قُوْتِلَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنَبِّي ، ورَأَىٰ ٱلْغَلَبَةَ عَلَيْهِ فَرَّ ، فقَالَ لَهُ غُلَامُهُ : أَتَرْضَىٰ أَنْ يُحَدَّثَ بِهِٰذَا ٱلْفَرَارِ عَنْكَ ؟ وأَنْتَ ٱلْقَائِلُ :

فَٱلْخَيْلُ وٱللَّيْلُ وٱلبَّيْدَاءُ تَعْرِفُنِي وَٱلطَّعْنُ وٱلضَّرْبُ وٱلْقِرْطَاسُ وٱلْقَلَمُ

فَكُرَّ رَاجِعاً ، فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ، وٱسْتَقْبَحَ أَنْ يُعَيَّرَ بِالْفِرَارِ . وَذَٰلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وخَمْسِيْنَ وثَلَاثِمِئَةٍ، وكَانَ مَوْلِدُهُ بِالكُوْفَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وثَلَاثِمِئَةٍ.

٢٧٢٤ ـ وقَالَ ٱلْمَنْصُوْرُ لَبَعْضِ ٱلْخَوَارِجِ عَلَيْهِ وقَدْ ظَفِرَ بِهِ وأَحْضِرَ إِلَيْهِ أَسِيْراً : أَخْبِرْنِي عَنْ أَصْحَابِي أَيُّهُمْ كَانَ أَشَدَّ إِقْدَاماً في مُبَارَزَتِكَ ؟

فقَالَ : لَا أَعْرِفُ وُجُوْهَهُمْ مُقْبِلِيْنَ ، وإِنَّمَا أَعْرِفُ أَقْفِيتَهُمْ مُدْبِرِيْنَ ، فقُلْ لَهُمْ يُدْبِرُوا لأُعَرِّفَكَ أَيُّهُمْ كَانَ أَشَدَّ فِرَاراً .

<sup>[</sup>۲۷۲۰] نهاية الأرب ٣٨ ٣٤٨ .

<sup>[</sup>٢٧٢١] نهاية الأرب ٣/ ٣٤٨ .

<sup>[</sup>٢٧٢٢] في البيان والتبيين ٣/ ١٤٤ الأشهب بن رُميلة . ونهاية الأرب ٣٨ ٣٤٨ .

<sup>[</sup>۲۷۲۳] شرح ديوانه للواحديّ ۲۲۳۱ ، ونشوار المحاضرة ۲۰۰۶ ، والعمدة ۲۵۰۱ ، والحماسة المغربيّة ۲۰۱۱ ، ونهاية الأرب ۴۸،۳۵ ، ۱۳۰۷ .

<sup>[</sup>٢٧٢٤] جمع الجواهر ٣٨ ، ومحاضرات الأدباء ٣٥٣/٣ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٥٩ ، ونهاية الأرب ٣٤٨/٣ ، والغيث المُسْجم ١/ ٦٦ .



٧٧٢٥ ـ نَظَمَ هٰذَا ٱلْقَوْلَ عَلِيُّ بْنُ ٱلعَبَّاسِ بْنِ جُرَيْجِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِٱبْنِ ٱلرُّوْمِيِّ فِي قَوْلِهِ يَهْجُو سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ ، وقَدْ هُزِمَ :

قِرْنُ سُلَيْمَانَ قَدْ أَضَرَّ بِهِ أَعْرَضَ عَنْ قِرْنِهِ وصَدَّ فَمَا كَمْ يَعِدُ ٱلْقِرْنَ بِاللِّقَاءِ وكَمْ لا يَعْرِفُ ٱلْقِرْنُ وَجْهَهُ ويَرَىٰ لا يَعْرِفُ ٱلْقِرْنُ وَجْهَهُ ويَرَىٰ ٢٧٢٦ ولَهُ مِنْ أَبْيَاتٍ:

شَـوْقٌ إِلَـى وَجْهِـهِ سَيُتْلِفُهُ وَ أَصْبَـحَ شَـيْءٌ عَلَيْهِ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ يَعْطِفُهُ عَلَيْهِ يَعْطِفُه يَكْدِهِ وَيُخْلِفُه يَكْدِهِ وَيُخْلِفُه عَلَيْهُ وَيُخْلِفُه عَلَيْهُ وَيُخْلِفُه عَلَيْهُ وَيُعْرِفُه قَفَاهُ مِـنْ فَـرْسَـخٍ فَيَعْرِفُه عَلَيْهُ وَقُدَاهُ مِـنْ فَـرْسَـخٍ فَيَعْرِفُه

طَلْعَتَ لَهُ نَائِحَ لَهُ تَلْتَ لِمِ (١) وَجُ لَهُ بَخِيْ لِ وَقَفًا مُنْهَ زِمْ

كَ أَنَّ بَغْ دَادَ لَ دُنْ أَبْصَ رَتْ مُسْتَقْبَ لُ مِنْ مُسْتَ دُبَ رُتُ مُسْتَقْبَ لُ مِنْ فَ مُسْتَ دُبَ رُ

٢٧٢٧ ـ وقَالَ عَبْدُ الله بْنُ ٱلزُّبَيْرِ لَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ يُعَرِّضُ بِهِ: مَتَىٰ فُقِئَتْ عَيْنُك؟
 قَالَ : يَوْمَ طُعِنْتَ في ٱسْتِكَ وأَنْتَ مُوَلٍّ . يَعْني يَوْمَ ٱلْجَمَل .

وقِيْلَ : بَلْ قَالَ لَهُ : يَوْمَ قُتِلَ أَبُوكَ ، وهَرَبَتْ خَالَتُكَ ـ يَعْني عَائِشَةَ ـ وأَنَا للحقِّ نَاصِرٌ وأَنْتَ لَهُ خَاذِلٌ .

٢٧٢٨ \_ وقَالَ شَاعِرٌ يَذْكُرُ فَارًا:

[۲۷۲۰] ديوانه ٤/ ١٥٦٤ ، وديوان المعاني ١/ ١٩٥ ، والإعجاز والإيجاز ٢٣٩ ، وخاصّ الخاصّ ١٢٩ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٤١ ، واُلْعُمْدَة ٢/ ١٧٤ ، ومُحاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٣٥٤، واُلْحماسة ٱلْمغربيَّة ٢/ ١٣٨٤ ، ونهاية ٱلأَرب ٣/ ٣٤٨ ، ووَفَيَات ٱلأَعْيَان ٣/ ٣٥٩. ويُرْوَىٰ : سيُدْنِفُه في موضع : سيُتْلِفُه ، وهي أَشْبَهُ .

[٢٧٢٦] ديوانه ٥/ ١٣٨ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٤٠، وٱلْحماسة ٱلْمغربيَّة ٢/ ١٣٨٣ .

(١) اللَّدْمُ: ضَرْبُ المرأة صدرها في النِّياحة . اللِّسان [ل دم] .

[۲۷۲۷] العقد ٤/ ١٢٠ ، ١٤٢ ، وأُدب المجالسة ٩٩ .

[۲۷۲۸] البيـان والتبييـن ١/ ٢٥٥ ، ٣٣٣/٣ ، وعيـون الأخبـار ٤٠٧/١ ، والعقـد ٥/ ٢٢٥ ، و٢٢٨] البيـان والتبييـن ١١٨/١ ، ومحاضرات الأُدباء ٣٥٣/٣ ، ومعجم الشعراء ٣٧٩ =

شَــرَّدَهُ ٱلْخَـوْفُ فَــأَزْرَىٰ بِـهِ مُنْخَـرِقُ ٱلخُفَّيْـنِ يَشْكُــو ٱلــوَجَــيٰ

كذٰاكَ مَنْ يَكْرَهُ حَرَّ ٱلْجِلَادُ تَنْكُبُـــهُ أَطْـــرَافُ مَـــرْوِ حِـــدَادْ قَدْ كَانَ في ٱلْمَوْتِ لَهُ رَاحَةٌ وٱلْمَوْتُ حَتْمٌ في رِقَابِ ٱلْعِبَادْ

## نُتَفٌّ مِنِ ٱحْتِجَاجِ ٱلْفُرْسَانِ عِنْدَ مُلَاقَاةِ ٱلأَقْرَانِ في أَنَّ دُرُوعَ ٱلْحَذَر تَخْرِقُها سِهَامُ ٱلْقَدَرِ

٢٧٢٩ ـ قَـالَ اللهُ تَعَـالَـيْ : ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم ﴿

· ٢٧٣ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا حَلَّتِ ٱلْمَقَادِيْرُ ضَلَّتِ ٱلتَّقَادِيْرُ .

٢٧٣١ \_ وقَالَ هَانِيءُ بْنُ مَسْعُوْدِ ٱلشَّيْبَانِيُّ : إِنَّ ٱلْحَذَرَ لا يُنْجِي مِنَ ٱلْقَدَرِ ، وإِنَّ ٱلصَّبْرَ مِنْ أَسْبَابِ ٱلظَّفَرِ .

٢٧٣٢ ـ وٱلْمَثَلُ ٱلْمَضْرُوْبُ :

« وفيه لموسىٰ بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، ورُويت لأُخيه محمَّد » ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٤٦/٦٦ ، وسير أعلام النُّبلاء ٢١٢/٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٧١ ، ونهاية الأرب ١٦/٢٥ ، وتاريخ الإِسلام ٣/ ٧٧٦ .

[٢٧٢٩] [ سورة الجمعة : ٨] .

[ ٢٧٣٠] الإعجاز والإيجاز ٣٨ ، وربيع الأبرار ٣/ ٤٥٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٧٢ .

[٢٧٣١] العقد ٦/١١٣ ، وأمالي القالى ١/٦٩١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/١٧ ، ١٩٠/٥ ، ونهاية الأرب ١٥/ ٤٣٣ ، وزهر الأكم ١/ ١٠٧ .

[٢٧٣٢] الأمثال لأبي عُبيد ٣١٦ ، والعقد ٣/ ٥٧ ، ٢/ ١٣٢ ، والأمثال المولَّدة ٥١٤ ، وجمهرة الأمثال ١/٤/١ ، « وفيه قائله عَمْرو بن مامة » ، والبصائر والذَّخائر ٤/١٣٧ ، ومجمع الأمثال ١/ ١٠ ، والمستقصى ١/ ٤٠٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٩٦ . وقَبْلَهُ :

لَقَدْ عَرَفْتُ ٱلْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ

## إِنَّ ٱلْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

٢٧٣٣ \_ وقَالُوا : ٱلسَّلَامَةُ في ٱلإِقْدَامِ ، وٱلْحِمَامُ في ٱلإِحْجَامِ .

٢٧٣٤ \_ وأَنْشَدَ في ٱلْحَمَاسَةِ لقَطَرِيِّ بْنِ ٱلْفُجَاءَةِ:

فلَقَد أُرَانِي للرِّمَاح دَرِيْئَةً مِنْ عَنْ يَمِيْنٍ تَارَةً وأَمَامِي حَتَّىٰ خَضَبْتُ بِمَا تَحَدَّرَ مِنْ دَمِي

لا تَـرْكَنَـنْ أَبَـداً إِلَـى ٱلإِحْجَام يَـوْمَ ٱلْـوَغَـىٰ مُتَخَـوِّفاً لحِمَـام أَكْنَافَ سَرْجِي أَوْ عِنَانَ لِجَامِي ثُمَّ ٱنْصَرَفْتُ وقَدْ أَصَبْتُ ولَمْ أُصَبْ جَـذَعَ ٱلْقَـرِيْحَـةِ قَـارِحَ ٱلإِقْـدَام

٢٧٣٠ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيْقُ لَخَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِيْنَ أَخْرَجَهُ لَقِتَالِ أَهْلِ ٱلرِّدَّةِ: ٱحْرَصْ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ تُوْهَبْ لَكَ ٱلْحَيَاةُ.

#### وبعده:

### كلُّ ٱمْرِىء مُقَاتِلٌ عَنْ طَوْقِهِ والشَّوْرُ يحمي أَنْفَهُ برَوْقِهِ

الحتف : الهلاك ، ولا يُبْني منه فِعْل ، وخصَّ لهذه الجهة ، لأنَّ التَّحَرُّز مِمَّا ينزل من السَّماء غير ممكن . يشير إلى أنَّ الحتف إلى الجبان أسرعُ منه إلى الشجاع ؛ لأنَّه يأتيه من حيث لا مَدْفَعَ له .

[٢٧٣٣] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٦ ، وروض الأخيار ٨٨ .

[٢٧٣٤] شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/١٠١ ، وأمالي القالي ٢/ ١٩٠ ، والفرج بعد الشَّدّة ١/ ١٦٥ ، وزهر الآداب ١٠٩٩/٤ ، والحماسة المغربيّة ١/ ٦٢٢ ، والحماسة البصريَّة ١/ ٣٩ ، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ١١/ ٢٣٤.

وانظر : شعر الخوارج ١١٢ .

[٢٧٣٥] البيان والتبيين ٣/ ١١٧ ، وعيون الأخبار ٢٠٦/١ ، والعقد ١/ ٢١ ، ٩٢ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/٢ ، ومجمع الأمثال ١/٣٦٤ ، ٢/٠٥٠ ، وزهر الأكم ٣/٢١٧ ، وسلف برقْم ۲۵٦١ .

٢٧٣٦ - وقَالُوا : إِذَا ٱنْقَضَتِ ٱلْمُدَّةُ لَمْ تَنْفَعِ ٱلْعُدَّةُ .

٢٧٣٧ ـ وقَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ ٱلْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيْثٌ لا يُعْجِزُهُ ٱلْمُقِيْمُ ولا يَفُوْتُهُ ٱلْهَارِبُ ، إِنْ لَمْ تُقْتَلُوا تَمُوْتُوا ، أَلَا وإِنَّ أَشْرَفَ ٱلْمَوْتِ ٱلْقَتْلُ .

٢٧٣٨ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

يا نَفْسُ إِنْ لَمْ تُقْتَلِي تَمُوْتي إِنْ تَسُلَمِي ٱلْيَوْمَ فلَنْ تَفُوتي أَلْيَوْمَ فلَنْ تَفُوتي أَوْ تُبْتَلَيْ فطالَمَا عُوْفِيْتِ

٢٧٣٩ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : لَوِ ٱحْتَرَسْتَ ؟ فقَالَ : كَفَىٰ بِالأَجَلِ حَارِساً . ٢٧٤٠ ـ وقَالُوا : ٱلشُّجَاعُ مُوَقَّىٰ وٱلْجَبَانُ مُلَقَّىٰ ؛ وذٰلِكَ أَنَّ ٱلْمَقْتُوْلَ مُدْبِراً أَكْثَرُ مِنَ ٱلْمَقْتُوْلِ مُقْبِلًا .

٢٧٤١ ـ وأُنْشِدَ لبَعْضِ ٱلشُّجْعَانِ :

تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقِي ٱلْحَيَاةَ فلَمْ أَجِدْ لنَفْسِي حَيَاةً مِثْلَ أَنْ أَتَقَدَّما

[٢٧٣٦] الإعجاز والإيجاز ٨١ ، والبصائر والذخائر ١/ ١٣٧ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٩ .

[۲۷۳۷] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٥١ .

[٢٧٣٨] ديوانه ١٥٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٣٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٧ .

[٢٧٣٩] محاضرات الأُدباء ٣/ ٣١٩ ، وروض الأخيار ٩٢ .

[٢٧٤٠] العقد ١/٢١ ، والتمثيل والمحاضرة ١٥٢ ، واللَّطائف ١٢٨ ، وفصل المقال ١٧٢ ، ومجمع الأمثال ١/ ٣٦٤ ، والمستقصىٰ ١/٣٢٦ .

[ ٢٧٤١] ٱلحُصَيْنُ بْنُ ٱلحِمام ٱلمُرِّيُّ ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ١٤٥ ، وعيون الأخبار ١/ ٢٧٤] ٱلحُصَيْنُ بْنُ ٱلحِمام ٱلمُرِّيُّ ، شرح ديوان الحماسة ١٦٦/ ، والوساطة ٣٣٧ ، والصناعتين ٣١٠ ، والعقد ١/ ٩٥، ، والفرج بعد الشّدة ١/ ١٦٦ ، والوساطة ١١٣٩ ، والصناعتين ٣١١ ، وديوان المعاني ١/ ١١٥ ، والبصائر والدُّخائر ١/ ١٨٢ ، وزهر الآداب ١/ ٣١٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٠٠ ، ٤١٢ ، وزهر الأكم ٣/ ٢١٧ .

#### ۲۷٤۲ \_ آخَوُ :

أَقُولُ لَهَا وقَدْ ذَهَبَتْ شَعَاعاً لَدَىٰ ٱلأَبْطَالِ إِنَّكِ لَنْ تُرَاعي فَا إِنَّكِ لَنْ تُطَاعي فَا إِنَّكِ لَنْ تُطَاعي فَا إِنَّكِ لَنْ تُطَاعي فَا الْأَجَلِ ٱلْذِي لَكِ لَنْ تُطَاعي فَصَبْراً فَي مَجَالِ ٱلْحَرْبِ صَبْراً فَمَا نَيْلُ ٱلْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ

٢٧٤٣ ـ وهَرَبَ رَجُلٌ مِنَ ٱلطَّاعُوْنِ إِلَىٰ ٱلنَّجَفِ، وكَانَ بالكُوْفَةِ، فكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ ٱلْقَاضِي: أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّ ٱلْفِرَارَ لَنْ يُبْعِدَ أَجَلًا، ولَنْ يُكْثِرَ رِزْقاً، وإِنَّ الْمُقَامَ لَنْ يُقَرِّبَ أَجَلًا، ولَنْ يُقلِّلُ رِزْقاً، وإِنَّكَ وٱلْمَكَانَ ٱلّذي أَنْتَ فِيهِ ٱلْمُقَامَ لَنْ يُقَرِّبَ أَجَلًا، ولَنْ يُقلِّلُ رِزْقاً، وإِنَّكَ وٱلْمَكَانَ ٱلَّذي خَلَفْتَهُ لا تُعْيِيَانِ مَنْ لا يُعْجِزُهُ هَرَبٌ ولا يَفُوْتُهُ طَلَبٌ، وإِنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذي خَلَفْتَهُ لا يُعْجِلُ أَحَداً إِلَىٰ حِمَامِهِ، ولا يَظْلِمُهُ شَيئاً مِنْ أَيَّامِهِ، وإِنَّ ٱلنَّجَفَ مِنْ ذي لا يُعْجِلُ أَحَداً إِلَىٰ حِمَامِهِ، ولا يَظْلِمُهُ شَيئاً مِنْ أَيَّامِهِ، وإِنَّ ٱلنَّجَفَ مِنْ ذي قُدْرَةٍ لقَرِيْبُ.

٢٧٤٤ ـ ولهذَا ٱلطَّاعُوْنُ هُوَ ٱلْجَارِفُ ، وكَانَ في شَوَّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ وسِتِّيْنَ ؛ هَلَكَ فِيْهِ في مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِئَتَا أَلْفٍ وعَشْرَةُ آلَافٍ .

ومَاتَ فِيْهِ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ثَلَاثَةٌ وثَمَانُوْنَ وَلَداً ، ولعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقِ أَرْبَعُوْنَ وَلَداً .

<sup>[</sup>٢٧٤٢] قَطَرِيُّ بْنُ الفُجَاءَة . شعر الخوارج ١٢٢ ـ ١٢٣ . والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٠٥ ، ولباب الآداب ٢٢٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٢٧ ، وسير أعلام النبلاء ١٥١/٤ ، وتاريخ الإسلام ٢/ ٨٧٥ ، والوافى ٢٤/ ١٨٧ ، ووفيات الأعبان ٤/ ٩٤ .

<sup>[</sup>٢٧٤٣] البيان والتبيين ٢/ ١٤٢ ، والعقد ٣/ ١٤٢ ، والبصائر والذَّخائر ٢/ ١٧٤ ، وزهر الآداب ٢٧٤٣] البيان والتبيين ٢/ ١٧٤ ، والعقل ٤٥٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٣ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٢٣٢ ، وزهر الأَكَم ١/ ١٣٥ .

<sup>[</sup>٢٧٤٤] تاريخ الإسلام ٢/٦١٦ .



## ٢٧٤٥ \_ وأَنْشَدَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ يَذْكُرُ فَارًا أُصِيْبَ:

أَبْعَدْتَ في يَوْمِكَ ٱلْفِرَارَ فمَا جَاوَزْتَ حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ بِكَ ٱلْقَدَرُ لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ ٱلرَّدَىٰ حَذَرٌ نَجَّاكَ مِمَّا أَصَابَكَ ٱلْحَذَرُ لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ ٱلرَّدَىٰ حَذَرٌ نَجَّاكَ مِمَّا أَصَابَكَ ٱلْحَذَرُ لَوْ كَانَ يُنْجِي مِنَ ٱلرَّدَىٰ حَذَرٌ

فَإِذَا خَشِيْتَ مِنَ ٱلْأُمُورِ مُقَدَّراً وفَرَرْتَ مِنْهُ فَنَحْوَهُ تَتَوَجَّهُ لَا خَشِيْتَ مِنْهُ فَنَحْوَهُ تَتَوجَّهُ وَالْكُوفَةِ فَرَّ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ عَلَىٰ حَلَىٰ حِمَارِ لَهُ يَطْلُبُ ٱلنَّجَاةَ ، فسَمِعَ مُنْشِداً يَقُولُ :

لَنْ يُسْبَقَ اللهُ عَلَىٰ حِمَارِ ولا عَلَىٰ ذِي مَيْعَةٍ طَيَّارِ ولا عَلَىٰ ذِي مَيْعَةٍ طَيَّارِ أَوْ يَأْتِيَ ٱلْحَتْفُ عَلَىٰ مِقْدَارِ قَدْ يُصْبِحُ اللهُ أَمَامَ ٱلسَّارِي

فكَرَّ رَاجِعاً إِلَىٰ ٱلْكُوْفَةِ .

٢٧٤٨ \_ ومِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ : إِذَا كَانَ ٱلْقَدَرُ حَقًّا فالحِرْصُ بَاطِلٌ ، وإِذَا

<sup>[</sup> ٢٧٤٥] عبد الأعلىٰ بن كناسة المازنيّ في الحماسة البصريّة ١/ ٢٤٤ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٠ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٠٥ ، ورجل من بني أسد في شرح الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٧٤٠ ، وبلا نسبة في البيان والتبيين ١/ ٢١٦ .

<sup>[</sup>٢٧٤٦] ابن الرّوميّ ، وليس في ديوانه . التمثيل والمحاضرة ١٠١ ، ٣٢٩ ، والمنتحل ١٧٨ ، وفصل المقال ٤٥٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/٣٣ ، وتاريخ الطّبري ١١/١٥٠ ، وأعيان العصر ٣/٨١٠ ، ومعاهد التّنصيص ١/١١١ .

<sup>[</sup>۲۷٤۷] البيان والتبيين ٣/ ١٨٥، والحيوان ٣/ ٢٢٠، وعيون الأخبار ٢٣١/١، والتعازي للمبرِّد ٢٢٢، وزهر الآداب ١٠٦٦/٤، ومحاضرات الأدباء ٢٢٤/٤.

<sup>[</sup>۲۷٤٨] بُزُرْجُمهر في عيون الأخبار ٢١٣/٣ ، والعقد ٢/٢٠/ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٨ ، ونهاية الأرب ٢٨/١٥ .

كَانَ ٱلْمَوْتُ بِكُلِّ أَحَدٍ نَازِلًا فالطُّمَأْنِيْنَةُ إِلَىٰ ٱلدُّنْيا حُمْقٌ.

٢٧٤٩ ـ وكَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ كَثِيْرًا مَا يُنْشِدُ فِي حُرُوْبِهِ :

أَكَانَ ٱلْجَبَانُ يَرَىٰ أَنَّهُ يُدَافِعُ عَنْهُ ٱلْفِرَارُ ٱلأَجَالُ فَعَدْ تُدْرِكُ ٱلْجَاعُ ٱلشُّجَاعُ ٱلْبُطَلُ فَعَدْ تُدْرِكُ ٱلْحَادِثَاتُ ٱلْجَبَانَ ويَسْلَمُ مِنْهَا ٱلشُّجَاعُ ٱلْبُطَلُ

٠٥٠٠ ـ ويُقَالُ لِمَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بالبَقَاءِ ولَمْ يُوَطِّنْها عَلَىٰ ٱلْمَصَائِبِ : هُوَ عَاجِزُ ٱلرَّأْي .

٢٧٥١ - وأُنْشِدْتُ لأَبِي عَلِيِّ بْنِ رَشِيْقٍ ٱلْقَيْرَوَانِيِّ :

ٱلأَسْرُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْفِرارِ وٱلقَتْلُ خَيْرٌ مِنَ ٱلْإِسَارِ وٱلقَتْلُ خَيْرٌ مِنَ ٱلإِسَارِ وَشَرُ مَا خِفْتُهُ مَيَاةً أَذَتْ إِلَى ذِلَّهِ وَعَسارِ

## ذَمُّ مَنْ لَزِمَهُ ٱلضَّعْفُ وٱلْجَزَعُ ، وٱسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ ٱلْخَوْفُ وٱلْفَزَعُ

٢٧٥٢ - قِيْلَ لَبَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ : فُلانٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ لا يُبَالِي أَلَقِيَ وَاحِداً أَوْ أَلْفاً ، قَالَ : صَدَقَ ؛ لأَنَّهُ يَفِرُّ مِنَ ٱلْوَاحِدِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ ٱلأَلْفِ .

٢٧٥٣ ـ وقَالُوا: فُلانٌ إِذَا ذُكِرَتِ ٱلسُّيُوْفُ لَمَسَ رَأْسَهُ هَلْ ذَهَبَ ، وإِذَا ذُكِرَتِ ٱلسُّيُوْفُ لَمَسَ رَأْسَهُ هَلْ ذَهَبَ ، وإِذَا ذُكِرَتِ ٱلرِّمَاحُ جَسَّ صَدْرَهُ هَلْ ثُقِبَ ؛ كَأَنَّهُ سُلِّمَ كِتَابَ ٱلجُبْنِ صَبِيًّا ، ولُقِّنَ كِتَابَ ٱلْفَشَلِ أَعْجَمِيًّا .

<sup>[</sup>٢٧٤٩] شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ١٤٥ ، وعيون الأخبار ١/ ٢٥٧ ، والكامل ٣/ ٢٩٢ ، وفصل المقال ٤٤٠ ، والمنصف ٢٦٤ .

<sup>[</sup>۲۷۵۰] الكامل ١٤/٤ .

<sup>[</sup>۲۷٥۱] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٢٧٥٢] جمع الجواهر ١٢٩ .

<sup>[</sup>٢٧٥٣] سحر البلاغة ٨٦ ، وزهر الآداب ٣/٧٦٧ .

٢٧٥٤ ـ وقَالُوا : فُلانٌ تَقَلَّصَتْ مِنَ ٱلْفَزَعِ شَفَتَاهُ ، وٱصْفَرَّتْ مِنَ ٱلهَلَعِ وَجُنَتَاهُ .

٥٥ ٢٧ \_ وقَالُوا : فُلانٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ شَزَراً أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً .

٢٧٥٦ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِمْ : أَجْبَنُ مِنْ صَافِرٍ ، وهُوَ طَائِرٌ يَتَعَلَّقُ برِجْلَيْهِ في ٱلشَّجَرِ خَشْيَةَ أَنْ يَنَامَ فيَسْقُطَ . وقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ .

٧٥٧ \_ وأَشْرَدُ مِنْ ظَلِيْمٍ ، وهُوَ ذَكَرُ ٱلنَّعَامِ .

٢٧٥٨ ـ ويُنْشَدُ لعَبْدِ ٱلْقَيْسِ بْنِ خُفَافٍ يَهْجُو جَبَاناً:

وهُمْ تَرَكُوْكَ أَسْلَحَ مِنْ حُبَارَىٰ رَأَتْ صَفْراً وأَشْرَدَ مِنْ ظَلِيْمِ

٢٧٥٩ ـ ومِمَّا هُوَ كِنَايَةٌ عَنِ ٱلْجُبْنِ قَوْلُهُمْ : فُلانٌ مُشْفِقٌ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ رَاغِبٌ في طُوْلِها .

٢٧٦٠ و ذَمَّ بَعْضُهُمْ جَبَاناً ، فقَالَ : لَوْ سُمِّيَتْ لَهُ ٱلْحَرْبُ لِعَافَ لَفْظَها قَبْلَ

[٢٧٥٤] لم أُجِدْه ، وسيأْتي برقْم ٢٨١٦ .

[٥٥٧٦] المستطرف ٢/ ٢٣ .

[٢٧٥٦] عيون الأخبار ٢/ ٨٥ ، وأمالي القالي ٢٤٤/١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٢٤ ، ومجمع الأمثال ١/ ١٨٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٥ ، وزهر الأَكم ٢/ ٣٧ .

[۲۷۵۷] جمهرة الأمثال ١/٥٣٨ ، ومجمع الأمثال ١/٣٨٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٢٥/٦ .

[۲۷۰۸] أَوْسُ بْنُ غَلْفاء ٱلْهُجَيْميّ في المفضَّليَّات ٣٨٨ ، والأَصمعيَّات ٢٣٣ ، وطبقات فحول الشُّعراء ١٦٨/١ ، والكامل ٢/٦١ ، والصِّناعتين ٣٦٦ ، ومجمع الأمثال ٣٨٨/١ ، وأَلْمُسْتَقْصَىٰ ١/١٧٠ ، ونهاية الأَرب ١/٥١٠ ، وزهر الأكم ٣/٣١٧ ، ٢٢٦ .

[٢٧٥٩] لم أُجِدْهُ .

[٢٧٦٠] سحر البلاغة ٨٢ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٦٧ .

**(; ♦ }**> −

مَعْنَاهَا ، وٱسْمَها قَبْلَ مُسَمَّاهَا .

٢٧٦١ ـ وذُمَّ آخَرُ جَبَاناً ، فقَالَ :

إِذَا صَوَّتَ ٱلْعُصْفُوْرُ طَارَ فُوَادُهُ وَلَيْثٌ حَدِيْدُ ٱلنَّابِ عِنْدَ ٱلشَّرَائِدِ الشَّرَائِدِ الشَّرَائِدِ الشَّرَائِدِ النَّابِ عِنْدَ ٱلشَّرَائِدِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّامُ اللَّعْفِ إِلَىٰ خَلْفٍ ، ويَرُوْعُهُ ٱلْوَاحِدُ وهُوَ فِي أَلْفٍ .

٢٧٦٣ ـ وذَمَّ آخَرُ جَبَاناً ، فقَالَ :

لَوْ كُنْتَ فِي أَنْفِ أَلْفٍ كُلُّهُمْ بَطَلٌ مِشْلَ ٱلْمُجَفْجِ فِ دَاوُدَ بْنِ حَمْدَانِ وَتَحْتَكَ ٱلرِّيْحُ تَجْرِي حَيْثُ تَأْمُرُها وفي يَمِيْنِكَ سَيْفٌ غَيْرُ خَوَّانِ لَكُنْتَ أَوْلَ فَرِي حَيْثُ تَأْمُرُها وفي يَمِيْنِكَ سَيْفٌ في خُرَاسَانِ لَكُنْتَ أَوَّلَ فَرَاسَانِ فِي ٱلْحُرُوبِ ٱلْكُرَبَ، وَكُرُ مَنْ لَاقَىٰ في ٱلْحُرُوبِ ٱلْكُرَبَ،

فطَوَىٰ بسَاطَ ٱلأَرْضِ مُجِدًّا في ٱلْهَرَبِ

٢٧٦٤ \_ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنِّي يَذْكُرُ مَهْزُوْمِيْنَ:

وضَاقَتِ ٱلأَرْضُ حَتَّىٰ إِنَّ هَارِبَهُمْ إِذَا رَأَىٰ غَيْــرَ شَـــيْءٍ ظَنَّــهُ رَجُــلا وضَاقَتِ ٱلأَرْضُ حَتَّىٰ إِنَّ هَارِبَهُمْ وَنِ صَرِيْرِ ٱلْبَابِ ، وطَنِيْنِ ٱلذُّبَابِ .

<sup>[</sup>٢٧٦١] حُرثان بن عمرو الفهميّ في أمالي القالي ٢/١٥٧ ، وعيون الأخبار ٢٥٨/١ ، والعقد ١٢٧٨ ، والعقد ١٢٨/١ ، وديوان المعاني ١٧٤/١ ، وأخلاق الوزيرين ٣٦٩ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/٢٩١ .

<sup>[</sup>٢٧٦٢] أَبْنُ شُهيد في خريدة القصر ٢/ ٩٥٤ ، والذَّخيرة ٧/ ١٩٠ ، وستأْتي له صلةٌ برقْم ٢٧٦٨ . [٢٧٦٣] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٤٢ ، والتيجان ٤٦٨ ، والكامل في التَّاريخ ٦/ ٧٦٨ .

<sup>[</sup>٢٧٦٤] شرح ديوان المتنبِّي للواحديّ ١٤/١ ، والوساطة ٢٦٣ ، ٤٢٤ ، ٤٧٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٤٤٩ ، ٣١١ ، وسيأْتي برقْم ٢٨١٤ .

<sup>[</sup>٢٧٦٥] ربيع الأبرار ٤/ ١٢٣ ، والمستطرف ١/ ٢٣٥ ، ورَوْض الأَخيار ٩١ .

٢٧٦٦ ـ فُلانٌ وَلَىٰ مُنْهَزِماً قَدْ سَدَّ اللهُ في وَجْهِهِ كُلَّ طَرِيْقٍ ؛ ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ ﴿ ﴾ .

٢٧٦٧ ـ وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ يَصِفُ هَزِيْمَةً : كالإِبلِ ٱلشَّوَارِدِ إِلَىٰ أَوْطَانِهَا ، النَّوَازِعِ إِلَىٰ أَعْطَانِها ، لا يَلْوِي ٱلشَّيْخُ عَلَىٰ بَنِيْهِ ، ولا يَسْأَلُ ٱلْمَرْءُ عَنْ أَخِيْهِ .

٢٧٦٨ ـ وقَالُوا : فُلانٌ أَزْهَدُ في ٱلْحَرْبِ مِنْ بَنِي ٱلْعَنْبَرِ ، وأَدْهَشُ مِنْ مُنْ بَنِي ٱلْعَنْبَرِ ، وأَدْهَشُ مِنْ مُسْتَطْعِمِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ .

فَأَمَّا بَنُو ٱلْعَنْبَرِ فَهُمُ ٱلَّذِيْنَ يَقُولُ قَائِلُهُمْ مِنْ أَبْيَاتِ ٱلْحَمَاسَةِ (١):

لَيْسُوا مِنَ ٱلشَّرِّ في شَيْءِ وإِنْ هَانا ومِنْ إِسَاءَةِ أَهْلِ ٱلسُّوْءِ إِحْسَانا سِوَاهُمُ مِنْ جَمِيْعِ ٱلنَّاسِ إِنْسَانا

وأَمَّا مُسْتَطْعِمُ ٱلْمَاءِ فَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ ٱلْقَسْرِيُّ ، وسَنَذْكُرُ أَمْرَهُ في ٱلْفَصْلِ ٱلآتِي إِنْ شَاءَ اللهُ .

٢٧٦٩ ـ وأَظْرَفُ شَيْءٍ هُجِيَ بِهِ جَبَانٌ قَوْلُ ٱلطِّرِمَّاحِ بْنِ بَكْرٍ في بَنِي تَمِيْمٍ مِنْ أَبْيَاتٍ :

لْكِنَّ قَوْمِي وإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ

يَجْزُوْنَ مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ ٱلظُّلْمِ مَغْفِرَةً

كَأَنَّ رَبَّكَ لَمْ يَخْلُقْ لَخَشْيَتِهِ

<sup>[</sup>٢٧٦٦] لم أُجِدْهُ . [ سورة الحجّ : ٣١] .

<sup>[</sup>٢٧٦٧] البيان والتبيين ٢/ ٩٥ ، والعقد ٤/ ٢٠٥ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٩/٥ ، ونهاية الأرب ٧/ ٢٤٦ .

<sup>[</sup>٢٧٦٨] مِنْ تَمَامٍ مَا مَرَّ برقْم [٢٧٦٢] . خريدة القصر ٢/ ٩٥٤ ، والذَّخيرة ٧/ ١٩٠ .

<sup>(</sup>١) قُريط بَن أُنيف العَنْبَرِيُّ . شرح ديوان الحماسة للمرزوقيِّ ٢٦/١ ، وعيون الأخبار ١/ ٢٨٥ ، والعقد ٢/ ٣٣٢ ، والخزانة ٧/ ٤٤١ .

<sup>[</sup>٢٧٦٩] ديـوانـه ٥٩ ، والحيـوان ٦/ ٥٦٣ ، والشَّعـر والشُّعـراء ٢/ ٥٧٢ ، والعقـد ١٣٠/١ ، والوساطة ٤٢١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٤١ ، والوساطة ٤٢١ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٤١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٤١ .

رَأَتْهُ تَمِيْمٌ يَوْمَ حَرْبٍ لوَلَّتِ عَلَى فَكُوبِ لُولَّتِ عَلَى ذَرَّةٍ مَعْقُولَةٍ لاسْتَقَلَّتِ

ولْكِنَّهُم عِنْدَ ٱللِّقَاءِ ثَعَالِبُ

ولَوْ أَنَّ بُرْغُوْناً عَلَىٰ ظَهْرِ قَمْلَةٍ وَلَوْ جَمَعَتْ يَوْماً تَمِيْمٌ جُمُوْعَها

٢٧٧٠ ـ ولآخَرَ يَهْجُو قَوْماً جُبَنَاءَ ـ

أُسُودٌ إِذَا مَا كَانَ يَوْمُ وَلِيْمَةٍ

٢٧٧١ ـ وٱلْمَلِيْحُ ٱلْمُتَنَاهِي في ٱلْمَلَاحَةِ وٱلإِبْدَاعِ، وٱلآخِذُ بِمَجَامِعِ ٱلْقُلُوْبِ مِنْ غَيْرِ دِفَاعِ ولا نِزَاعِ قَوْلُ جَرِيْرٍ في بَنِي حَنِيْفَةَ :

أَبْنَاءُ نَخْلِ وحِيْطَانٍ ومَزْرَعَةٍ قَطْعُ ٱلنَّخْلِ عَادَتُهُمْ قَطْعُ ٱلنَّخْلِ عَادَتُهُمْ لَوْ قِيْلَ أَيْنَ هَوَادِي ٱلْخَيْلِ مَا عَلِمُوا أَوْ قِيْلَ أَيْنَ هَوَادِي ٱلْخَيْلِ مَا عَلِمُوا أَوْ قِيْلَ إِنَّ حِمَامَ ٱلْمَوْتِ آخِذُكُمْ

٢٧٧٢ \_ أَبُو تَمَّام:

ولَمَّا رَأَىٰ تَوْفِيْلُ رَايَاتِكَ ٱلَّتِي تَوَلَّىٰ ولَمْ يَأْلُ ٱلْقَنَا فِي ٱتِّبَاعِهِ غَدَا خَائِفاً يَسْتَنْجِدُ ٱلْكُتْبَ مُذْعِناً وما ٱلأَسَدُ ٱلضِّرْغَامُ يَوْماً بتَارِكٍ

شُيُوفُهم خَشَبٌ فِيها مَسَاحِيها قِدْماً وما جَاوَزَتْ هٰذِي مَسَاعِيْها قَالُوا لأَعْجَازِها هٰذِي هَوَادِيْها أَوْ تُلْجِمُوا فَرَساً قَامَتْ بَوَاكِيْها

إِذَا مَا ٱسْتَقَامَتْ لَا يُقَاوِمُهَا ٱلْقَلْبُ كَأَنَّ ٱلرَّدَىٰ في قَصْدِهِ هَائِمٌ صَبُّ عَلَيْكَ ولا كُتْبُ عَلَيْكَ ولا كُتْبُ فَيَرِيْسَتَهُ إِنْ أَنَّ أَوْ بَصْبَصَ ٱلْكَلْبُ

[ ۲۷۷۰] دِعْبلٌ ، ديوانه ٣٥١ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٦٧ .

[٢٧٧١] ديوانه برواية محمَّد بن حبيب ٢/ ٥٤٤ ـ ٥٤٥ ، والحماسة البصريَّة ٢/ ٢٥٨ .

وصدر الثاني :

قَطْعُ الدِّبارِ وَأَبْرُ النَّخْلِ عَادَتُهم

وإذا كان في البُّستان نَخْلٌ فهو حائطٌ . وهوادي الخيل : أعناقُها .

[٢٧٧٢] ديوانه ١/١٨٧ ، والموازنة ٣/ ٣٥٨ ، والثالث في الصُّبْح المُنْبِي ٩٣ ، والرَّابع في زَهْر الأكم ٢/٣٢١ .

قَـرَّ ونَـارُ ٱلْكَـرْبِ تَلْفَـحُ قَلْبَـهُ مَضَىٰ مُدْبِراً شَطْرَ ٱلدَّبُوْرِ ونَفْسُهُ جَفَا ٱلشَّرْقَ حَتَّىٰ ظَنَّ مَنْ كَانَ جَاهِلًا

وما ٱلرَّوْعُ إِلَّا أَنْ يُخَامِرَهُ ٱلْكَرْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ سُوْءِ ظَنِّ بِهَا أَلْبُ عِلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ سُوْءِ ظَنِّ بِهَا أَلْبُ بِيدِيْنِ ٱلنَّصَارَىٰ أَنَّ قِبْلَتَهُ ٱلْغَرْبُ

<sup>(</sup>١) ٱلأَلْبُ : ٱلطَّرْدُ . وٱلإِلْبُ : بالفتح والكسر : ٱلقوم يجتمعون على عداوةِ إنسانِ . ٱللِّسان [- ل ب] .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّاني عَشَرَ في ذِكْرِ مَنْ جَبُنَ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ خَوْفَ ٱلْمَوْتِ ورَجَاءَ ٱلْبَقَاءِ

٢٧٧٣ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱللهُ عَنْهُمْ أَلللهُ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ .

هٰذِهِ ٱلآيَةُ نَزَلَتْ فيمَنْ فَرَّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ .

قَالَ ٱبْنُ إِسْحٰقَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَىٰ أُحُدٍ وَمَعَهُ أَلْفٌ ، فَٱنْخَزَلَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِيٍّ بْنِ سَلُوْلٍ ، وكَانَ رَأْسَ ٱلْمُنَافِقِيْنَ ، ومَعَهُ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ ، ورَجَعَ إِلَىٰ ٱلْمُدِيْنَةِ ، وبَقِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ومَعَهُ سَبْعُمِئةِ رَجُلٍ ، وخَرَجَتْ قُرَيْشٌ فِي إِلَىٰ ٱلْمَدِيْنَةِ ، وبَقِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ومَعَهُ سَبْعُمِئةِ رَجُلٍ ، وخَرَجَتْ قُرَيْشٌ فِي ثَلَاثَةِ آلافٍ ومَعَهُمْ مِئتا فَارِسٍ .

فَلَمَّا ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ ، وتَرَاءَىٰ ٱلْفَرِيْقَانِ ، وحَمِيَتِ ٱلْحَرْبُ ، وٱشْتَبَهَ ٱلطَّعْنُ بالضَّرْبِ ، أَبْلَىٰ ٱلْمُسْلِمُوْنَ في ٱلْكَافِرِيْنَ بَلَاءً عَظِيْماً .

ونُوْدِيَ يَوْمَئِذٍ (١٠ : لا سَيْفَ إِلَّا ذُو ٱلْفِقَارِ ، ولا فَتَّىٰ إِلَّا عَلِيُّ .

وقُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَمُّ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ؛ قَتَلَهُ وَحْشِيُّ غُلامُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، وهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .

ومصادر الكلام على غزوة أحد في مغازي الواقدي ١/ ٢٤٥ ، وتاريخ الطّبريّ ٢٩٩/٦ ، والمنتظم ٣/ ١٦١ ، والكامل في التاريخ ٢/ ٣٩ ، والبداية والنّهاية ٥/ ٣٣٧ .

<sup>[</sup>۲۷۷۳] [ سورة آل عمران : ١٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) في نثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٢٨٤ : « أسياف عليّ بن أبي طالب : ذو الفقار ؛ كان للعاص بن مُنَبِّه السَّهْميِّ قَتَلَهُ عليّ يوم بدر ، وأَتَىٰ بسيفِه ، فنَفَلَهُ رسول الله ﷺ إِيَّاه ، وفيه قيل : لا فتىٰ إلّا عليّ ، ولا سيفَ إلّا ذو الفقار . ورُوِيَ أَنَّه سُمِعَ ذلك في الهواء يوم أُحُد » اهـ وانظر : تاريخ الطّبريّ ٢/ ٥١٤ .

وقُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وكَانَ حَامِلَ رَايَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ؛ قَتَلَهُ ٱبْنُ قُمَيْئَةَ (٢) ، فرَجَعَ وهُوَ يُنَادِي : قَتَلْتُ مُحَمَّداً ، وصَرَخَ صَارِخٌ : أَلَا إِنَّ مُحَمَّداً قُتِلَ ، وصَرَخَ صَارِخٌ : أَلَا إِنَّ مُحَمَّداً قُتِلَ ، والصَّارِخُ هُوَ إِبْلِيْسُ لَعَنَهُ اللهُ ، أَزَبُّ الْعَقَبَةِ (٣) .

فَٱنْجَفَلَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، وكَثُرَ ٱلْفَشَلُ فِيْهِمْ ، وتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ عِنْدَ ٱلإِرْجَافِ بقَتْل مَنْ كَانَ يَحْمِيْهِم ، وهُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .

فأَصَابَ ٱلْعَدُو مِنْهُمْ نِكَايَةً حَتَّى خَلَصَ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، وقَذَفَهُ الْمُشْرِكُوْنَ بِالحِجَارَةِ ، فأُصِيْبَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وشُجَّ جَبِيْنُهُ ، وكَلِمَتْ شَفَتُهُ ، ولَمُشْرِكُوْنَ بِالحِجَارَةِ ، فأُصِيْبَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وشُجَّ جَبِيْنُهُ ، وكَلِمَتْ شَفَتُهُ ، ودَخَلَتْ حَلْقَتَانِ مِنْ حَلَقِ ٱلْمِغْفَرِ في وَجْنَتِهِ ، فأُنْتَزَعَهُما أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ بِفِيْهِ ، فسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ ، فسَالَ ٱلدَّمُ عَلَىٰ وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ ، فمسَحَه بيدِهِ ، وقَالَ (٤) : « كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا بِالدَّم وَجْهَ نَبِيهِم » . وكَانَ ٱلّذي أَصَابَهُ عُتْبَةُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ .

و ٱنْهَزَمَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ حَتَّىٰ ٱنْتَهَوا إِلَىٰ ٱلْمُنَقَّىٰ (٥) دُوْنَ ٱلأَعْوَصِ (٦) ، وهُمْ ظَانُّوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قُتِلَ .

فَمَرَّ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ برَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، فَرَآهُ وَعَيْنَاهُ تُزْهِرَانِ مِنْ تَحْتِ ٱلْمِغْفَرِ ، فَعَرَفَهُ ، فَرَفَعَ عَقِيْرَتَهُ يَقُولُ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَبْشِرُوا لهٰذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ .

فْرَجَعُوا ، فَلَمَّا عَرَفُوهُ تَدَاعُوا إِلَيْهِ ، وجَعَلَ بَعْضُهم يُبَشِّرُ بَعْضاً ، ثُمَّ نَهَضَ

<sup>(</sup>٢) ورد أسمه في بعض المصادر : عبد الله بن قَمِئَةً .

<sup>(</sup>٣) أَزَبُّ ٱلْعَقَبَة : ٱسْمُ شَيْطَانٍ .

<sup>(</sup>٤) صحیح مُسْلم برقْم ۱۰۶ ، ۱۶۱۷/۳ ، وسنن ابن ماجه برقْم ۲۰۲۷ ، ۱۳۳۲/۲ ، ومسند أحمد برقْم ۱۱۹۵7 ، ۲۰/۱۹ .

<sup>(</sup>٥) المُنَقَّىٰ : موضع بين أُحد والمدينة . معجم البُلْدان ٥/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٦) الأُعْوَص: موضع قرب المدينة ، وهو على أميال منها يسيرة . معجم البُلْدان ١/ ٢٢٣ .

ٱلْمُسْلِمُوْنَ وَقَدِ ٱنْشَعَبَ صَدْعُهم ، ونَقِهَ بِالسَّلَامَةِ بَعْدَ ٱلْكَسْرِ جَمْعُهم ، ونَهَضَ مَعَهُم رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى ٱلشِّعْبِ ، فأَذْرَكَهُمْ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ ، فأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَةِ إِلَى ٱلشِّعْبِ ، فأَذْرَكَهُمْ أُبَيُّ بْنُ خَلَفٍ ، فأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلِيَةِ ٱلْحَرْبَةَ ، وطَعَنَهُ بِها في عُنْقِهِ .

فَرَجَعَ إِلَىٰ قَوْمِهِ وهُوَ يَقُوْلُ: قَتَلَني مُحَمَّدٌ، فمَاتَ بسَرِفٍ (٧) وهُمْ قَافِلُوْنَ بِهِ إِلَىٰ مَكَة .

وذَبَّ عَنِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، ووَقَاهُ بيَدِهِ، فَشَلَّتْ أُصْبُعُهُ، وجُرِحَ أَرْبِعاً وعِشْرِيْنَ جِرَاحَةً، وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَوْجَبَ ٱلْحَقَّ طَلْحَةُ ﴾ ﴿ طَلْحَةُ ﴾ (^^).

وكَانَ يَوْمُ أُحُدٍ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ ٱلنِّصْفَ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ ، وفيها وُلِدَ ٱلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ .

وٱسْتُشْهِدَ فِيْهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ خَمْسَةٌ وسِتُوْنَ رَجُلًا : أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِيْنَ وما بَقِيَ فَمِنَ ٱلأَنْصَارِ .

وقُتِلَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ ٱثْنَانِ وعِشْرُوْنَ رَجُلًا .

وذو ٱلْفِقَارِ كَانَ لسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِما ٱلسَّلامُ أَهْدَتْهُ لَهُ بِلْقِيْسُ مَعَ سِتَّةِ أَسْيَافٍ ، ثُمَّ كَانَ لمُنَبِّهِ بْنِ ٱلْحَجَّاجِ ، فأَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ (٩) .

٢٧٧٤ \_ وفَرَّ كِسْرَىٰ مِنْ مُلَاقَاةِ بَهْرَامٍ جُوْر ، فٱتَّبَعَهُ ٱلْجَيْشُ ، وكَانَ قَدْ أَعَدَّ

<sup>(</sup>٧) سَرِف : موضع على ستة أميال من مكَّة . معجم البُلْدان ٣/ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٨) الرِّواية في دواوين السُّنَّة وكتب التاريخ : « أَوْجَبَ طَلْحَةُ » ، أَيِ ٱسْتَحَقَّ الجنَّة . سنن الترمذي برقْم ١٦٩٢ ، ٢٠١/٤ ، ومسند أحمد برقْم ١٤١٧ ، ٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٩) انظر : نثر الدّرّ في المحاضرات ٦/ ٢٨٤ .

<sup>[</sup>۲۷۷٤] لم أَقِفْ عليه .

مَعَهُ فُصُوْصاً مِنْ زُجَاجٍ مُخْتَلِفَةَ ٱلأَلْوَانِ وٱلأَصْبَاغِ ودَنَانِيْرَ مِنْ صُفْرٍ مُغَشَّاةً بِالذَّهَبِ ، فَلَمَّا خَافَ أَنْ يُدْرَكَ نَثَرَ تِلْكَ ٱلدَّنَانِيْرَ وَٱلْفُصُوْصَ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ ، فَاشْتَغَلَ ٱلنَّاسُ بِجَمْعِها ، فَنَجَا بِنَفْسِهِ .

٧٧٧٥ \_ ومِنَ ٱلْجُبَنَاءِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ ٱلأَنْصَارِيُّ ، ذَكَرَ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ في كِتَابِ ( اللهِ عَلَيْ مَشْهَداً قَطُّ .

قَالَتْ صَفِيَةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (١) : كَانَ مَعَنا حَسَّانُ في حِصْنِ فَارِع (٢) يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ مَعَ ٱلنِّسَاءِ وٱلصِّبْيَانِ ، فَمَرَّ بِنا في ٱلْحِصْنِ رَجُلٌ يَهُوْدِيُّ ، فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْحِصْنِ ، فَقُلْتُ : يا حَسَّانُ أَنَا واللهِ لا آمَنُ أَنْ يَدُلَّ عَلَيْنا لهٰذَا ٱلْيَهُوْدِيُّ أَصْحَابَهُ ، ورَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ شُغِلَ عَنَّا ، فَٱنْزِلْ إِلَيْهِ وٱقْتُلُهُ .

قَالَ : يَغْفِرُ اللهُ لَكِ ، مَا أَنَا بِصَاحِبِ شَجَاعَةٍ .

قَالَتْ : فَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ وَلَمْ أَرَ عَنْهُ شَيْئًا ٱحْتَجَزْتُ ، ثُمَّ أَخَذْتُ عَمُوْداً ، وَنَزَلْتُ إِلَيْهِ ، فَضَرَبْتُهُ بالعَمُوْدِ حَتَّىٰ قَتَلْتُهُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ ٱلْحِصْنِ ، وقُلْتُ : يا حَسَّانُ ٱنْزِلْ إِلَيْهِ وَٱسْلُبْهُ ؛ فإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ سَلْبِهِ إِلَّا أَنَّهُ رَجُلٌ .

فَقَالَ : مَا لِي بِسَلِّبِهِ مِنْ حَاجَةٍ .

وكَانَ حَسَّانُ ٱقْتَدَىٰ في فِعْلِهِ بِهٰذَا ٱلشَّاعِرِ في قَوْلِهِ (٣):

#### [٢٧٧٥] المعارف ٣١٢.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطّبريّ ٢/ ٥٧٧ ، والكامل ٢/ ٦٨ ، والبداية والنّهاية ٦/ ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فارع : اسم أطم ، وهو حِصْنٌ في المدينة . معجم البُلْدان ٢٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) محمَّد بن أبي حمزة العُقيليّ مولىٰ الأنصار . الحماسة المغربيَّة ٢/ ١٢٨٠ ، والبصريَّة ٢/ ٣٦١ . ٢ . ٣٦٤ . وأبو الغمر في محاضرات الأدباء ٣/ ٣٦١ . والأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار ١/ ٢٥٥ ، والعقد ١/ ١٢٦ ، ٣/ ١٤٧ ، وديوان المعانى ٢/ ٢٤٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ٥٥٢ ، ونهاية الأرب ٣/٣٥٣ .

— **4. • ...** — — —

بَاتَتْ تُشَجِّعُنِي هِنْدٌ وما عَلِمَتْ لا وَٱلَّذِي مَنَعَ ٱلأَبْصَارَ رُؤْيَتَهُ للحَرْبِ قَوْمٌ أَضَلَّ اللهُ سَعْيَهُمُ للحَرْبِ قَوْمٌ أَضَلَّ اللهُ سَعْيَهُم ولا أَبْغِي فِعَالَهُم ولا أَبْغِي فِعَالَهُم

أَنَّ ٱلشَّجَاعَةَ مَقْرُوْنٌ بِهَا ٱلْعَطَبُ مَا يَشْتَهِي ٱلْمَوْتَ عِنْدِي مَنْ لَهُ أَرَبُ مَا يَشْتَهِي ٱلْمَوْتَ عِنْدِي مَنْ لَهُ أَرَبُ إِذَا دَعَتْهُمْ إِلَى نِيْرَانِها وَثَبُوا لا ٱلْقَتْلُ يُعْجِبُنِي مِنْهُمْ ولا ٱلسَّلَبُ

وعَاشَ حَسَّانُ مِئَةً وعِشْرِيْنَ سَنَةً، سِتِّيْنَ في ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وسِتِّيْنَ في ٱلإِسْلَامِ.

٢٧٧٦ ـ ولأَحْمَدَ بْنِ أَبِي فَنَنٍ في لهذا ٱلْمَعْنَىٰ مِمَّا نَحَاهُ مِنَ ٱلاسْتِطْرَادِ بالمَمْدُوْح:

ما لِي وما لَكَ قَدْ كَلَّفْتَنِي شَطَطاً أَمِنْ رِجَالِ ٱلْمَنَايَا خِلْتَنِي رَجُلاً أَمِنْ رَجُلاً أَرَىٰ ٱلْمَنَايَا عَلَىٰ غَيْرِي فأَفْرَقُها أَرَىٰ ٱلْمَنَايَا عَلَىٰ غَيْرِي فأَفْرَقُها أَخِلْتَ أَنَّ سَوَادَ ٱللَّيْـلِ غَيَّـرَنـي

حَمْلَ ٱلسِّلاحِ وقَوْلَ ٱلدَّارِعِيْنَ قِفِ أُمْسِي وأُصْبِحُ مُشْتَاقاً إِلَىٰ ٱلتَّلَفِ فَكَيْفَ أَمْشِي إِلَيْهَا بَارِزَ ٱلْكَتِفِ فَكَيْفَ أَمْشِي إِلَيْهَا بَارِزَ ٱلْكَتِفِ وَأَنَّ قَلْبِيَ في جَنْبَيْ أَبِيي دُلَفِ

٢٧٧٧ ــ أَخَذَ قَوْلَهُ : فكَيْفَ أَمْشِي إِلَيْها بَارِزَ ٱلْكَتِفِ ، مِنْ قَوْلِ بَعْضِ ٱلأَعْرَابِ وقَدْ قِيْلَ لَهُ : ٱخْرُجْ إِلَىٰ ٱلْغَزْوِ .

فَقَالَ : واللهِ أَنَا أَكْرَهُ ٱلْمَوْتَ عَلَىٰ فِرَاشِي ، فَكَيْفَ أَمْشِي إِلَيْهِ رَكْضاً .

٢٧٧٨ ـ ولَمَّا دَخَلَ لهذا ٱلشَّاعِرُ عَلَىٰ ٱلْمُعْتَزِّ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ ٱلشَّاعِرُ كَلَىٰ ٱلْمُعْتَزِّ، قَالَ لَهُ: أَنْتَ ٱلشَّاعِرُ كَدُمُ ؟

فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَضُرُّهُ سَوَادُهُ مَعَ بِيْضِ أَيَادِيْكُمْ عِنْدَهُ .

<sup>[</sup>۲۷۷۲] الجليس الصالح ٢/ ٦٥٢ ، وزهر الآداب ١٠٨٣/٤ ، والسَّمط ٢/ ٣٥ ، وربيع الأبرار ١٢٣/٤ ، ونهاية الأرب ٤/ ٢٣٥ ، والمنتظم ١١/ ١٠٥ .

<sup>[</sup>۲۷۷۷] زهر الأداب ٤/ ١٠٨٤ ، ومنه ينقل المصنِّف . ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٦٠ .

<sup>[</sup>٢٧٧٨] أي أحمد بن أبي فنن ، وكان أُسْوَدَ . زهر الآداب ٤/ ١٠٨٤ .

٢٧٧٠ ـ وٱلْفَرَّارُ ٱلسُّلَمِيُّ ، وأَسْمُهُ حِبَّانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ بْنِ مَالِكِ

٢٧٧٩ ـ وٱلْفَرَّارُ ٱلسُّلَمِيُّ ، وٱسْمُهُ حِبَّانُ بْنُ ٱلْحَكَمِ بْنِ مَالِكِ فَرَّ مِنْ بَنِي عَوْفٍ ، فعُرِفَ في أَلْجَاهِلِيَّةِ بِالفَرَّارِ ، وهُوَ ٱلْقَائِلُ في فِرَارِهِ :

وكَتِيْبَ ـ قَ لَبَّسْتُه ـ الكَتِيْبَ ـ قَ حَتَّىٰ إِذَا ٱلْتَبَسَتْ نَفَضْتُ لَهَا يَدِي فَتَرَكْتُهُمْ تَقِصُ ٱلرِّمَاحُ ظُهُوْرَهُمْ مِ نَ يَيْنِ مُنْجَدِلٍ وآخَرَ مُسْنَدِ مَا كَانَ يَنْفَعُني مَقَالُ نِسَائِهِمْ وقُتِلْتُ بَيْنَ رِجَالِهِم : لا تَبْعَدِ

٧٧٨٠ ـ وفَرَّ عَامِرُ بْنُ ٱلطُّفَيْلِ يَوْمَ ٱلرَّقَمِ ، وهُوَ يَوْمٌ كَانَ لَبَنِي ذُبْيَانَ وَأَحْلافِهِم عَلَىٰ بَنِي عَامِرٍ .

٢٧٨١ ـ وفَرَّ عَامِرُ بْنُ زُرَارَةَ بْنِ عَدِيٍّ ٱلدَّارِمِيِّ يَوْمَ ٱلنِّسَارِ ، وكَانَ عَلَىٰ بَنِي نَمِيْم .

٢٧٨٢ ـ وفَرَّ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيْكَرِبٍ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ ، وأُسِرَتْ أُخْتُهُ رَيْحَانَةُ .

٢٧٨٣ ـ وفَرَّ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

٢٧٨٤ - وفَرَّ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ مِنْ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّيْنَ ، فأَتَّبَعَهُ عَلِيٌّ ، فلَمَّا

[۲۷۷۹] شرح ديوان الحماسة ١/ ١٤١ ، والحيوان ١٠٣/٥ ، وعيون الأخبار ١٠٥٥ ، والعقد ١/ ٢٧٧. ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٦٥، والمستقصى ٢/ ٤٠٢ ، والحماسة البصريَّة ١/ ٨٨. تَقِصُ : تكسر . المُنْجدل : المصروع المُلْقَىٰ على الأرض . المُسْنَد : الذي أسند إلى ما يُمْسِكُه وبه رَمَقٌ .

[٢٧٨٠] الديباج ١٠ ، والعقد ٦/٦٦ ، والكامل في التاريخ ١/٥٧٣ ، ونهاية الأرب ١٥/ ٣٦٤ . [٢٧٨١] العقد ٦/٩٦ ، ونهاية الأرب ١٥/ ٤٢١ ، والكامل في التاريخ ١/ ٥٥٢ .

[۲۷۸۲] العقد ١/ ١٣٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٢ .

[۲۷۸۳] لم أُجِدْهُ .

[۲۷۸٤] البداية والنهاية ٥/ ٣٦٨ .

خَافَ عَمْرٌ و أَنْ يُدْرِكَهُ كَشَفَ عَنْ سَوْءَتِهِ ، فَرَجَعَ عَنْهُ .

٢٧٨٥ ـ وفَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيْعِ بْنِ ٱلأَسْوَدِ يَوْمَ ٱلْحَرَّةِ مِنْ جَيْشِ مُسْلِمِ بْنِ عُشْبَةَ ٱلْمُرِّيِّ ٱلْعَامِرِيِّ ، وهُوَ ٱلْقَائِلُ في قِتَالِهِ لأَهْلِ ٱلشَّام مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ :

أَنَا ٱلَّذِي فَرَرْتُ يَوْمَ ٱلْحَرَّهُ وَ الْحَرَّهُ وَ الْحَرَّهُ وَ الْحَرَّهُ وَ الْحُرَّةُ الله فَالْيَوْمَ أَجْرِي فَرَّةً بكَرَّهُ لا بَالْسَ بالكَرَّةِ بَعْدَ ٱلْفَرَّهُ لا بَاْسَ بالكَرَّةِ بَعْدَ ٱلْفَرَّهُ

٢٧٨٦ ـ وفَرَّ أَسْلَمُ بْنُ زُرْعَةَ يَوْمَ ٱلأَهْوَازِ مِنْ أَبِي بِلالٍ مِرْدَاسِ بْنِ أُدَيَّةَ ٱلْخَارِجِيِّ ، وكَانَ أَبُو بِلالٍ في أَرْبَعِيْنَ ، فكَانَ أَوَّلَ ٱلْخَارِجِيِّ ، وكَانَ أَبُو بِلالٍ في أَرْبَعِيْنَ ، فكَانَ أَوَّلَ أَمِيْرٍ ٱنْهَزَمَ في ٱلطِّسْلَامِ . وكَانَ إِذَا رَكِبَ بالبَصْرَةِ صَاحَ بِهِ ٱلصِّبْيَانُ في ٱلطَّرِيْقِ : أَمِيْرٍ ٱنْهَزَمَ في ٱلطَّرِيْقِ : أَبُو بِلَالٍ خَلْفَكَ .

٢٧٨٧ ـ وفَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ ٱللَّيْثِيُّ مِنْ قِتَالِ ٱلنَّجَدِيَّةِ في ٱلْبَحْرَيْنِ ، وكَانَ وَجَّهَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ ، فكَانَ ٱبْنُ عُمَيْرٍ رَأْسَ ٱلْمُحْتَسِبَةِ في ٱلْفِتْنَةِ . وفِيْهِ يَقُوْلُ ٱلْفَرَزْدَقُ :

تَمَنَّيْتَ عَبْدَ اللهِ أَصْحَابَ نَجْدَةٍ فَلَمَّا لَقِيْتَ ٱلْقَوْمَ وَلَيْتَ سَابِقا تَمَنَّيْتَهُ مُ حَتَّىٰ إِذَا مِا لَقِيْتَهُ مُ تَرَكَتْ لَهُمْ قَبْلَ ٱلضِّرَابِ ٱلسُّرَادِقا

[۲۷۸۰] المعارف ۳۹۰ ، والبرصان ٤٠ ، والعقد ١/ ١٣٢ ، ه/ ١٣٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٢ ، ١٤٠/٢١ ، والكامل في التاريخ ٣/ ٤٠٤ .

[۲۷۸٦] الحيوان ١٠٣/، والكامل ٣/١٨٤، والعقد ١/ ١٣١، ١٨٢، ٢٤١/٢، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٩٧.

[٢٧٨٧] الكامل في التاريخ ٣/ ٢٨٢ . وفي ديوانه ١/ ٤٣٤ بعد «ٱلْفتنة»: فلم يَزَلْ قاعدًا في منزله لا يركبُ ٱسْتحياءً مِنْ هزيمته . فأَعْطَيْتَ مَا تُعْطِي ٱلْحَلِيْلَةُ بَعْلَهَا وكُنْتَ حُبَارَىٰ إِذْ تَلَاقِي ٱلْبَوَاشِقَا ٢٧٨٨ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَدِ بْنِ خَتَّىٰ فَرَّ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَسَدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ مِنَ ٱلْخُوَارِجِ يَوْمَ مَرْدَاءِ (١) هَجَرَ ، فوَجَدَ بِهِ أُسْوَةً ، وظَهَرَ .

٢٧٨٩ ـ وفَرَّ عَبْدُ ٱلْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ مِنَ ٱلأَزَارِقَةِ ، وكَانَ مَعَهُ ٱمْرَأَتَانِ لَهُ إِحْدَاهُمَا غَرِيْبَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ كِنَانَةَ ، وٱلأُخْرَى أُمُّ حَفْصِ بِنْتُ ٱلْمُنْذِرِ بْنِ ٱلْجَارُوْدِ ، فَجَعَلَتِ ٱلْكِنَانِيَّةُ تُنَادِي : أَيْنَ فُرْسَانُ ٱلظَّعَائِنِ ؟ فطَعَنَها ٱلْمُنْذِرِ بْنِ ٱلْجَارُودِ ، فَقَتَلَها ، وسبيت أُمُّ حَفْصٍ ، وأُقِيْمَتْ جَارِيَةً فيمَنْ يَزِيْدُ ، وَجُلٌ مِنَ ٱلْخَوَارِجِ ، فقتَلَها ، وسبيت أُمُّ حَفْصٍ ، وأُقِيْمَتْ جَارِيَةً فيمَنْ يَزِيْدُ ، فبَلَغَتْ مِنَةً ٱلْفِ دِرْهَمٍ ، فوَثَبَ عَمْرُو بْنُ حَدِيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ، فقتَلَها أَنَفَةً لَهَا ، ولا اللهَ عَمْرُو بْنُ حَدِيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ، فقتَلَها أَنَفَةً لَهَا ، وذَٰلِكَ أَنَّها كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ ٱلنِّسَاءِ ، فأتَى بها قَطَرِيًّا . فقالَ لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما فَعَلْت ؟

قَالَ : رَأَيْتُ كَافِرَةً حَقَّتْ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فِتْنَتُهَا ؛ فَخَلَّىٰ سَبِيْلَهُ .

ثُمَّ إِنَّ قَاتِلَهَا بَعْدَ ذُلِكَ أَتَىٰ أَخَاهَا ٱلْحَكَمَ ، قَالَ لَهُ : جَزَاكَ اللهُ خَيْراً ، ما غَسَلَ عَنَّا ٱلْعَارَ غَيْرُكَ ، وأَمَرَ لَهُ بِعَشْرَةِ آلافِ دِرْهَم .

وفي عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ يَقُوْلُ كَعْبٌ ٱلأَشْقَرِيُّ (١):

عَبْدَ ٱلْعَزِيْزِ فَضَحْتَ جَيْشَكَ كُلَّهُمْ وتَرَكْتَهُمْ صَرْعَى بكُلِّ سَبِيْلِ مِنْ بَيْنِ مُنْجَدِلٍ يَجُوْدُ بنَفْسِهِ ومُلَحَّبٍ بَيْنِ ٱلرِّجَالِ قَتِيْلِ

<sup>[</sup>٨٨٧٨] العقد ١/ ١٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩٦ ، ٤/ ١٨٥ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥١ .

<sup>(</sup>١) مَرْدَاءُ: مَوْضِعٌ بِهَجَرَ . وأَرْضٌ مَرْدَاءُ: رِمَالٌ مُنْبَطِحَةٌ لا نَبْتَ فيها . مُعْجم البُلْدان ٥/ ١٠٤ .

<sup>[</sup>٢٧٨٩] تاريخ الطَّبريِّ ٦/ ١٧٣ ، وٱلسِّمْط ٢/ ١٨ ، وٱلكامل في ٱلتَّاريخ ٣/ ٣٩٤ ، ونهاية الأَرب ١٤٨/٢١ .

<sup>(</sup>١) بل عُبيد الله بْن قيس الرُّقيَّات ، ديوانه ١٨٧ ، ومصادر تخريج الخبر .

هَ لَا صَبَرْتَ مَعَ ٱلشَّهِيْدِ مُقَاتِلًا إِذْ رُحْتَ مِنْهَا هَارِباً بِأُصِيْلِ سَائِلْ بِعِرْسِكَ هَلْ تُقَادُ سَبِيَّةً تَشْكُو إِلَيْكَ بِعَبْرَةٍ وعَوِيْلِ سَائِلْ بِعِرْسِكَ هَلْ تُقَادُ سَبِيَّةً تَشْكُو إِلَيْكَ بِعَبْرَةٍ وعَوِيْلِ

٢٧٩٠ ـ وفَرَّ أَخُوهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَوْمَ ٱلْجَفْرَةِ بِالبَصْرَةِ ، وذَٰلِكَ أَنَّ اللهُ مَوْوَانِيِّيْنَ ٱغْتَنَمُوا غَفْلَةَ مُصْعَبِ بْنِ ٱلرُّبَيْرِ عَنْهُمْ بِالكُوْفَةِ ، وكَانُوا بِٱلْبَصْرَةِ ، فَثَارَ بِهِمْ خَالِدٌ يَدْعُو إِلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فلَمَّا بَلَغَ مُصْعَباً ٱلْخَبَرُ أَقْبَلَ مِنَ النَّامِ فَارَ بِهِمْ خَالِدٌ يَدْعُو إِلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فلَمَّا بَلَغَ مُصْعَباً ٱلْخَبَرُ أَقْبَلَ مِنَ النَّامِ .

وفِيْهِ وفي إِخْوَتِهِ يَقُوْلُ ٱلْفَرَزْدَقُ (١):

وكُلُّ بَنِي ٱلسَّوْدَاءِ قَدْ فَرَّ فَرَّ قَرَّ قَرَّ قَلَمْ يَبْقَ إِلَّا فَرَّةٌ في ٱسْتِ خَالِدِ فَضَحْتُمْ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ وأَنْتُمُ قُمُدُّوْنَ سُوْدَانٌ غِلَاظُ ٱلسَّوَاعِدِ فَضَحْتُمْ أَمِيْرَ ٱلْمُبَنَاءِ ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ ٱلتَّقَفِيُّ .

دَخَلَ شَبِيْبُ بْنُ زَيْدٍ ٱلْخَارِجِيُّ ٱلْكُوْفَةَ سَحَراً ومَعَهُ غَزَالَةُ زَوْجَتُهُ وسِتُّوْنَ فَارِساً وٱلْحَجَّاجُ بها في قَصْرِهِ مُخْتَفِياً مِنْهُ ، فَحَلَفَتْ غَزَالَةُ عَلَىٰ شَبِيْبِ لَيَدْخُلَنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْجَامِعَ ، ولَيُصَلِّينَّ في مَقَامِ ٱلْحَجَّاجِ ، ففَعَلَ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا .

[٢٧٩٠] العقد ١/٣٣١ ، وأنساب الأَشراف للبلاذريِّ ٥/ ٤٧٣ ، ٧/ ٤٤٦ .

(١) ديوانه ١/ ١٣٨ ، وروايتهما في أنساب الأشراف :

وكُلُ بني السَّوْدَاءِ قد فَرَّ فَرَّةً فَلَمْ تَبْقَ إِلَّا فَرَّةٌ عِنْدَ خَالِدِ فَضَحْتُمْ قَصَارُ ٱلسَّوَاعِدِ فَضَحْتُمْ قُصَارُ ٱلسَّوَاعِدِ قُصَدُون : ج القُمُدّ : القويُّ الشَّدِيْدُ .

[۲۷۹۱] شعر الخوارج ۱٦٦، والجمهرة لابن دريد ٩٢٣/٢ ، وعيون الأخبار ٢٦٣/١ ، وبلاغات النِّساء ١٢٥ ، والعقد ٥/٣٠٠ ، وأنساب الأشراف ٨/٣٤ ، ٣٤٧/١٣ ، وبلاغات النِّساء ١٢٥ ، والعقد ٥/٣٠٠ ، وأنساب الأشراف ٨/٣٤ ، وربيع والحماسة المغربيَّة ٢/١٣٥١ ، والبصريَّة ١/٧٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/٤٥٠ ، وربيع الأبرار ٤/٠٦/٤ .

وفي ذٰلِكَ يَقُوْلُ عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ ٱلْخَارِجِيُّ يُخَاطِبُ ٱلْحَجَّاجَ :

أَسَدٌ عَلَيَّ وفِي ٱلْحُرُوْبِ نَعَامَةٌ فَتْخَاءُ تَجْفُلُ مِنْ صَفِيْرِ ٱلصَّافِرِ هَلَّ بَرَزْتَ إِلَىٰ غَزَالَةَ في ٱلْوَغَىٰ بَلْ كَانَ قَلْبُكَ في جَنَاحَيْ طَائِرِ صَدَعَتْ غَزَالَةُ قَلْبَهُ بِفَوَارِسٍ تَركَتْ مَنَاظِرَهُ كَأَمْسِ ٱلدَّابِرِ

٢٧٩٢ ـ ومِمَّنْ كَانَ يَحْضُرُ ٱلْحُرُوْبَ ولا يُقَاتِلُ : ٱلْحَجَّاجُ وأَبُو مُسْلِم .

ذَكَرَ ٱلْجَاحِظُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ ٱلْحَجَّاجَ كَانَ إِذَا ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ ذَهَبَ عَنْهُ ٱلتَّذْبِيْرُ ، فلا يَدْرِي ما يَأْتِي وما يَذَرُ ، وكَانَ أَبُو كَعْبٍ مَوْلَاهُ هُوَ ٱلّذي يُدَبِّرُ ٱلْجَيْشَ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا .

وأَمَّا أَبُو مُسْلِمٍ فَكَانَ يُنْصَبُ لَهُ عِنْدَ مُلاَقَاتِهِ لَعَدُوّهِ عَرْشٌ ، فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَيُسَدِّدُ مِنْ أَوَامِرِهِ أَسْيافاً وَيُسَدِّدُ مِنْ آرَائِهِ سِهَاماً أَهْدَافُها ٱلصُّدُوْرُ وٱلظُّهُوْرُ ، ويُجَرِّدُ مِنْ أَوَامِرِهِ أَسْيافاً أَغْمَادُهَا ٱلْجُفُوْنُ وٱلنُّحُوْرُ .

= وزِيَادٌ وٱبْنُهُ عَبْدُ اللهِ وأَحْمَدُ بْنُ طُوْلُوْنَ .

٢٧٩٣ ـ ومِنْ أَظْرَفِ مَا يُحْكَىٰ أَنَّ ٱلْبُحْتُرِيَّ شَرِبَ مَعَ أَبِي هِفَّانَ عِنْدَ بَعْضِ ٱلرُّوْسَاءِ ، فلَمَّا خَرَجَا رَكِبَ ٱلْبُحْتُرِيُّ بَغْلَتَهُ ، وأَرْدَفَ أَبِا هِفَّانَ خَلْفَهُ ، فلَمَّا كَانَ بَعْضِ ٱلطَّرِيْقِ قَالَ أَبُو هِفَّانَ : أَبَا عُبَادَةَ مَنِ ٱلَّذِي يَقُوْلُ :

ويَلْبَسسُ للحَرْبِ أَثْوَابَها وقَالَ أَنَا ٱلْفَارِسُ ٱلْبُحْتُ رِي فَلَمَا رَأَىٰ ٱلْخَيْلَ قَدْ أَقْبَلَتْ إِذَا هُوَ في سَرْجِهِ قَدْ خَرِي فلَمَا رَأَىٰ ٱلْخَيْلَ قَدْ أَقْبَلَتْ إِذَا هُوَ في سَرْجِهِ قَدْ خَرِي

فَدَفَعَهُ ٱلْبُحْتُرِيُّ مِنْ خَلْفِهِ ، وقَالَ : يا مَاصَّ بَظْرِ أُمِّهِ تَتَنَادَرُ وأَنْتَ فهد

[ كذا ] !

<sup>[</sup>۲۷۹۲] لم أَقِفْ عليه.

<sup>[</sup>۲۷۹۳] تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۰۲/٦۳ .

وٱلشِّعْرُ لأَبِي هِفَّانَ ٱرْتِجَالًا قَالَهُ عَلَىٰ سَبِيْلِ ٱلْمُدَاعَبَةِ.

ومِنْ هُنَا أَخَذَ ٱلْمُتَنِّبِي قَوْلَهُ(١):

وإِذَا ما خَلَا ٱلْجَبَانُ بِأَرْضٍ طَلَبَ ٱلطَّعْنَ وَحْدَهُ وٱلنِّزَالا وإِذَا ما خَلَا وَمِنْ نَوَادِرِ أَخْبَارِ ٱلْجُبَنَاءِ في مَوَاطِنِ ٱلْحُرُوْبِ وٱلْبَلَاء

٢٧٩٤ ـ حُكِيَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِيْكُرِبٍ مَرَّ بَحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ ، وإِذَا هُوَ بَغَرَسٍ مَشْدُوْدٍ ورُمْحٍ مَرْكُوْزٍ ، وإِذَا صَاحِبُهما في وَهْدَةٍ مِنَ ٱلأَرْضِ يَقْضِي خَاجَتَهُ ، قَالَ لَهُ عَمْرُو : خُذْ حَذَرَكَ ؛ فإِنِّي قَاتِلُكَ لا مَحَالَةَ .

فْٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟

قَالَ : أَبُو ثَوْرٍ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيْكُرِبٍ .

قَالَ : أَنَا أَبُو ٱلْحَارِثِ ، ولٰكِنْ مَا أَنْصَفْتَنِي أَنْتَ عَلَىٰ ظَهْرِ فَرَسِكَ وأَنَا في وَهْدَةٍ ، فأَعْطِني عَهْدَكَ أَلَّا تَقْتُلَنِي حَتَّىٰ أَرْكَبَ فَرَسِي ، وآخُذَ حَذَرِي ؛ فأَعْطَاهُ عَهْداً عَلَىٰ ذٰلِكَ ، فَخَرَجَ مِنَ ٱلْوَهْدَةِ ٱلنِّتِي كَانَ فِيْهَا ، وجَلَسَ مُحْتَبِياً بِحَمَائِلِ سَيْقِهِ .

فَقَالَ لَهُ عَمْرُ و : مَا هَذَا ٱلْجُلُوْسُ ؟

قَالَ : مَا أَنَا بِرَاكِبٍ فَرَسِي ولا مُقَاتِلِكَ ؛ فإِنْ كُنْتَ نَكَثْتَ ٱلْعَهْدَ فأَنْتَ أَعْلَمُ مَا يَلْقَىٰ ٱلنَّاكِثُ .

<sup>(</sup>۱) شرح ديوان المتنبِّي للواحدي ٢٩٣/١ ، وأمالي ابن الشجريّ ٣/٢٦٠ ، والوساطة ١٠٣ ، والوساطة ١٠٣ ، وزهر الآداب ١٥٤/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/٧٤ ، والحماسة المغربيّة ٢/٥٥/١ .

<sup>[</sup>٢٧٩٤] لباب الآداب ٢١٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٤٤٣ ، ونهاية الأرب ٢/ ١٧٦ ، والمنتظم ٨ ٢٨٥ .

فتَرَكَهُ ومَضَىٰ وقَالَ : لهذا أَجْبَنُ مَنْ رَأَيْتُ .

٢٧٩٥ ـ وقَالَ رَوْحُ بْنُ حَاتِمٍ لأَبِي دُلَامَةَ : ٱخْرُجْ مَعِي ، فقَاتِلْ ، وهٰذِهِ عَشْرَةُ ٱلآفِ دِرْهَمِ ، فقَالَ :

إِنِّ أَعُوْدُ بِرَوْحِ أَنْ يُقَرِّبِنِي إِنَّ أَلْكُ اللَّقُرِانِ نَعْرِفُهُ إِنَّ الْأَقْرَانِ نَعْرِفُهُ قَدْ حَالَفَتْكَ ٱلْمَنَايَا إِذْ صَمَدْتَ لَهَا إِنَّ ٱلْمُهَلَّبَ حُبَّ ٱلْمَوْتِ أَوْرَثَكُمْ لَوْ أَنَّ لِيْ مُهْجَةً أُخْرَىٰ لَجُدْتُ بِهَا لَوْ أَنَّ لِيْ مُهْجَةً أُخْرَىٰ لَجُدْتُ بِهَا

إِلَىٰ ٱلْحِمَامِ فَتَخْزَىٰ بِي بَنُو أَسَدِ مِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلرُّوْحِ وٱلْجَسَدِ وأَصْبَحَتْ لَجَمِيْعِ ٱلنَّاسِ بالرَّصَدِ وما وَرِثْتُ ٱخْتِيَارَ ٱلْمَوْتِ عَنْ أَحَدِ لٰكِنَّهَا خُلِقَتْ فَرْداً فلَمْ أَجُدِ

٢٧٩٦ ـ وخَرَجَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ لمُحَارَبَةِ ٱلضَّحَّاكِ ٱلْحَرُوْدِيِّ ، فلَمَّا ٱلْتَقَىٰ ٱلْجَمْعَانِ خَرَجَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلضَّحَّاكِ فَارِسٌ ، فدَعَا إِلَىٰ ٱلْبِرَازِ ، فقَالَ مَرْوَانُ : مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ ولَهُ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَم ؟

فقَالَ أَبُو دُلَامَةَ : أَنَا ، وخَرَجَ طَمَعاً في ٱلْجَائِزَةِ ، فرَأَىٰ رَجُلًا عَظِيْمَ ٱلْهَامَةِ وعَلَيْهِ فَرْوٌ قَدْ أَصَابَتْهُ ٱلسَّمَاءُ ، فاَبْتَلَّ ، ولَحِقَتْهُ ٱلشَّمْسُ ، فيبَسَ حَتَّىٰ صَارَ كالْقِدِّ لا يَعْمَلُ فِيْهِ ٱلسَّيْفُ ، فلَمَّا رَآهُ ٱلْفَارِسُ جَرَىٰ إِلَيْهِ وهُوَ يَرْتَجِزُ :

وخَارِجٌ أَخْرَجَهُ حُبُّ ٱلطَّمَعُ فَرَّ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَقَعْ

<sup>[</sup> ٢٧٩٥] ديوانه ٤٤ ، وطبقات الشعراء لابن المعتزّ ٥٧ ، وعيون الأخبار ٢/٤٢١ ، وربيع الأبرار ٤/٢٧١ ، والحماسة البصريَّة ٢/٤٣ ، ووفيات الأعيان ٢/٣٣٣ ، ومعجم الأدباء ٢/٢٣ ، والحماسة البصريَّة ٤٢/٤ ، وفيات الأعيان ٢/٣٣٨ ، ومعاهد ١٣٢٨/٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨١/٢٣ ، ونهاية الأرب ٤٢/٤ ، ومعاهد التنصيص ٢/٨٨ .

<sup>[</sup>٢٧٩٦] الشَّعـر والشُّعـراء ٢/ ٧٦٥ ، وعيـون الأخبـار ٢/ ٢٧٩ ، والعقـد ١٢٨/١ ، وأنسـاب الأشراف للبلاذريّ ٩/ ٢٩٥ .

## مَنْ كَانَ يَنْوِي أَهْلَه فلا رَجَعْ

فَخَافَهُ أَبُو دُلَامَةَ ، فَلَوَىٰ جَوَادَهُ هَرَباً ، وٱتَّخَذَ مِنْ خَوْفِهِ فِي ٱلأَرْضِ نَفَقاً كَمَا ٱتَّخَذَ ٱلْحُوْتُ لَنَجَاتِهِ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً .

فَقَالَ مَرْوَانُ : مَنْ لهذا ٱلْفَاضِحُ لا أَنْجَاهُ ٱللهُ ؟

فَقَالَ أَبُو دُلَامَةً : فَرَّ ولا أَنْجَاهُ اللهُ خَيْرٌ مِنْ قُتِلَ ورَحِمَهُ اللهُ .

وٱسْمُ أَبِي دُلَامَةَ زَنْدُ \_ بِالنُّوْنِ \_ وقِيْلَ : زَبْدُ \_ بِالبَاءِ المُوَحَّدَةِ \_ وٱسْمُ أُمِّهِ ٱلْجَوْنُ (١) .

٢٧٩٧ ـ وقَالَ عَمْرُو بْنُ هُبَيْرَةَ لأَعْرَابِيٍّ جَزِعَ مِنَ ٱلْحَرْبِ : قَاتِلْ وخُذِ ٱلرِّزْقَ .

قَالَ : قَدِّمْ لِيْ رِزْقِي .

قَالَ : حَتَّىٰ تُقَاتِلَ .

قَالَ ٱلأَعْرَابِيُّ : أَرَىٰ مَنِيَّتِي مُعَجَّلَةً ، ومُنْيَتِي مُؤَجَّلَةً !

٢٧٩٨ ـ وقِيْلَ لمَدَنِيِّ : أَلَا تَغْزُو ٱلأَعْدَاءَ ؟

قَالَ : أَنَا لا أَعْرِفُهم وهُمْ لا يَعْرِفُوْنَنِي ، فكَيْفَ صِرْنا أَعْدَاءً ؟

٢٧٩٩ ـ وقِيْلَ : وَقَعَ في بَعْضِ ٱلْعَسْكَرِ هَيْجٌ ، فَوَثَبَ خُرَاسَانِيٌّ إِلَىٰ فَرَسِهِ لَيُلْجِمَها ويَفِرَّ عَلَيْها ، فصَيَّرَ ٱللِّجَامَ في ٱلذَّنَبِ ، وقَالَ يُخَاطِبُ ٱلْفَرَسَ : هَبْ جَبْهَتَكَ عَرُضَتْ ، نَاصِيَتُكَ كَيْفَ طَالَتْ ؟

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء لابن المعتزّ ٥٤، ومعجم الأدباء ٣/ ١٣٢٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٢٠ . [٢٧٩٧] لـم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٧٩٨] أبو الأصبغ بن رِبْعيّ في البيان والتبيين ٣/ ٢٥٦ .

<sup>[</sup>٢٧٩٩] البصائر والذَّخائر ٧/ ٢٠٤، وربيع الأبرار ٤/ ٩٩، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩٦ \_ ٤٩٧ .

-46 🔷 36-

٢٨٠٠ ـ وفَرَّ أُمَيَّةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أُسَيْدٍ مِنْ أَبِي فُدَيْكٍ ، فسَارَ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ فِي تَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فذُكِرَ عِنْدَهُ فِي بَعْضِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَيْلُ ، فقَالَ : سِرْتُ عَلَىٰ فَرَسِي ٱلْمِهْرَجَانِ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ .

فَقَالَ لَهُ مَاجِنٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : ولَوْ رَكِبْتَ ٱلنَّيْرُوْزَ سِرْتَ إِلَيْهَا في يَوْمٍ وَاحِدٍ .

٧٨٠١ و اَجْتَازَ كِسْرَىٰ في بَعْضِ حُرُوْبِهِ بِشَيْخٍ وقَدْ عَرَّىٰ فَرَسَهُ ، ونَزَعَ سِلَاحَهُ وهُوَ مُسْتَظِلٌ بِشَجَرَةٍ ، فقَالَ : يا مَقْتُوْلًا بِيَدِي ! أَنَا في كُرَبِ الْحَرْبِ وَأَنْتَ عَلَىٰ هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ ؟ فقَالَ ٱلشَّيْخُ : أَيَّدَ اللهُ ٱلْمَلِكَ إِنَّمَا بَلَغْتُ هٰذِهِ ٱلسِّنَّ بَاشْتِمَالِ هٰذَا ٱلتَّوَقِّي .

٢٨٠٢ ـ وقَالَ ٱلْمُهَلَّبُ لَحَبِيْبِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ مِنْ جُنْدِهِ في قِتَالِ ٱلْخَوَارِجِ : كِرَّ عَلَىٰ ٱلْقَوْمِ ، وخُذْ مِئَتَيْنِ صِحَاحاً ، فأَوْمَأَ إِلَىٰ رَأْسِهِ وقَالَ : أَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ رَأْسُ ٱلْمَالِ ؛ وأَنْشَدَ :

تَقَدَّمْ حِيْنَ جَدَّ بِنَا ٱلْمِرَاسُ وَاسُ وَاسُ وَاسُ وَاسُ وَاسُ

٢٨٠٣ ـ ولبَعْضِ ٱلشُّعَرَاءِ:

يَقُولُ لِنِيَ ٱلأَمِيْرُ بِغَيْرٍ نُصْح

فمَا لِيَ إِنْ أَطَعْتُكَ مِنْ حَيَاةٍ

وأَلْقَىٰ ٱلأَعَادِي بَعْدَ ذَاكَ بوَاحِدِ

ولَـوْ أَنَّ لِـي رَأْسَيْـنِ أَذْخَـرُ وَاحِـداً وأَلْهُ

<sup>[</sup>٢٨٠٠] العقد ١/ ١٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩٦ .

<sup>[</sup>٢٨٠١] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩٧ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ٩٩ .

<sup>[</sup>۲۸۰۲] البُرْصان ٤٩١ ، والكامل ٣/ ٢٨٢ ، وديوان المعاني ٢/ ٢٥٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٢٨٧/٤ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩١ ، والحماسة المغربيَّة ٢/ ١٢٧٩ ، والبصريَّة ٢/ ٣٦٥ ، وأنساب الأشراف للبلاذريُّ ١٩٧/١١ .

<sup>[</sup>٢٨٠٣] لم أَقِفْ عليها .

ولَـمْ أَكُ هَيَّاباً لـدَفْع ٱلشَّـدَائِـدِ

وفَارَقَني يَوْماً فلَيْسَ بعَائِدِ

لأَقْدَمْتُ في ٱلْهَيْجَاءِ إِقْدَامَ بَاسِلِ وَلَكِنَ لِي رَأْسِاً إِذَا مِا فَقَدْتُهُ

٢٨٠٤ ـ ومِمَّا يُنْسَبُ لأَبِي دُلاَمَةَ :

أَلَا لَا تَلُمْنِي إِنْ فَرَرْتُ وإِنَّنِي فَلَا تَلُمْنِي إِنْ فَرَرْتُ وإِنَّنِي فَا أَوْلَاداً وأُرْمِلُ نِسْوَةً ولَكُنْتُ مُقَاتِلًا ولَوْ كُنْتُ مُقَاتِلًا

أَخَافُ عَلَىٰ فَخَارَتِي أَنْ تَحَطَّما فَكَيْفَ عَلَىٰ فَخَارَتِي أَنْ تَحَطَّما فَكَيْفَ عَلَىٰ هَٰذَا تَرَوْنَ ٱلتَّقَدُّما بِإِحْدَاهُما حَتَّىٰ تَمُوْتَ فَأَسْلَما

٢٨٠٥ ـ وحَكَىٰ ٱبْنُ حَبِيْبِ في كِتَابِهِ « ٱلْمُحَبَّر » أَنَّ حَبِيْباً دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ ، فأَنْشَدَهُ (١ ) :

فَقَدْتُكَ يَا مُهَلَّبُ مِنْ أَمِيْرٍ أَمَا تَنْدَىٰ يَمِيْنُكَ للفَقِيْرِ فَعَالَ النَّهُ عَلَيْ لَكُمْ مَالي، وأقِيْكُمُ ٱلْحُرُوْبَ بِنَفْسِي. فَوَاللهِ إِنِّي لأَبْذُلُ لَكُمْ مَالي، وأقِيْكُمُ ٱلْحُرُوْبَ بِنَفْسِي.

فقَالَ حَبِيْبٌ : إِنَّا نَكْرَهُ إِقْحَامَكَ بِنَا ٱلْمَنَايَا .

فَقَالَ ٱلْمُهَلَّبُ : أَوَ لَيْسَ قَدْ قَالَ ٱلْأَوَّلُ (٢) :

إِذَا ٱلْمَرْءُ لَمْ يَغْشَ ٱلْكَرِيْهَةُ أَوْشَكَتْ حِبَالُ ٱلْمَنَايَا بِٱلْفَتَىٰ أَنْ تَقَطَّعا فَقَالَ حَبِيْبٌ : خَفْضُ ٱلْعَيْشِ وٱلدَّعَةِ ، وٱلاعْتِيَاضُ عَنِ ٱلضِّيْقِ بٱلسَّعَةِ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَهُ مَا قَالَهُ حِيْنَ فَرَّ مِنْ أَبِي فُدَيْكِ يَوْمَ مَرْدَاءِ هَجَرَ<sup>(٣)</sup> :

<sup>[</sup>٢٨٠٤] العقد ١/٣٣٣ ، ونهاية الأَرب ٣/٣٥٣، واَلأَوَّل في اَلبُرْصان ٤٩١، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٩١، واَلدَّرَ اَلْفُريد ٥/ ١٠٣.

<sup>[</sup>٢٨٠٥] لم يقع هذا الخبرُ في مطبوعة المُحَبَّر .

<sup>(</sup>١) أبو حَرْمَلَةَ ٱلْعَبْديّ في الكامل ٣/٢٦٦ ، والتّاج [د و ل].

<sup>(</sup>٢) ٱلْكَلْحَبَةُ ٱلْيَرْبُوْعِيّ في أَنْسَابِ ٱلْخيل لابْنِ ٱلْكَلْبِيِّ ٤٠، وٱلْمفضَّليَّات ٣٢، وٱلدّر ٱلْفريد ٢/ ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) العقد ١/ ١٣٣ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٥/ ١٧٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٣ .

بَذَلْتُ لَكُمْ يَا قَوْمُ حَوْلِي وَقُوَّتِي فَلَمَّا تَنَاهَىٰ ٱلأَمْرُ بِي وَعَدُوُّكِم وطِرْتُ ولَمْ أَحْفِلْ مَلَامَةَ عَاجِزٍ ولَوْ كَانَ لِي رَأْسَانِ أَتْلَفْتُ وَاحِداً

ونُصْحِي وما حَازَتْ يَدَايَ مِنَ التَّبْرِ إِلَىٰ مُهْجَتِي وَلَّيْتُ أَعْدَاءَكُمْ ظَهْرِي يُقِيْمُ لأَطْرَافِ ٱلسَّرُدَيْنِيَّةِ ٱلسُّمْرِ لكُلِ رُدَيْنِيًّ وأَبْيَضَ ذِي أَثْرِ

فضَحِكَ مِنْهُ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَىٰ مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَهُ وقَالَ : بمِثْلِ هٰذَا فَلْيُقَاتَلِ ٱلأَعْدَاءُ .

٢٨٠٦ ـ وقِيْلَ لإِنْسَانٍ : إِذَا رَأَيْتَ سَوَاداً بِاللَّيْلِ فأَقْدِمْ ولا تَفْرَقْ مِنْهُ ؛ فإِنَّهُ يَخَافُكَ كَمَا تَخَافُهُ ؛ قَالَ : أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ ذُلِكَ ٱلسَّوَادُ سَمِعَ هٰذِهِ ٱلْمَقَالَةَ قَبْلِي .

٢٨٠٧ - وقِيْلَ لَمُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : لِمَ لا تَخْرُجُ تُقَاتِلُ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؟

قَالَ : لَوْ كَانَ لِي نَفْسَانِ قَدَّمْتُ إِحْدَاهُمَا ، فإِنْ أَصَابَتِ ٱلْحَقَّ أَتْبَعْتُها ٱلأُخْرَىٰ ، ولٰكِنَّها وَاحِدَةٌ .

۲۸۰۸ ـ ودَخَلَ حُمَيْدٌ ٱلأَرْقَطُ عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ ، فأَنْشَدَهُ قَصِيْدَةَ شَاعِرٍ مُخْتَارَةً في صِفَةِ ٱلْحُرُوْبِ .

قَالَ ٱلْحَجَّاجُ : أَرَاكَ تُحْسِنُ صِفَةَ ٱلْحَرْبِ ، أَقَاتَلْتَ ٱلأَبْطَالَ ، وقَابَلْتَ ٱلأَقْيَالَ ؟

[٢٨٠٨] المحاسن والأضداد ١١٥ .

<sup>[</sup>٢٨٠٦] في نثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٠١ : « قال عُمير بن الحباب : إذا رأيتَ سواداً بليلٍ فلا تكنْ أشدَّ السَّوادَيْنِ فَرَقاً ؛ فإنَّهُ يهابُك كما تهابُهُ ، ولو صدمْتَ الأسدَ لحادَ عنك » اهــ

<sup>[</sup>٢٨٠٧] تاريخ الإسلام ٢/ ١١٧٢ .

قَالَ : لا ، أَيُّها ٱلأَمِيْرُ إِلَّا في ٱلنَّوْم .

قَالَ : وكَيْفَ كَانَتْ وَقْعَتُكَ ؟

قَالَ : ٱنْتَبَهْتُ وأَنَا مُنْهَزِمٌ . فضَحِكَ مِنْهُ ، ووَصَلَهُ .

صِفَاتُ مَنْ بَدَّلَ ثَبَاتَهُ بِٱلإِحْجَامِ ، وقَيَّدَ بِالفَرَقِ قَدَمَهُ عِنْدَ ٱلإِقْدَام

٢٨٠٩ \_ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُوُّ ﴾ .

· ٢٨١ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرِ » .

٢٨١١ ـ وقَالُوا : فُلانٌ مِنْ خَوْفِهِ يَحْسَبُ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِ ، وكُلَّ يَدٍ تُشِيْرُ بِالأَخْذِ إِلَيْهِ .

۲۸۱۲ ـ شَاعِرٌ:

ما زِلْتُ أَحْسَبُ كُلَّ خَيْلٍ بَعْدَها خَيْلًا تَكِرُ عَلَيْهِمُ ورِجَالا ٢٨١٣ ـ آخَرُ:

كَ أَنَّ بِ لَادَ اللهِ وَهْ يَ عَرِيْضَ ةٌ عَلَىٰ ٱلْخَائِفِ ٱلْمَطْلُوْبِ كِفَّةُ حَابِلِ

[٢٨٠٩] [ سورة المنافقون : ٤ ] .

[۲۸۱۰] صحيح البخاري برقم ٣٣٥ ، ١/٧٤ .

[٢٨١١] سحر البلاغة ٨٢ .

[۲۸۱۲] جرير ، ديوانه ٧٣/١ ، والوساطة ٢٦٣ ، والصناعتين ٢٢١ ، وديوان المعاني ١/ ١٨٥ ، والتَّذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٤٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٤٩ .

[٢٨١٣] عبد الله بن الحجّاج في الأغاني ١٦٣/١٣ ، وعبيد بن أيّوب في الحماسة البصريّة ١ ٢٨١ ، ولبيد في محاضرات الأدباء ٣٠ ٣٠٠ ، وهو في ملحق ديوانه عنه ٣٦٥ ، والطّرمّاح في التذكرة الحمدونيّة ٥/٤٣٠ ، وهو في ملحق ديوانه ٣١٦ ، وبلا نسبة في الحيوان ٥/١٣٢ ، والجليس الصالح ١/٤٦٧ .

#### -4{ 🍎 }#

#### ٢٨١٤ - ٱلْمُتَنبِّى:

وضَاقَتِ ٱلأَرْضُ حَتَّىٰ صَارَ هَارِبُهُمْ إِذَا رَأَىٰ غَيْرَ شَهِ ظَنَّهُ رَجُلا وضَاقَتِ ٱلأَرْضُ حَتَّىٰ صَارَ هَارِبُهُمْ إِذَا رَأَىٰ غَيْرَ شَهِ ظَنَّهُ رَجُلا

كَأَنَّ بِلَادَ ٱللهِ فِي ضِيْقِ خَاتَمٍ عَلَيْهِمْ فلا تَزْدَادُ طُوْلًا ولا عَرْضا كَأَنَّ بِلَادَ ٱللهِ فَلا تُوْدَادُ طُوْلًا ولا عَرْضا ٢٨١٦ وقَالُوا: فُلانٌ تَقَلَّصَتْ مِنَ ٱلْخَوْفِ شَفَتَاهُ، وٱصْفَرَّتْ مِنَ ٱلْهَلَعِ وَجُنتَاهُ.

٢٨١٧ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِمْ : أَجْبَنُ مِنَ ٱلْمَنْزُوْفِ ضَرْطاً ؛ وذٰلِكَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَتَعَشَّقُ نِسَاءً، وكَانَ يَدَّعِي عِنْدَهُنَّ ٱلشَّجَاعَةَ، فنَامَ عِنْدَهُنَّ يَوْماً فأَرَدْنَ ٱمْتِحَانَهُ، فَصِحْنَ بِهِ: جَاءَتْكَ ٱلْخَيْلُ ، فٱنْتَبَهَ مَذْعُوْراً، وما زَالَ يَضْرُطُ حَتَّىٰ مَاتَ.

٢٨١٨ ـ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : كَانَ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيُّ مِنْ أَجْبَنِ ٱلنَّاسِ وَأَخْوَفِهِمْ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِ ٱلْمُغِيْرَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ، فأُخْبِرَ بِذَلِكَ ، وهُوَ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ بِالْكُوْفَةِ ، فَدُهِشَ مِنْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ ، وٱصْطَكَتْ أَسْنَانُه ، وجَفَّتْ لَهَاتُهُ ، بِالكُوْفَةِ ، فَدُهِشَ مِنْ شِدَّةِ ٱلْخَوْفِ ، وأَصْطَكَتْ أَسْنَانُه ، وجَفَّتْ لَهَاتُهُ ، فَقَالَ : أَطْعِمُونِي مَاءً ، وأَذْرِكُونِي ، فقَدْ هَلَكْتُ عَطَشاً ، ونَزَلَ عَنِ ٱلْمِنْبَرِ هَالِهِ يَقُولُ يَحْيَىٰ بْنُ نَوْفَل (١) :

<sup>[</sup>٢٨١٤] سلف برقْم ٢٧٦٤ .

<sup>[</sup>٢٨١٥] مجنون ليلى ، ديوانه ١٧٨ ، وبلا نسبة في الوحشيَّات ١٩٧ ، وثمار القلوب ١/ ٦٣٠ ، ونُسب في التذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٥٩ لحسَّان ، وليس في ديوانه .

<sup>[</sup>٢٨١٦] سلف برقْم ٢٧٥٤ .

<sup>[</sup>٢٨١٧] جمهرة الأمثال ٢/٣٢٤، ومجمع الأمثال ٢/١٨٠، والمستقصى ٢/٣٤، وزهر الأكم ٣٨/٢.

<sup>[</sup>٢٨١٨] عيون الأخبار ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ۱۱۹/۱ ، والكامل ۳۱/۱ ، وعيون الأخبار ۲۰۲/۱ ،وربيع الأبرار ۲/۷۲ ، وزهر الأكم ۱/۲۲۱ ، ومجمع الآداب ۲/۷۰۷ .

بَلَّ ٱلسَّرَاوِيْلَ مِنْ خَوْفٍ ومِنْ وَهَلٍ وآسْتَطْعَمَ ٱلْمَاءَ لَمَّا جَدَّ في ٱلْهَرَبِ كَالْمَرَافِ السَّرَاوِيْلَ مِنْ وَوْفِ ومِنْ وَهَلٍ وَالْأَخْطَلُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وٱلْأَخْطَلُ قَالَ يُعَرِّضُ بِهِ (١):

أَلَا أَبْلِغِ ٱلْجَحَّافَ هَلْ هُوَ ثَائِرٌ بَقَتْلَىٰ أُصِيْبَتْ مِنْ سُلَيْمٍ وعَامِرِ فَقَالَ ٱلْجَحَّافُ:

بَلَىٰ سَوْفَ نَبْكِيْهِمْ بكُلِّ مُهَنَّدٍ وَنَبْكِي عُمَيْراً بِالرِّمَاحِ ٱلخَوَاطِرِ ثُمَّ قَالَ : يا بْنَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ ما ظَنَنْتُكَ تَجْتَرِىءُ عَلَيَّ بِمِثْلِ لهٰذا ، ولَوْ كُنْتُ مَأْسُوْراً لَكَ . فَحُمَّ ٱلأَخْطَلُ خَوْفاً مِنْهُ وجَزَعاً .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ : أَنَا جَارُكَ مِنْهُ .

فقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ هَبْكَ أَجَرْتَنِي مِنْهُ فِي ٱلْيَقَظَةِ ، فَمَنْ يُجِيْرُني مِنْهُ في ٱلنَّوْمِ ؟

أَخَذَ هٰذَا ٱلْمَعْنَىٰ أَشْجَعُ ٱلسُّلَمِيُّ ، فقَالَ مِنْ قَصِيْدَةٍ يَمْدَحُ بِهَا ٱلرَّشِيْدَ (٢):

<sup>[</sup>٢٨١٩] الكامل ٢/ ٧٤ ـ ٧٥ ، وطبقات فحول الشُّعراء ٢/ ٤٧٨ ، وجمهرة الأمثال ٢ / ١١١ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٨٨ ، والمستقصى ١/ ١٩٢ ، وبدائع البدائه ١٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٨٥ ، ونهاية الأرب ٢ / ١١٨ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٥٣ ، والبيان والتبيين ٢١٤/٣ ، والشّعر والشُّعراء ٢/ ٨٧٠ ، والكامل ٢/ ٢١٤ ، والإعجاز ٢/ ٧٥٠ ، والعقد ٢/ ٣٠٠ ، والوساطة ٢٥٣ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ١١٢ ، والإعجاز والإيجاز ٢٠٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٨٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٨٧ .

<sup>[</sup> ۲۸۲۰] التمثيل والمحاضرة ٤٥٨ ، وسحر البلاغة ٨٢ ، وزهر الأداب ٣/ ٧٦٧ . [ ٢٨٢١] ربيع الأبرار ٤/ ١٢٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٤٧٦ .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنْ ٱلْبَابِ ٱلثَّانِي عَشَرَ فيمَنْ لِيْمَ عَلَىٰ ٱلْفِرَارِ وٱلإِحْجَامِ ، فٱعْتَذَرَ بما يَنْفِي عَنْهُ ٱلْمَلَامَ

٢٨٢٢ ـ سَمِعَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ قَارِئاً يَقْرَأُ: ﴿ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرُتُ مِن الْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (١) ، فَقَالَ : ذَٰلِكَ ٱلْقَلِيْلَ الْمَوْتِ أَوِ ٱلْفَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ (١) ، فَقَالَ : ذَٰلِكَ ٱلْقَلِيْلَ الْمُؤْمِدِ .

٢٨٢٣ \_ وقَالَ ٱلْوَلِيْدُ بْنُ عُقْبَةَ لَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : يَقُوْلُ لَكَ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ : لِمَ جَفَوْتَنِي ولَمْ أَفِرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ، ولَمْ أَتَخَلَّفْ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ يُعَرِّضُ بِهِ .

فقَالَ : أَمَّا فِرَارِي يَوْمَ أُحُدٍ فلا تُعَيِّرْني بِهِ ؛ فإِنَّ اللهَ قَدْ عَفَا عَنِّي فيمَنْ عَفَا عَنْهُ . وأَمَّا تَخَلُّفي يَوْمَ بَدْرٍ فإِنِّي كُنْتُ أُمَرِّضُ رُقَيَّةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيْ حَتَّىٰ مَاتَتْ ، فأخبرْهُ عَنِّي بذلك .

٢٨٢٤ \_ ونَظَرَتْ ٱمْرَأَةُ حِمَاسِ بْنِ قَيْسِ ٱلْبَكْرِيِّ ٱلْمَعْرُوْفِ بِالهَارِبِ لَهُ ، وَهُوَ يَقُوْلُ :

[٢٨٢٢] البيان والتبيين ٢/ ١٤٢ ، وربيع الأبرار ٥/ ٤٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥١ .

(١) [ سورة الأحزاب : ١٦].

[٢٨٢٣] محاضرات الأُدباء ٣/ ٣٥٩ \_ ٣٦٠ .

[۲۸۲٤] الرَّاعِشُ الهُذَائِيُّ ، أَو حِمَاسُ بْنُ قَيْسِ بْنِ خالدِ الكنانيُّ ، أَوْ هُرَيْم بْنُ الحَطِيْمِ قاله وهو يحارب بني جعفر، وكانوا قتلوا أخاه ، فحمل هُرَيْمٌ على قاتله ، فقتله ، وجعل يرتجز بها . انظر بسط نسبتها في اللِّسان [خ ن د م] .

وأنظر ألخبر وألأَبيات في العقد ١/١٣١، ٦/ ٩٥، وجمهرة ابن دُريد ١/٢٢٤، والكامل ١٦٦/٢، والكامل ١٦٦/٢، ونهاية الأرب ١٦//٤١، ونهاية الأرب ١٩٥/١٥.

الخَنْدَمة: جبل معروف عند مكّة ، لقي خالد بن الوليد المشركين وهزمهم فيه يوم فتح مكّة.

إِنْ يُقْبِلُوا ٱلْيَوْمَ فَمَا بِي عِلَّهُ لَمُ لَلْ وَأَلَّهُ لَمُ الْمَلِ وَأَلَّهُ وَذُو غِرَارَيْنِ سَرِيْعُ ٱلسَّلَةُ

فَقَالَتْ : مَا تَصْنَعُ بِهٰذِهِ ٱلْحَرْبَةِ ؟

فْقَالَ : أَعْدَدْتُها لَمُحَمَّدٍ وأَصْحَابِهِ .

فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَىٰ أَنَّهُ لا يَقُوْمُ لَكَ بها شَيْءٌ .

قَالَ : والله إِنِّي أَرْجُو أَنْ أُخْدِمَكِ بَعْضَهُمْ ؛ ثُمَّ خَرَجَ .

فَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ، وٱنْهَزَمَ ٱلْمُشْرِكُوْنَ يَوْمَ ٱلْخَنْدَمَةِ، وَفَرَّ حِمَاسٌ حَتَّىٰ دَخَلَ بَيْتَهُ ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ : أَغْلِقِي ٱلْبَابَ = قَالَتْ لَهُ: وأَيْنَ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ ؟ فَقَالَ :

لَوَ ٱنَّكِ شَهِدْتِ يَوْمَ ٱلْخَنْدَمَةُ إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وفَرَّ عِحْرِمَةُ إِذْ قَدْ لُحِقْنَا بِالسُّيُوْفِ ٱلْمُسْلِمَةُ لَهُم نَهِيْتُ حَوْلَنا وهَمْهَمَةُ لَهُم نَهِيْتُ حَوْلَنا وهَمْهَمَةُ يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وجُمْجُمَةُ ضَرْباً فلا تَسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَةُ لَمْ تَنْطِقِي في ٱللَّوْمِ أَدْنَىٰ كَلِمَةُ لَهُ

٧٨٢٥ و دُكِرَ أَنَّ كِسْرَىٰ أَبْرَوِيْزَ لَمَّا ٱنْهَزَمَ مِنْ بَهْرَام جُوْر ، وٱسْتَجَارَ بِمَلِكِ ٱلرُّوْمِ ، فعَنَّفَهُ عَلَىٰ هَرَبِهِ ، وأَمَدَّهُ بِسِتِّيْنَ أَلْفاً مِنْهُمْ شُجَاعٌ يُعَدُّ بِأَلْفٍ ، فسَارَ بِهِمْ إِلَىٰ بَهْرَام ، فخَرَجَ بَهْرَامُ لمُحَارَبَتِهِ ، فلَمَّا تَلاَقَىٰ ٱلْجَیْشَانِ بَرَزَ ٱلشُّجَاعُ لبَهْرَام ،

<sup>[</sup>٢٨٢٥] سراج الملوك ١٧٣.

وانظر: حياة الحيوان الكبرى ٢/ ٣١٧.

فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً قَدَّهُ بِهِا نِصْفَيْنِ ، فَلَفَّهُ كِسْرَىٰ ، وأَنْفَذَهُ إِلَىٰ مَلِكِ ٱلرُّوْمِ ، وقَالَ : إِنَّمَا فَزِعْتُ إِلَيْكَ مِنْ رَجُلٍ يَضْرِبُ مِثْلَ لهذِهِ ٱلضَّرْبَةِ .

وذَكَرَ ٱلطَّرْطُوْشِيُّ في كِتَابِهِ « سِرَاجِ ٱلْمُلُوْكِ » أَنَّ هٰذِهِ ٱلضَّرْبَةَ لَمْ يُسْمَعْ بِمِثْلِها في جَاهِلِيَّةٍ ولا إِسْلَامٍ ، وأَنَّ هٰذِهِ ٱلرَّأْسَ كَانَتْ مُعَلَّقَةً في كَنِيْسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ في جَاهِلِيَّةٍ ولا إِسْلَامٍ ، وأَنَّ هٰذِهِ ٱلرَّأْسَ كَانَتْ مُعَلَّقَةً في كَنِيْسَةٍ مِنْ كَنَائِسِ ٱلرُّوْمِ ، وكَانُوا إِذَا عُيِّرُوا بِٱنْهِزَامِهِمْ مِنْ تِلْكَ ٱلْوَقْعَةِ ، يَقُوْلُوْنَ : لَقِيْنَا رِجَالًا هٰذَا ضَرْبُهُمْ .

٢٨٢٦ ـ وحُكِيَ أَنَّ أَبَا زُبَيْدٍ ٱلطَّائِيَّ ، وٱسْمُهُ حَرْمَلَةُ بْنُ ٱلْمُنْذِرِ ، دَخَلَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فلاَمَهُ عَلَىٰ فِرَارِهِ مِنَ ٱلأَسَدِ لِمَا عُرِفَ مِنْ شَجَاعَتِهِ .

فقال : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لا تَلُمْنِي ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْهُ مَنْظَراً ، وشَهِدْتُ مَخْبَراً لا يَزَالُ ذِكْرُهُ يَتَجَدَّدُ في قَلْبي ، وشَخْصُهُ يَتَمَثَّلُ في عَيْنِي . خَرَجْنا نُرِيْدُ ٱلْحَارِثَ ابْنَ شَمِرٍ ٱلْغَسَّانِيَّ مَلِكَ ٱلشَّامِ ، فأَصَابَنا قَيْظٌ ذَبُلَتْ مِنْهُ ٱلشِّفَاهُ ، وعَصَبَتِ ابْنَ شَمِرٍ ٱلْغَسَّانِيَّ مَلِكَ ٱلشَّامِ ، فأَصَابَنا قَيْظٌ ذَبُلَتْ مِنْهُ ٱلشِّفَاهُ ، وعَصَبَتِ ابْنَ شَمِرٍ ٱلْغَسَّانِيِّ مَلِكَ ٱلشَّامِ ، فأَصَابَنا قَيْظٌ ذَبُلَتْ مِنْهُ ٱلشِّفَاهُ ، وعَصَبَتِ الْأَفْوَاهُ ، فأَنْحَزْنا إلَىٰ وَادٍ أَشْجَارُهُ مُغِنَّةٌ ، وأَطْيَارُهُ مُرِنَّةٌ ، فحَطَطْنا رِحَالَنا ، ثُمَّ أَخَذُنا نَصِفُ حَرَّ يَوْمِنا ، ونَذْكُرُ مُطَاوَلَتَهُ ومُمَاطَلَتَهُ ، فبَيْنَما نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ صَرَّ أَخَذُنا نَصِفُ حَرَّ يَوْمِنا ، وفَخَصَ ٱلأَرْضَ بيكيْهِ ، ثُمَّ ما لَبِثَ أَنْ جَالَ مُحَمْحِماً ، أَقْضَىٰ ٱلْخَيْلِ أُذُنَيْهِ ، وفَحَصَ ٱلأَرْضَ بيكيْهِ ، ثُمَّ ما لَبِثَ أَنْ جَالَ مُحَمْحِماً ،

<sup>[</sup>٢٨٢٦] طبقات فحول الشُّعراء ٢/٩٥١ ـ ٥٩٧ ، والأَغاني ٢١/٩/١ ـ ١٢٢ ، وربيع الأَبرار ٥/٢٦] طبقات فحول الشُّعراء ٢٦٧ ، ٥٩٠ ، والأَغاني ٣٣٦/١ ، والحماسة البصريَّة ٢/٣٣٦ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١١٧٠ ، ونهاية الأرب ٩/ ٣٣٦ ، والوافي ٢١/ ٢٥٩ ـ ٢٦٢ .

ويَرَىٰ المصنّف في مباهج الفكر ٢/ ٣٩ أنَّ هذا الوصف مصنوع على لسان أبي زُبَيْدٍ . وفي بعض الرّوايات تَفَاوُتٌ .

عصبت الأفواهُ: يَبِسَ ريقُها وجفَّ. مُغِنَّة: فيها غُنَّةٌ لطيران الذُّباب وتصويته. صَرَّ أُذُنَيْهِ: حَدَّدَهما. تكعكعت: أَحْجَمَتْ. مجنوب: مُصاب بذات الجنب. خطيط ونحيط: الزَّفير. النقيض: صوت المفاصل. الصريم: الرّمل. أَرْهَجَ: أثار الغُبار. الأخرق: الواسع الخَرْق. جَرْجَرَ: رَدَّدَ صوته في حنجرته. أَطَّت: صوَّتت.

ومَالَ مُهَمْهِماً ، فَتَضَعْضَعَتِ ٱلْخَيْلُ ، وتَكَعْكَعَتِ ٱلإبِلُ ، وتَقَهْقَرَتِ ٱلْبِغَالُ ، فَمِنْ نَافِر بشِكَالِهِ ، وناهِض بعِقَالِهِ ، فحَدَّقْنا أَبْصَارَنا ، وإِذَا سَبُعُ قَدْ أَقْبَلَ فَمِنْ نَافِر بشِكَالِهِ ، وناهِض بعِقَالِهِ ، فحَدَّقْنا أَبْصَارَنا ، وإِذَا سَبُعُ قَدْ أَقْبَلَ يَتَطَاوَلُ في مِشْيَتِهِ كَأَنَّهُ مَجْنُوْبٌ ، ويَنْظُرُ بعَيْنَيْنِ كَأَنَّهُمَا جَمْرٌ مَشْبُوْبٌ ، لَهُ خَطِيْطٌ ، ولصَدْرِهِ نَحِيْطٌ ، ولبَلاعِيْمِهِ غَطِيْطٌ ، ولطَرْفِهِ وَمِيْضٌ ، ولأَرْسَاغِهِ خَطِيْطٌ ، ولطَرْفِهِ وَمِيْضٌ ، ولأَرْسَاغِهِ

نَقِيْضٌ ؛ كَأَنَّهُ يَخْبِطُ هَشِيْماً ، ويَطَأُ صَرِيْماً ، ذُو هَامَةٍ كَالْمِجَنِّ ، وخَدِّ كَالْمِجَنِّ ، وخَدِّ كَالْمِسَنِّ ، وَسَاعِدٍ مَجْدُوْلٍ ، وعَضُدٍ مَفْتُوْلٍ ، وكَفِّ شَثْنَةِ ٱلْبَرَاثِنِ ، ومَخَالِبَ كَالْمَحَاجِنِ ، فضَرَبَ بذَنَبهِ ٱلأَرْضَ ، فأَرْهَجَ ، وكَشَّرَ ، فأَفْرَجَ عَنْ أَنْيَابٍ

كَالْمَعَاوِلِ ، مَصْقُوْلَةٍ غَيْرِ مَفْلُوْلَةٍ في فَمِ أَشْدَقَ كَالْغَارِ ٱلْأَخْرَقِ ، ثُمَّ تَمَطَّىٰ ، فأَشْرَعَ بِيَدَيْهِ ، وحَفَّزَ وِرْكَيْهِ بِرِجْلَيْهِ ، فصَارَ ظِلَّهُ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ أَقْعَىٰ فأَقْشَعَرَّ ، ثُمَّ تَمَيَّلَ فأَكْفَهَرَّ ، وزَأَرَ فَجَرْجَرَ ، فلا وذو بَيْتُهُ في ٱلسَّماءِ ما ٱتَّقَيْنَاهُ إِلَّا بأَخ لنا مِنْ

فَزَارَةً ، كَانَ ضَخْمَ ٱلْجُزَارَةِ ، فَوَقَصَهُ ثُمَّ نَفَضَهُ نَفْضَةً ، فَقَضْقَضَ مَتْنَيْهِ ، وَجَعَلَ يَلَغُ في دَمِهِ ، ثُمَّ لَحِظَ ، فخِلْتُ ٱلْبَرْقَ يَتَطَايَرُ مِنْ تَحْتِ جُفُوْنِهِ عَنْ شِمَالِهِ يَلَغُ في دَمِهِ ، ثُمَّ لَحِظَ ، فخِلْتُ ٱلْبَرْقَ يَتَطَايَرُ مِنْ تَحْتِ جُفُوْنِهِ عَنْ شِمَالِهِ وَيَمِيْنِهِ ، فأَرْعَشَتِ ٱلأَيْدِي ، وٱصْطَكَّتِ ٱلأَرْجُلُ ، وأَطَّتِ ٱلأَضْلَاعُ ، وٱرْتَجَتِ

ٱلأَسْمَاعُ ، وشَخَصَتِ ٱلْعُيُوْنُ ، وٱنْخَزَلَتِ ٱلْمُتُوْنُ ، ولَحِقَتِ ٱلظُّهُوْرُ بِالبُطُوْنِ ، وَسَاءَتِ ٱلظُّهُوْرُ بِالبُطُوْنِ ، وسَاءَتِ ٱلظُّنُوْنُ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ<sup>(١)</sup> :

عَبُوْسٌ شَمُوْسٌ مُصْلَخِدٌ خُنَابِسٌ جَرِيْءٌ عَلَىٰ ٱلأَرْوَاحِ للقِرْنِ قَاهِرُ مَنِيْعٌ ويَحْمِي كُلَ وَادٍ يَرُوْمُهُ شَدِيْدُ أُصُولِ ٱلْمَاضِغَيْنِ مُكَابِرُ مَنَاهُ في وَجْهِهِ ٱلشَّرُّ طَائِرُ بَرَاثِنُهُ شُثْنٌ وعَيْنَاهُ في ٱلدُّجَىٰ كَجَمْرِ ٱلْغَضَا في وَجْهِهِ ٱلشَّرُّ طَائِرُ يُسِرَاثِنُهُ شُدْنَ وَعَيْنَاهُ في عَنْهَا خَنَاجِلُ يُسِدِلُّ بِأَنْيَابٍ حِدَادٍ كَأَنَّهَا إِذَا قَلَّصَ ٱلأَشْدَاقَ عَنْهَا خَنَاجِرُ

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : ٱكْفُفْ ، لا أُمَّ لَكَ ، لَقَدْ أَرْعَبْتَ قُلُوْبَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ ، ولَقَدْ

<sup>(</sup>١) شعر أبي زُبيد ٩٤ ـ ٩٩ .

مُصْلَخِدٌّ : شديد . خُنَابِسٌ : جَرِيءٌ .

وَصَفْتَهُ حَتَّىٰ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُرِيْدُ مُوَاثَبَتِي .

وكَانَ أَبُو زُبَيْدٍ لهذا نَصْرَانِيًّا ومَاتَ ولَمْ يُسْلِمْ .

وقَدْ ذَكَرَ عُلَمَاءُ ٱلرُّوَاةِ لأَخْبَارِ ٱلْعَرَبِ وأَشْعَارِهَا هٰذِهِ ٱلْحِكَايَةَ بأَطْوَلَ مِمَّا أَثْبَتْنَاهُ لَكِنَّا ٱسْتَغْنَيْنَا باليَسِيْرِ مِنْهَا عَنِ ٱلْكَثِيْرِ لدَلاَلَتِهِ عَلَىٰ ٱلْغَرَضِ ٱلْمَقْصُودِ في فَرْبِهِ للْأَسَدِ بالوَصْفِ ٱلشَّنِيْعِ ، وٱلْمَرْأَىٰ ٱلْفَظِيْعِ ، لِيَبْلُغَ في ٱلاعْتِذَارِ عَنْ هَرَبِهِ ذِكْرِهِ للأَسَدِ بالوَصْفِ ٱلشَّنِيْعِ ، وٱلْمَرْأَىٰ ٱلْفَظِيْعِ ، لِيَبْلُغَ في ٱلاعْتِذَارِ عَنْ هَرَبِهِ مُقْتَضَىٰ أَرَبِهِ ، فلَمَّا لَمْ يَكُنْ بِنا لذِكْرِها عَلَىٰ ٱلتَّمَامِ حَاجَةٌ ، ٱقْتَصَرْنَا عَلَىٰ ٱلنَّمَامِ مَاجَةٌ ، ٱقْتَصَرْنَا عَلَىٰ ٱلنَّكُولَةِ مِنْها لا ٱلمُجَاجَةِ .

٢٨٢٧ ـ ومِمَّنْ أَحْسَنَ مِنَ ٱلْجُبَنَاءِ في آعْتِذَارِهِ لَمَّا قُرِّعَ عَلَىٰ ٱنْهِزَامِهِ وفِرَارِهِ ٱلْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مُشْرِكاً ، فاَنْهَزَمَ ، فصَنَعَ حَسَّانُ قَصِيْدَةً ٱسْتَطْرَدَ بِهِ فِيْهَا ، يَقُوْلُ مِنْهَا :

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةَ ٱلَّذِي حَدَّثْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَىٰ ٱلْحُرِثِ بْنِ هِشَامِ تَرَكُ ٱلْأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُوْنَهُمْ ونَجَا بِرَأْسِ طِمِرَّةٍ ولِجَامِ

فَأَجَابَهُ ٱلْحُرِثُ :

حَتَّىٰ عَلَوا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ أُقْتَلْ ولا يَضْرُرْ عَدُوِّي مَشْهَدِي في مَأْزِقٍ وٱلْخَيْلُ لَمْ تَتَبَدَدِ اللهُ يَعْلَمُ ما تَركُتُ قِتَالَهُمُ مُ وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِداً وَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِداً وَشَمَمْتُ رِيْحَ ٱلْمَوْتِ مِنْ تِلْقَائِهِمْ

[۲۸۲۷] ديوانه ٣٦٣ ، وعيون الأخبار ٢٦١/١ ، والفاضل ٥٢ ، والعقد ٢٦٩/١ ، وحماسة الخالديّين ٢٨٢١] ديوانه ١٤٣ ، والصناعتين ٣٩٨ ، وربيع الأبرار ١٣٥/٤ ، ونهاية الأرب الخالديّين ١١٩/١ ، والدّر الفريد ٣٧/٢ ، وفيه أبيات الحارث وما قاله بعض ملوك العجم .

فصَدَدْتُ عَنْهُمْ وٱلأَحِبَّةُ دُوْنَهُمْ طَمَعاً لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْم مُفْسِدِ

وأُنْشِدَ لهٰذَا ٱلاعْتِذَارُ لَبَعْضِ مُلُوْكِ ٱلْعَجَمِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ ٱلْعَرَبِ لَقَدْ بَلَغْتُمْ بِلَطَافَةِ أَلْسِنَتِكُمْ وحُسْنِ ٱحْتِجَاجِكُمْ وجَمِيْلِ أَوْصَافِكُمْ مَبْلَغاً لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ عَيْرُكُمْ بَلَطَافَةِ أَلْسِنَتِكُمْ وَحُسْنِ ٱحْتِجَاجِكُمْ وجَمِيْلِ أَوْصَافِكُمْ مَبْلَغاً لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ عَيْرُكُمْ بَلَطَافَةِ السَّاعِ بَعْدَكُم ٱلاعْتِذَارُ بِهِ لَكُلِّ مُنْهَزِمٍ .

وتُوُفِّيَ ٱلْحُرِثُ لهذا سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بِالطَّاعُوْنِ ، وهُوَ طَاعُوْنُ عَمَوَاسَ قَرْيَةٍ بِالشَّامِ ، وفِيْهَا تُوُفِّيَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ ، ومُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ .

٢٨٢٨ ـ ويُقَالُ : إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَنْقَاءَ ٱلْهُجَيْمِيّ لَقِيهَ بَنُو عَبْسٍ بِٱمْرَأَتِهِ أُمِّ ٱلْحُصَيْنِ ، فَفَرَّ عَنْهُمْ ، فَعَيَّرَتْهُ ٱمْرَأَتُهُ ، فقالَ :

أَجَاعِلَةٌ أُمُّ ٱلْحُصَيْنِ خَزَايَةً عَلَيْ فِرَارِي أَنْ لَقِيْتُ بَنِي عَبْسِ لَقِيْتُ أَبُا شَأْسٍ وشَأْساً ومَالِكاً وقَيْساً فجَاشَتْ مِنْ لِقَائِهِمُ نَفْسِي لَقِيْتُ أَبَا شَأْسٍ وشَأْساً ومَالِكاً وقَيْساً فجَاشَتْ مِنْ لِقَائِهِمُ نَفْسِي كَأَنَّ جُلُوْدَ ٱلنَّمْرِ صُبَّتْ عَلَيْهُم إِذَا جَعْجَعُوا بَيْنَ ٱلإِنَاخَةِ وٱلْحَبْسِ أَتَوْنَا فضَمُّ وا جَانِبَيْنَا بصَادِقٍ مِنَ ٱلطَّعْنِ فِعْلَ ٱلنَّارِ بٱلْحَطَبِ اليَبْسِ نَجَوْتُ سَلِيْماً لَمْ تُمَزَّقُ عِمَامَتِي ولْكِنَّهُمْ بالطَّعْنِ قَدْ مَزَّقُوا تُرْسي وَلَيْسَ ٱلْفِرَارُ ٱلْيَوْمَ عَاراً عَلَىٰ ٱلْفَتَىٰ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُ ٱلشَّجَاعَةُ بِٱلأَمْسِ ولَيْسَ ٱلْفِرَارُ ٱلْيَوْمَ عَاراً عَلَىٰ ٱلْفَتَىٰ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُ ٱلشَّجَاعَةُ بِٱلأَمْسِ

٢٨٢٩ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : لِمَ ٱنْهَزَمْتَ ؟

<sup>[</sup>٢٨٢٨] اختُلِفَ في قائلها ، فقيل : أوس بن حجر . وقيل : عمرو بن معديكرب الزّبيديّ . وقيل : ابن عنقاء ٱلْهُجَيْمِيّ . آنظر : ٱلسّمط ٢٨٣٨] . والأبيات إِلَّا الثالث في الحماسة البصريَّة ٢/٢١ ، وٱلأَوَّل والثَّاني والخامس والسَّابع في العقد ٢/١٣٠ ، والأوَّل والأخير في حماسة الخالديين ٢/٢١، ونهاية الأرب ٣٥٢/٣ .

<sup>[</sup>٢٨٢٩] لم أَجِدْهُ .



فَقَالَ : إِنَّمَا لِي نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وأَنَا حَقِيْقٌ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا لِئَلَّا يَذْهَبَ رَأْسُ ٱلْمَالِ.

۲۸۳۰ ولِيْمَ آخَرُ عَلَىٰ فِرَارِهِ، فقَالَ: ٱلْحَرْبُ سِجَالٌ، وعَثَرَاتُها لا تُقَالُ.

٢٨٣١ ـ وٱنْهَزَمَ بَعْضُهُمْ ، فأَخَذَه أَمِيْرُهُ يُوَبِّخُهُ ويُعَنِّفُهُ عَلَىٰ فِرَارِهِ ، وقَالَ : أَعْطَيْتَ بِيَدِكَ ولا طَعَنْتَ ولا ضَرَبْتَ ؟

فقَالَ : لأَنْ يَشْتُمَني ٱلأَمِيْرُ أَصْلَحَهُ اللهُ وأَنَا حَيُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَرَحَّمَ عَلَيَّ وأَنَا مَيِّتٌ .

٢٨٣٢ ـ وقِيْلَ لآخَرَ وَلَّىٰ في حَرْبٍ : وَيْلَكَ لا تَهْرُبْ يَغْضَبِ ٱلأَمِيْرُ عَلَيْكُ .

قَالَ : غَضَبُ ٱلأَمِيْرِ عَلَيَّ وأَنَا حَيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ رِضَاهُ عَنِّي وأَنَا مَيِّتٌ .

٢٨٣٣ ـ ومِنْ أَغَالِيْطِ أَعَاذِيْرِهِم ٱلْمُسْكِتَةِ ، وأَكَاذِيْبِ أَسَاطِيْرِهُمُ ٱلْمُبْكِتَةِ ، ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ « كَلِيْلَةَ ودِمْنَةَ » مِنْ أَنَّ ٱلْحَازِمَ يَكْرَهُ ٱلْقِتَالَ ما وَجَدَ بُدًّا مِنْهُ ؛ لأَنَّ ٱلنَّفَقَةَ فِيْهِ مِنَ ٱلنَّفَقَةَ فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلْمَالِ .

٢٨٣٤ ـ ٱلْتَقَىٰ عَسْكَرُ دُبَيْسِ بْنِ صَدَقَةَ وعَسْكَرُ ٱلْمُسْتَرْشِدِ، فَوَلَّىٰ دُبَيْسٌ مُنْهَزِماً، فَعَبَرَ ٱلْفُرَاتَ يُرِيْدُ ٱلنَّجَاةَ، فَقَصَدَ بَعْضَ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ، فَقَالَتْ لَهُ عَجُوْزٌ مِنْ عَجَائِزِهِمْ: دُبَيْرُ جِئْتَ ؟

<sup>[</sup>٢٨٣٠] الإعجاز والإيجاز ٦٧ ، والتمثيل والمحاضرة ١٥٢ .

<sup>[</sup>٢٨٣١] جمع الجواهر ٣٨ ، ونهاية الأرب ٢٠/ ٢٨٧ .

<sup>[</sup>٢٨٣٢] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٧ ، والمحاسن والأضداد ١١٥ ، وروض الأخيار ٩٦ .

<sup>[</sup>٢٨٣٣] العقد ١/ ١٢٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ . وسلف معناه برقْم ٢٦٥٤.

<sup>[</sup>٢٨٣٤] المنتظم ٢١٧/١٧ ، والكامل في التاريخ ٨/ ٦٨٥ ، وبغية الطلب ١/ ٥٦ ، ٧/ ٣٤٨٥ .

فَقَالَ : دُبَيْرٌ مَنْ لَمْ يَجِيء .

٢٨٣٥ ـ وقَالُوا : مَنْ جَبُنَ سَلِمَ ، ومَنْ تَهَوَّرَ نَلِامَ .

٢٨٣٦ \_ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ٱلْمُقَفَّعِ : ٱلشَّجَاعَةُ مَتْلَفَةٌ ، وذَٰلِكَ أَنَّ ٱلْمَقْتُوْلَ مُقْبِلًا أَكْثَرُ مِنَ ٱلْمَقْتُوْلِ مُدْبِراً ، فمَنْ أَرَادَ ٱلسَّلَامَةَ فَلْيُؤْثِرِ ٱلْجُبْنَ عَلَىٰ ٱلشَّجَاعَةِ .

٢٨٣٧ ـ وقيْلَ لجَبَانٍ : لِمَ لا تُقَاتِلُ ؟

فَقَالَ : عِنْدَ ٱلنِّطَاحِ يُغْلَبُ ٱلْكَبْشُ ٱلأَجَمُّ .

٢٨٣٨ ـ وقَالُوا : ٱلْحَيَاةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلمَوْتِ إِذَا كَانَتِ ٱلنَّجَاةُ إِلَىٰ حَيَاةٍ صَالِحَةٍ . عَلَىٰ أَنَّ مَوْتاً فِي عِزِّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي ذُلِّ .

٢٨٣٩ ـ وقَالُوا : ٱلْفِرَارُ في وَقْتِهِ ظَفَرٌ .

٢٨٤٠ ـ وقَالُوا : ٱلشُّجَاعُ مُلَقًّى ، وٱلْجَبَانُ مُوَقًّى .

<sup>[</sup> ٢٨٣٥] الإمتاع والمؤانسة ٢٥٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ . و المؤانسة ٢٥٩ ، و « مَنْ أَرادَ دَوَامَ السَّلامة فليُؤْثِرِ الجبنَ على الشَّجاعة » في تحسين القبيح ٣٥ . و « مَنْ أَرادَ دَوَامَ السَّلامة فليُؤْثِرِ الجبنَ على الشَّجاعة » في تحسين القبيح ٣٥ .

<sup>[</sup>۲۸۳۷] الأمثال المولَّدة ٤٣٥ ، وجمهرة الأمثال ١/٤٤٤ ، ٢/٧٧ ، والبصائر والذَّخائر ٤/ ١٢٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٤٧ ، ومجمع الأمثال ١٣/٢ ، والمستقصىٰ ٢/ ٦٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٤٠ ، ٣٥٠ /٣ .

<sup>[</sup>٢٨٣٨] « موت في عزِّ خيرٌ مِنْ حياةٍ في ذلِّ » في التمثيل والمحاضرة ١٥٢ ، ومجمع الأمثال ٢٨٣٨] « موت في عزِّ خيرٌ مِنْ حياةٍ ٣٤١ ، و« الحياة ٣١٨/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٣٤١ ، ونثر الدِّر في المحاضرات ٢٤٦/٦ . و« الحياة أفضل من الموت » في نهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ .

<sup>[</sup>۲۸۳۹] أُبرويز بن هرمز في الإعجاز والإيجاز ٦٦ ، والتمثيل والمحاضرة ١٥٣ ، وربيع الأبرار ١٠٦/٤ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ .

<sup>[</sup>٢٨٤٠] نهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ .

¢( **♦** )}• −

٢٨٤١ ـ وقَالُوا: ٱلسِّلْمُ أَزْكَىٰ للمَالِ، وأَبْقَىٰ لأَنْفُس ٱلرِّجَالِ.

٢٨٤٢ \_ وقَالَ شَاعِرُهُمْ وهُوَ ٱلْبَدِيْعُ ٱلْهَمَدَانِيُّ :

ما ذَاقَ هَمًّا كَالشُّجَاعِ ولا خَلا بَمَسَرَّةٍ كَالْعَاجِزِ ٱلْمُتَوَانِي

٢٨٤٣ ـ وقَالُوا : ٱلْهَرَبُ في وَقْتِهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلجَلَدِ وٱلثَّبَاتِ في غَيْرِ وَقْتِهِ .

٢٨٤٤ ـ وقَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ لأَبِي ٱلْعَيْنَاءِ : إِنِّي لأَفْرَقُ مِنْ لِسَانِكَ .

فقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلْكَرِيْمُ ذُو فَرَقٍ وإِحْجَامٍ ، وٱللَّئِيْمُ ذُو وَقَاحَةٍ وإِقْدَامٍ .

<sup>[</sup>٢٨٤١] نهاية الأرب ٣/ ٣٥١ .

<sup>[</sup>٢٨٤٢] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٦٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥٠ ، ونُسِبَ للشَّريف ٱلرَّضيِّ في ٱلدِّر ٱلْفريد ٩/ ١٦٢، ١٠/ ٣٤، وهو في ديوانه ٢/ ٤٢٤ .

<sup>[</sup>٢٨٤٣] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٥٧ ، وروض الأخيار ٩٠ .

<sup>[</sup>٢٨٤٤] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٥٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٣٥١ .





# ٱلْبَابُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ في ٱلْعَفْوِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهذا ٱلْبَابِ في مَدْح مَنِ ٱتَّصَفَ بالعَفْوِ عَنِ ٱلذَّنْبِ ٱلْمُتَعَمَّدِ وٱلسَّهْوِ

٧٨٤٥ \_ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِيَعَفُواْ وَلِيَصْفَحُوٓاً ۚ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ ﴾ .

٢٨٤٦ \_ وقَالَ تَعَالَىٰي : ﴿ فَمَنْ عَفَى اَوْأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ .

٢٨٤٧ ـ وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَـاً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ ﴾ .

٢٨٤٨ - وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكِيدٌ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ».

٢٨٤٩ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « إِنَّ ٱلْعَفْوَ لا يَزِيْدُ ٱلْعَبْدَ إِلَّا عِزَّا ، فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ ٱللهُ » .

٢٨٥٠ - ويُرْوَىٰ عَنْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ : « ما مِنْ إِمَامٍ عَفَا بَعْدَ قُدْرَةٍ إِلَّا قِيْلَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ : ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ » .

[٥٤٨٤] [ سورة النُّور : ٢٢ ] .

[٢٨٤٦] [ سورة الشُّوريٰ : ٤٠ ] .

[٢٨٤٧] [ سورة الفُرقان : ٦٣ ] .

[٢٨٤٨] شُعب ألإِيمان برقْم ٧٧٢٠ ، ١٥/١٥ .

[٢٨٤٩] ٱلترغيب في فضائل الأَعمال وثواب ذٰلك لابْنِ شاهين (ت ٣٨٥ هـ) برقْم ٢٣٧، ص ٨٠. [٢٨٥٠] نهاية ٱلأَرب ٦/٥٠ .



٢٨٥١ ـ وقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : لَمَّا بَعَثَني رَسُوْلُ الله ﷺ قَالَ لِي : « ما زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْني بتَرْكِ ٱلْحُدُوْدِ » .

٢٨٥٢ ـ وقِيْلَ لأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ : مَنْ أَعَزُّ ٱلنَّاسِ ؟

قَالَ : ٱلَّذي يَعْفُو إِذَا قَلِرَ ، ويَنْصُرُ إِذَا ٱسْتُنْصِرَ .

٢٨٥٣ ـ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ صَغِيْرَةً أَوْ كَبِيْرَةً فأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ فَهُوَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِيْنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » .

٢٨٥٤ ـ وحَدُّهُ عَلَىٰ ما قَالَهُ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ ، وقَدْ سُئِلَ عَنْهُ : هُوَ تَرْكُ ٱلْمُكَافَأَةِ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ قَوْلًا وفِعْلًا .

• ٢٨٥ ـ وقَالَ آخَرُ : هُوَ ٱلسُّكُوْنُ عِنْدَ ٱلأَحْوَالِ ٱلْمُحَرِّكَةِ للانْتِقَامِ .

وهُوَ يَجْمَعُ أَشْرَفَ ٱلْخِلَالِ ، وأَكْرَمَ ٱلْخِصَالِ ، وأَفْضَلَ شَمَائِلِ ٱلْجَلَالِ ، وأَعْمَدُ وَهُوَ يَجْمَعُ أَشْرَفَ ٱلْجَلَالِ ، ورُكْنٌ مَتِيْنٌ ، وحِصْنٌ حَصِيْنٌ ، مَنِ ٱسْتَنَدَ إِلَيْهِ وٱعْتَمَدَ عَلَيْهِ ٱسْتَنَارَتْ لَهُ ٱلظُّلَمُ ، وأَمِنَ مِنْ عَثَرَاتِ ٱلْقَدَمِ ، وعُصِمَ مِنْ مَوَاقِعِ ٱلنَّدَمِ .

ويَكْفِي في شَرَفِهِ أَنَّ ٱلإِنْسَانَ لا يُسَمَّىٰ حَلِيْماً حَتَّىٰ يَكُوْنَ عَاقِلًا عَالِماً مُحْسِناً صَبُوْراً ، وحَتَّىٰ يَجْمَعَ عِظَمَ ٱلْقَدْرِ إِلَىٰ سَعَةِ ٱلصَّدْرِ .

٢٨٥٦ \_ وقَالُوا: ٱلْحَلِيْمُ مَنْ لَمْ يَكُنْ حِلْمُهُ لَفَقْدِ ٱلنُّصْرَةِ وعَدَم القُدْرَةِ.

<sup>[</sup>٢٨٥١] نهاية ٱلأَرب ٦/ ٥٧ ، وٱلزُّهد لهَنَاد بْنِ السَّرِيِّ ( ت ٢٤٣ هـ ) ٢٠٤/٢ .

<sup>[</sup>٢٨٥٢] لم أَجِدْهُ بهذا ٱللَّفْظِ ، ونحوه عنه في نهاية الأرب ٦/٥٨ .

<sup>[</sup>٢٨٥٣] نهاية ٱلأَرب ٦/٥٥ .

<sup>[</sup>٢٨٥٤] نهاية ٱلأرب ٦/٥٥ .

<sup>[</sup>٥٨٨٦] نهاية ٱلأَرَب ٦/٨٥ .

<sup>[</sup>٢٨٥٦] الفوائد والقلائد ٤٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٨ .



٧٥٥٧ ـ وهُوَ غَرِيْزَةٌ في ٱلإِنْسَانِ يَمْنَحُها وَاهِبُ ٱلإِحْسَانِ ، تَصْدُرُ عَنْ صَدْرٍ سَالِمٍ مِنَ ٱلْغَوَائِلِ وٱلأَدْوَاءِ ، صَافٍ مِنْ شَوَائِبِ ٱلْكَدَرِ وٱلأَقْذَاءِ ، لا تُسْتَطَاعُ بتَعَلَّمٍ وتَفَكَّرٍ ، ولا تُدْرَكُ بتَفَقُّهٍ وتَبَصُّرٍ .

٢٨٥٨ ـ كَمَا قَالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتَنِّبِي :

وإِذَا ٱلْحِلْمُ لَـمْ يَكُـنْ في طِبَـاعٍ لَــمْ يُحَلِّــمْ تَقَــدُّمُ ٱلْمِيْــلَادِ فقَدْ يَكُوْنُ طَبِيْعَةً ، ويَكُوْنُ مُكْتَسَباً مُسْتَفَاداً بِتَمَرُّنِ ٱلنَّفْسِ عَلَيْهِ ، وتَنْقَادُ حُبًّا في ٱلْمَحْمَدَةِ إِلَيْهِ .

٢٨٥٩ ـ ويَعْضُدُ هٰذا ما رُوِيَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لأَشَجِّ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ :
 « يا أَبَا ٱلْمُنْذِرِ إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يَرْضَاهُما اللهُ ورَسُوْلُهُ : ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ » .

فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَشَيْءٌ جَبَلَني اللهُ عَلَيْهِ ، أَوْ شَيْءٌ ٱخْتَرَعْتُهُ مِنْ قِبَلِ اللهُ عَلَيْهِ ، أَوْ شَيْءٌ ٱخْتَرَعْتُهُ مِنْ قِبَلِ اللهُ عَلَيْهِ ، أَوْ شَيْءٌ ٱخْتَرَعْتُهُ مِنْ قِبَلِ اللهِ ؟

قَالَ : « بَلْ شَيْءٌ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ » .

فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي جَبَلَني عَلَىٰ خُلُقٍ يَرْضَاهُ اللهُ ورَسُوْلُهُ .

٢٨٦٠ ـ وقَالَ ٱلْمُخَالِفُوْنَ لهٰذَا ٱلْمَذْهَبِ : ٱلْحِلْمُ بالتَّحَلُّمِ كَمَا أَنَّ ٱلْعِلْمَ بالتَّحَلُّمِ .

<sup>[</sup>۲۸۵۷] نهاية الأرب ٢/ ٤٨ .

<sup>[</sup>۲۸۵۸] شرح ديوانه للواحديّ ١/٣٢٦ ، وشرح معاني شعره لابن الإفليليّ ١/١١٢ ، والمنتحل ١٩٩ ، ونهاية الأرب ٦/٨٦ ، وزهر الأكم ٢/٢٥٧ .

<sup>[</sup>٢٨٥٩] صحيح مسلم برقم ٢٥ ، ٢/٨١ ، وسنن الترمذيّ برقم ٢٠١١ ، ٣/ ٤٣٤ ، ومسند أحمد برقم ١١١٧ ، ٢٦٦/١٧ ، والمجموع اللّفيف ٣٧٩ ، ونهاية الأرب ٢/ ٤٩ .

<sup>[</sup>٢٨٦٠] روضة العقلاء ١/ ٢١٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٩ .



٢٨٦١ \_ وٱسْتَكَلُّوا لهٰذَا ٱلْقَوْلِ بما يُرْوَىٰ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ٱلصَّادِقَ كَانَ إِذَا أَذْنَبَ لَهُ عَبْدٌ عَتَقَهُ، فقِيْلَ لَهُ في ذٰلِكَ، فقَالَ: إِنِّي أُرِيْدُ بفِعْلِي هٰذَا تَعَلُّمَ ٱلْحِلْمِ.

٢٨٦٢ ـ وقِيْلَ : كَانَ لَهُ عَبْدٌ سَيِّىءُ ٱلْخُلُقِ ، فقِيْلَ لَهُ : ما بَقَاءُ مِثْلِ لَهٰ الْخُلُقِ ، فقِيْلَ لَهُ : ما بَقَاءُ مِثْلِ لَهٰ اللهِ عَنْدَكَ وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِهِ غَيْرَهُ ؟

قَالَ : لأَتَعَلَّمَ بِهِ ٱلْحِلْمَ .

٢٨٦٣ ـ ومِنْ ذٰلِكَ قَوْلُ ٱلأَحْنَفِ : مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ سَمِعَ كَلِمَاتٍ .
 ٢٨٦٤ ـ وأُنْشِدَ :

ولَيْسَ يَتِمُّ ٱلْحِلْمُ للمَرْءِ رَاضِياً إِذَا هُوَ عِنْدَ ٱلسُّخْطِ لَمْ يَتَحَلَّمِ كَمَا لا يَتِمُّ ٱلْجُودُ للمَرْءِ مُوْسِراً إِذَا هُوَ عِنْدَ ٱلْعُسْرِ لَمْ يَتَجَشَّمِ

ومِنْ أَحَاسِنِ ٱلْكَلَامِ ٱلصَّادِرِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءِ فِي شَرَفِ ٱلْحُكَمَاءِ فِي شَرَفِ ٱلْحُلَمَاءِ

٢٨٦٥ \_ قَالُوا : ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ تَوْءَمَانِ يُنْتِجُهما عُلُو ٱلْهِمَّةِ .

وهٰذا كَمَا وَرَدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ فَارِسَ عَمَّنْ كَانَ

<sup>[</sup>٢٨٦١] نهاية الأرب ٦/ ٤٩ .

<sup>[</sup>٢٨٦٢] نهاية الأرب ٦/ ٤٩ .

<sup>[</sup>۲۸۹۳] البيان والتبيين ۲/ ۰۰ ، وعيون الأخبار ۱/ ۳۹۹ ، والعقد ۲/ ۱۳۸ ، والتمثيل والمحاضرة ۳۳ ، ومجمع الأمثال ۲/ ۳۲۷ ، وربيع الأبرار ۲۲۱۲ ، ۹۸/۳ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۲/ ۱۲۸ ، ونثر الدَّر في المحاضرات 7/ ۳۲ .

<sup>[</sup>٢٨٦٤] العقد ٢/ ١٤١ ، وجمهرة الأمثال ١/ ١٨٢ ، وديوان المعاني ١/ ١٣٤ ، وسراج الملوك ٨٥ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤٩ .

<sup>[</sup>٢٨٦٠] من كلام عليّ . العقد ٢/٣٤١ ، والصّناعتين ٢٧٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢٥٦/١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٢١ ، ولباب الآداب ٣٨ .



أَحْمَدَ مُلُوْكِهِمْ سِيْرَةً ؟

قَالَ : أَنُوْشُرْوَانُ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : أَيُّ أَخْلَاقِهِ كَانَ أَغْلَبَ عَلَيْهِ ؟

قَالَ : ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : هُمَا قِوَامُ ٱلْمُلْكِ يُنْتِجُهُما عُلُوُّ ٱلْهِمَّةِ .

٢٨٦٦ ـ وٱلأَنَاةُ تَرْكُ ٱلْعَجَلَةِ بِٱلانْتِقَامِ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ.

٢٨٦٧ - قَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِيُّ:

لَنْ يُدْرِكَ ٱلْمَجْدَ أَقْوَامٌ وإِنْ كَرُمُوا حَتَّىٰ يَـذِلُّـوا وإِنْ عَـزُّوا لأَقْـوَامِ ويُشْتَمُـوا فتَـرَىٰ ٱلأَلْـوَانَ مُسْفِـرَةً لا صَفْحَ ذُلِّ ولٰكِـنْ صَفْحَ إِكْـرَامِ

٢٨٦٨ - وقَالَ قَابُوْسُ بْنُ وَشُمَكِيْرَ : ٱلْعَفْوُ عَنِ ٱلذَّنْبِ مِنْ وَاجِبَاتِ ٱلْكَرَمِ ،
 وقَبُوْلُ ٱلْمَعْذِرَةِ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلشِّيَم .

٢٨٦٩ - ومِنْ كَلَامِ ٱلنُّبُوَّةِ : كَادَ ٱلْحَلِيْمُ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا .

• ٢٨٧ - ورَأَىٰ حَكِيْمٌ نَزْقَةً مِنْ مَلِكٍ ، فقَالَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ لَيْسَ ٱلتَّاجُ ٱلَّذي

[٢٨٦٦] نحوه ما سلف برقْم ٢٧٤٧ .

[۲۸٦۷] عبيد الله بن زياد الحارثيّ في الحماسة البصريَّة ٢/٥، وبلا نسبة في الوحشيَّات ١٧٠، وفضل الكلاب ٤٠، ونشوار المحاضرة ٧/ ٢٢٠، والجليس الصالح ١/ ٥٨٥، وديوان المعاني ١/ ١٣٤، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٤٥٦، ولباب الآداب ٣٢٤، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٣، وسراج الملوك ٨٣، ونهاية الأرب ٦/ ٥٤.

<sup>[</sup>٢٨٦٨] سحر البلاغة ١٣٨ ، ١٨٥ ، وزهر الآداب ٢/ ٤١٥ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٥٦ .

<sup>[</sup>٢٨٦٩] المقاصد الحسنة برقم ٧٨٨ ، ١/ ٤٩٧ ، وكنز العُمَّال برقم ٥٨١٣ ، ٣/ ١٣٠ ، وسراج الملوك ٨١ ، والأمثال والحكم ١٤٦ ، ونهاية الأرب ٢/ ٥٠ .

<sup>[</sup>۲۸۷۰] نهاية الأرب ٦/٥٠.



يَفْتَخِرُ بِهِ عُظَمَاءُ ٱلْمُلُوْكِ فِضَّةً ولا ذَهَباً ، ولٰكِنَّهُ ٱلْوَقَارُ ٱلْمُكَلَّلُ بِجَوَاهِرِ ٱلْحِلْمِ ، وأَحَقُّ ٱلْمُلُوْكِ بِالبَسْطَةِ مَنْ حَلُمَ عِنْدَ ظُهُوْرِ ٱلسَّقْطَةِ .

٢٨٧١ ـ وقَالَ مُعَاوِيَةُ لابْنِهِ يَزِيْدَ : عَلَيْكَ بِالحِلْمِ وٱلاحْتِمَالِ حَتَّىٰ تُمَكِّنَكَ ٱلْفُرْصَةُ ، فإذا أَمْكَنَتْكَ فعَلَيْكَ بِالصَّفْحِ ؛ فإنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكَ مُعْضِلاتِ ٱلأُمُوْدِ ، ويَقِيْكَ مَصَارِعَ ٱلْمَحْذُورِ .

٢٨٧٢ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

لا تَحْسَبَنَ ٱلْحِلْمَ مِنْكَ مَذَلَّةً إِنَّ ٱلْحَلِيْمَ هُو ٱلأَعَـزُ ٱلأَهْنَـعُ إِنْ جَرَّعُوكَ ٱلْغَيْظَ فَأَجْرَعُهُ لَهُمْ تُوْجَرْ وتُحْمَدْ غِبَّ ما تَتَجَرَّعُ

۲۸۷۳ \_ آخَرُ :

إِنَّ مِنَ ٱلْحِلْمِ ذُلَّا أَنْتَ عَارِفُهُ وَٱلْحِلْمُ عَنْ قُدْرَةٍ فَضْلٌ مِنَ ٱلْكَرَمِ الْكَرَمِ ٢٨٧٤ وقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَفْضَلُ ما أُعْطِيَ ٱلرَّجُلُ ٱلْحِلْمُ؛ فإِنَّهُ إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ، وإِذَا قَدِرَ غَفَرَ، وإِذَا أَسَاءَ ٱسْتَغْفَرَ.

٢٨٧٥ وقَالُوا: ٱلْعَفْوُ يَزِيْنُ حَالَاتِ مَنْ قَدِرَ ، كَمَا تَزِيْنُ ٱلْحُلِيُّ قَبِيْحَاتِ ٱلصُّورِ .

<sup>[</sup>٢٨٧١] نهاية الأرب ٦/٥٠ .

<sup>[</sup>۲۸۷۲] نُسب الأوَّل إلى أبي الأخفش الكنانيّ في روضة العقلاء ١/ ٢٥٣ . ونُسِبَتِ ٱلقصيدةُ الَّتي منها ٱلْبيتان إلى ٱبْنِ صَعْوة (ت٣٦٥هـ) في الوافي ٢٧/ ١٠٠ .

<sup>[</sup>۲۸۷۳] سالم بن وابصة . شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٨١٦ ، والوساطة ٣١١ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٣٥١ ، والصّداقة والصّديق ٢٣٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨٦/٢٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٢٥ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٤٩٣ .

<sup>[</sup>۲۸۷٤] نهاية الأرب ٦/٥٠ .

<sup>[</sup>٧٨٧٥] نهاية الأرب ٦/ ٥٩ .



٢٨٧٦ و قَالُوا: ٱلْحِلْمُ مَطِيَّةٌ وَطِيَّةٌ تُبَلِّغُ رَاكِبَها قَصَبَةَ ٱلْمَجْدِ، وتُمَلِّكُهُ نَاصِيّةَ ٱلْجِدِّ.

٢٨٧٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : مَنْ غَرَسَ ٱلْجِلْمَ شَجَراً ، وسَقَاهُ ٱلأَنَاةَ دُرَراً ، جَنَىٰ ٱلْعِزَّ مِنْهُ ثَمَراً ، وأَنْبَتَ ٱلْمَكَارِمَ أَثَراً .

۲۸۷۸ \_ شَاعِرٌ :

إِذَا شِئْتَ يَوْماً أَنْ تَسُوْدَ عَشِيْرَةً فَلَاحِلْمُ خَيْدٌ فَاعْمَلَنَ مَغَبَّةً

۲۸۷۹ \_ آخَرُ :

ٱخْفِضْ جَنَاحَكَ للقَرَابَةِ وٱلْقَهُمْ وصِلِ ٱلْكِرَامَ فإِنْ ظَفِرْتَ بزَلَّةٍ

۲۸۸۰ \_ آخَرُ :

أَلَا إِنَّ حِلْمَ ٱلْمَرْءِ أَكْرَمُ نِسْبَةً فَلِلَّ مِنْكَ حِلْماً فإِنَّني فيا رَبِّ هَبْ لِي مِنْكَ حِلْماً فإِنَّني

فبالحِلْمِ سُدْ لا بالتَّسَرُّعِ وٱلشَّتْمِ مِنَ ٱلْجَهْلِ إِلَّا أَنْ تَشَمَّسَ مِنْ ظُلْمِ

بتَوَدُّدٍ وٱغْضُضْ لَهُمْ إِنْ أَذْنَبُوا فَالصَّفْحُ عَنْهُمْ وٱلتَّجَاوُزُ أَقْرَبُ

تَسَامَىٰ بِهَا عِنْدَ ٱلْفَخَارِ كَرِيْمُ أَرَىٰ ٱلْحِلْمَ لَهُ يَنْدَمْ عَلَيْهِ حَلِيْمُ

<sup>[</sup>٢٨٧٦] سحر البلاغة ١٩٩.

<sup>[</sup>٢٨٧٧] بدائع السِّلك ٤٥٤ .

<sup>[</sup>٢٨٧٨] المَرَّار بن سعيد الفَقْعَسِيُّ . شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٧٨٦ ، والحماسة البصريَّة ٢/ ٢٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٢٢ .

<sup>[</sup>٢٨٧٩] صالح بن عبد القُدُّوس ، ديوانه ١٢٦ ، وحياة الحيوان الكبرى ١/١٢٧ ـ ١٢٨ ، والبيتان من القصيدة الزَّيْنَبيَّة التي وصفها ياقوت في معجم الأدباء ١٤٤٦/٤ بأنَّها أشهر شعره .

<sup>[</sup>٢٨٨٠] أبو العتاهية ، ديوانه ٣٤٧ ، والعقد ٢/ ١٤٠ ، وبهجة المجالس ١/ ١٣٤ ، وعبد الله بن المبارك في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢/ ٤٧٤ .

٢٨٨١ ـ وقَالُوا: ٱلْحِلْمُ حِجَابُ ٱلآفَاتِ.

٢٨٨٢ ـ وقَالُوا: مَنْ غَرَسَ شَجَرَ ٱلْحِلْمِ ٱجْتَنَىٰ ثَمَرَ ٱلسِّلْمِ.

٢٨٨٣ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ : مَا قَرَنَ اللهُ شَيْئًا ۚ إِلَىٰ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ إِلَىٰ قُدْرَةٍ .

٢٨٨٤ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ : خَيْرُ ٱلأُمُوْرِ بُغْيَةً ٱلْعَفْوُ ، وخَيْرُ ٱلْعَفْوِ ما كَانَ عَنْ قُدْرَةٍ .

٢٨٨٠ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

ٱلْعَفْ وُ يُعْقِبُ رَاحَةً ومَحَبَّةً والصَّفْحُ عَنْ ذَنْبِ ٱلْمُسِيءِ جَمِيْلُ

٢٨٨٦ ـ وقَالَ عُمَرُ أَيْضاً: ٱسْتَدْعُوا ٱلْعَفْوَ مِنَ ٱللهِ بالعَفْوِ عَنِ ٱلنَّاسِ وٱلرَّحْمَةِ بِهِمْ وٱلشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ.

٢٨٨٧ ـ وقَالُوا: ٱعْفُ عَمَّنْ لَمْ يَسْلُكْ مِنْ سُخْطِكَ طَرِيْقاً حَتَّىٰ يَأْخُذَ مِنْ

[۲۸۸۱] التمثيل والمحاضرة ٤١٣ ، واللَّطائف ١١٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٥ ، وزهر الآداب ١٠٥٤/٤ .

[۲۸۸۲] لم أُجدُهُ.

[٢٨٨٣] أمالي القالي ٢/ ١٧٩ ، والبصائر والذَّخائر ٢/ ١٢٤ ، واللَّطائف ١١٥ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٢٦٧ .

[٢٨٨٤] « خيرُ العَفْوِ ما كَانَ عن قدرةٍ » في الفاخر ٢٦٣ ، والعقد ٥/ ١٨١ ، وأمالي القالي ٢/ ٢٨٢ .

[٢٨٨٠] لم أَقِفْ عليه.

[۲۸۸٦] نثر الدّر في المحاضرات ٩١/٢ ، والمحاضرات والمحاورات ١٣٥ ، وسيأتي برقْم ٢٠٠٣ .

[۲۸۸۷] لم أَجِدْهُ .



### رَجَائِكَ طَرِيْقاً .

٢٨٨٨ - ويُرْوَىٰ عَنْ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ ٱلإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ وَإِنَّمَا ٱلإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ الْكِكَ مَنْ أَسَاءَ الْكِكَ مَنْ أَسَاءَ الْكِكَ مَنْ أَسَاءَ الْكِكَ مَنْ أَسَاءَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٨٨٩ ـ وقَالَ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْعَاصِ : ما شَاتَمْتُ أَحَداً مُذْ صِرْتُ رَجُلًا ؛ لأَنِّي ما أُشَاتِمُ إِلَّا أَحَدَ رَجُلَيْنِ : إِمَّا كَرِيْماً فأَنَا أَحَقُّ أَنْ أَحْتَمِلَهُ ، أَوْ لَئِيْماً فأَنا أَوْلَىٰ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْهُ .

٢٨٩٠ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : ٱدْرَؤُوا ٱلْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ ، ولأَنْ يُخْطِىءَ في ٱلْعُقُوْبَةِ ؛ فإِذَا وَجَدْتُمْ مُخْرَجاً للسِّلْم فٱدْرَؤُوا ٱلْحُدُوْدَ .

۲۸۹۱ ـ شَاعِرٌ:

[٢٨٨٨] الزُّهد لابن حنبل ٥٠ ، ٧٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤٣٦/٤٧ .

[٢٨٨٩] نثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١١٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٨ .

[ ٢٨٩٠] « آذرَوُّوا الحدود بالشُّبُهات » حديث برقم ٤٦ في المقاصد الحسنة ١/٧٤ ، و « لأَنْ يُخْطِيءَ الإِمامُ في العفو خيرٌ مِنْ أَنْ يخطيءَ في العقوبة » من كلام سعيد بن المسيّب في بهجة المحالس ١/ ٨٠ ، ووفيات الأعيان ١/ ٣٤٠ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المَرْعيَّة ١/ ٨٢ . وفي السُّنَن الكُبرئ للبيهقيّ ١/ ٢٠٧ برقم ١٨٢٩٤ : « ٱدْرَوُّوا الحدود ما أستطعتم ؛ فإنْ وجدتم للمسلمين مخرجاً فخلّوا سبيله ؛ فإنَّ الإمامَ أَنْ يُخْطِيءَ في العَفْوِ خيرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ في العقوبة . ورُوِّيْنا ذلك عن عمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود وعن غيرهما » اهوانظر : محاضرات الأدباء ١/ ٤٦٦ .

[٢٨٩١] مُتَنَازَعَةُ ٱلنِّسبة . الحارث بن وعلة الشّيبانيّ أَوْ وعلة بن الحارث أو ابن الذِّئبة الأسديّ أو كنانة بن عبد ياليل الثقفيّ ، وكان عبد الملك يتمثّل بها عند جلوسه للمظالم . الحماسة البصريَّة ١٦٢٦ ، والشِّعر والشُّعراء ٢/ ٧٢٤ ، والوحشيَّات ١٦٧ ، والكامل ٢١٨/١ ، وأمالى القالى ٢/ ١٧٢ ، والبصائر والذَّخائر ٣/ ١١٠ .



ما بَالُ مَنْ أَسْعَىٰ لأَجْبُرَ عَظْمَهُ أَظُنُّ خُطُوبَ ٱلدَّهْرِ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ أَطُنُّ خُطُوبَ ٱلدَّهْرِ بَيْنِي وبَيْنَهُمْ أَعُودُ عَلَىٰ ذِي ٱلْجَهْلِ وٱلذَّنْبِ مِنْهُمُ أَنَاةً وحِلْماً وٱنْتِظَاراً بِهِمْ غَداً أَنَاةً وحِلْما وٱنْتِظَاراً بِهِمْ غَداً أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي تُخَافُ عَرَامَتِي

حِفَاظاً ويَنْوِي مِنْ سَفَاهَتِهِ كَسْرِي سَتَحْمِلُهُمْ مِنِّي عَلَىٰ مَرْكَبٍ وَعْرِ سَتَحْمِلُهُمْ مِنِّي عَلَىٰ مَرْكَبٍ وَعْرِ بِحِلْمِي ولَوْ عَاقَبْتُ غَرَّقَهُمْ بَحْرِي وما أَنَا بالوَانِي ولا ٱلضَّرَعِ ٱلْغُمْرِ وأَنَّ قَنَاتِي لا تَلِيْنُ عَلَىٰ ٱلْكَسْرِ

مَنْ عُرِفَ بالعَفْوِ عِنْدَ خَطَإِ ٱلْجَاني ، وصَارَ بٱلأَنَاةِ عَلَيْهِ كالأَبِ ٱلْحَاني

٢٨٩٢ ـ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَلِيْماً رَحِيْماً رَؤُوْفاً عَطُوْفاً ، يَهَبُ ويَسْمَحُ ويَعْفُو ويَصْفَحُ .

٢٨٩٣ ـ وكَانَ كِسْرَىٰ يَقُوْلُ : عَفْوِي عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيَّ بَعْدَ قُدْرَتي عَلَيْهِ أَسَرُّ لِيَ مِمَّا مَلَكْتُ .

ي ٢٨٩٤ ـ وكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقُوْلُ : ما وَجَدْتُ لَذَّةً أَلَذَّ عِنْدِي مِنْ غَيْظٍ أَتَجَرَّعُهُ ، ومِنْ سَفَهٍ بالحِلْم أَقْمَعُهُ .

٧٨٩٥ ـ وكَانَ يَقُوْلُ: إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ في ٱلأَرْضِ جَهْلٌ لا يَشْمَلُهُ حِلْمِي ، وذَنْبٌ لا يَسَعُهُ عَفْوِي .

٢٨٩٦ ـ وكَانَ ٱلْمَأْمُوْنُ مِمَّنْ أُوْتِيَ ٱلْحِلْمَ طَبْعاً لا تَطَبُّعاً ، ومُنِحَ ٱلْعَفْوَ خُلُقاً لا تَخَلُقاً ؛ فكَانَ يَقُوْلُ : إِنِّي لأَسْتَحْلِي ٱلْعَفْوَ حَتَّىٰ خِفْتُ أَنِّي لا أُوْجَرُ عَلَيْهِ ،

<sup>[</sup>٢٨٩٢] السُّنَن الكبرىٰ للبيهقيّ برقم ١٨٢٧٥ ، ١٩٩/٩ .

<sup>[</sup>٢٨٩٣] عن الإسكندر في محاضرات الأدباء ١/٤٦٦ ، ونهاية الأرب ٦/٥٨ .

<sup>[</sup>٢٨٩٤] نثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٢٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٢٤ .

<sup>[</sup>٢٨٩٥] التمثيل والمحاضرة ١٣٣ ، وزهر الآداب ١/٢٥٤ ، وربيع الأبرار ١٠٩/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٤٠ .

<sup>[</sup>٢٨٩٦] ٱلْفَرَجُ بَعْدَ ٱلشِّدَّة ٣/ ٣٤٣ ، والمقتطف من أزاهر الطُّرَف ٥٢ ، وزهر الأكم ١/ ٢٦٥ .

ولَوْ عَلِمَ ٱلنَّاسُ مَحَبَّتِي في ٱلْعَفْوِ لتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بالذُّنُوْبِ.

٧٨٩٧ ـ فَكَأَنَّهُ ٱلْقَائِلُ بلِسَانِ كَرَمِهِ وإِفْضَالِهِ ، لا بلِسَانِ نُطْقِهِ ومَقَالِهِ :

ولَـوْ أَنَّنـا شِئْنـا رَدَدْنَـاهُ بـالجَهـٰلِ وعُدْنا عَلَىٰ أَهْلِ ٱلسَّفَاهَةِ بالفَضْلِ

وجَهْلِ رَدَدْنَاهُ بِفَضْلِ حُلُومِنا رَجَحْنا وقَدْ خَفَّتْ حُلُومٌ كَثِيْرَةٌ لَ

٢٨٩٨ ـ عَامِرٌ ٱلْعَدْوَانِيُّ :

إِنِّي غَفَرْتُ لظَالِمِي ظُلْمِي وتَركَبتُ ذَاكَ عَلَى عِلْمِي إِنِّي غَفَرْتُ لظَالِمِي ظُلْمِي وتَركُبتُ ذَاكَ عَلَى عِلْمِي فَلْمِي فَلْرَا يُتُلُهُ أَسْدَىٰ إِلَى يَداً لَمَّا أَبَانَ بِجَهْلِهِ حِلْمِي

٢٨٩٩ ـ وكَانَ يَقُوْلُ: لَيْسَ في ٱلْحِلْمِ مَؤُوْنَةٌ، ووَدِدْتُ أَنَّ أَهْلَ ٱلْجَرَائِمِ عَرَفُوا رَأْيي في ٱلْحِلْمِ حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُمُ ٱلْخَوْفُ، فتَصْفُو إِلَيَّ قُلُوْبُهُمْ.

٧٩٠٠ وكَانَ يَقُوْلُ: ٱلْمُذْنِبُوْنَ ثَلَاثَةٌ: فمِنْهُمْ مَنْ ذَنْبُهُ مَقْرُوْنٌ بِعُذْرِهِ قَدْ أَمَاطَهُ عَنْهُ ، وأَخْرَجَهُ سَلِيْماً مِنْهُ ؛ ومِنْهُمْ مَنْ ذَنْبُهُ فَاضِحٌ وعُذْرُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ ، وهُو فَرْدٌ لا أَخَ لَهُ ، وفَذُّ لا تَوْءَمَ مَعَهُ ، فالأَوْلَىٰ بِهِ أَنْ يُقَالَ إِذَا ٱعْتَرَفَ بٱلْحَوْبَةِ ، وهُو فَرْدٌ لا أَخَ لَهُ ، وفَذُّ لا تَوْءَمَ مَعَهُ ، فالأَوْلَىٰ بِهِ أَنْ يُقَالَ إِذَا ٱعْتَرَفَ بٱلْحَوْبَةِ ، وهُو فَرْدٌ لا أَخَ لَهُ ، وفَذُّ لا تَوْءَمَ مَعَهُ ، فالأَوْلَىٰ بِهِ أَنْ يُقالَ إِذَا ٱعْتَرَفَ بٱلْحَوْبَةِ ، وأَخْصَ لِي ٱلتَوْبَةَ ؛ ومِنْهُمُ ٱلْمُتَرَدِّهُ في هَفُواتِهِ ، وٱلْمُتَكَرِّرُ في عَثَراتِهِ ، ٱلْجَارِيَةُ عَدْدَ ٱلإِنَابَةِ مَتَىٰ أَنَابَ ، فذلكَ ٱلّذي عَادَتُهُ أَنْ يُكْثِرَ ٱلتَوْبَةَ إِذَا تَابَ ، ويَفْسَخَ عَقْدَ ٱلإِنَابَةِ مَتَىٰ أَنَابَ ، فذلكَ ٱلّذي يُعَاقَبُ بٱلاطِّرَاح ، ولا يُطْمَعُ في شَخْصِهِ بالفَلاح .

٢٩٠١ ـ وكَانَ أَسْمَاءُ بْنُ خَارِجَةَ يَقُوْلُ : مَا أَتَانِي أَحَدٌ بِمَا أَكْرَهُ إِلَّا أَخَذْتُ

<sup>[</sup>٢٨٩٧] سِراج الملوك ٨٣ ، والمَنْهج المسلوك ٣٤١ ، وألدّر ٱلْفريد ٦/ ٣١٨.

<sup>[</sup>۲۸۹۸] بل محمودٌ ٱلْوَرَّاق، ديوانه ٢٢٦، والكامل ٢/٤، والعقد ١٤٣/٢، وزهر الآداب ١/٩٨]. وزهر الآداب ١/٩٨، ونهاية الأرب ٦/٥٥، وسراج الملوك ١٥٢، وٱلدِّرِ ٱلْفريد ٩/١٥١.

<sup>[</sup>٢٨٩٩] سراج الملوك٧٦ ، والمنهج المسلوك٣٢٢ ، وبدائع السّلك٤٦٩ ، وبهجة المجالس١/ ٨٠ .

<sup>[ ·</sup> ٢٩٠] التذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٠٣، وفيه « مِمَّا جمعه أبو إسحٰق الصَّابي من كلام الحكماء » .

<sup>[</sup>٢٩٠١] الفاضل ٩٢ ، والعقد ٢/ ١٤١ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٣٦ ، والتذكرة الحمدونيّة / ٣٦ .

عَلَيْهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ ، فإِنْ كَانَ فَوْقي عَرَفْتُ لَهُ فَضْلَ ٱلتَّقَدُّمِ فٱتَّبَعْتُهُ ، وإِنْ كَانَ دُوْني صَفَتْ نَفْسِي عَنْهُ ، وإِنْ كَانَ مِثْلي تَفَضَّلْتُ عَلَيْهِ .

٢٩٠٢ ـ نَظَمَ مَحْمُودٌ ٱلْوَرَّاقُ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ في هٰذِهِ ٱلْأَبْيَاتِ ، فقَالَ :

سأُلْزِمُ نَفْسِي ٱلصَّفْحَ عَنْ كُلِّ مُذْنِبِ وإِنْ عَظُمَتْ مِنْهُ عَلَيَّ ٱلْجَرَائِمُ فَمَا ٱلنَّاسُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةً شَرِيْفٌ ومَشْرُوْفٌ ومِثْلِي مُقَاوِمُ فَمَا ٱلنَّاسُ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ ثَلَاثَةً وَأَتْبَعُ فِيْهِ ٱلْحَقَّ وَٱلْحَقُّ لَازِمُ فَأَمَّا ٱلّذي فَوْقِي فَأَعْرِفُ فَضْلَهُ وَأَتْبَعُ فِيْهِ ٱلْحَقَّ وَٱلْحَقُّ لَازِمُ وَأَمَّا ٱلّذي دُوْنِي فَإِنْ قَالَ مُنْكَراً صَفَحْتُ لَهُ عَنْهُ وإِنْ لَامَ لَائِمُ وَأَمَّا ٱلّذي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا تَفَضَّلْتُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بالحِلْمِ حَاكِمُ وَأَمَّا ٱلّذي مِثْلِي فَإِنْ زَلَّ أَوْ هَفَا تَفَضَّلْتُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بالحِلْمِ حَاكِمُ

٢٩٠٣ ـ ٱلنَّاشِيءُ في مِثْلِ هٰذَا :

إِذَا كَانَ دُوْني مَنْ بُلِيْتُ بِجَهْلِهِ فإِنْ كُنْتُ أَدْنَىٰ مِنْهُ في ٱلْعِلْمِ وٱلْحِجَا وإِنْ كَانَ مِثْلِي في مَحَلٍّ مِنَ ٱلنَّهَىٰ

أَبَيْتُ لنَفْسِي أَنْ أُقَابَلَ بِالجَهْلِ عَرَفْتُ لَهُ حَقَّ ٱلتَّقَدُّمِ بِالفَضْلِ أَرَدْتُ لنَفْسِي أَنْ أَجِلَّ عَنِ ٱلْمِثْلِ

٢٩٠٤ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ : وَجَدْتُ ٱلمُسِيْءَ إِلَيَّ عَبْدَ اللهِ ، ولَوْ أَسَاءَ إِلَيَّ عَبْدٌ لأَخِ لصَفَحْتُ عَنْهُ إِكْرَاماً لَهُ؛ فكَيْفَ لا أَصْفَحُ عَنْ عَبْدٍ مُسِيْءٍ هُوَ عَبْدٌ لِللهِ تَعَالَىٰ.

٢٩٠٥ ـ ولأَبِي فِرَاسٍ ٱلْحَمَدَانِيِّ :

ما كُنْتُ مُذْ كُنْتُ إِلَّا طَوْعَ خِلَّاني

لَيْسَتْ مُؤَاخَذَةُ ٱلإِخْوَانِ مِنْ شَانِي

<sup>[</sup>۲۹۰۲] العقد ۲/۲٪ ، وديوان المعاني ۱/۱۳۶ ، وأُنس المسجون ۲۱۵ ، وسراج الملوك ٨٣ ، والمنهج المسلوك ٣٤٠ ، وأدب الدُّنيا والدّين ٢٥٤ ، وروضة العقلاء ٢/٦٤٧ . ونُسبت للخليل بن أحمد في ٱلدّر ٱلْفريد ٦/٣٩٦.

<sup>[</sup>٢٩٠٣] العقد ٢/ ١٤٢ ، والجليس الصَّالَح ٢/ ٣٨٦ ، وٱلدَّرِ ٱلْفريد ٣/ ٨٣، وفيه نُسِبَتْ لابْنِ شرشرِ، وهو النَّاشِيءُ نَفْسُهُ.

<sup>[</sup>٢٩٠٤] ديوًان المعاني ١٣٦/١ .

<sup>[</sup>۲۹۰۰] ديوانه ۳۰۲ ، والمنتحل ۲۲۲ ، ولباب الآداب ۳۲۲ ، وجمع الجواهر ۱۲۳ ، وألدّر الفريد ۱۹۲/۹ \_ ۱۹۳ .

-**৽**৽৾৾৽৽-

يَجْنِي ٱلْخَلِيْلُ فَأَسْتَحْلِي جِنَايَتَهُ حَتَّىٰ أُدَلَّ عَلَىٰ عَفْوي وإِحْسَاني يَجْنِي عَلَىٰ جَانِ يَجْنِي عَلَىٰ جَانِ عَلَىٰ جَانِ

٢٩٠٦ ـ وقَالَ رَجُلٌ للأَحْنَفِ في مُشَاجَرَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُما : إِنْ قُلْتَ كَلِمَةً لَتَسْمَعَنَّ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً . لَوْ قُلْتَ عَشْراً لَمْ تَسْمَعْ وَاحِدَةً .

# ومِنْ حِكَايَاتِهِ ٱلدَّالَّةِ عَلَىٰ كَرَمِ نَجْرِهِ ٱلْقَاضِيَةِ لَهُ بِتَضْعِيْفِ أَجْرِهِ

٧٩٠٧ ـ أَنَّ رَجُلًا جُعِلَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَىٰ أَنْ يُغْضِبَهُ ، فَوَقَفَ ٱلرَّجُلُ ، وَبَالَغَ فِي سَبِّهِ ، وَٱلأَحْنَفُ يُعْرِضُ عَنْهُ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ بِهِ ، فَلَمَّا رَآهُ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، أَقْبَلَ يَعَضُّ أَنَامِلَهُ ويَقُوْلُ : وا سَوْءَتَاهُ واللهِ ما يَمْنَعُهُ مِنْ جَوَابِي إِلَّا هَوَانِي عَلَيْهِ !

۲۹۰۸ و لَهٰذَا قِيْلَ: ٱلْحَلِيْمُ مَنْ صَمَتَ عَنْ سَمَاعِ ٱلْخَنَىٰ ، وأَغْضَتْ عَيْنَاهُ عَلَىٰهُ مَضَضِ ٱلْقَذَىٰ .

# ومِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ وٱنْتَقَيْنَاهُ مِنْ غُرَرِ ٱلْمَمَادِحِ ٱلْمَقُولَةِ فِيمَنْ أَغْضَىٰ عَنِ ٱلْمُسِيْءِ ٱلْقَادِح

٢٩٠٩ ـ مَدَحَ أَعْرَابِيُّ رَجُلًا بِالحِلْمِ ، فقَالَ : إِنْ أَذْنَبْتَ إِلَيْهِ ٱسْتَغْفَرَ ، فَكَأَنَّهُ ٱلمُسِيْءُ .

٢٩١٠ ـ ٱلْحَسَنُ بْنُ رَجَاءٍ فِي ٱلْمَأْمُوْنِ:

<sup>[</sup>٢٩٠٦] عيون الأخبار ١/ ٣٩٩ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٦٢ .

<sup>[</sup>۲۹۰۷] الكامل ٣/ ٥٩ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٣ ، وربيع الأبرار ٢/٣/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٢٢ .

<sup>[</sup>۲۹۰۸] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٩٠٩] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>۲۹۱۰] الفرج بعد الشّدّة ١/ ٣٨٧ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٨٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٤٢ ، وإعتاب الكُتَّاب ٩١ ، ١٠٢ ، وسراج الملوك ٧٧ ، وكتاب بغداد لابن طيفور ١٤ ، ٥٦ ، وألدّر ٱلْفريد ٧/ ٨٩.

مِنَ ٱلْعَفْوِ لَمْ يَعْرِفْ مِنَ ٱلنَّاسِ مُجْرِما

إِذَا مَا ٱلأَذَىٰ لَمْ يَغْشَ بِالكُرْهِ مُسْلِما

( **(** )

صَفُوحٌ عَنِ ٱلأَجْرَامِ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ وَلَيْسَ يُبَالِي أَنْ يَكُونَ بِهِ ٱلأَذَىٰ

٢٩١١ ـ وقَالَ آخَرُ :

يَعْفُ و عَنِ ٱلسِذَّنْ بِ ٱلْعَظِيْ صَفْحًا عَلَى الْبَاغِي عَلَيْ صَفْحًا عَلَيْ عَلَيْ

\_\_مِ ولَيْـسَ يُعْجِــزُهُ ٱنْتِصَــارُه \_\_هِ وقَــدْ أَحَــاطَ بِــهِ ٱقْتِــدَارُه

٢٩١٢ \_ وقَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ مِهْيَارُ بْنُ مَرْدَوَيْهِ ٱلدَّيْلَمِيُّ مِنْ أَبْيَاتٍ :

قَالَتْ خَلَائِقُكَ ٱلْكِرَامُ بَلِ ٱحْلُمِ وفَضِيْلَةٌ لسِوَاكَ لَم تُتَقَدَّمِ أَذْلَىٰ إِلَيْكَ بفَضْ لِ جَاهِ ٱلْمُجْرِمِ وإِذَا ٱلإِبَاءُ ٱلْمُرُّ قَالَ لَكَ ٱنْتَقِمْ شَرْعٌ مِنَ ٱلْعَفْوِ ٱنْفَرَدْتَ بدِيْنِهِ حَتَّىٰ لَقَدْ وَدَّ ٱلْبَرِيْءُ لَوَ ٱنَّهُ حَتَّىٰ لَقَدْ وَدَّ ٱلْبَرِيْءُ لَوَ ٱنَّهُ ٢٩١٣ ولغَيْرِهِ مِنْ أَبْيَاتٍ :

ف دَهْ رَهُ يَصْفَحُ عَنْ قُدْرَةٍ كَا أَنْ يَرَىٰ كَا أَنْ يَرَىٰ

ويَغْفِرُ ٱللَّأْنْبَ عَلَى عِلْمِهِ وَيَغْفِرُ ٱللَّأْنْبَ الْمُرِيءِ أَعْظَمَ مِنْ حِلْمِهِ

<sup>[</sup>۲۹۱۱] أَشْجَعُ ٱلسُّلَميِّ ، ٱلأَوْراق ١/١٢٧، ومحاضرات الأدباء ٤٦٨/١ ، ونهاية الأرب ٥٨/٦ .

<sup>[</sup>٢٩١٢] نهاية الأرب ٦/ ٥٤ .

<sup>[</sup>٢٩١٣] نهاية الأرب ٦/٥٥.

### -**«**

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ عَشَرَ فيمَنْ حَلُمَ عِنْدَ ٱلاقْتِدَارِ وقَبِلَ مِنَ ٱلْمُسِيءِ ٱلاعْتِذَارَ

ولْنَبْدَإِ ٱلآنَ بِمَا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلأَحْرَارِ مِنَ ٱلصَّفْحِ ٱلْمُتَبَجِّحِ بٱلإِقْرَارِ :

٢٩١٤ \_ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّا : « مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْراً مِنْ مُعْتَذِرٍ ، صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً ، لَمْ يَرِدْ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ » .

٢٩١٥ ـ وقَالُوا: ٱلْكَرِيْمُ أَوْسَعُ ما يَكُوْنُ مَغْفِرَةً إِذَا ضَاقَتْ بالمُسِيْءِ ٱلْمَعْذِرَةُ.

۲۹۱٦ ـ شَاعِرٌ:

إِذَا ٱغْتَــٰذَرَ ٱلْمُسِــيءُ إِلَيْـكَ يَــوْمـاً مِــنَ ٱلتَّقْصِيْــرِ عُــنْرَ فَتَـــى مُقِــرِّ فَصُنْـهُ عَـنْ عِتَـابِـكَ وٱعْـفُ عَنْـهُ فَــانِّ ٱلْعَفْــوَ شِيْمَــةُ كُــلِّ حُــرِّ فَصُنْـهُ عَـنْ عِتَـابِـكَ وٱعْـفُ عَنْـهُ فَــانِّ ٱلْعَفْــوَ شِيْمَــةُ كُــلِّ حُــرِّ

٢٩١٧ ـ ويُقَالُ: تَوْبَةُ ٱلْمُذْنِبِ إِقْرَارُهُ، وشَفِيْعُ ٱلْمُجْرِمِ ٱعْتِذَارُهُ.

<sup>[</sup>٢٩١٤] لم أُصِبْه في مظانّه من دواوين السُّنَّة، وهو في كتب الأدب: البيان والتبيين ٢/ ٢٠، وعيون الأخبار ٣/ ١١٤، والعقد ٢/ ١٧، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٧٢، وربيع الأبرار ٢/ ٩٣. والرواية فيها: « مَنْ لم يقبلْ من متنصِّل عذراً صادقاً أو كاذباً لم يَرِدْ عليَّ الحوض » .

<sup>[</sup>٢٩١٥] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٩١٦] عيون الأخبار ٣/ ١١٨ ، وروضة العقلاء ٢/ ٦٩٩ ، وبدائع السّلك ٤٥٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥٢/٥٦ ، وهما من إنشاد ابن أَعثم الكوفيّ في معجم الأدباء ٢/ ٢٠٢ ، والدّرّ الفريد ٢/ ٢٨٩ ، وسيأتيان برقم ٣٢٨٠ .

<sup>[</sup>٢٩١٧] من كلام جعفر بن محمَّد الصادق ، الإمتاع والمؤانسة ٢٥٩ ، ومجمع الأمثال ١/٣٩١ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ١/٠٠٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/١٠٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٤٢ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٥٨ .

### ٢٩١٨ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

اَقْبَلْ مَعَاذِيْرَ مَنْ يَأْتِيْكَ مُعْتَذِراً إِنْ بَرَّ عِنْدَكَ فِيْمَا قَالَ أَوْ فَجَرا فَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرا فَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرا فَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يَعْصِيْكَ مُسْتَتِرا بَعْضَارِ ، ولا يَبِيْنُ ٱلْعَفْوُ إِلَّا عِنْدَ الا يَظْهَرُ ٱلْحِلْمُ إِلَّا مَعَ ٱلانْتِصَارِ ، ولا يَبِيْنُ ٱلْعَفْوُ إِلَّا عِنْدَ الاقْتِدَار .

#### ۲۹۲۰ شاعِرٌ:

إِنَّ لِللاعْتِذَارِ حَظًّا مِنَ ٱلْعَفْ بِوِ يَرَاهُ ٱلْمُقِرُّ بِٱلإِنْصَافِ وَلَعَمْرِي لَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ جا ءَ مُقِرَّا بِذِلَّةِ ٱلاعْتِرَافِ وَلَعَمْرِي لَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ جا ءَ مُقِرًا بِذِلَّةِ ٱلاعْتِرَافِ 1471 - آخَرُ:

إِذَا مِا ٱمْرُقُ مِنْ ذَنْبِهِ جَاءَ تَائِباً إِلَيْكَ ولَمْ تَغْفِرْ لَهُ فلكَ ٱلذَّنْبُ إِلَيْكَ ولَمْ تَغْفِرْ لَهُ فلكَ ٱلذَّنْبُ مَنِ ٱعْتَذَرَ ، ولا أَسَاءَ مَنِ ٱسْتَغْفَرَ .

٢٩٢٣ ـ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شِيْرَزاد : ٱلأَصَاغِرُ يَهْفُوْنَ ، وٱلأَكَابِرُ يَعْفُوْنَ .

[۲۹۱۸] الشّافعيّ ، ديوانه ۱۰۲ ، والعقد ۱/۸۱ ، والأمثال المولَّدة ٤٨٩ ، والمنتحل ٩٧ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٣٤١ ، والسِّمط ١/٥٥٠ ، وكنز الكُتَّاب ٢/١١٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٤٣ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥/٩٨ ، ومعجم الأدباء ٢/٧١ ، وسير أعلام النبلاء ٢٣/٣١٣ ، ومجمع الآداب ٣/٣٠٤ .

<sup>[</sup>٢٩١٩] العقد ٢/ ١٣٩ .

<sup>[</sup>٢٩٢٠] محاضرات الأدباء ١/ ٤٧٣ . ونُسبا إلى عليّ بن هشام في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٤٩١ .

<sup>[</sup>۲۹۲۱] عيون الأخبار ٣/ ١١٩ ، والعقد ٢/ ١٧ ، والمنتحل ٢١٤ ، وفصل المقال ٧٥ . ونُسب إلى محمَّد بن حازم في اُلدِّرَ ٱلْفريد ٣/ ١٧٣ ، وهو في ديوانه ٣٣.

<sup>[</sup>٢٩٢٢] نهاية الأرب ٣/ ٢٥٨.

<sup>[</sup>٢٩٢٣] الإعجاز والإيجاز ١١٧ .

--**♦∮ 🍎 ્રે**♦-

## ٢٩٢٤ - كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ رَئِيْسِ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ ٱقْتَرَفَهُ:

٢٩٢٦ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

إِذَا كَانَ وَجْهُ ٱلْعُذْرِ لَيْسَ ببَيِّنٍ فَإِنَّ ٱطِّرَاحَ ٱلْعُذْرِ خَيْرٌ مِنَ ٱلعُذْرِ كَانَ وَصَايَاهُمْ : إِيَّاكَ وما يُعْتَذَرُ مِنْهُ .

٢٩٢٨ ـ وقَوْلُهُم : إِيَّاكَ وما يَسْبِقُ إِلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ إِنْكَارُهُ ، وإِنْ كَانَ عِنْدَكَ آعْتِذَارُهُ ؛ فما كُلُّ مَنْ أَسْمَعْتَهُ نُكْراً يُطِيْقُ أَنْ تُوْسِعَهُ مِنْكَ عُذْراً .

## فَمِمَّنْ قَدِرَ مِنَ ٱلصُّدُوْدِ فَعَفَا ، وأَثْلَجَ ٱلصُّدُوْرَ بِالمِنَّةِ وشَفَىٰ

٢٩٢٩ ـ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَذَٰلِكَ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ كَانُوا يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبْلَ ٱلْهِ ﷺ وَمَجْنُوْنٌ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلسَّبِّ وَسَاحِرٌ وَمَجْنُوْنٌ وَغَيْرُ ذَٰلِكَ مِنَ ٱلسَّبِّ وَالشَّتْمِ ، وَبَعْدَها بِالفِعْلِ ؛ فَكَانُوا يَقْصِدُوْنَ نِكَايَتَهُ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ . ولكَثْرَةِ

<sup>[</sup>٢٩٢٤] عبد الله بن طاهر. وفيات الأعيان ٣/ ٨٦ ، والوافي ١١٦/١٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٥ ، وزهر الأكم ٣/ ٩٩ .

<sup>[</sup>٢٩٢٥] الإعجاز والإيجاز ٣٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٩٣ ، ٣/ ١٠٢ .

<sup>[</sup>۲۹۲٦] محمـود الـوَرَّاق ، ديـوانـه ۱۲۲ ، والكـامـل ۱۲۳/۲ ، والعقـد ۱۹/۲ ، والتمثيـل والمحاضرة ۸۵ ، وزهر الآداب ۱٤٠/۱ ، وربيع الأبرار ۹۵/۲ ، والتذكرة الحمدونيَّة ۱۱۳/۶ ، ومحاضرات الأدباء ٤٨٩/١ ، ونهاية الأرب ٨٨/٣ .

<sup>[</sup>۲۹۲۷] الأمثال لأبي عُبيد ٦٤ ، والعقد ٢/ ١٩ ، ٢٧٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٨ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٤٧ ، ٣٥٩ .

<sup>[</sup>۲۹۲۸] أمالي القالي ١/ ١٤، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٨٧، وربيع الأبرار ٢/ ١١٢، وزهر الأكم ١/٦١. [۲۹۲۹] تاريخ الطَّبريّ ٣/ ١٢٠، ونهاية الأرب ١٧/ ٣١٣، ١٨/ ٢٥١، وأخبار مكَّة للأزرقيّ ٢/ ١٢١.



إِيْذَائِهِمْ لَهُ قَالَ : « مَا أُوْذِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْذِيْتُ »(١) .

رَمَوْهُ بِالحِجَارَةِ، فَشَجُّوا جَبِيْنَهُ، وكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ، ووَضَعُوا ٱلشَّوْكَ في طَرِيْقِهِ، وَشَقُّوا ٱلْكِرْشَ عَلَىٰ رَأْسِهِ، وحَارَبُوْهُ، وقَتَلُوا أَعْمَامَهُ، وعَذَّبُوا أَصْحَابَهُ، وأَلَّبُوا عَلَيْهِ، وأَخْرَجُوْهُ مِنْ أَحَبِّ ٱلْبِقَاعِ إِلَيْهِ، وقَتَلُوا عَمَّهُ حَمْزَةَ، وبَقَرُوا بَطْنَهُ، ومَثَّلُوا بِهِ عَلَيْهِ، وأَنْهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وقَتَلُوا عَمَّهُ حَمْزَةَ، وبَقَرُوا بَطْنَهُ، ومَثَّلُوا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَ اللهُ مَكَّةَ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ودَخَلَها بِغَيْرِ حَمْدِهم، وظَهَرَتْ بِها كَلِمَتُهُ عَلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحَ اللهُ مَكَّةً عَلَىٰ يَدَيْهِ، ودَخَلَها بِغَيْرِ حَمْدِهم، وظَهَرَتْ بِها كَلِمَتُهُ عَلَىٰ رَغْمِهِمْ، أَخَذَ بِعَضَادَتَيْ بَابِ ٱلْكَعْبَةِ، وقَامَ فِيْهِمْ خَطِيْبًا، فَحَمَدَ اللهَ، وأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، وشَكَرَهُ عَلَىٰ ما مَنَحَهُ مِنَ ٱلظَّفَرِ، وقَالَ (٢): «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ وشَكَرَهُ عَلَىٰ ما مَنَحَهُ مِنَ ٱلظَّفَرِ، وقَالَ (٢): «لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ ٱلأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «ما تَقُوْلُونَ وما تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ»؟

فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو : نَقُوْلُ خَيْراً ، ونَظُنُّ خَيْراً ، أَخُ كَرِيْمٌ وٱبْنُ أَخٍ كَرِيْمٍ ، وقَدْ قَدِرْتَ .

فقَالَ: « أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَخِي يُوْسُفُ (٣): ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَلُوْمً يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أَلُوكُمْ أَلُوكُمْ اللَّهُ لَكُمْ أَلْكُمْ أَوْهُوا فَأَنْتُمُ ٱلطُّلَقَاءُ » .

٢٩٣٠ ـ ولَمَّا ظَفِرَ أَنُوْشُرْوَانُ بِبُزُرْجُمُهْرَ ، وكَانَ قَدْ تَرَكَ دِيْنَ ٱلْمَجُوْسِ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلّذي أَظْفَرَنِي بكَ .

قَالَ : كَافِيءْ مَنْ أَعْطَاكَ ما تُحِبُّ بما يُحِبُّ ، فعَفَا عَنْهُ .

٢٩٣١ ـ وحُكِيَ عَنْ سَلْمِ بْنِ نَوْفَلٍ ، وكَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ

<sup>(</sup>١) كنز العُمَّال برقْم ٥٨٢٠ ، ٣٠/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للنَّسَائيّ برقْم ١١٢٣٤ ، ١٥٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) [ سورة يوسف : ٩٢ ] .

<sup>[</sup> ۲۹۳۰] زهر الآداب ۲/ ٥٤٥ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٦٧ .

<sup>[</sup>۲۹۳۱] سراج الملوك ۸۳ ، والكامل ١/١٠٧ ، والبصائر والذخائر ٣/٥٢ ، والسَّمط ١/٦٠٠ ، والاشتقاق لابن دُريد ١٧٤ .

-4:3:3>

وَلَدَهُ ، فَشَجَّهُ ، فَأُتِيَ بِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ ؟ ومَا ٱلّذي آمَنَكَ مِنِ ٱنْتِقَامِي مِنْكَ ؟

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ: إِنَّمَا سَوَّدْنَاكَ لأَنَّكَ تَحْلُمُ وتَكْظِمُ ٱلْغَيْظَ، وتَحْتَمِلُ جَهْلَ ٱلْجَاهِلِ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي آثَرْتُ حِلْمي، وكَظَمْتُ غَيْظي، وٱحْتَمَلْتُ جَهْلَكَ، خَلُّوا عَنْهُ. فَوَلَّىٰ ٱلرَّجُلُ وهُوَ يَقُوْلُ:

تَسَوَّدَ أَقْوَلُ سَلْمُ بِنُ نَوْفَلِ بَسَادَةٍ بَلِ ٱلسَّيِّدُ ٱلْمَعْرُوْفُ سَلْمُ بْنُ نَوْفَلِ كَالْمَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٢٩٣٣ ـ وأَسَاءَ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَلَيْهِ ٱلأَدَبَ ، فأطَّرَحَهُ وجَفَاهُ ، ثُمَّ دَعَاهُ بَعْدَ أَيَّامٍ لأَمْرٍ عَنَّ لَهُ ، فرَآهُ شَاحِبَ ٱللَّوْنِ نَحِيْلًا ، فقَالَ لَهُ : مَتَىٰ ٱعْتَلَلْتَ ؟ فَقَالَ :

ما مَسَّنِي سُقْمَ وَلَٰكِنَّنِي جَفَوْتُ نَفْسِيَ مُـذْ جَفَانِي ٱلأَمِيْرُ فَاسْتَحْسَنَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، وعَفَا عَنْهُ .

٢٩٣٤ ـ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : أُتِيَ ٱلْمَنْصُوْرُ بِرَجُلٍ لِيُعَاقِبَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ بَلَغَهُ

<sup>[</sup>۲۹۳۲] العقد ٢/ ٦٠ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٣ .

<sup>[</sup>٢٩٣٣] عيون الأخبار ١٧٦/١ ، والعقد ٢/ ٣١ ، وإعتاب الكُتَّاب ٤٧ ، والبيت الذي تمثَّله وغيَّر قافيته مِنَ « ٱلحبيبُ » إِلَى « الأَميرُ » للعبَّاس بن الأحنف في ديوانه ١٨٩ ، وتاريخ بغداد ٨/١٤ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤ .

<sup>[</sup>٢٩٣٤] البيان والتبيين ٢/٧٦ ، وعيون الأخبار ١٧٣/١ ، والعقد ٢/٣٨ ، والجليس الصّالح=

عَنْهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلانْتِقَامُ عَدْلٌ ، وٱلتَّجَاوُزُ فَضْلٌ ، ونَحْنُ نُعِيْذُ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ أَنْ يَرْضَىٰ لنَفْسِهِ بأَوْكَسِ ٱلنَّصِيْبَيْنِ ، دُوْنَ أَنْ يَبْلُغَ أَرْفَعَ ٱلدَّرَجَتَيْن . فعَفَا عَنْهُ .

٧٩٣٥ ـ وقَالَ ٱلْمَنْصُوْرُ لِجَانٍ عَجَزَ عَنِ ٱلاعْتِذَارِ : مَا هَٰذَا ٱلوُجُوْمُ وعَهْدِي بِكَ خَطِيْبًا لَسِناً ؟

فقَالَ: يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَيْسَ هٰذَا مَوْقِفَ مُبَاهَاةٍ ، وَلَكِنَّهُ مَوْقِفُ تَوْبَةٍ ، وَٱلتَّوْبَةُ تُلْفَىٰ بِٱلاسْتِكَانَةِ وَٱلْخُشُوعِ ، وَٱلذِّلَّةِ وَٱلخُضُوْعِ ، فَرَقَّ لَهُ ، وعَفَا عَنْهُ .

فَهَبْنِي مُسِيْئًا كَالَّذِي قُلْتَ ظَالِماً فَعَفُواً جَمِيْلًا كَيْ يَكُوْنَ لَكَ ٱلْفَضْلُ فَإِنْ لَمْ أَكُنْ للعَفْوِ مِنْكَ لسُوْءِ ما أَتَيْتُ بِهِ أَهْلًا فَأَنْتَ لَهُ أَهْلُ فَعَفَا عَنْهُ.

٢٩٣٧ \_ وأُتِيَ ٱلْمَنْصُورُ برَجُلٍ أَذْنَبَ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ اللهَ أَمَرَ

<sup>=</sup> ١٨٤/١ ، ٤١٨ ، والبصائر والذَّخائر ٥/ ١٥٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١٢٤/٤ ، وكنز الكُتَّابِ ٢/ ٥٠٩ ، ونهاية الأرب ٦٣/٦ .

<sup>[</sup>٢٩٣٥] المستطرف ١٩٧/١ .

<sup>[</sup>٢٩٣٦] كنز الكُتَّاب ٢/ ٥٠٩ ، والمستطرف ١/ ١٩٧ .

<sup>(</sup>۱) العقد ٢/ ١٩ ، وروضة العقلاء ٢/ ٧٠٤ ، ومعجم الأدباء ١/ ٨١ ، ٤/ ١٥٢٤ ، وفيه نُسبا إلى إِبراهيم بن العبَّاس الصُّوليّ .

<sup>[</sup>۲۹۳۷] محاضرات الأدباء ١/ ٤٧٢ ـ ٤٧٣ .

**--∢:♦**;>

بالعَدْلِ وٱلإِحْسَانِ ، فإِنْ أَخَذْتَ في غَيْرِي بالعَدْلِ فخُذْ فِيَّ بالإِحْسَانِ ؛ فعَفَا عَنْهُ .

٢٩٣٨ ـ وأُتِيَ ٱلْهَادِي برَجُلٍ فَعَلَ ما أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ ، فَجَعَلَ يُقَرِّعُهُ ويُوَبِّخُهُ ويُوَبِّخُهُ ويُوَبِّخُهُ ويَتَوَعَّدُهُ ، فَقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱعْتِذَارِي عَمَّا تُقَرِّعُني عَلَيْهِ رَدُّ عَلَيْهِ مَا كِنِّي أَقُوْلُ :

فإِنْ كُنْتَ تَرْجُو فِي ٱلْقِيَامَةِ رَحْمَةً فلا تَزْهَدَنْ في ٱلْعَفْوِ عَنِّي وفي ٱلأَجْرِ فإِنْ كُنْتَ تَرْجُو فِي ٱلْأَجْرِ عَلَى مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُو

٢٩٣٩ ـ ولَمَّا خَرَجَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْمَهْدِيِّ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ ٱلْمَأْمُوْنِ عِنْدَما عَقَدَ لَعَلِيِّ بْنِ مُوْسَىٰ ٱلرِّضَا بولاَيَةِ ٱلْعَهْدِ بَعْدَهُ ، وأَمَرَ ٱلنَّاسَ بلِبَاسِ ٱلْخُضْرَةِ ، فكرِهَ لَعَلِيِّ بْنِ مُوْسَىٰ ٱلرِّضَا بولاَيَةِ ٱلْعَهْدِ بَعْدَهُ ، وأَمَرَ ٱلنَّاسَ بلِبَاسِ ٱلْخُضْرَةِ ، فكرِهَ أَهْلُ بَغْدَادَ ذَلِكَ ، وَبَايَعُوا إِبْرَاهِيْمَ ، ولَقَّبُوْهُ بالمُبَارَكِ . وذَلِكَ في سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِ وَمِئَتَيْنِ ، فأَقَامَ سَنَةً وأَحَدَ عَشَرَ شَهْراً وأَيَّاماً يُخْطَبُ لَهُ .

ثُمَّ دَخَلَ ٱلْمَأْمُوْنُ بَغْدَادَ في صَفَرٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ ومِئْتَيْنِ ـ وهِيَ ٱلسَّنَةُ ٱلَّتِي مَاتَ فِيهُا ٱلشَّافِعِيُّ وعَلَيْهِ ٱلْخُضْرَةُ ـ فٱخْتَفَىٰ إِبْرَاهِيْمُ ولَمْ يَظْهَرْ إِلَىٰ سَنَةِ عَشْرٍ .

فَلَمَّا ظَفِرَ بِهِ ٱلْمَأْمُوْنَ أَوْقَفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وقَدِ ٱجْتَمَعَ في مَجْلِسِه وُجُوْهُ دَوْلَتِهِ ووُزَرَاؤُها وقُضَاتُها وكُتَّابُها وأُمَرَاؤُها وقُوَّادُها ، فأسْتَشَارَ مَنْ حَضَرَ في أَمْرِهِ ، فكُلُّ أَشَارَ بِقَتْلِهِ .

وكَانَ فيمَنْ حَضَرَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَاكِتاً لا يَتَكَلَّمُ ولا يُفِيْضُ مَعَهم في شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْمَأْمُونُ : ما لكَ لا تَنْطِقُ ؟

<sup>[</sup>۲۹۳۸] الفرج بعد الشّدّة ١/ ٣٢١ ، وعيون الأخبار ١/ ١٨١، والعقد ٢/ ٢٠، والبصائر والذّخائر / ٢٩٣] الفرج بعد الشّدة الحمدونيّة ٤/ ١٠٥، وسراج الملوك ٧٦، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٣/ ٩٩.

<sup>[</sup>۲۹۳۹] تاريخ دمشق لابن عساكر ٧/ ١٧٠ ، وسير أعلام النبلاء ٥٦١/١٠ ، وتاريخ الإسلام ٥/ ٢٠٥ ، وأَمالي القالي ١/ ١٩٩ ، ونهاية الأرب ٢١/ ٢١٥ .



فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ كَمْ قَتَلَ مِثْلُكَ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَعْفُ مِثْلُكَ عَنْ مِثْلِهِ ، وَلَمْ يَعْفُ مِثْلُكَ عَنْ مِثْلِهِ ، وَلاَّنْ تَكُوْنَ شَرِيْكاً فِي ٱلْعُقُوْبَةِ . فأَعْجَبَ وَلاَّنْ تَكُوْنَ شَرِيْكاً فِي ٱلْعُقُوْبَةِ . فأَعْجَبَ ٱلْمَأْمُوْنَ كَلَامُهُ ، وعَفَا عَنْهُ .

ويُرْوَىٰ أَنَّهُ لَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ٱجْتِرَامِ ما أَدَّاكَ إِلَىٰ حَتْفِكَ ؟

قَالَ : ٱلْقُدْرَةُ تُذْهِبُ ٱلْحَفِيْظَةَ ، ووَلِيُّ ٱلثَّأْرِ مُخَيَّرٌ في ٱلْقِصَاصِ وٱلْعَفْوِ ، وٱلْعَفْو مُالْعَفْوُ مِنْكَ أَقْرَبُ ، وقَدْ جَعَلَكَ اللهُ فَوْقَ كُلِّ ذي حِلْمٍ كَمَا جَعَلَنِي فَوْقَ كُلِّ ذِي ذَنْ مِ الْعَفْوُ مِنْكَ أَقْرَبُ ، وقَدْ جَعَلَكَ اللهُ فَوْقَ كُلِّ ذي حِلْمٍ كَمَا جَعَلَنِي فَوْقَ كُلِّ ذِي ذَنْبِ ، فإنْ تَعْفُ فَبْفَطْلَكَ ، وإِنْ تُعَاقِبْ فَبِعَدْلِكَ ، وإِنْ كَانَ ذَنْبِي أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُتِعَاظَمَهُ ذَنْبُ .

فَقَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ : قَدْ رَأَيْتُ ـ وما تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللهِ ـ تَحْقِيْقَ ظَنِّكَ في ٱلْعَفْوِ عَنْ خَطِيْئَتِكَ ، وٱلصَّفْحِ عَنْ جَلِيْلِ جُرْمِكَ ، وإِقَالَتَكَ ٱلْعَثْرَةَ ، وأَمَانَكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ . وأَنْشَدَ (١) :

لَمَّا رَأَيْتُ ٱلنَّذُنُوْبَ جَلَّتْ عَنِ ٱلْمُجَازَاةِ فِي ٱلْعِقَابِ جَعَلْتَ عَنِ ٱلْمُجَازَاةِ فِي ٱلْعِقَابِ جَعَلْتَ فِيْهِا ٱلْعِقَابِ عَفْواً أَمْضَىٰ مِنَ ٱلضَّرْبِ للرِّقَابِ جَعَلْتَ فِيْهِا ٱلْعِقَابِ فَوْسٍ قَدْ غَلَبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ حُبُّ ٱلأَمِيْنِ وٱلتَّهَالُكُ فِيْهِ ٢٩٤٠ كَانَ أَبُو نُوَاسٍ قَدْ غَلَبَ عَلَىٰ قَلْبِهِ حُبُّ ٱلأَمِيْنِ وٱلتَّهَالُكُ فِيْهِ

وَٱلْغَرَامُ ، حَتَّىٰ قَالَ فِيْهِ :

عُلِّبَ قَلْبِي ولا أَقُولُ بِمَنْ أَخَافُ مَنْ لا يَخَافُ مِنْ أَحَدِ اللهِ عَنْ جَسَدِي إِذَا تَفَكَّرُتُ في هَوْ طَارَ عَنْ جَسَدِي

<sup>(</sup>١) سراج الملوك ٧٦ .

<sup>[</sup>۲۹٤٠] أخبار أبي نواس لابن منظور ١٩٦ ، ولأبي هِفَّان ١٠٢ ، وثمار القلوب ٣١٤/١ ، ووَفَيات الأعيان ٢/ ٩٩ ، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٨١ .

فَاتَّصَلَتْ هٰذِهِ ٱلأَبْيَاتُ بِالْمَأْمُوْنِ ، فَقَالَ : مَنْ يُقَالُ هٰذَا فِيْهِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنَ خَلِيْفَةً للمُسْلِمِيْنَ ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ٱلأَمِيْنَ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ أَبِي نُوَاسٍ حَيْثُ وُجِدَ ، فَشُفِّعَ فَيْهِ ، فَلَمَ بَحَبْسِهِ ، ولا يُمَكَّنُ مِنْ وَرَقَةٍ ولا دَوَاةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَ عَبْدٍ لَهُ ، وكَتَبَ فِيْها بِالفَحْمِ :

بِ كَ أَسْتَجِيْ رُ مِ نَ ٱلرَّدَىٰ مُتَعَوِّذاً مِ نَ سَطْ وِ بَاسِكْ وَحَيَاةِ رَاسِكْ وَحَيَاةِ رَاسِكْ وَحَيَاةِ رَاسِكْ مَ فَلَهِ اللَّهِ وَحَيَاةِ رَاسِكْ مَ نَ ذَا يَكُ وْنُ أَبِا نُواسِكْ مَ نَ ذَا يَكُ وْنُ أَبِا نُواسِكْ إِنْ قَتَلْتَ أَبَا نُواسِكْ

وكَتَبَ تَحْتَ ٱلأَبْيَاتِ : إِذَا قَرَأَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱلرُّقْعَةَ يُخَرِّقُها ، ثُمَّ قَالَ للغُلَامِ : سِرْ إِلَىٰ دَارِ ٱلْجُلَافَةِ ، فإذَا جِئْتَهَا نَادِ : نَصِيْحَةٌ لأَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فإذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ ٱلْخُلَامُ مَا أَوْصَاهُ دَخَلْتَ عَلَىٰ ٱلْخُلَامُ مَا أَوْصَاهُ دَخَلْتَ عَلَىٰ ٱلْخُلَامُ مَا أَوْصَاهُ

فَلَمَّا قَرَأَ ٱلأَمِيْنُ ٱلأَبْيَاتَ ضَحِكَ ، وقَالَ : مَا أَلْطَفَهُ وأَظْرَفَهُ ! وأَمَرَ بإطْلَاقِهِ .

٢٩٤١ ـ وحَكَىٰ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلْيَزِيْدِيُّ قَالَ : حَضَرْتُ مَجْلِسَ ٱلْمَأْمُوْنِ وهُوَ عَلَىٰ شَرَابٍ ، فَدَعَانِي ، وأَكْرَهَني حَتَّىٰ شَرِبْتُ ، فَكَلَّمَني بكَلِمَةٍ في حَالِ السُّكْرِ ، فأَجَبْتُهُ عَنْها جَوَاباً قَبِيْحاً ، وأَنَا لا أَعْلَمُ لِمَا أَخَذَ ٱلشَّرَابُ مِنِّي وَغَلَبَةِ السُّكْرِ عَلَيَ ، فأَعْلِمْتُ بذٰلِكَ بَعْدَ ٱنْصِرَافِ ٱلْمَجْلِسِ ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ :

أَنَا ٱلمُذْنِبُ ٱلخَطَّاءُ وٱلْعَفْوُ وَاسِعٌ ولَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ لَمَا عُرِفَ ٱلْعَفْوُ

<sup>[</sup>۲۹٤۱] زهر الآداب ۲/ ٤٩٦ ، وربيع الأبرار ۲/ ۱۱۰ ، وكنز الكُتَّاب ۲/ ٥١٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۲/ ۲۷۳ ، ونزهة الألبَّاء ١٣٠ ، ومعجم الأدباء ١/ ١٦١ ، والوافي ٦/ ١٠٦ ، وإنباه الرُّواة ١/ ٢٢٥ ، ٣٥ /٤ .

••• • ;;• ——

ثَمِلْتُ فَأَبْدَىٰ مِنِّي ٱلْكَأْسُ بَعْضَ مَا تَنَصَّلْتُ مِنْ ذَنْبِي تَنَصُّلَ ضَارِعِ فَإِنْ تَعْفُ عَنِّي أُلْفِ خَطْوِيَ وَاسِعاً

كَرِهْتُ وما إِنْ يَسْتَوِي ٱلسُّكُرُ وٱلصَّحْوُ إِلَىٰ مَنْ إِلَيْهِ يَحْسُنُ ٱلْعَفْوُ وٱلسَّهْوُ وَالسَّهْوُ وَإِنْ تَكُنِ ٱلأُخْرَىٰ فَقَدْ قَصَّرَ ٱلْخَطْوُ

فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْمَأْمُوْنُ رُقْعَتَهُ ، قَالَ : قَدْ صَفَحْنا عَنْكَ ، إِنَّ مَجْلِسَ ٱلشَّرَابِ يُطْوَىٰ بِما فِيْهِ .

ويُقَالُ: بَلْ وَقَّعَ عَلَىٰ ٱلرُّقْعَةِ:

إِنَّمَا مَجْلِسُ ٱلنَّدَامَى بِسَاطٌ للمَودَّاتِ بَيْنَهُمِمْ وَضَعُوهُ وَلَا مَجْلِسُ ٱلنَّهَى إِلَى ما أَرَادُوا مِنْ حَدِيْتٍ ولَذَّةٍ رَفَعُوهُ فَا إِذَا ما ٱنْتَهَى إِلَى ما أَرَادُوا مِنْ حَدِيْتٍ ولَذَّةٍ رَفَعُوهُ

حَكَاهُ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ (١) في كِتَابِ « طَبَقَات ٱلشُّعَرَاءِ » .

وعُرِفَ باليَزِيْدِيِّ لأَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّبُ وَلَدَ يَزِيْدَ بْنِ مَنْصُوْرٍ ٱلْحِمْيَرِيِّ خَالِ ٱلْمَهْدِيِّ.

٢٩٤٢ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ للمَأْمُوْنِ في رَجُلٍ مُسِيْءٍ : هَبْهُ لي . فقَالَ : وكَيْفَ أَهَبُهُ لِمَنْ بهِ قَدِرْتُ عَلَيْهِ . وعَفَا عَنْهُ .

٢٩٤٣ ـ وأُحْضِرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَذْنَبَ ، فقالَ لَهُ : أَنْتَ ٱلّذي فَعَلَ كَذَا وكَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنَا ذَاكَ ٱلّذي أَسْرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وٱتَّكَلَ عَلَىٰ عَفُوكَ ؛ فعَفَا عَنْهُ .

٢٩٤٤ ـ وقَالَ ٱلصُّوٰلِيُّ : مَا كَانَ فِي ٱلْخُلَفَاءِ أَحْلَمُ مِنَ ٱلْوَاثِقِ وَلَا أَصْبَرُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) لم يقع في مطبوعة معجم الشعراء للمرزبانيّ ، وحكاه عنه أبن عساكر في تاريخ دمشق ٧/ ٢٧٤ ، وياقوت في معجم الأدباء ١٦٢/١ .

<sup>[</sup>٢٩٤٢] نثر الدّر في المحاضرات ٣/ ٧٩ .

<sup>[</sup>٢٩٤٣] نهاية الأرب ٦/ ٦٠ ، والأذكياء ١٤٤ .

<sup>[</sup>٢٩٤٤] نثر الدّر في المحاضرات ٣/ ٨٨ ، والمجموع اللَّفيف ٣١٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٣٢ \_ ١٣٣ ، والهفوات النَّادرة ١٨ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٦٧ \_ ٢٦٨ .

عَلَىٰ أَذًى، وكَانَ يَتَشَبَّهُ بِالمَأْمُوْنِ؛ فِمِمَّا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ غِنَاءُ أَبِي حَشِيْشَةَ الطُّنْبُوْرِيِّ ، فَوَجِدَ ٱلْمَسْدُوْدُ ٱلْمُغَنِّي مِنْ ذٰلِكَ حَسَداً ، فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ بَيْتَيْنِ يَهْجُو بِهِما ٱلْوَاثِقَ ، وكَانَتِ ٱلرُّقْعَةُ مَعَهُ لا تَبْرَحُ ، وٱتَّفَقَ أَنْ كَتَبَ رُقْعَةً يَسْأَلُ فِيْهَا كَاجَةً مِنَ ٱلْوَاثِقِ ، فَغَلِطَ وأَعْطَاهُ ٱلرُّقْعَةَ ٱلّتي فِيْهَا ٱلْبَيْتَانِ ، فَفَتَحَها ، فإذَا فِيْها : حَاجَةً مِنَ ٱلْوَاثِقِ ، فَغَلِطَ وأَعْطَاهُ ٱلرُّقْعَةَ ٱلّتي فِيْهَا ٱلْبَيْتَانِ ، فَفَتَحَها ، فإذَا فِيْها :

مِنَ ٱلْمَسْدُوْدِ في ٱلأَنْفِ إِلَى ٱلْمَسْدُوْدِ في ٱلْعَيْنِ أَلْمَسْدُوْدِ في ٱلْعَيْنِ أَنَا طَبْدُ لَ لَ فَي الْعَيْنِ فَي الْعَيْنِ فَي الْمَسْدُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكَانَ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَيْنَي ٱلْوَاثِقِ بَيَاضٌ ، وإِلَىٰ ذَٰلِكَ نَحَا ٱلْمَسْدُوْدُ ، فَلَمَّا وَرَأَهما عَلِمَ أَنَّهُما فِيْهِ ، فقَالَ لَهُ : قَدْ غَلِطْتَ في وَرَقَةِ ٱلْحَاجَةِ ، فٱحْتَرِسْ مِنْ مِنْ مِثْلِها ؛ ورَدَّها إِلَيْهِ ، وقَضَىٰ حَاجَتَهُ ، ولَمْ يَتَغَيَّرْ لَهَا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ .

٧٩٤٥ ـ ولَمَّا ظَفِرَ ٱلْمُتَوَكِّلُ بِمُحَمَّدِ بْنِ ٱلْبَعِيْثِ ٱلرَّبَعِيِّ ، وكَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِ في سَنَةِ أَرْبَعِ وثَلَاثِيْنَ ومِئَتَيْنِ ، فلَمَّا وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وهُوَ مُكَبَّلٌ ، قَالَ لَهُ : ما حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ خَرَجْتَ عَلَيَّ وأَنْتَ لا ذُو مَالٍ ولا ذُو مَدَدٍ مِنَ رِجَالٍ ؟

فقَالَ: ٱلشِّقْوَةُ وٱلْجُبْنُ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وأَنْتَ ٱلْحَبْلُ ٱلْمَمْدُوْدُ بَيْنَ ٱللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ ، وإِنِّي بَيْنَ ظَنَيْنِ أَسْبَقُهِما إِلَىٰ قَلْبِي أَوْلَىٰ بِكَ مِنَ ٱلآخَرِ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ: أَبَى ٱلْقَوْمُ إِلَّا أَنَّكَ ٱلْيَوْمَ قَاتِلِي إَمَامَ ٱلْهُدَىٰ وٱلْعَفْوُ في ٱللهِ أَجْمَلُ وهَلْ أَنْ وَالْعَفْوُ في ٱللهِ أَجْمَلُ وهَلْ أَنْ إِلَّا جَبْلَةٌ مِنْ خَطِيْنَةٍ وعَفْوُكَ مِنْ نُوْرِ ٱلْخِلافَةِ يُجْبَلُ وهَلْ أَنْ إِلَا جَبْلَةً مِنْ خَطِيْنَةٍ وعَفْوُكَ مِنْ نُوْرِ ٱلْخِلافَةِ يُجْبَلُ

تَضَاءَلَ ذَنْبِي عِنْدَ عَفْوِكَ قِلَّةً فَمُنَّ بِعَفْوٍ مِنْكَ وٱلْعَفْوُ أَفْضَلُ وإِنَّكَ خَيْرُ ٱلْفِعَالَيْنِ تَفْعَلُ وإِنَّكَ خَيْرُ ٱلْفِعَالَيْنِ تَفْعَلُ وإِنَّكَ خَيْرُ ٱلْفِعَالَيْنِ تَفْعَلُ

[٢٩٤٥] تاريخ الطَّبريّ ٩/ ١٧٠ ، وتجارب الأمم ٢٩٣/٤ ، والمنتظم ٢٩٣/٤ ، والكامل في التاريخ ٦/٣٤٦ ، والبداية والنهاية ١/٤٤٠ ، ومعجم الشعراء ٤٣٧ ، والوافي ٢/ ١٨٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٠٩ ـ ١١٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ١٢٢ .



فَأَمَرَ بِفَكِّ قَيْدِهِ وغُلِّهِ ، وخَلَعَ عَلَيْهِ ، وأَمَرَ لَهُ بَصِلَةٍ .

٢٩٤٦ ـ وهَجَا ٱلْحَيْصَ بَيْصَ ٱلشَّاعِرُ ٱلْمُسْتَرْشِدَ ، فأَبَاحَ دَمَهُ ، فهَرَبَ إِلَىٰ دُبَيْسِ بْنِ صَدَقَةَ ، ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ بَغْدَادَ مُسْتَخْفِياً ، وكَتَبَ إِلَىٰ ٱلْمُسْتَرْشِدِ يَسْتَغْطِفُهُ : لَوْلا جَرَائِمُ ٱلْعَبِيْدِ لَمْ يَظْهَرْ حِلْمُ ٱلْمَوَالِي ، وقَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَجِيْراً بَعَفْوكَ مِنْ سَطْوَتِكَ ، وبحِلْمِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ .

فوَقَّعَ عَلَىٰ رُقْعَتِهِ ليُوْعِزَ بمُسَارَعَةِ ٱلْعَفْوِ مَعَ عَظِيْمِ ٱلْجُرْمِ ٱحْتِقَاراً بالمَعْفُو عَنْهُ.

## مَكْرُمَةٌ لا نَظِيْرَ لَهَا ولَمْ يَكْتُبِ ٱلْمُؤَرِّخُوْنَ مِثْلَها

٢٩٤٧ ـ حَكُوا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ٱلطُّوْسِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَوْماً عَلَىٰ غَدَائِهِ ، وإِذَا بضَجَّةٍ عَظِيْمَةٍ عَلَىٰ ٱلْبَابِ ، فرَفَعَ رَأْسَهُ ، وقَالَ لبَعْضِ غِلْمَانِهِ : ما لهذِهِ ٱلضَّجَّةُ ؟ مَنْ كَانَ عِنْدَ ٱلْبَابِ فلْيَدْخُلْ .

فخَرَجَ ٱلْغُلامُ وعَادَ، وقَالَ: يا مَوْلايَ إِنَّ فُلَاناً أُخِذَ، وجِيْءَ بِهِ مَوْثُوْقاً بالحَدِيْدِ وٱلْغِلْمَانُ وٱلشُّرَطُ يَنْتَظِرُوْنَ أَمْرَكَ فِيْهِ، فرَفَعَ يَدَهُ مِنَ ٱلطَّعَامِ سُرُوْراً بأَخْذِهِ.

فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ حَاضِراً عِنْدَهُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَمْكَنَكَ مِنْ عَدُوِّكَ ، فَسَبِيْلُكَ أَنْ تَسْقِيَ ٱلأَرْضَ مِنْ دَمِهِ .

وقَالَ آخَرُ : بَلْ يُصْلَبُ حَيًّا ، ويُعَذَّبُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ .

وَتَكَلَّمَ كُلُّ أَحَدِ بِمَا وُفِّقَ لَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ مُطْرِقٌ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقَالَ : يَا غُلامُ فُكَّ عَنْهُ وَثَاقَهُ ، وأَدْخِلُهُ إِلَيْنَا مُكْرَماً ، فلَمْ يَكُنْ بأَسْرَعَ مِمَّا آمْتَكُلَ أَمْرَهُ ، وأُدْخِلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لا دَمَ فِيْهِ ، فلَمَّا رَآهُ هَشَّ لَهُ ، ورَفَعَ مَجْلِسَهُ ، وأَمَرَ بتَجْدِيْدِ وَأُدْخِلَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لا دَمَ فِيْهِ ، فلَمَّا رَآهُ هَشَّ لَهُ ، ورَفَعَ مَجْلِسَهُ ، وأَمَرَ بتَجْدِيْدِ الطَّعَامِ ، وجَعَلَ يَبْسُطُهُ ويُلقِّمُهُ حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ ٱلطَّعَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بكُسْوَةٍ حَسَنَةٍ الطَّعَامِ ، وجَعَلَ يَبْسُطُهُ ويُلقِّمُهُ حَتَّىٰ ٱنْتَهَىٰ الطَّعَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بكُسُوةٍ حَسَنَةٍ

<sup>[</sup>٢٩٤٦] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٢٩٤٧] نهاية الأرب ٦/ ٦٣.

وصِلَةٍ جَمِيْلَةٍ، وأَمَرَ برَدِّهِ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُكْرَماً، ولَمْ يُعَاتِبْهُ بحَرْفٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ جِنَايَتِهِ.

ثُمَّ ٱلْتَقَتَ إِلَىٰ جُلَسَائِهِ ، وقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أَفْضَلَ ٱلأَصْحَابِ مَنْ حَضَّ ٱلصَّاحِبَ عَلَىٰ ٱلْمَكَارِمِ ، ونَهَاهُ عَنِ ٱرْتِكَابِ ٱلْمَآثِمِ ، وحَسَّنَ لَهُ أَنْ يُجَازِيَ ٱلصَّاحِبَ عَلَىٰ ٱلْمَكَارِمِ ، ونَهَاهُ عَنِ ٱرْتِكَابِ ٱلْمَآثِمِ ، وحَسَّنَ لَهُ أَنْ يُجَازِيَ ٱلْإِحْسَانَ بَضِعْفِهِ وٱلإِسَاءَةَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ بِصَفْحِهِ . إِنَّا إِذَا جَازَيْنا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنا بِمِثْلُ مِا أَسَاءَ فَأَيْنَ مَوْضِعُ ٱلشُّكْرِ عَمَّا أُتِيْحَ مِنَ ٱلظَّفَرِ ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَحْضُرُ بِمِثْلُ ما أَسَاءَ فَأَيْنَ مَوْضِعُ ٱلشُّكْرِ عَمَّا أُتِيْحَ مِنَ ٱلظَّفَرِ ، إِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَحْضُرُ مَجَالِسَ ٱلْمُلُوكِ أَنْ يُمْسِكَ إِلَّا عَنْ قَوْلٍ سَدِيْدٍ ، وأَمْرٍ رَشِيْدٍ ، فإنَّ ذٰلِكَ أَدْوَمُ لَلنَّعْمَةِ ، وأَجْمَعُ للإِلْفَةِ ، إِنَّ ٱلللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ اللهِ اللهَ عَنْ قَوْلُ سَدِيْدِ ، وأَمْرٍ رَشِيْدٍ ، فإنَّ أَللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ اللهِ عَنْ قَوْلُ سَدِيْدٍ ، وأَمْرٍ رَشِيْدٍ ، فإنَّ أَلَيْنَ ءَامَنُوا ٱتَقُولُ ٱلللهَ وَقُولُواْ فَوْلُواْ فَوْلُوا فَا لَكُمْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ فَوْلُولُوا فَوْلُوا فَوْلُوا فَا فَوْلُوا فَا فَوْلُوا فَا لَكُمْ الْكُولُولُ وَلَوْلُوا فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

٢٩٤٨ ـ وأَحْسَنُ مِنْها ما كَتَبَ بِهِ ٱلْمُعْتَصِمُ إِلَىٰ عَبْدِ الله ِبْنِ طَاهِرٍ : عَافَانا اللهُ وإِيَّاكَ ، قَدْ كَانَتْ عَلَيْكَ هَنَاتٌ غَفَرْتُها لَكَ لاقْتِدَارِي عَلَيْكَ ، وقَدْ بَقِيتْ في قَلْبي عَلَيْكَ ، فإِنْ أَتَاكَ مِنْهَا عِنْدَ نَظَرِي إِلَيْكَ ، فإِنْ أَتَاكَ مِنِّي أَلْفُ كَلْبي عَلَيْكَ مِنْهَا عِنْدَ نَظَرِي إِلَيْكَ ، فإِنْ أَتَاكَ مِنِّي أَلْفُ كِتَابٍ أَسْتَقْدِمُكَ فيها فلا تَقْدُمْ ، وحَسْبُكَ مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ لكَ إِطْلاعِي إِيَّاكَ عَلَىٰ ما في ضَمِيْرِي ، وٱلسَّلامُ .

## ومِمَّنْ أَحْسَنَ مِنَ ٱلأَمَاثِلِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ ، وأَسْبَلَ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ سِنْرَ ٱلْمَنِّ عَلَيْهِ

٢٩٤٩ ـ يَزِيْدُ بْنُ ٱلْمُهَلَّبِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ بِيْضِ ٱلشَّاعِرَ هَجَاهُ ، فأَحْضَرَهُ ، وأَمَرَ بتَجْرِيْدِهِ وضَرْبِهِ ، وكَانَ عَلَيْهِ حُلَّةُ دِيْبَاجِ كَانَ ٱلْمُهَلَّبُ وَهَبَها لَهُ ، فعَسُرَ نَزْعُها ، فأَمَرَ بتَخْرِيْقِها ، فلَمَّا عَزَمَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ رَآّهُ يَزِيْدُ يُهَمْهِمُ بشَفَتَيْهِ ، فقَالَ لَهُ : وَيْحَك ما ٱلّذي تَقُولُ ؟

<sup>(</sup>١) [ سورة الأحزاب : ٧٠ ، ٧١ ] .

<sup>[</sup>۲۹٤۸] زهر الآداب ٣/ ٨٤٠ .

<sup>[</sup>٢٩٤٩] لم أُجِدْهُ. وأنظر: التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٦١، وفوات الوفيات ٢/ ٣١، والوافي ١٢٥ /١٥.

قَالَ : قُلْتُ :

لعَمْرُكَ مَا ٱلدِّيْبَاجُ خَرَّقْتَ وَحْدَهُ ولْكِنَّمَا خَرَّقْتَ جِلْدَ ٱلْمُهَلَّبِ فَأَطْلَقَهُ ، وٱعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ووَصَلَهُ .

٢٩٥٠ ـ ولَمَّا ظَفِرَ ٱلْحَجَّاجُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ ٱلأَشْعَثِ ، وكَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَيْهِ ، وخَلَعَ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، فأَمَرَ بضَرْبِ أَعْنَاقِ ٱلْجُنْدِ ٱلَّذِيْنَ ظَفِرَ بِهِمْ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ رَجُلِ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ ، فقالَ : واللهِ أَيُّها ٱلأَمِيْرُ لَئِنْ أَسَأْنَا فِي ٱلأَدَبِ لَمَا أَحْسَنْتَ فِي ٱلْعُقُوْبَةِ .

فَقَالَ ٱلْحَجَّاجُ : أُفِّ لهٰذِهِ ٱلْجِيَفِ أَمَا كَانَ فِيْهِمْ مَنْ يُحْسِنُ مِثْلَ لهٰذَا ؛ وأَمَرَ بإطْلَاقِ مَنْ بَقِيَ ، وعَفَا عَنْهُمْ .

٢٩٥١ ـ ومِنْ أَخْبَارِ ٱلْحَجَّاجِ في ٱلْعَفْوِ عَنْ عَدُوِّهِ بَعْدَ ٱلظَّفَرِ بِهِ ما حُكِيَ أَنَّهُ لَمَّا ظَفِرَ بِعَامِرِ بْنِ حِطَّانَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْخَوَارِجِ ٱلصَّفَرِيَّةِ ، وكَانَ حَنِقاً عَلَيْهِ لَمَّا ظَفِرَ بِعَامِرِ بْنِ حِطَّانَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْخَوَارِجِ ٱلصَّفَرِيَّةِ ، وكَانَ حَنِقاً عَلَيْهِ لَمَّا ظَفِرَ بِعَامِرِ بْ عُنْقَ ٱبْنِ ٱلْفَاعِلَةِ. لَبَسَالَتِهِ وشَجَاعَتِهِ ونِكَايَتِهِ في أَصْحَابِهِ، فقَالَ: يا غُلامُ ٱضْرِبْ عُنْقَ ٱبْنِ ٱلْفَاعِلَةِ.

فقَالَ عَامِرٌ : يا حَجَّاجُ بِئْسَ ما أَدَّبَكَ أَهْلُكَ ، كَيْفَ آمَنْتَ بِمِثْلِ ما لَقِيْتَنِي بِهِ ؟ أَبَعْدَ ٱلْمَوْتِ مَنْزِلَةٌ أُصَانِعُكَ عَلَيْها ؟

فَٱسْتَحِيا ٱلْحَجَّاجُ مِنْهُ ، وقَالَ لَهُ : أَفِيْكَ مَوْضِعٌ للصَّنِيْعَةِ ؟

قَالَ : أَجَلْ ؛ فأَمَرَ لَهُ بِفَرَسٍ وسَرْجٍ وسَيْفٍ ، وخَلَّىٰ سَبِيْلَهُ .

ويُقَالُ : إِنَّهُ لَمَّا صَارَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ قَالُوا لَهُ : عُدْ إِلَىٰ قِتَالِ ٱلْفَاسِقِ ، فاللهُ

<sup>[</sup>۲۹۵۰] البيان والتبيين ١/٢١٧ ، وعيون الأخبار ١/١٧٩ ، والعقد ٢/٧٧ ، والفرج بعد الشَّدّة ٤/ ١٢١ ، وربيع الأبرار ٢/ ٩٧ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٩ ، ونهاية الأرب ٨/ ١٧٢ .

<sup>[</sup>٢٩٥١] زهر الآداب ٤/ ٩٢٤ ، وإعتاب الكُتَّاب ٦٦ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٢/ ٥٩.

وفيها أَنَّ الخارجيَّ هو عِمْرَانُ بْنُ حِطَّان ، وهو وَهْمٌ ، لأنَّ عِمرانَ كان من قَعَدِ الخوارج ، ولم يكنْ يحضرُ القتالَ ، وإنَّما هو عامر أخوهُ كما ذَكَرَ ٱلمُصَنِّفُ .

أَطْلَقَكَ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ غَلَّ يَداً مُطْلِقُها (١) ، وآرْتَهَنَ رَقَبَةً مُعْتِقُها . وقَالَ (٢) :

أَلَّفَاتِ لُ ٱلْحَجَّاجَ عَنْ مَلَكُوْتِ هِ إِذَنْ لأَخُو ٱلدَّنَاءَةِ وٱلدِّي إِذَنْ لأَخُو ٱلدَّنَاءَةِ وٱلدِّي مَاذَا أَقُونُ وَلَا إِذَا وَقَفْ تُ إِزَاءَهُ أَلَّقُونُ لُ جُرْتَ عَلَيَّ إِنِّي عِنْدَ ذَا تَاللهِ لا كِدْتُ ٱلأَمِيْرَ بِاللهِ لا كِدْتُ ٱلأَمِيْرَ بِاللهِ اللهِ لا كِدْتُ ٱلأَمِيْرَ بِاللهِ اللهِ لا كِدْتُ ٱلأَمِيْرَ بِاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ

بيَدٍ تُقِرُّ بِأَنَّهِا مَوْلاَتُهُ عَفَّتْ عَلَىٰ عِرْفَانِهِ جَهَلاَتُهُ في الصَّفِّ واُحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلاتُهُ لأَحَتُّ مَنْ جَارَتْ عَلَيْهِ وُلاَتُهُ وجَوارِحي وسِلاَحُها الاتُه وعَلَيْهِ رَحْمَةُ مَالِكِي وصِلاتُه نَارٌ تَسُوءُ لِلَفْحِها حَالاتُه غرستْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلاتُهُ غرستْ لَدَيَّ فَحَنْظَلَتْ نَخَلاتُهُ خَدِي وخَيْلُ الْحَقِّ مُنْتَعَلاتُهُ هَيْهَاتَهُ لا يجرني إفلاتُهُ [كذا]

٢٩٥٢ \_ نَقِمَ طَلْحَةُ بْنُ جَعْفَرِ ٱلْمُتَوَكِّلُ ٱلْمَنْعُوْتُ بِالمُوَقَّقِ عَلَىٰ هَارُوْنَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ، فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وأَنْشَدَ :

يا بَنِي هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ لَيْسَ عِنْدِ مُنَافٍ لَيْسَ عِنْدِي وإِنْ تَغَضَّبْتَ إِلَّا

لَكُمْ حَادِثُ ٱلْعُلَا وٱلْقَدِيْمُ طَاعَةٌ حُرَّةٌ وقَلْبٌ سَلِيْمُ

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ٢/ ٨٣ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٦٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) شعر الخوارج ٦٩ إلّا التاسع والعاشر، فهما مِمَّا ٱنفرد ٱلْمُصَنِّف بهما، وفيه نُسبت لعمران وَفْقَ زهر الآداب. ونُسبت إلى خارجيِّ قريب لقَطَرِيِّ في الجليس الصالح ١٩٠٧، والصّناعتين ٢١٥، والبصائر والذَّخائر ١٩٠٥، وربيع الأبرار ١٨٦، والموازنة ١/٥٠، ٣/٥٩، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٠٧، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٥٤/١٠.

<sup>[</sup>۲۹۵۲] الأبيات لعليّ بن الجهم ، ديوانه ۱۷۸ ، والصداقة والصّديق ۱۷۲ ، والمنتحل ۱۱٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ١١٣ \_ ١١٤ ، واُلدّر اللهٰ يد ٩/ ٦٦ .

وٱنْتِظَارُ ٱلـرِّضَا فَإِنَّ رِضَا ٱلسَّا دَاتِ عِــنُّ وَعَنْبَهُ مْ تَقْــوِيْــمُ فَعَفَا عَنْهُ ، ووَصَلَهُ .

٢٩٥٣ ـ وكَانَ ٱلْمُهَذَّبُ بْنُ شَاهِيْنِ ٱلشَّاعِرُ عَامِلًا بِنَهْرِ فَرْوَةَ وِنَهْرِ رجا لَعَزِيْزِ ٱلدِّيْنِ ، فَظَهَرَتْ عَلَيْهِ خِيَانَةٌ ، فأَشْخَصَهُ وتَوَعَّدَهُ ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ :

قُلْ للعَزِيْنِ أَدَامَ رَبِّنِ عِنْهُ إِنِّي عِنْهُ إِنِّي جَنَيْتُ ولَمْ تَزَلْ نَبَلُ ٱلْوَرَىٰ ولَمْ تَزَلْ نَبَلُ ٱلْوَرَىٰ ولَقَدْ جَمَعْتُ مِنَ ٱلْجُنُونِ فُنُونَهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَعْفَا عَنْهُ ، وأَعَادَهُ إِلَىٰ عَمَلِهِ .

وأنَالَهُ مِنْ خَيْرِهِ مَكْنُونَهُ يَهَبُونَهُ يَهَبُونَ للخُدَّامِ ما يَجْنُونَهُ فَنَهُ فَأَجْمَعُ مِنَ ٱلصَّفْحِ ٱلْجَمِيْلِ فُنُونَهُ فَأَجْمَعُ مِنَ ٱلصَّفْحِ ٱلْجَمِيْلِ فُنُونَهُ فَلْيَعْفُ عَنْ جُرْمِ ٱلّذي هُوَ دُوْنَهُ فَلْيَعْفُ عَنْ جُرْمِ ٱلّذي هُوَ دُوْنَهُ

۲۹۰٤ ـ وقَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ أَرْدَشِيْرَ : كُنْتُ بِالسِّيْرَجَانِ (١) مَعَ ٱلْوَزِيْرِ أَبِي غَالِبِ ٱلْحَسَنِ بْنِ مَنْصُوْرِ ٱلْمُلَقَّبِ بِذِي ٱلسَّعَادَتَيْنِ ، فَأَتَّفَقَ أَنْ شَرِبْتُ عِنْدَهُ يَوْماً ، فَسَكِرْتُ سُكْراً سَقَطَ مَعَهُ سَفْتَجَتِي (٢) مِنْ كُمِّي وفِيْهَا رِقَاعٌ قَدْ أَعْطَانِيْها يَوْماً ، فَسَكِرْتُ سُكْراً سَقَطَ مَعَهُ سَفْتَجَتِي (٢) مِنْ كُمِّي وفِيْهَا رِقَاعٌ قَدْ كَتَبْتُ في أَرْبَابُها لأَتَنَجَزَ لَهُمْ تَوْقِيْعَاتِهِ عَلَيْها ، ومِنْ جُمْلَتِها رُقْعَتَانِ بِخَطِّي قَدْ كَتَبْتُ في إِحْدَاهُما :

<sup>[</sup>٢٩٥٣] خريدة القصر ١/ ٤٨ . ونُسبت في آلدّر ٱلْفريد ٩/ ٣٦١ للبُسْتيِّ، وهي في ديوانه ٤٤٤. [٢٩٥٤] الهفوات النادرة ٣٥٣ ، ويتيمة الدَّهر ٤/ ١٦٥ ، ومحاضرات الأدباء ١/٥٣٦ ، والوافي ١٧٢/١٢ .

<sup>(</sup>۱) السَّيْرَجَان : مدينة بين كرمان وفارس ، وهي في الإقليم الثالث . أَو السِّيرجان مدينة كرمان ، بينها وبين شيراز أربعة وعشرون فرسخاً ، وكانت تُسمَّى القصرين . معجم البلدان ٣/ ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ٱلسَّفْتَجَةُ : كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ، ليدفع إليه بدله ، وفائدته السلامة من خطر الطّريق ومَؤُونة الحمل . مجمع الأمثال ٢/ ٣٨٢ .

وْفُوْرَ ٱلصَّلَفْ وٱلَّذِي فِي ٱلْبَغْيِ قَدْ حَازَ ٱلسَّرَفْ ضَعْ تُحْتَمَلْ مِنْكَ ٱلصَّلَفْ ضَعْ تُحْتَمَلْ مِنْكَ ٱلصَّلَفْ

يا قَلِيْلَ ٱلْخَيْرِ مَوْفُوْرَ ٱلصَّلَفُ كُـنْ لَئِيْمًا وتَـوَاضَـعْ تُحْتَمَـلْ وفى ٱلأُخْرَىٰ:

يا طَارِقَ ٱلْبَابِ عَلَىٰ عَبْدِ ٱلصَّمَدُ لا تَطْرُقِ ٱلبَابَ فما ثَمَ أَحَدُ

فَأَخَذَ ٱلسَّفْتَجَةَ ، وفَتَحَها ، فَوَقَعَ عَلَىٰ ٱلرِّقَاعِ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهَا ، ووَقَعَ عَلَىٰ ٱلرِّقَاعِ بِجَمِيْعِ مَا فِيْهَا ، ووَقَعَ عَلَىٰ ٱلرُّقْعَةِ ٱلنَّتِي فِيْهَا ٱلْبَيْتُ ٱلرُّقْعَةِ ٱلنَّتِي فِيْهَا ٱلْبَيْتُ ٱلْوَاحِدُ يُوْجِبُ لَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ٱلْفَ دِرْهَمٍ مِنِ ٱتِّصَالِ ٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي نَحْنُ فِيْهِ . ٱلْوَاحِدُ يُوْجِبُ لَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ ٱلْفَ دِرْهَمٍ مِنِ ٱتِّصَالِ ٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي نَحْنُ فِيْهِ .

ورَدَّ ٱلْجَمِيْعَ إِلَىٰ ٱلسَّفْتَجَةِ ، وجَعَلَهَا في كُمِّي ، وأَصْبَحْتُ مِنَ ٱلْغَدَاةِ ولا عِلْمَ عِنْدِي بما جَرَىٰ ، فآسْتَدْعَاني إِلَىٰ ٱلطَّعَامِ وَقْتَ ٱلظُّهْرِ ، فلَمْ يَرَ عِنْدِي أَثَراً للفِعْلَةِ ٱلتِّي فَعَلْتُهَا إِذَنْ وأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّيْنَ ، ولا سَمِعَ مِنِّي شُكْراً عَلَىٰ صَنِيْعِهِ ، فَقَالَ لِيْ : وَقَفْتَ عَلَىٰ ٱلرِّقَاع ؟

قُلْتُ : لا أَيُّها ٱلْوَزِيْرُ .

ثُمَّ تَذَكَّرْتُ مَا كَانَ فِي ٱلأَوْرَاقِ ، فَتَصَبَّبْتُ عَرَقاً ، وٱشْتَغَلَ قَلْبِي بِمَا وَجَدَ فِيهَا بخَطِّي ، فَنَهَضْتُ إِلَىٰ ٱلرِّقَاعِ ، فَتَأَمَّلْتُها ، وعُدْتُ إِلَيْهِ ، فَشَكَرْتُهُ ، واعْتَذَرْتُ مِمَّا وَجَدَ .

فَقَالَ : لا تَعْتَذِرْ ؛ فإِنَّا نَسْتَحِقُّهُ إِذَا لَمْ نَقْضِ وَاجِباً ، ولَمْ نُرَاع صَاحِباً .

٧٩٥٥ ـ وحَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ هِلالِ بْنِ ٱلْمُحْسِنِ ٱلصَّابِي في كِتَابِ « ٱلْهَفَوَاتِ » عَنِ أَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلرُّمَّانِيِّ (١) ٱلْكَاتِبِ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنا أَبُو ٱلْقَاسِمِ

<sup>[</sup>٢٩٥٥] الهفوات النَّادرة ٣٤٢ \_ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>١) في مطبوعة الهفوات : الرامانيّ .

ٱلْمَعْمَرُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلمُدْلِجِيُّ مَعَ ٱلْوَزِيْرِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْعَلَاءِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ (٢) ٱلْأَهْوَازِيِّ ، وكُنْتُ إِذْ ذَاكَ كَاتِبَ ٱلإِنْشَاءِ وخَلِيْفَةَ ٱلْعَلَاءِ ، فبَعَثَ إِلَيَّ ٱلْمَعْمَرُ يَطْلُبُ مِنِي بَغْلَةً مُسْرَجَةً ، ولَمْ تَكُنْ مَنْزِلَتُهُ عِنْدِي مَنْزِلَةَ مَنْ أُرَاعِيْهِ ، فرَدَدْتُ ٱلرُّقْعَةَ مَعَ رَسُولِهِ ولَمْ أُجِبْهُ عَنْها ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ ٱلرُّقْعَةَ وعَلَىٰ ظَهْرِها مَكْتُوْبٌ (٣) :

عَسَىٰ سَائِلٌ ذُو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ مِنَ ٱلْيَوْمِ سُؤْلًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُ غَدُ فَإِنَّ لَهُ غَدُ فَإِنَّ لَهُ غَدُ فَإِنَّ لَا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سَائِلٌ أَأَنْتَ بما تُعْطِيْهِ أَمْ هُو أَسْعَدُ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي إِذَا جَاءَ سَائِلٌ أَأَنْتَ بما تُعْطِيْهِ أَمْ هُو أَسْعَدُ فَإِنَّ كَمَا فَعَلْتُ أَوَّلًا .

وضَرَبَ ٱلدَّهْرُ ضَرَبَاتِهِ ، فصُرِفَ ٱلْعَلَاءُ ، ووَزِرَ ٱلْمُدْلِجِيُّ ، وكُنْتُ إِذْ ذَاكَ مُتَوَلِّياً أَعْمَالًا كَثِيْرَةً ، فأَنْفَذَ إِلَيَّ مَنْ أَشْخَصَني إِلَىٰ شِيْرَازَ ، ووَرَدْتُ عَلَيْهِ وأَنَا لا أَشُكُّ في قَتْلِي أَوْ ٱلْقَبْضِ عَلَيَّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ سُوْءِ فِعْلِي مَعَهُ .

وحَضَرْتُ مَجْلِسَهُ فَقَرَّبَنِي ، وأَكْرَمَني ، وأَقَمْتُ مُتَرَدِّداً إِلَيْهِ أَيَّاماً وهُو يَزِيْدُ في برِّي وإِكْرَامِي ، وأَنَا مِنْ فِعْلِهِ مُتَعَجِّبٌ ولَهُ مُسْتَطْرِفٌ ، فلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قُمْتُ مِنْ مَجْلِسِهِ مُنْصَرِفاً ، فِأَتْبَعَنِي ٱلْحَاجِبَ ، وقَالَ : ٱلْوَزِيْرُ يُرِيْدُ أَنْ يَخْلُوَ بَكُ بَكَ .

فَلَمْ يُدَاخِلْنِي رَيْبٌ فِي ٱلْقَبْضِ عَلَيَّ ، فَأَقَمْتُ خَائِفاً أَتَرَقَّبُ مَا يَأْمُرُ بِهِ فِيَّ ، فَلَمَّا خَلاَ مَجْلِسُهُ ٱسْتَدْعَانِي ، وأَسَرَّ إِلَىٰ بَعْضِ خَدَمِهِ شَيْئاً ، فَمَضَىٰ ، وعَادَ مَعَهُ ٱلدُّقْعَةُ بِعَيْنِها ، فَسَلَّمَها إِلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَيْتُها وَدِدْتُ أَنَّ ٱلأَرْضَ سَاخَتْ بِي، وقَرَأْتُ

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة الهفوات : الحسن .

<sup>(</sup>٣) عَدِيُّ بْنُ زَيْدِ العِبَادِيُّ ، شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٨٠٨/٢ ، وديوان المعاني المعاني المعاني المعاني ١٣/١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٤٢٥/٢ ، وصُبح الأعشى ١٣/١٠ ، والتذكرة الحمدونية ١/ ٢٨٥ ، وزهر الأكم ١/ ١٣٥ ، ٢/ ٢٨١ .

بِحَيْثُ يَسْمَعُ: ﴿ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللَّهِ (٤).

فقَالَ لِي : لا تُرَعْ وَقَفْتُكَ عَلَىٰ سُوْءِ فِعْلِكَ حَتَّىٰ لا تَسْتَصْغِرَ بَعْدَها أَحَداً وَتَطْرَحَ مُرَاعَاةَ ٱلْعَوَاقِبِ ، ولْيَكُنْ لهٰذَا ٱلْفِعْلُ لأَخْلَاقِكَ مُهَذِّباً . ثُمَّ خَلَعَ عَلَيَّ ، ووَصَلَني ، ورَدَّني إِلَىٰ عَمَلِي .

٢٩٥٦ وإِلَىٰ هٰذَا أَشَارَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ ٱلْحُكَمَاءِ فِي ٱلتَّحْرِيْضِ عَلَىٰ ٱصْطِنَاعِ ٱلْكِرَامِ ٱلْخَافِضَةِ مِنْ أَقْدَارِهِم ٱلأَيَّامُ فِي قَوْلِهِ : أَحْسِنْ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ لَهُ سَابِقَةٌ فِي ٱلْكَرَامِ ٱلْخَاجَةِ مِنْهُ ، وإِدْبَارُ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْاَدَبِ وسَابِقَةٌ فِي ٱلْفَصْلِ ، ولا يُزَهِّدنَكَ فِيْهِ سُوْءُ ٱلْحَاجَةِ مِنْهُ ، وإِدْبَارُ ٱلدَّوْلَةِ عَنْهُ ؛ فإِنَّكَ لا تَخْلُو فِي ٱصْطِنَاعِكَ لَهُ وإِحْسَانِكَ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ حُرَّةٍ تَمْلِكُ رِقَها ، عَنْهُ ؛ فإِنَّ ٱلدَّهْرَ يَجْبُرُ كَمَا يَكْسِرُ ، وٱلدَّوْلَةَ تُقْبِلُ ثُمَّ لَوْمَ مَكْرُمَةٍ حَسَنَةٍ تُوْفِي حَقَها ؛ فإِنَّ ٱلدَّهْرَ يَجْبُرُ كَمَا يَكْسِرُ ، وٱلدَّوْلَةَ تُقْبِلُ ثُمَّ لَكُمْ مِنْ ذَرَعَ خَيْراً حَصَدَ أَجْراً ، ومَنِ ٱصْطَنَعَ حُرًّا ٱسْتَفَادَ شُكْراً .

٢٩٥٧ \_ وأُنْشِدَ :

وعُدَّ مِنَ ٱلرَّحْمُنِ فَضْلًا ونِعْمَةً عَلَيْكَ إِذَا ما جَاءَ للخَيْرِ طَالِبُ ولا تَمْنَعَنْ ذَا حَاجَةٍ جَاءَ رَاغِبً فإنَّكَ لا تَدْرِي مَتَى أَنْتَ رَاغِبُ ولا تَمْنَعَنْ ذَا حَاجَةٍ جَاءَ رَاغِبً فإنَّ مَنْ قَالَ : ٢٩٥٨ ـ وٱلْجَيِّدُ في لهذَا ٱلْمَعْنَىٰ قَوْلُ مَنْ قَالَ :

لا تَحْقِرَنَّ ٱمْرَأً قَدْ كَانَ ذَا ضِعَةٍ فَكَمْ وَضِيْعٍ مِنَ ٱلْأَقْوَامِ قَدْ رَأَسَا فَرُبَّ قَوْمٍ حَقَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَرَهُمْ أَهْلًا لَخِدْمَتِنا صَارُوا لَنَا رُؤَسَا فَرُبَّ قَوْمٍ حَقَرْنَاهُمْ فَلُمْ فَلَمْ نَرَهُمْ : دَخَلَ أَبُو ٱلصَّقْرِ إِسْمَعِيْلُ بْنُ بُلْبُلٍ قَبْلَ وِزَارَتِهِ

<sup>(</sup>٤) [سورة مريم: ٢٣].

<sup>[</sup>٢٩٥٦] لباب الآداب ٥٥.

<sup>[</sup>۲۹۰۷] أبو الأسود الدُّؤليّ ، ديوانه ١٤٢ ، وربيع الأبرار ٣٦٨/٤ ، ولباب الآداب ٢٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢٠٨/٢٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٠٨/٢٥ .

<sup>[</sup>۲۹۰۸] محمّد بن نصر في بهجة المجالس ١/٧٦ .

<sup>[</sup>٢٩٥٩] زهر الآداب ٣/ ٨٤٣ ، ٨٤٤ .

لَلْمُعْتَمِدِ عَلَىٰ صَاعِدِ بْنِ مُخْلِدٍ في وِزَارَتِهِ ، وفي ٱلْمَجْلِسِ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ثَوَابَةَ ، فَسَأَلَ صَاعِدٌ عَنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ أَبُو ٱلصَّقْرِ : أَنْفي، يريد نُفي [كذا]. فقَالَ ٱبْنُ ثَوَابَةَ : في ٱلْخُرْءِ ؛ فتَضَاحَكَ ٱلنَّاسُ ، وخَجِلَ أَبُو ٱلصَّقْرِ .

فَلَمَّا وَلِيَ أَبُو ٱلصَّقْرِ ٱلْوِزَارَةَ دَخَلَ عَلَيْهِ ٱبْنُ ثَوَابَةَ ، وقَالَ : ﴿ تَـاُللَّهِ لَقَدُ ءَاشَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَ نَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ﴿ (١) .

فَقَالَ أَبُو ٱلصَّقْرِ : لا تَثْرِيْبَ عَلَيْكَ ٱليَوْمَ يا أَبَا ٱلْعَبَّاسِ ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ وهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِيْنَ (٢٠) .

۲۹٦٠ ـ وحَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ الشَّاعِرُ الْمِصْرِيُّ قَالَ : خَرَجْتُ يَوْماً إِلَىٰ بِرْكَةِ الْحَبَشِ بِمِصْرَ مُتَنَزِّهاً في أَيَّامِ الرَّبِيْعِ حِيْنَ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها، والزَّيَّنَثُ ومَعِي آنِيَةُ شَرَابٍ وكِتَابٌ ، وكَانَتْ تِلْكَ عَادَتِي في كُلِّ سَنَةٍ ، فجَعَلْتُ أَشْرَبُ وأَنادِمُ كِتَابِي طُوْلَ يَوْمِي ، فلَمَّا كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وتَلْمَعَ في أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ وأُنَادِمُ كِتَابِي طُوْلَ يَوْمِي ، فلَمَّا كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وتَلْمَعَ في أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ وأُنَادِمُ كِتَابِي طُولًا يَوْمِي ، فلَمَّا كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وتَلْمَعَ في أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ وأَنَادِمُ كِتَابِي طُولًا يَوْمِي ، فلَمَّا كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ وتَلْمَعَ في أَجْنِحَةِ الطَّيْرِ أَخَذْتُ في الانْصِرَافِ إِلَىٰ مَنْزِلِي وأَنَا ثَمِلُ ، فبَيْنَما أَنَا أَمْشِي وإِذَا بِفَارِسٍ خَرَجَ مَنْ مِصْرَ مُتَلَثِمُ الاَيْبِيْنُ مِنْ وَجْهِهِ غَيْرُ عَيْنَيْهِ ، فسَلَّمَ وقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الشَّيُونُ ثُوجَ

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : حَضَرْنا مِلَاكَ ٱلْوَالِدَةِ أَصْلَحَكَ اللهُ ؛ فضَحِكَ وٱنْصَرَفَ .

وَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ دَخَلْتُ إِلَىٰ ٱلأَمِيْرِ تَكِيْنَ في حَاجَةٍ ، فَقَضَاهَا لي ، وأَسَرَّني بَأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وقَالَ : لهٰذِهِ حَقُّ حُضُوْرِكَ ذَاكَ ٱلْمِلَاكَ ؛ فعَلِمْتُ أَنَّهُ ٱلَّذي لَقِيَني ، فأَخَذْتها وٱنْصَرَفْتُ .

<sup>(</sup>١) [ سورة يوسف : ٩١ ] .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لَا نَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُوتَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١٩٤].

<sup>[</sup>۲۹٦٠] قطب السُّرور ٢٦ .

## مُلَحُ مَكَارِمَ يَغْتَبِطُ بِهَا ٱلْقَلْبُ وٱلسَّمْعُ لدَلَالَتِها عَلَىٰ كَرَمِ ٱلنِّجَارِ وٱلطَّبْع

٢٩٦١ ـ قُتِلَ للأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ وَلَدٌ ، وكَانَ قَاتِلَهُ أَخُو ٱلأَحْنَفِ ، فأُتِيَ بِهِ مَكْتُوْفاً ليَأْخُذَهُ بِهِ ، فلَمَّا رَآهُ بَكَىٰ وأَنْشَدَ :

أَقُولُ للنَّفْسِ تَأْسَاءً وتَعْزِيَةً إِحْدَىٰ يَدَيَّ أَصَابَتْنِي ولَمْ تُرِدِ كِلاهُمَا خَلَفٌ مِنْ فَقْدِ صَاحِبِهِ هٰذَا أَخِي حِيْنَ أَدْعُوهُ وذا وَلَدِي

٢٩٦٢ ـ ولآخَرَ في مَعْنَاهُ وقَدْ قَتَلَ قَوْمُهُ أَخَاهُ ، ولَمْ يَقْصِدْ أَحَداً بِنِكَايَةٍ ولا نَوَخَّاهُ :

قَـوْمـي هُـمُ قَتَلُـوا أُمَيْـمَ أَخِـي فـإِذَا رَمَيْـتُ يُصِيْبُنـي سَهْمِـي فلَوْمـي فَلَوْمـي فَلَوْمـي فَلَوْمِنَـنْ عَظْمِـي فَلَوْمِنَـنْ عَظْمِـي فَلَوْمِنَـنْ عَظْمِـي

٢٩٦٣ ـ وقِيْلَ للأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ : مِمَّنْ تَعَلَّمْتَ ٱلْحِلْمَ؟

قَالَ : مِنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ٱلْمِنْقَرِيِّ ؛ بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ في دَارِهِ إِذْ أَتَتُهُ جَارِيَةٌ بِسَفُّوْدٍ عَلَيْهِ شِوَاءٌ ، فسَقَطَ مِنْ يَدِها عَلَىٰ وَلَدٍ لَهُ صَغِيْرٍ فَمَاتَ ، فدُهِشَتِ جَارِيَةٌ بِسَفُّوْدٍ عَلَيْهِ شِوَاءٌ ، فسَقَطَ مِنْ يَدِها عَلَىٰ وَلَدٍ لَهُ صَغِيْرٍ فَمَاتَ ، فدُهِشَتِ أَلْجَارِيَةٌ ، وٱخْتَلَطَ عَقْلُها ، فلَمَّا رَأَىٰ ذٰلِكَ مِنْهَا قَالَ : لا رَوْعَ عَلَيْكِ ، ٱذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لله تَعَالَىٰ .

<sup>[</sup>۲۹۶۱] العُرْيان بن سهلة النَّبهانيّ من طيِّى، كما في الحماسة البصريَّة ١/ ٤٠ ، وأعرابيّ في عيون الأخبار ٣/ ١٠٠ ، وأمالي القالي ١/ ٣٦٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ١٥٢ ، وسراج الملوك ٨٥ ، ووفيات الأعيان ٦/ ٥٥ ، والوافي ٢٧/ ١٨٣ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٨١ . وسراج الملوك بن وعلة الشَّيْبَانيُّ ، عيون الأخبار ٣/ ١٠٠ ، وأمالي القالي ١/ ٢٦٢ ، والمصون ٤ ، والفرج بعد الشَّدة ٣/ ٣٤٥ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ١٤٩ ، والسِّمط ١/ ٣٠٥ ، ١٤٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ١٢٨ .

<sup>[</sup>٢٩٦٣] سراج الملوك ١٤٦، والرِّسالة القشيريَّة ٢/ ٣٩٨، وإحياء علوم الدّين ٢/ ٢٢٠، ٣/ ٧١.



٢٩٦٤ - خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا مَا حُكِيَ أَنَّ بَعْضَ مُلُوْكِ ٱلْفُرْسِ ، وكَانَ عَظِيْمَ ٱلْمَمْلَكَةِ سَيِّىءَ ٱلْمِلْكَةِ ، شَرِيْفَ ٱلْهِمَّةِ شَدِيْدَ ٱلنِّقْمَةِ ، قَرَّبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ مَطْبَخِهِ طَعَاماً ، فَوَقَعَتْ نُقْطَةٌ مِنَ ٱلطَّعَامِ عَلَىٰ ٱلْمَائِدَةِ ، فَزَوَىٰ لَهَا ٱلْمَلِكُ وَجُهَهُ ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ إِعْرَاضاً تَحَقَّقَ بِهِ ٱلطَّبَّاخُ قَتْلَهُ ، فعَمَدَ إِلَىٰ ٱلصَّحْفَةِ ، فكَفَأَهَا عَلَىٰ وأَعْرَضَ عَنْهُ إِعْرَاضاً تَحَقَّقَ بِهِ ٱلطَّبَّاخُ قَتْلَهُ ، فعَمَدَ إِلَىٰ ٱلصَّحْفَةِ ، فكَفَأَها عَلَىٰ وأَعْرَضَ عَنْهُ إِعْرَاضاً تَحَقَّقَ بِهِ ٱلطَّبَّاخُ قَتْلَهُ ، فعَمَدَ إِلَىٰ ٱلصَّحْفَةِ ، فكَفَأَها عَلَىٰ الْمَائِدَةِ ، فقَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ : مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ مَا فَعَلْتَ ، وقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ سُقُوْطَ ٱلنَّافِيةِ ؟

قَالَ: ٱسْتَحْيَيْتُ أَنْ يُسْمَعَ عَنِ ٱلْمَلِكِ أَنَّهُ ٱسْتَوْجَبَ قَتْلِي ، وٱسْتَبَاحَ دَمِي مَعَ قَدِيْمِ خِدْمَتِي وَلُزُوْمِ حُرْمَتِي في نُقْطَةٍ وَاحِدَةٍ أَخْطَأَتْ بِهَا يَدِي ، ولَمْ يُجْرِها تَعَمُّدِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْظُمَ ذَنْبِي ليَحْسُنَ بالمَلِكِ قَتْلِي ، ويُعْذَرَ في قَتْلِ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِي .

فَقَالَ ٱلْمَلِكُ : إِنْ كَانَ حُسْنُ صَنِيْعِكَ يُنْجِيْكَ مِنَ ٱلْقَتْلِ وٱلتَّعْذِيْبِ ، فلَيْسَ مُنْجِيَكَ مِنَ ٱلْقَتْلِ وٱلتَّعْذِيْبِ ، فلَيْسَ مُنْجِيَكَ مِنَ ٱلتَّأْدِيْبِ ، ٱجْلِدُوْهُ مِئَةً ، وٱخْلَعُوا عَلَيْهِ خِلَعَ ٱلرِّضَا ، وسَوِّغُوْهُ إِنْعَاماً يُؤْذِنُ بالعَفْوِ عَمَّا مَضَىٰ .

# ولْنُعْقِبْ لهٰذَا ٱلْفَصْلَ مِنْ لَطِيْفِ ٱلاعْتِذَارِ ما نَسْتَعْطِفُ بهِ ٱلْقُلُوْبَ بَعْدَ ٱلنَّفَارِ

٢٩٦٥ - جَرَىٰ بَيْنَ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وبَيْنَ أَخِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحَنَفِيَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما كَلامٌ و ٱفْتَرَقَا مُتَغَاضِبَيْنِ ، فلَمَّا وَصَلَ مُحَمَّدٌ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ كَتَبَ إِلَىٰ ٱلْحُسَيْنِ بَعْدَ ٱلْبَسْمَلَةِ : مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَىٰ أَخِيْهِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّ لَكَ بَعْدَ ٱلْبَسْمَلَةِ : مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَىٰ أَخِيْهِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّ لَكَ شَرَفاً لا أَدْرِكُهُ ، فإنَّ أُمِّي آمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ، وأُمَّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، ولَوْ كَانَ مِلْءَ ٱلأَرْضِ نِسَاءٌ مِثْلُ أُمِّي ما وَفَيْنَ بأُمِّكَ ، فإذَا

<sup>[</sup>۲۹٦٤] زهر الآداب ۲/ ۲۱۱ .

<sup>[</sup>٢٩٦٥] زهر الآداب ١/ ١٠٠ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٦٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٤/ ٣٣٣ .

قَرَأْتَ رُقْعَتِي هٰذِهِ فَٱلْبَسْ رِدَاءَكَ ونَعْلَيْكَ ، وسِرْ إِلَيَّ لتُرْضِينِي ، وإِيَّاكَ أَنْ أَسْبِقَكَ إِلَىٰ هٰذَا ٱلْفَصْٰلِ ٱلَّذِي أَنْتَ أَوْلَىٰ بِهِ مِنِّي ، والسَّلام ؛ فلَبِسَ ٱلْحُسَيْنُ رِدَاءَهُ ونَعْلَيْهِ ، وجَاءَ إِلَيْهِ وتَرَضَّاهُ .

٢٩٦٦ ـ وكَانَ في قَلْبِ ٱلأَمِيْنِ مِنْ إِسْحٰقَ ٱلْمَوْصِلِيِّ شَيْءٌ ، فأَهْدَىٰ لَهُ جَارِيَةً فَرَدَّها ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِسْحْقُ :

> هَتَكْتَ ٱلضَّمِيْرَ بِرَدِّ ٱللَّطَفْ فإِنْ كُنْتَ تَحْقِدُ شَيْئًا مَضَى وجُــدْ لِــيَ بــالعَفْــوِ عَــنْ زَلَّتِــي فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

وكَشَفْتَ أَمْرَكَ لِي فَأَنْكَشَفْ فهَبْ للخِلافَةِ ما قَدْ سَلَفْ فبالفَضْلِ تَأْخُذُ أَهْلَ ٱلشَّرَفْ

فعَادَ إِلَىٰ ٱلْجَمِيْل .

فَ ٱمْنُ نُ بِصَفْحِ كَ عَنْ لَهُ

٢٩٦٧ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرِ ٱلصُّوٰلِيُّ : أَحْسَنُ رُقْعَةٍ كُتِبَتْ في ٱلاعْتِذَارِ رُقْعَةٌ كَتَبَ بها ٱلرَّاضِي إِلَىٰ أَخِيْهِ ٱلمُتَّقِي، وكَانَ قَدْ جَرَىٰ بَيْنَهُما كَلَامٌ بِحَضْرَةِ ٱلْمُؤَدِّبِ، وكَانَ ٱلْمُتَّقِي قَدِ ٱعْتَدَىٰ عَلَىٰ ٱلرَّاضِي: أَنَا مُعْتَرِفٌ لَكَ بِالعُبُوْدِيَّةِ فَرْضاً، وأَنْتَ مُعْتَرِفٌ لي بِالْأُخُوَّةِ فَضْلًا ، وٱلْعَبْدُ يُذْنِبُ ، وٱلْمَوْلَىٰ يَعْفُو ويَغْفِرُ ، وقَدْ قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

يا ذا ٱلَّذِي يَغْضَبُ في غَيْر شَي ٱعْتَبُ فعُتْبَاكَ حَبيْبُ إِلَيُّ أَنْتَ عَلَىٰ أَنَّكَ لِيْ ظَالِمٌ أَعَازُ خَلْقِ ٱللهِ طُرًّا عَلَيٌّ ا

[٢٩٦٦] الأغاني ١/ ١٢٤ ، وٱلْفَرَج بعد ٱلشِّدَّة ١/ ٣٧٢، والمحاسن والأضداد ٣٢٥ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٣٥٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨/ ١٦٣ .

[٢٩٦٧] الأذكياء ٢٠١، وتاريخ بغداد ٢/ ٥٢٠، وآلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٣٣٤، والبداية والنِّهاية ١١/ ٢٢٣.

فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْمُتَّقِي عَلَىٰ ٱلرُّقْعَةِ هَبَّتْ عَلَيْهِ مِنْهَا رِيَاحُ ٱلأَرْيَحِيَّةِ ، فَعَطَفَتْ مِنْهُ عَوَاطِفَ ٱلنَّفْسِ ٱلأَبِيَّةِ ، ومَضَىٰ إِلَيْهِ رَاضِياً ، وأَكَبَّ عَلَيْهِ بَاكِياً ، وأَنْحَسَمَتْ بَيْنَهُما مَوَادُّ ٱلْهَجْرِ بَقَبُوْلِ صَادِقِ ٱلْعُذْرِ ، وأُزِيْلَ مَصُوْنُ ٱلْحِقْدِ ، وٱنْتَظَمَ ٱلشَّمْلُ ٱنْتِظَامَ ٱلْعِقْدِ .

٢٩٦٨ ـ وَقَّعَ ذُو ٱلرِّئَاسَتَيْنِ ٱلْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ إِلَىٰ طَاهِرِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ : واللهِ ِ يا نِصْفَ إِنْسَانٍ لَئِنْ أَمَرْتُ لأَنْفِذَنَّ، ولَئِنْ أَنْفَذْتُ لأَبْرِمَنَّ ، ولَئِنْ أَبْرَمْتُ لأَتْلِفَنَّ .

فَأَجَابَهُ طَاهِرٌ: إِنَّمَا أَنَا ـ أَعَزَّكَ ٱللهُ ـ كَالأَمَةِ ٱلسَّوْدَاءِ إِنْ حُمِلَ عَلَيْهَا دَمْدَمَتْ ، وإِنْ رُفِّهَ عَنْهَا أَمْسَكَتْ ، وإِنْ عُوْقِبَتْ فبِمَا وَجَبَ عَلَيْهَا ، وإِنْ عُفِيَ عَنْهَا فبالإِحْسَانِ إِلَيْهَا ؛ فعَفَا عَنْهُ .

٢٩٦٩ وما أَلْطَفَ ما كَتَبَ بِهِ بَعْضُ ٱلْفُضَلَاءِ إِلَىٰ أَخِيْهِ يَسْتَعْطِفُهُ: أَنْتَ سَلِيْلُ نُبُوَّةٍ ، وشَقِيْقُ أُخُوَّةٍ ، أَصْلُها مِنْ سَوْحَةٍ ، وفَرْعُها مِنْ دَوْحَةٍ ، فَنَحْنُ لَذَّةُ أَوَانٍ ، ونَشْوَانُ زَمَانٍ ، ورَضِيْعا لَبَانٍ ، ورَكِيْضَا أُمُوْمَةٍ ، وغُصْنا جُرْثُوْمَةٍ ، وغُصْنا جُرْثُوْمَةٍ ، ورَكِيْضَا أُمُوْمَةٍ ، وغُصْنا جُرْثُوْمَةٍ ، دَرَجَا مِنْ وِكْرٍ ، ومَهَدَا في حِجْرٍ ، فكَيْفَ تُوْقِظُ عَيْنَ ٱلدَّهْرِ ، وتَبْسُطُ يَدَ ٱلْهَجْرِ ، وتُنبَّهُ غَافِي ٱلرُّقَادِ ، وٱلْحَسُوْدُ لَنَا بِمِرْصَادٍ .

٢٩٧٠ ـ وكَتَبَ آخَرُ إِلَىٰ صَدِيْقِ يَسْتَعْطِفُهُ: أَصْفَيْتُ لَكَ وُدِّي ، وأَكْدَيْتُ لَكَ عَقْدِي ، ومَنَحْتُك إِخَائِي ، ولَمْ أُمَزِّقْ لَكَ صَفَائِي ، فقرِّبِ ٱلإِخَاءَ بالوُدِّ لَكَ عَقْدِي ، ومَنَحْتُك إِخَائِي ، ولَمْ أُمَزِّقْ لَكَ صَفَائِي ، فقرِّبِ ٱلإِخَاءَ بالوُدِّ أَنْقَعُ للغُلَّةِ ، وأَنْفَعُ للعِلَّةِ ، وأَسْكَنُ للرَّوْعَةِ ، وأَشْفَىٰ للَّوْعَةِ ، وأَطْفَأُ للحُرْقَةِ ، وأَسْفَىٰ للوَّعَةِ ، وأَشْفَىٰ للوَّعَةِ ، وأَسْفَىٰ للوَّعَةِ ، وأَسْفَىٰ للوَّعَةِ ، وأَسْفَىٰ للوَّعَةِ .

<sup>[</sup>٢٩٦٨] البصائر والذَّخائر ٢/ ١٣١ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٥/ ٦٧ .

<sup>[</sup>٢٩٦٩] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>۲۹۷۰] لم أَجِدْهُ .

٢٩٧١ ـ وقَالَ أَعْرَابِيُّ لأَمِيْرٍ نَقِمَ : لهذا مَقَامُ مَنْ لا يَتَّكِلُ عَلَىٰ ٱلْمَعْذِرَةِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْمَعْفِرَةِ .

٢٩٧٢ ـ وقَالَ آخَرُ : لأَنْ يُحْسِنَ في ٱلْعَفْوِ وقَدْ أَسَأْنَا في ٱلذَّنْبِ أَوْلَىٰ مِنْ أَنْ يُسِيْءَ بِالعُقُوْبَةِ ، وقَدْ أَحْسَنَا في ٱلاعْتِذَارِ .

٢٩٧٣ \_ وٱعْتَذَرَ آخَرُ ، فقَالَ : لُذْتُ بِعَفْوِكَ ، وٱسْتَجَرْتُ بِصَفْحِكَ ، فَأَذِقْنِي حَلَاوَةَ ٱلرِّضَا ، وأَجِرْنِي مِنْ مَرَارَةِ ٱلسُّخْطِ فيما مَضَىٰ .

٢٩٧٤ ـ وكَتَبَ آخَرُ: لكُلِّ ذَنْ عَفْوٌ وعُقُوْبَةٌ ، فَذُنُوْبُ ٱلْخَاصَّةِ مَسْتُوْرَةٌ ، وَكَسْرُهُ لا يُخْبَرُ ؛ وإِنْ كَانَ وَسَيِّئَاتُهُمْ مَغْفُوْرَةٌ ، وذَنْبُ مِثْلِي مِنَ ٱلعَامَّةِ لا يُغْفَرُ ، وكَسْرُهُ لا يُجْبَرُ ؛ وإِنْ كَانَ ولا بُدَّ مِنَ ٱلْعُقُوْبَةِ ، فعَاقِبْني بإعْرَاضٍ لا يُؤَدِّي إلَىٰ إِبْعَادٍ ، ولا يُفْضِي في ولا بُدَّ مِنَ ٱلْعُقُوبَةِ ، فعَاقِبْني بإعْرَاضٍ لا يُؤَدِّي إلَىٰ إِبْعَادٍ ، ولا يُفْضِي في الصَّفْحِ إلَىٰ مِيْعَادٍ ؛ ولأَنْ تُحْسِنُوا وقَدْ أَسَأْنا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُسِيْؤُوا وقَدْ أَحْسَنًا ، وإنْ كَانَ مِنْكُمْ فما أَحَقَّكُمْ بمُكَافَأَتِهِ ، وإِنْ كَانَ مِنْكُمْ فما أَحَقَّكُمْ بمُكَافَأَتِهِ ، وإِنْ كَانَ مِنْكُمْ فما أَحَقَّكُمْ بأَسْتِثْمَامِهِ !

٢٩٧٥ - أَبْيَاتٌ فِي ٱلْمَعْنَىٰ:

أَقِلْ ذَا ٱلْــوُدِّ عَثْــرَتَــهُ وقِفْــهُ عَلَـىٰ سَنَـنِ ٱلطَّـرِيْــقِ ٱلْمُسْتَقِيْمَـهُ ولا تُسْـــرِعْ بِمَعْتَبَـــةٍ إِلَيْـــهِ فَقَـــدْ يَهْفُـــو ونِيَّتُـــهُ سَلِيْمَـــهُ

<sup>[</sup>٢٩٧١] البصائر والذَّخائر ٩/ ١٧٢ ، وربيع الأبرار ٢/ ٩٦ .

<sup>[</sup>۲۹۷۲] لم أُجِدْه .

<sup>[</sup>٢٩٧٣] نحوه في سحر البلاغة ١٣٨.

<sup>[</sup>٢٩٧٤] إسلحق الموصليّ يعتذر إِلَى الفضل بن الربيع في البصائر والذَّخائر ١٩٩/٤ ، وربيع الأَبرار ٢/ ١٠١ .

<sup>[</sup>٢٩٧٥] كشاجم في أدب الدُّنيا والدِّين ٣٤٠ .

## ۲۹۷٦ \_ آخَرُ :

أَسَأْتُ ولَمْ أُحْسِنْ وجِئْتُكَ هَارِباً يُومَّلُ غُفْرَاناً فاإِنْ خَابَ ظَنُّـهُ

#### ۲۹۷۷ ـ آخَرُ :

إِنْ كَانَ ذَنْبِي قَدْ أَحَاطَ بِحُرْمَتِي فَلَهُ أَحَاطَ بِحُرْمَتِي فَلَقَدْ رَجَوْتُكَ فِي ٱلّذي لا يُرْتَجَىٰ وضَلِلْتُ عَنْكَ فلَمْ يَكُنْ لِيَ مَذْهَبٌ

## ۲۹۷۸ \_ آخَرُ :

يا مَنْ أَسَأْتُ وبالإِحْسَانِ قَابَلَني قَـدْ جَاءَ عَبْدُكَ يا مَـوْلَايَ مُعْتَـذِراً

### ۲۹۷۹ \_ آخَوُ :

إِنَّ ٱلكِرَامَ إِذَا ما ٱسْتُعْطِفُوا عَطَفُوا وَطَفُوا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وفي ٱلإِغْضَاءِ مَكْرُمَةٌ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وفي ٱلإِغْضَاءِ مَكْرُمَةٌ وَالْعَفْوُ بَعْدَ ٱقْتِدَارٍ فِعْلُهُ كَرَمٌ مُ عَاقِبْ بِمَا شِئْتَ غَيْرَ ٱلْهَجْرِ أَرْضَ بِهِ

وأنَّىٰ لعَبْدٍ مِنْ مَوَالِيْهِ مَهْرَبُ فَمَا أَحَدُ مِنْهُ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ أَخْيَبُ

فأَحِطْ بذَنْبِي عَفْوَكَ ٱلْمَأْمُولا في مِثْلِهِ أَحَدٌ فنِلْتُ ٱلسُّوْلا فوَجَدْتُ حِلْمَك لِي عَلَيْكَ دَلِيْلا

وجُودُهُ لَجَمِيْعِ ٱلنَّاسِ مَبْذُوْلُ وَمَا مُدُولُ وَمَا مُصُولُ وَمَا مُصُولُ

وٱلْحُرُّ يُغْضِي ويَهْفُو وَهْوَ مُعْتَرِفُ وَهُوَ مُعْتَرِفُ وَهِي ٱلْفَتَىٰ شَرَفُ وَهِي ٱلْفَتَىٰ شَرَفُ وَٱلْهَجْرُ بَعْدَ آعْتِذَارٍ فِعْلُهُ سَرَفُ فَالْهَجْرُ فِيْهِ لأَحْزَانِ ٱلْفَتَىٰ تَلَفُ

[٢٩٧٦] المنتظم ١٢١/١٣ ، والبداية والنُّهاية ١١/١٣١ ، ولطائف المعارف ٣٤٦.

[۲۹۷۷] إِبراهيم بن سَيَابة في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٣٧٢، وٱلأَوَّل له في العمدة ٢٦٦/٢، ولصريع الغواني في العقد ٢/ ٣٢، وبلا نسبة في أمالي القالي ٢/ ٢٨، وإعتاب الكُتَّاب ٢٤٩، وكنز الكُتَّاب ٢/ ٥٠٩.

[۲۹۷۸] لم أَقِفْ عليهما .

[٢٩٧٩] في تاريخ الإسلام ١٢/ ٧٧٠ لأسامة بن منقذ :

أذكرهم الوُدّ إِنْ صدُّوا وإِنْ صَدَفُوا إِنَّ الكرامَ إِذَا ٱسْتَعْطَفْتَهُم عَطَفُوا



#### ۲۹۸۰ \_ آخَرُ :

هَبْنِي أَسَأْتُ فأَيْنَ ٱلْفَضْلُ وٱلْكَرَمُ يا خَيْرَ مَنْ مُدَّتِ ٱلأَيْدِي إِلَيْهِ أَمَا بَالَغْتَ في ٱلسُّخْطِ فأَصْفَحْ صَفْحَ مُقْتَدِرٍ بَالَغْتَ في ٱلسُّخْطِ فأَصْفَحْ صَفْحَ مُقْتَدِرٍ ٢٩٨١ ـ ٱلْخُبْزأرزيّ :

نَحْنُ قَوْمٌ نَرَىٰ فِرَاقَكَ عَيْباً أَنْتَ إِنْ كُنْتَ قَدْ غَضِبْتَ جَعَلْنا ٢٩٨٢ ـ آخَرُ:

لَيَسَالِي صُدُوْدِكَ لَيْسَتْ تُضِي وما يَالْكُ ٱلْقَلْبُ يا سَيِّدِي ٢٩٨٣ ـ آخَرُ:

ما أَحْسَنَ ٱلْعَفْوَ مِنَ ٱلْقَادِرِ إِنْ كَانَ لِيْ ذَنْبُ لِي

إِذْ قَادَني نَحْوَكَ ٱلإِذْعَانُ وٱلنَّدَمُ تَرْثي لشَيْخِ نَعَاهُ عِنْدَكَ ٱلْهَرَمُ إِنَّ ٱلْمُلُوْكَ إِذاً ما ٱسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا

ونَرَىٰ ٱلْقُرْبَ مِنْكَ حَتْماً وفَرْضا لَكَ حُرَّ ٱلْوُجُوْ ِ أَرْضاً لتَرْضَىٰ

وعُمْدُ تَجَنِّيْكَ مَا يَنْقَضِي

لاسِيَّمَا مِنْ قَادِرٍ قَاهِرِ فَاهِرِ فَاهِرِ فَافِرِ فَمَا لَهُ غَيْرَكَ مِنْ غَافِرِ

[ ٢٩٨٠] قال أَبْنُ الأَبَّارِ في الحُلّة السيراء ٢٦٥ : « هذه الأبيات متنازعة ، ينسبُها إلى المصحفي جماعة منسوبة إلى أبي عمر بن دَرَّاج القسطلّيّ ، وذكر أبو إسلحق إبراهيم بن القاسم الرَّقيق في تاريخه أنَّها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب » اهـ وانظر : نفح الطّيب الماسم الرَّقيق في تاريخه أنَّها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب » اهـ وانظر : نفح الطّيب الماسم الرَّقيق في تاريخه أنَّها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب » اهـ وانظر : نفح الطّيب الماسم الرَّقيق في تاريخه أنَّها لكاتب إبراهيم بن أحمد بن الأغلب » الماسكين الماسكين الماسكين الماسكين الماسكين القبيب الماسكين الماسكي

[۲۹۸۱] لم أَقِفْ عليهما .

[٢٩٨٢] سمنون في عقلاء المجانين لابن حبيب ١٠٢ ، والرّاضي بالله في الأوراق للصّوليّ ١٦٨/٢ .

[۲۹۸۳] الحسن بن وَهْب في عيون الأخبار ٣/ ١١٤ ، والعقد ١٨/٢ ، والصَّداقة والصَّديق ٣٥٢ ، وإعتاب الكُتَّاب ١٠٨ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٣/ ٤٥٨ .

s( ♦ )...

بحُــرْمَــةِ ٱلْــوُدِّ ٱلّـــذي بَيْنَــا آخَرُ: ٢٩٨٤ ـ آخَرُ:

أَسَائْتُ إِلَيْكَ ثُمَّ أَسَائْتُ عَوْداً وأَيْنَ ٱلْعَفْوُ مِنْ مَوْلًى عَزِيْزٍ ٢٩٨٥ ـ آخَرُ:

إِنْ كُنْتُ عَبْدًا مُنْنِا وَالْ كُنْتُ عَبْدَا مُنْنِا وَالْمُنْ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْتُ الْمُنْ الْعَرَبِ : ٢٩٨٦ - بَعْضُ ٱلْعَرَبِ :

مَهْ لِا أَبَيْتَ ٱللَّعْنَ لَا تَأْخُ ذَنَّنا فَما ٱلْعَبْدُ بالعَبْدِ ٱلَّذِي لَيْسَ مُذْنِباً فَما ٱلْعَبْدُ بالعَبْدِ ٱلَّذِي لَيْسَ مُذْنِباً كَامِلًا لَا الْعَبْدِ الْكَادِي لَيْسَ مُذْنِباً فَما ٱلْعَبْدِ الْكَادِي لَيْسَ مُذْنِباً

وما قَابَلْتُ سَخْطَك بِاعْتِذَارٍ سأَطْرُقُ بَابَ عَفْوِكَ بِاعْتِرَافٍ ٢٩٨٨ ـ آخَرُ:

هَبْنِي كَمَا زَعَمَ ٱلوَاشُوْنَ لازَعَمُوا

لا تُفْسِدِ ٱلأَوَّلَ بِالآخِدِ

فأَيْنَ عَوَائِدُ ٱلصَّفْحِ ٱلْجَمِيْلِ يَجُودُ بِهِ عَلَى عَبْدٍ ذَلِيْلِ

فَ أَعْطِفْ عَلَيَّ بِحُسْنِ رَأْيِكُ فَ لَيْ بَحُسْنِ رَأْيِكُ فَ لَيْ بَعُسْنِ رَأْيِكُ فَ لَيْ بَعُسَائِكُ

بذَنْبِ ٱمْرِىءِ أَمْسَىٰ مِنَ ٱلْحِلْمِ مُعْدَما وما ٱلرَّبُّ بالرَّبِّ ٱلّذي لَيْسَ مُنْعِما

ولْكِنِّسِي أَقُولُ كَمَا تَقُولُ وَلَوْلُ وَلَكُمُ اللَّهُ الْخَمِيْلُ وَيَحْكُمُ بَيْنَا ٱلْخُلُقُ ٱلْجَمِيْلُ

أَنِّي أَسَـأْتُ وزَلَّـتْ مِنِّـيَ ٱلْقَـدَمُ

[٢٩٨٤] لم أَقِفْ عليهما .

[۲۹۸٥] لم أُقِفْ عليهما .

[٢٩٨٦] عمرو بن لأي يخاطب النعمان بن المنذر في حماسة الخالديّين ٢/ ١٩٠ .

[۲۹۸۷] ديوان الصَّبابة ٥٩ .

[۲۹۸۸] نسبها صاحب آلدّر آلفريد ٢٣٣٧ إلى أبي سعد الكرمانيّ الكاتب، ثم نسبها ١٢٦/٩، المرمانيّ الكاتب، ثم نسبها ١٢٦/٩، المرمانيّ الكاتب، ثمّ أشار ١١/١١ إلى أنَّ هٰذِهِ الأبياتَ الثلاثَ لسيف الدولة صَدَقَة كتب بها إلى السُّلطان محمَّد بن ملكشاه على لسان سرخاب الديلميّ لمَّا خرج عن طاعته يستعطفُه بها.

وهي لأبي سعد في الوافي ١١٠/٤ ، ولسيف الدُّولة صدقة فيه ١٧٢/١٦ .

لَمْ أَجْنِهِ ضَاقَ مِنْكَ ٱلْعَفْوُ وٱلْكَرَمُ تُصْغِي لِلَوْمِي وعَنْ عُذْرِي بها صَمَمُ

حَمَلَتْ قَذَىٰ ٱلْوَاشِيْنَ وَهْيَ سُلَافُ يَخْفَىٰ وَأَنْتَ ٱلْجَوْهَـرُ ٱلشَّفَّافُ

وهَبْكَ جَارٍ عَلَىٰ ذا ٱلْعَهْدِ في جُرْمٍ مَا أَنْصَفَتْنِيَ فَي حُكْمِ ٱلْهَوَىٰ أُذُنُّ ۲۹۸۹ ـ آخَرُ :

أَخْلَاقُكَ ٱلْغُرُّ ٱلسَّجَايَا ما لَهَا وٱلْبشْـرُ فـي مِـرْآةِ وَجْهِـكَ مــا لَــهُ ۲۹۹۰ ـ آخَرُ :

لَيْتَ شِعْرِي وقَدْ تَمَادَىٰ بكَ ٱلْهَجْـ فلَئِنْ جِئْتَهُ فعَنْكَ عَفَا اللَّـ

ــرُ أَمِنْـكَ ٱلْجَفَـاءُ أَمْ كَـانَ مِنِّـي ــهُ وإِنْ كُنْتُ جِئْتُهُ فَأَعْفُ عَنِّي

٢٩٩١ - وكُلُّ ٱلنَّاسِ عِيَالٌ عَلَىٰ ٱلنَّابِغَةِ ٱلذُّبْيَانِيِّ في قَوْلِهِ للنُّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ مِنْ أَبْيَاتٍ جَاءَ مِنْهَا:

> حَلَفْتُ فلَمْ أَتْرُكُ لنَفْسِكَ ريْبَةً لَئِنْ كُنْتَ قَدْ بُلِّغْتَ عَنِّى جِنَايَةً فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعِيْدِ كَأَنَّنِي ولَسْــتَ بمُسْتَبْــقٍ أَخــاً لا تَلُمُّــهُ

ولَيْـسَ وَرَاءَ اللهِ للمَـرْءِ مَــذْهَـبُ لَمُبْلِغُكَ ٱلْـوَاشِـي أَغَـشُّ وأَكْـذَبُ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ مَطْلِيٌّ بِهِ ٱلْقَارُ أَجْرَبُ عَلَىٰ شَعَتْ أَيُّ ٱلرِّجَالِ ٱلْمُهَذَّبُ

٢٩٩٢ ـ أَبُو نُوَاسِ يَسْتَعْطِفُ ٱلأَمِيْنَ ، وكَتَبَ بِهَا إِلَيْهِ مِنَ ٱلْحَبْسِ:

<sup>[</sup>٢٩٨٩] أبو الحسن بن منقذ في التذكرة الحمدونيَّة ٤/ ١١٤، وابن أبي الشُّخْباء في وفيات الأَعيان ٢/ ٩٠ ، والوافي ١٢/ ٤٥ ، وبلا نسبة في مجمع الآداب ٤/ ٣٦٢، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٢٤٩.

<sup>[</sup>٢٩٩٠] نُسبا إِلى هارون الرَّشيد في خبر مع ابنه المأمون في أخبار ٱلحمقيٰ وٱلْمُغَفَّلين ٢٣.

<sup>[</sup>٢٩٩١] ديوانه ٧٢ ، والشُّعر والشُّعراء ١/١٥٧ ، والعقد ٢/٣٧ ، وديوان المعاني ١/٢١٧ ،

والتذكرة الحمدونيَّة ١٠٨/٤، ولباب الآداب ٣٧٩، ٤٢٦، والحماسة المغربيَّة ٢/ ١٢٢١.

<sup>[</sup>٢٩٩٢] ديوانه ٤٢٦ ، والشِّعر والشُّعراء ٢/ ٧٩٣ ، وإعتاب الكُتَّاب ٦٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٦/ ٢٢٦ ، وتاريخ الطّبريّ ٨/ ٥١٤ ، والمنتظم ١٨/١٠ ، وتاريخ بغداد ١/٤٥ .



تَــذَكَّـرْ أَمِيْـنَ ٱللهِ وٱلْعَهْـدُ يُــذُكَـرُ وَنَثْرِي عَلَيْكَ ٱلـدُّرَ يــا دُرَّ هَـاشِـم مَضَتْ لِيْ شُهُوْرٌ مُذْ حُبِسْتُ ثَلَاثَةٌ مَضَتْ لِيْ شُهُورٌ مُذْ حُبِسْتُ ثَلَاثَةٌ فإنْ كُنْتُ لَمْ أُذْنِبْ فَفِيْمَ حَبَسْتَنِي فإنْ كُنْتُ لَمْ أُذْنِبْ فَفِيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْ عَلَيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْ عَلَيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْمَ حَبَسْتَنِي اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْمَ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْمَ وَلِي اللهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِيْ لَهُ اللهُ وَلِيْ اللهُ لَا لَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلِيْمَ اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِللْهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لِهُ وَلِهُ لِللهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لَا لِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِللّهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلّ

لَا شَيْءَ أَعْظَمَ مِنْ ذَنْبِي سِوَىٰ أَمَلِي فَإِنْ يَكُنْ ذَا وذَا عِنْدِي قَدِ ٱجْتَمَعَا

مَقَامي وإِنْشَادِيْكَ وٱلنَّاسُ حُضَّرُ فَمَنْ ذَا رَأَىٰ ذُرًّا عَلَىٰ ٱلدُّرِّ يُنْشَرُ كَأَنِّيَ قَدْ أَذْنَبْتُ ما لَيْسَ يُغْفَرُ وإِنْ كُنْتُ ذَا ذَنْبٍ فعَفْوُكَ أَكْبَرُ

لَعَفْوِكَ ٱلْيَوْمَ عَنْ ذَنْبِي وعَنْ زَلَلِي لَانْتَ أَعْظُمُ مِنْ ذَنْبِي ومِنْ أَمَلي

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّالِثِ عَشَرَ فَي الْبَابِ ٱلثَّالِثِ عَشَرَ فَي ذَمِّ ٱلْعُفْوِ عَمَّنْ أَسَاءَ ، وٱنْتَهَكَ حُرُمَاتِ ٱلرُّؤَسَاءِ

٢٩٩٤ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .

٢٩٩٥ - وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُولَٰكِنِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ۚ فَأُولَٰكِنِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَنِ النَّهُ .

٢٩٩٦ ـ وقَدْ ثَبَتَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ أَبِي عَزَّةَ ٱلشَّاعِرِ لِمَا كَانَ يُعَرِّضُ بِهِ مِنْ أَذَىٰ ٱلنَّبِيِّ ﷺ بلِسَانِهِ ، ويُحَرِّضُ عَلَيْهِ قَبَائِلَ قُرَيْشٍ . وفي فِعْلِهِ لَنَا أُسْوَةٌ .

قال ٱبْنُ إِسْحٰقَ : لَمَّا أُخِذَ أَبُو عَزَّةَ ٱلشَّاعِرُ يَوْمَ بَدْرٍ ، وأُتِيَ بِهِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : يا رَسُوْلَ اللهِ تَصَدَّقْ بِي عَلَىٰ بَنَاتِي ، وٱعْفُ عَنِّي عَفَا اللهُ عَنْكَ .

قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَىٰ أَلَّا تُعِيْنَ عَلَيَّ بِقَوْلٍ ولا فِعْلٍ » ، فعَاهَدَهُ عَلَىٰ ذٰلِكِ ، وَخَلَّىٰ سَبِيْلَهُ .

ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَرِّضُ قُرَيْشاً عَلَىٰ قِتَالِ ٱلنَّبِيِّ ﷺ ، فأُخِذَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فأُتِي بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فقَالَ لَهُ : « أَلَمْ تُعَاهِدْني عَلَىٰ أَلَّا تُعِيْنَ عَلَيَّ بقَوْلٍ وَلا فِعْلِ » ؟

فَقَالَ : غُلِبْتُ ، فَتَصَدَّقْ بِي عَلَىٰ بَنَاتِي ، وأَعْفُ عَنِّي عَفَا اللهُ عَنْكَ .

<sup>[</sup>٢٩٩٤] [ سورة البقرة : ١٩٤ ] .

<sup>[</sup>٢٩٩٥] [ سورة الشُّوريٰ : ٤١ ] .

<sup>[</sup>۲۹۹٦] الرّوض الأنف ( ط . الوكيل ) ٦/ ٣٠ ، وطبقات فحول الشُّعراء ٢٥٣/١ ـ ٢٥٧ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ٢١٣ ، والمجتنىٰ ١٤ ـ ١٥ ، والصَّاهل والشَّاحج ٣٩ .

فقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ : ﴿ إِنَّ ٱلْعَفْوَ لَمَكْرُمَةٌ مَا مِثْلُها مَكْرُمَةٌ ، ولَكِنْ لا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ﴾(١) ، ثُمَّ أَمَرَ بقَتْلِهِ ، فقُتِلَ .

فمِمَّا للحُكَمَاءِ مِنْ تَحْرِيْضِ ٱلْحُرِّ عَلَىٰ مُقَابَلَةِ ٱلْمُسِيءِ بالنَّكَالِ ٱلمُرِّ

٢٩٩٧ \_ قَالُوا : تَوَاضَعْ للمُحْسِنِ إِلَيْكَ وإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا ، وٱنْتَصِفْ مِمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وإِنْ كَانَ حُرًّا قُرَشِيًّا .

٢٩٩٨ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وكَرَّمَ وَجْهَهُ : ٱلْخَيْرُ بالخَيْرِ ، وٱلْبَادِي أَكْرَمُ ، وٱلشَّرُّ بالشَّرِّ وٱلْبَادِي أَظْلَمُ .

٢٩٩٩ ـ وقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : يُعْجِبُني ٱلرَّجُلُ إِذَا سِيْمَ هَوَاناً دَعَتْهُ ٱلأَنْفَةُ إِلَىٰ ٱلْمُكَافَأَةِ ، ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّنَةُ مِّثْلُهَا ﴾ (١).

فَبَلَغَ كَلَامُهُ ٱلْحَجَّاجَ ؛ فَقَالَ : لله ِدَرُّهُ ، أَيُّ رَجُلٍ بَيْنَ جَنْبَيْهِ ؛ وتَمَثَّلَ (٢) : ولا خَيْرَ في عِرْضِ ٱمْرِيءٍ لا يَصُوْنُهُ ولا خَيْرَ في عِرْضِ ٱمْرِيءٍ ذَلَّ جَانِبُه

٣٠٠٠ ـ وقَالُوا: مَنْ تَرَكَ ٱلْعُقُوْبَةَ أَغْرَىٰ بالذَّنْبِ.

٣٠٠١\_ ولَوْلا ٱلسَّيْفُ كَثُرَ ٱلحَيْفُ .

٣٠٠٢ \_ وقَالُوا : مَنْ مَالَ مَعَك إِلَىٰ ٱلحَيْفِ ، فلا تَبْخَلَنَّ عَلَيْهِ بالسَّيْفِ .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاريّ برقْم ٦١٣٣ ، ٨/ ٣١ ، وصحيح مسلم برقْم ٦٣ ، ٤/ ٢٢٩٥ ، ومسند أحمد برقْم ٩٦٤ ، ١٧٥ /١٠ .

<sup>[</sup>٢٩٩٧] أخلاق الوزيرين ٩٣ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٤ ، ونهاية الأرب ٦٦ ٦٦ .

<sup>[</sup>٢٩٩٨] نهاية الأرب ٦/ ٦٥ ، وصبح الأُعْشَىٰ ٧/ ٣٤١ .

<sup>[</sup>٢٩٩٩] نهاية الأرب ٦/٦٦.

<sup>(</sup>١) [سورة الشُّوريٰ : ٤٠] .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١/ ٤٥٠، والأمثال والحكم للماروديّ ٦٨، وألدّرّ ٱلْفريد ١٠/٠٠٠.

<sup>[</sup>٣٠٠٠] نثر الدَّرّ في المحاضرات ٣/ ١٠٩ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٦ .

<sup>[</sup>٣٠٠١] نهاية الأرب ٦٦/٦ ، والكشكول ١٨٧٨ .

<sup>[</sup>٣٠٠٢] لم أُجِدْهُ .

- 06 (**-** )60

٣٠٠٣ ـ وقَالُوا: ٱلسَّفِيْهُ يُخَالِفُ ولا يُؤَالِفُ ، ويُمَارِي ولا يُدَارِي .

٣٠٠٤ وقَالَ أَوْسُ بْنُ حَبْنَاءَ:

إِذَا ٱلْمَرْءُ أَوْلَاكَ ٱلْهَوَانَ فَأَوْلِهِ هَوَاناً وإِنْ كَانَتْ قَرِيْباً أَوَاصِرُه فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ أَنْ تُهِيْنَهُ فَدَعْهُ إِلَىٰ ٱلْيَوْمِ ٱلّذي أَنْتَ قَادِرُه وَاللَّهُ لَكُ مَا لَمْ تَكُنْ لَكَ حِيْلَةٌ وصَمِّمْ إِذَا أَيْقَنْتَ أَنَّكَ عَاقِرُه وَقَارِبْ إِذَا مَا لَمْ تَكُنْ لَكَ حِيْلَةٌ وصَمِّمْ إِذَا أَيْقَنْتَ أَنَّكَ عَاقِرُه

٣٠٠٥ ـ وقِيْلَ لأَعْرَابِيٍّ : أَيَسرُّكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ ولا تُسِيْءُ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ يُكَ ؟

قَالَ : لا ، بَلْ يَسُرُّني أَنْ أُدْرِكَ ٱلثَّأْرَ ، وأَدْخُلَ مَعَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّارَ .

٣٠٠٦ ـ أَبُو عُبَادَةَ ٱلْبُحْتُرِيُّ :

تَــذُمُّ ٱلْفَتَــاةُ ٱلــرُّوْدُ شِيْمَـةَ بَعْلِهـا إِذَا بَـاتَ دُوْنَ ٱلثَّـارُ وَهْـوَ ضَجِيْعُهـا رَدُمُ ٱلْفَتَــاةُ ٱلسَّاوُدُ شِيْمَـةَ بَعْلِهـا ويُقَالُ: إِنَّما هُوَ مَالُكَ وسَيْقُكَ ، فَٱزْرَعْ بِمَالِكَ مَنْ شَكَرَكَ ، وَٱحْصُدْ بِسَيْفِكَ مَنْ كَفَرَكَ .

٣٠٠٨ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

<sup>[</sup>٣٠٠٣] لم أُجِدُهُ .

<sup>[</sup>٣٠٠٤] البيان والتبيين ٢/ ٢٤١ ، ٣/ ٤٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٤٦٤ ، والمجموع اللَّفيف ٤٣٦ ، وربيع الأبرار ٣٤٩/٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٦٩ ، ولباب الأداب ٤٨ ، ونهاية الأرب ٦٦/٦ .

<sup>[</sup>٣٠٠٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٣٥ .

<sup>[</sup>٣٠٠٦] ديوانه ٢/٦٦٪، وزهر الآداب ١١٢/١، والموازنة ٣/٧٧٪، ومحاضرات الأدباء ٣/٠٦٪، ونهاية الأرب ٦/٧٦.

<sup>[</sup>٣٠٠٧] بهجة المجالس ١/ ٧٣ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٧ .

<sup>[</sup>٣٠٠٨] نهاية الأرب ٦/ ٦٧.

قُطِّ ٱلْعِدَىٰ قَطَّ ٱلْيَرَاعَةِ وٱنْتَهِزْ بِظُبَا ٱلسُّيُوْفِ سَوَائِمَ ٱلأَضْغَانِ إِنَّ ٱلْبِيَادِقَ إِنْ تَوسَّعَ خَطْوُهَا أَخَذَتْ إِلَيْكَ مَآخِذَ ٱلْفِرْزَانِ

٣٠٠٩ وقَالَ ٱلْمَأْمُوْنُ : ٱلْحِلْمُ يَحْسُنُ بِٱلْمُلُوْكِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : قَادِحُ فِي مُلْكٍ ، ومُتَعَرِّضٌ لحُرَمٍ ، ومُذِيْعٌ لسِرٍّ .

٣٠١٠ وقَالَ أَعْرَابِيٌّ لابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَخَافُ عَلَيَّ جُنَاحاً إِنْ ظَلَمَني رَجُلٌ فَظَلَمْتُهُ ؟

فَقَالَ لَهُ : ﴿ وَأَن تَعْفُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ﴾ (١) .

فقَالَ: ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعُدَ ظُلْمِهِ عَأَوْلَيْهِ كَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ١٠٠٠.

٣٠١١ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

إِذَا كَانَ حِلْمُ ٱلْمَرْءِ عَوْنَ عَدُوِّهِ وَفَي الْمُوْءِ وَالْعُقُوْبَةُ هَيْبَةٌ

٣٠١٢ \_ آخَوُ :

أَرَىٰ ٱللِّيْنَ ضَعْفًا وٱلتَّشَجُّعَ هَيْبَةً وما كُلَّ حِيْنٍ يَنْفَعُ ٱلْحِلْمُ أَهْلَهُ

عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱلْجَهْلَ أَعْفَى وَأَرْوَحُ إِذَا كُنْتَ تَخْشَىٰ كَيْدَ مَنْ عَنْهُ تَصْفَحُ

ومَنْ لا يُهَبْ يُحْمَلْ عَلَىٰ مَرْكَبِ وَعْرِ ولا كُلَّ حِيْنٍ يُدْفَعُ ٱلْجَهْلُ بِالصَّبْرِ

[٣٠٠٩] أسرار الحكماء ١٣٦ ، وروضة العقلاء ١/ ٢١٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٢٦٦ .

[٣٠١٠] محاضرات الأدباء ١/ ٤٩٨ .

(١)[سورة البقرة : ٢٣٧].

(٢)[سورة الشُّوريٰ : ٤١] .

[٣٠١١] بهجة المجالس ٢١٩/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢١٨/٢ ، والأَوَّل في ديوان المعاني المعاني ، ١٣٥/١ ، ونهاية الأرب ٥٦/٦ ، والثاني في محاضرات الأُدباء ٢٩٣/١ .

[٣٠١٢] سعد بن ناشب في أمالي القالي ٢/ ١٧٤ ، والعقد ٢/ ١٣٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1/ ٤٧١ ، وجمهرة الأمثال ١/ ٢٧٣ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٩٢ ، وزهر الأكم ٣/ ١٠٦ . ٣٠١٣ ـ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : مَنْ قَابَلَ ٱلإِسَاءَةَ بِٱلإِحْسَانِ فَقَدْ خَالَفَ اللهَ في

تَدْبِيْرِهِ ، وظَنَّ أَنَّ رَحْمَةَ اللهِ دُوْنَ رَحْمَتِهِ ؛ فإِنَّهُ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجُمْزَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

مِثْقَ الذَرَّةِ شَرَّا يَكُوهُ ﴿ اللهُ الْعَالَ الْعَلَىٰ الْخَيْرِ بِالثَّوَابِ، وٱلشَّرِّ بِالعِقَابِ .

٣٠١٤ ـ وقَالَ أَكْتُمُ بْنُ صَيْفِيّ : مَنْ تَعَمَّدَ ٱلذَّنْبَ فلا تَرْحَمْهُ دُوْنَ ٱلْعُقُوْبَةِ ؛ فإنَّ ٱلأَدَبَ رِفْقٌ ، وٱلرِّفْقَ يُمْنٌ .

٣٠١٥ وقَالَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْمُتَنَبِّي:

مِنَ ٱلْحِلْمِ أَنْ تَسْتَعْمِلَ ٱلْجَهْلَ دُوْنَهُ إِذَا ٱتَّسَعَتْ في ٱلْحِلْمِ طُرْقُ ٱلْمَظَالِمِ صَلَى الْحَلْمِ طُرْقُ ٱلْمَظَالِمِ صَلَى الْحِلْمِ طُرْقُ ٱلْمَظَالِمِ صَلَى الْحَلْمِ الْحَلْمِ طُرْقُ الْمَظَالِمِ صَلَى الْمُظَالِمِ صَلَى الْمَظَالِمِ صَلَى الْمَظَالِمِ صَلَى الْمَظَالِمِ صَلَى الْمَظَالِمِ صَلَى الْمُظَالِمِ صَلَى الْمَظَالِمِ صَلَى الْمُؤْلُ الْمُظَالِمِ مَا مَا الْمَظَالِمِ مَا الْمَظَالِمِ مَا الْمَظَالِمِ مَا الْمُظَالِمِ مَا الْمُظَالِمِ مَا الْمُظَالِمِ مَالَّ

مَــنْ أَكْــرَمَ ٱلنَّــاسَ أَكْــرَمُــوْهُ ووَقَـــــــرُوْهُ وبَجَّلُـــوهُ ومَــنْ أُكِّــرَمُــوْهُ ووقَـــــوْهُ ومَــنْ يُهِنْهُــمْ يَهُــنْ عَلَيْهِــمْ فـــي حِــرِ أُمِّيْــهِ يُـــدْخِلُــوْهُ ومَــنْ يُهِنْهُــمْ يَهْفَ حِمَارٌ ، كما أَنَّ ٢٠١٧ وقَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : مَنِ ٱسْتُغْضِبَ فلَمْ يَغْضَبْ فهُوَ حِمَارٌ ، كما أَنَّ

<sup>[</sup>٣٠١٣] ربيع الأبرار ٢/ ١٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٩٨ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٥ .

<sup>(</sup>١) [سورة النِّساء: ١٢٣].

<sup>(</sup>٢) [سورة الزَّلزلة: ٧، ٨] .

<sup>[</sup>٣٠١٤] جمهرة الأمثال ١/ ٤٩٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٤٠٤ ، ونهاية الأرب ٦٦ ٦٦ .

<sup>[</sup>٣٠١٥] شرح ديوانه للواحديّ ١٦٠/١، والوساطة ١٣٤، ٣١٢، ومحاضرات الأدباء ٤٩٣/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/٢٦١، والحماسة المغربيَّة ١/٥٥٤، ونهاية ٱلأَرب ٦٦/٦.

<sup>[</sup>٣٠١٦] لم أقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٠١٧] مناقب الشافعيّ للبيهقيّ ٢/٢٠٢ ، وإحياء علوم الدّين ١٨٥/٢ ، ٣/١٦٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥١/٤١٤ ، وسير أعلام النبلاء ٢/١٠ .



مَنِ ٱسْتُرْضِيَ فلَمْ يَرْضَ فإِنَّما هُوَ جَبَّارٌ .

٣٠١٨ - وقَالَ رَجُلٌ لا بْنِ سِيْرِيْنَ : إِنِّي وَقَعْتُ فِيْكَ ، فَٱجْعَلْنِي في حِلِّ . قَالَ : ما أُحِبُّ أَنْ أُحِلَّ لَكَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ .

٣٠١٩ وقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ : رُدَّ ٱلْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ؛ فإِنَّ ٱلشَّرَّ لا يُدْفَعُ إِلَّا بِالشَّرِّ .

٣٠٢٠ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

أَلَا لا يَجْهَلَ نُ أَحَدٌ عَلَيْنَا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ ٱلْجَاهِلِيْنَا

ٱحْتِجَاجُ مَنْ جَازَىٰ ٱلسَّيِّئَةَ بِمِثْلِها مِمَّنْ مَلَكَ عَقْدَ ٱلأُمُوْرِ وحَلَّها

٣٠٢١ لَمَّا وُلِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاهِرِ بْنِ ٱلْحُسَيْنِ خُرَاسَانَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيْهِ ٱسْتُؤْمِرَ في رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما ضَعِيْفٌ وٱلآخَرُ عَلِيْلٌ ، فوَقَّعَ في أَمْرِهُما : ٱلضَّعِيْفُ يَقُونَى ، وٱلْعَلِيْلُ يَبْرَأُ ، فإِنْ يَكُوْنا مِمَّنْ لا يُؤْمَنُ شَرُّهُما فدَعْهما مَكَانَهُما ، فإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ مِثْلَهُما في أَعْمَالِهِما .

٣٠٢٢ ـ وٱعْتَذَرَ بَعْضُ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَىٰ ٱلسَّفَّاحِ ، فَهَمَّ بٱلصَّفْحِ عَنْهُمْ .

<sup>[</sup>٣٠١٨] عيون الأخبار ٢/١٧ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٦٦ ، ونهاية الأرب ٢/٦٦ .

<sup>[</sup>٣٠١٩] التمثيل والمحاضرة ٢٥٤ ، ومجمع الأَمثال ٢/٦،١ ، وربيع الأبرار ٢/٧ ، ٣/ ٨٠ ، ونهاية الأرب ١/ ٢٢٦، ٣/ ٣٠، ٦/ ٥٥، ومعجم الأدباء ١/ ٤١٣، ووفيات الأعيان ١/ ٤١٥.

<sup>[</sup>٣٠٢٠] عمرو بن كلثوم ، ديوانه ١٠١ ، واستقصاء تخريجه فيه ١٥٤ ، وعيون الأخبار ٢/٠٢٠ ، والعقد ٥/ ٣٤٤ ، والجليس الصالح ٢/٦٠٠ ، والبصائر والذَّخائر ١٩٧/٩ ، وشَرْح القصائد السَّبع ٢٢٦ ، وربيع الأَبرار ٥/ ٣١٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٢٤٩ ، وزهر الأكم ١/٤٩ ، ٢٥٣/١ ، ومعاهد التنصيص ٢٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٣٠٢١] نهاية الأرب ٦/ ٦٧ .

<sup>[</sup>٣٠٢٢] الأوائل للعسكريِّ ١/٣٤٦ .

فقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ : إِنَّ ٱلصَّفْحَ مُقَرِّبٌ إِلَىٰ ٱلله ِ تَعَالَىٰ مُبْعِدٌ مِنَ ٱلنَّارِ إِذَا قُصِدَ طَرِيْقُهُ ، وأُصِيْبَ بِهِ أَهْلُهُ ، وأُمَّا هٰؤُلاءِ ٱلَّذِيْنَ تَضَمَّنَتْ قُلُوْبُهم غَدْراً ، وأَوْرَىٰ زَنْدُهُمْ شَرًّا ، فلَمْ تَنْفَدْ ضَعَائِنُهم ، ولا فَنِيَتْ بَوَائِقُهم ، فالقَتْلُ لَهُمْ أَشْفَىٰ ، وَٱلرَّاحَةُ مِنْهُمْ أَوْلَىٰ . فأَمَرَ بقَتْلِهِمْ ، فقُتِلُوا .

٣٠٢٣ ـ ودَخَلَ إِسْلَمِعِيْلُ ٱلمُلَقَّبُ بِسُدَيْفٍ عَلَىٰ ٱلسَّفَّاحِ وعِنْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ وقَدْ أَدْنَاهُ وأَعْطَاهُ يَدَهُ فَقَبَّلَها ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُدَيْفٌ ذَٰلِكَ قَامَ بَيْنَ يَدَي ٱلسَّفَّاحِ ، وأَنْشَدَهُ قَصِيْدَةً يَمْدَحُهُ فِيْهَا ، ويُحَرِّضُهُ عَلَىٰ قَتْلِ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْ بَنِي أُمَيَّةً ، جَاءَ مِنْهَا :

يا بْنَ عَمِّ ٱلنَّبِيِّ أَنْتَ ضِيَاءٌ ٱسْتَبَنَا بِكَ ٱلْيَقِيْنَ ٱلْجَلِيّا يِا وَصِيَّ ٱلشَّهِيْدِ وَصِيّا لا يَغُرَنَكَ ما تَرَىٰ مِنْ خُضُوْع إِنَّ تَحْتَ ٱلضُّلُوعِ دَاءً دَوِيّا لا يَغُرَنَك ما تَرَىٰ مِنْ خُضُوع إِنَّ تَحْتَ ٱلضُّلُوعِ دَاءً دَوِيّا قَطَنَ ٱلْبُغْضُ في ٱلْقَدِيْمِ فَأَضْحَىٰ ثَابِتًا في قُلُوبِهِم مَطْوِيّا فَضَعِ ٱلشَّيْفَ وَٱرْفَعِ ٱلسَّوْطَ حَتَىٰ لا تَرَىٰ فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمَوِيّا فَضَعِ ٱلسَّيْفَ وَٱرْفَعِ ٱلسَّوْطَ حَتَىٰ لا تَرَىٰ فَوْقَ ظَهْرِهَا أُمَوِيّا

فَقَامَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ، ودَخَلَ ، وإِذا ٱلْمِنْدِيْلُ قَدْ أُلْقِيَ في عُنُقِ سُلَيْمَانَ ، ثُمَّ جُرَّ فذُبِحَ .

٣٠٢٤ ومِنَ ٱلإِغْرَاءِ وإِنْ لَمْ يُتَعَمَّدْ : لَمَّا أَسَاءَتِ ٱلْبَرَامِكَةُ عَلَىٰ ٱلرَّشِيْدِ ، وأَرَادَ ٱلإِيْقَاعَ بِهِمْ جَعَلَ يَتَرَدَّدُ في إعْمَالِ ٱلْحِيْلَةِ ، فتكلَّمَ ٱلرَّشِيْدُ يَوْماً في مَجْلِسِهِ

<sup>[</sup>٣٠٢٣] الكامل ٤/٧، والعقد ٥/٢٢٨، و والأغاني ٤/٠٥٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/٢٣) الكامل ١٩٩٠، والعقد ٥/٢٩، وطبقات ١٩٩٥، ومحاضرات الأدباء ١/٤٠٠ ـ ٥٠٥، والحماسة البصريّة ١/٩٢، وطبقات الشّعراء لابن المعتزّ٤، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٤/١٦٢.

<sup>[</sup>٣٠٢٤] تاريخ الطّبريّ ٩/١٢٧ ـ ١٢٨ ، والكامل في التاريخ ٦/ ٨٨ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٩ ـ ٦٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/ ١٩٤ ، ونهاية الأرب ٦/ ٧٩ . وما سيَأْتي ٣١٢٤ .

كَلِمَةً نَزِعَ ٱلْقَوْمُ بِهَا ، فكُلُّ يَحْكِي في نَوْعِها أَوْ يُنْشِدُ شِعْراً في مَعْنَاها ، وكَانَ في ٱلْمَجْلِسِ ٱبْنُ عَزِيْزٍ ، فأَنْشَدَ أَبْيَاتاً في غَيْرِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلّذي كَانُوا بصَدَدِه كَاثَتْ سَبَباً لإَمْضَاءِ عَزِيْمَتِهِ عَلَىٰ قَتْلِ ٱلْبَرَامِكَةِ ، يَقُوْلُ فِيْها (١) :

لَيْتَ هِنْداً أَنْجَزَتْنا ما تَعِدْ وشَفَتْ أَنْفُسَنا مِمَّا تَجِدْ وأَسْتَبَكِدٌ وأَسْتَبَكِدٌ وأَسْتَبَكِدٌ مَنْ لا يَسْتَبِدُ وأَسْتَبَكَ مَنْ لا يَسْتَبِدُ وأَسْتَبَكَ مِنْهُ ٱلرَّشِيْدُ الْبَيْتَيْنِ مِرَاراً ، ثُمَّ أَوْقَعَ ٱلرَّشِيْدُ بالبَرَامِكَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ بثلاثَةِ فَاسْتَعَادَ مِنْهُ ٱلرَّشِيْدُ الْبَيْتَيْنِ مِرَاراً ، ثُمَّ أَوْقَعَ ٱلرَّشِيْدُ بالبَرَامِكَةِ بَعْدَ ذٰلِكَ بثلاثَةِ أَيَّام .

ُوسَنَذْكُرُ في ٱلْفَصْلِ ٱلأَوْسَطِ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلآتِي مِنْ إِيْقَاعِهِ بِهِمْ مَا فِيْهِ لَلْمُتَأَمِّلِ مَقْنَعٌ ، وللمُسْتَخْبِرِ مُسْتَمْتَعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

٣٠٢٥ ـ ولَمْ أَرَ في ٱلتَّحْرِيْضِ أَبْلَغَ مِنْ قَوْلِ ٱلْقَائِلِ في قَصِيْدَةٍ طَوِيْلَةٍ ذَاتِ مَعَانٍ جَمَّةٍ وفَوَائِدَ جَلِيْلَةٍ :

ما كُلَّ يَوْم يَنَالُ ٱلْمَرْءُ ما طَلَبا وأَعْجَبُ ٱلنَّاسِ مَنْ إِنْ نَالَ فُرْصَتَهُ وأَنْصَفُ ٱلنَّاسِ في كُلِّ ٱلْمَوَاطِنِ مَنْ فَالْعَفْوُ إِلَّا عَنِ ٱلأَعْدَاءِ مَكْرُمَةٌ قَتَلْتَ عَمْراً وتَسْتَبْقِي يَزِيْدَ لَقَدْ لا تَقْطَعَنْ ذَنَبَ ٱلأَفْعَىٰ وتُرْسِلَها هُمْ جَرَّدُوا ٱلسَّيْفَ فَٱجْعَلْهُمْ به جَزَراً هُمْ جَرَّدُوا ٱلسَّيْفَ فَٱجْعَلْهُمْ به جَزَراً

ولا يُسَوِّغُهُ ٱلْمَقْدُورُ ما وَهَبا لَمْ يَجْعَلِ ٱلسَّبَ ٱلْمَوْصُوْلَ مُقْتَضَبا سَقَىٰ ٱلأَعَادِيَ بِٱلْكَأْسِ ٱلَّتِي شَرِبا مَنْ قَالَ غَيْرَ ٱلَّذِي قَدْ قُلْتُهُ كَذَبا رَأَيْتَ رَأْياً يَجُرُّ ٱلْوَيْلَ وٱلْحَرَبا إِنْ كُنْتَ شَهْماً فأَتْبِعْ رَأْسَها ٱلذَّنبا وأَوْقَدُوا ٱلنَّارَ فأَجْعَلْهم لَهَا حَطَبا

<sup>(</sup>۱) عمر بن أبي ربيعة ، ديوانه ٣٢٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٧٣ ، والبيان والتبيين ١/٥٢ ، والصناعتين ٣٨٧ ، والبصائر والذَّخائر ٦/ ٢٣٠ .

<sup>[</sup>٣٠٢٥] أبو أُذَينة اللَّحْميّ . الحماسة البصريَّة ١/٨٧ ـ ٨٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/١٩٥ ، ٤٤٧ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٩٨ ـ ٤٩٩ ، ونهاية الأرب ٦/ ٢٨ ، ٢٠/١٥ .

بَغِيْضٌ إِلَيَّ ٱلشَّرُّ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ وأَرْكَبُ ظَهْرَ ٱلشَّرِّ حَتَّىٰ أُذِلَهُ وأَكْوِي بلا نَارٍ أُنَاساً بظُلْمِهِمْ وأَكْوِي بلا نَارٍ أُنَاساً بظُلْمِهِمْ ٣٠٢٧ ولله ِدَرُّ مَنْ قَالَ:

إِذَا أَمِنَ ٱلْجُهَالُ جَهْلَكَ مَرَّةً وَإِنْ أَنْتَ نَازَيْتَ ٱلسَّفِيْهَ إِذَا نَزَا فَلا تَعْتَرِضْ عِرْضَ ٱلسَّفِيْهِ ودَارِهِ فَلا تَعْتَرِضْ عِرْضَ ٱلسَّفِيْهِ ودَارِهِ وعَمِّ عَلَيْهِ ٱلْجَهْلَ وٱلْحِلْمَ وٱلْقَهُ فيرْجُوْكَ تَارَاتٍ ويَخْشَاكَ تَارَةً فيررْجُوْكَ تَارَاتٍ ويَخْشَاكَ تَارَةً

وحَبْسَ آلِ عَدِيًّ عِنْدَهُمْ حِقَبَا جَاؤُوا بِهِ لَكَ في أَسْلاَبِهِمْ سَلَبا وإِنْ يَكُنْ ذَاكَ كَانَ ٱلْهُلْكَ وٱلعَطَبا عَالٍ وإِنْ حَاوَلُوا مُلْكاً فلا عَجَبا لَمْ يَعْفُ حِلْماً ولٰكِنْ عَفْوهُ رَهَبا لَكِنَّهُمْ أَنِفُوا مِنْ مِثْلِكَ ٱلْهَرَبا لِكِنَّهُمْ أَنِفُوا مِنْ مِثْلِكَ ٱلْهَرَبا لا فِضَّةً قَبِلُوا مِنْ مِثْلِكَ ٱلْهَرَبا لا فِضَّةً قَبِلُوا مِنْ مِثْلِكَ ٱلْهَرَبا لا فِضَّةً قَبِلُوا مِنْ مِثْلِكَ ٱلْهُرَبا ولا ذَهَبا واللهَ فَاللَّيْتُ لا يُحْسِنُ ٱلْبُقْيَا إِذَا وَتَبا

لِيُنْزِلَ رَحْلِي قُلْتُ للشَّرِّ مَرْحَبِا إِذَا لَمْ أَجِدْ إِلَّا عَلَىٰ ٱلشَّرِّ مَرْكَبِا وأَصْفَحُ أَحْيَاناً وإِنْ كُنْتُ مُغْضَبا

فعِرْضُكَ للجُهَّالِ غُنْمٌ مِنَ ٱلْغُنْمِ فأَنْتَ سَفِيْهٌ مِثْلُهُ غَيْرُ ذي حِلْمِ بحِلْمٍ فإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ فبالصَّرْمِ بمَنْزِلَةٍ بَيْنَ ٱلْعَدَاوَةِ وٱلْحِلْمِ وتَأْخُذُ فيما بَيْنَ ذلِكَ بالحَزْمِ

<sup>[</sup>٣٠٢٦] ابن قيس الرُّقَيَّات ، ديوانه ٥٦ ، والأوَّل والثَّاني في التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٤٣٣ ، وٱلدَّر ٱلْفريد ٥/ ١٨٩ ، ٢٨٦ ، ١٨٠ .

<sup>[</sup>٣٠٢٧] روضة العقلاء ٢/ ٧٨٥ ، والعُزْلة للخطَّابيّ ٨٠ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٧ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٨٠/٥١ . ونسبها صاحب ٱلدِّرّ ٱلْفريد ٢/ ٣٤٣ لعبد الملك بن مروان .

فإِنْ لَمْ تَجِدْ بُدًّا مِنَ ٱلْجَهْلِ فَٱسْتَعِنْ ودَعْ عَنْكَ في كُلِّ ٱلأُمُوْر عِتَابَهُ ومَنْ عَاتَبَ ٱلجُهَّالَ لَمْ يَشْفِ نَفْسَهُ

٣٠٢٨\_ آخَوُ :

حَبَسْتُ لَكُمْ نَفْسِي عَلَىٰ ٱلْحِلْم وٱلرِّضَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تُصْلِحْ لسَيْقِكَ ما جَنَىٰ

٣٠٢٩ - ٱلْمُتَنَبِّي:

لا يَسْلَمُ ٱلشَّرَفُ ٱلرَّفِيْعُ مِنَ ٱلأَذَىٰ حَتَّىٰ يُرَاقَ عَلَىٰ جَوَانِبِهِ ٱلدَّمُ

عَلَيْهِ بِجُهَّالٍ فَذَاكَ مِنَ ٱلْعَزْمِ فَإِنَّكَ إِنْ عَاتَبْتَهُ كَانَ كَالْخَصْمِ فَإِنَّكَ إِنْ عَاتَبْتَهُ كَانَ كَالْخَصْمِ وَلْكِنَّهُ يَزْدَادُ سُقْماً عَلَىٰ سُقْمِ

فَيَأْمَنُ ذُو خَوْفٍ ويُدْرِكُ طَالِبُ سَفِيْهُكَ صَارَتْ في ٱلصُّدُوْرِ مَعَاتِبُ

# نُبْذَةٌ مِنْ كَلَامٍ أُوْلِي ٱلنَّقْضِ وٱلإِبْرَام في ذَمِّ مُكَافَأَةِ ٱللَّئِيْم بالإِكْرَام

٣٠٣٠ قَالُوا: ٱلْعَفْوُ يُفْسِدُ مِنَ ٱللَّئِيْمِ بِقَدْرِ مَا يُصْلِحُ مِنَ ٱلْكَرِيْمِ.

٣٠٣١ وقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لأَبِيْهِ : هَلْ ذَمَمْتَ عَاقِبَةَ حِلْمٍ

قَالَ : مَا حَلُمْتُ عَنْ لَئِيْمٍ ، وإِنْ كَانَ وَلِيًّا إِلَّا أَعْقَبَنِي نَدَماً عَلَىٰ مَا فَعَلْتُ .

٣٠٣٢ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

<sup>[</sup>٣٠٢٨] لم أُقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٠٢٩] ديوانه بشرح الواحديّ ١/ ١٧٣ ، وأمالي ابن الشجري ٣/ ٢٣٨ ، ٢٥٧ ، وأسرار البلاغة ٢٦٥ ، والوساطة ١٥٠ .

<sup>.</sup> 77/7 نثر الدّرّ في المحاضرات 1/77 ، ونهاية الأرب 1/77 .

<sup>[</sup>٣٠٣١] محاضرات الأدباء ١/ ٤٩٥ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٧ .

<sup>[</sup>٣٠٣٢] محاضرات الأدباء ١/ ٤٩٦ ، وألدّر ٱلْفريد ٩/ ٢٤٠، ونهاية ٱلأَرب ٦/ ٢٧.

حَسِبَ الإِكْرَامَ حَقَّا يَلْزَمُكُ

إِنْ تَسُمْ لَهُ بِهَ وَانٍ يُكْ رِمُ كُ

مَتَىٰ تَضَعِ ٱلْكَرَامَةَ في لَيْهِ فإنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ إِلَىٰ ٱلْكَرَامَةُ وقَدْ أَسَأْتَ إِلَىٰ ٱلْكَرَامَةُ وقَدْ ذَهَبَتْ صَنِيْعَتُهُ ضَيَاعاً وكَانَ جَزَاءَ فَاعِلِها ٱلنَّدَامَةُ ٣٠٣٣ ـ وقَالُوا: جَنِّبْ كَرَامَتَكَ ٱللِّئَامَ؛ فإنَّكَ إِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِمْ لَمْ يَشْكُرُوا ، وإِنْ أَسَاؤُوا لَمْ يَسْتَغْفِرُوا .

٣٠٣٤ شَاعِرٌ:

فاًهنه إنَّه مِنْ لُوْمِهِ

٣٠٣٥\_ ولآخَرَ :

لِيْناً تَازَيَّادَ في حِرانِه إِنَّ ٱللَّئِينِ إِذَا رَأَىٰ جَهِلَ ٱلْكَرَامَةَ فَي هَوَانِهُ لا تُخْدَعَنْ فصَلاحُ مَنْ ٣٠٣٦ ويُقَالُ: ٱللِّنَامُ إِلَىٰ رَهَبُوْتٍ أَحْوَجُ مِنْهُمْ إِلَىٰ رَحَمُوْتٍ .

٣٠٣٧ \_ ٱلْمُتَنَبِّى:

مُضِرٌّ كوَضْع ٱلسَّيْفِ في مَوْضِع ٱلنَّدَىٰ ووَضْعُ ٱلنَّدَىٰ في مَوْضِع ٱلسَّيْفِ بالعُلا

[٣٠٣٣] أمالي القالي ١/١٩٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٧٥ ، ومحاضرات الأدباء ٤٩٦/١ ، ونهاية الأرب ٦/ ٦٨.

[٣٠٣٤] أَبُو حازم في ٱلدّر ٱلْفُريد ٤/ ٤٨٢ ، ٩/ ٣٩١.

[٣٠٣٥] يحيى بن الطَّيِّب اليمنيّ النَّحْويّ في معجم الأدباء ٦/ ٢٨٢٠ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ١/ ٤٩٧ ، وٱلْمنتحل ١٥٤، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ٤٥٤.

[٣٠٣٦] لم أُجِدُهُ .

[٣٠٣٧] شرح ديوانه للواحديّ ٢٦٦/١ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣١/ ٢٦١ ، والوساطة ٣١٢ ، والتمثيل والمحاضرة ١١١ ، ٢٩١ ، وأسرار البلاغة ٢٦٦ ، والمجموع اللفيف ١٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/٤٩٦.

[**∳**]}>—

٣٠٣٨ وقَالُوا: ٱلْكَرِيْمُ يَصْلُحُ بِٱلْإِحْسَانِ وٱلْكَرَامَةِ ، وٱللَّئِيْمُ بِالهَوَانِ وٱلْمَلَامَةِ .

### ٣٠٣٩ ٱلْمُتَنَبِّي:

إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ ٱلْكَرِيْمَ مَلَكْتَهُ إِذَا أَنْتَ أَكْرِيْمَ مَلَكْتَهُ إِنْ ٱلْمَهْدِيِّ :

إِذَا كُنْتَ بَيْنَ ٱلْحِلْمِ وٱلْجَهْلِ مَائِلاً ولَكِنْ إِذَا أَنْصَفْتَ مَنْ لَيْسَ مُنْصِفاً إِذَا جَاءَني مَنْ يَطْلُبُ ٱلْجَهْلَ عَامِداً ولَيَا مُعْطِهِ إِيَّاهُ إِلَّا لأَنَّهُ ولَيَاهُ إِلَّا لأَنَّهُ وفي الخَيْرِ إِبْطَاءٌ فإِنْ جَاءَ عَاجِلاً وفي الخَيْرِ إِبْطَاءٌ فإِنْ جَاءَ عَاجِلاً

وخُيِّرْتَ أَنَّىٰ شِئْتَ فالحِلْمُ أَفْضَلُ ولَمْ يَرْضَ مِنْكَ ٱلْحِلْمَ فالجَهْلُ أَمْثَلُ فإنِّي سأعْطِيْهِ ٱلَّذي جَاءَ يَسْأَلُ فإنْ كَانَ مَكْرُوْهاً مِنَ ٱلذُّلِّ أَجْمَلُ

كَمَا تَشْتَهِيْهِ ٱلنَّفْسُ فالشَّرُّ أَعْجَلُ

وإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ ٱللَّئِيْمَ تَمَرَّدا

٣٠٤١ ـ ويُنْسَبُ لعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :

لَئِن كُنْتُ مُحْتَاجاً إِلَىٰ ٱلْحِلْمِ إِنَّنِي إِلَىٰ ٱلجَهْلِ فِي بَعْضِ ٱلأَحَايِيْنِ أَحْوَجُ

[٣٠٣٨] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٠٣٩] شرح ديوانه للواحديّ ١/٢٦٦ ، وأمالي ابن الشّجريّ ٣/٢٦١ ، والتمثيل والمحاضرة المراد البلاغمة ٢٦٦ ، ومحاضرات الأدباء ١/٤٩٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/٢٢ .

<sup>[</sup> ٣٠٤٠] له إِلَّا الخامس في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٤٠٢ ، ٣/ ٩٨ ، وله الأَوَّل والثَّاني في المنهج المسلوك ٣٤٥ ، وهما لصالح بن جناح في ربيع ٱلأَبرار ٥/ ٣١٢ ، وبلانسبةٍ في روضة العقلاء ٢/ ٧٨٥ .

<sup>[</sup>٣٠٤١] محمَّد بن حازم الباهليّ في معجم الشُّعراء ٤٢٩ ، وصالح بن جناح في تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٢٦/٢٣ ، والصّناعتين ٣٤٦ ، والحماسة البصريّة ١٥/١ ، وصالح بن عبد القدّوس في البصائر والذَّخائر ٤/٧٧ ، ومحمّد بن وهيب في عيون الأخبار ١٥٤١ ، واللّطائف ١١٦ ، وبلا نسبة في العقد ٢/ ٣٣٠ ، وروضة العقلاء ١/٤٨٩ .

-«**į** 🔞 🗫

ولِيْ فَرَسٌ للخَيْرِ بالخَيْرِ مُلْجَمٌ فَمَنْ شَاءَ تَقْوِيْمي فَإِنِّي مُقَوَّمٌ فَمَنْ شَاءَ تَقْوِيْمي فَإِنِّي مُقَوَّمٌ وما كُنْتُ أَرْضَىٰ ٱلْجَهْلَ جَدًّا ولا أَباً فإنْ قَالَ بَعْضُ ٱلنَّاسِ فِيْهِ سَمَاجَةٌ فإنْ قَالَ بَعْضُ ٱلنَّاسِ فِيْهِ سَمَاجَةٌ مَا وَلا أَبُو فِرَاسِ :

في ٱلنَّاسِ إِنْ جَرَّبْتَ هُ فَ النَّيْدُ فَ اللَّيْدُ اللَّانَةُ ٱللَّيْدُ

ولِيْ فَرَسٌ للشَّرِّ بالشَّرِّ مُسْرَجُ ومَنْ شَاءَ تَعْوِيْجِي فإِنِّي مُعْوَجُ ولْكِنَّنِي أَرْضَى بِهِ حِيْنَ أُحْرَجُ فَقَدْ صَدَقُوا وٱلذُّلُّ بالحُرِّ أَسْمَجُ

مَــنْ لا يُعِــزُّكَ أَوْ تُــنِلَّــهُ مَــنْ لا يُعِــزُّكَ أَوْ تُــنِلَّــهُ حَلَّــهُ مَــمِ فـاإِنَّ فِيْهَا ٱلْعَجْــزَ كُلَّــهُ

<sup>[</sup>٣٠٤٢] ديوانه ١/ ٢٤٨ ، ونشوار المحاضرة ٢/ ٢٥٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢١١/ ٤٢٤ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٨/ ١٩٧ .





# ٱلْبَابُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ في ٱلانْتِقَامِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ

# ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ في ٱلتَّشَفِّي وٱلانْتِقَامِ مِمَّنْ أُحْضِرَ قَسْراً في ٱلْمَقَامِ

٣٠٤٣ ـ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ۞ ﴾ ، ولَمْ يَقُلْ هُمْ يَقْلُونَ ؟ وفي هٰذَا دَلِيْلٌ عَلَىٰ أَنَّ ٱلانْتِقَامَ قَبِيْحٌ فِعْلُهُ عَلَىٰ ٱلْكِرَامِ .

٣٠٤٤ ـ فإِنَّهُمْ قَالُوا : ٱلْكَرِيْمُ إِذَا قَدِرَ غَفَرَ ، وإِذَا عَثَرَ بمَسَاءَةٍ سَتَرَ ، واللَّئِيْمُ إِذَا ظَفِرَ عَقَرَ ، وإِذَا أُمِنَ غَدَرَ .

## ولْنُقَدِّمْ كَلَاماً شَافِياً في ذَمِّ ٱلْغَضَبِ ؛ إِذْ هُوَ ٱلرِّمَامُ ٱلْقَائِدُ للعَطَبِ

٣٠٤٥ ـ جَاءَ في تَفْسِيْرِ قَوْلِ ٱلله تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيَّفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ هُوَ ٱلْغَضَبُ . مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ هُوَ ٱلْغَضَبُ .

٣٠٤٦ ـ ويُرْوَىٰ أَنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبِيِّ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ قَوْلًا يَنْفَعُني اللهُ بِهِ ، وأَقْلِلْ لَعَلِّي أَعْرِفُهُ .

<sup>[</sup>٣٠٤٣] [ سورة الشُّوريٰ : ٣٧ ] .

<sup>[</sup>٣٠٤٤] في سحر البلاغة ١٣٨ : « الكريم إِذا قَدِرَ غَفَرَ ، وإِذا أَوْثَقَ أَطْلَقَ ، وإِذا أَسَرَ أَعْتَقَ ، واللّئيم إِذا نال استطال » اهـ

وفي المستطرف ١/١٩٧ : « الكريم إذا قَدِرَ غَفَرَ ، وإذا رَأَىٰ زَلَّةٌ سَتَرَ » اهـ

<sup>[</sup>٣٠٤٥] [ سورة الأعراف : ٢٠١ ] . والطّائف : الغضب عن مجاهد . تفسير الطّبريّ ٣٣٦/١٣ .

<sup>[</sup>٣٠٤٦] صحيح البخاريّ برقْم ٦١١٦ ، ٨/ ٢٨ ، وسنن الترمذيّ برقْم ٢٠٢٠ ، ٣/ ٤٣٩ .

قَالَ : « لا تَغْضَبْ » ، فأَعَادَ عَلَيْهِ ٱلْمَسْأَلَةَ .

قَالَ : « لا تَغْضَبْ » ، فأَعَادَ عَلَيْهِ ٱلْمَسْأَلَةَ .

قَالَ : « لا تَغْضَبْ » .

٣٠٤٧ ـ وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيَّا لَعِيْسَىٰ عَلَيْهِمَا ٱلسَّلامُ : أَخْبِرْني بما يُقَرِّبُني مِنْ سُخْطِه .

قَالَ: لا تَغْضَبْ.

٣٠٤٨ ـ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِمْ : ﴿ مَا تَعُدُّوْنَ ٱلشَّدِيْدَ فِيْكُمْ ﴾ ؟

قَالُوا: ٱلَّذي لا يَصْرَعُهُ ٱلرِّجَالُ.

قَالَ : « لا ، ولٰكِنَّهُ ٱلَّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ » .

٣٠٤٩ وذُكِرَ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ٱلصَّادِقَ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمَهْدِيِّ وقَدِ ٱمْتَلاً غَضَباً عَلَىٰ إِنْسَانٍ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّكَ لا تَغْضَبُ إِلَّا للهِ ، فلا تَغْضَبْ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَضَبهِ لنَفْسِهِ .

٣٠٥٠ ـ وقَدْ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : إِيَّاكُمْ وٱلْغَضَبَ ؛ فرُبَّ غَضَبِ ٱسْتَحَقَّ بِهِ ٱلْغَضْبَانُ غَضَبَ ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ عَلَيْهِ .

٣٠٥١ ـ ويُقَالُ: إِنَّ في ٱلتَّوْرَاةِ: يا بْنَ آدَمَ لا تَغْضَبْ فأَغْضَبَ عَلَيْكَ ،

<sup>[</sup>٣٠٤٧] ربيع الأبرار ٢/ ٢١٩.

<sup>[</sup>٣٠٤٨] صحيح البخاريّ برقْم ٦١١٤ ، ٨/٨٨ ، وصحيح مسلم برقم ١٠٦ ، ٤/١٠١ .

<sup>[</sup>٣٠٤٩] فاكهة الخلفاء لابن عربشاه ٥١٩ .

<sup>[</sup>٣٠٥٠] سراج الملوك ٨٥.

<sup>[</sup>٣٠٥١] المجتنى ١٥٦ ، وسراج الملوك ٨٧ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٨ .

يا بْنَ آدَمَ ٱذْكُرْنِي حِيْنَ تَغْضَبُ أَذْكُرْكَ حِيْنَ أَغْضَبُ ، فلا أَمْحَقُكَ فيمَنْ أَمْحَقُ .

٣٠٥٢ وقَالُوا: إِيَّاكَ وعِزَّةَ ٱلْغَضَبِ ؛ فإِنَّهَا تُفْضِي بِكَ إِلَىٰ ذِلَّةِ ٱلاَعْتِذَار .

٣٠٥٣ \_ وَقَالُوا : ٱلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ لا تَمْلِكُ لُؤْمٌ ، وعَلَىٰ مَنْ تَمْلِكُ شُؤْمٌ .

٣٠٥٤ وقَالَ بَعْضُ ٱلْأَعْرَابِ: ٱلْغَضَبُ عَدُقُ ٱلْعَقْلِ ، فإِنَّهُ يَحُوْلُ بَيْنَ صَاحِبِه وبَيْنَ ٱلْعَقْلِ وٱلْفَهْمِ ، فيسْتَوْلِي عَلَيْهِ سُلْطَانُ ٱلْهَوَىٰ ، فيصْرِفُهُ عَنِ صَاحِبِه وبَيْنَ ٱلْعَقْلِ وٱلْفَهْمِ ، فيسْتَوْلِي عَلَيْهِ سُلْطَانُ ٱلْهَوَىٰ ، فيصْرِفُهُ عَنِ ٱلْحُسْنِ ، وهُوَ ٱلْغَضَبُ ، ومَنْ عَصَىٰ ٱلْحَقَّ غَمَرَهُ ٱلْحُسْنِ ، وهُوَ ٱلْغَضَبُ ، ومَنْ عَصَىٰ ٱلْحَقَّ غَمَرَهُ ٱلْبَاطِلُ .

٣٠٥٥ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : ٱلْغَضَبُ يُصْدِىءُ ٱلْقَلْبَ حَتَّىٰ لا يَرَىٰ صَاحِبُهُ شَيْئاً حَسَناً فيَفْعَلَهُ ، ولا قَبِيْحاً فيَجْتَنِبَهُ .

٣٠٥٧ ـ وقَالُوا: لَيْسَ مِنْ عَادَاتِ ٱلكِرَامِ شُرْعَةُ ٱلْغَضَبِ وٱلانْتِقَام.

<sup>[</sup>٣٠٥٢] المجتنىٰ ١١٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٤٤/٤ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/٦٦٦ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٧٥ .

<sup>[</sup>٣٠٥٣] سراج الملوك ٨٨ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٩ .

<sup>[</sup>٣٠٥٤] سراج الملوك ٨٥ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/١٦٦ .

<sup>[</sup>٣٠٥٥] بدائع السلك ٤٦٤ ، وزهر الآداب ١٠٨٠/٤ .

<sup>[</sup>٣٠٥٦] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٠٥٧] أدب الدُّنيا والدَّين ٢٦٠ ، وتهذيب الرياسة ٢٠٨ ، والمستطرف ١٩٧/١ ، وروض الأخيار ٣٤٣ .

٣٠٥٨ وقَالُوا: ثَلَاثَةٌ يُعَدُّوْنَ في ٱلْمَجَانِيْنِ، وإِنْ كَانُوا عُقَلَاءَ: ٱلْغَضبَانُ، وٱلسَّكْرَانُ، وٱلْغَيْرَانُ.

٣٠٥٩ وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ : ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدِ ٱسْتَكْمَلَ ٱلْإِيْمَانَ : مَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ إِلَىٰ ٱلْبَاطِلِ ، وإِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ عَنِ ٱلْحَقِّ ، وإِذَا قَامَ جِدَالٌ لا يَأْخُذُ ما لَيْسَ لَهُ .

٣٠٦٠ وإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ ٱلْغَضَبُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّىٰ يَسْكُنَ غَضَبُهُ ثُمَّ يُحْضِرُهُ ، فإِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ ٱلْعُقُوْبَةَ عَاقَبَهُ وإِلَّا أَطْلَقَهُ .

# ومِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ وأَقْوَالِ ٱلْكِرَامِ ٱلأَمَاجِدِ فَي ذُمِّ ٱلتَّشَفِّي مِنَ ٱلْعَدُوِّ وٱلْمُعَانِدِ

٣٠٦١ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لا يَنْتَقِمُ لنَفْسِهِ ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكُ حُرْمَةٌ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ ، فينْتَقِمُ لله بِهَا .

٣٠٦٢ \_ وقَالُوا : أَقْبَحُ ٱلْمُكَافَأَةِ ٱلْمُكَافَأَةُ بِٱلإِسَاءَةِ .

٣٠٦٣ \_ وقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ بِالعَفْوِ أَقْدَرُهم عَلَىٰ ٱلْعُقُوْبَةِ .

<sup>[</sup>٣٠٥٨] من كلام سهل بن هارون . البيان والتبيين ٢/ ١٣٦ ، وعيون الأخبار ٥٨/٢ ، والمجموع اللَّفيف ٣٩٥ ، والأمثال المولَّدة ٢٥٠ .

<sup>[</sup>٣٠٥٩] نثر الدِّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٠ ، ومحاضرات الأدباء ٤/ ٨١٥ .

<sup>[</sup>٣٠٦٠] عيون الأخبار ١/ ٤٠٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٢٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٢٩ ، وفيهما عن زياد بن أبيه .

<sup>[</sup>٣٠٦١] صحيح البخاريّ برقم ٣٥٦٠ ، ١٨٩/٤ .

<sup>[</sup>٣٠٦٢] المنهج المسلوك ٣٢٢ .

<sup>[</sup>٣٠٦٣] الفاضل ٨٨ ، والعقد ١/ ٣٩ ، ٢/ ٦٢ ، ١٠٩ ، ٣/ ١٤ ، والجليس الصالح ١/ ٤٢٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٦٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٠٤ .

٣٠٦٤ ـ وقَالُوا : ٱلاقْتِدَارُ يَمْنَعُ ٱلْحُرَّ مِنَ ٱلانْتِصَارِ .

٣٠٦٥ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَا إِلَىٰ ٱلْعَفْوِ وٱلرَّحْمَةِ أَقْرَبُ مِنِّي إِلَىٰ ٱلْعُقُوبَةِ وٱلنَّقْمَةِ.

٣٠٦٦ وقَالَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ : لأَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ٱلْعَفْوِ عِشْرِيْنَ مَرَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ٱلْعُقُوْبَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

٣٠٦٧ ـ وحُكِيَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ كَانَ يَطْلُبُ رَجُلًا يَدْخُلُ في ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا ظَفِرَ بِهِ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ ٱلْقُدْرَةَ تُذْهِبُ ٱلْحَفِيْظَةَ لانْتَقَمْتُ مِنْكَ ، وتَرَكَهُ .

٣٠٦٨ ولهٰذَا يُقَالُ: كُلُّ عَزِيْزٍ دَخَلَ تَحْتَ ٱلْقُدْرَةِ ، وأَوْضَحَ بالتَّنَصُّلِ عُذْرَهُ فَهُوَ ذَلِيْلٌ حَقَّهُ عَلَىٰ مَنْ قَدَّرَهُ بالقُدْرَةِ ، جَلِيْلٌ أَنْ يَتَغَمَّدَ إِسَاءَتَهُ بٱلإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، ويَفُكَّ إِسَارَهُ بٱلامْتِنَانِ عَلَيْهِ ، ويُنْزِلَهُ مِنْ إِكْرَامِهِ مَنْزِلَةَ ٱلْمُطِيْعِ مِنْ خُدَّامِهِ ، ويُعْفِيهُ مِنْ عَتْبِهِ ومَلَامِهِ كَمَا أَعْفَاهُ مِنْ سُخْطِهِ وٱنْتِقَامِهِ .

٣٠٦٩ ـ وقِيْلَ : أَقْبَحُ أَفْعَالِ ذَوي ٱلتَّمَكُّنِ وٱلاقْتِدَارِ عُقُوْبَةُ مَنِ ٱلْتَجَأَ إِلَىٰ ٱلاعْتِذَارِ .

<sup>[</sup>٣٠٦٤] أُخلاق الوزيرين ٦٠ .

<sup>[</sup>٣٠٦٥] في قوت القلوب ١/ ٣٧٠ مرويٌّ عن الله تَعَالَىٰ .

<sup>[</sup>٣٠٦٦] الفاضل ٨٩ ، وأدب المجالسة ١١٦ .

<sup>[</sup>٣٠٦٧] عيون الأخبار ١/١٧٨ ، ٣٠٣ ، والعقد ٢/ ٣١ ، ٢٩٩/٤ ، وأمالي القالي ١٩٩/١ ، والفرج بعد الشّدّة ١/٣٢٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٧٣ ، والتذكرة الحمدونيّة / ١٣٨/ ، ١١٨/٤ .

<sup>[</sup>٣٠٦٨] الإمتاع والمؤانسة ٢٥٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٣ .

<sup>[</sup>٣٠٦٩] لم أَجِدْهُ.

#### ۳۰۷۰ شَاعِرٌ:

لَيْسَتِ ٱلأَحْلَامُ في حَالِ ٱلرِّضَا إِنَّمَا ٱلأَحْلَامُ في حَالِ ٱلْغَضَبْ

٣٠٧١ وقَالَ ٱلْمَنْصُوْرُ في كَلَامٍ لوَلَدِهِ ٱلْمَهْدِيِّ : لَذَّةُ ٱلْعَفْوِ أَطْيَبُ مِنْ لَذَّةِ ٱلتَّشَفِّي يَلْحَقُها ذَمُّ ٱلْعَاقِبَةِ ، ولَذَّةُ ٱلتَّشَفِّي يَلْحَقُها ذَمُّ ٱلْنَّدَم .

٣٠٧٢ ويُحْكَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ خُزَيْمٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ ، وقَدْ قُدِّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ جَمَاعَةٌ كَانُوا قَدْ خَرَجُوا عَلَيْهِ لِيَقْتُلَهُمْ ، فقَالَ أَحَدُهم : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مَنِ ٱنْتَقَمَ فَقَدْ شَفَىٰ غَيْظَهُ ، وأَخَذَ حَقَّهُ ، ومَنْ شَفَىٰ غَيْظَهُ ، وأَخَذَ حَقَّهُ لَمْ يَجِبْ شُكْرُهُ ، ولِنَّكَ إِنِ ٱنْتَقَمْتَ فَقَدِ ٱنْتَصَفْتَ ، وإِذَا شُكْرُهُ ، ولِنَّكَ إِنِ ٱنْتَقَمْتَ فَقَدِ ٱنْتَصَفْتَ ، وإِذَا عَفُوتَ فَقَدْ تَفَطَّدُ آنْتَصَفْتَ ، وإِذَا عَفُوتَ فَقَدْ تَفَطَّدُ آنَتُ الْإِقَالَتِهِ عَثْرَتَكَ ، وعَفَوْتَ فَقَدْ آنَتُ الْإِقَالَتِهِ عَثْرَتَكَ ، وعَفُوكَ عَنْهُمْ مَوْصُولٌ بِعَفُوهِ عَنْكَ . فقبِلَ قَوْلَهُ ، وعَفَا عَنْهُمْ .

#### ٣٠٧٣ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لَـذَّهُ ٱلْعَفْـوِ إِنْ نَظَـرْتَ بِعَيْـنِ ٱلْ عَـدْلِ أَشْفَـىٰ مِـنْ لَـذَّةِ ٱلانْتِقَـامِ لَمَـدُهِ تُحِـيءُ بِـالآثَـامِ

<sup>[</sup>٣٠٧٠] مسكين ٱلدَّارميّ، ديوانه ٢٢ عن وفيات الأَعيان ٣/ ١٦، وبلا نسبةٍ في الفاضل ٨٩، وربيع الأبرار ٢/ ٢٢٥، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٦، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٨٥.

<sup>[</sup>٣٠٧١] البصائر والذَّخائر ٨/١٥٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ٩١ ، وزهر الآداب ١٥٨/ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٢١ ، ونهاية الأرب ٦/ ٥٨ ، ٥٩ ، والذريعة إلى مكارم الشّريعة ٢٤٢ .

وهو في مصادر تخريج الخبر من كلام المنتصر إِلَّا في نهاية الأرب عن المنصور .

<sup>[</sup>٣٠٧٢] البيان والتبيين ٢/ ٧٦ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٣٨ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٦٧ .

<sup>[</sup>٣٠٧٣] نهاية الأرب ٦/٥٥ .

٣٠٧٤ و ٱلْعَرَبُ تَقُوْلُ : لا سُؤْدُدَ مَعَ ٱلانْتِقَامِ .

٣٠٧٥ ـ وقَالُوا: سُرْعَةُ ٱلْعُقُوْبَةِ مِنْ لُؤْم ٱلظَّفَرِ.

٣٠٧٦ \_ وقِيْلَ : لَيْسَ مِنَ ٱلْكَرَمِ عُقُوْبَةُ مَنْ لا يَجِدُ ٱمْتِناعاً مِنَ ٱلسَّطْوَةِ .

٣٠٧٧ وأَسَرَ عَلِيُّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَوْمَ وَقْعَةِ ٱلْجَمَلِ ، فقِيْلَ لَهُ : وَيْلَكَ وَأَنْتَ مِمَّنْ أَلَّبَ عَلَيْنَا ؟ فقَامَ ٱلأَشْتَرُ فقَالَ : دَعْني أَضْرِبُ عُنْقَهُ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لأَنْ تَلْقَىٰ اللهَ وَقَدْ عَفَوْتَ عَنِّي خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ وقَدْ شَفَيْتَ غَيْظَكَ ، وٱنْتَصَرْتَ لنَفْسِك .

فَقَالَ : ٱذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ .

٣٠٧٨ \_ وأُنْشِدَ للمَأْمُوْن :

يَخْشَىٰ عَدُوِّي مِنْ بَعِيْدٍ سَطْوَتِي فَإِذَا قَدِرْتَ عَلَىٰ ٱلْعَدُوِّ عَفَوْتُ

٣٠٧٩ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ٱلتَّزَيُّنُ بالعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ ٱلتَّقَبُّحِ بٱلانْتِقَامِ .

٣٠٨٠ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ شَيْءٌ بخَيْرٍ مِنَ ٱلْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابَهُ ، وكُلُّ شَيْءٍ في ٱلدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عَيَانِهِ ، وكُلُّ شَيْءٍ في ٱلآخِرَةِ عَيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ .

<sup>[</sup>٣٠٧٤] عيون الأخبار ١/ ٣٢٩ ، والإعجاز والإيجاز ٣٦ ، وسراج الملوك ٧٥ .

<sup>[</sup>٣٠٧٥] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٠٧٦] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٥٢ .

<sup>[</sup>٣٠٧٧] لم أَقِفْ عليه .

<sup>[</sup>٣٠٧٨] لم أَقِفْ عليه ، ولم أَجِدْهُ في ديوانه المجموع المنشور في دار صادر .

<sup>[</sup>٣٠٧٩] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٠٨٠] نثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٤٠، وربيع الأبرار ٢/ ١٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٢٩١.

٣٠٨١ - ويُقَالُ: ٱلتَّشَفِّي طَرَفٌ مِنَ ٱلْعَجْزِ، ومَنْ رَضِيَ بِهِ لا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلظَّالِم إِلَّا سِتْرٌ رَقِيْقٌ وحِجَابٌ ضَعِيْفٌ.

٣٠٨٢ ـ ولأَنْ يُثْنَىٰ عَلَيْكَ بِسَعَةِ ٱلصَّدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُذَمَّ بِضِيْقِهِ .

٣٠٨٣ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : مُبَالَغَةُ ٱلْمُقْتَدِرِ في ٱلْعُقُوْبَةِ تُقَرِّبُهُ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وتُبْعِدُهُ مِنِ ٱنْتِسَابِ ٱلْكَرَم إِلَيْهِ .

٣٠٨٤ - وقَالَ : كَفَىٰ بالظُّفَرِ شَفِيْعاً للمُذْنِبِ إِلَىٰ ٱلْقَادِرِ .

٣٠٨٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : لا يَحْمِلَنَّكَ ٱلْحَنَقُ عَلَىٰ ٱقْتِرَافِ إِثْمٍ يَشْفِي غَيْظَكَ ، ويُسْقِمُ دِيْنَكَ .

٣٠٨٦ ـ ويُقَالُ : لا تَشِنْ حُسْنَ ٱلظَّفَرِ بِقُبْحِ ٱلانْتِقَامِ .

٣٠٨٧ ـ وقَالُوا : عُقُوْبَةُ ٱلْمُنْتَقِمِ تَبْدَأُ بِهِ :َ تُقَبِّحُ صُوْرَتَهُ ، وتَثْلِمُ حَسَبَهُ ، وتُغلِمُ حَسَبَهُ ، وتُغلِمُ حَسَبَهُ ، وتُغلِمُ حَسَبَهُ ،

٣٠٨٨ ـ شَاعِرٌ:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تُضْرِبْ عَنِ ٱلْحِقْدِ لَمْ تَفُزْ بَمَجْدٍ ولَمْ تَسْعَدْ بِتَقْرِيْظِ مَادِحِ

[٣٠٨١] البيان والتبيين ٢/ ٧٦ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٣٨ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٦٧ ، والذريعة إلى مكارم الشّريعة ٢٤٢ .

[٣٠٨٢] لم أَجِدْهُ .

[٣٠٨٣] لم أَجِدْهُ .

[٣٠٨٤] نثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٩٣، ٣/ ١٠٣، والإعجاز والإيجاز ٣٧، وسراج الملوك ١٩٨.

[٣٠٨٥] نثر الدّرّ في المحاضرات ٣/ ١٠٤.

[٣٠٨٦] الأوراق ٣/ ٢٩٣ ، وزهر الآداب ١/ ٢٢٧ ، وسراج الملوك ٧٧ .

[٣٠٨٧] زهر الآداب ٤/ ١٠٨٠ .

[٣٠٨٨] البحتريّ ، ديوانه ١/ ٤٦٧ ، والصّداقة والصديق ٢٧٨ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٤٦٥ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٣٦٧.

#### -06 🍎 60 —

#### ٣٠٨٩ \_ آخَرُ :

رَأَيْتُ ٱنْتِقَامَ ٱلْمَرْءِ يُـزْرِي بِعَقْلِهِ وإِنْ لَـمْ يَقَعْ إِلَّا بِأَهْلِ ٱلْجَـرَائِمِ وَأَيْتُ ٱنْتِقَامَ ٱلْمُتَقِيْنَ حَتَّىٰ يَأْمَنَ عَدُوْهُ بُوَائِقَهُ .

٣٠٩١ وقُلْتُ أَذُمُّ مُسْرِفاً في ٱلانْتِقَامِ: فُلانٌ مَنْزُوْعٌ ٱلرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، مَصْرُوْفُ ٱلْوَجْهِ عَنِ ٱلمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ ، يَرَىٰ ٱلْعَفْوَ مَغْرَماً ، وٱلْعُقُوْبَةَ مَغْنَماً ، إِنْ ضَحِكْتَ في وَجْهِهِ عَبَسَ ، وإِنْ تَخَاضَعْتَ لَهُ شَمَسَ ، لا يَرْقُبُ فِي ٱلْمُسِيْءِ إِلَّا ولا ذِمَّةً ، ولَوْ شُفِّعَ فِيْهِ سَوَادُ ٱلأُمَّةِ .

٣٠٩٢ ومِنْ رِسَالَةٍ للبَدِيْعِ ٱلْهَمَدَانِيِّ يَصِفُ مَلِكاً عَظِيْمَ ٱلشَّانِ : يَحْسَبُهُ ٱلْمُتَأَمِّلُ إِنْسَاناً وهُوَ شَيْطَانٌ ، وذَٰلِكَ أَنَّ ٱلسُّلْطَانَ سَمَاءٌ إِذَا تَغَيَّمَ لَمْ يُرْجَ صَحْوُهُ ، وإِذَا سَخِطَ لَمْ يُنْتَظَرْ عَفْوُهُ ، لَيْسَ بَيْنَ رِضَاهُ وإِذَا سَخِطَ لَمْ يُنْتَظَرْ عَفْوُهُ ، لَيْسَ بَيْنَ رِضَاهُ وَٱلسَّيْفِ فُرْجَةٌ ، ولَيْسَ مِنْ وَرَاءِ سُخْطِهِ وٱلسَّيْفِ فُرْجَةٌ ، ولَيْسَ مِنْ وَرَاءِ سُخْطِهِ وَٱلسَّيْفِ فُرْجَةٌ ، ولَيْسَ مِنْ وَرَاءِ سُخْطِهِ مَجَازٌ ، فَهُوَ سَيِّدٌ يُغْضِبُهُ ٱلْجُرْمُ مَجَازٌ ، فَهُوَ سَيِّدٌ يُغْضِبُهُ ٱلْجُرْمُ الْخَوْقِ ، ولا يُرْضِيْهِ ٱلْعُذْرُ ٱلْجَلِيُّ ، وتَكْفِيْهِ ٱلْجِنَايَةُ وهِيَ إِرْجَافٌ ، ثُمَّ لا تَشْفِيْهِ ٱلْخِفَقُ ، ولا يُرْضِيْهِ ٱلْعُذْرُ ٱلْجَلِيُّ ، وتَكْفِيْهِ ٱلْجِنَايَةُ وهِيَ إِرْجَافٌ ، ثُمَّ لا تَشْفِيْهِ ٱلْخَفْونَ بَهُ وهِيَ إِرْجَافٌ ، ثُمَّ لا تَشْفِيْهِ ٱلْخِفَقُ ، ولا يُرْضِيْهُ ٱلْعُذْرُ وهُو اَلْتَيْنُ مِنْ عَمُوْدِ ٱلصَّبْحِ ، وهو ذُو أَذَيْنِ يَسْمَعُ بهذِهِ ٱلْقُولَ ويعْمَى عَنِ ٱلْعُذْرِ وهُو أَبْيَنُ مِنْ عَمُوْدِ ٱلصُّبْحِ ، وهو ذُو أَذُنَيْنِ يَسْمَعُ بهذِهِ ٱلْقَوْلَ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى وهُو يَدَيْنِ يَبُسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى وهُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى اللْعَرْرُ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى اللهُ الْعُولَ الْعُولَ الْعَدْرِ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى الْعُذْرِ وهُو يَذَيْ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى الْعَرْرُ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُطُ إِحْدَاهُما إِلَى الْعُولِ الْعُرْرِ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُلُو إِلَيْكُونِ وَهُو يُرَانِ يَبْسُولُ إِحْدَاهُما إِلَى الْمُؤْمِ الْعُرْرِ وهُو يَدَيْنِ يَبْسُولُ الْمُؤْمِ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُرْرِ وَهُو يُولُو يَدَيْنِ يَسُمَعُ بِهُ إِلَا لَهُ عَلَى الْعُرْمِ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُرْمِ الْعُرْمِ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُمُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُمُولُ الْعُولُ الْعُولُولُ الْعُول

<sup>[</sup>٣٠٨٩] إبراهيم بن العبَّاس الصّوليّ في ٢/٣١٩، ٢٠/ ٢٠٠ ، وبلا نسبةٍ في محاضرات الأدباء ١/٣٦٦ ، وربيع الأبرار ٢/٢ .

<sup>[</sup>٣٠٩٠] تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ٣١٤ ، ٢٨/ ٤٢٢ ، وسير أعلام النُّبلاء ٨/ ٤٢٧ .

<sup>[</sup>٣٠٩١] بعضه في ربيع الأبرار ٢/ ١٠٥.

<sup>[</sup>٣٠٩٢] زهر الآداب ٢/ ٤٣٤ .

ٱلسَّفْكِ وٱلسَّفْحِ ، ويَقْبِضُ ٱلأُخْرَىٰ عَنِ ٱلْعَفْوِ وٱلصَّفْحِ ، وذُو عَيْنَيْنِ يَفْتَحُ إِحْدَاهُمَا إِلَىٰ الجُرْمِ ، ويُغْمِضُ ٱلأُخْرَىٰ عَنِ ٱلْحِلْمِ . فَمَزْحُهُ بَيْنَ ٱلقَدِّ وٱلْقَطْعِ ، وَمُرَادُهُ بَيْنَ ٱلظُّهُوْدِ وٱلْكُمُوْنِ ، وأَمْرُهُ بَيْنَ ٱلْكَافِ وَحَدُّهُ بَيْنَ ٱلطَّهُوْدِ وَٱلنَّمُوْنِ ، وأَمْرُهُ بَيْنَ ٱلْكَافِ وَٱلنَّوْنِ ، ثُمَّ لا يَعْرِفُ مِنَ ٱلعِقَابِ إِلَّا ضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ، ولا مِنَ ٱلتَّأْدِيْبِ غَيْرَ إِرَاقَةِ وَٱلنَّوْنِ ، ثُمَّ لا يَعْرِفُ مِنَ ٱلعَقَابِ إِلَّا ضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ، ولا يَحْلُمُ عَنِ ٱلْهَفْوَةِ كَوَزْنِ ٱلْهَبُوةِ ، ٱلدِّمَاءِ ، ولا يَحْلُمُ عَنِ ٱلْهَفْوَةِ كَوَزْنِ ٱلْهَبُوةِ ، ولا يُخْلُمُ عَنِ ٱلشَّقْطَةِ كَجِرْمِ ٱلنَّقْطَةِ ، ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّقَمَ بَيْنَ لَفْظِهِ وقَلَمِهِ ، وٱلأَرْضَ ولا يُخْصِي عَنِ ٱلسَّقْطَةِ كَجِرْمِ ٱلنَّقْطَةِ ، ثُمَّ إِنَّ ٱلنَّقَمَ بَيْنَ لَفْظِهِ وقَلَمِهِ ، وٱلأَرْضَ تَحْبُ مِنْ وَلَا يَدُمُّهُ ، ولا ٱلْعَدُو إِلَّا يَلُمُهُ ، فالأَرْوَاحُ بَعْتَ يَدِهِ وقَدَمِهِ ، فلا يَلْقَاهُ ٱلْوَلِيُ إِلَّا يَغُمُّهُ ، ولا ٱلْعَدُو إِلَّا يَذُمُّهُ ، فالأَرْوَاحُ بَيْنَ حَبْسِهِ وإِطْلَاقِهِ ، كما أَنَّ ٱلأَجْسَامَ بَيْنَ حِلِّهِ ووَثَاقِهِ .

## ومِمَّا يُنْتَظَمُ في سِلْكِ لهٰذَا ٱلْمَقُوْلِ مَدْحُ ٱلتَّرَاحُمِ ٱلرَّاضِي بِهِ أَرْبَابُ ٱلْعُقُوْلِ

٣٠٩٣ \_ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « ٱلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ ٱلرَّحْمُنُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ٱرْحَمُوا مَنْ في ٱلأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في ٱلسَّمَاءِ » .

٣٠٩٤ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « لا يَنْزِعُ اللهُ ٱلرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ قَلْبِ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ قَلْبِ مِنْ قَلْمِ مِنْ مَلْهِ مِنْ مَا مُنْ مَا مِنْ قَلْمِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا مَا مِنْ مَنْ مَلْمِ مِنْ مَلْمِ مِنْ مَلْمِ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مَا مِنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مُنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مُنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ مَا مَا مِنْ مَا مِنْ

٣٠٩٥ ـ وقَالُوا : مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ لَانَ قَلْبُهُ .

٣٠٩٦ ـ وقِيْلَ: مِنْ أَمَارَاتِ ٱلْكَرِيْمِ ٱلرَّحْمَةُ، ومِنْ أَمَارَاتِ ٱللَّئِيْمِ ٱلْقَسْوَةُ.

٣٠٩٧ ـ وقَالُوا : مِنْ شُكْرِ ٱلظَّفَرِ ٱلصَّفْحُ عَنِ ٱلذُّنُوْبِ ، وٱلسَّتْرُ للعُيُوبِ .

<sup>[</sup>٣٠٩٣] سُنن الترمذيّ برقْم ١٩٢٤ ، ٣٨٨ /٣ ، ومسند أحمد برقْم ٦٤٩٤ ، ٣٣/١١ .

<sup>[</sup>٣٠٩٤] سُنن الترمذيّ برقْم ١٩٢٣ ، ٣/ ٣٨٧ ، ومسند أحمد برقْم ٨٠٠١ ، ٣٧٨/١٣ .

<sup>[</sup>٣٠٩٥] عيون الأخبار ١٣٣/٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/٤٦٤ .

<sup>[</sup>٣٠٩٦] محاضرات الأدباء ١/ ٤٦٥ .

<sup>[</sup>٣٠٩٧] لم أَجِدْهُ .

٣٠٩٨ ـ وفي ٱلْحَدِيْثِ : ﴿ إِنَّ اللهَ رَحِيْمٌ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَمَاءَ ﴾ .

٣٠٩٩ وقَالَ ٱلأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ لرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ ، وقَدْ رَآهُ يُقَبِّلُ ٱلْحَسَنَ : إِنَّ لِي عَشْرَةَ أَوْلَادٍ ما قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ ، فقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : « مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ لا يُرْحَمْ » .

٣١٠٠ وقَالَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ : مَا ضَرَبَ ٱللهُ عَبْداً بِعُقُوْبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ ٱلْقَلْبِ ، ولا غَضِبَ اللهُ عَلَىٰ قَوْمٍ إِلَّا نَزَعَ مِنْهُمُ ٱلرَّحْمَةَ .

٣١٠١ وكَانَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَشْجَعَ ٱلنَّاسِ إِذَا لَقِيَ ٱلْبَاسَ ، وأَرْحَمَ ٱلنَّاسِ إِذَا ٱسْتَحْكَمَ ٱلْبَاسُ .

٣١٠٢ \_ ويُقَالُ : أَرَقُّ ٱلنَّاسِ قُلُوْباً أَقَلُهم ذُنُوْباً .

٣١٠٣ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ : ٱسْتَدْعُوا ٱلْعَفْوَ عَنِ ٱلنَّاسِ وٱلرَّحْمَةَ مِنَ ٱللهِ بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ .

٣١٠٤ و في بَعْضِ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُنَزَّلَةِ قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ : إِنْ كُنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ رَحْمَتِي فَٱرْحَمُوا عِبَادِي .

<sup>[</sup>٣٠٩٨] في صحيح البخاريّ برقْم ١٢٨٤ ، ٧٩ / ٢ : « وإِنَّما يَرْحَمُ الله مِنْ عبادِه الرَّحماء » .

<sup>[</sup>٣٠٩٩] صحيح البخاريّ برقْم ٥٩٩٧ ، ٨/٧ ، وصحيح مُسْلم برقْم ٦٥ ، ١٨٠٨ .

<sup>[</sup>٣١٠٠] عبد الله الدارميّ في ربيع الأبرار ٢/ ٢٣٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ٢٤٤ ، وعن مالك بن دينار في الزُّهد لابن حنبل ٢٥٩ ، وصفة الصفوة ٢/ ١٦٩ ، وتفسير القرطبيّ ١٦١/١٥ .

<sup>[</sup>٣١٠١] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣١٠٢] عن مَكْحُولِ الدِّمشقيّ في الزُّهد لابن حنبل ٣١٣ .

<sup>[</sup>٣١٠٣] سلف برقْم ٢٨٨٦ .

<sup>[</sup>٣١٠٤] الإمتاع والمؤانسة ٢٤٨ .

٣١٠٥ شَاعِرٌ:

أَبْسِعِ للنَّسِاسِ مِسِنَ ٱلخَيْ رِكَمَا تَبْغِسِي لنَفْسِكُ وَأَرْحَسِمِ ٱلنَّسِاءُ جِنْسِكُ وَأَرْحَسِمِ ٱلنَّسِاءُ جِنْسِكُ

<sup>[</sup>٣١٠٥] لم أَقِفْ عليهما .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلبَابِ ٱلرَّابِعِ عَشَرَ فَي ذِكْرِ مَنْ ظَفِرَ فَعَاقَبَ بِأَشَدِّ ٱلْعُقُوْبَةِ ومَنْ رَاقَبَ

٣١٠٦ لَمَّا ظَفِرَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَةُ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَمَرَ بِصَلْبِهِ إِلَىٰ شَجَرَةٍ ، فقالَ : يا رَسُوْلَ اللهِ أَنَا مِنْ بَيْنِ قُرَيْشِ .

قَالَ : « نَعَمْ » .

قَالَ : فمَنْ للصِّبْيَةِ ؟

قَالَ : « ٱلنَّارُ » ، فصلِبَ .

رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ في مَرَاسِيْلِهِ وغَيْرُهُ .

وقِيْلَ (١): إِنَّهُ أَوَّلُ مَصْلُوْبٍ صُلِبَ في ٱلإِسْلَامِ.

٣١٠٧ ـ وكَانَ ٱلنَّضْرُ بْنُ ٱللحرِثِ بْنِ كَلَدَةَ شَدِيْدَ ٱلْعَدَاوَةِ لرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُخِذَ أَسِيْراً ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بِقَتْلِهِ ، فَقَتَلَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَبْراً .

وذُكِرَ أَنَّ أُخْتَهُ قَتِيْلَةَ بِنْتَ ٱلْحُرِثِ تَعَرَّضَتْ لرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وهُوَ يَطُوْفُ بِالبَيْتِ ، فأَسْتَوْقَفَتُهُ فوَقَفَ ، فأَنْشَدَتْهُ (١) :

يا رَاكِباً إِنَّ ٱلْأُثَيْلَ مَظِنَّةٌ مِنْ صُبْحِ خَامِسَةٍ وأَنْتَ مُوفَّقُ أَبُلِعْ بِهَا ٱلرَّكَائِبُ تَخْفِقُ أَبْلِع بِهَا ٱلرَّكَائِبُ تَخْفِقُ

<sup>[</sup>٣١٠٦] المراسيل لأبي داود برقم ٢٩٧، ص٢٣١، ومصنَّف عبد الرّزّاق برقْم ٩٣٩٠، ٥/٢٠٤. (١) نهاية الأرب ٦/ ٦٥.

<sup>[</sup>٣١٠٧] سُبل الهدى والرشاد ٤/ ٦٣ .

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ٣/ ٢٧٣ ، وبلاغات النِّساء ١٦٩ ، والعقد ٣/ ٢٢٢ ، ١٢٨ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٦٨٠ ، والعُمْدة ١/ ٥٦ .

مِنِّي إِلَيْكَ وعَبْرَةً مَسْفُوْحَةً مَسْفُوْحَةً هَلْ يَسْمَعَنِّي ٱلنَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ هَلْكَتْ سُيُوْفُ بَنِي أَبِيْهِ تَنُوشُهُ قَسْراً يُقَادُ إِلَى ٱلْمَنِيَّةِ مُتْعَباً قَسْراً يُقَادُ إِلَى ٱلْمَنِيَّةِ مُتْعَباً أَمْحَمَّدُ ولأَنْتَ نَجْلُ كَرِيْمَةٍ مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ ورُبَّمَا لَوْ كُنْتَ ورُبَّمَا لَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ لَفَدَيْتُهُ لَلَوْ كُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ لَفَدَيْتُهُ فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ قَتَلْتَ قَرَابَةً فَالنَّضُرُ أَقْرَبُ مَنْ قَتَلْتَ قَرَابَةً

جَادَتْ لَمَائِحِهَا وأُخْرَىٰ تُخْنَقُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مَيِّتٌ لا يَنْطِقُ لِهِ أَرْحَامٌ هُنَسَاكَ تُمَسَزَّقُ لا يَنْظِقُ رَسْفَ ٱلْمُقَيَّدِ وَهُو عَانٍ مُوثَقُ في قَوْمِهَا وٱلْفَحْلُ فَحْلُ مُعْرِقُ مَنَ ٱلْفَتَىٰ وَهُو ٱلْمَغِيْظُ ٱلْمُحْنَقُ مَنَ ٱلْفَتَىٰ وَهُو ٱلْمَغِيْظُ ٱلْمُحْنَقُ بِأَعَزِ مَا يَغْلُو بِهِ مَنْ يُنْفِقُ بِأَعَزِ مَا يَغْلُو بِهِ مَنْ يُنْفِقُ وَأَحَقُهُم إِنْ كَانَ عِتْقُ يُعْتَقُ يُعْتَقُ وَأَحَقُهُم إِنْ كَانَ عِتْقُ يُعْتَقُ يُعْتَقُ وَأَحَقُهُم إِنْ كَانَ عِتْقَ يُعْتَقُ يُعْتَقَ يُعْتَقَ يُعْتَقَ يَعْتَقُ يُعْتَقَ يُعْتَقَ يَعْتَقُ يَعْتَقُ يَعْتَقُ يَعْتَقُ يَعْتَقُ يَعْتَقَ يَعْتَقُ يَعْتَقَ يَعْتَقُ يَعْتَقَ يَعْتَقَعُ يَعْتَعَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى يَعْتَقَلَ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى عَلْمُ عَنْ يَعْتَعَلَقُ وَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ لَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شِعْرَها رَقَّ لَهَا ، وقَالَ : « لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُ شِعْرَها مِنْ قَبْلُ ما قَتَلْتُهُ » .

٣١٠٨ وَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ بِقَتْلِ سِتَّةِ نَفَرٍ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ؛ فأَمَّا ٱلنَّفَرُ : فعِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وهَبَّارُ بْنُ ٱلأَسْوَدِ ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ صُبَابَةَ ، وٱلْحُوَيْرِثُ بِن نُقَيْدٍ ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ .

فأُمَّا عِكْرِمَةُ فإِنَّهُ هَرَبَ ثُمَّ أَسْلَمَ .

وهَرَبَ هَبَّارُ بْنُ ٱلأَسْوَدُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

وكَذٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ .

وأَمَّا مِقْيَسُ بْنُ صُبَابَةَ فَقَتَلَهُ غِيْلَةً .

وأَمَّا ٱلْحُوَيْرِثُ فَهَرَبَ ، فَلَقِيَةُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَتَلَهُ .

وأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ فَقَتَلَهُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ بَيْنَ ٱلرُّكْنِ وٱلْمَقَامِ .

<sup>[</sup>٣١٠٨] مغازي الواقدي ٢/ ٨٢٥، وتاريخ الطبريّ ٣/ ٦٠، والمنتظم ٣٢٦/٣، والطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٣٦، ونهاية الأرب ٣٠٧/١٧.

وأَمَّا ٱلنِّسَاءُ فهِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ ، وسَارَةُ مَوْلاةُ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ ، وقَيْنَتَا عَبْدِ اللهِ ٱبْنِ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ كَانَتَا تُغَنِّيَانِ بهِجَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

فأَمَّا هِنْدٌ فأَسْلَمَتْ .

وأُمَّا سَارَةُ فَقَتَلَها عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

وأَمَّا قَيْنَتَا عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ فَقُتِلَتْ إِحْدَاهُمَا ، وأَسْلَمَتِ ٱلأُخْرَىٰ .

٣١٠٩ ـ وقَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ٱلْمَدِيْنَةَ ، فأَسْلَمُوا ، وكَانُوا في ٱلصُّفَّةِ ، فقَطَنُوا ٱلْمَدِيْنَةَ ، فسَقِمَتْ أَجْسَادُهُمْ ، فشَكَوْا ذَٰلِكَ لرَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

فَقَالَ: «أَلَا تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنا في إِبِلِهِ، فَتَشْرَبُوْنَ مِنْ أَلْبَانِها وأَبْوَالِها» (١)؟

قَالُوا: بَلَىٰ ، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا ٱلأَلْبَانَ وٱلأَبْوَالَ ، فَصَحُوا . فَلَمَّا صَحُوا قَتَلُوا ٱلرَّاعِيَ ، وٱرْتَدُّوا عَنِ ٱلإِسْلَامِ ، وٱسْتَاقُوا ٱلإِبلَ ، فَجَاءَ ٱلصَّرِيْخُ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، فَبَعَثَ في إِثْرِهِمْ ، فما تَرَحَّلَ ٱلنَّهَارُ حَتَّىٰ أُتِيَ بِهِمْ ، فَقَطَّعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ مُ ، فَبَعَثَ في إِثْرِهِمْ ، وَتَرَكَهُمْ في ٱلْحَرَّةِ حَتَّىٰ مَاتُوا .

٣١١٠ وكَانَ عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ مِنْ أَشَدِّ مُلُوْكِ ٱلْعَرَبِ بَأْساً سَيِّىءَ ٱلْقُدْرَةِ عَظِيْمَ ٱلْجُرْأَةِ .

يُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا قَتَلَتْ بَنُو تَمِيْمٍ أَخَاهُ سَعْداً غَضِبَ ، وآلَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَنَّهُ مَتَىٰ ظَفِرَ بِهِمْ قَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وسَبَىٰ حَرِيْمَهُمْ ، فلَمَّا ظَفِرَ بِهِمْ أَحْمَىٰ لَهُمُ ٱلصَّفَا ،

<sup>[</sup>٣١٠٩] الرّوض الأُنف (ط. الوكيل) ٧/ ٥٠٤، وسبل الهُدَى والرَّشاد ٦/ ١١٥، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨/ ٢٨، ٢٨٥، وسير أعلام النُّبلاء ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاريّ برقْم ١٥٠١ ، ١٣٠/٢ .

<sup>[</sup>٣١١٠] المجموع اللَّفيف ١٨٢ \_ ١٨٣ .

ومَشَّىٰ عَلَيْهِ مِنْ رِجَالِهِم مَنْ بَلَغَ أَجَلَهُ ، فأُتِيَ بشَابٍّ ليُمَشَّىٰ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ أَصْحَابُهُ ، وأَقْبَلَتْ أُمُّهُ مَعَهُ ، فلَمَّا رَأَتِ ٱلصَّفَا وشِدَّةَ وَهْجِهِ قَطَعَتْ ثَدْيَيْها ، ورَمَتْ بِهِمَا عَلَىٰ ٱلصَّفَا ، وقَالَتْ : يا بُنَيَّ قِ بِثَدْيَيَّ قَدَمَكَ ، وأَقْلِلْ بِوَطْئِهِما أَلَمَكَ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَتْ:

كَبدِ ٱلَّتِي أَضْحَتْ عَلَيْكَ تَقَطَّعُ أَبُنَيَّ لَوْ قُبلَ ٱلْفِدَاءُ لَجُدْتُ باّلْ أَوْ لَيْتَ خَدِّي فَوْقَ خَدِّكَ يُلْذَعُ يا لَيْتَ حَرَّ ٱلنَّارِ بَاشَرَ مُهْجَتِي

فَرَقَّ لَهَا عَمْرٌ و ، وأَمَرَ بإِطْلَاقِ وَلَدِها ، وإِطْلَاقِ مَنْ بَقِيَ مِنْ قَوْمِها .

٣١١١ ـ ورَوَىٰ ٱبْنُ ٱلْكَلْبِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : أَوَّلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ ٱلْحَرَم بَعْضُ إِيَادٍ وتَغْلِبَ ، وٱنْتَشَرَ في أَرْضِ نَجْدٍ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلِكُ زَيْدَ بْنَ بَرْعش فَغَزَاهُمْ ، فَأَبْلَىٰ فِيهِمْ ، وأَسَرَ ، وسَبَىٰ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ ٱلْمَلِكِ عَرَضَ ٱلأَسْرَىٰ عَلَىٰ ٱلسَّيْفِ، فَقَرَّبَ شَابًّا مِنْ إِيَادٍ لَيُقْتَلَ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّهُ، وهِيَ تَقُوْلُ:

> هَــذَا عَبيْــدُكَ مُسْلِــمٌ بجَــرِيْــرَةٍ إِنْ تَسْطُ تَسْطُ مُحَكَّماً أَوْ تَعْفُونَ لاذُوا بعَفْوكَ مِنْ عِقَابِكَ بَعْدَما فأصْرفْ إِلَىٰ ٱلإِبْقَاءِ عَزْمَكَ فِيهِمُ

يا أَيُّها ٱلْمَلِكُ ٱلْمُغِيثُ ٱلْقَاهِرُ ٱلحِلْمُ يَلْزَمُ حِيْنَ يَعْفُو ٱلْقَادِرُ بَادِي ٱلضَّرَاعَةِ أَوْ مُنِيْبٌ عَاثِرُ فَالْذَّنْبُ يَغْفِرُهُ ٱلْمَلِيْكُ ٱلْغَافِرُ جُردَتْ لَهَا مَنْظُوْمَةٌ وخَنَاجِرُ طَوْلًا فلَيْسَ لَهُم مُجِيْرٌ نَاصِرُ

فَرَقَّ لَهَا ٱلْمَلِكُ ، وقَالَ لَهَا : لكَ ما لَاثَهُ خِمَارُكَ مِنْهُمْ ، فأَقْبَلَتْ تَخُطُّ خِمَارَها شِقَقاً ، وتَصِلُ بَعْضَها ببَعْضٍ حَتَّىٰ ضَمَّ طَرَفَاهُ مِئَةَ رَجُلِ أَوْ أَكْثَرَ ، فْٱسْتَضْحَكَ ٱلْمَلِكُ ، وأَمَرَ بإطْلاقِهِم ، وقَتَلَ ٱلْبَاقِيْنَ .

<sup>[</sup>٣١١١] لم أَقِفْ عليه.



## ومِنَ ٱلْحِقْدِ ٱلْمُسْتَبْشَعِ وٱلتَّشَفِّي ٱلْمُسْتَشْنَعِ

٣١١٢ ما ذَكَرَهُ ٱبْنُ حَمْدُوْنَ في « تَذْكِرَتِه » عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ حِيْنَ ظَفِرَ بأَخِيْهِ عَمْرٍو ، وكَانَ يُشَايعُ بَنِي أُمَيَّةَ ، وهَدَمَ دُوْرَ قَوْم بالمَدِيْنَةِ في هَوَاهُمْ ، فَلَوْرَ بأَخِيْهِ عَمْرٍو ، وكَانَ يُشَايعُ بَنِي أُمَيَّةَ ، وهَدَمَ دُوْرَ قَوْم بالمَدِيْنَةِ في هَوَاهُمْ ، فَلَاقًا مَهُ للنَّاسِ ليَقْتَصُّوا مِنْهُ ، فَبَالَغَ كُلُّ فَلَمَّا وَلِيَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ ٱلْخِلَافَةَ أَخَذَهُ ، وأَقَامَهُ للنَّاسِ ليَقْتَصُّوا مِنْهُ ، فَبَالَغَ كُلُّ ذِي حِقْدٍ عَلَيْهِ في ٱلاقْتِصَاصِ .

وكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَسْأَلُ أَحَداً ٱدَّعَىٰ عَلَيْهِ شَيْئاً بَيِّنَةً ولا حُجَّةً ، وكَانَ أَرْبَابُ ٱلْحُقُوْقِ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِ ٱلسِّجْنَ يَضْرِبُوْنَهُ وٱلْقَيْحُ يَنْضَحُ مِنْ ظَهْرِهِ عَلَىٰ ٱلأَرْضِ وَٱلْحَقُوْقِ أَمَرَ أَنْ تُرْسَلَ عَلَيْهِ ٱلْجُعْلَانُ ، وَٱلْحَائِطِ ، فَلَمَّا لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي ٱلْحُقُوْقِ أَمَرَ أَنْ تُرْسَلَ عَلَيْهِ ٱلْجُعْلَانُ ، فَكَانَتْ تَدِبُّ عَلَيْهِ ، فَتَنْقُبُ لَحْمَهُ ، وهُوَ مَعْقُوْلٌ لا يَسْتَطِيْعُ حَرَكَةً حَتَّىٰ مَاتَ .

فَدَخَلَ ٱلْمُوَكَّلُ بِهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ وَفِي يَدِهِ عُسُّ لَبَنٍ يُرِيْدُ أَنْ يَتَسَحَّرَ بِهِ وَهُوَ كِي .

قَالَ لَهُ: أَمَاتَ ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : أَبْعِدْهُ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ ٱلْعُسَّ ، فَشَرِبَ ما فِيْهِ ، وقَالَ : لا تُغَسِّلُوهُ ولا تُكَفِّنُوهُ ، وآدْفُنُوهُ في مَقَابِرِ ٱلْمُشْرِكِيْنَ ، فدُفِنَ بها .

٣١١٣ \_ وكَانَ ٱلْحَجَّاجُ شَدِيْدَ ٱلْوَطْأَةِ عَلَىٰ ٱلْجُنَاةِ .

ذَكَرَ أَهْلُ ٱلتَّارِيْخِ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ أُحْصِيَ مَنْ قَتَلَ صَبْراً سِوَىٰ مَنْ قَتَلَ في حُرُوْبِهِ وسَرَايَاهُ ، فوَجَدُوا مِئَةَ أَلْفٍ وعِشْرِيْنَ أَلْفاً ، ومَاتَ في حَبْسِهِ خَمْسُوْنَ أَلْفَ رَجُلٍ

<sup>[</sup>٣١١٢] التذكرة الحمدونيَّة ٢/٣١٣ ـ ٢١٤ ، والأُغاني ٢٢٤/١٤ .

<sup>[</sup>٣١١٣] تاريخ دمشق لابن عساكر ١٨٤/١٢ ـ ١٨٥ ، والمنتظم ٦/١٣٧ ، وبُغية الطلب ٥/٤٤٤ ، والبداية والنهاية ٩/١٥٦ .

- **4**{ **\*\*** 

وثَلَاثُوْنَ أَلْفَ ٱمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ سِتُّ آلافٍ مُخَدَّرَاتٌ .

وكَانَ يَحْبِسُ ٱلرِّجَالَ وٱلنِّسَاءَ في مَوْضِعِ وَاحِدِ<sup>(۱)</sup> ، ولَمْ يَكُنْ لَحَبْسِهِ سَقْفٌ يَقِيْهِم ٱلْحَرَّ وٱلبَرْدَ . وكَانَ ٱلحُرَّاسُ يَحْصُبُوْنَهِم (۲) إِذَا ٱسْتَظَلُّوا مِنْ وَهْجِ ٱلشَّمْسِ ، وزَمْهَرِيْرِ ٱلْبَرْدِ .

وَلَمَّا أُخْرِجُوا بَعْدَ مَوْتِهِ كَانَ فِيْهِم أَعْرَابِيٍّ، فَقِيْلَ لَهُ: كَمْ كَانَ لَكَ في ٱلسِّجْنِ؟ قَالَ : ٱثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً .

قِيْلَ لَهُ : فما ذَنْبُكَ ؟

قَالَ : بُلْتُ في رَبَضِ وَاسِطَ ، ولَمَّا أُطْلِقَ جَعَلَ يَعْدُو ، وهُوَ يَقُوْلُ (٣) :

إِذَا نَحْنُ جَاوَزْنا مَدِيْنَةَ وَاسِطٍ خَرِيْنا وبُلْنا لا نَخَافُ عِقَابا

وذَكَرَ أَهْلُ ٱلتَّارِيْخِ أَيْضاً أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يُرِيْدُ ٱلْجَامِعَ ، فسَمِعَ ضَجَّةً عَظِيْمَةً فقَالَ : ما لهٰذَا ؟

قَالُوا: أَهْلُ ٱلسِّجْنِ يَشْكُوْنَ مَا هُمْ فِيْهِ.

فَٱلْتَفَتَ إِلَىٰ نَاحِيَتِهِم، وقَالَ: ﴿ ٱخۡسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴿ اَخۡسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ ﴿ ( ) .

فَيُّقَالُ : إِنَّهُ مَاتَ في تِلْكَ ٱلْجُمُعَةِ بِوَاسِطَ سَنَةَ خَمْسٍ وتِسْعِيْنَ ، وهُوَ ٱبْنُ أَرْبَع وخَمْسِيْنَ سَنَةً .

ويُرُّوَىٰ عَجْزُهُ :

خَـــرِیْنـــا وصَلَّیْنـــا بغَیْـــرِ حِسَـــابِ

(٤) [سورة المؤمنون: ١٠٨].

<sup>(</sup>١) في الأوائل للعسكريِّ ١/ ٣٢٩ أنَّه أَوَّل مَنْ فعل ذلك .

<sup>(</sup>٢) حَصَبَهُ يَحْصُبُهُ: إِذَا رَمَاهُ بِٱلْحَصِبَاءُ، وَهِي ٱلْحَصَىٰ ٱلصِّغَارِ.

<sup>(</sup>٣) العقد ٥/ ٣٠٤ ، وأخبار الظِّراف ١١٣ ، والأوائل للعسكريّ ١/ ٣٢٩ .

وآخِرُ كَلَامٍ سُمِعَ مِنْهُ: ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي ، فإِنَّ عِبَادَكَ يَظُنُّوْنَ أَنْ لا تَفْعَلُ. وكَانَتْ مُدَّةُ إِمْرَتِهِ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ عِشْرِيْنَ سَنَةً.

وفي ٱلشَّهْرِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيْهِ وُلِدَ أَبُو جَعْفَرِ ٱلْمَنْصُوْرُ ، ووَلِيَ ٱلْجَلَافَةَ في ذِي ٱلحِجَّةِ أَيْضاً سَنَةَ سِتِّ وثَلَاثِيْنَ ومِئَةٍ ، ومَاتَ في ٱلشَّهْرِ ٱلْمَذْكُوْرِ سَنَةَ ثَمَانٍ وخَمْسِیْنَ ، فكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ ٱثْنَیْنِ وعِشْرِیْنَ سَنَةً إِلَّا سَبْعَةَ أَیَّام .

٣١١٤ ولَمَّا ٱلْتَقَىٰ مُصْعَبُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ المُخْتَارَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ٱلثَّقَفِيَّ هَزَمَهُ ، وأَسَرَ مِنْ عَسْكَرِهِ سِتَّةَ آلَافٍ وثَمَانِيَ مِئَةِ رَجُلٍ ، فقتَلَهم صَبْراً بَيْنَ يَدَيْهِ في يَوْمٍ وَاَصَرَ مِنْ عَسْكَرِهِ سِتَّةَ آلَافٍ وكَانُوا أَلْفاً وثَمَانِيَ مِئَةٍ مِنْ أَشْرَافِ ٱلْعَرَبِ ، وخَمْسَةً وَاحِدٍ وهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وكَانُوا أَلْفاً وثَمَانِيَ مِئَةٍ مِنْ أَشْرَافِ ٱلْعَرَبِ ، وخَمْسَةً آلَافٍ مِنَ ٱلْمُوَالِي .

٣١١٥ وكَانَ أَبُو مُسْلِمٍ ٱلْخُرَاسَانِيُّ مِمَّنْ حَذَاهُ في ٱلْفِعْلِ حَذْوَ ٱلنَّعْلِ بالنَّعْلِ. أُحْصِيَ مَنْ قَتَلَ ، فكَانَ سِتَّمِئَةِ أَلْفِ نَفْسٍ . وقَدْ ذَكَرْنَا قَتْلَهُ فيما سَبَقَ مِنَ لُكِتَابٍ .

وفيْهِ يَقُوْلُ أَبُو جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ ، وقَدْ وُضِعَتْ رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ (١): زَعَمْتَ أَنَّ ٱللَّيْنَ اللَّيْفَتَضَلَى دُوْنَكَ فَاسْتَوْفِ أَبَا مُجْرِمِ فَاشْتَوْفِ أَبَا مُجْرِمِ فَاشْرَبْ بِكَأْسٍ كُنْتَ تَسْقِي بها أَمَرَ فَي ٱلْحَلْقِ مِنَ ٱلْعَلْقَمِ وَلَمَّا أَسْرَفَ فِي ٱلْحَلْقِ مِنَ ٱلْعَلْقَمِ وَلَمَّا أَسْرَفَ فِي ٱلْقَتْلِ وَجَدَ رُقْعَةً عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ ، فَقَرَأَها ، فإذَا فِيْهَا: ٱقْتُلْ مَا عَسَىٰ أَنْ تَقْتُلَ ، فلَسْتَ تَقْدِرُ أَنْ تَقْتُلَ قَاتِلَكَ ؛ فكف .

<sup>[</sup>٣١١٤] تاريخ الطَّبريّ ٦/ ٩٣ \_ ١١٠ ، وتجارب الأمم ٢/ ١٩٧ ، والمنتظم ٦/ ٦٤ . [٣١١٥] سلف برقُم ٥٧٨ .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣/ ٢٤٠ ، وتاريخ الطَّبريّ ٧/ ٤٩١ ، والمنتظم ١٣/٨ ، والكامل في التاريخ ٥/ ٦٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤١٨ ، ونهاية الأرب ٢٢/ ٧٥ .

٣١١٦ - وبَابَكُ ٱلْخُرَّمِيُّ قَتَلَ في حُرُوْبِهِ ٱلَّتِي كَانَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلْعَبَّاسِيِّيْنَ مِئَتَيْ ٱلْفِ وَخَمْسِيْنَ ٱلْفاً .

وكَانَ ظُهُوْرُهُ سَنَةَ إِحْدَىٰ ومِئَتَيْنِ في خِلاَفَةِ ٱلْمَأْمُوْنِ ، وٱسْتَمَرَّتْ فِتْنَتُهُ إِلَىٰ أَنْ أَيَّامِ ٱلْمُعْتَصِمِ ، فأَرْسَلَ إِلَيْهِ ٱلْعَسَاكِرَ ، فكَانَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ دُولًا إِلَىٰ أَنْ كَانَتِ ٱلدَّائِرَةُ عَلَيْهِ ، فَهُزِمَ عَسْكَرُهُ ، وأَسَرُوْهُ ، وفُتِحَتْ مَدِيْنَتُهُ ٱلَّتِي بَنَاهَا ، كَانَتِ ٱلدَّائِرَةُ عَلَيْهِ ، فَهُزِمَ عَسْكَرُهُ ، وأَسَرُوْهُ ، وفُتِحَتْ مَدِيْنَتُهُ ٱلَّتِي بَنَاهَا ، وَخَلَها ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، وٱسْتَبَاحُوْها في أَيَّامِ ٱلْمُعْتَصِمِ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وعِشْرِيْنَ ومِشْرِيْنَ ومِئْتَيْنِ وعِشْرِيْنَ ومِئْتَيْنِ . وفِيْهَا فُتِحَتْ عَمُّوْرِيَّةُ .

وأُحْضِرَ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْمُعْتَصِمِ ، فأَمَرَ بقَطْعِ يَدَيْهِ ورِجْلَيْهِ ، فَلَمَّا قُطِعَتْ لَطَّخَ بَدَمِهِ وَجْهَهُ وَجْهَهُ أَثَرُ ٱلْجَزَعِ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَضُرِبَتْ رَقَبَتُهُ ، وَصُلِبَ .

و في قَتْلِهِ يَقُوْلُ أَبُو عُبَادَةَ ٱلْبُحْتُرِيُّ مِنْ أَبْيَاتٍ (١):

لَمْ يُبْقِ فِيْهِ خَوْفُ بَأْسِكَ مَطْمَعاً أَخْلَيْتَ مِنْهُ ٱلْبَذَّ (٢) وَهْ يَ قَرَارُهُ فَتَ رَارُهُ فَتَ رَاهُ مُطَّرِداً عَلَى أَعْرَادُهُ مُسْتَشْرِفاً لَلشَّمْ سِ مُنْتَصِباً لَهَا مُسْتَشْرِفاً لَلشَّمْ سِ مُنْتَصِباً لَهَا

للطَّيْسِ في عَوْدٍ ولا إِبْدَاءِ ونَصَبْتَهُ عَلَمساً بسَسامُسرَّاءِ ونَصَبْتَهُ عَلَمساً بسَسامُسرَّاءِ مِثْلَ ٱطِّرَادِ كَوَاكِبِ ٱلْجَوْزَاءِ في أُخْريَاتِ ٱلجِذْع كَٱلْحِرْبَاءِ في أُخْريَاتِ ٱلجِذْع كَٱلْحِرْبَاءِ

[٣١١٦] تاريخ الطَّبريّ ٩/ ٢٩ ، والمنتظم ٢١/ ٧٣ ، والكامل في التاريخ ٦/ ٢٤ .

(۱) ديوانه ٩/١ ، والموازنة ٣/٣٦٥ ، والثالث والرابع في الصّناعتين ٢٥٣ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥٠/٨ ، ومعاهد التَّنصيص ٢/٠٥ ، والثاني في شرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى العكبريّ ١/٥٥ ، والمآخذ على شُرَّاح ديوان أبي الطَّيِّب ٢٢/٢ ، ووفيات الأعيان ١/٢٢ ، والأنساب للسَّمعانيِّ ٢/٨ ، والثالث وحده في ديوان المعاني ٢/١٧ .

<sup>(</sup>٢) مدينة بَابَك الخُرَّميّ .

٣١١٧ ـ وكَانَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ شَدِيْداً عَلَىٰ ٱلْجُنَاةِ ، وكَانَ إِذَا ظَفِرَ بِجَانٍ أَقَامَهُ عَلَىٰ كُرْسِيَّ مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ ، وَنَزَعَ ٱلْكُرْسِيَّ مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ ، فَلَا يَزَالُ يَضْطَرِبُ حَتَّىٰ يَمُوْتَ .

٣١١٨ وقَالَ ٱلشَّعْبِيُّ : مَا رَأَيْتُ فِي ٱلعُمَّالِ مِثْلَ عَبْدِ الله ٱلتَّمِيْمِيِّ ، كَانَ لا يُعَاقِبُ إِلَّا فِي دِيْنِ ٱللهِ ، وكَانَ إِذَا أُتِيَ برَجُلٍ نَبَّاشٍ حَفَرَ لَهُ قَبْراً ودَفَنَهُ فِيْهِ كَيَّا ، وإِذَا أُتِيَ برَجُلٍ نَقَبَ فِي قَوْمٍ جَعَلَ مِنْقَبَتَهُ فِي صَدْرِهِ حَتَّىٰ تَخْرُجَ مِنْ ظَهْرِهِ ، وإِذَا أُتِيَ برَجُلٍ شَهَرَ سِلَاحاً قَطَعَ يَدَهُ ؛ فرُبَّما أَقَامَ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً لا يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ بِجَانٍ خَوْفاً مِنْ سَطَوَاتِهِ .

٣١١٩ و دَخَلَ شِبْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْاسِ السَّفَّاحِ بَعْدَما وَلِيَ الْخِلَافَةَ ، ووَلِيَها وهُو ٱبْنُ أَرْبَعٍ وعِشْرِيْنَ سَنَةً في رَبِيْعِ ٱلآخِرِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وثَلَاثِيْنَ ومِثَةٍ ، وعِنْدَهُ مِئَةُ رَجُل مِنْ بَنِي أُمَيَّةً وهُمْ جُلُوْسٌ مَعَهُ عَلَىٰ الْمَائِدَةِ ، فقَامَ مَوْلًى لَبَنِي ٱلْعَبَّاسِ ، فأَنْشَدَهُ (١) :

أَصْبَحَ ٱلْمُلْكُ ثَابِتاً في أَسَاسٍ بِالبَهَالِيْلِ مِنْ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ طَلَبُوا وِتْرَ هَاشِمٍ فشَفَوْهَا بَعْدَ مَيْلٍ مِنَ ٱلزَّمَانِ ويَاسِ

[٣١١٧] أَمالي القالي ٢/ ٣٠ ، وزهر الأكم ١/ ١٤٥ .

[٣١١٨] عيون الأخبار ٧٠/١ ، والعقد ٥/ ٢٨٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٥٠ ، واسمه في هذه المصادر : عبد الرّحمن بن عُبيد التميميّ .

[٣١١٩] الكامل في التاريخ ٥/ ٢٣ ، ومصادر تخريج الشُّعر .

(١) سُدَيْف بن مَيْمُون مَوْلَى السَّفَّاح من مُخضرمي الدَّولتين .

الكامل ٧/٤، وعيون الأخبار ٢٠٦/١، والعقد ٢٢٨/٥، والعمدة ٢/٢١ ـ ٦٣، وطبقات الشعراء ٣٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ١٩٧/، والأغاني ٣٤٦/٤ ـ ٣٤٨، والحماسة البصريّة ١/ ٩١، ونهاية الأرب ٢٢/٠٠.

حس ويا رَأْسَ كُلِّ طَوْدٍ ورَاسِ وَاقْطَعَنْ كُلِّ مَكْلِ طَوْدٍ ورَاسِ وَاقْطَعَنْ كُلَّ رَقْلَةٍ وغِرَاسِ وبها مِنْكُم كحنزِ ٱلْمَواسِي عَنْكَ بالسَّيْفِ شَأْفَةَ ٱلأَرْجَاسِ قُدْرُبُهُم مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي قُدْرُبُهُم مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهُم مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهُم مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهُم مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهِ مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهِ مِنْ نَمَارِقٍ وكَرَاسِي لَهُ بِهُ مِنْ نَمَارِقٍ وأَلْإِتْعَاسِ

وقَتيْ لَا بَجَانِ بِ ٱلْمِهْ رَاسِ

ثَــاوِيــاً بَيْــنَ غُـــرْبَــةٍ وتَنَــاس

يا كَرِيْمَ ٱلْمُطَهَّرِيْنَ مِنَ ٱلرِّجْ لا تُقِيْلَ نَ عَبْدَ شَمْسَ عِثَاراً لا تُقِيْلَ نَ عَبْدَ شَمْسَ عِثَاراً ذُلُهِ الْفَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخَلِيْفَ اللَّهِ وَاقْطَعْ وَلَقَدْ غَاظَني وغَاظَ سِوائي وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

وهُمَا حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، وإِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ ٱلْمَنْعُوْتُ بٱلإِمَام .

فَأَمَرَ بِهِمْ عَبْدُ اللهِ ، فَشُدِخُوا بِالعُمُدِ ، وبُسِطَتِ ٱلبُسُطُ عَلَيْهِمْ ، وجَلَسَ عَلَيْهِمْ ، وجَلَسَ عَلَيْهَا ، وَدَعَا بِالطَّعَامِ ، وإِنَّهُ ليَسْمَعُ أَنِيْنَهُمْ وعَوِيْلَهُمْ ، فلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : ما أَكَلْتُ أَكْلَةً قَطَّ هِيَ أَهْنَأُ ولا أَمْرَأُ ولا أَطْيَبُ في نَفْسِي مِنْ لهذِهِ .

ثُمَّ أَخْرَجَ عَمَّهُ عَبْدَ ٱلصَّمَدِ بْنَ عَلِيٍّ في طَلَبِ بَنِي أُمَيَّةَ في أَقْطَارِ ٱلأَرْضِ إِنْ وَجَدَ مَقْبُوْراً نَبَشَهُ ، وأَحْرَقَ مَنْ فِيْهِ ، حَتَّىٰ أَتَىٰ دِمَشْقَ ، وَجَدَ حَيًّا قَتَلَهُ ، وإِنْ وَجَدَ مَقْبُوْراً نَبَشَهُ ، وأَحْرَقَ مَنْ فِيْهِ ، حَتَّىٰ أَتَىٰ دِمَشْقَ ، وقَتَلَ في جَامِعِها يَوْمَ جُمُعَةٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسِيْنَ أَلْفاً مِنْ بَنِي أُمَيَّةً ومَوَالِيْهِم كَانُوا قَدِ ٱسْتَجَارُوا بالجَامِع ، فلَمْ يُجِرْهُمْ .

وَلَمَّا وَصَلَ إِلَىٰ ٱلرُّصَافَةِ أَخْرَجَ هِشَاماً مِنْ قَبْرِهِ ، فضُرِبَ مِئَةَ سَوْطٍ وعِشْرِيْنَ سَوْطاً حَتَّىٰ تَنَاثَرَ لَحْمُهُ . وقَالَ : إِنَّهُ ضَرَبَ أَبِي سِتِيْنَ سَوْطاً ظُلْماً .

وذَكَرَ ٱلرَّوْحِيُّ (٢) في كِتَابِهِ « بُلْغَةُ ٱلظُّرَفَاءِ في تَارِيْخِ ٱلْخُلَفَاءِ » سَبَبَ ذٰلِكَ أَنَّ

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن عليّ بن عبد الله بن محمَّد بن أبي السّرور ( ت بعد ٦٤٨ هـ ) ، وكتابه « بُلْغة الظُّرفاء » طُبع في مصر ١٣٢٧ هـ ـ ١٩٠٩ م ، ولم أَقِفْ عليه .

هِ شَاماً ٱتَّهَمَهُ بِقَتْلِ سُلَيْطٍ ٱلْمُنْتَسِبِ إِلَىٰ أَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ ، فَفَعَلَ بِهِ ذَٰلِكَ .

وقَدْ رَأَيْنَا صَوَاباً أَنْ نَذْكُرَ مَقْتَلَ زَيْدٍ ٱلْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي ٱلأَبْيَاتِ ٱلْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُها ، فالشَّيْءُ بالشَّيْءِ يُذْكَرُ ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ دَاخِلٍ فيما تَرْجَمْنا عَلَيْهِ فِي هٰذَا ٱلْفَصْلِ .

وكَانَ ظُهُوْرُهُ (٣) في سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِ وعِشْرِيْنَ ومِئَةٍ بِالكُوْفَةِ . وأَرْسَلَ هِشَامٌ إِلَىٰ مُحَارَبَتِهِ يُوْسُفَ بْنَ عُمَرَ ٱلثَّقَفِيَّ ، فلَمَّا قَامَتِ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُمْ عَلَىٰ سَاقِها ٱنْهَزَمَ أَصْحَابُ زَيْدٍ ، وبَقِيَ جَمَاعَةٌ يَسِيْرَةٌ ، فقَاتَلَ أَشَدَّ قِتَالٍ ، وهُوَ يَقُوْلُ (٤) :

وذُلُّ ٱلْحَيَاةِ وذُلُّ ٱلْمَمَاتِ وكُلِّ أَرَاهُ طَعَاماً وَبِيْلا فَرَاهُ طَعَاماً وَبِيْلا فَالْحَيَانَ لا بُلدَّ مِنْ وَاحِدٍ فَسِيْرُوا إِلَىٰ ٱلْمَوْتِ سَيْراً جَمِيْلا

ولَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ أَصَابَهُ سَهُمْ في جَبْهَتِهِ ، فمَاتَ مَقْتُوْلًا مِنْهُ ، فَدَفَنَهُ أَصْحَابُهُ ، ثُمَّ دُلَّ يُوسُفُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ، فأَخْرَجَهُ ، وقَطَعَ رَأْسَهُ ، وأَرْسَلَه إِلَىٰ وَمَشْقَ ، فعُلِّقَ ، وصُلِبَ جُتَّتُهُ عَارِيَةٌ ، فتكَلَّتْ سُرَّتُهُ حَتَّىٰ سَتَرَتْ سَوْءَتَهُ ، وذلِكَ دِمَشْقَ ، فعُلِّقَ ، وصُلِبَ جُتَّتُهُ عَارِيَةٌ ، فتكلَّتْ سُرَّتُهُ حَتَّىٰ سَتَرَتْ سَوْءَتَهُ ، وذلِكَ في السَّنَةِ التي ظَهَرَ فِيها ، ولَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ إِلَىٰ أَيَّامِ الْوَلِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فأَمَرَ بها ، فأُحْرِقَتْ .

وفِيْهِ يَقُوْلُ حَكِيْمُ بْنُ عَيَّاشٍ ٱلْكَلْبِيُّ يُخَاطِبُ آلَ بَنِي طَالِبٍ مِنْ أَبْيَاتٍ (٥):

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطَّبريّ ٨/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) البيتان من كلمة عالية لبَشَامَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِلالٍ اختارها صاحبُ المفضَّليَّات ٥٩ ، وابن الشَّجريّ في مختاراته ١٤ ـ ١٦ ، وروايتهما فيهما :

هَــوَانُ ٱلْحَيَــاةِ وخِــزْيُ ٱلْمَمَــا تِ كُــلٌ أَرَاهُ طَعَــامــاً وَبِيْــلا فَــانُ ٱلْمَوْتِ سَيْراً جَمِيْلا فَـانْ لَــم يكــنْ غيـرُ إِحْــدَاهُمـا فسيْـرُوا إِلَـىٰ ٱلْمَـوْتِ سَيْراً جَمِيْلا وعيون الأخبار ١/ ٢٨٨، والجليس الصالح ١/ ٣٧، والصناعتين ٣٧٧، وطبقات فحول الشَّعراء ٢/ ٢٧٦، وربيع الأبرار ٢/ ٣٤٨، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٦٣، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٥/ ٢٨٩، ووفيات الأعيان ٦/ ١١٠، وألدِّر ٱلْفريد ٣/ ٢٦٨، ٧/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) الكامــل ١٠/٤ ، والبصائــر والذَّخائر ١٦/٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١ / ٢٤٣ ،=

صَلَبْنَا لَكُمْ زَيْداً عَلَىٰ جِذْعِ نَخْلَةٍ وَلَمْ أَرَ مَهْدِيًّا عَلَىٰ ٱلْجِذْعِ يُصْلَبُ وَقِسْتُمْ بِعُثْمَانُ خَيْرٌ مِنْ عَلِيًّا سَفَاهَةً وعُثْمَانُ خَيْرٌ مِنْ عَلِيًّا وأَطْيَبُ

ومَاتَ هِشَامٌ سَنَةَ خَمْسٍ وعِشْرِيْنَ ومِئَةٍ في رَبِيْعِ ٱلأَوَّلِ ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ سِتُّ وخَمْسُوْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وأَشْهُراً وأَيَّاماً .

وٱلْقَتِيْلُ بِجَانِبِ ٱلْمِهْرَاسِ هُوَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ ، وإِنَّمَا نُسِبَ قَتْلُهُ لبَنِي أُمُيَّةَ ؛ لأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ قَادَ ٱلْجُيُوْشَ يَوْمَ أُحُدٍ لقِتَالِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ .

وٱلْمِهْرَاسُ مَاءٌ بأُحُدٍ<sup>(٦)</sup> .

قَالَ ٱلْمُبَرِّدُ: وفي ٱلْحَدِيْثِ (٧) أَنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ عَطِشَ في يَوْمٍ أُحُدٍ ، فجَاءَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في دَرَقَتِهِ بمَاءٍ ، فعَافَهُ ، وغَسَلَ بِهِ ٱلدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ .

٣١٢٠ ولَمَّا زَالَتْ دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ كَانَ آخِرَهُمْ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْمُكَنَّىٰ بالحِمَارِ ، وهَرَبَ ، فتَبَعَهُ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَىٰ بِلَادِ مِصْرَ ، فقتَلَهُ بقَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا تُسَمَّىٰ بُوْصِيْرَ .

ويُحْكَىٰ (١) أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ قُدِّمَ رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيْ صَالِحٍ ، فَنَقَبَ فَمَهُ ، فَسَقَطَ لِسَانُهُ ، فأَخَذَهُ هِرُّ .

فَقَالَ صَالِحٌ : واللهِ لَوْ لَمْ يُرِنا ٱلدَّهْرُ مِنْ عَجَائِبِهِ إِلَّا لِسَانَ مَرْوَانَ في فَمِ هِرٍّ

ا / ٢٤٣ ، والشُّعور بالعُور ١٣٦ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٣٤/١٥ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٨١ ، وأنساب الأشراف للبلاذريّ ٣/ ٢٣٢ . للبلاذريّ ٣/ ٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٦) المِهْرَاس : مَوْضِعَانِ أَحَدُهما باليَمَامَةِ كَانَ مِنْ مَنَازِلِ ٱلأَعْشَىٰ ، ومَاءٌ بأُحُد .
 معجم البُلْدان ٥/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الرَّوْضُ الأُنُفُ ( ط . الوكيل ) ٨/٦ ، ومعجم البلدان ٥/ ٢٣٢ .

<sup>[</sup>۳۱۲۰] الكامل في التاريخ ٥/ ١٨ \_ ٢١ .

<sup>(</sup>١) نثر الدّر في المحاضرات ٧/ ٢٢١، والتذكرة الحمدونيّة ٩/ ٢٠٩، ونهاية الأرب ٢٢/ ٤٨.



#### لكَفَانَا مُعْتَبَراً.

ثُمَّ (٢) أُدْخِلَ عَلَيْهِ ٱبْنَتَانِ لَمَرْوَانَ ، فَقَالَتْ كُبْرَاهُما : ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَ : لَسْتُ بِأُمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .

قَالَتْ : ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّها ٱلأَمِيْرُ .

فَقَالَ : وعَلَيْكِ ٱلسَّلامُ .

فَقَالَتْ : لَقَدْ وَسِعَنا عَدْلُكُمْ .

فقَالَ : إِذَنْ لا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ ٱلأَرْضِ مِنْكُمْ أَحَدٌ ؛ إِنَّكُمْ بَدَأْتُمْ بِلَعْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَلَىٰ مَنَابِرِكُمْ ، فَاسْتَوْ جَبْتُمُ ٱللَّعْنَةَ مِنَ ٱللهِ ، وقَتَلْتُمْ ٱلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وسِرْتُمْ برَأْسِهِ في ٱلآفَاقِ ، وقَتَلْتُمْ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ ، ونَبَشْتُمُوْهُ ، وأَحْرَقْتُمُوْهُ بالنَّارِ ، وصَلَبْتُمْ يَحْيَىٰ بْنَ زَيْدٍ ، وأَمَرْتُمْ مَنْ بَالَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، وقَتَلْتُمْ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ٱلإِمَامَ وهُوَ أَسِيْرٌ في أَيْدِيْكُمْ ظُلْماً وعُدْوَاناً .

قَالَتْ : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ فلْيَسَعْنا عَفْوُكُمْ .

قَالَ: أَمَّا هٰذَا فَنَعَمْ؛ ثُمَّ أَمَرَ، فرَدَّ عَلَيْهَا ما ذَكَرَتْ أَنَّهُ أُخِذَ لَهَا، وخَلَّىٰ سَبيْلَها.

٣١٢١ \_ وأُنْشِدَ ٱلْمَهْدِيُّ قَوْلَ بَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ فِيْهِ لَمَّا أَنْفَقَ ٱلأَمْوَالَ ٱلَّتِي جَمَعَها

<sup>(</sup>٢) بلاغات النِّساء ١٤٥ ، والأوراق للصّوليّ ٣/٥٠٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/٥٠٠ ، ونهاية الأرب ٤٩/٢٢ .

المراتم البدائه ۲۰ ، وطبقات الشعراء ۲۰ ، وتاريخ بغداد ۳۸۳/۱۳ ، وتاريخ الطّبريّ (۳۱۲۱] بدائع البدائه ۲۰ ، وطبقات الشعراء ۲۰ ، ووفيات اللَّغيان ۱/۲۲ ، وسير أعلام النُّبلاء (۱۵۲۸ ، والكامل في التاريخ ۱۰/۲۸ ، والوافي ۱/۲۸ ، ۲۲۸ ، وتاريخ الإسلام ٤/۲۷۲ ، ومعاهد التَّنصيص ۱/۳۰۲ ، ونهاية الأرب ۱۱۲/۲۲ .

ٱلْمَنْصُوْرُ فِي ٱللَّذَّاتِ وٱلشُّرْبِ وٱلْغِنَاءِ (١):

بَنِي أُمَيَّةَ هُبُّوا طَالَ نَوْمُكُمُ إِنَّ ٱلْخَلِيْفَةَ يَعْقُوبُ بِنُ دَاوُدِ ضَاعَتْ خِلَافَتُكُمْ يَا قَوْمُ فَٱلْتَمِسُوا خَلِيْفَةَ الله ِبَيْنَ ٱلنَّايِ وٱلْعُودِ

فَخَرَجَ ٱلْمَهْدِيُّ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ وما يُرِيْدُ غَيْرَهُ ، فَلَمَّا صَارَ بِالبَطَائِحِ مِنْ هَمَذَانَ مَرَّ بِدَارٍ كَانَ بَشَّارٌ عَلَىٰ سَطْحِها قَائِماً ، فَلَمَّا أَحَسَّ بِمُرُورِ ٱلْمَهْدِيِّ عَلَيْهِ خَافَ أَنْ يَعْرِفَهُ ، فَٱنْدَفَعَ بَشَّارٌ يُؤَذِّنُ .

فَقَالَ ٱلْمَهْدِيُّ : مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يُؤَذِّنُ فِي غَيْرِ ٱلْوَقْتِ ؟

فَقَالُوا : بَشَّارٌ .

فَقَالَ : عَلَيَّ بِهِ ؛ فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ : يَا زِنْدِيْقُ هٰذَا مِنْ بَذَائِكَ تُؤَذِّنُ في غَيْرِ ٱلْوَقْتِ ، ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، فلَوْ سَكَتَ لِسَانُكَ مَا عُرِفَ مَكَانُكَ ؛ ثُمَّ أَمَرَ بضَرْبِهِ بِالسِّيَاطِ ، فضُرِبَ حَتَّىٰ مَاتَ ، فصَلَبَهُ .

وقَالَ ٱبْنُ عُبْدُوْسٍ في كِتَابِهِ ٱلّذي صَنَّفَهُ في «أَخْبَارِ ٱلْوُزَرَاءِ» (٢) في سَبَبِ قَتْلِهِ «أَنَّهُ هَجَا يَعْقُوْبُ عَلَىٰ لِسَانِهِ هِجَاءً للمَهْدِيِّ، وَصَنَعَ يَعْقُوْبُ عَلَىٰ لِسَانِهِ هِجَاءً للمَهْدِيِّ، وَحَنَعَ يَعْقُوْبُ عَلَىٰ لِسَانِهِ هِجَاءً للمَهْدِيِّ، وَحَنَ هَجَا يَعْقُوْبُ عَلَىٰ لِسَانِهِ هِجَاءً للمَهْدِيِّ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا ٱلأَعْمَىٰ ٱلْمُلْحِدَ قَدْ هَجَاكَ .

قَالَ : وما قَالَ ؟

قَالَ : يُعْفِينِي أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ إِنْشَادِ ذَٰلِكَ . فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّىٰ أَنْشَدَهُ :

خَلِيْفَةٌ يَزْنِي بِعَمَّاتِهِ يَلْعَبُ بِالدَّفِّ وبِٱلصَّوْلَجَانْ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطَّبريِّ ٨/ ١٨١ ، والكامل في التاريخ ٥/ ٢٥٧ ، والأغاني ٣/ ٢٤٣ ، ووفيات الأعيان ١/ ٢٨٠ ، ٢٧٣ ، وبدائع البدائه ٢٠ ، والوافي ١٠/ ٨٧ ، ١٣/ ٢٨٠ ، ونكت الهميان ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) ٱلوزراء وٱلكُتَّاب ١٠١ ، وديوان بشَّار ٤/ ٢٠٧، ومعاهد التَّنصيص ١/ ٣٠١.

وقِيْلَ : بَلْ دَسَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ في طَرِيْقِهِ » اهـ .

وقِيْلَ : إِنَّمَا قُتِلَ عَلَىٰ ٱلإِلْحَادِ ، وكَانَ يَرَىٰ رَأْيَ ٱلثَّنُوِيَّةِ (٣) . وذُلِكَ في سَنَةِ ثَمَانٍ وسِتِّيْنَ ومِثَةٍ .

وفي ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِ ومِئَتَيْنِ مَاتَ ٱلْمَهْدِيُّ ، ولَهُ مِنَ ٱلْعُمْرِ ٱثْنَتَانِ وأَرْبَعُوْنَ سَنَةً وخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ وشَهْراً وَاحِداً .

### ومِمَّنْ شَفَىٰ غَيْظَهُ مِنَ ٱلْعَدُوِّ ٱلْمُخَالِفِ ولَمْ يُغْضِ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ ٱلسَّالِفِ

٣١٢٢ ـ ٱلْحَجَّاجُ : كَانَ أَيُّوْبُ بْنُ ٱلقِرِّيَّةِ قَدْ خَرَجَ مَعَ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلأَشْعَثِ ٱلْكِنْدِيِّ كَاتِباً لَمَّا خَلَعَ رَبَقَةَ ٱلطَّاعَةِ ، وٱدَّعَىٰ ٱلْخِلَافَةَ ، مُحَمَّدِ بْنِ ٱلأَشْعَثِ ٱلْكِنْدِيِّ كَاتِباً لَمَّا خَلَعَ رَبَقَةَ ٱلطَّاعَةِ ، وٱدَّعَىٰ ٱلْخِلَافَةَ ، فَحَارَبَهُ ٱلْحَجَّاجُ دُفْعَاتٍ ، فكَانَتِ ٱلدَّائِرَةُ عَلَيْهِ ، وأُخِذَ أَيُّوْبُ مَعَ مَنْ كَانَ مَعَهُ .

فلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ ٱلحَجَّاجِ أُسِيْراً قَالَ لَهُ: ما أَعْدَدْتَ لهذا ٱلْمَوْقِفِ؟

قَالَ : ثَلَاثَةُ حُرُوْفٍ ، كَأَنَّهُنَّ رَكْبٌ وُقُوْفٌ : دُنْيَا وآخِرَةٌ ومَعْرُوْفٌ .

فَقَالَ لَهُ ٱلْحَجَّاجُ : بِئِسَ مَا مَنَّتْكَ بِهِ نَفْسُكَ يَا بْنَ ٱلْقِرِّيَّةِ ، أَتُرَانِي مِمَّنْ يَنْخَدِعُ بكَلَامِكَ ، واللهِ لأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ مِنْكَ إِلَىٰ مَوْضِعِ نَعْلِي هٰذِهِ .

<sup>(</sup>٣) الثَّنَوِيَّةُ : فِرْقَةٌ تقولُ باثنينيَّةِ الإِله ، قالوا : نجد في العالم خيراً كثيراً وشَرَّا كثيراً ، وإِنَّ الواحدَ لا يكونُ خيّراً شرّيراً بالضّرورة ، فلكُلِّ منهما فاعل على حِدَةٍ . كشَّاف أصطلاحات الفنون ١/ ٤١ .

<sup>[</sup>٣١٢٢] البيان والتبيين ١/ ١١١ ، ٢٨٢ ، وعيون الأخبار ١٧٨/١ ، وتاريخ الطّبريّ ٦/ ٣٨٥ ، وزهر الآداب ٤/ ٩٧٦ ، ووفيات الأعيان ١/ ٨٣ .

قَالَ : أَقِلْنِي عَثْرَتِي وأَسِغْنِي رِيْقِي ؛ فإِنَّهُ لا بُدَّ للجَوَادِ مِنْ كَبْوَةٍ وللحَلِيْمِ مِنْ هَفْوَةٍ .

فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ إِلَىٰ ٱلسَّطْوَةِ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ ٱلْعَفْوِ عَنِ ٱلْهَفْوَةِ ، أَلَسْتَ ٱلْقَائِلَ وَأَنْتَ تُحَرِّضُ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ وعَدُقَ ٱلرَّحْمٰنِ : تَغَدُّوا بالحَجَّاجِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّىٰ وَأَنْتَ تُحَرِّضُ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ وعَدُقَ ٱلرَّحْمٰنِ : تَغَدُّوا بالحَجَّاجِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّىٰ بِكُمْ ؛ ثُمَّ أَمَرَ بضَرْبِ عُنُقِهِ فضُرِبَتْ ، وذٰلِكَ في سَنَةِ أَرْبَعِ وثَمَانِيْنَ .

٣١٢٣ ـ ولَمَّا ٱنْهَزَمَ عَبْدُ ٱلرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْأَشْعَثِ لَحِقَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِمَكَّةَ ، وكَانَ قَدْ خَرَجَ مَعَهُ ، فأَخَذَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيُّ ، فبَعَثَ بِهِ جُبَيْرٍ بمَكَّةَ ، وكَانَ قَدْ خَرَجَ مَعَهُ ، فأَخَذَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱلْقَسْرِيُّ ، فبَعَثَ بِهِ إِلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ قَالَ لَهُ : سَعِيْدٌ ؟ إِلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ قَالَ لَهُ : سَعِيْدٌ ؟

قَالَ : نُعَمْ

قَالَ : أَلَمْ أَقْدُم ٱلْعِرَاقَ ، ولَيْسَ يَؤُمُّ بِهِا إِلَّا عَرَبِيُّ ، فلَمَّا بَلَغَني فِقْهُكَ وحَالُكَ جَعَلْتُكَ إِمَامَ قَوْمِكَ ، ووَجَدْتُ عَطَاءَكَ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَاراً ، فبَلَغْتُ بِكَ سَبْعِيْنَ دِيْنَاراً ؟

قَالَ : بَلَىٰ .

قَالَ : وسَهَّلْتُ إِذْنَكَ ؟

قَالَ : بَلَيْ .

وٱسْتَقْضَیْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوْسَىٰ ، وهُوَ فَقِیْهٌ ٱبْنُ فَقِیْهٍ ، فَجَعَلْتُكَ وَزِیْرَهُ وكَاتِبَهُ ، وأَمَرْتُهُ أَلَّا يَقْطَعَ أَمْراً دُوْنَكَ .

قَالَ : بلى .

قَالَ : وأَوْفَدْتُ وَفْداً إِلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فجَعَلْتُكَ مِثْلَهُمْ ، ولا يُوْفَدُ

<sup>[</sup>٣١٢٣] الكامل ٧٣/٢ ، والأوائل للعسكريّ ١/٣١٨ ، والمعارف ٤٤٦ ، ومعجم الأدباء ٣/٣٦٣ ، ووفيات الأعيان ٢/٣٧٣ ، والوافي ١٢٩/١٥ ، وتاريخ الإسلام ٢/١١٠٠ .

مِثْلُك ، فأَسْتَعْفَيْتَنِي ، فأَعْفَيْتُكَ . وذلِكَ كُلُّه بغَيْرِ غَضَبٍ مِنَ ٱلحَجَّاجِ .

ثُمَّ قَالَ : فما أُخْرَجَكَ عَلَيَّ ؟

قَالَ: كَانَتْ لاَبْنِ ٱلأَشْعَثِ في عُنُقي بَيْعَةٌ ، فأَسْتَوَىٰ جَالِساً ، وقَالَ: يا عَدُوَّ اللهِ ، فبَيْعَةُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ كَانَتْ في عُنُقِكَ قَبْلَ بَيْعَةِ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ، يا حَرَسِي أَضْرِبْ عُنُقَهُ .

فَلَمَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ ٱلْتَبَسَ عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ عَقْلُه مَكَانَهُ ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ : قُيُوُدُ يا قُيُوْدُ ، فَظَنُّوا أَنَّهُ يَطْلُبُ ٱلْقُيُوْدَ ٱلَّتِي عَلَىٰ سَعِيْدٍ ، فَقَطَعُوا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، وأَخَذُوا ٱلْقُيُوْدَ .

وقَدْ أَوْرَدَ ٱلْقُصَّاصُ لهذِهِ ٱلْحِكَايَةَ عَلَىٰ غَيْرِ لهذا ٱلنَّمَطِ ، وٱلصَّحِيْحُ هُوَ لهذَا ، وٱللهُ أَعْلَمُ .

٣١٢٤ إِيْقَاعُ ٱلرَّشِيْدِ بِالبَرَامِكَةِ : لَمَّا وُلِّيَ ٱلرَّشِيْدُ ٱلْخِلَافَةَ ، قَالَ ليَحْيَىٰ ٱبْنِ خَالِدٍ : يَا أَبَتِ قَدْ قَلَّدْتُكَ أَمْرَ ٱلرَّعِيَّةِ ، وأَخْرَجْتُهُ مِنْ عُنُقِي إِلَيْكَ ، فأحْكُمْ بما تَرَىٰ ، وٱقْطَعْ مَنْ رَأَيْتَ ، وٱقْطَعْ مَنْ رَأَيْتَ ، فإنِّي غَيْرُ نَاظِرِ مَعَكَ في شَيْءِ .

ثُمَّ وُلِّيَ في سَنَةِ سِتٌ وسَبْعِيْنَ ومِئَةٍ جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَىٰ ٱلْمَغْرِبَ كُلَّهُ مِنَ ٱلأَنْبَارِ إِلَىٰ أَقْصَىٰ بِلادِ إِفْرِيْقِيَةَ ، ووُلِّيَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمَشْرِقَ كُلَّهُ مِنْ ٱلنَّهْرَوَانِ إِلَىٰ أَقْصَىٰ بِلَادِ اللَّهُ وَكَانَ يَحْيَىٰ يَمِيْلُ إِلَىٰ أَلْفَضْلُ ، وٱلرَّشِيْدُ يَمِيْلُ إِلَىٰ جَعْفَرٍ ، فكَانَ يَقُوْلُ التَّرْكِ . وكَانَ ٱلرَّشِيْدُ يُمِيْلُ إِلَىٰ جَعْفَراً بأَخِيْهِ ، ليَحْيَىٰ : أَنْتَ للفَضْلِ ، وأَنَا لجَعْفَرٍ . وكَانَ ٱلرَّشِيْدُ يُسَمِّي جَعْفَراً بأَخِيْهِ ، ليَحْيَىٰ : أَنْتَ للفَضْلِ ، وأَنَا لجَعْفَرٍ . وكَانَ ٱلرَّشِيْدُ يُسَمِّي جَعْفَراً بأَخِيْهِ ، ويُدْخِلُهُ مَعَهُ في ثَوْبِهِ .

<sup>[</sup>٣١٢٤] سلف برقْم ٣٠٢٤ ، وتاريخ الطَّبريّ ١٢٧/٩ ، والكامل ٨٨/٦ ، والبداية والنَّهاية ٣٣١/١٠ .



ولَمَّا وَقَعَ مِنْ جَعْفَرِ ٱلذَّنْبُ لَمْ يَحْتَمِلْهُ ٱلرَّشِيْدُ ، ولا قَدِرَ عَلَىٰ ٱلإِغْضَاءِ عَنْهُ ، وجَعَلَ يَتَرَدَّدُ في إِعْمَالِ ٱلْحِيْلَةِ عَلَىٰ ٱلْبَرَامِكَةِ ، ولا يَرَىٰ مِنْهُمْ ذَنْباً ظَاهِراً بَيِّنَهُمْ بَيِّكُ لا يَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ لَوْمٌ مِنَ ٱلنَّاسِ في قَتْلِهم ؛ لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُمْ مِنِ ٱتِّكَادِ ٱلْوُدِّ .

فتَكَلَّمَ ٱلرَّشِيْدُ يَوْماً بكَلِمَةٍ نَزِعَ فِيْها جُلَسَاؤُهُ كُلَّ مَنْزِعٍ ، مِنْهم مَنْ يَحْكِي في نَوْعِها جِكَايَةً ، ومِنْهُمْ مَنْ يُنْشِدُ شِعْراً ؛ فأَنْشَدَ بَعْضُهم أَبْيَاتاً في غَيْرِ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلَّذِي هُمْ بصَدَدِهِ ، فكَانَ سَبَباً لإِمْضَاءِ عَزْمِهِ في ٱلإِيْقَاعِ بِهِمْ ، يَقُوْلُ فِيْها :

لَيْتَ هِنْداً أَنْجَزَتْنا ما تَعِدْ وشَفَتْ أَنْفُسَنا مِمَّا تَجِدْ وآسْتَبَدتُ مَنْ لا يَسْتَبِدُ وآسْتَبَدتُ مَنْ لا يَسْتَبِدُ

فْأَسْتَعَادَ ٱلرَّشِيْدُ ٱلأَبْيَاتَ مَرَّاتٍ ، فكَانَ ذٰلِكَ مُحَرِّضاً لَهُ عَلَىٰ ٱلإِيْقَاعِ بِهِمْ .

وكَانَ عِنْدَما تَغَيَّرَ عَلَيْهِمْ صَرَفَ ٱلْفَصْلَ عَمَّا كَانَ بيكِهِ مِنْ وِلَايَةِ ٱلشَّرْقِ أَوَّلًا فأَوَّلًا مِنْ سَنَةِ ثَمَانِيْنَ إِلَىٰ سَنَةِ ثَلَاثٍ وثَمَانِيْنَ .

ولَمْ (١) يَزَلْ جَعْفَرٌ مَعَ ٱلرَّشِيْدِ عَلَىٰ ٱلْحَالَةِ ٱلْمَرْضِيَّةِ إِلَىٰ أَنْ رَكِبَ في يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ مُسْتَهَلَّ صَفَرِ سَنَةَ تِسْعِ وثَمَانِيْنَ إِلَىٰ ٱلصَّيْدِ ، وجَعْفَرٌ مَعَهُ يُسَايِرُهُ خَالِياً بِهِ ، وٱنْصَرَفَ مُتَمَشِّياً إِلَىٰ ٱلْقَصْرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِالأَنْبَارِ ، فلَمَّا وَصَلَ إِلَيْهِ ضَمَّةُ ، وأَعْتَنَقَهُ ، وقَالَ : لَوْلا أَنِّي أُرِيْدُ ٱلْجُلُوْسَ ٱللَّيْلَةَ مَعَ ٱلنِّسَاءِ لَمَا فَارَقْتُكَ ، وسَارَ جَعْفَرٌ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ ، ووَاصَلَهُ ٱلرَّشِيْدُ بِالإِلْطَافِ إِلَىٰ وَجْهِ ٱلسَّحَرِ ، فبَعَثَ إِلَيْهِ مَسْرُوْراً ٱلْخَادِمَ وَمَعَهُ سَالِمٌ وَأَبْنُ عِصَمْةَ ، فهَجَمُوا عَلَيْهِ ، وأَخَذَهُ مَسْرُورٌ ، وضَرَبَ عُنْقَهُ ، ولَقِي ٱلرَّشِيْدَ برَأْسِهِ ، فأَنْفَذَ ٱلرَّشِيْدُ جُثَّتَهُ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وقُطِعَتْ وضَرَبَ عُنْقَهُ ، ولَقِي ٱلرَّشِيْدَ برَأْسِهِ ، فأَنْفَذَ ٱلرَّشِيْدُ جُثَّتَهُ إِلَىٰ بَغْدَادَ ، وقُطِعَتْ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطَّبريّ // ۲۹۹ ، وتجارب الأمم ٣/ ٥٣٦ ، ووفيات الأعيان ٣٣٨/١ ، ونهاية الأرب ٢٢/ ١٣٥ .

نِصْفَيْنِ ، وصُلِبَا عَلَىٰ ٱلْجِسْرَيْنِ .

وَلَمَّا ٱنْصَرَفَ ٱلرَّشِيْدُ مِنَ ٱلرَّقَّةِ سَنَةَ تِسْعِ وثَمَانِيْنَ إِلَىٰ بَغْدَادَ مَرَّ بالجِسْرِ ، فَرَأَىٰ جُثَّةَ جَعْفَرٍ ، فَقَالَ<sup>(٢)</sup> : لَئِنْ مَضَىٰ أَثَرُكَ لَقَدْ بَقِيَ خَبَرُكَ ، ولَئِنْ حَطَّ قَدْرُكَ لَقَدْ عَلَا ذِكْرُكَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فأُحْرِقَتْ .

ولَمَّا قَتَلَ ٱلرَّشِيْدُ جَعْفَراً رَحَلَ إِلَىٰ ٱلرَّقَّةِ ، وحَمَلَ مَعَهُ يَحْيَىٰ ووَلَدَهُ الفَضْلَ ، فحَبَسَهُما فِيْها بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ ٱلفَضْلُ مِئَتَيْ سَوْطٍ .

وَلَمْ يَجِدْ لَيَحْيَىٰ إِلَّا خَمْسَةَ آلَافِ دِيْنَارٍ ، وللفَضْلِ إِلَّا أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ولَمْ يَجِدْ لَجَعْفَرٍ ولا لأَخِيْهِ مُوْسَىٰ شَيْئاً ، ووَجَدَ لَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ سَبْعَمِئَةِ أَلْفِ دِرْهَم .

وَيُقَالُ : إِنَّهُ وَجَدَ لجَعْفَرٍ في قَصْرِهِ خِزَانَةً فِيْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِيْنَارٍ ، وَزْنُ كُلِّ دِيْنَارٍ مِئَةُ دِيْنَارٍ ، مَكْتُوْبٌ عَلَىٰ أَحَدِ جَانِبَي ٱلدِّيْنَارِ (٣) :

وأَصْفَرَ مِنْ ضَرْبِ دَارِ ٱلْمُلُوكِ يَلُوحُ عَلَى وَجْهِهِ جَعْفَرُ وَأَصْفَرَ مِنْ ضَرْبِ دَارِ ٱلْمُلُوكِ يَلُوحُ عَلَى وَجْهِهِ جَعْفَر وَعَلَىٰ ٱلْوَجْهِ ٱلآخَرِ:

يَـــزِيْـــدُ عَلَـــيٰ مِئَـــةٍ وَاحِـــداً إِذَا نَـــالَـــهُ مُعْسِــرٌ يُــوْسِــرُ وُسِــرُ وَلَقَلَ وَلَمَّا أَوْقَعَ ٱلرَّشِيدُ بِالبَرَامِكَةِ ، وقَتَلَ جَعْفَراً ، وحَبَسَ يَحْيَىٰ أَبَاهُ ، وٱلْفَضْلَ أَخَاهُ ، كَتَبَ يَحْيَىٰ إِلَيْهِ مِنَ ٱلسِّجْنِ (٤) : مِنْ عَبْدٍ أَسْلَمَتْهُ ذُنُوْبُهُ ، وأَوْبَقَتْهُ عُيُوبُهُ ،

<sup>(</sup>٢) العقد ٥/ ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) رسالة الغفران ١٩٨ ، وعجز النَّاني فيها :

إذا نَــــالَـــهُ مَعْشَــــرُّ أَيْسَــــرُّوا وتاريخ دمشق لابن عساكر ۱۸۰/۷۲ ، والمنتظم ۱۶۳/۹ ، وتاريخ بغداد ۳۰/۸ ، والبداية والنِّهاية ۲۱۲/۱۰ ، وسير أعلام النُّبلاء ۲۳/۹ ، وتاريخ الإسلام ۸۲۳/۶ .

<sup>(</sup>٤) العقد ٥/ ٣٢٦ ، ونهاية الأرب ٢٢/ ١٤٤ .

وَخَذَلَهُ رَفِيْقُهُ ، ورَفَضَهُ صَدِيْقُهُ ، فَحَلَّ فِي ٱلضِّيْقِ بَعْدَ ٱلسَّعَةِ ، وَعَالَجَ ٱلبُوْسَ بَعْدَ ٱلدَّعَةِ ، فَسَاعَتُهُ شَهْرٌ ولَيْلَتُهُ دَهْرٌ ، قَدْ عَايَنَ ٱلْمَوْتَ ، وقَارَبَ ٱلْفَوْتَ ، فَتَذَكَّرْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ كِبَرَ سِنِّي ، وضَعْفَ قُوَّتِي ، وٱرْحَمْ شَيْبَتِي ، وهَبْ لِيْ فَتَذَكَّرْ يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ كِبَرَ سِنِّي ، وضَعْفَ قُوَّتِي ، وٱرْحَمْ شَيْبَتِي ، وهَبْ لِيْ رَضَاكَ بِعَفْوِ ذَنْبٍ إِنْ كَانَ فَإِنَّ مِنْ مِثْلِيَ ٱلزَّلَلَ ، ومِنْ مِثْلِكَ ٱلإِقَالَةَ ، ولَيْسَ أَعْتَذِرُ إِلَّا بِإِقْرَادِي حَتَّى تَرْضَى عَنِّي ، فإِنْ رَضِيْتَ رَجَوْتُ أَنْ يَظْهَرَ لَكَ مِنْ عُذْدِي وَبَرَاءَةِ سَاحَتِي مَا لَا يَتَعَاظَمُكَ مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ رَأْفَتِكَ ورَحْمَتِكَ ، زَادَ اللهُ في عُمْرِكَ ، وجَعَلَ يَوْمِي قَبْلَ يَوْمِكَ .

فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلرَّشِيْدُ مِنْ كِتَابِ : إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَمْ يَأْتِ عَلَىٰ وَلَدِكَ ٱللَّعِيْنِ وَمِنْ رَأْيِهِ تَرْكُ ٱلْبَاقِيْنَ ، ولَمْ يَأْمُرْ بِحَبْسِكَ وهُوَ يُرِيْدُ بَقَاءَ نَفْسِكَ ، إِنَّما أَخَّرَكَ وَإِيَّاهُمْ لَتُعَالِجَ ٱلبُؤْسَ بَعْدَ ٱلنَّعِيْمِ ، ثُمَّ تَصِيْرَ إِلَىٰ ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيْمِ ، فَأَبْشِرْ أَيُّها وَإِيَّاهُمْ لَتُعَالِجَ ٱلبُؤْسِ بَعْدَ ٱلنَّعِيْمِ ، ثُمَّ تَصِيْرَ إِلَىٰ ٱلْعَذَابِ ٱلأَلِيْمِ ، فَأَبْشِرْ أَيُّها اللهُ وَمَنَاءً ، وَٱلْمُخَالِفُ ٱلْفِسِيْقُ ، بِما أَعَدَّ لَكَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ تَبْدِيْدِ شَمْلِكَ ، وَخُمُولِ ذِكْرِكَ ، وإطْفَاءِ أَمْرِكَ ، فتَوَقَعْهُ صَبَاحاً ومَسَاءً .

ووَقَّعَ ٱلرَّشِيْدُ عَلَيْهِ: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْفُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كِنْ أَيْ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ آلِ مَكَانِ فَكَ مَا تَنَاسَاهُ هُوَ وَٱبْنَهُ ٱلْفَضْلَ فِي سِجْنِ ٱلرَّقَّةِ حَتَّىٰ مَا تَنَاسَاهُ هُو وَٱبْنَهُ ٱلْفَضْلَ فِي سِجْنِ ٱلرَّقَّةِ حَتَّىٰ مَاتَا فِيْهِ .

فَمَاتَ يَحْيَىٰ فِي ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعِيْنَ وَمِئَةٍ فَجْأَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، وعُمْرُهُ أَرْبَعُ وسِتُوْنَ سَنَةً ، ومَاتَ ٱلْفَصْلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وتِسْعِيْنَ ومِئَةٍ .

ولَمَّا بَلَغَ ٱلرَّشِيْدَ مَوْتُهُ قَالَ (٦): ﴿ أَمْرِي قَرِيْبٌ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥)[سورة النَّحْل: ١١٢].

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطّبريّ ٨/ ٣٤١ ، والكامل في التاريخ ٥/ ٣٨٦ ، ووفيات الأعيان ٣٦/٤ ، والوافي ٢٤/ ٥٣ .



وكَذَا كَانَ ؛ فإِنَّهُ تُوُفِّيَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ في ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وتِسْعِيْنَ وقَدْ بَلَغَ مِنَ ٱلْعُمْرِ سَبْعاً وأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ وِلَايَتُهُ ثَلَاثاً وعِشْرِيْنَ سَنَةً وشَهْرَيْنِ وأَيَّاماً ؛ فإِنَّهُ وَلِيَ سَنَةَ سَبْعِيْنَ ومِئَةٍ .

وكَانَ ٱلْفَضْلُ تِرْبَ ٱلرَّشِيْدِ ورَضِيْعَهُ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ ٱلْفَضْلِ ، وأَرْضَعَتِ ٱلْفَضْلَ أُمُّ ٱلرَّشِيْدِ .

وذُكِرَ أَنَّ ٱلرَّشِيْدَ أَقَامَ يَتَرَدَّدُ في قَتْلِ جَعْفَرٍ سِنِيْنَ لا تُطَاوِعُهُ نَفْسُهُ في قَتْلِهِ .

قَالَ حُسَيْنٌ ٱلْخَادِمُ (٧): أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلرَّشِيْدَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ قَالَ حُسَيْنٌ ٱلْخَادِمِ (٧): أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ ٱلرَّشِيْدَ مُتَعَلِّقاً بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ قَالِ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَىٰ ».

ورَثَاهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِم مِنْ عَامَّةِ ٱلشُّعَرَاءِ وغَيْرِهِمْ جَمُّ غَفِيْرٌ ، وقَدِ ٱخْتَرْنَا أَبْيَاتاً مِنْ أَحَاسِنِ قَصَائِدِهِمْ ، أَرَدْنَا أَنْ نُبيِّنَ فِيْها مَحَاسِنَ مَقَاصِدِهِمْ ؛ فمِنْ ذٰلِكَ أَبْيَاتُ لأَشْجَعَ ٱلسُّلَمِيِّ (^) :

وَلَّىٰ عَنِ ٱلدُّنْيَا بَنُو بَرْمَكٍ ولَوْ تَولَّىٰ ٱلْخَلْقُ ما زَادا كَانَتْ لأَهْلِ ٱلأَرْضِ أَعْيَادا كَانَتْ لأَهْلِ ٱلأَرْضِ أَعْيَادا مَا مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

كَأَنَّ أَيَّامَهُمْ مِنْ حُسْنِ بَهْجَتِهَا مَوَاسِمُ ٱلْحَجِّ وٱلأَعْيَادِ وٱلْجُمَعِ آخَرُ (١٠):

 <sup>(</sup>٧) التاج في أخلاق الملوك ٦٤ ، وأسْمُ ألخادم فيه : مسرور، وكذا سلف ٱسْمُهُ ٩٥٣ ،
 وربيع الأبرار ٣/ ١٠٤ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٤٤ .

<sup>(</sup>٨) ثمار القلوب ١/ ٣٣٤ ، وربيع الأبرار ١/ ٦٠ .

<sup>(</sup>٩) أَشْجَعُ السُّلَمِيُّ ، مروج الذَّهب ٤/ ٢٥٥ ، ووفيات الأعيان ١/٣٣٦ ، والكامل في التاريخ ٩/ ٤٤٢ .

<sup>(</sup>۱۰) صالح بن طريف ، ثمار القلوب ١/ ٣٣٤ ، ومروج الذهب ٤/ ٢٥٥ ، وربيع الأبرار ١/ ١٠٠ ، ووفيات الأعيان ١/ ٣٤١ ، والوافي ١١/ ١٢٥ .

ولأَيَّـــــامِكُـــــمُ ٱلْمُنْتَقِلَـــــهُ

يا بَنِي بَرْمَكِ وَاهَا لَكُمُمُ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا عَرُوْساً بِكُمُ وفنهمْ نَقُوْلُ ٱلضَّفْ دُنُ ادْ اَهِنْهَ مِنْ أَ

فَهُ مِي ٱلْيَوْمَ ثَكُ وْلٌ أَرْمَلَ هُ

وفِيْهِمْ يَقُوْلُ ٱلضَّيْفُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ أَبْيَاتٍ (١١): هَوَتْ أَنْجُمُ ٱلْجَدْوَىٰ وشَلَّتْ يَدُ ٱلنَّدَىٰ وغَاضَتْ

هَوَتْ أَنْجُمْ كَانَتْ لأَبْنَاء بَرْمَكِ

وللرَّقَاشِيِّ (١٢) :

وغَاضَتْ بُحُوْرُ ٱلْجُوْدِ بَعْدَ ٱلْبَرَامِكِ
بِهَا يَعْرِفُ ٱلسَّارِي وُجُوْهَ ٱلْمَسَالِكِ

أَلَانَ ٱسْتَرَحْنا وآسْتَرَاحَتْ رِكَابُنا فَقُلْ للمَطَايَا قَدْ أَرَحْتِ مِنَ ٱلسُّرَىٰ وقُلْ للمَنَايا قَدْ ظَفِرْتِ بجَعْفَرٍ وقُلْ للعَطَايَا بَعْدَ فَضْلٍ تَعَطَّلِي

وأَمْسَكَ مَنْ يُجْدِي ومَنْ كَانَ يَجْتَدِي ومَنْ كَانَ يَجْتَدِي وطَيِّ ٱلْفَيَافِي فَدْفَداً بَعْدَ فَدْفَدِ وَلَـنْ تَظْفَرِي مِـنْ بَعْدِهِ بمُسَـوَّدِ وَقُـلْ للـرَّزَايَا كُـلَّ يَـوْمٍ تَجَـدَّدِي

ويُقَالُ : إِنَّ ٱلَّذِي سَعَىٰ بِهِمْ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ عِيْسَىٰ بْنِ مَاهَانَ .

وذَكَرَ بَعْضُ ٱلْمُؤَرِّخِيْنَ أَنَّهُ وُجِدَ عَلَىٰ بَابِ عَلِيٍّ بْنِ عِيْسَىٰ ٱلْمَذْكُورِ بَعْدَ قَتْلِ جَعْفَرٍ هٰذَانِ ٱلْبَيْتَانِ ، ولا يُعْلَمُ مَنْ كَتَبَهُما ولا مَنْ قَائِلُهما (١٣) :

> إِنَّ ٱلْمَسَاكِيْنَ بَنُّو بَرْمَكِ صُ إِنَّ لَنَا فِي أَمْرِهِمْ عِبْرَةً فَأُ

صُبَّتْ عَلَيْهِمْ نُوَبُ ٱلدَّهْرِ فَلْيَعْتَبُرْ صَاحِبُ ذَا ٱلْقَصْرِ

<sup>(</sup>١١) تاريخ الطَّبريِّ ٨/ ٣٠١، وفيه : سيف بن إبراهيم ، ونُسِبَا في سمط النُّجوم العوالي ٣/ ٤١٠ إلى سَلْم الخاسر .

<sup>(</sup>١٢) ديوان المعاني ٢/ ١٧٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢٠٩/٤ ، ونهاية الأرب ٥/ ١٨٢ ، ١٤١/٢٢ ، وتاريخ الطَّبريّ ٨/ ٣٠٠ ، والكامل في التاريخ ٥/ ٣٥٣ ، والبداية والنهاية ٢٠٧/١٠ .

<sup>(</sup>١٣) الهفوات النَّادرة ٥٢ .

وكَانَتْ نَكْبَتُهُ قَرِيْباً مِنْ نَكْبَتهِمْ .

كَانَ ٱلإِيْقَاعُ بِهِمْ بَعْدَ رُجُوْعِ ٱلرَّشِيْدِ مِنَ ٱلحَجِّ في ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ تِسْعٍ وثَمَانِيْنَ ومِئَةٍ ، وعُمْرُ جَعْفَرٍ يَوْمَئِذٍ خَمْسُ وأَرْبَعُوْنَ سَنَةً .

وكَانَتْ مُدَّةُ دَوْلَتِهِمْ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وسَبْعَةَ أَشْهُرٍ وأَيَّاماً ، وللهِ دَرُّ كَلْثُوْمِ بْنِ عَمْرٍو ٱلْعَتَّابِيِّ ، حَيْثُ قَالَ يُعَرِّضُ بالبَرَامِكَةِ ، ويَذْكُرُ عَاقِبَةَ صُحْبَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وأَنَّ ما للمُتَعَلِّقِ بِها مِنْ غَدْرِ ٱلزَّمَانِ أَمَانٌ (١٤) :

> تَلُوْمُ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلْغِنَىٰ بَاهِلِيَّةٌ رَأَتْ حَوْلَها ٱلنِّسْوَانَ يَرْفُلْنَ فِي ٱلكُسَا أَسَرَّكِ أَنِّي نِلْتُ ما نَالَ جَعْفَرُ وأَنَّ أَمِيْ رَ ٱلْمُؤْمِنِيْ نَ أَغَصَّنِي وَأَنَّ أَمِيْ تَجِئْنِي مِيْتَتِي مُطْمَئِنَةً ذَرِيْنِي تَجِئْنِي مِيْتَتِي مُطْمَئِنَةً فإنَّ كَرِيْمَاتِ ٱلْمَعَالِي مَشُوْبَةٌ وأَنَّ ٱلَّذِي يَرْقَىٰ مِنَ ٱلْمَجْدِ وٱلْعُلَا وأَنَّ ٱلَّذِي يَرْقَىٰ مِنَ ٱلْمَجْدِ وٱلْعُلَا

طَوَىٰ ٱلدَّهْرُ عَنْهَا كُلَّ طِرْفٍ وتَالِدِ مُقَلَّدةً أَجْيَادُها بِالقَلَائِدِ مِنَ ٱلْمُلْكِ أَوْ مَا نَالَ يَحْيَىٰ بْنُ خَالِدِ مَغَصَّهُمَا بِالمُرْهَفَاتِ ٱلْبَوارِدِ وَلَمْ أَتَجَشَّمْ هَوْلَ تِلْكَ ٱلْمَوارِدِ وَلَمْ أَتَجَشَّمْ هَوْلَ تِلْكَ ٱلْمَوارِدِ بِمُسْتَوْدَعَاتٍ مِنْ بُطُونِ ٱلأَسَاوِدِ مُلَقَّى بِأَنْوَاعِ ٱلأَذَىٰ وٱلْمَكَايِدِ مُلَقَّى بِأَنْوَاعِ ٱلأَذَىٰ وٱلْمَكَايِدِ

ولله ِ ذَرُّ ٱلْمَأْمُوْنِ إِذْ قَالَ وكَأَنَّهُ يَعْتَذِرُ عَنْ إِيْقَاعٍ أَبِيْهِ بِالبَرَامِكَةِ ، وإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ (١٥٠) : لا يَسْتَطِيْعُ ٱلنَّاسُ أَنْ يُنْصِفُوا ٱلْمُلُوْكَ مِنْ وُزَرَائِهِمْ ، ولا يَسْتَطِيْعُوْنَ

ورواية السَّابع في العقد :

فإِنَّ ٱلَّذِي يَسْمُو إِلَىٰ ٱلرُّتَبِ العُلَىٰ سَيُرْمَىٰ بِأَلْوَانِ ٱلْفِرَىٰ وٱلْمَكَايَدِ (١٥) البيان والتبيين ٣/ ٢٤٦، ونثر الدّر في المحاضرات ٣/ ٨١، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٤٢٧ .

<sup>(</sup>١٤) ديوانه ٦٥ ، والبيان والتبيين ٣/ ٢٣٠ ، والحيوان ٤/ ٣٨٩ ، والعقد ٣/ ١٥٩ ، وعيون الأخبار ١/ ٣٣٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٧٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٢٠ ، وبهجة المجالس ١/ ٣٤٨ ، وٱلدَّر ٱلْفريد ٦/ ٢٤٧ ، ٧/ ٤٠٨ .

أَنْ يَنْظُرُوا بِالعَدْلِ بَيْنَ مُلُوْكِهِمْ وحُمَاتِهِم وكُفَاتِهِم ؛ وذٰلِكَ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ ظَاهِرَ حُرْمَتِهم وخِدْمَتِهم وخِدْمَتِهم ونَصِيْحَتِهم ، ويَرَوْنَ إِيْقَاعَ ٱلْمُلُوْكِ بِهِمْ ظَاهِراً ، ولا يَزَالُ الرَّجُلُ يَقُوْلُ فِي ذٰلِكَ : مَا أَوْقَعَ بِهِ إِلَّا رَغْبَةً فيما لا تَجُوْدُ ٱلنَّفُوْسُ بِهِ أَوِ ٱلْحَسَدَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ فِي ذُلِكَ : مَا أَوْقَعَ بِهِ إِلَّا رَغْبَةً فيما لا تَجُوْدُ ٱلنَّفُوْسُ بِهِ أَوِ ٱلْحَسَدَ أَوِ ٱلْمَلَالَةَ وشَهْوَةَ ٱلاسْتِبْدَالِ .

لا والله ما هُوَ هٰذا ، وإِنَّما هِيَ ٱلْجِنَايَاتُ في صُلْبِ ٱلْمُلْكِ أَوْ في تَعَرُّضِ ٱلحُرَمِ ، فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ أَنْ يَكْشِفَ للعَامَّةِ مَوْضِعَ ٱلْعَوْرَةِ ، ويَحْتَجَّ لتِلْكَ ٱلْحُورَةِ به فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ تَرْكَ عِقَابِهِ لِمَا في ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْعُقُوْبَةِ بِما يَسْتَجِقُّ ذَٰلِكَ ٱلذَّنْبُ ، فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ تَرْكَ عِقَابِهِ لِمَا في ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْعُقُوْبَةِ بما يَسْتَجِقُ ذَٰلِكَ ٱلذَّنْبُ ، فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ تَرْكَ عِقَابِهِ لِمَا في ذَٰلِكَ مِنَ ٱلْعُلَقُ مَ عَلْمِهِ بِأَنَّ عُذْرَهُ غَيْرُ مَبْسُوْطٍ للعَامَّةِ ، ولا مَعْرُوْفٍ عِنْدَ أَكْثَرِ ٱلْخَاصَّةِ .

٣١٢٥ ومِنَ ٱلتَّشَفِّي ٱلشَّنِيْعِ مَا حُكِيَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ ٱلْمُقَلَّعِ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً ، مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَهْزَأُ بِهِ ، ٱلْمُهَلَّبِ كَانَ يَطْعُنُ عَلَىٰ عَبْدِ اللهِ بْنِ ٱلْمُقَفَّعِ أَشْيَاءَ كَثِيْرَةً ، مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَهْزَأُ بِهِ ، ويَضْحَكُ ويَسْأَلُهُ عَنِ ٱلشَّيْءِ بَعْدَ ٱلشَّيْءِ تَعَنَّتًا ، فإذَا أَجَابَهُ قَالَ لَهُ : أَخْطَأْتَ ، ويَضْحَكُ مِنْهُ .

فَلَمَّا كَثُرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ غَضِبَ ، وٱفْتَرَىٰ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ : يا بْنَ ٱلْمُغْتَلِمَةِ ، وَاللهِ مَا ٱكْتَفَتْ أُمُّكَ برِجَالِ ٱلْعِرَاقِ حَتَّىٰ تَعَدَّتْهُمْ إِلَىٰ رِجَالِ أَهْلِ ٱلْمُغْتَلِمَةِ ، وَاللهِ ما ٱكْتَفَتْ أُمُّكَ برِجَالِ أَهْلِ اللهُ مِنْهُ ليَقْتُلَنَّهُ شَرَّ قِتْلَةٍ . ٱلشَّام ؛ فَحَقَدَهَا عَلَيْهِ ، فَآلَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِنْ أَمْكَنَهُ اللهُ مِنْهُ ليَقْتُلُنَّهُ شَرَّ قِتْلَةٍ .

فَاتَّفَقَ أَنَّ عِيْسَىٰ بْنَ عَلِيٍّ أَمَرَ ٱبْنَ ٱلْمُقَفَّعِ أَنْ يَنْطَلِقَ إِلَىٰ سُفْيَانَ ، وكَانَ إِذْ ذٰاكَ عَلَىٰ شُرْطَةِ بَغْدَادَ برِسَالَةٍ كَانَ ٱلْمَنْصُوْرُ أَمَرَهُ بِهَا .

فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لا آمَنُ سُفْيَانَ .

فَقَالَ لَهُ : ٱنْطَلِقْ إِلَيْهِ ولا تَخَفْ ؛ فإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَيَعْرِضَ ذَٰلِكَ وهُوَ يَعْلَمُ مَكَانَكَ مِنِّي . فَلَمْ يَجِدِ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ بُدًّا مِنِ ٱمْتِثَالِ أَمْرِ عِيْسَىٰ ، فَذَهَبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ

<sup>[</sup>٣١٢٥] وفيات الأعيان ٢/ ١٥٢ ، والمنتظم ٨/ ٥٧ ، والوافي ١٧ / ٣٤١ .



بَابَ سُفْيَانَ ، فَٱسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وكَانَ في مَجْلِسِهِ ٱلْعَامِّ ، فَعُدِلَ بِهِ إِلَىٰ مَقْصُوْرَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ٱبْنَ ٱلْمُقَلَّعِ قَالَ مَقْصُوْرَةٍ ، فَلَمَّا رَأَىٰ ٱبْنَ ٱلْمُقَلَّعِ قَالَ لَهُ : وَقَعْتَ واللهِ .

فَقَالَ لَهُ : أُنْشِدُكَ بِاللهِ تَعَالَىٰ .

فقَالَ : أُمِّي مُغْتَلِمَةٌ كَمَا قُلْتَ ، وإِنْ لَمْ أَقْتُلْكَ قِتْلَةً لَمْ يُقْتَلْ بِهَا أَحَدُ قَبْلَكَ ؟ وأَمَرَ بِتَنُّوْرِ فَهُوَ يَنْظُرُ وَأَمَرَ بِتَنُّوْرِ فَهُوَ يَنْظُرُ وَأَمَرَ بِتَنُّوْرِ فَهُوَ يَنْظُرُ عَضُواً عُضُواً ، ويُلْقَىٰ في ٱلتَّنُوْرِ وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ عُضُو مُتَّصِلٌ بعُضُو ، ثُمَّ قَالَ : يا بْنَ ٱلزِّنْدِيْقَةِ لأُحْرِقَنَّكَ بنَارِ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ عُضُو مُتَّصِلٌ بعُضُو ، ثُمَّ قَالَ : يا بْنَ ٱلزِّنْدِيْقَةِ لأُحْرِقَنَكَ بنَارِ الدُّنْيَا قَبْلَ نَارِ ٱلآخِرَةِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ ، فَأُحْرِقَ بَعْدَ ذَلِكَ .

٣١٢٦ ـ وكَانَ رَافِعُ بْنُ ٱللَّيْثِ خَلَعَ هَارُوْنَ ٱلرَّشِيْدَ ، ولَبِسَ ٱلْبَيَاضَ ، وتَعَلَّبَ عَلَىٰ بِلَادِ ما وَرَاءَ ٱلنَّهْرِ ، وذٰلِكَ في سَنَةِ تِسْعِيْنَ ومِئَةٍ .

وكَانَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَىٰ إِذْ ذَٰاكَ عَلَىٰ خُرَاسَانَ ، فَحَارَبَهُ ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ .

فَخَرَجَ ٱلرَّشِيْدُ إِلَيْهِ مِنْ بَغْدَادَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وتِسْعِيْنَ ، فَلَمَّا بَلَغَ طَوْسَ مَرِضَ ، وَأَشْتَدَّ بِهِ ٱلْمَرَضُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مَوْتِهِ أَخَذَ ٱلْمِرْآةَ بِيَدِهِ ، فَنَظَرَ فِيْهَا وَجْهَهُ ، فَرَأَىٰ عَلَيْهِ غَبْرَةَ ٱلْمَوْتِ ، فَقَالَ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ .

فَبَيْنَمَا هُوَ فِي تِلْكَ ٱلْحَالَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَخُو رَافِع بْنِ ٱللَّيْثِ أَسِيْراً ، فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : إِنِّي لأَرْجُو إِذْ لَمْ تَفُتْنِي أَلَّا يَفُوْتَنِي أَخُوْكَ ، والله لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا أَنْ أُحَرِّكَ شَفَتَيَّ بِقَتْلِكَ لَقُلْتُ ٱقْتُلُوْهُ . ثُمَّ دَعا بِقَصَّابٍ ، وقَالَ لَهُ : لا تَشْحَذْ مُدْيَتَكَ ، وفَصِّلْهُ عُضُواً عُضُواً ، وعَجِّلْ لِئَلَّا يَحْضُرَنِي أَجَلِي وعُضُوً لا تَشْحَذْ مُدْيَتَكَ ، وفَصِّلَهُ عُضُواً عُضُواً ، وعَجِّلْ لِئَلَّا يَحْضُرَنِي أَجَلِي وعُضُونً مِنْ أَعْضَائِهِ فِي جَسَدِهِ . ففَصَّلَهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ أَشْلاءً ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : ٱعْدُدْ ما فَصَّلْتَ مِنْهُ ، فإذَا هُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ عُضُواً ، فرَفَعَ يَدَيْهِ وقَالَ : ٱللَّهُمَّ كَمَا أَمْكَنْتَنِي مِنْهُ ،

<sup>[</sup>٣١٢٦] تاريخ الطَّبريّ ٨/ ٣٤٢ ، وتجارب الأمم ٤/ ١٧ ، والبداية والنِّهاية ١٠/ ٢٣١ .



فَمَكِّنِّي مِنْ أَخِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ .

٣١٢٧ ـ وكَتَبَ رَجُلٌ كَانَ في حَبْسِ ٱلْمَأْمُوْنِ إِلَيْهِ لَمَّا طَالَ حَبْسُهُ : أَغْفَلْتَ يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَمْرِي ، وتَنَاسَيْتَ ذِكْرِي ، ولَمْ تَتَأَمَّلْ حُجَّتي وعُذْرِي ، وقَدْ مَلَّ مِنْ صَبْرِيَ ٱلصَّبْرُ ، ومَسَّني مِنْ حَبْسِك ٱلضُّرُ .

فَأَجَابَهُ ٱلْمَأْمُونُ : رُكُو بُكَ مَطِيَّةَ ٱلْجَهْلِ صَيَّرَك أَهْلًا للقَتْلِ ، وبَغْيُكَ عَلَيَّ وعَلَى نَفْسِكَ نَقْلَكَ مِنْ سَعَة ٱلدُّنيا إِلَىٰ قَبْرِ مِنْ قُبُورِ ٱلأَحْيَاءِ ، ومَنْ جَهِلَ ٱلشُّكْرَ عَلَىٰ الْمِنَنِ قَلَّ صَبْرُهُ عَلَىٰ ٱلْمِحَنِ ، فَٱصْبِرْ عَلَىٰ عَوَاقِبِ هَفَوَاتِكَ ومُوبِقَاتِ عَلَىٰ ٱلمِمَنِ قَلَىٰ عَلَىٰ عَوَاقِبِ هَفَوَاتِكَ ومُوبِقَاتِ وَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَنْ عَلَىٰ مَعْ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مَعَ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مَعْ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَخَالَفَتِي ، فَلَنْ تَعْدَمَ مَعَ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَعَ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مِنْ عَلَىٰ مَعْ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مَنَّالَةَ مِنْ اللهَ عَلَىٰ مَعَ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مَنَا اللهَ عَلَىٰ مَعْ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مَنَا اللهَ عَلَىٰ مَعْ ذَلِكَ جَمِيْلًا مِنْ مِنْ مَنَا اللهَ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مُعَالِكُ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلِي مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَ

٣١٢٨ ـ ولَمَّا ظَفِرَ أَبُو جَعْفَرٍ ٱلْمَنْصُوْرُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ قَيَّدَهُ وحَبَسَهُ في دَارِهِ ، فلَمَّا أَرَادَ ٱلْمَنْصُوْرُ خُرُوْجَه إِلَىٰ ٱلْجَيْشِ جَلَسَتِ ٱبْنَةٌ لَعَبْدِ اللهِ تُسَمَّىٰ فَاطِمَةَ عَلَىٰ طَرِيْقِهِ ، فلَمَّا بَصُرَتْ بهِ أَنْشَدَتْ :

ٱرْحَم كَبِيْ راً سِنَّهُ مُتَهَدِّماً في ٱلسِّجْنِ بَيْنَ سَلَاسِلٍ وقُيُودِ وَالْحَمْ صِغَارَ بَنِي يَنِيْدٍ إِنَّهُمْ يَتِمُ والفَقْدِكَ لا لفَقْدِ يَنِيْدِ إِنَّهُمْ يَتِمُ والفَقْدِكَ لا لفَقْدِ يَنِيْدِ إِنَّهُمْ إِنْ جُدْتَ بِٱلرَّحِمِ ٱلْقَرِيْبَةِ بَيْنَنَا ما جَدُّنا مِنْ جَدِّكُمْ ببَعِيْدِ إِنْ جُدْتَ بالرَّحِمِ ٱلْقَرِيْبَةِ بَيْنَنَا ما جَدُّنا مِنْ جَدِّكُمْ ببَعِيْدِ

فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمَنْصُوْرُ أَبْيَاتَها ، قَالَ : أَذْكَرْتِنِيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ ، فَحُدِرَ في ٱلْمِطْبَقِ ، فَكَانَ آخِرَ ٱلْعَهْدِ بهِ .

[٣١٢٧] نهاية الأرب ٦/ ٦٧.

<sup>[</sup>۳۱۲۸] نشوار المحاضرة ۲/۱۲، وتاريخ بغداد ۹۰/۱۱، وتاريخ دمشق لابن عساكر ۳۱۲۸] ، والمنتظم ۹۲/۸، والوافي ۱۷۱/۱۲ .

ويَزِيْدُ ٱلْمَدْكُوْرُ في شِعْرِ فَاطِمَةَ هُوَ أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ ، وأُخِذَ عَبْدُ اللهِ لأَجْلِ وَلَدَيْهِ مُحَمَّدٍ وإِبْرَاهِيْمَ ، وكَانَا قَدْ خَرَجَا عَلَىٰ ٱلْمَنْصُوْرِ ، وغَلَبَا عَلَىٰ ٱلْمَدْيُنَةِ ومَكَّةَ وٱلْبَصْرَةِ .

فَبَعَثَ ٱلْمَنْصُوْرُ إِلَيْهِمَا عِيْسَىٰ بْنَ مُوْسَىٰ ، فَقُتِلَ مُحَمَّدٌ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَكَانَ قَتْلُ إِبْرَاهِيْمَ بَيْنَ ٱلْبَصْرَةِ وٱلْكُوْفَةِ في رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وأَرْبَعِيْنَ ومِئَةٍ .

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَطِيْبُ (١) : مَاتَ عَبْدُ الله ِبحَبْسِ ٱلْكُوْفَةِ يَوْمَ ٱلأَضْحَىٰ سَنَةَ خَمْسٍ وأَرْبَعِيْنَ ومِئَةٍ . وهُوَ ٱبْنُ سِتِّ وأَرْبَعِيْنَ سَنَةً .

وكَانَ ٱلْمَنْصُوْرُ قَلَّمَا يَظْفَرُ بِأَحَدٍ إِلَّا قَتَلَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَوْجِباً للقَتْلِ أَوْ غَيْرَ أَسْتَوْجِبِ .

و هٰذَا كَانَ في أَوَّلِ خِلَافَتِهِ ، فقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ (٢) : قَدْ هَجَمْتَ في ٱلْقَتْلِ وٱلْعُقُوْبَةِ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ تَسْمَعْ بالعَفْوِ .

فَقَالَ : إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ تَبْلَ رِمَمُهم ، وآلَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ تُغْمَدْ سُيُوْفُهم ، وآلَ أَبِي طَالِبٍ لَمْ تُغْمَدْ سُيُوْفُهم ، ونَحْنُ قَوْمٌ رَأَوْنا بِالأَمْسِ سُوْقَةً وٱلْيَوْمَ خُلَفَاءَ ، ولا تَتَمَهَّدِ ٱلْهَيْبَةُ في صُدُوْرِهم إِلَّا بِالطِّرَاحِ ٱلْعَفْوِ عَنْهُمْ وٱسْتِعْمَالِ ٱلْعُقُوْبَةِ فِيْهِمْ .

٣١٢٩ ومِنْ عَجَائِبِ ٱلظَّفَرِ ما حَكَاهُ ٱلصُّوْلِيُّ أَنَّ ٱلْمُتَوَكِّلَ قَالَ: رَكِبْتُ إِلَىٰ دَارِ ٱلْوَاثِقِ أَزُوْرُهُ في مَرَضِهِ في ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي مَاتَ فِيْهِ ، ولَمْ أَدْرِ بِذَٰلِكَ ، فَالْمَوْمُ ٱلدَّارَ ، وجَلَسْتُ في ٱلدِّهْلِيْزِ لَيُؤْذَنَ لِي ، فسَمِعْتُ بُكَاءَ نَادِبَةٍ فَدَخَلْتُ ٱلدَّارَ ، وجَلَسْتُ في ٱلدِّهْلِيْزِ لَيُؤْذَنَ لِي ، فسَمِعْتُ بُكَاءَ نَادِبَةٍ

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱/ ۹۰ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ۳۲ /۳۲ ، والجليس الصّالح ۱/۳۳۸ ، ومحاضرات الأدباء
 ۱/۹۹ ، وتاريخ الإسلام ٤/٦٠١ .

<sup>[</sup>٣١٢٩] وفيات الأعيان ١/ ٤٧٨ .



بنَاحِيَةٍ (١) تُشْعِرُ بِمَوْتِهِ ، فتَجَسَّسْتُ وإِذَا إِيْتَاخُ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتُ يَأْتَمِرَانِ فِيَ .

فَقَالَ مُحَمَّدٌ : نُلْقِيْهِ فِي ٱلتَّنُّوْرِ .

وقَالَ إِيْتَاخُ : بَلْ نَدَعُهُ في ٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ حَتَّىٰ يَمُوْتَ ولا يُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ ٱلْقَتْلِ

فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دُوَادَ ، وكَانَ ٱلْقَاضِيَ يَوْمَئِذٍ ، فَمَنَعَهُ ٱلْخُدَّامُ ٱلدُّخُوْلَ ، فَدَافَعَهُمْ حَتَّىٰ دَخَلَ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهما بما لا أَعْقِلُهُ لِمَا كَاخُدَّامُ ٱلدُّخُوْلَ ، فَدَافَعَهُمْ حَتَّىٰ دَخَلَ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهما بما لا أَعْقِلُهُ لِمَا دَاخَلَني مِنَ ٱلْخُوف و ٱشْتِغَالِ ٱلْقَلْبِ بِإِعْمَالِ ٱلْحِيْلَةِ فِي ٱلْهَرَبِ وٱلْخَلَاصِ مِمَّا وَاشْتِغَالِ ٱلْقَلْبِ بِإِعْمَالِ ٱلْحِيْلَةِ فِي ٱلْهَرَبِ وٱلْخَلَاصِ مِمَّا ٱتْتَمَرَا بِهِ فِي .

فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ خَرَجَ ٱلْغِلْمَانُ يَتَعَادَوْنَ إِلَيَّ ، ويَقُوْلُوْنَ : ٱنْهَضْ يَا مَوْلَانا ، فما شَكَكْتُ أَنِّي أَدْخُلُ ، وأُبَايِعُ وَلَدَ ٱلْوَاثِقِ ، ويُنَفَّذُ فِيَّ ما قُرِّرَ . فَدَخَلْتُ فَلَقِيَنِي ٱبْنُ أَبِي دُوَّادَ ، فَقَبَّلَ يَدِيْ ، وأَمْسَكَها إِلَىٰ أَنْ صَارَ بِي إِلَىٰ ٱلسَّرِيْر .

وقَالَ : ٱصْعَدْ إِلَىٰ ٱلْمَكَانِ ٱلّذي أَهَّلَكَ اللهُ لَهُ ، فَلَمَّا صَعِدْتُ ، وجَلَسْتُ سَلَّمَ عَلَيَّ بالخِلَافَةِ ، وجَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتُ وإِيْتَاخُ ، فَسَلَّمَا عَلَيَّ أَلْنَاسُ عَلَيَّ بالخِلَافَةِ ، وجَاءَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتُ وإِيْتَاخُ ، فَسَلَّمَا عَلَيَّ أَلْنَاسُ عَلَىٰ طَبَقَاتِهِمْ .

فَلَمَّا ٱنْقَضَتِ ٱلْمُبَايَعَةُ ، بَقِيْتُ مُتَعَجِّباً مِمَّا ٱتَّفَقَ مَعَ ما سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَامِ ٱبْنِ ٱلزَّيَّاتِ وإِيْتَاخَ ، فَسَأَلْتُ عَنِ ٱلْحَالِ ، وكَيْفَ جَرَتْ ؟

فقِيْلَ لِيْ : بَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتُ وإِيْتَاخُ في تَقْرِيْرِ ما سَمِعْتَهُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِما ٱبْنُ أَبِي دُؤَادَ ، فسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وعَزَّاهُمَا ، وقَالَ : أَنَا رَسُوْلُ ٱلْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْكُمَا وهُمْ يَقْرَؤُوْنَ ٱلسَّلَامَ عَلَيْكُمُ ، ويَقُوْلُوْنَ لَكُمَا : قَدْ بَلَغَنَا وَفَاةُ

<sup>(</sup>١) في مطبوعة وفيات الأعيان : بكاءً بنِيَاحَةٍ .



إِمَامِنَا وعِنْدَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ ، وأَنْتُمَا ٱلْمَنْظُوْرُ إِلَيْكُمَا في هٰذَا ٱلأَمْرِ ، فَمَنِ ٱخْتَرْتُمَا لإِمَامَتِنَا ؟

فقَالاً: ٱبْنُهُ مُحَمَّدُ.

فقَالَ : بَخٍ بَخٍ آبْنُ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا أَنَّهُ صَغِيْرٌ لا يُصْلُحُ للإِمَامَةِ ، فمَنْ أَيْرُهُ ؟

قَالَا : فُلانٌ وفُلانٌ ، وعَدَّا جَمَاعَةً إِلَىٰ أَنْ قَالَا : وجَعْفَرُ بْنُ ٱلْمُعْتَصِم .

فَقَالَ : رَضِيَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ ، ٱصْفِقَا عَلَىٰ يَدَيَّ فَصَفَقَا ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَمِيْرِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فكَانَ ما رَأَىٰ .

قَالَ ٱلْمُتَوَكِّلُ: فَبَقِيَ مَا قَالَهُ إِيْتَاخُ وآبْنُ ٱلزَّيَّاتِ فِي نَفْسِي ، فَقَتَلْتُهُمَا بِمَا آعْتَزَمَا عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِي ، فَقَتَلْتُ ٱبْنَ ٱلزَّيَّاتِ فِي ٱلتَّنُّوْرِ ، وإِيْتَاخَ بِالْمَاءِ ٱلْبَارِدِ .

وكَانَ ٱبْنُ ٱلْزَّيَّاتِ قَدِ ٱتَّخَذَ ٱلتَّنُوْرَ لابْنِ أَسْبَاطٍ ٱلْمِصْرِيِّ (١) ، وهُوَ صُوْرَةُ خَابِيةٍ مُدَوَّرَةٍ ، وجَعَلَ لبَاطِنِ جَوَانِبِهِ مَسَامِيْرَ أَطْرَافُها إِلَىٰ دَاخِلٍ ، فإذَا وَقَفَ فِيْهِ ٱلْوَاقِفُ لا يَسْتَطِيْعُ ٱلْحَرَكَةَ إِلَىٰ جِهَةٍ أُخْرَىٰ مِنْ جِهَاتِهِ إِلَّا ضَرَبَتْهُ ٱلْمَسَامِيْرُ ، فلا يَزَالُ قَائِماً فِيْهِ حَتَّىٰ يَمُوْتَ .

فَلَمَّا أُلْقِيَ فِيْهِ آبْنُ ٱلزَّيَّاتِ مَرَّ بِهِ عُبَادَةُ ٱلْمُخَنَّثُ ، فَقَالَ : يا بْنَ ٱلزَّيَّاتِ أَرَدْتَ أَنْ تَخْبَزَ فِي ٱلتَّنُوْدِ ، فَخُبِزْتَ فِيْهِ (٢٠) .

قَالَ ٱلْمَسْعُوْدِيُّ : أَقَامَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ في ٱلتَّنُّوْرِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً إِلَىٰ أَنْ مَاتَ ، وكَانَتْ مُدَّةُ وِزَارَتِهِ للمُتَوَكِّلِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً .

<sup>(</sup>١) الأوائل للعسكريِّ ١/ ٣٥٢ ، وتاريخ الطَّبريِّ ٩/ ١٥٩ ، والكامل في التاريخ ٦/ ١١٣ ، ووفيات الأعيان ٥/ ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) جمع الجواهر ٧ ، ووفيات الأَعيان ٥/ ١٠٠ ، وسير أعلام النَّبلاء ١٧٣/١١ ، والوافي ٢٧/٤ .

وذُكِرَ أَنَّ ٱلْجَاحِظَ<sup>(٣)</sup> كَانَ مِنْ خَوَاصِّ ٱبْنِ ٱلزَّيَّاتِ ، فلَمَّا قُبِضَ عَلَيْهِ هَرَبَ إِلَىٰ ٱلْبَصْرَةِ ، فقِيْلَ لَهُ : لِمَ هَرَبْتَ ؟

قَالَ : خِفْتُ أَنْ يُقَالَ لِيْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا في ٱلتَّنُوْرِ .

قُتِلَ ٱبْنُ ٱلزَّيَّاتِ في ٱلرَّابِعِ مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وثَمَانِيْنَ ومِتَتَيْنِ ، وكَانَ قَدْ وَزَرَ لثَلاثَةِ خُلَفَاءَ : ٱلْمُعْتَصِمِ وٱلْوَاثِقِ وٱلْمُتَوَكِّلِ .

ولَمَّا قُبِضَ عَلَيْهِ قَالَ<sup>(٤)</sup>: يا نَفْسُ أَلَمْ يَكْفِكِ ٱلتِّجَارَةُ وٱلْيَسَارُ وٱلرَّغَدُ مِنَ ٱلْعَيْشِ حَتَّىٰ طَلَبْتِ ٱلْوِزَارَةَ ، وتَعَرَّضْتِ للسِّبَاعِ في غِيْلِها ، ذُوْقي ٱلآنَ ما جَنَيْتِ عَلَىٰ نَفْسِكِ .

وَمَاتَ ٱلْوَاثِقُ بِسُرٌ مَنْ رَأَىٰ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ وَمِئَتَيْنِ ، وَلَهُ مِنَ ٱلْعُمُرِ سِتُ وثَلَاثُوْنَ سَنَةً ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ خَمْسَ سِنِيْنَ وتِسْعَةَ أَشْهُرٍ وأَيَّاماً .

٣١٣٠ أُتِيَ ٱلإِسْكَنْدَرُ بسَارِقٍ ، فأَمَرَ بصَلْبِهِ ، فقَالَ : أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنِّي فَعَلْتُ ما فَعَلْتُ وأَنَا كَارِهُ .

قَالَ : وتُصْلَبُ أَيْضاً وأَنْتَ كَارِهٌ .

مَنْ رَاقَبَ في ٱلْعُقُوْبَةِ رَجَاءَ ٱلْخَلَاصِ يَوْمَ ٱلْجَزَاءِ بِٱلأَعْمَالِ وٱلْقِصَاصِ ٢١٣١ مَنْ رَاقَبَ في اللهُ تَعَالَكِي : ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱللَّهَ خَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱللَّهَ نَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهُ لِنَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهُ لِنَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ اللَّهُ لِنَافِرَانَ ﴾ .

قَالَ بَعْضُ ٱلْمُفَسِّرِيْنَ : هٰذا وَعِيْدٌ للظَّالِمِ ، وتَعْزِيَةٌ للمَظْلُوْمِ .

<sup>(</sup>٣) نثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٥٢ ، ومعجم الأدباء ٥/ ٢١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب ٢٢/ ٢٧٨ .

<sup>[</sup>٣١٣٠] البصائر والذَّخائر ٣/ ١٤١ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٤٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/٣٤ . [٣١٣١] [ سورة إبراهيم : ٤٢ ] . وهو قولُ ٱبْنِ عبَّاس . تفسير الطَّبريِّ ٢٩/١٧ ، وزاد المسير ٢/ ٥١٧ ، ومحاضرات الأدباء ٤٤٣/١ ، ٤٤٧ .



٣١٣٢ - كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ : إِذَا أَمْكَنَتْكَ ٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ ٱلْمَخْلُوْقِ فَٱذْكُرْ قُدْرَةَ ٱلْخَالِقِ عَلَيْكَ ، وٱعْلَمْ أَنَّ لَكَ عِنْدَ اللهِ ما لرَعِيَّتِكَ نَهَ

٣١٣٣ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱذْكُرْ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْكَ ، وعِنْدَ ٱلظُّلْم عَدْلَ الله ِفِيْكَ .

الله المُثَلِ : كَمَا تُدِيْنُ تُدَانُ . هَمَا يُدِيْنُ تُدَانُ . هَمَا يُدِيْنُ تُدَانُ . هَمَا يُذَمِلُ مِنَ ٱلْمَظْلُوْمِ جِرَاحُهُ ، حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ مِنَ ٱلظَّالِمِ . هَمَا يُنْدَمِلُ مِنَ ٱلظَّالِمِ

٣١٣٦ وقَالَ أَعْرَابِيٌّ لِمَنْ جَارَ عَلَيْهِ : لَئِنْ هَمْلَجْتَ إِلَىٰ ٱلْبَاطِلِ إِنَّكَ لعَطُوْفٌ عَنِ ٱلْحَقِّ .

٣١٣٧ \_ وقَالَ عُبَيْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ : مَنْ طَلَبَ عِزًّا بِبَاطِلٍ وجَوْرٍ أَوْرَثَهُ اللهُ ذُلًّا بإِنْصَافٍ وعَدْلٍ .

٣١٣٨ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

[٣١٣٢] العقد ١/ ٣٩ ، ٥/ ١٨٣ ، ونهاية الأرب ٦/ ٤١ ، وصُبْح الأَعْشَىٰ ٦/ ٣٧٧ .

[٣١٣٣] ابن المعتزّ في فُصُوله القِصار . الأوراق للصُّوليِّ ٣/ ٢٩٦ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات

[٣١٣٤] جمهرة الأمثال ٢/ ١٦٨ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٥٥ ، ١٦٢ ، والمستقصى ٢/ ٢٣١ .

[٣١٣٥] محاضرات الأدباء ١/٤٤٧.

[٣١٣٦] العقد ٤/ ٢٧ .

ٱلْهِمْلاجُ : حُسْنُ السَّيْرِ في سُرْعَةٍ ، وقد هَمْلَجَ . اللِّسان [هـ م ل ج] .

[٣١٣٧] البصائر والذَّخائر ٧/٧٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٥٩/٤ ، ومحاضرات الأُدباء

١/ ٤٤٤، وربيع الأبرار ٤/ ٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٧٠ ، والتمثيل والمحاضرة ١٥٦.

[٣١٣٨] لم أُقِفْ عليهما .

- 4{ \*\*\*\*\*\*\*

لا تُعَالِجْ ذَا ٱلذَّنْبِ بِٱلانْتِقَامِ وَاحْتَرِسْ مِنْ تِبَاعَةِ ٱلآثَامِ فَكِرَامُ ٱلأَنَامِ سِيْمَاهُمُ ٱلْعَفْ وَ قَدِيْماً عَنِ ٱلذُّنُوبِ ٱلْعِظَامِ فَكِرَامُ ٱلأَنَامِ سِيْمَاهُمُ ٱلْعَفْ وَ قَدِيْماً عَنِ ٱلذُّنُوبِ ٱلْعِظَامِ

٣١٣٩ - أُتِيَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ برَجُلٍ جَنَىٰ جِنَايَةً يَجِبُ عَلَيْهِ فِيْهَا ۗ ٱلتَّغْزِيْرُ لا غَيْرُ ، فأَمَرَ بقَتْلِهِ ، فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ٱذْكُرْ يَوْمَ ٱلأَذَانِ .

قَالَ : وما يَوْمُ ٱلأَذَانِ ؟

قَالَ : ٱلْيَوْمُ ٱلَّذي قَالَ اللهُ فِيْهِ (١) : ﴿ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنَهُمْ أَن لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، فبكَىٰ سُلَيْمَانُ ، وأَمَرَ بإِطْلَاقِهِ .

٣١٤٠ أُتِيَ ٱلرَّشِيْدُ ببَعْضِ مَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ ، فلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ : ما تُرِيْدُ أَنْ أَصْنَعَ بكَ ؟

قَالَ : ٱلَّذِي تُرِيْدُ أَنْ يَصْنَعَ اللهُ بِكَ إِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَذَلَّ مِنِّي بَيْنَ يَدَيْك . فأَطْرَقَ ٱلرَّشِيْدُ مَلِيًّا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وقَالَ : ٱذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ .

فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ تُفْنِي مَالَكَ ، وتَقْتُلُ رِجَالَكَ حَتَّىٰ تَظْفَرَ بِمِثْلِ لِهٰذَا ٱلبَاغِي ، وتُطْلِقُهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنَّا لَا نَأْمَنُ مِنْ أَنْ تَتَسَلَّطَ عَلَيْكَ ٱلأَشْرَارُ بِٱلإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ ؛ فأَمَرَ بِرَدِّهِ .

فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أُغْرِيَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ لَا تُطِعْهم فِيَ، فَلَوْ أَطَاعَ اللهُ فِيْكَ خَلْقَهُ مَا ٱسْتَخْلَفَكَ عَلَيْهِمْ سَاعَةً وَاحِدَةً ؛ فَأَمَرَ بِإِطْلَاقِهِ .

٣١٤١ ـ أَخَذَ ٱلْحَجَّاجُ مُحَمَّدَ بْنَ ٱلْحَنَفِيَّةِ بَعْدَما قَتَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ ٱلزُّبَيْرِ،

<sup>[</sup>٣١٣٩] نثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٥٨ ، ومحاضرات الأُدباء ١/ ٤٤٤ ، والتذكرة الحمدونيّة / ٣١٨ .

<sup>(</sup>١) [ سورة الأُعراف : ٤٤ ] .

<sup>[</sup>٣١٤٠] المستجاد من فعلات الأجواد ٥٤ ، وتهذيب ألرِّياسة ٣٣٣ .

<sup>[</sup>٣١٤١] ربيع الأبرار ٢/ ٨٨.



فَقَالَ : بَايِعْ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَبْدَ ٱلْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ .

قَالَ : إِذَا ٱجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ كُنْتُ كَأْحَدِهم .

قَالَ : والله ِلأَقْتُلَنَّكَ .

قَالَ : لَعَلَّكَ لا تَدْري .

قَالَ : ما لِيَ لا أَدْرِي ؟

قَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَني أَبِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ (') : ﴿ إِنَّ للهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَمِئَةٍ وسِتِّيْنَ قَضِيَّةً ﴾ .

فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكْفِيكَ في قَضِيَّةٍ مِنْ قَضَايَاهُ ؛ فَٱنْتَفَضَ ٱلْحَجَّاجُ وقَالَ : لَقَدْ لَحَظَكَ اللهُ ، فَٱذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ ، وخَلَّىٰ سَبِيْلَهُ .

وكَتَبَ ٱلْحَجَّاجُ بِهِذَا ٱلْكَلَامِ إِلَىٰ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، ووَافَقَ ذٰلِكَ كِتَابَ مَلِكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ بَهْذَا مَلِكِ اللَّوْمِ إِلَىٰ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ يَتَوَعَّدُهُ ويُهَدِّدُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بهذا الْكَلَامِ ، فَكَتَبَ مِلْكُ ٱلرُّوْمِ إِلَيْهِ : مَا أَنْتَ بَأَبِي عُذْرَةِ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ ، مَا هٰذَا إِلَّا كَلَامٍ ، مَا هٰذَا إِلَّا كَلَامٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نُبُوَّةٍ .

٣١٤٢ وقَالَ رَجُلُ لأَمِيْرٍ غَضِبَ عَلَيْهِ : أَسْأَلُكَ بِٱلّذِي أَنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ غَداً أَذَلَّ مِنْ يَدِيْكَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَداً أَذَلَّ مِنْ يَدِيْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْيَوْمَ ، وهُوَ عَلَىٰ عِقَابِكَ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَىٰ عِقَابِي ، إِلَّا نَظَرْتَ فِي بَيْنَ يَدَيْكَ الْيَوْمَ ، وهُو عَلَىٰ عِقَابِكَ أَقْدُرُ مِنْكَ عَلَىٰ عِقَابِي ، إِلَّا نَظَرْتَ فِي أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ في أَمْرِي نَظَرَ مَنْ يَرَىٰ بُرْئِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ شُقْمِي ، وعَدْلَهُ فِي أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ ظُلْمِي ؛ فعَفَا عَنْهُ ، وأَطْلَقَهُ .

٣١٤٣ \_ ولَمَّا هَجَمَ ٱبْنُ حُمْرَانَ عَلَىٰ مِصْرَ في أَيَّامِ ٱلْمُسْتَنْصِرِ بِاللهِ ، وأَحْرَقَ

<sup>(</sup>١) لم أُصِبْه في مظانّه .

<sup>[</sup>٣١٤٢] زَهْرِ ٱلآداب ٢/ ٦١٠ .

<sup>[</sup>٣١٤٣] لم أَجِدْهُ .



دَارَ ٱلزَّيْتِ ، وتَخَطَّفَ عَسْكَرَهُ = ٱجْتَمَعَ ٱلنَّاسُ إِلَىٰ أَبِي ٱلْفَضْلِ ٱلْجَوْهَرِيِّ ٱلْوَاعِظِ ، فَشَكُوا حَالَهُمْ إِلَيْهِ ، فَكَتَبَ إِلَىٰ ٱلْمُسْتَنْصِرِ : إِنْ كُنْتَ خَالِقاً فَٱرْحَمْ خَلْقَكَ ، وٱلسَّلام ؛ فرَفَعَ ذٰلِكَ عَنْهُمْ . خَلْقَكَ ، وٱلسَّلام ؛ فرَفَعَ ذٰلِكَ عَنْهُمْ .

٣١٤٤ - غَضِبَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فأَمَرَ أَنْ يُطْرَحَ مِنَ ٱلْقَصْرِ ، فقالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ : ٱتَّقِ اللهَ فِيَّ .

فَقَالَ : خَلُّوا سَبِيْلَهُ ، فإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَكُوْنَ كَٱلَّذِي إِذَا قِيْلَ لَهُ : ﴿ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَمُ ﴾ (١) .

٣١٤٥ ـ قُدِّمَ إِلَىٰ أَحْمَدَ بْنِ نُصَيْرٍ مَجُوْسِيُّ جَنَىٰ جِنَايَةً ، فأَمَرَ بضَرْبِهِ ، فقَالَ : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ ٱضْرِبْ بِقَدْرِ ما تَقْوَىٰ عَلَيْهِ !

يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ ٱلْقِصَاصَ فِي ٱلآخِرَةِ . فَتَرَكَهُ ، وتَرَكَ ٱلْعَمَلَ .

٣١٤٦ وأَخَذَ مُصْعَبٌ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي غُبَيْدٍ ، فأَمَرَ بضَرْبِ عُنْقِهِ .

فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ مَا أَقْبَحَ بِكَ أَنْ أَقُوْمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِلَىٰ صُوْرَتِكَ لَهٰذِهِ ٱلْحَسَنَةِ ، وَوَجْهِكَ ٱلَّذِي يُسْتَضَاءُ بِهِ ، وأَتَعَلَّقَ بأَطْرَافِكَ ، وأَقُوْلَ : رَبِّ سَلْ مُصْعَباً فِيمَ قَتَلَني ؟

قَالَ: أَطْلِقُوهُ.

فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلأَمِيْرُ ٱجْعَلْ مَا وَهَبْتَ مِنْ حَيَاتِي في خَفْضِ عَيْشٍ .

<sup>[</sup>٣١٤٤] محاضرات ألأُدَباء ١/ ٤٥٩ ، وعن هارون الرَّشيد في ٱلبحر ٱلمحيط ٣٣/٤ .

<sup>(</sup>١) [ سُورة البقرة : ٢٠٦ ] .

<sup>[</sup>٣١٤٥] ربيع ٱلأَبرار ١/٤١٧ ، وٱلتَّذْكِرَة ٱلحمدونيَّة ٣/٢١٨ .

<sup>[</sup>٣١٤٦] عُيُون ٱلأَخبار ١/١٧٩ ، وٱلْفَرَج بَعْدَ ٱلشَّدَّة ٢٠/٤ ، وٱلْعُمْدة ١/٧١ ، ورَبِيْع ٱلأَبْرَار ١/١١١ ، وأُنْس ٱلْمَسْجُوْن ٢٢٧ .

قَالَ : أَعْطُوْهُ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَم .

فقَالَ : أَيُّها ٱلأَمِيْرُ أَشْهَدُ أَنَّ لابْنِ قَيْسِ ٱلرُّقَيَّاتِ مِنْهَا خَمْسِيْنَ أَلْفاً .

قَالَ : ولِمَ ؟

قَالَ: لقَوْلِهِ فِيْكَ (١):

إِنَّمَا مُصْعَبُ شِهَابٌ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ ٱللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلظَّلْمَاءُ مُلْكُهُ مُلْكُ رَأْفَةٍ لَيْسَ فِيْهِ جَبَرُوْتٌ كَلَّا ولا كِبْرِيَاءُ مُلْكُهُ مُلْكُ رَأْفَةٍ لَيْسَ فِيْهِ جَبَرُوْتٌ كَلَّا ولا كِبْرِيَاءُ يَتَقِبِ اللهَ في ٱلأُمُوْرِ وقَدْ أَفْ لَلَّةَ لَا تَقَاءُ

فتَبَسَّمَ مُصْعَبٌ ، وقَالَ : إِنَّ فِيْكَ لَمَوْضِعاً للصَّنِيْعَةِ ، وأَمَرَ بِمُلاَزَمَةِ جَنَابِهِ .

فلم يَزَلْ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ (٢) في جُمَادَى ٱلأُوْلَىٰ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وتِسْعِيْنَ ، وقُتِلَ أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ في جُمَادَىٰ ٱلأُوْلَىٰ ، وكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِ تِسْعَ سِنِيْنَ وٱثنَيْنِ وَعُشْرِيْنَ يَوْماً .

ومَاتَتْ أُمُّهُ أَسْمَاءُ<sup>(٣)</sup> بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَشِبْ ، ولَمْ تَقَعْ لَهَا سِنٌّ ، ولَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ مِئَةُ سَنَةٍ .

وٱسْمُ ٱبْنِ قَيْسٍ ٱلرُّقَيَّاتِ عُبَيْدُ اللهِ .

وإِنَّمَا عُرِفَ أَبُوْهُ بِقَيْسِ ٱلرُّقَيَّاتِ (٤) ؟ لأَنَّهُ شَبَّبَ في شِعْرِهِ بِثَلَاثِ نِسْوَةٍ ٱسْمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٤/ ١٧٨٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٩/٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الشَّعر والشُّعراء ١/ ٥٣٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٨/ ٨٥ .

ولههُنا تخليطٌ مِنَ المصنِّف ؛ إِذْ كيف يستقيمُ أَنْ يجعلَ الأَبَ مَنْ عُرِفَ بالرُّقيَّات ، ثمّ يَذكر ما قاله عُبيد الله ٱلابْنُ في ٱلتَّشبيب بالرُّقيَّات ، فيكون الابن مَنْ عُرِفَ بهنّ ؟!

- of ( ) jv-

كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رُقَيَّةً .

وقِيْلَ : ٱجْتَمَعَ في جَدَّاتِهِ ثَلَاثُ رُقَيَّاتٍ .

وعَلَىٰ ٱلْقَوْلِ ٱلْأَوَّلِ يُقَالُ ٱلرُّقَيَّاتُ ـ بالضَّمِّ ـ عَلَىٰ ٱلصِّفَةِ (٥) ، وقَيْسٍ بالتَّنْوِيْنِ .

وعَلَىٰ ٱلثَّانِي يُقَالُ: قَيْسُ ٱلرُّقَيَّاتِ بِالكَسْرِ عَلَىٰ ٱلْجَدَّاتِ.

وأَمَّا ٱلرُّقَيَّاتُ ٱللَّاتِي نَسَبَ<sup>(٦)</sup> بِهِنَّ ، فَمِنْهُنَّ رُقَيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وفِيْهَا يَقُوْلُ<sup>(٧)</sup> :

زَوَّدَتْنَا رُقَيَّةُ ٱلْأَحْزَانِ يَوْمَ جَازَتْ حُمُوْلُهَا سَكْرَانَا وَرُقَيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ ٱلْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، وفِيْهَا يَقُوْلُ :

أَمْسَتْ رُقَيَّةُ دُوْنَهِ اللَّهُمْرُ فَالسَّوْدَاءُ فَالْبِشْرُ وَالسَّوْدَاءُ فَالْبِشْرُ وَرَقَيَّةً بِنْتِ عَبْدِ ٱلْوَاحِدِ ، وفِيْهَا يَقُوْلُ : ورُقَيَّةً بِنْتِ عَبْدِ ٱلْوَاحِدِ ، وفِيْهَا يَقُوْلُ : أَتَكْنِي عَنْ رُقَيَّةً بَنْتِ عَبْدِ ٱلْهَوَىٰ حِيْناً فَضُوْحُ أَتَكْنِي عَنْ رُقَيَّةً أَمْ تَبُوحُ ومَنْ تَبِعَ ٱلْهَوَىٰ حِيْناً فَضُوحُ

<sup>(</sup>٥) بل على عطف البيان . الخزانة ٧/ ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) نَسَبَ بالنِّساءِ يَنْسُبُ ويَنْسِبُ نَسَباً ونَسِيبًا ومَنْسِبةً : شَبَّبَ بهنَّ في الشِّعر وتَغَزَّلَ . اللِّسان [ن س ب] .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ١٣٧ ، والأَوَّل في الوافي ٢٩/٢٤ ، والثَّاني في معجم البُلْدان ٤٢٦/١ ، [ رسم البِسْر : جَبَلٌ يمتدُّ من عرض إلى الفرات من أرض الشّام من جهة البادية ] .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلرَّابِعِ عَشَرَ فَي ٱلْبَابِ ٱلرَّابِعِ عَشَرَ فَي أَنَّ ٱلانْتِقَامَ بِحُدُوْدِ اللهِ خَيْرُ فَعَلَاتِ مَنْ حَكَّمَهُ اللهُ ووَلَّاهُ

٣١٤٧ \_ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَاً وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَىٰ : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَي

٣١٤٨ ـ ورَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ في مَرَاسِيْلِهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَها في سُنَنِهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « أَقِيْمُوا ٱلْحُدُوْدَ في ٱلسَّفَرِ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ ، عَلَىٰ ٱلْبَعِيْدِ وٱلْقَرِيْبِ ، ولا تُبَالُوا في اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ » .

٣١٤٩ ـ ورَوَىٰ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : « حَدُّ يُقَامُ في ٱلأَرْضِ خَيْرٌ لاَ هْلِها مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً » .

٣١٥٠ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ : إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ ٱلْقِصَاصَ حَيَاةً لعِبَادِهِ . ٱلْحُدُوْدَ لِيَزْجُرَ بِهَا عَنْ ٱلْخَبَائِثِ وَٱلْفَوَاحِشِ ، وأَنْزَلَ ٱلْقِصَاصَ حَيَاةً لعِبَادِهِ .

فَٱقْتَصُّوا ، وَحُدُّوا ، ولا تَخَافُوا في الله ِلَوْمَةَ لَائِمٍ .

٣١٥١ و لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ فِي إِسْقَاطِ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَىٰ ، ولا يَجُوزُ للمَشْفُوع إِلَيْهِ أَنْ يُشَفَّعَ فِيْهِ ؛ لِمَا رَوَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ ضَادًا اللهَ تَعَالَىٰ » .

<sup>[</sup>٣١٤٧] [ سورة البقرة : ٢٢٩ ] .

<sup>[</sup>٣١٤٨] المراسيل لأبي دَاوُدَ برقْم ٢٤١ ، ص ٢٠٣ .

<sup>[</sup>٣١٤٩] مسند أحمد برقم ٢٧٣٨ ، ١٤/ ٣٥١ .

<sup>[</sup>٣١٥٠] العقد ١/ ٣٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٨٦ .

<sup>[</sup>٣١٥١] مسند أحمد برقم ٥٣٨٥ ، ٢٨٣/٩ .



#### فَمِمَّا وَرَدَ عَنْ ٱلْبَصَائِرِ وٱلأَحْلَامِ في كُنْهِ مَشْرُوْعِ ٱلإِيْقَاعِ وٱلإِيْلَامِ

٣١٥٢ ـ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : « لاَ جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ » .

٣١٥٣ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « ٱدْرَؤُوا ٱلْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ » .

٣١٥٤ ـ قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَوْقِفُوا ٱلْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ مَوْقِفاً ؛ ولأَنْ يُخْطِىءَ في ٱلْعُقُوْبَةِ ، فإِذَا وَجَدْتُمْ مَخْرَجاً للمُسْلِمِ فَادْرَؤُوا عَنْهُ ٱلْحُدُوْدَ .

٣١٥٥ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : رُبَّ ذَنْبٍ مِقْدَارُ ٱلْعُقُوْبَةِ فِيْهِ إِعْلَامُ ٱلْمُذْنِبِ مِلْمَا جَنَىٰ لا يَتَجَاوَزُ حَدَّ ٱلارْتِيَاعِ إِلَىٰ حَدِّ ٱلإِيْقَاعِ .

٣١٥٦ ـ وقِيْلَ لَحُمَمَةَ بْنِ رَافِعِ ٱلدَّوْسِيِّ : مَنْ أَعْدَلُ ٱلنَّاسِ ؟

قَالَ : مَنْ عَفَا إِذَا قَدِرَ ، وأَجْمَلَ إِذَا ٱنْتَصَرَ ، ولَمْ تُطْغِهِ عِزَّةُ ٱلظَّفَرِ .

٣١٥٧ - ويُحْكَىٰ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ ٱلصَّادِقَ قَالَ لأَبِي جَعْفَرِ ٱلْمَنْصُوْرِ وقَدْ غَضِبَ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فأَسْرَفَ في عُقُوْبَتِهِ : أُعِيْذُكَ بالله يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ تَغْضَبَ عَلَىٰ رَجُلٍ ، فأَسْرَفَ في عُقُوْبَتِهِ : أُعِيْذُكَ بالله يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ تَغْضَبَ للله سِبْحَانَهُ بأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ بِهِ لنَفْسِهِ ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَقُوْلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ للمُنْتَقِمِ للله سِبْحَانَهُ بأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ بِهِ لنَفْسِهِ ؛ إِنَّ الله تَعَالَىٰ يَقُوْلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ للمُنْتَقِمِ

<sup>[</sup>۳۱۵۲] مسند أُحمد برقْم ۱۵۸۳۲ ، ۱۵۳/۲۵ ، وبرقْم ۱۵۸۳٤ ، ۱۵۲/۲۵ ، وسنن ابن ماجه برقم ۲۹۰۱ ، ۲/۷۲۸ .

<sup>[</sup>٣١٥٣] السُّنن الكُبْرَىٰ للبيهقيّ ، برقم ١٨٢٩٤ ، ٢٠٧/٩ ، وسلف برقْم ٢٨٩٠ علىٰ أَنَّه من كلام عُمر .

<sup>[</sup>٣١٥٤] سلف برقْم ٢٨٩٠ .

<sup>[</sup>٣١٥٥] نثر الدّر في المحاضرات ٣/ ١٠٩.

<sup>[</sup>٣١٥٦] العقد ٢/ ١١٨ ، وأُمالي القالي ٢/ ٢٧٧ .

<sup>[</sup>٣١٥٧] لم أَجِدْهُ .

فَوْقَ حَقِّهِ : لِمَ عَاقَبْتَ عَبْدِي بِأَكْثَرَ مِمَّا حَدَدْتُهُ ؟ فيَقُوْلُ : يا رَبِّ إِنَّما غَضِبْتُ لَكَ . فيقُوْلُ اللهُ سُبْحَانَهُ : أَكَانَ غَضَبُكَ أَنْ يَكُوْنَ فَوْقَ غَضَبِي ؟ !

٣١٥٨ ـ وقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ لرَجُلٍ: ٱسْمَعْ كَلَاماً يا لهذا، لا تُغْرِقَنَّ في سَبِّنا، ودَعْ للصُّلْح مَوْضِعاً؛ فإِنَّا لا نُكَافِيءُ مَنْ عَصَىٰ ٱللهَ فِيْنا بأَكْثَرَ مِنْ أَنْ نُطِيْعَ اللهَ فِيْهِ.

٣١٥٩ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : إِنَّ ٱلْحَقَّ ثَقِيْلٌ ؛ فَمَنْ قَصَّرَ فِيْهِ عَجَزَ ، وَمَنْ جَاوَزَهُ ظَلَمَ ، ومَنِ ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ٱكْتَفَىٰ .

٣١٦٠ ـ أُتِيَ ٱلْمَأْمُوْنُ برَجُلٍ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ ، فأَمَرَ بضَرْبِهِ . فقَالَ : يا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ قَتَلْتَنِي ؟

قَالَ : ٱلْحَقُّ قَتَلَكَ .

قَالَ : ٱرْحَمْنِي .

قَالَ: مَا أَنَا بِأَرْحَمَ مِنَ ٱلَّذِي أَوْجَبَ ٱلْحَدَّ عَلَيْكَ.

٣١٦١ ـ وقَالُوا: جِمَاعُ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ فِي ٱلْقِيَامِ بِحُدُوْدِ اللهِ.

٣١٦٢ ـ تَقَدَّمَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَىٰ ٱبْنِ ٱلزَّيَّاتِ ، وكَانَ قَدْ حَبَسَ ٱبْنَها في دَمٍ ، فَٱسْتَغَاثَتْ ، فَنَهَرَها ، وزَوَىٰ وَجْهَهُ عَنْها .

فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ : ٱرْحَمْها أَيُّها ٱلْوَزِيْرُ ؛ إِنَّها أُمُّهُ !

<sup>[</sup>٣١٥٨] عيون الأخبار ٢/ ٣٩٩ ، والعقد ٢/ ١٣٥ ، والجليس الصّالح ٢/ ٤٨٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٢/ ١٤٠ ، وكشف الخفاء ٢/ ٣٧ .

<sup>[</sup>٣١٥٩] مجاشع النَّهْشَلِيُّ . العقد ٢/١٢٨ ، وإحياء علوم الدِّين ١/١ ، وبهجة المجالس ١٢٧/١ .

<sup>[</sup>٣١٦٠] العقد ٢/ ١٣٢ ، ومحاضرات الأدباء ١٣٢١ .

<sup>[</sup>٣١٦١] لم أُجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣١٦٢] لم أَجِدْهُ.



قَالَ: أَفَلَا أَرْحَمُ أُمَّ ٱلْمَقْتُولِ.

#### ٣١٦٣ شَاعِرٌ:

إِذَا عَفَا لَـمْ يَـكُ فـي عَفْـوِهِ مَــنُّ ولا يُكْـــدِرُ نُعْمَــاهُ وإِنْ سَطَـا عَـاقَـبَ ذَا زَلَـةٍ بقَـــدْرِهِ لا يَتَعَــــدَّاهُ

٣١٦٤ وقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : لا تُعَاقِبْ عَلَىٰ ٱلذُّنُوْبِ فَوْقَ عُقُوْبَتِها ؛ فإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ .

٣١٦٥ ـ وقَالَ سَرِيُّ ٱلسَّقَطِيُّ : خَصْلَةٌ مِن أَعْلامِ ٱلإِسْلامِ وقَوَاعِدِ الإِسْمَانِ : مَنْ إِذَا قَدِرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا لَيْسَ لَهُ .

٣١٦٦ وقَالُوا: ٱلْعَفْوُ ٱحْتِمَالُ ٱلذَّنْ ِ ٱلّذي لا يَكُوْنُ عَنْ عَمْدٍ ، ولا يُفْضِي إِلَىٰ حَدٍّ ، ولا يَنْقُضُ سُنَّةً ، ولا يُوَلِّدُ جُرْأَةً . فأَمَّا ٱلَّذي يُرْتَكَبُ عَمْداً ، ويُوْجِبُ حَدًّا ، فألاحْتِمَالُ لَهُ تَرْخِيْصٌ في ٱلذُّنُوْبِ ، وٱلتَّجَاوُزُ عَنْهُ إِبْطَالٌ للحُدُوْدِ ، وذلكَ ما لا تَحْتَمِلُهُ ٱلسِّيَاسَةُ ، ولا تُطْلِقُهُ ٱلشَّرِيْعَةُ ؛ فمَنْ عَفَا عَمَّنْ للحُدُوْدِ ، وذلكَ ما لا تَحْتَمِلُهُ ٱلسِّيَاسَةُ ، ولا تُطْلِقُهُ ٱلشَّرِيْعَةُ ؛ فمَنْ عَفَا عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ ٱلْمَثُوْبَةَ .

## ذِكْرُ ٱلْحُدُوْدِ ٱلَّتِي أَوْجَبَها ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَفْرَطَ فِي ٱرْتِكَابِ ٱلْفَوَاحِشِ وتَغَالَىٰ

ٱلْحُدُوْدُ وَضَعَها اللهُ سُبْحَانَهُ للرَّدْعِ عَنِ ٱرْتِكَابِ مَا حَظَرَ ، وتَرْكِ مَا أَمَرَ ؛ فلا تُقَامُ إِلَّا بَعْدَ سَمَاع بَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ ؛ فإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ أُحْلِفَ ٱلْخَصْمُ ، وذلِكَ

<sup>[</sup>٣١٦٣] الحارثيّ في محاضرات الأدباء ١/ ٥٠٠ \_ ٥٠١ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٣/ ٣٣.

<sup>[</sup>٣١٦٤] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣١٦٥] « مَنْ إذا قَدِرَ لم يَتَنَاوَلْ ما لَيْسَ لَهُ » من كلام لقمان في عيون الأخبار ١/ ٤٠٥ ، والعقد ٢/ ١٤٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٦٠ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢١٨ .

<sup>[</sup>٣١٦٦] لباب الآداب ٦٣ ، وتهذيب ألرِّياسة ٢١٤ .



في حُقُوْقِ ٱلآدَمِيِّيْنَ . وهِيَ نَوْعَانِ : حَدُّ وتَعْزِيْرٌ . وٱلْحَدُّ أَنْوَاعٌ : حَدُّ زِنًا ، وحَدُّ سُرِقَةٍ ، وحَدُّ قَذْفٍ .

٣١٦٧ ـ فَحَدُّ ٱلزِّنَا ، وَهُوَ أَكْبَرُ ٱلْكَبَائِرِ ، يَثْبُتُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةِ .

وٱلْبَيِّنَةُ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ يُشْتَرَطُ في قَبُوْلِ شَهَادَتِهِم رَأْيُ ٱلْعَيْنِ للمُبَاضَعَةِ

وفي جَوَاز تَعَمُّدِ ٱلنَّظَرِ خِلَافٌ .

وحَدُّ ٱلرُّؤْيَةِ أَنْ يَرَىٰ مَنْ شَهِدَ تَغْيِيْبَ ٱلْبَالِغِ ٱلْعَاقِلِ حَشَفَةَ ذَكَرِهِ في أَحَدِ ٱلْفَرْجَيْنِ لا عِصْمَةَ بَيْنَهُما ولا شُبْهَةَ .

وٱلزَّاني نَوْعَانِ : بكْرٌ ومُحْصَنٌ .

ويُجْلَدُ ٱلْفَاعِلُ في ٱلْبِكْرِ إِنْ كَانَ حُرًّا بَالِغاً عَاقِلًا عَالِماً بِالتَّحْرِيْمِ مِئَةَ سَوْطٍ عَلَىٰ سَائِرِ أَعْضَاءِ ٱلْمَخُوْفَةِ . عَلَىٰ سَائِرِ أَعْضَاءِ ٱلْمَخُوْفَةِ . ويُغَرَّبَانِ كِلَاهُما .

وقَالَ مَالِكٌ بِتَغْرِيْبِ ٱلرَّجُلِ دُوْنَ ٱلْمَرْأَةِ .

وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ : لا يُغَرَّبُ .

وٱلتَّغْرِيْبُ عَامٌّ مَسَافَةَ ٱلْقَصْرِ .

وحَدُّ ٱلْكَافِرِ غَيْرِ ٱلْحَرْبِيِّ وٱلْمُسْلِمِ في ٱلْجَلْدِ وٱلتَّغْرِيْبِ سَوَاءٌ .

وحَدُّ ٱلْعَبْدِ عَلَىٰ ٱلنِّصْفِ مِنْ حَدِّ ٱلْحُرِّ . ويُغَرَّبُ نِصْفَ عَامٍ في أَحَدِ لُقَوْلَيْنِ .

وقَالَ مَالِكٌ : لا يُغَرَّبُ لِمَا في تَغْرِيْبِهِ مِنَ ٱلْإِضْرَارِ بِسَيِّدِهِ .



فأُمَّا ٱلْمُحْصَنُ فَهُوَ ٱلَّذِي أَصَابَ وَطْناً مُحَرَّماً بَعْدَ نِكَاحٍ.

وحَدُّهُ ٱلرَّجْمُ بِالحِجَارَةِ حَتَّىٰ يَمُوْتَ .

ولا يَلْزَمُ ٱلرَّاجِمَ تَوَقِّي مَقَاتِلِهِ ، ولا يُجْلَدُ .

وإِنْ رُجِمَ بِالبَيِّنَةِ رُجِمَ في حَفِيْرٍ يَمْنَعُهُ مِنَ ٱلْهَرَبِ ، وإِنْ هَرَبَ ٱتُّبِعَ بِالرَّجْمِ حَتَّىٰ يَمُوْتَ .

وإِنْ رُجِمَ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يُحْفَرْ لَهُ ، وإِنْ هَرَبَ لَمْ يُتَّبَعْ .

وإِذَا تَابَ ٱلزَّانِي بَعْدَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ٱلْحَدُّ .

٣١٦٨ ـ حَدُّ ٱلسَّرِقَةِ : وٱلسَّرِقَةُ أَخْذُ مَالٍ مِنْ حِرْزٍ بَلَغَتْ قِيْمَتُهُ نِصَاباً إِذَا سَرَقَهُ بَالِغٌ عَاقِلٌ مُخْتَارٌ لا شُبْهَةَ لَهُ في ٱلْمَالِ ولا حِرْزِهِ .

فحَدُّهُ قَطْعُ يَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ مِنْ مِفْصَلِ ٱلْكُوع .

وٱلنِّصَابُ رُبْعُ دِيْنَارٍ أَوْ مَا قِيْمَتُهُ رُبْعُ دِيْنَارٍ ، وَهُوَ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ ، وثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ عِنْدَ مَالِكٍ .

و ٱلإِحْرَازُ يَخْتَلِفُ بِٱخْتِلَافِ ٱلأَمْوَالِ.

وإِذَا قُطِعَ ٱلسَّارِقُ وٱلْمَالُ بَاقٍ رُدَّ عَلَىٰ مَالِكِهِ .

و إِنْ سَرَقَهُ ثَانِيَةً قُطِعَ .

وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ : لا يُقْطَعُ في مَالٍ مَرَّتَيْنِ .

وإِنْ عَفَا رَبُّ ٱلْمَالِ عَنِ ٱلْقَطْعِ لَمْ يَبْطُلْ.

ويَسْتَوِي في قَطْعِ ٱلسَّرِقَةِ ٱلرَّجُلُ وٱلْمَرْأَةُ وٱلْحُرُّ وٱلْعَبْدُ وٱلْمُسْلِمُ وٱلْكَافِرُ . وإذَا سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ، وإِذَا سَرَقَ ثَالِثاً قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُسْرَىٰ ،

<sup>[</sup>٣١٦٨] نهاية المَطْلَب في دراية المَذْهَب ٢١/ ٢٢١ ، والمجموع للنَّوويِّ ٢٠/ ٧٥ .

-4° 🔖 🕉 ....

فإِنْ سَرَقَ رَابِعاً قُطِعَتْ رِجْلُهُ ٱلْيُمْنَىٰ ، وإِنْ سَرَقَ خَامِساً لَمْ يُقْتَلْ ، بَلْ يُعَزَّرُ ؛ لأَنَّها مَعْصِيَةٌ لَيْسَ فِيْهَا حَدُّ ولا كَفَّارَةٌ .

وإِذَا تَلِفَ ٱلْمَسْرُوْقُ في يَدِ ٱلسَّارِقِ ضَمِنَ بِدْلَهُ ، وقُطِعَ ؛ لأَنَّ ٱلضَّمَانَ يَجِبُ بَحَقِّ ٱلآدَمِيِّ ، وٱلْقَطْعُ يَجِبُ للهِ ، فلا يَمْنَعُ أَحَدُهُما ٱلآخَرَ ؛ كالدِّيَةِ وٱلْكَفَّارَةِ .

ولا يُقْطَعُ صَبِيٌّ ولا مَجْنُوْنٌ ، ولا عَبْدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، ولا وَالِدٌ سَرَقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ أَوْ جَدِّهِ ؛ لأَنَّ لكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما شُبْهَةً في مَالِ ٱلآخِرِ .

٣١٦٩ ـ حَدُّ ٱلْخَمْرِ : كُلُّ ما أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ مِنْ خَمْرٍ أَوْ نَبِيْذٍ حُدَّ شَارِبُهُ ، سَوَاءٌ أَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ إِذَا كَانَ مُكَلَّفاً .

وٱلسُّكْرُ مَا زَالَ مَعَهُ ٱلْعَقْلُ حَتَّىٰ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وٱلأَرْضِ ، ولا بَيْنَ ٱلسُّمَاءِ وٱلأَرْضِ ، ولا بَيْنَ ٱلطُّوْلِ وٱلْعَرْضِ ، لهذا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ .

وقِيْلَ : هُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ٱضْطِرَابِ ٱلْكَلَامِ فَهْماً وإِفْهَاماً ، وبَيْنَ ٱضْطِرَابِ ٱلْكَلَامِ فَهْماً وإِفْهَاماً ، وبَيْنَ ٱضْطِرَابِ ٱلْحَرَكَةِ مَشْياً وقِيَاماً .

ويُحْكَىٰ (١) أَنَّهُ لَمَّا جَلَسَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ ٱلأَصْفَهَانِيُّ ٱلظَّاهِرِيُّ بَعْدَ أَبِيهِ يُفْتِي ٱسْتَصْغَرُوْهُ ، فدَسُّوا إِلَيْهِ رَجُلًا ، وقَالُوا لَهُ : سَلْهُ مَتَىٰ يَكُوْنُ ٱلشَّارِبُ سَكْرَانَ ؟

فَسَأَلَهُ ٱلرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِذَا عَزَبَتْ عَنْهُ ٱلْهُمُوْمُ ، وبَاحَ بِسِرِّهِ ٱلْمَكْتُوْمِ . فَعُلِمَ بِهٰذَا ٱلْجَوَابِ مَوْضِعُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ .

<sup>[</sup>٣١٦٩] نهاية المَطْلَب في دراية المَذْهَب ١٧/ ٣٣٢ ، والمجموع للنوويِّ ٢٠/ ١١٢ .

<sup>(</sup>۱) نشوار المحاضرة ١٥٠/٤ ، ومعجم الأدباء ٢٥٢٧، وسير أعلام النُّبلاء ١٠٩/١٣ ، والوافي ٣/٤٨ ، وتاريخ الإسلام ١٠٢٣/٦ .



وقَالَ آدَمُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ في حَدِّهِ (٢):

شَربْنا ٱلشَّرَابَ ٱلصِّرْفَ حَتَّىٰ كَأَنَّنا نَرَىٰ ٱلأَرْضَ تَمْشِي وٱلْجِبَالَ تَسِيْرُ إِذَا مَرَّ كَلْبٌ قُلْتُ قَدْ مَرَّ فَارسٌ وإِنْ مَـرَّ هِـرٌ قُلْتُ ذَاكَ بَعِيْـرُ تُسَايِرُنا ٱلْحِيْطَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نَرَىٰ ٱلشَّخْصَ كَالشَّخْصَيْنِ وَهُوَ صَغِيْرُ

وٱلْحَدُّ في حَقِّ ٱلْحُرِّ أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِيْنَ بِالأَيْدِي أَوْ بِأَطْرَافِ ٱلأَكْمَامِ أَوْ بالسُّوْطِ ، ويُبكَّتَ بالقَوْلِ ٱلْمُمِضِّ وٱلْكَلَامِ ٱلرَّادِعِ .

وحَدُّ ٱلْعَبْدِ عَلَىٰ ٱلنِّصْفِ مِنْ حَدِّ ٱلْحُرِّ .

كَذَا جَلَدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، وأَبُو بَكْرٍ ، وصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، فقَالَ للصَّحَابَةِ: أَرَىٰ ٱلنَّاسَ قَدِ ٱنْتَهَكُوا في شُرْبِ ٱلْخَمْرِ، فمَا تَرَوْنَ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَرَىٰ أَنْ يُجْلَدَ ٱلْحُرُّ ثَمَانِيْنَ ، وٱلْعَبْدُ أَرْبَعِيْنَ . فْهَعَلَ ذٰلِكَ .

فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنِ ٱتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ عَيْلِيٌّ جَعَلَ ٱلْفُقَهَاءُ ٱلأَرْبَعِيْنَ ٱلأُوْلَىٰ حَدًّا ، وٱلثَّانِيَةَ تَعْزِيْراً لأَجْلِ ٱلافْتِرَاءِ ؛ لأَنَّ ٱلشَّارِبَ إِذَا سَكِرَ عَرْبَدَ ، وإِذَا عَرْبَدَ ٱفْتَرَىٰ ، وإِذَا ٱفْتَرَىٰ ٱسْتَحَقَّ ٱلتَّعْزِيْرَ .

فإِنْ مَاتَ في ٱلأَرْبَعِيْنَ كَانَتْ نَفْسُهُ هَدْراً .

وإِنْ مَاتَ فِي ٱلثَّمَانِيْنَ فَفِيْهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُما : جَمِيْعُ ٱلدِّيةِ لتَجَاوُزهِ ٱلنَّصَّ في حَدِّهِ ، وهُوَ ٱلأَرْبَعُوْنَ .

وٱلثَّانِي : نِصْفُ ٱلدِّيَةِ ؛ لأَنَّ نِصْفَ حَدِّهِ نَصٌّ ، وٱلآخَرَ مَزِيْدٌ .

٣١٧٠ وحَدُّ ٱلْقَذْفِ : ثَمَانُوْنَ جَلْدَةً إِجْمَاعاً ، وهُوَ مِنْ حُقُوْقِ ٱلآدَمِيِّيْنَ

<sup>(</sup>٢) لمَّا أَقِفْ عليها.

<sup>[</sup>٣١٧٠] الأمّ ٥/ ١٤٢ ، والمجموع للنوويِّ ٢٠/ ٥٠ .



يُسْتَحَقُّ بالطَّلَبِ ، ويَسْقُطُ بالعَفْوِ .

ويُعْتَبَرُ في ٱلْمَقْذُوْفِ خَمْسَةُ شُرُوْطٍ: ٱلْبُلُوْغُ، وٱلْحُرِّيَّةُ، وٱلْعَقْلُ، وٱلْإِسْلَامُ، وٱلْعِقَّةُ. وإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ لا يُحَدُّ قَاذِفْهُ، بَلْ يُعَزَّرُ لاَّجْلِ ٱلأَذَىٰ.

وشَرْطُ ٱلْقَاذِفِ أَنْ يَكُوْنَ بَالِغاً عَاقِلًا حُرًّا ، وإِنْ كَانَ صَغِيْراً أَوْ مَجْنُوْناً فلا يُحَدُّ ، ولا يُعَزَّرُ .

وإِنْ كَانَ عَبْداً حُدَّ أَرْبَعِيْنَ لَنَقْصِهِ بِالرِّقِّ .

ويَسْتَوِي في ٱلْحَدِّ ٱلْمُسْلِمُ وٱلْكَافِرُ وٱلْمَرْأَةُ .

ولا يُحَدُّ ٱلْقَاذِفُ بالسَّرِقَةِ وٱلْكُفْرِ ، بَلْ يُعَزَّرُ لأَجْلِ ٱلأَذَىٰ .

وٱلْقَذْفُ بِالزِّنا مَا كَانَ بِالتَّصْرِيْحِ لَا بِالتَّعْرِيْضِ .

وقِيْلَ : بالتَّصْرِيْحِ وٱلتَّعْرِيْضِ ، وهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ .

وقِيْلَ : لا حَدَّ في ٱلتَّعْرِيْضِ ، َوهُوَ مَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ .

٣١٧١ و ٱلتَّعْزِيْرُ هُوَ تَأْدِيْبٌ عَلَىٰ ذُنُوْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَا ٱلْحُدُوْدُ ، ولا يُبْلَغُ بِهِ أَدْنَىٰ ٱلْأَرْبَعِيْنَ ، ولا في ٱلْعَبْدِ إِلَىٰ ٱلأَرْبَعِيْنَ ، ولا في ٱلْعَبْدِ إِلَىٰ ٱلْأَرْبَعِيْنَ ، ولا في ٱلْعَبْدِ إِلَىٰ ٱلْأَرْبَعِيْنَ ، ولا في ٱلْعَبْدِ إِلَىٰ ٱلْأَرْبَعِيْنَ ،

فَٱلَّذِي لَمْ تُشْرَعْ فِيْهِ ٱلْحُدُوْدُ كَمُبَاضَعَةِ ٱلأَجْنَبِيَّةِ فِيما دُوْنَ ٱلْفَرْجِ ، وسَرِقَةِ ما دُوْنَ ٱلنِّضَابِ ، وٱلسَّرِقَةِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ، وٱلْقَذْفِ بغَيْرِ ٱلزِّنَا ، أَوِ ٱلْجِنَايَةِ ٱلَّتِي لا قِصَاصَ فِيْها .

ويَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ٱلتَّعْزِيْرُ بالعَصَا وٱلسَّوْطِ ، وهُوَ عَلَىٰ حَسَبِ ما يَرَاهُ ٱلإِمَامُ ، ويَخْتَلِفُ بٱخْتِلَافِ ٱلذَّنْبِ وحَالِ فَاعِلِهِ ؛ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ

<sup>[</sup>٣١٧١] المجموع للنوويّ ٢٠/ ١٢١ .



وٱلسَّلامُ (١): « أَقِيْلُوا ذَوِي ٱلْمُرُوْءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا فِي ٱلْحُدُوْدِ ».

فَيُعَزَّرُ مَنْ جَلَّ قَدْرُهُ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ ، وَيُعَزَّرُ مَنْ دُوْنَهُ بِالتَّعْنِيْفِ ، ويُعَزَّرُ مَنْ دُوْنَهُ بِالضَّرْبِ . دُوْنَهُ بِالضَّرْبِ .

وحَالُهُمْ فِي ٱلْحَبْسِ كَلْلِكَ مِنْ يَوْمِ إِلَىٰ غَايَةٍ غَيْرِ مَقْدُوْرَةٍ.

ويَجُوْزُ فِي ٱلتَّعْزِيْرِ ٱلْعَفْوُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لآدَمِيٍّ ؛ كالشَّتْم وٱلضَّرْبِ.

وإِنْ عَفَا ٱلْمَشْتُوْمُ أَوِ ٱلْمَضْرُوْبُ كَانَ وَلِيُّ ٱلأَمْرِ مُخَيَّراً بَيْنَ ٱلتَّعْزِيْرِ تَقْوِيماً أَوِ ٱلْعَفْوِ صَفْحاً ، وإِنْ تَعَافَوا قَبْلَ ٱلتَّرَافُع إِلَيْهِ كَانَ وَلِيُّ ٱلأَمْرِ مُخَيَّراً .

٣١٧٢ ـ وٱلْجِنَايَاتُ هِيَ قَوَدٌ وعَقْلٌ . وٱلْجِنَايَاتُ عَلَىٰ ٱلنَّفُوْسِ ثَلَاثَةٌ : عَمْدٌ مَحْضٌ ، وخَطَأٌ ، وشِبْهُ عَمْدٍ .

أَمَّا ٱلْعَمْدُ ٱلْمَحْضُ فَهُو َأَنْ يَتَعَمَّدَ رَجُلٌ قَتْلَ إِنْسَانٍ بِمَا يَقْتُلُ غَالِباً ؛ فَفِيْهِ ٱلْقَوَدُ أَو ٱلدِّيَةُ .

وٱلْقُوَدُ أَنْ يُقْتَلَ ٱلْقَاتِلُ بِمِثْلِ ما قَتَلَ بِهِ ٱلْمَقْتُوْلَ ؛ إِذَا قَتَلَ بِالسَّيْفِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وإِنْ أَحْرَقَهُ ، أَوْ أَغْرَقَهُ ، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ ، مَنْهُ إِلَّا بِالسَّيْفِ ، وإِنْ أَحْرَقَهُ ، أَوْ أَغْرَقَهُ ، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ رَمَاهُ مِنْ شَاهِقٍ ، أَوْ ضَرَبَهُ بِخَشَبَةٍ ، أَوْ حَبَسَهُ ومَنَعَهُ ٱلطَّعَامَ وٱلشَّرَابَ فَمَاتَ = فللوَلِيِّ أَنْ يَقْتَصَّ بَذْلِكَ ؛ لقوْلِهِ تَعَالَىٰ (١) : ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ تُم بِهِ فَي وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُ وَخَيْرُ لِلْكَ ؛ لقوْلِهِ تَعَالَىٰ (١) : ﴿ وَإِنْ عَاقَبَتُم فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ تُم بِهِ فَي وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُ وَمَنْ لَلْكَ الْكَرِينَ فَلَا لَكَ اللَّهُ وَلِينَ صَبَرْتُمُ لَهُ وَمَلَا لَهُ وَلِينَ مَا عُوقِبَ لَهُ وَلِينَ صَبَرْتُمُ لَهُ وَمَا لَهُ وَمِنْ لَهُ وَلِهِ لَهُ وَلِينَ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ تُم بِهِ فَي وَلِين صَبَرْتُم لَهُ وَالسَّرِينَ فَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا عُولِهِ لَكُولُ لِمِلْ مَا عُولِهِ لَهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَيْفُولُ لِهُ لَتَكُولُ لِهِ لَكُولُولُ اللَّهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ لَوْ لَوْلَهُ لَهُ وَلِهُ لَوْلَهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ لَهُ لَالْمُ لَا عُولِهِ لَهُ لَوْلَهُ لَهُ وَلِهُ لَقُولُولُهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ وَلِهُ لَهُ لَهُ لَالْمَ لَا عُرَالُهُ لَهُ لَهُ وَلَهُ مَنْ لَهُ وَلَهُ لَالْكُولُولُ وَلَا لَاللَهُ لَا عَلَيْكُولُ لَا لَكُولُ لِلْكُولُ لِلْكُولُ لِهِ لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَهُ لِلْمِثُلِ مَا عُولِهِ لَهُ لِهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُولُ لِهُ لَكُولُ لِللْكُولُ لِلْهِ لَعَلَيْلُ لَا لَاللَّهُ لَا لِللْكُولِ لَهُ لَا لِمِلْلِهُ لَا لَهُ لَهُ لِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَاللَّهُ لِلْكُولِ لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَالْكُولُ لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لِللْكُولِ لِللْمُ لَا لَا لَهُ لَا لِلْكُولُ لَهُ لِلْلِهُ لِلْكُولِ لَهُ لِلْلِهُ لَا لَا لِلْمُؤْلِلِ لَا لَاللَّهُ لَا لِلْلَّهُ لَالِهُ لَلْكُولُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُو

وٱلدِّيَةُ في هٰذا ٱلْقَتْلِ مِئَةٌ مِنَ ٱلإِبِلِ في مَالِ ٱلْقَاتِلِ حَالَّةً ، فإِنْ أُعْوِزَتِ ٱلإِبِلُ وَجَبَ قِيْمَتُهَا بَلَغَتْ ما بَلَغَتْ .

<sup>(</sup>١) سنن أُبي داود برقم ٤٣٧٥ ، ١٣٣/٤ .

<sup>[</sup>٣١٧٢] نهاية المطلب ٣٨/١٦ ، والمجموع للنَّوويُّ ١٩/٥ .

<sup>(</sup>١) [سورة النَّحل: ١٢٦].

وقِيْلَ : أَلْفُ دِيْنَارٍ أَوِ ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

وأَوَّلُ مَنْ سَنَّ ٱلدِّيةَ مِئَةً مِنَ ٱلإِبِلِ عَبْدُ ٱلْمُطَّلِبِ (٢).

وحُكْمُ ٱلْقَوَدِ فِيْهِ أَنْ يُفَضَّلَ ٱلْقَاتِلُ عَلَىٰ ٱلْمَقْتُوْلِ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ إِسْلَامِ . فلا يُقْتَلُ حُرُّ بِعَبْدٍ ، ولا ذَكَرٌ بِأُنْثَىٰ ، ولا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وٱلشَّافِعِيِّ (٣) . فإنْ قَتَلَ حُرُّ عَبْداً فلا قَوَدَ ، وكَذَا لَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ كَافِراً .

وقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ : يُقْتَلُ ٱلْمُسْلِمُ بِالكَافِرِ ، وٱلْحُرُّ بِالعَبْدِ ، كَمَا يُقْتَلُ ٱلْعَبْدُ بِالحُرِّ ، وٱلْحَافِرُ بِالمُسْلِم .

ويُقَادُ ٱلرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، وٱلْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ ، وٱلْكَبِيْرُ بِالصَّغِيْرِ ، وٱلْعَاقِلُ بِالْمَجْنُوْنِ مُرَاعَاةً لَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ (٤) : ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ .

وقَالَ ٱلْمُخَالِفُ لَهُ: هٰذِهِ ٱلآيَةُ وَارِدَةٌ بِحِكَايَةِ مَا كُتِبَ فِي ٱلتَّوْرَاةِ عَلَىٰ أَهْلِهَا ، وٱلَّذِي خُوْطِبَ بِهِ ٱلْمُسْلِمُوْنَ (٥٠ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَى ٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْئَ بِهِ ٱلْمُسْلِمُوْنَ (٥٠ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَى ٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْئَ بِهِ ٱلْمُسْلِمُوْنَ (٥٠ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَلَى ٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ وَٱلْأَنْئَ بِهِ ٱلْمُسْلِمُونَ (٥٠ : ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى الْمُؤْنِ

ولا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ ، ويُقَادُ ٱلْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، وٱلأَخُ بِالأَخِ .

وأَمَّا ٱلْخَطَأُ ٱلظَّاهِرُ فَهُوَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ ٱلْفِعْلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لإِيْقَاعِ ٱلْفِعْلِ بالمَقْتُوْلِ ؛ كرَجُلٍ رَمَىٰ هَدَفاً ، فأَصَابَ إِنْسَاناً ، أَوْ رَكِبَ دَابَّةً ، فرَمَحَتْ بإِنْسَانٍ ، فمَاتَ .

<sup>(</sup>٢) الأوائل للعسكريِّ ١/ ٢٨ ـ ٢٩ ، وصُبح الأعشىٰ ٤٩٦/١ . وفي جمهرة الأمثال للعسكريّ ١/ ٨٨٥ أَنَّهُ أَبو سيَّارة رجل من عَدُوان .

 <sup>(</sup>٣) يقتضيه ظاهر قوله تعالىٰ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَىٰ ٱلحُورُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾ [ سورة البقرة : ١٧٨ ] .

<sup>(</sup>٤) [سورة المائدة: ٥٤].

<sup>(</sup>٥) [سورة البقرة: ١٧٨].



فهٰذَا وما أَشْبَهَهُ إِذَا حَدَثَ عَنْهُ ٱلْقَتْلُ فِيهِ خَطَأٌ مَحْضٌ تَجِبُ فِيهِ ٱلدِّيةُ دُوْنَ الْقَوَدِ عَلَىٰ عَاقِلَةِ ٱلْجَانِي في مَالِهِ مُوَجَّلَةً تُؤْخَذُ مِنْ حِيْنِ يَمُوْتُ ٱلْمَقْتُوْلُ في ثَلَاثِ سِنِيْنَ أَخْمَاساً: عِشْرُوْنَ خَلِفَةً ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ عَلَيْهَا سَنَةً ، وخَلَفَتْ عَنْ أُمَّهَاتِها ، وعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ سَنتَانِ ، وعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُونِ ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَلَاثُ سِنِيْنَ ، وعِشْرُوْنَ وعِشْرُوْنَ جَقَةً ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ ثَلَاثُ سِنِيْنَ ، وعِشْرُوْنَ جَقَةً ، وهِي ٱلنّي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ أَرْبَعُ سِنِيْنَ ، وسُمِّيتُ حِقَّةً ؛ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْها ، وعِشْرُوْنَ جَذَعَةً ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ خَدَعَةً ، وهِي ٱلّتي مَضَىٰ لَهَا مِنَ ٱلْعُمْرِ خَمْسُ سِنِيْنَ ﴿ ٢٠ .

ولا يَتَحَمَّلُ ٱلْقَاتِلُ مَعَ ٱلْعَاقِلَةِ (٧) شَيْئاً مِنَ ٱلدِّيَةِ ، ولا يَتَحَمَّلُها ٱلأَبُ وإِنْ عَلَا ، ولا ٱلابْنُ وإِنْ سَفُلَ ؛ لأَنَّهُما لَيْسَا مِنَ ٱلْعَاقِلَةِ .

وعَلَىٰ ٱلْقَاتِلِ خَطَأً مَعَ ٱلدِّيةِ عِنْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيْمَةٍ مِنَ ٱلْعُيُوْبِ ؛ فإنَّهُ لَمَّا أَخْرَجَ نَفْساً مُؤْمِنَةً مِنْ جُمْلَةِ ٱلأَحْيَاءِ لَزِمَهُ أَنْ يُدْخِلَ نَفْساً مِثْلَها في جُمْلَةِ ٱلأَحْرَادِ ؛ لأَنَّ إلطَّلَاقَها مِنْ قَيْدِ ٱلرِّقِّ كإِحْيَائِها مِنْ قَتْلٍ ؛ لأَنَّ ٱلرَّقِيْقَ مَمْنُوْعٌ مِنْ تَصَرُّفِ ٱلأَحْرَادِ .

ومَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً ولا ما يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْها فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . ودِيَةُ نَفْسِ ٱلْحُرِّ ٱلْمُسْلِمِ أَلْفُ دِيْنَارٍ ، وإِنْ كَانَتْ وَرَقاً ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وإِنْ كَانَتْ إِبِلًا بِمِئَةٍ مِنَ ٱلإِبِلِ ، وهِيَ أَصْلُ ٱلدِّيَةِ .

<sup>(</sup>٦) أنظر: ٱلْمُنْتَخَب مِن كلام العرب لكُرَاع النَّمل ١٤٨/١ ـ ١٤٩.

<sup>(</sup>٧) العاقلة : هم العَصَبة أَوْ هم القَرَابَة مِنْ قِبَلِ ٱلأَبِ . ومعرفة العاقلة أَنْ ينظرَ إلى إخوة الجاني من قبل الأب ، فيحمَّلون ما تحملُ العاقلة ، فإنِ ٱحتملوا أَدَّوْها في ثلاث سنين إلى ورثة المقتول ، وإنْ لم يحتملوها رُفعت إلى بني جدِّه ، فإنْ لم يحتملوها رُفعت إلى بني جدِّ ابيه ، ثمّ هكذا لا تُرفع عن بني أب حتَّىٰ يعجزوا . تهذيب اللُّغة ٣/ ٤٠١ .



ودِيَةُ ٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ ٱلنِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلنَّفْسِ وٱلأَطْرَافِ . وَدِيَةُ ٱلْيَهُوْدِيِّ وٱلنَّصْرَانِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ ٱلْمُسْلِم .

وقَالَ مَالِكٌ : نِصْفُها .

ودِيَةُ ٱلْمَجُوْسِيِّ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ ٱلْمُسْلِمِ .

ودِيَةُ ٱلْعَبْدِ قِيْمَتُهُ ، وإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ ٱلْحُرِّ أَضْعَافاً .

وأَمَّا شِبْهُ ٱلْعَمْدِ فَهُو أَنْ يَكُوْنَ عَامِداً فِي ٱلْفِعْلِ غَيْرَ قَاصِدٍ لَلْقَتْلِ ؛ كَمُعَلِّمِ أَدَّبَ صَبِيًّا ، فَمَاتَ ، أَوْ عَزَّرَ ٱلسُّلْطَانُ رَجُلًا عَلَىٰ ذَنْبِ ، فَتَلِفَ ، فَلا قَوَدَ فِي أَدَّبَ مَنِيًّا ، فَمَاتَ ، أَوْ عَزَّرَ ٱلسُّلْطَانُ رَجُلًا عَلَىٰ ذَنْبِ ، فَتَلِفَ ، فَلا قَوَدَ فِي ٱلْقَتْلِ ، وَهُو أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ثُلْتُها ؛ ٱلْقَتْلِ ، وَهُو أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ثُلْتُها ؛ تُؤْخَذُ فِيْها ثَلَاثُونَ حِقَّةً وثَلَاثُونَ جَذَعَةً وأَرْبَعُونَ خَلِفَةً .

و ٱلْعَاقِلَةُ هُمُ ٱلْعَصَبَاتُ ٱلَّذين يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وٱلْوَلَاءِ.

وإِذَا ٱشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ في قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَجَبَ ٱلْقَوَدُ عَلَىٰ جَمِيْعِهِمْ ، وإِنْ كَثُرُوا ؛ ولوَلِيِّ ٱلدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ عَمَّنْ شَاءَ مِنْهُمْ ، ويَقْتُلَ بَاقِيَهم ، وإِنْ عَفَا عَنْ جَمِيْعِهِمْ فعَلَيْهِمْ ويَقْتُلَ بَاقِيَهم ، وإِنْ عَفَا عَنْ جَمِيْعِهِمْ فعَلَيْهِمْ ويَةٌ وَاحِدَةٌ تُقَسَّطُ عَلَيْهِمْ بالسَّوِيَّةِ .

وإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ جَارِحاً وبَعْضُهُم ذَابِحاً فَٱلْقَوَدُ في ٱلنَّفْسِ عَلَىٰ ٱلذَّابِحِ ٱلمُوَفِّي ، وٱلْجَارِحُ مَأْخُوذٌ بجِرَاحَتِهِ .

وإِذَا قَتَلَ ٱلْوَاحِدُ جَمَاعَةً قُتِلَ بِالأَوَّلِ ، ولَزِمَهُ ٱلْقَوَدُ في ٱلْبَاقِيْنَ ، وتُؤْخَذُ دِيَاتُهُمْ مِنْ مَالِهِ .

وٱلْقَوَدُ فِي ٱلأَطْرَافِ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ وَٱلْعَيْنَ وَٱلْجَرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٨). بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ (٨).

ولا تُقَادُ يُمْنَىٰ بيُسْرَىٰ ، ولا صَحِيْحَةٌ بشَلَّاءَ ، ولا ضِرْسٌ بسِنٍّ ، ولا تُنِيَّةٌ

برَبَاعِيَةٍ ، ولا لِسَانٌ نَاطِقٌ بلِسَانٍ أَخْرَسَ ؛ لأَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ .

ويُؤْخَذُ ٱلأَخْرَسُ بِالنَّاطِقِ .

وما ٱنْقَسَمَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ وأَسْفَلَ لَمْ يُؤْخَذِ ٱلأَعْلَىٰ بٱلأَسْفَلِ . ويُقَادُ ٱلشَّرِيْفُ بالدَّنِيْءِ .

#### مَا ٱلدِّيَةُ فِيْهِ كَامِلَةٌ مِنْ جَوَارِحِ ٱلإِنْسَانِ وحَوَاسِّهِ

ٱلْعَقْلُ ، ٱلأَهْدَابُ عَلَىٰ حِيَالِهِ ، ٱلْعَيْنَانِ ، ٱلْبَصَرُ عَلَىٰ حِيَالِهِ ، ٱلْعَيْنَانِ ، ٱلْبَصَرُ عَلَىٰ حِيَالِهِ ، ٱللَّهْفَتَانِ ، ٱلأَجْفَانُ ، ٱلأَهْدَابُ عَلَىٰ حِيَالِهِ ، ٱللَّهْنَانُ ، ٱللَّهْنَانُ ، ٱللَّهْنَانُ ، ٱللَّهْنَانُ ، ٱللَّهْنَانُ ، ٱللَّهْيَانِ ، وَالرِّجْلَيْنِ ، سَلْخُ جَمِيْعِ ٱلْجَسَدِ ، نَنْعُ لَحْمِ النَّهُ مَنْعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللْمُعْمِ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّه

مَا تَخْتَصُّ بِهِ ٱلْمَرْأَةُ دُوْنَ ٱلرَّجُلِ ٱلثَّدْيَانِ ـ وفي ٱلرَّجُلِ خِلَافٌ ـ ٱلشُّفْرَانِ ، ٱلإِفْضَاءُ .

وَجَبَ فِي كُلِّ جَفْنٍ رُبْعُ ٱلدِّيَةِ ، وفي كُلِّ سِنِّ خَمْسٌ مِنَ ٱلإِبِلِ ، وكَذَٰلِكَ في ٱلأَضْرَاسِ وٱلرَّبَاعِيَاتِ ، وفي كُلِّ إِصْبَعِ مِنَ ٱلْيَدِ أَوِ ٱلرِّجْلِ عُشْرُ ٱلدِّيَةِ لا يُفَضَّلُ إِصْبَعٌ عَلَىٰ إِصْبَع ، وفي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ ٱلدِّيَةِ ما خَلَا ٱلإِبْهَامَ ، فإنَّ في كُلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ ٱلدِّيَةِ ما خَلَا ٱلإِبْهَامَ ، فإنَّ في كُلِّ أَنْمُلَةٍ مِنْهُ نِصْفَ ٱلْعُشْرِ .

وإِذَا وَجَبَ ٱلْقَوَدُ في نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ لَمْ يَكُنْ لوَلِيِّهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بٱسْتِيْفَائِهِ إِلَّا بإِذْنِ ٱلسُّلْطَانِ ، وإِنْ صَارَ إِلَىٰ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ٱلسُّلْطَانِ فلا شَيْءَ عَلَيْهِ .

وإِذَا تَعَذَّرَ وخَافَ فَوَاتَ ٱلْقَاتِلِ فالوَلِيُّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَعْفُو أَوْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ ٱلدِّيةَ .



وذُلِكَ مِمَّا خَصَّ اللهُ بِهِ لهٰذِهِ ٱلْأُمَّةَ ؛ وذُلِكَ أَنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلتَّوْرَاةِ ٱلْقِصَاصَ ، وحَرَّمَ عَلَيْهِمِ ٱلْعَفْوَ وأَخْذَ ٱلدِّيَةِ ، وأَوْجَبَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلإِنْجِيْلِ ٱلْعَفْوَ ، وحَرَّمَ عَلَيْهِم ٱلْقِصَاصَ وأَخْذَ ٱلدِّيَةِ .

ٱلْمُحَارِبُوْنَ : وهُوَ ٱجْتِمَاعُ جَمَاعَةٍ عَلَىٰ شَهْرِ ٱلسِّلَاحِ وقَطْعِ ٱلطَّرِيْقِ وأَخْذِ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّتُواْ ٱلَّذِينَ ٱلأَمْوَالِ وَمَنْعِ ٱلسَّابِلَةِ ، فَٱلْحُكْمُ فِيْهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا جَزَّتُواْ ٱلَّذِينَ يُخَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَكَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ يَكُارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَكَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَتِدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوّاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴿ (١) .

وحُكْمُ هٰذِهِ ٱلآيَةِ أَنَّهَا مُرَتَّبَةٌ بٱخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ لا بٱخْتِلَافِ صِفَاتِهِمْ .

فَمَنْ قَتَلَ وأَخَذَ ٱلْمَالَ قُتِلَ وصُلِبَ .

وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيقَةَ أَنْ يُصْلَبَ حَيًّا ، ثُمَّ يُطْعَنَ بِالرِّمَاحِ حَتَّىٰ يَمُوْتَ . ولابَأْسَ أَنْ يُطْعَمَ ويُسْقَىٰ .

ولا يَجُوْزُ ٱلْعَفْوُ عَنْ هٰذَا ٱلْقَتْلِ ، وإِنْ عَفَا وَلِيُّ ٱلدَّمِ .

ومَنْ قَتَلَ ولَمْ يَأْخُذِ ٱلْمَالَ قُتِلَ ولَمْ يُصْلَبْ .

ومَنْ أَخَذَ ٱلْمَالَ ولَمْ يَقْتُلُ قُطِعَتْ يَدُهُ ٱلْيُمْنَىٰ للسَّرِقَةِ ، ورِجْلُهُ ٱلْيُسْرَىٰ للمُجَاهَرَةِ بإِخَافَةِ ٱلسَّبيْلِ .

ومَنْ هِيْبَ ولَمْ يَقْتُلْ ولَمْ يَأْخُذِ ٱلْمَالَ عُزِّرَ لا غَيْرُ .

وٱلنَّفْيُ هُوَ ٱلْحَبْسُ ، وهُوَ قَوْلُ مَالِكِ وأَبِي حَنِيْفَةَ .

وقَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : هُوَ أَنْ يُطْلَبُوا لإِقَامَةِ ٱلْحُدُوْدِ فَيُبْعَدُوا ، فإِنْ تَابُوا سَقَطَتْ عَنْهُمُ ٱلْحُدُوْدُ .

<sup>(</sup>٩) [سورة المائدة: ٣٣].

وقِيْلَ : ٱلإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ لهٰذِهِ ٱلْعُقُوْبَاتِ في كُلِّ قَاطِعِ طَرِيْقٍ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيْلٍ . وتَوْبَةُ ٱلْمُحَارِبِ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ : فإِنْ لَمْ يَكُنْ في مَنَعَةٍ وُضِعَ عَنْهُ ٱلْحَدُّ ٱلإِلْهِيُّ ، ولا يَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ ٱلآدَمِيِّ .

وقَالَ مَالِكٌ : تَوْبَةُ ٱلْمُحَارِبِ قَبْلَ ٱلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَضَعُ عَنْهُ جَمِيْعَ ٱلْحُدُوْدِ وَٱللهُ أَعْلَمُ .





### في ٱلأُخُوَّةِ

ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ :

#### ِنه تَصُورٍ . ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ في مَدْحِ ٱتِّخَاذِ ٱلإِخْوَانِ ، فإِنَّهُمُ ٱلْعُدَدُ وٱلأَعْوَانُ

٣١٧٣ ـ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ ٱلْكُفَّارِ في دَرَكَاتِ ٱلنَّارِ في طَلَبِهِمُ ٱلإِغَاثَةَ مِنَ ٱلْحَرِيْقِ أَوْ تَخْفِيْفَ ما نَالَهم مِنْ عَذَابِ ٱلْحَرِيْقِ أَوْ تَخْفِيْفَ ما نَالَهم مِنْ الْعَذَابِ ٱلأَلِيْمِ ، ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَنِفِعِينَ ۞ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيمٍ ۞ .

٣١٧٤ - قِيْلَ : إِنَّمَا سُمِّيَ ٱلصَّدِيْقُ صَدِيْقاً لصِدْقِهِ فيما يَدَّعِيْهِ مِنَ ٱلْمَوَدَّةِ ، وسُمِّيَ ٱلْعَدُوهِ عَلَيْكَ إِذَا ظَفِرَ بِكَ .

٣١٧٥ ـ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « أَكْثِرُوا مِنَ ٱلْإِخْوَانِ ؛ فإِنَّ ٱللهَ حَبِيُّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ » .

٣١٧٦ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ : « ٱلْمَرْءُ كَثِيْرٌ بِأَخِيْهِ » .

٣١٧٧ ـ وقَالَ : « عَلَيْكُمْ بِإِخْوَانِ ٱلصِّدْقِ ، فَإِنَّهُمْ مَعُوْنَةٌ عَلَىٰ حَوَادِثِ ٱلرَّمَانِ ، وشُرَكَاءُ في ٱلسَّرَّاءِ وٱلضَّرَّاءِ » .

<sup>[</sup>٣١٧٣] [ سورة الشُّعراء : ١٠٠ ، ١٠١ ] .

<sup>[</sup>٣١٧٤] الصَّداقة والصَّديق ٢٧٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٤ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٩٠ .

<sup>[</sup>٣١٧٥] المجالس الوعظيَّة في شرح أحاديث خير البريَّة للسفيري ( ت٩٥٦ هـ ) ١ / ٣٩٩ .

<sup>[</sup>٣١٧٦] كنز العُمَّال برقْم ٢٤٦٨٣ ، ١١/٩ ، وكشف الخفاء ، برقْم ٢٢٨٢ ، ٢٢٨٢ .

<sup>[</sup>٣١٧٧] في المُسْتطرف ١٣٠/١ مِنْ كلام زيادٍ .

-4: \$\disp\;\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\rightarrow\cdot\r

٣١٧٨ ـ وما أُحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ :

ما ذَاقَتِ ٱلنَّفْسُ عَلَىٰ شَهْوَ أَ أَلَا لَا مِنْ وُدِّ صَدِيْتِ أَمِيْن مَا ذَاقَتِ ٱلنَّفْسُ عَلَىٰ شَهُوَ أَ أَلْ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَعْبُونُ حَقَّ ٱلْيَقِيْن

٣١٧٩ ـ وقِيْلَ لَحَكِيْمٍ : مَا أَحْسَنُ ٱلْعَيْشِ ؟

قَالَ : إِقْبَالُ ٱلزَّمَانِ ، وعِشْرَةُ ٱلسُّلْطَانِ ، وكَثْرَةُ ٱلإِخْوَانِ .

٣١٨٠ \_ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

ما ضَاعَ مَنْ كَانَ لَهُ صَاحِبٌ يَقْدِرُ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ شَانِهِ وَإِنَّمَا ٱلْمَرْءُ بِإِخْوانِهِ وَإِنَّمَا ٱلْمَرْءُ بِإِخْوانِهِ

٣١٨١ ـ ولعَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ في مَعْنَاهُ:

عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ ٱلصَّفَاءِ فَإِنَّهُمْ عِمَادٌ إِذَا ٱسْتَنْجَدْتَهُمْ وظُهُورُ ولَهُورُ ولَيْسَ كَثِيْرً ولَيْسَرَ وَلِينَ عَلَيْرًا وَاحِدًا لَكَثِيْرَ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسَرُ وَلَيْسِرُ وَلَيْسَرُ وَلَا عَلَيْمِ وَالْحِدَا لَكَثِيْسِرُ وَلَيْسَرَ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَيْمُ وَلِيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا عَلَيْمِ وَلَوْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلِي عَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلِيْمِ وَلِي عَلَيْمِ وَلَالِمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلِي عَلَيْمِ وَلِي عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَلَا عَلَيْمِ وَالْمِلْعِلَى عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى فَالْمِلْعِلَامِ وَلَا عَلَيْكُمْ وَالْمُوالِمِ وَلَا عَلَامِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَامِ وَالْمِلِي فَالْمِلِمُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلِهُ وَلِي عَلَيْكُوا مِنْ فَالْمُوالِم

٣١٨٢ - وقَالَ ٱلْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : ٱلتَّارِكُ للإِخْوَانِ مَتْرُوْكٌ .

٣١٨٣ - ويُقَالُ: ٱلرَّجُلُ بلا أَخِ كَشِمَالٍ بلا يَمِيْنٍ.

[٣١٧٨] محمَّد بن أُميَّة الكاتب في الدِّيارات ٣٥ ، وٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٩/ ٣٥٢ .

[٣١٧٩] أدب الدُّنيا والدِّين ١٧٠ .

[٣١٨٠] أَبو الحسن عليّ بن محمّد بن مهديّ الطَّبريُّ في الدّرّ الْفريد ١٦١/٩ ، ٤١٧/١ .

[٣١٨١] أنوار العقول ٢٠٣ ، ولمحمود الورَّاق في محاضرات الأدباء ٣/٣ ، ديوانه ٢٥٠ ، وبلا نسبة في المنتحل ٢٠٩ ، والمجموع اللَّفيف ٢٤١ ، والدرّ الفريد ٧/ ٢٤٤ ، ونُسبا إلى ابن الرّومي في أدب الدُّنيا والدِّين ١٨١ ، وألدّر ٱلْفريد ٥/ ٤١٢ ، ٣٢٤ . وليسا في ديوانه .

[٣١٨٢] التمثيل والمحاضرة ٤٦١ ، واللَّطائف ١٤٤ .

[٣١٨٣] المُسْتطرف ١٣٠/١ .



#### ٣١٨٤ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

وما ٱلْمَرْءُ إِلَّا بِإِخْوَانِهِ كَمَا تُقْبَضُ ٱلْكَفُّ بِالمِعْصَمِ ولا خَيْرَ في ٱلسَّاعِدِ ٱلأَجْذَمِ ولا خَيْرَ في ٱلسَّاعِدِ ٱلأَجْذَمِ

٣١٨٥ ـ وقَالُوا: مَنْ لَمْ يَرْغَبْ في ٱلإِخْوَانِ بُلِيَ بالعَدَاوَةِ وٱلْخِذْلَانِ.

٣١٨٦ ـ وقَالُوا : ٱتِّخَاذُ ٱلإِخْوَانِ مَسْلَاةٌ للأَحْزَانِ .

٣١٨٧ ـ وقَالُوا: مَثَلُ ٱلصَّدِيْقِ كاليكِ تُوْصَلُ باليكِ ، وٱلْعَيْنِ تَسْتَعِيْنُ بالعَيْنِ.

٣١٨٨ ـ ٱلثَّعَالِبِيُّ : ٱلْحَاجَةُ إِلَىٰ ٱلأَخِ ٱلْمُعِيْنِ كَالْحَاجَةِ إِلَىٰ ٱلْمَاءِ ٱلْمَعِيْنِ

٣١٨٩ ـ وقَالَ : ٱلصَّدِيْقُ ثَانِي ٱلنَّفْسِ وثَالِثُ ٱلْعَيْنَيْنِ .

٣١٩٠ وقَالَ : في لِقَاءِ ٱلإِخْوَانِ رَوْحُ ٱلْجِنَانِ ، ورَاحَةُ ٱلْجَنَانِ .

٣١٩١ وقَالَ : لا فَاكِهَةَ أَطْيَبَ مِنْ مُفَاكَهَةِ ٱلإِخْوَانِ ، ولا نَسِيْمَ أَرْوَحَ مِنْ مُنَاسَمَةِ ٱلْإِخْوَانِ ، ولا نَسِيْمَ أَرْوَحَ مِنْ مُنَاسَمَةِ ٱلْخِلَّانِ .

٣١٩٢ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : أَيُّما أَعَزُّ عَلَيْكَ شَقِيْقُكَ أَمْ صَدِيْقُكَ ؟

[٣١٨٤] الصّداقة والصّديق ٢١٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٥٧ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٣٦٣.

[٣١٨٥] أدب الدُّنيا والدِّين ١٦٤ .

[٣١٨٦] ابن عائشة القُرشيّ في اللَّطائف ١٤٤ .

[٣١٨٧] اللَّطائف ١٤٦ .

[٣١٨٨] المبهج ٥١ ، وسحر البلاغة ٢٠٢ ، واللَّطائف ١٤٦ ، وربيع الأبرار ١/ ٤٠٥ .

[٣١٨٩] المُبْهج ٤٨ ، واللَّطائف ١٤٦ .

[٣١٩٠] المُبْهج ٥٤ ، واللَّطائف ١٦٠ .

[٣١٩١] المُبْهِج ٥١ .

[٣١٩٢] عيون الأخبار ٩/٣ ، ١٠٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١١٨/٤ ، ٥٥٥ ، وربيع الأبرار ٢٦٦/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/٣٦٨ ، وأُدب الدُّنيا والدين ١٥٢ ، وأُنْس المسجون ١٧٦ ، وبهجة المجالس ١٤٨/١ .

قَالَ : شَقِيقِي إِذَا كَانَ صَدِيقي .

٣١٩٣ وقَالُوا: ٱلأَخُ ٱلصَّالِحُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ نَفْسِك ؛ لأَنَّ ٱلنَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ ، وٱلأَخُ ٱلصَّالِحُ لا يَأْمُرُكَ إِلَّا بِخَيْرٍ .

٣١٩٤ ـ ولَمْ يُقَلُ في ٱحْتِيَاجِ ٱلإِنْسَانِ إِلَىٰ صَدِيْقٍ يَزِيْنُهُ في ٱلْمَشَاهِدِ ، ويُعِيْنُهُ عَلَىٰ بُلُوْغ ٱلْمَقَاصِدِ مِثْلُ قَوْلِ ٱلْفَقِيْهِ ٱلْمَنْصُوْدِ :

لَوْلا صُدُوْدُ ٱلصَّدِيْتِ عَنِّي مِا نَالَ وَاشِ مُنَاهُ مِنِّي وَلا أَدَمْتُ ٱلدُّمُوعِ جَفْنِي وَلا أَدَمْتُ ٱلدُّمُوعِ جَفْنِي وَلا أَدَمْتُ ٱلدُّمُوعِ جَفْنِي وَلا أَدَمْتُ ٱلدَّمُ وَعَ جَفْنِي وَلا أَدَمْتُ أَمْتِ وَمِا جَفَاءُ ٱلصَّدِيْتِ إِلَّا هَجُومُ خَوْفٍ عَقِيْبَ أَمْنِ

٣١٩٥ وقَالُوا: ٱصْطَفِ مِنَ ٱلإِخْوَانِ مَنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ مَوْفُوْرٍ يُهْتَدَىٰ بِهِ إِلَىٰ مَرَاشِدِ ٱلأُمُوْرِ؛ فإِنَّ ٱلأَحْمَقَ لا يَثْبُتُ لَهُ وِصَالٌ، ولا يَدُوْمُ لصَاحِبِهِ عَلَىٰ حَالٍ.

٣١٩٦ وقَالُوا: ٱصْطَفِ مِنَ ٱلإِخْوَانِ ذَا ٱلدِّيْنِ وٱلْحَسَبِ وٱلرَّأْيِ وٱلْحَسَبِ وٱلرَّأْيِ وٱلأَدَبِ؛ فإِنَّهُ رِدْءٌ لَكَ عِنْدَ حَاجَتِكَ، ورُكْنٌ عِنْدَ نَائِبَتِكَ، وأُنْسٌ عِنْدَ عَافِيَتِكَ.

٣١٩٧ \_ وقَالَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :

ولٰكِنْ في ٱلْبَلاءِ هُمْ قَلِيْلُ فَمَا لَكَ عِنْدَ نَائِبَةٍ خَلِيْلُ ولْكِنْ لَيْسَ يَفْعَلُ ما يَقُولُ أَخِلَّاءُ ٱلرِّجَالِ هُمُ كَثِيْرٌ فلا يَغْرُرُكَ خَلَّةُ مَنْ تُصَافِي وكَمْ خِلِّ يَقُولُ أَنَا وَفِيْ

[٣١٩٣] محاضرات الأدباء ٣/ ٦ ، وروض الأخيار ١٧٥ .

[٣١٩٤] له في معجم الأدباء ٦/ ٢٧٢٥ .

[٣١٩٥] لم أَجِدْهُ .

[٣١٩٦] أدب الدُّنيا والدِّين ١٦٧ .

[٣١٩٧] ديوانه ١/ ٢٠٠ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٦٧ ـ ١٦٨ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٢/ ٢٤٧.



سِوَىٰ خِلِّ لَـهُ حَسَبٌ ودِيْنِ فَذَاكَ لِمَا يَقُولُ هُـوَ ٱلْفَعُولُ

٣١٩٨ ـ وقَدْ صَرَّحَ ٱلشَّاعِرُ في ٱعْتِبَارِ ٱلأَخْلَاقِ وٱخْتِيَارِ ٱلأَعْرَاقِ بِقَوْلِهِ :

وإِذَا جَهِلْتَ مِنِ ٱمْرِىءِ أَعْرَاقَهُ ونَكَرْتَهَا فَٱنْظُرْ إِلَىٰ مَا يَصْنَعُ إِلَىٰ مَا يَصْنَعُ إِلَى الْمَرْتَعُ إِلَىٰ مَا يَصْنَعُ إِلَىٰ الْمَرْتَعُ إِلَىٰ الْمَرْتَعُ إِلَىٰ الْمَرْتَعُ النَّبَاتُ بِهِ فَطَابَ ٱلْمَرْتَعُ

٣١٩٩ \_ آخَرُ :

صَافِ ٱلْكَرِيْمَ فَخَيْرُ مَنْ صَافَيْتَهُ مَنْ كَانَ ذَا شَرَفِ وكَانَ عَفِيْهَا إِنَّ ٱلْكَرِيْمَ إِذَا تَضَعْضَعَ حَالُهُ فَالخُلْقُ مِنْهُ لا يَـزَالُ شَرِيْهَا

٣٢٠٠ و قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ٱلأَخُ رُقْعَةٌ فِي ثَوْبِكَ، فَٱنْظُرْ بِمَ تَرْقَعُهُ.

٣٢٠١ ـ وقَالَ ٱلْعَتَّابِيُّ : لا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ ٱلإِخْوَانِ إِلَّا إِنْ كَانُوا أَخْيَاراً ؛ فإِنَّ ٱلإِخْوَانَ غَيْرَ ٱلأَخْيَارِ بمَنْزِلَةِ ٱلنَّارِ قَلِيْلُها مَتَاعٌ وكَثِيْرُها بُوَارٌ .

٣٢٠٢ وقَدْ قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لا تَرْكَنَنَّ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلزَّمَانِ ولا تَأْمَنْ إِلَىٰ أَحَدٍ وٱسْتَشْعِرِ ٱلْحَذَرا

[٣١٩٨] نُصيب الأَصغر أَبو الحَجْنَاء في طبقات الشُّعراء لابن المعتزِّ ١٥٦ ، ووفيات الأعيان 8/ ٣٠٥ ، والأوَّل نُسِبَ إلى مروان بن أبي حفصة في تاريخ دمشق لابن عساكر ٤١٤/٢٤ ، وإلى مسلم بن الوليد في فصل المقال ١٩٣ ، وبلا نسبة في الوساطة ٣٠٧ ، وشرح ديوان المتنبِّي المنسوب إلى ٱلْعُكْبَرِيِّ ٤/ ٢١٦ .

[٣١٩٩] ٱلبيتان بلا نسبةٍ في ٱلدّر ٱلْفريد ٧/ ٥٨.

[٣٢٠٠] سلف في مقدِّمة المصنِّف . وفي سراج الملوك ٧٣ : الصاحب كالرُّقعة في الثوب ، إِنْ لم تكنْ مثلَه شَانَتْهُ .

[٣٢٠١] الحيوان ٥/ ٨٥ ، والبصائر والذَّخائر ٩/ ٣٩ ، والصّداقة والصّديق ٤٩ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٥٦ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٢ ، وربيع الأَبرار ١/ ٣٧٣ .

[٣٢٠٢] ٱلْبيتان بلا نسبة في الدّر الْفريد ٤/ ٣٥٣.



فإنْ شَكَكْتَ فَجَرِّبْ مَنْ تُعَاشِرُهُ

تَخَيَّرْ مِنَ ٱلإِخْوَانِ كُلَّ ٱبْنِ حُرَّةٍ وقَـارِنْ إِذَا قَـارَنْـتَ حُـرًّا فـإِنَّمَـا ٣٢٠٤ عَدِيُّ بْنُ زَيْدٍ:

إِذَا كُنْتَ في قَوْمٍ فصَاحِبْ خِيَارَهُمْ عَنِ ٱلْمَرْءِ لا تَسْأَلُ وسَلْ عَنْ قَرِيْنِهِ ٣٢٠٥\_ آخَرُ :

لا تَـكُ للجَاهِل خِـدْنـاً فَقَـدْ عَـ لَامَـةُ ٱلإِنْسَانِ في خِـدْنِـهِ ٣٢٠٦ ولبَعْضِهم:

إِذَا ٱخْتَرْتَ أَنْ تُبْقِي لَكَ ٱلدَّهْرَ صَاحِباً فإِنْ كَانَ في حَالِ ٱلتَّغَاضُبِ رَاضِياً

٣٢٠٣ \_ آخَوُ :

يَسُـرُّكَ عِنْـدَ ٱلنَّـائِبَـاتِ بَـلَاؤُهُ يَـزِيْـنُ ويُـزْدِي بِـالفَتَـىٰ قُـرَنَـاؤُهُ

ولا تَصْحَبِ ٱلأَرْدَىٰ فتَرْدَىٰ مَعَ ٱلرَّدِي فكُلُّ قَرِيْنٍ بِالمُقَارَفِ يَقْتَدِي

يُعْتَبَرُ ٱلصَّاحِبُ بِالصَّاحِبِ تَبِيْ نُ للشَّاهِ دِ وَٱلغَائِبِ

فمِنْ قَبْلِ أَنْ يُصْفِي لَكَ ٱلوُدَّ أَغْضِبُهُ وإِلَّا فَقَدْ جَرَّبْتَـهُ فَتَجَنَّبُـهُ

٣٢٠٧ ـ قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : مَا شَيْءٌ أَدَلَّ عَلَىٰ شَيْءٍ وَلَا ٱلدُّخَانِ عَلَىٰ ٱلنَّارِ

<sup>[</sup>٣٢٠٣] صالح بن عبد القدّوس ، تاريخ دمشق لابن عساكر ٣٥٤/٢٣ ، والأَوَّل في ٱلدّرّ ٱلْفريد ١٠/ ٢٥٨، والنَّاني في الفاضل ٤٣ ، ولباب الآداب ٢٧ ، وتهذيب الرياسة ١٥٢ .

<sup>[</sup>٣٢٠٤] ديوانه ١٠٧ ، والعقد ٢/ ١٧٩ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٦٦ ، وزهر الأكم ٢/ ٢٦١ .

<sup>[</sup>٣٢٠٥] ٱلأَوَّل منهما بلا نسبةٍ في ٱلدُّرِّ ٱلْفريد ١١/ ١٨٣ . وفي البيان والتبيين ١/ ٦٦ :

فاعتبر الأرضَ بسُكِّانِها واعتبر الصاحبَ بالصاحب

<sup>[</sup>٣٢٠٦] فاكهة الخلفاء ١١٥.

<sup>[</sup>٣٢٠٧] البصائر والذَّخائر ٧/ ١٧٩ ، والصّداقة والصديق ٤٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٠ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٥٨ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٥٥ .



مِنَ ٱلصَّاحِبِ عَلَىٰ ٱلصَّاحِبِ .

٣٢٠٨ وقَالَ حَكِيْمٌ : كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْنَسُ إِلَىٰ شَكْلِهِ ، كَمَا أَنَّ كُلَّ طَيْرٍ يَطِيْرُ مَعَ جِنْسِهِ .

٣٢٠٩ ومِنَ ٱلنَّوَادِرِ: أَنَّ حَكِيْماً رَأَى غُرَاباً مَعَ حَمَامَةٍ ، فَعَجِبَ مِنْ تَأَلُّفِهِما مَعَ مُبَايَنَتِهِما في ٱلْجِنْسِ ، فأَثَارَهُمَا ، فإذَا كُلُّ مِنْهُما مَكْسُوْرُ ٱلْجَنَاحِ . فقالَ : إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ٱلْعِلَّةُ .

٣٢١٠ ـ وقَالَتِ ٱلْحُكَمَاءُ : ٱلأَضْدَادُ لا تَتَّقِقُ ، وٱلأَشْكَالُ لا تَفْتَرقُ .

٣٢١١ ـ وقَالُوا : عَلَىٰ قَدْرِ تَشَاكُلِ ٱلأَجْنَاسِ تَتَأَلَّفُ قُلُوْبُ ٱلنَّاسِ ، وأَقْرَبُها مُشَاكَلَةً أَحْسَنُها مُوَاصَلَةً ، وأَكْثَرُها تَنَافُراً أَطْوَلُها تَهَاجُراً .

٣٢١٢ وحُكِيَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَاءَ مَكَّةَ لَيْلًا ، فَبَاتَ خَارِجَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ دَخَلَهَا، فَقَالَ : يَا أَهْلَ مَكَّةَ عَرَفْنَا أَخْيَارَكُمْ مِنْ أَشْرَارِكُمْ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ نَزَلْنا ومَعَنا أَخْيَارٌ وأَشْرَارٌ، فَنَزَلَ أَخْيَارُنا عَلَىٰ أَخْيَارِكُمْ وأَشْرَارُنا عَلَىٰ أَشْرَارِكُمْ .

٣٢١٣ ـ وقَدْ نَظَمَ ٱلْمُتَنَبِّي لهٰذَا ٱلْقَوْلَ في بَيْتٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ :

وشِبْهُ ٱلشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ وأَشْبَهُنَا بِدُنْيَانِا ٱلطَّغَامُ الطَّغَامُ ٣٢١٤ ولغَيْرهِ:

لِكُلِّ ٱمْرِىءِ شَكْلٌ مِنَ ٱلنَّاسِ مِثْلُهُ وأَكْثَـرُهُم شَكْلًا أَقَلُّهُم عَقْلا

<sup>[</sup>٣٢٠٨] إحياء علوم الدِّين ٢/ ١٦٢ .

<sup>[</sup>٣٢٠٩] إحياء علوم الدّين ٢/ ١٦٢ ، وقوت القلوب ٢/ ٣٩٢ .

<sup>[</sup>٣٢١٠] أدب الدُّنيا والدِّين ١٦٢ .

<sup>[</sup>٣٢١١] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٢١٢] سراج الملوك ٧٣.

<sup>[</sup>٣٢١٣] شرح ديوانه للواحديّ ١/ ٨٣ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٥٧ ، والحماسة المغربيّة ١/ ٤٦٥ . [٣٢١٤] أدبالدُّنياوالدّين ١٧١ ، والأَوَّل والثَّاني في ٱلْعُزْلة ٤٠ ، والأَوَّل في محاضرات الأُدباء ٣/ ٩ .

وكُــلُّ أَنَــاسِ يَــأَلَفُــوْنَ لشَكْلِهــم لأَنَّ كَثِيْرَ ٱلْعَقْلِ لَيْسَ بوَاجِدٍ ٣٢١٥ \_ آخَوُ :

وقَائِل كَيْفَ تَهَاجَرْتُمَا

فقُلْتُ قَوْلًا فِيْهِ إِنْصَافُ لَـمْ يَـكُ مِـنْ شَكْلِـي ففَـارَقْتُـهُ وٱلنَّـــاسُ أَشْكَــالٌ وأُلَّافُ

وأَكْشَرُهُمْ عَقْلًا أَقَلُّهُمُ شَكْلا

لَهُ في طَرِيْقٍ حين يَسْلُكُهُ مِثْلا

٣٢١٦ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : مِنْ شَأْنِ ٱلأَجْنَاسِ أَنْ تَتَوَاصَلَ ، ومِنْ عَادَةِ ٱلأَشْكَالِ أَنْ تَتَقَاوَمَ ، وٱلشَّيْءُ يَتَغَلْغَلُ إِلَىٰ مَعْدِنِهِ ، ويَحِنُّ إِلَىٰ عُنْصُرِهِ ؛ فإِذَا صَادَفَ مَنْبَتَهُ ، ولُزَّ في عُنْصُرِهِ وَشِجَ بعُرُوْقِهِ ، وسَمَقَ بفُرُوْعِهِ ، وتَمَكَّنَ عَلَىٰ ٱلإِقَامَةِ ، وثُبَتَ ثُبَاتَ ٱلطَّبيْعَةِ .

٣٢١٧ ـ وقَالَ حَاتِمٌ:

وإِنِّـي وَحِيْـدُ ٱلْفَقْـرِ مُشْتَـرَكُ ٱلْغِنَــٰىٰ وشَكْلِــيَ شَكْــلٌ لا يَقُـــوْمُ لمِثْلِــهِ ولِيْ مُلَحٌ في ٱلْمَجْدِ وٱلْبَذْلِ لَمْ يَكُنْ وأَجْعَلُ مَالِي دُوْنَ عِرْضِيَ جُنَّةً ٣٢١٨ ـ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ :

وتَــارِكُ شَكْــلِ لا يُــوَافِقُــهُ شَكْلــى مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُلُّ ذِي نِيْقَةٍ مِثْلي تَاأَنَّقَها فِيْمَا مَضَى أَحَدٌّ قَبْلي لنَفْسِي وأَسْتَغْنِي بِما كَانَ مِنْ فَضْلي

[٣٢١٥] أَبْنُ أَبِي ٱلدَّميك في معجم ٱلأُدباء ٦/ ٢٧٣٠، وٱبْنُ حازمٍ في نهاية الأَرب ٣/ ٨٨، وديوانه ٧٥ ، وبلا نسبةٍ في ٱلْعُزْلة ٥١، وفصل المقال ١٦٤، وتاريخ بغداد ١١/١١، وحياة الحيوان ٱلْكُبْرَىٰ ٢/ ١١٩ .

[٣٢١٦] عيون الأخبار ١٧٠/١ .

[٣٢١٧] ديوانه ١٥٦ \_ ١٥٧، والحماسة المغربيَّة ١/ ٥٨٧، وجمهرة الأمثال ١/ ٣٣٨، والمحاسن والمساوىء ١/ ١٨٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٩٨ ، والأوَّل وحده في الوساطة ٢٠٠ .

[٣٢١٨] مَجْمِع الأَمثال ٢/ ٨٣ ، ويتيمة الدَّهر ٣٨٣/٤ ، والذَّخيرة ٢/ ٨٣٠ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٤٨٨ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٢١٤ ، وألدَّرَ ٱلْفريد ١٠/ ٤٠١، وسير أعـلام النُّبـلاء ٢٨/١٧ ، والوافي ٧/ ٢٠٨ ، وطبقات الشَّافعية الكبري للسُّبْكيّ ٣/ ٢٨٤ .

**(\$}**}}-

وما غُرْبَةُ ٱلإِنْسَانِ في شُقَّةِ ٱلنَّوَىٰ ولْكِنَّها واللهِ في عَبِدَمِ ٱلشَّكْلِ وإِنِّ كَانَ فِيْهَا أُسْرَتِي وبِهَا أَهْلِي وإِنِّ كَانَ فِيْهَا أُسْرَتِي وبِهَا أَهْلِي وإِنِّ كَانَ فِيْهَا أُسْرَتِي وبِهَا أَهْلِي اللهِ عَبْرِ مَا اللهَ عَبْرِ مَرْحِم ، وصِلَةٌ مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ .

### ٣٢٢٠ شَاعِرٌ:

وَلَقَدْ صَحِبْتُ ٱلنَّاسَ ثُمَّ سَبَرْتُهُمْ وَبَلَوْتُ ما وَصَلُوا مِنَ ٱلأَسْبَابِ فَلَوْدُ مَا وَصَلُوا مِنَ ٱلأَسْبَابِ فَاإِذَا ٱلْمَودَّةُ أَقْرَبُ ٱلأَنْسَابِ فَاإِذَا ٱلْمَودَّةُ أَقْرَبُ ٱلأَنْسَابِ

### ٣٢٢١ \_ آخَرُ:

مَا ٱلْقُرْبُ إِلَّا لِمَنْ صَحَّتْ مَوَدَّتُهُ ولَمْ يَخُنْكَ ولَيْسَ ٱلْقُرْبُ بِالنَّسَبِ كَمْ مِنْ قَرِيْبٍ بَعِيْدِ ٱلْوُدِّ مُضْطَغِنٍ ومِنْ بَعِيْدٍ سَلِيْمِ ٱلْـُودِ مُقْتَـرِبِ

# فُنُوْنُ شُرُوْطِ ٱلإِخَاءِ وحُقُوْقُهُ ٱلْوَاجِبَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ لصَدِيْقِهِ

٣٢٢٢ و الْقَوْلُ الْجَامِعُ لَحُقُوْقِ الصَّدِيْقِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَلمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ خِصَالٍ وَاجِبَاتٍ ، فَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيْهِ عَلَيْهِ : أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، ويُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ ، تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لأَخِيْهِ عَلَيْهِ : أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، ويُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ ،

<sup>[</sup>٣٢١٩] نحوه في عيون الأخبار ٣/١٠٣ : «القرابةُ محتاجةٌ إِلَىٰ المودَّة ، والمودَّة أَقْرَبُ الأَنْسَابِ » اهـــ

<sup>[</sup>٣٢٢٠] العتَّابِيُّ أَوْ غَيْرُهُ . عيون الأخبار ٣/ ١٠٣ ، والعقد ٢/ ١٦٥ ، ١٧٨ ، والجليس الصّالح ٢/ ٣٢٠ ، وديوان المعاني ٢/ ٣٥٣ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٢٨ ، ونهاية الأرب ٣/ ٤٣ ، وزهر الأكم ٣/ ٣٧ .

<sup>[</sup>٣٢٢١] للمبرِّد في العقد ٢/ ١٦٥ ، ورواية الثَّاني فيه :

كَمْ مِنْ قَرِيْبِ دَوِيِّ الصَّدْرِ مُضْطَغِنِ وَمِــنْ بعيـــدِ سليـــمِ غَيْـــرِ مُقْتَــرِبِ [٣٢٢٢] سُنَن ٱبْنِ ماجه بُرقْم ١٤٣٣ ، ١/ ٤٦١ ، ومسند أحمد برقْم ١٧٣ ، ٢/ ٩٥ .

ويَعُوْدَهُ إِذَا مَرِضَ ، ويُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهُ ، ويَنْصَحَهُ إِذَا غَابَ ، ويُشَيِّعَه إِذَا مَاتَ » .

٣٢٢٣ ـ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ : ثَلَاثٌ يَصْفُو بِهَا وُدُّ أَخِيْكَ : تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ ، وتُوْسِعُ لَهُ في ٱلْمَجْلِسِ ، وتَدْعُوْهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ .

٣٢٢٤ ـ نَظَمَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ هَذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ:

تُسَلِّمْ عَلَيْهِ ضَاحِكاً مُتَحَبِّباً إِلَيْهِ إِذَا لَاقَيْتَهُ ولَقِيْكِا وتُوْسِعْ لَهُ بالوُدِّ في كُلِّ مَجْلِسٍ وتَـدْعُـوْهُ مِـنْ أَسْمَـائِـهِ بِـأَحَبِّهـا ودَاوِمْ عَلَيْهِا مَـعْ أَخِيْـكَ فَـإِنَّـهُ

ثَـ لَاثٌ بِهَا تَصْفُو بِوُدٍّ أَخِيْكا إِذَا ٱجْتَمَعَتْ بَعْدَ ٱلأُخُوَّةِ فِيكا كَمَا كُنْتَ يَوْماً مُوْسِعاً لأَبيْكا إِلَيْهِ تَكُنْ بِالْـوُدِّ مِنْـهُ وَشِيْكِـا مِنَ ٱلسُّوْءِ عِنْـدَ ٱلنَّـائِبَـاتِ يَقِيْكــا

٣٢٢٥ ـ وسُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : ما حَقُّ ٱلصَّدِيْقِ عَلَىٰ صَدِيْقِهِ ؟

قَـالَ : لا تَشْبَعُ ويَجُـوْعَ ، ولا تَلْبَسُ ويَعْـرَىٰ ، وأَنْ تُـوَاسِيَـهُ بـالبَيْضَـاءِ وٱلصَّفْرَاءِ .

٣٢٢٦ \_ نَظَمَ شَاعِرٌ لهذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ، فقَالَ :

وَاجِبَاتُ أُخُصُّها إِخْوَانِي ولُقْيَاهُ بِالبشْرِ إِنْ لَاقَانِي مُشْفِقاً في ٱلْخُطُوبِ إِمَّا دَعَاني

لخَلِيْلِي عَلَيَّ مِنِّي ثَلَاثٌ حِفْظُهُ في ٱلْمَغِيْبِ إِنْ غَابَ عَنِّي ثُمَّ بَذْلِي لِمَا حَوَثُهُ يَمِيني

<sup>[</sup>٣٢٢٣] ربيع الأبرار ١/ ٣٥٦ ، وعن مجاهد في عيون الأُخبار ٣/٣١ .

<sup>[</sup>٣٢٢٤] لم أَقِفْ عليها .

<sup>[</sup>٣٢٢٥] لم أُجِدُهُ .

<sup>[</sup>٣٢٢٦] ٱلزِّياديُّ في لُبَابِ الآدابِ ٣٢٣ ، وبلا نسبةٍ في أُنْس ٱلْمَسْجون ٢١٦ .



## فَمِمَّا يُعْتَمَدُ مِنْ شَرَائِطِ ٱلإِخَاءِ وٱلْمَوَدَّةِ رِعَايَةُ ٱلأَخِ أَخَاهُ في ٱلرَّخَاءِ وٱلشِّدَّةِ

٣٢٢٧ ـ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لا يَكُوْنُ ٱلصَّدِيْقُ صَدِيْقاً حَتَّىٰ يَحْفَظَ أَخَاهُ في ثَلَاثٍ : في نَكْبَتِهِ وغَيْبَتِهِ ووَفَاتِهِ .

٣٢٢٨ وقَالَ طَاوُسٌ ٱلْيَمَانِي : لا تُؤَاخِينَ إِلَّا ٱلْكَرِيْمَ ٱلأُبُوَّةِ ٱلْكَامِلَ ٱلْمُرُوَّةِ ، ٱلَّذي إِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ خَلَفَكَ ، وإِنْ قَرُبْتَ إِلَيْهِ كَنَفَكَ .

٣٢٢٩ ـ وقَالَ ٱلثَّعَالِبِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ ٱلصَّدِيْقُ لصَدِيْقِهِ أَسْمَعَ مِنْ خَاتِمٍ .

٣٢٣٠ وقِيْلَ لابْنِ ٱلسَّمَّاكِ ، وٱسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَبِيْحٍ : أَيُّ ٱلإِخْوَانِ أَخْلَقُ ببَقَاءِ ٱلْمَوَدَّةِ ؟

قَالَ : ٱلْوَافِرُ دِيْنُهُ ، ٱلْوَافِي عَقْلُه ، ٱلَّذِي لا يَمَلُّكَ عَلَىٰ ٱلْقُرْبِ ، ولا يَنْسَاكَ عِنْدَ ٱلْبُعْدِ ، إِنْ دَنَوْتَ مِنْهُ رَاعَاكَ ، وإِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ رَعَاكَ ، لا يَقْبِضُهُ عَنْكَ يُسْرٌ ، ولا يَقْطَعُهُ عَنْكَ عُسْرٌ ، إِنِ ٱسْتَعَنْتَهُ عَضَدَكَ ، وإِنِ ٱحْتَجْتَ لَهُ رَفَدَكَ ، يُسْرٌ ، ولا يَقْطَعُهُ عَنْكَ عُسْرٌ ، إِنِ ٱسْتَعَنْتَهُ عَضَدَكَ ، وإِنِ ٱحْتَجْتَ لَهُ رَفَدَكَ ، وَتَكُونُ مُودَّةُ فِعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَوَدَّةِ قَوْلِهِ ، يَسْتَقِلُّ كَثِيْرَ ٱلْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ ، وَيَسْتَكُونُ قَلِيلً ٱلْمَودَّةِ مِنْ صَدِيْقِهِ .

٣٢٣١ ـ وقَالَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : للصَّدَاقَةِ خَمْسُ شُرُوْطٍ ، فَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ فَانْسِبُوهُ إِلَيْهَا ، ومَنْ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ فَلا تَنْسِبُوْهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْها ، وهِيَ

<sup>[</sup>٣٢٢٧] ربيع الأبرار ١/ ٣٥٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٥٤ ، وأُنْس المَسْجون ١٧٠ .

<sup>[</sup>٣٢٢٨] لم أُجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣٢٢٩] المُبْهِج ٥٢ .

<sup>[</sup>٣٢٣٠] التذكرة الحمدونيّة ٤/ ٣٧٧.

<sup>[</sup>٣٢٣١] لم أَجِدْهُ.

أَنْ يَكُوْنَ زَيْنُ صَدِيْقِهِ زَيْنَهُ ، وسَرِيْرَتُهُ له كَعَلَانِيَتِهِ ، وأَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَيْهِ مَالٌ ، وأَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لَجَمِيْع مَوَدَّتِهِ ، ولا يُسْلِمَهُ عِنْدَ ٱلنَّكَبَاتِ .

٣٢٣٢ ـ وقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمُزَنِيُّ : إِذَا ٱنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَخِيْكَ ولَمْ تُوَاسِهِ في ٱلْخَفَاءِ ، فقَدْ مِلْتَ إِلَىٰ جَانِبٍ مِنَ ٱلْجَفَاءِ .

٣٢٣٣ ـ ومِنْ حَقِّ ٱلصَّدَاقَةِ : حِفْظُ ٱلْعَهْدِ ، وبَذْلُ ٱلْمَالِ ، وإِخْلَاصُ ٱلْمَوَدَّةِ ، وبَذْلُ ٱلْمَالِ ، وإِخْلَاصُ ٱلْمَوَدَّةِ ، ورَعَايَةُ ٱلْغَيْثِ ، وتَوْقِيْرُ ٱلْمَشْهَدِ ، ورَفْضُ ٱلْوَحْدَةِ ، وكَظْمُ ٱلْغَيْظِ ، وٱسْتِعْمَالُ ٱلْحَلِّمِ ، ومُجَانَبَةُ ٱلْخِلَافِ ، وٱحْتِمَالُ ٱلكَلِّ ، وطَلَاقَةُ ٱلْوَجْهِ ، وصِدْقُ ٱللِّسَانِ ، وٱلْمُشَارَكَةُ في ٱلْبَأْسَاءِ .

٣٢٣٤ ـ ولَقَدْ كَرُمَ نِجَارُ مَنْ قَالَ في مَعْرِضِ ٱلافْتِخَارِ:

لَمْ يَبْقَ مِنِّي عَلَىٰ ٱلأَيَّامِ بَاقِيَةٌ لَمْ يَبْقَ مِنِي لَمْ الْحَيَاةِ مَعِي لَمْ الْحَيَاةِ مَعِي

إِلَّا ٱنْقَضَتْ غَيْرَ حِفْظِ ٱلْعَهْدِ وٱلذِّمَمِ لَا يَبْرَحَانِ عَلَىٰ ٱلإِكْثَارِ وٱلْعَدَمِ

٣٢٣٥ ـ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

أُحِبُّ مِنَ ٱلإِخْوَانِ كُلَّ مُوَاتِي يُووَافِقُني في كُلِّ أَمْرٍ أُرِيْدُهُ وَمَنْ لي بهذا لَيْتَ أَنِّي وَجَدْتُهُ

وكُلَّ غَضِيْضِ ٱلطَّرْفِ عَنْ عَثَرَاتِي ويَحْفَظُني حَيَّا وبَعْدَ مَمَاتِي فَقَاسَمْتُهُ مَا لِي مِنَ ٱلْحَسَنَاتِ

[٣٢٣٢] الصَّداقة والصّديق ٦٧ ، وفيه عنه : « إِذَا ٱنقطع شِسْعُ نعل صاحبك فلم تَقِفْ عليه فلسْتَ له بصاحب ، وإذا جلس يبول فلم تلبثْ له فلَسْتَ لَهُ برَفِيْتُو ٍ » .

[٣٢٣٣] لم أَجِدْهُ .

[٣٢٣٤] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٢٣٥] الشَّافعيّ في مناقبه للبيهةيِّ ٢/٧٩ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٧٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٤١٧/٥١ ، وبلا نسبة في الصداقة والصديق ١٩٦ ، وتاريخ بغداد ٥/٤١١ .



٣٢٣٦ ـ وقَالُوا : خَيْرُ ٱلإِخْوَانِ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ ، فلَمْ يُقَرِّعْكَ بِهِ ، ويُخْفِي مَعْرُوْفَهُ عِنْدَكَ فلَمْ يَمُنَّ بِهِ عَلَيْكَ .

٣٢٣٧ ـ وقَالَ أَعْرَابِيٌّ: ٱصْحَبْ مَنْ يَنْسَىٰ مَعْرُوْ فَهُ عِنْدَكَ، ويَذْكُرُ حُقُوْ قَكَ عَلَيْهِ.

٣٢٣٨ وقَالَ آخَرُ : ٱصْحَبْ مَنْ إِذَا صَحِبْتَهُ زَانَكَ ، وإِنْ خَدَمْتَهُ صَانَكَ ، وإِنْ خَدَمْتَهُ صَانَكَ ، وإِنْ أَصَابَتْكَ خَصَاصَةٌ مَانَك ، وإِنْ رَأَىٰ مِنْكَ حَسَنَةً عَدَّها ، إِنْ عَثَرَ عَلَىٰ سَيِّئَةٍ سَدَّها ، لا تُخَافُ بَوَائِقُهُ ، ولا تَخْتَلِفُ عَلَيْكَ طَرَائِقُهُ .

٣٢٣٩ ـ أَبُو نَصْرِ ٱلْمِيكَالِيُّ :

أَخُوْكَ مَنْ إِنْ كُنْتَ في نُعْمَىٰ وبُؤْسَىٰ عَادَلَك نُعْمَىٰ وبُؤْسَىٰ عَادَلَك وإِنْ بَــدَاكَ مُنْعِمــاً بِالْبِرِّ مِنْهُ عَـادَ لَـك

٣٢٤٠ \_ آخَرُ :

رِ وأَيْنَ ٱلشَّرِيْكُ في ٱلْمُرِّ أَيْنا يِ وإِنْ غِبْتَ كَانَ أُذْناً وعَيْنا

[٣٢٣٦] التمثيل والمحاضرة ٤٦٤ .

خَيْرُ إِخْوَانِكَ ٱلْمُشَارِكُ في ٱلْمُرْ

ٱلَّذي إِنْ حَضَرْتَ زَانَك في ٱلْحَيْ

[٣٢٣٧] البيان والتبيين ٣/ ٨٦ ، وبهجة المجالس ١/ ١٥١ ، والأداب الشُّرْعيَّة ٣/ ٥٦٥ .

[٣٢٣٨] علقمة بن لبيد العطارديّ في عيون الأخبار ٣/٣ ، وأبو عمرو العوفيّ في الموشَّىٰ ٢٠ ، وبلا نسبة في التبصرة ٢٧٧ .

[٣٢٣٩] أبو الفضل الميكاليّ في يتيمة الدَّهر ٤٨/٤ ـ ٤٣٩ ، والتمثيل والمحاضرة ١٢٨ .

[٣٢٤٠] بشَّار بن بُرْدٍ في ٱلدَّر ٱلْفريد ٦/ ١٩٣، ومعاهد التَّنصيص ١/ ٣٠٤، ديوانه ٤/ ٢٢١، وكُثيَّر عن المجليس الصَّالح ١/ ١٩٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٠/ ٨٦، ديوانه ٢٢٢، ولُغْدة ٱلأَصفهانيّ في معجم الأدباء ٢/ ٨٧٥، وبلا نسبةٍ في ٱلعقد ٢/ ٢٢٨، والجليس الصَّالح ١/ ٥٩٥.



#### ٣٢٤١ \_ أَخَرُ:

لَعَمْرُكَ مَا زَانَ ٱلْفَتَىٰ فَي أُمُوْرِهِ وَلا صَاحَبَ ٱلأَقْوَامَ في كُلِّ حَالَةٍ يُواسِيْكَ في ٱلْبَلْوَىٰ ويَمْنَحُكَ ٱلْهَوَىٰ يُواسِيْكَ في ٱلْبَلْوَىٰ ويَمْنَحُكَ ٱلْهَوَىٰ يَكُونُ إِذَا نَابَتْكَ يَوْمًا عَظِيْمَةٌ يَكُونًا عَظِيْمَةٌ

ولا شَانَهُ إِلَّا طِبَاعُ ٱلْخَلَائِقِ كَحُرِّ كَرِيْمٍ أَوْ خَلِيْلٍ مُوَافِقِ ويُصْفِيْكَ وُدًّا ماحِضاً غَيْرَ مَاذِقِ سِنَاناً لَدَىٰ ٱلْهَيْجَاءِ في كُلِّ مَأْزِقِ

### ٣٢٤٢ \_ آخَرُ :

إِنَّ أَخَاكَ ٱلصِّدْقَ مَنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ يَضِرُّ نَفْسَهُ لِيَنْفَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ ٱلزَّمَانِ صَدَعَكُ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكُ شَمْلَهُ لِيَجْمَعَكُ

٣٢٤٣ ـ وقَيْلَ لَخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : أَيُّ إِخْوَانِكَ أَوْجَبُ عَلَيْكَ حَقَّا ؟ قَالَ : ٱلَّذي يَسُدُّ خَلَلِي ، ويَغْفِرُ زَلَلِي ، ويَقْبَلُ عِلَلِي ، ويَبْسُطُ عِنْدَهُ أَمَلِي . ٣٢٤٤ ـ وقَالَ ٱلثَّعَالِبِيُّ : صَدِيْقُكَ مَنْ يَرْضَىٰ خُلَّتَك ، ويَسُدُّ خَلَّتَكَ .

### [٣٢٤١] لم أَقِفْ عليها .

[٣٢٤٢] البخلاء ٢٤٧ ، وعيون الأخبار ٣/٧ ، والمصون ١٤٨ ، والجليس الصالح ١/٨٧ ، وجمهرة الأمثال ١/٨٥ ، وديوان المعاني ١/٣٢١ ، والصّداقة والصّديق ٥٠ ، وزهر الآداب ٢/٤٢٥ ، وربيع الأبرار ٥/١٩٥ ، وأُنس المسجون ١٧٢ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣٦/٣٣ ، ومعجم الأدباء ٤/١٧٨٤ .

ونُسبت إلى أبي الفيض بن أُميَّة في الأمثال والحكم للماورديّ ١٦٠ ، وإلى أبي العتاهية في ديوانه ٢٧٤ ، وإلى أبي بكر بن داود في شعب الإيمان ٦/ ٣٣٥ .

[٣٢٤٣] ٱلْمُجْتَنَىٰ ٤٧ ، والموشَّى ٢٤ ، والكامل ٢/ ١٢٣ ، والبصائر والذَّخائر ٨/ ١١٣ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٧٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٦٠ .

[٣٢٤٤] المُبْهج ٥١ .



٣٢٤٥ ـ وقَالَ ٱلْحَجَّاجُ لابْنِ ٱلْقِرِّيَّةِ : مَا ٱلْكَرَمُ ؟

قَالَ : صِدْقُ ٱلإِخَاءِ في ٱلشِّدَّةِ وٱلرَّخَاءِ .

٣٢٤٦ ـ ويُقَالُ: صَدِيْقُكَ مَنْ سَاعَفَكَ في أَطْوَارِكَ ، وقَدَّمَ سَعْيَهُ في قَضَاءِ أَوْطَاركَ .

٣٢٤٧ ـ أَبُو تَمَّام حَبِيْبٌ :

مَنْ لِي بِإِنْسَانٍ إِذَا أَغْضَبْتُهُ وإِذَا صَبَوْتُ إِلَىٰ ٱلْمُدَامِ شَرِبْتُ مِنْ وتَسرَاهُ يُصْغِي للحَدِيْتُ بِطَرْفِهِ وبقَلْبِهِ ولَعَلَّمَ أُذْرَىٰ بِلَّهِ

وجَهِلْتُ كَانَ ٱلْحِلْمُ رَدَّ جَوَابِهِ أُخْـلَاقِـهِ وسَكِـرْتُ مِـنْ آدَابِـهِ

٣٢٤٨ ـ وقَالَ ٱلْخَلِيْلُ بْنُ أَحْمَدَ : يَجِبُ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ مَعَ صَدِيْقِهِ ٱسْتِعْمَالُ أَرْبَع خِصَالٍ : ٱلصَّفْحُ قَبْلَ ٱلاسْتِقَالَةِ ، وتَقْدِيْمُ حُسْنِ ٱلظَّنِّ قَبْلَ ٱلتُّهْمَةِ ، وٱلبَذْلُ قَبْلَ ٱلْمَسْأَلَةِ ، ومَخْرَجُ ٱلْعُذْرِ قَبْلَ ٱلْعَتْبِ .

٣٢٤٩ ـ وقَالَ رَجُلٌ لَمُطِيْع بْنِ إِيَاسٍ : جِئْتُكَ خَاطِباً لَمَوَدَّتِكَ .

قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَىٰ شَرَّطِ أَنْ تَجْعَلَ صَدَاقَها أَلَّا تَسْمَعَ فِيَّ مَقَالَةَ ٱلنَّاسِ .

• ٣٢٥ ـ وقَالُوا: ٱلسَّتْرُ لِمَا عَايَنْتَ أَحْسَنُ مِنْ إِذَاعَةِ مَا ظَنَنْتَ .

٣٢٥١ شَاعِرٌ:

<sup>[</sup>٣٢٤٥] ربيع الأبرار ١/ ٣٧٨ ، وسراج الملوك ٦٢ .

<sup>[</sup>٣٢٤٦] المُبْهِج ٥١ .

<sup>[</sup>٣٢٤٧] ٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٣٧١ .

<sup>[</sup>٣٢٤٨] إِنْباه الرُّواة ١/ ٣٨٢ .

<sup>[</sup>٣٢٤٩] العقد ٢/ ٢٣٠ .

<sup>[</sup>٣٢٥٠] إحياء علوم الدِّين ٢/ ٣٢٩ ، والجوهر النَّفيس ١٥٦ .

<sup>[</sup>٣٢٥١] سالم بْنُ وَابصَةَ ٱلأَسَدِيُّ في التذكرة السَّعْديَّة ٢٥ ، والثَّاني له في أمالي القالي ٢/ ٢٢٤ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٨٠٣/٢ ، والبصائر والذَّخائر ١٦٨/٤ ، والصّداقة والصَّديق ٥٨ ، ١٠٣ ، ٢٤٩ ، والمنتحل ٢١٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/٣٦٦ .



إِذَا شِئْتَ أَنْ تُدْعَىٰ كَرِيْماً مُهَذَّباً حَلِيْماً ظَرِيْفاً مَاجِداً فَطِناً حُرِّا فَإِنْ ما بَدَتْ مِنْ صَاحِبٍ لَكَ زَلَّةٌ فكُنْ أَنْتَ مُحْتَالًا لـزَلَّتِهِ عُـذْرا

٣٢٥٢ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلأُدَبَاءِ : مَنِ ٱلرَّفِيْقُ ؟

قَالَ : مَنْ أَنْتَ أَحْسَنُ شُغْلِه ، وأَوْكَدُ فَرْضِهِ ونَفْلِهِ .

فَقِيْلَ لَهُ : مَنِ ٱلشَّفِيْقُ ؟

قَالَ : مَنْ إِنْ دَهَمَتْكَ مِحْنَةٌ قَذِيَتْ عَيْنُهُ لَكَ ، وإِنْ شَمَلَتْكَ مِنْحَةٌ قَرَّتْ عَيْنُهُ كَ .

فَقِيْلَ لَهُ : فَمَنِ ٱلْوَفِيُّ ؟

قَالَ : مَنْ يَحْكِي بِلَفْظِهِ كَمَالَكَ ، ويَرْعَىٰ بِلَحْظِهِ جَمَالَكَ .

قِيْلَ لَهُ : فَمَنِ ٱلصَّاحِبُ ؟

قَالَ : ٱلَّذي مَنْ إِذَا نَأَىٰ ذَكَرَكَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، وإِنْ دَنَا خَدَمَكَ في ٱلْكِنَاسِ .

٣٢٥٣ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ : إِذَا جَادَ لَكَ أَخُوْكَ بِمالِهِ فَقَدْ جَادَ لَكَ أَخُوْكَ بِمالِهِ فَقَدْ جَادَ لَكَ بِنَفْسِهِ } لِأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ لَكَ ما لا قِوَامَ لنَفْسِهِ إِلَّا بِهِ ، وإِذَا بَخِلَ عَلَيْكَ برِفْدِهِ ، فلا تُصَدِّقْهُ في وُدِّهِ .

٣٢٥٤ ـ ولله ِ دَرُّ ٱلْقَائِلِ :

إِذَا صَاحَ بِي صَاحِبِي يِا أَخِي وقَدْ عَضَّهُ ٱلدَّهْرُ لَبَيْتُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

[٣٢٥٢] الشّبليّ في الصّداقة والصّديق ٩٠ .

<sup>[</sup>٣٢٥٣] ربيع الأبرار ٤/ ٣٦٥ ، ٣٨٥ ، وفي الموضع الثاني نُسِبَ إلى خالدبن يزيدبن معاوية . [٣٢٥٤] لم أَقِفْ عليها .

(**\*)**;•—

لَـهُ ٱلصَّفْـوُ مِمَّـا حَـوَتْـهُ يَـدِي وَبَيْتِـــي إِذَا زَارَنـــي بَيْتُـــهْ (٣٢٥٥ آخَرُ:

أَمِيْلُ مَعَ ٱلصَّدِيْقِ عَلَىٰ ٱبْنِ أُمِّي وَآخَـذُ للصَّدِيْتِ مِـنَ ٱلشَّقِيْتِ فِـانِ أَمْي وَآخَـذُ للصَّدِيْتِ مِـنَ ٱلشَّقِيْتِ فِـانِ أَبْصَـرْ تَنِيي حُـرًا مُطَاعاً فإِنَّكَ وَاجِـدِي عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مُعَاوَنَتُكَ أَخَاكَ بِمُهْجَتِكَ عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مُعَاوَنَتُكَ أَخَاكَ بِمُهْجَتِكَ عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مُعَاوَنَتِكَ إِيّاهُ عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مُعَاوَنَتِكَ إِيّاهُ عِنْدَ ٱلرَّخَاءِ .

٣٢٥٧ ـ وقَالُوا: ٱجْعَلْ حَسَنَاتِ أَخِيْكَ لَهُ مَحْسُوْبَةً ، وسَيِّئَاتِهِ إِلَىٰ كَدَرِ ٱلزَّمَانِ مَنْسُوْبَةً .

٣٢٥٨ ـ وقَالُوا: مِنْ عَلَامَةِ ٱلصَّدِيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لصَدِيْقِ صَدِيْقِهِ صَدِيْقاً، ولعَدُوِّ صَدِيْقاً، ولعَدُوِّ صَدِيْقِهِ عَدُوًّا.

٣٢٥٩ ـ وقَالُوا : لَيْسَ مِنَ ٱلْحُبِّ أَنْ تُحِبَّ مَا يُبْغِضُ حَبيْبُكَ .

٣٢٦٠ للسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ:

ولَيْسَ يَكُوْنُ ٱلْمَرْءُ سِلْمَ صَدِيْقِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَرْبَ ٱلْعَدُوِّ ٱلْمُخَالِفِ

٣٢٦١ \_ آخَرُ:

[٣٢٥٥] إبراهيم بن العبَّاس الصّوليّ. زهر الآداب ٢٠١/٩٢ ، والتَّذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٠١، ومعجم الأدباء ١/ ٧٤، وعبدالله بن طاهر في الْعقد ٢/ ١٦٤، والثَّاني له في الدِّر ٱلْفريد ١/ ٤٢٨.

[٣٢٥٦] محاضرات الأدباء ١/٥٥٦.

[٣٢٥٧] المبهج ٥٢ .

[٣٢٥٨] كليلة ودمنة ١٨٤ ، وعيون الأخبار ٣/ ٩ ، والعقد ٢/ ٢٢٦ .

[٥٩٦٩] ربيع الأُبرار ١/ ٣٨٤.

[٣٢٦٠] ديوانه ٢٩٩ ، والمنتحل ١٢٦ ، ومحاضرات الأدباء ٣٠ /٣ .

[٣٢٦١] لعليّ في العقد ٢/ ٢٢٧ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٧/ ٨١ .



صَدِيْقُ عَدُوِّي دَاخِلٌ في عَدَاوَتِي وإِنِّي لِمَنْ وَدَّ ٱلصَّدِيْتَ وَدُوْدُ صَدِيْتَ وَدُوْدُ الصَّدِيْتَ وَدُوْدُ ٢٢٦٢ آخَرُ:

تَـوَدُّ عَـدُوِّي ثُـمَّ تَـزْعُـمُ أَنَّنِـي صَدِيْقُكَ إِنَّ ٱلرَّأْيَ مِنْكَ لَعَازِبُ سَدِيْقُكَ إِنَّ ٱلرَّأْيَ مِنْكَ لَعَازِبُ ٣٢٦٣ \_ آخَرُ مِنْ أَبْيَاتٍ :

إِذَا صَافَى صَدِيْقُكَ مَنْ تُعَادِي فَقَدْ عَادَاكَ وٱنْقَطَعَ ٱلْكَلَمُ

٣٢٦٤ ـ وقَالُوا : يَجِبُ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ أَنْ يَحْتَمِلَ لصَدِيْقِهِ ثَلَاثَ مَظَالِمَ : ظُلْمُ ٱلْعَضَبِ ، وظُلْمُ ٱلدَّالَّةِ ، وظُلْمُ ٱلْهَفْوَةِ .

٣٢٦٥ ـ وقَالُوا : إِذَا صَحَّ ٱلْوُدُّ سَقَطَتْ شُرُوطُ ٱلأَدَبِ .

٣٢٦٦ ويُقَالُ: إِذَا صَحَّ ٱلاعْتِقَادُ ذَهَبَ ٱلانْتِقَادُ.

٣٢٦٧ \_ وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : أَحَبُّ ٱلإِخْوَانِ إِلَيَّ مَنْ يَكْفِينِي مَؤُونَةَ ٱلتَّحَفُّظِ .

[٣٢٦٢] عبد الله بن المخارِق في الحماسة البصريَّة ٢/ ٤٣ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ٣٠ عبد الله بن المخارِق في الحماسة البصريَّة ٣٠ عبد الله بن المخارِق في الحماسة البصريَّة ٣٠ عبد الله المخارِق في المحاسنة البصريَّة ٣٠ عبد الله بن المخارِق في المحاسنة الله بن الله ب

[٣٢٦٣] للشَّافعيّ في اللَّطائف ١٤٨ ، وبلا نسبة في ٱلدِّرّ ٱلْفُريد ٣/ ١١ .

[٣٢٦٤] للأحنف في العقد ٢/ ١٦٤ ، والبصائر والذَّخائر ١٠١/٥ ، والصداقة والصّديق ٥٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٣٨ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات ٥/ ٣٥ ، ولابن المبارك في ربيع الأبرار ١/ ٣٧٧ .

[٣٢٦٥] العرجيّ الصّوفيّ في محاضرات الأدباء ٣١/٣ ، والجنيد في لباب الآداب ٢٣١ ، والرسالة القشيريَّة ٢/ ٤٤٨ ، ٤٤٨ .

[٣٢٦٦] أبو الفتح البُستيّ الكاتب في تاريخ دمشق لابن عساكر ١٦٣/٤٣ .

[٣٢٦٧] في التذكرة الحمدونيّة ٣٦٦/٤ : « قال سليمان بن عبد الملك : قد أَكلنا الطَّيِّبَ ، ولَبِسْنا اللَّيِّنَ ، ورَكِبْنا الفَارِهَ ، وٱمتطينا العذراءَ ، فلم يبقَ لي من لَذّتي إِلّا صديقٌ أَطرحُ فيما بيني وبينه مؤونةَ ٱلتَّحَفُّظ » اهـ



# ومِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ ٱلصَّنِيْعِ رَفْضُ ٱلْعِتَابِ وٱجْتِنَابُ ٱلتَّقْرِيْع

٣٢٦٨ قَالَ عِيْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ: ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ أَخٍ بِعَيْبٍ فِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَخٍ تُسْتَأْنَفُ مَوَدَّتُهُ.

٣٢٦٩ ـ وقِيْلَ : مَنْ عَاتَبَ في كُلِّ ذَنْبٍ أَخَاهُ ، فَحَقِيْقٌ أَنْ يَمَلَّهُ ويَقْلَاهُ .

٣٢٧٠ وقَالُوا: قَدِيْمُ ٱلْحُرْمَةِ وحَدِيْثُ ٱلتَّوْبَةِ يَمْحُوَانِ ما بَيْنَهُما مِنَ ٱلْإِسَاءَةِ .

### ٣٢٧١ شَاعِرٌ:

زَيِّنْ أَخَاكَ بِحُسْنِ وَصْفِكَ فَضْلَهُ وببَثِّ ما يَأْتِي مِنَ ٱلْحَسَنَاتِ وتَجَافَ عَنْ عَثَرَاتِهِ وأُسَاتِهِ مَنْ ذا ٱلّذي يَنْجُو مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ

٣٢٧٢ ـ وقَالُوا: ٱلْعَفْوُ ٱلّذي يَقُومُ مَقَامَ ٱلْعِتْقِ مَا سَلِمَ مِنْ تَعْدَادِ ٱلسَّقَطَاتِ، وخَلُصَ مِنْ تَذْكَارِ ٱلْفَرَطَاتِ.

٣٢٧٣ ـ وقَالُوا: لَيْسَ مِنَ ٱلْعَدْلِ سُرْعَةُ ٱلْعَذْلِ.

<sup>[</sup>٣٢٦٨] الفضل بن يحيىٰ في البصائر والذَّخائر ٧/ ١١٤ ، والصّداقة والصّديق ٤٠ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٨٦ .

<sup>[</sup>٣٢٦٩] محاضرات الأدباء ٣/ ١٥.

<sup>[</sup>٣٢٧٠] عيون الأخبار ١/١٧٧ ، والعقد ٢/ ٣٦ ، والصناعتين ٦٦ ، وزهر الآداب ٢/ ٦١١ ، وربيع الأبرار ٢/ ١١٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٦/ ٣٦٧ .

<sup>[</sup>٣٢٧١] ٱلعتَّابِيّ ، ديوانه ٤٦ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٦/ ٣٧٠ .

<sup>[</sup>٣٢٧٢] سهل بن هارون في الصّداقة والصّديق ١٤٦ ، وبلا نسبة في ربيع الأبرار ٢/ ١١٢ .

<sup>[</sup>٣٢٧٣] أكثم بن صيفيّ في الأمثال لأبي عُبيد ٢٦٧ ، والبخلاء ٢٤٤ ، وجمهرة الأمثال ٢/ ٩٢ ، والعقد ٢/ ١٨ ، ٣٠٨ ، ٧٠ ، ومجمع الأمثال ٢/ ١٩٥ ، والمستقصىٰ ٢/ ٣٠٨ .

٣٢٧٤ ـ ويُقَالُ: ٱلْعِتَابُ دَاعِيَةُ ٱلاجْتِنَابِ.

٣٢٧٥ ـ وقَالُوا : عِتَابُ ٱلأَحْبَابِ دَاعِيَةُ ٱلْهَجْرِ وٱلسِّبَابِ .

٣٢٧٦ ـ وقَالُوا: ٱلْعِتَابُ آكَدُ دَوَاعِي ٱلْقَطِيْعَةِ بَيْنَ ٱلأَحْبَابِ.

٣٢٧٧ ـ شَاعِرٌ:

لَـوْلا كَـرَاهِيَـةُ ٱلسِّبَـابِ وأَنَّنِـي لَـذَكَـرْتُ مِنْ عَثَـرَاتِكُـمْ وَذُنُـوْبِكُـمْ

٣٢٧٨ \_ آخَرُ :

تَحَمَّلُ مِنْ صَدِيْقِكَ كُلَّ ذَنْبٍ وَلِيَّا وَلا تَعْبَبُ عَلَى ذَنْبٍ حَبِيْبًا

٣٢٧٩ - أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ :

وكَمْ قَدْ قُلْتُمُ قَوْلًا لَدَيْنا تَرَكْتُ عِتَابَكُمْ وعَفَوْتُ إِنِّي

٣٢٨٠ \_ آخَوُ :

إِذَا ٱعْتَـذَرَ ٱلصَّـدِيْقُ إِلَيْكَ يَـوْمـاً

أَخْشَىٰ ٱلْقَطِيْعَةَ إِنْ ذَكَرْتُ عِتَابًا مَا لَوْ يَمُرُّ عَلَىٰ ٱلْفَطِيْمِ لشَابًا

وعُدَّ خَطَاهُ مِنْ نَمَطِ الصَّوابِ فَكُمْ هَجْرٍ تَوَلَّدَ مِنْ عِتَابِ

لَـهُ لَـوْلا مَهَابَتُكُم جَوابُ رَأَيْتُ الْعِتَابُ رَأَيْتُ ٱلْعِتَابُ

مِنَ ٱلتَّقْصِيْرِ عُنْدَ أَخٍ مُقِرِ

[٣٢٧٤] جمهرة الأمثال ١/ ٦٩ ، وديوان المعاني ١/ ١٦٩ ، واللَّطائف ١٥٥ .

[٣٢٧٥] لم أَجِدْهُ .

[٣٢٧٦] لم أُجِدْهُ.

[٣٢٧٧] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٥٢ .

[٣٢٧٨] صفى ٱلدِّين ٱلْحِلِّيّ (ت ٧٥٠هـ)، ديوانه ١١٨٠ .

[٣٢٧٩] نُسِبَ النَّاني إلى نُصَيْبِ في الأَمثال والحكم للماورديّ ٦٦ ، وبلا نسبة في الصّداقة والصّديق ١٢٣، وٱلدّر ٱلفريد٣/ ٢٩١.

[٣٢٨٠] سلفا برقم ٢٩١٦ .



فَصُنْهُ عَنْ عِتَابِكَ وَٱعْفُ عَنْهُ الْمُعْمِدُ عَنْهُ الْمُعْمِدُ : تَخُرُ :

لا تَجْفُونَ أَخِاً وإِنْ أَبْصَرْتَهُ فَالغُصْنُ يَذْبُلُ ثُمَّ يُصْبِحُ نَاضِراً فَالغُصْنُ يَذْبُلُ ثُمَّ يُصْبِحُ نَاضِراً ٣٢٨٢ - آخَرُ:

أَخْلِصِ ٱلْوُدَّ لِمَنْ آخَيْتَهُ وإِذَا زَلَّتْ بِهِ ٱلنَّعْلُ فلا عُلْ بِحِلْمٍ مِنْكَ يُطْفِي جَهْلَهُ عُلْ بِحِلْمٍ مِنْكَ يُطْفِي جَهْلَهُ ٣٢٨٣ ـ آخَرُ:

إِذَا أَنْتَ عَاتَبْتَ ٱلْمَلُوْلَ فَإِنَّمَا وَهَبْهُ ٱرْعَوَىٰ بَعْدَ ٱلْعِتَابِ أَلَمْ تَكُنْ

٣٢٨٤ - آخَوُ :

وكَمْ مِنْ قَائِلِ قَدْ قَالَ دَعْهُ فَالَ دَعْهُ فَالَتُ إِذَا جَزَيْتُ ٱلْغَدْرَ غَدْراً

فِإِنَّ ٱلْعَفْوَ شِيْمَةُ كُلِّ حُرِّ

لَكَ جَافِياً ولِمَا تُحِبُّ مُنَافِيا والْمَاءُ يَكْدَرُ ثُمَّ يَرْجِعُ صَافِيا

وٱغْفِرِ ٱلْعَثْرَةَ مِنْهُ إِنْ عَثَرْ تَلْبَسَنْ مِنْ أَجْلِهِ جِلْدَ ٱلنَّمِرْ إِنْ عَشَرِ لِللَّهَ لِللَّهُ مِنْ أَجْلِهِ جِلْدَ ٱلنَّمِرْ إِنَّمَا ٱلْجَهْلُ كَنَارٍ تَسْتَعِرْ

تَخُطُّ عَلَىٰ جَارٍ مِنَ ٱلْمَاءِ أَحْرُفا مَـوَدَّتُهُ طَبْعاً فصَارَتْ تَكَلُّفا

فلَـمْ يَـكُ وُدُّهُ لَـكَ بِـالسَّلِيْـمِ فَلَـىٰ ٱللَّئِيْـمِ فَلَـىٰ ٱللَّئِيْـمِ

[٣٢٨١] أبو الفتح البُسْتيّ، ديوانه ٣٩٥، ويتيمة الدَّهر ٤/ ٣٦٨، والمنتحل ٢٣٢، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ١٣١/١١. [٣٢٨٢] أَبو مُحَمَّدِ ٱلْيزيديُّ في ٱلدِّرّ ٱلْفريد ٢/ ٢٣٠.

[٣٢٨٣] أبو الحسن النَّاشِيء ٱلأَصْغَرُ . ٱلصَّداقة وٱلصَّديق ١٥٨ ، وأَحسن ما سمعت ٢٠ ، وٱلإِعْجَاز وٱلإِيْجاز ٢٦١ ، ويتيمة الدَّهر ٢٨٨١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/٢٥ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٧٥ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٦٩ ، وسير أعلام النُّبلاء ٢٢/ ٢٢٢ ، والوافي ١٣٥ / ١٣٥ .

[٣٢٨٤] سعيد بن حميد في لباب الآداب ٣٢٣ ، ومِنْ إنشاد أَبي بكر بن الأُنباريِّ في نشوار المحاضرة ٦/ ٢٣٠ ، وتاريخ بغداد ١١١/١٢ ، والمنتظم ١/١٤٣ .

وأَيْنَ ٱلْإِلْفُ يَعْطِفُنِ عَلَيْهِ وَأَيْنَ رِعَايَةُ ٱلْحَقِّ ٱلْقَدِيْمِ ٢٢٨٥ ويُقَالُ: إِذَا ٱنْبَسَطَتِ ٱلْمُعَاتَبَةُ ٱنْقَبَضَتِ ٱلْمُصَاحَبَةُ .

٣٢٨٦ ـ وقَالَ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ : لا خَيْرَ في حُبِّ لا تُحْتَمَلُ أَقْذَاؤُهُ ، ولا يُشْرَبُ عَلَىٰ ٱلْكَدَرِ مَاؤُهُ ، وإِنَّمَا ٱلْعِشْرَةُ مُجَامَلَةٌ ، وٱلْمُجَامَلَةُ لا تَسَعُ ٱلاسْتِقْصَاءَ ، وٱلْكَشْفُ لا يَحْتَمِلُ ٱلْحِسَابَ وٱلصَّرْفَ .

٣٢٨٧ \_ مَحْمُوْدٌ ٱلْوَرَّاقُ:

إِنَّ ٱلتَّجَنِّيَ قَاطِعُ ٱلرِّفْدِ فَاطِعُ ٱلرِّفْدِ فَالْخَاكُ عَلَىٰ تَغَيُّرِهِ فَالْخَاكُ عَلَىٰ تَغَيُّرِهِ

٣٢٨٨\_ آخَوُ :

ومَنْ لَمْ يُغَمِّضْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيْقِهِ وَمَنْ لَمْ يُعَمِّضُ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيْقِهِ وَمَنْ يَتَتَبَّعْ جَاهِداً كُللَّ عَثْرَةٍ

٣٢٨٩ \_ بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ:

إِذَا كُنْتَ فِي كُلِّ ٱلأُمُوْرِ مُعَاتِباً وإِذْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَاراً عَلَىٰ ٱلْقَذَىٰ

وٱلْغَيْظَ يُخْرِجُ كَامِنَ ٱلْحِقْدِ وَٱلْغَيْظَ يُخْرِجُ كَانَ مِنْ عَهْدِ

وعَنْ بَعْضِ مَا فِيْهِ يَمُتْ وَهُوَ عَاتِبُ يَجِدُهَا وَلَا يَسْلَمْ لَهُ ٱلدَّهْرَ صَاحِبُ

خَلِيْلَكَ لَمْ تَلْقَ ٱلّذي لا تُعَاتِبُهُ ظَمِئْتَ وأَيُّ ٱلنَّاسُ تَصْفُو مَشَارِبُهُ

<sup>[</sup>٣٢٨٥] جمهرة الأمثال ١/ ٦٩ ، وديوان المعاني ١/ ١٦٩ .

<sup>[</sup>٣٢٨٦] ربيع الأبرار ١/ ٣٨٢ ، وبعضه في سحر البلاغة ١٩٥ .

<sup>[</sup>٣٢٨٧] ديوانه ١٣٤ .

<sup>[</sup>٣٢٨٨] كُثَيِّر ، ديوانه ١٥٤ ، وعيون الأخبار ٣٦/٣ ، والصداقة والصديق ٢٤٥ ، والعقد ٥/ ١٩٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٦٣ ، ومعاهد التَّنصيص ١/ ٣٦١ .

<sup>[</sup>٣٢٨٩] ديوانه ١/ ٣٢٦، وطبقات الشُّعراء لابن المعتزّ ٢٧، وأَدب الدُّنيا والدِّين ١٧٨، وديوان المعاني ٢/ ١٩٦، والصداقة والصديق ١١٥، والإعجاز والإيجاز ١٩٩، والتمثيل والمحاضرة ٧٤.

**(\*\*\***}}>-

فعِشْ وَاحِداً أَوْ صِلْ أَخَاكَ فَإِنَّهُ ومَنْ ذَا ٱلَّذِي تُرْضَىٰ سَجَايَاهُ كُلُّها ٣٢٩٠ - آخَرُ:

ٱرْضَ مِنَ ٱلْمَرْءِ في مَودَّتِهِ مَنْ يَكْشِفِ ٱلنَّاسَ لَمْ يَجِدْ أَحَداً يَكْشِفِ ٱلنَّاسَ لَمْ يَجِدْ أَحَداً يُصوْشِكُ أَلَّا يَتِمَ وَصْلُ أَخٍ يُصلُ أَخٍ لَا يَتِمَ وَصلَلُ أَخٍ لَا يَتِمَ وَصلَلُ أَخٍ لَا يَتِمَ اللَّهُ وَمِيِّ :

هُمُ ٱلنَّاسُ في ٱلدُّنْيا فلا بُدَّ مِنْ قَدَّى ومِنْ قَدَّى ومِنْ قَلَّةِ ٱلإِنْصَافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي الـ ومِنْ قِلَّةِ ٱلإِنْصَافِ أَنَّكَ تَبْتَغِي الـ ٣٢٩٢ أَلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلأَحْنَفِ :

إِنَّ بَعْضَ ٱلْعِتَابِ يَدْعُو إِلَىٰ ٱلْهَجْ وإِذَا مِا ٱلْقُلُوْبُ لَمْ تُضْمِرِ ٱلْوُدْ

مُقَارِفُ ذَنْبِ مَرَّةً ومُجَانِبُهُ كَفَى ٱلْمَرْءَ نُبُلًا أَنْ تُعَدَّ مَعَايِبُهُ

بما يُــوَدِّي إِلَيْــكَ ظَــاهِــرُهُ تَصِــحُّ مِنْهُــمْ لَــهُ سَــرَائِــرُهُ فـــي كُــلِّ زَلَّاتِــهِ تُنَــافِــرُهُ

يُلِمُ بِعَيْنِ أَوْ يُكَلِّدُ مَشْرَبًا مُهَدَّبًا مُهَذَّبًا مُهَذَّبًا

رِ ويُـوْذِي بِهِ ٱلْمُحِبُّ ٱلْحَبِيْبِ وَ لَلْمُحِبُ ٱلْحَبِيْبِ وَلَا مَا لَهُ لُوبِ الْمُلْوِبِ الْمُلْوِبِ

٣٢٩٣ ـ وقَالُوا : ٱلاسْتِقْصَاءُ أَوَّلُ ٱلزُّهْدِ ، وآخِرُ ٱلْوُدِّ .

٣٢٩٤ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِم : رُبَّ خُطْوَةٍ صَغِيْرَةٍ عَادَتْ هِمَّةً كَبيْرَةً .

<sup>[</sup>٣٢٩٠] محمّد بن حازم الباهليّ، ديوانه ٤١ ، والعقد ٢/ ٢٣١ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٠٢ .

<sup>[</sup>٣٢٩١] الصّداقة والصّديق ٣١٠ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٧٤ ، والدّر الفريد ١١/٥٥ .

<sup>[</sup>٣٢٩٢] ديوانه ٦٦ ، والجليس الصّالح ١/ ٩٣ ، واللَّطائف ١٥٥ ، وزهر الآداب ٤/ ١٠١٧ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ١٧ \_ ١٨ .

<sup>[</sup>٣٢٩٣] في ديوان المعاني ١/ ١٧٧:

ورَدَّدْتُ ٱلْعِتَ ابَ عَلَيْ كَ حَتَّ لَى سَئِمْ تُ وآخِ رُ ٱلْــــــــُودٌ ٱلْعِتَ ابُ [٣٢٩٤] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٤٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٠٥ .



### ٣٢٩٥ ـ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

هٰ ذِي مَخَايِلُ بَرْقٍ خَلْفَهَا مَطَرٌ وَأَزْرَقُ ٱلصَّبْحِ يَبْدُو قَبْلَ أَبْيَضِهِ

٣٢٩٦ ـ نَصْرُ بْنُ سَيَّارِ :

أَرَىٰ خِلَلَ ٱلرَّمَادِ وَمِيْضَ جَمْرٍ فَالْ أَلْرَىٰ خِلَلَ ٱلرَّمَادِ وَمِيْضَ جَمْرٍ فَالْمِانَّ ٱلنَّارَ بِالعُوْدَيْنِ تُلْكَىٰ فَالْمِلْ اللهُ اللهُ عَمْد لاءُ قَوْمٍ فَالْمِلْ اللهُ بِنُ طَاهِرٍ : عَبْدُ اللهِ بِنُ طَاهِرٍ :

إِذَا مَا صَدِيْقِي ضَرَّني سُوْءُ فِعْلِهِ صَبَرْتُ عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْـهُ تُـرِيْبُنـي ٣٢٩٨ ـ ومِنْهُ قَوْلُ ٱلآخَرِ:

وكُنْـتُ إِذَا ٱلصَّـدِيْـقُ أَرَادَ غَيْظِـي غَفَــرْتُ ذُنُــوْبَــهُ وعَفَــوْتُ عَنْــهُ

جُـوْدٌ ووَرْيُ زِنَـادٍ خَلْفَـهُ لَهَـبُ وَأَوَّلُ ٱلْغَيْـثِ قَطْـرٌ ثُـمَّ يَنْسَكِـبُ

ويُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ضِرَامُ وَإِنَّ ٱلْحَرْبُ أَوَّلَهِا كَلَمُ وَإِنَّ ٱلْحَرْبُ أَوَّلَهِا كَلَمُ يَكُونُ وَقُودَها جُثَثْ وهَامُ

ولَـمْ يَـكُ عَمَّـا سَـاءَنـي بِمُفِيْـقِ مَخَـافَـةَ أَنْ أَبْقَـىٰ بِغَيْـرِ صَـدِيْـقِ

وأَشْرَفَني عَلَىٰ حَنَقٍ برِيْقِي مَخَافَةَ أَنْ أَعِيْشَ بِلا صَدِيْقِ

<sup>[</sup>٣٢٩٥] ٱلبُحْتريّ في البصائر والذَّخائر ٦/ ١٩٠ ، والموازنة ٣/ ٤٥٢ ، وربيع الأبرار ٩٨/٢ ، وعجز الثاني في محاضرات الأدباء ٣/ ٣٤٥ .

<sup>[</sup>٣٢٩٦] البيتان الأوَّل والثاني في عيون الأخبار ٢١٠/١ ، والحماسة البصريَّة ٢١٠١ ـ ١٠٨ ، والبغال ٥٨ ، والعقد ٥/ ٢٢١ ، والبصائر والذَّخائر ٢/٧١١ ، والمنتحل ١٩١ ، وسراج الملوك ٥٦ ، وزهر الأكم ١١١١ .

<sup>[</sup>٣٢٩٧] عيون الأخبار ٣/ ٢٢، وألدّر ٱلْفريد ٣/ ٢٠٢

<sup>[</sup>٣٢٩٨] كُثَيِّر، ديوانه ١٢١، والصّداقة والصّديق ٥١، ٣١١، وٱلجليس ٱلصَّالح ١٩٦/١.



# ومِنْهُمْ مَنِ ٱسْتَحْسَنَ عِتَابَ ٱلأَصْحَابِ ، فرُبَّما كَانَ حَظَّا عَلَىٰ ٱكْتِسَابِ ٱلْمُحَابِّ

٣٢٩٩ ـ قَالُوا: مُعَاتَبَةُ ٱلأَخِ ٱلصَّدِيْقِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ ، فلَعَلَّهَا تَكُوْنُ سَبَباً إِلَىٰ صَلَاحِهِ ورُشْدِهِ .

٣٣٠٠ وقَالُوا: تَرْكُ ٱلْمُعَاتَبَةِ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلإِهْمَالِ، وٱلتَّوَاطُوِ عَلَىٰ مَنْهِيَّاتِ ٱلأَعْمَالِ.

٣٣٠١ ـ وقَالُوا : شَرُّ ٱلأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَنْجَعْ فِيْهِ ٱلْعِتَابُ .

٣٣٠٢ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَاتِبْ أَخَاكَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وٱرْدُدْ شَرَّهُ بِالإِفْضَالِ عَلَيْهِ .

٢٣٠٣ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبِيْدَةَ ٱلرَّيْحَانِيُّ : ٱلْعِتَابُ حَدَائِقُ ٱلأَحْبَابِ ، وثِمَارُ ٱلوُدِّ ، ودَلِيْلُ ٱلظَّفَرِ ، وحَرَكَاتُ ٱلشَّوْقِ ، ورَاحَةُ ٱلْوَاجِدِ ، ولِسَانُ ٱلْمُشْفِقِ . ٱلوُدِّ ، ودَلِيْلُ ٱلظَّفَرِ ، وحَرَكَاتُ ٱلشَّوْقِ ، ورَاحَةُ ٱلْوَاجِدِ ، ولِسَانُ ٱلْمُشْفِقِ .

٣٣٠٤ \_ وقَالُوا : ٱلْعِتَابُ يُدَاوِي ٱلْقُلُوْبَ ، ويُتَرْجِمُ عَنْ خَفِيَّاتِ ٱلْعُيُوْبِ .

[٣٢٩٩] الأَمثال لأَبي عُبيد ١٨٢ ، وعيون الأخبار ٣٤٪ ، والعقد ١٦٣/١ ، ٣١٣/٤ ، والبصائر والذَّخائر ٢/ ٢٢١ ، والصّداقة والصّديق ٤٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٥ ، والبصائر والذَّخائر ٣٤٣/١ ، والمستقصىٰ ٣٤٦/٢ . ونُسب في بعض المصادر إلى أبي الدَّرداء .

[٣٣٠٠] في محاضرات الأدباء ٣/ ١٦ : « تَرْكُ المعاتبة دليلٌ علىْ قِلَّةِ الاكتراثِ بالصّديق » اهـ [٣٣٠٠] لم أَجِدْهُ .

[٣٣٠٢] التذكرة الحمدونيَّة ١/ ٣٧٤ ، ٣٩٥ .

[٣٣٠٣] المجتنى ١٣٤ ، والصّداقة والصّديق ٢٧٤ ، واللَّطائف ١٥٤ ، وزهر الآداب ٢٧٦/٢) ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ١٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٣١ . وانظر مختارات من نثر عليّ بن عبيدة الرّيحاني برقم ٢٢٤ المنشور في بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ ١/ ١٥٧ .

[٣٣٠٤] لم أُجِدْهُ .



٣٣٠٥ ـ وما أُحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ :

تَوَاقَفَ عَاشِقَانِ عَلَى ٱرْتِقَابٍ فلا هٰذَا يَمَالُ عِتَابَ هٰذَا فلا عَيْشٌ كوَصْلِ بَعْدَ هَجْرٍ

٣٣٠٦ آخَرُ:

أُعَاتِبُ مَنْ أَهْوَاهُ في كُلِّ حَالَةٍ فَإِنِّي كُلِّ حَالَةٍ فَإِنِّي عَنْدَ حُدُوْثِهِ فَإِنِّي عِنْدَ حُدُوْثِهِ

٣٣٠٧ ـ ومِنْ مُسْتَحْسَنَاتِ ٱلْمُعَاتَبَاتِ قَوْلُ ٱلْقَائِلِ:

لا غَرْوَ إِنْ كَانَ مَنْ دُوْنِي يَسُرُّكُمُ لِهُ عَرْوَ إِنْ كَانَ مَنْ دُوْنِي يَسُرُّكُمُ لِيُحْرِبُ لِلْمَارِبُ فَيُمْسِي وَهُوَ مُلْتَثِمُ

٣٣٠٨ ولبَعْضِهِمْ:

سأُنْسِيْكَ نَفْسِي إِنْ نَسِيْتَ مَوَدَّتِي وَأَكْفِيْكَ إِذْ لَمْ تَبْغِ حَمْداً مَذَمَّتِي وَأَكْفِيْكَ إِذْ لَمْ تَبْغِ حَمْداً مَذَمَّتِي وَأَنْسَاكَ نِسْيَانَ ٱلْقُرُوْنَ ٱلَّتِي مَضَتْ فَإِنْ قِيْلَ لِيْ أَيْنَ ٱلَّذِي كَانَ بَيْنَكُمْ فَإِنْ قِيْلَ لِيْ أَيْنَ ٱلَّذِي كَانَ بَيْنَكُمْ

أَرَادا ٱلْـوَصْـلَ مِـنْ بَعْـدِ ٱجْتِنَـابِ ولا لهــذا يَمَــلُّ مِــنَ ٱلْجَــوَابِ ولا شَــيْءٌ أَلَــذُ مِــنَ ٱلْعِتَــابِ

لِيَجْتَنِبَ ٱلْأَمْرَ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْعَتْبُ بِمَنْزِلَةِ ٱلْغَيْثِ ٱلَّذِي قَبْلَهُ ٱلْجَدْبُ

وأَنْثَنِي عَنْكُمُ بِٱلْـوَيْـلِ وٱلْحَـرَبِ
ثَغْرَ ٱلْفَتَاةِ ويُلْقَىٰ ٱلْعُوْدُ في ٱللَّهَبِ

كَأَنَّكَ لَمْ تَخْطِرْ بِبَالِي ولا وَهْمِي فَتَبْرَأُ مِنْ ذَمِّي فَتَبْرَأُ مِنْ ذَمِّي عَلَيْها ٱللَّيَالِي مِنْ جَدِيْسٍ ومِنْ طَسْمِ رَدَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ في ٱلْحُلْمِ

[٣٣٠٥] الزُّهرة ١/ ٤٧ .

[٣٣٠٦] عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٤٢١ ـ ٤٢٢ ، وبلا نسبة في زهر الأكم ١/ ٢٥١ ، والثَّاني في التمثيل والمحاضرة ٢٣٩ .

[٣٣٠٧] أَبُو العلاء بن أَبِي النَّدَىٰ بن عمرو ٱلْمَعَرِّيُّ فِي خريدة القصر ٣/٩٧٣ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٣٣٣/١١، وكنز ٱلدُّرر ٧/ ٣٩٠ .

[٣٣٠٨] لم أَقِفْ عليها .



### ٣٣٠٩ - جَرِيْرٌ:

فَإِنْ تَكُ قَدْ مَلَلْتَ ٱلآنَ مِنِّي وسَوْفَ تَلُومُ نَفْسَكَ إِنْ بَقِيْنَا فَدِلا واللهِ لا أَنْسَاكَ حَتَّديٰ

### ٣٣١٠ - ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ :

تَخِـٰذُتُكُمُ حِصْناً مَنِيْعاً لتَـٰدْفَعُـوا إِذَا كُنْتُـمُ لا تَــدْفَعُـوْنَ مُلِمَّـةً

إِنْ تَكَلَّمْتُ لَـمْ يَكُنْ لَكَلَامِي

وأُرَانِــي إِذَا تَــأَمَّلْــتُ أَمْــرِي

فسَوْفَ تَـرَىٰ مُجَـانَبَتـي وبُعْـدِي وبُعْـدِي وبَعْـدِي وبَبْهُـدِي وبَبْهُـدِي أَرْسُوانَ بَعْـدِي أُوسَّـدَ مَصْجَعِـي وأَزُوْرَ لَحْـدِي

نِبَالَ ٱلْعِدَىٰ عَنِّي فَكُنْتُمْ نِصَالَها عَنِ النَّفْسِ كُوْنُوا لا عَلَيْهَا ولا لَهَا

٣٣١١ - إِبْرَاهِيْمُ بْنُ ٱلْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ :

وكُنْتَ أَخِي بِإِخَاءِ ٱلرَّمَانِ فَلَمَّا نَبَا صِرْتَ حَرْباً عَوَانا وكُنْتُ أَعُدُّكُ للنَّائِبَاتِ فها أَنَا أَطْلُبُ مِنْكَ ٱلأَمَانا وكُنْتُ أَذُمُّ إِلَيْكَ ٱلرَّمَانَ فأَصْبَحْتُ فِيْكَ أَذُمُّ ٱلرَّمَانا

٣٣١٢ وقَالَ بَعْضُ ٱلأُمُو يِّيْنَ يُعَاتِبُ عِيْسَىٰ بْنَ مُوْسَىٰ :

مَ وْقِعٌ وٱلسُّكُ وْتُ لَيْسَ بِمُجْدِي نَاقِصَ ٱلْحَظِّ في دُنُوِّي وبُعْدِي

[٣٣٠٩] بل الوليد بن يزيد، ديوانه ٣٦ (الأَوَّل والثَّاني) عن الأغاني ٢٨/٧، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٣٨، وٱلدِّر ٱلْفريد ٧/ ٣٨٢.

[٣٣١٠] ديوانه ٥/ ١٩١١ ، وديوان المعاني ١/ ١٦٢ ، والتمثيل والمحاضرة ١/ ٢٩٥ ، والمنتحل ٩٧ ، وزهر الآداب ٣/ ٧٤١ ، وأُنس المسجون ١٧٥ ، والمنتظم ٢١/ ٣٦٦ .

[٣٣١١] عيون الأخبار ٣/ ٨٥، والجليس الصَّالح ٨١/١، والبصائر والذَّخائر ١٢٢/٤، والصّداقة والصّديق ٩١، والتذكرة الحمدونيَّة ٥١/٥، ومعجم الأدباء ٧٣/١، ووفيات الأَعيان ٢١/١، والوافي ٢/ ٢١، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٧٠/٦٩.

[٣٣١٢] ٱلأَوَّل والثَّالث والرَّابع بلا نسبةٍ في أخلاق الوزيرَيْنِ ٩١ .

فأبن لِي أَكُلُ هٰذا ٱلتَّواني في جَمِيْع ٱلإِخْوَانِ أَمْ فيَّ وَحْدِي

أَمْ تُرَىٰ ما ٱصْطَنَعْتَهُ عِنْدَ غَيْرِي وَاجِبْ أَنْ أَعُدَّهُ لَكَ عِنْدِي

قَدْ لَعَمْرِي أَيِسَتُ مِنْكَ حَيَاتِي وَمُحَالٌ أَنِّي أُرَجِّيْكَ بَعْدِي

٣٣١٣ ـ ويَنْبَغِي للفَطِنِ ٱللَّبيْبِ أَلَّا يُوْغِلَ في عِتَابِ ٱلْحَبيْبِ ؛ فإِنَّهُمْ قَالُوا في كَلَام بَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ: بَعْضُ ٱلْمُقَارَبَةِ حَزْمٌ ، وكُلُّها عَجْزٌ ؛ كالخَشَبَةِ ٱلْمَنْصُوْبَةِ فِي ٱلشَّمْسِ تُمَالُ ، فيَزِيْدُ ظِلُّها ، وتُفْرِطُ فِي ٱلإِمَالَةِ فتُنْقِصُهُ .

٣٣١٤\_ وقَالُوا: ٱلْجَوَادُ إِذَا ضَرَبَ في غَيْرِ وَقْتِهِ كَبَا ، وٱلْحُسَامُ إِذَا أَسْتُكُرهَ نَبَا .

٣٣١٥ ـ ولهٰذَا قَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ : أَقَلُ ٱلنَّاسِ عَقْلًا مَنْ أَفْرَطَ في ٱكْتِسَابِ ٱلإِخْوَانِ ، وأَقَلُّ عَقْلًا مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ .

٣٣١٦ ويُقَالُ: قَارِبِ ٱلإِخْوَانَ ؛ فإِنَّ ٱلْمُقَارَبَةَ أَقْرَبُ ٱلأَنْسَابِ ، ولا تَتَقَصَّ عَلَيْهِمْ ؛ فإِنَّ ٱلتَّقَصِّيَ أَقْطَعُ ٱلأَشْيَاءِ للأَسْبَابِ.

٣٣١٧ ـ ويُقَالُ: بقَلِيْلِ ٱلْعَتْبِ عَلَىٰ ٱلأَحْبَابِ تَنْفِرُ وَحْشِيَّاتُ ٱلْخَوَاطِرِ وٱلأَلْبَابِ .

٣٣١٨ ولْيَعْمَلِ ٱلصَّاحِبُ في مُصَاحَبَةِ أَخِيْهِ بِقَوْلِ ٱلْقَائِلِ:

صَافِ ٱلصَّدِيْقَ وأَصْفِهِ صَفْوَ ٱلصَّفَا وٱخْصُصْ صَدِيْقَكَ بالصَّدَاقَةِ تُخْصَصِ

<sup>[</sup>٣٣١٣] عيون الأخبار ١/ ٤٤٩، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ١٢٠، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣١. [٣٣١٤] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٣١٥] محاضرات الأدباء ٣/ ١٨.

<sup>[</sup>٣٣١٦] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣٣١٧] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٣١٨] الزُّهرة ١/٢٢٦ .



٣٣١٩ ـ أَوْ بِقَوْلِ ٱلآخَرِ : وهُوَ أَلْيَقُ بِمَنْ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ ، وكَرُمَتْ أَعْرَاقُهُ :

خُذْ مِنْ صَدِيْقِكَ مَرْأًى غَيْرَ مُسْتَمَعِ لا تَعْدُونَ عَيَانَ ٱلْمَرْءِ للخَبَرِ إِنْ كُنْتَ لا تَصْطَفِي مِمَّنْ تَرَىٰ أَحَداً فَاخْلُقْ لنَفْسِكَ إِخْوَاناً عَلَىٰ قَدَرِ

٣٣٢٠ وقَالُوا: كَثْرَةُ ٱلْعِتَابِ تُحْيِي مَوْقُوْدَاتِ ٱلضَّغَائِنِ ، وتُثِيْرُ كَوَامِنَ ٱلدَّفَائِنِ .

### ٣٣٢١ شَاعِرٌ:

كَثُرَ ٱلْعِتَابُ فَقُلْتُ إِنْ عَاتَبْتُهَا كَانَ ٱلْعِتَابُ لوَصْلِها ٱسْتِهْ لاَكا ورَجَوْتُ أَنْ تَبْقَى ٱلْمَوَدَّةُ بَيْنَا مَوْقُوْفَةً فتَرَكْتُ ذَاكَ لذاكا

٣٣٢٢ \_ وما أَظْرَفَ مَنْ قَالَ :

أَخٌ كَا يَسَامِ ٱلْحَيَاةِ إِخَاقُهُ تَلَوَّنَ أَلْوَاناً عَلَيَّ خُطُوبُها إِذَا عِبْتُ مِنْ لَهُ خَلَّةٌ لا أَعِيبُها إِذَا عِبْتُ مِنْ لهُ خَلَّةٌ لا أَعِيبُها

٣٣٢٣ ـ وكَتَبَ يَزِيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لَسَالِمِ بْنِ زِيَادٍ : قَلِيْلُ ٱلْعِتَابِ يُؤَكِّدُ أَوَاخِي ٱلأَسْبَابِ ، وكَثِيْرُهُ يَقْطَعُ وَصَائِلَ ٱلأَنْسَابِ .

[٣٣١٩] ابن زَيْدان في التكملة لكتاب الصّلة لابن الأُبَّار ٣/ ١٠٠ .

[٣٣٢٠] لم أُجِدْهُ .

[٣٣٢١] ٱلْعَبَّاس بْنُ الأَحنف، ديوانه ٢٠٩، والمنتحل ١٢٣ ، ورواية الأَوَّل فيه :

وبَدَا ٱلْجَفَاءُ فقُلْتُ إِنْ عاتبتُ كانَ العِتَابُ لوُدِّهِ ٱسْتِهْ لاكا (٣٣٢٢] سعيد بن حميد . رسائل الجاحظ ٢١٦/١ ، وعيون الأخبار ١٧/٣ ، وأمالي القالي ١٨٠١ ، وبهجة المجالس ٢١٤١، والصداقة والصديق ١٨٠ ، والتذكرة الحمدونيّة ٥/٤٤ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٢/ ٢٣٤ ، ٣/٢٧.

[٣٣٢٣] العقد ٤/ ٢٨٩ .



#### \_ 444

لا تُكْثِرَنْ في كُلِّ حَادِثَةٍ هَبُ مَشْرَباً يَصْفُو فتَحْمَدَهُ هَبِ مَشْرَباً يَصْفُو فتَحْمَدَهُ وَتَحْمَدَهُ

لا يُـؤْيِسَنَّكَ مِـنْ صَـدِيْقِـكَ نَبْـوَةٌ فــإِذَا نَبَــا فــٱسْتَبْقِــهِ وتَــأَنَّــهُ ٣٣٢٦ - آخَرُ:

دَارِ ٱلصَّدِيْتَ إِذَا ٱسْتَشَاطَ تَغَيُّظاً ولَهُ السَّنَسَاطَ تَغَيُّظاً ولَهُ السَّعَيْظاً ولَهُ السَّعَيْظُ بَاعِثاً

٣٣٢٧ ـ آخَوُ :

كَافِ ٱلْخَلِيْلَ عَلَىٰ ٱلْجَمِيْلِ بِمِثْلِهِ وإِذَا عَتِبْتَ عَلَىٰ ٱمْرِىءِ آخَيْتَـهُ وأَلِنْ جَنَاحَكَ ما ٱسْتَلَانَ مَوَدَّةً

عَتْبَ ٱلصَّدِيْتِ فَإِنَّهُ يَهْفُو وَأَتَّهُ يَهُفُو وَأَتَّدِى ٱلْمَشَارِبَ كُلَّهَا تَصْفُو

يَنْبُو ٱلْفَتَىٰ وَهُوَ ٱلْجَوَادُ ٱلْخِضْرِمُ حَتَّىٰ يَفِيْءَ بِهِ ٱلطِّبَاعُ ٱلأَكْرَمُ

فَ الغَيْظُ يُخْرِجُ كَامِنَ ٱلأَحْقَادِ لَتَنَافِلُ ٱلآبَاءِ وٱلأَجْدَادِ

فَإِذَا أَسَاءَ فَكَافِهِ بِعِتَابِهِ فَتَوْقَ طَائِرَ عَتْبِهِ وسِبَابِهِ وسِبَابِهِ وأَجِبْ دُعَاهُ إِذَا ذَعَا بِجَوَابِهِ

٣٣٢٨ ـ ومِنْ ذَوِي ٱلأَنفَةِ مَنْ أَطَاعَ أَمْرَ عَقْلِهِ ، فَكَافَأَ ٱلْمُتَكَلِّفَ للهَوَىٰ عَلَىٰ

[٣٣٢٤] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٣٢٥] الفاخر ٢٧٢ ، والمجموع اللَّفيف ٣٤٢ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٧٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ١٥٩ .

[٣٣٢٦] محمود الوَرَّاق ، ديوانه ١٠٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/٤٦٢ ، ٥٧٣ ، والوافي ٨١/٤ ، وزهر الأكم ١/١٦٥ .

[٣٣٢٧] الثَّاني والثَّالث لصالح بن جناح اللَّخميّ أنشدهما لنفسه في رسالته «الأدب والمروءة» ٢٩. [٣٣٢٨] محاضرات الأدباء ٢١ / ٥٤٣ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٠٠ . ونُسبت إِلَىٰ ٱلْمُهَذَّب الأَنطاكيّ في ٱلدَّرّ ٱلْفريد ٢/ ٣٩٢ . وستأتي برقم ٣٦٤٩ .



فِعْلِهِ بِمِثْلِهِ ؛ كَقَوْلِ ٱلشَّاعِرِ :

إِذَا تَاهَ ٱلصَّدِيْتُ عَلَيْكَ كِبْراً وإِنْ سَلَكَ ٱلْعُرامُ بِ مِ طَرِيْقا وإِنْ سَلَكَ ٱلْعُرامُ بِ مِ طَرِيْقا فَ فَا مِنْ مَا مُ الْحُقُونُ لِغَيْدِ رَاعٍ فَا إِنْ جَابُ ٱلْحُقُونُ لِغَيْدِ رَاعٍ مَا مُؤْدُ :

وإِذَا ٱلصَّدِيْتُ نَأَىٰ فَجَانَبَ نَفْعُهُ وَآذُورَ عَنْكَ بجَاهِهِ وبِمَالِهِ وآذُورَ عَنْكَ بجَاهِهِ وبِمَالِهِ فَاعْدُدْهُ فِي ٱلْمَوْتَىٰ فلا مَعْنَىٰ لَهُ إِنْ ظَنَيْهِ للنَّارِ مِنْهُ شَفَاعَةٌ إِنْ ظَنَيْهِ للنَّارِ مِنْهُ شَفَاعَةٌ اللَّهُ ٢٣٣٠. ٱلْكُمَيْتُ:

ولَسْتُ إِذَا وَلَّىٰ ٱلصَّدِيْقُ بُودِّهِ ولٰكِنَّهُ إِنْ دَامَ دُمْستُ وإِنْ يَكُنْ أَلَا إِنَّ خَيْرَ ٱلْوُدِّ وُدُّ تَطَوَّعَتْ أَلَا إِنَّ خَيْرَ ٱلْوَدِّ وُدُّ تَطَوَّعَتْ

فَتُهُ كَبْراً عَلَى ذَاكَ ٱلصَّدِيْتِ فَخُذْ عَرْضاً سِوَىٰ ذَاكَ ٱلطَّرِيْقِ حُقُوْقَ كَ رَأْسُ تَضْيِيْعِ ٱلْحُقُوقِ حُقُوق الْحُقُوق

وحَمَاكَ صَوْبَ غَمَامِهِ ٱلْمُتَدَفِّقِ وَبِشْرِهِ وَجَنَعِى ولَهِمْ يَتَخَلَّقِ وَبِشْرِهِ وَجَنَعِى ولَهِمْ يَتَخَلَّقِ وَأَرْمِ بِهِ ٱلْغَرَضَ ٱلْبَعِيْدَ وَحَلِّقِ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ سَاءَ ظَنُّ ٱلأَحْمَقِ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ سَاءَ ظَنُّ ٱلأَحْمَقِ

بمُكْتَئِبٍ أَبْكِي عَلَيْهِ وأَنْدُبُ لَهُ مَذْهَبُ عَنْهُ مَذْهَبُ لَهُ مَذْهَبُ لَهُ مَذْهَبُ بِهِ ٱلنَّفْسُ لا وُدٌّ أَتَىٰ وَهْوَ مُتْعِبُ

### [٣٣٢٩] لم أَقِفْ عليها .

[٣٣٣٠] الصّداقة والصّديق ١٣٠ ، وعيون الأخبار ٣/ ١١ ، ولرجل من بني أَسد في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٢١٧ ، والتذكرة الحَمْدونيَّة ٣٦٩ ، والتذكرة السَّعْديَّة ٣٠١ ، ورواية الأَوَّل في اللِّسان [ء ث و] ، والإبانة للعوتبيّ ٢/ ١٦٢ :

ولَسْتُ إِذَا وَلَّـــىٰ ٱلصَّـــدِبْتُ بِــوُدِّهِ بِمُنْطَلِـــقِ آثُـــو عَلَيْـــهِ وأَكُــــذِبُ آثُو عليه : أَشِى به .

وسيأْتي الثاني والثالث برقْم ٣٦٥١ .

[٣٣٣١] ديوانه ٤٧٦ ، والشِّعر والشُّعراء ٢/ ٧٨٢ ، وطبقات الشَّعراء لابن المعتزِّ ٣٣٣٣ .

ما أَنَا إِلَّا لِمَنْ بَغَانِي فَلَا لِمَا مَلَكُمتُ طَرْفي لَسْتُ أَرَىٰ ما مَلَكُمتُ طَرْفي مَنْ ذا ٱلّذي يَرْتَجِي ٱلأَقَاصِي مَنْ ذا ٱلّذي يَرْتَجِي ٱلأَقَاصِي السّرة الْحَرُ :

ومِنْ شِيْمَتِي أَنِّي إِذَا ٱلْمَرْءُ مَلَّني أَطُلْتُ لَـهُ فَيْما يُحِبُّ عِتَابَهُ أَطَلْتُ لَـهُ فِيْما يُحِبُّ عِتَابَهُ فَإِنْ عَادَ في وُدِّي رَجَعْتُ لوُدِّهِ فَإِنْ عَادَ في وُدِّي رَجَعْتُ لوُدِّهِ ٢٣٣٣ مُحَمَّدُ بْنُ حَازِم:

تَمَادَىٰ بِهِ ٱلْهُجْرَانُ وٱسْتَحْسَنَ ٱلْغَدْرَا فوالله مَا ٱسْتَسْنَنْتُ بَعْدَ مَودَّةٍ فإنْ عَادَ في وُدِّي رَجَعْتُ لوُدِّهِ وإنْ مَالَ عَنِّي خَائِباً نَحْوَ عُذْرِهِ أُعِدُّ لِمَنْ أَبْدَىٰ ٱلْعَدَاوَةَ مِثْلَها

### ۳۳۳٤ ـ سَعِيْدٌ :

أَشْكُو إِلَى ٱللهِ جَفَاءَ آمْرِىءِ كَانَ وَصُولًا دَائِماً عَهْدَهُ ثُمَّ ثَنَاهُ ٱلدَّهْرُ عَنْ رَأْيِهِ فُإِنْ يَعُدْ أَشْكُرْ لَهُ وُدَّهُ

أَرَىٰ خَلِيْلِ يَ كَمَا يَ رَانِ يَ أَرَىٰ خَلِيْلِ يَ كَمَا يَ رَانِ يَ مَكَان مَ كَان يَ مَكَان يَ أَنْ لَا يَ رَىٰ مَكَان يَ إِنْ لَكَ يَلُ ذَانِ يَ إِنْ لَكَ مَا يُلُمُ الْأَدَانِ يَ إِنْ لَكُمْ الْأَدَانِ يَ إِنْ لَكُمْ الْأَدَانِ فِي

وأَظْهَرَ إِعْرَاضاً ومَالَ إِلَىٰ ٱلْغَدْرِ وفَارَقْتُهُ في حُسْنِ يُسْرٍ وفي سِتْرِ وإِنْ لَمْ يَعُدْ أَلغَيْتُ ذَاكَ إِلَىٰ ٱلْحَشْرِ

وآلَى يَمِيْناً لا يُكَلِّمُني ٱلدَّهْرا صَدِيْقاً ولا أَرْهَقْتُ ذَا زَلَّةٍ عُسْرا وإلَّا فِإِنِّسِي لا أُحَمِّلُهُ إِصْرا تَسَلَّيْتُ عَنْهُ وٱسْتَعَرْتُ لَهُ صَبْرا وأَجْزِي عَلَىٰ ٱلإِحْسَانِ وَاحِدَةً عَشْرا

ما كَانَ بالجَافِي ولا بالمَلُوْلُ خَيْسُ ٱلأَخِلَاءِ ٱلْوَدُودُ ٱلْوَصُولُ فَحَالَ وٱلدَّهْرُ بقَوْمٍ يَحُولُ فَحَالَ وٱلدَّهْرُ بقَوْمٍ يَحُولُ وإِنْ يُطِلُ هَجْراً فإنِّي حَمُولُ وإِنْ يُطِلُ هَجْراً فإنِّي حَمُولُ

<sup>[</sup>٣٣٣٢] الصّداقة والصّديق ١٩٥ ، والزُّهرة ١/٥٧ .

<sup>[</sup>٣٣٣٣] ديوانه ٥٧ عن كتابنا .

<sup>[</sup>٣٣٣٤] بْنُ حُمَيْدٍ ، الصّداقة والصّديق ١٢٣ ، ولباب الآداب ٣٢٤ .



### ٣٣٣٥ ـ آخَرُ:

في سَعَةِ ٱلأَرْضِ وفي أَهْلِها مُسْتَبْدَلٌ بِالخِلِّ وٱلْجَارِ فَمَ سَنْ تَوَلَّى بِالخِلِّ وٱلْجَارِ فَمَ فَ دَنَا مِنْكَ فَاهْمَا بِهِ ومَنْ تَولَّى فَإِلَى فَإِلَى النَّارِ مُلَحٌ مِنْ مِدَحِ ٱلأَخِلَّاءِ ٱلأَصْفِياءِ مَلَحٌ مِنْ مِدَحِ ٱلأَخِلَّاءِ ٱلأَصْفِياءِ وصِفَاتِ مَوَدًاتِ ٱلأَصْدِقَاءِ ٱلأَوْلِيَاءِ

٣٣٣٦ - مَدَحَ الصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ صَدِيْقاً لَهُ ، فقالَ : تَصَفَّحْتُ أَوْطَارَ الْقُلُوبِ ، فَلَمْ أَرَعْ الْقُلُوبِ ، فَلَمْ أَرَعْ الْقُلُوبِ ، فَلَمْ أَرَعْ الْقُلُوبِ ، فَلَمْ أَرَعْ الْفُطْعَ مِنْ بُعْدِهِ ، مَحَاسِنُهُ أَنْوَارٌ لَمْ تُحْجَبْ بسُجُوفٍ ، ومَبَاسِمُهُ شُمُوسٌ لَمْ تَتَّصِلْ بكُسُوْفٍ ، ومَبَاسِمُهُ شُمُوسٌ لَمْ تَتَّصِلْ بكُسُوْفٍ ، وأَلْفَاظُهُ تُذَكِّرُني بالشَّبَابِ ورَيْعَانِهِ ، بَلْ بأَفْنَانِ ٱلصِّبَا وفَتيَانِهِ .

٣٣٣٧ ـ ومَدَحَ أَعْرَابِيٌّ صَدِيْقاً لَهُ ، فقَالَ : مُجَالَسَتُهُ غَنِيْمَةٌ ، وصُحْبَتُهُ سَلِيْمَةٌ ، ومُحْبَتُهُ سَلِيْمَةٌ ، ومُؤَاخَاتُهُ كَرِيْمَةٌ ، هُوَ كالمِسْكِ إِنْ بِعْتَهُ نَفَقَ ، وإِنْ تَرَكْتَهُ عَبِقَ .

٣٣٣٨ - شَاعِرٌ يَصِفُ أَخاً لَهُ :

أَخٌ وأَبٌ وٱبْـــنٌ وأُمُّ شَفِيْقَـــةٌ يُفَرِّقُ في ٱلأَحْبَابِ ما هُوَ جَامِعُهُ سَلَوْتُ بِهِ عَنْ كُلِّ ما هُوَ جَامِعُهُ سَلَوْتُ بِهِ عَنْ كُلِّ ما هُوَ تَـابِعُـهُ

٣٣٣٩ \_ آخَوُ:

ولِيْ صَاحِبٌ أُصْفِيْهِ وُدِّي وإِنَّهُ ليُنْصِفُني في وُدِّهِ ويَزِيْدُ أَمِنْتُ صُرُوْفَ ٱلدَّهْرِ بَيْنِي وبَيْنَهُ إِذَا دَبَّ بَيْنَ ٱلصَّاحِبَيْنِ حَسُودُ

[٣٣٣٥] أبو العتاهية، ديوانه ٤٦٨، وأُنْس المسجون ١٨٢، وتاريخ دمشق لابن عساكر ١٣/١٣. [٣٣٣٦] نُور الطَّرْف ونَوْر الظُّرْف ٣٢ .

[٣٣٣٧] محاضرات الأدباء ٣/ ١٩.

[٣٣٣٨] زَبَّان بن سيَّار في الوحشيَّات ١٧٥ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ٣٠ . ٢٠ . [٣٣٣٩] لم أَقِفْ عليهما .

خِـلٌ بَلَغْتُ بِـرَأْيِهِ شَـرَفَ ٱلْعُـلا

٣٣٤٠ و صَفَ ٱلْمَأْمُونُ ثُمَامَةً بْنَ أَشْرَسَ ، فقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَتَصَرَّفُ في ٱلْقُلُوْبِ تَصَرُّفَ ٱلسَّحَابِ مَعَ ٱلْجَنُوْبِ .

٣٣٤١ - شَاعِرٌ ، ولَقَدْ أَحْسَنَ في وَصْفِهِ لصَدِيْقِهِ :

وأخٌ غَنِيْتُ بِـهِ عَــنِ ٱلإِخْــوَانِ ومَتَىٰ طَلَبْتُ عَلَيْهِ طَالِبَ حَاجَةٍ كَفَلَتْ يَدَاهُ بِذِمَّتِي وضَمَانِي

٣٣٤٢ \_ آخر :

مُ وَفَّ قُ لَسَبِيْ لِ ٱلرُّشْدِ مُتَّبَعٌ يَن ِيْنُهُ كُلُّ ما يَأْتِي وِيَجْتَنِبُ لَـهُ خَـلَائِـقُ بِيْـضٌ لا يُغَيِّـرُهـ ا صَرْفُ ٱلزَّمَانِ كَمَا لا يَصْدَأُ ٱلذَّهَبُ

٣٣٤٣ ـ ومِنْ كَلَام ٱلتَّعَالِبِيِّ يَصِفُ صَدِيْقاً لَهُ: فُلَانٌ كَرِيْمٌ مِلْءَ لِبَاسِهِ، مُوَفَّقٌ مَدَدَ أَنْفَاسِهِ ، ذُو جَدٍّ كَعُلُوِّ ٱلْجَدِّ ، وهُدًى كَحَدِيْقَةِ ٱلْوَرْدِ ، عِشْرَتُهُ أَلْطَفُ مِنْ نَسِيْمِ ٱلشَّمَالِ، عَلَىٰ صَفَحَاتِ ٱلْمَاءِ ٱلزُّلَالِ، وأَلْصَقُ بالقَلْبِ مِنْ عَلَائِقِ ٱلْحُبِّ.

ولا وَهِنَــتْ أَعْضَــاؤُهُ ومَفَــاصِلُــهْ فَتَّى قُدَّ قَدَّ ٱلسَّيْفِ ما نَاءَ عُودُهُ وذُو بَاطِل إِنْ شِئْتَ أَلْهَاكَ بَاطِلُهُ إِذَا جَـدَّ عِنْـدَ ٱلْجِـدِّ أَلْهَـاكَ جِـدُّهُ

[٣٣٤٠] التذكرة الحمدونيّة ١٤٥٥ .

[٣٣٤١] البُحتريّ ، ديوانه ٥/ ١٧٤ ، والأوَّل في الموازنة ٣/ ٢٧١ ، والمنتحل ٨٧ .

[٣٣٤٢] سَلَفا مع ثالث برقْم ٢٦ .

[٣٣٤٣] سحر البلاغة ٦٣ ، وزهر الأداب ٣/ ٦٣٦ \_ ٦٣٧ .

[٤٣٣٤] العُجير السَّلُوليّ أَوْ غيره ، البيان والتبيين ١/ ١٨٧ ، ٣/ ٢٩٤ ، وعيون الأخبار ١/ ٤٣٨، وديوان المعاني ١/ ٥٧ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ٦٥٠ ، والأغاني ١٣/ ٥٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٢٠٥ ، ٩/ ٣٧٤ ، ونهاية الأرب ٤/٥ ، والوافي ٢٨/٢٨ .

ورواية الأوَّل في المصادر:

ولا رَهِ لَ لَبُ اتُك أَبِ اللهِ وبَ آدِلُ هُ فَتَّى قُـدًّ قَـدًّ السَّيْفِ لا مُتَضَائِلٌ

# ٣٣٤٥ \_ آخَرُ :

أَخُ لِي لَمْ يَلِدُهُ أَبِي وأُمِّي وأُمِّي في الْبَتِهَاجِي يُشَاطِرُنِي سُرُوْرِي في الْبَتِهَاجِي يُبَصِّرُني عُيُوبِي حِيْنَ تَبْدُو يُبَصِّرُني عُيُوبِي حِيْنَ تَبْدُو ويصْفِي الْوُدِّي وَيُصْفِي الْوُدِّي مِنْهُ أَهْلَ وُدِّي ويُنْفِذُ حُكْمَهُ في كُللِّ مَالي ويُنْفِذُ حُكْمَهُ في كُللِّ مَالي فلَوْ أَحَدُ مِنَ الْمَقْدُورِ يُفْدَى فلَوْ أَحَدُ مِنَ الْمَقْدُورِ يُفْدَى

٣٣٤٦ \_ آخَرُ :

لِيْ صَدِيْقٌ إِذَا نَبَا بِي صَدِيْقي حَقَّهُ وَاجِبُ عَلَى مَقِيْهُ مَقِيْهُ وَاجِبُ عَلَى مَقِيْهُ مَقَيْهُ مَ اللّهُ وَاللّهُ إِنْ كَا وَاللّهُ عَرَى في مَفَاصِلُ الحُبِّ مِنْهُ خَفَّ ثِقْلي عَلَىٰ صَدِيْقٍ مُذْ أَصْ خَفَّ ثِقْلي عَلَىٰ صَدِيْقٍ مُذْ أَصْ هُوَ جَارِي إِنْ جَارَ دَهْرٌ وَإِنْ عَقْ هُوَ عَلَىٰ عَلَىٰ حَدِيْقٍ مَا وَإِنْ عَقَ هُوَ عَلَىٰ حَدَى اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ حَدَى اللّهُ وَإِنْ عَقَ هُوَ جَارِي إِنْ جَارَ دَهْرٌ وَإِنْ عَقَ

تَرَاهُ ٱلدَّهْرَ مَغْمُوْماً لغَمِّي وَيا أُخُذُ عِنْدَ هَمِّي شَطْرَ هَمِّي مَخْمُوْماً لغَمِّي مَخَافَةً كَاشِحٍ لَهِجٍ بِذَمِّي وَخُافَةً كَاشِحٍ لَهِجٍ بِذَمِّي وَخُلْمِي وَيَمْنَعُ مِنْ مُعَادَاتِي وظُلْمِي كَمَا في مَالِهِ يَرْضَىٰ بِحُكْمِي كَمَا في مَالِهِ يَرْضَىٰ بِحُكْمِي إِذَنْ لفَدَيْتُهُ بِدَمِي ولَحْمِي ولَحْمِي

<sup>[</sup>٣٣٤٥] لم أَقِفْ عليها . [٣٣٤٦] لم أَقِفْ عليها .



# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْخَامِسِ عَشَرَ فِي الْمُسْتَحَبَّةِ فِيْما يَدِيْنُ بِهِ أَهْلُ ٱلْمَحَبَّةِ مِنْ شَرَائِعِ ٱلْعَوَائِدِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ

٣٣٤٧ - ٱعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ مَا يَنْبَغِي أَنْ نَبْدَأَ بِهِ مَا يَخِبُ مِنَ ٱلأَدَبِ عَلَىٰ ٱلْجَلِيْسِ في مُصَاحَبَةِ ٱلرَّئِيْسِ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : في مُصَاحَبَةِ ٱلرَّئِيْسِ أَحَدُ رَجُلَيْنِ : إِمَّا خَصِيْصٌ بِهِ أَوْ أَجْنَبِيُّ عَنْهُ .

فإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا أُذِنَ لَهُ فِي ٱلدُّخُوْلِ إِلَيْهِ أَنْ يَقِفَ حَيْثُ يَرَاهُ ، وأَنْ يَبْدَأَ بِالسَّلامِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ ، ويَنْظُرَ بِعَيْنِ ٱلإِكْبَارِ إِلَيْهِ ، فإِنِ ٱسْتَدْنَاهُ دَنَا ، وإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ٱلْجُلُوْسِ فلْيَجْلِسْ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلْمَجْلِسُ حَتَّىٰ يُدْنِيَهُ إِنْ أَرَادَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ٱلْجُلُوْسِ فلْيَجْلِسْ حَيْثُ ٱنْتَهَىٰ بِهِ ٱلْمَجْلِسُ حَتَّىٰ يُدْنِيَهُ إِنْ أَرَادَ إِكْرَامَهُ ؛ فإِنَّ في ذلك تَبْجِيْلًا لقَدْرِهِ ، وتَأْثِيْلًا لتَحْسِيْنِ ذِكْرِهِ .

٣٣٤٨ قَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : لأَنْ أُدْعَىٰ مِنْ بُعْدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْعَدَ مِنْ بُعْدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْعَدَ مِنْ قُرْب .

وإِنْ كَانَ خَصِيْصاً بِهِ مِمَّنْ يَجْلِسُ إِلَىٰ جَانِبِهِ ، ويُفْشِي إِلَيْهِ مِنْ سِرِّهِ ما يَكْتُمُهُ عَنْ غَيْرِهِ ، فيَنْبَغِي لَهُ وَقْتَ جُلُوْسِهِ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلرَّئِيْسِ فُرْجَةٌ لاحْتِمَالِ أَنْ يَجِيْءَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِكْرَامُهُ ويَرْفَعُ مَنْزِلَتَهُ ، فيَجْلِسَ في تِلْكَ ٱلْفُرْجَةِ .

٣٣٤٩ ـ ومِنْ أَدَبِ ٱلرَّئِيْسِ : قِلَّةُ ٱلْخِلَافِ ، وٱلْمُعَامَلَةُ بِالإِنْصَافِ ، وتَرْكُ ٱلْجَوَابِ عَلَىٰ فَاحِشِ ٱلْخِطَابِ ، وسَتْرُ ٱلْعَيْبِ ، وحِفْظُ ٱلْغَيْبِ ، وأَنْ يُحْسِنَ

[٣٣٤٧] التَّاج في أخلاق الملوك ٦ ـ ٧ ، والأوائل للعسكريُّ ١/ ٢٤٢ .

[٣٣٤٨] أدب المجالسة ٣٥.

[٣٣٤٩] وهِي من أدب النَّديم في زهر الآداب ٢/ ٤٩٥ .

وانظر : التَّاج في أخلاق الملوك ٦٧ ، وربيع الأبرار ٢٦٦/٢ .

ٱلْحَدِيْثَ إِذَا حَدَّثَ ، ويُحْسِنَ ٱلاسْتِمَاعَ إِذَا حُدِّثَ . ولْيَكُنْ حُرْمَةُ مَجْلِسِهِ إِذَا غَابَ كَحُرْمَتِهِ إِذَا حَضَرَ .

وقَالُوا : إِذَا كَلَّمَكَ رَئِيْسُكَ فأَصْغِ إِلَيْهِ بِسَمْعِكَ ، وأَقْبِلْ عَلَيْهِ بِوَجْهِكَ ، ووَكِّلْ بِشَفَتَيْهِ نَاظِرَيْكَ ، وأَشْغَلْ بِحَدِيْثِهِ خَاطِرَكَ ، وأَسْمَعْهُ سَمَاعَ مُسْتَبْشِر بِهِ مُسْتَظْرِفٍ لَهُ ، وإِنْ أَحْكَمْتَهُ عِلْماً وأَتْقَنْتَهُ فَهْماً ، وأَلَّا تُفْرِطَ في ٱلدِّلاَلَةِ عَلَيْهِ ، مُسْتَظْرِفٍ لَهُ ، وإِنْ أَحْكَمْتَهُ عِلْماً وأَتْقَنْتَهُ فَهْماً ، وأَلَّا تُفْرِطَ في ٱلدِّلاَلَةِ عَلَيْهِ ، فربَّما سَاقَتِ ٱلانْقِبَاضَ إِلَيْهِ .

٣٣٥٠ وفي كَلَامِ بَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلاسْتِمَاعُ بِٱلْعَيْنِ ، فإِذَا رَأَيْتَ عَيْنَ مَنْ تُحَدِّثُهُ مُقْبِلَةً عَلَىٰ غَيْرِكَ ، فأصْرِفْ حَدِيْتُكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ .

٣٣٥١ - شَاعِرٌ في بَنِي ٱلْعَبَّاسِ:

إِذَا حُدِّتُوا لَمْ يُخْشَ سُوْءُ ٱسْتِمَاعِهِمْ وإِنْ حَدَّتُ وَا أَدَّوْا بِحُسْنِ بَيَانِ

٣٣٥٢ ـ وما أُحْسَنَ قَوْلَ مَنْ قَالَ :

إِذَا مَا سَيِّدٌ أَدْنَاكَ فَاعْلَمْ بِأَنَّ عَلَيْكَ عَيْنَ ٱلانْتِقَادِ فَكُنْ عَلَيْكَ عَيْنَ ٱلانْتِقَادِ فَكُنْ عَفَّ ٱلْجَوَارِحِ ذَا حِفَاظٍ فَعَيْنَ ٱلانْتِقَادِ بِلا رُقَادِ

٣٣٥٣ ـ وقَالَ ٱلْعَبَّاسُ لَوَلَدِهِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ لَهٰذَا ٱلرَّجُلَ ـ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَسْتَخْلِيْكَ ، ويَسْتَشِيْرُكَ ، ويُقَدِّمُكَ عَلَىٰ ٱلأَكَابِرِ مِنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ يَسْتَخْلِيْكَ ، ويَسْتَشِيْرُكَ ، ويُقَدِّمُكَ عَلَىٰ ٱلأَكَابِرِ مِنَ

<sup>[</sup>٣٣٥٠] نحوه عن المبرِّد في بهجة المجالس ٣/١ .

<sup>[</sup>٣٣٥١] الفاضل ٨٨ ، وأمالي القالي ٧١ ٢٣٨ ، وزهر الآداب ٢٢٤/١ ، والحماسة البصريَّة ١٥٣/١ ، وسراج الملوك ٨٦ ، ومعجم الأدباء ٢/ ٩٢٧ .

<sup>[</sup>٣٣٥٢] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٣٥٣] عيون الأخبار ٧٣/١، والعقد ١/١١، وربيع الأبرار ٣٤٠/٤، والتذكرة الحمدونيّة 1/ ٣٥٠، وسراج الملوك ١٢٠، وتخريج الدّلالات السَّمْعيَّة ٢٦، ونهاية الأرب ١٦/٦، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٣/ ١٨٨، وسير أعلام النُّبلاء ٣٤٦/٣٤.

ٱلصَّحَابَةِ ، وإِنِّي أُوْصِيْكَ بِخَمْسِ خِلَالٍ : لا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا ، ولا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَداً، ولا يُجَرِّبَنَّ عَلَيْكَ كَذِباً، ولا تَعْصِيَنَّ لَهُ أَمْراً، ولا يَطَّلِعَنَّ مِنْكَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ.

٣٣٥٤ ـ وقَالُوا : مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلسُّلْطَانِ ، فعَلَيْهِ بتَخْفِيْفِ ٱلسَّلامِ ، وتَقْلِيْلِ ٱلْقِيَامِ . وَتَعْجِيْلِ ٱلْقِيَامِ .

٥٥ ٣٣ \_ ومِنْ أَدَبِهِ أَنْ يَكُوْنَ مَعَ رَئِيْسِهِ كَمَا كَانَ حَارِثَةُ بْنُ بَدْرٍ مَعَ زِيَادٍ .

حُكِيَ أَنَّ زِيَاداً لِيْمَ عَلَىٰ ٱسْتِثْنَارِهِ حَارِثَةَ بْنَ بَدْرٍ ، فقَالَ : كَيْفَ أَطْرَحُ رَجُلاً هُوَ يُسَايِرُني مُنْذُ دَخَلْتُ ٱلْعِرَاقَ لَمْ يَصْكُكْ رِكَابِي ، ولا تَقَدَّمَني ، فنظَرْتُ الْعُورُقُ لِكَابُهُ رِكَابِي ، ولا تَقَدَّمَني ، فنظَرْتُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، ولا تَقَدَّمَني ، فلَوَيْتُ عُنُقِي إِلَيْهِ ، ولا أَخَذَ عَلَيَّ ٱلشَّمْسَ في إِلَىٰ قَفَاهُ ، ولا أَلَّ قُلُوم إِلَّا حَسِبْتُ أَنَّهُ شِيَّةٍ مِنَ ٱلْعُلُوم إِلَّا حَسِبْتُ أَنَّهُ لِا يُحْسِنُ غَيْرَهُ .

٣٣٥٦ ـ وقَالُوا : لا يَقْدِرُ عَلَىٰ صُحْبَةِ ٱلْمُلُوْكِ إِلَّا مَنْ لا يَسْتَثْقِلُ ما حَمَّلُوْهُ بِهِ ، ولا يَغْتَرُّ بِهِمْ إِذَا رَضُوا عَنْهُ ، ولا يَتَغَيَّرُ لَهُمْ إِذَا سَخِطُوا عَلَيْهِ ، ولا يَطْغَىٰ إِذَا سَخِطُوا عَلَيْهِ ، ولا يَطْغَىٰ إِذَا سَلَّطُوْهُ ، ولا يَبْطَرُ إِذَا أَكْرَمُوْهُ ، ولا يُلْحِفُ إِذَا سَأَلُوْهُ .

٣٣٥٧ \_ وقَالُوا: ٱصْحَبِ ٱلْمُلُوْكَ بِالحَذَرِ، وٱلصَّدِيْقَ بِالتَّوَاضُعِ، وٱلْعَدُقَ

<sup>[</sup>٣٣٥٤] أبو الحسن محمَّد بن محمَّد المزنيّ في اللَّطائف ٧٣ ، والمحاضرات والمحاورات الاهرات (٤١٧ ، وفخر الدّين أبو القاسم محمود بن الحسن بن الحسين النيسابوريّ الأديب في مجمع الآداب ٣/ ١٩١ .

وسيأتي برقم ٣٣٩٩ في أدب عيادة المريض.

<sup>[</sup>٣٣٥٠] الكامل ٢/ ٢٥٠ ، والعقد ٨/ ٥٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١١/٥ ، وزهر الآداب ٤/ ٩٨٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤١٨ ، ووفيات الأَعيان ٢/ ٥٠٢ .

<sup>[</sup>٣٣٥٦] الأدب الصّغير ٤٨ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٤/ ١٧١ ، ونهاية الأرب ٦/ ١٥ .

<sup>[</sup>٣٣٥٧] من كلام عليّ بن موسىٰ في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٨٣ ، وسراج الملوك ١٢٠ .



٣٣٥٨ و قَالُوا: مَنِ ٱسْتَخَفَّ بالإِخْوَانِ أَفْسَدَ مُرُوْءَتَهُ، ومَنِ ٱسْتَخَفَّ بالإِخْوَانِ أَفْسَدَ مُرُوْءَتَهُ، ومَنِ ٱسْتَخَفَّ بالمُلُوْكِ أَفْسَدَ دُنْيَاهُ.

٣٠٥٩ وقَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ صَالِحِ لَعَبْدِ ٱلرَّحْمْنِ بْنِ وَهْبِ ٱلْمِصْرِيِّ مُؤَدِّبِ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنِ ٱسْتَخْلَصَهُ ، وأَنْزَلَهُ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ : يا عَبْدَ ٱلرَّحْمٰنِ إِنِّي جَعَلْتُكَ جَلِيْساً مُقَرَّباً بَعْدَ أَنْ كُنْتَ تَابِعاً مُبْعَداً ، ومَنْ لَمْ يَعْرِفْ نُقْصَانَ ما خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَعْرِفْ رُجْحَانَ ما دَخَلَ فِيْهِ ، لا تُطْرِنِي في وَجْهِي ، فأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُ لَمْ يَعْرِفْ رُجْحَانَ ما دَخَلَ فِيْهِ ، لا تُطْرِنِي في وَجْهِي ، فأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْكَ ، ولا تُسَاعِدْنِي عَلَىٰ شَيْء يَقْبُحُ ، وإِنْ لَجَّ بِي ٱلْغَضَبُ ؛ فإنَّ مِرْآةَ ٱلرِّضَا تُرَغِّبُنِي فِيْهِ ، فينْقُصُ عِنْدِي دِيْنُكَ بالمُسَاعَدَةِ عَلَيْهِ ، وكُنْ عَلَىٰ ٱلْتِمَاسِ ٱلْحَظِّ بالسَّكُوْتِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْتِمَاسِةِ بالكَلامِ ، فقَدْ قَيْلَ : إِذَا أَعْجَبَكَ ٱلْكَلامُ بالسُّكُوْتِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْتِمَاسِةِ بالكَلامِ ، فقَدْ قَيْلَ : إِذَا أَعْجَبَكَ ٱلْكَلامُ وَلُمْ أَنَّ ٱلاَسْتِمَاعَ أَحْسَنُ مِنَ ٱلْقَوْلِ ، وإِذَا فَالْمَهُ مُنْ يُ وَلِكَ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ فإِنَّ قِلَّةَ ٱلتَّهُ مُ مِنَ ٱلْقَائِلِ وَضْعٌ لَهُ ، وأَرِنِي وَكَلَّمْ مَنْ الْقَائِلِ وَضْعٌ لَهُ ، وأَرِنِي وَكَلَّمْ بَنَ الْقَائِلِ وَضْعٌ لَهُ ، وأَرِنِي عَلَى مَوْدِ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانٍ (٢) .

<sup>[</sup>٣٣٥٨] من كلام عبد الملك بن مروان في العقد ٢/ ٣٢٥ .

<sup>[</sup>٣٣٥٩] نثر الدّر في المحاضرات ١/٣٠٩، والمُقْتطف من أَزاهر الطُّرَف ٧٧، ورسوم دار الخلافة ٤٧.

<sup>(</sup>١) من كلام بشر بن الحارث الحافي في التذكرة الحمدونيَّة ١٩٢/١ ـ ١٩٣ ، وعيون الأخبار ١/ ٧٥ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٣٤ ، والرِّسالة القشيريَّة ١/ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ١٩٦/٢ ، ٤/ ٨٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١٠ ـ ٤٢٧ ، ومجمع الأمثال ٣٠٦/١ ، وفيها : رُبَّ طَرْفٍ أَفْصَحُ أَوْ رُبَّ طَرْفٍ أَنَمُّ .

## ويَجِبُ عَلَىٰ ٱلرَّئِيْسِ في مُعَاشَرَةِ ٱلْجَلِيْسِ أَلَيْكِيْ في أَدَبِهِ اللهِ عَلَيْقِيْ في أَدَبِهِ

٣٣٦٠ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : ما بَسَطَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ رَكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ قَطُّ ، ولا جَلَسَ إِلَيْهِ أَحَدٌ ، فقامَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّىٰ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَأْخُذُ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَأْخُذُ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَنْصَرِفُ . يَدُهُ ، ولا رَأَيْتُهُ قَامَ مَعَ أَحَدٍ فَٱنْصَرَفَ عَنْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَنْصَرِفُ . يَدُهُ ، ولا رَأَيْتُهُ قَامَ مَعَ أَحَدٍ فَٱنْصَرَفَ عَنْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَنْصَرِفُ . وكَانَ يُكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلّذي يَنْصَرِفُ . وكَانَ يُكُونَ ٱلرَّجُلُ هُو ٱلّذي يَنْصَرِفُ . ويَعْزِمُ عَلَيْهِ بالجُلُوسِ عَلَيْهَا ، ويُكَنِّي أَصْحَابَهُ ، ويَدْعُوهم بأَحَبِ أَسْمَائِهِم ويَعْزِمُ عَلَيْهِ بالجُلُوسِ عَلَيْهَا ، ويُكَنِّي أَصْحَابَهُ ، ويَدْعُوهم بأَحَبِ أَسْمَائِهِم إلَيْهِمْ ، ولا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيْتَهُ ، وكَانَ لا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وهُو يُصَلِّي إِلَّا خَفَّ مِنْ صَلَاتِهِ ، وسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ .

٣٣٦١ \_ وقَالَ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَجَلِيْسِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ : إِذَا دَنَا رَحَّبْتُ بِهِ ، وإِذَا جَلَسَ وَسَّعْتُ لَهُ ، وإِذَا حَدَّثَ أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ .

٣٣٦٢ وقَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ثَلَاثُ تُثْبِتُ لَكَ ٱلْمَحَبَّةَ في صَدْرِ أَخِيْكَ : أَنْ تَبْدَأَهُ بالسَّلامِ ، وتُوْسِعَ لَهُ في ٱلْمَجْلِسِ ، وتَدْعُوَهُ بأَحَبِّ ٱلأَسْمَاءِ إِلَيْهِ .

٣٣٦٣ ـ وقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ خَالِدٍ لَوَلَدِهِ جَعْفَرٍ : يَا بُنَيَّ إِذَا حَدَّثَكَ جَلِيْسُكَ فَأُوبُلُ عَلَيْهِ ، وَأَصْغِ إِلَيْهِ ، ولا تَقُلُ قَدْ سَمِعْنَاهُ ، وإِنْ كُنْتَ أَحْفَظَ لَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ فَأُوبُلُ عَلَيْهِ ، وَلا تَقُلُ قَدْ سَمِعْنَاهُ ، وإِنْ كُنْتَ أَحْفَظَ لَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ

<sup>[</sup>٣٣٦٠] التذكرة الحمدونيَّة ٢/١٧٦ .

<sup>[</sup>٣٣٦١] العقد ٢/ ٢٦٦ .

<sup>[</sup>٣٣٦٢] الكامل ٧/ ٥٧، والعقد ٢/ ٢٣٠، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢٦/٢، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٣٥٩.

<sup>[</sup>٣٣٦٣] بهجة المجالس ١/٣.

كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْهُ ، فإِنَّ ذٰلِكَ مِمَّا يُكْسِبُهُ ٱلْمَحَبَّةَ وٱلْمَيْلَ إِلَيْكَ ، ولا تَسْتَخْدِمْهُ إِذَا جَلَسَ إِلَىٰ مُؤَانسَتِكَ .

٣٣٦٤ ـ فقَدْ حُكِيَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَعْتَمُّ ، فقَامَ إِلَيْهِ سَعِيْدُ بْنُ ٱلْوَلِيْدِ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالأَبْرَشِ لِيُسَوِّيَ عِمَامَتَهُ ، فقَالَ لَهُ : مَهْ إِنَّا لا نَتَّخِذُ ٱلإِخْوَانَ

٣٣٦٥ ـ وقَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ، وأَصْلَحَ ٱلسِّرَاجَ لَجُلَسَائِهِ ، فقَالَ أَحَدُهُمْ : أَلَا أَمَرْتَنِي يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، فَكُنْتُ أَكْفِيْكَ إِصْلَاحَهُ ؟
فقَالَ : لَيْسَ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ ٱلْمَرْءُ جَلِيْسَهُ . قُمْتُ وأَنَا عُمَرُ ،

ورَجَعْتُ وأَنَا عُمَرُ .

## ومِمَّا يَثْني عِطْفَ ٱلصَّدِيْقِ إِلَىٰ ٱلتَّأَلُّفِ زِيَارَتُهُ صَدِيْقَهُ مِنْ غَيْرِ ٱنْقِطَاعِ ولا تَكَلُّفٍ

٣٣٦٦ ـ قَالَ رَسُوْلُ الله عِيَا ۗ : « مَنْ عَادَ مَرِيْضاً أَوْ زَارَ أَخاً نَادَىٰ مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وطَابَ مَمْشَاكَ ، تَبَوَّأْتَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ مَنْزِلًا » .

٣٣٦٧ ـ وأَحْسَنُ مَا يُقَالُ: ٱمْشِ مِيْلًا ، وعُدْ أَخاً ، وٱمْشِ مِيْلَيْنِ ، وأَصْلِحْ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ ، وٱمْشِ ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ ، وزُرْ أَخاً في اللهِ .

<sup>[</sup>٣٣٦٤] عيمون الأخبار ١/٣٧٨ ، والجليس الصّالح ١/٤٧٥ ، وزهـر الآداب ٣/٧٢٧ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٧ ، وأسرار الحكماء ٣٧ .

<sup>(</sup>١) ٱلْخَوَلُ : ٱلعبيدُ والإِماءُ وغيرُهم مِنَ الحاشية ، والواحد والجمع في ذلك سواء . اللِّسان [خ و ل] .

<sup>[</sup>٣٣٦٥] عيون الأخبار ٢/٣٧١، والكامل ١٩٠/١، والعقد ٢٦٣٢، والجليس الصّالح ١/ ٥٧٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٢/ ٩٠ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٧ .

<sup>[</sup>٣٣٦٦] سُنَن الترمذيّ برقْم ٢٠٠٨ ، ٣٣ ٤٣٦.

<sup>[</sup>٣٣٦٧] عيون الأُخبار ٣/ ٣٢ ، واللَّطائف ١٦٠ ، ولباب الآداب ٣٠٢ .

-45 30-

٣٣٦٨ ـ وقَالُوا : ٱلْمَوَدَّةُ جِسْمٌ رُوْحُها ٱلزِّيَارَةُ .

٣٣٦٩ \_ وقَالُوا : ٱلْمَحَبَّةُ شَجَرَةٌ ثَمَرَتُها ٱلْمِقَةُ ، وأَصْلُها ٱلزِّيَارَةُ .

۳۳۷۰ شَاعِرٌ:

رَأَيْتُ أَخَا ٱلدُّنْيَا وإِنْ بَاتَ آمِناً عَلَىٰ سَفَرٍ يُسْرَىٰ بِهِ وَهُوَ لا يَدْرِي تَشَاقَلْتُ إِلَّا عَنْ يَدٍ أَسْتَفِيْدُها وزَوْرَةِ ذي وُدٍّ أَشُلِدُ بِلِهِ أَزْرِي

وعَلَىٰ ٱلزَّائِرِ فِي ٱلزِّيَارَةِ ٱلإِغْبَابُ ؛ فإنَّهُ بِهِ يُؤْمَنُ مِنْ تَجَافِي ٱلأَحْبَابِ

٣٣٧١ ـ قَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : ﴿ زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا ﴾ .

٣٣٧٢ ـ وقَالُوا : رُبَّمَا كَانَ ٱلتَّقَالِي في كَثْرَةِ ٱلتَّلاقِي .

٣٣٧٣ \_ وما أَحْسَنَ قَوْلَ عَبْدِ ٱلْمُنْعِم بْنِ غَلْبُوْنَ ٱلْمُقْرِىءِ :

عَلَيْكَ بِإِغْبَابِ ٱلزِّيَارَةِ إِنَّهَا إِذَا كَثُرَتْ كَانَتْ إِلَىٰ ٱلْعِيِّ مَسْلَكَا أَلَىٰ مَدْ أَنَّ الْغَيْثَ يُسْأَمُ دَائِماً ويُسْأَلُ بِالأَيْدِي إِذَا هُو أَمْسَكا أَلَىمْ تَرَ أَنَّ ٱلْغَيْثَ يُسْأَمُ دَائِماً ويُسْأَلُ بِالأَيْدِي إِذَا هُو أَمْسَكا ٢٣٧٤ وقَالُوا: قِلَّةُ ٱلزِّيَارَةِ أَمَانٌ مِنَ ٱلْمَلَالَةِ .

[٣٣٧٠] عيون الأخبار ٣/ ٣٢، ونُسب الأَوَّل إلى هُدْبة بن ٱلْخَشْرَم في السِّمط ١/ ٥٥٦، وهو بلا نسبةٍ في شرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٨١٢، وألدّر ٱلْفريد ٦/ ٢٧٩، والثّاني لبشّار في ديوانه ٣/ ٢٧٥، وبلا نسبةٍ في الصّداقة والصّديق ٢٦٠، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٥٨.

[٣٣٧١] المستدرك على الصحيحَيْنِ للحاكم برقْم ٥٤٧٧ ، ٣٩٠/٣ .

[٣٣٧٢] سحر البلاغة ٢٠٢ ، وربيع الأبرار ٢/ ٤٣٢ .

[٣٣٧٣] له في وفيات الأَعيان ٥/ ٢٧٧، ولأَبي القاسم ٱلْخُويِّي (ت ٥٠٧هـ) في معجم الأدباء ٢/ ٣٧٤، والأَوَّل لمحمِّد بن عبد الله بن طاهر في ٱلدَّرِ ٱلْفريد ٧/ ٢٤٤، والثّاني لأبي تمَّام فيه أيضًا ٤/ ١٥٩، وكلاهما بلا نسبةٍ في الجليس الصّالح ١٦٤/، والمنتحل ٢٠٧، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٠٥.

[٣٣٧٤] التمثيلوالمحاضرة ٤٦٣، واللَّطائف ١٦١، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٦٦، وزهر الأكم ٣/ ١٤٩.

<sup>[</sup>٣٣٦٨] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٣٦٩] المستطرف ١٣٦١ .



٣٣٧٦ شَاعِرٌ:

زُرْ قَلِيْ لَا لِمَ نُ يَ وَدُّكَ غِبًا فَدَوَامُ ٱلْوِصَالِ دَاعِي ٱلْمَلَالِ ٱلْمَلَالِ ٱعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَزُرْ:

٣٣٧٧ - أَظْرَفُ مَا كُتِبَ فِي ذَٰلِكَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ ٱلْجَهْمِ:

أَنِّي وإِنْ كُنْتُ لا أَلْقَاهُ أَلْقَاهُ أَلْقَاهُ وإِنْ تَبَاعَدَ عَنْ مَثْوَايَ مَثْوَاهُ وكَيْفَ يَذْكُرُهُ مَنْ لَيْسَ يَنْسَاهُ

مُكَاتَبَاتٌ في ٱسْتِدْعَاءِ ٱلزِّيَارَةِ:

ٱللهُ يَعْلَــمُ أَنِّــي لَسْــتُ أَذْكُــرُهُ

أَبْلِعْ أَخَانِا تَوَلَّىٰ اللهُ صِحَّتَهُ

وأَنَّ طَـرْفِـيَ مَـوْصُـوْلٌ بِـرُؤْيَتِـهِ

٣٣٧٨ - كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ صَدِيْقٍ لَهُ: طَالَ ٱلْعَهْدُ بِٱلاجْتِمَاعِ حَتَّىٰ كِدْنَا نَتَنَاكَرُ عِنْدَ ٱلتَّلاقِي ، وقَدْ جَعَلَكَ اللهُ للسُّرُوْرِ نِظَاماً ، وللأُنْسِ تَمَاماً ، فأطْلُعْ في فَلَكِ عَيْنَيَّ شَمْساً ، وفي سَمَاءِ قَلْبِي بَدْراً ، فإمْضَاءُ ٱلْعَزْمِ بِالحُرِّ أَحْرَىٰ .

٣٣٧٩ ـ وكَتَبَ سَعِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ لَبَعْضِ أَصْدِقَائِهِ : قَدْ طَلَعَتِ ٱلْكَوَاكِبُ تَنْتَظِرُ بَدْرَها ، فرَأَيْتُكَ في ٱلطُّلُوع قَبْلَ غُرُوْبِها .

٣٣٨٠ شَاعِرٌ:

<sup>[</sup>٣٣٧٥] محاضرات الأدباء ٣/٦٦.

<sup>[</sup>٣٣٧٦] الصّداقة والصّديق ١٢١، وألدّر ٱلْفريد ٦/ ٣٥٩.

<sup>[</sup>٣٣٧٧] عيون الأخبار ٣/ ٣٣ ، والعقد ٢/ ١٦٢ ، والصناعتين ٤٠٦ ، وديوان المعاني ١/ ٢٢٥ ، ٢/ ١٩٧ ، وزهر الأكم ٣/ ١٠٣ .

<sup>[</sup>٣٣٧٨] عيون الأخبار ٣/ ٣١ .

<sup>[</sup>٣٣٧٩] الإعجاز والإيجاز ١٣٣ ، وخاص الخاص ١٠ ، واللَّطائف ٦٤ .

<sup>[</sup>٣٣٨٠] مالك بن أَسماء في عيون الأَخبار ١/ ٣٧٢ ، وعبد الرَّحمٰن الزّهريّ في شرح ديوان =



ولَمَّا نَـزَلْنَا مَنْـزِلًا طَلَّـهُ ٱلنَّـدَىٰ أَنِيْقًا وبُسْتَانًا مِـنَ ٱلنَّـوْرِ حَـالِيـا ٣٣٨١ \_ آخَوُ :

أَجَدَّ لَنَا طِيْبُ ٱلْمَكَانِ وحُسْنُهُ مُنِّى فَتَمَنَّيْنَا فَكُنْتَ ٱلأَمَانِيا

لَوْ تَفَضَّلْتَ بِالمَجِيءِ إِلَيْنَا لَقَرَرْنِا بِقُرَّةِ ٱلْعَيْنِ عَيْنا

٣٣٨٢ ـ وكَتَبَ آخَرُ : يَوْمُنا ـ أَعَزَّكَ ٱللهُ ـ رَقِيْقُ ٱلْحَوَاشِي ، لَيِّنُ ٱلنَّوَاحِي ، ذُو سَمَاءٍ قَدْ رَعَدَتْ وبَرَقَتْ ، وأَنْتَ مَوْضِعُ ٱلسُّرُوْرِ ، ونِظَامُ ٱلْعَيْشِ وٱلْحُبُوْرِ ، فَأَقْبِلْ إِلَيْنَا تَنْعَمْ ، ولا تَتَأَخَّرْ عَنَّا تَنْدَمْ ، وإِنَّكَ بطَاعَتِنَا تَسْعَدُ ، وبمُخَالَفَتِنا

٣٣٨٣ \_ كَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ صَدِيْقٍ لَهُ يَسْتَزِيْرُهُ بِأَبْيَاتٍ مِنْهَا:

أَكْثَـــرَ مِـــنْ يَـــوْم ويَـــوْمَيْـــنِ ما هٰكَذَا فِعْلُ ٱلْمُحِبَّيْنِ

٣٣٨٤ - وكَتَبَ حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَىٰ أَبِي أَيُّوْبَ ٱلْهَاشِمِيِّ يَسْتَدْعِيْهِ :

ومَنْ حَلَّ مِنْ هَاشِم في ٱلذُّرَىٰ إِذَا ٱمْتَحَـنَ ٱلْــؤُدَّ وَاهِــي ٱلْقُــوَىٰ وصَفْوَ ٱلْمُدَامِ وطِيْبَ ٱلْكَرَىٰ

أَقِيْكَ ٱلرَّدَىٰ يا قَرِيْعَ ٱلْوَرَىٰ ويَفْدِيْكَ مِنْ وُدِّهِ فِي ٱلْمَغِيْبِ وِصَالُكَ يَعْدِلُ صِدْقَ ٱلرَّجَاءِ

وٱلإِلْفُ لا يَصْبِرُ عَنْ إِلْفِهِ

وقَــدْ صَبَــرْنَــا عَنْكُـــمُ جُمْعَـــةً

الحماسة للمرزوقيّ ٢/ ٩٢٥ ، وخالد بن المهاجر الزّهريّ في ربيع الأبرار ٢٣٦/١ ، وأبو بكر بن عبد الرَّحمٰن الزّهريّ في الحماسة البصريَّة ٢/ ١٩٦ ، وبلا نسبة في الصناعتين ٧٧ ، والمنتحل ٢١٢ .

[٣٣٨١] ربيع الأبرار ٢/ ٤٣٢ .

[٣٣٨٢] الفضل بن جعفر في قطب السُّرور ٨٤ .

[٣٣٨٣] تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/٥١ ، وٱلأَوَّل وحده في ٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٤/ ٨٤.

[٣٣٨٤] معجم الأدباء ٤/ ١٦٦٨.

وقَــدْ تَــاقَــتِ ٱلنَّفْـسُ مِــنْ وَامِــقٍ ٣٣٨٥ \_ آخَرُ :

جُعِلْتُ فِدَاكَ في رَأْسِي خمَارٌ وعِنْدِي مَنْ تُحِبُّ فَدَتْكَ نَفْسِي فبَادِرْ غَيْرَ مَاأْمُورٍ سَرِيْعاً

ولَيْسَ دَوَاؤُهُ إِلَّا ٱلْعِثَارُ [كذا] فإِنَّ بِنَا لَمَوْرِدِكَ ٱنْتِظَارُ [كذا]

إِلَــىٰ أَنْ تَــرَاكَ فمَـاذَا تَــرَىٰ

٣٣٨٦ ـ ومِنْ أَظْرَفِ ٱلاسْتِدْعَاوَاتِ مَا كَتَبَ بِهِ ٱلرَّشِيْدُ هَارُوْنُ إِلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ

سَلْ عَنِ ٱلصَّارِمِ ٱبْنِ يَحْيَىٰ تَجِدْهُ ليَصُوْنَ ٱلْمُدَامَ شَهْراً ويَغْشَى الـ فـــٱئْتِنَـــا نَصْطَبـــــڠ ونَلْتَـــذَّ جَمْعـــاً

رَاحِلًا نَحْوَنا مِنَ ٱلنَّهْرَوَانِ لِهُجْرَ بَيْنَ ٱلأَصْوَاتِ وٱلْعِيْدَانِ لتُ لَاثٍ بَقِيْنَ مِنْ شَعْبَانِ

فَقَامَ إِلَيْهِ ، وقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُقْعَةً مَكْتُوْباً فِيها :

إِنَّ يَـوْمـاً كَتَبْتَ فِيْـهِ إِلَـىٰ عَبْ يَـوْمُ لَهُـوٍ كَـأَنَّـهُ طَلْعَـةُ ٱلْكَـأ فُــأَصْطَبِـحْ وٱغْتَبِـقْ فِــدَاؤُكَ نَفْسِــي

٣٣٨٧ \_ آخَوُ :

عِنْدَدَنِا جَدِيٌّ رَضِيْعٌ وطُفَيْلِ \_\_\_يٌّ مَلِيْ \_\_جُّ وغَـــزَالٌ مِـــنْ بَنِــــي ٱلــــدَّيْــ

\_ دِكَ يَـوْمٌ يَسُودُ كُـلَّ زَمَـانِ سِ إِذَا قَابَلَتْ خُدُوْدَ ٱلْقِيانِ مِنْ جَمِيْعِ ٱلآلَامِ وٱلْحَدَثَانِ

ودُنَيْــــنُ غَيْــــرُ فَــــارِغْ وَاغِـــلٌ فـــي ٱلْكَـــأْسِ وَالِـــغْ لَـــم يَحْكِـــي ٱلْبَـــدْرَ بَـــازغْ

[٣٣٨٥] لم أَقِفْ عليه .

[٣٣٨٦] الوافي ١٢٦/١٦ ـ ١٢٧ .

[٣٣٨٧] لم أَقِفْ عليها .

غَيْرَ أَنْ لَيْسَ بِبَالِعْ

فتَجَشَّ مْ وَٱرْكَ بُ ٱلْهُمْ

مَالَهُ عِنْدُكَ عَيْبُ

٣٣٨٨ ـ وكَتَبَ بَعْضُ ٱلْمُجَّانِ :

عِنْدَنَا قِدُرُ فَرِيْكُ فتَعَــالَــوا نَتَغَــلَّى

\_ دِكَ مِلْ حُ غَيْرُ سَائِعْ 

لَيْ سَ لِلْقِ دْرِ شَ رِيْ كُ وغُ لَمْ مُسْتَنِيْ كُ ثُــــمَّ نَشْـــرَبُ ونَنِيْــكْ

٣٣٨٩ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْمُعْتَمِدِ بْنِ عَبَّادٍ يَسْتَدْعِي نُدَمَاءَهُ مِنَ ٱلزَّهْرَاءِ إِلَىٰ قَصْرِهِ بِقُرْطُبَةً :

> حَسَـدَ ٱلْقَصْـرُ فِيْكُـمُ ٱلـزَّهْـرَاءَ قَدْ طَلَعْتُمْ بِهَا شُمُوْساً صَبَاحاً

٣٣٩٠ ولآخَرَ:

ومَــاذَا عَلَيْكُــمْ لَــوْ مَنَنْتُــمْ بــزَوْرَةٍ فإِنْ لَمْ تَكُوْنُوا مِثْلَنا في ٱشْتِيَاقِنا

آعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَزُرْ:

٣٣٩١ \_ أَبُو إِسْحٰقَ ٱلصَّابِي :

ولَعَمْــري وعَمْــرُكُــمْ مــا أَسَــاءَ فَ أَطْلَعُ وَا عِنْ دَنَا بُدُوْراً مساءَ

فَــأَوْجَبْتُــمُ فِيْهَــا عَلَيْنَــا ٱلتَّقَضُّــلا فكُـوْنُــوا أُنَـاسـاً تُحْسِنُـوْنَ ٱلتَّجَمُّـلا

[٣٣٨٨] لم أَقِفْ عليها .

[٣٣٨٩] ديوانه ٥٨ ، وكنز ٱلكُتَّاب ٢١١/٢ ، ووَفَيات ٱلأَعيان ٢٦/٥ ، وٱلمُغْرب في حُلى ٱلمَغْرِبِ ١/ ١٨٠ ، ونَفْحِ ٱلطِّيبِ ١/ ٦٢٤ .

[٣٣٩٠] عبد الوهَّاب بن نصر المالكيِّ البغداديِّ ، الذَّخيرة ٧/ ٥٢٨ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢١١ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٧/ ٣٩٩.

[٣٣٩١] لم أَقِفْ عليها .

عَـرَانـي عَنْكَ يـا مَـوْلا عَصُوفُ ٱلسرِّيْتِ مَعْ مَلْ فلَـــمْ أُقْـــدِمْ عَلَــــى ٱلْمَـــاءِ وَلَــــمْ أَسْمَـــعْ إِلَـــــىٰ ٱلآنَ بــــرِيْــــح حَجَبَــــتْ رَوْحــــاً

يَ عُـــنْرٌ أَيُّمَــا عُــنْرِ عَظِيْ مِ زَاخِ رِ يَجْ رِي ولَــمْ أَجْسُـرْ عَلَـــىٰ ٱلْجِسْــرِ عَلَــىٰ مَــا مُــدَّ مِــنْ عُمْــرِي وبَحْـــرٍ صَـــدًّ عَـــنْ بَحْـــرِ

٣٣٩٢ ـ وهُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ قَوْلِ ٱلْحَسَنِ بْنِ وَهْبِ ، وقَدِ ٱعْتَذَرَ عَنْ تَأَخُّرِهِ عَنْ زيارَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلزَّيَّاتِ لمَطَر عَاقَهُ عَنْ زيَارَتِهِ :

> أَوْجَبَ ٱلْعُذْرَ في تَرَاخِي ٱللِّقَاءِ لَسْــتُ أَدْري مَــاذَا أَذُمُّ وأَشْكُـــو غَيْرَ أُنِّي أَدْعُو عَلَىٰ تِلْكَ بِالصَّحْ فسَلَامُ ٱلْإِلْهِ أُهْدِيْهِ مِنِّي

مِـنْ سَمَـاءٍ تَعُـوْقُنـي عَـنْ سَمَـاءِ كُـــلَّ يَـــوْم لسَيِّـــدِ ٱلْـــوُزَرَاءِ

٣٣٩٣ ـ كَتَبَ بَعْضُ ظُرَفَاءِ ٱلْمُحِبِّيْنَ إِلَىٰ مَحْبُوْبِهِ يَسْتَدْعِيْهِ لزِيَارَتِهِ ، فلَمْ يُجِبْهُ بِما أُحَبَّ:

> كَتَبْتُ إِلَيْكَ مِنْ شَوْقي بدَمْعِي لَقَــدْ أَسْهَـــرْتَنِـــي وأَطَلْــتَ لَيْلـــي

فكَانَ جَوَابُهُ لَمَّا قَرَأَهُ:

لَقَدْ أَثْقَلْتَ في عَتْبِ طَوِيْلٍ فأمَّا مَا ذَكَرْتَ فَقَدْ فَهِمْنَا

وحُرْمَةِ وَجْهِكَ ٱلْحَسَنِ ٱلْجَمِيْلِ وأَضْحَكْتَ ٱلْعَوَاذِلَ مِنْ عَوِيْلي

وقَدْ أَكْثَرْتَ مِنْ قَالٍ وقيْلِ ولَيْسَ إِلَىٰ ٱلزِّيَارَةِ مِنْ سَبِيْلِ

<sup>[</sup>٣٣٩٢] العقد ٣/٣٤، ، ٤/ ٣١٠، وأحسن ما سمعت ٢٥ ، وخاص الخاص ١٢٦ ، والمنتحل ٢٢٧ ، ويتيمة الدُّهر ٢/ ٤٠٠ ، ومعاهد التَّنصيص ٢/ ١٦ .

<sup>[</sup>٣٣٩٣] لم أُقِفْ عليها.



## ومِنْ أَحْسَنِ ما أَوْجَبَهُ ٱلْوِدَادُ وٱفْتَرَضَ عِيَادَةُ ٱلأَخِ أَخَاهُ في حَالِ ٱلْمَرَضِ

٣٣٩٤ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « إِنَّ ٱلْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في حَدِيْقَة وَالْمَسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في حَدِيْقَة وَالْمَسْلِمَ لَمْ يَزَلْ في حَدِيْقَة وَالْمَسْلِمَ اللهِ مَا حَدِيْقَةُ ٱلْجَنَّةِ ؟ قَالَ : « جَنَّاتُها » .

٣٣٩٥ - حُكِيَ أَنَّ ٱلْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ٱعْتَلَّ ، فَجَاءَهُ ٱبْنُ عَبَّاسٍ نِصْفَ ٱلنَّهَارِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمِسْوَرُ : يا بْنَ عَبَّاسٍ ، هَلَّا سَاعَةً غَيْرَ لهذِهِ ؟

قَالَ : إِنَّ أَحَبُّ ٱلسَّاعَاتِ إِلَيَّ سَاعَةٌ أُؤَدِّي فِيْهَا حَقَّ ٱلصَّدِيْقِ .

٣٣٩٦ ـ دَخَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ مَحْمُوْدٍ ٱلْوَرَّاقِ يَعُوْدُهُ ، فَأَنْشَدَهُ :

فإِنْ تَكُ حُمَّىٰ ٱلْغِبِّ شَفَّكَ وِرْدُها فَعُقْبَاكَ مِنْهَا أَنْ يَطُوْلَ لَكَ ٱلْعُمْـرُ وَقَيْنَاكَ لَوْ تُعْطَىٰ ٱلْهَوَىٰ فِيْكَ وٱلْمُنَىٰ لَكَانَتْ بِنَا ٱلشَّكْوَىٰ وكَانَ لَكَ ٱلأَجْرُ

٣٣٩٧ ـ وكَتَبَ أَبُو تَمَّامٍ حَبِيْبُ بْنُ أَوْسٍ ٱلطَّائِيُّ إِلَىٰ ٱلْحَسَنِ بْنِ وَهْبٍ يَتَوَجَّهُ لَهُ مِنْ حُمَّىٰ أَصَابَتْهُ :

يا حَلِيْفَ ٱلنَّدَىٰ ويا تَوْءَمَ ٱلْجُوْ دِ ويا خَيْرَ مَنْ حَبَوْتَ ٱلْقَرِيْضا

[٣٣٩٤] سُنن الترمذيّ برقم ٩٦٧ ، ٢/ ٢٩١ ، ومسند أُحمد برقم ٢٢٤٠٧ ، ٩١/٣٧ ، والرّواية فيهما : « إِنّ المسلمَ إذا عاد أخاه المسلم لم يَزَلْ في مَخْرَفَةِ الجنّة حتّى يرجع » .

المَخْرَفَةُ : البُسْتان . وقَيَّدَهُ بعضهم من النَّخْلِ . التَّاج [خ ر ف] .

[٣٣٩٥] التذكرة الحمدونيَّة ٣٣٨/٤ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٠٦/٢٧ ، وفيهما : « إِنَّ أَحَبَّ السَّاعاتِ إِليَّ أَنْ أُؤدِّيَ فيها الحقَّ إليكَ أَشقُّها عليَّ » .

[٣٣٩٦] عيون الأخبار ٣/ ٥٣ ، والعقد ٢/ ٣٨٣ ، والمنتحل ٢٨٠ ، وربيع الأبرار ٥٨/٥ ، والموازنة ٣/ ٤٤٠ ، ونسبهما صاحب ٱلدّر ٱلْفريد ٧/ ٣٨٠، ٨/ ٢٣٢ إِلَىٰ عَوْفِ بْنِ مُحَلّمٍ .

[٣٣٩٧] تاريخ بغداد ٩/١٥٧، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٨/١٢، والبداية والنهاية ٢٩٩/١٤، وتاريخ الإسلام ٥/٥٠٥.



عَيْنَايَ أَجْمَلُ مِنْ عَيْنَيْكَ للرَّمَدِ فَأَسْلَمْ وُقِيْتَ ٱلرَّدَىٰ في آخِرِ ٱلأَبَدِ مَـنْ ضَـنَ عَنْنَيْهِ ومُهْجَتِهِ فلا رَأَىٰ ٱلْخَيْرَ في مَالٍ ولا وَلَـدِ

٣٣٩٩ ـ ويَجِبُ عَلَىٰ ٱللَّطِيْفِ ٱلظَّرِيْفِ في عِيَادَةِ ٱلْمَرِيْضِ ٱلضَّعِيْفِ: تَخْفِيْفُ ٱلسَّلامِ، وتَقْلِيْلُ ٱلْكَلَامِ، وتَعْجِيْلُ ٱلْقِيَامِ.

٣٤٠٠ ويُقَالُ : جَلْسَةُ ٱلْعِيَادَةِ خِلْسَةٌ .

٣٤٠١ ـ وقَالُوا : ٱلتَّخْفِيْفُ خَيْرُ عَادَةٍ في ٱلْعِيَادَةِ ؛ فإِنَّ حَالَهُ كَمَا قَالَ أَبُو عَمْرُو ابْنُ ٱلْعَلَاءِ وقَدْ عَادَهُ صَدِيْقٌ في مَرَضٍ أَلَمَّ بِهِ ، فأَبْطأَ عِنْدَهُ ، فقَالَ لَهُ : ما يُبْطِئك ؟ قَالَ : أُرِيْدُ أَنْ أُسَامِرَكَ .

قَالَ : أَنْتَ مُعَافًى وأَنَا مُبْتَلًى ، وٱلْعَافِيّةُ لا تَدَعُكَ تَسْهَرُ ، وٱلْبَلَاءُ لا يَدَعُني أَنَامُ ، واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَسُوْقَ لأَهْلِ ٱلْعَافِيّةِ ٱلشُّكْرَ ، وإِلَىٰ أَهْلِ ٱلْبَلَاءِ ٱلصَّبْرَ .

٣٤٠٢ ـ ومِنْ آدَابِهِ : ٱلإِغْبَابُ ؛ فإِنَّهُ جَاءَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : « أَغِبُّوا

[٣٣٩٨] أَحْمَدُ بْنُ حمدون في الفتح بن خاقان في بُغية الطلب ٢٠٢/٢ ـ ٧٠٧ ، وبعدهما : فَــدَتْـكَ مِــنْ أَلَــمِ الشَّكْــوَىٰ ولَــوْعَتِهـا نَفْــسٌ تخلَّصْتَهــا مِــن مِخْلَــبِ ٱلأَسَــدِ لَــولا رَجَــاؤُك لــم تلبــثُ ولا سكنــتْ ولا اُستقــرَّ قــرارُ الــرُّوْحِ فــي ٱلجَسَــدِ

لـــولا رَجَـــاؤك لـــم تلبـــث ولا سكنـــت ولا استقــرٌ قــرارُ الــرَّوْحِ فــي الجَسَـــ [٣٣٩٩] سلف برقْم ٣٣٤٧ في أَدب الدُّخول على السُّلْطان .

<sup>[</sup>٣٤٠٠] المبهج ٨٩ ، وثمار القلوب ٢/ ٩٤٨ ، وربيع الأَبرار ٢/ ٤٣٤ .

<sup>[</sup>٣٤٠١] عيون الأخبار ٣/ ٥٥ ، والعقد ٢/ ٢٨٢ .

<sup>[</sup>٣٤٠٢] في شُعب الإيمان برقم ٨٧٨٢ ، ٢١/ ٤٣٠ : « أَغِبُّوا في العيادة وأَرْبِعُوا في العيادة ، ولا يُعادُ ، ولتَّعزيةُ مَرَّةٌ » اهـ وخيرُ العيادة أَخفُها إِلَّا أَنْ يكونَ مَعْلوباً ، فلا يُعادُ ، والتَّعزيةُ مَرَّةٌ » اهـ

أَرْبِعُوا : أَنْ بُتْرَكَ يومين بعد العيادة ، ثمّ يُعاد في الرَّابع .

في زِيَارَةِ ٱلْمَرِيْضِ ، وأَرْبعُوا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَغْلُوْباً » .

٣٤٠٣ وحَكَىٰ سَلَمَةُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ ٱلْفَرَّاءِ أَعُوْدُهُ، فَأَطَلْتُ، و أَلْحَفْتُ فِي ٱلسُّؤَالِ ، فَقَالَ لِي : ٱدْنُ ، فَدَنَوْتُ ، فَأَنْشَدَنِي :

حَــتُّ ٱلْعِيـَـادَةِ يَــوْمٌ بَعْــدَ يَــوْمَيْــنِ لا تُبْرِمَنَّ مَرِيْضاً في مُسَاءَلَةٍ يَكْفِيْكَ مِنْ ذَاكَ تَسْآلٌ بحَرْفَيْنِ

ولَحْظُهُ مِثْلُ لَحْظِ ٱلْعَيْنِ بِالعَيْنِ

٣٤٠٤ آخَرُ:

أَدَبُ ٱلْعِيَادَةِ أَنْ تَكُوْنَ مُسَلِّماً فإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ ٱلْعَلِيْلِ فلا تَكُنْ بَـلْ كُـنْ إِذَا أَبْـدَىٰ ٱلْحَـرَاكَ مُسَكِّنـاً وٱحْـــــذَرْ بِــــأَنْ تَنْعَـــىٰ إِلَيْـــهِ مَيِّتــــاً وإِذَا وَجَـدْتَ عَلَيْـهِ إِشْفَـاقـاً فقُـمْ وتَـوَقَّ شَـرَّ ٱلْعَـائِـدِيْـنَ فشَـرُّهُــمْ

وتَكُوْنَ فِي إِثْرِ ٱلسَّلامِ مُودِّعًا مُتَخَشِّعًا في ٱللَّمْحِ أَوْ مُتَوَجِّعًا مِنْـهُ وعِنْـدَ ٱلْخَـوْفِ مِنْـهُ مُشَجِّعا أَوْ أَنْ تُدذَكِّرَهُ لِمَيْتٍ مَصْرَعا مِنْ غَيْر أَنْ تُرْأَىٰ بِذٰلِكَ مُسْرعا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُوْهِماً ومُرَوِّعا

٥٠٠٥ ـ دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱلْعَلَوِيُّ ٱلْمَعْرُوْفُ بِالْأَعْرَجِ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ عِيْسَىٰ عَائِداً ، فأَنْشَدَهُ :

> كَـمْ لَـوْعَـةٍ للنَّـدَى عَلَيْـكَ وكَـمْ أَلْبَسَكَ اللهُ ثَوْبَ عَافِيَةٍ

مِنْ قَلَتِ للجُودِ مِنْ قَلَقِكْ في نَـوْمِـكَ ٱلْمُعْتَرِي وفي أَرَقِكْ

[٣٤٠٣] محاضرات الأدباء ٢/ ١٤٣ ، وربيع الأبرار ٥/ ٦٠ ، والمستطرف ٣/ ٣١٤ .

[٣٤٠٤] لم أَقِفْ عليها .

[٣٤٠٥] العقد ٢/ ٢٩٦ والمنتظم ٦/ ٢١٥ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٢٧٪ ٢٨٤ ، وتاريخ بغداد ٧/ ٤٠٨ ، ورواية الأوَّل والثالث فيها :

كَـــمْ لَــوْءَــةِ للنَّــدَىٰ وكَـــمْ قَلَــقِ أَخْرَجَ مِنْ جِسْمِكَ السَّقَامَ كَمَا

للمَجْدِ والمكرماتِ مِنْ قَلَقِكْ أَخْرَجَ ذَمَّ ٱلفِعَالِ مِنْ عُنُقِكُ

يُنْزَعُ مِنْ جِسْمِكَ ٱلسَّقَامُ كَمَا يُنْزَعُ مِنْ جِسْمِكَ ٱلسَّقَامُ كَمَا تَخُرُ:

تُلُقِّيْتَ ٱلسَّلَامَةَ مِنْ مَرِيْضِ فَإِنَّكَ ما ٱعْتَلَلْتَ بَلِ ٱلْمَعَالي فَإِنَّكَ ما ٱعْتَلَلْتَ بَلِ ٱلْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ الْمَعَالي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولَمَّا أَشْتَكَيْتَ أَشْتَكَىٰ كُلُّ مَا لَأَنَّكَ فَلُّ مَا لَأَنَّكَ قَلْبُ لَهِذَا ٱلسَرَّمَانِ لَأَنَّكَ قَلْبُ لَهِذَا ٱلسَرَّمَانِ ٢٤٠٨ أَلْبَسَّامِيُّ :

إِذَا مَا صَدِيْتٌ لِي تَأَوَّهَ وَاشْتَكَىٰ وَحُرِمْتُ شُرْبَ ٱلرَّاحِ مَا دَامَ شَاكِياً وَحُرِمْتُ شُرْبَ ٱلرَّاحِ مَا دَامَ شَاكِياً ٱعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَعُدْ:

. 48.4

إِنْ كُنْتُ في تَرْكِ ٱلْعِيَادَةِ تَارِكاً فَلَـرُبَّمَا تَـرَكا ٱلْعِيَادَةَ مُشْفِتٌ

٣٤١٠\_ ولآخَرَ :

كُحِلَتْ مُقْلَتِي بشَوْكِ ٱلْقَتَادِ

نَزَعْتَ حَبْلَ ٱلْمَلاَمِ مِنْ عُنُقِكْ

تَـوَقَّـىٰ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُـوْبُ وإِنَّكَ ما مَرِضْتَ بَلِ ٱلْقُلُوْبُ

عَلَىٰ ٱلأَرْضِ وٱعْتَلَّ شَرْقٌ وغَرْبُ وما صَحَّ جِسْمٌ إِذَا ٱعْتَـلَّ قَلْبُ

عَدِمْتُ سُرُوْرِي ما ٱشْتَكَىٰ ورُقَادِي ولَـ اللهِ ولَـ اللهِ ولَـ اللهِ ولَـ اللهِ ولِـ اللهِ ولِـ اللهِ وللهِ وللهُ وللهِ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا وللهُ ولا ولا وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ ولا اللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا اللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا ولا وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا وللهُ ولا وللهُ ولللهُ ولللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولا وللهُ ولمُ وللهُ ولللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولللهُ وللهُ ولللهُ ولللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ وللهُ ولللهُ ولللهُ ولللهُ

حَظِّي فإِنِّيَ في ٱلدُّعَاءِ لجَاهِدُ وأَتَىٰ عَلَىٰ غِلِّ ٱلضَّمِيْرِ ٱلْحَاسِدُ

لَمْ أَذُقْ مُذْ حُمِمْتَ طَعْمَ ٱلرُّقَادِ

[٣٤٠٦] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٤٠٧] أَبْنُ مُسْهِرِ الموصليُّ ، وفيات الأَعيان ٣٩٣/٣ ، والوافي ٢١/ ٩٠ ، وتاريخ الإسلام ٨٣٢/١١ ، وصُبْح الأَعْشَىٰ ٩/ ٦٨ .

[٣٤٠٨] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٤٠٩] عيون الأخبار ٣/ ٥٤ ، وأحسن ما سمعت ٩٦ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٤٤ .

[٣٤١٠] العقد ٢/ ٢٨٥ ، والزُّهرة ١/ ٥٦ ، والثالث والرَّابع في نهاية الأرب ٢/ ٢٥٥ .

1 1 2 2

يا أَخِي ٱلْحَافِظَ ٱلأُخُوَّةِ وٱلنَّا مَنَعَتْنِي عَلَيْكَ رِقَّةُ قَلْبِي مَنَعَتْنِي عَلَيْكَ رِقَّةُ قَلْبِي لَكَ رِقَّةُ وَلْبِي لَكَ رَقَّةً وَلْبِي لَكَ أَنْيُناً لَكُوْ بَا أُذْنِي سَمِعْتُ مِنْكَ أَنْيُناً

زِلَ مِنْ مُقْلَتَ يَّ مَكَ انَ ٱلسَّوَادِ مِنْ مُقْلَتَ يَّ مَكَ انَ ٱلسُّوَادِ مِنْ دُخُولي عَلَيْكَ في ٱلْعُوَّادِ لَتَفَ رَّى مِنَ ٱلأَنِيْنِ فُوَادِي

## ٣٤١١ و لآخَرَ يَعْتَذِرُ بِكُوْنِهِ لَمْ يَعْلَمْ :

دَفَعَ اللهُ عَنْكَ نَائِبَةَ ٱلسُّوْ أُشْهِدُ اللهَ ما عَلِمْتُ وما ذٰا ولَعَمْرِي أَنْ لَوْ عَلِمْتُ لقَاسَمْ فآجْعَلَنْ لِي إِلَىٰ ٱلتَّعَلُّقِ بالعُذْ فقَدِيْماً ما جَادَ ذُو ٱلْوُدِّ بالوُدْ

ء وحَاشَاكَ أَنْ تَكُونَ عَلِيْ الله ك مِنَ ٱلْعُذْرِ جَائِزاً مَقْبُولا تُك نِصْفاً وكَانَ ذَاكَ قَلِيْ الله تِسْبِيْ اللهِ إِذْ لَمْ أَجِدْ لِي سَبِيْ الا دِ سَبِيْ اللهِ إِذْ لَمْ أَجِدْ لِي سَبِيْ الا دِ وما سَامَحَ ٱلْخَلِيْ لُ ٱلْخَلِيْ لُ ٱلْخَلِيْ لا

### ٣٤١٢ ـ ٱلشَّرِيْفُ أَبُو يَعْلَىٰ بْنُ ٱلْهَبَّارِيَّةِ:

ٱلْعُذْرُ في تَرْكِي عِيَادَةَ سَيِّدِي لا بَلْ نَصِيْبِهِ لا بَلْ نَصِيْبِهِ فَوْقَ نَصِيْبِهِ فَلَئِنْ تَأَلَّمَ جِسْمُهُ أَفْدِيْهِ مِنْ وَأَنَا أَحَادَ وإِنَّمَا

أَنِّي لَهُ فِيْما أَعْتَرَاهُ مُقَاسِمُ وَعَلَيْهِ فِيْما أَدْعِيْهِ مَيَاسِمُ وَعَلَيْهِ فَيْمَا أَدْعِيْهِ مَيَاسِمُ دَاءٍ يُخَامِرُهُ وقَلْبِي يَاأَلِمُ يُدْعَى لِخِدْمَتِهِ ٱلصَّحِيْحُ ٱلسَّالِمُ يُدْعَى لِخِدْمَتِهِ ٱلصَّحِيْحُ ٱلسَّالِمُ

٣٤١٣ - حَكَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ ٱلظَّاهِرِيُّ في كِتَابِ « ٱلزُّهَرَة » : أَنَّ ٱلرَّشِيْدَ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ ٱلْفَضْلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ عَلِيْلٌ ، كَتَبَ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً عَنْ تَأَخُّرِهِ عَنِ ٱلْعِيَادَةِ : أَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ ٱلْفَضْلَ بْنَ ٱلرَّبِيْعِ عَلِيْلٌ ، كَتَبَ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً عَنْ تَأَخُّرِهِ عَنِ ٱلْعِيَادَةِ : أَمَّا بَلُغُهُ أَنَّ ٱلسَّقَامُ نَـزيْلِا أَعْلَى يَكُونَ بِلِكَ ٱلسَّقَامُ نَـزيْلِا

أَوْ أَنْ يَكُوْنَ بِكَ ٱلسَّقَامُ نَزِيْلا إِذْ قِيْلَ أُوْعِكَ أَوْ أُحِسَّ عَلِيْلا

[٣٤١١] العقد ٢/ ٢٨٣ ، والزُّهرة ١/ ٥٥ .

ولَئِنْ سُئِلْتُ أُجِيْبَ عَنْكَ بِلَوْعَةٍ

[٣٤١٢] ديوانه ١٨٢ عن كتابنا لهذا .

[٣٤١٣] الزُّهَرة ١/ ١٦٨ ، والعقد ٢/ ٢٨٤ ، والمنصف ٣٦٦ ، والمنتحل ٢٧٩ ، وفيه لأحمد بن يوسف الكاتب .

فودِدْتُ أَنِّي مَالِكٌ لسَلاَمَتِي فَأُعِيْرُهَا لَكَ بُكْرَةً وأَصِيْلا هُذَا أَخِيْرُها لَكَ بُكْرَةً وأَصِيْلا هُذَا أَخُ لَكَ يَشْتَكِي ما تَشْتَكِي وكذا ٱلْمُحِبُّ إِذَا أَحَبَّ خَلِيْلا

٣٤١٤ ـ أَنْشَدَنِي ٱلشَّيْخُ ٱلإِمَامُ ٱلْفَقِيْهُ ٱلْمُفِيْدُ أَمِيْنُ ٱلدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْمُخِيِّ ٱلنَّخُوِيُّ لنَفْسِهِ يَعْتَذِرُ مِنْ تَرْكِهِ لعِيَادَةِ بَعْضِ ٱلرُّؤَسَاءِ:

إِنْ جِئْتُ نِلْتُ بِمَابِكَ ٱلتَّشْرِيْفَا وَإِنِ ٱنْقَطَعْتُ فَأُوْثِرُ ٱلتَّخْفِيْفَا فَوَحَقَّ خُبِّي فِيْكَ قِدْماً إِنَّنِي عُوْفِيْتَ أَكْرَهُ أَنْ أَرَاكَ ضَعِيْفًا

## ومِمَّا يُوْرِدُ كَمِيْنَ ٱلْمَحَبَّةِ أَعْذَبَ ٱلْمَوَارِدِ هَدِيَّةٌ يُسْتَعْطَفُ بِهَا ٱلْقَلْبُ ٱلشَّارِدُ

٣٤١٥ \_ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « تَهَادُوا تَحَاثُوا ، وتَذْهَبُ ٱلشَّحْنَاءُ » .

٣٤١٦ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « تَهَادُوا ؛ فإِنَّ ٱلْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ ٱلصُّدُوْرِ » .

٣٤١٧ ـ وكَانَ ﷺ يَقْبَلُ ٱلْهَدِيَّةَ ، ويُثِيْبُ عَلَيْهَا ، وقَالَ : « لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ ، ولَوْ دُعِيْتُ إِلَىٰ كُرَاعِ لأَجَبْتُ » .

٣٤١٨ ـ وقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: ٱللَّطَفَةُ عَطْفَةٌ تَزْرَعُ في ٱلْقُلُوْبِ ٱلْمَحَبَّةَ وٱلإِلْفَةَ .

<sup>[</sup>٣٤١٤] له في ذيل مرآة الزَّمان ٣/ ١٠٢ .

<sup>[</sup>٣٤١٥] المقاصد الحسنة برقْم ٣٥٢ ، ١/ ٢٦٩ ، وكنز العُمَّال برقْم ١٥٠٥٥ ، ٦/ ١١٠ ، وشعب الإيمان برقْم ٨٥٦٨ ، ٢٠١/١١ .

<sup>[</sup>٣٤١٦] مسند أحمد برقْم ٩٢٥٠ ، ١٤١/١٥ .

<sup>[</sup>٣٤١٧] مسند أحمد برقم ٩٤٨٥ ، ٢٩٣/١٥ .

<sup>[</sup>٣٤١٨] ربيع الأبرار ٥/٣١٦ . واللَّطَفَةُ : الهَدِيَّةُ .

٣٤١٩ ـ وفي ٱلأَثَرِ : ٱلْهَدِيَّةُ تَجْلُبُ إِلَىٰ ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْقَلْبَ وٱلسَّمْعَ وٱلْبَصَرَ . ٣٤٢٠ ـ شَاعِرٌ :

إِنَّ ٱلْهَ لِدِيَّ لَهُ كُلْ وَةٌ كَالسِّحْ رِ تَجْتَلِبُ ٱلْقُلُوبِ الْقُلُوبِ الْقَلْوبِ اللَّهِ وَى حَتَّى لَيْ تُصَيِّرِ وَهُ فَي تَبَاعُ لِهِ حَبِيب اللهِ وَقُو فَي تَبَاعُ لِهِ حَبِيب اللهِ وَيُعِيْب اللهِ عَلَيْ اللهِ وَقُو فَي تَبَاعُ لِهِ حَبِيب اللهِ وَقُو فَي تَبَاعُ لِهِ عَلِيب اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٣٤٢١ ـ ومِنْ أَمْثَالِهِمْ : إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ ، فأَهْدِ لأَهْلِكَ ولَوْ حَجَراً .

٣٤٢٢ وقَالَ ٱلْجَاحِظُ : ما ٱسْتُعْطِفَ ٱلسُّلْطَانُ ، ولا ٱسْتُرْضِيَ ٱلْغَضْبَانُ ، ولا أُرْيِلَتِ ٱلسَّخَائِمُ ، ولا ٱسْتُدْفِعَتِ ٱلْمَغَارِمُ = بِمِثْلِ ٱلْهَدَايا .

٣٤٢٣ \_ وقَالُوا : في نَشْرِ ٱلْمُهَادَاةِ طَيُّ ٱلْمُعَادَاةِ .

٣٤٢٤ ـ وقَالَ ضِيَاءُ ٱلدِّيْنِ بْنُ ٱلأَثِيْرِ في رِسَالَةٍ يَذْكُرُ فِيْها ٱلْهَدِيَّةَ : ٱلْهَدِيَّةُ رَسُولٌ يُخَاطِبُ عَنْ مُرْسِلِهِ بِغَيْرِ لِسَانٍ ، ويَدْخُلُ عَلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِئْذَانٍ .

٣٤٢٥ ـ وبهَدِيَّةِ ٱلْمَرْءِ يُسْتَدَلُّ عَلَىٰ عَقْلِهِ ، كَمَا ذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا أَهْدَىٰ إِلَىٰ قَتَادَةَ نَعْلًا رَقِيْقَةً ، فَجَعَلَ قَتَادَةُ يَزِنُها بيكِهِ ، ويَقُوْلُ : يُعْرَفُ قَدْرُ ٱلرَّجُلِ في

<sup>[</sup>٣٤١٩] ربيع الأبرار ٥/ ٣١٧ .

<sup>[</sup>٣٤٢٠] عيون الأخبار ٣/ ٤٢ ، وأحسن ما سمعت ٩٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٨ ، واللّطائف ٢٤٤ ، وسراج الملوك ١٤٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ٩ .

<sup>[</sup>٣٤٢١] محاضرات الأدباء ٢/١٠٣ ، والمستطرف ٢/ ٣٠٥ .

<sup>[</sup>٣٤٢٢] التمثيل والمحاضرة ٤٦٧ ، واللّطائف ٢٤٤ ، وربيع الأبرار ٥/ ٣١٥ ، وفي روض الأخيار ٢٤٢ من كلام الفَضْلِ بْنِ سَهْلِ .

<sup>[</sup>٣٤٢٣] ربيع الأبرار ٥/٣١٦.

<sup>[</sup>٣٤٢٤] المثل السّائر له ٢/ ٣٤ .

<sup>[</sup>٣٤٢٥] عيون الأخبار ٣/ ٤٥ .



#### سُخْفِ هَدِيَّتِهِ .

٣٤٢٦ - ٱللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُهْدِيَ شَيْئاً سَخِيْفاً حَقِيْراً ، فَيُصَيِّرَهُ بِٱلاعْتِذَارِ عَنْهُ شَرِيْفاً خَطِيْراً ، كَمَا فَعَلَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ ؛ فإِنَّهُ أَهْدَىٰ إِلَى ٱلْفَضْلِ بْنِ ٱلرَّبِيْعِ نَعْلاً ، وَكَتَبَ لَهُ مَعَها :

نَعْ لَا بَعَثْ تُ بِهَا لِتَلْبَسَها قَدَمٌ تَسِيْرُ بِهَا إِلَى ٱلْمَجْدِ لَوْ كَانَ يَحْسُنُ أَنْ أُشَرِّكَها خَدِّي جَعَلْتُ شِرَاكَها خَدِّي

٣٤٢٧ ـ وأَهْدَىٰ ٱلأُخَيْطِلُ ٱلأَهْوَازِيُّ إِلَىٰ ٱبْنِ حِجْرٍ في يَوْمِ نُوْرُوْزَ طَبَقاً فِيْهِ وَرْدَةٌ وسَهْمٌ ودِيْنَارٌ ودِرْهَمٌ ، وكَتَبَ مَعَهُ :

قُلُ لابْنِ حِجْرٍ ذِي ٱلسَّمَاحِ ٱلْخِضْرِمِ لا زِلْتَ كَالُورْدِ نَضِيْرَ ٱلْمَبْسَمِ وَنَافِ ذَا مِثْلَ نَفَاذِ ٱلأَسْهُمِ وَنَافِ ذَا مِثْلَ نَفَاذِ ٱلأَسْهُمِ فَي عِازٍ دِيْنَادٍ ونُجْعِ دِرْهَمِ

٣٤٢٨ ـ وقَالَ بَعْضُهم : مَنِ ٱمْتَنَعَ مِنْ إِهْدَاءِ ٱلْقَلِيْلِ لَجَلَالَةِ قَدْرِ ٱلْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ ٱلْقَطَعَتْ سُبُلُ ٱلْمَوَدَّةِ بَيْنَهُ وبَيْنَ إِخْوَانِهِ ، ولَزِمَهُ ٱلْجَفَاءُ مِنْ حَيْثُ ٱلْتَمَسَ ٱلإِخَاءَ .

#### ٣٤٢٩ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ:

[٣٤٢٦] ألبيان وألتبيين ٣/ ٨٨ ، وعيون الأَخبار ٣/ ٤٦ ، وألشِّعر وألشُّعراء ٢/ ٧٨١ ، وألعقد ٣٢٢] ألبيان وأخسَنُ ما سمعت ١٠٠ ، وألتذكرة ألحمدونيَّة ٥/ ٢٤ ، وطبقات ألشُّعراء لابن المعتزّ ٢٣٢ .

<sup>[</sup>٣٤٢٧] محاضرات الأُدباء ٢/ ٨٣ ، والتُّحف والهدايا للخالديَّيْنِ ٣٩ .

<sup>[</sup>٣٤٢٨] التّحف والهدايا ٣٩ .

<sup>[</sup>٣٤٢٩] نُسبا إلى دعبل في تاريخ دمشق لابن عساكر ٢٥٦/١٧ ، ديوانه ٢٦٠ ، وبلا نسبة في =

- 4t 🄷 30 -

هَـدَايَـا ٱلنَّـاسِ بَعْضِهِـمُ لَبَعْـضِ وتَـزْرَعُ فـي ٱلْقُلُـوْبِ هَـوًى ووُدًّا ٣٤٣٠ ـ آخَرُ:

تُولِّدُ في قُلُوبِهِمُ ٱلْوِصَالا وَتَكْسُوهُمُ الْوَصَالا وَتَكْسُوهُم إِذَا حَضَرُوا جَمَالا

ما مِنْ صَدِيْقٍ وإِنْ تَمَّتْ صَدَاقَتُهُ إِذَا تَلَثَّمَ بَالْمِنْدِيْلِ مُنْطَلِقًا لا تَكْذِبَنَّ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ مُذْ خُلِقُوا

يَوْماً بِأَنْجَحَ فِي ٱلْحَاجَاتِ مِنْ طَبَقِ لَـمْ يَخْشَ نَبْوَةَ بَوَّابٍ ولا غَلَقِ لـرَغْبَةٍ يُكْرِمُوْنَ ٱلنَّـاسَ أَوْ فَرَقِ

٣٤٣١ وبالجُمْلَةِ ، إِذَا كَانَتْ مِنَ ٱلصَّغِيْرِ إِلَىٰ ٱلْكَبِيْرِ ، فَلَطُفَتْ وَدَقَّت، كَانَ أَبْهَىٰ وأَحْسَنَ ، وإِذَا كَانَتْ مِنَ ٱلْكَبِيْرِ إِلَىٰ ٱلصَّغِيْرِ ، فَعَظُمَتْ وَجَلَّتْ، كَانَ أَوْقَعَ لَهَا وأَنْجَعَ .

٣٤٣٢ - أَهْدَىٰ يَعْقُوْبُ ٱلْكِنْدِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ إِخْوَانِهِ سَيْفاً ، وكَتَبَ مَعَهُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلّذي خَصَّكَ بمَنَافِعِ ما أُهْدِيَ إِلَيْكَ ، فجَعَلَكَ تَهْتَزُّ للمَكَارِمِ ٱهْتِزَازَ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلّذي في وَتَصُوْنُ عِرْضَكَ بالإِرْفَادِ ٱلْمَأْثُوْرِ ، وتَصُوْنُ عِرْضَكَ بالإِرْفَادِ كَمَا تُصَانُ ٱلسُّيُوْفُ في الْأَمُورِ ، ويَظْهَرُ مَاءُ ٱلْحَيَاءِ في صَفْحَةِ خَدِّكَ ٱلْمَشُوْفِ ، كَمَا تُصَانُ ٱلسُّيُوْفُ في الْأَغْمَادِ ، ويَظْهَرُ مَاءُ ٱلْحَيَاءِ في صَفْحَةِ خَدِّكَ ٱلْمَشُوْفِ ،

= روضة العقلاء ٢/ ٨٨١ ، وبهجة المجالس ١/ ٥٩ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المَرْعيّة ١/ ٢٩٧ .

وإليهما نظر مَنْ قال : [ معجم الأدباء ٣/ ١١٤١ ]

هدايا النَّاسِ بَعْضِهم لبعض تُولِّدُ في قلوبِهِمُ المودَّهُ وَتَولِّدُ في قلوبِهِمُ المودَّهُ وَتَوزُرُعُ في النُّفوس هوًى وحُبَّا لصَرْفِ الدَّهْرِ والحدثانِ عُدَّهُ وتصطادُ القلوبَ بلا شَراكٍ وتُسعد حظَّ صاحبها وجَدَّهُ

[٣٤٣٠] عيون الأخبار ٣/ ١٣٩ ، والبصائر والذَّخائر ١٩٨/٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١٠٤ ، وبهجة المجالس ١/ ٢٨٢ ، وبُغية الطَّلَب ٤/ ١٧٩٤ .

[٣٤٣١] التُّحَف والهَدَايا ٣٩.

[٣٤٣٢] زهر الآداب ٣/ ٨٣٨ ، والتُّحف والهَدَايا ٣٩ .

كَمَا يُشَفُّ ٱلرَّوْنَقُ في صَفَائِحِ ٱلسُّيُوْفِ ، وتَصْقُلُ شَرَفَكَ بالعَطِيَّاتِ ، كَمَا تُصْقَلُ مُتُوْنُ ٱلْمَشْرَفِيَّاتِ .

٣٤٣٣ ـ وأَهْدَىٰ ٱلصَّابِي دَوَاةً ومِرْفَعاً ، وكَتَبَ مَعَهُمَا : قَدْ خَدَمْتُ مَجْلِسَ مَوْلَانا بِدَوَاةٍ يُدَاوِي بِهَا مُرضَ عُفَاتِهِ ، ويُدْوِي بِهَا قُلُوْبَ عُدَاتِهِ عَلَىٰ مِرْفَعٍ يُؤْذِنُ بِدَوَامٍ رِفْعَتِهِ ، وٱرْتِفَاعِ ٱلنَّوَائِبِ عَنْ سَاحَتِهِ .

٣٤٣٤ وأَهْدَىٰ أَيْضاً إِلَىٰ بَعْضِ ٱلأَصْحَابِ فَرَساً ، وكَتَبَ مَعَهُ : قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ فَرَساً ، وكَتَبَ مَعَهُ : قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكَ فَرَساً ، واللهُ تَعَالَىٰ يُبَارِكُ لَكَ فِيْهِ ، ويَجْعَلُ ٱلْخَيْرَ مَعْقُوْداً بِنَوَاصِيْهِ ، وٱلإِقْبَالَ غُرَّةَ وَجْهِهِ ، ونَيْلَ ٱلأَمَانِيِّ طَلَقَ شَدِّهِ ، وفَتْحَ ٱلْفُتُوْحِ غَايَةَ شَأْهِهِ ، وألاٍ قْبَالَ عُرَاكَ ٱلْمَطَالِبِ تَحْجِيْلَ قَوَائِمِهِ ، وسَلاَمَةَ ٱلْعَوَاقِبِ مَثْنَىٰ عِنَانِهِ ، وٱلسَّلامُ .

مَنْ أَهْدَىٰ هَدِيَّةً حَقِيْرَةً ، وٱعْتَذَرَ عَنْهَا :

٣٤٣٥ - كَتَبَ بَعْضُهُمْ مَعَ هَدِيَّةٍ حَقِيْرَةٍ:

قَبُوْلُ ٱلْهَدِيَّةِ أُكْرُوْمَةٌ وحَاشَاكَ مِنْ أَنْ تَرُدَّ ٱلْكَرَمْ فَيُولُ ٱلْهَدِيَّةِ أُكْرَمْ فَالْكَرَمْ فَالْكَرَمْ فَالْكَارَمْ فَالْكَارِهِ فَالْكَارِهُ فَالْكَارِهِ فَالْكَارِهِ فَالْكَارِهِ فَالْكُرُومِ فَالْكَارِهِ فَالْكُلُولُ فَالْكَارِهُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَالْكُلُولُ فَاللَّهُ فَالْكُلُولُ فَاللَّهُ فَا لَا لَكُولُولُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّالِي فَاللَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِ لَلَّا لَا لَل

٣٤٣٦ ـ ٱبْنُ ٱلتَّعَاوِيْذِيِّ :

هَ دِيَّةُ ٱلْمَرْءِ تُنْبِي عَنْ مُرُوْءَتِهِ وما تَحُطُّ مِنَ ٱلْمُهْدَىٰ إِلَيْهِ إِذا

وعَنْ حَقَارَةِ مُهْدِيْهِا وخِسَّتِهِ كَانَتْ مُحَقَّرَةً عَنْ قَدْرِ رُتْبَتِهِ

[٣٤٣٣] سحر البلاغة ٥٦، وخاص الخاص ١٢ ، وزهر الآداب ٢/ ٥٦٢ ، والتُّحف والهَدَايا ٣٩. المَرْفَع : لوح أَوْ رفّ تُوضع عليه بعض الأَشياء .

[٣٤٣٤] التذكرة الحمدونيَّة ٤/١٦٦ ، ويتيمة الدَّهر ٢/ ٢٩٤ ، والتُّحف والهدايا ٣٩ .

[٣٤٣٥] التُّحف والهدايا ٣٩ .

[٣٤٣٦] ديوانه ٦٢ ، والتُّحف والهدايا ٤٠ ، وفي الديوان: على مِقْدَارِ هِمَّتِهِ .

-46-6--

فَٱغْفِرْ جَرِيْمَةَ مَنْ خَسَّتْ هَدِيَّتُهُ وَيِلْكَ مِنْهُ عَلَىٰ مِقْدَارِ قُدْرَتِهِ كَاعُفِرْ جَرِيْمَة مَنْ خَسَّتْ هَدِيَّةٍ أَهْدَاهَا لَيْلًا:

بَعَثْتُ عَشِيًّا إِلَى سَيِّدٍ مَشِيًّا إِلَى سَيِّدٍ مَشِيًّا فَصَحِيْتِ ٱلإِخَاءِ هَدِيَّةَ خِلِّ صَحِيْتِ ٱلإِخَاءِ فَجُدْ بِالقَبُولِ وأَيْقِنْ بِأَنْ فَجُدْ بِالقَبُولِ وأَيْقِنْ بِأَنْ فَجُدْ :

بما هُوَ مِنْ خُلْقِهِ مُقْتَبَسَ مُلْقِهِ مُقْتَبَسَ مَحْرَىٰ مِنْهُ ذِكْرُكَ مَجْرَىٰ ٱلنَّفَسْ لَفَرْطِ ٱلْحَيَاءِ أَتَتْ في ٱلْغَلَسْ

عَمَّتْ أَيَادِيهِ ٱلْجَلِيْلَةُ عُمَّنَ الْجَلِيْلَةُ فَي حَقِّكَ ٱللَّذْيَا قَلِيْلَةُ

يا أَيُّها ٱلْمَوْلَىٰ ٱلَّذِي اللَّهَا ٱلْمَوْلَىٰ ٱلَّذِي اللَّهَا الْمَوْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهُ مَالُنْ يَارَىٰ اللَّهُ مَالُنْ يَارَىٰ اللَّهُ مَالُنْ يَالِمُنْ يَالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْمُعُمِنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

٣٤٣٩ \_ آخَرُ :

قَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ أَيَّدَكَ اللَّهِ مَ بَشَيْءٍ فَكُنْ لَهُ ذَا قَبُولِ لَا تَقِسْهُ إِلَىٰ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا تَقِسْهُ الْمُقِلِ قَلَيْهِ لِ فَاعْتَقِرْ قَلَىٰ لَا عُمْدَ اللهُ قَلْهُ لَا عَمْدُ اللهُ عَيْدُ لَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ لَا لَكُونِهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا لَا عَلَيْهُ لَلْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَا عِلَا عَلَا عُلِكُ لَا عَلَا عَا

٣٤٤٠ ومِنْ ظَرَائِفِ ٱلْهَدَايَا ٱلَّتِي هِيَ مِنْ أَحْسَنِ مَا يُسَطَّرُ فِي ٱلصُّحُفِ وَيُذْكَرُ = مَا يُرْوَىٰ أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ عَزَمَ عَلَىٰ خِتَانِ وَلَدِهِ ، فأَهْدَىٰ ويُذْكَرُ = مَا يُرْوَىٰ أَنَّ يَحْيَىٰ بْنَ خَالِدِ بْنِ بَرْمَكَ عَزَمَ عَلَىٰ خِتَانِ وَلَدِهِ ، فأَهْدَىٰ

[٣٤٣٧] القاضي الجليس أبو المعالي عبد العزيز بن الحسين بن الحباب الأغلبيّ السّعديّ التميميّ في خريدة القصر ٢/ ٦٨٢ ، والتُّحف والهدايا ٤٠ .

[٣٤٣٨] التُّحف والهدايا ٤٠ ، والكشكول ١/٥١١ .

[٣٤٣٩] سعيد بن حُمَيْد في المنتحل ٣٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٩١ ، وأبو تمَّام في عيون الأخبار ٣٤٨/٣ ، والعقد ١٩٤٨/١ ، وبلا نسبة في المصنف ٨٠٠ ، وثمار القلوب ٩٤٨/٢ ، والتُّحف والهدايا ٤٠ .

[٣٤٤٠] روضة العقلاء ٢/ ٨٨٥ ، والتُّحف والهدايا ١٢٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١٦/٥ ، وربيع الأبرار ٤/ ٣٦٢ ، ووفيات الأَعيان ١/ ٤١٠ ، ٢٢٦/٦ .

إِلَيْهِ وُجُوهُ ٱلدَّوْلَةِ كُلُّ مِنْهُمْ بِحَسَبِ حَالِهِ وقُدْرَتِهِ ، فَصَنَعَ بَعْضُ ٱلْمُتَجَمِّلِيْنَ الْعَاجِزِيْنَ خَرِيْطَتَيْنِ (١) ، ومَلاَ إِحْدَاهُما مِلْحاً مُطَيَّباً ، ومَلاَ ٱلأُخْرَىٰ سُعْدا ٢١ مُعَطَّراً ، وكَتَبَ مَعَهُما رُفْعَةً فِيْهَا : لَوْ تَمَّتِ ٱلإِرَادَةُ لأَسْعَفَتْ بٱلْعَادَةِ ، ولَوْ سَاعَدَتِ مُعَطَّراً ، وكَتَبَ مَعَهُما رُفْعَةً فِيْهَا : لَوْ تَمَّتِ ٱلإِرَادَةُ لأَسْعَفَتْ ، وَأَتْعَبْتُ ٱلْمُجْتَهِدِيْنَ فِي الْقُدْرَةُ عَنْ مُسَاوَاةٍ أَهْلِ ٱلنَّعْمَةِ ، وقَصَّرَتْ بِي ٱلْفُدْرَةُ عَنْ مُسَاوَاةٍ أَهْلِ ٱلنَّعْمَةِ ، وقَصَّرَتْ بِي ٱلْجِدَةُ عَنْ مُبَاهَاةٍ أَهْلِ ٱلْمُكْنَةِ ، وخَشِيْتُ أَنْ تُطُوكَىٰ صَحِيْفَةُ ٱلْبِرِّ ، ولَيْسَ لِيَ فِيْهَا ذِكْرٌ ، مُبَاهَاةٍ أَهْلِ ٱلمُمْتَتَحَ بِيمُنِهِ وبَرَكَتِهِ ، وهُوَ ٱلْمِلْحُ ، وٱلْمُخْتَتَمَ بطِيبِهِ ونظَافَتِهِ ، وهُو الْمِلْحُ ، وٱلْمُخْتَتَمَ بطِيبِهِ ونظَافَتِهِ ، وهُو الْمِلْحُ ، وٱلْمُخْتَتَمَ بطِيبِهِ ونظَافَتِهِ ، وهُو الْمِلْحُ ، وٱلْمُخْتَتَمَ بطِيبِهِ ونظَافَتِهِ ، وهُو الْمُؤْمُ وَلا عَلَى ٱلْمُفْتِي مَ مُتَجَرًعاً غُصَصَ اللهُ عُنْ مَلَ الضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى اللهُ يُتِصَارِ عَلَى ٱلْيَسِيرِ ، وٱلْقَائِمُ بعُذْرِي فِي ذٰلِكَ ﴿ لِيَسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى ٱلْمُرْضَى وَلا عَلَى ٱلْيَسِيرِ ، وٱلْقَائِمُ بعُذْرِي فِي ذٰلِكَ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلا عَلَى ٱلْمُرْضَى وَلا عَلَى ٱلْيَعِينِ عَلَيْهِ بقَبُولِ خِدْمَتِهِ ومَعْذِرَتِهِ ، وٱلإِحْسَانِ إِلَيْهِ بٱلإِعْرَاضِ عَنْ جَرَاءَتِهِ ، وٱلإَنْ أَنْ مُ أَسْمَىٰ .

ثُمَّ دَخَلَ دَارَ يَحْيَىٰ ، ووَضَعَ ٱلْخَرِيْطَتَيْنِ وٱلرُّقْعَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا قَرَأَ ٱلرُّقْعَةَ أَمْرَ أَنْ تُفْرَعًا ، وتُمْلاً إِحْدَاهُمَا دَنَانِيْرَ ، وٱلأُخْرَىٰ دَرَاهِمَ .

٣٤٤١ ـ ومِنَ ٱلْحِكَايَاتِ ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ ما يُحْكَىٰ أَنَّ بَعْضَ ٱلْقِيَانِ ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ ما يُحْكَىٰ أَنَّ بَعْضَ ٱلْقِيَانِ ٱقْتُصِدَتْ (١) ، فأَهْدَىٰ لَهَا مُحِبُّوها هَدَايا ، فكَانَ مِنْ جُمْلَتِهم مَنْ أَهْدَىٰ ثَلَاثَ

<sup>(</sup>١) ٱلخريطة: هَنَةٌ مثلُ الكِيْسِ تكون من الخِرَقِ وٱلأَدَم تُشْرَجُ على ما فيها. اللِّسان [خ رط].

<sup>(</sup>٢) ٱلسُّعْدُ: نَبْتٌ له أَصْلٌ تحت الأرض أسود طَيِّبُ الرِّيح . اللِّسان [سع د] . وفي موضعه في مصادر الخبر : الأُشْنان . وٱلأُشْنان من الحمض : معروف الذي يُغْسَلُ به الأَيْدي . اللسان [ء ش ن] .

<sup>(</sup>٣) [ سورة التوبة : ٩١ ] .

<sup>[</sup>٣٤٤١] التُّحف والهَدَايا ٤٠ .

<sup>(</sup>١) الفَصْدُ : شَقُّ العِرْقِ . اللِّسان [ ف ص د] .

-**∜** ♠ ∳⊳-

سِلَالٍ مَخِيْطَةٍ ، فَفَتَحَتْ سَلَّةً مِنْها ، فَوَجَدَتْها مَمْلُوْءَةً ماشاً ، وفِيْهَا رُقْعَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيها : مَاشِ<sup>(۲)</sup> خَيْرٌ مِنْ لاشِ<sup>(۳)</sup> . وفَتَحَتِ ٱلأُخْرَىٰ ، فإِذَا هِيَ مَمْلُوْءَةٌ عَصَافِيْرَ ، فطَارُوا ، وفِيْهَا رُقْعَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيْها : هٰذِهِ أَعْتَقْتُها لَوَجْهِ اللهِ تَعَالَىٰ شُكْراً لَهُ عَلَىٰ سَلَامَتِكَ مِنْ فَصْدِكِ . وفَتَحَتِ ٱلأُخْرَىٰ ، فإذَا هِيَ فَارِغَةٌ لا شَيْءَ شُكْراً لَهُ عَلَىٰ سَلَامَتِكَ مِنْ فَصْدِكِ . وفَتَحَتِ ٱلأُخْرَىٰ ، فإذَا هِيَ فَارِغَةٌ لا شَيْءَ فَيْهَا إِلّا رُقْعَةٌ مَكْتُوْبٌ فِيْها : لَوْ كَانَ لَنَا شَيْءٌ لاَ هَدْيْنَاهُ . فضحِكَ مَنْ كَانَ خَاضِراً ، ولَمْ تَدَع ٱلقَيْنَةُ شَيْئاً مِمَّا أُهْدِيَ إِلَيْهَا إِلّا أَعْطَتْهُ مِنْهُ .

### ٱعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يُهْدِ شَيْئاً:

#### \_ 45 5 4

تَأَنَّتَ فِي ٱلْهَدِيَّةِ كُلُّ قَوْمٍ فَلَمَّا أَنْ هَمَمْتُ بِهَا مُدِلًّا وَلَيْلًا لَمُ الْهُدِي قَلِيْلًا وَأَيْتُ كَثِيْرَ مِا أُهْدِي قَلِيْلًا

#### ٣٤٤٣ \_ آخَرُ:

إِنْ أُهْدِ نَفْسِي فَهْ وَ مَالِكُها أَوْ أُهْدِ مَالِكُها أَوْ أُهْدِ مَالًا فَهْوَ وَاهِبُهُ أَوْ أُهْدِ شُكْراً فَهْ وَ مُرْتَهَنّ

إِلَيْكَ غَدَاةَ شُرْبِكَ للدَّوَاءِ لمَوْضِعِ حُرْمَتِي بِكَ وٱلإِخَاءِ لِمِثْلِكَ فَٱقْتَصَرْتُ عَلَىٰ ٱلدُّعَاءِ

ولَهَا أَصُونُ كَرَائِمَ ٱلذُّخْرِ وأَنَا ٱلْحَقِيْتُ عَلَيْهِ بِالشُّكْرِ بجَمِيْلِ فِعْلِكَ آخِرَ ٱلدَّهْرِ

<sup>(</sup>٢) خاشِ ماشِ : قُمَاشُ البيت وسَقَطُ متاعِهِ . اللِّسان [م ي ش] .

<sup>(</sup>٣) قولُهم : الماشُ خير مِنْ لاشَ ، أَيْ ما كان في البيت من قُمَاشٍ لا قيمةَ له خيرٌ من بيتٍ فارغ لا شَيْءَ فيه . اللِّسان [م ي ش] .

<sup>[</sup>٣٤٤٢] عيون الأخبار ٣/ ٥١ ، والتُّحَف والهدايا ٤٠ .

<sup>[</sup>٣٤٤٣] سعيد بن حُمَيْد ، ديوان المعاني ١/ ٩٥ ، والبصائر والذَّخائر ١١٢/٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/ ١١ ، والتُّحَف والهدايا ٤٠ ، وحماسة ٱلظُّرفاء ١/ ٢١٥ .

#### ٣٤٤٤ \_ آخَرُ :

وَافَقَ ٱلْمِهْ رَجَانُ حَاشَاكَ مِنِّي رِقَّةَ ٱلْحَالِ وَهْ يَ دَاءُ ٱلْكِرَامِ فَافَتَصَرْنَا عَلَىٰ قَضَاءِ اللَّمَامِ فَاقْتَصَرْنَا عَلَىٰ اللَّعَاءِ وفِيْهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلَىٰ قَضَاءِ ٱللَّمَامِ ٣٤٤٥ \_ آخَرُ :

هَدِيَّتِي تَقْصُرُ عَنْ هِمَّتِي وَهِمَّتِي تَفْضُلُ عَنْ مَالِي فَخَالِصُ الْعَنْ مَالِي فَخَالِصُ الْشَا أَحَتُّ ما يُهْدِيْهِ أَمْثَالِي

#### ومِنْ وَاجِبَاتِ شِيَم ٱلأَجْرَارِ حِفْظُ ما أَوْدَعُوهُ مِنَ ٱلأَسْرَارِ

وبِمَا أَنَّ ٱلسِّرَّ مِمَّا يَجِبُ عَلَىٰ ٱلإِخْوَانِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ، ويُرَوِّضُوا بِهِ طِبَاعَهُمْ ؛ لِمَا فِيْهِ مِنَ ٱلْفَضْلِ وتَمَامِ ٱلصَّنِيْعَةِ وٱلْعَقْلِ .

٣٤٤٦ ـ يُحْكَىٰ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ صُحْبَةَ إِنْسَانٍ ، فَسَأَلَ بَعْضَ أَصْدِقَائِهِ عَنْهُ ،

كَرِيْمٌ يُمِيْتُ ٱلسِّرَّ حَتَّىٰ كَأَنَّهُ إِذَا ٱسْتَنْطَقْتَهُ عَنْ حَدِيْتِكَ جَاهِلُهُ وَيُبْدِي لَكُمْ حُبَّا شَدِيْداً وهَيْبَةً وللنَّاسِ أَشْغَالُ وحُبُّكَ شَاغِلُهُ فَيُبِدِي لَكُمْ حُبَّا شَدِيْداً وهَيْبَةً وللنَّاسِ أَشْغَالُ وحُبُّكَ شَاغِلُهُ فَيُا السَّرَائِرِ فَقَالَ : مِثْلُ هٰذَا يَنْبَغِي أَنْ تُنَاطَ بِمَحَبَّتِهِ ٱلْقُلُوْبُ ، ويَطَّلِعَ عَلَىٰ خَفَايَا ٱلسَّرَائِرِ

وٱلْعُيُوْبِ.

<sup>[</sup>٣٤٤٤] ثمار القلوب ٢/ ٩٥٢ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ١١١ ، وربيع الأبرار ٢/ ٣٦٤ ، وٱلتُّحَفُ والهدايا ٤٠ .

<sup>[</sup>٣٤٤٥] محمّد بن مَهْدي الكاتب. أحسن ما سمعت ٩٩، والمنتحل ٢٩، ومعجم الشُّعراء ٣٧٢ ، والزُّهُرة ٢/٨٤٨ ، وبهجة المجالس ١/ ٢٨٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٥/٠٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٣/ ٣٢٠ ، وصدر الثاني فيه :

فالمِلْحُ والأُشْنَانُ با سَيِّدي

<sup>[</sup>٣٤٤٦] كُثَيِّرُ عَزَّةَ ، ديوانه ٤٢٠ ، وأمالي القالي ٢/٥ ، وزهر الآداب ١٠٢٣/٤ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥٤ .

-05 -05-

وهٰذانِ ٱلْبَيْتَانِ لكُثَيِّرِ عَزَّةَ مِنْ أَبْيَاتٍ .

٣٤٤٧ ـ وأَسَرَّ رَجُلٌ إِلَىٰ صَدِيْقِهِ حَدِيْثاً ، فلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ : حَفِظْتَهُ ؟ قَالَ : بَلْ نَسِيْتُهُ .

٣٤٤٨ ـ وقِيْلَ لَعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ : كَيْفَ كِتْمَانُكَ لَلسِّرِّ ؟

فَقَالَ: أَجْعَلُهُ عِوَضاً مِنْ قَلْبِي، وَشُعْبَةً مِنْ نَفْسِي، فَيَكُوْنُ بِخُرُوْجِهِ خُرُوْجُها.

٣٤٤٩ \_ وقِيْلَ لأَعْرَابِيِّ : ما بَلَغَ مِنْ حِفْظِكَ للسِّرِّ ؟

قَالَ : أُفَرِّقُهُ تَحْتَ شَغَاَّفِ قَلْبِي ، ثُمَّ لا أَجْمَعُهُ ، وأَنْسَاهُ كَأَنَّنِي لَمْ أَسْمَعْهُ .

٣٤٥٠ ـ وقَالُوا: قُلُوْبُ ٱلْعُقَلَاءِ حُصُوْنُ ٱلأَسْرَارِ.

٣٤٥١ ـ وقَالُوا : صُدُوْرُ ٱلأَحْرَارِ قُبُوْرُ ٱلأَسْرَارِ .

٣٤٥٢ - شَاعِرٌ:

ولَهَا سَرَائِرُ في ٱلضَّمِيْرِ طَوَيْتُهَا يَنْسَىٰ ٱلضَّمِيْرُ بِأَنَّهَا في طَيِّهِ

٣٤٥٣ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : كَيْفَ كِتْمَانُكَ للسِّرِّ ؟

قَالَ : أَجْحَدُ ٱلْمُخْبِرَ ، وأَحْلِفُ للمُسْتَخْبِرِ .

[٣٤٤٩] ربيع الأبرار ٥/ ٣٠٥.

[٣٤٥٠] الأوائل للعسكريّ ١/ ٣٨٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٢٠ ، وزهر الآداب ٣/ ٨٢٧ ، ٤/ ١٠٥٤ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٣٠٨ .

[٣٤٥١] الأمثال المولَّدة ١٢٠ ، والبصائر والذَّخائر ٩١/٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٣١٧ ، وربيع الأبرار ٥/٣٠٦ ، وسراج الملوك ١٠٥ ، ونهاية الأرب ٢/١١٥ .

[٣٤٥٢] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٠١ ، وسراج الملوك ١٠٤ .

[٣٤٥٣] عيون الأخبار ٢/ ٣٩ ، والعقد ٢/ ٢٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٧٤/٤ ، وسراج الملوك ١٧٤ ، وبهجة المجالس ١/ ٤٦٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ١٥٠ ، وأمالي القالي ٢/ ١٧٧ ، ونهاية الأرب ٢/ ٨٤ .



٣٤٥٤ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْمُرْتَضَىٰ وقَدْ سَأَلَهُ ٱلصَّابِي : كَيْفَ كِتْمَانُكَ للسِّرِّ في مُحَاوَرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمَا :

> لِسِرِّ صَدِيْقِي بَيْنَ جَنْبَيَّ مَعْقِلٌ إِذَا لَقِحَتْ أُذُني بِهِ مِنْ لِسَانِهِ إِذَا لَقِحَتْ أُذُني بِهِ مِنْ لِسَانِهِ ٣٤٥٥ - وكَتَبَ إِلَيْهِ أَيْضاً:

مَدَاهُ عَلَىٰ ٱلْمُسْتَبْطِنِيْنَ طَوِيْلُ فلَيْسَ عَلَيْهَا للمَخَاضِ سَبِيْلُ

وللسِّرِّ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيَّ مَكْمَنُ أَضِنُ بِهِ ضَنِّي بِمَوْضِعِ حِفْظِهِ أَضِنُ بِهِ ضَنِّي بِمَوْضِعِ حِفْظِهِ كَأَنِّي مِنْ فَرْطِ ٱحْتِفَاظِي أَضَعْتُهُ كَأَنِّي مِنْ فَرْطِ ٱحْتِفَاظِي أَضَعْتُهُ

خَفِيٌّ قَصِيٌّ عَنْ مَدَارِجٍ أَنْفَاسِي فَأَحْمِيهُ عَنْ إِحْسَاسِي فَأَحْمِيهُ عَنْ إِحْسَاسِي فَأَحْمِيهُ عَنْ إِحْسَاسِي فَبَعْضِي لَهُ نَاسِ فَبَعْضِي لَهُ نَاسِ

٣٤٥٦ \_ آخَرُ :

فالسِّرُّ عِنْدَ كِرَامِ ٱلنَّاسِ مَكْتُومُ قَدْ ضَاعَ مِفْتَاحُهُ وٱلْبَابُ مَخْتُومُ بعَمْيَاءَ مِنْ لَيْلَى بغَيْرِ يَقِيْنِ وَمِا أَنَا إِنْ خَبَرْتُهُمْ بِأُمِيْنِ

ومُسْتَخْبِرٍ عَنْ سِرِّ لَيْلَىٰ رَدَدْتُـهُ يَقُـوْلُـوْنَ خَبِّـرْنَـا فِأَنْـتَ أَمِيْنُهِـا

<sup>[</sup>٣٤٥٤] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٤٥٥] نُسِبَ للصابي في التذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٥٣ \_ ١٥٤ ، ونهاية الأرب ٦/ ٨٥ .

<sup>[</sup>٣٤٥٦] روضة العقلاء ٦/ ٧٢٢ ، والمحاسن والأضداد ٤٨ .

<sup>[</sup>٣٤٥٧] جابر بن ثعلبة الطّائيّ في الحماسة البصريّة ٢/٢٢٢ ، وبلا نسبة في التذكرة الحمدونيّة ٣٤٥٧] جابر بن ثعلبة الطّائيّ في الحماسة البصريّة ٢٠٥/٣ ، وليس في ديوان المجنون بتحقيق عبد السّتّار فرّاج .

٣٤٥٨ ـ يُرْوَىٰ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لأَبِي ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَٰلِيِّ : أُرِيْدُ رَجُلاً خُدَاناً .

قَالَ : يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَسْتُ كَذَٰلِكَ ؟

قَالَ : بَلَىٰ ، ولٰكِنْ أُرِيْدُ رَجُلًا أَسْتَرِيْحُ مِنْكَ إِلَيْهِ ومِنْهُ إِلَيْكَ . ولْيَكُنْ كَتُوْماً للسِّرِّ ، فإِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا أَنِسَ بالرَّجُلِ أَلْقَىٰ إِلَيْهِ عُجَرَهُ وبُجَرَهُ .

٣٤٥٩ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

نَصِلُ ٱلصَّدِيْتَ إِذَا أَرَادَ وِصَالَنا لا مُظْهِرٌ عِنْدَ ٱلْقَطِيْعَةِ سِرَّهُ لا مُظْهِرٌ عِنْدَ ٱلْقَطِيْعَةِ سِرَّهُ ٢٤٦٠ آخَرُ:

إِنَّ ٱلْكَرِيْمَ ٱلَّذي تَبْقَىٰ مَوَدَّتُهُ لَيْسَ ٱلْكَرِيْمُ ٱلَّذي إِنْ غَابَ صَاحِبُهُ

٣٤٦١ ـ سَلَمَةُ ٱلْيَشْكُرِيُّ :

إِذَا مَا غَفَرْتُ ٱلذَّنْبَ يَوْماً لَصَاحِبٍ وَلَسْتُ إِذَا مَا حَالَ عَنْ حِفْظِ وُدِّهِ

٣٤٦٢ نَاقَضَهُ آخَرُ ، فقَالَ :

ونَصُدُّ عَنْهُ صُدُوْدَهُ أَحْيَانا بَلْ حَافِظٌ مِنْ ذَاكَ ما ٱسْتَرْعَانا

ويَحْفَظُ ٱلسِّرَّ إِنْ صَافَىٰ وإِنْ صَرَما بَتَّ ٱلَّذي كَانَ مِنْ أَسْرَارِهِ عَلِما

فلَسْتُ مُعِيْداً ما حَيِيْتُ لَهُ ذِكْرا وعِنْدِي لَهُ سِرًا

[٣٤٥٨] الخبر عن معاوية والنّخّار بْنِ أَوْس في البيان والتبيين ١/ ٢٧١ ، ٢/٠٠ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠ ، وعن معاوية ودغفل النّسّابة في ربيع الأبرار ٥/ ٢٢٠ .

[٣٤٥٩] عُمر بن أَبي ربيعة، ديوانه ٢١١، وكنز الكُتَّاب ١/ ٣٤٥، وٱلدَّرِّ ٱلْفريد ٤/ ٤٤٢.

[٣٤٦٠] الصّداقة والصّديق ٢٧٧ ، وفصل المقال ٦٠ ، ولباب الآداب ٢٤٤ ، وأُنس المسجون ١٧٦ ، ومعجم الأدباء ٧٥٧/٢ ، وفيه : « أنشد أبو بكر بن عيّاش المحدِّث ، ويقال إِنَّهما له » ، وٱلدّر ٱلْفريد ٤٤٤٤، والوافي ١٥٣/١ .

[٣٤٦١] ربيع الأبرار ٥/ ٣٠٦ ، ومجمع الآداب ٥/ ١٢٠ .

[٣٤٦٢] سُحيم الفَقْعَسِيُّ في الحيوان ١٠٣/٥ ، وزهر الأكم ١/٣٠٥ ، وبلا نسبة في عيون =

ولا أَكْتُمُ ٱلأَسْرَارَ لَكِنْ أُذِيْعُها ولا أَتْرُكُ ٱلأَسْرَارَ تَغْلِي عَلَىٰ قَلْبي فَلْي فَلْبي فَلْيَ فَلْبِي فَلْ أَنْ الْأَسْرَارُ جَنْباً إِلَىٰ جَنْب

# ومِمَّا يَعْصِمُ بَيْنَ ٱلْمُتَحَابِّيْنَ عُرَا ٱلْمُحَاوَرَةِ السَّحَاوَرَةِ السِّرَامُ ما يَجِبُ مِنْ حُقُوْقِ ٱلْمُجَاوَرَةِ

٣٤٦٣ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَبِ ﴾ .

ف ﴿ ذِى ٱلْقُـرُبَى ﴾ ٱلْجَارُ ٱلمُلاَصِقُ ، و﴿ ٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ ٱلْبَعِيْدُ عَنِ ٱلمُلاَصَقَةِ ، و﴿ ٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَٰبِ ﴾ ٱلرَّفِيْقُ في ٱلسَّفَرِ .

٣٤٦٤ ـ وكَانَ يُقَالُ: لَيْسَ حُسْنُ ٱلْجِوَارِ كَفَّ ٱلأَذَىٰ ، وَلَكِنَّهُ ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ ٱلْأَذَىٰ .

٣٤٦٥ ـ وأَدْنَىٰ حُقُوْقِ ٱلْجَارِ أَلَّا تُؤْذِيَهُ بِقُتَارِ<sup>(١)</sup> قِدْرِكَ ، وأَنْ تُؤْمِنَهُ مِنْ حَسَدِك وشَرِّك .

الأخبار ١٠٠/١ ، والكامل ٢/ ٢٣١ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٢٩٥ ، وفصل المقال ٥٨ ، وربيع الأبرار ٤/ ١٥٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/ ١٦٣ ، والحماسة المغربيَّة ٢/ ١٢٩٢ .

<sup>[</sup>٣٤٦٣] [ سورة النِّساء : ٣٦ ] .

وانظر : البحر المحيط ٧/ ٥٢ \_ ٥٤ .

<sup>[</sup>٣٤٦٤] عن الحسن في ربيع الأَبرار ٣٩٣/١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١٥٧/٢ ، ولباب الآداب ٢٦٢ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١٢٣/٤ . وسيأْتي منسوبًا إِليه برقْم ٣٤٧٣.

<sup>[</sup>٣٤٦٥] ربيع الأبرار ١/ ٣٩٥ ، ولباب الآداب ٩ ، ٢٥٩ ، وإِحياء علوم الدِّين ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>١) القُتارُ : رِيْح القِدْرِ والشِّواءِ ونحوِهما . وفي حديث جابر : لا تُؤْذِ جارَك بقُتَارِ قِدْرِكَ . اللِّسان [ق ت ر] .

٣٤٦٦ ـ وقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : ٱلْجِيْرَانُ ثَلَاثَةٌ : فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ ، وجَارٌ لَهُ حَقَّانِ ، وجَارٌ لَّهُ ثَلَاثَةُ حُقُوْقِ .

فَأَمَّا ٱلَّذِي لَهُ حَقِّ وَاحِدٌ ، فَجَارٌ مُشْرِكٌ لا رَحِمَ لَهُ ، فَلَهُ حَقُّ ٱلجِوَارِ . وأَمَّا ٱلَّذِي لَهُ حَقَّ ٱلْإِسْلَامِ وَحَقُّ ٱلْإِسْلَامِ وَحَقُّ ٱلْإِسْلَامِ . وَحَقُّ ٱلْإِسْلَامِ ، وَحَقُّ وَأَمَّا ٱلَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوْقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ ، لَهُ حَقُّ ٱلْإِسْلَامِ ، وحَقُّ وَأَمَّا ٱلَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوْقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذُو رَحِمٍ ، لَهُ حَقُّ ٱلْإِسْلَامِ ، وحَقُّ اللهِ سُلَامِ ، وحَقُّ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ سُلَامِ ، وحَقُّ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهِ سُلَامِ ، وحَقُّ اللهِ سُلَامِ ، وحَقُلُ اللهُ اللهُ اللهِ سُلَامِ ، وحَقُلُ اللهُ اللهُ اللهِ سُلَامِ ، وحَقُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللّذِي اللّذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ٱلرَّحِم ، وحَقُّ ٱلْجِوَارِ .

· ٣٤٦٧ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لأَبِي ذَرٍّ : « يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ ٱللَّحْمَ فأَكْثِرِ ٱلْمَرَقَ ، وتَعَاهَدْ جِيْرَانكَ » .

٣٤٦٨ ـ وكَانَ يُقَالُ : مَنْ نَالَ مِنْ جَارِهِ حُرِمَ بَرَكَةَ دَارِهِ .

٣٤٦٩ \_ وقَدْ وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلامُ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، ولا يُؤْذِي جَارَهُ ، ولا يُخَيِّبُ مَنْ قَصَدَهُ » .

٣٤٧٠ ـ وكَانَ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَرْبَعِيْنَ دَاراً مِنْ جِيْرَانِهِ مِنْ سَائِرِ جِهَاتِ دَارِهِ ٱلأَرْبَعِ في كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِيْنَارٍ ، وكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِمُ ٱلأَضَاحِي وٱلْكُسْوَةَ في ٱلأَعْيَادِ وٱلْمَوَاسِم .

٣٤٧١ ـ وأَعْطِيَ أَبُو ٱلْجَهْمِ ٱلْعَدَوِيُّ في دَارِهِ بِالبَصْرَةِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَم ، فَقَالَ لَهُمْ : وبكم تَشْتَرُوْنَ مِنِّي جِوَارَ سَعِيْدِ بْنِ ٱلْعَاصِ ؟

قَالُوا : وهَلْ رَأَيْتَ جِوَاراً يُشْتَرَىٰ قَطُّ ؟

<sup>[</sup>٣٤٦٦] ربيع الأبرار ١/ ٣٩٥ ، وإِحياء علوم الدِّين ٢/٢١٢ .

<sup>[</sup>٣٤٦٧] شُعب الإيمان برقم ٩٠٩٢ ، ٩٠/١٢ .

<sup>[</sup>٣٤٦٨] ربيع الأبرار ١/ ٣٩٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٥٦ .

<sup>[</sup>٣٤٦٩] صحيح البخاريّ برقْم ٦٠١٩ ، ١١/٨ ، ومُسْلم برقْم ٧٤ ، ١٨/١ .

<sup>[</sup>٣٤٧٠] ربيع الأبرار ١/ ٣٩٢ ، وسراج الملوك ٩٤ .

<sup>[</sup>٣٤٧١] ربيع الأبرار ١/ ٣٩٣، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٩٢، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٧٢.

قَالَ : والله ِ لا بِعْتُ دَاراً تُجَاوِرُ رَجُلاً إِنْ غِبْتُ عَنْهُ سَأَلَ عَنِّي ، وَحَفِظَني في أَهْلِي ، وإِنْ رَآنِي رَحَّبَ بِي وقَرَّبَني ، وإِنْ سَأَلْتُهُ قَضَىٰ حَاجَتي وحَيَّاني ، وإِنْ لَمْ أَهْلِي ، وإِنْ رَآنِي رَحَّبَ بِي وقَرَّبَني ، وإِنْ سَأَلْتُهُ قَضَىٰ حَاجَتي وحَيَّاني ، وإِنْ لَمْ أَسْأَلْ عَنْهُ عَطَفَ عَلَيَّ وبَدَأَني ، والله لَوْ أَعْطِيْتُ فِيْهَا مِلاَها ذَهَباً ما ٱخْتَرْتُهُ عَلَيْهِ ولا نَظُرْتُ إِلَيْهِ بِمِئَةٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ .

٣٤٧٢ ـ وقَالَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لأَبِيْهِ : يا أَبَتِ إِنِّي لأَسْتَحْيِي أَنْ أَطْعَمَ طَعَاماً وجِيْرَانِي لا يَقْدِرُوْنَ عَلَىٰ مِثْلِهِ .

فَقَالَ لَهُ أَبُوْهُ : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ فِيْكَ خَلَفٌ مِنْ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ .

٣٤٧٣ ـ وقَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : لَيْسَ حُسْنُ ٱلْجِوَارِ كَفَّ ٱلأَذَىٰ ، ولْكِنَّهُ ٱلطَّبْرُ عَلَىٰ ٱلأَذَىٰ .

٣٤٧٤ - وقَالُوا: ٱلإِحْسَانُ إِلَىٰ ٱلْجَارِ يُعَمِّرُ ٱلدِّيَارَ ، ويَزِيْدُ في ٱلأَعْمَارِ . وَقَالُوا: الإِحْسَانُ إِلَىٰ ٱلْجَارِ يُعَمِّرُ ٱلدِّيَارَ ، ويَزِيْدُ في ٱلأَعْمَارِ . ٣٤٧٥ - شَاعِرٌ:

إِنِّي لأَحْسُدُ جَارَكُمْ بِجِوَارِكُمْ طُوْبَىٰ لِمَنْ أَضْحَىٰ لدَارِكَ جَارا يَا لَيْتَ جَارَكَ بَاعَني مِنْ دَارِهِ شِبْرِراً فِاعْطِيَهُ بِشِبْرِ دَارا

٣٤٧٦ ـ وقَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ ٱلْعَجَمِ : حُسْنُ ٱلْجِوَارِ خَيْرُ قَرِيْنٍ ، وعَلَىٰ ٱسْتِخْلَاصِ ٱلْمَوَدَّةِ خَيْرُ مُعِيْنِ .

٣٤٧٧ \_ مِسْكِيْنٌ ٱلدَّارِمِيُّ :

<sup>[</sup>٣٤٧٢] ربيع الأبرار ١/ ٣٠٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٥٥ .

<sup>[</sup>٣٤٧٣] سلف قبل قليل بغير عزو برقْم ٣٤٦٤ .

<sup>[</sup>٣٤٧٤] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٤٧٥] الأُوَّل بلا نسبةٍ في المنتحل ٢٢٢ .

<sup>[</sup>٣٤٧٦] لم أجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٤٧٧] ديوانه ٤٥ ، وحماسة الخالديين ١/ ٣٥ ، وعيون الأخبار ٢/ ٢١٠ ، ٣/ ٢٦٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١١٥ ، ٧/ ١٣٧ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٩١ ، والتذكرة الحمدونيّة ٣/ ٤١٥ ، ولباب الآداب ٢٦٥ ، والصّاهل والشَّاحج ١١١ ، وألدّر ٱلْفريد ٩/ ١٦٢ ، ٤١٥ .

نَـــارِي ونَــــارُ ٱلْجَــــارِ وَاحِــــدَةُ ما ضَرَّ جَاراً ليي أُجَاوِرُهُ أَعْمَىٰ إِذَا ما جَارَتِي خَرَجَتْ

فِ إِلَيْ و قَبْل ي تُنْ زَلُ ٱلْقِ دُرُ أَلَّا يَكُونَ لبَابِ مِستُولً حَتَّىٰ يُـوَارِيَ جِسْمَهِا ٱلسِّنْرُ

### ٣٤٧٨ \_ آخَرُ :

أَجُوْدُ وأَرْعَىٰ حُرْمَةَ ٱلْجَارِ إِنَّنِي كَرِيْمٌ يُبَالِي كُلَّ خِدْنٍ مُهَذَّبِ [كذا] وأَمْنَعُ جِيْرَانِي مِنَ ٱلضَّيْمِ وٱلأَذَىٰ وأَرْكَبُ مِنْ إِكْرَامِهِمْ كُلَّ مَرْكَبِ

## ومِنَ ٱلنَّوَادِرِ ٱلْمَحْكِيَّةِ في إِكْرَام ٱلْجَارِ:

٣٤٧٩ ـ ما حُكِيَ أَنَّ يَهُوْدِيًّا عَطَّاراً نَزَلَ بِبَعْضِ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ يَبِيْعُ لَهُمْ مِنْ بضَاعَتِهِ ٱلْعِطْرِيَّةِ ، فَمَاتَ عِنْدَهُمْ ، فأَتَوا شَيْخاً لَهُمْ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ في ٱلحَيِّ أَمْرٌ دُوْنَهُ ، فأَعْلَمُوْهُ بِخَبَرِ ٱلْيَهُوْدِيِّ ، فجَاءَ ، وغَسَّلَهُ ، وكَفَّنَهُ ، وتَقَدَّمَ ، وأَقَامَ ٱلنَّاسُ خَلْفَهُ ، وقَالَ : ٱللَّهُمَّ إِنَّ لهذا لَنَا جَارٌ ، ولَهُ عَلَيْنَا ذِمَامٌ ، فإِذَا قَضَيْنَا ذِمَامَهُ ، وصَارَ إِلَيْكَ فلَكَ ٱلْخِيَارُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ ما هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، أَوْ تَفْعَلَ بهِ ما أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ ؛ فإِنَّكَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ .

#### ٣٤٨٠ شَاعِرٌ :

رَاعِ حُقُـوْقَ ٱلْجَـارِ فـي كُـلِّ مـا ولا تُغَيِّـــرْكَ لَــــهُ حَـــــالَــــةُ "

وَعُــدْهُ فــي ٱلسُّقْــمِ وأَوْصَــابــهِ (١) تَبْدُو كشُهْدِ ٱلْقَوْلِ أَوْ صَابِهِ (٢)

<sup>[</sup>٣٤٧٨] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٤٧٩] لَمْ أُصِبْها .

<sup>[</sup>٣٤٨٠] لم أَقِفْ عليها .

<sup>(</sup>١) الوَصَبُ : ٱلْوَجَعُ والمرض ، والجمع أَوْصَابٌ . اللِّسان [و ص ب] .

<sup>(</sup>٢) الصَّابُ : عُصَارة شجرٍ مُرٍّ . وقيل : هو شَجَرٌ إذا ٱعْتُصِرَ خرج منه كهَيْئَةِ اللَّبَنِ ، وربَّما=

## و لهذِهِ ظُرَفٌ تَكُوْنُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ خِتَاماً ولنَفْسِ ٱلْمُتَأَمِّلِ وقَلْبِهِ شَرَكاً وزِمَاماً فيما يَلْزَمُ ٱلأَصْدِقَاءَ مِنْ تَمَازُجِ ٱلأَرْوَاحِ ٱمْتِزَاجَ ٱلصَّهْبَاءِ بالمَاءِ ٱلْقَرَاحِ

٣٤٨١ - قِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : صِفْ لَنَا ٱلصَّدِيْقَ ؟

قَالَ : أَنْتَ هُوَ وهُوَ أَنْتَ ، إِلَّا أَنَّكُمَا جِسْمَانِ بَيْنَكُمَا رُوْحٌ .

٣٤٨٢ ـ وقِيْلَ لأَسْبَاطٍ ٱلشَّيْبَانِيِّ : صِفْ لَنَا ٱلأُخْوَةَ وأَوْجِزْ .

فَقَالَ : أَغْصَانٌ تُغْرَسُ في ٱلْقُلُوْبِ ، فَتُثْمِرُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْعُقُوْلِ .

٣٤٨٣ ـ وقِيْلَ لأَفْلَاطُوْنَ: ما مَعْنَىٰ ٱلصَّدِيْقِ؟ قَالَ: هُوَ أَنْتَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُكَ.

٣٤٨٤ - وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : مَا ٱلأَصْدِقَاءُ ؟

قَالَ : نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وأَجْسَادٌ مُتَفَرِّقَةٌ .

٣٤٨٥ ـ وقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُقَفَّعِ : ٱلأَخُ نَسِيْبُ ٱلْجِسْمِ ، وٱلصَّدِيْقُ نَسِيْبُ ٱلْجِسْمِ ، وٱلصَّدِيْقُ نَسِيْبُ ٱلرُّوْحِ .

نَزَتْ مِنْهُ نَزِيَّةٌ أَيْ قَطْرَةٌ ، فتقعُ في ٱلْعَيْنِ كَأَنَّها شِهَابُ نَارٍ ، ورُبَّما أَضْعَفَ ٱلْبَصَرَ . اللِّسان
 [ص و ب] .

[٣٤٨١] في أدب الدُّنيا والدِّين ١٦١

نكونُ كورُوْح بينَ جِسْمَيْنِ قُسِّمَـتْ فجِسْمَـاهُمـا جِسْمَـانِ والـرُّوْحُ وَاحِـدُ [٣٤٨٢] محاضرات الأدباء ٣/ ٥ .

[٣٤٨٣] الصّداقة والصّديق ٦٩ ، والمقابسات ٣٥٩ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٢ ، واللّطائف ١٤٥ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٦١ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ١٦٣ .

[٣٤٨٤] محاضرات الأدباء ٣/٥.

[٣٤٨٥] البصائر والذَّخائر ٣/ ١٤٩ ، والصّداقة والصّديق ٣٠٧ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات / ٣٥٧ ، وزهر الآداب ٣/ ٨١٠ ، ومحاضرات الأدباء ٣/٣ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٦٨ .

٣٤٨٦ ـ وقيْلَ لأَرِسْطُوطَالِيْسَ ، وقَدْ سُئِلَ عَنِ ٱلصَّدِيْقِ ما مَعْنَاهُ ؟ فَقَالَ : قَلْبُ تَضَمَّنَهُ جِسْمَانِ .

٣٤٨٧ ـ نَظَمَهُ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فقَالَ :

بنَفْسِي أَخٌ لِيْ في ٱلْأُمُوْرِ مُسَاعِدٌ إِذَا غَابَ عَنِّي لَمْ أَجِدْ طَعْمَ لَذَّةٍ إِذَا غَابَ عَنِّي لَمْ أَجِدْ طَعْمَ لَذَّةٍ ٢٤٨٨ لآخَرَ:

بأَبي مَنْ هُوَ مِنِّي في ٱلْحَشَا رُوْحُهُ رُوْحِي ورُوْحِي رُوْحُهُ

٣٤٨٩ ـ ولَقَدْ تَتَبَّعْتُ مَا قَالَهُ ٱلنَّاسُ في ٱلاتِّحَادِ ، فما رَأَيْتُ ولا سَمِعْتُ أَحْسَنَ مِنْ قَوْلِ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْحَلَّاجِ في ذٰلِكَ :

أَنَىا مَنْ أَهْوَىٰ ومَنْ أَهْوَىٰ أَنَا نَحْنُ مُذْ كُنَّا عَلَىٰ عَهْدِ ٱلْهَوَىٰ فَخْذُ مُذْ كُنَّا عَلَىٰ عَهْدِ ٱلْهَوَىٰ فَصْرْتَنِي أَبْصَرْتَكُ

٣٤٩٠ ولَهُ :

جُبِلَتْ رُوْحُكَ مِنْ رُوْحِي كَمَا يُجْبَلُ ٱلْعَنْبَرُ بِٱلْمِسْكِ ٱلْعَبِتْ

[٣٤٨٦] لم أَجِدْهُ .

[٣٤٨٧] لم أُقِفْ عليهما .

[٣٤٨٨] الحلَّاج، ديوانه ١٠٠، والنَّاني منهما في الصَّداقة والصَّديق ٦٩، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٩٧.

[٣٤٨٩] ديوانه ١١٤ ، والأوَّل والثالث في تاريخ إربل ١/ ١٣٥ ، والأوَّل وحده في وفيات الأعيان ٢/ ١٤١ ، والوافي ٤٦/١٣ .

[٣٤٩٠] ديوانه ١٠٣ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٦٨٨ ، والبداية والنهاية ١١/ ١٥٣ .

فلِيْ ولَهُ جِسْمَانِ وٱلْقَلْبُ وَاحِدُ لَا لَنَّ فُولِهُ مُتَبَاعِدُ لَا لَا فُولِهِ مُتَبَاعِدُ

لَيْتَهُ يَـوْماً عَلَـىٰ عَيْنِـي مَشَـىٰ إِنْ يَشَـا شِئـتُ وإِنْ شِئـتُ يَشَـا فِي الْأَنْتُ ولا سَمعْتُ في ٱلاتِّحَاد، فما رَأَنْتُ ولا سَمعْتُ

نَحْنُ رُوْحَانِ حَلَلْنَا بَدَنا تُضْرَبُ ٱلأَمْثَالُ في ٱلنَّاسِ بِنا وإِذَا أَبْصَرْتَهُ قُلْتَ أَنا ف إِذَا مَسَّ كَ شَيْءٌ مَسَّن ي ف إِذَا أَنْ تَ أَنَ الا نَفْتَ رِقْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَ ٣٤٩١ ولَهُ:

مُزِجَتْ رُوْحُكَ مِنْ رُوْحِي كَمَا تُمْزَجُ ٱلْقَهْوَةُ بِٱلْمَاءِ ٱلزُّلَالِ فَي كُلِّ حَالِ فَي كُلِّ حَالِ

وَهَٰذَا غَايَةُ مَا بَلَغَهُ عِلْمِي ، وأَذْرَكَهُ فَهْمِي . وتَصَرُّفُ ٱلنَّاسِ في حُسْنِ ٱلاَخْتِيَارِ مَعْدُوْدٌ مِنَ ٱلْمَوَاهِبِ ، وللنَّاسِ فيما يَعْشَقُوْنَ مَذَاهِبُ (١) .

٣٤٩٢ وقَدْ أَحْسَنَ ٱلشَّرِيْفُ ٱلرَّضِيُّ في قَوْلِهِ يُخَاطِبُ أَبَا إِسْحَقَ ٱلصَّابِي : أَنْتَ ٱلْكَرَىٰ مُؤْنِسًا طَرْفي وبَعْضُهُمُ مِثْلُ ٱلْقَذَىٰ مَانِعًا طَرْفِي مِنَ ٱلْوَسَنِ الْكَرَىٰ مُؤْنِسًا طَرْفي وبَعْضُهُمُ مِثْلُ ٱلْقَذَىٰ مَانِعًا طَرْفِي مِنَ ٱلْوَسَنِ لَقَدْ تَمَازَجَ قَلْبَانَا كَأَنَّهُمَا تَرَاضَعَا بدَمِ ٱلأَحْشَاءِ لا ٱللَّبَنِ لَقَدْ تَمَازَجَ قَلْبَانَا كَأَنَّهُمَا تُكَاتِبُ حَبِيْبَكَ ؛ فإنَّ عَذْلَ ٱلصَّدَاقَةِ بِهِ ٣٤٩٣ ويُقَالُ : كَاتِبْ صَدِيْقَكَ كَمَا تُكَاتِبُ حَبِيْبَكَ ؛ فإنَّ عَذْلَ ٱلصَّدَاقَةِ

أَرَقُّ مِنْ عَذْلِ ٱلْعَلَاقَةِ ، وٱلنَّفْسُ بالصَّدِيْقِ آنَسُ مِنْهَا بالْعَشِيْقِ .

٣٤٩٤ ـ ويُقَالُ: إِذَا كَاتَبْتَ أَخَاكَ فلْيَكُنِ ٱلْمِدَادُ مِنْ سَوَادِ ٱلْفُؤَادِ، وٱلْقِرْطَاسُ مِنْ بَيَاضِ ٱلْوِدَادِ ؛ فإِنَّ مَنْ كَرُمَتْ خِصَالُهُ وَجَبَ وِصَالُهُ .

كَلِفْتُ بها شَمْطاءَ شَابَ وَلِيْدُها

أؤ :

ومِنْ مَذْهَبِي حُبُّ ٱلدِّيارِ لأَهْلِها

التمثيل والمحاضرة ٢١١ .

[٣٤٩٢] ديوانه ٢/٤٤، والتمثيل والمحاضرة ١٢٠ ، والمنتحل ٢١٨، ويتيمة الدَّهر ٢/ ٣٦١، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٨٥.

[٣٤٩٣] الحسن بن وهب ، البصائر والذَّخائر ٨/ ١٦٤ ، والصّداقة والصّديق ٥٢ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٦٢ ، واللَّطائف ١٤٥ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٨٠ .

[٣٤٩٤] « مَنْ كَرُمَتْ خِصَالُهُ وَجَبَ وصَالُهُ » في سحر البلاغة ٢٠٢ .

<sup>[</sup>٣٤٩١] ديوانه ١٠٧ ، وتاريخ بغداد ٨/ ٦٨٨ ، والبداية والنّهاية ١١٣/١١ .

<sup>(</sup>١) عجز بيت سيَّار ، صدره :

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْخَامِسِ عَشَرَ فَي ذَمِّ ٱلثَّقِيْلِ وٱلْبَغِيْضِ بِما ٱسْتُحْسِنَ مِنَ ٱلنَّثْرِ وٱلْفَرِيْضِ

٣٤٩٥ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ .

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: هٰذِهِ ٱلآيَةُ نَزَلَتْ في ٱلثُّقَلَاءِ.

٣٤٩٦ ـ وكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا ٱسْتَثْقَلَ رَجُلًا يَقُوْلُ : ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ، وأَرِحْنَا مِنْهُ .

٣٤٩٧ ـ وكَانَ ٱلأَعْمَشُ ـ وآسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ ـ إِذَا رَأَىٰ ثَقِيْلًا قَالَ : ﴿ رَّبَنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

٣٤٩٨ ـ ورُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا ٱلْفَجْرِ ، فَلْيَلْعَنِ ٱلثُّقَلَاءَ .

٣٤٩٩ ـ وقِيْلَ لَهُ : لِمَ عَمِشَتْ عَيْنُكَ ؟

قَالَ : مِنْ نَظَرِي إِلَىٰ ٱلثُّقَلَاءِ ؛ فإِنِّي ما رَأَيْتُ ثَقِيْلًا قَطُّ إِلَّا وأَعْمَشْتُ عَيْنَيَّ .

[٣٤٩٥] [ سورة الأحزاب : ٥٣ ] .

عن الأحنف في ربيع الأبرار ٢٢٨/٢ ، وعن الحسن البصريّ في بهجة المجالس ١٥٦/١ ، وانظر : زهر الأكم ٢/١٤ .

[٣٤٩٦] البيان والتبيين ١/٣١٧، وعيون الأعبار ١/٤٢٧، والعقد ١٥٣/٢، ومحاضرات الأدباء ٣/٥٥.

[٣٤٩٧] عن حمّاد بن سلمة في العقد ١٥٣/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٩٦/١ ، وزهر الأكم ١٤/٢ .

(١) [ سورة الدُّخان : ١٢ ] .

[٣٤٩٨] عن الشُّعبيِّ في العقد ٢/ ١٥٣ ، وعن الأعمش في زهر الأكم ٢/ ١١ .

[٣٤٩٩] ربيع الأبرار ٢/ ٢٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٣٧٣ ، وزهر الأكم ٢/ ١١ .

٣٥٠٠ وكَانَ يَقُوْلُ: إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ ثَقِيْلٌ في ٱلصَّلَاةِ ، فتَسْلِيْمَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِيْكَ .

٣٥٠١ ـ وكَانَ بَعْضُهم إِذَا رَأَىٰ ثَقِيْلًا قَالَ : ٱسْتَرَاحَ ٱلْعُمْيَانُ مِنَ ٱلنَّظَرِ .

٣٥٠٢ ـ وقِيْلَ لأَرِسْطُوْطَالِيْسَ : لِمَ صَارَ ٱلثَّقِيْلُ أَثْقَلَ مِنَ ٱلْحِمْلِ ٱلثَّقِيْلِ ؟ قَالَ : لأَنَّ ٱلْحِمْلَ تَشْتَرِكُ ٱلْجَوَارِحُ في حَمْلِهِ ، وٱلثَّقِيْلَ يَنْفَرِدُ ٱلْقَلْبُ بِثِقَلِهِ .

٣٥٠٣\_ شَاعِرٌ :

إِنَّ ٱلثَّقِيْلُ وَإِنْ تَخَفَّ فَ جَهْدَهُ كَانَ ٱلثَّقِيْلُ عَلَىٰ ٱلْفُوَادِ ثَقِيْلًا

٣٥٠٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْمُلُوْكِ لِطَبِيْبِ : جُسَّ نَبْضِي ، فَجَسَّهُ ، وقَالَ : مِزَاجٌ مُعْتَدِلٌ إِلَّا أَنِّي أَرَىٰ فِيْهِ تَكْدِيْراً ، فَهَلَ جَالَسَكَ ٱلْيَوْمَ ثَقِيْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : هٰذَا مِنْ ذَاكَ .

٣٥٠٥ وقَالَ بختيشوع للمَأْمُوْنِ : لا تُجَالِسِ ٱلثُّقَلَاءَ ؛ فإِنَّ ٱلفَلاسِفَةَ قَالُوا : مُجَالَسَةُ ٱلثُّقَلَاءِ حُمَّىٰ ٱلرُّوْح .

٣٥٠٦ وقِيْلَ لَمُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا ٱلرَّازِيِّ : أَيُّمَا أَمَرُّ : ٱلثَّقِيْلُ ٱلْمُبْرِمُ أَمْ شُرْبُ ٱلدَّوَاءِ ٱلْكَرِيْهِ ٱلرَّائِحَةِ ٱلْمُرِّ ٱلطَّعْم ؟

<sup>[</sup>٣٥٠٠] أخبار الظِّراف ٦٤ .

<sup>[</sup>٣٥٠١] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٠٢] البصائر والذَّخائر ٣/ ١٥٢ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢٢٨ ، وزهر الأكم ٢/ ١١ .

<sup>[</sup>٣٥٠٣] لم أُقِفْ عليه.

<sup>[</sup>٣٥٠٤] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٠٥] عيون الأخبار ٢/ ٤٢٧ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٣١٦/٦ ، والتمثيل والمحاضرة ١٨٠ ، وزهر الآداب ٩٣٢/٤ .

<sup>[</sup>٣٥٠٦] لم أَجِدْهُ .

فَقَالَ : لَيْسَ مَا أَكْسَبَ ٱلدَّاءَ كَمَا أَعْقَبَ ٱلشِّفَاءَ ؛ إِنَّا مُجَالَسَةَ ٱلثَّقِيْلِ تَجْلُبُ ٱلأَسْقَامَ ، وتُنْحِلُ ٱلأَجْسَامَ ، وتُوْرِثُ ٱلأَحْزَانَ ، وتُؤْلِمُ ٱلأَبْدَانَ ، وتَهُدُّ ٱلأَسْقَامَ ، ويَشْحَذُ ٱلأَفْهَامَ ، الأَرْكَانَ . وشُرْبُ ٱلدَّوَاءِ يَجْلُو ٱلأَجْسَامَ ، ويَحُلُّ ٱلأَسْقَامَ ، ويَشْحَذُ ٱلأَفْهَامَ ، ويَدْفَعُ ٱلأَحْزَانَ ، ويُنَشِّطُ ٱلْكَسْلَانَ ، ويُقَوِّي ٱلإِمْكَانَ .

٣٥٠٧ ـ وقَالَ أَرِسْطَاطَالِيْسُ للإِسْكَنْدَرِ : إِيَّاكَ ومُجَالَسَةَ ٱلثَّقِيْلِ ؛ فإِنَّ مِنْهَا ذُبُوْلَ ٱلرُّوْح ، وذُهُوْلَ ٱلْعَقْلِ ، ومَوْتَ ٱلْفَزَع .

٣٥٠٨ وقَالَ ٱلأَصْمَعِيُّ : سِتَّةٌ يُضْنِيْنَ ، ورُبَّمَا قَتَلْنَ : ٱنْتِظَارُ ٱلْمَائِدَةِ ، وَدَمْدَمَةُ ٱلْخَادِمِ ، وٱلسِّرَاجُ ٱلْمُظْلِمُ ، وبُكَاءُ ٱلأَطْفَالِ ، وخِلَافُ مَنْ تُحِبُّ ، ورُؤْيَةُ ٱلثَّقِيْلِ .

## ومِمَّا أَثَارَ بطَلْعَتِهِ كَوَامِنَ ٱلْبَغْضَاءِ فكُشِفَتْ عَنْ مَسَاوِيْهِ سُتُوْرُ ٱلإِغْضَاءِ

٣٥٠٩ عَادَ ٱلأَعْمَشَ أَبُو حَنِيْفَةَ ، فقَالَ لَهُ بَعْدَما أُبْرِمَ في جُلُوْسِهِ : يا أَبَا مُحَمَّدٍ ، ما أَشَدُّ شَيْءٍ مَرَّ بكَ في عِلَّتِكَ ؟

قَالَ : جُلُوْسُكَ عِنْدِي .

قَالَ : ما تَشْتَهِي ؟

قَالَ: أَشْتَهِي أَلَّا أَرَاكَ.

ويُحْكَىٰ أَنَّهُ قَالَ لَهُ<sup>(۱)</sup> : يا أَبَا مُحَمَّدِ لَوْلا ما أَخَافُ مِنَ ٱلتَّثْقِيْلِ عَلَيْكَ لأَتَيْتُكَ في كُلِّ وَقْتٍ .

<sup>[</sup>٣٥٠٧] نحوه في نثر الدّر في المحاضرات ٧/ ٢١٤.

<sup>[</sup>٣٥٠٨] ثلاثة تُضْني : سراج لا يضيء ، ورسول بطيءٌ ، ومائدة يُنتظرُ عليها مَنْ يجيء . البصائر والذَّخائر ٣/ ٥٧ ، وربيع الأبرار ٣/ ٢٣٣ .

<sup>[</sup>٣٥٠٩] محاضرات الأدباء ٣/ ٥٧ ، والآداب الشّرعيّة ٣/ ٢٣٥ ، والتذكرة الحمدونيّة ٤/ ٣٤١ . وسلف نحوه عن الشّعبيّ برقم ١٧١٥ .

<sup>(</sup>١) العقد ٢/ ١٥٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/ ١٠٨ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٤٢ .

فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَثْقُلُ عَلَيَّ وأَنْتَ فَى بَيْتِكَ ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْتَنِي .

٣٥١٠ وقَالَ رَجُلٌ لأَبِي ٱلْعَيْنَاءِ : إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ عَبْدٍ كَرِيْمَتَيْهِ إِلَّا عَوَّضَهُ اللهُ خَيْراً مِنْهُما ، فما ٱلَّذي عَوَّضَك ؟ قَالَ : أَنْ لا أرى ثَقِيْلًا مِثْلَكَ .

٣٥١١ ـ وٱعْتَذَرَ رَجُلٌ إِلَىٰ آخَرَ في تَقْلِيْلِ زِيَارَتِهِ ، فقَالَ : ما رَأَيْتُ إِحْسَاناً يُعْتَذَرُ مِنْهُ إِلَّا هٰذَا .

٣٥١٢ - صَلَّىٰ إِمَامٌ بِقَوْم ، فأَطَالَ ، فلَمَّا سَلَّمَ لَامَهُ بَعْضُ مَنْ صَلَّىٰ خَلْفَهُ مِنَ ٱلظُّرَفَاءِ ، فقَالَ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْحَنَشِعِينَ ۞ ﴿ اَ اَ اَنَا رَسُولُ ٱلْخَاشِعِيْنَ إِلَيْكَ بِأَنَّكَ ثَقِيْلٌ ، فإِنَّهُمْ لا يُطِيْقُوْنَ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ ٱحْتِمَالِ بَرْدِكَ .

٣٥١٣ \_ وقَدْ نَظَمَ أَبُو ٱلْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي ٱلطَّيِّبِ ٱلبَاخِرْزِيُّ أَبْياتاً يَهْجُو بِهَا إِمَاماً ثَقِيْلًا ، ويَذْكُرُ ما وَجَدَ مِنْ جَوْرِهِ في تَطْوِيْلِهِ مُقِيْماً ، ذِكْرُها في هٰذا ٱلْمَوْضِع لَائِقٌ لِمَا جَمَعَتْ مِنَ ٱلْمَعْنَىٰ ٱلْبَدِيْعِ وٱللَّفْظِ ٱلرَّائِقِ:

> يَوُّمُّ بِنَا فِي ٱلْخَمْسِ قُطِّعُ خَمْسُهُ يُطِيْلُ ٱلْمُقَامَ في ٱلْقِيَامِ كَأَنَّهُ ويُفْحِشُ في ٱلْقُرْآنِ لَحْناً كَأَنَّما ويَمْكُثُ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْن كَأَنَّما فَقُلْتُ لَـهُ لمَّا تَمَطَّىٰ بصُلْبِهِ

وأَثْقَلُ رُوْحاً مِنْ حِقَافٍ عَقَنْقَلِ أَخَفُّ دِمَاغاً مِنْ جَنُوْبِ وشَمْأَلِ وأُمَّ بِصَخْرِ حَطَّهُ ٱلسَّيْلُ مِنْ عَـل مَنَارَةُ مُمْسَلِي رَاهِبِ مُتَبَتِّلِ تَعَاطَىٰ كُؤُوساً مِنْ رَحِيْقٍ سَلْسَلِ يُشَدُّ بِأَمْرَاسِ إِلَىٰ صُمِّ جَنْدَلِ وأَرْدَفَ أَعْجَــازاً ونَــاءَ بِكَلْكَـــلِ

<sup>[</sup>٥١٠] محاضرات الأدباء ٣/ ٥٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٧/ ٢٣٣ ، ومعاهد التنصيص ١/ ٢٩٥ ، وزهر الأكم ٢/ ١٢ .

<sup>[</sup>٣٥١١] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٢ ، وروض الأخيار ١٨٠ .

<sup>[</sup>٣٥١٢] العقد ٢/٣١٢ ، ومحاضرات الأدباء ٤/٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) [ سورة البقرة : ٤٥ ] .

<sup>[</sup>٣٥١٣] دمية القصر ٢/ ١٢٥٩ .

-4**( •** )»-

وزَادَ برَغْمي رَكْعَةً في صَلَاتِهِ وقَدْ فَاضَ حَتَّىٰ بَلَّ دَمْعي مِحْمَلِي: أَلَا أَيُّها ٱلشَّيْخُ الطَّويلُ صَلَاتُهُ أَلَمْ يَكُنِ ٱلتَّسْلِيْمُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ

٣٥١٤ ـ دَخَلَ ثَقِيْلٌ عَلَىٰ ٱلصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ ، فأَطَالَ ٱلْجُلُوْسَ ، وأَبْرَمَ في ٱلْمُحَادَثَةِ ، فكَتَبَ ٱلصَّاحِبُ رُقْعَةً ، وأَعْطَاهُ إِيَّاها ، فقرَأَهَا ، فإذَا فيْهَا :

إِنْ كُنْتَ تَنْءُمُ أَنَّ ٱلدَّارَ تَمْلِكُها حَتَّىٰ نَقُومَ فَنَبْغِي غَيْرَهَا دَارا أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلدَّارَ أَمْلِكُها فَقُمْ لَكَيْ تُذْهِبَ ٱلأَشْجَانَ وٱلْعَارا أَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱلدَّارَ أَمْلِكُها فَقُمْ لَكَيْ تُذْهِبَ ٱلأَشْجَانَ وٱلْعَارا

٣٥١٥ ولَمَّا قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُكْرَمِ مِنَ ٱلْجَبَلِ قَالَ لَهُ أَبُو ٱلْعَيْنَاءِ : ما لَكَ لَمْ تُهْدِ لَنَا شَيْئًا ؟

فَقَالَ : والله ِما جِئْتُ إِلَّا في خُفٍّ .

قَالَ : كَذَبْتَ ، لَوْ قَدِمْتَ في خُفِّ خَلَّفْتَ رُوْحَكَ ، يا عَجَباً مِنْ جِسْمٍ كَالْخَيَالِ ورُوْح كالجِبَالِ !

٣٥١٦ وقَالَ رَجُلٌ لَبَعْضِ ٱلْمُغَنِّيْنَ في مُشَاجَرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُما: واللهِ مَا تَعْرِفُ ٱلثَّقِيْلَ ٱلثَّانِيَ .

فَقَالَ : كَيْفَ لا أَعْرِفُهما وأَنَا أَعْرِفُكَ وأَعْرِفُ أَبَاكَ .

٣٥١٧ ـ أَلَمَّ بهٰذَا بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ ، فقَالَ :

ثَقِيْ لَا بَرَاهُ ٱللهُ وآبْ نَ ثَقِيْلَةٍ أَرَىٰ ٱلثُّقْ لَ طَبْعاً في أَبِيْكَ وفِيْكا أَبُوْكَ إِمَامُ ٱلنَّاسِ في ٱلثُّقْلِ كُلِّهِمْ وأَنْتَ وَلِيُّ ٱلْعَهْدِ بَعْدَ أَبِيْكا أَبُوْكَ إِمَامُ ٱلنَّاسِ في ٱلثُّقْلِ كُلِّهِمْ وأَنْتَ وَلِيُّ ٱلْعَهْدِ بَعْدَ أَبِيْكا

[٣٥١٤] محاضرات الأدباء ١/٨٠٤.

[٥١٥] سحر البلاغة ٧٧ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٨٩ .

[٣٥١٦] الأَذكياء ١٤٧.

[٧٥ ١٧] رسائل الثعالبيّ ٤٢ ، ورواية ٱلأُوَّل فيه :

أَلا يا بَغِيْ ضَ اللهِ وابن بَغِيْضَةٍ أَرَىٰ ٱلْبُغْضَ قِدْماً في أَبِيْكَ وفِيْكا

كَمَا تَبَرَّمَتِ ٱلأَجْفَانُ بِالسُّهُدِ

مِنْ بُغْضِ طَلْعَتِهِ يَمْشِي عَلَىٰ كَبدِي

#### ٣٥١٨ \_ آخَرُ :

يا مَنْ تَبَرَّمَتِ ٱلدُّنْيَا بِطَلْعَتِهِ يَمْشِي عَلَىٰ ٱلأَرْضِ مُخْتَالًا فأَحْسَبُهُ لَوْ أَنَّ فِي ٱلنَّاسِ جُزْءاً مِنْ سَمَاجَتِهِ

لَمْ يُقْدِم ٱلْمَوْتُ إِشْفَاقاً عَلَىٰ أَحَدِ ٣٥١٩ ـ قَصَدَ حَمَّادٌ ٱلرَّاوِيَةُ دَارَ مُطِيْع بْنِ إِيَاسٍ ، فَحُجِبَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ٱلدُّخُوالَ عَلَيْهِ :

> هَـلْ لـذِي حَـاجَـةٍ إِلَيْـكَ سَبِيْـلُ فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْبَيْتَ أَجَابَهُ:

لا يُطِيْلُ ٱلْجُلُوْسَ فيمَنْ يُطِيْلُ

أَنْتَ يا صَاحِبَ ٱلْكِتَابِ ثَقِيْلٌ

وكَثِيْ رُ مِنَ ٱلْثَقِيْ لِ ٱلْقَلِيْ لُ ٣٥٢٠ وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَفَةَ ٱلْنَّحْويُّ ٱلْمَعْرُوْفُ بِنِفْطَوَيْهِ يَهْجُو ثَقِيْلًا:

> يا ثَقِيْ لا عَلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ إِذَا عِنْ يا قَـذًى في ٱلْعُيُونِ يا غُلَّةً بَيْـ يا طُلُوْعَ ٱلْعَـذُوْلِ يا بَيْنَ إِلْفٍ يا رُكُوداً في يَوْم غَيْم وصَيْفٍ خَـلِّ عَنَّا فَإِنَّمَا كُنْتَ فِيْنَا ٣٥٢١ ٱلنَّاجِمُ يَذُمُّ ثَقِيْلًا:

نَ فَقَدْ أَيْقَنَتْ بِطُولِ ٱلْجِهَادِ ن ٱلتَّرَاقي حَزَازَةً في ٱلْفُوَادِ يا غَرِيْماً أَتَىٰ عَلَىٰ مِيْعَادِ يا وُجُوْهَ ٱلتِّجَارِ يَوْمَ ٱلْكَسَادِ وَاوَ عَمْرِو وكَ ٱلْحَدِيْثِ ٱلْمُعَادِ

يا قُوَّةَ ٱلْيَأْسِ وِيا ضَعْفَ ٱلأَمَلْ

<sup>[</sup>٥١٨] أبو تمَّام في العقد ٢/١٥٦، وبلا نسبة في الحماسة المغربيَّة ٢/ ١٣٩٠، ومعجم الأُدباء ٢/ ٧٠٠، وزهر الأكم ١٤/٢ .

<sup>[</sup>٣٥١٩] محاضرات الأُدباء ٢/ ٤٣١ ، والأَمثال المولَّدة ٤٢١ ، وعن ٱبْنِ المقفَّع مع ثقيل في ٱلسِّمط ١/ ٤٧٣ .

<sup>[</sup>٣٥٢٠] محمَّد بْنُ نَصْرِ بْنِ بسَّام في أَمالي القالي ٢/٦٦ ـ ١٠٧ ، وبُغية الطَّلب ٤/١٩٥٢ ، وزَهْر الأكم ٦/٢ .

<sup>[</sup>٣٥٢١] له في التذكرة الحمدونيّة ٥/١٠٧.

### يا حَيْرَةَ ٱلْمُمْلِقِ أَعْيَتُهُ ٱلْحِيَلُ يا زُحَلَ ٱلدَّهْرِ ومِرِّيْخَ ٱلدُّوَلُ

#### ومِمَّا ٱسْتَجَدْتُهُ مِنْ مَذَامِّ ٱلثُّقَلَاءِ ٱلشَّافِيَةِ مَحَاسِنُها أَفْهَامَ ٱلْعُقَلَاءِ

٣٥٢٢ قَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ مُحَدِّراً مِنْ مُجَالَسَةِ ٱلثَّقِيْلِ : إِذَا وَافَاكَ ثَقِيلٌ فَأَرِهِ مِنْ خُلُقِكَ ٱلتَّصَرُّمَ ، ومِنْ طَبْعِكَ ٱلتَّبَرُّمَ ، ولا تُوسِعْهُ تَرْجِيْباً ، ولا تَحْفِلْ بِهِ تَقْرِيْباً ، ولا تُقْبِلْ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ ، ولا تَبْخَلْ عَلَيْهِ بِنَهَجِكَ (١) ، وأَوْجِشْهُ عِنْدَ تَقْرِيْباً ، ولا تُقْبِلْ إِلَيْهِ بوَجْهِكَ ، ولا تَبْخَلْ عَلَيْهِ بِنَهَجِكَ (١) ، وأَوْجِشْهُ عِنْدَ ٱسْتِئْنَاسِهِ ، وتَجَهَّمْ لَهُ بَيْنَ جُلَّاسِهِ ، وأَبْعِدْهُ ما ٱسْتَطَعْتَ ، وأَقْطَعْهُ فيمَنْ قَطَعْتَ ، فَتُعْدُهُ رَاحَةٌ لَنَفْسِكَ ، ومَجْلَبَةٌ لأَنْسِكَ ؛ فإنَّكَ إِنْ أَدْنَيْتَهُ إِلَيْكَ ، وأَدْلَلْتَهُ عَلَيْكَ ضَنِيَ بِهِ جَسَدُكَ وكَبَدُكَ ، وزَادَ بِهِ نَكَدُكَ وكَمَدُكَ .

٣٥٢٣ أَبُو بَكْرِ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ: فُلانُ أَثْقَلُ مِنْ عَذَابِ ٱلْفِرَاقِ ، وكِتَابِ ٱلْفِرَاقِ ، وكِتَابِ ٱلطَّلَاقِ ، وفَقْدِ ٱلْحَبِيْبِ ، وطَلْعَةِ ٱلرَّقِيْبِ ، وقَدَحِ ٱللَّبْلَابِ(١) في كَفِّ ٱلْمَرِيْضِ ، وأَشَدُّ مِنْ خَرَاجِ بلا غَلَّةِ ، ودَوَاءِ بلا عِلَّةٍ ، ورُؤْيَةِ ٱلْمَوْتِ عِنْدَ ٱلْكَافِرِ ، وقَدْ خَتَمَ أَعْمَالَهُ بِٱلْكَبَائِرِ .

٣٥٢٤ ـ فُلانٌ وَخْزٌ في ٱلأَكْبَادِ ، وسُقْمٌ في ٱلأَجْسَادِ .

٣٥٢٥ ـ وَصَفَ ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلْحَسَنِ (١) ثَقِيْلًا ، فقَالَ : والله ِما ٱلْحِمَامُ مَعَ

<sup>[</sup>٣٥٢٢] لم أَجِدْهُ.

<sup>(</sup>١) نَهِجَ الرّجل نَهَجاً ، وأَنْهَجَ إذا ٱنْبَهَرَ حتَّىٰ يقعَ عليه النَّفَسُ من البُهْرِ . اللِّسان[ن هـج] . [٣٥٢٣] جمع الجواهر ٣ .

<sup>(</sup>١) من أمثالهم : أَبغضُ من قدح ٱللَّبْلاب .

وهو نبتٌ كريه الطُّعْم . جمهرة الأمثال ١/ ٢٤٤ .

<sup>[</sup>٣٥٢٤] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٢٥] المصون ٢١٩ ، وأمالي القالي ٢/ ١٠٦ ، وسحر البلاغة ٧٧ ، وخاصّ الخاصّ ٣٩ .

<sup>(</sup>١) بن عُبيد الله العَلَوي .

ٱلإِصْرَارِ ، وكَثْرَةُ ٱلذُّنُوْبِ مَعَ ٱلإِقْتَارِ (٢) ، وشِدَّةُ ٱلسُّقْمِ في ٱلأَسْفَارِ = باَلَمَ مِنْ لِقَائِه .

### ٣٥٢٦ - أَبُو نُوَاسٍ ٱلْحَسَنُ بْنُ هَانِي ۗ ٱلْحَكَمِيُّ يَذُمُّ ثَقِيْلًا:

ثَقِيْ لِ يُطَالِعُنا مِنْ أَمَامُ إِذَا سَرَّهُ رَغْمَ أَنْفِي أَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَبِ اللهَ اللهُ عَرَبِ اللهُ عَرَبُ اللهُ عَرَبُ اللهُ عَرَبُ اللهُ عَرَبُ اللهُ عَمَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٥٢٧ ـ وَصَفَ بَعْضُهُمْ ثَقِيْلًا ، فقَالَ : لا أَدْرِي كَيْفَ لَمْ تَحْمِلِ ٱلأَمَانَةَ أَرْضٌ حَمَلَتْهُ ، وكَيْفَ ٱحْتَاجَتْ إِلَىٰ ٱلْجِبَالِ بَعْدَ ما أَقَلَتْهُ ؟ كَأَنَّمَا قُرْبُهُ فَقْدُ ٱلْحَبَائِبِ وسُوءُ ٱلْعَوَاقِبِ ، وكَأَنَّمَا وَصْلُهُ عُدْمُ ٱلْحَيَاةِ ومَوْتُ ٱلْفُجَاةِ .

#### ٣٥٢٨ ـ شَاعِرٌ:

يَطُوْلُ بِقُرْبِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْقَصِيْرُ ويَرْحَلُ إِنْ مَرَرْتَ بِنَا ٱلسُّرُوْرُ لِيَا السُّرُوْرُ لِيَا السُّرُورُ لِيَا السُّرُورُ لِقَالُ السُّوْءِ ووَجْهُلُكَ أَرْبُعَاءٌ لا تَلدُورُ لِقَالُ سُوْءِ ووَجْهُلُكَ أَرْبُعَاءٌ لا تَلدُورُ

#### ٣٥٢٩ \_ آخَرُ :

إِذَا مِا تَبَدَّىٰ طَالِعاً فَكَأَنَّهُ حُضُورُ غَرِيْمٍ أَوْ طُلُوعُ رَقِيْبِ

(٢) في المصادر : وحلول الدَّيْن على ٱلإِقْتار أَو الإِعْسار .

[٣٥٢٦] ديوانه ٨٥٠، والعقد ٢/١٥٤، ولابن بسَّام أَوْ غيره في السِّمط ١/٦١٥، وبلا نسبة في عيون الأخبار ١/٤٢٩، وأمالي القالي ٢/٢١، وزهر الأكم ١٢/٢.

[٣٥٢٧] سحر البلاغة ٧٦ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٨٩ .

[٣٥٢٨] محمَّد بن حازم الباهليّ، ديوانه ٣٩، والزُّهرة ١/ ١٨٧، والثاني في ثمار القلوب ٢/ ٩٢٤.

والأربعاء التي لا تدور : آخرُ أربعاء في الشّهر يوم نحسٍ مستمرّ . ثمار القلوب ٢/ ٩٢٤ . [٣٥٢٩] نُسبا في المنتحل ١٥٦ إلى ابن الرُّوميّ ، والثَّاني بلا نسبةٍ في ٱلدَّر ٱلْفريد ٣/ ١٨٠ .

وإِنْ جَاءَ نَحْوِي قَاصِداً فكَأَنَّهُ

كِتَابٌ بعَزْلٍ أَوْ فِراقُ حَبِيْبِ

٣٥٣٠ آخَرُ: وثَقِيْ لِ أَشَدَّ مِنْ غُصَصِ ٱلْمَوْ لَوْ عَصَتْ رَبُّها ٱلْجَحِيْمُ لَمَا كَا

٣٥٣١ حُسَامُ ٱلدِّيْنِ ٱلْبُخَارِيُّ :

خُلِـقَ ٱلنَّـاسُ مِـنْ مَنِـيٍّ ولهـذَا ٱلْـ فَنَشَا لا نَشَا ثَقِيْ لَا مَقِيْتًا لَـمْ يَكُـنْ مِنْهُمَـا نِكَـاحٌ ولْكِـنْ يَتَهَيَّـــا لنَـــاظِـــري ولقَلْبِـــي

خُـرْءاً كُلَّمَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ

٣٥٣٢ ـ نَادِرَةٌ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ يَشْرَبُوْنَ وَاغِلًا ، فَقَالَ أَحَدُهم :

حِيْنَ لَذَّ ٱلْحَدِيْثُ لِي ولصَحْبِي أَيُّهِـا ٱلـوَاغِـلُ ٱلَّـذِي جَـاءَ يَطْـوي فقَالَ ٱلثَّاني:

خِفَّ عَنَّا فأنْتَ أَثْقَلُ وٱللَّه

وقَالَ ٱلثَّالثُ :

ومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَخِفُّ ومِنْهُم

تِ ومِنْ شِدَّةِ ٱلْعَـذَابِ ٱلأَلِيْمِ نَ سِـوَاهُ عُقُـوْبَـةٌ للجَحِيْمِ

\_وَلَــدُ ٱلنَّحْـسُ مِــنْ رَجِيْـع أَبيْـهِ لَيْسَ فِيْهِ خَيْرٌ لِمَنْ يَرْتَجِيْهِ فَتَحَتْ فَرْجَها فَأَحْدَثَ فَيْهِ

ــهِ عَلَيْنا مِنْ فَرْسَخَي دَيْرِ كَعْبِ

كرَحَىٰ ٱلْبَزْرِ رُكِّبَتْ فَوْقَ قَلْبي

[٣٥٣٠] أمالي القالي ٢/ ١٠٦ ، وديوان المعاني ١/ ١٨٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٣ ، وزهر الأكم . 17/7

[٣٥٣١] لم أُقِفْ عليها .

[٣٥٣٢] الجليس الصَّالح ١/ ١٦٩ ، والتَّطفيل ٨٦ ، وأخبار الظِّراف ١١١ .

في مجمع الأمثال ١/ ٤٣٨ : أطول مِن فراسخ دَيْرِ كَعْبٍ .

من قول الشَّاعر:

ذَهَبْــتَ تَمَـــاديــــاً وذَهَبْـــتَ طُـــوْلاً كَانَّكَ مِنْ فَرَاسِخ دَيْرِ كَعْبِ



لَسْتُ بِالبَارِحِ ٱلْعَشِيَّةَ وٱللَّهِ بِهِ لَشَنْمٍ ولا لشِدَّةِ ضَرْبِ أَوْ تَمِيْلُوا مِنْ فَوْقِ ذَاكَ بِقَعْبِ أَوْ تَمِيْلُوا مِنْ فَوْقِ ذَاكَ بِقَعْبِ فَوْرًا عَلَيْنَا ثُمَّ تُعِلُّوا مِنْ فَوْقِ ذَاكَ بِقَعْبِ فَاسْتَظْرَفُوْهُ ، وخَلَطُوْهُ بِهِمْ .

### ومِمَّا يَكُوْنُ لنَفْسِ ٱلْمُتَأَمَّلِ قُوْتاً ذَمُّ مَنْ كَانَ بَغِيْضاً مَمْقُوْتاً

٣٥٣٣ ـ سُئِلَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَلْ يَكُوْنُ ٱلْمُؤْمِنُ بَغِيْضاً ؟ قَالَ : لا ، ولا يَكُوْنُ ثَقِيْلًا .

٣٥٣٤ ـ وذَكَرَ أَنُوْشِرْوَانُ أَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَيِّرَ وَلَدَهُ هُرْمُزَ ولِيَّ عَهْدِهِ أَسْتَشَارَ أَوْلِيَاءَهُ في ذٰلِكَ ، فكُلُّ ذَكَرَ عَيْباً لا يَسْتَحِقُّ بِهِ ٱلْمُلْكَ .

فمِنْ قَائِلٍ : لا يَصْلُحُ للمُلْكِ ؛ لأَنَّهُ قَصِيْرٌ ، وذْلِكَ مِمَّا يُذْهِبُ بَهَاءَ لْمُلْكِ .

فَقَالَ أَنُوْشِرْوَانُ مُحْتَجًّا لَهُ : إِنَّهُ لا يَكَادُ يُرَىٰ إِلَّا رَاكِباً أَوْ جَالِساً عَلَىٰ سَرِيْرٍ ، فلا يَبِيْنُ عَلَيْهِ ذٰلِكَ .

وَمِنْ قَائِلٍ: إِنَّهُ ٱبْنُ رُوْمِيَّةٍ، وٱلْمَلِكُ إِذَا كَانَ ٱبْنَ أَمَةٍ نَقَصَهُ ذَٰلِكَ في أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ. فقَالَ أَنُوْشِوْوَانُ مُحْتَجًّا لَهُ : إِنَّ ٱلأَبْنَاءَ يَنْتَسِبُوْنَ إِلَىٰ ٱلآبَاءِ ، ولا يَنْتَسِبُوْنَ إِلَىٰ ٱلأُمَّهَاتِ ، فلا يَضُرُّهُ ما قُلْتَ .

فَقَالَ ٱلْمُوْبَذَانُ : إِنَّ فِيْهِ عَيْبًا ، وهُوَ أَنَّهُ مُبَغَّضٌ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ .

فَقَالَ أَنُوْشِرْوَانُ عِنْدَ ذٰلِكَ : هٰذا هُوَ ٱلْعَيْبُ ٱلَّذي لا مَدْحَ مَعَهُ ، ولا عُذْرَ

<sup>[</sup>٣٥٣٣] في بهجة المجالس ١٥٦/١ ، والآداب الشَّرعيَّة ٣/ ٢٣٤ ، وغذاء الألباب ١٥٨/٢ عنه قال : لا ، ولكن يكون ثقيلًا .

<sup>[</sup>٣٥٣٤] محاضرات الأدباء ٣/٥٥ \_ ٥٦ .

عَنْهُ ، وٱلدَّاءُ ٱلَّذِي لا بُرْءَ لَهُ ؛ فَقَدْ قِيْلَ : إِنَّ مَنْ كَانَ فِيْهِ خَيْرٌ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ٱلْخَيْرُ مَحَبَّةَ ٱلنَّاسِ فلا خَيْرَ فِيْهِ ، ومَنْ كَانَ فِيْهِ عَيْبٌ ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ٱلْعَيْبُ بُغْضَ ٱلنَّاسِ فِيْهِ ، فلا عَيْبَ فِيْهِ .

وَ ٣٥٣٠ وَقَالُوا : فُلَانٌ أَوْحَشُ مِنْ رَبْعٍ تَحَوَّلَ سُكَّانُهُ ، وتَحَمَّلَ أَظْعَانُهُ ، وتَحَمَّلَ أَظْعَانُهُ ، وغَارَتْ نُجُوْمُهُ ، وعَفَتْ رُسُوْمُهُ .

٣٥٣٦ ـ وقَالُوا: فُلانٌ أَقْذَى للعَيْنِ مِنْ سَاعَةِ دَاعِيَةِ ٱلْبَيْنِ بَيْنَ ٱلْمُحِبَّيْنِ.

٣٥٣٧ ـ وقَالُوا : فُلانٌ لا تُحِبُّهُ ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ تُحِبَّ ٱلأَرْضُ ٱلدَّمَ .

وذٰلِكَ أَنَّهَا تَعَافُ ٱلدَّمَ ، فلا تَقْبَلُهُ .

٣٥٣٨ شَاعِرٌ يَهْجُو بَغِيْضاً:

يا بَغِيْضَا زَادَ في ٱلْبُغْ صَصِ عَلَى كُلِّ بَغِيْضَ أَلْبَعْ صَابَعْ عُلَى كُلِّ بَغِيْسَضِ أَنْسَتَ عِنْسَدِي قَسَدَحُ ٱللَّبْ لَلْبَ اللَّبِ في كَفِّ ٱلْمُنَى الْمُريْسَضِ مَنْ زَوَالِ ٱلنَّعْمَىٰ ، وفَوْتِ ٱلْمُنَىٰ ، وطَلْعَةِ ٱلرَّدَىٰ .

٣٥٤٠ وقَالُوا: مُجَالَسَةُ ٱلْبُغَضَاءِ تَزِيْدُ ٱلْهُمُوْمَ، وتَجْلُبُ ٱلْغُمُوْمَ، وتَجْلُبُ ٱلْغُمُوْمَ، وتَجْلُبُ ٱلْغُمُوْمَ، وتَوْلِمُ ٱلنَّشَاطِ، وتَطْوِي بِسَاطَ ٱلانْبِسَاطِ.

<sup>[</sup>٣٥٣٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٣٦] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٣٧] البيان والتبييس ٢٩٩١، ٢٠/٢، ٣/١٤، وعيـون الأخبـار ١٨/٣، والكـامـل ٢/ ١٤٥، والعقد ١١٨/٤، وربيع الأبرار ٢/ ٥٠، والتذكرة الحمدونيّة ٧/ ١٦٢.

<sup>[</sup>٣٥٣٨] أَبْنُ بَسَّامٍ . الأمثال المولَّدة ٢٨١ ، وجمهرة الأمثال ٢٤٤١ ، ومجمع الأمثال ١٨٨١. [٣٥٣] محاضرات الأدباء ٣/ ٥٤٩ ، وروض الأخيار ٣٦٩ .

<sup>[</sup>٣٥٤٠] لم أُجِدْهُ .







## ٱلْبَابُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ في ٱلْعُزْلَةِ

وفِيْهِ ثَلَاثَةُ فُصُوْلٍ:

## ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ مِنْ لهٰذَا ٱلْبَابِ في ذَمِّ ٱلاسْتِئْنَاسِ بالنَّاسِ لتَلَوُّنِ ٱلطِّبَاعِ وتَنَافِي ٱلأَجْنَاسِ

٣٥٤١ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ: ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ .

٣٥٤٢ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وٱلسَّلامُ: « أَحَبُّ ٱلْعِبَادِ إِلَىٰ ٱللهِ ٱلْأَتْقِيَاءُ ٱلْأَخْفِيَاءُ ٱلَّذِيْنَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا ، وإِذَا شَهِدُوا لَمْ يُقَرَّبُوا ، أُوْلَٰئِكَ أَئِمَّةُ ٱلْأَخْفِيَاءُ ٱللَّهُ مَن إِذَا خَابُوا كَمْ يُقَرَّبُوا ، أُوْلَٰئِكَ أَئِمَّةُ ٱلظُّلَم » .

٣٥٤٣ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْعُبَّادِ : مَا أَصْبَرَكَ عَلَىٰ ٱلْوَحْدَةِ ؟

قَالَ : أَنَا جَلِيْسُ ٱلرَّبِّ إِذَا شِئْتُ أَنْ يُنَاجِينِي قَرَأْتُ كِتَابَهُ ، وإِذَا شِئْتُ أَنْ أَنَاجِينِي قَرَأْتُ كِتَابَهُ ، وإِذَا شِئْتُ أَنْ أَنَاجِيَهُ صَلَّيْتُ لَهُ .

عُمَّ قَاطِعٌ . وَقَالَ ذُو ٱلنُّوْنِ ٱلْمِصْرِيُّ : ٱلأُنْسُ بالله ِنُوْرٌ سَاطِعٌ ، وأُنْسٌ بالخَلْقِ غَمُّ قَاطِعٌ .

<sup>[</sup>٣٥٤١] [ سورة الشُّعراء : ٢١ ] .

<sup>[</sup>٣٥٤٢] كنز العُمَّال برقْم ٩٢٩ ، ٣/ ١٥٣ ، وكشف الخفاء برقْم ١٢٧ ، ١٣٣ .

<sup>[</sup>٣٤٣] البصائر والذَّخائر ٧/ ٤٤ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ٥٧ ، وربيع الأبرار ٢/ ١٢٢ ، وإحياء علوم الدّين ٢/ ٢٢٧ .

<sup>[</sup>٤٤٥٣] عنه في البصائر والذَّخائر ٢/ ١٥٨: «حقيقة الأُنس بالله الاستيحاش من القواطع عن الله » اهـ



٣٥٤٥ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « نِعْمَ صَوْمَعَةُ ٱلْمُؤْمِنِ بَيْتُهُ ، يَكُفُّ فِيْهَا نَفْسَهُ وبَصَرَهُ ولِسَانَهُ وفَرْجَهُ » .

٣٥٤٦ ـ وقَالَ ٱلْجُنَيْدُ للسَّرِيِّ ٱلسَّقَطِيِّ : أَوْصِني .

فَقَالَ : لَا تَكُنْ مُصَاحِباً للأَشْرَارِ ، ولا تَشْتَغِلْ عَنِ اللهِ بِمُجَالَسَةِ ٱلأَخْيَارِ .

٣٥٤٧ ـ وفي كِتَابِ « كَلِيْلَة ودِمْنَة » : يَنْبَغِي لذِي ٱلْمُرُوْءَةِ أَنْ يَكُوْنَ إِمَّا مَعَ ٱلنَّسَّاكِ مُتَبَتِّلًا ؛ كالفِيْلِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَرْكَباً نَبِيْلًا ، أَوْ في ٱلنَّسَّاكِ مُتَبَتِّلًا ؛ كالفِيْلِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَرْكَباً نَبِيْلًا ، أَوْ في ٱلنَّبَيِّلًا .

٣٥٤٨ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ وَحْشَةً مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُؤْنِسَهُ بِهِ .

٣٥٤٩ ـ وقَالُوا: مَا ٱسْتَغْنَىٰ أَحَدٌ بِاللهِ إِلَّا وٱفْتَقَرَ ٱلنَّاسُ إِلَيْهِ.

• ٣٥٥٠ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلأَنْسُ بِاللهِ مِنْ حُبِّهِ لَكَ ، فإِنَّ ٱللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَوْحَشَهُ مِنْ خَلْقِهِ .

[٣٥٤٥] لم أُصِبْهُ في مظانّه من دواوين السُّنَّة ، وهو عن أبي الدَّرْداء في الأمثال لأبي عُبيد ٢٩٠ ، والبخلاء ٢٣٣ ، والبيان والتبيين ٣/ ٩٠ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤٥٦ .

[٣٥٤٦] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٥.

[٣٥٤٧] كليلة ودمنة ٨٨ ، وعيون الأخبار ٢٣١/١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/١٥٥ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٣٤ .

[٣٥٤٨] لم أَجِدْهُ .

[٣٥٤٩] عن سعيد بن المسيّب في إكمال الإكمال لابن نقطة ٣/ ٥٦٦ .

[ • • ٣٥٠] خلافه المرويُّ عن عمر : « إنَّ اللهَ إذا أَحَبَّ عبداً حَبَّبَهُ إلى خَلْقِه » .

البيان والتبيين ٢١٨/١ ، والعقد ١٦٦/٢ ، والجليس الصالح ١٩٨/١ ، والصّداقة والصّديق ٢١١ .

٣٥٥١ ـ وقَدْ قِيْلَ : مَنْ خَلَقَ ٱلتَّوْحِيْدَ أَحَبَّ ٱلْوَحْدَةَ .

٣٥٥٢ ـ وقَالَ ٱلْجُنَيْدُ: أَطْيَبُ سَاعَاتِي خَلَوَاتِي ، وأَلَذُ طَاعَاتِي في لَنَاجَاتِي .

٣٥٥٣ \_ ولله ِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

مَنْ حَمِدَ ٱلنَّاسَ ولَمْ يَبْلُهُمْ ثُمَّ بَللَهُمْ ذَمَّ مَنْ يَحْمَدُ وصَارَ بِالوَحْدَةِ مُسْتَأْنِساً يُوحِشُهُ ٱلأَقْرَبُ وٱلأَبْعَدُ

## فمِمَّا يَكُوْنُ عَوْناً للكَرِيْمِ عَلَىٰ ٱلانْقِطَاعِ ذَمُّ ما ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ لُؤْمِ ٱلطِّبَاعِ

٣٥٥٤ ـ قَالَ سُفْيَانُ ٱلثَّوْرِيُّ للحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ : دُلَّنِي عَلَىٰ مَنْ أَجْلِسُ إِلَيْهِ ، قَالَ : تِلْكَ ضَالَّةٌ لا تُوْجَدُ .

ه ٣٥٥٠ ـ وقِيْلَ لَبَعْضِهِمْ : مَا ٱلصَّدِيْقُ؟

قَالَ : ٱسْمٌ وُضِعَ عَلَىٰ غَيْرِ مُسَمَّىٰ ، وحَيَوَانٌ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ .

٣٥٥٦ - ٱلنَّاشِيءُ:

[٥٥١] لم أُجِدْهُ.

[٣٥٥٢] الصَّلاة والتَّهَجُّد ٣٨٩ عن يحيى بن معاذ الرّازيّ الواعظ .

أَفَدْتُ الإحالة عليه مِنْ مُؤَلِّف « تسبيحٌ ومُناجاةٌ وثناءٌ على ملك الأرض والسَّماء » ص ٩٦ . وفيه « وأَلَذُ أَوْقاتي منه مُناجاتي » .

[٣٥٥٣] العزلة للخطَّابيِّ ٨، وإحياء علوم الدّين ٢/ ٢٣٤، والموشَّى ٢٢، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٩/ ٣٢٨.

[٣٥٥٤] البيان والتبيين ٢/ ٧٣ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١٠٨/٤ ، وربيع الأبرار ٣٦٣/١ ، والعزلة للخطّابي ٦٢ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٣ .

[٥٥٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٣٤.

[٣٥٥٦] ٱلدّر ٱلْفريد٦/ ٤٥٢ ، وغذاء الألباب ٢/ ٤٨٤ .

سَمِعْنَا بِالصَّدِيْتِ ولا نَرَاهُ عَلَىٰ ٱلتَّحْقِيْقِ يُوْجَدُ في ٱلأَنَامِ وَأَحْسَبُ لَهُ مُحَازِمِنَ ٱلْكَلَامِ وَأَحْسَبُ لهُ مُحَازِمِنَ ٱلْكَلَامِ وَأَحْسَبُ لهُ مُحَازِمِنَ ٱلْكَلَامِ مَا اللهَ مَنْ أَبْعَدُ ٱلنَّاسِ سَفَراً ؟

قَالَ : مَنْ كَانَ في طَلَبِ صَدِيْقٍ صَدُوْقٍ يَكُوْنُ عَوْناً لَهُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِهِ ، وغَوْثاً عَلَىٰ مُهِمَّاتِهِ ، وغَوْثاً عَلَىٰ مُلِمَّاتِهِ .

٨٥٥٨ \_ سَمِعَ ٱلْمَأْمُونُ أَبَا ٱلْعَتَاهِيَةِ يُنْشِدُ:

وإِنِّي لمُحْتَاجٌ إِلَىٰ ظِلِّ صَاحِبِ يَـرُوْقُ ويَصْفُـو إِنْ كَـدِرْتُ عَلَيْهِ فَا لَيْ لَمُحْتَاجٌ إِلَىٰ ظِلَّ صَاحِبِ فَقَالَ : خُذْ مِنِّي ٱلْخِلَافَةَ ، وأَعْطِنِي لهذَا ٱلصَّاحِبَ .

وقَبْلَ لهٰذَا ٱلْبَيْتِ :

عَذِيْرِي مِنَ ٱلإِخْوَانِ لا إِنْ جَفَوْتُهُ صَفَا لِي ولا إِنْ كُنْتُ طَوْعَ يَدَيْهِ عَذِيْرِي مِنَ ٱلإِخْوَانِ لا إِنْ جَفَوْتُهُ صَفَا لِي ولا إِنْ كُنْتُ طَوْعَ يَدَيْهِ ٣٥٥٩ وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ في مُخَالَطَةِ ٱلنَّاسِ خَيْرٌ ، فإِنَّ تَرْكَهُمْ أَسْلَمُ .

٣٥٦٠ وقَالَ بَعْضُ ٱلرُّهْبَانِ لرَجُلِ : إِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَكَ وبَيْنَ

<sup>[</sup>٣٥٥٧] فَضْل الكلاب ٢٥ ، والموشَّى ١٨ ، والصّداقة والصّديق ٦٧ ، ونثر الدَّرَ في المحاضرات الاهمات الأدباء ٣٣٣/، وربيع الأبرار ٢/ ٣٦٢، والتذكرة الحمدونيَّة ١٣٧/٤ ، وسراج الملوك ٢٠٤ .

<sup>[</sup> ٣٥٥٨] ديوانه ٢١٨ ، والجليس الصَّالح ١/ ٤٢٥ ، والصّداقة والصّديق ٦٦ ، ومحاضرات الأُدباء ٣٦٥٨ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٨٩ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٤٠ ، ونهاية الأرب ١٢/٥ ، وسراج الملوك ٧٣ ، وكتاب بغداد لابن طيفور ١٧٨ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣٦/٤٣ ، ١٣٥/٥٧ ، ومعجم الأُدباء ١/ ٢٤٨ ، واُلدَّر الفريد ٧/ ١٩٣ .

<sup>[</sup>٣٥٥٩] عن مكحول في تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/٢٢٢ ، وسير أعلام النُّبلاء ٥/١٦٢ ، وتاريخ الإسلام ٣/ ٣٢٠ .

<sup>[</sup>٣٥٦٠] عن مالك بن دينار وقد قال لراهب : عِظْني . محاضرات الأُدباء ٣/ ٤٤ .

ٱلنَّاسِ سُورٌ مِنْ حَدِيْدٍ فَٱفْعَلْ.

٣٥٦١ وإِنْ كَانَ ٱلأُنْسُ في ٱلْجَمَاعَةِ فإِنَّ ٱلسَّلَامَةَ في ٱلْعُزْلَةِ.

٣٥٦٢ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ:

لَيْ سَ فَ عِي ٱلنَّاسِ وَفَاءٌ لا ولا فَ عِي ٱلنَّاسِ خَيْرُ لَيُ النَّاسِ خَيْرُ لَيُ النَّاسِ فَيْ النَّاسِ فَلْسَيْرِ وَعُرُ وَعُرُ النَّاسِ فَلْسَيْرِ وَعُرْ النَّاسِ فَيْسَاسِ فَلْسَيْرِ النَّاسِ فَيْسَاسِ فَيْسَالِ النَّاسِ فَيْسَاسِ فَلْسَاسِ فَلْسَاسِ فَلْسَاسِ فَلْسَاسِ فَيْسَاسِ فَلْسَاسِ فَيْسَاسِ فَ

كُنْ لَقَعْرِ ٱلْبَيْتِ جَلْساً (۱) وٱرْضَ بِالخَلْوَةِ أُنْسا وَاعْرِسِ ٱلنَّاسَ بِأَرْضِ ٱلنِّ هُدِ مَهْمَا شِئْتَ غَرْسا وَاغْرِسِ ٱلنَّاسَ بِأَرْضِ ٱللَّ مُدِ مَهْمَا شِئْتَ غَرْسا وَلْيَكُنْ يَانْسُكَ دُوْنَ ٱلطَّ مَسعِ ٱلْكَاذِبِ تُرْسا لَسَتَ بِالْوَاجِدِ حُرَّا أَوْ تَرَرُدَ ٱلْيَرُومَ أَمْسا

٣٥٦٤ - كَتَبَ بَعْضُهم إِلَىٰ صَدِيْقٍ لَهُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فإنِّي أَحْمَدُ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَىٰ اللهَ إِلَيْهِ .

٣٥٦٥ ـ وقِيْلَ لبَعْضِهِم : مَا تَجِدُ فِي ٱلْخَلْوَةِ ؟

قَالَ : ٱلرَّاحَةَ مِنْ مُدَارَاةِ ٱلنَّاسِ ، وٱلسَّلَامَةَ مِنْ شَرِّهِمْ .

[٣٥٦١] عن مكحولٍ في عيون الأخبار ٢/ ٣٨٩ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ٢٢٢١ .

[٣٥٦٢] محاضرات الأُدباء ٣/ ٤٨ ، والكشكول ٢/ ٢٣٨ .

[٣٥٦٣] الصّداقة والصّديق ١١٢ ، واللّطائف ١٢٥ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٤٧ \_ ٤٨ ، وستأتي لها صلة برقْم ٣٥٦٧ .

(١) الجَلْسُ : نَجْد ، وجَلَسَ القومُ يَجْلِسُونَ جَلْساً : أَتُوا الجَلْسَ ، أي نَجْداً . اللسان [ج ل س] . وله هُنا كن مُرْتفعاً لِمَا انخفض في بيتك ، أي لازمه .

[٣٥٦٤] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٩.

[٣٥٦٥] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٥ ، وإحياء علوم الدِّين ٤/ ٣٤٠ .

## ٣٥٦٦ وقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

وقَـالُـوا لِقَـاءُ ٱلنَّـاسِ أُنْـسٌ ورَاحَـةٌ ولَوْ كُنْتُ أَرْضَىٰ ٱلنَّاسَ ما عِشْتُ مُفْرَدا

٣٥٦٧ ـ وكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرٍ إِلَىٰ أَخِيْهِ مِنْ مَدِيْنَةِ ٱلسَّلامِ ، وكَانَ أَخُوْهُ بِخُرَاسَانَ ، يَشْكُو إِلَيْهِ قِلَّةَ وَفَاءِ ٱلأَّنِيْسِ وتَأَذِّيْهِ بِمَعَرَّةِ ٱلْجَلِيْسِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ جَوَاباً :

طِ بُ عَ نِ ٱلأُمَّ فِي نَفْساً مَ الرَّائِن الْأُمَّ فِي الْأُمَّ فِي الْمُلْمَ الْمُ

و ٱرْضَ بالوَحْدَةِ أُنْسا وَكُ عَلَىكَ الْخِبْرَةِ فَلْسا

٣٥٦٨ - آخَرُ :

لَـمْ أَجِـدْ فـي ٱلنَّـاسِ حُـرّا ـــنِ إِذَا مَـا ذِيْــقَ مُـرّا قَدْ بَلَوْتُ ٱلنَّاسَ طُرًا وَصَارَ أَحْلَىٰ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْعَيْدِ

٣٥٦٩ ـ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ :

لا تَجْزَعَنَّ لوَحُدَةٍ وتَفَرُدٍ ذَهَبَ ٱلإِخَاءُ فلَيْسَ ثَمَّ أُخُوَّةٌ فإذا كَشَفْتَ ضَمِيْرَ ما بصدُوْرِهم

ومِنَ ٱلتَّهَرُّدِ في زَمَانِكَ فَأُذْدَدِ إِلَّا ٱلتَّمَلُّ قُ بِاللِّسَانِ وباليَدِ أَبْصَرْتَ ثَمَّ نَقِيْعَ سُمِّ ٱلأَسْوَدِ

٣٥٧٠ آخَرُ:

<sup>[</sup>٣٥٦٦] ٱلشَّريف ٱلرَّضي، ديوانه ١/ ٤٣٢، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٤٥ .

<sup>[</sup>٣٥٦٧] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٧ \_ ٤٨ ، والزُّهد الكبير للبيهقيّ ١٣٠ ، والبيتان من تمام الأبيات الواردة في رقْم ٣٥٦٣ .

<sup>[</sup>٣٥٦٨] محمَّد بن حازم ٱلْباهليّ ، ديوانه ٣٦ ، والعقد ٢/ ١٩٤ ، ٣/ ١٦٧ .

<sup>[</sup>٣٥٦٩] ٱلثَّاني منها بلا نسبةٍ في ٱلدِّرِّ ٱلْفريد ٦/ ٢٦٨.

<sup>[</sup>٣٥٧٠] ٱبْنُ وَلَّاد في معجم الأدباء ٦/ ٢٦٧٤ .

( • »—

بَلَوْتُ ٱلزَّمَانَ وأَهْلَ ٱلزَّمَانِ وأَهْلَ ٱلزَّمَانِ وأَوْحَشَني مِنْ صَدِيْقي ٱلزَّمَانُ ٢٥٧٢ - آخَرُ:

بَكَوْتُ ٱلنَّاسَ في غَرْبٍ وشَرْقٍ فَسِرْقٍ فَبِ سَنَّ مُجَانِبً للخَلْقِ طُرِبً وسُرًا وفي مُجَانِبً للخَلْقِ طُرِبًا وفي الآدابِ لِي أُنْسِ أَنِيْسِ أَنِيْسِ أَنِيْسِ أَنِيْسِ مَا أَنْسِ مَا أَنِيْسِ مَا أَنْسِ مَا أَنْسُ مَا أَنْسِ مِنْ أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسِ مَالْسَ مَا أَنْسِ مَا أَنْسِ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسِ مَا أَنْسِ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسِ مَا أَنْسُ مَا أَنْ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُلُوا مِنْ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُلُوا مِنْ مَالُوا مِنْ مَا أَنْسُلُوا مِنْ مَا أَنْسُلُ مَا أَنْسُلُوا مَا أَنْسُلُ

ما أَعْجَبَ ٱلنَّاسَ في تَقَلَّبِهم تَرْضَىٰ عَلَىٰ ٱلشَّخْصِ حِيْنَ تُبُصِرُهُ

فَهَيْهَاتَ مِنْكَ ٱلَّذِي تَطْلُبُ

وكُلُ لُ بِهَجْرٍ ولَوْمٍ خَلِيْتُ وَكُلُ بِهَجْدِرٍ ولَوْمٍ خَلِيْتُ وَالْسَدِيْتُ وَالْسَدِيْتُ

فَلَمْ تَظْفَرْ يَدِي بِصَدِيْتِ صِدْقِ يَبِيْتُ مُنَادِمِي قَلَمي ورِقِّي وفَضْلُ اللهِ يَاأْتِيْنِي برِزْقِي

ذا شُهْدٌ طَعْمُدُ وذا صَبِرُ ويَسْخَطُ ٱلْعَقْدِلُ حِيْدِنَ يُخْتَبَدُ

٣٥٧٤ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْوَحْشَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَعْرِفَةِ بِهِمْ. ٣٥٧٥ ـ مِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ٱخْبُرْ تَقْلُهُ.

<sup>[</sup>٣٥٧١] إبراهيم بن العبَّاس الصُّوليّ في ديوان المعاني ٢/ ٢٠٠، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٥/ ٢٠٩.

<sup>[</sup>٣٥٧٢] أَبو عليّ بْنُ رُسْتَهَ فِي ٱلدّرّ ٱلْفريد ٥/ ٢٠٩.

<sup>[</sup>٣٥٧٣] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٥٧٤] من كلام الحسين بن عليّ في التذكرة الحمدونيّة ١/ ٢٧٣ .

<sup>[</sup>٣٥٧٥] معناه : ٱخْتَبِرْ مَنْ شِئْتَ تَجِدْه دُوْنَ ما تَظُنُّه فِيْهِ ، وتَطَلِّعْ على ما تكرهُ منه ، فتُبْغِضْه . ويُنسب إلى أَبِي الدَّرداء . عيون الأخبار ٣/٣ ، وجمهرة الأمثال ١٠٥/١ ، وديوان المعاني ١/٢٤٤ ، والبصائر والذَّخائر ٢/٤٤١ ، والتمثيل والمحاضرة ٤١ ، ومجمع الأمثال ١/٢٤٤ ، ٢٣٣/٢ .



٣٥٧٦ وقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : لَوْلا أَنَّ كَلاَمَ عَلِيٍّ فَرْعٌ مِنْ كَلامِ ٱلنُّبُوَّةِ لعَكَسْتُهُ ، وقُلْتُ : ٱقْلُه تَخْبُرْ .

٣٥٧٧ ـ وقَالَ وَهِيْبُ بْنُ ٱلْوَرْدِ: صَحِبْتُ ٱلنَّاسَ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً، فَما وَجَدْتُ رَجُلًا غَفَرَ لِي زَلَّةً ، ولا شَتَرَ لِي عَوْرَةً .

٣٥٧٨ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِذَا كَانَ ٱلْغَدْرُ طِبَاعاً ، فالثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ

#### ٣٥٧٩ شَاعِرٌ:

وما وَجَدْتُ لَـهُ عَيْناً ولا أَثَـرا أُمَّا ٱلْوَفَاءُ فشَيْءٌ قَدْ سَمِعْتُ بِهِ فَإِنَّــةُ بَشَــرٌ لا يَعْــرِفُ ٱلْبَشَــرا فمَنْ تَوَهَّمَ في ٱلدُّنْيا أَخَا ثِقَةٍ ٣٥٨٠ آخَرُ:

فَ النَّاسُ بَيْنَ مُخَاتِلٍ ومُوَارِبِ وقُلُوبُ وَلَا مِنْ مُخَاتِلٍ ومُوَارِبِ وقُلُوبُ مُعَشَّوَةٌ بعَقَارِبِ ذَهَبَ ٱلْوَفَاءُ ذَهَابَ أَمْسِ ٱلذَّاهِبِ يُفْشُونَ بَيْنَهُمُ ٱلْمَوَدَّةَ وٱلصَّفَ

٣٥٨١ \_ آخَرُ :

[٧٥٧٦] العُزْلة للخطَّابيّ ٥٤ .

[٧٥٧٧] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٩، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١١٤/٤ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٣٥. [٣٥٧٨] من كلام الأحنف في التذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٦٥ ، وانظر : عيون الأخبار ٣/٣١٣ ، وأمالي القالي ٢/ ٢١ ، والجليس الصّالح ١/ ٣٠٨ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٧/ ٣٨ ، وزهر الآداب ٣/ ٦٩٨ ، ونهاية الأرب ١٨٦/٨ ، ١٨٨/١٥ .

[٣٥٧٩] ٱلدّر ٱلْفريد ٤/ ٢٤٩ ، والتماس السَّعْد في الوفاء بالوعد ١٠٢ .

[٨٥٨٠] فَضْل الكلاب ٢٧ ، والمنتظم ١١١١ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢٦٨/٦ ، والأَوَّل في بهجة المجالس ١/ ١٦٩ ، والآداب الشَّرعيَّة ٣/ ٥٦٣ .

[٣٥٨١] لم أَقِفْ عليها .

وكُــلُّ وِدَادٍ فَهْــوَ مِنْهُــمْ تَكَلُّــفُ

لعَهْ دِكَ أَوْ وَاعَ دْتَهُ فَهْ وَ مُخْلِفُ

بِـهِ وبِهِــمْ إِلَّا جَهُــوْلٌ ومُسْــرِفُ

ءَ ولا حَيَـــاءَ ولا مُــــرُقَهْ

لَكَ ٱلْخَيْرُ فَأَعْلَمْ لَيْسَ فِي ٱلنَّاسِ مُنْصِفٌ وكُلُّ إِذَا عَاهَـدْتَـهُ فَهْـوَ نَـاقِـضٌ وأَبْنَاءُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ كالدَّهْرِ لَمْ يَثِقْ

٣٥٨٢ \_ آخَوُ :

ذَهَـبَ ٱلْـوَفَـاءُ فــلا وَفَــا إِلَّا ٱلتَّوَاصُلَ بِاللِّسَا نِ مِنَ ٱلنُّفُوسِ بِلا أُخُوَّهُ

٣٥٨٣ \_ عَبْدُ ٱلْمُحْسِنِ ٱلصُّوْرِيُّ :

نَـزَعَ ٱلـدَّهْـرُ خَلَّتَيْنِ مِـنَ ٱلنَّـا سِ وَفَاءَ ٱلإِخَاءِ وصِدْقَ ٱلصَّدِيْقِ

٣٥٨٤ ـ ويُقَالُ: ٱلْعُزْلَةُ عَنِ ٱلنَّاسِ تُوَفِّرُ ٱلْعِرْضَ، وتُبْقِي ٱلْجَلَالَةَ، وتَسْتُرُ ٱلْفَاقَةَ ، وتَدْفَعُ مَؤُوْنَةَ ٱلْمُكَافَأَةِ فِي ٱلْحُقُوْقِ .

٣٥٨٠ ـ لَمَّا وَقَعَ ٱلاخْتِلَافُ في ٱلْمَدِيْنَةِ خَرَجَ عُرْوَةُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ إِلَىٰ ٱلْعَقِيْقِ، وٱعْتَزَلَ ٱلنَّاسَ ، فعَاتَبَهُ بَعْضُ إِخْوَانه ، فقَالَ : رَأَيْتُ أَلْسِنَتَهُمْ لَاغِيَةً ، وقُلُوْبَهُمْ لَاهِيَةً ، وأَدْيَانَهم وَاهِيَةً ، فَخِفْتُ أَنْ تَلْحَقَنِي مِنْهُمُ ٱلدَّاهِيَةُ .

٣٥٨٦ شَاعِرٌ:

أُلاَمُ عَلَىٰ ٱلتَّفَرُدِ كُلَّ وَقْتٍ وكُ لُ أَذًى فَمَصْبُ ورُ عَلَيْ بِ

ولِي فِيْمَا أَلَامُ عَلَيْهِ عُـــذْرُ ولَيْسَ عَلَىٰ قَرِيْنِ ٱلسُّوْءِ صَبْرُ

[٣٥٨٢] لم أُقِفْ عليهما .

[٣٥٨٣] لم أَقِفْ عليه .

[٣٥٨٤] محاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٤٥ ، ونثر ٱلدّر في ٱلمحاضرات ١١٤/٤ ، ١٣٥ ، وٱلتذكرة ٱلحمدونيَّة ١/ ٤٠٠ .

[٣٥٨٥] ألصَّداقة وألصَّديق ٩٧ ، وفيه بعد « الدَّاهية » : وكان لي فيما هُنالك عنهم عافية .

[٣٥٨٦] الثاني بلا نسبة في زهر الأكم ٣/٨٦ .

- 6° ( • ) ° 0 -

#### ٣٥٨٧ \_ أَخَرُ:

وأَفْرَدَني عَنِ ٱلإِخْوَانِ عِلْمِي بِهِمْ فَبَقِيْتُ مَهْجُوْرَ ٱلنَّوَاحِي فَكَمْ ذَمِّ لَهُمْ فَي جَنْبِ مَدْح وجِدٌ بَيْنَ أَثْنَاءِ ٱلْمِزاحِ فَكَمْ ذَمِّ لَهُمْ فَي جَنْبِ مَدْح وجِدٌ بَيْنَ أَثْنَاءِ ٱلْمِزاحِ مَدْح مَدْح مَدْح مَدْح مَدْم اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ :

إِذَا لَمْ أَجِدْ خِلَّا تَقِيًّا فُوحْدَتِي أَلَـٰذُ وأَشْهَىٰ مِنْ غَوِيٍّ أُعَاشِرُهُ وأَشْهَىٰ مِنْ غَوِيٍّ أُعَاشِرُهُ وأَجْلِسَ وَحْدِي للعِبَادَةِ آمِناً أَقَدَّ لعَيْنِي مِنْ جَلِيْسٍ أُحَاذِرُهُ وأَجْلِسَ وَحْدِي للعِبَادَةِ آمِناً أَنْ أَنْ لَعَيْنِي مِنْ جَلِيْسٍ أُحَاذِرُهُ

٣٥٨٩ وقَالَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ : ٱلْعُزْلَةُ أَسْكَنُ للفُؤَادِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلْفَسَادِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلْفَسَادِ ، وأَعْوَدُ للمَعَادِ .

٣٥٩٠ ـ ٱلثَّعَالِبِيُّ : إِذَا كَانَ ٱلصَّدِيْقُ ٱلْمُجَانِسُ مُتَعَذِّراً ، وصَحِيْحُ ٱلإِخَاءِ لا يَكَادُ يُرَىٰ ؛ فالثِّقَةُ بِغَيْرِ اللهِ مُنْفَصِمَةُ ٱلْعُرَا .

٣٥٩١ وقَالُوا: إِذَا أَنِسَ ٱللَّبِيْبُ بِالوَحْدَةِ دُوْنَ ٱلْمُصَاحِبِ ، ونَزَّهَ نَفْسَهُ بِإِكْرَامِهَا عِنْدَ تَغَيُّرِ ٱلأَخِ وٱلصَّاحِبِ ، وتَزَيَّنَ بِالدِّيْنِ ، وتَحَلَّىٰ بِحُلْيَةِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وأَكْرَامِهَا عِنْدَ الرِّيَاضَةَ بِٱلْآدَابِ ، وأَعْتَقَ رِقَّهَا مِنْ أَلِيْمِ ٱلْعَذَابِ ، فَقَدِ ٱسْتَرَاحَ ، وأَرْاحَ ، ووَجَدَ فِي كُلِّ قُطْرٍ ٱلْمَطَارَ وٱلْمَرَاحَ .

٣٥٩٢ وأُنْشِدَ لعَلِيِّ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيْزِ ٱلْجُرْجَانِيِّ :

<sup>[</sup>٣٥٨٧] ابن المعترّ ، ديوانه ١/١٥ ، وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ١٥٤/١ ، واللَّطائف ١٤٩ ، واللَّطائف

<sup>[</sup>۳۰۸۸] ديوانه ۱۱۷ .

<sup>[</sup>٣٥٨٩] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٩٠] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٩١] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٥٩٢] ديوانه ٩٣ ، اللَّطائف ١٢٥ ، وتحسين القبيح ٣٠ ، والأوَّل في شرح ديوان المتنبّي للواحدي ١/ ٣٣٩ ، وشرح ديوان المتنبّي المنسوب إلى العكبريّ ١٩٣/١ ، ومعجم الأدباء ١٧٩٨ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٨٠ .

ما تَطَعَمْتُ لَذَّةَ ٱلْعَيْشِ حَتَّىٰ لَيْسُ حَتَّىٰ لَيْسَ شَيْءٌ أَلَذَّ عِنْدِي مِنْ نَفْ إِنَّما ٱلذُّلُّ في مُداخَلَةِ ٱلنَّا

صِرْتُ في وَحْدَتِي لكُتْبِي جَلِيْسا حسِي فلَمْ أَبْتَغِ سِوَاهَا أَنِيْسا سِ فَدَعْها وعِشْ كَرِيْماً رَئِيسا

٣٥٩٣ ـ وما أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِم في ٱلْمَعْنَىٰ :

إِذَا ما خَلَوْتُ مِنَ ٱلْمُوْنِسِيْنَ فَلَمْ وُنِسِيْنَ فَلَمْ أَخْلُ مِنْ شَاعِرٍ مُحْسِنٍ فَلَمْ أَخْلُ مِنْ شَاعِرٍ مُحْسِنٍ ومِنْ حَكَم بَيْنَ أَثْنَائِها فَلَسْتُ أُرىٰ مُؤْثِراً ما حَيِيْتُ فَلَسْتُ أُرىٰ مُؤْثِراً ما حَيِيْتُ

جَعَلْتُ ٱلْمُؤانِسَ لِي دَفْتَرِي وَمِنْ مُضْحِكٍ طَيِّبٍ مُنْدِرِ وَمِنْ مُضْحِكٍ طَيِّبٍ مُنْدِرِ فَصَوَائِدُ للنَّاظِرِ ٱلْمُفْكِرِ فَكَايْدِ نَدِيْمًا إلَى ٱلْمَحْشَرِ عَلَيْهِ نَدِيْمًا إلَى ٱلْمَحْشَرِ

٣٥٩٤ ـ ولأخَرَ :

أَخَافُ عَلَيْهِ إِلَّا خِفْتُ مِنْهُ أَمَيْلُ اللَّهِ إِلَّا خِفْتُ مِنْهُ أَمِيْلُ إِلَيْهِ إِلَّا مِلْتُ عَنْهُ رَأَيْتُ ٱلإِنْسَ لاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ

ولَـمْ تَـدَعِ ٱلتَّجَـارِبُ لِـيْ صَـدِيْقًـاً أَنِسْتُ بـوَحْـدَتِـي حَتَّـىٰ لَـوَ ٱنّـي

وما ظَفِرَتْ يَدِي بصَدِيْقِ صِدْقٍ

٣٥٩٥ \_ أَبُو فِرَاسٍ :

بِمَنْ يَثِقُ ٱلإِنْسَانُ فَيْمَا يَنُوبُهُ

ومِنْ أَيْنَ للحُرِّ ٱلْكَرِيْم صِحَابُ

[٣٥٩٣] المحاسن والمساوىء ٧/١ ، وسراج الملوك ٢٠٥ .

[١٩٥٩] أَبُو نصر المُضَرِيِّ الموصِلِيِّ في الوافي ٢/٥٥ ، والخِضر بن محمّد بن عليّ أبو العبّاس العابر (ت ٢٠٥ هـ) فيه أيضاً ٢٠٢/١٣ ، وعبد المحسن الصّوريّ في الجواهر المُضيّة في طبقات الحنفيّة ٢٠٣/ ، وروض الأخيار ٢٠٨ ، وذكر المقّري في نفح الطّيب ٢٠٣/ أنّه لبعض أشياخ لسان الدّين سمّاه ، ونسِيةُ هو ، وبلا نسبة في مجمع الآداب ٢/٣٥١، وٱلدّر الفريد ٤/٣٥٣.

[٣٥٩٥] ديوانه ٣٩، ومحاضرات الأدباء ١/٥٩٨، والتذكرة الحمدونيَّة ٣/٢٢، وأنس المسجون ١٨٥، ويتيمة الدَّهر ٩٣/١، والمنتظم ١٨٠/١٤.



# ومِمَّا ٱخْتَرْتُ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ ٱلأَجِلَّاءِ في ٱلتَّحْذِيْرِ مِنِ ٱتِّخَاذِ ٱلأَصْدِقَاءِ وٱلأَخِلَّاءِ

٣٥٩٦ قَالَ بَعْضُ ٱلزُّهَّادِ: لَوْ أَنَّ ٱلدُّنيا مُلِئَتْ سِبَاعاً ما خِفْتُها ، ولَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ لَخِفْتُهُ .

٣٥٩٧ ـ وقَالُوا : ٱسْتَعِذْ مِنْ شِرَارِ ٱلنَّاسِ ، وكُنْ مِنْ خِيَارِهِمْ عَلَىٰ حَذَرٍ . ٣٥٩٨ ـ وقَالَ آخَرُ : ما بَقِيَ في ٱلنَّاسِ إِلَّا حِمَارٌ رَامِحٌ ، أَوْ كَلْبٌ نَابِحٌ ، أَوْ أَخٌ فَاضِحٌ .

٣٥٩٩ ـ وقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ : كَانَ ٱلنَّاسُ وَرَقاً لا شَوْكَ فِيْهِ ، فَصَارُوا شَوْكاً لا وَرَقَ فِيْهِ .

وَضَأْنٌ ، فَالْآسَادُ ٱلْمُلُوْكُ ، وٱلذِّنَاسُ ٱلْبُعَةُ أَصْنَافٍ : آسَادٌ وذِئَابٌ وثَعَالِبُ وضَأْنٌ ، فَالْآسَادُ ٱلْمُلُوْكُ ، وٱلذِّنَابُ ٱلتُّجَّارُ ، وٱلثَّعَالِبُ ٱلْقُرَّاءُ ٱلمُخَادِعُوْنَ ، وٱلضَّأْنُ ٱلْمُؤْمِنُ يَنْهَشُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ .

٣٦٠١ شَاعِرٌ:

<sup>[</sup>٣٥٩٦] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٨.

<sup>[</sup>٣٥٩٧] العقد ٣/ ٩٦ ، ١٦٦ ، والصّداقة والصّديق ١٠٥ .

<sup>[</sup>٣٥٩٨] محاضرات الأدباء ٣/ ٤٦ ، والصّناعتين ٢٦٢ .

<sup>[</sup>٣٩٩٩] البيان والتبيين ٢/ ١٣٧ ، ٣/ ٨٧ ، وفضل الكلاب على كثير مِمَّن لبس الثِّياب ٢٥ ، والعقد ١٩١ ، والصناعتين ٣٧٢ ، والبصائر والذَّخائر ٥/ ١٦٣ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ٢/ ٥٤ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٤٧ ، والمجموع اللَّفيف ٣٩٨ ، وربيع الأبرار ٣٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ١/ ٢٠٠ .

<sup>[</sup>٣٦٠٠] البصائر والذخائر ١٩٤/٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٢/٥٣ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٥٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٩/ ٢٥٦ .

<sup>[</sup>٣٦٠١] الخريميّ، الشُّعر والشُّعراء ٢/ ٨٤٥، ومحاضرات الأدباء ١/ ٩٧٥، وٱلدّر ٱلْفريد ٤/ ١٨٣.



النَّـاسُ أَخْـلَاقُهُـمْ شَتَّى وإِنْ جُبِلُـوا عَلَــىٰ تَشَــابُــهِ أَرْوَاحٍ وأَجْسَــادِ النَّـاسُ أَخْـلَاقُهُـمْ الْحُكَمَاءِ: ٱحْذَرُوا النَّاسَ، فما رَكِبُوا سَنَامَ بَعِيْرِ إِلَّا

أَدْبَرُوْهُ ، ولا ظَهْرَ جَوَادٍ إِلَّا عَقَرُوْهُ ، ولا قَلْبَ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَخْرَبُوْهُ .

٣٦٠٣ وقَالَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَانَ : ٱلنَّاسُ أَخْيَافُ (١) : فمِنْهُمْ كالكَلْبِ لا تَرَاهُ الدَّهْرَ إِلا تَرَاهُ ٱلدَّهْرَ إِلا تَرَاهُ الدَّهْرَ إِلا يَرَاهُ الدَّهْرَ إِلا تَرَاهُ الدَّهْرَ إِلا يَرَاهُ الدَّهْرَ إِلَا يَعْرَاهُ إِلَا يَعْرَاهُ إِلَا يَرَاهُ الدَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونُ إِلَا يَعْرَاهُ وَاللَّهُ مُنْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاسُ إِلَا يَعْرَاهُ الللَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالْمُ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

٣٦٠٤ ـ وقَالَ عَبْدُ ٱلْحَمِيْدِ ٱلْكَاتِبُ : ٱلنَّاسُ أَخْيَافٌ مُخْتَلِفُوْنَ ، وأَطْوَارٌ مُتَبَايِنُوْنَ ؛ فمِنْهُمْ مَنْ عِلْقُ مَضِنَّةٍ لا يُبَاعُ ، ومِنْهُمْ غُلُّ مَظِنَّةٍ لا تُبْتَاعُ .

٣٦٠٥ وقَالَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ لَبَعْضِ إِخْوَانِهِ: أَقْلِلْ مِنْ مَعْرِفَةِ ٱلنَّاسِ، وَأَنْكِرْ مَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ وَلِنْ لَكَ مِئَةُ صَدِيْقٍ، فأطْرَحْ مِنْهُمْ تِسْعَةً وتِسْعِيْنَ، وَكُنْ مِنَ ٱلْوَاحِدِ عَلَىٰ حَذَرٍ.

٣٦٠٦ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ: بَلَوْتُ ٱلنَّاسَ طُرًّا، فلَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنْ يَرَىٰ ٱلنَّاسَ طُرًّا، فلَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنْ يَرَىٰ ٱلْخَقَّ بَاطِلًا، وٱلبَاطِلَ حَقًّا، وٱللَّئِيْمَ مَرْفُوْعاً، وٱلْكِرِيْمَ مُلْقًى، وٱلنَّصْحَ غِشًا، وٱلْغِشَ نُصْحاً، وٱلْمَدْحَ هِجَاءً، وٱلْهِجَاءَ مَدْحاً.

<sup>[</sup>٣٦٠٢] محاضرات الأُدباء ٣/ ٤٩، وربيع الأَبرار ١/ ٣٣٠، ٢/ ٣٣٢، وإِحياء علوم الدِّين ٢/ ٢٣٤. [٣٦٠٣] محاضرات الأدباء ١/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>١) الأَخْياف : الضُّروب المختلفة في الأخلاق والأَشكال . والأَخْياف مِن النَّاس : الَّذين أُمُّهم واحدة وآباؤهم شتّى . اللِّسان [خ ي ف] .

<sup>[</sup>٣٦٠٤] الصّداقة والصّديق ٧٥ ، وربيع الأبرار ٢/٣٢٩ ، والمصون ٢٢٥ ، والصناعتين ٣٣١ ، وجمهرة الأمثال ١٢٨/١ ، وزهر الآداب ١٠٩٠/٤ ، ومحاضرات الأدباء ١/٥٨٠ .

<sup>[</sup>٣٦٠٥] المستطرف ١/ ١٣٤ ، وغذاء الألباب ٢/ ٤٨٤ .

<sup>[</sup>٣٦٠٦] لم أَجِدُهُ .

#### ٣٦٠٧ - ٱلْعَتَّابِيُّ في مِثْلِ ذٰلِكَ:

تَسَاوَىٰ أَهْلُ دَهْرِكَ في ٱلْمَسَاوِي وصَارَ ٱلنَّاسُ كُلُّهُمُ عُثَاءً وأَضْحَىٰ ٱلْجُودُ عِنْدَهُمُ جُنُوناً وكَانُوا يَغْضَبُونَ مِنَ ٱلأَهَاجِي

فَمَا يَسْتَحْسِنُوْنَ سِوَىٰ ٱلْقَبِيْحِ فَمَا يُسرْجَوْنَ لَللْأَمْرِ ٱلنَّجِيْحِ فَمَا يَسْتَعْقِلُوْنَ سِوَىٰ ٱلشَّحِيْحِ فَمَا يَسْتَعْقِلُوْنَ سِوَىٰ ٱلشَّحِيْحِ فَصَارُوا يَغْضَبُوْنَ مِنَ ٱلْمَدِيْح

٣٦٠٨ وقَالَ حَكِيْمٌ: مُصَاحَبَةُ ٱلنَّاسِ خَطَرٌ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ صُحْبَتِهِم فقَدْ بَالَغَ في ٱلْعُذْرِ، إِنَّما هُوَ كرَاكِبِ بَحْرٍ إِنْ سَلِمَ بَدَنُهُ مِنَ ٱلْغَرَقِ، لَمْ يَسْلَمْ قَلْبُهُ مِنَ ٱلفَرَقِ.

تَجَنَّبْ قَرِيْنَ ٱلسُّوْءِ وٱصْرِمْ حِبَالَهُ وإِنْ لَـمْ تَجِـدْ عَنْـهُ مَحِيْصاً فَـدَارِهِ

#### ٣٦٠٩ شَاعِرٌ:

ومَنْ يَطْلُبِ ٱلْمَعْرُوْفَ في غَيْرِ أَهْلِهِ تَجِدْهُ وَرَاءَ ٱلْبَحْرِ أَوْ في قَرارِهِ النَّاسِ لَدَيْهِم مَنْ الْبُلَغَاءِ أَهْلَ زَمَانِهِ ، فقَالَ : أَحْظَىٰ ٱلنَّاسِ لَدَيْهِم مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، فإِن قَصَّرَ عَنْهُمْ رَفَضُوْهُ ، وأَبْغَضُوْهُ ووَتَرُوْهُ ، ولَمْ يُعْذِرُوهُ ، إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ ، فإِن قَصَّرَ عَنْهُمْ رَفَضُوْهُ ، وأَبْغَضُوهُ ووَتَرُوْهُ ، ولَمْ يُعْذِرُوهُ ، إِنْ خَضَرُوا دَاهَنُوا، وإِنْ غَابُوا شَاحَنُوا، يَنْطَوُوْنَ عَلَىٰ ٱلإِحَنِ ، ولا يَرْثُونَ للمُمْتَحَنِ ، خَضَرُوا دَاهَنُوا، وإِنْ غَلَيْوا شَرَّا وَا خَيْراً دَفَنُوهُ ، وإِنْ ظَنُوا شَرَّا غَنِيهُم شَجِيحٌ ، وفَقِيْرُهُمْ مُجيح [كذا] ، إِنْ رَأُوا خَيْراً دَفَنُوهُ ، وإِنْ ظَنُوا شَرَّا غَلَيْوهُ ، ٱلْوَاثِقُ مِنْهُمْ عَلَىٰ خَرَرٍ ، وٱلْمُتَمَسِّكُ مِنْهُمْ عَلَىٰ خَطَرٍ ، هُمْ بَيْنَ طَاعِنِ قَالِبٍ ، ومُتَقَوِّلٍ كَاذِبٍ ، وحَسُوْدٍ مُوَارِبٍ ، إِنِ ٱخْتَبَرْتَهُمْ تَكَشَّفُوا ، وإِن

ٱعْتَبَرْتَهُمْ تَزَيَّفُوا .

<sup>[</sup>٣٦٠٧] جحظة في معاهد التّنصيص ١/١١١.

<sup>[</sup>٣٦٠٨] صيد الخاطر ٣٥٨ .

<sup>[</sup>٣٦٠٩] صالح بن عبد القدوس ، العقد ٢/ ١٨٦ ، وتنبيه الغافلين ٦٩ ، والثَّاني في ٱلحماسة المغربيَّة ٢/ ١٢٥٢ .

<sup>[</sup>٣٦١٠] لم أَجِدْهُ .

#### ٣٦١١ وأُنْشِدَ :

إِنْ يَسْمَعُوا ٱلْخَيْرَ يُخْفُوْهُ وإِنْ سَمِعُوا شَرًّا أُذِيْعَ وإِنْ لَمْ يَسْمَعُوا كَذَبُوا ٢٦١٢ ولَقَدْ أَحْسَنَ في ٱلتَّحْذِيْرِ مَنْ قَالَ :

إِيَّاكَ أَنْ تَصْطَفِي مِمَّنْ تَرَىٰ أَحَداً ولا تَثِقْ بِأَمْرِى إِ في حَالَةٍ أَبَدا مَنْ عَاشَ مُنْفَرِداً لَمْ يَأْتِهِ نَدَمٌ عَلَىٰ ٱتِّخَادِ صَدِيْقٍ في ٱلأَنَامِ غَدا وَمَنْ مُنْفَرِداً لَمْ يَأْتِهِ نَدَمٌ عَلَىٰ ٱلْقَوْلِ ومُعَادلًا

#### ٱلتَّحْذِيْرُ مِنْ صُحْبَةِ ٱلسُّلْطَانِ وإِنْ كَانَ عَادِلًا

٣٦١٣ ـ قَالَ ٱلْأَعْمَشُ: صُحْبَةُ ٱلسُّلْطَانِ خَطَرَانِ؛ إِنْ أَطَعْتَهُ خَاطَرْتَ بِنَفْسِكَ ، وٱلسَّلَامَةُ مِنْهُ أَلَّا يَعْرِفَكَ ، بِدِيْنِكَ ، وٱلسَّلَامَةُ مِنْهُ أَلَّا يَعْرِفَكَ ، ولا تَعْرِفَهُ .

٣٦١٤ ـ وقَالَ ٱبْنُ مَسْعُوْدٍ : إِنَّ ٱلرَّجُلَ ليَدْخُلُ إِلَىٰ ذي ٱلسُّلْطَانِ ومَعَهُ دِيْنُهُ ، ويَخْرُجُ ولَيْسَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ .

٣٦١٥ وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْدٍ : مَا ٱزْدَادَ رَجُلٌ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ قُرْباً إِلَّا أَلْ

<sup>[</sup>٣٦١١] طُرَيْحٌ النَّقفيُّ ، ٱلشِّعر وٱلشُّعراء ٢/٦٦٨ ، وعيون ٱلأخبار ٣٥/٢ ، وٱلبصائر وٱلذَّخائر ١٣٩/٩ ، وٱلصّداقة وٱلصّديق ١٠٨ ، وربيع ٱلأَبرار ١٥٢/٤ ، وٱلحماسة ٱلبصريَّة ٢/٢١ ، وزهر ٱلأكم ١/٢٤٤ .

<sup>[</sup>٣٦١٢] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٦١٣] عن ميمون بن مِهْرَان في تنبيه الغافلين ٥٢٥.

<sup>[</sup>٣٦١٤] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٨٢ ، وإحياء علوم الدِّين ٢/ ١٤٢ ، وتنبيه الغافلين ٥٢٥ .

<sup>[</sup>٣٦١٥] عن الفُضَيْل في إحياء علوم الدِّين ١٤٣/٢ ، وهو من حديث أبي هُريرة في إِنباه الرُّواة ١٢٥/٢ ، ومن حديث عُبيد الله بن عُمير في تنبيه الغافلين ٥٢٤ .

٣٦١٦ وقَالَ ٱلْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ : كُنَّا نَتَعَلَّمُ ٱجْتِنَابَ ٱلسُّلْطَانِ كَمَا نَتَعَلَّمُ ٱلسُّوْرَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ .

٣٦١٧ ـ وقَالَ أَيْضاً : لأَنْ يَدْنُوَ ٱلرَّجُلُ إِلَىٰ جِيْفَةٍ مُنْتِنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْنُوَ إِلَىٰ جِيْفَةٍ مُنْتِنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْنُوَ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ .

َ ٣٦١٨ وَقَالَ أَيْضاً : ما أَقْبَحَ بالعَالِمِ أَنْ يُقَالَ أَيْنَ هُوَ ؟ فَيُقَالُ : هُوَ في بَيْتِ ٱلأَمِيْرِ .

بيك ، ويَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ كَانَ اللهُ اللهِ بْنِ ٱلْمُبَارَكِ : إِنْ كَانَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

#### ٣٦٢٠ - أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسْتِيُّ :

يا مَنْ يَرَىٰ خِدْمَةَ ٱلسُّلْطَانِ عُدَّتَهُ ما أَرْشُ ذَٰلِكَ إِلَّا ٱلذُّلُّ وٱلنَّدَمُ فَجِسْمُهُ تَعِبْ وٱلنَّفْسُ خَائِفَةٌ وعِرْضُهُ غَرَضٌ وٱلدِّيْنُ مُنْثَلِمُ فَجِسْمُهُ تَعِبْ وٱلنَّفْسُ خَائِفَةٌ وعِرْضُهُ غَرَضٌ وٱلدِّيْنُ مُنْثَلِمُ لَحَا إِذَا شَرُفَتْ بِهِ ٱلْقَدَمُ لَحَالًا إِذَا شَرُفَتْ بِهِ ٱلْقَدَمُ

٣٦٢١ وقَالَ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ يَوْماً لَجُلَسَائِهِ : مَنْ أَنْعَمُ ٱلنَّاسِ عَيْشاً ؟ قَالُوا : أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ - يَعْنِي مُعَاوِيَةً - .

قَالَ : فَكَيْفَ بِثُغُورِهِ وَأُمُوْرِهِ ؛ إِنَّ لأَعْوَادِ ٱلْمِنْبَرِ لَهَيْبَةً ، ولِقَرْعِ لِجَامِ ٱلْبَرِيْدِ لرَوْعَةً ؟

[٣٦١٦] النَّصيحة للراعي والرّعيَّة لأبي الخير التبريزيّ ( ت ٦٤٦ هـ ) ١٣٥ .

[٣٦١٧] حلية الأولياء ٣/ ١٧.

[٣٦١٨] عن سحنون في تاريخ الإسلام ٥/ ٨٦٧ .

[٣٦١٩] ما رواه الأُساطين في عدم المجيء إِلى السّلاطين ٤٥.

[٣٦٢٠] اللَّطائف ٣٣ ، وتحسين القبيح ٥٥ .

الأَرْشُ : دِية الجراحات . اللِّسان [، رش] .

[٣٦٢١] العقد ١/ ٧٧ ، ٣/ ١٥١ ، وبدائع السّلك ١١٥ .

قَالَ : فَمَنْ ؟

قَالُوا : فأَنْتَ .

قَالَ : فَكَيْفَ بِجُنُوْدِي وَخَرَاجِي وَمُدَارَاةِ ٱلنَّاسِ ؟

قَالُوا : فَمَنْ إِذَنْ ؟

قَالَ : رَجُلٌ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُها ، وزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ يَأْوِي إِلَيْهَا ، وكَفَافٌ مِنَ ٱلْعَيْشِ ، لا يَعْرِفُنا ولا نَعْرِفُهُ ؛ فإنَّهُ إِنْ عَرَفَنا وعَرَفْنَاهُ أَفْسَدْنا آخِرَتَهُ ودُنْيَاهُ .

#### ٣٦٢٢ شَاعِرٌ:

وصَاحِبُ ٱلسُّلْطَانِ في مِحْنَةٍ إِنْ سَاءَهُ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ

٣٦٢٣ \_ آخَرُ :

إِنَّ ٱلْمُلُوْكَ بَلاَءٌ حَيْثُما حَلُوا مَا اللَّهُ عَيْثُما حَلُوا مَاذَا تُرِيْدُ بِقَوْمٍ إِنْ هُم غَضِبُوا فَاذَا تُرِيْدُ بِقَوْمٍ إِنْ هُم غَضِبُوا فَايْنَ أَتَيْتَهُم تَبْغِي نَوالَهُم فَا اللهِ عَنْ أَبُوابِهم كَرَما فَاسْتَغْنِ بِاللهِ عَنْ أَبُوابِهم كَرَما اللهِ عَنْ أَبْوابِهم كَرَما الله عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ أَبْوابِهم كَرَما الله عَنْ الله عَنْ أَبْوابِهم كَرَما الله عَنْ اللهم عَنْ المَالِهم عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ اللهم عَنْ عَنْ اللهم عَنْ عَ

في آجِلِ ٱلأَمْرِ وفي حِيْدِهِ

فلا يَكُنْ لَكَ في أَكْنَافِهِمْ ظِلُّ جَارُوا عَلَيْكَ وإِنْ أَرْضَيْتَهُمْ مَلُّوا رَجَعْتَ مُنْقَبِضاً مِنْ دَيْنِك ٱلْكَلُّ إِنَّ ٱلْـوُقُـوْف عَلَـىٰ أَبْـوَابهم ذُلُّ

[٣٦٢٢] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٦٢٣] أبو القاسم الدمشقيّ في محاضرات الأدباء ١/ ٣٩٠ ، وأبو العتاهية في جمهرة الأمثال ١/ ٣٦٠ ، وبلا نسبة في العقد ١/١٥١ ، والعُزُلة للخطَّابي ٩٥ ، وبهجة المجالس ١/ ٣٤٠ .

ورواية الثالث في المصادر:

وإنْ نَصَحْتَهُ مَ ظُنُّ وَكَ تَخْ دَعُهُ مْ وَاسْتَثْقَلُ وَكَ كَمَا يُسْتَثْقَلُ وَكَ كَمَا يُسْتَثْقَ لُ ٱلْكَ لُ

## ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني مِنَ ٱلْبَابِ ٱلسَّادِسِ عَشَرَ فِيْمَا يَحُضُّ عَلَىٰ ٱلاعْتِزَالِ مِنْ ذَمِيْم ٱلْخَلَائِقِ وٱلْخِلَالِ

فأَهَمُّ ما نَبْدَأُ بِهِ مِنْهَا ، ولا يُمْكِنُنَا ٱلإِعْرَاضُ عَنْهَا تَرَفُّعُ مَنْ سَوَّغَتْهُ ٱلأَقْدَارُ مَنْصِباً أَوْ مَالًا عَلَىٰ صَدِيْقٍ ما بَرِحَ في وُدِّهِ يَتَغَالَىٰ .

#### ٣٦٢٤ قَالَ بَعْضُهُم :

تَغَيَّرَ عَنِّي حِيْنَ وَلَّوْهُ مَنْصِباً وعَهْدِي بِهِ مِنْ قَبْلِ ذَا وَهُوَ صَاحِبُ وَمَا هُوَ فَا حِبُ وَمَا هُوَ فَي الدُّنْيَا بِأَوَّلِ صَاحِبٍ وأَوَّلَ رَجْلٍ غَيَّرَتْهُ ٱلْمَنَاصِبُ

#### ٣٦٢٥ \_ آخَرُ:

إِنَّ ٱلْوِلَايَةَ مِعْيَارُ ٱلْعُقُولِ بِهِ عَورُ الْعُولُ بِهِ عَورُ الْعُولُ فِيْهِ نَقْصٌ أَوْ بِهِ عَورُ فَكُمْ أَصْمَتْ مَنْ لَهُ بَصَرُ فَكُمْ أَصْمَتْ مَنْ لَهُ بَصَرُ فَكُمْ أَصْمَتْ مَنْ لَهُ بَصَرُ

٣٦٢٦ ويُرْوَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ ٱلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَظْلَمُ ٱلنَّاسِ لنَفْسِهِ ٱللَّئِيْمُ ، فإنَّهُ إِذَا ٱرْتَفَعَ جَفَا أَقَارِبَهُ ، وأَنْكَرَ مَعَارِفَهُ ، وٱسْتَخَفَّ بالأَشْرَافِ ، وتَكَبَّرَ عَلَىٰ ذَوِي ٱلْفَضْلِ .

#### ٣٦٢٧ ـ شَاعِرٌ:

لَيْسَ ٱلْكَرِيْمُ ٱلَّذِي إِنْ نَالَ مَنْزِلَةً فَضْلًا وطَوْلًا عَلَىٰ إِخْوَانِهِ تَاها ٱلْحُرِيْمُ ٱلشَّلْطَانِ أَوْ جَاها ٱلْحُرُّ يَـزْدَادُ لِـلإِخْـوَانِ مَكْـرُمَـةً إِنْ نَالَ حَظًّا مِنَ ٱلسُّلْطَانِ أَوْ جَاها

<sup>[</sup>٣٦٢٤] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٦٢٥] لم أُقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٦٢٦] سلف برقْم ٥٢٤ .

<sup>[</sup>٣٦٢٧] الدّر الفريد ٩/ ٥٤ ، ( الأوَّل ) ٤/ ٧٨ ( كلاهما ، والثاني قبل الأَوَّل ) .

#### ٣٦٢٨ ـ أَبُو بَكْرِ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ :

كَفَىٰ حَزَناً أَنْ لا صَدِيْتَ ولا أَخٌ فلا نَالَ فَوْقَ ٱلقُوْتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وما ذٰاكَ إِلَّا رَغْبَةٌ في وِصَالِـهِ

٣٦٢٩ ولبَعْضِهم يُعَاتِبُ صَدِيْقاً لَهُ وَلَّىٰ حِيْنَ وُلِّي :

ولَمَّا صَرَّفَتْكَ يَدُ ٱللَّيَالِي عَنِ ٱلْوِدَادِ وكُنْتَ قِدْماً عَنِ ٱلْوِدَادِ وكُنْتَ قِدْماً ٣٦٣٠ - آخَرُ:

دَعَ فَ اللهَ أَنْ تَعْلُ و مَحَ اللهَ فَانْ تَعْلُ و مَحَ اللهَ فَلَ عَلَى وَ مَحَ اللهَ فَلَمَا أَنْ عَلَى وْتَ عَلَى وَتَ عَلَى وْتَ عَلَى وَتَ عَلَى وْتَ عَلَى وْتَ عَلَى وَتَ عَلَى وَتِهِ وَمِعْ وَلَا عَلَى وَنْ عَلَى وَتِهِ وَمِعْ وَلَا عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتُ عَلَى وَتُ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَتِهِ عَلَى وَتَعْ عَلَى وَعِلْ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَتَعْ عَلَى وَعَلَى وَعَل

إِنَّ ٱلْوِلَايَةَ غَيَّرَتْ أَصْحَابَنا فَاصْبِرْ عَلَىٰ جَوْرِ ٱللَّيَالِي مِنْهُمُ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ جَوْرِ ٱللَّيَالِي مِنْهُمُ السَّالِي مِنْهُمُ السَّالِي مِنْهُمُ السَّالِي مِنْهُمُ السَّبِرِ عَلَىٰ جَوْرِ ٱللَّيَالِي مِنْهُمُ

قُلِ لَعُبَيْ لِهِ اللهِ ذَاكَ ٱلِّذِي اللهِ ذَاكَ ٱلِّذِي اللهِ ذَاكَ ٱللَّهِ عُسْرَةٍ اللهِ وَذُوْ عُسْرَةٍ

يُفِيْ دُ غِنَّ إِلَّا يُلْ اللهِ كَبْرُ صَدِيْقٌ ولا أَوْفَىٰ عَلَىٰ عُسْرِهِ يُسْرُ وإِلَّا حَلْمَارِ أَنْ يُلِمَّ بِهِ ٱلْغُلْدُرُ

وحَكَّمَكَ ٱلـزَّمَانُ عَلَـىٰ بَنِيْـهِ لَـدَيْنِـا تَبْتَغِيْـهِ وتَـرْتَضِيْـهِ

عُلُوَّ ٱلْبَدْرِ فِي أُفُوِّ ٱلسَّمَاءِ فَكَانَ إِذَنْ عَلَىٰ نَفْسِي دُعَائِي

فلَوَوا وُجُوْهَهُمُ غِنِّى وَتَبَدَّلُوا وَأُرُو وَتَبَدَّلُوا وَأَتْرُكُ غَنَاءَهُمُ إِلَىٰ أَنْ يُعْزَلُوا

قَدْ غَيَّرَ ٱلسُّلْطَانُ أَطْبَاعَهُ حَتَّىٰ إِذَا نَالَ ٱلْغِنَىٰ بَاعَهُ

[٣٦٢٨] الأبيات بلا نسبةٍ في الصّداقة والصّديق ١٤٣ \_ ١٤٤ .

[٣٦٢٩] لم أقف عليهما .

[٣٦٣٠] ٱلدّر ٱلْفريد ٥/ ٤٣٥ ، ٦/ ٣٩٥ .

[٣٦٣١] لم أَقِفْ عليهما .

[٣٦٣٢] ٱلثَّاني بلا نسبةٍ في محاضرات ٱلأُدباء ٣/ ٢٤.

#### ٣٦٣٣ \_ آخَرُ:

ورُبَّ ذِي ثِقَةٍ قَـدْ كَـانَ لِـيْ سَكَنـاً وَلَّـٰىٰ وأَعْـرَضَ عَنِّـى إِذْ أَفَـادَ غِنَّـى حَتَّىٰ إِذَا مَا قَضَىٰ مِنْ مَالِهِ وَطَرَأ غَدَا إِلَيَّ بِوَجْهٍ ضَاحِكٍ طَلِق ٣٦٣٤ \_ آخَوُ :

تَاهَ عَلَيْنَا وزَادَ إِطْرَاقُهُ وكُلُ مَنْ نَالَ فَوْقَ رُتْبَيهِ ٣٦٣٥ وقَالَ عَبْدُ ٱلصَّمَدِ بْنُ بَابَكَ يَشْكُو صَدِيْقاً مَالَ حِيْنَ ٱكْتَسَبَ ٱلْمَالَ ، وحَالَ عِنْدَما صَلَحَ مِنْهُ ٱلْحَالُ:

> أَشْكُو إِلَيْكَ زَمَاناً ظَلَّ يَعْرُكُني وصَاحِباً كُنْتُ مَغْبُوْطاً بصُحْبَتِهِ هَبَّتْ لَـهُ رِيْحُ إِقْبَالٍ فطَارَ بهَا نَــأَىٰ بَجَــانِبــهِ عَنِّــي وَصَيَّــرَنِــي وبَــاعَ صَفْــَوَ وِدَادٍ كُنْــتُ أَقْصُــرُهُ وكَــانَ غَــالَــي بــهِ حِيْنــاً فــأَرْخَصَــهُ فلَيْسَ في ٱلأَرْضِ مَغْبُوْنٌ بصَفْقَتِهِ كَأَنَّـهُ كَانَ مَطْويًّا عَلَـي إِحَـنِ

وكُنْتُ مِنْهُ مَكَانَ ٱلْعَيْنِ في ٱلرَّاس وخَانَـهُ سُـوْءُ بُنْيَـانٍ وآسَـاس فِيْمَا أَحَبَّ مِنَ ٱللَّـٰذَّاتِ وٱلْكَـاس وعَادَ في وُدِّهِ مِنْ بَعْدِ إِفْكَاسِ

وخُاننَا عَهْدُهُ ومِيثَاقُه تَغَيَّرَتْ للصَّدِيْتِ أَخْللاَقُه

عَرْكَ ٱلأَدِيْمِ ومَنْ يُعْدِي عَلَىٰ ٱلزَّمَن دَهْراً فغَادَرني فَرْداً بلا سَكَن نَحْوَ ٱلسُّرُوْرِ وأَلْجَانِي إِلَىٰ ٱلْحَزَٰنِ مَعَ ٱلأَسَىٰ ودَوَاعِي ٱلشَّوْقِ في قَرَنِ عَلَيْهِ مُجْتَهِداً في ٱلسِّرِّ وٱلْعَلَن يا مَنْ رَأَىٰ صَفْوَ وُدِّ بيْعَ بِالثَّمَن إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ مَنْسُوْباً إِلَىٰ ٱلْغَبَنِ ولَمْ يَكُنْ مِنْ عُيُوْنِ ٱلشِّعْرِ أَنْشَدَني:

<sup>[</sup>٣٦٣٣] لم أَقِفْ عليها .

<sup>[</sup>٣٦٣٤] لم أَقِفْ عليهما .

<sup>[</sup>٣٦٣٥] الأبيات إلّا السابع منها لابن العميد في يتيمة الدَّهر ٣/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، والمحمَّدون من الشُّعراء ٢٥١ ، وهي إِلَّا السَّادس والسَّابع في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٣/ ٣٨٠، ٤٤١، والثلاثة الأُوَل له أيضاً في التذكرة الحمدونيّة ٥/ ٧٠ .

﴿ إِنَّ ٱلْكِرَامَ إِذَا ما أَسْهَلُوا ذَكَرُوا مَنْ كَانَ يَأْلُفُهُم في ٱلْمَنْزِلِ ٱلْخَشِنِ ﴾(١)
 ٣٦٣٦ وقَالَ آخَرُ يُعَاتِبُ صَدِيْقاً تَغَيَّرَ عَلَيْهِ ، عِنْدَما نَظَرَ ٱلزَّمَانُ بِعَيْنِ ٱلْمَقْتِ إِلَيْهِ :

وكُنْتَ أَخِي أَيَّامَ عُوْدُكَ يَابِسُ لَعَمْرُكَ لَوْ ذَوَّقْتَنِي ثَمَرَ ٱلْغِنَىٰ لَعَمْرُكَ لَوْ ذَوَّقْتَنِي ثَمَرَ ٱلْغِنَىٰ فَلَوْ نِلْتَ مَا يَفْنَىٰ بِكَ ٱلْيَوْمَ أَوْ غَداً أَلَىمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفَقْرَ يُرْجَىٰ لَهُ ٱلْغِنَىٰ أَلَىمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفَقْرَ يُرْجَىٰ لَهُ ٱلْغِنَىٰ اللهُ الْغِنَىٰ اللهُ الْغِنَىٰ اللهُ الْغِنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغِنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ اللهُ الْغَنَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أَلَهُ تَهُ أَنَّ ثِقَاتِ ٱلرِّجَالِ وَإِنْ خَهَانِهُ وَهُ أَسْلَمُ وَهُ وَإِنْ خَهَانِهُ وَهُ أَسْلَمُ وَهُ وَلَوْ عَلِمَ ٱلنَّاسُ أَنَّ ٱلْمَرِيْضَ وَلَوْ عَلِمَ ٱلنَّاسُ أَنَّ ٱلْمَرِيْضَ وَلَوْ عَلِمَ ٱلنَّاسُ أَنَّ ٱلْمَرِيْضَ وَلَوْ :

فَلَمَّا ٱكْتَسَىٰ وٱخْضَرَّ صِرْتَ مَعَ ٱلنَّسْرِ أَذَقْتُكَ مَا يُرْضِيْكَ مِنْ ثَمَرِ ٱلشُّكْرِ أَنَلْتُكَ مَا يَبْقَىٰ إِلَىٰ آخِرِ ٱلدَّهْرِ وَأَنَّ ٱلْغِنَىٰ يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنِ ٱلْفَقْرِ

إِذَا ٱلدَّهْرُ سَاعَدَهُمْ سَاعَدُوا فَلَا ٱلدَّهْرُ سَاعَدُوا فَلَامْ يَبْتَ مِنْهُمْ لَهُ وَاحِدُ يَمُوثُ لَمَا عَادَهُ عَائِدُ

(١) أَبُو تَمَّام أَو إِبراهيم بن العبّاس الصّوليّ أَوْ دِعْبل .

الشّعر والشّعراء ٢/ ٨٤١ ، وعيون الأخبار ٣/ ٢٦ ، والعقد ٢/ ١٦٢ ، ٢٠٨ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٣٢ ، ٥٤١ ، وربيع الأبرار ٢/ ٣٨٦ ، ٤٥٨ ، والتـذكرة الحمـدونيَّة الرُّمر ٢/ ٢١٧ ، والمنتظم ٩/ ٢٠٩ ، ويتيمة الدَّهر ٢/ ٢٦٧ ، ٣/ ٢٠٢ ، ومعجم الأدباء ٢/٣١ ، ٣/ ٨٧٨ ، ووفيات الأعيان ٢/ ٤١ ، والوافي ٦/ ٢١ ، ٢١/ ٢١ ، وتاريخ الإسلام ٥/ ٨٠٥ ، وسيأتي في رقم ٣٦٤٢ .

[٣٦٣٦] محمود الورَّاق ، ديوانه ١٢٥ ، واُلدَّر الْفريد ٢/٣٦٣، ١٤٢/٤ ، ١٥٩ ، والأوَّل له في محاضرات الأدباء ٣/٤٢ ، والثاني والثالث في بهجة المجالس ٢/٧١ ، والرابع في العقد ٣/٤٨ ، والجليس الصَّالح ٢/٢٧١ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٩٤ ، وزهر الآداب ٢/٨٤ ، وربيع الأبرار ٥/٢٣٦ لأبي العتاهية .

[٣٦٣٧] أبو جعفر بن القاسم بن عُبيد الله الوزير ( ت٣٢١ هـ ) في الوافي ٢٤١/٤، وبلا نسبةٍ في ٱلدَّرَ ٱلْفريد ١٦٣/٤ .

[٣٦٣٨] صالح بن جناح اللّخميّ في رسالته «ٱلأَدب وٱلْمروءة» ٣١، والأَوَّل بلا نسبةٍ في الصّداقة والصّديق ٢٥٣ .

وكَانَ يَمْدَحُنا قَدْ صَارَ يَهْجُونا

مَنْ كَانَ يَنْصَحُ مِمَّنْ كَانَ يُغْوِيْنا إِلَّا لِيَخْدَعَنا عَمَّا بِأَيْدِيْنا

وما لَكَ عِنْدَ فَقْرِكَ مِنْ صَدِيْقِ طَوَىٰ عَنْكَ ٱلْمَوَدَّةَ عِنْدَ ضِيْقِ

إِذَا كَانَتْ حَوَائِجُهُمْ إِلَيْنَا تَغَيَّرَ حُسْنُ وَجْهِهِمُ عَلَيْنا ويَغْضَبُ حِيْنَ نَمْنَعُ ما لَـدَيْنا قَبيْحًا مِثْلَهُ فَقَدِ ٱسْتَوَيْنَا كَمْ مِنْ صَدِيْقِ لَنَا أَيَّامَ دَوْلَتِنا لَمْ نَدْر إِذَا مَا ٱنْقَضَتْ عَنَّا إِمَارَتُنا مَا إِنْ يُـلَاطِفُنا مَـنْ كَـانَ يَصْحَبُنا ٣٦٣٩ \_ آخَرُ :

صَـدِيْقُـكَ حِيْنَ تَسْتَغْنِـي كَثِيْـرٌ فلا تَغْضَبْ عَلَىٰ أَحَدٍ إِذَا ما ٣٦٤٠ آخَرُ :

أَرَىٰ قَـوْمـاً وُجُـوْهُهُــمُ حِسَـانٌ وإِنْ كَانَتْ حَوَائِجُنَا إِلَيْهِمْ ومِنْهُم مَنْ يُمَنِّعُ ما لَدَيْهِ فإنْ يَـكُ فِعْلُهُمْ سَمِجاً وفِعْلِي

#### ومِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صِغَرِ ٱلْهِمَّةِ وٱلنَّفْسِ

#### ٱلتَّلَوُّنُ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ ٱلْمُصَاحِبِ بِالأَمْسِ

٣٦٤١ قَالَ بَعْضُهُمْ : لأَنْ أُبْتَلَىٰ بأَلْفِ جَمُوْحٍ لَجُوْجٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَىٰ بِمُتَلَوِّنِ .

<sup>[</sup>٣٦٣٩] المجتنى ٢١٨ ، وأمالي الزَّجَّاجيّ ١٠ ، والجليس الصّالح ١٩٦/١ ، وفيه لكُثيِّر ، وانظر زيادات ديوانه ٤٩١ ، وديوان المعاني ٢/ ٢٤٦ ، والصَّداقة والصَّديق ٢٧٣ ، ولباب الآداب ٣٦٠ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٤/ ٣٦٢ ، والمنتظم ٧/ ١٠٥ .

<sup>[</sup>٣٦٤٠] صالح بن جناح ٱللَّخميّ في رسالته «ٱلأَدب وٱلْمروءة» ١٦، وبلا نسبةٍ في العقد ٢/ ١٩٢، والصّداقة والصّديق ٣٥٤ ، والمجموع اللَّفيف ٢٦٩ ، وٱلدّر ٱلْفريد ٣/ ٣٣٣.

<sup>[</sup>٣٦٤١] محاضرات الأدباء ١/ ٥٨٠ عن الأحنف ، ٣/ ٤١ ، ١٤٦ بلا نسبة .

٣٦٤٢ ـ وقَالَ آخَرُ : إِذَا كَانَ صَدِيْقٌ فلا تَتَمَنَّ لَهُ رِفْعَةً ، فبِقَدْرِ ٱرْتِفَاعِهِ يَكُوْنُ ٱنْحِطَاطُكَ مِنْ عَيْنِهِ ، ولا تَلْتَفِتْ إِلَىٰ قَوْلِ حَبِيْبِ بْنِ أَوْسٍ ٱلطَّائِيِّ (١) :

إِنَّ ٱلْكِرَامَ إِذَا مِا أَسْهَلُوا ذَكُرُوا مَنْ كَانَ يَأْلَفُهُمْ في ٱلْمَنْزِلِ ٱلْخَشِنِ فَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، فإِنَّهُ بالرُّ بُهَ يَشْمَخُ أَنْفُهُ بَعْدَ ٱلْخِسَّةِ وٱلضَّعَةِ ، ويُفْرِدُ صَدِيْقَهُ بالبُوْسِ ، وإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ شَرِيْكَهُ وقَسِيْمَهُ في ٱلدَّعَةِ ، ويُقَابِلُ إِقْبَالَه في ٱلزِّيَارَةِ بالبُوْسِ ، وإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ شَرِيْكَهُ وقَسِيْمَهُ في ٱلدَّعَةِ ، ويُقابِلُ إِقْبَالَه في ٱلزِّيَارَةِ بالمَلاَلَةِ ، ويعُدُّ مَعْرِفَتَهُ لَهُ عَثْرَةً لا يُرْجَىٰ لَهَا إِقَالَةٌ ، فإنْ وَقَفَ بَبَابِهِ حَجَبَهُ ، وإِنْ دَخَلَ في غِمَارِ ٱلنَّاسِ ٱزْدَرَاهُ ، ومَنْ تَبَرَّمَ بِهِ أَعْجَبَهُ ، وأَخَذَ بما قَالَ ٱلْفَقِيْهُ مَنْصُورُ وَ

إِذْ مَا رَأَيْتَ ٱمْرَأً فِي حَالِ عُسْرَتِهِ بَادِي ٱلصَّدَاقَةِ مَا فِي وُدِّهِ دَخَلُ فِلْ الْحَالِ يَنْتَقِلُ فَلْ لَكَالًا يُسَرُّ بِهَا فَإِنَّهُ بِالْنْقِالِ ٱلْحَالِ يَنْتَقِلُ

٣٦٤٣ ـ وكَأَنَّ مَنْصُوْراً أَلَمَّ بِقَوْلِ بَعْضِ ٱلْبُلَغَاءِ : لا تَطْلُبَنَّ لأَخِيْكَ رُتْبَةً هِيَ أَرْفَعُ مِنْ رُتْبَتِهِ ٱلنِّي هُوَ مُسَاوِيْكَ فِيْها ؛ فإِنَّهُ يَنْتَقِلُ عَنْكَ في أَحْوَالٍ ثَلَاثٍ : يَكُوْنُ صَدِيْقَكَ عِنْدَ آسْتِغْنَائِهِ عَنْكَ ، وعَدُوَّكَ حَالَ صَدِيْقَكَ عِنْدَ آسْتِغْنَائِهِ عَنْكَ ، وعَدُوَّكَ حَالَ ٱحْتِيَاجِكَ إِلَيْهِ .

٣٦٤٤ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ يَذْكُرُ صَدِيْقاً تَلَوَّنَ عَلَيْهِ: صَفِرَتْ عِيَابُ ٱلْوُدِّ

أَبْنُ إِسْمَعِيْلَ بْنِ عُمَرَ ٱلْمِصْرِيُّ (٢):

<sup>[</sup>٣٦٤٢] لم أَقِفْ عليه.

<sup>(</sup>١) سلف البيت في الحاشية (١) من رقم ٣٦٣٥ .

<sup>(</sup>٢) له في معجم الأدباء ٦/ ٢٧٢٥ ، ولأبي العالية في التذكرة الحمدونيّة ٨/ ٩٦ ، ولابن دُريد في زهر الآداب ٣/ ٨٨٥ ، ولابن ٱلرُّوميِّ في ٱلدَّرِ ٱلْفريد ٢/ ٤٣١ ، وبلا نسبةٍ في عيون الأخبار ٣/ ٨٥ ، والصّداقة والصّديق ١/ ٢٦٨ ، وأُنس المسجون ١٧٧ .

<sup>[</sup>٣٦٤٣] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٦٤٤] الصّداقة والصّديق ٢٨٢ ، وزهر الآداب ٢/ ٤٥٦ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٤٠ .

بَيْنِي وبَيْنَهُ بَعْدَ ٱمْتِلائِها ، وٱكْفَهَرَّتْ سَوَالِفُ وُجُوْهِ ٱلْمَسَرَّاتِ ، وكَانَتْ نَضِرَةً بَمَائِها ، فأَذْبَرَ ما كَانَ بَيْنِي وبَيْنَهُ مُقْبِلًا ، وأَقْبَلَ مَا كَانَ مُدْبِراً ، وصَارَتْ مَوَدَّتُهُ مُتَنَقِّلُ ٱلأَفْيَاءِ ، وأُخُوَّتُهُ مُتَلَوِّنِ ٱلْحِرْبَاءِ .

٣٦٤٥ ـ وقَالَ بَعْضُهُمُ : ٱلْمُتَلَوِّنُ إِنْ وَدَّكَ لشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ ٱنْقِضَائِهِ .

٣٦٤٦ ويُقَالُ: إِيَّاكَ ومَنْ مَوَدَّتُهُ عَلَىٰ قَدْرِ حَاجَتِهِ إِلَيْكَ ، فعِنْدَ ذَهَابِ ٱلْحَاجَةِ ذَهَابُ ٱلْمَوَدَّةِ .

٣٦٤٧ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلأَعْرَابِ لوَلَدِهِ : يا بُنَيَّ لا تَصْحَبْ مَنْ إِذَا أَيِسَ مِنْ خَيْرِكَ مَالَ إِلَىٰ غَيْرِكَ .

٣٦٤٨ \_ وقَالُوا : إِذَا ٱنْقَطَعَ مِنْ صَدِيْقِكَ رَجَاؤُكَ ، فأَلْحِقْهُ بِعَدُوِّكَ .

٣٦٤٩ ـ وما أُحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهم :

إِذَا تَاهَ ٱلصَّدِيْتُ عَلَيْكَ كِبْراً وإِنْ سَلَكَ ٱلعُرامُ بِهِ طَرِيْقاً وإِنْ سَلَكَ ٱلعُرامُ بِهِ طَرِيْقاً في في وَاعِ في في وَاعِ وَاعِ في وَاعِ وَاعِلَمُ وَاعِ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِلَمُ وَاعِ وَاعِ وَاعِلَمُ وَاعِ وَاعِلَمُ وَاعِ وَاعِلَمُ و

٣٦٥٠ ـ ولبَشَّارِ بْنِ بُرْدٍ :

إِذَا كَانَ ذَوَّاقاً أَخُوكَ مِنَ ٱلْهَوَىٰ

فتُه زُهْداً عَلَى ذَاكَ ٱلصَّدِيْقِ فَخُذْ عَرْضاً سِوَىٰ ذَاكَ ٱلطَّرِيْقِ حُقُونَ وَقَلَ وَأَسُ تَضْيِيْعِ ٱلْحُقُوقِ حُقُونَ وَلَا الْحُقُوقِ

مُوجَّهَةً في كُلِّ أَوْبِ رَكَائِبُه

[٣٦٤٥] أدب الدُّنيا والدِّين ١٥٥ .

[٣٦٤٦] عيون الأخبار ٣/ ٩٥ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٢٩ .

[٣٦٤٧] لباب الآداب ٢٦.

[٣٦٤٨] البيان والتبيين ٣/ ٣٠٨ ، وأُنس المسجون ١٨١ ، وسراج الملوك ١٩٥ .

[٣٦٤٩] سلف برقْم ٣٣٢٨ .

[٣٦٥٠] ديوانه ١/١٣٧ ، ومحاضرات الأدبياء ١/ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٦٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٥ .

مَطِيَّةَ رَحَّالٍ كَثِيْرِ مَذَاهِبُه فخَـلِّ لَـهُ وَجْـهَ ٱلْفِـرَاقِ ولا تَكُـنْ ٣٦٥١ ـ ٱلْكُمَيْتُ بْنُ زَيْدٍ : ولَقَدْ أَحْسَنَ في ٱلأَنْفَةِ إِذَا عَطَسَ بأَنْفٍ شَامِخٍ ، وأَبَانَ عَنْ أَنْفٍ في ٱلْكَرَم رَاسِخ ؛ مِنْ أَبْيَاتٍ يَفْتَخِرُ :

وما أَنَا بِالنِّكْسِ ٱلدَّنِيِّ ولا ٱلَّذِي إِذَا صَـدَّ عَنْـهُ ذُو ٱلْمُـرُوْءَةِ يَقْـرُبُ ولْكِنَّــهُ إِنْ دَامَ دُمْــتُ وإِنْ يَكُــنْ لَهُ مَذْهَبٌ عَنِّي فلِيْ عَنْهُ مَذْهَبُ أَلَا إِنَّ خَيْرَ ٱلْـوُدِّ وُدٌّ تَطَـوَّعَـتْ بِهِ ٱلنَّفْسُ لا وُدٌّ أَتَىٰ وَهُوَ مُتْعِبُ

٣٦٥٢ \_ وقِيْلَ لَبَعْضِ ٱلْوُلَاةِ: كَمْ لَكَ مِنْ صَدِيْقٍ ؟

فَقَالَ : أَمَّا فِي حَالِ ٱلْوِلَايَةِ فَكَثِيْرٌ ؛ ثُمَّ أَنْشَدَ :

وٱلْوَيْلُ للحُرِّ إِنْ زَلَّتْ بِهِ ٱلْقَدَمُ

٣٦٥٣ \_ آخَوُ :

أَرِيْحُ جَنُوْبِ أَنْتَ أَمْ أَنْتَ عَاصِفُ سَخِيٌّ بَخِيْلٌ مُسْتَقِيْمٌ مُخَالِفُ أَيَجْفُوْهُ مِنْ تَلْـويْنِـهِ أَمْ يُــلَاطِـفُ وإِنِّيَ مِنْ عُجْبِي لشَـأْنِـكَ وَاقِـفُ كَمَا أَنَّ قَلْبِي جَاهِلٌ بِكَ عَارِفُ ٣٦٥٤ كَتَبَ بَعْضُهم إِلَىٰ صَدِيْقِ لَهُ تَلَوَّنَ عَلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ؛ فَقَدْ عَاقَني

تَلَوَّنْتَ حَتَّىٰ لَسْتُ أَدْرِي مِنَ ٱلْعَمَىٰ قَريْبٌ بَعِيْدٌ جَاهِلٌ مُتَبَصِّرٌ صَدُوْقٌ كَذُوْبٌ لَسْتُ أَدْرِي خَلِيْلَهُ ولَسْتَ بذِي غِشِّ ولَسْتَ بنَاصِح كَذَاكَ لِسَانِي شَاتِمٌ لَكَ مَادِحٌ

ٱلنَّاسُ إِخْوَانُ مَنْ دَامَتْ لَه نِعَمٌ

[٣٦٥١] سلف برقم ٣٣٣٠ .

<sup>[</sup>٣٦٥٢] الوزير ٱلْمُهَلَّبِيُّ في ٱلدّرّ ٱلْفريد ٤/ ١٨٢ ، ومعجم الأدباء ٣/ ٩٩٢ ، ومجمع الآداب ٢/ ٢٨٢ . [٣٦٥٣] أبو السائل مولىٰ بني كهلان في الصّداقة والصّديق ١٨٢ ، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٣/ ٣٣٢ ، ٥/ ٤٤٢ ،

والأُوَّل بلا نسبة في المنتحل ١٨١ .

<sup>[</sup>٣٦٥٤] عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر في المحاسن والمساوىء ١٩٠/١ ، والمقتطف من أزاهر الطُّرف ٧٢ .

ٱلشَّكُ في أَمْرِكَ عَنْ عَزِيْمَةِ ٱلأَمْرِ فِيْكَ ، لأَنَّكَ بَدَأْتَنِي بِلُطْفٍ مِنْ غَيْرِ خِبْرَةٍ ، ثُمَّ أَعْقَبْتَنِي جَفَاءً مِنْ غَيْرِ جَرِيْمَةٍ ، فأَطْمَعَني أَوَّلُك في إِخَائِكَ ، وآيسَني آخِرُكَ مِنْ وَفَائِكَ ؛ فَسُبْحَانَ مَنْ لَوْ شَاءَ لكَشَفَ بإِيْضَاحِ ٱلرَّأْيِ في أَمْرِكَ عَنْ ظُلْمَةِ ٱلشَّكِ وَفَائِكَ ، فأَقَمْنا عَلَىٰ ٱثْتِلَافٍ ، وٱفْتَرَقْنا عَلَىٰ ٱخْتِلَافٍ ، وٱلسَّلامُ .

#### ٣٦٥٥ ـ وكَتَبَ آخَرُ :

قُلْ للَّذي لَسْتُ أَدْرِي مِنْ تَلَوُّنِهِ أَنَاصِحٌ أَمْ عَلَىٰ غِشٍّ يُدَاجِيْني إِنِّني لِأَكْثِرُ مِمَّا سُمْتَني عَجَباً يَدٌ تَشُجُّ وأُخْرَىٰ مِنْكَ تَأْسُوْني

٣٦٥٦ وَلَمَّا نُكِبَ عَلِيُّ بْنُ عِيْسَىٰ ٱلْوَزِيْرُ لَمْ يَنْظُرْ بَبَابِهِ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ وَآلِهِ وَإِخْوَانِهِ ٱلَّذِيْنَ كَانُوا مُلَازِمِيْنَ لَهُ في حَالِ تَصَرُّفِهِ وٱشْتِغَالِهِ ، فلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ وَآلِهِ وَإِخْوَانِهِ ٱلَّذِيْنَ كَانُوا مُلَازِمِيْنَ لَهُ في حَالِ تَصَرُّفِهِ وَٱشْتِغَالِهِ ، فلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ ٱلسَّبْقِ لِلُقْيَاهُ ، ٱلْوِزَارَةُ ٱجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، وعَطَفُوا عَلَيْهِ ، وجَعَلَ كُلُّ مِنْهُمْ يَأْخُذُ في ٱلسَّبْقِ لِلُقْيَاهُ ، وَالنَّظُرِ إِلَىٰ مُحَيَّاهُ ، فحِيْنَ رَآهُمْ كذٰلِكَ أَنْشَدَ (١) :

مَا النَّاسُ إِلَّا مَعَ ٱلدُّنْيَا وصَاحِبِهَا فَكَيْفَ مَا ٱنْقَلَبَتْ يَوْماً بِهِ ٱنْقَلَبُوا يُعَظِّمُونَ أَخَا ٱلدُّنْيَا فَإِنْ وَتَبَتْ عَلَيْهِ يَـوْماً بِما لا يُشْتَهَى وَتَبُوا لا يُحْلِبُونَ أَخَا ٱلدُّنْيَا فَإِنْ وَتَبَتْ عَلَيْهِ يَـوْماً بِما لا يُشْتَهَى وَتَبُوا لا يَحْلِبُونَ لَهُمْ شَطْرُ ٱلّذي حَلَبُوا لا يَحْلِبُونَ لَهُمْ شَطْرُ ٱلّذي حَلَبُوا

[ ٣٦٥٥] صالح بن عبد القدُّوس ، البصائر والذَّخائر ١٨٨/٩ ، والصّداقة والصّديق ١٩٨ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٦٠٥ ، ٣/٠٤ ، وفصل المقال ٤٧ ، ٤٢٨ ، ومجمع الأمثال ٢/ ٤١٥ ، والمستقصىٰ ٢/ ٤١١ ، وربيع الأبرار ٢/ ٢١١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٩/ ٢٠ ، وزهر الأكم ٣/ ٢١٧ ، ونُسبا في ألدّر ٱلْفريد ٨/ ٣٤٢ إلى ٱبْنِ ٱلرُّوميِّ .

[٣٦٥٦] محاضرات الأدباء ٣/ ٢٩.

(۱) أبو العتاهية ، ديوانه ۲۲ ، والعقد ۲/ ۳٤۸ ، ۳۲/ ۱۲۲ ، والمنتحل ۱۰۸ ، وإعتاب الكُتَّابِ ۱۸۷ ، وأُنس المسجون ۱۷۳ ، وسير أعلام النُّبلاء ۲۸/ ۲۸۲ ، وتاريخ الإسلام // ۲۸۰ .

٣٦٥٧ عَادَىٰ ٱلزَّمَانُ بَعْضَ ٱلْوُزَرَاءِ ، فَنَظَرَ بِعَيْنِ ٱلْمَقْتِ إِلَيْهِ ، وقَبَضَ عَنْهُ ٱلْمِسَارَ بِيَدِ ٱلْقَبْضِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَادَ ، فأَلْبَسَهُ مِنَ ٱلْإِقْبَالِ حُللًا ، أَجَرَّهُ أَذْيَالَها ، وصَرَفَ لَخِدْمَتِهِ أَزِمَّةَ ٱلانْقِيَادِ ، فَحَمَّلَهُ أَعْبَاءَ ٱلْمِنَنِ وأَثْقَالَها ، فقالَ يُعَاتِبُ مَنِ ٱنْقَطَعَ عَنْهُ في حَالِ خُمُوْلِهِ ، ويُشْعِرُهُ بأَنَّ نَجْمَ سَعْدِهِ طَلَعَ بَعْدَ أُفُوْلِهِ :

عَادَانيَ ٱلدَّهْرُ بَعْضَ شَهْرٍ فَأَعْرَضَ ٱلنَّاسُ ثُمَّ بَانُوا يَا أَيُّهَا ٱلْمُعْرِضُوْنَ عَنِّي عُودُوا فَقَدْ عَاوَدَ ٱلزَّمَانُ

## ومِنْ ذَمِيْمِ فِعْلاتِ ٱلإِخْوَانِ ٱلخُوَّانِ ٱلجُوَّانِ ٱلْإِخْوَانِ ٱلْإِخْوَانِ ٱلْإِخْوَانِ

٣٦٥٨ ـ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضَكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحُمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ .

٣٦٥٩ \_ وقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِ دِيْنَهُ وعِرْضَهُ ، وأَنْ يُظَنَّ بِهِ ٱلسُّوْءُ ﴾ .

٣٦٦٠ وقَالُوا: ٱلأَخُ ٱلصَّادِقُ مَنْ أَهْدَىٰ إِلَىٰ أَخِيْهِ عَيْبَهُ ، وحَفِظَ لَهُ عَيْبَهُ .

٣٦٦١ ـ وقَالُوا : ٱلْغِيْبَةُ جَهْدُ ٱلْعَاجِزِ .

[٣٦٥٧] ابن الحبّال الحنبليّ (ت ٧٤٩ هـ) في الدُّرر الكامنة ٥/٥٥ .

[٣٦٥٨] [ سورة الحُجُرات : ١٢ ] .

[٣٦٥٩]إحياء علوم الدّين ٣/ ١٥١ ، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٨٨ .

[٣٦٦٠] لم أُجِدْه .

[٣٦٦١] من كلام عليّ في ربيع الأبرار ٢/ ٣٣٢ ، والتذكرة الحمدونيّة ١/ ٣٧٥ ، وللمبرّد في نثر الدّرّ في المحاضرات ٧/ ٨٤ ، ومن كلام بعض بني أُميّة في المنصف ١/ ٧٢٢ ، وبلا نسبة في محاضرات الأدباء ٢/ ٥٣ .

٣٦٦٢ وقَالُوا: إِيَّاكَ وصُّحْبَةَ مَنْ إِذَا حَضَرَ أَثْنَىٰ ومَدَحَ، وإِذَا غَابَ عَابَ وقَدَحَ.

٣٦٦٣ \_ وقَالُوا : ٱللَّئِيْمُ إِذَا غَابَ عَابَ ، وإِذَا حَضَرَ ٱغْتَابَ .

٣٦٦٤ ـ وقَالُوا : ٱلرِّيْبَةُ عَارٌ ، وٱلْغِيْبَةُ نَارٌ .

٣٦٦٥ ـ ويُقَالُ: مَنْ عَفَّ عَنِ ٱلرِّيْبَةِ كَفَّ عَنِ ٱلْغِيْبَةِ .

٣٦٦٦ وقَالَ ٱلْعَتَّابِيُّ : شَرُّ ٱلإِخْوَانِ مَنْ إِذَا وَجَدَ مَادِحاً مَدَحَ ، وإِنْ وَجَدَ قَادِحاً قَدَحَ ، وإِنِ ٱسْتُوْدِعَ سِرًّا فَضَحَ .

٣٦٦٧ \_ ٱلشَّرِيْفُ ٱلرَّضِيُّ :

إِذَا أَنْتَ فَتَشْتَ ٱلْقُلُوْبَ وَجَدْتَها قُلُوْبَ أَعَادٍ في جُسُوْمِ ٱلأَصَادِقِ

٣٦٦٨ - ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ :

بَلَوْتُ أَخِلَاءَ هٰذا ٱلزَّمَانِ فأَقْلَلْتُ بِالهَجْرِ مِنْهُمْ نَصِيْبِ وَكُلُّهُ بَالهَجْرِ مِنْهُمْ نَصِيْبِ وَكُلُّهُ مَانِ عَدُوُ ٱلْمَغِيْبِ وَكُلُّهُ مَانِ عَدُوُ ٱلْمَغِيْبِ

٣٦٦٩ \_ وقَالَ : مَنْ أَكَلَ خُبْزَهُ بِلُحُوْمِ ٱلنَّاسِ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ مِنَ ٱلأَدْنَاسِ .

[٣٦٦٢] لم أَجِدْهُ .

[٣٦٦٣] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٦٧ .

[٣٦٦٤] ربيع الأبرار ٢/ ٣٢٦.

[٣٦٦٥] ربيع الأبرار ٢/٣٢٦ .

[٣٦٦٦] محاضرات الأدباء ٢/ ٢٢ ، والذريعة إلى مكارم الشّريعة ١٩٧ .

[٣٦٦٧] ديوانه ٢/ ٥٧ ، ومحاضرات الأدباء ٣/ ٣٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٤٣، وألدِّر ٱلْفريد ٢/ ٣٥٨، ١/ ١١٣.

[٣٦٦٨] ديوانه ٢/٤ ، والمنتحل ١٣٣ ، وزهر الآداب ٤/٩٨٣ ، وأُنس المسجون ١٨٥، وألدّر ٱلْفريد ٧٠٨/٥.

[٣٦٦٩] التمثيل والمحاضرة ٤٥٩ ، وسحر البلاغة ٨٠ .

٣٦٧٠ ـ ومَرَّ عَمْرُو بْنُ ٱلْعَاصِ عَلَىٰ جِيْفَةٍ مُلْقَاةٍ ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : واللهِ لأَنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ هٰذِهِ حَتَّىٰ يُمْرِيَهُ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ .

٣٦٧١ ـ وكَانَ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلظَّاهِرِيُّ يَهْجُو بَنِي سَاسَانَ ، فقَالَ لَهُ نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ : إِلَىٰ مَتَىٰ تَأْكُلُ خُبْزَكَ بِلُّحُوْمِ ٱلنَّاسِ ؟ فخَجِلَ ولَمْ يَعُدْ .

٣٦٧٢ ـ وقِيْلَ : أَوْحَىٰ ٱللهُ إِلَىٰ مُوْسَىٰ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ : مَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَىٰ ٱلْغِيْبَةِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ ٱلنَّارَ ، ومَنْ مَاتَ تَائِباً فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ .

٣٦٧٣ ـ وقَالَ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ لرَجُلٍ : إِيَّاكَ وٱلْغِيْبَةَ ؛ فإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ ٱلنَّاسِ .

٣٦٧٤ ـ أَغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ مُسْلِمِ بْنِ قُتَيْبَةَ ، فَقَالَ لَهُ : مَهْ ، فَلَقَدْ تَلَمَّظْتَ بِمُضْغَةٍ طَالَمَا عَافَتُها ٱلْكِرَامُ .

٣٦٧٥ - ويُحْكَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ ، فتكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ ٱلْمَجْلِسِ ، فقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ : قَدْ أَوْحَشْتَنَا مِنْ نَفْسِكَ ، وأَيْأَسْتَنَا مِنْ مَوَدَّتِك ، ووَلَلْتَنَا عَلَىٰ عَوْرَتِكَ .

٣٦٧٦ ـ وما أَشَدَّ نُصْحَ مَنْ قَالَ : لا يَكُنْ لِسَانُكَ رَطْباً بِعُيُوْبِ أَصْدِقَائِكَ

<sup>[</sup>٣٦٧٠] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٦٧١] الْإعجاز والإيجاز ٩٦ ، ويتيمة الدَّهر ٤/ ٧٠ ، واللَّطائف ٤٩ ، وربيع الأَبرار ٢/ ٣٢٨ . [٣٦٧٢] ربيع الأبرار ٢/ ٣٢٧ .

<sup>[</sup>٣٦٧٣] نثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ٢٣٥، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٥، وثمار القلوب ال/ ٣٨٠، وربيع الأبرار ٢/ ٣٢٠، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٥٣.

<sup>[</sup>٣٦٧٤] عيون الأخبار ١٩/٢ ، والعقد ٢/١٨٣ ، وجمهرة الأمثال ٢/٣٢٠ ، ٣٤٢/٢ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ٥/ ٦٤ ، ومحاضرات الأدباء ٢/٥٣ .

<sup>[</sup>٣٦٧٥] البصائر والذَّخائر ٤/ ٦٦ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٩١ ، والآداب الشّرعيّة ١/ ٢٤١ .

<sup>[</sup>٣٦٧٦] لم أَجِدْهُ .

تَزِيْدُهم في أَعْدَائِكَ .

٣٦٧٧ أَضَافَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ أَدْهَمَ أَنَاساً ، فلَمَّا قَعَدُوا للطَّعَامِ أَخَذُوا في ٱلْغِيْبَةِ ، فقَالَ لَهُمْ إِبْرَاهِيْمُ : إِنَّ مَنْ قَبْلَنا كَانُوا يَأْكُلُوْنَ ٱلْخُبْزَ قَبْلَ ٱللَّحْمِ ، وأَنتُمْ أَكُلْتُمُ ٱللَّحْمَ قَبْلَ ٱللَّحْمِ .

٣٦٧٨ ـ أَبُو تَمَّامٍ :

قَبَّحَ اللهُ صَاحِباً قَطَعَ ٱلصُّحْ ٣٦٧٩ ـ ٱلصَّاحِبُ بْنُ عَبَّادٍ:

آحْ نَو ٱلْغِيبَ ةَ فَهُ فَهُ فَي ٱلْ إِنَّمَ الْمُغْتَ الْ كَ الْآ وَلِيَّ : الْوَزِيْرُ ٱلْمَغْرِبِيُّ :

أَيُّ شَهِ عِ يَكُونُ أَقْبَعَ مَرْأًى مِثْلَ مَدُوًى مِدْأًى مِدْ فَرَائِي يَكُونُ مِثْلَ عَدُوِّي

٣٦٨١ \_ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ :

أَخٌ لِيَ يُعْطِيْني ٱلرِّضَا في حُضُوْرِهِ إِذَا ما ٱلْتَقَيْنَا سَرَّني مِنْهُ ظَاهِرٌ عَلَىٰ غَيْرِ ذَنْبِ غَيْرَ أَنَّ مَسَاوِئاً

بَةَ حَرْبَ ٱلْمَغِيْبِ سِلْمَ ٱلتَّلاقِي

فِسْ قُ لا رُخْصَ ةَ فِيْ هِ كَلَّ مِ أَخِيْ هِ كَالْ مِ نَ لَحْ مِ أَخِيْ هِ

مِنْ صَدِيْتِ يَكُوْنُ ذَا وَجُهَيْنِ وَإِذَا يَلْقَنِي مِنْ اللهِ عَيْنِي وَإِذَا يَلْقَنِي مِنْ اللهِ عَيْنِي

ويَمْنَعُني بَعْضَ ٱلرِّضَا وَهُوَ بَائِنُ وَ وَيَمْنَعُني بَعْضَ ٱلرِّضَا وَهُوَ بَائِنُ وَإِنْ غَابَ عَنِّي سَاءَني مِنْهُ بَاطِنُ لَهُ عَلَّمَتْني كَيْفَ تُؤْتَىٰ ٱلْمَحَاسِنُ

[٣٦٧٩] التمثيل والمحاضرة ١٢٣، وبهجة المجالس ١/ ٨٦، وٱلدِّر ٱلْفريد ٢/ ١٨٦، ١٩٧٤.

<sup>[</sup>٣٦٧٧] تنبيه الغافلين ١٦٤ .

<sup>[</sup>٣٦٧٨] لم أُصِبْهُ.

<sup>[</sup>٣٦٨٠] لم أَقِفْ عليهما .

 <sup>(</sup>١) جزم بـ « إذا » حملًا لها على « إِنْ » ، ضرورةً .

<sup>[</sup>٣٦٨١] ديوانه ١/ ٥٢١ ، ونُزْهة الأَلبَّاء ١٧٧ ، وٱلدَّرّ ٱلْفريد ٢/ ٢٣٥ ، ٣/ ١٥٩ .

٣٦٨٢ \_ ولبَعْضِهم يَهْجُو:

صَدِيْقُكَ لا يُثْني عَلَيْكَ بطَائِل وحَسْبُكَ مِنْ لُؤْمِ وخُبْثِ طَوِيَّةٍ ٣٦٨٣ \_ آخَرُ :

يُضَاحِكُني فُوهُ إِذا ما لَقِيْتُهُ وكَمْ مِنْ صَدِيْقٍ وُدُّهُ في لِسَانِهِ ٣٦٨٤ \_ آخَوُ :

لِيْ صَاحِبٌ جَعَلَ ٱلْمَسَاوىءَ دَأْبَهُ فَكَأَنَّـهُ مَلَـكُ ٱلشِّمَـالِ مُـوَكَّـلٌ ٣٦٨٥ \_ آخَوُ :

وما صَاحِبِي عِنْدَ ٱلرَّخَاءِ بصَاحِب

فمَاذَا عَسَىٰ عَنْكَ ٱلْعَدُو يَقُولُ بِأَنَّكَ عَنْ عَيْبِ ٱلصَّدِيْقِ سَؤُولُ بِأَنَّكَ عَنْ عَيْبِ ٱلصَّدِيْقِ سَؤُولُ

ويَـرْشُقُنـي إِنْ غِبْـتُ عَنْـهُ بِـأَسْهُـمِ وَهَـي قَلْبِهِ إِنْ غِبْـتُ صَـابٌ وعَلْقَـمُ

تَصْوِيْـرُ مَعْنَـاهـا وصِيْغَـةُ لَفْظِهـا أَبَــداً بِكَتْــبِ ٱلسَّيِّئَــاتِ وحِفْظِهــا

إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ ٱلأُمُوْرِ ٱلشَّدَائِدِ

[٣٦٨٢] في الصَّداقة والصَّديق ٥١ ، وربيع الأبرار ١/٣٥٩، وٱلدِّر ٱلْفريد ٧/٨٢ ـ ٨٣، ١٠ / ٢٢٥ : عرّض الأصمعيّ برجل كان حاضراً ، فأنشد :

> صديقُك لا يُثني عليك بطائِل فقال الرَّجُلُ :

> وحَسْبُـك مِـنْ لُـؤْم وخُبْـثِ سَجِيَّـةٍ

[٣٦٨٣] في أدب الدُّنيا والدّين ٢٤٤ لإبراهيم بن محمَّد :

وكَمْ مِنْ صَدِيْتِ وُدُّهُ في لِسَانِهِ يُضَاحِكُنِي عُجْبً إِذَا مِا لَقِيْتُهُ كَذْلِكَ ذُو الوَجْهَيْنِ يُرْضِيكَ شَاهِداً والأوَّل والثَّالث وفق رواية أدب الدُّنيا والدِّين في التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٠٧ .

وفي عَيْبِ إِن غاب صابٌ وعَلْقَمُ

[٣٦٨٤] لم أُقِفْ عليهما .

[٣٦٨٠] عُيَيْنَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ في الحماسة البصريَّة ٢/ ٨٠، وٱلدّرّ ٱلْفريد ٢/ ٣٥٩، ٣/ ١٩٦ ، والأوّل في معجم الأدباء ٣/ ٩٩٢ .

إِذَا مَا رَأَىٰ وَجْهِي فَأَهْلًا ومَرْحَباً إِذَا ٱنْتَقَــدَ ٱلنَّــاسُ ٱلكِــرَامَ رَأَيْتَــهُ ٣٦٨٦ \_ كُثَيِّرُ عَزَّة :

أَنْتَ في مَعْشَرِ إِذَا غِبْتَ عَنْهُمْ وإِذَا مـــا رَأَوْكَ قَـــالُـــوا جَمِيْعـــاً

٣٦٨٧ \_ ولله ِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

شَـرُ ٱلسِّبَاع ٱلضَّـوَارِي دُوْنَـهُ وَزَرٌ

ويَرْمِي وَرَائِي بالسِّهَامِ ٱلْقَوَاصِدِ يَطِنُّ طَنِيْنَ ٱلزَّيْفِ في كَفِّ نَاقِدِ

بَـدَّلُـوا كُـلَّ ما يَـزِيْنُـكَ شَيْنا أَنْتَ مِنْ أَكْرَمِ ٱلرِّجَالِ عَلَيْنا

وٱلنَّــاسُ شَـــرُّهُـــمُ مــا دُوْنَــهُ وَزَرُ كَمْ مَعْشَرِ سَلِمُوا لَمْ يُؤْذِهِمْ سَبُعٌ وما تَـرَىٰ بَشَـراً لَـمْ يُـؤْذِهِ بَشَـرُ

## ومِمَّا يُرَغِّبُ ٱلْوَحِيْدَ في ٱنْفِرَادِهِ حَسَدُ أَهْلِ ٱلصَّفْوَةِ مِنْ وِدَادِهِ

٣٦٨٨ ـ ٱلْحَسَدُ دَاءٌ دَوِيٌّ ، وخُلُقٌ رَدِيٌّ ، يَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادِ ٱلدِّيْن ، وقِلَّةِ ٱلْيَقِيْنِ ، وما زَالَ صَاحِبُهُ حَلِيْفَ هُمُوْم ، وأَلِيْفَ غُمُوْم ، وظَالِماً في زِيِّ مَظْلُوْم ، وأَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ مَنْ جُبِلَتْ عَلَىٰ ٱلْحِقْدِ طِبَاعُهُ ، وحُنِيَتْ عَلَىٰ ٱلْغِلِّ أَضْلَاعُهُ ، وأُمِرَ بالاسْتِعَاذَةِ باللهِ مِنْ شَرِّهِ ، وحُضَّ عَلَىٰ ٱلاحْتِرَاسِ مِنْ ضُرِّهِ .

٣٦٨٩ \_ قِيْلَ لَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَدَةَ : كَيْفَ لَزِمْتَ ٱلْبَدْوَ وتَرَكْتَ قَوْمَكَ ؟ قَالَ : وهَلْ بَقِيَ في ٱلنَّاسِ إِلَّا مَنْ إِذَا رَأَىٰ نِعْمَةً بُهِتَ ، وإِذَا رَأَىٰ عَثْرَةً

<sup>[</sup>٣٦٨٦] ديوانه ٢٢٣ ، وفَضْل الكلاب ٣٤ ، والجليس الصالح ١٩٦/١ ، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٥٠/٥٠ ، والمنتظم ٧/٥٠ .

<sup>[</sup>٣٦٨٧] أبو سُليمان الخطَّابيّ ( ت ٣٨٨ هـ ) ، العُزْلة له ٥٦ ، ويتيمة الدَّهر ٤/ ٣٣٥ ، وبدائع السّلك ٤٤٨ ، ومعجم الأدباء ٣/ ١٢٠٧ .

<sup>[</sup>٣٦٨٨] لم أَجِدْهُ . وفي محاضرات الأدباء ١/ ٥١٩ : « الحَسَدُ خُلُقٌ دَنِيْءٌ » .

<sup>[</sup>٣٦٨٩] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ٢٤٦ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٧٧ .

#### $\hat{\vec{m}}_{\alpha}$ : $\hat{\vec{r}}_{\alpha}$ $\hat{\vec{r}}_{\alpha}$ $\hat{\vec{r}}_{\alpha}$ $\hat{\vec{r}}_{\alpha}$ $\hat{\vec{r}}_{\alpha}$ :

عَيْنُ ٱلْحَسُوْدِ إِلَيْكَ ٱلدَّهْرَ نَاظِرَةٌ تُبْدِي ٱلْمَسَاوِىءَ وٱلإِحْسَانَ تُخْفِيْهِ يَلْقَاكَ بِالبِشْرِ يُبْدِيهِ مُكَاشَرَةً وٱلْقَلْبُ مُلْتَئِمٌ فِيْهِ ٱلَّذِي فِيْهِ

٣٦٩٠ وقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ : كُلُّ ٱلنَّاسِ قَادِرٌ أَنْ أُرْضِيَهُ إِلَّا حَاسِدَ نِعْمَةٍ لا يُرْضِيْهِ إِلَّا زَوَالُها .

٣٦٩١ وقَالُوا: ٱلْحَسَدُ دَاءٌ مُنْصِفٌ يَفْعَلُ في ٱلْحَاسِدِ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ في ٱلْحَاسِدِ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ في ٱلْمَحْسُوْدِ .

٣٦٩٢ \_ نَظَمَ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ مَحْمُوْدٌ ٱلْوَرَّاقُ ، فقَالَ :

أَعْطَيْتُ كُلَّ ٱلنَّاسِ مِنْ نَفْسِي ٱلرِّضَا لا أَنَّ لِسِي دَنْبِاً إِلَيْهِ عَلِمْتُهُ لا أَنَّ لِسِي خَشَاهُ لأَنْ يَرَىٰ يَطُوِي عَلَىٰ حَسَدٍ حَشَاهُ لأَنْ يَرَىٰ مَا إِنْ أَرَىٰ يُسرِّضِيْهِ إِلَّا ذِلَّتِسِي

٣٦٩٣ ونَظَمَهُ آخَرُ ، فقَالَ :

قُلْ لِلَّذِي بَاتَ مَحْسُوْداً عَلَىٰ نِعَمِ لَوْ كُنْتَ تَمْلِكُ ما يُرِيْدُ مِنْكَ لَمَا

إِلَّا ٱلْحَسُوْدَ فَإِنَّهُ أَعْيَانِي إِلَّا تَظَاهُرَ نِعْمَةِ ٱلرَّحْمُنِ مِنْ حَالِ مَالي أَوْ لفَضْلِ بَيَاني وذَهَابُ أَمْوَالِي وقَطْعُ لِسَاني

دَعِ ٱلْحَسُوْدَ فَقَدْ قَطَّعْتَهُ قِطَعا صَنَعا صَنَعا اللهِ عَلَيْ مَعْهُ كَمِعْشَارِ ٱلَّذِي صَنَعا

<sup>(</sup>١) من إنشاد المبرِّد في الموشَّى ٤.

<sup>[</sup>٣٦٩٠] عيون الأخبار ٢/ ١٣ ، والفاضل ١٠٠ ، والعقد ٢/ ١٧٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥١ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٧٤ ، وإحياء علوم الدِّين ٣/ ١٨٩ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٢١، وٱلدِّرِ ٱلْفريد ٣/ ٤٤٨.

<sup>[</sup>٣٦٩١] التذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٨٢، وربيع الأَبرار ٣/ ٣٧٦، والآداب الشّرعيّة ١/ ١٠٢. [٣٦٩٣] أَدب الدُّنيا والدِّين ٢٧٤، وٱلدِّرّ ٱلْفريد ٣/ ٤٤٨، وزهر الأكم ١/ ١٤٧.

<sup>[</sup>٣٦٩٣] لم أَقِفْ عليهما .

٣٦٩٤ وقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاءِ: ٱلْحَسَدُ شُؤْمٌ، وٱعْتِبَارُهُ لُؤْمٌ، يَقْضِي ٱلأَشْبَاحَ، ويُضْنِي ٱلأَرْوَاحَ، ويُوْرِثُ ٱلأَرَقَ، ويُحْدِثُ ٱلْقَلَقَ، ويُكَدِّرُ غُدْرَانَ وَالطَّيْشِ، وإِنَّ ٱلْحَسُودَ مَجْرُوحٌ في رَفَاهِيَةِ ٱلْعَيْشِ، ويُشْعِلُ نِيْرَانَ ٱلسَّفَاهَةِ وٱلطَّيْشِ، وإِنَّ ٱلْحَسُودَ مَجْرُوحٌ في جِلْدِهِ، مُتَالِّمٌ مَظْلُومٌ في بُرْدِهِ، ظَالِمٌ مُعَارِضٌ لله في مَشِيْئَتِهِ، مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ في جَلْدِهِ، مُتَالِّمٌ مَظْلُومٌ في بُرْدِهِ، ظَالِمٌ مُعَارِضٌ لله في مَشِيْئَتِهِ، مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ في قَضِيتَهِ، يَعِيْشُ مَحْرُوماً، ويَبِيْتُ مَغْمُوماً، مَدْفُوعٌ في ٱلدُّنيا إلَىٰ ٱلْكَرْبِ وَٱلتَّلَفِ، ومَمْنُوعٌ في ٱلدُّنيا إلَىٰ ٱلْكَرْبِ وَٱلتَّلَفِ، ومَمْنُوعٌ في ٱلمُقْبَىٰ مِنَ ٱلْقُرْبَىٰ وٱلزُّلَفِ. لا تَعْمَلُ شُعْلَةُ ٱلْقَابِسِ في وَالتَّلَفِ، ومَمْنُوعٌ في ٱلْحُقْبَىٰ مِنَ ٱلْقُرْبَىٰ وٱلزُّلَفِ. لا تَعْمَلُ شُعْلَةُ ٱلْقَابِسِ في وَالتَّلَفِ، ومَمْنُوعٌ في ٱلمُعْتَبِ بَعِيشَهُ مِنَ ٱلْمُوسِ في مَشْمِسُ عَظْمَهُ ، ويَجْعَلُهُ مُعَرَّضاً للكُرُوْبِ، ومُبَغَضاً إلَىٰ ويَأْكُلُ لَحْمَهُ ، ويُمَشْمِسُ عَظْمَهُ ، ويَجْعَلُهُ مُعَرَّضاً للكُرُوْبِ ، ومُبَغَضاً إلَىٰ ويَأْكُلُ لَحْمَهُ ، ويُمَشْمِسُ عَظْمَهُ ، ويَجْعَلُهُ مُعَرَّضاً للكُرُوْبِ ، ومُبَغَضاً إلَىٰ الْقُلُوبِ ؛ فَجَدِيْرٌ بِالإِنْسَانِ أَنْ يَفِرَّ مِنَ ٱلْحَسَدِ ، فَوْقَ فِرَارِهِ مِنَ ٱلأَسَدِ .

٣٦٩٥ ـ وقَالُوا: أَسَدُ يُوَاثِبُكَ خَيْرٌ مِنْ حَسُوْدٍ يُرَاقِبُكَ .

٣٦٩٦ ـ وقَالَ بَعْضُ ٱلسَّلَفِ: إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَنْ لا يَرْحَمُهُ سَلَّطَ عَلَيْهِ حَاسِداً يَحْسُدُهُ .

٣٦٩٧ ـ وقَالَ أَرْدَشِيرُ : كُلُّ خَلَّةٍ رَدِيئَةٍ فَهِيَ دُوْنَ ٱلْحَسَدِ ؛ لأَنَّ ٱلْحَاسِدَ يَسْعَىٰ بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ ، ويَتَمَنَّىٰ ٱلْغَوَائِلَ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ .

٣٦٩٨ \_ أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلْمُتنَبِّي:

يُرِيْدُ بِكَ ٱلْحُسَّادُ ما اللهُ دَافِعٌ وسُمْرُ ٱلْعَوَالِي وٱلْحَدِيْدُ ٱلْمُذَرَّبُ (١)

<sup>[</sup>٣٦٩٤] لم أَجدْهُ .

<sup>[</sup>٣٦٩٥] أدب الدُّنيا والدِّين ٢٧٤ عن عبد الحميد .

<sup>[</sup>٣٦٩٦] أبو العيناء في محاضرات الأدباء ١/ ٥٢١ ، وبلا نسبةٍ في نهاية الأرب ٣/ ٢٨٥ .

<sup>[</sup>٣٦٩٧] الموشَّى ٥ .

<sup>[</sup>٣٦٩٨] شرح ديوانه للواحديِّ ١/ ٣٣٠ ، والوساطة ١١٨ .

<sup>(</sup>١) المُذَرَّب: المحدَّد.

#### ٣٦٩٩\_ ولَهُ :

وأَظْلَمُ خَلْقِ ٱللهِ مَنْ كَانَ حَاسِداً لِمَنْ بَاتَ في نَعْمَائِهِ يَتَقَلَّبُ وَأَظْلَمُ خَلْقِ اللهِ عَنَقَلَّبُ ٢٧٠٠ ولَهُ:

سِوَىٰ وَجَعِ ٱلْحُسَّادِ دَاوِ فَإِنَّهُ إِذَا حَلَّ فِي قَلْبِ فَلَيْسَ يَحُوْلُ فِي قَلْبِ فَلَيْسَ يَحُوْلُ فَلا تَطْمَعَنْ مِنْ حَاسِدٍ فِي مَوَدَّةٍ وإِنْ كُنْتَ تُبْدِيْهِا لَهُ وتُنِيْلُ

٣٧٠١ وقَالَ أَبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ : ٱلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَىٰ مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ، ويَبْخَلُ بِمَا لا يَمْلِكُهُ ، ويَطْلُبُ ما لا يَجِدُهُ .

٣٧٠٢ ـ وقَالَ حَكِيْمٌ : ٱلْحَسَدُ يُبْدِي نَقْصَ ٱلْحَاسِدِ ، ويَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ ٱلْمَحْسُوْدِ .

٣٧٠٣ \_ وما أَحْسَنَ قَوْلَ ٱلْمُعَافَىٰ بْنِ زَكَرِيَّا ٱلنَّهْرَوَانِيِّ :

أَلَا قُلْ لِمَنْ كَانَ لِي حَاسِداً أَتَدْرِي عَلَىٰ مَنْ أَسَأْتَ ٱلأَدَبْ

[٣٦٩٩] شرح ديوانه للواحديِّ ١/ ٣٣٠، والوساطة ١١٨، ومحاضرات الأدباء ٥٢٧،، والعماسة المغربيَّة ١/ ٥١٨، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٦، وزهر الأكم ٢٣٣/١. والرواية في المصادر : وأَظْلَمُ أَهْلِ الظُّلْم ، وهي أَشْبَهُ .

[٣٧٠٠] شرح ديوانه للواحديِّ ١/ ٢٦١ ، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٢١ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٥ .

[٣٧٠١] من فصوله القصار . أَشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ١/ ٢٩٥ ، ونثر الدَّرِ في المحاضرات / ٣٧٠ ، وأدب / ١٨٠ ، والتمثيل والمحاضرة ٤٥٢ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٨٠ ، وأدب الدُّنيا والدِّين ٢٧٤ .

[٣٧٠٢] لم أجده .

[٣٧٠٣] له في وفيات الأعيان ٢٢٢/٥ ، ومعجم الأدباء ٢/٤٠٢ ، وتاريخ بغداد ٣٠٨/١٥ ، وإنباه الرُّواة ٣/ ٢٩٦ ، والمنتظم ٢٥/١٥ ، وشذرات الذَّهب ٤٨٤/٤ . ولمنصورِ الفقيهِ في محاضرات الأدباء ١/ ٥٢٠ \_ ٥٢١ . أَسَائْتَ عَلَىٰ اللهِ فَي فِعْلِهِ لأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي ما وَهَبْ فَجَازَاكَ عَنْهُ بِأَنْ زَادَنِي وسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوهَ ٱلطَّلَبُ

٣٧٠٤ ـ أَبُو فِرَاسٍ:

لِمَنْ جَاهَدَ ٱلْحُسَّادَ أَجْرُ ٱلْمُجَاهِدِ وأَعْجَزُ ما حَاوَلْتُ إِرْضَاءُ حَاسِدِ ولَمْ أَرَ مِثْلَ ٱلنَّاسِ لِي قَلْبُ وَاحِدِ ولَمْ أَرَ مِثْلَ ٱلنَّاسِ لِي قَلْبُ وَاحِدِ

٣٧٠٥ و قَالُوا: لا تَنْدَمِلُ مِنَ ٱلْحَسُوْدِ جِرَاحُهُ حَتَّىٰ يَنْقَصَّ مِنَ ٱلْمَحْسُوْدِ مِنَاحُهُ .

٣٧٠٦ وقَالُوا: حَسْبُ ٱلْحَسُوْدِ ما يَلْقَىٰ مِنْ صِغَرِ ٱلهِمَّةِ في حُزْنِهِ لسُرُوْرِ صَاحِب ٱلنِّعْمَةِ .

٣٧٠٧ ـ وقَالُوا : مِنْ عَادَاتِ ٱلأَغْبِيَاءِ مُعَادَاةُ ٱلأَغْنِيَاءِ .

٣٧٠٨ ـ وقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : لا تُعَادُوا نِعَمَ اللهِ .

قِيْلَ لَهُ : ومَنْ يُعَادِي نِعَمَ ٱللهِ ؟

قَالَ : ٱلَّذِيْنَ (١) ﴿ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ .

٣٧٠٩ ـ يَقُوْلُ ٱللهُ تَعَالَىٰ في بَعْضِ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُنْزَلَةِ: ٱلْحَسُوْدُ عَدُو نِعْمَتِي،

<sup>[</sup>٣٧٠٤] ديوانه ١/ ٢٣٨ ، وبهجة المجالس ١/ ٩١، وٱلأَوَّل في ٱلدَّرِ ٱلْفريد ٣/ ٣١٠.

<sup>[</sup>٣٧٠٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٠٦] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٠٧] روض الأخيار ٢٤١ .

<sup>[</sup>٣٧٠٨] العقد ٢/ ١٧٠ ، ونثر الدّر في المحاضرات ٢/ ٥٣ ، وربيع الأَبرار ٣/ ٣٧٧ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٥ .

<sup>(</sup>١) [ سورة ٱلنِّساء : ٥٤ ] .

<sup>[</sup>٣٧٠٩] العقد ٢/ ١٧٠ ، وربيع الأبرار ٣/ ٣٧٦ ، ونهاية الأَرب ٣/ ٢٨٥ .

ومُتَسَخِّطُ لَقَضَائِي ، غَيْرُ رَاضٍ بقِسْمَتِي .

٣٧١٠ ولَمْ أَسْمَعْ بأَحْسَدَ مِنْ حَمْزَةَ بْنِ بِيْضٍ في قَوْلِهِ وقَدْ مَرَّ بوَادٍ مَمْلُوْءٍ إِبلًا وشَاءً وزَرْعاً ورِعَاءً :

ٱلنَّارِعُوْنَ ولَيْسَ لِيْ زَرْعُ بِهَا(۱) وٱ فلَعَلَّ ذٰاكَ ٱلنَّرْعَ يُوْذِي أَهْلَهُ ولَ ولَعَلَّ طَاعُوْناً يُصِيْبُ عُلُوْجَها ويُ

وٱلْحَالِبُوْنَ ولَيْسَ لِيْ مَا أَحْلُبُ ولَيْسَ لِيْ مَا أَحْلُبُ ولَعَلَ ذَاكَ ٱلشَّاءَ يَوْمًا يَجْرَبُ ويُصِيْبُ سَاكِنَهَا ٱلزَّمَانُ فَتَخْرَبُ

قَالَ ٱلْمَرْزُبَانِيُّ صَاحِبُ « ٱلاتِّفَاقِ » : فلَمْ يَكُنْ إِلَّا أَيَّامٌ قَلَائِلُ حَتَّىٰ أَصَابَهُمْ جَمِيْعُ ما تَمَنَّىٰ لَهُمْ .

٣٧١١ وأَظْرَفُ مِنْ هٰذَا ما حُكِيَ أَنَّ ثَلَاثَةً مِنَ ٱلْحُسَّادِ ٱجْتَمَعُوا. قَالَ أَحَدُهُمْ لأَحَدِ صَاحِبَيْهِ: ما بَلَغَ مِنْ حَسَدِكَ ؟

قَالَ : مَا ٱشْتَهَيْتُ أَنْ أَفْعَلَ بِأَحَدٍ خَيْراً قَطُّ لِتَلَّا أَرَىٰ أَثَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ !

فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ رَجُلٌ صَالِحٌ ، لَكِنِّي مَا ٱشْتَهَيْتُ أَنْ يُفْعَلَ بِأَحَدٍ خَيْرٌ قَطُّ لِتَلَا تُشِيْرَ ٱلأَصَابِعُ بِالشُّكْرِ إِلَيْهِ !

فقَالَ ٱلثَّالِثُ : ما في ٱلأَرْضِ خَيْرٌ مِنْكُمَا ، لٰكِنِّي ما ٱشْتَهَيْتُ أَنْ يَفْعَلَ بِي أَحَدٌ خَيْرًا قَطُّ .

قَالًا: ولِمَ ؟

قَالَ : لأَنِّي أَحْسُدُ نَفْسِي عَلَىٰ ذٰلِكَ .

فَقَالَا لَهُ : أَنْتَ أَلاَّمُنا جَسَداً ، وأَكْثَرُنا حَسَداً .

<sup>[</sup>٣٧١٠] الأغاني ١٤٦/١٦ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٨/ ٣٧ .

<sup>(</sup>١) الضّمير يعود على « قرية » المذكورة في قوله قبلًا:

لَعَــنَ ٱلْإِلْــهُ قَــرْيَــةً يَمَّمْتُهـا فَـَافَنــي لَيْـلاً إِليهـا ٱلْمَغْـرِبُ [٣٧١] محاضرات الأدباء ١/ ٥٣١ ، والتذكرة الحمدونية ٢/ ٢٤٩ ، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٧ .

j 🏶 jy-

٣٧١٢ \_ وقَالُوا: ٱلْحَسُوْدُ عَدُقٌ مَهِيْنٌ لا يُدْرِكُ وِتْرَهُ إِلَّا بِالتَّمَنِّي.

٣٧١٣ ـ شَاعِرٌ:

إِيَّاكَ وٱلْحَسَدَ ٱلَّذِي هُوَ آفَةٌ فَتَوَقَّهُ وتَوَقَّ غِرَّةَ مَنْ حَسَدْ إِنَّ ٱلْحَدُو ٱلْمُجْتَهِدْ إِنَّ ٱلْحَدُو ٱلْمُجْتَهِدْ

٣٧١٤ ـ وقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: للهِ دَرُّ ٱلْحَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ! بَدَأَ بِصَاحِبِهِ، فَقَتَلَهُ.

٣٧١٥ وقِيْلَ للعَتَّابِيِّ في مَرَضٍ أَصَابَهُ: مَا تَشْتَهِي ؟

قَالَ : أَكْبَادَ ٱلْحُسَّادِ ، وأَعْيُنَ ٱلرُّقَبَاءِ ، وأَلْسُنَ ٱلْوُشَاةِ .

٣٧١٦ ـ وقَالَ بَعْضُهم لوَلَدِهِ : إِيَّاكَ وٱلْحَسَدَ ؛ فإِنَّهُ يَبِيْنُ عَلَيْكَ ، ولا يَبِيْنُ عَلَيْكَ ، ولا يَبِيْنُ عَلَيْكَ ، ولا يَبِيْنُ عَلَيْكَ . عَدُوِّكَ .

٣٧١٧ ـ وكَانَ يُقَالُ: ٱلْحَرِيْصُ مَحْرُوْمٌ، وٱلْبَخِيْلُ مَذْمُوْمٌ، وٱلْبَخِيْلُ مَذْمُوْمٌ، وٱلْحَاسِدُ

٣٧١٨ ـ ذَمَّ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ حَاسِداً ، فقَالَ : وأَمَّا فُلانٌ فمَعْجُونٌ مِنْ

[٣٧١٢] عن يحيى بن خالد في عيون الأخبار ١٣/٢.

[٣٧١٣] العقد ٢/ ١٧٢ .

[٣٧١٤] نثر الدّرّ في المحاضرات ١/١٩٩، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٢٠، ونهاية الأرب ٣/ ٢٨٦.

[٣٧١٥] علي بن عبيدة الرّيحانيّ في البصائر والذخائر ٧/ ٣١ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٦/ ٢٢٢ .

[٣٧١٦] ربيع الأبرار ٣/ ٣٧٧ ، والتذكرة الحمدونيَّة ٢/ ١٨٣ .

[٣٧١٧] من كلام جعفر بن يحيى . محاضرات الأدباء ١/ ٥٢١ ، والبصائر والذَّخائر ١٧١/٤ ، ونثر الدَّر في المحاضرات ٥/ ٧٤ ، والتمثيل والمحاضرة ١٤٦ .

[٣٧١٨] لم أُجِدْهُ . و« معجون من طِينة الحسد والمنافسة » في سحر البلاغة ٨١ ، وزهر الآداب ٢٤٨/١ . طِيْنَةِ ٱلْحَسَدِ وٱلْمُنَافَسَةِ ، ومَضْرُوْبٌ في قَالَبِ ٱلضِّيْقِ وٱلْمُنَاقَسَةِ ، يَحْمِي مِنْ رَرْقِ اللهِ مُبَاحاً ، ويَحْجِرُ مِنْ رَحْمَتِهِ جَمَّا وَاسِعاً ، ويَخْجِرُ مِنْ رَحْمَتِهِ جَمَّا وَاسِعاً ، ويَغَارُ عَلَىٰ ٱلْبَحْرِ مِمَّنْ يَسْبَحُ فِيْهِ ، وعَلَىٰ ٱلْبَدْرِ مِمَّنْ يَسْتَضِيْءُ بِهِ ، وعَلَىٰ ٱلْبَدْرِ مِمَّنْ يَسْتَضِيْءُ بِهِ ، وعَلَىٰ ٱلشَّمْسِ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ . لَوْ مَلَكَ وَعَلَىٰ ٱلشَّمْسَ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ . لَوْ مَلَكَ وَعَلَىٰ ٱلشَّمْسَ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ . لَوْ مَلَكَ الشَّمْاءَ لَنَهَاهَا عَنِ ٱلإِمْطَارِ ، ولَوْ أَطَاعَتْهُ ٱلأَرْضُ لَمَنَعَهَا مِنْ تَغْذِيَةِ ٱلنَّبَاتِ وَٱلْأَشْجَارِ ، ولَوْ شُخَرَتْ لَهُ ٱلأَشْجَارُ لَحَالَ بَيْنَها وبَيْنَ ٱلإِثْمَارِ ؛ كَأَنَّ كُلَّ رَغِيْفٍ وَٱلْأَشْجَارِ ، ولَوْ شُخَارِ لَحَالَ بَيْنَها وبَيْنَ ٱلإِثْمَارِ ؛ كَأَنَّ كُلَّ رَغِيْفٍ وَٱلْأَشْحَارِ ، ولَوْ شُخَرَتْ لَهُ ٱلأَشْجَارُ لَحَالَ بَيْنَها وبَيْنَ ٱلإِثْمَارِ ؛ كَأَنَّ كُلَّ رَغِيْفٍ وَٱلْأَشْمَاءَ مُنْ مَالِهِ ومَالِ أَطْفَالِهِ ، عَلَىٰ يُعْطَىٰ مِنْ قُوْتِهِ وقُوْتِ عِيَالِهِ ، وكَأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ مِنْ مَالِهِ ومَالِ أَطْفَالِهِ ، عَلَىٰ اللهِ مَالِهُ ومَالِ أَطْفَالِهِ ، عَلَىٰ النَّهُ يَبْخُلُ عَلَىٰ فَلْهِ وَمَالِ أَطْفَالِهِ ، وكَأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ مِنْ مَالِهِ ومَالِ أَطْفَالِهِ ، عَلَىٰ النَّهُ يَا فَيْنَ فَلُو مِنْ مَالِهِ ومَالِ أَطْفَالِهِ ، ويُحَاسِبُ أَعْضَاءَهُ عَلَىٰ ٱلْغَدَاءِ وٱلْعَشَاءِ .

#### ٣٧١٩ وقَالَ شَاعِرٌ:

لا مَاتَ حُسَّادُكَ بَلْ خُلِّدُوا ولا خَلَوْتَ ٱلدَّهْرَ مِنْ حَاسِدٍ

٣٧٢٠ أَبُو تَمَّامٍ:

إِنْ يَحْسُدُوْني فإِنّي لا أَلُوْمُهُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

حَتَّىٰ يَـرَوا مِنْـكَ ٱلَّـذي يُكْمِـدُ فَـإِنَّ خَيْـرَ ٱلنَّـاسِ مَـنْ يُحْسَـدُ

قَبْلِي مِنَ ٱلنَّاسِ أَهْلُ ٱلْفَضْلِ قَدْ حُسِدُوا ومَاتَ أَطْوَلُنا هَمَّا بِمَا يَجِدُ

[٣٧١٩] البيتان بلا نسبة في حماسة الظُّرفاء ٣٦/١ ، والأوَّل بلا نسبةٍ في إحياء علوم الدِّين /٣٧) ، ولطائف المعارف لابن رجب ٥٧ ، وبدائع السّلك ٥٣١ ، والثَّاني فيها :

لا زِلْتَ مَحْسُوداً على نِعْمَةِ فَإِنَّمَا ٱلْكَامِلُ مَنْ يُحْسَدُ اللهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى نَعْمَةِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وهي للكميت بن معروف في حلية المحاضرة ١/٥٧ ، وبلا نسبةٍ عيون الأخبار ١٤/٢ ، وهي للكميت بن معروف في حلية المحاضرة ا/٥٠ ، وبلا نسبةٍ عيون الأخبار ١٤/٢ ، وزهر والموشَّى ٥ ، والعقد ٢/١٧٢ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/٢٩٣ ، وزهر الأُنيا والدِّين ٢٧١ ، وتاريخ بغداد ٥٠٢/١٥ ، ونهاية الأرب ٣/٧٨٢ ، وزهر الأكم ١/٧٤٢ ، ٢٧٣/٢ .

وإِذَا أَرَادَ ٱللهُ نَشْ ــرَ فَضِيْلَ ــةٍ لَوْلَا ٱلْتَعَالُ ٱلنَّارِ فيما جَاوَرَتْ لَوْلَا ٱشْتِعَالُ ٱلنَّارِ فيما جَاوَرَتْ ٢٧٢٢ وٱلْمَشْهُوْرُ:

حَسَدُوا ٱلْفَتَىٰ إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعْيَهُ كَضَرَائِرِ ٱلْحَسْنَاءِ قُلْنَ لَوَجْهِهَا كَضَرَائِرِ ٱلْحَسْنَاءِ قُلْنَ لَوَجْهِهَا ٢٧٢٣ . ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ:

ومِنْ عَجَبِ ٱلأَيَّامِ بَغْيُ مَعَاشِرٍ يَغْيُ مَعَاشِرٍ يَغِيْظُهُمُ فَضْلِي عَلَيْهِمْ ونَقْصُهُمْ

٣٧٢٤ ـ آخَرُ :

إِنِّي حُسِدْتُ فزَادَ اللهُ في حَسَدِي لا يُحْسَدُ ٱلْمَرْءُ إِلَّا مِنْ فَضَائِلِهِ

٣٧٢١ وَلَهُ :

طُوِيَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُوْدِ ما كَانَ يُعْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ ٱلْعُوْدِ

ف النَّاسُ أَعْدَاءٌ لَهُ وخُصُومُ حَسَداً وبَعْياً إِنَّهُ لَـدَمِيْمُ

غِضَابٍ عَلَىٰ سَبْقِي إِذَا أَنَا جَارَيْتُ كَأَنِّيَ قَاسَمْتُ ٱلْحُظُوْظَ فَحَابَيْتُ

لا عَاشَ مَنْ كَانَ يَوْماً غَيْرَ مَحْسُوْدِ بِالعِلْمِ وٱلْجُلْمِ أَوْ بِالبَأْسِ وٱلْجُوْدِ

[٣٧٢١] ديوانه ١/ ٣٨٨ ، وعيون الأخبار ٢/ ١١ ، والعقد ٢/ ١٧٥ ، والموشّع ٤٢١ ، والوساطة ، ورهر الأداب ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيّ ١/ ٢٩٤ ، والتمثيل والمحاضرة ٩٥ ، وزهر الآداب ١/ ٢٤٧ ، والعمدة ٢/ ٢٤٤ ، ووفيات الأعيان ١/ ٨٦ .

[٣٧٢٢] نُسبا إلى أبي الأسود . ديوانه ٥٤ ، وهما بلا نسبة في البيان والتبيين ٣/ ٢٨٦ ، وعيون الأخبار ٢/ ١٣ ، والموشَّى ٤ ، وجمهرة الأمثال ٢٢١/١ ، وثمار القلوب ٢/ ٤٧١ ، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٥٢٥ ، وفصل المقال ٤٥ ، ونهاية الأرب ٤/ ٢٨٧ ، وزهر الأكم ١/ ١٤٧ ، وفيه : « قال أبو الأسود أَوْ غيره » .

[٣٧٢٣] ديوانه ١/ ٤٣، وأشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم ١/ ١٥٢، ومحاضرات الأدباء ١/ ٥٢٥. [٣٧٢٣] معن بن زائدة في زهر الآداب ٢٤٧/١ ، ومعجم الشعراء ٤٠٠، والأَوَّل في ربيع الأبرار ٣٨٧/٢ . « ٣٨٥ ، ولُفِّقَ صَدْرُ الثاني مع عجز الأوَّل في زهر الأكم ٢/ ٢٦٧ .

### ومِمَّا يُؤْمَرُ ٱلْكَرِيْمُ بِٱجْتِنَابِهِ جَارُ سُوْءٍ مُلَاصِقٌ لجَنَابِهِ

٣٧٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ : ﴿ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَارِ سُوْءِ في دَارِ مُقَامَةٍ ؛ فإِنَّ ٱلْبَادِيَ يَتَحَوَّلُ » .

٣٧٢٦ وكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ فَوَاقِرُ<sup>(١)</sup>: إِمَامٌ إِنْ أَسَدَيْتَ إِلَيْهِ عَارِفَةً لَمْ يَغْفِرْها ، وجَارٌ إِن رَأَىٰ أَسَدَيْتَ إِلَيْهِ عَارِفَةً لَمْ يَغْفِرْها ، وجَارٌ إِن رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاها ، وإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ سَيِّئَةٍ أَفْشَاها ، وأَمْرَأَةٌ إِنْ أَقَمْتَ عِنْدَها آذَتْكَ ، وإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ .

٣٧٢٧ ـ وكَانَ يُقَالُ: مِنْ جَهْدِ ٱلْبَلَاءِ جَارُ سُوْءٍ مَعَكَ في دَارِ مُقَامَةٍ ، يَلْبَسُ لَكَ مِنَ ٱلْبَغْضَاءِ لَامَةً ، لا يَنْجَعُ فِيْهِ عَتْبٌ ولا يَرْعَوِي لمَلَامَةٍ .

٣٧٢٨ ـ ومِنْ دُعَاءِ ٱلأَعْمَشِ : ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارٍ تَرَاني عَيْنَاهُ ، وَتَرْعَانِي أُذُنَاهُ ، إِنْ رَأَى خَيْراً دَفَنَهُ ، وإِنْ سَمِعَ شَرًّا أَعْلَنَهُ .

<sup>[</sup>٣٧٢٥] سنن النسائيّ برقم ٢٠٤٥ ، ٨/ ٢٧٤ ، ولفظه : « تعوَّذُوا بالله من جار السّوءِ في دار المُقَامِ ؛ فإنَّ جارَ البَادِيَةِ يتحوَّلُ عنك » ، والمستدرك على الصحيحين برقْم ١٩٥١ ، ١٨٥٤ ، ولفظه : « اللّهمّ إنّي أعوذ بك من جار السُّوءِ في دار المُقَامَةِ ؛ فإنَّ جَارَ الباديةِ يتحوًّل » .

وتاريخ دمشق لابن عساكر ٣١٣/٥٣ ، ونثر الدَّرّ في المحاضرات ١/ ١٣٠ .

<sup>[</sup>٣٧٢٦] شعب الإيمان برقم ٩١٠٣ ، ٩١٠٢ ، وكنز العُمَّال برقم ٢٥٦٠٢ ، ٩٨/١٨ ، ولباب الآداب ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١) دَوَاهٍ ، جمع فاقرة ، كأنَّها تحطِّم فقار ٱلظَّهْر . اللِّسان [ف ق ر] .

<sup>[</sup>٣٧٢٧] ربيع الأبرار ١/ ٣٩١ .

<sup>[</sup>٣٧٢٨] من دعاء داوُد عليه السَّلام في ربيع الأبرار ٣٩١/١ . وبلا عزوٍ في محاضرات الأدباء ١/٥٥٥ .

٣٧٢٩ ـ وقَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ : يا بُنَيَّ حَمَلْتُ ٱلْحِجَارَةَ وٱلْحَدِيْدَ ، فلَمْ أَرَ شَيْتًا أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوْءِ في دَارِ مُقَامَةٍ .

• ٣٧٣ - شَاعِرٌ ، وقَدْ عَرَضَ دَارَهُ للبَيْعِ كَرَاهَةً في جَارِهِ :

أَلَا مَـنْ يَشْتَـرِي دَاراً بِـرُخْـصٍ كَـرَاهَـةَ بَعْـضِ جِيْـرَتِهـا تُبَـاعُ لَكُـرَاهَـةَ بَعْـضِ جِيْـرَتِهـا تُبَـاعُ لَكُـرَاهـة بَعْـضِ جِيْـرَتِهـا تُبَـاعُ

يَلُوْمُونَنِي أَنْ بِعْتُ بِالرُّخْصِ مَنْزِلِي وَلَمْ يَعْلَمُ وَا جَاراً هُنَاكَ يُنَغِّصُ فَقُلْتُ لَهُمْ فَأَقُوا ٱلْمَلَامَ فَإِنَّمَا بِجِيْرَتِها تَعْلُو ٱلدِّيَارُ وتَرْخُصُ فَقُلْتُ لَهُمْ مُ كُفُّوا ٱلْمَلَامَ فَإِنَّمَا بِجِيْرَتِها تَعْلُو ٱلدِّيَارُ وتَرْخُصُ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنِّي أَجِيْدُ بَنِ ٱلْعَاصِ : والله إِنِّي أُجِبُّكَ .

قَالَ : ولِمَ لا تُحِبُّني ولَسْتَ لِي بجَارٍ ولا ٱبْنِ عَمِّ ؟!

٣٧٣٣ ويُقَالُ في ٱلتَّوْرَاةِ: أَحْسَدُ ٱلنَّاسِ للعَالِمِ وأَبْغَاهُمْ عَلَيْهِ أَقَارِبُهُ وَجِيْرَانُهُ .

٣٧٣٤ ـ وقَالُوا: أَلاَّمُ ٱلنَّاسِ سَعِيْدٌ لا يَسْعَدُ بِهِ جِيْرَانُهُ ، ولا يَسْلَمُ مِنْهُ إِخْوَانُهُ .

[٣٧٢٩] ربيع الأبرار ١/٣٩٢ .

[٣٧٣٠] أبو الأسود في تاريخ العلماء النَّحْويِّين لابن مسعر ( ت ٤٤٢ هـ ) ١٦٨ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٩٢ .

[٣٧٣١] البيتان بلا نسبةٍ في فصل المقال ٣٩٢ ، وبهجة المجالس ٢١/١ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيّة ١٦/٢ ، وزهر الأكم ٧/٨٥ .

[٣٧٣٢] تاريخ بغداد ٦/ ١٣٠ ، وطبقات الحنابلة ١/ ٦٤ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيّة المرعيّة (٣٧٣٢ عن بشر بن الحارث ، وفيه أيضاً ٢/ ١٥ عن سعيد بن العاص .

[٣٧٣٣] بهجة المجالس ١/ ٦١ ، ٨٩ ، ١٦٤ ، والآداب الشّرعيّة والمِنَح المرعيَّة ٢/ ١٥ .

[٣٧٣٤] لم أَجِدْهُ .

• ٣٧٣٥ - ٱسْتَعْرَضَ أَبُو مُسْلِمٍ ٱلْخُرَاسَانِيُّ فَرَساً أُهْدِيَ لَهُ ، فقَالَ لأَصْحَابِهِ : لم يَصْلُحُ هٰذا ؟

فكُلُّ قَالَ شَيْئاً .

فَبَعْضُهُم قَالَ : لأَنْ يُنْفَىٰ بِهِ ٱلْعَارُ بأَخْذِ ٱلْوِتْرِ وٱلثَّارِ .

وآخَرُ يَقُوْلُ : يَصْلُحُ لَمُنَازَلَةِ ٱلأَقْيَالِ ، ومُنَاضَلَةِ ٱلأَبْطَالِ .

وآخَرُ يَقُوْلُ : يُصَانُ عَنْ أَنْ يُذَالَ بِالأَحْدَاقِ لِيَوْمٍ يُحْرَزُ بِهِ قَصَبُ ٱلسِّبَاقِ .

فَقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ: كُلُّكُمْ أَخْطَأَتِ ٱسْتَهُ ٱلْحُفْرَةُ، وزَافَ نَقْدُهُ عِنْدَ ٱلامْتِحَانِ وَٱلْخِبْرَةِ.

فْقَالُوا : ولمَاذا يَصْلُحُ أَيُّها ٱلأَمِيْرُ ؟

فَقَالَ : لِمَنْ يَجِدُّ في ٱلْهَرَبِ وٱلْفِرَارِ مِنْ جَارِ سُوْءٍ يَعْدَمُ بِمُسَاكَنَتِهِ ٱلسُّكُوْنَ وٱلْقَرَارَ .

٣٧٣٦ \_ وقِيْلَ لأَبِي ٱلأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيِّ : لِمَ بِعْتَ دَارَكَ ؟

فَقَالَ : مَا بِعْتُ دَارِي ، وإِنَّمَا بَعْتُ جِوَارِي .

٣٧٣٧ - أَنْشَدَنِي أَفْضَلُ ٱلأَمَاثِلِ ، وأَمْثَلُ ٱلأَفَاضِل ، وذُو ٱلْعِلْمِ وٱلْحِلْمِ ، وأَمْثَلُ ٱلأَفَاضِل ، وذُو ٱلْعِلْمِ وٱلْحِلْمِ ، وَٱللَّسَانِ وٱلْقَلْمِ ، إِنْسَانُ عَيْنِ ٱلأَعْيَانِ ، وزَيْنُ أَرْبَابِ ٱلْبَيَانِ ، ٱلأَمِيْنُ وَٱللِّسَانِ حَسَنٌ ، عُرِفَ بٱبْنِ ٱلنَّقِيْبِ ٱلْكِنَانِيِّ لنَفْسِهِ يَذُمُّ جَاراً لَهُ :

لَّهِ جَارُ شَخْصُهُ إِكْسِيْرُ أَوْصَافِ ٱلْمَعَايِبُ حَسَدُ ٱلْجِيْرِةِ فِيْهِ وَعَدَاوَاتُ ٱلْأَقَدارِبُ لَيْتَهُ لَهِ يُعِنِّهِ وَعَدَاوَاتُ ٱلْأَقَدارِبُ لَيْتَهُ لَهُ يَكُنْ عَوْنَ ٱلنَّوَائِبُ

<sup>[</sup>٣٧٣٥] محاضرات الأدباء ١/ ٥٥٩ ، وربيع الأبرار ١/ ٣٩٤ .

<sup>[</sup>٣٧٣٦] محاضرات الأدباء ١/٥٥٩.

<sup>[</sup>٣٧٣٧] لم أقف عليها .

# ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ مِنْ ٱلْبَابِ ٱلسَّادِسِ عَشَرَ فِيْما نَخْتِمُ بِهِ ٱلْكِتَابَ مِنْ دُعَاءٍ نَرْجُو أَنْ يُسْمَعَ ويُجَابَ

٣٧٣٨ \_ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلُ مَا يَعْنَبُواْ بِكُرْ رَبِّ لَوَلَا دُعَآ فُكُمٍّ ﴾ .

٣٧٣٩ ـ وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللَّهِ إِذَا دَعَانِ ﴾ .

• ٢٧٤ - وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ۗ ﴾ .

٣٧٤١ ـ وقَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ ٱلدُّعَاءُ مُخُّ ٱلْعِبَادَةِ ﴾ .

٣٧٤٢ \_ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « ٱسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ ٱلْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ » .

٣٧٤٣ ـ وقَالَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وٱلسَّلَامُ : « إِنَّ ٱلدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ ومِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، فعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ » .

ولَمَّا كَانَ ٱلدُّعَاءُ في ٱلْفَضِيلَةِ بهذِهِ ٱلْمَثَابَةِ ٱسْتُحِبَّ لِمَنْ وَضَعَ كِتَاباً أَنْ يَخْتِمَ

[٣٧٣٨] [ سورة الفرقان : ٧٧ ] .

[٣٧٣٩] [ سورة البقرة : ١٨٦ ] .

[۳۷٤٠] [ سورة غافر : ٦٠ ] .

[٣٧٤١] المعجم الأوسط للطبرانيّ برقم ٣١٩٦ ، ٣٣٧٨ ، وسنن التّرمذيّ برقْم ٣٣٧١ ، ٥/ ٣١٦ ، والبصائر والذَّخائر ٧/ ٢٧٧ .

[٣٧٤٢] المراسيل لأبي داود برقم ١٠٥ ، ٢ ١٢٧ ، وشعب الإيمان برقَّم ٣٢٧٩ ، ٥/١٨٤ ، والبيان والنبيين ٢/ ٢٦ ، ٣/١٧٩ ، والعقد ٢/ ٢٥٧ ، ٣/١٧١ ، والبصائر والذخائر ٧/ ٢٧٩ .

[٣٧٤٣] مسند أحمد برقْم ٢٢٠٤٤ ، ٣٦/ ٣٦٠ ، وسنن التّرمذيّ برقْم ٣٥٤٨ ، ٥/ ٤٤٤ ، ونثر الدّرّ في المحاضرات ١/ ١٧٠ ، ونهاية الأرب ٥/ ٢٨٧ . بِهِ كَمَا بَدَأَ بِالتَّحْمِيْدِ كِتَابَهُ ، فَٱسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَىٰ ، وٱنْتَخَبْتُ مِنَ ٱلأَدْعِيةِ ٱلّتي صَدَرَتْ عَنْ صُدُوْرِ أَهْلِ ٱلْإِنَابَةِ ، ورَوَتْ نَفُوْسَ ٱلْعِبَادِ مَنْهَلَ ٱلْإِجَابَةِ ، وحَذَفْتُ خَوْفَ ٱلتَّطُويْلِ أَسَانِيْدَهَا ، ليَسْهُلَ عَلَىٰ ٱلرَّاغِبِ فِيْهَا أَنْ يُبْدِيَهَا مَتَىٰ أَحَبَّ وَيُعِيْدَها .

وأَشْرَفُ ٱلأَوْقَاتِ ٱلنّبي يَتَكَفَّلُ ٱلنُّجْحُ فِيْهَا بِإِجَابَةِ ٱلدَّعَوَاتِ أَوْقَاتُ ٱخْتَارَهَا اللهُ لأَدَاءِ مَا ٱفْتَرَضَ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ ، فإذَا أَرَادَ ٱمْرُقُ طِلْبَتَهُ فلْيَتَضَرَّعْ عَقِيْبَ صَلَوَاتِهِ ، وتِلْوَ مُنَاجَاتِهِ للهِ بِالاَسْتِكَانَةِ وٱلْخُضُوْعِ ، لِيَرْجِعَ مِنْ تَوَجُّهِهِ وعَرْفُ ٱلْقَبُوْلِ مِنْهُ يَضُوْعُ ، ولْيَقُلْ :

٣٧٤٤ - ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وٱلْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم ، وٱلْفَوْزَ بِالجَنَّةِ وٱلْنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ ، ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْ لِي كُلِّ بِرِّ وٱلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم ، وٱلْفَوْزَ بِالجَنَّةِ وٱلْنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ ، ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْ لِي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، ولا عَيْباً إِلَّا سَتَرْتَهُ ، ولا ضُرًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ ، ولا سُقْماً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، ولا رِزْقاً إِلَّا بَسَطْتَهُ ولا خَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ ، ولا سُوْءاً إِلَّا صَرَفْتَهُ ، ولا صَرَفْتَهُ ، ولا حَاجَةً مِنْ حَوَائِحِ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ لَكَ فِيها رِضًا ، ولِي فِيها صَلاَحٌ إِلَّا قَضَيْتَها برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِيْنَ .

٣٧٤٥ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ دُنْيا تَمْنَعُ خَيْرَ ٱلآخِرَةِ ، ومِنْ عَاجِلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ ٱلآخِرَةِ ، ومِنْ عَاجِلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ ٱلْعَمَلِ ، خَيْرَ ٱلْعَمَلِ ، ومِنْ أَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ ٱلْعَمَلِ ، وأَسْأَلُكَ ٱلظَّفَرَ وٱلسَّلَامَةَ ودُخُوْلَ دَارِ ٱلْمُقَامَةِ .

٣٧٤٦ ٱللَّهُمَّ لا تَحْرِمْني سَعَةَ مَغْفِرَتِكَ ، وسُبُوْغَ نِعْمَتِكَ ، وشُمُوْلَ

<sup>[</sup>٣٧٤٤] سُنن ابن ماجه برقْم ١٣٨٤ ، ١/١٤١ ، وسُنن التّرمذيّ برقْم ٤٧٩ ، ٦٠٣/١ ، وفيه : « لهذا حديثٌ غريبٌ ، وفي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ » .

<sup>[</sup>٣٧٤٥] إِحياء علوم الدِّين ٤/٤٥٤ .

<sup>[</sup>٣٧٤٦] لم أَجِدْهُ .

عَافِيَتِكَ ، وَجَزِيْلَ عَطَائِكَ ، وَمِنَحَ مَوَاهِبِكَ لَسُوْءِ مَا عِنْدِي ، وَلَا تَخْذُلْنِي بِقَبِيْحِ عَمَلي ، وَلَا تَصْرِفْ وَجْهَكَ ٱلْكَرِيْمَ عَنِّي .

٣٧٤٧ ـ ٱللَّهُمَّ لا تَحْرِمْني وأَنَا أَدْعُوْكَ ، ولا تُخَيِّنْي وأَنَا أَرْجُوْكَ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَمْحُو ما تَشَاءُ وتُثْبِتُ ، وعِنْدَكَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ . ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ في أُمِّ ٱلْكِتَابِ شَقَائِي وإِقْتَارَ رِزْقِي ، ٱللَّهُمَّ الْكِتَابِ شَقَائِي وإِقْتَارَ رِزْقِي ، ٱلنِّرْقِ فَٱمْحُ مِنْ أُمِّ ٱلْكِتَابِ شَقَائِي وإِقْتَارَ رِزْقِي ، وأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ سَعِيْداً مَرْزُوْقاً ؛ فإنَّكَ تَمْحُو ما تَشَاءُ وتُثْبِتُ وعِنْدَكَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ .

٣٧٤٨ ـ ٱللَّهُمَّ لهٰذَا مَقَامُ ٱللَّائِذِ بَجَنَابِكَ ، ٱلْعَائِذِ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ ، يا فَارِجَ ٱلْهُمِّ ، يا كَاشِفَ ٱلنُّنْيَا وٱلآخِرَةِ ٱلْمُضْطَرِّ يا رَحْمَنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ وَرَحِيْمَها ٱرْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِيْنِي بِها عَمَّنْ سِوَاكَ .

٣٧٤٩ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوْكَ بِما دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ ذُو ﴿ ٱلنَّوْنِ إِذ ذَهَبَ مُعْمَضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَا ٓ إِلَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ أَظُلْمَاتٍ ثَلَاثٍ : ظُلْمَةِ ٱلْخَطِيئَةِ ، ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالْمَاتِ ثَلَاثٍ : ظُلْمَةِ ٱلْخَطِيئَةِ ، وظُلْمَةِ ٱلْبَحْرِ ، وظُلْمَة بَطْنِ ٱلْحُوْتِ ؛ فإِنَّهُ دَعَاكَ وهُوَ عَبْدُكَ ، وسَأَلَكَ وهُو عَبْدُكَ ، وسَأَلَكَ وهُو عَبْدُكَ ، وسَأَلَكَ وهُو عَبْدُكَ ، وسَأَلَكَ وهُو عَبْدُكَ ، وأَنا عَبْدُكَ ، وأَنا عَبْدُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ سَيِّدِنا عَبْدُكَ ، وأَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ ، وأَدْعُوْكَ بِما مُحَمَّدٍ ، وأَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ ، وأَدْعُوْكَ بِما دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ أَيُّوبُ إِذْ قَالَ : ﴿ مَسَّنِي ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ (١) ،

<sup>[</sup>٣٧٤٧] حلية الأولياء ٤/ ١٠٣ ، وكنز العُمَّال برقْم ٥٠٤٥ ، ٢/ ٦٧٦ .

<sup>[</sup>٣٧٤٨] الفرج بعد الشَّدَّة ١٤٤/١.

<sup>[</sup>٣٧٤٩] ﴿ وَذَا النُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي اَلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْبَحَننَكَ إِنِّ حَنْتُ مِنَ اَلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [ سورة الأنبياء : ٨٧ ] .

انظر: المستدرك على الصحيحين ٢/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>١) سياق الآية ﴿ ﴿ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ [ سورة الأنبياء : ٨٣ ] .

فَاسْتَجَبْتَ لَهُ ، وكَشَفْتَ ما بِهِ مِنْ ضُرِّ ، وآتَيْتَهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ ؛ فإِنَّهُ دَعَاكَ وهُوَ عَبْدُكَ ، وأَنَا أَسْأَلُكَ وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا أَسْأَلُكَ وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنْ عَبْدُكَ ، وأَنْ عَبْدُكَ ، وأَنْ تَسْتَجِيْبَ لِي كَمَا ٱسْتَجَبْتَ لَهُ إِنَّكَ سَمِيْعُ ٱلدُّعَاءِ .

٣٧٥٠ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ ، وقَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وعِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، وعِلْمٍ لا يَنْفَعُ ، ودُعَاءِ لا يُسْمَعُ ، وعَيْنٍ لا تَدْمَعُ ، وصَلَاةٍ لا تُرْفَعُ .

٣٧٥١ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ في صَلَاتِي وفي دُعَائِي بَرَاءَةً تُطَهِّرُ بِهَا قَلْبِي ، وتُوْمِنُ بها رُوْحِي ، وتَكْشِفُ بها كَرْبي ، وتَغْفِرُ بها ذَنْبي ، وتُصْلِحُ بِهَا أَمْرِي ، وتَغْفِرُ بها ذَنْبي ، وتُصْلِحُ بِهَا أَمْرِي ، وتُغْفِرُ بها غَمِّي ، وتُصْلِحُ بِهَا هَمِّي ، وتُغْفِي بها هَمِّي ، وتُشْفِي بها هَمِّي ، وتُشْفِي بها صَقَمِي ، وتَقْضِي بها دَيْنِي ، وتَجْمُعُ بها وَتُجْمَعُ بها شَمْلِي ، وتَبْكُو بِهَا حُزْني ، وتَجْمَعُ بها شَمْلِي ، وتُبيِّقُ بها وَجْهِي ، وأَجْعَلْ ما عِنْدَكَ خَيْراً لي .

٣٧٥٢ - ٱللَّهُ مَّ أَصْبَحَ ظُلْمِي مُسْتَجِيْ راً بِعَفْ وِكَ ، وذَنْبِي مُسْتَجِيْ راً بِعَفْ وِكَ ، وذَنْبِي مُسْتَجِيْراً بِمَغْفِرَتِكَ ، وخَوْفي مُسْتَجِيْراً بِأَمْنِكَ ، وفَقْرِي مُسْتَجِيْراً بِغِنَاكَ ، وضَعْفِي مُسْتَجِيْراً بِعِزَكَ ، ووَجْهِي ٱلْفَانِي ٱلْبَالِي مُسْتَجِيْراً بِعِزِّكَ ، ووَجْهِي ٱلْفَانِي ٱلْبَالِي مُسْتَجِيْراً بِوَرِّكَ ، ووَجْهِي ٱلْفَانِي ٱلْبَالِي مُسْتَجِيْراً بِوَجْهِكَ ٱلدَّائِمِ ٱلْبَاقِي .

٣٧٥٣ ـ ٱللَّهُمَّ مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوْبِ وٱلأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِيْنِكَ ، ولا تُزِغْ

<sup>[</sup>٣٧٥٠] مسند أحمد برقم ٦٥٦١ ، ١٢١/١١١ ، وسنن النَّسائيّ برقم ٥٣٨ ، ٨/ ٢٨٥ .

<sup>[</sup>٥٩٧١] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣٧٥٢] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٥٣] سُنن التّرمذيّ برقم ٢١٤٠ ، ١٦/٤ ، وبرقم ٣٥٢٢ ، ٢٥٣١ ، والعقد ٣/١٧٦ ، ونهاية الأرب ٢٢/٢٦٢ .

قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .

٣٧٥٤ ـ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، وٱجْعَلْنِي في حِفْظِكَ وكِلاَءَتِكَ ووَدَائِعِكَ ٱلنِّي لا تَضِيْعُ ، وٱحْفَظْنِي مِنْ كُلِّ سُوْءٍ ، ومِنْ كُلِّ دَي شَرِّ ، وٱحْرُسْني مِنْ شَرِّ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيْمِ وٱلسُّلْطَانِ ٱلْمُلِيْمِ ، إِنَّكَ أَشَدُّ بَأْساً وأَشَدُّ تَنْكِيْلًا .

٣٧٥٥ ـ ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ مُنَزِّلًا بَأْساً مِنْ بَأْسِكَ أَوْ نِقْمَةً مِنْ نِقَمِكَ عَلَىٰ أَهْلِ مَعْصِيتِكَ بَيَاتاً وهُمْ نَائِمُوْنَ أَوْ ضُحَى وهُمْ يَلْعَبُوْنَ ، فَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ، وٱجْعَلْنِي وأَهْلِي في كَنَفِكَ ومَنَعِك وحِرْزِكَ .

٣٧٥٦ ـ ٱللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَيْنِ ٱللَّيْلَ وٱلنَّهَارَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِكَ ، فٱعْصِمْنِي فِيهما بحَوْلِكَ وقُوَّتِكَ ، ولا تُرِهما مِنِّي جَرَاءَةً عَلَىٰ مَعْصِيتِكَ ، ولا رُكُوناً إِلَىٰ مُخَالَفَتِكَ ، وٱجْعَلْ عَمَلِي فِيْهما مَقْبُولًا ، مَشْكُوراً ، وسَهِّلْ لِيْ مَا أَخَافُ مُخَالَفَتِكَ ، وٱجْعَلْ عَمَلِي فِيْهما مَقْبُولًا ، مَشْكُوراً ، وسَهِّلْ لِيْ مَا أَخَافُ عُسْرَهُ ، وصَعِّبْ عَلَيَّ أَمْرَهُ ، وٱقْضِ لِي فِيْهما ٱلْحُسْنَىٰ ، وآمِنِّي مَكْرَكَ ، ولا تَهْتِكْ عَنِي سِتْرَكَ ، ولا تُنْسِني ذِكْرَكَ . ٱللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وٱفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لذِكْرِكَ حَتَّىٰ أَعِي وَحْيَكَ ، وأَتْبِعَ كِتَابَكَ ، وأُصَدِّقَ رُسُلُكَ ، وأَوْمِنَ بوَعْدِكَ ، وأَخَافَ وَعِيْدَكَ ، وأُوْفِي بِعَهْدِكَ ، وآخُذَ بأَمْرِكَ ، ولا أَجْتَرِىءَ عَلَىٰ نَهْيِكَ . وأَخَافَ وَعِيْدَكَ ، وأُوْفِي بِعَهْدِكَ ، وآخُذَ بأَمْرِكَ ، ولا أَجْتَرَىءَ عَلَىٰ نَهْيِكَ .

٣٧٥٧ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي ودِيْنِي ومَالِي وأَهْلِي وكُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ ، فٱجْعَلْنِي ٱللَّهُمَّ في كَنَفِكَ وأَمْنِكَ وكِفَايَتِكَ وكِلَاءَتِكَ وحِفْظِكَ

<sup>[</sup>٣٧٥٤] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٥٥] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٥٦] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٥٧] لم أُجدُهُ .

ورِعَايَتِكَ ووَدِيْعَتِكَ ، يا مَنْ لا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ ، ولا يَخِيْبُ سَائِلُه ، ولا يَنْفَدُ ما عِنْدَهُ .

٣٧٥٨ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ في نُحُوْرِ أَعْدَائِي وكَيْدَ مَنْ كَادَني ، وبَغَىٰ عَلَيَّ .

٣٧٥٩ ـ ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِها قَلْبِي ، وتَجْمَعُ بِها شَاهِدِي ، وتَحْفَظُ بِها غَائِبِي ، وتُصْلِحُ بِها شَاهِدِي ، وتُرْكِي ، وتُكُمُّ بِها شَاهِدِي ، وتُزكِّي بِهَا عَمَلِي ، وتُلُهُمْني بِها رُشْدِي ، وتَعْصِمُنِي بِها مِنْ كُلِّ سُوْءِ . ٱللَّهُمَّ ومَا قَصُرَتْ عَنْهُ مَسْأَلَتِي ، ولَمْ تَبْلُغْهُ أُمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، فإنِي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيْهِ .

٣٧٦٠ اَللَّهُمَّ يا أَبْصَرَ النَّاظِرِيْنَ ، ويا أَسْمَعَ السَّامِعِيْنَ ، ويا أَسْرَعَ السَّامِعِيْنَ ، ويا أَسْرَعَ الْحَاسِبِيْنَ أَغْنِنِي بالعِلْمِ ، وزَيِّنِي بالحِلْمِ ، وأَكْرِمْنِي بالتَّقْوَىٰ ، وجَمِّلْنِي بالعَافِيَةِ .

٣٧٦١ - ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ ٱلظَّنِّ بِكَ ، وٱلصَّدْقَ في ٱلتَّوَكُّلِ عَلَيْكَ ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِيَنِي بِبَلِيَةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُوْرَتُهَا عَلَىٰ ٱلْعَبَثِ بِمَعَاصِيْكَ ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَبْتَلِينِي بِبَلِيَةٍ تَحْمِلُنِي ضَرُوْرَتُهَا عَلَىٰ ٱلْعَبَثِ بِمَعَاصِيْكَ ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي عِبْرَةً بِكَ أَنْ أَقُولَ قَوْلًا حَقًّا مِنْ طَاعَتِكَ أَلْتَمِسُ بِهِ سِواكَ ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي عِبْرَةً لَغَيْرِي ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَتَكَلَّفَ لَغَيْرِي ، وأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَسْعَدَ بَمَا آتَيْتَنِي مِنِّي ، وأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتَكَلَّفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَقْسِمُهُ لِي ، وما قَسَمْتَ لِي مِنْ فِسَمٍ أَوْ رَزَقْتَنِي فَٱتْنِي بِهِ في يُسْرِ وَعَافِيَةٍ حَلَالًا طَيِّبًا ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُزَحْزِحُنِي عَنْ بَابِكَ ، ويُبَاعِدُ بَيْنِي وَعَافِيَةٍ حَلَالًا طَيِّبًا ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُزَحْزِحُنِي عَنْ بَابِكَ ، ويُبَاعِدُ بَيْنِي

<sup>[</sup>٣٧٥٨] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٥٩] سُنن التّرمذيّ برقم ٣٤١٩، ٥/ ٣٥٧، والمعجم الكبير للطّبر انيّ برقم ١٠٦٦٨، ١٠ ٢٨٣.

<sup>[</sup>٣٧٦٠] عيون الأخبار ٢/ ٣١٤ ، وربيع الأبرار ٢/ ٣٦٨ .

<sup>[</sup>٣٧٦١] حلية الأولياء ٦/ ٧٣ .

وَبَيْنَكَ ، أَوْ يُنْقِصُ حَظِّي عِنْدَكَ ، أَوْ يَصْرِفُ وَجْهَكَ ٱلْكَرِيْمَ عَنِّي .

٣٧٦٢ ـ ٱللَّهُمَّ دَعَاكَ ٱلدَّاعُوْنَ ودَعَوْتُكَ ، وَسَأَلَكَ ٱلسَّائِلُوْنَ وَسَأَلْتُكَ ، وَسَأَلَكَ ٱلسَّائِلُوْنَ وَسَأَلْتُكَ ، وَطَلَبَكَ ٱلطَّالِبُوْنَ وَطَلَبْتُكَ . ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلثِّقَةُ وَٱلرَّجَاءُ وإِلَيْكَ مُنْتَهَىٰ ٱلرَّغْبَةِ وَٱلدُّعَاءِ وَٱلشِّدَّةِ وَٱلرَّخَاءِ . ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وٱجْعَلِ ٱلْيَقِيْنَ وَٱلدُّعَاءِ وَٱلشِّدَةِ وَٱلرَّخَاءِ . ٱللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وٱجْعَلِ ٱلْيَقِيْنَ فَي صَدْرِي ، وذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسَانِي . في قَلْبِي ، وَٱلنَّوْرَ في بَصَرِي ، وٱلنَّصِيْحَة في صَدْرِي ، وذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسَانِي .

٣٧٦٣ ـ ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلْعَاصِمُ وٱلْمَانِعُ ، وٱلْوَاقِي ٱلدَّافِعُ مِنْ كُلِّ سُوْءِ ، أَسْأَلُكَ ٱلرَّفَاهِيَةَ في مَعِيْشَتِي بما أَقْوَىٰ بِهِ عَلَىٰ طَاعَتِكَ ، وأَبْلُغُ بِهِ رُضُوانَكَ ، وأَجْلُغُ بِهِ رُضُوانَكَ ، وأَصِيْرُ بِهِ مِنْكَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلامِ غَداً .

٣٧٦٤ ـ ٱللَّهُمَّ لا تَرْزُقْني رِزْقاً يُطْغِيْني ، ولا تَبْتَلِني بفَقْرٍ يُضْنِيْنِي ، وأَعْطِني في ٱلآخِين أَنْ وأَعْطِني في ٱلآخِرَةِ حَظًّا وَافِراً وفي ٱلدُّنْيا مَعَاشاً وَاسِعاً .

٣٧٦٥ - ٱللَّهُمَّ إِلَيْكَ مَدَدْتُ يَدِي ، وفِيْمَا عِنْدَكَ عَظُمَتْ رَغْبَتِي ، فَٱقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَٱجْعَلْ لِيْ في كُلِّ خَيْرٍ تَوْبَتِي ، وَٱجْعَلْ لِيْ في كُلِّ خَيْرٍ نَصِيْباً ، وَإِلَىٰ كُلِّ بِرِّ سَبِيْلًا .

٣٧٦٦ اللَّهُمَّ اَغْفِرْ لِي كُلَّ ما سَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِي ، واَعْصِمْني فيما بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، واَعْصِمْني فيما بَقِيَ مِنْ عُمْرِي ، واَرْدُدْ عَلَيَّ أَسْبَابَ طَاعَتِكَ ، واَسْتَعْمِلْني بِهَا ، واَصْرِفْ عَنِّي أَسْبَابَ مَعْصِيَتِكَ ، وحُلْ بَيْني وبَيْنَها .

<sup>[</sup>٣٧٦٢] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٦٣] لم أَجِدُهُ .

<sup>[</sup>٣٧٦٤] لم أَجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٦٥] لم أَجِدْهُ.

<sup>[</sup>٣٧٦٦] لم أَجِدْهُ .

٣٧٦٧ - ٱللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِي ٱلشَّأْنِ عَظِيْمُ ٱلْجَبرُوْتِ شَدِيْدُ ٱلْمُحَالِ ذُو ٱلْكِبْرِيَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِيْبُ ٱلرَّحْمَةِ، سَامِعُ ٱلصَّوْتِ، صَادِقُ ٱلْوَعْدِ، وَفِيُّ ٱلْكِبْرِيَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِيْبُ ٱلرَّحْمَةِ، سَامِعُ ٱلصَّوْتِ، صَادِقُ ٱلْوَعْدِ، وَفِيُّ ٱلْعَهْدِ، مُجِيْبُ ٱلْمُضْطَرِّ، قَابِلُ ٱلتَّوْبِ، مُحْصِ لِمَا خَلَقْتَ، تُدْرِكُ مَا طَلَبْتَ، شَكُورٌ إِنْ شَكَرْتَ، ذَاكِرٌ إِنْ ذَكَرْتَ، أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي مُحْتَاجاً، مَا طَلَبْتَ، شَكُورٌ إِنْ شَكَرْتَ، ذَاكِرٌ إِنْ ذَكَرْتَ، أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي مُحْتَاجاً، وَأَرْجُوكَ نَاصِراً، ٱللَّهُمَّ ضَعُفْتُ فلا وَأَرْجُولُ نَاصِراً، ٱللَّهُمَّ ضَعُفْتُ فلا قُورًة لِي ، ٱللَّهُمَّ جِعْتُكَ مُسْرِفاً عَلَىٰ نَفْسِي مُقِرًّا بِسُوءِ عَمَلِي.

٣٧٦٨ - ٱللَّهُمَّ خَلَقْتنَي وأَمَرْتَنِي ونَهَيْتَنِي ورَغَّبْتَنِي في ثَوَابِ ما بِهِ أَمَرْتَنِي ، ورَهَّبْتَنِي عِقَابَ ما عَنْهُ نَهَيْتنَي ، وجَعَلْتَ لِي عَدُوًّا يَكِيْدُنِي ، وسَلَّطْتَهُ عَلَيَّ ، ورَهَّبْتَنِي عِقَابَ ما عَنْهُ نَهَيْتني ، وجَعَلْتَ لِي عَدُوًّا يَكِيْدُني ، وسَلَّطْتَهُ عَلَيَّ ، ولا يَنْسَىٰ فأَسْكُنْتَهُ صَدْرِي ، وأَجْرَيْتَهُ مُجْرَىٰ ٱلدَّم مِنِّي ، لا يَغْفُلُ إِنْ غَفِلْتُ ، ولا يَنْسَىٰ إِنْ نَسِيْتُ ، يُؤْمِنُنِي عِقَابَكَ ، ويُخَوِّفُني غَيْرَكَ ، إِنْ هَمَمْتُ بِفَاحِشَةٍ شَجَّعَني ، وإِنْ نَسَيْتُ مَلَاحاً ثَبَّطَنِي ، يَنْصِبُ لِي حَبَائِلَ ٱلشَّهَوَاتِ ، إِنْ وَعَدَني كَذَبَني ، وإِنْ لَمْ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُ يَسْتَزُلِلْنِي ، وإِنْ لَمْ تَعْرِف عَنِي كَيْدَهُ يَسْتَزُلِلْنِي ، وإِنْ لَمْ تَعْرِف عَنِي كَيْدَهُ يَسْتَزُلِلْنِي ، وإِنْ لَمْ تَعْمِمْنِي مِنْهُ يُضْلِلْني ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ، وأَقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنِّي بسُلْطَانِكَ عَلَيْهِ ، فأَفُوْزَ مَعَ مُحَمَّدٍ وعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ ، وأَقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَنِّي بسُلْطَانِكَ عَلَيْهِ ، فأَفُوْزَ مَعَ الْمَعْصُوْمِيْنَ مِنْهُ .

٣٧٦٩ - ٱللَّهُمَّ لا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ ، ولا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ ، ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، ولا مُنعْتَ ، ولا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ ، ولا بَاسِطَ لِمَا وَمَا أَعْطَيْتَ ، ولا مُقَدِّمَ لِمَا أَخْرْتَ ، ولا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ . ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلْعَلِيْمُ فلا قَبَضْتَ ، ولا مُقَدِّمْ لِمَا أَخْرِثَ ، ولا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ . ٱللَّهُمَّ أَنْتَ ٱلْعَلِيْمُ فلا

<sup>[</sup>٣٧٦٧] لم أُجِدْهُ .

<sup>[</sup>٣٧٦٨] أمالي ابن سمعون الواعظ ٢٣٦ \_ ٢٣٧ من دُعاء عليّ .

<sup>[</sup>٣٧٦٩] مسند أحمد برقُم ١٥٤٩٢ ، ٢٤٧/٢٤ ، والمستدرك على الصّحيحين برقم ١٨٦٨ ، ١/ ٦٨٦ ، والمعجم الكبير للطبرانيّ برقْم ٤٥٤٩ ، ٥/٧٧ .

يَجْهَلُ ، وأَنْتَ ٱلْحَلِيْمُ فلا يَعْجَلُ ، وأَنْتَ ٱلْكَرِيْمُ فلا يَبْخَلُ ، وأَنْتَ ٱلْعَزِيْزُ فلا يَجْهَلُ ، وأَنْتَ ٱلْمُجِيْرُ فلا يُضَامُ ، ٱغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ ، يَذِكُ ، وأَنْتَ ٱلْمُجِيْرُ فلا يُضَامُ ، ٱغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ ، وما أَخَرْتُ ، وما أَعْلَنْتُ ، وما أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَمَا أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ ، ومَا أَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وبالإِجَابَةِ جَدِيْرٌ ، وبالإِجَابَةِ جَدِيْرٌ ، لا إِلهَ إِلاَ أَنْتَ .

قَالَ ٱلْمُقَيِّدُ لشَوَارِدِ فَوَائِدِ ما ذُكِرَ مِنَ ٱلأَضْدَادِ ، وٱلْمُؤَلِّفُ مِنْ غَرَائِبِها بَيْنَ ٱلأَشْبَاهِ وٱلأَنْدَادِ :

وعِنْدَما تَمَّ كِتَابُنا ، وٱتَّسَقَ قَمَرُ مَحَاسِنِهِ بَعْدَ ٱلسِّرَارِ ، وكَادَ سَنَا حُسْنِهِ يَعْلَقُ بَالْبَصَائِرِ ، دُوْنَ ٱلأَبْصَارِ ، وتَفَجَّرَتْ مِنْ خِلَالِ سُطُوْرِهِ يَنَابِيْعُ ٱلْحِكَمِ ، وهَمَّ عُبَابُها أَنْ يَفْهَقَ فَيُنِمَّ بِما كَتَمَ ، وسَفَرَتْ أَلْفَاظُهُ عَنْ مَعَانٍ كَأَحْسَنِ ما تَنْشَقُّ عَنْهُ أَلْكَمَائِمُ ، وقَامَتْ نَفَقَاتُ بَدَائِعِهِ لَصَرِيْعِ ٱلْهُمُوْمِ مَقَامَ ٱلرُّقَىٰ وٱلتَّمَائِمِ = تَقَاضَاني بوَعْدِي إِيَّاهُ عِنْدَ ٱبْتِدَائِهِ بِأَنْ أُطْلِعَهُ بَاهِرَ ٱلْعُقُولِ أَوْلِيَاؤُهُ وأَعْدَاؤُهُ .

فاسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَىٰ ٱلْكَرِيْمَ ، وأَمْسَكْتُ مِنْ عِنَانِ ٱلْقَلَمِ في مِضْمَادِ ٱلْإِطْنَابِ ، وقَصَرْتُ خَطْوَهُ لِعِلْمِي أَنَّ ٱلسَّامَةَ مَقْرُوْنَةٌ بِٱلإِكْثَارِ وٱلإِسْهَابِ ، وَحَلَوْتُهُ في حُلَلِ فُنُوْنِهِ وَفَاءً بِعَهْدِهِ ، وإِنْجَازاً لِمَا سَبَقَ مِنْ وَعْدِهِ ، مَادًّا مِنْ صَحَائِفِهِ كَفًا يُسْأَلُ بِهَا ٱلتَّغْدِيْقُ عَنْ سُوْءِ ٱلتَّلْفِيْقِ ، ويُدْرَأُ بِهَا شُبَهَاتُ مَنْ يَرَىٰ أَنَّ بِيدِهِ زِمَامَ ٱلتَّوْفِيْقِ ، فَهُوَ يَتَصَرَّفُ بِهِ عَلَىٰ حُكْمِ ٱخْتِيَارِهِ ومُرَادِهِ ، ويَبْلُغُ غَايَةَ أَمَلِهِ بِجِيَادِ سَعْيِهِ وٱجْتِهَادِهِ .

وإِلَىٰ اللهِ أَبْرَأُ مِنَ ٱلْحَوْلِ وٱلْقُوَّةِ ، وأَسْأَلُهُ أَنْ يُزَحْزِحَنِي عَنِ ٱلْوُقُوْعِ في هٰذِهِ ٱلهُوَّةِ ، وأَنْ يَجْعَلَ هٰذَا ٱلْكِتَابَ للنَّفُوْسِ يُعْجِبُ ويَرُوْقُ ، ويُجْرِيَهُ بالمَحَبَّةِ مُجْرَىٰ ٱلدَّمِ في ٱلْعُرُوْقِ ، وأَنْ يُدْخِلَني جَنَّاتٍ يَجِلُّ وَصْفُها ويَفُوْقُ ؛ إِنَّهُ مِنْ مُجْرَىٰ ٱلدَّمِ في ٱلْعُرُوْقِ ، وأَنْ يُدْخِلَني جَنَّاتٍ يَجِلُّ وَصْفُها ويَفُوْقُ ؛ إِنَّهُ مِنْ رَاجِيهِ قَرِيْبٌ ، ولدَاعِيْهِ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ ، آمِيْنَ .





رَفْعُ حِب (لرَّحِن (لِخِتَّرِي (سِلَتَهَ (لِنْزَرُ (لِفِرُو فِرِ (سِلَتَهَ لِانْزِرُ (لِفِرُو فِرِ www.moswarat.com

#### -«( 🌲 )»-----

|           | ١ _ فِهْرِسُ ٱلآيِ ٱلكَرِيْمَةِ                                                                                   |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                  | رَقْمُ ٱلآية |
|           | ٢ _ سورة البقرة                                                                                                   | ·            |
| 75.1      | وَإِنَّهَا لَكَدِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ                                                                  | ٤٥           |
| 273       | وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ                                                           | 1.7          |
| 897       | فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ                                                            | ۱۳۷          |
| ٨٥        | وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسُ    | ١٧٧          |
| 711       | كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَ | ۱۷۸          |
| 1111      | وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيكُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالَيْ                         | ۲۸۱          |
| 911       | فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ                              | 198          |
| ۲۰۸       | وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهُلُكَةِ ۚ                                                                | 190          |
| ٤٠        | تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ                                                                                        | 197          |
| 979_479   | وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ                          | 7.7          |
| 173       | وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوأً                                                                | 771          |
|           | وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا                 | 777          |
| 049       | ؙ<br>ٮؙڤريوهُن                                                                                                    |              |
| ٣٧٨       | إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ                                                                  | 779          |
| 977       | تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ        | 779          |
| 918       | وَأَن تَعْ فُوٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ                                                                         | 747          |
| 707       | وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ ۗ                                                                            | 777          |
|           | إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِدِ ۚ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ                              | 7 & A        |
|           | وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكَرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَيِكَةُ ۚ إِنَّ فِي                |              |
| ٤٧٨       | ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ                                                                   |              |
| 111       | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَىتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى                              | 778          |

| ٱلصَّفْحة   | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                            | رَقْمُ ٱلآية |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | ٣_سورة آل عمران                                                                                                             |              |
| ٥٨٥         | لَن لَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَجِبُّونَ                                                                 | 97           |
| ٤٢٨_٣٧٦     | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَوَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ          | 1 • 4        |
|             | وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَى           | 1            |
|             | أَعْقَائِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ                            |              |
| V0Y_٣V7     | ٱلشَّنْكِرِينَ                                                                                                              |              |
|             | إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا           | 100          |
| ۸۳۸         | كَسَبُواً ۚ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ                                                                                 |              |
| 774         | وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ                                                  | 109          |
|             | وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - هُوَخَيْرًا لَكُمُّ بَلْ هُوَ شَرٌّ كَلُمُ | ۱۸۰          |
| ٦٧٣         | سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عَوْمَ ٱلْقِيَكَ مَةً                                                                     |              |
| <b>"</b> ለፕ | ذَ لِكَ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّا مِ لِلْعَبِيدِ                                         | ١٨٢          |
|             | ٤ _ سورة النِّساء                                                                                                           |              |
| ०१٦         | أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَ <sup>لِنَ</sup> كُمْ                                                                               | ٣            |
| 1.07        | وَٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ                                                     | ٣٦           |
| 11.0        | يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ                                                            | ٥٤           |
| ۸۰٦         | خُذُواْ حِذْرَكُمْ                                                                                                          | ٧١           |
| 910         | مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِۦ                                                                                          | ۱۲۳          |
| 0 & 1       | لَا إِلَىٰ هَتَوُٰلَآءِ وَلَاۤ إِلَىٰ هَتَوُلَآءً                                                                           | 184          |
|             | ٥ _ سورة المائدة                                                                                                            |              |
|             | إِنَّمَا جَزَ ۚ وَٰٓ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـ تَّلُوٓ ٱ     | . 44         |
|             | أَوْ يُصُكِلَبُوَ أَاوَ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِن.                               |              |
| <b>ዓ</b> ለገ | َّالِّارْضِ<br>الْأَرْضِ                                                                                                    |              |

وَعَدُوَّكُمْ

471

| آلصَّفْحة | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                         | رَقْمُ ٱلآية |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ      | ٣٨           |
| ٥٤٤       | حَكِيدٌ                                                                                                                  |              |
|           | وَكُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَـيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنف                | ٤٥           |
| 918       | وَٱلْأُذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ                                                        |              |
| ११९       | ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ                                                                             | ٥٤           |
| १११       | يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ نَسُؤُكُمْ ۗ                          | 1 • 1        |
|           | ٦ _ سورة الأنعام                                                                                                         |              |
| 449       | قَدْضَكَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ                                                                       | ٦٥           |
| 198       | لِّكُلِّ نَبَارٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ                                                                       | ٦٧           |
|           | ٧ ـ سورة الأعراف                                                                                                         |              |
| ۲۷۸       | رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ | <b>ب</b> ر ۸ |
| ۲۷۸       | لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ                                                                                  | ۳۸           |
| 977       | فَأَذَّنَ مُؤَذِّثُ بَيْنَهُمْ أَت لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ                                                 | ٤٤           |
| 1 1 1     | سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُوكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ                                       | 1 2 7        |
| 45        | خُذِ ٱلْعَفَوَ وَأْمُرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ                                                        | 199          |
| 978       | إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَشَّهُمْ طَانِّيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ             | 7 • 1        |
|           | ٨ ـ سورة الأنفال                                                                                                         |              |
|           | رِأَعِـذُواْ لَهُم مَّا ٱسْـتَطَعْتُـم مِّن قُوَةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِـ، عَدُوَّ ٱللَّهِ           | ۲۰           |

#### ٩ \_ سورة التوبة

٣٤ ـ ٣٥ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُمُ م يِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَهُمْ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِزُونَ

| ٱلصَّفْحة | آية ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                               | رَقْمُ ٱلاَ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٣٧٠       | يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُوًّا مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ | ٥٨          |
| 1 • ٤٦    | لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ     | 91          |
|           |                                                                                                                    |             |
|           | ۱۰ ـ سورة يونس                                                                                                     |             |
| 777       | فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّهَ لَكُلُّ                                                                    | 47          |
|           |                                                                                                                    |             |
|           | ۱۱ سورة هود                                                                                                        |             |
| 411       | ٣٠ إِن تَشْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَشْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ                       | 17 P        |
| ٣٨٢       | بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ                                                                                   | ٤٤          |
| 2 7 9     | أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدُ                                                                                   | ٧٨          |
| 747       | وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ                                                     | ۸۸          |
| ۲۳.       | لَا يُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُحْسِنِينَ                                                                                  | 110         |
|           |                                                                                                                    |             |
|           | ١٢ ـ سورة يوسف                                                                                                     |             |
| 888       | يَنْبُنَىَ لَا نَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَىٰٓ إِخُوتِكَ فَيكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا                                      | ٥           |
| १९१       | فَلَمَا رَأَيْنَهُ ۚ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيهُنَّ                                                          | ۲٦          |
| Y•V       | أَضْغَنَثُ أَحْلَكُمْ وَمَا يَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىمِ بِعَالِمِينَ                                           | ٤٤          |
| 579       | فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَفِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ                                  | ۸.          |
| 74.       | إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ                                                                            | ٨٨          |
| ٩         | تَـُاللَّهِ لَقَدْءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْ مَا وَإِن كُنَّا لَخَطِءِينَ                                            | ٩١          |
| ٨٨٤       | لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ                            | 97          |
|           |                                                                                                                    |             |
|           | ١٣ _سورة الرَّعد                                                                                                   |             |
| ۷۹٤_ ٥٧   | إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِمٍ مُّ                                  | 11          |
|           |                                                                                                                    |             |

|                                         | **************************************                                                                              | ————         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٱلصَّفْحة                               | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                    | رَقْمُ ٱلآية |
| ٤٩٨                                     | أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ                                   | ٤١           |
| ** 1                                    | وَسَيْعًا مُ ٱلْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ                                                                    | 23           |
|                                         | ١٤ ـ سورة إبراهيم                                                                                                   |              |
| *************************************** | وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ                                                                      | 10           |
| 084                                     | يتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ                                                                                | ۱۷           |
| ***                                     | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ            | 47           |
| 970                                     | وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلْلِمُونَ                                                   | ٤٢           |
|                                         | ١٥ _ سورة الحجر                                                                                                     |              |
| 797                                     | وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِنكَ نَاخَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ                         | ۲۱           |
| ٣٨٢                                     | جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ                                                                                   | 91           |
|                                         | ١٦ _سورة النّحل                                                                                                     |              |
|                                         | إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ              | ٩٠           |
| ۱ + ٤                                   | وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغْيُ                                                                                            |              |
| 473                                     | فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ                                    | 91           |
| ~~9_ 17~ <                              | إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۖ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلۡكَذِبُورَ         | 1.0          |
|                                         | وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ          | 117          |
|                                         | بَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْمُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ               | á            |
| 900                                     | صِهـنغُونَ                                                                                                          | يَا          |
| 9.4.1                                   | وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۚ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِين          | 177          |
|                                         | ١٧ ـ سورة الإسراء                                                                                                   |              |
|                                         | وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّدِينَ |              |
| ٦٦.                                     | كَانُوٓ أَ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينِ ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكَفُورًا                                        | 7            |

| ٱلصَّفْحة    | آَيْة ٱلسُّوْرَة                                                                                                                             | رَقْمُ ٱل |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Y Y Y</b> | وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا                            | 44        |
| 750          | إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا                                                          | 47        |
|              |                                                                                                                                              |           |
|              | ۱۸ ـ سورة الكهف                                                                                                                              |           |
|              | ينذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوبَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ                   | ٩٤        |
| ٣١٥          | بَيْنَا وَيَدِيْهُ مُ سَدًّا                                                                                                                 |           |
|              |                                                                                                                                              |           |
|              | ۱۹ ـ سورة مريم                                                                                                                               |           |
| ٨٩٩          | يَلْيَتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا                                                                                    | 73        |
| ٣٨٢          | هَلْ يَحِشُ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا                                                                                | 9.1       |
|              |                                                                                                                                              |           |
|              | ۲۰ ـ سورة طُهَ                                                                                                                               |           |
|              | ٢٠ ـ ٢٧ ـ ٢٨ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِى ۞ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن                                              | 1_70      |
| ٤٠٢          | لِّسَانِيْ اللَّهِ عَقْقَهُواْ قَوْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال |           |
| ٤٠٢          | قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَكُمُوسَىٰ                                                                                                           | 47        |
| 114          | وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَى                                          | 71        |
| ۸۱٦_٣١٦      | وَلَا تَعْجُلْ بِٱلْقُدْرَ اِنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَخُيُلَمْ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا                                      | 118       |
|              | ٠                                                                                                                                            |           |
|              | ٢١ ـ سورة الأنبياء                                                                                                                           |           |
| 191          | لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهِ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَّا                                                                                 | 77        |
| ٤٧٩          | فَفَهَّمَنَاهَا سُلِيَمَانَ وَكُلَّاءَالَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأَ                                                                           | ٧٩        |
| 1110         | مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ                                                                                            | ۸۳        |
|              | ٱلنُّونِ إِذِذَّ هَبَ مُغَنِضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنِ أَن لَآ                                        | ٨٧        |
| 1110         | إِلَكُهُ إِلَّا أَنْتُ سُبْحُنَكُ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ                                                                            |           |

| ۸ -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ألصَّفْحة   | أَسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رَقْمُ ٱلآية |
|             | ١٠ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7_1.0        |
| ٣٨٢         | ٱلصَّكَ لِحُونَ ١ ﴿ إِنَّ فِ هَاذَا لَبَكَ عُا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|             | . 11 ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| ۸۳٥         | ۲۲ ـ سورة الحب<br>المراثياً كان المرات المراد و المراد الكان المراد | <b></b> .    |
| Λ1 0        | فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲1           |
| <b>"</b> ለ۲ | ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٤           |
|             | فَكُأْيِّن مِّن قَــْرَكِةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٥           |
| ٣٨٢         | وَبِيْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 7 • 9       | فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٦           |
|             | أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ بِهَآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦           |
| ۲۱.         | فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|             | ٢٣ _ سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ٧١٢         | فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يُوْمَيِنِ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٠١          |
| 981         | ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۰۸          |
|             | ۲۶ ـ سورة النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| ۸٦٧         | وَلَيَعْفُواْ وَلَيْصَفَحُواً أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77           |
| 271         | وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44           |
|             | ٢٥ سورة الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|             | وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِيرِ، يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدهِلُوبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦٣           |
| ۸٦٧         | قَالُواْ سَلَامًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ٧٢٢         | وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنَفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦٧           |
| 1117        | قُلُ مَا يَعْبَوُاْ بِكُرُ رَبِّ لَوَلَا دُعَآ وَكُمْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VV           |
|             | ٢٦ _ سورة الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ١٠٧٠        | فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۱           |
| 1 7         | فقررت مِنظم مما جِعدهم فوهب في رقي علما وجعبي س معرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1          |



| ٱلصَّفْحة | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                                         | رَقْمُ ٱلآية |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٩٨٨       | ١٠ فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ ٢٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ                                                                                   | 1_1          |
| ٤٦٠       | وَمَآ أَشْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ                                                   | 1.9          |
| YVA       | ١١ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةَ تَعَبَّثُونَ شَيُّ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ                                 | 171 _ P      |
| YVA       | وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّادِينَ                                                                                                | 14.          |
|           |                                                                                                                                          |              |
|           | ٢٧ ـ سورة النّمل                                                                                                                         |              |
| 499       | وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمِّ كَانَ مِنَ ٱلْعَآ بِبِينَ                                               |              |
| ٣٧٨       | فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةَ 'بِمَاظَلَمُوٓأَ                                                                                          | ۲٥           |
|           |                                                                                                                                          |              |
|           | ۲۸ _ سورة القصص                                                                                                                          |              |
|           | طسَمَ آ اللهُ عَلَيْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ آلَهُ مِنْ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَاإِ مُوسَى                                             | <b>m_r_1</b> |
| ۳۸۱       | وَفِرْعَوْبَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُوُمِهُ وَبَ                                                                                           |              |
|           | إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَكَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَشْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ                                         | ٤            |
| ٣٨١       | بُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمَّ وَيَسْتَحْيِ. نِسَاءَهُمُ ۚ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ                                                  |              |
|           | وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ                               | ٦_٥          |
| ۳۸۱       | لْوَرِثِينَ ۚ ۞ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ                                                                                         |              |
| ۲۸۱       | رُِنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَـٰذَرُونَ                                                      | , ٦          |
| 084       | بِّ فِرْعَوْنَ وَهُامَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَاطِءِينَ                                                                              | ٨            |
| ٤٩٤       | لَا آبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ                                                          | ٢٦           |
| 0 • 1     | وَأَخِي هَـُنرُونِثُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا                                                                                     | 74           |
|           | ٣٣ _ سورة الأحزاب                                                                                                                        |              |
| ٨٥٨       | ١١ - سورة الاحراب<br>ل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَدْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْ لِ وَإِذَا لَا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا | ۶<br>۳ ۱ س   |
|           |                                                                                                                                          |              |
| 1.09      | إِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ                                                                           | ٥٣ و         |



078

| رَقْمُ ٱلآ | أَسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                                 | ٱلصَّفْحة   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1          | ·<br>نِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْ |             |
|            | لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ                                                                                                                | 797         |
|            | ۳٤ ـ سورة سبأ                                                                                                                     |             |
| 44         | وَمَا أَنَفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُ أَمُّ وَهُوَ خَكْيرُ ٱلرَّزِقِينِ                                                    | - 977 - 077 |
|            | ۳۸_سورة ص                                                                                                                         |             |
| ۲.         | وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ                                                                                   | 777         |
| ٣٣         | رُدُّوهَا عَلَیَّ                                                                                                                 | 279         |
|            | ٤٠ ـ سورة غافر                                                                                                                    |             |
| 79         | مَآ أُرِيكُمۡ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهَّدِيكُوۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ                                                      | 008         |
| ٦.         | وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ ٱسْتَجِبْ لَكُوْ                                                                                     | 1117        |
|            | ٢١ ـ سورة فُصِّلَتْ                                                                                                               |             |
| 45         | وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ                |             |
|            | عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ                                                                                               | 79          |
|            | ٤٢ ـ سورة الشُّورى                                                                                                                |             |
| ٣.         | وَمَآ أَصَلَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ                                            | <b>V9</b> Y |
| ٣٧         | وَ إِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ                                                                                           | 978         |
| ٤٠         | وَجَزَّوُاْ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا                                                                                         | 917         |
| ٤٠         | فَمَنْ عَفَ اوَأَصْلَحَ فَأَجَرُهُ عَلَى اللّهِ                                                                                   | VFA         |
| ٤١         | وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَتِهِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ                                                       | 918_911     |
|            |                                                                                                                                   |             |

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمْوَرِ

٤٣

| ألصَّفْحة | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                                                                                      | رَقْمُ ٱلآية |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           | ٤٣ ـ سورة الزخرف                                                                                                      |              |
| 8 • 4     | أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ                                                | ١٨           |
| 110       | أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ                                                                                            | 01           |
| ٤٠٢       | أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَلَا الَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلِا يَكَادُ يُبِينُ                                              | 07           |
| १९९       | مَا تَشْتَهِ عِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعَامُ ثُ                                                                 | . V1         |
|           | ٤٤ _ سورة الدخان                                                                                                      |              |
| 1.09      | رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِثُونَ                                                                | ١٢           |
|           | ٤٦ _ سورة الأحقاف                                                                                                     |              |
| 449       | فَمَا أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلِآ أَبْصَدُرُهُمْ وَلآ أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ                                | , 77         |
|           | ٤٩ ـ سورة الحجرات                                                                                                     |              |
| ۱۲۸       | إِن جَآءَ كُمْ قَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ                                                                      | ٦            |
|           | تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا فِسَآةٌ | <u> </u>     |
| 007       | نِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْلً مِّنْهُنَّ                                                                      | •            |
| 1.47      | لَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِتُمُوهُ                | , 17         |
|           | ٠ ٥ _ سورة ق                                                                                                          |              |
| ۲.۸       | نَ فِ ذَالِكَ لَذِكَرَيْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُدُ                              | إ <b>٣٧</b>  |
|           | ٥٥ _سورة الرحمٰن                                                                                                      |              |
| 7 8 0     | ـ ٤ ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُدْرَءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَدَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ                                 | - ۳ - ۲ - ۱  |
|           | ٥٧ ـ سورة الحديد                                                                                                      |              |
| ٣١٥       | ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ                | ۱۳ فَ        |
| 797       |                                                                                                                       |              |
|           |                                                                                                                       |              |

ٱلصَّفْحة

077

أسْمُ ٱلسُّوْرَة

رَقْمُ ٱلآية

٩

٨

٥٩ \_ سورة الحشر

وَنُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ

٦١ \_ سورة الصف

٣ \_ ٢ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٠ هَـ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ١٠ هَـ

11.

474

تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ

٦٢ \_ سورة الجمعة

قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمٌّ

٦٣ \_ سورة المنافقون

٤ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ هُمُ ٱلْعَدُولُ

٦٨ \_ سورة القلم

٤ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ
 ١٥ ـ ١٢ ـ ١٣ هَمَّا زِمَشَّاَ عِنِمِيمِ شَمَّنَا عِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ شَعْتُ لِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ

١١ هَمَّانِ مَّشَّاءَ بِنَمِيمِ ١١

٦٩ \_ سورة الحاقة

٢٧ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ٢٧

٨٣ \_ سورة المطففين

١٤ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

| ٱلصَّفْحة | ٱسْمُ ٱلسُّوْرَة                                    |                                    | رَقْمُ ٱلآية |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
|           | ٨٦ ـ سورة الطارق                                    |                                    |              |
| ۳۸۲       |                                                     | فَصْلُ ١                           | 18_18        |
|           | ٩٩ ـ سورة الزلزلة                                   |                                    |              |
|           | خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ | فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ | <b>A</b> _ V |
| 910       |                                                     | شُـرًا يَـرَهُ                     |              |
|           | ١٠٨ _ سورة الكوثر                                   |                                    |              |
| 014       |                                                     | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ   | ١            |
|           | ١٠٩ _ سورة الكافرون                                 |                                    |              |
| ٤٣٠       |                                                     | قُلِّ يَتَأَيُّهُا ٱلۡكَفِرُونَ    | ١            |
|           |                                                     |                                    |              |

١١٢ ـ سورة الإخلاص

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰدُ

### -••••••

# ٢ \_ فِهْرِسُ ٱلأَحَادِيْث

(2)

|           | (6)                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                         |
| 77.       | • آفَةُ ٱلْجُوْدِ ٱلسَّرَفُ .                                                                                       |
| ۹۳۷ _ ۲۹۳ | • ٱبْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ .                                                                                         |
| ۳۸٤       | <ul> <li>أَبْغَضُكُمْ إِلَيَّ ٱلثَّرْثَارُوْنَ ٱلْمُتَفَيْهِقُوْنَ .</li> </ul>                                     |
| ٥٨٢       | <ul> <li>أُتِي رَسُوْلُ الله ﷺ بمالٍ مِنَ ٱلْبَحْرَيْنِ لَمْ يُؤْتَ قَبْلَهُ بِمِثْلِهِ .</li> </ul>                |
|           | • أَحَبُّ ٱلْعِبَادِ إِلَىٰ ٱللهِ ٱلأَتْقِيَاءُ ٱلأَخْفِيَاءُ ٱلَّذين إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا ، وإِذَا      |
| 1 • ٧ •   | شَهِدُوا لَمْ يَقْرَبُوا، أُوْلَٰئِكَ أَئِمَّةُ ٱلْهُدَىٰ ومَصَابِيْحُ ٱلظُّلَمِ .                                  |
| 770       | • أَحَبُّ ٱلْعِبَادِ إِلَىٰ اللهِ مَنْ حُبِّبَ إِلَيْهِ ٱلْمَعْرُوْفُ .                                             |
| 797       | • ٱلأَحْمَقُ أَبْغَضُ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ ٱللهِ تَعَالَىٰ إِذْ حَرَمَهُ أَعَزَّ ٱلأَشْيَاءِ عَلَيْهِ وهُوَ ٱلْعَقْلُ . |
| 974       | • أَدْرَؤُوا ٱلْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ .                                                                           |
| 101       | • إِذَا جَمَعَ ٱللهُ ٱلأَوَّلِيْنَ وٱلآخِرِيْنَ رُفِعَ لكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ وقِيْلَ لهٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ .    |
| 540       | • إِذَا قُلْتَ فَأَوْجِزْ ، فإِذَا بَلَغْتَ حَاجَتَكَ فلا تَتَكَلَّفْ .                                             |
|           | • أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ،                |
| 149       | وإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وإِذَا ٱتْتُمِنَ خَانَ .                                                                    |
| ٤٨        | • أَسْتَحْيُوا مِنَ ٱللهِ حَقَّ ٱلْحَيَاءِ .                                                                        |
| 888       | • أَسْتَعِينُوا عَلَى قَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ بِالكِتْمَانِ .                                                         |
| 1114      | • ٱسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ ٱلْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ .                                                                 |
| 101       | • ٱشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجِدُ لَهُ نَاصِراً غَيْرِي (حديث قُدسي).                             |
|           | • أَضْمَنُوا لَي سِتًّا أَضْمَنْ لَكُمُ ٱلْجَنَّةَ؛ ٱصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُم،         |
| •         | وأَذُوا ٱلأَمَانَـةَ إِذَا ٱتْتُمِنْتُـمْ ، وٱحْفَظُوا فُرُوجَكُـمْ ، وغُضُّـوا أَبْصَـارَكُـمْ،                    |
| ٤١_٤٠     | وكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ .                                                                                             |
| 00V       | • ٱطَّلَعْت عَلَىٰ ٱلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها ٱلْبُلْهَ .                                              |

| ألصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | • أَعْتَىٰ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ ٱللهِ وأَبْغَضُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱللهِ وأَبْعَدُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱللهِ رَجُلٌ وَلَّاهُ ٱللهُ                 |
| 107       | تَعَالَىٰ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئاً فلَمْ يَعْدِلْ فيهم .                                                                       |
| 111.      | • أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَارِ سُوْءٍ في دَارِ مُقَامَةٍ ؛ فإِنَّ ٱلْبَادِيَ يَتَحَوَّلُ .                                            |
| _ ۱۰۳۷    | • أَغِبُّوا فِي زِيَارَةِ ٱلْمَرِيْضِ ، وأَرْبِعُوا إِلا أَنْ يَكُوْنَ مَغْلُوباً .                                                  |
| 770       | • أَقْسَمَ اللهُ بِعِزَّتِهِ وعَظَمَتِهِ وجَلَالِهِ لا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ شَحِيْحٌ ولا بَخِيْلٌ .                                   |
| 9.4.1     | • أَقِيْلُوا ذَوِي ٱلْمُرُوْءَاتِ عَثَرَاتِهِم إِلَّا في ٱلْحُدُوْدِ .                                                               |
|           | • أَقِيْمُوا ٱلْحُدُوْدَ في ٱلسَّفَرِ وٱلْحَضَرِ عَلَىٰ ٱلْبَعِيْدِ وٱلْقَرِيْبِ ، ولا تُبَالُوا في الله ِلَوْمَةَ                   |
| 977       | لَائِمٍ .                                                                                                                            |
| ۹۸۸       | • أَكْثِرُوا مِنَ ٱلإِخْوَانِ ؛ فإِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ .                 |
|           | • أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ خَيْرِ أَخْلَاقِ أَهْلِ ٱلدُّنْيا: مَنْ وَصَلَ مَنْ قَطَعَهُ ، وعَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ                    |
| 37        | وأَعْطَىٰ مَنْ حَرَمَهُ .                                                                                                            |
| ۸۳۸       | • أَلَا تَخْرُجُوْنَ مَعَ رَاعِيْنا في إِبِلِهِ فتَشْرَبُوْنَ مِنْ أَلْبَانِها وأَبْوَالِها .                                        |
| 9.8       | • أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لِوَائِي ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلأَرْضُ .                        |
| ٤٤٠       | • أَنْتَ سَالِمٌ وسَكَتَّ ، وإِذَا تَكَلَّمْتَ فلَكَ أَوْ عَلَيْكَ .                                                                 |
| 7.4       | • إِنَّ حَقًّا على اللهِ أَلَّا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنْ لهذِهِ ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ ولا يَضَعُ شَيْئًا إِلَّا رَفَعَهُ .         |
| 177       | • إِنَّ ٱلْخُلُقَ ٱلسَّيِّيءَ يُفْسِدُ ٱلْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ ٱلْخَلُّ ٱلْعَسَلَ .                                                 |
| 1117      | <ul> <li>إِنَّ ٱلدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ ومِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ الله بِالدُّعَاءِ .</li> </ul>         |
| 11.       | • إِنَّ ذَا ٱلْوَجْهَيْنِ لَا يَكُوْنُ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهاً .                                                                      |
|           | • إِنَّ ٱلسَّخِيَّ قَرِيْبٌ مِنَ ٱللهِ قَرِيْبٌ مِنَ ٱلنَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ ٱلْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ ٱلنَّارِ ،                      |
| 070       | ولَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ مِنْ عَالِمٍ بَخِيْلٍ .                                                                      |
| 737       | <ul> <li>إِنَّ ٱلسَّعَادَةَ لَتَلْحَظُ ٱلْحَجَرَ فيُدْعَىٰ رَبًّا .</li> </ul>                                                       |
|           | <ul> <li>إِنَّ سُوْءَ ٱلْخُلُقِ زِمَامٌ مِنْ عَذَابِ ٱللهِ فِي أَنْفِ صَاحِبِهِ ، وٱلزِّمَامُ في يَدِ شَيْطَانٍ يَجُرُّهُ</li> </ul> |
| 177       | إِلَىٰ ٱلنَّارِ .                                                                                                                    |
| 277       | • إنَّ شُعَيْباً خَطِيْبُ ٱلْأَنْسَاءِ .                                                                                             |



| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | • إِنَّ ٱلصِّدْقَ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلْبِرِّ ، وٱلْبِرُّ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلْجَنَّةِ ، وٱلْكَذِبُ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلْفُجُوْرِ               |
| ١٣٢       | وٱلْفُجُوْرُ يَهْدِي إِلَىٰ ٱلنَّارِ .                                                                                                |
| 917       | • إِنَّ ٱلْعَفْوَ لَمَكْرُمَةٌ مَا مِثْلُها مَكْرُمَةٌ وَلَكِنْ لا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ .                        |
| ٧٢٨       | • إِنَّ ٱلْعَفْوَ لا يَزِيْدُ ٱلْعَبْدَ إِلَّا عِزًّا فاعْفُوا يُعِزَّكُمُ ٱللهُ .                                                    |
| ٤٧        | • إِنَّ لَكُلِّ شَيْءٍ خُلُقًا ، وخُلُقُ هٰذَا ٱلدِّيْنِ ٱلْحَيَّاءُ .                                                                |
| 97        | <ul> <li>إِنَّ اللهَ ٱتَّخَذَني عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَني رَسُولًا .</li> </ul>                                                 |
| 1.97      | • إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِ دِيْنَهُ وعِرْضَهُ وأَنْ يُظَنَّ به ٱلسُّوءُ .                                               |
| 98 8      | • إِنَّ اللهَ رَحِيْمٌ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَمَاءَ .                                                                          |
| ٤١٨       | • إِنَّ اللهَ لا يَسْمَعُ دُعَاءً مَلْحُوْناً .                                                                                       |
| 117       | <ul> <li>إِنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ عَمَلًا فِيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ رِيَاءٍ .</li> </ul>                                           |
| 447       | <ul> <li>إِنَّ اللهَ يُحَاسِبُ كُلَّ ٱمْرِيءٍ عَلَىٰ مِقْدَارِ عَقْلِهِ .</li> </ul>                                                  |
| 1.0       | • إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ ويَكْرَهُ ٱلْبُؤْسَ وٱلتَّبَاؤُسَ                                 |
| ٧٤٩       | • إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلشَّجَاعَةَ ولَوْ عَلَىٰ قَتْلِ حَيَّةٍ .                                                                      |
| ٩٦٨       | • إِنَّ اللهِ فِي كُلِّ يَوْمِ ثَلَاثَمِئَةٍ وسِتِّيْنَ لَحْظَةً يَقْضِي في كُلِّ لَحْظَةٍ ثَلَاثَمِئَةٍ وسِتِّيْنَ قَضِيَّةً .       |
| 779       | • أَنْفِقْ بِلَالُ ولا تَخْشَ مِنْ ذِي ٱلْعَرْشِ إِقْلَالًا .                                                                         |
| ٧٥٥       | • إِنَّكُمْ لَتَكْثُرُوْنَ عِنْدَ ٱلْفَزَعِ وتَقِلُّوْنَ عِنْدَ ٱلطَّمَعِ .                                                           |
| 4.8       | • إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْعَبْدُ وأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ ٱلْعَبْدُ .                                           |
| 771       | • إِنَّمَا ٱلزَّاهِدُ فِي ٱلدُّنْيا مَنْ يَكُوْنُ بِما فِي يَدِ ٱللهِ أَغْنَىٰ مِنْكَ عَمَّا فِي يَدِكَ .                             |
|           | <ul> <li>إِنَّ ٱلْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ لَم يَزَلْ في حَدِيْقَةِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، قِيْلَ :</li> </ul> |
| 1.40      | يا رَسُوْلَ اللهِ وِما حَدِيْقَةُ ٱلْجَنَّة ؟ قَالَ : جَنَّاتُها .                                                                    |
| 780       | <ul> <li>إِنَّ مِنَ ٱلْبِيَانِ لَسِحْراً .</li> </ul>                                                                                 |
| 277       | • إِنَّ مِنَ ٱلشِّعْرِ لَحُكْماً وإِنَّ مِنَ ٱلْبِيَانِ لسِحْراً .                                                                    |
| 187       | <ul> <li>إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ ٱلنَّاسُ مِنْ كَلَامٍ ٱلنُّبُوَّةِ ٱلأُوْلَىٰ : إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ ما شِئْتَ .</li> </ul>  |
|           | <ul> <li>إِنَّ ٱلنَّبِيَّ ﷺ عَطِشَ في يَوْمِ أُحُدٍ فَجَاءَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه في دَرَقَتِهِ بمَاءِ ،</li> </ul>              |

• حُبُّكَ ٱلشَّيْءَ يُعْمِي ويُصِمُّ .

| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 987       | فَعَافَهُ ، وغَسَلَ بِهِ ٱلدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ .                                                                                     |
| ۲۸٥       | • إِنْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَعْطَىٰ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ٱسْتَدَانَ .                                                            |
| ۸٤.       | • أَوْجَبَ ٱلْحَقَّ طَلْحَةُ .                                                                                                       |
| ٦٧٤       | • أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ ٱلْبُخْلِ .                                                                                              |
| 711       | • إِيَّاكُمْ والامْتِنَانَ بالمَعْرُوْفِ ؛ فإِنَّهُ يُبْطِلُ ٱلشُّكْرَ ، ويَمْحَقُ ٱلأَجْرَ .                                        |
|           | • إِيَّاكُمْ وٱلشُّحَّ ؛ فإِنَّهُ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُم ، ودَعَاهُمْ فٱسْتَحَلُّوا                     |
| ٦٧٤       | مَحَارِمَهُمْ ، ودَعَاهُمْ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ .                                                                                |
|           | • أَيُّما رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا وسُلْطَاناً وجَمَالًا ، فأَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ ، وعَفَّ في جَمَالِهِ ،                          |
| ٥٦٠       | وعَدَلَ فيَ سُلْطَانِهِ كُتِبَ في دِيْوَانِ اللهِ مِنَ ٱلأَبْرَارِ .                                                                 |
| ۴۷٥ . ،   | • أَيُّها ٱلنَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَٱنْتَهُوا إِلَىٰ مَعَالِمِكُمْ، وإِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً فَٱنْتَهُوا إِلَىٰ نِهَايَتِكُمْ |
|           | (ب)                                                                                                                                  |
| 4 8       | • بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ ٱلأَخْلَاقِ                                                                                          |
| ለገዓ       | • بَلْ شَيْءٌ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ .                                                                                              |
|           | (ت)                                                                                                                                  |
| 070       | • تَجَاوَزُوا عَنْ ذَنْبِ ٱلسَّخِيِّ ، فإِنَّ اللهَ آخِذٌ بيكِهِ إِذَا عَثَرَ .                                                      |
| ١٠٤٠      | • تَهَادُوا تَحَابُوا وتَذْهَبِ ٱلشَّحْنَاءُ .                                                                                       |
| ١٠٤٠      | • تَهَادُوا فإِنَّ ٱلْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَغَرَ ٱلصُّدُورِ .                                                                         |
|           | (ح)                                                                                                                                  |
| 717       | • ٱلْجَنَّةُ مِئَةُ دَرَجَةٍ : تِسْعَةٌ وتِسْعُوْنَ مِنْها لأَهْلِ ٱلْعَقْلِ ووَاحِدَةٌ لسَائِرِ ٱلنَّاسِ .                          |
|           | • ٱلْجُوْدُ مِنْ جُوْدِ اللهِ ، فجُوْدُوا يَجُدِ اللهُ عَلَيْكُمْ ، أَلَا إِنَّ ٱلسَّخَاءَ شَجَرَةٌ في ٱلْجَنَّةِ                    |
|           | أَغْصَانُها مُدَلَّاةٌ في ٱلأَرْضِ ، فمَنْ تَعَلَّقَ بغُصْ بنِ منها أَدْخَلَهُ اللهُ ٱلْجَنَّـةَ . أَلَا إِنَّ                       |
| 070       | ِ                                                                                                                                    |
|           | (ح)                                                                                                                                  |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 977       | • حَدٌّ يُقَامُ في ٱلأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحاً .                                 |
| ٤٨        | • ٱلْحَيَاءُ لا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ .                                                                         |
| ٤٨        | • ٱلْحَيَاءُ مِنَ ٱلإِيْمَانِ وٱلإِيْمَانُ في ٱلْجَنَّةِ .                                                        |
|           | (خ)                                                                                                               |
| ٥٦٥       | • ٱلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ ، وأَحَبُّ ٱلْخَلْقِ إِلَىٰ اللهِ أَنْفَعُهم لعِيَالِهِ .                     |
|           | • خُيِّرَ سُلَيْمَانُ بَيْنَ ٱلْمُلْكِ وٱلْمَالِ وٱلْعِلْمِ ، فٱخْتَارَ ٱلْعِلْمَ ، فأُعْطِيَ ٱلْمُلْكَ وٱلْمَالَ |
| 777       | لاخْتِيَارِهِ ٱلْعِلْمَ .                                                                                         |
|           | (6)                                                                                                               |
| 1117      | • ٱلدُّعَاءُ مُخُّ ٱلْعِبَادَةِ .                                                                                 |
|           | (٫)                                                                                                               |
|           | • ٱلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ ٱلرَّحْمٰنُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، ٱرْحَمُوا مَنْ فِي ٱلأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ     |
| 944       | في ٱلسَّمَاءِ .                                                                                                   |
|           | • رَأَيْتُ رَسُوْل اللهِ ﷺ رَمَىٰ جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ لا ضَرَبَ ولا طَرَدَ ، ولا قِيْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ          |
| ٥٦٠       | إِلَيْكَ إِلَيْكَ . ( عن قُدَامة بْنِ عبد الله ٱلْعامريِّ ) .                                                     |
|           | • رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَوْمَ ٱلْخَنْدَقِ يَنْقُلُ ٱلتُّرَابَ حَتَّىٰ وَارَىٰ ٱلتُّرَابُ صَدْرَهُ .          |
| ٩٨        | ( عن ٱلبَرَاء بْنِ عازب ) .                                                                                       |
| 0 0 V     | <ul> <li>رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللهِ لِأَبَرَّهُ .</li> </ul>               |
| **        | • رَوَىٰ ٱلنَّبِيُّ كَلَامَ قُسِّ ومَوْعِظَتَهُ بعُكَاظ .                                                         |
|           | (ز)                                                                                                               |
| 1.79      | • زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا .                                                                                   |

• سَيَخْرُجُ لَكُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي رَجُلٌ ٱسْمُهُ كاسْمِي يَمْلا أُلاَّرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً. ١٩٥

| ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                   | ٱلصَّفْحا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| (ش)                                                                                                                           |           |
| • ٱلشُّوْمُ سُوْءُ ٱلْخُلُقِ .                                                                                                | 170       |
| • شَاهَتِ ٱلْوُجُوْهُ .                                                                                                       | ٧٥١       |
| • ٱلشَّجَاعَةُ غَرِيْزَةٌ يَضَعُها اللهُ فيمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ .                                                        | V £ 9     |
| • شَرُّ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِيْنَ يُكَرَّمُوْنَ ٱتِّقَاءَ أَلْسِنَتِهِمْ .                                                          | 140       |
| <ul> <li>شَهِدَ لَعُثْمَانَ رَسُوْلُ اللهِ بِأَنَّهُ تَسْتَحْيِي مِنْهُ ٱلْمَلَائِكَةُ ٱلْكِرَامُ</li> </ul>                  | ٤٩        |
| (ض)                                                                                                                           |           |
| • ضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .                                                                           | ٥٥٣       |
| (ط)                                                                                                                           |           |
| • طُوْبَىٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ ٱلنَّاسِ ، وأَنْفَقَ ٱلْفَصْٰلَ مِنْ مَالِهِ ، ورَحِمَ أَهْلَ               |           |
| ٱلذُّلِّ وٱلْمَسْكَنَةِ ، وخَالَطَ أَهْلِ ٱلْعَقْلِ وٱلْحِكْمَةِ .                                                            | Y0A.      |
| (ظ)                                                                                                                           |           |
| • ٱلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .                                                                                   | 107       |
| (9)                                                                                                                           |           |
| <ul> <li>عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِينَ سَنَةً .</li> </ul>                                                     | ۹.        |
| • ٱلْعَقْلُ في ٱلْقَلْبِ يُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلْحَقِّ وٱلْبَاطِلِ .                                                              | ۲۱.       |
| <ul> <li>عَلَيْكَ بِالحَيَاءِ وٱلأَنْفَةِ؛ فإِنَّكَ إِنِ ٱسْتَحْيَيْتَ مِنَ ٱلْغَضَاضَةِ ٱجْتَنَبْتَ ٱلْخَسَاسَة .</li> </ul> | ٤٩        |
| • عَلَيْكُمْ بِإِخْوَانِ ٱلصِّدْقِ ؛ فإنَّهم مَعُوْنَةٌ عَلَى حَوَادِثِ ٱلزَّمَانِ وشُرَكَاءُ في ٱلسَّرَّاءِ                  |           |
| وٱلضَّرَّاءِ .                                                                                                                | ۹۸۸       |
| • عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ؛ فإِنَّ ٱلرِّفْقَ لا يُخَالِطُ شَيْئًا إِلَّا زَانَهُ ، ولا يُفَارِقُ شَيْئًا إِلَّا شَانَهُ .         | ۲۱۸       |
| (غ)                                                                                                                           |           |
| • غَفَرَ اللهُ لَكَ يا عُثْمَانُ ما قَدَّمْتَ وما أَخَّرْتَ وما أَسْرَرْتَ وما أَعْلَنْتَ ، ولا تُبَالِي                      |           |
| ما عَمِلْتَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ .                                                                                                | ۲۸٥       |

| حَدِيْثُ                                                                                                               | ٱلصَّفْح |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (ق)                                                                                                                    |          |
| قَدْ أَجَوْنا مَنْ أَجَوْتِ ولا تُغْضِبي عَلِيًّا ، فإِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لغَضَبِهِ ، أَطْلِقِي عَنْهُ .               | 79       |
| قِيْلُوا؛ فإِنَّ ٱلشَّياطِيْنَ لا تَقِيْلُ .                                                                           | ٥٤٤      |
| (신)                                                                                                                    |          |
| كَادَ ٱلْحَلِيْمُ أَنْ يَكُوْنَ نَبِيًّا .                                                                             | ۸۷۱      |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ أَجْمَلَ ٱلنَّاسِ وَجْهاً وأَجْوَدَ ٱلنَّاسِ كَفًّا وأَشْجَعَ ٱلنَّاسِ قَلْباً .                  | ٧٥٠      |
| كَانَ رَسُوْلُ الله إِذَا أَرَادَ غَزَاةً وَرَّىٰ بغَيْرِها .                                                          | ٤٤٤      |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ في خِدْرِها ، وكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئاً عَرَفْنَاهُ           |          |
| في وَجْهِهِ .                                                                                                          | ٤٩       |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ حَلِيْماً رَحِيْماً رَؤُوْفاً عَطُوْفاً يَهَبُ ويَسْمَحُ ويَعْفُو ويَصْفَحُ .                     | ۸۷٦      |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ لِا يَأْكُلُ مُتَّكِتًا ويَأْكُلُ ٱلْخَبِيْصَ .                                                   | 97       |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ لِا يَدَّخِرُ شَيْئًا لَغَدٍ .                                                                    | ٦٧٠      |
| كَانَ لا يَنْتَقِمُ لنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ تَعَالَىٰ فيَنْتَقِمَ لله بِهَا .   | 477      |
| كَانَ رَسُولُ اللهِ يُجِيْبُ دَعْوَةَ ٱلْحُرِّ وٱلْعَبْدِ وٱلأَمَةِ وٱلْمِسْكِيْنِ .                                   | 7.7      |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَخْصِفُ ٱلنَّعْلَ ، ويَحْلُبُ ٱلشَّاةَ ، ويَرْكَبُ ٱلْحِمَارَ رِدْفاً ، ويَرْقَعُ                |          |
| ٱلثَّوْبَ .                                                                                                            | 97       |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَطْحَنُ مَعَ ٱلْخَادِمِ إِذَا أَعْيَتْ ويَأْكُلُ مَعَها .                                        | 97       |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُعْرَفُ خُرُوْجُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ برَائِحَةِ ٱلْمِسْكِ ، وكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيْقاً          |          |
| عَرَفَ ٱلسَّائِلُ عَنْهُ أَيْنَ يَمَّمَ لطِيْبِ رِيْحِهِ .                                                             | 1 • 9    |
| كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يَنْقُلُ ٱللِّبنَ عَلَى عَاتِقِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ عِنْدَ بِنَاءِ مَسْجِدِهِ بالمَدِيْنَةِ        | 9.۸      |
| كَتَبَ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ مَنْ باليَمَنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِيْنَ أَنِ ٱقْتُلُوا ٱلأَسْوَدَ ٱلْعَنْسِيَّ إِمَّا مُصَادَمَةً |          |
| وإِمَّا غِيْلَةً .                                                                                                     | 018      |
| (1)                                                                                                                    |          |

• لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَهُ ، وهَزَمَ ٱلأَحْزَابَ وَحْـدَهُ ، ثُمَّ

| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | قَالَ : مَا تَقُوْلُوْنَ وَمَا تَظُنُّوْنَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ ؟ أَقُوْلُ لَكُمْ كَمَا قَالَ أَخِي يُوْسُفُ               |
| λλξ       | ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ ﴾ ، ٱذْهَبُوا فأَنْتُمُ ٱلطُّلَقَاءُ .                                               |
| 104       | ● لا إِيْمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، ولا دِيْنَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ .                                                |
|           | • لا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ ٱلْمُسْلِمِيْنَ فإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ ٱلْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ ، |
| 701       | ومَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يُوْشِكُ أَنْ يَفْضَحَهُ ولو في رَحْلِهِ .                                                 |
| 97        | • لا تَرْفَعُوْنِي فَوْقَ قَدْرِي، فتَقُوْلُوا فِيَّ ما قَالَتِ ٱلنَّصَارَى في ٱلْمَسِيْحِ .                                |
| 104       | • لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ ما لَمْ تَرَ ٱلأَمَانَةَ مَغْنَماً وٱلصَّدَقَةَ مَغْرَماً .                                  |
| 197       | • لا تَزَوَّجُوا ٱلْحَمْقَاءَ ، فإِنَّ صُحْبَتَها بَلاَءٌ ، وفي وَلَدِها ضَيَاعٌ .                                          |
| 191       | ● لا تَسْتَرْضِعُوا ٱلْحَمْقَاءَ ؛ فإِنَّ لَبَنها يُغَيِّرُ ٱلطِّبَاعَ .                                                    |
| 970       | • لا تَغْضَبْ .                                                                                                             |
| 97        | • لا تُفَضِّلُوْني عَلَىٰ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّىٰ .                                                                           |
| 974       | • لا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ ۚ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ .                                    |
| 177       | • لا يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مَنْ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ .                                                   |
| 944       | • لا يَنْزِعُ اللهُ ٱلرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ قَلْبِ شَقِيٍّ .                                                                |
| 777       | <ul> <li>لَدُنْيَاكُمْ هٰذِهِ أَهْوَنُ في عَيْني مِنْ عُرَاقِ جَزُوْرٍ في يَدِ مَجْذُوْمٍ .</li> </ul>                      |
|           | • لكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ ودَوَاءُ ٱلْقَلْبِ ٱلْعَقْلُ ، ولكُلِّ حَرْثٍ بِذْرٌ وبِذُّرُ ٱلآخِرَةِ ٱلْعَقْلُ ،                  |
| 317       | ولكُلِّ شَيْءٍ فُسْطَاطٌ وفُسْطَاطُ ٱلأَبْرارِ ٱلْعَقْلُ .                                                                  |
|           | • لكُلِّ شَيْءٍ وَثِيْقَةٌ ومَحَجَّةٌ وَاضِحَةٌ ، وأَوْثَقُ ٱلنَّاسِ مَطِيَّةً وأَحْسَنُهُم دَلَالَةً                       |
| 717       | ومَعْرِفَةً بالمَحَجَّةِ ٱلْوَاضِحَةِ أَفْضَلُهم عَقْلًا .                                                                  |
|           | • للعَاقِلِ عَشْرُ خِصَالٍ يُعْرَفُ بها : يَحْلُمُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ ، ويَتَوَاضَعُ لمَنْ دُوْنَهُ ،                         |
|           | ويُسَابِقُ إِلَىٰ بِرِّ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ، ويَنْتَهِزُ ٱلْفُرْصَةَ إِذَا أَمْكَنَتْهُ ، لا يُفَارِقُهُ ٱلْخَوْفُ ،        |
|           | ولا يَصْحَبُهُ ٱلْعُنْفُ ، يَتَكَبَّرُ ثُمَّ يَتَكَلَّمُ ، فإِذَا تَكَلَّمَ غَنِمَ ، وإِذَا سَكَتَ سَلِمَ ،                 |
| 717       | وإِذَا ٱعْتَرَضَتْ لَهُ فِتْنَةٌ ٱعْتَصَمَ بِاللهِ ِ.                                                                       |
|           | • للمُسْلِمِ عَلَىٰ ٱلْمُسْلِمِ سِتُّ خِصالٍ وَاجِبَاتٍ فَمَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنها فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا                  |
|           | * *                                                                                                                         |

ٱلصَّفْحة

#### ٱلْحَدِيْثُ

وَاجِباً لأَخِيْهِ عَلَيْهِ : أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَةُ ، ويُشَمِّنَهُ إِذَا عَطَسَ ، ويَعُوْدَهُ إِذَا مَرضَ ، ويُجِيْبَهُ إِذَا دَعَاهُ ، ويَنْصَحَهُ إِذَا غَابَ ، ويُشَيِّعَهُ إِذَا مَاتَ . 997

• لَمَّا خَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدْنٍ قَالَ لها تَزَيَّني فتَزَيَّنتْ، ثُمَّ قَالَ لها أَظْهِرِي أَنْهَارَك، فأَظْهَرَتْ عَيْنَ ٱلسَّلْسَبِيْلِ وعَيْنَ ٱلْكَافُورِ وعَيْنَ ٱلتَّسْنِيْم ونَهْرَ ٱللَّبَنِ ونَهْرَ ٱلْعَسَلِ ونَهْرَ ٱلْخَمْر ، ثُمَّ قَالَ لَهَا أَظْهِرِي حُوْرَكِ وحُلِيَّكِ وحُلَلَكِ وسُرُرَكِ وحِجَالَكِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا تَكَلَّمي، فْقَالَتْ : طُوْبَىٰ لِمَنْ دَخَلَني ، فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنْتِ حَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ بَخِيْل .

لَمَّا ظَفِرَ رَسُولُ الله بِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ أَمَرَ بِصَلْبِهِ إِلَىٰ شَجَرَةٍ ، فقالَ يا رَسُولَ الله ِ:

أَنَا مِنْ بَيْنِ قُرَيْشٍ . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَنْ للصِّبْيَةِ ؟ قَالَ : ٱلنَّارُ . فصُلِبَ . • ٱللَّهُمَّ ٱرْزُوفْنِي مُوْجِبَاتِ رَحْمَاكَ وعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وٱلْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ برِّ وٱلسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم وٱلْفَوْزَ بِالجَنَّةِ وٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ ، ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْ لي ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ ، ولا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ ، ولا ضُرًّا إِلَّا كَشَفْتَهُ ، ولا سُقْماً إِلَّا شَفَيْتَهُ ، ولا رِزْقاً إِلَّا بَسَطْتَهُ ولا خَوْفاً إِلَّا آمَنْتَهُ ، ولا سُوْءاً إِلَّا صَرَفْتَهُ ، ولا حَاجَةً مِنْ حَوَائِج ٱلدُّنْيا وٱلآخِرَةِ

> لَكَ فِيْها رضًا ولى فيها صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتُها برَحْمَتِك يا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِيْنَ. • ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ في نُحُوْرِ أَعْدَائِي وكَيْدِ مَنْ كَادَنِي وبَغَىٰ عَلَيًّ .

• ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ، وقَلْبِ لا يَخْشَعُ، وعِلْم لا يَنْفَعُ، ودُعَاءِ لا يُسْمَعُ، وعَيْنِ لا تَدْمَعُ، وصَلاَةٍ لا تُرْفَعُ .

● ٱللَّهُمَّ لا تَحْرِمْني وأَنا أَدْعُوْكَ ولا تُخَيِّبْنِي وأَنَا أَرْجُوْكَ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ تَمْحُو ما تَشَاءُ وتُثْبتُ وعِنْدَكَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ . ٱللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتني عِنْدَك في أُمِّ ٱلْكِتَابِ شَقِيًّا مَحْرُوْماً مُقْتِراً عَلَيَّ في ٱلرِّزْقِ فآمْحُ مِنْ أُمِّ ٱلْكِتَابِ شَقَائِي وإقْتَارَ رِزْقي ، وأَثْبتني عِنْدَك سَعِيْداً مَرْزُوْقاً ؛ فإِنَّكَ تَمْحُو ما تَشَاءُ وتُثْبِتُ وعِنْدَكَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ .

• ٱللَّهُمَّ لا هَادِيَ لَمَنْ أَضْلَلْتَ ، ولا مُضِلَّ لَمَنْ هَدَيْتَ ، ولا مَانِعَ لما أَعْطَيْتَ ، ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ ، ولا قابضَ لما بَسَطْتَ ، ولا بَاسِطُ لما قَبَضْتَ ، ولا مُقَدِّمَ لما أَخَّرْتَ ، ولا مُؤَخِّرَ لما قَدَّمْتَ .

375

779

1111

1117

1110

111.

| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | • ٱللَّهُمَّ مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوْبِ وٱلأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِيْنِكَ ولا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ          |
| 1117      | هَدَيْتَنِي وَهَبْ لَي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ .                                            |
| 947       | • لَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللهِ مَكَّةَ أَمَرَ بِقَتْلِ سِتَّةِ نَفَرٍ وأَرْبَعِ نِسْوَةٍ .                              |
| ٣٠١       | • لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوا عَلَيْهِم ٱمْرَأَةٌ .                                                                    |
| ٦٩        | • لَوْ أَنَّ طَالِباً وَلَدَ ٱلنَّاسَ كَانُوا شِجَاعاً .                                                                |
| ١ • ٤ •   | • لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، ولَوْ دُعِيْتُ إِلَىٰ كُرَاعِ لأَجَبْتُ .                                   |
| ٩٦        | • لو دُعِیْتُ إِلَیٰ کُرَاعِ لاََجَبْتُ .                                                                               |
|           | • لَوْ كَانَ أَبُوْهَا مُسْلِمًا لتَرَحَّمْنا عَلَيْهِ ، خَلُّوا عَنْها ؛ فإِنَّ أَبَاها كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ        |
| 28 _ 83   |                                                                                                                         |
| 987       | • لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُ شِعْرَها مِنْ قَبْلُ ما قَتَلْتُهُ .                                                             |
| 7 • 9     | • لَيْسَ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيَ بَصَرُهُ ، ولَكِنِ ٱلأَعْمَىٰ مَنْ عَمِيَتْ بَصِيْرَتُهُ .                              |
| 44        | <ul> <li>لَيْسَ في ٱلْمِيْزَانِ أَثْقُلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ ٱلْخُلُقِ ٱلْحَسَنِ .</li> </ul>                             |
| 118       | <ul> <li>لَيْسَ ٱلْمَلَقُ مِنْ أَخْلَاقِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ .</li> </ul>                                                   |
| ٣١١       | • لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وفِيْهِ حُمْقَةٌ ، فبِهَا يَعِيْشُ .                                                        |
|           | (م)                                                                                                                     |
| ٣٨٨       | • ما ٱزْدَادَ ٱلرَّجُلُ حِذْقاً في صَنْعَةٍ إِلَّا كَانَ ذٰلِكَ ٰنَقْصاً مِنْ رِزْقِهِ .                                |
| ٤٣٨       | <ul> <li>ما أُعْطِيَ ٱلْعَبْدُ شَرًّا مِنْ طَلَاقَةِ ٱللِّسَانِ</li> </ul>                                              |
| ۸۸٤       | • ما أُوْذِيَ أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوْذِيْتُ .                                                                             |
|           | • ما بَسَطَ رَسُوْلُ الله ِ رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ قَطُّ ، ولا جَلَسَ إِلَيْهِ أَحَدٌ فقَامَ مِنْ عِنْدِهِ |
|           | حَتَّى يَكُوْنَ ٱلرَّجُلُ هُو ٱلَّذِي يَقُوْمُ، ولا صَافَحَهُ أَحَدٌ قَطُّ فأَخَذَ يَدَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ يَكُوْنَ       |
| 1.47      | ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَأْخُذُ يَدَهُ .                                                                                |
|           | • مَا تَعُدُّوْنَ ٱلشَّدِيْدَ فِيْكُمْ ؟ قَالُوا : ٱلَّذِي لا يَصْرَعُهُ ٱلرِّجَالُ . قَالَ : لا ، ولٰكِنَّهُ           |
| 970       | ٱلَّذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ .                                                                             |
| 44        | • ما حَسَّنَ ٱللهُ خَلْقَ رَجُل وخُلُقَهُ فأَدْخَلَهُ ٱلنَّارَ .                                                        |



|            | 1000                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفْحة  | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                  |
| ٨٢٨        | • ما زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِينِي بالعَفْوِ، فلَوْلا عِلْمي بالله لِظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوْصِينِي بتَرْكِ ٱلْحُدُودِ.           |
| ٥٨٢        | • ما سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ، فقَالَ: لا ، فإِنْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَعْطَىٰ ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ٱسْتَدَانَ.              |
| <b>777</b> | • ما عَالَ مَنِ ٱقْتَصَدَ .                                                                                                  |
| ٧٥٠        | • مَا لَقِيَ رَسُوْلُ اللهِ كَتِيْبَةً قَطُّ إِلَّا كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضْرِبُ .                                            |
| ۸٦٧        | • ما مِنْ إِمَامٍ عَفَا بَعْدَ قُدْرَةٍ إِلَّا قِيْلَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ : ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ بغَيْرِ حِسَابٍ .        |
| ۹۸۸        | • ٱلْمَوْءُ كَثِيْرٌ ۗ بَأَخِيْهِ .                                                                                          |
| 740        | • ٱلْمَشُوْرَةُ حِصْنٌ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ وأَمْنٌ مِنَ ٱلْمَلَامَةِ .                                                         |
| ۹.         | • ٱلْمُقْسِطُوْنَ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤٍ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَي ٱلرَّحْمٰنِ بِما أَقْسَطُوا في ٱلدُّنْيَا. |
|            | • مَكَارِمُ ٱلأَخْلَاقِ عَشَرَةٌ تَكُوْنُ في ٱلرَّجُلِ ولا تَكُوْنُ في ٱبْنِهِ، وتَكُوْنُ في ٱلابْـنِ ولا                    |
|            | تَكُوْنُ فِي أَبِيْهِ ، وتَكُوْنُ فِي ٱلْعَبْدِ ولا تَكُوْنُ فِي سَيِّدِهِ ، يَقْسِمُها اللهُ لمَنْ شَاءَ مِرَ               |
|            | عِبَادِهِ : صِدَّقُ ٱلْحَدِيثِ ، وصِدْقُ ٱلنَّاسِ وهُوَ أَلَّا يَشْبَعَ وجَارُهُ وصَاحِبُهُ جَائِعَانِ.                      |
| ه<br>2     | وإِعْطَاءُ ٱلسَّائِلِ، وٱلْمُكَافَأَةُ بالصَّنَائِعِ، ووَفَاءُ ٱلْعَهْدِ، وحِفْظُ ٱلأَمَانَةِ، وصِلَا                        |
| ٢3         | ٱلرَّحِم ، وٱلتَّذَهُّمُ للجَارِ ، وقَرَاءُ ٱلضَّيثُ ِ ، ورَأْسُهُنَّ ٱلْحَيَاءُ .                                           |
|            | • مَنْ أُغُطِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ ، ومَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ               |
| ۲۱۸        | ٱلرِّفْقِ فقد حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرَةِ .                                                                    |
| ٨٢٧        | • مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .                                                    |
| ٤٨         | • مِنْ تَقْوَىٰ اللهِ ٱتِّفَاءُ ٱلنَّاسِ .                                                                                   |
| 977        | • مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَىٰ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ تَعَالَىٰ .                        |
| 707        | • مَنْ ذَكَرَ مَعْرُوْ فَا ۚ فَقَدْ شَكَرَهُ ، ومَنْ سَتَرَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ .                                              |
| 77.        | • مِنَ ٱلسَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ ما ٱشْتَهَيْتَ .                                                                        |
|            | • مَنْ صَحَّ فيها سَقِمَ ، ومَنْ سَقِمَ فيها بَرِمَ ، ومَنِ ٱفْتَقَرَ إِلَيْها حَزِنَ ، ومَنِ ٱسْتَغْنَىٰ                    |

عَنْهَا فُتِنَ . • مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخَا نَادَىٰ مُنَادٍ : أَنْ طِبْتَ وطَابَ مَمْشَاكَ ، تَبَوَّأْتَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ مَنْزِلًا . 1.44

|        |       | ١ | 1 | ٤ | Λ |
|--------|-------|---|---|---|---|
| D      |       |   |   |   |   |
| *** 66 | <br>_ |   |   | _ |   |

| ٱلصَّفْحة    | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | • مَنْ عَامَلَ ٱلنَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهم ، ووَعَدَهُم فَلَمْ يُخْلِفْهم ، وحَدَّثَهم فَلَمْ يَكْذِبْهم ،                             |
| 1 • 8        | فهو مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوْءَتُهُ ، وظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، ووَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ ، وحَرُمَتْ غِيْبَتُهُ .                            |
|              | • مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللهِ عِنْدَهُ عَظُمَتْ مَؤُوْنَةُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ ، فإِنْ لَمْ يَحْمِلْ تِلْكَ فَقَدْ                     |
| ٥٧٤          | عَرَّضَ تِلْكَ ٱلنِّعْمَةَ للزَّوَالِ .                                                                                               |
|              | • مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَهُ صَغِيْرَةً أَوْ كَبِيْرَةً فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ ، ومَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ فهو              |
| ۸٦٨          | مِنَ ٱلْمُقَرَّبِيْنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ .                                                                                           |
| ٥٧٢          | • مَنْ فُتِحَ عَلَيْهِ بابٌ مِنَ ٱلْخَيْرِ فلْيَنْتَهِزْهُ ؛ فإِنَّهُ لا يَدْرِي مَتَىٰ يُغْلَقُ عَنْهُ .                             |
| ٧٣           | • مَنْ فَرَّجَ عَنْ أَخِيْهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱلدُّنْيا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ ٱلآخِرَةِ                       |
|              | • مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ولا يُؤْذِي جَارَهُ ولا يُخَيِّبُ مَنْ                         |
| 1.04         | قَصَدَهُ .                                                                                                                            |
| 704          | • مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نِعْمَةٌ فلْيُكَافِىءْ عَلَيْها، فإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فلْيُتْنِ، فإنَّ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ.            |
|              | • مَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ ، وحَسُنَتْ أُحْدُوْثَتُهُ ، وظَمِئَتِ ٱلْقُلُوْبُ إِلَىٰ لِقَائِهِ،                   |
| ٣.           | وتَنَافَسَتْ في مَوَدَّتِهِ .                                                                                                         |
| 379          | • مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ .                                                                                                      |
| ۸۸۱          | <ul> <li>مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْراً مِنْ مُعْتَذِرٍ ، صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً لم يَرِدْ عَلَيَّ ٱلْحَوْضَ .</li> </ul>           |
|              | • مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ إِلَىٰ مُسَيْلِمَةَ ٱلْكَذَّابِ ، ٱلسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ، أَمَّا                   |
| ٥١٣          | بَعْدُ ؛ فإِنَّ ٱلأَرْضُ لله يُوْرِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ .                                                                 |
| <b>£ £</b> A | • مَنْ مَزَحَ ٱسْتُخِفَّ بِهِ .                                                                                                       |
| ٥ • •        | <ul> <li>مَنْ نَظَرَ في كِتَابٍ أُخِيْهِ ٱلْمُؤْمِنِ بغَيْرِ إِذْنِهِ فكَأَنَّما تَطَلَّعَ إِلَىٰ ٱلنَّارِ</li> </ul>                 |
|              | (i)                                                                                                                                   |
| ۲.,          | • ٱلنَّاسُ كَإِبِلِ مِتَةٍ لا يَكَادُ يُوْجَدُ فِيْها رَاحِلَةٌ .                                                                     |
| ۳٠١          | • نَاقِصَاتُ عَقْلِ ودِيْنِ .<br>- تَا يَرِي وَ هُو يُ مَا يَرِينِ .                                                                  |
|              | <ul> <li>نَزَلَ جِبْرِيْلُ وقَالَ: يا مُحَمَّدُ يَقُولُ اللهُ لَكَ: أَقْرِىءِ ٱلسَّلامَ مِنِّي عَلَىٰ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ ،</li> </ul> |
| ٥٨٨          | ويَأْمُورُكَ أَنْ تَرُدَّ لَهُ جَرِيْدَتَهُ .                                                                                         |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْحَدِيْثُ                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul> <li>نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلامُ فقَالَ : ٱقْتُلْ هٰؤُلاءِ ، وٱتْرُكْ هٰذَا ؛ فإنَّ اللهَ شَكَرَ</li> </ul> |
| ٥٦٦       | لَهُ سَخَاءً فِيْهِ .                                                                                                            |
| ٨٥٤       | <ul> <li>نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ .</li> </ul>                                                                      |
| 1.41      | • نِعْمَ صَوْمَعَةُ ٱلْمُؤْمِنِ بَيْتُهُ يَكُفُّ فيها نَفْسَهُ وبَصَرَهُ ولِسَانَهُ وفَرْجَهُ .                                  |
| 911       | • نَعَمْ ، عَلَىٰ أَلَّا تُعِيْنَ عَلَيَّ بِقَوْلٍ ولا فِعْلٍ .                                                                  |
|           | (هــ)                                                                                                                            |
| V01       | • لهذَا حِيْنَ حَمِيَ ٱلْوَطِيْسُ .                                                                                              |
|           | (ي)                                                                                                                              |
| 1.04      | • يا أَبَا ذَرِّ : إِذَا طَبَخْتَ ٱللَّحْمَ فأَكْثِرِ ٱلْمَرَقَ ، وتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ .                                       |
| ለገዓ       | <ul> <li>يا أَبَا ٱلْمُنْذِرِ إِنَّ فِيْكَ خَصْلَتَيْنِ يَرْضَاهما اللهُ ورَسُولُه : ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ .</li> </ul>           |
|           | <ul> <li>يا عائِشَةُ إِنَّهُما لا يُسْأَلَانِ عَنْ عِبَادَتِهما ، إِنَّما يُسْأَلَانِ عَنْ عُقُوْلِهما ، فمَنْ كَانَ</li> </ul>  |
| 777       | أَعْقَلَ كَانَ أَفْضَلَ في ٱلدُّنْيا وٱلآخِرَةِ .                                                                                |
| 79        | • يا عَلَيُّ غَلَبَتْكَ أَمْرَأَةٌ .                                                                                             |
| ٧٨٠       | • يا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ .                                                                                |
| 444       | • يُحَاسِبُ ٱللهُ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُوْلِهم .                                                                            |
| 1 &       | <ul> <li>يُحْشَرُ ٱلْمَرْءُ عَلَىٰ دِيْنِ خَلِيْلِهِ ، فلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ .</li> </ul>                        |
|           | • يَحْمِلُ رَسُوْلُ ٱللهِ بِضَاعَتَهُ مِنَ ٱلسُّوْقِ، ويُسَلِّمُ مُبْتَدِئاً، ويُصَافِحُ ٱلْغَنِيَّ وٱلْفَقِيْرَ ،               |
| 97        | ويُخَالِطُ أَصْحَابَهُ .                                                                                                         |
| ¥ 7 Y     | <ul> <li>ٱلْيَمِيْنُ ٱلْفَاجِرَةُ تَذَرُ ٱلدِّيَارَ بَلَاقِعَ .</li> </ul>                                                       |
| 779       | • يُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ : ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ لكُلِّ مُنْفِقٍ خَلَفاً ولكُلِّ مُمْسِكٍ تَلَفاً .                        |

\*

\*

\*

| <b>-</b> | <i>y-</i> -                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | (,)                                                                                                                              |
|          | <ul> <li>أَبِالمَوْتِ أُخَوَّفُ ! واللهِ لا أُبَالِي أَسَقَطْتُ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ أَوْ سَقَطَ ٱلْمَوْتُ عَلَيَ .</li> </ul>       |
| V0 £     | <i>( عن علیّ ) .</i>                                                                                                             |
|          | • ٱبْنَ آدَمَ لَا تَسْأَلِ ٱلنَّاسَ ؛ فإِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فاسْأَلْ مَعَادِنَ ٱلْخَيْرِ تَرْجِعْ مَغْبُوْطاً                    |
| 797      | مَحْسُوْداً . ( في ٱلتَّوراة ) .                                                                                                 |
| ١        | • أَبُو ٱلْعِيَالِ أَحَقُّ بِحِمْلِهِ . ( عن عليّ ) .                                                                            |
|          | • أَتَانَا ٱلْخَبَرُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ في ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي قُتِلَ فيها ، فقَالَ : قُتِلَ .              |
| 010      | ٱلْعَنْسِيُّ . ( عن ٱبْنِ عُمر ) .                                                                                               |
| 171 - V  | • ٱحْرَصْ عَلَىٰ ٱلْمَوْتِ تُوْهَبْ لكَ ٱلْحَيَاةُ . ( عن أَبِي بكرٍ لخالدٍ ) . ٢٥                                               |
| 997_1    | <ul> <li>ٱللَّخُ رُقْعَةٌ في ثَوْبِكَ ، فٱنْظُرْ بِمَ تَرْقَعُهُ ؟ ( عن علي ) .</li> </ul>                                       |
| 1.77     | • ٱخْبُرْ تَقْلُهُ . ( عن عليّ ) .                                                                                               |
|          | • ٱلأَدَبُ عِنْدَ ٱلْجَاهِلِ كالمَاءِ في أُصُوْلِ ٱلْحَنْظَلِ كُلَّما ٱزْدَادَ رِيًّا ٱزْدَادَ مَرَارَةً .                       |
| ۳۰٦      | ( عن جعفر ٱلصَّادق ) .                                                                                                           |
|          | <ul> <li>ٱدْرَؤُوا ٱلْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ ، ولأَنْ يُخْطِىءَ ٱلإِمَامُ في ٱلْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ</li> </ul>     |
| ۸۷٥      | يُخْطِيءَ فِي ٱلْعُقُوْبَةِ . ( عن عُمر ) .                                                                                      |
|          | <ul> <li>أَذْنَى أَخْلَاقِ ٱلشَّرِيْفِ كِتْمَانُ سِرِّهِ ، وأَعْلَىٰ أَخْلَاقِهِ نِسْيَانُ ما أُسِرَّ إِلَيْهِ . ( عن</li> </ul> |
| ٤٤٧      | ٱلأَحنف).                                                                                                                        |
| 1.09     | • إِذَا ٱسْتَثْقَلَ رَجُلًا : ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَهُ ، وأَرِحْنا مِنْهُ . ( عن أَبِي هُريرة ) .                                 |
|          | • إِذَا أَمْكَنَتُكَ ٱلْقُدْرَةُ عَلَىٰ ٱلْمَخْلُوْقِ فاذْكُرْ قُدْرَةَ ٱلْخَالِقِ عَلَيْكَ ، وٱعْلَمْ أَنَّ لَكَ                |
| 977      | عِنْدَ اللهِ مِا لِرَعِيَّتِكَ عِنْدَكَ . ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .                                                         |

• إِذَا حَلَّتِ ٱلْمَقَادِيْرُ ضَلَّتِ ٱلتَّقَادِيْرُ . ( عن عليّ ) .

| ٱلصَّفْحَة   | ٱلأَثْرُ                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | • إِذَا دَخَلْتَ أَرْضَ ٱلْعَدُّقِ فَكُنْ بَعِيْداً مِنَ ٱلْحَمْلَةِ ، فإِنِّي لا آمَنُ عَلَيْكَ ٱلْجَوْلَةَ ،                                                                                                                                   |
|              | <ul> <li>إِذَا دَخَلْتَ أَرْضَ ٱلْعَدُوِّ فَكُنْ بَعِيْداً مِنَ ٱلْحَمْلَةِ ، فإنِّي لا آمَنُ عَلَيْكَ ٱلْجَوْلَةَ ،</li> <li>وٱسْتَظْهِرْ بالزَّادِ ، وسِرْ بالأَدِلَّاءِ ، ولا تُقَاتِلْ بمَجْرُوْحٍ فإنَّ بَعْضَهُ لَيْسَ مِنْهُ .</li> </ul> |
| ۸۰۸          | ( عن أبي بكرٍ لخالدٍ ) .                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.44         | <ul> <li>إِذَا كَانَ ٱلْغَدْرُ طِبَاعاً ، فالثِّقَةُ بكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ . ( عن عليّ ) .</li> </ul>                                                                                                                                             |
|              | • إِذَا كَانَ فِي ٱلإِنْسَانِ عَشْرُ خِصَالٍ تِسْعٌ مِنْهَا صَالِحَةٌ وَوَاحِدَةٌ هِي سُوءُ ٱلْخُلُقِ                                                                                                                                            |
| 170          | أَفْسَدَتْ هٰذِهِ ٱلْخَصْلَةُ تِلْكَ ٱلتِّسْعَ . ( عن عُمر ) .                                                                                                                                                                                   |
|              | <ul> <li>إِذَا مَشَى خَلْفَه أَحَدٌ قَالَ : أَخِّرُوا عَنِّي نِعَالَكُمْ؛ فإِنَّها ذِلَّةٌ للتَّابِعِ، وفِتْنَةٌ للمَتْبُوْعِ.</li> </ul>                                                                                                        |
| 1 • ٢        | ( عن ٱبْنِ مَسْعودٍ ) .                                                                                                                                                                                                                          |
|              | <ul> <li>أَرْبَعَةُ لا يَنْبَغِي لشَرِيْفٍ أَنْ يَأْنَفَ مِنْهُنَّ: قِيامُهُ عَنْ مَجْلِسِهِ لأَبِيْهِ، وخِدْمَتُهُ لضَيْفِهِ،</li> </ul>                                                                                                        |
| 1.4          | وقِيَامُهُ عَلَىٰ فَرَسِهِ ، وخِدْمَتُهُ لَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ عِلْمِهِ . ( عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ ) .                                                                                                                                       |
|              | • أُرِيْدُ رَجُلًا أَسْتَرِيْحُ مِنْكَ إِلَيْهِ ومِنْهُ إِلَيْكَ . ولْيَكُنْ كَتُوْماً للسِّرِّ ؛ فإنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا                                                                                                                          |
| 1.01         | أَنِسَ بِالرَّجُلِ أَلْقَىٰ إِلَيْهِ عُجَرَهُ وبُجَرَهُ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                                                          |
|              | <ul> <li>أَسْتَدْعُوا ٱلْعَفْوَ عَنِ ٱلنَّاسِ وٱلرَّحْمَةَ مِنَ ٱللهِ بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ . (عن عمر بْنِ</li> </ul>                                                                                                                             |
| 945 .        | عبد ٱلْعَزِيز ) . عبد ألْعَزِيز ) .                                                                                                                                                                                                              |
|              | • ٱسْمَعْ كَلَاماً يَا هٰذَا ، لَا تُغْرِقَنَّ في سَبِّنا ، ودَعْ للصُّلْحِ مَوْضِعاً، فإِنَّا لا نُكَافِيءُ                                                                                                                                     |
| 9 V E        | مَنْ عَصَىٰ اللهَ فينا بأَكْثَرَ مِنْ أَنْ نُطِيْعَ ٱللهَ فِيْهِ . ( عن أَبِي ٱلدَّرداء ) .                                                                                                                                                      |
| <b>V Y V</b> | <ul> <li>إِصْلاحُك ما في يَدِكَ أَسْلَمُ مِنْ طَلَبِكَ ما في أَيْدِي ٱلنَّاسِ . ( عن معاوية ) .</li> </ul>                                                                                                                                       |
|              | <ul> <li>أَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمُ ٱلنِّي رَزَقَكُمُ ٱللهُ، فإِنَّ إِقْلالًا في رِفْقٍ خَيْرٌ مِنْ إِكْثَارِ في خَرْقٍ .</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>٧</b> ٢٦  | (عن عُمر) .                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | <ul> <li>اُطْلُبُوا ٱلْغِنَىٰ بِإِصْلاحِ ما في أَيْدِيْكُمْ ؛ فإِنَّ ٱلْفَقْرَ مَجْمَعُ ٱلْعُيُوْبِ . (عن ٱبْن</li> </ul>                                                                                                                        |
| <b>V Y V</b> | عبَّاس).                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | <ul> <li>أَعْيَاني دَوَاءُ ٱلأَحْمَقِ ، ولَمْ يُعْيِني مُدَاوَاةُ ٱلأَكْمَهِ وٱلأَبْرَصِ . ( عن عيسىٰ عليه</li> </ul>                                                                                                                            |
| 794          | اُلسَّلام ) .                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٱلصَّفْحَة | ٱلأثرُ                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     |                                                                                                                             |
|            | • أُعِيْذُكَ بِاللهِ أَنْ تَغْضَبَ للهِ سُبْحَانَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ بِهِ لنَفْسِهِ . ( عن جعفر                     |
| 974        | ٱلصَّادق ) .                                                                                                                |
| ٨٢٨        | • أَعَزُّ ٱلنَّاسِ ٱلَّذِي يَعْفُو إِذَا قَدِرَ ، ويَنْصُرُ إِذَا ٱسْتُنْصِرَ . ( عن أَبِي ٱلدَّرداء ) .                    |
|            | • أَفْضَلُ مَا أَعْطِيَ ٱلرَّجُلُ ٱلْحِلْمُ ؛ فإِنَّهُ إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ ، وإِذَا قَدِرَ غَفَرَ ، وإِذَا أَسَاءَ         |
| ۸۷۲        | ٱسْتَغْفَرَ . ( عن معاوية ) .                                                                                               |
| 717        | • أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ اللهُ لَهُ عَقْلًا . ( عن عائشة ) .                                                                  |
| ٣0         | • أَلَا أَدُلُّكُم عَلَىٰ ٱلْمَحْمَدَةِ؟ ٱلْخُلُقُ ٱلسَّجِيْحُ، وٱلْكَفُّ عَنِ ٱلْقَبِيْحِ. (عن ٱلأَحنف).                   |
|            | • أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وآذَنَتْ بوَدَاعٍ ، وإِنَّ ٱلآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وأَشْرَفَتْ         |
| <b>777</b> | باطِّلَاعٍ ، وإِنَّ ٱلْمِضْمَارَ ٱلْيَوْمَ وغَداً ٱلسِّبَاق ۚ. ( عن عليّ ) .                                                |
|            | • أَمَّا بَعْدٌ فَإِنَّ لَكَ شَرَفاً لا أَبْلُغُهُ، وفَضْلًا لا أُدْرِكُهُ؛ فإِنَّ أُمِّيَ ٱمْرَأَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ، |
|            | وأُمَّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ، ولَوْ كَانَ مِلْءَ ٱلأَرْضِ نِسَاءٌ مِثْلُ أُمِّي ما وَفَيْنَ                    |
|            | بأُمِّكَ ، فإِذَا قَرَأْتَ رُقْعَتي لهذِهِ فالْبَسْ رِدَاءَك ونَعْلَيْكَ ، وسِرْ إِلَيَّ لتُرْضِيَني ،                      |
|            | وإِيَّاكَ أَنْ أَسْبِقَك إِلَىٰ هٰذَا ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي أَنْتَ أَوْلَىٰ بِهِ مِنِّي ، وٱلسَّلام . ( مِنْ                    |
| 9.7        | مُحَمَّد بْنِ ٱلْحُنفيَّة إِلَىٰ أَخِيْهِ ٱلْحُسَيْن ) .                                                                    |
|            | • أَمَّا عَلِيٌّ فُواللهِ لا تُسَوِّي ٱلْعَرَبُ بَيْنَكَ وبَيْنَهُ فِي شَيْءٍ، وإِنَّ لَهُ فِي ٱلْحَرْبِ لَحَظًّا           |
| ٧٧٨        | ما هو لأَحَدٍ مِنْ قُرَيْشٍ . ( عن عمرو بن ٱلْعاص ) .                                                                       |
| 478        | • أَنَا إِلَىٰ ٱلْعَفْوِ وٱلرَّحْمَةِ أَقْرَبُ مِنِّي إِلَىٰ ٱلْعُقُوْبَةِ وٱلنِّعْمَةِ . ( عن عليّ ) .                     |
| 117        | • أَنَا دُوْنَ مَا تَقُوْلُ ، وَفَوْقَ مَا في نَفْسِك . ( عن عليّ لِمَنْ يُنَافِقُ ) .                                      |
| ٤٤٠        | • إِنْ كَانَ ٱلشُّؤْمُ في شَيْءٍ ففي ٱللِّسَانِ . ( عن ٱبْنِ مسعودٍ ) .                                                     |
| 379        | • إِنْ كُنْتُمْ تُرِيْدُونَ رَحْمَتِي فَٱرْحَمُوا عِبَادِي . ﴿ بَعْضُ ٱلْكُتُبِ ٱلسَّماويَّة ﴾ .                            |
| ٣٧٧        | • إِنَّ ٱمْرَأً لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ آدَمَ أَبٌ حَيٌّ لعَرِيْقٌ في ٱلْمَوْتَىٰ. (عن عمر بْنِ عبد ٱلْعَزيز).              |
|            | • إِنَّ ٱلرَّجُلَ ليَدْخُلُ على ذِي ٱلسُّلْطَانِ ومَعَهُ دِيْنُهُ، ويَخْرُجُ ولَيْسَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ.                  |
| ۱۰۸٤       | ( عن ٱبْنِ مسعودٍ ) .                                                                                                       |
| ٣٧٨        | • إِنَّ ٱلرَّغْبَةَ مِنْكَ دَعَتْكَ إِلَيْنَا، وٱلرَّهْبَةَ مِنَّا فِيْكَ أَجَابَتْ. (عن عمر بْنِ عبدِ ٱلْعزيز).            |

| ٱلصَّفْحَا | ٱلْأَثَرُ                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | • إِنَّ السَّرَفَ مِنْ طِيْنَةِ السَّخَاءِ ، ولٰكِنَّهُ جَاوَزَ ٱلْحَقَّ . ( عن عَبْدِ الله ِبْنِ ٱلزُّبير ) .                                                                                                         |
|            | • إِنَّ السَّرَفَ مِنْ طِيْنَةِ السَّخَاءِ ، ولٰكِنَّهُ جَاوَزَ ٱلْحَقَّ . ( عن عَبْدِ الله بْنِ ٱلزُّبير ) . • إِنَّكَ إِنْ أَعْطَيْتَ مَالَكَ في غَيْرِ ٱلْحَقِّ يُوْشِكُ أَنْ يَجِيْءَ ٱلْحَقُّ وليس معك ما تُعْطِي |
| 171        | فِيْهِ . ( عن مُعَاوِيَة ) .                                                                                                                                                                                           |
|            | • إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْزَلَ ٱلْحُدُوْدَ لِيَزْجُرَ بِهِا ٱلْخَبَائِثَ وٱلْفَوَاحِشَ ، وأَنْزَلَ ٱلْقِصَاصَ                                                                                                        |
| 977        | حَيَاةً لعِبَادِهِ . ( عن ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيّ ) .                                                                                                                                                                    |
| ١٠٥        | <ul> <li>إِنَّ ٱللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ ٱلْجَمَالَ . (عَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عليّ ) .</li> </ul>                                                                                                                            |
| ۳۷٦        | • إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ فَلَمْ يَنْسَكُمْ ، ووَعَظَكُمْ فلَمْ يُهْمِلْكُمْ . ( عن مُعَاوِيَة ) .                                                                                                                      |
| ۲۰۸        | • إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِمَا لا يَنْفَعُ ، ولا يَنْهَىٰ عَمَّا لا يَضُرُّ . ( عن عُمر ) .                                                                                                                           |
| ۱۳۸        | • إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ ٱللَّعَّانَ ٱلسَّبَّابَ ٱلطَّعَّانَ ٱلْمُتَفَحِّشَ . ( عن جعفرٍ ٱلصَّادق ) .                                                                                                                    |
| <b>77</b>  | • إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْقَصْدَ وٱلتَّقْدِيْرَ ، ويَكْرَهُ ٱلسَّرَفَ وٱلتَّبْذِيْرَ . ( عُن عُمر ) .                                                                                                                 |
|            | • إِنَّ لله ِ خَلْقاً قُلُوْبُهم كَقُلُوْبِ ٱلطَّيْرِ ، كُلَّما خَفَقَتِ ٱلرِّيْحُ خَفَقَتْ مَعَها ، فأُفِّ                                                                                                            |
| ۸۲۳        | للجُبَنَاءِ . ( عن عائشة ) .                                                                                                                                                                                           |
|            | • إِنَّ ٱلْمَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لا يُعْجِزُهُ ٱلْمُقِيْمُ ولا يَفُوْتُهُ ٱلْهَارِبُ ، إِنْ لَمْ تُقْتَلُوا                                                                                                           |
| 474        | تَمُوْتُوا ، أَلَا وإِنَّ أَشْرَفَ ٱلْمَوْتِ ٱلْقَتْلُ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                                 |
|            | • إِنَّهُ أَتَانِي وَبَيْنَ يَدَيَّ خَصْمَانِ قَدْ فَرَّغْتُ لَهُمِا سَمْعِي وَبَصَرِي وَقَلْبِي، وَعَلِمْتُ أَنَّ                                                                                                     |
| ۹١         | اللهَ سَائِلِي عنهما وعَمَّا قالا وعَمَّا قُلْتُ . ﴿ أَبُو بِكْرٍ ﴾ .                                                                                                                                                  |
|            | • إِنَّهُ غَرَّنا بِاللهِ ، فَكِدْنَا نَغْتَرُّ، وكُنَّا نَظُنُّهُ ذَهَبًا ، فَلَمَّا سَبَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ خَبَثًا . ( عن                                                                                           |
| 177        | عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .                                                                                                                                                                                              |
| ٧٣٠        | • إِنِّي أَخَافُ ٱلْفَقْرَ؛ فإِنَّهُ مَنْقَصَةٌ للدِّيْنِ، مَذْهَبَةٌ للعَقْلِ، دَاعِيَةٌ للمَقْتِ. (عن عليّ).                                                                                                         |
|            | • إِنِّي لا أَضَعُ سَيْفِي حَيْثُ يَكْفِيْنِي سَوْطي، ولا أَضَعُ سَوْطِي حَيْثُ يَكْفِيْنِي لِسَاني،                                                                                                                   |
| 707        | وَلَوْ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ ٱلْعَامَّةِ شَعْرَةً لِما ٱنْقَطَعَتْ . ( عن معاوية ) .                                                                                                                                  |
| ٧٥٤        | • إِنِّي لا أَفِرُ عَلَىٰ مَنْ كَرَّ ، ولا أَكِرُ عَلَىٰ مَنْ فَرَّ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                    |
| 171        | <ul> <li>إِنِّي لأَبْغِضُ أَهْلَ بَيْتٍ يُنْفِقُوْنَ رِزْقَ ٱلأَيَّامِ في ٱلْيَوْمِ ٱلْوَاحِدِ . ( عِن أَبي بكرٍ ) .</li> </ul>                                                                                        |
| 790        | • انِّي لأُحَالِسُ ٱلأَحْمَقَ سَاعَةً ، فأَتَبَتَّنُ ذٰلكَ في عَقْلي . ﴿ عِنِ الأَحْنَفِ ﴾ .                                                                                                                           |

٧٥٣

377

93

ٱلْأَثَرُ

إِنِّي لأَسْتَحْيي مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ أَنْ أُفْضِيَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أُخْفِيْهِ مِنْ غَيْرِهِ . ( عن زيد بْنِ
 على ) .

• إِنِّي لأَعْجَبُ مِمَّن رُزِقَ ٱلْعَقْلَ كَيْفَ يَسْأَلُ اللهَ مَعَهُ شَيْئًا ٱخَرَ. (عن ٱلْحَسَنِ بْنِ عليّ). ٢١٣

• إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ فِي ٱلأَرْضِ جَهْلٌ لا يَشْمَلُهُ حِلْمِي ، وذَنْبٌ لا يَسَعُهُ عَفْوِي .

( عن معاوية ) . ٨٧٦

إِنِّي وُلِّيتُكُم ولَسْتُ بِخَيْرِكُم . ( عن أبي بكرٍ ) .

أَوْصِيْكَ بِخَمْسِ خِلَالٍ: لا تُغْشِينَ لَهُ سِرًا ، ولا تَغْتَابَنَ عِنْدَه أَحَداً ، ولا يُجَرِّبَنَ
 عَلَيْكَ كَذِباً ، ولا تَعْصِينَ لَهُ أَمْراً ، ولا يَطَّلِعَنَّ مِنْكَ على خِيَانَةٍ . ( عَنِ ٱلْعَبَّاسِ
 لوَلَدِهِ عَبْدِ اللهِ ) .

• أَوْقِفُوا ٱلْحُدُوْدَ مَا وَجَدْتُمْ مَوْقِفاً، ولأَنْ يُخْطِئَ ٱلإِمَامُ فِي ٱلْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ وَلَأَنْ يُخْطِئَ الإِمَامُ فِي ٱلْعَفُو خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ في ٱلْعُقُوْبَةِ ، فإِذَا وَجَدْتُمْ مَخْرَجاً للمُسْلِمِ فَٱدْرَؤُوا عَنْهُ ٱلْحُدُوْدَ . ( عن عُمر ) .

• إِيَّاكَ أَنْ تَنْكِلَ أَوْ تَفْشَلَ ، ومُتْ كَرِيْماً أَحْتَسِبْكَ عِنْدَ اللهِ . ما أَخَافُ ٱلْمَوْتَ وإِنَّما أَخَافُ أَنْ يُمَثَّلَ بِي ، فقَالَتْ : إِنَّ ٱلشَّاةَ إِذَا ذُبِحَتْ لا تُبَالِي بسَلْخِها. (عن أَسماء لابنها عبد اللهِ بْن ٱلزُّبير).

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَصْلِحُوا سَرَائِرَكُمْ تَصْلَحْ لَكُمْ عَلَانِيَتُكُمْ ، وأَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ تَصْلَحْ لَكُمْ
 آخِرَتُكُمْ . ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .

• أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي لَم أَسْتَعْمِلْ عُمَّالِي عَلَيْكُم لِيُصِيْبُوا مِنْ أَبْشَارِكُم، ولا مِنْ أَعْرَاضِكُم، ولا مِنْ أَعْرَاضِكُم، ولا مِنْ أَمْوَالِكُم شَيْئاً، إِنَّمَا ٱسْتَعْمَلْتُهم ليَحْجِزُوا بَيْنَكُم ويَرُدُّوا عَلَيْكُمْ فَيْتَكُمْ، فأَيُّكم كَانَتْ لَهُ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ فلْيَقُمْ . (عن عُمر).

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي وأَنَا أَرْعَىٰ عَلَىٰ خَالَاتٍ لِي مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ ، فيقْبِضْنَ لِيَ ٱلْقَبْضَةَ مِنَ ٱلتَّمْرِ أَوِ ٱلزَّبيْبِ .

قَالَتْ لِي نَفْسِي ۚ : أَنْتَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، ولَيْسَ بَيْنَك وبَيْنَ اللهِ أَحَدٌ ، فَمَنْ ذَا أَفْضَلُ مِنْكَ ، فأَرَدْتُ أَنْ أُعَرِّفَهَا قَدْرَها . ( عن عُمر ) . ٱلصَّفْحَة • أَيُّهَا ٱلنَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ فإِنَّ ٱللهَ حَيٌّ لا يَمُوْتُ . ( عن أبي بكرٍ ) . **477 - 470** • ٱلبُّخُلُ جَامِعُ ٱلْمَسَاوِيءِ وٱلْعُيُوْبِ ، قَاطِعٌ ٱلْمَوَدَّاتِ مِنَ ٱلْقُلُوْبِ . (عن ٱلْحسن بْنِ عليّ ) . 777 • ٱلْبَخِيْلُ يَتَعَجَّلُ ٱلْفَقْرَ لنَفْسِه ، يَعِيْشُ في ٱلدُّنْيا عَيْشَ ٱلْفُقَرَاءِ ، ويُحَاسَبُ في ٱلآخِرَةِ حِسَابَ ٱلأُغْنِيَاءِ . ( عن علي ) . 770 • بَلَىٰ ولٰكِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَهْضِمُ نَفْسَهُ . ( ٱلْحسن ٱلْبصْرِيُّ ) . 41 • تَعَلَّمُوا ٱلْعَرَبِيَّةَ ؛ فإِنَّها تُقَوِّي ٱلْعَقْلَ ، وتَزِيْدُ في ٱلْمُرُوْءَةِ . ( عن عُمر ) . 211 • تَعَلَّمُوا ٱلْعِلْمَ ؛ فإِنَّ تَعْلِيْمَهُ لله ِخَشْيَةٌ ، وطَلَبَهُ عِبَادَةٌ ، ومُدَارَسَتَهُ تَسْبَيْحٌ ، وٱلْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وتَعْلِيْمَهُ لمن لا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وهُوَ ٱلأَنِيْسُ في ٱلْوَحْشَةِ، وٱلصَّاحِبُ في ٱلْغُرْبَةِ . ( عن مُعاذ بْن جَبَل ) . 774 • تَعَلَّمُوا ٱلنَّحْوَ كَمَا تَتَعَلَّمُوْنَ ٱلسُّنَنَ وٱلْفَرَائِضَ . ( عن عُمر ) . 113 • ٱلتُّوْءَدَةَ في كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا ما كَانَ مِنْ عَمَلِ ٱلآخِرَةِ . ( عن عُمر ) . 111 • ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ فَوَاقِرُ : إِمَامٌ إِنْ أَسْدَيْتَ لَهُ عَارِفَةً لَمْ يَشْكُرْها ، وإِنْ سَمِعَ كَلِمَةً لَمْ يَغْفِرْها ، وجَارٌ إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاهَا ، وإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ سَيِّئَةٍ أَفْشَاهَا ، وٱمْرَأَةٌ إِنْ أَقَمْتَ عِنْدَها آذَتْكَ ، وإنْ غِبْتَ عَنْها خَانَتْكَ . ( عن عُمر ) . 111. • ثَلَاثٌ يَصْفُو بها وُدُّ أَخِيْكَ : تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيْتَهُ، وتُوْسِعُ له في المجلس، وتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ ٱلأَسْمَاءِ إلَيْهِ . ( عن عُمر ) . 1.44 , 994 • ثَلَاثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدِ ٱسْتَكْمَلَ ٱلإِيْمَانَ : مَنْ إِذَا غَضِبَ لم يُخْرِجْهُ غَضَبُهُ إِلَىٰ ٱلْبَاطِلِ ، وإِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ عَنِ ٱلْحَقِّ ، وإِذَا قَامَ جِدَالٌ لا يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ . ( عن عُمر بْن عبد ٱلْعزيز ) . 947

#### ٱلصَّفْحَة

997

٩٤

ٱلأثرُ

(ج)

• ٱلْجِيْرَانُ ثَلَاثَةٌ : فجارٌ لَهُ حَقُّ وَاحِدٌ ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ ، وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةٌ حُقُوْقٍ ، فأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقُّ ٱلْجِوَارِ ، وأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّ ٱلْجِوَارِ ، وأَمَّا اللّذِي لَهُ حَقَّ ٱلْإِسْلاَمِ وَحَقُّ ٱلْجِوَارِ ، وأَمَّا اللّذي لَهُ حَقَّ الْإِسْلاَمِ وَحَقُّ ٱلْجِوَارِ ، وأَمَّا اللّذي لَهُ تَلَاثَةٌ حُقُوْقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ ذو رَحِمٍ ، لَهُ حَقُّ ٱلإِسْلاَمِ ، وحَقُّ ٱلرَّحِمِ ، اللهِ كَالُهُ حَقُّ ٱلإِسْلاَمِ ، وحَقُّ ٱلرَّحِمِ ، وحَقُّ الرَّحِمِ ، وحَقُّ الرَّعِمِ ، وحَقُّ الرَّحِمِ ، وحَقُّ الرَّحِمِ ، وحَقُّ الرَّمِورِ . ( عن جابر بْنِ عبد اللهِ ) .

(ح)

حَبَّذَا ٱلْمَالُ أَصُوْنُ بِهِ عِرْضِي ، وأَصِلُ به رَحمِي ، وأَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّي ،
 وأبِرُ بِهِ صَدِيْقي ، وأَكْمُدُ بِهِ عَدُوِّي ، وأُفْضِلُ بِهِ عَلَىٰ عَشِيْرَتي . (عن
 عبد ٱلرَّحمٰن بْنِ عَوْفٍ) .

• حُسْنُ ٱلتَّقْدِيْرِ نِصْفُ ٱلْكَسْبِ ، وهُوَ قِوَامُ ٱلْمَعِيْشَةِ . ( عن معاوية ) . ٧٢٢

ٱلْحَسُوْدُ عَدُوُّ نِعْمَتِي ، ومُتَسَخِّطٌ لقَضَائي ، غَيْرُ رَاضٍ بقِسْمَتِي . (بَعْضُ
 ٱلْكتب ٱلْمُنْزَلَةِ ) .

حَقُّ ٱلصَّدِيْقِ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ : لا تَشْبَعُ ويَجُوْعَ ، ولا تَلْبَسُ ويَعْرَىٰ ، وأَنْ
 تُوَاسِيَهُ بالبَيْضَاءِ وٱلصَّفْرَاءِ . ( عن ٱبْن عُمر ) .

• ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ تَوْءَمَانِ يُنْتِجُهُما عُلُوُّ ٱلْهِمَّةِ . ( عن عليّ ) .

• ٱلْحِلْمُ وٱلأَنَاةُ قِوَامُ ٱلْمُلْكِ ، يُنْتِجُهما عُلُوُّ ٱلْهِمَّةِ . ( عن عليّ ) . ٨٧١

ٱلْحَمْدُ اللهِ ٱلّذي وَهَبَ لي مِنَ ٱلْعَدْلِ ما تَطْمَئِنُ إِلَيْهِ قُلُوْبُ رَعِيَّتِي. (عن عُمر بْنِ
 عبد ٱلْعزيز ) .

(خ)

خُذِ ٱلْحِكْمَةَ أَنَى أَتَتْكَ ، فإِنَّ ٱلْحِكْمَةَ تَكُوْنُ في صَدْرِ ٱلْمُنَافِقِ ، فلا تَزَالُ
 تَخْتَلِجُ في صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فتَسْكُنَ إِلَىٰ صَاحِبها . ( عن عليّ ) .

• ٱلْخَيْرُ بِالْخَيْرِ ، وٱلْبَادِي أَكْرَمُ ، وٱلشَّرُّ بِالشَّرِّ، وٱلْبَادِي أَظْلَمُ . ( عن عليّ ) . ٩١٢

| 1107                                  | ٣ _ فِهْرِسُ ٱلآثارِ                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحَة                            | ٱلأثرُ                                                                                                                                                                                                                              |
| الصفحة                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <ul> <li>خَيْرُ ٱلسَّادَةِ أَرْحَبُهم ذِرَاعًا عِنْدَ ٱلضِّيْقِ، وأَعْدَلُهم حِلْماً عِنْدَ ٱلْغَضَبِ،</li> <li>وأَبْسَطُهم وَجْهاً عِنْدَ ٱلْمَسْأَلَةِ، وأَرْحَمُهم قَلْباً إِذَا سُلِّطَ، وأَكْثَرُهُمْ صَفْحاً إِذَا</li> </ul> |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦                                    | قَدِرَ . ( عن جعفرِ ٱلصَّادق ) .                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | • ٱلْخَيْرُ سَرِيْعُ ٱلذَّهَابِ ، وخَشِيْتُ أَنْ أَفُوْتَهُ بِنَفْسِي ، وإِنَّمَا هِيَ فُرْصَةٌ قَدَّمْتُ                                                                                                                           |
| 90                                    | فِيْهَا ٱلْعَزْمَ ، وٱسْتَصْحَبْتُ ٱلْحَزْمَ . ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .                                                                                                                                                       |
|                                       | (s)                                                                                                                                                                                                                                 |
| 777                                   | • ٱلدُّنْيَا جِيْفَةٌ ، فَمَنْ أَرَادَهَا فَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ مُخَالَطَةِ ٱلْكِلَابِ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                |
|                                       | • ٱلدُّنْيا وٱلآخِرَةُ ضُرَّتَانِ ، مَتَىٰ أَرْضَيْتَ إِحْدَاهما أَسْخَطْتَ ٱلأُخْرَىٰ ، لا بَلْ                                                                                                                                    |
| 777                                   | أَخْتَانِ ولا يُمْكِنُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                                                |
|                                       | • ٱلدُّنْيا وٱلآخِرَةُ كالمَشْرَقِ وٱلْمَغْرِبِ، إِنْ قَرُبْتَ مِنْ أَحَدِهما بَعُدْتَ عَنِ ٱلآخَرِ .                                                                                                                               |
| 770                                   | ( عن عليّ ) .                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | (ر)                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | • رَأْسُ ٱلتَّوَاضُعِ أَنْ تَبْدَأَ بِالسَّلامِ مَنْ لَقِيْتَ، وأَلَّا تَرْضَىٰ بِالدُّوْنِ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ.                                                                                                                       |
| ۲۰۳                                   | ( عن ٱبْنِ مَسْعُوْدٍ ) .                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٨                                    | <ul> <li>رَأَيْتُ مَلَكًا في زِيِّ مِسْكِيْنٍ . ( بَعْضُ ٱلتَّابِعين في أبي بكر ) .</li> </ul>                                                                                                                                      |
|                                       | • ٱلرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : ۗ رَجُلٌ يَنْظُّرُ في ٱلأُمُوْرِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ ، فيُصْدِرُها مَصَادِرَها ،                                                                                                                            |
|                                       | ورَجُلٌ مُتَوَكِّلٌ لا يَتَأَمَّلُ، فإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ شَاوَرَ أَصْحَابَ ٱلرَّأْيُ وقَبِلَ                                                                                                                              |
| 740                                   | قَوْلَهم، ورَجُلٌ حَائِرٌ بَائِرٌ لا يَأْتُمُّ رَشَدًا ولا يُطِيْعُ مُرْشِداً . ( عن عُمر ) .                                                                                                                                       |
| 917                                   | • رُدَّ ٱلْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ؛ فإِنَّ ٱلشَّرَّ لا يُدْفَعُ إِلَّا بالشَّرِّ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                  |
| *                                     | • روان عبر ښ عيب .وء . و مانسو د يانمو . ۶ من عبي<br>(:)                                                                                                                                                                            |
| <b>7 Y Y</b>                          | <ul> <li>﴿ زَلَّةُ ٱلرِّجْلِ تُجْبَرُ ، وزَلَّةُ ٱللِّسَانِ لا تُبْقِي ولا تَذَرُ . ( عن عَمْرو بْنِ ٱلْعَاص ) .</li> </ul>                                                                                                         |
| , , ,                                 | پ رف ايو بن فيرو بورف افلسان د نبيي ود فاد . از عن صور بن افاقت<br>( . )                                                                                                                                                            |
|                                       | رس)<br>• سُئِلَ جَعْفَرٌ ٱلصَّادِقُ هَلْ يَكُوْنُ ٱلْمُؤْمِنُ بَغِيْضاً ؟                                                                                                                                                           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٠٦٨                                  | قَالَ : لَا ، ولا يَكُوْنُ ثَقِيْلًا !                                                                                                                                                                                              |

| ٱلصَّفْحَة   | ٱلأَثْرُ                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | • سُرُوْرٌ لَوْلا أَنَّهُ غُرُورٌ ، وحُسْنٌ لَوْلا أَنَّهُ عُدْمٌ ، ومُلْكٌ لَوْلا أَنَّهُ هُلْكٌ ،                               |
| <b>7 1</b> 1 | وحَيَاةٌ لَوْلا أَنَّهُ مَوْتٌ، ونَعِيْمٌ لَوْلا أَنَّهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. (عن عُمر بْنِ عَبْدِ ٱلْعزيز).                         |
|              | • سَعَةُ ٱلأَخْلَاقِ مِنْحَةٌ مِنَ ٱللهِ ، فإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بعَبْدٍ خَيْراً مَنَحَهُ خُلُقاً حَسَناً .                        |
| 79           | ( عن ٱلْحَسَنِ ٱلْبصْرِيّ ) .                                                                                                     |
| ٥٨٨          | • سَقَىٰ ٱللهُ ٱبْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ ٱلْجَنَّةِ . ( عن عائشة ) .                                                         |
|              | • سَوَّدَني قَوْمي بتَرْكِي مِنْ أَمْرِكَ ما لا يَعْنِينني ، كَمَا عَنَاكَ مِنْ أَمْرِي ما لا                                     |
| ٤٢           | يَعْنِيْكَ . ( عن ٱلأَحْنَفِ ) .                                                                                                  |
|              | (ش)                                                                                                                               |
| 111          | • شَوَىٰ أَخُوْكَ حَتَّىٰ إِذَا أَنْضَجَ رَمَّدَ . ( عن عُمر ) .                                                                  |
|              | (ص)                                                                                                                               |
| 17           | • ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ أَخِ بِعَيْبٍ فِيْهِ خَيْرٌ مِنْ أَخِ تُسْتَأْنَفُ مَوَدَّتُهُ. (عن عِيْسَىٰ عليه السَّلام).                   |
|              | • ٱلصُّدُوْرُ خَزَائِنُ ٱلأَسْرَارِ ، وٱلشِّفَاهُ أَقْفَالُها ، وٱلأَلْسُنُ مَفَاتِيْحُها ، فلْيَحْفَظْ                           |
| 2 2 0        | كُلُّ ٱمْرِىءٍ مِفْتَاحَ سِرِّهِ . ( عن عَمرو بن ٱلْعاص ) .                                                                       |
|              | (ع)                                                                                                                               |
| 1.17         | • عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ، وٱرْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِفْضَالِ عَلَيْهِ . ( عن عليّ ) .                              |
|              | • عَلَيْكَ بِالحِلْمِ وٱلاحْتِمَالِ حَتَّىٰ تُمَكِّنَكَ ٱلْفُرْصَةُ، فإِذا أَمْكَنَتْكَ فَعَلَيْكَ بِالصَّفْحِ؛                   |
| ٨٧٢          | فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكَ مُعْضِلاتِ ٱلأُمُوْرِ ، ويَقِيْكَ مَصَارِعَ ٱلْمَحْذُوْرِ . ( عن معاوية ) .                             |
|              | (ف)                                                                                                                               |
|              | <ul> <li>﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ : هذه ٱلآيَةُ نَزَلَتْ في ٱلثُّقَلَاءِ .</li> </ul> |
| 1.09         | (عن عائشة ) .                                                                                                                     |
| ٧٣٠          | <ul> <li>ٱلْفَقْرُ دَاءُ لا دَوَاءُ لَهُ ، مَنْ كَتَمهُ قَتَلَهُ ، ومَنْ أَذَاعَهُ فَضَحَهُ . ( عن عليّ ) .</li> </ul>            |
|              | <ul> <li>ٱلْفِكْرُ مِرْآةٌ تُرِي ٱلْمُؤْمِنَ سَيئًاتِهِ، فَيُقْلِعُ عنها، وحَسَنَاتِهِ، فَيُكْثِرُ منها، فلا تَقَعُ</li> </ul>    |
| 737          | مِقْرَعَةُ ٱلتَّقَرِيْعِ عَلَيْهِ، ولا تَنْظُرُ عَيْنُ ٱلْعَوَاقِبِ شَزَراً إِلَيْهِ. (عن عليّ بْنِ ٱلْحُسين).                    |

ٱلأثر ٱلصَّفْحَة (ق) • قَدْ مَلَكْتَ فأَسْجِعْ . ( عن عائشة ) . 777 **(**2) • كَانَ رَسُوْلُ اللهِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ ٱلْعَذْرَاءِ في خِدْرِها ، وكَانَ إِذَا كَرِهَ شيئاً عَرَفْنَاهُ في وَجْهِهِ . ( عن أُنس بْن مالكٍ ) . ٤٩ • كَانَ ٱلنَّاسُ وَرَقاً لا شَوْكَ فِيْهِ ، فصَارُوا شَوْكاً لا وَرَقَ فيه . ( عن أبي ٱلدَّرْداء ) . ۱۰۸۱ • كُلُّ ٱلنَّاسِ قَادِرٌ أَنْ أُرْضِيَهُ إِلَّا حَاسِدَ نِعْمَةٍ لا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَالُها . ( عن معاوية ) . 11.7 • كُنْ مُقَدِّراً ولا تَكُنْ مُقَتِّراً . ( عن معاوية ) . 777 • كُوْنُوا بُلْها كالحَمَام ، حُلُماً كالحَيَّاتِ . (عن عيسى عليه السلام للحواريّين ) . 00V • كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا بِالدَّمِ وَجْهَ نَبِيِّهُم ؟ ( عن أَبِي عُبيدة ) . 149 لا تَبْلُغْ بِهِم ٱلنِّفَاقَ، ولا تُقَصِّرْ بِهِم عَنِ ٱلاسْتِحْقَاقِ. (عن عليّ لمَنْ سَأَلَه تعليم ٱلسّلام). • لا تُشَاوِرْ بَخِيْلًا في صِلَةٍ ، ولا جَبَاناً في حَرْبٍ ، ولا شَابًّا في جَارِيَةٍ . ( عن طلحة بْنِ عُبَيد ٱلله ) . 7 2 1 لا تُشاور ٱلْمَعْزُوْلَ ، فإِنَّ رَأْيَهُ مَغْلُوْلٌ . ( عن ٱلأَحنف ) . 78. لا تُعَادُوا نِعَمَ ٱللهِ . قِيْلَ لَهُ : ومَنْ يُعَادِي نِعَمَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ٱلَّذِينَ ﴿ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِةً ﴾ . ( عن ٱبْنِ مسعودٍ ) . 11.0 • لأَنْ أَخْلُفَ عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَم أُحَاسَبُ عَلَيْها أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْتَاجَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ. ( عن سُفيان ٱلثُّوريّ ) . ۷۲۸ • لأَنْ أَرْمِيَ عَدُوِّي بسَهْمي خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ أَرْمِيَهُ بلِسَاني؛ لأَنَّ رَمْيَ ٱللِّسَانِ لا يُخْطِئُ، ورَمْيَ ٱلسَّهْم يُصِيْبُ ويُخْطِىءُ . ( عن سفيان ٱلثَّوريّ ) . 247 • لأَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ٱلْعَفْوِ عِشْرِيْنَ مَرَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ٱلْعُقُوْبَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً . ( عن جَعْفَرِ ٱلصَّادق ) . 474 • لأَنْ تَطْلُبَ ٱلدُّنيا بِأَقْبَحِ مَا تُطْلَبُ بِهِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ تَطْلُبَهَا بِأَحْسَنِ مَا تُطْلَبُ بهِ

ٱلأثرُ

ٱلصَّفْحَة

111

ٱلآخِرَةُ . ( عن ٱلْحَسَنِ ٱلْبصْرِيِّ ) .

لأَنْ تَلْقَىٰ الله بسَبْعِيْنَ ذَنْباً فيما بَيْنَكَ وبَيْنَهُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ بذَنْبٍ وَاحِدٍ
 فيما بَيْنَكَ وبَيْنَ ٱلْعِبَادِ . ( عن سُفْيان ٱلثَّوْرِيِّ ) .

لأَنْ يَضَعَني ٱلصِّدْقُ \_ وقَلَما يَفْعَلُ \_ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَـرْفَعَني ٱلْكَـذِبُ \_
 وقَلَما يَفْعَلُ . (عَنْ عُمر).

لا يُزْهِدَنَّكَ في ٱلْمَعْرُوْفِ كُفْرُ مَنْ كَفَرَهُ ؛ فإِنَّهُ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ تَصْطَنِعْهُ
 إلَيْهِ . (عن ٱبْنِ عَبَّاس) .

لا يَفْقِدُ أَصْحَابِي بَعْدَ مَوْتِي غَيْرَ وَجْهِي ، أَجْرُوا عَلَيْهِم ما كُنْتُ أُجْرِي ، وَاكْفُوْهُمْ مَؤُوْنَةَ ٱلطَّلَبِ ، فإنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا
 طَلَبَ ٱلْحَاجَةَ ٱضْطَرَبَتْ أَرْكَانُهُ ، وٱرْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ . (عن سعيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ) .

لا يَقِلُّ مَعَ ٱلإِصْلَاحِ شَيْءٌ كَمَا لا يَكْثُرُ مَعَ ٱلإِفْسَادِ شَيْءٌ . ( عن عُمر ) .

لا يَكُونُ ٱلصَّدِيْقُ صَدِيقاً حَتَّىٰ يَحْفَظَ أَخَاهُ في ثَلَاثٍ: في نَكْبَتِهِ وغَيْبَتِهِ ووَفَاتِهِ.
 ( عن على ) .

لِجَلِيْسِي عَلَيَّ ثَلَاثٌ : إِذَا دَنَا رَحَّبْتُ بِهِ ، وإِذَا جَلَسَ وَسَّعْتُ لَهُ ، وإِذَا حَدَّثَ
 أَقْبَلْتُ عَلَيْهِ . ( عن سعيد بْنِ ٱلْعَاصِ ) .

لِسَانُكَ سَيْفٌ قَاطِعٌ يَبْدَأُ بِكَ ، وكَلَامُكَ سَهْمٌ نَافِذٌ يَرْجِعُ عَلَيْكَ ، فَاقْتَصِدْ في
 ٱلْمَقَالِ ، وإِيَّاكَ وما يُوْغِرُ صُدُوْرَ ٱلرِّجَالِ . ( عن ٱبْنِ مَسعودٍ ) .

لَقِيْتُ كَذَا وكَذَا زَحْفاً ، وما في جَسَدِي مَوْضِعٌ إِلَّا وفِيْهِ ضَرْبَةٌ بسَيْفٍ أَوْ طَعْنَةٌ
 برُمْحٍ أَوْ رَمْيَةٌ بسَهْمٍ ، وها أَنا ذا أَمُوْتُ حَتْفَ أَنْفي كَمَا يَمُوْتُ ٱلْبَعِيْرُ ، فلا
 نَامَتْ أَعْيُنُ ٱلْجُبَنَاءِ . (عن خَالِدٍ) .

• ٱللَّطَفَةُ عَطْفَةٌ تَزْرَعُ في ٱلْقُلُوْبِ ٱلْمَحَبَّةَ وٱلإِلْفَةَ . ( عن عائشة ) .

• ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِي آخِرَهُ، وخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ لِقَائِكَ.

( عن أُبي بكرٍ ) .

| ٱلصَّفْحَة | ٱلأثرُ                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul> <li>ٱللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي ، وأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي منهم ، ٱللَّهُمَّ ٱجْعَلْني خَيْراً</li> </ul>    |
| ١٠٠_٩٩     | مِمَّا يَحْسَبُوْنَ ، وٱغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُوْنَ . ( عن عليّ ) .                                                            |
|            | • ٱللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي عَظُمَتْ عَنْ أَنْ تُحْصَىٰ وهي صَغِيْرَةٌ في جَنْبِ عَفْوِكَ ، فأعْفُ                                 |
| ٣٧٧        | عَنِّي . ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .                                                                                            |
|            | • ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارٍ تَرَاني عَيْنَاهُ ، وتَرْعَانِي أُذُنَاهُ، إِنْ رَأَىٰ خيراً دَفَنَهُ،                |
| 111.       | وإِنْ سَمِعَ شَرًّا أَعْلَنَهُ . ( مِنْ دُعَاءِ ٱلأَعْمَشِ ، أَوْ دُعَاءِ دَاوُدَ عليه ٱلسَّلامُ ) .                               |
|            | • ٱللَّهُمَّ لا تَدَعْني في غَمْرَةٍ، ولا تَأْخُذْني عَلَىٰ غِرَّةٍ، ولا تَجْعَلْني مِنَ ٱلْغَافِلِيْنَ.                           |
| ٣٧٦        | ( عن عُمر ) .                                                                                                                      |
| 11.7       | • لله ِدَرُّ ٱلْحَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ ! بَدَأَ بِصَاحِبِهِ ، فَقَتَلَهُ . ( عن عليّ ) .                                            |
|            | • لَمْ أَرَ أَشْقَىٰ بِمَالِهِ مِنَ ٱلْبَخِيْلِ ؛ لأَنَّهُ في ٱلدُّنْيَا مُهْتَمٌّ بِجَمْعِهِ ، وفي ٱلآخِرَةِ                      |
| ٦٧٨        | مُحَاسَبٌ عَلَىٰ مَنْعِهِ . ( عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ ) .                                                                      |
|            | • لَمْ تَرَ عَيْنَايَ أَفْضَلَ مِنْ فَضْلِ عَقْلِ يَتَرَدَّىٰ بِهِ ٱلرَّجُلُ ؛ إِنِ ٱنْكَسَرَ جَبَرَهُ ، وإِنْ                     |
| 717        | صُرِعَ أَنْعَشَهُ ، وإِنْ ذُلَّ أَعَزَّهُ ، وإِنِ ٱعْوَجَّ أَقَامَهُ . ( عن سعيدِ بْنِ جبير ) .                                    |
| 197        | <ul> <li>لم يُقِمْ جَنِيْنٌ في بَطْنِ حَمْقَاءَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا خَرَجَ ٱلْوَلَدُ مَائِقاً! (عن عُمر).</li> </ul>          |
| Y08        | <ul> <li>لم يَكُنْ في عَصْرِ ٱلنَّبِيِّ فَارِسٌ أَشْجَعُ مِنَ ٱلزُّبَيْرِ ، ولا رَاجِلٌ أَشْجَعُ مِنْ عَلِيٍّ .</li> </ul>         |
|            | • لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ طَلَعَ نَجْمُ ٱلنِّفَاقِ ، وٱرْتَدَّتِ ٱلْعَرَبُ، وصَارَ ٱلْمُسْلِمُوْنَ                            |
|            | كالغَنَمِ ٱلسَّارِحَةِ في ٱللَّيْلَةِ ٱلْمَاطِرَةِ، فَحَمَلَ أَبِي مِنَ ٱلأَمْرِ ٱلْفَخْمِ ما لَوْ حَمَلَتْهُ                      |
| V07        | ٱلْجِبَالُ لَهَاضَها . ( عن عائشة ) .                                                                                              |
|            | <ul> <li>لَوِ ٱزْدَدْتُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ عَقْلٍ ما بَالَيْتُ ما فَاتَني مِنْ أَنْوَاعِ ٱلتَّطَوَّعِ.</li> </ul> |
| 710        | (عن أبي هُريرة).                                                                                                                   |
|            | • لَيْسَ ٱلإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ ، إِنَّمَا تِلْكَ مُكَافَأَةٌ ، وإِنَّمَا                         |
| ۸۷٥        | ٱلإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ . (عن عِيْسَىٰ عليه السَّلامُ) .                                            |
|            | <ul> <li>لَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِنَ ٱلْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابَه ، وكُلُّ شَيْءٍ في ٱلدُّنْيا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ</li> </ul>     |
| 94.        | عَيَانِهِ ، وكُلُّ شَيْءٍ في ٱلآخِرَةِ عَيَانُهُ أَعْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ . ( عن عليّ ) .                                           |

| ٱلصَّفْحَة | ٱلأثْرُ                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | • لَيْسَ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ ٱلْمَرْءُ جَلِيْسَهُ ، قُمْتُ وأَنَا عُمَرُ ، ورَجَعْتُ                  |
| ۸۲۰۱       | وأَنَا عُمَرُ . ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلْعزيز ) .                                                                         |
|            | (م)                                                                                                                    |
|            | • ما ٱزْدَادَ رَجُلٌ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ قُرْباً إِلَّا ٱزْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْداً . ﴿ عَنْ عُبيد الله                 |
| ۱۰۸٤       | ابن عُمير ) .                                                                                                          |
| 140        | • ما ٱسْتَبَّ رَجُلَانِ إِلَّا غَلَبَ أَلاَّمُهما . ( عن عليّ ) .                                                      |
|            | • ما ٱسْتَبْطَأَني صَاحِبُ حَاجَةٍ قَطُّ ؛ لأَنِّي لا أَعِدُ شَيْئاً قَطُّ حَتَّىٰ أُعِدَّ لَهُ نِجَازاً،              |
| 710        | ولا أَضَعُ شَيْئاً حَتَّىٰ أُعِدَّ لَهُ عُذْراً . ( عن عَمْرو بْنِ ٱلْعاص ) .                                          |
| ۲۱۳        | • ما أُوْتِيَ ٱلْعَبْدُ بَعْدَ ٱلإِيْمَانِ باللهِ تَعَالَىٰ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْعَقْلِ . (عن مُطَرِّفٍ).                  |
| ٧٥٣        | • مَاتَ رَسُوْلُ ٱللهِ بَيْنَ سَحَرِها ونَحْرِها . ( عن عَائِشَة ) .                                                   |
|            | • ما تَمَّ دِيْنُ ٱمْرِىءٍ حَتَّىٰ يَتِمَّ عَقْلُه ۚ ، وما ٱسْتَوْدَعَ اللهُ رَجُلًا عَقْلًا إِلَّا ٱسْتَنْقَذَهُ بِهِ |
| 717        | يَوْماً مّا . ( ٱلْحسن بْنُ عليّ ) .                                                                                   |
| 479        | • ما جَعَلَ اللهُ لرَجُلٍ عَقْلًا وَافِراً إِلَّا ٱحْتَسَبَهُ مِنْ رِزْقِهِ . ( بَعْضُ ٱلآثار ) .                      |
| 097        | • ما رَأَيْتُ أَحَداً بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةَ . ( عن ٱبْنِ عُمر ) .                            |
|            | • ما رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ في ٱلصَّحَابَةِ أَسْوَدَ مِنْ مُعَاوِيَةً .                                        |
|            | فَقِيْلَ لَهُ : أَهُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ ؟                                                              |
|            | قَالَ : هُمَا خَيْرٌ مِنْه ، وهُوَ أَسْوَدُ مِنْهما ؛ لحِلْمِه وجُوْدِه ؛ فإِنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعُدُّ            |
| ٤٠         | ٱلْحِلْمَ وٱلْجُوْدَ ٱلسُّؤْدُدَ . ( عن ٱبْنِ عُمر ) .                                                                 |
| 771        | • ما رَأَيْتُ سَرَفاً قَطُّ إِلَّا وإِلَىٰ جَانِبِهِ حَقٌّ مُضَيَّعٌ . ( عن معاوية ) .                                 |
|            | • مَارَسْتُ كُلَّ شَيْءٍ فَغَلَبْتُهُ ، ومَارَسَني ٱلْفَقْرُ فَغَلَبني ، إِنْ سَتَرْتُهُ أَهْلَكَني ، وإِنْ            |
| ٧٣٠        | أَذَعْنُهُ فَضَحَني . ( عن عليّ ) .                                                                                    |
|            | • ما سُلَّتِ ٱلسُّيُوْفُ ، ولا زَحَفَتِ ٱلزُّحُوْفُ ، ولا أُقِيْمَتِ ٱلصُّفُوْفُ حَتَّىٰ أَسْلَمَ                      |
| V00        | أَبْنَاءُ قَيْلَةً . ( عن ٱبْنِ عَبَّاسٍ ) .                                                                           |

| ٱلصَّفْحَة | ٱلأَثْرُ                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | • ما شَيْءٌ أَدَلَّ عَلَىٰ شَيْءٍ ولا ٱلدُّخَانُ عَلَىٰ ٱلنَّارِ مِنَ ٱلصَّاحِبِ عَلَىٰ ٱلصَّاحِبِ .                                                                                                                                  |
| 998_99     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰۳        | • ما قَالَ ٱلنَّاسُ لشَيْءٍ طُوْبَىٰ إِلَّا وقَدْ خَبَّاً لَهُ ٱلدَّهْرُ يَوْمَ سُوْءٍ . ( عن عليّ ) .                                                                                                                                |
|            | • مَا قَرَنَ اللهُ شَيْئًا إِلَىٰ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِلْمٍ إِلَىٰ حِلْمٍ ، ومِنْ عَفْوٍ إِلَىٰ قُدْرَةٍ .                                                                                                                          |
| ۸٧٤        | ( عن عُمر بْنِ عبد ٱلعزيز ) .                                                                                                                                                                                                         |
|            | • ما قِلَادَةٌ نُظِمَتْ مِنْ دُرِّ وِيَاقُوْتٍ بِأَزْيَنَ لصَاحِبِهِا مِنَ ٱلْعَقْلِ ، ولَوْ نَاصَحَ                                                                                                                                  |
|            | <ul> <li>ما قِلاَدَةٌ نُظِمَتْ مِنْ دُرِّ ويَاقُوْتٍ بأَزْيَنَ لصَاحِبِها مِنَ ٱلْعَقْلِ ، ولَوْ نَاصَحَ ٱلْمَرْءُ عَقْلَهُ لأَرَاهُ ما يَزِيْنُهُ مِمَّا يَشِيْنُهُ ، فالمَغْبُوْنُ مَنْ أَخْطأً حَظَّهُ مِنَ ٱلْعَقْلِ .</li> </ul> |
| 717        | ( عن طاوسِ ) .                                                                                                                                                                                                                        |
| 798        | • مَا كَرُمَتْ عَلَىٰ عَبْدٍ نَفْسُهُ إِلَّا هَانَتْ عَلَيْهِ ٱلدُّنْيَا . ( عن محمَّد بْنِ ٱلْحنفيَّة ) .                                                                                                                            |
| V01        | <ul> <li>ما مَاتَ ، وإِنَّما وَاعَدَهُ رَبُّه كَمَا وَاعَدَ مُوْسَىٰ ، وليُرْجِعَنَّهُ اللهُ . ( عن عُمر ) .</li> </ul>                                                                                                               |
| 1 7 1      | • ما وَجَدَ أَحَدٌ فِي نَفْسِهِ كِبْراً إِلَّا لَمَهَانَةٍ يَجِدُها فِي نَفْسِهِ . ( عن عُمر ) .                                                                                                                                      |
|            | • ما وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَحَدٍ فأَفْشَاهُ فلُمْتُهُ ؛ لأَنِّي كُنْتُ أَضِيْقُ صَدْراً مِنْهُ حِيْنَ                                                                                                                               |
| 133        | ٱسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ . ( عن عَمرو بْن ٱلْعاص ) .                                                                                                                                                                                  |
|            | • مُجَامَعَةُ ٱلْعَاقِلِ في ٱلْغُلِّ وٱلْوَثَاقِ خَيْرٌ مِنْ مُجَامَعَةِ ٱلْجَاهِلِ عَلَىٰ ٱلسُّنْدُسِ                                                                                                                                |
| 790        | وٱلإِسْتَبْرَقِ . ( عن ٱبْنِ عَبَّاسٍ ) .                                                                                                                                                                                             |
|            | • ٱلْمَرْءُ حَيْثُ يَجْعَلُ نَفْسَهُ ، إِنْ رَفَعَها ٱرْتَفَعَتْ ، وإِنْ وَضَعَها ٱتَّضَعَتْ . ( عن                                                                                                                                   |
| 71         | عَمْرو بْنِ ٱلْعَاصِ ﴾ .                                                                                                                                                                                                              |
| 177        | <ul> <li>مَنِ ٱمْتَطَىٰ زِمَامَ ٱلتَّغَافُلِ مَلَكَ زِمَامَ ٱلْمُرُوْءَةِ . ( عن أبي بكرٍ ) .</li> </ul>                                                                                                                              |
| 11.        | • مَنْ تَخَلَّقَ بِمَا لَيْسَ مِنْ خُلُقِهِ فَهُو مُنَافِقٌ . ( عن عُمر ) .                                                                                                                                                           |
| ۲۱         | • مَنْ حَسُنَتْ أَخْلَاقُهُ ، دُرَّت أَرْزَاقُهُ . ( عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبِصْرِيِّ )                                                                                                                                                    |
| 397        | • مَنْ صَنَعَ لأَحْمَقَ مَعْرُوْفاً فهو خَطِيْئَةٌ مَكْتُوْبَةٌ عَلَيْهِ . ( عن ٱلتَّوراة ) .                                                                                                                                         |
| 11.        | • مَنْ كَانَ كَلَامُهُ لا يُوَافِقُ فِعْلَهُ فإِنَّما يُوَبِّخُ نَفْسَهُ . ( عن ٱبْنِ مسعودٍ ) .                                                                                                                                      |
|            | • مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً فإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، ومَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فإِنَّ ٱللهَ حَيٌّ                                                                                                                         |
| V07        | لا يَمُوْتُ . ( عن أَبِي بكر ) .                                                                                                                                                                                                      |

| ٱلصَّفْحَة | ٱلأَثْرُ                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتي). ٧٣   | • مِنْ كَفَّارَاتِ عَظَائِمِ ٱلذُّنُوْبِ: إِغَاثَةُ ٱلْمَلْهُوْفِ، وٱلتَّنْفِيسُ عَنِ ٱلْمَكْرُوْبِ. (عن ع       |
| خِورُ      | • مَنْ مَاتَ مُصِرًّا عَلَىٰ ٱلْغِيْبَةِ فهو أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ ٱلنَّارَ ، ومَنْ مَاتَ تَائِباً فهُو آ        |
| ۱۰۹۸       | مَنْ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ . ( عَنْ مُوْسَى عليه السَّلامُ ) .                                                     |
|            | • مَنْ نَظَّفَ نَفْسَهُ قَلَّ هَمُّهُ، ومَنْ طَابَ رِيْحُهُ زَادَ عَقْلُه، ومَنْ جَمَعَ بَيْنَهما ظَهَرَتْ       |
| 1 • 9      | مُرُوْءَتُهُ . ( عن مَكْحولٍ ) .                                                                                 |
| ١٠٧١ .     | • مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ وَحْشةً مِنَ ٱلنَّاسِ فلْيَعْلَمْ أَنَّ اللهَ أَحَبَّ أَنْ يُؤْنِسَهُ بِهِ. (عن عليّ) |
|            | (ن)                                                                                                              |
| 4 4        | • نِعْمَ ٱلْحَسَبُ ٱلْخُلُقُ ٱلْحَسَنُ . ( عن علي ٓ ) .                                                          |
| 740        | • نِعْمَ ٱلْمُؤَازَرَةُ ٱلْمَشُوْرَةُ ، وبِئْسَ ٱلاسْتِعْدَادُ ٱلاسْتِعْبَادُ . ( عن علي ٓ ) .                   |
|            | (هـ)                                                                                                             |
| 797        | • هُجْرَانُ ٱلأَحْمَقِ قُرْبَةٌ إِلَىٰ ٱلله تَعَالَىٰ . ( عن ٱلْحَسَنِ بْنِ عليّ ) .                             |
| 1.51       | • ٱلْهَدِيَّةُ تَجْلُبُ إِلَىٰ ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْقَلْبَ وٱلسَّمْعَ وٱلْبَصَرَ .                                    |
| ١          | • لهَكَذَا أُمِرْنا أَنْ نَفْعَلَ بأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنا . ( عن زَيْدِ بْنِ ثابتٍ ) .                          |
| ١          | • لهَكَذَا أُمِرْنا أَنْ نَفْعَلَ بِعُلَمَائِنا . ( عن ٱبْنِ عَبَّاسٍ ) .                                        |
|            | (و)                                                                                                              |
| 107        | • ٱلْوَفَاءُ بِأَهْلِ ٱلْغَدْرِ غَدْرٌ ، وٱلْغَدْرُ بِأَهْلِ ٱلْغَدْرِ وَفَاءٌ . ( عن علي ) .                    |
| 79         | • والله ِيا رَسُوْلَ الله ِما قَدِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ قَدَمي مِنَ ٱلأَرْضِ . ( عن عليّ ) .                        |
|            | • وَكَّلَ اللهُ ٱلْجَهْلَ بالغِنَىٰ ، وٱلْعَقْلَ بالحِرْمَانِ ، ليَعْتَبِرَ ٱلْعَاقِلُ ، وليَعْلَمَ أَنْ لَيْسَ  |
| 377        | لَهُ مِنَ ٱلأَمْرِ شَيْءٌ . ( عن مُحَمَّد بْنِ ٱلْحنفيَّةِ ) .                                                   |
|            | (ي)                                                                                                              |
|            | • يا بْنَ آدَمَ لا تَغْضَبْ ، فأَغْضَبَ عَلَيْكَ ، يا بْنَ آدَمَ ٱذْكُرْني حِيْنَ تَغْضَبُ أَذْكُرْكَ            |
| 977_9      | حِيْنَ أَغْضَبُ ، فلا أَمْحَقُك فيمَنْ أَمْحَقُ . ( في ٱلتَّوراة ) .                                             |

• يا بُنَيَّ إِذَا بَسَطَ اللهُ عَلَيْكَ فابْسُطْ ، وإِذَا أَمْسَكَ عَنْكَ فأَمْسِكْ . ولا تُجَاوِزْهُ؛

فإِنَّهُ أَكْرَمُ مِنْكَ وأَجْوَدُ . ( عن أَبِي ٱلأَسود ) .

۳۱

ٱلأَثرُ

يا دَاوُدَ ٱسْمَعْ مِنِّي وٱلْحَقَّ أَقُولُ : مَنْ لَقِيني بحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ حَكَّمْتُهُ في رَحْمَتِي .
 قَالَ دَاوُدُ : يا رَبِّ وما تِلْكَ ٱلْحَسَنَةُ ؟

قَالَ : مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوْبِ كُرْبَتَهُ . ( أوحى الله إلىٰ دَاوُدَ ) .

يا رَبِّ أَمْهَلْتَ فِرْعَوْنَ أَرْبَعَمِئَةِ سَنَةٍ يُكَذِّبُ رُسُلَكَ ، ويَجْحَدُ آيَاتِكَ ، فأَوْحَىٰ
 اللهُ إلَيْهِ : إِنَّهُ كَانَ حَسَنَ ٱلْخُلُقِ ، سَهْلَ ٱلْحِجَابِ ، فأَحْبَبْتُ أَنْ أُكَافِئَهُ . ( عَنِ
 ٱبْنِ عَبَّاسِ : أَنَّ مُوْسَىٰ قَالَ ) .

يا مُوْسَىٰ لِيَكُنْ وَجْهُكَ بَسَّاماً ، وكَلَامُكَ لَيِّناً ، تَكُنْ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ ٱلنَّاسِ وإلَيْهِم
 مِمَّنْ يُعْطِيْهِم ٱلذَّهَبَ وٱلْفِضَّةَ . ( في ٱلتَّوْرَاةِ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ ) .

يَثَغِرُ ٱلْغُلَامُ لَسَبْعٍ ، ويَحْتَلِمُ لأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، ويَنْتَهِي طُوْلُه لإِحْدَىٰ وعِشْرِيْنَ ،
 ويَنْتَهِي عَقْلُهُ لشَمَانٍ وعِشْرِيْنَ ، ويَبْلُغُ أَشُدَّهُ لخَمْسٍ وثَلَاثِيْنَ ، ومَا بَعْدَ ذٰلِكَ
 تَجَارِبُ . ( عن عَمْرو بْنِ ٱلْعَاص ) .

• يَوْمَ ٱلْمَظْلُوْمِ عَلَىٰ ٱلظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ ٱلظَّالِمِ عَلَىٰ ٱلْمَظْلُوْمِ . ( عن علي ) . ١٥٧

## ع \_ فِفْ سُّ ٱلْأَمْثَالِ

|           | ٤ _ فِهْرِسُ الأمثال                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْمَثَلُ                                                                          |
| ٥٨        | <ul> <li>أَبْخَلُ مِنْ نَارِ ٱلْحُبَاحِبِ ، أَوْ مِنْ أَبِي حُبَاحِبٍ .</li> </ul> |
| ٨١٩       | <ul> <li>ٱتَّئِدْ تُصِبْ أَوْ تَكَدْ .</li> </ul>                                  |
| ۸۳۳       | • أَجْبَنُ مِنْ صَافِرٍ .                                                          |
| ٨٥٥       | • أَجْبَنُ مِنَ ٱلْمَنْزُوفِ ضَرْطاً .                                             |
| 77_09     | • أَحْمَقُ مِنْ دُغَةً .                                                           |
| ٣٠٠       | <ul> <li>أَحْمَقُ مِنْ رَاعِي ضَأْنٍ</li> </ul>                                    |
| ٣٠٠       | • أَحْمَقُ مِنْ مُعَلِّمٍ .                                                        |
| 718       | • أَحْمَقُ مِنْ هَبَنَّقَةَ .                                                      |
| 007       | <ul> <li>أَخْسَرُ صَفْقَةً مِنْ أَبِي غَبْشَانَ .</li> </ul>                       |
| 007       | • أَخْسَرُ مِنْ سَلْمٍ .                                                           |
| 1117      | • أَخْطَأَتِ ٱسْتَهُ ٱلْحُفْرَةُ .                                                 |
| 777       | • أَخْطَبُ مِنْ قُسِّ .                                                            |
| ٦٨٨       | <ul> <li>أَخْلَفُ مِنْ شُرْبِ ٱلْكَمُّوْنِ .</li> </ul>                            |
| ٦٨٨       | • أَخْلَفُ مِنْ عُرْقُوْبِ .                                                       |
| 1 9       | • إِذَا ٱنْبَسَطَتِ ٱلْمُعَاتَبَةُ ٱنْقَبَضَتِ ٱلْمُصَاحَبَةُ .                    |
| 1 • £ 1   | • إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَأَهْدِ لأَهْلِكَ ولَوْ حَجَراً .                    |
| 09        | <ul> <li>أَزْنَىٰ مِنْ قِرْدٍ .</li> </ul>                                         |
| ۸۴۳       | • أَشْرَدُ مِنْ ظَلِيْمٍ .                                                         |
| V19       | <ul> <li>أَطْفَلُ مِنْ ذُبَابٍ</li> </ul>                                          |
| VIV       | • أَطْمَعُ مِنْ أَشْعَبَ .                                                         |
| 09        | <ul> <li>أَظْلَمُ مِنْ حَيَّةٍ .</li> </ul>                                        |
|           |                                                                                    |

| 1177                | ٤ ـ فِهْرِسُ ٱلاَّمْثَالِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصَّفْحة الصَّفْحة | ٱلْمَثَلُ                                                                                  |
| 17.                 | ٠ ـ الله عَنْ أَنْذَرَ .<br>• أُعْذِرَ مَنْ أَنْذَرَ .                                     |
| 77                  | <ul> <li>أَفْقَرُ مِن ٱبْنِ ٱلمُذَلَقِ .</li> </ul>                                        |
| 7.                  | <ul> <li>أَفْلَسُ مِن ٱبْنِ ٱلمُذَلَقِ .</li> </ul>                                        |
| 77_71               | • أَكْذَبُ مِنْ فَاخِتَةٍ .                                                                |
| 181                 | <ul> <li>أَكْفَرُ مِنْ نَاشِرَةَ .</li> </ul>                                              |
| V19                 | <ul> <li>أَلْزَمُ مِنْ قُرَادٍ .</li> </ul>                                                |
| WE1                 | • إِنْ تَجِدَّ فلا تَكِدَّ .<br>• إِنْ تَجِدَّ فلا تَكِدَّ .                               |
| ۸۲۸                 | • إِنَّ ٱلْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ .<br>• إِنَّ ٱلْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ . |
| V19                 | <ul> <li>أنمُّ مِنْ لَيْل عَلَىٰ نَهَارِ</li> </ul>                                        |
| 198                 | <ul> <li>أَهْوَنُ مِنْ تَبَالَةَ عَلَىٰ ٱلْحَجَّاجِ .</li> </ul>                           |
| ۸٠                  | • أَوْفَىٰ مِنَ ٱلسَّمَوْءَلِ .<br>• أَوْفَىٰ مِنَ ٱلسَّمَوْءَلِ .                         |
| 901                 | <ul> <li>تَغَذُّوا بالحَجَّاجِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَشَّىٰ بِكُمْ .</li> </ul>                 |
| ٨                   | • ٱلْحَدِيْثُ شُجُونٌ .<br>• ٱلْحَدِيْثُ شُجُونٌ .                                         |
| 77_70               | <ul> <li>حُكْمُ ٱلصَّبِيِّ عَلَىٰ أَهْلِهِ .</li> </ul>                                    |
| ٧١                  | • جَارٌ كجَار أَبِي دُوَّادٍ .                                                             |
| 179                 | <ul> <li>جَزَاءُ مُقَبِّلُ ٱلْوَجْعَاءِ ضَرْطَةٌ .</li> </ul>                              |
| ٣٨٨                 | <ul> <li>جَهْلٌ يَعُوْلُنِي خَيْرٌ مِنْ عِلْمِ أَعُوْلُهُ .</li> </ul>                     |
| ٧٤                  | • رُبَّ أَخِ لَكَ لَمْ تَلِدُهُ أُمُّكَ .                                                  |
| 1.1.                | ٠<br>• رُبَّ خُطْوَةٍ صَغِيْرَةٍ عَادَتْ هِمَّةً كَبيْرَةً .                               |
| 17.1                | • رُبَّ طَرْفٍ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانٍ .                                                     |
| ۸۱۹                 | • ٱلرِّفْقُ مِفْتَاحُ ٱلنَّجَاحِ .                                                         |
| 747                 | • زَاحِمْ بِعَوْدٍ أَوْ دَعْ .                                                             |
| ٧٦٤                 | • زُوِّجَ ٱلْعَجْزُ ٱلتَّوَانِيَ فأُنْتِجَ مِنْهِما ٱلْحِرْمَانُ .                         |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْمَثَلُ                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤       | • صَدْرُكَ أَوْسَعُ لسِرِّكَ .                                                                                     |
| ١٧        | • ٱلْعِتَابُ دَاعِيَةُ ٱلاجْتِنَابِ .                                                                              |
| ٥٢٨       | • عِنْدَ ٱلنِّطَاحِ يُغْلَبُ ٱلْكَبْشُ ٱلأَجَمُّ .                                                                 |
| ۸۹٥       | • غَلَّ يَداً مُطْلِقُها ، وٱرْتَهَنَ رَقَبَةً مُعْتِقُها .                                                        |
| ٧٦٢       | <ul> <li>قَبْلَ ٱلإِقْدَامِ تُرَاشُ ٱلسِّهَامُ .</li> </ul>                                                        |
| 977       | <ul> <li>كَمَا تُدِيْنُ تُدَانُ .</li> </ul>                                                                       |
| 11        | • كنَدْمَانَيْ جَذِيْمَةً .                                                                                        |
| 203       | • لأَنْ تَسْمَعَ بِالمُعَيْدِيِّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ .                                                        |
| ١٠٠٦      | <ul> <li>لَيْسَ مِنَ ٱلْعَدْلِ سُرْعَةُ ٱلْعَذْلِ .</li> </ul>                                                     |
| ۸۱۰       | <ul> <li>لَيْسَ مِنَ ٱلْقُوَّةِ ٱلتَّوَرُّطُ في ٱلْهُوَّةِ .</li> </ul>                                            |
| ٥٨٣       | • مَا أَحَدٌ كَهَاشِمٍ وإِنْ هَشَمَ ، ولا كَحَاتِمٍ وإِنْ حَتَمَ .                                                 |
| ۳۳.       | • ما سُرَّ عَاقِلٌ قَطُّ .                                                                                         |
| 1.17      | • مُعَاتَبَةُ ٱلأَخِ ٱلصَّدِيْقِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِ ، فَلَعَلَّهَا تَكُوْنُ سَبَبًا إِلَىٰ صَلَاحِهِ ورُشْدِهِ . |
| 119       | • مَنْ تَأَنَّىٰ أَدْرَكَ ما تَمَنَّىٰ .                                                                           |
| ٧٦٥       | • مِنَ ٱلتَّوَانِي وٱلْعَجْزِ أُنْتِجَتِ ٱلْهَلَكَةُ .                                                             |
| 19        | <ul> <li>نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَاما .</li> </ul>                                                             |
| ٧٠٨       | • وَرَاءَكُ أَوْسَعَ لَكَ .                                                                                        |
| ٧٨٩       | • ولَوْ تُرِكَ ٱلْقَطَا لَيْلًا لنَاما .                                                                           |

| ٥ _ فِهْرِسُ ٱلأَشْعَار      |                 |                             |              |            |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------|--|--|--|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                    | ٱلْبحر       | ٱلْقافية   |  |  |  |
| ,                            | (               | ( باب ٱلْهمزة               |              |            |  |  |  |
|                              | يَّكَة          | فَصْلُ ٱلْهمزة ٱلْمُقَ      |              |            |  |  |  |
| 177                          | ۲               | ٱبْنُ حازم ٱلباهليّ         | ٱلسَّريع     | ٱلسَّمَاءُ |  |  |  |
|                              | وحة             | فَصْلُ ٱلْهمزة ٱلْمفت       |              |            |  |  |  |
| 019                          | ١               | قيس بْنُ ٱلْخطيم            | ٱلطَّويل     | بقاءَها    |  |  |  |
| 1.74                         | ۲               | ٱلمُعْتَمِدُ بْنُ عَبَّاد   | ٱلْخفيف      | أَسَاءَ    |  |  |  |
|                              | مُوْمة          | فَصْلُ الهمزة ٱلْمَضْ       |              |            |  |  |  |
| 040                          | ١               | جويو                        | ٱلطَّويل     | دَوَاءُ    |  |  |  |
| 994                          | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلقُدُّوس     | ٱلطَّويل     | بلاؤُه     |  |  |  |
| ٧٣٥                          | ٣               | يحيىٰ بْنُ أَكْثَم          | ٱلطَّويل     | لقاؤُه     |  |  |  |
| 01                           | ١               | عليّ بْنُ ٱلْجهم            | ٱلْوافر      | ٱلْحَيَاءُ |  |  |  |
| ١٣٧                          | 1               | عليّ بْنُ ٱلْجهم            | ٱلْو افر     | يَشَاءُ    |  |  |  |
| 01                           | ١               | بَشَّار بْنُ بُرْد أَوْ     | ٱلُو افر     | ٱنْطِوَاءُ |  |  |  |
| YAA                          | ٤               | أَبو ٱلْعبَّاس ٱلأَعْميٰ أو | ٱلْوافر      | ٱلْفِدَاءُ |  |  |  |
| 871                          | ١               | إِبراهيم بْنُ هَرْمَةَ      | ٱلْمُنْسَرِح | يَرْزَقُها |  |  |  |
| T+1                          | ۲               | ٱبْنُ زبادة ٱلْبَغْداديُّ   | ٱلْخفيف      | ٱلْبَلَاءُ |  |  |  |
| 94.                          | ٣               | ٱبْنُ قيس ٱلرُّقيَّات       | الخفيف       | ٱلظَّلماءُ |  |  |  |
|                              | <i>ن</i> ورة    | فَصْلُ ٱلْهَمْزَة ٱلْمَكْسُ |              |            |  |  |  |
| 1.54                         | ٣               | -                           | ٱلْوافر      | للدَّواءِ  |  |  |  |
| ٧٤٧                          | ۲               | أَبُو ٱلأَسود ٱلدُّوَّليُّ  | ٱلْوافر      | ٱلدِّلاءِ  |  |  |  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                       | ٱلْبحر        | ٱلْقافية      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| ١٠٨٨                        | ۲               | -                              | ٱلْوافر       | ٱلسَّمَاءِ    |
| 789                         | ۲               | أَبو تمَّام                    | ٱلْكامل       | ثنَائي        |
| 984                         | ٤               | ٱلْبُحتريّ                     | ٱلْكامل       | إِبداءِ       |
| 777                         | ۲               | -                              | ٱلْكامل       | بالحَوْبَاءِ  |
| 1.45                        | ٤               | ٱلْحسن بْنُ وهب                | ٱلْخفيف       | ٱلأَنْوَاءِ   |
| 791                         | ٣               | ٱبْنُ ٱلرُّوميِّ               | ٱلْخفيف       | ووفاءِ        |
| 7.1                         | ۲               | ٱلْوزير ٱلْمَغْرِبِيُّ         | ٱلْمتقارب     | بٱعْتِلَائِهِ |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلْبَاء )              |               |               |
|                             |                 | فَصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمُقَيَّدَة  |               |               |
| ۲.                          | ٤               | ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ             | ٱلطَّويل      | مُكْتَسَبُ    |
| ٤٥٠                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلشَّجريِّ               | ٱلْكامل       | ٱلأُدَبْ      |
| ०१९                         | ۲               | -                              | مجزوء ٱلْكامل | ٱلْمُثَابُ    |
| 10                          | ١               | مِسْكينٌ ٱلدَّارميُّ           | ٱلرَّمل       | ٱلْحَرَبْ     |
| 979                         | ١               | مِسْكينٌ ٱلدَّارميُّ           | ٱلرَّمل       | ٱلْغَضَبْ     |
| 1117                        | ٣               | ٱبْنُ ٱلنَّقيب                 | مجزوء ألرَّمل | ٱلْمَعَايِبُ  |
| 408                         | ۲               | -                              | ٱلسَّريع      | ٱلأَدَبْ      |
| 441                         | ۲ ,             | إسماعيل بْنُ إبراهيم ٱلكنانيُّ | ٱلسَّريع      | ٱلطَّلَبْ     |
| ٣.٧                         | ٣               | ٱلبَسَّاميُّ أَوْ              | ألسَّريع      | تَعَبْ        |
| 11.0-11.8                   | ٣               | ٱلْمُعَافَىٰ بْنُ زكريَّا      | ٱلْمُتَقَارِب | ٱلأَدَبْ      |
|                             | :               | فَصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمَفْتُوحة   |               |               |
| 919                         | ٣               | ٱبْنُ قيس ٱلرُّقيَّات          | ٱلطَّويل      | مَرْ حَبا     |
| ٧٣٥                         | ٣               | قيس بْنُ عاصم ٱلْمِنْقريُّ     | ٱلطَّويل      | ثَعْلَبا      |
| ٧٦٧                         | ۲               | سعد بْنُ ناشب                  | ٱلطَّويل      | جَانبا        |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                       | ٱلْبحر        | ٱلْقافية         |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 1.1.                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميّ               | ٱلطَّويل      | مَشْرَبا         |
| 981                          | ١               | -                              | ٱلطَّويل      | عِقَابا          |
| 919_911                      | ١٦              | أَبُو أُذَيْنَةَ ٱللَّخْمِيُّ  | ٱلْبسيط       | وَهَبا           |
| 70                           | ٣               | ٱلْحُسين بْنُ مُطَيْر          | ٱلْو افر      | أُعَابا          |
| 227                          | ۲               | أَبو جعفر ٱلشَّطرنجيُّ         | ٱلْوافر       | حِجَابا          |
| 474                          | ٣               | آبْنُ رشيق                     | ٱلْكامل       | تَهْذِيْبا       |
| \••V                         | ۲               | -                              | ٱلْكامل       | عِتَابا          |
| ۸۰۳ _ ۹۰۳                    | ۲               | أُبو مُسْلم ٱلْجُهنيّ أَوْ     | ٱلْكامل       | صَوَابا          |
| ٤١٨                          | ۲               | -                              | ٱلْكامل       | مَهِیْبا         |
| <b>٧٣٣</b>                   | ٤               | -                              | ٱلْكامل       | أُبْوَابَها      |
| 1 • £ 1                      | ٣               | -                              | مجزوء ٱلْكامل | ٱلْقُلُوبا       |
| <b>\V</b> •                  | ١               | مُطيع بْنُ إِياس               | مجزوء ٱلرَّمل | وشَابا           |
| 1 • 1 •                      | ۲               | ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلأَحْنف      | ٱلْخفيف       | ٱلْحبيبا         |
| 448                          | ۲               | كَشَاجِمُ                      | ٱلْخفيف       | ٱلْكِتَابَهْ     |
|                              | ۪مة             | فَصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمَضْمُوْ    |               |                  |
| ١٠٨٠                         | ١               | أَبو فراس                      | ٱلطَّويل      | صِحَابُ          |
| 1 • AV                       | ۲               | _                              | ٱلطَّويل      | صَاحِبُ          |
| 1.95                         | ٣               | ٱلْكُميت                       | ٱلطَّويل      | يَقْرُبُ         |
| 11:4                         | ١               | ٱلْمتنبِّي                     | ٱلطَّويل      | ٱڵؙؙؙؙؙڡؙڶؘڗۘٙڹؙ |
| 11.8                         | ١               | المتنبّي                       | ٱلطَّويل      | يَتَقَلَّبُ      |
| <b>YV</b> 1                  | ۲               | محمَّد بْنُ وهيب ٱلْحميريّ     | ٱلطَّويل      | ونَلْعَبُ        |
| ٥٧٨                          | ۲               | ٱلْخُريميُّ أَوْ               | ٱلطَّويل      | جَدِيْبُ         |
| 119                          | ۲               | ٱبْنُ مُفَرِّغٍ ٱلْحِمْيَرِيُّ | ٱلطَّويل      | ولا أَبُ         |
|                              |                 |                                |               |                  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر ءَ                            | ٱلْبحر   | ٱلْقافية   |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|------------|
| ٤٢٦                          | ١               | -                                      | ٱلطَّويل | لَخَطِيْبُ |
| 198                          | ۲               | ٱلأَحمر بْنُ سالم                      | ٱلطَّويل | ؽؙۺؙؙۘٮؙؙ  |
| 79.                          | ٣               | مصقلة بْنُ هبيرة ٱلشَّيبانيّ           | ٱلطَّويل | قَرِيْبُ   |
| 7 / 9                        | ١               | مَصْقَلَةُ بْنُ هبيرة ٱلشَّيبانيّ أَوْ | ٱلطَّويل | شَبِيْبُ   |
| 779                          | ٤               | ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ                   | ٱلطَّويل | جَانِبُ    |
| AIF                          | ۲               | ٱبْنُ حازمِ ٱلْباهليُّ أَوْ            | ٱلطَّويل | وَاجِبُ    |
| 475                          | ٣               | دِعْبِلٌ أَوْ                          | ٱلطَّويل | كُتْبُ     |
| 1 * * 0                      | ١               | عبدُ الله بْنُ ٱلْمخارق                | ٱلطَّويل | لعَازِبُ   |
| 1 9                          | ۲               | كُثَيِّر عَزَّة                        | ٱلطَّويل | عَاتِبُ    |
| 1 • 14                       | ۲               | عُبيد الله بْنُ عبد الله بْنِ طاهر     | ٱلطَّويل | ٱلْعَتَبُ  |
| 1.14                         | ١               | ٱلْكُميت                               | ٱلطَّويل | أَنْدُبُ   |
| 987                          | ۲               | حكيم بْنُ عيَّاش ٱلْكلبيّ              | ٱلطَّويل | يُصْلَبُ   |
| A99                          | ۲               | أَبُو ٱلأَسود ٱلدُّؤَليُّ              | ٱلطَّويل | طَالِبُ    |
| 9.7                          | ۲               | -                                      | ٱلطَّويل | مَهْرَبُ   |
| 9 • 9                        | ٤               | ٱلنَّابِغة ٱلذُّبيانيُّ                | ٱلطَّويل | مَذْهَبُ   |
| ۸۱٥                          | ۲               | -                                      | ٱلطَّويل | صَلِيْبُ   |
| ۸۳٦                          | ١               | دِعْبِلٌ                               | ٱلطَّويل | ثَعَالِبُ  |
| ۸۳۷ <sub>–</sub> ۸۳٦         | ٧               | أَبو تمَّام                            | ٱلطَّويل | ٱلْقَلْبُ  |
| ٨٠٥                          | ١               | ٱبْنُ نُبَاتة                          | ٱلطَّويل | حَوَاجِبُ  |
| <b>V</b> TT                  | ۲               | -                                      | ٱلطَّويل | كَذُوْبُ   |
| 97.                          | ۲               | -                                      | ٱلطَّويل | طَالِبُ    |
| 77                           | ۲               | زيادٌ ٱلأَعْجَمُ                       | ٱلطَّويل |            |
| ۸۸۲                          | ١               | ٱبْنُ حازمٍ ٱلْباهليُّ                 | ٱلطَّويل | ٱڶذَّنْبُ  |
| 14.                          | ٣               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ                     | ٱلطَّويل | _          |
| 917                          | ١               | -                                      | ٱلطَّويل | جَانِبُه   |

| 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - | لَدَدُ ٱلأَبِياتِ | چ. ت                                  | وس ا     | <b>ب</b> و  |
|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|-------------|
| مَوْضِعُ ٱلاَسْتِشْهَادِ بِهِ           |                   | •                                     | ٱلْبحر   | ٱلْقافية    |
| V70                                     | ١                 | جَثَّامَة بْنُ قيس                    | ٱلطَّويل | عَوَاقِبُه  |
| ۸۲٥                                     | ۲                 | منصور ٱلْفقيه                         | ٱلطُّويل | جَوَانِبُه  |
| 717                                     | ٤                 | صالح بْنُ جناح أَوْ                   | ٱلطَّويل | يُقَارِبُه  |
| 780                                     | ٣                 | أُبو تمَّام                           | ٱلطَّويل | نُوَائِبُه  |
| VA _ VV                                 | ۲                 | ٱلْبُحتريّ                            | ٱلطَّويل | تَّنَاسِبُه |
| ۸۲۳                                     | ١                 | أُبو يعقوب ٱلْخريميّ أُو              | ٱلطَّويل | يُنَاسِبُه  |
| 1.114                                   | ٤                 | بشَّار بْنُ بُرْ <b>د</b> ِ           | ٱلطَّويل | تُعَاتِبُه  |
| 1.98_1.98                               | ۲                 | بَشَّار بْنُ <b>بُ</b> رْدٍ           | ٱلطَّويل | رَكَائِبُه  |
| ٥٨٢                                     | ٤                 | أَبو نُواس                            | ٱلطَّويل | يُلَاعِبُه  |
| 998                                     | ۲                 | -                                     | ٱلطَّويل | أغْضِبُه    |
| 1.17                                    | ۲                 | سعيد بْنُ حُميد                       | ٱلطَّويل | نُحطُوبُها  |
| AV                                      | ۲                 | ~                                     | ٱلطَّويل | سَحَابُها   |
| 140                                     | ٥                 | -                                     | ٱلْبسيط  | تَثْرِيْبُ  |
| 1.41                                    | ۲                 | -                                     | ٱلْبسيط  | يَجْتَنِبُ  |
| 777                                     | ٤                 | -                                     | ٱلْبسيط  | يَنْتَخِبُ  |
| 37                                      | ١                 | أُبو حاتم ٱلسِّجْزِيُّ أَوْ           | ٱلْبسيط  | يَجْتَنِبُ  |
| 000                                     | ١                 | -                                     | ٱلْبسيط  | ٱلطَّرَبُ   |
| <b>V</b> 75                             | ۲                 | عُثمان بْنُ جلدك                      | ٱلْبسيط  | ٱلطَّلَبُ   |
| 151                                     | أَقْ ٤            | محمَّد بْنُ أَبِي حمزة ٱلْعُقيليُّ أَ | ٱلْبسيط  | ٱلْعَطَبُ   |
| 7.√                                     | ٣                 | مروان بْنُ أَبِي حفصة                 | ٱلْبسيط  | ٱڶذَّهَبُ   |
| 1.11                                    | ٠ ٢               | ٱلْبُحْتريُّ                          | ٱلْبسيط  | لَهَبُ      |
| 771                                     | ۲                 | -                                     | ٱلْبسيط  | ٱلأَدَبُ    |
| ۲۸.                                     | ١                 | ذو ٱلرُّمَّة                          | ٱلْبسيط  | ذَهَبُ      |
| 444                                     | ١                 | ذو ٱلرُّمَّة                          | ٱلْبسيط  | سَرِبُ      |
|                                         |                   |                                       |          |             |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                    | ٱلْبحر           | ٱلْقافية            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------------|
| ٤١٧                         | ۲               | -                           | ٱلْبسيط          | مَسْكُوْ <b>ب</b> ُ |
| ١٠٨٤                        | ١               | طُرَيْحٌ ٱلثَّقفيُّ         | ٱلْبسيط          | كَذَبُوا            |
| 1.90                        | ٣               | أبو ٱلْعتاهية               | ٱلْبسيط          | ٱنْقَلَبُوا         |
| ۸۸۶                         | ۲               | -                           | ٱلْبسيط          | مَوَاهِبُه          |
| 775                         | ١               | _                           | ٱلْو افر         | ذَهَابُ             |
| \ • • V                     | ۲               | أَحمد بْنُ يوسف أَوْ        | ٱلْو افر         | جَوَابُ             |
| 753 _ 753                   | ٤               | صالح بْن عبد ٱلقُدُّوس أَوْ | ٱلْوافر          | تَنُوْبُ            |
| ١٠٣٨                        | ۲               | -                           | ٱلْوافر          | تَنُوْبُ            |
| 4 5 5                       | ۲               | ٱبْنُ شرف ٱلْقيروانيُّ      | ٱلْوافر          | ٱلْخُطُوبُ          |
| 1 & A                       | ٣               | أُعْرابيٌّ                  | <b>ٱ</b> لْو افر | رَبِیْبُ            |
| ١٤٨                         | ۴               | أُعْرابيٌ                   | مجزوء ألْوافر    | ٱلْعَطَبُ           |
| 17_10                       | ٣               | ٱلْوزير ٱلْمغربيُّ          | مجزوء ألْوافر    | ٱلْعَطَبُ           |
| 11.7                        | ٣               | حمزة بْنُ بِيْضٍ            | ٱلْكامل          | أَحْلُبُ            |
| 794                         | ١               | -                           | ٱلْكامل          | يَغْضَبُ            |
| 791                         | ۲               | -                           | ٱلْكامل          | أَذْهَبُ            |
| ٥٣١                         | ٨               | -                           | ألكامل           | يَحْسُبُ            |
| ۸۷۳                         | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلْقُدُّوس    | ٱلْكامل          | أَذْنَبُوا          |
| ۳۳۸                         | ۲               | -                           | ٱلسَّريع         | أَبْوَابُه          |
| 784 _ 784                   | ۲               | ٱلْفرزدق أَوْ               | ٱلْمُنْسَرِح     | وٱلْحَسَبُ          |
| 771                         | ٤               | أَبو ٱلْفضل ٱلْمِيْكَاليّ   | ٱلْخفيف          | لَب <b>ِ</b> يْبُ   |
| YEA                         | ٦               | -                           | ٱلْخفيف          | جَدِيْبُ            |
| 747                         | ۲               | ٱبْنُ أَبِي ٱلْبَغْلِ       | ٱلْخفيف          | •                   |
| 1.71                        | ۲               | ٱبْنُ وَلَّاد               | ٱلْمُتَقَارِب    | تَطْلُبُ            |
| 1.47                        | ۲               | ٱبْنُ مُسهر ٱلْموصليّ       | ٱلْمُتَقَارِب    | غَرْبُ              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ  | لدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر ءَ                    | ٱلْبحر      | ٱلْقافية           |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------|--|--|--|
| فصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمَكْسُوْرَة |                |                                |             |                    |  |  |  |
| 784, 78.                      | ۲              | بَشَّار بْنُ بُرْدٍ أَوْ       | ٱلطَّويل    | بلَبِيْبِ          |  |  |  |
| 717                           | ١              | ٱلعتَّابِيُّ أَوْ              | ٱلطَّويل    | بحَسِيْب           |  |  |  |
| ٣٦.                           | ۲              | ٱلْبهاء زُهير                  | ٱلطَّويل    | ، ريار<br>يَعْرُبِ |  |  |  |
| 1.17 - 1.17                   | ۲              | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ              | ٱلطَّويل    | رَقِیْب            |  |  |  |
| ٧٤٥                           | ۲ ,            | قطب ٱلدّين ٱلمِصْريُّ ٱلأَديب  | ٱلطَّويل    | ٱلْمَطَالِبِ       |  |  |  |
| 8 8 8                         | ۲              | -                              | ٱلطَّويل    | ٱلْكَوَاكِبِ       |  |  |  |
| ٥٦                            | ٤              | حاتم ٱلطَّائيُّ                | ٱلطَّويل    | ٱلرَّكَائِبِ       |  |  |  |
| ۸٩٤                           | ١              | حمزة بْنُ بِيْضٍ               | ألطويل      | ٱلْمُهَلَّب        |  |  |  |
| ١٨                            | ٣              | عامر بْنُ ٱلطُّفيل             | ٱلطَّويل    | ٱلْمُهَذَّب        |  |  |  |
| 1.00                          | ۲              | -                              | ٱلطَّويل    | مُهَذَّب           |  |  |  |
| 117                           | ١              | -                              | ٱلطَّويل    | ٱلْقَلْبَ          |  |  |  |
| ٧١٣                           | ۲              | جَحْظَة                        | ٱلطَّويل    | قَرِيْبِ           |  |  |  |
| V•7                           | ۲              | -                              | ٱلطَّويل    | قَلْبي             |  |  |  |
| 1.07                          | ۲              | سُحيم ٱلْفَقْعَسِيُّ           | ٱلطَّويل    | "<br>قَلْبي        |  |  |  |
| 400                           | ٣              | -                              | ٱلْبسيط     | نَسَب              |  |  |  |
| 737                           | ٧              | -                              | ٱلْبسيط     | تُعَبِ             |  |  |  |
| 173                           | ١              | ٱبْنُ نَوْفَلٍ                 | ٱلْبسيط     | ٱلْخُطَب           |  |  |  |
| ٨٥٦                           | ١              | يحيىٰ بْنُ نَوْفَلٍ            | ٱلْبسيط     | َ<br>ٱلْهَرَبِ     |  |  |  |
| 441                           | ٤              | أُبو إسحٰقُ ٱلصَّابِي          | ٱلْبسيط     | ٱلأَدَب            |  |  |  |
| ١٣٢                           | ١              | _                              | ٱلْبسيط     | ٱلأَدَب            |  |  |  |
| 1.14                          | ۲              | أَبو العلاء بْنُ أَبِي ٱلنَّدي | ٱلْبسيط     | ر<br>ٱلْحَرَب      |  |  |  |
| 781_78.                       | ۲              | مروان بْنُ أَبِي حَفْصة أَو    | ٱلْبسيط     | ر ب<br>بالْعَجَبِ  |  |  |  |
| 997                           | ۲              | ٱلْمُبَرِّ <b>د</b>            | <br>ٱلْبسيط | بالنَّسَبِ         |  |  |  |
|                               |                |                                |             |                    |  |  |  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشًاعر                   | ٱلْبحر        | ٱلْقافية          |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 710                          | ۲               | -                         | ٱلْبسيط       | ٱلنَّسَبِ         |
| 1 V 9                        | 1               | -                         | ٱلْبسيط       | نَسَبِ            |
| ١٣٢                          | ١               | ٱلْمُبَرِّد               | ٱلْبسيط       | ٱلْكَذِبِ         |
| 44.                          | ۲               | ٱبْنُ بسَّام              | ٱلْبسيط       | وٱلْحَسَبِ        |
| ۸۸۸                          | ۲               | -                         | مخلَّع البسيط | ٱلْعِقَابِ        |
| <b>V9</b> 7                  | ١               | -                         | ٱلْو افر      | ٱلْحِسَابِ        |
| ١٦٨                          | ٣               | ٱلْوليد بْنُ يزيد         | ٱلْوافر       | ٱلْحِسَابِ        |
| 1                            | ۲               | صفيُّ ٱلدِّين ٱلْحِلِّيُّ | ٱلْوافر       | ٱلصَّوَا <b>ب</b> |
| 747                          | ۲               | -                         | ٱلْو افر      | ٱلنِّقَابِ        |
| 1.14                         | ٣               | _                         | ٱلْو افر      | ٱجْتِنَابِ        |
| ١٣                           | ١               | أُعرابيٌّ                 | ٱلْوافر       | ٱلأَدِيْبِ        |
| 1.44                         | ۲               | ~                         | ٱلْكامل       | مُوَارِبِ         |
| 377                          | ١               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ أَوْ    | ٱلْكامل       | ٱلْمُذْنِبِ       |
| 77.                          | ۲               | -                         | ٱلْكامل       | بحَاجِبِ          |
| ٥٧٧                          | ۲               | عمارة بْنُ عقيل           | ٱلْكامل       | عَائِبِ           |
| 441                          | ١               | لَبيد                     | ٱلْكامل       | ٱلأَحْرَبِ        |
| 997                          | ۲               | ٱلْعَتَّابِيُّ أَوْ       | ٱلْكامل       | ٱلأَسْبَابِ       |
| 041 - 04.                    | ٩               | أبو ٱلْعيناء              | ٱلْكامل       | ٱلآدَابِ          |
| 1 • 9                        | 1               | -                         | ٱلْكامل       | ٱلْوَهَّابِ       |
| 3.7                          | ۲               | -                         | ٱلْكامل       | ٱلتَّهْذِيْبِ     |
| 147                          | 1               | أَبو ٱلْعِبَر             | ٱلْكامل       | للأَشْهَبِ        |
| 41.                          | ٣               | ٱلْبُحْتُريّ              | ٱلْكامل       | قَلْبِهِ          |
| 1                            | ٣               | أَبو تمَّام               | ٱلْكامل       | جَوَابِهِ         |
| 1.14                         | ٣               | صالح بْنُ جناح ٱللَّخميُّ | ٱلْكامل       | بعِتَابِهِ        |

| 1177                        |                 |                                | َشْعَار<br>   | ٥ _ فِهْرِسُ ٱلأَ |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------|
| مُوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                       | ٱلْبحر        | ٱلْقافية          |
| 0.0                         | ٣               | ٱلْحَلَّاج                     | ٱلسَّريع      | ٱلثَّاقِب         |
| 994                         | ۲               | -<br>-                         | ٱلسَّريع      | بالصَّاحِبِ       |
| ٣٠١                         | ١               | ٱلْمتنبِّي                     | ٱلسَّريع      | طِبِّهِ           |
| 771                         | ٤               | _                              | ٱلسَّريع      | لتَهْذِيْبِه      |
| ١٨٨                         | ٣               | ٱبْنُ مُفَرِّغ ٱلْحِميريُّ     | ٱلْمُنْسَرِح  | ٱلْعَجَبِ         |
| 408                         | ۲               | -                              | ٱلْمُنْسَرِح  | ٱلنَّسَبِ         |
| 1 £ £                       | 1               | ٱبْنُ حَجَّاج                  | ٱلْمُنْسَرِح  | مَصْلُوْبِ        |
| 400 _ 408                   | ۲               | -                              | ٱلْمُنْسَرِح  | عَرَبِي           |
| 717 <u>-</u> 717            | ۲               | -                              | ٱلْمُنْسَرِح  | أَدَبِهُ          |
| ١٠٦٨                        | ۲               | أُعْرابيٌ                      | ٱلْخفيف       | ۻؘۘڔ۠ڣؚ           |
| 1.77                        | ١               | -                              | ٱلْخفيف       | کَعْبِ            |
| 444                         | ۲               | ٱلْخُريميُّ                    | ٱلْخفيف       | بَابِ             |
| ٧٢١                         | ۲ .             | عمرو بْنُ عثمان بْنِ إِسفنديار | ٱلْخفيف       | ٱڵآدَابِ          |
| 1.77                        | ١               | -                              | ٱلْخفيف       | قَلْب <i>ي</i>    |
| 1.77                        | ١               | -                              | ٱلْخفيف       | لصَحْبي           |
| 1.97                        | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ             | ٱلْمتقارب     | نَصِيبِي          |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلتَّاءِ )             |               |                   |
|                             |                 | فَصْلُ ٱلتَّاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة |               |                   |
| 788                         | 1               | ٱلْمتنبِّي                     | ٱلْبسيط       | شِئْتا            |
| ٥٣٧                         | ١               | معاوية                         | ٱلْوافر       | تَمُوْتَ          |
| ٥٦٣                         | ٣               | سعدون ٱلْمجنون                 | ٱلْوافر       | خَلَقْنا          |
| ٥٧١                         | ٤               | محمود ٱلْورَّاق                | ٱلْمُتَقَارِب | مُتَّا            |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                  | ٱلْبحر     | ٱلْقافية         |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|------------|------------------|
|                              | مُوْمَة         | فَصْلُ ٱلتَّاءِ ٱلْمَضْ   |            |                  |
| 11.9                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ        | ٱلطَّويل   | جَارَيْتُ        |
| ٥٧٤                          | ۲               | -                         | ٱلْبسيط    | تَارَاتُ         |
| ٥٣٦                          | ١               | عمرو بْنُ ٱلْعاص          | ٱلْوافر    | تموتُ            |
| 7777                         | ۲               | أَبو دُلَف أَوْ           | ٱلْو افر   | ٱلسُّكُوْتُ      |
| ٨٢                           | ٣               | ٱلسَّمَوْءَل              | ٱلْوافر    | <u>وَ</u> فَيْتُ |
| 7 19                         | ۲               | _                         | ٱلْو افر   | مَيْتُ           |
| 94.                          | ١               | ٱلْمَأْمُون               | ٱلْكامل    | عَفَوْتُ         |
| A90                          | 1.              | عامر بْنُ حِطَّان أَوْ    | ٱلْكامل    | مَوْ لَا تُهُ    |
| 497                          | 7               | أُبو بكر ٱلأَرجانيّ       | ألسَّريع   | آفَاتُها         |
| ٦٨٦                          | ۲               | جَحْظة                    | ٱلْمُتقارب | مُنِيْتُ         |
| 1 • • ٤ _ 1 • • ٣            | ٣               | -                         | ٱلْمُتقارب | ؠؙؿؙؿ۠           |
|                              | <i>ن</i> ۇرة    | فَصْلُ ٱلتَّاءِ ٱلْمَكْسُ |            |                  |
| ۲۳۸                          | ۲               | ٱلطِّرِمَّاح              | ٱلطَّويل   | لَوَلَّتِ        |
| 891                          | ١               | ٱلطِّرِمَّاح              | ٱلطَّويل   | ۻۘڷۜؾؚ           |
| ١٧                           | ٤               | إبراهيم ٱلْخَوَّاص        | ٱلطَّويل   | فأسْتَمَرَّتِ    |
| 999                          | ٣               | أَبو ٱلْعتاهية أَوْ       | ٱلطَّويل   | عَثَرَاتي        |
| 7.9                          | ٥               | بكر بْنُ ٱلنَّطَّاح       | ٱلطَّويل   | وصِلَاتِهِ       |
| 777                          | ٢               | ٱلأَرجانيّ                | ٱلْبسيط    | ٱلْمَشُوْرَاتِ   |
| 45.                          | ١               | ٱلْخُريميُّ               | ٱلْبسيط    | ٱلْحَمَاقَاتِ    |
| ٣٦٧                          | ١               | -                         | ٱلْبسيط    | ٱلْمَنِيَّاتِ    |
| ١٢٣                          | ١               | أَبو نُوَاسٍ              | ٱلْبسيط    | ٱلسَّمْوَاتِ     |
| ۲.0                          | ٣               | ٱبْنُ زَبَادَةَ           | ٱلْبسيط    | ۯؙؾ۫ڹؾؚۿ         |

| 11/9                        |                 |                                        | أَشْعَار<br> | ه _ فِهْرِسُ ٱلاَ |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                               | ٱلْبحر       | ٱلْقافية          |
| 1.80-1.88                   | ٣               | ٱبْنُ ٱلتَّعَاويذيّ                    | ٱلْبسيط      | خِسَّتِهِ         |
| 17                          | ٢               | ٱلْعَتَّابِيُّ                         | ٱلْكامل      | ٱلْحَسَنَاتِ      |
| 717                         | ٣               | يزيد بْنُ جبل                          | ٱلسَّريع     | حَاجَثِهُ         |
| 31                          | ۲               | منصور بْنُ ربيعة                       | ٱلْمُنْسَرِح | يَاقُوْتِ         |
| ٤٠٤                         | ١               | مكّيّ بْنُ سَوَادة                     | ٱلْخفيف      | ٱلشُّكُوْتِ       |
| ١٧٨                         | ٣               | ٱبْنُ صابرٍ                            | ٱلْخفيف      | ٱلْجَبَرُوْتِ     |
| 711                         | ١               | ٱلْبُسْنيُّ                            | ٱلْخفيف      | قَنَاتي           |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلثَّاءِ )                     |              |                   |
|                             |                 | · · ·<br>فَصُلُ ٱلثَّاءِ ٱلْمَكْسُور   |              |                   |
| 744                         | ٤               | ٱلْحَصْكَفِيُّ                         | ٱلْمديد      | ٱلْعَبَثِ         |
| ٤١١                         | ۲               | نصر بُنُ عيسي                          | ٱلْوافر      | ِ<br>ٻَڻي         |
| 107_101                     | ۲               | ~                                      | ٱلْكامل      | ء<br>حَوَادِثِ    |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلْجِيْم )                     |              |                   |
|                             | مة              | فَصْلُ ٱلْجيم ٱلْمَضْمُو               |              |                   |
| ٧١٥                         | ٣               | أَبو هلال ٱلْعسكريُّ أَوْ              | ٱلطَّويل     | مَنَاسِجُ         |
| 977_977                     | ٥               | عليٌّ أَوْ                             | ٱلطَّويل     | أَحْوَجُ          |
|                             | رة              | فَصْلُ ٱلْجِيمِ ٱلْمَكْسُورِ           |              |                   |
| ٣١٥                         | ١               | _                                      | ٱلْبسيط      | ٱلْفَرَجِ         |
| ۸۱۱                         | ١               | _                                      | ٱلْكامل      | ٱلْمَخْرَج        |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلْحَاءِ )                     | J            | Š                 |
|                             | ä               | · · ·<br>فَصْلُ ٱلْحَاءِ ٱلْمَفْتُوْحَ |              |                   |
| ٤٠٠                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ                     | ٱلْخفيف      | قَبيْحا           |
|                             |                 | •                                      |              | _                 |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                             | ٱلْبحر            | ٱلْقافية    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| 779                         | ۲               | -                                    | ٱلْمُتَقَارِب     | فَسِيْحا    |
|                             | <i>ئۇ</i> مَة   | فَصْلُ ٱلْحاءِ ٱلْمَصْدَ             |                   |             |
| 918                         | ۲               | -                                    | ٱلطَّويل          | أَرْوَحُ    |
| 9 V 1                       |                 | ٱبْنُ قَيْس ٱلرُّقيَّات              | ٱلْوافر           | فَضُوْحُ    |
| ٧٤٧                         | ۲               | ٱلنَّمِرُ بْنُ تَوْلَبِ ٱلْعُكْلِيُّ | ٱلْكامل           | قَبِيْحُ    |
| 133                         | ٣               | -<br>-                               | ألْكامل           | ٱلْكَاشِحُ  |
|                             | ٷ۫ۯؘة           | فَصْلُ ٱلْحَاءِ ٱلْمَكْسُ            |                   |             |
| 9371                        | ١               | ٱلْبُحْتريُّ                         | ٱلطَّويل          | مَادِحِ     |
| ٧٤٧                         | ۲               | عُرْوَةُ بْنُ ٱلْورد                 | ٱلطَّويل          | مَطْرَحَ    |
| ٤٥٠                         | ۲               | ٱلْبُسْتِيُّ                         | ٱلطَّويل          | ٱلْمَزْحِ   |
| 7/1                         | ١               | جرير                                 | ٱلْو افر          | بالرَّوَاحِ |
| 711                         | ١               | جرير                                 | ٱلْو افر          | رَاحِ ُ َ   |
| ١٠٨٣                        | ٤               | ٱلْعَتَّابِيُّ                       | ٱلْو افر          | ٱلْقَبِيْحِ |
| 1 • ٧ ٩                     | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ                   | ٱلْو افر          | ٱلنَّوَاحِي |
| ¥7.5                        | ۲               | أُبو دُلَف                           | ٱلْكامل           | ٱلأَقْدَاحِ |
| ٨٠٥                         | ٣               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                    | ٱلْكامل           | ٱلإِفْصَاحِ |
| 4.4                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                    | ٱلْخفيف           | ٱلْفِقَاحِ  |
| <b>£0</b> •                 | ۲               | أُبو جعفر ٱلطَّبريُّ                 | ٱلْمُجْتَثّ       | جِرَاحِ     |
| ٦٨٧                         | ٣               | إِسماعيل بْنُ ٱلْغمر                 | <b>ٱ</b> لْمتقارب | ٱلصِّيَاحِ  |
|                             | (               | ( بَابُ ٱلدَّال )                    |                   |             |
|                             | رَة             | فَصْلُ ٱلدَّالِ ٱلْمُقَيَّ           |                   |             |
| 11.7                        | ۲               | -                                    | ٱلْكامل           | حَسَدْ      |
| 907, 911                    | ۲               | عمر بْنُ أَبِي ربيعة                 | ٱلرَّمل           | تَجِدْ      |

| ٱلْقافية    | ٱلْبحر    | ٱلشَّاعر                           | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|-------------|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٱلْغَرِدْ   | ٱلْرَّمل  | ٱلْمُفَجَّعُ ٱلْبِصْرِيُّ          | ٤               | 787                          |
| ٱلْجِلَادْ  | ألسَّريع  | مُوْسَىٰ بْنُ عَبِدُ الله بْنِ حسن | ٣               | ۸۲۷                          |
| يَعْتَمِدُ  | ٱلْمتقارب | مُطِيع بْنُ إِياس                  | ۲               | ١٧٠                          |
|             |           | فَصْلُ ٱلدَّال ٱلْمَفْتُوْحَ       | ئة              |                              |
| تَتَرَدَّدا | ٱلطَّويل  | -                                  | ۲               | ٧٦٢                          |
| تَمَرَّدا   | ٱلطَّويل  | ٱلْمُتنبّي                         | ١               | 977                          |
| حَدّا       | ٱلطَّويل  | ٱبْنُ طَبَاطبا                     | ٣               | ۳۸۹                          |
| مُفْرَدا    | ٱلطَّويل  | ٱلشّريف ٱلرّضيّ                    | ١               | 1.40                         |
| ٱلنَّدَئ    | ٱلطَّويل  | ٱلْمتنبِّي                         | ١               | 971 6 19                     |
| فَنَدا      | ٱلْبسيط   | دِعْبِلٌ                           | ۲               | ۳۹۸                          |
| أَبَدا      | ٱلْبسيط   | <u>-</u>                           | ۲               | ۱ • ۸ ٤                      |
| زَادا       | ٱلْوافر   | ٱلْكُميت أَوْ                      | ٣               | 777                          |
| وَالِدا     | ٱلْكامل   | ٱبْنُ عَمْرون                      | ۲               | 707                          |
| مُعَانِدا   | ٱلْكامل   | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ             | <b>Y</b>        | 117                          |
| ٱلنَّاقِدا  | ٱلْكامل   | ٱبْنُ عروس                         | ٣               | 180                          |
| مَحْدُوْدا  | ٱلْكامل   | أَبو ٱلْفَرَجِ ٱلبَّبَغَاءُ        | ٥               | ۸۰۲                          |
| ٱلْعِدَىٰ   | ٱلْكامل   | -                                  | ۲               | 737                          |
| زَادا       | ألسَّريع  | أَشجع ٱلسُّلَمِيُّ                 | <b>Y</b>        | 907                          |
| مَفْقُوْدا  | ألسَّريع  | ٱبْنُ أَبِي ٱلْبَغْلِ              | ٤               | 784                          |
| ٱلْبُرُودا  | ٱلْخفيف   | -                                  | ۲               | ۳۳۸                          |
| عَبْدا      | ٱلْخفيف   | ٱلْبُحْتُرِيُّ                     | ۲               | 704                          |
| تَمِیْدا    | ٱلْخفيف   | ٱلْبُحْتُرِيُّ                     | ۴               | <b>VV</b> 1                  |
|             |           |                                    |                 |                              |

|                               |                 |                                 |          | · — —              |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------|
| مَوْضِعُ ٱلأَسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                        | ٱلْبحر   | ٱلْقافية           |
| 178                           | ٩               | أَبو نُوَاسٍ                    | ٱلْخفيف  | زَهَادَهْ          |
|                               | وْمَة           | فَصْلُ ٱلدَّالِ ٱلْمَضْمُ       |          |                    |
| 199                           | ٣               | أَبو دُلامة                     | ٱلطَّويل | ٱلْعَبْدُ          |
| ٧                             | ١               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ               | ٱلطَّويل | تُغَرِّدُ          |
| ٤٨٧                           | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | تَعُوْدُ           |
| <b>VV•</b>                    | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | ٷؙڣؙۅ۠ۮؙ           |
| ٧٤٨                           | ۲               | ٱلْحريش ٱلسَّعْدِيُّ            | ٱلطَّويل | شَدِيْدُ           |
| ۸۰۲                           | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | ٱلْمُسَرَّدُ       |
| ۸۹۸                           | ٣               | عَدِيُّ بْنُ زيد ٱلْعِبَادِيُّ  | ٱلطَّويل | غَدُ               |
| 373                           | ١               | ٱبْنُ دقيق ٱلْعيد               | ٱلطَّويل | تَجُوْدُ           |
| 1.7.                          | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | يَزِيْدُ           |
| 10                            | ١               | عليٌّ                           | ٱلطَّويل | <b>وَ دُوْدُ</b>   |
| 377                           | ٣               | غورك ٱلْمجنون                   | ٱلطَّويل | حَدُّ              |
| 775 _ 775                     | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | جَوَادُ            |
| 737                           | ٣               | ٱلأَخطل أَوْ                    | ٱلطَّويل | يَزِيْدُ           |
| 45.                           | ۲               | معلوط بْنُ بِدْل ٱلْقُرَيْعِيُّ | ٱلطّويل  | جَلِيْدُ           |
| 1.04                          | ۲               | -                               | ٱلطَّويل | وَاحِدُ            |
| V £ 1                         | ١               | ٱلْمُتنبِّي                     | ٱلطَّويل | مَجْدُهُ           |
| ٧٢                            | ۲               | شبيب بْنُ ٱلْبرصاء              | ٱلطَّويل | ٱصْطِيَادُها       |
| ٥٨٠ _ ٥٧٩                     | ٣               | -                               | ٱلطّويل  | <i>و</i> َقُوْدُها |
| ०४९                           | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزَّ              | ٱلطَّويل | <i>و</i> َقُوْدُها |
| 103                           | ۲               | جميل بُثينة                     | ٱلْبسيط  | بَرَ <b>دُ</b>     |
| 1 • 9                         | ٤               | جذل بْنُ أَشمط ٱلْعبديُّ        | ٱلْبسيط  | قِدَدُ             |
|                               |                 |                                 |          |                    |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر                                   | ٱلْقافية                                 |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٣٠٣                          | ٦               | ٱلْمتنبِّي                    | ٱلْبسيط                                  | مَوْلُوْدُ                               |
| ۸۸۶                          | ۲               | بشَّار بْنُ بُرْد             | ٱلْبسيط                                  | عِرْبِيْدُ                               |
| 144                          | *               | -                             | ٱلْبسيط                                  | مُعْتَادُ                                |
| 70.                          | ٥               | حَمَّاد عجرد                  | ٱلْبسيط                                  | مَعْقُوْدُ                               |
| 11.4                         | ۲               | أُبو تَمَّام                  | ٱلْبسيط                                  | حُسِدُوا                                 |
| <b>££</b> A                  | ٤               | -                             | ٱلْبسيط                                  | حَشَدُوا                                 |
| 1771                         | ١               | أُبو بكر ٱلتَّميميُّ          | ٱلْبسيط                                  | رَقَدُوا                                 |
| 149                          | ١               | <u>~</u>                      | ٱلْبسيط                                  | بَا <b>دُ</b> وا                         |
| 754                          | ۲               | جُعَيْقِران                   | مُخَلَّع ٱلْبَسيط                        | نَفَادُ                                  |
| 7.0                          | ۲               | -                             | ٱلْوافر                                  | تُرِيْدُ                                 |
| V51 _ A51                    | ۲               | ٱلْوليد بْنُ يَزِيْدَ         | ٱلْوافر                                  | عَٰنِيْدُ                                |
| 478                          | ۲               | غورك ٱلْمجنون                 | ٱلْوافر                                  | ئبيث                                     |
| ٨٠٥                          | ١               | -                             | ٱلْكامل                                  | نُهُوْ <b>دُ</b>                         |
| ۸۰۳                          | ١               | ٱبْنُ ٱلسَّاعاتيّ             | ٱلْكامل                                  | أُسُوْدُ                                 |
| ۸۰۲                          | ٣               | أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱلْبَبَّغَاءُ | ٱلْكامل                                  | أُسُوْدُ                                 |
| ۱۰۳۸                         | ۲               | -                             | ٱلْكامل                                  | لجَاهِدُ                                 |
| ٥٣                           | ١               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزُّ            | الكامل                                   | <sup>ي</sup> ُورِّ <b>دُ</b>             |
| 7 • ٤                        | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ            | مجزوء ٱلْكامل                            | ٱلْبَرِيْدُ                              |
| 440                          | ٤               | -                             | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ                        | ٱلْبَرِيْدُ<br>أَجِدُ                    |
| ١.                           | ١               | ٱلْعَكَوَّكَ أَوْ             | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ                        | ٱلضِّدُّ                                 |
| 11.4                         | ۲               | -                             | ٱلسَّ بع                                 | یُکْمِدُ                                 |
| 1.71                         | ۲               | -                             | ر<br>السَّريع                            | يَحْمَدُ                                 |
| 1 • 1                        | شطر<br>شطر      | -                             | ٱلْمُنْسَرِح                             | عَبْدُ                                   |
| 1.1                          | شطر             | -                             | السَّريع<br>الْمُنْسَرِح<br>الْمُنْسَرِح | يُكْمِدُ<br>يَحْمَدُ<br>عَبْدُ<br>فَرْدُ |
|                              |                 |                               |                                          |                                          |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر    | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 1 • 9 •                      | ٣               | أَبو جعفر بْنُ ٱلْقاسم ٱلوزير | ٱلْمتقارب | سَاعَدُوا    |
|                              | رَة             | فَصْلُ ٱلدَّال ٱلْمَكْسُوْ    |           |              |
| ٥٧٠                          | ۲               | بشَّار بْنُ بُرْد             | ٱلطَّويل  | ٱلْحَمْدِ    |
| 901                          | ٧               | ٱڶعَتَّابِيُّ                 | ٱلطَّويل  | تَالِدِ      |
| 177                          | ١               | -                             | ٱلطَّويل  | ٱلْمَحَامِدِ |
| 737                          | ۲               | -                             | ٱلطَّويل  | ٱلْعَهْدِ    |
| 71                           | ١               | أَبو تمَّام                   | ٱلطَّويل  | ٱلْجلدِ      |
| ٧٣٧                          | ۲               | جَحْظة                        | ٱلطَّويل  | عَمْدِ       |
| 101 - 101                    | ٣               | -                             | ٱلطَّويل  | بوَاحِدِ     |
| ۸۳٤                          | ١               | حرثان بْنُ عَمْرو ٱلْفهميُّ   | ٱلطَّويل  | ٱلثَّرَائِدِ |
| ٨٤٦                          | ۲               | ٱلْفرزدق                      | ٱلطَّويل  | خَالِدِ      |
| 11.1-11                      | ٣               | عُييَنة بْنُ هُبيرة           | ٱلطَّويل  | ٱلشَّدَائِدِ |
| 7.4                          | ۲               | سَلْمٌ ٱلْخاسر                | ٱلطَّويل  | ٱلشَّوَارِدِ |
| 191                          | ۲               | مالك بْنُ ٱلرَّيب             | ٱلطَّويل  | إِيَاد       |
| 7.7                          | ٤               | محمّد بْنُ يزيد ٱلأُمَوِيُّ   | ٱلطّويل   | ٱلْمَجْدِ    |
| ٥٨٠                          | ۲               | أَبو بكر ٱلْعروضيّ            | ٱلطَّويل  | يُسَوَّدِ    |
| 7.7                          | ٣               | ٱلْحُطَيئة                    | ٱلطَّويل  | مُخَلِّدِ    |
| 77.                          | ۲               | -                             | ٱلطَّويل  | لزِيَادِ     |
| ۸۳۸                          | ١               | -                             | ٱلطَّويل  | مَزْيَدِ     |
| **                           | ١               | أَبو تمَّام                   | ٱلطَّويل  | ۑؘڒ۠ۿؘۮؚ     |
| 11.0                         | ۲               | أَبو فِراس                    | ٱلطَّويل  | حَاسِدِ      |
| 440                          | ٦               | أَبُو نُوَاس                  | ٱلطَّويل  | وِدَادِي     |
| ۱۰۳۸                         | ۲               | ٱلبَسَّاميُّ                  | ٱلطَّويل  | رُ قَادِي    |
|                              |                 |                               |           |              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                               | ٱلْبحر             | ٱلْقافية       |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| 7.1                          | ٤               | بشَّار بْنُ بُرْ <b>د</b> ِ            | ٱلطَّويل           | يُجْدِي        |
| ١٨٠                          | ١               | _                                      | ٱلطَّويل           | بَعْدِي        |
| 998                          | ۲               | عَدِيُّ بْنُ زيد ٱلْعِبَاديِّ          | ٱلطَّويل           | ٱلرَّدِي       |
| ٦٠٣                          | ۲               | ٱلْخَيَّاطُ ٱلْمَدَنِيُّ               | ٱلطَّويل           | يُعْدِي        |
| 904                          | ٤               | ٱلرَّقَاشِيُّ                          | ٱلطَّويل           | يَجْتَدِي      |
| 707                          | ١               | -                                      | ٱلطَّويل           | ومِدَادِها     |
| 1.47                         | ۲               | أَحمد بْنُ حمدون                       | ٱلْبسيط            | ٱلأَبَدِ       |
| ٧٤٧                          | ۲               | ٱلْبُرْقعيُّ                           | ٱلْبسيط            | ٱلأَبَدِ       |
| 9.1                          | ۲ 5             | ٱلْعُرِيان بْنُ سهلة ٱلنَّبهانيُّ أَوْ | ألْبسيط            | تُ <u>ر</u> دِ |
| ۸٤٩                          | ٥               | أبو دُلامة                             | ٱلْبسيط            | أَسَٰلِ        |
| 4.4                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ أَوْ                 | ٱلْبسيط            | ٱلْفَنَدِ      |
| 37.1                         | ٣               | أَبو تمَّام                            | ٱلْبسيط            | بالسُّهُدِ     |
| VV                           | ١               | مُسْلم بْنُ ٱلْوليد                    | ٱلْبسيط            | ٱڶ۫جُوْدِ      |
| 989                          | ۲               | بشَّار بْنُ بُرْ <b>د</b> ِ            | ٱلْبسيط            | دَاوُدِ        |
| 11.9                         | ۲               | معن بْنُ زائدة                         | ٱلْبسيط            | مَحْسُوْدِ     |
| 1.74                         | ١               | ٱلْخُريميُّ                            | ٱلْبسيط            | ٲۘج۠ڛؘٳۮؚ      |
| 771                          | يًّ ٢           | يزيد بْنُ أَبِي مساحق ٱلسُّلم          | ٱلْو افر           | للوَلِيْدِ     |
| 1.78                         | ۲               | -                                      | ٱلْو افر           | ٱلانْتِقَادِ   |
| 777                          | ۲               | ٱلْمُتَلَمِّس                          | ٱلْو افر           | زَادِ          |
| ۰۳۰                          | ۲               | باذنجانة ٱلْكاتب                       | ٱلْوافر            | زيادِ          |
| V & 0                        | ۲               | _                                      | ٱلْوافر            | ٱلْبلادِ       |
| 7.7.7                        | ٤               | _                                      | ٱلْوافر            | ٱلْبعَادِ      |
| 781                          | ٤               | ٱلْغَزِّيُّ                            | ٱلْوافر            | ٱلاَّعَادِي    |
| ١٨٧                          | ٤               | أَبو سُفيان                            | آلُو افر           | ٱلأَعَادِي     |
| ٧١٢                          | ١               | فُضَالة بْنُ شُريك أَوْ                | آلو افر<br>آلو افر | ر<br>تنادِي    |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | آلشًاعر                       | ٱلْبحر            | آلْقافية      |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1.18                         | ٣               | جرير أَوْ                     | ألوافر            | بُعْدِي       |
| A•Y = A•1                    | ٧               | أَبو ٱلْفَرَجِ ٱلْبَبَّغَاءُ  | ٱلْكامل           | تَنْقَدِ      |
| 1.40                         | ٣               | أُبو حامد ٱلْغزاليُّ          | ٱلْكامل           | فٱڒ۠ۮؘۮؚ      |
| 77.4 _ 77.4                  | ٤               | ٱلْحارث بْنُ هِشَام           | ٱلْكامل           | مُزْبِدِ      |
| 749                          | ۲               | -                             | ٱلْكامل           | مُّرْشِدِ     |
| 971                          | ن ۳             | فاطمة بنت عبد الله بْنِ حسر   | ٱلْكامل           | قُيُوْدِ      |
| 1.14                         | ۲               | محمود ٱلْوَرَّاق              | ٱلْكامل           | ٱلأَحْقَادِ   |
| 788                          | ٤               | أَبو سعيد ٱلرُّسْتميُّ        | ٱلْكامل           | ٱڵ۫ۅؙڗۘٙٳۮؚ   |
| 141                          | ۲               | ٱلشَّافعيُّ                   | ٱلْكامل           | كألأعْيَادِ   |
| 337                          | ۲               | محمَّد بْنُ إِدريس ٱلطَّائيُّ | ٱلْكامل           | ٱلتَّأْيِيْدِ |
| ٥٣٣                          | ١               | محمود ٱلْوَرَّاق              | ٱلْكامل           | مُشَاهِدِ     |
| ٧٥٤                          | ۲               | عاتكة بنت زيد بْنِ عَمْرٍو    | ٱلْكامل           | مُعَرَّدِ     |
| 11.9                         | ۲               | أَبو تمَّام                   | ٱلْكامل           | حَسُوْدِ      |
| 731                          | ٣               | ٱلْفَرَّارُ ٱلسُّلَميُّ       | ٱلْكامل           | یَدِي         |
| 2VV _ EV7                    | ۲               | ٱبْنُ طَبَاطبا                | ٱلْكامل           | بوِدَادِهِ    |
| 19                           | ۲               | محمودٌ ٱلْوَرَّاق             | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ٱلْحِقْدِ     |
| 73.1                         | ۲               | أبو ألْعتاهية                 | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ٱلْمَجْدِ     |
| ۲۳.                          | ٣               | _                             | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | وَ حْدِي      |
| ۸۸۸                          | ۲               | أَبُو نُوَاسٍ                 | ٱلْمُنْسَرِح      | أَحَدِ        |
| 411                          | ١               | ٱبْنُ نُباتة                  | ٱلْمُنْسَرِح      | كالزَّبَدِ    |
| ٧٢٥                          | ۲               | -                             | ٱلْمُنْسَرِح      | مُقْتَصِدِ    |
| ٧٦٥                          | ١               | ٱلْبُحْتُرِيُّ                | ٱلْخفيف           | ٱلْعُوْدِ     |
| ۸۳۰۱ _ ۲۳۰۱                  | ٤               | -                             | ٱلْخفيف           | ٱلرُّ قَادِ   |
| 1.78                         | ٥               | نفطويه أَوْ                   | ٱلْخفيف           | ٱلْجِهَادِ    |
|                              |                 |                               |                   |               |

|                             | <del></del>     | <del></del>                         |               |                      |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | آلشًاعر                             | ٱلْبحر        | ٱلْقافية             |
| ٩٢٨                         | ١               | ٱلْمُتنبِّي                         | ٱلْخفيف       | ٱلْمِيْلَا <b>دِ</b> |
| 140                         | ١               | ٱلنَّاجم                            | ٱلْخفيف       | حَدِيْدِ             |
| 48.                         | ١               | يحيي بْنُ ٱلْمبارك ٱلْيزيديّ        | ٱلْخفيف       | بالجُدُوْدِ          |
| ۱۸                          | ١               | ٱلْمُتنبِّي                         | ٱلْخفيف       | ؠجُدُوْدِي           |
| 1.10-1.18                   | ٥               | ~                                   | ٱلْخفيف       | بمَجْدِي             |
| •                           |                 | ( بَابُ ٱلذَّال )                   |               |                      |
|                             | مَة             | فَصْلُ ٱلذَّالِ ٱلْمَصْمُوْ         |               |                      |
| 777                         | ۲               | عليّ بْنُ ٱلْحسين ٱلْمَغْرِبيُّ     | ٱلْمُجْتَثّ   | مَلَاذُ              |
|                             |                 | ( بَابُ ٱلرَّاءِ )                  |               |                      |
|                             |                 | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمُقَيَّدَة       |               |                      |
| 777                         | ٣               | أبو ٱلْعتاهية                       | ٱلطَّويل      | وٱلنَّشَرْ           |
| 777                         | ۲               | -                                   | مجزوء ألْكامل | ومُرَّ               |
| 777                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمَوْلَىٰ ٱلْمَدَنِيِّ أَوْ | مجزوء ألكامل  | نَظِيْرْ             |
| ١٠٠٨                        | ٣               | أَبو محمَّد ٱلْيزيديُّ              | ٱلرَّمل       | عَثَرْ               |
| ۸۸٥                         | ١               | ٱلْعَبَّاسُ بْنُ ٱلأَحْنَف          | ٱلسَّريع      | ٱلأَمِيرْ            |
| 119                         | ۲               | ٱبْنُ صَابِرِ ٱلْمَنْجَنِيقِيُّ     | ٱلسَّريع      | ٱلْعَصِيْرْ          |
| <b>YY 1</b>                 | ۲               | أبو محمَّد ٱلسُّلَميُّ              | ٱلسَّريع      | ٱلثُّغُوْرْ          |
| ٧٩                          | ٣               | -                                   | ٱلْمُنْسَرِح  | مُصْطَبِرْ           |
| 880                         | ۲               | ٱبْنُ نُباتة                        | ٱلْمُتقارَب   | ٱلْحَذَرُ            |
|                             | ä               | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَفْتُوْحَ       |               |                      |
| ٧١٧                         | ٣               | مُسْلَم بْنُ ٱلْوليد                | ٱلطَّويل      | وَفْرا               |
| ٧٦٤                         | ۲               | أبو ٱلْمَعَافَىٰ                    | ٱلطَّويل      | مَهْرا               |
|                             |                 |                                     |               |                      |

|                              |                 |                             | #CX 69.       |                    |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                    | ٱلْبحر        | ٱلْقافية           |
| 737                          | ٤               | عروة بْنُ ٱلْوَرْدِ أَوْ    | ألطَّويل      | فأكْثَرا           |
| ۸٠٥                          | ١               | جرير                        | ٱلطَّويل      | قَيْصرا            |
| 1.19                         | ٥               | ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ       | ٱلطَّويل      | ٱلدَّهْرا          |
| 1٣                           | ۲               | سالم بْنُ وابصة ٱلأَسديُّ   | ٱلطَّويل      | حُرّا              |
| 707                          | ١               | -                           | ٱلطَّويل      | مُقَصِّرا          |
| ۱۰۲۳                         | ۲               | ٱلصّاحب بْنُ عَبَّاد        | ٱلطَّويل      | دَارا              |
| 1.01                         | ۲               | سَلَمَةُ ٱلْيشكريُّ         | ٱلطَّويل      | ۮؚػؙڔٳ             |
| ۲۰۸، ۵۷۹                     | ۲               | إِبراهيم بْنُ هَرْمَةً      | ٱلطَّويل      | يُقْرَىٰ           |
| 997                          | ۲               | -                           | ٱلْبسيط       | ٱلْحَذَرا          |
| ۸۸۲                          | ۲               | ٱلشَّافعيُّ                 | ٱلْبسيط       | فَجَرا             |
| ٧٦٣                          | ١               | ٱلرِّياشيُّ أَوْ            | ٱلْبسيط       | ٱلْقَدَرا          |
| 748                          | ۲               | سهل بْنُ هارون              | ٱلْبسيط       | <i>أَعْتَذ</i> َرا |
| 1.44                         | ۲               | -                           | ٱلْبسيط       | أثرا               |
| 881                          | ۲               | كعب بْنُ زُهير              | ٱلْبسيط       | إِسْرَارا          |
| 747                          | ۲               | محمود ٱلْوَرَّاق            | ٱلْكامل       | مُشَاوِرا          |
| 133                          | ۲               | إِبراهيم بْنُ ٱلْمَهْدِيّ   | ٱلْكامل       | مِكْثَارا          |
| ۲۳۷ _ ۲۳۲                    | ٦               | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة       | ٱلْكامل       | مَسْرُورا          |
| 1.08                         | ۲               | -                           | ٱلْكامل       | جَارا              |
| 733                          | ۲               | ٱلْقاضي ٱبْنُ معروف أَوْ    | مجزوء ٱلْكامل | مَرَّة             |
| 1.40                         | ۲               | ٱبْنُ حازمِ ٱلْباهليُّ أَوْ | مجزوء ألرَّمل | حُرّا              |
| 44.                          | ۲               | أَبو بكر ٱلْكاتب            | ٱلسَّريع      | ظَاهِرَهْ          |
| 148                          | ٣               | ٱلْبافي ٱلْخوارزميُّ        | ٱلْمُنْسَرِح  | مَذِرَهْ           |
| ۱۰۳۲ _ ۱۰۳۱                  | ٤               | حُميد بْنُ مِهْران          | ٱلْمُتقارب    | ٱلذُّرَا           |
|                              |                 |                             |               |                    |

| 1/1 | • | 706         |
|-----|---|-------------|
|     |   | .en 2300 s. |
|     |   |             |
|     |   | CAS         |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                            | ٱلْبحر   | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------|
|                              | ۪مَة            | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَضْمُوْ         |          |              |
| 1.40                         | ۲               | محمودٌ ٱلْوَرَّاقُ أَوْ             | ٱلطَّويل | ٱلْعُمْرُ    |
| ١٠٨٨                         | ٣               | أَبو بكر ٱلْخوارزميّ                | ٱلطَّويل | كِبْرُ       |
| ٣٣                           | ١               | أَبو صخر ٱلْهُذَليُّ                | ٱلطَّويل | صَبْرُ       |
| 747                          | ١               | أَبو صخر ٱلْهُذَليُّ                | ٱلطَّويل | ٱلْقَطْرُ    |
| 744                          | ١               | أَبو صخر ٱلْهُذَليُّ                | ٱلطَّويل | ٱلْحَشْرُ    |
| 713                          | ١               | أَبو صخر ٱلْهُذَليُّ                | ٱلطَّويل | نُكْرُ       |
| 108                          | ١               | ٱلْقُطَامِيُّ ٱلْكلبِيُّ أَوْ       | ٱلطَّويل | شَهْرُ       |
| ٦٠٨                          | ٨               | عامر بْنُ ٱلظَّرِب                  | ٱلطَّويل | ٱلْفَخْرُ    |
| 11                           | ١               | -                                   | ٱلطَّويل | ٱلسَّتْرُ    |
| ١٢٣                          | ١               | أَبو نُوَاسٍ                        | ٱلطَّويل | ٱلْجَهْرُ    |
| 00                           | ١               | زُرْعَةُ بْنُ سِنان                 | ٱلطَّويل | بَحْرُ       |
| 178                          | ٤               | أَبو زُبيد ٱلطَّائيُّ               | ٱلطَّويل | قَاهِرُ      |
| 177                          | ١               | عِمران بْنُ ناجية                   | ٱلطَّويل | قَاهِرُ      |
| 440                          | ١               | -                                   | ٱلطَّويل | مَاطِرُ      |
| 849                          | ١               | مُعَقِّرُ بْنُ حمار ٱلْبارقيُّ أَوْ | ٱلطَّويل | ٱلْمُسَافِرُ |
| ۸۱۱                          | · Y             | طُفَيْلٌ ٱلْغَنَوِيُّ               | ٱلطَّويل | ٱلْمَصَادِرُ |
| ۲۲٦                          | ١               | -                                   | ٱلطَّويل | ٱلْمَحَاجِرُ |
| 377                          | ٤               | محمَّد بْنُ زياد ٱلْحارثيُّ         | ٱلطَّويل | ٱلتَّهَاجُرِ |
| 91.                          | ٤               | أَبو نُوَاس                         | ٱلطَّويل | حُضَّرُ      |
| 709                          | ١               | -                                   | ٱلطَّويل | تَسْهَرُ     |
| 170                          | ١               | مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةً            | ٱلطَّويل | مِسْوَرُ     |
| 9.49                         | ۲               | عليٌّ أَوْ                          | ٱلطَّويل | ظُهُوْرُ     |
| ۸۰۳                          | ١               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزُّ                  | ٱلطَّويل | شَرَارُ      |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشّاعر                          | ٱلْبحر   | ٱلْقافية       |
|------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------|----------------|
| 773                          | ٣               | بشَّار بْنُ بُرْدِ               | ٱلطَّويل | ۻؘڔؚؽ۠ۯؙ       |
| 9 V 9                        | ٣               | آدم بْنُ عبد ٱلْعزيز             | ٱلطَّويل | تسيو           |
| ۸۱۰                          | ۲               | تَأَبَّط شَرًّا                  | ٱلطَّويل | مُقَصِّرُ      |
| 914                          | ٣               | أَوْسُ بْنُ حَبْنَاءَ            | ٱلطَّويل | أَوَاصِرُه     |
| 1.79                         | ۲               | ٱلشَّافعيُّ                      | ٱلطَّويل | أُعَاشِرُه     |
| ٨٥                           | ١               | عبد ٱلْحميد بْنُ يحيى            | ٱلطَّويل | ظَاهِرُه       |
| AIF                          | ٣               | أَبو تمَّام                      | ٱلطَّويل | قِصَارُها      |
| 778                          | ١               | أَصْرَمُ بْنُ حُميد أَوْ         | ٱلطَّويل | نُحُوْرُها     |
| 1 • AV                       | ۲               | -                                | ٱلْبسيط  | عَوَرُ         |
| 11.1                         | ۲               | أَبو سُليمان ٱلْخَطَّابِيُّ      | ٱلْبسيط  | وَزَرُ         |
| 577                          | ۲               | ٱلْخُرَيْمِيُّ                   | ٱلْبسيط  | ٱلْحَصَرُ      |
| ١١٣                          | ١               | -                                | ٱلْبسيط  | ٱلنَّظَرُ      |
| 737                          | ۲               | ٱلْعُتْبِيُّ                     | ٱلْبسيط  | ٱلْقَدَرُ      |
| 727                          | ١               | أَحمد بْنُ محمَّد ٱلْكاتب أَوْ   | ٱلْبسيط  | ٱلأَثَرُ       |
| 715                          | ۲               | عفيف ٱلدِّين ٱلْعراقيُّ          | ٱلْبسيط  | ٱلشَّجَرُ      |
| V•V                          | ۲               | أبو إِسْحٰق ٱلصّابي              | ٱلْبسيط  | مُنْتَثِرُ     |
| <b>V•V</b>                   | ٣               | أبو صاعد                         | ٱلْبسيط  | ۮؘڶڹڽ۠ۯؙ       |
| ۸۱٥                          | ۲               | _                                | ٱلْبسيط  | ٱلْمَقَادِيْرُ |
| ۸۰۷                          | ۲               | طاهر بْنُ ٱلْحُسَيْن             | ٱلْبسيط  | تَغْرِيْرُ     |
| ۸٠٤                          | ٤               | ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ             | ٱلْبسيط  | أَشْطَارُ      |
| ٧٤١                          | ۲               | -                                | ٱلْبسيط  | مَحْقُورُ      |
| 773                          | ۲               | عبد الله بْنُ عبَّاس             | ٱلْبسيط  | نُوْرُ         |
| ٥٧                           | ٣               | مالك بْنُ نُوَيْرة ٱلْفَزَارِيُّ | ٱلْبسيط  | نَصَرُوا       |
| ٥٨٣                          | ١               | _                                | ٱلْبسيط  | ذُكِرُوا       |
|                              |                 |                                  | •        |                |

| • | , | e Šen. |
|---|---|--------|
|   |   |        |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر            | ٱلْقافية           |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 11.                          | ٦               | عليُّ بْنُ ٱلْجَهْمِ أَوْ     | مخلَّع ٱلْبسيط    | ٱلْبِحَارُ         |
| ٨٠٥                          | ١               | ٱلشَّريف ٱلرَّضي              | ٱلْوَافر          | نُثَارُ            |
| 1.47                         | ٣               | -                             | ٱلْوافر           | ٱلْعِثَارُ         |
| ٣٣                           | ١               | ٱلأَعْشَىٰ أَوْ               | ٱلْوافر           | ٱلْعُقَارُ         |
| ٤٧٥                          | ۲               | عنان أَوْ                     | ٱلْوافر           | ٱلأُمُورُ          |
| १०१                          | ٩               | ٱلْعَبَّاس بْنُ مِرْدَاس أَوْ | ٱلْوافر           | هَصُورُ            |
| 770                          | ۲               | عبد الله بْنُ ٱلْمُبَارِك     | <u>ٱلْوافِر</u>   | كَفُوْرُ           |
| 1.77                         | ۲               | ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ         | ٱلْوافر           | ٱلسُّرُّوْرُ       |
| 727                          | ۲               | سَلْمٌ ٱلْخاسر                | ٱلْوافر           | ٱلْخَطِيْرُ        |
| 1.44                         | ۲               | -                             | ٱلْو افر          | عُذْرُ             |
| 949                          | ٥               | ٱمْرَأَةٌ مِنْ إِيَادٍ        | ٱلْكامل           | ٱلْقَادِرُ         |
| 777                          | ۲               | -                             | ٱلْكامل           | مَعَاذِرُ          |
| 440                          | ۲               | أَبو عليّ ٱلْعَدَوِيُّ        | ٱلْكامل           | ٱلْمَقْدُوْرُ      |
| ٤٠٨                          | ١               | بِشْرُ بْنُ ٱلْمُعْتَمِر      | ٱلْكامل           | مَبْهُوْرُ         |
| 701                          | ۲               | ٱبْنُ العوديّ ٱلتَّغْلبيُّ    | ٱلْكامل           | مُذْكِرُ           |
| 119                          | ٣               | ٱلْعلاء بْنُ ٱلْجارود أَوْ    | مجزوء ٱلْكامل     | دَارُوا            |
| ۸۸.                          | ۲               | أَشْجِعِ ٱلسُّلَمِيُّ         | مجزوء ألْكامل     | ٱنْتِصَارُه        |
| 1.00                         | ٣               | مسكين ٱلدَّارميُّ             | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ٱلْقِدْرُ          |
| 9 / 1                        | ١               | ٱبْنُ قيس ٱلرُّقيَّات         | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | فالبشر             |
| 710                          | ۲               | ٱلْخُريميُّ                   | ٱلرَّمل           | حَقِيرُ            |
| 1.4                          | . Y             | -                             | مجزوء ٱلرَّمل     | خَميْرُ<br>خَميْرُ |
| ۸۳۱                          | ازنيُّ أَوْ ٢   | عبد ٱلأَعلىٰ بْنُ كناسة ٱلْم  | ٱلْمُنْسَرِح      | ٱلْقَدَرُ          |
| 141                          | ۲               | -                             | ٱلْمُنْسَرِح      | صَبِرُ             |
| 1.1.                         | ٣               | ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ         | ٱلْمُنْسَرِح      | ظَاهِرُه           |

| برو       المتقارب       ابن مُقَلَة       ۲ ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٥٤       ١٩٠٧       ٢ ٢٠٧       ٢ ٢٠٧       ٢ ١٠٩٠       ١٠٩٠       ١٠٩٠       ١٠٩٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠ <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th>,</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                 |                                  |                   | ,              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| المُعْفُرُ الْمَتْقَارِ ــ الْمِثْقَارِ ــ الْمِثْقَارِ ــ الْمِثْقَارِ ــ الْمُثْقَارِ ــ الْمُثْقَارِ الْمُثْقَارِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقُلُوهِ الْمُثْقِلُ الْمُثْقِلِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّلِمُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلِ | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ                  | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشًاعر                          | ٱلْبحر            | ٱلْقافية       |
| بسرو       آلفتقارب       -       ١٠٩٠         نوش       آلفتقارب       آبرهٔ مُقلة       ٢٠٧         فَصْلُ ٱلرّاءِ ٱلْمَكْسُورة       الطّويل       محمود آلُورَاق آوْ ٤       ١٠٩٠         نقر       آلطويل       مَحرود آلُورَاق آوْ ٤       ١٠٩٠         نقر       آلطويل       بكر بنُ ٱلنَّطَاح       ٣       ١٠٩٠         نير       آلطويل       أبو نُحيّلة       ١       ١٩٠٠         نير       آلطويل       أحمد بنُ آبي صُقْرة       ١       ١٩٠٠         نير       آلطويل       -       ١       ١٩٠٠         مَشْر       آلطويل       محمود آلُورَاق       ١       ١٩٠٠         مَشْر       آلطويل       محمود آلُورَاق       ١       ١٩٠٠         مَشْر       آلطويل       محمود آلُورَاق       ١       ١٩٠٠         مَشْر       آلطويل       آلطويل       الخياق       ١       ١٩٠٠         مَسْر       آلطويل       ألطويل       مالح، بنُ شهرياد       ١       ١٥٠٠         مَسْر       آلطويل       آلطويل       الخياق       ١       ١٥٠٠         مَسْر       آلطويل       آلطويل       الخياق       ١       ١٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y • V                                         | ۲               | ٱبْنُ مُقْلة                     | ٱلْمتقارب         | <i>ص</i> َبْرُ |
| المعتقارب       ابن مُعْقَلة       ۲         ني الطويل       محمود الوراق القاف الاستخاص المستخورة         ني الطويل       محمود الوراق القاف القائم القاف ا                                                                                                                        | 908                                           | ١               | -                                | ٱلْمتقار          | جَعْفَرُ       |
| نَسْ       اَسْ       السَّ       السَل       السَّ       السَّ <td>908</td> <td>١</td> <td>-</td> <td>ٱلْمتقار<i>ب</i></td> <td>يُوْسِرُ</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 908                                           | ١               | -                                | ٱلْمتقار <i>ب</i> | يُوْسِرُ       |
| الْسُو الطُّويل محمود الْوُرَاق اَوْ ٤ ١٠٩٠ الْطُويل اَعْرَابِيُّ ٤ ١٠٩٠ الْطُويل اَعْرَابِيُّ ٤ ١٠٩٠ الطَّويل اَعْرَابِيُّ ١٠٩٠ الطَّويل اَبو نُخيُلة ١٠٩٠ ١٧٣ اللَّويل اَبو نُخيُلة ١٠٩٠ ١٧٣ اللَّويل اَبو نُخيُلة ١٠٩٠ اللَّويل اَبو نُخيُلة ١٠٩٠ اللَّويل الطَّويل اَحمد بْنُ اَبِي عَشَان الأُمويّ اَوْ ٢ ١٧٦٧ اللَّويل اللَّهُ عَشَان الأُمويّ اَوْ ٢ ١٧٦٧ اللَّويل اللَّهُ عَشَان الأُمويّ اَوْ ١٠١٨ اللَّويل اللَّهُ عَشَان اللَّهُ عَشَان اللَّهُ عَلَى ١١٩٨ اللَّويل اللَّهُ عَشَان اللَّهُ عَشَان اللَّهُ عَلَى ١١٩٨ اللَّويل اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى ال | Y • V                                         | ۲               | ٱبْنُ مُقْلة                     | ٱلْمتقارب         | يَسُرُّ        |
| نَقْرِ       الْطَّويل       أَغْرَائِيَّ       ١       ١٩٦٢       ١٩٦٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | ڕڔة             | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَكْسُو       |                   |                |
| نَقْرِ       الْطَّويل       أَغْرَائِيَّ       ١       ١٩٦٢       ١٩٦٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٢       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩٠٤       ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 • 9 •                                       | ٤               | محمود ٱلْوَرَّاق أَوْ            | ٱلطَّويل          | ٱلنَّسْرِ      |
| أيو       الطويل       أبو نُخيَلة       ا       ١٦٩       ١٧٣       ١       ١٧٣       ١٧       ١٧٤       ١٧٤       ١٧٤       ١٧٤       ١٤٤       ١٤٤       ١٤٤       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦٣٨                                           | ٤               | أُعْرَابِيُّ                     | · .               | ٱلْفَقْرِ      |
| كِبْرِ       ٱلطَّويل       -       ٢       ٧٧٤       ١٤       ٧٣٤       ٢       ٧٧٤       ٧٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠       ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦ • ٩                                         | ٣               | بكر بْنُ ٱلنَّطَّاح              | ٱلطَّويل          | ٱلْبَحْرِ      |
| كِبْرِ       الطّويل       -       ٧       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 779                                           | ١               | أَبُو نُخَيْلة                   | ٱلطَّويل          | أُجْرِ         |
| لَّهْرِ       الطَّويل       -       ٧٧١ ١٧٧       ١٨٥٣       ١٨٥٣       ١٨٥٣       ١٨٥٣       ١٨٥٣       ١٨٥٣       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨١       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨٥       ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٧٣                                           | ۲               | -                                | ٱلطَّويل          | ٱلْكِبْرِ      |
| بِّتْرِ       ٱلطَّويل       ٱلْمُهَلَّب بْنُ أَبِي صُفْرة       ١       ١٨٨         مُتْرِ       ٱلطَّويل       -       ١ ١٩١       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١٤       ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٧٣٤                                           | يّ أَوْ ٢       | أَحمد بْنُ أَبِي غَسَّان ٱلأُموة | ٱلطَّويل          | ٱلْيُسْرِ      |
| عَبْرِ الطَّويل الطَّويل اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧٢٧ ، ١٢٨                                     | ۲               | -                                | ٱلطَّويل          | ٱلدَّهْرِ      |
| عَشِرِ       ألطَّويل       -       ١ ١٩١٤       ١ ١٩١٤       ١ ١٩١٩       ١ ١٩١٩       ١ ١٩١٩       ١ ١٩١٩       ١ ١٩٠١       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩       ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸٥٣                                           | ٤               | ٱلْمُهَلَّب بْنُ أَبِي صُفْرة    | ٱلطَّويل          | ٱلتِّبْرِ      |
| رُ الطَّويل - ٣ - ١٠١٩ اللَّويل - ١٠١٩ اللَّويل - ١٠١٩ الطَّويل محمودٌ الْوَرَّاق ١ ١٠٩ المَّرِ الطَّويل محمودٌ الْوَرَّاق ١ ١٠٩ المَّرِ الطَّويل - ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨٢١                                           | ۲               | -                                | ٱلطَّويل          | بالصَّبْرِ     |
| مُلْدِ       اُلطَّويل       محمودٌ الْوَرَّاق       ١       ٨٨٧       ١       ٨٨٧       ١       ٨٨٧       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 918                                           | ۲               | سعد بْنُ ناشب                    | ٱلطَّويل          | وَعْرِ         |
| أُجْرِ الطَّويل - ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.19                                          | ٣               | -                                | ٱلطَّويل          | ٱلْغَدُرِ      |
| اُمِرِ ٱلطَّويل - ٤ ١ ١٦٨<br>اُمِرِ ٱلطَّويل ٱلأَخطل ١ ١ ٢٥٨<br>مَنَابِرِ ٱلطَّويل ٱلْعُتْبِيُّ ١<br>يَوَاتِرِ ٱلطَّويل صالح بْنُ شهريار ٢ ١ ٥٥١<br>خَوَاطِرِ ٱلطَّويل الْجَحَّاف ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۸۸۳                                           | ١               | محمودٌ ٱلْوَرَّاق                | ٱلطَّويل          | ٱلْعُذْرِ      |
| اُمِرِ ٱلطَّويل - ٤ ١ ١٦٨<br>اُمِرِ ٱلطَّويل ٱلأَخطل ١ ١ ٢٥٨<br>مَنَابِرِ ٱلطَّويل ٱلْعُتْبِيُّ ١<br>يَوَاتِرِ ٱلطَّويل صالح بْنُ شهريار ٢ ١ ٥٥١<br>خَوَاطِرِ ٱلطَّويل الْجَحَّاف ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AAV                                           | ١               | -                                | ٱلطَّويل          | ٱلأَجْرِ       |
| امِرِ الطَّويل الْأَخطل ١ ٢٥٦<br>مَنَابِرِ الطَّويل الْعُتْبِيُّ ١ ٢٤ ١٥٥<br>وَاتِرِ الطَّويل صالح بْنُ شهريار ٢ ٢ ٥٥١<br>خَوَاطِرِ الطَّويل الْجَحَّاف ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٦٦٨                                           | ٤               | -                                |                   | عَامِرِ        |
| مَنَابِرِ ٱلطَّويلِ ٱلْعُتْبِيُّ ١ ٢٧٤<br>وَاتِرِ ٱلطَّويلِ صالح بْنُ شهريار ٢ ٥٥١<br>خَوَاطِرِ ٱلطَّويلِ ٱلْجَحَّافِ ١ ٨٥٦<br>خَوَاطِرِ ٱلطَّويلِ ٱلْجَحَّافِ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٥٦                                           | ١               | ٱلأَخطل                          | ٱلطَّويل          | عَامِرِ        |
| وَاتِرِ ٱلطَّويل صالح بْنُ شهريار ٢ ٥٥١<br>خَوَاطِرِ ٱلطَّويل ٱلْجَحَّاف ١ ٨٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>**</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ١               | ٱلْعُتْبِيُّ                     | ٱلطَّويل          | ٱلْمَنَابِرِ   |
| خَوَاطِرِ ٱلطَّويلِ ٱلْجَحَّافِ ١ ٨٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 001                                           | ۲               | •                                | ٱلطَّويل          | ٱلْبُوَاتِرِ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٥٦                                           | ١               | ٱلْجَحَّاف                       |                   | ٱلْخُوَاطِرِ   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٦٨                                           | ١               | -                                |                   | ٱلْمَقَابِرِ   |

| ه<br>مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                             | ٱلْبحر          | ٱلْقافية          |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| ٧٣٦                              | ۲               | -                                    | ٱلطَّويل        | مُثْرِي           |
| ٧٣٦                              | ۲               | -                                    | ٱلطَّويل        | یُزْرِي           |
| ۱۷۳                              | ۲               | حافي رَأْسِهِ                        | ٱلطَّويل        | یکْرِي            |
| <b>Y 1</b>                       | ١               | أَبو ٱلْبلاد ٱلطُّهويُّ              | ٱلطَّويل        | یَدْرِي           |
| 1.49                             | ۲               | هُدْبَةُ بْنُ ٱلْخَشْرَمِ أَوْ       | ٱلطَّويل        | یَدْرِي           |
| ٣٣٧                              | ٣               | -                                    | ٱلطَّويل        | یدْرِي            |
| ۸۷٦                              | أَوْ ٥          | ٱلْحارث بْنُ وَعْلَةَ ٱلشَّيبانيُّ   | ٱلطَّويل        | کَسْرِي           |
| ۱۰۸۳                             | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلقُدُّوس              | ٱلطَّويل        | فدَارِهِ          |
| 710                              | ۲               | <b>-</b>                             | ٱلطَّويل        | ۮؚػ۠ڔۣ؋           |
| ۲۱۶                              | ۲               | -                                    | ٱلْبسيط         | للشِّعْرِ         |
| 173                              | ١               | ٱلْمَعَرِّيُّ                        | ٱلْبسيط         | ٱلشَّعْرِ         |
| 91                               | ۲               | ٱلْبُسْتِيُّ                         | ٱلْبسيط         | ٱلْحَذَرِ         |
| ۱۳۲                              | ٣               | ٱلنَّابِغة                           | ٱلْبسيط         | ٱلْخَفَرِ         |
| 717                              | ٣               | ٱبْنُ عَسْكر ٱلْموصليُّ              | ٱلْبسيط         | ٱلْكَدَرِ         |
| ۸۲۱                              | ۲               | عليٌّ                                | ٱلْبسيط         | ٱلْبُكَرِ         |
| ۸۲۰                              | ۲               | عليٌّ أَوْ                           | ٱلْبسيط         | ٱلأَثَرِ          |
| 1.12                             | ۲               | ٱبْنُ زيدان                          | ٱلْبسيط         | ٱلْخَبَرِ         |
| 148                              | 1               | أَبو نُوَاسِ                         | ٱلْبسيط         | نَارِ<br>ٱلدَّارِ |
| V10                              | ٣               | ٱلأَخطل أَوْ                         | ٱلْبسيط         |                   |
| <b>ገ</b> ለ <b>٤</b>              | ۲               | ٱلأَخطل أَوْ                         | ٱلْبسيط         | ٱلْعَارِ          |
| ٦٩٣                              | 1               | ٱلْبُسْتِيُّ أَوْ                    |                 | أَنْوَارِ         |
| ٥٥                               | ۲               | ٱلنَّمِرُ بْنُ تَوْلَبِ ٱلْعُكْلِيُّ | ٱلْبسيط         | أُسْرَاري         |
| ***                              | ۲               | -                                    | ٱلْبسي <b>ط</b> | _                 |
| 799                              | 1               | -                                    | ٱلْبسيط         | لمُعْتَبِرِ       |
|                                  |                 |                                      |                 |                   |

|                                         |             |                                              | 4 (2 )           |             |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ            | دُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر عَدَ                                | ٱلْبحر           | ٱلْقافية    |
| V74                                     | ۲ ,         | أُبو ربيعة مَمُّويه ٱلنَّحْويُّ ٱلأَصفهانيُّ | ٱلْبسيط          | بمَعْذُورِ  |
| ۸١                                      | 11          | ٱلأَعْشَىٰ                                   | ٱلْبسيط          | جَرَّارِ    |
| ገለ <b>፡ _</b> ገለ ٤                      | ۲           | أَبو ٱلشَّمَقْمَقِ                           | ٱلْبسيط          | مَنْصُوْرِ  |
| ٣٨٠                                     | ١           | ٱلْخليل بْنُ أَحمد                           | ٱلْبسيط          | تَقْصِيْرِي |
| ۸۳۲                                     | ۲           | ٱبْنُ رشيق ٱلْقيروانيّ                       | مُخَلَّع ٱلْبسيط | ٱلإِسَارِ   |
| 001                                     | ۲           | ٱلْبردخت ٱلضّبّيّ أو                         | ٱلْوافر          | ٱلأَمِيْرِ  |
| 001                                     | ١           | ٱلْبردخت ٱلضّبّيّ أو                         | ٱلْوافر          | ٱلْبَعِيْرِ |
| 001                                     | ١           | ٱلْبردخت ٱلْضّبّيّ أَوْ                      | ٱلْوافر          | ٱلسَّرِيْرِ |
| ٨٥٢                                     | ١           | أَبو حرملة ٱلْعبديّ                          | ٱلْوافر          | للفَقِيْرِ  |
| V • •                                   | ٧           | ٱلْمُوَمَّل بْنُ أُمَيْل                     | ٱلْوافر          | ٱلْمُنِيْرِ |
| ov7                                     | ١           | -                                            | ٱلْوافر          | شُكُوْرِ    |
| <b>VV</b> •                             | ۲           | -                                            | ٱلْوافر          | ٱلنُّحُوْرِ |
| \ \ \ \ _ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ۲           | ٱبْنُ أَعْثَمَ ٱلْكوفيُّ                     | ٱلْوافر          | مُقِرِّ     |
| ٥٢٧                                     | ١           | -                                            | مجزوء ٱلْوافر    | عَمْرِو     |
| ٦٨٥                                     | ٤           | ٱبْنُ أَبِي ٱلزَّلازل                        | ٱلْوافر          | ۮؙڒٞ        |
| 14.                                     | ۲           | ٱبْنُ وَكِيْع                                | ٱلْوافر          | نَارِ       |
| ٦٧                                      | ٤           | زياد ٱلأُعجم                                 | ٱلْوافر          | تُضَاري     |
| 107                                     | ١           | أَبو تمَّام                                  | ٱلْكامل          | تُشْكَرِ    |
| 78.                                     | ۲           | عبد الله بْنُ يزيد ٱلْهلاليُّ                | ٱلْكامل          | أَوْ ذَرِ   |
| Voo                                     | ٣           | كعب بْنُ زُهير                               | ٱلْكامل          | ٱلأَنْصَارِ |
| ۸٤V                                     | ٣           | عِمْران بْنُ حِطَّان                         | ٱلْكامل          | ٱلصَّافِرِ  |
| 377                                     | ۲           | -                                            | ٱلْكامل          | ٱڵ۫جَوْهَرِ |
| 789                                     | ٥           | أُبو تَمَّام                                 | ألكامل           | ؠؙؙؗؖؗڡ۠ڣڕؚ |
| 277                                     | ۲           | بعض ٱلْمازِنِيِّنَ                           | ٱلْكامل          | ؠقَادِرِ    |
|                                         |             | ŕ                                            |                  | •           |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                        | ٱلْبحر            | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| V79                          | ٣               | خالد بْنُ جعفر بْنِ كِلابِ أَوْ | ٱلْكامل           | ٱلْمِغْفَرِ  |
| ۲۳۷ _ ۷۳۲                    | ۲               | ٱبْنُ ٱلْخَيَّاط                | ٱلْكامل           | مَخْبَرِي    |
| ٣٣                           | ۲               | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاء           | ٱلْكامل           | أَوْعَارِهِ  |
| 1. 84                        | ٣               | سعيد بْنُ حُميد                 | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ٱلذُّخْرِ    |
| 707                          | ۲               | _                               | ٱلْهَزَج          | ٱلشُّكْرِ    |
| 1.48                         | ٥               | أَبو إِسْلحق ٱلصَّابِي          | ٱلْهَزَج          | عُذْرُ       |
| <b>Y7Y</b>                   | ۲               | أبو نصر ٱلْمِيْكاليُّ           | ٱلسَّريع          | ٱلأَمْرِ     |
| 717                          | ۲               | ٱلْمَأْمُون                     | ٱلسَّريع          | ٱڶذِّكْرِ    |
| 473                          | 1               | -                               | ٱلسَّريع          | ٱلْكُفْرِ    |
| 907                          | ۲               | -                               | ٱلسَّريع          | ٱلدَّهْرِ    |
| 317                          | ٤               | بِشْرُ بْنُ ٱلْمُعْتَمِر        | ٱلسَّريع          | ٱلْيُسْرِ    |
| 1.7.                         | ۲               | أبو العتاهية                    | ٱلسَّريع          | ٱلْجَارَ     |
| 1.4                          | ٣               | -                               | ٱلسَّريع          | أَوْعَارِ    |
| ۹۰۸ _ ۹۰۷                    | ٣               | ٱلْحسن بْنُ وَهْب               | ٱلسَّريع          | قَاهِرِ      |
| 177                          | ۲               | ٱلْوليد بْنُ يَزِيْدَ           | ٱلسَّريع          | شَاكِرِ      |
| १०२                          | ۲               | -                               | ٱلسَّريع          | مُنْكَرِ     |
| 7.9                          | ۲               | -                               | ٱلسَّرِيع         | ڶڒؙؙۅٞٵڔؚ؋   |
| ٧٣٧                          | ۲               | -                               | ٱلْمُنْسَرِح      | زُوًّادِي    |
| <b>79</b> A                  | ٣               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ               | ٱلْخفيف           | للحَمِيْرِ   |
| ٤١٥                          | ۲               | عليُّ بْنُ ٱلْجَهْمِ            | ٱلْخفيف           | ٱلأَحْرَارِ  |
| ۸۸۳                          | ۲               | عبد الله بْنُ طاهر              | ٱلْخفيف           | ٲۘج۠ڔؚي      |
| 197_191                      | ۲               | -                               | ٱلْمُتَفَارِب     | _            |
| 197                          | ١               | -                               | ٱلْمُتَهَارِب     | ٱلْخَطَرِ    |
| <b>12</b>                    | ۲               | أَبو هِفَّان                    | ٱلْمُتَفَارِبِ    | ٱلْبُحْتُرِي |
| ١٠٨٠                         | ٤               | -                               | ٱلْمُتَهَارِب     | ۮؘڣ۫ڗۘڔؚي    |

| ٱلْقافية        | البحر         | الشَّاعر عَدَه                  | دَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------|
|                 |               | ( باب ٱلزَّاي )                 |               | ·                            |
|                 |               | فَصْلُ ٱلزَّايِ ٱلْمَكْسُوْرَة  |               |                              |
| ٱلإِنْجَازِ     | ٱلْكامل       | حيص بيص                         | ۲             | 77.                          |
|                 |               | ( بَابُ ٱلسِّيْن )              |               |                              |
|                 |               |                                 |               |                              |
|                 |               | فَصْلُ ٱلسِّيْنِ ٱلْمُقَيَّدَة  |               |                              |
| مُقْتَبَسْ      | ٱلْمتقارب     | ٱبْنُ ٱلْحباب ٱلأَغْلبيّ        | ٣             | 1 + 80                       |
|                 |               | فَصْلُ ٱلسِّيْنِ ٱلْمَفْتُوْحَة |               |                              |
| رَأْسا          | ٱلْبسيط       | محمَّد بْنُ نصر                 | ۲             | ۸۹۹                          |
| أُنسا           | مجزوء ألرَّمل | -                               | ٤             | 1.75                         |
| أُنْسا          | مجزوء ألرَّمل | -                               | ۲             | 1.40                         |
| جَلِيْسا        | ٱلْخفيف       | ٱلْقاضي ٱلْجرجانيّ              | ٤             | ١٠٨٠                         |
|                 |               | فَصْلُ ٱلسِّيْنِ ٱلْمَضْمُوْمَة |               |                              |
| ٱلإِنْسُ        | ٱلطَّويل      | -<br>-                          | ۲             | ١٠٧                          |
| ا<br>الْمِرَاسُ | ۔<br>آلْو افر | حبيب بْنُ عوف                   | ۲             | ۸٥١                          |
| لِبَاسُ         | ٱلْكامل       | -                               | ۲             | 1.7                          |
| ناسُ            | مجزوء ٱلْكامل | طلّق                            | ٤             | <b>44</b>                    |
| حَرَسُ          | ٱلْمُنْسَرِح  | أَبُو ٱلْعَيْناءِ               | ٥             | ٧٣٨                          |
|                 |               | فَصْلُ ٱلسِّيْنِ ٱلْمَكْسُوْرة  |               |                              |
| عَبْسِ          | ٱلطَّويل      | أوس بْنُ حجر أَوْ               | ٦             | ۸٦٣                          |
| َرِه<br>نفسِي   | ٱلطَّويل      | ٱبْنُ يسار ٱلنَّسَّابِ أَوْ     | ٣             | 144 - 144                    |
| نَفْسِي         | ٱلطَّويل      | -                               | ٣             | ٥٧٨                          |
| أَنْفَاسِي      | الطَّويل      | ٱلْمرتضي أَوْ                   | ٣             | 1 + 0 +                      |
| •               |               |                                 |               |                              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | نَدَدُ ٱلْأَبِيات | أَلشَّاعر ءَ                           | ٱلْبحر          | ٱلْقافية          |
|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 254                          | أَوْ ٣            | ٱلْفضل بْنُ ٱلْحُبَابِ ٱلْجُمَحِيُّ أَ | ٱلْبسيط         | خُوس              |
| 1.49                         | ٤                 | -                                      | آلْبسيط         | <b>آ</b> لرَّ اسِ |
| 798                          | ٣                 | ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ                  | آلْبسيط         | ٱلْيَاسِ          |
| ٦٣٣                          | ٥                 | أبو ٱلْعتاهية                          | ٱلْبسيط         | جُلَّاسِي         |
| <b>Y Y 1</b>                 | ۲                 | -                                      | ٱلْوافر         | أُنْسِ            |
| V                            | ٥                 | -                                      | ٱلُوافر         | ءُ<br>تُرْسِي     |
| 777                          | ٥                 | شُريح بْنُ ٱلْحارث                     | ٱلْكامل         | ٱلرُّجَّسِ        |
| P 3 T                        | ۲                 | -                                      | ٱلْكامل         | ٱلأَخْرَسِ        |
| 440                          | ٣                 | -                                      | ٱلْكامل         | شِراسِ            |
| 1 • 1                        | ١                 | -                                      | ٱلْكامل         | كَاسِي            |
| 777                          | ١                 | ٱلْعَبَّاس بْنُ ٱلأَحنف                | ٱلسَّريع        | بالنَّاسِ         |
| 474                          | ۲                 | أَبو ٱلْعبَّاس ٱلأَعْمَىٰ              | ٱلْخفيف         | خُورْس <i>ي</i>   |
| 980_988                      | ١٠                | سُديف بْنُ ميمون                       | ٱلْخفيف         | ٱلْعَبَّاسِ       |
|                              |                   | ( بَابُ ٱلشِّيْنِ )                    |                 |                   |
|                              |                   | فَصْلُ ٱلشِّيْنِ ٱلْمَفْتُوْحَة        |                 |                   |
| <b>.</b> • A                 |                   | حصل السينِ المعلوصة                    | مار<br>مارسا با | 4.2               |
| 179                          | 1                 | <del>-</del>                           | ٱلْكامل         | <b>وَشَ</b> یٰ    |
| 1.04                         | ۲                 | ٱلْحَلَّاج                             | ٱلرَّمل         | مَشَىٰ            |
|                              | Ž                 | فَصْلُ ٱلشِّيْنِ ٱلْمَضْمُومَا         |                 |                   |
| 780                          | ۲                 | عبد ٱلصَّمد ٱلرّقاشيّ أَوْ             | ٱلطَّويل        | رَشَاشُها         |
|                              |                   | ( بَابُ ٱلصَّاد )                      |                 |                   |
|                              | 2                 | فَصْلُ ٱلصَّاد ٱلْمَضْمُوْمَة          |                 |                   |
| 1111                         | ۲                 | -<br>-                                 | ٱلطَّويل        | يُنَغِّصُ         |
|                              |                   |                                        |                 |                   |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                   | ٱلْبحر            | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| ١٨٣                          | ۲               | ٱلأَصبهانيُّ               | ٱلطَّويل          | مُخْتَصُّ    |
| 0 V 9                        | ۲               | -                          | ٱلطَّويل          | خَمِيْصُ     |
|                              | <i>ن</i> وْرة   | فَصْلُ ٱلصَّادِ ٱلْمَكْشُ  |                   |              |
| 1.10                         | ١               | -                          | ٱلْكَامل          | تُخْصَصِ     |
| ۲۳۸                          | ۲               | ٱلطّغرائيّ                 | ٱلْكامل           | نَاقِصِ      |
| 727                          | ۲               | عبد الله بْنُ معاوية أو    | ٱلْمتقارب         | تَعْصِهِ     |
|                              | (               | ( بَابُ ٱلضَّاد )          |                   |              |
|                              | حَة             | فَصْلُ ٱلضَّاد ٱلْمَفْتُو  |                   |              |
| ٨٥٥                          | ١               | مَجْنون لَيْلَىٰ أَوْ      | ٱلطَّويل          | عَرْضا       |
| ٤٠٠                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ          | ٱلسَّريع          | يُرْضَىٰ     |
| 9.٧                          | ۲               | ٱلْخُبزأَرزيّ              | ٱلْخفيف           | فَرْضا       |
| 1.77_1.40                    | ۲               | أَبو تمَّام                | ٱلْخفيف           | ٱلْقَرِيضا   |
|                              | وْمَة           | فَصْلُ ٱلضَّادِ ٱلْمَضْمُ  |                   |              |
| ١٨٠                          | ۲               | ٱلسّحيميّ                  | ٱلطَّويل          | عَرِيْضُ     |
| ۲۳۸                          | ۲               | -                          | <b>ٱ</b> لْمتقارب | مُسْتَغْمِضُ |
|                              | ۇرَة            | فَصْلُ ٱلضَّادِ ٱلْمَكْسُر |                   |              |
| ۷۳٥ _ ۷۳٤                    | ۲               | -                          | ألطَّويل          | عِرْضِي      |
| 1.79                         | ۲               | ٱبْنُ بَسَّام              | مجزوء ٱلرَّمل     | بَغِيْضِ     |
| 787                          | ۲               | بشَّار بْنُ بُرْدٍ أَوْ    | ٱلْخفيف           | •            |
| 9 • ٧                        | ١               | سمنون أَوْ                 | ٱلْمُتقارب        | يَنْقَضِي    |
|                              |                 |                            |                   |              |

| 1199                        |                     |                             | ُّى ٱلأَشْعَارِ<br> | ٥ ـ فِهْرِسْ<br> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات     | ٱلشَّاعر                    | ٱلْبحر              | ٱلْقافية         |
| ,                           | ء )                 | ( بَابُ ٱلطَّا              |                     |                  |
|                             | فْتُوْحَة           | فَصْلُ ٱلطَّاءِ ٱلْمَ       |                     |                  |
| 14.                         | ۲                   | ٱبْنُ شرف ٱلْقيروانيُّ      | ٱلْبسيط             | سَقَطا           |
|                             | نْسْمُوْ مَة        | فَصْلُ ٱلطَّاءِ ٱلْمَهَ     |                     |                  |
| 770                         | ٤                   | دِعْبِلٌ                    | آلسَّريع            | تَسْخَطُوا       |
|                             | کُسُورة             | فَصْلُ ٱلطَّاءِ ٱلْمَا      |                     |                  |
| 444                         | ۲                   | -                           | ٱلْكامل             | سَاقِطِ          |
|                             | ءِ )                | ( بَابُ ٱلظَّا              |                     |                  |
|                             |                     | فَصْلُ ٱلظَّاءِ ٱلْمَخ      |                     |                  |
| 777                         | ١                   | -<br>-                      | ٱلْبسيط             | مَحْفُوْظُ       |
|                             | كْسُوْرَة           | فَصْلُ ٱلظَّاءِ ٱلْمَكُ     |                     |                  |
| 188                         | 7                   | _                           | ٱلْوافر             | عُكَاظِ          |
| 203                         | ِ أَوْ ٢            | أَحمد بْنُ سلامة ٱلْكُتُبيّ | ٱلْكامل             | ٱلْجَاحِظِ       |
| 11                          | ۲                   | -                           | ٱلْكامل             | لَفْظِها         |
|                             | ( )                 | ( بَابُ ٱلْعَيْن            |                     |                  |
|                             | <u>َ</u><br>قَیَّدة | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُ      |                     |                  |
| ۲٠٦                         | ۲                   | آبْنُ وكيع<br>آبْنُ وكيع    | مُخَلَّع ٱلْبسيط    | ٱلْمَجَامِعْ     |
| 119                         | ۲                   | -                           | مجزوء ألرَّمل       | •                |
| 011                         | ٤                   | مُسَيْلُمة                  | ٱلْهَزَج            | ٱلْمَضْجَعْ      |
|                             |                     |                             |                     |                  |

|                              |                 |                                   | (# <del>\</del> \\) |              |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                          | ٱلْبحر              | ٱلْقافية     |
|                              | حَة             | فصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمَفْتُوْ-      |                     |              |
| ٨٥٢                          | ١               | ٱلْكَلْحَبَةُ ٱلْيربوعيُّ         | ٱلطَّويل            | تَقَطُّعا    |
| ۸۰۸                          | ١               | تَأَبَّطَ شَرًّا                  | ألطَّويل            | مَصْرَعا     |
| ٣٣٢                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة             | ٱلطَّويل            | ضَائِعا      |
| 7.7                          | ٣               | راشد ٱلْكاتب                      | ٱلطَّويل            | مَنْفَعَهُ   |
| ۸۱٥                          | ١               | مروان بْنُ أَبِي حفصة             | ٱلْبسيط             | قَطَعا       |
| 11.7                         | ۲               | -                                 | ٱلْبسيط             | قِطَعا       |
| ١٣٦                          | ١               | عبد الله بْنُ أَبِي عُيينة        | ألبسيط              | ٱجْتَمَعا    |
| 1.44                         | ٦               | -                                 | ٱلْكامل             | مُوَدِّعا    |
| 007                          | ١               | -                                 | مجزوء ألكامل        | ٱلْوَاسِعَهْ |
| ١٠٨٨                         | ۲               | -                                 | ألسَّريع            | أُطْبَاعَهُ  |
|                              | مَة             | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمَضْمُوْ      |                     |              |
| ٥٤٧                          | . ۲             | -                                 | ٱلطَّويل            | رَقِيْعُ     |
| 1.7                          | ۲               | أَمين ٱلدَّوْلة بْنُ ٱلتِّلميذ أو | ٱلطّويل             | رَفِيْعُ     |
| 007_007                      | ٣               | ٱبْنُ رَوَاحة                     | ٱلطَّويل            | سَاطِعُ      |
| YYA                          | ۲               | عمرو بْنُ العاص                   | ٱلطَّويل            | تَصْنَعُ     |
| 7.47                         | ١               | عِمران بْنُ حِطَّان               | ٱلطَّويل            | تَقَشَّعُ    |
| ٦٦٨                          | ۲               | يزيد بْنُ محمَّد ٱلْمُهَلَّبِيُّ  | ٱلطَّويل            | ضائِعُ       |
| 45 8                         | ۲               | ٱبْنُ نُباتة                      | ٱلطَّويل            | رَافِعُ      |
| ٧٣٨                          | ۲               | -                                 | ٱلطَّويل            | خُضُوعُ      |
| 1.7.                         | ۲               | زبَّان بْنُ سيَّار                | ٱلطَّويل            | جَامِعُهُ    |
| 914                          | ١               | ٱلْبُحْتُرِيُّ                    | ٱلطَّويل            | ضَجِيْعُها   |
| 777                          | ٣               | أَبو دُلامة                       | ٱلْبسيط             | ٱلْجَزَعُ    |
|                              |                 |                                   |                     |              |

| # 130 m                      |                 |                               |          |                        |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر   | ٱلْقافية               |
| ٥٧٥                          | ۲               | -                             | ٱلْبسيط  | يَجْتَمِعُ             |
| 70                           | ۲               | -                             | ٱلْبسيط  | شَرَعُوا               |
| 1111                         | 1               | أَبُو ٱلأَسود ٱلدُّوَٰليّ     | ٱلْوافر  | تُباعُ                 |
| 1 • ٢ - 1 • 1                | ۲               | ٱلْبُحْتريُّ                  | ٱلْوافر  | -<br>ٱرْتِفَاعُ        |
| 997                          | ۲               | نُصَيْبِ ٱلأَصغر أَوْ         | ٱلْكامل  | يَصْنَعُ               |
| 17                           | ١               | أَبو ذُوَّيب ٱلْهُذَليُّ      | ٱلْكامل  | تَقْنَعُ               |
| 949                          | ۲               | ٱمْرَأَةٌ مِنْ تميم           | ٱلْكامل  | تَقَطَّعُ              |
| 44.                          | ۲               | ٱلْمتنبِّي                    | ٱلْكامل  | يُتَوَقَّعُ            |
| 787                          | ٣               | زياد ٱلأَعجم أَوْ             | ٱلْكامل  | ٱلْمَكْرَعُ            |
| 751                          | ٧               | علقمة ٱلْعليمي                | ٱلْكامل  | ٱلْمُبْتَاعُ           |
| ٤٥٧                          | ٥               | ٱلْعطويّ                      | ٱلْكامل  | مُخَادِعُ              |
| 777                          | ١               | -                             | ٱلْكامل  | رَا <b>فِعُ</b>        |
| ۸۲۱                          | ۲               | ٱبْنُ مُنْقذ                  | ٱلْكامل  | تَتَضَعْضَعُ           |
| AVY                          | ۲               | أَبو ٱلأَخْفش ٱلْكِنانيّ أَوْ | ٱلْكامل  | ٱلأَمْنَعُ             |
| ۲1.                          | ٣               | عليٌّ                         | ٱلْهَزَج | مَسْمُوْعُ             |
| 777                          | ۲               | ٱلأَديب ٱلْخوارزميُّ          | ٱلسَّريع | -<br>ضَائِعُ           |
|                              | وْرَة           | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمَكْسُ    |          |                        |
| 777                          | ٤               | -                             | ٱلطَّويل | ٱلْوَدَائِعِ           |
| ٧١٧                          | ١               | -                             | ٱلطَّويل | ت<br>ٱلْمَطَامِع       |
| <b>{ • Y</b>                 | ١               | -                             | ٱلطَّويل | ءِ<br>ٱلأَصَابِعِ      |
| 707                          | ۲               | ٱبْنُ حَيُّوس                 | ٱلطَّويل | َّـِ<br>ٱلْمُتَنَابِعِ |
| 731                          | ١               | أَبو دُلَف                    | ٱلطَّويل | فأصْنَعِ               |
| 907                          | ١               | أَشْجع ٱلسُّلَمِيُّ           | ٱلْبسيط  | ٱلْجُمَعِ              |
|                              |                 |                               |          | -                      |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشًاعر                         | ٱلْبحر        | ٱلْقافية       |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------------|
| ٢٨٢                          | ۲               | <b>-</b> ·                      | ٱلْبسيط       | مَدْفُوْعِ     |
| 701_70.                      | ۲               | -                               | ٱلْبسيط       | ٱلنَّاعِي      |
| ۸۳۰                          | ٣               | قَطَرِيُّ بْنُ ٱلْفُجَاءة       | ٱلْوافر       | تُرَاعي        |
| 777                          | 1               | حسَّان بْنُ ثابت                | ٱلْكامل       | تَسْمَعِ       |
| 100                          | ٣               | ٱبْنُ ٱلدُّوَيْدَةِ             | ٱلْكامل       | ٱلْمُوْدِعِ    |
| **                           | ۲               | ٱبْ <i>نُ مُقْ</i> لة           | ٱلْكامل       | ٱلْمُتَرَفِّعِ |
| VV                           | ١               | عمارة بْنُ حمزة                 | ٱلْكامل       | يَنْفَعِ       |
| ٦٤                           | ٤               | عبد الله بْنُ خليد ٱلْعَمَيْثُل | ٱلْكامل       | ٱسْمَعِ        |
| 77.                          | ٣               | ٱلْخُبْزِأَرزيّ                 | ٱلُمتقارب     | مُسْتَمْتَعِ   |
|                              |                 | ( بَابُ ٱلْغَيْنِ )             |               |                |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْغَيْنِ ٱلْمُقَيَّدَة  |               |                |
| ۱۰۳۳ _ ۱۰۳۲                  | ٦               | , -                             | مجزوء ألرَّمل | فَارِغْ        |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْغَيْنِ ٱلْمُقَيَّدَة  |               |                |
| ٤١٤                          | ١               | قيس بْنُ ذُرَيْح                | ٱلطَّويل      | بَلِيْغِ       |
|                              |                 | ( بَابُ ٱلْفَاءِ )              |               |                |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْفَاءِ ٱلْمُقَيَّدَة   |               |                |
| 777                          | ٤               | مَانٍ ٱلْمُوَسُّوسُ             | ٱلرَّمل       | ٱلْعَجَفْ      |
| <b>49</b> V                  | ۲               | أبو ٱلْفتح محمَّد بْنُ أَزدشير  | ٱلرَّمل       | ٱلسَّرَفْ      |
| 9.4                          | ٣               | إِسْحٰق ٱلْمَوْصِليُّ           | ٱلْمتقارب     | فٱنْكَشَفْ     |
|                              | ;               | فَصْلُ ٱلْفَاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة  |               |                |
| ١٠٠٨                         | ۲               | ٱلنَّاشيء ٱلأَصغر               | ٱلطَّويل      | أُحْرُفا       |
| ١٨١                          | ٣               | ٱبْنُ ٱلرُّوميِّ                | ٱلْوافر       | شَرِيْفَهُ     |
|                              |                 | -                               |               |                |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَهُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                           | ٱلْبحر            | ٱلْقافية      |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------|
| 997                          | ۲               | -                                  | ٱلْكامل           | عَفِيْفا      |
| ٦٨٦                          | ٣               | ٱلْحسن ٱلدَّقَّاق                  | ٱلْكامل           | خَرُوْفا      |
| 1 • 2 •                      | ۲               | ٱلْمحلِّيِّ ٱلنَّحْوِيُّ           | ٱلْكامل           | ٱلتَّخْفِيْفا |
| 707                          | ۲               | ٱلنَّاشِيء ٱلأَكبر                 | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | سَلَفا        |
| ۸٥٢                          | ٣               | أَبو نُوَاسٍ                       | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | مُعْتَرِفا    |
| ٦٨٧                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْخَيَّاطُ ٱلصِّقِلِّيُّ    | ٱلْخفيف           | ٱلرَّغِيْڤا   |
|                              | مَة             | فَصْلُ ٱلْفَاءِ ٱلْمَصْمُوْ        |                   |               |
| ٤ • •                        | ١               | _                                  | ٱلطَّويل          | أُعْرِفُ      |
| 78 789                       | ٩               | _                                  | ٱلطَّويل          | أُطَوِّفُ     |
| 1 • 9 £                      | 0               | أَبو ٱلسَّائل مَوْلَىٰ بني كَهْلان | ٱلطَّويل          | عَاصِفُ       |
| 1.44                         | ٣               | -                                  | ٱلطَّويل          | تَكَلُّفُ     |
| 9.7                          | ٤               | _                                  | ٱلْبسيط           | مُعْتَرِفُ    |
| 177                          | ۲               | طاهر بْنُ ٱلْحسين أو               | ٱلْبسيط           | ٱلسَّرَفُ     |
| ۸۷۰ _ ۲۷۰                    | ۲               | عليّ بْنُ محمَّد ٱلْعَلَوِيُّ      | ٱلْبسيط           | ٱلضَّيْفُ     |
| 9.9                          | ۲               | أَبُو ٱلْحُسَنُ بْنُ مُنْقِذٍ أَوْ | ٱلْكامل           | سُلَافُ       |
| ٥٨٣                          | ١               | ٱبْنُ ٱلزِّبَعْرَىٰ                | ٱلْكامل           | عِجَافُ       |
| 701                          | ۲               | -                                  | ٱلْكامل           | ٱلْمَلْهُوْفُ |
| 41.                          | ٣               | أَبو إِسْلحق ٱلصَّابِي             | ٱلْكامل           | أَوْصَافُه    |
| 90                           | ۲               | أَبان بْنُ عبد ٱلْحميد             | ٱلسَّريع          | إِنْصَافُ     |
| 990                          | ۲               | ٱبْنُ أَبِي ٱلدِّميك أَوْ          | ٱلسَّريع          | إِنْصَافُ     |
| 7.7.7                        | ١               | -                                  | ٱلْمُنْسَرِح      | شَرَفُهْ      |
| 771                          | ٤               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                  | ٱلْمُنْسَرِح      | سَيُتُلِفُه   |
| ۸۲۳                          | 1               | بكر بْنُ عبد العزيز ٱلْعِجْلِيُّ   | ٱلْخفيف           | شَرِيْفُ      |
|                              |                 | •                                  |                   |               |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | دَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر عَا                   | البحر             | ٱلْقافية     |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| ŕ                            |               | فَصْلُ ٱلْفَاءِ ٱلْمَكْسُوْرَة |                   |              |
| 771                          | ١             | ذو ٱلرُّمَّة                   | ٱلطَّويل          | لاطِف        |
| 1 • • £                      | 1             | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ         | ٱلطَّويل          | ٱلْمُخَالِفِ |
| ١٠٨                          | 1             | أَبو هِفَّان                   | ٱلْبسيط           | ٱلسُّدَفِ    |
| 757                          | ٤             | أَحمد بْنُ أَبِي فَنَن         | البسيط            | قِفِ         |
| ۲۸                           | ٩             | ميسون بنت بَحْدَلِ             | ٱلْوافر           | مُنِيْفِ     |
| <b>YY 1</b>                  | ٧             | _                              | ٱلْكامل           | ٱلأَشْرَافِ  |
| 175                          | ٣             | ٱلرَّاضي بالله                 | ٱلْكامل           | ٱلأَشْرَافِ  |
| 777                          | 1             | ٱلْبُحْنُرِيُّ                 | ٱلْكامل           | بمُسْرِفِ    |
| ٧٨                           | ۲             | -                              | مجزوء ألكامل      | ٱلصُّرُوْفِ  |
| 410                          | ٤             | -                              | مجزوء أأكامل      | ٱلسُّيُّوفِ  |
| <b>770 _ 778</b>             | ٣             | غورك ٱلْمجنون                  | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ٱلتَّلَفِ    |
| 777                          | ٣             | آبْنُ طباطبا                   | ٱلرَّمل           | ٱلْمُكْتَهِي |
| <b>**</b>                    | ۲             | أنس بْنُ أَبِي شيخ             | ٱلسَّريع          | أُخْلَافِها  |
| 7.4.7                        | ۲             | -                              | ٱلْخفيف           | ٱلرَّغِيْفِ  |
| AAY                          | ۲             | عليُّ بْنُ هشام                | ٱلْخفيف           | بالإِنْصَافِ |
|                              |               | ( بَابُ ٱلْقَاف )              |                   |              |
|                              |               | فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمُقَيَّدَة  |                   |              |
| 7 • 8                        | ۲             | ٱبْنُ ٱلاَّعرابيِّ             | ٱلرَّمل           | غَدَقْ       |
| Y 9 V                        | ٤             | مسكين ٱلدَّارميُّ              | ٱلرَّمل           | ٱلْخَلَقْ    |
| 1.0V - 1.0A                  | ۲             | ٱلْحَلَّاج                     | اً لرَّ مل        | ٱلْعَبِقُ    |
|                              |               | فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمَفْتُوْحَة |                   |              |
| 140                          | ۲             | محمودٌ ٱلْوَرَّاق              | ٱلطَّويل          | صَادِقا      |
| AEE                          | ٣             | ٱلْفرزدق                       | ٱلطَّويل          | سابِقا       |
|                              |               |                                |                   |              |

| ٱلْقافية                       | ألبحر         | ٱلشَّاعر                         | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|
| مَرْمُوْقا                     | ٱلْبسيط       | عمرو ٱلْقصافيّ أَوْ              | ٣               | 377                          |  |  |  |  |
| بالوَثِيْقَهُ                  | ٱلْوافر       | ٱڵؙڹؙڛ۫ؾؚۑؙٞ                     | ٣               | 749                          |  |  |  |  |
| ٱلْوِرَاقَهُ                   | ٱلْوافر       | _                                | ۲               | 797                          |  |  |  |  |
| ٱلطَّرِيْقا                    | مجزوء ٱلْكامل | إبراهيم بن ٱلْعَبَّاس ٱلصُّوليُّ | ۲               | 117                          |  |  |  |  |
| ٱلنَّبْقا                      | ٱلْهَزَج      | -                                | ١               | ٥٤٠                          |  |  |  |  |
| حُمْقا                         | مجزوء ٱلرَّمل | أَبو نُوَاسِ                     | ١               | ٥٤٨                          |  |  |  |  |
| فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمَضْمُوْمَة |               |                                  |                 |                              |  |  |  |  |
| مُطْلَقُ                       | ٱلطَّويل      | ٱلْعَتَّابِيُّ                   | ۲               | 780                          |  |  |  |  |
| تُنطَقُ                        | -<br>ٱلطَّويل | بعض ٱلأَعراب                     | ۲               | 777                          |  |  |  |  |
| طَرِيْقُ                       | ٱلطَّويل      | أَبو إِسلحق ٱلشِّيرازيّ          | ۲               | 779                          |  |  |  |  |
| أُضْيَقُ                       | ٱلطَّويل      | ٱلْعُتْبِيُّ                     | ۲               | 287                          |  |  |  |  |
| ٱلْعَوَائِقُ                   | ٱلطَّويل      | سالم الأنباري أَوْ               | ۲               | 0 V E                        |  |  |  |  |
| صَدَّقُوا                      | ٱلطَّويل      | -                                | ۲               | ٧٣٦                          |  |  |  |  |
| رُمِقُوا                       | ألطَّويل      | ٱلشَّافعيُّ                      | ۲               | 117.                         |  |  |  |  |
| وَرَقُ                         | ٱلْبسيط       | ٱبْنُ عُبْدُوس ٱلرّازيّ          | ٣               | 184                          |  |  |  |  |
| ٱلْمَلَقُ                      | ٱلْبسيط       | ٱلْعَرْجِيُّ أَوْ                | _               | 117.                         |  |  |  |  |
| ٱلْخَرَقُ                      | ٱلْبسيط       | -                                | ١               | Alv                          |  |  |  |  |
| أَرْزَاقُ                      | ٱلْبسيط       | عَِشْل بْنُ ذَكْوَان أَوْ        | ۲               | ٦٧٠                          |  |  |  |  |
| مُغْلَقُ                       | ألْكامل       | ٱبْنُ مُنير ٱلطَّرابلسيِّ أَوْ   | ۲               | ٤٠٠                          |  |  |  |  |
| يَخْرِقُ                       | ٱلْكامل       | ٱلنَّابغة                        | ١               | Alv                          |  |  |  |  |
| ٱلْمَنْطِقُ                    | ٱلْكامل       | -                                | ١               | 733                          |  |  |  |  |
| يَنْطِقُ                       | ٱلْكامل       | ٱبْنُ خَفَاجة                    | ۲               | <b>{ { Y</b>                 |  |  |  |  |
| يُرْزَقُ                       | ٱلْكامل       | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة            | ٤               | 787_781                      |  |  |  |  |
|                                |               |                                  |                 |                              |  |  |  |  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ   | عَدَدُ ٱلأَبِيات | ٱلشَّاعر                          | ٱلْبحر           | ٱلْقافية     |  |  |  |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|--|--|--|
| 946 - 441                      | ١.               | قَتِيْلَةُ بنت ٱلْحارث            | ٱلْكامل          | مُوَفَق      |  |  |  |
| 737                            | ۲                | -                                 | ٱلْمُنْسَرِح     | ٱلْوَرِقُ    |  |  |  |
| 1 + 1 9                        | ۲                | -                                 | ٱلْمُنْسَرِح     | مِيثًاقُه    |  |  |  |
| <b>7</b>                       | ١                | -                                 | ٱلْمُنْسَرِح     | نَطَقُوا     |  |  |  |
| 740                            | ٣                | عوف بْنُ مُحَلِّم أَوْ            | ٱلْمتقارب        | تَغْرَقُ     |  |  |  |
| 1.41                           | يُ ٢             | إبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِ | ٱلْمتقارب        | خَلِيْقُ     |  |  |  |
| فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمَكْسُوْرَة |                  |                                   |                  |              |  |  |  |
| 701                            | ٣                | سُويد بْنُ صُميغ أَوْ             | ٱلطَّويل         | ٱلْمُمَزَّقِ |  |  |  |
| 77                             | ١                | _                                 | ٱلطَّويل         | ٱلْمُذَلَّقِ |  |  |  |
| 1 • 1 1                        | ۲                | عبد الله بْنُ طاهر                | ٱلطَّويل         | بمُفِيْقِ    |  |  |  |
| 1 * 9 V                        | ١                | ألشّريف ألرّضيّ                   | ٱلطَّويل         | ٱلأَصَادِقِ  |  |  |  |
| ***                            | ١                | ٱلْفرزدق                          | ٱلطَّويل         | ٱلْخَلَائِقِ |  |  |  |
| 1 • • 1                        | ٤                | -                                 | ٱلطَّويل         | ٱلْخَلَائِقِ |  |  |  |
| *1                             | ١                | ٱلْمُتنبِّي                       | ٱلطَّويل         | ٱلْخَلَائِقِ |  |  |  |
| 44.                            | ۲                | ٱلْبُرقعيّ                        | ٱلْبسيط          | فُوْقِ       |  |  |  |
| 177                            | ۲                | -                                 | ٱلْبسيط          | ٱلْباقي      |  |  |  |
| 1 • 54                         | ٣                | -                                 | ٱلْبسيط          | طَبَقِ       |  |  |  |
| 1 • 9 1                        | ۲                | كُثْيِّرُ عَزَّة                  | ٱلْوافر          | صَدِيْقِ     |  |  |  |
| 1 • 94                         | ٣                | ٱلْمهذَّب ٱلأَنطاكيُّ             | ٱلْوافر          | ٱلصَّدِيْقِ  |  |  |  |
| ٣١                             | ١                | ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ             | <b>ٱلُو اف</b> ر | ٱلطَّلِيْقِ  |  |  |  |
| 1 • 1 ٨                        | ٣                | -                                 | ٱلْوافر          | ٱلصَّدِيْقِ  |  |  |  |
| 189                            | ١                | أَبو تمَّام                       | ٱلْوافر          | بالطَّلَاقِ  |  |  |  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْنِشْهَادِ بِهِ | لَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر ءَ                               | ٱلْبحر    | ٱلْقافية          |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1 • • £                      | ۲ .             | إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ أَوْ | ٱلْوافر   | ٱلشَّقِيْقِ       |
| 718                          | ١               | إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ      | ٱلْوافر   | ٱلْحُقُوْقِ       |
| 1.41                         | ٣               | أَبو عليّ بن رُسْتَةَ                     | ٱلُوافر   | صِدْقِ            |
| 1 - 1 1                      | ۲               | كُثْيِّر عَزَّة                           | ٱلْوافر   | ؠڔؚؽ۠قؚؠ          |
| ٣٧                           | ٣               | أَبو ٱلشِّيْص                             | ٱلْكامل   | ٱلْعُشَّاقِ       |
| 1 • 1 1                      | ٤               | ~                                         | ٱلْكامل   | ٱلْمُتَكَفِّقِ    |
| 757 _ 757                    | ٨               | ٱلشَّافعيّ                                | ٱلْكامل   | مُغْلَقِ          |
| 19                           | Y               | ~                                         | ٱلْكامل   | مُصَدِّق          |
| 797_797                      | ۲               | عليّ بْنُ بسَّام                          | ٱلْكامل   | ٱلأَحْمَقِ        |
| ٤٣٠                          | ١               | -                                         | ٱلْكامل   | بالمَنْطِقِ       |
| 7.٧                          | ٤               | مُسْلَم بْنُ ٱلْوليد أو                   | ٱلْكامل   | ٱلأَرْزَاقِ       |
| 444                          | ٦               | أَبو ٱلْحسن ٱلْمائق                       | ٱلْهَزَج  | ٱلشَّرْقِ         |
| 44.                          | ۲               | -                                         | ٱلسَّريع  | ٱلْخَرْق <i>ِ</i> |
| £0V_ £07                     | ٣               | إسماعيل بْنُ معمر ٱلْقراطيسيّ             | ٱلسَّريع  | مَنْطِقِي         |
| ٥٥٣                          | ١               | عَدِيُّ بْنُ زيد ٱلْعِبَادِيُّ            | ٱلْخفيف   | ٱلْخَلَّاقِ       |
| ٧٣٨                          | ۲               |                                           | ٱلْخفيف   | بالإِمْلَاقِ      |
| 1.47                         | ٨               | -                                         | ٱلْخفيف   | صَدِيْقِ          |
| 777                          | ۲               | أَبو عليّ ٱلْعَبْلِيُّ                    | ٱلْخفيف   | سَحِيْقِ          |
| 775                          | ۲               | ٱلصُّوليُّ                                | ٱلْخفيف   | ٱلأَخْلَاقِ       |
| 1.44                         | ١               | عبد ٱلْمحسن ٱلصُّوريُّ                    | ٱلْخفيف   | ٱلصَّدِيْقِ       |
| ٣٩٣                          | ۲               | ٱبْنُ دانيال                              | ٱلْخفيف   | ٱلْمَذَاقِ        |
| 1 • 9 9                      | ١               | أَبو تمَّام                               | ٱلْخفيف   | ٱلتَّلاقِي        |
| 713                          | ۲.              | ٱلصّنوبريّ                                | ٱلْخفيف   | ٱلتَّلاقِي        |
| 543                          | ١               | أَبُو نُوَاسٍ                             | ٱلْمتقارب | ٱلْمَنْطِقِ       |
|                              |                 |                                           |           |                   |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                     | ٱلْبحر                    | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| ٤٧٦                          | ۲               | ٱلْباخرزيُّ                  | ٱلْمتقارب                 | ٱلْمُطْبِقِ  |
| V19                          | ۲               | خلف بْنُ خليفة ٱلأَقطع       | ٱلْمتقار <b>ب</b>         | تَصْدُقِ     |
|                              | (               | ( بَابُ ٱلْكَاف              |                           |              |
|                              | بُّدَة          | فَصْلُ ٱلْكَافِ ٱلْمُقَيَّ   |                           |              |
| 789                          | ۲               | -                            | ٱلُو افر                  | ٱعْتِلَالِكْ |
| ۸۸۹                          | ٣               | أَبُو نُواس                  | مجزوء ٱلْكامل             | بَاسِكْ      |
| 9.4                          | ۲               | -                            | مجزوء ٱلْكامل             | رَأْيِكْ     |
| 971                          | ۲               | أبو حازم                     | ٱلرَّمل                   | يَلْزَمُكْ   |
| 980                          | ۲               | -                            | مجزوء ألرَّمل             | لنَفْسِكْ    |
| 1.77                         | ٣               | -                            | مجزوء ألرَّمل             | شَرِيْكْ     |
| 1.44                         | ٣               | إبراهيم ألأعرج               | ٱلْمُنْسَرِح              | قَلَقِكْ     |
| 74                           | ۲               | أَبو ٱلْعيناء                | <b>ٱ</b> لْمتقار <i>ب</i> | يُعْجِبُكْ   |
|                              | حَة             | فَصْلُ ٱلْكاف ٱلْمَفْتُوْ    |                           |              |
| ۸۸                           | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ            | ٱلطَّويل                  | هُنَالِكا    |
| 1.79                         | ۲               | ٱبْنُ غلبون ٱلْمُقْرِىء أَوْ | ٱلطَّويل                  | مَسْلَكا     |
| 1.17                         | ۲               | ٱلْعَبَّاس بن ٱلأَحنف        | ٱلطَّويل                  | أستِهْلاكا   |
| <b>*</b> • A                 | ١               | أَبو ٱلأُسود ٱلدُّوَّليُّ    | ٱلطَّويل                  | كَذٰلِكَا    |
| 79.                          | ١               | _                            | ٱلطَّويل                  | مَالُكَا     |
| 1 • 7 8 _ 1 • 74             | ۲               | _                            | ٱلطَّويل                  | فِیْکا       |
| 997                          | ٥               | _                            | ٱلطّويل                   | فِیْکا       |
| 404                          | ۲               | محمود ٱلْوَرَّاق             | ٱلْبسيط                   | مَسَاوِيْكا  |
| ٤٧٤                          | ۲               | ٱلْخليل بْنُ أحمد            | ٱلْكامل                   | عَذَلْتُكا   |
| 777                          | ١               | -                            | ٱلْكامل                   | هَوَاكا      |
|                              |                 |                              |                           |              |

|                              | _               |                               |                   |              |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشًاعر                       | ٱلْبحر            | ٱلْقافية     |
| 777                          | ۲               | -                             | ٱلْكامل           | حَيَّاكَها   |
| ١٢٨                          | ۲               | أَبو ٱلأَسود ٱلدُّؤليُّ       | ٱلْكامل           | أَنْبَاكَها  |
| 150                          | ٤               | سعدون                         | ٱلْهَزَج          | يأتيكا       |
| 777                          | ۲               | -                             | ٱلسَّريع          | رَوَّاكا     |
| 777                          | ۲               | عبد الله بْنُ طاهر            | ٱلسَّريع          | أُخْطاكا     |
| 1 🗸 ٩                        | ۲               | أبو محمّد بْنُ أَبِي ٱلثِّياب | ٱلسَّريع          | أَوْرَاكَهُ  |
| ٥٤٨                          | ١               | أَبو تمَّام                   | ٱلْخفيف           | قَفَاكا      |
|                              | وْمَة           | فَصْلُ ٱلْكَافِ ٱلْمَضْمُو    |                   |              |
| 079                          | ١               | أبو آلْعتاهية                 | ٱلطَّويل          | مَالِكُه     |
| ۲.                           | ١               | سهل بْنُ هارون                | ٱلْبسيط           | سَمَكُوا     |
|                              | ڕٛۯۊ            | فَصْلُ ٱلْكَافِ ٱلْمَكْسُو    |                   |              |
| 907                          | ۲               | ٱلضَّيْف بْنُ إِبراهيم أَوْ   | ٱلطَّويل          | ٱلْبَرَامِكِ |
| 7                            | ١               | _                             | ٱلطَّويل          | ٱلْمِسْكِ    |
| 3.47                         | ١               | -                             | ٱلْكامل           | أَبْلَاكِ    |
| 7.4                          | ۲               | -                             | ٱلْمُنْسَرِح      | ٱلْفَلَكِ    |
|                              |                 | ( بَابُ ٱللَّام )             |                   |              |
|                              | ĕ               | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمُقَيَّدَة |                   |              |
| **                           | ۲               | -                             | ٱلطَّويل          | عَقَلْ       |
| 491                          | ۲               | جَحْظة                        | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | ظَلِيْلْ     |
| <b>V9</b> A                  | ١               | ٱبْنُ ٱلزِّبَعْرَىٰ           | ٱلرَّمل           | ٱلأَسَلْ     |
| 77 779                       | ۲               | عليّ بْنُ موسىٰ ٱلرِّضا       | ٱلرَّمل           | فاضْمَحَلُ   |
| 1.19                         | ٤               | سعيد بْنُ حُميد               | ٱلسَّريع          | بالمَلُوْلُ  |
| 797                          | ۲               | -                             | ٱلسَّريع          | ٱلْكَمَالْ   |
|                              |                 |                               |                   |              |

|                              |                 |                                 |           | »———         |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                        | ٱلْبحر    | ٱلْقافية     |
| VVV                          | ٣               | عثمان بْنُ حنيف                 | ٱلْمتقارب | ٱلْجَمَلْ    |
| ۸۳۲                          | ۲               | -                               | ٱلْمتقارب | ٱلأَجَلْ     |
|                              | ä               | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمَفْتُوْحَا  |           |              |
| 990_998                      | ٣               | -                               | ٱلطَّويل  | عَقْلا       |
| 774                          | ١               | ~                               | ٱلطَّويل  | مَهْلا       |
| 7 £ £                        | ۲               | _                               | ٱلطَّويل  | تَتَعَجَّلا  |
| ٣.,                          | ١               | -                               | ٱلطَّويل  | فَاضِلا      |
| ٤٧٥                          | ١               | أَبُو تَمَّام                   | ٱلطَّويل  | مُشْكِلا     |
| ११९                          | ۲               | -                               | ٱلطَّويل  | ٱلنَّذُلا    |
| ۸۰۰                          | ١               | مالك بْنُ ٱلرَّيْب              | ٱلطَّويل  | مُنَازِلا    |
| 411                          | ۲               | حسَّان بْنُ ثابت                | ٱلطَّويل  | فَصْلًا      |
| 1.44                         | يُّ ٢           | عبد ٱلْوهَّابِ بْنُ نصر ٱلْمالك | ٱلطَّويل  | ٱلتَّهَضُّلا |
| 1.18                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ               | ٱلطَّويل  | نِضَالَها    |
| 00+                          | ١               | ٱلْمتنبِّي                      | ٱلْبسيط   | مَثَلا       |
| ۸٥٥، ٨٣٤                     | ١               | ٱلْمتنبِّي                      | ٱلْبسيط   | رَجُلا       |
| ٣.,                          | ۴               | -                               | ٱلْبسيط   | مُشْتَغِلا   |
| 73.1                         | ۲               | أَبُو ٱلْعتاهية أَوْ            | ٱلْوافر   | ألْوِصَالا   |
| 1.7.                         | 1               | -                               | ٱلْكامل   | ثَقِيْلا     |
| ٧٧٥                          | ٧               | جرير                            | ٱلْكامل   | هَدِيْلا     |
| <b>VV</b> •                  | ۲               | مُسْلم بْنُ ٱلْوليد             | ٱلْكامل   | جِبْرِيْلا   |
| V71                          | ٥               | بكر بْنُ ٱلنَّطَّاح             | ٱلْكامل   | قِنْدِیْلا   |
| ٧٤٥                          | ٧               | أَبو ٱلْعَيْنَاء                | ٱلْكامل   | فقًالا       |
| 140                          | ٣               | ٱبْنُ ٱلنَّقيب                  | ٱلْكامل   | حَالا        |
|                              |                 |                                 |           |              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                   | ٱلْبحر            | ٱلْقافية        |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| ٨٥٤                          | ١               | جرير                       | ٱلْكامل           | رِجَالا         |
| 777                          | ٤               | أَبو ٱلْعتاهية             | ٱلْكامل           | حِبَالا         |
| 409                          | ١               | ٱلْمتنبِّي                 | ٱلْكامل           | عُقُوْلا        |
| 9.7                          | ٣               | إِبراهيم بْنُ سيَّار أَوْ  | ٱلْكامل           | ٱلْمَأْمُوْلا   |
| ٥٧٢                          | ۲               | ٱبْنُ دُريد أَوْ           | ٱلْكامل           | مَأْمُوْلا      |
| ٤٠٣                          | ۲               | _                          | ٱلْكامل           | مُخْتَالا       |
| ¥7V                          | ٦               | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ     | ٱلْكامل           | مَنَاصِلا       |
| 373                          | ٤               | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ     | ٱلْكامل           | عَادِلا         |
| 1.8 1.49                     | ٤               | أَحمد بْنُ يُوسف ٱلْكاتب   | ٱلْكامل           | نَزِيْلا        |
| ٤٨٠                          | ۲               | أَبو ٱلشَّمقمق             | ٱلْكامل           | مُعَجِّلا       |
| ٦٠٦                          | ٤               | ربيعة ٱلرّقّيّ أَوْ        | ٱلْكامل           | قَالَها         |
| 977                          | ۲               | أَبو فراس                  | مجزوء ٱلْكامل     | تُٰذِلَّهُ      |
| 188                          | ۲               | آلْفقيه منصور              | مجزوء ٱلْكامل     | حِيْلَهُ        |
| 1.50                         | ۲               | -                          | مجزوء ٱلْكامل     | ٱلْجَلِيْلَهُ   |
| 907                          | ۲               | صالح بْنُ طريف             | ٱلرَّمل           | ٱلْمُنْتَقِلَهْ |
| ٨٤٨                          | 1               | ٱلْمتنبِّي                 | ٱلْخفيف           | ٱلنِّزَالا      |
| 1.49                         | ٥               | -                          | ٱلْخفيف           | عَلِيْلا        |
| 111                          | ۲               | -                          | ٱلْخفيف           | نَذْلا          |
| 777_777                      | ٣               | مَانِ ٱلْمُوَسُوَسُ        | ٱلْخفيف           | يَتَسَلَّىٰ     |
| 441                          | ۲               | عليّ بْنُ محمَّد بْنِ قادم | ٱلْخفيف           | أُحْلَىٰ        |
| VY1_VY•                      | ٣               | ٱبْنُ وهب الكاتب           | ٱلْخفيف           | فَضْلَهُ        |
| 987                          | ۲               | بشامة بْنُ عمرو            | ٱلْمتقارب         | وَبِيْلا        |
| 315,040                      | ۲               | -                          | ٱلْمتقار <i>ب</i> | ٱلْبَخِيْلا     |
|                              |                 |                            |                   |                 |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات                | آلشًاعر                               | ألبحر    | ٱلْقافية     |  |  |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|--|--|
|                              | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمَضْمُوْمَة |                                       |          |              |  |  |
| 799                          | ٣                              | إبراهيم بْنُ هَرْمَةً                 | ٱلطَّويل | ٱلْمُزَايِلُ |  |  |
| 378                          | ۲                              | ٱلسَّمَوْءَل أَوْ                     | ٱلطَّويل | قَتِيْلُ     |  |  |
| 1.0.                         | ۲                              | ٱلْمُرْتَضَىٰ                         | ٱلطَّويل | طَوِيْلُ     |  |  |
| 70                           | ٣                              | بِشْرُ بْنُ هُذَيْلِ ٱلْفزارِيُّ أَوْ | ٱلطَّويل | قَلِيْلُ     |  |  |
| 7                            | ۲                              | ٱلسَّمَوْءَل                          | ٱلطَّويل | قَلِيْلُ     |  |  |
| 733                          | ۲                              | طَرَفَةُ بْنُ ٱلْعبد                  | ٱلطَّويل | قَلِيْلُ     |  |  |
| ٦٧٧                          | ۲                              | إِسْحٰق ٱلْموصليُّ                    | ٱلطَّويل | خَلِيْلُ     |  |  |
| ۸۲۲                          | ١                              | -                                     | ٱلطَّويل | مَقَالُ      |  |  |
| 404                          | ١                              | -                                     | ٱلطَّويل | فكَلِيْلُ    |  |  |
| ٧٣                           | -                              | مروان بْنُ أَبِي حفصة                 | ٱلطَّويل | مَنْزِلُ     |  |  |
| ۸۹۱                          | ٤                              | محمّد بْنُ ٱلْبَعِيْثِ ٱلرَّبعيّ      | ٱلطّويل  | أُجْمَلُ     |  |  |
| 977                          | ٥                              | إبراهيم بْنُ ٱلْمهديّ أَوْ            | ٱلطَّويل | أَفْضَلُ     |  |  |
| *.٧                          | ١                              | -                                     | ٱلطَّويل | خَوْدَلُ     |  |  |
| 11                           | ۲                              | -                                     | ٱلطَّويل | يَقُوْلُ     |  |  |
| 11.8                         | ۲                              | ٱلْمُتنبِّي                           | ٱلطَّويل | يَحُوْلُ     |  |  |
| ٤٠٦                          | ١                              | -                                     | ٱلطَّويل | مَحْفِلُ     |  |  |
| 217                          | ١                              | أبو عمر الرّماديّ                     | ٱلطَّويل | وَاصِلُ      |  |  |
| 778                          | ۲                              | كعب بْنُ زهير أَوْ                    | ٱلطَّويل | جَاهِلُ      |  |  |
| ٣٣١                          | ١                              | ٱلْبُحْتُرِيُّ                        | ٱلطَّويل | ٱلْجَهْلُ    |  |  |
| 79.                          | ٣                              | عبد الله بْنُ طاهر أَوْ               | ٱلطَّويل | نَصْلُ       |  |  |
| ٨٨٦                          | ۲                              | إبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ   | ٱلطَّويل | ٱلْفَضْلُ    |  |  |
| 7.5                          | ٥                              | مروان بْنُ أَبِي حفصة                 | ٱلطَّويل | ٱلْفَضْلُ    |  |  |
| 171                          | ٣                              | ٱلْهيثم بْنُ فراس ٱلسّاري             | ٱلطَّويل | ٱلْفَضْلُ    |  |  |
|                              |                                | ·                                     |          |              |  |  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَلَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                  | ٱلبحر    | ٱلْقافية         |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|------------------|
| 110                          | ١               | ٱبْنُ همّام ٱلسَّلوليُّ   | ٱلطَّويل | ٱلْفِعْلُ        |
| 175                          | ١               | -                         | ٱلطَّويل | رَسُوْلُ         |
| ٤٤٠                          | ۲               | ٱلْخُبزأَرزيّ             | ٱلطَّويل | مُوَكَّلُ        |
| 771                          | ۲               | -                         | ٱلطَّويل | فأجَامِلُه       |
| 779                          | •               | -                         | ٱلطَّويل | كَامِلُه         |
| ١٠٤٨                         | ۲               | كُثَيِّر عَزَّة           | ٱلطَّويل | جَاهِلُه         |
| 779                          | ۲               | -                         | ٱلطَّويل | ثُوَاكِلُه       |
| ٣٣                           | ١               | ٱلْبُحتريُّ               | ٱلطَّويل | شَمَائلُه        |
| 1.71                         | . 4             | ٱلْعُجَيْرِ ٱلسَّلُوليُّ  | ٱلطَّويل | مَفَاصِلُه       |
| 711                          | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلقُدُّوس   | ٱلطَّويل | فِعْلُه          |
| ٤٠٦                          | ١               | زَبَّان بْنُ سيَّار       | ٱلطَّويل | أشتِعَالُها      |
| ٥٧                           | ۲               | مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حفصة | ٱلطَّويل | أُجْزَلُوا       |
| FAY                          | ١               | -                         | ٱلْبسيط  | مَعْزُوْلُ       |
| 4.7                          | ۲               | -                         | ٱلْبسيط  | مَبْذُوْلُ       |
| ۸۱۸                          | ١               | ٱلْقُطَامِيُّ             | ٱلْبسيط  | ٱلزَّلَلُ        |
| 7.٧                          | ۲               | ٱلْكُميت                  | ٱلْبسيط  | ٱلْوَشَلُ        |
| *** _ ***                    | ٦               | -                         | ٱلْبسيط  | ٱلإِبِلُ         |
| 1.97                         | ۲               | ألْفقيه منصور             | ٱلْبسيط  | غِلُّ            |
| ۲۸۰۱                         | ٤               | أَبُو ٱلْقاسم ٱلدِّمشقيُّ | ٱلْبسيط  | ظِلُّ            |
| <b>YV</b> •                  | ۲               | ٱلْبُحْتُرِيُّ أَوْ       | ٱلْبسيط  | كَفَلُ           |
| ٧٣٣                          | ١               | _                         | ٱلْبسيط  | ٱلْمَالُ         |
| 71.                          | ۲               | ٱلْمتنبِّي                | ٱلْبسيط  | قَتَّال <u>ُ</u> |
| ٨١٩                          | ١               | ٱلْقُطَاميُ               | ٱلْبسيط  | عَجِلُوا         |
| 199_ 799                     | ٤               | حسَّان بْنُ ثابت          | ٱلْو افر | قَلِيْلُ         |
|                              |                 |                           |          |                  |

|                               |                 |                                     | # ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                  |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|
| مَوْضِعُ ٱلأَسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ألشَّاعر                            | ٱلْبحر                    | ٱلْقافية         |
| 787                           | ٤               | ٱلْبُحتريُّ                         | ٱلْو افر                  | ٱلأَصِيْلُ       |
| 717                           | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                   | ٱلْو افر                  | ٱلْبَخِيْلُ      |
| ۸٠٥                           | ٣               | أَبو بكر ٱلْخوارزميُّ               | ٱلْوافر                   | هَمُوْلُ         |
| 740                           | ٣               | -                                   | ٱلْوافر                   | مَعْسُوْلُ       |
| 770                           | ٣               | -                                   | ٱلْوافر                   | <i>تَقُ</i> وْلُ |
| 97                            | ۲               | -                                   | ٱلْوافر                   | حَلُّ            |
| 180                           | ۲               | مُسْلم بْنُ ٱلْوليد                 | ٱلْكامل                   | جَلِيْلُ         |
| ۸٧٤                           | ١               | _                                   | ٱلْكامل                   | جَمِيْلُ         |
| ۸۰۰                           | ۲               | ٱلسلام <i>يُّ</i>                   | ٱلْكامل                   | مُخَيَّلُ        |
| ١٣٦                           | ١               | أُميَّة بْنُ أَبِي ٱلصَّلت          | ٱلْكامل                   | مُوَكَّلُ        |
| 7.7                           | ۲               | -                                   | ٱلْكامل                   | ٱلأَوَّلُ        |
| 781                           | ۲               | أَبُو ٱلْعلاء ٱلْمعرِّيُّ أَوْ      | ٱلْكامل                   | مِغْزَلُ         |
| 177                           | ۲               | أَبُو ٱلْفُضل بْنُ محمَّد ٱلْخيريُّ | ٱلْكامل                   | جَاهِلُ          |
| ٥٣٠                           | ٥               | أبو ٱلْعَيْنَاءِ                    | ٱلْكامل                   | رَكَّالُ         |
| 71.                           | ٣               | -                                   | ٱلْكامل                   | ٱلآمَالُ         |
| ۸۰۲ _ ۲۰۸                     | ٣               | ٱبْنُ هانيء ٱلأَنْدَلُسِيُّ         | ٱلْكامل                   | هَوَامِلُ        |
| ٣٣٧                           | ۲               | -                                   | ٱلْكامل                   | جَهْلُه          |
| ٣٢٥                           | ٥               | سعدون ٱلْمجنون                      | ٱلْكامل                   | حِبَالُه         |
| 718                           | ۲               | -                                   | ٱلْكامل                   | تَطْوِيْلُها     |
| ١٠٨٨                          | ۲               | -                                   | ٱلْكامل                   | تَبَدَّلُوا      |
| 375                           | ۲               | -                                   | ٱلْكامل                   | فتَمَوَّلُوا     |
| 378                           | 1               | أَبو ٱلشَّمقمق                      | ٱلْكامل                   | تَبَخَّلُوا      |
| ۲۰۳                           | ٥               | عليّ بْنُ ٱلْجَهْم                  | ٱلسَّريع                  | حَالُ            |
| <b>٧</b> ٦٩                   | ۲               | أَبو ٱلْفَرَجِ ٱلْبَبَّغَاءُ        | ٱلْمُنْسَرِح              | تَنْتَعِلُ       |
|                               |                 |                                     | •                         |                  |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                     | ٱلْبحر   | ٱلْقافية      |
|------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|---------------|
| 777                          | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلْقُدُّوس     | ٱلْخفيف  | بُخْلُ        |
| 1.78                         | ١               | مطيعُ بْنُ إِياس             | ٱلْخفيف  | ٱلْقَلِيْلُ   |
| 1.78                         | ١               | حَمَّادٌ ٱلرَّاوِيةُ         | ٱلْخفيف  | يُطِيْلُ      |
|                              | ڕٛۯۊ            | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمَكْسُو   |          |               |
| ٥٣٢                          | ١               | أحمد بْنُ عمَّار             | ٱلطَّويل | عَلِ          |
| Y00                          | ۲               | _                            | ٱلطَّويل | ٱلْبَذْٰلِ    |
| 171                          | ٧               | دِعْبِلٌ                     | ٱلطَّويل | للفَضْلِ      |
| 777                          | ١               | -                            | ٱلطَّويل | ٱلرِّجْلِ     |
| AVV                          | ۲               |                              | ٱلطَّويل | بالجَهْلِ     |
| ۸٧٨                          | ٣               | -                            | ٱلطَّويل | بالجَهْلِ     |
| ११९                          | ۲               | -                            | ٱلطَّويل | ٱلْحَبْلِ     |
| 997                          | ۲               | أَبو سُليمان ٱلخَطَّابيُّ    | ٱلطَّويل | ٱلشَّكْلِ     |
| ٣٩ _ ٣٨                      | ۲               | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلطَّويل | ٱلسَّهْلِ     |
| ۳                            | ١               | صقلاب ٱلْمُعَلِّم            | ٱلطَّويل | طِفْلِ        |
| 7119                         | ١               | مُسْلم بْنُ ٱلْوليد أَوْ     | ٱلطَّويل | قُفْلِ        |
| 7.7                          | ۲               | بكير بْنُ ٱلأَخْنَس أَوْ     | ٱلطَّويل | مَحْلِ        |
| ۳۳۸                          | ٣               | -                            | ٱلطَّويل | عَقْلِ        |
| ۲٦.                          | ١               | · -                          | ٱلطَّويل | ٱلإِجْمَالِ   |
| 1.74 _ 1.74                  | ٨               | ٱلْبَاخرزيّ                  | ٱلطَّويل | شَمْأَلِ      |
| 777                          | <b>Y</b>        | آبْنُ كناسة                  | ٱلطَّويل | ٱلْمُوَاصِلِ  |
| ۸۳                           | ۲               | سعيد بْنُ عفير               | ٱلطَّويل | ٱلسَّمَوْءَلِ |
| ٤٤٧                          | ۲               | كَعْبُ بْنُ سعد ٱلْغَنَوِيُّ | ٱلطَّويل | بسَوُّوْلِ    |
| ٧٢٨                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ أَوْ      | ٱلطَّويل | سَبِيْلِ      |
|                              |                 |                              |          | •             |

|                              |                 |                                            | *          |             |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|------------|-------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | مَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                                   | ٱلْبحر     | ٱلْقافية    |
| £40                          | 1               | حميد بْنُ عبَّاس أَوْ                      | ٱلطَّويل   | مُعَجَّلِ   |
| ۸۰۱                          | ٥               | ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّه                        | ٱلطَّويل   | قَنَابِلِ   |
| 078                          | ٣               | _                                          | ٱلطَّويل   | جَاهِلِ     |
| 744                          | ۲               | -                                          | ٱلطَّويل   | عَاقِلِ     |
| ٨٥٤                          | 1               | عبد الله بْنُ ٱلْحَجَّاجِ أَوْ             | ٱلطَّويل   | حَابِلِ     |
| ۸۸٥                          | 1               | No.                                        | ٱلطَّويل   | نَوْ فَلِ   |
| ١٦                           | ١               | مِنْقَرُ بْنُ فَرْوَةَ ٱلْمِنْقَرِيُّ أَوْ | ٱلطَّويل   | فاجْعَلِ    |
| 990                          | ٤               | حاتم ٱلطَّائيُّ                            | ٱلطَّويل   | شَكْلِي     |
| ٥٦                           | ٣               | أَوْسُ بْنُ حَبْنَاءَ                      | ٱلطَّويل   | رَحْلي      |
| 711                          | ۲               | ٱلْبُحْتُرِيُّ                             | ألطويل     | خِلاَلِهِ   |
| 787                          | ٣               | ٱبْنُ ٱلْرُّوْمِيِّ                        | ٱلْبسيط    | حُلَلِ      |
| 110                          | ۲               | ٱبْنُ جُبير                                | ٱلْبسيط    | ٱلْعَسَلِ   |
| ٧٣٤                          | ١               | أَبو دُلامة                                | ٱلْبسيط    | بالرَّجُلِ  |
| 7.7                          | ۲               | ٱلْواثق بالله أَوْ                         | ٱلْبسيط    | حَالِ       |
| ٧٣٤                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْجَلَّال أَوْ                      | ٱلْبسيط    | ٱلْمَالِ    |
| AOF                          | ۲               | ٱلْعَتَّابِيُّ أَوْ                        | ٱلْبسيط    | حِيلِي      |
| 91.                          | ۲               | إسْلحق ٱلْموصليّ                           | ٱلْبسيط    | زَلَلِي     |
| ۵۷٦                          | ۲ )             | محمَّد بْنُ عبد ٱلْعزيز ٱلنِّيليُّ أَوْ    | ٱلْبسيط    | أُحْوَالي   |
| ٥٣٣                          | ١               | أبو تَمَّام                                | ٱلْوافر    | ٱلْخَلِيْلِ |
| 9.1                          | ۲               | -                                          | ٱلْوافر    | ٱلْجَمِيْلِ |
| 1.45                         | ۲               | -                                          | ٱلْوافر    | ٱلْجَمِيْلِ |
| 513                          | ۲               | -                                          | ٱلْوافر    | ٱلْمَقَالِ  |
| ٣١١                          | ۲               | -                                          | ٱلْوافر    | ٱلْعُقُولِ  |
| 7 • 8                        | ١               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ                         | ٱلْو افر َ | ٱلْمُدِلِّ  |
|                              |                 |                                            |            |             |

|                 |               |                                    |                 | 140                          |
|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٱلْقافية        | ٱلْبحر        | ألشًاعر                            | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
| قِيْلِ          | ٱلْوافر       | -                                  | ۲               | 1.48                         |
| مَالِي          | ٱلْوافر       | عبد الله بْنُ معاوية               | ۲               | ٧٣٥                          |
| مُفْضِل         | ٱلْكامل       | -                                  | ٥               | 777                          |
| نُقْلِل         | ٱلْكامل       | _                                  | ۲               | 777                          |
| ٱلإِقْبَالِ     | ٱلْكامل       | _                                  | ۲               | 781                          |
| حَالِ           | ٱلْكامل       | ٱبْنُ ٱلْمُفَجَّع                  | ۲               | 7.7                          |
| ٱلْحَنْظَلِ     | ٱلْكامل       | أَبُو تَمَّام                      | ۲               | ٣٨                           |
| ٱلْمَأْكُوْلِ   | ٱلْكامل       | جَحْظة                             | ۲               | ٧١٣                          |
| سَبِيْلِ        | ٱلْكاملِ      | كعبٌ ٱلأَشقر أَو                   | ٤               | 031_131                      |
| بالَمُقْبِلِ    | ٱلْكامل       | عبد الله بْنُ عروة بْنِ ٱلزُّبير أ | ۲ څ             | ٤٠٠                          |
| ٱلْمَنْزِلِ     | ٱلْكامل       | _                                  | ۲               | 111                          |
| ٱلْمَنْزِلِ     | ٱلْكامل       | رَزِيْنٌ ٱلْعَرُوْضِيُّ أَو        | ۲               | ١٨٢                          |
| ٱلْمُسْتَقْبَلِ | ٱلْكامل       | ٱلْبُحْتُرِيُّ                     | ۲               | 737                          |
| جَهُوْلِ        | ٱلْكامل       | عمرو بْنُ معديكرب أَوْ             | ٣               | VVY                          |
| بسُؤَالِ        | ٱلْكامل       | أبو العتاهية                       | ۲               | 198                          |
| ٱلْهَاطِل       | ٱلْكامل       | _                                  | ١               | ٦٠٧                          |
| تَهَلُّلِ       | ٱلْكامل       | عبد قيس بْنُ خفاف                  | ۲               | ٥٨٠                          |
| مَالِ           | مجزوء ٱلْكامل | -                                  | ۲               | <b>٧</b> ٢٩                  |
| ٱلْمَعَالِي     | مجزوء ٱلْكامل | سَلْمٌ ٱلْخَاسِرُ                  | ٨               | 1.5 - 7.5                    |
| ٱلزُّلَالِ      | ٱلرَّمل       | ٱلْحَلَّاج                         | ۲               | 1.04                         |
| حَالِي          | مجزوء ألرَّمل | أَبو ٱلشَّمقمق                     | ٦               | ٧٣٧                          |
| ٱلذَّلِيْلِ     | ٱلسَّريع      | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ                 | ۲               | <b>٧</b> ٢٩                  |
| مَالِي          | ٱلسَّريع      | محمّد بْنُ مهدي ٱلْكاتب            | ۲               | ١٠٤٨                         |
| مِثْلِه         | آلسَّريع      | عليٌّ                              | ۲               | 77                           |
|                 |               |                                    |                 |                              |

| ٥ _ فِهْرِسُ الاشعار<br>      |                 |                             |                  | 1717           |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| مَوْضِعُ ٱلأَسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                    | مرابعر<br>البحر  | ٱلْقافية       |
| V                             | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوميِّ            | ٱلسَّريع         | بَذْلِه        |
| ٤٨٧                           | ۲               | عُتْبة ٱلأَعور أَوْ         | ٱلْمُنْسَرِح     | بَطَل          |
| 774                           | ٣               | إِبراهيم بْنُ هَرْمة        | ٱلْمُنْسَرِح     | جَمَل          |
| 717                           | ۲               | ٱلْبُحْتُرِيُّ              | ر<br>ٱلْخفيف     | جَزِيْلِ       |
| <b>YY 1</b>                   | ۲               | ٱبْنُ حَيُّوس               | ألخفيف           | نِزَالِ        |
| 1.4.                          | ١               | -                           | ٱلْخفيف          | ٱلْمَلَالِ     |
| <b>*</b> ••                   | ١               | -                           | الخفيف           | ٱلْجَمَالِ     |
| 1 • 80                        | ٣               | سعيد بْنُ حُميد أَوْ        | ٱلْخفيف          | قَبُوْلِ       |
| 794                           | ١               | -                           | ٱلْخفيف          | ٱلْعُقُوْلِ    |
| ٥٥٣                           | ١               | -                           | ٱلْخفيف          | ٱلذُّيُوْلِ    |
| ٣٣٢                           | ١               | -                           | ٱلْخفيف          | عَقْلِي        |
| 375                           | ٣               | إِبراهيم بْنُ هَرْمَةَ      | ٱلْمتقارب        | ٱلنَّائِلِ     |
| 787                           | ٣               | ٱبْنُ أَبِي ٱلْبَغْلِ       | ٱلْمتقارب        | ٱلسُّؤَالِ     |
| 775                           | ۲               | أَبو منصور ٱلتَّميميُّ      | ٱلْمتقارب        | جَمَالي        |
| ٨٢٢                           | ٣               | -                           | ٱلْمتقارب        | حَمْلِه        |
|                               | ı               | ( بَابُ ٱلْمِيْم )          |                  |                |
|                               |                 | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمُقَيَّ |                  |                |
| 101,005                       | ۲               | ٱلصَّاحب بْنُ عَبَّاد       | ٱلطَّويل         | نَعَمْ         |
| ०९१                           | ۲               | نُصَيْبٌ أَوْ               | ٱلطَّويل         | نَعَمْ         |
| 101                           | ۲               | دِعْبلٌ أَوْ                | ٱلطَّويل         | ,<br>بالكَرَمْ |
| 777                           | ۲               | عبدُ ٱلْقاهر ٱلْجرجانيُّ    | مُخَلَّع ٱلْبسيط | هَائِمْ        |
| ۳.,                           | ۲               | . <del>-</del>              | مجزوء ٱلْكامل    | ،<br>مُعَلِّمْ |
| <b>\V</b> •                   | ۲               | أَبُو نُوَاسٍ               | مجزوء ألرَّمل    | ،<br>مُدَامْ   |
|                               |                 |                             |                  |                |

| - 40 6 | œŽ | 9 |        |
|--------|----|---|--------|
| -46.0  |    |   | # GP - |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                              | ٱلْبحر    | ٱلْقافية          |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| ۲۲۸                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                     | ٱلسَّريع  | تَلْتَكِمْ        |
| 1 + £ £                      | ۲               | -                                     | ٱلْمتقارب | ٱلْكَرَمْ         |
| 117                          | ۲               | -                                     | ٱلْمتقارب | ٱلْقَلَمْ         |
| ٦٨٢                          | ۲               | محمودٌ ٱلْوَرَّاقُ                    | ٱلْمتقارب | يَنَمْ            |
| ٦٣٢                          | ۲.              | بشَّار بْنُ بُرْ <b>د</b>             | ٱلْمتقارب | نَمْ              |
| 1.77                         | ٤               | أَبو نُوَاسٍ أَوْ                     | ٱلْمتقارب | أَلَمُ            |
|                              | نة              | فصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمَفْتُوْحَ         |           |                   |
| ۸۸•                          | ۲               | ٱلْحسن بْنُ رجاء                      | ٱلطَّويل  | مُجْرِما          |
| 818                          | ١               | _                                     | ٱلطَّويل  | أَبْكَما          |
| 1 🗸 ٩                        | ١               | حاتمٌ ٱلطَّائيُّ                      | ٱلطَّويل  | مُكْرِما          |
| ٦٨٧                          | ۲               | _                                     | ٱلطَّويل  | هَمْهَما          |
| 790                          | ۲               | -                                     | ٱلطَّويل  | دِرْهَما          |
| 7.1                          | ١               | عَبْدَةُ بْنُ ٱلطَّبيب                | ٱلطَّويل  | تَهَدَّما         |
| ٩٠٨                          | ۲               | عمرو بْنُ لأي                         | ٱلطَّويل  | مُعْدَما          |
| PYA                          | ١               | ٱلْحصين بْنُ ٱلْحِمام ٱلْمُرِّيُّ     | ٱلطَّويل  | أَتَقَدَّما       |
| 10X                          | ٣               | أَبو دُلامة                           | ٱلطَّويل  | تَحَطَّما         |
| <b>V91</b>                   | ۲               | ٱلْعَبَّاسِ بْنُ عبد ٱلْمُطَّلبِ أَوْ | ٱلطَّويل  | ٱلدَّما           |
| 700, 101                     | ۲               | أبو بكر ٱلْخوارزميُّ                  | ٱلْبسيط   | ٱلدِّيَما         |
| 0 / 9                        | ٤               | -                                     | ٱلْبسيط   | ٱلذِّمَما         |
| 1.01                         | ۲               | أَبو بكر بْنُ عيَّاش ٱلْمحدِّث        | ٱلْبسيط   | صَرَما            |
| VA9                          | 1               | حذام بنت ٱلدَّيَّان                   | ٱلْوافر   | لنَاما            |
| 9.0                          | ۲               | كَشَاجِمُ                             | ٱلْوافر   | ٱلْمُسْتَقِيْمَهُ |
| 971                          | ۲               | -                                     | ٱلْوافر   | ٱلْكَرَامَهُ      |
|                              |                 |                                       |           |                   |

|                          |                      |                                     | ************************************** |                   |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| ضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات مَوْ | ٱلشَّاعر                            | ٱلْبحر                                 | ٱلْقافية          |
| ٥٣                       | ۲                    | لَيْلَىٰ ٱلأَخيليَّةُ               | ٱلْكامل                                | سَقِيْما          |
| ۲۲٥                      | 1                    | سعدون ٱلْمجنون                      | ٱلْكامل                                | سَلَّما           |
| ٧٤٨                      | ٥                    | فَتَّى مِنْ قيسٍ                    | مجزوء ألرَّمل                          | ٱللِّجَاما        |
| 770                      | ٤                    | ٱلشَّافعيُّ                         | ٱلْمُنْسَرِح                           | خَدَمَهْ          |
|                          | ۇ <i>م</i> ة         | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمَضْمُ          |                                        |                   |
| ٥٧٦                      | ۲                    | َ<br>أَبو تمَّام                    | ٱلطَّويل                               | ٱلدَّرَاهِمُ      |
| ۸٧٨                      | ٥                    | محمودٌ ٱلْوَرَّاقُ                  | ٱلطَّويل                               | '<br>ٱلْجَرَائِمُ |
| ۸۰۳                      | . Y                  | ٱلْمتنبِّي                          | ٱلطَّويل                               | زَمَازِمُ         |
| ٧٣٤                      | ۲                    | بكر بْنُ ٱلنَّطَّاح                 | ٱلطَّويل                               | مُغْرَمُ          |
| <b>V</b> Y               | ١                    | ٱبْنُ ٱلرُّوميِّ                    | ٱلطَّويل                               | فمُحَرَّمُ        |
| ٦٨٣                      | ١                    | ٱلْغَزِّيُّ                         | ألطَّويل                               | ٱلْمُحَرَّمُ      |
| 800                      | ١                    | ٱلْحَزِيْنُ                         | ٱلطَّويل                               | قَائِمُ           |
| 440                      | ۲                    | أُبو تَمَّام                        | ٱلطَّويل                               | عَالِمُ           |
| 787                      | ۲                    | أَبو تَمَّام                        | ٱلطَّويل                               | مُفْعَمُ          |
| 7.4                      | ٥                    | ٱلْحسين بْنُ مُطير                  | ٱلطَّويل                               | أَعْلَمُ          |
| 774                      | ١                    | ٱلْمُؤَمَّل بْنُ أُميل ٱلْمحاربيّ   | ألطَّويل                               | يُشْتَمُ          |
| ۸۷۳                      | ۲                    | أَبو ٱلْعتاهية أَوْ                 | ٱلطَّويل                               | كَرِيْمُ          |
| YZA                      | ۲                    | -                                   | ألطَّويل                               | يَلُوْمُها        |
| 1 &                      | 1                    | خالد بْنُ عبد الله ٱلطَّائِيُّ أَوْ | ٱلطَّويل                               | خِيْمُها          |
| 1.0.                     | ۲                    | -                                   | ٱلْبسيط                                | مَكْتُوْمُ        |
| ٧٦٠                      | 1                    | -                                   | ٱلْبسيط                                | مُلْتَطِمُ        |
| <b>V</b> TT              | ۲                    | -                                   | ٱلْبسيط                                |                   |
| ٥٢                       | ١                    | ٱلْفرزدق                            | ٱلْبسيط                                | يَبْتَسِمُ        |
|                          |                      |                                     |                                        | ·                 |

| 1 | , |       |
|---|---|-------|
|   |   | 7975  |
|   |   |       |
|   |   |       |
|   |   | 43454 |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات   | ٱلشَّاعر                     | ٱلْبحر   | ٱلْقافية    |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|-------------|
| ٧٣                           | ١                 | أَبو ٱلْفَرَجِ ٱلْبَيَّغَاءُ | ٱلْبسيط  | تُخْتَرَمُ  |
| 99                           | ٣                 | ٱلْمَرَّارُ بْنُ مُنْقذ      | ٱلْبسيط  | هُضُمُ      |
| 9 • 9 _ 9 • ٨                | ٣                 | أَبو سعيد ٱلْكاتب أَوْ       | ٱلْبسيط  | ٱلْقَدَمُ   |
| 1.98                         | ١                 | ٱلْوزير ٱلمُهَلَّبِيُّ       | ٱلْبسيط  | ٱلْقَدَمُ   |
| AYO                          | ١                 | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْبسيط  | ٱلْقَلَمُ   |
| ٩٠٧                          | ٣                 | ٱلْمُصحفيُّ أَوْ             | ٱلْبسيط  | ٱلنَّدَمُ   |
| 1.40                         | ٣                 | ٱلْبُسْتِيُّ                 | ٱلْبسيط  | ٱلنَّدَمُ   |
| ٦٣٩                          | ٤                 | -                            | ٱلْبسيط  | عَجَمُ      |
| AFY                          | ٦                 | ~                            | ٱلْبسيط  | حُلُمُ      |
| 4.4                          | ٣                 | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْبسيط  | ٱلْجَلَمُ   |
| 474                          | ۲                 | ٱلخليل بْنُ أَحمد أَوْ       | ٱلْبسيط  | شُوْمُ      |
| 788                          | ۲                 | -                            | ٱلْوافر  | ٱلْمُقَامُ  |
| 998                          | ١                 | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْوافر  | ٱلطَّغَامُ  |
| 10                           | ١                 | ٱلشَّافعيُّ                  | ٱلْوافر  | ٱلْكَلَامُ  |
| 7.7                          | ١                 | ٱبْنُ أَبِي ٱلرَّعْد         | ٱلْوافر  | ٱلظَّلاَمُ  |
| ٣٧                           | ١                 | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْو افر | ٱلْغَرَامُ  |
| 791                          | ۲                 | -                            | ٱلْو افر | ٱللِّنَامُ  |
| 1.11                         | ٣                 | نصر بْنُ سيَّار              | ٱلْوافر  | خِوَامُ     |
| <b>ጞ</b> ጞለ                  | . *               | -                            | ٱلْـوافر | شُؤْمُ      |
| 1.49                         | ٤                 | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة        | ٱلْكامل  | مُقَاسِمُ   |
| YAY                          | ٣                 | أُبو ٱلْعَبَّاسِ ٱلأَعْمَىٰ  | ٱلْكامل  | أَيْتَامُ   |
| <b>VV</b> •                  | ٤                 | ٱبْنُ ٱلْخيشيّ ٱلْحلبيّ      | ٱلْكامل  | آجَامُ      |
| ۷۳۸ <sub>–</sub> ۷۳۷         | تَّمَامَةً أَوْ ٢ | أَبو وهب يحيىٰ بْنُ ذي الشُّ | ٱلْكامل  | ٱلْمُسْلِمُ |
| 1.4                          | ١                 | أَبو تَمَّام                 | ٱلْكامل  | مُعَظَّمُ   |

|                               |                 |                              |               | -             |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| مَوْضِعُ ٱلأَسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                     | ٱلْبحر        | ٱلْقافية      |
| 1.17                          | ۲               | -                            | ٱلْكامل       | ٱلْخِضْرِمُ   |
| ٤٥٣                           | ۲               | -                            | ٱلْكامل       | ٱللَّهْذَمُ   |
| ٥٤٨                           | ١               | أُبو تَمَّام                 | ٱلْكامل       | مَحْمُوْمُ    |
| 441                           | ٣               | ٱبْنُ أَبِي ٱلْبَغْلِ        | ٱلْكامل       | يَفْهَمُ      |
| 454                           | ١               | أَبُو تَمَّام                | ٱلْكامل       | يُعْدِمُ      |
| 440                           | ١               | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْكامل       | يَنْعَمُ      |
| 171                           | ۲               | ٱلشَّافعيُّ                  | ٱلْكامل       | تَكْتُمُ      |
| ۸۰۱_۸۰۰                       | ١٣              | أَبو تَمَّام                 | ٱلْكامل       | عُرَامُ       |
| 11.9                          | ۲               | أُبو ٱلأَسود ٱلدُّؤَليُّ     | ٱلْكامل       | خُصُوْمُ      |
| 719                           | ۲               | أَبو بكر ٱلْخوارزميُّ        | ٱلْكامل       | ٱلتَّسْلِيْمُ |
| 97.                           | ١               | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْكامل       | ٱلدَّمُ       |
| ٨٢٢                           | ٤               | ٱلْحكم بْنُ عَبْدَلٍ         | ٱلْكامل       | أَنَامُها     |
| <b>777</b> _ <b>777</b>       | ٤               | -                            | مجزوء ٱلْكامل | تَرَاهُمُ     |
| <b>VT9</b>                    | ١               | أُحمد بْنُ أَبِي طاهر        | ٱلسَّريع      | دِرْهَمُ      |
| 00+                           | ١               | ٱلْمتنبِّي                   | ٱلْخفيف       | ٱلْخِيَامُ    |
| ٥٩٨ _ ١٩٨                     | ٣               | عليّ بْنُ ٱلْجهم             | ٱلْخفيف       | ٱلْقَدِيْمُ   |
| \$ £ A _ \$ £ V               | ٣               | بشَّار بْنُ بُرْد            | ٱلْمتقارب     | يَكْتُمُ      |
|                               | ڔة              | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمَكْسُوْ |               |               |
| 747                           | ٣               | بشَّار بْنُ بُرْد            | ٱلطَّويل      | حَازِم        |
| ٥٧١                           | ۲               | -                            | ٱلطَّويل      | مُعْدَم       |
| ov1_ov•                       | ٣               | ٱلْمتنبِّي                   | ألطُّويل      | مُنْعِمِ      |
| 371                           | ١               | زُهير                        | ٱلْطَّويل     | يُظْلَمُ      |
| 111                           | ١               | زُهير                        | ٱلطَّويل      | تُعْلَمِ      |

| سُ الاشعَار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |                                         | ه _ فِهْرِسُ الْأَنْ<br> |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ                     | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                                | ٱلْبحر                   | ٱلْقافية        |
| ۸٧٠                                              | ۲               | -                                       | ٱلطَّويل                 | يَتَحَلَّم      |
| 97 919                                           | ٨               | عبد ٱلْملك بْنُ مروان                   | ٱلطَّويل                 | ٱلْغُنْمَ       |
| ۸۷۳                                              | ۲               | ٱلْمَرَّارِ ٱلْفَقْعَسِيُّ              | ألطّويل                  | ٱلشَّتْم        |
| ۸۰۳                                              | ٣               | ٱلْمتنبِّي                              | ٱلطَّويل                 | بسَالِمَ        |
| 910                                              | ١               | ٱلْمتنبِّي                              | ٱلطَّويل                 | ٱلْمَظَالِم     |
| 947                                              | ١               | إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ    | ٱلطَّويل                 | ٱلْجَرَائِمُ    |
| 408                                              | ٤               | أَبُو ٱلْوِفا ٱلدِّمياطيُّ أو           | ٱلطَّويل                 | بمَلَام         |
| 11                                               | ۲               | إِبراهيم بْنُ محمَّد                    | ٱلطَّويل                 | بأَسْهُمَ       |
| 779                                              | ۲               | ٱبْنُ عبد رَبِّه                        | ٱلطَّويل                 | بدَائِم         |
| ۸۱۸                                              | ۲               | ٱبْنُ هانيء ٱلأَندلسيُّ                 | ٱلطَّويل                 | مُحَكَّم        |
| 1.15                                             | ٤               | -                                       | ٱلطَّويل                 | <u>وَ</u> هْمِي |
| ٧٣٩                                              | ٤               | أَبُو ٱلْعِبرِ ٱلْهاشميُّ               | ٱلْمديد                  | هِمَمِي         |
| 184                                              | ١               | ٱبْنُ قادوس                             | ٱلْبسيط                  | بالظُّلَمِ      |
| ٥٧٢                                              | ۲               | ٱلشَّريف ٱلرَّضيّ                       | ٱلْبسيط                  | ٱلأُمَمِ        |
| ٧٩٣                                              | ٣               | -                                       | ٱلْبسيط                  | ٱلأُمَمِ        |
| 707                                              | ٣               | -                                       | ٱلْبسيط                  | ٱلأُمَمِ        |
| 999                                              | ۲               | -                                       | ٱلْبسيط                  | ٱلذِّمَمِ       |
| 709                                              | ٣               | ٱلْبُحْتُرِيُّ                          | ٱلْبسيط                  | ٱلْقَلَمِ       |
| ٤١٤                                              | ١               | عليّ بْنُ محمَّد ٱلْعَلَوِيُّ أَوْ      | ٱلْبسيط                  | ٱلْكَلِمِ       |
| ۸۷۲                                              | ١               | سالم بْنُ وَابِصة                       | ٱلْبسيط                  | ٱلْكَرَمِ       |
| 445                                              | ٣               | إِسْلَحْق بْنُ إِبراهيم ٱلحمدويّ        | ٱلْبسيط                  | هِمَمِ          |
| <b>AY 1</b>                                      | ُوْ ٢           | إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ أَ | ٱلْبسيط                  | لأَقْوَامِ      |
| ٥٥                                               | ١               | ديك ٱلْجِنِّ                            | ٱلْبسيط                  | فَمِي           |
| 707                                              | ۲               | أَبو تَمَّام أَوْ                       | ٱلْبسيط                  | دَمِي           |
|                                                  |                 |                                         |                          |                 |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | عَدَدُ ٱلأَبِياتِ | ٱلشَّاعر                   | ٱلْبحر            | ٱلْقافية                                              |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| ۱۰۷۳                        | Υ Υ               | النَّاشيء<br>النَّاشيء     | ،ببـر<br>ٱلْـوافر | ال<br>الأنام                                          |
| Yo•                         |                   |                            |                   |                                                       |
|                             | ۲                 | أُبو تمَّام أَوْ           | ٱلْو افر<br>م     | ٱللَّئَامِ<br>م                                       |
| 1/1                         | ۲                 | -                          | ٱلُو افر          | ٱللَّعَامِ                                            |
| 177                         | ١                 | ٱلْوليد بْنُ يزيد          | ٱلُوافر           | <b>ٱ</b> لصِّيَامِ                                    |
| 77                          | 1                 | ٱلْمتنبِّي                 | ٱلْوافر           | ٱلتَّمَامِ                                            |
| ۸۲۲                         | ١                 | ٱلمتنبِّي                  | الوافر            | ٱللَّئِيْمِ                                           |
| 350                         | ۲                 | سمنون                      | ٱلْوافر           | كَرِيْمِ                                              |
| ۸۳۳                         | 1                 | عبد قيس بْنُ خفاف أَوْ     | ٱلْو افر          | ظَلِيْم                                               |
| 1 • • 9 _ 1 • • ٨           | ٣                 | سعيد بْنُ حُميد            | ٱلْو افر          | بالسَّلِيْمِ                                          |
| ۸۲٥                         | ۲                 | -                          | ٱلْو افر          | فَهْمِ                                                |
| 1 + 7 7                     | ٦                 | -                          | ٱلْوافر           | لغَمِّي                                               |
| V & 0                       | ۲                 | -                          | ٱلْكامل           | ٱلدِّرْهَم                                            |
| ٣٦٨                         | ۲                 | أَبُو تَمَّام              | ٱلْكامل           | ٱلأَقْلامَ                                            |
| ٨٥٦                         | ۲                 | أَشْجَع ٱلسُّلميُّ         | ٱلْكامل           | ٱلإِظْلَامَ                                           |
| 777                         | ۲                 | ٱلشَّريف ٱلرَّضيّ          | ٱلْكامل           | ٱلإِسْلَامَ                                           |
| £ 7 V                       | ۲                 | -                          | ٱلْكامل           | إِحْرَامِ                                             |
| ٦٠٨                         | ۲                 | إِبراهيم بْنُ هَرْمَةَ أُو | ٱلْكامل           | ٱلْخُدَّامَ                                           |
| ۳۸۳                         | ۲                 | مُهَلْهِلٌ                 | ٱلْكامل           | بالهَامِ                                              |
| ٣٥٠                         | ١                 | ٱلأَعْوَرُ ٱلشَّنِّيُّ     | ٱلْكامل           |                                                       |
| ٤٨٠                         | ۲                 | -                          | ٱلْكامل           | ٱلْهَمَّ                                              |
| ۸۸۰                         | ٣                 | مِهْيار ٱلدَّيْلميُّ       | ٱلْكامل           | ٱلدَّمِ<br>ٱلْهَمِّ<br>ٱحْلُمِ<br>لحِمَامِ<br>هِشَامِ |
| ۸۲۸                         | ٤                 | قَطَرِيُّ بْنُ ٱلْفُجَاءَة | ٱلْكامل           | لحِمَام                                               |
| 77.                         | ۲                 | حسَّان بْنُ ثابت           | ٱلْكامل           | هِشَام                                                |
| 174                         | ۲                 | مساورٌ ٱلْوَرَّاق          | ٱلْكامل           | بثُوْم                                                |

| ٱلْقافية      | ٱلْبحر             | ٱلشَّاعر                    | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|---------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٱسْتِتْمامِهِ | ٱلْكامل            | أَبو تَمَّام                | ۲               | 780                          |
| بالعُلُوْم    | مجزوء ألكامل       | أَبو عليّ ٱلْبغداديُّ       | ۲               | 498                          |
| طَعَامِه      | مجزوء ٱلْكامل      | أَبو محمَّد ٱلْيزيديُّ أَوْ | ٤               | V•9 _ V•A                    |
| سَهْمي        | ٱلْكاملُ ٱلأَحَذُّ | ٱلْحارث بْنُ وَعْلَةَ       | ۲               | 9.1                          |
| عِلْمِي       | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ  | محمودٌ ٱلْوَرَّاق           | ۲               | AVV                          |
| ٱحْتِلاَمِي   | ٱلرَّمل            | -                           | ۲               | ٧٣٨                          |
| بسَلَامِ      | مجزوء ٱلرَّمل      | أَبو نُوَاسٍ                | ٤               | ٤٤٠                          |
| مُجْرِم       | ٱلسَّريع           | أبو جعفر ٱلْمنصور           | ۲               | 739                          |
| هَاشِم        | ٱلسَّريع           | -                           | ١               | 414                          |
| آدَمِ         | ٱلسَّريع           | -                           | ١               | 414                          |
| تَسْلَمِ      | ٱلسَّريع           | أَبو ٱلْعتاهية أو           | ۲               | 779                          |
| عِلْمِهِ      | ألسَّريع           | <b>-</b>                    | ۲               | ۸۸.                          |
| هَاشِمِها     | ٱلْمُنْسَرِح       | -                           | ۲               | ٤٨٧٠                         |
| ٱلْكِرَامِ    | ٱلْخفيف            | -                           | ۲               | 1.54                         |
| ٱلْمُدَامِ    | ٱلْخفيف            | -                           | 1               | PAY                          |
| هِشَامِ       | ٱلْخفيف            | -                           | 1               | PAY                          |
| أَقْوَامِ     | ٱلْخفيف            | ٱبْنُ حَجَّاج               | ٣               | 1 { {                        |
| ٱلآثَامِ      | ٱلْخفيف            | -                           | ۲               | 977                          |
| ٱلانْتِقَامِ  | ٱلْخفيف            | -                           | ۲               | 979                          |
| ٢             | ٱلْخفيف            | -                           | ۲               | 1.17                         |
|               | ٱلْمُتقارب         | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ          | ۲               | V£7                          |
| بالمِعْصَمِ   | ٱلْمتقار <i>ب</i>  | -                           | ۲               | 99.                          |
|               |                    |                             |                 |                              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                          | ٱلْبحر            | ٱلْقافية        |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|                              |                 | ( بَابُ ٱلنُّوْن )                |                   |                 |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمُقَيَّدَة    |                   |                 |
| <b>79</b>                    | ۲               | فتيان ٱلشَّاغوريِّ                | ٱلْوافر           | ولٰكِنْ         |
| ٥٧٣                          | ۲               | ٱبْنُ هندو                        | ٱلْوافر           | سُكُوْنْ        |
| ٦١٣                          | ۲               | موسىٰ شهوات                       | ٱلرَّمل           | غُبنْ           |
| 90 989                       | ۲               | يعقوب بْنُ داود أَوْ              | ٱلسَّريع          | بالصَّوْلَجَانْ |
| 919                          | ۲               | محمّد بْنُ أُميَّة ٱلْكَاتِب      | ٱلسَّريع          | أَمِيْنْ        |
| 77                           | ٣               | جُعَيْثُوران                      | مجزوء ٱلْخفيف     | عَدَنْ          |
|                              | ;               | فصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمَفْتُوْحَة    |                   |                 |
| ٤٧٦                          | 1               | أَبُو نُوَاسِ                     | ٱلطُّويل          | أُذْنا          |
| ०१९                          | 1               | أَبو نُوَاسٍ                      | ٱلطَّويل          | بَيْنَنا        |
| 017                          | ٣               | قيس بْنُ عَاصِم ٱلْمِنْقَرِيُّ    | ٱلْبسيط           | ذُكْرَانا       |
| 1.91                         | ٣               | صالح بْنُ جناح اللَّخميّ          | ٱلْبسيط           | يَهْجُوْنا      |
| ۸۳٥                          | . "             | قُرَيْطُ بْنُ أُنَيْفٍ ٱلْعنبريُّ | ٱلْبسيط           | هَانا           |
| ٧٣٦                          | ۲               | مجد ٱلْعرب ٱلْعامريُّ             | مُخَلَّع ٱلْبسيط  | خِدْنا          |
| 917                          | ١               | عمرو بْنُ كلثوم                   | ٱلْوافر           | ٱلْجَاهِلِيْنا  |
| 137                          | ۲               | -                                 | ٱلْوافر           | ٱلسِّنِيْنا     |
| 1.91                         | ٤               | صالح بْنُ جناح اللَّخميّ          | <u> ٱ</u> لُو افر | إِلَيْنا        |
| 17.                          | ۲               | محمودٌ ٱلْوَرَّاق                 | ٱلْوافر           | ٱلأَمَانَهُ     |
| 1.01                         | ۲               | عُمر بْنُ أَبِي ربيعة             | ٱلْكامل           | أَحْيَانا       |
| ٨٥٢                          | ۲               | أبو ألنضر                         | •                 |                 |
| ۸۹٦                          | ٤               | ٱلْمهذَّب بْنُ شاهين أَوْ         | •                 | مَكْنُوْنَهُ    |
| 715                          | ٣               | ٱلشَّافعيُّ                       | مجزوء ٱلْكامل     | مِنَّهُ         |
|                              |                 |                                   |                   |                 |

| ٱلْقافية           | ٱلْبحر              | ٱلشَّاعر                             | عَلَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| وَطَنا             | ٱلْكامل ٱلْمُرَفَّل | _                                    | ١               | 37.7                         |
| هَارُوْنا          | ٱلْهَزَج            | ٱبْنُ ٱلصَّيْقَلِ أَو                | ٣               | ٦٣٦                          |
| بَدَنا             | ٱلرَّمل             | ٱلْحَلَّاج                           | ٣               | 1.07                         |
| جَفَانا            | مجزوء ٱلرَّمل       | -                                    | ۲               | ٧٢٠                          |
| مَيْمُونا          | ٱلسَّريع            | محمَّد بْنُ مناذر                    | ۲               | 0 8 V                        |
| وَزَنَهْ           | ٱلْمُنْسَرِح        | -                                    | ٣               | 0.1                          |
| أَيْنا             | ٱلْخفيف             | لُغْدة ٱلأَصْفَهانيُّ                | ۲               | \ • • •                      |
| َعَيْنا            | ٱلْخفيف             | -                                    | ١               | 1.41                         |
| شَيْنا             | ٱلْخفيف             | كُثْيِّر عَزَّةَ                     | ۲               | 11.1                         |
| أَصَبْنا           | ٱلْخفيف             | بديع ٱلزَّمان ٱلْهمدانيُّ            | ۲               | ٧٢١                          |
| ٱلشُّجْعَانا       | ٱلْخفيف             | ٱلْمتنبِّي                           | ۲               | V78                          |
| ٱلْبُطُوْنا        | ٱلْخفيف             | عُلَيَّان                            | ٣               | ००९                          |
| سَكْرَانا          | ٱلْخفيف             | ٱبْنُ قيس ٱلرُّقيَّا <b>ت</b>        | ١               | 9 > 1                        |
| عَوَانا            | ٱلْمتقارب           | إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّوليُّ | ١ .             | 1 + 1 &                      |
| يَبْتَكِ يْنا      | ٱلْمتقارب           | أبو ٱلْعتاهية                        | ۲               | 7.7                          |
|                    |                     | فَصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمَضْمُوٰ         | ؙۣڡؘة           |                              |
| بَائِنُ            | ٱلطَّويل            | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ                   | ٣               | 1 • 9 9                      |
| بَاطِنُ            | ٱلطَّويل            | ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاءُ               | ١               | 14.                          |
| ضَمَانُ            | ٱلطَّويل            | يزيد بْنُ معاوية                     | ۲               | 170                          |
| صَيِّنْ<br>صَيِّنْ | ٱلطَّويل            | ٱلشَّافعيُّ                          | ٤               | 709                          |
| جُنُوْنُ           | ٱلطَّويل            | بشًّار بْنُ بُرْد                    | ١               | 372                          |
| إِيْقَانُ          | ٱلْبسيط             | ٱلْبُحْتُرِيُّ                       | ٣               | 7 8 0                        |
| كُهَّانُ           | ٱلْبسيط             | ٱبْنُ مطرف ٱلْمنجِّم                 | ۲               | 7 8 0                        |
|                    |                     |                                      |                 |                              |

|                              |                 |                               | 4.5%              |              |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر            | ٱلْقافية     |
| ۸۰۷                          | ١               | ٱلشَّريف ٱلرَّضيُّ            | ٱلْبسيط           | نُقْصَانُ    |
| ٣١                           | ۲               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ             | ٱلْبسيط           | ظُهْرَانُ    |
| 190                          | ۲               | ٱبْنُ شُهيد                   | ٱلْبسيط           | ظَمْآنُ      |
| <b>79</b> A                  | ۲               | ٱلدّميريّ أَوْ                | ٱلْبسيط           | يَهُوْنُ     |
| ١٨٢                          | ۲               | أُسامة بْنُ مُنْقذ            | ٱلْبسيط           | خَزَنُوا     |
| ۸۲۰                          | ٣               | _                             | مُخَلَّع ٱلْبسيط  | يَكُوْنُ     |
| 1.97                         | ۲               | ٱبْنُ ٱلْحَبَّالِ ٱلْحنبلي    | مُخَلَّع ٱلْبسيط  | بَانُوا      |
| ٤٠٦                          | ۲               | ٱلْوزير ٱلْمَغْرِبِيُّ        | ٱلْوافر           | ٱلْبِيَانُ   |
| 1 8 1                        | ۲               | -                             | ٱلْوافر           | تُصَانُ      |
| 777                          | ١               | -                             | ٱلْكامل           | شَبْعَانُ    |
| . 733                        | ۲               | -                             | ٱلْكامل           | تُعْبَانُ    |
| ٤٠١                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة         | ٱلْكامل           | إِنْسَانُ    |
| 490                          | ۲               | ٱبْنُ سَارَةَ ٱلأَنْدَلُسِيُّ | ٱلْكامل           | ٱلْحِرْمَانُ |
| 454                          | ۲               | ٱبْنُ مِكْنَسَة               | ٱلْكامل           | أَمَانُ      |
| \$13                         | ١               | أُبو محمَّد ٱلرَّاسبيُّ       | ٱلْكامل           | لِسَانُه     |
| 777                          | ۲               | سُديف بْنُ ميمون أُو          | ٱلْكامل           | حُسَيْنُها   |
| १•७                          | ۲               | أُحَيْحَةُ بْنُ ٱلْجُلاحِ     | مجزوء ٱلْكامل     | يَشِيْنُه    |
| 490                          | ۲               | أَبو حاتم ٱلْوَرَّاق          | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | زَمِنُ       |
| 478                          | ١               | قيس بْنُ عاصم                 | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | لُسْنُ       |
| 0.1                          | ۲               | ٱلْبديعُ ٱلإِصْطِرْلابيُّ     | ٱلسَّريع          | مُلْسِنُ     |
| ۸۲۰                          | ۲               | -                             | ٱلْمُنْسَرِح      | حَسَنُ       |
| 447                          | ۲               | -                             | ٱلْمُنْسَرِح      | أَلْوَانُ    |
| 770                          | ۲               | سَعْدون ٱلْمجنون              | ٱلْخفيف           | مَصُوْنُ     |
| ۳۳۸ <u>-</u> ۳۳۷             | ۲               | ٱلصَّفَّار ٱلْبَلْخِيُّ       | ٱلْخفيف           | ٱلصَّفْعَانُ |
|                              |                 |                               |                   |              |

| 1779                         |                 |                                   | أَشْعَار<br>      | ٥ _ فِهْرِسُ ٱلا |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                          | ٱلْبحر            | ٱلْقافية         |
| 770                          | ۲               | ٱلْفقيه منصور                     | ٱلْمُجْتَثّ       | أُمْنُ           |
| ۳۸٥                          | ۲               | مُؤَرِّج ٱلسّدوسيّ أَوْ           | ٱلْمتقار <b>ب</b> | أَلْحَنُ         |
|                              | ڕ۠ڔة            | فَصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمَكْسُو       |                   |                  |
| 10.                          | ۲               | أَبو بكر ٱلْخوارزميّ              | ٱلطَّويل          | ثُوَانِ          |
| ٥٣                           | ١               | أَبو ٱلشِّيْص أَوْ                | ٱلطَّويل          | دَوَانِ          |
| ٧٨                           | ٣               | أَبو نُوَاس                       | ٱلطَّويل          | ٱلْحَدَثَانِ     |
| ٧٣١                          | ٣               | أَعرابيٌّ مِنْ باهلة              | ٱلطَّويل          | ٱلْحَدَثَانِ     |
| ٧٦٦                          | ٤               | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ أَوْ            | ٱلطَّويل          | يَدَانِ          |
| <b>٧٩</b> ٥                  | 1               | ٱلْمتوكِّل ٱللَّيثيُّ             | ٱلطَّويل          | بلَيَانِ         |
| 1.78                         | 1               | -                                 | ٱلطَّويل          | بَيَانِ          |
| 377                          | ۲               | -                                 | ٱلطَّويل          | ببيَانِ          |
| 287                          | ١               | ٱمْرِؤ ٱلْقيس                     | ٱلطَّويل          | بخزَّانِ         |
| 179                          | ١               | صالح بْنُ عبد ٱلقُدُّوس           | ٱلطَّويل          | لهَوَانِ         |
| 1.0.                         | ۲               | مجنون ليليٰ أَوْ                  | ٱلطَّويل          | يَقِيْنِ         |
| 1.01                         | ۲               | ٱلشَّريف ٱلرَّضيّ                 | ٱلْبسيط           | ٱلْوَسَنِ        |
| 1.49                         | ٩               | ٱبْنُ ٱلْعميد                     | ٱلْبسيط           | ٱلزَّمَنِ        |
| 1.97                         | 1               | أَبو تمَّام                       | ٱلْبسيط           | ٱلْخَشِن         |
| 377                          | ٣               | سُديف بْنُ ميمون                  | ٱلْبسيط           | ٱلإِحَنِ         |
| 114                          | ١               | -                                 | ٱلْبسيط           | ٱلإِحَنِ         |
| 707                          | ۲               | أبو عُيَيْنة ٱلْمُهَلَّبِيُّ أَوْ | ٱلْبسيط           | للثَّمَنِ        |
| 797                          | ۲               | -                                 | ٱلْبسيط           | ٱلْبَدَٰنِ       |
| 798                          | ٥               | -                                 | ٱلْبسيط           | بالحَسَن         |

إِبراهيم بْنُ ٱلْعَبَّاسِ ٱلصُّولِيُّ أَو ٢

V & 7

| مَوْضِعُ ٱلاَسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                      | ٱلْبحر           | ٱلْقافية      |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|---------------|
| 171_171                       | ٣               | -                             | ٱلْبسيط          | حَمْدَانِ     |
| ۸۳٤                           | ٣               | -                             | ٱلْبسيط          | حَمْدَان      |
| 111                           | ١               | ذو ٱلإِصبع ٱلْعَدُوانيُّ      | ٱلْبسيط          | حِیْنِ        |
| 99                            | ۲               | -                             | ٱلْبسيط          | ٱلدِّيْنِ     |
| 1.4                           | ۲               | -                             | ٱلْبسيط          | بالعَيْنِ     |
| 99                            | ۲               | أَبو ٱلْعتاهية أَوْ           | ٱلْبسيط          | مِسْكِيْنِ    |
| 444                           | ۲               | -                             | ٱلْبسيط          | ٱلْهُوْنِ     |
| 715                           | ۲               | _                             | ٱلْبسيط          | بمَنَّانِ     |
| AY9 _ AYA                     | ٣               | أَبو فراس                     | ٱلْبسيط          | شًاني         |
| 1.90                          | ۲               | صالح بْنُ عبد ٱلقُدُّوس أَوْ  | ٱلْبسيط          | يُدَاجِينِي   |
| 373                           | ١               | ٱبْنُ عبدكان ٱلْكاتب          | ٱلْبسيط          | يُوَاتِيْنِي  |
| V                             | ٣               | ٱبْنُ أَبِي خُصَيْنة أَوْ     | مُخَلَّع ٱلْبسيط | هَوَانِ       |
| 777                           | ۲               | -                             | مُخَلَّع ٱلْبسيط | تُصَاني       |
| 1.19                          | ٣               | أبو الْعتاهية                 | مُخَلَّع ٱلْبسيط | يَرَاني       |
| 991                           | ٣               | آلْفقيه منصور                 | مُخَلَّع ٱلْبسيط | مِنِّي        |
| ٧١٥                           | ١               | ٱلْعَكَوَّك                   | ٱلْوافر          | أَذَانِ       |
| ١٨٨                           | ٤               | عبد ٱلرَّحمن بْنُ ٱلْحكم      | ٱلْوافر          | ٱلْيكَانِ     |
| 097                           | ۲               | ٱلشَّمَّاخ                    | ٱلْوافر          | ٱلْقَرِيْنِ   |
| ١٨٨                           | ١               | ٱبْنُ مُفَرِّع ٱلْحِمْيَرِيُّ | ٱلْوافر          |               |
| 701                           | ۲               | ٱبْنُ حَجَّاج                 | ٱلْو افر         | يُحَلِّفُوْني |
| ٥٨٠                           | ۲               | -                             | ٱلْكامل          | ٱلْجِيْرَانِ  |
| 444                           | ٣               | ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ            | ٱلْكامل          | بالحِرْمَانِ  |
| 1.71                          | ۲               | ٱلْبُحْتُرِيُّ                | ٱلْكامل          | ٱلإِخْوَانِ   |
| 918                           | ۲               | -                             | ٱلْكامل          | ٱلأَضْغَانِ   |
|                               |                 |                               |                  |               |

| ٱلْقافية            | ٱلْبحر        | ٱلشَّاعر                               | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|---------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٱلإِنْسَانِ         | ٱلْكامل       | ٱلْمتنبِّي                             | ١               | 714                          |
| كِتَّانِ            | ٱلْكامل       | سُويد بْنُ أَبِي كاهل أو               | ۲               | 804                          |
| قِيَانِ             | ٱلْكامل       | ٱلقاسم بْنُ أُميَّة بْنِ أَبِي ٱلصَّلن | ت ۳             | 7.0                          |
| مَكَانِ             | ٱلْكامل       | -                                      | ۲               | ٥٨١                          |
| تَلْحَنِ            | ٱلْكامل       | إسحٰق بْنُ خلف ٱلْبهرانيّ              | ٥               | <b>£</b> \V                  |
| مُعَانِ             | ٱلْكامل       | أَبو نصر ٱلْمِيكَاليُّ                 | ٣               | ٥٦٨                          |
| ٱلْمُبْتَنِي        | ٱلْكامل       | ٱبْنُ ٱلنَّقيب                         | ٣               | ٥٧٣                          |
| ٱلثَّاني            | ٱلْكامل       | ٱلْمتنبِّي                             | ٣               | ۸۱٥                          |
| ٱلْمُتَوَانِي       | ٱلْكامل       | بديع ٱلزَّمان ٱلْهَمَدَانيُّ أَوْ      | 1               | ٨٦٦                          |
| أُعْيَاني           | ٱلْكامل       | محمود ٱلْوَرَّاق                       | ٤               | 11.4                         |
| ٱلْعَيْنِ           | ٱلْهَزَج      | ٱلْمسدود ٱلْمُغَنِّي                   | ۲               | 181                          |
| حِرَانِهُ           | مجزوء ٱلرَّمل | يحيىٰ بْنُ ٱلطَّيِّبِ ٱليمنيّ          | ۲               | 179                          |
| ٱلدِّيْنِ           | ٱلسَّريع      | ٱلْبُسْتيّ                             | ۲               | ٧٢٨                          |
| يَوْمَيْنِ          | ٱلسَّريع      | -                                      | ۲               | 1.41                         |
| لإِنْسَانِ          | ألسّريع       | ألفقيه منصور                           | ۲               | ٥٧٥                          |
| شَانِهِ             | ٱلسَّريع      | عليّ بْنُ محمَّد ٱلطَّبريُّ            | ۲               | 914                          |
| حِیْنِهِ            | ٱلسَّريع      | -                                      | ۲               | ١٠٨٦                         |
| ٱلْحَسَنِ           | ٱلْمُنْسَرِح  | أَبو ٱلْعتاهية                         | ۲               | ٦٨٧                          |
| دِیْني              | ٱلْمُنْسَرِح  | أبو مسهر الدّمشقيّ                     | ۲               | <b>777</b>                   |
| وَجْهَيْ <u>ن</u> ِ | ٱلْخفيف       | ٱلْوزير ٱلْمغربيّ                      | ۲               | 1 • 9 9                      |
| ٱلإِحْسَانِ         | ٱلْخفيف       | سالم بْنُ مفرّج أو                     | ٤               | ٥٧٣                          |
| ٱللِّسَانِ          | ٱلْخفيف       | دِعْبِلٌ                               | ١               | 79.                          |
| زَمَانِ             | ٱلْخفيف       | جعفر بْنُ يحيىٰ                        | ٣               | 1.44                         |
| ٱلنَّهْرَوَانِ      | ٱلْخفيف       | هارون ٱلرَّشيد                         | ٣               | 1.47                         |
|                     |               |                                        |                 |                              |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر ا                     | ٱلْبحر            | ٱلْقافية           |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| ٤٨٢                          | 1               | ديك ٱلْجِنِّ أَوْ              | ٱلْخفيف           | ٱلْخَافِقَيْنِ     |
| ٧٦٦                          | ٣               | صاحب ٱلزِّنْج                  | ٱلْخفيف           | مِجَنِّي           |
| 997                          | ٣               | ٱڶزِّياديُّ                    | ٱلْخفيف           | إِخْوَاني          |
| 213                          | ۲               | عمر بْنُ أَبِي ربيعة           | ٱلْخفيف           | لِسَاني            |
| 9.9                          | ۲               | هارون ٱلرَّشيد                 | ٱلْخفيف           | مِنِّي             |
| £ <b>*</b> V                 | ١               | آلْفقيه منصور                  | ٱلْمتقار <i>ب</i> | ٱلْمَعَانِي        |
|                              |                 | ( بَابُ ٱلْهَاءِ )             |                   |                    |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْهَاءِ ٱلْمُقَيَّدَة  |                   |                    |
| ١٢٨                          | ٣               | محمودٌ ٱلْوَرَّاق              | ٱلْمتقار <i>ب</i> | ٱلْمُشْتَبِهُ      |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْهَاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة |                   |                    |
| 1 • AV                       | ۲               | -                              | ٱلْبسيط           | تَاها              |
| ٧٦٧                          | ۲               | ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزّ              | ٱلْمتقارب         | بِها               |
|                              | •               | فَصْلُ ٱلْهَاءِ ٱلْمَضْمُوْمَة |                   | ŕ                  |
| 1.4.                         | ٣               | عليّ بْنُ ٱلْجهم               | ٱلْبسيط           | أَلْقَاهُ          |
| ٥٥٨                          | ۲               | -                              | ٱلْبسيط           | عَيْنَاهُ          |
| 910                          | ۲               | -                              | مُخَلَّع ٱلْبسيط  | بَجَّلُوْهُ        |
| ١٠٨٠                         | ٣               | أَبو نصر ٱلْمُضَرِيُّ          | ٱلْوافر           | مِنْهُ             |
| ۸۳۱                          | ١               | ٱبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ             | ٱلْكامل           | تَتَوَجَّهُ        |
| 9 > 0                        | ۲               | ٱلْحارثيّ                      | ألسّريع           | نُعْمَاهُ          |
| ۸٩٠                          | ۲               | ٱلْمَأْمون                     | ٱلْخفيف           | <u>وَ</u> ضَعُوْهُ |
| 9.4                          | ١               | إِسْحٰق ٱلْمَوْصِليّ           | ٱلْمُجْتَثّ       | مِنْـهُ            |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْهَاءِ ٱلْمَكْسُوْرَة |                   |                    |
| ٧٠٠٢                         | ١               | أبو ألْعتاهية                  | ٱلطَّويل          | يَدَيْهِ           |
|                              |                 |                                |                   |                    |

| _               |                             |                              | شعار<br>          | ٥ ـ فِهرِسُ الا<br>      |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| عَدَدُ ٱلأَبيار | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بهِ | ٱلشَّاعر                     | ٱلْبحر            | ٱلْقافية                 |
| ١               | 1.74                        | أبو ٱلْعتاهية                | ٱلطَّويل          | عَلَيْهِ                 |
| ۲               | Y7.                         | سعدون ٱلْمجنون               | ٱلطَّويل          | فیْه                     |
| ۲               | 11.4                        | عبد الله بْنُ عبدة أَوْ      | ٱلْبسيط           | تُخْفِيْهِ               |
| ۲               | ۱۷۳                         | -                            | ٱلْبسيط           | تَـتُهِ                  |
| ۲               | ٧٤٠                         | أَحمد بْنُ فارس              | مُخَلَّع ٱلْبسيط  | بأَصْغَرَيْهِ            |
| ۲               | ١٠٨٨                        | -                            | ٱلْوافر           | بَنِيْهِ                 |
| ١               | 1 • £ 9                     | -                            | ٱلْكامل           | طَيِّهِ                  |
| ۲               | 375                         | -                            | مجزوء ٱلْكامل     | مُؤَمِّلِيْهِ            |
| ٣               | 009                         | _                            | ٱلرَّمل           | يكَيْهِ                  |
| ۲               | 1.99                        | ٱلصَّاحب بْنُ عبَّاد         | مجزوء ٱلرَّمل     | فِيْهِ                   |
| ۲               | ١٧٨                         | جُعَيْڤران                   | ٱلسَّريع          | ٱلتِّيْهِ                |
| ٣               | 1.00                        |                              | ٱلسَّريع          | به                       |
| ٣               | 144                         | هشام أَخو ذي ٱلرُّمَّة       | ٱلسَّريع          | فِيْهِ                   |
| ٤               | 1.17                        | حسام ٱلدِّين ٱلْبُخاريّ      | ٱلْخفيف           | أَبِيْهِ                 |
| ٤               | 1.4.                        | جُعَيْڤران                   | ٱلْمُجْتَثّ       | بشبيه                    |
|                 |                             | ( بَابُ ٱلْوَاو )            |                   |                          |
|                 |                             | فَصْلُ ٱلْوَاوِ ٱلْمُقَيَّدَ |                   |                          |
| ۲               | 1.17                        | _                            | ٱلْكامل ٱلأَحَذُّ | يَهْفُوْ                 |
|                 |                             | فَصْلُ ٱلْوَاوِ ٱلْمَفْتُوْ- |                   |                          |
| ١               | PYY                         | -                            | ٱلطَّويل          | هَوَىٰ                   |
| ۲               | ۱۰۷۸                        | -                            | مجزوء ٱلْكامل     | مُروَّةُهُ<br>مُروَّةُهُ |
|                 |                             | فَصْلُ ٱلْوَاوِ ٱلْمَضْمُو   |                   |                          |
| ٤               | ۸۹۰ _ ۸۸۹                   | عبد ٱلرَّحمٰن ٱلْيَزِيْديّ   | ٱلطَّويل          | ٱلْعَفْوُ                |
|                 |                             |                              |                   |                          |

| مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ | عَدَدُ ٱلأَبيات | ٱلشَّاعر                                  | ٱلْبحر   | ٱلْقافية     |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| ۸۲۱                          | ۲               | رُقَيَّةَ زَوْجُ ٱلسَّرِيِّ بْنِ عبد الله | ٱلطَّويل | كُفْوُ       |
|                              |                 | ( بَابُ ٱلْيَاءِ )                        |          |              |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْيَاءِ ٱلْمُقَيَّدَة             |          |              |
| 794                          | ١               | _                                         | ٱلْبسيط  | يُدَاويْها   |
| ۸٣٦                          | ٤               | جرير                                      | ٱلْبسيط  | مَسَاحِيْها  |
| 114                          | ١               | -                                         | ٱلْبسيط  | أَدْرِيْها   |
| 9.4                          | ۲               | -                                         | ٱلسَّريع | ٳؚڶۘؾۛ       |
|                              |                 | فَصْلُ ٱلْيَاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة            |          |              |
| ٧٠٦                          | ١               | يوسف ٱلْخَيَّاط ٱلْمدينيّ أَوْ            | ٱلطَّويل | صَاحِيا      |
| 1.41                         | ۲               | مالك بْنُ أَسماء أَوْ                     | ٱلطَّويل | حَالِيا      |
| ٧٤١                          | ١               | -                                         | ٱلطَّويل | عَارِيا      |
| ۲٠٦                          | ۲               | أَبو أَيّوب ٱلْموريانيّ                   | ٱلطَّويل | رَاضِيا      |
| ٦٣٤                          | ٤               | -                                         | ٱلطَّويل | ٱلدُّنْيا    |
| <b>V</b> 9                   | ٣               | -                                         | ٱلطَّويل | مُجَافِيا    |
| ٦٤٦                          | ۲               | بشَّار بْنُ بُرْد                         | ٱلطَّويل | ٱلتَّقَاضِيا |
| 000                          | ١               | مَجْنون ليليٰ                             | ٱلطَّويل | خَيَالِيا    |
| 4.4                          | ۲               | ٱلْمتنبِّي                                | ٱلطَّويل | مَآقِيا      |
| ०१९                          | ١               | ٱلْمتنبِّي                                | ٱلطَّويل | أَمَانِيا    |
| ٧٣٠                          | ۲               | إِياس بْنُ ٱلْقائف أَوْ                   | ٱلطَّويل | ألْمَرَامِيا |
| ١٨                           | ۲               | ٱلْبُسْتِيُّ                              | ٱلْكامل  | مُنَافِيا    |
| ٣٨٨                          | ۲               | أَبو حسن ٱلْمَمْشاديّ أَوْ                | ٱلْهَزَج | مَقْلِيّا    |
| ١٨٢                          | ۲               | -                                         | ٱلْخفيف  | ٱلْمُحَيّا   |
| 917                          | ٥               | سُديف بْنُ ميمون                          | ٱلْخفيف  | ٱلْجَلِيّا   |
|                              |                 |                                           |          |              |

| ٱلْقافية     | ٱلْبحر      | آلشًاعر                      | عَدَدُ ٱلأَبيات | مَوْضِعُ ٱلاسْتِشْهَادِ بِهِ |
|--------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|
| ٱلْمَنِّيَةُ | ٱلْمُجْتَثّ | ٱبْنُ طباطبا                 | ٥               | ٦٨٥                          |
|              |             | فصْلُ ٱلْيَاءِ ٱلْمَكْسُوْرَ | š               | ·                            |
| ٱلْغَيِّ     | ألسَّريع    | ٱلْبُسْتِيُّ                 | ٣               | ۸۱۸                          |
|              |             | ( بَابُ ٱلأَلِفِ ٱللَّيِّنَة | (               |                              |
| سِوَاها      | ٱلْوافر     | ٱلْعَبَّاسِ بْنُ مِرْدَاسِ   | ١               | Y 0 9                        |

| _ 4: |  |
|------|--|

|             |              | ٦ ـ فِهْرِسُ ٱلأَرَاجِيْز       |                                           |
|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ٱلصَّفحة    | عدد ٱلأَبيات | ٱلْقائلَ                        | ٱلأُرجوزة                                 |
|             |              | ( بَابُ ٱلْبَاءِ )              |                                           |
|             |              | فَصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة  |                                           |
| <b>V9</b> 1 | ٤            | سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ             | أَوْقِرْ رِكابِي فضَّةً وذَهَبا           |
|             |              | فَصْلُ ٱلْبَاءِ ٱلْمَكْسُورة    |                                           |
| ٧١٩         | ٤            | ٱبْنُ ٱلزَّمكدم                 | أَوْغَلُ في ٱلتَّطْفِيْلِ مِنْ ذُبَابِ    |
| 777         | ٣            | ٱبْنُ ٱلذِّئْبة                 | مَنْ يَجْمَعِ ٱلْمَالَ فلَمْ يَجُدْ بِهِ  |
| ٣٨          | ٨            | ڞؗڗۜۘۮؙڗ                        | لـو قـرب ٱلدُّرُّ عَلَىٰ جَـلَّابِـهِ     |
| ٦٣          | ٤            | -                               | له لَا أَوَانُ ٱلرُّطَ بِ                 |
|             |              | ( بَابُ ٱلتَّاء )               |                                           |
|             |              | فَصْلُ ٱلتَّاءِ ٱلْمَكْسُوْرَة  |                                           |
| ۸۲۹         | ٣            | عبد الله بْنُ رواحة             | يا نَفْسُ إِنْ لَمْ تُقْتَلِي تَمُـوْتـي  |
|             |              | ( بَابُ ٱلثَّاء )               |                                           |
|             |              | فَصْلُ ٱلْثَّاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة |                                           |
| ٤٣٤         | ١            | دِعْبِلٌ                        | نِلْنَا لَذِيْدَ ٱلْعَيْشِ فِي طَهْيَاثا  |
| <b>٤</b> ٣٤ | ١            | <u>-</u>                        | لَمَّا حَثَنُا ٱلْقَدَحَ ٱحْتِثَاثًا      |
| 373         | ١            | -                               | وأُمُّ عَــمْرٍو طَـالِــقٌ ثَلَاثـــا    |
|             |              | ( باب ٱلدَّال )                 |                                           |
|             |              | فَصْلُ ٱلدَّال ٱلْمُقَيَّدَة    |                                           |
| ۸۹٧         | ۲            | أُبو ٱلْفتح محمَّد بْنُ أردشير  | يا طَارِقَ ٱلْبَابِ علىٰ عَبْدِ ٱلصَّمَدْ |

| 17TV<br>          | \$\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\displaystyle{\ |                                             | ٦ _ فِهْرِسُ ٱلأَرَاجِيْز                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| الصَّفحة الصَّفحة | عدد ٱلأُبيات<br>عدد الأُبيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٱلْقائل                                     | ٱلأُرجوزة                                      |
| ٤٣٠               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو نُوَاس                                  | في « قُــلْ هُــو الله أَحَــدْ »              |
| ٤٣١               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱلْخليع                                     | حتَّى إِذَا أَعْيَا اسَجَادُ                   |
| ٤٣١               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱبْنُ رشيق                                  | مَرَّتْ لَــهُ عَلَىٰ خَـلَـدْ                 |
| 173               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صريع ٱلْغواني                               | شُـــدَّ بِحَبْــلٍ مِنْ مَسَـــدْ             |
| ۱۳۶               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أَبُو ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ٱلْحُطيئة            | يَـقْـرَؤُهُ فـمـا وَجَــــدْ                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَصْلُ ٱلدَّالِ ٱلْمَفْتُوْحَة              |                                                |
| ۳۸۷               | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱلْعَجَّاج                                  | أَمْسَىٰ ٱلْغُوَاني قَاطِعَاتٍ صُدَّدا         |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( بَابُ ٱلرَّاءِ )                          |                                                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمُقَيَّدَة               |                                                |
| 7 2 9             | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱلرَّاجز العُمَانيُّ                        | يا جَابِرَ ٱلْعَظْمِ إِذَا ٱلْعَظْمُ ٱنْكَسَرْ |
| 113               | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                           | أَكْثُرُ مَا أَسْمَعُ مِنْها في ٱلسَّحَرْ      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَفْتُوْحَة              |                                                |
| 7.4.              | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مُسْلِمُ بْنُ عَقِيْل                       | أُقْسِمُ لَا أُقْتَلُ إِلَّا حُرّا             |
| ٨٤٤               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيْعِ بْنِ ٱلْأَسْوَدِ | أَنَا ٱلَّذِي فَرَرْتُ يَوْمَ ٱلْحَرَّةُ       |
| 790               | ٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّة                       | تَبُّ الرَبِّ ٱلْمِحْبَ رَبِّ                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَضْمُوْمَة              |                                                |
| ٥٧٨               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حَاتِمٌ ٱلطَّائِيُّ أَوْ                    | أَوْقِدْ فَإِنَّ ٱللَّيْلَ لَيْلٌ قَدُّ        |
| ۷۰۳_ ٥٧٧          | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                                           | أَبْـلَــجُ بَيْنَ حَاجِبَيْــــهِ نُوْرُه     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَصْلُ ٱلرَّاءِ ٱلْمَكْسُورَة               |                                                |
| ۸۱۰               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٱبْنُ ٱلرُّوْميِّ                           | مَنْ أَخَذَ ٱلْحِذْرَ مِنَ ٱلْمَحْذُورِ        |
| ۸۳۱               | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                           | لن يُسْبَقَ اللهُ عَلَىٰ حِمَارِ               |

| َ<br>ٱلأُرجوزة                               | ٱلْقائل                             | عدد ٱلأَبيات | ٱلصَّفحة  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
|                                              | ( بَابُ ٱلْعَيْن )                  |              |           |
|                                              | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُقَيَّدَة      |              |           |
| وخَارِجٌ أَخْرَجَهُ حُبُّ ٱلطَّمَعْ          | -                                   | ٣            | ۸۵۰ _ ۸٤٩ |
|                                              | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمَضْمُوْمَة     |              |           |
| أَوْلَادُ يَحْدِيَ لَىٰ أَرْبَكِ             | -                                   | ٤            | 7.4       |
|                                              | فَصْلُ ٱلْعَيْنِ ٱلْمَكْسُوْرَة     |              |           |
| يا سَاقُ لَـنْ تُـرَاعـــي                   | حُكَيْمُ بْنُ جَبِلَة               | ٣            | ٧٥٦       |
|                                              | ( بَابُ ٱلْقَاف )                   |              |           |
|                                              | فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمُقَيَّدَة       |              |           |
| كَأَنَّ فِي فِيْهِ لَفِيْهًا ۚ إِنْ نَطَ قْ  | -                                   | ۲            | ٤٠٩       |
|                                              | فَصْلُ ٱلْقَافِ ٱلْمَكْسُوْرَة      |              |           |
| أَدْمَـــيٰ ٱلْبُــكَا عَيْنَيَّ وٱلْمَـآقِي | -                                   | ٤            | 797_790   |
| إِنَّ ٱلْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ      | عَمْرو بْنُ مَامَة                  | ١            | ٨٢٨       |
|                                              | ( بَابُ ٱلْكَاف )                   |              |           |
|                                              | فَصْلُ ٱلْكَافِ ٱلْمُقَيَّدَة       |              |           |
| إِنَّ أَخَاكَ ٱلصِّدْقَ مَنْ كَانَ مَعَكْ    | أَبُو ٱلْفَيْضِ بْنُ أُمَيَّةَ أَوْ | ٤            | 11        |
| بٱلْبِسرِّ مِنْسهُ عَسادَ لَسكْ              | أَبُو نَصْرِ ٱلْمِيْكَالِيّ         |              |           |
|                                              |                                     |              |           |

| ٱلصَّفحة    | عدد ٱلأَبيات | ٱلْقائل                                | ألأرجوزة                                       |
|-------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|             |              | ( بَابُ ٱللَّام )                      |                                                |
|             |              | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمُقَيَّدَة          |                                                |
| <b>YY</b> 0 | ٤            | ٱلأَعْرَجُ ٱلْمَعْنِيُّ                | نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أَصْحَابُ ٱلْجَمَلْ       |
| 1.70_1.78   | ٣            | ٱلنَّاجِم                              | يا قُوَّةَ ٱلْيَأْسِ وِيَاضَعْـفَ ٱلأَمَـلْ    |
| 790         | ٦            | ٱبْنُ ٱلهَبَّارِيَّة                   | حَـيَّ عَلَىٰ خَيْرِ ٱلْعَمَـلْ                |
| ۲٠٣         | ٣            | -                                      | وإِنَّـــمــا ٱلدُّنْــيَــــا دُوَلَ          |
|             |              | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمَفْتُوْحَةِ        |                                                |
| YA9         | ٤            | ٱلْحُرُّ بْنُ يَزِيْدَ ٱلْيَرْبُوعِيُّ | وٱلله ِلا تُقْتَـــلُ حَتَّىٰ أُقْتَــــلا     |
| ٨٥٩         | ٣            | حِمَاسُ بْنُ قَيْسٍ ٱلْبكْرِيُّ أَوْ   | إِنْ يُقْبِلُـوا ٱلْيَوْمَ فما بي عِلَّـهْ     |
|             |              | فَصْلُ ٱللَّامِ ٱلْمَكْسُوْرَة         |                                                |
| ٣٣٣         | ٤            | بَشَّارُ بْنُ بُرْدٍ                   | لَمَّا رَأَيْـتُ ٱلْحَظَّ حَظَّ ٱلْجَاهِلِ     |
| ۲۸۰         | ۲            | أَبُو ٱلنَّجْمِ                        | ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلْوَهُوْبِ ٱلْمُجْدِلِ         |
|             |              | ( بَابُ ٱلْمِيْم )                     |                                                |
|             |              | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمُقَيَّدَة         |                                                |
| 470         | ٥            | -                                      | قَدْ ضَاعَ مَنْ يَأْمَلُ مِنْ أَمْشَالِكُمْ    |
| 10.         | ٤            | أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَوَارِزْمِيُّ         | إِلَّا لِسَيْفٍ وَقَالَ سِمْ                   |
|             |              | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمَفْتُوْحَة        |                                                |
| ٨٥٩         | ٧            | حِمَاسُ بْنُ قِيسِ ٱلْبَكْرِيُّ أَوْ   | لَوْ أَنَّـكِ شَهِـدُتِ يَوْمَ ٱلْخَنْدَمَــهْ |
| ١٩          | ٣            | عِصَامُ بْنُ شَهْبَرٍ ٱلْجَرْمِيُّ     | نَفْسُ عِصَام سَوَّدَتْ عِصَاما                |
|             |              |                                        | •                                              |

| %.÷                                           |                                   | *            |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| ٱلأُرجوزة                                     | ٱلْقائل                           | عدد ٱلأَبيات | ألصَّفحة |
|                                               | فَصْلُ ٱلْمِيْمِ ٱلْمَكْشُوْرَة   |              |          |
| قُلْ لابْنِ حِجْرٍ ذِي ٱلسَّمَاحِ ٱلْخِضْرِمِ | ٱلأُخَيْطِلُ ٱلأَهْوَازِيُّ       | ٤            | 1 * £ Y  |
| لَيْسَ بِفَأْفَاءِ وَلَا تَمْتَامِ            | أَبُو الزَّحْفِ                   | ۲            | ٤٠٨      |
|                                               | ( بَابُ ٱلنُّوْن )                |              |          |
|                                               | فَصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمُقَيَّدَة    |              |          |
| أَحْسَ نُ مِنْ كُلِّ حَسَنْ                   | -                                 | ٤            | 717      |
|                                               | فصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمَضْمُوْمَةِ   |              |          |
| بُنَيَّ إِنَّ ٱلْہِرَّ شَيْءٌ هَيِّـــنُ      | خَالِدُ بْنُ صَفْوَان أَوْ        | ۲            | ٣.       |
|                                               | فَصْلُ ٱلنُّوْنِ ٱلْمَكْسُوْرَة   |              |          |
| حِفْظُ ٱللِّسَانِ رَاحَةُ ٱلإِنْسَانِ         | أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسْتِيُّ أَوْ | ١            | 243      |
|                                               | بَابُ ٱلأَلِفِ ٱللَّيِّنَةِ       |              |          |
| وآفَةُ ٱلْعَقْـلِ ٱلْهَوَىٰ فمَنْ عَلاَ       | أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ        | ۲            | 777      |
| •                                             | N N N                             |              |          |

## - 86 6 60

## ٧ \_ فِهْرِسُ مَنْثُوْرِ ٱلأَقْوَالِ وٱلْحِكَمِ وغَيْرِها مُرَتَّبَةً تَرْتِيْباً أَلِفْبَائِيًّا

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | (*)                                                                                                               |
| 18        | _ آفَةُ ٱلْكَذِبِ ٱلنِّسْيَانُ .                                                                                  |
|           | _ أَبْعَدُ ٱلنَّاسِ سَفَراً مَنْ كَانَ في طَلَبِ صَدِيْقٍ صَدُوْقٍ يكونُ عَوْناً لَهُ عَلَىٰ مُهِمَّاتِهِ،        |
| ۱۰۷۳      | وغَوْثًا عَلَىٰ مُلِمَّاتِهِ .                                                                                    |
| 777       | _ أَبْلَغُ ٱلْكَلَامِ مَا حَسُنَ إِيْجَازُه ، وكَثُرَ إِعْجَازُه ، وتَسَاوَتْ صُدُوْرُهُ وأَعْجَازُهُ .           |
| ٤٣٥       | _ أَبْلَغُ ٱلنَّاسِ مَنْ تَرَكَ ٱلْفُضُوْلَ وٱقْتَصَرَ عَلَىٰ ٱلإِيْجَازِ .                                       |
| 99.       | _ أَتِّخَاذُ ٱلإِخْوَانِ مَسْلاةٌ للأَحْزَانِ .                                                                   |
| ۱۳۱       | _ ٱثْنَانِ لا يَجْتَمِعَانِ : ٱلْكَذِبُ وٱلْمُرُوْءَةُ .                                                          |
| 10        | _ أَحَبُّ ٱلإِخْوَانِ إِليَّ مَنْ يَكْفِينِي مَؤُوْنَةَ ٱلتَّحَفُّظِ .                                            |
|           | ـ أُحَذِّرُكُم وٱلتَّعَمُّقَ في ٱلْقَوْلِ وٱلتَّكَلُّفَ ؛ وعَلَيْكُمْ بمحاسِنِ ٱلأَلْفَاظِ وٱلْمَعَاني            |
| 474       | ٱلْمُسْتَخَفَّةِ ٱلْمُسْتَمْلَحَةِ .                                                                              |
|           | ـ ٱحْذَرُوا ٱلنَّاسَ ، فما رَكِبُوا سَنَامَ بَعِيْرٍ إِلَّا أَدْبَرُوْهُ ، ولا ظَهْرَ جَوَادٍ إِلَّا عَقَرُوْهُ ، |
| ١٠٨٢      | ولا قَلْبَ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَخْرَبُوْهُ .                                                                         |
|           | ـ ٱحْرَصْ أَلَّا يكُونَ أَدَبُكَ أَغْزَرَ مِنْ عَقْلِكَ ؛ فإنَّ مَنْ زَادَ أَدَبُهُ عَلَىٰ عَقْلِهِ كَانَ         |
| 177       | كالرَّاعي ٱلضَّعيفِ في ٱلْغَنَمِ ٱلْكثيرة .                                                                       |
| 1111      | ــ أَحْسَدُ ٱلنَّاسِ للعَالِمِ وأَبْغَاهُمْ عليه أَقَارِبُه وجِيْرَانُهُ .                                        |
| 919       | ــ أَحْسَنُ ٱلْعَيْشِ إِقْبَالُ ٱلزَّمَانِ ، وعِشْرَةُ ٱلسُّلْطَانِ ، وكَثْرَةُ ٱلإِخْوَانِ .                     |
| 111       | ـ أَحْسَنُ ٱلْمَقَالِ مَا صُدِّقَ بِحُسْنِ ٱلْفَعَالِ .                                                           |
|           | ـ ٱلأَحْمَقُ إِنِ ٱسْتَغْنَىٰ بَطِرَ ، وإِنِ ٱفْتَقَرَ قَنِطَ ، وإِنْ فَرِحَ أَشِرَ ، وإِنْ بَكَىٰ خَارَ ،        |
| 711       | و إِنْ ضَحِكَ نَهَقَ ، و إِنْ أَعْطَيْتَهُ كَفَرَكَ ، و إِنْ أَعْطَاكَ مَنَّ عليك .                               |

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩        | _ أَحْيُوا ٱلْحَيَاءَ بِمُجَالِسةِ مَنْ يُسْتَحْيَىٰ مِنْهُ .                                                          |
| 1.97      | _ ٱلأَخُ ٱلصَّادِقُ مَنْ أَهْدَىٰ إِلَىٰ أَخِيْهِ عَيْبَهُ ، وحَفِظَ لَهُ غَيْبَه .                                    |
|           | _ ٱلأَخُ ٱلصَّالِحُ خَيْرٌ لك مِنْ نَفْسِك لأَنَّ ٱلنَّفْسَ أَمَّارةٌ بِالسُّوءِ وٱلأَخَ ٱلصَّالِحَ                    |
| 991       | لا يَأْمُرُكَ إِلَّا بِالخَيْرِ .                                                                                      |
| 1.07      | _ ٱلأَخُ نَسِيْبُ ٱلْجِسْمِ ، وٱلصَّدِيْقُ نَسِيْبُ ٱلرُّوْحِ .                                                        |
| ٧١٦       | _ أَخْرِجِ ٱلطَّمَعَ مِنْ قَلْبِكَ تَحُلَّ ٱلْقَيْدَ مِنْ رِجْلِكَ .                                                   |
|           | _ أَخْزَىٰ ٱللهُ مَنْ يَرْفَعُهُ هَيِّنَاهُ : جَمَالُهُ ومَالُهُ ، حَتَّى يَرْفَعَهُ أَكْبَرَاهُ: هِمَّتُهُ ونَفْسُهُ، |
| ١ • ٧     | وأَصْغَرَاهُ : قَلْبُهُ ولِسَانُهُ .                                                                                   |
|           | _ ٱخْزِنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزِنُ مَالَكَ ، وٱعْرِفْهُ كَمَا تَعْرِفُ وَلَدَكَ ، وزِنْهُ كَمَا تَزِنُ                 |
| 133       | نَفَقَتَك ، وأَنْفِقْ بقَدْرٍ ، وكُنْ منه عَلَىٰ حَذَرٍ .                                                              |
| ٣٠        | _ ٱلأَخْلَاقُ ٱلصَّالِحَةُ ثَمَرَاتُ ٱلْعُقُوْلِ ٱلرَّاجِحة .                                                          |
|           | _ أَخْلَقُ ٱلْإِخْوَانِ بِبَقَاءِ ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْوَافِرُ دِيْنُهُ ، ٱلْوَافِي عَقْلُه ، ٱلَّذِي لا يَمَلُّك عَلَىٰ    |
|           | ٱلْقُرْبِ ، ولا يَنْسَاكَ عِنْدَ ٱلْبُعْدِ ، إِنْ دَنَوْتَ مِنْهُ رَاعَاكَ، وإِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ رَعَاكَ،             |
| 991       | لَا يَقْبِضُهُ عَنْكَ يُسْرٌ ، ولا يَقْطَعُه عَنْكَ عُسْرٌ .                                                           |
|           | ـ ٱلأَدَبُ أَكْرَمُ ٱلْجَوَاهِرِ طَبِيْعَةً ، يَرْفَعُ ٱلأَحْسَابَ ٱلْوَضِيْعَةَ ، ويُفِيْدُ ٱلرَّغَائِبَ              |
| 404       | ٱلْجَلِيْلَةَ ، ويُنْجِحُ ٱلْقَصْدَ وٱلْوَسِيْلَةَ .                                                                   |
| 401       | _ ٱلأَدَبُ شَرِيْفٌ لا يَنْطَبِعُ إِلَّا في مِثْلِهِ .                                                                 |
| ۲۲.       | _ ٱلأَدَبُ صُوْرَةُ ٱلْعَقْلِ ، فَحَسِّنْ صُوْرَةَ عَقْلِكَ كَيْفَ شِئْتَ .                                            |
| 404       | _ ٱلأَدَبُ للفَقِيْرِ مَالٌ ، وللغَنِيِّ جَمَالٌ ، وللحكيم كَمَالٌ .                                                   |
| ١٩        | _ ٱلأَدَبْ مِيْرَاثُ ٱلأَشْرَافِ .                                                                                     |
| 400       | _ ٱلأَدَبُ يَنُوْبُ عَنِ ٱلْحَسَبِ ، ولا يَنْفَعُ حَسَبٌ بلا أَدَبٍ .                                                  |
| 771       | _ أَدِّبُوا أَوْلَادَكُمْ صِغَاراً تَقَرَّ أَعْيُنُكُمْ بِهِمْ كِبَاراً .                                              |

| 500    | Chille. |
|--------|---------|
|        | 90-     |
| 60.658 |         |

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.07      | _ أَدْنَىٰ حُقُوْقِ ٱلْجَارِ أَلَّا تُؤْذِيَهُ بِقُتَارِ قِدْرِكَ ، وأَنْ تُؤْمِنَهُ مِنْ حَسَدِكَ وشَرِّكَ .                                                                                                            |
|           | _ إِذَا ٱجْتَمَعَ ٱلْعَقْلُ وٱلْعِلْمُ في رَجُلٍ فَقَدِ ٱسْتَطَابَ ٱلْمَحْيَا ، وسَمَا إِلَىٰ ٱلدَّرَجَةِ                                                                                                                |
| 777       | ٱلْعُلْيَا ، وجَمَعَ ٱلآخِرَةَ وٱلدُّنْيَا .                                                                                                                                                                             |
|           | _ إِذَا أَخَذَ ٱلْمَرْءُ بِالْحَذَرِ وٱلاحْتِرَاسِ في مَوْضِعِ ٱلشِّدَّةِ ، وعَمِلَ عَلَىٰ ٱلْجُرْأَةِ وَٱلإِقْدَامِ عِنْدَ ٱنْتِهَازِ ٱلْفُرْصَةِ ، فَقَدْ أَخَذَ بِالْحَزْمِ في شِدَّتِهِ ، وعَمِلَ بِالْحَزْمِ عِنْدَ |
|           | وٱلإِقْدَام عِنْدَ ٱنْتِهَاز ٱلْفُرْصَةِ ، فَقَدْ أَخَذَ بالحَزْمَ في شِدَّتِهِ ، وعَمِلَ بالحَزْم عِنْدَ                                                                                                                |
| ۸۰۹       | فُرْصَتِهِ .                                                                                                                                                                                                             |
| 797       | _ إِذَا أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُزِيْلَ عَنْ عَبْدِ نِعْمَتَهُ فإِنَّ أَوَّلَ ما يُغَيِّرُ مِنْهُ عَقْلَهُ                                                                                                                   |
| 11.4      | _ إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَىٰ عَبْدِهِ مَنْ لا يَرْحَمُهُ سُلَّطَ عَلَيْهِ حَاسِداً يَحْسُدُهُ .                                                                                                           |
| ۲۰٦       | _ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْهَرَ عَالِماً فأَحْضِرْهُ جَاهِلًا .                                                                                                                                                           |
| 1771      | _ إِذَا أَعْجَبَكَ ٱلْكَلَامُ فاصْمُتْ ، وإِذَا أَعْجَبَكَ ٱلصَّمْتُ فَتَكَلَّمْ .                                                                                                                                       |
|           | _ إِذَا ٱفْتَقَرَ ٱلرَّجُلُ ٱتَّهَمَهُ مَنْ كَانَ يَأْتَمِنُهُ ، وأَسَاءَ بِهِ ٱلظَّنَّ مَنْ كَانَ يُحْسِنُهُ ، فإِذَا                                                                                                   |
| ٧٣٢       | أَذْنَبَ غَيْرُهُ نُسِبَ إِلَيْهِ ، ومَنْ كَانَ لَهُ صَارَ عَلَيْهِ .                                                                                                                                                    |
|           | _ إِذَا أَقْبَلَتْ عَلَيْكَ ٱلدُّنْيا فأَنْفِقْ مِنْهَا ، فإِنَّها لا تَفْنَىٰ ، فإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْكَ فأَنْفِقْ                                                                                                      |
| ٠٧٢       | مِنْهَا ، فإِنَّها لا تَبْقَىٰ .                                                                                                                                                                                         |
|           | _ إِذَا ٱلْتَبَسَتْ عَلَيْكَ ٱلْخُطُوْبُ ، وغَابَ عَنْكَ ٱلْمَوْدُوْدُ ، وأَشْكَلَ عَلَيْكَ ٱلْمَصْدَرُ                                                                                                                  |
| ۸۱۸       | فِيْهِ ، فَالْأَنَاةَ ٱلْأَنَاةَ ، وَلَيْكُنْ أَمْرُكَ حَزْمًا ، وإِذَا ٱسْتَبَانَ لَكَ فَعَزْمًا .                                                                                                                      |
|           | ـ إِذَا ٱنْتَهَىٰ ٱلسِّرُّ مِنَ ٱلْجَنَانِ إِلَىٰ عَذَبَةِ ٱللِّسَانِ فالإِذَاعَةُ مُسْتَوْلِيَةٌ عَلَيْهِ ، وعُيُوْنُ                                                                                                   |
| £ £ £     | ٱلْحَوَادِثِ تَنْظُرُ شَزَراً إِلَيْهِ .                                                                                                                                                                                 |
| P 7 A     | _ إِذَا ٱنْقَضَتِ ٱلْمُدَّةُ لَمْ تَنْفَعِ ٱلْعُدَّةُ .                                                                                                                                                                  |
|           | ـ إِذَا ٱنْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَخِيْكَ ولَمْ تُوَاسِهِ في ٱلْخَفَاءِ ، فَقَدْ مِلْتَ إِلَىٰ جَانِبٍ مِنَ                                                                                                               |
| 999       | ٱلْجَفَاءِ .                                                                                                                                                                                                             |
| 1 • 94    | _ إِذَا ٱنْقَطَعَ مِنْ صَدِيْقِكَ رَجَاؤُكَ ، فأَلْحِقْهُ بِعَدُوِّكَ .                                                                                                                                                  |
| ۸٠        | _ إِذَا تُرِكَ ٱلْوَفَاءُ نَزَلَ ٱلْبَلَاءُ .                                                                                                                                                                            |

|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                           |
| ٤٣٨       | _ إِذَا تَكَلَّمْتُ بِالكَلِمَةِ مَلَكَتْني ، وإِذَا لَمْ أَتَكَلَّمْ بِهِا مَلَكْتُها .                             |
|           | - إِذَا جَادَ لَكَ أَخُوكَ بِمالِهِ فَقَدْ جَادَ لكَ بِنَفْسِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ بَذَلَ لَكَ ما لا قِوَامَ            |
| 14        | لنَفْسِهِ إِلَّا بِهِ ، وإِذَا بَخِلَ عَلَيْكَ برِفْدِهِ ، فلا تُصَدِّقْهُ في وُدِّهِ .                              |
|           | _ إِذَا ٱسْتَخَارَ ٱلْعَبْدُ رَبَّهُ ، وٱسْتَشَارَ صَدِيْقَهُ ، وٱجْتَهَدَ رَأْيَهُ ، فَقَدْ قَضَىٰ ما عَلَيْهِ،     |
| 747       | ويَقْضِي ٱللهُ في أَمْرِهِ ما أَحَبَّ .                                                                              |
|           | _ إِذَا ٱسْتَشَارَكَ عَدُوُّكَ فَجَرِّدْ لَهُ ٱلنَّصِيْحَةَ ، لأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ بِالاسْتِشَارَةِ مِنْ عَدَاوَتِكَ |
| 7 5 +     | إِلَىٰ مُوَالَاتِكَ .                                                                                                |
| 774       | ـ إِذَا سَكَتَّ عَنِ ٱلْجَاهِلِ فَقَدْ أَوْسَعْتَهُ جَوَاباً ، وأَوْجَعْتَهُ عَذَاباً .                              |
| 1 * * 0   | _ إِذَا صَحَّ ٱلاعْتِقَادُ ذَهَبَ ٱلانْتِقَادُ .                                                                     |
| 1 * * 0   | _ إِذَا صَحَّ ٱلْوُدُّ سَقَطَتْ شُرُوْطُ ٱلأَدَبِ .                                                                  |
| 707       | _ إِذَا صَحَّتِ ٱلسِّيَاسَةُ ثَبَتَتِ ٱلرِّئَاسَةُ .                                                                 |
| 220       | _ إِذَا ضَاقَ صَدْرُكَ عَنْ نَجْوَاكَ فَكَيْفَ تَسْتَكْتِمُهُ سِوَاكَ .                                              |
| 447       | _ إِذَا طَالَتِ ٱللِّحْيَةُ تَكُوْسَجَ ٱلْعَقْلُ .                                                                   |
| 91        | _ إِذَا عَدَلَ ٱلسُّلْطَانُ فِي رَعِيَّتِهِ ثُمَّ جَارَ عَلَىٰ وَاحِدٍ لَمْ يَفِ عَدْلُه بِجَوْرِهِ                  |
| ٥٢٥       | _ إِذَا فَقَدَ ٱلْعَالِمُ ٱلذِّهْنَ قَلَّ عَلَىٰ ٱلأَضْدَادِ ٱحْتِجَاجُهُ ۚ ، وكَثُرَ إِلَيْهِمُ ٱحْتِيَاجُهُ .      |
|           | _ إِذَا قِيْلَ لَكَ إِنَّ فَقِيْراً ٱسْتَغْنَىٰ ، أَوْ غَنِيًّا ٱفْتَقَرَ ، أَوْ حَيًّا مَاتَ ، أَوْ مَيِّناً عَاشَ  |
| 498       | فَصَدِّقْ ، وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ أَحْمَقَ ٱسْتَفَادَ عَقْلًا فلا تُصَدِّقْ .                                       |
| 1.97      | _ إِذَا كَانَ صَدِيْقٌ فلا تَتَمَنَّ لَهُ رِفْعَةً ، فبقَدْرِ ٱرْتِفَاعِهِ يَكُونُ ٱنْحِطَاطُكَ مِنْ عَيْنِهِ .      |
|           | _ إِذَا كَانَ ٱلْقَدَرُ حَقًا فالحِرْصُ بَاطِلٌ، وإِذَا كَانَ ٱلْمَوْتُ بِكُلِّ أَحَدٍ نَازِلًا                      |
| ۸۳۲_ ۸۳   |                                                                                                                      |
| *         | _ إِذَا كَانَ للمُحْسِنِ مِنَ ٱلْحَقِّ مَا يُقْنِعُهُ، وللمُسِيْءِ مِنْ أَلِيْمِ ٱلْعَذَابِ مَا يَقْمَعُهُ،          |
| 707       | بَذَلَ ٱلْمُحْسِنُ ٱلنُّصْحَ رَغْبَةً ، وٱنْقَادَ ٱلْمُسِيْءُ إِلَىٰ ٱلْحَقِّ رَهْبَةً .                             |
| ۳۸۸       | _ إِذَا كَثُرَ ٱلأَدَبُ قَلَّ خَيْرُهُ ، وإِذَا قَلَّ خَيْرُهُ كَثُرَ ضَيْرُهُ .                                     |

| , 0 | - A.                                   |
|-----|----------------------------------------|
|     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |

| ٱلصَّفْحة    | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥          | _ إِذَا كَثُرَ ٱلْكَلَامُ ٱخْتَلَ ، وإِذَا ٱخْتَلَ ٱعْتَلَ .                                                                                                                                                        |
|              | ـ إِذَا كَلَّمَكَ رَئِيْسُكَ فأَصْغِ إِلَيْهِ بِسَمْعِكَ ، وأَقْبِلْ عَلَيْهِ بِوَجْهِكَ ، ووَكِّلْ بشَفَتَيْهِ                                                                                                     |
| 37.1         | نَاظِرَيْكَ ، وأَشْغِلْ بحديثُه خَاطِرَك ، وٱسْمَعْهُ سَمَاعَ مُسْتَبْشِرٍ بِهِ مُسْتَظْرِفٍ لَهُ .                                                                                                                 |
|              | _ إِذَا كُنْتَ في قَوْم فلا تُكلِّمْهم بكلام لم يَبْلُغْهُ سِنُّكَ فيَسْتَثْقِلُوْكَ ، ولا بكلام هو                                                                                                                 |
| ۳۸٥          | دُوْنَكَ فَيَزْدَرُوْكَ وَيَحْتَقِرُوْكَ .                                                                                                                                                                          |
| ۸۱۹          | _ إِذَا لَمْ يُدْرَكِ ٱلظَّفَرُ بِالأَنَاةِ فبماذا يُدْرَكُ ؟                                                                                                                                                       |
| 977          | ــ ٱذْكُرْ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ قُدْرَةَ ٱللهِ عليك ، وعِنْدَ ٱلظُّلْمِ عَدْلَ اللهِ فيكَ .                                                                                                                           |
|              | ــ ٱذْكُرْ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ قُدْرَةَ ٱللهِ عليك ، وعِنْدَ ٱلظُّلْمِ عَدْلَ اللهِ فيكَ .<br>ــ أَرْبَعٌ مِنْ علاماتِ ٱللَّؤْمِ : إِفْشَاءُ ٱلسِّرِّ ، وٱعْتِقَادُ ٱلْغَدْرِ ، وغِيْبَةُ ٱلأَحْرَارِ ،              |
| ۱۳۸          | وإِسَاءَةُ ٱلْجِوَارِ .                                                                                                                                                                                             |
|              | ـ أَرْبَعَةٌ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَرْبَعٍ : ٱلْحَسَبُ إِلَىٰ ٱلأَدَبِ ، وٱلسُّرُوْرُ إِلَىٰ ٱلأَمْنِ ، وٱلْقَرَابَةُ                                                                                                   |
| 711          | إِلَىٰ ٱلْمَوَدَّةِ ، وٱلْعَقْلُ إِلَىٰ ٱلتَّجْرِبَةِ .                                                                                                                                                             |
|              | - أَرْبَعَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ ٱلْعَقْلِ: حُبُّ ٱلْعِلْمِ، وحُسْنُ ٱلْحِلْمِ ، وصِحَّةُ ٱلْجَوَابِ،                                                                                                            |
| <b>Y 1 A</b> | و كَثْرَةُ ٱلصَّوَاب .                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٣          | ـ أَرْبَعَةٌ لا يُطَاقُوْنَ : عَبْدٌ مَلَكَ ، ونَذْلٌ شَبِعَ، وأَمَةٌ وَرِثَتْ، وقَبِيْحَةٌ تَزَوَّجَتْ.<br>ـ أَرْبَعَةٌ لا يُعْتَدُّ بِهِنَ : زُهْدُ ٱلْخَصِيِّ ، وتَوْبَةُ ٱلْجُنْدِيِّ ، وشَكْوَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ، |
|              | ـ أَرْبَعَةٌ لا يُعْتَدُّ بِهِنَّ : زُهْدُ ٱلْخَصِيِّ ، وتَوْبَةُ ٱلْجُنْدِيِّ ، وشَكْوَىٰ ٱلْمَرْأَةِ ،                                                                                                            |
| 171          | وتَقْوَىٰ ٱلأَحْدَاثِ .                                                                                                                                                                                             |
|              | ـ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ ٱلْكِبْرِ : مَنِ ٱعْتَقَلَ ٱلْعَنْزَ ، ورَكِبَ ٱلْحِمَارَ ،                                                                                                      |
| 1.4          | ولَبِسَ ٱلصُّوْفَ ، وأَجَابَ دَعْوَةَ ٱلدُّوْنِ مِنَ ٱلرِّجَالِ .                                                                                                                                                   |
|              | ـ أَرَدْتُ نَصِيْحاً أَثِقُ به فما وَجَدْتُ غَيْرَ فِكْرِي ، وٱسْتَضَأْتُ بنُوْرِ ٱلشَّمْسِ وٱلْقَمَرِ                                                                                                              |
| 784-78       | فَلَمْ أَسْتَضِىءْ بشَيْءٍ أَضْوَأَ مِنْ نُوْرِ قَلْبِي .                                                                                                                                                           |
| ۸۸           | ـ أَرْضُ ٱلرَّجُلِ ظِئْرُهُ ، وَدَارُهُ مَهْدُهُ .                                                                                                                                                                  |
| 978          | ــ أَرَقُّ ٱلنَّاسِ قُلُوباً أَقَلُهم ذُنُوْباً .                                                                                                                                                                   |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ أَسْبَابُ ٱلسُّؤْدُدِ سَبْعَةٌ : ٱلْعَقْلُ ، وٱلْحِلْمُ ، وٱلصِّيَانَةُ ، وٱلصِّدْقُ، وٱلْعِلْمُ،         |
| ٣٩        | وٱلسَّخَاءُ ، وأَدَاءُ ٱلأَمَانَةِ .                                                                        |
|           | _ ٱلأَسْبَابُ ٱلْمَانِعَةُ مِنَ ٱلسِّيَادَةِ سَبْعَةٌ : ٱلْحَدَاثَةُ ، وٱلْبُخْلُ ، وٱلزِّنا ، وٱلظُّلْمُ ، |
| 0         | وٱلْحُمْقُ ، وٱلْفَقْرُ ، وٱلْكَذِبُ .                                                                      |
| ٣٣٩       | _ ٱسْتَأْذَنَ ٱلْعَقْلُ عَلَىٰ ٱلجَدِّ ، فحَجَبَهُ ، فقَالَ : ٱذْهَبْ أَنْتَ بِي لا أَنَا بِكَ !            |
| Y0X       | _ ٱسْتُو عَيْبَ أَخِيْكَ لِمَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ .                                                     |
| 179       | ـ ٱسْتُرِ ٱلْعَوْرَةَ يَسْتُرِ ٱللهُ عَلَيْكَ ما تُحِبُّ سَتْرَهُ .                                         |
| ۲۳.       | ـ ٱسْتَرَاحَ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ .                                                                          |
| ١٠٨١      | _ ٱسْتَعِذْ مِنْ شِرَارِ ٱلنَّاسِ ، وكُنْ مِنْ خِيَارِهم عَلَىٰ حَذَرٍ .                                    |
|           | ـ ٱسْتِقْبَالُ ٱلْمَوْتِ خَيْرٌ مِنِ ٱسْتِدْبَارِهِ ، وٱلطَّعْنُ في ثُغُوْرِ ٱلنُّحُوْرِ أَكْرَمُ مِنْهُ في |
| 378       | ٱلأَعْجَازِ وٱلظُّهُوْدِ .                                                                                  |
| **        | _ ٱسْتَكْثِرُوا مِنَ ٱلْحَمْدِ ؛ فإِنَّ ٱلذَّمَّ قَلَّما يَنْجُو مِنْهُ أَحَدٌ .                            |
|           | _ ٱلاسْتِمَاعُ بالعَيْنِ ، فإِذَا رَأَيْتَ عَيْنَ مَنْ تُحَدِّثُهُ مُقْبِلَةً عَلَىٰ غَيْرِكَ ، فاصْرِفْ    |
| 37.1      | حَدِيْثَكَ إِلَىٰ غَيْرِهِ .                                                                                |
| 11.4      | _ أَسَدُّ يُوَاثِبُكَ خَيْرٌ مِنْ حَسُوْدٍ يُرَاقِبُكَ .                                                    |
| A7 £      | _ أَسْرَعُ ٱلنَّاسِ إِلَىٰ ٱلْفِتْنَةِ أَقَلُّهم حَيَاءً مِنَ ٱلْفِرَارِ .                                  |
| 47        | _ ٱسْمَانِ يَتَّفِقُ مَعْنَاهُما ويَفْتَرِقُ لَفْظُهما : ٱلتَّوَاضُعُ وٱلشَّرَفُ .                          |
|           | _ أَسْوَسُ ٱلْمُلُوكِ لرَعِيَّتِهِ مَنْ قَادَ أَبْدَانَها بِقُلُوبِها ، وقُلُوبَها بِخَوَاطِرِها ،          |
| 707       | وخَوَاطِرَها بِأَسْبَابِهَا مِنَ ٱلرَّغْبَةِ وٱلرَّهْبَةِ .                                                 |
|           | ـ أَسْوَسُ ٱلْمُلُوْكِ مَنْ سَاسَ نَفْسَهُ لرَعِيتُهِ ، فأَسْقَطَ عَنْهُ مَوَاقِعَ حُجَّتِها ، وقَطَعَ      |
| 707       | مَوَاقِعَ حُجَّتِهِ عَنْهَا .                                                                               |
| ٣.٧       | _ أَشَدُّ حَوَادِثِ ٱلدُّنْيا عَالِمٌ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ جَاهِلٍ .                                     |



| ٱلصَّفْحة    | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | _ ٱلأَشْرَارُ يَتَتَبَّعُوْنَ مَسَاوِىءَ ٱلنَّاسِ ويتركون مَحَاسِنَهم ، كَمَا يَتَتَبَّعُ ٱلذُّبَابُ                  |
| 177          | ٱلْمَوَاضِعَ ٱلأَلِمَةَ مِنَ ٱلْجَسَدِ ويَتْرُكُ ۗ ٱلصَّحِيْحَةَ .                                                    |
|              | _ أَشَرُ مِنَ ٱلنَّمِيْمَةِ قَبُوْلُها ؛ لأَنَّ ٱلنَّمِيْمَةَ دِلَالَةٌ ، وٱلْقَبُوْلَ إِجَازَةٌ ، ولَيْسَ مَنْ دَلَّ |
| 179          | عَلَىٰ شَيْءٍ كَمَنْ قَبِلَهُ وأَجَازَهُ .                                                                            |
| ۸۸۲          | _ ٱلأَصَاغِرُ يَهْفُوْنَ ، وٱلأَكَابِرُ يَعْفُوْنَ .                                                                  |
|              | _ ٱصْحَبِ ٱلْمُلُوْكَ بِالحَذَرِ، وَٱلصَّدِيْقَ بِالتَّوَاضُعِ، وٱلْعَدُوَّ بِالحُجَّةِ، وٱلْعَامَّة                  |
| ۱۰۲٦_۱       | ړه و ق                                                                                                                |
|              | ــ ٱصْحَبْ مَنْ إِذًا صَحِبْتَهُ زَانَك، وإِنْ خَدَمْتَهُ صَانَكَ، وإِنْ أَصَابَتْكَ خَصَاصَةٌ                        |
|              | مَانَكَ، وإِنْ رَأَىٰ منك حَسَنَةً عَدَّها، وإِنْ عَثَرَ علىٰ سَيِّئَةٍ سَدَّها، لا تُخَافُ                           |
| ١            | بَوَائِقُهُ ، وَلا تَخْتَلِفُ عَلَيْكَ طَرَائِقُهُ .                                                                  |
| ١            | ــ ٱصْحَبْ مَنْ يَنْسَىٰ مَعْرُوْفَهُ عِنْدَكَ ، ويَذْكُرُ حُقُوْقَكَ عَلَيْهِ .                                      |
| 1.07         | _ ٱلأَصْدِقَاءُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ وأَجْسَادٌ مُتَفَرِّقَةٌ .                                                           |
|              | ـ ٱلأَصْدِقَاءُ هُمُ ٱلأَعْدَاءُ ، لأَنَّكَ إِذَا ٱحْتَجْتَ إِلَيْهِم مَنَعُوْكَ ، وإِنِ ٱحْتَاجُوا                   |
|              | إِلَيْكَ ومَنَعْتَهُم سَبُّوكَ . وإِذَا لَمْ يكنْ بُدٌّ مِنْهِمْ فَكُنْ مَعَهِم كلاعبِ ٱلشَّطرنج                      |
| ٧٢٤          | يَحْفَظُ ما مَعَهُ ، ويَحْتَالُ في أَخْذِ ما مَعَ غَيْرِهِ .                                                          |
|              | ـ ٱصْطَفِ مِنَ ٱلإِخْوَانِ ذا ٱلدِّيْنِ وٱلْحَسَبِ وٱلرَّأْيِ وٱلأَدَبِ؛ فإِنَّهُ رِدْءٌ لكَ عِنْدَ                   |
| 991          | حَاجَتِكَ ، ورُكْنٌ عِنْدَ نَائِبَتِكَ ، وأُنْسٌ عِنْدَ عَافِيَتِكَ .                                                 |
|              | ـ ٱصْطَفِ مِنَ ٱلإِخْوَانِ مَنْ كَانَ ذا عَقْلٍ مَوْفُوْرٍ يُهْتَدَىٰ بِهِ إِلَىٰ مَرَاشِدِ ٱلأُمُوْرِ ،              |
| 991          | فإِنَّ ٱلأَحْمَقَ لا يَثْبُتُ لَهُ وِصَالٌ ، ولا يَدُوْمُ لصَاحِبِه عَلَىٰ حَالٍ .                                    |
| <b>Y Y Y</b> | ـ إِصْلاحُك ما في يَدِك أَسْلَمُ مِنْ طَلَبِكَ ما في أَيْدِي ٱلنَّاسِ .                                               |
| ٧٢٧          | ـ أَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمْ ؛ فإنَّكُم لا تَزَالُونَ ذوي مُرُوْءَاتٍ ما ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ عَشِيْرَتِكُمْ .          |
| 998          | ـ ٱلأَضْدَادُ لا تَتَّفِقُ ، وٱلأَشْكَالُ لا تَفْتَرِقُ .                                                             |
| ۸۰۹          | ـ أَضَرُّ مِنَ ٱلتَّوَانِي ٱلاجْتِهَادُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ .                                                         |

| ٱلصَّفْحة  | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7        | _ أَطْيَبُ سَاعَاتي خَلَوَاتي ، وأَلَذُّ طَاعَاتي في مُنَاجَاتي .                                                   |
|            | _ أَظْلَمُ ٱلنَّاسِ لنَفْسِهِ ٱللَّئِيمُ ، فإِنَّهُ إِذَا ٱرْتَفَعَ جَفَا أَقَارِبَهُ ، وأَنْكَرَ مَعَارِفَهُ ،     |
| 1.47 - 141 | وٱسْتَخَفَّ بالأَشْرَافِ ، وتَكَبَّرَ عَلَىٰ ذَوِي ٱلْفَصْلِ .                                                      |
| 1 1 1      | _ ٱلإِعْجَابُ يُغَطِّي سَائِرَ ٱلْمَحَابِّ .                                                                        |
| 44.5       | _ أَعْجَبُ ٱلأَشْيَاءِ نُجْحُ ٱلْجَاهِلِ ، وإِكْدَاءُ ٱلْعَاقِلِ .                                                  |
| 977        | _ أَعْدَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ عَفَا إِذَا قَدِرَ ، وأَجْمَلَ إِذَا ٱنْتَصَرَ ، ولم تُطْغِه عِزَّةُ ٱلظَّفَرِ .           |
| 777        | _ ٱعْصِ هَوَاكَ ، وأَطِعْ مَنْ شِئْتَ .                                                                             |
| 777        | _ ٱلإِعْطَاءُ بَعْدَ ٱلْمَنْعِ أَجْمَلُ مِنَ ٱلْمَنْعِ بَعْدَ ٱلإِنْعَامِ .                                         |
| ΛVξ        | _ ٱعْفُ عَمَّنْ لَمْ يَسْلُكْ مِنْ سُخْطِكَ طَرِيْقاً حَتَّىٰ يَأْخُذَ مِنْ رَجَائِكَ طَرِيْقاً .                   |
|            | _ ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلاسْتِمَاعَ أَحْسَنُ مِنَ ٱلْقَوْلِ ، وإِذَا حَدَّثْتُكَ حَدِيْثًا فلا يَفُوْتُكَ مِنْهُ           |
| 1.77       | شَيْءٌ ، فإِنَّ قِلَّةَ ٱلتَّفَهُّمِ مِنَ ٱلْقَائِلِ وَضْعٌ لَهُ ، وأَرِني فَهْمَك في طَرْفِكَ .                    |
|            | ـ أَعْلَمْ أَنَّ ٱلْفِطْنَةَ إِظْهَارُ ٱلْغَفْلَةِ مَعَ شِدَّةِ ٱلْحَذَرِ ، فَبَاثَّ عَدُوَّكَ مُبَاثَّةَ ٱلآمِنِ ، |
| ۸۰۹        | وتَحَفَّظْ مِنْهُ تَحَفَّظَ ٱلْخَائِفِ .                                                                            |
|            | ـ ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلْمُلْكَ وٱلدِّيْنَ أَخَوَانِ تَوْءَمَانِ لا قِوَامَ لأَحَدِهما إِلَّا بالآخرِ ، لأَنَّ            |
| 707        | ٱلدِّيْنَ هُوَ أَمْنُ ٱلْمُلْكِ وعِمَادُهُ ، وٱلْمُلْكُ هُوَ قَائِمُ سَيْفِ ٱلدِّيْنِ ونِجَادُهُ .                  |
|            | ــ ٱلأَغْنِيَاءُ ٱلْبُخَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ ٱلْبِغَالِ وٱلْحَمِيْرِ تَحْمِلُ ٱلذَّهَبَ وٱلْفِضَّةَ، وتَعْتَلِفُ      |
| 777        | ٱلتِّبْنَ وٱلشَّعِيْرَ .                                                                                            |
| ٣٣٩        | _ إِفْرَاطُ ٱلْعَقْلِ مُضِرٌ بالجِدِّ .                                                                             |
|            | - أَفْرَهُ ٱلدَّوَابِّ لا غِنَىٰ لَهُ عَنِ ٱلْسَّوْطِ، وأَعْقَلُ ٱلنِّسَاءِ لا غِنَىٰ لَهَا عَنِ ٱلزَّوْجِ،         |
| ۲۳۸        | وأَدْهَىٰ ٱلرِّجَالِ لا غِنَىٰ لَهُ عَنِ ٱلْمَشُوْرَةِ .                                                            |
| ٧٤         | _ أَفْضَلُ ٱلْمَعْرُوْفِ إِغَاثَةُ ٱلْمَلْهُوْفِ .                                                                  |
| 471        | ـ أَقْبَحُ أَفْعَالِ ذَوِي ٱلتَّمَكُّنِ وٱلاقْتِدَارِ عُقُوْبَةُ مَنِ ٱلْتَجَأَ إِلَىٰ ٱلاعْتِذَارِ                 |
| 977        | _ أَقْبَحُ ٱلْمُكَافَأَةِ ٱلْمُكَافَأَةُ بِالإِسَاءَةِ .                                                            |

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٠       | _ ٱقْتَصِدْ في مِزَاحِكَ ؛ فإِنَّ ٱلإِفْرَاطَ فِيْهِ يُذْهِبُ ٱلْبَهَاءَ ، ويُجَرِّىءُ ٱلسُّفَهَاءَ .       |
| ۸۰۸       | _ ٱلإِقْدَامُ عَلَىٰ ٱلْهَلَكَةِ تَضْيِيْعٌ ، كَمَا أَنَّ ٱلإِحْجَامَ عَنِ ٱلْفُرْصَةِ عَجْزٌ .             |
| ۲۰۸       | ـ ٱلإِقْدَامُ عَلَىٰ ٱلهَلَكَةِ تَغْرِيْرٌ ، وٱلإِحْجَامُ عَنِ ٱلْفُرْصَةِ جُبْنٌ .                         |
| 444       | _ أَقَرُّ ٱلنَّاسِ عَيْناً مَنْ كُفِيَ أَمْرَ ٱلدُّنْيا ولو لَمْ يَهْتَمَّ لآخِرَتِهِ .                     |
|           | ـ أَقَلُّ ٱلنَّاسِ عَقْلًا مَنْ أَفْرَطَ في ٱكْتِسَابِ ٱلإِخْوَانِ ، وأَقَلُّ عَقْلًا مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ   |
| 1.10      | مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ .                                                                                 |
|           | _ ٱقْلُهُ تَخْبُرْ .                                                                                        |
| 540       | ـ ٱلإِكْثَارُ يُزِلُّ ٱللِّسَانَ ، ويُزِيْلُ ٱلإِحْسَانَ .                                                  |
| ٣٦        | ـ أَكْرَمُ ٱلنَّاسِ مَنْ إِذا قَرُبَ مَنَحَ ، وإِذَا ظُلِمَ صَفَحَ ، وإِذَا ضُوْيِقَ سَمَحَ .               |
| 140       | _ أَلَا أُخْبِرُكُم بِأَدْوَإِ ٱلدَّاءِ : ٱلْخُلُقُ ٱلدَّنيُّ وٱللِّسَانُ ٱلْبَذِيُّ .                      |
| 184       | ــ أَلاَّمْ ٱلاَّعْرَاضِ عِرْضٌ لَمْ يَرْتَعْ فِيْهِ مَدْحٌ ولا ذَمُّ .                                     |
| 1111      | ــ أَلاَّمُ ٱلنَّاسِ سَعِيْدٌ لا يَسْعَدُ بِهِ جِيْرَانُهُ ، ولا يَسْلَمُ مِنْهُ إِخْوَانُهُ .              |
|           | ـ ٱمْشِ مِيْلًا، وعُدَّ أَخاً، وٱمْشِ مِيْلَيْنِ، وأَصْلِحْ بَيْنَ ٱتُنَيْٰنِ، وٱمْشِ ثَلَاثَةَ             |
| 1 • 7 ٨   | أُمْيَالٍ وزُرْ أَخاً في الله ِ .                                                                           |
|           | ـ أَنْ أُخْطِىءَ مَعَ ٱلاسْتَبْدَادِ أَلْفَ خَطَإٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْتَشِيْرَ فأَلْحَظَ بعَيْنِ |
| 737       | ٱلنَّقْصِ وٱلتَّقْصِيْرِ .                                                                                  |
|           | ـ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ ٱلرَّجُلِ في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، فَحَدِّثُهُ في خلالِ                   |
| Y 1 A     | حَدِيْثِكَ بِمَا لَا يَكُونُ فَإِنْ أَنْكَرَ فَهُو عَاقِلٌ ، وإِنْ صَدَّقَ فَهُو أَحْمَقُ .                 |
| 1.48 - 1  | <ul> <li>إِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَكَ وبَيْنَ ٱلنَّاسِ سُوْرٌ مِنْ حَدِيْدٍ فافْعَلْ</li> </ul>  |
| 119       | ــ ٱلأَنَاةُ حِصْنُ ٱلسَّلَامَةِ ، وٱلْعَجَلَةُ مِفْتَاحُ ٱلنَّدَامَةِ .                                    |
| ۸۱۹       | ـ أَنَاةٌ في عَوَاقِبِها دَرْكٌ خَيْرٌ مِنْ عَجَلَةٍ في عَوَاقِبِها فَوْتٌ .                                |
| ٤٣٨       | _ أَنَا عَلَىٰ مَا لَمْ أَقُلْ أَقْدَرُ مِنِّي عَلَىٰ رَدِّ ما قُلْتُ .                                     |

| ٱلصَّفْحة    | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ـ أَنَا ٱلَّذي كَبَّيْتُ ٱلدُّنْيا عَلَىٰ وَجْهِهَا ، وجَلَسْتُ على ظَهْرِها ، فلَيْسَ لي زَوْجٌ             |
| 770          | تَمُوْتُ ولا دَارٌ تَخْرَبُ .                                                                                |
|              | ـ ٱلإِنْسَانُ إِذَا نَصَحَ للهِ فِي نَفْسِهِ أَطْلَعَهُ ٱلْجَبَّارُ عَلَىٰ مَسَاوِىءِ عَمَلِهِ، فيتَشَاغَلُ  |
| 77.          | بها عَنْ خَلْقِهِ .                                                                                          |
|              | _ ٱلإِنْسَانُ ٱلتَّامُّ مَنْ نَزَعَ عَنْ نَفْسِهِ رَبَقَةَ ٱلْمَسَاوِي وٱلْمَلَاوِمِ ، وبَذَّ بمَجْدِهِ      |
| 71           | ٱلمُسَاوِيَ وٱلْمُقَاوِمَ .                                                                                  |
| 717          | _ ٱلإِنْسَانُ صُوْرَةٌ فيها عَقْلٌ فإِنْ أَخْطَأَهُ ٱلْعَقْلُ ولَزِمَتْهُ ٱلصُّوْرَةُ ، فلَيْسَ بإِنْسَانٍ . |
| 1. 41        | ـ ٱلأُنْسُ بِاللهِ مِنْ حُبِّه لَكَ ، فإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً أَوْحَشَهُ مِنْ خَلْقِهِ .          |
| 1.٧.         | _ الأُنْسُ بالله ِنُورٌ سَاطِعٌ ، وأُنْسٌ بالخَلْقِ غَمٌّ قَاطِعٌ .                                          |
| 9 8          | ــ أَنْصِفْ مَنْ وُلِّيْتَ أَمْرَهُ وإِلَّا أَنْصَفَهُ مِنْكَ مَنْ وَلِيَ أَمْرَكَ .                         |
|              | ـِ أَنْعَمُ ٱلنَّاسِ عَيْشاً رَجُلٌ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُها ، وزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ يَأْوِي إِلَيْها ،           |
|              | وكَفَافٌ مِنَ ٱلْعَيْشِ، لا يَعْرِفُنا ولا نَعْرِفُهُ ؛ فإِنَّهُ إِنْ عَرَفَنا وعَرَفْنَاهُ أَفْسَدْنا       |
| ۱۰۸٦ _ ۱۰۸   | آخِرَتَهُ ودُنْيَاهُ .                                                                                       |
| 133          | _ إِنْفَاقُ أَلْفِ دِرْهَمٍ في غَيْرِ وَجْهِها أَيْسَرُ مِنْ إِطْلَاقِ كَلِمَةٍ في غَيْرِ حَقِّها .          |
|              | _ أَنْفِقْ فِي ٱلْحُقُوْقِ ، ولا تَكُنْ خَازِناً ؛ فإِنِ ٱغْتَمَمْتَ عَلَىٰ ما نَقَصَ مِنْ                   |
| ₹٧•          | مَالِكَ ، فَابْكِ عَلَىٰ مَا نَقَصَ مِنْ عُمْرِكَ .                                                          |
| 1.75         | _ إِنْ كَانَ ٱلأُنْسُ في ٱلْجَمَاعَةِ فإِنَّ ٱلسَّلامة في ٱلْعُزْلَةِ .                                      |
| 1.40         | _ إِنْ كَانَ ٱلْفُضَيْلُ بْنُ مُوْسَىٰ لا يُجَالِسُ ٱلسُّلْطانَ فٱقْرِئْهُ مِنِّي ٱلسَّلام .                 |
|              | _ إِنْ كَانَ فِي مُخَالَطَةِ ٱلنَّاسِ خَيْرٌ فإِنَّ تَرْكَهُم أَسْلَمُ .                                     |
| <b>Y Y Y</b> | _ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ ٱلْمُرُوْءَةَ وٱلْفُتُوَّةَ فَأَصْلِحُوا أَمْوَالَكُمْ .                         |
|              | ـ إِنَّ أَفْضَلَ ٱلْمَالِ مَا أَفَادَ شُكْراً ، وأَوْرَثَ ذِكْراً ، وأَوْجَبَ أَجْراً ،                      |
| ٥٨١          | ولَوْ رَأَيْتُمُ ٱلْمَعْرُوْفَ لرَأَيْتُمُوْهُ حَسَناً جَمِيْلًا .                                           |
| ١٠٢٨         | _ إِنَّا لا نَتَّخِذُ ٱلإِخْوَانَ خَوَلًا .                                                                  |
|              |                                                                                                              |

|           | -• <b>ૄ૾ ♦ ¾</b>                           |                                |                           |                                       |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | *.fgh.,                                    |                                |                           | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ            |
| 977       |                                            | ٱلْعُقُوْبَةِ .                | لُوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَىٰ  | ـ إِنَّ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ بالعَهٰ     |
| V & 1     | ئْتَطَاعُ رَدُّهُ .                        | • •                            |                           | ـ إِنَّ تَعْظِيْمَ ذَوِي ٱلْمَال      |
|           |                                            | •                              | _                         | ـ إِنَّ ٱلتَّوَاضُعَ مَعَ ٱلبُّخْ     |
|           | ئَةٍ غَطَّتْ عَلَىٰ حَسَنَتَيْنِ           | •                              |                           |                                       |
| 178 _ 177 |                                            | ŕ                              | ŕ                         | عَظِيْمَتَيْنِ .                      |
|           | حَهُ جَهْلُهُ ، لا عِلْمَ                  | ، وإِذَا سَكَتَ فَضَ           | مَ فَضَحَهُ عَيْبُهُ      | ـ إِنَّ ٱلْجَاهِلَ إِذَا تَكَلَّ      |
| ۳۰٦       |                                            |                                |                           | نَفْسِهِ يُغْنِيْهِ ، ولا عِلْ        |
| ۸۲۷       |                                            |                                | -                         | ـ إِنَّ ٱلْحَذَرَ لا يُنْجِي مِ       |
| ۹۷٤ . ر   | لَمَ ، وَمَنِ ٱنْتَهَىٰ إِلَيْهِ ٱكْتَفَىٰ |                                |                           |                                       |
|           | فْلَنْ تُقْلِحَ مَعَهُ وْلَوْ              | ، وٱلْعِنَادُ مَطْلَبَهُ ،     | ٱلْهَوَىٰ مَرْكَبَهُ      | ـ إِنَّ ٱلْخُصْمَ إِذَا كَانَ         |
| ١٣٦       |                                            | حَيَّةً .                      | وأنْقَلَبَتِ ٱلْعَصَا     | خَرَجَتِ ٱلْيَدُ بَيْضَاءَ و          |
| <b>77</b> | إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ .                         | ا خُلِقَتْ ليُنْظَرَ بِهَا إِ  | نْظَرَ إِلَيْها ، إِنَّما | . إِنَّ ٱلدُّنْيا لَمْ تُخْلَقْ لِيُ  |
| ٤٣٩ .     | ، فتَبْلُغُ إِمَامَهُ فيسْفِكُ دَمَهُ      | ها ذَنَبَ عَنْزٍ مَصُوْرٍ      | كَلِمَةِ لا يَقْطَعُ ب    | ـ إِنَّ ٱلرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بِالنّ |
| 170 .     | رِ ، وفي ٱلآخِرَةِ إِلَىٰ ٱلنَّارِ         | في ٱلدُّنْيا إِلَىٰ ٱلْعَارِ   | يَجْذِبُ صَاحِبَهُ        | . إِنَّ سُوْءَ ٱلْخُلُقِ شُؤْمٌ       |
| V         | ظُّلُّ .                                   | نِيٍّ ، كَمَا يَنْتَقِلُ ٱلْـَ | ليَنْتَقِلانِ مَعَ ٱلْغَ  | . إِنَّ ٱلشَّرَفَ وٱلسُّؤْدُدَ        |
| ٧٢٦       | اءَ ٱلْعِزِّ وصَوْنَ ٱلْعِرْضِ .           | وجَمَالَ ٱلْوَجْهِ وبَقَ       | ل سَلَامَةً ٱلدِّيْنِ     | . إِنَّ في صَلَاحِ ٱلأَمْوَال         |
|           |                                            |                                |                           | . إِنَّ اللهَ بَعَثَ أَنْبِيَاءَهُ ب  |
| 457       | هِو أَفْضَلُ مِنْهُ .                      | رْتَ بِهِ عَنْ شَيْءٍ فه       | يَّمْتِ ، وما عَبَّ       | ولا تَمْدَّحُ ٱلنُّطْقَ بالطَّ        |
|           | مَلَىٰ عِبَادِهِ ، فأَخَافُ                | عَوَّدْتُهُ بِالإِفْضَالِ عَ   | نَمالِ عليَّ ، و          | . إِنَّ اللهَ عَوَّدَني بالإِفْع      |
| ٥٧٤       |                                            | •                              | نْطَعَ عَنِّي ٱلْمَادَّةَ | أَنْ أَقْطَعَ ٱلْعَادَةَ ، فيَعَ      |
|           | بُسُطُ لكم وَجْهي ،                        | ٌ عليكم ولٰكنِّي أَ            | لَيْسَ لي فَضْلْ          | إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ منكم            |
|           | ، حُقُوْقَكم ، وأَعُوْدُ                   | رِيْمَكُم ، وأَقْضِي           | ، وأَحْفَظُ حَ            | وأَبْذُلُ لكم مالي                    |
|           | ِ مِثْلِي ، ومَنْ زَادَ عَلَيْهِ           | ُفَعَلَ مِثْلَ لهٰذَا فهو      | جَنَائِزَكُمْ ، فمَنْ     | مَرِيْضَكُم ، وأُشَيِّعُ ﴿            |

|      |  | 1 | ۲ | ٥ | ۲ |
|------|--|---|---|---|---|
| Age. |  |   |   |   |   |

| ٱلصَّفْحا   | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ 9         | فهو خَيْرٌ منِّي ، ومَنْ قَصَّرَ عَنْهُ فأنَا خيرٌ منه .                                                             |
|             | _ إِنَّ مَالَكَ لَا يَسَعُ ٱلنَّاسَ ، فٱخْصُصْ بِهِ ذَوِي ٱلْكَرَمِ مِنْ أَهْلِكَ وخَاصَّتِكَ وَدَعِ                 |
| 177         | ٱلأَجَانِبَ جَانِياً .                                                                                               |
| ۰۷۰         | _ إِنَّما مَالُك لك أَوْ للجَائِحَةِ أَوْ للوَرَثَةِ ، فَلاَ تَكُنْ أَعْجَزَ ٱلثَّلاَثَةِ .                          |
|             | _ إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ ٱلْكَرِيم يَتَّقِي عِرْضَه بِمَالِهِ ، فَلاَ تَبْخَلُوا إِذَا سُئِلْتُمْ؛ فإِنَّ خَيْرَ ٱلْمَالِ |
| ٥٦٧         | ما أَفَادَ حَمْداً أَوَ نَفَىٰ ذَمًّا .                                                                              |
| 918         | _ إِنَّما هُو مَالُكُ وَسَيْفُكَ ، فَازْرَعْ بِمَالِكَ مَنْ شَكَرَكَ ، وٱحْصُدْ بِسَيْفِكَ مَنْ كَفَرَكَ .           |
|             | _<br>_ إِنَّما هِي ٱلْجِنَايَاتُ في صُلْبِ ٱلْمُلْكِ أَوْ في تَعَرُّضِ ٱلْحُرَمِ ، فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ        |
|             | أَنْ يَكْشِفَ للعَامَّةِ مَوْضِعَ ٱلْعَوْرَةِ ، ويَحْتَجَّ لتلك ٱلْعُقُوْبَةِ بما يَسْتَحِقُّ ذلك                    |
|             | ٱلذَّنْبُ ، فلا يَسْتَطِيْعُ ٱلْمَلِكُ تَرْكَ عِقَابِهِ لما في ذٰلِكَ مِنَ ٱلْفَسَادِ مَعَ عِلْمِهِ بأَنَّ           |
| <b>१०</b> ९ | عُذْرَهُ غَيْرُ مَبْسُوطٍ للعامَّةِ ، ولا مَعْرُوْف َ عِنْدَ أَكْثَرِ ٱلْخَاصَّةِ .                                  |
|             | ـ إِنَّ مِنَ ٱلْكَلَام ما هو أَشَدُّ مِنَ ٱلْحَجَرِ ، وأَنْفَذُ مِنَ ٱلإِبَرِ ، وأَمَرُّ مِنَ ٱلصَّبْرِ ،            |
|             | وَأَحَرُّ مِنَ ٱلْجَمْرِ ، وإِنَّ مِنَ ٱلْقُلُوبِ مَزَارِعَ فازْرَعْ فيها ٱلْكَلِمَةَ ٱلطَّيِّبَةَ ، فإِنْ           |
| ٤٣٩         | لَمْ تَنْبُتْ كُلُّها نَبَتَ بَعْضُها .                                                                              |
| ۸٦٥         | _ إِنَّ موتاً في عِزِّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ في ذُلِّ .                                                                |
|             | _ إِنَّهُ أَخَذَ بأَخْلَاقٍ أربعة وتَرَكَ أَخْلَاقاً أَرْبَعَةً ؛ أَخَذَ بأَحْسَنِ ٱلْبِشرِ إِذا لَقِيَ ،            |
|             | وبأَحْسَنِ ٱلْحَدِيْثِ إِذَا حَدَّثَ ، وبأَحْسَنِ ٱلاسْتِمَاعِ إِذاً حُدِّثُ ، وبأَيْسَرِ                            |
|             | ٱلْمَؤُوْنَةِ ۚ إِذَا خُوْلِفَ ۚ. وتَرَكَ مِزَاحَ مَنْ لاَ يَئِقُ بِعَقْلِهِ ، وتَرَكَ مُجَالَسَةَ مَنْ              |
| ٤١          | لا يُرْجَعُ إلىٰ دِيْنِهِ، وترك مُخَالَفَةَ لِئَام النَّاسِ، وتَرَكَ مِنَ ٱلْكَلَام كُلَّ ما يُعْتَذَرُ مِنْهُ.      |
|             | ـ إِنِّي لأَسْتَحْلي ٱلْعَفْوَ حَتَّىٰ أَخَافُ أَنِّي ۖ لا أُؤْجَرُ عليه ، ولو عَلِمُ ٱلنَّاسُ مَحَبَّتي             |
| ۸۷٦         | َ                                                                                                                    |
| ۱۱٤         | - إِنِّي لأَسْتَحْيي مِنَ ٱلله أَنْ أَقُوْلَ بلساني عَلَىٰ مِنْبَرِي خِلَافَ ما أَعْلَمُه مِنْ قَلْبي .              |
| 11          | -<br>ـ أَوْجَبُ إِخْوَانِي عَلَيَّ حَقًّا ٱلَّذِي يَسُدُّ خَلَلِي ، ويَغْفِرُ عِلَلِي ، ويَبْسُطُ عِنْدَه أَمَلِي .  |



| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ أَوْكَدُ أَسْبَابِ ٱلْقَطِيْعَةِ ٱلْمِزَاحُ وإِنْ كَانَ لا غِنَىٰ للنَّفْسِ عَنْهُ ، فلْيكنْ بمقدارِ                |
| ११९       | ما يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلطَّعَامُ مِنَ ٱلْمِلْحِ .                                                                     |
| 710       | _ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ بِالسَّعَادة أَنْقَصُهم ذُّنُوباً ، وأَنْقَصُهُمْ ذُنُوْباً أَتَمُّهم عَقْلًا .                   |
| ١٠٤       | _ أَوْلَىٰ ٱلنَّاسِ بِالمُرُوْءَةِ مَنْ لَهُ نُبُوَّةُ ٱلنُّبُوَّة .                                                  |
| ١٧٤       | _ أَوَّلُك نُطْفَةٌ مَذِرَةٌ ، وآخِرُكَ جِيْفَةٌ قَذِرَةٌ ، وأَنْتَ فيما بَيْنَ لهذا ولهذا تَحْمِلُ ٱلْعَذِرَةَ .     |
|           | ـ ٱلأَيَادِي ثَلَاثَةٌ : يَدٌ بَيْضَاءُ، ويَدٌ خَضْرَاءُ، ويَدٌ سَوْدَاءُ، فاليَدُ ٱلْبَيْضَاءُ ٱلابْتِدَاءُ          |
| 315       | بالمَعْرُوْفِ ، وٱلْخَضْرَاءُ ٱلْمُكَافَأَةُ عَلَيْهِ ، وٱلسَّوْدَاءُ ٱلْمَنُّ بِهِ .                                 |
|           | ـ إِيَّاكَ وٱلتَّقْعِيْرَ ؛ فإِنَّهُ يُسْلِمُكَ إِلَىٰ ٱلتَّعْقِيْدِ ، فتُسْتَهْلَكُ مَعَانيك ، ويَمْنَعُك مِنْ       |
| 3 1 7     | إِصَابَةِ مَرَامِيْكَ .                                                                                               |
| ۸۸۳       | _ إِيَّاكَ وَتَكْرِيْرَ ٱلْعُذْرِ ؛ فَإِنَّهُ تَذْكِيْرٌ بِالذَّنْبِ .                                                |
| ١١٠٧      | ـ إِيَّاكَ وٱلْحَسَدَ ؛ فَإِنَّهُ يَبِيْنُ عَلَيْكَ ، ولا يَبِيْنُ عَلَىٰ عَدُوِّكَ .                                 |
| 1.44      | ـ إِيَّاكَ وصُحْبَةَ مَنْ إِذَا حَضَرَ أَثْنَىٰ ومَدَحَ ، وإِذَا غَابَ عَابَ وقَدَحَ .                                |
| 977       | ــ إِيَّاكَ وعِزَّةَ ٱلْغَضَبِ ؛ فإِنَّها تُفْضِيْ بكَ إِلَىٰ ذِلَّةِ ٱلاعْتِذَارِ .                                  |
| 1.91      | ــ إِيَّاكَ وٱلْغِيْبَةَ ؛ فإِنَّهَا إِدَامُ كِلَابِ ٱلنَّاسِ .                                                       |
|           | ـ إِيَّاكَ وٱلْكَذِبَ ؛ فإِنَّهُ يُزْرِي بِقَائِلِهِ وإِنْ كَانَ شَرِيْفاً في أَصْلِهِ ، ويُذِلُّهُ وإِنْ كَانَ       |
| 171       | عَزِيْزاً فِي أَهْلِهِ .                                                                                              |
|           | _ إِيَّاكَ وما يَسْبِقُ إِلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ إِنْكَارُهُ ، وإِنْ كَانَ عِنْدَك ٱعْتِذَارُه ، فما كُلُّ مَنْ             |
| ۸۸۳       | أَسْمَعْتَهُ نُكْراً يُطِيْقُ أَنْ تُوْسِعَهُ مِنْكَ عُنْراً .                                                        |
| ۸۸۳       | ـ إِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ .                                                                                  |
| 1.71      | _ إِيَّاكَ ومُجَالَسَةَ ٱلثَّقِيْلِ ؛ فإِنَّ منها ذُبُوْلَ ٱلرُّوْحِ ، وذُهُوْلَ ٱلْعَقْلِ ، ومَوْتَ ٱلْفَزَعِ !      |
| ११९       | _<br>_ إِيَّاكَ وٱلْمِزَاحَ ؛ فإِنَّهُ يُذْهِبُ بَهَاءَ ٱلْوَجْهِ ، ويَحُطُّ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ .                     |
| 737       | _ إِيَّاكَ وٱلْمَشُوْرَةَ وإِنْ ضَاقَتْ عَلَيْكَ ٱلْمَذَاهِبُ ، وٱشْتَبَهَتْ لَدَيْكَ ٱلْمَسَالِكُ .                  |
| 1.98      | _<br>_ إِيَّاكَ ومَنْ مَوَدَّتُهُ عَلَىٰ قَدْر حَاجَتِهِ إِلَيْكَ ، فعِنْدَ ذَهَابِ ٱلْحَاجَةِ ذَهَابُ ٱلْمَوَدَّةِ . |



| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47.5      | _ إِيَّاكَ وَٱلنَّحْوَ بَيْنَ ٱلْعَامَّةِ ؛ فإنَّهُ كاللَّحْنِ بَيْنَ ٱلْخَاصَّةِ .                          |
| 970       | _ إِيَّاكُمْ وٱلْغَضَبَ ؛ فرُبَّ غَضَبٍ ٱسْتَحَقَّ بِهِ ٱلْغَضْبَانُ غَضَبَ ٱلله ِعَلَيْهِ .                 |
| 4         | _ أَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ من جُبِلَتْ عَلَىٰ ٱلْحِقْدِ طِبَاعُهُ ، وحُنِيَتْ عَلَىٰ ٱلْغِلِّ أَضْلَاعُهُ         |
| 11.1      | وأُمِرَ بالاستعاذة بالله ِمن شَرِّهِ ، وحُضَّ عَلَىٰ ٱلاحْتِرَاسِ من ضُرِّهِ .                               |
| 991 _ 99+ | _ أَيُّما أَعَزُّ عَلَيْكَ شَقِيْقُك أَمْ صَدِيْقُكَ ؟ قَالَ : شَقِيْقي إِذَا كَانَ صَدِيْقي !               |
|           | _ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَنْتَ مَخْلُوْقٌ لا خَالِقٌ ، وعَبْدٌ لا مَوْلًى ، ولَيْسَ بَيْنَكَ وبَيْنَ اللهِ      |
| 97        | قَرَابَةٌ ، أَنْصِفِ ٱلْخَلْقَ وٱنْظُرْ لنَفْسِكَ .                                                          |
|           | ـ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ إِنَّمَا فَخْرُكَ بِإِظْهَارِ عَدْلِكَ ، وإِيْثَارِ فَضْلِكَ ، لا بِجَمَالِ بِزَّتِكَ ، |
| ۹.        | وتَمَكُّنِ عِزَّتِكَ ، وفَرَاهَةِ مَرْكَبِكَ ، وكَثَافَةِ مَوْكِبِكَ .                                       |
|           | (ب)                                                                                                          |
| ٤٧٨       | _ بالإِحْسَانِ في ٱلْبُدِيْهَةِ تَفَاضَلَتِ ٱلْعُقُوْلُ .                                                    |
| 9 8       | _ بِئْسَ ٱلزَّادُ إِلَىٰ ٱلْمَعَادِ ٱلتَّعَدِّي عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ .                                          |
| ۸۷۶       | _ ٱلْبُخْلُ دَاءٌ ، ونِعْمَ ٱلدَّوَاءُ ٱلسَّخَاءُ .                                                          |
|           | ـ ٱلْبُخْلُ مِنْ سُوْءِ ٱلظَّنِّ، وخُمُوْلِ ٱلْهِمَّةِ، وضَعْفِ ٱلرَّوِيَّةِ، وسُوْءِ ٱلاخْتيِّارِ،          |
| ۷۷٦ _ ۱۷۵ | وٱلزُّهْدِ في ٱلْخَيْرَاتِ .                                                                                 |
| ۸۷۶       | _ ٱلْبَخِيْلُ لا مَالَ لَهُ ، إِنَّما هُوَ لمالِهِ .                                                         |
| ۸۷۶       | _ ٱلْبَخِيْلُ لا يَسْتَحِقُّ ٱسْمَ ٱلْحُرِّيَّةِ ؛ فإِنَّهُ يَمْلِكُهُ مَالُهُ .                             |
| ۲٦٧ .     | ـ بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتِكَ تَرْبَحْهما جَمِيْعاً ، ولا تَبِعْ آخِرَتَكَ بدُنْياك فتَخْسَرَهما جَمِيْعاً    |
|           | _ بَعْضُ ٱلْمُقَارَبَةِ حَزْمٌ ، وكُلُّها عَجْزٌ ، كالخَشَبَةِ ٱلْمَنْصُوْبةِ في ٱلشَّمْسِ تُمَالُ،          |
| 1.10      | فيَزِيْدُ ظِلُّها ، وتُفْرِطُ في ٱلإِمَالَةِ فتُنْقِصُهُ .                                                   |
| ٧٤٠       | ـ بقَدْرِ مَا تُعْطَىٰ مِنَ ٱلْمَالِ تُعْطَىٰ مِنَ ٱلإِجْلَالِ .                                             |
| 00V       | _ ٱلْبُلْهُ في طَلَبِ ٱلدُّنيا ٱلأَكْيَاسُ في طَلَبِ ٱلآخِرَةِ .                                             |

ٱلْغُرْبَةِ ، وأَنِيْسٌ في ٱلْوَحْدَةِ ، وجَمَالٌ في ٱلْمَحَافِلِ .

401



## ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلصَّفْحة ـ بَلَوْتُ ٱلنَّاسَ طُرًّا ، فلم أَجِدْ إِلَّا مَنْ يَرَىٰ ٱلْحَقَّ بَاطِلًا ، وٱلْبَاطِلَ حَقًّا ، وٱللَّئِيْمَ مَرْفُوْعاً ، وٱلْكَرِيْمَ مُلْقًى ، وٱلنُّصْحَ غِشًّا ، وٱلْغِشَّ نُصْحاً ، وٱلْمَدْحَ هِجَاءً وٱلْهِجَاءَ مَدْحاً . 1.41 ـ تَأَذَّبُوا ؛ فإِنْ كُنْتُمْ مُلُوْكاً بَرَزْتُمْ ، وإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطاً فُقْتُمْ ، وإِنْ أَعْوَزَكُمُ ٱلْمَعَاشُ عِشْتُمْ ، ٱسْتَفِيْدُوا مِنَ ٱلأَدَبِ ولَوْ كَلِمَةً وَاحِدَةً . 401 ـ ٱلتَّارِكُ للإِخْوَانِ مَتْرُوكٌ . 919 ـ تَأَنَّ تَحْزِمْ ، وإِذَا ٱسْتَوْضَحْتَ فاعْزِمْ . 111 \_ ٱلتَّأَنِّي فيما لا يُخَافُ فِيْهِ ٱلْفَوْتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْعَجَلَةِ إِلَىٰ إِدْرَاكِ ٱلأَمَلِ. 111 ـ تَجَرَّعْ مِنْ عَدُوِّكَ ٱلْغُصَّةَ إِلَىٰ أَنْ تَجِدَ ٱلْفُرْصَةَ ، فإِذَا وَجَدْتَها فٱنْتَهِزْها قَبْلَ أَنْ يَفُوْتَك ٱلدَّرْكُ أَوْ يُعِيْنَهُ ٱلْفَلَكُ . V70 ـ تَجَنَّبْ شُؤْمَ ٱلْهَزْلِ ونَكَدَ ٱلْمِزَاحِ ؛ فإِنَّهما بَابَانِ إِذَا فُتحا لَمْ يُغْلَقَا إِلَّا بَعْدَ عُسْرِ ، وفَحْلانِ إِذَا أَلْقَحَا لَم يُنْتِجَا غَيْرَ ضُرٍّ . 889 ـ تَرْكُ ٱلْمُعَاتَبَةِ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلإِهْمَالِ ، وٱلتَّوَاطُؤِ عَلَىٰ مَنْهِيَّاتِ ٱلأَعْمَالِ . 1.17 - ٱلتَّزَيُّنُ بالعَفْوِ خَيْرٌ مِنَ ٱلتَّقَبُّح بالانْتِقَام . ۹۳۰ ـ ٱلتَّشَفِّي طَرَفٌ مِنَ ٱلْعَجْزِ ، ومَنْ رَضِيَ بِهِ لا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وبَيْنَ ٱلظَّالِمِ إِلَّا سِتْرٌ رَقِيْقٌ وحِجَابٌ ضَعِيْفٌ . 941 ـ تَصَرُّفُ ٱلنَّاسِ في حُسْنِ ٱلاخْتِيَارِ مَعْدُوْدٌ مِنَ ٱلْمَوَاهِبِ. 1.01 ـ ٱلتَّضْيِيْعُ في فَرَاغ ٱلمَلِكِ ، وفَسَادُ ٱلْمُلْكِ مِنْ فَرَاغ ٱلرَّعِيَّةِ . Y04 التَّعَرِّي ٱلْبَارِحُ خَيْرٌ مِنَ ٱلزِّيِّ ٱلْفَاضِح 1.7 ـ تَعَلَّمُوا ٱلأَدَبَ ؛ فإِنَّهُ زيَادَةٌ في ٱلْفَضْل، ودَلِيْلٌ عَلَىٰ ٱلْعَقْل، وصَاحِبٌ في

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | _ تَعَلَّمُوا ٱلْعِلْمَ؛ فإِنْ كُنْتُمْ مُلُوكاً فُقْتُمْ، وإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطاً سُدْتُمْ، وإِنْ كُنْتُمْ سُوْقَةً عِشْتُمْ. |
| ٤١٧       | _ تَعَلَّمُوا ٱلنَّحْوَ ؛ فإِنَّهُ جَمَالُ ٱلْوَضِيْعِ ، وتَرْكُهُ هُجْنَةٌ للشَّرِيْفِ .                                        |
|           | ـ تَعَهَّدْ صَغِيْرَ مالي يَكْبُرْ ، ولا تَجْفُ كَبِيْرَه فيَصْغُرْ ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ يَشْغَلُني كَثِيْرُ                        |
| ٧٢٧       | مالي عَنْ إِصْلاحِ قَلِيْلِهِ ، ولا يَمْنَعُني قَلِيْلُهُ عَنِ ٱلصَّبْرِ عَلَىٰ كَثِيْرِ ما يَنُوْبُني .                         |
| ٧٦٥       | ـ ٱلتَّفَكُّرُ في عَوَاقِبِ ٱلْحَرْبِ مِنْ أَمَارَاتِ ٱلْعَجْزِ ، وٱلتَّهَوُّرُ فيه مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْجَزَعِ .                  |
|           | ـ تَفَكَّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْزِمَ ، وتَدَبَّرْ قَبْلَ أَنْ تَهْجُمَ؛ فإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَنْظُرْ في ٱلْعَوَاقِبِ فقَدْ            |
| ۸۱۱       | تَعَرَّضَ لحَادِثَاتِ ٱلنَّوَائِبِ .                                                                                             |
| 97        | _ ٱلتَّوَاضُعُ في ٱلشَّرَفِ أَشْرَفُ مِنَ ٱلشَّرَفِ .                                                                            |
|           | ـ تَوَاضَعْ للمُحْسِنِ إِلَيْكَ وإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا ، وٱنْتَصِفْ مِمَّنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وإِنْ                       |
| 917       | كَانَ حُرًّا قُرَشِيًّا .                                                                                                        |
| 90        | _ ٱلتَّوَاضُعُ مِنْ مَصَائِدِ ٱلشَّرَفِ .                                                                                        |
| 179       | _ ٱلتَّوَاضُعُ يُكْسِبُ ٱلْمَذَلَّةَ ، وٱلإِفْرَاطُ في ٱلْمُؤَانَسَةِ يُوْجِبُ ٱلْمَهَانَةَ .                                    |
| ۸۸۱       | ـ تَوْبَةُ ٱلْمُذْنِبِ إِقْرَارُهُ ، وشَفِيْعُ ٱلْمُجْرِمِ ٱعْتِذَارُهُ .                                                        |
|           | (ث)                                                                                                                              |
| ۲۳۳ .     | ـ ثَلَاثَةٌ لا يَنْتَصِفُوْنَ مِنْ ثَلَاثَةٍ : حَلِيْمٌ مِنْ أَحْمَقَ ، وبَرٌّ مِنْ فَاجِرٍ ، وشَرِيْفٌ مِنْ دَنِيءِ             |
|           | ـ ثَلَاثٌ يُضَاقُ بهنّ ذَرْعاً : رَجُلُ ٱغْبَرَّ وَجْهُهُ في ٱلتَّرَدُّدِ للتَّسْلِيْمِ عليَّ ، ورَجُلٌ                          |
|           | ضَاقَ في مَجْلِسِي فتَزَحْزَحَ لي ، ورَجُلٌ نَزَلَ به مُهِمٌّ مِنَ ٱلأُمُوْرِ ، فبَاتَ                                           |
|           | مُتَمَلِّمِلًا عَلَىٰ فِرَاشِهِ يَتَقَلَّبُ مِنْ أَمْرِهِ ، فلمَّا أَصْبَحَ رآني مَوْضِعاً لحَاجَتِهِ ،                          |
| ٥٩٠       | فلم أُكَافِئْهُ ولَوْ خَرَجْتُ مِنْ جَمِيْعِ ما أَمْلِكُ .                                                                       |
|           | ـ ثَلَاثَةٌ يُعَدُّوْنَ في ٱلْمَجَانِيْنِ ، وإِنْ كَانُوا عُقَلاَءَ : ٱلْغَضْبَانُ ، وٱلسَّكْرَانُ ،                             |
| 977       | وٱلْغَيْرَانُ .                                                                                                                  |
| **•       | _ ثَمَرَةُ ٱلدُّنيا ٱلسُّرُوْرُ ولا سُرُوْرَ للعُقَلاءِ .                                                                        |
| ٥٨١       | _ ثَوَابُ ٱلْجُوْدِ خُلْفٌ ومُكَافَأَةٌ ومَحَبَّةٌ ، وثَوَابُ ٱلْبُخْلِ حِرْمَانٌ وإِتْلَافٌ ومَذَمَّةٌ .                        |

| and the second | رِسُ مَنْثُورِ ٱلأَقْوَالِ وٱلْحِكَمِ وغَيْرِها مُرتَّبَةً تَوْتِيبْأَ ٱلِفْبَائِيَّا | فِهُ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _ <b>0</b> 0   |                                                                                       |      |

| ٱلصَّفْحة    | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | (ج)                                                                                                                      |
| **           | ـ ٱلْجَاهِلُ عَدُوُّ نَفْسِهِ ، فَكَيْفَ يَكُوْنَ صَدِيْقَ غَيْرِهِ ؟                                                    |
| 4.4          | ــ ٱلْجَاهِلُ يَجْنِي عَلَىٰ نَفْسِهِ ، ولَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا .                                        |
|              | ـ ٱلْجَاهِلُ يَسْتَعْجِلُ بإِظْهَارِ ٱلْمَعَانِي قَبْلَ إِحْكَامِها وإِخْرَاجِها ، وإِنْ لَمْ يَحِنْ                     |
| ٤٣٩          | أُوَانُ تَمَامِها ، فإِذَا سَدَّدَها تَخَطَّىٰ غَرَضَ ٱلصَّوَابِ .                                                       |
| ۸۲٥          | ـ ٱلْجَبَان مُبَغَّضٌ حَتَّى لأُمِّهِ ، وٱلشُّجَاعُ مُحَبَّبٌ حَتَّى لَعَدُوِّهِ .                                       |
| ۸۲٥          | ــ ٱلْجُبْنُ خَيْرُ أَخْلَاقِ ٱلنِّسَاءِ ، وشَرُّ أَخْلَاقِ ٱلرِّجَالِ .                                                 |
| 777          | ـ جُرْحُ ٱلْكَلَامِ أَصْعَبُ مِنْ وَقْعِ ٱلسِّهَامِ .                                                                    |
|              | _ جِسْمُ ٱلْحَرْبِ ٱلشَّجَاعَةُ ، وقَلْبُها ٱلتَّدْبِيْرُ ، ولِسَانُها ٱلْمَكِيْدَةُ ، وجَنَاحَاهَا                      |
| <b>Y Y Y</b> | ٱلطَّاعَةُ ، وقَائِدُها ٱلرِّفْقُ ، وسَائِقُها ٱلنَّصْرُ .                                                               |
| 777          | ـ جُعِلَ ٱلْخَيْرُ كُلُّهُ في بَيْتٍ ، وجُعِلَ مِفْتَاحُهُ ٱلزُّهْدَ في ٱلدُّنْيا .                                      |
| 9 V E        | _ جِمَاعُ ٱلْخَيْرِ كُلِّه في ٱلْقِيَامِ بِحُدُوْدِ اللهِ .                                                              |
| رُوا . ۹۲۱   | _ جَنِّبْ كَرَامَتَكَ ٱللِّئَامَ فإِنَّكَ إِنْ أَحْسَنْتَ إِليهم لم يَشْكُرُوا ، وإِنْ أَسَاؤُوا لم يَسْتَغْفِ           |
|              | _ جَهِدْتُ جَهْدِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ ٱلْفَقِيْرِ بالعَيْنِ ٱلَّتِي أَنْظُرُ بِها إِلَىٰ ٱلْغَنِيِّ، فلَمْ يَتَهَيَّأْ |
| ۷۳۳ _ ۷۳۲    | لي ذٰلك .                                                                                                                |
|              | _ ٱلْجَهْلُ فِي ٱلْقَلْبِ كَالْأَكَلَةِ فِي ٱلْجَسَدِ .                                                                  |
| 1.10         | ـ ٱلْجَوَادُ إِذَا ضَرَبَ في غَيْرِ وَقْتِهِ كَبَا ، وٱلْحُسَامُ إِذَا ٱسْتُكْرِهَ نَبَا .                               |
| ٧٢٥          | _ ٱلْجَوَادُ مَنْ لَمْ يَكُنْ جُوْدُهُ لَدَفْعِ ٱلأَعْدَاءِ ، وطَلَبِ ٱلْجَزَاءِ .                                       |
|              | (ح)                                                                                                                      |
|              | - ٱلْحَازِمُ إِذَا ٱشْتَبَهَتْ عليه مَصَادِرُ ٱلأُمُوْرِ جَمَعَ مِنْ أَهْلِ ٱلتَّجَارِبِ وُجُوْهَ ٱلرَّأْي               |
|              | حَتَّىٰ يَخْلُصَ لَهُ مِنها ٱلصَّوَابُ كالعَاقِلِ إِذَا ضَلَّتْ لَهُ لُؤْلُؤَةٌ ؛ فإِنَّهُ إِذَا جَمَعَ                  |
| ۸۱۳          | ما حَوْلَ مَسْقَطِها وٱلْتَمَسَها يُوْشِكُ أَنْ يَجِدَها .                                                               |
| 233          | _ ٱلْحَازِمُ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ عَنْ صَدِيْقِهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنْتَقِلَ صَدَاقَتُهُ ، فيُذِيْعَ سِرَّهُ .             |

| ٱلصَّفْحة |                                                                                                   | ؙڿػؙڡؘڎؙ                  | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ۸۱۰       | ي يَخَافُهُ لَعَلَّهُ أَلَّا يَقَعَ فِيْهِ ، فلَيْسَ مِنَ ٱلْقُوَّةِ ٱلتَّوَرُّطُ في ٱلْهُوَّةِ . | حْتَالُ للأَمْرِ ٱلَّذَةِ | ـ ٱلْحَازِمُ يَـ   |
|           | ىٰ كُلِّ حَالٍ ؛ يَحْذَرُ مُوَاثَبَتَهُ إِنْ قَرُبَ، وغَارَتَهُ إِنْ بَعُدَ،                      | حْذَرُ عَدُوَّهُ عَلَ     | _ ٱلْحَازِمُ يَ    |
| ۸۰۷       | مَكْرَهُ إِنِ ٱنْفَرَدَ ، وٱسْتِطْرَادَهُ إِذَا وَلَّىٰ .                                         | نِ ٱنْكَشَفَ ، و          | وكَمِيْنَهُ إِ     |
|           | وَجَدَ بُدًّا مِنْهُ ؛ لأَنَّ ٱلنَّفَقَةَ فِيْهِ مِنَ ٱلنُّفُوْسِ ، وٱلنَّفَقَةَ                  | كْرَهُ ٱلْقِتَالَ ما      | _ ٱلْحَازِمُ يَ    |
| ለገ٤       |                                                                                                   | مِنَ ٱلْمَالِ .           |                    |
| 451       | فَمَنْ كَانَتْ رُتْبَتُهُ فِي ٱلنُّطْقِ أَبْلَغَ كَانَ بِالْإِنْسَانِيَّةِ أَخْلَقَ .             | انِ أَنَّهُ نَاطِقٌ ،     | _حَدُّ ٱلإِنْسَ    |
| 717       | لْعَبْدُ حُوٌّ إِنْ قَنِعَ .                                                                      | ُ مَا طُمِعَ ، وَٱلْ      | ـ ٱلْحُرُّ عَبْدٌ  |
| ٣٨٨       | حِبِها مِنَ ٱلْجَرَبِ .                                                                           | نَبِ أَعْدَىٰ لصَا        | _ حِرْفَةُ ٱلأَدْ  |
| 11.7      | بَخِيْلُ مَذْمُوْمٌ ، وٱلْحَاسِدُ مَغْمُوْمٌ .                                                    | مَحْرُوْمُ ، وٱلْب        | _ ٱلْحَرِيْصُ      |
|           | ِٱلْعَجْزُ طَبْعُ ٱلْمَوْتِ ، وٱلنَّفْسُ لا تُحِبُّ أَنْ تَمُوْتَ ،                               | بْعُ ٱلْحَيَاةِ ، و       | _ ٱلْحَزْمُ طَ     |
| 377       | ، وأَخْذُ ٱلشَّيْءِ بالحَزْمِ لا بالعَجْزِ .                                                      | حِبُّ أَنْ تَحْيَا .      | فكَذْلِكَ تُ       |
| 11.0      | مِنْ صِغَرٍ ٱلْهِمَّةِ في حُزْنِهِ لسُرُوْرِ صَاحِبِ ٱلنِّعْمَةِ .                                | حَسُوْدِ ما يَلْقَيٰ      | _ حَسْبُ ٱلْـ      |
|           | عُلُقٌ رَدِيٌّ ، يَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادِ ٱلدِّينِ ، وقِلَّةِ ٱلْيُقِيْنِ ،                         | اءٌ دَوِيُّ ، وَ          | _ ٱلْحَسَدُ دَ     |
| 11.1      | هُمُومٍ ، وأَلِيْفَ غُمُوْمٍ .                                                                    | صَاحِبُهُ حَلِيْفَ        | وما زَالَ ه        |
| 11.7      | ِ فِي ٱلْحَاسِدِ أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِهِ فِي ٱلْمَحْسُوْدِ  .                                      | ءٌ مُنْصِفٌ يَفْعَلُ      | _ ٱلْحَسَدُ دَا    |
| ٧٢٣       | رِ أَكْفَىٰ مِنَ ٱلْكَثِيْرِ مَعَ ٱلإِسْرَافِ .                                                   | ُدِيْرِ مَعَ ٱلْكَفَاف    | ـ حُسْنُ ٱلتَّة    |
| 1 + 0 &   | ، وعَلَىٰ ٱسْتِخْلَاصِ ٱلْمَوَدَّةِ خَيْرُ مُعِيْنٍ .                                             | وَارِ خَيْرُ قَرِيْنٍ     | _ حُسْنُ ٱلْحِ     |
| 11.٧      | ْرِكُ وِتْرَهُ إِلَّا بِالتَّمَنِّي .                                                             | عَدُقُ مَهِيْنٌ لا يُلَ   | _ ٱلْحَسُوْدُ عَ   |
| ٨٢١       | بحَسَبٍ مَا ٱسْتَصْحَبُوْهُ مِنَ ٱلصَّبْرِ .                                                      | بِيْنَ مِنَ ٱلدَّرْكِ     | _ حَظُّ ٱلطَّالِ   |
| ٤٣٩       | ﺎﻥِ .                                                                                             | نَانِ رَاحَةُ ٱلْإِنْسَ   | _حِفْظُ ٱللِّسَ    |

\_ حَقٌّ عَلَىٰ مَنْ مَلَّكَهُ ٱللهُ عَلَىٰ بلادِهِ، وحَكَّمَهُ في عِبَادِهِ، أَنْ يَكُونَ لنَفْسِهِ مَالِكاً، وللهَوَىٰ تَارِكاً، وللغَيْظِ كَاظِماً، وللظُّلْمِ هَاضِماً، وللعَدْلِ في حَالَتَي ٱلرِّضا وٱلْغَضَبِ مُظْهِراً. 91 ـ حَقُّ ٱلْمُسْتَشَارِ أَنْ يَكُوْنَ ذَا عَقْلٍ وَافِرٍ ، وٱخْتِبَارٍ مُتَظَاهِرٍ . 749



| ٱلصَّفْحة             | ً اَلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                |
| A18                   | _ حَقِيْقٌ أَنْ يُوْكَلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ مَنْ أُعْجِبَ بِرَأْيِهِ .                                            |
| 114                   | ـ حَقِيْقَةُ ٱلنَّفَاقِ ٱخْتِلَافُ ٱلسِّرِّ وٱلْعَلَنِ ، وٱخْتِلَافُ ٱلْقَوْلِ وٱلْعَمَلِ .                    |
| ٨٦٩                   | <ul> <li>الْحِلْمُ بالتَّحَلُّمِ كَمَا أَنَّ ٱلْعِلْمَ بالتَّعَلُّمِ</li> </ul>                                |
| AVE                   | ـ ٱلْحِلْمُ حِجَابُ ٱلآفَاتِ .                                                                                 |
| ۸۷۳                   | ـ ٱلْحِلْمُ مَطِيَّةٌ وَطِيَّةٌ تُبَلِّغُ رَاكِبَها قَصَبَةَ ٱلْمَجْدِ ، وتُمَلِّكُهُ نَاصِيَةَ ٱلْجَدِّ .     |
| ومُذِيْعٌ لسِرٍّ. ٩١٤ | _ ٱلْحِلْمُ يَحْسُنُ بِالمُلُوْكِ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : قَادِحٌ فِي مُلْكِ، ومُتَعَرِّضٌ لحُرَمٍ، و |
| ۸٦٨                   | _ ٱلْحَلِيْمُ مَنْ لَمْ يَكُنْ حِلْمُهُ لَفَقْدِ ٱلنُّصْرَةِ وعَدَمِ ٱلْقُدْرَةِ .                             |
| 777                   | _ حَمَاقَةٌ تَعُوْلُنِي خَيْرٌ مِنْ عَقْلٍ أَعُوْلُهُ .                                                        |
| 797                   | _ ٱلْحُمْقُ دَاءٌ دَوَاقُهُ ٱلْمَوْتُ .                                                                        |
| 4.5                   | _ ٱلْحُمْقُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ منها في ٱلْحَاكَةِ ووَاحِدٌ في سَائِرِ ٱلنَّاسِ .                      |
| 1111 .                | _ حَمَلْتُ ٱلْحِجَارَةَ وٱلْحَدِيْدَ ، فَلَمْ أَرَ شَيْئاً أَثْقَلَ مِنْ جَارِ سُوْءٍ في دَارِ مُقَامَةٍ       |
| ٤٧                    | ـ ٱلْحَيَاءُ خَوْفُ ٱلْمُسْتَحْيِي مِنْ تَقْصِيْرٍ يَقَعُ بِهِ عِنْدَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ .              |
| صَّلَاحِ ٱلشَّامِلِ،  | ـ ٱلْحَيَاءُ دَلِيْلُ ٱلدِّيْنِ ٱلصَّحِيْحِ، وشَاهِدُ ٱلْفَضْلِ ٱلصَّرِيْحِ، وسِمَةُ ٱل                        |
| ٤٧                    | وعِنْوَانُ ٱلْفَلَاحِ ٱلْكَامِلِ .                                                                             |
| عَفَافِ،              | ـ ٱلْحَيَاءُ لِبَاسٌ سَابِغٌ ، وحِجَابٌ وَاقٍ ، وسِتْرٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ ، وأَخُو ٱلْ                            |
| مشّاءِ ،              | وحَلِيْفُ ٱلدِّيْنِ ، ورَقِيْبٌ مِنَ ٱلْعِصْمَةِ ، وعَيْنٌ كَالِئَةٌ تَذُوْدُ عَنِ ٱلْفَحْ                     |
| ٥٠                    | وتَنْهَىٰ عَنِ ٱرْتِكَابِ ٱلأَرْجَاسِ ، وسَبَبٌ إِلَىٰ كُلِّ جَمِيْلٍ .                                        |
| 117                   | ـ ٱلْحَيَاءُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : مِنَ ٱلله ِ، ومِنَ ٱلنَّاسِ ، وحَيَاءُ ٱلْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ .        |
| مَا ٱفْتَرَقَ . ٤٧    | _ ٱلْحَيَاءُ مَنْ كَانَ فِيْهِ نَظَمَ قَلَائِدَ ٱلْمَحَامِدِ ونَسَقَ ، وجَمَعَ مِنْ خِلالِ ٱلْكَمَالِ          |
| ٤٨                    | _ ٱلْحَيَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ يَكُوْنُ بِكَفِّ ٱلأَذَىٰ ، وتَرْكِ ٱلْمُجَاهَرَةِ بِالقَبِيْحِ .                   |
| ياً في                | _ ٱلْحَيَاةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْمَوْتِ إِذَا كَانَتِ ٱلنَّجَاةَ إِلَىٰ حَيَاةٍ صَالِحَةٍ . عَلَىٰ أَنَّ مَوْت    |
| ٥٢٨                   | عِزٍّ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ في ذُلٍّ .                                                                           |



|           | "Yes"                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                           |
|           | (خٰ)                                                                                                                 |
| 940       | ـ خَصْلَةٌ مِنْ أَعْلامِ ٱلإِسْلَامِ وقَوَاعِدِ ٱلإِيْمَانِ : مَنْ إِذَا قَدِرَ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَا لَيْسَ لَهُ .   |
| ۲۳٦       | _ ٱلْخَطَأُ مَعَ ٱلاسْتِشَارَةِ أَحْمَدُ مِنَ ٱلإِصَابَةِ مَعَ ٱلاسْتِبْدَادِ .                                      |
| ٣١١       | _ خُلِقَ ٱبْنُ آدَمَ أَحْمَقَ ، ولولا ذٰلِكَ لَمَا هَنَأَه ٱلْعَيْشُ .                                               |
| 17        | _ ٱلْخُلُقُ عَادَةٌ للنَّفْسِ يَفْعَلُها ٱلإِنْسَانُ بلا رَوِيَّةٍ .                                                 |
|           | _ خَيْرُ ٱلإِخْوَانِ مَنْ نَسِيَ ذَنْبَكَ ، فلَمْ يُقَرِّعْكَ بِهِ ، ويُخْفي مَعْرُوْفَهُ عِنْدَك فلَمْ يَمُنَّ بِهِ |
| 1         | عَلَيْكَ .                                                                                                           |
|           | _ ٱلْخَيْرُ أَلُوْفٌ عَزُوْفٌ ، ولَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه حَتَّى يُفَارِقَه، وإِنِّي لَمْ أَكُنْ سَيِّدَكُمْ حَتَّى   |
| ٣٦        | تَعَبَّدْتُ لَكُمْ .                                                                                                 |
| ۸٧٤       | ـ خَيْرُ ٱلأُمُوْرِ بُغْيَةً ٱلْعَفْوُ ، وخَيْرُ ٱلْعَفْوِ ما كَانَ عَنْ قُدْرَةٍ .                                  |
| ٣٢        | _ خَيْرُ خِلَالِ ٱلْوُلَاةِ سُهُوْلَةُ ٱلْحِجَابِ .                                                                  |
| १७०       | ـ خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلًّ ، ولَمْ يَطُلُ فَيُمَلَّ .                                                     |
| ۳۸٥       | _ خَيْرُ ٱلْكَلَامُ مَا لَمْ يَكُنْ عَامِّيًّا سُوْقِيًّا ولا عَرَبِيًّا وَحْشِيًّا .                                |
|           | (د)                                                                                                                  |
| ०७९       | ـ ٱلدَّرَاهِمُ مَيَاسِمُ تَسِمُ حَمْداً وذَمًّا ، فمَنْ حَبَسَها كَانَ لها ، ومَنْ أَنْفَقَها كَانَتْ لَهُ .         |
| 777       | ـ ٱلدُّنْيا أَوَّلُها بُكَاءٌ ، وأَوْسَطُها عَنَاءٌ ، وآخِرُها فَنَاءٌ .                                             |
|           | ـ ٱلدُّنْيا تُطْلَبُ لثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : للغِنَىٰ وللعِزِّ وللرَّاحَةِ ، فمَنْ قَنِعَ ٱسْتَغْنَىٰ ، ومَنْ زَهِدَ  |
| 077       | فيها عَزَّ ، ومَنْ قَلَّ سَعْيُهُ ٱسْتَرَاحَ .                                                                       |
| ٥٧٢       | _ ٱلدُّّنْيا غَرَّارَةٌ ، إِنْ بَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لها .                                                       |
| 977       | ـ ٱلدُّنْيا لَحْظَةٌ بَيْنَ عَدَمَيْنِ فيها شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ .                                              |
| ۱۸۱       | ـ ٱلدُّنْيا نَذْلَةٌ تَمِيْلُ إِلَىٰ ٱلأَنْذَالِ .                                                                   |

(ذ)

\_ ذَكِّ قَلْبَك بِالأَدَبِ كَمَا تُذَكَّىٰ ٱلنَّارُ بِالحَطَبِ .



## ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلصَّفْحة

|      | (ر)                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ـ رَأْسُ ٱلْخَطَابَةِ ٱلطَّبْعُ، وعَمُوْدُها ٱلدُّرْبَةُ، وجَنَاحَاها رِوَايَةُ ٱلْكَلَامِ، وحُلِيُّها                 |
| 475  | ٱلإِعْرَابُ، وبَهَاؤُها تَخَيُّرُ ٱللَّفْظِ ، وٱلْمَحَبَّةُ مَقْرُوْنَةٌ بالإِيْجَازِ .                                |
| 779  | _ رَأْسُ ٱلرَّذَائِلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلأَرَاذِلِ .                                                                         |
| ۷۲٥  | ـ رَأْسُ ٱلْعَقْلِ ٱلْاقْتِصَادُ في ٱلإِنْفَاقِ مِنْ غَيْرِ بُخْلٍ .                                                   |
| ۲۳٤  | ـ رَأَيْتُ ٱلأَحْمَقَ مَرْزُوْقاً ، وٱلْعَاقِلَ مَحْرُوْمًا ، فُعَلِمْتُ أَنَّ ٱلتَّذْبِيْرَ لَيْسَ مِنَ ٱلْعِبَادِ .  |
| ۸۱٤  | ـ ٱلرَّأْيُ ٱلسَّدِيْدُ خَيْرٌ مِنَ ٱلأَيِّدِ ٱلشَّدِيْدِ .                                                            |
| ۸۱٤  | ـ ٱلرَّأْيُ فِي ٱلْحَرْبِ أَنْفَعُ مِنَ ٱلطَّعْنِ وٱلضَّرْبِ .                                                         |
|      | ـ رُبَّ ذَنْبٍ مِقْدَارُ ٱلْعُقُوْبَةِ فِيْهِ إِعْلَامُ ٱلْمُذْنِبِ بِمَا جَنَىٰ لَا يَتَجَاوَزُ حَدَّ ٱلارْتِيَاعِ    |
| 974  | إِلَىٰ حَدِّ ٱلْإِيْقَاعِ .                                                                                            |
| 733  | ـ رُبَّ كَلِمَةٍ جَلَبَتْ مَقْدُوْراً ، وخَرَبَتْ دُوْراً ، وعَمُرَتْ قُبُوْراً .                                      |
| 777  | ـ رُبَّ لِسَانٍ أَتَىٰ عَلَىٰ إِنْسَانٍ .                                                                              |
|      | ـ ٱلرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ : فَارِسٌ وشُجَاعٌ وبَطَلٌ ، فالفَارِسُ ٱلَّذي يَشُدُّ إِذَا شَدُّوا ،                          |
| ۷٥٠. | وٱلشُّجَاعُ ٱلدَّاعِي إِلَىٰ ٱلبِرَازِ وٱلْمُجِيْبُ دَاعِيَهُ، وٱلْبَطَلُ ٱلْحَامِي لظُهُوْرِ ٱلْقَوْمِ إِذَا وَلَّوا. |
| 919  | ـ ٱلرَّجُلُ بلا أَخِ كشِمَالٍ بلا يَمِيْنٍ .                                                                           |
| 401  | ـ ٱلرَّجُلُ بلا أَدَّبٍ شَخْصٌ بغَيْرِ آلَةٍ ، وجَسَدٌ بلا رُوْحٍ .                                                    |
| 797  | ـ رُزِقَ ٱلأَحْمَقُ لِيَعْلَمَ ٱلْعَاقِلُ أَنَّ طَلَبَ ٱلرِّزْقِ لَيْسَ بِٱلْاجْتِهَادِ .                              |
| ٣٨٨  | ـ ٱلرِّزْقُ عِنْدَ ذَوي ٱلأَدَبِ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَبٍ .                                                              |
| ۸۱۷  | ـ ٱلرِّفْقُ رَأْسُ ٱلْحِكْمَةِ .                                                                                       |
| 1    |                                                                                                                        |
| 1.97 | ـ ٱلرِّنهَ عَارٌ ، و ٱلْغْسَةُ نارٌ .                                                                                  |

(ز)

\_ ٱلزَّاهِدُ في ٱلدُّنيا مَنْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ وحَشَدَتْ فَوَائِدَها إِلَيْهِ ، وحَسُنَتْ لَهُ في ذَاتِها

|                                                   |   | 1 | 7 | ١ | 1 |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                                   |   | , | • | • | • |
| Store 1                                           |   |   |   |   |   |
| Land B.                                           |   |   |   |   |   |
| <b>◆</b> >> ≈ * * * * * * * * * * * * * * * * * * | _ |   |   |   | _ |

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧٠       | وأَمْكَنَتْهُ مِنْ لَذَّاتِها ، فأَعْرَضَ عَنْها وزَهِدَ فيها .                                             |
| 719       | ـ زِيَادَةُ ٱلْعَقْلِ عَلَىٰ ٱللِّسَانِ فَضِيْلَةٌ ، وزِيَادَةُ ٱللِّسَانِ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ رَذِيْلَةٌ .    |
|           | ·<br>(س)                                                                                                    |
|           | ـ سَادَ ٱلأَحْنَفُ بِخَلَّةٍ : كَانَ أَقْوَىٰ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وبِخَلَّتَيْنِ : كَانَ مَوْقِيَّ   |
|           | ٱلشَّرِّ مَلْقِيَّ ٱلْخَيْرِ ، وبثَلَاثٍ : كَانَ لا يَحْسُدُ ولا يَبْخَلُ ولا يَبْغِي . ( عن                |
| ٤٢ _ ٤ '  |                                                                                                             |
| ١٥٨       | _ سَبُعٌ حَطُوْمٌ خَيْرٌ مِنْ وَالٍ ظَلُوْمٍ .                                                              |
|           | ـ ستَّةٌ يُضْنِيْنَ ، ورُبَّما قَتَلْنَ : ۗ ٱنْتِظَارُ ٱلْمَائِدَةِ ، ودَمْدَمَةُ ٱلْخَادِمِ ، وٱلسِّرَاجُ  |
| 15.1      | ٱلْمُظْلِمُ ، وبُكَاءُ ٱلأَطْفَالِ ، وخِلَافُ مَنْ تُحِبَّ ، ورُؤْيَةُ ٱلثَّقِيْلِ .                        |
| 17        | ـ ٱلسَّتْرُ لما عَانَيْتَ أَحْسَنُ مِنْ إِذَاعَةِ ما ظَنَنْتَ .                                             |
| 771       | ـ ٱلسَّخَاءُ خُلُقٌ مُسْتَحْسَنٌ ما لَمْ يَنْتَهِ إِلَىٰ سَرَفٍ وتَبْذِيْرٍ .                               |
| ٤٢        | ـ سُدْتُ بِبَذْلِ ٱلْقِرَىٰ، وتَرْكِ ٱلْمِرَا، ونُصْرَةِ ٱلْمَوْلَىٰ. (عن قيس بن عاصم المنقريّ).            |
| 94.       | _ سُرْعَةُ ٱلْعُقُوْبَةِ مِنْ لُوْمِ ٱلظَّفَرِ .                                                            |
| 771       | - ٱلسَّرَفُ في ٱلإِنْفَاقِ يُفْسِدُ مِنَ ٱلنَّفْسِ بِمِقْدَارِ مَا يُصْلِحُ مِنَ ٱلْعَيْشِ .                |
| 220       | _ سِرُّكَ أَسِيْرُكَ ، فإِنْ بَذَلْتَه كُنْتَ أَسِيْرَهُ .                                                  |
|           | ـ سِرُّكَ مِنْ دَمِكَ ، فلا تُجْرِهِ في غَيْرِ أَوْدَاجِك ، فإِنَّك مَتَىٰ تَكَلَّمْتَ بِهِ أَرَقْتَهُ ،    |
| ٤٤٥ .     | وكَمَا أَنَّهُ لا خَيْرَ في آنِيَةٍ لا تُمْسِكُ ما فيها ، فكذٰلِكَ لا خَيْرَ في لِسَانٍ لا يَمْلِكُ سِرَّهُ |
| ٤٠٤       | ـ سُكُوْتُ ٱلأَلْكَنِ نِعْمَةٌ .                                                                            |
| 777       | ـ ٱلسُّكُوْتُ عَنِ ٱلسَّفِيْهِ جَوَابٌ ، وٱلإِعْرَاضُ عَنْهُ عِقَابٌ .                                      |
|           | ـ ٱلسُّكُوْتُ عَمَّا يَعْنِيْكَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ فيما يَضُرُّكَ ، وٱلسُّكُوْتُ عَمَّا لا يَضُرُّكَ    |
| 777       | خَيْرٌ مِنَ ٱلْكَلَامِ فيما لا يَعْنِيْكَ .                                                                 |
| ۸۲۸       | ـ ٱلسَّلَامَةُ في ٱلإِقْدَامِ ، وٱلْحِمَامُ في ٱلإِحْجَامِ .                                                |
| ۲۲۸       | ــ ٱلسِّلْمُ أَزْكَىٰ للمالِ ۚ، وأَبْقَىٰ لأَنْفُس ٱلرِّجَالِ .                                             |

1...



## ٱلْقَوْلُ أَو ٱلْحِكْمَةُ ٱلصَّفْحة ـ سَمَاعُ ٱلْغِنَاءِ برْسَامٌ حَادٌّ ؛ لأَنَّ ٱلإِنْسَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْغِنَاءَ شَرِبَ ، وإِذَا شَرِبَ طَرِبَ ، وإِذَا طَرِبَ وَهَبَ ، وإِذَا وَهَبَ عَطِبَ ، وإِذَا عَطِبَ ٱعْتَلَّ . VYE ـ سُوْءُ ٱلْخُلُقِ يَدُلُّ عَلَىٰ خُبْثِ ٱلطَّبْعِ ولُؤْمِ ٱلْعُنْصُرِ . 177 ــ سُوْءُ ٱلْقَتْل ولا رِيَاسَةُ ٱلنَّذْلِ . ۱۸۳ ــ ٱلسَّيِّدُ مَنْ أَوْرَىٰ نَارَه ، وحَمَىٰ ذِمَارَهُ ، ومَنَعَ جَارَهُ ، وأَدْرَكَ ثَارَهُ . ٤. \_ ٱلشُّجَاعِ مُلَقَّى ، وٱلْجَبَانُ مُوَقَّى . 170 ـ ٱلشُّجَاعُ مُوَقَّىٰ ، وٱلجَبَانُ مُلَقَّىٰ ، وذٰلِكَ أَنَّ ٱلْمَقْتُوْلَ مُدْبِراً أَكْثَرُ مِنَ ٱلْمَقْتُوْلِ مُقْبِلًا 444 \_ ٱلشَّجَاعَةُ تَغْرِيْرٌ وٱلتَّغْرِيْرُ مِفْتَاحُ ٱلْهَلَكَةِ . ۸۰٦ \_ ٱلشَّجَاعَةُ مَتْلَفَةٌ، وذٰلِكَ أَنَّ ٱلْمَقْتُوْلَ مُقْبِلًا أَكْثَرُ مِنَ ٱلْمَقْتُوْلِ مُدْبِراً ، فمَنْ أَرَادَ ٱلسَّلَامَةَ فَلْيُؤْثِرِ ٱلْجُبْنَ عَلَىٰ ٱلشَّجَاعَةِ. ۸٦٥ ـ شَرُّ ٱلإِخْوَانِ مَنْ إِذَا وَجَدَ مَادِحاً مَدَحَ ، وإِنْ وَجَدَ قَادِحاً قَدَحَ ، وإِنِ ٱسْتُوْدِعَ سِرًّا فَضَحَ . ـ شَرُّ ٱلأَصْحَابِ مَنْ لَمْ يَنْجَعْ فِيْهِ ٱلْعِتَابُ . 1.17 ـ شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ هُو في ٱلظَّاهِرِ صَدِيْقٌ مُوَافِقٌ ، وفي ٱلْبَاطِنِ عَدُقٌ مُنَافِقٌ . 117 \_ شَرَفُ ٱلأَعْرَاقِ يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَرَفِ ٱلأَخْلَاقِ . 19 - ٱلشَّرَفُ بالهِمَم ٱلْعَالِيَةِ لا بالرِّمَم ٱلْبَالِيَةِ . 11 ــ ٱلشَّفِيْقُ مَنْ إِنْ دَهَمَتْكَ مِحْنَةٌ قَذِيَتْ عَيْنُه لَكَ ، وإِنْ شَمِلَتْكَ مِنْحَةٌ قَرَّتْ عَيْنُه بكَ . 1... \_ ٱلشُّكْرُ وإِنْ قَلَّ ثَمَنُ كُلِّ نَوَالٍ وإِنْ جَلَّ . 708 ـ شَيْتَانِ إِنْ صَلَحَ أَحَدُهما صَلَحَ ٱلآخَرُ : ٱلسُّلْطَانُ وٱلرَّعِيَّةُ . 404

\_ ٱلصَّاحِبُ مَنْ إِذَا نَأَىٰ ذَكَرَكَ عِنْدَ ٱلنَّاسِ ، وإِنْ دَنَا خَدَمَك في ٱلكِنَاسِ .

| ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - صَارَ ٱلثَّقِيْلُ أَنْقَلَ مِنَ ٱلْحِمْلِ ٱلثَّقِيْلِ لأَنَّ ٱلْحِمْلَ تَشْتَرِكُ ٱلْجَوَارِحُ في حَمْلِهِ ، |
| وٱلثَّقِيْلُ يَنْفَرِدُ ٱلْقَلْبُ بثِقَلِهِ .                                                                  |
| _ ٱلصَّبْرُ مِفْتَاحُ ٱلنَّصْرِ .                                                                              |
| _ صُحْبَةُ ٱلسُّلْطَانِ خَطَرَانِ ؛ إِنْ أَطَعْتَهُ خَاطَرْتَ بِدِيْنِكَ ، وإِنْ أَغْضَبْتَهُ خَاطَرْتَ        |
| بنَفْسِكَ ، وٱلسَّلامَةُ مِنْهُ أَلَّا يَعْرِفَك ولا تَعْرِفَهُ .                                              |
| _ صَحِبْتُ ٱلنَّاسَ مُنْذُ خَمْسِيْنَ سَنَةً ، فما وَجَدْتُ رَجُلًا غَفَرَ لي زَلَّةً ، ولا أَرَاحَ            |
| لي غُلَّةً ، ولا أَقَالني عَثْرَةً ، ولا سَتَرَ لي عَوْرَةً .                                                  |
| <ul> <li>صُدُوْرُ ٱلأَحْرَارِ قُبُوْرُ ٱلأَسْرَارِ .</li> </ul>                                                |
| _ ٱلصَّدِيْقُ ٱسْمٌ وُضِعَ عَلَىٰ غَيْرِ مُسَمَّى ، وحَيَوَانٌ غَيْرُ مَوْجُوْدٍ .                             |
| _ صَدِيْقُ ٱلْبَخِيْلِ مَنْ أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ ، وعَدُوُّه مَنْ تَرَكَهُ وقَلَاهُ .                           |
| _ ٱلصَّدِيْقُ قَلْبٌ تَضَمَّنَهُ جَسَدَانِ .                                                                   |
| ـ صَدِيْقُكَ مَنْ سَاعَفَك في أَطْوَارِكَ ، وقَدَّمَ سَعْيَهُ في قَضَاءِ أَوْطَارِكَ .                         |
| ـ ٱلصَّدِيْقُ هو أَنْتَ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُكَ .                                                              |
| - ٱلصَّمْتُ زَيْنُ ٱلْحِلْمِ ، وعَوْذَةُ ٱلْعِلْمِ ، يُلْزِمُكَ ٱلسَّلَامَةَ ، ويُصْحِبُكَ                     |
| ٱلْكَرَامَةَ ، ويَكْفِيْكَ مَؤُوْنَةَ ٱلاعْتِذَارِ ، ويُلْبِسُك ثَوْبَ ٱلْوَقَارِ .                            |
| ـ ٱلصَّمْتُ مِفْتَاحُ ٱلسَّلامَةِ ، ولٰكِنَّهُ قُفْلٌ .                                                        |
| _ ٱلصَّمْتُ مَنَامٌ ، وٱلْكَلَامُ يَقَظَةٌ .                                                                   |
| _ صَمْتٌ يُعْقِبُ ٱلنَّدَامَةَ خَيْرٌ مِنْ نُطْقٍ يَسْلُبُ ٱلسَّلَامَةَ .                                      |
| ـ صُنْ شُكْرَكَ عَمَّنْ لا يَسْتَحِقُّهُ ، وٱطْلُبِ ٱلْمَعْرُوْفَ مِمَّنْ يَحْسُنُ طَلَبُكَ إِلَيْهِ،          |
| وٱسْتُرْ مَاءَ وَجْهِكَ بقِنَاعِ قَنَاعَتِكَ ، وتَسَلَّ عَنِ ٱلدُّنيا بِتَجَافِيْها عَنِ ٱلْكَرَامِ .          |
| _ ٱلصَّوَابُ حِرْفَةٌ ، وٱلْخَطَأُ نُجْحٌ .                                                                    |
| (ط)                                                                                                            |
| _ طَعْنُ ٱللِّسَانِ أَنْفَذُ مِنْ طَعْنِ ٱلسِّنَانِ .                                                          |
|                                                                                                                |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249       | ـ طُوْلُ ٱللِّسَانِ يُقَصِّرُ ٱلأَجَلَ ، وخَطَأُ ٱلْقَوْلِ يُصِيبُ ٱلْمَقْتَلَ .                                        |
|           | (ظ)                                                                                                                     |
| 104       | _ ٱلظُّلْمُ يَجْلُبُ ٱلنِّقَمَ ، ويَسْلُبُ ٱلنِّعَمَ .                                                                  |
|           | (9)                                                                                                                     |
| 114       | ــ ٱلْعَادَاتُ قَاهِرَاتٌ ؛ فَمَنِ ٱعْتَادَ شَيْئاً في ٱلسِّرِّ فَضَحَهُ في ٱلْعَلَانِيَةِ .                            |
|           | ـ ٱلْعَاقِلُ إِذَا وَالَىٰ بَذَلَ في ٱلْمَوَدَّةِ نَصْرَهُ ، وإِذَا عَادَىٰ رَفَعَ عَنِ ٱلظُّلْمِ قَدْرَهُ ،            |
| 719       | فيَسْتَعِيْنُ مُوَالِيه بِعَقْلِهِ ، ويَعْتَصِمُ مُعَاديه بِعَدْلِهِ .                                                  |
| 177       | _ ٱلْعَاقِلُ ٱلْفَطِنُ ٱلْمُتَعَافِلُ .                                                                                 |
| 797       | ـ ٱلْعَاقِلُ مَرْجُوٌّ خَيْرُهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وٱلأَحْمَقُ مَخُوْفٌ شَرُّهُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ .                  |
|           | ـ ٱلْعَاقِلُ مَنِ ٱسْتَنْتَجَ في كُلِّ أَمْرٍ خَاتِمَتَهُ ، وعَلِمَ مِنْ كُلِّ بَدْءٍ عَاقِبَتَهُ ، وطَالَعَ            |
| 780       | بقَلْبِهِ مِنْ كُلِّ غُصْنٍ مَا يَخْفَىٰ مِنْهُ ، ومِنْ كُلِّ زَرْعٍ مَا يُحْصَدُ عَنْه .                               |
| ٥٥٨       | ــ ٱلْعَاْقِلُ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ ، ورَاقَبَ قَلْبَهُ .                                                              |
| ٠٢٢       | ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ سَمْعَهُ غَرَضاً لسَمَاعِ ٱلْفَحْشَاءِ ، وكَانَ ٱلْغَالِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّغَافُلَ .      |
| 797       | ـ ٱلْعَاقِلُ يَضِلُّ عَقْلُهُ عِنْدَ مُجَاوَرَةِ ٱلأَحْمَقِ .                                                           |
| ۲۰۳       | ـ ٱلْعَالِمُ كَبِيْرٌ وإِنْ كَانَ صَغِيْراً ، وٱلْجَاهِلُ صَغِيْرٌ وإِنْ كَانَ كَبِيْراً .                              |
| 777       | ـ عَبْدُ ٱلْهَوَى أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ ٱلرِّقِّ .                                                                        |
|           | ـ ٱلْعِتَابُ حَدَائِقُ ٱلأَحْبَابِ وثِمَارُ ٱلْوُدِّ ، ودَلِيْلُ ٱلظَّفَرِ ، وحَرَكَاتُ ٱلشَّوْقِ ،                     |
| 1.17      | ورَاحَةُ ٱلْوَاجِدِ ، ولِسَانُ ٱلْمُشْفِقِ .                                                                            |
| 243       | ـ ٱلعِثَارُ مَعَ ٱلإِكْثَارِ .                                                                                          |
| 404       | - عَجِبْتُ لِمَنْ لَم يُشْهِرْهُ ٱلأَدَبُ كَيْفَ تَدْعُوْهُ نَفْسُهُ إِلَىٰ مَكْرُمَةٍ .                                |
| ٤٣٨       | ـ عَجِْبْتُ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ إِنْ ذُكِرَتْ عَنْهُ ضَرَّتْ ، وإِنْ لَمْ تُذْكَرْ عَنْهُ لَمْ تَنْفَعْهُ . |
| 777       | ـ ٱلْعَجْزُ عَجْزَانِ : عَجْزُ ٱلتَّقْصِيْرِ وقَدْ أَمْكَنَ ، وٱلْجِدُّ في طَلَبهِ وقَدْ فَاتَ .                        |
| ۸۹        | ــ ٱلْعَدْلُ وٱلإِنْصَافُ تَوْءَمَانِ يُنْتِجُهُما عُلُقُ ٱلْهِمَّةِ .                                                  |

|           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                |
| ۹.        | _ عَدْلُ ٱلسُّلْطَانِ أَنْفَعُ للرَّعِيَّةِ مِنْ خِصْبِ ٱلزَّمَانِ .                                                      |
| 101       | ـ ٱلْعُذْرُ يَصْلُحُ في كَثِيْرٍ مِنَ ٱلْمَوَاطِنِ ، ولا عُذْرَ لغَادِرٍ ولا خَائِنٍ .                                    |
| 3 • ٢     | _ ٱلْعَزْلُ طَلاقُ ٱلرِّجَالِ .                                                                                           |
|           | ـ ٱلْعُزْلَةُ عَنِ ٱلنَّاسِ تُوَفِّرُ ٱلْعِرْضَ، وتُبْقِي ٱلْجَلَالَةَ، وتَسْتُرُ ٱلْفَاقَةَ ، وتَدْفَعُ مَؤُوْنَةَ       |
| ١٠٧٨      | ٱلْمُكَافَأَةِ في ٱلْحُقُوْقِ .                                                                                           |
|           | ـ عَشْرُ خِصَالٍ في أُنَاسٍ أَقْبَحُ منها في غَيْرِهم : ٱلضِّيقُ في ٱلْمُلُوْكِ، وٱلْكَذِبُ في                            |
|           | ٱلْقُضَاةِ، وٱلْخَدِيْعَةُ فَي ٱلْعُلَمَاءِ، وٱلْغَضَبُ في ٱلأَبْرَارِ، وٱلْغَدْرُ في ٱلأَشْرَافِ،                        |
|           | وٱلسَّفَهُ في ٱلشُّيُوْخِ، وٱلْمَرَضُ في ٱلأَطِبَّاءِ، وٱلتَّهَزِّي في ٱلْفُقَرَاءِ، وٱلشُّحُّ في                         |
| ٦٣        | ٱلأَغْنِيَاءِ ، وٱلْفَخْرُ في ٱلْقُرَّاءِ .                                                                               |
| 118       | ـ عِظِ ٱلنَّاسَ بِفِعْلِكَ وَلاَ تَعِظْهُمْ بِقَوْلِكَ .                                                                  |
| 1         | _ ٱلْعَفْوُ ٱلَّذِي يَقُوْمُ مَقَامَ ٱلْعِتْقِ ما سَلِمَ مِنْ تَعْدَادِ ٱلسَّقَطَاتِ وخَلُصَ مِنْ تَذْكَارِ ٱلْفَرَطَاتِ. |
| ۸۷۲       | ـ ٱلْعَفْوُ يُزَيِّنُ حَالاًتِ مَنْ قَدِرَ ، كَمَا يُزَيِّنُ ٱلْحُلِيُّ قَبيْحَاتِ ٱلصُّوَرِ .                            |
| 97.       | ـ ٱلْعَفْوُ يُفْسِدُ ٱللَّئِيْمَ بِقَدْرِ ما يُصْلِحُ مِنَ ٱلْكَرِيْمِ .                                                  |
| 777       | ـ عَفْوِي عَمَّنْ أَسَاءَ إِليَّ بَعْدَ قُدْرَتي عَلَيْهِ أَسَرُّ لَي مِمَّا مَلَكْتُ .                                   |
| ۲•۸       | ـ ٱلْعَقْلُ ٱلإِصَابَةُ بِالظُّنُوْنِ ، وٱلتَّلَمُّحُ فيما كَانَ وما يَكُوْنُ .                                           |
| . 777     | ـ ٱلْعَقْلُ أَصْلٌ لكُلِّ مَحْمُوْدٍ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ، فإِذَا عُدِمَ ٱلأَصْلُ فلا بَقَاءَ للفَرْعِ مَعَ عُدْمِ ٱلأَصْلِ  |
| ۲۲.       | ـ عَقْلٌ بلا أَدَبٍ كشُجَاع بلا سِلاحٍ .                                                                                  |
| ۲۲.       | ـ عَقْلٌ بلا أَدَبِّ كالشَّجَرَةِ ٱلْعَاقِرِ ، وٱلْعَقْلُ مَعَ ٱلأَدَبِ كالشَّجَرَةِ ٱلْمُثْمِرَةِ .                      |
| ۲۲.       | ـ عَقْلٌ بلا أَدَبِّ فَقْرٌ ، وأَدَبٌ بلا عَقْلٍ حَتْفٌ .                                                                 |
|           | ـ ٱلْعَقْلُ حَدِيْقَةٌ سِيَاجُها ٱلشَّرِيْعَةُ ، وٱلشَّرِيْعَةُ سُلْطَانٌ يَجِبُ لَهُ ٱلطَّاعَةُ ، وٱلطَّاعَةُ            |
|           | سِيَاسَةٌ يَقُوْمُ بِهِا ٱلْمَلِكُ ، وٱلْمَلِكُ رَاعِ يَعْضُدُهُ ٱلْجَيْشُ ، وٱلْجَيْشُ أَعْوَانٌ                         |
|           | يَكْفَلُهم ٱلْمَالُ، وٱلْمَالُ رِزْقٌ تَجْمَعُه ٱلرَّعِيَّةُ، وٱلرَّعِيَّةُ سَوَادٌ يَسْتَعْبِدُهم ٱلْعَدْلُ،             |
| 707       | وٱلْعَدْلُ أَسَاسٌ بِهِ قِوَامُ ٱلْعَالَمِ .                                                                              |

## ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلصَّفْحة ـ ٱلْعَقْلُ عَقْلانِ عَقْلٌ تَفَرَّدَ ٱللهُ بصُنْعِهِ وهُوَ ٱلأَصْلُ ، وعَقْلٌ يَسْتَقِيْدُهُ ٱلْمَرْءُ بأَدَبهِ وهُوَ ٱلْفَرْعُ ، فإِذَا ٱجْتَمَعَا قَوَّىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما صَاحِبَهُ تَقْوِيَةَ ٱلنَّارِ في ٱلظُّلْمَةِ ٱلْبَصَرَ . ٢١٠ - ٱلْعَقْلُ كالمِرْآةِ ٱلْمَصْقُولَةِ يَرَىٰ صَاحِبُها فيها مَسَاوِىءَ ٱلدُّنيا وٱلْجَهْلُ كالمِرْآةِ ٱلصَّدِئَةِ لا يُرَىٰ صَاحِبُها إِلَّا مَسْرُوْراً أَبَداً قَبْلَ ٱلشُّرْبِ وبَعْدَهُ . 444 ـ ٱلْعَقْلُ كالمِسْكِ إِنْ خَبَّأْتَهُ عَبْقَ ، وإِنْ بعْتَهُ نَفِقَ . 714 - عَقْلُ مِئَةِ صَبِيٍّ بِعَقْلِ مُعَلِّم ، وعَقْلُ مِئَةِ مُعَلِّم بِعَقْلِ خَصِيٌّ ، وعَقْلُ مِئَةِ خَصِيِّ بعَقْل ٱمْرَأَةٍ . 4.1 ـ ٱلْعَقْلُ مَلِكٌ وٱلْخِصَالُ ٱلْحَسَنَةُ رَعِيَّتُهُ فإِذَا ضَعُفَ عَنِ ٱلْقِيَامِ عَلَيْها وَصَلَ ٱلْخَلَلُ إِليها . 777 \_ ٱلْعَقْلُ وسُوْءُ ٱلْحَظِّ كالعِلَّةِ وٱلْمَعْلُولِ لا مِفْصَلَ لاَّحَدِهما عَن ٱلآخرِ. 449 ـ ٱلْعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَادَّةِ ٱلأَدَبِ كَمَا تَحْتَاجُ ٱلأَبْدَانُ إِلَى قُوْتِها مِنَ ٱلأَطْعِمَةِ. 77. ـ عُقُوْبَةُ ٱلْمُنْتَقِمِ تَبْدَأُ بِهِ : تُقَبِّحُ صُوْرَتَهُ ، وتَثْلِمُ حَسَبَهُ ، وتُعَجِّلُ نَدَمَهُ . 941 \_ عَلَىٰ ٱلْعَاقِلِ أَنْ يَكُوْنَ عالماً بأَهْلِ زَمَانِهِ ، مَالِكاً للِسَانِهِ ، مُقْبِلاً على شَانِهِ . 411 ـ عَلَىٰ قَدْرِ تَشَاكُلِ ٱلأَجْنَاسِ تَتَأَلُّفُ قُلُوْبُ ٱلنَّاسِ ، وأَقْرَبُها مُشَاكَلَةً أَحْسَنُها مُوَاصَلَةً ، وأَكْثَرُها تَنَافُراً أَطْوَلُها تَهَاجُراً . 998 ـ ٱلْعِلْمُ عِزُّ لا يَبْلَىٰ جَدِيْدُهُ ، وكَنْزُ لا يَفْنَىٰ مَدِيْدُهُ . 774 ــ ٱلْعِلْمُ مَيْتٌ يُحْيِيْهِ ٱلطَّلَبُ ، فإِذَا حَيِيَ فهو ضَعِيْفٌ يُقَوِّيه ٱلدَّرْسُ، فإِذَا قَوِيَ بالدَّرْسِ فهو مُحْتَجِبٌ تُظْهِرُهُ ٱلْمُنَاظَرَةُ ، فإِذَا ظَهَرَ فهو عَقِيْمٌ نِتَاجُهُ ٱلْعَمَلُ . 277 - عَلَيْكَ بِالأَدَبِ ؛ فإِنَّهُ يَرْفَعُ ٱلْعَبْدَ ٱلْمَمْلُونَ كَتَّى يُجْلِسَهُ في مَجَالِسِ ٱلْمُلُوكِ . 401 ـ عَلَيْكَ بِإِخْوَانِ ٱلصِّدْقِ ؛ فإِنَّهُمْ مَعُوْنَةٌ عَلَىٰ حَوَادِثِ ٱلزَّمَانِ ، وشُرَكَاءُ في ٱلسَّرَّاءِ وٱلضَّرَّاءِ . 911 \_عَلَيْكَ بِالْاسْتِبْدَادِ ؛ فإِنَّ صَاحِبَهُ جَلِيْلٌ في ٱلْعُيُوْنِ ، مَهِيْبٌ في ٱلصُّدُوْرِ ، وإِنَّكَ مَتَىٰ ٱسْتَشَرْتَ تَضَعْضَعَ شَأَنْكَ ، ورَجَفَتْ بكَ أَرْكَانُكَ . 724



| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         | _ عَلَيْكَ بِٱصْطِنَاعِ ٱلْمَعْرُوْفِ ؛ فإِنَّ ٱلدَّهْرَ ذُو صُرُوْفِ ، وٱلأَيَّامَ ذَاتُ نَوَائِبَ           |
|           | تَقْضِي عَلَىٰ ٱلشَّاهِدِ وٱلْغَائِبِ ، كَمْ مِنْ ذي رَغْبَةٍ صَارَ مَرْغُوباً إِلَيْهِ ، وكَمْ               |
| ٥٧٢       | مِنْ طَالِبِ صَارَ مَطْلُوباً لَدَيْهِ .                                                                      |
|           | ـ عَلَيْكَ بِالنَّقُدِيْرِ بَيْنَ ٱلطَّرَفَيْنِ لا مَنْعَ ولا إِسْرَافَ ، ولا بُخْلَ ولا إِتْلَافَ ،          |
| ٧٢٣       | ولا تَكُنْ رَطْباً فَتُعْصَرَ ، ولا يَابِساً فَتُكْسَرَ .                                                     |
|           | _ عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ وَإِنْ أَصَبْتَ فَي ٱلْقَوْلِ ، وبَرَزْتَ في ٱلْفَصْلِ ؛ فإنَّه زِيْنَةُ               |
| ٤٤١       | ٱلْعَاقِلِ وحِلْيَةُ ٱلْفَاضِلِ .                                                                             |
| 777       | _ عَلَيْكَ بَالمَشُوْرَةِ ؛ فإنَّهَا تَأْمُرُ بٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ، وتَهْدِي للَّتِي هِيَ أَقْوَمُ .        |
|           | _ عَلَيْكُمْ بِآرَاءِ ٱلأَحْدَاثِ ، ومَشُوْرَةِ ٱلشُّبَّانِ ؛ لأَنَّ لَهُمْ أَذْهَانَا تَقُدُّ ٱلْقَوَاصِلَ   |
| 137_737   | وتُحَطِّمُ ٱلذَّوَابِلَ .                                                                                     |
|           | _ عَلَيْكُمْ بِاصْطِنَاعِ ٱلْمَعْرُوْفِ وٱكْتِسَابِهِ ، وتَلَذُّوا بطِيْبِ نَسِيْمِه ورُضَابِهِ ،             |
|           | وأَرْضُوا مَوَدَّاتِ ۗ ٱلرِّجَالِ مِنْ أَثْمَانِهِ ، فرُبَّ رَجُلٍ قَدْ صَفِرَ مِنْ مَالِهِ ، فعَاشَ          |
| ٨٢٥       | هو وعَقِبُهُ في ٱلذِّكْرِ ٱلْجَمِيْلِ .                                                                       |
|           | _ عَلَيْكُمْ بِمَشُوْرَةِ مَنْ حَلَّبَ ضَرْعَ دَهْرِهِ ومَرَّتْ عَلَيْهِ صُرُوْفُ خَيْرِهِ وشَرِّهِ ،         |
| 137       | وبَلَغَ مِنَ ٱلْعُمْرِ أَشُدَّهُ ، ومِنَ ٱلتَّجْرِبَةِ أَوْرَىٰ زَنْدُهُ .                                    |
|           | _ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا ٱلْمَالِ، فاطْلُبُوْهُ أَجْمَلَ ٱلطَّلَبِ ثُمَّ أَخْرِجُوْهُ في أَجْمَلِ مَذْهَبٍ،       |
|           | فصِلُوا به ٱلأَرْحَامَ ، وٱصْطَنِعُوا بِهِ ٱلْكِرَامَ ، وٱجْعَلُوْهُ جُنَّةً لأَعْرَاضِكُمْ ،                 |
| ०७९       | ووَسِيْلَةً تَصِلُوْنَ بِهِ إِلَىٰ أَغْرَاضِكُمْ .                                                            |
|           | _ عَمَىٰ ٱلْجَهْلِ أَشَدُّ مِنْ عَمَىٰ ٱلْعَيْنِ ، لأَنَّ ٱلأَعْمَىٰ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَعْثُرَ فيما ٱرْتَفَعَ |
|           | مِنَ ٱلأَرْضِ ، أَوْ يَسْقُطَ فيما ٱنْخَفَضَ مِنْهَا ، أَمَّا ٱلْجَاهِلُ فرُبَّما عَثَرَ فيما                 |
| 4.4       | لا يَسْتَقِيْلُ مِنْهُ ، ووَقَعَ فيما لا مَخْرَجَ لَهُ عَنْهُ .                                               |
| ٤٠٣       | _ ٱلْعِيُّ أَنْ تَتَكَلَّمَ فَوْقَ ما تَقْتَضِيْهِ حَاجَتُكَ .                                                |
| ٤٠٤ .     | ـ ٱلْعِيُّ دَاءٌ دَوَاؤُهُ ٱلْخَرَسُ .                                                                        |

|                          | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ـ عِيُّ ٱلصَّمْتِ خَيْرٌ مِنْ عِيِّ ٱلْكَلَامِ .                                                                |
|                          | (غ)                                                                                                             |
|                          | _ ٱلْغَدْرُ مِنْ صِغَرِ ٱلْقَدْرِ .                                                                             |
| ٌ لا يَنْضُرُ .          | ـ ٱلْغَرِيْبُ كالغَرْسِ ٱلَّذَي زَايَلَ أَرْضَهُ ، فهو ذَاوٍ لا يُثْمِرُ ، وذَابِلُ                             |
|                          | ـ ٱلْغَضَبُ عَدُقُ ٱلْعَقْلِ ؛ فإِنَّهُ يَحُوْلُ بَيْنَ صَاحِبُهِ وبَيْنَ ٱلْعَقْلِ وَٱلْ                       |
| _                        | عَلَيْهِ سُلْطَانُ ٱلْهَوَىٰ ، فَيَصْرِفُهُ عَنِ ٱلْحُسْنِ ، وهُو ٱلاحْتِمَا                                    |
| <i>)</i>                 | ومَنْ عَصَىٰ ٱلْحَقَّ غَمَرَهُ ٱلْبَاطِلُ .                                                                     |
|                          | ـ ٱلْغَضَبُ عَلَىٰ مَنْ لا تَمْلِكُ لُؤْمٌ ، وعَلَىٰ مَنْ تَمْلِكُ شُؤْمٌ .                                     |
|                          | ـ ٱلْغِيْبَةُ جَهْدُ ٱلْعَاجِزِ .                                                                               |
|                          | (ف)                                                                                                             |
|                          | ـ ٱلْفَاقَةُ هِيَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَصْغَرُ ، لا بَلْ هِيَ ٱلْمَوْتُ ٱلأَكْبَرُ .                                    |
|                          | ـ ٱلْفَخْرُ بِالنَّفْسِ وٱلأَفْعَالِ لا بِالأَعْمَامِ وٱلأَخْوَالِ .                                            |
|                          | ـ ٱلْفِرَارُ فِي وَقْتِهِ ظَفَرٌ .                                                                              |
| . مُمَّةً                | ـ فَضْلُ ٱلْقَوْلِ عَلَىٰ ٱلْفِعْلِ دَنَاءَةٌ ، وفَضْلُ ٱلْفِعْلِ عَلَىٰ ٱلْقَوْلِ مَكْرُ                       |
| ذَا كَانَ ٱلنَّاطِقُ     | ـ فُضِّلَ ٱلنَّاطِقُ عَلَىٰ ٱلأَخْرَسِ بِالنُّطْقِ، وزَيَّنَ ٱلنُّطْقَ ٱلصِّدْقُ، فإ                            |
|                          | كَاذِباً فالصَّامِتُ وٱلأَخْرَسُ خَيْرٌ مِنْهُ .                                                                |
| يَضَىٰ مِنَ ٱلزَّمَانِ . | ـ فِطْرَةُ ٱلرَّجُلِ مَعْجُوْنَةٌ بِحُبِّ ٱلأَوْطَانِ ، مَجْبُوْلَةٌ عَلَىٰ تَذَكُّرِ ما مَ                     |
|                          | ـ فِعْلُ ٱللَّبِيْبِ ثَمَرَتُهُ ٱلسَّلامَةُ .                                                                   |
|                          | ـ ٱلْفَقْرُ جُنْدُ اللهِ ٱلأَكْبَرُ يُذِلُّ بِهِ مَنْ طَغَىٰ وتَجَبَّرَ .                                       |
|                          | ـ ٱلْفَقْرُ مَعَ ٱلأَمْنِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْغِنَىٰ مَعَ ۚ ٱلْخَوْفِ .                                              |
|                          | ـ في ٱلْخَلْوَةِ ٱلرَّاحَةُ مِنْ مُدَارَاةِ ٱلنَّاسِ ، وٱلسَّلامَةُ مِنْ شَرِّهم .                              |
|                          | فَهُم ، فيَسْتَوْلي لَلْ إِلَىٰ ٱلْقَبِيْحِ ، لَا اللهَ الْقَبِيْحِ ، فَا كَانَ ٱلنَّاطِقُ ذَا كَانَ ٱلنَّاطِقُ |

ـ قَارِبِ ٱلإِخْوَانَ ؛ فإِنَّ ٱلْمُقَارَبَةَ أَقْرَبُ ٱلأَنْسَابِ ، ولا تَتَقَصَّ عَلَيْهم ؛ فإِنَّ

(ق)

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10      | ٱلتَّقَصِّيَ أَقْطَعُ ٱلأَشْيَاءِ للأَسْبَابِ .                                                                       |
|           | ــ قَبِيْحٌ بذي ٱلْعَقْلِ أَنْ يَكُوْنَ بَهِيْمَةً وقَدْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُوْنَ إِنْسَاناً ، أَوْ إِنْسَاناً وقَدْ  |
| 77        | أَمْكَنَهُ أَنْ يَكُوْنَ مَلَكاً .                                                                                    |
| 378       | _ قَتِيْلٌ صَابِرٌ خَيْرٌ مِنْ نَاجٍ فَارٌ .                                                                          |
| 17        | _ قَدِيْمُ ٱلْحُرْمَةِ وحَدِيْثُ ۗ ٱلتَّوْبَةِ يَمْحُوانِ ما بَيْنَهُما مِنَ ٱلإِسَاءَةِ .                            |
|           | ـ قَسَّمَ ٱللهُ ٱلْحُمْقَ مِئَةَ جُزْءٍ ، فجَعَلَ مِنْهُ تِسْعَةً وتِسْعِيْنَ جُزْءاً في ٱلْمُعَلِّميْنَ              |
| 799       | وٱلْجُزْءَ ٱلآخَرَ في سَائِرِ ٱلنَّاسِ .                                                                              |
|           | ـ قَصِّرْ إِذَا قُلْتَ، وَٱقْتَصِرُ إِذَا أَطَلْتَ، وإِيَّاكَ وٱلإِكْثَارَ؛ فإِنَّهُ شَيْنُ ٱلْعَاقِلِ، وحَيْنُ       |
| 543       | ٱلْجَاهِلِ .                                                                                                          |
| 707       | _ قُلُوْبُ ٱلرَّعِيَّةِ خَزَائِنُ مَلِكِها ، فما أَوْدَعَها مِنْ شَيْءٍ فلْيَعْلَمْ أَنَّهُ فيها .                    |
| 1 + 8 9   | _ قُلُوْبُ ٱلْعُقَلَاءِ حُصُوْنُ ٱلأَسْرَارِ .                                                                        |
| 1.17      | ـ قَلِيْلُ ٱلْعِتَابِ يُؤَكِّدُ أَوَاخِي ٱلأَسْبَابِ ، وكَثِيْرُهُ يَقْطَعُ وَصَائِلَ ٱلأَنْسَابِ .                   |
| ٧٢٣       | _ قَوْلُ : « لا ً» يَدْفَعُ ٱلْبَلَاءَ ، وقَوْلُ « نَعَمْ » يُزِيْلُ ٱلنِّعَمَ .                                      |
| ٧٣٩       | _ قَيْمَةُ كُلِّ آمْرِيءٍ ما مَعَهُ .                                                                                 |
|           | (型)                                                                                                                   |
|           | _ كَاتِبْ صَدِيْقَكَ كَمَا تُكَاتِبُ حَبِيْبَكَ ؛ فإِنَّ عَذْلَ ٱلصَّدَاقَةِ أَرَقُّ مِنْ عَذْلِ                      |
| 1.07      | ٱلْعَلَاقَةِ، وٱلنَّفْسُ بالصَّدِيْقِ آنَسُ مِنها بالعَشِيْقِ .                                                       |
| 133       | ــ ٱلْكَاتِمُ سِرَّهُ بَيْنَ إِحْدَىٰ فَضِيْلَتَيْنِ : ٱلظَّفَرُ بِحَاجَتِهِ ، وٱلسَّلَامَةُ مِنْ شَرِّ إِذَاعَتِهِ . |
| ١٣١       | _ ٱلْكَاذِبُ وٱلْمَيِّتُ سَوَاءٌ ؛ فإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُوثَقُ بكَلَامِهِ بَطَلَتْ حَيَاتُهُ .                        |
| λλξ       | _ كَافِيءْ مَنْ أَعْطَاكَ ما تُحِبُّ بما يُحِبُّ .                                                                    |
| ٦٤        | _ كَانَ ٱلأَحْنَفُ يَفِرُّ مِنَ ٱلشَّرَفِ ، وٱلشَّرَفُ يَتْبَعُهُ .                                                   |
| ١٧٨       | _ كَانَ ٱلْعُجْبُ شَقِيْقَهُ ، وٱلْبَذْخُ رَفِيْقَهُ ، وٱلنَّفْجُ أَلِيْفَهُ ، وٱلصَّلَفُ حَلِيْفَهُ .                |
|           | _ كَانَ ٱلنَّاسُ يُرَاؤُوْنَ بِما يَفْعَلُوْنَ لا بِما يَقُوْلُونَ ، فصَارُوا يُرَاؤُوْنَ بِما يَقُوْلُوْنَ           |



| ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولا يَفْعَلُوْنَ ، ثُمَّ صَارُوا يُرَاؤُوْنَ بِما لا يَقُوْلُوْنَ ولا يَفْعَلُوْنَ .                                        |
| _كَتَبَ كِسْرَىٰ ثَلَاثَ رِقَاعٍ :                                                                                          |
| ١ ـ أَمْسِكْ غَضَبَكَ ؛ ۚ فَإِنَّكَ لَسْتَ بَإِلَهٍ ، وإِنَّكَ سَتَمُوْتُ ، ويَأْكُلُ بَعْضُكَ بَعْضاً .                    |
| ٢ _ ٱرْحَمْ عِبَادَ ٱللهِ يَرْحَمْكَ اللهُ .                                                                                |
| ٣ _ ٱحْمِلْ عِبَادَ ٱللهِ عَلَىٰ ٱلْحَقِّ ؛ فإِنَّهُ لا يَسَعُهم ذٰلِكَ .                                                   |
| _كِتْمَانُكَ سِرَّك يُعْقِبُكَ ٱلسَّلامَةَ ، وإِفْشَاؤُه يُعْقِبُكَ ٱلنَّدَامَةَ ، وٱلصَّبْرُ عَلَىٰ كِتْمَانِ              |
| ٱلسِّرِّ أَيْسَرُ مِنَ ٱلنَّدَامَةِ عَلَىٰ إِفْشَائِهِ .                                                                    |
| _ ٱلْكَذِبُ جِمَاعُ ٱلنِّفَاقِ ، وعِمَادُ مَسَاوِىءِ ٱلأَخْلَاقِ ، عَارٌ لَازِمٌ ، وذُلٌّ دَائِمٌ،                          |
| يُخِيْفُ صَاحِبَهُ مِنْ نَفْسِهِ وهُوَ آمِنٌ ، ويَكْشِفُ سِتْرَ ٱلْحَسَبِ عَنْ لُؤْمِهِ وهُوَ كَامِنٌ .                     |
| _ ٱلْكَذِبُ شِعَارٌ خَلَقٌ ، ومَوْرِدٌ رَنْقٌ ، وأَدَبٌ سَيِّيءٌ ، وعَادَةٌ فَاحِشَةٌ ، وقَلَّ                              |
| مَنِ ٱسْتَرْسَلَ مَعَهُ إِلَّا أَلِفَهُ وقَلَّ مَنْ أَلِفَهُ إِلَّا أَتْلَفَهُ .                                            |
| _ ٱلْكَرَمُ صِدْقُ ٱلإِخَاءِ في ٱلشِّدَّةِ وٱلرَّخَاءِ .                                                                    |
| ــ ٱلْكَرِيْمُ إِذَا قَدِرَ غَفَرَ ، وإِذَا عَثَرَ بمَسَاءَةٍ سَتَرَ ، وٱللَّئِيْمُ إِذَا ظَفِرَ عَقَرَ ، وإذَا أُمِنَ غَدَ |
| ـ ٱلْكَرِيْمُ أَوْسَعُ مَا يَكُوْنُ مَغْفِرَةً إِذَا ضَاقَتْ بِالمُسِيْءِ ٱلْمَعْذِرَةُ .                                   |
| _ ٱلْكَرِيْمُ يَحِنُّ إِلَى جَنَابِهِ ، كَمَا يَحِنُّ ٱلأَسَدُ إِلَىٰ غَابِه .                                              |
| ـ ٱلْكَرِيْمُ يَصْلُحُ بِالإِحْسَانِ وٱلْكَرَامَةِ ، وٱللَّئِيْمُ بِالهَوَانِ وٱلْمَلَامَةِ .                               |
| _ كَفَىٰ بِالْظَّفَرِ شَفِيْعاً للمُذْنِبِ إِلَىٰ ٱلْقَادِرِ .                                                              |
| _ كُلْ مَا ٱشْتَهَتْ نَفْسُكَ وٱلْبَسَ مَا يَلْبَسُهُ أَبْنَاءُ جِنْسِكَ .                                                  |
| _ كَلَامُ ٱلأَحْمَقِ نِقْمَةٌ .                                                                                             |
| _ ٱلْكَلَامُ حَدُّ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْحَيِّ ٱلنَّاطِقِ .                                                                       |
| ـ كَلَامُ ٱلرَّجُلِ بَيَانُ فَضْلِهِ، وتُرْجُمَانُ عَقْلِهِ، فاقْصُرْهُ عَلَىٰ ٱلْجَمِيْلِ، وٱقْتَصِرْ مِنْهُ               |
| عَلَىٰ ٱلْقَلِيْلُ ، وإِيَّاكَ مَا يُسْخِطُ سُلْطَانَكَ ، ويُوْحِشُ إِخْوَانَكَ .                                           |
| ـ ٱلْكَلَامُ كالدُّواءِ ، إِنْ أَقْلَلْتَ مِنْهُ نَفَعَ ، وإِنْ أَكْثَرْتَ مِنْهُ صَرَعَ .                                  |
|                                                                                                                             |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 998       | _ كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْنَسُ إِلَىٰ شَكْلِهِ ، كَمَا أَنَّ كُلَّ طَيْرٍ يَطِيْرُ مَعَ جِنْسِهِ .                      |
|           | ـ كُلُّ خَلَّةٍ رَدِيْئَةٍ فهي دُوْنَ ٱلْحَسَدِ ؛ لأَنَّ ٱلْحَاسِدَ يَسْعَىٰ بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، ويَتَمَنَّىٰ |
| 11.4      | ٱلْغَوَائِلَ لِمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ .                                                                             |
| 7 £ £     | - كُلُّ رَأْيٍ لَم تَتَمَخَّضْ بِهِ ٱلْفِكْرَةُ لَيْلَةً كَامِلَةً ، فَهُوَ مَوْلُوْدٌ لَغَيْرِ تَمَامٍ .           |
|           | ـ كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثُرَ رَخُصَ إِلَّا ٱلْعَقْلُ ، فإِنَّهُ إِذَا كَثُرَ غَلَا ، ولَوْ بَيْعَ لما ٱشْتَرَاهُ     |
| 317       | إِلَّا ٱلْعُقَلَاءُ لَمَعْرِ فَتِهِمْ بِفَصْلِهِ .                                                                  |
| 711       | ـ كُلُّ شَيْءٍ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ ٱلْعَقْلِ ، وٱلْعَقْلُ مُفْتَقِرٌ إِلَىٰ ٱلتَّجَارِبِ .                            |
|           | ـ كُلُّ عَزِيْزٍ دَخَلَ تَحْتَ ٱلْقُدْرَةِ ، وأَوْضَحَ بالتَّنَصُّلِ عُذْرَه ، فهو ذَلِيْلٌ حَقُّه عَلَىٰ           |
| AYA       | مَنْ قَدَّرَهُ بِالقُدْرَةِ .                                                                                       |
| 97        | _ كُلُّ نِعْمَةٍ مَحْسُوْدٌ عَلَيْها إِلَّا ٱلتَّوَاضُعَ .                                                          |
|           | ـ كُلُّكُمْ يَتَرَشَّحُ لهٰذَا ٱلأَمْرِ ، ولَنْ يَصْلُحَ لَهُ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ سَيْفٌ مَسْلُوْلٌ ، ومَالٌ     |
|           | مَبْذُوْلٌ ، ولِسَانٌ مَعْسُوْلٌ ، وعَدْلٌ تَطْمَئِنُ إِلَيْهِ ٱلْقُلُوْبُ ، وأَمْنٌ تَسْتَقِرُّ بِهِ في            |
| 27        | مَضَاجِعِها ٱلْجُنُوْبُ . ( عن عبد الملك بن مروان ) .                                                               |
| ٤٣٨       | ـ ٱلْكَلِمَةُ أَسِيْرَةٌ في وَثَاقِ ٱلرَّجُلِ ، فإِذَا تَكَلَّمَ عَادَ أَسِيْراً في وَثَاقِها .                     |
| 444       | ـ كَمْ عَاقِلٍ أَخَّرَهُ عَقْلُهُ ، وجَاهِلٍ صَدَّرَهُ جَهْلُهُ .                                                   |
| 779       | _كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيْرٍ عِنْدَ هَوَى أَمِيْرٍ .                                                                  |
| 77.       | _ كَمَا أَنَّ ٱلأَدَبَ لا يَكْمُلُ إِلَّا بالعَقْلِ ، فكذلِكَ لا يَكْمُلُ ٱلْعَقْلُ إِلَّا بالأَدَبِ                |
| 1.0       | ـ كُنْ أَحْسَنَ ما تَكُوْنُ فِي ٱلظَّاهِرِ حَالًا ، أَقَلَّ ما تَكُوْنُ فِي ٱلْبَاطِنِ مَآلًا .                     |
| ۸٠٩       | ـ كُنْ حَذِراً كَأَنَّكَ غِزٌّ ، فَطِناً كَأَنَّكَ غَافِلٌ ، وذَاكِراً كَأَنَّكَ نَاسٍ .                            |
| ١٨        | _ كُنْ عِصَامِيًّا لا عِظَاميًّا .                                                                                  |
| 1.77      | _ كُنْ عَلَىٰ ٱلْتِمَاسِ ٱلْحَظِّ بالسُّكُوْتِ أَحْرَصَ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْتِمَاسِهِ بالْكَلَامِ .                    |
| 250       | _ كُنْ عَلَىٰ سِرِّكَ أَحْرَصَ مِنْكَ عِلَىٰ حَقْنِ دَمِكَ .                                                        |
| ١٠٨٥      | ـ كُنَّا نَتَعَلَّمُ ٱجْتِنَابَ ٱلسُّلْطَانِ كَمَا نَتَعَلَّمُ ٱلسُّوْرَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ .                        |

|           | w                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                                                                                                         |
| 1 + 8 9   | _ كَيْفَ كِنْتُمَانُكُ لَلسِّرِّ ؟ قال : أَجْحَدُ ٱلْمُخْبِرَ ، وأَحْلِفُ لَلْمُسْتَخْبِرِ !                                                                                                                       |
|           | (ل)                                                                                                                                                                                                                |
|           | ـ لا أُشَاتِمُ أَحَداً ، ولا أَرُدُّ سَائِلًا ، فإنَّما هُوَ كَرِيْمٌ أَسُدُّ خَلَّتَهُ ، أَوْ لَئِيْمٌ أَسْتُرُ                                                                                                   |
| ٤٦        | عِرْضِي مِنْهُ .                                                                                                                                                                                                   |
| 971       | _ ٱللِّنَّامُ إلى رَهَبُوتٍ أَحْوَجُ مِنْهم إلى رَحَمُوْتٍ .                                                                                                                                                       |
|           | ـ لا بُدَّ للمُلْكِ مِنْ أُسِّ ، ولا بُدَّ للدِّيْنِ مِنْ حَارِسٍ ؛ فإنَّ مَنْ لا حَارِسَ لَهُ                                                                                                                     |
| Y 0 V     | ضَائِعٌ ، ومَنْ لا أُسَّ لَهُ مَهْدُوْمٌ .                                                                                                                                                                         |
|           | _ لا تُوَاخِيَنَ إِلَّا ٱلْكَرِيْمَ ٱلأُبُوَّةِ ٱلْكَامِلَ ٱلْمُرُوَّةِ ، ٱلَّذِي إِنْ بَعُدْتَ عَنْهُ خَلَفَكَ،                                                                                                   |
| 991       | وإِنْ قَرُبْتَ إِلَيْهِ كَنَفَكَ .                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | - لا تُجَالِسِ ٱلْحَمْقَىٰ ؛ فإِنَّهُ يَعْلَقُ بِكَ مِنْ مُجَالَسَتِهِم يَوْماً مِنَ ٱلْفَسَادِ ما لا يَعْلَقُ بِكَ مِنْ مُجَالَسَةِ ٱلْعُقَلاءِ دَهْراً مِنْ ٱلصَّلاحِ؛ فإنَّ ٱلْفَسَادَ أَشَدُّ ٱلْتِحَاماً      |
| 790       | بالطُّبَائِعِ !                                                                                                                                                                                                    |
|           | عِ<br>ـ لا تَجِدُ ٱلْعَاقِلَ يُحَدِّثُ مَنْ يَخَافُ تَكْذِيْبَهُ ، ولا يَسْأَلُ مَنْ يَخَافُ مَنْعَه ،                                                                                                             |
| 719       | ولا يَعِدُ ما لا يَسْتَطِيْعُ إِنْجَازَهُ .                                                                                                                                                                        |
|           | _ لا تُخْلِقْ وَجْهَك بطَلَبِ ٱلْحَوَائِجِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ دُوْنَك؛ فإِنَّهُ إِنْ رَدَّكَ سَاقَ إِلَيْكَ                                                                                                          |
| 794 _ 794 | مِحْنَةً ، وإِنْ قَضَىٰ حَاجَتَك ٱتَّخَذَها عَلَيْكَ مِنَّةً .                                                                                                                                                     |
|           | _ لا تُدْخِلْ في مَشُوْرَتِكَ بَخِيْلًا في عَطَاءِ فَيْقَصِّرَ بك ، ولا جَبَاناً في حَرْبٍ                                                                                                                         |
|           | فَيُخَوِّفَكَ ، ولا حَرِيصاً في بَذْلٍ فيَصُدَّكَ ؛ فإِنَّ ٱلْبُخْلَ وٱلْجُبْنَ وٱلْحِرْصَ                                                                                                                         |
| ۲۳۸       | طَبيْعَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْمَعُها سُوْءُ ٱلظَّنِّ بِاللهِ .                                                                                                                                                           |
| ٣٠١       | ـ لَا تَدَعْ أُمَّ ٱلصَّبِيِّ تَضْرِبُهُ ؛ فإِنَّهُ أَعْقَلُ مِنْها وإِنْ كَانَتْ أَسَنَّ مِنْهُ !                                                                                                                 |
|           | ـــ لا تَرْضَ قَوْلَ ٱمْرِىءٍ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ فِعْلَهُ، ولا تَرْضَ فِعْلَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ عَقْلَهُ،<br>ـــ لا تَرْضَ قَوْلَ ٱمْرِىءٍ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ فِعْلَهُ، ولا تَرْضَ فِعْلَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ عَقْلَهُ، |
|           | ولا تَرْضَ عَقْلَهُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ حَيَاءَهُ ؛ فإِنَّ ٱبْنَ آدَمَ مَجْبُوْلٌ عَلَىٰ أَشْيَاءَ مِنْ لُؤْم                                                                                                         |
| 0•        | وَ عَرَمَ ، فَإِذَا قَوِيَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱلْكَرَمُ ، وإِذَا ضَعُفَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱللُّؤْمُ .<br>وكَرَم ، فإِذَا قَوِيَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱلْكَرَمُ ، وإِذَا ضَعُفَ ٱلْحَيَاءُ قَوِيَ ٱللُّؤْمُ .           |
|           | . 12. 62. 2 - 2 - 2 - 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.                                                                                                                                                      |

994

777

1.77

**♦** ३७-----

| ٱلصَّفْحة | لْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ |
|-----------|---------------------------|
|-----------|---------------------------|

ـ لا تَسْتَبِدَّ بتَدْبِيْرِكَ، ولا تَسْتَخِفَّ بأَمِيْرِكَ، فمَنِ ٱسْتَبَدَّ بتَدْبِيْرِهِ زَلَّ، ومَنِ ٱسْتَخَفَّ بأَمِيْرِهِ ذَلَّ.

ـ لا تَسْتَكْثِرَنَّ مِنَ ٱلإِخْوَانِ إِلَّا إِنْ كَانُوا أَخْيَاراً ، فإِنَّ ٱلإِخْوَانَ غَيْرَ ٱلأَخْيَارِ بمَنْزِلَةِ ٱلنَّارِ قَلِيْلُها مَتَاعٌ وكَثِيْرُها بُوَارٌ .

ـ لا تَسْمَحْ لوَلَدِكَ ولا لامْرَأَتِكَ ولا لغُلامِكَ وخَادِمِكَ بما فَوْقَ ٱلْكِفَايَةِ ؛ فإِنَّ طَاعَتَهُمْ لكَ بقَدْرِ حَاجَتِهِم إِلَيْكَ .

ـ لا تُشَاوِرِ ٱلْجَائِعَ حَتَّىٰ يَشْبَعَ ، ولا ٱلْعَطْشَانَ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ ، ولا ٱلأَسِيْرَ حَتَّىٰ يُنْجِحَ . يُطْلَقَ، ولا ٱلْمُقِلَّ حَتَّىٰ يَجِدَ ، ولا ٱلرَّاغِبَ حَتَّىٰ يُنْجِحَ .

ـ لا تَشِنْ حُسْنَ ٱلظَّفَرِ بِقُبْحِ ٱلانْتِقَامِ .

\_ لا تَصْحَبْ مَنْ إِذَا أَيِسَ مِنْ خَيْرِكَ مَالَ إِلَىٰ غَيْرِكَ .

ـ لا تَصْلُحُ ٱلْحِزَامَةُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ خِصَالٍ مِنْ طَبَائِعِ ٱلْبَهَائِمِ : قَلْبُ ٱلأَسَدِ، وغَارَةُ ٱلذِّئْبِ ، وصَبْرُ ٱلنَّسْرِ ، وحَذَرُ ٱلْغُرَابِ ، وحِرَاسَةُ ٱلْكُرْكِيِّ ، وهِدَايَةُ ٱلْحَمَام ، وحِمَايَةُ ٱلزُّنْبُوْرِ .

لا تَصْنَعُوا إِلَىٰ ثَلَاثَةٍ مَعْرُوْفاً: ٱللَّئِيْمُ؛ فإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ ٱلأَرْضِ ٱلسَّبِخَةِ لا يَظْهَرُ فيها ٱلْمَعْرُوْفُ، وٱلْفَاحِشُ؛ فإِنَّهُ يَرَىٰ أَنَّ ٱلَّذِي صَنَعْتَ ٱلْبِذْرُ، وذٰلِكَ لا يَظْهَرُ فِيْهِ ٱلْمَعْرُوْفُ، وٱلْفَاحِشُ؛ فإِنَّهُ لا يَدْري قَدْرَ ما أَسْدَيْتَ إلَيْهِ مَعَهُ إِنَّما هُوَ مَخَافَةَ فُحْشِهِ وٱلأَحْمَقُ؛ فإنَّهُ لا يَدْري قَدْرَ ما أَسْدَيْتَ إلَيْهِ ولا يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ.
 ولا يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ.

ـ لا تُصْغِ إِلَىٰ تَصْدِيْقِ سَاعٍ ؛ فإنَّ ٱلسَّاعِيَ غَاشٌّ ، وإِنْ قَالَ قَوْلَ نَصِيْحٍ .

لا تُطْرِني في وَجْهِي ، فَأَنَا أَعْلَمُ بنفسي مِنْكَ ، ولا تُسَاعِدْني عَلَىٰ شَيْءٍ يَقْبُحُ ، وإِنْ لَجَّ بي ٱلْغَضَبُ ، فإِنَّ مِرْآةَ ٱلرِّضَا تُرَغِّبُني فِيْهِ ، فيَنْقُصُ عِنْدِي دِيْنُك بالمُسَاعَدَةِ عَلَيْهِ .

ـ لا تَطْلُبْ حَاجَتَكَ إِلَىٰ أَحْمَقَ ؛ فإِنَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فيَضُرَّكَ، فسُكُوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ نُطْقِهِ ، وبُعْدُهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْبِهِ ، ومَوْتُهُ خَيْرٌ مِنْ حَيَاتِهِ . . ٢٩٥ ـ ٢٩٦



| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ لا تَطْلُبَنَّ لأَخِيْكَ رُتْبَةً هي أَرْفَعُ مِنْ رُتْبَتِهِ ٱلَّتِي هُوَ مُسَاوِيْكَ فيها ؛ فإِنَّهُ يَنْتَقِلُ |
|           | عَنْكَ فِي أَحْوَالٍ ثَلاثٍ : يَكُوْنَ صَدِيْقَك عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَيْكَ ، ومَعْرِفَتَكَ عِنْدَ                   |
| 1.97      | ٱسْتِغْنَائِهِ عَنْكَ ، وعَدُوَّكَ حَالَ ٱحْتِيَاجِكَ إِلَيْهِ .                                                    |
| 790       | _ لا تُعَاشِرِ ٱلأَحْمَقَ ، وإِنْ كَانَ ذَا جَمَالٍ ؛ فإِنَّهُ كالسَّيْفِ حَسَنٌ مَخْبَرُهُ قَبِيْحٌ أَثَرُهُ .     |
| 940       | _ لا تُعَاقِبُ عَلَىٰ ٱلذُّنُوْبِ فَوْقَ عُقُوْبَتِها ، فإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَىٰ عَدُوَّكَ .   |
| 1.41      | ــ لا تَكُنْ مُصَاحِباً للأَشْرَارِ ، ولا تَشْتَغِلْ عَنِ ٱللهِ بِمُجَالَسَةِ ٱلأَخْيَارِ .                         |
| 11.0      | _ لا تَنْدَمِلْ مِنَ ٱلْحَسُوْدِ جِرَاحُهُ حَتَّىٰ يَنْقَصَّ للمَحْسُوْدِ جَنَاحُهُ .                               |
|           | ــ لا تَنْظُرُوا إِلَىٰ خَفْضِ عَيْشِ ٱلْمُلُوْكِ وطِيْبهِ، ولْكِنِ ٱنْظُرُوا إِلَىٰ سُرْعَةِ ظَعَنِهم              |
| 3 • 7     | وسُوْءِ مُنْقَلَبِهم .                                                                                              |
|           | _ لا تُوَسِّعَنَّ عَلَىٰ جُنْدِكَ، فيُشْغَلُوا عَنْكَ، ولا تُضَيِّقَنَّ عَلَيْهِمْ، فيَضُجُّوا مِنْكَ،              |
|           | وأَعْطِهم عَطَاءً قَصْداً ، وٱمْنَعْهم مَنْعاً جَمِيْلًا ، ووَسِّعْ لَهُمْ في ٱلرَّجَاءِ ،                          |
| ٧٢٣       | ولا تُوَسِّعْ عَلَيْهِم في ٱلْعَطَاءِ .                                                                             |
| ١٩        | _ لا حَمْدَ لِمَنْ شَرُفَ نَسَبُه وسَخُفَ أَدَبُهُ .                                                                |
| 498       | - لا خَيْرَ في عِلْمٍ لا يَدْخُلُ مَعَ صَاحِبِهِ ٱلْحَمَّامَ .                                                      |
| 715       | ـ لا خَيْرَ فِي ٱلْمَعْرُوْفِ إِذَا أُحْصِيَ .                                                                      |
|           | ـ لا خَيْرَ فِيمَنْ لا يَحْفَظُ مَالَهُ ليَصُوْنَ بِهِ عِرْضَهُ، ويَصِلَ بِهِ رَحِمَهُ، ويَسْتَغْنِيَ               |
| ٨٢٨       | بِهِ عَنْ لِئَامِ ٱلنَّاسِ .                                                                                        |
| 94.       | _ لا شُؤْدُدَ مَعَ ٱلانْتِقَامِ .                                                                                   |
|           | _ لَاعِبْ وَلَدَكَ سَبْعاً، وأَدِّبُهُ سَبْعاً، وٱسْتَصْحِبْهُ سَبْعاً، فإِنْ أَفْلَحَ فأَلْقِ حَبْلَهُ             |
| 771       | عَلَىٰ غَارِبِهِ .                                                                                                  |
| 77.       | ـ لا عَقْلَ إِلَّا بِأَدَبٍ ، ولا أَدَبَ إِلَّا بِعَقْلٍ .                                                          |
| 777       | ـ لا غِيْبَةَ لَبَخِيْلٍ ، ولَشُرْطِيُّ سَخِيُّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ .                             |
| ۸۳۸       | ـ لا فَتًى إِلَّا عَلِيٌّ ، ولا سَيْفَ إِلَّا ذُو ٱلْفِقَارِ .                                                      |

| _           |                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ألصَّفْحة   | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                       |
| 4.1         | ـ لا مُصِيْبَةَ أَعْظَمَ مِنَ ٱلْجَهْلِ .                                                                        |
| ٣.٦         | ـ لا مَعِيْبَةَ أَعْظَمَ مِنَ ٱلْجَهْلِ ، ولا صَاحِبَ أَخْذَلَ مِنْهُ .                                          |
| 1.91        | _ لأَنْ أُبْتَلَىٰ بِأَلْفِ جَمُوْحِ لَجُوْجِ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَىٰ بِمُتَلَوِّنٍ .                |
| ٥٨١         | _ لأَنْ أُخْطِىءَ مُعْطِياً أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُصِيْبَ مَانِعاً .                                         |
| 1.74        | _ لأَنْ أُدْعَىٰ مِنْ بُعْدٍ أَحَبُ إِليَّ مِنْ أَنْ أُبْعَدَ مِنْ قُرْبٍ .                                      |
| ٦٨٩         | ـ لأَنْ أَمُوْتَ عَطَشاً أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أُخْلِفَ مَوْعِداً .                                           |
| <b>٤</b> ٣٨ | _ لأَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ما لَمْ أَقُلْ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَنْدَمَ عَلَىٰ ما قُلْتُ .                      |
| V           | _ لأَنْ يَتْرُكَ ٱلرَّجُلُ مالَهُ بَعْدَهُ لأَعْدَائِهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْحَاجَةِ في حَيَاتِهِ لأَوْلِيَائِهِ .     |
| 971         | _ لأَنْ يُثْنَىٰ عَلَيْكَ بِسَعَةِ ٱلصَّدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُذَمَّ بِضِيْقِهِ .                               |
| 1.40        | _ لأَنْ يَدْنُوَ ٱلرَّجُلُ إِلَىٰ جِيْفَةٍ مُنْتِنَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَدْنُوَ إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ .      |
|             | ــ لأَنْ يُحْسِنَ في ٱلْعَفْوِ وقَدْ أَسَأْنا في ٱلذَّنْبِ أَوْلَىٰ مِنْ اَنْ يُسِيءَ بالعُقُوْبَةِ، وقَدْ       |
| 9.0         | أَحْسَنًا في ٱلاعْتِذَارِ .                                                                                      |
|             | ـ لأَنْ يكونَ لي نِصْفُ لِسَانٍ ونِصْفُ وَجْهِ علىٰ ما فيهما مِنْ قُبْحِ ٱلْمَنْظَرِ                             |
|             | وسُوْءِ ٱلْمَخْبَرِ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ ذَا وَجْهَيْنِ ، وذَا لِسَانَيْنِ ، وَذَا قَوْلَيْنِ       |
| 117         | مُخْتَلِفَيْنِ .                                                                                                 |
|             | لَا يَتِمُّ عَقْلُ ٱمْرِيءٍ حَتَّىٰ يَكُوْنَ فِيْهِ عَشْرُ خِصَالٍ : يَكُوْنُ ٱلْكِبْرُ مِنْهُ مَأْمُوْناً       |
|             | وٱلرُّشْدُ فِيْهِ مَأْمُولًا، وفَضْلُ ما لَدَيْهِ مَبْذُوْلًا، لا يُصِيْبُ مِنَ ٱلدُّنيا إِلَّا ٱلْقُوْتَ،       |
|             | ٱلتَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلشَّرَفِ ، وٱلذُّلُّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْعِزِّ ، لا يَسْأَمُ مِنْ       |
|             | طَلَبِ ٱلْمَعَالِي ، ولا يَتَبَرَّمُ بطَلَبِ ٱلْحَوَائِجِ إِلَيْهِ ، يَسْتَكْثِرُ قَلِيْلَ ٱلْمَعْرُوْفِ مِنْ    |
| 719         | غَيْرِهِ ، ويَسْتَقِلُ كَثِيْرَهُ مِنْ نَفْسِهِ .                                                                |
|             | ـ لا يَتِمُّ ٱلْمَعْرُوْفُ إِلَّا بثَلَاثٍ : تَعْجِيْلُهُ ، وسَتْرُهُ، وتَصْغِيْرُهُ؛ فإِنَّكَ إِذَا عَجَّلْتَهُ |
| ٦١٥         | هَنَّأْتُهُ ۚ ، وإِذَا سَتَرْتَهُ تَمَّمْتَهُ ، وإِذَا صَغَّرْتَهُ عَظَّمْتَهُ .                                 |
|             | ـ لا يَجُوْزُ أَنْ يَكْذِبَ ٱلرَّجُلُ لصَلاح نَفْسِهِ ، فإِنَّ ما عَجَزَ ٱلصِّدْقُ عَنْ إِصْلاَحِهِ              |

01.

|           |                     | ٢ ـ فِهْرِهُنْ مُنْتُورِ ١٦ قُوْآنِ وَالْعِجْدَمِ وَعَيْرِهُنْ مُرْتِبَةً تُرْتِيبَ أَرْقَبَائِينَا    |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة |                     | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                             |
| 144       |                     | كَانَ ٱلْكَذِبُ أَوْلَىٰ بِفَسَادِهِ .                                                                 |
| 777       |                     | ـ لا يَحْسُنُ ٱلسَّرَفُ إِلَّا بِأَهْلِ ٱلشَّرَفِ .                                                    |
| 491       |                     | ـ لا يَحْمِلَنَّكَ ٱلْحَنَقُ عَلَىٰ ٱقْتِرَافِ إِثْمِ يَشْفِي غَيْظَك ، ويُسْقِمُ دِيْنَكَ .           |
| 4.9       | •                   | _ لا يُرَىٰ ٱلْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً ، يُسِيْءُ عَمْداً ، ويُحْسِنُ غَلَطاً         |
|           | قَ مِنْ مَعْنَاهُ   | ل يَسْتَحِقُّ ٱلْكَلَامُ ٱسْمَ ٱلْبِلَاغَةِ حَتَّىٰ لا يَكُونَ لَفْظُهُ إِلَىٰ سَمْعِكَ أَسْبَ         |
| ٣٦٢       |                     | إِلَىٰ قَلْبِكَ .                                                                                      |
| ۸۸۲       |                     | _ لا يَظْهَرُ ٱلْحِلْمُ إِلَّا مَعَ ٱلانْتِصَارِ ، ولا يَبِيْنُ ٱلْعَفْوُ إِلَّا عِنْدَ ٱلاقْتِدَارِ . |
|           | مُّ ٱلْحَصْرُ،      | ـ لا يُعَابُ ٱلأَخْرَسُ ، ولا يُلاَمُ مَنِ ٱسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ بَيَانِهِ ٱلْعَجْزُ ، ويُذَ              |
| ٤٠٦       | ·                   | ويُؤَنَّبُ ٱلْعَبِيُّ .                                                                                |
|           | نَغْتَرُّ بهم إِذَا | ـ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ صُحْبَةِ ٱلْمُلُوْكِ إِلَّا مَنْ لا يَسْتَثْقِلُ ما حَمَّلُوْهُ بهِ ، ولا يَ      |
|           |                     | رَضُوا عَنْهُ ، ولا يَتَغَيَّرُ لَهُمْ إِذَا سَخِطُوا عَلَيْهِ ، ولا يَطْغَىٰ إِذَا سَلَّا             |
| 1.70      |                     | يَبْطَرُ إِذَا أَكْرَمُوْهُ ، ولا يُلْحِفُ إِذَا سَأَلُوْهُ .                                          |
| ٤ ٠ ٢     |                     | ـ لا يَقُوْمُ عِزُّ ٱلْوِلَايَةِ بِذُلِّ ٱلْعَزْلِ .                                                   |
| ۲.,       |                     | _ لا يَكَادُ يُوْجَدُ كَرِيْمٌ حَتَّىٰ يُخَاضَ إِلَيْهِ أَلْفُ لَئِيْمٍ .                              |
| 1 • 9 9 _ | ١٠٩٨                | ـ لا يَكُنْ لِسَانُكَ رَطْباً بعُيُوبِ أَصْدِقَائِكَ تَزِيْدُهم في أَعْدَائِكَ .                       |
| 977       |                     | _ لا يَكُوْنُ ٱلْعَبْدُ مِنَ ٱلمُتَّقِيْنَ حَتَّىٰ يَأْمَنَ عَدُّوُّهُ بَوَائِقَهُ .                   |
|           | إِنْ سُئِلَ         | ـ ٱللَّئِيْمُ إِذا ٱسْتَغْنَىٰ بَطِرَ ، وإِذَا ٱفْتَقَرَ قَنَطَ ، وإِنْ قَالَ أَفْحَشَ ، و             |
|           |                     |                                                                                                        |

بَخِلَ ، وإِنْ سَأَلَ أَلْحَفَ ، وإِنْ أَسْدِيَ إِلَيْهِ صَنِيْعٌ أَخْفَاهُ ، وإِنِ ٱسْتُكْتِمَ سِرًا أَفْشَاهُ ، فَصَدِيْقُهُ مِنْهُ عَلَىٰ حَذَرٍ ، وعَدُقُهُ مِنْهُ عَلَىٰ غَرَرٍ . - ٱللَّئِيْمُ إِذَا غَابَ عَابَ ، وإِذَا حَضَرَ ٱغْتَابَ .

ـ ٱللَّئِيْمُ كَذُوْبُ ٱلْوَعْدِ ، خَوُّوْنُ ٱلْعَهْدِ ، قَلِيْلُ ٱلرِّفْدِ .

لا يَمَلَّنَّ أَحَدُكم ٱلْمَعْرُوْفَ ؛ فإِنَّ صَاحِبَهُ يُعَوَّضُ خَيْراً مِنْهُ إِمَّا شُكْراً في ٱلدُّنيا ،
 وإمَّا ثَوَاباً في ٱلآخِرَةِ .

| <b>ا</b> لصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳               | ـ لا يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ حُسْنُ ٱلْقَوْلِ تَمْهِيْداً لقَبِيْحِ ٱلْفِعْلِ .                                               |
|                   | ـ لا يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَظْلِمَ وبه يُسْتَدْفَعُ ٱلظُّلُّمُ ، ولا أَنْ يَعْجَلَ ومنه تُلْتَمَسُ                         |
| ٤٥                | ٱلأَنَاةُ ، ولا أَنْ يَبْخَلَ ومِنْهُ يُتَوَقَّعُ ٱلْجُوْدُ . ( عن عبد الله بن طاهر ) .                                       |
|                   | ـ لا يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَكُوْنَ كَذَّاباً ولا حَدِيْداً ولا بَخِيْلًا ولا جَبَاناً ولا حَسُوْداً؛                       |
|                   | فإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَذَّاباً ووَعَدَ بِخَيْرٍ لم يُرْجَ أَوْ أَوْعَدَ بِشَرٍّ لم يُخَفُّ ، وإِنْ كَانَ                       |
|                   | حَدِيْداً مَعَ ٱلْقُدْرَةِ هَلَكَتِ ٱلرَّعِيَّةُ ، وإِنْ كَانَ بَخِيْلًا لَمْ يُنَاصِحْهُ أَحَدٌ ،                            |
|                   | ولا تَصْلُحُ ٱلْوِلَايَةُ إِلَّا بِالمُنَاصَحَةِ ، وإِنْ كَانَ جَبَاناً ٱجْتَرَأَ عَلَيْهِ عَدُوُّهُ ،                        |
|                   | وضَاعَتْ ثُغُوْرُه ، فذَلَّ ، وإِنْ كَانَ حَسُوْداً لم يُشَرِّفْ أَحَداً ، ولا يَصْلُحُ                                       |
| ٤٥                | ٱلنَّاسُ إِلَّا بأَشْرَافِهِم . ( عن معاوية ) .                                                                               |
| ١٠٠٤              | ـ لِتَكُنْ مُعَاوَنَتُكَ أَخَاكَ بِمُهْجَتِكَ عِنْدَ ٱلْبَلَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مُعَاوَنَتِكَ إِيَّاهُ عِنْدَ ٱلرَّحَاءِ .      |
| ٤١٨               | ـ ٱللَّحْنُ في ٱلْمَنْطِقِ أَقْبَحُ مِنْ آثَارِ ٱلجُدَرِيِّ في ٱلْوَجْهِ .                                                    |
| Y0Y               | ـ للرَّعِيَّةِ ٱلْمَنَامُ وعَلَيْنا ٱلْقِيَامُ ، ولا بُدَّ للرَّاعي مِنْ حِرَاسَةِ ٱلرَّعِيَّةِ ، وتَحَمُّلِ ٱلأَذِيَّةِ .    |
| 454               | ـ ٱللِّسَانُ إِذَا أَكْثَرْتَ حَرَكَتَهُ رَقَّتْ عَذَبَتُهُ ، كالرِّجْلِ إِذَا عُوِّدَتِ ٱلْمَشْيَ سَعَتْ .                   |
| 454               | ـ ٱللِّسَانُ عُضْوٌ إِنْ مَرَّنْتَهُ مَرَنَ وإِنْ تَرَكْتَهُ حَرَنَ .                                                         |
| 789               | ـ لِسَانُ ٱلْفَتَىٰ أَوْجَهُ شُفَعَائِهِ وأَنْفَذُ سِلاحِهِ مَعَ أَعْدَائِهِ، بِهِ يَتَّصِلُ ٱلْوُدُّ، ويَنْحَسِمُ ٱلْحِقْدُ. |
| ٤٣٧               | ـ ٱللِّسَانُ قِيْمَةُ ٱلإِنْسَانِ ، فمن قَوَّمَهُ زَادَتْ قِيْمَتُهُ .                                                        |
| 133               | ـ لِسَانُكَ كالسَّبُعِ إِنْ عَقَلْتَهُ حَرَسَكَ ، وإِنْ أَرْسَلْتَهُ ٱفْتَرَسَكَ .                                            |
|                   | ـ للصَّدَاقَةِ خَمْسُ شُرُوْطٍ : أَنْ يَكُوْنَ زَيْنُ صَدِيْقِهِ زَيْنَهُ، وسَرِيْرَتُهُ لَهُ كعَلَانِيَتِهِ،                 |
| 999_              | وأَلَّا يُغَيِّرَهُ عَلَيْهِ مَالٌ، وأَنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِجَمِيْعِ مَوَدَّتِهِ، ولا يُسْلِمَهُ عِنْدَ ٱلنَّكَبَاتِ. ٩٩٨     |
| 401               | ـ لكُلِّ شَيْءٍ ذُوَابَةٌ ، وذُوَابَةُ ٱلشَّرَفِ ٱلأَدَبُ .                                                                   |
|                   | ـ لكُلِّ شَيْءٍ غَايَةٌ وحَدٌّ ، وٱلْعَقْلُ لا غَايَةَ لَهُ ولا حَدَّ ، ولٰكِنَّ ٱلنَّاسَ يَتَفَاوَتُوْنَ                     |
| 7.9               | فِيْهِ كَتَفَاوُتِ ٱلأَزْهَارِ في ٱلرَّائِحَةِ وٱلطِّيْبِ .                                                                   |

1.08 . 1.07

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ لَوْ أَنَّ ٱلْبُخْلَ لَمْ يُدْخِلْ عَلَيْهِمْ مِنْ ضَيْرِ بُخْلِهِمْ ومَذَمَّةِ ٱلنَّاسِ لَهُمْ وإطْبَاقِ                     |
| 770       | ٱلْقُلُوْبِ عَلَىٰ بُغْضِهِمْ إِلَّا سُوْءَ ٱلظَّنِّ برَبِّهم في الخَلَفِ = لكَانَ عَظِيْماً .                                  |
| 1+11      | _ لَوْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا مُلِئَتْ سِبَاعاً مَا خِفْتُهَا ، ولَوْ بَقِيَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ لِخِفْتُهُ .                       |
| 797       | _ لَوْ جَازَ لَوْمُ ٱلأَحْمَقِ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلَ جَازَ لَوْمُ ٱلأَعْمَىٰ عَلَىٰ أَنْ يُبْصِرَ .                              |
| 44.5      | _ لَوْ جَرَتِ ٱلأَقْسَامُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْعُقُوْلِ لَمْ تَعِشِ ٱلْبَهَائِمُ .                                                  |
| 717       | _ لَوْ صُوِّرَ ٱلْعَقْلُ لأَضَاءَ مَعَهُ ٱللَّيْلُ ، ولَوْ صُوِّرَ ٱلْجَهْلُ لأَظْلَمَ مَعَهُ ٱلنَّهَارُ .                      |
|           | _ لَوْ عُرِضَتْ عَلَيَّ ٱلدُّنيا بِحَذَافِيْرِها حَلَالًا لا أُحَاسَبُ عَلَيْها في ٱلآخِرَةِ لكُنْتُ                            |
| 777       | أَتَقَذَّرُها كَمَا يَتَقَذَّرُ أَحَدُكم ٱلْجِيْفَةَ إِذَا مَرَّ بها أَنْ تُصِيْبَ ثَوْبَهُ .                                   |
|           | _ لَوْلا أَنَّ إِنْجَازَ ٱلْوَعْدِ فَضِيْلَةٌ مَعْدُوْمَةٌ في أَكْثَرِ ٱلنَّاسِ لَمَا وَصَفَ ٱللهُ نَبِيَّه                     |
| 717       | إِسْمَاعِيْلَ بَصِدْقِ ٱلْوَعْدِ .                                                                                              |
| V         | _ لَوْ لَمْ نَبْخَلْ عَلَىٰ ٱلسُّؤَّال بِما يَسْأَلُوْنَنا لَكُنَّا أَسْوَأَ حَالًا مِنْهُمْ .                                  |
| ١٨١       | _ لَوْ لَمْ يُزْهَدْ فِي ٱلدُّنْيا إِلَّا لأَنَّها في يَدِ ٱلأَنْذَالِ، لَكَانَ يَنْبَغِي لَنَا ذٰلِكَ لهَوَانِها عَلَىٰ ٱللهِ. |
| 737       | _ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ٱلاسْتَبْدَادِ بِالرَّأْيِ إِلَّا صَوْنُ ٱلسِّرِّ وتَوْفِيْرُ ٱلْعَقْلِ لُوَجَبَ ٱلتَّمَسُّكُ بِهِ .     |
|           | _ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرَفِ ٱلْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ ٱلْمُلُوْكَ حُكَّامٌ عَلَىٰ ٱلنَّاسِ، وٱلْعُلَمَاءَ                       |
| 377       | حُكَّامٌ عَلَىٰ ٱلْمُلُوْكِ = لَكَفَىٰ بِذٰلِكَ شَرَفاً .                                                                       |
|           | ـ لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فَضِيْلَةِ ٱلْجَهْلِ غَيْرُ ٱلإِقْدَامِ ووُرُوْدُ ٱلْحِمَامِ؛ إِذْ هُمَا عَيْنُ                         |
| 441       | ٱلشَّجَاعَةِ وٱلْبَسَالَةِ = لكَفَاهُ .                                                                                         |
|           | _ لَوْ نَظَرْتُمْ إِلَىٰ مَنْ تَحَارَفَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَهْلِ لَوَجَدْتُمُوْهُمْ أَكْثَرَ إِقْتَاراً وٱلْمَالَ                  |
| 497       | عَنْهِم أَشَدَّ نِفَاراً .                                                                                                      |
|           | _ لَيْسَ ٱلتَّاجُ ٱلَّذِي يَفْتَخِرُ بِهِ عُظَمَاءُ ٱلْمُلُوْكِ فِضَّةً ولا ذَهَباً ، ولٰكِنَّهُ ٱلْوَقَارُ                     |
| ٨٧١       | ٱلْمُكَلَّلُ بِجَوَاهِرِ ٱلْحِلْمِ ، وأَحَقُّ ٱلْمُلُوْكِ بِالبَسْطَةِ مَنْ حَلَّمَ عِنْدَ ظُهُوْرِ ٱلسَّقْطَةِ                 |
|           |                                                                                                                                 |

\_ لَيْسَ حُسْنُ ٱلْجِوَارِ كَفَّ ٱلأَذَىٰ ، ولٰكِنَّهُ ٱلصَّبْرُ عَلَىٰ ٱلأَذَىٰ .

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ــ لَيْسَ شَيْءٌ أَلَذَّ ولا أَسَرَّ ولا أَنْعَمَ مِنْ عِزِّ ٱلأَمْرِ وٱلنَّهْيِ ، ومِنَ ٱلظَّفَرِ بالأَعْدَاءِ ،                                                                                                    |
| 079       | ومِنْ تَقْلِيْدِ عُقُوْدِ ٱلْمِنَنِ في أَعْنَاقِ ٱلرِّجَالِ .                                                                                                                                                        |
|           | ـ لَيْسَ فِي ٱلْحِلْمِ مَؤُوْنَةٌ ، ووَدِدْتُ أَنَّ أَهْلَ ٱلْجَرَائِمِ عَرَفُوا رَأْبِي فِي ٱلْحِلْمِ                                                                                                               |
| ۸۷۷       | حَتَّىٰ يَذْهَبَ عَنْهُمُ ٱلْخَوْفُ ، فتَصْفُو إِلَيَّ قُلُوبُهم .                                                                                                                                                   |
|           | ـ لَيْسَ للمَلِكِ أَنْ يَغْضَبَ ؛ لأَنَّ ٱلْقُدْرَةَ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِ ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ ؛                                                                                                           |
| ٤٥        | لأَنَّ أَحَداً لا يَسْتَزِيْدُهُ حَدِيْثاً .                                                                                                                                                                         |
| ٤٠٠١      | _ لَيْسَ مِنَ ٱلْحُبِّ أَنْ تُحِبَّ ما يُبْغِضُ حَبِيْبُكَ .                                                                                                                                                         |
| 94.       | _ لَيْسَ مِنَ ٱلْكَرَمِ عُقُوْبَةً مَنْ لا يَجِدُ ٱمْتِنَاعاً مِنَ ٱلسَّطْوَةِ .                                                                                                                                     |
|           | ـ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ ٱلسَّادَاتِ ذَوِي ٱلْمُرُوَّاتِ ذواتُ ٱلأَلْوَانِ ؛ فإنَّها مِنْ لِبَاسِ                                                                                                                       |
| ١٠٦       | ٱلْغِلْمَانِ وٱلنِّسْوَانِ .                                                                                                                                                                                         |
|           | _ لِيَكُنْ أَبْغَضُ رَعِيِّكَ إِلَيْكَ أَشَدَّهُم كَشْفاً لمَعَايِبِ ٱلنَّاسِ ؛ فإِنَّ للنَّاسَ مَعَايِبَ                                                                                                            |
| 179       | ـ لِيَكُنْ أَبْغَضُ رَعِيَّلِكَ إِلَيْكَ أَشَدَّهُم كَشْفاً لمَعَايِبِ ٱلنَّاسِ ؛ فإِنَّ للنَّاسَ مَعَايِبَ وأَنْتَ أَحَقُ بِسَتْرِها، وإِنَّما أَنْتَ تَحْكُمُ بِما ظَهَرَ لَكَ، واللهُ يَحْكُمُ فيما غَابَ عَنْكَ. |
|           | (9)                                                                                                                                                                                                                  |
|           | ـ ما أَتَانِي أَحَدٌ بما أَكْرَهُ إِلَّا أَخَذْتُ عليه ثَلَاثَ خِصَالٍ: فإِنْ كَانَ فَوْقي عَرَفْتُ                                                                                                                  |
|           | لَهُ فَضْلَ ٱلتَّقَدُّمِ فاتَّبَعْتُهُ ، وإِنْ كَانَ دُوْني صَفَتْ نَفْسِي عَنْهُ، وإِنْ كَانَ مِثْلي                                                                                                                |
| ۸٧٨ _ ٨   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 757       | ـ ما أَحْدَثَ ٱلنَّاسُ مُرُوْءَةً أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنَ ٱلْفَصَاحَةِ .                                                                                                                                               |
|           | ـ مَا ٱدَّخَرَ ٱلآبَاءُ للأَبْنَاءِ ، ولا أَبْقَتِ ٱلأَمْوَاتُ للأَحْيَاءِ، أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمَعْرُوْفِ                                                                                                              |
| ٥٧٠       | عِنْدَ ذَوِي ٱلأَحْسَابِ وٱلآدَابِ .                                                                                                                                                                                 |
| ۸۸۲       | ــ مَا أَذْنَبَ مَنِ ٱعْتَذَرَ ، ولا أَسَاءَ مَنِ ٱسْتَغْفَرَ .                                                                                                                                                      |
|           | ـ مَا ٱسْتُعْطِفَ ٱلسُّلطانُ ، ولا ٱسْتُرْضِيَ ٱلْغَضْبَانُ ، ولا أُزِيْلَتِ ٱلسَّخَائِمُ،                                                                                                                           |
| 1 * £ 1   | ولا ٱسْتُدْفِعَتِ ٱلْمَغَارِمُ = بِمِثْلِ ٱلْهَدَايا .                                                                                                                                                               |
| 1.41      | ـ ما ٱسْتَغْنَىٰ أَحَدٌ بِاللهِ إِلَّا وٱفْتَقَرَ ٱلنَّاسُ إِلَيْه .                                                                                                                                                 |



| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ ما أَفْسَدَ ٱلْمُسَاكَتَةَ للبَيَانِ، وأَجْلَبَها للعِيِّ! والله ِللْمُمَاراةُ أَسْرَعُ في هَدْمِ ٱلْعِيِّ              |
| 454       | مِنَ ٱلنَّارِ في يَبيْسِ ٱلْعَرْفَج .                                                                                     |
| 1.40      | _ مَا أَقْبَحَ بِالْعَالِمِ أَنْ يُقَالَ: ۖ أَيْنَ هُوَ ؟ فَيُقَالَ: هُوَ فِي بَيْتِ ٱلْأَمِيْرِ !                        |
| 111       | ـ ما أَقْبَحَ بالإِنْسَانِ أَنْ يَقُوْلَ ما لا يَفْعَلُ ! وما أَحْسَنَ ٱلْفِعْلَ ٱبْتِدَاءً قَبْلَ ٱلْقَوْلِ !            |
| T { 9     | _ ما ٱلإِنْسَانُ لَوْلاَ ٱللِّسَانُ إِلَّا صُوْرَةٌ مُمَثَّلَةٌ ، أَوْ بَهِيْمَةٌ مُرْسَلَةٌ ، أَوْ ضَالَّةٌ مُهْمَلَةٌ . |
| ١٠٨١      | ـ ما بَقِيَ في ٱلنَّاسِ إِلَّا حِمَارٌ رَامِحٌ ، أَوْ كَلْبٌ نَابِحٌ ، أَوْ أَخٌ فَاضِحٌ .                                |
| ۸۱۲       | ـ ما تُنْفَقُ فِيْهِ ٱلأَمْوَالُ وٱلْحِيَلُ خَيْرٌ مِمَّا تُنْفَقُ فِيْهِ ٱلأَرْوَاحُ وٱلنُّفُوْسُ .                      |
| 97.       | _ ما حَلُمْتُ عَنْ لَئِيْمٍ ، وإِنْ كَانَ وَلِيًّا إِلَّا أَعْقَبَني نَدَماً عَلَىٰ ما فَعَلْتُ .                         |
| 7 5 7     | _ ما حَكَّ ظَهْرِي مِثْلُ ظِفْرِي .                                                                                       |
| 11.       | ـ ما ٱلدُّخَانُ بِأَدَلَّ عَلَىٰ ٱلنَّارِ مِنْ ظَاهِرِ ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ بَاطِنِهِ .                                       |
| ۲۳۲       | ـ ما رَأَيْتُ ٱلْعَقْلَ قَطُّ إِلا خَادِماً للجَهْلَ ِ .                                                                  |
|           | ـ ما ٱلسَّاعِي بأَعْظَمَ عَوْرَةً ، ولا أَقْبَحَ حَالًا مِنْ قَابِلِ سِعَايَتِهِ ، ولا يَخْلُو أَنْ                       |
|           | يَكُوْنَ ٱلسَّاعِي حَاسِدَ نِعْمَةٍ ، فلا يُشْفَىٰ غَيْظُهُ ، أَوْ عَدُوًّا، فلا يُعَاقَبُ لَهُ عَدُوُّهُ                 |
| 179       | لِئَلًّا يَشْمَتَ به .                                                                                                    |
|           | ـ ما شَاتَمْتُ أَحَداً مُذْ صِرْتُ رَجُلًا ؛ لأَنِّي ما أُشَاتِمُ إِلَّا أَحَدَ رَجُلَيْنِ : إِمَّا                       |
| ۸۷٥       | كَرِيْماً فأَنا أَحَقُّ أَنْ أَحْتَمِلَهُ ، أَوْ لَئِيْماً فأَنا أَوْلَىٰ مَنْ رَفَعَ نَفْسَهُ عَنْهُ .                   |
| ٣٢        | ـ ما شَيْءٌ أَضْيَعَ للمَمْلَكَةِ وأَهْلَكَ للرَّعِيَّةِ مِنْ شِذَّةِ ٱلْحِجَابِ للوَالي .                                |
|           | _ ما شَيْءٌ في ٱنْتِقَالِ ٱلدُّوَلِ أَمَرَّ مِنْ رَفْعِ وَضِيْعِ إِلَىٰ مَرْتَبَةِ شَرِيْفٍ ، فإِنَّ                      |
| ۱۸۳       | ٱلْوَضِيْعَ إِذَا ٱرْتَفَعَ تَكَبَّرَ ، وإِذَا تَمَوَّلَ ٱسْتَطَالَ ، وإِذَا تَمَكَّنَ صَالَ .                            |
| 1 1 1     | ـ ما ضَاعَ إِلَّا وَضِيعٌ ، ولا فَاخَرَ إِلَّا لَقِيْطٌ ، ولا تَعَصَّبَ إِلَّا دَخِيْلٌ .                                 |
|           | ـ ما ضَرَبَ اللهُ عَبْداً بِعُقُوْبَةٍ أَعْظَمَ مِنْ قَسْوَةِ ٱلْقَلْبِ ، وَلا غَضِبَ ٱللهُ عَلَىٰ قَوْم                  |
| 379       | إِلَّا نَزَعَ مِنْهُمُ ٱلرَّحْمَةَ .                                                                                      |
| 754       | _ مَا عَزَّ سُلْطَانٌ لَم يُغْنِه عَقْلُهُ عَنْ عُقُوْلِ وُزَرَائِه ، وآرَاءِ نُصَحَائِه .                                |

| _         |                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                    |
|           | ـ ما عَمِلْتُ مُنْذُ كذا وكذا سَنَةً عَمَلًا أُبَالي أَنْ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ إِلَّا حَاجَةَ ٱلرَّجُلِ إِلَىٰ                    |
| ١١٨       | أَهْلِهِ ، وحَاجَتَهُ إِلَىٰ ٱلْخَلَاءِ .                                                                                     |
| ٣٣٢       | _ مَا ٱلْعَيْشُ إِلَّا فِي إِلْقَاءِ ٱلْحِشْمَةِ .                                                                            |
| 177       | _ ما ٱلْكِبْرُ إِلَّا فَضْلُ حُمْقٍ ، لم يَدْرِ صَاحِبُهُ أَيْنَ يَضَعُهُ ، فصَرَفَهُ إِلَىٰ ٱلْكِبْرِ !                      |
|           | _ ما ٱلَّذي غَيَّرَ حَالَكَ ؟                                                                                                 |
|           | تَنَقُّلُ ٱلزَّمَانِ ، وكَرُّ ٱلْحَدَثَانِ ، فآثَرْتُ ٱلضَّرْبَ في ٱلْبُلْدَانِ ، وٱلْبُعْدَ عَنِ                             |
| ٧٣١       | ٱلأَوْطَانِ ، ومُفَارَقَةَ ٱلْمَعَارِفِ وٱلإِخْوَانِ .                                                                        |
|           | ـ ما لَكُمْ لا تُعَاقِبُوْنَ ٱلْجُهَّالَ عَلَىٰ أَنْ يَعْقِلُوا ؟                                                             |
| 4.4       | إِنَّا لَا نُكَلِّفُ ٱلْعُمْيَ أَنْ يُبْصِرُوا ، ولا ٱلصُّمَّ أَنْ يَسْمَعُوا .                                               |
| ٧٤٠       | _ ٱلْمَالُ يَسْتَعْبِدُ ٱلأَحْرَارَ ، ويُذِلُّ ٱلأَشْرَارَ .                                                                  |
| ۲۷۸       | _ ما وَجَدْتُ لَٰذَّةً أَلَذَّ عِنْدِي مِنْ غَيْظٍ أَتَجَرَّعُهُ ، ومِنْ سَفَهٍ بالحِلْمِ أَقْمَعُهُ .                        |
| 931       | ـ مُبَالَغَةُ ٱلْمُقْتَدِرِ في ٱلْعُقُوْبَةِ تُقَرِّبُهُ مِنْ غَضَبِ ٱللهِ ، وتُبْعِدُهُ مِنِ ٱنْتِسَابِ ٱلْكَرَمِ إِلَيْهِ . |
|           | ـ مَتَىٰ يَبْلُغُ ٱلرَّجُلُ ذِرْوَةَ ٱلْكَمَالِ ؟                                                                             |
|           | إِذَا ٱتَّقَىٰ مَنْ خَلَقَهُ ، وجَادَ بما رَزَقَهُ ، وٱخْتَارَ مِنَ ٱلْقَوْلِ أَصْدَقَهُ ، وحَسَّنَ                           |
| ٣١        | في كُلِّ ٱلأَحْوَالِ خُلُقَهُ ، فذاكَ ٱلّذي أَنْهَجَ إِلَىٰ ٱلْكَمَالِ طُرُقَهُ .                                             |
| ٣٨٨       | _ ٱلْمُتَقَدِّمُ في ٱلْحِذْقِ مُتَأَخِّرٌ في ٱلرِّزْقِ .                                                                      |
| 1.98      | ــ ٱلْمُتَلَوِّنُ إِنْ وَدَّكَ لشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ ٱنْقِضَائِهِ .                                                          |
|           | ـ مَثَلُ ٱلْعُقَلَاءِ في ٱلدُّنيا مَثَلُ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارِ لا تَقُوْمُ ٱلدُّنيا إِلَّا بهما ، فكذلك                       |
| 710       | ٱلْمَرْءُ فِي ٱلدُّنْيا لا حَظَّ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ عَاقِلًا .                                                           |
| ١٠٦٠      | _ مُجَالَسَةُ ٱلثُّقَلاءِ حُمَّىٰ ٱلرُّوحِ .                                                                                  |
| ٧٤٣       | _ مَحَلُّ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلْمَنْزِلِ مَحَلُّ ٱلشَّمْسِ في ٱلْعَالَمِ .                                                         |
|           | _ ٱلْمُذْنِبُوْنَ ثَلَاثَةٌ: فمِنْهُمْ مَنْ ذَنْبُهُ مَقْرُوْنٌ بعُذْرِهِ قَدْ أَمَاطَهُ عَنْهُ، وأَخْرَجَهُ سَلِيْماً        |
|           | مِنْهُ ، ومِنْهُمْ مَنْ ذَنْبُهُ فَاضِحٌ وعُذْرُهُ غَيْرُ وَاضِح ، وهُوَ فَرْدٌ لا أَخَ لَهُ ، وفَذُّ                         |



| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | لا تَوْءَمَ مَعَهُ ، فالأَوْلَىٰ بِهِ أَنْ يُقَالَ: إِذَا ٱعْتَرَفَ بالحَوْبَةِ أَخْلَصَ لي ٱلتَّوْبَةَ ،      |
|           | ومِنْهُمُ ٱلْمُتَرَدِّدُ في هَفَوَاتِهِ ، وٱلْمُتَكَرِّرُ في عَثَرَاتِهِ ، فَلَاكَ ٱلَّذي يُعَاقَبُ            |
| ۸۷۷       | بٱلاطِّرَاحِ ، ولا يُطْمَعُ في شَخْصِهِ بالفَلَاحِ .                                                           |
| V 4       | <ul> <li>الْمَرْءُ بدِرْ هَمَيْهِ لا بأَصْغَرَيْهِ</li> </ul>                                                  |
|           | ـ ٱلْمَرْءُ مِنْ حَيْثُ يَثْبُتُ لا مِنْ حَيْثُ يَنْبُتُ ، ومِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ لا مِنْ حَيْثُ                |
| 708_707   | يُوْلَدُ ، وبآدَابِهِ لا بثِيَابِهِ ، وبفَضِيْلَتِهِ لا بفَصِيْلَتِهِ .                                        |
| 1.4       | _ ٱلْمُرُوْءَةُ ٱسْمٌ جَامِعٌ للمَحَاسِنِ كُلِّها .                                                            |
| 1 • 8     | ـ ٱلْمُرُوْءَةُ بَابٌ مَفْتُوْحٌ ، وخَيْرٌ مَمْنُوْحٌ ، وسِتْرٌ مَرْفُوعٌ ، وطَعَامٌ مَوْضُوعٌ .               |
| 1.4       | <ul> <li>ٱلْمُرُوْءَةُ جَامِعَةٌ لأَشْتَاتِ ٱلْمَبَرَّاتِ جَالِبَةٌ لأَسْبَابِ ٱلْمَسَرَّاتِ</li> </ul>        |
| 1.7       | _ مُرُوْءَةُ ٱلرَّجُلِ أَلَّا يَلْبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ .                                                       |
| 1 • 8     | ـ مُرُوْءَةُ ٱلرَّجُلِ صِدْقُ لِسَانِهِ ، وٱحْتِمَالُ عَثَرَاتِ إِخْوَانِهِ .                                  |
| 1 • 8     | _ ٱلْمُرُوْءَةُ سَجِيَّةٌ ، جُبِلَتْ عَلَيْهَا ٱلنُّفُوْسُ ٱلزَّكِيَّةُ .                                      |
| 1.0       | _ ٱلْمُرُوْءَةُ ٱلظَّاهِرَةُ ٱلثِّيَابُ ٱلطَّاهِرَةُ .                                                         |
| 889       | ـ ٱلْمِزَاحُ يَضَعُ قَدْرَ ٱلشَّرِيْفِ ، ويُذْهِبُ هَيْبَةَ ٱلْجَلِيْلِ .                                      |
| ٨٢٢       | ـ مَسَاكِيْنُ ٱلأَغْنِيَاءِ طَلَبُوا ٱلرَّاحَةَ فَعَدِمُوْها ، ووَجَدَها ٱلزُّهَّادُ فلَزِمُوْها .             |
|           | - ٱلْمُشَاوِرُ بَيْنَ إِحْدَىٰ ٱلْحُسْنَيَيْنِ: إِمَّا صَوَابٍ، فيَفُوْزُ بثَمَرتِهِ، وإِمَّا خَطَأٌ يُشَارَكُ |
| ۸۱٤       | في مَكْرُوْهِهِ .                                                                                              |
|           | مُصَاحَبَةُ ٱلنَّاسِ خَطَرٌ ، فمَنْ صَبَرَ عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ فَقَدْ بَالَغَ في ٱلْعُذْرِ ، إِنَّما           |
| ١٠٨٣      | هُو كَرَاكِبِ بَحْرٍ إِنْ سَلِمَ بَدَنُهُ مِنَ ٱلْغَرَقِ لَمْ يَسْلَمْ قَلْبُهُ مِنَ ٱلْفَرَقِ !               |
| V17       | - مَصَارِعُ ٱلأَلْبَابِ تَحْتَ ظِلَالِ ٱلطَّمَعِ .                                                             |
| 705       | _ ٱلْمَعْرُوْفُ غُلٌّ لا يَفَكُّهُ إِلَّا شُكْرٌ أَوْ مُكَافَأَةٌ .                                            |
| 777       | _ ٱلْمَعْرُوْفُ كَنْزُ فَٱنْظُرْ مَنْ تُوْدِعُهُ .                                                             |
| 790       | _ مُقَاسَاةُ ٱلأَحْمَقِ عَذَابُ ٱلرُّوْحِ .                                                                    |

۸•۷

| تَرْتِيْبا أَلِفْبائِيًا<br> | ٧ _ فِهْرِسُ مَنْثُوْرِ ٱلأَقْوَالِ وٱلْحِكَمِ وغَيْرِها مُرَتَّبَةً                                                                                                                                                              | 17A£                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ٱلصَّفْحة                    | ور المراقع الم<br>المراقع المراقع | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَ   |
| <b>*</b> V                   | وْلَةٌ بالمَكَارِهِ .                                                                                                                                                                                                             | _ ٱلْمَكَارِمُ مَوْصُ      |
| 97                           | بُرٌ مِنْ مَطَرٍ وَابِلٍ .                                                                                                                                                                                                        | ـ مَلِكٌ عَادِلٌ خَيْ      |
| 91                           | لَىٰ ٱلْعَدْلِ وَٱلْكُفْرِ ، ولا يَبْقَىٰ عَلَىٰ ٱلإِيْمَانِ وٱلْجَوْرِ .                                                                                                                                                         | ـ ٱلْمُلْكُ يَبْقَىٰ عَ    |
| <b>۲</b> ٦٨                  | إِلَىٰ ٱلْكُتَّابِ مِنَ ٱلْكُتَّابِ للمُلُوْكِ .                                                                                                                                                                                  | _ ٱلْمُلُوْمُ أَحْوَجُ     |
| صَّدْرِ. ٣٦                  | تِي تَزِيْنُ ولاَ تَشِيْنُ: نَشْرُ ٱلْبِشْرِ، وتَرْكُ ٱلْكِبْرِ، ونَصْرُ ٱلْحُرِّ، وسَلَامَةُ ٱلع                                                                                                                                 | _ مِنَ ٱلأَخْلَاقِ ٱلَّـ   |
| ٤٧                           | مَوْنُ ٱلْوَجْهِ بِقِنَاعِ ٱلْحَيَاءِ ۚ، وَعَقْلُ ٱللِّسَانِ عَنِ ٱللَّجَاجِ وٱلْمِرَاءِ .                                                                                                                                        | _ مِنْ أَخْلَاقِهِم مَ     |
|                              | ْسِ : قِلَّةُ ٱلْخِلَافَ ِ، وٱلْمُعَامَلَةُ بِالإِنْصَافِ َ، وتَرْكُ ٱلْجَوَابِ                                                                                                                                                   |                            |
| 1.74                         | خِطَابِ ، وسَتْرُ ٱلْعَيْبِ ، وحِفْظُ ٱلْغَيْبِ .                                                                                                                                                                                 |                            |
| 74                           | أَدَّبَنِي أَحَدٌ ؛ رَأَيْتُ جَهْلَ ٱلْجَاهِلِ فتَجَنَّبْتُهُ .                                                                                                                                                                   | _ مَنْ أَدَّبَكَ ؟ مَا     |
| 491                          | لَ ٱلْخُبْزَ بِأَدَبِهِ ، فلْتَبْكِ عَلَيْهِ ٱلْبَوَاكِي .                                                                                                                                                                        | _ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْكُ |
| ٣٧                           | آَ اَحْتَمَلَ مَكْرُوْهاً .                                                                                                                                                                                                       | _ مَنْ أَرَادَ مَكْرُمَةً  |
|                              | بالإِخْوَانِ أَفْسَدَ مُرُوْءَتَهُ ، ومَنِ ٱسْتَخَفَّ بالعُلَمَاءِ أَفْسَدَ                                                                                                                                                       |                            |
| 1.41                         | تتَخَفَّ بالمُلُوْكِ أَفْسَدَ دُنْيَاهُ .                                                                                                                                                                                         |                            |
|                              | فلَمْ يَغْضَبْ فهو حِمَارٌ ، كَمَا أَنَّ مَنِ ٱسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ                                                                                                                                                           |                            |

وِ بِقِنَاعِ ٱلْحَيَاءِ ، وعَقْلُ ٱللِّسَانِ عَنِ ٱللَّجَاجِ وٱلْمِرَاءِ . ٱلْخِلَافِ ، وٱلْمُعَامَلَةُ بالإِنْصَافِ ، وتَرْكُ ٱلْجَوَاب وسَتْرُ ٱلْعَيْبِ ، وحِفْظُ ٱلْغَيْبِ . 1.74 ؛ رَأَيْتُ جَهْلَ ٱلْجَاهِلِ فَتَجَنَّبْتُهُ . دَبهِ ، فلْتَبْكِ عَلَيْهِ ٱلْبَوَاكِي . 491 كْرُوْهاً . 47 أَفْسَدَ مُرُوْءَتَهُ ، ومَن ٱسْتَخَفَّ بالعُلَمَاءِ أَفْسَدَ لُوْك أَفْسَدَ دُنْبَاهُ . 1.77 بْ فهو حِمَارٌ ، كَمَا أَنَّ مَنِ ٱسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فإنَّما هُوَ جَبَّارٌ . ـ مَن ٱسْتَغْنَىٰ برَأْيِهِ فَقَدْ خَاطَرَ بنَفْسِهِ . 747 ـ مَنْ أَسْرَعَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ بِمَا يَكْرَهُوْنَ ، قَالُوا فِيْهِ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ مَسَاوىءَ ٱلْعِبَادِ فَقَدْ نَحَلَهُمْ عِرْضَهُ . YOA \_ مَنْ أَصَابَ حَظًّا مِنْ جَاهٍ ، فأَصَارَهُ إِلَىٰ كِبْرٍ وتَرَفُّع أَعْلَمَ ٱلنَّاسَ أَنَّهُ دُوْنَ تِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةِ، ومَنْ أَقَامَ عَلَىٰ حَالِهِ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ تِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةَ دُوْنَهُ، وأَنَّها دُوْنَ ما يَسْتَحِقُّ. \_ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ بِما يُحِبُّ كَانَ أَكْثَرُ مَقَامِهِ حَيْثُ لا يُحِبُّ . ٤٣٨

ـ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ ٱلْحَذَرِ وٱلاحْتِرَاسِ ، وبَنَىٰ أَمْرَهُ عَلَىٰ غَيْرِ أَسَاسِ زَالَ عَنْهُ

ٱلْعِزُّ ، وٱسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ ٱلْعَجْزُ ، فصَارَ مِنْ يَوْمِهِ في نَحْسٍ ، ومِنْ غَدِهِ في لَبْسٍ .



| ٱلصَّفْحة    | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.97         | ـ مَنْ أَكَلَ خُبْزَهُ بِلُحُوْمِ ٱلنَّاسِ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ مِنَ ٱلأَدْنَاسِ .                                       |
| 977          | _ مِنْ أَمَارَاتِ ٱلْكَرِيْمِ ٱلرَّحْمَةُ ، ومِنْ أَمَارَاتِ ٱللَّئِيْمِ ٱلْقَسْوَةُ .                                   |
|              | ـ مَنِ ٱمْتَنَعَ مِنْ إِهْدَاءِ ٱلْقَلِيْلِ لَجَلَالَةِ قَدْرِ ٱلْمُهْدَى ۚ إِلَيْهِ ٱنْقَطَعَتْ سُبُلُ ٱلْمَوَدَّةِ     |
| 1 + 8 7      | بَيْنَهُ وبَيْنَ إِخْوَانِهِ ، ولَزِمَهُ ٱلْجَفَاءُ مِنْ حَيْثُ ٱلْتَمَسَ ٱلإِخَاءَ .                                    |
| ١٧٢          | _ مَنْ أَنِفَ مِنْ عَمَلِ نَفْسِهِ ٱضْطُرَّ إِلَىٰ عَمَلِ غَيْرِهِ .                                                     |
|              | ـ مَنْ تَأَدَّبَ ولَيْسَ لَهُ حَسَبٌ أَلْحَقَهُ ٱلأَدَبُ بِأَهْلِ ٱلرُّتَبِ ، وقَدْ يُسْتَغْنَىٰ                         |
| 404          | بالأَدَبِ عَنِ ٱلْحَسَبِ .                                                                                               |
| 917          | <ul> <li>مَنْ تَرَكَ ٱلْعُقُوْبَةَ أَغْرَىٰ بِالذَّنْبِ</li> </ul>                                                       |
| ۸۲۰          | _ مَنْ تَصَبَّرَ تَبَصَّرَ                                                                                               |
| 90           | _ مَنْ تَطَأْطَأَ لَقَطَ رُطَبًا ، ومَنْ تَعَالَىٰ لَقِيَ عَطَباً .                                                      |
| 910          | ـ مَنْ تَعَمَّدَ ٱلذَّنْبَ فلا تَرْحَمْهُ دُوْنَ ٱلْعُقُوْبَةِ ، فإِنَّ ٱلأَدَبَ رِفْقٌ، وٱلرِّفْقَ يُمْنُ .             |
| V19          | ــ مَنْ جَاءَ إِلَىٰ طَعَامٍ لَم يُدْعَ إِلَيْهِ ٱسْتَحَقَّ ٱلطَّرْدَ ، ولا يُلاَمُ عَلَيْهِ .                           |
| <b>P Y Y</b> | - مَنْ جَادَ بِمَالِهِ فَقَدْ جَادَ بِنَفْسِه ؛ لأَنَّهُ جَادَ بِما لا قِوَامَ لَها إِلَّا بِهِ .                        |
| ۸٦٥          | _ مَنْ جَبُنَ سَلِمَ ، ومَنْ تَهَوَّرَ نَدِمَ .                                                                          |
| 770          | ـ مَنْ جَرَّعَتْهُ ٱلدُّنْيَا حَلَاوَتَهَا بِمَيْلِهِ إِلَيْهَا ، جَرَّعَتْهُ ٱلآخِرَةُ مَرَارَتَهَا بتَجَافِيْهِ عنها . |
| ٦٧٧          | ـ مَنْ جَعَلَ عِرْضَهُ دُوْنَ مَالِهِ ٱسْتُهْدِفَ للذَّمِّ .                                                             |
|              | _ مِنْ جَهْدِ ٱلْبَلاءِ جَارُ سُوْءِ مَعَكَ في دَارٍ مُقَامَةٍ ، يَلْبَسُ لَكَ ٱلْبَغْضَاءَ لَامَةً ،                    |
| 111.         | لا يَنْجَعُ فِيْهِ عَتْبٌ ، ولايَرْعَوِي لمَلَامَةٍ .                                                                    |
| 177          | ــ مَنْ جَهِلَ قَدْرَ نَفْسِهِ فهو بقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلُ .                                                           |
|              | _ مِنَ ٱلْحَزْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَالَكَ لا يَسَعُ ٱلنَّاسَ كُلُّهم ، فتَوَخَّ بِهِ أَهْلَ ٱلْحَقِّ                  |
|              | عَلَيْكَ ، وأَنَّ كَرَامَتَكَ لا تَسَعُ ٱلْمُقِلِّيْنَ ، فاخْصُصْ بها أَهْلَ ٱلْفَضْلِ                                   |
| 770          | وٱلْمُرُوْءَةِ ومَنْ تَمَسُّهُ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْكَ .                                                                     |

## ٱلْقَوْلُ أَو ٱلْحِكْمَةُ ٱلصَّفْحة \_ مِنْ حَقِّ ٱلصَّدَاقَةِ حِفْظُ ٱلْعَهْدِ ، وبَذْلُ ٱلْمَالِ ، وإِخْلَاصُ ٱلْمَوَدَّةِ ، وتَوْقِيْرُ ٱلْمَشْهَدِ ، ورَفْضُ ٱلْوَحْدَةِ ، وكَظْمُ ٱلْغَيْظِ ، وٱسْتِعْمَالُ ٱلْحِلْمِ ، ومُجَانَبَةُ ٱلْخِلَافِ ، وٱحْتِمَالُ ٱلْكَلِّ ، وطَلاَقَةُ ٱلْوَجْهِ ، وصِدْقُ ٱللِّسَانِ ، وٱلْمُشَارَكَةُ في ٱلْبَأْسَاءِ . 999 \_ مِنْ حَقِّ ٱلْعَاقِلِ أَنْ يُضِيْفَ إِلَىٰ رَأْيِهِ آرَاءَ ٱلْعُلَمَاءِ ، ويَجْمَعَ إِلَىٰ عَقْلِهِ عُقُولَ ٱلْحُكَمَاءِ . 118 \_ 118 \_ مَنْ خَلَقَ ٱلتَّوْحِيْدَ أَحَبَّ ٱلْوَحْدَةَ . 1.47 ـ مَنْ دَأَبَ في طَرِيْقِ ٱلأَدَبِ أَدْرَكَ حَاجَتَهُ ، ومَلَكَ نَاصِيتَهُ ، ونَبُلَ قَدْرُهُ ، ونَنَّهُ ذِكْرُهُ . 408 ـ مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ ٱلسُّلْطَانِ فَعَلَيْهِ بِتَخْفِيْفِ ٱلسَّلَامِ ، وتَقْلِيْلِ ٱلْكَلَامِ ، وتَعْجِيْل ٱلْقِيَام . 1.40 \_ مَنْ ذَكَرَ مَعْرُوْفاً فَقَدْ شَكَرَهُ ، ومَنْ سَتَرَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ . 707 ـ مَنْ رَغِبَ في ٱلْمَكَارِم صَبَرَ عَلَىٰ ٱلْمَكَارِهِ، وٱجْتَنَبَ ٱلْمَحَارِمَ . ٣٧ \_ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ٱلصَّمْتَ أَشْرَفُ مَرْتَبَةً ، وأَرْفَعُ مَنْزِلَةً مِنَ ٱلْكَلَامِ فَقَدْ حَكَمَ عَلَىٰ ٱلْكَلَام بِالنُّقْصَانِ، وأَحَلَّ ٱلْعِيَّ مَحَلَّ ٱلْبَيَانِ ، ولَوْ كَانَ ٱلصَّمْتُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْكَلَام لتَعَبَّدنَا اللهُ بِهِ فيما ٱنْتُدِبْنا لَهُ بالإِلْهَام . 121 \_ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلْمَالَ فهو عِنْدِي كَاذِبٌ حَتَّىٰ يَثْبُتَ صِدْقُهُ، فإِذَا ثَبَتَ صِدْقُهُ فهو عِنْدِي أَحْمَقُ . 754 \_ مَنْ زِيْدَ في عَقْلِهِ نَقَصَ في رِزْقِهِ . 449 \_ مَنْ سَاءَتْ أَخْلَاقُهُ طَابَ فِرَاقُهُ . 177 ـ مَنْ شَاوَرَ ٱلأَخِلَّاءَ أَمِنَ مِنْ كَيْدِ ٱلأَعْدَاءِ . 777 \_ مِنْ شَأْنِ ٱلأَجْنَاسِ أَنْ تَتَوَاصَلَ ، ومِنْ عَادَةِ ٱلأَشْكَالِ أَنْ تَتَقَاوَمَ ، وٱلشَّيْءُ يَتَغَلْغَلُ إِلَىٰ مَعْدِنِهِ ، ويَحِنُّ إِلَىٰ عُنْصُرِهِ ، فإِذَا صَادَفَ مَنْبِتَهُ ، ولُزَّ في عُنْصُرِهِ وَشِجَ بِعُرُوْقِهِ، وسَمَقَ بِفُرُوْعِهِ، وتَمَكَّنَ عَلَىٰ ٱلإِقَامَةِ، وثَبَتَ ثَبَاتَ ٱلطَّبيْعَةِ. 990

| <b>ٱلصَّفْحة</b> | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣٣              | _ مِنْ شُكْرِ ٱلظَّفَرِ ٱلصَّفْحُ عَنِ ٱلذُّنُوْبِ ، وٱلسَّتْرُ للعُيُوْبِ .                                                   |
| 10               | ـ مَنْ شَمَّرَ عَنْ سَاقِ ٱلْجِدِّ ، وَجَدَ مِفْتَاحَ ٱلْجَدِّ .                                                               |
| 104              | ــ مَنْ طَالَ عُدْوَانُهُ زَالَ سُلْطَانُهُ .                                                                                  |
| 711              | ـ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ نَقَصَتْ قُوَّةُ بَدَنِهِ ، وزَادَتْ قُوَّةُ عَقْلِهِ .                                                  |
| ٤٣٧              | _ مَنْ طَالَ لِسَانُهُ بَطَلَ إِحْسَانُهُ .                                                                                    |
| 707              | _ مَنْ طَلَبَ ٱلرِّئَاسَةَ فَلْيَصْبِرْ عَلَىٰ مَضَضِ ٱلسِّيَاسَةِ .                                                           |
| 977              | ــ مَنْ طَلَبَ عِزًّا بِبَاطِلٍ وجَوْرٍ أَوْرَثَهُ اللهُ ذُلًّا بإِنْصَافٍ وعَدْلٍ .                                           |
| 1 • 9            | ـ مِنَ ٱلظُّرْفِ وٱلْكَرَمِ ٱلاسْتِقْصَاءُ في ٱلْتَبَخُّرِ .                                                                   |
| 101              | ـ مَنْ ظَلَمَ مِنَ ٱلْمُلُوْكِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ كَرَمِ ٱلْحُرِّيَّةِ وٱلْمُلْكِ إِلَىٰ دَنَاءَةِ ٱلْعُبُوْدِيَّةِ وٱلْمِلْكِ |
| ١٠٠٦             | _ مَنْ عَاتَبَ فِي كُلِّ ذَنْبٍ أَخَاهُ فَحَقِيْقٌ أَنْ يَمَلَّهُ ويَقْلَاهُ .                                                 |
| 11.0             | _ مِنْ عَادَاتِ ٱلْأَغْبِيَاءِ مُعَادَاةُ ٱلأَغْنِيَاءِ .                                                                      |
| <b>1</b> /Y      | ـ مَنْعُ ٱلْجُوْدِ سُوْءُ ٱلظَّنِّ بالمَعْبُوْدِ .                                                                             |
| 717              | ــ مَنْ عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَقَ كَرَمَهُ .                                                                                     |
| ۹.               | ـ مَنْ عَدَلَ في سُلْطَانِهِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنْ أَعْوَانِهِ .                                                                    |
| 4.4              | ـ مَنْ عُرِفَ بالجَهْلِ فهو لكُلِّ قَبِيْحَةٍ أَهْلٌ .                                                                         |
| 1.97             | ـ مَنْ عَفَّ عَنِ ٱلرِّيْهَ كَفَّ عَنِ ٱلْغِيْبَةِ .                                                                           |
| 1 • • ٤          | _ مِنْ عَلَامَةِ ٱلصَّدِيْقِ أَنْ يَكُوْنَ لَصَدِيْقِ صَدِيْقِهِ صَدِيْقاً ، ولَعَدُوِّ صَدِيْقِهِ عَدُوًّا .                  |
| 711              | ـ مِنْ عَلَامَةِ ٱلْعَاقِلِ ثَلَاثَةٌ : تَقْوَىٰ الله ِ ، وصِدْقُ ٱلْحَدِيْثِ ، وتَرْكُ ما لا يَعْني .                         |
| ۸Y               | _ مِنْ عَلَامَةِ ٱلْكَرِيْمِ أَنْ تَكُوْنَ نَفْسُهُ إِلَىٰ مَوْلِدِهِ تَوَّاقَةً ، وإِلَىٰ مَسْقَطِ رَأْسِهِ مُشْتَاقَةً .     |
| ۸٧٤              | ــ مَنْ غَرَسَ شَجَرَ ٱلْحِلْمِ ٱجْتَنَىٰ ثَمَرَ ٱلسِّلْمِ .                                                                   |
| <b>٧</b> ٢٦      | ـ مِنَ ٱلْفَسَادِ إِضَاعَةُ ٱلزَّادِ .                                                                                         |
|                  | ـ مِنْ فَضْلِ ٱلْكِتَابَةِ أَنَّ صَاحِبَ ٱلسَّيْفِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ ٱلْقَلَمِ في قَلَمِهِ ، ولا                               |
| ለፖን              | يُزَاحِمُهُ ٱلْكَاتِبُ في سَيْقِهِ .                                                                                           |

## 11//

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اهِلًا. ٣٤٨ | _ مِنْ فَضَّلِ ٱلنَّاطِقِ عَلَىٰ ٱلصَّامِتِ أَنَّ ٱلنَّاطِقَ يَهْدِي ضَالًّا، ويُرْشِدُ غَاوِياً، ويُعَلِّمُ جَ   |
|             | _ مَنْ قَابَلَ ٱلإِسَاءَةَ بالإِحْسَانِ فَقَدْ خَالَفَ ٱللهَ في تَدْبِيْرِهِ ، وظَنَّ أَنَّ رَحْمَةَ ٱللهَ        |
| 910         | دُوْنَ رَحْمَتِهِ ، فإِنَّ اللهَ جَازَىٰ عَلَىٰ ٱلْخَيْرِ بِالثَّوَابِ ، وٱلشَّرِّ بِالعِقَابِ .                  |
| <b>70</b> 7 | ــ مَنْ قَعَلَ بِهِ نَسَبُهُ نَهَضَ بِهِ أَدَّبُهُ .                                                              |
| 177         | _ مَنْ قَلَّ لُبُّهُ كَثُرَ عُجْبُهُ .                                                                            |
| ۸۲۲         | _ مَنْ كَانَتْ فَزْعَتُهُ فِي رَأْسِهِ فَذَاكَ ٱلَّذِي يَفِرُّ مِنْ أَبَوَيْهِ .                                  |
| 408         | _ مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ كَثُرَ شَرَفُهُ وإِنْ كَانَ وَضِيْعاً ، وبَعُدَ صِيْتُه وإِنْ كَانَ خَامِلًا .             |
| 118         | _ مَنْ كَثُرَ مَلَقُهُ لَمْ يُعْرَفْ بِشْرُهُ .                                                                   |
| 977         | _ مَنْ كَرُمَ أَصْلُه لَانَ قَلْبُهُ .                                                                            |
| 01          | _ مَنْ كَسَاهُ ٱلْحَيَاءُ ثَوْبَهُ ، سَتَرَ عَنِ ٱلنَّاسِ عَيْبَهُ .                                              |
| 797         | ـ مَنْ لا عَقْلَ لَهُ لا دِيْنَ لَهُ، ومَنْ لا دِيْنَ لَهُ لا آخِرَةَ لَهُ .                                      |
| ٥٠          | _ مَنْ لا يَسْتَحْيِي مِنْ نَفْسِهِ فَجَدِيْرٌ أَلَّا يَسْتَحْيِيَ مِنْ غَيْرِهِ .                                |
| 99.         | ـ مَنْ لَمْ يَرْغَبْ في ٱلإِخْوَانِ بُلِيَ بالعَدَاوَةِ وٱلْخِذْلَانِ .                                           |
| ۸٧٠         | _ مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ سَمِعَ كَلِمَاتٍ .                                                           |
| 1.77        | _ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نُقْصَانَ ما خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَعْرِفْ رُجْحَانَ ما دَخَلَ فِيْهِ .                        |
| ٦٧٠         | _ مَنْ لَم يَعْمَلْ في مَالِهِ وهو مَوْجُوْدٌ عُمِلَ في مَالِهِ وهُوَ مَفْقُوْدٌ .                                |
| 401         | _ مَنْ لَمْ يَكْتَسِبْ بِالأَدَبِ مَالًا ، ٱكْتَسَبَ بِهِ جَمَالًا .                                              |
| 111         | _ مَنْ مَاتَ مَحْمُوْداً أَحْسَنُ حَالًا مِمَّنْ عَاشَ مَذْمُوْماً .                                              |
| ٤٩          | _ مِنَ ٱلْمُرُوْءَةِ أَلَّا تَعْمَلَ شَيئًا في ٱلسِّرِّ يُسْتَحْيَىٰ مِنْهُ في ٱلْعَلَانِيَةِ .                   |
| ۸۰۹         | _ مَنْ مَكَّنَ أَسْبَابَ ٱلْهَلَكَةِ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً لَمْ يَكَدْ يَتَخَلَّصُ مِنْها وإِنْ كَانَ جَاهِداً . |
| ٤٣٧         | _ مَنْ مَلَكَهُ طُوْلُ لِسَانِهِ ، أَهْلَكَهُ فَضْلُ بَيَانِهِ .                                                  |
| 1.04        | ـ مَنْ نَالَ مِنْ جَارِهِ حُرِمَ بَرَكَةَ دَارِهِ .                                                               |
| 770         | ـ مَنْ نَالَ مِنَ ٱلدُّنْيا مَاتَ فِيها ، ومَنْ لَمْ يَنَلْ مِنْها مَاتَ عَلَيْها .                               |



| ٱلصَّفْحة   | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711         | ـ ٱلْمِنَّةُ تَهْدِمُ ٱلصَّنيعَةَ .                                                                                              |
|             | ــ مَنْ نَزَلَ بِهِ ٱلْفَقْرُ لَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ تَرْكِ ٱلْحَيَاءِ ، ومَنْ ذَهَبَ حَيَاؤُهُ ذَهَبَتْ                        |
|             | مُرُوْءَتُهُ، وَمَنْ ذَهَبَتْ مُرُوْءَتُهُ مُقِتَ ، ومَنْ مُقِتَ أُوْذِيَ ، ومَنْ أُوْذِيَ حَزِنَ،                               |
| ٧٣١         | ومَنْ حَزِمَ ذَهَبَ عَقْلُه ، ومَنْ أُصِيْبَ بِهِذَا كُلِّهِ كَانَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ لا لَهُ .                                  |
| ۲۳ .        | _ مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوْبِ ٱلنَّاسِ فَأَنْكَرَها ثُمَّ رَضِيهَا لنَفْسِهِ ، فَذَٰلِكَ هُوَ ٱلأَحْمَقُ بعَيْنِهِ                  |
| 101         | ــ مَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ ، ومَنَعَ رِفْدَهُ ، فلا خَيْرَ عِنْدَهُ .                                                               |
| 179         | ـ مَنْ نَقَلَ إِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ .                                                                                           |
| ١٢٨         | ـ مَنْ نَمَّ لَكَ نَمَّ عَلَيْكَ .                                                                                               |
| ٦٩٠ . پ     | ـ مَنْ وَعَدَ وأَخْلَفَ لَزِمَتْهُ ثَلَاثُ مَذَمَّاتٍ : ذَمُّ ٱللُّؤْمِ ، وذَمُّ ٱلْخُلْفِ ، وذَمُّ ٱلْكَذِب                     |
| ۸٧ _ ٨٦ . ; | ـ مِنَ ٱلْوَفَاءِ تَشَوُّقُ ٱلرَّجُلِ لإِخْوَانِهِ، وحَنِيْنُهُ إِلَىٰ أَوْطَانِهِ، وتَلَهُّفُهُ عَلَىٰ مَا مَضَىٰ مِنْ زَمَانِه |
|             | _ مَنْ وَهَبَ مَالَهُ في عَمَلِهِ فهو أَحْمَقُ ، ومَنْ وَهَبَهُ بَعْدَ ٱلْعَزْلِ فهو مَجْنُوْنٌ ،                                |
|             | ومَنْ وَهَبَهُ مِنْ إِرْثِهِ فهو جَاهِلٌ ، ومَنْ وَهَبَهُ مِنْ مُلْكِهِ فهو مَخْذُوْلٌ ، ومَنْ                                   |
| V           | وَهَبَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَمَا ٱسْتَفَادَهُ مِنْ كَدِّهِ بِحِيْلَةٍ فَهُو ٱلْمَطْبُوعُ عَلَىٰ قَلْبِهِ                             |
| ۸۱٠         | ـ مَنْ يَتَأَمَّلِ ٱلْعَوَاقِبَ بِعَيْنِ عَقْلِهِ لَم يَقَعْ سَيْفُ حِيْلَتِهِ إِلَّا عَلَىٰ مَقَاتِلِهِ .                       |
| A7 £        | ـ ٱلْمَنِيَّةُ ولا ٱلدَّنِيَّةُ .                                                                                                |
| 997         | ـ ٱلْمَوَدَّةُ نَسَبٌ مِنْ غَيْرِ رَحِمٍ ، وصِلَةٌ مِنْ غَيْرِ قَرَابَةٍ .                                                       |
|             | ـ مَوْطِنَانِ لا آنَفُ مِنَ ٱلْعِيِّ فِيْهِما : إِذَا شَكَوْتُ إِلَىٰ مَحْبُوْبِي عِشْقِي ،                                      |
| 113 _ 013   | وإِذَا سَأَلْتُ حَاجَةً لنَفْسِي .                                                                                               |
| ٤٧٨         | ـ مَيْسُوْرُ ٱلرَّأْيِ عِنْدَ ٱلْبَدِيْهَةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلإِطْنَابِ بَعْدَ ٱلْفِكْرَةِ .                                         |
|             | (ن)                                                                                                                              |
|             | - ٱلنَّاسِّ أَرْبَعَةُ أَصْنَافِ: آسَادٌ وذِئَابٌ وثَعَالِثُ وضَأْنٌ ، فالآسَادُ ٱلْمُلُوْكُ،                                    |

ٱلنَّاسُ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ: آسَادٌ وذِئَابٌ وثَعَالِبُ وضَأْنٌ ، فالآسَادُ ٱلْمُلُوْكُ، وٱلنَّابُ ٱلنُّجَارُ ، وٱلنَّعَالِبُ ٱلْقُرَّاءُ ٱلْمُخَادِعُوْنَ ، وٱلضَّأْنُ ٱلْمُؤْمِنُ يَنْهَشُهُ كُلُّ مَنْ يَرَاهُ .

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ ٱلنَّاسُ أَصْنَافٌ مُخْتَلِفُوْنَ ، وأَطْوَارٌ مُتَبَايِنُوْنَ ، فمِنْهم مَنْ عِلْقُ مَضِنَّةٍ                 |
| 1.41      | لا يُبَاعُ ، ومِنْهم غُلُّ مَظِنَّةٍ لا تُبْتَاعُ .                                                              |
|           | - ٱلنَّاسُ ثَلَاثُ طَبَقَاتٍ ، نَسُوْسُهم ثَلَاثَ سِيَاسَاتٍ : طَبَقَةٌ هُمْ خَاصَّةُ ٱلأَبْرَارِ                |
|           | نَسُوْسُهُمْ بالعَطْفِ وٱللِّيْنِ وٱلإِحْسَانِ ، وطَبَقَةٌ هُمْ خَاصَّةُ ٱلأَشْرَارِ نَسُوْسُهُمْ                |
|           | بالغِلْظَةِ وٱلْعُنْفِ ، وطَبَقَةٌ هُمُ ٱلعَامَّةُ نَسُوْسُهُمْ بالشِّدَّة وٱللِّيْنِ كَيْلا تُحْرِجَهم          |
| 700       | ٱلشِّدَّةُ ، ولا يُبْطِرَهم ٱللِّينُ .                                                                           |
|           | ـ ٱلنَّاسُ ثَلَاثَةٌ : مَجْنُوْنٌ ، ونِصْفُ مَجْنُوْنٍ ، وعَاقِلٌ ؛ فأَمَّا ٱلْمَجْنُوْنُ فأَنْتَ                |
|           | مِنْهُ فِي رَاحَةٍ لتَرْكِ ٱلاخْتِلَاطِ بِهِ ، وأَمَّا نِصْفُ ٱلْمَجْنُوْنِ فأَنْتَ مَعَهُ في تَعَبٍ             |
| 797       | لضَرُوْرَتِكَ إِلَيْهِ ، وأَمَّا ٱلْعَاقِلُ فَقَدْ كُفِيْتَ مَؤُوْنَتَهُ .                                       |
|           | ـ ٱلنَّاسُ حَازِمَانِ وعَاجِزٌ ، فأَحْزَمُ ٱلْحَازِمَيْنِ مَنْ عَرَفَ بالأَمْرِ قَبْلَ وُقُوْعِهِ                |
|           | فاحْتَرَسَ مِنْهُ ، وٱلْحَازِمُ بَعْدَهُ مَنْ إِذَا نَزَلَ ٱلأَمْرُ تَلَقَّاهُ بِالرَّأْيِ وَٱلْحِيْلَةِ حَتَّى  |
|           | يَخْرُجَ مِنْهُ ، وٱلْعَاجِزُ مَنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ بَيْنَ لا يَأْتَمِرُ رَشَدًا ، ولا يُطِيْعُ مُرْشِداً        |
| ۸۱۱       | حَتَّىٰ تَفُوْنَهُ ٱلنَّجَاةُ                                                                                    |
|           | ـ نَزَّهْ سَمْعَكَ عَنِ ٱسْتِمَاعِ ٱلْخَنَا، كَمَا تُنَزَّهُ لِسَانَكَ عَنِ ٱلتَّكَلُّمِ بِهِ، فإِنَّ ٱلسَّامِعَ |
|           | شَرِيْكُ ٱلْقَائِلِ ، وإِنَّمَا نَظَرَ شَرَّ مَا في وِعَائِهِ ، فأَفْرَغَهُ في وِعَائِكَ، ولَوْ رُدَّتْ          |
| 177       | كَلِمَةُ سَاعٍ إِلَىٰ فِيْهِ لسَعِدَ رَادُّها كَمَا شَقِيَ قَائِلُها .                                           |
| ۸۲۰       | ـ ٱلنَّصْرُ في مَطَاوِي ٱلصَّبْرِ .                                                                              |
| 777       | ـ ٱلنَّظَرُ إِلَىٰ ٱلْبَخِيْلِ يُقَسِّي ٱلْقُلُوْبَ .                                                            |
|           | ـ ٱلنَّفْسُ عَزُوْفٌ عَرُوْفٌ ، نَفُورٌ أَلُوْفٌ ، مَتَىٰ رَدَعْتَهَا ٱرْتَدَعَتْ ، ومَتَىٰ                      |
| ١٦        | حَمَّلْتَهَا حَمَلَتْ ، وإِنْ أَهْمَلْتَهَا فَسَدَتْ .                                                           |
| ١٩        | - نَفْسُ عِصَامٍ سَوَّدَتْ عِصَاما .                                                                             |
| 177       | - نَقْضٌ وإبْرَامٌ في سَاعةٍ وَاحِدَةِ ٱلْمَوْتُ أَهْوَنُ مِنْهُ .                                               |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ ٱلنَّمَّامُ شَرُّ مِنَ ٱلسَّاحِرِ ، فإِنَّ ٱلنَّمَّامَ يُفْسِدُ في ٱلسَّاعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ما لا يُفْسِدُ |
| 177       | ٱلسَّاحِرُ فِي ٱلْمُدَّةِ ٱلطَّوِيْلَةِ .                                                                   |
| 179       | _ ٱلنَّمِيْمَةُ تُهْدِي إِلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ ٱلْبَغْضَاءَ .                                                   |
|           | (هــ)                                                                                                       |
| 371       | _ هَالِكٌ مَعْذُوْرٌ خَيْرٌ مِنْ نَاجٍ فَرُوْرٍ .                                                           |
| ۲۲۸       | ـ ٱلْهَرَبُ في وَقْتِهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلْجَلَدِ وٱلثَّبَاتِ في غَيْرِ وَقْتِهِ .                              |
| 711       | _ هَرَمُ ٱلسِّنِّ شَبَابُ ٱلْعَقْلِ .                                                                       |
| ٤٣٧       | _ هُلْكُ ٱلإِنْسَانِ في طُوْلِ ٱللِّسَانِ .                                                                 |
| 44.       | ـ ٱلْهَمُّ وٱلْعَقْلُ لا يَفْتَرِقَانِ .                                                                    |
| 777       | _ ٱلْهَوَىٰ خَادِعٌ للأَلْبَابِ ، صَارِفٌ عَنِ ٱلصَّوَابِ ، صَاحِبُهُ أَعْمَىٰ مُبْصِرٌ أَصَمُّ سَمِيْعٌ .  |
|           | (و)                                                                                                         |
| 117       | ـ وَجْهُكَ مِرْآةُ قَلْبِكَ ؛ فإِنَّهُ يَظْهَرُ عَلَىٰ ٱلْوُجُوْهِ ما تُضْمِرُهُ ٱلْقُلُوْبُ .              |
| 1.71      | ـ ٱلْوَحْشَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْمَعْرِفَةِ بِهِمْ .                                            |
|           | ـ ٱلْوَفَاءُ أَتَمُّ حَمِيْدِ ٱلْخِلَالِ ، ومُنْتَهَىٰ غَايَةِ ٱلْكَمَالِ ، تَمَسُّ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ ،   |
| ٧٨        | وتَجِبُ ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ، ولَقَدْ صَارَ رَسْماً دَارِساً ، وحُلَّةً لا تَجِدُ لها لَابِساً .        |
|           | ـ ٱلْوَفَاءُ أَفْضَلُ شَمَائِلِ ٱلْعَبْدِ ، وأَوْضَحُ دَلَائِلِ ٱلْمَجْدِ ، وأَقْوَىٰ أَسْبَابِ             |
| ٧٨        | ٱلإِخْلَاصِ فِي ٱلْوُدِّ ، وأَحَقُّ ٱلأَفْعَالِ بِالشُّكْرِ وٱلْحَمْدِ .                                    |
| 14        | ـ ٱلْوَفِيُّ مَنْ يَحْكِي بِلَفْظِهِ كَمَالَكَ ، ويَرْعَىٰ بِلَحْظِهِ جَمَالَكَ .                           |

ـ والله ِ لأَنْ أَمُوْتَ طَالِباً للأَدَبِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَمُوْتَ قَانِعاً بالجَهْلِ. ـ والله ِلَوْلاَ أَنَّ ٱلْمُرُوْءَةَ ثَقِيْلٌ مَحْمَلُها شَدِيْدٌ مَؤُوْنَتُها ما تَرَكَ ٱللِّئَامُ للكِرَامِ منها شَيْتًا .

\_ ٱلْوَقَاحَةُ فِي ٱلرَّجُلِ تَدُلُّ عَلَىٰ لُؤْمِ نَجْرِهِ ، وخَسَاسَةِ قَدْرِهِ ، وقِلَّةِ خَيْرِهِ ، وكَثْرَةِ شَرِّهِ . ١٣٦

\_ يَا أَهْلَ مَكَّةَ عَرَفْنَا أَخْيَارَكُمْ مِنْ أَشْرَارِكُم فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، نَزَلْنَا ومَعَنَا أَخْيَارُ



| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 998       | وأَشْرَارٌ ، فَنَزَلَ أَخْيَارُنا عَلَىٰ أَخْيَارِكم وأَشْرَارُنا عَلَىٰ أَشْرَارِكم .                                            |
|           | ـ يا بُنَيَّ ٱحْذَرْ مُقَارَنَةَ ذَوِي ٱلطِّبَاعِ ٱلْمَرْذُوْلَةِ لِئَلَّا يَسْرِقَ طِبَاعُكَ مِنْ طِبَاعِهم،                     |
| ١٤        | وأَنْتَ لا تَشْعُرُ .                                                                                                             |
|           | ـ يا بُنَيَّ إِذَا حَدَّثُكَ جَلِيْسُكَ فأَقْبِلْ عَلَيْهِ ، وأَصْغِ إِلَيْهِ ، ولا تَقُلْ قَدْ سَمِعْنَاهُ ،                     |
|           | وإِنْ كُنْتَ أَحْفَظَ لَهُ مِنْهُ حَتَّىٰ كَأَنَّكَ لَمْ تَسْمَعْهُ ۚ إِلَّا مِنْهُ، فإِنَّ ذٰلِكَ مِمَّا يُكْسِبُهُ              |
| _ ۲۲۰۱    | ٱلْمَحَبَّةَ وٱلْمَيْلَ إِلَيْكَ ، ولا تَسْتَخْدِمْهُ إِذَا جَلَسَ إِلَىٰ مُؤَانَسَتِكَ . ١٠٢٧                                    |
|           | ـ يا بُنَيَّ إِنَّ رَأْيَكَ إِنِ ٱحْتَجْتَ إِلَيْهِ وَجَدْتَهُ نَائِماً ، ووَجَدْتَ هَوَاكَ يَقْظَانَ ،                           |
| ۲۳٥       | فإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَبِدَّ بِرَأْيِكَ فِيَغْلِبَكَ حِيْنَئِذٍ هَوَاكَ .                                                           |
| ۳.        | ـ يا بُنَيَّ إِنَّ مَكَارِمَ أَخْلَاقِكَ تَدُلُّ عَلَىٰ شَرَفِكَ وطِيْبِ أَعْرَاقِكَ .                                            |
|           | ـ يا بُنَيَّ ذَلِّلُوا أَخْلَاقَكُمْ للمَطَالِبِ، وقُوْدُوْها إِلَىٰ ٱلْمَحَامِدِ، وعَلِّمُوْها                                   |
|           | ٱلْمَكَارِمَ، ولا تُقِيْمُوا عَلَىٰ خُلُقٍ تَلُمُّوْنَه مِنْ غَيْرِكُمْ، وصِلُوا مَنْ رَغِبَ                                      |
| ٣٦        | إِلَيْكُمْ، وتَخَلَّقُوا بِالجُوْدِ يُلْبِسْكُمُ ٱلْمَحَبَّةَ ، ولا تَعْتَقِدُوا ٱلْبُخْلَ ، فتَتَعَجَّلُوا ٱلْفَقْرَ .           |
| 111       | ـ يا مَنْ بَاطِنُه مَنْظُوْرٌ لَحَقٍّ ، وظَاهِرُهُ مَنْظُورٌ لَخَلْقٍ ، حَسِّنْ ما شِئْتَ كَمَا شِئْتَ !                          |
|           | ـ يا لهٰذَا إِنَّكَ قَدِ ٱخْتَرْتَنِي جَاراً ، وٱخْتَرْتَ دَارِي دَاراً ، فجِنَايَةُ يَدِكَ عَلَيَّ                               |
| 70        | دُوْنَكَ ، فأَحْتَكِمْ عَلَيَّ حُكْمَ ٱلصَّبِيِّ عَلَىٰ أَهْلِهِ .                                                                |
|           | - يَجِبُ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ أَنْ يَحْتَمِلَ لصَدِيْقِهِ ثَلَاثَ مَظَالِمَ: ظُلْمَ ٱلْغَضَبِ،                                      |
| 10        | وظُلْمَ ٱلدَّالَّةِ ، وظُلْمَ ٱلْهَفْوَةِ .                                                                                       |
|           | - يَجِبُ عَلَىٰ ٱلصَّدِيْقِ مَعَ صَدِيْقِهِ ٱسْتِعْمَالُ أَرْبَعِ خِصَالٍ: ٱلصَّفْحُ قَبْلَ                                       |
|           | ٱلاسْتِقَالَةِ ، وتَقْدِيْمُ حُسْنِ ٱلظَّنِّ قَبْلَ ٱلتُّهْمَةِ ، وٱلْبَذْلُ قَبْلَ ٱلْمَسْأَلَةِ ،                               |
| 1 • • ٢   | ومَخْرَجُ ٱلْعُذْرِ قَبْلَ ٱلْعَتْبِ .                                                                                            |
| 1.47      | ـ يَجِبُ في عِيَادَةِ ٱلْمَرِيْضِ: تَخْفِيْفُ ٱلسَّلام، وتَقْلِيْلُ ٱلْكَلَامِ، وتَعْجِيْلُ ٱلْقِيَامِ.                           |
| 377       | ـ يَحْتَاجُ طَالِبُ ٱلْعِلْمِ إِلَىٰ سِتَّةِ أَشْيَاءَ: فَرَاغٌ وجِدَةٌ وجِدُّ وأُسْتَاذٌ وطُوْلُ عُمْرٍ ومَعُوْنَةٌ مِنَ اللهِ . |

ـ يَدُ ٱلرِّفْقِ تَجْنِي ثَمَرَ ٱلسَّلَامَةِ ، ويَدُ ٱلْعَجَلَةِ تَغْرِسُ شَجَرَ ٱلنَّدَامَةِ .

| _ <b>♦</b> |    | ్రక్టిత్త- |
|------------|----|------------|
| -46        | Y, |            |

| ألصَّفْحة | ٱلْقَوْلُ أَوِ ٱلْحِكْمَةُ                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٩       | ــ ٱلْيَسَارُ عَلَاءٌ ، وٱلإِقْتَارُ بَلَاءٌ .                                                                                       |
| 719       | ـ يُعْجِبُني أَنْ أَرَىٰ عَقْلَ ٱلرَّجُل زَائِداً عَلَىٰ لِسَانِهِ ، ولا يُعْجِبُني أَنْ أَرَىٰ لِسَانَهُ زَائِداً عَلَىٰ عَقْلِهِ . |
| 1 • £ 1   | ــ يُعْرَفُ قَدْرُ ٱلرَّجُلِ في سُخْفِ هَدِيَّتِهِ .                                                                                 |
| 177       | ـ يَكَادُ سَيِّىءُ ٱلْخُلُقِ يُعَدُّ مِنَ ٱلْبَهَائِمِ .                                                                             |
| ١٣٣       | ـ يَكْفِي مِنْ مَعَرَّةِ ٱلْكَذِبِ أَنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ مُقِتَ إِذَا نَطَقَ ، وكُذِّبَ وإِنْ صَدَقَ .                              |
|           | ـ يَنْبَغِي لذي ٱلْمُرُوْءَةِ أَنْ يَكُوْنَ إِمَّا مَعَ ٱلْمُلُوْكِ مُبَجَّلًا ، أَوْ مَعَ ٱلنُّسَّاكِ مُتَبَتِّلًا ؛                |
| 1.41      | كالفِيْلِ إِمَّا أَنْ يَكُوْنَ مَرْكَباً نَبِيْلًا ، أَوْ في ٱلْبَرِيَّةِ مَهِيْباً جَلِيْلًا .                                      |
|           | ـ يَنْبَغِي للعَاقِلِ أَنْ يَرَىٰ أَنَّ إِدْخَالَ يَدِهِ في فَمِ ٱلتَّنِّيْنِ وٱبْتِلَاعَهُ سُمَّه أَهْوَنُ عَلَيْهِ                 |
| 797       | مِنْ سُؤَالِ ٱلنَّاسِ .                                                                                                              |
| ٧٢٤ .     | ـ يَنْبَغِي للعَاقِلِ أَنْ يَكْسَبَ بِبَعْضِ مَالِهِ ٱلْمَحْمَدَةَ ، ويَصُوْنَ بِبَعْضِهِ وَجْهَهُ عَنِ ٱلْمَسْأَلَةِ                |
|           | ـ يَنْبَغِي لَكُلِّ ذِي لُبِّ أَلَّا يُبْرِمَ أَمْراً ، ولا يُمْضِيَ عَزْماً إِلَّا بِمَشُوْرَةِ ذِي ٱلرَّأْيِ                       |
| ۸۱۳       | ٱلنَّاصِحِ ، ومُطَالَعَةِ ذِي ٱلْعَقْلِ ٱلرَّاجِحِ .                                                                                 |
|           | ـ يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَمْرَ رَعِيَّتِهِ في كُلِّ شَهْرٍ، وأَمْرَ خَاصَّتِهِ في كُلِّ يَوْمٍ،                        |
| 704       | وأَمْرَ نَفْسِهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ .                                                                                                 |
|           | ـ يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَعْمَلَ بِخِصَالٍ ثَلَاثٍ : تَأْخِيْرُ عُقُوْبَةِ ٱلْمُسِيْءِ ، وتَعْجِيْلُ                               |
| 408       | ثَوَابِ ٱلْمُحْسِنِ ، وٱلْعَمَلُ بأَنَاةٍ فيما يَحْدُثُ لَهُ .                                                                       |
|           | ـ يَنْبَغِي للمَلِكِ أَنْ يَكُوْنَ سَخِيًّا لا يَبْلُغُ ٱلتَّبْذِيْرَ ، وحَافِظاً لا يَبْلُغُ ٱلْبُخْلَ ،                            |
|           | وشُجَاعاً لا يَبْلُغُ ٱلتَّهَوُّرَ، ومُحْتَرِساً لا يَبْلُغُ ٱلْجُبْنَ، وقَائِلًا لا يَبْلُغُ ٱلْهَذْرَ،                             |
| ٤٥        | وصَمُوْتاً لا يَبْلُغُ ٱلْعِيَّ ، وحَلِيْماً لا يَبْلُغُ ٱلْعَجْزَ .                                                                 |
|           | ـ يَنْبَغِي لِمَنْ عَظُمَ قَدْرُهُ ، وٱمْتُثِلَ نَهْيُهُ وأَمْرُهُ ، وٱنْتَشَرَ في ٱلْخَافِقَيْنِ ذِكْرُهُ ، أَنْ                    |
| 90        | يَكُوْنَ للإِعْجَابِ مُطَّرِحاً، وعَنِ ٱلْكِبْرِ مُنْتَبِذاً ومُنْتَزِحاً .                                                          |
|           |                                                                                                                                      |

## ٨ ـ فِهْرِسُ ٱلْجُمَلِ ٱلأَدَبِيَّةِ وٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْها ٱلْمُتَأَدِّبُوْنَ في بنَاءِ نُصُوْصِهِم

( نُتَفُّ مِنْ خُطَبٍ ورَسَائِلَ ووَصَايا وأَجْوِبَةٍ مُسْكِتَةٍ وأَلْفَاظٍ كُتَّابِيَّةٍ ونَحْوِها ) ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ

ـ ٱئْتَزَرْتُ بالحَزْمِ ، وٱرْتَدَيْتُ بالكِتْمَانِ ، وحَالَفْتُ ٱلصَّبْرَ ، وسَاعَدَني ٱلْقَدَرُ، فأَدْرَكْتُ مُرَادِي ، وحُزْتُ ما في نَفْسِي . ٤٤٨ \_ آرَاءُ ٱلشُّبَّانِ خَضِرَةٌ نَضِرَةٌ لم يَهْتَصِرْ غُصْنَها هَرَمٌ، ولا أَذْوَىٰ زَهْرَهَا قِدَمٌ، ولا خَبَا مِنْ ذَكَائِها بطُوْلِ ٱلْمُدَّةِ ضَرَمٌ . 727 \_ ٱتَّخَذَ مِنْ خَوْفِهِ فِي ٱلأَرْضِ نَفَقاً كَمَا ٱتَّخَذَ ٱلْحُوْتُ لنَجَاتِهِ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَباً. ۸0٠ ـ ٱتَّقِ ٱلشُّحَّ ؛ فإِنَّهُ أَدْنَسُ شِعَارِ وأَوْحَشُ دِثَارٍ . 777 \_ أَتَيْتُ سُوْقَ ٱلظَّمَإِ ، فبكَتِ ٱلسَّمَاءُ ، وضَحِكَ ٱلْبَرْقُ ، وقَهْقَهَ ٱلرَّعْدُ، فخِفْتُ ٱلْهَاطِلَةَ ، فرَجَعْتُ . 477 ــ أَتَيْتُكَ مِنْ أَرْضِ شَاسِعَةٍ، تَرْفَعُني رَافِعَةٌ، وتَخْفِضُني وَاضِعَةٌ، لمُلِمَّاتٍ قَدْ أَكَلْنَ لَحْمي، وبَرَيْنَ عَظْمي، وتَرَكْنَني أَغَصُّ بالجَرِيْضِ، فضَاقَ بي مِنَ ٱلْبَلَدِ ٱلْعَرِيْضِ . 779 ـ ٱجْعَلْ حَسَنَاتِ أَخِيْكَ لَهُ مَحْسُوْبَةً ، وسَيِّئَاتِهِ إِلَىٰ كَدَرِ ٱلزَّمَانِ مَنْسُوْبَةً . 1 . . 8 ـ ٱلإِحْسَانُ إِلَىٰ ٱللَّئِيْم أَضْيَعُ مِنَ ٱلرَّسْم عَلَىٰ بسَاطِ ٱلْمَاءِ ، وٱلْخَطِّ عَلَىٰ بَسِيْطِ ٱلْهَوَاءِ . ٦٦٦ ـ ٦٦٧ - أَحْسِنْ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ لَهُ سَابِقَةٌ في ٱلأَدَبِ، ولا يُزَهِّدَنَّكَ فِيْهِ سُوْءُ ٱلْحَاجَةِ مِنْهُ،

وإِدْبَارُ ٱلدَّوْلَةِ عنه ؛ فإِنَّكَ لا تَخْلُو في ٱصْطِنَاعِكَ لَهُ وإِحْسَانِكَ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسٍ

494

۳.

حُرَّةٍ تَمْلِكُ رِقَها ، أَوْ مَكْرُمَةٍ حَسَنَةٍ تُوْفِي حَقَها .

\_ أَحْسَنُ ٱلشِّيم ما تُشَامُ مِنْهُ بَارِقَةُ ٱلْكَرَم .

| ٱلصَّفْحة  | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717        | - أَحْسَنُ ٱلْعَطَاءِ مَوْقِعاً مَا لَمْ يُشَبْ بِمَنِّ .                                                                   |
| ٥٧٤        | - أَحْسَنُ ٱلنَّاسِ عَيْشاً مَنْ حَسَّنَ عَيْشَ غَيْرِهِ في عَيْشِهِ .                                                      |
|            | - أَحْظَىٰ ٱلنَّاسِ لَدَيْهِم مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِم ، فإِنْ قَصَّرَ عَنْهِم رَفَضُوْهُ ، وأَبْغَضُوْهُ                    |
|            | ووَتَرُوْهُ ولم يَعْذِرُوْهُ ، إِنْ حَضَرُوا دَاهَنُوا ، وإِنْ غَابُوا شَاحَنُوا ، يَنْطَوُوْنَ                             |
| ۱۰۸۳       | عَلَىٰ ٱلإِحَٰنِ ، ولا يَرْثُوْنَ للمُمْتَحَٰنِ .                                                                           |
| <b>797</b> | - ٱلأَحْمَقُ كالرَّمْلِ ٱلْمُنْهَارِ ، كُلَّما قَوَّمْتَ مِنْهُ جَانِباً ٱنْهَارَ عَلَيْكَ جَانِبٌ آخَرُ .                  |
|            | - أَحْيَانِي بِتَحْقِيْقِ ٱلرَّجَاءِ، لا بَلْ أَمَاتَنِي بِفَرْطِ ٱلْحَيَاءِ، فأَنَا لَهُ رَقِيْقٌ بَلْ                     |
| 305        | عَتَيْقٌ ، وأَسِيْرٌ بَلْ طَلِيْقٌ !                                                                                        |
| 717        | - أَخْرِجِ ٱلطَّمَعَ مِنْ قَلْبِكَ تَحُلَّ ٱلْقَيْدَ مِنْ رِجْلِكَ .                                                        |
| ٣٢         | ـ أَخْلَاقٌ تَجْمَعُ ٱلأَهْوَاءَ ٱلْمُتَفَرِّقَةَ عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ ، وتُؤَلِّفُ ٱلْآرَاءَ ٱلْمُشَتَّنَةَ في مَوَدَّتِهِ . |
| ٣٢         | ـ أَخْلَاقٌ قَدْ جَمَعَتِ ٱلْحُرِّيَّةُ أَطْرَافَها ، وفَرَشَتِ ٱلْمُرُوْءَةُ أَكْنَافَها .                                 |
|            | ـ أَخْلَاقٌ هي ٱلْمِسْكُ لَوْلا فَأْرَتُهُ ، وٱلْوَرْدُ لَوْلا مَرَارَتُه ، وٱلْمَاءُ لَوْلا إِسْرَاعُهُ                    |
| ٣٣         | إِلَىٰ ٱلْكَدَرِ ، وٱلرَّوْضُ لَوْلا حَاجَتُهُ إِلَىٰ ٱلْمَطَرِ .                                                           |
| 101        | - أَخْلِقْ بِالْمَلِكِ ٱلْظُّلُوْمِ أَنْ يَصِيْرَ غُصَّةً للمُرَائِيْنَ ، وعِظَةً للرَّائِيْنَ .                            |
| 1.07       | - ٱلأُخْوَةُ أَغْصَانٌ تُغْرَسُ فِي ٱلْقُلُوبِ ، فَتُثْمِرُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْعُقُوْلِ .                                     |
|            | ـ أَخُوْضُ ٱلْغَمَرَاتِ ، وأَقْتَحِمُ ٱلْهَلَكَاتِ ، فمَنْ نَازَعَني حَارَبْتُهُ ، ومَنْ هَرَبَ                             |
|            | مِنِّي طَلَبْتُهُ ، ومَنْ لَحِقْتُهُ قَتَلْتُهُ ، أَخْلِطُ عَجَلَةً بِتَأَنِّ ، وصَفْواً بِكَدَرٍ، وشِدَّةً                 |
| 197        | بلِيْنٍ ، وتَبَشُّماً بٱزْوِرَارٍ ، وعَطَاءً بحِرْمَانٍ .                                                                   |
|            | - أَدْخُلُ مُجَالِساً ، وأَقْعُدُ مُسْتَأْنِساً ، وأَنْبَسِطُ وإِنْ كَانَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ عَابِساً ،                        |
| ٧٢.        | ولا أَتَكَلَّفُ مَغْرَماً ، ولا أُنْفِقُ دِرْهماً .                                                                         |
| ۸۱۱        | _ إِذَا ٱتَّسَعَ لَكَ ٱلْمَنْهَجُ فٱحْذَرْ أَنْ يَضِيْقَ عَلَيْكَ ٱلْمَخْرَجُ .                                             |
|            | ـ إِذَا أَقْبَلَ جَدُّ ٱلْمَرْءِ ۚ فَالأَقْدَارُ تُسْعِدُهُ ، وٱلأَوْطَارُ تُسَاعِدُهُ ، وإِذَا أَدْبَرَ فَالأَيَّامُ       |
| 434        | تُعَادِيْهِ ، وٱلنُّكُوْسُ تُرَاوِحُهُ وتُغَادِيْهِ .                                                                       |

## ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة \_ إِذَا أَنِسَ ٱللَّبِيْبُ بِالوحدة دُوْنَ ٱلْمُصَاحِبِ ، وِنزَّهَ نَفْسَه بِإِكْرَامِها عِنْدَ تَغَيُّرِ ٱلأَخِ وٱلصَّاحِبِ ۚ، وتَزَيَّنَ بالدِّيْنِ ، وتَحَلَّىٰ بحِلْيَةِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، وأَلْزَمَ نَفْسَهُ ٱلرِّيَاضَةَ بِالآدَابِ ، وأَعْتَقَ رِقُّها مِنْ أَلِيْمِ ٱلْعَذَابِ ، فَقَدِ ٱسْتَرَاحَ وأَرَاحَ ، ووَجَدَ في كُلِّ قُطْرِ ٱلْمَطَارَ وٱلْمَراحَ . 1.49 \_ إِذَا تُرِكَ ٱلْوَفَاءُ نَزَلَ ٱلْبَلاءُ . ۸۰ \_ إِذَا جُحِدَ ٱلإِحْسَانُ وَجَبَ ٱلامْتِنَانُ . 718 \_ إِذَا خَرِفَتِ ٱلدَّوْلَةُ وَقَرُبَ زَوَالُها هَبَطَتْ بِالأَخْيَارِ ، ورَفَعَتْ دُرَجَ ٱلأَشْرَارِ . 7 . 1 \_ إِذَا خَطَّ لَهُ صَاحِبُ غَرَضٍ ببَنَانِهِ عَلَىٰ ظَهْرِ كَفِّهِ وَقَفَ عَلَىٰ ٱلْمُرَادِ ، ورَضِيَ نِيَابَةَ ٱلْبَنَانِ عَنِ ٱلأُنْبُوْبِ ٱلْمَغْمُوْسِ فِي ٱلمِدَادِ. 277 ـ إِذَا ضُرِبَ بِهِ ٱلأَرْضَ يَنْزُو كَمَا تَنْزُو ٱلْمَثَانَةُ ٱلْمَقْطُوْعَةُ . V09 \_ إِذَا طَلَبْتَ حَاجَةً إِلَىٰ ذِي سُلْطَانٍ فأَجْمِلْ في ٱلطَّلَبِ إِلَيْهِ ، وإِيَّاكَ وٱلإِلْحَاحَ عَلَيْهِ ، فإِنَّ ٱللَّجَاجَةَ تَكْلُمُ عِرْضَك ، وتُرِيْقُ مَاءَ وَجْهِكَ ، فلا تَأْخُذُ عِوَضاً مِمَّا أُخِذَ مِنْكَ، ولَعَلَّ ٱلإِلْحَاحَ يَجْمَعُ عَلَيْكَ أَخْلَاقَ ٱلْوِقَاحِ، وحِرْمَانَ ٱلنَّجَاحِ. 719 \_ إِذَا طَوَّقْتَ آمْرًأً جَوْهَرَ إِحْسَانِكَ ، فلا تَجْعَل ٱلْمِنَّةَ به حَظَّ لِسَانِكَ ، فينْحَلَّ مَعْقُوْدُ نِظَامِهِ ، ويَصِيْرَ بَدْرُهُ إِلَىٰ ٱلسِّرَارِ بَعْدَ تِمَامِهِ . 714 \_ إِذَا قَالَ أَسْرَعَ ، وإِذَا أَسْرَعَ أَبْدَعَ ، وإِذَا أَبْدَعَ حَرَّكَ كُلَّ نَفْسِ بِما أَوْدَعَ . 477 \_ إِذَا قَصُرَتْ يَدُكَ بِالمُكَافَأَةِ فَلْيَطُلْ لِسَانُكَ بِالشُّكْرِ . 708 \_ إِذَا كَاتَبْتَ أَخَاكَ فَلْيَكُنِ ٱلْمِدَادُ مِنْ سَوَادِ ٱلْفُؤَادِ، وٱلْقِرْطَاسُ مِنْ بَيَاضِ ٱلْوِدَادِ ؛ فإِنَّ مَنْ كَرُمَتْ خِصَالُهُ وَجَبَ وِصَالُهُ . 1.01 \_ إِذَا كَانَ ٱلصَّدِيْقُ ٱلْمُجَانِسُ مُتَعَذِّراً وصَحِيْحُ ٱلإِخَاءِ لا يَكَادُ يُرَىٰ فالثِّقَةُ بغَيْرِ الله مُنْفَصِمَةُ ٱلْعُرَا. 1.49 \_ إِذَا كَانَ ٱلْعَقْلُ في ٱلنَّفْسِ ٱللَّتِيْمَةِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ ٱلشَّجَرَةِ ٱلْكَرِيْمَةِ في ٱلأَرْضِ

ٱلذَّمِيْمَةِ يُنْتَفَعُ بِثَمَرِها عَلَىٰ خَبَثِ ٱلْمَغْرِسِ، فاجْتَنِ ثَمَرَ ٱلْعَقْلِ وإِنْ أَتَاكَ مِنْ لِئَامِ ٱلأَنْفُسِ.

|          | بهم | ءِ نُصُوْمِ | فيبنا | أَدِّبُوْنَ | هاآلْمُتَ | عْتَاجُ إِلَيْ | اَلَّتِي يَــُ | لْبَلِيْغَةِ ٱ | سَالِيْبِ ٱ | وألأً | ۮۘؠۑۜڰٙ |
|----------|-----|-------------|-------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------|---------|
| Y: ♥ '}' |     |             |       |             |           |                |                |                |             |       |         |

| ألصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأَسْلُوبِ                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ إِذَا كَانَ ٱلْمَلِكُ وَاضِحَ مَبْسَمِ ٱلْعَدْلِ ، فَارِشَ مِهَادِ ٱلْفَضْلِ ، بَاسِطَ جَنَاحِ ٱلْبِرِّ،                  |
| 707       | مُنْبَثَّ نُوْرِ ٱلْمَحَبَّةِ = فَقَدْ أَرَّخَ ٱلزَّمَانُ بحُسْنِ آثَارِهِ، وشَقَّ عَلَىٰ ٱلْمُلُوكِ شَقُّ غُبَارِهِ.       |
| 315       | _ إِذَا كُفِرَتِ ٱلنِّعْمَةُ وَجَبَتِ ٱلْمِنَّةُ .                                                                          |
|           | _ إِذَا نَاظَرَ شَغَبَ وجَلَبَ ، ورُبَّما رَفَسَ مَنْ نَاظَرَهُ إِذَا أُفْحِمَ عَنِ ٱلْجَوَابِ ، وخَفِيَ                    |
| 970       | عَنْهُ ٱلصَّوَابُ ، وٱسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ ٱلْبَلَادَةُ ، وعَرِيَ كَلَامُه عَنِ ٱلْإِفَادَةِ .                               |
|           | _ إِذَا وَافَاكَ ثَقِيْلٌ فَأَرِهِ مِنْ خُلُقِكَ ٱلتَّصَرُّمَ ، وَمِنْ طَبْعِكَ ٱلتَّبَرُّمَ ، ولا تُوسِعْهُ                |
|           | تَرْحِيْبًا، ولا تَحْفِلْ بِهِ قَرِيْبًا، ولا تُقْبِلْ إِلَيْهِ بِوَجْهِكَ، ولا تَبْخَلْ عَلَيْهِ بنَهْجِكَ،                |
| 1.70      | وأَوْحِشْهُ عِنْدَ ٱسْتِثْنَاسِهِ، وتَجَهَّمْ لَهُ بَيْنَ جُلَّاسِهِ، فَبُعْدُهُ رَاحَةٌ لَنَفْسِكَ، ومَجْلَبَةٌ لأُنْسِكَ. |
| ۸٥٠       | _ أَرَىٰ مَنِيَّتِي مُعَجَّلَةً ، ومُنْيَتِي مُؤَجَّلَةً .                                                                  |
| 977       | _ ٱلأَرْوَاحُ بَيْنَ حَبْسِهِ وإِطْلَاقِهِ ، كما أَنَّ ٱلأَجْسَامَ بَيْنَ حِلِّهِ ووَثَاقِهِ .                              |
| ٦         | _ أَزَاهِرُ بَيَانٍ يَغْدُو ٱلْمُتَلَفِّظُ بها سَبَّاقَ غَايَاتٍ ، ويَرُوْحُ ٱلْمُتَحَفِّظُ لها صَاحِبَ آيَاتٍ .            |
|           | _ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَنْتَ بَيْنَ يَلَيْهِ غَداً أَذَلُّ مِنِّي بَيْنَ يَلَيْكَ ٱلْيَوْمَ ، إِلَّا نَظَرْتَ في أَمْرِي   |
| ٨٢٠١      | نَظَرَ مَنْ يَرَىٰ بُرْئِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ سُقْمِي ، وعَدْلَهُ فِيَّ أَوْلَىٰ بِهِ مِنْ ظُلْمي .                      |
| ۲٦.       | _ ٱسْتَدْلَلْنا عَلَىٰ كَثْرَةِ عُيُوْبِكَ بِما تَذْكُرُ مِنْ عُيُوْبِ ٱلنَّاسِ                                             |
| 1.7.      | _ ٱسْتَرَاحَ ٱلْعُمْيَانُ مِنَ ٱلنَّظَرِ .                                                                                  |
| 1.1.      | _ ٱلاسْتِقْصَاءُ أَوَّلُ ٱلزُّهْدِ ، وآخِرُ ٱلْوُدِّ .                                                                      |
| 717       | _ ٱلإِسْرَاعُ بالرَّدِّ خَيْرٌ مِنَ ٱلإِبْطَاءِ بالوَعْدِ .                                                                 |
|           | _ إِسْقَاطُ ٱلْفُضُوْلِ في ٱلنَّفَقَةِ رِبْحُ بِضَاعَةٍ لا تُمَلُّ ؛ فإِنَّ ٱلإِسْرَافَ رُبَّما كَانَ سَبَباً               |
| ۷۲٥       | في ٱلتَّقْصِيْرِ .                                                                                                          |
| 177       | _ أَشْرَفُ ٱلْكَرَمِ تَغَافُلُكَ عَمَّا تَعْلَمُ .                                                                          |
| ٧٦٤       | _ أَشْعِرْ قَلْبَكَ ٱلْجُرْأَةَ ؛ فإِنَّها سَبَبُ ٱلظَّفَرِ .                                                               |
|           | ـ أَصَابَتْنَا سَنَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ سِنِي يُوْسُفَ ، فكَذَّبَتْنا غُيُوْمُها ، وأَخْلَفَتْنا بُرُوْقُها ،                 |

|          | , | 1 | ۲٩٨ |
|----------|---|---|-----|
| 4-30cm   |   |   |     |
| 🍦 🔷 🖟 —— |   |   |     |

| ألصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | فٱنْتَجَعْتُكَ ، وإِنِّي بٱنْتِجَاعِي إِيَّاكَ شَدِيْدُ ٱلثِّقَةِ بِكَ عَظِيْمُ ٱلشَّفَقَةِ عَلَيْكَ ، مَعَ                        |
| ٦٥٠       | عِلْمِي بَأَنَّكَ غَايَةُ أَمَلِ ٱلْقُصَّادِ ، وأَعْذَبُ مَنَاهِلِ ٱلْوُرَّادِ .                                                   |
|           | ـ أَصَبْتُ في ٱلشُّكْرِ مِنْ حَيْثُ أَخْطَأْتَ في ٱلرَّدِّ ؟ لأَنَّكَ صَرَفْتَني وفي ٱلزَّادِ بَقِيَّةٌ ،                          |
| 717       | و في ٱلنَّفْسِ رَمَقٌ ، و في ٱلْوَجْهِ بَقِيَّةٌ مَاءِ ٱلْحَيَاءِ .                                                                |
|           | ـ ٱصْطَفُّوا كَجَنَاحِ ٱلطَّائِرِ ، وشَدُّوا شَدَّ ٱلأَسَدِ ٱلْخَادِرِ ، فما ثَنُوا أَعِنَّتَهم ، ولا                              |
| ۸۰٤       | صَرَفُوا أَسِنَّتَهُمْ حَتَّىٰ ٱنْصَرَفَ أَعْدَاؤُهُمْ .                                                                           |
|           | ـ أَصْفَيْتُ لَكَ وُدِّي ، وأَكْدَيْتُ لَكَ عَقْدِي ، ومَنَحْتُكَ إِخَائِي ، ولَمْ أُمَزِّقْ لك                                    |
|           | صَفَائِي ، فقَرِّبِ ٱلإِخَاءَ بالوُّدِّ ، أَنْقَعُ للغُلَّةِ ، وأَنْفَعُ للعِلَّةِ ، وأَسْكَنُ للرَّوْعَةِ،                        |
| ۹ • ٤     | وأَشْفَىٰ للَّوْعَةِ ، وأَطْفَأَ للحُرْقَةِ ، وآنَسُ للفُرْقَةِ .                                                                  |
| ۷۲۷ .     | ـ أَصْلِحْ مَالَكَ تَجِدْهُ لرَوْعَةِ ٱلزَّمَانِ، وجَفْوَةِ ٱلسُّلْطَانِ، ونَبْوَةِ ٱلإِخْوَانِ، ودَفْعِ ٱلأَحْزَانِ               |
| ٧٦٨       | ــ أَطْرَافُ ٱلأَسَلِ أَحْلَىٰ عِنْدَهُ مِنْ لَعْقِ ٱلْعَسَلِ .<br>ــ أَطْرَافُ ٱلأَسَلِ أَحْلَىٰ عِنْدَهُ مِنْ لَعْقِ ٱلْعَسَلِ . |
|           | ـ أَعْدَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ عَقْلَهُ مِنْ هَوَاهُ ، ومَنَعَ نَفْسَهُ مِمَّا يَكُوْنُ سَبَباً لبَلْوَاهُ ،                    |
|           | ولَحَظَ ٱلأَشْيَاءَ بعَيْنِ فِكْرِهِ وإِضْمَارِهِ ، فعَلِمَ مِنْ وُرُوْدِ ٱلأَمْرِ عَاقِبَةَ إِصْدَارِهِ ،                         |
| ۲۳۰_      |                                                                                                                                    |
| 777       | ــ أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ عَصَىٰ مُرَادَهُ ، ولَمْ يُعْطِ ٱلْهَوَىٰ قِيَادَهُ .                                                    |
| 777       | ـ أَعْقَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ ٱلصَّمْتُ في عُقُوْبَةِ ٱلسَّفِيْهِ .                                                    |
|           | ـ ٱعْلَمْ أَنَّ فِي تَرْكِ ٱلْحَزْمَ ۚ ذَهَابَ ٱلْمُلْكِ ، وضَعْفُ ٱلرَّأْيِ جَالِبٌ للعَطَبِ                                      |
|           | وٱلْهُلْكِ ، وَٱلتَّقْصِيْرُ سَبَبُ ٱلْهَزِيْمَةِ وٱلإِتْلَافِ ، وعَدَمُ ٱلْمَعْرِفَةِ بالتَّعْبِئَةِ دَاع                         |
| ٤٦٦       | إِلَىٰ ٱلانْكِشَافِ .                                                                                                              |
|           | ـ أَغْفَلْتَ أَمْرِي ، وتَنَاسَيْتَ ذِكْرِي ، ولَمْ تَتَأَمَّلْ حُجَّتِي وعُذْري ، وقَدْ مَلَّ مِنْ                                |
| 971       | صَبْرِيَ ٱلصَّبْرُ ، ومَسَّني مِنْ حَبْسِكَ ٱلضُّرُّ .                                                                             |
| 337       | ـ أَفْضَلُ ٱلرَّأْيِ مَا أَجَادَتِ ٱلْفِكْرَةُ نَقْدَهُ ، وأَحْكَمَتِ ٱلتَّرْوِيَةُ عَقْدَهُ .                                     |
| ٧٤        | -<br>_ أَفْضَا ۚ ٱلْمَعْـُهُ فِ اغَاثَةً ٱلْمَلْفُهُ فِ .                                                                          |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجِملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187       | ـ أَفْعَالُ ٱلْمَرْءِ شُهُوْدٌ لوَاصِفِيْهِ .                                                                             |
| 979       | _ إِقَالَتُكَ عِثَارَ عِبَادِ ٱللهِ مُوْجِبَةٌ لإِقَالَتِهِ عَثْرَتَكَ ، وعَفْوُكَ عَنْهم مَوْصُوْلٌ بعَفْوِهِ عَنْكَ .   |
| 478       | _ ٱلاقْتِدَارُ يَمْنَعُ ٱلْحُرَّ مِنِ ٱلانْتِصَارِ .                                                                      |
| ۷۲٥       | _ ٱقْتَصِدْ في إِنْفَاقِ ٱلدَّرَاهِمِ ، فإِنَّها لجِرَاحِ ٱلْفَاقَةِ مَرَاهِمُ .                                          |
| 984       | _ ٱقْتُلْ ما عَسَىٰ أَنْ تَقْتُلَ ، فلَسْتَ تَقْدِرُ أَنْ تَقْتُلَ قَاتِلَك !                                             |
|           | _ أُقْدِمُ إِذَا كَانَ ٱلإِقْدَامُ عَزْماً ، وأُحْجِمُ إِذَا كَانَ ٱلإِحْجَامُ حَزْماً ، ولا أَدْخُلُ                     |
| ۸٠٩       | مَوْضِعاً لا أَرَىٰ لي فِيْهِ مَخْرَجاً .                                                                                 |
|           | _ أُقْسِمُ لَوْ أَنَّ ٱلْيَتِيْمَ وَقَعَ بَيْنَ ٱلأُسُوْدِ ، بَلِ ٱلْحَيَّاتِ ٱلسُّوْدِ ، لَكَانَتْ سَلَامَتُهُ مِنْهَا   |
| ۲۲۲       | أَيْسَرَ مِنْ سَلَا مَتِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ .                                                                             |
|           | ـ أَقْلِلْ مِنْ مَعْرِفَةِ ٱلنَّاسِ، وأَنْكِرْ مَنْ عَرَفْتَ مِنْهم ، وإِنْ لك مِئَةُ صَدِيْقٍ فأُخْرِجْ                  |
| ١٠٨٢      | مِنْهِم تِسْعَةً وتِسْعِيْنَ ، وكُنْ مِنَ ٱلْوَاحِدِ عَلَىٰ حَذَرٍ .                                                      |
| 901       | _ أَقِلْنِي عَثْرَتِي ، وأُسِغْنِي رِيْقِي ؛ فإِنَّهُ لا بُدَّ للجَوَادِ مِنْ كَبْوَةٍ ، وللحَلِيْمِ مِنْ هَفْوَةٍ .      |
| ٧١٨       | _ أَقَمْنا فِي دَارٍ يَتَشَمَّمُ أَهْلُها رِيْحَ ٱلأَمَانِيِّ .                                                           |
|           | _ أَكَلْتُمْ تَمْرِيَ ، وعَصَيْتُمْ أَمْرِي ، سِلَاحُكُمْ رَثُّ ، وكَلَامُكُمْ غَثٌّ ، عِيَالٌ في                         |
| 790       | ٱلْجَدْبِ ، أَعْدَاءٌ في ٱلْخِصْبِ .                                                                                      |
| ٣٧٧       | ـ أَلَا إِنَّما ٱلدُّنيا دَارُ غُرُورٍ ، ومَنْزِلُ باطلٍ .                                                                |
|           | ــ ٱلَّذِي أَرْضَاهُ لا يَجِيءُ، وٱلَّذِي يَجِيءُ لا أَرْضَاهُ .                                                          |
| ٥٥٨       | ـ أَمَا وٱلله إِنَّ أَمَامَكَ لَعَقَبَةً كَؤُوْداً لا يَجُوْزُها إِلَّا ٱلْمُخِفُّونَ .                                   |
|           | ـ أَمَا واللهِ لَوْلَا بَادِرَةُ جَهْلِكَ ٱلَّتِي غَلَبَتْ عَلَىٰ صِحَّةِ عَقْلِكَ ، لأَلْحَقْتُكَ بمَنْ غَبَرَ           |
| 744       | مِنْ أَهْلِكَ .                                                                                                           |
| ۳۷۱       | _ أَمَرَ أَمِيْرُ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْ يَنْقُلَ خَاتَمَهُ مِنْ يَمِيْنِكَ إِلَىٰ شِمَالِكَ .                              |
| ٣٦٦       | _ أُمَرِّقُ دِيْنِي بِالذُّنُوْبِ ، وأُرَقِّعُهُ بِالاسْتِغْفَارِ .                                                       |
| ٥٦٧       | _ أَمْطِرْ مَعْرُوْفَكَ ، فَإِنْ أَصَابَ ٱلْكِرَامَ كَانُوا لَهُ أَهْلًا ، وإِنْ أَصَابَ ٱللِّئَامَ كُنْتَ لَهُ أَهْلًا . |



يُذْنِبُ ، وٱلْمَوْلَىٰ يَعْفُو ويَغْفِرُ .

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ـ أَمَّا أَنَا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمُ ٱلزَّلَّةَ ، وبَسَطْتُ لَكُمُ ٱلإِقَالَةَ ، وعُدْتُ بِفَضْلِي عَلَىٰ         |
|             | نَقْصِكُمْ ، وبِحِلْمِي عَلَىٰ جَهْلِكُمْ ، فلْيَسْكُنْ رَوْعُكُمْ ، ولْتَطْمَئِنَّ بكم دَارُكُمْ                  |
| ٣٧٨         | ولْتَعِظْكُمْ مَصَارِعُ أُوْلَئِكُمْ .                                                                             |
| 1.78        | ـ أَمَّا بَعْدُ فإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ إِلَىٰ ٱلنَّاسِ ، وأَذُمُّ ٱلنَّاسَ إِلَيْهِ .                              |
|             | ـ أَمَّا بَعْدُ فإنِّي أَرَاكَ تُقَدِّمُ رِجْلًا ، وتُؤَخِّرُ أُخْرَىٰ ، فإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذا فٱعْتَمِدْ   |
| <b>ለ</b> ፖፖ | عَلَىٰ أَيِّهِما شِئْتَ ، وٱلسَّلام .                                                                              |
|             | ـ أَمَّا بَعْدُ : فإِنَّكَ قَدْ طَمَتْ بِكَ ٱلأُمُورُ ، وعَلَوْتَ فيها حَتَّىٰ تَعَدَّيْتَ طَوْرَكَ ،              |
|             | وتَجَاوَزْتَ قَدْرَكَ ، ورَكِبْتَ دَاهِيَةً دَهْمَاءَ أَرَدْتَ أَنْ تَرُوْزَني بها ، فإِنْ                         |
|             | سَوَّغْتُكَها مَضَيْتَ قُدُماً ، وإِنْ لَمْ أَفْعَلْ رَجَعْتَ ٱلْقَهْقَرَىٰ ، فلَعَنَكَ اللهُ أَخْفَشَ             |
|             | ٱلْعَيْنَيْنِ ، مَنْقُوْصَ ٱلْجَاعِرَتَيْنِ ، مَمْسُوْحَ ٱلسَّاعِدَيْنِ أَصَكَّ ٱلرِّجْلَيْنِ ، أَرَاكَ            |
| 197         | نَسِيْتَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وآبَاؤُكَ .                                                                    |
| ۳۷۱         | ـ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأْتُ كِتَابَكَ وفَهِمْتُ خِطَابَكَ ، وٱلْجَوَابُ ما تَرَىٰ لا ما تَسْمَعُ .             |
|             | ـ أَمَّا بَعْدُ ، فَكَأَنَّنا في ٱلثِّقَةِ بِكَ مِنْكَ ، وكَأَنَّكَ في ٱلرِّقَّةِ عَلَيْنا مِنَّا ، لأَنَّا لم     |
| <b>۲</b> ٦٨ | نَرْجُكَ فِي أَمْرٍ إِلَّا نِلْنَاهُ ، ولا خِفْنَاكَ عَلَيْهِ إِلَّا أَمِنَّاهُ .                                  |
|             | ـ أَمَّا فُلانٌ فَمَعْجُوْنٌ مِنْ طِيْنَةِ ٱلْحَسَدِ وٱلْمُنَافَسَةِ ، ومَضْرُوْبٌ في قَالَبِ ٱلضِّيْقِ            |
| 11.4        | وٱلْمُنَاقَسَةِ .                                                                                                  |
|             | ـ إِنْ أَذْنَبْتَ إِلَيْهِ ٱسْتَغَفَرَ ، فَكَأَنَّهُ ٱلْمُذْنِبُ ، وإِنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ ٱعْتَذَرَ ، فَكَأَنَّهُ |
| ۸٧٩         | ٱلمُسِيءُ .                                                                                                        |
|             | - إِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ ٱغْتَمَ ، وإِنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ٱغْتَرَ ، وإِنْ حَلُمْتَ عَلَيْهِ جَهِلَ              |
| W•V _ W     | عَلَيْكَ ، وإِنْ جَهِلْتَ عَلَيْهِ حَلُمَ عَنْكَ .                                                                 |
|             | ـ أَنَا مُعْتَرِفٌ لَكَ بَالعُبُوْدِيَّةِ فَرْضاً ، وأَنْتَ مُعْتَرِفٌ لي بالأُخُوَّةِ فَضْلاً ، وألْعَبْدُ        |

ـ أَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَبْتَدِىءَ مِثْلِي يَداً إِلَىٰ مِثْلِكَ ، أَوْ يُتَوَسَّلَ إِلَيْكَ بغَيْرِ

9.4

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770       | فَضْلِكَ ، أَوْ تُتَمَحَّلَ ٱلْحِيلُ عَلَيْكَ بِذَٰلِكَ .                                                               |
| 901       | ـ أَنْتَ إِلَىٰ ٱلسَّطْوَةِ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَىٰ ٱلْعَفْوِ عَنِ ٱلْهَفْوَةِ .                                         |
|           | ـ أَنْتَ ٱلْحَبْلُ ٱلْمَمْدُوْدُ بَيْنَ ٱللهِ وِبَيْنَ خَلْقِهِ ۖ، وإِنِّي بَيْنَ خَلَّتَيْنِ أَسْبَقُهما إِلَىٰ قَلْبي |
| ۸۹۱       | أَولَىٰ بكَ مِنَ ٱلأُخْرَىٰ .                                                                                           |
| Y•Y       | ــ أَنْ تَزُوْلَ ٱلنِّعْمَةُ وأَبْقَىٰ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَزُوْلَ وتَبْقَىٰ .                                            |
|           | _ أَنْتَ سَلِيْلُ نُبُوَّةٍ ، وشَقِيْقُ أُخُوَّةٍ ، أَصْلُها مِنْ سَوْحَةٍ ، وفَرْعُها مِنْ دَوْحَةٍ ،                  |
|           | فَنَحْنُ لَذَّةُ أَوَانٍ ، ونَشْوَةُ زَمَانٍ ، ورَضِيْعَا لَبَانٍ ، ورَكِيْضَا أَمُوْمَةٍ ، وغُصْنَا                    |
|           | جُرْثُوْمَةٍ ، دَرَجَا مِنْ وَكْرِ ، ومَهَدَا في حِجْرِ ، فكَيْفَ تُوْقِظُ عَيْنَ ٱلدَّهْرِ ،                           |
| ۹ • ٤     | وتَبْسُطُ يَدَ ٱلْهَجْرِ ، وتُنَبِّهُ غَافِي ٱلرُّقَّادِ ، وٱلْحَسُوُّدُ لنا بِمِرْصَادٍ .                              |
|           | ـ إِنْ تَعْفُ فَبْفَصْلِكَ ، وإِنْ تُعَاقِبْ فَبَعَدْلِكَ ، وإِنَّهُ وإِنْ كَانَ ذَنْبِي أَعْظَمَ مِنْ أَنْ             |
|           | يُحِيْطَ بِهِ عُذَٰرٌ فَعَفْوُ أَمِيرٍ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتَعَاظَمَهُ ذَنْبٌ .                        |
|           | _ ٱلانْتِقَامُ عَدْلٌ ، وٱلتَّجَاوُزُ فَضْلٌ ، ونَحْنُ نُعِيْذُ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ باللهِ أَنْ يَرْضَىٰ           |
| ۲۸۸       | لنَفْسِهِ بِأَوْكَسِ ٱلنَّصِيْبَيْنِ ، دُوْنَ أَنْ يَبْلُغَ أَرْفَعَ ٱلدَّرَجَتَيْنِ .                                  |
|           | ـ إِنْ تَكَلَّمَ عَجِلَ ، وإِنْ حَدَّثَ وَهِلَ ، وإِنِ ٱسْتُنْزِلَ عَنْ رَأْيٍ نَزَلَ ، وإِنْ حُمِلَ                    |
|           | عَلَىٰ بَاطِلِ فَعَلَ .                                                                                                 |
| 173       | ــ أَنْتُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَىٰ أَمِيْرٍ قَوَّالٍ .                                       |
|           | ــ أَنْتُ مُعَافًىٰ ۚ وأَنَا مُبْتَلًىٰ ، وٱلْعَافِيَةُ لا تَدَعُكَ تَسْهَرُ ، وٱلْبَلَاءُ لا يَدَعُني أَنَامُ ،        |
| ۹ • ٤     | واللهَ أَسْأَلُ أَنْ يَسُوْقَ لأَهْلِ ٱلعَافِيَةِ ٱلشُّكْرَ ، وإِلَىٰ أَهْلِ ٱلْبَلَاءِ ٱلصَّبْرَ .                     |
| 079       | ـ إِنْ دَنَوْتَ مِنْهُ غَرَّكَ وإِنْ بَعُدَّتَ عَنْهُ ضَرَّكَ ، فَحَيَاتُهُ لا تَنْفَعُ ، ومَوْتُهُ لا يَضُرُّ .        |
|           | ـ إِنْ رَأُوا خَيْراً دَفَنُوْهُ ، وإِنْ ظَنُّوا شَرًّا أَعْلَنُوْهُ ، ٱلْوَاثِقُ مِنْهُمْ عَلَىٰ غَرَرٍ ،              |
| ۲۰۸۳      | وٱلْمُتَمَسِّكُ منهم عَلَىٰ خَطَرٍ .                                                                                    |
| ۹.        | ـ ٱلإِنْصَافُ ٱسْتِثْمَارٌ ، وٱلْعَدْلُ ٱسْتِكْثَارٌ ، فيَصِيْرُ ٱلْمُلْكُ بِالإِنْصَافِ .                              |
| 171       | _ أَنْفِقْ وأَسْرِفْ ؛ فإِنَّ ٱلشَّرَفَ في ٱلسَّرَفِ .                                                                  |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ |
|-----------|--------------------------|
|           | •                        |

ـ إِنْ كَانَ أَسْوَدَ فإِنَّ شِعْرَهُ لأَبْيَضُ ، وإِنْ كَانَ عَبْداً فإِنَّ ثَنَاءَهُ لعَرَبيٌّ ، وهَلْ أَعْطَيْنَاهُ إِلَّا رَوَاحِلَ تُنْضَىٰ ، وطَعَاماً يَفْنَىٰ ، وثِيَاباً تَبْلَىٰ . 090\_098

ـ إِنْ كُنْتَ خَالِقاً فَارْحَمْ خَلْقَكَ ، وإِنْ كُنْتَ مَخْلُوقاً فَخَفْ خَالِقَكَ . 979

> ـ إِنَّ أَبَاكَ كَفَىٰ أَخَاهُ عَظِيْماً ، وقَدِ ٱسْتَكْفَيْتُكَ صغيراً ، فلا تَتَّكِلَنْ عَلَىٰ عُذْر منِّي ، فقد ٱتَّكَلْتُ عَلَىٰ كِفَايَةٍ مِنْكَ ، وإِيَّاكَ منِّى قَبْلَ أَنْ أَقُوْلَ إِيَّايَ مِنْكَ ، فإنَّ ٱلظَّنَّ إِذَا أَخْلَفَ مِنِّي فِينُكَ أَخْلَفَ مِنْكَ فِيَّ، وأَنْتَ في أَدْنَى حَظِّك فأطْلُبْ أَقْصَاهُ، وقَدْ أَتْعَبَكَ أَبُوْكَ فلا تُرِيْحَنَّ نَفْسَكَ .

> - إِنَّ ٱلأَحْمَقَ ضَالٌّ مُضِلٌّ ؛ إِنْ أُوْنِسَ تَكَبَّرَ ، وإِنْ أُوْحِشَ تَكَدَّرَ ، وإِنِ ٱسْتُنْطِقَ تَخَلَّفَ، وإِنْ تُركَ تَكَلَّفَ، مُجَالَسَتُهُ تَضُرُّ، ومُوَالاَتُهُ تَعُرُّ، ومُقَارَنَتُهُ شَقَاءٌ، و مُفَارَ قَتُهُ شَفَاءٌ.

 إِنَّا إِذَا جَازَيْنا مَنْ أَسَاءَ إِلَيْنا بِمِثْلِ ما أَسَاءَ فأَيْنَ مَوْضِعُ ٱلشُّكْرِ عَمَّا أُتِيْحَ مِنَ ٱلظَّفَر . 194 ـ إِنَّا لَا نُعْطِي تَبْذِيْراً ، ولا نُمْسِكُ تَقْتِيراً ، إِنَّمَا نَحْنُ خُزَّانُ اللهِ في بلَادِهِ ، وأُمَنَاؤُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، فإِذَا شَاءَ أَعْطَيْنا ، وإِذَا كَرِهَ أَبَيْنَا ، ولَوْ كَانَ كُلُّ قَائِلٍ يُصَدِّقُ وكُلُّ سَائِلِ يَسْتَحِقُّ = ما جَبَهْنا قَائِلًا ، ولا رَدَدْنا سائلًا .

ـ إِنَّا لا نَمُوْتُ حَتْفاً ، ولٰكِنْ نَمُوْتُ بَيْنَ أَطْرَافِ ٱلرِّمَاحِ ، وتَحْتَ ظِلَالِ ٱلصِّفَاحِ .

- إِنَّ أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ حَبْلًا مِنْ حِبَالِ اللهِ تَعَالَىٰ، مَدَّهُ ما شَاءَ أَنْ يَمُدَّهُ،

ثُمَّ قَطَعَهُ حِيْنَ أَرَادَ قَطْعَهُ ، وكَانَ دُوْنَ مَنْ قَبْلَهُ وخَيْراً مِمَّنْ بَعْدَهُ . ـ إِنَّ بكُمْ دَاءً هٰذَا شِفَاؤُهُ ، وأَنَا زَعِيْمٌ لَكُمْ بشِفَائِهِ ، فلْيَعْتَبرْ عَبْدٌ قَبْلَ أَنْ يُعْتَبَرَ

بهِ ، فما بَعْدَ ٱلْوَعِيْدِ إِلَّا ٱلْإِيْقَاعُ .

ـ إِنَّ حُسْنَ ٱلظَّنِّ فِيْهِ لا يَقَعُ إِلَّا بِخِذْلَانٍ مِنَ ٱللهِ، وإِنَّ ٱلطَّمَعَ فيما عِنْدَهُ لا يَخْطِرُ عَلَىٰ ٱلْقَلْبِ إِلَّا مِنْ سُوْءِ ٱلتَّوَكُّلِ عَلَىٰ ٱللهِ .

\_ إِنَّ ٱلْحَسُوْدَ مَجْرُوْحٌ في جِلْدِهِ ، مُتَأَلِّمٌ مَظْلُوْمٌ في بُرْدِهِ ، ظَالِمٌ مُعَارِضٌ للهِ في مَشِيئَتِهِ ، مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ في قضيَّتِهِ ، يَعِيشُ مَحْرُوْماً ، ويَبيْتُ مَغْمُوْماً .

400

797

777

VOX

444

479

779

11.4

|            | **                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة  | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                               |
| ٣٦٦        | ــ إِنَّ حُمُّرَ ٱلْوَحْشِ لا تحتاج إِلَىٰ بَيْطَارٍ .                                                                |
|            | _ إِنَّ ٱلْخَصْمَ إِذَا كَانَ ٱلْهَوَىٰ مَرْكَبَهُ ، وٱلعِنَادُ مَطْلَبَهُ، فلَنْ تُفْلِحَ مَعَهُ ولَوْ خَرَجَتِ      |
| 177        | ٱلْيِكُ بَيْضَاءَ ، وٱنْقَلَبَتِ ٱلْعَصَا حَيَّةً .                                                                   |
|            | _ إِنَّ ٱلدَّهْرَ يَجْبُرُ كَمَا يَكْسِرُ، وٱلدَّوْلَةَ تُقْبِلُ ثُمَّ تُدْبِرُ، ومَنْ زَرَعَ خَيْراً حَصَدَ أَجْراً، |
| <b>199</b> | ومَنِ ٱصْطَنَعَ حُرًّا ٱسْتَفَادَ شُكْراً .                                                                           |
|            | ـ إِنَّ ٱلرِّجَالَ لا تُكَالُ بالقُفْزَانِ ، ولا بمُسُوْكٍ يُسْتَقَىٰ بها مِنَ ٱلْغُدْرَانِ ، وإِنَّما                |
| 203        | ٱلْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ قَلْبِهِ ولِسَانِهِ ، إِنْ نَطَقَ نَطَقَ بَبَيَانٍ ، وإِنْ قَاتَلَ قَاتَلَ بجَنَانٍ .        |
| 777        | ـ إِنَّ ٱلسَّرَفَ مِنْ طِيْنَةِ ٱلسَّخَاءِ ، ولٰكِنَّهُ جَاوَزَ ٱلحَقَّ .                                             |
| 040        | ـ إِنَّ سِمَنَ ٱلْكِيْسِ ونُبْلَ ٱلذِّكْرِ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً .                                                 |
| ٧٥٣        | _ إِنَّ ٱلشَّاة إِذَا ذُبِحَتْ لا تُبَالِي بِسَلْخِها .                                                               |
|            | ـ إِنَّ ٱلصَّفْحَ مُقَرِّبٌ إِلَىٰ ٱللهَ مَنْعِدٌ عَنِ ٱلنَّارِ إِذَا قُصِدَ طَرِيْقُهُ ، وأُصِيْبَ أَهْلُهُ.         |
|            | وأَمَّا لهُؤُلَّاءِ ٱلَّذِيْنَ تَضَمَّنَتْ قُلُوبُهِم عَدْراً ، وأَوْرَىٰ زَنْدُهم شَرًّا ، فلم تَنْفَدْ              |
| 914        | ضَغَائِنُهم ، ولا فَنِيَتْ بَوَائِقُهم ، فالقَتْلُ لهم أَشْفَىٰ ، وٱلرَّاحَةُ مِنْهم أَوْلَىٰ .                       |
| ۸۱٥        | ـ إِنَّ ضَعْفَ قُوَّتِي فَسَخَ هِمَّتي ، ونَقَضَ إِبْرَامَ عَزِيْمَتِي .                                              |
| 204        | ـ إِنَّ ٱلْعَبَاءَةَ لا تُكَلِّمُكَ ، إِنَّمَا يُكَلِّمُكَ مَنْ فيها ، وكَمَالُ ٱلرَّجُلِ آدَابُهُ لا ثِيَابُهُ .     |
| V•£_V      | ـ إِنَّ ٱلْغِنَىٰ وٱلْبَلَاغَةَ إِذَا ٱجْتَمَعَا في رَجُلٍ أَبْطَرَاهُ .                                              |
|            | ـ إِنَّ ٱلْفِرَارَ لَنْ يُبْعِدَ أَجَلًا ، ولَنْ يُكْثِرَ رِزُّقاً ، وإِنَّ ٱلْمُقَامَ لَنْ يُقَرِّبَ أَجَلًا ، ولَنْ |
|            | يُقَلِّلَ رِزْقاً ، وإِنَّكَ وٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي أَنْتَ فِيْهِ لا يُعْيِيَانِ مَنْ لا يُعْجِزُهُ هَرَبٌ ولا           |
| ۸۳۰        | يَفُوْتُهُ طَلَبٌ .                                                                                                   |
| ٦٤٤ .      | ـ إِنَّكَ تُرْعِينِي مَرْعًى وَبِيْلًا ، وتُوْرِدُني ظَمَأً طَوِيْلًا ، أَفَيَأْسٌ ورَوَاحٌ أَوْ حَبْسٌ ونَجَاحٌ      |
|            | ـ إِنَّكَ كُنْتَ عِنْدَنا رَوْضَةً مِنْ رِيَاضٍ ٱلْكَرَم تَبْتَهِجُ ٱلنُّفُوْسُ بها ، وتَسْتَرِيْحُ ٱلْقُلُوْبُ       |
|            | إِلَيْها ، وكُنَّا نُعْفِيْها مِنَ ٱلنُّجْعَةِ ٱسْتِتْمَاٰماً لِزَهْرَتِها ، وشَفَقَةً عَلَىٰ خُضْرَتِها ،            |
| 70.        | و أدِّخَاراً لِثُمَا تِها .                                                                                           |



ٱلأَبْدَانَ ، وتَهُدُّ ٱلأَوْطَانَ .

| ٱلصَّفْحا | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 970       | ـ إِنَّكَ لَا تَغْضَبُ إِلَّا لله ِ، فلا تَغْضَبْ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَضَبِهِ لِنَفْسِهِ .                                   |
|           | ـ إِنَّ ٱلْكَلَامَ قَاضٍ يَحْكُمُ بَيْنَ ٱلْخُصُوْمِ ، وضِيَاءٌ يَجْلُو ٱلظُّلَمَ ، حَاجَةُ ٱلنَّاسِ                         |
| 457       | إِلَىٰ مَوَادِّهِ كَحَاجَتِهِم إِلَىٰ مَوَادِ ٱلأَغْذِيَةِ .                                                                 |
| ۱۰۸٥      | _ إِنَّ لأَعْوَادِ ٱلْمِنْبَرِ لهَيْبَةً ، ولقَرْعِ لِجَامِ ٱلْبَرِيْدِ لرَوْعَةً .                                          |
|           | ـ إِنَّ اللِّسَان بِضْعَةٌ مِنَ ٱلإِنْسَانِ يَكِلَّ لكَلالِهِ ، ويَرْتَجِلُ لارْتِجَالِهِ ، ونَحْنُ أَمَرَاءُ                |
|           | ٱلْكَلَامِ بِنَا َتَفَرَّعَتْ فُرُوْعُهُ ، وعَلَيْنا تَهَدَّلَتْ غُصُوْنُهُ ، وإِنَّا لا نَتَكَلَّمُ هَذْراً ،               |
| 277       | ولا نَسْكُتُ حَصَراً .                                                                                                       |
|           | - إِنَّ ٱللهَ قَدْ فَعَلَ ما أَحْبَبْتَ من ٱلظَّفَرِ، فٱفْعَلْ ما يُحِبُّهُ مِنَ ٱلْعَفْوِ، فإِنَّ ٱلانْتِقَامَ عَدْلٌ،      |
| ۸۸٥       | وٱلتَّجَاوُزَ فَصْلٌ ، واللهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِيْنَ .                                                                      |
|           | - إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَىٰ الدُّنْيا ٱلْفَنَاءَ ، وكَتَبَ عَلَىٰ ٱلَّاخِرَةِ ٱلْبَقَاءَ ، ولا بَقَاءَ لِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ |
|           | ٱلْفَنَاءُ، ولا فَنَاءَ لما كُتِبَ عَلَيْهِ ٱلْبَقَاءُ، فلا يَغُرَّنَّكُمْ شَاهِدُ ٱلدُّنْيَا عَنْ غَائِبِ ٱلآخِرَةِ ،       |
| ۳۸۲ _ ۲   | وٱقْهَرُوا طُوْلَ ٱلأَمَلِ بِقِصَرِ ٱلأَجَلِ . وَاقْهَرُوا طُوْلَ ٱلأَمَلِ بِقِصَرِ ٱلأَجَلِ .                               |
|           | - إِنَّمَا أَمْلِكُ ٱلظَّوَاهِرَ لا ٱلنِّيَّاتِ ، وأَحْكُمُ بالعَدْلِ لا بالرِّضَا ، وأَفْحَصُ عَنِ ٱلأَعْمَالِ              |
| 707       | لا عَنِ ٱلسَّرَائِرِ .                                                                                                       |
|           | - إِنَّمَا أَنَا ـ أَعَزَّكَ ٱللهُ ـ كَالْأَمَةِ ٱلسَّوْدَاءِ إِنْ حُمِلَ عَلَيْهَا دَمْدَمَتْ ، وإِنْ رُفِّهَ عَنْها        |
| ۹ • ٤     | أَمْسَكَتْ ، وإِنْ عُوْقِبَتْ فبما وَجَبَ عليها ، وإِنْ عُفِيَ عَنْها فبالإِحْسَانِ إِلَيْها .                               |
| 797       | ـ إِنَّمَا بَطْنِي شِبْرٌ في شِبْرٍ ، وما عَسَىٰ يَكْفِيْني .                                                                |
| ۸٦٤       | - إِنَّما لِي نَفْسٌ وَاحِدَةٌ ، وأَنَا حَقِيْقٌ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِا لِئَلَّا يَذْهَبَ رَأْسُ ٱلْمَالِ .                   |
|           | - إِنَّمَا ٱلْوِلَايَةُ أُنْثَىٰ تَصْغُرُ وتَكْبُرُ بِوَالِيْهَا ، ومَطِيَّةٌ تَحْسُنُ وتَقْبُحُ بِمُمْتَطِيْها ،            |
|           | وٱلصَّدْرُ بِمَنْ يَلِيْهِ ، وٱلدَّسْتُ بِمَنْ يَجْلِسُ فِيْهِ ، وٱلأَعْمَالُ بِالعُمَّالِ ، كَمَا أَنَّ ٱلنِّسَاءَ          |
| ۱۸٤_      |                                                                                                                              |
|           | - إِنَّ مُجَالَسَةَ ٱلثَّقِيْلِ تَجْلُبُ ٱلأَسْقَامَ ، وتُنْحِلُ ٱلأَجْسَامَ ، وتُوْرِثُ ٱلأَحْزَانَ ، وتُؤْلِمُ             |

15.1

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 715       | ـ إِنَّ ٱلْمَعْرُوْفَ إِذَا مُنَّ بِهِ كُفِرَ ، وإِذَا ضَاقَ قَلْبُهُ ٱتَّسَعَ لِسَانُهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 315       | ـ إِنَّ مَعْرُوْ فَكَ كَانَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَسِبٍ ، فَوَقَعَ عِنْدَ غَيْرِ شَاكِرٍ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ـ إِنَّ ٱلنِّقَمَ بَيْنَ لَفْظِهِ وقَلَمِهِ، وٱلأَرْضَ تَحْتَ يَدِهِ وقَدَمِهِ، فلا يَلْقَاهُ ٱلْوَلِيُّ إِلَّا يَغُمُّهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٩٣٣       | ُولا ٱلْعَدُٰقُ إِلَّا يَذُمُّهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | _ إِنَّ نِيْرَانَ أَهْلِ ٱلْعِرَاقِ قَدْ عَلَا لَهَبُها وكَثْرَ حَطَبُها ، فجَمْرُها حَرٌّ ، وشِهَابُها وَارٍ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197       | فَهَلْ مِنْ رَجُلٍ ذِي سِلَاحٍ عَتِيْدٍ ، وقَلْبٍ حَدِيْدٍ ، أَبْعَثُهُ لها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٦٦       | ـ إِنَّهَا مُصِيْبَةٌ تَرَكَتْ سُوْدَ ٱلرُّؤُوسِ بِيْضاً ۖ ، وبيْضَ ٱلْوُجُوْهِ سُوْداً .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | _ إِنَّ لهٰذَا ٱلْكَلَامَ يَجِيْءُ أَحْيَاناً ، وَيَعْسُرُ أَحْيَاناً ، ورُبَّما كُوْبِرَ فأَبَىٰ ، وعُوْلِجَ فنَبَا ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٦ .     | وَٱلتَّأَنِّي لِمَجِيْئُهِ خَيْرٌ مِنَ ٱلتَّعَاطِي لأَبِيِّهِ، وتَرْكُهُ عِنْدَ تَنَكُّرِهِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.71      | _ إِنَّهُ كَانَ يَتَصَرَّفُ في ٱلْقُلُوْبِ تَصَرُّفَ ٱلسَّحابِ مَعَ ٱلْجَنُوْبِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | _<br>_ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَحْضُرُ مَجَالِسَ ٱلْمُلُوْكِ أَنْ يُمْسِكَ إِلَّا عَنْ قَوْلٍ سَدِيْدٍ ، وأمرٍ رَشِيْدٍ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۹۳       | فَإِنَّ ذٰلِكَ أَدْوَمُ للنِّعْمَةِ ، وأَجْمَعُ للإِلْفَةِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | - إِنِّي ٱمْتَطَيْتُ إِلَيْكَ ٱلرَّجَاءَ ، وسِرْتُ على ٱلأَمَلِ ، ووَفَدْتُ بِالشُّكْرِ ، وتَوَسَّلْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722       | بَحُسْنِ ٱلظَّنِّ ، فَحَقِّقِ ٱلأَمَلَ، وأَحْسِنِ ٱلْمَثُّوْبَةَ، وَأَقِمْ عَلَىٰ ٱلأَوَدِ، وعَجِّلِ ٱلسَّرَاحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ـ إِنِّي خَدَمْتُ مَوْلايَ وَٱلْخِدْمَةُ رِقٌ بَغَيْرِ إِشْهَادٍ ، ونَاصَحْتُهُ وٱلْمُنَاصَحَةُ للمَوَدَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٠       | أَوْتَقُ عِمَادٍ ، ونَادَمْتُهُ وٱلمُنَادَمَةُ رِضَاعٌ ثَانٍ ، وطَاعَمْتُهُ وٱلْمُطَاعَمَةُ نَسَبٌ دَانٍ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 409       | ــ أُوْلٰتِكَ قَوْمٌ بنُوْرِ ٱلخِلَافَةِ يُشْرِقُوْنَ ، وبلِسَانِ ٱلنُّبُوَّةِ يَنْطِقُوْنَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | - أُوْلَئِكَ قَوْمٌ سُلِخَتْ أَقْفَاؤُهم بالهِجَاءِ ، ودُبِغَتْ جُلُوْدُهم باللُّوْمِ ، فلِبَاسُهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18.       | ٱلدُّنْيا ٱلمَلَامَةُ ، وفي ٱلآخِرَةِ ٱلنَّدَامَةُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | ـ<br>ـ أُوْلَئِكَ قَوْمٌ هُمْ أَقَلُّ ٱلنَّاسِ ذُنُوْباً إِلَىٰ أَعْدَائِهِم ، وأَكْثَرُهُمْ تَجَرِّياً عَلَىٰ أَصْدِقَائِهم ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.       | يَصُوْمُوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوْفِ ، ويُفْطِرُوْنَ عَلَىٰ ٱلْفَحْشَاءِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | _ إِيَّاكَ وٱلْعَجَلَةَ فَإِنَّهَا تُكْنَىٰ أُمَّ ٱلنَّدَامَةِ ، لأَنَّ صَاحِبَها يَقُوْلُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ، ويُجِيْبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | وَيُنْ اللَّهُ مَا مُوسَانِهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ٱلصَّفْحة

 $\lambda V \lambda$ 

| _ ^                  | 14.7                |
|----------------------|---------------------|
| —— <b>⋴</b> ૄ૾૾ૺ૾૽૾૽ |                     |
| ا بدا<br>الم         | ه څه                |
| 'شلوب                | ٱلْجملة أَوِ ٱلا    |
| نْ يَخْبُرَ، ولَنْ   | ه يَا هُيْ هَا ۗ أَ |

نْ تَصْحَبَ لهٰذِهِ ٱلصِّفَةُ أَحَداً إِلَّا صَحِبَ ٱلنَّدَامَةَ ، وجَانَبَ ٱلسَّلَامَةَ . ٨١٩ \_ إِيَّاكَ وٱلْمَطْلَ بِالمَعْرُوْفِ؛ فإِنَّهُ مَفْسَدَةٌ للمُرُوْءَةِ، مَهْدَمَةٌ للصَّنِيْعَةِ، مَمْحَقَةٌ للشُّكْرِ،

دَاعِيَةٌ للذَّمِّ . 710

\_ إِيَّاكُمْ وٱلْبُخْلَ ؛ فإنَّهُ مَنِ ٱكْتَسَبَ مَالًا فلَمْ يَصُنْ بهِ عِرْضاً بَحَثَ ٱلنَّاسُ عَنْ أَصْلِهِ ، فإِنْ كَانَ مَدْخُولًا هَتَكُوهُ ، وإِنْ لم يَكُنْ مَدْخُولًا أَلْزَمُوْهُ ذَنْباً رَمَوْهُ بِهِ ومَقَتُوْهُ .

\_ أَيُّهَا ٱلْمُحَارِبُ ٱحْذَرْ تَغْنَمْ ، وتَفَكَّرْ في ٱلْعَوَاقِب تَسْلَمْ . ۸۱۱

\_ أَيُّهَا ٱلْمُقَاتِلُ ٱحْمِلْ تَغْنَمْ ، ولا تُفَكِّرْ في ٱلْعَوَاقِبِ تُهْزَمْ . 777

\_ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ حَتَّامَ يَهْتِفُ بِكُمْ صَرِيخُكُم ؟ أَمَا آنَ لرَاقِدِكُمْ أَنْ يَنْتَبَهَ . 474

ـ أَيُّهَا ٱلْوَارِثُ لا تُخْدَعَنَّ كَمَا خُدِعَ صُوَيْحِبُكَ بالأَمْس ، أَتَاكَ لهٰذَا ٱلْمَالُ حَلَالًا، فلا يَكُونَنَّ عَلَيْكَ وَبَالًا . 779

ـ بأَبِي أَنْتَ وأُمِّي كَمْ مِنْ أَرْضٍ قَطَعْتَ ، وكِيْسٍ خَرَمْتَ، وكَمْ مِنْ خَامِلٍ رَفَعْتَ، وسَرِيٍّ وَضَعْتَ، إِنَّ لَكَ عِنْدِي أَلَّا تَعْرَىٰ، ولا تَضْحَىٰ، ثُمَّ يُلْقِيْهِ في ٱلْكِيْس ويَقُوْلُ: ٱسْكُنْ عَلَىٰ بَرَكَةِ ٱللهِ في مَكانٍ لا تُحَوَّلُ عَنْهُ ، ولا تَخْرُجُ مِنْهُ . ( بخيلٌ يُخَاطِبُ

\_ بِئْسَ مَا أَدَّبَكَ أَهْلُكَ ، كَيْفَ آمَنْتَ بِمِثْلِ مَا لَقِيْتَنِي بِهِ ؟ أَبَعْدَ ٱلْمَوْتِ مَنْزِلَةٌ أُصَانِعُك 195

\_ بالحِيْلَةِ يُسْتَنْزَلُ ٱلطَّيْرُ مِنْ جَوِّ ٱلسَّمَاءِ ، ويُسْتَخْرَجُ ٱلْحُوْتُ مِنْ جَوْفِ ٱلْمَاءِ . 727

ـ ٱلْبُخْلُ يَهْدِمُ مَبَانِي ٱلشَّرَفِ ، ويَسُوْقُ ٱلنَّفْسَ إِلَىٰ ٱلتَّلَفِ . 777

\_ ٱلْبَخِيْلُ يَمْلاُّ بَطْنَهُ وٱلْجَارُ جَائِعٌ ، ويَحْفَظُ مَالَهُ وٱلْعِرْضُ ضَائِعٌ . 777

\_ بِغَلَبَةِ سُلْطَانِ ٱلْعَقْلِ عَلَىٰ ٱلْهَوَىٰ يُنَالُ ٱلسُّؤْدُدُ . 777

ـ بقَلِيْلِ ٱلْعَتْبِ عَلَىٰ ٱلأَحْبَابِ تَنْفِرُ وَحْشِيَّاتُ ٱلْخَوَاطِرِ وٱلأَلْبَابِ . 1.10

ـ بالكِتَابَةِ وٱلْكُتَّابِ قَامَتِ ٱلسِّيَاسَةُ وٱلرِّئَاسَةُ ، وإِلَيْهِم أُلْقِيَ تَدْبِيْرُ ٱلأَعِنَّةِ وٱلأَزِمَّةِ . 411

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ بَلَغَنِي أَنَّ عِنْدَكَ مَالًا ، فإِنْ كَانَ لله ِ فاقْسِمْهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وإِنْ يَكُنْ لَكَ فتَقَضَّلْ        |
|           | بِهِ عَلَيْهِمْ ، وإِنْ يَكُنْ لَهُمْ فادْفَعْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهم ، وإِنْ يَكُنْ بَيْنَكَ وبَيْنَهم فَقَدْ          |
| 74.       | أَسَأْتَ شَرِكَتَهُمْ .                                                                                                 |
|           | ـ بِنَا إِلَىٰ مَعْرُوْفِكَ حَاجَةٌ ، ولَكَ عَلَىٰ صِلَتِنا قُوَّةٌ ، فانْظُرْ في ذٰلِكَ بما أَنْتَ لَهُ                |
| 788       | أَهْلٌ ونَحْنُ لَهُ أَهْلٌ .                                                                                            |
| ٧٩        | ـ بالوَفَاءِ تُمْلَكُ ٱلْقُلُوْبُ ، وتُسْتَدَامُ ٱلإِلْفَةُ بَيْنَ ٱلْمُحِبِّ وٱلْمَحْبُوْبِ .                          |
| ٤٠٥       | ـ ٱلْبِيَانُ بَصَرٌ ، وٱلْعِيُّ عَمَّى ، وٱلْبِيَانُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْعِلْمِ ، وٱلْعِيُّ مِنْ نِتَاجِ ٱلْجَهْلِ .        |
| 757       | ـ ٱلْبِيَانُ تُرْجُمَانُ ٱلْقُلُوْبِ وصَيْقَلُ ٱلْعُقُوْلِ .                                                            |
| 737       | ـ ٱلْبَيَانُ تُرْجُمَانُ ٱللِّسَانِ ورَوْضُ ٱلْقُلُوْبِ .                                                               |
|           | (ت)                                                                                                                     |
| ٣٨٩       | _ ٱلتَّأْدِيْبُ تَعْذِيْبٌ .                                                                                            |
|           | ـ تَتَابَعَتْ عَلَيْنا وعَلَىٰ ٱلنَّاسِ سِنُوْنَ ثَلَاثٌ : أَمَّا ٱلأُوْلَىٰ فأَكَلَتِ ٱللَّحْمَ ، وأَمَّا ٱلثَّانِيَةُ |
| 779       | فَأَذَابَتِ ٱلشَّحْمَ ، وأُمَّا ٱلثَّالِثَةُ فمَصَّتِ ٱلْعَظْمَ .                                                       |
| 1.47      | ـ التَّخْفِيْفُ خَيْرُ عَادَةٍ في ٱلْعِيَادَةِ .                                                                        |
| 777       | ـ ٱلتَّدْبِيْرُ يُنْمِي ٱليَسِيْرَ ، وٱلتَّبْذِيْرُ يُدَمِّرُ ٱلْكَثِيْرَ .                                             |
| ۸۱۲       | ـ تَرْكُ ٱلتَّهَدُّمِ أَحْسَنُ مِنَ ٱلتَّنَدُّمِ .                                                                      |
|           | ـ تَرَكْتُهُ ومَاءُ ٱلْحَيَاءِ يَتَحَدَّرُ مِنْ أَسَارِيْرِ وَجْهِهِ ، وسُيُوْلُ ٱلْجُوْدِ سَائِلَةٌ مِنْ فُرُوْجِ      |
| ٥٤        | أَنَامِلِهِ ، ولآلَىءُ ٱلْعِلْمِ مُنْتَثِرَةٌ مِنْ مَسَارِبِ مَنْطِقِه .                                                |
|           | ـ تَصَفَّحْتُ أَوْطَارَ ٱلْقُلُوْبِ، فلَمْ أَجِدْ أَحْسَنَ مِنْ قُرْبِهِ، وتَأَمَّلْتُ أَشْخَاصَ                        |
| 1.7.      | ٱلْخُطُوْبِ ، فَلَمْ أُرَعْ بِأَفْظَعَ مِنْ بُعْدِهِ .                                                                  |
| 771       | ـ تَطَوَّلُ ولا تَتَطَاوَلْ .                                                                                           |
| 711       | ـ تَعْدَادُ ٱلْمِنَّةِ مِنْ ضَعْفِ ٱلْمُنَّةِ .                                                                         |
| 177       | ـ ٱلتَّغَافُلُ مِنَ ٱلْكِرَامِ يَمْنَحُهم ٱلإِجْلَالَ وٱلإِكْرَامَ .                                                    |



| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ تَلْخِيْصُ ۚ ٱلْمَعَانِي رِفْقٌ ، وٱلاسْتِعَانَةُ بِالغَرِيْبِ عَجْزٌ ، وٱلتَّشَادُقُ بُغْضٌ ،                                     |
| <b>*</b>  | وٱلنَّظَرُ في عُيُوْنِ ٱلنَّاسِ عِيُّ .                                                                                              |
| ٤٤٤       | _ ٱلتَّاكَظُّفُ صِّنَاعَتِي ، وٱلصَّمْتُ بِضَاعَتِي ، وإِنَّما تَوَصَّلْتُ إِلَىٰ قُوَّتِي بسُكُوني .                                |
| 719       | _ ٱلتَّلَطُّفُ في ٱلسُّوَّالِ سَبَبٌ لتَحْصِيبْلِ ٱلنَّوَالِ.                                                                        |
| ٧٢٠       | _ ٱلتَّمَكُّنُ عَلَىٰ ٱلْمَائِدَةِ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَلْوَانٍ زَائِدَةٍ .                                                      |
| ለለገ       | _ ٱلتَّوْبَةُ تُلْفَىٰ بٱلاسْتِكَانَةِ وٱلْخُشُوْعِ وٱلذِّلَّةِ وٱلْخُضُوْعِ .                                                       |
|           | (ث)                                                                                                                                  |
| 90+       | ـ ثَلَاثَةُ حُرُوْفٍ كَأَنَّهُنَّ رَكْبٌ وُقُوْفٌ : دُنْيا وآخِرَةٌ ومَعْرُوْفٌ .                                                    |
|           | (ج)                                                                                                                                  |
|           | _ جِئْتُكَ خَاطِباً لَمَوَدَّتِكَ .                                                                                                  |
| 1 • • ٢   | قَالَ : قَدْ زَوَّجْتُكُها عَلَىٰ شَرْطِ أَنْ تَجْعَلَ صِدَاقَها أَلَّا تَسْمَعَ فيَّ مَقَالَةَ ٱلنَّاسِ                             |
|           | ـ جَادَ لَكُمْ هِشَامٌ بِالدُّنيا ، وَجُدْتُم لَهُ بِالبُّكَاءِ ، وتَرَكَ لَكُمْ ما كَسَبَ ، وتَرَكْتُمْ                             |
| 0 1 1     | عَلَيْهِ ما أَكْتَسَبَ .                                                                                                             |
|           | _ ٱلْجَاهِلُ رَخِيُّ ٱلذَّرْعِ ، خَالِي ٱلْبَالِ ، عَازِبُ ٱلْهَمِّ ، حَسَنُ ٱلظَّنِّ ، لا يَخْطِرُ                                  |
| ۳۳۱       | خَوْفُ ٱلْمَوْتِ بِفِكْرِهُ ، ولا يَجْرِي أَلَمُ ٱلإِشْفَاقِ عَلَىٰ ذِكْرِهِ .                                                       |
|           | ـ ٱلْجَاهِلُ يَنَالُ أَغْرَاضَهُ، ويَظْفَرُ بآرَابِهِ، ويُطِيْعُ قَلْبَهُ، ويَجْرِي في عِنَانِ هَوَاهُ،                              |
| ۲۳۱       | وهُوَ بَرِيْءٌ مِنَ ٱللَّوْم ، سَلِيْمٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ تُغْفَرُ زَلَّاتُهُ ، وتَنْغَمِدُ هَفَوَاتُهُ .                               |
| ۲۲۸       | ـ ٱلْجَبَانُ يُعِيْنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، يَهِرُّ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْوِيْهِ . |
|           | ـ جَعْدُ ٱلْبَنَانِ ، شَحِيْحُ ٱلْكَفِّ ، مُقْفَلُ ۖ ٱلْيِدِ ، لا يَسْقُطُ مِنْ كَفِّهِ ٱلْخَرْدَلُ ،                                |
| ٦٨٣       | وإِنِ ٱسْتَوْلَىٰ عَلَىٰ أَصَابِعِهِ ٱلْجَنْدَلُ .                                                                                   |
|           | _ جَعَلَكَ تَهْتَزُّ للمَكَارِمِ ٱهْتِزَازَ ٱلصَّارِمِ ، وتَمْضِي في ٱلأُمُوْرِ مَضَاءَ حَدِّه                                       |
|           | ٱلْمَأْثُوْرِ ، ويَصُوْنُ عِرْضَكَ بالإِرْفَادِ كَمَا تُصَانُ ٱلسُّيُوْفُ في ٱلأَغْمَادِ ، ويَظْهَرُ                                 |
|           | مَاءُ ٱلْحَيَاءِ في صَفْحَةِ خَدِّك ٱلْمَشُوْفِ كَمَا يُشَفُّ ٱلرَّوْنَقُ في صَفَائِحِ ٱلسُّيُوْفِ،                                  |

ٱلْجملة أو ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة وتَصْقُلُ شَرَفَكَ بالعَطِيَّاتِ كَمَا تُصْقَلُ مُثُونُهُ ٱلْمَشْرَفِيَّاتُ 1 . 28 \_ 1 . 24 ـ جَعَلُوا يَلْجَؤُوْنَ إِلَىٰ غَيْرِ وَزَرٍ، ويَلُوْذُوْنَ مِنَّا بِالْآكَامِ وٱلْحُفَرِ كَمَا لَاذَ ٱلْحَمَائِمُ V97 \_ جَلْسَةُ ٱلْعِيَادَةِ خِلْسَةٌ . 1.47 ـ جَهْدُ ٱلْبَلَاءِ فَقُرٌ مُدْقِعٌ بَعْدَ غِنَّى مُوْسِع . ۷۳۰ ـ ٱلْجَهْلُ رَأْسُ ٱلْفَضَائِحِ ، ومَعْدِنُ ٱلْقَبَائِحِ ، ومِضْمَارُ ٱلْعِثَارِ ، وهُوَ ٱلدَّلِيْلُ عَلَىٰ خَطَإِ ٱلطَّبْعِ ، وجُمُوْدِ ٱلْخَاطِرِ ، وَفَسَادِ ٱلتَّرْكِيْبِ ، وٱعْتِلَالِ ٱلذِّهْنِ ، وكَذِبِ ٱلْنَّفْسِ ، وخُبْثِ ٱلطَّوِيَّةِ . ۲۰۸ ـ ٱلْجَهْلُ مَطِيَّةُ ٱلْمَسَرَّةِ وٱلْمَرَاحِ، ومَسْرَحُ ٱلْفُكَاهَةِ وٱلْمِزَاحِ، وحَلِيْفُ ٱلْهَوَىٰ وٱلتَّصَابِي ، صَاحِبُهُ في ذِمَامٍ مِنْ عُهْدَةِ ٱللَّوْمِ وٱلْعَتْبِ ، وأَمَانٍ مِنْ قَوَارِصِ ٱلذَّمِّ وٱلسَّبِّ . ۱۳۳ ـ جُوْدُ ٱلرَّجُلِ يُحَبِّبُهُ إِلَىٰ أَضْدَادِهِ ، وبُخْلُه يُبَغِّضُه إِلَىٰ أَوْلادِهِ . ٥٨٠ - ٱلْحَاجَةُ إِلَىٰ ٱلأَخِ ٱلْمُعِيْنِ كالحَاجَةِ إِلَىٰ ٱلْمَاءِ ٱلْمَعِيْنِ 99. ـ ٱلْحَازِمُ مَنِ ٱشْتَدَّتْ شَكِيْمَتُهُ ، وعُقِدَتْ عَزِيْمَتُهُ . 777 ـ ٱلْحَاسِدُ مُغْتَاظٌ عَلَىٰ مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ، ويَبْخَلُ بما لا يَمْلِكُهُ ، ويَطْلُبُ ما لا يَجِدُهُ . 11.8 - حَبْسُ ٱلْمَالِ يَمْنَعُ ٱلْعِيَالَ مِنْ بَذْلِ ٱلْوَجْهِ للسُّؤَالِ ؟ أَسْرَفْتَ فِي ٱلنَّوَالِ وكَثْرَةِ ٱلنِّحَالِ . أَمْسِكْ فَقَدْ أَتْلَفْتَ ٱلطَّارِفَ وٱلتِّلادَ ، وبَقِيْتَ تَرْقُبُ ما في أَيْدِي ٱلْعِبَادِ . VYAـ حَدِّثْ عَنِ ٱلْبَحْرِ ولا حَرَجَ ، وعَنْ مَعْنِ ولا حَرَجَ . ٦., ـ ٱلْحَرْبُ أَوَّلُها شَكْوَىٰ ، وأَوْسَطُها نَجْوَىٰ ، وآخِرُها بَلْوَىٰ . 777 ـ ٱلْحَرْبُ سِجَالٌ ، وعَثَرَاتُها لا تُقَالُ . ۸٦٤ ـ ٱلْحَرْبُ كالنَّارِ إِذَا تَدَارَكْتَ أَوَّلَها خَمَدَ ضِرَامُها، وإِنِ ٱسْتَحْكَمَ أَمْرُها صَعُبَ مُرَامُها. 777 \_ ٱلْحَرْبُ مُرَّةُ ٱلْمَذَاقِ ، صَعْبَةٌ لا تُطاقُ ، إِذَا شَمَّرَتْ عَنْ سَاقٍ ، مَنْ صَبَرَ لَهَا

| ألصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YYY</b>  | عَرَفَ ، ومَنْ نَكَلَ عَنْهَا تَلِفَ .                                                                                 |
| ٧١٦         | _ ٱلْحُرُّ عَبْدٌ ما طَمِعَ ، وٱلْعَبْدُ حُرٌّ إِنْ قَنِعَ .                                                           |
| 77.         | ـ ٱلْحُرُّ يَتَغَابَنٌ في ٱبْتِيَاعِ ٱلْحَمْدِ ، ولا يَتَغَابَنُ في ٱلشِّرَاءِ وٱلْبَيْعِ .                            |
| ٣٨٩         | _ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ لا يَسْلَمُ مِنْ حِرْمَانِها أَدِيْبٌ .                                                            |
|             | _ ٱلْحَسَدُ شُؤْمٌ ، وٱعْتِبَارُهُ لُؤْمٌ ، يَقْضِي ٱلأَشْبَاحَ، ويُضْنِي ٱلأَرْوَاحَ ، ويُوْرِثُ ٱلأَرْقَ،            |
| 11.4        | ويُحْدِثُ ٱلْقَلَقَ ويُكَدِّرُ غُدْرَانَ رَفَاهِيَةِ ٱلْعَيْشِ ، ويُشْعِلُ نِيْرَانَ ٱلسَّفَاهَةِ وٱلطَّيْشِ .         |
| ۱۱۰٤        | _ ٱلْحَسَدُ يُبْدِي نَقْصَ ٱلْحَاسِدِ ، ويَدُلُّ عَلَىٰ كَمَالِ ٱلْمَحْسُوْدِ .                                        |
| 400         | _ حُسْنُ ٱلأَدَبِ يَسْتُرُ قَبِيْحَ ٱلنَّسَبِ .                                                                        |
| ٧٢٣         | _ حُسْنُ ٱلتَّقْدِيْرِ مَعَ ٱلْكَفَافِ أَكْفَىٰ مِنَ ٱلْكَثِيْرِ مَعَ ٱلإِسْرَافِ .                                    |
| ۱۳۸         | _ حَسُوْدٌ كَنُوْدٌ لَجُوْجٌ حَقُوْدٌ .                                                                                |
| 780         | _ حَقِيْقٌ عَلَىٰ مَنْ أَذْهَرَ بِقَوْلٍ أَنْ يُثْمِرَ بِفِعْلٍ .                                                      |
|             | _ حَلَّ فِي ٱلضِّيْقِ بَعْدَ ٱلسَّعَةِ، وعَالَجَ ٱلْبُؤْسَ بَعْدَ ٱلدَّعَةِ، فسَاعَتُهُ شَهْرٌ، ولَيْلَتُهُ دَهْرٌ،    |
| 900         | قَدْ عَايَنَ ٱلْمَوْتَ ، وقَارَبَ ٱلْفَوْتَ .                                                                          |
| ۸٧٩         | _ ٱلْحَلِيْمُ مَنْ صَمَتَ عَنْ سَمَاعِ ٱلْخَنَىٰ ، وأَغْضَتْ عَيْنَاهُ عَلَىٰ مَضَضِ ٱلْقَذَىٰ .                       |
| 791         | _ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَمْكَنَكَ مِنْ عَدُوِّكَ، فسَبِينُكُكَ أَنْ تَسْقِيَ ٱلأَرْضَ مِنْ دَمِهِ                    |
| 01          | _ حَيَاةُ ٱلْوَجْهِ بِحَيَائِهِ ، كَمَا أَنَّ حَيَاةَ ٱلْغَرْسُ بِمَائِهِ .                                            |
|             | (خ)                                                                                                                    |
| 197         | _ خَبَرِي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ نَسَبِي .                                                                                 |
| ٧٢٩         | _ خَتْمُ ٱلْمَالِ حَتْمٌ .                                                                                             |
| •           | _ خُذْ عَهْدَكَ ، فَٱخْتَرْ لنَفْسِكَ ، إِنْ وَجَدْنَاكَ أَمِيْناً ضَعِيْفاً ٱسْتَبْدَلْنا بكَ لضَعْفِكَ ،             |
|             | وسَلَّمَتْكَ مِنْ مَعَرَّتِنَا أَمَانَتُكَ ، وَإِنْ وَجَدْنَاكَ قَوِيًّا خَائِناً ٱسْتَهَنَّا بِقُوَّتِك ، وأَحْسَنَّا |
| <b>Y0</b> 7 | عَلَىٰ خِيَانَتِكَ أَدَبَكَ .                                                                                          |
|             |                                                                                                                        |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ خَرَجْتُ حِيْنَ ٱنْحَدَرَتِ ٱلنَّجُوْمُ ، وشَالَتْ أَرْجُلُها فما زِلْتُ أَصْدَعُ ٱللَّيْلَ حَتَّىٰ             |
| 470       | ٱنْصَدَعَ ٱلْفَجْرُ .                                                                                             |
| 475       | ـ ٱلْخُرُوْجُ عَمَّا بُنِيَ عَلَيْهِ أَوَّلُ ٱلْكَلَامِ إِسْهَابٌ .                                               |
| 970       | ـ خِفْتُ أَنْ يُقَالَ لِي ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلتَّنُّورِ .                                           |
| 10 Y      | ـ خَفْضُ ٱلْعَيْشِ وٱلدَّعَةُ وٱلاعْتِيَاضُ عَنِ ٱلضِّيْقِ بالسَّعَةِ .                                           |
| ۸۸۶       | ـ خُلْفُ ٱلْوَعْدِ مِنْ خُلُقِ ٱلْوَغْدِ .                                                                        |
| 771       | ـ ٱلْخَمْرُ قَيْءٌ في شِدْقِكَ ، أَوْ سَلْحٌ عَلَىٰ عَقِبِكَ ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ .                           |
| 771       | ـ ٱلْخَمْرُ مِصْبَاحُ ٱلسُّرُوْرِ ، لٰكِنَّها مِفْتَاحُ ٱلشُّرُوْرِ .                                             |
|           | ـ خَيْرُ ٱلْكَلَامِ مَا كَانَ عَنِ ٱلْحَصَرِ بَعِيْداً ، وللأَسْمَاعِ مُفِيْداً ، وهُوَ أَنْ يَكُوْنَ لا مَائِلًا |
| 543       | إِلَىٰ ٱلْحَصَرِ ، فتَضْعُفَ ٱلْحُجَّةُ ، ولا إِلَىٰ ٱلْهَذْرِ فَتَتْلَفَ ٱلْمُهْجَةُ .                           |
| 717       | ـ خَيْرُ ٱلْمَعْرُوْفِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مَطْلٌ ، ولَمْ يَتْبَعْه مَنٌّ .                                    |
| 405       | ـ خَيْرُ ٱلْمُلُوْكِ مَنْ كَفَىٰ وكَفَّ ، وعَفَا وعَفَّ .                                                         |
|           | (د)                                                                                                               |
|           | ـ دَارَتْ رَحَىٰ ٱلْحَرْبِ بَيْنَ أَعْمَارٍ تُبَاحُ ، ودِمَاءِ تُسْتَبَاحُ ، وأَجْسَامٍ تُطَاحُ ، وأَرْوَاحٍ      |
| ٨٠٤       | تَسْفي بها ٱلرِّيَاحُ ، فالسُّيُوْفُ للهَامَاتِ دَامِغَةٌ ، وٱلرِّمَاحُ في ٱلأَكّْبَادِ وَالِغَةٌ .               |
| V70       | ـ ٱلدُّنْيَا دُوَلٌ تُقَلِّبُها ٱلأَقْدَارُ ، ويَهْدِمُها ٱللَّيْلُ وٱلنَّهَارُ .                                 |
| Y•V       | ـ ٱلدَّهْرُ سَلُوْبٌ لِمَا وَهَبَ ، وَهُوْبٌ لِمَا سَلَبَ ، كالصَّبِيِّ إِذَا لَعِبَ .                            |
|           |                                                                                                                   |

(ذ)

ـ ذَاكَ رَجُلٌ ٱشْتَرَىٰ عِرْضَهُ مِنَ ٱلأَذَىٰ ، فهو وإِنْ أَعْطَىٰ ٱلدُّنْيا بأَسْرِها رَأَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ حُقُوقاً منها . 7.8 ـ ذَاكَ، لعَمْرِي، كالرَّقْم عَلَىٰ بُسُطِ ٱلْمَاءِ بالخَيَالِ، أَوْ كالنَّقْشِ عَلَىٰ قَائِمِ ٱلْهَوَاءِ بالهَبَاءِ. ٤٧٦ ـ ذَنْبِي أَعْظَمُ مِنْ نِقْمَتِكَ ، وعَفْوُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذَنْبِي .

۲۸۸

|             | (ر)                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ـرَأَىٰ رَجُلًا عَظِيْمَ ٱلْهَامَةِ وعَلَيْهِ فَرْوٌ قَدْ أَصَابَتْهُ ٱلسَّمَاءُ ، فٱبْتَلَّ ، ولَحِقَتْهُ ٱلشَّمْسُ ،         |
| 189         | فيَسِنَ حَتَّى صَارَ كالقِدِّ لا يَعْمَلُ فِيْهِ ٱلسَّيْفُ .                                                                   |
| 179         | _ رَأْسُ ٱلرَّذَائِلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلأَرَاذِلِ .                                                                                 |
|             | - رَأَيْتُ أَلْسِنَتَهُم لَاغِيَةً ، وقُلُوْبَهم لَاهِيَةً ، وأَدْيَانَهم وَاهِيَةً ، فخِفْتُ أَنْ تَلْحَقَني مِنْهُمُ         |
| ۸۰۷۸        | ٱلدَّاهِيَةُ .                                                                                                                 |
| ۹ ٤         | ـ رَأَيْتُ ٱلظَّالِمَ مَقْهُوْراً ، وٱلْمَظْلُوْمَ مَنْصُوْراً ، وٱلْغَنِيَّ مَوْفُوْراً ، وٱلْفَقِيْرَ مَبْرُوْراً .          |
|             | ـ رَأَيْتُ ٱلَّذِي رُمْتُهُ بَبَذْلِ مَسْأَلَتي إِيَّاكَ وبَذْلِ وَجْهِي لَكَ أَكْبَرَ مِنْ مَعْرُوْفِكَ عِنْدِي ،             |
| ०११         | فكَرِهْتُ ٱلْفَضْلَ لَكَ عَلَيَّ!!                                                                                             |
| ٤٩١         | _ رَأَيْتَنِي وَٱلأَمْرُ عَنِّي مُدْبِرٌ، فلَوْ رَأَيْتَنِي وٱلأَمْرُ عَلَيَّ مُقْبِلٌ لاسْتَغْظَمْتَ مِنِّي ما ٱسْتَصْغَرْتُ. |
| <b>/</b> ٣٣ | - رُبَّ حَسَبٍ دَفَنَهُ ٱلْفَقْرُ .                                                                                            |
| <b>/</b> 17 | ـ رُبَّ رَافِعٍ لُقْمَةٍ إِلَىٰ فِيْهِ سَبَقَهُ إِلَيْها غَيْرُهُ .                                                            |
| ١٤          | ـ رُبَّ طَبْعٍ كَرِيْمٍ أَفْسَدَتْهُ مُعَاشَرَةُ ٱلأَشْرَارِ ، وطَبْعٍ لَئِيْمٍ أَصْلَحَتْهُ مُصَاحَبَةُ ٱلأَخْيَارِ .         |
| <b>V</b>    | ـ رُبَّ يَوْمُ شَمُوْسٍ أَحْسَنَتْ أَدَبَهُ عَزْمَتُهم ، وحَرْبٍ عَبُوْسٍ أَضْحَكَتْها أَسِنَّتُهم .                           |
| <b>۲</b> ٦• | ـ رُبَّما سَخِّطَ ٱلْعَاقِلُ ، فيُرْدِي ٱلرِّضَا ، ويُفْضِي مِثْلَ جَمْرِ ٱلْغَضَا .                                           |
| 1.79        | ـ رُبَّما كَانَ ٱلتَّقَالِي في كَثْرَةِ ٱلتَّلاقِي .                                                                           |
|             | ـ رَحِمَكَ الله، فَلَقَدْ كُنْتَ أَحْمَرَ ٱلإِزَارِ، حَادَّ ٱلسِّكِّيْنِ، إِنْ نَقَبْتَ فَجُرْذٌ، وإِنْ تَسَلَّقْتَ            |
|             | فسِنَّوْرٌ، وإِنِ ٱسْتَلَبْتَ فحِدَأَةٌ، وإِنْ ضَرَبْتَ فأَرَضٌ، ولٰكِنَّكَ ٱلْيَوْمَ وَقَعْتَ في زَاوِيَةِ                    |
| ١٥٦         | سُوْءٍ .                                                                                                                       |
| 451         | ـ رَزَقَكَ ٱللهُ حَظًّا يَخْدِمُك بِهِ ذَوو ٱلْعُقُوْلِ ، ولا رَزَقَكَ عَقْلًا تَخْدِمُ بِهِ ذَوِي ٱلْحُظُوْظِ.                |
| ٦٠١         | ـ رَغِبْتُ إِلَيْكَ بِحُسْنِ ٱلظَّنِّ فِيْكَ .                                                                                 |
|             | ـ رِقَاعُكَ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ بِرِّ ، ورِقَاعِي تَشْتَمِلُ عَلَىٰ شُكْرٍ ، فأَنْتَ تَكْتُمُ بِرَّكَ ، وأَنَا                   |
| ٤٨٣         | أَنْشُرُ شُكْرِي ، فكُلُّ مِنَّا فَعَلَ ما وَجَبَ عَلَيْهِ ، ونُدِبَ إِلَيْهِ .                                                |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ رُكُوْبُكَ مَطِيَّةَ ٱلْجَهْلِ صَيَّرَكَ أَهْلًا للقَتْلِ ، وبَغْيُكَ عَلَيَّ وعَلَىٰ نَفْسِكَ نَقَلَكَ مِنْ |
| 971       | سَعَةِ ٱلدُّنْيا إِلَىٰ قَبْرٍ مِنْ قُبُوْرِ ٱلأَحْيَاءِ .                                                     |
| V79       | ـ رِمَاحُهُ نُجُوْمُ ظَلَامِ ٱلْقَتَامِ ، وسِهَامُهُ رُجُوْمُ شَيَاطِيْنِ ٱلْأَنَامِ .                         |
| 114       | ـ ٱلرِّيَاءُ مِنَ ٱلْكَبَائِرِ ۖ، وأَخْبَثُ ٱلسَّرَائِرِ .                                                     |
|           | (ز)                                                                                                            |
| 1117      | _ زَافَ نَقْدُهُ عِنْدَ ٱلامْتِحَانِ وٱلْخِبْرَةِ .                                                            |
| 777       | - زَوَالُ ٱلدُّوَلِ بٱصْطِنَاعِ ٱلسَّفَلِ .                                                                    |
|           | (س)                                                                                                            |
| ٥٨٠       | _ سُؤْدُدٌ بلا جُوْدٍ كمُلْكِ بلا جُنُوْدٍ .                                                                   |
| 18.       | _ سَأَلْتُهُ حَاجَةً أَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ فَرَدَّني عَنْها بأَقْبَحَ مِنْ خِلْقَتِهِ .                      |
| 1 • ٤ 9   | _ ٱلسِّرُّ : أَجْعَلُهُ عِوَضاً مِنْ قَلْبِي ، وشُعْبَةً مِنْ نَفْسِي ، فيكُوْنُ بِخُرُوْجِهِ خُرُوْجُها .     |
| 1 • £ 9   | _ ٱلسِّرُّ : أُفرِّقُهُ تَحْتَ شَغَافِ قَلْبِي ، ثُمَّ لا أَجْمَعُهُ ، وأَنْسَاهُ كَأَنَّنِي لم أَسْمَعْهُ .   |
| 708       | ـ ٱلسَّعِيْدُ إِذَا أَظَلَّتْهُ نِعْمَةٌ لَم يَلْتَهِ بِسُكْرِها عَنْ شُكْرِها .                               |
| 127       | _ السَّفِلَةُ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ فِعْلٌ مَوْصُوْفٌ، ولا نَسَبٌ مَعْرُوْفٌ .                                   |
| 184       | ــ ٱلسَّفِلَةُ مَنْ يَبْخَلُ بِقِطْعَةِ ٱلْحجَّامِ، ويَفْعَلُ في ٱلطَّرِيْقِ فِعْلَ ٱلطَّغَامِ .               |
| 914       | ــ ٱلسَّفِيْهُ يُخَالِفُ ولا يُؤَالِفُ ، ويُمَارِي ولا يُدَارِي .                                              |
| ٤٨١       | ـ سَلِيْلُ نِعْمَتِكَ ، وٱبْنُ دَوْلَتِكَ ، وغُصْنٌ مِنْ أَغْصَانِ دَوْحَتِكَ .                                |
|           | (ش)                                                                                                            |
|           | ـ شَاوِرُوا ٱلشُّجْعَانَ مِنْ ذَوِي ٱلْعَزْمِ ، وٱلْجُبَنَاءَ مِنْ أُوْلِي ٱلْحَزْمِ ؛ فإِنَّ ٱلْجَبَانَ       |
|           | لا يَأْلُو بِرَأْيِهِ مَا وَقَىٰ مُهَجَكُمْ ، وٱلشُّجَاعَ لا يَأْلُو مَا يُشِيْدُ ذِكْرَكُمْ ، ثُمَّ ٱخْلُصُوا |

مِنَ ٱلرَّأْيَيْنِ بِنَتِيْجَةٍ تُبْعِدُ عَنْكُمْ مَعَرَّةَ ٱلْجَبَانِ وتَهَوُّرَ ٱلْشُّجْعَانِ ، فإِذَا نَجَمَ ٱلرَّأْيُ عَنْ هٰذَا كَانَ أَنْفَذَ عَلَىٰ عَدُوِّكُم مِنَ ٱلسَّهْمِ ٱلصَّائِبِ ، وٱلْحُسَامِ ٱلْقَاضِبِ . ٨١٥ ـ ٨١٦

|     | 1 | ٣ | 1 2 | , |
|-----|---|---|-----|---|
| À., |   |   |     |   |

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V           | ـ ٱلشُّجَاءُ مَنْ لَمْ تَكُنْ شَجَاعَتُهُ لفَوْتِ ٱلْفِرَارِ ، وفَقْدِ ٱلأَنْصَارِ .                                                 |
| 101         | _ شَرُّ ٱلْمُلُوْكِ ٱلأَفَّاكُ ٱلسَّفَّاكُ .                                                                                         |
| 705         | - ٱلشُّكْرُ تَمِيْمَةٌ لَتَمَامِ ٱلنِّعْمَةِ .                                                                                       |
| 305         | ـ ٱلشُّكْرُ غَرْسٌ إِذَا أُوْدِعَ أُذُنَ ٱلْكَرِيْمِ أَثْمَرَ بِالزِّيَادَةِ ، وحِفْظِ ٱلْعَادَةِ .                                  |
| 305         | ـ شُكْرُكَ نِعْمَةً سَالِفَةً يَقْتَضِي لك نِعْمَةً مُسْتَأْنَفَةً .                                                                 |
| 700         | ـ شُكْرِي لا يَقَعُ في نِعَمِهِ ٱلظَّاهِرَةِ مَوْقِعَ ٱلنُّقْطَةِ مِنَ ٱلدَّائِرَةِ .                                                |
| ०१९         | - شِمَالُكَ أَنْدَىٰ مِنْ يَمِيْنِ غَيْرِكَ .                                                                                        |
|             | ـ شَيَّعْنا ٱلْحَيَّ وفيهم أَدْوِيَةُ ٱلسَّقَامِ، فقَرَأْنَ بالحَدَقِ ٱلسَّلامَ، وخَرِسَتِ ٱلأَلْسُنُ عَنِ                           |
| 770         | ٱلْكَلَامِ .                                                                                                                         |
|             | (ص)                                                                                                                                  |
|             | ـ صَاحِبُ ٱلدُّنْيا سَاكِنٌ رَاحِلٌ، وأَيَّامُهُ مَرَاحِلُ ، وأَنْفَاسُهُ رَوَاحِلُ. صَاحِبُ ٱلدُّنْيا                               |
|             | بَيْنَ فَرْحَةٍ وتَرْحَةٍ وحَبْرَةٍ وعَبْرَةٍ . صَاحِبُ ٱلدُّنيا بَيْنَ ٱلْعَسَلِ وٱلصَّابِ ، وٱلصِّحَّةِ                            |
| <b>YV 1</b> | وٱلأَوْصَابِ .                                                                                                                       |
| 1 • 97 _    | <ul> <li>صَارَتْ مَوَدَّتُهُ مُتَنَقِّلَةً كَتَنَقُّلِ ٱلأَفْيَاءِ ، وأُخُوَّتُهُ مُتَلَوِّنَةً كَتَلَوُّنِ ٱلْحِرْباءِ .</li> </ul> |
|             | ـ ٱلصَّبْـوَةُ وٱلشَّـوْقُ ، وٱلارْتِيـَـاحُ وٱلتَّـوْقُ ، وٱلْفِـرَاقُ وٱلتَّلَهُ فُ ، وٱلْفَـوْتُ                                  |
| ٤١٧         | وٱلتَّأَشُّفُ = دَوَاعَ تَسْتَأْثِرُ ٱلصَّبْرَ ، وتَحْصِرُ عَنْ وَصْفِهَا للمَحْبُوْبِ أَلْسِنَةُ ٱلْبَشَرِ .                        |
| 797         | _ صُحْبَةُ ٱلأَحْمَقِ غَرَرٌ ، ومُجَاوَرَتُهُ خَطَرٌ ، وٱلْبُعْدُ عَنْهُ ظَفَرٌ .                                                    |
|             | ـ صُحْبَةُ ٱلْعَاقِلِ في لُجَجِ ٱلْبِحَارِ وأَهْوَالِ ٱلْقِفَارِ أَلَذُّ مِنْ صُحْبَةِ ٱلْجَاهِلِ بَيْنَ                             |
| 797         | جَنَّاتٍ وأَنْهَارٍ ، وأَلْوَانِ أَطْعِمَةٍ وثِمَارٍ .                                                                               |
| 1.01        | ـ ٱلصَّدِيْقُ : أَنْتَ هُوَ وهُوَ أَنْتَ ، إِلَّا أَنَّكُمَا جِسْمَانِ بَيْنَكُمَا رُوْحٌ .                                          |
| 99.         | - ٱلصَّدِيْقُ ثَانِي ٱلنَّفْسِ وتَالِثُ ٱلْعَيْنَيْنِ .                                                                              |
| 1 • • 1     | ـ صَدِيْقُكَ مَنْ يَرْضَىٰ خَلَتَكَ ، ويَسُدُّ خُلَّتَكَ .                                                                           |

917

1.4.

۸٠٤

ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ ٱلصَّفْحة

ـ صَفِرَتْ عِيَابُ ٱلْوُدِّ بَيْنِي وبَيْنَه بَعْدَ آمْتِلَائِها ، وٱكْفَهَرَّتْ سَوَالِفُ وُجُوْهِ ٱلْمَسَرَّاتِ ، وكَانَتْ نَضِرَةً بمَائِها ، فأَدْبَرَ ما كَانَ بَيْني وبَيْنَهُ مُقْبِلًا، وأَقْبَلَ ما كَـانَ مُدْبِراً .

(ض)

\_ ٱلضَّعِيثُ يَقْوَىٰ ، وٱلْعَلِيْلُ يَبْرَأُ ، فإِنْ يَكُوننا مِمَّنْ لا يُؤْمَنُ شَرُّهما فدَعْهما مَكَانَهما ، فإنَّ مَنْ أَطْلَقَ مِثْلَهما عَلَىٰ ٱلنَّاسِ ، فهو شَرُّ منهما وشَرِيْكُهما في أَعْمَالِهما .

ـ ضَنَّ بفَلْسِهِ ، وَجَادَ بنَفْسِهِ .

(d)

ـ طَالَ ٱلْعَهْدُ بِالاَجْتِمَاعِ حَتَّىٰ كِدْنا نَتَنَاكَرُ عِنْدَ ٱلتَّلاقِي، وقَدْ جَعَلَكَ ٱللهُ للسُّـرُوْرِ نِظَاماً ، وللأُنْسِ تَمَاماً ، فأطْلُعْ في فَلَكِ عَيْنَيَّ شَمْساً ، وفي سَمَاءِ قَلْبي بَدْراً ، فإِمْضَاءُ ٱلْعَزْم بِٱلحُرِّ أَحْرَىٰ .

ـ طَالِبُ ٱلْعُيُوْبِ إِنَّما يَطْلُبُها بِقَدْرِ ما هِيَ فِيْهِ لا بِقَدْرِ ما فِيْهِ مِنْهَا .

\_ طَلَبْنَا فُلاناً في ٱلْوَعَىٰ ، فوَجَدْنَاهُ وجَسَدُهُ بالصِّفَاحِ مُنَمَّقٌ مُحَبَّرٌ ، وبالرِّمَاحِ مُعْجَمٌ مُحَبَّرٌ .

ــ ٱلطَّمَعُ يُدَنِّسُ ٱلثِّيَابَ ، ويُعَرِّي ٱلإِهَابَ . ٧١٦

(ظ)

ـ ٱلظُّلْمُ أَسْرَعُ إِلَىٰ تَبْدِيْلِ ٱلنِّعَمِ ، وتَعْجِيْلِ ٱلنَّقَمِ مِنَ ٱلطُّيُوْرِ إِلَىٰ ٱلأَوْكَارِ ، ومِنَ ٱلْمَاءِ في ٱلانْحِدَارِ .

لَّعَاقِلُ في رَبَقَةٍ مِنْ عَقْلِهِ تَحْجُبُهُ عَن ٱللَّذَّاتِ ، وتَصُدُّهُ عَن ٱلشَّهَوَاتِ ، فمَتَىٰ جَرَىٰ

ٱلْجملة أو ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة عَلَىٰ حُكْمِ ٱلْبَشَرِيَّةِ ، فأَطَاعَ هَوَاهُ ، وٱتَّبَعَ غَرَضَهُ ومُنَاهُ = قِيْلَ : زَلَّةُ عَاقِلٍ وهَفْوَةُ ذَاكِرٍ . ٣٣١ ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ أَخَذَ بِالاسْتِبْدَادِ فِي ٱلأُمُوْرِ ، وأَجْرَاها مُخْتَاراً عَلَىٰ حُكْمِ ٱلْقَضَاءِ ٱلْمَقْدُورِ . ٢٤٢ ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ ذَادَ عَنْ مَرَاتِعِ ٱلْهَوَىٰ نَفْسَهُ ، وكَفَّها عَنْ شَهَوَاتٍ تُقَرِّبُ إِلَيْهِ رَمْسَهُ . 777 - ٱلْعَاقِلُ يَتَخَيَّرُ لمَعْرُوْفِهِ كَمَا يَتَخَيَّرُ ٱلْبَاذِرُ ما زَكَا مِنَ ٱلأَرْضِ لبذْرِهِ . 779 - عَالِمٌ برَعِيتُهِ ، عَادِلٌ في أَقْضِيتِهِ ، عَارٍ مِنَ ٱلْكِبْرِ ، قَابِلٌ للعُنْرِ ، سَهْلُ ٱلْحِجَابِ ، مُتَحَيِّزٌ إِلَىٰ ٱلصَّوَابِ ، رَفِيْقٌ بالضَّعِيْفِ ، مُكْرِمٌ للشَّرِيْفِ ، غَيْرُ مُجَافٍ للفّويْبِ ، ولا مُخِيْفٍ للغَرِيْبِ . 90\_98 ـ ٱلْعِتَابُ آكَدُ دَوَاعِي ٱلْقَطِيْعَةِ بَيْنَ ٱلأَحْبَابِ . \ • • V ـ عِتَابُ ٱلأَحْبَابِ دَاعِيَةُ ٱلْهَجْرِ وٱلسِّبَابِ . 1 . . . ـ ٱلْعِتَابُ يُدَاوِي ٱلْقُلُوْبَ ، ويُتَرْجِمُ عَنْ خَفِيَّاتِ ٱلْعُيُوْبِ . 1 . 1 7 - ٱلْعُزْلَةُ أَسْكَنُ للفُؤَادِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلْفَسَادِ ، وأَعْوَدُ للمَعَادِ . 1.49 \_ عَطَسَ بِأَنْفٍ شَامِخٍ ، وأَبَانَ عَنْ أَنْفٍ فِي ٱلْكَرَمِ رَاسِخٍ . 1.98 ـ ٱلْعَقْلُ وَزِيْرٌ رَشِيْدٌ ، وظَهِيْرٌ سَعِيْدٌ ، مَنْ أَطَاعَهُ نَجَّاهُ ، ومَنْ عَصَاهُ أَرْدَاهُ . 418 ـ ٱلْعِلْمُ أَفْضَلُ مُكْتَسَبِ ، وأَكْرَمُ مُنْتَسَبِ ، وأَشْرَفُ ذَخِيْرَةٍ تُقْتَنَىٰ ، وأَطْيَبُ ثَمَرَةٍ تُجْتَنَىٰ ، وبهِ يُتَوَصَّلُ إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ٱلْحَقَائِقِ، ويُتَوَسَّلُ إِلَىٰ رِضَا ٱلْخَالِقِ . 777 - عَلَيْكَ بالفَصَاحَةِ في مَنْطِقِكَ ؛ فإِنَّها مَعَ صَوَابِ لَفْظِك كالرِّيش ٱلْبَهِيِّ في حُسْنِ ٱلصُّوْرَةِ . 457 ـ عَلَيْكَ حَقٌّ لِمَنْ أَجْرَيْتَ عَلَيْهِ ٱلْمَعْرُوْفَ أَنْ تَسْتُرَهُ ولا تُظْهِرَهُ ، وتُقَدِّمَهُ ولا تُؤَخِّرَهُ، وتَسْتَقِلَّهُ ولا تَسْتَكْثِرَهُ ، ولا تُتْبعَهُ مَنَّا ، ولا تُبْطِلَهُ بأَذًىٰ . 715 ـ عِيَادَةُ ٱلنَّوْكَىٰ أَشَدُّ عَلَىٰ ٱلْمَرِيْضِ مِنْ مَرَضِهِ ؛ فإنَّهم حُمَّىٰ ٱلرُّوْحِ ، وطَلِيْعَةُ مَلَكِ ٤٣٥ ـ عَيْشي أَضْيَقُ مِنْ مِحْبَرةٍ ، وجِسْمِي أَدَقُّ مِنْ مِسْطَرَةٍ ، وجَاهِي أَوْهَىٰ مِنَ ٱلزُّجَاجِ ،

494

وخَطِّي أَشَدُّ سَوَاداً مِنَ ٱلْعَفْصِ إِذَا خُلِطَ بِالزَّاجِ .

| ألصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 411       | ـ عَيْنُ ٱلدَّهْرِ تَطْرِفُ بالمَسَاوِيءِ ، وٱلْخَلَائِقُ نِيَامٌ بَيْنَ أَجْفَانِها .                                       |
| 117       | _ ٱلْعُيُوْنُ طَلَائِعُ ٱلْقُلُوْبِ .                                                                                        |
| ٤٠٣       | _ ٱلْعِيُّ بَلَاغَةُ بِعِيٍّ .                                                                                               |
|           | _ ٱلْعِيُّ ٱلنَّاطِقُ أَعْيَا مِنَ ٱلْعِيِّ ٱلسَّاكِتِ ، لأَنَّ ٱلْمُفْحَمَ يَأْتِيْهِ ما لا يَرْضَاهُ ، ويَطْلُبُ فَوْقَ    |
| ٤٠٣       | ما في قِوَاهُ .                                                                                                              |
| ٤٣٦       | ـ عِيُّ يُزْرِي بِكَ خَيْرٌ مِنْ هَذْرٍ يَأْتِي عَلَيْكَ .                                                                   |
|           | (غ)                                                                                                                          |
| 977.      | _ ٱلْغَضَبُ يُصْدِىءُ ٱلْقَلْبَ حَتَّىٰ لا يَرَىٰ صَاحِبُهُ شَيْئًا حَسَنًا فَيَفْعَلَهُ ، ولا قَبِيْحاً فَيَتَجَنَّبَهُ     |
| ٧٣٩       | ـ ٱلْغَنِيُّ سَنِيٌّ كَبِيْرٌ ، وٱلْفَقِيْرُ دَنِيٌّ حَقِيْرٌ .                                                              |
|           | (ف)                                                                                                                          |
| 140       | ـ ٱلْفَاقَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلصَّفَاقَةِ .                                                                                      |
|           | _ ٱلْفَصَاحَةُ أَوْثَقُ شَاهِدٍ عَدْلٍ عَلَىٰ ٱجْتِمَاعِ شَمْلِ ٱلْفَضْلِ ، وأَقْوَىٰ دَلِيْلٍ عَلَىٰ ٱسْتِكْمَالِ           |
| ٣٤٦       | ٱلذَّكَاءِ وٱلنُّبْلِ .                                                                                                      |
| ٧٣٢       | _ ٱلْفَقْرُ يُخْرِسُ ٱلْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ ، ويَجْعَلُهُ غَرِيْباً في بَلْدَتِهِ .                                        |
| ٧٣٣       | _ ٱلْفَقِيْرُ كَمَيْتٍ فِي بَيْتٍ لا يَمْلِكُ غَيْرَ ٱلْجِلْدَةِ بُرْدَةً .                                                  |
| 1.79      | _ فُلَانٌ أَبْغَضُ مِنْ زَوَالِ ٱلنُّعْمَىٰ ، وفَوْتِ ٱلْمُنَىٰ ، وطَلْعَةِ ٱلرَّدَىٰ .                                      |
| ٧٦٨       | ـ فُلَانٌ أَبْلَغُ صَوْلَةً مِنْ أَسَدِ ٱلْعَرِيْنِ ، وأَشَدُّ مَنَعَةً مِنَ ٱلْحِصْنِ ٱلْحَصِيْنِ .                         |
| 775       | _ فُلَانٌ ٱبْنُ لَبُوْنٍ لا دَرٌ فَيُحْلَبَ ۖ ، ولا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ .                                                      |
|           | ـ فُلَانٌ أَثْقَلُ مِنْ عَذَابِ ٱلْفِرَاقِ ، وكِتَابِ ٱلطَّلَاقِ ، وفَقْدِ ٱلْحَبِيْبِ ، وطَلْعَةِ ٱلرَّقِيْبِ ،             |
| 1.70      | وقَدَحِ ٱللَّبْلَابِ في كَفِّ ٱلْمَرِيْضِ ، وأَشَدُّ مِنْ خَرَاجِ بلا غَلَّةٍ ، ودَوَاءِ بلا عِلَّةٍ .                       |
| 7 2 2     | _ فُلانٌ إِذَا أَذْكَىٰ سِرَاجَ ٱلْفِكْرِ أَضَاءَ ظَلَامَ ٱلأَمْرِ .                                                         |
|           | ـ فُلَانٌ إِذَا أَنْشَأَ ٱنْتَثَرَتْ زَاهِرَاتُ ٱلآدَابِ مِنْ عُذُوْبَةِ لِسَانِهِ ، وإِذَا أَنْشَدَ حَرَّكَ ذَا ٱلْوَقَـارِ |
| ٣٦.       | طَرَباً بإِحْسَانِهِ .                                                                                                       |

|       | - 1 | 7 | 11 |
|-------|-----|---|----|
| Pa-   |     |   |    |
| 200 m |     |   |    |

|           | W. C.                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                       |
| ٣٦.       | ـ فُلَانٌ إِذَا أَنْشَأَ وَشَّىٰ، وإِذَا عَبَّرَ حَبَّرَ .                                                                    |
| ۸٥٧       | ــ فُلَانٌ إِذَا خَافَ طَارَ مِنْ خَوْفِهِ كُلَّ مَطَارٍ ، وفَرَّ فِرَارَ ٱللَّيْلِ مِنْ وَضَحِ ٱلنَّهَارِ .                  |
|           | ـ فُلَانٌ إِذَا ذُكِرَتِ ٱلسُّيُوْفُ لَمَسَ رَأْسَهُ هَلْ ذَهَبَ ، وإِذَا ذُكِرَتِ ٱلرِّمَاحُ جَسَّ صَدْرَهُ                  |
| ۸۳۲       | هَلْ ثُقِبَ ؛ كَأَنَّهُ سُلِّمَ كِتَابَ ٱلْجُبْنِ صَبِيًّا ، ولُقِّنَ كِتَابَ ٱلْفَشَلِ أَعْجَمِيًّا .                        |
| ۸۳۳       | ـ فُلَانٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهِ شَزَراً أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْراً .                                                         |
| ۸۳٥       | ـ فُلاَنٌ أَزْهَدُ في ٱلْحَرْبِ مِنْ بَنِي ٱلْعَنْبَرِ ، وأَدْهَشُ مِنْ مُسْتَطْعِمِ ٱلْمَاءِ عَلَىٰ ٱلْمِنْبَرِ              |
| 1.79      | - فُلَانٌ أَقْذَىٰ للَّعَيْنِ مِنْ سَاعَةِ دَاعِيَةِ ٱلْبَيْنِ بَيْنَ ٱلْمُحِبَّيْنِ .                                        |
|           | ــ فُلَانٌ أَوْحَشُ مِنْ رَبْعٍ تَحَوَّلَ سُكَّانُهُ ، وَتَحَمَّلَ أَظْعَانُهُ ، وغَارَتْ نُجُوْمُهُ ، وعَفَتْ                |
| 1.79      | رُ سُوْمُهُ .<br>رُسُوْمُهُ .                                                                                                 |
|           | ـ فُلَانٌ أَوَّلُ وَعْدِهِ طَمَعٌ ، وآخِرُهُ يَأْسٌ ، وما هُوَ إِلَّا كالسَّرَابِ يَغُرُّ مَنْ رَآهُ ، ويُخْلِفُ              |
| ۹۸۶       | مَنْ رَجَاهُ .                                                                                                                |
| 770       | ـ فُلَانٌ بِمَالِهِ مُتَبَرِّعٌ ، وعَنْ مَالِ غَيْرِهِ مُتَوَرِّعٌ .                                                          |
| ۸٥٧       | _ فُلَانٌ تُخَوِّفُهُ أَضْغَاثُ أَحْلَام، فكَيْفَ مَسْمُوعُ كَلَامٍ ؟!                                                        |
| ۸٥٥ _ ٫   | ž ž                                                                                                                           |
| ۸۰۳       | ـ فُلَانٌ خَطَؤُهُ بَعْدَ ٱجْتِهَادٍ ، وصَوَابُهُ عَنْ غَيْرِ ٱعْتِمَادٍ .                                                    |
| ٣٢        | _ فُلَانٌ خُلُقُهُ كنَسِيْمِ ٱلأَسْحَارِ عَلَىٰ صَفَحَاتِ ٱلأَنْوَارِ .                                                       |
| 337       | _ فُلَانٌ ٱلْخَيْرُ مَعْقُوٰدٌ في نَوَاصِي آرَائِهِ، وٱلْيُمْنُ مُنْقَادٌ في نَوَاحي أَنْحَائِهِ .                            |
| ۲۰٤       | _ فُلَانٌ دَوَاءُ ٱلْفَقْرِ إِنْ سُئِلَ أَعْطَىٰ ، وَإِنْ لَمْ يُسْأَلِ ٱبْتَدَأَ .                                           |
| ٥٢٨       | _ فُلَانٌ ذُو بَصِيْرَةٍ عَمْيَاءَ عِنْدَ تَأَمُّلِ ٱلثَّوَاقِبِ ۚ ، وتَجْرِبَةٍ صَمَّاءَ عِنْدَ تَشَابُهِ ٱلنَّوَاقِبِ .     |
| ۹۸۶       | _ فُلَانٌ سَخِيٌّ قَوْلًا ، وبَخِيْلٌ فِعْلًا ، وسَرِيْعٌ وَعْداً ، وبَطِيْءٌ رِفْداً .                                       |
|           | - فُلَانٌ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْم قَسَامَةٌ مِنْ فِعْلِهِ تَشْهَدُ عَلَيْهِ بِلُؤْمِ أَصْلِهِ، وَشَهَادَاتُ ٱلأَفْعَالِ أَصْدَقُ |
| 184_      |                                                                                                                               |
| ٤٧٥       | _ فُلَانٌ عِنْدَهُ مُشْكِلُ ٱلأَمْرِ مَشْكُوْلٌ .                                                                             |
|           |                                                                                                                               |

## ٱلْجملة أو ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة

ـ فُلَانٌ غَثٌّ في دِيْنِهِ ، قَذِرٌ في دُنْيَاهُ ، رَثٌّ في مُرُوْءَتِهِ ، سَمِجٌ في هَيْئَتِهِ ، مُنْقَطِعٌ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، رَاضٍ عَنْ عَقْلِهِ ، بَخِيلٌ بما وَسَّعَ ٱللهُ عَلَيْهِ ، كَتُوْمٌ بما آتَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِه، حَلَّافٌ لَجُوْجٌ إِنْ سَأَلَ أَلْحَفَ ، وإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ ، لا يُنْصِفُ ٱلأَصَاغِرَ ،

ولا يَعْرِفُ حَقَّ ٱلأَكَابِرِ . 127

ـ فُلَانٌ قَلْبُهُ يُخْرِجُهُ عَنِ ٱلْقَلْبِ، وصَرَامَتُهُ تَقْتَادُهُ إِلَىٰ مَكَانِ ٱلطَّعْنِ وٱلضَّرْبِ، رِمَاحُهُ نُجُوْمُ ظَلَامِ ٱلْقَتَامِ ، وسِهَامُهُ رُجُوْمُ شَيَاطِيْنِ ٱلأَنَامِ ، لا تَرُدُّ حَاجتَه مَوَاضِيْهِ ، ولا تَمْطُلُهُ ٱلْمَغَافِرُ ٱلْمَنِيَّةَ عِنْدَ تَقَاضِيهِ. V79

\_ فُلَانٌ كَرِيْمٌ مِلْءَ لِبَاسِهِ ، مُوَقَّقٌ مَدَدَ أَنْفَاسِهِ ، ذُو جَدٍّ كَعُلُو ٱلْجَدِّ ، وهُدًى كَحَدِيْقَةِ ٱلْوَرْدِ ، عِشْرَتُهُ أَلْطَفُ مِنْ نَسِيْم ٱلشَّمَالِ ، عَلَىٰ صَفَحَاتِ ٱلْمَاءِ ٱلزُّلَالِ ، وأَلْصَقُ بالقَلْبِ مِنْ عَلَائِقِ ٱلْحُبِّ . 1.71

\_ فُلَانٌ كالشَّجَرَةِ ٱلَّتِي قَلَّ وَرَقُها ، وكَثُرَ شَوْكُها، وصَعُبَ مُرْتَقَاها . 124

\_ فُلَانٌ لا تُحِبُّه ٱلنَّاسُ حَتَّىٰ تُحِبُّ ٱلأَرْضُ ٱلدَّمَ . 1.79

\_ فُلَانٌ لا تَنْجَعُ فِيْهِ ٱلرُّقَىٰ ، ولا تَنْفَذُ فِيْهِ ٱلْحِيَلُ ، ولا يَهُزُّهُ ٱلْمَدْحُ ، ولا يُحْزِنُهُ ٱلذَّمُّ ، ولا يُخْجِلُهُ ٱلتَّقْرِيْعُ ، ولا يُذِلُّه ٱلتَّوْبِيْخُ ، ولا يَرْحَمُ ٱلْمَظْلُوْمَ ، فإِنِ ٱسْتَرْحَمْتَـهُ ٱزْدَادَ غِلْظَةً ، ولا يَرِقُّ لفَقِيْرٍ ، وإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ قَتَلَهُ جُوْعاً . 127

ـ فُلاَنٌ لا يَسْتَحِي مِنَ ٱلشَّرِّ ، ولا يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ ، فَلَوْ أَفْلَتَتْ كَلِمَةُ سُوْءٍ لَم تُنْسَبْ إِلَّا إِلَيْهِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ لَعْنَةٌ لَمَا وَقَعَتْ إِلَّا عَلَيْهِ . 127

ـ فُلَانٌ لا يَعْرِفُ ٱلْيَمِيْنَ مِنَ ٱلشِّمَالِ، ولا ٱلْجَنُوْبَ مِنَ ٱلشِّمَالِ، ولا ٱلسَّمَاءَ مِنَ ٱلأَرْضِ، ولا ٱلطُّوْلَ مِنَ ٱلْعَرْضِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ ٱلْعِلْم نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ، إِنْ أَصَابَ أَحْجَمَ ، وإِنْ أَخْطَأَ صَمَّمَ .

ـ فُلَانٌ لا يَنْتَبَهُ ، ولَوْ أُدْخِلَ في ٱلْكُوْرِ ، ونُفِخَ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُنْفَخَ في ٱلصُّوْرِ . ٥٣٣ **47** 

\_ فُلَانٌ لَمْ يَرْضَ بِالتَّكَلُّفِ مَذْهِباً ، ولا ٱتَّخَذَ ٱلتَّصَنُّعَ مَرْكَباً .

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | _ فُلَانٌ لَهُ أَلْفَاظٌ لا يَشُوْبُها كَدَرُ ٱلْعِيِّ ، ولا يَطْمِسُ رَوْنَقَها ٱلتَّكَلُّفُ ؛ ولا يَمْحُو               |
| ۳۸۷         | طَلَاوَتَها ٱلتَّقَيْهُقُ ، أَعْذَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَبْعَدُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ .                                          |
|             | _ فُلاَنٌ لَهُ بَصِيْرَةٌ حَاضِرَةٌ ، ورَوِيَّةٌ مُسْتَأْمَرَةٌ ، كُلُّ عِلْمٍ في سَكَنَاتِهِ ، وكُلُّ دَهَاءِ في         |
| ٤٧٥         | حَرَكَاتِهِ .                                                                                                             |
| 177         | ـ فُلَانٌ لَهُ خُلُقٌ خَلِقٌ ، وشَأْنٌ شَائِنٌ ، وشِيْمَةٌ مَشْؤُوْمَةٌ ، وخِيْمٌ وَخِيْمٌ ، وطَبْعٌ طَبَعٌ .             |
|             | ـ فُلَانٌ لَهُ رَأْيُ كَاهِلٍ ، وظِنَّةُ مُنَجِّمٍ ، مَتَىٰ حَصَلَ في عَارِضٍ مُشْكِلٍ وأَمْرٍ مُعْضِلٍ،                  |
| ٤٧٥         | دَلَّهُ فُؤَادُهُ عَلَىٰ ٱلْهِدَايَةِ ، وأَمَّنَهُ مِنَ ٱلْجَهَالَةِ وٱلْغَوَايَةِ .                                      |
|             | ـ فُلَانٌ لَهُ كَيْدُ مُخَنَّثٍ ، وحَسَدُ نَائِحَةٍ ، وشَرَهُ قَوَّادٍ ، وذُلُّ قَابِلَةٍ، ومَلَقُ دَايَةٍ، وبُخْلُ       |
| 188_        | كَلْبٍ ، وحِرْصُ نَبَّاشٍ ، ونَتَنُ جَوْرَبٍ ، ووَحْشَةُ قِرْدٍ .                                                         |
| 7.0         | ـ فُلَانٌ لَهُ نَفْسٌ فَيْحَاءُ لا تَضِيْقُ بالبَذْلِ ، وأُذُنُّ صَمَّاءُ لا تُصْغِي للعَذْلِ .                           |
| 7.0         | ـ فُلَانٌ لَوْ أَنَّ ٱلْبَحْرَ مَدَدُهُ ، وٱلسَّحَابِ يَدُهُ ، وٱلْجِبَالَ ذَهَبُه ، لقَصَّرَتْ عَمَّا يَهَبُهُ .         |
|             | ـ فُلَانٌ لَوْ وَجَدَ ٱلْكَرَمَ في يَدِ غَيْرِهِ لعَلِمَ أَنَّه ضَالَّةٌ لَهُ .                                           |
| <b>ግ</b> ሊኖ | ـ فُلَانٌ ما هُوَ رَطْبٌ فَيُعْصَرَ ، ولا يَابِسٌ فَيُكْسَرَ .                                                            |
| ۳۸۶         | ـ فُلَانٌ مَبْعُوْثٌ عَلَىٰ ٱلْجَمْعِ وٱلْمَنْعِ، لا يَعُدُّ ٱلْعَيْشَ إِلَّا ما جَمَعَهُ، وٱلْحَزْمَ إِلَّا ما مَنَعَهُ. |
| 4.0         | ـ فُلَانٌ مَجْنُوْنٌ ، وأَجَنُّ مِنْهُ لا يَكُوْنُ . فُلانٌ إِذَا رَأَيْتَهُ نَسِيْتَ مَجْنُوْنَ بَنِي عَامِرٍ .          |
| ۸۳۳         | _ فُلاَنٌ مُشْفِقٌ عَلَىٰ ٱلْحَيَاةِ رَاغِبٌ فِي طُوْلِها .                                                               |
| ٨٥٤         | ـ فُلَانٌ مِنْ خَوْفِهِ يَحْسَبُ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِ ، وكُلَّ يَدٍ تُشِيْرُ بِالْأَخْذِ إِلَيْهِ .                    |
| ٥٤          | ـ فُلَانٌ مِنْ شَجَرٍ لا يُخْلِفُ تَمَرُهُ ، ومِنْ مَاءٍ لا يُخَافُ كَدَرُهُ .                                            |
|             | ـ فُلَانٌ مَنْزُوْعُ ٱلرَّحْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ ، مَصْرُوْفُ ٱلْوَجْهِ عَنِ ٱلْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ ، يَرَىٰ ٱلْعَفْوَ    |
|             | مَغْرَماً ، وٱلْعُقُوْبَةَ مَغْنَماً ، إِنْ ضَحِكْتَ في وَجْهِهِ عَبَسَ ، وإِنْ تَخَاضَعْتَ لَهُ                          |
| 947         | شَمَسَ ، لا يَرْقُبُ في ٱلمُسِيْءِ إِلَّا ولا ذِمَّةً ، ولو شُفِّعَ فِيْهِ سَوَادُ ٱلأُمَّةِ .                            |
| 1.70        | ـ فُلَانٌ وَخْزٌ فِي ٱلأَكْبَاد ، وسُفْمٌ فِي ٱلأَجْسَاد .                                                                |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ فُلَانٌ وَعْدُهُ في ٱلْخِلَافِ كَشَجَرِ ٱلْخِلَافِ، يُرِيْكَ نَضَارَةَ ٱلْمَنْظَرِ، ثُمَّ لا يَجْنِيْكَ                   |
| 791       | شَيْئاً مِنَ ٱلثَّمَرِ .                                                                                                    |
|           | _ فُلَانٌ وَلَّىٰ مُنْهَزِماً قَدْ سَدَّ ٱللهُ في وَجْهِهِ كُلَّ طَرِيْقٍ؛ ﴿ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ |
| ۸۳٥       | ٱلطَّايْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ٢٠٠٠ .                                                            |
| ٨٢٨       | _ فُلَانٌ يُبَادِرُ ٱلْمَهَلَ مُبَادَرَةَ ٱلأَجَلِ ٱلأَمَلَ .                                                               |
| 110       | _ فُلَانٌ يُبْدِي وَجْهَ ٱلْمُطَابِقِ ٱلْمُوَافِقِ ، ويُخْفِي نَظَرَ ٱلْمُسَارِقِ ٱلْمُنَافِقِ .                            |
| ۲۰٤       | _ فُلَانٌ يَبْذُلُ مَا جَلَّ ، ويَجْبُرُ مَا ٱعْتَلَّ ، ويُكْثِرُ مَا قَلَّ .                                               |
| ٥٢        | _ فُلَانٌ يَتَحَدَّرُ مِنْ أَسَارِيْرِ وَجْهِهِ مَاءُ ٱلْحَيَاءِ ، ويُنِيْرُ لألَاءُ غُرَّتِهِ حَنَادِسَ ٱلظَّلْمَاءِ .     |
| ٦٠٤       | _ فُلَانٌ يُحْيِي ٱلْقُلُوْبَ بِلِقَائِهِ قَبْلَ أَنْ يُمِيْتَ ٱلْعُدْمَ بِعَطَائِهِ .                                      |
| ۸٥٧       | _ فُلَانٌ يَرَىٰ صَوْتَ ٱلرِّيَاحِ قَعْقَعَةَ ٱلرِّمَاحِ .                                                                  |
| 377       | _ فُلَانٌ يَرَىٰ ٱلْعَوَاقِبَ في مِرْآةِ فِكْرِه ، فلا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ بِضُرِّهِ .                             |
|           | ـ فُلَانٌ يَرُوْغُ مِنَ ٱلْحَقِّ رَوَغَانَ ٱلثَّعْلَبِ ، ويَشْرَهُ إِلَىٰ ٱلأَدْنَاسِ شَرَهَ ٱلْخِنْزِيْرِ ،                |
|           | ويَسْتَسْلِمُ إِلَىٰ عَدُوِّهِ ٱسْتِسْلَامَ ٱلضَّبُعِ ، ويَدِبُّ إِلَىٰ ٱلشَّرِّ دَبِيْبَ ٱلْعَقْرَبِ ، ويَنَامُ            |
|           | عَنِ ٱلْخَيْرِ نَوْمَ ٱلْفَهْدِ ، ويَجْبُنُ عَنِ ٱلْقِرْنِ جُبْنَ ٱلْعُصْفُوْرِ ، ويَخْبِطُ في ٱلْجَهْلِ                    |
| 1 2 2     | خَبْطَ ٱلنَّاقَةِ .                                                                                                         |
| ۸۳٤       | ـ فُلَانٌ يَزْحَفُ يَوْمَ ٱلزَّحْفِ إِلَىٰ خَلْفٍ ، ويُرَوِّعُهُ ٱلْوَاحِدُ وهُوَ في أَلْفٍ .                               |
|           | _ فُلَانٌ يَسْمَعُ غَيْرَ ما يُقَالُ ، ويَحْفَظُ غَيْرَ ما يَسْمَعُ ، ويَكْتُبُ غَيْرَ ما يَحْفَظُ ،                        |
| ٥٢٨       | ويَقْرَأُ غَيْرَ ما يَكْتُبُ .                                                                                              |
| 709       | _ فُلَانٌ يُصِمُّ أُذُنَهُ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ ، ويُخْرِسُ لِسَانَهُ عَنِ ٱلتَّكَلُّمِ بِهِا .                                |
|           | _ فُلَانٌ يَعْرِفُ مِنْ مَبَادِىء ٱلأَفْعَالِ خَوَاتِمَ ٱلأَعْمَالِ ، ومِنْ صُدُوْرِ ٱلأُمُوْرِ أَعْجَازَ                   |
| ۰ _ ۶۳۲   | ي                                                                                                                           |
| £40_:     |                                                                                                                             |
| 7119      | _ فُلَانٌ يَفْتَحُ مَوَاعِيْدَهُ بِالأَطْمَاعِ ، ويَخْتِمُها بِالخَيْبَةِ وٱلامْتِنَاعِ .                                   |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳٤       | ـ فُلَانٌ يَفْزَعُ مِنْ صَرِيْرِ ٱلْبَابِ ، وطَنِيْنِ ٱلذُّبَابِ .                                                   |
| 7 • 8     | ـ فُلَانٌ يُوْجِبُ ٱلصِّلاتِ وُجُوْبَ ٱلصَّلاَةِ .                                                                   |
| 99.       | _ في لِقَاءِ ٱلإِخْوَانِ رَوْحُ ٱلْجِنَانِ ورَاحَةُ ٱلْجَنَانِ .                                                     |
| 1 • £ 1   | ـ في نَشْرِ ٱلْمُهَادَاةِ طَيُّ ٱلْمُعَادَاةِ .                                                                      |
|           | (ق)                                                                                                                  |
| 939       | _ قِ بِثَدْيَيَّ قَدَمَكَ ، وأَقْلِلْ بِوَطْئِهِما أَلَمَكَ .                                                        |
|           | _ قَاتَلَهُ اللهُ مَا أَطْوَلَ لِسَانَهُ، وأَمَدَّ عِنَانَهُ ، وأَجْرَأَ جَنَانَهُ ! إِنِّي لأَحْسَبُهُ كَمَا وَصَفَ |
| ٤٥٥ _ ٤٥  | . غْسْفُ                                                                                                             |
|           | _ قَاضٍ لا شَاهِدَ أَعْدَلَ عِنْدَهُ مِنَ ٱلسَّلَّةِ وٱلْجَامِ يُدْلِي بِهِا إِلَىٰ ٱلْحُكَّامِ ، ولا مُزَكِّي       |
|           | أَصْدَقَ لَدَيْهِ مِنَ ٱلصُّفْرِ تَرْقُصُ عَلَىٰ ٱلظُّفْرِ ۖ، ولا وَثِيْقَةَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَمَرَاتِ         |
|           | ٱلْخُصُوْمِ عَلَىٰ ٱلْكِيْسِ ٱلْمَخْتُوْمِ ، ولا وَكِيْلَ أَوْقَعَ بوِفَاقِهِ مِنْ خَبِيئَةِ ٱلذَّيْلِ               |
| ۲۲۳       | وحَمَّاكِ ٱللَّيْلِ ، ولا كَفِيْلَ أَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمِنْدِيْلِ وٱلطَّبَقِ .                                  |
|           | _ قَالَ : إِنِّي قَدْ وَقَعْتُ فِيْكَ ، فَأَجْعَلْنِي في حِلِّ .                                                     |
| 917       | قَالَ : مَا أُحِبُّ أَنْ أُحِلَّ لَكَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكَ .                                                   |
|           | _ قَدْ أَرَاحَنِي ٱلشَّيخُ بِبِرِّهِ، لَكِنْ أَتْعَبَني بشُكْرِهِ، وخَفَّفَ ظَهْرِي مِنْ ثِقَلِ ٱلْمِحَنِ،           |
| 305       | لا بَلْ أَثْقَلَهُ بِأَعْبَاءِ ٱلْمِنَنِ .                                                                           |
| 1.91      | _ قَدْ أَوْحَشْتَنا مِنْ نَفْسِك ، وأَيْأَسْتَنا مِنْ مَوَدَّتِك ، ودَلَلْتنا عَلَىٰ عَوْرَتِكَ .                    |
|           | _ قَدْ بَيَّضَ لِحْيَتَهُ بِسَوَادِ صَحِيْفَتِهِ ، وأَظْهَرَ وَرَعَهُ ليُخْفِيَ طَمَعَهُ ، وقَصَّرَ سِبَالَهُ        |
| 17.       | لِيُظْهِرَ سِرْبَالَهُ .                                                                                             |
| ٣٣        | ـ قَدْ جَمَعَ شَرَفَ ٱلْأَخْلَاقِ إِلَىٰ طِيْبِ ٱلْأَعْرَاقِ .                                                       |
|           | _ قَدْ خَدَمْتُ مَجْلِسَ مَوْلانا بدَوَاةٍ يُدَاوِي بها مَرَضَ عُفَاتِهِ ، ويُدْوِي بها قُلُوْبَ                     |
| 1 • £ £   | عُدَاتِهِ عَلَىٰ مِرْفَعٍ يُؤْذِنُ بِدَوَامٍ رِفْعَتِهِ ، وٱرْتِفَاعِ ٱلنَّوَائِبِ عَنْ سَاحَتِهِ .                  |
| 1.4.      | ـ قَدْ طَلَعَتِ ٱلْكَوَاكِبُ تَنْتَظِرُ بَدْرَها ، فرَأَيْتُكَ فيَ ٱلطُّلُوْعُ قَبْلَ غُرُوْبِها .                   |
|           | ـ قَدْ عاقَني ٱلشَّكُّ في أَمْرِك عَنْ عَزِيْمَةِ ٱلأَمْرِ فِينْكَ ، لأَنَّكَ بَدَأْتَنيَ بِلُطْفٍ مِنْ غَيْرِ       |
|           |                                                                                                                      |

ٱلْجملة أَو ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة

خِبْرَةٍ ، ثُمَّ أَعْقَبْتَني جَفَاءً مِنْ غَيْرِ جَرِيْمَةٍ ، فأَطْمَعَني أَوَّلُكَ في إِخَائِك ، 1.90\_1.98

وآنَسَني آخِرُكَ مِنْ وَفَائِكَ .

ـ قَدْ كَانَتْ عَلَيْكَ هَنَاتٌ غَفَرْتُها لَكَ لاقْتِدَارِي عَلَيْكَ ، وقَدْ بَقِيَتْ في قَلْبي عَلَيْكَ حَزَازَاتٌ أَخَافُ عَلَيْكَ مِنْها عِنْدَ نَظَرِي إِلَيْكَ، فإِنْ أَتَاكَ مِنِّي أَلْفُ كِتَابٍ أَسْتَقْدِمُكَ

فِيها فلا تَقْدُمْ ، وحَسْبُك مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ لَكَ إِطْلاعِي إِيَّاكَ عَلَىٰ ما في ضَمِيْرِي ،

194

\_ قَدْ هَجَمْتَ فِي ٱلْقَتْلِ وٱلْعُقُوْبَةِ حَتَّىٰ كَأَنْ لَمْ تَسْمَعْ بالعَفْوِ. 797

ـ ٱلْقُدْرَةُ تُذْهِبُ ٱلْحَفِيْظَةَ ، ووَلِيُّ ٱلتَّأْرِ مُخَيَّرٌ في ٱلْقِصَاصِ وٱلْعَفْوِ ، وٱلْعَفْوُ مِنْكَ

۸۸۸

ـ قَعَدَتْ بِيَ ٱلْقُدْرَةُ عَنْ مُسَاوَاةِ أَهْلِ ٱلنِّعْمَةِ ، وقَصَّرَتْ بِيَ ٱلْجِدَةُ عَنْ مُبَاهَاةِ أَهْلِ ٱلْمُكْنَةِ ، وخَشِيْتُ أَنْ تُطْوَىٰ صَحِيْفَةُ ٱلْبِرِّ ولَيْسَ لِي فِيْهَا ذِكْرٌ . 1.27

 قَلْبُهُ مَيِّتُ ٱلْفِطْنَةِ ، ولِسَانُهُ بَادِي ٱللَّكْنَةِ ، ولَفْظُهُ ظَاهِرُ ٱلْهُجْنَةِ ، شَدِيْدُ ٱلتَّفَاوُتِ ، بَيِّنُ ٱلتَّهَافُتِ إِذَا عَضَّتْهُ ولَدَغَتْهُ ٱلْمُسَاجَلَةُ وٱلْمُسَاوَرَةُ تَثَاءَبَ للعُطَاسِ، وتَثَاقَلَ

للنُّعَاس. £ . V

 قِلَّةُ ٱلزِّيَارَةِ أَمَانٌ مِنَ ٱلْمَلَامَةِ 1.49

ـ قُلُوْبُهِم أَمَرُ مِنَ ٱلدِّفْلَىٰ ، وأَلْسِنَتُهم مِنَ ٱلْعَسَلِ أَحْلَىٰ . 110\_118

ـ قَوْمي واللهِ لُيُوْثُ حَرْبٍ ، وغُيُوْثُ جَدْبٍ ، لَيْسَ لأَسْيَافِهِم أَغْمَادٌ غَيْرُ ٱلْهَام ،

ولا رُسُلٌ للمَنَايَا غَيْرُ ٱلسِّهَام . **V7**A

\_ قِيْمَةُ كُلِّ ٱمْرِيءٍ مَا مَعَهُ . V49

- كالإِبِلِ ٱلشَّوَارِدِ إِلَىٰ أَوْطَانِها، ٱلنَّوَازِعِ إِلَىٰ أَعْطَانِها، لا يَلْوِي ٱلشَّيْخُ عَلَىٰ بَنِيْهِ ،

ولا يَسْأَلُ ٱلْمَرْءُ عَنْ أَخِيْهِ . 140

\_ ٱلْكَاتِبُ مَالِكُ ٱلْمُلْكِ يُصَرِّفُه بِقَلَمِ ٱلإِنْشَاءِ حَيْثُ يَشَاءُ . 411

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 410       | ـ كَادَ ٱلْغَزَالُ يَكُوْنُها ، لَوْلا ما نَقَصَ مِنْهُ وتَمَّ منها .                                                                                                                                                              |
| 0 7 9     | ـ كَانَ جَهْلُهُ غَامِراً لعَقْلِه ، وسَفَهُهُ قَاهِراً لحِلْمِهِ .                                                                                                                                                                |
| ٥٣        | ـ كَانَ واللهِ تَعِباً في ٱلْمَكَارِمِ غَيْرَ ضَالٌ في طُرُقِها ، ولا مُتَشَاغِلٍ بغَيْرِها عَنْها .                                                                                                                               |
|           | ـ كَانَ ، والله ِ، جَزْلَ ٱلأَلْفَاظِ ، غَزِيْرَ مَقَالِ ٱللِّسَانِ ، فَصِيْحَ مَّآخِذِ ٱلْبَيَانِ ، رَقِيْقَ                                                                                                                      |
| 409       | حَوَاشِي ٱلْكَلَام ، بَلِيْلَ ٱلرِّيْقِ .                                                                                                                                                                                          |
|           | ـ كَانَ، واللهِ، صَحِيْحَ ٱلنَّسَبِ، مُحْكَمَ ٱلأَدَبِ، مِنْ أَيِّ أَقْطَارِهِ أَتَيْتَهُ ٱنْثَنَىٰ إِلَيْكَ                                                                                                                       |
| ٥٤        | بكَرَم فَعَالٍ ، وحُسْن مَقَالٍ .                                                                                                                                                                                                  |
|           | ـ كَانَ يَجْبِي خَرَاجَ ٱلْوَحْشِ ، ويَأْخُذُ جِزْيَةَ ٱلسَّمَكِ ، ويَطْلُبُ زَكَاةَ ٱلْمَلَائِكَةِ ،                                                                                                                              |
|           | ـ كَانَ يَجْبِي خَرَاجَ ٱلْوَحْشِ، ويَأْخُذُ جِزْيَةَ ٱلسَّمَكِ، ويَطْلُبُ زَكَاةَ ٱلْمَلَائِكَةِ، ويَطْلُبُ زَكَاةَ ٱلْمَلَائِكَةِ، ويَلْتَمِسُ جَمْعَ ٱلرِّيْحِ، ويَرُوْمُ ٱلْقَبْضَ عَلَىٰ ٱلْمَاءِ، وحَصْرَ ٱلْحَصَىٰ، وكَيْلَ |
| ۱٦٣       | ٱلأَنْهَارِ ، وتَحْصِيْلَ ٱلْهَبَاءِ .                                                                                                                                                                                             |
|           | ـ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ عَلَىٰ أُذُنِ فَرَسِهِ ٱلْيُسْرَىٰ، ثُمَّ يَجْمَعُ جَرَامِيْزَهُ، ويَثِبُ عَلَىٰ                                                                                                                 |
| ٧٥٣       | فَرَسِه، فَكَأَنَّما خُلِقَ عَلَىٰ مَتْنِهِ .                                                                                                                                                                                      |
|           | ـ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْمُرَادَ بِاللَّحْظِ كَمَا يَعْرِفُهُ بِاللَّفْظِ ، ويُعَايِنُ في ٱلنَّاظِرِ ما يَجْرِي في                                                                                                                      |
| ٤٧٦       | ٱلْخَاطِرِ ۚ ، أَقْرَبَ إِلَىٰ دَاعِيْهِ مِنْ يَدِ مُعَاطِيْهِ ، حَدِيْدَ ٱلذِّهْنِ ثَاقِبَ ٱلْفَهْمِ .                                                                                                                            |
| ٥٤ . ٥٠   | _ كَأَنَّ ٱلأَلْسُنَ وٱلْقُلُوْبَ رِيْضَتْ لَهُ، فلا تَنْعَقِدُ إِلَّا عَلَىٰ وُدِّه، ولا تَنْطِقُ إِلَّا بثنَائِهِ وحَمْدِ                                                                                                        |
| ٤٥٧       | _ كَأَنَّ أَنْفَهُ بَعْرَةٌ أَشَدُّ سَوَاداً مِنِ ٱسْتِ ٱلْقِدْرِ ، عَلَيْهِ ثَوْبَانِ قِطْرِيَّان .                                                                                                                               |
|           | _ كَأَنَّ ٱلدُّنْيا خَاتِمٌ في خِنْصِرِهُ ، وحِسَابَ خَرَاجِها في بِنْصِرِه ، وكَأَنَّ ٱلشَّمْسَ تَطْلُعُ                                                                                                                          |
|           | مِنْ جَبِيْنِهِ ، وٱلْغَمَامَ يَنْدَىٰ مِنْ يَمِيْنِهِ ، وكَأَنَّ كِسْرَىٰ حَامِلُ غَاشِيتِهِ ، وقَارُوْنَ وَكِيْلُ                                                                                                                |
| ۱۷۸       | نفقته .                                                                                                                                                                                                                            |
|           | _ كَأَنَّ كُلَّ رَغِيْفٍ يُعْطَىٰ مِنْ قُوْتِهِ وقُوْتِ عِيَالِهِ ، وكَأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يُنْفَقُ مِنْ مَالِهِ ومَالِ                                                                                                           |
|           | أَطْفَالِهِ ، عَلَىٰ أَنَّهُ يَبْخَلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالهَوَاءِ ، ويُحَاسِبُ أَعْضَاءَهُ عَلَىٰ ٱلْغَدَاءِ                                                                                                                       |
| 11.4      | وٱلْعَشَاءِ .                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 - 77 .  | _ كَأَنَّمَا قُرْبُهُ فَقْدُ ٱلْحَبَائِبِ وسُوْءُ ٱلْعَوَاقِبِ ، وكَأَنَّمَا وَصْلُهُ عُدْمُ ٱلْحَيَاةِ ومَوْتُ ٱلْفُجَاةِ                                                                                                         |

| 70 | صُوْصِهِم | أَدِّبُوْنَ في بِنَاءِ نُه | مْتَاجُ إِلَيْهِا ٱلْمُتَــَأَ<br>- | لْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي يَـٰ | ٱلأَسَالِيْبِٱ | مَلِ ٱلأَدَبِيَّةِ و | ـ فِهْرِسُ ٱلْجُ |
|----|-----------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
|    | 300       |                            |                                     |                           |                |                      |                  |

| َلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | _ كَانُوا والله ِ إِذَا ٱصْطَفُوا تَحْتَ ٱلْقَتَامِ أَمْطَرَتْ بَيْنَهُمُ ٱلسِّهَامُ بشُؤْبُوْبِ ٱلْحِمَامِ ،                                                                                                                               |
| ٧٦٨       | وإِذَا تَصَافَحُوا بِالسُّيُوْفِ فَغَرَتْ أَفْوَاهَهُها ٱلْحُتُوْفُ .                                                                                                                                                                       |
| V00       | _ كَانُوا يُحِبُّوْنَ ٱلْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّوْنَ ٱلْحَيَاةَ، ويَرْغَبُوْنَ في ٱلآخِرَةِ كَمَا تَرْغَبُوْنَ في ٱلدُّنيا.                                                                                                                    |
|           | _ ٱلْكِبْرُ مِنْ أَخْبَثِ سَرَائِرِ ٱلْقُلُوْبِ ، وأَعْظَمِ كَبَائِرِ ٱلذُّنُوْبِ ، لا يُرَىٰ صَاحِبُهُ أَبَداً إِلَّا                                                                                                                      |
| ۱۷۱       | فَظًّا غَلِيْظاً .                                                                                                                                                                                                                          |
|           | ـ ٱلْكِتَابَةُ طِبُّ ٱلأَدَبِ ، وفَلَكُ ٱلْحِكْمَةِ ، ولِسَانٌ نَاطِقٌ بالفَصْلِ ، ومِيْزَانٌ يَدُلُّ عَلَىٰ                                                                                                                                |
| ۳٦٧       | رَجَاحَةِ ٱلْعَقْلِ .                                                                                                                                                                                                                       |
|           | _ ٱلْكُتَّابُ سَاسَةً ٱلْمُلْكِ وعِمَادُهُ ، وأَرْكَانُ قَرَارِهِ وأَطْوَادُهُ، بأَقْلَامِهِم تُبْسَطُ ٱلأَرْزَاقُ،                                                                                                                         |
| ٣٦٧       | وتُقْبَضُ ٱلآجَالُ .                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٠٣٠      | _ كَثْرَةُ ٱلتَّعَاهُدِ سَبَبُ ٱلتَّبَاعُدِ .                                                                                                                                                                                               |
| 1.17      | _كَثْرَةُ ٱلْعِتَابِ تُحْيِي مَوْؤُوْدَاتِ ٱلضَّغَائِنِ ، وتُثِيْرُ كَوَامِنَ ٱلدَّفَائِنِ .                                                                                                                                                |
| ۲.,       | ـ ٱلْكِرَامُ فِي ٱللَّنَامِ كَالغُرَّةِ فِي جَبْهَةِ ٱلْفَرَسِ أَوْ كالرَّقْمَةِ فِي يَدِ ٱلدَّابَّة                                                                                                                                        |
| ۲۲۸       | ــ ٱلْكَرِيْمُ ذُو فَرَقٍ وَإِحْجَامٍ ، وٱللَّئِيْمُ ذُو وَقَاحَةٍ وإِقْدَامٍ .                                                                                                                                                             |
| 70        | _ ٱلْكَرَيْمُ يَرْعَىٰ حَقَّ ٱللَّحْظِّ ، ويَتَعَهَّدُ حُرْمَةَ ٱللَّفْظِ .                                                                                                                                                                 |
| 77        | _ كَفَاكَ تَهْذِيْباً وَتَأْدِيْباً لَنَفْسِكَ تَرْكُ ما كَرِهَهُ ٱلنَّاسُ مِنْ غَيْرِكَ .                                                                                                                                                  |
| १०१       | ـ كُلُّ عِنْدَ نَفْسِهِ وَاسِعُ ٱلْفِنَاءِ ، شَامِخُ ٱلْبِنَاءِ ، عَالِي ٱلسَّنَاءِ .                                                                                                                                                       |
|           | _ كَمْ قَتَلَ مِثْلُكَ مِثْلُه ، وَلَمْ يَعْفُ مِثْلُكَ عَنْ مِثْلِهِ ، ولأَنْ تَكُوْنَ أَوْحَدَ في ٱلْعَفْوِ أَحَبُّ                                                                                                                       |
| ۸۸۸       | إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ شَرِيْكاً فِي ٱلْعُقُوْبَةِ .                                                                                                                                                                                    |
|           | َ بِي رِي اللهِ عَلَى اللهِ عَنْكَ بِشِدَّتِكَ، وبحَذَرِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِشَجَاعَتِكَ، فإِنَّ ٱلْحَرْبَ وَرْطَةُ<br>ـ كُنْ بِحِيْلَتِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِشِدَّتِكَ، وبحَذَرِكَ أَوْثَقَ مِنْكَ بِشَجَاعَتِكَ، فإِنَّ ٱلْحَرْبَ وَرْطَةُ |
| ۸۱۲       | ٱلْمُتَهَوِّر ، وغَنِيْمَةُ ٱلْمُتَفَكِّر .                                                                                                                                                                                                 |
| 777       | ، وَرِ<br>ـ كُنْ جَوَاداً في مَوْضِع ٱلْجُوْدِ ؛ فإِنَّ أَحْمَدَ جُوْدِ ٱلْحرِّ ٱلإِنْفَاقُ في وَجْهِ ٱلْبِرِّ .                                                                                                                            |
|           | ـ كُنْ كالتَّاجِرِ ٱلْكَيِّسِ إِنْ وَجَدَرِبْحاً تَجِرَ ، وإِلَّا حَفِظَ رَأْسَ مَالِهِ ، ولا تَطْلُبِ ٱلْغَنيْمةَ حَتَّىٰ<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          |
| ۸۱۲       | تَحْمَدَ ٱلسَّلَامَةَ ، وَكُنْ فِي ٱحْتِيَالِكَ عَلَىٰ عَدُّوِّكَ أَشَدَّ حَذَراً مِنِ ٱحْتِيَالِ عَدُوَّكَ عَلَيْكَ .                                                                                                                      |



| ألصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 7 9     | ـ كُنْتُ إِذَا وَقَعَ لَفْظُهُ في سَمْعِي أَحْسَسْتُ ٱلنُّقْصَانَ في عَقْلِي .                                        |
| ١٤٠       | ـ كُنْتُ أَقْنَعُ بِإِيْمَانِكَ دُوْنَ بَيَانِكَ ، وبلَحْظِكَ دُوْنَ لَفْظِكَ .                                       |
|           | ـ كَيْفَ أَطْرَحُ رَجُلًا هو يُسَايِرُني مُنْذُ دَخَلْتُ ٱلْعِرَاقَ لَمْ يَصْكُكْ رِكَابُهُ رِكَابِي                  |
|           | ولا تَقَدَّمَني ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ قَفَاهُ ، ولا تَأَخَّرَ عَنِّي ، فلَوَيْتُ عُنُقِي إِلَيْـهِ ، ولا                |
|           | أَخَذَ عَلَيَّ ٱلشَّمْسَ في شِتَاءٍ ، ولا ٱلرَّوْحَ في ٱلصَّيْفِ ، ولا سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ                         |
| 1.70      | مِنَ ٱلْعُلُوْمِ إِلَّا حَسِبْتُ أَنَّهُ لا يُحْسِنُ غَيْرَهُ !                                                       |
| ٧٤٣       | ـ كَيْفَ لا أُحِبُّ ٱلْمَالَ وقَدِ ٱسْتَعْبَدْتُ بِهِ مِثْلَكَ ، وٱشْتَرَيْتُ بِهِ مُرُوْءَتَك ودِيْنَكَ ؟            |
| ٤١٥       | ـ كَيْفَ لا يَقِلُّ كَلَامي ومَعِي حَيْرَةُ ٱلطَّلَبِ ، وذُلُّ ٱلْمَسْأَلَةِ ، وخَوْفُ ٱلرَّدِّ ؟                     |
| 700       | ـ كَيْفَ يُكَافِيءُ مَنْ قَلَّتْ بَسْطَتُهُ ، وعَجَزَتْ قُدْرَتُهُ ، وقَطَعَتْ عَنْ مَسَافَةِ هِمَّتِهِ جِدَتُهُ ؟    |
|           | ـ لا أَدْرِي كَيْفَ لَمْ تَحْمِلِ ٱلأَمَانَةَ أَرْضٌ حَمَلَتْهُ ، وكَيْفَ ٱحْتَاجَتْ إِلَىٰ ٱلْجِبَالِ                |
| 1.77      | بَعْدَما أَقَلَّتْهُ ؟                                                                                                |
|           | ـ لا بَذْلَ إِلَّا بِجُوْدٍ ، ولا جُوْدَ إِلَّا مِنْ مَوْجُوْدٍ ، ولٰكِنَّ ٱلدُّعَاءَ غَايَةُ مَنْ ضَاقَ إِمْكَـانُهُ |
| 700       | ولَمْ يُسَاعِدُهُ زَمَانُهُ .                                                                                         |
| 305       | ـ لا بَقَاءَ للنِّعْمَةِ إِذَا كُفِرَتْ ، ولا زَوَالَ لَهَا إِذَا شُكِرَتْ .                                          |
| 199       | ـ لا تَخْرُجُوا مِنْ أُنْسِ ٱلطَّاعَةِ إِلَىٰ وَحْشَةِ ٱلْمَعْصِيَةِ .                                                |
| 977       | ـ لا تُطِعْهُمْ فِيَّ ، فلو أَطَاعَ اللهُ فيك خَلْقَهُ ما ٱسْتَخْلَفَك عَلَيْهِم سَاعَةً وَاحِدَةً .                  |
|           | - لا تَعْمَلُ شُعْلَةُ ٱلْقَابِسِ في ٱلْحَطَبِ ٱلْيَابِسِ ما يَعْمَلُهُ ٱلْحَسَدُ بِجَسَدِ صَاحِبِهِ                  |
| 11.4      | وبَدَنِ رَاكِبِهِ ، يَشْرَبُ دَمَهُ ، ويَأْكُلُ لَحْمَهُ ، ويُمَشْمِشُ عَظْمَهُ .                                     |
|           | ـ لا تُنْشِبُ في حَرْبٍ وإِنْ وَثِقْتَ بشِدَّتِكَ حَتَّىٰ تَعْرِفَ وَجْهَ ٱلْمَهْرَبِ ، وٱخْتَلِسْ                    |
|           | مَنْ تُحَارِبُهُ خِلْسَةَ ٱلذِّئْبِ، وطِرْ مِنْهُ طَيَرَانَ ٱلْغُرَابِ؛ فإِنَّ ٱلْحَذَرَ زِمَامُ ٱلشَّجَاعَةِ،        |
| ۸۱۲       | وٱلتَّهَــوُّرَ عَــدُوُّ ٱلشِّدَّةِ .                                                                                |
| 777       | ـ لا حَسْرَةَ أَعْظَمَ مِنْ نِعْمَةٍ أُسْدِيَتْ إِلَىٰ غَيْرِ ذي حَسَبِ ولا مُرُوْءَةٍ .                              |

| <b>'V</b> | .40 <sup>-20</sup> 0.5. | <u>ص</u> ُوْصِهِم | ِنَ في بِنَاءِ نُ | ا ٱلْمُتَـأَدِّبُو | يَحْتَاجُ إِلَيْه | َلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي | أَسَالِيْبِ ٱ | ٱلأَدَبِيَّةِ وَٱل | ٱلْجُمَلِ | ِسُ <sup>و</sup> أ |
|-----------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|--------------------|
|           |                         |                   |                   |                    |                   |                       |               |                    |           |                    |

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ـ لا حَمْدَ إِلَّا بِفَعَالٍ ، ولا مَجْدَ إِلَّا بِمَالٍ ، ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُصْلِحُني ٱلْقَلِيْلُ ولا         |
| V£1_V£•     | أَصْلُحُ لَهُ ، ولا يُصْلِحُني إِلَّا ٱلْكَثِيْرُ ولا أَصْلُحُ إِلَّا عَلَيْهِ .                                    |
|             | ـ لا خَيْرَ في حُبِّ لا تُحْتَمَلُ أَقْذَاؤُهُ ، ولا يُشْرَبُ عَلَىٰ ٱلْكَدَرِ مَاؤُهُ ، وإِنَّمَا                  |
|             | ٱلْعِشْرَةُ مُجَامَلَةٌ ، وٱلْمُجَامَلَةُ لا تَسَعُ ٱلاسْتِقْصَاءَ ، وٱلْكَشْفُ لا يَحْتَمِلُ                       |
| 1 9         | ٱلْحِسَابَ وٱلصَّرْفَ .                                                                                             |
|             | ـ لا سُلْطَانَ إِلَّا بِرِجَالٍ ، ولا رِجَالَ إِلَّا بِمَالٍ ، ولا مَالَ إِلَّا بِعِمَارَةٍ ، ولا عِمَارَةَ         |
| 707         | إِلَّا بِعَدْلٍ .                                                                                                   |
| 707         | _ لأَشْكُرَنَّكَ شُكْرَ ٱلأَسِيْرِ لِمَنْ أَطْلَقَهُ ، وٱلْمَمْلُوْكِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ .                           |
| 707         | _ لأَشْكُرَنَّكَ شُكْرَ ٱلرِّيَاضِ للدِّيمِ ، وزُهَيْرٍ لهَرِمٍ !                                                   |
| 707         | _ لأَشْكُرَنَّكَ مِلْءَ ٱلْقَلْبِ وٱللِّسَانِ شُكْرَ حَسَّانَ إِلَى غَسَّان .                                       |
| 99.         | ـ لا فَاكِهَةَ أَطْيَبَ مِنْ مُفَاكَهَةِ ٱلإِخْوَانِ ، ولا نَسِيْمَ أَرْوَحَ مِنْ مُنَاسَمَةِ ٱلْخِلَانِ .          |
| ,           | لِأَنْ تَلْقَىٰ اللهَ وَقَدْ عَفَوْتَ عَنِّي خَيْرٌ لك مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ وقَدْ شَفَيْتَ غَيْظَكَ،                 |
| 94.         | وٱنْتَصَرْتَ لنَفْسِكَ .                                                                                            |
| يهم . ١٦٣   | _ لَئِنْ كَانَتِ ٱلنِّعْمَةُ عَظُمَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ خَرَجَ عَنْهم ، لَقَدْ جَلَّتِ ٱلْمُصِيْبَةُ بِقَوْمٍ نَزَلَ فِ |
| 477         | _ لَئِنْ هَمْلَجْتَ إِلَىٰ ٱلْبَاطِلِ إِنَّكَ لَعَطُوْفٌ عَنِ ٱلْحَقِّ .                                            |
|             | _ لَئِنْ وَضَعْتُكُم تَحْتَ قَدَميَّ لأَطَأَنَّكُمْ وَطْأَةً أُقِلُّ بِها عَدَدَكُمْ ، وأُفُلُّ بِها عُدَدَكُمْ،    |
| V9 £        | وأَتْرُكُكُمْ أَحَادِيْثَ تَنْسَخُ أَخْبَارَكُمْ مَعَ أَخْبَارِ عَادٍ .                                             |
| 800         | _ لا يَبْلُغُ طُوْلُهُ ضُرُوعَ ٱلإِبِلِ .                                                                           |
| 10          | _ لا يَحْصَلُ بَرْدُ ٱلْعَيْشِ إِلَّا بِحَرِّ ٱلنَّصَبِ .                                                           |
| 944         | لِ يَحْلُمُ عِن ٱلْهَفْوَةِ كُوَزْنِ ٱلْهَبْوَةِ ، ولا يُغْضِي عَنِ ٱلسَّقْطَةِ كَجِرْمِ ٱلنُّقْطَةِ .              |
| ٥١          | _ لا يَزَالُ ٱلْوَجْهُ كَرِيْماً ما دَامَ حَيَاؤُهُ ، لَمْ يُرَقْ باللَّجَاجِ مَاؤُهُ .                             |
| <b>13</b> 1 | _ لا يَضُرُّه سَوَادُه مَعَ بِيْضِ أَيَادِيْكُمْ عِنْدَهُ .                                                         |
|             |                                                                                                                     |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ لا يَعْرِفُ مِنَ ٱلْعِقَابِ إِلَّا ضَرْبَ ٱلرِّقَابِ ، ولا مِنَ ٱلتَّأْدِيْبِ غَيْرَ إِرَاقَةِ ٱلدِّمَاءِ ،                     |
| ٩٣٣       | ولا يَهْتَدِي إِلَّا إِلَىٰ إِزَالَةِ ٱلنَّعْمَاءِ .                                                                              |
| ٥٢٨ .     | ـ لا يَفْهَمُ ولا يُفْهِمُ ، ويَنْقُضُ ما يُبْرِمُ ، ولا يَعْلَمُ ولا يَتَعَلَّمُ ، ويَسْتَصْغِرُ مَنْ يَتَعَلَّمُ                |
| ۳۸۰       | ـ لا يَمْنَعَنَّكُمْ سُوْءُ مَا تَعْلَمُوْنَ مِنَّا أَنْ تَنْتَفِعُوا بِأَحْسَنِ مَا تَسْمَعُونَ مِنَّا .                         |
| 140       | ـ ٱللَّئيْمُ يَعُدُّ ٱلْخَنَا جَنَّةً وٱلْوَقَاحَةَ جُنَّةً ، فوَجْهُهُ صُلْبٌ ، ولِسَانُهُ خَلْبٌ .                              |
| 977       | ـ لا يَنْدُمِلُ مِنَ ٱلْمَظْلُومِ جِرَاحُهُ حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ مِنَ ٱلظَّالِمِ جَنَاحُهُ .                                        |
|           | ـ لُذْتُ بِعَفْوِكَ ، وٱسْتَجَرْتُ بِصَفْحِكَ ، فأَذِقْني حَلَاوَةً ٱلرِّضَا ، وأَجِرْني مِنْ مَرَارَةِ                           |
| 9 • 0     | ٱلسُّخْطِ فيما مَضَىٰ .                                                                                                           |
|           | _ لَذَّةُ ٱلْعَفْوِ أَطْيَبُ مِنْ لَذَّةِ ٱلتَّشَفِّي، وذٰلِكَ أَنَّ لَذَّةَ ٱلْعَفْوِ يَلْحَقُها حَمْدُ ٱلْعَاقِبَةِ، ولَذَّةُ   |
| 979       | ٱلتَّشَفِّي يَلْحَقُها ذَمُّ ٱلنَّدَم .                                                                                           |
| 373       | _ ٱلَّذِي أَرضاه لا يَجِيءُ ، وَٱلَّذِي يَجِيْءُ لا أَرْضَاهُ .                                                                   |
|           | _ لَرَجُلٌ بَاتَ يَتَمَلْمَلُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ رَآكُمْ مَوْضِعاً لحَاجَتِهِ أَعْظَمُ مِنَّةً عَلَيْكُمْ منكم بما                  |
| ٥٨٩       | تُعْطُوْنَهُ .                                                                                                                    |
| 719       | _ لُطْفُ ٱلاسْتِمْنَاحِ سَبَبُ ٱلنَّجَاحِ .                                                                                       |
| ١٠٩       | ـ لَطِيْمَةُ مِسْكٍ أَوِ ٱبْنُ عَبَّاسٍ !                                                                                         |
|           | ـ لَقَدِ ٱنْتَحَلَ ٱلشُّرَّ بِحَذَافِيْرِهِ ، ومَرَقَ مِنْ جَمِيْعِ خِلَالِ ٱلْخَيْرِ بِأَسْرِهِ ، وتَأَنَّقَ في                  |
| 149_1     |                                                                                                                                   |
| ۱۰۹۸      | ـ لَقَدْ تَلَمَّظْتَ بِمُضْغَةٍ طَالَمَا عَافَتْها ٱلْكِرَامُ .                                                                   |
|           | ـ لَقَدْ صَغَّرَ فُلَاناً في عَيْني كُبْرُ ٱلدُّنْيا في عَيْنِه ، وكَأَنَّما يَرَىٰ ٱلسَّائِلَ إِذَا رَآهُ مَلكَ                  |
| ۳۸۳       | ٱلْمَوْتِ إِذَا أَتَاهُ .                                                                                                         |
| 71        | ـ لَقَدْ نَزَلْتَ بِوَادٍ غَيْرِ مَمْطُوْرٍ ، ورَجُلٍ بِقُدُوْمِك غَيْرِ مَسْرُوْرٍ ، فأَقِمْ بِنَدَمٍ أَوِ ٱرْ تَحِلْ بِعَدَمٍ . |
|           | ـ لكُلِّ ذَنْبٍ عَفْوٌ وتَوْبَةٌ ، فذُنُوْبُ ٱلْخَاصَّةِ مَسْتُوْرَةٌ ، وسَيِّئَاتُهُم مَغْفُوْرَةٌ ، وذَنْبُ                     |
|           | مِثْلَى مِنَ ٱلْعَامَّةِ لَا يُغْفَرُ ، وكَسْرُهُ لا يُجْبَرُ ، وإِنْ كَانَ ولا بُدَّ مِنَ ٱلْعُقُوْبَةِ فعَاقِبْني               |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.0       | بإِعْرَاضٍ لا يُؤدِّي إِلَىٰ إِبْعَادٍ ، ولا يُفْضِي في ٱلصَّفْحِ إِلَىٰ مِيْعَادٍ .                               |
| ٣٦.       | ـ لله ِ دَرُّ فُلانٍ مَا أَسْبَطَ لِسَانَهُ ، وأَطْوَلَ عِنَانَهُ ، وأَفْصَحَ بَيَانَهُ ، وأَجْوَدَ ٱفْتِنَانَهُ ! |
| ٦٣٠       | _ لله دَرُّهُ؛ إِنَّ ٱلصَّنيٰعَةَ عِنْدَ مِثْلِهِ تَبْعَثُ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلْأَخْلَاقِ .                         |
|           | ـ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنِي زَمَاناً أَوْسَعَ مِنْ زَمَاني ، ولِسَاناً أَفْصَحَ مِنْ لِسَاني ، وبَنَاناً أَجْرَىٰ      |
| 700       | مِنْ بَنَانِي ، حَتَّىٰ أَقْضِيَ بِالشُّكْرِ حُقُوْقَ إِخْوَانِي .                                                 |
| ٧٢٠       | ـ ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْني صِحَّةَ ٱلْجِسْمِ ، وكَثْرَةَ ٱلأَكْلِ ، ودَوَامَ ٱلشَّهْوَةِ ، ونَقَاءَ ٱلْمَعِدَةِ .      |
|           | ـ ٱللَّهُمَّ إِنَّ لهــذَا لنا جَارٌ ، ولَهُ عَلَيْنا ذِمَامٌ ، فإِذَا قَضَيْنا ذِمَامَهُ ، وصَارَ إِلَيْكَ ،      |
|           | فلَكَ ٱلْخِيَارُ أَنْ تَفْعَلَ بِهِ مَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، أَوْ تَفْعَلَ بِهِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ ، فإنَّكَ     |
| 1.00      | أَهْلُ ٱلتَّقُوَىٰ وأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ .                                                                         |
| ٤٠٤       | ـ لَمْ أَرَ جَبَاناً أَجْرَأَ مِنْهُ ، ولا جَرِيْئاً أَجْبَنَ مِنْهُ .                                             |
| 213       | - لَمْ أَرَ شُكْرِي يُحِيْطُ بِنِعَمِكَ ، فآسْتَعَنْتُ بأَلْسِنَةِ ٱلنَّاسِ عَلَيْها .                             |
|           | ــ لَمْ أَهْزِلْ في أَمْرٍ ولا نَهْيٍ ، ولَمْ أُخْلِفْ في وَعِيْدٍ ولا وَعْدٍ ، وأُعَاقِبُ للأَدَبِ                |
|           | لا للغَضَبِ ، وأُثِيْبُ للغِنَىٰ لا للهَوَىٰ ، فأَوْدَعْتُ قُلُوْبَ ٱلرَّعِيَّةَ هَيْبَةً لا يَشِينُها             |
| 707       | مِنْهُمْ هَلَعٌ ، ومَحَبَّةً لا يَشُوْبُها فيها طَمَعٌ ، وعَمَّمْتُ بالقُوْتِ ، وحَذَفْتُ ٱلْفُضُوْلَ .            |
| 779       | ــ لَمْ تَكْدَحْ لَكَ فِيْهِ يَمِيْنٌ ، ولَمْ يَعْرَقْ لَكَ فِيْهِ جَبِيْنٌ .                                      |
| 7         | - لَمْ يَزَلْ يَرْتَضِعُ ثَدْيَ ٱلْخِلَافَةِ صَبِيًّا إِلَىٰ أَنْ بَلَغَ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا .                 |
| 177       | _ لَمْ يَمْشِ مَاشٍ شَرٌّ مِنْ وَاشٍ .                                                                             |
|           | _ لَهُمْ بُيُوْتٌ نَدْخُلُها حَبْواً إِلَىٰ غَيْرِ نَمَارِقَ ولا وَسَائِدَ، فُصْحُ ٱلأَلْسُنِ برَدِّ ٱلسَّائِلِ،   |
| ٦٨٢       | جُعْدُ ٱلأَكُفِّ عَنِ ٱلنَّائِلِ .                                                                                 |
| 4.8       | _ لَوْ أَتَاهُ ٱلدِّرْهَمُ مِنْ دُبُرِ كَلْبٍ لأَخَذَهُ وما غَسَلَهُ .                                             |
|           | _ لَوِ ٱسْتَعَرْتُ ٱلدَّهْرَ لِسَاناً ، وٱلرِّيْحَ تُرْجُمَاناً ، لأُشِيْعَ إِحْسَانَهُ حَقَّ ٱلإِشَاعَةِ ،        |
| 707       | لَقَصُرَتْ عَنْهُ يَدُ ٱلاسْتِطَاعَةِ .                                                                            |
| 4.5       | ـ لَوْ أَنَّ للحَائِكِ قِرْناً لنَطَحَ بِهِ .                                                                      |

| ألصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧         | _ لَوْ أَنَّ فِي ٱلصِّنَاعَاتِ صِنَاعَةً مَوْبُوْبَةً لكَانَتِ ٱلْكِتَابَةُ رَبًّا لكُلِّ صِنَاعَةٍ                                   |
| <b>٧</b> ١٦ | _ لَوْ رَأَىٰ شَيْئاً في جُحْرِ أَفْعَىٰ لجَاءَ إِلَيْهِ يَسْعَىٰ ، وأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ لِيَأْخُذَهُ ويَحْوِيْهِ .                |
| 9           | _ لَوْ سَكَتَ لِسَانُك ما عُرِفَ مَكَانُكَ .                                                                                          |
| ۸۳٤_        | _ لَوْ سُمِّيَتْ لَهُ ٱلْحَرْبُ لِعَافَ لَفْظَها قَبْلَ مَعْنَاها ، وٱسْمَها قَبْلَ مُسَمَّاها . ٨٣٣                                  |
| 4.5         | _ لَوْ رَأَىٰ ٱلطَّمَعَ في بَحْرِ ٱلنَّارِ لدَخَلَهُ .                                                                                |
| 079         | لَوْ غَابَتْ عَنْهُ ٱلْعَافِيَةُ لَنسِيَها .                                                                                          |
| 181         | _ لَوْ قُذِفَ عَلَىٰ ٱللَّيْلِ لُؤْمُه ، لانْطَمَسَتْ مِنْهُ نُجُوْمُهُ .                                                             |
|             | _ لَوْ قِيْلَ للطَّمَعِ: مَنْ أَبُوْكَ؟ لقَالَ: ٱلشَّكُّ فِي ٱلْمَقْدُوْرِ. ولَوْ قِيْلَ لَهُ: ما حِرْ فَتُكَ؟                        |
| ٧١٧         | لَقَالَ : ٱكْتِسَاَّبُ ٱلذُّلِّ . ولَوْ قِيْلَ : ما غَايَتُك ؟ لقَالَ : ٱلْحِرْمَانُ !                                                |
| 079         | _ لَوْ كَانَ دَابَّةً لتَقَاعَسَ في عِنَانِهِ ، وحَرَنَ في مَيْدَانِهِ .                                                              |
| ۸٥٣         | _ لَوْ كَانَ لِي نَفْسَانِ قَدَّمْتُ إِحْدَاهما، فإِنْ أَصَابَتِ ٱلْحَقَّ أَتْبَعْتُها ٱلأُخْرَىٰ، ولٰكِنَّها وَاحِدَةٌ.              |
| 971         | _ لَوْلا أَنَّ ٱلْقُدْرَةَ تُذْهِبُ ٱلْحَفِيْظَةَ لانْتَقَمْتُ مِنْكَ .                                                               |
|             | _ لَوْلا جَرَائِمُ ٱلْعَبِيْدِ لَمْ يَظْهَرْ حِلْمُ ٱلْمَوَالِي، وقَدْ أَتَيْتُكَ مُسْتَجِيْراً بِعَفْوِكَ مِنْ سَطْوَتِكَ،           |
| ۸۹۲         | وبحِلْمِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ .                                                                                                          |
| 917         | _ لَوْلا ٱلسَّيْفُ كَثُرَ ٱلْحَيْفُ .                                                                                                 |
| 97.         | _ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا أَنْ أُحَرِّكَ شَفَتَيَّ بِقَتْلِكَ لِقُلْتُ ٱقْتُلُوهُ .                                      |
|             | _ لَوْ مَلَكَ بَيْتًا مِنْ بَغْدَادَ إِلَىٰ ٱلنَّوْبَةِ مَمْلُوْءاً إِبَراً ثُمَّ جَاءَهُ يَعْقُوْبُ ٱلنَّبِيُّ ومَعَهُ ٱلأَنْبِيَاءُ |
|             | شُفَعَاءُ وٱلْمَلَائِكَةُ ضُمَنَاءُ يَسْأَلُوْنَهُ إِعَارَةَ إِبْرَةٍ يَخِيْطُ بِهَا قَمِيْصَ يُوْسُفَ ٱلَّذيَ قُدَّ                  |
| ۱۸۲         | مِنْ دُبُرِ = مَا فَعَلَ .                                                                                                            |
|             | _ لَوْ مَلَكً ٱلسَّمَاءَ لنَهَاهَا عَنِ ٱلإِمْطَارِ ، ولَوْ أَطَاعَتْهُ ٱلأَرْضُ لمَنَعَها مِنْ تَغْذِيَةِ ٱلنَّبَاتِ                 |
| 11.4        | وٱلأَشْجَارِ ، ولَوْ سُخِّرَتْ لَهُ ٱلأَشْجَارُ لحَالَ بَيْنَها وبَيْنَ ٱلْإِثْمَارِ .                                                |
|             | _ لَيْسَ ٱلْبَلَاغَةُ بِخِفَّةِ ٱللِّسَانِ ، ولا كَثْرَةِ ٱلْهَذَيَانِ ، ولٰكِنَّها إِصَابَةُ ٱلْمَعْنَىٰ ، وٱلْقَصْدُ                |
| _ ۲۳3       | •                                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                       |

| بِنَاءِ نُصُوْصِهِم | هِا ٱلْمُتَأَدِّبُوْنَ في | نَّنِي يَحْتَاجُ إِلَيْ | الِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّ | ٱلأَدَبِيَّةِ وٱلأَسَ | ـ فِهْرِسُ ٱلْجُمَلِ |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|                     |                           |                         |                            |                       |                      |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ لَيْسَ فِي ٱلأَرْضِ كَلَامٌ هُوَ أَمْتَعُ ولا أَنْفَعُ ولا آنَقُ فِي ٱلأَسْمَاعِ ، ولا أَقْوَدُ للطِّبَاعِ،                                                                               |
| 414       | ولا أَفْتَقُ للِّسَانِ ، ولا أَجْوَدُ تَقْوِيماً للبَيَانِ مِنْ كَلَامِ ٱلأَعْرَابِ ٱلْفُصَحَاءِ ٱلْعُقَلَاءِ .                                                                             |
| 779       | ـ لَيْسَ مِنْ عَادَاتِ ٱلْكِرَامِ سُرْعَةُ ٱلْغَضَبِ وٱلانْتِقَامُ .                                                                                                                        |
|           | لَيْسَ مِنْ وَرَاءِ سُخْطِهِ مَجَازٌ ، كَمَا لَيْسَ بَيْنَ ٱلْمَوْتِ وٱلْحَيَاةِ حِجَازٌ ، وتَكْفِينهُ                                                                                      |
| 947       | ٱلْجِنَايَةُ وهِيَ إِرْجَافٌ ، ثُمَّ لا تُشْفِيْهِ ٱلْعُقُوْبَةُ وهِيَ إِجْحَافٌ .                                                                                                          |
| ٧٤٠       | _ لِيَكُنْ مَعَك مِنَ ٱلْعَيْنِ مَا تَقَرُّ بِهِ ٱلْعَيْنُ .                                                                                                                                |
|           | ـ مَا أَحْسَبُنَا ٱشْتَرَكْنَا إِلَّا فِي ٱلاَّسْمِ فَقَطْ ، وشَتَّانَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ ومُحَمَّدٍ ، فلَوْ كُنَّا                                                                           |
|           | ٱلسِّمَاكَيْنِ لكُنْتَ ٱلرَّامِحَ، وكُنْتُ ٱلأَعْزَلَ، ولَوْ كُنَّا ٱلنَّسْرَيْنِ لكُنْتُ ٱلطَّائِرَ، وكُنْتُ                                                                               |
| 419       | ٱلْوَاقِعَ .                                                                                                                                                                                |
|           | (م)                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸۸       | _ مَا أَدَّاكَ إِلَىٰ ٱجْتِرَامٍ مَا أَدَّاكَ إِلَىٰ حَتْفِك ؟                                                                                                                              |
| 11.7      | <ul> <li>ما أَذَاكَ إِلَىٰ ٱجْتِرَامِ ما أَذَاكَ إِلَىٰ حَتْفِك ؟</li> <li>ما ٱشْتَهَيْتُ أَنْ يُفْعَلَ بأَحَدٍ خَيْرٌ قَطُّ لِئَلَّا تُشِيْرَ ٱلأَصَابِعُ بالشُّكْرِ إِلَيْهِ .</li> </ul> |
|           | ـ ما أَصْنَعُ بِكَ ؟                                                                                                                                                                        |
| 477       | ٱلَّذي تُرِيْدُ أَنْ يَصْنَعَ اللهُ بِكَ إِذَا وَقَفْتَ بَيْنَ يَدَيْهِ أَذَلَّ مِنِّي بَيْنَ يَدَيْكَ .                                                                                    |
| ٧٣٣       | ـ ما أَطْيَبَ ٱلإِفَاقَةَ مِنْ سُقْمِ ٱلْفَاقَةِ !                                                                                                                                          |
| ٣٧١       | _ مَا ٱنْتَقَلَتْ عَنِّي نِعْمَةٌ صَارَتْ إِلَيْهِ ، ولا غَرْبَتْ عَنِّي رُتْبَةٌ طَلَعَتْ عَلَيْهِ .                                                                                       |
| ۸۳۸       | _ ما تَرَحَّلَ ٱلنَّهَارُ حَتَّىٰ أُتِيَ بهم .                                                                                                                                              |
|           | ـ مَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ ٱلأَحْوَالِ ٱلذَّمِيْمَةِ ، ولا تَأَخَّرَ عَنْ سَبَبٍ مِنَ ٱلأَسْبَابِ ٱللَّئِيْمَةِ                                                                              |
| 977       | مَنْ أَنْفَذَ غَضَبُهُ ، وأَسَاءَ في ٱلانْتِقَامِ أَدَبَهُ ، وٱسْتَطَابَ فِعْلَهُ وٱسْتَعْذَبَهُ .                                                                                          |
|           | ـ مَا تَرَكَ فِضَّةً إِلَّا فَضَّهَا ، ولا ذَهَباً إِلَّا ذَهَبَ به ، ولا عِلْقاً إِلَّا عَلِقَه ، ولا ضَيْعَةً                                                                             |
| ۲۲۱.      | إِلَّا أَضَاعَها ، ولا غَلَّةً إِلَّا غَلَّها ، ولا عَرَضاً إِلا عَرَضَ لَهُ ، ولا مَاشِيَةً إِلَّا ٱمْتَشَّها                                                                              |
| 11.4      | ـ مَا تَشْتَهِي ؟ قَالَ : أَكْبَادَ ٱلْحُسَّادِ ، وأَعْيُنَ ٱلرُّقَبَاءِ ، وأَلْسُنَ ٱلْوُشَاةِ .                                                                                           |
| ٥         | <ul> <li>ما دَامَ طُرَفُ ٱلْقَلَم مُقَاداً بعِنَانِ ٱلْبَنَانِ .</li> </ul>                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                             |

|             | ing the state of |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 240         | <ul> <li>مَادَّةُ ٱلْعَقْلِ مِنَ ٱلْعُقُولِ كَمَادَّةِ ٱلأَنْهَارِ مِنَ ٱلسُّيُولِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 • 8       | ـ مَا رَأَيْتُ أَعْشَقَ لِلمَعْرُوْفِ مِنْهُ ، ومَا رَأَيْتُ ٱلرِّزْقَ أَبْغَضَ أَحَداً بُغْضَهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٧٥         | ـ مَا رَأَيْتُ أَكْثَرَ فَهْمَا لِجَلِيْلٍ ، وَلَا أَحْسَنَ تَفَهُّمَا لَدَقِيْقٍ ، مِنْهُ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.57        | ـ مَاشِ خَيْرٌ مِنْ لاشِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ـ ما عَسَىٰ أَنْ أَقُوْلَ لَقَوْمٍ هُمْ بَيْنَ نَاسِجِ بُرْدٍ ، ودَابِغِ جِلْدٍ ، وسَائِسِ قِرْدٍ ، مَلَكَتْهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٩٠         | ٱمْرَأَةٌ ، ودَلَّ عَلَيْهِم هُدُّهُدٌ ، وغَرَّقَتْهُم فَأْرَةٌ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | _ مَا عَلَىٰ أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَعَلَّمَ ٱلْعَرَبِيَّةَ يُصْلِحُ بِهَا لِسَانَهُ ، ويَفُوْقُ أَقْرَانَهُ ، ويُقِيْمُ أَوَدَهُ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | ويَزِيْنُ مَشْهَدَهُ ، ويَفُلُّ حُجَجَ خَصْمِهِ ، بِمُسْكِتَاتِ حُكْمِهِ ، أَيسَرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٨         | يَكُوْنَ كَعَبْدِهِ وَأَمَتِهِ ، فلا يَزَالُ ٱلدَّهْرَ أَسِيْرَ كَلِمَتِهِ ! !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ـ مَا قَوْلُكَ برَجُلٍ يُعَادِي ٱللهَ في ٱلْفَلْسِ ، ويَبِيْعُ ٱلدِّيْنَ بالثَّمَنِ ٱلْبَخْسِ ، ولِصِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۲         | لا يَنْقُبُ إِلَّا خَزَائِنَ ٱلأَوْقَافِ ، وكُرْدِيِّ لا يُغِيْرُ إِلَّا عَلَىٰ ٱلضِّعَافِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V9</b> Y | _ مَا كَانَ إِلَّا جَزْرَ جَزُوْرٍ أَوْ نَوْمَةَ قَائِلٍ حَتَّىٰ أَتَيْنَا عَلَىٰ آخِرِهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۲         | _ ما كَانَتِ ٱلنِّعْمَةُ فيهم إِلَّا طَيْفًا ، فلَمَّا ٱنْتَبَهُوا لها ذَهَبَتْ عنهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 770         | ـ ما لَازَمْتَ ٱلْوَثَاقَ إِلَّا بإِسْرَافِك في ٱلإِنْفَاقِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٤         | ـ ما لعَيِيٍّ مُرُوْءَةٌ ، ولا لمَنْقُوْصِ ٱلْبَيَانِ بَهَاءٌ، ولو حَكَّ يَافُوْخَهُ في عَنَانِ ٱلسَّمَاءِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ـ مَا لَكُمْ لَا تَسْمَعُوْنَ وَلَا تَعُوْنَ ، وَلَا تَفْهَمُوْنَ وَلَا تُفَهِّمُوْنَ ، وتُشَاهِدُوْنَ وَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٣٣         | تَتَعَجَّبُوْنَ ، والله إِنَّهُ ليَقُوْلُ في ٱلْيَوْمِ ٱلْقَصِيْرِ ما فَعَلَهُ بَنُو مَرْوَانَ في ٱلزَّمَنِ ٱلطَّوِيْلِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ـ مَا لَكُمْ يَا عَبِيْدَ ٱلثِّيَابِ ، وَأَشْبَاهَ ٱلْكِلَابِ ، حَقَّرْتُمُوْنِي لأَطْمَارِي ، ولَمْ تَسْأَلُوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٥٣         | عَنْ مَكْنُوْنِ أَخْبَارِي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٤٠         | _ ٱلْمَالُ مَعْشُوْقُ ٱلْوَرَىٰ ، فَمَنْ عَدِمَهُ نُبِذَ بِٱلْعَرِا مُنْفَصِمَ ٱلْعُرَا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 7 A       | ـ ما لَنَا مِنَ ٱلْمَنَايَا بُدٌّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 187         | ـ ما لَهُ في ٱلشَّرَفِ أَسْبَابٌ مِتَانٌ ، ولا في ٱلْخَيْرِ عَادَاتٌ حِسَانٌ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 737         | ـ ٱلْمَالُ يَجْمَعُ ٱلشَّمْلَ ، ويَسْتُرُ ٱلأَهْلَ ، ويَزِيْدُ في ٱلْعَقْلِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ألصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۶       | _ مَانِعٌ للمَوْجُوْدِ ، سَيِّيءُ ٱلظَّنِّ بالمَعْبُوْدِ .                                                                          |
| 177       | _ مَا وَقَعَ تَبْذِيْرٌ فِي كَثِيْرٍ إِلَّا هَدَمَهُ ودَمَّرَهُ ، ولا دَخَلَ تَدْبِيْرٌ فِي قَلِيْلٍ إِلَّا كَثَّرَهُ وأَثْمَرَهُ ! |
| 717       | . مَا يُعَدُّ لا يُعْتَدُّ .                                                                                                        |
|           | _ مَتَىٰ كَانَ ٱللَّفْظُ كَرِيْماً في نَفْسِه ، مُتَخَيَّراً في جِنْسِه ، وكَانَ سَلِيْماً مِنَ ٱلتَّقْعِيْرِ                       |
| ۳۸۷       | حُبِّبَ إِلَىٰ ٱلنُّفُوْسِ ، وٱتَّصَلَ بِالأَذْهَانِ ، وٱلْتَحَمَ بِالعُقُوْلِ ، وهَشَّتْ لَهُ ٱلأَسْمَاعُ .                        |
|           | _ مَثَلُ ٱلإِحْسَانِ في ٱلإِنْسَانِ مَثَلُ ٱلأَشْجَارِ في ٱلإِثْمَارِ ، فحَقُّهُ إِذَا أَتَىٰ بالحَسَنَةِ أَنْ                      |
| ٧٢٥       | يُرَفَّهَ إِلَىٰ سَنَةٍ .                                                                                                           |
| <b>79</b> | _ مَثَلُ ٱلأَحْمَقِ كَالثَّوْبِ ٱلْخَلِقِ ، إِنْ رَفَأْتَهُ مِنْ مَوْضِعٍ تَخَرَّقَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ .                           |
| 99.       | _ مَثَلُ ٱلصَّدِيْقِ كاليَدِ تُوْصَلُ باليَدِ وٱلْعَيْنِ تَسْتَعِيْنُ بالعَّيْنِ .                                                  |
|           | ـ مُجَالَسَةُ ٱلْبُغَضَاءِ تَزِيْدُ ٱلْهُمُوْمَ ، وتَجْلُبُ ٱلْغُمُوْمَ ، وتُؤْلِمُ ٱلْقَلْبَ ، وتَشُدُّ أَزْرَ                     |
| 1.79      | ٱلْكَرْبِ ، وتَكْدَحُ في ٱلنَّشَاطِ ، وتَطْوِي بِسَاطَ ٱلانْبِسَاطِ .                                                               |
|           | _ مُجَالَسَتُهُ غَنِيْمَةٌ ، وصُحْبَتُهُ سَلِيْمَةٌ ، وَمُؤَاَّخَاتُه كَرِيْمَةٌ ، هُوَ كالمِسْكِ إِنْ بِعْتَهُ نَفَقَ،             |
| 1.7.      | وإِنْ تَرَكْتَهُ عَبِقَ .                                                                                                           |
|           | _ مَحَاسِنُهُ أَنْوَارٌ لَمْ تُحْجَبْ بِسُجُوفٍ، ومَبَاسِمُهُ شُمُوْسٌ لَمْ تَتَصِلْ بِكُسُوْفٍ، وأَلْفَاظُهُ                       |
| 1.7.      | تُذَكِّرُني بالشَّبَابِ ورَيْعَانِهِ ، بَلْ بأَفْنَانِ ٱلصِّبَا وفَتَيَانِهِ .                                                      |
|           | ـ مَحَاسِنُهم مَسَاوِيءُ ٱلسَّفِلِ ، ومَسَاوِيهم فَضَائِحُ ٱلأُمَمِ ، ٱلْسِنَتُهم مَعْقُوْدَةٌ بالعِيِّ ،                           |
| 149       | وأَيْدِيْهِم مَعْقُوْلَةٌ بِالبُخْلِ ، أَعْرَاضُهم أَغْرَاضُ ٱلذَّمِّ .                                                             |
| 1.79      | _ ٱلْمَحَبَّةُ شَجَرَةٌ ثَمَرَتُها ٱلْمِقَةُ ، وأَصْلُها ٱلزِّيَارَةُ .                                                             |
| V & T     | _ مَحَلُّ ٱلْمَالِ مِنَ ٱلْمَنْزِلِ مَحَلُّ ٱلشَّمْسِ في ٱلْعَالَم .                                                                |
| ٧٣٩       | _ ٱلْمَرْءُ بِدِرْهَمَيْهِ لا بأَضْغَرَيْهِ .                                                                                       |
| 944       | _ مُرَادُهُ بَيْنَ ٱلظُّهُوْرِ وٱلْكُمُوْنِ ، وأَمْرُهُ بَيْنَ ٱلْكَافِ وٱلنُّوْنِ .                                                |
| ٤٥٠       | _ ٱلْمِزَاحُ أَوَّلُهُ فَرَحٌ ۖ ، وآخِرُهُ تَرَحٌ .                                                                                 |
| 717       | _ ٱلْمَسْؤُوْلُ حُرُّ حَتَّىٰ يَعِدَ ، ومُسْتَرَقٌ بالوَعْدِ حَتَّىٰ يُنْجِزَ .                                                     |
|           |                                                                                                                                     |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠       | ـ مَسَّنا وأَهْلَنا ٱلضُّرُّ ، وبِضَاعَتُنا ٱلْوُدُّ وٱلشُّكْرُ .                                                  |
| ۸۱٤       | <ul> <li>الْمَشُوْرَةُ سُلَّمُ ٱلنَّجَاحِ وَطَلِيْعَةُ ٱلْفَلَاحِ .</li> </ul>                                     |
| 717       | <ul> <li>مَصَارِعُ ٱلأَلْبَابِ تَحْتَ ظِلَالِ ٱلطَّمَعِ .</li> </ul>                                               |
| 717       | ـ ٱلْمَطْلُ مَرَضُ ٱلْمَعْرُوْفِ ، وٱلإِنْجَازُ بُرْؤُهُ ، وٱلْمَنْعُ تَلَفُهُ .                                   |
| 705       | ــ ٱلْمَعْرُوْفُ رِقٌ ، وٱلْمُكَافَأَةُ عِنْقٌ .                                                                   |
| ٥٧٠       | _ ٱلْمَعْرُوْفُ كَنْزٌ لَا تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ، وثَوْبٌ لا يُدَنِّسُهُ ٱلْعَارُ .                                 |
|           | ـ مَغْرِسُ ٱلْكَلَامِ ٱلْقَلْبُ ، وزَارِعُهُ ٱلْفِكْرُ ، وقَيِّمُهُ ٱلْعَقْلُ ، وزَهْرُهُ ٱلإِعْرَابُ ، وثَمَرُهُ  |
| 40.       | ٱلصَّوَابُ، وجَانِيْهِ ٱللِّسَانُ .                                                                                |
| ۷٦٣       | _ مِفْتَاحُ ٱلدَّعَةِ مِفْتَاحُ ٱلْبُؤْسِ .                                                                        |
|           | _ ٱلْمَلِكُ : بَذَلَ عُرْفَه ، وسَلَّ سَيْفَهُ ، فأَجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ ٱلْقُلُوْبُ رَغْبَةً ، ولَجَأَتْ إِلَيْـهِ |
| 307       | رَهْبَةً ، سَهْلُ ٱلنَّوَالِ ، حَزْنُ ٱلنَّكَالِ ، فالرَّجَاءُ وٱلْخَوْفُ مَعْقُوْدَانِ في يَدِهِ .                |
| 307       | _ ٱلْمَلِكُ : يَرْدَعُ ٱلظَّالِمَ ، ويَحْنُو عَلَىٰ ٱلْمَظْلُوْم ، فالرَّعِيَّةُ ٱثْنَانِ : رَاضٍ ومُغْتَبِطٌ .    |
| 777       | ــ مَنِ ٱسْتَضَافَ فُلاناً ٱسْتَغْنَىٰ عَنِ ٱلْكَنِيْفِ ، وأَمِنَ مِنَ ٱلثُّخْمَةِ .                               |
| ٧٤٤       | _ مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ عَنِ ٱلنَّاسِ عَظَّمُوهُ ۖ وَوَقَّرُوهُ ، ومَنِ ٱحْتَاجَ إِلَيْهِم ٱزْدَرَوْهُ وٱحْتَقَرُوهُ .  |
| ٧٣١       | _ مَنَاقِبُ ٱلْمُوْسِرِ مَثَالِبُ ٱلْمُعْسِرِ .                                                                    |
| ¥ 7 ¥     | _ مَنِ ٱقْتَصَدَ فِي ٱلْغِنَىٰ وٱلْفَقْرِ فَقَدِ ٱسْتَعَدَّ لنَوَائِبِ ٱلدَّهْرِ .                                 |
|           | _ مَنِ ٱنْتَقَمَ شَفَى غَيْظَهُ، وأَخَذَ حَقَّهُ، ومَنْ شَفَىٰ غَيْظُهُ وأَخَذَ حَقَّهُ لَمْ يَجِبْ شُكْرُهُ،      |
|           | ولَمْ يَحْسُنْ فِي ٱلْعَالَمِيْنَ ذِكْرُهُ، وإِنَّكَ إِنِ ٱنْتَقَمْتَ فَقَدِ ٱنْتَصَفْتَ، وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَدْ  |
| 979       | تَفَضَّلْتَ .                                                                                                      |
| ۸۰        | _ مَنْ أَوْدَعَ ٱلْوَفَاءَ صُدُوْرَ ٱلرِّجَالِ مَلَكَ أَعْنَاقَهم .                                                |
| <b>٧٩</b> | _ مَنْ تَحَلَّىٰ بالوَفَاءِ ، وتَخَلَّىٰ عَنِ ٱلْجَفَاءِ ، فَذَٰلِكَ مِنْ إِخْوَانِ ٱلصَّفَاءِ .                   |
| ۸۲۰       | _ مَنْ تَصَبَّرَ تَبَصَّرَ .                                                                                       |
| 107       | _ مَنْ تَعَدَّىٰ عَلَىٰ جَارِهِ ، دَلَّ عَلَىٰ لُؤْم نِجَارِهِ .                                                   |
|           |                                                                                                                    |

| ٱلصَّفْحة | الْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٣       | _ مَنْ تَفَكَّرُ فِي ٱلْعَوَاقِبِ لَمْ يَشْجُعْ فِي ٱلنَّوَائِبِ .                                                         |
| 971       | <ul> <li>مَنْ جَهِلَ ٱلشُّكْرَ عَلَىٰ ٱلْمِنَنِ قَلَّ صَبْرُه عَلَىٰ ٱلْمِحَنِ</li> </ul>                                  |
| ٧٣٢       | ـ مَنْ حَسُنَ حَالُهُ ٱسْتُحْسِنَ مُحَالُهُ .                                                                              |
|           | ـ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ حَقَنَ دَمَهُ ، ومَنْ مَلَكَ كَلَامَهُ أَمِنَ نَدَمَهُ ، فاللِّسَانُ سَيْفٌ مُرْهَفٌ               |
| 243       | لا يَنْبُو حَدُّهُ ، وٱلْكَلَامُ سَهْمٌ مُرْسَلٌ لا يُمْكِنُ رَدُّهُ .                                                     |
| ١٢٦       | ــ مَنْ سَاءَتْ أَخْلَاقُهُ طَابَ فِرَاقُهُ .                                                                              |
|           | ـ مَنْ صَحِبَ ٱلنَّاسَ بِلِسَانٍ صَادِقٍ ، وعَامَلَهم بحُسْنِ ٱلْخَلَائِقِ ، وأَلْزَمَ نَفْسَهُ رَعْيَ                     |
| ٧٩        | ٱلْعُهُوْدِ وٱلْمَوَاثِقِ ، فَقَدْ أَرْضَىٰ ٱلْمَخْلُوْقَ وٱلْخَالِقَ .                                                    |
| N.        | ـ مَنْ صَرَفَ هِمَّتَهُ إِلَىٰ ٱلْقُوَّةِ ٱلشَّهْوَانِيَّةِ صَارَ إِمَّا غِمْراً كَثَوْرٍ ، أَوْ شَرِهاً كَخِنْزِيْرٍ أَوْ |
| 77        | ضَرِيًّا كَكُلْبٍ ، أَوْ حَقُوْداً كَجَمَلٍ ، أَوْ مُتَكَبِّراً كَنَمِرٍ ، أَوْ رَوَّاغاً كَثَعْلَبٍ .                     |
| ٦١٧       | ـ ٱلْمَنْعُ بِالعُّذْرِ ٱلْجَمِيْلِ ، خَيْرٌ مِنَ ٱلْمَطْلِ ٱلطَّوِيْلِ .                                                  |
| ٣٤٦       | _ مَنْ عُرِفَ بِفَصَاحَةِ ٱللِّسَانِ لَحَظَتْهُ ٱلْعُيُوْنُ بِالوَقَارِ .                                                  |
| ٥٠        | _ مَنْ عَفَّتْ أَطْرَافُهُ حَسُنَتْ أَوْصَافُهُ .                                                                          |
|           | ـ مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْعَبِيِّ : ٱلتَّنَحْنُحُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ، وٱلتَّنَاؤُبُ مِنْ غَيْرِ رِيْبَةٍ ، وٱلإِكْبَابُ         |
| ٤٠٧       | في ٱلأَرْضِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ .                                                                                          |
| ۸۷۳ . آ   | ـ مَنْ غَرَسَ ٱلْحِلْمَ شَجَراً ، وسَقَاهُ ٱلأَنَاةَ دُرَراً ، جَنَىٰ ٱلْعِزَّ ثَمَراً ، وأَنْبَتَ ٱلْمَكَارِمَ أَثَرا     |
|           | ـ مَنْ قَاتَلَ بِغَيْرِ نَجْدَةٍ ، وخَاصَمَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وصَارَعَ بِغَيْرِ قُوَّةٍ ، فَقَدْ أَعْظَمَ                 |
| ۸۰۷       | ٱلْخَطَرَ ، وأَكْبَرَ ٱلْغَرَرَ .                                                                                          |
| V         | ـ مَنْ كَانَ كِيْسُهُ صِفْراً مِنَ ٱلْبِيْضِ وٱلصُّفْرِ فلْيُبْشِرْ بجَفَاءِ ٱلدَّهْرِ وٱنْقِطَاعِ ٱلظَّهْرِ .             |
| 777       | _ مَنْ كَانَ لعِنَانِ هَوَاهُ أَمْلَكَ كَانَ لطُرُقِ ٱلرَّشَادِ أَسْلَكَ .                                                 |
| 118       | _ مَنْ كَثُرَ مَلَقُهُ لَمْ يُعْرَفْ بِشْرُهُ .                                                                            |
| ۷۲٥       | _ مَنْ كَثُرَتْ فِي دَعْوَتِهِ نَفَقَّتُهُ أَسْلَمَ مَالَهُ ، ونَقَصَتْ مُرُوْءَتُهُ .                                     |
| 01        | _ مَنْ كَسَاهُ ٱلْحَيَاءُ ثَوْبَه ، سَتَرَ عَنِ ٱلنَّاسِ عَيْبَهُ .                                                        |
|           |                                                                                                                            |

| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۸       | _ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ مَا يَنْفَعُهُ يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ بِالفَقْرِ فيما يَضُرُّهُ .                                  |
| 777       | _ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُ عَزْمُهُ أَخَّرَهُ عَجْزُهُ .                                                                 |
| ٦٥        | ـ مِنْ مَآثِرِ ذَوِي ٱلْكَرَمِ في ٱلنِّجَارِ ٱلذَّبُّ عَنِ ٱلنَّزِيْلِ وحِفْظُ ٱلْجَارِ .                             |
| 917       | ـ مَنْ مَالَ مَعَكَ إِلَىٰ ٱلْحَيْفِ فلا تَبْخَلَنَّ عَلَيْهِ بالسَّيْفِ .                                            |
|           | _ مَنْ مَدَحَنا مِنْكُمْ فلا يَصِفُنا بالأَسَدِ ؛ فإِنَّما هُوَ كَلْبٌ مِنَ ٱلْكِلَابِ .                              |
|           | = ولا بٱلْحَيَّةِ ؛ فإِنَّما هِيَ دُوَيْبَّةٌ مُنْتَنِةٌ تَأْكُلُ ٱلتُّرابَ .                                         |
|           | = ولا بالجَبَلِ ؛ فإِنَّما هُوَ حَجَرٌ أَصَمُّ .                                                                      |
|           | = ولا بِٱلْبَحْرِ ؛ فَإِنَّهُ ذُوَ غُطَامِطٍ .                                                                        |
| ٦٩٨       | فَمَنْ لَيْسَ فِي شِعْرِه شَيْءٌ مِنْ لهٰذَا فلْيَدْخُلْ .                                                            |
| ٦١٧       | ـ مِنْ مُرُوْءَةِ ٱلْمَطْلُوْبِ إِلَيْهِ أَلَّا يُلْجَأَ إِلَىٰ ٱلإِلْحَاحِ عَلَيْهِ .                                |
| 199       | ـ مَنْ نَازَعَنا عُرْوَةَ لهٰذَا ٱلْقَمِيْصِ أَوْطَأْنَاهُ خَبْءَ لهٰذَا ٱلْغِمْدِ .                                  |
| 711       | _ ٱلْمِنَّةُ تَهْدِمُ ٱلصَّنِيْعَةَ .                                                                                 |
| ٤١٨       | ـ مَنْ لهٰذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ وقَلْبِي مِنْهُ يَتَأَلَّمُ ؟ !                                                     |
|           | ـ مِنْهُم مَنْ يَقْتَطِعُ كَلَامَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ لِسَانِهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ لا يَبْلُغُ كَلَامُهُ أُذُنَ |
| ٤٠٦       | جَلِيْسِهِ ، ومِنْهُم مَنْ يَلِجُ كَلَامُهُ ٱلأَذَانَ ، فيُحَمِّلُها عِبْتًا ثَقِيْلًا عَلَىٰ ٱلأَذْهَانِ .           |
| 1.79      | _ ٱلْمَوَدَّةُ جِسْمٌ رُوْحُها ٱلزِّيَارَةُ .                                                                         |
|           | ـ مَوْقِعُ ٱلشُّكْرِ مِنَ ٱلنِّعْمَةِ مَوْقِعُ ٱلْقِرَىٰ مِنَ ٱلضَّيْفِ ، إِنْ وَجَدَهُ لَم يَرُمْ ، وإِنْ فَقَدَهُ   |
| 708       | لم يَقُمْ .                                                                                                           |
|           | (j)<br>                                                                                                               |
|           | _ ٱلنَّاسُ أَخْيَافٌ: فمِنْهُم كالكَلْبِ لا تَرَاهُ ٱلدَّهْرَ إِلَّا هَرَّاراً عَلَىٰ ٱلنَّاسِ، ومِنْهم مَنْ هو       |
| 1.74      | كالخِنْزِيْرِ لا تَرَاهُ ٱلدَّهْرَ إِلَّا قَذِراً ، ومِنْهُم كالقِرْدِ يَضْحَكُ مِنْ نَفْسِهِ .                       |
| ٤٨١       | _ ٱلنَّاشِيءُ في دَوْلَتِكَ ، وٱلْمُؤَمِّلُ لِخِدْمَتِكَ ، وٱلْمُتَقَلِّبُ في نِعْمَتِكَ .                            |
|           | ـ نَأْيُ بَلَدِي ، وكَثْرَةُ وَلَدِي ، وضَعْفُ جَلَدِي ، وقِلَّةُ ذَاتِ يَدِي ، فَأَتَيْتُكَ يَا مُغِيْثَ             |
| 770       | ٱللَّهِيْفِ ، وجَابِرَ ٱلضَّعِيْفِ ، آمِلًا لجُوْدِكَ ، رَاجِياً لزَوْدِكَ .                                          |
|           |                                                                                                                       |

|             | \frac{1}{2}                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ألصَّفْحة   | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ـ نَتَائِجُ شُكْرِها مُتَّصِلَةٌ بك ، وذَخَائِرُ أَجْرِها مَكْتُوْبَةٌ لَكَ ، وما لي مِنْ ذٰلِكَ إِلَّا                                                                                                                                                                 |
| 273         | عِشْقُ ٱتِّصَالِ ٱلْأَلْسُنِ بِخُلُوْدِ ٱلْمَدْحِ فِيْكَ .                                                                                                                                                                                                              |
|             | ـ نَحْنُ أُمَرَاءُ ٱلْكَلَامِ فينا وَشَجَتْ عُرُوْقُهُ ، وعَلَيْنَا تَدَلَّتْ غُصُوْنُهُ ، فنَحْنُ نَجْنِي مِنْها                                                                                                                                                       |
| <b>୯</b> ٦٣ | مَا ٱحْلَوْلَىٰ وَعَذُبَ ، وَنَتْرُكَ مَا ٱمْلَوْلَحَ وَخَبُّثَ .                                                                                                                                                                                                       |
|             | ـ نَحْنُ قَوْمٌ رَأَوْنا بِالأَمْسِ سُوْقَةً وٱلْيَوْمَ خُلَفَاءَ ، ولا تَتَمَهَّدُ ٱلْهَيْبَةُ في صُدُوْرِهِم إِلَّا                                                                                                                                                   |
| 977         | بِٱطِّرَاحِ ٱلْعَفْوِ عنهم وٱسْتِعْمَالِ ٱلْعُقُوْبَةِ فِيهم .                                                                                                                                                                                                          |
|             | - نَزَلْتُ بِذَاكَ ٱلْوَادِي ، فإِذَا ثِيَابُ أَحْرَارٍ عَلَىٰ أَجْسَامٍ عَبِيْدٍ ، إِقْبَالُ حَظِّهم إِدْبَارُ حَظّ                                                                                                                                                    |
| 181         | ٱلْكِرَامِ .                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸9٠         | ـ نَعَمْ ، يَا أَمِيْرَ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنَا ذَاكَ ٱلَّذِي أَسْرَفَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وٱتَّكَلَ عَلَىٰ عَفْوِكَ .<br>ـ ٱلنَّمِيْمَةُ مِنَ ٱلْخِصَالِ ٱلذَّمِيْمَةِ ، تَدُلُّ عَلَىٰ نَفْسٍ سَقِيْمَةٍ ، وطَبِيْعَةٍ لَئِيْمَةٍ ، مَشْغُوْفَةِ                        |
|             | ـ ٱلنَّمِيْمَةُ مِنَ ٱلْخِصَالِ ٱلذَّمِيْمَةِ ، تَدُلُّ عَلَىٰ نَفْسٍ سَقِيْمَةٍ ، وطَبِيْعَةٍ لَئِيْمَةٍ ، مَشْغُوْفَة                                                                                                                                                 |
| 177         | بهَتْكِ ٱلأَسْتَارِ ، وإِفْشَاءِ ٱلأَسْرَارِ .                                                                                                                                                                                                                          |
|             | (هــ)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ـ هَبْ لَيِ رِضَاكَ بِعَفْوِ ذَنْبٍ إِنْ كَانَ فإِنَّ مِنْ مِثْلِيَ ٱلزَّلَلَ ، ومِنْ مِثْلِكَ ٱلإِقَالَةَ ،                                                                                                                                                            |
|             | ولَيْسَ أَعْتَذِرُ إِلَّا بِإِقْرَارِي حَتَّىٰ تَرْضَىٰ عَنِّي ، فإِنْ رَضِيْتَ رَجَوْتُ أَنْ يَظْهَرَ لَكَ مِنْ                                                                                                                                                        |
|             | عُذْرِي وبَرَاءَةِ سَاحَتِي ما لا يَتَعَاظَمُكَ ما مَنَنْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ رَأَفَتِكَ ورَحْمَتِكَ ، زَادَ                                                                                                                                                            |
| 900         | اللهُ ْ فِي عُمُرِكَ، وَجَعَلَ يَوْمِي قَبْلَ يَوْمِكَ .                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٥٦         | ـ هَبْكَ أَجَرْتَنِي مِنْهُ في ٱلْيَقَظَةَ ، فَمَنْ يُجِيْرُنِي مِنْهُ في ٱلنَّوْمِ .<br>وَمْ مُنْهُ أُمْ مِنْهُ في ٱلْيَقَظَةَ ، فَمَنْ يُجِيْرُنِي مِنْهُ في ٱلنَّوْمِ .                                                                                              |
|             | - ٱلْهَدِيَّةُ رَسُوْلٌ يُخَاطِبُ عَنْ مُرْسِلِه بغَيْرِ لِسَانٍ ، ويَدْخُلُ عَلَىٰ ٱلْقُلُوْبِ بغَيْرِ ٱسْتِئْذَانٍ<br>                                                                                                                                                |
| Y•V         | ـ لهذَا غَنَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ فَنَاءٌ ، وعَلَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ بَلَاءٌ ، وبَقَاءٌ لَوْلا أَنَّهُ شَقَاءٌ .                                                                                                                                                            |
|             | ـ هٰذَا كِتَابُ وَاثِقٍ بِمَنْ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعْتَنِ بِمَنْ كُتِبَ لَهُ ، ولَنْ يَضِيْعَ بَيْنَ ٱلثَّقَةِ وٱلْعِنَايَةِ حَامِلُهِ<br>الدَّدَةِ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنَا وَمُنْ مُعْنَنِ بِمَنْ كُتِبَ لَهُ ، ولَنْ يَضِيْعَ بَيْنَ ٱلثَّقَةِ وٱلْعِنَايَةِ حَامِلُه |
| 9.0         | ـ هٰذَا مَقَامُ مَنْ لا يَتَّكِلُ عَلَىٰ ٱلْمَعْذِرَةِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْمَغْفِرَةِ .<br>- وَاللَّهُ مِنْ لا يَتَّكِلُ عَلَىٰ ٱلْمَعْذِرَةِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ مِنْكَ عَلَىٰ ٱلْمَغْفِرَةِ .                                                            |
| 11.1        | ـ هَرَمُ ٱلسِّنِّ شَبَابُ ٱلْعَقْلِ .<br>ـ هَا ْ يَقَدَ فِي ٱلنَّاسِ الَّا مَنْ اذَا رَأَى نَعْمَةً يُهتَ ، و اذَا رَأَىٰ عَثْرَةً شَمِتَ ؟!                                                                                                                            |
| 1 1 1 1     | ـ 10 لكـ قـ البانب الا قب الراااي/ بحمه نفيت و وابراني/ حمد و متميع . :                                                                                                                                                                                                 |



| ٱلصَّفْحة | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | ـ هُمُ ٱلأُمَنَاءُ عَلَىٰ ٱلْحُرُمِ ، ٱلْبُعَدَاءُ عَنِ ٱلنُّهَمِ ، ولَهُمُ ٱلتَّظَرُّفُ وٱلتَّلَطُّفُ ، وهُمْ                    |
| ۲ • ٤     | طِرَازُ ٱلْمُلْكِ وجَمَالُ ٱلدُّوَلِ وعُنْوَانُ ٱلنِّعَمِ . ۚ                                                                     |
|           | ـ هُمْ بَيْنَ طَاعِنَ ۖ ثَالِبٍ ، ومُتَفَوِّلٍ كَاذِبٍ ، وحَسُوْدٍ مُوَارِبٍ ، إِنِ ٱخْتَبَرْتَهُمْ                               |
| ۱۰۸۳      | تَكَشَّفُوا ، وإِنِ ٱعْتَبَرْتَهُمْ تَزَيَّفُوا .                                                                                 |
| ٦٠٤.      | - هُمُ ٱلَّذين جَعَلُوا أَمْوَالَهِم مَنَادِيْلَ أَعْرَاضِهِم ، فالحَمْدُ فِيْهِم رَائِدٌ ، وٱلْجُوْدُ لهم شَاهِدُ                |
| ۸۲۷       | ـ هُوَ ٱبْنُ ٱلْحَرْبِ أُرْضِعَ بِدَرِّها ، ورَبِيَ في حِجْرِهَا .                                                                |
| 947       | ـ هُوَ ذُو أُذُنَيْنِ يَسْمَعُ بِهٰذِهِ ٱلْقَوْلَ وَهُوَ بُهْتَانٌ ، ويَحْجِبُ بِهٰذِهِ ٱلْعُذْرَ وهُوَ بُرْهَانٌ .               |
| 944 .     | - هو ذُوَ يَدَيْنِ يَبْسِطُ إِحْدَاهُما إِلَىٰ ٱلسَّفْكِ وٱلسَّفْحِ ، ويَقْبِضُ ٱلأُخْرَىٰ عَنِ ٱلْعَفْوِ وٱلصَّفْحِ              |
| 181.      | ـ هُوَ صَغِيْرُ ٱلْقَدْرِ ، قَصِيْرُ ٱلشِّبْرِ ، ضَيِّقُ ٱلصَّدْرِ ، لَئِيْمُ ٱلنَّجْرِ ، عَظِيْمُ ٱلْكِبْرِ ، كَثِيْرُ ٱلْفَخْرِ |
| ۸۳۲       | ـ هُوَ عَاجِزُ ٱلرَّأْيِ ( يُقَالُ لِمَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالبُّكَاءِ ولَمْ يُوَطِّنْها عَلَىٰ ٱلْمَصَائِبِ ) .                 |
|           | ـ هُوَ عَبْدُ ٱلْبَدَٰنِ ، حُرُّ ٱلثِّيَابِ ، عَظِيْمُ ٱلرِّوَاقِ ، صَغِيْرُ ٱلأَخْلَاقِ ، وأَمَّا ٱلْعِرْض                       |
| 127       | فزَنِيْمٌ ، وأَمَّا ٱلْحَسَبُ فلَئِيْمٌ .                                                                                         |
|           | ـ هُوَ وَٱلنَّاسُ في مَالِهِ سَوَاءٌ ، مَنْ سَأَلَهُ أَعْطَاهُ ، ومَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ ٱبْتَدَأَهُ ، فلا يَرَى                    |
| ٥٨٤       | أَنَّهُ يَفْتَقِرُ فَيَقْتَصِرُ ، ولا يَرَىٰ أَنَّهُ يَحْتَاجُ فَيَدَّخِرُ .                                                      |
|           | ـ ٱلْهَوَىٰ أَشْأَمُ دَلِيْلٍ ، وأَلاَمُ خَلِيْلٍ ، وأَغْشَمُ وَالٍ ، وأَغَشُّ مُوَالٍ ، يَكْذِبُ                                 |
| 777       | ٱلْعَيَانِ ، ويُقَلِّبُ ٱلأَعْيَانَ، ويَجْلُبُ ٱلْهَوَانَ .                                                                       |
|           | ـ ٱلْهَوَىٰ مَرْكَبٌ ذَمِيْمٌ ، يَسِيْرُ بِكَ في مَضِلَّاتِ ٱلْفِتَنِ ، ومَرْتَعٌ وَخِيْمٌ يُقْعِدُكَ في                          |
| 777       | مَوَاطِنِ ٱلْمِحَنِ ، ويُعَلِّقُكَ في حَبَائِلِ ٱلإِحَنِ .                                                                        |
| ءِ . ٣٦٥  | ـ هِيَ ٱلسُّقْمُ ٱلَّذِي لا بُرْءَمِنْهُ ، وٱلْبُرْءُ ٱلَّذِي لا سُقْمَ مَعَهُ ، أَسْهَلُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَبْعَدُمِنَ ٱلسَّمَا  |
|           | (و)                                                                                                                               |
| ۸۷۹       | ـ واسَوْءَتَاهْ واللهِ ما يَمْنَعُه مِنْ جَوَابِي إِلَّا هَوَانِي عَلَيْهِ .                                                      |

ـ والَهْفَاهْ عَلَىٰ دَوْلَةٍ ما نُصِرَتْ، وكَفِّ ما ظَفِرَتْ ، ونِعْمَةٍ ما شُكِرَتْ .

- وَاضِعُ ٱلْمَعْرُوْفِ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ كَالْمُسْرِجِ فِي ٱلشَّمْسِ ، وٱلزَّارِعِ فِي ٱلسَّبْخِ .

777

111

|      | ۴ | ģ |
|------|---|---|
| **** |   |   |

| ٱلصَّفْحة  | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوبِ                                                                                                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | _ ٱلْوَجْهُ ذُو ٱلْوَقَاحَةِ مِنْ وُجُوْهِ ٱلرَّقَاحَةِ ، يَفِيْءُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ٱلأَنْفَالَ ، ويَفْتَحُ لَهُ                                                                                                               |
|            | _ ٱلْوَجْهُ ذُو ٱلْوَقَاحَةِ مِنْ وُجُوْهِ ٱلرَّقَاحَةِ ، يَفِيْءُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ٱلأَنْفَالَ ، ويَفْتَحُ لَهُ<br>ٱلأَقْفَالَ ، ويُلْقِطُه ٱلأَرْطَابَ، ويُلْقِمُهُ ما ٱسْتَطَابَ، ويُجَسِّرُهُ عَلَىٰ قَوْلِ ٱلْمِنْطِيْقِ، |
| ١٣٧        | ويُيَسِّرُ لَهُ فِعْلَ مَا لَا يُطِيْقُ .                                                                                                                                                                                      |
|            | _ وَجْهٌ صَبِيْحٌ ، وصَدْرٌ فَسِيْحٌ ، وقَلْبٌ نَصِيْحٌ ، ونَسَبٌ صَرِيْحٌ ، وخُلُقٌ سَجِيْحٌ ،                                                                                                                                |
| ٣٦٦        | وسَعْيٌ نَجِيْحٌ ، ووَعْدٌ مَرِيْحٌ .                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٥        | _ وَجْهُ فيه أَلْفُ عَيْنٍ ، وفَمُ فيْهِ أَلْفُ لِسَانٍ ، وصَدْرٌ فِيْهِ أَلْفُ قَلْبٍ .                                                                                                                                       |
| ٦٥         | _ وَجْهُ ٱلْكَرِيْمِ جَنَّةٌ ۖ ، وكَنَفُهُ جُنَّةٌ .                                                                                                                                                                           |
| ٤٩١        | _ وُجُوْهُهم تُضِّيْءُ للسَّارِي في ٱللَّيْلِ ٱلْعَاكِرِ ، ونَسَقَ بِمَدْحِهم ٱللِّسَانُ ٱلذَّاكِرُ .                                                                                                                          |
|            | _ وَصَلَتِ ٱلتُّحْفَةُ ولَمْ يَكُنْ لَهَا عَيْبٌ إِلَّا أَنَّ بَاذِلَها مُسْرِفٌ في ٱلْبِرِّ ، وقَابِلَها مُقْتَصِدٌ                                                                                                           |
|            | في ٱلشُّكْرِ ، وٱلسَّرَفُ مَذْمُوْمٌ إِلَّا في ٱلْمَجْدِ ، وٱلاَقْتِصَادُ مَحْمُوْدٌ إِلَّا في ٱلشُّكْرِ                                                                                                                       |
| ٣٦٩        | وٱلْحَمْدِ .                                                                                                                                                                                                                   |
|            | _ ٱلْوَعْدُ أَيْسَرُ مَغَارِمِ ٱلْجُوْدِ ، وأَخَفُ مَحْمُوْلٍ عَلَىٰ عَاتِقِ ٱلْكَرَمِ ٱلْمَرْفُوْدِ ، وٱلْمُتَقَنِّعُ                                                                                                         |
| ٦٥١_٦      |                                                                                                                                                                                                                                |
|            | _ ٱلْوَفَاءُ أَتَمُّ حَمِيْدِ ٱلْخِلَالِ ، ومُنْتَهَىٰ غَايَةٍ ۗٱلْكَمَالِ ، تَمَسُّ ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ ، وتَجِبُ                                                                                                             |
| ٧٨         | ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ .                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٨         | ـ ٱلْوَفَاءُ أَفْضَلُ شَمَائِلِ ٱلْعَبْدِ ، وأَوْضَحُ دَلَائِلِ ٱلْمَجْدِ .                                                                                                                                                    |
| ٧٩         | _<br>_ ٱلْوَفَاءُ ضَالَّةٌ كَثِيْرٌ نَاشِدُها ، قَلِيْلٌ وَاجِدُها .                                                                                                                                                           |
| <b>v</b> 9 | ــ ٱلْوَفَاءُ مِنْ شِيَمٍ ٱلْكِرَامِ، وٱلْغَدْرُ مِنْ خَلَائِقِ ٱللِّئَامِ .                                                                                                                                                   |
| 737        | ـ واللهِ أَنَا أَكْرَهُ ٱلْمَوْتَ عَلَىٰ فِرَاشِي ، فكَيْفَ أَمْشِي ۚ إِلَيْهِ رَكْضاً ؟ !                                                                                                                                     |
| 90.        | ـ واللهُ لأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ ٱلآخِرَةِ مِنْكَ إِلَىٰ مَوْضِع نَعْلِيَ هَٰذِهِ .                                                                                                                                            |
|            | ـ والله ِ لَقَدْ تَقَلَّبَتْ بِيَ ٱلأَسْبَابُ ، وقَرَعْتُ جَمِيْعَ ٱلأَبْوَابِ ، وٱضْطَرَبْتُ غَايَةَ                                                                                                                          |
| ٣٦٤        | اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَّىٰ بَلَغْتُ مُنْقَطِعَ ٱلتُّرَابِ، ورَضِيْتُ مِنَ ٱلْغَنِيْمَةِ بالإِيَابِ.<br>الاضْطِرَابِ، وسَافَرْتُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ مُنْقَطِعَ ٱلتُّرَابِ، ورَضِيْتُ مِنَ ٱلْغَنِيْمَةِ بالإِيَابِ.    |
| 988        | ـ والله ِلَوْ لَمْ يُرِنا ٱلدَّهْرُ مِنْ عَجَائِبهِ إِلَّا لِسَانَ مَرْوَانَ في فَم هِرِّ لكَفَانَا مُعْتَـبَراً .                                                                                                             |

ٱلْجملة أو ٱلأُسْلُوب ٱلصَّفْحة ـ والله ِما بُنِيَتِ ٱلْمَنَازِلُ إِلَّا لَتُدْخَلَ ، ولا قُدِّمَتِ ٱلأَطْعِمَةُ إِلَّا لَتُؤْكَلَ . VY - \_ V19 ـ والله ِما ٱلْحِمَامُ مَعَ ٱلإِصْرَارِ، وكَثْرَةِ ٱلذُّنُوْبِ مَعَ ٱلإِقْتَارِ، وشِدَّةِ ٱلسُّقْمِ في ٱلأَسْفَارِ = بآلَمَ مِنْ لِقَائِهِ . 1.77 \_ 1.70 ـ والله ِما ٱلذِّئْبُ في ٱلْغَنَمِ بالقِيَاسِ إِلَيْهِ إِلَّا مِنَ ٱلْمُصْلِحِيْنَ ، ولا ٱلسُّوْسُ في ٱلْخَرَزِ مِنَ ٱلصَّيْفِ إِلَّا مِنَ ٱلْعَادِلِيْنَ ، ولا يَزْدَجُرْدُ ٱلأَثِيْمُ في أَهْلِ فَارِسَ بالإِضَافَةِ إِلَيْهِ إِلَّا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ وٱلصِّدِّيْقِيْنَ وٱلشُّهَدَاءِ وٱلصَّالِحِيْنَ . 177 ـ والله ما فَهِمَ ، ولو فَهِمَ لَوَهِمَ . OTV ـ والله ِما كُنَّا نَعُدُّكَ للصِّرَاعِ ولا للتَّسْبَاقِ، ولْكِنْ نَعُدُّكَ للخَيْرِ ونَوَالِكَ ٱلْمُنْسَاقِ، ولَئِنْ أَعْدَمَنا اللهُ أَقَلَّكَ لَقَدْ أَبْقَىٰ لَنَا أَكْثَرَكَ سَمْعَكَ وبَصَرَكَ ولِسَانَكَ وعَقْلَكَ ويَدَيْكَ وإِحْدَىٰ رِجْلَيْكَ . ٥٣٥ ـ يا أَرْبَابَ ٱلْوُجُوْهِ ٱلصِّبَاحِ ، وٱلْعُقُوْلِ ٱلصِّحَاحِ ، وٱلصُّدُوْرِ ٱلْفِسَاحِ، وٱلنُّفُوْسِ ٱلسِّمَاحِ، وٱلأَلْسُنِ ٱلْفِصَاحِ، وٱلْمَكَارِمِ ٱلرِّبَاحِ، هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامي، فيَعْذِرَني مِنْ مَقَامي . 475 ـ يا بْنَ ٱلزَّيَّاتِ أَرَدْتَ أَنْ تَخْبزَ في ٱلتُّنُورِ ، فَخُبزْتَ فِيْهِ . 978 ـ يا بَني ٱلأَحْرَارِ صِرْتُمْ إِلَىٰ ٱلذُّلِّ وٱلصَّغَارِ، ما لهذا ٱلْجُبْنُ وٱلْفِرَارُ ، فلا صَبْرَ ولا أَعْتِذَارَ ، تَطْرُدُكم ٱلأَشْرَارُ كطَرْدِ ٱللَّيْلِ ٱلنَّهَارَ ، ٱثْبُتُوا فإِنَّ ٱلأَجَلَ بِمِقْدَارٍ . 47 8 1.74 ـ يا عَجَباً مِنْ جِسْمٍ كالخَيَاكِ ، ورُوْحِ كالجِبَاكِ ! ـ يَا قَوْمُ أَشْكُو إِلَيْكُم زَمَاناً كَلَحَ لِي بُوَجْهِهِ ، وأَنَاخَ عَلَيَّ بِكَلْكَلِهِ ، بَعْدَ نِعْمَةٍ مِنَ ٱلْبَالِ ، وَثَرْوَةٍ مِنَ ٱلْمَالِ ، وغِبْطَةٍ مِنَ ٱلْحَالِ ، ٱعْتَوَرَتْني جَدَائِدُهُ بنِبَالِ مَصَائِبِهِ، 478 ـ يا مَعْشَرَ ٱلْعَرَبِ لَقَدْ بَلَغْتُمْ بِلَطَافَةِ أَلْسِنَتِكُمْ وحُسْنِ ٱحْتِجَاجِكُمْ مَبْلَغاً لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ غَيْرُكم حَتَّىٰ ٱعْتَذَرْتُمْ عَنِ ٱلْفِرَارِ بعُذْرِ يَسَعُ بَعْدَكُم ٱلاعْتِذَارُ بِهِ لكُلِّ مُنْهَزِمٍ. ۸٦٣

| ٱلصَّفْحة    | ٱلْجملة أَوِ ٱلأُسْلُوب                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ـ يا نَفْسُ ۚ أَلَمْ يَكْفِكِ ٱلتِّجَارَةُ وٱلْيَسَارُ وٱلرَّغَدُ مِنَ ٱلْعَيْشِ حَتَّىٰ طَلَبْتِ ٱلْوِزَارَةَ ، |
| 970          | وتَعَرَّضْتِ للسِّبَاعِ في غِيْلِها ، ذُوْقِي ٱلآنَ ما جَنَيْتِ عَلَىٰ نَفْسِكَ .                                |
| 177          | _ يَدَاكَ بِالنَّوالِ أَنْطَقُ مِنْ لِسَانِي بِالسُّوَالِ .                                                      |
|              | _ يَرَىٰ ٱلذَّنْبَ وهُوَ أَضْيَقُ مِنْ ظِلِّ ٱلرُّمْحِ ، ويَعْمَىٰ عَنِ ٱلْعُذْرِ وهُوَ أَبْيَنُ مِنْ عُمُوْدِ   |
| 937          | ٱلصَّبْحِ .                                                                                                      |
| V <b>T</b> 9 | _ ٱلْيَسَارُ عَلَاءُ ، وٱلإِفْتَارُ بَلَاءٌ .                                                                    |
|              | ـ يُسَدِّدُ مِنْ آرَائِهِ سِهَاماً أَهْدَافَها ٱلصُّدُوْرُ وٱلظُّهُوْرُ ، ويُجَرِّدُ مِنْ أَوَامِرِهِ أَسْيَافاً |
| ٨٤٧          | أَغْمَادُها ٱلْجُفُوْنُ وٱلنُّحُوْرُ .                                                                           |
| 914          | _ يَسُرُّني أَنْ أُدْرِكَ ٱلثَّارَ ، وأَدْخُلَ مَعَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّارَ .                                        |
| 917          | _ يُعْجِبُني ٱلرَّجُلُ إِذَا سِيْمَ هَوَاناً دَعَتْهُ ٱلأَنْفَةُ إِلَىٰ ٱلْمُكَافَأَةِ .                         |
| ٥٨٢          | _ يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لا يَخَافُ ٱلْفَقْرَ .                                                                    |
|              | ـ<br>ـ يَغَارُ عَلَىٰ ٱلْبَحْرِ مِمَّنْ يَسْبَحُ فِيْهِ ، وعَلَىٰ ٱلْبَدْرِ مِمَّنْ يَسْتَضِيْءُ بِهِ ، وعَلَىٰ  |
| ۱۱۰۸         | ٱلشَّمْسِ مِمَّنْ طَلَعَتْ عَلَيْهِ ، وعَلَىٰ نَسِيْمِ ٱلْهَوَاءِ مِمَّنْ وَصَلَ إِلَيْهِ .                      |
|              | ـ يُفَاخِرُكَ ۚ ذُوَ فَائِشٍ وأَنْتَ سَائِسُ ٱلْعَرَبِّ ، وغُرَّة ٱلنَّسَبِ ، وٱللَّاتِ لأَمسُكَ                 |
| ۱۳۲          | أَيْمَنُ مِنْ يَوْمِهِ ، وَلَعَبْدُكَ أَكْرَمُ مِنْ قَوْمِهِ ۖ ، ولوَعْدُكَ أَبْلَجُ مِنْ رِفْدِهِ .             |
| 181          | ـ يَكَادُ يُعْدِي بِلُوْمِهِ كُلَّ مَنْ تَسَمَّىٰ برَسْمِهِ .                                                    |
| 079          | ـ يَكْتُبُ بِمَا لَا يُصِيْبُ ، وَلُو نَطَقَ لَنَطَقَ بَنَوْكٍ عَجِيْبٍ .                                        |
| 077          | ـ يَكْتُبُ غَيْرَ مَا يَسْمَعُ ، ويَسْتَفْتِي غَيْرَ مَا يَكْتُبُ ، وَيَقْرَأُ غَيْرَ مَا يَسْتَفْتِي .          |
| ٤١٤          | ـ يَكُوْنُ ٱلْبَلِيْغُ عَيِيًّا إِذَا سَأَلَ ما يَتَمَنَّاهُ ، وشَكَا حُبَّه إِلَىٰ مَنْ يَهْوَاهُ .             |
|              | ـ يَمْرُقُ ٱلْكَلَامُ مِنْ أَفْوَاهِهم مُرُوْقَ ٱلسَّهْم مِنَ ٱلرَّمِيَّةِ ، أَعْذَبُ مِنَ ٱلْمَاءِ ، وأَرَقُّ   |
| ٣٦٣          | مِنَ ٱلْهَوَاءِ .                                                                                                |
| 991          | _<br>ـ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ ٱلصَّدِيْقُ لصَدِيْقِهِ أَسْمَعَ مِنْ خَادِم ، وأَطْوَعَ مِنْ خَاتَم .            |
| 171          | رُونِدُ الْحُرِي مَنْ أَنْفُةَ سَرَفاً أَنْ يَكُونِ عَالَيْهِ أَ                                                 |

## 46 **4** 34 -

ٱلْجملة أَو ٱلأُسْلُوب

ألصَّفْحة

ـ يَوْمُنا ـ أَعَزَّكَ ٱلله ـ رَقِيْقُ ٱلْحَوَاشِي ، لَيِّنُ ٱلْنَّوَاحِي ، ذُو سَمَاءٍ قَدْ رَعَدَتْ وبَرَقَتْ ، وأَنْتَ مَوْضِعُ ٱلسُّرُوْرِ ، ونِظَامُ ٱلْعَيْشِ وٱلْحُبُوْرِ ، فأَقْبِلْ إِلَيْنَا تَنْعَمْ، ولا تَتَأَخَّرْ عَنَّا تَنْدَمْ ، وإِنَّك بطَاعَتِنا تَسْعَدُ ، وبمُخَالَفَتِنا لا تَرْشُدُ .

\* \*



## ٩ \_ فِهْرِسُ ٱلأَعْلام

| • ٱبْنُ ٱلأَثير صاحب ٱلْمَثَل ٱلسَّائر ٢٣٢، ١٠٤١   | (أ)                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • أَحمد بْنُ الجليل                                | • آدم عليه ٱلسَّلام ٢١٧ ، ٥٠٠ ، ٥٠١ ،                        |
| • أَحمد بْنُ أَبِي خالد ٢٥ ، ٥٢٦ ، ٨٨٧             | ٥٢٠، ٥٠٤                                                     |
| • أَحمد بْنُ ٱلخصيب وزير ٱلْمُسْتَنْصِر ٥٢٩ ،      | • آدم بْنُ عبد ٱلعزيز ٩٧٩                                    |
| ٥٥١                                                | • إبراهيم عليه ٱلسَّلام ٢٥، ٥٤٠                              |
| • أَحمد بْنُ سلامة ٱلْكُتْبِيُّ                    | • إبراهيم بْنُ أَدهم ١٠٩٩ ، ٢٦٨                              |
| • أَحمد بْنُ ٱلْعَبَّاسِ وزيرِ ٱلْمُقْتَدِرِ • ٥٠٦ | • إِبراهيم بْنُ حَفْصة                                       |
| • أُحمد بْنُ عمَّار • أُحمد بْنُ                   | • إِبراهيم بْنُ عبد الله بن حسن ٩٦٢                          |
| • أُحمد بْنُ عمارة                                 | • إِبراهيم بْنُ محمَّد بْنِ عليّ بْنِ عبد اللهبْـــنِ        |
| • أَحمد بْنُ نُصير                                 | عبَّاس ٱلْمنعوت بالإِمام ١٩٧، ٩٤٥، ٩٤٨                       |
| • أَحمد بْنُ يوسف ٱلْكاتب ١٣٩ ، ٢٧٨ ،              |                                                              |
| 1                                                  | <ul> <li>إبراهيم بْنُ ٱلْمُدَبِّر ٣٢٦ ، ٣٢٩ ، ٧٣٢</li> </ul> |
| • ٱلأَحْمر بْنُ سالم                               | • إِبراهيم بْنُ ٱلْمَهْدِيّ ٢٧٥ ، ٦٥٦ ، ٨٨٧ ،                |
| • ٱلأَحْنَف بْنُ قِيسَ ٣٥، ٢١، ٢٢، ٦٤،             | 977                                                          |
| 171., 071, 431, +37, 937,                          | • إِبراهيم بْنُ نافع                                         |
| . 22 . 27 . 107 . 773 . 733 .                      | • إبراهيم بْنُ نُعيم                                         |
| ۲۵۱ ، ۲۵۲ ، ۱۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۸۷ ،                      | • الأبرش سعيد بْنُ ٱلْوليد                                   |
| ۹۷۸ ، ۲۰۹ ، ۳۲۰۱                                   | ● أُبرويز ٢٧٣ ، ٨٥٩ ، ٨٥٩                                    |
| • أُحَيْحَةُ بْنُ ٱلْجُلاح                         | • أُبِيّ بْنُ خلف ٨٤٠                                        |
| • ٱلإِخْشِيد ٱلْفَرْغَانِيُّ ٢١، ٥١٦               | • أُبَيِّ بْنُ كعب ٥١٣، ٤٩                                   |

1.71

• أَسْلَمُ بْنُ زُرْعَةَ • ٱلأُخْطل 128 107 . VIO . 7AE . 7EY • أَسْمَاء بْنُ خارجة ٤٦، ٥٩٨، ٦٢٨، ٨٧٧ • ٱلأَخْفَشُ 2 V 2 • ٱلأُخَيْطِلُ ٱلأَهْوَازِيُّ • أَسْمَاءُ ذَاتُ النِّطاقين ٤٨٨ ، ٧٥٣ ، ٩٧٠ 1.24 • إسماعيل بْنُ بُلْبُل أَبو ٱلصَّقر ٦٢٤ ، ٨٩٩ • إِدْرِيس بْنُ إِبراهيم ٱللَّخْمِيُّ 440 • إسماعيل بْنُ صُبَيْح كاتب الرَّشيد إِذْرِيسِ بْنُ معقل جَدُّ أبي دُلَف ١٩٦ ، ١٩٧ 79. • إسماعيل بْنُ عطاء 077 • أرسطوطالس ١١٢ ، ١٢٩ ، ١٣١ ، • أَبو ٱلأَسْوَد ٱلدُّوَّليُّ ١٢٨ ، ٢٢٢ ، ٣٠٦ ، 1.71 . 1.7. . 1.00 ٥٨٥ ، ٢٦٨ ، ٤٦٩ ، ٢٦٢ (ترجمته) ، • أَزَبُ ٱلْعَقَبَة ( ٱسْمُ شيطان ) 149 • أَزد أَنْقَاذَار ٱلْفَارِسِيّ 1117 . 1001 . VY9 . V.A ٤١. • ٱلأَسْوَدُ ٱلْعَنْسِيُّ عَبْهَلَةُ بْنُ كعب • أَزْدشب ١٧٢ ، ١٨٣ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، 010,018 ذو الخمار 11.7 . 274 ٱلأَشْتَرُ ٱلنَّخَعِيُّ مالك بْنُ ٱلْحُوَيْرِثِ
 ٧٥٧ ، • أَزْهَ ُ ٱلسَّمَّانِ ٱلْمُحَدِّثِ 777 • أَسْباط ٱلشَّيْبانيُّ ۹۳۰ ، ۸۸٦ ، ۷۸۳ ، ۷۸۰ ، ۷۷۹ 1.07 • أَشَجُّ عبد ٱلْقيس • ٱبْنُ أَسْباط ٱلْمِصْرِيُّ 179 972 • أَشْجَعُ ٱلسُّلَمِيُّ ٢٦١ ، ٥٥٦ ، ٩٥٦ • أَبْنُ إِسْحٰق ۸٣٨ • ٱلأَشْدَقُ عمرو بن سعيد بن العاص ٧٩٣ • ٱبْنُ أَبِي إِسْحٰق 279 ٧١٧ ، ٧٠٩ ، ٧٠٦ ، ١٦٧ ● أَشْعَتُ • إسْحَقُ بْنُ حَيْوة V4. • ٱلأَشْعَتُ بْنُ قِيسِ ٣٩ ، ١٥٣ ، ٦١٤ ، • إِسْحٰقُ بْنُ مُحمَّد ٱلصّباح 317 ٧٨٥ ، ٧٨١ ، ٧٧٩ • إسْحٰق بْنُ إبراهيم ٱلْمَوْصِلِيُّ ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، • ٱلأَشْعَرِيّ أبو موسىٰ AAY 91. , 9.7 , 707 , 701 , 718 أشناس ٱلتُّركئُ 7.1 • أُسَد بْنُ جو هر 04. • ٱلأَصْمَعِيُّ ١٣٣ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ٢١٣ ، • أُسَد نْنُ عَبْد الله 774 ٤٩٢ ، ١٥٣ ، ٨٠٤ ، ٨٢٥ ، ٢٩٤ • ٱلأَسْعَدُ بْنُ مَمَّاتِي 0 20 . YYE . YIM . Y.T . TIT . TMI • الإشكندر ۲٤٧، ۲٤٨، ۳٤١، ٩٦٥،

1.11, 440, 414



 ٱلأَعْرَجُ عليُّ بْنُ إِبراهيم ٱلْعَلَويُّ • ذو ٱلأوتاد 05. • أَوْتَامُش ٱلتُّركيُّ • أَبْنُ ٱلأَعْرَابِيّ **ፕለገ ، ۲۰**٤ 170,770 • ٱلأَعْصَمُ • أَوْسِ بْنُ حَيْنَاءَ 078 , 074 914 • ٱلأَعْشَىٰ ۸٠ 978 , 974 • إِيْتَاخ • أَعْشَهِ لِ هَمْدَانَ • ٱلأَيْلِيُّ أَبُو إِسْحٰق إِبراهيم 001 474 , 374 • ٱلأَعْمَشُ سُليمان بْنُ مِهْرَانَ ٣٠٤ ، ٤١٨ ، ● أَيُّو ب 1110 • أبو أيُّوب . 1.09 , 770 , 0A0 , 000 , ETY V . Y • أَيُّوبِ ٱلسِّخْتِيَانِيُّ 1110 ( 1018 ( 1071 £1V • أُعْيُن بْنُ ضُبِيْعَةَ • بَابَكُ ٱلْخُرَّمِيُّ • أَفْلاطون ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٧٥ ، ١٠٥٦ 924 • ٱلْبَاخِرْزِيُّ أَبِو ٱلْحَسَنِ عليُّ بْنُ أَبِي • ٱلأَقْرَعُ بْنُ حابس ١٥، ٥٨٢ ، ٩٣٤ • أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيّ ٣٦، ١١١، ٢٥٨، ٣٥١، ٱلطَّيِّب 1.77 , 277 , 771 940 , 910 , 710 , 547 , 5.4 • باذام 012 • أَبِو أُمامةَ ٱلْبَاهِلِيُّ • ٱلْباقر محمَّد بْنُ عليّ ٤٨٤ 171 • ٱمْرُو ٱلْقَيْس • ٱلْبَبُّغَاء أبو ٱلْفَرَج ٣٤٧، ٣٤٨، ٧٦٩، ٨٠١، ٨٠١ • بجْكُمُ ٱلرَّائقيُّ • ٱلأَمين . ٤٧٨ . ٢٨٤ . ١٢٤ . ٧٨ 074 • ٱلْبُحْتُرِيُّ ٢٤٥، ٢١٨، ١٠١، ٧٧ ۸۸۸ ، ۹۸۸ ، ۳۰۹ ، ۹۰۹ • أَمينة بنتُ عليّ بْنِ عبد الله بْنِ عبّاس ١٩٧ · ٧٧١ · ٧٧٠ · ٦٧٢ · ٤٨١ · ٣٦٠ • أُمَيَّةُ بْنُ عبد الله بْنِ أسد بْنِ خالد بْنِ 984, 914, 884 • ٱلْبُخَارِيُّ حُسام ٱلدِّين 101 6 120 1.77 • ٱبْنُ ٱلأَنْبَارِيّ 201 1.7. , 471 • بختيشوع • أَنس بْنُ مالك ٤٩ ، ١٩٢ ، ٥٨٢ ، ٧٥٠ ، • بَدْرٌ الجماليُّ 721

• بديع ٱلزَّمان ٱلهَمَدَانيُّ

• ٱلْبَرَاءُ بْنُ عازب

٨٧١ ، ٠٧٣ ، ١٢٧ ، ٥٢٧ ، ٢٢٨ ، ٢٣٩

٠ ١٦٣ ، ١٢٠

117 . 91

أنوشروان ۱۰۵، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۲، ۲۰۲،
 ۲۰۵، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۷۱، ۱۸۸، ۸۸۸، ۸۲۱

1.74 , 14.

| - 4 <del>;</del> 📤 30 - |
|-------------------------|
| المؤرؤينة               |

| ٩           | ۷۹، ۹۳٤، ۸۲۸، ۸۰۸                  |  |
|-------------|------------------------------------|--|
| YV &        | • بكر بْنُ حَمَّاد ٱلتَّاهرتيُّ    |  |
| Vov         | • أَبو بكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ     |  |
| 999         | • بكر بْنُ عَبْدِ الله ٱلْمُزَنِيُ |  |
| ٣٣.         | • أَبو بَكْرٍ ٱلْكاتبُ             |  |
| ٧٦١، ٦٠٩    | • بكر بْنُ ٱلنَّطَّاح              |  |
| 197, 197    | • بكر بْنُ هامان                   |  |
| ٧٨٦         | • بُكير بْنُ حُمْران ٱلأَحمريُّ    |  |
| ٧٨٦         | • بلال بن أُسيد                    |  |
| ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ | • بلال بن أُبِي بُرْدة ١٢١ ،       |  |
|             | 778                                |  |
| ٨٤٠         | ● بلقيس                            |  |
| १२०         | • بَلْهَيْت ( مَلِكُ الرُّوم )     |  |
| ٧٢٠         | • بُنان ٱلطُّفيليُّ                |  |
| 017         | • بَهَا فريد ٱلْمجوسيُّ            |  |
| ۸٤٠ ، ١٠٣   | • بهرام بْنُ بهرام                 |  |
| ٨٥٩         | • بهرام جُور                       |  |
| ، ۱۲ - ۱۲ ، | • بُهْلُول ٣١١                     |  |
| 071,07.     | ( شَيْءٌ من أخباره ) ، ٥٥٩         |  |
| 4.1         | ● بوران                            |  |
| 177 , 27    | • ٱلْبَيْهَقِيُّ                   |  |
| (ت)         |                                    |  |
| ۸۱۰         | • تَأَبُّطَ شَرًّا                 |  |

• ٱلتَّبريزيّ أبو زكريًّا

173 , 773

• ٱلْبَرَاءُ بْنُ مالك VOZ • أَبو بُرْدة بْنُ أَبِي مُوْسَىٰ • بُزُرْجُمُهر ١٣١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢٢٠ ، ٨٣٢ ، ٢٤٢ ، ٢٦٠ ، ٥٩٢ ، ٢٠٣ ، . TOE . TO1 . TTE . T.9 . T.V AAE . 7V . . ETV . E . 0 • ٱبْنُ بَسَّام ٢٩٦، ٣٩٠، ٢٩٦ • ٱلْبُسَّامِيُّ عليّ بن محمَّد ٣٠٧، ٣٠٨ • ٱلْبُسْتِيُّ أَبُو ٱلْفتح ٢١١، ٤٥٠، ٧٧٧، 1.40 ( 114 • بَشَّار بْنُ بُرْد ٥٠ ، ٢٣٧ ، ٣٣٣ ، ٣٣٩ ، ٠٦٠١ ، ٥٧٠ ، ٤٦٢ ، ٤٦٢ ، ٤١٢ 775, 035, 535, 785, 714, 314, 777, 838, 838, 8.11, 78.1 بشْرُ بْنُ ٱلْحارث ٱلْحافي • بشْرُ بْنُ عَبْد الله بْن دهمان ٱلنَّقَفِيُّ ٧٥٩ • بشْرُ بْنُ مروان ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٦٢٨ ، 9886 111 • بشر ٱلْمَريْسِيُ 271, 400 • بشْرُ بْنُ ٱلْمُعْتَمِر ٣٨٤ ، ٣٨٤ • ٱبْنُ أَبِي ٱلْبَغْلِ أَبُو الحسن ٢٤٦، ٣٩٢ أبو ٱلْبقر ( مِنَ ٱلظُّرفاء ٱلْمُجَّان ) • أَبو بَكْرِ ٱلصِّدِّيق ٩١ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٢٦١ ، 717 , VIT , OVT , FPT , 373 ,

٩٠٥ ، ١٨٥ ، ١٥٧ ، ٢٥٧ ، ١٦٢ ،



أبو ٱلْجبر قَيْلٌ مِنْ أقيال حِمْير
 جبْريل عليه ٱلسَّلام ۲۱۷ ، ۵۱۹ ، ۵۱۹ ،

٥٨٨، ٥٦٦

• ٱبْنُ جُبِيْر

• ٱلجَحَّاف بْنُ حكيم

• جَحْظَةُ ٱلْبُرْمَكِيُّ ٣٩٧، ٢٥٦، ١٣٤، ٧١٣

• ٱلْجَدُّ بْنُ قَيْسٍ

• ٱلْجَرَّاحِ بْنُ عَبْدِ الله ٱلْحكميّ

• ٱلْجُرْجَانِيُّ أَبو سعيد ١١٣

• ٱلْجُرْجَانِيُّ عبد ٱلْقَاهِرِ ٣٣٧

• ٱلْجُرْجَانِيُّ ٱلْقاضي عليّ بْنُ

عَبْدِ ٱلْعزيز ١٠٧٩

● جَرِیْرٌ ۲۸۱ ، ۳۵۵ ، ۷۷۵ ، ۸۰۵ ، ۸۰۵ ، ۸۰۵ ،

جرير بْنُ عبد الله ٱلْبَجَلِيُّ ٥٣٥، ٧٧٨، ٧٧٩

• ٱبْنُ ٱلْجَصَّاص ٥٤٠، ٥٣٨

• ٱبْنُ ٱلْجَصَّاصِ ٱلتَّاجِرِ ٣٩٠

ٱلْجَصَّاصُ ٱلْجوهريُّ أبو عَبْد الله

ٱلْحُسين بْنُ عبد الله

أبو تَمَّامِ حبيبُ بْنُ أَوْسِ ٱلطَّائِيُّ ٢١،٢،٢١، ، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٥٢، ١٣٩، ١٣٥، ١٥٢، ١٥٢، ١٤٨، ١٠٨، ١٠١٠، ١٠٤٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠، ١٠٩٠

• تَمَّام بْنُ حبيب بْنِ أُوس ٱلطَّائيّ ٢٢٣

• ٱبْنُ ٱلتَّعَاوِيْذِيِّ ١٠٤٤

• الأَمير تَكِيْن

• تَوْبَةُ بْنُ ٱلْحُمَيِّرِ ٱلْخفاجيُّ ٢٥

• ٱبْنُ تُوْمَرْت محمَّد ٢٦٥

(ث)

• ثابتٌ البنانيُّ • 11٩

• ثابتٌ مولىٰ يزيد بْنِ المُهَلَّب

ٱلثَّعالبيُّ أَبو منصور ١٥ ، ١٥٨ ، ٢٥٣ ،
 ٢٥٣ ، ٢٠٤ ، ٢٥٥ ، ٦٩٠ ، ٧٢٥ ،

1.74 . 1.71 . 1..1 . 99% . 99.

• ثُمامة بْنُ أَشْرَسَ ٢٠٢١ ، ٢٠٩

• ثُمامة ٱلْبَاهِلِيُّ ٢٥٠

• ٱبْنُ ثَوَابة

• أَبو العبَّاس بْنُ ثوابة

• ثَوْبُ بْنُ شَحْمة ٱلْعَنْبَرِيُّ مُجِيْرُ ٱلطَّير

(ج)

• جابر بْنُ عبد الله

ٱلْجَاحِظُ عَمْرو بْنُ بَحْرِ أَبو عُثْمان

174

1.19

777 , 077

101 , 101

٥٦



| 770,370     | • جَوْهَرٌ مَوْلَىٰ ٱلْمُعِزِّ لدين الله                |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 979         | • ٱلْجَوْهَرِيُّ ٱلْوَاعِظ أَبِو ٱلْفَضْلِ              |
|             | (ح)                                                     |
| ، ٥٨٦ ، ٤٨٥ | • حاتم الطَّائيُّ ٢٤، ٧٤،                               |
|             | 990                                                     |
| 490         | • أَبو حاتم ٱلْوَرَّاق                                  |
| 443         | • حاجب بن زُرارة                                        |
| ۸٦٠، ۸۲     | • ٱلْحارث بْنُ شَمِرٍ ٱلْغَسَّانيُّ                     |
| ٤٨٩         | • ٱلْحارث الحفَّار                                      |
| 178         | • ٱلْحارث بْنُ ظالم                                     |
| . 191 . 189 | • ٱلْحَارِثُ بْنُ كَلَدَةَ ١٨٦ ،                        |
|             | 197 6 777                                               |
| ۸٦٢ ، ۸٦٣ ، | <ul> <li>ألحارث بْنُ هشام ٦٨ ، ٧٧</li> </ul>            |
| 1.70        | • حارثة بْنُ بدر                                        |
| ٧٥٧         | • حارثة بْنُ حُذيفة                                     |
| ۲0.         | • حارثة بْنُ قُدامة                                     |
|             | <ul> <li>حارثة بْنُ مُرِّ = مُجِيْرُ ٱلْجراد</li> </ul> |
| ئَد         | • حافي رَأْسِهِ مُحْيِي ٱلدِّين محمَّ                   |

ٱلنَّحْويُّ

المجانين

1.04

• حبيب بْنُ عَوْف

• ٱبْنُ حازم ٱلْباهليُّ محمَّد

• ابن حبيب صاحب أُخبار عقلاء

• ٱبْنُ حَبْنَاءَ ٱلتَّميميُّ

• جعفر بْنُ سُليمان ٧1. • جعفرٌ ٱلصَّادق ۲۳ ، ۱۳۸ ، ۲۰۳ ، 1 VY , YP3 , TVP , APP , AF+1 , ١٠٨٢ ، ١٠٧٩ • جعفر بن أبي طالب 1.08 • أبو جعفر ألعبَّاس بن ألحسن ، وصوابه: أبو جعفر محمَّد بن ٱلعبَّاس ١٧٩ • أُمُّ جعفر أُخت عيسيٰ بن جعفر 717 • جعفر بْنُ فلاح 014 • جعفر بن مَيْسَرَةَ ۸۰۹ • جعفر بْنُ يحيىٰ بْن خالدٍ ٱلْبَرْمَكِيُّ . 98 ٥٨٢ ، ٤٧٥ ، ٤٣٥ ، ٣٤٥ ، ٢٨٤ ، ، ۹۵۳ ، ۹۵۲ ، ۲۸۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۰ . 1.7V . 90A . 90V . 907 . 90E 1.47 • جُعَيْفِرَانُ (جعفر بن عليّ بن ٱلسَّريّ) ١٧٨ ، ٣١٢ \_ ٣١٤ ( شيء من ترجمته وأخباره) ، ٦٤٣ • جميل بُثينة 103 • جُمَيَّن أبو الحارث 111 • ٱلْحُنَىٰدُ 1.47 . 1.41 • أبو جَهْل 71 . 01

• ٱبْنُ ٱلْجَهْمِ = عليُّ بْنُ ٱلْجَهْمِ

• أبو ٱلْجَهْمِ ٱلْعَدَوِيُّ



• ٱلْحَسَنُ بْنُ رِجاء 113 2 PVA • ٱلْحَسَنُ بْنُ زيد 1.1 • ٱلْحَسَنُ بْنُ سهل ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٨، ٩٩٠ ، ٦٧١ ، ٦٥٦ ، ٥٩٣ ، ٥٥٩ • ٱلْحَسَنُ بْنُ عِلَى ١٠٥ ، ٢١٣ ، ٢٢٦ ، . 777 . 097 . 097 . 080 . 797 774 , 744 , 944 , 378 • ٱلْحَسَنُ بْنُ ٱلْقاسم بْنِ عبد الله بْنِ سُليمان بْن وَهْب 0 . V • ٱلْحَسَنُ بِنِ ٱلْمُخَلَّد 041 • ٱلْحَسَنُ بْنُ وَهْب 1.40 , 1.48 • ٱلْحَسَنُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ كُوْدر ٱلجنَّابِيُّ أُبو سعيد 077 • ٱلْحسين بْنُ حمدان 011 • حُسَيْنٌ ٱلْخَادِمُ 907 • ٱلْحسين بْنُ على ٥١٥ ، ٥٩٢ ، ٥٩٣ ، . V9 . VAV . VAV . VAE . VAT 981, 9.7, 797, 797 • ٱلْحسين بْنُ مُطَيْر 7.7 , 40 • أَبُو حَشِيْشَةَ ٱلطُّنبوريُّ 191 • ٱلْحُصْرِيُّ صاحب زَهْرِ ٱلآداب 110 • ٱلْحَصْكَفِيُّ 771 • أُمُّ ٱلْحُصَيْنِ زَوْجُ عبد الله بن عنقاء ٱلْهُجَيْمِيِّ ۸٦٣

 حبيب بْنُ ٱلْمُهَلِّب بْنِ أَبِي صُفْرة ٦٦ ، ٦٧ • أُمُّ حبيبة أُمُّ ٱلْمُؤْمنين 7 2 9 • ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوسف ٱلثَّقَفِيُّ ٨٤، ٨٣ ، ۸٣١ ، ١٤٩ ، ١٥١ ، ١٢١ ، ١٨١ ، ۱۹۰ \_ ۱۹۲ ( ترجمته ) ، ۲۳۲ ، ۲۹۰ ، TP7 , 3P7 , 1AT , P73 , VA3 , . TEY . 09V . 0V+ . 0++ . E9T , AEV , AER , ATO , 790 , VOA 70A , 3PA , 11P , +3P\_73P (ت\_رجمته)، ۹۵۱، ۹۵۱، ۹۵۲، 1 . . . . . 97% . 977

100 . 188 • ٱبْنُ حَجَّاج • حَجَّاج بْنُ هارون 124 • ٱبْنُ حِجْر 1.57 • حُرْقُوْصُ بْنُ وَهْبِ **VV** £ • ٱلْحُو بْنُ يزيدَ ٱلْيَرْ بُوعِيُّ ۷۸۷ ، ۹۸۷ • ٱلْحزينُ ٱلشَّاعر 200

• حسَّان بْنُ ثابت 157,131,731, 991 . 177

• ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ ٢٩ ، ٩٨ ، ١٠٣ ، 111, 791, 717, 077, 977, 0.7 ) 1PT , A13 , P13 , AVF , 1.77 . 1.08 . 977 . 78. . 779 • ٱلْحَسَنُ بْنُ ٱلْحَسَنِ V91

110·

• ٱلْحُصَيْنُ بْنُ نُمير

• ٱلْحُضَيْنُ بْنُ ٱلْمُنْذِر

• ٱلْحُطَيْئَةُ ٢٠٨ ، ٧٠٧ ، ٦٠٦

• حفص بْنُ غياث قاضي ٱلكوفة ٥٥٨

• أُمُّ حَفْص بنت ٱلْمنذر بْن ٱلْجارود ٨٤٥

• ٱلْحكم بْنُ ضَبْعان

• ٱلْحكم بْنُ عَبْدل

• ٱلْحكم بْنُ ٱلْمنذر بْنِ ٱلْجارود ١٤٥

• حكيم بْنُ جَبِلَة

• حكيم بْنُ عيَّاش ٱلْكَلْبِيُّ

• ٱلْحَلَّجُ مُ ٥٠٥ ، ٥٠٥ ، ١٠٥٧ ، ١٠٥٧

• حَمَّادٌ ٱلرَّاويةُ ٢٥١ ، ١٠٦٤

• حَمَّادُ بْنُ زيد

• حَمَّادُ عَجْرَدِ

• حمادة بنت عيسىٰ عمّة ٱلْمنصور ٤٩٧

• حَمَّالة ٱلْحطب

• حِمَاسُ بْنُ قَيْسِ ٱلْبُكْرِيُّ ٨٥٨ ، ٨٥٨

• ٱبْنُ حمدون ٩٤٠، ٧٠٢

• ٱلْحَمْدُوْنِيُّ الشَّاعِرِ ٣٣٦

• ٱلْحَمْدَوِيُّ إِسْلَحْق بْنُ إِبراهيم بْنِ

حَمْدَوَيْهِ ٣٩٤

• ٱبْنُ حمران

• حَمْزَةُ بْنُ بِيْضٍ ٱلْحنفيُّ 11.7، ٨٩٣

• حمزة بْنُ عبد الله بْنِ الزُّبير ٦١٣ ، ٨٤٤

• حمزة بْنُ عبد المطَّلب ماه ، ۸۳۸ ، ۹٤۷ ، ۹٤٥

حمزة بْنُ مُصْعَبِ بْنِ ٱلزُّبير

• حُمَمَةُ بْنُ رافع ٱلدُّوْسِيُّ ٣٦ ، ٩٧٣

• حُمَيْدٌ ٱلأَرْقَطُ

• حُمَيْدُ بْنُ قَحْطَبَةَ

• حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَان •

• أَبْنُ ٱلْحَنَفِيَّةِ محمَّد ٣٣٤ ، ٥٦٩ ، ٥٢٠ ،

۱۸۵ ، ۱۹۳ ، ۲۳۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ،

978 , 478

• أَبو حَنِيْفَةَ ١٣٣ ، ٢١٠ ، ٤٩٢ ، ٦٧٦ ،

۸۲۷ ، ۲۷۶ ، ۷۷۶ ، ۸۷۶ ، ۲۸۶ ،

117 , 17·1

• ٱلْحُوَيْرِثُ بْنُ نُقَيْدٍ

• أُبُو حَيَّانَ ٱلتَّوْحِيْدِيُّ ١٣٠ ، و١٣٦ ، ١٩٥

• ٱلْحَيْصِ بَيْصِ

ٱبْنُ حَيُّوس ٱلأَمير أَبو ٱلْفتيان محمَّد ٢٥٦
 (خ)

• خالد بْنُ بَرْمَك ٤٨٢ ، ٥٧٠ ، ٥٧٧ ، ٦٠٠

• خالد بْنُ صفوان بْنِ ٱلأَهتم ٱلتَّميميُّ ٤١ ،

35 , 271 , 127 , 227 , 227 ,

P37, 773, 773, 073, PA3, •P3,

1.47 . 1..1 . V.E . 898 . 898

• خالد بْنُ عبد الله ٱلطُّوسيُّ ٥٦١



|             | <b>₹</b>                                           |                                                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| V09         | • خُوَيْلِدٌ والد ٱلْعَوَّام                       | • خالد بْنُ عبد الله ٱلْقَسْرِيُّ ١٦٠ ، ٤٢١ ،                                   |
| ١٤٨         | • خَيْثَمَةُ بْنُ مالك ٱلْجُعْفِيُّ                | ۲۲۶ ، ۱۷۷ ، ۲۰۲ ، ۲۲۲ ، ۳۲۲ ،                                                   |
| ٧٣٦         | • ٱبْنُ ٱلْخَيَّاطِ ٱلدِّمشقيُّ                    | ٦٣٦ ، ٨٤٦ ( مُسْتَطْعِمُ ٱلماءِ ) ٨٤٦ ،                                         |
| ٦٨٧         | • ٱبْنُ ٱلْخَيَّاطِ ٱلصِّقِلِّيُّ                  | ٩٥١ ، ٨٥٥                                                                       |
| 7.5         | • ٱلْخَيَّاطُ ٱلْمَدَنيُّ                          | • خالد بْنُ ٱلْوليد ٤٩٤ ، ٤٩٦ ، ١٣٥ ،                                           |
|             | (د)                                                | ۲۵۷ ، ۸۰۸ ، ۳۲۸ ، ۸۲۸                                                           |
| ٧٣١         | • ٱبْنُ دَأْب                                      | • خالد بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مَزْيَدٍ ٱلشَّيبانيُّ ٤٨٠ ، ٢٥٨                       |
| 3 7 1       | • دارا بْنُ دارا                                   | <ul> <li>اَلْخُبراَ أَرْزِيّ نصر بْنُ أَحمد ١٠٧ ، ٢٣٠ ،</li> </ul>              |
| ۲۱۲ ، ۲۷۳   | • داود عليه ٱلسَّلام                               | ۹۰۷، ٤٤٠، ٣٣٤                                                                   |
| 777 , 779   | ● أُبو داود                                        | • ٱلْخُريميّ ٣٩٢                                                                |
| 119         | ● داود ٱلطَّائيُّ                                  | <ul> <li>اعتريمي</li> <li>خُزَيْمَةُ بْنُ ثابت ذو ٱلشَّهادتين</li> </ul>        |
| ممَّد ۹۷۸،  | • ٱبْنُ دَاوُد ٱلظّاهريّ أَبو بكر مح               | <ul> <li>قريمه بن ابت دو السهاديس</li> <li>أبو سُليمان</li> <li>١٩٩٥</li> </ul> |
|             | 1. म9                                              | _                                                                               |
| ، ۳۸٤ ، ۳۸۲ | • داود بْنُ عليّ ٱلظّاهريُّ                        | <ul> <li>ٱلْخَطِيْبُ ٱلْبغدادِيُّ أحمد بْنُ عليّ بْنِ</li> </ul>                |
|             | ٧٢٩ ، ٥٠٧ ، ٤٢٧                                    | ثابت ۹۹۲، ۹۷۶، ۵۹۵                                                              |
| ٦٣٨         | • داود بْنُ ٱلْمُهَلَّب                            | • ٱبْنُ خَفَاجَةً • £٤٧                                                         |
| 354,784     | • دُبَيْس بْنُ صَدَقَةَ                            | • ٱلْخَفَاجِيُّ ٥٤٧                                                             |
| 1.41 . 948  | • أُبو ٱلدَّرْدَاء ٨٦٨ ،                           | <ul> <li>خَلَفُ بْنُ خليفة ٱلشَّاعر</li> </ul>                                  |
| ١٨٤         | • أُبو دُرَّةَ ( غلامٌ أسود )                      | • ٱلْخَلِيْعُ                                                                   |
| 779         | • دِرْوَاس بْنُ حبيب ٱلْعِجْليُّ                   | • ٱلْخليل بْنُ أُحمد ٣٥٢ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ،                                          |
| ***         | • ٱبْنُ دُرَيْدٍ                                   | 1                                                                               |
| ۲۷ ، ۲۱۳ ،  | • دِعْبِلٌ ٱلْخزاعيُّ ٢٧٤ ، ٥                      | <ul> <li>خَمَارَوَيْهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طُولون أَبو ٱلْجيش ٦٤٠</li> </ul>     |
|             | ٧١٠، ٦٩٠، ٤٣٤                                      | • ٱلْخَوَارِزْمِيُّ أَبو بكر ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٨٣ ،                                  |
| وهو         | <ul> <li>دُغَة ( وهي مارية بنت مَغْنج ،</li> </ul> | ۹۲۳ ، ۸۸۳ ، ۵۵۲ ، ۵۵۲ ، ۲۰۸ ،                                                   |
| ٦٢          | ربيعةُ بْنُ عِجْل )                                | ۱۱۰۷، ۱۰۸۸، ۱۰۹۵، ۱۰۰۹                                                          |
|             |                                                    |                                                                                 |



- أبو دُلامة زَيْدُ بْنُ الجَوْن وهي أُمُّه ، وقيل :
   زبد ۱۹۸ ، ۱۹۶ ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ ، ۸۵۹ ، ۸۵۲ ، ۸۵۲
- أبو دُلَف قاسم بْنُ عيسىٰ ٱلْعِجْلِيُّ
   ٧٦٢ ، ٦٤٣ ، ٦٢٦
- أَبو دُوَاد ٱلإِياديُّ ٣٧٤، ٧١
- ٱبْنُ أَبِي دُوَّاد ١٩ ، ١١٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٣٥٣
- ٱبْنُ ٱلدُّوَيْدَة
- أُمُّ ٱلدّيال ٱلْعَبْسِيَّة ٨١٢
- ديك ٱلجنّ

(ذ)

• أَبو ذَرِّ

(ر)

- رابعة ٱلْعَدَوِيَّة
- ٱلرَّازِيِّ محمَّد بْنُ زكريًّا
- راسب بْنُ مالك بْنِ مَيْدَعان
- ٱبْنُ راشد
- ٱلرَّاضي بالله ٣٨٠ ، ٥٠٧ ، ٥٠٨ ، ٦٧١ ، ٩٠٣
- رافع بْنُ ٱللَّيث
- ٱبْنُ راهويه أَبو ٱلحسن
- ٱلرَّبيع بن خَيثم

- ٱلرَّبيع بن عبد الله العامريّ ٥٤٦
- ٱلرَّبيع حاجب أبي جعفر ٱلْمنصور كان مَوْلَى
   له لا يُعْرَفُ له أَبٌ . وقيل : بن يونس بن أبي فروة ، أَوْ بن يونس بن محمَّد بن أبي فروة (٤٨٨) ، ٢٩٨ ، ٢٩٨ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠١ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠٣ ، ٧٠١ ، ٢٩٨ .
- ربيعة ٱلرَّأْيُ
- رجاء بْنُ حَيْوَةَ
- رجاء بْنُ رَوْح
- ٱلرُّستميُّ
- أَبْنُ رشيقِ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ
   ٨٣٢ ، ٤٣١ ، ٨٣٨
- ٱلرَّقاشِيُّ
- رُقَيَّةُ بنت رسول الله ﷺ ٨٥٨
- رُقَيَّةُ بنت الحسن
- رُقَيَّةُ بنت عبد الله بن جعفر ٩٧١
- رُقَيَّةُ بنت عبد ألواحد بن قيس ٩٧١
- ٱلرُّمَّانِيُّ ٱلْكاتب أَبو ٱلْفَرَج ٨٩٧
- ٱلرُّمَّانيُّ عليُّ بْنُ عيسىٰ
- ابن رواحة عبد الله ٥٥٢ ، ٥٥٣
- رَوْحُ بْنُ حاتم
- رَوْحُ بْنُ زِنْبَاعِ ٢٥٠ ، ١٩٥
- ٱلرَّوْحِيُّ
- أَبْنُ ٱلرُّوْمِيِّ ٢٠ ، ٣١ ، ٧٢ ، ٨٨ ،

• ٱبْنُ زُولاق

904



| • ٱبْنُ ٱلزَّيَّات محمَّد بنُ عبد ٱلْملك ٣٥٧،                      | . A.O . VVE . 791 . 789 . 78V                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹ ۲ ۹                            | ٢٢٨ ، ١٠١٠ ، ١٢٠١                                                                 |
| ۱۰۳٤، ۹۷٤                                                          | • ٱلرِّياشِيُّ                                                                    |
| • زیاد بْنُ أَبیه ۱۹۰ _ ۱۸۲ ، ۱۸۹                                  | <ul> <li>رَیْحَانَةُ أُخت عمرو بن معدیکرب</li> </ul>                              |
| (تـرجمتـه)، ۲۳۹، ۲۵۲، ۲۷۸،                                         | (;)                                                                               |
| ٠ ٤٧٧ ، ٤٣٩ ، ٤٢٢ ، ٤٠٩ ، ٣٨٠                                      | ζ,                                                                                |
| ۱۰۸۰ ، ۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۰۱                                        | _ ٱبْنُ زَبَادَةَ البغداديُّ ٱلكاتبُ أبو طالب يحييٰ                               |
| • زیاد بن أسماء                                                    | ابْنُ أَبِي ٱلفرج ٢٠٤، ٢٠١                                                        |
| <ul> <li>زیاد ٱلأَعْجَمُ</li> <li>۲۲، ۲۷، ۲۹</li> </ul>            | <ul> <li>ٱلزِّبْرِقان حُصين بن بدر</li> </ul>                                     |
| '                                                                  | • ٱبْنُ ٱلزِّبَعْرَىٰ ٧٨٩                                                         |
| <ul> <li>و زیاد بْنُ عبد الله</li> </ul>                           | <ul> <li>أبو زُبَيْدٍ ٱلطَّائِيُّ حَرْمَلَةُ بن ٱلْمنذر</li> <li>٨٦٠ ،</li> </ul> |
| • زياد بْنُ عَمْرٍو العَتَكِيُّ                                    | ع .روییو ده ی رو د بی از د د د د د د د د د د د د د د د د د د                      |
| • زید بْنُ ثابت                                                    |                                                                                   |
| • زید بْنُ برعش • ۹۳۹                                              | <ul> <li>زُبَيْدَةُ بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور ٥٤٩</li> </ul>                   |
| • زیدبن علیّ ۸٤، ۳٤۸، ۳٤۸، ۹٤۸                                     | • ٱلزُّبير بْنُ بَكَّار ٧٧ ، ٧٥٨                                                  |
| 4                                                                  | • ٱلزُّبير بْنُ ٱلعَوَّام ٥٨٦ ، ٧٥٤ ، ٧٥٤ ،                                       |
| • زَينب أُخت ٱلْحسين                                               | ٧٧٥ ، ٧٧٤ ، ٧٧٣ ، ٧٥٩ ، ٧٥٧                                                       |
| (س)                                                                | • زَحْرُ بْنُ قِيسِ ٱلْمَذْحِجِيُّ                                                |
| • سابقٌ ٱلأَعمىٰ                                                   | • زُرْعة بْنُ سنان ٥٥                                                             |
| • سابقٌ ٱلْمَعْتُوهُ                                               | ۚ زُرْعة بْنُ شَرِيْكِ ۗ ٧٩٠                                                      |
| • سارة ( مولاةُ عمرِو بْنِ هشام ) ٩٣٨                              | • زِرْیَاب                                                                        |
| • ٱبْنُ سارة ٱلأَنْدلسيُّ                                          | • زُهير بْنُ جَنَابِ                                                              |
| • ٱبْنُ ٱلسَّاعَاتِيِّ ٨٠٣                                         | • زُهير بْنُ أَبِي سُلْمِيٰ ١٦٤، ١١١                                              |
| <ul> <li>سالمٌ ( مِمَّنْ أَرْسَلَهُم ٱلرَّشيد لقتل جعفر</li> </ul> | <ul> <li>وَكْرَوَيْهِ بْنُ مهرويه</li> </ul>                                      |
|                                                                    | I .                                                                               |

ابن يحييٰ )

271

| - 10 E | · 100 |
|--------|-------|
| _ A.C. |       |

| -                                               |                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| • سعيد بْنُ عبد ٱلْملك                          | • سالمٌ ٱلأَنباريُّ ٧٤                    |
| ● سعبد بْنُ أَبِي عَرُوبة                       | • سالمُ بْنُ زياد                         |
| ● سعيد بْنُ عُفير •                             | • سَجَاح بنت الحارث ٥٠٩ ، ٥١٢             |
| ● سعيد بْنُ عليّ بن عطَّاف ٣٣٥                  | • سَحْبَانُ ٣٧٥                           |
| ● سعيد بْنُ عمَّار ♦ ٢٩٤                        | ● سُدَيْف بْنُ ميمون ٢٧٤ ، ٢٧٨ ، ٢٧٨ ،    |
| ● سعید بْنُ کلاب ● 8٤٩                          | 914                                       |
| • سعيد بْنُ ٱلْمحسِّن                           | ● أُبو ٱلسَّرايا ٩٣٨                      |
| • سعيد بْنُ مسلم بْنِ قُتيبة ١٧٨ ، ٤١٩          | • أبو ٱلسَّرايا ( أحد ٱلْفُتَاك ) ٨١٢     |
| • سعيد بْنُ ٱلْمُسَيِّب • ٣٩٨ ، ١٨١             | • ٱلسَّرِيُّ ٱلرَّفَّاء ١٣٠ ، ٤٦٤ ، ٤٦٧ ، |
| • ٱلسَّفَّاحُ أَبو ٱلْعبَّاس عبد الله بْنُ      | 1                                         |
| عليّ بْنِ عَبْدِ الله بن عبَّاس ٦٧ ، ٧٦ ، ٨٥ ،  | • سَرِيُّ ٱلسَّقَطِيُّ ١٠٧١، ٩٧٥          |
| ٥٧٢، ٢٧٢، ٧٧٢، ٤٢٣، ٨٧٣، ٢٢٤،                   | • ذو ٱلسَّعادَتَيْنِ ٱلوزير أبو غالب      |
| 713, 113, 114, 117, 117, 117                    | ٱلحسن بْنُ منصور ٨٩٦                      |
| • سُفَّانة بنت حاتم ( قيَّدها ٱبْنُ حَجَرٍ      | ● سَعْدٌ ( أخو عمرو بن هند ) ٩٣٨          |
| بضمِّ السّين )                                  | • سعد بْنُ ضَمْرَةَ ٤٥١ ، ٤٥١             |
| • أَبو سُفيان ٥٨، ١٨٦، ١٨٧، ١١٩، ٩٤٧            | • سعد بْنُ أَبِي وَقَاصِ                  |
| • سُفيان ٱلثَّوريُّ ١٥٧ ، ٤٣٧ ، ٦٩٣ ،           | • سَعْدُون ١٦٥ ، ٢٦٥ ، ٣٦٥                |
| ۸۲۷ ، ۲۷۰ ۱                                     | • سعید بْنُ جُبیر ۹۵۱، ۲۱٦                |
| • أَبو سُفيان بْنُ ٱلْحارث ٧٥١                  | • سعید بْنُ حُمید                         |
| • سُفيان بْنُ معاوية بْنِ يزيد بن ٱلْمهلَّب ٩٦٠ | • سعيد بْنُ خالد ٱلْيماني                 |
| • سقراط                                         | • سعيد بْنُ سالم بُنِ قُتيبة              |
| • ٱبْنُ ٱلسِّكَّيت                              | • سعيدبْنُ ٱلْعاص ٤٥٠ ، ٥٨٩ ، ٥٨٩ ،       |
| • شُكينة بنت ٱلْحسين ٥٨٨                        | · ١٠٥٤ ، ١٠٥٣ ، ١٠٢٧ ، ٨٧٥ ، ٥٩٠          |
| • سَلْمان ٱلْفارسيُّ ٢٤٨ ، ١٠٨١                 | 111                                       |

109



• السُّلاميُّ **AAE 6 VV** • سُهيل بْنُ عَمْرو ۸٠٠ • سَلْمٌ ٱلْحادي سوَّارٌ ٱلْقاضي ٧٠٣ ٧٠٤ • سَلْمٌ ٱلْخَاسِرُ • سيبويه عمرو بْنُ قَنْبَرِ ٣٥٣ ، ٤١٩ ، ٤٦٩ 7.4, 7.1, 007 • سَلْمُ بْنُ نَوْفَلِ • ٱبْنُ سِيْرين 110 6 118 917 • سَلَمَةُ بْنُ عَاصِم • سيف ٱلدُّولة بْنُ حمدان 1.47 00 . • سَلَمَةُ ٱلْيَشْكُرِيُّ 1.01 • سَيْقُوَيْه 173 , 730 • سُلَنط 927 (ش) • سُلَبْط بْنُ عبد الله 197 • ٱلشَّافعيُّ ١٧١ ، ١٨١ ، ٣٤٢ ، ٥٤٠ ، • سُليمان بْنُ حبيب بْنِ ٱلْمُهَلَّب 757 (30, 583, 715, 788, 018, • سُلَيْمان بْنُ ٱلْحسن ٱلجَنَّابِيُّ ٢٢٥ ، ٢٢٥ 1.46 , 1.66 , 644 , 644 , 644 • سُليمان بْنُ داود عليهما ٱلسَّلام • شاه ( ولدُّ لبعض ملوك الهند ) 270 • سُليمان بْنُ عبد الله بْن طاهر ٢٤٥ ، ٢٢٦ • شبل بْنُ عبد الله 955 • سُليمان بْنُ عبد ٱلْملك ٢٧١، ٢٧١ ، • ٱلشِّيليُّ 114 . 099 . 0TV . £9+ . £V9 . TVV • شبيب بْنُ ٱلْبَرْصَاء ٧Y 977 , 101 • شبيب ٱلْحَرَوْرِيُّ **ለ**٤٦ ، ٧٦٠ • سُليمان بْنُ عليّ 474 • شبيب بْنُ رِبْعِيّ ٱلرِّباحيُّ 017 , 01. • سُليمان بْنُ هشام بْن عبد ٱلْملك 914 • شبيب بْنُ شيبة VYV • سُليمان بْنُ وهب 001 • شُجاع بْنُ ٱلْقاسم كاتب أُوتامُش • أَبْنُ ٱلسَّمَّاكَ محمَّد بْنُ صَبيْح ٢٦٥ ، ٩٩٨ ٱلتُّركيِّ 041 • سَمْنُوْنُ 074 • آبْنُ شدَّاد عبد الله 047 . 1.4 • ٱلسَّمَوْءَل بْنُ عادياء بن حياء ٠٨١،٨٠ • أَبْنُ شَرَفِ ٱلْقَيْرَوَانِيُّ ٢٦٩ ، ٣٤٤ ، ٧٦٩ **۸۲۳ . ۲..**  شرف ٱلملك أبو سعيد ٱلوزير • سنان بْنُ أَنس ٱلنَّخَعِيُّ **TA7** V9.

● شُريح

• سهل بْنُ هارون ٣٤٦، ٤٧٥، ٥٣٣، ٥١٠

|           | , | 1 |
|-----------|---|---|
| 585z      |   |   |
| 100 200 b |   |   |
| 9.99      |   | - |
|           |   |   |

| <u> </u>                   |                             |                 |                                                        |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| ٤١٧                        | • شَيْذَلَةُ أَبو ٱلْمعالمِ | باء أَوِ بْنُ   | <ul> <li>شُريح بْنُ ٱلسَّمَوْءَلِ بْنِ عاد.</li> </ul> |
| ۲۷۳                        | • شِيرْوَيْهِ               |                 | حصن بْنِ ٱلسَّمَوْءَل أَوِ بْنُ ع                      |
|                            | • أبو ٱلشِّيْص              | ۸۱،۸۰           | ٱلسَّمَوْءَل                                           |
| اهيمُ بْنُ هارون ٤٩٢       | • شَيْطَانُ ٱلطَّاق إِبر    | اس أحمد ٥٠٧     | • ابن شُريح ٱلشَّافعيُّ أبو العَبَّ                    |
| ( a)                       |                             | ۸۳۰، ٤٨٤        | • شُريح ٱلْقاضي                                        |
|                            |                             | VAY             | • شُرَيْحُ بْنُ هانيء ٱلْحارثيُّ                       |
| 147                        |                             | ۲۱۰۵۸ ، ۸۰      | • ٱلشَّريف ٱلرَّضيّ ٧٧٢ ، ٧                            |
| رَ إِبراهيم بْنُ هلال ٥٤ ، | "                           |                 | 1.97                                                   |
| . 1.88 . 1.77 . 87         |                             | . 117. 1        | • ٱلشَّعْبِيُّ عامر بْنُ شراحيل                        |
|                            | ١٠٥٨ ، ١٠٥٠                 |                 | ۹۸۱ ، ۲۹۲ ، ۳۹۲ ،                                      |
| هلال بْنِ ٱلْمحسن ٢٨٦ ،    |                             | . 0 2 • . 0 7 2 | ۱۸۳ ، ۲۸۳ ، ۱۹۶ ،                                      |
|                            | <b>197</b>                  | ٩               | 730 , 13V , Y1P , 33                                   |
| ل بْنُ عَبَّاد ١٥٠ ، ١٥١ ، |                             | ०८४             | • شُعيب ٱلْعلائيُّ                                     |
|                            | . 1.7 700                   |                 | • شَقْران                                              |
| V•V                        | • أُبو صاعد                 | ٥٩٧             | • ٱلشَّمَّاخ                                           |
| ٩                          | • صاعد بْنُ مُخلد           | ۷۹۰، ۷۸۸        | <ul> <li>ٱلشَّمِرُ بْنُ ذي ٱلْجَوْشَنِ</li> </ul>      |
|                            | • صالح بْنُ شهريار          | ئد ٤٨٠ ،        | • أبو ٱلشَّمَقْمَقِ مروان بْنُ محمَّ                   |
| رُّوس ۱۱۱، ۱۷۹، ۲۲۲        | • صالح بْنُ عبد ٱلقُا       |                 | ٦٨٤ ، ٦٦٤                                              |
| ي مصر ٢٧ ، ٦٨              | • صالح بْنُ عليّ وال        | ٥٢٣             | • شَنْبَرُ بْنُ ٱلْحسن بْنِ شَنْبَر                    |
| 987                        | • صالح بْنُ عليّ            | ٥١٤             | • شهر بْنُ باذام                                       |
| 771                        | • صَبَّاح ٱلْمُوَسُوس       | 100             | • شهر بْنُ حَوْشَب                                     |
| فَضْلِ ٣٨                  | • صُرَّدُرٌ عليُّ بْنُ ٱلْـ | ٥٢٣             | • شويزان                                               |
| مُسْلم بْنُ ٱلْوليد        | • صريع ٱلْغواني =           | ٱلْملك          | • ٱبْنُ أَبِي شيخة أَحمد بُنُ عبد                      |
| الحكماء) ٥٦٥، ٢٦٦          | • صِصَّهْ ( رجل من          | 473             | ٱڵؙڣهميُّ                                              |
|                            |                             | 1               | •                                                      |

1.18



| 717           | *                       | ● طاوس ٌ                    |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| ٦٨٥ ، ٤٧      | ን ‹ ሦለዓ                 | • ٱبْنُ طباطبا              |
| ٤٥٠           |                         | • ٱلطَّبرِيُّ أبو جعفر      |
| ٠٢٨           |                         | • ٱلطَّرطوشيّ               |
| ۸۳٥           |                         | • ٱلطِّرِمَّاح              |
| 071           | خشيديُّ                 | • طُغْجَ بن جُفِّ ٱلإِ      |
| بّه           | عصر ، وهو مُنْب         | • طفاوة ( مِنْ ولد أ        |
| 314           | عيلان)                  | ابن سعد بن قيس              |
| S             | متوكِّلِ المنعوتُ       | • طلحة بْنُ جعفرِ ال        |
|               | :<br>ق                  | بالموفَّق = ٱلمُوفَّ        |
| نِ            | للحة بْنُ عُمر بْر      | • طلحة ٱلْجود ( ص           |
| 091           | (                       | عُبيد الله ٱلتّيميّ)        |
| بْنِ          | لحة بْنُ ٱلْحسن         | • طلحة ٱلْخير ( ط           |
| 091           | ( .                     | عليّ بْنِ أَبِي طالب        |
| رَّحمن        | طلحة بْنُ عبد ٱل        | • طلحة ٱلدَّراهم (          |
| 091           | ىق )                    | ابْنِ أَبِي بِكْرٍ ٱلصِّدِّ |
| الله          | ( طلحة بْنُ عُبيد       | • طلحة الطَّلحات            |
| 740,04        | يّ ) ١٠                 | ابن خلف ٱلخُزاع             |
| ڵڷؙؙؙٚ        | طلحة بْنُ عُبيد ا       | • طلحة ٱلْفَيَّاض (         |
| , vov , v     | 100,091,                | ٱلتَّيميُّ ) ٩٠             |
|               | ٨٤                      | ٠ ، ٧٧٤ ، ٧٧٣               |
| ه بن عوف      | للحة بْنُ عَبْدِ اللَّـ | • طلحة ٱلنَّدَىٰ ( صَ       |
| 091           | ٱلزُّهريِّ )            | أخي عبد الرّحمن             |
| <i>و</i><br>ن | جَأَ إليها مُسلم بُر    | • طَوْعة ( أمرأةٌ ٱلْتَ     |
| ٧٨٥           |                         | عقيل )                      |

- صَعْصَعَةُ جَدُّ الفرزدق ۷٥ • صَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحان V17 . ET9 • صفيَّة بنت عبد ٱلْمطَّلب 181 6 811 • صفيّة بنت عُبيد بْن أسد بن علاج ٱلثَّقف*ي* 111 • أُبو ٱلصَّقر ٱلمجنون 477 • صلاح ٱلدِّين ٱلأَيّوبيّ 0 20 • ٱلصُّنَوْ بَرِيُّ أبو بكر 217 • صُهَيْبٌ ٱلرُّوميُّ 8.9 • ٱلصُّوليُّ إِبراهيم بْنُ ٱلعبَّاس ٦١٣، ٨٧١،
  - ألصُّوليّ أبو بكر ٦٧٢ ، ٨٩٠ ، ٩٠٣ ،
- ٱلضَّحَّاك ٱلْحَرَوْدِيُّ
- ٱلضَّحَّاك بْنُ قيس
- أَبو ٱلضَّحَّاك مَيْمون ٥٤٧
- ٱلضَّيْف بْنُ إِبراهيم (وفي تاريخ ٱلطَّبريِّ
   ١٩٥٧ : سيف )

(ط)

- أَبو طالب (عبد مناف بْنُ عبد ٱلْمطَّلب) ٦٠، ١٠٥٤
- طاهر بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بن مصعب بن زُريق مولى
   طلحة ٱلطّلحات ٱلخُزَاعِيّ ٤٨٠، ٤٣٢ ، ٤٨٠،
   ٩٠٤، ٨٠٧، ٦٧٠، ٦٣٥

**ાં** ♦ }}• −

• ٱبْنُ طولون ٥٣٧ ، ١٤٨

• أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلظَّاهِرِيُّ ١٠٩٨

(ع)

ٱلْعَائِذِيُّ مُحَفِّزُ بْنُ تعلبة

• عائشة أُمُّ ٱلْمُؤْمنين ٢١٢ ، ٢١٢ ، ٣١٢ ،

70V , VOV , TVV , 3VV , VVV ,

ria, 77a, rya, vyp, •7p,

1.09.1.8.

• عائشة بنت طلحة

• عاتكة بنت زيد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل

ٱلْعَدَويّ ٢٥٤

• أَبو ٱلْعادية ٱلْعامليُّ ٧٨٠

• عامر بْنُ حِطَّان معامر بْنُ مِطَّان

• عامر بْنُ زُرارة بْنِ عَدِيِّ ٱلدَّارميّ ٨٤٣

• عامر بْنُ ٱلطُّفيل ١٧ ، ٥٩ ، ٨٤٣

• عامر بْنُ ٱلظَّربِ ٱلْعَدْوانيُّ ٢٠٦

• عامر بْنُ عَبْدِ قيسِ

• عامرٌ ٱلْعَدْوَانِيُّ ٣٦ ، ٨٧٧

• أُبو عُباد ثابت بْنُ يحيىٰ ١٥٥

• عبَّاد بْنُ زياد 🔹

• عُبادة بْنُ الصَّامت

• عُبادة ٱلْمُخَنَّثُ

آبن عباس عبدالله
 ۱۰۰، ۱۹۹، ۳۱، ۹۹، ۱۰۹، ۱۰۹
 ۱۰۹، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۰۹، ۲۲۵، ۲۹۰، ۵۸۰، ۵۸۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۰۳، ۲۰۳۰

• ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ٱلأَحنف

أبو ٱلْعَبَّاس ٱلأَعْمَىٰ ٱلسَّائب بْنُ

فَرُّوخ مِن بني ٱللَّيث ٢٨٨ ، ٣٧٤

• ٱلْعَبَّاس بْنُ ٱلْحسن بْنِ عُبَيْد الله

ٱلْعَلَوِيُّ ١٠٦٥

• ٱلْعَبَّاس بْنُ ٱلْحسن ٱلْوزير

• ٱلْعَبَّاسِ أَخو ٱلْحُسين ٧٨٨

• ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ٱلْحُطَيْئَةِ

• ٱلْعَبَّاسُ بْنُ عبد ٱلْمطَّلب ٥٨٥ ، ٥٨٥ ،

1.78

ٱلْعَبَّاس بْنُ مِرْداس ٤٥٤ ، ٧٥٩ ، ٧٧٣ ،

٨٤٣

• ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ٱلْوليد

• ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْبُرِّ

• عبد ٱلْجَبَّار بْنُ عبد الرّحمٰن

• عبد ٱلْحميد بْنُ يحيىٰ كاتب مروان بْنِ

محمَّد ۲۷، ۸۵، ۲۵، ۲۳۳، ۲۲۸،

1.74 , 44.

• ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّه ٢٦٩ ، ٨٠١ ، ٨٠٤

| aco Con. |
|----------|
|          |

| 098,098     | • عَبْد الله بْنُ جعفر ٱلطُّيَّار                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ٧٦٠         | • عَبْد الله بْنُ حازم                           |
| 977 6 971   | • عَبْد الله بْنُ حسن                            |
| 1 8 9       | • عَبْد الله بْنُ رِزَام ٱلْحارثيّ               |
|             | • عَبْد الله بْنُ ٱلزُّّبير ٣٨١                  |
|             | ۱۰۰ ، ۱۱۰ ، ۲۲۲ ،                                |
| , vay , vvo | , YZ+ , Y0A , Y0Y                                |
|             | ۹٦٧، ٤٤٨، ١٤٤، ٧٢٩                               |
|             | <ul> <li>عَبْدُ الله بْنُ زیاد</li> </ul>        |
|             | • عَبْدُ الله بْنُ أَبِي سرح                     |
|             | • عَبْدُ الله بْنُ طاهر بْنِ ٱلْحس               |
| , ovo , £97 | . 775 , 007 , 377                                |
| 1.11 6 91   | ٦ ، ٨٩٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٣                              |
| 270         | • عَبْدُ الله بْنُ عامر                          |
| <b>VVT</b>  | • عَبْدُ الله بْنُ عامر بْنِ كُرَيْزٍ            |
| 11.1        | • عَبْدُ الله بْنُ عَبَدَةَ                      |
| ۷۱۸ ، ۵۳۷   | • عَبْدُ الله بْنُ أَبِي عتيق                    |
| ل ٤٣٦       | • عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ ٱلْعاص           |
| Λ£ξ         | • عَبْدُ الله بْنُ عُمير ٱللَّيْشِيّ             |
| ۸٦٣         | • عَبْدُ الله بْنُ عنقاء ٱلهُجَيْمِيُّ           |
| 797         | • عَبْدُ الله بْنُ فُضَالة                       |
| 1.40        | <ul> <li>عَبْدُ الله بْنُ ٱلْمُبَارِك</li> </ul> |
| ٧٨٤         | • عَبْدُ الله بْنُ مُسْلِمٍ                      |
| د ۱۶۶       | • عَبْدُ الله بْنُ مُطِيْع بْنِ ٱلأَسو،          |
|             |                                                  |

• عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ أَبِي بكرِ ٱلصِّدِّيق ۸۳۰ عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ أَبِي بكرة 79. • عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ ٱلْحكم ۱۸۸ • عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ زياد 777 • عبد ٱلرّحمٰن بْنُ عمرو بن العاص • عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ عَوْفِ ٩١ ، ١٠٠ ، ٥٨٦ ، ۸۵۸ ، ۷٤۲ ، ۵۸۸ • عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ أَبِي ليليٰ ۸٣١ • عبد ٱلرَّحمٰن بْنُ محمَّد بْنِ ٱلأَشعث ١٤٩ ، 907, 901, 900, 107 • عبد الرَّحمٰن بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِيُّ ١٠٢٦ • عبد ٱلصَّمد بْنُ بَابَك 1.19 • عبد ٱلصَّمد بْنُ عليّ ٢٧٤ ، ٩٤٥ ، ٩٦٢ • عبد العزيز بْنُ عبد الله بْن خالدٍ 120 • عبد ٱلْعزيز ٱلْمُتكَلِّم 07. , 009 • عبد ٱلْعزيز بْنُ مَرْ وَان 114 • عبد ٱلْقيس بْنُ خُفَاف ۸٣٣ • ٱبْنُ عَبْدِكان ٱلْكاتب 278 • عَبْد الله بْنُ أُبِيّ بْنِ سَلُولٍ ۸٣۸ • عَبْد الله بْنُ ٱلأَهتم NYF • عَبْد الله ٱلتَّميميُّ 988 • عَنْد الله نْنُ جعفر الصَّادق ٣٠٩ ، ٣١٠ ،

. 77. . 090 . 097 . 07V . 0VE

998 , 774

عَبْدُ الله بْنُ معاوية بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جعفر ٢٣٧

• عَبْدُ الله بْنُ هلال بْن خطل 944

• عَبْدُ ٱلْمُحْسِنِ ٱلصُّورِيُّ 1.44

• عَبْدُ ٱلْمسيح بْنُ بُقَيْلة 690

• عَنْدُ ٱلْمُطَّلِب 1.08 , 9.47

• عَبْدُ ٱلْملك بْنُ صالح ، ١٠٦ ، ٢٤٣ ، 1.77 , 111 , 774

• عَنْدُ ٱلْملك بْنُ عُمَرْ 804

• عَبْدُ ٱلْملك بْنُ مَرْوَان ٤١، ٤٢، ١٣٨،

191 , 391 , 091 , 191 , 177 ,

. TV9 , TOT , TO1 , TO.

۲۸۰ ـ ۲۸۱ (شيءٌ مِن ترجمته) ، ۲۸۹ ،

V37 , 1A7 , A13 , P13 , 303 ,

٠ ١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٢ ،

٦٣٠ ، ٦٩٧ ( رَشْحُ ٱلْحَجَر ولَبَنُ ٱلطَّيْر ) ،

10V , POV , TT , TTV , TPV ,

977 , 737, 207, 077, 387, 757

• ٱبْنُ عُبْدُوْسِ ٱلْجَهْشِيارِيُّ ٨٥ ، ١٧٧ ،

989, 200, 277, 017, 889

• أَبِو ٱلْعِبَرِ أَحمد بْنُ محمَّد بْنِ عَبْدِ الله

ٱلْهَاشِمِيُّ ١٣٦، ١٣٦، ٤٩٨، ٧٣٩

• أَبُو عُبِيْدَةَ بْنُ ٱلْجَرَّاحِ ٨٠٦ ، ٨٣٩ ، ٨٦٣

• عُبيدة بْنُ أَبِي لُبابة 977

• أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ ٱلْمُثَنِّيٰ ٣٩١، ٣٩٠،

100 , 197 , OTV

- عُبَيْد الله بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ١٠٥٣ ، ٦٢٨ ، ١٠٥٣
- عُبِيْد الله بْنُ زياد ٩٠ ، ٤٠٩ ، ٤١٠ ،

. VAA . VA\ . VAO . VAE . OVV

V97 . V97 . V9 . VA9

- عُبَيْد الله بْنُ عبَّاس ολο , ολε
- عُبَيْد الله بْنُ عُمر **VA** •
- عُبَيْد الله بْنُ عُمير 1.12
- عتَّابِ بْنُ وَرْقاء 073, 700

• ٱلْعَتَّابِيُّ كَلْثُوم بْنُ عَمْرٍ و ١٠٧ ، ٣٦٢ ،

. 70 . 788 . 77 . 719 . 810

٨٥٢ ، ١٢٨ ، ٨٥٩ ، ٢٩٩ ، ٣٨٠١ ،

11.7 . 1.97

• أُبو ٱلْعتاهية 747 . 2 . 2 . 5 . 742

( إِسماعيل بْنُ قاسم بْنِ سويد ٱلْعَنَزِيّ

ٱلْعُتَبْيِّ)، ٩٩٩، ١٠١٨، ١٠٤٢، ١٠٧٣

• عُتبة بْنُ ربيعة ٦.

• عُتبة بْنُ أَبِي سُفيان ۸٤٣ ، ۷۲۷

• عُتبة بْنُ أَبِي وقَّاص 144

• ٱلْعُتْبِيُّ (عبد الله بْنُ عمرو بْنِ معاوية

ابْنِ عمرو بْنِ عُتْبة) ١٩٦ ، ٢٠٩ ، ٢١٧

• عُثمان بْنُ حُنَيْف **۷۷۷ ، ۷۷**٤

• عُثمان بْنُ خُزَيْم 949



| *               | ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |
|-----------------|--------------------------------------------|
| 904             | <ul> <li>ٱبْنُ عِصْمة</li> </ul>           |
| ٤٧٥             | • عَضُٰد ٱلدَّولة                          |
| ٱلْحجاز ٤٥٨ ،   | • عطاء بْنُ أَبِي رَبَاحِ سيِّد فقهاء      |
|                 | १७० ६०१                                    |
| 770             | • عطاء بْنُ سعيد                           |
| نِ عُدُّس ٧٥،   | • عُطارد بْنُ حاجب بْنِ زُرارة بْ          |
|                 | 01.                                        |
| 947             | • عُقبة بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ                |
| 11 (            | • عقيل ( نديم جَذِيْمَةَ ٱلأَبرش           |
| ٤٩١ ، ٤٩٠       | • عَقيل بْنُ أَبِي طالبٍ                   |
|                 | • عَقيلة بنت عَقيل بْنِ أَبِي طالب         |
| 946 , 146       | • عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ             |
| <b>701, 707</b> | • ٱلْعلاء بْنُ أَيُّوب                     |
|                 | • ٱلْعلاء بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْأَهْوَازِيُّ |
| ۸۹۸             | أبو ٱلْقاسم ٱلْوزير                        |
| عبد الله        | • أَبِو ٱلْعلاء ٱلْمَعَرِّيُّ أحمد بْنُ =  |
|                 | ابْنِ سُليمان = ٱلْمَعَرِّيُّ              |
| 177             | • ٱلْعلاء بْنُ ٱلْمُغيرة بْنِ ٱلْبندار     |
| 781             | • علقمة بْنُ عبد ٱلرَّزَّاق ٱلْعُلَيْمِيُّ |
| ٣٨٥             | • أَبُو عَلْقَمَةَ ٱلنَّحْوِيُّ            |
| 140             | • علقمةُ بْنُ وائل ٱلْحضرميُّ              |
| . 27 . 79 .     | • عليُّ [ بْنُ أَبِي طالب ] ١٤             |
| . 117 . 111     | ۸۲ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۲                     |
| . IAV . 10      | ۷۲۱ ، ۱۳۵ ، ۲۰۱ ، ۷۰                       |

• عُثمان بْنُ عطاءِ ٱلْخراسانيُّ 801 °03, PA3, FA0, VA0, AA0, . VAA . VAY . VVA . VVE . VVY 17. 6 101 • عُثمان بْنُ محمَّد V90 6 V9E • ٱلْعَجَّاج 37 • أَبو ٱلْعِجْل ۳۷۱ . • عَدْنان جِدُّ ٱلعرب • عَدِيُّ بْنُ أَرْطَأَةَ ٢٥ ، ٤٨٤ ، ٩٦٦ • عَدِيُّ بْنُ حاتم ٤٤ ، ٤٣٥ ، ٢١٤ ، ٨٢٦ • عَدِيُّ بْنُ زِيادٍ ٱلإياديُّ 004 • عَدِيُّ بْنُ زَيْدِ ٱلْعِبَادِيُّ 994,004 • عُرابة ٱلأَوْسِئُ ٥٩٥ ، ٥٩٦ ، ٥٩٧ • آبْنُ عَرُوْس 188 • عُروة بْنُ ٱلزُّبير **, ξλλ , ξλο , ٩**ο 1.44 , 040 , 045 • ٱبْنُ أَبِي ٱلْعَزَاقر عليّ بن محمَّد ٱلشَّلْمَغَانِيُّ 0 . A . O . V • أَبِو عَزَّةَ ٱلشَّاعِرُ 911 • ٱبْنُ عَزيز 911 • عَزيز ٱلدِّين 191 • عِشْل بْنُ ذَكْوان • عصام بن سهبر ٱلْجرميُّ

۱۸



- عليّ بْنُ موسىٰ ٱلرِّضا
   عليّ بْنُ موسىٰ ٱلرِّضا
   علویْهِ
  - عُليَّان ٣١٧\_ ٣١٩ (شيءٌ من ترجمته)،
     ٥٥٨ ، ٥٥٨ ، ٥٥٥
- عمَّار بْنُ ياسر
   عمَّارة بْنُ حمزة بْنِ مصعب بْنِ ٱلزُّبير بْنِ
   ٱلعَوَّام بْنِ خُويْللد ٧٧ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٠٨ ،
   عمر بْنُ ٱلْخَطَّاب
   عمر بْنُ ٱلْخَطَّاب

- عُمر بْنُ أَبِي ربيعة ١٠٤٩ ، ٤١٦
- عُمر بْنُ سعد بْنِ أَبِي وَقَاص ٧٨٧ ، ٧٨٨ ،
   ٧٩٠
  - عمرو بْنُ سعيد بْنِ ٱلْعاص = ٱلأَشْدق
- عمر بن عبد العزیز ۹۵، ۹۵، ۱۲۱،
   ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۷، ۲۷۷، ۸۷۳،
   ۲۲، ۱۲۵، ۱۲۷، ۳۸۷، ۱۰۲۸،
   ۱۰۲۸، ۹۳۴، ۹۳۴،

- PA( , 7.7 ) . (17 ) . 017 , 077 )

  A37 , 077 , VF7 , F17 , V17 ,

  AF3 , FF0 , FP0 , 0VF , AVF ,

  "YV , VOV , TVV , 3VV , FVV ,

  "YV , AVV , AVV , AV , FYA ,

  "YA , TO , TO , TO ,

  "YA , TO , TO , TO ,

  "YA , TO , TO ,

  "YA , TO , TO ,

  "YA ,
- عليّ بْنُ إِسماعيل ٱلْهاشميُّ
- عليُّ بْنُ ٱلْجهم ٢٠٧ ، ٢٠٣ ، ٣٢٢ ، ٣٢٢ ، ٢٠٧ ، ٢٠٣ ،
- عليّ بْنُ ٱلْحسين بْنِ عليّ بْنِ أَبِي طالب ٥٢،
   ١٠٩٨، ٧٩٦، ٧٩١،
- علىّ بْنُ شبيب ٱلْمُبَرْقَع
- عليّ بْنُ عبد الله
- عليّ بْنُ عَبِيْدَةَ ٱلرَّيْحَانِيُّ ٢٢٦ ، ١٠١٢
- عليّ بن عيسى بن ماهان ١٠٢ ، ٤٨٠ ،
   ١٠٩٥ ، ١٠٣٧ ، ٩٥٧ ، ٥٠٦ ، ٤٨٦
  - علىّ بْنُ الفضل = صُرَّدُرَّ
- عليّ بْنُ محمَّد بْنِ أَحمد بْنِ عيسىٰ
   ابْن زيد بْن عليّ بْن أَبِي طالب ٥١٨ ، ٥١٩



|                      | · •                                            |                |                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 419                  | • عَمْرو بْنُ مسعدة                            | ر بْنِ         | • عُمر بْنُ ٱلْعلاء مَوْلَىٰ عمرو               |
| و بْنِ عُتْبَةَ بْنِ | • عَمْرو بْنُ معاوية بْنِ عمرو                 | 747 , 447      | حُريث                                           |
| 177                  | أبي سُفيان ٱلْعُتْبِيّ                         | 110 6 118      | • عُمر بْنُ مِهْرَان                            |
| . , ۲۷۷ , ۳3۸ ,      | • عَمْرو بْنُ معديكرب ٣٨٥                      | ۸٥٠، ١٩٠       | • عُمر بْنُ هُبيرة                              |
|                      | ٨٤٨                                            | ٧٥٠            | • عِمران بْنُ ٱلْحُصَيْن                        |
| 949 , 947            | • عَمْرو بْنُ هند                              | A E V          | • عِمران بْنُ حِطَّان ٱلْخارجي                  |
| 707                  | • ٱبْنُ عَمْرُوْنَ                             | ۰۱۰، ۳۷۳       | • عَمْرو بْنُ ٱلأَهتم                           |
| ليد بْنِ سعد ٦٤      | • أَبُو ٱلْعَمَيْثَلِ عبد الله بْنُ خُ         | 7 8 1          | • عَمْرو بْنُ أَوْسٍ ٱلأَوْدِيُّ                |
| £ 7 , £ 7 , 7 7 3    | • أَبْنُ ٱلْعميد ٢٤٥ ، ١٩                      | ٥١٣            | • عَمْرو بْنُ الجارود                           |
| 177                  | • عميد ٱلدُّولة بْنُ جهير                      | ۷۷٤،۷٥٤        | ● عَمْرو بْنُ جُرْمُوز                          |
| V • 0                | • أَبو ٱلْعُمَيْس                              | یس ۸٤٥         | • عَمْرو بْنُ حديد بْنِ عبد ٱلْق                |
| <b>٤</b> ٧٥          | <ul> <li>عِنَانُ جاريةُ ٱلنَّاطفيِّ</li> </ul> | ۲۳۲            | ● عَمْرو بْنُ حُرَيْتْ                          |
| فة) ۲۲۱              | <ul> <li>عنباوة ( مِن مجانين ٱلْكو،</li> </ul> | 018            | • عَمْرو بْنُ حزم                               |
| ۸٤،۸۳                | • عَنْبَسَةُ بْنُ سعيد بْنِ ٱلْعاصر            | 777            | • عَمْرو بْنُ دُلْجَةَ                          |
| يّ ٤٦٩               | • عَنْبَسَةُ بْنُ معدان ٱلْحَضرم               | 98.            | • عَمْرو بْنُ ٱلزُّّبير                         |
| V09                  | • ٱلْعَوَّام بْنُ خُوَيْلد                     | ، ۱۸۷ ، ۹۲ ، ۱ | • عَمْرو بْنُ ٱلْعاص ١٦ ، ١٤                    |
| 778, 078, 7          | ● أُبو عون ٧                                   | . 270 . 2.2    | 117 , 137 , 777 ,                               |
| ۰۰۸،۰۰۷              | • ٱبْنُ أَبِي عَوْدٍ ٱلكاتب                    | 393, 540,      | 773 , 033 , 733 ,                               |
| 1.40                 | • ٱبْنُ عيَّاش أَبو بكر                        | , ۷0۷ , ۷٤٣    | vyo , , po , off ,                              |
| . 107 . 97 . 7       | • عيسىٰ عليه ٱلسَّلام ٣                        | ۱۸۷ ، ۲۸۷ ،    | . VA VV9 VVA                                    |
| , 0 · V , 0 · 0      | ٥٢٢ ، ٩٩٢ ، ٥٠٣ ،                              |                | ۱۰۹۸ ، ۸۶۶ ، ۸۶۳                                |
| 1007 6 97            | 0, 400, 000, 019                               | ٥٨٣            | • عَمْرو بْنُ عبد مناف                          |
| 717                  | • عيسىٰ بْنُ جعفو                              | £19            | • عَمْرو بْنُ عُبيد                             |
| لله ٥٣٥              | • عيسىٰ بْنُ طلحة بْنِ عُبيد ا                 | 1.47, 479,     | <ul> <li>أبو عَمْرو بْنُ ٱلْعلاء ٣٨٤</li> </ul> |

· •(• 🌲 -)• -

#### (ف)

• ذو فائش سلامةُ بْنُ يزيد بْنِ سلامة

مِنْ ولد يَحْصُبَ بْنِ مالك ٢٣١

- الفارعة بنت مسعود ٱلثَّقفيَّةُ ١٩٠
- فاطمة رضى الله عنها ٢١٨ ، ٧٨٨
- فاطمة بنت عبد الله بْنِ حسن ٩٦١ ، ٩٦٢
- ٱلْفتح بْنُ خاقان ١١٨، ٤٨١، ٤٨٢، ١٠٣٦
- أبو فُديك ٨٥١
- ٱبْنُ أَبِي فُدَيْك ٥٥٨
- ٱلْفَرَّاء
- ٱبْنُ ٱلْفرات ٱلْحسن ٥٠٨، ٥٠٧
- ٱبْنُ ٱلْفرات على ٥٣٨
- أَبو ٱلْفرج ٱلأَصفهاني ٢٨٨ ، ٣١٢ ،

111

- ٱلْفَرَجُ بْنُ عُثمان أَلْفَرَجُ بْنُ عُثمان
  - ٱلْفرَّار ٱلسُّلَمِيُّ حِبَّانُ بْنُ ٱلْحكم بْنِ

مالك ٨٤٣

• ٱلْفَرَزْدَقُ ٢٥، ٣٦٩، ٤٧٩، ٤٩٢،

793 , 737 , 737 , 334 , 734

• أَبُو فراس ٱلْحَمَدَانِيُّ ٢٧٨ ، ٩٢٣ ،

11.0 . 1.4.

- فرعون ٥٤٥ ، ٥٤٧ ، ٥٤٥ ، ٥٥٥
- ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلْحُبَابِ

• عيسىٰ بْنُ فَرْخَان شاه ١٤٠

- عيسىٰ بْنُ على ٣٦٠ ، ٩٥٩ ، ٩٦٠
- عيسىٰ بْنُ معقل ١٩٦
- عيسىٰي بْنُ موسىٰي ١٠١٤، ٩٦٢
- أَبُو ٱلْعَينَاءَ ١٤٠ ، ٣٠٧ ، ٣٧٠ ، ٣٩٨ ،

PPT , TA3 , YP3 , TP3 , PY0 ,

١٠٦٣ ، ١٠٦٢ ، ٢٦٨ ، ١٠٦٢ ، ٥٣٠

- ٱبْنُ عُيَيْنَةَ
- عُينَانَةُ بْنُ حصن ٥٨٢، ٥٩

### (غ)

- أَبو غَبْشان ٱلْخزاعيُّ ٥٥٦
- غَزَالة (زوج شبيب بْنِ زيد ٱلْخارجيّ) ٨٤٦
- ٱلْغَزَالِيّ أَبو حامد ١٠٧٥ ، ١٠٧٥
- ٱلْغَزِّيُّ ٦٤٨
- ٱلْغسيلُ عَبْدُ الله بْنُ حَنْظَلَةَ ٧٩٥ ، ٧٩٥ ،

**٧9٧** 

- أَبْنُ غلبون ٱلْمُقْرِىءُ عبد ٱلْمنعم
  - ٱلْغَمْرُ بْنُ يزيد بْنِ هشام بْنِ

عبد الملك ۲۷۷، ۲۷۲ ، ۲۷۷

- أَبو ٱلْغَنَائِم ٥٥٠
- ٱلْغَنَوِيُّ ٧٠٧
- غورك ٱلْمجنون ٣٢٤



| • ٱبْنُ فُوْرَكَ أَبو بكر                                          | • ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلرَّبيع ٢٠٥، ١٦١، ٢٠٥،                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • فيروز ( قَتَلَ الأسودَ )                                         | 1.57.1.20.00.510.401                                                                                       |
| (ق)                                                                | <ul> <li>ٱلْفَضْلُ بْنُ سهل ذو ٱلرِّياستَيْنِ ١٦١، ٣٥٦،</li> </ul>                                         |
| • قابوس بن وَشْمكير شمس ٱلْمعالي ٩٤ ، ٨٧١                          | ۹۰۶، ۷۰۰، ۳۰۸                                                                                              |
| • ٱلْقاسم بْنُ إِسْحٰق ٱلْبِصْرِيُّ                                | <ul> <li>ٱلْفَضْلُ بْنُ ٱلْعَبَّاس</li> <li>أَبو ٱلْفَضْلِ عبد الله بْنُ محمَّد ٱلْخيريّ ٢٦٠</li> </ul>    |
| • أَبو ٱلْقاسم ٱلإِياديُّ                                          | <ul> <li>أبو الفصل عبد الله بن المحمد الحيري</li> <li>ألفَضْلُ بن مَرْوان وزير ٱلمعتصم ١٦١، ١٦٠</li> </ul> |
| • قاسم ٱلتَّمَّار                                                  | <ul> <li>ألفَضْلُ بْنُ يحيىٰ</li> <li>١٦١، ٩٤، ٥٤ ، ١٦١،</li> </ul>                                        |
| • ٱلْقاسم بْنُ عُبيد الله ٱلْكاتب                                  | ۲۸۲ ، ۳۸۶ ، ۲۸۶ ، ۶۹۰ ، ۲۸۰                                                                                |
| • قبيصة بْنُ جابر                                                  | . 908 . 907 . 907 . 7.7                                                                                    |
| ● قتادة ١٤٠١                                                       |                                                                                                            |
| • قتادة بْنُ دِعامة                                                | ۹۵۲، ۹۵۵<br>• ٱبْنُ فَضْلویه عبدُ الله                                                                     |
| ● ٱبْنُ قُتيبة ٨٤١                                                 | • ٱلْفُضَيْلُ بْنُ عياض ٢٦٧ ، ٩٣٢ ، ١٠٨٥                                                                   |
| • قُتيبة بْنُ مُسْلم ٢٠٢ ، ٤٧٩                                     | • ٱلْفُضَيْلُ بْنُ مُوْسى ١٠٨٥                                                                             |
| • قَتِيْلَةُ بنت ٱلْحَارِث                                         | <ul> <li>ذو ٱلْفِقَار : كان لسُليمان أَهْدَتْهُ له</li> </ul>                                              |
| • قُدامة بْنُ عبد الله ٱلْعامريّ ٢٠                                | بلقيس مع ستة أسياف ، ثمّ كان لمنبِّه                                                                       |
| • قراقوش ٥٤٥                                                       | ابنِ ٱلْحَجَّاجِ                                                                                           |
| • ٱلْقِرْمِطيّ • ٢٢                                                | • ٱلْفقيه منصور بن إسماعيل بن عُمر                                                                         |
| • ٱبْنُ ٱلْقِرِّيَّةَ أَيُّوبِ ٢٠٠٢، ٩٥٠، ٩٥٠،                     | ٱلْمِصْرِيّ ٤٣٧ ، ٥٦٨ ، ٦٦٥ ، ٩٩١ ،                                                                        |
| <ul> <li>قُسُّ بْنُ ساعدة الإِياديُّ</li> <li>٣٧٥ ، ٣٧٢</li> </ul> | 1.47                                                                                                       |
| • قطر النَّدي بنت أحمد بْنِ طولون                                  | • فليتًا ( أحد المجانين )                                                                                  |
| • ٱلْقُطَامِيُّ • ١٨٨                                              | • ٱلْفِنْدُ ٱلرِّمَّانِيُّ ٧٦١، ٧٦٠                                                                        |
| • قَطَرِيُّ بْنُ ٱلْفُجَاءَة ٧٥٩، ٧٦٠، ٨٢٨، ٨٤٥                    | • ٱبْنُ أَبِي فَنَنِ أَحمد                                                                                 |
| • ٱبْنُ قُمَيْئَةَ ﴿                                               | • أبو ٱلْفوارس خلف بن عثمان                                                                                |

|                   | ١٣٦٦                                    |
|-------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                         |
| V09               | • قيس بْنُ ٱلْخطيم                      |
| مته) (۹۷۱         | • أَبْنُ قَيْس ٱلرُّقَيَّات ( ترج       |
| ١٨٣               | • قيس بْنُ زُهير                        |
| 097,090           | • قيس بْنُ سعد بْنِ عُبادة              |
| 73, 710, 777,     | • قيس بْنُ عاصم ٱلْمِنْقَرِيُّ          |
|                   | 9.1. 200                                |
| ٧٤٠               | • قيس بْنُ عُبادة                       |
| ۱۷۸، ۱۹، ۱۵       | • قیس بْنُ معدیکرب                      |
| , خطل ۹۳۸         | • قَيْنَتَا عَبْدِ الله بْنِ هلالِ بْنِ |
|                   | (신)                                     |
| ۰٤۸، ۳۰۲          | ● كافور ٱلإِخْشيديُّ                    |
| ٧٨٥               | • كثير بْنُ شهاب                        |
| ثَيِّر عزَّة ،    | • كُثَيِّر بْنُ عبد الرّحمن ( كُ        |
| 11.1.1.1.89.8     | زُبُّ ٱلذُّبابِ) ٨٤،٤٥٤                 |
| 019               | • كِرْمِيْتُهُ ( قِرْمِط )              |
| ُبُو ٱلْحسن ٤٣٠ ، | • ٱلْكِسَائِيُّ عليّ بْنُ حمزة أَ       |
| १७९               | -                                       |

\$79 \$79

● کِسْرَیٰ ۳۲۳ ، ۸۵۱ ، ۸۵۱ ، ۸۷۱

كَشَاجِمُ أَبو النَّصر بْنُ أَبِي الفتح

• كَعْبٌ ٱلأَشْقَرِيُّ ٨٤٥

● کعب بْنُ زهیر ۲۵۵، ۵۷۸

• كعب بْنُ مالك

• كعب بْنُ مامة ٩٨٣ ، ٧١

أبو كعب مولىٰ ٱلْحَجَّاج
 ذو ٱلْكُلاع
 أبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ
 أبْنُ ٱلْكُلْبِيِّ

أُمُّ كلثوم بنت عبد الله بْنِ عامر

● كُليب بْنُ وائل ٩٥

• الكُميت ٦٠٦ ، ١٠١٨ ، ١٠٩٤

ٱلْكوثر بْنُ زُفَر ٱلْكلابيُّ
 ١٠٤٥

• كَيْسَان مُسْتَمْلِي أَبِي عُبيدة

• كَيْسَانُ مَوْلَىٰ ٱلْحارث ٱلْحَفَّارِ مَوْلَىٰ عُثمان ٤٨٩

(J)

• لُؤْلؤ أَمِيْرُ حمص

• لبيد بْنُ ربيعة

• لُغْدَان مجنون في بني أسد

• لُقمان ۲۱۹، ۲۲۷، ۹۹۵، ۲۷۳، ۳۳۹،

1111, 797, 797

• أبو لهب

• لوط عليه ٱلسَّلام ٥٢٠ ، ٥٤٦

• ليلىٰ ٱلأَخْيَلِيَّةُ ٢٥

• ٱبْنُ أَبِي ليلىٰ ٧٤١

(م)

• ٱلْمائق أَبو ٱلْحسن

• ٱلْمَاذَرَائِيُّ أَبو بكر

• مالك ( ٱلإِمام ) ٩٨٠ ، ٩٧٦ ، ٩٨٠ ،



#### 914 , 317 , 918 , 914

- مالك ( نديم جَذِيْمَةَ ٱلأَبرش )
- مالك بْنُ دينار ٦٦٤ ، ٩٣٤
- مالك بْنُ ربيعة ١٨٨ ، ١٨٧
- مالك بْنُ ٱلرَّيب ٨٠٠، ١٩١
- مالك بْنُ طوق ۲۰۲، ۳۰۷، ٤١٥، ٦٣٩، ٦٣٩،
- مالك بْنُ نُويرة ٱلْفزاريّ ٥٦
- ٱلْمُؤَمَّل بْنُ أُميل ٢٠٠، ٦٩٩
- ٱلْمَأْمُون ١٥٤ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ٢٥٤ ،
- VOY , FTY , AVY , PVY , TAY ,
- 377 , 777 , 797 , 777 , 777 ,
- 707, 707, 007, 507, 577,
- PVT , A/3 , +A3 , /A3 , 070 ,
- 770 , 770 , 1A0 , •7F , FOF ,
- 775 , PAY , FVA , VAA , AAA ,
- ۹۸۸ ، ۹۸۸ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ ، ۹۳۰ ،
- 73P , AOP , 17P , 0 . . 1 , 17 . 1
  - 1.77 . 1.74 . 1.7.
- ٱبْنُ ماكولا ٱلأَمير أَبو نصر ٥٤٣
- ماني ٱلْمُوَسْوَس محمَّد بْنُ ٱلْقاسم ٣٢٦ ،
  - 411
- ٱلْمُبَرِّدُ ٢٨٦ ، ٣٢٣ ، ٣٢٧ ، ٣٨٤ ، ٩٤٧
- ٱلْمُتَقِي ٩٠٤، ٩٠٣

٥٥٨ ، ٩٢٨ ، ٥١٥ ، ٢٩ ، ١٢٩ ،

11.4. 998. 977

- الْمُتَوَكِّل ١١٨، ٢٨٦، ٢٩١، ٣٩٤، ٣٩٤، ١٩٨، ٨٩٤، ١٠٢، ٢٨٦، ٢٦٨، ١٩٨، ٢٢٩، ٢٢٩، ١٠٣١، ١٠٣١،
- مجد ٱلْعرب ٱلْعامريُّ ٧٣٦
- مجنون ليليٰ
- مُجير ٱلْجراد حارثةُ بْنُ مُرِّ
- مُجير ٱلطَّيْر ثوبُ بْنُ شحمة ٱلْعنبريُّ ٦٦
  - ٱلْمَحَلِّيُّ ٱلنَّحْويُّ أَمين ٱلدِّين مُحَمَّد
- ابْنُ عليّ ١٠٤٠
- مُحَمَّد بْنُ أَزْدَشيْر أَبو ٱلْفتح ٨٩٦

- مُحَمَّد بْنُ أَشْعَثُ الْخُزَاعِيُّ ٢٧
- مُحَمَّد بْنُ أَبِي دُوَّاد
- مُحَمَّد بْنُ ٱلْبَعِيْثِ ٱلرَّبَعِيُّ ٨٩١
- مُحَمَّد بْنُ ٱلْجَهْم
- مُحَمَّد بْنُ حازم م ٦٩٤ ، ٦٢١
- مُحَمَّد بْنُ ٱلْحسن

OYI

|                                         |      | • | 1 | \/ |
|-----------------------------------------|------|---|---|----|
| 333.                                    |      |   |   |    |
| TAXA.                                   |      |   |   |    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | <br> |   |   |    |

- مُحَمَّد بْنُ حُميدٍ ٱلطُّوسيُّ 191 • مُحَمَّد بْنُ ٱلزُّسِ ۷۷۵ ، ۷٦۸
- مُحَمَّد بْنُ زيد بْنِ عبد الله بْنِ عُمر بْنِ ٱلْخَطَّاب 797

• مُحَمَّد بْنُ سُليمان 979

• مُحَمَّد بْنُ شِيْرَزاد AAY

• مُحَمَّد بْنُ عِنَّاد 777

• مُحَمَّد بْنُ عبد ٱلرَّحمٰن بْنِ ٱلأَشعث 198

• مُحَمَّد بْنُ عبد ٱلرَّحمٰن بْنِ أبي بكر 047

• مُحَمَّد بْنُ عبد ٱلسَّلام 778

• مُحَمَّد بْنُ عبد الله بْنِ ٱلْحسن بْن

977\_ 778 محسين

• مُحَمَّد بْنُ عبد الله بْنِ طاهر 1.40

• مُحَمَّد بْنُ عمرو بْنِ حَزْم VAA

• مُحَمَّد بْنُ عبد ٱلْملك بْن صالح 113

• مُحَمَّد بْنُ ٱلْفَضْل 049

• مُحَمَّد بْنُ معاوية ٦٨ ، ٦٧

• مُحَمَّد بْنُ مُكْرَم 1.74 , 44.

• مُحَمَّد بْنُ مناذر 084

• مُحَمَّد بْنُ ٱلْو اثق 978

• مُحَمَّد بْنُ واسع 777

• مُحَمَّد بْنُ يحيىٰ بْنِ خالد ٱلْبرمكيّ ٣٦٩،

908, 71, 7, 7, 7,

• مُحَمَّد بْنُ يزيد ٱلأُمَويُّ -7.7

• مُحَمَّد بْنُ يُوسف ٱلْمالكيُّ ٱلْقاضي أَبو ء عمر 0 . V • محمود ٱلْوَرَّاق ٥٣٢ ، ٥٧١ ، ٨٧٨ ، 11.7. 1.40. 1..9

• ٱلْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبِيدِ ٱلثَّقَفِيُّ ٥١٥، ٥١٦،

979 . 987 . 797 . 791

• مُخَلَّد بْنُ يَزيد بْنِ ٱلْمُهَلَّب 777

• ٱلْمَدَائِنِيُّ 119 • ٱلْمُدَّثَّر

• ٱلْمَرَّارِ بْنُ ٱلْمُنْقِذِ ٱلْعدويُّ 99

• ٱلْمُرْ تَضَيٰ 1.0.

• مِرْدَاس بْنُ أُدَيَّةَ ٱلْخَارِجِيُّ أَبو بلال Λέξ

 ٱلْمَرْ زُبَانِيُّ 11.7 . 14.

مروان بْنُ أَبِي حَفْصة ٥٧ ، ٧٢ ، ٦٠٣ ،

٧٣٠ ، ٢٠٩ ، ٢٠٧ ، ٧٠٥ ، ٧٠٤ ، ٦٠٦

• مروان بْنُ ٱلْحكم ١٠١ ، ٧٩٧ ، ٧٩٧

• مروان بْنُ محمَّد ٱلْجَعْدِيُّ ( ٱلْحمار ) ٧٦ ،

۸۵ ، ۸۵ (ترجمته) ، ۲۸۷ ، ۳۲۳ ،

. AE9 . VII . IIE . TVA . TIA

981, 987, 10.

• مَرْيَمُ عليها ٱلسَّلام 4.0

• أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ قاضي مرو ٱلرَّوْذ Y 2 .

• ٱبْنُ مَزْ دَاد 177

• مَزْ يَدُّ 241



٧٧٠ ، ٦٠٧ ، ٤٦١ ، ٤٣١

- مَسْلَمَةُ بْنُ عبد ٱلْملك ١٩٠ ، ٢٩٨ ، ٢٩٩
  - مَسْلَمَةُ بْنُ هشام بْن عبد ٱلْملك

( أبو شاكر )

- ٱلْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
  - ٱلْمَسِيح = عيسىٰ عليه ٱلسَّلام
- مُسَيْلِمَةُ بْنُ ثمامة ٱلْكَذَّابِ ٥٠٨ ، ٥١٠ ،
- مصعب بْنُ ٱلزُّبير ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٣٨١ ، ٥٦٠ ، ٥٦٠ ، ٧٩٣ ،

94 . 979 . 987 . 887

- مصعب بْنُ حَيَّان ٢٥
- مصعب بْنُ عبد ٱلرَّحمن بْنِ عَوْفٍ ٧٥٧
- مصعب بْنُ عُمير
- مَصْقَلَةُ بْنُ هُبِيرة ٱلشَّيبانيُّ ٢٨٩
- مُطَرِّف بْنُ عَبْدِ الله ٧٤، ٢٠٤، ٢١٣،

104

- ٱلْمطّلب بْنُ عبد الله
- ٱلْمُطَوَّق
- ٱلْمطيع
- مُطيع بْنُ إِياس ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٠٠٢ ، ١٠٦٤
- معاذ بْنُ جبل ۲۲۳، ٤٤٠، ٨٦٨، ٨٦٨
- معاذ بْنُ عفراء ٧٥٥

• ٱلْمُسْتِر شد ١٩٢ ، ١٩٨

• ٱلْمُسْتِظِيرِ بِاللهِ اللهِ

• ٱلْمُسْتِعِينِ ٢٩ ، ٣١ ، ٣٢٥ ، ٣٢٥

• ٱلْمُسْتَنْصِرُ ٩٦٩، ٩٦٨، ٩٦٩

• ٱلْمَسْدُوْد ٱلْمُغَنِّى ٨٩١

● مسرورٌ ٱلْخادم ٩٥٣

● مسروق

• أَبْنُ مسعود ١٠٢ ، ١٠٠ ، ١١٠ ، ٢٣٧ ،

1.18, 11.0, 997, 88.

ٱلْمَسْعُوْدِيُّ
 ٩٦٤، ٥٣٦، ٤٢٧

• مسكين ٱلدَّارميُّ ٢٩٧ ، ١٠٥٤

• مسلم بْنُ بلال

• أبو مُسْلِمِ ٱلْخُرَاسانيُّ ١٧١، ١٤٧،

۱۸۱ ، ۱۹۹ \_ ۱۹۹ ( ترجمته ) ، ۱۹۹

٨٤٤ ، ٤٠٥ ، ١١٥ ، ١٢٧ ،

1117 , 987 , 91V , XEV

• أَبو مُسْلم ٱلْخولانيّ

• مُسْلم بْنُ زياد ٢٥٥

مُسْلم بْنُ عُقْبْةَ ٱلْمُرِّيُّ ٱلْعامريُّ

144 . V94 . V97 . V97 . V97

مُسْلم بْنُ عَقيل بْنِ أبي طالب
 ٧٨٤ ،

۵۸۷ ، ۲۸۷ ، ۷۸۷

• مُسْلم بْنُ قتيبة ١٠٩٨ ، ٢٩٥ ، ١٠٩٨

• مُسْلم بْنُ ٱلْوليد ٧٧ ، ٢٨٦ ، ٤٣٠ ،

• أبو ٱلْمُعَافِيٰ 778

• ٱلْمَعافَىٰ بْنُ زكريَّا ٱلنَّهروانيُّ ١١٠٤

• مُعاوية ٤٠ ، ٤١ ، ٤٥ ، ٨٦ ، ١٣١ ،

. 100 . 107 . 109 . 108 . 127

, 19. , 1A9 , 1AA , 1AV , 1VT

٨٤٢ ، ٥٥٧ ، ٢٥٧ ، ٢٧٣ ، ٧٧٣ ،

. 29 . 207 . 223 . 270 . 2 . 2

130, 780, 337, 177,

. VE1 , VTV , VTT , V17 , 79V

, VV9 , VVX , VVY , V£T

٠٨٧ ، ١٨٧ ، ٢٨٧ ، ٣٨٧ ، ٢٣٨ ،

11.7 . 1.40 . 978 . 04.1 . 7.11

• معاوية بْنُ يزيد بْن معاوية

• ٱلْمعتزّ AEY

• أَبْنُ ٱلْمُعْتَزُّ عبد الله ٱلْمُرْتَضِي بالله ٥١ ، 70, 311, 1.7, 3.7, 7.7,

. VYA , OV9 , P9 , TE7 , TT

7. 11. 17P , 17P , 3.11 ,

1.99 . 1.97 . 11.9

• ٱلْمُعتصم ١٦٠ ، ٢٠١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥

(ترجمته)، ۲۸۶، ۲۸۵، ۳۵۵،

۸۵۲، ۷۷۲، ۲۰۸، ۳۹۸، ۲۳۶، ۵۲۶،

• ٱلْمُعْتَضِد VY3 , VY0.

• ٱلْمُعْتَمد 9 . . . 019

• ٱلْمُعْتَمِد بْنُ عبّاد 1.44

• معدیکر ب 104

• ٱلْمَعَرِّيُّ أَبِو ٱلْعلاء 137, 173,

٤٧٠ ، ٤٦٢

• ٱلْمُعزُّ لدين الله 014

• ٱلْمَعْمَرُ بْنُ ٱلْحسين ٱلْمُدْلِحِيُّ

أبو ٱلْقاسم ۸۹۸ ، ۸۹۷

• معن بْنُ زائدة ٱلشَّيبانيُّ ٢٩ ، ٧٠ ،

777 , 778 , 771 , 700 , 789

• ٱلْمُعيرة بْنُ سعيد 100

• ٱلْمغيرة بْنُ شُعبة ١٨٩ ، ١٩٠ ، ٣٣٢ ،

919

• ٱلْمُفَجَّعِ ٱلْبصْرِيُّ 727

• مُقاتل بْنُ حَيَّان 240

• ٱلْمُقْتَدِرِ ٣٩٠ ، ٣٧٠ ، ٥٣٧ ، ٥٠٦

• ٱلْمُقْداد بْنُ ٱلأَسود VOV

• مُقَدِّس ٱلْخَلُوقيُّ 375

• أَبْنُ ٱلْمُقَفَّع عبد الله , YY , V7

777 , 837 , 807 , 373 , 555 ,

1.07, 97., 909, 170

• ٱلْمُكْتَفِي 170,770

• مكحول 977 6 1.9

• ٱبْنُ مُقْلة عليٌّ 7 . 7 . 7 7

• مُنَبِّه بْنُ ٱلْحَجَّاج 12.

715

279

-46 **6** 30

عبد الله بْنِ خالد بْنِ أُسيد ) ۸٥١ • ٱلْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي صُفرة ، ٦٦ ، ٦٠ ، ١٧٤ ، ٢١٩ ، ٢٤٢ ، ٢٢٦ ، ٢٠٥ ،

مِهْيار بْنُ مَرْدَوَيْهِ ٱللَّيْلَمِيُّ
 أبو ٱلحسن
 ٱلْمُوْبَذَان

ٱلْمُوْرِيَانِيّ أَبو أَيُّوب
 موسیٰ علیه ٱلسَّلام ۳۱، ۲۹۲، ۲۹۲، ٤٠٢، ۱۰۹۸
 موسیٰ السَّرًاج
 موسیٰ ٱلسَّرًاج

موسىٰ بْنُ عيسىٰ ٱلْهادي ١٨٤ ، ١٨٥ ،
 ٤٧٨ ، ٢٩٣

• مو سيل شهو ات

موسىٰ بْنُ يحيىٰ بْنِ خالد ٱلْبرمكيّ
 ۹٥٤، ٦٠٢، ٦٠٠

ٱلْمُوَفَّق طلحة بْنُ جعفرٍ ٱلْمتوكِّلِ ١٩٥،
 ٨٩٥

ٱلْمَيْدَانِيُّ ٣١٤
 ميسون بنت بحدل ٨٦

ٱلْمِيْكَالِيُّ أبو ٱلْفَضْل
 ٱلْمِيْكَالِيُّ أبو نصر
 ٥٦٨ ، ٧٦٧ ،

١٠٠٠ ، ٨٠٤

• مَيْمُوْنٌ ٱلأَقْرَنُ

• ٱلْمُقَنَّع ٱلْخُرَاسانيُّ ، وٱسْمُه عطاء ٥٠٣

• مِقْيَسُ بْنُ صُبَابة

• ٱلْمُنْذِر

• ٱلْمُنْذِر بْنُ ٱلزُّبير ٧٩٤ ، ٧٩٦

• ٱلْمَنْصُور أَبو جعفر ١٧٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٧٧ ، ١٧٧ ، ٢٠٦ ، ٢٧٤ ،

VAY , AAY , 377 , AVY , PVY ,

. 297 . 293 . 289 . 283 . 283

۹۶۰، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۹۲

( أُبِو ٱلدَّوانيـق ) ، ٦٩٩ ، ٧٠٠ ،

. V77 . V+£ . V+٣ . V+٢ . V+1

۵۲۸ ، ۵۸۸ ، ۲۸۸ ، ۲۲۹ ، ۲۶۴ ،

977 . 971 . 977 . 909 . 989

● منصور بْنُ ربيعة ٩٧٤

● منصور بْنُ عمَّار ٢٦٧

• منصور بْنُ ٱلنُّعمان • ١٤٥

• ٱبْنُ مُنْقِذٍ أُسامة ٨٢١، ١٨٢

• ٱبْنُ منير ٱلطَّرَابُلْسِيُّ

• ٱلْمَهْدِيُّ ٦٩، ٧٠، ١٢٩، ١٧٦،

. 0.6 , 297 , 273 , 3.0 ,

. V · E . V · I . V · · . 799 . 019

90 . 989 . 981 . 979 . 970

• ٱلْمُهَذَّب بْنُ شاهين

• ٱلْمِهْرَجَان (اسم فرس أُميَّة بْنِ

**-**

(ن)

• ٱلنَّابِغة ٩٠٩، ٦٣١

• ٱلنَّاجِم

• ٱلنَّاشيء ١٠٧٢ ، ٨٧٨

• نافع بْنُ ٱلْحارث بْنِ كَلَدَةَ ١٨٦ ، ١٨٩

• أَبْنُ نُباتة ٱلسَّعديُّ ٨٠٥، ٤٤٥، ٨٠٥

• أَبُو ٱلنَّجْمِ ٱلْعِجْلِيُّ

• ٱلنَّخَّارِ بْنُ أَوْسِ ٱلْعَدَوِيُّ ٱلْخطيب

ٱلنَّسَّابة ٢٥٣

• نصر بْنُ أَحمد

• نصر بْنُ سيَّار ١٠١١ ، ١٦٤

• نصر بْنُ مُقْبل • ٥٤٦

• نُصيب بْنُ رَبَاح ٢٣٠ ، ٥٩٤ ، ٦٢١

• ٱلنَّضْرُ بْنُ ٱلْحُرِث بْنِ كَلَدَةَ

• ٱلنُّعمان بْنُ ٱلْمنذر بْنِ ماءِ ٱلسَّماءِ ابْنِ امرىء ٱلْقيس بْنِ عمرو بْنِ عَدِيّ ابْنِ عَدِيّ الْقيس بْنِ عمرو بْنِ عَدِيّ

اللَّخْمِيِّ ١٠٩، ٦٣١، ٤٥٢، ١٨ ، ٩٠٩ ، ٩٠٩ • وَيُفْطَوَيْه محمَّد بْنُ عَرَفَةَ ٱلنَّحْوِيُّ ١٠٦٤

• نُفيع بْنُ ٱلْحارث بْنِ كَلَدَةَ أَبو تَكْرة ، ١٨٨ ، ١٨٦

• ٱبْنُ ٱلنَّقيبِ ٱلْكِنَانِيِّ ١٣٧، ٥٧٣، ١١١٢ ( أَنْشَدَ ٱلْمُصَنِّفَ )

• ٱلنَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ

• أبو نُوَاسٍ ٱلْحَسَنُ بْنُ هانيء

ٱلْحَكَمِيُّ ٧٨ ، ١٢٣ ، ١٦٩ ، ١٧٠ ، ١٧٠ ، ١٤٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ٤٧٤ ، ٤٧٨ ، ٤٧٤ ، ٤٧٨ ، ٤٨٨ ، ٩٠٩ ، ٢٢٠ ١٠٦٠

• نوح عليه ٱلسَّلام ٥٠٤

• ٱبْنُ نَوْفَلِ

• ذو النُّون ٱلْمِصريُّ ٩٥ ، ٧٢٣ ، ١٠٧٠

• ٱلنَّيْرُوزُ ( فرس ) ٨٥١

(هـ)

• هاجر

● ٱلْهادي ٢٣٢ ، ٨٨٧

• هارون ( أخو موسىٰ عليه ٱلسَّلام ) ٥٠١

• هارون بْنُ ٱلْخال ٧١٣

• هارون ٱلرَّشيد ٢٢٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ،

٧٥٢ ، ٥٨٢ ، ٢١٣ ، ٨١٣ ، ٩١٣ ،

077, 507, 177, 813, •73,

٨٧٤ ، ١٨٦ ، ١٤٥ ، ١٦٥ ، ٤٧٨

٠ ٩١٧ ، ٨٥٦ ، ٦٩٠ ، ٦٥٨ ، ٦٣٥

. 900 , 908 , 907 , 907 , 911

( 97V , 97+ , 90A , 907

1.44 . 1.44

• هارون بْنُ عبد ٱلْملك ٨٩٥

• ٱلْهاشميُّ أَبو أَيُوبِ

• أُمّ هانيء ( أُخت عليّ بْنِ أَبِي

طالب ) ۲۸



|           | - <b>♦₹</b> ઁ\$••                         |
|-----------|-------------------------------------------|
| ١٤٨       | • همَّام بْنُ مُرَّة                      |
| VOA       | <ul> <li>هند بنت رباب سیّد کلب</li> </ul> |
|           |                                           |
|           | • •                                       |
| ٥٧٣       | • ٱبْنُ هندو                              |
| 178       | • أُبو ٱلْهنديّ                           |
| 17.       | • ٱلْهيثم بْنُ فراس ٱلسَّامِيُّ           |
|           | (و)                                       |
| ٠ ٨٩٠ ، ١ | ﴿ وَالْوَاثَقِ عَلَمُ مَا مُكَامُ مُكْمُ  |
|           | ، ۱۹۸ ، ۲۲۹ ، ۳۲۹ ، ۵۲۹                   |
| 573       | • وَازِعٌ ٱلْيشكريُّ                      |
| 113       | • واصَّل بْنُ عطاء ٱلْمعتزليُّ            |
| ٧٩٨       | • ٱلْواقديُّ                              |
| 179       | • والبة بْنُ ٱلْحُبَاب                    |
| ۸۳۸ ، ۱۵  | • وحشيُّ بْنُ حرب                         |
|           | ( غلام جُبير بْنِ مُطْعِم )               |
| ىين       | • ٱلْوزير ٱلْمغربيُّ عليّ بُّنُ ٱلْحس     |
|           | ابْنِ عليّ ٢٠١ ، ٢٨                       |
|           | • ٱلْوَزير ٱلْمهلّبيّ أَبو محمَّد         |
| ٥٥٨       | • أَبُو ٱلْوِفاء                          |
| ۱۳۰       | • ٱبْنُ وكيع                              |
| 7.7       | ● وكيع رئيس بني تميم                      |
| ٣٧.       | • أبو ٱلوليد                              |
| ۲۱، ۲۰۳،  | • ٱلْوليدبْنُ عبد ٱلْملك ٢٣٢، ١١          |
|           | ۰۱۳ ، ۲۸۳ ، ۲۲۱ ، ۹۹۰                     |
| ٨٥٨       | • ٱلْوليد بْنُ عُقْبة                     |

• أَبْنُ هانيء ٱلأَنْدَلُسِيُّ محمَّد ٢٠٨ ، ٨١٨ ● هانيء بْنُ عروة ٧٨٧ ، ٧٨٦ ، ٧٨٧ • هانيء بْنُ مسعود ٱلشَّيبانيُّ • هَــَّارِ بْنُ ٱلأَسود 947 • أَبْنُ ٱلْهَبَّارِيَّةُ ٱلشريف أَبو يَعْلَىٰ ٣٣٣، 1.49, 8.1, 490, 477 • هَبَنَّقَةُ ٱللَّيْثِيُّ 317 هُبيرة بْنُ هشام ۸Y هَرِمُ بْنُ سِنان ٱلْمُرِّيُّ • ٱبْنُ هَرْمَةَ إِبراهيم ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ 799 , 797 , 774 • هُر°مُ: 1.71 • أَبو هُريرة ٩٠ ، ١٠١ ، ١٢٥ ، ٢١٥ ، 111. . 1.09 . 977 • أَبو هُريرة ٱلشَّاعر ٱلْمِصريُّ ٩٠٠ • هشام بْنُ عبد ٱلْملك ٢٦٠، ٤١ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ( أَيْنِ نُ ٱلأَشجعيَّة ) ، . OV1 . £9+ . £7+ . £09 . £0A . ٧٠٣ . ٦٩٧ . ٦٦٢ . ٦٣٠ . ٦٢٩ 1.47 , 987 , 987 , 980 , 717 457 • هشام بْنُ عروة • أَبُو هِفَّان أحمد بْنُ عبد الله بْن حسب ۱۰۸ ، ۳۹۳ ، ۷۶۸ ، ۸٤۸ • أبو هلال ٱلْعسكريُّ V10

• أبو همَّام إسرائيل بْنُ محمَّد ٱلْقاضي ٥٦٤

• ٱلْوليدبْنُ يزيدبْن عبد ٱلْملك ١٦٦، ٩٤٦ . V97 . V91 . VA0 . VAE . 771 . V9V . V97 . V90 . V9E . V9T • وَهِيْبُ بْنُ ٱلْورد 1.17 . AVI . V99 . V9A 1.44 • يزيد بْنُ مُفَرِّعْ ٱلْحِمْيَرِيُّ ١٨٨ ، ١٠٨٩ (ي) • يزيدبْنُ منصور ٱلْحِمْيريّ خال ٱلْمهديّ ٨٩٠ • أبو ٱلْياقوت 799 • يَحْصُبُ بْنُ مالك • يزيد بْنُ ٱلْمهلَّبِ ٣٧ ، ١٠٥ ، ٦٤٢ ، 175 735, 5.4, 7.4, 784 • يحيى بْنُ أَكثم ١٤٧ ، ٣٣٢ ، ٥٠٠ ● يزيد بْنُ هُبيرة • يحييٰ بْنُ خالدٍ ٱلْبرمكيُّ ٥٤ ، ١٠٧ ، 19. • يزيد بْنُ ٱلْوليد ١٨٤ ، ١٧٧ ، ٣٩٧ ، ٠٠٠ ، ١٨٤ 277 • ٱلْمزيديّ 040 , 54. . 900 , 908 , 907 , 780 • ٱلْيزيديّ عبد ٱلرَّحمٰن ۸۹۰ ، ۸۸۹ 1.57 , 1.50 , 1.77 • يعقوب عليه ٱلسَّلام 111 پحییٰ بْنُ زکریًا علیهما ٱلسَّلام ۱۹، ۵۱۹ • يعقوب بْنُ داودوزير ٱلْمهديّ ٩٤٩، ٩٥٠ • يحيىٰ بْنُ زياد PF1 , 714 • يعقوب ٱلْكنديّ 1.84 VY9 • يحيئ بْنُ زيد 981 • يَعْلَىٰ بْنُ مُنْيَةَ ٢٧٧ ، ٧٧٤ ، ٨٢٥ • يحيى بْنُ كعب ٧4. • يُوسف عليه ٱلسَّلام ٤٤٤ • يحيىٰ بْنُ ٱلْمُعَلَّىٰ ٱلْكاتب ٤٣. • يُوسف بْنُ أَسباط **X** 7 7 • يحيىٰ بْنُ نَوْفل 100 • يُوسف ٱلثَّقفيُّ والد ٱلْحَجَّاج 19. 177 ● يَزْ دجر د • يوسف بْنُ خالد 27 . . 219 • يزيد بْنُ حسن 977 • يُوسف بْنُ عُمر ٱلثَّقفيّ (والي • يزيد بْنُ أَبِي سُفيان 272 • هشام على ٱلْعراقَيْنِ «ت١٢١هـ») ١٥٩، • يزيد بْنُ أَبِي صُفرة 099 987 , 789 • يزيد بْنُ عبد الله بْنِ زَمْعَة • ٱليوسفيُّ • يزيد بْنُ مَزْيد ٤٧٦ 777 , 77V یزید بْنُ أَبی مُسْلم يُوْنُس بْنُ أَبِي فروة 193 219

• يُونس بْنُ متّىٰ

97

• يزيد بْنُ معاوية ١٦٥ ، ٣٧٧ ، ٥٩٢ ،



## ١٠ \_ فِهْرِسُ ٱلْأَقْوَامِ وٱلْجماعات وٱلأَرْهَاط وٱلْفِرَق ومَنْ إليهم

| • تميم بنو ٧٤ ، ٢٠٢ ، ٢٥٠ ، ٣٧٣ ، |                         | • ٱلأَبْنَاء ( قومٌ مِنَ ٱلْفُرْسِ في اليمن ) ٥١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٠ ٥٠٩ ، ٤٩١ ، ٤٩٠ ، ٤٨٣ ، ٤٥٢     |                         | • ٱلأَزارقة ٥٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۹۳۸ ، ۸۹                          | ۱٤، ١٥، ١٣٥، ١٤٨        | • ٱلأَزْد ٢١٣ ، ٧٧٥ ، ٢٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٣٢.                               | • تيم الله بن تعلبة بنو | • أُسد بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| १०९                               | • ٱلثُّغور أهل          | • أُمَيَّةَ بنو ١٩٠ ، ٢٧٧ ، ٢٨٣ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ۳۰۹، ۱۹۰                          | • ثقيف بنو              | ۸۸۲ ، ٤٧٣ ، ۲۸۳ ، ۷۲۶ ، ۳۷۷ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٥٠٦                               | ● ثمود                  | . V97 . V90 . VAT . VVT . E9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 90.                               | • ٱلثَّنُوِيَّة         | . 980 . 988 . 980 . 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 77                                | • ٱلْجعراء بنو          | ۹٤۳ ، ۹٤۷ ، ۹۲۲ ، ۱۰۱۶ ( بعــض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٤٩٠                               | • جُمَح بنو             | ٱلأُمويِّين )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 148                               | • ٱلْحارث بن ظالم آل    | • ٱلأَنصار ١٧٥ ، ١٣٥ ، ٨٨٨ ، ٦٧٤ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 104                               | • ٱلْحارث بن كعب بنو    | ٧٩٨ ، وانظر قَيْلَة بنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| १०९                               | • ٱلْحجاز أهل           | • إياد ٣٧٣ ، ٥٠٩ ، ٥١٠ ، ٩٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 108                               | • ٱلْحديث أصحاب         | • ٱلْبرامكة ٢٠٠ ، ٩١٧ ، ٩١٨ ، ٩٥٢ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ۳۷۸                               | • حرب آل                | 901, 908, 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| १०९                               | • ٱلْحَرَمَيْنِ أهل     | • ألبصرة أهْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 078                               | • ٱلْحَشُوِيَّة         | • بغداد عَوَّام ٢٨٨ ، ٨٨٧ أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 370                               | • حمدان بنو             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ١٨٦                               | • حِمْيَر أَقْيَال      | <ul><li> بکر بنو</li><li> ۱۳۵۱ میلاد</li><li> ۱۳۹۱ میلاد</li><li> ۱۳۵۱ میلاد</li><li> ۱۳۹۱ میلاد</li><li></li></ul> |  |
| ٥٠٩                               | • حَنْظلة بنو           | • تغلب ۹۳۹ ، ۹۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                        |                                |                                         | Programme and the second |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 0.0, 717               | • ٱلشِّيعة                     | ب ۲۱۰                                   | • أبي حنيفة أصحا         |
| ٤١٦                    | • ٱلصُّوفيَّة                  | ۱۱٥ ، ۱۱٥ ، ۲۳۸                         | • حنيفة بنو              |
| اب الجمل ) ۳۱۷ ،       | • ضبَّة بنو ( أُصح             | 00V 60Y •                               |                          |
|                        | ۷۷٥، ٥٠٩                       | 391, 987, 593,                          | • ٱلْخوارج               |
| 975                    | • أبي طالب آل                  | ۸۹٤ ، ۸٥١ ، ۸٤٥                         |                          |
| 987                    | • طالب آل بني                  |                                         | ( ٱلصَّفَرِيَّة )        |
| 107                    | • طبرستان أهل                  | ٧٦٠                                     | • ٱلْخوارج شعراء         |
| 717                    | • طفاوة بنو                    | ٧٥٩                                     | • ٱلْخوارج فُرسان        |
| 091                    | • ٱلطَّلَحَات                  | <b>Y</b>                                | • ٱلديل بن بكر بنو       |
| ٤٨٥ ، ٤٣               | • طَيِّيء                      | ۸٤٣                                     | • ذُبيان بنو             |
| ٥٠٦                    | <br>• عاد                      | १०९                                     | • ٱلذِّمَّة أهل          |
| ٨٤٣                    | • عامر بنو                     | 717                                     | • راسب بنو<br>•          |
| . YV0 . YVE . 19V      | <ul> <li>العباس بنو</li> </ul> | 370                                     | • ٱلرَّافضة غُلاة        |
|                        | ۳۸۰، ۳۵۹، ۳۸۰،                 | ۸۲۸                                     | • ٱلرِّدَّة أَهْل        |
|                        | • ٱلْعَبَّاسِ بنات             | *************************************** | ,                        |
| 191                    | •                              | ٥١٨                                     | • ٱلزِّنْج               |
| ٤٨٩                    | • عبد ألدَّار بنو              | ٤٩٠                                     | ● زُهْرة بنو             |
| معد بن زید مناة بنو ۲۲ |                                | 1.47                                    | • ساسان بنو              |
| 019                    | ● عبد قیس                      | ٧٧٤                                     | • سعد بنو                |
| ۸٦٣                    | ● عبس بنو                      | ل قتيبة بنو ١٣٩                         | • سعيد بن مسلم بن        |
| ٤٨٨                    | • عجائز ٱلْجَنَّة              | 0 • 0                                   | • ٱلسُّنَّة أَهْل        |
| ٣٦                     | • عَدُوان معشر                 | ، ٤٨٤ ، ٣٧٨                             | • ٱلشَّام أَهل           |
| ٠٢١ ، ١٩١ ، ١٥٢        | • ٱلْعراق أهل                  | ۷۸۰ ، ۷۷۹ ، ۷۸                          |                          |
| , VA. , VOA , VOV      | (عامّتهم)،                     | ٨٤                                      | £ , V9V , VA1            |
|                        | ۷۸۳ ، ۷۸۱                      | VAO                                     | • ٱلشَّاهِ حُنْد         |



| 181             | • ٱلْقين بنو                 | ٩٣٨                 | • عُرَيْنة                                 |
|-----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| . 207. 017. VE  | • كَلْب بن وَبْرة بنو        | ٥٤٨                 | • ٱلْعَصْرِيُّون                           |
|                 | ٧٥٨                          | ب بنو ۲۸۸           | • عليّ بن أبي طالم                         |
| ۷۸۵ ، ۳۱۷       | • كِنْدة                     | ٣١٥                 | • ٱلْعَلَوِيُّون                           |
| १७९             | • ٱلْكوفيُّون                | ۲۲ ، ۲۲٥ ، ۵۳۸      | • ٱلْعَنْبر بنو                            |
| ٤٩٠             | • لُؤَيّ بنو                 | ٧٤                  | • عَنَزَة                                  |
| <b>Y</b>        | • ٱللَّيْث بنو               | ۸٤٣                 | ● عَوْف بنو                                |
| ٨٤٥             | • ليث بن كنانة بنو           | १ ९ •               | • غالب بنو                                 |
| VV0 , V0        | • مُجاشع بنو                 | ۸٠                  | • غَسَّان ملوك                             |
| ۸۸٤ ، ۱۷        | • ٱلْمجوس                    | . 272 . 777 . 189   | • ٱلْفُرْس ١٦٢ ،                           |
| ٥٤٨             | • ٱلْمُحْدَثون               | ۸۷۰ ، ۷٤            | ۳، ٥١٤، ٥٠٦                                |
| ٤٩٠، ١٠٠        | • مخزوم بنو                  | ۸۰۳ ، ۳۶۶ ، ۲۰۶     | • ٱلْفُرْس ملوك                            |
| ٥٩٣             | • ٱلْمدينة أهل               | ٤٨٩                 | ● فروة بنو                                 |
| V9 £            | • ٱلْمدينة أشراف             | ٤٩٠                 | ● فِهْر بنو                                |
| ٧٨٥ ، ٥١٤       | • مَذْحِج                    | 108                 | • ٱلْقُرَّاء                               |
| 104             | • مُراد                      | 078                 | • ألقرامطة                                 |
| 737 , 737 , 783 | • ٱلْمَرَازِبَة              | ۸٤ ، ۱۳ ، ۷۲۰ ،     | • قُريش ۲۸۸ ، ۹                            |
| 0+8,194         | • مَرْو أهل                  | ۱۹۷۰ ۸۳۸ ، ۹۱۱      | ۸ ، ۷۷۸ ، ۵۸٤                              |
| ۸٤٦ ، ۳٣٥ ، ٢٤٨ | • مَرْوان بنو ۲۵٤ ، .        |                     | 987 ( 978                                  |
| 045,000         | • ٱلْمُعْتَزِلَة             | ٦١                  | • قریش سادات                               |
| 799             | • ٱلْمعلِّمون                | ٤٩٠                 | • قُصَيّ بنو                               |
| <b>{9</b>       | <ul> <li>مناف بنو</li> </ul> | VEA                 | ● قيس                                      |
| ۵۸۸ ، ۵۱۳       | • ٱلْمهاجرون                 |                     | <ul> <li>قَيْلَة بنو (وهم ٱلأَن</li> </ul> |
| 104             | • مُهْرة                     | ٥٥٧، وانظر ألأَنصار | وٱلْخزرج) ٧٥٤،                             |
|                 |                              |                     |                                            |

| 4: <b>4</b> }0 |  |
|----------------|--|
| 1000           |  |

• ٱلْمُوَابِذَة ٢٥٦، ٩٢ ، ٢٥٦، ١٥٥

• ٱلْمُولَّلُون ٱلشُّعراء ٤٦٠ ، ٤٦١ ، ٥٤٨

• نَجْد أهل

• ٱلنَّجَدِيَّة ٨٤٤

• ٱلنَّخَع ٧٥٧

• ٱلنَّسَّابون •

• ٱلنَّصَارِيٰ ٢٦ ، ٩٧ ، ٥٤١

• نَصَب أَهل ٣١٧

• ٱلنَّمِر بْنُ قاسم

● نوح قوم

01.009

هاشم بنو ۱۹، ۲۵، ۱۹۷، ۳۸۳،

193,193

共

• هاشم نساء بني

• هوازن ٦٢٨

• يربوع بنو

• ٱلْيهود



## ١١ ـ فِهْرِسُ ٱلْبُلْدان وٱلأَمَاكن وٱلْبِقَاع وٱلْمِيَاه وما إليها

| ۸۱۵ ، ع ه ، ۱۸۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۲ ،         | • أُحُد                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| . VV7 . VV0 . VVE . VVT . V·E         | • أَرْبَاع ٱلسَّام                     |
| 331, 131, 101, 939, 759,              | ● ٱلأُشْمُونين ٨٥                      |
| ۱۰۰۳ ، ۹۲۰                            | • أَصْبَهَان •                         |
| • ٱلْبَطَائِح مِنْ هَمَذَان ٩٤٩ ، ٩٥٠ | ● ٱلأَعْوص                             |
| • بغداد ۲۸، ۲۹، ۱۸۵، ۳۲۷،             | • إِفريقية ٩٥٢                         |
| ۸۸۳ ، ۲۳۶ ، ۹۳۶ ، ۸۱۵ ، ۲۲۵ ،         | • ٱلأَنبار ٢٧٨ ، ٩٥٢ ، ٩٥٣             |
| ۱۸۲، ۱۹۸، ۷۰۰ (مدینة اُلسَّلام)،      | • ٱلأَهواز ١٧٧ ، ٢٧٥ ، ٣٢٦ ، ٤٤٥ ،     |
| ۷۸۸ ، ۲۹۸ ، ۲۹۸ ، ۳۰۹ ، ٤۰۶ ،         | V•Y                                    |
| ١٠٧٥ ، ٩٥٩ ( مدينة السَّلام ) .       | ● إِيْلاق                              |
| • بلاد ٱلتُّرك ٩٥٢                    | • بَابَك                               |
| • بلاد ٱلْجبل                         | • بادية بني أَسد                       |
| • بُوْصير ٨٥ ، ٩٤٧                    | • بادية ٱلسَّماوة                      |
| • بَیْسَان                            | • ٱلْبحرين ١٤ه ، ٥٢٢ ، ٥٢٤ ، ٥٨٢ ،     |
| • بَيْضاء ٱلْبَصرة                    | ۸۵۱، ۸٤٤                               |
| • تَبَالَة                            | • ٱلْبخراء                             |
| ● تبریز ۹۲۱                           | • ٱلْبَذّ ( مدينة بابك ٱلْخُرَّمِيِّ ) |
| • تدمر                                | • بركة ٱلْحبش بمصر                     |
| • ترکستان                             | • ٱلْبَصْرة ١٢٧ ، ١٨٩ ، ٢٨٨ ، ٤٢٥ ،    |
| • ثنيَّة هَرْشَيٰ                     | ٥٠٠ ، ( قـــرىٰ ٱلْبصـــرة )           |
|                                       | !                                      |

| ( |  |
|---|--|
|   |  |

|                          | ا و مو ره س                        | م. ۽ پ ۽        | م و                         |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ٧٨١ ، ٤٤                 | • دُوْمة ٱلْجَنْدَل                | ع الاموي احد    | • جامع دمشق ( ٱلْجامِ       |
| 411                      | • دير هرقل                         | 7               | عجائب مباني ٱلدُّنيا )      |
| ٥١٨                      | • ٱلدِّيناريَّة                    | ٧٦              | ● جامع مصر                  |
| ين ٱلْبصرة وٱلْكوفة) ٢٢٥ | • ذو قار (موضع ب                   | 7.1             | • جُرْجان                   |
| ٨٩٦                      | • رَجَا نهر                        | 908             | • ٱلْجسر                    |
|                          | • ٱلرُّصَافة                       | ٥٢٢             | • ٱلْجسر ٱلأَعظم            |
| ٧٠٥ ، ٨٠٥ ، ٢٢٥ ،        | ا و ٱلرَّقَّة ٢٢٥ ،                | 01.             | • جفر ٱلتَّيْم              |
| 900                      | . 908 . 087                        | ٤٥٨ ، ١٥٩       | • ٱلْحجاز                   |
| ٱلْبصرة وٱلْكوفة ) ٧٧٥   | • رقَّة واسط ( بين                 | ٥٢٣             | • ٱلْحجر ٱلأَسود            |
| ٥٢٣                      | • ٱلرَّمْلة                        | 441             | • حَرَّان                   |
| ٥٨٦                      | <ul> <li>رُوْمة ( بئر )</li> </ul> | VVV             | • ٱلْحربيَّة                |
| 799                      | • ٱلرِّيّ                          | 7 £ 9           | • حصن تيماء                 |
| ٥٢٣                      | • زَمْزَم ( بئر )                  | ٨٤١             | • حصن فارع                  |
| 1.74                     | • ٱلزَّهراء                        | 173             | • حلب                       |
| ودان بناحية              | • زَوِيْلة ( بلد بالسُّ            | 0 2 2 6 0 1 7 6 | • حمص                       |
| 740                      | ٱلْمغرب )                          | ۱۹۷، ۱٦٤        | • خُراسان ٦٤ ، ١٥٢ ،        |
| ۱۷۳ ، ۲۰۰ ، ۸۹۰          | • سِجِسْتان                        | ۲۸3 ، ۲۵ ،      | . 274 . 775 . 700           |
| ۸٤٠                      | • سَرِف                            | ، ۹۲۰ ، ۹۱۲     | 7.0, 737, . 77,             |
| 970                      | • سُرَّ مَنْ رَأَىٰ                |                 | 1.40                        |
| ٧٥٢                      | • ٱلسُّنْح                         | 71 6 01         | • دار ٱلنَّدوة              |
| 07.019                   | • سواد ٱلْكُوفة                    | نرات ) ٥٢١      | • دالية ( قرية من أعمال أله |
| 700                      | • ٱلسُّودان                        | ٥١٨،٥٠٧،        | • دِجْلَة ١٧٧               |
| ۸۹٦                      | • ٱلسِّيْرَجَان                    | , 78., 071      | • دمشق ۱٦٩ ، ۲۸۳ ،          |
| . ۲۸۷ ، ۲۸۳ ، ۲۰۱        | • ٱلشَّأْم ٨٠،                     |                 | 987, 980, VA7               |



| ٧٨٧       | • ٱلْعَقْر (كربلاء)                              | 3 1 3 1 7 0 1 7 7 0 1 3 7 0 1 7 1 0 1           |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.44      | • ٱلْعقيق                                        | 777 , 738 , 307 , • 77 , 187 ,                  |
| **        | • عُكَاظ                                         | 909 ( 797                                       |
| ۲۲۸       | • عَمَوَاس                                       | • شیراز • ۸۹۸                                   |
| 9 2 4     | • عَمُّوريَّة                                    | • ٱلصَّعيد                                      |
| 777       | • عين مروان                                      | • صعید مصر ۸۵، ٤١١                              |
| ٣٧١       | ● غانة                                           | • ٱلصُّغْد                                      |
| 177       | • فارس ( كور فارس )                              | • صفّين •                                       |
| 178 C YY9 | • ٱلْفُرات                                       | • ٱلصَّمَّان                                    |
| ۳۷۱       | ♦ فرغانة                                         | • صنعاء • الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٨٩٦       | ● فَرْوَة نهر                                    | • ٱلصِّين • ١٧                                  |
| 77        | • فِلَسْطِيْنُ                                   | • ألطَّائف ١٩٢،١٩٦،١٨٦، ١٩٣٥                    |
| ٧٨٧       | • ٱلْقادسيَّة                                    | • طبرستان                                       |
| ٧٩٨       | ♦ قُدَيْد                                        | • طَهْيَاتًا ( من قرى بغداد )                   |
| 1.44      | ● قرطبة                                          | • طَوْس                                         |
| 000       | ● قزوين                                          | • عدن                                           |
| ۸٠        | <ul> <li>قصر تيماء ( ٱلأَبلق ٱلْفرد )</li> </ul> | • عدن أُبين                                     |
| ٤٩٨       | • ٱلْقصر ٱلْجعفريّ للمتوكِّل                     | • ٱلْعراق ۱۲۲ ، ۱۲۰ ، ۱۹۲ ، ۲۵۰ ،               |
| १९०       | ● قصور ٱلْحِيْرة                                 | ٣٨١ ، ٣٨١ ، ٣٨١ ، (ريف ٱلْعراق)                 |
| ٧٨٤       | ● كربلاء                                         | ۵۸۳ ، ۵۰۱ ، ۵۱۱ ، ۲۱۱ ( جـوف                    |
| 0.7       | ♦ کَرْمان                                        | العراق)، ۹۹۰، ۷۸۷، ۷۲۰، ۷۸۱،                    |
| 704       | • ألْكعبة                                        | ۷۸۷ ، ۹۰۹ ، ۲۰۱۷                                |
| 197       | <ul> <li>ٱلْكوثر</li> </ul>                      | • ألعراقان ( ٱلْبصرة وٱلْكوفة ) ١٩٠ ،           |
| . 807 . 4 | • ٱلْكُوفة ١٩٦ ، ٣١٤ ، ١٧٧                       | No1 , Po1 , 37V                                 |



, 17V , 071 , 07. , 00A , 017 . VAE . VAY . VVA . VVO . VVE ۷۸۷ ، ۲۵۸ ، ۲۳۸ ، ۲۵۸ ، ۲۵۸ ، 977, 987, 100

• ما وَرَاءَ ٱلنَّهِ عَمَّى ٥٠١ ، ٥٠٠ • ٱلْمدىنة ١٥٩ ، ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٧٥ ، , 010 , EA9 , E09 , TAT , TVE . VAE . VVE . VVT . 09T . 0A9 . V97 . V90 . V9E . V9T . VAV 1.77 , 478 , 438 , 758 , 844

0.8.197 ● مرو ٱلرَّوْذ 75. • ٱلْمسجد ٱلْجامع 011

• ٱلْمُشَلَّل VAA

• مصر ۲۷ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۱۳ ، ۱۸۴ ، 0 170 , 077 , 077 , 071 , 100 974 , 984 , 744 , 704 , 781

• مَعَرَّةُ ٱلنُّعْمان 100

• ٱلْمَغْرِب 907 , 700

• مَكَّة 377, 377, 803, ..0, 770, ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۷۷، ۲۷۷، ۲۷۷، ۷۷۷ 998,901,977,108

• ٱلْمُنَقَّرِي 149 • ٱلْمِهْرَاس 984 • ٱلْمَوْصل ٤٨٦ ، ٤٨٠ • نَجْد 949 • نَجْرِ ان 012 • ٱلنَّجَف ۸٣٠ • ٱلنَّهْرَوَان 904

• ٱلنَّوبة 111

778

• نيسابور • هَمَذَان 21

• ٱلْهِنْد 0.7, 211

• وادي ٱلسِّباع VV0 , V09 , V0E

981 CTTV • واسط

• ٱلْبَمَامة 383, 10, 710, 730

• ٱلْيمن ۷۷۳ ، ۶۹۰ ، ۱۸۷



# ١٢ \_ فِهْرِس ٱلأَيَّامِ وٱلْوَقَائِع

| 13A         | • يوم ٱلْخندق                            | ٧٥٨               | • حرب الإِباضيَّة            |
|-------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 10 A        | • يوم ٱلْخَنْدَمة                        | ٬ ۸٤٠ ـ ۸۳۸ ، ۷۷۳ | • يوم أُحُد ٥١٣ ،            |
| ٧٥٨         | • معركة دير ٱلْجاثليق                    | 9                 | ۸۰۸، ۱۱۱ ، ۷                 |
| AY &        | ● يوم ذي قار                             | Λέξ               | • يوم ٱلأَهْوَاز             |
| ۸٤٣         | • يوم ٱلرَّقَم                           | . ۸٥٨ . ٨٤• . VVY | • يوم بَدْر ٥٥٧ ، ٣          |
| ۸۲۰، ۸٤۳، ۷ | • يوم صِفِّيْن ٢٤٨ ، ٥٤                  | ٩٣                | 754311935                    |
| ٨٥٨         | • يوم فَتْح مَكَّة                       | 737               | • يوم ٱلْجَفْرَة             |
| V09         | • يوم ٱلْفِحَار                          | , 409 , 40A , 40N | • يوم ٱلْجمل                 |
| ٨٤٥         | <ul> <li>يوم مَرْدَاءِ هَجَرَ</li> </ul> |                   | 7 , ۷۷۸ _ ۷۷۳                |
| ۸٤٣         | ● يوم ٱلنَّسَار                          | Λέξ . V99 _ V9ξ . | • يوم ٱلْحَرَّة ٧٥٦          |
| VV          | ا<br>• ٱلْيَرْمُوْك                      | ۷۷۳ ، ۵۰۱ ، ۳۷۱   | <ul> <li>یوم ځنین</li> </ul> |
|             | ا کا الیوسوت                             | V09               | • حرب خُزاعة                 |



## ١٣ \_ فِهْرِسُ أَسْمَاءِ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِي ذَكَرَهَا ٱلْمُصَنِّفُ

| • بُلْغة ٱلظُّرَفاء في تاريخ ٱلْخلفاء                                   | • ٱلاتِّفاق للمَرْزُبَانِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَلُرَّوْحِيٍّ لَلْرَّوْحِيِّ<br>• ٱلْبيان وٱلتَّبيين ٣٤٥ ، ٤١٠ ، ٥٣٣ ، | • أَخبار ٱلأُمْرَاءِ بِمِصْرَ للكِنْدِيِّ ٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • ٱلْبيان وٱلتَّبيين ٢٤٥ ، ٤١٠ ، ٥٣٣ ،                                  | • أُخبار ٱلْقدماء وذخائر ٱلْحكماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٥١                                                                     | لأبي حيَّان، وهو ٱلْبصائر والذَّخائر. ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ● تاريخ ٱلْبَلَاذُرِيِّ ٧٧٦                                             | • أُخبار وُلاة مِصْر لابْنِ زُولاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • ٱلتَّدَكرة لابْنِ حمدون ٧٠٢ ، ٩٤٠                                     | • ٱلأَدب لابْنِ ٱلْمُعْتَزُّ، ﴿ وَلَعَلَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • ٱلتَّذَكرة للمصنَّف ١٩٥، ١٩٩،                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (ٱلْمجلَّدة ٱلثَّالثة من ٱلتَّدّكرة ٱلتَّوحيديَّة).                     | • ألاشتقاق للأَصْمَعِيِّ ٢٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • ٱلتَّوراة ٣١، ٢٩٤، ٢٩٨، ٢٩٢،                                          | <ul> <li>الأغاني لأبي الْفرج الأَصْفَهَاني ٣١٢</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۱۸، ۲۹۹، ۲۸۹، ۲۸۹، ۱۱۱۱،                                               | <ul> <li>ألإِكْمَال للأَمير أبي نصر بْن ماكولا ٥٤٣</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بعض ٱلْكتب ٱلْقديمة ٣٠ ، بعض                                            | <ul> <li>أَلْمُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ</li></ul> |
| ٱلْكتب ٱلْمُنْزَلة ٩٣٤ ، ١١٠٥                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • ٱلْحَمَاسة لأَبِي تمَّام ٨٢٨ ، ٨٣٥                                    | • ٱلأَمْثَالِ للمَيْدَانِيِّ ٣١٤<br>مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • خَلْقُ ٱلإِنسان للأَصْمعيِّ ٢٨                                        | • ٱلإِنْجيــل ٩٨٦ ، بعـض ٱلْكتــب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • دُمية ٱلْقَصْرِ للبَاخِرْزِيِّ ٢٦١                                    | القديمة ٣٠ ، بعض ٱلْكتب ٱلْمُنْزَلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • ديوان ٱلنَّابِغة ٱلذُّبِيانيِّ ٦٣١                                    | 11.0,988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • رسالة في مدح ٱلْكلام لأَبِي ٱلْفَرَجِ                                 | <ul> <li>أنواع ٱلأَسْجَاع لابْنِ أبي ٱلزَّلازِل ٥٠٩</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٱلبَبَّغَاء (ت ٣٩٨ هـ)                                                  | • ٱلبُّخَلاء لأبي بكر ٱلْخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • ٱلرَّوضة للمُبرِّد                                                    | ٱلْبغداديّ ٥٦٥ ، ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • ٱلزَّاهر لأبي بكر بْنِ ٱلأَنباريِّ ٢٥١                                | • بدائع ٱلْبَدَائه لابْنِ ظافر ٱلأَزديِّ ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | • بعض كُتُب ٱلتَّواريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|           | ا محمد سکت                                       |                   | چ. پر                  |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| ٤٨٨       | • عجائز ٱلْجَنَّة                                | 0.0 , 411         | • ٱلشِّيعة             |
| ٣٦        | • عَدُوان معشرِ                                  | 217               | • ٱلصُّوفيَّة          |
| ٤٥٥       | • ٱللآلي لأَبِي عُبيد ٱلْبَكْرِيِّ               | لجمل) ۳۱۷،        | • ضبَّة بنو ( أُصحاب ا |
| ب         | • ٱلْمَثَلُ ٱلسَّائر في أدب ٱلْكاتب              |                   | VV0 , 0 · 9            |
| 277       | ً<br>وٱلشَّاعر لابْنِ ٱلأَثير                    | 974               | • أبي طالب آل          |
|           | ŕ                                                | 9 2 7             | • طالب آل بني          |
| 707       | • ٱلْمُحَبَّر لابْنِ حبيب                        | 104               | • طبرستان أهل          |
| 977 , 977 | • ٱلْمَرَاسيل لأَبِي داود ا                      | 717               | • طفاوة بنو            |
| ٧٦        | • ٱلْمُسْتَجَاد للقاضي ٱلتَّنوخيِّ               | 091               | • ٱلطَّلَحَات          |
| ٥٠٧       | • مِشْكاة ٱلأَنوار للغزاليِّ                     | ٤٨٥ ، ٤٣          | • طَیّیء               |
| ٨٤١       | • ٱلْمَعَارِف لابْنِ قُتيبة                      | 0.7               | ● عاد                  |
| ريِّ ۱۹۲  | • معجم ٱلبُلْدان لياقوت ٱلْحَمَو                 | ۸٤٣               | ● عامر بنو             |
|           | (ذكره ٱلْمُصَنِّفُ باسْم كتاب ٱلْبُأ             |                   | • ٱلْعَبَّاس بنو ١٩٧   |
|           | • ٱلْمُوَفَقِيَّات للزُّبير بْنِ بَكَّار         | 1.78.             | 928, 44, 409           |
|           |                                                  | 191               | • ٱلْعَبَّاسِ بنات     |
| •         | <ul> <li>ٱلْهَفُوات لمحمَّد بْنِ هلال</li> </ul> | ٤٨٩               | • عبد ٱلدَّار بنو      |
|           | ٱلْمحسن ٱلصَّابي ٦                               | ن زید مناة بنو ۲۲ | • عبد شمس بن سعد بر    |
| رس        | • ٱلْـوزراء لمحمَّد بْـنِ عُبْـدُو               |                   | • عبد قيس              |
| 989 . 77  | ٱلْجهشياريّ ٢،٧٥                                 | ለካ <del>ዮ</del>   |                        |

• يتيمة ٱلدَّهر لأَبي منصور ٱلثَّعَالبيِّ ٣٩٥

# ١٤ ـ فِهْرِسُ ٱلأَوَائِل

| ٱلصَّفْحة   | ٱلأُوَّلُ                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲</b> ۷۸ | • أَوَّلُ بِنَاءِ بُنِيَ بِٱلجِصِّ وٱلآجُرِّ بَيْضَاءُ ٱلْبَصْرَةِ ؛ بَنَاهُ زِيَادٌ.                            |
| 473         | • أَوَّلُ مَٰنِ ٱبْتَكَرَ ٱلنَّحْوَ عليّ بْنُ أَبِي طالب .                                                       |
| १२९         | • أَوَّلُ مَنِ ٱخْتَرَعَ ٱلْعَرُوْضَ ٱلْخليلُ بْنُ أَحمد .                                                       |
|             | • أَوَّلُ مَنْ أَخْلَفَ ٱلْمواعيدَ وكَذَّبَها ولم يَفِ بشَيْءٍ منها إِسماعيلُ بْنُ صُبَيْح كاتب                  |
| 79.         | ٱلرَّشيد .                                                                                                       |
| ٥٠٨         | <ul> <li>أُوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ ٱلْبيضة في ٱلْقارورة مُسَيْلِمَةُ .</li> </ul>                                    |
| ٥٠٨         | • أَوَّلُ مَنِ ٱدَّعَىٰ ٱلنُّـبُوَّةَ مُسَيْلِمَةُ .                                                             |
| 9.۸         | • أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عنه ٱلأَرْضُ ٱلنَّبِيُّ محمَّد عَيَّكِيُّ .                                             |
| 097         | • أَوَّلُ مَنْ أَعْطَىٰ أَلْفَ أَلْفٍ في صِلَةٍ معاوية .                                                         |
| ٧٥          | • أَوَّلُ مَنْ تَرَكَ وَأُدَ ٱلْبَنَاتِ وفداهُنَّ بماله صعصعة جَدُّ ٱلْفرزدق .                                   |
| 7           | • أَوَّلُ مَنْ تَكَبَّرَ مِنَ ٱلْخُلَفَاءِ ، وأَنِفَ أَنْ يُدْعَىٰ باسمِهِ ٱلْوليد بْنُ عبد ٱلْملك .             |
| 19.         | <ul> <li>أُوَّلُ مَنْ جُمِعَ لَهُ ٱلْعِرَاقَانِ زِيَادُ بْنُ أَبِيه .</li> </ul>                                 |
| 981         | • أَوَّلُ مَنْ حَبَسَ ٱلرِّجَالَ وٱلنِّسَاءَ في موضعٍ واحدٍ ٱلْحَجَّاجُ .                                        |
| 949         | • أَوَّلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ ٱلْحَرَمِ بِعضُ تغلب وإِياد .                                                         |
| ۲۷۲         | • أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ بَعْدَ دَاوُدَ لُقمان .                                                                    |
| १७९         | • أَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ أَحمد في ٱلإِسْلامِ أَبو ٱلْخليل بْنِ أَحمد .                                             |
| 911         | <ul> <li>أوَّلُ مَنْ سَنَّ ٱلدِّيةَ مئةً مِنَ ٱلإِبلِ عَبْدُ ٱلْمُطَّلب .</li> </ul>                             |
| ٥٧٧         | • أَوَّلُ مَنْ شَرَعَ سُنَّةَ قَرْيِ ٱلأَضْيَافِ إِبراهيم عليه ٱلسَّلامُ .                                       |
| 947         | • أوَّلُ مَنْ صُلِبَ في ٱلإِسْلامِ عُقبة بْنُ أَبِي مُعَيْط .                                                    |
| ٤٩          | <ul> <li>أُوَّلُ مَنْ ضَرَبَ ٱلأَبنية في ٱلسَّفَرِ عثمانُ بْنُ عَفَّان .</li> </ul>                              |
| ڔؘ،         | • أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ ٱلْبِيْمَارَسْتَاناتِ، وأَجرىٰ ٱلصَّدَقاتِ علىٰ ٱلزَّمْنَىٰ وٱلْمَجْذُوْمِيْنَ وٱلْعُمْيَا |



| ٱلصَّفْحة   | ٱلْأَوَّلُ                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 099         | واستخدم لهم ٱلْخُدَّام ٱلْوليد بْنُ عبد ٱلْملك .                                                      |
| 471         | <ul> <li>أُوَّلُ مَنْ قال « أُمَّا بَعْدُ » داود عليه ٱلسَّلام أَوْ قُس بْنُ ساعدة .</li> </ul>       |
| <b>v</b> 9• | <ul> <li>أُوَّلُ مَنْ قُتِلَ مِنْ آل بني طالب عليّ بْنُ ٱلْحسين ٱلأَكبر .</li> </ul>                  |
| ٥٨٣         | • أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ ٱلثَّرِيْدَ ، وجَمَعَ قَوْمَهُ عليه عمرُو بْنُ عبد مناف .                       |
| ٤٦٥         | • أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلشَّطرنج صِصَّهْ .                                                             |
| ٥٨٤ ، ٥٧٧   | • أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلْمَوَاتِدَ علىٰ ٱلطُّرُقِ عُبيد الله بْنُ عبَّاسٍ .                           |
| ٤٦٣         | • أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ ٱلنَّرْدَ أَزْدَشير بْنُ بَابَكَ . وهو أَوَّلُ مُلُوْكِ ٱلْفُرْسِ ٱلأَخِيْرَةِ. |
|             | * *                                                                                                   |
| ۳۸٠         | <ul> <li>آخِرُ مَنْ خَطَبَ على ٱلْمنبر مِنْ بني ٱلْعَبَّاس ٱلرَّاضي .</li> </ul>                      |

• ٱلْعَزْمُ



## ١٥ ـ فِهْرِسُ ٱللُّغَةِ

• أَلْيَس V0 . • بَطَل ٧0٠ • بنت لَبُون 914 • بنت مَخَاض 914 • بُهْمَة V0 . • جَذَعَة 914 • ٱلْحَزْمُ 117 • حِقَّة 914 • خَلِفَة 914 • ذَكَتِ ٱلنَّارُ 201 • شُجاع ٧٥٠ • ٱلصَّديق 911 • ٱلْعَدُقُ 911

\*

\*

117



# ﴿ اللَّهُ اللّ

| 77.                | • ٱلسَّرَفُ                    | 175            | • أَثْوَابُ ٱلرِّضا     |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| 1 8 V              | • ٱلسَّفِلَةُ                  | ۸٧١            | • ٱلأَناة               |
| V                  | • ٱلشَّجَاعَةُ                 | ٨٩             | • ٱلإِنْصَاف            |
| 775                | • ٱلشُّحُّ                     | VFO            | • ٱلإِنْثَار            |
| ٨٩                 | • ٱلْعَدْلُ                    | 777 , 777      | • ٱلْبُخْلُ             |
| ۸۲۸ ، ۵۷۶          | • ٱلْعَفْوُ                    | ٤٧٨            | • ٱلْبَدِيْهَةُ         |
| ۸۰۲ ، ۹۰۲          | • ٱلْعَقْلُ                    | 777            | • ٱلْبَلَاغَة           |
| مة، ٱلْعُقْلَة،    | • عُيُوْبُ ٱللِّسان [ٱلتَّمت   | 450            | • ٱلْبَيَان             |
| ةً، ٱلْغَمْغَمَةُ، | ٱلْحُبْسَة، ٱللَّفَف، ٱلرُّتَّ | 070            | • ٱلتَّغَفُّلُ          |
| ة، ٱلْغُنَّــة،    | ٱلطَّمْطَمَـة، ٱللُّكنــ       | ٨٢٢            | • ٱلْجُبْنُ             |
| ٤١٠_٤٠٨            | ٱلتَّرخيم ، ٱللُّثْغة ]        | ٧٢٥ ، ٥٢٢      | • ٱلْجُوْدُ             |
| ٢٠٤ ، ٣٠٤          | • ٱلْعِيُّ                     | V71            | • ٱلْحَزْمُ             |
| 707                | • ٱلْفَضْلُ                    | 791            | • ٱلْحُمْقُ             |
| ١٠٣ ، ٣٩           | • ٱلْمُرُوْءَة                 | ٤٨ ، ٤٧        | • ٱلْحَيَاءُ            |
| ٧٥٠ ، ٧٤٩ ، ٣٠     | • ٱلنَّجْدَة                   | <b>4</b> V £   | • ٱلْخَطَابَةُ          |
| ٤٧٠                | • ٱلْوَتَدُ فِي ٱلْعَرُوْض     | ٤٧٠            | • ٱلسَّبَّبُ في ٱلْعروض |
|                    |                                | ٥٦٧، ٢٦٥ ، ٧٦٥ | • ٱلسَّخَاءُ            |



## ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

| 911 - 91. | • ٱلتَّعْزِيْرُ                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 911 - 411 | • ٱلْجِنَايَاتُ علىٰ ٱلنُّفُوس ثلاثة  |
| 979 - 974 | • حَدُّ ٱلْخمر                        |
| 977 - 977 | • حَدُّ ٱلزِّنا                       |
| 9VA _ 9VV | • حَدُّ ٱلسَّرِقَةِ                   |
| 91.       | • حَدُّ ٱلْقَذْفِ                     |
| ٤١٩       | • حُكْمُ ٱلصَّلاة خلف ٱللُّحَنَةِ     |
| ٦٧٦       | • قَبُوْلُ شهادة ٱلْبخيل              |
| ۹۸۷ _ ۹۸۶ | • ٱلْمُحَارِبُون ( قُطَّاع ٱلطُّرُق ) |
| ۲1.       | • مَكَانُ ٱلْعَقْلِ                   |
|           |                                       |

\*

\*

### ١٨ \_ فِهْرِسُ ٱلْمَصَادِرِ

- ١ ألآداب ٱلشَّرعيَّة وٱلْمِنَحُ ٱلْمَرْعِيَّةُ للصَّالحيِّ ٱلْحنبليّ (ت ٧٦٣ هـ) ، عالم ٱلْكتب ، بيروت .
- ٢ ـ ألاداب ٱلنَّافِعَة لابْنِ شَمْسِ ٱلخلافة (ت ٦٢٢ هـ)، نسخة إلكترونية على ٱلْمكتبة ٱلشَّاملة .
- ٣ ـ ألآمِل وٱلْمَأْمول ٱلْمنسوب إِلَىٰ ٱلْجاحظ ، تحقيق رمضان ششن ، بيروت ، ١٩٧٢ م .
- ٤ ـ ٱلإِبانة للعَوْتَبِيِّ ٱلصُّحَارِيِّ ، تحقيق عبد ٱلْكريم خليفة وأَصحابه ، عُمان ، ط ١ ، ١٩٩٠ م .
- ٥ ـ أَبُو ٱلْعتاهية أَخْبَاره وأَشْعاره ، تحقيق شكري فيصل ، مطبعة جامعة دمشق ، ١٩٦٥م.
- ٦ إِتحاف ٱلْمَهَرَة لابْنِ حَجَرٍ ٱلْعَسْقَلانيِّ ، تحقيق د . زهير ناصر النَّاصر ، مُجَمَّع ٱلْمَلِك فهد للطِّباعة ، المدينة المنوَّرة ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ٧ أَحْسَن ما سمعت للثَّعالبيِّ ، تحقيق أَحمد تمَّام وسيّد عاصم ، مُؤَسَّسة ٱلْكتب ٱلثَّقافيَّة ، بيروت ، ١٩٨٩ م .
  - ٨ ٱلأَحْكَام ٱلسُّلْطانيَّة للماوَرْدِيِّ ، دار ٱلْحديث ، ٱلْقاهرة .
- ٩ ـ أَحْكام ٱلْقرآن لابْنِ ٱلْعَرَبِيِّ ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْقادر عطا ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ،
   بيروت ، ط ٣ ، ٢٠٠٣ م .
- ١٠ ـ إِحْيَاء علوم ٱلدِّين للغَزَاليِّ ، عالم الكتب ، بيروت . ( مصوَّرة عن ط . ٱلْبابيّ
   ٱلْحلبيّ بمِصْر ١٣٤٧ هـ ) .
- ١١ ـ أُخْبَار أبي تَمَّام للصُّوْليِّ ، تحقيق خليل عَسَاكر وزُمَلائه ، ٱلْمكتب ٱلتِّجاريّ ،
   بيروت . ( مُصَوَّرة عن ط . لجنة ٱلتَّأْليف وٱلتَّرجمة وٱلنَّشر ) .
- ١٢ ـ أَخْبَار أَبِي نُوَاسٍ لابْنِ منظورٍ ٱلْمِصْرِيِّ ، تَصْحِيح عُمر أَبو ٱلنَّصر ، دار ٱلْجيل ، بيروت .

- ١٣ \_ أَخْبَار أَبِي نُوَاسٍ لأَبِي هِفَّان (ت ٢٥٧ هـ) ، تحقيق عبد السّتّار أَحمد فرَّاج ، مكتبة مِصْر .
- ١٤ ـ أَخْبَار ٱلْحَمْقَىٰ وٱلْمُغَفَّلِين لابْنِ ٱلْجوزيّ (ت ٥٩٧ هـ) ، شرحه عبد الأمير مهنًا ،
   دار ٱلْفكر ٱللُّبناني ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٠ م .
- ١٥ \_ ٱلأَخْبَار ٱلطِّوال لأَبِي حنيفة ٱلدِّيْنَورِيِّ (ت ٢٨٢ هـ) ، تحقيق عبد ٱلمنعم عامر ،
   راجعه د . جمال ٱلدِّين ٱلشَّيّال ، دار إحياء ٱلْكتاب ٱلْعربيّ ، القاهرة ، ط ١ ،
   ١٩٦٠ م .
- ١٦ ـ أَخْبَارُ ٱلظِّرَاف وٱلْمُتَمَاجِنِيْن لابن ٱلْجَوْزِيِّ ( ت ٩٩٥ هـ ) ، تحقيق بسَّام عبد ٱلْوهَّاب الْجابي ، دار ٱبْنِ حزم ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
  - ١٧ \_ أَخْبَار مكَّة للأَزْرَقِيِّ ، تحقيق رشدي ٱلصَّالح ملحس ، دار ٱلأَنْدَلُس ، بيروت .
  - ١٨ \_ ٱلأَخْبار ٱلْمُوَفَّقِيَّات للزُّبير بْنِ بَكَّار ، تحقيق سامي مكّي ٱلْعاني ، بغداد ، ١٩٧٢ م .
- ١٩ ـ أَخْبار ٱلنَّحْويِّين ٱلبصريِّين لأَبي سعيد ٱلسِّيرافيِّ ، تحقيق محمَّد إبراهيم ٱلْبنا ، دار
   ٱلاعتصام ، ٱلْقاهرة ، ١٩٨٥ م .
- ٢٠ \_ أَخْبَار ٱلنِّساء لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ( ت ٥٩٧ هـ ) ، تحقيق نزار رضا ، دار مكتبة ٱلْحياة ،
   بيروت ، ١٩٨٢ م .
- ٢١ \_ أَخْلَاق ٱلنَّبِيّ لأَبِي ٱلشَّيخ ٱلأَصْبَهَانِيّ ، تحقيق صالح بن محمَّد ٱلْونيان ، دار ٱلْمُسْلِم ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- ٢٢ ـ أَخْلاق ٱلُوزيرَيْنِ لأبي حَيَّان ٱلتَّوحيديّ ، تحقيق محمَّد بْنِ تاويت ٱلطَّنْجِيّ ، دار
   صادر ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٢ م .
- ٢٣ \_ أَدَب ٱلْخَوَاصّ للوزير ٱلْمغربيّ (ت ٤١٨ هـ) ، أَعَدَّه للنَّشْر حمد ٱلجاسر ، دار ٱلْيمامة ، ٱلرِّياض ، ١٩٨٠ م .
- ٢٤ \_ أَدب ٱلدُّنيا وٱلدِّين للماورديِّ ، تحقيق ياسين محمَّد ٱلسَّوَّاس ، دار ٱبْنِ كثير ،
   دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٥ م .

- 0 ( ) ( •
- ٢٥ \_ الأدب الصغير وٱلأَدب الكبير لابن المقفَّع ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٦ م .
- ٢٦ ـ أَدَب ٱلْكاتب لابْنِ قُتيبة ، تحقيق محمّد أحمد ٱلدَّالي ، مؤسسة ٱلرِّسالة ، بيروت ،
   ط ١ ، ١٩٨٢ م .
- ٢٧ \_ أَدَب ٱلْكُتَاب للصُّوليِّ ، تحقيق سميح إبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ،
   ٢٠٠٥ م .
- ٢٨ ـ أَدَبُ ٱلْمجالسة لابْنِ عَبْدِ ٱلْبَرِّ (ت ٤٦٣ هـ) ، تحقيق سمير حلبي ، دار ٱلصَّحابة
   للتُّراث ، طنطا ، ط ١ ، ١٩٨٩ م .
- ٢٩ ـ ٱلأدب وٱلْمروءة لصالح بن جناح ٱللَّخميِّ، دار ٱلصَّحابة للتُّراث، طنطا، ط١،
   ١٩٩٢م.
  - ٣٠ ـ ٱلأَذْكياء لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ، مكتبة ٱلْغَزَاليِّ ، دمشق ، ١٩٨٥ م .
- ٣١ \_ أَرْبَعَةُ شُعراء عَبَّاسيِّين ، لنوري القيسيِّ وهلال ناجي ، دار الْغرب الإِسْلاميّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ٣٢ ـ ٱرْتشاف ٱلضَّرَب مِنْ لسان العرب لأَبي حيَّان ٱلأَنْدَلُسِيّ ، تحقيق رجب عثمان محمَّد ، مراجعة رمضان عبد ٱلتوّاب ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٨م .
  - ٣٣ ـ ٱلأَزْمِنَة وٱلأَمكنة للمَرْزُوْقِيِّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْمِيَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
    - ٣٤ ـ أَسَاس ٱلْبلاغة للزَّمخشريِّ ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْرِيَّة ، ١٣٤١ هـ .
- ٣٥ ـ الاسْتيعاب في معرفة الأَصْحَاب ، لابْنِ عَبْدِ اَلْبَرِّ اَلْقُرْطبيّ ( ت ٤٦٣ هـ ) ، تحقيق عليّ محمَّد البجاوي ، مطبعة نَهْضة مصر .
- ٣٦ ـ أُسْد ٱلْغابة في معرفة ٱلصَّحابة لابْنِ ٱلأَثير ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ١٩٩٤ م .
- ٣٧ \_ أَسْرَار ٱلْبلاغة لعَبْدِ ٱلْقاهر ٱلْجرجانيِّ ، تحقيق محمود محمَّد شاكر ، مطبعة ٱلْمدنيّ ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
- ٣٨ ـ أَسْرَار ٱلْحُكَمَاء لياقوتِ ٱلْمُسْتَعْصِمِيِّ ، تحقيق سميح إِبراهيم صالح ، ومراجعة إِبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .

- ٣٩ ـ ٱلإِشَارة إِلَىٰ سيرة ٱلْمُصْطَفَىٰ لمغلطاي (ت ٧٦٢ هـ)، تحقيق محمّد نظام ٱلدِّين ٱلْفُتيِّح، دار ٱلْقلم ـ دمشق، ٱلدّار ٱلشَّاميَّة ـ بيروت، ط ١ ، ١٩٩٦ م.
- ٤٠ ـ ٱلاشْتِقَاق لابْنِ دُرَيْدٍ (ت ٣٢١ هـ)، تحقيق عبد ٱلسَّلام محمَّد هارون، دار الْجيل، بيروت، ط١، ١٩٩١م.
- ٤١ ـ أَشْعَار أَوْلاد ٱلْخُلَفاء وأَخْبَارُهم للصُّوليِّ ( مِنْ كتاب ٱلأَوْرَاق ) ، تحقيق ج . هيورث دن ، دار ٱلْمسيرة ، بيروت ، ١٩٧٩ م .
- ٤٢ ـ ٱلإِصَابة في تمييز ٱلصَّحابة لابْنِ حَجَرٍ ٱلْعَسْقلانيِّ (ت ٨٥٢ هـ) ، تحقيق عادل أحمد عبد ٱلْموجود وعلى محمّد معوض، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْمِيَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٥هـ.
- ٤٣ ـ إصْلاح ٱلْمال لابْنِ أَبِي ٱلدُّنيا ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْقادر عطا ، مؤسَّسة ٱلْكتب ٱلثَّقافيَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .
- ٤٤ ـ ٱلأَصْمَعِيَّات لأَبي سعيد ٱلأَصمعيِّ (ت ٢١٦هـ) ، تحقيق أَحمد محمَّد شاكر ،
   وعبد ٱلسَّلام هارون ، دار ٱلمعارف بمصر ، ط ٧ ، ١٩٩٣ م .
- ٤٥ ـ أَطْوَاق ٱلذَّهب في ٱلْمواعظ وٱلْخُطَب لجار الله ِٱلزَّمَخْشَرِيِّ ( ت ٥٣٨ هـ ) ، مطبعة نخبة ٱلأَخبار ، ١٣٠٤ هـ .
- ٤٦ ـ إعْتَابُ ٱلْكُتَّابِ لاَبْنِ ٱلاَّبَّارِ (ت ٦٥٨ هـ) ، تحقيق د . صالح ٱلأَشتر ، مطبوعات مجمع ٱللُّغة ٱلْعربيَّة بدمشق ، ط ١ ، ١٩٦١ م .
  - ٤٧ \_ ٱلإِعْجاز وٱلإِيجاز للثَّعَالبيّ ، تحقيق إِبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط٢ ، ٢ ٠ ٠ ٢م .
- ٤٨ ـ أَعْيَان ٱلْعصر وأَعْوَان ٱلنَّصْر للصَّفديِّ (ت ٧٦٤ هـ)، تحقيق د. عليّ أبو زيد، ود .
   نبيل أبو عمشة، ود . محمَّد موعد، ود . محمود سالم ، قدَّم له د . مازن ٱلْمبارك ،
   دار ٱلْفكر ٱلْمعاصر ببيروت ودار ٱلْفكر بدمشق ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- ٤٩ ـ ٱلأَغاني لأَبِي ٱلْفَرَج ٱلأَصْفَهانيِّ (ت ٣٥٦هـ) ، ٱلْهيئة ٱلْمصريَّة ٱلْعامَّة للكتاب ، ٱلْقاهرة ، ١٩٧٤ م .
- ٥٠ ـ ٱلأَفْضَلِيَّات لابْنِ ٱلصَّيرِفيّ (ت ٥٤٢ هـ)، تحقيق وليد قصَّاب وعبد ٱلعزيز ٱلْمانع ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٩٨٢ م .



- ٥١ ـ ٱلاكْتِفَاء لسُليمان بْـنِ مـوسـى ٱلكُـلاعـيِّ ٱلْحِمْيَـرِيِّ (ت ٦٣٤ هـ)، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٠ هـ
- ٢٥ \_ ٱلإِكْمَال لابْنِ ماكولا (ت ٤٧٥ هـ)، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة، بيروت، ط١،
   ١٩٩٠ م.
- ٥٣ ـ إِكْمَالَ تَهْذَيبُ ٱلْكَمَالُ لَمَعْلُطَايُ ( ت ٧٦٢ هـ ) ، تحقيق أَبِي عبد ٱلرَّحمن عادل بْنِ محمَّد أبي محمَّد أُسامة بْنِ إبراهيم ، ٱلْفاروق ٱلْحديثة للطِّباعة وٱلنَّشْر ، مِصر ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .
- ٥٤ \_ ٱلْتماس ٱلسَّعد في ٱلْوَفَاءِ بالوَعْدِ للسَّخاويِّ (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق عبد الله بْنِ عبد الله بْنِ عبد ٱلْواحد ٱلْخميس، مكتبة ٱلْعبيكان، ٱلرِّياض، ط ١، ١٩٩٧ م.
- ٥٥ \_ ٱلأَلْفَاظ لاَبْنِ ٱلسِّكِّيت ، تحقيق د . فخر ٱلدِّين قباوة ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
  - ٥٦ ـ أَلف با ٱلبَلَوِيِّ ، تصحيح مصطفىٰ وهبي ، ٱلْمطبعة ٱلْوهبيَّة .
- ٥٧ \_ ٱلإِمَاء ٱلشَّوَاعر لأَبي ٱلْفَرَج ٱلأَصْفَهانيِّ ( ت ٣٥٦ هـ ) ، تحقيق د . جليل ٱلْعطيَّة ، دار ٱلنِّضال ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .
- ٥٨ \_ أَمَالي ٱلزَّجّاجي (ت ٣٣٧هـ) ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، ٱلْمؤسسة ٱلْعربيَّة ٱلْعربيَّة )
   ٱلْحدیثة ، ٱلْقاهرة ، ١٣٨٢ هـ .
- ٥٩ \_ أَمَالي ٱبْنِ سمعون ٱلْواعظ (ت ٣٨٧ هـ)، تحقيق د . عامر حسن صبري ، دار ٱلْبِشَائر ٱلْإِسْلامية ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٢ م .
- ٦٠ \_ أَمَالي ٱبْنِ ٱلشَّجَريِّ (ت ٥٤٢هـ) ، تحقيق محمود ٱلطَّناحي ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٢ م .
  - ٦١ \_ ٱلأَمالي للقاليِّ (ت ٣٥٦هـ) ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْريَّة ، ١٩٢٦ م .
- ٦٢ ـ أَمَالي ٱلْمَرْزُوْقيِّ (ت ٤٢١هـ) ، تحقيق يحيىٰ ٱلْجبوريِّ ، دار ٱلْغرب ٱلإِسْلاميّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٥ م .



- ٦٣ ـ ٱلإِمْتَاع وٱلْمُؤَانسة لأبي حيَّان ٱلتَّوحيديِّ (ت٤١٤هـ) ، تحقيق أَحمد أَمين، وأَحمد ٱلزِّين، وإبراهيم ٱلأَبياريّ، مطبعة لجنة ٱلتَّأليف وٱلتَّرجمة وٱلنَّشْر ، ٱلْقاهرة، ١٩٥٣م.
- ٦٤ ـ ٱلاَّمثال لاَبي عُبيد ٱلْقاسم بْنِ سَلاَم (ت٢٢٤هـ) ، تحقيق عبد ٱلمجيد قطامش ، مركز ٱلْبحث ٱلْعلميّ وإحياء ٱلتُراث ٱلإسلاميّ ، جامعة أُمّ ٱلْقُرى ، مكّة ، ١٩٨٠ م .
  - ٦٥ ـ ٱلأَمْثال ٱلْمولَّدة لأَبي بكر ٱلْخوارزميِّ ( ت ٣٨٣ هـ ) ، أَبو ظبي ، ١٤٢٤ هـ .
- ٦٦ ـ ٱلأَمْثَال وٱلْحِكَم للماورديِّ (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق فؤاد عبد ٱلْمنعم أَحمد، دار ٱلْوطن، ٱلرِّياض، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
  - ٦٧ ـ ٱلأُمُّ للشَّافعيِّ (ت٢٠٤هـ) ، دار ٱلْمعرفة ، بيروت ، ١٩٩٠ م .
- ٦٨ ـ إِنْبَاه ٱلرُّواة عَلَىٰ أَنْباه ٱلنُّحاة للقِفْطيِّ (ت٦٤٦هـ) ، تحقيق محمَّد أَبو ٱلْفَضْل إِبْراهيم ،
   دار ٱلْكتب ٱلْمِصْرِيَّة ، ١٣٦٩ هـ .
- ٦٩ ـ ٱلانْتِقَاء في فَضَائِلِ ٱلثَّلاثة ٱلأَئِمَّة ٱلْفُقهاء لابنِ عَبْدِ ٱلْبَرِّ ( ت ٤٦٣ هـ ) ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت .
- ٧٠ أُنْس ٱلْمسجون ورَاحَة ٱلْمَحْزُون لصَفيِّ ٱلدِّين ٱلْحلبيّ ، تحقيق محمَّد أَديب ٱلْجادر ،
   دار ٱلْبَشَائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٧١ ـ ٱلأَنساب للسَّمْعَانيِّ (ت ٥٦٢ هـ) ، تحقيق عبد ٱلرَّحمن بْنِ يحيىٰ ٱلْمَعْلَمِيّ ٱلْيَمَاني وغيره ، مجلس دائرة ٱلْمَعَارف ٱلْعُثْمانِيَّة ، حيدر آباد ، ط ١ ، ١٩٦٢ م .
- ٧٢ ـ أَنْسَابِ ٱلأَشْرَافِ للبلاذُرِيِّ (ت ٢٧٩ هـ) ، تحقيق سهيل زكَّار ورياض ٱلزّركليِّ ، دار ٱلْفكر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ٧٣ ـ أَنْوار ٱلْعُقُول مِنْ أَشْعَار وَصِيِّ ٱلرَّسُوْل للكيدريِّ ، تحقيق كامل ٱلْجبوري ، دار ٱلْمَحَجَّة ٱلْبيضاء ، بيروت ، ١٩٩٩ م .
  - ٧٤ ـ ٱلأَوَائِل للعَسْكَرِيِّ ، دار ٱلْبَشِير ، طَنْطَا ، ط ١ ، ١٤٠٨ هـ .
- ٧٥ ـ ٱلإِيْضَاحِ للقَزْوينيِّ ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْمنعم خفاجي ، دار ٱلْجيل ، بيروت ،

- ٧٦ ـ إِيْضاح طُرُق ٱلاسْتقامة لابْنِ ٱلْمبرد ٱلْحَنْبَكِيِّ (ت ٩٠٩ هـ)، حقَّقه لجنة مختصَّة بإشراف نور ٱلدِّين طالب، دار ٱلنَّوادر، دمشق، ط ١، ٢٠١١ م.
- ٧٧ \_ ٱلإِيْناس في عِلْمِ ٱلأَنْسَاب للوزير ٱلْمَغْرِبيِّ ، تحقيق حَمْد ٱلْجاسر ، ٱلنَّادي ٱلأَدَبيّ ، ٱلرِّياض ، ١٩٨٠ م .
- ٧٨ ـ بحر ٱلدُّمُوع لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ، تحقيق جمال محمود مصطفىٰ ، دار ٱلْفَجْر للتُّراث ،
   ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- ٧٩ \_ ٱلْبحر المحيط لأبي حيّان ٱلأَندلسيِّ ، تحقيق ثُلَّة مِنَ ٱلْباحثين ، ٱلرّسالة ٱلْعالميّة ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠١٥ م .
  - ٨٠ ـ بحوث ودراسات لإحسان عبّاس ، دار ٱلْغرب ٱلإِسْلاميِّ ، بيروت ، ٢٠٠١ م .
    - ٨١ \_ ٱلبُّخلاء للجاحظ ، تحقيق طه ٱلْحاجريِّ ، دار ٱلمعارف بمصر ، ١٩٦٣ م .
- ٨٢ ـ ٱلبُخلاء للخطيب البَغْدَاديّ ، بعناية بسَّام عَبْد ٱلوَهَّاب ٱلْجابي ، ٱلْجَفَّان وٱلجابي
   بقبرص ، ودار ٱبن حزم ببيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .
- ٨٣ ـ بَدَائِعِ ٱلْبَدَائه لعليِّ بن ظافر ٱلأَزْدِيِّ ٱلْخزرجيِّ ( ت ٦١٣ هـ ) ، تصحيح مصطفى عبد القادر عطا ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٧ م .
- ٨٤ \_ بَدَائِع ٱلسّلك في طَبَائِع ٱلْملك لابْنِ ٱلأَزْرق (ت ٨٩٦ هـ)، تحقيق على سامي ٱلنَّشَّار ، وزارة ٱلإعلام \_ بغداد ، ط ١ .
- ٨٥ ـ ٱلْبِدَاية وٱلنَّهَاية ، لابن كثير ، تحقيق عبد الله بن عبد ٱلمحسن ٱلتُّركي ، هجر للطباعة ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٨٦ ـ ٱلْبديع في نقد ٱلشَّعر لأُسامة بن منقذ ، تحقيق أَحمد أَحمد بدويّ ، وحامد عبد ٱلْمجيد ، ومراجعة إبراهيم مصطفىٰ ، مطبعة مصطفىٰ ٱلْبابيّ ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة .
- ٨٧ ـ ٱلْبُرْصان وٱلْعُرْجان وٱلْعُمْيان وٱلْحُوْلان للجاحظ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، وزارة ٱلثَّقافة ، بغداد ، ١٩٨٢ م .
- ٨٨ ـ ٱلْبِرُ وٱلصَّلة لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ، تحقيق عادل عبد ٱلْموجود وعلي معوض ، مؤسَّسة ٱلْكتب ٱلثَّقافِيَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .



- ٨٩ ـ ٱلْبصائر وٱلذَّخائر لأَبي حيَّان ٱلتَّوحيديِّ ، تحقيق وداد ٱلْقاضي ، دار صَادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٨ م .
  - ٩٠ ـ ٱلْبغَال للجاحظ ، دار ومكتبة ٱلْهلال ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٨ هـ .
- 91 ـ بُغية الباحث عَنْ زَوَائد مُسْند ٱلْحارث للهَيْثَمِيِّ (ت ٨٠٧ هـ) ، تحقيق حسين أَحمد صالح ٱلْباكري ، مركز خدمة ٱلسُّنَة وٱلسَّيرة ٱلنَّبويَّة ، ٱلْمدينة ٱلْمُنَوَّرة ، ط ١ ، ١٩٩٢ م .
- ٩٢ ـ بُغْية ٱلطَّلَب في تاريخ حَلَب لابْنِ ٱلْعَدِيم ( ت ٦٦٠ هـ ) ، تحقيق سهيل زَگَار ، دار ٱلْفكر ، بيروت .
- ٩٣ ـ بُغْيَة ٱلْوُعَاة في طَبَقَات ٱللَّغويِّين وٱلنُّحاة للسُّيوطيِّ ، تحقيق محمَّد أَبو ٱلْفضل
   إبراهيم ، مطبعة عيسىٰ ٱلْبابيّ ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦٤ م .
  - ٩٤ ـ بلاغات ٱلنِّسَاء لابْنِ طَيْفور ، دار ٱلْحداثة للطِّباعة وٱلنَّشر ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
- ٩٥ ـ ٱلْبُلْغة في تراجم أَئمة ٱلنَّحُو اللَّغة للفيروزآبادي (ت ٨١٧ هـ)، تحقيق محمَّد ٱلْمصري، دار سعد ٱلدِّين، دمشق، ط ١، ٢٠٠٠ م.
- 9٦ ـ بهجة ٱلْمَجالس وأُنْس ٱلْمُجالس وشَحْدَ ٱلذَّاهن وٱلْهاجس لابْنِ عَبْدِ ٱلْبَرِّ ، تحقيق محمّد مرسي ٱلْخولي ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْمِيَّة ، بيروت ، ١٩٨١ م .
- ٩٧ ـ ٱلْبيكان وٱلتَّبيين للجاحظ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ،
   ١٩٦٠ م .
- ٩٨ ـ تاج ٱلْعروس مِنْ جَوَاهر ٱلْقاموس للمُرْتَضَىٰ ٱلزَّبيديِّ ، تحقيق ثُلَّة مِنَ ٱلْباحثين ،
   وزارة ٱلإعلام ، ٱلْكويت ، ١٩٦٥ ـ ٢٠٠١ م .
- ٩٩ ٱلتَّاج في أَخْلاق ٱلْمُلُوك للجَاحظ ، تحقيق أَحمد زكي باشا ، ٱلْمطبعة ٱلأَميريَّة ،
   ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩١٤ .
- ١٠٠ ـ ٱلتَّاج ٱلْمُكلَّل مِنْ جَوَاهر مَآثِرِ ٱلطِّراز ٱلآخر وٱلأَوَّل لابْنِ حسن ٱلْحُسينيّ ٱلْبُخَاري ٱلْفِنَّوجيّ (ت ١٣٠٧ هـ)، وزارة الأوقاف وٱلشُّؤون ٱلإسلاميَّة، قطر، ط ١، الْقِنَّوجيّ ( ت ١٣٠٧ م .

- -4{ **\$** }}
- ١٠١ ـ تاريخ اَلإِسلام للذَّهبيِّ ، تحقيق بشَّار عوَّاد معروف ، دار اَلْغرب اَلإِسلاميّ ، بيروت .
- ١٠٢ ـ تــاريـخ بغــداد للخطيب ٱلْبغــداديّ ، تحقيق بشَّــار عــوَّاد معــروف ، دار ٱلْغــرب ٱلْإِسلاميّ ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٢ م .
- ١٠٣ ـ تاريخ بَيْهَق لأَبِي ٱلْحسن ٱلْبَيهقيّ (ت ٥٦٥ هـ)، دار ٱقْرَأْ، دمشق، ط١، ا
- ١٠٤ ـ تاريخ دمشق لابْنِ عساكر ، تحقيق عمر بن غَرَامة ٱلْعمرويّ ، دار ٱلْفِكْر ، بيروت ،
   ١٩٩٥ م .
- ١٠٥ \_ تاريخ ٱلرُّسُل وٱلْمُلُوْك للطَّبريِّ ، تحقيق محمَّد أَبو ٱلْفضل إِبراهيم ، دار ٱلْمعارف بمِصْر ، ١٩٦٧ م .
- ۱۰٦ ـ تاريخ ٱلْعلماء ٱلنَّحْويّين لابْنِ مِسْعَرٍ ، تحقيق د . عبد ٱلْفَتَّاح محمَّد ٱلْحلو ، دار هجر ، ٱلْقاهرة ، ط ۲ ، ۱۹۹۲ م .
- ١٠٧ ـ تاريخ ٱبْنِ معين (ت ٢٣٣ هـ) (رواية ٱلدّوريّ)، تحقيق أَحمد محمَّد نور سيف، مركز ٱلْبَحْث ٱلْعِلْميّ وإِحْياء ٱلتُّراث ٱلإِسْلاميّ ، مكّة ، ط ١ ، ١٩٧٩ م .
  - ١٠٨ \_ تاريخ أَبْن ٱلْورديّ (ت ٧٤٩هـ) ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦م.
- ١٠٩ ـ ٱلتَّبْصِرَة لابْنِ ٱلْجوزي ، تحقيق مصطفىٰ عبد الواحد ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْمِيَّة ،
   بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٦ م .
- ١١٠ ـ تثقیف اللِّسان لابن مكّي الصِّقِلّي ، تحقیق مصطفیٰ عبد الْقادر عطا ، دار الْكتب الْعِلْميَّة ، بیروت ، ط ١ ، ١٩٩٠ م .
- ۱۱۱ ـ تجارب الأُمم وتَعَاقب الْهِمَم لابْنِ مسكويه (ت ٤٢١ هـ) ، تحقيق أَبِي الْقاسم إمامي ، دار سروش ، طهران ، ط ٢ ، ٢٠٠٠ م .
- ١١٢ \_ ٱلتَّحبير في ٱلمعجم للسَّمْعَانيِّ ٱلْمروزيِّ (ت ٥٦٢ هـ)، تحقيق منيرة ناجي سالم ، رئاسة ديوان ٱلأَوْقاف ، بغداد ، ط ١ ، ١٩٧٥ م .

- ١١٣ تحرير ألتَّحبير لابن أبي الإِصبع الْعَدْوَانيِّ (ت ٦٥٤ هـ)، تحقيق حنفي محمَّد شرف، لجنة إِحياء التُّراث الإِسلاميّ، القاهرة.
- ١١٤ تحرير ٱلسُّلوك في تدبير ٱلْمُلُوك لأَبِي ٱلْفَضْل محمَّد بن ٱلأَعْرَج ، تحقيق فؤاد عبد ٱلْمنعم ، مؤسَّسة شباب ٱلْجامعة ، ٱلإسكندرية .
- ١١٥ ـ تحسين ٱلْقبيح وتقبيح ٱلْحسن للتَّعالبيِّ ، تحقيق شاكر عاشور ، وزارة ٱلأَوْقاف ،
   بغداد ، ١٩٨١ م .
  - ١١٦ ٱلتُّحف وٱلْهَدَايا للخالديَّيْنِ ، تحقيق سامي ٱلدَّهَّان ، ٱلْمعهد ٱلْفرنسيّ بدمشق .
- ١١٧ ـ تخريج أَحاديث إحياء علوم الدّين ، للعراقيِّ (ت ٨٠٦ هـ) ، واُبْنِ السُّبكيِّ (ت ٨٠٦ هـ) ، واُبْنِ السُّبكيِّ (ت ١٢٠٥ هـ) ، اُسْتخراج : أَبِي عبد الله محمود بْنِ محمّد اُلْحدَّاد ، دار الْعاصمة للنَّشر ، الرِّياض ، ط ١ ، ١٩٨٧ م .
- ١١٨ ٱلتَّدْوين في أَخْبار قَزْوين للقَزْوينيِّ (ت ٦٢٣ هـ) ، تحقيق عبد ٱلْعزيز ٱلْعطاردي ،
   دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ١٩٨٧ م .
- ۱۱۹ ـ ٱلتَّذَكرة ٱلْحَمْدُونيَّة لابْنِ حَمْدون ، تحقيق إحسان عبَّاس وبكر عبَّاس ، دار صادر ، بيروت ، ط ۱ ، ۱۹۹٦ م .
- ١٢٠ ـ ٱلتَّذكرة ٱلسَّعديَّة في ٱلأَشْعار ٱلْعربيَّة للعبيديِّ ، تحقيق عبد الله ٱلْجبوريِّ ، ٱلنَّجف ،
   ١٩٧٢ م .
- ١٢١ ـ ٱلتَّذكرة ٱلفخريَّة للصَّاحب بهاء ٱلدِّين ٱلْمُنْشىء ٱلإِرْبليِّ ، تحقيق حاتم صالح الضَّامن ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- ١٢٢ ـ ٱلتَّرغيب في فَضَائل ٱلأَعمال وثواب ذٰلك لابْنِ شاهين (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق محمَّد حسن إسماعيل، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة، بيروت، ط ١، ٢٠٠٤ م.
- ١٢٣ ـ ٱلتَّرغيب وٱلتَّرهيب للمنذريِّ (ت ٦٥٦ هـ)، تحقيق إِبراهيم شمس ٱلدِّين، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة، بيروت، ط ١، ١٤١٧ هـ.
- ١٢٤ ـ تسبيح ومناجاة وثناء على ملك الأرض واُلسَّماء لمحمَّد بْنِ موسىٰ اُلشَّريف ، دار اللَّندلس اُلْخَضْراء ، جُدَّة ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .

- ١٢٥ ـ تَسْهيل ٱلنَّظر وتَعْجيل ٱلظَّفر للماورديِّ (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق مُحيي هلال ٱلسَّرحان وحسن ٱلسَّاعاتيّ ، دار ٱلنَّهْضة ٱلْعربيَّة ، بيروت .
- ١٢٦ ٱلتَّشْبيهات لابن أبي عَوْدٍ ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْمعيد خان ، كمبردج ، ط ١ ، ١٩٥٠ م .
- ١٢٧ ٱلتَّشْبيهات مِنْ أَشْعار أَهْلِ ٱلأندلس لمحمَّد بْنِ ٱلْحَسَن ٱلْكِتَّانِيِّ ، تحقيق إِحْسَان عَبَّاس ، دار ٱلشُّروق ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨١ م .
- ١٢٨ ـ تصحيح ٱلتَّصحيف وتحرير ٱلتَّحريف للصَّفديِّ ( ت ٧٦٤ هـ ) ، تحقيق ٱلسَّيِّد ٱلشَّرْقاويِّ ، راجعه رمضان عبد ٱلتَّوَّاب ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٨٧ م .
- ١٢٩ ـ ٱلتَّطْفيل للخطيب ٱلْبغداديّ ، تحقيق عبد الله عسيلان ، دار ٱلْمدني ، جُدَّة ، ١٩٨٦ م .
- ۱۳۰ اُلتَّعَازي واَلْمراثي للمبرِّد ، تحقيق إبراهيم محمَّد حسن اَلْجمل ، راجعه محمود سالم ، دار نهضة مصر .
- ١٣١ تعليق مِنْ أَمالي ٱبْنِ دُرَيْد، رواية أَبِي مُسْلم محمّد بن أَحمد بن عليّ ٱلْكاتب عنه ، تحقيق ٱلسَّيِّد مصطفىٰ ٱلسنوسيّ ، ٱلْمجلس ٱلْوطني للثَّقافة وٱلْفنون وٱلآداب بالكويت ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .
- ١٣٢ ـ تفسير ٱلرَّاغب ٱلأَصفهانيِّ ، تحقيق عادل بن عليّ ٱلشَّدِي ، دار ٱلْوطن ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م .
- ١٣٣ ـ ٱلتَّقسير ٱلْوسيط للوَاحديّ ، تحقيق عادل أَحمد عبد ٱلْموجود وغيره ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ١٣٤ ـ ٱلتَّكْملة لكتاب ٱلصِّلة لابْنِ ٱلاَّبَّار ، تحقيق عبد ٱلسَّلام ٱلْهَرَّاس ، دار ٱلْفكر ، بيروت ، ١٩٩٥ م .
- ١٣٥ تكملة ٱلْمعاجم العربيَّة لرينهارت بيتر آن دُوْزي ، نقله إِلَىٰ ٱلْعربيَّة وعلَّق عليه محمَّد سليم ٱلنُّعيمي وجمال ٱلْخَيَّاط ، ٱلْعراق ، ط ١ ، ١٩٧٩ ٢٠٠٠ م .



- ١٣٦ ـ تلبيس إبليس لابْنِ ٱلْجوزيِّ ، دار ٱلْفكر ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .
- ١٣٧ \_ تلطيف ٱلْمِزَاجِ مِنْ شعر ٱبْنِ ٱلْحَجَّاجِ لابْنِ نُباتة ، تحقيق نجم عبد الله مصطفىٰ ، دار ٱلْمعارف للطِّباعة وٱلنَّشر ، سُوسة ، ٢٠٠١ م .
- ١٣٨ ـ ٱلتَّمثيل وٱلْمحاضرة للثَّعالبيِّ ، تحقيق عبد ٱلْفتَّاح محمَّد ٱلْحلو ، مطبعة عيسىٰ ٱلْبابيّ ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦١ م .
- ١٣٩ \_ ٱلتَّنبيه علىٰ أَوْهَام أَبِي عليّ في أَماليه للبكرِيِّ ( ت ٤٨٧ هـ ) ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْريَّة بالقاهرة ، ط ٢ ، ٢٠٠٠ م .
- ١٤٠ ـ تنبيه ٱلْغافلين لعليِّ بْنِ محمَّد ٱلنُّوري ٱلصَّفَاقسي ، تحقيق محمَّد ٱلشَّاذلي ٱلنَّيْفر ،
   مؤسَّسات عبد ٱلْكريم بْنِ عبد الله للنَّشر وٱلتَّوزيع .
- 181 ـ تنزيه الشَّريعة الْمرفوعة عن الأَخبار الشَّنيعة الْموضوعة لابْنِ عراق الْكِنَانيِّ (ت ٩٦٣ هـ)، تحقيق عبد الوهَّاب عبد اللَّطيف وعبد الله محمَّد الصّدّيق الْغماري، دار اللَّكتب الْعِلْميَّة، بيروت، ط ١ ، ١٣٩٩ هـ.
- ١٤٢ \_ تَهْذيب ٱلأَخلاق ٱلْمنسوب للجاحظ ، قَرَأَه إِبراهيم بن محمّد ، دار ٱلصَّحابة للتُّراث ، طنطا ، ط ١ ، ١٩٨٩ م .
- ١٤٣ \_ تَهْذيب ٱلتَّهذيب لابْنِ حَجَرٍ ٱلْعَسْقَلانيِّ ، مطبعة دار ٱلْمَعَارف ٱلنَظاميَّة \_ ٱلْهند ، ط ١ ، ١٣٢٦ هـ .
- ١٤٤ ـ تهذيب الرِّياسة وترتيب السِّياسة لابْنِ عليّ الْقَلْعيّ (ت ٦٣٠ هـ) ، تحقيق إِبراهيم يوسف مصطفىٰ عجو ، مكتبة المنار ، الزَّرْقاء ، ط ١ .
- ١٤٥ ـ تهذيب ٱلْكمال في أَسْماء ٱلرِّجال للمِزّيّ ( ت ٧٤٢ هـ ) ، تحقيق بشَّار عوَّاد معروف ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٠ م .
- ١٤٦ ـ تهذيب ٱللُّغة لأَبِي منصورٍ ٱلأَزْهَرِيّ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون وأصحابه ، دار الصّادق ، طبعة مصوّرة عن طبعة المؤسّسة ٱلْمصريّة العامّة ، ١٩٦٤ م .
- ١٤٧ ـ ٱلتَّوبيخ وٱلتَّنبيه لأَبي ٱلشيخ ٱلأَصفهانيِّ، تحقيق حسن أَمين بن ٱلْمندُوه، مكتبة التَّوعية، ٱلْقاهرة، ط١، ١٤٠٨هـ.

- ١٤٨ ـ ٱلتَّوْفيق للتلفيق للثَّعالبيِّ ، تحقيق إِبراهيم صالح ، دار ٱلْفكر ٱلْمعاصر ، بيروت ،
- ١٤٩ ـ ٱلتَّيْسير بشرح ٱلْجامع ٱلصَّغَير للمناويِّ ( ت ١٠٣١ هـ ) ، مكتبة ٱلإِمام ٱلشَّافعيِّ ، ٱلرِّياض ، ط ٣ ، ١٩٨٨ م .
- ١٥٠ ـ ثمار ٱلْقلوب في المُضاف وٱلْمنسوب للثَّعالبيّ ، تحقيق إِبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٠ م .
- ١٥١ ـ ثمرات ٱلأَوْرَاق لابْنِ حجَّة ٱلْحَمَوِيِّ ( ت ٨٣٧ هـ ) ، مكتبة ٱلْجمهورية العربيَّة ، مصر .
- ۱۵۲ \_ جامع ٱلأُصُول في أَحاديث ٱلرَّسول لابْنِ ٱلأَثير (ت ٢٠٦ هـ) ، تحقيق عبد القادر الأَرْناؤوط ، مكتبة الْحلواني ، مطبعة الْملاح ، مكتبة دار ٱلْبيان ، دمشق ، ط ١ ، الأَرْناؤوط ، 1979 م .
- ١٥٣ ـ جامع بيان ٱلْعلم وفضله لابْنِ عَبْدِ ٱلبَرِّ ، تحقيق أَبِي ٱلأَشبال ٱلزَّهيريِّ ، دار ٱبْنِ ٱلْجوزيِّ ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ١٥٤ ـ ٱلْجليس ٱلصَّالح للمُعَافَىٰ بْنِ زكريَّا ٱلنَّهْرَوَانيِّ ( ت ٣٩٠ هـ ) ، تحقيق عبد الكريم سامي ٱلْجندي ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٥ م .
- ١٥٥ ـ جَمْع ٱلْجواهر في ٱلْمُلَح وٱلنَّوادر للحُصْرِيِّ ٱلْقَيْرَوَانيِّ ، ٱلْمطبعة ٱلرَّحمانيَّة بمصر ، وهو قطعة مِنْ زهر ٱلآداب له .
- ١٥٦ ـ جمهرة اَلاَمثال لاَبي هلالِ الْعَسْكريِّ (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق محمّد أَبو اَلْفضل إبراهيم وعبد اَلمجيد قطامش ، اَلمؤسّسة الْعربيَّة الْحديثة ، اَلْقاهرة ، ١٩٦٥ م .
- ۱۵۷ ـ جمهرة أنساب ٱلْعرب لابْنِ حَزْمٍ ، تحقيق عبد السَّلام هارون ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ط ٤ ، ۱۹۷۷ م .
- ۱۵۸ ـ جمهرة ٱللَّغة لابْنِ دُريد ، تحقيق رمزي منير بعلبكي ، دار ٱلْعلم للملايين ، بيروت ، ط ۱ ، ۱۹۸۷ م .



- ١٥٩ \_ جمهرة نسب قريش وأُخبارها للزُّبير بْنِ بَكَّار (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق محمود محمد شاكر ، مطبعة ٱلْمدنيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٣٨١ هـ .
- ١٦٠ \_ ٱلْجواهر ٱلْمضيَّة في طبقات ٱلْحنفيَّة لعبد القادر ٱلقُرَشيّ ( ت ٧٧٥ هـ ) ، محمَّد كتب خانة \_ كراتشي .
- ١٦١ \_ ٱلْجوهر ٱلنَّفيس في سياسة الرئيس لابن ٱلْحَدَّاد (ت بعد ٦٧٣ هـ)، مكتبة نزار مصطفىٰ ٱلْباز، مكَّة، ٱلرِّياض، ط ١، ١٩٩٦ م.
- ١٦٢ \_ ٱلْحُجَّة لأَبي عليّ ٱلْفارسيِّ ، تحقيق بشير جويجاتي ، وبدر ٱلدِّين قهوجي ، ومراجعة عبد ٱلْعزيز رباح وأَحمد يوسف ٱلدَّقَاق ، دار ٱلْمأمون للتُّراث ، دمشق ، 1٩٨٤ \_ ١٩٩٣ م .
- ١٦٣ \_ حَدَائق ٱلأَزاهر لابْنِ عاصم ٱلأندلسيّ ، تحقيق عبد ٱللَّطيف عبد ٱلْحليم ، دار ٱبْن حزم ، بيروت .
- ١٦٤ \_ حُسْن ٱلْمحاضرة في تاريخ مصر وٱلْقاهرة للسُّيوطيِّ ، تحقيق محمَّد أَبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء ٱلكتب ٱلْعربيّة ، مصر ، ط ١ ، ١٩٦٧ م .
- ١٦٥ \_ الحُلَّة ٱلسّيراء لابْنِ ٱلأَبَّار ، تحقيق حسين مُؤْنس ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨٥ م .
- ١٦٦ \_ حلية ٱلأَوْلياء وطبقات ٱلأَصْفياء لأَحمد بْنِ مِهْران ٱلأَصْبَهَانيِّ (ت ٤٣٠ هـ)، السَّعادة للنَّشر وٱلتَّوزيع، مِصْر، ١٩٧٤ م.
- ١٦٧ \_ حِلْية ٱلْفُرسان وشِعَار ٱلشُّجْعان لابْنِ هُذَيْلٍ ، تحقيق عبد ٱلإِلْه نَبْهان ومُحَمَّد فاتح زَغَل ، ٱلْهيئة ٱلسُّورية ٱلْعامَّة للكتاب ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠١١ م .
- ١٦٨ \_ حِلْية ٱلْمحاضرة لأَبي عليّ ٱلْحاتميّ (ت ٢٨٨ هـ)، تحقيق جعفر ٱلْكتانيّ وزارة ٱلثّقافة ، بغداد ، ١٩٧٩ م .
  - ١٦٩ ـ حماسة ٱلْبُحتريّ ، تحقيق نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ٢٠٠٢ م .
- ١٧٠ \_ ٱلْحماسة البصريَّة لصدر الدِّين البِصْرِيِّ ، تحقيق عادل سُليمان جمال ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .

- ١٧١ ـ حماسة ٱلْخالديَّيْنِ ( ٱلأَشْباه وٱلنَّظَائر ) ، تحقيق ٱلسَّيِّد محمَّد يوسف ، مطبعة لجنة التَّأْليف وٱلتَّرجمة وٱلنَّشر ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٥٨ ، ١٩٦٥ م .
- ١٧٢ ـ ٱلْحماسة ٱلشَّجريّة لابن ٱلشَّجريِّ ، تحقيق عبد ٱلْمعين ٱلْملّوحيّ وأَسْماء ٱلْحمصيّ ، منشورات وزارة ٱلثَّقافة ، دمشق ، ١٩٧٠ م .
- ١٧٣ ـ ٱلْحماسة ٱلْمغربيّة لأَبِي ٱلْعبَّاس ٱلْجراويّ ، تحقيق محمَّد رضوان ٱلدَّاية ، دار ٱلْفكر ٱلْمعاصر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
- ١٧٤ ـ ٱلْحُوْر ٱلْعِيْن لنَشْوَان ٱلْحِمْيَرِيّ ، تحقيق كمال مصطفىٰ ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ١٩٤٨ م .
- ۱۷۵ ـ حياة ٱلْحيوان ٱلْكُبرى للدَّميريِّ ، تحقيق إِبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ۱ ، ۲۰۰۵ م .
- ١٧٦ ـ ٱلْحيوان للجاحظ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، مطبعة مصطفىٰ ٱلْبابي ٱلْحلبيّ بمصر ، ١٩٦٥ م .
- ۱۷۷ ـ خاصّ ٱلْخاصّ لأبي منصور ٱلثَّعالبيّ (ت ٤٢٩ هـ)، تحقيق حسن ٱلأَمين، دار مكتبة ٱلْحياة، بيروت.
- ١٧٨ خريدة النصر وجريدة النصر للعماد الأصفهاني، قسم شعراء النعراق، تحقيق بهجة الأثريّ وجميل سعيد، المجمع النعِلْميّ النعراقيّ ١٩٨٤ م، قسم شعراء مصر، تحقيق أحمد أمين وآخرين، لجنة التَّأليف والتَّرجمة والنَّشر ١٩٥١، وقسم شعراء الشَّام، تحقيق شكري فيصل، المجمع الْعِلْميّ الْعربيّ بدمشق ١٩٥٥م، وقسم شعراء الأندلس، تحقيق عمر الدّسوقي وزميله، دار نهضة مصر ١٩٧١م.
- ۱۷۹ ـ خزانة ٱلأدب لابْنِ حجَّة ٱلْحَمَوِيِّ ، تحقيق عصام شقيق ، دار ومكتبة ٱلْهلال ودار ٱلْبحار ، بيروت ، ٢٠٠٤ م .
- ۱۸۰ ـ خِزانة ٱلأدب ولُبّ لباب لسان ٱلْعرب ، لعبد القادر بن عمر ٱلْبغداديّ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ٤ ، ١٩٩٧ م .

- ١٨١ ـ ٱلْخصائص لابْنِ جنِّي ، تحقيق محمَّد عليّ ٱلنَّجَّار ، ٱلْهيئة ٱلْمِصْريَّة ٱلْعَامَّة للكتاب ، ط ٤ .
  - ١٨٢ \_ خلاصة ٱلأَثر للمحبّيّ ، دار صادر ، بيروت .
- ١٨٣ \_ ٱلدُّرُّ ٱلثَّمين في أَسْماء ٱلمُصنِّفين لابْنِ ٱلسَّاعي ( ت ٦٧٤ هـ ) ، تحقيق أحمد شوقي بنبين ومحمَّد سعيد حنشي ، دار ٱلْغرب ٱلإِسلاميّ ، تونس ، ط ١ ، ٢٠٠٩ م .
- ١٨٤ \_ ٱلدُّرُ ٱلْفريد وبيت ٱلْقصيد لابْنِ أَيْدَمِر ٱلْمُستعصميِّ، تحقيق كامل سُليمان ٱلجبوريّ، تقديم نوري حمّودي ٱلْقيسيّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠١٥ م .
- ١٨٥ \_ ٱلدُّرُ ٱلْمنثور في طبقات رَبَّات ٱلْخدور لزينب بنت علي ، ٱلْمطبعة ٱلْكبرىٰ ٱلأَميريَّة ،
   مصر ، ط ١ ، ١٣١٢ هـ .
- ١٨٦ \_ ٱلدُّرَّة ٱلْفاخرة في ٱلأَمثال ٱلسَّائرة لحمزة بنْ ٱلْحسن ٱلأَصفهانيِّ ( ت ٣٥١ هـ ) ، تحقيق عبد ٱلْمجيد قطامش ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ١٩٧٢ م .
  - ١٨٧ \_ دُرَر ٱلسُّلوك للماورديِّ ، تحقيق فؤاد عبد ٱلْمنعم أُحمد ، دار ٱلْوطن ، ٱلرِّياض .
- ١٨٨ \_ ٱلدُّرر ٱلْكامنة في أَعْيان ٱلْمئة ٱلثَّامنة لابْنِ حجرٍ ٱلْعَسْقلانيِّ ، تحقيق محمَّد خان ، مجلس دائرة المعارف ٱلْعثمانيَّة ، حيدر آباد \_ ٱلْهند ، ط ٢ ، ١٩٧٢ م .
- ١٨٩ \_ دلائل ٱلنُّبُوَّة ومعرفة أَحوال صاحب ٱلشَّريعة للبيهقيّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٥ هـ .
- ١٩٠ \_ دمية ٱلقصر للباخرزيّ ( ت ٤٦٧ هـ ) ، دار ٱلْجيل ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٤ هـ .
- ١٩١ ـ ٱلدِّيباج لأَبِي عُبيدة مَعْمَرِ بْنِ ٱلْمُثَنَّىٰ ، تحقيق عبد الله ٱلْجربوع ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ١٩٩١ م .
- ١٩٢ ـ ديوان إِبراهيم بْن ٱلْعبَّاس ٱلصُّوليِّ ( ضمن ٱلطّرائف ٱلأَدبيَّة ) ، تحقيق عبد ٱلْعزيز ٱلْميمنيِّ ٱلرَّاجكوتيِّ ، مطبعة لجنة ٱلتَّأْليف وٱلتَّرجمة وٱلنَّشر ، القاهرة ، ١٩٣٧ م .
- ۱۹۳ ـ ديوان إبراهيم بن هَرْمة ، تحقيق محمَّد نفّاع وحسين عطوان ، مطبوعات مَجْمع ٱللُّغة ٱلْعربيَّة بدمشق ، ۱۹۲۹ م .

- ١٩٤ ـ ديوان ٱلأَخْطل ، صنعة ٱلسّكّريّ ، تحقيق فخر ٱلدِّين قباوة ، دار ٱلأَصمعيّ ، حلب ، ١٩٧٠ م .
  - ١٩٥ \_ ديوان ٱلأَرجانيّ، تحقيق محمَّد قاسم مصطفىٰ، وزارة ٱلنَّقافة، بغداد، ١٩٧٩م.
- ١٩٦ ـ ديوان أُسَامة بْنِ مُنْقذ ، تحقيق د . أَحمد أَحمد بدويّ ، و د . حامد عبد ٱلْمجيد ، عالم ٱلْكتب ، بيروت ، ١٩٨٣ م .
  - ١٩٧ \_ ديوان أبي ٱلأَسْود ٱلدُّوَليِّ ، تحقيق محمَّد حسن آل ياسين ، بغداد ، ١٩٦٤ م .
- ١٩٨ \_ ديوان أَشجع ٱلسُّلميّ ، تحقيق خليل ٱلْحسّون ، دار ٱلْمسيرة، بيروت ، ١٩٨١ م .
- ١٩٩ \_ ديوان ٱلأُقيشر ٱلأَسديِّ ، تحقيق محمَّد عليِّ دقَّة ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٢٠٠ ـ ديوان أَمْرِيء ٱلْقيس، تحقيق محمَّد أبو ٱلْفضل إِبراهيم ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ١٩٥٨ م .
- ٢٠١ ـ ديوان أُميَّة بن أبي الصَّلْت ، تحقيق عبد الحفيظ السَّطليّ ، المطبعة التَّعاونيَّة ،
   دمشق ، ط ٢ ، ١٩٧٧ م .
  - ٢٠٢ ـ ديوان أَوْس بْنِ حجر ، تحقيق محمَّد يوسف نجم ، دار صادر، بيروت، ١٩٦٠م.
- ٢٠٣ \_ ديوان ٱلْبُحْتُريِّ ، تحقيق حسن كامل ٱلصَّيْرفيِّ ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ١٩٧٧ م .
- ٢٠٤ \_ ديوان بشَّار بن برد ، تحقيق محمَّد ٱلطَّاهر بن عاشور ، ٱلشَّركة ٱلتُّونسيَّة ، تُونس ، ١٩٧٦ م .
- ٢٠٥ ـ ديوان بكر بْنِ عبد ٱلْعزيز ٱلْعِجْليّ ، تحقيق محمَّد حسين ٱلأَعرجيّ ، دار صادر ،
   بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- ٢٠٦ ـ ديوان ٱلْبهاء زُهير، تحقيق محمَّد أَبو ٱلْفضل إِبراهيم، ومحمَّد طاهر الجبلاويّ، دار ٱلْمعارف، ٱلْقاهرة، ط١، ١٩٨٢م.
- ٢٠٧ ـ ديوان تَأَبَّط شرًّا وأَخباره ، تحقيق عليّ ذو ٱلْفِقار شاكر ، دار ٱلْغرب ٱلإِسلاميّ ، بيروت ، ١٩٨٤ م .

- ٢٠٨ ـ ديوان أبي تمام بشرح التَّبريزيّ ، تحقيق محمَّد عبده عزام ، دار المعارف ،
   الْقاهرة ، ١٩٥١ م .
- ٢٠٩ ـ ديوان جرير بشَرْح ِ محمَّد بْنِ حبيب ، تحقيق نُعْمان محمَّد أَمين طه ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ١٩٧٧ م .
  - ٢١٠ ـ ديوان جميل بُثينة ، تحقيق حسين نصَّار ، دار مِصر للطِّباعة ، ١٩٦٧ م .
- ٢١١ ـ ديوان حاتم الطَّائيّ ، برواية يحيىٰ بْنِ مُدْرك الطَّائيِّ ، تحقيق عادل سُليمان جمال ، مكتبة الْخانجيّ ، القاهرة ، ١٩٩٠ م .
- ۲۱۲ ـ ديوان حسَّان بن ثابت ، تحقيق سيّد حنفي حسنين ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ١٩٧٣ م .
- ٢١٣ ـ ديوان ٱلحُطيئة ، تحقيق نعمان محمَّد أَمين طه ، ٱلْبابي ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٩٥٨ م .
- ٢١٤ ـ ديوان ٱلْحلَّاج ، تحقيق عبد ٱلإِلٰه نَبْهان ، وعبد ٱللَّطيف ٱلرَّاوي ، دار ٱلذَّاكرة ، حمص ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ۲۱۰ ـ ديوان ٱبْنِ حَيُّوس ، تحقيق خليل مردم بك ، دار صادر ، بيروت ، ط ۲ ، ١٩٨٤ م .
- ٢١٦ ـ ديوان حيص بيص ، تحقيق مكّيّ جاسم وشاكر شكر ، وزارة الإعلام ، بغداد ١٩٧٤ م .
- ٢١٧ ـ ديوان ٱلْخُريميِّ ، تحقيق عليِّ جواد ٱلطَّاهر ومحمَّد جبار ٱلْمُعيبد ، ٱلْكتاب ٱلْجديد ، بيروت ، ١٩٧١ م .
- ٢١٨ ـ ديوان ٱبْنِ خفاجة ، تحقيق سيّد غازي ، منشأة ٱلْمعارف ، ٱلإِسكندريَّة ، ط ١ ،
   ١٩٦٠ م .
- ٢١٩ ـ ديوان ٱبْنِ ٱلْخَيَّاط ٱلدِّمشقيّ ، عُنِيَ بتحقيقه خليل مردم بك ، مطبوعات مجمع ٱللُّغة ٱلْعوبيَّة بدمشق ، ١٩٥٨ م .
- ٢٢٠ ـ ديوان أبي دُلامة ٱلأَسديّ، تحقيق رشدي حسن، مؤسّسة ٱلرِّسالة بيروت، ١٩٨٥م.



٢٢٢ ـ ديوان ديك ٱلْجنّ ، تحقيق مظهر ٱلْحجيّ ، وزارة ٱلثَّقافة ، دمشق ، ١٩٨٧ م .

٢٢٣ ـ ديوان ٱبْن رشيق ٱلْقيروانيّ ، تحقيق عبد ٱلرَّحمٰن ياغي ، دار ٱلثَّقافة ، بيروت ، ١٩٨٩م .

٢٢٤ ـ ديوان ذي الرّمّة ، تحقيق عبد ٱلْقُدُّوس أَبو صالح ، مطبوعات مجمع ٱللُّغة ٱلْعربيَّة ، دمشق ، ١٩٧٢ م .

٢٢٥ ـ ديوان ٱبْنِ ٱلرُّوميِّ ، تحقيق حسين نصَّار ، دار ٱلْكتب ٱلْمصريَّة ، ١٩٧٣ م .

٢٢٦ ـ ديوان زُهير ، صنعة ٱلأَعْلم ، تحقيق فخر ٱلدِّين قباوة ، دار ٱلآفَاق ٱلْجديدة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٠ م .

٢٢٧ ـ ديوان سِبط بْن ٱلتَّعاويذيّ، تصحيح مرجليوث، دار صادر ، بيروت، ١٩٦٧ م .
 ( مصوَّرة عن طبعة المقتطف بمصر ١٩٠٣ م ) .

٢٢٨ ـ ديوان ٱلسَّريِّ ٱلرَّفَّاء ، تقديم كرم ٱلْبُسْتانيِّ ، مراجعة ناهد جعفر ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .

٢٢٩ ـ ديوان ٱلسَّموءَل ، تحقيق عيسي سابا ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥١ م .

٢٣٠ ـ ديوان ٱلشَّافعيّ ، تحقيق محمود بيجو ، دمشق ، ١٩٨٩ م .

٢٣١ ـ ديوان ٱلشَّريف ٱلرَّضيّ ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٦١ م .

٢٣٢ \_ ديوان الشَّمَّاخ ، تحقيق صلاح الدّين الهادي ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨ م .

٢٣٣ ـ ديوان أُبِي ٱلشَّمقمق، تحقيق كارين صادر، دار صادر، بيروت، ط١، ٢٠٠٨م.

٢٣٤ ـ ديوان ٱبن شُهيد ، حَقَّقَه يعقوب زكي ، راجعه محمد عليّ مكّي ، دار ٱلْكتاب ٱلْعربيّ ، ٱلْقاهرة .

٢٣٥ ـ ديوان أَبِي ٱلشِّيْص، تحقيق عبد الله ٱلْجبوري، ٱلْمكتب ٱلإِسلامي، دمشق، ١٩٨٤م.

٢٣٦ ـ ديوان ٱلصَّبابة لابن أُبي حجلة ٱلْمغربيّ ، القاهرة ، ١٢٢٩ هـ .

٢٣٧ ـ ديوان ٱلصّنوبريّ ، تحقيق إحسان عبّاس ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٩٧٠ م .



- ٢٣٨ ـ ديوان ٱلطِّرِمَّاح ، تحقيق عزَّة حسن ، وزارة ٱلنَّقافة ، دمشق ، ١٩٦٨ م .
- ٢٣٩ ـ ديوان ٱلطّغرائيّ ، تحقيق علي جواد ويحيىٰ ٱلْجبوري ، دار ٱلْحرّيّة ، بغداد ، ١٩٧٦ م .
  - ٢٤٠ ـ ديوان عامر بْنِ ٱلطُّفيل ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٩ م .
- ٢٤١ ـ ديوان ٱلْعبَّاس بن ٱلأَحنف ، تحقيق عاتكة الخزرجيّ ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْريَّة ، ١٩٥٣ م .
- ۲٤٢ ـ ديوان ٱلْعبَّاس بْن مرداس ٱلسُّلَميّ ، تحقيق د . يحيى ٱلْجبوري ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
- ٢٤٣ ـ ديوان عَبْدَةَ بْنِ ٱلطَّبيب ، تحقيق يحيى ٱلجبوريّ ، دار ٱلتّربية ، بغداد ، ١٩٧١ م .
- ٢٤٤ ـ ديوان ٱبْن عَبْدِ رَبِّه ، تحقيق محمَّد رضوان ٱلدَّاية ، دار ٱلْفكر ، دمشق ، ١٩٩٨ م .
- ۲٤٥ ـ ديوان عبد الله بْنِ رَوَاحة ، د . وليد قَصَّاب ، دار ٱلْعلوم ، دمشق ، ط ۱ ، ۱۹۸۱ م .
- ۲٤٦ ـ ديوان عبد الله بن ٱلزِّبَعْرَىٰ ، تحقيق يحيىٰ ٱلْجبوري ، مؤسَّسة ٱلرَّسالة ، بيروت ، ط ۲ ، ۱۹۸۱ م .
- ٢٤٧ ـ ديوان عبد الله بن همَّام ٱلسَّلوليّ ، تحقيق وليد محمَّد ٱلسَّراقبي ، مركز جمعة الماجد ، دُبي ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ۲٤٨ ـ ديوان عُبيد الله بن قيس ٱلرُّقَيَّات ، تحقيق محمَّد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٨ م .
- ٢٤٩ ـ ديوان ٱلْعَجَّاج ، تحقيق عبد ٱلْحفيظ ٱلسّطليّ ، مكتبة أَطلس ، دمشق ، ١٩٧١ م .
- ٢٥٠ ـ ديوان عَدِيِّ بن زيد ٱلْعِبَاديّ ، تحقيق محمَّد جبَّار ٱلْمعيبد ، دار ٱلْجمهوريَّة ،
   بغداد ، ١٩٦٥ م .
- ٢٥١ ـ ديوان ٱلْعَرْجيّ ، رواية ٱبْن جنِّي ، تحقيق خضر ٱلطَّائيّ ورشيد ٱلْعُبيديّ ، ٱلشّركة ٱلإسلاميَّة للنَّشر ، بغداد ، ١٩٥٦ م .



- ۲۵۲ ـ ديوان عروة بْن ٱلْورد برواية ابن السِّكِّيت ، تحقيق عبد ٱلْمعين الملّوحي ، وزارة ٱلثَّقافة ، دمشق ، ١٩٦٦ م .
- ٢٥٣ ـ ديوان عليّ بن جَبَلَة ٱلْعَكَوَّك ، تحقيق حسين نصّار ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ١٩٧٢ م .
  - ٢٥٤ ـ ديوان علىّ بن الجهم ، تحقيق خليل مردم ، دار الآفاق ألجديدة ، بيروت .
- ٢٥٥ ـ ديوان عُمر بن أَبي ربيعة ، تحقيق محمّد محيي الدّين عبد الحميد ، الْمكتبة التّجاريّة بمصر ، ١٩٦٠ م .
- ٢٥٦ ـ ديوان عمرو بن كلثوم ، تحقيق عليّ أبو زيد أبو زيد ، دار سعد ٱلدِّين ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
- ٢٥٧ ـ ديوان عَمْرو بن معديكرب ، تحقيق مُطاع ٱلطّرابيشيّ ، مجمع ٱللُّغة ٱلعربيَّة بدمشق ، ١٩٧٤ م .
- ٢٥٨ ـ ديوان أَبِي ٱلْفتح ٱلْبُسْتيّ ، تحقيق لُطفي الصقال ودُرّيّة ٱلْخطيب ، مطبوعات مجمع ٱللَّغة ٱلعربيَّة بدمشق ، ١٩٨٩ م .
  - ٢٥٩ ـ ديوان ٱلْفرزدق ، تحقيق عبد الله ٱلصَّاوي ، ٱلقاهرة ، ١٩٣٦ م .
- ٢٦٠ ـ ديوان ٱلْفقيه منصور ٱلتميمي (ت ٣٠٦ هـ) ٱلْمنشور ضمن مجلّة ٱلْمجمع ٱلْعِلْمي ٱلْعِلْمي أَلْهَنديّ مج ٢ ـ ع ١ ـ ٢ ، تحقيق مقتدي حسن ، ١٩٧٧ م .
- ٢٦١ ـ ديوان الْقاضي الْجرجانيّ ، تحقيق سميح إبراهيم صالح ، مراجعة إبراهيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م .
  - ٢٦٢ ـ ديوان ٱلقُطاميّ ، تحقيق إِبراهيم ٱلسَّامرائيّ وأُحمد مطلوب، دار الثَّقافة، بيروت .
    - ٢٦٣ ـ ديوان كُثَيِّر عزَّة ، تحقيق إحسان عبّاس ، دار ٱلثَّقافة ، بيروت ، ١٩٧٠ م .
- ۲٦٤ ـ ديوان كعب بن زهير ، تحقيق محمّد يوسف نجم ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٥ م .
- ٢٦٥ ـ ديوان كلثوم بن عمرو ٱلْعتَّابيّ ، تحقيق هلال ناجي ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ٢٠١٠ م .

٢٦٦ \_ ديوان لبيد ، تحقيق إحسان عبَّاس ، ٱلْكويت ، ١٩٦٢ م .

٢٦٧ ـ ديوان لَيْلَىٰ ٱلأَخيليَّة ، تحقيق جليل ٱلعطيَّة وخليل ٱلعطيَّة ، دار ٱلجمهورية ، بغداد ، ١٩٦٧ م .

٢٦٨ ـ ديوان ٱلْمأمون ، تحقيق واضح ٱلصّمد ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .

٠ ٢٧ \_ ديوان مجنون ليلي ، تحقيق عبد ٱلسَّتَّار أَحمد فَرَّاج ، دار مصر للطِّباعة .

۲۷۱ \_ دیوان محمد بن حازم الباهليّ ، تحقیق محمد خیر ٱلْبقاعيّ ، دار قُتیبة ، دمشق ،
 ط ۱ ، ۱۹۸۲ م .

٢٧٢ ـ ديوان محمود ٱلْوَرَّاق ، تحقيق وليد قصَّاب ، مطابع ٱلْبيان ، دُبي ، ١٩٩١ م .

۲۷۳ ـ ديوان مروان بن أَبي حفصة ، تحقيق حسين عطوان ، دار ٱلْمعارف ، القاهرة ، ط ٣ ، ١٩٨٢ م .

۲۷۶ ـ دیوان مسکین ٱلدَّارمیِّ ، تحقیق کارین صادر ، دار صادر ، بیروت ، ط۱، ۲۷۰۰ م .

٢٧٥ \_ ديوان مُسْلم بن الوليد ، تحقيق سامي ٱلدَّهَّان ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٥٧ م .

٢٧٦ \_ ديوان المعاني لأَبي هلال ٱلْعسكريّ ، تحقيق ٱلنَّبويّ عبد ٱلْواحد شعلان ، مؤسَّسة العلياء ، ألقاهرة ، ط ١ ، ٢٠٠٨ م .

۲۷۷ ـ دیوان معاویة بن أبي سفیان ، حقّقه فاروق أسلیم ، دار صادر ، بیروت ، ط ۱ ، ۱۹۹۶ م .

۲۷۸ ـ ديوان آبْنِ الْمعتزّ ، تحقيق محمد بديع شريف ، دار الْمعارف ، القاهرة ، ١٩٧٧ م .

۲۷۹ ـ ديوان ٱلْمعتمد بن عبَّاد ، تحقيق حامد عبد ٱلْمجيد ، وأَحمد أَحمد بدوي ، وراجعه طُه حسين ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْريَّة ، القاهرة ، ط ٣ ، ٢٠٠٠ م .

- ۲۸۰ ـ ديوان النَّابغة الذبيانيّ ، صنعة أَبْنِ ٱلسِّكِّيت ، تحقيق شكري فيصل ، دار ٱلْفكر ، دمشق ، ١٩٦٨ م .
- ۲۸۱ ـ ديوان ٱلنَّمِر بْنِ تَوْلَب ، تحقيق نوري ٱلْقيسي ، عالم الكتب ، بيروت ، ١٩٨٤ م .
   ۲۸۲ ـ ديوان أبي نُواسٍ، تحقيق محمَّد أَلتونجي ، ٱلْمستشاريَّة الإيرانية بدمشق ، ١٩٨٧م .
   ۲۸۳ ـ ديوان ٱبْنِ هانىء ٱلأَندلسيّ ، تحقيق يحيىٰ ٱلْيَعْلاويّ ، دار ٱلْغرب ٱلإسلاميّ ،
   بيروت .
- ٢٨٤ ـ ديوان ابن ٱلْهَبَّاريَّة ، تحقيق محمد فائز سَنكريِّ ٱلطَّرابيشيِّ ، وزارة ٱلثَّقافة ، دمشق ، ١٩٩٧ م .
  - ٢٨٥ \_ ديوان أَبِي هِفَّان ( ضمن محلَّة المورد العراقية مج ٩ ، ع ١ ) تحقيق هلال ناجي .
- ۲۸٦ ـ ديوان ٱلْوليد بن يزيد ، تحقيق حسين عطوان ، مكتبة ٱلأَقْصى ، عمّان ، ١٩٧٩ م .
- ۲۸۷ \_ دیوان یزید بن معاویة ، تحقیق صلاح الدّین اَلْمنجّد ، دار اَلْکتاب اَلْجدید ، بیروت ، ۱۹۸۲ م .
- ٢٨٨ \_ ٱلذَّخيرة في محاسن أهل ٱلْجزيرة لابن بسَّام ، تحقيق إِحسان عبَّاس ، ٱلدَّار ٱلْعربية
   للكتاب ، ليبيا \_ تونس ، ١٩٧٨ \_ ١٩٨١ م .
- ٢٨٩ \_ ٱلذَّريعة إلى مكارم ٱلشَّريعة للراغب ٱلأَصفهانيّ (ت ٥٠٢ هـ) ، تحقيق أَبي ٱليزيد أَبو زيد ٱلْعجمي ، دار ٱلسَّلام ، القاهرة ، ٢٠٠٧ م .
- ٢٩٠ ـ ذمّ ٱلْهوىٰ لابن ٱلْجَوْزِيِّ ، تحقيق مصطفىٰ عبد ٱلْواحد ومراجعة محمد ٱلْغزالي ،
   دار ٱلْكتب ٱلإسلاميَّة ، مصر ، ط ١ ، ١٩٦٢ م .
- ٢٩١ ـ ٱلذّهب ٱلْمسبوك في ذكر مَنْ حجّ مِنَ ٱلْخلفاءِ وٱلْملوك للمقريزيّ، تحقيق جمال الدّين ٱلشّيّال ، مكتبة الثقافة ٱلدّينيّة ، القاهرة ، ط ١ ، ٢٠٠٠ م .
- ٢٩٢ ـ ذيل مرآة الزمان لأبي ٱلْفتح ٱلْيونيني (ت ٧٢٦ هـ)، بعناية وزارة ٱلتحقيقات ٱلْحكمية والأمور الثَّقافية للأمور الهنديَّة ، دار الكتاب الإِسلامي ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٢ م .

- ٢٩٣ ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار لجار الله ٱلزَّمخشريِّ (ت ٥٣٨ هـ)، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١٤١٢ هـ.
- ٢٩٤ ـ رسائل بديع ٱلزَّمان (كشف ٱلْمعاني والبيان عن رسائل بديع ٱلزَّمان)، تحقيق إبراهيم ٱلأَحدب ٱلطِّرابلسيّ، بيروت، ١٨٩٠ م.
- ٢٩٥ ـ رسائل ٱلْجاحظ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦٤م.
- ۲۹٦ ـ رسائل ٱلْخوارزميّ ، تصحيح محمّد قطّة ٱلْعدوي ، طبع بمطبعة عبد ٱلرّحمن رشدى بك ، ۱۲۷۹ هـ .
- ٢٩٧ ـ رسالة الغفران لأبي العلاء المعرِّيِّ (ت ٤٤٩ هـ)، تحقيق بنت الشاطىء، دار المعارف، مصر، ط ٩، ١٩٩٣ م.
- ٢٩٨ ـ ٱلرِّسالة ٱلْقُشيريَّة لعبد ٱلْكريم ٱلْقُشيريِّ (ت ٤٦٥ هـ)، تحقيق عبد ٱلْحليم محمود ومحمود بن ٱلشّريف، دار ٱلْمعارف، القاهرة.
- ۲۹۹ \_ رسوم دار الخلافة لهلال بن ٱلْمحسن ٱلصَّابىء ٱلحرَّانيّ ( ٤٤٨ هـ ) ، تحقيق ميخائيل عوَّاد ، دار ٱلرَّائد ٱلعربيّ ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٦ م .
- ٣٠٠ ـ رَوْض ٱلأَخيار ٱلْمنتخب مِنْ ربيع ٱلأَبرار لمحمَّد بن قاسم ٱلحنفيّ (ت ٩٤٠ هـ) ، دار ٱلْقلم ٱلْعربيّ ، حلب ، ط ١ ، ١٤٢٣ هـ .
- ٣٠١ ـ ٱلرَّوْض ٱلأُنف للسُّهيليّ ، تحقيق عبد الرّحمٰن ٱلْوكيل ، دار إحياء ٱلتُّراث ٱلْعربيّ ، ط ١ ، ١٤١٢ هـ .
- ٣٠٢ ـ روض ٱلرّياحين في حكايا ٱلصَّالحين لعبد الله بن أَسعد ٱلْيافعيّ ٱلْيمنيّ (ت ٧٦٨ هـ) ، تحقيق مأمون الصاغرجيّ ، ومحمَّد أديب الجادر ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ٣ ، ٢٠٠٦ م .
- ٣٠٣ ـ روضة ٱلْعقلاء لابْنِ حِبَّان ٱلْبُسْتِيِّ (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق عبد ٱلْعليم محمَّد ٱلدَّرويش، ٱلهيئة ٱلعامّة السُّوريَّة للكتاب، دمشق، ط ١، ٢٠٠٩ م.
- ٣٠٤ \_ روضة ٱلْواعظين لمحمّد بْنِ ٱلْفتَّال ٱلنَّيْسابوريِّ ٱلشَّهيد (ت ٥٠٨هـ)، تحقيق غلا محيسن ٱلمجيدي، ومُجتبئ ٱلْفرجيِّ، منشورات دليل ما، قُم، ط٢، ٢٠١٠م.

- ٣٠٥ ـ ٱلرِّياض ٱلنَّضِرة في مناقب ٱلْعَشَرة لأبي ٱلْعَبَّاس ٱلطَّبريِّ ( ت ٦٩٤ هـ ) ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٢ .
- ٣٠٦ ـ ٱلزَّاهر لابْنِ ٱلأَنْبَارِيِّ (ت ٣٢٨ هـ) تحقيق حاتم صالح الضامن ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ٢٠٠٤ م .
- ٣٠٧ ـ ٱلزُّهد ٱلْكبير للبيهقيّ ، تحقيق عامر أَحمد حيدر ، مؤسّسة الكتب ٱلثَّقافيَّة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٩٦ م .
- ٣٠٨ ـ ٱلزُّهد لابن حنبل ، تحقيق محمَّد عبد ٱلسَّلام شاهين ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْمية ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٣٠٩ ـ ٱلزُّهد لابن ٱلْمبارك ، تحقيق حبيب ٱلرَّحمٰن ٱلأَعظمي ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ٢٠٠٤ م .
- ٣١ ـ زهر ٱلآداب للحُصْرِيّ القيروانيّ ، تحقيق محمّد عليّ ٱلْبجّاويّ ، دار إِحياء ٱلكتب العربيّة ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٣١١ ــ زهر ٱلأَكَم في ٱلأَمثال وٱلْحِكَم لليوسيّ ، تحقيق د . محمَّد حجّي ود . محمَّد الأَخْضر، ٱلشَّركة ٱلْجديدة ــ دار ٱلثَّقافة ، ٱلدَّار ٱلْبيضاء ــ ٱلْمغرب، ط١ ، ١٩٨١م .
- ٣١٢ ـ الزُّهَرَة لابن داود ، تحقيق إبراهيم ٱلسّامرائيّ ، دار ٱلْمنار ، ٱلزَّرْقاء ، ط ٢ ، ١٩٨٥ م .
- ٣١٣ ـ ٱلزَّوَاجر عَنِ ٱقْتِرافِ ٱلْكبائر لأَبي العبَّاس ٱلأَنصاري (ت ٩٧٤ هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٧ م .
- ٣١٤ \_ ٱلزِّيادات علىٰ ٱلْموضوعات للسُّيوطيِّ (ت ٩١١ هـ)، تحقيق رامز خالد حاج حسن ، مكتبة ٱلْمعارف ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ٢٠١٠ م .
- ٣١٥ ـ سُبُل ٱلْهُدَىٰ وٱلرَّشاد في سيرة خير ٱلْعباد لمحمد بْنِ يوسف ٱلصَّالحيِّ ٱلشَّاميّ (ت ٩٤٢ هـ) ، تحقيق عادل أحمد عبد ٱلْموجود وعلي محمّد معوّض ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ـ ط ١ ، ١٩٩٣ م .

- ٣١٧ ـ سرّ الفصاحة لابن سِنان ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط١، ١٩٨٢ م.
- ٣١٨ ـ سراج الملوك لأبي بكر الطّرطوشيّ (ت ٥٢٠ هـ) ، تحقيق محمّد فتحي أبو بكر ، الدار المصريّة اللّبنانيّة ، القاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ٣١٩ ـ سرور النَّفس بمدارك ٱلْحواس ٱلخمس للتيفاشيّ ، تحقيق إحسان عبَّاس ، ٱلمؤسّسة ٱلْعربية للدِّراسات وٱلنَّشر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٠ م .
- ٣٢ \_ ٱلسُّلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء ٱلدِّين ٱلْجندي ٱلْيمنيّ (ت ٧٣٢ هـ) ، تحقيق محمّد بن عليّ بن ٱلْحسين ٱلأَكْوع ٱلْحوالي ، مكتبة ٱلإِرشاد ، صنعاء ، ط ٢ ، ١٩٩٥ م .
- ٣٢١ ـ سمط اللآلي لأبي عُبيد البكريّ، تحقيق عبد ٱلْعزيز ٱلْميمنيّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت .
- ٣٢٢ ـ سُنن الترمذيّ ، تحقيق بشّار عَوَّاد معروف ، دار ٱلْغرب ٱلإِسلاميّ ، بيروَت ، ١٩٩٨ م .
- ٣٢٣ ـ سُنن أَبِي داود ، تحقيق شُعيب ٱلأَرناؤوط ، دار ٱلرِّسالة ٱلْعالميَّة ، دمشق ، ٢٠٠٩ م .
- ٣٢٤ ـ سُنَن ٱبن ماجه ، تحقيق شعيب ٱلأَرناؤوط وصحبه ، دار ٱلرِّسالة ٱلْعالميّة ، دمشق ، ٢٠٠٩ م .
- ٣٢٥ ـ ٱلسُّنن ٱلْكُبرى للبيهقيّ ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْقادر عطا ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٣ ، ٢٠٠٣ م .
- ٣٢٦ ـ ٱلسُّنن الكبرىٰ للنَّسَائيّ ، حقَّقه حسن عبد ٱلْمنعم شلبي ، أشرف عليه شُعيب ٱلأرناؤوط ، مؤسّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .
- ٣٢٧ ـ سير أُعلام النبلاء للذَّهبيِّ ، تحقيق ثُلَّة من ٱلْباحثين ، مؤسّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٥ م .

- ٣٢٨ ـ سير ٱلسَّلف ٱلصَّالحين لإِسماعيل بن محمَّد ٱلأَصفهاني (ت ٥٣٥ هـ) ، تحقيق كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد ، دار ٱلرّاية ، ٱلرِّياض .
- ٣٢٩ ـ ٱلسِّيرة ٱلْحلبيَّة لأبي ٱلْفرج عليّ بن إبراهيم ٱلحلبيّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٧ هـ .
- ٣٣٠ ـ شَذَرات ٱلذَّهَب لابن ٱلْعماد الحنبليّ (ت ١٠٨٩ هـ) ، حقَّقه محمود ٱلأَرناؤوط ، وخَرَّج أحاديثه عبد ٱلْقادر ٱلأَرناؤوط ، دار ابن كثير ، دمشق ـ بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٦ م .
- ٣٣١ ـ شرح أبيات ٱلْمُغْني لعبد القادر بن عمر ٱلْبغداديّ (ت ١٠٩٣) ، تحقيق عبد العزيز رباح ، وأحمد يوسف دقًاق ، دار ٱلمأمون للتراث ، دمشق ، ط ٢ ، ١٩٨٨ م .
- ٣٣٢ \_ شرح أَدب ٱلْكاتب للجواليقيّ ، نشره حسام الدّين ٱلْقُدْسيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٣٥٠ هـ .
- ٣٣٣ ـ شَرْح أَشْعار ٱلْهُذَليين للسّكّريّ ، تحقيق عبد ٱلسّتّار أحمد فرَّاج ، راجعه محمود محمّد شاكر ، دار العروبة ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦٥ م .
  - ٣٣٤ ـ شرح ديوان ٱلْحماسة للتَّبريزيّ ( ت ٥٠٢ هـ ) ، دار ٱلْقلم ، بيروت .
- ٣٣٥ ـ شرح ديوان ٱلْحماسة للمرزوقيِّ (ت ٤٢١ هـ)، تحقيق أَحمد أَمين وعبد ٱلسَّلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٩٩١ م.
- ٣٣٦ ـ شرح ديوان ٱلْمتنبِّي المنسوب إِلَىٰ ٱلْعُكْبَرِيِّ ، تصحيح مصطفىٰ ٱلسَّقَّا ، وإبراهيم ٱلْأَبياريِّ، وعبد ٱلحفيظ شلبيِّ ، مطبعة مصطفیٰ ٱلْبابيّ ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة ، ١٩٥٦م.
- ٣٣٧ ـ شرح ديوان المتنبي للواحديِّ ، تصحيح فردريك ديتريصي ، برلين ١٩٦١ م ، طبعة مصوَّرة عنها في دار صادر ، بيروت .
  - ٣٣٨ ـ شرح شواهد ٱلْمغني للسُّيوطيِّ ، ٱلْمطبعة ٱلْبهيَّة بمصر ، ١٣٢٢ هـ .
- ٣٣٩ ـ شرح ٱلْقصائد ٱلسَّبع ٱلطِّوال ، لأبي بكر بْنِ ٱلأَنباريِّ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ١٩٦٣ م .

- ٣٤٠ ـ شرح لامية ٱلْعجم للدَّميريِّ (ت ٨٠٨ هـ)، تحقيق جميل عبد الله عويضة، ٢٠٠٨ م .
- ٣٤١ ـ شرح ٱللَّمع لجامع ٱلْعلوم ٱلأَصبهانيِّ ٱلْباقوليِّ ، تحقيق إبراهيم محمَّد أَبو عباة ، جامعة ٱلإمام محمَّد بن سعود ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٩٩٠ م .
  - ٣٤٢ \_ شرح ٱلْمُفَصَّل لابْنِ يعيشَ ، دار ٱلطِّباعة ٱلْمنيريَّة بمصر ، ١٩٢٨ م .
- ٣٤٣ ـ شرح ٱلْمفضَّلِيَّات لأَبِي محمَّد ٱلأَنْباريِّ ، تحقيق كارلوس لايل ، بيروت ، ١٩٢٠ م .
- ٣٤٤ ـ شرح مقامات ٱلْحريري للشَّريشيِّ ، تحقيق محمَّد أبو ٱلْفضل إِبراهيم ، مطبعة المدنيّ ، ٱلقاهرة ، ١٩٦٩ م .
- ٣٤٥ ـ شرح معاني شعر ٱلْمتنبِّي لابن الإِفليلي ، تحقيق مصطفى عليَّان ، مؤسسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٢ م .
- ٣٤٦ ـ شرح نهج البلاغة لابْنِ أَبِي ٱلْحديد ، تحقيق محمَّد أَبو الفضل إِبراهيم ، مطبعة عيسىٰ ٱلبابيّ ٱلحلبيّ ، القاهرة ، ١٩٥٩ م .
- ٣٤٧ ـ شُعَبُ ٱلإِيمان للبَيْهَقِيِّ ، حقَّقه عبد ٱلعليّ عبد ٱلْحميد حامد ، وأشرف على تحقيقه مختار أَحمد ٱلنّدويّ ، مكتبة ٱلرُّشد بالرِّياض بالتَّعاون مع ٱلدَّار ٱلسّلفيّة ببومباي بالهند ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م .
  - ٣٤٨ ـ شعر الخوارج ، تحقيق إحسان عبَّاس ، دار ٱلثَّقافة ، بيروت ، ١٩٦٣ م .
- ٣٤٩ ـ شعر أُبِي زُبيد الطَّائيّ ، تحقيق نوري الْقيسيّ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٦٧ م .
- ٣٥٠ ـ شعر زياد ٱلأَعجم، تحقيق يوسف بكَّار، دار ٱلْمسيرة، بيروت، ط١، ١٩٨٣ م.
  - ٣٥١ ـ شعر اليزيديِّين ، تحقيق مُحسن غياض ، مطبعة ٱلنُّعْمان ، ٱلنَّجف ، ١٩٧٣ م .
- ٣٥٢ \_ ٱلشِّعر وٱلشُّعراء لابن قُتيبة ٱلدِّينوريِّ ، تحقيق أَحمد محمَّد شاكر ، دار ٱلْمعارف ،
  - القاهرة ، ١٩٨٢ م .

- ٣٥٣ ـ ٱلشُّعور بالعُوْر للصَّفديِّ ، تحقيق عبد ٱلرِّزَاق حسين ، دار عمَّار ، عمَّان ، ط ١ ، ١٩٨٨ م .
- ٣٥٤ ـ ٱلشَّكوىٰ وٱلْعتاب ٱلْمنسوب إلى ٱلثَّعالبيِّ ، تحقيق إلهام عبد ٱلْوهَّاب ٱلْمُفْتي ، الْمُحلس ٱلوطنيّ للثقافة وٱلفنون وٱلآداب ، الكويت ، وهو قطعة من ربيع ٱلأَبرار للزَّمخشريِّ ، وإِنَّما أَثبتُهُ هُهُنا لإِفادتي منه في ٱلحوالةِ على أَبياتٍ كُتبت على ٱلْورقة ٱلأُولىٰ مِنْ مخطوطته .
- ٣٥٥ \_ شمس العلوم لنشوان ٱلْحِميريّ ، تحقيق حسين بن عبد الله ٱلْعَمْريّ، ومطهّر بن عليّ الإِرْيَانيّ، ويوسف محمَّد عبد الله ، دار الفكر المعاصر ببيروت ، ودار الفكر بدمشق ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٣٥٦ \_ ألصَّاهل وألشَّاحج لشيخ ألمعرَّة أبي العلاء ، تحقيق بنت ألشَّاطيء ، دار المعارف ، ألْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٨٤ م .
- ٣٥٧ \_ صُبح الأعشىٰ في صناعة الإنشا للقَلْقَشنديّ (ت ٨٢١ هـ)، دار الْكتب الْمِصْريَّة، الْمُعْريَّة، الْمُعْريَّة، اللهُ الْعَلْمُ اللهُ ا
- ٣٥٨ ـ الصُّبْح ٱلْمُنْبِي عَنْ حيثيَّة ٱلْمتنبِّي ليوسف ٱلْبديعيّ (ت١٠٧٣هـ)، تحقيق مصطفىٰ ٱلسَّقّا ، ومحمّد شتا ، وعبده عبده ، دار ٱلْمعارف ٱلْقاهرة ، ط ٣ ، ١٩٩٤ م .
- ٣٥٩ ـ ٱلصُّبح ٱلْمنير في شعر أَبي بصير ميمون بن قيس وٱلأَعْشَيْنَ ٱلآخرين ، تحقيق رودلڤ چاير ، بيانة ( ڤيينّة ) ، ١٩٢٧ م .
- ٣٦٠ \_ صحيح ٱلْبخاري، تحقيق مصطفىٰ ٱلْبُغا ، دار ابن كثير ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٧م.
- ٣٦١ ـ صحيح أبْن حِبَّان ، ترتيب إَبْن بلبان ، تحقيق شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرِّسالة ، بيروت ، ١٩٩٠ م .
  - ٣٦٢ \_ صحيح مسلم، تحقيق محمَّد فؤاد عبد ٱلْباقي، دار إِحياء ٱلتُّراث ٱلْعربي، بيروت.
- ٣٦٣ \_ ٱلصَّداقة وٱلصَّديق لأَبي حيَّان التَّوحيديِّ ، تحقيق إبراهيم ٱلْكيلاني ، دار ٱلْفكر ٱلْفكر أَلْفكر بدمشق ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .

- ٣٦٤ ـ صفة ألصَّفوة لابن ألْجوزيِّ ، تحقيق أَحمد بن عليّ ، دار ٱلْحديث ، ٱلْقاهرة ، ٢٠٠٠ م .
- ٣٦٥ ـ ٱلصِّناعتين للعسكريِّ ، تحقيق علي محمد ٱلْبجاويّ ومحمَّد أبو ٱلْفضل إِبراهيم ، ٱلْمكتبة ٱلْعَصْريَّة ، بيروت ، ١٤١٩ هـ .
- ٣٦٦ ـ صيد الخاطر لابن ٱلْجوزيّ ، بعناية حسن ٱلسَّماحي سويدان ، دار ٱلْقلم ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
  - ٣٦٧ ـ ٱلضُّوء ٱللَّامع للسَّخاويّ ، منشورات دار مكتبة ٱلْحياة ، بيروت .
- ٣٦٨ ـ طبقات ٱلأَطبَّاء لابن أَبي أصيبعة (ت ٦٦٨ هـ)، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة ٱلْحياة، بيروت.
- ٣٦٩ ـ طبقات ٱلأَوْلياء لابن الملقّن ، تحقيق نور ٱلدّين شريبة ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٤ م .
- ٣٧ ـ طبقات ألشَّافعية لابن كثير ، تحقيق عبد ٱلْحفيظ منصور ، دار ٱلْمدار ٱلإسلاميّ ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- ٣٧١ ـ طبقات ٱلشَّافعية ٱلْكبرىٰ للسُّبكيّ ، تحقيق محمود محمد ٱلطَّناحي وعبد ٱلْفتَّاح محمَّد ٱلْحلو ، دار هجر ، مصر ، ط ٢ ، ١٤١٣ هـ .
- ٣٧٢ ـ طبقات ٱلشُّعراء لابن ٱلْمعتزِّ ، تحقيق عبد ٱلسَّتّار أَحمد فَرَّاج ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ط ٣ .
- ٣٧٣ ـ طبقات الصّوفيّة للسُّلمي ، تحقيق مصطفىٰ عبد ٱلْقادر عطا ، دار ٱلْكتب ٱلْعلْميّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- ٣٧٤ ـ طبقات فحول ٱلشُّعراء لابن سلَّام ، تحقيق محمود محمَّد شاكر ، دار ٱلْمدنيّ ، جُدَّة ، ١٩٧٤ م .
- ٣٧٥ ـ ٱلطَّبقات ٱلْكبرىٰ لابن سعد ، تحقيق إحسان عبَّاس ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٦٨ م .



- ٣٧٦ ـ طبقات ٱلْمحدَّثين بـأَصفهان وٱلْـوَارِدِيْـنَ عليها لأَبـي ٱلشَّيـخ ٱلأَصفهانـيِّ (ت ٢٦٩ هـ)، تحقيق عبد ٱلْغَفُور عبد ٱلْحقِّ حسين ٱلْبلوشي، مؤسَّسة ٱلرِّسالة، بيروت ـ لبنان، ط٢، ١٩٩٢م.
- ٣٧٧ ـ طبقات ٱلْمفسِّرين للدَّاووديِّ ، تحقيق عليّ محمّد عمر ، مكتبة وهبة ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٤ م .
- ٣٧٨ ـ طبقات ٱلنَّحويِّين وٱللُّغويِّين لأَبي بكر ٱلزُّبيديِّ ( ت ٣٧٩ هـ ) ، تحقيق محمَّد أَبو ٱلْفضل إِبراهيم ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ .
- ٣٧٩ ـ ٱلطِّراز ليحيى بْنِ حمزة ٱلْعَلَوِيِّ ، تحقيق عبد ٱلْحميد هنداويّ ، ٱلْمكتبة ٱلْعصريَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٣ هـ .
- ٣٨٠ ـ ٱلطُّيوريّات لأَبي طاهرِ ٱلسِّلفيّ ٱلأَصْبَهَانيِّ (ت ٥٧٦ هـ)، تحقيق مأْمون الصّاغرجيّ، ومحمَّد أَديب ٱلجادر، دار ٱلبشائر، دمشق، ط ١، ٢٠٠١ م.
- ٣٨١ ـ عجائب ألآثار في ألتَّراجم وألاَّخبار لعبد الرّحمن بن حسن ٱلْجبرتي ، تحقيق عبد الرّحيم عبد ٱلرّحيم ، مطبعة دار ٱلْكتب ٱلْمِصريّة ، ٱلْقاهرة ، ١٩٩٧ م .
- ٣٨٢ ـ ٱلْعروض لابن جنِّي ، تحقيق أحمد فوزي ٱلْهيب ، دار ٱلْقلم ، ٱلْكويت ، ط ١ ، ١٩٨٧ م .
- ٣٨٣ \_ ٱلْعُزْلة للخطَّابيّ ( ت ٣٨٨ هـ ) ، ٱلْمطبعة ٱلسِّلَفيَّة ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٩ هـ .
- ٣٨٤ ـ ٱلعقد لابن عبد ربّه ، تحقيق أحمد أمين ، وأحمد ٱلزّين، وإبراهيم ٱلأَبياريِّ ، لجنة ٱلتَّأْليف وٱلتَّرجمة وٱلنَّشر ، القاهرة ، ط ٢ ، ١٩٧٣ م .
- ٣٨٥ \_ عقلاء المجانين لابن حبيب ٱلنَّيْسابوريّ (ت ٤٠٦ هـ) ، تحقيق محمد ٱلسّعيد بن بسيوني زغلول ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٥ م .
- ٣٨٦ ـ ٱلْعُمُدة في محاسن ٱلشِّعر وآدابه ونقده لابن رشيق ، تحقيق محمَّد محيي ٱلدِّين عبد ٱلْحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط ٥ ، ١٩٨١ م .
- ٣٨٧ \_ عيار ٱلشّعر لابن طباطبا ، تحقيق عبد ٱلْعزيز بن ناصر ٱلْمانع ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة .

٣٨٨ عيون الأثر في فنون ٱلْمغازي وٱلشَّمائل وٱلسِّير لأبي ٱلْفتح ٱلْيعمريّ ٱلرَّبعيّ (ت٧٣٤هـ)، تعليق إبراهيم محمد رمضان ، دار ٱلْقلم ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .

٣٨٩ ـ عيون الأخبار لابن قتيبة ٱلدِّينوريِّ (ت ٢٧٦ هـ)، تحقيق منذر محمّد سعيد أبو شعر ، ٱلْمكتب ٱلإِسلاميِّ ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٨ م .

٣٩٠ ـ الْعيون الْغامزة علىٰ خَبَايا الرَّامزة للدَّمامينيِّ ، تحقيق الحسّاني حسن عبد الله ، مكتبة الْخانجي ، الْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٤ م .

٣٩١ ـ ٱلْعواصم مِنَ ٱلْقواصم لأبي بكر بن ٱلعربيّ (ت ٥٤٣ هـ) ، تحقيق محمود مهدي الإستانبولي ، ومحبّ ٱلدّين ٱلخطيب ، مكتبة ٱلسُّنّة ، القاهرة ، ط ٦ ، ١٤١٢ هـ .

٣٩٢ ـ غاية ٱلنِّهاية في طبقات ٱلقرَّاء لابن ٱلْجَزَرِيِّ (ت ٨٣٣ هـ)، عُني بنشره ج . برجستراسر، مكتبة ٱبْنِ تيمية، ٱلْقاهرة، ١٣٥١ هـ .

٣٩٣ ـ غذاء الأَلباب في شرح منظومة الآداب لشمس اَلدّين اَلْحنبليّ ، مؤسّسة قرطبة ، مِصر ، ط ٢ ، ١٩٩٣ م .

٣٩٤ ـ غريب الحديث للخطَّابيّ ، تحقيق عبد الْكريم إبراهيم الْعَزْباويّ ، وخرّج أحاديثه عبد الْقيُّوم عبد ربّ النَّبيِّ ، دار الْفكر ، دمشق ، ١٩٨٢ م .

٣٩٥ \_ ٱلْغيث ٱلْمُسْجَم في شرح لامية ٱلْعجم للصَّفديِّ ، ٱلْمطبعة ٱلأَزهريَّة بمصر ، ط ١ ، ١٣٠٥ هـ .

٣٩٦ ـ ٱلْفاخر للمفضّل بن سَلَمَة ، تحقيق عبد ٱلْعليم ٱلطّحاوي ، راجعه محمّد علي ٱلنّجّار ، دار إِحياء ٱلْكتب ٱلْعربيّة ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٣٨٠ هـ .

٣٩٧ ـ الفاضل للمبرّد ، دار ٱلْكتب ٱلْمِصْريَّة ، القاهرة ، ط ٣ ، ١٤٢١ هـ .

٣٩٨ ـ فاكهة ٱلْخلفاء ومُفاكهة ٱلظُّرفاء لابن عربشاه (ت ٨٥٤ هـ)، حققه أيمن عبد ٱلْجابر ٱلْبحيريّ ، دار ٱلآفاق ٱلْعربيَّة ، مصر ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .

٣٩٩ ـ ٱلْفتح على أَبِي ٱلْفتح لابْنِ فُوْرَّجَه (ت ٤٥٥ هـ) ، تحقيق عبد الكريم ٱلدَّجيلي ، دار ٱلشُّؤون ٱلثَّقافيَّة ٱلْعامَّة ، بغداد ، ط ٢ ، ١٩٨٧ م .

- -**♦૾ૄ**
- ٤٠٠ ـ ٱلْفتنة ووَقْعة ٱلْجمل لسَيْفِ بْنِ عُمر ٱلتَّميميِّ ، تحقيق أحمد راتب عرموش ، دار ٱلنَّفائس ، بيروت ، ط ٧ ، ١٩٩٣ م .
- ٤٠١ ـ ٱلْفتوح لابن أَعثم ٱلْكوفيّ (ت ٣١٤ هـ)، تحقيق علي شيري، دار ٱلأَضواء، بيروت، ط ١، ١٩٩١ م .
- ٤٠٢ \_ فتوح ٱلْغيب في ٱلْكشف عن قناع ٱلرَّيب (حاشية ٱلطِّيبيِّ «ت٧٤٣هـ» على ٱلْكَشَاف)، تحقيق مجموعة من ٱلْباحثين، جائزة دُبيّ ٱلدَّوليَّة للقرآن ٱلْكريم.
- ٤٠٣ \_ ٱلْفخري في ٱلآداب ٱلسُّلطانية لابْن ٱلطَّقطقيّ (ت ٧٠٩ هـ) ، تحقيق عبد القادر محمَّد مايو ، دار ٱلْقلم ٱلْعربيّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٤٠٤ \_ ٱلْفَرَج بَعْدَ ٱلشِّدَّة للقاضي ٱلتَّنوخيِّ ، تحقيق عَبُّود ٱلشَّالجيِّ ، دار صادر ، بيروت ،
   ١٩٧٨ م .
- ٤٠٥ \_ ٱلْفَرْقُ بين ٱلْفِرَق لعَبْدِ ٱلْقاهر الإِسفرايينيّ (ت ٤٢٩ هـ) ، دار ٱلآفاق ٱلْجديدة ،
   بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧٧ م .
- ٤٠٦ \_ فَصْل ٱلْمَقَالَ في شَرْح كتاب ٱلأَمثالَ لأَبِي عُبيد القاسم بْنِ سِلاَم ، تحقيق إِحسانَ عبَّاس ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧١ م .
- ٤٠٧ \_ ٱلْفصول وٱلْغايات لشيخ ٱلْمعرَّة أَبِي ٱلْعلاء ، تحقيق محمود حسن زناتي ، دار ٱلأفاق ٱلْجديدة ، بيروت .
- ٤٠٨ \_ فضل ٱلْكلاب علىٰ كثيرٍ مِمَّنْ لَبِسَ ٱلثِّيابِ لابن ٱلْمَرْزُبان (ت ٣٠٩ هـ) ، تحقيق ركس سميث ومحمَّد عبد ٱلْحليم ، منشورات الجمل ، كولونيا ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م .
- ٤٠٩ \_ ٱلْفلاكة وٱلمفلوكون لشهاب ٱلدِّين ٱلدِّلجيّ ٱلْمِصْرِيّ (ت ٨٣٨ هـ)، مطبعة الشَّعب، مصر، ١٣٢٢ هـ.
- ٤١٠ \_ ٱلْفُوائد وٱلأَخبار لابن دُريد ، تحقيق إبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .
- ٤١١ \_ فوات ٱلْوَفَيَات لاَبْنِ شاكر ٱلكتبيّ ( ت ٧٦٤ هـ ) ، تحقيق إِحسان عبَّاس ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٧٣ \_ ١٩٧٤ م .

- ٤١٢ ــ ٱلْفِهْرِست للنَّديم (ت ٣٨٥ هـ)، تحقيق إبراهيم رمضان، دار ٱلْمعرفة، بيروت، ط٢، ١٩٩٧م.
- ٤١٣ ـ ٱلْقِسطاس في علم ٱلْعروض للزَّمخشريِّ ، تحقيق فخر ٱلدِّين قباوة ، دار هارون ٱلرِّشيد ، دمشق ، ط ٣ ، ٢٠٠٨ م .
- ٤١٤ ـ قُطْب ٱلسُّرور في أَوْصَاف ٱلأَنْبِذَة وٱلْخمور للرَّقيق ٱلْقيروانيّ ، تحقيق حياة قارة ،
   منشورات ٱلْجمل ، كولونيا ، ط ١ ، ٢٠١٠ م .
- ٤١٥ ـ قلائد ٱلْعقيان ومحاسن ٱلأَعيان للفتح بن خاقان ( ت ٥٢٩ هـ ) ، تحقيق حسين يوسف خريوش ، مكتبة ٱلْمنار ، ٱلزّرقاء ، ط ١ ، ١٩٨٩ م .
- ٤١٦ ـ قوت ٱلْقلوب في معاملة ٱلْمحبوب ووصف طريق ٱلْمريد إلىٰ مقام ٱلتَّوحيد لأبي طالبِ ٱلْمكّيِّ ، تحقيق عاصم إِبراهيم ٱلْكيالي ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٢ ، ٢٠٠٥ م .
- ٤١٧ ـ قول على قول لحسن سعيد ٱلْكرميّ ، دار لبنان للطِّباعة ، بيروت ، ط٧، ١٩٨٦م.
- ٤١٨ ٱلْكامل للمبرّد ، تحقيق محمّد أبو ٱلْفضل إبراهيم ، دار ٱلْفكر ٱلْعربيّ ، ٱلْقاهرة ،
   ط٣ ، ١٩٩٧ م .
- ٤١٩ ــ ٱلْكامل في ٱلتَّاريخ لابن الأثير ، تحقيق عُمر عبد ٱلسَّلام تدمري ، دار ٱلْكتاب ٱلْعربيِّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٤٢٠ ـ ٱلْكامل في ضعفاء ٱلرِّجال لابن عديّ ٱلْجرجانيّ ( ت ٣٦٥ هـ ) ، تحقيق سهيل زكَّار ، دار الفكر ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٨ م .
- ٤٢١ ـ ٱلْكافي في ٱلْعروض وٱلْقُوَافي للخطيب ٱلتَّبريزيّ ، تحقيق ٱلحسَّاني حسن عبد الله ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ٣ ، ١٩٩٤ م .
- ٤٢٢ ـ كتاب بغداد لابن طيفور ، تحقيق ٱلسَّيِّد عزَّت ٱلعَطَّار ٱلْحُسيني ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ٣ ، ٢٠٠٢ م .
- ٤٢٣ ـ كتاب ٱلشِّعر لأبي عليِّ الفارسيِّ ، تحقيق محمود محمد ٱلطَّناحي ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٨٨ م .

- -•;• **◆** ;•
- ٤٢٤ ــ كتاب ٱلْوزراء وٱلْكُتَّاب لابن عُبْدُوس ٱلْجهشياريّ ( ت ٣٣١ هـ ) ، دار ٱلْفكر ٱلْحديث ، بيروت ، ١٩٨٨ م .
- ٤٢٥ ـ كتاب ٱلْولاة وكتاب ٱلْقُضَاة لأَبي عُمر محمَّد بْنِ يوسف بْنِ يعقوب ٱلْكِنْدِيِّ (ت بعد ٣٥٥ هـ)، تحقيق محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد ٱلْمزيديِّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٣ م .
- ٤٢٦ ـ كشَّاف ٱصطلاحات ٱلْفنون للتَّهَانَوِيِّ ، تحقيق علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ٤٢٧ ـ ٱلْكَشْكُول للمعامليِّ ، تحقيق محمد عبد الكريم ٱلنَّمري ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
  - ٤٢٨ ـ كشف ٱلْمعاني وٱلْبيان عن رسائل بديع ٱلزَّمان = رسائل بديع ٱلزَّمان .
- ٤٢٩ ـ ٱلْكفاية في عِلْمِ ٱلرِّواية للخطيب ٱلْبغداديِّ، تحقيق حسن عبد ٱلْمنعم شلبي، مؤسّسة ٱلرِّسالة ناشرون، دمشق ـ بيروت، ط١، ٢٠٠٩م.
- ٤٣٠ ـ ٱلْكُلِّيَّات للكَفَوِيّ (ت ١٠٩٤ هـ) ، تحقيق عدنان درويش ومحمّد ٱلْمِصْري ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٨ م .
- ٤٣١ \_ كليلة ودمنة لابْنِ ٱلْمُقَفَّع ، ٱلْمطبعة ٱلأَميريَّة ببولاق ، ٱلْقاهرة ، ط ١٧ ، ١٩٣٧م .
- ٤٣٢ \_ كَنْزُ ٱلدُّرر وجامع ٱلْغرر لأَبي بكر ٱلدَّواداريّ ، تحقيق مجموعة مِنَ ٱلْمحققين ، مكتبة عيسى البابي ٱلْحلبيّ ، القاهرة ، ١٩٦٠ \_ ١٩٩٤ م .
- ٤٣٣ ـ كنز العُمَّال للمتَّقي ٱلْهنديّ (ت ٩٧٥ هـ)، تحقيق بكري حياني وصفوة ٱلسَّقَا، مؤسَّسة ٱلرِّسالة، بيروت، ط٥، ١٩٨١م.
- ٤٣٤ \_ كَنْزِ ٱلْكُتَّابِ ومنتخب ٱلآداب للبونسيّ (ت ٦٥١ هـ)، تحقيق حياة قارة، المجمع ٱلثَّقافيّ ، أبو ظبي ، ٢٠٠٤ م .
- ٤٣٥ ـ كنوز ٱلذَّهب في تاريخ حلب لسبط بْنِ ٱلْعجميّ ، تحقيق شوقي شعث وفالح ٱلبكور ، دار القلم ، حلب ، ط ١ ، ١٤١٧ هـ .



- ٤٣٦ \_ لباب ٱلآداب الأسامة بن منقذ ، تحقيق أَحمد محمد شاكر ، مكتبة ٱلسُّنَّة ، ٱلْسُنَّة ، ٱلسُّنَّة ،
  - ٤٣٧ \_ لسان العرب ، لابن منظور ، دار صادر ، بيروت .
- ٤٣٨ \_ لسان ٱلْميزان لابن حجر ، دائرة ٱلْمعارف ٱلنِّظَاميَّة ٱلْعُثمانيَّة \_ ٱلْهند ، ومؤسَّسة ٱلأَعلمي \_ بيروت ، ط ٢ ، ١٩٧١ م .
- ٤٣٩ ـ لطائف ٱلإِشارات للقُشيريِّ ، تحقيق إِبراهيم ٱلبسيوني ، ٱلْهيئة ٱلْمِصريَّة ٱلْعامَّة للعامَّة للعامَّة للكتاب ، مِصْر ، ط ٣ .
- ٤٤٠ ـ لطائف ٱلْمعارف فيما لِمواسم ٱلْعام مِنَ ٱلوظائف لابن رجب ٱلْحنبليّ (ت ٧٩٥هـ)،
   تحقيق ياسين محمَّد ٱلسّوّاس ، دار ابن كثير ، دمشق ، بيروت ، ط ٥ ، ١٩٩٩ م .
- ا ٤٤ \_ ٱللَّطْف وٱللَّطائف للتَّعالبيِّ ، تحقيق محمّد عبد الله ٱلْجادر ، دار الشؤون ٱلثَّقافيّة العامة ، بغداد ، ٢٠٠٣ م .
- ٤٤٢ ـ ٱلْمؤتلف وٱلْمُختلف للآمديِّ ، تحقيق عبد ٱلسَّتَار أَحمد فرَّاج ، دار الكتب العربيَّة ، عيسىٰ ٱلبابيِّ ٱلْحلبيِّ ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦١ م .
- ٤٤٣ ـ ٱلْمآخذ على شُرَّاح ديوان أَبِي ٱلطَّيِّب لابن معقل ٱلأَزْدِيِّ ( ت ٦٤٤ هـ ) ، تحقيق د . عبد العزيز بن ناصر ٱلْمانع ، مركز ٱلْمَلِك فَيْصَل ، ٱلرِّياض ، ط ٢ ، ٢٠٠٣ م .
- ٤٤٤ \_ ما رَوَاهُ ٱلأَساطينُ في عدم ٱلْمجيءِ إِلَىٰ ٱلسَّلاطين للسُّيوطيِّ ، تحقيق مجدي فتحي ٱلسَّيِّد ، دار ٱلصَّحابة للتُّراث ، طنطا ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
  - ٤٤٥ \_ ٱلْمُبْهِج للتَّعالبيِّ ، تحقيق إبراهيم صالح ، دار ٱلبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٩م.
- ٤٤٦ ـ ألمتفق و ٱلْمفترق للخطيب ٱلْبغداديّ ، محمد صادق ٱلْحامدي ، دار ٱلْقادري ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٤٤٧ \_ ٱلْمثل ٱلسَّائر في أدب ٱلْكاتب وٱلشَّاعر لابن ٱلأثير (ت ٦٣٧ هـ) ، تحقيق أحمد الْحوفي وبدوي طبّانة ، دار نهضة مصر ، ٱلقاهرة .
- ٤٤٨ \_ ٱلْمجازات ٱلنَّبويَّة للشريف ٱلرِّضيِّ ، تصحيح مهدي هوشمند ، دار ٱلْحديث للطِّباعة ، قم ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ .

- **--∢; ♦**;}•
- ٤٤٩ ـ مجالس ثعلب ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، دار ٱلْمعارف بمصر ، ط ٢ ، ١٩٦٠ م .
- ٤٥٠ ـ ٱلْمجالس ٱلْوعظيَّة في شرح أَحاديث خير ٱلْبريَّة للسّفيريّ (ت ٩٥٦ هـ) ، حقَّقه أَحمد فتحي عبد ٱلرَّحمٰن ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
  - ٥٥١ ـ ٱلْمجتنىٰ لابن دُرَيْد، تحقيق محمَّد أَحمد ٱلدَّالي، ٱلجفَّان وٱلْجابي، قبرص، ١٩٩٨م.
- ٤٥٢ ــ مَجْمَع ٱلآداب لابْنِ ٱلْفُوطيّ ، تحقيق محمَّد ٱلْكاظم ، وزارة ٱلثَّقافة وٱلإِرشاد ٱلإِسلاميّ ، طهران ، ط ١ ، ١٤١٦ هـ .
- ٤٥٣ ـ مَجْمَع ٱلأَمثال لأَبِي ٱلْفَضْل ٱلْمَيْدَاني (ت ٥١٨ هـ)، تحقيق محمّد محيي ٱلدّين عبد ٱلْحميد، دار المعرفة، بيروت.
- ٤٥٤ ـ مَجْمَع ٱلزَّوَائد للهَيْثَميّ ، (ت ٨٠٧ هـ) تحقيق حسام ٱلدَّين ٱلْقُدْسيّ ، مكتبة ٱلْقدسي ، ٱلْقاهرة ، ١٩٩٤ م .
- ٤٥٥ ـ ٱلْمَجْموع ٱللَّفيف لابْنِ ٱلأَفْطَسِيِّ ، تحقيق يحيىٰ وهيب ٱلجبوريّ ، دار ٱلْغرب ٱلإِسْلاميّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٥ هـ .
- ٤٥٦ ـ ٱلْمجموع للنَّوويّ ، تحقيق ثُلَّة من ٱلْعلماء ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٢ م .
  - ٤٥٧ \_ ٱلْمحاسن وٱلأَضْداد للجاحظ ، دار ومكتبة ٱلْهلال ، بيروت ، ١٤٢٣ هـ .
- ٤٥٨ ـ ٱلْمحاسن وٱلْمساوىء للبَيْهَقِيّ ، تحقيق محمَّد أَبو الفضل إِبراهيم ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ١٩٩١ م .
- ٤٥٩ ـ محاضرات ٱلأُدباء ومحاورات ٱلشُّعراء وٱلْبُلَغاء للرَّاغب ٱلأَصفهانيِّ ، تحقيق رياض عبد ٱلْحميد مراد ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- ٤٦٠ ــ ٱلْمحاضرات في ٱللُّغة وٱلأَدب لليُوْسِيِّ ، تحقيق محمّد حجّي وأَحمد ٱلشَّرقاويِّ إِقْبال ، دار ٱلْغرب ٱلإسلاميِّ ، بيروت ، ط ٢ ، ٢٠٠٦ م .
- ٤٦١ ـ ٱلْمُحَبَّر لمحمد بن حبيب (ت ٢٤٥ هـ) ، تحقيق إِيلزة ليختن شتيتر ، دار ٱلآفاق الْجديدة ، بيروت .



- ٤٦٢ \_ ٱلْمحبّ وٱلْمحبوب وٱلْمشموم وٱلْمشروب للسَّريِّ ٱلرَّفَّاء ، تحقيق مصباح غلاونجيّ وماجد ٱلذَّهبيّ ، مطبوعات مجمع ٱللُّغة ٱلْعربيَّة بدمشق ١٩٨٦ م .
- ٤٦٣ ـ ألمحرَّر ٱلْوجيز في تفسير ٱلْكتاب ٱلْعزيز لابْنِ عطيَّة ، تحقيق عبد ٱلسَّلام عبد ٱلسَّلام عبد ٱلشَّافي محمَّد ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢ هـ .
- ٤٦٤ ـ محض الصَّواب في فضائل أَمير الْمؤمنين عمر بْنِ الْخطَّاب لابن الْمبرد الْحنبليِّ
   ( ت ٩٠٩ هـ ) ، تحقيق عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن ، المدينة المنورة ،
   ط ١ ، ٢٠٠٠ م .
- ٤٦٥ \_ ٱلْمحمَّدون من ٱلشُّعراء للقِفْطيِّ ، حقَّقه حسن معمري ، وراجعه حمد ٱلْجاسر ، دار ٱلْيمامة ، ٱلرِّياض ، ١٩٧٠ م .
- ٤٦٦ \_ ٱلْمختصر في تاريخ ٱلْبشر لا بي ٱلْفداء (ت٧٣٧هـ)، ٱلْمطبعة ٱلْحسينيّة ٱلْمِصْريَّة، ط١.
- ٤٦٧ \_ مختلف ٱلْقبائل ومؤتلفها لابن حبيب ، (ت ٢٤٥ هـ)، تحقيق إِبراهيم ٱلأَبياريّ ، دار ٱلْكتاب ٱللَّبنانيّ \_ بيروت.
- ٤٦٨ \_ ٱلْمخصَّص لابن سِيْده ( ت ٤٥٨ هـ ) ، تحقيق خليل إِبراهيم جفال ، دار إِحياء ٱلتُّراث ٱلعربيّ ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ٤٦٩ \_ ٱلْمختار مِنْ شعر بشَّار للخالديَّيْنِ ، تحقيق محمّد بدر الدِّين ٱلْعلويّ ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ .
  - ٤٧٠ \_ مختارات أَبْنِ ٱلشَّجريِّ، تحقيق محمود زناتي، مطبعة الاعتماد، مصر، ط١، ١٩٢٥م.
- ٤٧١ \_ مختارات مِنْ نثر عليّ بْنِ عبيدة ٱلرَّيحانيّ ٱلْمنشور في : بحوث ودراسات في ٱلأدب وٱلتَّاريخ للدكتور إِحسان عبَّاس ، دار ٱلْغرب ٱلإِسلاميّ ، بيروت ، ٢٠٠١ م .
- ٤٧٢ ـ ٱلْمُدْهش لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ، تحقيق مروان قبَّاني ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٥ م .
- ٤٧٣ \_ ٱلْمذاكرة في ألقاب ٱلشُّعراء للإِربليّ ، تحقيق شاكر ٱلْعاشور ، وزارة ٱلثَّقافة ، بغداد ، ط ١ ، ١٩٨٨ م .

- ٤٧٤ ــ مرآة ٱلزَّمان في تواريخ ٱلأَعيان لسبط بْنِ ٱلْجوزيِّ (ت٦٥٤هـ)، تحقيق ثُلَّة من ٱلْباحثين، دار ٱلرِّسالة ٱلْعالميَّة، دمشق، ط١، ٢٠١٣م.
- ٥٧٥ ـ ٱلْمُرُوءَة لابْنِ ٱلْمَرْزُبَان (ت ٣٠٩ هـ) ، تحقيق محمَّد خير رمضان يوسف ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٤٧٦ ـ مُرُوْج ٱلذَّهب ومعادن ٱلْجوهر للمسعوديِّ (ت ٣٤٦ هـ) ، تحقيق محمّد محيي الدِّين عبد ٱلحميد ، دار ٱلْفكر ، بيروت ، ط ٥ ، ١٩٧٣ م .
- ٤٧٧ ـ مسالك ٱلأَبصار في ممالك ٱلأَمصار لابن فَضْل الله ٱلْعُمَرِيّ (ت ٧٤٩ هـ) ، تحقيق ثُلَّة مِنْ الباحثين، ٱلمجمَّع ٱلثَّقافي ، أَبو ظبي ، ط ١ ، ١٤٢٣ هـ .
- ٤٧٨ ـ ٱلْمستجاد مِنْ فعلات ٱلأَجواد للقاضي ٱلتَّنُوخيِّ ، تحقيق محمّد كرد عليّ ، دار صادر ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩١ م .
- ٤٧٩ ـ ٱلْمُسْتَدْرَكَ علىٰ ٱلصَّحيحَيْنِ للحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة، بيروت، ط ١،١٩٩٠ م.
- ٤٨٠ ـ ٱلْمُسْتطرف في كُلِّ فنِّ مُسْتظرف لشهاب ٱلدِّين ٱلأَبشيهيِّ ( ت ٨٥٢ هـ ) ، تحقيق إبراهيم صالح ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
  - ٤٨١ ـ ٱلْمُسْتقصىٰ للزَّمخشريّ ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٧ م .
- ٤٨٢ ـ مُسْند أَحمد ، تحقيق شعيب ٱلأَرناؤوط وصحبه ، مؤسّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠١ م .
- ٤٨٣ ـ مُسْند ٱلْحارث (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق حسين أَحمد صالح ٱلْباكري، مركز خدمة ٱلسُّنَّة وٱلسِّيرة ٱلنَّبويَّة، ٱلْمدينة ٱلمنوَّرة، ط١، ١٩٩٢ م.
- ٤٨٤ ـ مُسْند أَبِي داوُدَ الطَّيالسيّ ، تحقيق د . محمد بن عبد ٱلْمحسن ٱلتُّركيّ ، دار هجر ، مصر ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٥٨٥ ـ مُسْند ٱلشِّهاب ٱلْقُضاعيّ ، تحقيق حمدي بن عبد ٱلْمجيد ٱلسّلفيّ ، مؤسّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٦ م .

- ٤٨٦ ـ مُسْند أَبِي يَعْلَىٰ ٱلْمَوْصليّ ، تحقيق حسين سليم أَسد ، دار المأمون للتُّراث ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .
  - ٤٨٧ \_ مَصَارع ٱلْعشَّاق للسَّرَّاج ( ت ٥٠٠ هـ ) ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٥٨ م .
- ٤٨٨ ـ مُصَنَّف ٱبْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، تحقيق كمال يوسف ٱلْحوت ، مكتبة ٱلرُّشد ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٤٠٩ هـ .
- ٤٨٩ \_ مُصنَّف عبد ٱلرِّزَاق ، تحقيق حبيب ٱلرَّحمٰن ٱلأَعظميّ ، ٱلْمجلس ٱلْعِلْميّ \_ ٱلهند ،
   ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ .
- ٤٩٠ ـ ٱلْمصنوع في معرفة ٱلْحديث ٱلْموضوع لنور ٱلدِّين ٱلْملا ٱلْهرويّ ( ١٠١٤ هـ ) ،
   تحقيق عبد ٱلْفَتَاح أَبو غُدَّة ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ٢ ، ١٣٩٨ هـ .
- ٤٩١ ـ ٱلْمَصُوْنَ للعَسْكَرِيّ ، تحقيق عبد ٱلسَّلام محمَّد هارون ، مطبعة حكومة ٱلكويت ،
   ط ٢ ، ١٩٧٤ م .
- ٤٩٢ \_ ٱلْمُطْرِب مِنْ أَشْعار أَهْلِ ٱلْمغرب لأَبِي دِحْية ٱلْكَلْبِيِّ (ت ٦٣٣ هـ)، تحقيق إبراهيم ٱلأبياريّ وحامد عبد ٱلْمجيد وأَحمد أحمد بدويّ ، راجعه طه حسين ، دار ٱلْعلم ، بيروت ، ١٩٥٥ م .
- 89٣ \_ مَطْمح ٱلأَنفس ومسرح ٱلتَّأنِّس في مُلَح أَهْل ٱلأَندلس للفتح بن خاقان ، تحقيق محمَّد عليّ شوابكة ، دار عمَّار \_ عمَّان ، مؤسَّسة ٱلرِّسالة ، بيروت ، ط ١ ، 19٨٣ م .
- ٤٩٤ \_ ٱلْمعارف لابن قُتيبة ، تحقيق ثروت عكاشة ، ٱلْهيئة ٱلْمِصْريَّة ٱلْعامَّة للكتاب ،
   ٱلْقاهرة ، ط ٢ ، ١٩٩٢ م .
- ٤٩٥ \_ معاهد ٱلتَّنصيص لأَبي ٱلْفتح ٱلْعَبَّاسيِّ ( ت ٩٦٣ هـ ) ، تحقيق محمَّد محيي ٱلدِّين
   عبد ٱلْحميد ، عالم ٱلْكتب ، بيروت .
- ٤٩٦ ـ مُعْجم ٱلأُدباء ، لياقوتِ ٱلْحَمَوِيِّ ، تحقيق إِحسان عبَّاس ، دار ٱلْغرب ٱلإِسلامي ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٣ م .
- ٤٩٧ ـ ٱلْمعجم ٱلأَوْسط للطَّبرانيِّ ، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد ، وعبد ٱلْمحسن ابن إِبراهيم ٱلْحسيني ، دار ٱلْحرمين ، ٱلْقاهرة .

- -**ૄ૾૽**ૄ૽૽
- ٤٩٩ ـ مُعْجم ٱلْبُلْدان لياقوتِ ٱلْحَمَوِيِّ ، دار صادر ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٥ م .
- ٤٩٩ ـ مُعْجم ٱلسفر لأَبي طاهر السِّلَفيّ (ت ٥٧٦ هـ) ، تحقيق عبد الله عمر ٱلباروديّ ، ٱلْمكتبة ٱلتِّجاريَّة ، مكّة ٱلْمكرَّمة .
- ٥٠٠ ـ مُعْجم ٱلشُّعراء للمَرْزُبانيِّ ، تحقيق فاروق ٱسليم ، دار صادر ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٥ م .
- ٥٠١ ـ ٱلْمعجم ٱلصّغير للطّبرانيّ ، تحقيق محمّد شكور محمود ٱلْحاجي أمرير ، ٱلْمكتب ٱلْإسلامي ببيروت ، دار عمّار بعمّان ، ط ١ ، ١٩٨٥ م .
- ٥٠٢ ـ مُعْجم ٱلْفُرُوق لأَبي هلال ٱلْعَسْكَرِيِّ ، تحقيق محمّد إِبراهيم سليم ، دار ٱلْعلم وٱلثَّقافة ، ٱلْقاهرة ، ١٩٩٧ م .
- ٥٠٣ ـ ٱلْمُعْجم ٱلكبير للطَّبرانيِّ ، تحقيق حمدي بن عبد ٱلْمجيد ٱلسَّلفي ، مكتبة ابن تيمية ، ٱلْقاهرة ، ط ٢ .
- ٥٠٤ ـ مَعْرفة ٱلصَّحابة لأَبِي نُعيم ٱلأَصفهانيِّ ، تحقيق عادل بن يوسف ٱلْعزازيّ ، دار ٱلْوطن للنَّشر ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٩٩٨ م .
- ٥٠٥ ـ ٱلْمعرفة وٱلتَّاريخ لأَبي يُوْسُفَ ٱلْفَسَوِيِّ (ت ٢٧٧ هـ)، تحقيق أكرم ضياء ٱلْعمريِّ، مؤسسة ٱلرِّسالة، بيروت، ط ٢ ، ١٩٨١ م.
- ٥٠٦ ـ ٱلْمُعَمَّرُوْن وٱلْوصايا لأَبي حاتمِ ٱلسِّجِسْتَانيِّ ، تحقيق عبد ٱلمنعم عامر ، دار إِحياء ٱلْكتب ٱلْعربيّة ، ٱلْقاهرة ، ١٩٦١ م .
- ٥٠٧ \_ مَغَازي ٱلْواقديِّ ، تحقيق مارسدن جونز ، دار ٱلأَعلمي ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٩ م .
- ٥٠٨ \_ ٱلْمُغْرِب في حُلَىٰ ٱلْمَغْرِب لابن سعيد (ت ٦٨٥ هـ)، تحقيق شوقي ضيف، دار ٱلْمعارف، ٱلْقاهرة، ط ٣، ١٩٥٥ م.
- ٥٠٩ ـ مَفَاتيح ٱلْغيب ( تفسير ٱلْفخر ٱلرَّازي ) ، دار إِحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ٣ ، ١٤٢٠ هـ .

- ٥١٠ ـ مفردات أَلفاظ القرآن للراغب ٱلأَصفهانيّ ، تحقيق صفوان عدنان داووديّ ، دار القلم ، دمشق ، ط ٤ ، ٢٠٠٩ م .
- ٥١١ ـ ٱلْمفضَّليَّات للمفضَّل ٱلضَّبِّي ، تحقيق أحمد محمَّد شاكر ، وعبد ٱلسَّلام هارون ،
   دار المعارف بمصر ، ط ٨ .
- ٥١٢ مفيد العلوم المنسوب إلى أبي بكر الخوارزمي (ت ٣٨٣ هـ) ، تحقيق عبد الله بن
   إبراهيم الأنصاري ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ١٤١٨ هـ .
- ٥١٣ الْمقابسات لأَبي حيَّان التَّوحيديّ ، تحقيق حسن السّندوبي ، دار سعاد الصُّباح ، الكويت ، ط ٢ ، ١٩٩٢ م .
- ٥١٤ ـ مقاتل ٱلطَّالِبِيِّن لأَبِي ٱلْفَرَجِ ٱلأَصْفَهانيِّ ، تحقيق ٱلسَّيِّد أَحمد صقر ، دار ٱلْمعرفة ، بيروت .
- ٥١٥ \_ مقامات ٱلْحريريّ (ت ٥١٦ هـ)، شرح محمّد إدريس ٱلكاندهلويّ، مكتبة البشرى، كراتشي، ٢٠١١ م.
- ٥١٦ ـ المقامات الزَّينيَّة لابن الصَّيقل ، تحقيق عبّاس مصطفىٰ ٱلصَّالحيِّ ، دار ٱلْمسيرة ،
   بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٠ م .
- ٥١٧ ٱلْمُقْتَطَف مِنْ أَزَاهر ٱلطُّرَف لابن سعيد (ت٦٨٥هـ)، شركة أمل، القاهرة، ١٤٢٥هـ.
- ٥١٨ \_ مكارم ٱلأَخلاق للخرائطيّ ، تحقيق أيمن عبد ٱلْجابر ٱلْبجيريّ ، دار ٱلآفاق الْعربية ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٥١٩ ـ ٱلْمُمْتع في صَنْعَةِ ٱلشِّعر لعبد الكريم النَّهْشَلِيِّ ٱلْقيرواني ، تحقيق د . محمد زغلول سلام ، مُنْشَأَة ٱلْمعارف ، ٱلإسكندرية .
- ٥٢٠ ـ ٱلْمنازل وٱلدِّيارة لأُسامة بْنِ مُنْقِذِ ، تحقيق مصطفىٰ حجازيّ ، دار سعاد ٱلصّباح ، الكويت ، ط ٢ ، ١٩٩٢ م .
- ٥٢١ \_ مَنَاقب ٱلشَّافعيّ للبيهقيّ ، تحقيق ٱلسَّيِّد أحمد صقر ، مكتبة دار ٱلتُّراث ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٧٠ م .

- ٥٢٢ \_ ٱلْمناقب وٱلْمثالب لرَيْحَان ٱلْخوارزميّ ، تحقيق إِبراهيم صالح ، دار ٱلْبشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٥٢٣ \_ مَنَاهِجُ ٱلْفِكَرِ للوطواط ، منشورات معهد تاريخ ٱلْعلوم ، فرانكفورت ، ١٩٩٠ م . ٥٢٤ \_ المنتحل للثَّعالبيِّ ، المكتبة ٱلتِّجاريَّة، الإِسكندريَّة، ١٩٠٣م.
- ٥٢٥ \_ ٱلْمنتخب مِنْ مُعْجم شيوخ ٱلسَّمْعانيّ لعبد الكريم بن محمد ٱلْمروزيِّ (ت ٥٦٢ هـ) ، تحقيق موفّق بن عبد الله بن عبد القادر ، دار عالم الكتب ، ٱلرِّياض ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ٥٢٦ \_ ٱلْمنتخب مِنْ كلام ٱلْعرب لكُرَاعِ ٱلنَّمْلِ ، تحقيق محمد بن أحمد ٱلْعمريّ ، معهد ٱلْبحوث ٱلْعِلْميَّة وإِحْياء ٱلتُّراث ٱلإِسلاميّ ، مكَّة ، ط ١ ، ١٩٨٩ م .
- ٥٢٧ \_ ٱلْمنتخب مِنْ كنايات ٱلأُدباء وإِشارات ٱلْبُلَغاء للجرجانيّ ، مصوَّرة مكتبة دار ٱلْبيان ، بغداد ، ودار صَعْب ، بيروت .
- ٥٢٨ \_ ٱلْمُنْتَظَم لابْنِ ٱلْجَوْزِيِّ ، تحقيق محمَّد عبد ٱلْقادر عطا ومصطفىٰ عبد ٱلْقادر عطا ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٩٢ م .
- ٥٢٩ \_ المُنتَقَىٰ شرح الموطَّأ لأبي الوليد ألباجي (ت ٤٧٤ هـ) ، مطبعة ٱلسَّعادة ، مصر ،
   ط ١ ، ١٣٣٢ هـ .
- ٥٣٠ ـ ٱلْمُنْتَقَىٰ مِنْ أَخبار ٱلأَصْمَعِيِّ للرَّبَعِيّ ، تحقيق عزّ ٱلدَّين ٱلتَّنُوخيّ ، مطبوعات ٱلْمجمع ٱلْعلميّ ٱلْعربي بدمشق ، ط ١ ، ١٣٥٤ هـ .
- ٥٣١ \_ ٱلْمُنْصف لابْنِ وكيع ، حقَّقه عمر خليفة بن إدريس ، بنغازي ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ٥٣٢ \_ مَنْ غَابَ عَنْهُ ٱلْمُطْرِبِ للثَّعَالبيِّ ، تحقيق ٱلنَّبويِّ عبد ٱلْواحد شعلان ، مكتبة ٱلْخانجي ، ٱلْقاهرة ، ط ١ ، ١٩٨٤ م .
- ٥٣٣ \_ مِنْهاج ٱلْبلغاء لحازم ٱلْقرطاجنّي ، تحقيق محمَّد ٱلْحبيب بن ٱلْخوجة ، دار ٱلْغرب ٱلْإسلامي ، بيروت ، ط ٣ ، ١٩٨٦ م .
- ٥٣٤ \_ ٱلْمنهل ٱلصَّافي لابن تغري بردي (ت ٨٧٤ هـ) ، حقَّقه محمّد محمّد أمين ، قدَّم له عيد عبد ٱلْفَتَاح عاشور ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .

- ٥٣٥ ٱلْمَنْهَج ٱلْمَسْلُوك في سياسة ٱلْمُلُوْك لعبد الرّحمن بن عبد الله بن نصر بن عبد الله الموسى ، مكتبة ٱلْمنار ، عبد الله الموسى ، مكتبة ٱلْمنار ، الزَّرْقَاء ، ط ١ ، ١٩٨٧ م .
- ٥٣٦ ـ ٱلْموازنة للآمديّ ، تحقيق ٱلسّيّد أَحمد صقر وعبد الله محارب ، مكتبة ٱلْخانجي ، ألقاهرة ، ط ١ ، ١٩٩٤ م .
- ٥٣٧ ـ ٱلْمَوَاعظ وٱلاعتبار بذكر ٱلْخُطَط وٱلآثار للمقريزيّ (ت ٨٤٥ هـ) ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٤١٨ هـ .
- ٥٣٨ ـ موافقة ٱلْخُبْرِ ٱلْخَبَرَ في تَخْريج أَحَاديث ٱلْمختصر لابْنِ حَجَرٍ ٱلْعَسْقَلانيِّ ، حَقَّقه حمدي بن عبد المجيد ٱلسلفي وصبحي ٱلسَّيّد جاسم ٱلسّامرائي ، مكتبة ٱلرُّشد ، ألرِّياض ، ط ٢ ، ١٩٩٣ م .
- ٥٣٩ \_ ٱلْموشَّىٰ للوشَّاء (ت ٣٢٥ هـ)، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة ٱلْخانجي، ٱلْقاهرة، ط ٢ ، ١٩٥٣ م .
- ٥٤٠ ـ ٱلْموشَّح في مآخذ ٱلْعلماء على ٱلشُّعراء للمَرْزُبَاني ، عُنيت بنشره جمعية نشر ٱلكتب ٱلعربيَّة بالقاهرة ، المطبعة ٱلسِّلَفيَّة ومكتبتها بمصر ، ١٣٤٣ هـ .
- ٥٤١ ـ نثر ٱلدُّرَ في ٱلْمحاضرات للآبيِّ (ت ٤٢١ هـ) ، تحقيق خالد عبد الغني محفوط ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ٢٠٠٤ م .
- ٥٤٢ ـ نزهة ٱلأَبصار في محاسن ٱلأَشعار لِشهاب ٱلدِّين ٱلعنَّابيّ (ت٧٧٦هـ)، تحقيق ٱلسَّيِّد مصطفىٰ ٱلسَّنوسيّ، وعبد ٱللَّطيف أَحمد لطف الله، دار ٱلْقلم، ٱلْكويت، ط١، ١٩٨٦م.
- ٥٤٣ ـ نزهة ٱلأَلبَّاء في طبقات ٱلأُدباء لأبي ٱلْبركات ٱلأنباريِّ (ت ٥٧٧ هـ) ، تحقيق إبراهيم ٱلسَّامرائي ، مكتبة ٱلْمنار ، ٱلزَّرْقاء ، ط ٣ ، ١٩٨٥ م .
- ٥٤٤ ـ نُزهة ٱلأَنام لابن دقماق ، دراسة وتحقيق د . سمير طبارة ، المكتبة العصرية ، صيدا ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٥٤٥ ـ نَسَب قُريش لمصعب بن عبد الله ٱلزَّبيريِّ (ت ٢٣٦ هـ) ، تحقيق ليڤي بروفنسال ، دار ٱلْمعارف ، القاهرة ، ط ٣ .

- ٥٤٦ ـ نَشْر طيّ ٱلتَّعريف في فَضْلِ حَمَلَةِ ٱلْعِلْمِ ٱلشَّريف لجمال ٱلدِّين ٱلْحبيشيّ ٱلْوَصَابيّ ٱلشَّافعيّ (ت ٧٨٦ هـ) ، دار ٱلْمنهاج ، جُدَّة ، ط ١ ، ١٩٩٧ م .
- ٥٤٧ ـ نشوار ٱلْمحاضرة وأَخبار ٱلْمذاكرة للقاضي التنوخي ، تحقيق عبّود الشالجيّ ، دار صادر ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٩٥ م .
- ٥٤٨ ـ نشوة الطَّرَب في تاريخ جاهليَّة ٱلْعرب لابن سعيد ٱلأَندلسيِّ ، تحقيق نصرت عبد الرحمن ، مكتبة ٱلأَقصى ، عمَّان .
- ٥٤٩ ـ نُصرة ٱلثّائر علىٰ ٱلْمثل السَّائر للصَّفديّ ، تحقيق محمّد عليّ سُلطاني ، مطبوعات مجمع ٱللُّغة ٱلْعربيّة بدمشق ، ١٩٧١ م .
- ٥٥٠ ـ ٱلنَّصِيْحة للرَّاعي وٱلرَّعيَّة لأَبي ٱلْخير ٱلتَّبْرِيزيِّ (ت ٦٤٦ هـ)، حقَّقه عُبيد الله ٱلأَثريِّ ، دار ٱلصَّحابة للتُّراث ، طنطا ، ط ١ ، ١٩٩١ م .
- ٥٥١ ـ نُضْرة ٱلإِغريض ونُصْرة ٱلْقريض للمظفَّر ٱلْعَلَويِّ ( ت ٦٥٦ هـ ) ، تحقيق نُهيٰ عارف ٱلْحسن ، مطبوعات مجمع ٱللَّغة ٱلْعربيَّة بدمشق ١٩٧٦ م .
- ٥٥٢ ـ نفح الطِّيْب مِنْ غصن ٱلأَندلس ٱلرَّطيب للمقَّريِّ ٱلتِّلِمْسَانيِّ ، تحقيق إِحسان عبَّاس ، دار صادر ، بيروت .
  - ٥٥٣ \_ ٱلنَّقائض لأبي عُبيدة مَعْمر بْنِ ٱلْمثنَّىٰ ، تحقيق بيڤان ، ليدن ، ١٩٠٧ م .
- ٥٥٤ \_ نَقْد ٱلشِّعر لقُدامة بْنِ جَعْفر، تحقيق عبد ٱلْمنعم خفاجيّ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة، بيروت.
- ٥٥٥ ـ نَكْت ٱلْهِمْيَان في نُكَت ٱلْعُميان للصَّفديِّ ، تحقيق أَحمد زكي باشا ، ٱلْقاهرة ، ١٩١١ م .
- ٥٥٦ ـ نهاية ٱلأَرب في فنون ٱلأَدب للنُّويريِّ ، دار ٱلْكتب ٱلْمصريَّة ، القاهرة ، ١٩٢٣ ـ ١٩٥٥ م .
- ٥٥٧ \_ ٱلنِّهاية في غريب ٱلْحديث وٱلأَثر لابْنِ ٱلأَثير ، تحقيق طاهر أحمد ٱلزَّاوي ومحمود محمّد ٱلطَّناحي ، ٱلْمكتبة ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ١٩٧٩ م .
- ٥٥٨ \_ نهاية ٱلْمَطْلب في دراية ٱلْمَلْهَبِ لعبد ٱلْملك ٱلْجُويني (ت ٤٧٨ هـ)، حقَّقه عبد ٱلْعظيم محمود ٱلدِّيب، دار ٱلْمنهاج، ٱلرِّياض، ط ١، ٢٠٠٧م.



- ٥٥٩ ـ نهج ٱلْبلاغة بشرح محمّد عبده ، مطبعة عيسىٰ ٱلْبابي ٱلْحلبيّ ، ٱلْقاهرة .
- ٥٦٠ ـ ٱلنَّوادر لأَبي زيد ، تحقيق محمّد عبد ٱلْقادر أحمد ، دار ٱلشَّروق ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨١ م .
- ٥٦١ ـ نَوَادر ٱلأُصُول للتِّرمذيِّ (نحو ت ٣٢٠ هـ) تحقيق عبد ٱلرَّحمٰن عميرة ، دار الْجيل ، بيروت .
- ٥٦٢ ـ نُوْر ٱلطَّرْف ونَوْر ٱلظُّرْف للحُصْرِيّ ٱلْقيروانيّ ، تحقيق لينة عبد ٱلْقُدُّوس أبو صالح ، مؤسسة ٱلرِّسالة ، دار الفرقان ، ط ١ ، ١٩٩٦ م .
- ٥٦٣ ـ ٱلْهَفَوَات ٱلنَّادرة لغرس ٱلنِّعْمة أَبِي الحسن محمَّد بْنِ هلال ٱلصَّابِيء (ت٤٨٠هـ)، تحقيق ٱلدكتور صالح ٱلأَشتر ، دار ٱلأَوْزاعيّ ، بيروت ، ط ٢ ، ١٩٨٧ م .
- ٥٦٤ ـ ٱلْوافي بالوفيات للصَّفديِّ ، تحقيق ثُلَّة من الباحثين ، جمعيَّة ٱلْمستشرقين ٱلأَلمانيَّة ، بيروت ، ١٩٦٢ ـ ١٩٨٣ م .
- ٥٦٥ ـ ٱلْوَحْشِيَّات لأَبِي تمَّام ، حققه عبد ٱلْعزيز ٱلْميمنيّ ٱلرَّاجكوتيّ ، وزاد في حَوَاشيه محمود محمَّد شاكر ، دار ٱلْمعارف ، ٱلْقاهرة ، ط ٣ .
- ٥٦٦ ـ ٱلْوَرَقة لابْنِ الجرَّاح ، تحقيق عبد ٱلْوهَّابِ عَزَّام ، وعبد ٱلسَّتَار أَحمد فرَّاج ، دار المعارف ، القاهرة ، ط ٣ ، ١٩٨٦ م .
- ٥٦٧ ـ ٱلْوِسَاطة بين ٱلْمتنبِّي وخُصُومه للجُرْجَانِيّ (ت٣٩٢هـ)، تحقيق محمَّد أبو ٱلْفضل إبراهيم وعليّ محمَّد ٱلبجّاويّ، مطبعة عيسى ٱلْبابيّ ٱلْحلبيّ، القاهرة، ١٩٦٦م.
- ٥٦٨ ـ وَفَيات ٱلأَعْيَان لابْنِ خَلَّكان (ت ٦٨١ هـ ) ، تحقيق إِحسان عبَّاس ، دار صادر ، بيروت ، ١٩٧٨ م .
- ٥٦٩ ـ وَقْعَة صفّين لنصر بْنِ مزاحم ٱلْمِنْقَرِيِّ ( ت ٢١٢ هـ ) ، تحقيق عبد ٱلسَّلام هارون ، دار ٱلْجيل ، بيروت ، ١٩٩٠ م .
- ٥٧٠ ـ يتيمة الدَّهر للثَّعالبيِّ ، تحقيق محمّد مُحيي ٱلدِّين عبد ٱلْحميد ، دار ٱلْكتب ٱلْعِلْميَّة ، بيروت ، ط ١ ، ١٩٨٣ م .

## ١٩ - فِهْرِسُ مَوْضُوْعَاتِ ٱلْكِتَاب

| •             |                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة     | الموضوع                                                                                                                |
| 5             | _ ٱلإِهْدَاء                                                                                                           |
| 6-11          | ـ ٱلمُقَدِّمة                                                                                                          |
| 12-26         | _ ٱلْوَطْوَاطُ : ترجمته                                                                                                |
| 27-35         | ـ مصنفات ألوطواط                                                                                                       |
| دره،          | ـ غُرَر ٱلْخَصَائِصِ ٱلْوَاضِحَة (عنوانه، وموضوعه، ومنهج صاحبه فيه، ومصا                                               |
| 36-55         | وأثره في الخالفين)                                                                                                     |
| 56-70         | _ مخطوطات ٱلْكِتَابِ ومنهج ٱلتَّحقيق وصُور المَخْطُوطات                                                                |
| 1177_0        | ٱلنَّصُّ ٱلْمُحَقَّق                                                                                                   |
| YA _ 0        | مُقَدِّمَة ٱلْمُصَنِّف                                                                                                 |
| 178_79        | • ٱلْبَابُ ٱلأَوَّلُ في ٱلْكَرَم                                                                                       |
| 77 _ 79       | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّل في وَصْفِ ٱلأَخْلاقِ ٱلْحِسَانِ ٱلْمُتَخَلِّقَةِ بها نُفُوْسُ ٱلأَعْيَانِ</li> </ul>       |
| ٤٣ _ ٣٥       | _ عُيُوْنٌ مِنْ مَكَادِمِ ٱلأَخْلاقِ ٱلدَّالَّة عَلَىٰ طِيْبِ ٱلأَعْرَاقِ                                              |
| ۳۰ _ ۳۳       | ـ جَوَامِعُ مَمَادِحُ ٱلْأَخْلَاقِ وٱلشِّيَمِ ٱلْمُتَحَلِّيَةِ بَها ذوو ٱلأَصَالَةِ وٱلْكَرَم                          |
| 71_0V         | _ ٱلأَسْبَابُ ٱلْمَانِعَةُ مِنَ ٱلسِّيَادَةِ سَبْعَةٌ                                                                  |
| 15 _ 75       | ـ شَرْحُ ما ذُكِرَ مِنْ ٱلأَمْثَالِ ٱلْوَاقِعَةِ في لهذا ٱلْمِثَالِ                                                    |
| 1 • 9 _ 7 £   | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلصَّنَائِعِ وٱلْمَآثِرِ ٱلْمُفْصِحَةِ عَنْ أَحْسَابِ ٱلأَكَابِرِ                       |
| ٧٨ _ ٧٣       | _ مِنْ صَنِيْعِ مَنْ زَكَتْ في ٱلْكَرَمِ أُرَوْمُهُ صَوْنُ ٱلْمُضِيْمِ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدُقً يَرُوْمُهُ               |
| 90_VA         | _ مِنْ أَمْتَنِ أَسْبَابِ ٱلْحَسَبِ وٱلدِّيَانة وَفَاءُ ٱلْعَهْدِ وأَدَاءُ ٱلأَمَانَةِ                                 |
| 1.4 _ 90      | ـ مِمَّا ٱتَّفَقَ عَلَىٰ مَدْحِهِ ٱلأَوَائِلُ وٱلأَوَاخِرُ تَوَاضُعُ مَنْ حَازَ ٱلْفَضَائِلَ وٱلْمَفَاخِرَ             |
| 1 • 9 _ 1 • ٣ | _ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ شَرَفِ ٱلأَبُوَّةِ إِلْزَامُ ٱلنَّفْسِ بِأَنْوَاعِ ٱلْمُرُوَّةِ                                |
| 178_11.       | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلتَّخَلُّقِ بِالإِحْسَانِ إِذَا لَمْ يُوَافِقِ ٱلْقَلْبُ ٱللِّسَانَ</li> </ul> |
| نِ ۱۱۷ ـ ۱۱۷  | _ مِمَّا يُعَابُ مِنْ خِلَالِ ٱلإِنْسَانِ أَنْ يَكُوْنَ بَدِيْعَ مَقَالِ ٱللِّسَانِ بَعِيْدَ مَجَالِ ٱلإِحْسَاب        |

| ٱلصَّفْحة     | الموضوع                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171_11        | <ul> <li>عَمَلُ ٱلرِّيَاءِ سَالِبٌ عَنْ صاحِبِهِ جِلْبَابَ ٱلْحَيَاءِ</li> </ul>                                           |
|               | _ مِنْ ظُرَفِ ٱلْحِكَايَاتِ وتُحَفِّ ٱلْفُكَاهَاتِ عَمَّنْ كَانَ لَهُ مِنَ ٱلرِّيَاءِ عُرَّةٌ فَاضِحَةٌ                    |
| 171_371       | ومِنْ عَدَمِ ٱلْحَيَاءِ سِمَةٌ لائِحَةٌ                                                                                    |
| Y • V _ 1 Y 0 | • ٱلْبَابُ ٱلثَّاني في ٱللُّوّْمِ                                                                                          |
| 180_170       | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ خَلَاقٌ                                                                    |
| 14 140        | _ مِنْ مَسَاوِىءِ أَخْلَاقِهِم ٱلذَّمِيْمَةِ نَقْلُ ٱلأَقْدَامِ بِالسِّعَايَةِ وٱلنَّمِيْمَةِ                              |
| 140 - 14.     | ـ ٱلنَّمِيْمَةُ وٱلْكَذِبُ رَضِيْعا لَبَانٍ، وفي مِشْوَارِ ٱلدَّنَاءَةِ فَرَسا رِهَانٍ                                     |
| ۱۳۸ _ ۱۳۵     | ـ مِنْ مُسْتَقْبَحِ خَلَائِقِ ٱللُّؤْمِ ٱلصُّرَاحِ ٱللِّسَانُ ٱلْبَذِيْءُ وٱلْوَجْهُ ٱلْوَقَاحُ                            |
| ۱۳۹ _ ۱۳۸     | _ جِمَاعُ ما يَتَخَلَّقُ به ٱلأَنْذَالُ مِنَ ٱلشِّيمِ وٱلْخِلَالِ                                                          |
| 180_149       | ـ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ في غَدْرِ ٱللِّئَامِ مِنْ دُرَرِ ٱلْأَهَاجِي وٱلْمَذَامِّ                                            |
| ۲۶۱ _ ۱۸۰     | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلْفَعْلِ وٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالَّيْنِ عَلَىٰ لُؤْم ٱلْوَضِيْع                                |
| 189_181       | ـ مِنْ فِعْلاتِ مَنْ خَلَعَ في ٱللُّؤْمُ ٱلرَّسَنَ ٱلْمُكَافَأَةُ بِالقَبِيْحِ عَنِ ٱلْفِعْلَ ٱلْحَسَنِ                    |
| 101_189       | ـ مِمَّا يُسْتَغُرَبُ منه ويُسْتَعْجَبُ فَي لهذا ٱلْبَابِ ويُسْتَعْذَبُ                                                    |
| 107_101       | ـ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ خُبْثِ نِجَارِ ٱللَّئيم ٱلْغَدْرُ بِمَنْ يَرْكَنُ إِلَيْهِ وِيَسْتَنِيْمُ                          |
| 101_104       | - مِمَّا يَنْزِعُ لِبَاسَ ٱلْحَسَبِ وَٱلصِّيَانَةِ رُفُولُ ٱلْمَرْءِ في أَطْمَارِ ٱلْخِيَانَةِ                             |
| 178_107       | _ مِنَ ٱلصَّنِيْعِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ لُؤْمِ ٱلأُصُولِ مَنْ كَانَ بِسَيْفِ جَوْرِهِ عَلَىٰ ٱلْعِبَادِ يَصُولُ                |
| 171_171       | ـ مَنْ مَعَايِبِ مَنْ رَغِبَ عَنِ ٱلْمَكَارِمِ إِلْقَاءُ ٱلْحِشْمَةِ فِي ٱرْتِكَابِ ٱلْمَحَارِمِ                           |
| 14 141        | _ مِنْ خَلاَئِقَ ٱلْعَرِيْقِ فِي ٱلْوَضَاعَةِ أَخُذُ ٱلنَّفْسِ بِالتَّكَبُّرِ وٱلرَّقَاعَةِ                                |
| 140 - 141     | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِاللَّؤْمِ ٱنْتَفَع ، وعَلا عَلَىٰ ٱلْكِرَامِ وٱرْتَفَعَ</li> </ul> |
| 199_177       | ـ ذِكْرُ مَنْ نَالَ ٱلْمَرَاتِبَ ٱلسَّنِيَّةَ مِنْ ذَوِي ٱلْأَعْرَاقِ ٱلدَّنِيَّةِ                                         |
| 19 187        | ـ تَرْجَمَةُ زِيَادِ بْنِ أَبِيْهِ                                                                                         |
| 197_19+       | _ تَرْجَمَةُ ٱلْحَجَّاحِ بَنِ يُوْسُفٍ ٱلثَّقَفِيِّ                                                                        |
| 199_197       | - تَرْجَمَةُ أَبِي مُسْلِم صَاحِبِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلعَبَّاسِيَّة                                                              |
|               |                                                                                                                            |

**74. \_ 7AV** 

- થર્જ 🍎 ૅંડ્રેંગ્ન -

الموضوع ٱلصَّفْحة

- تَسَلِّي مَنْ خَفَضَهُ ٱلزَّمَانُ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ بِقِلَّةِ ٱلْكِرَامِ وكَثْرَةِ ٱللِّمَامِ وتَقَلُّبِ ٱلأَحْوَالِ عَلَىٰ مَدَىٰ ٱلأَيَّام T.V\_ T. • ٱلْبَابُ ٱلثَّالِثُ في ٱلْعَقْلِ 19. \_ Y.A ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في مَدْحِ ٱلْعَقْلِ وفَضْلِهِ وشَرَفِ مُكْتَسَبِهِ ونُبْلِهِ 170 \_ T.A ـ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ مَحَاسِنِ ٱلْكَلِم وأَسْنَاهَا في أَنَّ ٱلْعَقْلَ أَشْرَفُ ٱلْمَوَاهِبِ وأَسْمَاهَا ٢١٢ ـ ٢١٥ ـ مِنْ قَوْلِهِم فِي أَنَّ مَنْ وَهَبَ اللهُ لَهُ عَقْلًا كَسِيَ مِنَ ٱلْمَنَاقِبِ حُلَّةً لا تَبْلَىٰ T1V\_ T10 - مِمَّا أَثْبَتْنَاهُ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلرَّائِقِ فيما يَمْتَازُ بِهِ ٱلْعَاقِلُ مِن ٱلْمَائِقِ 719 \_ 71V \_ شَوَارَدُ مَجْمُوْعَةٌ فِي ٱحْتِيَاجِ ذَوِي ٱلْعَقْلِ وٱلْحِلْمِ إِلَىٰ ٱكْتِسَابِ فَضِيْلَتَي ٱلْعِلْمِ وٱلأَدَبِ ٢٢٠ \_ ٢٢٥ • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلْفِعْلِ ٱلرَّشِيْدِ ٱلدَّالِّ عَلَىٰ ٱلْعَقْلِ ٱلْمُشِيْدِ 777 \_ 177 ـ ٱلْعَاقِلُ مَن ٱهْتَدَىٰ بِمَشُوْرَةِ نُصَحَائِهِ ، وكَشَفَ لَهُمْ عَنْ مَسْتُوْرِ أَغْرَاضِهِ وأَنْحَائِهِ ٢٣٨ ـ ٢٣٨ \_ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في ٱلْمَشُوْرَةِ مَنْ تَكُوْنُ ٱلنَّفْسُ بِآرَائِهِ مَسْرُوْرَة 727\_74 ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ نَصَبَ مِنْ تَحَيُّلِهِ ٱلْحَبَائِلَ، وٱقْتَنَصَ بها شَوَارِدَ ٱلْمَطَالِبِ وٱلْوَسَائِلِ 737\_707 \_ ٱلْحَازِمُ مَنْ أَضَافَ إِلَىٰ تَاجِ رِئَاسَتِهِ عُقُوْداً مِنْ جَوَاهِرِ سِيَاسَتِهِ YON \_ YOY ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عن عَيْبِ سِوَاهُ ، ولم يُطِعْ في جَوَابِ ٱلسَّفِيْهِ أَمِيْرَ هَوَاهُ **77. \_ 70** A ـ ٱلْعَاقِلُ مَنْ جَعَلَ إِغْضَاءَهُ عَنِ ٱلْمَسَاوِي حِصْناً إِلَيْهِ مِنْ ذَمِّ ٱللَّنَامِ يَأْوِي 770 \_ 77 · ـ مَا قِيْلَ فِي ٱلتَّغَاضِي وٱلاحْتِمَالِ وٱلْكَفِّ عَنْ جَوَابِ قَبَيْح ٱلْمَقَالِ **778\_777** - ٱلْعَاقِلُ مَنْ قَنِعَ مِنَ ٱلدُّنْيا باليَسِيْرِ ، وحَصَّلَ فيها مِنَ ٱلتَّقْوَىٰ زَاداً للمَسِيْرِ YV1 \_ Y78 • ٱلْفَصْلُ ٱلنَّالِثُ في أَنَّ هَفَوَاتِ ٱلْعُقَّالِ لا يُغْضَىٰ عنها ولا تُقَالُ **79.\_777** \_ ذِكْرُ مَنْ أَرْسَلَ سَهْماً مِنْ فِيهِ ، فأَصَابَ مَقْتَلَهُ ولَمْ يَكَدْ يُخْطِيْهِ \_ مِمَّنْ أُسْقِطَ مِنَ ٱلْعُقَلاءِ في كَلَامِهِ ، فكانَ سَبَباً مُؤكَّداً للَوْمِهِ وإِيْلَامِهِ 7 AT \_ 7 V 9 ـ مِنَ ٱلْهَفَوَاتِ ٱلْجَارِيَةِ مَجْرَىٰ ٱلتَّطَيُّرِ ٱلْمُؤْذِنِ لَفْظُها بالزَّوَالِ وٱلتَّغَيُّرِ 

ـ مَنِ ٱسْتَدْرَكَ هَفْوَةَ لِسَانِهِ مِنَ ٱلْعُقَلَاءِ ، ورَدَّ بٱلاعْتِذَارِ عَنْهُ مَا نَزَلَ بِهِ مِنَ ٱلْبَلَاءِ

| ٱلصَّفْحة                                    | الموضوع                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 187_337                                      | • الْبَابُ الرَّابِعُ في الْحُمْقِ                                                                                    |
| 711_791                                      | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمَّ ٱلْجَهَالَةِ وٱلْجُنُونِ وما ٱشْتَمَلَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلْفُنُوْنِ</li> </ul>    |
| 798_797                                      | _ مِنْ قَوْلِهِم في ذَمِّ ٱلْحُمْقِ وإِظْهَارِ خَافِيْهِ ، وأَنَّهُ دَاءٌ عُضَالٌ لا يُمْكِنُ تَلَافِيْهِ             |
| 197-190                                      | _ مِمَّا ٱخْتَرْنَاهُ مِنْ حِكَمٍ أُوْلِي ٱلتَّجَارِبِ في ذَمِّ ٱلتَّعَرُّفِ بِمَنْ هُو للنُّهَىٰ مُحَارِبٌ           |
| 799_ Y9V                                     | ِ _ مِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ ذَمِيْمِ ٱلْخَلَائِقِ عَلَىٰ خَافي حُمْقِ ٱلأَهْوَجِ وٱلْمَائِقِ                     |
| 4.0-199                                      | _ مِمَّنْ شُهِرَ بِٱلْعَقْلِ ٱلنَّافِرِ ، وعُرِفَ بِٱلْحُمْقِ ٱلْوَافِر :                                             |
| T.1_ 799                                     | _ ٱلْمُعَلِّمُون                                                                                                      |
| ٣٠١                                          | _ ٱلنِّسَاءُ                                                                                                          |
| 4.5-4.1                                      | ـ ٱلْخِصْيَان                                                                                                         |
| ۲٠٥_٣٠٤                                      | _ ٱلْحَاكَة                                                                                                           |
| ٣١٠_٣٠٦                                      | _ طُرَفٌ مِمَّا ذُمَّ بِهِ أَهْلُ ٱلْجَهَالَةِ ٱلْمُتَمَسِّكُوْنَ بِعُرَا ٱلْغَوَايَةِ وٱلضَّلَالَة                   |
| ۳۱۱_۳۱۰                                      | _ مِنْ صِفَاتِ مَنْ عَدِمَ خِلَالَ ٱلنُّهَىٰ ، وٱعْتَرَاهُ في عَقْلِهِ ٱخْتِلَالٌ فَوَهَىٰ                            |
| <b>*</b> *********************************** | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ ٱلنَّوادِرِ ٱلصَّادِرَةِ عَنْ مَجَانِيْنِ ٱلْبَادِيَةِ وٱلْحَاضِرَةِ</li> </ul> |
| 718_717                                      | ـ نَوَادِرُ جُعَيْفِران                                                                                               |
| 717_718                                      | ـ نَوَادِرُ بُهْلُوْل                                                                                                 |
| 719_71V                                      | _ نَوَادِرُ عُلَيَّان                                                                                                 |
| <b>777_719</b>                               | _ طُرَفٌ مِنْ لَطَائِفِ أَخْبَارِهم ٱلأَنيْقَةِ ، ونُتَفّ مِنْ لَطَائِفِ نَوَادِرِهم ٱلرَّشِيْقَةِ                    |
| <b>۳</b> ۲۸ _ <b>۳</b> ۲۳                    | ـ مَا ٱخْتِيْرَ مِنْ شِعْرِهُمُ ٱلرَّقِيْقِ ٱلْجَزْلِ ٱلْمَنْظُوْمِ فِي سِلْكِهِ جَوَاهِرُ ٱلْجِدِّ وٱلْهَزْلِ        |
| 479                                          | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فَي ٱحْتِجَاجَ ٱلأَرِيْبِ ٱلْمُتَحَامِقِ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْحُمْقَ أَزْكَىٰ ٱلْخَلَائِقِ          |
| <b>777_779</b>                               | _ ما قِيْلَ فِي أَنَّ لَذَاذَةَ ٱلْعَيْشِ لَا تُحَصَّلُ إِلَّا بِٱلجَهَالَةِ وٱلطَّيْشِ                               |
| 777 _ 777                                    |                                                                                                                       |
|                                              | _ مِنْ أَحَاسِنِ أَقْوَالِهِم في أَنَّ ٱلْعَقْلَ طَرِيْقٌ إِلَىٰ ٱلْعَنَاءِ، وسَدُّ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ مِنَ           |
| 377_777                                      | ٱلْوُصُوْلِ للَّغَنَاءِ                                                                                               |
|                                              |                                                                                                                       |

| ,/4 | E-va                                  |
|-----|---------------------------------------|
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|     |                                       |

| ٱلصَّفْحة            | الموضوع                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹_۳۳٦              | _ مِنَ ٱلْمَنْظُوْمِ فِي أَنَّ مِنْ أَفْعَالِ ٱلزَّمَانِ إِلْبَاسَ ٱلْعُقَلاءِ أَسْمَالَ ٱلْحِرْمَانِ                          |
| 455 - 424            | _ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلْحُظُوْظَ أَجْدَىٰ لصَاحِبِ ٱلْحِجَا وأَهْدَىٰ في طُرُقِ مَآرِبِهِ مِنْ نُجُوْمِ ٱلدُّجَىٰ             |
| ٥٤٣ - ٢٠٤            | • وَالْبَابُ ٱلْخَامِسُ فِي ٱلْفَصَاحَةِ                                                                                       |
| 771_750              | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في أَنَّ ٱلْفَصَاحَةَ وٱلْبَيَانَ أَزْيَنُ مَا تَحَلَّتْ بِهِمَا ٱلأَغْيَانُ                             |
| 737_V37              | _ مِمَّا وَرَدَ عن جَهَابِذَةِ لهٰذَا ٱلْعِقْيَانِ مَدْحُ مَوْهِبَتَيِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَيَانِ                                |
| 40 + _ 45V           | ـ مِمَّا يَتَمَيَّزُ بِهِ نَوْعُ ٱلْإِنْسَانِ فَصَاحَةُ ٱلْمَنْطِقِ وذَلَاَقَةُ ٱللِّسَانِ                                     |
| 40.                  | _ مِمَّا شَرُفَ بِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ خَصَائِصِ ٱلإِحْسَانِ                                                                     |
| 404-401              | _ مِمَّا يَنَالُ بِهِ ٱلْخامِلُ أَعْلَىٰ ٱلرُّتَبِ ٱلتَّحَلِّي بَأَنْوَاعٍ جَوَاهِرِ ٱلْأَدَب                                  |
| 400-404              | _ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ ٱلتَّحَلِّيَ بِالآدابِ يُلْحِقُ ٱلدَّنيءَ بِذَوِي ٱلأَحْسَابِ                                            |
| 709_700              | _ ذِكْرُ من دَأَبَ في طَلَبِ ٱلأَدَبِ ، فَنالَ بِهِ أَعْلَىٰ ٱلْمَنَاصِبِ وٱلرُّتَبِ                                           |
| 421-404              | _ مِنْ مَمَادِحٍ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٱلآخِذِيْنَ بِأَعِنَّةِ ٱلْفَصَاحَةِ وٱلْبَرَاعَةِ                                 |
| ۳۸۷ <sub>–</sub> ۳٦۲ | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني فيما يَتَحَلَّىٰ بِهِ أَلِبَّاءُ ٱلأُدبَاءِ مِنْ بَلَاغَاتِ ٱلْكُتَّابِ وٱلنُّحُطَبَاءِ</li> </ul> |
| ٣٦٣                  | _ ٱلْعَرَبُ سُبَّاقُ حَلْبَةِ ٱلْبَيَانِ يَعْتَرِفُ لهم بذلِكَ فُصَحَاءُ كُلِّ زَمَانٍ                                         |
| ۳٦٦ <u>۳</u> ۲٤      | ـ من وَشَائِعِ أَلْفَاظِهِم ٱلْبَارِعَةِ وبَدَائِعِ مَعَانِيْهِم ٱلرَّائِعَةِ                                                  |
| بَابِلَ ٣٦٦_ ٣٦٨     | م لُكِّ مِنْ بَدَّائِعِ أَلْفَاظِ ٱلْكُتَّابِ ٱلأَفَاضِلِ ٱلْهَادِي حَلَالٌ سِحْرِها لَحَرَامِ سِحْرِ                          |
| ۸۶۳ _ ۲۷۳            | ـ مِنْ مُوْجَزِ بَلَاغَتِهم ومُعْجِزِ صِيَاغَتِهِمْ                                                                            |
| ۳۸۳ _ ۳۷۲            | _ مِنْ كَلَامِ ٱلْخُطَبَاءِ ذوي ٱلْبَرَاعَةِ وٱللَّسَنِ ما كان ذا لَفْظٍ بَدِيْعٍ ومَعْنًى حَسَنٍ                              |
| ۳۸٥ _ ۳۸٤            | - وَاجِبٌ أَنْ يَكُوْنَ بِهِٰذَا ٱلْفَصْلِ لَاحِقاً ذَمُّ مَنْ ظَلَّ بِمُسْتَثْقَلِ ٱلتَّقْعِيْرِ نَاطِقاً                     |
| ۳۸۷ _ ۳۸۰            | ـ مِنْ بَوَارِدِ نَوَادِرِ ٱلْمُتَقَعِّرِيْنَ وشَوَارِدِ بَوَادِرِ ٱلْمُتَفَيْهِقِيْنَ                                         |
| ٤٠١_٣٨٨              | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ مَعْرِفَةَ حِرْفَةِ ٱلأَدَبِ مَانِعَةٌ مِنْ تَرَقِّي أَعَالِي ٱلرُّتَبِ                        |
| 494 - 491            | ـ ٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ٱلأُدَبَاءِ مَوْهِبَةَ ٱلْحَظِّ وخُمُوْلِ ٱلنُّجَبَاءِ                                                |
| 497 _ 494            | ــ رُبَّما أَعْدَتْ حِرْفَةُ ٱلأَدَبِ أَهْلَ ٱلْوِرَاقَةِ ، فأَظَلَّتْهم منها سَحَائِبُ ٱلْحِرْمَانِ وٱلْفَاقَةِ               |
| 113                  | _ ٱلسَّبَبُ في حِرْمَانِ ذَوِي ٱلنَّبَاهَةِ فِقْدَانُ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وٱلْوَجَاهَةِ                                           |

| ٱلصَّفْحة            | الموضوع                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰3 _ ۰٥3            | ●● ٱلْبَابُ ٱلسَّادِس في ٱلْعِيِّ                                                                                         |
| 2 - 3 _ 773          | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ فيما وَرَدَ عَنْ ذوي ٱلنَّبَاهَةِ في ذَمِّ ٱلْعِيِّ وٱلْفَهَاهَةِ</li> </ul>                 |
| 3 + 3 _ 7 + 3        | ـ مِمَّا يَشِيْنُ حِسَانَ ٱلصُّورِ ٱلْعِيُّ في ٱلْبَيَانِ وٱلْخَبَرِ                                                      |
| ٤٠٨_٤٠٧              | _ مِنْ عَلَاماتِ ٱلْعِيِّ ٱلْوَاضِحَةِ وسِمَاتِ ٱللَّكَنِ ٱلْفَاضِحَةِ                                                    |
| ۸٠٤ _ ۳١٤            | _ مِنْ عُيُوْبِ ٱللِّسَانِ ٱلْمُزِيْلَةِ للإِحْسَانِ ٱلْمُزْرِيَةِ بِقَدْرِ ٱلإِنْسَانِ                                   |
| 313_013              | _ وقَدْ يَكُوْنُ ٱلْبَلِيْغُ عَيِيًّا عِنْدَ سُؤَالِ مَطْلُوْبِهِ كالعَاشِقِ مَتَىٰ رَامَ شَكْوَىٰ حَالِهِ لمَحْبُوْبِهِ  |
| 113_113              | _ ما يَعْتَرِي ٱلْعَاشِقَ ٱلْمَشُوْقَ مِنَ ٱلإِفْحَامِ عِنْدَ رُؤْيَةِ ٱلْمَعْشُوْقِ                                      |
| P13_773              | _ نُبْذَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ مِنَ ٱلتَّعْرِيْفِ بنَوَادِرِهم ٱلْمُسْتَطْرَفَةِ فِي ٱلتَّحْرِيْفِ                             |
| 373_373              | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ مَنْ قَصُرَ بَاعُ لِسَانِهِ عَنْ تَرْجَمَةِ ما في جَنَانِهِ</li> </ul>              |
| 373_ 173             | _ مِمَّنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ مِنْ خُطَبَاءِ ٱلْمَحَافِلِ وفُرْسَانِ ٱلْمَنَابِرِ وٱلْجَحَافِلِ                             |
| 173 _ 173            | _ مِمَّنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلأَئِمَّةِ في مِحْرَابِهِ                                                               |
| 173 _ 373            | _ مِمَّنْ أَخَذَ ٱلْعِيُّ بِعِنَانِ قَلَمِهِ ، وظَهَرَ كَلَفُ ٱلتَّكَلُّفِ في صَفَحَاتِ كَلِمِهِ                          |
| ٤٥٠ _ ٤٣٥            | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ ٱللَّسِنَ ٱلْمِكْثَارَ لا يَأْمَنُ آفَةَ ٱلزَّلَلِ وٱلْعِثَار</li> </ul>           |
| £ £ £ _ £ TV         | ـ ٱحْتِجَاجُ مَنْ أَمْسَكَ عَنِ ٱلْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ خَرَسٍ ، وخَافَ مِنَ ٱلْمَلَامُ ، فَحَذِرَ وٱحْتَرَسَ              |
|                      | _ مِمَّا لَهُ في هٰذَا ٱلْمَوْضِعِ مِنَ ٱلنُّفُوْسِ حُسْنُ مَوْقِعِ حِفْظُ ٱلْأَسْرَارِ أَنْ تُدَالَ عَلَىٰ               |
| <b>£ £ A _ £ £ £</b> | ٱلأَحْرَارِ وٱلأَنْذَالِ                                                                                                  |
| ٤٥٠_ ٤٤٨             | _ ٱلْمُِزَاحُ وما وَرَدَ فيه عَمَّنْ أَبَاحَهُ ومَنْ يُجَافِيْهِ                                                          |
| 078_801              | • ٱلْبَابُ ٱلسَّابِعُ في ٱلذَّكَاءِ                                                                                       |
| ٤٧٧ _ ٤٥١            | ● ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ فِي مَدْحَ ٱلْفِطَنِ وٱلأَذْهَانِ ٱلْمُعَظَّمَةِ مِنْ قَدْرِ ٱلْمُهَانِ                             |
| ٤٦٣ _ ٤٦٠            | _ أَكْثَرُ مَا يُوْجَدُ ٱلذَّكَاءُ ٱلْمُفْرِطُ عِنْدَ ٱلْعُمْيَانِ                                                        |
| رِهِ ۲۲۳             | ـ مَنِ ٱخْتَرَعَ مِنَ ٱلأَوَائِلِ حِكَمَهُ بِثَاقِبِ فِكْرِهِ ، فَكَانَتْ سَبَبًا لَتَنْوِيْهِ قَدْرِهِ وإِبْقَاءِ ذِكْمِ |
| 278 _ 373            | _ ٱلنَّرْدُ                                                                                                               |
| 173 _ KT3            | _ ٱلشِّطْرَنْج                                                                                                            |



| ٱلصَّفْحة         | الموضوع                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>٣</b> ٦٩ _ ٤٦٨ | ــ ٱلنَّحُوُ                                                                                                                      |
| £V£_£79           | _ ٱلْعَرُوْضُ                                                                                                                     |
|                   | _ مِنْ بَدِيْعِ فَصَاحَةِ ٱلْبُلَغَاءِ وصَنِيْعِ بَلَاغَةِ ٱلْفُصَحَاءِ في وَصْفِ ذي ٱلذِّهْنِ ٱلْوَقَّادِ                        |
| ٤٧٧ _ ٤٧٤         | وٱلطَّبْعَ ٱلسَّلِيْمِ ٱلْمُنْقَادِ                                                                                               |
| ۸۷۶ ـ ۲۰۵         | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني في ذِكْرِ بَدَاهَةِ ٱلأَذْكِيَاءِ ٱلْبَدِيْعَةِ وأَجْوِبَتِهِم ٱلْمُفْحِمَةِ ٱلسَّرِيْعَةِ</li> </ul> |
| ٤٨٧ _ ٤٨١         | ــ مِمَّنْ سُئِلَ مِنَ ٱلأَذْكِيَاءِ فأَجَابَ ، وأَتَتْ سُرْعَةُ بَدِيْهَتِهِ بِالشَّيْءِ ٱلْعُجَابِ                              |
| ٤٩٤ _ ٤٨٨         | _ مِمَّنْ رُشِقَ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ بسِهَامِ ٱلْمَقَالِ ، فزَبَرَها بِعَارِضَةٍ أَحَدَّ مِنَ ٱلنِّصَالِ                            |
| ٤٩٤ _ ٨٩٤         | ـ مِمَّنْ تَهَكَّمَ في خِطَابِهِ ، وٱعْتَمَدَ ٱلْهَزْلَ في جَوَابِهِ                                                              |
| ۸۶۶ _ ۲۰۵         | _ مِمَّنْ لِيْمَ عَلَىٰ قَبِيْحٍ فَعَالِهِ ، فسَدَّدَهُ بِمُغَالَطَاتِ مَقَالِهِ                                                  |
| ۳۰۰ _ ۲۰۰         | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فيمن سَبَقَ بذَكَائِهِ وفِطْنَتِهِ إِلَىٰ وُرُوْدِ حِيَاضِ مَنِيَّتِهِ</li> </ul>                   |
| ۰۰۸ - ۰۰۳         | ــ مِمَّنْ نَازَعَ اللهَ رِدَاءَه ، فأَشْمَتَ به مُخَالِفِيْهِ وأَعْدَاءه                                                         |
| 0 \               | _ منهم مَنِ ٱرْتَقَىٰ بادِّعَائِهِ ٱلنُّبُوَّةَ مُرْتَقَّى صَعْباً ، فصُيِّرَ جِسْمُهُ للطَّيْرِ مَرْعًىٰ وللهَوَامِّنَهْباً      |
| 078_014           | _ منهم مَنِ ٱدَّعَىٰ أَنَّهُ ٱلإِمَامُ ٱلْمُنْتَظَرُ ، فَصُيِّرَ عِبْرَةً لِمَنْ أَمْعَنَ فِي ٱلْعَوَاقِبِ ٱلنَّظَرَ              |
| 076_370           | • ٱلْبَابُ ٱلنَّامِنُ في ٱلتَّغَفُّلِ                                                                                             |
| 077_070           | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ ٱلْبَلَادَةِ وٱلتَّغَفُّلِ مِنْ ذَوِي ٱلتَّعَالِي وٱلتَّنَزُّلِ</li> </ul>                  |
| ۲۷۰ _ ۳۳۰         | _ ٱخْتَرْتُ مِنْ مَذَامٍّ ٱلْمُتَغَفِّلِيْنَ مِمَّا حَسُنَ وراق دُرَراً ضَمَّنْتُها أَصْدَافَ هٰذه ٱلأَوْرَاقِ                    |
| 370_700           | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني فيمن تَأَخَّرَتْ منه ٱلْمَعْرِفَةُ ونَوَادِرِ أَخْبَارِهِم ٱلْمُسْتَظْرَفَةِ</li> </ul>               |
| 0 28 _ 0 2 +      | ـ ذِكْرُ مَنْ أَخْطَأَ فِي سُؤَالٍ أَوْ جَوَابٍ ، وظَنَّ أَنَّ كَلَامَهُ عَيْنُ ٱلصَّوَاب                                         |
| 0 2 4 _ 0 2 2     | ـ مِمَّنْ تَأَخَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ مِنَ ٱلْحُكَّامِ ، وتَقَدَّمَ جَهْلُهُ في ٱلْقَضَايا وٱلأَحْكَام                               |
| 007_08V           | ـ مِنَ ٱلتَّغَفُّلِ ٱلْوَاقِعِ مِنَ ٱلشُّعَرَاءِ في مَدَائِحِ ٱلسَّادَاتِ وٱلْكُبَرَاءِ                                           |
| 700_700           | _ مِنْ شَوَارِدِ لهذا ٱلنَّوْعِ وأَفْرَادِهِ ما يَفِي بغَرَضِ ٱلْمُتَأَمِّلِ ومُرَادِه                                            |
| 078_00V           | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ أَنْوَاعَ ٱلتَّغَفُّلِ وٱلْبُلَهِ سُتُوْرٌ عَلَىٰ ٱلأَوْلِيَاءِ مُسْبَلَةٌ</li> </ul>      |
| 009_00V           | _ عُلَيًّان                                                                                                                       |

| 160<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | (O. a. |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                                                    | 100    |  |

| ٱلصَّفْحة     | الموضوع                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 071_009       | _ بُهْلُوْل                                                                                                         |
| 170           | _ سَعْدُوْن                                                                                                         |
| 770           | ـ سَمْنُوْن                                                                                                         |
| 970           | _ شَقْرَان                                                                                                          |
| 370           | _ فليتًا                                                                                                            |
| 370           | _ سَابِقٌ ٱلْمَعْتُوهُ                                                                                              |
| 777 _ 070     | • و ٱلْبَابُ ٱلتَّاسِعُ في ٱلسَّخَاءِ                                                                               |
| 070_11        | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّل في أَنَّ ٱلتَّبَرُّعَ بالنَّائِلِ مِنْ أَشْرَفِ ٱلْخِلَالِ وٱلشَّمَائِلِ</li> </ul>     |
| 0 Y E _ 0 Y Y | _ ٱلْحَضُّ عَلَىٰ ٱنْتِهَازِ فُرْصَةِ ٱلإِمْكَانِ في إِسْدَاءِ ٱلْمَرْجُوِّ مِنَ ٱلإِحْسَانِ لِمَنْ كان             |
| ٥٧٧ _ ٥٧٤     | _ ٱحْتِجَاجُ ٱلْمُتَبَجِّح بِٱلْمَعْرُوْفِ عَلَىٰ ٱلسَّائِلِ ٱلْمَجْهُوْلِ وٱلْمَعْرُوْفِ                           |
| 0             | _ مِنَ ٱلْمَفَاخِرِ ٱلَّتِي لا نِزَاعَ فيها ولا خِلَاف بَسْطُ ٱلْوَجْهِ ، وبَذْلُ ٱلْقِرَىٰ للأَضْيَاف              |
| 1.0 _ 7.7     | ـ ذِكْرُ ٱلأَجْوَادِ ٱلْمَعْرُوْفِيْنَ بَبَذْكِ ٱلأَمْوَاكِ ، وٱلْمَوْصُوْفِيْنَ بإِصْلَاحِ فَسَادِ ٱلأَحْوَاكِ     |
| 311_7.8       | _ مِمَّنْ فَاهُ بِبَدِيْعِ مَدْحِهِ ٱللِّسَانُ مِنْ ذوي ٱلإِنْعَامِ وٱلإِحْسَانِ                                    |
| 710 _ 711     | ـ ذَمُّ مَنْ أَتْبَعَ ٱلْإِحْسَانَ بِالتّعديد وٱلامْتِنَانِ                                                         |
| ٥١٢ _ ١١٢     | ـ مِنْ تَمَامِ ٱلْمَعْرُوْفِ تَرْكُ ٱلْمَطْلِ به وإِعَانَةُ ٱلْمُسْتَجْدِي عَلَىٰ حُصُوْلِ مَطْلَبِهِ               |
| 709_719       | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في مِنَحِ ٱلأَمَاجِدِ ٱلأَجْوَادِ ومُلَحِ ٱلْوَافِدِيْنَ وٱلْقُصَّاد                           |
| 77 77.        | ـ مِنْ أَحَاسِنِ بَدَائِعِ مَا تَلَطَّفَ به مَنِ ٱسْتَمَاحَ مِنَ ٱلْكَلَامِ ٱلْخَادِعِ للْوي ٱلسَّمَاح              |
| 784-741       | ـ مِمَّنْ أَبْرَعَ مِنَ ٱلْقُصَّادِ في ٱلْمَدْحِ وأَجَادَ ، فاسْتَحَقَّ بِهِ ٱلصِّلَةَ مِمَّنْ سَمَحَ وجَادَ        |
| 337_765       | ـ ٱلْمُخْتَارُ مِنْ غُرَرِ نَوْعَيِ ٱلْكَلَامِ فَي ٱسْتِنْجَازِ ما تَأَخَّرَ مِنْ صِلَاتِ ٱلْكِرَامِ                |
| 700_701       |                                                                                                                     |
|               | ـ ذِكْرُ مَنْ تَبَجَّحَ بِذِكْرِ ٱلْمَعْرُوْفِ ٱلَّذِي أُسْدِيَ إِلَيه ، وأَقَرَّ بِعَجْزِ لِسَانِهِ عَنْ شُكْرِ    |
| 709_700       | <i>₩</i>                                                                                                            |
| 777_77.       | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلسَّرَفِ وٱلتَّبْذِيْرِ إِذْ فِعْلُهما مِنْ سُوْءِ ٱلتَّدْبِيْرِ</li> </ul> |
|               |                                                                                                                     |

|                  | •                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلصَّفْحة        | الموضوع                                                                                                             |
| 777 _ 077        | ــ رُبَّما عُوْقِبَ ٱلْمُبَذِّرُ بالإِفْلَاسِ ، وصُيِّرَ بالفَقْرِ مُثْلَةً بَيْنَ ٱلنَّاس                          |
| 779_770          | _ مِمَّا يُعَدُّ مِنَ ٱلإِسْرَافِ في ٱلْبَذْلِ ٱصْطِنَاعُ ٱلْمَعْرُوْفِ إِلَىٰ ٱللَّتِيْمِ وٱلنَّذْلِ               |
| 777 _ 777        | ـ ما ٱحْتَجَّ به سَرَاةُ ٱلأَشْرَافِ في تَحْسِيْنِ ٱلتَّبْذِيْرِ وٱلإِسْرَافِ                                       |
| 777 _ 137        | • ٱلْبَابُ ٱلْعَاشِرُ في ٱلْبُخْلِ                                                                                  |
| 791_705          | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ ٱلإِمْسَاكِ وٱلشُّحِّ وما فيهما مِنَ ٱلشَّيْنِ وٱلْقُبْحِ</li> </ul>          |
| 718 - 749        | _ ما ٱخْتَرْتُ مِنْ مَحَاسِنِ كَلَامِ ٱلْفُصَحَاءِ وتَأَنُّقِهم في ذَمِّ ٱللِّئَامِ ٱلأَشِحَّاءِ                    |
| 317 - 117        | _ مِنْ مَنْظُوْمِ نَفَثَاتِ ٱلصُّدُورِ ٱلْمُحْنَقَةِ في ذَمِّ مَنْ سَلَبَهُ ٱلسَّخَاءُ رَوْنَقَهُ                   |
| ۸۸۲ ـ ۱۹۲        | _ مِمَّا يَكُوْنُ مُتَمِّماً لِمَا ذَكَرْنَاهُ خُلْفُ ٱلشَّحِيْحِ لسائِلِهِ بِما مَنَّاهُ                           |
| 797_177          | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ نَوَادِرِ ٱلْمُبَخَلِيْنَ مِنَ ٱلأَرَاذِلِ وٱلْمُبَجَلِيْنَ</li> </ul>        |
| ۷۰٤_٦٩٥          | _ ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَدِيْنُ بِالبُخْلِ مِنَ ٱلْمُلُوْكِ ، وٱتَّصَفَ بِما لا يَحْسُنُ بِالفَقِيْرِ ٱلصُّعْلُوْك     |
| اءِ ٢٠٤ _ ٢٠٧    | _ مَنْ صَانَ دِرْهَمَهُ ولم يَسْمَحْ به للعَطَاءِ ، فكَشَفَ عَنْهُ ٱللُّؤْمُ ما أَسْبَلَهُ ٱلْكَرَمُ مِنَ ٱلْغِطَ   |
| V•V_V•٦          | _ مِمَّنْ صَانَ دِرْهَمَهُ ولَمْ يَسْمَحْ بِهِ ، فكَانَ ذٰلِكَ سَبَباً لذَمِّهِ وتَلْبِهِ                           |
| Y17_V•V          | _ مَنْ كَانَ بُخْلُهُ عَلَىٰ ٱلْفُقَرَاءِ بطَعَامِهِ مُعْرِباً عَنْ لُؤْمِهِ ومُوْجِباً لمَلَامِهِ                  |
| VY1_V17          | ـ ذِكْرُ مَنْ عُرِفَ بالطَّمَعِ وٱلتَّطْفِيْلِ                                                                      |
| YYY_             | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِث في مَدْحِ ٱلْقَصْدِ في ٱلإِنْفَاقِ خَوْفَ ٱلتَّعْيِيْرِ بِالإِمْلَاقِ                         |
| 77Y_             | _ ما قِيْلَ إِنَّ في صَلَاحٍ ٱلأَمْوَالِ صَلَاحَ ما فَسَدَمِنَ ٱلأَحْوَالِ                                          |
| ۷۳۰ - ۷۲۸        | _ ٱحْتِجَاجُ مَنْ خَمَدَتْ يَدُهُ عَنِ ٱلنَّوَالِ خَوْفَ ٱلتَّعْيِيْرِ بِالفَقْرِ وذُلِّ ٱلسُّؤَال                  |
| ۷۳٦ _ ۷۳۰        | ـ مِنْ قَوْلِهِم فِي أَنَّ ٱلْفَقْرَ وٱلإِقْلَالَ مَقْرُوْنَانِ بالدَّحْرِ وٱلإِذْلَالِ                             |
| 777 <u>-</u> 977 | ـ مِنَ ٱلْمَنْظُوْمِ في سِلْكِ ٱلرَّشَاقَةِ ما قِيْلَ في ٱلتَّشَكِّي مِنْ ضَرَرِ ٱلإِقْلَالِ وٱلْفَاقَةِ            |
| V & 0 _ V T 9    | _ مَدْحُ ٱلْمَالِ إِذْ بِهِ يُدْرَكُ ما شَسِعَ مِنَ ٱلآمَالِ                                                        |
| V £ A _ V £ 0    | ـ ٱلْمُعِيْنُ عَلَىٰ طَلَبِ ٱلْبُغْيَةِ مِنَ ٱلْمَالِ طَلَبُ ٱلْمَعِيْشَةِ فِي ٱلأَيَّامِ وٱللَّيَالِ               |
| P3V_17A          | <ul> <li>البّابُ ٱلْحَادِي عَشَرَ في ٱلشَّجَاعَةِ</li> </ul>                                                        |
| VY1_VE9          | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلأَوَّل في مَدْحِ ٱلشَّجَاعَةِ وٱلْبَسَالَةِ وما فيها مِنَ ٱلرِّفْعَةِ وٱلْبَسَالَةِ</li> </ul> |
|                  | ,                                                                                                                   |

|          | ١ | Z | Z |  |
|----------|---|---|---|--|
| Jak,     |   |   |   |  |
| <b>_</b> |   |   |   |  |
|          |   |   |   |  |

| ٱلصَّفْحة        | الموضوع                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٦١_٧٥٠ à        | _ مَنْ عُرِفَ مِنَ ٱلأَكَابِرِ في قَوْمِهِ بِالبَأْسِ وٱلنَّجْدَةِ ، وكَانَ لَهُمْ عِنْدَ ٱلْهَيَاجِ مَعْقِلًا وشِدَّ        |
| V1V _ V1 \       | ـ مِمَّا يُعَدُّ مِنْ شِدَّةِ ٱلشُّجْعَانِ ٱلأَبْطَالِ رَفْضُ ٱلتَّوَانِي بِالمُنَاجَزَةِ ودَفْعُ ٱلْمِطَالِ                 |
| ۷۷۱ _ ۷٦٨ هُوَ   | _ مِنْ مَمَادِحٍ مَنْ عُرِفَ في قَوْمِهِ بِٱلشَّجَاعَةِ ، ومَدَّ إِلَىٰ قَطْفِ ٱلرُّؤُوْسِ سَيْفَهُ وبَاءَ                   |
| ۸ • ٥ _ ۷۷۲      | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلنَّاني في ذِكْرِ ما وَقَعَ في ٱلْحُرُوْبِ مِنْ شَدَائِدِ ٱلأَزَمَاتِ وٱلْكُرُوْبِ</li> </ul>            |
| ۷۷۷ <u>-</u> ۷۷۳ | _ ٱلْجَمَل                                                                                                                   |
| ۷۸۳ _ ۷۷۸        | _ صِفِّيْن                                                                                                                   |
| ۷۹۳_۷۸٤          | ـ كَرْبَلاء                                                                                                                  |
| V99_V9E          | _ ٱلْحَرَّة                                                                                                                  |
| ۸۰۳ _ ۸۰۰        | ـ وَصْفُ عِظَمِ ٱلْجَيْشِ ومَصَارِعِ قَتْلَاهُ                                                                               |
| ۸ • ۰ _ ۸ • ٤    | _ وَصْفُ ٱلنِّزَالِ وٱلْقَتْلَىٰ                                                                                             |
| 7.4              | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلنَّالِثُ في ذَمِّ ٱلتَّصَدِّي للهَلَكَةِ مِمَّنْ لا يَسْتَطِيْعُ بها مَلَكَةً</li> </ul>                |
| ۸۱۳ - ۸۱۰        | ــ مِمَّا يَكُوْنُ عُمْدَةً عِنْدَ لِقَاءِ ٱلأَبْطَالِ ٱلتَّفَكُّرُ في أَعْمَالِ ٱلاحْتِيَالِ وإِنْ طَالَ                    |
| ۸۱٦ _ ۸۱۳        | _ مِمَّا يَجِبُ مَعَ ٱلتَّفَكُّرِ عَلَىٰ ٱلْمُحَارِبِ مُشَاوَرَةُ ٱلنُّصَحَاءِ مِنْ أُوْلِي ٱلتَّجَارِبِ                     |
| 11A _ 11A        | _ مِلَاكُ ٱلتَّحَيُّلِ في بُلُوْغِ ٱلأَمَانِي رَفْضُ ٱلْعَجَلَةِ وٱسْتِعْمَالُ ٱلتَّوَانِي                                   |
| ۸۲۱ - ۸۲۰        | _ نُبْذَةٌ يَسِيْرَةٌ في ٱلصَّبْرِ                                                                                           |
| ۲۲۸ _ ۲۲۸        | • ٱلْبَابُ ٱلثَّاني عَشَرَ في ٱلْجُبْنِ                                                                                      |
| 177 <u>-</u> 177 | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّل في أَنَّ خَلَّتَيِ ٱلْجُبْنِ وٱلْفِرَارِ مِمَّا يَشِيْنُ بني ٱلأَحْرَارِ                                |
| ۸۲۷ _ ۸۲۳        | _ مِمَّا ٱخْتَرْتُ مِنْ كَلَامٍ ذوي ٱلإِقْدَامِ فيما عِيْبَ به ٱلْفِرَارُ وٱلإِحْجَامُ                                       |
| ۸۳۲ _ ۸۲۷        | _ نُتَفٌ مِنِ ٱحْتِجَاجِ ٱلْفُرْسَانِ عِنْدَمُلَاقَاةِ ٱلأَقْرَانِ فِي أَنَّ دُرُوْعَ ٱلْحَذَرِ تَخْرِقُها سِهَامُ ٱلْقَدَرِ |
| ለሞዩ _ ለሞፕ        | ـ ذَمُّ مَنْ لَزِمَهُ ٱلضَّعْفُ وٱلْجَزَعُ ، وٱسْتَوْلَىٰ عَلَيْهِ ٱلْخَوْفُ وٱلْفَزَعُ                                      |
| ۸۳۷ _ ۸۳٤        | _ ذِكْرُ مَنْ لَاقَىٰ في ٱلْحُرُوْبِ ٱلْكُرَبَ ، فطَوَىٰ بِسَاطَ ٱلأَرْضِ مُجِدًّا في ٱلْهَرَبِ                              |
| ې                | • ٱلْفَصْلُ ٱلنَّانِي مِنَ ٱلْبَابِ ٱلثَّانِي عَشَرَ فِي ذِكْرِ مَنْ جَبُنَ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ خَوْفَ ٱلْمَوْن                |
| ۸۵۸ - ۸۳۸        | ورَجَاءَ ٱلْبَقَاءِ                                                                                                          |



| ٱلصَّفْحة       | الموضوع                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥٤ _ ٨٤٨       | _ مِنْ نَوَادِرِ ٱلْجُبَنَاءِ في مَوَاطِنِ ٱلْحُرُوْبِ وٱلْبَلَاءِ                                                              |
| ۸٥٧ _ ٨٥٤       | _ صِفَاتُ مَنْ بَدَّلَ ثَبَاتَهُ بِٱلإِحْجَامِ ، وقَيَّدَ بِالفَرَقِ قَدَمَهُ عِنْدَ ٱلإِقْدَامِ                                |
| ۸۵۸ _ ۲۲۸       | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فيمَنْ لِيْمَ عَلَىٰ ٱلْفِرَارِ وٱلإِحْجَامِ ، فٱعْتَذَرَ بما يَنْفَي عَنْهُ ٱلْمَلَام</li> </ul> |
| ۷۲۸ _ ۳۲۶       | ●● ٱلْبَابُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ في ٱلْعَفْوِ                                                                                      |
| ۸۸۰ _ ۸٦٧       | ● ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في مَدْحِ مَنِ ٱتَّصَفَ بٱلعَفْوِ عَنِ ٱلذَّنْبِ ٱلْمُتَعَمَّدِ وٱلسَّهْوِ                                |
| ۸۷٦ _ ۸۷۰       | _ مِنْ أَحَاسِنِ ٱلْكَلَامِ ٱلصَّادِرِ عَنِ ٱلْحُكَمَاءِ في شَرَفُ ٱلْحِلْمِ ومَنْ تَخَلَّقَ بِهِ مِنَ ٱلْحُلَمَاءِ             |
| ۲۷۸ ـ ۲۷۸       | _ مَنْ عُرِفَ بِٱلْعَفْوِ عَِنْدَ خَطَإِ ٱلْجَانِي ، وصَارَ بالأَنَاةِ عَلَيْهِ كالأَبِ ٱلْحَانِي                               |
| ۸۸ <b>-</b> ۸۷۹ |                                                                                                                                 |
| 91 11           | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني فيمن حَلُمَ عِنْدَ ٱلاقْتِدَارِ وقَبِلَ مِنَ ٱلْمُسِيْءِ ٱلاعْتِذَارَ</li> </ul>                    |
| ۸۹۲ _ ۸۸۳       |                                                                                                                                 |
| ۸۹۳ _ ۸۹۲       | _ مَكْرُمَةٌ لا نَظِيْرَ لَهَا ولم يَكْتُبِ ٱلْمُؤَرِّخُوْنَ مِثْلَها                                                           |
| 9 197           | _ مِمَّنْ أَحْسَنَ مِنَ ٱلأَمَاثِلِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِ، وأَسْبَلَ عِنْدَ ٱلْقُدْرَةِ سِتْرَ ٱلْمَنَّ عَلَيْهِ         |
| 9.7 _ 9.1       | _ مُلَحُ مَكَارِمَ يَغْتَبِطُ بها ٱلْقَلْبُ وٱلسَّمْعُ لدَلَالَتِها عَلَىٰ كَرَمِ ٱلنِّجَارِ وٱلطَّبْعِ                         |
| 91 9.7          | مِنْ لَطِيْفِ ٱلاعْتِذَارِ ما نَسْتَعْطِفُ به ٱلْقُلُوْبَ بَعْدَ ٱلنِّفَارِ                                                     |
| 974-911         | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلْعَفْوِ عَمَّنْ أَسَاءَ ، وٱنْتَهَكَ حُرُمَاتِ ٱلرُّؤَسَاءِ</li> </ul>                 |
| 917_917         | _ مِمَّا للحُكَمَاءِ مِنْ تَحْرِيْضِ ٱلْحُرِّ عَلَىٰ مُقَابَلَةِ ٱلْمُسِيْءِ بِالنَّكَالِ ٱلْمُرِّ                              |
| 97 - 917        | _ ٱحْتِجَاجُ مَنْ جَازَىٰ ٱلسَّيِّئَةَ بِمِثْلِها مِمَّنْ مَلَكَ عَقْدَ ٱلأُمُوْرِ وحَلَّها                                     |
| 978 _ 97 .      | ـ نُبْذَةٌ مِنْ كَلَامٍ أُوْلِي ٱلنَّقْضِ وٱلإِبْرَامِ في ذَمِّ مُكَافَأَةِ ٱللَّئِيْمِ بِالإِكْرَامِ                           |
| 914 - 418       | • الْبَابُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ في ٱلانْتِقَامِ                                                                                    |
| 940 - 948       | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ٱلتَّشَفِّي وٱلانْتِقَامِ مِمَّنْ أُحْضِرَ قَسْراً في ٱلْمَقَامِ</li> </ul>                     |
| 944 - 941       | ـ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ وأَقْوَالِ ٱلْكِرَامِ ٱلأَمَاجِدِ في ذَمِّ ٱلتَّشَفِّي مِنَ ٱلْعَدُقِ وٱلْمُعَانِدِ                 |
| 940 - 941       | _ مِمَّا يُنْتَظَمُ في سِلْكِ هٰذَا ٱلْمَقُوْلِ مَدْحُ ٱلتَّرَاحُمِ ٱلرَّاضي بِهِ أَرْبَابُ ٱلْعُقُوْلِ                         |
| 941 _ 94        | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني في ذِكْرِ مَنْ ظَفِرَ فعَاقَبَ بأَشَدِّ ٱلْعُقُوْبَةِ ومَنْ رَاقَبَ</li> </ul>                      |
|                 |                                                                                                                                 |

| ٱلصَّفْحة            | الموضوع                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90 98.               | ـ مِنَ ٱلْحِقْدِ ٱلْمُسْتَبْشَعِ وٱلتَّشَفِّي ٱلْمُسْتَشْنَعِ                                                                  |
| 970_90.              | _ مِمَّنْ شَفَىٰ غَيْظُهُ مِنَ ٱلْعَدُوِّ ٱلْمُخَالِفِ ولَمَّ يُغْضِ لَهُ عَنْ ذَنْبِهِ ٱلسَّالِفِ                             |
| 971_970              | _ مَنْ رَاقَبَ في ٱلْعُقُوْبَةِ رَجَاءَ ٱلْخَلَاصِ يَوْمَ ٱلْجَزَاءِ بِٱلْأَعْمَالِ وٱلْقِصَاص                                 |
| 914 - 414            | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في أَنَّ ٱلانْتِقَامَ بحُدُوْدِ اللهِ خَيْرُ فَعَلَاتِ مَنْ حَكَّمَهُ اللهُ ووَلَّاهُ</li> </ul> |
| 940 - 944            | _ مِمَّا وَرَدَ عَنِ ٱلْبَصَائِرِ وٱلأَحْلَامِ في كُنْهِ مَشْرُوْعِ ٱلإِيْقَاعِ وٱلإِيْلَامِ                                   |
| 940 - 940            | _ ذِكْرُ ٱلْحُدُوْدِ ٱلَّتِي أَوْجَبَهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ أَفْرَطَ فِي ٱرْتِكَابِ ٱلْفَوَاحِشِ وتَغَالَىٰ           |
| 914 - 910            | ـ ما ٱلدِّيَةُ فِيْهِ كَامِلَةٌ مِنْ جَوَارِحِ ٱلإِنْسَانِ وحَوَاسِّهِ                                                         |
| 1.79 _ 911           | ●● ٱلْبَابُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ في ٱلْأُخُوَّة                                                                                   |
| 1.77 - 911           | • ٱلْفَصْلُ ٱلأَوَّل في مَدْحِ ٱتِّخَاذِ ٱلإِخْوَانِ ، فإِنَّهم ٱلْعُدَدُ وٱلأَعْوَانُ                                         |
| 991 _ 997            | _ فُنُوْنُ شُرُوْطِ ٱلإِخَاءِ وحُقُوْقُهُ ٱلْوَاجِبَةُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ لصَدِيْقِهِ                                         |
| 1 0 _ 991            | _ مِمَّا يُعْتَمَدُ مِنْ شَرَائِطِ ٱلإِخَاءِ وٱلْمَوَدَّةِ رِعَايَةُ ٱلأَخِ أَخَاهُ في ٱلرَّخَاءِ وٱلشِّدَّة                   |
| 1.11 _ 17            | ـ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حُسْنِ ٱلصَّنِيْعِ رَفْضُ ٱلْعِتَابِ وَٱجْتِنَابُ ٱلتَّقْرِيْعِ                                  |
| 1 • 7 • _ 1 • 1 7    | _ مِنْهِم مَنِ ٱسْتَحْسَنَ عِتَابَ ٱلأَصْحَابِ ، فرُبَّما كَانَ حَضًّا عَلَىٰ ٱكْتِسَابِ ٱلْمَحَابِ                            |
| 1.77 _ 1.7.          | ـ مُلَحٌ مِنْ مَدْحِ ٱلأَخِلَّاءِ ٱلأَصْفِيَاءِ وصِفَاتِ مَوَدَّاتِ ٱلأَصْدِقَاءِ ٱلأَوْلِيَاءِ                                |
| 1.04 - 1.12          | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّانِي فيما يَدِيْنُ به أَهْلُ ٱلْمَحَبَّةِ مِنْ شَرَائِعِ ٱلْعَوَائِدِ ٱلْمُسْتَحَبّةِ</li> </ul>       |
| 1.77_1.77            | _ آدَابُ مُعَاشَرَةِ ٱلْجَلِيْسِ                                                                                               |
| 1.79_1.78            | _ مِمَّا يَثْنِي عِطْفَ ٱلصَّدِيْقِ إِلَىٰ ٱلتَّأَلُّفِ زِيَارَتُهُ صَدِيْقَهُ مِنْ غَيْرِ ٱنْقِطَاعٍ ولا تَكَلُّفٍ            |
| 1.4 1.49             | _ عَلَىٰ ٱلزَّائِرِ فِي ٱلزِّيَارَةِ ٱلإِغْبَابُ ؛ فَإِنَّهُ بِه يُؤْمَنُ مِنْ تجافي ٱلأَحْبَابِ                               |
| ١٠٣٤ _ ١٠٣٠          | ـ مُكَاتَبَاتٌ في ٱسْتِدْعَاءِ ٱلزِّيَارَةِ                                                                                    |
| ۱۰۳۸ _ ۱۰۳٥          | ـ مِنْ أَحْسَنِ مَا أَوْجَبَهُ ٱلْوِدَادُ وٱفْتَرَضَ عِيَادَةُ ٱلأَخِ أَخَاهُ في حَالِ ٱلْمَرَضِ                               |
| 1 • ٤ • _ 1 • ٣٨     | _ ٱعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَعُدْ                                                                                                  |
| 1 • £ £ _ 1 • £ •    | _ مِمَّا يُوْرِدُ كَمِيْنَ ٱلْمَحَبَّةِ أَعْذَبَ ٱلْمَوَارِدِ هَدِيَّةٌ يُسْتَعْطَفُ بها ٱلْقَلْبُ ٱلشَّارِدُ                  |
| 1 * \$ V _ 1 * \$ \$ | _ مَنْ أَهْدَىٰ هَدِيَّةً حَقِيْرَةً ، وٱعْتَذَرَ عَنْها                                                                       |



| ٱلصَّفْحة        | الموضوع                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.54 - 1.54      | ۔ آعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يُهْدِ شَيْئاً                                                                                 |
| 1.07 _ 1.51      | ـ مِنْ وَاجِبَاتِ شِيَمِ ٱلأَحْرَارِ حِفْظُ ما أُوْدِعُوْهُ مِنَ ٱلأَسْرَارِ                                          |
| 1.00 _ 1.07      | _ مِمَّا يَعْصِمُ بَيْنَ ٱلْمُتَحَابِّيْنَ عُرَا ٱلْمُحَاوَرَةِ ٱلْتِزَامُ ما يَجِبُ مِنْ حُقُوْقِ ٱلْمُجَاوَرَةِ     |
| 1.07_1.00        | ـ مِنَ ٱلنَّوَادِرِ ٱلْمَحْكِيَّةِ في إِكْرَامِ ٱلْجَارِ                                                              |
| ١٠٥٨ _ ١٠٥٦ ح    | _ ظُرَفٌ فيما يَلْزَمُ ٱلأَصْدِقَاءَ مِنْ تَمَازُجِ ٱلأَرْوَاحِ ٱمْتِزَاجَ ٱلصَّهْبَاءِ بالمَاءِ ٱلْقَرَا             |
| 1.79_1.09        | • ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ في ذَمِّ ٱلثَّقِيْلِ وٱلْبَغِيْضِ بما ٱسْتُحْسِنَ مِنَ ٱلنَّثْرِ وٱلْقَرِيْضِ                  |
| 1.70 _ 1.71      | _ مِمَّا أَثَارَ بِطَلْعَتِهِ كَوَامِنَ ٱلْبَغْضَاءِ ، فَكُشِفَتْ عَنْ مَسَاوِيْهِ سُتُوْرُ ٱلإِغْضَاءِ               |
| ١٠٦٨ _ ١٠٦٥      | _ مِمَّا ٱسْتَجَدْتُهُ مِنْ مَذَامِّ ٱلثُّقَلَاءِ ٱلشَّافِيةِ مَحَاسِنُها أَفْهَامَ ٱلْعُقَلَاءِ                      |
| 1.79_1.71        | ـ مِمَّا يَكُوْنُ لِنَفْسِ ٱلْمُتَأَمِّلِ قُوْتاً ذَمُّ مَنْ كَانَ بَغِيْضاً مَمْقُوْتاً                              |
| 1177 _ 1 • V •   | • وَالْبَابُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ فِي ٱلْعُزْلَةِ                                                                        |
| ٠٧٠١ _ ٢٨٠١      | <ul> <li>الْفَصْلُ ٱلأَوَّلُ في ذَمِّ ٱلاسْتِثْنَاسِ بالنَّاسِ لتلَوُّنِ ٱلطِّبَاعِ وتَنَافي ٱلأَجْنَاسِ</li> </ul>   |
| 1 • ^ • _ 1 • ٧٢ | ـ مِمَّا يَكُونُ عَوْناً للكَرِيْمِ عَلَىٰ ٱلانْقِطَاعِ ذَمُّ ما ٱلنَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ لُؤْمِ ٱلطِّبَاعِ             |
| 1.45 - 1.41      | _ مِمَّا ٱخْتَرْتُ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ ٱلأَجِلَّاءِ في ٱلنَّحْذِيْرِ مِنِ ٱتَّخَاذِ ٱلأَصْدِقَاءِ وٱلأَخِلَّاءِ |
| 34.1-24.1        | ــ ٱلتَّحْذِيْرُ مِنْ صُحْبَةِ ٱلسُّلْطَانِ وإِنْ كان عَادِلًا                                                        |
| 1117_1•44        | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّاني فيما يَحُضُّ عَلَىٰ ٱلاعْتِزَالِ مِنْ ذَمِيْمِ ٱلْخَلَائِقِ وٱلْخِلَالِ</li> </ul>        |
| 1.97_1.91        | _ مِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صِغَرِ ٱلْهِمَّةِ وٱلنَّفْسِ ٱلتَّلَوُّنُ علىٰ ٱلصَّدِيْقِ ٱلْمُصَاحِبِ بالأَمْسِ             |
| 11.1_1.97        | _ مِنْ ذَمِيْمٍ فِعْلَاتِ ٱلإِخْوَانِ ٱلْخُوَّانِ ٱغْتِيَابُ مَنْ غَابَ مِنَ ٱلإِخْوَانِ                              |
| 11.9_11.1        | ـ مِمَّا يُرَغِّبُ ٱلْوَحِيْدَ في ٱنْفِرَادِهِ حَسَدُ أَهْلِ ٱلصَّفْوَةِ مِنْ وِدَادِهِ                               |
| 1117-111.        | _ مِمَّا يُؤْمَرُ ٱلْكَرِيْمُ بِٱجْتِنَابِهِ جَارُ سُوْءٍ مُلاَصِقٌ لَجَنَابِهِ                                       |
| 1177 _ 1117      | <ul> <li>ٱلْفَصْلُ ٱلثَّالِثُ فيما نَخْتِمُ بِهِ ٱلْكِتَابَ مِنْ دُعَاءٍ نَرْجُو أَنْ يُسْمَعَ ويُجَابَ</li> </ul>    |



## ٢٠ ـ دَلِيْلُ ٱلْفَهَارِسِ

| ٱلصَّفْحة   | ٱلْفِهْرِسُ                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1177_1170   | ١ _ فَهْرِسُ ٱلآيِ ٱلْكَرِيْمَةِ .                                                                                  |
| 1189_1140   | ٢ _ فِهْرِسُ ٱلْأَحَادِيْثِ                                                                                         |
| 1170-110.   | ٣ _ فِهْرِ سُ ٱلآثَارِ .                                                                                            |
| 1111 _ 1111 | ٤ _ فِهْرِسُ ٱلْأَمْثَالِ .                                                                                         |
| 1750 - 1179 | ٥ _ فِهْرِسُ ٱلأَشْعَارِ .                                                                                          |
| 178 - 1777  | ٦ _ فِهْرِسُ ٱلْأَرَاجِيْزِ .                                                                                       |
| 1371 _ 4771 | ٧ _ فِهْرُِسُ مَنْثُوْرِ ٱلأَقْوَالِ وٱلْحِكَمِ وغَيْرِها مُرَتَّبَةً تَوْتيباً أَلِفبائيًا .                       |
|             | ٨ _ فِهْرِسُ ٱلْجُمَلِ ٱلأَدَبِيَّةِ وٱلأَسَالِيْبِ ٱلْبَلِيْغَةِ ٱلَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ٱلْمُتَأَدِّبُوْنَ في |
|             | بناءِ نُصُوْصِهم ( نُتَفُّ مِنْ خُطَبٍ ورَسَائِلَ ووَصَايا وأَجْوِبَةٍ مُسْكِتَةٍ وأَلْفَاظٍ                        |
| 1887 _ 1891 | كُتَّابِيَّةٍ ونَحْوِها ﴾ .                                                                                         |
| 1865 - 1858 | ٩ _ فِهْرِسُ ٱلْأَعْلَامِ .                                                                                         |
| 1844 - 1840 | ١٠ _ فِهْرِسُ ٱلأَقْوَالَمِ وٱلْجَمَاعَاتِ وٱلأَرْهَاطِ وٱلْفِرَقِ ومَنْ إِلَيْهِم .                                |
| 1887 - 1889 | ١١ _ فِهْرُِسُ ٱلْبُلْدَانِ وَٱلأَمَاكِنِ وٱلْبِقَاعِ وٱلْمِيَاهِ وما إِلَيْها .                                    |
| ١٣٨٣        | ١٢ _ فِهْرِسُ ٱلأَيَّام وٱلْوَقَائِع .                                                                              |
| ۱۳۸۵ - ۱۳۸٤ | ١٣ _ فِهْرِسُ أَسْمَاءَ ٱلْكُتُبِ ٱلَّتِي ذَكَرَها ٱلْمُصَنِّفُ .                                                   |
| ١٣٨٧ _ ١٣٨٦ | ١٤ _ فِهْرِسُ ٱلأَوَائِلِ .                                                                                         |
| ١٣٨٨        | ١٥ _ فِهْرِسُ ٱللُّغة .                                                                                             |
| 1474        | ١٦ _ فِهْرِسُ ٱلْحُدُوْدِ .                                                                                         |
| 144.        | ١٧ _ فِهْرِسُ ٱلْفِقْه .                                                                                            |
| 1847 - 1441 | ١٨ _ فِهْرِسُ ٱلْمَصَادِرِ .                                                                                        |
| 1889_1887   | ١٩ _ فِهْرِسُ مَوْضُوْعَاتِ ٱلْكِتَابِ .                                                                            |
| 180.        | ٢٠ _ دَلِيْلُ ٱلْفَهَارِسِ .                                                                                        |



## www.moswarat.com





## تُطلب جميع كتبنا من:

دار القبلم ــ دمشيق هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۸۵۵۲۸ ص.ب: ۴۵۲۳ www.alkalam-sy.com

الدار الشامية \_ بيروت هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۱۰) فاكس: ۸۵۷۲۲۲ (۱۰) ص.ب: ۱۱۲/۱۵۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدُة ۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۵ هاتف: ۲۰۰۸۰۲۱ / ۲۲۲۵۲۲۱

